الاتمان وعن أي موسى الاسعرى قال قال وسول اقد صلى الله عليه وسلم والذي نفس مجديده ان المحروف والمنكر خليقتان أي بخد افقتان كره العليي رجده الله والقاهر ان المعنى سخة ان نخلقا آخركسائر والمناف من الاعمال والمورون يحود النفير المناف فيحد دان و محسمان الحول (تنصبان) بصبغة التأنيث على بناء المجهول وفي نسخة بالتد كير وه والا ظهر لان التامق الحليقة ليست التأبيث المالمة والعنى المهسمان والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف المناف المناف والمناف المناف والمناف المناف المناف المناف والمناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف والمناف المناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف والمناف المناف والمناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف المناف المناف والمناف المناف المناف المناف والمناف المناف والمناف والمناف

فَان يِكُ دَهُواْفَهُومُهُ مُفْضَلُ ﴿ وَانْ يَكُ تَعَدِّيهِ افْلَى لُهُ أَهِلَ

والتدقيق والله ولما التوفيق آن السبب الفاعلى الخير والشرابس الاالله وحد ، بمقتضى فضاه وصله و بوجب الدى من الفرض الاستعداد الاسلى الدى من الفرض الاقدس الدى القابلي فهو وان كان أيضاء خدف الحقيقة الاان قابلية الخيرس الاستعداد الحسب طهور الدى من الفرض الاقدس الدى لادخل الاختيار فيسه وقابلية الشرمن الاستعداد الحادث بسبب طهور النفس بالمسلفات والافعال الحاجبة المقلب الممكدرة لجوهر الروح حسى احتاج الى الصقل بالرزايا والبسلايا ونحوهما وإذا فال تعلى ومفواهن كثير وههنا يتموج أمواج عرافة مناه والمهدى في شعب الاعمان) هو كتاب الرقاف) \*

مروالبهي التكسر جسع رقيق وهو الذي له رقة أى لما فقاله شاوح والفاه رما فاله السسبوطي من أسالم الم المرفاق بالتكسر جسع رقيق وهو الذي له رقة أى لما فقاله شاوح والفاه رما فاله السسبوطي من أسالم المراد المرابع التكامات التي ترق م االقلور اذا - معت وترغب عن الدنساب بها وتزعد فيها سمت هذه الاحاديث بذلك

لأنهائد ت رقة ورجة

و الفصل الاول) و (عناس عبداس فال قالرسول الله عليه وسلم تعمثان) مبتداً (مغبون فيها كثير من الناس) صفقه أوخيره (المعقد والفراغ) أي معقد البدن والقوذ الكسبة وفراغ الخاطر عصول الاس ووسول كفاية الامنية والمعنى لا يعرف قدرها تين النعمتين كثير من الناس حيث لا يكسبون فيهما من الاعمال كفاية منا معتابون اليده في معادهم فينسده ون على تضيع أعمارهم عند و الهاولا ينفعهم الندم قال فعالى ذاك وم التعاب و قال على الله على وحمالة السيمة المناه الانسان لا يتفرغ ساعة مرتب م ولم يذكرون الله فيها وقد يكون معتماه ان الانسان لا يتفرغ المساف المناه المناه المناه المناه الانسان المناه و على المناه والعبون العبون ال

(رواءالعان) وفي الجامع الصغير رواء المعارى في الرعة والترسدى وابن ماسمه (وهن المستوردين

الاعانوعان أب موسى الاسعرى الدقال زسول التمسسل الدعليه وسسلم والذى نفس بجديدات المعروف والمنكر خليقتان مناسات المناس بوم القيامة فاما المعروف فيتشر أمعابه ويعددهم اللسير وأما المنكرف ول البكم المنكم البكم ومايستطيعون له الازوما وواء الاعان

\*( مخاب الرفاق) \*

\*(الفصل الاول) \* عن ابن عباس فال فال رسول الله صلى الله عبال المسلم المستان مفيون فهما كثير من الماس وعن المستورد بن

شداد قال سمت رسول الله ملى الله على وسلرية ول والهماالدنمافي الآخرة الا ه الماعدل أحدكم أصبعه في اليم فليتفارج ترجع ووامهسسلم وعن ماوات رسول الله صلى الله عليه وسلمر بعدى اسك ست قال أيكمعسان هذاله بدرهم فة الوامانعب اله النابشي قال فواته للدنيا أهون على الله منهذا عليكم ووادمسلم ومن أبي هرير: مل قال رسول المصلى المعلم وسسلم الدنياسين المؤمن ويبنةالكافر

شدادة السعمت رسول الله صلى الله عليموسل يقول والله ) قسم المبالغة في تحقق الحكم (ما الدنيا) منفيا أعرمامثل الدنيامن تعيمها وزمانها (فالاستوز) أى في جنهاومة اله تعيمها وأيامها (الامثل) كسرالم ورفع الاموفي نسخة إنصباوما في قوله (ما يجعل أحدكم) مصدر به أى مثل جعل أحدكم (أصب ١٠) وفي الجامَع وَ يأدة و دو الظاهر ان المرادبها أصغر الاصابع (فاليم) أى معموسا في البحر المفسر بالماه السكا (فلينظر) أى فليتأمل أحدكم (بررجيع) أى بأى شي برجيع أصبع أحد كم من ذلا المادواعلم المقوا يرجيع منسبط بالتذكيرف أكثرا لاسول وفيعض النسخ بالتأنيث وهوالاطهر لان ضميره يرجع الح الاصبع وهومؤنث وقديذ كرهلي مافى الغاموس والمعنى فليتفكر بأى مقدارمن البلة الملتمعة مسال يرجده أصبعه الحصاحبه اللهم الاان يفال المعنى بمرجده الحال وينتقل الماسل وسلسله ان مخ الدنياويمة فى كسب الجا والمال من الامور الفائية السريعة الزوآل فلاينبني لاحدات يفر مرو يغتربسه تهاولا يعز واشكومن مسيقها بليةول في الحالتين لاميش الاميش الاسخود فانه قاله صلى الله عليه وسسلم مرة في ور الاسؤاب وأخرى في عنالوداع وجعية الاصحاب ثم يعلم ان الدنيام رعة الاستوزوان الدنياسانة فيصرفه ف العااعة قال الطبي رجه الله وضع موضع قوله والأيرج ع بشي كاته صلى الله تعالى عليه وسلم يستحضر تلا الحالة في مشاهدة السامع ثمريامره بالتأمل و لتفكر هل يرجع بشي أملا وهذا غيل ملي سبيل النقر ببواا فان الماسبة بس المنفاهي وغير المتناهي (رواه سلم) وكذا أحد وابن ماجه (وعن جار إن رسول الله سلى الله عليه وسدام معدى أو والم عز (أسك) بنشد بدالكاف أى مه برالادن أو عدعها أر مقطوعها (مبت قال أيكم عب انهذاله بدوهم) أى مثلا (فقالوا ما نعب اله لنابشي) أى بشي تا ممايطاني هايه اسم الشيء ترابوغير والمرادا فالاغم به بالشي أيضا (ول فوالله للدنيا) أي المسيم أفواع لذاتما (أهون) أي أسها وأحقر وأذل على الله)أى عند وتعالى (ون هذا) أى من هوان هذا الجدي (عالكم) ويو يد وماسياني ار الدنيا لو كانت ثرن منسدالته جناح بموضية ماستي كافرامها شربة ماه والقصود منسما تزهيد في الدند والترغمب في العقبي فانحب الدنياراس كل خطسة على مارواء المهق عن الحسن مرداد كأن زاء الدن رأس كلُّ عبادة والسبب في ذلك أن عب الدنيا ولواشت فل بامو رالدين تكون اعماله مدخولة بأمراض فاسدة وتاول الدنباولوا شتغل بامردنبوي يكونه مطمع آخر وي ولذا فال بعض العارفيز س أر باب البق من أحب الدنيالم يقدرولي هدايته جميع المرشدون ومن ترك الدنيالم قدرعلي ملالتهجم ع الفسسلم (روا مسلم ومن أبي در روة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم الدنيا معين المؤمن وجنه أأسكام ) أو كالسعين المؤمن فيجنب ماأعداه فالاستخوام النواب والنعيم القيم وكالجنسة للكامر ف جنب ماأعدا فىالاستخرامن العقوبة والعذاب الاليم وقيل ان الؤمن عرض نفسه عن الملاذوآ خذه ابالشد الدمكانه أ السحين والسكافر فرجها بالشهوات فهميله كالجنسة كذاذ كرفى الفائق ويؤ يدالقول الانسسيماقاا فعنسيل بن عياض من ترك لذات الدنياوشسهو انهافهو في معين فاما الذي لا يترك لذا تهاو تمتعانها ماي عمر عليب وأقول الغااهران مراتب السعين ومنازله مختلفة بائت الفراحوال أهله مع اله لا عام المدن ضيؤ المتكاليف أشره يستم ارتسكاب الواجبات الفعلية واجتناب المورالمهية وكذاه ن مشقات الاحواد المكونية من البردوا لحرف الصيف والشتاء والبلاء والفلاء وموت الاحباء وغلبة الاعداء وامثال ذلك مر اسداء نالق النطف قواطوارهاف مشيمة البطن الى لظهورتى المهدوالبطور ف المعدوما بينهماس أنواج الكد والكبدواذا قال تعالى لقد خلفنا الانسان في كبدأ ى لا مز ل في تعب عظيرميه و و طلمة الرسم و منه عُ ومنهاه الموشوء بعده الى الأيكون، بعدهذا لسعين الماليساس الحالم الساطانية والقرارف المناسب العاية واماتسايط الزبانية بموجب الغضب الالهى عايه وتفلدمن الحص السهل الفانى الحالبس الصعب الباق تعوذبالله من ذلك والمامات داود العابق سيم ها تف بهنم أطلق داودس المجين قال أبو مفس السهر وردى

تنالسعين واشلروج منست يتعاقبان على فليسالعب رالمؤمن على الساعات ومرودالاوقات لان النفس كأسأ كالجهرت بصفائها أتلم لوثث على القلب حق ضاق وانتكمد وهل السعن الأتضييق ويعزمن انغروج والولوس أبكاماهماانتك بالتبزعن مشانمالاهواءالدنيو يهوالقفلص حن فيودا لشهوات العاجلاتسيباالى الاستبلة وتتزهاف فضاء الملكوت ومشاهد فالعمال الازلى عزه الشيعان المردودمن هسذا الباب المعارود بالاستجاب الجيدلى يحسب لنفس الامادة اليه فكذرصغو العيش عليسة وسال بينهو بين يحبوب طبعه وهسذاس أعظم المستمون وأضيفها فاندن سيل بينهو بين عبوبه ضافت عليه الارض بمسآرسبت وضافت عليه نفسسه واجذآ لعني أخبرالله تعلى عنجساه تس العماية حيث تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات فغالمة عانى وعلى الثلاثة الذمن شاخواستي إذات اقت علهم الارض عبار سيت الاسمة (رواء سسنه) وكذا أسعد والترمسذي وابنماجسه عن أبي هر مرة والعابراني والحاسسيكم عن سلمان والبزارعن امن عرور واءأ حد العامرانى وأنونهم في الحلمة والحساكم عن إين عروب العساص ولفظه الدنسا سحن المؤمن وساته فاذافارق الدنيافارة السجن والسنة والسنة بفتم أوله القعط وأسجدب وأشوج ابن المبارك من ابن عروقال ان الدنيا بنة الكافروسي الومن والماء الآومن حد تغرج الفسه تدل رجدل كان ف معن فأخرج منسه فعل المنتقلب فىالارض ويتنسم فيها وأخوجه إس أب شيبة عنه يحودو أخوح أبونعيم من ابن عران النبي مسلى المته عليه وسلم قال لابى ذرياأ باذرات الدنيا معين المؤمن والقهرأ منه والجنة مصيره ياأ ياذرات الدنيا جنة السكافر والقيرعذابه والنارمه بره دروى بن لال عن عالت الدنيالاتصفو اؤمن كيف وهي سحنه و بلاؤه (وعن أنس (قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يظلم مؤمنا حسنة) فل شارح أى لا يضيع أحر حسنة المؤمن ولايعنى اله حاصسل المعنى وأما يحسب المركب والمعنى فالظلم يتعدى الى مفعولين قال تمالى ان الله لا يفلسلم ألناس شيأوف القاموس ظلمحقه أى منعه اياما لحديث تلسير اساف القرآن وتيين لمافيسهمن نوعى جنس الانسان وبيان المالله يجازى عباده الؤمن والكافرعلي القيروالقطميروا لقليل والمكثيرمن الحير والشر العافى الدنيا وامافى العقبي كإقال فن يعسمل مثقال ذرة خيرابر ءو من يعمل مثقال ذرة شرابر ووقال عزوجل ان والله لانظام منفال ذرة وأن تلف حسنة بضاء فهاو يؤت من الله أحراء ظيما وادا قال عروضي الله عنه لو كأن لي المسسنة واحدة الكفتى فاعطى المضاعفة المدكورة ولمثو بقاله ظلمة المسطورة (بعطى) استثناف بدان "بصيغة المجهول أي يعطى المؤمن كل خير (جها) أي بسيب تلك الحسنة (في الدنيا) من رفع الميلاه وتو عة الرزق وغيرذاكمن النعماء وفي نسخة بصيغة الفاعل أى بعطى الله المدالك الحسسنة أحراقي آلدنما (و يحزى بما في الا " خوة) على بناه المقعول أوالفاعل طبق ماقبله ﴿ وَمَاالَكَا فَرَفَعَامِ ) بِصَعْمَا الْجُهُولَ لاغير أي تعطي وفي المدول اشارة الى ان مطمع تظر السكافر في العطاء انماهو بطنه والمهى أنه يحزى ( يحسنات ماع ل جهالله) أي المن اطعام فقير واحسان آيتم واغانهما وف وفعوه امن طاعات لانشار طف معتما الاسلام (في الدنيا) طرف ليطهر (حتى اذًا أفضى) أى وصل (الى الا "خوالم تكن) بالتأنيث ونذ كرأى لم يبق ولم يوجدُله (حسنة يجزى ما) فان الله لايضه عاص من أحسس علاوفي شر حالسنة قوله لايظلم لاينقص وهو - مدى الحمفعولين حدهه المؤمناوالا ستحرحسنة ومعناه ان المؤمل اذا التنسب حسنة يكافئه الله تعالى بان وسع عليه ورقه وبرغد عيشه فى الدنياو بان يجزى ويثاب فى الا مسخوة والسكا وراذا استسب حسنة فى الدنيابات يفك أسيرا أو بنة ذغر يقايكانه الله تعالى فى الدنيا ولا يعزب فى الا تنوة اه وحاصله ان الله يقابل صدة المؤمن والفضل الكافر بالعدل ولايستل عمايفعل ولعل الحديث مفتنس من قوله تعالى من كان ير يدحوث الاستخوا تردله و الله ويه ومن كان ير يدحوث الدنيا أوَّنه منها وماله في الا "حرقمن أصبِّب (رواهمسلم) وفي الجامع رواه أحد والمسلم عن أنس بلفظ ان الله لا يظام المؤس حسنة يعملى عليها فى الدنيا ويناب عليما في الآخرة وأما الكافر لمعريح سنانه فيالدنيا حثى إذاأ فضي الى الاستونام تكن له حسدنة بعطى جهائميرا اه ومقتضي المقابلة

رواهسسلم وعن أنس قال قال رسول الله مسلى الله علسه وسلم ان الله لايفللم مؤمنا حسدة بعطى جافى الانسا و يحسرى جافى الاسموة أما الكافر في ملا بحسسنات ماعل جالله فى الدنيا حسى ادا أفضى الى الاستخال كان حسسنة الاستخال كان حسسنة

ماوردنى حسديث آخوان المؤمن يحزى بسياسته فىالدنيامن أنواع الحنة والمشتة والبلاء المرزاياحثي أذا أفضى الى الا خوتلم يكل له سيئة يماقب عليها ويؤيد مماروى أحدوا بن حباب اله المازل توله تدالح من يعمل سوأيجزيه قال أبوبكر الصديق رصي الله تعالى عنه فن ينجومن هذا يارسول للله فقال مايه الصلا والسلام غفرالله للنبا بابكر الست تحزن الست تنصب الست عرض الست تصيبك الاداء فالبلى ارسول الله فإل هوعما تجزونيه وقسدهم مسلىمارواه الترمذي وابنس يرالسائب والامراض في الدنيا سراء دروى الماسكم في مستدركه عن أبي بكر رمني الله تعالى منه مراوعات يعسمل ، وأبيحرُ به في الديراوعن السجرة ل لايمب عبدمن الدنيا شياً الانقص من درجاته عندالله وان كان عليه كر عادوادا م أب الدنيا (وص أب هُريرة فالقالدرسولالله صلى الله عليه وسلم عبث النار) أي أحيطت (بالشهوات) كالجر والزما (رحبت المنة بالمكارم) كالصلاة والزكاة (متفق عليه الاعند مسلم - فت بدل عبت) يعني لفظ عبت البعاري ولفظ حفت اسلمفا لحسديث متعق عليه عن أفيهر وقمعني وقد وافق مسلسا أجد والترمذى عن أنس لسكل حديثه سم فيه تقسديروتاً خير مخالف العذارى في ترتيبه على ماد كره في الجامع بالفظ حفت الجنسة بالمكاد وحفث النار بالشهوات والله تعالى أعلم فال النووى رجه الله معنا الانوس الما الجنسة الابارتكاب المكاراء ولايومسال المالناد الامادت كأب الشهوات وكذلك هما يحعو بتان به سما فن هنك الخيار وصل الم المجولاً. فهتن جابا إنه باقتعام المكاره وهتك حب النار بارتكاب الشهوات وأما المكاره فيدخل ويما الاجتهدال العبادات والمواظبة على الطاعات والصد برعن الشهوات وتحوذلك وأما الشهوات أنح المتأريم نوقة بهأا فالفاهراتها الشهوات الحرمة كالخروالزاوالعيبة وتعوذلك وأما الشهوان المباحة فلاتدخسل ف هذا الجد د يناسب هذا الحديث ماذ كره السيوطى في الجامع الكبيرانه صلى الله عليه وسلم قال السالله بني ٧ - كمة ع أيه إ المكروهات والدو بات أى لا تحصل دوباتها الابالقعمل على مكروها تهاوالله تعالى أعلم (وعنه) أى عن أنج ا هر مِهْ (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس ) بكه را لعين و يفض أى خار وخسر (عبد الديدار) أي الذي اختاره على رضامه بوده الجبار بان يأخذ من غير حله وان لا يصرفه ف عمله وكدا توله (عبسد الدرهم) أ وهذان مثالان وخصابالذ كرلائم ماالنقسدان الحاصل مهاجيع مقاسسه النفس والشيطان (وعبدا الليصة ) وهي ثو ب نزأ وصوف معلم وخصت بالذ كرلان الغااب في ليسها الله إلاه و الرعوبة و الرياء والسمعة ومن كالمميل النفس الهاوعدم العاقة على مفارقتها فكأنه عبد لهارقيسل هي كساءا سود مربعله علمان أ أراديه عمس كثمة الثياب النفيسسة والحريص على التحمل فوق المالة توحامسيله ذم النف دبالزيمة أعااهن بمايتعلق بالثياب الجيلة لاسمااذا كانت محرمة أومكروهة وعدم التعلق بخطية الباطن عن الاوساف الدبيرة وتحليتها بالنعوت الرمنسبة فانءن لبس الحريرف الدنيالي ابسه فى الاستخرة ومن رق به رق دينه ثم سئو يلن أ الاكلموحوالاذبال حوام على وجه النكبروا فحيلاء وبكروه اذا كان يخلافه وماذا كان اللب على الرجري المباح فاأشر يعة فيختلف باختلاف النية في اختيارا شكاف والنقشف فقدة ل تعالى قسل من حرم و الفائدة التي أُمَّو حامياً و والطيبات من الرزَّف الآية والمُعتلف المسادة الصوفيسة في أيم ما أفف لونعتارا لشادل أرّ والنقشيندية والبكر بةالتلبس بلباس الاغنياء كأعليسه بعض الساف من الاواباء كاروى ان مرر واللسنجير دخل على الحسن وعليه كساء وعلى الحسن حلاسة على يلسسه افقساله الحسن مالك تعطر الى ثياب أيابي أياءا ي أهل لجسة وثيابك ثياب أهسل المار باعني ان أكثر أهل النار أمحاب الاكسية ثم قال الحسيب عاو الزعد إ تيابهم والمكبر فاصدورهم والذي يحلف به لاحدهم بكسائد أعفام كراءن صاحب المعارف والمرابة المازال خبرأ ودعاء على من استعبد حسائدتها واسترف الهوى وأعرض عن عبردية المولى والا المال بعض العارفه في أأي على الزمال محالا يو الهائري مغلمتاك طامة حر وم يقل المناه الذال المناه وم ون يكون أمير المسرالال يعين الايون عن الداء والداران الملك

وعن أبي هرير: قال قال
وسولاته صلى المه عليه وسل
عبت النساد بالشسهوات
عبت البنة بالمكادم تنتق
على عالاعتدمسسلم سعفت
بدل عبت وعنسه قال قال
وسسلم تعس عبسد الديناد
وحد الدرهم وعدا لليصل

أى هذا التعيس (رضي وات لم يعط سخما) بكسرالخاء أي فصب والجلة بيات لشدة حرصد وانقلاب حاله كما أخع الله أصالى من حال المنافقين يتوله ومنهم من الخزلة في الصدد فات فان أعطو امنها رضو اوان الم يعطو امنها اذاهم يسفناوناالا "مة وكما فال عزوجل ومن الناس مس يعدد الله على حرف فأن أصابه خيرا لممما تبه وان أصابته تنه انقلب على وجهــه خسرالدنيا والاسخرة ذلك هو الخسرات البــين ("مس) كررالمنأ كيد ولمعطفء النشديدهوله (والتكس) أي صاردُولا (واذاشك) بكسرأوله أي دخل شوك في عضوه (فلاانته ش)بصةة الجهول وفي نسفذ على بناه العاوم أي دلا مقدر على اخراجه أولا عدمي خرجه والعني اله اداوقع فالبلاءلا وسمعلمه ولايقد وعلى دفعه مناسه أيضاه فاوف النهاية تعسادا عام وانتكب لوجههوة م تغفراله مروهودعاءما ء الهلال وانتكس أى انقلب على رأسهوه ودعاء عليه ما لحسية لات و انتكس في أمره وقدخار وخسرواذات لذأىء الماكته شوكة ولايقدره ليانته اشهاوه واخراجها بالمنقاش والخبيسة توب خز وصوف معزوة يللانسبي حيصة الاان تكون سوداء ما لمفركات مسابا سالناس قديما فال العايس رجهالله ويلخص لع دبالذ كرا ودربا عماسه في عبة السواوة واتها كا اسيرالذى لاخلاص له عن أسرءولم قلمالك الديدار ولاحامع الدينازلات التعوم سالدنيا الرباد على قددا لحاجة لاقدوا لحاجة وقوله ات عملى رمني وان له اسلطنط تؤذن الهشد المرسه في جدم الدنب وطعمه أيما في أيدى الناص وفي قوله تعس وانتكس صفعه لزديدمع الثرق أعادتعس المدى هوالانكلب على الوجه ليضم معه الانتكاس الذي هو الاهلاب على الرأس لمترتي في آدعاه عليه من الاحون الم الإعلاظ غرتر في منه ابية ويه واذا شيك ذلا انتقل على معنىان اذارتعف البلاء فلانترجم علمه وانمن وامن الملاء ادارحمه المسري عاهان الحطب عام واسلى بعض الله لى وهؤلاء بخلافه ل مزيده يفاهم بفرح لاعداء وشما تتهم وانما ننص النقاش الشولة بالدكر لانالانتقاش أسهل مايتصورمل اعاونهان أصابه مكروه فادانني ذلك الاهون ويكون مادوق ذلك منفها بالطريقالاولى (طوبي)أى ماة طرية 'و'جرزف الجاء (اهاله) أى خالص لله ته الى (آخذ) يسلغة الفاعل أعماسك (بعدان مررو) بكسرااءن أى بلج مه (في الله) أى طريق الجهاد (أشعث) بالنصب على اله صنة عبد أوحال منه وقوله (وأسه) مرافوع على الفاعلية لأشعث وهومغه الوأس وفي نسخة مِرفعه على انه خبرمية رأيحذوف والجلهام شه مردوة وله (معبرة) ماننصب وقاسحة بالربع وف أخرى با إر وعلى انهاصفة عبدوغوله (ددماه) عاعلهاوقال الدايي رحه الله أشوت وحسرة حالان من الفيرفوا تحسد المعقماده على الموسوف و يحوز أن كوما عالى من العبد دلانه موسوف (ان كان) أى ذال العبد (في الحراسة) بكسرالحاءأي حماية الجيش ومحافظة مع انية عدم المهم عدقهم (كان) أى كاملا (ف الخراسة) غديرمة صرفها بالنرم والغدفلة رفعوه مادا لحراس وال كانت في الأخدة أهم لكها في المرف المختصة عقدمة العسكرولذا قال (وان كانف الساة) أى فى مؤخى البيش ( كان ف الساقة) أى كاملافى الخالة أيضابأ فالإيعاف من الانقطاع ولايم تم الى السبة بل الازم ماهولاجاء وقد تقررف عم العانىان مرط والجزاءاذا اتحداراد بالجزاءالكال فالعيان كانف اخراء ، أوالساقة يذلبه وفهاولا بغفل لها على و- 4 الكمال قال التوريشة رجه الله أراد ما لحر استحراسته من المدوأت بم هم علمهم وذلك مكون في لجيش والساقة. وُخوَّا الجيش فالمهي التماره لما أمر والماء ته حيث أفيم لا ينقد من مكانه بحال واغما كرا لحراسة والسافة لاغرما أشدمشقة واكثرآ فة الاؤل عند دخولهم دارا لحرب والاستوعند خووجهم داستأذن أى طلب الاذر ف وخول محفل وفي استفاذا استأذن (لريؤذله) أى لدرم ماله وياهم مع) أى لاحد (لم يشد م) بتشديدا لفاءا غنوحه أى لم تغيل شفاعته وتوضيحه معاقد لان فيها شارة الى إمهام انفائه الى الدنياوار بام أيحيث يفي كابته ف نفسه لاينتني مالاولاجاهان دا أماس بل يكون هذرالله ينسهاولم يقبلالنا سشفاعته وعندالمه يكون شغيعا مشقعا (رواداليغارى) وروىالتررذى مدرا لحديث

وضى وانلم به..ط سخط المخط أهم وادا أهس وانتسكس وادا شديل الما المقش طو ب المبدد آخذ بعذان فرسه مسيرة ودماهان كان في الحراسة كان في الحراسة وان كان في المساقة كان في المساقة كان في المساقة ان استأذن لم يؤذن له وان شفع لم يشفع و وادا المخارس

بلقظ لعن عبدالدرهم يختصرا (وعن أي سعيدا الدرى انرسول المهصلي الله عليه وسسلم فالا انتما أحاف عليكم) أى من جلة ما أخشى عاليكم أبها العماية أوابها لامة (من بعدى) أى بعد وفائي وفقد حيات (ما بشق عَلَيْكُمْ مَنْ زُهْرِهُ الدِّنْيَا﴾ فِمْتُحَالزَّاقُوصُكُونَ اللهاءُ ويُفَتَّمْ فَنَى الشَّامُوسُ الرهرة و يحول المبات ونوره أو الاصفر منه والراد حسنها وجم عنها فقوله (وزينتما) عطف تفسير وانحاعبر بالزهرة اشارة الدحدوثها حلوت فمرة وسرمة فناع اوالفني افى أخاف عايكم الكثرة أموالكم هند وفغو الادكم عمعكم من الاعمال السالحة وتشغلكم ونااهاوم النافعة وتحدث فيكم الاخلاق الدنية من التكامر والعب والفروروه وبقالمال والجاموما يتعلق بمسمامن لوازم الامور الدبيوية والاعراض عن الاستعداد الموت ومادعه من الاحوال الاخروية (فقال رَجِل بارسول الله أو يأني الخير بالشر) بفتم الواووالاستفهام للاسترشاد والمعسني أيفتم عاسناو رأتى الحيرمن الغنام والمال والحلال وتوسيع الرزق مصويا بالشرالمر تب عليه مزل الخميمن الطاعة والعبادة ممايحاف عليناوقيل الباء صاة يأتى وهي التعدية اي هل بستجاب المدير الشروتونجه ان حصول العنبية لناخيروه ل يكور ذلك الخيرسيب اللشمر (فسكت) أى متأملا أومستعرفا أومه فاراللوح. سكوناعندا (مني ظننانه ينزل)بصيغة الجهول أي نزل الوحي (عليه) أع نواسطة جبر بل والانهوما ينطق ص الهوى أن هوالاوجر بوحي الماوحياجابياأونحفيا (قال) أي الراوي (عمسم عنه) أي عن وجهه الشريف (الر-ضاء) اضم الراءوفت الماءالمهملة وبالصادالمعمة وبالمدعرف الحي على مافى المقدمة والمراد هناءرق نظهر عليهصلي الله تعالى عليه وسلم عندتر ول الوجى عليه فالترك ب من باب النشب البليه غروا اهني الله مسمرة منه عرقاً كرق أ والجي ترحض الجسد أى تغسله من كثرته (وقال اين السائل وكا نه) أى الذي صلى الله تعالى عليه وسلم (-ده) أي حدال ائل واستحسنه في سؤاله ليكونه سؤل استرشاد أننع العباد والعباد (فقالانه) أي الشان(لايأتي لخيربالشر) أي حقيقة لتنافع مالكن قديكون الخيرس الماشر نضر بداذات مثلا بقوله المناسب لتسيرا الحير بالزهرة حيث قال (واسهما ينبث الربيع) أك بقدرته تعالىد وارادنه وخلق أسبابه وآلته (ما يقتل) أى نبالما وشيأج لك الدواب (حبطا) بفتحة بم أى النفاح بطل من الامتلاه وهو تمييزوا لمراد اله فديقتل فيقل فيقة (أو يلم) بضم ياعو تشديد ميم أى يكادأت يقتل و يغربان بهاك فأوالتنويع والعدى ان الربيدع ينبت خيار الع بونست كثر منسه الماشية لاستعابتها الماحني تنعم بعكوتها عنديجا وزثما حدالاء تدال فتنفتق المعاؤها منذلك فتموت أوتقرب المون ومس العلومان الربر عمرا ينبت اضراب العشب فهدي كلها خسيرني نفسها وانحياياتي الشرم وقبسل افراط الاك وسكذاك المفرط فيأ جميع المسال من غسير حله أومن الحلال المشغل عن حاله يكثرف التنع بمدله من غير تأمل في ما "له فدف و ١١ من كثرنالا كل فيورث الاخلاق الدنيسة ميتكبرو يتعبرو يعقر المأس و عنم ذا الحق الحق منه، في ت ١٠٠ ما المال الهلا كه في الدنياو العذاية في العدى يصير سبب أو ما ل وشدد النيكال وسيوا عال (الا آ يرا المضر) بالشم اللاء وكسر الضاد المجملين وموالطرى الفش من النبات وفي تسعفة بصم ونغ على المجدد خضرة وروى بزيادة الهاه والمعني يقتل أويلم كلآ كاة الأآكلة الخضرعلي الوجه المذكوروا لبرات السطور يَعْوِلُهُ ﴿ أَكَانَتُ } أَى المَاسْية الا سَكَاءُ المَهْرِطَةُ أَكَاهِ الْحِيَّ امْدَدْتُ } أَى امْدُلاَتُ وشبعت (خَامَرْنَاها) أَهُ حنياها وعيرهن لشبع باستدادهما لانم ماعتدان عندامتلاه ليمان (استقدات عيرالشيس) أيذات وفرصهاوالمعنى انهام تكن مستنبله المهاتسفرى بذائه ماأ كات وفالشارح أى فركتالا كلولم تأك ما فوف طاقة كرشها - تى تفتاها كثرة الاكل وتوجهت الى مسقعا عنو شهاو استراحت در ( فالمات ) أى الدر رويهارقية المهلا (وبالت) كي وزال عما الحبط (عمادت فأكات) في مراد احصل الهاخذ واحد احت ال الا عرعادت و أوت عدلك من أحرجه في المال من الحقوق وعالم نسسه بالاحتماء من من المعني وجرف الداء إلد المبتسع كالد احكيم من الا إعدا روساء كمور الالحدائد وراه الالهمال الدة

دون أبي سيعيد اللدرى ان وسول الله صلى الله علمه رسالم قال انتماأحاف عليكم مربعسدى مايفتع عليكم من رهسرة الدنيا وزينتها فقال رجل بارسىول الله أويأنى المسير بالشرفسكتحي المنسالة سنزل علسه قال فمسم عنه الرحضاء وقال أس السائلوكاء محده فقال الدلايأنى الليربا اشر وان عما ينبت الربيسع مايقتسل سيطا أويسارالا آكاة الخضرأ كاندي امتعت اصرتاها استقبلت عسن الشمس فالطت و بالت شعادت فأ كات

همسيل انلع ودفع الشراكن اساكان اناطر فيسه كثير الجيث يضرالسالكن يحسب الاعلب اختاراته لا كثرالا ثبياءو الأولياه ماريق الفقر والفدقة وذهب الصوفية أجعهم والعلماءأ كثرهم الحان الفسقير الصابرة فضدل من الغني الشاكروالله سيعانه وته في أعلم هذا بجل الكلام في مرام المقام وأما تقصيله الفة و-لامن جهة المئي والمغي فني النرادة الحدما بالقحريك الهلاك يقال حسات الدادة تحسط حبطا مالقو مك اذا أصابت مرى طيبا فافر مات فى الاكل فى تنتفغ ففوت وذلك ان الربيع ينبث أحواد احشب فاستكثره مه الماشية ويلمائى يقرب ويدنوه ناالهلالة والخضر بكسرااضادنوع منال غول لبس من احرارها وجبدها وانماترعاهاااواني اذالم تعدغيرها فلاتكارمن أكاها ولاتسترشا فالاالقاصي أكله نصدعلي الهمقعول بة لوالاستثناعه غرغ والاصلار بمسينبث الربيسع مايقتل أكلمه الاأكل الخضري له دا الوجه وايما مح الاسة ثناءالمفرغ من المثيت لقصدا تعمير فيه ونفاير مقر أت الانوم كدا فال الطيء رحمالله تعالى وعليه فطاهر كلام المفاهروالاظهرات الاستثناء. يتملَّعُلوقوه في الـكالم المُثبِث وعوغيرِ بالزَّة : د الكشَّاف الابالتأويل فيهلان ماية تل حيطا بعض ماينبث الرسد ملدلالة من المبعدة عدا سيهوا تقسيم في قوله الاأ كل الخضرلات الخضرة برماية تل حبطارة واله ماف شرح السنة قال الزهرى فيهما لاسامر بأحد هدمالا مفرط فيجدم الدنياومنعهامن حقه اوصر بالا "خرالمة تصدف أخذها والاء تداع بها وأماقوله وانكسا بنبت الربيع ماية تسل حبطا فهوم ثال للمفرط الذي يأخسذه انغيرحق وذلك الدالر بيسع يتبت احرار العشب فتستكثر منها الماشية حتى ينتفر بطونها لمد تدجا وزت حدالا حتمال و فقل أمعار ها فتراك كذلك الذي يحمع الداما من غير حالها و عنع ذا آخل حقميم لك في الا تخرق بدخول الدار وأمام ثل المفتحد مقوله عليه الصلاة والسلام الآآكاة الخضر وذلك فالمضر ليست، وأحرارا ابقول التي شبتها الريد م فتستكثره فها الماشية والكنها م كالرالصيف التي ترعاها المواثبي بعده شيم البقول شأه شأم غيراستيكثر زفضر ب مثلالن يقتعب مدف أخذاادنه اولا يحمله الحرص على أخهد ها فهو ينحو من وبا هاقال الاشرف ف قوله حتى اه تدت خاصرناها المستقيلت عن السمس ان المفتصد المجود العاقبة وان حاوز حسد الاقتصاد في بعض الاحماب وقرب ون السرف المذموم لغابسة الشهوة المركوزنى الانسان وهوالمي مقوله أكات عني امتدت فأصرناها أسكنه برجيع عن قريب عن ذلك الحد المذموم ولا يلبث علمه ل يلتحي الحالدلا . ل معرز والبراهن الواضحة الدافعة المرص الهلا الغامعة وهو المدلول عليه فوله استقبلت عن الشهر وللعات وبالت فذف ماحذف ف المرة المثانية لدلالة ماقيلها عايد وفيه ارشادالى ان المحود العاقبة والتكريم نه الخروح عن حدد الاقتصادو التمرب أسددالاسراف مرةبعد أولو وثائمة بعد أخرى لعليها شهوةعا عوتوغاف لكنه عكران بيعد عشيته المه المهالي عن الحسد المذموم الذي هو الاسراف و قرب من الانتمار الذي عو المدايجود فال العلمي رجه الله المحلى هذا الاستشاء مشسل لكريحب التأريل في المستشيء مندا والمعسى ان ونبطة مأيست الربيع شيأيفتل كله الاالخضر منه اذا انتصار فيه آكاء وتحرى دفع ما يؤديه الى الهلاك (وان هذا المال) أى الحسوس في إلبال (خضرة) بفتح مكسر (حلون) بضم الحاء أي حسنة المفار لزيادة ألمداق والتأسيث ياعة ارات هـــــذا والسال صارة عن الدر أوز منتها اذا لتقد ران زهرة هد ذالله ل خضرة - لوة قال التوريشتي رحسه الله كذلك الألو وردمن كلب الغارى على التأنيث وفدروي أيضاخ ضرحاو والوجه صهان يقال اغماأنث على معي تأنيث أي ان درَّالا لشيخُ كالمنفرة وقبل عباه كالبقلة المامرة أو يكون على عسني فائدة المسال عيان وكلمأته أوالعيشة خضرة وليالما بهرجسه آيته وعكن ان بعيرعن المياليان بالانه أعظمر يتتي الحياة المدنيا المهنوله تعالىالمال والبنون زينةا لحماة الدنيا فيوا فقحديث أبيسعمدا للسدرى الدنبا سلوة خضرة وات لله لهُمَالُ سَتَعَاءَكُمُ عَلَى مَامَرُ فَى الباب السابق اله والمعنى ان هدادا المال مشربه بالرعى المشتراة للا تعام ( فمن أخذه ريحقه) أى بقدرا حسام من طريق عله (ورضعه في حقه) أى في تعله الواحب أونديه (فنع العونة) أي

وان هذا المال حشرة حاوة فن أخذه بحقه ووضعه في حقه فسم ألمونة

مايعانيه على الطاعةو يدفع به ضرورات المؤنة اذالمراد بالمعونة الوسف مبالغة أى اسم العبن على الدين (هو) أى المال ونظير مماورد تم المال العمال الرسل الصالم (ومن أخذه بعيرحة م) أى من غيراح تماح المهوجعه من عوام ولم يصرفه في مما شاذر به ( كأن كالذي يأ كل ولايشبهم) فيقع في الداء العضال والورط من المها كذ لغلبسة الحرص كالذى يهبعوع البغروكالمريض الذى يه الاستسقاء حيث مايروى وكل مايشرب يزيد عطشا وانتفاغا(و يكون) أي المال (شهيدا عليسه يوم المثيامة) أي عناعايد عنوم يشهد على حرصه والسرام واله أنفقه في الا رضاه الله تمال ولم يؤد حقده من مال الله لعبادالله كال الغزالي وحمالة مثال الالم ال الحيدة التي فيبانر ياقنادم وسمافع فان أصاب المعزم الذي يعرف رجه الاحدراز عن شرها وطريق استعراج تريامها كأنت نعدة وان أصابها السوادى العيي فهسى علمه ولاعمهاك وتوضيعه ماقاله الخواجه عبيدالله المقش بذدى وحسه الله إن الدنيا كالح يخفك من يعرف رقيتها يحووله أخذها والافلافقيل ومارقيها فقال ان يعرف س آين يأخذهاوفي أين يصرفها (متفق عليه ومن عرو بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لاالفقر) بالنصب مفعول مقدم للا هتمام على عامله وهوقوله (أخشى عاكم) والعسبي ماأخشي عليكم الفقرلان العالب عليه السلامة وأنه أطع لكم والذاقيل ان من العصعة اللاتقدروان كاكادا اعتران يكون كالمرا (ولكان أخشى عليكم ال تبسط) أي توسع (عليكم الدنيا) أي فتعلوا معاملة الاغنياء الاغبياء تراسكوا ما نواع ألبلاء (كابسط تعلى مى كان قبلكم) أى فها تكواب بب عدم فرجهم على المقرا ، لاجل كال المسل الحالمال (فتنافسوها) بعذف احدى الناءن عطف على تبسط من مافست ف النبئ أى رغبت فيه وععتيقه ان المنافسة والتافس ميل النفس الى الشئ النفيس وأذاقال تعالى دف ذلا فله ، فس التنافسوت والمعدني فقنتاووهاأشر وترغبو امهاعاية الرغبة (كما ننافسوها) بصيغة الماضي أى كارغب نهامن فبالكم (وتهاكدكم) أى الدنيا( كاأهلكتهم) قال لطبي رحمانته فأن ةات ما الفائدة في مقدم المنعول في القرينةُ الاولى دون الثانية قات فائدته الاهتمام بشأن الفقرلان الاب المشفق اذاا حتضرا عما يكون اهتمامه بدأن الوادوسياعه واقدامه المال كاعنه صلى الله أهانى عليه وسلي يغول حالى معكم خلاف حال الوالدفانى لا أخشي المفقر كالمخشاه الوالدوا مكن خوف من الفرني الذي هو مطاوب الوالد الولد ثم التمريف فالفقراماان يكون العهدفهو الفقرااذى كانت المعابة عليه من الاعدام والقلة والبسط هومابسط الله عليهممن فتع الدلادواما المعنس وهو لفقر الذي يعرفه كل أحدماه ووالبسط الذي يعرفه كل أحدو قطير ممافسر به قوله آء لي فال مع العسريسراات م العسريسرا اه والنااهرات المراد بالفقر ماليكن عنده جديم مايعتا جاليه من صرور مان، الدن والبدن وبالغنى الزيادة على مقدار الكفاية الوحبة الطعيان وشغل الانسان عبادة الرسن فالمعى كأقال العليي رجه الله ترغبون فما فتشنعاون بحمعها وتحرصون على امسا كها فتعلغون بماعتها كرن قال أعالى كالدان الانسان لعاني الدرآء استغنى وعتمل ان يكون هسلا كهم م أجل ال المالم غوب ميه فيطمع الناس يتوقعون منه فذه ممنهم فتقع العداوة بينهم فيقضى ذاك الى الهلاك اه وهد ذاالاحتمال إعيدين ان يكون مرادا لحديث بل عالُ بلايمال (متفق عليه) ودوى الطبرانى فى الصغير عن أنس مرفوع فالسن أصمح يناعسلى الدنبا أصبح ساخطاعلى وبه تعالى ومن أصبع بشكومت عواسمه فإعماشكرالله تعملك ومن تف عد علفي ليذال عماق يديه أسخط الله تعالى ومن أعطى القرآن و خط السار وأبعد والله تعالى ورواء الوالشين فآا وأب منديث أبي الدرداء الااله فالف آخروه نقعد أوجلس الى غنى فتضعنعه لدنيات ميسه دهب ثلثاد بهودخل المار (ودن أبه رية انوسول لله ملى الله الم عليه وسلم قال اللهم اجعل وزو آل مجد) أى دريته وأهل بيته أو أتباع محدواً حبابه على وجه المكال (قومًا) بمي ما يُكسب فقيرً على العالمة و يسدومفافي المعرشة (وفي رواية كذاهاً) غنم الكاف وهو من التوت مأكف لرم ل من الجوس أَوْعَنَ اللَّهِ وَالْ وَالْفَاهِ رَانَ هَذَهُ الرَّوا بِهُ نَهُ مِي لِلْأُولَى بِينَانَ انَالِا كُنَّةُ مِبَادِيْ الْمُولَا وَمَنْ الْمُرْكِينَ

هورمن أخسد بغيرحه كان كالذي يأكل ولا يثبيع ويكوت شدهيدا عالمية وم الفيامة منطق ماسه وهن عسروان عوب قال قال رسول الله سلى الله علمه وسسلم فو الله لاالفةر أخشىءا.كم واكمنأخشى أنتبسه ط عليكه الدنيا كإيسطت هدلىمدن كانتبلكم فشافسوها كماتنىافسوهأ ونهلككم كأأهلكتهـم متفق عليه رعن أي هر برة انرسولالله صلىاللهعليه وسلم فالاللهما بملرزق آل عمدتونا وفرواية كانا

وقدا ستعاب الله دعامه في حق من شاه ممن أرادا مسطفاه واجتباعه ويؤيدا لقول الساني وهوان يكون المراد بالا لمخواص أمنه من أر باب الكال ماوردف دعائه عليه المسلاة والسلام المماوردا السماء من عروبي غيسلان الثقى والعابر الى عن معاذب حبل اللهم من آمن بي وسدة عي وعلم ان ماجتب هو الحق من عند لنفا قلل ماله وولده وجب المهامات ويجل له القصاء ومن لم يؤمن بي ولم يصدق ولم يعلم ان ماجنت به الحق من عند لنفا كثر ماله وولده وألم والمعرد ولعل السبب في ذلك ما وردعنه من الله تعالى ها موسلم قليل المقيمة من كثير لا تعالى ها ما قال بهض أرباب كفيل خسير من كثير لا تعاقد ما قال بهض أرباب المال

هذاوني النهامة الكفاف هو الذي لا يفت سرعن النبئ ويكون يقدر الحاجة اليه فال الطبي وحدائله هسذه الرواية منسرة للرواية الاولى لاز الةوت مايسديه الرمق وقيل سمى قرنا لحصول الفرة منه سلك صلى الله تعانى عليه وسلمطريق الاقتصادا نجودها تكثرة المال تأهس وفلت انسى فساقل وكني خبر مما كثرواله عوف دعاء الذي صلى الله تعالى عليه وسلم ارشادلا، "مكل الارشاد الى ان الريادة على الكماف لا ينبغي أن ينعب الرجل في طابهلاه لاخيرفيه وحكم الكفاف يختلف بإخذلاف الانخاص والاحوال ننهم منابع ادتلة الاكل كلحتيانه ياً كل في كل أسبو ع مرة فكفا فه وتو ته تلك المرة في أسوع ومعهم نية الدالا كل في كل يوم مرة أومرتي فُكِمُهَا فَهُ ذَلَكُ أَيْضَالَانُهُ انْتُر كَهُ أَصْرُوذُلِكُ، ولم أَقُوعَلَى الطَاعَةُ ومَهُمْ مِن كُونَ كَثِيرًا لَعَبَالَ فَكَفَا لَهُ مَا يُسَدِّد رمق عياله ومنهـ ممن بال عياله زجعتاح الى طاب لزادة وكثرة الاشتغال فاداقد رالكفامة غيرمة ــ در ومقداره غيرمدى الاانالي مودمايه القوة على الساعة والاشسة فالب على قدرا الحاجة (متفق عابه) دف الجامع اللهم ارزف آل محد في الدنياقونا رواء مسلم والترمذي وابن ماجه عن أعدر يرة (وعن عبد الله ابن عرو) بالواو (قال قال رسول المصلى الله هايه وسَام قد أجلى ) أى فازوظ فر بالقصود (من أسلم) أيما هاد لريه المعبود(ورزتُ) أى من الحلال (كنافه )أى ما كفاء في أمردنيا ، وكذ عماسوا ، (وقنعه الله) أى جعله قانعا (بما آثاد) أي بما أعطاء أياه بل جعله شاكر الما أعطاه راضيا بكل ماقد و و "ضاء (رواهمسلم) وكداأ حدوالترمذى وابن ملجه وفروابه لاحدعن أبي ذرمر فوعافدة ملم مس أخلص تلبه الأعمان وجعل قابه سليماولسانه صادفاونفسسه معاماته وخليفته مستقهة وأننه مستمه أوعينه ناطره وجاء فيرواية ختصرا قدأفلم مزرزفاء بارواءالبهيق عنقرة بنحبسيرة وقدفال تعالىقدأفلم المؤمنون الذين همف مسلاتهم المانعون الاسمات والله تعالى أعلم عقية النيات (وعن أب هر يرة فال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ العبد) أَى مع ان العبد وما في دملولا مولا ينبغي له أن ينسب الحننسه شدياً كما فالته الصوفية الصفيا إزرمالى مالى) أى مالى كذا دالى كذا والمعنى يعدد انتخارا أويذ كرماح نقاراً ولم يعرف المقصود من المال (ولاما يترتب عليه في الما " ل من الوبال (وان ماله من ماله ثلاث) ما الاوني موصوا وله صلته ومن ماله متعلق بالصلة وثلاثخم واغاانهملي تأويل المامعذ كرمالط بيرحه الله والعني ان الذي يحصل لهمن ماله الائمنافع في الجلة الكن منه مة واحدة منها حقيقة باقية والباقي منها صورية فانية (ما أكل) أي ما استعمل منجنس الما كولات والمشروبات ونبه تغليب أوا كتفاء (فأني) أى فأعسدمها (أوابس) أى من الشياب (دابلي) أى فأخلقها (وأعلى) أى لله تمالى (ماقنى) أى جمله قنية وذخيرة العقى (وماسوى فَلَانُ ﴾ أَى رماء داماذ كرمن سائراً نواع المال من المواشى والعقاروا الحسدم والنقود والجواهرو يُعوذلك ( كهو )أى العبد (ذا هب)أى منه (ونازكه الماس)أى من الورثة أوغ مرهم بلافائدة راجعة المهمعات ومطال بالحاسبة وانعاقبة عليه (روامسسلم وعن أنس فال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ﴾ ألى الى قبر. (ثلاثة) أى من أنواع الاشياء (فيرجيع اثنان) أى الى مكانم ما ويقر كانه وحده (وييق معه إوالحد) أىلاينفلنعند (يتيمسه أهله) أى أولاد وأقار به وأهل سبته ومعرفته (وماله) كالعبيسد

المقق ملمورين عبدالهن عسرو قال فان رسول الد. صلى الله عليه وسيم تدأفلم من أسار وررف منفا وأوقنعه الله عاد العرواء مساير وعن أى ھسر برة فال فالدرسول الله صلى الله عاليه و علم يقول العسد ماليمالي والامله من ماله ثلاثة ما أكل فأ فني أولس فأسلى أوأعطى فانتسني وماسوى ذلك نوو ذاهب والركه للناسرواء مسسل وعن أنس فال فال رسول الله مسلى الله علمه وسالم ينبع المت الدتة فيرجم النسآن ويبومه واحدد ينبعه أهله ومأله

وع \_ إن فيرجدم أهل وماله و بدسقيعسله متفق عليه وعنعبدالله ينمسعود فال قال رسول الله صلى الله ها بموسلم أيكم مال وارثه أحساله من مأله قالوا بادرول الله مامنا أحدد الاماله أحباليه منمال وارثه كالفائماله ماقدم ومال وار ئه ما أخر رواه الغياري وعن مطرفءن أسه قال أتبت الني مسلى الدعليهوسسلم وهو يغرأ الهاكم النكائر قال يغسول ابن آدم مالى مالى قال وهلئا ماان آدم الا ماأ كات فأدننت أواست فأبلت أوتصدقت فأمضيت ردامسلم وعن أبي هرير: عال فالرسول الله صلى الله عليه وسلم لبس الغني عن كثرة العرض ولكن الغني غىالنفس

والاماءوالدانة والخبمة ونعوها قال المفاهر أزاديه مشماله وهوعماليكه وفال الطيبي وحسه الله اتباع الاهسل على المقيقة واتساع المال على الانساع فأن المال حينتذله نوع تعلق بليث مرا التجهد يزوالت كذب ومؤنة المسسل والحل والدفن فاذا دفن انقطم تعلقه بالسكلية (وعمله) أى من الصلاح ونهير أ (تبرجه أهل وماته) أى كانشاهد عله وما له (ريبق) أى معه (عله) أى ما يترتب عليه من ثواب وعقاب واذاتر سل الفسير صندوق العدلي وفي الحدث القبر روضة من رياض الجنه أوحفرة من حفر النيرات (م" فق اليه وعن عبد أ الله من مسعود قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ايكم مال واوثه أحب اليه من ماله) أى من مال ننسه (قالوا بارسول الله مامنا أحد الامله أسب اليمن مال وارثه قال فان ماله) أى حقيقة (مافدم) أي ماقدمه على موته بارس له الى الدار الا توقائه المافع الباقيله فهاقال تعالى وما تقدد موالا نفسكم من شدير تعدره عدالله (ومال وارتهما أخر) أى ماخلفه لهم حيث يفعلون في ما قدره الله عاميهم من انابروا لشر قال تعالى علت نفس ماقد مت وأخوت (رواه المفارى وعن معارف) بضم الميم وكسر الراء المشدد ف عن أبيه ) أى عبد الله س الشخير بكر مرفتشديدوم ذكر وال أتيت السي صلى الله عليه وسدار وهو رقر الها النكائر) أى أشغلكم طلب كثرة المال وقال ية ول ابن آدم) أى الكونه طاوما - هولاف - ل الامانة المانة : ەنالخىانةمالىمالى) أىيغترېنسىبةالمالىتار تويفخىرىيە أخرى (قال)أىدللنا كىدودىما نوھىم أن يكون من قول الرادي (وهل لك)أى وهل يحصل الشمل المال وينفعلن فالما "ل (ما إن ادم الاما أكات فأمنيت أولبست فأبليث أوتصدقت فأمضيت كاناه ضيته من الافناء والابلاء وأبه تهلنه سال نوم الجزاء قال تعالى مأعند كم ينفد وماعندالله باق وقال عزوجل من ذا الذي يقرض الله قرمنا حسد اديط أسهله و أحركريم (روامه سلم وعن أبي هريرة قال فالرسول الله صلى الله تعمالى عليه وسلم ليس الغي) أى المدّير عندار باب المقدة عنى صادرا (عن كثرة العرض) دعو عي البد من الامور العارضة والاحوال الحادثة وهو بفتم العين والراءمتاع الدنيا وحطامها على مافى النهاية وقال شارح العرض بالتصريك يتناول المقود وغيرهامن الأموال وبالسكون لايتساول النقود وقال الطيى وجهالله وعن دندمتاها في قوله تعالى وأزاهما السبيطان متهاالكشاف أى فعاهد ماالسيطان على الزلة بسبها وغيقة وأصد رااشيطان زلتهما منه أ رولكُن) بتشديدالنون و يحوز تخفيفه (العني) أي العني الحقيق (غني النفس) أي عن الهناوق لاستعزاد إ القلب ما غماء الرسر والمعسني ان الغني الحقيق هوقناعة النفس عما أعطاء المولى والتجنب عن الحرص في طلب أ الدنيا في كان قابه سو بصاعلى جمع المال فهوفة يرف سقيقة الحالون يجينا لما للوان كأن له كنيرمن ا (موال لانه عماج الى طلب الزيادة عوجب طول الاسمال ومن كائله قلب قانم بالقوت وراض بعماد مالك الملك والملكوت فهوغنى بفلبه مستغن عن الغيرير به سواء يكون في يدمال أولاا ذلا بطاب الزيادة على القوت ولا أ يتعب نفسه في طلب الدنيا الى أن عوت بل يستمي بالقليل من الدني التحصيل التواب الجيل في العقى والثناء الخريل من المولد وزمنا الله المقام الاعلى وفي الحديث القناعة كنزلاية في وفي رواية لا ينفدو ما أحسن ون ظال من أرباب الحال عز والنفس من إنم القناعه ، وليكشف غاون قناعه فالالاشرف المرادبغني النفس القناعة ويمكن الديادبه ماسدا الحاجة قال الشاعر فى النفس ما يكفيك من سد علجة ، فان وادشياً عادد الناالفي فقرا

هى النصره المدين من المعلن من المعلمة ﴿ فَانْ وَادَمُوا الْعَادُوَ النَّالْفَى فَقُرُا الْمُعَلِينَ النَّفُس حصول السكالات العلمية وأنشد أبو الطبيب معذا و الماليني وحمالة و من ينفق الساعات في جمع ماله ﴿ مُخْافَة فَقُرُ فَالَّذِى فَعَلَ الْفَقَرِ

يعنى ينبغى أن ينفق ساعاته وأوقائه فى الحقيقى وهو طلب الكمالات ايز يدغنى بعسد غى لاق المسال لا إنه فغر بعدفة ر أه وقد قال بعض أرباب الكمال

رضينا قسمة الجبارفينا به اناعلروالاعداعمال

فان المال بفي من قرب ، وان العلم يبقى لا يزال

و بن المعلوم الث المسال اوت فرحود. وقاروت وسائرا الكفار والقياروات العرارت الانساء والاولياء والعمام | الابرار (متفق عام) رواه أحدوالترمدي واب ماجه

﴿ (الفصل الثَّانَى ) بِهِ (عن أَنَّى هُو مِنْ قَالَ قَالَ مُولَ الله صلى الله عَامِ، وسلمِمْنَ يَ خدعق هؤلاءا الكالماتُ / أَىُ الْاحْكَامُ الْاسْتَبْهَ السَّامِعُ الصَّوَّرُ ۚ فَيَذَهِنَ النَّهُ كَمِو رَالًا بَسُهَامُ ﴿ شِيعُمَلُ بِم أُولِيعُ إِسْ يَعْمُلُ مِن ﴾ أر بمعنى الواوكاني قوله تعالى عذرا أرنذو و الروالطبي رجه الهونه مه غيره والظاهرات أوفى الآنية لاتنريم كا شادالي، البيصاوى بعرله عذواللعبيقين أورار للمدالين ويمكنان للكوت أوفي الحسد بث يعسني، لَّ اشهاوة لى الفرق من مرندة السكال لى منصة اللَّ معيل على ان كونم النمنو يعم أه وجهوم يهوتنه به ما يه على ال العاجري ومله قد تكون أيد عيره على مال أموله رب معال شه في من هو قفه معا (قائدال) على آخذها ه ك ( مارسول مه ) ويعده مادمة - م فودها هدا مالمسة والماير مماعاه فالعش أسح مديا له الدار فا وكانا ذاوة ع سوطه مرسه مورا كب رث وأحد مه ن عبران مهمى بحد من أمحاب (فرحد بيدى) اى تَعقية الْمَةَ عَبِهُ وَ قُرِي اللَّفْصُومِينَ ﴿ (١٠٠ ٣٠٠) كَمْنَ الْصَائِلُ أُومِنَ الْأَصَادِ عَلَى مَاهُوا سَعَارَفُ واحدة بعد واحدة (عقال تق محاوم) وهي سامة لم يع الممرسان من على المسيات رائد الما ، وان (تمكن أعبساداساس) الالاعبادة أعاسل من الخراج ويهدنا القرائض وعواماً غاس ياد كونم ويستون كمرة الموادل فيضيعون الاسول ويقومون ماافصاك ورعما كمواعلي يعص عضاءص واتو يعلل على أدائها ويعاب عملاً بربيحته دعملا في طواف وعالمات الله ويكون على أحسد من اركاة وحقوق الناس فيهام الفَقْرَاء أو يني المساجسة والمداوس ومحوها وامل العبر بالاته واعتداء لجدب لاسماء على قاعدة أر المكتاء في مالجدة الداء الدواء (وارض عد عسم الله الن) كي سراء فع لك بواسدها يخ أوق أو بعيرها (تكن أغى الذاس) سال عض السديد والاحسن الشاذى وجهالله عن الميا الفي الماس الدر ﴿ إِ الْخَلَقَ عَنْ نَظُرُكُ وَالْعَامُ طَمِعَكَ عَنِ اللَّهُ انْ الْعَالِ لَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ السائد عبد النفادرا لَجْمِيلي عارِ عنه عنه وقال السائد عبد النفادرا لَجْمِيلي عارِ عنه وحنة البارى اعسارات المسما فوتل رك الطاب ومارس فسملات بعرصال فالطاب والحدوالاجتهاد فاصد بروالزم الحال وأرض يه ليرضي عنك ذرالجدان (راحسن الىجارك) أى ينو ته ءاا إلى (نكن أ مؤومنا) أى كامالاً ومعطياله الامن القوله صلى الله تصال عليه وسلولا نؤمن أحد كم دني أمن جار داوا تق أىشر دره وغوا اله (وأحب للناس) عى مهوما (ما تعب لذيه الله على مثل عَبه للمعاصة حتى نحم الايمان للكادروا اتو بة للفاحره نحوذلك (نكن مسلما) أي كاملاوهما: ﴿ ﴿ بِ أَنْهُ مِن حَمَدُونُ إِنَّ ا اسلمان سلم السلون من سسله ويده وقد استشهد الطبي رحه الله يدولاه هر في عنف د مديد الارؤ ن أحدكم حتى يعيلاخيد مايعب لافسه (ولاتكثرالصفك) الى تدكن طب الاي وحيابذ كرالرب (فان كثرة النفحك أى المو وباللعملة عن الاستعداد للمور وعالعد ممر الزاد كامماد رتحت القلب اي ان كان مياو مزيداسودادا انكانمية (رواه أحدو للرمذى وقال هسادا مديب غريب) وفي النعميم العزري رواه الترمذيمن حسديث الحسن عن أب هر يرة والحسب م يسمع من "بي هر يرة قال وروي أتّها عمدة الراجى عن الحسن هذا الحديث توله ولميذ كرعن أب هر رة عن الني سلى الله تعالى عليه وسلم وقال المنذرى بعد نقل قول الترمذي الحسن لم يسمع من أحدر يردوره النزار والبهي محووف كأب الزهدله عن مكمول عن والله لكن بقية استناده فيه صعف ذكر مول وفيد الحديث الحسل اعتفديث كمهول فترقى عن درجة المتعف مع أنه معتبر في نضائل الاعبال اجماعا (وعنه) أى عن أبي هر برة (قال قال رسول الله صلى الله أعالى عامة ومسلم ان الله لع عالى يعول ابن آدم ) خص بالنداعلانه عدة العابدين وأضرف الى آدم اشعارا بأنه يتبعه في مرنبة الثائدين (تفرخ لعباديّ) أي با غرفى فراع قابل لعبادة ربلُّ

٠.١٥ كام.٠

بر (النسال الالف) بعن أبي هر نرة عالى قالى وسوس الله صلى باعلىهوسلم سن ياخذ عي هؤلاء الكمات فيع سمل بون أو يعساردن يعرق بهن قلت أماء رول الله وأخذر دى فعدجسا وتمال ألق الحسارم يكان اعسدال اسوارص ما فسيراته النه نكان أغسى المسرواحمدن الوسارلا تكررمؤمنا وأحسالناس ماغد النسال تكن مسال ولانكار الفاهال عاد كرة العاهلة في إلقلب رواء أحدرالترمدي ودالهدا حديثاغريب وعنهفال لمال رسول الله صد لي الله عليه وسلم ان الله يعول ابن آدم تذرغ لعبادني

(الملائمدوك فني) أى احسن قلبك عادماد مارف تورث الفني عن غير المولى (وأسد فقرك) أى وأسد ماب اجتل الى انتاس وهو بفترالدال المسددة في النسخ المصحة لعطفه على الجزوم من جواب الامروز. المخة بضمه المتابعة عينها وقد بقرف لم عدا لحركات الثلاث مع الادغام (وان أغال) أي ما من لم سن الاعراض، من الدنيا والاقبيال على عبارة المولى المنافعية في الدنيا والاخرى (ملائت بدلة) أي حوار حركم يدل عليه رواية يديل وفي الجامع يديك بوسيغة التثنية واغاخصت اليداز أولة أكثر الانعال بها (شغلا) بضم فسكون ويجو زضيهما وفضهما وفثم فسكون على مافى القاموس أى اشتفالاس غيرمنفعة (ولم أسد فقرك أى لامن شفاك ولامن غيره وحاصله انك تتعب نفسك بكثرة المردد في طلب المال ولاتمال الأماة لوب النمن المال في الاسترال وتعرم عن عيى القلب لترك عيادة الرب (رواه أحدواس ماحمه) وكذا الترمذي والحاكم على ماذكر في الجامع وفي التصييروا، الترمذي وابن ماجده من طريق أبي خالد الوالي و محسه هريره ويقال هرم عن أبي هريرة قال ابن عدى في حسديث أبي خالد لين وقال الحافظ المنسدري في الترغيب رواءا نءاحه والترمذي واللفظ أه وقال حديث حسن وان حسان في صححه باختصار الاأنه قال ديك شغلا والحاكم وفال عيم الاستنادوالبهني ف كتاب الزهدد فالميرك وله شاهدمن مديث معقل بيسارقال فالرسولالله مسلى الله تعالى علمه وسدلم يقولر كم باان آدم آخر غلمبادى املائله لاغنى واملامديك ررقايا بآدم لاتباءدعني املاقلبك فقراوا ملايدنك شسفلارواه الحاكم وقال صيح الاسسنادوروى ابن صما كروالديلي في مسند الفردوس عن ابن عباس مرة وعاخير سلمان س المال والملك والعلم فاختار العلم فأعطى الملك والمدل لاختياره المسلم وروى السهق عن عران بن حصين مرفوعا من انقطع الى الله عزوجل كفاه كل مؤنة ووزقه من حيث لا يحتسب ومن انقطع الى الدنيا وكله الله تعالى اليها وروى الديلي في مسسند الفردوس عن أبي هر يرة والبهدق عن على مرفوعاً آلى الله أن يرزق عبده المؤمن الامن حيث لا يعتسب (وعن جار فال ذكريجل عندرسول الله سلى الله تعالى علمه وسد يبعداد فواحتهاد) أي في طاعة، مقلة ورع عُن معصية والتنو من فهم المتعظيم أوالمنسكير (وذكر )أى منده (آخريمة) بكسرال امعلى وزن عدة أى و رعون حرامم قلة عبادة والمعنى اله طلب منصلى الله تعالى عليه وسلرينان الافضل منهما (فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لانعدل بصغة الفاعل بروما وقيل بصغة المفعول مرفوعا أى لاترن ولا تقابل العبادة (بالرعة بعسني الورع) تفسسيرمن الراوى والمراد بالورع التقوى عن المرمان فانه قد يفضي الى امتثال الوأحبات من العمادات قال الظهر لاتعد ليحوزان يكون نهي الخاطب المذكر جزوم الام بعني لاتقابل شديا بالرعة وهي بكسرالراه ويخفف العن الورع فان الورع أفضل من كل خصافة و يحوز أن كمون خبرامنفيا بضم التماء وفقرالدال أىلاتقا بلنصابة بالورعفايه أفضل الخصال قال الزغب الورع في عرف الشرع عبارةعن ترك التسرع الى تناول اعراض الدنيا وذلك ثلاثة أضرب واجب وهو الاحيام عن الحارم وذاك النام كافة وندب وهو الوقوف عن الشسمات وداك الدوساط وفض يلة وهو الكف عن كشيرمن المباحات والاقتصارهلي أقل الضرورات وذلك النبيين والمسديقين والشهدآء والمالس رواء الترمذي قال الطيبي رسهالله وقدا لحق فابعض نسم المسابع بعدقوله لاتعدل بالرعة قوله شيرا وايس في جامع الترمذي وأكثرنسم المصابيع منه أثرقلت وفي آلجامع منسبط لايه دل بصسيغة المذكر الجهول على ان الجار والجرور نائب الفاعل وهو طاهر جداحيث لايعتاج الى تقدير شي مطلقا (وعن عرو بن ميمون الاودى) بفتح فسكون فهماة نسبة الى أودين معدد كروالسوطي رجه اللهوقال المؤلف أدرك الجاهامة وأسافي سماة الني صالى الله عليه وسالم ولم يلقه وهو معدود في كارالتا بعين من أهل الكوفة روى عن عمر بن الخطاب ومعاذبن جبل وابن مسعود (قال قال رسول الله صلى الله عار م وسلم لرجل وهو يعظه) حال (اغتنم) من الاغتنام وهوأخذالغنية (خمسا) أى نالاحوال الوجودة في الحال (تبل خس) أى من الموارض

أملاً صدولاً غنى وأسد فقرك وان لا تفعل ملاً ت يدلاً شغلاولم أسد فقرك رواء أجد وابن ماجهوع ن جابر فألد كروجل عندرسول القصسلى الله عليه وسلم القمسلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم لا تعدل بالرعة يعنى الورع رواء الترمذى يعنى الورع رواء الترمذى وعسن عسر و بن ميون يعنى المقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتم خسا قبل وهر. المتوقعة في الاستقبال (شهبابك) أى زمان تؤتك على العبادة (قبل هرمك) بفتحتين أى قبل كبرك وضعفلاءن الملاعة (ومحملك) أى ولوفى هرمل وقب ل سقمك بفقير وبضم فسكون أى مرضك (وغيالن) أىقدوتك عسلى العيادات المسااسة والخسيرات والميرات الانتروية في مطلق الاستوال ومن أعم الاموال (قبسل فقرك) أى فقدك ايا مباخياة أوالمات فات المال في صدد الزوال (وفراه ك قبل شغلك) سبق بيان مبناه ومعناء (وحياتك) ولوفي الكبرالمقرون بالرض والفقر المكن فيسه الاتيان بذكرالله (قبل موتك) أى وقت اتبان أجال وانقطاع عنال (رواد الترمذي مرسلا) قال الجزري رحمالته في التصيير حديث عرومن مهون رواه النسائي هكذام سسلاوعمرو بنهمون تابعي كبيرمن الحضره منأدوك الجاهلية وأسلم فحدياة الني سلى الله تعالى ءايه وسدم ولم يافه فالميرلذ وله شاهد مرافو عمن حديث ابن عباس بهذا اللفنا أخرجه الحاكم وقال صيرعلى شرطهما قلت وفي الحاءء وانتفا اغتنم خساقب ل خس حياتك فبلموتك وصمتك قبل مقه لناومرا علنقبل شعلك وشبابك قبدل هرمك وغنالك فبسل فقرك رواء الحاكم والبهق عداين عباس مربوعاورواه أحدفي الزعد وأنونه يرفى الملية والبهق عن عروس معون مرسلا (وعَن أبي هر يرتَّم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فَالْـ مَايَّةُ تَصُرأُ حَدَكُم) خُرِّ بمخرج النّوبيخ على تقصيرا لمكلفين أمردينهم أيءتي تعبدون ربكم فاسكم انفر تعبدوه وقلة المشواغل وتوة اابدن فكيف تعبدونه مع كثرة الشواغل ومنسعف القوى لعل أحدكه ما ينتطر (الاغي سطغيا) أى جاءات طاغياعا ما مجاوزا الممد (أوفقرامنسيا) من باب الانعال و يحوزان يكون من بأب التنع ل ولهمن الأول اولى لمساكلة الاولى أىجاعلاصاحب مدهوشا ينسسيه الطاعة من الجوع والعرى والتردد في طلب القوت (أومرضا مفسدا) أى البدن لشدته أوللدس لاحل لـ كسل الحاصل به ( وهرمامفندا) بالتحقيف أى مبلغاصا حبه الحالفندوهوضعف الرأى بقال أفنده اذاح الرأيه ضعيفاوقال ارح يقال فندالرحسل اذا كثر كالمه من الخرف وأننسده الكبر معنى الذي لامدرى ما يقول من عابه كبره اه والاظهر ت المنفنيد النسب قالى الخرف ومنه قوله تعالى حكابة عن يعقو معلمه العسلاة والسلام انى لاحدر يه نوسف لولاان تفندون قال البيضاوي رحمالته أي تنسيع في الى الفندوهو نقصان عقل بحد من هرم وفي الفياموس الفندبالنحريك الخرف وانسكارا امقل اورم أومرض والخطأ في التمول و لرأى والكذب كالافناد وفنده تفنيدا كذبه وعجزه وخطأرايه كامنده ولاتقل عجوزمفندة لانهالم تكرذات رأى أبدا اه وكذا فالى البيضاوى رحمالمه معللاً يكون نقمان عقلهاذاتي أقول ولاشلنان نقصان عقلها اضافى ومع هذالا ينافى صةاطلاق معلى المقمان هرضى هداوفى النهاية الفندفى الاصل الكذب وأفند تكلم بالفندوف الفائق قالوا للسج إذا هرم قداأفند لانه يتكلم بالحرف من المكلام عن سنن المحة فشبه بالكاذب في تعريف وانهرم المنند من الحوات قولهم خ الرمصاغ جعسل الفنسد للهرم وهو للهرم ويقال أيضا أفنده الهرم وفى كتاب العي شيخ مفند يعني منسوب الى الفندولا يقال امرأة مفندة لانم الاتكون في شعيبهاذات رأى فتفند في كبريتها قال التور بشي رجه الله قوله مفندالرواية فيمبالتخفيف ومن شدده فليس بمصيب (آو و تجهزاً) بالتخفيف أى قاتلابغنة من فير ان يقدرعلى تو مة ووسية فق النهاية الجهزه والسريع يقال أجهز على الجريح اذا أسرع تنله قال الفاضى رجمالله الموت الجهز المسرعير بديه الفعاء ونعوها عمالم يكن بسبب مرض أوكرسن كفتل وغرق وهدم (أوالدجال فالدجال) وفي نسجة والدجال (شرنمائب ينتفار) أي أسو أه (أوالساعة) أي القيامة (والساعة أدهى) أى أشد الدواهي وأفظعها وأصعبها (وأمر) عى أكثرم ارتمن جيم ما يكابده الانسان في الدنيامن الشدائدلى غفل عن أمرها وله يعدلها قبل حاولها قال الطبي رحه الله تعالى الفاعق توله فالسبال تفسير يةلانه فسرما أبهسم عماسبق والواوفى والساءة نائبتمناب الفاء الملابسسة العطف قاشو الظاهرات الواولمعال والله تعالى أعلم وساصل يجسسل الحديثانه استبطاعلن تفرغ لامروهولا يغتثم المغرصة فيعظلمني

شبابك قبسل هرمسك وصهنات قبل سقمل وعهنال قبل مقمل وغبال فراغل قبسل شغلك وحياتك قبل موتل أبي هر مع عن النبي صلى الله عليه وسلم فالماينتظر أحسد كم الاغنى مطغيا أو فقراه نسبا ومرضاه فسدا أوهسرما مفنسدا أوموتا شرغائب بنظر أوالساعة أدهى وأم

ان الرجل ف الدنياي نظراحدى الحالات المذكورة فالسيعيد من انتهزا اغرصة واغنم المكنة واستعل ماداء مفترضه ومسنونه قبل حلول رمسه وهذه موعفاة للمغةوقد كرة بالغة (رواه الترمذي والنسائ وعنه) أى عن أبي هر مرة (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا) التنبيه (آن الدنياء لم وينه) أى مبعودة من الله الكونهامبعدة عنالله (ملعود مافيها) أي عماشغل عنالله (الاذكرالله) بالرفع وفي أستخة بالنصب وهواستشناء منقطع (وماوالام) أي أحسه لله من أعمال البرو أنعال القرب أو مسامماوالي ذكرالله أي قاربه من ذ كرخيراو ثابعه من اتباع أمره ونهيه علان ذ كرموجي ذلك قال المظهر أى ما عبد الله في الدنياوالموالاة الحبة بين اثنسن وقد تكونمن واحدوه والمرادهنا يعنى ملعور مأفى الدنيا الاذ كوالله وما أحبه الله بمسايحرى في الدنيا وماسوا ملعون وقال الاشرف هومن الوالاة وهي المنابعة ويحوز أن راديما بوالى ذكرالله تعانى طاعته واتباع أمره واجتناب نهيه (وعالم أومتعلم) أو عنى الواوأ والتنويع فيكون الوارات بمعنى أوقال الاشرف قوله وعالم أومتعه في اكثر النسخ مرفوع واللغة العربية تقتضي أن يكون عطافها على ذكرالله فانه منصوب مستشي من الوجب فال الطبي رجه الله هوف جامع المترمذي هكذا وماوالاه وعلمأو تعدلم بالرفع وصعد ذاف مادم الامول الاان بدل أوفيه الواو وفسن ابن ماجه أرعالما أومتعلما بالنصب مع أومكرر آوالنصب في القراش الثلاث هو الظ هرو لرفع فيها على الناويل كأنه قيل الدنيا مذمومة لايحه دمافيها الاذكراقه وعالموه تعدار فال ف يختصر الاحياء الدنيا أدنى المنزلسين واذلك ميسدنساوهي معبرةالى الأسنوة والمهده والمسل الاول والمعده والميل الثانى وبينهد مامسافةهي القنطرة وهي عبارة عن أهسانموجودة الانسان فهاحظ وله فالمسلاحها شعل وبعسى بالاعبان الارض وماءامهام النات والحيوان والمعادن ويعنى بأكمظ معها فيبدر جرفها جيسع الهلكات البساطنة كالرياء والحقدوة يرهسها ونعنى بقواناله فى احسلاحها شغل أنه يصلمها يحظ له أولف يرمدنيوى أوأخروى فينسدو حذيه الحرف والصناعات واذا عرفت حققة الدنبافدنبال مالك فمهلان فالعاجل وهي مذمومة واست وسائل العمادات من الدنيا كا كل اخبره: التقوى علمها والمه الاشارة عوله الدن امرره ـة الا خواوية وله مسلى الله تعالى عليه وسلم الدنياء لعونة ومامور مافها الاما كان للهمنها وفال النصباس وضي الله نعالى عنهما ان الله تعالى حعل الدنَّما ثلاثة أحرَّا هـرَّه المهوَّ من وحوَّالهمنا فق وحرَّالكا فرفا أوَّ من بتروَّد والمنادق بترَّ بن والسكامر يتمتع قال الطبيي رجهالله وكأن من حق الفأهران مكتني رؤوله وماوالاه لاحتواثه على جميع الخرات والفاضلات ومستحسنات الشرع ثم بينه فالمرتبه الثانية بقوله والعم تخصيصا بعد التعميم دلالة على فضله فعدل الى قوله وعالم ومتعسلم تغفيه الشأنم سهاصر يحا يخلاف ذاك التركيب مان دلالته فليوالا اتزام وليؤذن ان بهيم الناس سوى العالم والمتعسلم هميرولينه على ان العني بالعالم والتعلم العلماء بالله الجامعون بين العسار والعمل فيخر جهمنه الجهلاء والعالم الذي تم يعمل بعلمومن تعلم المفضول ومالا يتعلق بالدين وفي الحسديث أن ذكر اللهرأس كل عيادة ورأس كل سعادة سل موكاط اة للامدان والروح للانسان وهل للانسان عن الحياة عنى ودله عن الرو معدل والشئت قاتبه بقاء الدنياوقمام السهوات والارض رويناعي مسلم قال مسلى الله أعالى عليموسلم لاتقوم الساعة على أحدد يقول الله الله فالحديث اذامن بدائم الحكم وجو أمع السكام الى نص بماهد االنبي المكرم ملى الله تعالى ولم ووسلم لانه دل بالنفاو فعلى جيم الاخلاف الحيدة و بالفهوم على ردّائلها (رواء الترمذي) أي وقال حسن (وابن ماجه) وكذا البسقي وفي الجامع نسب الهما بدون لفظ الاو بالنصب ولفظ أوفى قوله عالما أومتعلما وهذاف باب الهه زةوا مأفى باب الدال مقال الدنيا ملعونة ماهون مافيها الاماك ان مهالله ورود ل رواه أنو زمير في الحليدة عن جار وأرضا الدنيا ملعونة ملعون ماهما الاذ كرالله وماوالا وعالماأ ومتعلما رواه اب ماجه عن أبي هر برة و لطه براني في الاوسط عن أبي سميد وأيضا الدنيسامله ويتمله وتمافيها الاأمراعمروف أونه ياعهمنكرا ودكرالله والالبزارين أبيمسعود

رواه الترسدنى والنسائى وعنسه ان وسول الله صلى الله عليه وسسلم قال الاان الدني الملعسونة ماهسون مافيمسا الاذ كر الله وما والاه وعالم أو متعسلم وواه الترمذى وابن ماجه وعنسهل نسمدقال قال رسولالله صلى الله عليه ومسلملو كأنث الدنيا تعدلهندالله جناح بعوضة ماسق كأفرامها شربة رواه أحدوا بترمذي وان ماجهوعن ان مسعود قال فالرسول الله صلى الله عابهوسلم لاتفندواالضيمة فسترغبوا في الدنيا رواه الترمدى والبهني في شعب الاعمان وعسن أبيموسي مال فالرسول المصلى الله عليه وسلم من أحب دنياه أضربا تخرته ومن أحب آخرنه أضر مدنماه فأتثروا مايب في على مايف في رواه أحددوالبهدق فاشعب الاعان وعسن أبي هروة عنالنى سلى المعالمة وسل قال لعن عبد الدينار ولعن عبدالدهم رواه الترمسذي وعن كعب

وأيضاالدنياملعونة مأمون مافيهاالاما بنغى به وجده الله عزوجل رواءا لطعران عن أبي الدرداء (وعن سهل من سعد) أى الساعدى الاتصارى معمايات حليلات (قال قال رسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم لو كانث الدنيا تعدل) بفتم الناء وكسرالدال أى ترن وتساوى (عندالله جناح بموضة) أى ريشة ناموسة وهومثل الفلة والحقارة والمه في اله لوكان لها أدف قدر (ماسقي كافرامنها) أى من مياه الدنيا (شربهماه) أى يمنع السكافر منها أدنى يمتع فات السكافر عدوالله والعدولا يعملى شيأ عماله قدرعت والمعطى فأن سفارتها عنده لا يعطمها لاولمائه كأشارا اسمدديث ان الله عمى عبده المؤمن عن الدنيا كالحمى أحدكم الريض عن الماء وحد مثماز ومد الدنياعي أحد الاكانت خيرة له وم كالم الصوفية ان من العصمة ان لا عدد وفي دعاته صلى الله أمالي علمه وسلم الجامع المانع القائر في مقام الرضا القانع يماحرى عليه من القضاء اللهم مارزقتني ممــاأ-ـــِــفاجهله قوَّه لى فيمــانْعـب اللهـــم ومازو يتءني ممــاأحــبـفاج-له فراغالي فم ماشعب ومن ا دناعثهالديه ان يكثرها على الكفارو لفعار بل فالتعالى ولولان يكون الناس أمسة واحدة لجعلنا أن يكفر بالرحن لبيوتهم سقفامن اضةالا يه وقال مسلى الله تعالى عليه وسلم لعمر أما ترضى ان يكون لهم الدنيا ولناالا سخرة قال تمالى وماعند الله شحسير للامرار ورزفر بنن خيروأ بتي (رواه أجدو لترمذى وابن ماجه) وكداالضياءوفال الترمذى ديث صحيح ووعن ابن مسعود قال فالرسول الله صلى الله عليه وسير لا تتخذوا الضيمة) وهي البستان والغرية والمزرعة وفي الم ية الضيعة في ألاصل المرة من الضياع وضيعة الرجسل مأبكه ن منهماته كالضمة والتعارة والزاعة وغيرداك فترغ وافي الدسا) أي فتما والمهاعن الاخرى والمرادالنهس عن الاشستغالبها وبإمثاله عما يكون مانعاءن لقيام بعبادة المولى وعن التوجسه كما ينبسغي الى أمورالعقبي وفال الطبيي رجمه الله المعسني لاتتوغلوا في اتخاذ الضيعة فتلهو ابهاءن ذكر الله قال تعالى رجاللا الهيهم تجارة ولابيع عن ذكرالله الاسهة (رواه الترمذى والبيبق في شعب الاعمان) وكذا أحد والحاكم (وعن أي موسى قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيد نياه) أى حبايغاب على حب مولاه (أضر با "خرنه) الباء التعدية وكدافى المهرينة الا "تية أى نقص درجشه في الا تخرة لانه مشسغل ظاهره و باطمه بالدنما فلا يكون له فراغ لامر الاخرى واطاء ـ عالمولى رومن أحب آخرته أصر بدنياه) أى لعدم توجه فكر وخاطره لامر هالاستغاله بأمر الا تنزة ومهمها (فاس ثروا) تفريدم على ماقبله أوجواب شرط مقدر فكانه قالاذ عرفتم انهما صدان لا يجتمعان ولذا قال صلى الله تعالى عايه وسسلم أجوعكم في الدنيا أشبعكم في العقبي وربكاسية في الدنداء ارية في الاخرى وقال تعالى ف- قي الساعة خافضة رافعة فاستثر وابالمدأى فاختاروا (مايبقي على ماينني) فان العاة ل يختار المرف الباقي على الدهب الفانى فكيف والامربالعكس ولذا قال الغزالى رحمالته أقل العلم ل أقل الاعمان بل أقل العقل ان يعرف صلحبه ان الدنيافانية والاخرى بافية ونتيمة هذا العلمان يعرض على الفانى ويقبل على الباقى وعلامسة الاقبال على العقى والاعراض على الدنما الاستعداد للموت قبل وقوع المعادو ظهور المعادة ال الطبي رجهالله أىهما ككفتي ميزان فادار جتاحدى الكفت مخفث الاخرى وبالعكس وذلك انتحبة الدنيا سب لاشتغاله بها والانمسمال فهاوذلك للانسستعال عن الاستنوة ويناوعن الذكروا لفكروا لطاعسة فيفوت الفوز بدرجاتها وثواجها وموعين الضرة سوى مايقاسيه من الخوف والحزن والعم والهم والتعسف دفع الحساد وتحِشم الصاعب في حفظ ألاموال وكسهافي البلاد (رواه أحد) ورواته تقات (والبهقي في شعبالايمان) وكذا الحاكم فى مستدركه وورى الخطيب فى الجامع عن أنس مر، وعاخير كم من لم يترك آ خونه الدنساءوا دنياهلا حرته ولم يكن كالاعلى الناس (وعن أبي هر يرة على النبي صلى الله تعسالى عليموسلم فالملعن عبد الدينار وامن عبد الدرهم) كذابالعطف في الاصول المتمدة والنسط الصحة ووقع في الجيام بغيرالواوالعاطفةوالله تمالى أعلمونفايره منحديث تعس عبدالدينارقد تقدم (رواء الترمذوهن كعب

بنامات الصارى فررجى شهدالعقبة لثالبة (من أبيسه) هكذ فى النسخ الحاضرة جيعها وهو سهوقا وخطأة دمولذا فالميرلذ صوابه عن ابن كعب بنمالة عن أب عاوعين كعب سمالة بدون عن أسهوه ل السديجال الدن مكذاونع فى أكثر نسخ الشكاة التي وأيناها وكدلك وحدناه في غير واحد من نسخ المابع وهوسهووالظاهرانه كانواقعامن كخاب المصابيع ووقعمن صاحب الشكاة نقليداوسوابه عن آبن كعب ابن مالك عن أبيه كافى أصل الترمذي والاس المد كورة وعبد الله كاه ومصرح في جامع الاصول (قال قال رسولالله صلى الله تعلى هليه وسلم ما) فادية (دئبان) جمه رؤسا كنة و يبدل (حاثمان) ألى يه للمبالغة (أرسلا)أى خلياوتر كارفى غنم)أى في قطيعة غنم (بأنسد) الباعزائدة أي أكثرا فسادار لها)أى الله الغنم والتأنيث ياعتبارا لجنس أوالقطمة (من حرص المرء) الشبه بالذئبين لنعلقه بالشنين ظاهراو بأطنا وهماقوله (على المال) أى الكثير (والشرف) كالجاه الوسيع وقوله (لدينه) متعلق بأفسدو للعني ان حرص المروعلهماأ كثرا فسادالدينه المشبه بالغنم اضعفه يجنب حرصه من افساد الذتبي للعنم فال العاسي رحسه الله تعاثى ماعينى ايسروذ ئبات المهاوجا تعان صفنه وأرسلاف غنم الجسلاف عوا لرنع على انهاصفة بعدمقة وقوله بافسد شراسا والباعزا ثدةوهو أفعل تفضيل أىباشد دامساد اوالضميرفي لهالأغنم واعتبرفها الجنسية فاذا أنث وقوله منحرص الرءهو الفضل عليه لاسم النفضيل وقوله على المال والشرف يتعلق بالحرص والمراديه الجاءوقوله لدينه اللام فيسه بيان كافقوله تعالى لن أرادان يتم الرضاعسة كأثنه قبل بأفسدلاى شئ قبل لدينه ومعناه ليس ذئبهان جاتعان أرسسلاف جساعة من جنس الغنم باشد افسادا امّالك الغتممن حص المره على المال والجاه فان افساده الدمن المره أشده من افساد الذئب الجاتعين لمساعسة من المغدنم إذا أرسسلافها أماالم ل فافساد اله نوع من القدر ويحرك داعيسة الشهوات ويجرالي التنعرف الماحان فنصبر التنعم الوفاور عاشتد أنسبه بالمال ويعمز عن كسب الحلال فيقتعم في الشهات معانما ملهمة عن ذكر الله تعالى وهدد الا ينفك عنها أحدد وأما الجاه فكفي به افسادا ان المال و ذل العامولا يدل الجاهلا لوهوالشرك اللغ فعنوض فيالمرآة والمداهنة والنفاق وسائر الاخد القالذم مة فهو أفسد وأفسد اه وقد قالت السادة الصوفية رجهم الله ان آخرما يخر جمن رأس الصديقين محبة الجاه فأن الجاء ولو كان في الامو والعلمة والهملية والمسخنة والمالات الكشفية في حيث النظر الي المخاوق والغفلة عن الغيرة الربوسية أوالرؤية الاثنينية بعدالههورا فواوالاحدية يجعب السالات ما الحاون الجاوة بوصف البقاء بالله والفناءع أسوامه فا وقدر وى صاحب الكشاف فريدع الابرارعن ابن مسعود رضى الله عنه يكون الرسل مراة افي حياته وبعدموته فيسل كيفذال قال يحب أن يكثر الناس في جنازنه (رواه الترمذي والدارى العلالفظ المديث للترمذي والالمقى الترتيب ان بقسدم الدارى فاته روى عنه مسلم وأبوداود والترمذي وغيرهم هذاوفي الجامع رواه أحدوا لترمذي عن كعب بن مالك من غسرذ كرعن أسه (وعن خباب) بفترانطاءالمجمة وتشسديدالموسدةالاولىوه وابمثالارت بفضت وتشسديدا اغوقية يكي أياعبدا الله التميى طعهه سيف الجاهلية فاشترته امرأة من خزاصة وأعنقته أسار فبل دخول الني صلى القه تعالى عليه وسلم دارالارقم وهوعن عسذب فالقه على اسلامه فصب برنزل الكودة ومان بهاسينة سبع وثلاثيروله ثلاث وسبعون سسنة روى عنهجماعة (عن رسول الله مسلى الله تعالى عليه وسسلم فالماأنفق مؤمن من الفقة الأأس بصيغة الجهول أى أثيب (فيها) أى في تلك المنفقة أوانفاقها (الانفقنة) بالسب على الاستثناء من الموجب لان المني عاد لى الايجاب بالاستشاء الاول فتاء ل (ف هدذ التراب) أي البناء فوقا الماحة وهذا التعايروقيسل التراب كلية عن البدن وما محصل له من اللذة لزائد تعلى قدر الضرورة الدينية والدنيوية فال الطبي رحه الله نقفته منصوبة على الاستناعين الكلام الوجب ادالمستثمى منه إمسة ننى من كالرممنني وبكون موجبا (رواه المترمذي واب ماجه ومن أنس قال ذالرسول الله دين لله

على مقدارا لحاجة (فلاخيرفيه) لوقو عالاسراف وان الله لا يعب المسرفين وأما النفقة فسلابت ورفيها على مقدارا لحاجة (فلاخيرفيه) لوقو عالاسراف وان الله لا يعب المسرفين وأما النفقة فسلابت ورفيها السرف لا تهامن باب الاطعام والالعام وكل منه حاجير سواء وقع استحق أو غيره من الانام والفاء في قوله فلا السرف لا تم امن بابته في المنتفقة على المنتفقة الحاضرة وكائه وقع في أصل الطبي رحم الله بالواوحيث قال في شرحه قوله ولا خيرفيه حال مق كدة من الجلة (رواه الترمذي وقال هذا حديث غرب سوعته) أي عن أنس ان رسول الله على الله تعالى مله وسلم خرج يوما) أي وقتا (و نعن معه) جلة سالية (قرأى قية مشرفة) أي بناء عليا (فقال ماهذا) استفهام انكار أي ماهذه العمارة المكرة ومن عانها (قال أصحابه هذه الفلان رجل) بالمروف نسخة بالرفع (من الانصار فسكت وحلها) أي أضر تلك الفعلة في نفسه غضبا على فاعلها في فعلها في أساس البادغة حلت الحقد على ها فالأضر ته قال الشامر

ولاأحل الحداالقديم عليهم \* وليسر أيس التوم سيعمل الحدا

(-ىالماجاءمادمافسلم) أى ماحما (دايه) على الني دايه الصلاة والسلام (ف الداس) أى في محضر منهسم أوفيما بينهم (فأعرض عنه) أى فهروه للسه السلام أوردوأ عرض عن الالتفات كاهو دأبه من اللاطفة لديه صلى الله تعد في وسدام عليه تأديبانه و تديم العيرم (صنع ذلك مراوا) لا يبعد ان يكوت جوابلا ويحتمل ان يكون مدخول منى ولما الحينية ظرف معترض بين العامل والمعدول مسامعة وكان الطبى رحمالله جعل توله مسنع استثناف بيان حبث فالمغوله فأعرض يجوزان يكون جواب لمامع الفاء وهو قليل و يجوزان يقدرجوا بالماأى كرهه فاعرض عنه وقوله (حتى عرف الرجدل العضافية) أى عرف أد الغضب كالأبراد (والاعراض عنه) أى بسببه (فشكادلك) أى مارآ من أثرا لغضب والاعراض (الىأمحايه)أى أسحابه الخاص أوالى أصحاب بيه صـ لى الله أعالى عليه وســلم (وقال) تفسير لماقبله (والله أنى لانكرر سول الله صلى الله عليه وسلم) أى أرى منه دام أعهد ممن الغضب والمكراهة ولا أعرفله سيباوفي نسخة الحرسول اللهولا يظهرا لهاوجه زقالواخرج فرأى قبتك فرجيع الرجدل الى قبتسه نهدمها-تى سوّاها بالارض) اختيارا لرضاالله تعالى على نفسه وماتهواه (ففر جرسول الله صلى الله عايه وســـلم.ذات.وم.فلهرها) أى القبة (قال)استثناف بيان(مافعات القبة)بُصيغة العاءل.وفي نسخة على بناء الجهول (قالواشكااليناصاحيناهر اخل) أى سببه (مأن برناه) عي أنه لاجل الكالقبة (فهدمهافقال أما) بتخفيف الممالتنبيه (انكل ناء) بكسرا أو-دةوهو المصدراو أريدبه البني (وبال على صاحبه الامالاالامالا) كرره للنَّا كيد (يعني الامالا بدمنه) أي لافراق عنه قيل معني الحسديث ان كل بناء بداه صاحبه فهووكم بالأى عذاب فى الا ّخرة والو بال فى الاصــــل الثقل والكروه أرادما بناه للتفاخروا تنع فوق الحاجة لاأبنية الخيرمن المساجد والمدارس والرباطات فانهامن الاستنوة وكذامالا بدمنه للرجل من الفوت والمليس والمسكن (رواه أيوداود) روى البيه في هن أنس مرفوعاً كل بناء و بال على صاحب عوم القيامة الا مسجداوروى الطمرانى عن واثلة مرفوعا كل بنيان وبال على صاحبه الاما كان هكذا وأشار بكفه وكل علم وبالءلىصاحبه يوم القيامة الاماعـــلبه (وص أبهه شم مءتبة) بضم عين فسكون وقية فوحدة بعدها هاءقال المؤلف هوشيبة بن عتبة ين ربيعة القرشي وهوخال معاوية بن أبي سسفيان أسسلم يوم الفخر وسكن الشام وتوفى فى خلافة عممان وكان فأنسسلاما خارضى الله تعالى عنه روى عنه أبوهر يرة وغيره وفال عهد الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) أى أوصاف (قال) بدل من عهد أو خسيرة بيان للعهد والعتار العليي رجمالله الاول حث قال بدل منه بدل المعل من المعل كاف قوله

مَى تأتنا للم بناف ديارنا \* تجد علم احرلاو اراتأجها

أبدل تلم بنامن قوله تأتنا (الهايكافيك من جمع المال) أى الوسيلة بحسن الماسل (عادم) أى ف السفر

عليه وسلم النفقة كلها في، سبيلالله الاالبناء ذلانمر فيهر واءالبرمذي وعالهذا حديث غريب وعندمان رسولالله مسلىاللهعليه وسلم خرج بوما ونعن معه فرأى قبدة مشرنة فقال ماهذه فالرأبصابه هسذه افلات رجسل من الانصار فسكت وحلهاني نفسسه حتىلىاجاءماحهافسيلم عليه فالناس فأعرض ه : مسنع ذلك مر اراحتي مرف الرجل العضافية والاعراض عنمه فشكا ذلك لى أحصابه وقاروالله انىلانىكررسولىالله صلى الله عليه وسلم فالواخرج فرأى قبتك فرجع الرجل الىقيدمها حق ســقاهابالارض نفر م رسول الله صلى الله عليه وسنم ذات نوم فسلم يرهما قال ماذهات القبية فالواسكا الشاماحما اعراضا فأخرنا وفهدمها فقالأما ان كل شاء و بال عملي صاحبه الامالاالامالا نعني الامالاندمنه رواءأنوداود رعن أي هاشم ب عبدة قال عهدالي رسول الله ملي الله عليهوسلم فالاغسا يكفيك من جنع المال نادم

المنرودة الحاجة اليه (وم كب) أي مركوب يسارعليه (فيسبيل الله) أى في الجهاد أوالج وطاب الهم والقدودمنه القناعة والاكتفاه بقدرال لهاية عمايه وأن بكون واداللا تنوة كارواه العام اف والسهق عن خباب المايكني أحدكهما كان في الدنياه الراد الواكب (رواه أحد والترمذي والنساف وابن ماجه) وفي الجامع من قوله انما يكفيه الخنسبة إلى الثلاثة الاخبرة من أبي عاشم بن عتبة وللعديث تتمة قصة تأثى ف الفصل آلثاث (وفي بعض أسخ المعابيم عن أبه هائم بن عتبد) بضم فسكون فوقية مفتع وحدة (بالدال) أى المهملة (بدل الناء) أى الفوقية الواقعة في آخرافظ عنبة (دهو أصيف) اذام وجد في السماء مع مخالفنه السبق من الضبط الواقع في الاصول وهنا تحريف في بمض النسخ وبعض الحواثبي أيضا فاحذر فان الصواب ما تعرر (وعن عمَّان رضي الله عنه ان الني صلى الله تعالى عليموسلم قال أيس لاب آدم -ق) أى حاجة (في سوى هذه الحصال) قال العامي رجه الله موصوف سوى محددوف أي شي سوى هذه اه وفى نسخة موافقة الفالجامع فيماسوى هذه الخصال والمرادم اضرور يات بدنه العين على دينه (بت) بالجرود وىبالرفع وكذافي ابعده من الخصال البينة (يسكنه) أى دفعاله روالبرد (وثو ب بوارى) أى يستر، (به عورته) أى عن أعين الناس أوحال الصلاة لكونه شرطا فيها (وجاف الخبز) بكسرجيم وسكون لام و يفتح فني الشاموس الجاف بالكسر الغليظ المابس من الله بزغيرًا لمأدوم أوحوف الخيزو الفارف والوعاء وفالشارح الجلف ظرفهما منحواب وركوة وأرادا لمفاروف والاظهرائه أراد الفارف والمظروف واكتفي يذ كرأحدهما عن الاستحرلتلاز. هما في الحاجة (والماء) بالجرع ما فاعلى الجلف أوالحد بزوهو الفااهر المفهوم من كالم الشراح وفي بعض النسخ بالرفع بناء على أنه احدى الخصال قال شارح أوادبا لحق مادجب له من الله من فيرتبعة في الاستخرة وسؤال علم واداً اكتنى بذلك من الحلال لم يسأل عنسه لا نه من الحقوق التي لا بدلامه فس منها وأماما سوامس الحفاوظ يسأل عند مو يعالب بشكر . وقال القاضي رجمه الله أراد بالحق ما يستعقه الانسات لافتقاره اليه وتوقف تهيشه عليه وماهو المقصود الحقيقي من المال وقيسل أرادبه مالم يكن له تبعة حساب اذا كأن مكتسبة من وجه حلال وفي الهاية الجاف اللهز و-دولا ادم معه وقيل موالله والعايظ المابس قالو يروى بفتح الام جمع لفنوهي الكدمرتمن اللسيزوف الغريبين قال شعرعن ابن الاعرابي الجاف الفارف مثل الخرج والجوالق قال الفاضى رجه اللهذ كر الفارف وأراديه المفاروف أى كسرة دير وشربةماء اه والمقصودعاية القناعة ونهاية المكفاية كانقل عرابن أدهم

وماهى الاجوعة تدُسدهما ﴿ وَكُلُّ طَعَامُ بِينَجْنِيُّ وَاحْدُ

والشافعيرجه الله تعالى

أيانفس يكفيك طول الحياة \* اذاما قنعت ورب الفلق \* رغيف بفوذنج يابس وماروى ولبس خاسق \* وخفش تكفك بدرائه \* فحاذا العناوماذ االقلق

(رواه المترمذى) وكذا الحاكم في مستدركه (وعن سهل بنسه دقال حامر جل فقال بارسول الله دايع على على على الى جامع نافع في باب الحبسة (اذا آنا) إذا كيد (علته أحبى الله وأحبنى الداس) بغضياه المتكام و يسكن (قال ازهد في الدنبا) أى بترك بها والاعراض عن زوائد ها والاقبال على الاستروع وائدها (عجب لنالله) أى اعدم محبتك عدق الله العالم وقيل (عجب لنالله) أى الاستشاف (وازه دفيا عند العس) أى من المال والجاه (عجب الناس) لتركان محبوبهم وعدم المزاحة على مطاوبهم وأنشد بعضهم

وماالزهدالافي انقطاع الخلائق ، وماالحق الافي وجود الحقائق ومالحب الاحب من كانقلب ، عرالخلق مشغولا يرب الخلائق

وقيل الزهد عبارة عن ورب النفس على الدنيام عالقد وتعليها لاجل الاستونتو فامل الدار أوطمعاف الجنة

ومركب فيسيلالله رواه أجد والترمذي والنسائي وابنماجه وفىبعض نسخ الصابع من أبي هاشم بن متبدبالدال بدل الثاء وهو تعمف ومن عمان ان الني صلى الله عليه وسلم قال ايس لا بن آدم حق في سوى هذه المصالبيت يسكنه وثو بالوارى به مسورته وجلف آتا بروالما وواه الترمذي وعنسهل ن سعد قالباء رحدل فقال بارسول اللهدلني على عدل اذا أنا علمه أحبني الله وأحيني النباس فالمازهد فى الدنما يحسل الله وازهد فماعند دالناس عدل

وشركهاوأمانا ففمرزهدوت فاتهدذا بان كالرازه والافاسيل الزهده وصدم ألموالي النع وهوق المقيقة لايحسل الايجادية الهية تصرف السالان عبالامورا لفانية وتشغله بالاحوال الباقية ونمأيته ات النفس مدعيةالزهد ولايفهرمسسدقهامن كذبم الاعندالقدرة علىالدنيا ووجودها وأماعن سدمقدها فالامردائر بِسَأَ ﴿ وَالْا ﴿ يَمَالُ أَعْلُونُهُ الْمُدَاعَةُ مِنَ الدِّنَيَا بِقَدْرَالْصِرُورَةُ مِنْ زَادَالْطَرِ يقوهومطع بدفع الجوع ومانس مسترعورته ومسكن بصوته عن الحروالردوآ ثاث محتاجا السمكاسيق في الحد،ث المتقدم وفى المنازل ماحامسه ان الزهد اسقاط الرغبة في الشي عنه ما لنكاة أوه وعلى الاشعر الب الزهد في الشميعة بالحذرهن معتبة الحق عليه ثم الزهد فبمسازا دعلي الملاغمن القوت باغتنام التفرغ الي عارة الونت بالاشتغال بأارامة غرازهدق الزهديا سخمة ازمازهد ومميا انسية الى عقامة الربوات واعازهد وعدمه عده والذهاب عندا كتسابأحر بتركها ناظرابعين الحقيقة الووحدانية الهاعل الحق فيشاهد تصرف الله في العطاء والمنع والاخسذواالمرك قال الطبيى زحمالته وفيه دليل ليان لزه دأعلى لمقامات وأقضله لانهب مهاسيا لحبة المه تعالى وان محمد الدنيا متعرض العض الله سيمانه (رواه النره في وابر مأجمه) قال ميرك أطن ان ذكر الرمذى وقعرسهوا من نساخ الكتاب أومن مساحبه فالدالحافظ المندري والاماما الهوي والشيخ الجزري رجه مالله تعالى قالوا كالهبر واماس ماجه مفقط متأمل فاشذ كراله وي في أربعته انه حسد أث حس رواه ابن ماجه و فسيره اله المكل الترمذي غيرمذ كورفي الاصوار يؤيده الله كرفي الجامع من قوله ازهدف الدنيالخ وفالرواء الزماجه والعبران والحا كموالبيق عنسهل بسعدتم فحسدين رواه الترمذي وأين ماجه عن أبي ذومر فوعا الزمادة في الدنياليست بتحريم الحلال ولا اضاعة المراولكي الزهادة فى الدنسان لا تىكون بما فى بديك وثق منك بميا فى بدائله تعدلى وان تىكور فى ثواب المصيرة اذا أنت أصب مها أرغب منك فهالوأنهاأبة تاك وف حديث رواه أحدف الزهد والبهق من طوس مرسد الاالره دفي الدنيا ير يجالقلب والبدن وكرغب بخفالدنيا تعيل الهم واستزر ددواء الفضاعى عسايب عر ومرزوعاوا غظه يكثر يدليطيلو رواه العابرانى فالارسسط وابن عسدى والبيهني عن أبيهر يرةمم فوعاد لبيهني عن عرموة وفأ تشعب القاب والبدن و روى البه في عن الفحال مرسلا أزه والناس وبالمينسي القيرو لبلي و ترل أصف ل زينسة الدنياوا ترماييق على ما يفي ولم بعد غدامن أماه وعدنفسه ممن الموتى وعن ان عرم م فوعامسلاح أول هسذه الامة بالزهادة واليقن وهلالم آخره ابأابخل والامل رواه الطيراني (وعراس مسعودان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نام هلي حصير فقام) أي عن لنوم (وقد أثر) أي أثرا لحصير (في حسده) أي عَلِمُ الدَّآمُيرِ (فَقَالَ ان مسعو الوأمر تناان نسما) بضم السن يحتمل ان نكون لوالتمني وان تكون الشرطية والتقد ولوأذنت اناان نسبط لا فراشالها (ونعمل) أى لك ثو بالمساأى الكان أحدن من اضطعاعك على هدنَّا الحصيرانطة من ( فقال مالي وللدنيا وما أماوا الذنيا ) ما ادنية أي ليس لي ألفة ومحبة مع الدنيا ولا لأدنيا أالفةومحية معيدتي أرغب المهاوأنبيط علمها وأجسع سافهها ولذشها أواستفهامه أى ألفة وتتعية لي مع الدنيا أوأى شي كي مع المسل الى الدنيا أوملها الى فاني طسال الاستوة دهي ضربته الفادة الهاهذا وقال العاسي أرجهاته توله وأممل متعلقه محذوف فيقدره نباس الكلام السابق وهووجو دالتنع والناذذ بالاعراض المدنيو ية أهم من أن يكون بساطا ومن ثم طابقت قوله مالى والدنيا وفوله وما أناوالدنيسا أى ليس حالى مع الدنيا (الأكراكب) أي الاكمال راك (استظل نحت محرة ثمراح وتركها) وهو من التشبيه التمثيل

أوترفعاهن الالتفات المعاسوى الحق ولايكون ذلك الابعد شرح العسدد منوداليقين ولايتصوّرالزهدين ايس له مال ولاساء وفي- للايت المبادل رحم لله مازاهد قال لمزاهد عر ين عبد العز مناذ جاءته الدنياراغة

رواه الترددى وابن ماجه
وعن ابر مسعودان رسول
الله صلى الله عليموسلم نام
على حصير فقام وقد عمر فى
بارسول الله لوأمر تشا أن
ابسط الذو تعمل فقال مالى
والسدنها وما أناوا لدنها الا
تعرق تم راح وتر كهارواه
أحدوالترمذى وابن ماجه

وهوالتشبيه اسرعة الرحيسل وقلة المكثورن تم خص الراكب واللام فىلانها مقعمه للتأكيدان كان الواد بعنى مع وادكان للعلف فالتقسد وملى مع الدنيا وماللانسامي (رواه أحسد والترمذي وابن مأجه)

وكذاا ١١ كم والضياء (وعن أي أمامة عن الني صلى الله تعالى عليه وسسلم قال أغبط أوايات) أدهل تغضبل أبني المفعول لأن الغيوط به عاله أى أحسب م عالارأ فضلهم ما الا (عندى) أى في ديني ومذهبي ( مؤمن ) الدمزائدة في خسيرالبند دا المنا كيداوهي الابتداء اوالمبنداء مذوف أى الهومؤمن (خندنا الحاذ) بخفيف الذال العجة أي خفيف الحال الذي يكون قايل المال وخفيف الفاهر من العيال فيم كن من السير في مار يق الله الق من الله الله ولا عنعه الله الله عنه العلائق والعواش و مجل المعنى أحق أحباف وانصارك عندى مان بغيطوية في صاله مؤمن مهده الصفة (ذوحظ من الصلاة) أي ومع هذا هوصا حب الذة وراحة والماجاة مهالله والراقبة واستغراق في المشاهدة ومنه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم قرة عيني في الصلاة وارحنام ا إللال أى بوجودها وحصولها وما أفرب الراحة من قرة العين وما أبعدها مما قيل معناه أذن بالصلاة انستري مادا تهامن شغل القاب بهاوتوله (أ- سن عبادتون )تعميم به د يخصيص دكره العليي رحمه الله أوالاؤل اشارة الى الكوية والثانى عبارة عن الكيفية (وأطاعه في السر) أي كاأطاعه في العلانسية فهومن بأب الاكتفاء والقنصيص الفيه من الاهتناء وجعله الطبي عماف تفسيره لي أحسن و نفسد برنا أحسر ويمك أن بكون المعني وأطاعه في حبددته بالاخفاء ولايظهر طاءته في الملا الاعلى على عاده الملام يةمن الصوفية ويناسبه قوله روكان عامضا) أى خاملاخاد باعد برمشهور (فالساس) أى فيمايينهم ويها شارة الى الهلا يخرج عنهم فانانظرو بعصفهم يوجب الشهرة ينهم وقيداعا لحال المرادبالناس عومهم فلايضره بعرف نحصوصهم من الاولياء والصطاء بمن يصاحبهم كايدل عايه قوله (لايشار البه بالاصابع) أي علماو علاوهو بيان وتقرير لمعنى الغموض (وكادرزقه كمامًا) أي قدر كفايته يحيث يكفه و يمنعه عن الاجناح الى السكافة (فصبر على ذلك أى على الرزق الكفاف أو على الخول والفه و ف أو على ماذ كردلالة على ان ملال الامر الصبرونه يتقوى على الطاعة قال تعالى واستعينوا مااحد بروا لصلاة وقال أوائك يحزون الغرفة بمسامبروا وقال وجعاناهم أعمة عدون بأمر نالماصبروا (شمنقد) مالنون والقاف والدال الهملة المنتوحات (بيده) أى نقد النبي صدلي الله تعالى على وسل مده وأن ضرب احدى أغلته على الاخرى حتى مهم منه صوت وفي النهاية هو من نقدت الشي بأصبع أنقد وأحداه دواحد نقد الدراهم ونقد الطائرا عساد القطه واحدابعد واحدوه مثل المغرويروى بالراء اه وهوكذا ف نسخة أى صوّت بأصبعه وفي رواية وهي الغا هر من جهة المعنى جدا غمنفض مده ( فقالت عجات) بصغة المجهول. ن مات التفع ل (منيته) أى موته (قلت نوا كيه) جمع با كرية وهي المرأة التي تبتكي على الميت (قبل تراثه) أي ميرا ثه ومأله الؤخر عنه مما يورث حمل على سبيل التعد ادقاب المتوربشتي رحمالته أربدبالمقدههنا ضرب الانملة على الانملة ومربها كالمتقلل للشئ أي لم يلبث قليلاحتي فبضهالله تعالى يقال مدةعره وعدد يواكيه ومباغ تراثه وقيل الضرب على هذه ا هيئة يفعله المجب من الشئ أرمن وأىما يجبم حسنه ور بما يذهل داك من يفله وقله المبالاة بشئ أو ينعل طر باوفر حابا شئ اه ولمعى منكان دده صفته فهو يتنجب من حسن حاله وجمال ماكه وقيل قوله عجلت منيته اله يسلم روحه سريعاله لة تعاقه بالدنيا وغلبة شوقه الى المولى لحديث المون تحفة الؤمن فال الاشرف وجه الله و عكن أنه أراد به أنه قليل . وَن الممات كما كان قليد لمون ألحياة (رواه أحدو الثرمذي وابن ماجه) وفي الجامعرواه أحدوا الرمذي والحا كموالبهني عن أبي امامة ولفظه أصبط الماس عندهي مؤمن خفيف الحساذذو - نظمن مسلاة وكان رزقه كفافاصم دليه على الله وأحسس عبادة ربه وكأنغامضافي الناس عاتمنية وفل تراثه وقلت بوا كيهوروى الديلي في مدنده عن حذيف تخير كم في المناثنة في كلخفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد قال شيخ متنا بخناا لسعاوي في القاصد الحسدنة في الاحاديث الشهورة على الالسنة عاتمد اود ولذا فال الحليل ضعفه الحناط فيه وخطؤه اه عان صع فهو محمول على جوارا النرهب ايمنام الفتن وفي معناد أحاديث كثيرة واهية منهامار واه الحدارث بن أبي أسامة من حديث ابن مسهود مرفوعا سد أنى على الناس زمال نعل ومه

ومن آبی اماسة من النبی صلی الله علیه و سلی الله علیه و سلی الله و من السر و من السر و كان علمان الناس لا بشار الیه فصر علی ذلك شمند سید مقال علمت مند سید و النر الذه و النر الذه و النر الذي و النر الدو النر الدو و النر الذي و النر الدو النر الدو و النر الذي و النر الدو النر الدو و النر الذي و النر الدو و الدو و الدو و النر الدو و الدو

د يشزكر بابن يحيى الصوفى عن ابن حذيفة بن الهمان عن أبيه حذيفة مرفوعا خبرنسا تكم يعد سمة ين وماثفاله واقرونه يرأولادكم بعدأر بسمو خسسه فالبناث وفي الرمذي من طريق على بنهز يدعى القاسم عن أبي المامة مرفوعا ان أغيما أوا الى آلى ان قال فصير على ذلك ثم نفض بده فقال عجلت منيته الحديث وقال عقبة على ضعيف وقد أخرجه أحدوالبهم في الزهدوا لحاكم في الاطعب قمن مستدرك وقال هذا اسناد الشامين صبي عندهم ولم يخرجاه اه ولم ينفرده على من مزيد فقسد أخرجه إسماجه فى الزهد من سننه ون غيرطر يقامن حديث صدتة بنعبدانله عرابراهيم ينقرأعن توب منسليسات عنأبي المامة والقظه أغبط الناس وغدى مؤمن خفيف الحاذوذ كرنحوه ومنشو اهدمما أقفطيب وغيره من سديث امن مسعود وقعه اذا أحب الله المبدانة ، امار نسه ولريشغله مزوجة ولاولدو للديلي من حديث عبدالله من عبد الوهاب وجهم الله الخوار زمي عن داود من عفال عن انس رفعه مأتى على لماس رمان لان مر في أحدكم حر وكاب سيرله من ان ير في والدامن صلبه (وعنه) أي عن أبي امامة (قال فالدر سول الله صلى الله عليه وسلم عرض على ربي كالى عرضا حسمها أومهنو ياوهوالاطهروا لمعني شاوربى وخميرنى بين لوسع فىالدنياوا حتيار لبلغسة لزا العنى من غير حساب ولاعتباب (ليجعب لى) أى ملكاك أو يخصوصا لامني لي تقدير اقبال عايما وا تنه في البرساو يصيرلا-لي (بطعاهمكة) أي رضهاورمالها رفاهما) أي بدل حرها ومدره اوأصل البطعاء مسمل الماه واراده اعرب محسكة وصحاريم ان ضافت بباندة فال الطبي قوله بطعاء كمة تنازع فيه عرض واجيعه ل أى عرض على بطعماء مكف أجيع لهالى ذهبا (ففلت لا) أى لا أريد ولا أختار (يارب وألكن أشبع بوما) أى اختار أور بدان أشبه موفنا أى فاشكر (وأجوع بوما) أى فأصبر كالصله وبينه بقوله (فادآبَعث تضرعت البـك) أى بعرض الافتضاره ايـك (وذكرتك) أى بسيمه فا : الففر ورث الذكركم أن الغني يوحب الكفر (واذا شيعت حداث) أى بما أاهم تني من لذا أل (وشكراك) على اشباعل وسائر نعما ثك قال العابيي رحه الله جمع في القرينة بن الصدير والشكر وهما صفتا الومن الكامل قال تعالى ان في ذلك لا يُن لكل صبار شكور الكشاف صبار على بلائه شكور لعمائه وهما صفتا المؤمن الخلص فعاهما كتاية عنسه أقول وتحقيقه على طريقسة الصوفيسة السادة العفية ان العسفتين المذكورتين والخصائين السطورتين فاشتتان منترء ةامله للسالك بين صفتي الجلال والجمال اذم سماتتم مرة به لكال وهو الرضاءن الولى بكل البغلاف المتمرض وأمعال المتحير ف المذنبي حيث قال تعالى فات أعطوا منهاوة واوان لم يعطوا منها ذاهم بسخطون وفال ومن الناس من بعبدالله على حف فان أصابه خسيراطمأن به وان أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والا خوة وذات هو الخسران المسين (رواه أجددوالترمذى وعن عبيدالله بن معصن كسرالم وفق الصاد فالالمؤلف في فصد ل العماية انصارى خطمي يعدفي أهل المدينة وحديا مفهم روى عنه ابا مسلمة فال الن عبد البرومن الماس من برسل حديثه اه وهو يحتمل كونه حعابيا لكن ابس له سماع منه عليه الصلاة وانسسلام فحديثه من مراسيل الععامة وهو حة اتفاقار يحتمل كونه تابعيا فرسله معتبرع دالجهو رخالافا للشافعية والمه تعمالى أعمله والاول أطهر لأخلاقهم حديثه (قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أصبر منكم) أي أبها المؤمنون (آمنا) أى غيرغانف من عدوّاً ومن أسسياب حذابه تعالى بالنوية عن المساسي والعصمة عن المناهي ولذا قبل ليس العدلمن ابس الجديد انحاا العيد ان أون لوعيد (في سربه) المشهور كسر السين أى ف نفسه وقيل السرب

> الجماءة فالعنى فيأهله وهباله وثبل بفتح السب أى ف مساكه وطريقه وقبل بفختين أى في بيته كداذ كرم شارح وفال التور بشتى رحمالته أب بعضهم الاااسرب بفتح السين والراء أى في يته ولهيذ كرفيه مرواية ولو

> لمزية ولايسمللنى دين دينه الامن مريدينمه منشاهق الىشاهق ومن حرالى حركانطاش بقرائسه وكالثعلب أشسبله وأقام الصلافوآ في الزكانوا عنزل ناص الامن خير الحديث ومنها مارواه الديلي من

وعنه فالفالرسول التعصلي المعدلال بطعاءمكه ذهبا ذنك لامارس واسكن أشيع نومادأجوع نوما وذا عمت تضرعت اللك وذكرتك واذا شسيمت حددتك ونديكرتك رواه أحدوانتر مذي وعن عبد الله من محصين قال قل رسول الله مسلى الله عليه وسلمن أصبع منسكم آمنا

سلمله قوله ان يطلق السرب على كل بيت كان قوله هدا حريابان يكور أقوى الافدو بل الاار السرب يقال البيث الذي هوفى الارض وفي القياموس السرب لطريق و بالكسيسر العاريق والبال والقلب والنفس وبالنمر يلا حرالو-شوالحة يرتحث الارض أه فيكون الرادمن الحديث المبالغة في حصول الاس ولوفي بيت تعت الأرض من ق يصر الوحش أوا الشبيه يه في خفائه وعدم منياته (معافى) اسم مفعول من باب المفاهلة أي صحيحا سالمان العيوب (في جسده) أى بدئه ظاهر الرباطنا (منده توت يومه) أى كمايه قرنه من وجه الحلال (فكا تُما ميزت) بصغة الجهول من الحيازة وهي الجمع والضم (له) والضمير عائد لمن وابط للعِملة أي جعتله (الدنيا) أي بحذا فيرها كان نه هذا مصمعة أي بثمامها والخذا فيرالجواب وقبل الاعالى واحدها - د فارأو - ذ فور والمعنى فكا ثُما أعطى الدنياياً سرها (رواه الترمذي وقال هذا - ديث غريب) وفي الجسأمع رواه للجنارى في الادب المفرد والثرمذي والرماجه من غيرد كرحذا فيرها ﴿وَمِنَا قَدَامُ بِنَ معدى كرب قال معتدر ول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملا أدمى رعا.) أي ظرفا (شرا من بعلن) صد فة وعاء (عسب ابرآهم) مبند أو الباعر الدوقوله (أكلات) بضئن نبر المحوقوله يحسسبان دره موالا كاة بالضم اللقمة وفروابه لقمات بلتم غيرالاشارة الحالمة غير بع الدلالة على التقدل بالتسكيل (يةمن صلبه) أى ظهر ولا قامة الما ، وتيام المعيشة واسناد الاقامة الى الا كالدن مجازية سيبية (فان كأ لأعالة) بفخرالم و يضم أى لا بدمن الزيادة (وثلث) بضههماو يسكن اللام (طعام) مبتدأو خبر أى ثلث منه الطعام وكذا أوله (وأانشراب) و الام مقدرة فيهما قرينة قوله (وثات لمفسه) بحركتيز والمعيى الله كان لا يكتنى بأدف قوت ألبته ولايدان علا بطله والمحقل ثلث بطسه المطعام ودانه المهاشرات وليد فرك ثاله خالسا يخروج ألنفس ولاينب غى الايكون كطائمة الفلندرية - ث يقولون على لبطن من العاعام والماء يعصل كانة ولوفى المسام والمفس ان اشتهى خوج والافلا عدتم ام الرام فاو تك كالا تعام بل هم أضل فال أهالى ذرهم بأكاوا وينمتعوا ويلههم الامل تسوف يعلمون وسبق انالمؤمن يأكل في معي واحدوالمكافر بأكل فر سسبعة امعاء رقال الطبي رحسه الله أى الحق الواحب ان لا يتعاوز عما يقام به صابه المتقرى به على طاعة لله فأن أراد البنة المحاور فلا يحاوز عن القسم المد كورجه ـ ل البطن أقراد البنة المحاوز فلا يحافز التحاوز على تتخسد ظروفا لحوا بجالبيت قوهيمالسأمه ثم جعمله شرالاوهيمة لانها سستعملت فيماهى له والبطن خاق لانه ينقومه الصاب بالعامم وامتساد وويفضى الى الفساد عالدين والدنيا فيحسكون شرامنها قال الشيع أبوحامد في الجوع عشرفوالد الاولى صفاءا القلبوا يقاد لقريحة ونفاد البصيرة فات الشمع بورث البلاد ويمميا غلبويكثر لبخارف الدماغ كشسبه الشبكة لتي يحتوى عسلى معادن الفكر فيدمل القلب بسيبه عن الجولان وثانيتهارف الفلب وصفاؤه الدىبه الهالادرال لذه المناءة والتأثر بالدسكر والنها الانتكسازوالذل وزوال لبطروالانهروالفرح الذى هومبدأ الطغيان ولاتسكسراله فسراشي واتذل كجأ تذلها لجوع فعنسده تستكر لرجه اوتفف لي عجزها ورابعها الهلاينسي لاءالله وعسذانه وأهل الملاءفان الشبيعان ينسى الجائعير والحوع وخامسهاوهي من كإرالهوائد كسرشهوات المعاصي كالهاوالاستملاء على النفس الامارة بالسوء وتقليلها يضعف كلشهو وقو والسعادة كلهافى انعلك الرجل نفسه والشقاوة فان غلكه نفسه وسادستهاد فع النوم ودوام السهرفان من شبع شربك يراومن كثرشر به كثر نومهوفي كثرة النوم ضياع العمر ونوات التهجدو الادة لعامده وتداوة القاب والعسمر أنفس الجواهر وهورأس م فالهبد فيه يتجر والنوم وت فنكثيره تنقيص من العمر وسابه تها تيسير المواطبة على العبادة فان الاكل عنع و كثرة العبادات لانه يحداب الى زمان شد عمل بالا كل ورجمايح اج الى زمان في شراء لطعام أوطعفه مريعتاج لوغسل البددوانلسااء مريكر تردده لى بيث الماءولوصرف هدده لاوقات فالدكروالمناجاة وسأترا لهبادات الكثر وبحسه والالسرف رأيت معالي الجربان سويقا يستف ممه فقات مادعال اليهدا

معانی فی جسده عنده و تو تومه فرکا فی احبرات الدنیا بحدا فیرهارواه الدمه فی وقال هدا المقدام من معدی کرد المقدام من معدی کرد المقامة میلی المقامة المقامة المقامة المقامة المقامة المقامة المقامة المقامة والمثانة المقامة المقا

رواه الترمذي وابنماجه وعن انعسران رسول اللهصلي اللهعايموسلم سمع رحالا بحشأ مقاراقصر مسنجشائك فارأطول النياس حوعانوم القيامة أطولهم شبعانى الدنيارواه في مرح السينة وروى الترمذي نحوه وعن كعب ان عماض فالسمعت رسولالله صالى الله علمه وسملم بغولاان لدكل أمة وننة وفتنة أمتى المال رواه التر مذي ومن أنس عن النيملياللهعليه وسلم قال يجماء بان آدم يوم القيامية كتانه بذج فيوقف بين يدى الله فيقول له أعطت ل وخولت اله وأنعمت هليك فماصنعت مقول باربجعته وغرته

مقال انى حسبت مايين المضغ الى الاستفاف سبعي السبيعة فمامضغت الحبزمنذ أربعين سنة وثامنها من قلة الاكل صحة البسدن ودفع الامراض فانسيها كثرة الاكل وحصول فضسلة الاخلاط فى المدة والعروف م المرض يمنع عن العبادات و يشوش الفلب و يعو حالى الفصد والجامة والدواء والعابيب وكل ذلك يعتاج الحامؤن وقى الجوعما يدفع عنسه كلذلك وتاسعتها خطسة المؤنة فانامن تعقد فلةالاكل كفامس المسأل قدر يسسبر وعائرتهاان عَكن من الايثار والتصدق بمافضه لي من الاطعمة على الساكرين يوم ا مامة في ظل مدقته فياي كله فزانه المكشف وما يتصدف به فزار وضل الله تعالى (رواه المريدي وابن ماجه) وفي الجامع رواءاً جدوالترمذي وابن ماجهوا لحاكم بالفظ فثلث لطعامه وثلث لشرائه (وعن أ ابنعران رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سمعر وجلايتجشا ) بتشديد الشين المعمة بعدها همزة أى يخرب الجشاعين صدره وهوصوت معرع يخرح منه عندالشبع وقيل عدامنالاه العدة ونيل الرجل وهب بن عبدالله وهومعدودى صغاوا الصمابة وكأتفى زمانه عليه الصلاة والسالام لمرباغ الحرروى ايداع ولأ بطنه بعد ذلك قال التور بشتى الرحدل دووهب أو عيفدة السوائى روى عندمانه فل أكات ريد أر بطم وأتنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والما تعشا ( وهال قصر ) بفتم اله مرة وكسر الصادع المتنع (من جشاء ك) بضمالجم بمدردا وكان أمسل الملبي رحسه الله أقصرعنا مقال معماه اكفف عناوالهسي عن الجشاءهو النهبي عن الشبيع لانه السي سَالجَالُد أنه اله وقيل العبشا التكاف (فان أطول الناس) أي كثرهم فى الزمان (حوعاتوم القيامة أطولهم شبعا) بكسرة فتخ (فى الدنياروا ، في مرح السنة) قال ميرك هووهب من صدالله أنو حدة تروى عنه اله قال أكات ترطة بلهم وأتيت رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم والمائتحشا وذال باهدنا كف من حشائلنان كثرااناس شبعاف الدنيا أكثرهم جوعانوم انقيام مةروادا الكاكم وقان صحيح الاسنادقال المنذرى والمووامجداف وهدين عرف وعروس موسى لمكن رواه الرار باسنادين رواة محدهم انقات ورواما بن أبي الدنيا والطيراني في الكبير والاوسط والبه في و زاد قال الروي فسأ كل أو حمة قبل بمانه حتى فارق الدنما كان اذا تشي لا شفدى واذا تعسدى لا سعشى وفي روامة لا من أبي الدنما ولتحشار حل مندرسول الله صلى الله تعالى وليه وسلم فقالله كف عناجشا عل فان أكثرهم شيعاق الدياأطولهم جوعانوم الغيامة رواه ابنماحه ولمهقى كاهم من رواية يحيى البكاء عن اب عمروقال الترمذي حديث - سن كداى الترغيب المنذري وقال الشيخ الجزرى في سنده سنا الله بث مبد لمز يزين عبدالله عن عبى البكاءرهماضعمفا لكر الدويث شاهد من حديث أبي عيفة وهدين عبدالله السوائي (وعن كعب من عماض) أى الاشعرى معدون في الشاه من روى عنه جامر من عمد الله وجمير من نفير (قال معت رسولالله صلى الله تعدالي عليه وسلم بقول ان لسكل أما فتنه ) وهي ما توقع أحدا في الضلالة والمعصية (وفانه أمنى) بالرفع وفي نسخة بالنصب (المال) لانه جامع لحصول المنال ومانع عن كال الما "ل (روا والترمذي) وكدا الحاكم في مستدركه (وعن أنس عن النبي على الله تعالى عليه وسلم قال يجاء) أي يؤني (باس آدم وم النيامة كائه ) أي من كال ضعفه (بذج) بفقم موحد ، وذال معمة فيم ولد الضأن معرب وه أراد مذلك هواله وعزووفي بعض المارق كائه بذبه مس الذل وفي شرح السسنة شبه ابن آدم با بذب لصفاره وصغرواى يكون مقسيراذليلا (فيوذف) أى نجيس (قائمابين بدى الله تعمالي) أى عند حكمه وأمره سعانه (فيقوله) أى باسان. لمان وبلاواسطة بييان القال أواسلل (أعطيتك) أى الحياة والحواس والعجة و العافية وتحوها (وخوّلتك) أى جعلتك ذا خول من الخدم والحشم والسال والجاء واستالها وقيل معمله حِماتَكُ مُ لَكُ نُبِ ضُ وملكا لُبِعض (وأندمت ما لن) أو بانزال السُكَابِو بارسال الرسول وغسيرذلك (فعاصنهت) أى فيماذ كر (فيقول ربجه ته) أى المال (وثمرته) بالمسديد المم أى انميته وكثرته

(وتر سكته) أى فى الدنساعدمونى (أكثرما كان) أى فى أنام حيانى (فارجه نى) بهمزة وصل أى رُدْقَ الْمُالْدُنْمَا ﴿ آتَلُنَّامُ كَاهُ مَانَفُ اتَّمَاقُ سَهِلَكُ كَاأُخْبِرِ عَنَ الْكَشَّخُونُونِ وَالْأَشْخُونُوبُ ارجه ونلعلي أعله ما لما فيما تركت (فيقوله) أى الرد (أرنى ما قدمت) أى لا بل الاستخوام ن الملسيم أ (فبقول)ای ثانیا کمافال أوّلًا (ربجعته وتمرته وثركته أكثرما كان فارجعي آتك كما فادّ اصد) الفَّاءَ فصحه تدل على القدرواذ اللمفاسأة وعبد خبرمبتد أمحذوف أي قال وسول الله صلى الله عليه وسسلم فاذاهو عدد (لم يقدم خبرا) أي فهما أعطى ولم عنه لما أمريه ولم يتفظ مأوعظ به من قوله تعالى والتنظر غذس ما قدمت الفدوماتة عدموا لاننسكم من خيرتحدوه عندالله (فيمضى) بصديغة الجهول أى فيذهب (به الى الدر قال الطبيى وجمالته فغاله وتمنا يحتى عن هذا الرجل انه كأن كعبد أعطاه سييده وأس مال ليتعربه وبربيح فلم عتثل أمرسده فأتلف وأسماله بآن وضعه في غيرموضعه واتحرفها لم يؤمر بالتحارة فيه فاذاهو عبد خآتي تَّما بِهِ قَالَ تَمَالِي أُوا لِمُنَا الذِين اشْدِيرُ وا الصَّلالة بالهدى فيار بحث تحرُّرَ تَهِ مرما كانوا مهتدين فيأ حسن أ موفع العبيد وذ كروفي هذاالة امقال الشبخ أبوط مدرحه الله اعم أن كل خيرولذة وسمادة بلكل ما لوب ومؤشر يسمى نعدة والكن النعسمة المقيقية هي السعادة الاخروية وتسمية ماعداها فاطار أوسار كسمية السعاد الدندو مة التي لا بعير علمها الى الا منوة فان ذلك غلط محض وكل سبب وصل الى السعادة الاخرو به و بعد علمه المأنوا و علمة والحدة أو يوسا أط فان تسميته نعمة صحت وصد قالا جل أنه يفصى الحا معمة الحقيقية (رواه الترمذي وضعفه) بتشديد العين أي نسب استاده الى الضعف والكان صحيحا (وعن أبي هريرة قال قال رُسول الله صلى الله عليه وسلم ان أوَّلُ ما يسأل العبد) أى عنه ( نوم القيامة ) ما وصولة 'ي أوَّل شي يحاسب يه في الا خوة (من النَّعيم) مان لما (أنَّ يقاله) خبران وكان أمايي رحه الله جعل من النعيم ، تع قابيسال حيث قلمانيه مصدرية وأن يقال حسيران أى أولسوال العبد هوأن يقالله (ألم نصم) أى بعظمتنا رجسمك من الاصحاح وهو اعطاء العمة (ونروك) بتشديد الواووف تسخة من الارواء (من الماء البارد رواه الترونو) وكذا أن حياد والحاكروا ففاوها أوّل ما عاسد به العبد وم القدامة ال مقال له ألم أصعر النجسمان وأروك من الماء البارد وقال الما كم محيم الاستنادذ كرميرك (وعن اسمعود عن الذي صلى الله عليه وسلم قال لانزول قدمًا ابن آدم يوم القيامة حتى بسأ لـ عن خس) أى خسة أحوال لذكر وأؤنث وقال العاييي رجه الله أنثه بتأويل المصال عن عرم) بضمتين ويسكن الميم أى عن مدة أجله (فيما أفناه) أى مرفه (وعن سبابه) أى فوّنه في وسطاعره (فيما أبلاه) أى ضيعه وفيه تخصيص بعد تعميم واشبارة الى المسامحة في طرفيه من حال مغرو وكبره وقال العابيي رجمه الله فان قات هذا داخ ل مي الحصلة الاولى فاوجه علت الرادسؤاله عرقوته وزماء الذي يتمكن منه لي أنوى العبادة (وعن مله عما كنس مه أى أمن حراماً وحلال (وقيما أنعقد) أى في طاعة أومعصمة (وماذاعل فيماعلم) واعل العدول من الاسلوب التفن فى العبارة المؤدية المطلوب وأما ماذ كروالطبي رجه الله من الماغاة يرالسوال فاللها الخامسة حيث لم يقل وعن علمه ماذاع سل به لائم اأهم شي وأولاه فغير ظاهر نم يكن ان يكون لكنة المتم الخصال بها ترقيا ثم قال وفيه ايذاب بان العسلم مقدمة العسمل وهو لا يعتد به لولا العسمل أه وهو غمر صيم باطلاقه وأنما يصلم هسذافي العسلم بالفروع الدنيو ية وأماا عسلم بذات الله تعالى وصـ نمائه و. هرُّوهُ كلم والله وتعوذات والاصول الدينية فاشرف العلوم وأفضاها والعلَّم اللها ولذا قال الشيخ تو معدد من أبي الغيرة دس سرولاب على بن سابناسا محهالله تعالى ما تعلم على ينتقل معل بانتقالك وفيه اشارة الى ماوردمن أن أهل المنه فيها عما و والعالما عاد العلاء الفاحد بشرواه ابن عسا كرعن أب الدرداء رضى المدعنه كيف أستياءو عرادافيل للنوم القيامة أعلت أم- هات فان فلت علت في النَّفَاذ علت فيماء كمتروان وقلت جهات قبل لأنف كأن عذوك وبماجهات لاتعلت ومع هدا روى ويل العاهل مرزو للام لمسمع

وز كته أكثرما كان فارجعني آتك به كاه في قول له أرنى م قدمت فية ولرب جعنه وغرنه ونركته أكثرما كان فارحمني آتك به كامفاذاه بدلم يقدم خمراف ضيء الحالناررواه الترمذى وضعفه وعن أبي هر رة قال قالرسولالله صلىالله عليه وسلم ان أوّل مابسأل العبد تومالقبامة من الناميم الله الله ألم نصم جهد الكونر ولا من المآءالبارد رواءالترمذى وعنابنهسهودهنالني مسلى الله عليه وسلم قال لاترول قدمااين آدم نوم القيامسة حيى سأل عن خس منعره فماأنناه وعنشابه فيساأدلاه وعن ماله من أن اكتسبه وفيميا أنفقه ومأداعسل فيماءلم مرات وفي حديث صحيح أشدالناس: ذا بايوم القيامة عالم لم ينفعه الله الله (رواء لترمذى وقال هذا حديث فريب) وتمامه لا أعرفه من حسديث ابن مسعود الامن حديث مسدين بن قيس وهو ضعيف في الحديث ذكر معرك

| \* (الفصل الثالث) \* (عن أب ذران رسول الله ملى الله تعالى عليه وسيرة الله الكالم تبعير) أي بأفضل ( • ن أحمر ) أى جسما (ولااسود) أى لوناوا ارادات الفضد إله ليست بوندون اون وانم خصايا له كر إمثلالكونهماأ ستروجوداوالانعهران الراديم مالون السسيدواليبد كأعوالغالب وأغرب الطيى رحمه اللهحيث عرم وقال المراد بالاحرا ليجهم وبالاسودا ورب (الاان تفضله) إضم الضادأى تزيداً نت أحدهما (بِنقوى) بِالقَصْرُوفُ سَخَدَةُ بِالنَّذُرُ مِن وَقَدْقَالُ نَعْدُ فَيَأْفِنَ أَسْسَ شَائِهُ عَلَى تقوى من الله ففي قراء فشاذة عالتنو تأواعني انالفف لماليست بأامورة الفااهرة ولابالنسسة الياهرة بل بالتفوى كأقال نعالى يأبها إالناس آناخلفنا كيرمن ذكروأ نثياني اسفاليان أكرمكم عندالمه أثقاك فالمالط سيرحمه اللهوا اضميرفي أ تفضله عائدانى كلروا - دمنه سماءً والهمان أو يل الانه ان والاسة ناءمفرغ و تقديراست بانضل ونهما بشيُّ من الاشباء الابالة وقوله ان تقوله لذكر برتاً كيد الم فتأس فيه فان حول الصبراني كل واحداً منهمامع داولتهدماعلى العموممن الجنس الذي وقع تحاطب ردامسه فيرضيم وكذات وياهما الانسان المرادية الجنس فتدمر (رواه عدر) ثم الظاهران الاستشاء منرغ من أعم الاحد أل أى است أيضل عدالله من أحدالنو عين في حال سالاحوال الاحالى بادتك لميه يتقوى معتبرة في الشرع وهي لهامر اتب أدناها التقوىءنالشرك الجلىو وسطه سالمعاصى والمناهى والملاهى وعن الشرك الخني وهوالرياءوالسمعة في لطاعةو أعلاها تُن يكون دامُ الحضورمِ عالمُ غائبا عن حضو رماسوا ، والبه الاشارة فيماروي عنه صلى الله تعالى ١٠ موسسلم ما فضلكم أنوكر مفضل صومولا صلاة واسكن بشئ وقرفى قابه في حروا العز الحرجه الله وقال العراقى لمأجده مرنوعكوهو عند والحسكم المزمذى ولنوا درمن فوليكر م عبدالله المزنى (وعنه) 🎚 أىءن أبدذر (قال قال رسول الله صلى الله تعان عليه و سلمازه د) بكسر الهاء (عبد في الدنيا) أي زيادتها ا على ندرا لحاجبة مسمال أوجاه (الأنبث الله الحكمة) أي أبت المعروة المتقاحة (في قُبه وأنعاق مما اسانه و يصره بشديد الصادمن المصيرة أى جعله معاينا (عيب الدنيا) أى معايم امن كثرة عنائها وقلة غذ عُمَاوِحْسةَشْرِكَامُ اوسرعةُوناهُمُ اوفيرِذَاكُمُ العابِ البِدَنُوا كِثَارِ الحَرْنُواشْسَغَالُ ا هَابِ عَل الرب قال العاميي وحده الله هو اشارة الى الدرحة الثانية على المازهد في الدنيا لما حصل له من علم اليقين بع و بالدنسا أورثهالله، دسيرة حتى حصل له بهاحق البقين (وداعها) أي، الله يحتم او بيب طابتها إلى (ودواءها) أى معالج تهاجيجون العلم والعدمل والاحتماء عنها بالصمر والقناعة والرضأ بماقسم له منها (وأخرجه) أى الله تعمالي (منها) أي من الدنيا وآمانم او باليانها (سالماً) أي مالا عراض عنها و دفياً ، على المقى (الى دار السلام) وفيه اشرة الى أر من لم يزهد في اولم يطاع على عيم الردام الدوا أنها لم يدخل ا الجنة أصلاأولم يدخل بسلام مل معرسا بقنهذاب أولاحقة عجاب والله عمدى أعسلم (رراه البهيق فشعب الايمان) وروى أبوعهم في الحارة عن ابن عمر ردى الله أعمالي عدّما مازان الله العبار برينة أفضل من زهاءة فى الدنيا وعفياف في بطنه وفرجه (وعنه) أبيء مأبي درايضا (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرقد أطر من أخلص الله وابه الدعمات) أى حمل ولبه حالصا للاعمان يحدث لا اسعه غيره وما يترجه (وجعل قلبه والعسفلة عنالمولى والذهول عنالعقبي فال تعب ليوم لا ينفع مألولا بنون الامن أثمالته بقلب سسليم (ولسانه صادقا) أى فى قوله ووعد، وعهد، (ونفسه مطشة) أى بذكرر به وحبه (وخاليقته) أى جبلته الْتي خلق عام امن أصلها مع قعام المفارعن عو ارضها المعبر عنم ابالفعارة (مستقيمة) أي فيرما ثلة الى طرف

رواءالترمسدى وفالهدا

\*(الفصل المالت)\* عن أبي ذران رسول ألله صلى الله عليه وسلم قالله اللذاست مخيرمن أحرولا اسودالاان تعضل يتقوى رواء أحدد وعنه مال مال رسولالله مسلىالله عليه وسلر مازه دعيدف الدنساءلا أنت الله الحكمة في ظله وأنطقها لساله ويصره صب الدند اوداء هاودواءها وأخرجه منهاسا لماالى دار السدلام رواه البم ـ في في شعب الاعبان وعنسهان رسول الله صلى الله علمه وسالم قالة مد أفلح من أخلص المقلبه الزعان وجعسل قلبه سأهاولسائه صادقا ونفسمه مطمئنية وخا قدمستقمة

الافراط والتفريط (وجعل ذنه) بضمتين ويسكن النانية (مستمعة) أى العق واعبة العلم (وعينه ماظرة) أى الدولائل الصنعون الآفاق والانفس (فاما) علفاء العاطفة ولعسل المعاوف الميمعدر والمعني أماماسسبق من القلب واللسان وغسيرهما فامره ظاهرف كونه شرطاللا ذلاح وأما (الاذن فقوح) . ختم فسكون وبكسر القاف معسكون الميم وفقعافني القاموس القدمع بالفقر والكسر وكعنب سأبوضع في م الاناء في من بنيسه الدهن وغديره وفي النهاية القسميع كضام الماء مرك في رؤس الظروف المدا الما أعان من الاشرية والدهان فال الطبي رحمالته شبه اسماع الدس يستم ون القول و دونه بقاوم مبالا فاع روأماالعن فنترة) بضما للم وكسرالقاف وتشديدالراء كذاتي أصـ ل الاصيل وفي أ كثرالنسخ، فتعات وهو الانا الرأى الله المرار (لمايوى) أي عفظ (القلب) بالرام وف المض النسخ النصب وهو يؤ بدما في الاصهل ويناسب الانعاء كال العابي قرله فقرة واردعلى سبيل الاستعارة لائما تثبت في القلب وتقر فيسه ماأدركته بحاسبتها فكان القلب لهاوعاء وهي تفرفيه مارأته فالفى أساس البلاغة ومن المجاز قرال كالمف أذنه وضع فامحلي أذنه فاسمعه وهومن قرالماء في الاناءاذاصيه فيسه والقاب مرفوع على انه فاعسل يوى ويحتمل لنسب أى يقرف الفلب أي يعفظه وانمازيس السهع والبصرلان الا إن المالة على وحسدا أية الله الما معمسة فالاذن هي التي تحمسل الغاب وعاملها أونظر له فالعسين هي التي تفرها في الفاب وتعمله وعلم الهاومن ثم جعل قوله (وقد أفخ من جعل قلبه واعيا) أى حافظاً كالفذ لـ كمة للقر ينتين قلت و به يتم آلات العسلم وأسسبانه واذا فال تعساني أن السهم واليصر والفؤ ادكل أوائك كان عند مصولاو في تقدد مرالسهم اشعار بان العمدة هي العلوم الشرعيسة التي تمرف من الادلة السعمية المورثة لعسلم اليفين تمير تتي الى مرتبة النفار ورتيسة الفكرالي أن بصدير علمه من المقنن ينتهي الى القلب الذي هو عرش الرب و به بصل الى كالدق المقن و رقدالله تعالى جيسعمراتب المقن في در جات الدن المعرفها ، قوله سيمانه وأعدو مل حتى يأتيك اليةين ووجه الغاية أنه لايتصور بعسد عقق اليقين ترك العبادة في الدين بل يحصل له مرتبة ومنعالا تبين يدى الفاسدل كأقبل مو تواقبل أن عو تواولذا أجمع المفسرون على أن الرادمال عين في الاسمة هوالموت ومأأ حسن هدف الموت الذي هو عين الحياة اذاقف الله مذه بعض الذوق الممزوج علاوة لشوق (رواه أحدوالبيرق فشعب الايمان وعن عقبة بعامر عن الني مسلى الله تعمالي عليموسلم قال اذار أيث الله عز و-ل يعملى العبد من الدنيا على معاصبه ) أى مع رجود فعدله اياها (ما يعب) أى من أصبابها (ماعاهو) أى دلك الاصاء (استرواج) أى مكرمة سيعانه قال تعمالى سنستدرجهم من حبث لأيعلمون فألى الطبيي رحه الله الاستدراج هوالاخذى الشئ والذهاب فيسه درجة قدرجة كالمراق والمازل فأرتفأته ونزوله ومعنى استدراج الله استدراجهم فليسلا قليلاالى مايها لكهم ويضاعف عقابم ممنحيث لايعلونما يرادم موذاك ان قو ترالله تعمه عام مع الم ما كه فى الفى في كلما جدد علم م تعمة ازداد وابعارا وحدد دوامعصدية فيتدوجون فالعاصى بسبب ترادف النع ظانين انمتواثرة المع أثرة من الله وتقريب واغاهى خذلان منه وتبعيد (مُ تلارسول الله صلى الله تعالى عليه وسالم) أى استشهادا أواعتدادا رفلمانسوا) أى عهده سبعانه أوثر كوا أمرمونهيسه وهوالعني بقوله (ماذ كروابه) أى وعظوا (فتعنا) بالتحقيف ويشدد (عليهم أبواب كل عن) أى من أسباب النهم التي في الحقيقة من مُوجِ بات الدهم (-تى اذا فرحوا بما أوتوا) أى اعطو أمن المال والجاه وصحة البدن وطول العمر (أخذناهم بغندة) أي خُأَة بَالوت أوالعد ذاب فأنه أشد في المناطالة (فاذاهم مبلسون) أي واجون ساكتون مقسرون متحسيرون آ بسون (رواه أحدث) وفي الجامع عده بالفظ ادارأيت الله تعملي يعملي العبسد من الدنيا ماعب وهومة بم على معاصيه فانماذ للدمنه استدراج رواه الطبراني وأحدد البهق (وعن أبي أمامة ان وجلامن أهدل العقة) فالنهاية هدم فقراءالهاس منومن لم يكله منزل يسكنه وكانوا يأو ون الدموسم

وحعل اذره سشعة رهسه الظرة فاماالاذن فقسمع وأماالمدين فغرة لمانوى القلب وقدأ طح من حمسل قليسهوا عيبآرواه أحسد والبيهتي فيشعبالاعان وعنءةبة نعامر عن لني صلىالله عليهوسلم فالاذا رأيثالله عزوجل يعطى العبدمن الدنياطي معاصه مايعب فانماه واستدراج تم تلارسول الله مسلى الله عايسه وسدلم فأسانسوا ماذ كروايه فتعناعلهم أبوابكل شئ حتى اذا فرحوابما أوتواأخذناهم يفتة فأذاهم مبلسون رواه أحدوهن أبي أمامة ان رسلا منأهل المغة

العتنسةلان الاعراض اختيارالا مضل والارخدل في الورع والزهدى الدنداوالاقداع فهاميا حرخص لايذم صاحبه والحكارشي حدوا لحاصل اد رجلا مهم (توق) بصيغة الجهول وجوّر المهاوم كي قبض ومات (وترك ديناوا) أى و جدعند أوعند غيره (فقال رسول الله صلى الله تعدلى عليه وسلم كمة) أي هوكمة المبالغة أوسب كبة أوآلة وهوالاظهرا وله تعدل نو يحمى عليم في نارجه م فتكرى بها - باههم الا من ( ول ) أى الرارى ( عُرَو 1 كر ) أى من أهل الصفة ( وثرك دينار من فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كمنان) ونوضيع المرام في هـ فاالمة المهالم المام الفقراء الذين كان الناس يتصدون عليهم بساءهلى نهاية حاجتهم وعاية فافتهم فهدم عنزلة السائلين اما فألاواما حالاولا يحل لاحديسال وعنده قوت يوم فوقع أى السؤ ل لـ كلهمامع وجود الديناراهما حراما وكذا كل من أظهر نفسه بصورة الفقراءمن البس الخلق أورك الشحاذ ن وعنده مني من المقود أوما يقوم مقامها وأخذ مما في أيدى الناس وأكل فهو حرام عليه وكذامن أظهرنفسه عالماأوصا لحاأوشر يفاولم حسك في نفس الامرمينا يقاوأعطى لاجل علمة وصلاحه أوشرفه فيكون عراماعليه وقدحكي أن الشيخ أبااسحق الكازر وفررجه الله رأى جعامن الفقراءيأ كاون من الطعام الموضوع المستحقين من تلكية فقال باأ كالماطرام فامتنعوا من الاكل فقال كل من لم يكن معده شي من الدنبايا كل والافلافا كل بعضهم وامتنع بعضهم القالسيمات الله جدل شأنه طعام واحد حرام اقوم وحلاللا مخون فليحذر أهدل المره من الشر يفين أعزهد التهفى الدار من من أن يا كلُّ أحدمهُم والحال اله غنى شرعى من الاوقاف الوضوعة الفقراء وكذَّاك كل مسكر الخلاري الموقوقة لأمساكن فقدصر حابن الهمام رحمالة بان العنى يحرم عليه أن يسكن ف خلاوى الاربطة ولا بغستراحد بمىااشتهرمن أسأوقاف الحرمين عاملافقسير والغنى فانه على تقدير صحتهلا يصعرالوقف عنسدنا على الاغتماء اذا كانواغير محصورين وبهذا فلهران امامنا الاعظم ومقتدانا لانوملو كانفى هذاا لزمان وشاهد سكأن هدااالمكان لقال يعرمة لجاد رمخلافا لمادقع في الصدر الاوّل من كراهتها العدد ممن يقوم بحق عفامتها وحربتها الافادواوالنادر لاحكمله (رواه أحدواليه في فشده سالاعساب وعن معياريه) أي ابن أبي سسفيان وهوخال الومنين (اله دخل على خاله) أى المنسى (أبي ها أسم بن عتبة) ومرترجته (يعوده) حالةُواستَّهْمَاف بِيَـان أَى يُرْوره لمُرضَّـه (فبـكَيْ أَنُوه أَسْمُ يَقَالُهُما بِيكِيـكُ) أَى أَى شَيْ يَجِعَالُ بَا كِيا (باغال) بكسرالالم وف نعط قبضهاء الى حدياة لهم (أوجع بشنرك) بضم الباء وكسراله وز أى يقلقسك و يتعبك فيبك لك ففي القاموس شد تر شازا غلظ واشتدر يقال قلق واشاز وأقلقه (أم حرص | ملى الدنما) - أى يغلمل فيبكيك وفسسه تنبيه على أن الامراا عفلواما من المستدا ومرض صورى أومرض | معنوی یکون کلمنهــماباعثاء\_لی نکدظاهر ی و باطــنی (قال کا() أی ارتدع عن-سبانات کا( ومعناه ليس الباعث أحددهما (ولكن رسول الله صلى الله تعدل عامه وسلم عهد المناعهد الم آخذيه) والرادبالعهدامارصيةعامة أومبايمة خاصة (قالرمادلك) أى المهدوف نسخة وماذال (قال سمعته

أمظل في معيد الدينة سكنون فأل العلمي رحه الله وفي وسف الرجل به سد النعت الثعاد بان الحكم الذي يا سه معلل به يعرف التمناع الى الفتراء الدين وعدوا في الدنيا مع وجود الدينا و بن أو الدينسارد عوى كاذبة يستحق به العسقاب والذفق د كان كلسير من المعماية كعثمان بن عفان وعبد الرحن بن عوف وطلحة بن المسيد لله ومي الله تعسالى عنهم أجعد بن يقتنون الاموال و يتصرفون فيها وما علم م أحدثمن أعرض عن

أتوف وتركدينار افقال وسول الله صدلي الله عليه وساركية مال عُوف آخوفترك ديناون فقالرسول اللهصلي الله عليمه وسدلم كيتان رواه أحمد والبرقي فنشاب الاعبان وونمعياو بدائه دخسل عسلي غاله امن أبي هاشم بن عليه فيدوده فبكي أبوهائهم فقال مايبكيدك باخال أوجع بشد تزك أم حرص على الدنساقال كال والكن رسول الله صلى الله ملمه وسلمهد السامهد الم آخدنه فالومادات فال المعته يقول انما يكفيكمن جدم المال خادم ومركب في سسلالته واني أراني قسد جعترواه أحدوا الرمدى والنسائي وابن ماجه وعن أم الدرداء مالت قات لاف الدرداء مالك لا تعلب

يةول انمايكة النمن جع المسال) أى الذي يعصل المسال في المسال (خادم ومركب في سبيل الله واف أراني) بضم الهمزة أى أنل وفي نسخة بفتها أى أبصرا وأعلم (قد جعت) نى زيادة على ما عهدت وأخرب العلبي وجه الله حيث فال حذف متعلقه ليدل على الكثرة من أنواع المسال والله تعسالى أعسلم بالمحال (رواء أحد والترمسذى والنسائى وابن ما جسه وعن أم الدرداء قالت قلت لابي الدردا عمالك لاتعالم) أى عالا أو منصبا

﴿كَأَيْمَالُبُ فَلَانَ﴾ أى وهو من تفارائك (فقال الله) تبكسرالهسمزة و يجو زفتها بتقدير لائى (سممت أرسول الله صلى الله أ عمال عليه وسلم يه ول ان أما . كم ب فيم الهمزة أى تُدَّا مكم وهو ظرف وقع خسيرا مقدما والاسم قوله (عقبة) به تحات أي مر في صعباه ن الجبال على ما في القياموس ( كؤدا) به تتح نضم همزة أ فواوفدال أى شاقة عاصلة بينه كم و بين دخول الجنة قال العايبي رحمه به تله والمرادم اللوت والقسير والحشر وأهوالهاوشدائدهاشههابصعودااعتبةو كابدنمايان لرجل منقطعها (لايجوزها) أىلا يتجاوزتاك العقبة على طريق السهولة (المثقلوت) من ما سالافعال أي الحاملون ثقل السال ومؤنة الجاموسعة الحال والذا قبل فازا لحفون وهلانا للنفاون (فاحب أن أتحفف) أى بقرك الطاب والصبره لي قله الوَّنة (لذلك العقبة) لشلا عصل في التعب فمها (وعن أنس فال فالرسول الله ملى الله عليه وسلم هل من أحد عشى على الماء الاابتات قدماه) أي هل عشي على الماء في المن الاحوال الافي حال الابت الأل وحاصل معناه هل يتحقق المشي على الماعبلا ابتلال (قالوالا يارسول الله قال كذلك صاحب الدنيالايس الممن الذنوب) أي من المعاصى اللازمة لصاحب حب الدنيا فال الطبي رحمالته فيه تنحو يف شديد للمتقن وحث أكيد على لزهد فى الدنيا وايثاوالاستخرة علىالاولى وكغرجها تبعة أن يدندسل الفقراءفي الجنة قبل الاغتياء يخمسما تةعلمعا مانا اللهمتها بكرمه وفضله (رواهـما) أى الحديثين (البهني في شعب الاعبان) وكذا الحاكم روى الحسديث الاؤلومالسيرك نفسلاه نالمنذرى حديث أمالدرداءر وادالطبراني باسسناد صميم ورواد البزارعن أب لنرداء رفعهان بن أيديكم عقبة كؤدالا ينجو منها لا كل مخف راسنا دوحسن (وعن جبير بن نفسير) بالنصفيرفهما فالالمؤلف نابعي خضرى أدرك الجاهاية والاسلام وهومن تقات الشاميين وحديثه فههم روى من أبي الدرداء وأبي ذر و عنه جماعة (مرسلا) أي بعذف العمابي (مال فالرسول الله ملى الله تعالى عليه وسدلم ما أو حيالي) أى لم فوس لى (أن أجم المال) أن مصدري والباءمة درة وقوله (وأكون) عطف عليسه (من الناجرين) أى المتوغليز في التجارة (ولكن أوحى الى) أى فيسل لى بالوحى (أنسبه) أن مفسرة لما في الوحى من معنى القول أى سبح (بحمدر بك) أى مقر ونامه والمعسني نزهالله تعالى عمالا يايق بذائه وصفائه منتهباالى شاءر بالنبات سفات الجدلال والجمالله (وكن من الساجدين أى المعلين ترأحد الاركان وارادة عمام الملاة فهومن قبيل مجازا طدلاف الجزء وارادة الكلووجه تخصيص المعدنماو ردفى حديث مسلم أقرب مايكون العبد من ربه وهوساجد (واعبد ربك)تعميم بعد يخصر صسواء كان المرادبه الامربالعبادة أوبالعبودية ﴿ حَتَّى يَأْ تَدِلُ الْيَقِينَ ﴿ أَى المُوتَ باجساع المفسر ين وفيها قتباس من قوله تعالى ولقدتع الذيضيق صدول بمساية ولون فسبم يحمسدر بك الخ (رواه) أى البغوى (فشرح السنة) أى من جبربن نفسير (وأيونعيم) بالتصغير (ف الحلية عن أُبِيمسُلُمُ ۚ قَالَ الوَّافُ هُو أَيُومُسُـلُمُ اللَّولافَ الزَاهِدائيُ أَبِابِكُر وَعَرُ وَمَعَا ذَارْضَى الله عَهُمُ وَى عَنْهُ جَبِير المن نفير وعر وةوأ وولاية ومنافيسه كثيرة مات سسنة الننين وسستين انتهسي فيعتمل ال الحديث مروى من طريق جبيرهن أبي مسلم أومن طريق غيره والله تعالى أعلم (وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صسلى الله أتعالى عليه وسلم من طلب الدنيا حلالا) أى من طريق حلال (استعفافا) أى لاحِل طلب العفة عن المسئلة في النهاية الاستهفاف طلب العفاف والتعفف وهو الكب عن الحرام والسؤال من الناس (وسسميا على أهله) أى لاجل صياله ممن يجيب عليه مؤنة حالة (وتعطفا على جاره) احسانا عليه بما يكون زائد الديه (لقيالله تعالى نومالقياء تو وجهده) أى والحال أن وجهه منجهة كال النوروعاية السرور (-شسل الغمرايلة البدر) قيديه لانه وقت كمله وفيهاشارة خفيسة الحان هسذا النورله ببركة المصطفى المنزل عليه طه ما أنزلناعا يك الفرآ ولتشقى فأن طه أربعة عشر يحساب أيجد الذي يعرفه الابوالجد وهذا يو ملاينة مودا الجدمنك الجد (ومن طلب لديها حلالا) أى فضلاءن أن يطالب حراما (مكاثرا) أى حال

كأسطل فسلان فضالاني معترسول الله صالي الله عليموسلم يقول ان امامكم عقبة كؤدالا عو زها المنفاون فاحسان أتخفف التسلك المقبسة وعن أنس قال قال رسول المتمسلي الله علمه و سدل هدل من أحد عشى على ألماء الا ابتلت قدماه فالوالا بارسول الله قال اذلك صاحب الدزا لاسلمس الذنوب رواهما البهرق فشعب الاعان وعن حسربن نفير مرسلا كال فال رسول الله صلى الله علىهوسدلماأوجىالىان أجمع المال وأكون من التاح بنولكن أوحىالى أنسج بعمدريك وكن منالساسدن واعبدربك حتى بأتمك المدين رواء في شرح السنة وأبونعسم في الخلية عن أبي مسدر وعن أبى هسر برة قال قال رسول الله معلى الله عليه وسلم من طلب الدنيا حلالا استعفافا من الميلة وسعماعلي أهله وتعطفاهلي جارهاسي الله تعالى ومالغيامة ووجهه مثل القهر للا لبدرومن طاب الدنيا حد لالا مكانرا

الحانه ليسءن صنيهم أحل لاسسلام أواشعار بإن الحرامأ كلهوتريه سوام ولولم يكن هناك طلب ومرام كالحالطيي وحمالله وفحا لحسديث مني قوله أصالى ومتبيض وجودوت ودوجوه وهداعبارتان عن وضا الله تعدلى وسغطه فتوله ووجهد شدل القمرمبالفة فيحصول الرضابد لالة قوله في مقابلته وهوعليه غضبان (ر واه الميري فح شعب الايمان و ونعيم في اسلية وهن سهل بن سعدان رسول المه صلى الله تعسالي عليه وسسلم قال النحدُ الناير) أي هذا الجنس من الخير المدسوس المصلوم كالمحسوس (خرَّاتُنْ) أَيَّ أَنْواع كثيرة مخزونة مكنونه مركوزه موضوه مة فهما من عباده (الله الخزائن) خبرمة مدم على مبدرته وهوقوله ( فَهُ آتِيم ﴾ أَي على أمدى صيده الذين هـ جه عنزلة وكالائه ثم الفاهرات ذكر الله يربدون ذكر الشرمن ماب الاكتَّهُ وأواشارة الى الناشر ما شأخ لذاته ولذا ورد في قوله تعلى بيده الخير مع ان الامركاء لله وفي الحديث الشريف المايركاه بيديك والشرايس اليك أدبانقيل المعني الهلايذ بباليك والاطهرأت لشراغها يحصل بقرك المعيره يكون منهمانسبة التضاد كالنو ووالفالمة ولوجود والعدم وممايدل على انالله حزائن الشرأيضا قوله (فعاو بىلەبد-بعلەالله. لهناحالله بر) أى علما وعملا أوحالا أوما "لازمغلا قاللشر و ويل لعبدجه له الله مغتاحاً للشر) أي للكفرو العصان والبطر والعافدان والعِثل وسوء العشرة مع الاخوان (مغلافاً للغير) فالمالماغب الخيرما يرغب فيعالسكل كالعةل مثلا والعدل والفضل والشئ النافع والشرمند وانطير والشرفد يتحدان وهوان يكون خيرالوا سدئه الاستهركالمالما لذى يكون رياء كان خيرال يدرشرا لعمروواذ لمانوصفه القهتماني بالامرس فقبال في موضع ادترك خيرا أي مالاو قال في موضع آخر أيحسبون انميانمدهم به من مال وبنين نسادع لهم فحالخيرات انتهتى وكذا العلم بانسبة الحبه ضهم يعابدوسبب العذاب وبالنسب بةالى بعض آ شراقتراب الحارب الازيات وقس على هساذ العبادة فان منهاماتو رث البجب والغرور ومنهسا ماتورث النور والسرور والبور كالسيف والليل وتعوهما قديعمل آلة للمهادم والكفار ويتوصل بهاالى الغراد فدار الايرار وقدية وسدل بهاالى قتل الانبياء والاولياء رينته عبماالي ادرك الاسدةل من الدار وهذامه في ماسيآنى من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم الاوات الميركاه يحذا الميرمف الجنة لاوان ااشركاه يحذا فيره فى النار يعني يحسم ماقسم لاهلها قسمة أزامة مدمة مبندة ولي حمل بمضهم مراثى الجسل وبعضهم مظاهر الجلال كمأ فالفريق في الجنة وفراق في السهير وقد مال خلقت وولا مالعنة رلا أبلى وخلقت ه ولا ، للنار ولا أ بالى مشيرا الحافوله سجانه لايستل عمايفهل وهم يستلون فصرالفضاء والقدرعر يضعم ولايموص فيهالامن له تحقيق بتوفيق يتحيرفيه أرباب السواحل وعضى منه أصحاب سفن الشرائع الكوامل (رواه ابن ماجه) وروى العابرانى فى الاوسسط عن أبي هر برة مرفوعاان هدنده الاخلاق من الله فن أراد الله تعالى به خدير المحه خلقا حسناومن أراديه سوأ منعه سيئا (وءن على رضي الله تعالى عنه قال فال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذالم يبارك العبدق ماله) أى بان لا يُصرف في رضاء ولا وعمارة و قباه وحسن ما "له (جعله) أى أنفق ماله وضيعه (فى الماء والعاين) أى المعبر بم ماعن عمارة الدنيا بسبب اعراضسه عن أعراض الدين (وعن

ابن عمر أن الذي على الله تمالى عاميه رسلم قال التقوا المرام) أى احد ذروا انفاق مدوق الجامع اتقوا الحجر المرام (في البنيان) أى في الايام الاستنية كالمرام (في البنيان) أى في الايام الاستنية كالحراء ودلدوالله و ودلدوالله و ووابنو الفيرات والتقييد بالحرام اليس له مفهوم معتبر الفيه الشارة الى أن المدل المحلال لم ينفق صر الفي عن حدن المساس وقد قال الامام الغزالي لو أكل الماس أربعين ومامن الحلال الخربية والمال النيا ولم ينق لها نظام في الحال المنام في الحال المنام الفوادة والمال المنام المنام المنام في المنام المن

كونه طالبا كثرة أسالا-سدن الحالولاصرفه في تعسين الماكل (ملماكرا) أي على الفقراء كاهودأب الا فبيامه الله المالي الا فبيامهن الاغنياء (مراثبا) أى ان فرض عنه صدورت يرأوعااء (لتى الله تعالى وهو عليه فضبان) ولعله ملى الله تعالى عليه وسدلم يذكر من طاب الحرام اما كنماه بما يفهدم من فوى البكلام واما اعماء

مفاخوامرا ثياافي اقدتعالى رهوطله غضان رواءالسيق فى شعب الاعمان وأبونميم فالحلدة وعرسهل بناسعد ان رسول الله صلى الله علمه وسدار فالرات هدوا الحير خر تالتاك الخرائن مفاتيم فطو فالمسدحه لدالله مذناحا الفديرمغ الافا لاشر ور بل العبد حداد الله مقداما للشرمفلانا الفيرر واءان ماحده وعن صلى قال قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم اذالم يبارك العبسد فماله حمله في الماء والطين وعن ابنعرانالني مسليالله عليه وسلم قال انفوا الحرام في البنسات عائه أساس الحراب

سساجم وهمفاغنه معرشون قيل التقدير أسباب شراب الدمن أوأساس شراب البنيان فعسلى الاولهيل على جواز انفاق الحلال في البنمان وعلى الثانى لاوهدا أنسب بالبات والله تعالى أعسلها له وال (رواهما) أى الحديثين (البهني في شعب الايمان) وروى العابرات الحديث الاول عن أبي هريرة مرة وعاوا فظه الرجل بدل العبد (وعن عائشة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الدنياد ارمى لادارله) قال الطبي رجهالله لما كان القصد الاولى من الدار الاقامة مع ميس هني عرد ارالد فيا حاليسة عنها لا يستحق الدال ان تسمى دارا فن داره الدنه اولادارله قال تعالى وان الدار آلا سنعر فلها بي الحدو از لو كانوا يعلون وقال صلى الله تعالى على وساير اللهم لاهيش الاعيش الاستشرة (ومال من لاماله) فأن المقصود من الماله والانفاق في المرات والصرف في وجومانه برات فن أتلف في عصد بل الشهر التواستيفاء الذات فحق من يغال لامال له قال تعالى وما الحداة الدسا الامتاع العر ورواذاقدم الطرف على عامله في قوله (والها) أى للدنيا ( يحمسع) أى المال (من لاعقله) أى عقلا كأملاأ وعقل الدن دلاله على انجم الدارالا مرة النرودهو محود قال تعالى ونز ودوافان خبر الزاد التقوى قات ومجرل المني ان الدني لاتستَّمق ان تعدد ارا الا الدارله ولا مالاالاان لاماله والمقصود استحقارهاوا عطاطها عن ان تعددارا أومالالن كانت الا تشخرقه فرازاوما تلا فال الراغب كل المرنوع وستعل على وحهن أحده مادلالة على المسمى وفصلا بينه وبين غيره والثاني لوجود المعسني الخنس به وذلك هو الدي عدر به فكل شي لم يوجد كاملاا الحلق له لم يستحق اسمه مطابقا بل قد ينفي عنه كفولهم فلانالس بانسان أىلاوجدف الماني الذي خاقلاجله (رواه أحدوا لمهني فشعب الاعان) ورواه البيهي أيضا في الشعب من النمسه ودمو قوفا (وعن - دَيفة قال عمت رسول الله صلى وقبل أصل الجهاع ماعهم عدداو مرادمه ديث اين مباس على مار واه الطيراني مرفوعا خرأم الفواحش وأكرالكاثر منشر بهارقع على أمه وخالته وعنه وفي واله البهتي عداين عمر يلفظ الخرأم الفواحش وأ كبرالكُّبائروس شرب الكر ترك الصلاة و وقع على أمه وعنه وخالته فيل دعى وجل الى يحيدة اعتم ه ب إثم الى قتسل الدفس فاى ثم الى الزياماني ثم الى شرب الجرولما شرب فعسل جيمع ما طالب منه (والنساء) أي احتسهن (حبائل الشيفان) والمرادبه الجنس أورئسهم وبؤيد الاول مافى تسخة بلاط الشاياطين أى مصائدهم واحدها حباله بالمكسر وهي مايصاديم امن أى شي كان قيل ما أيس السد طان من بي آدم الاالى من قبل النساء (وحب الدنيار أس كل حطيئة) أى ملا كهاو مفهو مهان ترك الدنيار أس كل عبادة و قد قبل من أحد الدنسالاج ديه جيع المرشد من ومن تركه الانفويه جسم الفسدين قال العليمي وحسمالته والمات التسلات كاهامن ألجوامع لان كل واحدة منها على الانفر أدأ صل في المأثم والمفرم (قال) أي حذيفة (وسمعته) أى النبي صلى الله تعمَّالى عليه وسلم (يقول أحر واالنساء حيث أخرهن الله) قال العلمين رجمه الله حمث التعلى أى أخرهن الله تعالى في الذكروفي الحكم وفي الرتبسة والا تقدموهن ذكر اوحكم ومراتمة فلت وأصارنا استد لواله عسلي بمالان محاذاة المرأة بشرو طها العتسارة على مأهومةر وعندهم و محقق هندا لمحقق ابن الهمامر حمالله (رواه) أى الحديث بكاله (رزين) رفى التم يرلابن الربيع حديث أخروهن من حيث أخرهن الله يعنى النساء فالشيخما ف مصنف عبد الرزاف رجه الله وذ كر أخابيث عماه مناظر بقالط برانى ثمقا ولانطيس لهماوأشار شيخنا لبعضا فامختصرتحر يجالهدا يةانتهى فالحسديث مشهو رعندالحسدتين أسكر بالمدني الفوي لابلاني الاصفالاح فأنه بطاق بلي القريب من المتواثر القيامي وادافال اسالهمام عندةول واحسالهداية والنااطديث المشهور لايثبت رفعه فضلاعن شهرته والعصاب موقوف الى ابن مسعود اسكنه في حكم المرفوع (و روى البهيقي عمه) أي من الحديث العلو إلى المتسَّقب على - لمن الكادم (فرشعب الاعباد) أى باسفاد حسس (عن الحسن مرسد لاحب الدنياراس كل

ر واهسماالسه في شعب الاعبان وءن عائشسةعن رسولالله مسلىالله عليه وسلم فالالدنيادارمن لادار له ومالمدن لاماله وايما يعهم منلاءقسل أورواه أحددوالبهدق فشعب الايمان وعن - ذيف أنال معمت رسولالله صلىالله هامهوسال يقول فىخطبته الخرجاع الاثم والنساء حبائل الشميطان وحب الدنبارأس كلخطشة فال وجعمته يقول أخر واالنساء حنث أخرهسن اللهرواء رز مزوروىالسقىمنىق شعب الاعمان عن الحسن مرسلاحب الدنيارأسكل

خطينة) قلتوه وعند أبي نعيم فترجمة مفيان الثورى من قول عيسى بن مربع عليه الصلا والسلام ومنسدابن أب الدنياف كليد الشسيطاد له من تولمالك بن دينار وكذا البرق ف الزهدد من كالم فيسى عليسه المسلاة والسلام قال السيوطي رجهالله وتدهدا لحديث في الموضوعات وتعقبه شيزالا سلام من هر العسقلاني وجهالله بات أسالديني الني على مراسسيل الحسن والاستاد حسسن اليموقد رواه الديلي من حسديث على من أى طالب في مستنده ولميذ كراه استاداوهوفي ثار يرّان عسا كرعن سعدن مسعود المسدفى التابعي بافظ حسا لدنمار أس الطمايا (وعن جارة فال قال رسول الله صلى الله تصالى علم وسلم انأخوفماأنخوف-لى أمني الهوى) أى هوى النفس ومشدته يائما (وطول الامل) أى بتسويف العملوناخيرهالىآ خرحياتها (فأماا اهوى) أىالخالفالهسدىالوانقالباطل (فيصسد) أىءَم صاحبه (مناحق) أىءن قبوله وانقياده (وأماطو لءالاً مل فينسئ) منالانساء ويحوز بالتشديد (الا خرة) لان ذكرها يقطع الاملء توجب العمل (وهذه الدنيا) أى المعلومة ذه تأو المفهومة حسا (مرنحانه) أى ساعة فساعة (ذاهبة) أى رائحة من حبث لابدرى صاحبها كالايشعر بسيرا اسلمينة راكه اولذا قبل كل الهس خطوة الى أجل واعها ﴿ وهذه الا تشرة من تحلُّ قادمة ) أي آتمة شههم الملطينين الخنادتهن فحطريقهما وفيه اشعاريان كل ماهوآت قريب واعاه الىأن كل ساعة يحتمل أنهاتكون النفس الانعير آلفتضي أن يصرفها في طاعسة (ولدكل واحدة منهسما بنون) أي مسلاز مون ومحمون وراكبون و واغبون والجسم بينهمامن الاضداد المماومة كاحققه العلماء العاملون (فان استطعتم ان لاتكونوامن ني الدنيا فانعد أوا) وويها هم مالم قرك الدنيا ومبالغة الفدة في ملازمة أمر الاخرى درت المدافات استناعتم ان تبكونوامن أمنياءالاستر زفاده لواواء للاعدول لما لمرمور ترك حسالد نساحه وكالاسترة ولايسلنرمهن وصول الاخترة ترك حظ الدنبيا لقوله تعالىمن كارىر بدحوث الاسخرة نزاله فحاحرته ومرأ كا دير يدوث الدنيانؤته منها وماله في الا سخرة من نصيب واقوله سيماً به من كان ير يدا العاجد له يجانياله فيها مانشاهان نريدتم جعلماله جهدتم يصلاهامذمومامدحو راومن أرادالا مخرة وسدى لهاسعها وهومؤمن فاؤشك كانسعهم مشكورا كالفده ولاءوه ولاعس عطاءريك وما كان عطاءر بل محظورا الظركيف مضلنا بعضهم على بعض وللا كخرة أكبر درجات وأكبرنا فضميلا (فانكم اليوم في دار العمل) أي في إدار بطلب مسكم عمل الاستخرة فأن الدنيا دارتكايف فأغتذه والعدمل قبل حاول الاحل يترك لامسلاب الدنياساعة وينبغي التصرف في طاعة (ولاحساب) أى اليوم يحسب الظاهر بالنسبة الى الفاح والافروى خط با للابرار حاسب وا أنفسكم قبل أن تحاسب واديدل عليسه قوله تعنافي بالبها الذين آمنو التقوا الله ولتنظر نفس مافد مشلف د وانقوا الله ان الله على عالمماون (وأنثر غدافي دار الأخرة) أي وفي الحساب المرتب علمه الثواب والعقاب (ولاعل) أى بوء مذلا تقطاعه بالاجل قال السموطي رجعالته قوله ولأحساب بالفتح بغيرالتنو منو يجوزال نعمالتنو بنوكذا قوله ولاعل فال الطبيى رحه الله أشار بهذه الدنيساالى تتعقب برنفآم اووش لكزوالهاوفى قوله الاستخرة أشارالى تعقاسيم أمرها وقرب نزولها وقوله فان استفاعتم يعني بينت ليكم عالى الدنيا من غر ورهاوفنا ثم اوحال الاسترةس تعيها و بقائها و حملت أزمام الاختيار في أيديكم فاختار واأياما شنتم وكانمن حق الفاهرأن يقال فانكم اليوم ف دار الدنيا ولا حساب وضع دارالعمل موضعها البؤدن بإت الدنيامان فت لالا مل والنز ودمنها للدارالا سنرة ولم يمكس الشعر مان الدارهي دارالا كشرة (رواء البهرق في شعب الاعبان) قال الطبي رحمالله وهذا الحديث وواه حامرمر فوعارف روامة المخارى من على رضى الله تعالى عند كاسياف موقو فاوهد الحديث يدل على أن حديث على رضى الله عنه أنضام فوع قتويه يحثالانه اغمايقال فى الموقوف الذى لا يجال الرأى فيسعاله في حكم المرفو عولاشك ان هذا الموقوف ايس من دلك القبيل المعروف فيحتمل ان يكون مرفوعا ومسموعاً ويعتملُ

خطشة وعنارفال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أخوف ما أتخوف على أ أمدى الهدوى وطول الاعمل فأماا الهوى فمصد عن الحقو أماطول الأعمل فينسى الا خرة وهذه الدنيا مرتعلة داهية وهذه الاستوة مرتعدلة فادمية ولكل واحدتمنهسما بنون فأن استطعتمان لاتكونوا من بني الدنيا فادمساوا مانكم البسومق دارالعسمل ولا حساب وأنتم غمدا فيدار الاسخرة ولاعل رواه البهق فيشعب الاعبان

ومن صلى قال ارتحات الدنيا مددوة وارتحاث الأخوة مقبدلة ولسكل واحسدة منهسما ينون فكونوامن أبناء الأخوة ولاتكونوامن أبناءالدنيا كان اليومعدل ولاحساب وغداحساب ولاعلرواه المفارى في ترجة باب وهن عروان المي ملي الله عليه وسدلمخطب نوما نقال في خطيته الاان الدنياه رض حاضر بأكل منه البروالفاحر الاوان الاستحق أحل صادق وجمعى فيهاءاك مادرالاوان الليركا بعذائيره فالجنة الاوان الشركاء عداقيره فالنارالافاعلوا وأشمن الله على حذروا علواانكم مهروصون على أعمالكم في تعمل مثقال درة خبرابره ومن دهمل مثقال ذرقشرا برمرواء الشامي وعنشداد قال سمعترسول اللهملي الله عليه وسلم خول باأجا الناسان الدنيا مسرض حامتر ما كل منها السير والفاحروان الاجخرةوعد مادق عكم فهما الله عادل فادريعي فهاالحقو يبعال الماطسل كونوامن أبنياء الأسخوة ولاتبكونوامن أيماء الدنيسا فأن كل أم ينبعها وادهاوعن أبىالدرداء فال كالرسولانية

أَنْ يَكُونُ وَبْعَمْنُهُ رَضَى الله تَمَالَى هَنْهُ تُو رَدَامُعَا بِقَاءَطَبُوعًا ﴿وَعَنْ عَلَى رَضَى الله تَمَالُ هَا لَا أَلَّالُ ارغفات الدنيآمسديرة وارتحلت لا سرة مقبسلة) أى ظهرادبادالدنياومنا وعاواقبال لا شرة و بقاؤها (واسكل واحدة منهـ ماينون) أي بها متعلقون (فكو نوامن أشاهالا سنخرة) أي بالتو جسه الهما (ولا تبكو فوامن أبناء الدنيا) أي بالاهراض عنها وعدم الاقبال علمها (فان البوم عمل) أي وقت عمل (ولا حساب أي زمان لا محاسبة على الا تنساب وقد يقال جعل اليوم نفس العمل والمحاسبة مبالغة كذا قوله (رغداً) أى يو مالتيامة (حساب ولاعرل) وتقدمما في العرجل والحساب من اختسالاف الاعراب (رواه المجارى فى ترجة باب) أى س غيرذ كراسنادف كاب (وءن عرو) ، لواو (ان النبي صلى الله عالمه وسلمخطب ومافقال ف خطبته الا) التنبيسه (ان الدنياء رض) بفتحت ين أى مال حادث وحال عارض (حاضر) أَى عاجل بحسوس (با كلمنه) أى من العرض وفي أسخة منها أك من الدنبا (البروالفاجر) أى الرُّمن والسكافر فائه تعالى قال ومامن دابة في الارض الاعلى الله رنها وقال كالرغد ه ولاء و وولاء م عماء وبلنوما كانءطاءربك محفاورا أدتمنوعاه أذا وفال الراغب العرض مالايكون له ثبات ومنسه اسستعارالمشكاه وناقولهم لعرضا بالاثباتية لايالجوهركالاون والماعرونيل للدبياءرض أضرتة بها على اللانبات لها (الاوان الا حرة) قال الطبي رجسه الله حرف النابيه هذا مقعم وما بعدده معطوف على قوله النالدنياة وُ بلت القرينة السابقة بقوله الأوان الا "خرة (أجل) أى مؤ جل (صادف) أى ونوعها (ويقضى) أى بحكم (فيهاءلك فادر) أى تميز بين البروالعاجروا لؤمن والكافر بالثواب والعقاب فال الطبيى رحمالله الاجدل الوقت المضروب الموعودوم فه بالصدق دلالة على تحققه وثبياته وبغائه وقال لرغب ستحمل التصدير في كلمامه تحفيق يقال صدقني فعله وكتابه وفي المثل صدقني سن بكر، وصدة فى الفتال اذاونى حقه وفعل على ما يحب وكأيحب (الاوان الخسير) أى أصحابه (كاه) أى جد عأصنانه (بحذانيره) أى بجوانبه وأطرانه (ق المِنهُ الاوان الشركاء يحذانيره في النار) الظاهر ان كالامن المعلوف والمعلوف عليه أني يحرف الننبيه اشارة الى استقلال كل من الجلتين خلامالماسم بق من الطبي رحمالله فتدم (الافاعلوا) أى المبر (وأنتم من الله على حذر) أى على خوف من وقوع شر (راعلموا انتكمهمر وضون على أعسالتكم) قال الطبيىر حمالته أى الاعسال معروضة عليكم مس باب القاب كقولهم عرضت النافة على الحوض انتهى والاظهر ان معنا مقابلون بافعال كم يحز يوت على أعمال كم كمرض العسكره لي الامير ومنه قوله تعمالي مومثذة مرضون لا تخفي منكم خافيسة على الم المحتمل أن نسكوب على لاملة كاتال تعسلى واشكبروا الله على ماهدا كم أوالتركيب من قبيل علفت ماءو به اوالتقدير. عرضون عسلي يجاز ون على أعماليكم أن كان خيرا نغير أو كان شرا أشر (فن يعمل منفال درون بير أير أي عرف م فى احدى الدارين (ومن بعمل مثقال ذرة شرايره) قال السيوطي رجمه الله الذرة التمل الاحر الصغير وسئل أ تعلب ونهاققال ان مائة نمائة وزن حبة وقيل الخزوايس ابهاو زن ويراديها مارى في شعاع الشهر المساخل في الكوة النافذة (رواه الشانعي ومن شداد) بتشديد الدال الاولى أي أبن أرَّس (قال متعترسول الماصلي الله نعماني عليه وسدلم يقول أجاالناس النالدنياء رض حاضر ياكل منها) أى من الدنياو يتمتع بها (البر والفاحر) أى المؤمن والكامر (وان الا خرةوعد) أى موعود (صادف)أى واقع غيركا دب ف منتصر الطبي رجمالله وصف الوعد بالصدق على الاسناد المجازى أى صادق وعسد أى فى وعد و (عكم فها) أى يةضى فى الا خرة (ملك) أى سلطان (عادل) أى غير ظالم (قادر) أى غيرعا ـ فريحتى ا لحق) أى بينت ويعين (وينطل) أى يرهق (الباطل) والمني عيزين أهام سماويف للبنام سما بالثوار والعقاب ( كو قوامن أبداء الا تحرة ولا تكونوا من أبذاء الدنيا قان كل أمينهمها ولدها) مكان الدنيا الباطسلة مقرما الدار وبشر القسراروالا خرة الحفقه الهاالجنسة فنم الدار (وعن أبي لدرداه قال قالرسول الله

والجيرو رخيره التهى وقوله (يناديات) حال أواستشاف أوصفة لقرله ملكان وتوله (إسمعان الخلائق غيرالتقلمن) بدل بماقبله أوحال مرضهره أويان بعد سان والظاهر حسل الاسماع لفليقة على الحقيقة ثم اهل السراءسدم اسماع الثقلس الكار تفع الشكاف بعاينة الغبب كاحقق في قوله عليه الصلاة والسسلام لولاات تدافعوا لمدعوت اللهات يسمعكم من عسداب القبر فاناقات فبافائدة النداء الهيرهم امع الهسماهما المحتساجان للتنبيه عن غفلة الانباء المتنائدته ان يخبرا لصادق المصدف بقوله ناقلاعها معربنا مسأو بمسأخسبر به الحق المطلق (يا ميم االمناس هلوا) أى تمالوا (الىربكم) أى أمر. وحكمه أوانَّه طعوا اليه من غير كا قال تعمالى فنمر وأ ألى الله وتيتسلا الله تينيسلا (مأقل) أي من المال وماموسولة (وكني) أى في أمر الدنباوزاد لعقى (خبرعما كثر) أي من المدل (والهدى)أى شعل من الولى وحس الحال وتحسب الما " لوقال العامي رجه الله يجوز أس يكون الاء ماع على الحقيقة وأن يكون على المنبيسه عن الغفله عواز الفيني سمعال اللائق غير الثقلي الهماية عسدان بلاسماع الثقلين فيسممان غيرهده. مخص من الثقلن الانسان بقوله مأعماالماس تنسهاعلى عماديهم فالعدلة والمدماكهم فالحرص وجمع حطام الدنماحقي ألهاهم دلك صالاقبال الحد كرانه تمالي وعيادته ففل لهم الحكم هذه المفاة والاعراض عن ذ كرالله هلوالل طاعة ربكم ماقل من المال و يكفيكم ولايا هيكم حير بما كثر والهي مع هذا النداء من ألتي السمه وهوشه يدأوانك همالذين أشاراته بذكرهمو ربع من ميزاتهم فحقوله لاتاهيهم نجارةولا بسبع عن ذ كرالله آلاً يه ومه في اسماع عبرالم كالهير كونها مسجه لله متفادة لمايرا دمنها وان من شي الابسيم يحمده انتهى ولا يخفى ان صحسة كالره يحتاج الى ان يقال لنقد برغير علمة الثقليز والله تعسالى أعلم (رواهدما) أى الحديث بن (أبو نعيم في الحليب) وقدر وي ابم -بان الاول في صحيحه (وعن أبي هر بر فيبلغ) به خ الماه (مه) والباءلات عدية والعني وفع مرويه الى النبي صلى الله لعالى عليه وسلم (فَالْ أَدَامَاتُ المبت ولله العليبي رحسه الله هومن بالمالج أز بآعتبا رمايؤ لافأت الميث لاعوت بل الحيده والدي عون قلت الاالحي لذى لاعوت وفي الكشاف من ابي عباس رضي الله أمسالي عنهما ادا واد أحد كم الحير فليع سل فأه عرض المر يضُّ وأخل الضالة فسبى المشارف للمرصُ والضلال من يضاوضالة وهلي هـ دايسَبى المشارف للموت ميتاقلت ومنه قوله تعيالي المؤمث وامهم منتون وماكل الهو للن واحدوا نميا الخيلاف ياعتبار المظرفي أول أمرهأوآخر حاله كنظرالصوفية في أمرالساخة واللاحة والاولى هي الاولى (قالت) وفيرواية الجيامع تغول (الملائكةمافدم) متشدد الدال أي من الاعبال (وقال ننوآدم) وفيروانه الجامدم ويقول المناس (ماخلف) بِدَّنْدِيدِ اللَّارِمَ أَي أَخْرِمِنِ الأَمْوِ الْهَالَ الطَّبِيرِجَهُ اللَّهُ تَمْاكُ وفائدتِهِ اهتمَّامُ شَأْن

الملائكة بالاعبال أى ماقدم من على حتى يناب به أو يعاقب عليه واهتمام الوراث بمانه ايرنو و (رواه البهق في شعب الاعبان وعن مالك) أى ابن أنس (القمان فاللابند بيابني) بتشديد الياء الفتو حسة وتكسيره لي سديفة التصغير الشافةة (ان الماس) أى من عهد آدم الى يومنا عذا (قد تعااول) أى بعسد (عليه سما يوعدون) أى من البعث و الحساب و ما يعدها من الثواب و العقاد و فال العليم و حسائلة أى طال عليهم مدة ما وعدوا به (وهم الى الا خرة سراعاً) أى مسره ين حال من المبتدا أومن ضميرا عليم وهو قوله (يذهبون) قدم اهتماما و الجلة حال من ضمير ما يوعدون و العنى تطاول على المناس بعسد الوعد وقرب العهد و الحال المناسب كل ساعة بل كل نفس يذهبون الدما يوعدون كالقادلة السيادة لكنهم لا يحسون كالسكان في

صلى الله تعالى عاميه وسلم ماطاعت المتهمى الاوج نبئيها) بغض الجيم والنون ويسكن وفتح الموسدة وسكون التحقية تتنبئ المختبة تتنبئ المختبة تتنبئ المختبة تتنبئ المختبة المناسكة المختبة الم

صلى الله عليه وسلما طلعت الشمس الاوعنشياه امكان بناء مان يسهمان الحلائق غير النفلين باأبها الناس هلواالى ربكهمانل وكورخير عماكثر والهيورواهمها أنولعم فالحلمة وعنزاي هريرة يلغبه قال اذامات المبت فالت الملائكة ماقدم وفالبنو آدمما خلف رواه البهاق فأشعب الاعبان وعرمالك الفسمات فال لابنسه بابني ات النساس قد تطاول علمهم مانوعدون وهممالي الاسخرة سراعا يذهبون

وأنذةداستديرت لدنيا منذكئت واستقبات الاشخر أوان داراتسدير البها أقر بالسلامن دار يتخرجه مهاروا ورزسوعن عبدالله منعر وفالتبالي لرسول اللهصدلي الله عامه وسارأى الماس أدخل فال كل يخو مالقاب صددوق الاسان فالواصدوق الاسان أمرنهف مخوم القلب قال هوالق التق لاام عليه ولا بغى ولاغسل ولاحسدرواه ابنماجهوالبمقي فيشعب الاعان وعنسمان رسول الله صلى الله عليه رسار قال أربام اداكن قسل فلا هليستشمافاتك الدنياسفظ أَمَانَةُ رصدق حدديث وحسن خلية ترطية في طعمةر واهأحد والبيق فشعب الاعماد ومنمالك قال المفنى الله قبل للقدمات المكيم ما لغ بلنمانوي يعنى الفضل فالرصدق الحديث و اد اء الامانة وتر لـ مالا بعنيني و وادف الموطأ وعن أبيهر برة فالرقال رسول الله على الله عليه وسام تحيى ، الاعال نعىء الصلافة قول يارب أفا الصدلاة

الفلك المشعون تميين هدنا المعنى بقوله (وائك) أى أيها الوادوار ينبه خطاب العبامة الشامل لنفسده رفيره (قد استديرت) أي أنت (الدنيا) أي ساعة فساعة (مذكنت) أي حددت وولدت (داستة بأت الاستنوة) أي نفسا فنفساس غيرا ختيار لانف هذا المدير من المبدا والمصير ثم أوضه له القصسة بِعارِ بِوَ السَّمَهُ مَدِيثُ مِن الدارِ مِن المعنو يُتَيزُ بِالدارَ مِن الحسوسَةِ مِن ﴿ وَالدَّدَار السَّمِ الم آخر بِ الرُّكْ من دَارِيْخُر سِمنها) والمقمودمن هذه الموعظة دمع العفلة عن أمر الاسمرة (رواهر رُسوعن عبد الله ا بن عرو) ياواو ( فالذي لرسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم أى الناس أحضل قال كل مخوم القاب ا ماناه الجهدة أي سايم الفلب لقوله تعدالي الا من أني الله يقلب سليم من خمت البيث ادا كنسد ته على ما في القاموس وغيرها لعني الكون قلبه كمنوسا من غبار الاغيار ومنظفا من أخلاق الاندار (صدوق الأسات) بالجرأى كلمبالغ للمسدق في اسائه فيحصل به الطابقة بين تحسب ناسانه و بيانه فيخر بعين كونه صارقا أومرات الخالفة (ولواصدوق اللسان) والمرهلي الحكامة و يحور رفعه على اعراب الابتدائية المسم قوله (نعرفه فستخوم القلب قال هو النقى) أى نقى الفلب وطاهر الباطن عن معبدة غير المركى (التقى) أى الجتنب من خطورالسوى (لااثم عليمه) فأنه يحفوظ وبالغسفران يحفاوظ و بعسين العناية ملموظ ومنالماومانلاانتي الجنس تقوله (ولابني)أىلاظم له (ولاغل) أىلاحقد (ولاحسد) أىلاتمي ز والنعمة الغيرمن باب التخصيص والتمسميم على سبيل الذكم بل والتنبيم لتسلابتوهسم اختصاص الاثم أ يحق الله فصرح باله لامطالبة عليه لامن الخاق ولامن جهة الخالق والله تعالى أعلم بالحفائق فال العليي رحسه الله الجواب ينظراني قوله تعمالي أولاسك لذس امتن الله فلوجهم للتقوى أى الملمه المانة ويمن قولهم امتعن الذهب وفتنه اذا أذابه نقاص الريزمن خيثه ونقاء وعن عررضي الله تعالى عنه أذهب الشهوات عنها (رواه ابن ماجه والبهرقي في شعب الاعمان وعنه) أي عن ابن عرو (ان رسول الله صلى الم تعمالي عليه وسلم قال أربيع) أى من المصال (اذا كن فيك) أى وجدن قر حودك ظاهرار باطرا (فلا عليك) أى لابأس (مافاتك الدنيا) وفي الجامع ما فانك من الدنيا قال الطبيي رجمه الله يحتمل ان تكون مامصدر ية والوقت مقدراى لا بأس عليه وقت فوت الدنياان حصلت الدنده الحسلال وأن تكون نافية أى لابأس عليك لانه لم تفشك الدنيا ان حصات لك هدفه الخصال التهيى والاول أظهر كالايخفي ( حفظ أمانة يشم للسانة الاموال والاعمال (وصدق حديث) يعم الاقوال (وحسن خليقة) أى خلق والتعبير بها اشارة الى الحسن الجبلي لاالتكاني والتصديعي في الأحوال (ودفة في طعمة) بضم الطاعم تنو من التاه أي احستراز من الحرام واحتفاظ على الحسلال (رواه أحدو البهتي في شعب الاعمان) ولفظ الجامع صدق الحديث ومفظ الامانة وحسسن الخاق وعفة معاجر واءا حدوا اطبرانى والحاكم والبيرقي من ابن عربلا واو والمام برائي عن ابن عرو بالواد وابن عدى وابن عساكر عن ابن عباس (وعن مالك) أي الامام (ذال بلغىانه فريالمة ماساخ كمالغ لمانرى يعنى الفضل يحتسمل الكون مسكلام مالك أوغيره تفسيرا والمهنير يدلتمان بمساللوصولة فىقوله مانرىالفضل وأماماالاولىفه ى استفهامية والمهنى أىشى أوسلار هذه المرتبة الني نواها فيك من الفضيلة الزائدة على غيرك (قال صدق الحديث) أى ملازمة مسدق الحديث قولا رفة لا (واداعالامانة) أيمالاومعلا (وترك مالايعنيني) أيمالا ينفعني حادوما " لا (ر واه) أي ما لك (فرالموطا) أى هن ما لل وقد تقدم يحد دلك (وعن أب هر برة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عا ووسلم تجيء) بالنابيث و يجو زند كيره أى نانى (الاعسال) أى يحسه الحميم اصلمها وتسدهم الراعها أو شخاصم لخالفه اوناركها (نجىء الصلاة فنة ول) أى بلسان القال و عكن ان يكون إسان الحال والله الجيع علهو وأثر الأعمال وتتعية الافعال فالماك (فتقول يارب أباالمسلاة) أي المبدوء في كأبلنان جيم الاعمال حيث قلت الاالمعاين اذين هسم على صلائم مدائحون والختومة منها بقولك والذين

همه لى صـــ الاتهم يحــا فقاون أولئلـا فح جنات كمرمون وقبل التقديرا نا المعر وفة المشهورة بالعضل والمزية كما يغال الماالعالم ومنه قول القائل بوأنا والتجموشعرى شعرى بووقال الطبيي رجه الدرأى ان لى مرجمة الشفاعة لانى عمله الدمن (فيقول) أى الرَّم (الله مليخير) وهسذارداها هلي أ علف وجه أى أنت ثابتسة مستقرة ولي شيركة وله تعدلى أولئك على هدى ولكن لست بمستقلة فهاولا كانية فى الاحتجاج وعلى هسذا المنوالسائر الاعمال نالصدقة والصيام وبقية لافعال ونتحىءالصدقة فتقوليار سأناالصدفة فيقول اللَّهُ لِي خَيْرِ شَمْتُكِيءَ الصَّامِ) ولقل وجه تأخيره عن الصدقة في العقبي تأخير وحويه عنها في الدن ا (فمقول يارب أ فاالعسمام فيةول الله لي خير ثم تحيء لاعدل) أي سائره اس الحيوا لجهاد وطلب العدام ونحوها (دلىدلك) أى:لى هذا المنوال متلفقة لى هـــداالمقال (يقول) استثناف وحال وكان مقتضى الظاهر فيفول (الله تعالى) وفي المفاسعيمة عزوجل (انك) أى أبها العسمل (على خير ثم يحي والاسلام) أىالانقياد الباطنالمو سبعد للائتيادالفااهرالعيمنه يلاعبان وعلىترادته سعائصات الايقات وأرياب الاتقان (فيقول ياربأنت السسلاموأنا الاسلام) أيح وبيننامناسسية الاشتقاق الاسمية المتسبرة عند لعلماه الرسمية والوسمية كالمقوق فوحد يشالرهم أهيبة من الرحن طان المقتضى بذلك ان القائم بعيد خل دارك إ دارالسلام (فَقُولُ لَلهُ تَعَالَى اللَّهُ لِي خَيْرٍ) أَيْ خَيْرِهُ فَالْمُ الشَّمْ َ اللَّهُ اللَّهِ مِلْ خَلّ بصسبةة المسكام أي آ خدنبلامن و خسده بالعقو به (و بلناء طبي) أي من أسامحه بالمثوبة فانك أت الاصل الدار عليد لذأمر العامة والعصية (قال الله تعدلى في كماء ومن يبتغ غير لاسلام دينا عان يقبل منه وهو فالا "خوةمن الخاسم ين) وفيه اشارة اطيف مقضمة ليشارة شريفة وهي أن من مات على الاسدلام لبس من الطاسر من أبدا يل من المفلحين الماحين ما " لاومنالاوات أمر الطاعدة والمبادة مع قوة الاستلام يرجى فبهما السايحة نسال الله المغو والعافية ونعوذ بالله من درك الهاو ية (وعن عائشــة رضى الله تعمالي ونها قالت كان الماسة ) بكسر السين أى شي يستربه الجدار وياب لدار (ميه تحاثيل طير) أي تصاوير طيو راوطير (فقالرسول الله الله تعالى عليه موسلم ياعاتشة حوليه) أى غير يه بديله أوتنقيله ( وفي أذاراً يتهذكرت الدنيا) وفي هذا التعليل دليل ولي أن الصوركانت مغيرة بداأ وقبل العسلم بتحريم التصوير وامتناع وخولملا شكالرحة في مكانه مع الاعباء لحادر ويته أسباب يذيم ماالا فسياديم تذهب يحلارة فلوب الفقراء وقدقال تعسالى لاغدن عينيك الى مامنعنايه أز واجامنه سمزهرة الحياة الدنبال فتنهسم ميدور زَوْر بَلْ خير وأبني (وعن أي أوب الانصاري فالحاءر جل الى الني صلى الله تعالى عليه وسلم فَعَالَ عَلَا مَى وَأُو حِزْ) أَى اختصرودُ لَى المهـ ماقتصر (فقال اذاقتُ) أَى شرعت (في صلاتك فسـل صلاة، ودع) بكسرالدال الشددة أى و دع لم أسوى الله بالاستغراق في مناحاة، ولاه أوالم في صل صدلاة من نودع الصلاة ومنسه حجة لوداع أي أجه ل صلالك آخرالصلاة فرصا فحس خائسة عملك واقصر طول أملك لاحتمال فرب أسبلك وفاك العابي وحمالته أى فأفبل على الله بشمرا شرك وددع غيرك لما بالمزبك (ولاتسكام) عدف احدى الدُّنْيزوفي نسخةُ وثباتهما أى لا تتحدث (بكاهم تعذر) بفتم الناءوكسرالذال أى تحتاج ان تُعَدَّرُ (منه) أكدمنأ-لدَلك السكالم(غدا)أي يوم القيامة و«والمهن بقوله من حسن اسلام المرءتركه مالايعنبيه (وأجبع الاياس) بفتح الهمرة وكسراأيم ويحو رعكسه ومنه قوله تصالى فاجعوا كيدكم فند قرأ أبوعروبوصل الهسمزة وشحالهم منجه يميحه والباقون بقطه هاوالكسرمن أجمع بمعنى عزم على الاسر اوهدما اغتان بعنى الجدم فالمني اعزم على قطم الياس أواجد مخاطرك على قصد الياس وترك الطمم (عما في أيدى الناس) أى قناءة بالكفاية المقدرة بالقسمة لمحررة المفررة في قوله تصالى نحن قسمنسا بينهم معيشتهم فالحياة الدنياالى ان كالوان كلذلك لمامتاع الحياة الدنيا والا خرة عند دربك لاه تفسين وفي الحسديث اشارة الحالة الاستشاس بالناس من ولدمة الافلاس وات الفدى القاي هوالا ياس عما أيدى الناس وقال

فيقول الل على دير فتعيى الصدقة فتقول بارداما الصدقة فيغول انك على خيرشم يحىء المسمام فية ول بارب اناالصدام فقولانكعلي خدر تمنع والاعال على ذاك عول الله تعالى انكعلى خبرش عيء الاسلام فيقول بارب أنت السسلام وأما الاسلام فيقول الله تعيالي المن على خيريك الموم آخذ وبكأهطي فاليانة تعالى فى ڭايە رەن يېتىـىغ غــىير الاسلام ديناطن يقبل منه وهـو في الاسخرة من الخاسرين وعن عائشسة قالت كان لنا .. ترفه عد شل طيرفقالرسولالله صلى الله عليه وسلم ياعائشة حوليه فانى ادارات ذكرت الدنيا وعن أبي أنوب الانسارى الحامر حل الى الني صلى الله عليه وسلم فقال عظلي وأو خرضال اذا قست في ملاتك فصل صلاة ودع ولاتكام بكلام تعذرمنسه غداوا جرم الاياس عمانى أيدىالناس العلبي رحسه الله أى أجمع رأ مل على الماس من الناس وصمم علمه وهومن قوله تعمالي فاجموا كمدكم فال والظاهرالالاس وقسعموقع الياسسهوا من الكاتب لأن الاياس مصدر أسهاذا أعطاء وابس مصدر أيس مفداوب يتسر لات مدر القاور بوادق الفعل الاصدلي لاالقاوب وعكن ان يغال اله من آيس نفسه جما ف أيدى الناس اينًا سائفه ف الهزة أي بالنقل والخف انتهى وفي القاموس أيس منه كسيم اياست ذط فبطل تخطئة الر وأة المفاط المعتمدين على ذوات الصدو ولاعلى مافى السعاور خصوصا وقد جاعد دأآ لحديث من طرف منعسدد:مصععة على ماذكره ميرك نقسلاه ن المنزرى بعد قول الواف (روادأ حد) أي عن أب أبوب ولهذا ٤ عد يتشاهد ون حديث سعد بن أب و فاص قال جاءر جل الى الذي صلى الله تعدالى علي موسلم فقال بارسول الله أوصني قالءاء لنبالايا سمانى أبدى الناس وايال والطوم فاله الفقر الحاضرو صل صلاتك وأنت مودع وايال وماءمتذر منسه رواءا لحاكم والبهرقي في الزهد وقال الحاكم واللفظ له صيم الاسسنادور واءا اطبرائي منحديث ابنجر نحوهاه ومنالحال فاناطفاط والاصحاب على سهو وقع من أحدالكماب والله تعمال أعلم الصواب (وعن معاذب جبل فاللا بعثه رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم) أى لما رادارساله فاضه أوعاً لا (الى البين خو جمعه رسول الله صلى الله تصالى ها به وسسلم نوصيه) بالتخفيف و يشدد (ومعاذا را كب أى مامر. (و رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عشي تعت راحلته) أي تواضعالله و تاطفا المؤمنين ومنه بؤ خداستعباب مشايعة الاصحاب (فلمافرغ) أى من الوصدية (قال يا عادا ال عسى ان لاتلقانى بمدعائي هذا ولماك انتمر بمسجدى هذاو قبرى أى مع قبرى على ان الواو عمني مع ذكره العابي رجهالله والفااهرائه عطف على مسجدى والتقديران تمر بمسجدى هذاو بقبرى أيضاو أجمه العسد مطهوره حيننده لى مالا يخفى شماء ـ لم ان عسى معناه الترجى في الحبوب والاشفياق في المكر وه وقد اجتما في قوله تمالىءسى انتكرهوا اسمأوهو خبرلكم وعسى أمتعمو السمأوهو شرلكم وأمااهل فعماه التوقع دهو ترحى الحبو بوالاشفاق من المكر ومنحوله سل الحبيب واصل واهل الرقب سأصل ويختص بالمكى يخلاف لبت فانه يستعل في الحال تحوليت الشباب يعود فاستعمال عسى ولعل في الحديث بالمعنبي الاخير من على ما هو الظاهرالمتبادر ثمف الغني يقترن خبراء لل أن كثيرا حلاعلى عسى كقوله

لعال وماان تلمله \* على من اللافي دعنك أحدعا

وفال العابي وحسه الله استعمال له ل على الحقيقة لكونه صر و جل عسى أن به علن و المنه المقاه الله المها و الدخل ان في الحسير السبح العسى الوسما الحقيقة لكونه عز و جل عسى أن به علن و المنه المعلم و الديل المعابد العسى المعلم المعابد المعلم المعابد المعلم المعابد المعلم المعابد و المعا

وعن معاذ بنحبل فاللا بمده رسول الله صلى الله عليه وسدلم الى المن خرجمعه رسول الله صلى الله عليمه وسلم نوصيه ومعاذراك و رسول الله صلى الله علمه وسلم عشي نحث راحلته فلما قرغ قال بالمعاذانك عسى ان لاتلقاني بعدعامي هددا ولعالثان غرعسمدى هذا وقبرى فبكى معاذ حسما لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الدفت فادبل و جهسه نحو المدينة ذقال ان أولى الناسى المتقون منكأنواوحيثكانوا

روى الاحاديث الاربعية أحد وعنابن مسعودهال الارسول الله سلى الله علمه وسلمفن ردالله أنبهديه يشر حصدره للاسلام فقال رسولالله صلى الله علمه وسلمان النوراذ ادخسل الصدرانفسم فقيل بارسول الله هل لتلك من علم يعرف به فالنم النجاف مندار الغرر وروالانابة الحدار الخلود والاستعدادللموت قبل نزواه ومن أبي هرمرة وأبي خسلاد أنرسول الله مدلى الله عليه وسلم قال اذا وأيتم العبد يعطى وهدا

ففيه نعر يض مسلى مراعاتا لتقوى الناسبة الوصية عند المف ارقة الصغرى والكبرى وقد فال تعساني ولقد وصينا الذمن أو قواالكتاب من قبلكم وايا كمان اتقوا اللهم عمانيه من النسلية لبقيسة الاتمة الذين أم يدركوا زمن المفترة ومكان الخدمة هدذا الذى سفرلى في هذا المقام من حل السكالم عدلي ظهور الرام وقال الطبي رجهانته لعل الالتفات كان تسلسالمعاذبعد مآنعي نفسه البه وحي اذار جعت الى المدينة بعدى فاقتد بأولى الناس بجوهما لمتقون وكنيبه عنأبي بكرالصديق ونحوه حديث حبير بن معليم انءامرأة أنت النبي صلى الله تعمالى عابسه وسلم فسكامته في شي فامرها أن ترجع اليه فقالت بارسول الله أرأيت ان حدث ولم أحدث كأنها تر مدالم و ذات والذي ظن أنه المراد خلاف الآدب عسلي ما هو المتبادر مل الظاهر أنما تر مدعد موجود في الدينة أوالبيث قال فان لم تحديني فاني أماكر فالوف دلل على أنه رضى الله عند دخليفة وسول الله صلى الله تعسالى عليسه وسسلم اعدوو فاعم مقاه مقلت لمالم يكن صريحاني المدعى لاحتمال أن القضية تدهلق بابي بكر رضى الله تعمالي عنه صرح العلاء مله لانص في أمراك الادة لاعلى الصديق ولاعلى الرتضى (روى الاحاديث الاربعة أحمد) أى في مسنده وأفر مراتب أسانيده أنه حسن (وعن ابن مسعود قال ثلا) أي قرأ (رسول الله صلى الله أهالي عايه وسلم فن بردالله أن جديه ) أى هديه الحاص الوصل الى مقام الاختصاص (يشرح صدره) أى يوسم قابه (الاسلام) أى اشرائه على سيل الاخلاص قال الطبيي رجمه الله أى باطف به ويقذف النون فيه حتى برغب في الاسلام وتسكن المه نفسه و بحب الدخول فيه قلت هدامه في صحيح في نفس الامراكذه غيرملام السيحي عفي تفسيرشر مالصدر (فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن النور) أى فورالهداية (اداد- الصدرانف حر) أى الشرح وقوسع بحيث سعه قبول جميع شرائع الاسلام ويحاه ف مذاقهمر اردم قدره وقضاه مسآلاحكام ودذا القلب في المهمة عرش الرب الدي عبر عنه بالحديث القدسى لايسعنى أرضى ولاسمائى ولمكن اسعى قلب عبدى الوس لان السده لميات والعاو مان ليس لهن قابلية ادراك السكايات والجزئبات المتعلمة بالدات والصفات والهسدا فال تعالى افاعر ضما الامانة على السموات والارض والجبال الاسكات وهدذ فمن شرح القه صدره وأرادهدا يته يحلاف فسيره بمن ردالله غوايته كا أخبرعنه بةوله ومن مرد أن نصله يحمل صدره ضيفا حربيا كأثم الصعدفي السماء (فقيسل بارسول الله هل لتلك أى الحاملة كذاقيل والصواب هل لتلك الحالة المعيرة بها بالانفساح (من عـلم) أى علامة وأمارة ومن زائدة المبالغة (تعرف) أى تلك الحالة وفي أسخة بالنذ كير نظر اللي معناها وهو الانفساح (به) أي بذاك العلم حق نقيس عالنا عليه وترجع عنداخ تلاف الا تراه اليسه (قال نعم) أى فيسه على وعلامات وهي (التَّعَافُ) أي المِالفة والسَّكَافُ في المِمد على طريق لزهد التحصيل السعد (من دار الغرور) أي الدنيا الغرارة السحارة الغدارة المسكارة كأقال تعسالى فلاتغرنكم الحياة الدنيافانم ادارا لعناء والشقاء وات كان صورتها أنواالنعماء كسراب يقيعة يحسب به الغلمات تأنه المسادحتي اتزمههم فها الماول والامراء والاغنياءالاغبياء (والانابة)أى الرجو عواليل التام (الى داراللود) أى دار البقاء واللقاء (والاستحداد الموت) أَى بِالنَّوْبِةُ وَالْمِادَوْةُ الْمَاالْعِبَادَةُ وَصَرْفُ الْطَاقَةُ فَالْطَاعَةُ (فَبَلُّ نَزُولُهُ) أَى تَبْسُلُ حَلُّولَ الْمُوتُ أوظهو رمقدماته منالرض والهرم حيث لم يقدر حبنتذه لي تحصيل علم أوعل ولا ينقعه الندم وكأن هذا فذا كمفاسا قبله وهوالهمدة لكونه علماله وماقبله انماهو باءث بطرفيه هنسالك على اقدام السالك على دلك (وعن أبي هريرة وأبي خلاد) بتشديد الملام خال المؤلف أبو خلادر حيل من الصماية وفال ابن عبد البرلم أفف له على اسم ولانسبة حديثه عنديحي نسميد عن أبي فروة عن أبي خلاد قال اذاراً يتم المؤمن قد أعملي زهدا فالدنباوالة منطق فاقر بوامنه فانه ياجي الحسكمة وفيروا يهمثله ولسكن يسأبي فرواوأ بي خلادا بومرسموه فما أصحانتهى ففيه اشارة الى الخلاف فح ان هدرا الحديث منقطع أومتسدل وانه أوادير وابع مشدله ماذكره المصاف بقوله (أن رسولالله صلى الله تسالى عايه وسسلم قالَّ اذارأ يتم العبد يعطي زُهدا) أى الذرغ بسة إ

أ (في الدنياوقلة منعاق) اى في للعو والهوى (فقتر توامنه) أى اطلبوا القرب نسبه و لفيسوا في مجالسته القرى الى الولى (مُنه ياقي) بتشديدانقاف الفنوحة رفى نسخة بمُخفيفها أي يلقن و اوْتى (الحكمة) أي الوعظة المنابقة للبكتاب والسينة لفوله ثعيلي وني الحبكمسة من بشاء ومن يؤت الحبكمة فقد أوتى خيرا كتيراومايذ كرالاأولواالالباسوا كممةفى الحقيقة اتقان العلمواله ملءلى سبيل الشريعسة والطريقة وصاحبها بحكم حديث من أخاص لله أر بعين مراحا اظهرالله ينا بيع الحكمة من دابه على اسانه هو العالم العامل الخاص الكامل يكون مرشدامكملا فعيده لى كل أحد أن يطلب عالسته وعصل محادثته فالتعالى يائبها الذين آمنوا اتفوا الله وكوفوامع الصادق ينأى فالاوحالا وفال بعض العارفي العبوامع الله فأنالم تطيقوا فأصحبوا معمن يصحب مع الله وعلامة محقة أحواله بعد تصيع أفواله وأفعاله ما تقدم فى الحديث السابق من الامة انشراح المدر بعيث ورصيته في جيع الامرو يزهد أصحابه في الدنياوتوا بعهامن عصيل المال والجاهز بادة على قدرا لحاجة الوصلة الحدار المقبى ال يجعلهم فارغين عن أمو والكونين على ما أشار اليه خام العاير غائين عن السوى حاصر ين في حضرة المولى ذاها ين عن مراقب قالعنا عواصلين الحمشاهدة البقاء حاصلير في الجنة العاجلة على أنه الله اعتهدا الهارف حياة دخا فية لا بياء وقاع مقام لا و' ، اه الاصفياء رؤتنا الله رؤيته وخسدمته وصحبته (رواهسما) أى الحديثين (البهق في شعب الاعمان) والحديث الاول منهماأ خرجه ابن المبارك في الزهدوا الفريابي وعبد الرزاف وابن أبي شيبة وعبد بن حيدواب حريروابن المتذروابن عيساتم وابن مردويه والبهرق في الاسمياء والصفات عن أبي يبعفرالمدايني وسيل من بني هيائيم وابس هو محد بن على قال سسئل النبي مسلى الله نعالى عليه وسسلم أى الومنين أ كيس قال أكثرهم ذكرا الموت وأحسنهم المابعده استعدادا فالوسدش الني صلى الله تعلى عليه وسدار عن هذه الاسمة في بردالله التبهديه بشرح مدره الاسسلام فالوا كيف يشرح مسدره بارسول الله فالنور ياذف فيسه فينشر عله وينف حهله فلواديل لدلك مرأمارة يعرف بماقال الانابة لحدارا خلودوالتجب في عدارا غرور والاستعداد الدوت قبل القاء الوت وفي واية قبل نزول الوت وأخرج عبدب حيسدوابن أبي حائم عن ابن عبساس في قوله تعالى فن يردالله أنجده به يشرح صدره الاسسلام يقول نوسع قلبه التوحيد والاعان به ومن يرد أن خاريجه سلمدره من قاحر جا يقول شاكا كانما يصعدني السماء يقول كالايسستطيع اس آدم أن يبلغ السماء وكمداث لايقدرهلي أن يدخل التوريدوالاعبان البهدي يدخله الله في فلبه والعديث في الدرا. فتور طرف كثيرة والله تعالى أعلم

\* (باب فضل الفقر اءوما كان من عيش النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم) \*

المرادب لفضل هناز يادة الاحر والتواب لادف بالمالم و يادة تحسب بنالثاب وتونه وما كان من عيش النبي أى معيشته وفي نسخة من عيش رسول الله صلى الله تعالى على موسلم على دف للفقراء على مالا يحنى ون كنت الجديم بينهما أنه عليه الصلاة والسسلام كان عيشسه عيش الفقراء كا كثر الانبهاء والاولياء وكنى به فضلا لافقراء على الاغنياء وات في هذا الامرعلى بعض الاغنياء عن ادعى أنه من العلماء

\* (الفصل الاقرل) \* (عن أبي هر برة فال قال وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رب أشعث) \* أى وب رجل أشد عث في منفرق شدهر رأسه (مدفوع) بالجر (بالا بواب) أى بمنوع منها بالداو اللسان والعدني أنه لا يدخله أحد في بينه لوفرض وقوفه عدلي بابه من غاية حقارته في نفار الناس ودال أما وادالته سدة رحاله عن الخلق المسلا يحصد لله بالغير شي من الاستثناس في فظهمن الوقوف على أبواب الفائمة وأكل الحرام كا يتعمى أحدد فالمر قض عن استعمال الطعام فلا يحضر الاباب، ولاه ولا يسأل عماسواه من كال غناه وابس المرادمة من أنه أنى أبواب أرباب لدنبافي عاروق عنها ويدة ونه عن دخوله منها هاف الاواباء المفاطون عن هدف المداة وان كان قد ويقع لعضد هم من اختيار أرباب الملامة أرجى صدوع مدة الذاة

فى الدنه اوتلة منعاق فانتر بوا منسه قاله باستى الحسكمة رواهسما البهتى فى شعب الايمان

 (باب فضـ الفقراء وما كان منعبش النبي صلى الله عليه وسلم)

﴿ (الفصل الاقل) ﴿ عَنْ أَبِ هُرُ بِرَةً قَالَ قَالَ رَسُولَ لَلَّهُ صَسَّلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَــَــَـمُرِبِ أَشْــَعْتُ مَدْفُوعِ عِلَامِوابِ

لوأقسم على الله لامرور واه مسلم وعن مصعب بنسعد فال رأى سعدانله فضلا على مندونه فقالرسول الله صلى الله عليه وسلمهل تنصرون وترزؤ و نالا بضعفا ثكم رواه البخارى رعن أسامة من ويد فال فال رسولالله صلى الله علمه وسلمةت على بأب الجنسة وكان عامة مدن و خلها المساكنزوأسحان الحسد مروسون غميران أصحاب الدارقد أمرجهم الحالشأو وفتعملي باب النارفادا عأمسة من دخاها الفساء منفق عليه وعن ابن عباس فال فالرسول الله صلى الله عليه وسلماطاءت فيالجنة

ولعسلف بعض النوخمر فوع بالرامحتى فالالقامى البيضاوى رحسه الله الاشعث موالمفرالرأس المتفرق الشعر وأصل ألنركي والتفرق والانتشار والصواب مدفو عبالدال أى يدفع من الدخول ولى الاعيان والماضورف الحمافل فلايترك أن يلج الباب فضلا أن يعضر مهم ويحلس فيما ينهم (لوأقسم هـ لى الله ) أى على فعله سحاله بان حلف ان الله يفعل كذا أولا يفعله (لامره) أى اصد قهو صدق عينه وأبروفها بات باق بمانوافقه كاوتم لانس بن النضرفي تواه والله لا تكسر تتيم ابعدة واله صلى الله تصالى عليسه وسلم كتاب الله القداص فرضوا أهلها بالديه بعدما أبواعلها وفال الفاضي أي لوسأل الله شيأوا فسم عليه ان وفعله لم يخب دعونه فشد به اجابة المنسد والمقسم على غير وفاء الحالف على عينه وره فما وفالساوح فيل معناطوأ فسم على الله بأن يقول اللهم انى أقسم عليك يجلالك أن تفعل كذا ولايستقيم هذا المعنى ف هذا الموضع لانه قال لابره أي صدقه ولامدخل الصدق والكذب في مثل هسذا الهين فيدخله االابرار قلت اللهسم الأأن يقال العني صدقر جاءه روافق دعاءه (روامسلم) وكذاأ جدوفي وآية الحاكم وأبي نعيم في الحلية عنسه بلفظ ربأشه ش أغبرذي طور من تنبوء. أعين الماس لوأ قسم على الله لاره (وعن مصعب بن سسمه) أى ابن أبحوة احسالقرشى سهم أباه وعلى من أبي طالب و ابن عرووى عنه سمسالا بمسور وغيره [(فالعرائيسمد) أى طن أوتوهم (انه مضـلا) أي زيادة نضـيلة أومثو ية منجهة الشجاعة أوالسخارة أرنحوهما (دلي من دونه) أي من الفقراء والضعفاء (مقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) أي حواما اله والمماعالف يره (هل تنصرون) أي على أعدائسكم (وتر زقون) أي الا، والمن الغنيمة وغيرها (الا بضعفانكم) أىالابيركة وجود ضسعف لنكم ووجود فقرا لنكم فهم بمنزلة الاقطاب والاوتاد لثبات المماد والبلاد وطلهانه انحاجعل النصرعلي الاعداء وتدرنوسيسع الرزف على الاعتباه بركة الفتراءفا كرموهم ولاتتكم واعليهم فأنهم أهل ساول الحبةعلى أضيق الحمة وبكون الجنسةى أعلى مراتب العزة وقال العلبيي رجه الله قوله اله فضدادا ك شعاعة وكرماو خاوة فاجابه صلى الله تعسالى عليه وسسلم مان تلك الشعاعة بيركة ضعفاءالمسلين وتلك السعاوة أيضا ببركتهم والرزه فيصورة الاستفهام ايسدل على مزرا تعزير والتوابيخ (رواه المخارى) ورواه ابرنعيم في الحلية عنه بلفظ هل تنصرون لابضـ عفائدكم بدءو تهم وأخلاهــهم (وعن اسامة بن و يد قال و ل و ول الله مسلى الله تعسال عليه وسسلم قد على باب الجنة) أي ليسله المعراج أوفي المنام أوحاله كشف المقام أو بطر يق دلالة المرام (فكان عاسمة من دخلها) أي أكثرها وهي مرفوعة وتيه ل منصوبة فيعكس (المساكين) أي الفقراء والضعفاء (وأصحاب الجدد) وفي الجامع واذا أصاب الجد بفيم الجيم أى أرباب الفني من المؤمني الاغنياء والامراء (عبوسون) أي موقونون وم لقيامة في المحتراء وخلاصة أن أصحاب الحظ الهاني من أر باب الاموال والمناصب محبوسون في العرصات اطول حسابهم فالمتاعب بسبب كثرة أموالهم وتوسيع جاههم وتلذدهم بمسماف الدنياو تتمهم على وفق شهوات النفس والهوى فأن - لال أدنه له حساب وغرامها عقاب والفقراء من هـ ذابراء فلا يحاسبون ولايحسون بل قبل الاغنياء باربعين عريفاف الجنة يدخلون مكافأة الهمق المقي المانم من الدنيا (غيران نصاب السار ) أى الكفار (قد أمر جم الى النار ) قال العالمي رجه الله أي يسأق الكفار الى النار و يوقف الومنون فالعرصات للعساب والفقراءهم السابقون الى الجنسة افقرهم أى من غير وتوف ف العرصات وفي الجامع الأنصحاب المنارفق ف أمرجم الى النار وخلاص نه ان غير عمني لكن والمعني ان أصاب الجنة حماواتسمين عموسين ومدخلين ولكن أصحاب الناوحه اوقسماوا حدا أمر بادخالهم النار (وقت على السالنارفاذ عامة من دخلها) أي أ كثر من دخلهامع الكفار (النساه) لكثرة ميلهن الى الدنيا ولمنعهن الرجال عن طريق العقبي (متفق عليه) ورواه أحدوالنسائي عنه (وعن ابن عباس قال قلرسول الله مسلى الله تعالى عليه مرسم اطاعت في الجنة) أي أشرفت عام القوله تعالى لوا طلعت عام م في يعني على كقوله

أعالى لاصلبنكم في و ع الخل وحاصد له نفارت السااواوقعت الاطلاع وما (فرأيت) أي علت (أكثر أهلها الفقراء) وقال الطبييرجه الله تعمالى ضمن اطلعت بمعنى تأملت ورأيت بممنى علمت ولذا عدادالى مفعوليزولوكات الاطلاع بممناه الحقيق لسكافا عمفعول واحسدا نتهسى وفيسه الهلم يتعد هذالى مفعولين كَالاَّحِنِي (وَاطَلَعْتُ فِي الْمَارِوْرِ أَيْتُ أَكْثُرُ أَهُ لِهِ النَّسَاعِمَةُ فَيُعْلِيهُ) هذا الحديث واوا ليخارى من حديث عراب بن حصد بن ومن حديث أبي هر بره أيضاوروا ومسلم من حديث ابن عباس و رواء الترمذي من حديث عران وابن عباس كذا قال الشيخ الجزرى وعلى هسذا فقول المؤلف في آشر سديث أب عباس متفق عليه لايخ أوءن تاءل ذكره ميرك وقيمان سبناه على المسامحة حيث وقع الاتفاق على افظ الحديث وان اختلفاني المر وى عنه من العماية نعم كان حقه أن يقول و والمسلم ور والمالم الدى عن عران بن حصين كافال في الجامع تعراراد الحديث بعينه وامأ حدومسسه والثرمذى عن ابن عباس والعنازى والترمذى عن ابن عباس والعارى والتردىء معران بن حصير (وصعد الله بن عرو) بالواو (قال قال وسول الله صلى المه أمال عليه وسلم ان مقراء المه حو من يسبةون الاغسان ك من الهاجرين مفيرهم بالاولى ولذا أطاق الاغف الوعلى هذا يقاس فقراء كل طائفة من أهل زمان ومكاره لي أغسائهم (بوم القيامة) أي لم اسبة لاغنه و الملاص الفسقراء، والعناء فاللفلس في أمان الله دنيا وأخرى (الى الجنة) متعلق بيسسبة ون أي يسابة ول أ و بمادر ون المها (بار بعسـن شريطًا) قال الطبيي رحه الله نقسـلاعن النهاية الحريف الزمان المعر وف بيز الصيف والشسقة ويريدبه أربعين سنة لان الخريف لايكون في السنة الامرة واحدة انتهى فالمعي عقد أو أربعير سسنة من أعوام الدنيا أوالا خرى مع احتمالان يراد بها الكثرة ويختلف باختسالاف أحوال الف قراء والاغنياء في الكمية والكيفية المتسبرة وخلاصسته ن الفقراء في تلك المدقله سبم - سن الميش فالعقبي مجازاة لمامهم من التنعم فالدنيا كأقال تعالى كاوادا شربواه يتاعما أسلفتم فالايام الخالية أي المساحنسية أو انتالية صالماً كلوالمشر ب سياما أووقت الجماعة وقدورده لي ماسبق ان أطول الساسبوعا وم القيامة أطولهم شبسعافى الدنياد يؤيدماذ كرناءهن تفاوت المراتب انه جاءف. وايه ابن مأجسه عن أبي سميد بلفظ النفقراء المهاجرين يدخساون الجنسة قبل أغنيام، م بمقددار خسما تنسنة (رواممسلم وعن سهل بن سعد قال مروحل على رسول الله صلى الله عليه وسيرفقال لرجل عنده الفاهرانه كان من الاغنياء ويكون في واله وجوابه له تنبيه نبيه على وضل الفقراه (جالس) بالجرصفة رجل وف نسخة يلوفه علىمانه فامل الفارف أوخبر بمدخير أوخبر ابتدا محذوف هوهو (مارأ يلاف هذا) أى ماطمل في حق هــ ذُ الرجل المارتفانه خيراً مشراذ كرما بن الملك (فقال) أى الذى عنده (رجل) أى هو أوهذا يمي المار (من أشراف النساس) أي كبرائهم وعظمائهم (هدا) أي هذاال جل بعينه أوهد االشخص بجنبه أي مثل هذاالر حل والله حرى ) على و زن اعيل وهو خبرهذ اوالقسم معترض ينهما أى جدر وحقيق (ان خطب الناس) أى طلبال يروج امرأة (ان ينكم) بصيغة الجهول أى بال يروجه ا ياها أهاها (وان شفع) أى لا - دعندا لحسكام أوالر وساء ف جاب العطاء أودفع البلاء (ان يشفع) بصيغة المفعول مشدد أأى تقبل شفاعته (قال) أى الراوى (فسكت رسول الله صلى الله تعالى عابيه وسلم) أى عن الجواب ولم يذكر ما تقنضيه المحاورة من الخطاب (ثم مررجل) أى آخر (فقاله) أى الرجل الذي عنده (ماراً يُل في هـــذا فقال بارسول الله هذار جل من فقراء المسلمين هذا حرى رائ القسم لاحتمال التخلف وأمامًا كيدا الكم به سابقا ولله بالغة في نتحة ق الفان فيه والمعنى هذا لائق (ان خطب ان لاينكم وان شفع أن لايشقع وان قال) أى بكار م ولو كان صدقا أوحقا (اللايسمع) بمسيغة المهول ونائب الفاعل قوله (لقوله) والمعنى ال أحد الايسمع الكالمه ولايلته شاليمه من غاية فقره وقله أظام أمره به في غرائب ما يحكى ان رجم الاغريب افقيرا راوتي شخصاءلك بعيرا وحمله حلائق لادقال ماحلك هذا وماحلك علما قالءدل منه حب الطعام وعدل آخو

فرأيث كثرأه الهاالفقراء واطاهت في النار فسرأيت أ كثرأهالها النساء منفق علبه وعن عبدالله بن عرو عال قال رسول المه صلى اللهعليه ومسلم ان مقرأه الهاجرين يسمقون الاغتماء توم الغيامسة الى الجنة باربيين خريفا رواه مسلم وعنسهل بنسعد قال مررجه المي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرحل مندوجانس مارأيك قهدذا فقالرجدل من أشراف الناسه فدارالله موىان خطبان ينكي وانشسقعان يشسفم كال فسكت رسول آله صلى الله عليه وسلمتم مروسل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مارأيك في هذافقال بارسول الله هذار حلمن فقسراء المسلين هذا حرى ان خطب ان لاينه كم وان شغع ان لايشفع وأن وال انلاسمه لغوله ملئمن البطماه ايمتدل النظام فال الفقير له لوثر كت البطماء وقسيت الحب في العد ابن متناصفين المسحلة وركبت جلك فقال بارك الله فيك الماحدومن فيك فاطاعه فيمايينه وركب على وجه عينه فسأله هل أنت بهذاالعقل كنت فىبلادك ساطانا بقاللا بقال فوز برافاميرا فناحرا برئيسا نصاحب ابل وصاحب شيل أو غنم أوز راعة ونحوداك فيقول لافقال أكمت في إداء فيراعلي هذا الحال وحقيرا على هذا المنوال فقسال الم دخال أنت شوم ووجهل شوم ومن يسمعك أيضاشوم ونزل عن بعير موأمر على تعييره ن سوعد بير ومثل هدامشاهدف العالم كثيرامثلااذا كان العالم مقسيراوالشيخ اذا كانحقيراحيث لايلنفت أحدالى كالمه ولايعظم على فسدرمقامه بخسلاف العالم والشيخ ادا كان مشهورا وعلم اههبين العوام منشو وافائه يغبال قوله و يتسم فعسله ولو كان في نفس الامر ناقصافي علم أوعله والله ولي د شهو ناصر نيمه ومن هذا القبيل قول أهل الجاهدة في حقوم لي الله تعالى علمه وسلم الما كان الركالمال والجاد على ماحكاه الله تعالى عنهم يقوله وفالوالولانزل همذاالفرآ نءلى رجهل منالغريتين عفامروأ رادوا بالغريتين مكة والطائف كان كلأهل فرية فالواهسذه المفالة فاغسا انشراعتها داءلي معرفة تلك الحالة فقيال أحالى وداء لهسيم أهم يقسمون وجية أى هذا الرحل وحده وكذا أمثاله (خبرمن مل عالارض مثل هسذا) أى مثل لرحل الاولووجهه والله تعالى اعلمات الفقير لصفاء قلبه أقرب الى قبول أمرريه والوسول الدمر تبة حمه يحلاف الاغنياء الاغبياء فأن لهمالطغيان والاستفياءوالشكير والخيلاءوقدةال المةتعب لمساصرف بمزآياتي لذين يشكرون فيالارض بغيرا لحؤوهذا أمر مشاهدمرئى فتلامذة العلماء ومريدن أصلمساء والتابعن أولالانبياء بل السابة سي الى العبادات من الصاوات وغيرها حتى النبح لذى لم يحب الأعلى الاغشاء فالفائز ون به لاسمها على وجه الاخلاص لميراعن الاغراض الفاسدة والسكاسب الكاسدة انساهم الفقراء هداو فالشارح مثل منصوب على التم يزمن ملء الارض ويؤيده تول "ما بي رحه الله وقع مل والارض مفض الاعليه باعتبار ثميزه وهو قوله مشال هذا لان البيان والمبيزشي واحدد أنتهس وعكن آن يكون نصب بنزع الخافض ويؤيده انه وتم في بعض النسميا لجر أي من مثل هذا الرجل الأوّل كم النسم أصحة من نسخة السيد وغيرها على الاوّل نهوا المول ولا نفرك قول ان عرمثل هذا مكسر اللام و يحور فقيها ثم المرادمن الرحل الاول المعرعات ماله من أشراف الناس واحدمن أغنماء الؤمنسين وانمياه برعن المالص بلفظالهام للممالغة في تحصيل المرام فان الغنى يفسيرانكواص والعوام ولايتوهمان المرادبالرحسل الاؤل أحدمن الكفار لعدم انتظام الكدم حينثذ فاقوله عليه الصلاة والسدلام هذاخير عمني أفض لمنه ادلاء فاضاة بين الكفار وأهل الاسد لاملانه لاخير ف كفار الانام حتى قال بعض العلم الاعلام النمن قال النصراني خديرم الهودي يخشي عايسه المكعراذا ثبت الخدير فين لاخيرفهم وانحالم يحز ميكفر ولائه قديقصد يالغيرانه أقر سالى الحق ولذا قال تعالى لتجدن أشدالنام مداوة للذس آمنوا البوددوالذمن أشركوا ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذم غالواانانصار ى كانه قد رقف دياخ بر محر در يادة الحسن ومنه قوله قصالي أعمال الح. ـ ق يومد نحير مستقرا وأحسن مقسلالكن امرادا لمدرشفي هذا الهاب بدلءلي الرماذ كرناده والصواب وعولا بفاقي مادكره الغزالى ان عذاب المكافر الفقير الدني أخف من المكافر الغني فأذا كان الفقرينة م المكافر في المارة ماظمات بنفعه الامرار في دارا القرار (منه قي عليه وعن عائشة قالت ماشب م آل محد) اي أهل بيته من حره وخدمه (منخبز الشعير )فنالبر بالاولى (تومين متقابعين) أي بل أن حصل الشبيع توماونع الجوع تومايناء على مااختاره صسلىالله تعىالى هليموس لمرحين هرض هليسه خزائن الارض وان يجعسل جبال مكة ذهبا فاشتار الفقرقائلا أجو عومافاسبر واشبع ومافاشكرلان الاعان نصفان تعقمشكر ونصسفه صريكافال ثعالى ان ف ذالنا كان الكل صبار شكور أى الكل ومن كامل بلوسة يزعالم وعامل ( - قي أي استمره دم الشبرم

فقال رسول الله سلى الله عليه وسلم هذا خير من مل علا الارض مثل هذا متفق عليه وعلي عاشة فالت ما شدم المعير الشعير ومين متنابعين حتى

على الوجه المذكورة في (قبض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) أى ودرعه مرهونة عنديمودى فيجلاصا عدن الشسعير وفيه ردهلى من قال صارمسكى الله تعساني عليه وسسلم في شرعره غنياتم وقع سأل كثير في يده آركنه ما أمسكه إلى صرفه في مرضاة ربه وكان داعنا غني الله بغني الرب (منفق عليسه) ورواه الترمذى فيشمائله عنهاوروى عن النصاح ال كانرسول الله مسلى الله تعالى عليمه وسلم يبيت الآسالي المتنابعة طاو ماأى حائماهو وأهله لاعدون دشاء وكان أ كثرخبزهم خرز شعير وجهذا الحديث تمنن أحدا في زماننامن الفقراءمان يش عيشه صلى الله تصالى عليه وسلم وهو أعضل الانبياء ففي فعلد صلي الله عايه وسلم تسلية عظيد مة الفسقراء كان في قوله توسية بسيمة الدغنياء فهو رحمة العالين والمام العالم الهامان (وعن مدر)وفي نسخة أي سعيد وهوخطأ مخالف الاصول المعمدة والنسط المصعمة على ماصر يه يَعضُهم وَوَاله وسُعَيدِينَ أَبِسعَيدُ المُعْبِى واسم أَبِسعيد كَيْسانُ وكان يُسكَنَّ عَنْدَمَهُ برَّ وَاسب السِّا أنهى وأيذ كرهما المؤلف في أسمائه م قوله (المقبري) بفع مبم وسكون فاف وضم مودرة وبفع وبكرتم أنسبة الى موضع القبور والرادأ يوسعيد وابنه سعيد كذانى أنساب الغدني (من أبي هريرة اله مرية ومبير [ أيديهم شاة مصابة ) اسم مفعول من حلى على و زن مر مية أى مشوية (فلاعوم) أَى أَبَاهِر برة الى أَكَاهِ الزفايان ياكل) أى فاستنع من أكله (ووال) أى معتذوا وحرب النبي سلى الله عليه وسلم من الداء ولم يشبعهن خوزاالله بررواه المخارى وعن أنس اله مشي الى الني صلى الله تعمال عليه وسلم بحبرته مرا أى مصو بابه (واهالة) بكسراله مزة كل دهن يؤندميه (سفة) بفتم سين مهدلة وكسرنون وفته خاء مجة بعدها هاءأىمتغسيرة الرجم لعلول المكث فالنهامة تسسل الاهالة ماآذب من الااسسة والشحيروة سيل المسمر الجا. لم والسخفة المتفسيرة لربيح (ولقد رهن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم درعاله بالمدينسة عد يهودى وأخذمنه شسعيرا) أى مقداراه مينامن الشعير (لاهله)أى لاهل بينه واعل وجه الاخذمنه لتسكون اسمة بالفة عليه أوسد تراطاله عن الساكن أولئلا يثقل علهم فمعطوه استحماء ولماخذ وامنه وقت العطاء رباء والاظهرائه مبالغة في تنزهه صلى الله تعالى عليه وسلم عن طلب الآحومن الامة ولوصو رة حيث فال قل لاأسأ الكم عليهمن أجران أجرى الاعلى الله وأفايرهما وقع لامامنا الاعفام وجه الله حيث لم يقف في ظل عدر من كان يطالب بد من معلد عديث كل قرض حرمنفعة فهو رياوقدر وى ان الامام جزة أحد الاعمة القراء السبعة الذي فالاالشاطي رجه الله في حقه من ألمنقية

وحَرَةُ مَا أَزَكَاهُ مِن مِنُورِع \* الماماصيبورا للقران مرالا

كان لا ما حدة الرامل الا قراء لا نه تاذهب عديث التغايفا في أخسد الاحرة علمه الومن كال تو رعه حتى مرض تلذه عليه ما في ومحوفا في وقيد ل اله وقع في برف كل من جاء السخر جهم نها سأله هل قر أت على أن في في نع ان بسته من به الحالم الحراف المسلم المكونة كلههم كانوا تلاميد في قول إلى في ناء الكونة كلههم كانوا تلاميد في في فر واحتى و آوا أعراد افاتاه في حمد مهم الله المسلم المكونة كلههم من يقر ألديه (ولفند اسمة حديد) في خال الما المواجعة الما المواجعة ولا مع من يقر ألديه (ولفند الملك و عديده السائم عن الما المديدة والما أمسى الكانت و تبعد الما الملك و عديدة الما المسلم الما المواجعة والما أمسى الما المنافقة والما المسلم المواجعة والما المنافقة والما أمسى الما المنافقة والما أمسى والمنافقة والما أمسى والمنافقة والمنا

قيض رسول الله صدلي الله عليه وسلمتفق طيهومن سعدالمقارىءن أبي هرارة الهمرية ومبي أيديهمشاة مصلية فدهومفابيانياكل وعال خرج السيمسه لي لله عليه وسدلم من الدنياولم اشديمع من خبر لشدهير وواءالبخاري وعن أنس أنه مشي الى النبي صلى الله عامه وسلم بخبر شدهير واهالة سنخة ولفددهن الني صلى الله عليه وسيلم درعاله بالمدينة صديمودى وأخذمنه شعيرا لاهادولفد سمعته يةول ماأمسي عند T لهددماع برولاماع حب وان عنده أنسع نسوة

كالمالواوى ناسبان يقول عنسدآل الني مسلى الله تعالى عليه وسسلم والله تغالى أعلم (رواء البعارى ومن عررضى القه تسالى عنسه قال دخات على رسول القه مسلى المه تمال عليه وسلم فاذا هو مضاحم على ومالحصدير) بالاضافة أى ما ومال من حصير قال شارح الرمال بكسر لراءو ضهاجم ومبدل بعني مرمولأي منسوج وسستعمل في الواحدود سذامن اضافة البنس الى النوع تحاتم فضة والمراد بالحسير هاالمنسوج مزور فالخلائه عوفيل الرمال مأيسم عوداء وداوالظاهران ضم الراء أشهر والداصاحب المقاموس عليه اقتصرو فالرمال المصير كفراب مرموله وفى الهاية الرمال مارمسل أى نسم فال الزيخشري وتظيره الحطام والزكا ملما يحطم ويزكم وفال غسيره الرمال جمع رمل بمعني مرمول كحلق آلمه تصالى بمهنى مخــاونه والمرادانه كان السر يرقدنسم و جهه بالســهف ولم يكن على السرير وطاءسوى الحصــيرذ كره العلميي وسعمه الله لكن كون المراد ومال الحصير شريط السرير بعيد عند الفقير بل الظاهر اله مضطعم على منسوج من حصير (ليس بينه) أي بن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم (و بدنه) أي بن الحصير (فراش) أىلامن القطن ولامن الحرير (قد أثر الرمال يجنبه) أى من بدنه لاسم اعند كشفه من ثوبه ﴿ (مَنَّكُنًّا ﴾ أَى حَالَ كُونَه مُعَمَّدًا (عَلَى وَسَادةً ﴾ أَى مُخْدَة ﴿ مِنْ أَدْمُ ﴾ بَفْخَشَين أَى جَلْد (حشوها) أَى مُحشُّو الوسادة (ليف) فىالقاموس ليف النخـل بالكسرمهاوم (قات بارسول اللهادع المه فليوسع) بكسر السين المشددة وسكون العين (على أمنك) أى فانهم لايطا يقون متابعنك يحمل يحسنك فر بما ينفرون عن الميل الحملتك (فان فارس والروم فدوسع عليهم وهم لا يعبدون الله) وكأش ابن الخطاب العاطق بالصواب الموادق وأبه للكتاب أخدده دا المعنى من أوله أمالى ولولا ان يكون الناس أمة واحدة لجملنا لمن يكءر بالرجن لبيونهم سففامن فضةالا آية ومفهومها نه ماوسع عايهم توسيعا كليارلاضميق على المؤمنسين تضييفا كليا وان كان ذلانمة تضى ظاهر العدل من تقسيم الدارين بن الفريق بن كأخبر به صلى الله تعالى عليه وسدلم فىحديث الدنيا حين الؤمن وجنة الكافرفا لحكمة لبالف ةهى المانعة من ميل المؤمنسين الى المريق المكافرين وهي الحالة لوسطى مالنسبة الى عوم الخلق وأن كانت المرتبة العلم بالاضافة الى الخواص من الانبياء والاولياء كال الزهد في الدنياو القناعة بافل ما يتصو رمن متاعها المكون عنه مم ناما في العقبي (فغال) أىالنبي صلىالله تعـالىءلمبهوسلم (أوفىهذاأنث)بغثم الوار بعداستههام انكارى والمعطوف علمه مقدراى أتقول هذاالكادم وأنث الى الاكن في هدذا المقام والمحصل للثا الترقي الى فهم المرام وقسل قدمالاستفهام لصدارته والواو لمجردالر بط بهنالكالمالسابق واللاحق (يابنا لخطاب قبل في خطابه مامن الخطاب دون عمرابذان بإن الالتذاد بطيبات الدنيامن خصال ذوى الجهل والعمى وكأنه يقول ماين ذلك المقيسديطيبات الدنيا الخافل من تعمر دارالعسة ي (أولئك) أي فارس والروم وسائرالكفار (عجلت لهم طيبائم من الحياة الدنيا) أى كا أحبرالله في كايه ان ينكر عليهم يوم القيامة بعطابه حيث فالوبوم يعرض الذنن كفروا على الناواذهبتم طيبا تسكم في حياته كم الدنيسا واستمتعتم بما فاليوم يتجزون عذاب المهون بما كمتم تستنكبرون فى الارض بغيرا لحق وبمنا كنتم تفسقون هذا وقدمال الطبيير حسه الله قوله فليوسع الظاهر نصبه الكون جواب الاس أى ادع الله فيوسع واللام للمأ كدد والرواية أجرم على أنه أمر الغائب كأنه المس من رسول الله صلى الله تصالى عليه وسلم الدعاء الامته بالتوسعة وطلب من الله الاجابة وكان من ــ قالطاهران يقال ادعالله لبوسع علم ــ ك فعدل الى الدعاء للامة اجـــ لالانحله صلى الله تعمالى عليه وسالم وابعاد المنزلة من رسخ النبوة ان يطالب من الله تعالى هدذ الدنىء الحسيس لنفسسه النفيس ومع ذلكُ أنكر عُلِيه هذا الانكار البليغ وقوله أوفي هسذا مدخول الهمزة يحذوف أى أنطاب هذا وفي هسدا أنتوكيف يليسق بمثالثان يطلب من الله التوسسعة في الدنيا (وفير واية أماترضي ان تسكون لهم الدنيا) أى موسسه نامة (ولناالا سنون) أى مرضعة خالصة (متفق عليسه) وروى ابن ماجسه الرواية

رواءالبغاري وعن عرقال دخات على رسول الله صلى اللهمليه وسلمفاذا هسو مفطعه ع على رمال مصير ليسبينه وبينه فراشقد أثرالرمال عنيه الكثاعل وسادة منأدم حشسوها الف قلت مارسول الله ادع الله فليوسع على أمثل فأت فارس والروم قدوسع عليهم وهم لانعب دون الله فقال أوفى هسذا أنت ما ابن الخطال أو لئسك علت لهسم طيبانيسم فالحياة الدندا وفرواله أمارسي ان تكون لهم الدنيا ولنا الاتخرة منفق مليه الانسيرة (وعن أب هريرة قال المقدرأيت سيمين من أصحاب العسمة) وفي نسخة من أهل الصفة وهم كانواء أو بعسمائتسنالمها حرين تبيؤالتعسلمالغرآت وانغر وجرف السرايالفنال أهسل الطغيان وكأن أيوهريرة باطرهم ونقيبهم ومتفقد حالهم ورقيبهم وكانواباو وزفى صفة آخوه بعد مسلى الله تعالى عليه وسلروق نرل فيحقه بمالفقراء الذين أحصر وافيسيسل الله لاستطيعون ضريافي الارض يحسهم الجاهل أعفياء من المتعنف تعرفهم بسيهاهم لاسألون الساس الحافااي أسدلال كانوا متوكان ومتفنعه ن بالتقاط النواة وتحوها منجهة الزاد للمهاش والعادوأ مامن حهسة الكسوة فكابينسه أوهرس فبقوله (مامنه سم رجل علمه وداء) فغ النهامة هوالنو مأوالمرد الذي يضمه الانسان على عاتقه و بين كتفيه فوق بابه قال السسد حيال الدمزرجيه اللدتو أهفوق شايه خلاف ماعاميه أتمة اللغة وانحاالرداء هوالذي بسمتراعك البسدن فقط قات و يؤيده قوله (اما ازازاما كساء) أى ازار واحداسترعورته واما كساء واحسد بشتمليه كابينه بقوله (قدر بعلوا) أى طرفه (فيأعبانهم) وحاصل العني انه لم يكن له نوب تردى به ال كارله اماازار فسد أوكساء فسمدوفي العدول عن ضمير الفردالي الجدم في قوله قدر بعاواف أعناقهم حبث الميقسل قدر بطمف عنقه اشعار بان حال جيعهم كان على هذا المنوال كا فيده تذكير ولواستعراف اسفي مع ز يادة المالغية بريادةمن في قوله منهـ مثم نايت الضمير في قوله (فهاما بماغ تصف السافين ومنهاما يدار الكعبين) معانه واجمع الى المكساء والازار باعتبارا لحديث الاكسيه والاز وأوالا كسية وحدها قربها والقايسة غيرهاعلهاولها أظائرهن ثوله تعيالي واستعمنوا بالصبر والصلاة وانهالسكبيرة الاعلى الخاشعين ومن أفوله عزو سلوالذنن يكنزون الذهب والفضسة ولاينفقوخ افسيبسل اللهفات المفرد يدل علىا لجسم لاسمسأ والمراديه الجنس الذي قديمه مرعنه بالتأنيث لدلالته على جعسة الحساعة كماند يفرد باعتبار الهشه وهوالمهني بقوله (فيجمعه) أي يحمع الرجل ذلك النوب من السكساء أوالازار (سده) لناز يفترق أحد طروبسه منالا كخر (كراهةان ترى عورته) أى فى نظرة بره أو حال صلائه هذاً وقد قال الطبيى رجه الله النا أنث باعتبارا لحمسة في الاكسة والازر وتعدد الكنسين والافراد في مدماعتبار الرحد الذكر ورواه المضارى وعنه ) أى عن أبي هر رة ( قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اد انظر أحد كم الى من عضل عليه) بصيغة المجهول من التفضيل أي زيدهليه (في المال والخاق) أي في المورة أوى المدم والحشم وطاملهاله اذارأي أحسد كممن هوأ كثرمنه وشحة ومالاولياساو جمالا ولم نعرف اناله فحالا سخوفه وبالا (فلينظرال من هوأسفل منسه) في الملام ويضم أي من هودوته في المديسا وأفل رتبسة منهمالا ومنالاوله في الا مشخرة الدرجة العلياما الاوني الحديث دلالة على ان حال أكثر الحلق هو الاعتدال ولوعيت الاضافة والانتذ الفالسا للثماليفار الرحال طرفسه يحصل لهحسن الحال واعباءالي ان المفضيل على الحلق كالمهمن جبعالو جوممثلا أوفرضالا ينظرالىمن تحتهائسلا يحصله البحسوا لغرور والافتخار والتسكمر والخسلاء بليحب علسه أن بقوم يحوشكره على النعماء وأمامر لم يكي تحتسه أحد في الفسفر د. نفي ال بشكر ويه حدث لم يتدله ولدندالة لفضائها وكثرة عنائها وسرعة فنائها وخسية شركتها ولذا كالمالشلي رحهاته تعالى اذارأي أحدامن أرباب الدنيا قال اللهم اني أسألك العفو والعافية في الدنيا والعقبي ويناسبه ماحكى أن مخصامن الفسفراء قام ف عبلس واعظ من الاواساء وشكاانه لم ياكل الدامدة في السلا والملا مقال الشيخ كذنت ماعدوالله فانه لانعطى الجوع الشديد الالاصفيائه وخاصة انها فهود لاصدة أوا اله ولوكدت منهدم لما أظهرت هذه الشكامة واسترت عن الخاق هذه العامة ومجدل اخال وخلاصدة القالاات المؤمن اذاسسار دينه ممن الحال والروال فلايبالى بنقصان الجاموالمال وسائر المستقات الكائمة في الحال والاستقبال كأروىانصاحبا للعزالحضرب وحيس فشكااليسه فقال اشكرمان البداء قسديكون أعظم من هدفاتم طرح في بترمن السمن فشكا البده ورديما ستى ثم بي ودى سهل كل ساعة و وضع

وعن أبي هر بر الله المسلم وابت سبعين من المحاليه المسلمة ما المرجل عليه قدر بطوافي أعناذه مرابع المسلم المسلمة المحدين فيهمه ما بسلم المحدين فيهمه والمخارى وعنه عال قال المحديم المرسول الله صلى الله عليه في المسال والحلق وسلم اذ نفار أحد كم الح من هوا سسفل عليه في المسال والحلق من هوا سسفل عليه في المسال والحلق من هوا سسفل

مهه مسلسلابسلسلته يحتاج كل نفس الح مرافقت موصاحبته و مسيق المكان و طاهسة ازمان والعفونة فى كل آن فشكا الح العام من فسيق الصدر فامره بالشكر والعسبر فاجب رعائي بلاء أهدمن هسدا المداب فعال الامام فى الجواب هوان يوضع في رقبال طوق اليكفر والجاب و يسلل بلاء أهدمن هسلار ر بنالاتزع فلو بنابه سداذه دينناوه بالنامن الدنان رحة انك أنت الرهاب (متفق عليه ) ور واه أحسد (وقي ر وابناسلم) وقد أخرجها أحدوالتره في وابن ماجه عنده أبضام فوعا (فال انظر واالى من هو أسطل مندكم) أى دونكم رتبة (ولاتنظر واالى من اثبا تاونفيا (أجسدر) أى أحق وأولى (ان لاتزدر وانعمة الله عليكم) أى بعدم الازدراء والاحتقار الماقسم الله عليكم في هذه الدارفانه بفاهر لكم بذلك النظر ان لله تعمل عليكم نعما كثيرة والنسبة الحسن دونكم أو نعما كثيرة والنسبة الحسن دونكم أو نعما كثيرة حيث اختار لكم الفقر والبلاء و حملكم من أهل الولاء وشهكم بالانبياء والاولياء وخاصكم عن ظل الامراء وظامة لاغتماء الاغتماء

 (الفصل الشف)\* (وعن أبي هر يرن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء) أى المعامر ون وقيسل ولو كانواشا كين (الجنةقبسلالاغنياء) أىالشا كرمن (بخمسمائةعلم) أىسنة (نصف يوم) بالجرعلى انه مسفة فارقة أو مدل أوعطف مان عن خسسما ثق عام مان اليوم الاخروى مقدار طوله ألف سسنةمن سنى الدنيانة وله تعالى وأن توما عنسدريك كالف سنه بمياتعيدون فنصفه خسمائة وماقوله تمالح فى يوم كان مقداره خسب من ألف سنة فعف وصوب عوم ماسيق أرجح و ل على تعاو يل ذلك الموم على الحكُّه اركم تعلوى - في تصديركساعة مالنسسية الى الاترار كإيدل علمسه قوله تعالى فأذا نقر في الناثو ر فذلك ومشددو معسدير على المكامرس غدير دسدير فأل الاشرف فان قلت كيف التوفيق بين هدذا الحديث والحديث السابق من قوله يار اعمن خريقافات عكن ان يكون المرادمن الاغنماء في الحديث الاول أغنياء المهاجرين أي يسسبق مفقراء المهاحرين الى ألجنسة بار بمنخى يفاومن الاغنياء في الحديث الثاثى الاغتياء الذم ليسوامن المهاحوين فلاتناقض بين الحديث بن انتهبي وفعان هدفا انميابتم اداأريد بالفسقراء الخاصو بالاختياء العام ولأيفهم سكم الفسقراءمن غيرالمهاجرين فالاولى حسل الحديث على مهني يفهسها لحسكم عوماوهو بان يقال ألرادبكل من العسددين اغياهو التسكثيرلا التحسديد فتارة عبريه وأحرى بغيره تفنناوما "الهماواحد أوأخبراولا باربعير كأ وحى اليه ثم أخبرنا ببايخه مسمائه عامز يادة من فضله على العفراء بركته مسلى الله تعالى عليه وسلم أوالتقدر باربه ينخر يفااشارة الى أقل المراتب و يخمسمائةعامالي! كثرهاو بدل ملبسهمارواء لطبرا بي عن مسلمة بي مخادوا فظه سبق المهاحرون الناس مار بعيز خويفا لى الجنة ثم يكون لزمرة الثانيسة ماثة خويف المرسى فالمعى ان يكون الزمرة التالثة ماثنسين وهلحرار كانهم محمور ونفخس زمرواته نسالي اعلم أوالاختلاف باختلاف مراتب أشخ صالقفراء فحالب برهم ورضاهم وشكرهم وهوالاظهرالما ابق الحاجاه الاصول حيث مالبو جهالجه يتهماان الار بعين أرادبها تفسدم الفقيرا لحريص على الغى وأرادبا لحسماته تقددم العقير الزاهد على الغى الراغب مكان المقسير الحريص على در جنسين من خصره عشر ين در جدمن الفقير الزاهد وهذه أسبة الاربعسين الىالخسمالة ولانظننان هسذاالتقدير وأمثاله يجرى علىلسان الني مسلىالله تعسانى عليه وسسلم شرآفا ولاباتفاق بل اسرادركه ونسمة أحاط بهاعة فانه صلى الله تعالى عليموسسهما ينطق عن الهوى ان هوالأوسى نوحى (رواه النرمذي) وقال حسن صحيم ورواه ابن حباث في صحيحه قال المسذري ورجاله محتج بهم م تى العميم و ر وادابن ما جه پزيادة من طر بق وسى بن عبيسدة عن حب دالله بن دينسارعن، حبسدامه بن عمر (وعن آنس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الهم أحديثي مسكينا) ولم غل فة بر النسلاية وهم كونه محمّا جا حقد يرافه افيه دعاؤه للهسم اجماني في نفسي صدفيراوق أهين الماس كبيراوأ ماالمسكن فهو من مادة المسكنه

منفق عليسه وفيرواية لمسلم فالرانظروالليمن هو أسسفل منكم ولاتنظروا الى من هسوفوق كم فهسو أجدران لاتزدر وانعسمة الله عليكم

و (الفسل الثانى) و عن أبي هسرية فالم فال و الله مسلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنة علم أسل الاغتياء بخمسمائة علم وعن أنس ان البي ملى الله عليه وسلم فال اللهم أحيني مسكمنا

وهو التوامنع على وجه البالغسة ولوأ مضى الى المدلة أومن السكون والسكينة وهو الوقار والاطمئنان والقرارنحت أحكام الاقدار رضا بغضاء الجبار وفال بعضسهم أى اجعلني متواضعا لاجبارا متكمراوفيسه تعليمالاهمة لمعرفوا فضسل الفقراء فيعبوهم ويجالسوهم لينالهم مركتهم وفيسه تسأ فلأمسأ كين وتنبيه على عاود و حاتم مو يجوزان يراد بهذا ان يعقل قوته كفا ما ولايشه فله بالسال فان كثرة المال في حق المفرين، وله من الوبال ف خشية الما الوخشونة الحال (وأمنى) وفي رواية الحا كم وتوقي (مسكيه) دل على انه صلى الله تعمالى عليه وسلم كان على وصف المسكمة الى آخر العممر (واحسرني فرزمرة المساكنن أي فريقهـم وجباعتهـم وفيه مبالغة لاتتخفى لانه نوقال واحشرهـم في زمرني اسكات لهم أ فنل كثير وءاوكبير ونظيره مافال سلى المه تعالى عليه وسلم وضل العالم على العابد كفضلى على أدما كم حيث لم يقدل كفف لي على أعد الاكم هذا وقد مربعض سلاطين الاسد الم على طائفة من الفقراء والسلماء الكرام فلم يلتفتوا اليسه ولم يقبلوا عليسه فقال من أنتم فقىالوا نحن قوم بحبثنا ترك الدنساو عداوا-١ ترك المسقى فياوزهم وتعاو زومهم وقال نعن لم نقدده على معبتكم ولاطاقة لما على عد اوتكم (فقالت عائشة رضي الله عنهالم مارسول الله) أي لاي شئ دعوت هذا الدعاء واخترت الحباة والمه ات والبعثة مع المساكين والفسقراء دوناً كاير الاغنياء (قال انهسم) استثاف في معنى التعاب ل أى لانهم مع تطع النظر عن بقيسة فضائلههم وحسن أخلاقهم وشمائهم (يدخلون الجنسة قبل أغنيائهم) اى زمانا ومكَّانَا ومكانة (با بعسين خريفًا) والاكتفاءبُه لانه أقلُّ وعود في مدة اسابقـــة كمناعلة لحسسنة المشرة في الطاعة (ياعانشة لاتردى المسكمين) أى لوترديه خار ابل سائحيه جا رياد أيبا واحسني البهدام ساز أوكابرا (ولوبشق تمرة)أى بنصه هاأو بيعضهاأ ورديه رداج الانستعنى به جزاء جز يلاولذا لماوةف مسكين عندها وأعطته حبتعنب يغيث فيدها وعاتب السكين علم اوليدرما ألقي من الفهرم السافالت والرتعالى فن معمل مثقال ذرة خيرا بر موالحية مشتملة على مقدار كذا من الذرة (ياعائشة أحيى المدا كر) أي يقلبك (رَقْرِ بِهِم) أَى الى مِحاسَلُ عال تحديثك (فالالله يقر بِل يوم القيامة) أَى بِنَقْرٍ بِهِم تَقْرُ بِا لَى الله سجالة وتعالى (رواء) أى الحديث بكاله (ا ترمذى والبيه في ف شعب لايمان) أى عن أنس (وروء )وفي نستية ور واه (ابنماجه عن أب سعيد الحقولة في زمرة المساكين) قال مير لـ نقلاهن المدرى ورواد الحاكم أي عن أبي سعيدو وادوان أشتى الاشقياء س اجتمع عليه فقر الدنياوعذاب الا تنخرة و قال صحيح الاسنادورواه ابوالشيخ والبيرق عنعطاء بنأبير باح يمع أباسه ميد يقول أيهاا لناس لا بعماسكم المسرعلي طاب الرزق من غد مرحله فاف عد ترسول الله صلى الله تعدل عليه وسلم قول الله، قوفي دقير اولا توفي غنياوا حشرف ف رمرة المساكين فأن أشق الاشقياء مناجتم عليه فقرالدنيا وعداب الاسخرة فال أنوالشيخ وادفيه غيرابي زرعة من الميان بن مبسد الرجن ولا تعشرني فرزم ة الاغنياء قلت الميكن دليل آخر غيرهـ ذا الحديث الشريف لسكني حجةواخيمةو بيئسة لاتحة صدلى أت الفق يرالصابر شيرمن الغي الشا كروأما سديث الففر نقرى ويه افتخر فباطل لا أحسله على ماصرحه المفاط من المسقلاني وغيره وأماحد بث كادالفقرأت كون كذرافهو ضعنف حداره لي تقدر صحته فهو محمول على الفقر القليم المؤي الي الجزعوا الهزع عدث يفضى المحدم الرضا بالفضاء والاعتراض على تقسيم وبالارض والسمساء ولذا فال صلى الله تعسالى عليسه وسلمايس الغني عن كثرة العرض انمنا الغني غني النفس وقد روى الفقر أز من على المؤمن من العذار الحسن على خسدالعر وسروه الطسيراني من شداد بن أوس وروى الفقر شين عندا لياس ورن مندالته يوم القيامةر واهالد يلى في مسد لفردوس عن أنس وروى الفقرأ مانه في كنمه كان عبيادة ومن ياحيه فقد قلد خواءالمسلمير واماس عسا كرعن عر (وعن أب الدرداء عن النبي صلى الله تعمالى عليه وسنم قال ابغوني) ابهمزة فطع مفتوحة وفي بعص السخيم مزة وصل مسكورة أى اطابوارسنائى (في ضمة البكم) أى فقرا ألمكم

وأمثني مسكننا واحشرني فى زمرة المساكن فقالت عائشة لم مارسول الله قال ائم م يدخلون الجنة قبال أغنمائهم باريعين خريفا ما عائشة لاثردى المسكين ولو بشؤ تمرة بإعائشة أحبى المساكيز وقريهم فأن الله يقريلاوم القيامة رواء الترمذى والبهقي فيشعب الاعبان و رواه ان ماجه عن أبي سده بد الى نوله فح زمرة المساكين وصسن أبي الدرداء عن النبي مسلى الله عليه وسلم قال ابغونى فى منسعفا ئىكم

بالاحسان الهم ولومن أغنيالهم بالساعدة اليهم (فاغماتر زقوت) أعدر زفاحسيا أومعنو با(أوتنصرون) أعطى الاعسداء الظاهرة والباطنة واوالتنو دعويؤ يدءرواية لواو و عقسل أن تكون أوالشك من الراوى (بنسمة شكم) أى بركة وجودهم واحسائه سم اذمنهم الانطاب والاونادو بهسم نظام البلاد والعباد قال ابن الكيمسني اطلبواالي حفظ حقوقهم وحسيرة لوجم فاني مهسم بالصورة في بعض الاوفات و بالقاب في جيعها لاأعلم من شرفهم وعظيم منزلتهم عندا لله فهن أكرمهم فقد أكرمني ومن آ ذاهم فقد آذاف انتهسى و مؤيده الحديث القسدسي من عادى لى ولما فقد بارزني بالحرب فال الملسي رحسه الله قوله أيغونى مرة القطع والوصدل يقال بغي وغي بغاءاذا طلب وهذائم ي عن يخالطة الاغتياء وتعليم متهانتهي ويؤيده حديث اتقوا مجالسة الموتى قبل دمن الموثى فال الاغنياء وفي مختصرالنهاية ابغني كذابع سمزالوس ل أى اطلبه لى وبهمز القعام أعنى على الطلب وفي القاموس بغيته طلبته وأبغاه الشي طلبه له كبغاه كياء كرماه أوأعانه على طلبه (رواءاً ودارد) وكذا الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسسن صحيح نقله ميرك عن التصييروف الجسامع بالفظ ابغونى الضعفاء فاغساتر زفون وتنصرون بضعفا تسكم رواه أحدوالثلاثة وألحاكم وان حبان عنه (وعن أمية) بالتصعير (من عالمين عبسدالله بن أسسيد) بفتم فكسر لميذ كره الوُلف في أسمسا ته ونقل ميرك عن التصعيم له قال ابن عبد البرأمية بن خاندر وي عن النبي صلى الله تعسالي عليه وسسلم وذكرهمذاالحديثوقال ولايصم مندى صبته والحسديث مرسل قلث مرسل النابى هجة عندالجهورا فكيف مرسل من اختلف في معد معدمة (عن الذي صلى الله تعمالي علم وسدرانه كان يستفخر) أي يطلب لفثم والمنصرة دلى المكفارمن الله تعسالى (بصسعاليات المهاحرين) أى بفقرائهم وبيركة دعائم سم وفي المهاية أى يستنصر بهم ومنه توله تعيالي ال تستفتحو افقد جاءكم الفتم وعال إس الملا بان يقول اللهم انصرنا على الاعداء يحق مبادك الفقر اءالهاح من وفعة تعظم الفقر امو الرغبة الى دعائهم والتبرك وحوههم أفول واهل و جهالتقسيد بالمهاح بن لائم م مراءع م بالممطاور ونجتهد ون مجاهدون فيرحى تأثير دعائم مأ كثرمن عوام الوَّمنين وأغذائهم والمعاليك جمع معاول كعصفورالفقير على مافي القاموس (رواه) أى البغوى (فيشر حالسسنة) باسناده وحيث أطلقه وما بن ارساله دل على أنه قال بصمة لراوى واتصال سـمنده مع أنه معتضد فى المفي بمساسب في من حديث انما تنصر ون بضعفا أسكم ثمراً يشفى الجامع العرواه ابن أبي شيَّسة والعامر في من أميسة من عبد دالله ولفظه كان صلى الله تعمالي عليه وسدل يستفتم و تستنصر بصعاليك لمسلمن (وعن أبيهر برة قال قال رسول الله صلى المه تعمال عليه وسلم لا تغبطان) بكسر الموحدة وتشديد النون المؤكدة (فاحرا) أىكافرا أوفاسفا (بنعسمة) أىبنعمة هوفعاهن طول عسرأو كثرة أولادأوسمة مال و جاميان تطاب زوالها عنه أوتر يدمثله النفسك (فانك لاندري ماه ولاف) أى ملاف في مقابلة تلك المُعمة من النقمة والمحنة (بعدمونه) أى في القبر أوالحشر (انله) أى للغاح (مندالله فاتلا) أي مهلكاله أومعذماء ذاباشديدا من شائه ان يقتل (لاعوت) أى لايفني ولا ينعدم ذلك القال بل موجود داعًاولا ينقطع أبدا (يعنى النار) فال الطبي رجه الله تمالى هذا تفسير عبد الله ين مريم راوى أبي هرارة كذا فى شرح السنة انتها و قال المزرى قبل قوله قائلابه مزة مكسو رقمن القيساولة أى مقيلا باقباعتى تحشرمعه النار وتغيل حيث قالمو تببت حيث بات وقيسل هو بالناء المثنائس فوف أى من تغتسله أي النار (رواه) أى البغوى (قاشر حالسنة) أى باسناده وفي الجامع رواه البه في في الشعب عنه ولفظه لا تغبطن فأحرابنعمة انله مندالله قائلالاعوت (وعن عبدالله بنعرو) بالواو (فال فالبرسول الله مسلى الله عليه وسلم آدريا سجن آاؤمن) أى حبسه وعذابه بالنسبة الى ما أعدالله فى الا تحرق من نعيم و ثوابه (وسنته) بفضتين أى قطه وشدهمه يشته وادار وى لا يخس اوا الرمن من وله أوحله أوداه ودريجهم المؤمن السكامس ل جيع ذاك فال المدي رجمه الله السدنة من الاسماء الغداب فالمعط وفال اس عطاعمادمت في هدنه الدار

فانماثر زفون أوتنصرون بضعفائكم رواء أبوداود وعن أميسة بن خالدين عبد اللهن أسيدعن الني صلى الله عليه وسلم اله كأن يستفتم بصعال للالهاجرين رواه فىشر حااسنة ومن أبي هريرة فال فالرسول اللهمسلي اللهعليه وسسلم لانفسان فاحرا بنعمة وانك لاندرىماه ولاق بعدمونه اناه عندالله فاتلالاعوت العسني الناررواه في الرح السنةوءن عبدالله ينعرو فالنفال رسول اللهصلي الله عامسه وسلم الدنيا سعن الؤمنوسانه

واذافارق المدنيا فارق السعين والسةرواه في شرح السنة وعن فتادتين النعماسات رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاذاأحب الله عبد احاه الدنياكإيظال أحدكم يعمى سقم م الماءر واه أحدد والترمذي وعن مجود بن لبيدان الني ملي الاعليه وسلم قال الله الكرههما ابن آدم يكره الوزوالون نحد يرالمؤمن من الفئنسة و يكره الدالمال وقله المال

أذل للعساب

لاتستغرب وقوع الاكدار أى بل استغرب علاف ذلك النوقع في هنالك (وادا فارق الدنيا) أى المؤمن ( فارق السعن و الدنة) واعل الجدع بينه مالد فع ما يتوهم ان السعب قد يكون في مالسعة كاقد به م فادرا مدفع ه ـ ذاالودم قوله والسنة فيكور زيادته من باب التدييل والتكميل وأطلق فيماسبق من الحديث العصيم اعتماداهلي غالب الاحوال معانه لا يخلومن نوع ضيق مكان و بعاور زقونشات المال واوقام بحد منه الرجال (ر واه في شرح السنة) وقد أخر جه ابن المباول والطبراني عنه قال ميرك رواه الحاكم في صحيحه الكن في سنده عبدالله ن أبر ب الغافرى التهدى وقد سبق طرف هذا الحديث و بعض معانيه في أول المه بدولته تعلى أعلم بالصواب فالالامام الحافظ أبوالقاسم الورافان قيل كيف يكون معنى الحسديث وفدنرى ومنافى عبش رغدوكافرافى ضدك وقصر يدقلنا الجواب من وجهين احدهماان الدنيا كالجنة للكافر فيجنب ماأعد الله له من المذاب فى الاسترة والم اكالسعب المؤمن بالاصادة الى مارعده الله من المواد في الاستورة ونعيها ول كاور عب القام فيها و يكره . فارقتها والوَّ من ينشسوف الخرو جمنها و يطاب الحسلاص من آ فاتها كالسعوت الذي ير يدان يخلل سيلها الله في ان يكون هذاصفة الومن المستكمل الاعمان الذي قد عرف المسمون ملاد الدنيساوشهواخ فصارت عليه يمنزله للسعرف الضيق والشدة وأسال كافردة وأحمل نفسه وامراحه في طلب اللذات وتدارل الشهوات فصارت لدنيا كالجمة الفي السعة والتعمة (وعن قتادة من النعب ان إضم أوله قال الولف انصارى عنى مدرى شهد المشاهد كهاو روى عنه أخوه من أمه أبوسعيد الخدرى وجرابته أوغيرهمامات سنه ثلاث وعشر منوله خس وستون سنةوصلي علمه عمر وكان من فغلاء السحابة (انرسول الله صلى الله تعدلى عليه وسد لم قدل ذا أحب الله عبد احداد الدنيا أى حفظ من مال الدزيا ومصور وما أضريدينه ونقصه في العقبي قال الاشرف أي منعه عنها ووقاء من الايتلوث فرينتها كيسلاء رض قامسه بداه إ هج نهما ( كإ فلل) بختم الظامس ظل زيد سائما أى سار والعني كإيكون (أحــد كم يحمى ستمه) أى مريضه لاسم اادا كانه معهمرض الاساسةاء أوضعف المدة ونعوها مايضره الماء في نعه (الماء) أى الله مر مدم مسه بشر به ولا ينفار في رأى العليل من طلب الماءوح بسهم مان الماء أرخص شي عالبافلا يتصور أقمه البخسل خصوصا بالنسبة الحالمريض الذي يحن عليه كل أحدوا لحاصل ان الحكمة تقتضي ان الحبوب أ مندأهداه وآله يكون عنوعان كل شئ يضره في حاله (رواه أحدوا لنرمذي) والهظ الجمامع اذا أحب الله عبد داحماه الدنيا كإيحمي أحدكم سقيمه الماءر وه الرمذي والحماكم والبهرق في الشعب وفي رواية البهبق من حدديقة بلفظ الالته يحمى عبده المؤمن كإيحمى الراعى الشفيق غفسه عن مراتع الهلكة وهداء المعسى مقتاس من التنزيل وهوقوله أنث أرحم الراجسين (وعن مجودين لبيد) بفتح فكسرقال الولف؛ انصارى أشهلي والدعلى مهدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسسلم وحدث عنسه أحاديث قالما المخارى له صحبة وفال ابوطائم لايعرف له صحبة وذ كرممسلم فى الثابه ين فى الطابقة الثانية تمنهسم قال ابن عبد البروالسواب قول المجارى فانبت له محبة وكان جحود أحسد العلماء ويءن ابن عباس وعتبار بنماك مات سدنة ست رتسمين (ان النبي مسلى الله تعمالى عليه وسسلم قال ائتنان) أى خصلتان (يكرههـما) أى بالطبيع (ابن آدم) أى وهماخيرله كابينه قوله (يكره الموت والموت خيرالمؤمن من الفتنة) قال ابن الحان الفننة الني الموتذم منهاهي الرقوع ف الشرك أوفتندة يسخمها الانسان وعرى على اسائه مالايليق وفي اعتقاده مالايحو زوقال الراغب الفتنسة من الانعسال التي تسكون من الله تعدلى ومن العبسد كالبلية والمصيبة والقتل والمذاب وعير ذلك من الانعال السكر يبسه قال العلبي وحمالته وقد تسكون الفشنة في الدس منسل الارشاد واكراءا غيره إياماص والهأشار قوله مسلى الله تعدلى عليه وسلمادا أردت فشه فى قوم فاوفى نمسير مفتون قات ودرأ خريج أبي ومرمير في الحلية عن أبي عبد الله الصناعي فال الدنياند عولى المنقوا السيطار يده والحاشط بمة واقدة الله شعير من الالامة تمعهما (و يكر وقلة المال وفلة المال قل المحساب) أيم رأ بعد من

العذاب (و واءأحمد) وكذاسميد بن منعورف سننه بسند صيح عن عجود بن ابياء وأخرج البهتي في شعب الايمان عن زوعة بن عبد الله مرسلاان الني ملى الله تعالى عليه وسلم فال يحب الانسان الحيا توالموت خيرانفسمه ويحب الانسان كثرة المال وقسلة المأل أذل السايه هدا وأخر جده الحاكم فالمستدرك والعايرانى فى المكبير وابن المبارك في الزهسد والبهة في شعب الاء بان عن عدد الله ين عرو قال قال ورول الله سلى الله تعمالى عليه وسدام تحلمة المؤمن الموت وأخر به المرو ورى فى الجدائر وابن أب شيسة فى الصنف والطيرانى عن ابن مسعود قال ذهب صفوالدنيا فسلم يبق منهاالا الكدر فالموت تحفق اسكل مسلم وأحرب المروزى وابن أبى الدنياو البهتي في الشعب عن ابن مسعود قال حبذ اللكروهان الفقرو الموت وأخرج أحدف الزهدواب أب الدنيا ونابن مسعود فالليس لاء ومن راحة دون القاه المه نمال وأخرج ابزأب الدنياءن جعفرالاحر قالمن لم يكن له في الموت خد يرفلا خير له في الحياة قلت وكذا من لم يكن له خد يرفي الحياة فلاحبرله في الممات وأخر ج ابن أبي شببة في المصنف و عبد الرزاق في تفسير موالحا كم في المستدرك والطعراني والمروزى فالجنائز عناب مسعود قال مامن نفس مرةولا ماحرة لاوالموت خيراهامن الجياففان كأب بارادقد قال الله تعمالي وما عنسد الله خير الزيرار وان كان مأحرادة د قال: ز و حل ولا يحسب بن الذن كاهر وا أعماعلي الهمخدير لانفسهم اعماغلي لهم ايزدادوا اغداوالهم عذاب مهن (وعن عبدالله ين مغفل قال جاء رجل الى النبي صلى الله تعمل علم موسلم مثال انى أحمل أى حمايا مفا والاف كل مؤمن يحبه ( فال انظر ما تقول ) أى تَفْكُرُ فَيَمَاتُهُولَ فَأَنْكُ تَدَعِى أَمْرَاعُظْهِمَاوَ تَقْصَدُ شَطْبِاجِسَمَا ۚ (فَقَالُواللهُ نَى لاحبِكُ ثَلاثُمُراتُ) طُرِفَ المال (قال انكنت صادقا) أى فده وى محبنى وهلى تعمد ل محسنى والهذا الجامع ان كنت عمدى (عاءرًا) أى فهي ( الفقر) أي مالص بردامه بل مالشكروالمل المه ( نحماها) بكسر الفوقية وسكون الجم أي درعاو جنة وفي المغر بهوائي البس على الحيل صدا لحرب كانه درع تفعال من جف لما يسمه من الصدادية والببوسةانتهى متاؤ والدةعلى ماصرحه فىالنهابة وفى لقاموس المتحفاف بالكسرآ لة للعرب إبسه الفرس والانسان ليقيه في الحريث ألحديث ألك تنت صادقا في الدعوى وجمقا في المهني وهبي آلة تنفعك حال البلوى فان البلاء والولا متلازمان في الحسلاو الملاويج إدانه تهيأ المسبر خصوصاعلي الفقر لندفع مه عن دينك قوة يغينك ماينا فيمن الجزع والغزع وقلة القساعة وعسدم الرمنا بالقسمة وكني بالنحفاف من المسر لانه يسترالمقركمايسترالتحة ف البدن عن الضر (للفقر) بلام مفتوحة وهي لام الابتداء (أسرع الح من يحبى من السبل) أي المناء الكتبر (الى منهاه) والمعنى اله البدمن وصول الفقر بسرعة اليه و. ن ترول البلايادال زايابكثرة عليه فان أشدالناس بلاء الانبياء تمالاه شل فالامثل خصوصا سبيدالانبياء فيكون بلاؤه أشددمن بلائه مويكون لاتباعه نميب عسلى قدرولائه سموالمرءمع من أحب فيما يكره وأحب وديهان الفقرأشد البلايا لاشتمسائه عسلى جبرع الحن والرزايا كمسمع مرارئه تحالدنيايورث سلاوتى العقى بمزيد العطايا (رواهالثرمذي) وكذا أحد (رقال) أى الترمدي (هدذا حديث حسن غريب وعن أنس رضي الله تعمالي عنه قال قال رسول الله صلى الله تعمالي على وسلم القد أخفت ) يجهول ماض من الاخافة أي خوفت (فالله) أى فى ظهرارديه (ومايحاف) بضم أوله أى مسلما أحاث (أحد) أى غيرى (والقددأ وذيت) أي بالفعل تعدد التخو يف با قول (في الله) أو في سيدله وطر نقرضاه (وما نؤدي أحد) أى خوّدت وحدى وأوذ بت بانفرادى وفائدة التقييد بالخالة الحالية في الحات ان أمر هـ ما معب فى تينك الحالتين فان البايسة اذاع تسطات وخلاصة المعنى أنه حكامة حاللانسكامة مال لي تحدث بالنعسمة وتوميق مالصبرعلي الحنةالي ان تنتهب بي الي المنحة على ما تفتضيمه الحية وتسلية للامة لا زالة ماقله يصامه من الفهة أى كنتوحيدا في ابتداءا طهارى للدين فواني في ذلك وآذاني الكمار المداد من ولم يكن معي أحسد حينان موا متنى في تحمل الاذى الامساء د ذا الولى و معاونة الرفيق الا على ثم بس انه كان ، م دلك كله في قلة الزادوع سدم

رواه أحسدوعن عيدالله ان مغدفل قالجاءر حل الى النبي صدلي الله علمه وسلم فقال انى أحبال غال انطرماتة ول فقال والله انى لاحبات ثلاث مرات قالأنكت صادقا فادي للمقر تحفاها للمقر أسرع الىمن محرى من السل الى منتهاه رواه الترمدذي وفال هذا حديث حسن غريبرعن أنسانه مال عالرسول اللهصلي الله علمه وساراقد أخفت فالتهوما يخاف أحدولقد أوذيت في اللهوما يؤذى أحد

الاستعداد بقوله (ولقدأات) أى منت (على ثلاثون من بن المدو وم) أى من بين أوقات وهي الميلة إ واليوم وقال العابي تا كيد للشهول أى ثلاثور بوماوايسلة متواترات لا ينقص شهائي من الزمان (ومالى) أي والحال الله السولي (وابلال طعباء ما كله ذوكند) بفتم فيكسر وفي الفاموس بالفقم والمكسروكمكمة ف معادم أى حيوان فالمااطيني أى مامعناط عامسواء كان ممانا كل الدواب أوالانسان (الاشي) أى فارسل (نواريه) أي يستره ويغطيه (ابط بلال) بكسراالهمزة وسكون الموحدة وتنكسر في العجاح الابعا بمكون الباءما تحت الجناح وفي القاموس الابط ما تحت المنكب وتكسر الباء وقد ونثو العسني أن الالا كان رديقي في ذلك الوقت وما كان لذامن الطعام الاشئ قابل بقد رما ماخسده بلال تحت ابطه ولم يكن لذا ظرف نضع الطعام فيه (رواه الثرمذي) وفي الجامع بتقديم لقد أوذيت رواه أحدوا الرمذي وأن ماحسه وابن حبَّان هنه (وقال) أى الثرمذي وفي نسخة قال (ومعنى هـ ذا الحديث حين خرج النبي صلى الله تعساني عليه وسسلم هار بامن مكة) أى فارامن الخلق الى الله كامال تعمالى فقروا الى الله وى اله صلى الله تعمال علمه وسلم خرج من مكة هار بالى عبد بالدل بالطائف ليعميه من كفارمكة حتى نؤدى رسالة ربه فسأط عليسه صيبانه فرموه بالاحجارحتي أدموا كعبه سليمالله تعنالى عليه وسسلم كذاذ كره بعضهم وفي الواهب اللدنيسة أأنخرو جهمليه الملاة والسسلام الى العائف كان بعموت مذيحة بثلاثة أشهر في ليال بقين من شوّال اسنة عشرمن النبو فلمائلة من قريش بعد موت أي طالب وكات معه ويدين مارته فأفامه شهرايده وأشراف تَهُ مِنْ لَى الله تعدلى فلريجينو وأغر وابه سفيا، هـم وعبيد هم يسبونه فالموسى بن عقب فدر جواء رانيبه بالحجارة حثى اختضبت أمسلاه بالدماء زادخير وكات ادا أدامته الحجارة فعسدالى الارض فيأخسدونه بعضابيه فيقبونه فادامشهر جوه وهمم بضحكون وزيدين حارثة يقيسه بنفسمه متى افسد شجاق رأسه سعاجارى المعجيزة نعائشة انهاقا التاني صلى الله تعالى عليه وسسفرهل المعايلة ومأشد من توم أحسد قال لقد لغيتمن قوملا وكان أشد ومالقيت منهم يوم العقب ةاذعرخت نفسي ولي تبديالهل من مبر كالأل فلينعبغي الىما أردت فانطلقت وأنامهموم عملى وبهي فلم أستفق الاو أنابقرت المعالب فرفعت رأسي فأداب عالة قد أظلتني فمفارت فأذافه اجد برائيل فناذاني فقال ان الله قد سهم قول قومك وماردوا عليدك وقد بعث الدك ملك الجبرل لتمامره بمناشئت منادانى ملك الجبمال فسسلم عسلي تم فال يايح سدان الله قد سم قول تومك وأز وللنا لجبال وقسديه نخاو بكاليسلنلتامرنى بامرك ان شئت أن أطبق عليه سم الانتشاس بين وفى القاموس هماجيسلامكة أيوقبيس والاحرأ وحبسلامني قال النبي صسلي الله تعالى علىموسسلم ل أرحو أن يخرب اللهمن أصلاجهم من يعبدالله وحدملا بشرك به شدياً وعبد بالمل بقدنانية بعدها ألف ولاممكسو رة فتحمالية سا كنسة فلام اين عبد كالآل بضم الكاف وتخفيف المازم وكان عبد بالسيل من أكام أهيل الطائف من تقيف وفرت الثعالب هوميقات أهل نحسدو يقالله فرن الذاؤل وروى الملسيرانى في كتاب الدعاء عن عبسد الله بنجعفر قال الماتوف أفوط البخرج الني صلى الله تعسالي عليه وسلم ماشيا الى الطائف ودعاهم الى الاسلام الميحيبوه فافي تحت طل شعيره فصلي ركعتين ثم قال المهسم الملنا فسكوضه ف قوتي و فله حملتي وهو اني عسلى الناس أرسم الراحين أنث أرحم الرجين أنث رب المسستنده فين اليامن تسكلي الي عدو بعد يضهمني أى ياهانى بغاغاة ووحد مكريه على مافى النهاية أم الى صديق قريب كلفته أمرى النام تـكن غضبا ما على فلا أبالىة يران عافيتك أوسعلى أعوذينو ووجهك الذى أشرنت له الظلمات وصلح علي أمر الدنيا والاستخرة أن ينزل ب فضبك أو يحل بي سخطك النا المتى حدى ترضى ولاحول ولا نوة الا بل تم قوله (ومعه بلال) لا ينافى كون زيد بن حارثة معه أيضامع احتمال تعدد خرو جه عليه الصلاة والسسلام ليكن أعاد بقوله معه بلال الد لميكن هدا اللروج في المسحرة من مكة الى المدينة لانه لم يكن معه بلال سينتذ (اغما كان مع بلال من العاماء مايحمل نحت ابطه) وهو كنا يه عن كمل ذلت وخفة مؤنته ﴿ وعن أبي طلحة عال شُـكُونا لَـرْسُ ول الله صلى الله أ

والحدة أتت على ثلاثون من بين ليدلة و يومومانى ولبلال طعام بأحسكه ذوكبد الاثن يواريه ابعا بيلال وواء الترمدذى حال ومهنى حذا الحديث حين خرج النبي سلى الله ومعلم هار بامن مكة بلال من الطعام ما يحمل بلال من الطعام ما يحمل تالسكونا الى رسول الله على الله على

صلى الله أمالى على موسلم عن بطنه عن عرين كال الطبي رجه الله عن الاولى متعلقة فرفعنا على أخ من الكشف والثانيةصفةمصــدريحذوف أىكشفنا منبطوننا كشفاصـادرامنيير ويحوزان عمــل التشكير فى جرعلى النوع أى عن جرمشدودهلى بطوننافيكون بدلاوعادة من اشتد جوعسه وخص بطنسه ان يشد على بعانسه حجرا ليتقوه به صلبه انتهسى وتوضيحه ان تعلق حرفى جريمه سنى لعسامل فى مرتبة واحدة غدير جائز وأمانعاق الشانى بمد تقييد الاول فيائز كاتفر رفى علد فكونه مقدم درمعذوف طاهر لاغ بارعليه وأماتعو يزالبدل على اله بدل استمال باعادة الجارمع انبدل الاستمال لاعد اوعن معرالبدل فبني على انرادبا فراانوع والتقدير عن مرمشدود عليه اوكالم العليي رحمالله يوهم ان القول بالبدل كادمه وقد نقسل ميرك منزمن الدرسانه فالبدل اشتمال كانقول زيدكشف عن وجهم محسس خارق عمقبل فائدة شدا لحرعلي البطن الالاند خسل النفخ ف الامعاء اخسالية والنظس شد الامعاء اعانة على شدد الصلب وقيسل انماربط الحبرعلي البطن ائتلا يستترخى البطن وينزل المي فيشق التحرك فاذاربط حجرا على بطنسه اشتد بطنمه وظهره فبسهل عليمه الحركة وادااشتد الجوعير بط حمر منفكان رسولالله صلى الله تمالى عامه وسلم أكثرهم جوعا وأكثرهم رياضة فريط على بطنمه حرين فالصاحب المظهمر وهمذاعادة أحسأب الرياضة وفالمان حررجه اللهمداعادة المرسأوأهل المدينة وقال صاحب الازهار فيربط الخسرعلي البطن أقوال أحددهاان ذلك الحار بالمدينة تسمى المشبعة كوا اذا جاع أحسدههم يربط على بطنسه عيرا من ذلك وكان الله تعالى خلق فيسه رودة تسسكن الجوع والرارة وفال بعضهم يقال ان يؤمر بالصبرار بط على قابل حراد كالنه صلى الله تعدالي عليه وسلم أمر بالصبر وأمرأمته بالصبرةالاو حالاوالله تعالى أعلم (رواه الترمذي) أى في جامعه (وقال هدد احديث غريب) وهوما يتفردير وايتهمدل شابطمن رجالاالنقل فانكان المنفرد رواية متنه فهوغر يب متناأوبروا يتهمن فيرالمروف عند من كان يعرف الحديث عن صابي فير و به عدل وحده عن صحابي آخرفهو غريب اسنادا وهذاهوالذي يتول فيهالترمذي غريب من هذاالوجه وتدصر سبى الشميائل بقوله هسذا حديث غريب من حديث أبي طفة لانعرفه الامن دذا الوجه التسي فغرابته ناسمته عن طريق أبي طفة لامن سائر المارق معانه ولميرك روانه نفات (وعن أبهر يرة انه أصابهم) أى العماية والطاهر المرم أحساس الصفة (جُوع) أىشدىدوالظاهرانەفىسلمر بعيد (قاعطاهمرسول الله صلى الله تعمالى عابموسلم تمرة تمرة) أى مُقَدَّارًا قَلْمِلاً مِن الْقُرْ بِحِيثُ عَنْدُ تُورُ يِعِمُعَلِيهِمُ وَتَقْسِمِهُ الْهِرَّمُوطِلُ لِكُلُّ وَاحْدَمُهُ مُرَوَّوا حَدَمُاذَ كَانُوا أربعمائة بلأ كنرور بماوتعت البركة في تلك الفرة - في كانت غرثه ارفع الحنة وحبته النجت الحبة الني فوق كلمنعة (رواه الترمذي ومن عروب شعب عن أبيه عن جدّه) أي ابن عرو عسلى ماصر حيه في الجامع (عنرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال خصلتان من كانتافيه كتبه الله صابراها كرا) أي مؤمنا كاملالفوله تصالىانفذلذلا كإث الكرضارشكور وفي الحسديث الاعبان ندفان نصفه صدر ونصفه شكرفالم سبرهن السياك والشكره لى الطاعات ورادف الجامع ومن لم تسكوفا فسمهم يكتبه الله شاكرا ولاصارا (من نظرفى دينه) أى خصافه من نظرفي أمردينه من الاعمال الصالحة (الي من هوفوقه) أي الحمن هوأ كثرمنه علما وعبادة رقناء قور ياضة أحياء وأموانا (فاقتدىيه) أى فى الصميره لي. شاق العااعات وعن ارتكاب السيات أوتأسف عسلى مافاته من الكالات وعكن أن يكون توله من نظر استشنافا مبينا للصابر والشاكرالمتضن للفصلتين الهمتين احداهما هدنه والثانية مبينة يقوله (وتظرفي دنياه الى

تُعَـالُدهليهوسلم) وفي أسخة الى النبي (الجوع فرقعنا عن بطوننا) أى فسكشفنا ثيابنا عنها كشفاصا درا (عن عر عجر) على مناعر واحد و رفع عنه قالتسكر برياعتبارته دادالخبر عنهم بذلك (فرفع رسول الله

عليه وسلم الجوع فرفعناعن بطوندا عنجر جرفرفهم رسولالله صدلي الله علمه وسسلم عن بطائم عن عرس ر وادالترمذي وقال هدذا حديث غريبوع سأب هر برة اله أصابه مجوع فأعطاهم رسول اللهمل الله عاسه وسلم غرة غرفر واه النرمسذي وعن عروبن شعيب عن أسه عنجمده عن رسول الله مدلى الله عامه وسلم فالخصلنانمن كانتافيه كنبه الله شماكرا صا وامن نفار في د سه الي من هوفوقه فانتسدى به ونظرفي دنياه الىمن هو درنه فمدالله علىمافضله اللهعليمه

منهو دُونُهُ ) أَى الحمن هو أَنقر مَنْ وأَنْلَ مَهُ مَالاوجاها ﴿فَمَدَاللَّهُ عَلَى مَافَضَلُهُ اللَّهُ عَلَيْسَهُ } أَى فَشَكْرٍ،

كتبه الله شاكر لصابرا ومن نظار في ديسه الى من هودونه ونفار في دنسه الى من هودونه فاسف على مافاته منه لا المرمذي و لاصا برارواه المرمذي وذ كرد ديث أب سعيد الشروا با معاليل المهاجر ين النور التمام في باب بعد فضائل الماروان

ب (القدل الثالث)، عن أبي عبد الرحن الحبلي قال سمعت عبدالله نعر و وسأله رحل فال السنامن فقراءالمهاجر سنفقالله عبدالله ألانامرأة تأوى البهاقال نعم قال ألانمسكن تسسكمه فأل نعم فال فانت من الاغتباء قال فان لى خادما قال كانتمن المسلوك قال عبدالرحنوجاء ثلاثةنفر الىمىداللەن، عرووأنا عنسده فغيالوا بإنامجدانا والله لانقدرعلى أي لانفقة ولاداية ولامتاع فقال الهم ماشتم انشتم رجعتم الينا فاعطينا كممايسرالله الكم وانتسستهذ تحرناأسكم اسامانوان شتم صبرتم فانى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان فقراءالمهاحر من يسبقون الاغنياء ومالقياءة الى

على مازاده عليه من فضله وفير واية الجامع فيمدالله على مافضاد به ( كتبه الله شاكرا) أى الخدسلة المدنية (صابرا) أى الخصافة السابقة فقيه الفيونشر مشوش المحملات على فهر فرى العقول بالنسبة الى الفذا لكذوان كان مرتبابا عتبارا لمقدمة ولما كالمافه ومقد يعتبر وقد لا يعتبر ومع اعتباره المنطوق أقوى أيضاصر حباعلم ضمنا حيث قال (ومن نظر في دينه الى من هودونه) أى فى الاعمال الصالحة وانتجه الفرو و والحيب والخيلاء (ونظر في دنياه الى من هوفوقه) أى من أصحاب المال والجاه وأورثه الحرص والامل والرباء (فاسف) بكسر السين أى خزن (على مافائه منه) أى من المالوغيره بعدم وجوده و يحصول وقد وقد وقد وقد فال تعمل لكلا تأسوا على مافائه منه) أى من المالوغيره بعدم وجوده و يحصول وسلم من أسف على دنيا فاتته افتر ب من المنارمسيرة ألف سنة ومن أسف على آخرة وتته افتر ب من الجفسة وسلم من أسف على دنيا فاتته افتر ب من النارمسيرة ألف سنة ومن أسف على آخرة وتته افتر ب من الجفسة والمناز عوالفز ع باللسان و الجنان (رواه الترمذي وذكر حديث أب سسعيد) أى في صحن حديث طو بل صدره يناسب باب القراءة (ابشر وا يا معشر صعاليات الهاجرين) أى بالفور التام نوم الله المساقد في المعشر صعاليات الهاجرين) أى بالفور التام نوم الله المستد في المناز القرآن أى بعد كل في الله وم الله المناز المناز القرآن أي بعد في المناز القرآن أي بعد في النار القرآن أي المناز القرآن

\* (الفصل الثالث) \* (عن أبي عبد الرحن الحبلي) عام مهملة وموحدة وضعها قال الواف اعده عبد المه ابنيز يدالمصرى تابعي (قال معت عبدالله بن عمرو) بالواوقال الطبي لابدمن محدوف أى معنه يتول أولا يفسره مابعده أقول وعكن أن يقدر مضاف و يقال سعمت فول عبدالله معرو (وسأبه) أى و ودسأله (رجل قال) أي الرجدل استشاف مبين (ألسنا) أي تعن وأمثالنا (من مقرأ عالمها حرين) أي من خواصهم الذين يسبقون أغنياء هسم (فقالله عبسدالله ألك امرأة تأدى البها) أى تفهه أو تسكن الها وتقبل عليها (قال نعم قال ألك مسكن) بفتم الكاف وتسكسرا ي مكان (تسكمة قال الم قال فاستمن الاغساء) أى أغنياء المهاحر بن قان فقراء هم ما كان الهم امرأة ولامسكن أوان كان لاحدهم أحدهما ما كان له الا خومتهما (قال مان لى خارما) أى عبد داأو جار به أو أجيراز يادة على ما سبق (فان مات من الماوك) أي ولايصم أن يقال لك الصماوك فاست من صماليسك المهاسوس وامل اقتبس هـ و الله شر من توله تعالى و جعل كم ماوكاعلى مارواه عبد الرواف وعبدى حبدوابن حرير عن امن عباس في قوله عمال وحعامكم اوكامال الزوج فاطادمو زادان جريرعنه وكان الرجل مربي اسرائه ل اذا كانت الروجة والخادم والدار يسمى ملسكا (قال عبدالرحن) هكذا في جيبع نسخ المشكاة الح ضرة وسوابه الوعد الرس لماسبق فالالسيد جمال الدين الحدث هكذافي أكثرنه فالمشكاة التيرأ بداها وهوغاط ظاهروالصواب بر عبدالرجن وهو راوى الحديث كاف مسلم (وجاء ثلاثه نفر) بالاضافة كقوله تمالى تسعة رهط والجسرة عطف على قوله وسأله وحل أي والحال انه أتى ثلاثة نفر فقراء (الي عبد الله بن عرو وأما عند ومقالوا ما أما تحد والله لانقدر على شي لانفقة) تهميمين (ولادابة) أى لنجاهد علماً و نعجم (ولامناع) أي زائد يساع ويصرف تمنه في المنفقة والدابة (فقال الهم ماشئتم) مااست فهامية أي أي شي شتم و يَكُنُّ أن تركون مُوسُولة ميتسدا والخبر محذوف أي ماأردتم من الامو والمعر وضة عليكم فعلذاه (ان شائم) أي أن الما يكم شياً من عندنا (رجعتم الينا) فاله لا يعضرنا الا "دشي (فاعطينا كم) أى بعدهذا (مايسرالله الكم) أى ماسسهله على أيديها (وان شتتم) أى ان نرفع أمركم ألى الليف أومن يقوم مقامه (د كرما أمركم السلطان) أى المنسساط على خزانة يت المال فيعطيكم ما يوسع لكم البال (وان شائم صبرتم) أى على مداخال فانه مقام أرباب السكال وأصحاب حسن الما " لوطيب المال (فاني محت رسول المسلى المداع الى عليه وسلمية ول ان فقراء المهاجر من يسبعُ ون الاغذباء) أَى أَغَنياء هم فَضلا عن غيرهم (يوم القيامة الى

المنة اربعن خريفا فالوا فانانه سيرلانسأل سيأرواه مسلموعن عبدالله بن عرو فالسفاأنا فاعدف المصد وحلقة من فقراء الماجرين تعوداذدخل الني صلى الله عليه وسلفه والهم فشمت المهم فغال الني مسلي الله عليسه وسلم ليشرفقراء الهاجرت السروجوههم فأغهم يدخلون الجفةقبسل الاغتماء باربعت عاماتال ولقدر أيت الوائهم اسفرت قال عبدالله بن عروحتي منيت أن أكون معهم أومنهم وواهالداري وعن أى ذر قال أمرى خليسلى بسبع أمرنى يحب المساكين والدنومنهم وأمرنى ان أنظر الىمنھودونى ولاأ تظرالى من هوفوقى وأ مرنى ان وأمرنى الأأسال أحدا شيأوأمرنى انأفول بالحق وان كانمرا وأمرنى ان لاأخاف فالله لومسةلاثم وأمرنيانأ كثرمن قول لاحول ولاقق فالابالله فانهن من كنزنجت العرش

الجنة باو بعين تريفا) أىسنة (قاو فاناف برلائسة الشية) أى حال كونسالا تطلب شيامن أحد بعد ذلك (رواه مسلم ومن عبد الله بن عرو) بالواو (قال بينا) وفي اسعة ينما (أنا قاعد في السعد) أي مسعد المدينة (وحلقة) بفتم فسكون ويفتم أى وجماعة متعلقة وقاويهم بمسمع تعلقة (من فقراه المهاحرين [قسود] أي ماء عدون أوذو وفعود تني القياموس حاقة الباب والقوم وقدية تم لامهاو يكسر أوليس في المكادم حلفة محركة الاجمع القاولغة ضعيفة والجمع حاق محركة أوكبدر (اددخل النبي صلى الله تعالى مليد، وسلم فقعد الهم ) أى فلس منوجها الى الفقراء لقوله تعالى واصبر فلسائم عالدين بده و نارجم بالغداة والعشي يريدون وبهه الأسية (مقمت اليم) أي ما تلا اليهم ميلاللمتنابعة رئيلاً للقرية لديهم ولاطلع على كالامهن طَامَ عالمهم (فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسسلم لباشر) أمر يجهو لمن التبشير و يجوز من البشارة أريديه الخيرأ والدعاء ﴿فقراءالمهاجِر بِنجسابِسرو جوههم﴾ بالنصب أىبشئ يفرح قساوبهم و يظهرأثرالسروره لى ظاهرأشرف بشرنهم وألطف جادتهم وفى نسخة برفع وجوهه ــم فيكون النقدير عِمَايِسر به وحومهم (فائهم يدخلون الجَمَةُ قَبَل الاغْمَاء بار بعَيْن عاما قال) أي ابز عمر و (طقد) اللامجوات القسماى فوالله لقد (رأيت ألواغهم اسفرت) أي أضاءت من الاسفار وهواشرات اللون فال الله تعمالي وجوء نومئذمسفرة والصيماذا اسفروفي الحديث اسفروا بالغمرفانه أعظم للاجر زنال عبسدالله بزعر و حتى تمسيت) متعلقة باسهرت أى أشرقت اشراقا كاملاناما حتى وددت (أن أ كون معهم) أى فى الدنياد الما موصوفا بحالهم أومنهم أى فى العقبي محشو رافى زمرتهم وحسنما تهم فاوللتنو يع أولاشان والمعى أحبب أنا كون من جلة اهراه المهاجرين (رواه الداري) ورواه أبواه يم في الملية عن أبي سعبدوافظه البيشرفة راء المهاجر من بالقوز يوم القيامة قبل الاغنياء عقد ارخسما تعظم هؤلاء في الجية ينعمون وهؤلاء يعاسبون (ومنأني ذرقال أمرني خليلي) أي حبيبي ورسولي (بسبع) أي بسبع خلال (أمرني إبتعب المساكين والدنومنهم) اى والقرب من حالهم أوالتقرب من ما الهم (وأمرف ان أنظر الى من هو درنى) اى فى الامور الدنبوية (ولاأنظرالى من هونونى) اى فى المال والجاموا لمناصب الدنية (وأمرنى ان أصل الرحم وان أدون) اى ولت بان عات أو بعدت والمراد أهلها ويؤ يده حديث ما واأرحامكم ولوبا اسلام وقال العابي رجه الله أى وان تعامت على ماو ردصل من قطعك وأسند الادبارالي الرحم يحاز الانه اصاحبها (وأمرف اللاأسال) الكلاأطاب (أحداشيا) ومن دعاء لامام أحد اللهم كاصنت وجهدي عن مجود غير للفصن و مهي عن مسد اله غيرك و عكن أن يكون أحداعلي عومه شاء على ما قاله بعض أرباب الكالهي كفي علا بالحال ونالف الوكر من وناسؤال وهو المقام الجايس للأحوذ مس طال الخابل حيث فاله جبراتيل آلان عاجة فال أما المن فلا قال فسل ربال فالحسي من سؤ الى علم بعالى وهومعنى قوله تعسالى حكاية عن قول أصحاب الجيل حسينا الله ونع الوكيل وفي الحكم لأبن عطاء الله و بحاستي العارف أن يرفع حاجته الى مولاه اكتفاء بمشيئته مكيف لايستحي أن يرفعها الى خليفتم (وأمرني ان أقول بالحق) أَى آتَـكَامِهِ (وانُ كادْمُرا) أَيْعَلَى السَّامَعُ أُوصِهِ أَعَـلَى ۖ (وأَمْرِنَى اللَّاخَافُ) أَي ظاهراً أوباطناً (فىالله) أى فىدفه أوفى سبيله ولا - له (لومه لاتم) ملامة أحدمن خلفه (وأمرنى ان أكثرمن قول لاحول ولاقرَّ الابالله) أى للاسستعانة على الطاعة وأصابة المصيبة والاستعانة على دفع المعصسية خصوصا العجب والغروروالخيلة (فائهن)اى هذه الكلمات (من كارتعت العرش)أى من جلة كنزمعنوى موضوع تعت ورش الرجن لا يصل المسه أحد الا يحول الله وفوته أو كنزهن كنو زالجنة لان العرش سمقفها وأبعد من قال فاغرن اى الخصال السبيع من كارتعت العرش ادلاطا ثل نحشده بل و ودمن طرف كثيرة أخرجه السنة عن ا بي موسى الاشعرى وأحدوا ابزارهن أبي هريرة وااعابراني عن معاذوالنسائي عن أبي هريرة وأبي ذرأيضا مرفوعانللا حول ولاتؤة لابالله فانها كنزس كمو زالجنة ونعتاف الجلماء في معناه فقيد ليسي هذه المكامة

كَنْ الاثما كَالْكَارُقُ نَفَا سَنْهُ وَصِيَانَتُ وَمِنْ أَعَانِ النَّاسِ أُوانَمُ امْنُ ذَخَاتُرا لِحِنْهُ أَوْمَن محصلات نَفَائس الجنَسة وقال النو وى المعنى ان تولها يحصل ثوابا الهيسا يدخواصاحبه في الجنة انتهر و يحتمل أن يقال انها كنزمن كنو ذالجنسة العاجدلة فن فاحبم ارأدوك وعناها واستمره الى مبناها فاله ظفر بكنز عفايم شتمل على كنوز لايعرف كنههاومنتهاها فقدروى الهزارهن ابنمسعودقال كنث عندالنبي سليمالله تعالى عليه وسلم فقلتها نقال ندرى ماتفسيرها فلت الله ورسوله أعلم كاللاحول عن معصية الله الابعضمة الله ولاقرق على طاعة الله الابمون الله قال النو وي رحم الله هي كلَّهُ استُسلام وتفو يصْ وان العبدلا علكُ شدًّا وايس له حيلة في دفع شرولاقوة فىجاب حيرالابارادة الله أمالي انتهسى فيكون صاحبها في ملك جسيم وكنزء فليرحال كونه حاضراً بقليهمشاهدا فعل يه بالنسبة الى جميع خلقه فصحما قال بعض العارفين في توله تعالى ولن خاف قام ربه حِنتَانَ حِنة في الدنياو جُ تَفَّ المقيى وقالَ بِعَسُ الصَّوفية في معنى تول رابعة المدوية استغفار با يحتاج الىاستغفار كثيرارادت ان الاحتذارمن الذنب مشتمل عسلى ذفوب كثيرة تستحق أن تسكون كبيرة من دعوى الوجودالاسلي ودموى الفعل الحقيقى ودعوى الاقتدار الاستقلال وقدةال مسلى الله تعيالى عليه وسسلم اعاءالى نفى ماسوى الله لاحول ولا قوّة الابالله (رواه أحدوه ن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يجيبه من الدنياثلاثة) أى ثلاثة أسياء كافير واية (الطعام) أى عفظا لبدئه وتقويه على دينه (والنساء) أي صونالنفسه النفيسة عن الخواطر الحسيسة (والطيب) أى لنقو يه الدماغ الذي هو محل العقل عنديهض الحكاء (فاصال اثنين)أى شيئين بوصف الكثرة (ولهيمب واحدا أصاب النساء) أى حتى بلغ سماوالطيب أعامن الحارج معان عرفه كان من أفضل أنواع الطيب (ولم يصب الطعام) أى الابوصف القلة فاطلا قال في المبالغة السَّمِق من أنه سلى الله أعمالى عليه وسلم يشب من خير الشدهير ومن منتابه من حتى قبض وأغر بالعليي وحمالته في قوله أي لم يكثر من اصابته الكثار هما حيث اله نوهم أنه وقمله الكثار من الطعام أقل من اكتار النساء والطبب (رواه أحد) قال السيوطي رجه أنه في تخريج أحاديث الشفاءاسناده معيم الاأن فيمر - الالمسم (وعن أنس قال قال وسول الله صلى الله تعمالى عليه وسلم حبب الى") اى من دنيا كم كافى رواية (الطبيب والنساء وجعلت قرّة عيني في الصلاة) كذا في نسخ المشكاة بلفظ جملت وكأنه غيرمو جودف أصل العليبي رجه الله كاوردف رواية أوغفل عنه حيث فال فوله قرة عيني في الصلاة وإدامه ةعطفت على جلة فعلية ادلالته على النبات والدوام في الثانة والتعدد في الاولى قلت وفيه ععث اذااة ولبالتعدداعاه وفالف مل المضارع وأماالماضي فهوالثبات عي أذاعبر عن المضارع بالماضي يعلل بانه المحقَّة كما ته قدوقُم قال و جيء بالفسمل الجهول دلالة عسلي ان ذلاله يكن من حِبالله وطبيعه و انه يجرو رعلي المسرحة للعباد يخلاف الصلاة فاتها محبوية لذائها ومنه قوله صلى الله تعمالي عليه وسلم أرحنا بإيلال أي اشعلنا عماسواها بماغانه تعب وكدح واغماالا سمترواح فى الصلاة فارحنا بنداتك بما (رواه أحدوالنسائي) وكذاالحا كمفى مستدركه والبيهتي في الشعب كذافي الجامع وذ كرابن الربيع في مختصر المقاصد السخاوي ان الطـــبرائي رواه في الكبير والنسائي في سننه بهذا المنظ والحاكم في مستدركه بدور لفظ بعات وقال اله صحيح على شرط منسلم وأماما اشتهر في هذا المديث من زيادة ثلاث فقال السخاوي لم "قف علمه الافي موضعين من الاحياء وفي تفسيراً لعرائمن الكشاف ومارأ يتهافيشي من طرق هيذا الحديث بعيد مزيد التفتيش وبذلك صرح الزركشي فقالمانه لميرد فيسه لفظ ثلاث فالموزيادته محيلة العمني فان المسلاة ليست من الدنيا (وزادا بن الجوزى بعد قولة حبب الى من الدنيا) أى قوله من الدنيا منصو باعلى اله مفعول زاد وقدذ كرالحانظ السبوطى في الفتاوى الحديث فمسئلة قوله مسلى الله تعماني عليه وسسلم حبب الى من دنيا كم النساء والطيب وجعلت قرة عيد في فالصدادة لم بدأ بالساء وأخوا لصدادة الجواب أساكان المقصودمن سياة الحديث ماأصاب النبي عسلي المدتع الدعلية وسيرص ستاع الدنياب أبدك فالق الحديث

رواه أجدوه نعاشة قالت كان رسول الله صلى الدنسائلانة وسلم يجبه من الدنسائلانة فاصاب انتن ولم يصب واحدا أصاب النساء والطب ولم يصب الطعام رواء أحد ومن أنس قال قال رسول وجعلت قرة همي في الصلاة و واه أحدوالنسائي و راد و واه أحدوالنسائي و راد و واه أحدوالنسائي و راد و الحسب الحوزي بعدة وله حسب الحوزي بعدة وله الحوزي الحوزي بعدة وله الحوزي الحوزي بعدوزي الحوزي الحوزي الحوزي الحوزي الحوزي الحوزي الحوزي الحوزي الحو

وعن معاذ بن حسل أن رسول الله صلى الله عليه وسالملابعثه الحالمن فالهاياك والتنع فانعياد الله ليسموا بالمتنعمين ر واه أحدد وعن على مال قالرسولالله صلى الله عليهوسلم سنرضى من الله بالسيرمن الرزورسي الله منه بالقليل من العدل وعن ان عياس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاع أواحتاج فسكتمه ألماس كانحقا على الله عزوجل ان برزقهر زق سسنة من حلالر واهمااليمقى شعب الاعان وهنعران بنحمسين فال فالرسول الله صلى الله علمه وسسلم أن الله يحب عبده المؤمسن القهمرالمتعفف أماالعمال ر واهابن ماجه وعن ريدبن أسلم فالماستستى نوما عمر فيءعاءفد سيب بهسسل فقال أنه لطس لكي أسمع الله عز وجل نعي على نوم سهواتهم فقال أدهبتم طيباتكمق حاتكم الدنيط

ماأصا بنامن ذنيا كمهد ذءالاالنساءولسا كأن الذى حبب اليسهمن متاع الدنياهوأ فعنسلهاوهوالنساء بدليال قوله فالحديث الاسخر الدنباءناع وخديرهناه هاالمرأة الصالحة ناسدان بضم السهيدات أفضسل الامورائد بنيةوذاك الصسلاة فائم أأفضل العبادات بعدالاعسان فسكان الحديث ولى أسلوب البلاغة من يبعدين أنصُـل أمورالدنياوأفنسل أمورالدنوف ذلائمتم الشئ الى نظيره وعـيرف أمرالدن بعبارة أباغ بمناعيريه فيأمر الدنهاءلي بحرد المحبيب وكالأفي أمرالدين جعلت فرة عمني فأن قرة العسيز من التعظم في الحب ة مالا يخفي انته ــى واعل السكوت عن الطيب لانه ثابيّـع للنساءو جوداوهد ما على ما في الرواية ــين ثم الصلاة عندا لجهور محمولة على العبادة المعرودة وقيل المرا دبالصلاة ي حذا الحديث الصلاة عليه ألصلاة والسلام وشرقه لديه (وعنمهاذين جبلان وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المابعث به) على أرسله (الى اليمن)أى فاضيا أوواليا (قال ايالـ والتنع)وهو المبالعة في تحصيل قضاء الشهوة على وجه التـكاف في البغية بشكثيرالندمة والحرص على النهــمة `(فان عبادالله) أى انحاصيز (لبسوابالمتنعمين)بل التنعم مختص بالسكامر مزوالفاجر من والعافلين والجاهلين كأفال تعسالى ذرهميا كآوا ويتمتعوار يايههم الامل فسوف يعلمون وقال يا كلون كامًا كل الأنعام والنارمثوى الهم وقال الم مكافوا قبل ذلك مترفين (رواه أحد) وكذا البهبق فى شعب الا تمان (وعن على رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من رضي من الله باليسيرمن الرزق) أى من قنع منه بقليل من العطاء (رضى الله منه) وفي نسخة عنه (بالقليل) وفي نسخة باليسير (من العمل) أي من الطاعة وفي حديث روا هابن عسا كرعن عائشة من رضي عن الله رضي الله عنه فان قلت هدنا الحديث مدل ولى ان رضا العبدد مقدد مرفى قوله سحاله رمني الله عنهم ورضواعنه اعماءالى ان رضاالعب دمتاً خرقلت التحقيق ان رضا العبد محفوف برضاءت من الله رضا أزلى تعلق به العسلم الأولى ورضاأ يدى تعلق بعسمل العبسد وترتب عليه الجزاء الاخووى وفي الحقيسقة رضاالعبد اتحاهو أثرا رضاالله عنسه أولاوامارضاالله آخرافانماهوعاية الرضاالذاتى من النعث الصدفاني رهوالاحسان والانعام وكذاك القول في قوله تعمالي عمم و عبونه وقوله قل ان كمتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله (وهن ابن عباس فال فال رسول الله صلى الله تعمالى عليه وسلم نجاع) أى فى نفسه بالفعل (أواحتاج) أى الى مايدفع الجوع أوغـ بره فاوللتنو بسع (مسكنه الناس) قيل أى من الناس فغيــ أشارة الى آن الرواية بتخفيف التاء وانه متعدالى واحد فنصب الناس ولينزع الخافض وبيحق ان تكوَّن الرواية بتشديدها دانه حيائلة متعد الى انذ بن على ما في القاموس كنم كماركتم الماوكتمه اياه (كان حقاع لي الله عزو حل) أي وعدا ثايناعليسه أوأمرالازمالديه (ان رزقه رزق سنةمن حلال) والمراد بالجوع جوع ينصو رمعه الصبرا و يجوزويه السكتمان والافة ــ دصر ح العلماء بان الشيخص اذا مأت جوعاً ولم يسأل أولم يا كل ولومن المبيئة عودعامما (رواهما) أى الحديثين (البهرقي في شعب الاعمان وعن عران بن حصب عال عال رسول القهمسلي الله تعالى عليسه وسماران الله يحب عبد والمؤمن الفسفير المتعفف أبا العيال المعني اله مع كونه صاحب لعمال وفقدرا خالروك برالبال تعفف من السؤ الفهوا اؤمن على وجه الكال فلدا أحبه ذوالجلال والجال (رواه ابن ماجه وعن زيدبن أسلم) قال الوَّلف يكي أبا أسامة مولى عرب الخطاب مدف من أكابرالتابعين عجاعة من الصابة وروى عند بالثوري وأبوب المحتباني ومالك وابن عبينة مات سسنة ست وثلاث من وما نة (قال استسقى) أى طلب الماة (يوماعمر في عباء قد شبب) بكسر أوله أى خلط (يعسل فقال انه) أى ماءالعسك (اطبب) أى طبعاوشرعا ورفعا ونفعا (الكنني أحمم الله عز و حلُّ) قَالَ الطبي رَجْمُ الله مستندرك من مُعَدِّر يَعَى الله الطب أَشَمْ بِهُ لَكَي أَعْرِضُ عَنْ علاني سمعت الله عزو -ل رنبی) أی عاب (علی توم شهوانهم) أی استیفاه ها (فقال آذهب تم) به مزة انسکار مقدرة رهي في قرأ المتمو جوده (طُيبا تسكم) أي أخْذَتْم لذا تسكم (في حيا نُسكم الدنيا) أي في مدة الحياة

الدنيوية الدنيسة (واستمتعتم به) أى منابعة الشهوات النفسية وماثر كثم شسياً نخيرة الدار الاخروية (فأخاف ان تدكون حسناتنا) أى منوباتها (علت لنا) قال العابي رحمه الله أى قواب حسناتنا التي تعملها نستونيها في الدنيات لى الاستوقال الاستوقال المائية والمائية المائية المائية المائية المائية المائية المناف في المائية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية ومائية المنافية وسلم وهو الاظهر عرفالها منافية المنافية وسلم وهو الاظهر احتراف المائية وما المنافية وما المنافية وسلم وهو الاظهر احد فتنافية وما المنافية ومائية المنافية وما المنافية وما المنافية ومائية المنافية وسلم وهو الاظهر احد فتنافية ومائية المنافية ومنافية المنافية ومائية المنافية ومائية ومائية ومائية ومائية المنافية ومائية ومائي

\*(باب الامل والحرص)\* (حنى فتعنا خمير رواه البغاري) الجوهري الامل الرجاء وفال الراغب الحرص فرط الشره فى الارادة فالنعم الى التحرص على هداهم أى ان تفرط اراد تك في هدا يتهسم وفي القاموس أسوأ الحرص ان تأخذ نصيب في نصيب غيرك انتهى والمراد بالامل هنا طول الامل في أمر الدنيا عافلاءن الاستعداد للموت وزادالعقى كالمالسحاله ذرهم با كاواو يتمنه واوياههم الاسل واما طول الالل في عصيل العلم والعمل فعده ودبالاجماع كاه السلى الله تعالى عليه وسلمطو بي ان طال عرود قال لوعث الى قابل لاصومن الناسع وكذلك الحرص في أصحم إللسال وكثرة اسجاءو لاتبال مذموم والافا لمرص على الفئال وعلى تحصيل العلوم وتسكثيرالاعسال فمستحسن بلانزاع تم تحقيق الاول على ماحققه المحققون من أهل الية ينماذ كروالعزال في مهاج العابدين رجه الله اله فالأ كثر علمائنااله ارادة الحياة الوقت المدير خي بالمكم وقصر الامدل ترك الملكم فيه بأن يقيده بالاسسناد لمشيئة الله سيعاله وعلمف الذكرأو بشرط الصسلاح فى الارادة ماذن ان ذكرت حسائل مان أه يش بعد نفس ذان أوساعة ثارية أو يوم ثال بالحكم والقطع فآنت آمل وذلك منسك معصية ادهو حكم على الغبيب وانة بدئه بالشيئة والعدارمن الله أمالى فقدخرجت من حكم الآمل فتأمل وانحاجه بينهما فالعنوان اللازمهمافاالامكان وقدم الاملائه الباءث على الخير العمل والحرص على الزال \* (الفصل الاول) \* (عن عبد الله) أي ان مشهود (فالخط الني صلى الله تعالى عليه وسلم خطاص بعا) الفااهر اله كان بيده المباركة على الارض قال العاسى رحمه الله المراد بألخط الرسم والشكل (وخط) أى خطأ كافى تسخة مصحة والدي وخط (حطا) آخر (في الوسط) عي وسط القريسم (خارجامنه) أي حال كون الخط خار جامن أحدطر كالمر بمع (وخط شعاطا) بضم الخاء المجمة والطاء الآولى للا كثروب و زفض الطاء أى خطوطا (مغارا) جميع صغيرة (الى هذا) أى منوجهة رمائلة ومنتهية الى هذا الخط (الذي في الوسطامن جانبه الذي في الوسط) أى من جانبيسه الذين في الوسط عالمراد بالمفرد الجنس (فقال هذا الانسان) أي اشلط الوسط كدا قالهشار حوالظاهران المراديم سذاص كزالدائرة المربعسةوان كأشابيس لهصو رةمستقلة فى الخط الظاهري أوالمراد بهدا يجوع التصو يراله الوم خطاالة هوم ذهنا فات الانساد معما فيهمن الامل العوارض المتهية الحالاجل المشاراليسهم ذا فالتقدير ان هذا الخط المورج وعهمو الآنسان (وهذا) أى الخط المربع (أجله) أى مدة أجله ومدة عره (عميما به) أى من كل جوانبه بحيث لا يمكنه الخروج والفرارمنه (وهذا لذى هوخارج) أىمن المر بع (أمله) أىمرجوه ومأموله الذي يُظن انه يدركه تبسل سلول أجله وهذا خطأ منه لان أمله طو بللايفرغ منه وأجله أقرب اليهمنه (ودذه الخطط) أي أ الخطوط (الصفارالاعراض) أىالا كأت والعاهات والبلبات من الرض والجوع والعطش وغسيرها عمايه رض الانسان وهوجه ورض بالنمريك (فان اخطأه هدا) أى أحدالا عراض (نمسه) اسسيه الموذيل بجمه أى أصابه وعضه (هذا) أى عرض آخر وعسبه فالاصابة بالنهش وهوادغ ذات السممبالفية في المنسرة (رأن أخطأ معذا) أي عرض آخر (غيد، عذا) أي عرض آخروهم

حراال الفضاء الا-ل وعدم انتهاء الامل وصورة الخص هذ عند بعضهم

واستمندستهمافاخافات تکون حسسناتنا عات فنا فلم بشر به رواه رزین وعن ابن عرفالماشسمعنا منتمر فقطا شیبروواه العاری ها ماسالامل والحرص)

\*(بابالامل والمرس)\*

\*(الفصل الاول)\* من عبدالله قال خط الذي صلى المحملة الذي حلا مراها منهو خط خطا فالوسط خارجا هذا الذي في الوسط من حدا الذي في الوسط فقال حسد اللانسان

فالالشيزا بنجر العسقلاني رحمالله هذه الصفة هي المعتدة وسيات

الحديث يتنزل عليسه فالاشارة بقوله هدذا الانسان الى النقطسة الدانسية وبقوله وهدنا أجله عيما به الى المر بدع و بقوله وهذا الذى حوضارح أمله الى الخط المستمايل المنفرد و بقوله وهذا الى الخطارط وهى المذكورة على سبل المثال لا أن الراد المحصارها فى عدم معين و يؤيده قوله في حديث أنس بعده اذجاء الاقرب الى الخط المحيط به ولالله سلنا ن الذى محيط به أقرب البه من الخارج منه انتهى والاولى ان يعمل عدد الخطوط سبعالاتيان هدذا المعدد كثر براعلى أسان الشارع ولانه عشر العدد الذى يعسبر به عن المكثرة مع الاعماء الى الاعماء السبعة المارسان والاطوار السبعة في مراتب الايقان ومرور الايام السبعة على دوران الاعماء الى المتعادة الحرائل على المتعادة المناسبة المن

فهذا الهيئة هي الطابق قلما فاله

بعض الشراح والا ظهرف النمو برفندير (رواه العارى وعن أنس عال حط الني صلى الله علم وسلم خاوطا) أى مختلفة على الهيئة اصورة اسابقة (مقالهذا) أى أحد الططوط وهو الطط الخارج من دائرة الغربيسع (الامسل) أى أمل الانسان (وهسذا) أى الخط المربسع الحيطية (أجادفبينماهو كدلك) أىبين أوفات هو أى أمر ددائر كاصور في الدائرة بين طلبه الامل وطلب الاجسل اياه (اذجاءه ألخما الاقرب) وهوالاجل الحيطيه من كلجانب وأخطأ واناط الابعد هالخار حمن دائره الاحاطة وهوخطه منقصو والاملوقال الطبي وحسه الله قوله فبينماه وكذلك أي هوط السلامله البعيد فقدر كه الاسفات التيهي أقر بالبسه فتؤديه الى الاجسل الحيط به وهسد االتأويل بجول على معنى الحديث السابق و يجوز ان بحمل على حديث أبي سعيد في الفصل الثاني النبي صدلي الله تعمالي عليه وسلم غر زعود ابين يديه الحديثةات حلهذا الحديث مع التصريح بقوله خط خطوطا على الغرزخطا ظاهر لان الظاهر المتبادر إل ان يكون الخطاخ طاطا هرا (روا. البخارى ومنده) أى من أنس (قال قال رسول الله صلى الله تعالى أ عليسه وسسلم بهرم) بفتح الراء أى بشبب كافر وايه والمدنى يضعف (ابن آ دم ويشب) بكسرااشسين المجمة وتشديد الموحدة آى يتمرو يقوى (منسه)أىمناحلاقه (اثدن) فنيالناح للبيهني وكدانى ا لقاموس ان الهر م كبراأسن من باب علم وشب شبابا من باب ضرب (المرص على المال) أي على جعمه ومنعسه (والحرص على العمر) أى بتعلو بلأمله وتسو يف علمو تبعيد أجله فال النووى رحمه ألله قوله يشب استعارة ومعناه ان قلب الشيخ كا. ل الحب يحتكم احتكاما ثل المنتخام فوة الشداب في شبابه فال الطبعي رجسه الله يحور أن مكون من ماب المشا كلفوالما الفة اقوله يهرم أي بعني الشياس (مندق عليه) فالميرك هدذا المفامسلم والمفا الخارى يكبران آدموالباتي مشدادور واءالترمذي وابن ملحسه انتهس فقوله متغن عليهمه ناءانهماانفقا علىروا يتهمافى المعنى دون اللفظ فيجدع المبنى وهذا مبنى علىماذ كرء والافلفظ الجامع أيضابهرم ابن آدم ويبتى منسه ائنان الحرص والامل وواءأ حدوالشيخال والنسائى عن أنسةالظاهراتنلفظ يكبرر وايتلجارى وانتحالصيحين وايات شعددة كأيدل حليه كالعالسطاوى فى المفاصد حديث بهرمان آدمو يبق فيسه اثمان الحرص والامل متفق عليه وفي لفظ سنيب بن آدمو اشيب

قيسه (وعن أبي هر ير:عنالنبيمهالله تعبالي عليه وسلماللايزال قلب الكبيرشابا) أى قويانشطانا (فاثنسين) أى فأمرين (ف-سالدنيا) ويلزممنسه كراهةالاجل (وطول الامل) وهو يقتضى

وهذاأحله عمطه وهذا الذى هونيارج أمله وهذه اللماط الصغار الاءراض فأن أخطأ وهذانمسه وذوات أخطأه هذائم سمهذارواه البخارى وعسن أنسمال خطالنى صلى الله عليه وسل خطوطافة الامل وهداأ -له فيينماه وكذلك اذجاءه الخطا الاقر سرواه الهارى وهنده قال قال النى صلى الله عليه وسسلم يهرمان آدمو يشبمنه ائنان الحرص عسلي المال والحرص على العمرمذاق علسه وعن أبي هر برة هن الني صلى الله عليه وسلم فالارال فلسالكيرشايا فالندن فحب المثيا وطولالامل

كاخيرالعمل (متعق عليه وعنسه) أى من أى هر برة (قال قال وسول الله مسسلى الله تعسالى عليه وسسلم أَهَدُوالله) فَيْلُ الهِ وَقَالسَابِ أَى أَوْال الله الْعَدُومُ فِيهِ (الحامري أَخُواجِله) أَي منهُ أه وفي واله عرف (حتى بلغه) بتشديداللام أى أومسله وفي رواية حتى بلغ (ستين سسنة) أى ولم ينبءن ذنوبه ولم يقم بأصدالا سميو به ولم يفاس شيره شره فيكون عن لم يبق الله له صدرا في ترك الطاعة ومماصيع عره وماصله من باغ ستين سنة رقيل أربعين ولم يغلب تديره شره مالوت خيرله قال التوربشي رحسه الله المنى اله أعضى بعذرهالبسه فلميبق له عذر يقال اعذرالرسيل الى فلان أى بلغيه أقصى العذر ومنه تواهم اعذرمس انذرأى أثى العذرأ وأطهر وهدا المحازمن القول فأن العذرلات وجهملي الله واغما توجسه له على العبيد وحقيقة المعنى فيد مان الله تعدالى لم يقرك له سببافي الاعتذار يتمسك به انتهدى فالمعنى انه أزال أعذاره بالدكامة فسكأته أفام عسذره فهما يقمل به بن العقو بة والبليسة وفي مختصر النهاية أي لم يبق فيسه موضعا للاعتسذار حيث أمهله طول هذه المدةولم يعتبر (رواه البخارى) وكدا أحسدوه بدبن حبسدوا انسائ والبزار وامن جربرا واستألى عاتموا خاكم واين مردويه والبهق عنموأخرج عبدين حيد والعابراني والرو ماني والرامه وسرى في الامثال والحا كم واس مردو يه عن سها من سمه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه يسلم ادا باغ العبدستين سنة فقداعذ رالله البه في العمر وقد قال تعالى أولم نعمركم ما يتذكر في سعمن لذكر وأخرج عبسدالرذاق والفريابي وسعيدس منصور وعبدين سميسد وابن سريروابن المذروأ يوالشيغ والمساسم وصحعه والمن مردويه عن المن عباس الله قال في تفسيد وسيستن سنة وأخرج الناحو برعن وفي في الاسية قال العمرالذى أعذرهه مالله منه سستون سنة وأشوج عبدين سبيدواين أبي سائم عن الحسسان فالاكية فال أربعين سمة وأماقوله تعدنى وقدجاه كمالند برغاشوج اين أبي حائم ومبدين حيسدواب الندرس فكرمة فال الشيب وكدا أخر جمه أين مردويه ولبه في فسنسه عن اس مباس اله الشبب (وعن اين عاس عن النبي مسلى الله تعدلى عليه وسسلم قال لو كان لائ آدم أى فرضار تقدر (وادبان من مال) وفي رواية من ذهب (لايتني) أي لطلب (ثانا)أي وادما آخراً عظم منه ماذخراو هلم حرا كاشير اليه يقوله (ولا عِلاَ حِوفَ ابن آدم) أَى بِمَانه أَو وَسَطَ عَيْنُهُ ۚ (الْالنَّرَاتِ) أَى تُرَابِ الْقَارِفَةُ مُ تَذِيبُ مِنْهِ عَلَى الْأَلْخُسِلُ الورث للعرص مركوزف جبدلة الانسان كالخبرالله تعالى عنه سيعانه في الفرآن حيث قال أبلغ من هدذا الحديث والمقبال قللوأنتم تملكون خزائن رحمة ربي اذالامسكتم خشية الانفاق وكان لانسان قتو رافهدذا يدل على ان حرص ابن آدم وخونه من الفقر الباء شاه على المخل حتى على نفسم أقوى من الطير الذي عون دعاشاهلي ساحسل البحرخوفامن فغاده ومن الدودة التي قوتها لتراب وتموت جرعا خشمية من فراغمة لان ماذ كرمن الماء والتراب في جنب خزائن رجمة رسالارياب كقطرة من السهاب (ربتو ب الله) أي يرجيم بالرحمة (على من ناب) أى رجيم البه بعالب لعصمة أو ينفضل الله بنوف في المنو به رتحة بق استعادة العقى مسلى من تار أى من محبة الدنياوا المسفلة عن حضرة المولى قال النو وى رحمه الله معناه الديرال حريصاعلى الدنياحي عرت و عنلي جوف من ثرات فيره وهدذا الحددث وجعلى حكم غالب بني آدم في الحرص على الدنياويؤيده قوله ويتوب الله عسلي من تاب وهو متعلق عناقيسله ومعنادات الله مقيسل التومة من المرص الذموم وفسيره من المذمومات فال الطبي رجمه الله وعكل ان يقال ممناه ان بي آدم كلهم جبرولون على حب المدل والسدى في طابه وان لايشبه عمنه الامن عصمه الله تعالى و وقه لازالة هدد والجبلة عن نفسه وقليل ماهدم فوضع و يتوب الله على من ثاب موضعه اشعار المان هذه الحيلة المركور و فد مداه ومة جار يذجر عالذنب وأنازالم عكنة ولمكن بتوفيق ألله وتسديده ونعو وقوله تعالى ومن بوق شمر نفسه فاولئك هسما لمفلحون أشاف الثيم لحالنفس دلالة على انهاغر يزنه بهاو بين اذالنسه بقوله يوق ورتب عليه قول فأولئك هم المفلون وه هنانكتة دقيقة فالهذكر اع آدم تلو عدا لى اله يخسلون من التراب ومن طبيعته

متفق عليه وعنسه كال قال رسول الله صلى الله عليسه وسلم أعذرالله الى امرى أخر أحله حتى بلغه سستينسنة دواه البخارى وعسن ابن عبياس هن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان لابن عايمه واديان من مال لابتغى دالنا ولا علا سوف ابن آدم الاالتراب و بتو ب الله على من تاب متعق عليه

القيض والمس فمكر اؤالته بان عطرالة عليسه السعائب من غسام توفيقه فبمرحينسذا المصال الزكية والشم سائل الرضمة كأقال أهساني حسل حسلاله والبلد الطبب يخرب نساته بإذن وبه والذي نعبث لايخسر ح الانكدافين لمينداركمالة وفيق وتركه وحرصه لمرزد والاحرصاونها الكاعلي جبع المال وموقع آوله ولاعسلا حِوف ابن آدم، و فعركو زالج سافونه على - مكم أنه سل وأعم كانه فيل ولا نشبع من خلق من التراب الا بالتراب وموقعو يتوكانله على من كاب موقع الرجوع بعني ان ذلك لعسير صعب والكن يسسير على من مسره الله تعنالى عايسه فحقيق ان لايكون هدامن كالم آليشربل هومن كالام خالق المغوى والغدر روينساهن الترمذى عن أبي من كوب الرسول الله صلى الله تصالى ولم علا النالله أمرى أقرأ عليك القرآن فقرأ علمسملم يكن للذمن كفر واوقرأفها ان الدمن عنسدالله الحنسفيسة المسلمة لاالهودية ولاالمنصرانيسة ولا الجومسة ومن بعد وخيرا فلن يكفر وقر أعلمه لوأث لابن آدموا ديامن مال لابتسغى اليسه تاسيارلوأن له ثابيا لا من السه الناولا علا حوف ان آدم الاالتراب ويتو بالله على من تاب انتهى (رواد المخارى) قال ميرك اقلامن التصميم حسديث لوكان لابن آدموا ديان الى آخره رواه الجنار عهدا الفظ من حديث ابن ماس وعمنادمن حدثث أنس ومسليمذا اللفظ وعمناه منحديث الزعباس وادالترمذي أبضاو تدثبت في الحديث ان هذا كان قرآ فافلسم خطهر وا مأحد وغيره وفي رواية لاين عياس وأنس فلا ندري أشمر أنول أمشي كان يقوله ولانس من أي قال فانرى هدامن القرآ ت عي تزل الها كم الشكا تراخر عده الخارى ا ته جوفى الجامعلو كان لابن آدم وادمن مال لايتفي اليه ثانيا ولوكاز له واديان لايتفي الهسمارًا شا ولاعسلا حميف ابن آدم الاالمشراب ويتو سالله على من ناسر واه أحدد والشيخ ادوا الممدى عن أنس وأحدد والشيخان عن ابن عباس والمخارى عن ابن الزبيروالنسائي عن أبي هريرة وأحسدهن أبي واقدوالمخارى في ثار یخه واله وارین بریده و رواه أحدوان حیان عن حابر ولفطه لوکان لاین آدم وادمن نخسل لمنی م له مُ تمي مشاله حنى يمني أودية ولا علا حوف اس آدم الاالتراب (وعن ابن عرقال أخسفر سول الله صلى الله نعالى علىه وسلم بمعض حسدى أى ينكري كافر واله ونكنه الاخذ تقريبه المسهور وهه علىه ليتمكن فى ذهنه ما ياق إلد ، وفعه اعلى أن هذه الحالة الرصة لا توحد الايال في ذا الا الهدة (فقال كن) أي عش وحيدا رعن اخلق بعيدها (فالدنياكانك عربب) أى في الينهم لعدد موانستكم موالة مجالستك معهم قال النو وي رحمالله أي لاتركن الهاولا تخدنه اوطناولا تنملق منها الابما يتعلق الغريب في غسير وطنسه التهسى وذلك لان الدنيادارمر وروج سرعبو زؤيذ فيالمؤمن ان يشستغل بالعبادة والطاعسة وان ينتظر المسافرة عنهاساء يبغن أعمة مترمأ لاسباب الارتحال مردالمظالم والاستحلال مشسدا فاالي الوطن المقدق والعافى سفر عسافة وسدفرة مسد تقبلا أدامات الكثيرة في سفره عبر مستقلة بالا يعنيه من الاعمل العاويل والحرص المكثير (أوعام سيدل) أي مسافراطر بق واوالثنو سع أو بمسنى بل النرقي والمعسني بل كن كأ نلاماره لي طريق المعم الهايا اسير ولو بلازفي وهذا أبلغ من الفرية لائه قد سكن الغريب في غير وطنه ويقيم فيمنزل مسدة زمنسه فتنا درطا أفسةر نضوا الدنياونو جهوا الىالمةي شوقا الي اقادااولي واعتزلوا بالكامة حن الناس فان الاستئناس بالماس علامةالاءلاس وتحردوا عماعلهمم من الاثفال والالبماس بل صار واحفاذير الماسري الراس وهم العقلاء الاكاس الخيار به نصليه عن حدا طدودومة باس القماس انته عيادا فطفا يه طلقو الدنيارخافو االفتنا نظروا فبهافا ماعرفوا بد انها البست لحيوطنا

وعن ابن عرفال آخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدى نقال كن فى الدنيا كائل غريب أو عابرسبل وعسد نفسك فى أهل الفهور رواه البخارى

جعداوه الجه وانخذوا به سالح الاعدال فيها سفنا (وعدنه الله بالعدال وعدنه الله العبور) أوعدها كائنة (وعدنه سن) بنم العبن وفتح الدال المسددة أى اجعلها معدودة (في أهل القبور ألى من جلته سمووا حدة من جماء تهسم فقيه السارة الدماقيد لموتوا تبدل أن تحوتوا و حاسبوا أنفسكم قبدل أن تحاسبوا (رواه البخارى) قال معرك

أفيه تطرلان الذي أو رده هو لفظ التردذي ولفظ المعارى عن امن عمر خال أخسد رسول الله مسلى الله تعالى عليه وسلمتنكي فقال كن في الدنها كا تناغر بب أوعام سبيل وأيس في المجارى وعد نفسك في أهل الغبور بل هوفي الترمذي والبهيقي والله تعالى أعلم أقول وفي الجامع كن في الدنها كا تناغر يب أوعام سبيل و وفي المجاري عن ابن عر وادأ حدوالنرمذي وابن ما جهوع سد نفسك من أهل القبو و وزاد النووى في أو بعين عمر وضى الله تعالى عنه سما يقول اذا أحسبت فلاتنتفار الصباح واذا أصبحت فلا تنتظر المساح واذا أصبحت فلا تنتظر المساع واذا أصبحت فلا تنتظر المساع واذا أصبحت فلا تنتظر المساع واذا أصبحت فلا على الله تعدن وله فانك ما عبد الله المساح والله تعدن وله فانك ما عبد الله بن عرو والله تعدن وله فانك عبد الله بن عرو والله تعدل عدد الله بن عرو والله تعداله على الله تعدن وادا أصبحت الى الله تعدال عليه وسلم لعبد الله بن عرادا أصبحت الى آخر و الله تعدل أعلم الله تعدن و الله تعدل الله بن عرو والله تعدل أعلم الله تعدن و النه تعدل أعلم و الله تعدل الله بن عرو و الله تعدل الله بن عرو و الله الله تعدل الله بن عرو و الله تعدل الله بن عرو و الله تعدل الله بن على الله تعدل الله بن على الله الله بن على الله الله بن على الله الله بن على و الله الله بن الله بن على الله بن على الله بن الله بن على الله بن على الله الله بن الله بن على الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن على الله بن و و الله بن النه بن الله ب

\* (الفصل الثاني) \* (عن عبد الله بن عرو) بالواو (قال مربنارسول الله صلى الله تعمالي عليه وسلم وأنا وأى نماين) بتشديدالباءالمكسورة أى نصلح (شيأ) أى مكاناأر حِزًّا (من الديت مثمال ماهذا) أى استعمال العاين (ياعبدالله) أى لاعبدالهوى (قلت شيّ)أى من البيت (تصلحه) أى حرفا من قساده أُورْ يادة على استُعْكَامه واستُبداده (قال الامرأسرُ عمن دلك) أى الامر الذي يُنفى لنا أن تعمره وعلى تعسمير بناءالفسدماء نعتبره أعل بماذ كرته من أن أصفه وتعمره والظاهسران عسارته لم تسكن ضروبه بلكانت ناشتة عن أمل فى تقو يته أوصا درة عن ميل الحزيننه قال الطبيى رحمالته أى كوننا ف الدنيا كعابر سبيلأورا كبمسسة فالمثعث شجرة أسرع بمسأأنث فيسهمن اشتفالك بالبناء وقال شارح أىالاجسل أقر بمن تخرب هذا البيث أى تصلم بيتك فسية أن ينهدم فبل ان عوت ور عاعوت فبل ان ينهدم فاصلاح عملك أولى من اصلاح بيتك (روآه أحدوالترمذي وقال هذا حديث غريب) قال ميرك نقلاص المنذري حديث عبدالله ين عروروا أنوداودوالترمذي وقال حسسن صحيح وان ماجهوا بن حيان في صبيحه وقال السيدجسال الدين رحمه اللهدذأ الحديث بهذا اللفظ لم أجسده فيجامع المرمذى ولكن أخرج عبسد الله اس عر وقال مرعلينارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونحن أما لج خصاا العال ماهد انقلنا قدوهي فعن اصلم مقالما أرى الامرالا أعلمن ذلك وفالهذا حديث صم حسن (وعن ابن عباس انرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كانهم بن الماء) بضم الياء ونتح الهاء ويسكن أى يصب والماء كلابة ەنالبول فالمعسنى انه كان يبول أحيانا (فبتىم بالتراب) أى أوماً بغوم مقامه لما ثبت انه اكتنى بوخ يده على الجسدار حال التيم من غير وجودالغبار (فانول بارسول الله ان المساء منك قريب) أى فالنهم حين ثد غريب (يقول) استشاف (مايدريني) ماللاستفهام (لعلي) للاشعاق أي أخاف (لا أبلغه) أى لاأصل الماء اسادهمة أجدلي مبادرافا حيان أكون حينت فطاهرا باطناوظاهرا وما بعد قول الاشرف وماأذر به الحالو جسه الاضعف حسل الحديث على معسني غسير مناسب بايا ومبنى حسث فال أى يستعمل الماءتبل الوقت فأدالم يتى تيم والله تعمال أعسلم (رواه) أى البغوى (فى شرح السنة وابن الجو زى فى كتاب الوفا) اسم كتاب له الحنسه في شرف المصدماني علسه الصلاة والسسلام (وهن أنس ان النبي صلى الله تعمالى عليه وسسلم قال هذا ابن آدم الظاهران هذا اشارة حسسية الحصورة معنوية وكذا فوله (وهدذا أحله) وتوضعه اله أشار مسدوالى قدامه في مساحة الارض أوفي مسافسة الهو اعالطول أوالعرض وقالحذا ابنآدم ثمأخرهاوأوقفها قريبامماتبلهوقالهذا أجله (ووضعيدم) أىعند تلفظه بقوله هذا ابن آدموهذا أبله (صندتفاه) أى في حقب المكان الذي أشارُ به الى الأسهل شم بسط) أىنشر يده على هيئة فترابشير بكفه وأصابعه أومعنى بسط وسعف المسافة من الحل الذى أشار به الى الا -ل ﴿ مَقَالُ وَثُمْ ﴾ بِمُتَّمَ المُثَاثَةُ وَنَسُدُ يِدَالْمِ أَى حَنَالُاتُ وَاشَارُ الْمَبِعِدُ • كَان دَلَكُ (أمله) أَى عَامُولُه وهومبتدا خبره ظرف قدم عليه للاختصاص والاهتمام وخلاصة العبارات والاعتبارات الأهد الاشارات الؤيدة بالبشارات

\*(اللمسلالالى) ، عن عبدالله بنجروقال مريسا رسولالله صالى الله علمه وسسلموأنا وأمح نطينشأ فقالمأهذا باعبدالله فلت شي تصلحه قال الامر أسرع مسن ذلك رواء أحسد والترمذى وقال هذاحديث غريبوهن ان عياسان وسول الله مسلى الله علمه ومسلم كان بهريق المأه فيتهم بالتراب فاتول مارسول المهان الماءمنك قريب يقول ما مدريني اعلى لاأماغه رواه فيشرح السنة وابن الجدوزي في كتاب الوفاء وعنأنسانالني صليالله عليه وسسلم فالمعدا ان آدموه\_ذاأجلهووضع يده عند تفاه ثم بسط فقال وثم أمله رواه القمذي ا لم كدة إلى كانوال كأن القول فوالفعلية المابقة في النصورات الصورية الماه والاشارة المعنوية الماه والاشارة المعنوية المنهمة من فوم الغفلة المبينة ان أجدل ابن آدم أقرب اليمين أمله وان أمله أطول من آجدله كأمال الله درقوله كل امرئ مصيرف اهله والموت أدن من شراك نعله

هدذاماسنهل فيهدذا المقام ستوضيح المرام وفال الطبيي وحدالله عتازا عنسائرا اشراح الفدام قوله و ومنسع بدالواوللعال وفي قوله وهسدا أبله للمهم مطلقا فالشاز البسه أيضامركب فوضع البسدعلى قفاء ممناه أنهدنا الاسسنان الذي يتبعه أجله هوا اشار اليسمو بسط اليسدعبارة عن مسدها الى قدام انهي السكالم (رواها لترمذي وعن أبي سعيدا لخسدري ان النبي) وفي نسخة صحيحة انرسول الله (صلى الله أمالى عليه وسدلم غرز) أى أدخدل فالارض (عودًا) أى خشسماطو يلا (بين يديه وأأخرال ستبسه) أي وغرز عودا أحرالي حنب العود الاول (وآخر أبعسد) أي من الثاني أومهما (فقال أَنْدُرُ وَدُمَاهُ عَنْدًا) أَيْ مِجْدُ عِ مَاهُمَاتُ وَالْهُنِي أَنْعُلُونَ مَاالْمُرَادُ بِهِ قَدْ الْغُر زُوالْتُقْرُ بِرُومَاالْغُرْضُ مِنْ هــذا التصوير (قالوا اللهو رسوله أهــلم) أى بمــفالضمير (قال.هــدا الانسان) أىالـودالاول مثاله (وهدنا الأحل) أي وهدنا العود الثاني المتدل اليجنب وأحدله أي انتهاء عرووا نقطاع عله (أراه) بضم الهـ مزة أى قال الرارى أطنت (قال وهددا الاول) أي هذا العود الابعده وطول أمله وما "ل آماله (فيتعاطى) أى يتنارل الانسان (الاعمل) بان يباشرهو يسستعمله و دشتغل بما يأمله أوبريد ان يحصدله (فطقه الاحدل) أى فيطقه الموت قبل ان يعله وهسبر عن المضارع بالماضي مبالغة في تُحفّق حال وتوعه (دون الاعمل) أى قبـــلان يتم امله و يكمل عمله قال العابيي رحمــه الله دون الامل حالمن الضمر المنصوب أى لحقه وهو متجار زعب قصده من الامل قال أمية به يانفس مالك دون الله من واقي (رواه) أي البغوى (في شرح السنة وعن أب هر يرة عن الني مسلى الله تعمالي عليه وسسلم فالحرام في) أىغالبا (من ستين سيفة الى سبعين) قبل معناه آخرع رأمتي ابتداؤه اداباغ ستين سنة وانتهاؤه سبعون سنة وفلمن يحو رسسبعين وهددا يجرلهلى العالب يدليل شهادة الحال فانمم سممن لم يباغ سمتين ومنهم من يجو رستبعن ذكره الطيبي رحمالته وفيمان اعتبارا لعابة فيجانب الزيادة على ستبعين واضم جداوأما كون الغالب في آخر عرالامة بلوغ ستين في غاية من الغرابة الخيالفة لماهو ظاهر في المشاهدة فالظاهر انالراديه انعرالامسةمن سنالحجودالوسط المعتدل الذي مات فيه غالب الأمةمايين العدد من متهمسيد الانبياءوأ كاوا ظاماه كالصددن والفاروق والمرتضى وغيرههم من العلماء والاولياء بمااهستعب فسه الاستقصاء وتعسرالاستحصاء (رواءالترمذي وقال هدا حديث غريب وعنه) أي عن أني هريرة (قال قال رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم اعمار أمني ماين السنين الى السيمين أى ماية اكتار أعمار أمتى غالبا مارينهما (واقلهم من يحو رُذلك) أي السيعين فيصل الى الماثة وما دوقها وأكثرما اطلعنا على هول العمر في هذه الامة من المعمر س في الحماية والاعمَّة سن انس بن الله هات وله من العمر ما تتوثلات سنس ثابتمات وادماتة ومشرون سنةعاش منها سستيزفي الجاهلية وستبزق الاسدالم وأكثر منسه عراسلان الفارسي فقدل عاش مائتين وخسين سنة وقيل ثلثمائة وخسين سنة والاول أصع والله تعسالي أعلم ثمن ناديخ موثه يفهمانه عاشفالاسلام قليلالانهذ كرااؤ اضانه ماتبالمدائن سنةخس وثلاثين وقدأ دركنا سسيدنا السدر كريا و بعنامنه ان عروما تدوعشر ونسنة رجه الله تعمالي (رواه الترمذي واين ماحمه) وكذا الويعدلي في مستنده عنائس فالمان الل بينع وصحصه ابن حبان والحاكم وقال انه صحيح على شرط مسلم وفال الترمدذى حسسن فريب وفى لفة لاحمد والترمسذى مرفوعاً مصترك المتآمام بسينا السنين الىالسبعين انتهى الكن في الجامع أسنده الى الحسكيم الترمذي والله تعمالي أعلم (وذ كرَّ حديثُ

وهن أبي سعيدانلدريان النىمسلى اللهعليه وسلم غرز عودابنيديه وأخر الىجنبده وآخر أبعداد منه فقال أندرون ماهذا فالوا الله ورسوله أعلم قال هذا الانسان وهذا الأبل أراه فال وهمذاالامسل فبتعاطى الاعمل فطقمه الاحل دونالاعل رواء فيشرح السسنة وعنأبي هريرةعنالني مسليانله عليه وسلم فالعرامي من سنيسنة الىسبعين وأفلهم من محسور في ذلك رواه الترمذي وفالهذاحديث غريب وهنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمدى مابن السينن الى السبعين وأقلهم من يحوز ذلك رواه الترمذي وابن ماجه وذ كرحديث عيدالله بن الشخير) بكسرالشين والماء المددة المجتمز وضيط فيساسبق بدون لام الثمريف (فبال عيادة المريض) أى في أواخر الفصل الثاني وهو قال فأل رسول الله مسلى الله تعالى عليه وسعلم مثل ان آدم أى صور والى جنبسه أن سعونسعون منيسة أي مهلكة ان أحطأته المنا ياوقع في الهرم حني عوت انتهمي ولاشكان مناسبته هناأظهر منهناك فانجلوه اليه فالجهمليه وانأء قط عن تكرار فقد يسلمأديه \*(الفصل الثالث) \* (عن عروبن عب عن أبه عن بدوأن الني مسلى الله تعالى عليه وسلم قال أول صلاح هذه الامة البقين) أى في امرا العقبي (والزهد) أى في شأن الدنيا (وأول فسادها الجنل) منم فسكون وبفنحت بن وهو الانسب هنالشا كاقتوله (والامل) فالامل اغماهوا لغفله عن رعمة القيامة الصغرى والكبرى والبيخل انمايا شأمن حب الدياويقر ب من هدذ الحديث معنى قول الحسن البصرى صلاح الدين الورع وفساد الطمع فال الطبي رحه الله معناه ان البقين بان الله هو الرزاق المنسكة لللارزاق ومامن داية في الارض الاعلى الله ورزقها فن تيقن هذا زهد في الدنيا فلم يا مل ولم يضل لان البخيل المساسل السال الطول الامل وعدم اليقن روى عن الاصمى الله قال تلوت على اعرابي والذار مات فلما بانت قوله وفراله جماء رزفكم ومانوعدون فالحسيك وفام الى نافته فنعرهاوو زعها عيمن أقبل وأدبر وعدالى سبغه وقوسه فكسرهما رولى طقبته فى العلواف قد شعل جسمه واصفرلونه فسلم على واستقرأ السورة فلما انعث الاسمية ساح وقال قد وجدناماوعدنار مناحمًا والوهن عيرهذا وهرأت فورب المهماء والارض له غني وصاحرومال اسمدن الآء من ذا الذي أخض الجلسل حتى حلف فلم تصدفوه بقوا لجاء الدالدين فالها ثلاما وخرحت معهاند مسه ( روادالبه في في شعب الاعمان وعن سفيات الثوري) أى الكوني امام السدان وحدالله على خلد مأجهين جمرته بين الفقه والاجتهاد فيه والحديث والزهد والعبادة والورع والعفة واليما المتهدى عمرا لحديث وغيرمن العلوم اجمع النساس على دينهو وهدهو ورعهو ثقته ولم يحتلفوا ف ذلك وهوا حسدالاغة لمهدين وأحداقطاب الاسد الامواركات الدن وادفى أيام سأيمان بن عبد الملانسسنة أسم وتسعين بمع خاها كثيرا ور وي عن معمر والاو زاع وابن حريم وما لا وشعبة واب عينة و فضل بن عياص و حال كثير سواهم مان سسنة احدى وسستين وما أذذ كره الوقف (قال ابس الرهسد في الدنيا ابس العليظ) أي في الغزل (والخشن) بفتم في مكسراى في النسيم (وأ كل الجشب) بفتم الجيم وكسر الشدين المجمة أى ولايا كل الغلط الجشب من الطعام وتيل غيرا أأدوم انحاال هدفى الدنيا فصرالاس كسرماف ففتم صادوفي سعه بينم فسكون أى انتصار الامل والاستعداد الاجل بالمسارعة الى النوية والعلم والعمل وحاصله ان لراب الحقيق هو ما يكون في الحال القاي من عزو بالنفس عن الدنياوميان العالمة في وليس المدار على الانتفاع الفااي فانه يستوى الامران فيهما عتيارا لحقيقة وانكان النقشف في البس والتقال في تكمة الاكل وكيفيته له ناثر بلسغ في استقامة العيد على العاريفة والحاصس ان-ب الدنيا في القلب هو المها المالا وجودها على قالب السالة وشسيه القلب بالسفينة حدث ان الماء المشبه بالدنيا في قوله تعالى الخيامة الدنيا كاء أتزلنا ممن السماء اندخل داخسل السفمنة أغرقهامع أهلهاوان كانخار جهاو حولها سيرها وأوصلها الى محلهاولذا فالدلى الله تعالى عليه وسلم أعم المال الصالح الرجل الصالح وقد اختار جماعة من الصوفية وأكابر الملاميةابس العوام و بعضهم ايس أكافرا المخام تستر الاحوالهم ومنازلهم الكرام ويتعدى عاينادى ايس المرقعمن الشكاية من الحق المالحلق وألى السؤال بلسان الحال ومن الطلم مف غسير المعامم ومن المظنة في موقع الرياءوا أ- يمعة وقد أخل بـ الديلى في مستندا لفردوس عن أي سعيدا الحدَّرى مرفوعاً بيس البرني حسن الله أس والزى وسكن الله السكمنة والوفاد هذاوالعارف الى الله ومدداً بفاس الحلاثة والمدار على الاخلاص والمالاه من اله لاأن والمواكل (رواء مشرح الديشرع الدين الحسين) لميذ كره المؤلف أسماته الكوندمن ودينهما للناوهو وشبخه ايسا. ن المهم به و الذابيين (قال مهمت ما أيكاوسان) أي والخيال الله ما ل

عبدالله مثالنطير فحمال صادة المريش \*(الفصل الثالث) \* عن يجرو بنشعيب عدا أبيه عن جدوان لني صلى الله عليه وسلم قال أول صلاح هذه الامةاليقن والزهدوأول مسادها المخلوالامل واه البهق فاشدعب الاعان وعن سفانالثو رى مال ليسالزهددفاادنمابلاس الغليظ والخشسن وأكل الجشب اغماال ودف الدنسا قصرالامسلاد واهفىشرح السنة وعنزيدين الحسين قال جعت مالكارستل (أى شي الزهد في الدنسا قال طب الكسب على الكسوب من الما كول والمشر و بيان بكون - الاطب و ورث المانافة وعلاصا لحالة في الرسل كلوا من الطب ات واعلوا صالحا وقال بالم الذي آمنوا كلوا من طبعات ما وقد المان العمل المعلى المنافقة وقد المان المعلى المنافقة المان المنافقة المنافقة

\* (باباء شياد المالوالدمر الطاعة) \*

أى - وازطلب مب المال وطول الهمر اصرفهما في الطاهة والعبادة

\* را أفصل الاوّل) \* ( هن سعد ) أي ابن أب رفاس ( فال فالرسول الله صلى الله تصالى عليه وسلم أن الله ا يحب العبد النَّتِي) أَى من يَدَى المناهي أو من لا تصرف ماله في الملاهي وفيل هو الذي يتنيِّ المحرمات والشهات و يتو رعهن المشتهيات والباحات (الغبي) كال النو وي رحمالله المرادبالعني غني النفس وهذا هو الغني الحبو بالقولة صلى الله تسالى عليه وسلم الفي غنى الفس واشار القاضي رحسه الله الى أن المراديه غنى المال فلتوهد فاهوالمناسب لعنوال الباب وهولاينافي غنى المفس فائه الاصدل في الغني والفردالا كل في المعنى وبترةب عليسه غنى المدالموجب لقصد لم الطيرات والمراث في الدنيا و وصول الدرجات العاليات في العقبي والحامسل النالمرادبه الفسني الشاكروقد يستدل به على أنه أعضل من الفقير الصامر لكن المعتمد شدافه لمسا سبق بيانه وتتحقق رهانه (الغني) بالناء البجمة أى الخاء لم المنقط ملعبادة ريه المشنفل يامو ونفسه أوا لحني الخبر بان يعده او يصرف ماله في مرضاة ريد حدث لا مالم على عدير ما اشامل افقيرا إصا كاورد حتى لا تعلم عله مأتنفؤ عينه وهوالاظهر وروى بالهدلة أى الشفو وقال النو وى رجه الله معناه الواصل لارحم اللطيف بهم وبغيرهم من الضعفاء والصحيح الاؤل ونمه حمة لمن يثمول الاعتر الأفضال من الاختلاط ومن قال بتقضيل الاختلاط تأول هذا بالاعترال فيوقت الفنفسة أتول أو يحمل ه المالخط أرباب البطالة وفال اب الملك أوادبه الخفيص أعين الناسف فواله لثلايدخله الرياء وقيل هومن لاينكبره للاأساس ولايفنفر علهم بالمال يلعمل نفسه منه كمسره من التوامنع وقسل أراديه فايل الترددر الخروج الى نحوالاسواف (رواه مسلم) أى من طريق عامر بن سعد بن آبي و خاص ذكره الجزرى وفي الجامع رواه أحدوسهم ون سعد بن أب وقاص كال العليبي رحمالله وفى بعض نسخ المصابيح الحق بعدقوله التق المنتي بالنون ولم يوجدنى صحيح مسسلم وشرحه ولاف المبدى وجامع الاصول (وذ كرحسديث ابم عمرلاحسد الاف اثنين) أى رجل آثاه الله القرآنور جل آناه الله مالا (فرباب فضائل الفرآن) صوابه في كلي فضائل الفرآن عملا كان الحديث وشتملاعلى المعذين المناسبير البابين باعتبار الرجلين والاول منهما متعلق بفض ل القرآن حصيه أولامقروا وسارالشانى مستدركامكررا

\* (الله له الثانى) \* (عن أبي بكرة) بالتاء (ان رجلانال يارسول الله أى الناس) أى أى أصافهم (خير) أى أخير (قال من طال عره) بنت بن على ماهوالا فصم الوادد فى كلامه سبعانه و بغيم فسكون على ماهوالماشهو و

أى شق الزهدق الدنيا آمال طبب الكسب وتصر الامل رواه البهق ف شسعب الاعان

الاعمان المعاب المال والعمر العامة المه والعمر العامة ) \*

\*(الفصل الاول) \* عن سعد قال قال رسول الله عب العبد التقي الغمني الغمني الغمني الغمن عرلا حسد الافي التمين في المون الثاني ) \* عن المول الله أي الناس عرب والمول الله أي المول المول الله أي المول المول المول الله أي المول ال

على السسنة المامة غطيفا وفتم المين وسكون المراغسة فيهومنه قوله لعالى لعمرك انهم لني سكرتهم يعمهون وفي القاموس العمر بالفق و بآلضم و بضمتين الحياة (وحسن على قال فاي الناس شر) أي أشر ( قال من طال عَرَووساءَ عَلِهِ ﴾ وَالْ العَلْمِي رجه مُ الله وقد سبق ان الاوقات والساعات كرأس المبال الناحرة ، في ان يتحر فہما ربح فید، وکلما کان رأس ماله کثیرا کان الربح أكثر فن مضى لطب ماز وأقلم ومن أضاع رأس مآله لمرتج وخدير خسراناه بيناانتهي وبق صنفات مستو بان ايس فهماز بادة من الحير والشروهسمامن تصريحره وحسن عله أوساء عملة (رواه أحدوا الرمذي) وفي نسخة وقال حسن صحيح (والدارمي) وكذا ر واءالطبراني باسناد معيم والحاكم والبهي هنسهور وي الطبراني وأنو نعيم في الحليسة عن عبد الله بن بسر مر فوعاطو بى لن طال عمره وحسن عسله وروى الحا كم عن جاير مرفوعا خياركم أطوله كم أعسارا وأحد شكم أعدلا (ومن صبد) بالنصغير (بن خالد) فال الواف ف فضل الصابة سلى جزى مهاحرى سكن البكودة روى عنده جدعة من البكوفيين (ان السي ملى الله تعدلي عليه وسلم آخي) أي عد عقد إ الاخوة وبيعة العميه والحبة (بير رجاس) أى من أعدايه (فقت لأحدهما) أى استشهد (فسبيل الله) أي في الجهاد (شمان الأسمو) أي على فراشه (بعده) وفي نسخة بعد بضم لدال مرتباوا لعبي بعدنت لأخبه (بجمعة) أى باسـ بوع (أونحوها) أى تر ببلمهانحه منا أقلأوأ كثروائما نحمه احتياطا (فصاوا) أى المسلون (عامه) أى على الاحشر (فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما داتم) أى فحدَّه،من الكلام وماللاستلهام (فالوادعونا للهأن يعفرله) أىذنوبه (ويرحمه) أى ينفصل عليه و بثيبه (و يَطْقه) منالاً لم أى يُوصله (بصاحبـه) أَكَ فَي الدِر جِنَّه لَـ كَمُ وَالْقَوْمَ لِهُ وَاحدَمْس البسة في العسةي كم كارفي مرتبة واحدة من الحمة في الدنيا (نقال الني مسلى الله تعالى عليه وسسلم فاين) جواب شرط مة ـُدرأى ادا كنتم تدعون تقبل يلحقه بصاحبُ ، وَيم المنكم ان مرتبته دون مرتبة أحبه فان (صدلانه) أى الزائدة الميت (بعد صلانه) أى الواقعة الشهيد (وعله بعد عله) تعميم بعدد نحص يص أو المنفدير وسائرهماه أي عمل المت بعد انقطاع عمل الشهيد (أوقال) شك من لراوي (صمامه بعده ـ يامه) ولعله كان في رمضان أوالتخلف كان عن يصوم النافلة كثيرًا (لما ببنهما) قال ابن الملاء الملام فمه توطئة للفديم أوللا تداءةات الثبانى هو الصبح لانشرط الوطئة ان تبكون مقرونة بان الشرطية نحو أقوله تعدلى الممنأشركت لاحمية المهتكن ان تسكون اللام فيجواب الجسم المقدرأى والله اسابينه سماوالمعني لتفارت الذى بين الاخو منفى الغربء دالله تعمالي (أبعد بمايين السماء والارض) بعني مرتبة الميت أعلى فأطاف الشهدية أولى وداللاته أيضا كان مرابطاف سيل الله فله المشاركة في الشهادة مكاوطر يقةوله الزيادة في الطاعة والعبادة شريعة وحقيقة والافن المعاوم اللاع في أزيد ثوابا على الشهادة جهادا في سبيسل الله واطهارا لدينه لاسيما في مبادى الدعوة مع قلة أعوائه من أهل الله وقال الطبي رحسه الله فان قلت كيف تفضل هذه الزيادة في العمل بالشهادة على عمله مها التقد عرف صدلى الله تعدل عليه وسدلم انعل هذا بلا شهادة ساوى علهم شهادته بسبب مريداخلاصه وخشوعه غرادعليه عاعل بعده وكممن شهيدلا بدوك سأوالمديق فالعمل تهيئة أملفانه ليسف الحديث اشسعار يغلة الخلاص الشهيد فهذا الفان بالعماية ايس بالسسديدمع انه لوكان هسذاه له النفضيل لبينه صلى الله تعمالي عليه وسسلم في وجه التعليل ولا كلام المسديق الدعن تغضل عليه سجائه بزيادة التوفيق معانه رضى الله تعالى صنه شهيد حكمار فدقدم الله معداله مرب العدية بن على الشهداء في مواضع من كما به والله أعلم (رواء أبرداود والعساف) رجالهذا المُدر عدر بالاالعديم الاصبدالله بنار سعة السلى عن عبيد بن عاد فالاالدائي اله صاب وعلى تقديران الإركون المراب والبي ولم ير الرواحد بضعف وأماعبد بن خالدوه وأوعبد الله السلى المرزى وله صدة رريل الدكم والاى معهد للبروانيعة وتهيم سالمتوسيدي عبيدة فالمديل ص الهيب وفي النقريب

وحسسن تجله فالناي الساس أمر قال مدن طال عرودما علدر والأحدد والترمذي والداري وعن عبيدس خالدان الني صلى الله دلم. ومسلم آخي سين وحلن فمتسل أحدهماني مسيدل الله شماك الاستخر بود وتعمدة أونحوها دواوا عليهفقال الني صلي الله عليه وسلماناتم فالوادعونا اللهال السفرله ويراهسه ويطعقه بصاحبه مقال الني سلى المعليه وسلم فاي صلاته بعدصلاته وعلميعد عساه أوقال صدامه يعد مسامها المؤلاما أبعدها بنالسهاء والارضرواء أوداردوالسائي

(أفسم) أىأحلف (عليهنوأحدثكم) عطف على قوله اللات بعسب المفى فكاله قال أخبركم باللاث أَوْ كدهن بالقسم علم بين وأحد شكم (حديثا) أى تعديثا وظليما أو يحديث (آخر فاحفظور) أى الاخبرأوانجوع وممايدل على مااخد ترنامن التقدير المذكور والتحرير المسطور ذواه (فاما الذي أفسم عليهن) أى الذى أخبركم بشلاث وأحلف عليهن هو هـ ذا الذى ابينه (نانه) أى الشأن (ما نفص مال عبد) أى مركنه (من صدقة)أى من أحل اعطاء صدقة لانم الخاوفة معوضة كية أوكينية في الدار الدنبوية والأخرو ية قال تعالى حسل جلاله وما أنفقتم من شي فهو يخلفه (ولاطلم عبد) بصيفة الجهول (مظلمة) بفتح المبروكسر الاماسهماأ خسذه الظالم ظاءا كذاذ كرءابن الملك وفح القساموس المظلمة بكسرالادم مايطامه الرجل والطاهرانه هنامصدر بعني المقول صفنه توله (صبر) أي العبد (علم) أي على تَكُ الظامة ولو كان منفى شلنو عمن المذلة (الازاده اللهمامزا) أي عدمة عالى كانه ريد أظالم عندد دلاج أو يزيده الله جاعزاله في الدنيا معاقبة كإيحصل الظالم الجاولو بعدد حدامن المدة بلر بماينقاب الامرو يعمل الظالم تعتدل الظاوم حزاء وفاقا (ولانتم عبد) أى على نفسه (باب مسئلة) أى باب سؤال وطلب من الماس لا لحاجة وضرورة بل لقصد غنى در يادة (الانتم الله عليه باب فقر) أى باب احتياج آخروه لم جراأو بان سلب عنه ماعند دمهن النعمة فيتم في ثم اية من العقمة كاهومشاهد في أصحاب التهمة ومثل حاله بالجسار الذى ليسله الذنب وهودائر في الصلب مدخل في بستان حريصا عليه فقطع الحارس أدنيه وشبه أيضابكا ميد فهعظم ومرعلي غراطيف يظهر من تحته عظم نفليف فعتم المكابفه حرصاعلي أخذماني فعرالما مفوقع مافي فعمن العظم في الماء فالحرص شوم والحريص محر وم هدا وقال الطبيي وجمالته في قوله فاما لذى أقسم علمهن أفردهوذ كره باعتباركون الذكورموعوداو جدع المسرحم الى الموصول باعتبار الخصال المد كورات وبه مسرة وله تعالى مثلهم كثل لذى استوند في وجه أى الجدم أواله وحرف الصابي أماالات أفسم علمن وهوظاهر وليس الرادنعة يسق الحلف بل نا كيسده تنويها ان المدى يثبت بذكرا القسم تارة وأخرى بلفظ القسم انتهى والاظهرات بقال التقدير فلماة ولى الذي أقسم فيه على الخسال الثلاث وأوكده فانه الى آخره (وأما الذي أحدثكم حديثًا فاسفظوه فقال اغياالدنيا) هو تفسيروبيان إلى فال جلةمعترضة للتأكيدوا لتقديرها نماالدنياو يؤيدهائه ليسفى الجاءع لفظ فقال بل فيسما نما لدنيا (لاربعة نغر )أى كل واحده مارة عن جـم وصف (مبد) بالجرو برفع (رزد الله مالاوعلما) فيه ايماء الى ال العلم رزقأ بضاوان الله تعسالى هو الدي رزق العاروالمال وبتوفيقه وقفحه يفخما سالكمال وقدوره في حديث اسا علمالايقال به ككنز لاينفق منه فيدخل العلماءولو كانوافقراء في قوله نعمال وتمبارزقناهم ينفقوت ثم فيسه اشعاربان المراد بالمساله هنامايز يدعلى قدرضر ورة الحال (فهو يتقيفيه) أى فى المسال (ربه )يان لايصرف ماله فىمعصسية خالقه (ويصسل رحمه) أى بالمواساة لى أفاربه (ويعدل لله فيسه) أى فى العسلم (بيحفه) أى تساما يحق العسلم وما يغتضيه من العسمل يحق الله وحق عباده فلميه لف ونشر مرتب ويؤيده لفظ الجامع ومهالته فسمحها ويمكن وجوع كلمن الضمير من الى كلمن المال والعسلم وافرد باعتبارماذ كرومال المن الملان أى يحق المال والمعسني ودى مافى المال من الحقوق كالزكاة والكفارة والنفقة واطعام الضيف ويجوز كون الضميرنة أي بحقالته الواجب في المال (فهذا) أي العبد الموسوف بمياذ كر (بافضل المنازل)

أىفىأ كلمراتب الشمائل فى الدنيا أوفى أعسلى الدرجات فى العسقي (وعبدرزته الله علما دلم برزته مالا فهوصا دق الذية) أى ظاهر «مطابق لما فى العاوية (يقول) أى بلسان المقال أو بلسان الحال (لوأن فى

عبدالله بمنز بیعسة بن فرقد السلی فر کرفی العمایة ونفاها أبوساته ووثقه بن نعبان انتهای وسیأتی زیاده کلام ف هدندا الم رام (وعن آبی کیشهٔ الانماری) قال الوانف هو عرو بن سعید تزل بالشام روی عنه سالم بن أبی الجعدو نهیم بن زیاد (انه معرسول الله صلی الله تعبالی علیه و سایم تول ثلاث) می اناصال

وعن أبي كيشة الاغارى اله سمع رسول الله صلى الله علىموسى بقول الاث أنسم علمن وأحدثكم حديثا فأخفظوه فاماالذي أقسير علين فأنه ما فص مال عبد من مدقة والاطام عبد مظاهة صديردلم االازاده اللهما عزاولافتم عبديات مساله الافتم الله عليه بأن فقروأما الذى أحدثكم فأحففاوه فقال اتما الدندالاربية المر عبدر زقهالله مالاوعلما فهو يشق مسه رمه و يصل رحمه والعدل لله فعد عقد فهذابانصل المنازل وهبد رزدهالله علىاولمر زفامالا فهوصادق النية يقول اوأنك

مالالعمات بعسمل فلان) أىمنأهل الغير (فاحوهماسواه) وهواستشناف بيانأوطل (وعبدرزته الله مالاولم ير رقه علمانهو عنبط) بكسرالهاء يدون فهو فهو حال أواستشاف بيان والعسى يقومو يقسمد مالجمع والممع (فيماله) أو يحتلف في حاله باعتبارالانفاق والامسال في ماله (بغير علم) أى بغيراسة عمال صلم آن يمسلن ثارة حرصاوحبا للدنياه ينفق أخرى للسمعسة والرباء والفير والخيلاء (لابنتي فيسهر به) أى أهسدم علمه في أخذه وصرفه (ولايصل فيهرجه) أى الهاذرجة موعدم علم وكثرة حرب ويحله (ولا ﴿ العسمل منه عدى أى بنو عمن الحقرق المتعلقة مالله و تعباده والفظ الجامع ولا يعسلم لله فيهجه المراهدة ا باخست المذاز ل وعبد لم يرزقه الله ما لاولاعلما فهو يقول لوأن لى ما لا لعملت فيه بعسمل فازن أعمن أهل الشهر (دوو نينه) أى فهو مغاوى نيته ومحكم مطويته أوالحل بطر دق المبالعة فسكا ته عين نيت كر حدل عسدل وفى نسخة فهو بنيته وكذا فى الجامع أى مجزى جاومعا قب عليها ولما كان الظاهران اغسه بمجرد نيثه دون أثم العامل المشتل عله على النية والمباشرة أكدالوعيد وشددالتهديد بقوله (ووزرهما سوأء) والهفا الجامع فورز رهسهاسواء قال العلمي رحه الله فهونيته مبتدأو خبر أى فهو يسيء النبة يدل عار وووعده في مقابلة وله فهوصادق النسبة في القرينة الاولى وقوله بقول لوأن لى مالاالى آخرة تفسيرا هوله صادق النبة وتوله فهو يقول لوأن لى مالا الى آخره مقابل قوله فاجرهم اسواء وقرله وو زوهسما سواءمنة اللات قال ابن الملك هسذا الحديث لاينافي شسبران الله تحياو زعن أمتى ماوسوست بهصدو رها مالم تعمل ملائه عل هسا بالقول الملسانى والمتجباو زعنسه هوالقول النفسانى انتهسى والمعتمسدما تاله العلماعالحققون ان هذا ادائم بوطن نفسه ولهيستقرقابه بفعلها فاتءزم واستقر يكنب معصية وانتاب يعمل ولم يتكام وقد تقدم والله تعمالي أعلم (رواه الترمذي وقال هـ ذاحديث صحيم) قال المنذري حديث أبي كيشـــةرواه أحد والترمذي واللفظ له وقال حسسن صحيم واس ماجه بمعناه ذكره ميرك وفي الجامع وكذار واه أحدف مسمنده و روى ابن أبي الدنيا ف ذم الغضب من عبد الرحن بن موف صدر الحسديث مقما والفظه ثلاث أنسم علمن من تقسر مالقط من مسدقة وتصدد قواولاعفار جل عن مظلمة ظلمها الازاده الله تعالى حل حداله م ماعزافاعفوا ودكمالله مزاولا فقرر حسل بالمستلة يسأل الماس الافتراته عليه بالدهر مهذا يدل على الداخديث لاول مركب من حديثان جعهماالراوى وجعلهما حدديثا واحداوما دل علمهان افظا الجامع وزالاعارى ولاث أ أنسم علمن الحقوله باب فقر ثم قال وأحدثكم حديثا فاحفظوه انحا الدنيا الح فالتفسد يرات الحناجة الى التأو يلات اغماهي من تصرفات بعض الرواة والله تعمالي أعلم (وعن أنس ان الني صلى الله تعالى عليه وسلم قال ان الله تعلى اذا أراديم بدخيرا) أى في عاقبته (استعمله) أى جعسله عاملا في الطاعة) فانه الفرد الاكل عنداطلاق العمل (مقبل وكبف يستعمله يارسول الله) أى والحال انه دائم الاستعمال (قال برمقه اعدمل صالح قبدل الموت أى عنى عوت على النوية والعبادة فيكون له حسسن الخاعدة وزادف المامع يقبضه عليسه (رواه التروندي) أى وقال صحيح الاسنادنق الدميرا عن التصييرور واه الماكم وقال سحيم عسلى شرطهسماذ كره المنظرى وفى الجامع روآه أحسدوا لترمذى وابن حبان وآلحا كهور وآه الطسيراني عن أى أمامة ولفظه اذا أرادالله بعيد خير أطهر وقبل موته فالوارماطهر العبسد فالعل صالح يلهمه ايا وحتى تقيضه عاسه و وادأ مسدو العامراني عن أبي عنسة والمظهاذا أزادالله بعيد خبراعسل بفقر العس والسسين المهده اذقالوا وماءسدله بالمسبط المذكور على المكابة قال يغفرله علاصا الحاقب ل موته غريقبضه علمه ورواه أحدوا ١٠ كم من بحروم الجق بفتم فكسرولفظه اذا آرادالله بعبد خيرا استعمله قدل وما استعماد قال يفقم له علاصا الماين يدى مونه من يرضى عنه من حوله هذاو ر واه أحد دوابن حبان من أبي ست مدمر نوع أن الله اذار ضي دن العبيدا ثبي عليه يسبعة أصداف من اللبرلم بعمل واذا معنط على العبيد اثى عابسه بساعة أصناف من الشرلم يعد ولدانتها وكان العول في الوضعين وسنى على يته أو يحول على

مالالع مات بعده ل ذلات فاحرهما سواء وعبدر زقه الله مالاولميرزته علمافهو يخبط فيماله بغيره إلايتني قمه ر يه ولا تمل فيهرجه ولا ومهل فيهيعن هذا باخبت المازلوع والمرزنه اللهمالا ولاعلما فهو يقوللوان لي مالالعمات قميعمل فلات فهونيا مووز رهما سواء ر واهاا شرمذى وقاله .. ذا سديث مصيم وعن أنسان النبي صلى الله عليه وسدلم عالىانالله تعالىاذا أراد بعبدد خيرااستعماد فقيل وكيف يستعمله بارسول الله فالروفقه اعمل صالح قبسل الموتز واءالترمذى

أخذهبادة ظالم اظاهم ووضع وظلمة ون مظلوم على ظالم والله تعسالي أعلم (وهن شدواد) بتشديد الدال الاولى (ابن أوس) بَفَضَ مسكون قال الولف يكنى أبايع لى الانصاري قال عبادة من الصامت وأنو الدرداء كان شداد عن أوتى العسلم والحلم (قال قال وسول الله صدلى الله تعدالى عليه وسسلم الكيس) بفض الكاف وتشدويدالياه أى العاقل الحازم الحناطف الامور (من دان نفسه) أى جعاها دنية عطيعة لامر ، تعالى منقادة لحسكمه وتخالهوقدره وفى لعهاية أىاذا لهاواسستعبدها وقبل حاسسهاوذ كرالنو وىائه كال الثرمذى وغيرهمن العلماءه عنى دان نفسه حاسب انتهى أى حاسب أعمالها وأحوالها وأفوالها في الدنيط فان كانت خيرا حدالله تعالى وان كانت شرا تاب منها واستدرك ما فائم اقبل ان يحاسب في العقبي كماروى حاسبوا أنفسكم قبل ان تحاسبوا وقد قال تعالى ولتنظر نفس ماقدمت لغد (وعل) أي علاناهما (لما بعدالموت والعاجز ) أي من استعمال العقل والاحتياط في الامر والحاصل ان الكيس هو المؤمن الـقوىوالماجزهوالمؤس الضميفوهو (منأ تسع نفسه هواها) منالاتباع أىجملها نابعة لهواهامن تعصيل المشدتهيات واستعمال المذات والشهات بل من ارتكار الحرمات وثرك الواجمات (وتمني على الله) فائلار بى كر بررحــ بم وقد قال تعمالى جـــل شأنه ماغـــرك مر بك المكر بم وقال نبئ صادى أنى أنا المفو والرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقال ان رحت الله قريب من الحسسنين وقال ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوافى سببلالته أواشك يرجون وحةالله وقده برعن الرجاءم غيرالطاء ةبادغا التمني اشارة الى أن وقوه معقر يدمن المحال وان كأن يمكن مدوره ون الملان المتعمال فلي طريق الاعضال فال الطيى رحمه للهوالعاج الذىغابت عليه نفسه وعمل مأأمرته بفسه فصارعاجوا لمفسه فاتبدع نفسه هواها وأعطاهامااشة تتةقو باالكيس بالعاحر والمقابل الحقيستي للكيس السفية الرأى وللعاح القادرليؤذن بان السكيس هو القادر والعاحر هوالسفيه وتمنى على الله أى يذنب ويتمنى الجنة من غيرالا سستغفار والمتوية (رواءالترمذي وابنماسه) وكذا أحدوالا كم

\* (الفصل الثالث) \* (عن رحل) سياتي اسمه (من أصحاب الذي صلى الله تعمالي عليه وسلم (قال كما في مجلس «طلع هامينارسول الله مـ الى الله نعـ الى عاليه و" لم) أى فظهراما كطاعة الشمس (رعلى وأسه أثرماه) أى من المعدُّ ل(فقانا بارسولالله تراك طيبالنفس) أي ظاهرالبشروالسرو رومنشرحالخاطرهلي مايتلالاً مالمُمنُ النور (قال أجل) بقنحتيز وسكون اللام الحقفة أى نعم (قال) أى الرجل الرا وى (تمخاض القوم) أى شرهوا و بالغوا (ف د كرالغه في) أى في سؤاله أودم حاله وسوعما له ( دهـال وسول الله صلىالله تعمالى علمه وسسلم لابأس بالغنى لمن اتنى الله عز وجل) أشار بقوله لابأ من ان الففر أدف ل لن انقيالله (والعيمة) أى صحة البدن ولومع الفقر ان اتني (خيرمن الغني) أى مطاقا أوا الهني وصحة الحال لمن اتقى المال خير من الف في الموجب العساب والعقاب في المداك (وطيب النفس) أي انسراح الصدر المفتضى للشكر والصبرالمستنوى عنده الغنى والفقر (من المعيم) أىمن جملة ألنعيم الذي يعبرعنسه بجمة تعيم عدلي ما قاله بعض العارفين في قوله تعمالي ولمن خاف مقام ربه منتان جنة في الدنياوجنة في العقبي وقيل من المعيم المسؤل عنه الذكو رفى توله تعمالى ثم لنسا ان يو ، تدعن المعميم وهولاي ا في ماذ كرناه فأنه الفردالا كمل من جنس المعسيم الذى لايذبني ان يقال اغيره بالنسبة اليه اله العيم فان ماهداه قد يعدكونه من الماء الجيم أوهن ٥ ــ ذاب الحيم (رواه أحمــد) وكذا إس ماجه والحما كم عن يسار بن عبد على ما في الجامع فتبين أجام الرجن معان جهالة الصابى لاتضرفان الصابة كالمسم عدول (وعن سغيان الثورى فَالَ كَانَالْمَالُ فَيِمَا مَفِي يَكُرُهُمُ أَى عَنْدَارُ إِبِ إِلَّمَالُ (فَامَاالُهُومِ) أَى فَي هنذا الزمان (فهو ترس المؤمن أى جانته مرجنته وجنته بلاء منسه وحاصله ان المال الحسلال بيقي صاحب الحال من الوقوع في الشسبهة والحرام وعنعسه من ملازمة الفالمة ومصاحبتهم فحالفاسلام أويتستريه المؤمن عن الرياء والسمعة

وعن شدادبن أوس قال قالرسول الله سلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعل البعد الموت والعاجز من أتب عنفسه هو اهاوتمنى على الله رواه الترمدي وابن ماجه

\* (الفصل الثالث) عنرجلمن أسعاب الني صلى الله عليه وسلم قال كمافى مجلس فطاسع عديثا رسول الله صلى الله علمه وسلموعلى وأسمه أنرماه دهلما يارسول الله تراك طلب النفس قال أجل قال ثم خاضالة ومفىذ كرالغني فقال رسول الله صدلي الله عايه وسالم لاباس بالغني لمن العي الله عروسل والعدة النائق خديرمن العدي وطيب النفس من النعسم ر واه أحدد وعنسليات الشورى فال كان المال فيمامضي يكره فاماا ليسوم فهو ترس المؤمن

ومال لولا هـذ.الدنانـير لتمنسدل بناهؤلاءالساوك و قال من كان في يدومن هذه شئ فليصلحه فاله زمان ان احتماج كان أولمن يبذل دينه وقال الحدال لابحتمل السرف رواه فسرح السنة وعنان عباس قال كالرسول الله على الله علمه وسلم يشادى منادبوم الغيامة أمن أبشاء السستين وهو العمر الذي فالالله تعمالي أولم أدمركم مايتذكر فمه من تذكرو جاءكم النذير رواه البهقي في شعب الاعات ومن عبد الله بنشداد عال أن نفرامن بني عدرة ثلاثة أتواالني مسلى الله عاسمه وسسلم فاسلواقال رسول الله صلى الله عليه وسيلمن يكفينهم مال طلهة أنا فكانوا عنده فبعث النسي صلى اللهعليه وسدلم بعثا فرج فيه أحدهم فاستشهد غماعت بعثا نفسر بعفيسه الاسخرفاستشهدتهمات المنالث على فراشه قال قال طلحة قرأيت هؤلاء الثلاثة فى الجنة ورأيت الميت على فراشسه المأمهسم

والشهرة عندالعوام ( وقال لولاهذ الدنانير) أي وجودها عند ناوطهو واستغناثها بماعندا لحلق (لتمندل بناه ولاما الوك ) أى بعاد نامناد بل أوساد بهم وهي كماية عن الابتذال والذلة الظامة أوعن موافقتم سمف تصو يرات حيل المسئلة قبل هوما خوذمن الندل وهو لوح قبل لبعضهم ان المال يدنيك من الدنيا فقال لئن أدناني من الدنيا لقد هدسا نني عنها وقيل لان أثرك مالا يحساسيني الله عليه خدير من أن احتاج لى النساس يعدني احتياجي ألىالله خيره ن احتياجي الى ماسواء وقد أخرج الطديراني في الاوسط هن المقسدام بن معدى كرب مرفوعابه باتى على النساس زمان من لم يكن معه أصفر ولا أبيض لم يهن بالعيش وهو عندالامام أحدبلفظ يأتى على الناسر زمان لاينفع فيسه الاالدرهم والدينارهد اوتدقيل الدراهم العراحات مراهم (وقال) أى النورى (من كان في مدون هدف) أى الدمانير والاموال (شي) أى قليل على قدر الكفاية (ط بصلمه) أى لبصرفه على وجه القذاعة أولا ينافه بل يستزده بنو عمن التجارة (فائه) أى رْماننا (زمان) أى عبب من وصفه (ان احتاج) أى الشخص فبه (كان أول من يبذل دينه) أى لقصمل دنياءوأ ولمنصو بوديه لمرقوع فالاالطبي رجهاته أي كانداك الشخص أول شخص يبذل دينسه فيما يحتباج اليسه هو ولوحسل من على ما كانقسل المالمك صقطرب الحان أبير وبؤ يدمرواية الكشاف كأن أقر لمايا كلدينسه فماموصوفة وأول اسم كان ودينسه خبره قلت و عكن عكسه بلهوالاطهر فتدير (وقال) أى النورى (الحدلال) أى لانه قلسل الوجود فى المال (لا يحتمل السرف) أى صرف علا كثار فال الطبي رحم مالله عنى معنيدين أحدهم ماان الحد اللايكون كثيرا والاعتفال الاسراف وثائم ماان الحسلاللايذ في ان يسرف ويسه مع العالم الغيرانة مي وف كل منهمانفاراد معنى الاسراف هوالنجاد زعن الحديال يصرفه في غدير عله و يادة على تدره وهو يحتمل في القليدل والمكثير و يشمل المسال الحلال والحرام طلاو جسهات يقالمان الحسلال من خاصيته انه لا يَقَمَ في الاسراف كصرفه في الماعوالطيين بالضرورةوكز بادة اعطاء الاطعسمة على طريق الرياعوالسمعسة ولذاة للاسرف فىندير ولاخيرف سرف وفيسه تنسهانه ينه غي الطالب التعيمد في غصب لا اللال ولو كان القليسل من المال وان يقنعه ولايصرفه على طريق الاسراف لثلا يحوج نفسه الى الا كابر والا شمراف (روا في شرح السدنة وعن أبن عباس قال قال رسول الله صلى المه تعمالي عليه وسسلم يدادى مناديوم القيامة اين أبناء السستين فيمن تذكر) فالالطبيير جده اللهما، وصوفة أيعرفا كمعمراً يتعظ فيده الماد للاي من شانه ان يتعظ (وجاءكم الندذير) أى المندز أوالانذار وهوالشبب أوالقرآن أوالرسول أوالموت أوجلس المنذرفيشمل الكل والجسلة عالية (رواءالبهني في شعب الايمان) وقد سمبق ما يتعاقبه رواية ودراية (وەن عبدالله بنشداد) ئابعى جلىل كاستجىء بيانه ولم بذكره المؤلف فى أسمائه (قال ان نفر امن بنى عددة) بضم فسكون قبيسلة مشهورة (ثلاثة)بالنصب بدلاأربيامامن نفرا (أثوا النبي صلى الله تعالى عليه وسدلم) أىجارُه (فاسلوا) أىوأرادوا الاقامة نبية الجاهد، وهم من أهدل الفقروالفاقة (قالرسولاالله صلَّى الله تعمالي عليه وسلم) استشاف بيان (من كفينهم) أى، وُنهَ ــم من طعامهم وشرابههم ونحودلك فال العابي رجمه الله هدم ثانى مفعولى يكنى على تقدير مضاف (فال طحة أما) أى أ كفيكهم ( مكانوا) أى النسلانة أوالنفر (عنده)أى مندأبي طلحة (فبعث الدي صلى الله تعسالي عليه وسلم بمثا) أي أرسل سر يه فالبعث بعد في المبعوث (فرج فيه) أى في دال البعث (أحدهم فاستشهد) بصيفة المجهو ل أى صارشه بدا (مُ به ث بعث الخرج فيه آلا تخرفا ستشهد شمات الثالث على فراشه) أي مرابطاناو يالله هاد (قال) أى ابن شداد (قال طلحة در أيت) أى فى المنام أوفى كشف المقام (هولاء الثلاثة فالجنة و رأيت الميت على فراشه ) أى الكائن علمه (امامهم) بفتم الهدرة أى تدامهم مال الطبي وحمه

الله الفاهران يقال امامهما الاأن يقال المرادا اقدم من بينهم أو يذهب الى أن أقل الجم اثنان (والذي) معلف على المبت وفي نسخة فالذي (استشهد آخرا يليه) أي يقرب الميث (وأولهم) بالنصب وقبل يوفعه (يليه) أى يلى المستشهد آخرا (فدخلني) أى شئ أوانسكال (من ذلك) أى ممارأ يتهمن المقديم والتأخيره لىخلاف ما كان يخطر في الضمير والفاعل معذوف على مذهب ابن مالك (فذ كرت النبي سلى الله نعالى عليه وسلم ذلك الفاء نصيدة أى فتت رسول الله مسلى الله تعالى عليه وسلم وذكرت له ذلك مستغر با ومستنكرا (فقال وماأنكرت) أى وأى ثبئ أنكرته (من ذلك) والمعنى لاتنكر شيأمنسه فائه (ليسأحد أفضل عندالله) فالاستشاف مبن متضمن العله أى ليس أحد أكثر توا باعند استعانه (من مؤمن يُعمر) بتشديد المجالمة نوحة أي يطول عرم (فى الاسلام لنسبجه) أى لاجل تسبيجه (وتكبيره وثمليه) أى ونحوذاك من سائر عباداته القولية والفقلية ولعظ الجامعر وابه عن أحدات كبيره وتحميده وتسبيحه وخايله فالميرك حديث عبدالله بن شددادر واوأحدوانو يعلى وروائه مارواه الصحيح وفي أوله عندأ جدارسال لمكن وصله أبو يعلى بذكر طلحة فيسه كذا فاله المنسذرى فح الترفيب وكائه يشسيرالى أن عبدالله بنشدادليست له صحبة وان وازعلى عهدالنى صسلى الله تعسالى عليسه وسسلم كاد كره البحلى انه من كارالنا بعين الثقار وكأن معدود افي الفقهاء ولم يضرح فهدذا الديث عند أحديا اسماع بل قال ان مقراالخ وصرحأنو تعلى بانه رواءعي طلمة ومما باستحديث عبدالله بن شداده فاوحد بث عبيسد بن خالد معرسول الله صلى الله تعمالى علمه وسلم فاستشهد أحدهما وأخرالا سنرسسنة قال طلحة من عبمدالله فرأيت الؤخرمنهما ادخل الجنة ذبل الشهيد فتعجبت لذلك فاصعت فذكرت ذلك للنبي مسلى الله تعيالي عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله تعمالي علم وسلم أليس قدصام بعده رمضان وصلى ستة آلاف ركعة وكدا وكذار كعنصلانس نةور والماين ماجسه واب حبان في صحيه والبهافي كالهم عن طلحة بنحوه أطول منسه وزاداين ماسه في آخره فلما بينهما أبعد بمبايي السمياء والارض (وص يحدين أبي عيرة) بفتح العين وكسر الميمفال المؤلف منرنى بعسد في الشياميين ويءنسه جبيرين نفير (وكان من أصحباب رسول الله صلى الله تعمالى علميه وسلم قال أن عبد الوخر ) بفضم الخاء المجمة وتشديد الراء أى سقط (على وجهمه من مومولد) بفخاليم علىالبناء وقبل يحرهامنونا (الىأن عوت هرما) بفختين أيذا هرم وفي نسخة بكسرالراه أي شَجًّا كبيرا (في طاعة الله لحقره) بنشد يدالقاف أى اهد وقايلالمايرى من ثواب العمل (في ذاك اليوم ولود) أىلا-بوتمى (اله ردالى الدنيا كمارداد) أى الريد (من الاحروااثو اب) أى من أجرالعمل بمقتضى الوعد والعدلو ويادة المثوية على طريق الفقل (رواهما) أى الحديثين (أحمد) أى في مسنده لكن الثانى واه موقو فأوالاق لرواهمرسلا كاتقدم والله تعالى أعلم وروى أحدوا أبعارى في ثاريخه والعابراني عن متبة بن عبدالله مرفوعالوان و جلايخره سلى و جههمن يوم ولدالى يوم يحوت هرما فى مرضاء الله لحقره و مالقامة \*(بابالتوكلوالصير)\*

والمتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسسبه ان الله يجب المتوكلين و فال واصبر وماصيرك الابالله ان الله عبد المتوكلين و فال واصبر وماصيرك الابالله ان الله عبد المتوكل المتوكل النه منتج العبر و به يحلوا المرو ينكشف الضرف فان النصر مع الصبر و من توكل على الله كفاء و فال ابعث هم التوكل على أحده و ان يتخذه عبر الفائم بامره المتكفل باصلاح حاله على قدره و فال ابن الملك المراد بالتوكل هوان يتبقن انه لا يصيبه الاما كتب الله عام عمن النفع و الضرائم بي والعبر على مراتب من حبس النفس عن الماهى وعن المشتب النافس وعلى تعمل المستفات في أداء العبادات وعلى تجرع المرارات عند حصول المصيبات و وصول المهات هدا وفي النهامة بقال توكل بالامراذ العبادات وعلى تعرع المرارات عند حصول المصيبات و وصول المهات هدا وفي النهامة بقال توكل بالامراذ المين القيامية وكات أمرى الى فلان أي ألجأت

والذى استشهد آخرابله وأواهم يليه فدخل فيمن ذلك وذكرت الني صلى الله عايده وسالم ذاك فقال وما أنكرت من ذلك ايس أحد أفضل عدالله من مؤمن بعمرق الاسسلام لتسيعه وتكسره وتهليله وعنجد ابن أبي عـبر: وكانمن أعمار سول الله صلى الله عليه وسدلم فالانعبدالو خرعلى وجهه مناومولد الىان يموت هرمانى طاعة الله لحقره فى ذلك اليوم ولود انه ردالى الدنيا كيما يزداد منالاحروالثوابرواهما

\*(بابالنوكلوالصبر)\*

البهواه عدن فيه عليه و وكل فلان فلافاذا استكفاء أمره فقر كفايته أو عزاعن القيام بأمر نفسه والوكيل هوالقسيم الكفيل باو زاق العباد وحقيقت الهمستقل بامرا لموكول البه و قال الراغب العبر الاسسال في مسيدة يقال صبرت الدابة ويستها الإعلام والعبر حيس النفس على ما يقتضيه المعقل والنسرع أوعيا يقتضيان حيسهاعنه فالعبر افغا عام ورباك والحبين أسمائه بعسب اختلاف مواقعه فان كان حيس المفس المعين أسمائه سمى مبرالاغير و يضاده الجزع وان كان في عارية سمى شعاعة و يضاده الجنوان كان في البه مضعرة سمى حب العدر و يضاده الحجروان كان في المسائه الكالم سمى كمانا وضده الافشاء و زاد في عن العسلم وفي فضول العبش وهدو و المنافي السير من الدنساقيا عة وضده الشره انتهي والتوكل بالسان المعارف المعالم المرافق المسائم المول المعتمل وقال المنافق المسائم وقال المنافق المسائم وقال المنافق المسائم و قال المنافق المسائم و قال المنافق المنا

\* (الفصل الاول) \* (عن إن عباس قال قال رسول الله صلى الله تعدلى عليه وسلم يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا بفيرحساب أى مستقلامن غيرملاحظة الباعهم فلايناف ماو ردمن أنمع كل واحدمنهم سبعون أالهاهم (الذيزلايسترقون) أىلايطلبون الرقية مطالفاأو بغيرالكاءات القرآ نية والاسماء المحدانية (ولايتماير رن) أى ولايتشاءمون بنحوا امايرولا ياخذون من الحيوانات والسكامات المسموعات علامة الشروا المسيريل يقولون كاو ردالهم لاطيرالاطيرا ولاخيرا لاخيرا ولااله غيرا اللهم البانى ا بالحسنات الا أنت وَلا يذهب بالسيات الا أنت (وعلى رجم يتوكاون) أى في جيم ما يفه لون و يتركون فال الطبي رجه الله الجدم بن جاتي لا سترقون ولا تطيرون من الثنائي الذي مراديه الاستيعاب لقواهم لا ينفع ز بدولاعروه لي معنى لا يَعْفُم انسان ما قال صاحب النهاية هذا من صفة الاولياء المعرضين عن أسباب الدنيسا ومواثقها الذمن لا يلتفتون الى شيء ن علائقها وتلك درجة الحواص لا يبلغها غيرهم وأما العوام فرخس لهم فى الذدارى والمعالجات ومن صبرهلى البلاء وانتظرا افرجمن الله سجانه بالدعاء كان من جدلة الحواص والاولماه ومن لم نصير رخص له في الرقية والعلاج والدواء ألاترى ان الصديق لما تصد ق محمد عماله لم يشكر عليه مسلى الله تعالى عليسه وسالم علما منه بيعينه وصبره والماأ ناه الرجل عثر ل بيصة الحمام من ألذهب وقال لاأملك فيره فضربه يحيث لوأصابه عقره وقال فيهد قال فلت الطاهران سيب غضبه صلى الله تعالى عليسه وسلمليكن اتبانه يحميهماله بلائشاءسره واظهار حاله بقوله لاأملك غيرمع الاعادالي توهم السعمة والرياء والله تعالى أعلم وفي شرح مسسلم للنو وي رجه الله تعالى قال المازري احتم بعضه على ان التداوي مكر وه ومعظم العلماء على خلاف ذلك واحتموا بالاحاديث لواردة في منافع آلادو يه و بأساسها الله تعمال علم موسلمنداوى وباخبارعا شفرضي الله تعالى عنهاهن كثرة نداويه وبماعسلم من الاستشفاء رقياه فاذا ثبت هـ فاجل الحديث على قوم معتقدون ان الادو به نافعية بطبعها ولايفوضون الامر الى الله تعالى قلت لا يصم حل الحديث المذكو رعلى القول السطور فانه صريح في أنه ممن كل الاولياء وخلص الاصفياء فالصواب ماذكر وصاحب النهاية من أن الاولى في حق أهدل المهداية اعماه وعدم تعاطى الاستباب الغير العادية وان كانجازه ذالاهوام وبأب البداية ويحمل فعله عليه الصلاة والسسلام في المعالجة بالادوية على اختيارا لرخصة رعاية امامة الامة أوهلي مرتبة جدع إلى ماشهو وعند الصوفية من ان مشاهدة الاسسباب وملاحظة صدائم رب الارماب هو لا كل و لادعل عندال كمل وتدمر وتأمل ولعل الحديث مقترس من أحد

ه(الفصلالاول) \*عنابن عباس قال قالوسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمنى سبعون ألفا بفسير حساب هسم الذين لايسترة ون ولا بعاسيرون وعلى رجم بدوكاون

أى عن ابن عباس (قال سر جرسول الله صلى الله تعدلى عليه وسلم يومانة ال عرضت على أى أظهر الدى (الاعم) أي مع أنبيام (فعل عرالني صلى الله ها عوسلم) النعر يق فيه للمنس وهوما المرفه كل أحداثه مَاهُوفَهُو عِبْرُلُهُ ٱلمُكُرِاتُ ذُكْرُوالطَّ بِيرْجَهُ اللَّهُ فَالْعَنَّى اللَّهُ عَرْآبِي مَهُم عندالعرض على (ومعه الرجل) أي الواحدمن الباع مليسله تابيع فيره (والني ومعال جلات والني ومعالرهما) أى الحساعة والرادالرجال (والنبي وليسمعه أحد) أكَّلام الرجال ولامن النساء والمرادمن الذي هنا الرسول عليه الصلاة والسلام المأمور بالتبليد غوقيد الرجولية واقعية غالبية أوقضية مثالية والمراد الوحدة والتثنية والجعبة (فرأيت) أي منامای (سوادا کثیرا) أیجعاعظیما و فوجاجسمها (سدالافق) أیسسترطرف السماء کمثرنه (فر جوتأن يكون) أى السواد الكثير (أمني فغيل هذاموسي في قومه) أى بمن آمن مولم يتغيره ن د ينه (مُ قبل لح انظر ) فكا نه ملى الله أهد لى عليه وسلم أطرف منتذوا عرض عن موضع لمرض حماء فقيل له انظرتری رجالا (فرأیت) أی من قدامی (سوادا کثیراســدالافق) أی فقنعت بذلكوشكرت. ا هَالَكَ (فَقَيْدُ لَى) أَى بِلَالْنَالِزِيادة عَلَى مَاذَ كَرَبَ مِنَ الْاسْسَمْفَادَةُ (انْظُرُهُكُداوهُكُذَا) أَى الْمِن والشمال (فرأيت سوادا كثيرا سدالانق فقيل) أى لى (هؤلاء) أى يجو عمايت يديك وطرماك (أمنك ومسم مؤلاء) أى من جائهم أو ر ياده عامم (سبعون أافاقدامهم) وفيه منقبة عظيمة الهم كاف قوله (يدخد اون آلجمة بغير حساب) قال النو وى رحمه الله يحتمل هذا أن يكون معناه وسبعون ألف امن أمثل غير هؤلاءوان يكون معناه في جانهم سبعون ألفاو يؤيدهذا رواية البخارى هذه أمثل ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفا (هـم) استثناف سان أى السسبعون هم (الذن لايتماير ون ولايسترقون ولايكنوون) أىالاعند الضرورة لياوقع البحيمن بعض الصيابة متهم سعدين أبيوقاص أحداله شرقا إشرة أومطلقا استسدادما للقضاء وتلذذا بآلبلاء معلههم بانه لايضر ولاينهم الالله ولاتأ ثير يحسب الحق فقلساسوا وفهم في مرتبةالشهو دخارجون عندائرة ألوجود فانون عن حفاوظ أنفسهم بانون يحق الله في حراسة أمفاسهم كمافال (وعسلى رجم يتوكاون فقام عكماشة) بضم العن وتشديد الكاف وتتخفف على ما في القا، وسوالمعنى (ابن المحصن بكسروم والقرصاد فالالولف أسدى شهديدراوما بعدهاوا المكسرسة ومريدوفا عطاه الني سلى الله تعالى عليه وسلم عرب وناأى وعودا فصارف يدهسه فاوكان من فضد المالعداية مات في خلافة الصداق وله خسروار بعو ن سنة روى عنه ألوهر مرة وابن عباس وأخته أمنيس (فقال ادع الله أن يحملني منهم) ما أحسن هذا السؤال المشمير الحالة من أصحاب الكال بل من أرياب الوصال حيث عسام اله لم يصل الحهذا المفال والحال الابوسيلة دعيه صلى الله تعد في عليه وسلم من ذى الجلال والجدل ( فال الماهم أجعله منهم ثم فأم ر جلآ خرفق الدع الله أن يعملى منهم والظاهر ان الاول كان ناويا عاصد الله ام بادمانهم بل منصفا باحوالهم وان الثاني طابه على وجهالته في مر غيرالتعني وطريق التقليد في المتحلي من غيرة صدالتجلي (قال سبقلها) أى بهذه المدعوة أوهده المسئلة (عكاشة)وقد استعبب له والمعرفه اهى الاولية كاوردان الصير مند الصدمة الاولى ولعد لم و حدالامتناع من الدعاء ان لاينة عرهذا الباب المتفرع عليد الا كتفاء قال ابن الملائلة لمرودنه في ذلك الجاس بالدعاء الالواحدوفيه حث على المسارعة الى الخيرات وطلب دعاء الصالحين لان في التأخير آفات وقيل كان الرجل منادة الاجابه صلى الله تعالى عليه وسلم كالم محتمل ولم يصرح بالمالست نهم لحسن خلقه التهمى وقبل قديكون سبق عكاشة بوحى ولم يحمل ذلك الا تخروقال القاضي عياض قبلان الرجل الثانى لم يكرجن يستحق تلك المزلة ولا كان صفة أهلهما يخلاف مكاشسة وفي شرح العابي رجمالله فالالشيخ وتدذ كرانخط ببالبغدادى انه قال في كتايه في الاسماء المهسمة انه يقال ان هذاال جلهوسه دبن عبادة فانصم هذا بطل قول من زعم أنه منافق (منافق عليه وعن صهيب) بالتصغير

معنيين في قوله تعمل انحما يوفي الصابر ون أجرهم بغير حساب والله تعمالي أعلم بالصواب (متفق عليه رعنه)

متفقعليه وعنه فال خرج رسول اللهصلي الله عليه وسلم بوما فغال عرضت على الامم فعل عرالني ومعدالر حل والبي ومعمالر جلان والنبي رمعه الرهط والني وليس معسه أحد فرأيث سوادا كثيراسد الافق فرجوتان يكون أوى فقيل هذاموسي فى قوممه شم قبدل لى الظر فرأيت سوادا كثيراسيد الامق نقمل لى انظرهكدا وهكذا فرأيت سواداكثيرا سدالافق ففسل هؤلاء أمتك ومعهولاء سسبعوت ألفا قدآمهم يدخلون الجنة بغير إحسابهم الذين لايطيرون ولا سترةون ولأيكنوون وعلى ر جهم بتوكاون فقام عكاشة ان يعصن فقال ادع اللهان يحملى منهم فال اللهم احمله منهم ثم فامرجل آخريقال ادع الله ان عملي منهم قال سيقان به اعكاشة متفق علمه وعن صهب

تال الواف واين سنان مولى وبدالله بن بدعات التيي يكي أباعي كانت منازلهم بارض الموسل فيمايي دباة والفرات فاعارت الروم صلى تلك الناحية فسبته وهو فلام مسفير فنشأ بالروم فاتباهه منهسم كابثم قد . ث يه مكة فاشتراه عبد الله من حد عان فاعتقه فا قاممه عالى أن هال وأسلم قد عما يكة و كان من المستضعفين المهذبير في الله بمكة شمهاح الى المدينة وقيه نز ل ومن الناس من يشرى نفسه ابتّغاء مرمنات الله و وي عنه جماعةماتسنة غمانيز وهوا بن تسمين سنة ودفن بالبقيم (قالقال رسول الله صلى الله تعمالي عليه وسلم عبا) أى عبت عيا (الامرااؤمن) أى لشأنه وماله في كل حالة (ان أمره كله) بالنصب و يحوزر فعسه كافرى بالوجهين في قوله تعالى قل ان الامر كاملته أي جيم أموره (له خير) أي خيرله في الما "لوان كان بعضه شراصور يافى الحال وقدم الظرف اهتماما (وأيس ذاك لاحد الاللمؤمن) قال الطبيى رحمه الله مظهروةم أووقع المضمر ليشعر بالعلمة انتهسي وفدهان الاظهار والاضمار مستو يان في الاشعار بالعلمة ولعل النكتةهي اظهارالاشعاره لي وحِمالاصر يحِفانه آكدم طريق الناويج ثمربنه ه لي وجمالة وضيع بقوله (ان اصابته سراه)أى نعماء وسعة عيش ورخاء و توفيق طاهة من أداء وقضاء (شكر فكان) أى شكره (خيراله وان أصابه ضراء) عنفر ومرض ومحنة وبلية (صبرد كان) أى صبره (خيراله) و بهذا تبينة ولبعض المارديناله لايفال على الاطلاق ان الفقير الصابراً وضد ل من الغني الشاكر بل حالة النفويض والتسليم أولى أ والقيام بمفتضى الونت أعلى بعسب اختلاف الأحوال وتعاوت الريال قال أعالى حل جلاله والمدية مروأتم لاتعلون وقال تعالى اندرك يسط الرزقان ساعو يقدرانه كان بعباد مخريرا بصيرا وف الحديث القدسي ا نهن عبادي من لا يصلحه الاالفقر فلوا غديته الهسد حاله والدمن عبادي من لا يصلحه الاالعني فلوا مقرته لضاع حاله ولذا قال عررضي الله تعدلى عنه الففر والغني معايدًا ولا أيالى أيتهما اركب وعلى هدا الاختلاف الواقع بينا فموم فى طلب طول العدم رلطاعة الله أوطلب الموت لخوف العتنسة و لارشنياق الى لضاءالله تعمالي ثم الحة هدالنفويض والتسايم كأأشار اليه صلى اللهة مالى عليه وسلم في دعائه اللهم الميني ما كانت الحياة خبراني وتوهني اذا كانت الوهاة خبرالى واجعل الحياة زيادة لى في كلنمير واجعل الون راحة لى من كل شرتم وجه حصرالخسيرف كلحال المؤمن المكامل لان فيرهان أصابته مراء شبيعو بطروان أصابته ضراء يرع وكفر يعلاف حال المؤمن فانه كافال بعض أر ماب المكال

> اذا كان شكر نعمة الله نعمه به عملى له في مثلها بحب الشكر فكيف بلوغ الشكر الاباضل به وان طالت الايام وأنسع العمر ادامس بالنعماء عمسر و رها به وان مس بالضراء أعقبه الاحر

(رواهمسلم) وكذاالامام أجمد وروى أجمدوا بن حبان عن أنس مرفوعا عبت لله ومن ان الله تعماله لم يقض له قضاء الاكان خديراله وروى الطبالسي والبه في في شعب الاعمان عن سعد مرفوعا عبت المسلم اذا اصابت مصدمة احتسب وصبر واذا أصابه خدير جدالله وشكر ان المسلم بو حوفى كل شي حتى في الاحمة برفعها الى فدمه (وعن أبي هريرة المالوسول الله مسلى الله تعمالي علمه وسلم الومن الغوى أى أى الفياد ولى تدكير الطاعة (خدير وأحب الى الله) عطف تفسير (من الومن القوى الصابوعلى عالما عنده وفي كل منهما قبل المراد بالمؤمن القوى الصابوعلى عالما الناس وتعمل أذين مرموقعا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصدبولى أداهم الماله والمناس ويصبولى أداهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصدبولى أذاهم الومن الذي يخالط الناس ولا يصدبولى أداهم المناب والمؤمن الذي المؤمن القوى الماس ووثق عسب الأماد بالومن القوى الدى قدوى في اعمانه وصد المنان والى الووى وحدالله القوة هذا وادماع والمناس والمناس والا تحرة ويكون صاحب هذا أكثرا قدالما لها فرو والمهاد وأسر عنو و جاردها بالى طابع المناس والاستمام عنو والمناه والمناه في المها في المناس عنو والده ها في المناس عنو والمناه والمناه في المؤمن المناس عنو والمناه والمناه والمناه عنو والمناه والمناه في المناس عنو والمناه والمناه في المناس في المناس عنو والمناه في المناس في المور الا تحرة ويكون صاحب هذا أكثرا قداما على المؤرود المهاد وأسر عنو والمناه في المناس في المور الا تحرة ويكون صاحب هذا أكثرا قداما على المناس في المور الا تحرة ويكون صاحب هذا أكثرا قداما على المناس في المور الا تحرة ويكون صاحب هذا أكثرا قداما على المناس والمناس عنو والمناس والمنا

قال قال رسول الله سلى الله على الله على الله على الله على المره كا اله المؤسسة المره كا الا لاحد الا المؤسسة المؤسسة المؤسسة المؤسسة المؤسسة المؤسسة المؤسن المؤسسة المؤسن المؤسسة المؤسن المؤسن المؤسن المؤسن المؤسسة المؤسن المؤسسة المؤسن المؤسسة المؤسنة المؤسنة المؤسسة المؤسنة المؤسسة المؤسسة

وأشدعز عنف الامربااعر وف والنهي عن المنكر والصير على الاذى في كل ذلك وقوله في كل تعير معناه في كلمن القوى والضعيف شيرلا سُترا كهمافى الاعان معماياتى به الضعيف من العبادات (احوص) بكسر الراء ومنه قوله تعمالى ان تحرص على هداهم وفي أسخة به تحيادني القياءوس حرص كضرب وسمم والمعني كن حريصا (على ما ينفعك) أي من أمو رالدين (واستعن بالله) أي على فعلك مانه لا حول ولا فو الا بالله (ولا أتعز ) كمرا بايم ومنه قوله تعالى حل حلاله أعزت وفي نسخة بالفقه فني القياموس عز كضر بوسمع أى ولاتفجز عن الحرص والاستعانة فأن الله سيمانه ونعسانى فادرهلى ان يعطيك فوة على طاعنسه اذاا ستقمث على استعانته وقيل معماه لا تجزعن العمل عاأمرت ولا تتركه مقتصرا على الاستعانة به فان كال الاعانان يحجع بينهما كالالطيي رجها لله بمكن ان يذهب الى اللف والنشر فيكون قوله احرص على ما ينفعك ولانترك الجهد بسان للقوى ولانهمز ببان للضعيف (وأن أصابك شي) أىمن أمردينك أودنياك (فلاتقل لوأني فعلت أى كذاوكذا ( كان)أى اصار (كذاوكذا إنان هدا القول غيرسد يدوم ع هذا غير مله يد فاله قال أهمالى جلشانه قل لن يصيبنا الاما كتب الله لماوفال صلى الله تعمالى عليه وسلم ما صابك لم يكن ايخطائك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وقد قال تعمالى احكملا السواءلي ماغا تكم (واحكن قل) أى باسان القال أولسان الحال (قدرالله) بتشديدالدال أى قل قدرالله ويحو رتيخه فيها أى قل قدرالله كذا وكذا أى وتعدلك بقنضى قضائه وعسلى وفق قسدره (وماشاء) أى الله دهسله (فدل) فائه فعسال لمار يدولارا دلقضائه ولامعقب الحكمه (فان لو) أى كامة الشرط أوان (تفتع عمل الشيطان) فال الشاطبي وحسه الله ولم ولو وليت تورث القلب انقسلاقا فالبهض شراح الصابيح أكى ان قول لو واعتفاده مناها يقضى بالمبسد الى التكديب بالقدرأوه ومالرضا بصبغ لله لان القدر اداظهر بما يكره العبدد فال لومعات كدالم يكن كداوفدة درفي إ علم لله انه لاية ولالا الذي فهـ ل ولا يكون الاالذي كان وقد أشار صسلى الله تعسالى عليه و سسلم يقوله تبل ذلك واكن قدرالله وماشاء فعل ولم يردكر اهمة النافظ بلوقى جسع الاحوال وسائر الصور وانمياء ني الاتران بهافى صديغة تسكون فيهامذازعة القدر والناء عب على ماقائه من أمو رالدنيا والانقد دورد في القرآن مشل لوكشم فبيوتكم ابر زالذين كتبءابهم الغتل وفي الحديث لوأني استقبات ن أمرى ما استدبرت لانه لم يردبه منازعسة القدر وقال القاضي رحسه اللهقوله فان لوتفيخ كيلو كان الامرلي وكنت مستبدا بالفعل أ والغرك كان كذاوكذا ونيه ناسف على الفائت ومنازه فالقدر وايهام بان ما كان يفعله باستبداده ومقتضى رأيه خير عماساته القدراليسه من حيث النوبدل على انتفاء الشي لانتفاء غيره فيماه غي ولذلك استكرهه وجعله عمايفتم عل الشيطان وقوله عليه العالاة والسلام في حديث فسيخ الجيالي العمرة ولواني استقبلت من أمرى مااست تدمرت ليس من حسد االقبيل واند هو كالم تصديه تطبيب قلوبههم وتحريضهم على التحال بأعمال العمرة وفي شرحمسلم لانووى رجه الله وقال القاضي عماض رجع الله هدندا النهدى انماهولمن قاله معتقدا ذلك حتما وأماتول أني كروضي الله عنه لوأن أحدهم رفع رأسه لرآ ناه بذالا حجة فيه لانه انما أخبر عن مستقبل وكذا قوله صدلي الله تعدلي عليه وسدلم لوكنت واجمابعدير بينة ل جت هدا وشدبه ذلك لااعتراض فيهعلى فدردلاكر اهةميه لانه اغمأ المسبرعن اعتقاده فيما كانية وللولاالمانع وعماهوفى فدرته وأماالماضي فليس فى قدرته واماء صنى قوله كان لوثفتم عمل الشسمطان انه ياقي فى القلب معارضية القدر و و سوس به الشسيطان فال الشيخر جه الله تعمالي وتدجاء استعمال لوفي الماضي كتوله صدلي الله تعالى عليه وسد الماواستقبات من امرى ما استدرت الماسق الهدى فالظاهر انحار ردفي الافائدة فيه فيكون ثم بي تنزيه لا تحريم و اماس قاله مناسفاه على ما فات من طاعة لله أوهو معتسد رمن ذلك فلا ماس به وعامه يحمسال كنراسستعمال لوالمو جودة في الاحاديث أقول بل الناسف عسلي فوت طاعسة الله بمسايثات فسنبغي ان بعدد من باب الاستخباب فقسدر وي الرازي في مشيحة من أبي عمر ومن اسف ولي دنيا فا تتسبه افترب

احرص على ماينغه له واستعن بالله ولا تجز وان أصابك شئ ولا تجل لو أنى وعات كان كذا وكذا ولكن قر قدرالله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان و واله ومسد

من الما ومسهرة الفسسنة ومن أسف على آخوة فاتتسه اقترب من الجنة مسيرة ألف سنة ذكره السبوطى في الحادم (دوا ومسلم) ولفظ الجزرى في الحصن ومن وقد عله مالا يختاوه فلا يقسل لوانى فعات كداوكذا اى الكان كذا وكذا ولوائم في وليكن ليقل بقدرات وماشاء فعل والمسسلم والنسائى وابن ما جهواب السسنى لكن الحفظ النسائى وابن السنى قدراته موضع بقدراته وقد ضبط بصيعة الفعل محففا ومشددا وبصبغة المصدر بالرفع مضا ها وأيضا المفاهم اصنع بدل قل والته تعمل أهل وروى أبودا ود والسائى وابن اسنى عن حوف بن مالك الاشم بي مرفوعا من فا به أمر فلية ل حسبى الله ونع الوكيل

\*(الفعل الثاني) \* (عن عرب اللهادرضي الله تعالى عنه قال عدرسول الله على الله تعالى عليه وسلم فول لوانكم تتوكاوس وفرواية الجامع عددف احدى الثائية أى تعمدون (على الله عن توكه) أي بان تعلوا يقيناان لا فاعلى الوحودموجود الاالله وان كلموجودمن خاؤ ورزق وعطاء ومنع وضر ونفع وفقر وغنى ومرض وصعة وموت وحياة وغير ذلك عاطاتي ها سماء مالوجود منالله تمالى م يستعمل فى العالب على الوجه الجيل ويشهد الذلك تشبيم مالعام فاع الغدو خماصا فم تسرح فى طلب القرن فقر وح بما أما (لرزقكم) ولوتر كتم الاسباب فانه يرزف البطار والعدمال وقدير ز ف الضعيف يحيث ينجب القرى (كاير زقااطير) بصيغة الفاء ل (تغدو) أى تذهب أول النهار (خماصا) بمسرالة الهاجمة جمع خيص أي جياعا (وتروح) أؤ ترجيع آخرالنهار (بطامًا) بكسرالموحدة جمع بعايز وهوعظيم أأبطن والمراد شسباعار في توله تغدوا عماءالي أن السعى بالاجمال لا ينافى الاعتماد على الملك المتعال كافال تعمالي حسل ولله وكأين من دابة لا تحمد لرزفها الله يرزفها وابا كم فالحديث المنبه على ان الكسب ايس مِاز قربل الراز ق هو الله تعسالى المامنع عن الكسب فأن التوكل عله العلب فلايغاف ا حركة الجوارح معاله قدير زق أيضام غيرح كة بل بتحر يك غسيره اليه يصدل رف الله ببركته كما يستفاد العموم منقوله تعمالى ومامن دابة في الارض الاعلى الله رؤقها وقد حكى ان فرخ الفراب عند خروجه من بيضته يكون أبيض فيكرهه الغراب فيتركه ويذهب ويتى الفرخ ضائعا فيرسل الله تعمالي اليه الذباب والنمل فيلتقطهما الى ان يكبر فليسلا يسود فيرجيم البه الغراب فيراء أسود فيضمه الى المسسه فيتعهده فهدنا يصل البيسه رزقه بلاسعى والحيكايات فحذلك كثيرةوالر وإيات به شهيرة ومن غرائب ماحكى انه سبحانه وتعسالى عال امزرائيك هل رحت هلي احد عندنز عالار واحفقال تعريار بحدين غرق أهل سفينة وبقي بعض أهله على الالواح وكانت امرأ ولده الرضعه موق لوس فامرت بقبض روعها فرحت حينتذ على والدهاة ال تعالى فالفينه على جزيرة وأرسات البه اسدا ترضعه الى ان كبرة ايلاغ فبضاله بمضام الجن العلم المسان الانس الى ان نشانشاه كاملة ودخل في العمارة وحصل له الامارة ووصل الى مرتبسة السلطنة وأحاط يحميه المماكمة فادعىالالوهيسة ونسىالعبودية وحقوقال بوبيةوا بمهشدادواللهزؤف بالعباء فالرحيم الذي ر ز قائمداء كيف ينسي أحباء قال الشيخ بوحا مدرجه الله تعلى قديفان ان معنى النوكل ترك المكسب مالبدن وترك التدبير بالقلب والسقوط على الارض كالخرقة الملقاة أوكلهم على وضم وهدانس الجه لفأن دلال حرام في الشرع والشرع قد أثني على المتوكاي فكالمخاص في المقام من مقامات الدين بمعظور من معظورات الدين بل سكشف ونالئ مه منة ول اغماظهر تائيرالنو كل في حركة العبدوسعيه عله الى مقاصده وقال الامام أبوالقاسم المقشيرى اعسلم ان التوكل بحسله انقلب وأماا الركة بالفاهر فلاتنال التوكل بالفاب بمدد ما يحدّ العبدان الرزومن قبسل الله تعالى فان تعسر شي فبتقد دره وان تيسرشي فرتيسيره (رواه الترمذي وانتماجه) وكذا أحد والحاكم (وص ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله تعمالي عليه ومسلم أيهاالماس أيسرمن لني من زائدة مبالغة أى ليس يحماس الاشياء (يقربكم) إنشسديد الراء أى يتمالكم قريا (الحالجة ويداهدكم) أى وون شي مدكم (سالنار) أى على وجده النسابة

\*(الفصل الأنف) \*
عن عسر بن الخطاب قال
معت رسسول الله سلى
الله عليه وسلم يقول لواسكم
الله على الله حق توكله
المروف كم كارزف الطير تعدو
المردف وابن ماجهوعن
المردف وابن ماجهوعن
الله على الله عليه رسلم أجما
المناس ليس من شئ يقر كم
المناس ليس من شئ يقر كم
المناس ليس من شئ يقر كم
الناس ليس من شئ يقر كم
الناس ليس من شئ يقر كم

قال تعمالى تر له الروح الأمين (وقدرواية وان روح القسدس) بضمتين وتسكن الدال كقوله تعمالى وأيدناءس وحالف دحاأى الروح المقسد سسةمن الاخلاق المدنسسة كال الطسي رحمه الله هو كإيقال حائم الجودور حكوسدة فهومن بالياضافة الموصوف الى الصفة للمبالغسة في الاختصاص فني الصفة القدس منسو بالمها وفي الاضافسة ما هـ كمس نحومال زيد (نفشف روعي) بضم الراء أي أوحى الى وألفي من إ التغث بألفم وهوشيه بالنفخ وهوأنل من التف للات التفللا يكون الاومعه شئ من المريق والروع الجلا والنفس كدا فحالها ايةوالمعدى انه أوجى الى وحياخفيا (النانفسا) إغمالهـــمزة و يحوزا لكسر لان الابحاء في مدني القولوالمهني ان نفساذات نفس وهي حي مخسلوق (لن تموت حتى تستبكم ل رزنها) أي المأدوالها كاشارا اليه سجائه قوله الذاالذى خلفكم ثمر زفكم ثمينيتكم (ألا) الننبيه أى تنبهوا (فاتفوا الله) فانكم مأمور ونبالنة وي وبالسعى الحالدرجات العلى (واجلوا) أي من الاجمال أي واحسنوا (ف العااب أى فى تحصيل الرزق ولا تبااغو فى طابه هانكم غير مكافين بطلب الرزق قال تعمالى وماخلفت الجن والانس الاليعب دون ماأر بدمة سممن رف وماأريدأن يطعسمون ان الله هو الرزاق دواالقرة النسين وقالءز وجدل وأمرأه للنبالصدلاة واسسطيرعام الانسألك رزقانحن ترزقك والعاقب فللتقوى فالامر للاباحة أوالمعدى اطلبوا من الحسلال فالامر للوجوب ويؤيده قوله (ولا يحملنكم) بكسرالمسيم أى لايبه شكم (استبطاء الرزق) أى تأخيره ومكشما كم (ان تطلبوه) أى على ال تيتغوه (بمساصي الله) أى بسبب ارتكام إبطر تقمن طرق الحرام كسرتة رغصب وخدانة واظهار سسمادة وعمادة ودمانة وأخذ من بيت المال على وجه زيادة ونحوذاك (فانه) أى الشأن (لايدرك ماعندالله) أى من الرزف الحلال أو من الجنة وحسن الماكل (الابطاعنه) أى لا بتعصيل المال من طريق الويال فال الطبي رجه الله قوله فأجد لواأى اكتسبوا المال يوجهجمل وهوان لاتطلبه الايالوجه الشرعى والاستبطاء يعنى الابطاء والسن فبه للمبالغة كالناسنوف بمعنى عفى في قوله تعالى ومن كال غنما فليستدفف وفيه النالرزق مقدرمقسوم لابتمن وصوله الىالعبدالكن العبداذاسعي وطلبءلي وجهمشم وعوصف بانه حسلال واداطاب توجه غديره شروع فهوسوام فقوله ماعند الله اشارة الى الرزق كاءمن عنسد الله الخلال والحرام وقوله ان تطابوه وهاصى الله تعالى اشارة الى ان ماه نسد الله اداطلب وعصسه الله ذموسى حراما وقوله الابطاعتسه اشارةالى أنماءند اللهاذاطاب بعااءته مدروسي دلالا وفهذادا يل بير لاهل السنة على ان الحلال والحرام يسمى رزقا وكله من عندالله خلافالله متراة (رواه) أى البدوى (في مرح السينة والبهني في شعب الايمان الااله) أى البهيق (لمهذ كروان روح القسدس) فروابه روح المفدس من روايات

قالنسسبة فى الفعاين عجساؤية (الاقدام تسكميه) أى بحساف كرأو بكل منهسما (ولبس شى) ليس من هنافى الاصول (يةر مكم من المنارويباعد كم من الجنة الاقديم يشكم عنه) وفيه دليل صريح على ان حبسع المسلوم من الامو والنافعة والا افعة يستقا دمن السكتاب والسنة وان الاستفال بفسيرهما تضييس العمره من غير المنقعة (وان الروح الاعمين) وفي تعنفة وان روح الاعمين أى جبراتيل عليه السسلام كا

الاقد أمر تحكميه وليس منسئ بقر بكممن النارو يباعد كممن الجنة الاقد نهدشكم عسه وات الروح الأمنزوفيرواية وانروح القدس نفث في ر وعيان المسالين عوت حتى تستكما وزفهاألا فاتقوا الله واجلوافي الطلب ولايحملمكم استبطاءالرزق ان تعالمه عماصي الله فاله لاعرالماهنداشالابطاهته رراهف شرح السنة والبهتي في شعب الاعمان الاانه لم يذكروان روحالقدس وعن أبي ذرعن ألنبي صلى الله عليه رسلم فال الزهادة فىالدنسا

( ١٢ ( مرفاة المفاتيم) - خامس )

البغوى أوغيره قال ميرك ورواه ابن أبي الديبا في القناعة والحاكم وصعه عنسه وعن جابر وضى الله تعدال عنه قال قال وسول الله صلى الله قد الله قال الله وسدم بالبه الداس القوا الله واجداوا في العلب فان نفسالن عوت حتى تسدة و فر زفها وان أبعال عنه الحالة والله واجداوا في العالب خدف وا ماحل ودعواما حرم و وا ابن ماحده والله فاله والحاكم وقال صبح على شرط مسدلم قلت و روى أبو نعديم في الحليدة عن أمامدة مرفوعا ان روح القددس نفث في روى ان دفسالان تحود حتى تسديكه ل أجاها وتسدو عن رزقها في العالب ولا يعدان أحدد كم استبطاء الرزق أن بطلب بعصدية الله فان الله تعالى عليه وسدم فال الزهادة) بفتم تعالى لا ينال ما عنده الا بطاعته (وعن أب ذرعن النبي صدلى الله تعالى عليه وسدم فال الزهادة) بفتم

الزاى أى تُرك الرغية فى الدنيا (ليست بحريم الحلال) كايفعله بعض الجهال زعمامتهم ان هذا من السكمال فهتنع من أكل اللعم أوالحاواء والفواكه وليس الثوب الجديدومن المتزوج ونحوذاك وقد قال تصالى ما أبها الذن آمنو الانحرمواطميات ماأ-ل الله لسكم ولاتعتسد والن الله لا يحب المعتدين وقد ثيث اله صلى الله تعالى عليه وسسلم فعل هـ منه الافعال ولاأ كل من حاله السكال (ولا اضاعة المسأل) أي بتضييعه وصرفه فىغسىر محله با ن يرمده في بحراو يعطيه للناس من غيرتميز بين غنى ونقسير وساصله أنه لاعبرة بالزهادة الظاهرة وخاواليددون الاموال الطاهرة تم توجه الغلب الى الخلق عند الاحتياج الى المعيشة الحاضرة بل المدارعلي الزهدالقابي بالاتعداب الربيولذا استدرك ماسبقه من المقال حيث قال (ولكن الزهادة) بتشديد النون و يَعْفُ أَى ولكن الزهادة المشهرة الكالة (فالدنيا) أَى فَ شَأْمًا (اللاتكون بمَ أَنَّى بَدِيلُ) أَي من الاموال أومن العسنائع والاعمال (أرثش) أى أرجىمنك (عمانى يدى الله) بصيغة التثنية أى بخزائنة الفااهرة والباطمة وفيه نوع مسالمشا كاة والمعنى ليكن اعتمادك يوعدالله لاغمن ايصال الرزف اليك ومن انعامه عليك من حيث لا تحتسب ومن وجه لا تكتسب أقوى وأشد عما في يديك من الجاء والمال والعقار وأنواع الصنائع من الاستعمال ولوهلم الكمياره لم السيميا فاسماني يديك عكس تلفه وفناؤه يحلاف ماف خرثه فاله يحقَّق قادُّ وَكَمَا قال تعالى ما عند كم ينفد وما عند الله باف (وان تكونٌ) عطف على ان لا تكون والزهادة فهاأ يضاان لاتلتفت الىالتنع فهاوالتلذيو جودنعه عائروان تغتنم حصول الحمة ووصول البلية فهالثلا يمِ لَقَابِكُ البِهِ اولا تستأنس نَفْسُكُ بِمَاعِلِيهَا وَسَكُونَ حَيْثُنَدُ (فَيْوَابِ الصِّيعَةُ ا الجهول (أرقب فيها) أى ف حصول المدينة (لوانها) أى لومرض ان تلا المصينة (أبقيت لك) أى منعت لاجلك وأخرت عنك فوضع أبغيت موضع لمتسب وجواب لومادل علمه معاقب لهاو خلاصتهان تمكون رفيتك في وجود المصيبة لاجدل تواجها أكثرمن رغيتك في عدمها فهدذات الامرات شاهدات عدلات على زهدك فالدنيارمهاك في العقبي وقال الطبي لوانها أبقيت للأحال من فاعل أرغب وجواب لوجم فوف وادا ظرف والمعنى ان تكون فحال المصيبة وقت اصابتها أرغب من المسسك فى المصيبة حال كونك غير مصاببهما لانك تشاب نوصولهااليك ويفوتك الثواب اذالم تسل اليك (رواء الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي هذا حدیثغر ببوعمر وبنواقدالراری منکرالحدیث) قلتوغایته انه حدیثضعیف مشی الکمه حدیث شريف معنى ومثسله يعتبرف فضائل الاعمال في جميع الاقوال ومن جملتها الزهادة في الدنيا والرغبة في العقيي (وعن ابن عباس قال كنت خلف رسول الله مسلى الله تعلى عليه وسلم وما) أى رديفه وفيه اشعار بكال حفظه واحسائه واستحدارا فظهوا تفائه فهدذا الحديث منجلة أحاديثه التي معهامن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والافا كثرمر وباته بالواسه طة الكنهام متبرة الكونم امن مراسيل العجابة وماذال الالاحل صغره فى زمانه صلى الله تعمالى عليه وسمرة اللائمة والدقيل الهسعرة بثلاث سنين وتوفى الني صلى الله تعمالى علىه وسسلم وهواين ثلاث مشرة سسنة رقيل خس مشرة وقيل مشركك وسار حبرهذه الامة رعالهالانه قددعا له النبي مسلى الله تعمالى عليه وسلم المكمة والفقه والتأو يل ورأى جبريل عليه والسلام مرتين وكف بصره فيآ تخرع رمومات بالعا بائف سسنة تميان ومستهن فيأ بام ابن الزبير وهوابن احدى وسبعين سنة وروى عنه خلق كثيرمن العداية والنابعين قبل المني أمشى خلفه لاانه راكب رديفه وهوم ردود لمافى وسيط الواحدي عن ابن عباس انه أهدى كسر ي الى النبي صلى الله تعمالي عليه رسلم بغلة فركم اليحمل من شعر ثم أرد فني خلفه وسار بيميلاثم النفث (فقال ماغلام) بالرفع كذافى الاصول المعتمسدة والنسخ المتعددة والفاهر كسرالميم بناءعلى ان أصله ياغلامى بفتح الباء وسكونم آثم بعسد حذه اتخفيسفاا كثنى بكسرة ماتبلها لسكن قد يضم وذاك في الاسم الفيالب عليه الاضافة الى الساء العلم بالرادومنه القراءة الشاذة رب احدكم بضم الماء على الم اله يحمسل وقوع صمهالمشا كلةمم الكاف كاحة في في وان احكم حدث قرى بالوجهـ بن من السبعة ثم

البست بحريم الحدال والكن الزهاد فقالد بالنالاتكون عمل عمل الفيديك أوثق بما في قواب المديدة اذا أنت أسبت بهال في قواب المديدة اذا أنت أسبت بهال في قواب المديدة والما المرمذى المديدة والما المرمذى المديدة والما المرمذى المرواة المرواة المرواة المديدة والما المرواة المرواة المديدة والموالة المديدة والمرواة المديدة والمديدة والمرواة المديدة والمديدة والمرواة المديدة والمرواة المديدة والمرواة المديدة والمرواة المديدة والمرواة المديدة والمديدة والمديدة

في ياغلام افسة أخرى وهي قلب الياه ألفا وقد جاء شاذا ياغ الامرافيم التفاه بالفقة عن الالف ثم الاظهر انه ملى الله تعالى عليه وسلم وقف عليه بالسكون ولم يفلهر عليه اعرابا على ماهو المتعارف في مناه هذا والمراد بالف الف المهر الفال السه و المقصود من النسد اه استحضاره الديه وقوجهه الى ما الطار الشارب والكهل ضداً ومن حين بولدا لى حين يشب والمقصود من النسد اه استحضاره الديه وقوجهه الى ما يقى المسه و زاد في الاربعين الى أعمال الما أى أمره و مهدا الما أله أى أمره و مهدا في أى أمره و مهدا في الما والدركات من الما أعان من كان المحفولات في الدنيا من الا أى حقولات و المدكر وهات وفي العقبي من أنواع العقاب والدركات من و وفا عامان من كان له كان المدل الا أى المرهوبية و المدكر وهات وفي العقبي من أنواع العقاب والدركات من وفي الما المناف المناف المناف المناف المناف و المحل المناف و المناف المناف و و أور بالمه من و و و داله المناف و المناف

اداماتلاشيت في نوره ۾ يقول لي ادع فاني قريب

قال الطبي رحسه الله أى راع -ق الله وتحر رضاه تحده تحاهل أى مقابلاً وحداه الوالشاه بدل من الواوكا في تقاة وتخسمة على احفظ عقالله من مكاره الدنساوالا خرة (واذاسالت) أى أردت السؤال (فاسئل الله) باثبات الهمز و يحوز نقله أى فاسأل الله وحده فان خرائن العطا باعنده ومفاتيج المواهب والمزايا بيده وكل نعمة أونقمة دنيو به أو أخر و به فانها تصل الى العبد أو تندفع عند برحمة من عبرشائية غرض ولا ضميمة على لا إلى العبد أو تندفع عند ولا يخشى الانقمة و يلتم في في في الذى لا يقتقر فين في الذي لا يقتقر و لا يخشى الانتهاب على العبد المناه و المناه و يعتمل المناه و يعتمل المناه و يا المناه و يا النفوة المناه و يعتمل المناه و يعتمل النفوة و يعتمل المناه و ا

الله غيد. تعاهدك واذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعى بالله واعلم ان الامة لواجنمعت على ان ينفعوك بشئ لم ينف عول الابشئ قد كتبه الله للنولو اجتمعوا

احفظ الله عفظال احفظ

الله يغضب ان تركت سؤاله 😹 و بني آدم حين يسئل يغضب

(واذا استعنت) أى أردت الاستعانة فى الطاعة وغديرها من أموراً لدنيا والاستعنبالله) فانه المستعان وعامده المشكلات فى كل زمان ومكان (واعلم) زيادة حث على التوجده الده والتقرب بالاستفادة لديه (ان الامة) أى جميع الخلق من الخاصة والعامة والانبياء والاولياء وسائر الامسة (لو اجتمعت) أى اتفقت فرضا وتقديرا (على ان ينفعوك بشئ) أى فى أمردينك أودنياك (لم ينفعوك) أى لم يقدد و والن ينفعوك (الابشى قد كتبه الله اك) أى قدره وأثبته فى الذكر وفرغ منده وقد أذنا سمف ذلك (ولو اجتمعوا) وقدع في الاربعدين هذا بلفظ وان اجتمعوا فقال بهض الشراح من الحقدة بن ان لفظة لو فيماسد بق بمنى ان اذا لمن المستعبل المولة تعمل الوتر كوامن خلفهم فذكته المدول هوان اجتمعاه المؤلفة مكن وافراقيسل المدول هوان اجتماعه ملى الامداد من المستحد به ذاعفة ولا يفاق الم تمكن وافراقيسل المدول هوان اجتماعه ملى الامداد من المستحد به ذاعفة وله الموان اجتماعه ملى الامداد من المستحد به ذاعفة وله العلم المنافية وافرائية وافرائي

انتهى كالامه وهوغف المتعن الحكم المغروف الاعتقاد أناجهاعه سمعسلي أيصال النفع والضربدون

المشيئة من الحال فان ثبت الرواية بالاختلاف فهومن باب التفنن واختسار لوف القرينة الاولى أولى لانها أدل على الفرضية المحالية و وقوع أن في الثانية على أصلها مع السينة لاه الحكم من المعطوف علمها (عدلي ان يضروك إشيّ أى من ساب نفع أو جاب ضر (لم يضرّ وك) أى لم يقدروا أن يضروك (الابشي تدكتبه ألله علسك وخلاصة الممنى انك وحدالله في الطاب والمهر رفهوالضار النافع والمعطى المانع وفي بعض البكتب الالهية وهزتي وحلالي لاقطعن من يؤمل غيري وأليسينه ثوب الذلة عندالناس ولاحتينه من قريي ولابعدته من وصلى ولاجعلنه منف كراحيرا ن يؤمل غيرى في الشدد أندو الشدائد مدى و تالخي القيوم ويطرف بالفكرأيواب غيرى وبيدى مفاتيح الايواب وهى مفلقتو بابى مفتوح لن دعانى هذاوأو ودالمآرم فهاتب البقع لائه للملك وحقيقته الاختمآص النافع وقولهوان أسأتم فاجاز فيصورة الضرعلى ماهو المشهورعندالجهور (رفعت الاقلام) أى من كُتَابة الاسكام (وجِفْت الصَّفُّ) أَى نشفت مادون فهما من أقضمة الخاوق من الى موم القيامة فلا يوضع علم اقلم بعد بتدومن أي وأغر وخلاصته اله كتب في اللوح المحفوظ ما كتب من التقديرات ولايكتب بعد الفراغ منه شئ آخر فعبر عن سسبق القضاء والقدر وفع القلم وحفاف الصمفة تشبيها فرأغ السكاتب فحالشاه دمن كالمه وقدسيق فيأول السكاب ديثان ولمأخلف الله الفافقال كتب قال ومآ كتب قال اكتب القدر فكتب ماكان وماهو كائن الى الابدو حديث حف القلم على على الله أى ماعلمه الله وحكم من في الازل لا يتغير ولا يتبدل وحفاف القد لم عبارة عنه والله تعالى أعلم لا يقال هدنا منافي قوله تعمالي بحموا القمادشاء وشت لانانغول الحووالا المات أنضاهما حفت الصف لان القضاء قسيمات ميرم ومعلق وهذا بالتسسبة الحاللو حالحفوظ وأمابالاضافة الى علم الله فلا تبديل ولاتغيير ولهذا مال وعنده أم الكتاب وقبل عندالله كامان الموح وهوالذى لايتغير والذي يكتبه الملاء على الخلق وهو يحل الحو والاثبات فهذا القدرمن الحديث (رواه أحدوالترمذي)وفال هذا حديث حسن صحيم كأفاله النووي ثم قال وفى واية غيرا المرمذى احفظ الله تحده امامك تعرف الى الله بتشديد الراء أى تحبب البه بحفظ أحكامه ذكره النو وي رجه الله لان المعرفة سبب الحية بعرفك في الشدة بتخف ف الراء أي عار لـ فهاو اعلم ان ما أخطأك أي جاو رعنك من النعمة والرخاء والشدة والبلاء وأصل الخطاالعدول عن الجهة لمكن لمصيك أي بحال أن بصيبك ونيه مبالغة من وجوه من حيث دخول الارم الؤكدة النفي على الخبر وتسليط النفي على الكينونة وسرايتسه فحالخبر ومأأصا بلللم يكن ليخطشك فيمالحث على النو كل والرضاو نفي الحول والفوة عنماذمامن حادثهمن سعادة وشفارة وعسرو يسروخير وشرونفعوضر وأجل ورزق الاويتعلق بقدره وقضائه قبل أن يخاق السموان والارض يخمس من ألف عام حرى قلم القضاء عما يكون فسسمان التحرك والسكون فيهيب ا لشكر في حال السراء والصبر في حال الضراء قائلا كاقال تعمالي قل كلمن عنسد الله واعسلم ان المصر أي على الاعسداء معالمه أى على الحن والبسلاء وانالفرج وهوانار وجمن الغم مع الكرب أى الغم الذي باخذ بنفس النفس ولذاورد \* اشتدى أزمة تنفرجي \* وان مع العسر سرا قال شار حوقد وقعت الأكفاف القرآن مكر وفلمعلم انه لابوحده سرالامعه بسران وهدنا مبنى عدلي الفاعدة الشهورة ان المكرالمعادة غيرالاولى والمعرفة المعادة عسين الاولى الكنها غالبية لان قوله تعيالى قل اللهسم مالك الملان تؤثى الملكلاشك فيسه ان الام الاولى الاستفراق والثانية للمنس الذي يحصل بوجود فردمنه ثم تمل مع بمعني إمسد وهذا بعيده ن حقيقة المعنى وارادة المالفة في المبنى حيث قصد معاقبة أحدهما للا خروا تصاله به حتى حعله كالمقارنان بإدةف النسلية والتدفيس عدلي ان الحن لاتخلوهن الخم بل المهاعية اوفى ذله كم يلاء من ربكم عظهم وما القاهاالاذواحظ عظم مذاوقد فالالفطاسال مانى والغوث الصمداني السدعيد القادرا للداني قدس صروفى فتوحان الغيب يزفى ليكل ومن ان محمل هذا الحديث مرآة ذابه وشعار دود ثاره وحديثه فيعمل مه في جبيع حركانه وسكنانه حتى يسلم ف الدنياوالا " خونو يجدا ، مزة مهامر حة الله تصله رواه أحدو النره ذي قال

عسلی آن بضر ولا بشئ ام بضرولاً الابشئ قد کتبه الله علیان دعث الاقسلام و جفت العمض وا مأحد والترمسذی

الطبيى رجه الله و زاد بعدة وله تحياهك في رواية ر زمن تعرف الى الله في الرساء بعرفك في الشدة وفي آ خو ، فات استطعتان تعمل لله بالرضا فاليقين فافعل فأن لم نستطيع فان في الصير على ما تكره خيرا كرا و اعسلمات المنصرم والمصد يروالفر جمع البكر سوات مالعسر يسراوان تفلت عسر يسرين والحديث بطوله قدجاء مثله أونعوه فيمسند أحدين حنبل رحمالته فالنهاية معنى تعرف الى الله أى اجعل تعرفك بطاعته والعمل فيما أولاك من نعمته فانه يحاز يك هندا الشـدة والحاجة البه في الدنساوالا " خرة و أراد بقوله لن يغلب عسر يسرت انالتعريف في العسر الثاني في قوله تعيالي للعهد والتنكير في يسراللنوع فيكون العسر واحسدا والبسرا ثنين فالعسرما كانواعليه من متاعب الدنياومشاة هاواليسر فى الدنيا الفخر والنصرة على الاعسداءوف العقى الموز بالحسني ولقاء الاحباء (ومن سعد) أي ابن بي وقاص (قال قال رسول الله صلى الله أمال عليه وسلم من سعادة ابن آدم رضاه بما تضي الله أن أى ومن سعادة ابن آدم استفارة الله ثم رضاه بما حكم به وقدره وقضا الكايد لعليه مقابلته يقول (ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله) أى طلب الحسيرة منه فاله يختاره ماهوخيرله ولذاقال بعض العارفين اترك الاختيار وان كنث لايدأن تختارفا نتران لاتختارور مك يخلق مايشاءو يختار وقد قال تعمالى وماكان لمؤمن ولامؤمنة اذاقضي الله ورسوله أمراأن تسكون له الخيرة من أمرهم (ومن شقاوة ابن آدم سخطه) أى غضب موعدم رضاه (عِلقضي الله له) فالرضا بالقضاء باب الله الاعظم وهومن بين منازل السائر من وسوم بالمقام الانفم ثم تقديم الاستخارة لانه سبب الرضا ولانم اتوجد قل تحقق القضاء فال الطبي رجه والله أى الرضا بقضاء الله وهو ترك السخط علامة سعادته وانماح على علامة سعادة العبدلامرين أحدهه مالبتفرغ العبادة لانه اذالم برض بالقضاء يكون مهم موما أبدام شدفول القاب يحدوث الحوادث ويقول لم كانكذاولم لايكون كداوالثانى لثسلابة مرض لعضب الله تعمالى بمخطه وسخط العبدانيذ كرغيرماقضي المدله وقال اله أصلح وأولى فهدلا سقيقن فسادء وصلاحه فان قلت ماموقع قوله ومن شقاوة اس آدمتر كما سقة ارة الله بين المتقابلين فلت موقعه بين المقرينة تناهد فعرقوهم من يتمرك الاستخارة و يفوّض أمره بالكامة انهمي وفعه أن الاستخارة والنفو يضما " الهسما واحسد وكذا كنني بالاستخارة في القرينتين فيرواية على ماداتي ثم لاشك ان النسام المعلق أولى من الاستخارة لانهانوع طلب وارادة وضيق و ازه في أمر قد تحه في هـ د اوحة به الاستخارة هي أن يعلب الحدير من الله في جمياح أمره بل وان يعتقد ان الانسان لا اهدخره من "مر • كافال تعساني وعسى أن تبكره والشأوه وخبرا بكم وعسى أن تحبو السيأوه شراسكم والله يعسلم وأنتم لاتعلون شميتر في بان يرى أن لايقع في السكون غيرا تلير ولذلك و ردا خير بيديك والشرايس المان شمالمستعب دعاءالاستضارة بعد يحفق المشاورة في الاس المهم من الامو والدينية والدنبوية وأاله أن يقو ل اللهم خولى واخترل ولا تسكاني الى اختماري والا كل ال الصلى و كعنين من غير الفريغة ثم يدعو بالدعاءالمشهو رقى السنة على ماقدمناه فى كتاب الصلاة (ريراه أحدوالترمدي وقال هـ ذاحديث غريب) عمامه ولانعرفه الامن حسديث يحمدس حميد وليسهو بالقوى منسدأه سل الحديث و رواءا لحما كمف صححه وزاد فمهمن سسمادة النآدم استخارته المهومن شقاوته تركه استخارة الله رواه الحاكم والترمذي قال ميرك كالاهمامن حديث سعدين أبي وفاص وفال المرمذى غريب وافظهمن سعادة ابن آدم كثرة استخارته الله تعالى ورضاء بمانضي الله تعمالي له ومن شفاوة ابن آدم تركه استخارة الله تعمالي ومخطه بماقضي الله تعمالي له وفي الجامع أسسند الحديث الى المترمذي والحا كم عن سعد لكن لفظه من سسعادة ابن آدم استخارته الله تعانى ومن سمادة ابن آدم رضاه بمساقضي الله ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن شقاوة ابن آدم سخطه يماقضي الله فهسذا وما تبله ممايدل على ان لفظ المشكاة وقع فيه اختصار مخل والله سجعانه وأهمالي أعلم وروى الطبرانى فالاوسسما عن أنسم فوعاما خاب من استفار ولاندم من استشاد ولاعال من اقتصدو قال بعض الحسكما ممن أعطى أربعالم يمنع أربساء نأعطى المشكرلم يمنع المزيد ومن أعطى التوبة لم عنع العبول ومن

وعدن سدهد قال قال رسول الله صدلي الله عليه وسدلم من سعادة ابن آدم رضاه بمانضي الله هو ومن شدهاوة ابن آدم ثر كه استخارة الله ومن شقارة ابن آدم سخطه بماضي الله له رواه أحدوال فرمدي و قال هذا حديث غريب

ه (النَّسَل النَّالَث)\* من جابراته غزامع الني مسلى الله عليه وسلم قبل تعدفك فالرسول الله مسلى الله طيده وسلم تفدل مده فأدركتهم القائله فىوادكثير المصادفنزل رسولالله صلى المهمليه وساروتفرق الماس مستظاون بالشعرف نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعت مرة فعلق بهاسسيفه وتمنانومسة فادارسول الله مسلى الله عليه وساريده ونا واذاعنده اعرابي فقالان هدااخترط على سيفيوأنا فاغماستيقظت وهوفي يده صلناقال من عنعان ما فقلت الله ثلثا ولم بعاقب وجلسمتةق اليه وفي وواية أبي بكرالا سماعيلي في معلمه ومالمن عنعك مني والالله فسقط السيفمن يده فاخذرسول اللهمسلي المعطبه وسلمالسف فقال من عنعدال من وقال كن شمرآ خذففال نشهد أنلا الهالاالله وافرسولالله فاللاولكني أعاهدك هلي انلاأفاتك ولاأ كونمع هو ميقاتلونك غلى سبله فانى أصحابه فقال جندكم منهندخيرالناسهكذاني مخاب المردى وفي الرياض وعن أبي ذر ات رسول الله صلى الله عليه وسلم فال اني لا عم آية لوأسدالناس بهالكفتهم ومنيتهالله بجعل للعضر جاوير رقه من مرسالا عوسب

أأصلى الاستفارة لمينع الليرومن أعملى المشو وقلم ينع الصواب \*(الفعل الثالث)\* (عن جابرانه غزاء عالنبي) وَفَى نَسْعَةُ رَسُولَ الله (صلى الله تعالى عليه وسلم قبل نجد) بكسرالفاف وفقح الباءأى جهته وجانبه توفى النهاية التجدماار تفعمن الارض وهواسم خاص لمادون الجار (فلما تغلر سول الله مدلى الله تسالى عليه وسلم) أى رجم وسمى القاطة فالزولو كانتذاه بة تفاؤلا عُمَا الها (قف ل معه) أى قفل جابر مع الذي صلى الله تمالى عليه وسلم (فادركتهم) أى العصابة أوالغزاد (الفائلة) أى الفاهيرة أوونت القياولة (في وادكثير العضاء) بكسر العين وهو الشجر الذي له شوك (فنزل رسول الله مسلى الله تعسالي علي وسلم أي فارا دالنز ول أوأمر بالنزول (و تفرق الساس يستظاون بالشعر) أى بحسمن أنواع الاشعار (فنزل رسول الله مسلى الله أهالى عليه وسلم تحت سمرة) بفتم سين فضم ميم مُعَرِدُمن الطُّلِمُ وهي العظامُ من شُعِر العضاء (نعاقبهما) أي بغصن من أغصائها (سيفهو تمنيا) بكسر أوله (نومة) أى خَفَّيفة (فاذارسول الله صلى الله أهمالي عام موسلم يدعونا) أي ينادينا و يطالبنا (واذا) وفي نسخة فاذا (مند اعرابي)أى بدوى كافر (فقال)أى النبي صلى الله عليه وسلم (ان هذا) أى الاعرابي (اخترط) أى سل (على سبقى) أى المعلق (وأنانام) حال (فاستية ظافوه و ) أى والحال أن سبقى (فيد المام) المنع الصادو يضم أى سلولا يجردا عن الغمد كال المجوهري هو بفتح الصادوت عاوف القاموس الصات السيف المة بلالم ضي ويضم وفي النهامة وسيف مجرد (قال) على الاعرابي (من المعلمي) أي سأذيني فالفعل على حقيقته والضاف مقدر فالالطبي وحه الله أى من يعميك من فالق أساس الدلاغة ومن الجاز فلان عدم الجارأي يحميه من أن يضام (فقات الله) أى الله عنه في عملي الحقيقة . فأونظر الى العصمة المو عرد مقولة سجانه والله يه صملة من الناس (ثلاثا) أي ثلاث مرات وفيده اعماء الى انه يستعب تثايث لفظ البلالة علة الأسستفائة والاستعانة (ولم يعاقبه) أى الاعرابي (وجاس) أى النبي صلى الله تعالى عليه وسسلم بعد ما كان فاعًما أومضطعها عمي عسمل أن تكون القضية وقعت قبل المنادات فاخبرهم بماوقع من عرق العادة وعكن أن تسكون به قطافناداهم اير يهم المعيزة والاوّل اظهر والله أعلم (منفق عليه وفاد وايه أبي بكر الاسماعيلي في معيده نقال وعنها من وفعال الله تعدل فسقط السيف من يده فاخدر سول الله صلى الله تعدال عليه وسلم السيف وقال من يمنعك مني فقال كن حيرا خذ) أى متناو ل السيف وهو كما به العقوم عالقدرة وقال الطبي رحمالله تمالى أى بالجنايات بريد العلموانة عن الاند عمنى المؤاخذة (فقال نشهد) أى أتشهد (أنلاله الالله والحرسول اله قاللا) أى لاأشهد (ولكن أعاهد العلى أن لا أقائلك) أى بانظرادی (ولاً کون) ای ولاأن اکون (رفیقامع تومیة اتاوان فحملی سیله) ای دنرکه حتی مضی الى طريقه (فاني) أى الاعرابي (أصحابه) أى قومه (فقال جننكم من عند خير الناس) أى كرماو حل (هكذا) أي هذا المديث المتفق علمه مع الزيادة (في كتاب الحبيسدي وفي الرياض) أي وكدا في كتاب رُ ياضَ الما لمين للنووي (وعن أب ذرّان رسول الله صـ لمي الله تعـالى عليه وسلم قال الحدُّ لاعــلم آية لو أخذُ النَّاسَ أَى عَلَمُ (جها) أَى بانفرادها (لـكفتهم ومن ينق الله يجعل له يخر جاً) أَى من البلايا (ويرزقه من - يثلا يحتسب كأى من المطا بإدما بعد ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أن الله بالغ أمر ، وقد جعسل الله التكل شئ قدرا قال العابي رجه الله ير بدالا كية بقمامها فقوله ومن بتق الله الى قوله من حيث لا يحتسب اشمارة الى اله ومالى يكفيسه بعيد ممايح شيء يكرومن أمو والدنباوالا حرة وقوله ومن يتو كل الحاشاوة الى اله تمسالي كمفه جسع ماعلم سهو يتغيه من أمو والدنياوالا منحق وبالغ أمره أى ناف ذامره وفيسه بيان وحوبالوكل عليه وتفويض الامراليسه لانه ا داعسلم ان كل عن الرز فو فعو ولا يكون الابنقدره أرقوميق مليبق الاالتسايم القدر والقضاء والتوكل وأنشد أداللرهأمسى حليف التقي به فلم يغشمن طارف حله

رواد أحسذواب مأجسه والدار مى وعن ابن سعود فالرأفرأنى رسول التمصلي الله عليه وسلم ان أناالر زاق ذوا الغسوة المتمزوادأبو داودو النرمذي وعالهذا حدد يشحسن محيم وعن أنسفال كاناخوانعلي مهدرسولالله مسليالله علمهوسلوفكانأحدهما يانى النبي ملى الله عليه وسلم والا مخريح لرف فسكا المترف أخاه النبي حلى الله علمه وسارفقال لعال رق مهرواه الترمذي وفأل هذا حديث معيم غريب وعن عرون الماص فالاقال رسول الله صلى الله عليسه وسلمان قلب ابن آدم بكل وادشعية فنأتبع قلبسه الشعب كالهالم يعال ألله ياى واداهلكه ومننوكل على الله كفاه الشمب رواءابن ماجه وعن أبيهـر يردان الني صلى الله عليه وسلم قال قال بكم عزوج لوان عبدى أطاعونى لاسقيتهم المار باللبل وأطلعت عليهم الشمس مالنهارولم أسمعهم صوت الرعدد رواه أحسد وعنه والدخسل رحل على أهساله فلمارأى ماجهم من الماجة خرح الى البرية فلما رأن امرأته قامت الى الرحى فوضعتها والىالة نور فسيجرته ثم فالت

آلم تسمع الله سسجانه ، ومن يتقالله يحمسله (ر واه أحدوا بن ماجه والدارى وعن ابن مسمود قال أقر أنى رسول الله صلى الله تمسالى عليه وسلم) أى حملَى على ان أقرأذكره الطبي والاظهران معناه على (انى أناال زاق) أى فراءته هكذا قال الطبيي رحمه المته هي قراءة شادة منسو بة الى رسول الله صلى الله تعمالي عليه وسلم والشهورة ان الله هو الرزاق انتهى والرادانها كانت قراءة قطعيسة متواترة معنوية وكان علهارسول الله صلى الله تعالى عليموسلم ابن مسعود المكنها نسخت أوشدنت طرقها بعدان مسعود (ذواالفؤة المتن) أى الشديد القوّة والمعني في وصفه بالقوة والمثانة انه القادرالبليخ الاقتسدارعسلي كلشئ وقوله ذواا لقوّة خبر بعسد خبروف ممن المبالغات تصدير الجلة بان وتوسيط صحيرالفصل المفيد الاختصاص وتعريف النسير بالام الجنس تم اردفه بقوله ذواالقوة وتنميمه بالمنانة فوجب ان لايتوكل الاعلم هولا يقوض الامو رالاا لمسبعذ كره الطبيي رحمه الله (رواه أحسد والترمذى وقال هذا حديث حسن مع ج ومن أنس قال كان اخوان أى اثنان من الاخوان (على مهد لنى صلى الله تعالى عليه وسلم أى في زمنه (فكان أحدهما يانى الني صلى الله نعالى عليه وسلم) أى لطاب العلم والمعرفة (والا من يحترف) أي يكنسب أسباب المعيشة فكالمهما كاناما كالان معا (فشكَّا الحنرف) أى فى عدم مساهدة أخيسه ا يأه في حرفته أرفى كسب آخوا بيشسة (أخاه النبي) بنزع الخافض أى الى النبي (صلى الله تعالى عليه وسلم فقال لعالم ز قيه) بصيغة المجهول أى أرجو أرأخاف اللمرزوق الركته لاانه مرزوق يحرونك ولاغتناعليه بصنعتك وفي الحديث دايسل على جواران يترك الانسان شغل الدنياوان يقبل على العرسلم والعمل والتحر دلزاد العقبي قال الطببي رحسه اللهومهني لعل في قوله العلث يحوز ان يرجه عالى رسول الله صلى الله تعالى عليه وساغه في القطيع والتو ييخ كاورد فه الترزقون الابضعف الكم وان ير جَهِ العِمَا طِهِ السِعِيْهِ على التفكروا لتأ مل مينتصف من نفسه (رواه الترمذي وقال هـذاحديث صيع فريب) ورواءاخا كم أيضا (وعن عمر وبن العاص قال قالرسول الله صلى الله تعالى علمه وسلمان قلبابن آدم بكل وادشدهبة) أى لغلبه تعاهة والمعنى بعض توجه منسه لان الفلب واحد وأودية الهموم متعددة وماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه فغي النهاية الشسعبة الطائفة من كل شي والقطعة منسه فال الطبييرجه الله ولا بدفيه من تقدير أي في كل وادله شعبة (فن السبع لله الشعب كلها) من الاتباع أي منجعل فلبسه تابعا لشعب الهموم في أدوية الفموم (لميبال اللهباي وادأ هلكهومن توكل على الله كعاه الشعب أي كفاه الله مؤن حاحاته المتشعبة المختلفة وفي عناهمار وي ص النبي صلى الله تعمال عليه وسملم منجعل الهدوم هما واحداهم الدين كفاء الله هم الدنيا والاستوق (ر وادابن ماجده وعن أبي هر يرذان الني صلى الله تمالى عليه وسلم قال قال ربكم عز و - للوان عبيدى أطاعوف ) أى ف أمرى ونهي (لاسقيتهم) أىلانزات عاميم (العار بالليــل) أى وهم ناغون مســــ يحون (وأطلعت) من بأت الافعال أى أظهرت وأمرزت (مايهم الشمس بالنهار) أى وهم بمكاسسهم وأمورهم مشتفاون (ولم أسمعهم) وفير وابدا لجامع واساأ معتهم (صوت الرعد) أى لاابسلا ولانهارا كبلا يحافوا ولاينفه موا والمنتضر رون فال الطبي رجه الله هومن بالمائميم فان المحاب مع وجود الرعد فيه شائبة الخوف القوله تعالى هوالذي يريكم البرق خوفاوطم مادنفاء ليكرون رحة يحصة (رواه أحمد) وكذالحا كم (وعنه والدنور حَسَلُ عَلَيْ أَهُ لَهُ أَي أَهُلُ بِينَهُ وَأَسِحَالِ نَفْفَتُهُ وَلَهُ الرَّأَكُمَا بِهِسم من الحاجة) أي من الجوع والفاقة (خرجالىالبرية) أى الى قطه مشمن الأرض منسوية الى السبرالتضرع الى خالف البرية (فلما رأت امرأته كأى خاو بدال حسل وادباره عن الاهسل من الحياه والخمل (كامت الى الرجى فوضعتها) أى العابية العلياء لي السسطى والمعنى فهدأ تما ونطقتها ﴿ وَالْحَالَةُ نُو رَفْسَعُرِنْهُ ﴾ بتخفيف الجيم وتشدد أى أوقدته (ثم مالت) فيسما شارة الى ان العبديدي في طلب الخلال ما أمكنه الوقت ويعتف ما الحال ثم

وسستعين في تعصيل أمره لى الملك المتعال بالدعاء بنحو (الاعسمار زفنا) أى من صندل فانك خير الرازة ب وددانة على طمعنا عن عبرك ولانطهم الافي تعيرك (فنفارت) أى الى الرحى (فاذا الجفنة) وهي القصعة على ما في الفاءوس أوالقص عد الكبيرة على ما في خلاصة اللفسة والرادهنا ما نوضع تحت الرسي ليجنهم فيهما الدقيق (قد امنلائن) أى من الدقيق (قال) أى الرارى (وذهبت) وفي أستفة صحيحة وذهبت (الى التنور) أى التخبرفيه من الدقيق بعد عجنه ( نوجدته ممثلثا) أى من الخبر الملتصق به ( قال ) أى الراوى (فرجه مالزوج) أى راجيالما قام بامرالله داعيا (قال) أى الزوج وهو استثناف ببان (أصبتم) أَى أَكُاتُم أوحماتم (بعدى شياً) أى من الاشياء أرمن الاصابة (قالت امر أنه قم) أى أصبنا (من ربنا) أي من عندربنا أومن رقه وما اخطانا وأغر بالطبي رحمه الله فقوله اللهم ارزننا حيث قال دەتان تەيب زوجهاي تىلىمنە و تىجنە و تىخنىز ، فهيأت الاسباب انانانىتى (وقام) أى تىجىب الزوج رقام (الى الرحى) أي ورفه هاليرى أثرها (فذكر) بصيفة الجهول وفي أعفة صحيحة فذكر أي هو بناهسم (ذلك) أى ماذ كرمن الغضية بتمامها (النبي صلى الله تعمالي عليه وسارفة ال أما) بالتخفيف التنبيه (اله) أى الشان (لولم يرفعها لم تزل لدو رالى يو ما القيامة رواه أحسد وعن أبي الدرداء قال قال رسولالله صلى الله تعالى هايه وسلم ان الرزق ايطلب العبد كإيطلبه أجله ) أقول بل حصول الرزق أسبق وأسرع من وصول أجله لان الاجدل لاياني الابعد فراغ لرزف فال الله تعالى الله الذي خلف كم غرز ذكم مُ يَمِينَكُم ثُمُ يَحْدِيكُمُ (رواه أُونِعِيمِ فَالحَلِيةُ) قالميرَكَ نقلًا عن المنذري رواه ابن ماجه في معتجه والبزار ورواه الطبرانى باستناد جبدالانه فالمان الرزف ايعالب العبدأ كثريما بطالبه أجله فلت وكذار واهابن عدى فى المكامل وهو يؤيدما قروته وفيمنا سبق من المعنى حروته ودوى أيونعيم فى الحليسة عن جابر مرة وعالون این آدم.هر د.من(زنه کایهرب.من الموتلادرکه ر زنه کمایدرکه المون (و من این مسسمود قال کاف انظر الحرسولالله صلى الله تعمالى عليه وسلم) أى فى استحضار القضيمة واستحفاظ القصة (يحكر نبيا) أى حال كونه يحكى حال بي (مى الانبياء ضربه قومه) أى قد صربه قومه فهو حال بتقسد يرقدر جوز بدونه أيضا قال الديبي رجمه تدقوله نيمامنصوب على شريطة التفسير بقرينة توله ضربه قومه وهو سكابه لفظ الرسول صالى الله تعالى عليه وسالم و يجوزان تقدره ضافا أى يعكل حال نبي من الانبياء وهومعى ما تنفظ به وحينت ذ أضربه يجو زان يكون مسفة للسي وان يكون استشنافا كان سائلًا سألما حكامفة يل ضربه قومه (فادموه) أىجه الواصا حب دمخارج من رأسه (رهو عدم الدمين وجهده) أى حوفا من الوقوع في فيه اوعينه (ريقول) أىمن كالصبره (اللهماغةراقوى) أى فعلهم هذا بمنى لاتعذبهم به فى الدنيا ولاتستأصلهم والافن المعاوم ان مغفرة الكفار بمنى العفوه ن شركهم وكفرهم عبرجائز بالاجساع و عكر ان تكون المغفرة كناية عن المتو بدَّا أو جبعة المغفرة والسمالاشارة بقوله (فأنهم لا يعلمون) وهذا من كالحلموحسن خلقه حيث أدنب القوموه و يعتذره نهم عندر جم انهم مافعاوا مأفعاوا الالجهاهم بالله ورسوله ففيه اشسمار بان الذنب مع الجهل أهون في الجلة بالنسسية الى الذنب مع العسلم ولذا وردويل للحاهل مرة وويل للعالم \*(باسالرياءوالسمعة)\* سبع مرات (متفق عليه)

فى المغرب يقال فعل ذلك جمعسة أى اير به الناس من غيران يكون قصد به التحقيق وجمع بكذا شهرة تسميما انتهسى والتحقيق ان الرياعمة خوذ من الرؤية فهوما يفسعل ليراء الناس ولا يكننى فيسه برؤ به الله سعانه والسجمة بالضم ما خوذ من السجم فهوما يفعل أو يقال ايسجمه الناس ولا يكننى فيسه بسجمه تعمالى ثم يست مل كل منه ما وضع الا خورقد يحمد عينه سمامًا كددا أولارادة أصل المعنيين تقصيد الوضد هما الأخلاص في المحمد المعالمة على المحمد الله يا عورا به اله يا عور به قرأ في المحمد القراء المحمد القراء المحمد القراء وهوا الشهور على السنة العامة

اللهمم ارزقنافنظرت فأذا الجفنة قدامندلات قال وذهبت الى التنورفو جدته عملا ثناقال فرجم الزوج والأصام بعدى سيأ فالت امرأته نعمدن بناوقام الىالرجى فأذ كرذ للة للنبي ملى الله عليه وسلم فقال أما اله لولم يرفعها لمرزل تدوراني نوم القيامة رواه أحدرهن أبى الدرداء فال فالرسول الله ملى الله عليه وسلم ات الرزق ليطالب العبد كالطلبه أحلهر وامأ ونعيم في الحلية ومن ابن مسمود قال كاني انظرالى رسول الله صلى الله عليه وسدلم يحكرنساهن الانبياء ضربه نومه فادموء وهو عسم الدم من وجهه ويقول اللهم اغفرلقوى فالهم لانعلون متفق عليه \* (باب الرياء والسعمة) \*

\*(الفصلالاول)\* (عن أبي هر برة قال قالبرسول الله صلى الله تعنالى عليه وسلم إن الله لا ينظر) أي نظر امتبار (الحصوركم) اذلااعتبار بحسنها وقعها (وأموالكم) اذلااعتبار بكثرتم اوقاتها (ولكن)وزاد فى الجامع والكن انمأ (ينظر لى فلوبكم) أى الى مافيها من اليقسين والصدف والاخلاص وقعسدالرياء والسمعة وسائر الاخلاق الرضية والاحوال الردية (وأعسالكم) أى من مسلاحها وفسادها فيجازيكم على وثقهاه سذاوتي النهاية معنى النفاره هنا الاجتباء والرحة والعماف لات النفارق الشاهد دليل الحبة وترك النظردليل البغض والبكراهة وميل النفس الى الصورالعجة والامورالفائية والله يتقدس عن شبه الخاوة بن فجعسل تقارءانى ماهوالبروالاب وهوالقلب والعسمل والنفار يقع عسلى الاجسام والمعانى فمساكا كان بالابصار فهوللاجسام ومأكان بالبصائر كانالمعانى ذكره الطبيى رحمالته ولايخفي بمدالمرادمن النظرهناماذكره من الرجسة والعطف لاسما في حانب البغي فتسد وخصوصافها ذكرهمن تنصسل النظرفان نفيه في حقه تمالىلايتصور والله تمالى اعلم (روامسلم) وكدا ابن ماجه (وعنده) أى عن أبي هريرة (قال قال رسول الله صلى الله تعمالي عليه وسدر قال الله تعالى أناأغني الشركاء ) أي أناأغني من يزعم انهم شركاء على فرضان لهم غني (من الشرك) أي عما يشركون به ممايني و بين غيرى في قصد العمل والمعني ما أقبل الاما كانخالصالو جهى وابتغاءلرضائي فاسم المصدرالذي هوالشرك مستعمل فيمعسني المفمول و يؤ بدما قررنا ما أوضى بطريق لاستناف بقوله (من على علا أشرك فيسه) أى في قصد ذلك العمل (معى) أى مع ابتعاء وجهسى (غيرى) أى من الخلوتين فلايضره تصدالجنة وتوابعها مشدا فأنها من جلة مرضاته سجانة وأن كأن المقام الاكل ان الايعبده الطمع جنة أوخوف نارفانه عدكفر اعتد بعض المارفين اكن الققسق فيسهاله لوكاز يحدث لولم تخاق جنة ولاناركما عبسده سحاله اكان كافرافانه بستحق العبادة لذانه ولذامد حصه ب عباروي في حقه نم العبد صه بب لولم يخف الله ما عصاء وقوله (ثركنه وشركه) خبر من والواو بمهنى مع أوالمهنى تركته عن نظر الرحمة وتركت عله المشتدل عن درجة القبول (رفى رواية فأنا منه برىء) قبل من ذلك العمل والاظهر من عامل ذلك العمل للسلايكون تكراوا في قوله (هو) أى ذلك العمل (للدىعمله) أىلاجله بمن قصده بذلك العمل ياءو بمعة وهونا كيدلما فبله و فال شارح أى هو الفاعله يهني تركت ذلك العمل وفاعله لا أفراد ولا أجازي فاعله بذلك العمل لانه لم يعمله لى الته يى وفيسه اله يلزم منهان يكون عله سينة ذمباطهم ان العمل على وجه الاشراك حرام اجاعا فيعاقب فاعله بذلك العمل فتأمل ولنسذ كربقية كالمااشراح فقال ابن الملك رجه الله أعنى أفعل التفضيل من غنى به عنه غندة أي استغنى به عنهواضا فتسه اماللز يادةالمطلقة أى أناغني مسبين الشركاء راماللز يادة على ما أضيف البيسه أى أنا أكثرا الشركاءاستغناء عن الشرك للكون استغنائه منجميع الجهات وفجميع الاوقات وفيماذ كرومن الوجه الثانى مالا يخفى وقال الطبي رجمه الله المنفض بل هنالجرد الزيادة والاضافة فيه البيان أوعلى زعم القوم وفيهان وجسهالاضافةللبيان يحتاج الحمزيد البيان وكأنه أزادان معناه أناغنى بمسابيته سمدونهم ثمرتال والضميرا لمنصوب فرتر كته يجوزان مرجيع الى العمل والمرادمن الشمرك الشريك قال النووى رحمه الله تعسالي معناه أناغني عن المشاركة وغيرها فن على أسيالي ولغيرى لم أقبله بل أثركه مع ذلك الغسير ويدل عليه الحديث الاول من الفصل الثاني و محوزات مرجد ع الى العامل والمراد بالشرك الشركة وقوله هو يعود الى العمل على الوجه الاولوالي العامل ولي الوجه الثاني أى العامل العامل بعن الشرك بعني يختص به ولا الحاور عنه وكذا الضميرف منهأ قول وعكن أن يقال معناه أنا أغنى كل من يطلق عليه اسم الشريك كقوله تعالى أحسن الحالقين فان كثيرامن الشركاء فىالدنياءن الاغنياءاذاوقع الهمسهم معالفقراء فانهم يسامحون سمبهو يعطونهم اياء أويهبونه لواحدمنهممن أفقرهم فاذا كان هذاوصف بعض الشركاء من الضففاء فسكيف بالذى لاشرياله ولهوصف العظمةوالكبر ياءهذا وفالءالامامحجة لاسلامدر جاتالرياءأر بعةأقسام الاولىوهيأغلظهما

 أنلايكون مرادءالثواب أصلا كالذي يعلى بيئ أظهرالناس ولوانظردلسكانلا يصسلى بلد بمسايصلى من غير طهارة مع الناس فهذا حرد تصده الرياعة بوالمفوت عندالله تعالى والثانية أن يكون له تصد الثواب أيضا ولكن قصد اضعيفا ععيث لوكان في المساوة الكان لا يفعله ولا يحمله ذلك القصد على العمل ولولم يكن الثواب الحان فصدالر باعتداده على العمل فقصدالثواب فيهلا ينفي عندالقت والاالثة ان يكون قصدالثواب والرياءمتساو يين يحيث لوكان واحد خالياءن الاستحرلم يبعثه على العمل فلمااجتمعا انبعثت الرغبة وظواهر الاخبار تدلعلى أنه لايسدار أسابرأس والرابعة ان يكون اطلاع الناس مرجامة وبالنشاطه ولولم يكن لم يترك العبادة ولوكان قصدالر ياء وحد ما أقدم فالذى نظنه والعلم عندالله اله لايحبط أصل النواب واكمنه ينقص منهأ وبعانب على مقدار قصد الرياء ويثاب على مقدار قصد الثواب وأمانو له صلى الله نعالى عليه وسلم اناأغنى الشركاء نهو يجول على مااذا تساوى القصدان أو كأن تصدال بآء أرج (رواه مسلم) وكذا ابن ماجه الرواية الاولى (وعنجندب) مرذكره (قال قال الذي) وفي نسخة رسول الله (صلى الله تعالى عليه موسلم من مع بنشديدالم أى من عل علاللسمة بان نوه بعمله وشهر اليسم الناس به ويتمد حو و سمع الله به) بنشديد المهم أيضا أى شهره الله بين أهل العرصات وفضعه على وس الاشهاد وأمامان قد إلا الطبي رجه أنتهمن النو ونحارجسهانته بان معناءمن أظهرعله للساس ياءنهو غيرملائم لمقام التفصسيل والتمييز بين المعنيين من السمعة والرياء حيث قال (ومن يرائ يراثى الله به) باثبات الماء في الفعلين على أن من موسولة مبتدأ والمحى من يعمل عملاايراه الناس في الدنيا يجاز به الله تعمالي به بان يظهر رياءه على الحلق وخلاصة القرينتين وزبدة الجلتينان المعنى يسمع الله الخلق بكونه مسمعا ويظهر لهسم بكونه مراثيا وفي شرح مسسلم معنى من تراق من أظهر الناس العمل الصالح ليعظم عندهم وليس هوكذلك يراتى الله به أى يظهر سر برته على رؤسُ الخلائق وفيسه أن قيده بقوله وليس هوكذلك طاهره اله ليس كذَّلك بل هو على أط الاقهسواء إ يكون كذلك أولايكون كذلك ثم فالوقيسل معناءمن سمع بعيو ب المامس واذاعها أظهرالله عيو به وقيسل أجمعه الممكر وموقيل أراء الله تواب ذلك من عيران بعطيه الآوليكون حسرة عليه وقيل معناه من أرادان يعلم الناس أسمعه الله الناس وكان ذلك عظه منسه قال الشيخ أبو عامد الرياء مشتق من الرؤية والسممة من السماع واغماالرياه أصله طلب النزلة فى قلو ب الناس بارات ما المصال المجودة فدالر باءهواراءة العبادة بطاعة الله تعالى فالمرائي هو العابدوالمراأى له هوالناس والمراأى به هواللصال الحيدة والرباء هوقصد اظهار ذلك (متفق عليسه) ورواه أحدومسلم وابن عباس والفظهمن سمع سمع الله به ومن را أى را أى الله به (وعن أبي ذر قال قبل لرسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم أرأيت) أَي أَخْبُرِني كما قاله شارح فقوله (الرجليمه للممل) مبدأوخبرف محل النصب وقال الطبيى رجمالله أى أخبر مابحاله فالرجل مندوب بنزع الخافض والمرادبالعسمل جنسه وقوله (من الخير) سيأناه ومن المعساوم ان لاخير في العمل للرياء فَكُونَ عَلِهُ خَالَصًا (ويحمده الناس عليه) أي يتنونه على ذلك العدمل أو على ذلك الحديد (وفي رواية ويعبدالناس) أى يعظمونه (عليه) على ذلك الخير أولاجل ذلك العمل (قال تلك) أى المحدة والحبسة أوالخملة أوالمثو بة (عاجل بشرى المومن) أي مجل بشارته وأمامؤ جلها فبان الى يوم آخرته وظاهره اله يستوى فيهانه يعبه حدهم ومحبتهم أولاوالثاني أولى والاول أظهرو سيعي والتصريح به في حسديث أبهر روة من الفصل الا تن فال الفهر أى أخبر فاعدال من بعمل علاصالح المد تعدالي لا للناس و عدمونه هل يبطل قوابه فقال صلى الله تعمالى عليه وسلم تل عاجل بشرى الومن يعني هو في عمله ذلك ليس مراتما فيعطم مالله تعالى به قوابين في الدنياوه وجد الناسله وفي الاستحوة ما أعد م (رواهم ملم) \* (الفصيل الثانى عن أبي سعد بن أبي فضالة) \* بفتم الفاء قال الطبي رحمه الله أبوسه وبسكون الدين كدا في

سندأ حدوق الاستيعاب و جامع الاصول وفي تسخ المصابح أبوسه مدينا وبعد الدين انتهي فالمالجر ري

رواهسام وعن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به عليه ومن برائى الله به منفق لمرسول الله صلى الله و يعمده وضر واية الناس عليه قال الله عاجل بشرى المؤمن رواه عاجل بشرى المؤمن رواه المسلم

﴿(الفصلالثاني) ﴿ عَنْ أَبِي سَعْدَ بِنَ أَبِي فَصَالَةً

عنرسول الله صلى الله عليه وسلم فالاذا جميم الله الناس ومالقيامة ليوم لاريب فسه فادى منادمن كان أشرك في عل علد لله أحددا فلمطلب تواله من مندغم الله فات الله أغسي الشركاء منالشرك رواه أحد وعنصدالله بنعرو اله معم رسول الله صلى الله عليهوسلم يقول منسمع الناس بعدمله سمع اللهيه أسامع خلفمه وحقسره وصفره رواء البهتي في شعب الاعان وعن أنس ات النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت نيت مطلب الأخرزجع لالتهفذاه فابهو جمعه شملهوأتشسه الدنما وهي رانجية ومن كأنت فيته طلب الدندا جعل التهالفقر بنعينهوشنت عاميه أمر دولا بالمسهمنها الأ ماكنب له رواء

هُوتَعَمِيفُ وَقَالَ المُؤلِفُ اسهم كنيته وهو مارش انسارى يعدف أهل المدينة (عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال اذاجه عالله الناس وم القيامة لموم) أى لحسابه وجزاته (لارب فيسه) أى ف وقوع ذلك اليوم أوفى حصول ذلك الجميع فال الطبيى رجمه الله الملام متَّمَلَق بجمع ومعناه جميع الله الحلق ا اليوم لابدمن حصوله ولايشك فحاووه سه المحزى كأنفس بما كسبث وقوله يوم القيامة توطأتهه وبيجو زا أن يكون ظرفا لجبع كاجاء فى الاستبعاب اذا كان و ما لقيام من جمع الله الاول ين والا خرين ليوم لاو يُسِفِيه الحَديثُ فعلى هــذاقوله ليوم مظهر وتعمقام المضمرأى - يع الله الخلق يوم القيامة كجزيه ــم فيسة (نادىمنادمن كان أشرك في على الله أحدًا) منصوب على أنه مله ول أشرك أى أحداء مرالله ولذا قال (فلمالم ثواله من عندغيرالله) ولعسل وجه العدول عن قوله من عنده أومن عنسد ذلك الاحد ما يحصد لبه من اجهام الايجام و يخل به مقام المرام (فان الله أغنى الشركاء عن الشرك) فهدذا الحديث يؤيد مافر زناه آخرا في معنى الحديث الاول فتأمل (رواه أحد) وكذا الترمذي وابن ماجــهور جاله رجالمسم الاز يادبن مينا وقدو ثقوه ورواما بن حبان في صحيحه والبه في ذكره ميرك (وعن عبدالله ابن عرو) بالواو (انه عم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من سم الناس) باشديد المم أى وا آهم بعمله أى المالوب منه ان يخطيه عن فطر الخلق فاطهر والهم فكاله ناداهم (سمع الله) بالتشديد أيضاأى أسمع (به) أى بعسماله الرياف والسمعي (أسسام عنافه) أي آ ذانهم ومحال سماه لهم والعسني حمله مسع وعالهه مرومشهو وافعالينهم فى العقى أو أظهر لهم سرير ته وملاأ سماعهم بما ينطوى عليسه من خبث سرائره جزاءلف علهو ممكنان يكون الضميرفي قوله به راجعاالي الموصول فغي شرح السنة يقال سمعت بالرجسل تسميعااذا أشهرته وقوله أساءع خلفه هىجمع أسمع يقال سمع وأسمع وأسامع جمع الجمم يريد انالله يسمعا سمساع خلقه بوم القيامة وساصله ان أسامع بالنصب مفعول سمع أى بلغ الله مسامع خلقسه أنه مراه مزوروأ شهره بذلك فيمابين الناس فاسامع جمع أسمع وهو جمع سمع بمعسنى الآذن وروى سامسع خلقه مر فوعاه لي اله صفة لله فالمني "بهم الله الذي هو سامع خلقه يعني فضَّه ، الله فال صاحب الغاثق في هــــذه الرواية ولور وىبالنصب لكان المعــنى يمم الله به من كانله سمع من خلقــه (وحقر موصغره) بالتشديد فهماأي جله حقيرا فليلامن الصغار وهو الذل ولايبه ــ دان يحمله كالذرصغيرًا كاورد في حقّ المسكبر من وَالله سَمَانُهُ وَنَعَالَى أَهُ مِلْمَ (رواه البهرق) وفي نسخة صحيحة رواه أحدوالبهرقي (في شده بالاعمان) قال ميلا حديث عبد الله بن عمر ورواه العديب في باسانيد أحدد ها صعيم والبهرق كذا قاله المنذري (وعن أنسان النبي صلى الله أهالى عليه وسلم قال من كانت زينه ) أى قصده الأسلى في الامر العلى والعملى (طاب الاسخن) أى مرضاة مولاء (جدلاً لله غناه في قلبه) أى جعله فانعابالكفاف والكفاية كبلا يتعب في طاب الزيادة (وجمعله شمله) أى أموره المتفرقةبانجهــله يجموع الخاطرية يثنه أســبابه منحبث لايشمر به (وأتنهالدنيا) أىماقد روقسم له منها (وهيرانجه) أى دليلة حقيرة تابعة له لابحتاج في طلبها الىسى كثيربل تاتيه هيتة ليندة هلى رغم انه هاوانف أرباج اولذاقيل العدلم يعملى ولو ببطى (ومن كانت نبتسه طلب الدنيا جعلالته الفقر) أى حنس الاحتياج الى الخلق كالاعم المحسوس منصوبا (بين هينيه وشات بنشديدالناءالاولى أى فرق (عليمه أمر وولآيا تيه منها) أى مى الدنيا (الاما كتبله) أى وهو راغم فلاياً تسمماطاب من الزيادة على رغم أنفه وأنف أصماب عال الطبي رجمه الله تعالى يقال جممالله شمله أى مانشتت ن أمره وفرق الله شمله أى مااجهم من أمره فهو من الانداد والديث من باب التقابل والمطابقة فقوله جعسل الله غناء في قلبه مقابل الفوله جمسل الله الفقر بين عينيسه وقوله جمعله شه له مقابل لقوله وشت عليه آمر و وقوله وأتتسه الدنياوهي واغسة لغوله ولايا " مهم الاما كتب له فيكون معنى الاقر لوأنامها كتبله من الدنيارهي رائجة ومعنى النانى وأثامها كتب له من الدنياوهو واغم (رواه

الترمسذي ورواه أحسد والدارىءنأبان عززيد ابن ثابت وعن أبي هر ره قال قلي ارسول الله سنا أناف سنى فىمصلاى اذدخل على رجل فاعبسي المال الي رآ ف علمافغالرسولالله صالى الله عليه وسلم رجك الله ماأما هو مرة لك أحران أحرالسر وأحراله الانية رواءالترمذي وفالهدذا حديث غريب وعنه قال فالرسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج فيآخوالزمان ر جال مختاون الدنما بالدن ياسون الناس حاود الضأن منالين ألسنتهم أحلىمن السكروف او بهدم فاو ب الذئاب يقول الله أبى يفترون أم عرض بعر ون في حافت لابعثن صلى أوالله مهسم فتنذيدع الحالم فمهم حيران و وادالترمدي ومناب عرون الني اله عليه وسلم قال ان الله تبارك وتمانى فاللقددخلةت خلقا ألسانتهم أحليمن السكروةأوبهسم أمرمن الصبر

الترمذي آى من أنس (ورواه أحدوالداري من أبان) بلنم هده زاو تخليف موحدة يصرف ولا يصرف وهوابن عمان بع عمان مايع مع أباه وكايرامن العماية (عن زيد بن ثابت) قالمسيرا ورواء البزار والعابراني ممناه واس مان في صحيحة (وعن أبي هر برة قال قات مارسول الله بينا أناف سيني في مصلاي اذدخل على رحسل فاعبني الحال الني رآنى علم افقال رسول الله مسلى الله تعالى عليه وسلم رحك الله ياأبا هر رزاك الطبيرجه الله مدرا فديث اخبارفيه عنى الاستخبار يعنى مل تعكم على هذا اله رياءاً م لاوكذاك طارقه قوله صلى الله تعدلى على مود لررجسك الله ما أياهر من (ال أحران أحرالسر) أي لاخلاصك (وأحرااعلانية) أي الانتداء بكأولفر حل بالطاعة وظهو وهامنك قيل معناه فاعبد مرجاءان يعمل من ُرْآ ، يَثْلُ عَلَى فَيْكُورَ له مثل أَحِرُهُ وهذا معنى قوله صلى الله تعلى عليه وسلم من سنة حسنة كانله أجرها وأحر من علهاذ كروق شرح السنة والاظهران اعجابه يحسب أصل العابيم المطابق الشرع من اله يعجبه نه رآه أحد على حالة حسسنة ويكروان واعلى حالة قبيعة مع نطع المطرعن ان يكون دال العسمل مطعما الرياء ومطمعا السمعة ويكون من قديل قولة صلى الله تعالى عليه وسلم على مار وا مااط برانى عن أب موسى من سرته حسدة وساءته سيئة فهومؤمن وقد قال تعمالى قل بفضسل الله و برحتمه فبدلك طمفرحوا هوحير ممايح معون فالؤمن بفرح بتوفيق الاعمال كالنفسيره يفرح بتكثيرالاه والآ والله تعمالي أعلم بالاحوال (ر وأوالترمذي وقال هداحديث غريب) أى اسناداوقال ميرك نقلاعن الجسز رى ر وامساحب المعاجم فى شرح السنة مذا السياق من طريق سعد بن بشره ن الاعش من أب هر روة ثم فال قال أو عدسى الترمذى هدذاتسديث غريب وظاهرهذا الكلام يدلءلمان الترمذى وامهكذا والذى فيالترمذى بغيرهسذا الفظ فقال حدثنا محدين الشي حدثما أيوسنان الشيباني عن حبيب من أب ثابت عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رجل بارسول الله الرجل بممل العمل فيسره فاذااطام عليه أعجبه ذلك فقال وسول الله مسلى الله تعالى المسموس المه أجرار أحرااسر وأجراا الانبة فال أبرعيسي هذا - ديث غريب ودروى الاعش وغديره عن حبيب عن أب صالح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسد لم مرسلاانته عن كلام الترمذي والله تمالي أعلم (وعنه) أيءن أبي هريرة (قال فالبرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخرح في آخر الزمان) أى يفاهر (رجال يختلون) بسكون الخاء وكسرالناء أى يطالبون (الدنيابالدين) أى بعدمل أهل الاستخرة أو ستبدلونها به و عتار ونهاعنه والاظهران مناه يخدهون أهل الدندا بعمل الدين ونختله اذاخدته والمدغي يختلون في طلبها بالابسة الامو رالدينية والتدرع بلباسها على وجمال باعوا أسمعة وسائر الاحوال الدنية كايدل عليه قوله (يلبسرت الماس) أى لالله (جاود الضأن) بسكون الهمزة ريدل والمراد به عبنه أوماعليه من الموف وهو الاظهر فالمعنى المرم بابسوت الاصواف ليفاتهم الناس زهاد اوعبادا تاركين الدنياراغ بيزف العقبي (من الليم) أى من أجل اطهار التليز والتاملف والتمسكن والتفشف مع الناس وأرادوابه فىحقيقة الامرالةاق والتواضعف وجوه الناس أيصدير وامريدين اهم ومعتقدين لأحوالهم ( السنتهم أحدلي من السكروقاوجم فاوب الدالب) جمزو يبددل أى أمر من مرارتها من شدة حب الدنيا والجامو كثرة البغض والعسداوة لاهسل التقوى وغلبة الصفات المبمية والشهوات الحدوانية والارادات النفسانية كأفال تعيالى ومن النباس من يجبك توله في الحياة الدنياو تشهد الله على ما في قليه وهو أله الخصام أى ولي الطاهام وعلى تعصيل المال الحرام (يقول الله أبي) أى بامهائي (يغترون) أى لم يدر وااني أمهل ولاأهسمل والمراد بالاغترارهناه مدمانكوف نالله تعالى وثرك النوبة من نعلهم القبيع أى أفلا عشافون من منطى وعفاي (أمه لي) أي - لي عنالفتي (عِدَون) أي مكرهم الناس في اظهار الاعسال الصالحية أفتعال من الجراءة ولذاقيل الاحتراء الانساط والتشجيع فال الطبي رجه الله أم مقطعة أنكر أولااغ ترارهم بالله وباهماله اياه محتى اعترواتم أضرب عن دلك وأنه يكرعا يهم ماهو أطهم بهم

(على أولئان) أى الموسوفين بمباذكر (منهم) أى مما بينهم تسليط بعضهم على بعض (فتنه تدع الحليم) أى تقرل العالم الحازم فضلاعن غيره وفي بعض أسخ المصابع الحكيم بالكاف بدل الحالم بالام والمؤدى واحد (فيهم) أى فيما ينهم (حيران) أى حال كونه منه يرافى الفُسْة لايقدر على دفعها ولا على الخلاص منهالا بالا فامة فهاولا بالفرارمنها قال الاشرف من في منهم عو وأن بكون التسين عمين الذين والاشارة لي الرجال وتقديره علىأولئك الذين يختلون الدنيابالدين وان يعمل متعلقابا لفتنةأى لابعثن هكى الرجال الذين يخناون الدنيا بالدين فتنة ناشه تنفهم (ر وا و التروي وعن ابن عرون النبي صلى الله تعمالي عليه وسلم قال انالله تبارك ) أى تكاثر حسير ، و يره (وتعالى) أى تعظم أن يدرك كنهه (قال لفد خلفت خلفا) أى جعامن الخساوقين (السلم مأ حلى من السكر) أي لما يفا هر علمهم من أثر الوعظ والذكر وأثر العبر والشكر (وقاو بهم أمرمن الصبر) ضبط في أكثر النسخ بكسرالباء وفي بعضها بسكونها وفي القاموس الصدير ككتف ولانسكن الافي ضرورة الشدعر عصا رة شحير مروالمشهور على السدخة العامة بكسرالصادم وسكون الباء ولعسلهما خوذمن لغسات السكتف فيكون من باب النقل تخفيفا (مي حلفت لا تجنهم) من الاناحة وعدى التقدير يقال أناح الله لفد الان كذاأى قدره له وأنواه به فالفد مل من باب الحذف والإيصال عالمعني لا تيحن لهم (فننه ندع الحلم فهم حيران في يغثر ون) بتقدير الاستفهام (أم ه لي يجترؤن رواه النرمذي وقال هذا حديث غريب وعن أبي هربرة قال قال النبي) وفي نسخة رسول الله (صلى الله تعالى وليسه وسلوان لَكُلُ شَيْ شُرَةً بِكُسرالشن المعمة وتشسديد الراء الخرص على الشي والنشاط فيه والرغبة (ولسكل شرة فثرة) بفتم الفاءوسكون الداء أى وهناوت مفاوق نسخة ترفعها والمعنى ان العابد ببااغ في العبادة فىأول أمره وكلمبا لغريفتر و سكن-دنه ومبالغنه في أمر ، ولو بعد حين (فان صاحم) فاعل معل دل عليه قوله (سمدد) أى قصدالسدادوالاستقامة أوا قتصدفى أص. على مداومته لكن لا تقطعه الطاعة والعبادة (وقارب) أىدنا.نالنوســـماواحتر زمنالافراط والتفريط (فارجوه) أىأت يكون من الفائز بن فان من سالنا الطريق المتوسط يقدره للى مداومته لكن لا تقطعواله فان المله هو الذي يتولى السرائر (وأن أشيراليه بالاصابع) أىوان اجتهدو بالغف العمل ليصيرمشه و رابالزهدوالعبادة وصارمشهو راومشاوا اليه فيها (فلاتعدوه) أى شيأ ولاتعتقدوه صالحالكونه من الرائين حيث جعل أوقات فترته عبادةوهو لائتصور الافهمانتقاق به ر باهو مهة وأيضا اذا أقبل الناس علمه توجو ههم و عازاد في العبادة وحصل له عموغر و رفصارمن الهالكين الاانيت داركه الله بغضله وجعله من الخلصين و توضيحه ان الانسان سننعل مالاشسماء على حوص شديد ومبالغة عظمه قفي أول الامر ثمان تلك الشرة يتبه هافترة فان كان مفتصد الحترزا عن مانى الافراط والتفريط وسالكا الطريق المستقيم فارجو كونه من الفائز بن الكاماسين وانسلك طريق الافراط حيى يشارا الم بالاصابع فلاتاتفتو االسه ولا تعولواعليه فانه رعما يكون من الها أحكن لمكن لاتحزموامائه من الخاسر من ولاته دوه منهدم الكي لانرجو مكارجو ثم المقتصدا دقسد يعصم الله في صورة الافراط والشهرة كاله دّديمة ومن صاحب النفريط و راعى التقصير في العبادة كال الطبي رجمه الله ويؤيد هــذا النَّاو يل الحــديث الذي يليه والاستشاء فيــه فترك ماللة سم الشَّالث الماهو ره (رواه الترمذي) و راه البه في عن ابن عرم، فوعاوالفظ ــه ان الكل ثي شرة و لـكل شرة نـــترة فن كانت فترته الى سنتى فقـــد اهدى ومن كانت فترنه الى غيرداك فقدهاك (وعن أنس عن الني مسلى الله تعالى عليه وسلم فالتحسب امرى الباءزائدة أى يكفيه (من الشران شارالسه بالاصابيع في دين أودنيا) فأن من اشتهر يخصله قلسامن الا "فاتانغنية كالكبر والبجبوالرياء والسمعةوة يردلك منالاخلاق الدنية (الامن عصمه

الله) `أى شفظه الله في مقام تقواء واذا اشتارطائف قه من الصوفيسة طريق الملاميسة في كتمسأن العبادات

وهو اجتراؤهم على الله (فيي) أى فبدا الى وصفائ (حلفت لا بعثن) من البعث أى لاسلطن أولا قضين

فى حلفت لا تبعنه \_م فتنة تدع الحليم فيهسم حيرات فىيفر ونأم على عرون رواء الترمذى وقال هنذا حسديثغر ببوعن أبي هر برة قال قال النبي صلى الهملسه وسلم الالكل شئ شرة واكل شرة فترة فأن ساحها سدد وفاربفار حوموان أشير البه بالاصابع دلانعدوه رواه الترمسذي وعن أنس عن الني صلى الله عليمه وسالم فال عسب امرى من الشران بشار اليده بالاصابع فيدين أودنباالا منامهدون الدينية اظهادا للشهوات النفسانيسة الدنية قيل للعسن البصرى ات النساس قدأ شاد وااليك بالاصابسم فقال لاريد الني صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك واغماعتي به المبتدع في دينسه الفاسق في دنياه انتهس و وجهه أت الأشارة غناتكون فيالبدعة والغرابة لكن ندتو جدفى المكثرة الجاو رةعن حدالعادة فيحصل به الاشارة والشرة فتارة تفضى بصاحب الحال ياء والسعصة والعاسمع من الناس في المسترلة وتارة يعصمه الله من فظرماسواه فلايلتهت الح غيره ويعرف أن الغيرلاية درهلى دفع الشرولا جاب الخير ولااعتباز بالخلق مدما وذمالانى العبارة ولافى الاشارة فائه ماأيسر الدءوى وماأعسرالهني فهدد مطاة فيهااشارة الى كال البشارة الكنه مزلة الاقدام للرحل ومزاقة افهام الجيال كاوردلا بؤمن أحد كمحق يكون الخلق عنسده كالاباعر وتوضيعهماذ كره الطبهي رجمه الله باحسس عبارة وأزين اشارة حيث قال وبين الحال يعنى حب الرياسة والجاه في فساوب الناس هومن أحرة واثل النفس ومو المن مكائدها يبتسلي به العلماء والعباد والمشمر ون عن ساق الجد اسلول طريق الا سخرة من الزهاد فأنم سممهماتهر واأنفسسهم وفطموها عن الشهوات ومانوها عن الشهات وحاوها بالقهر عسلي أصناف العبادات عزت نفوسهم عن الطوع في العاصي الفاهرة الواقعة علىالجوار منطابت الاستراحة الحالنظاهر بالخير واظهارالعلم والعمل فوجدت يخلصا من مشقة الجاهدة الحاذة القبول عندا الحلائق ولم تقنع باطلاع الخااق وفرحت محمد الناس ولم تقنع محسمد الله وحده فاحبمد حهم وتبركهم عشاهدته وخدمتموا كرامه وتغدعه في الحافل فأصابت النفس في ذلك أعظم اللذات وألذالشهوأت وهو نفان انحمانه الله تعالى وهبادانه وانحاحياته بهذه الشهوات الخفمة الني تعمى عن دركها الاالعقول النائدة ود أثبت المحمندالله من المنافقين وهو يطن انه عند الله من عباده المقربين فهدنه مكيدة للنفس لايسلم عنها الاالصديقون من الخلصين ولذلك قيسل آخرما يخربهمن رؤس العسدية منحب ال ياسة وهوأ عظام شبكة للشياطين فاذا المجوده والمخمول الامن شهره الله تعالى بنشرد ينسه من غسير تكاف منه كالانبياءوالرسساينوا لخالفاء الراشدين والعلماءالحفقين والسلف الصالحين والحسقته وبالقالمين (رواه البهيق فشعب الايمان) أىءن أنسوءن أبهر يرة أيضاه ليما في الجامع \* (الفصل الثالث) \* (عن أي تميمة) قال الواف هوطريف بن مجالد الجهمي البصري كان أصله من عرب

ر واه البهبي في شعب الاعان به (الفصل الثالث) به عن آبي تحديد قال شهدت صفوان وأصحابه و حند موسهم فقالوا هل سعت من رسول التحسلي التعمليه وسلم شيا فال سمعت رسول التعملي التعملية وسلم يقول من سمي سمع الله به يوم القيامة ومن شاف شق الله عليه عوم القيامة فالوا الضمير (أوصنافقال ان أقلماينتن) بضم أوله أى مايفسد (من الانسان بطنه) أى فى الدنيا فائه يحل النتن أو فى القبر بالنفقع (فن استطاع ان لا يا كل الاطبا) أى حلالا (فليفسهل) أى ما استطاع أو معناه فلياً كل فان من عرف ان مال الما كولماذ كرمن الاحوال فسلاين بنى له ان يحتمد فى لذات النفس من طرف الو بال بل عليه ان يكتنى بالحلال ولو بقليل من المال وقد أنشدا بن أدهم

وماهى الاجوعة قدسددتها \* وكل طعام بينجني واحد

وتكاف العابيي رحسه الله حيث فال نتن البعان كنابة عن مسه النار وانما يفتقر الحدن االتأو يل ليطابق قوله فن استقطاع اللايا كل الاطبيا أى-الالاوتفايره توله تعمالي الذن يا كلون أموال اليتاي ظلما انمايا كلوزف بطوخ ـم ناراولادلالة على ان أولماعس النارمنه هو البطن (ومن استطاع ان لا يحول) أىمن قدرعلى اللاعنع (بينهو بين الجنة) أى دخولها أوّلام الفائز من (ملَّ عَلَم من دم الهراقة) بفتح ا الهاءو اسكن أى صبه (فليفعل) أى ما استطاع مماذ كروفاله بقوله مل ه كف اشارة الى أن القليل يحول فـكيفبالكنير وقيل/شعارالى:سفيه القائل بان فوت الجنة على نفسه بم ــذا الشي الحقير المسترذل (رواه البِغارى)وذ كره السيوطى في باب نت الميت و بلاء حسده الاالانبياء ومن ألحق بهم من كتاب شرح الصدور فىأحوال القبو وأخرج البخارى منحديث جندب البجلي أول مايتن من الانسان اطنه انهى والظاهر منعبارته ان الحسديث بكاله مرفو عوالله تعالى أعسلم (وهن عربن الخطاب رضى الله تعالى عنسه أنه خرجوما الى مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فوجده عاذ نحبل فاعدا عند قبر النبي صلى الله تعمَّالى على حدوسام يبكى فقال) أي عمر رضى الله تعمالى عنه (ما يكيك) أي أي شي يجعلك باكيا أسوقا الى اللقاءاً موقوعامن الله بعض البلاءاً وغيرذاك من أسسباب البكاء (فال ببكيني شي سمعته من رسول الله صلى الله تعلى عليه وسد لم) جواب سؤال مقدر (يقول ان يسير الرياء) أى قليله (شرك) أى عظيم أونوعمن الشرك بعسني وهوفى غاية من الخفاء لائه أدف من دبيب النمسلة السوداء على الصخرة الصحاء في الليلة الظلماءوتلما يسلممنه الاتو ياءفكيف الضعفاء فهومن جلة أسسمات البكاءوسيب آخراذي الاولياء وعالمهم أخفياءكا فالحديث القدسي أولهائ تعت فسائى لايعرفهم غيرى والانسان لايخلوس بذاذة السان مع الاخوان عما يحرالى العصمان وكانه أراده ذاالعني بقوله (ومن عادي) أي آذي وأعضب إبالفعل أوالقول (للهوليا) ﴿ أَيُواحِدَامِنَ أُولِيانُهُ تَعَالُى ﴿ فَقَدْبَارِزَاللَّهِ ﴾ أَيْ أَظهرله نفسه (بالمحاربة ) رفالتمبسيرهن المحالفةبالمحاربة اشارةالىانهاجراءة عظيمة وجنابة جسيمة فالمالطيبير حمسه الله فولهلله لايجو زان يكون متعلقا بعادى فهوا مامتعلق بقوله وليا أوصفةله قسدم فصارحالامنسه (ان الله يحب الابرار ﴾ أىالذين يعــ ملون على البر وهو الطاءــة للمق والاحسان للغلق ولذا قال بعض العارفين مُدار الدن هلى التعظيم لامرالله والشدفقة على خلق الله (الانقياء) أي من الشرك الجلى واللني وعن المناهي والمسلاهي (الاخفياء) أي عن نفار الخالق من عامله موعن مخالعاتهم ومعاشرتهم (الذين اذاعانوا) أى من غاية الخول (لم ينفقدوا) بصد غة الجهول ففي القاموس تفقده طلبه عند فيبته ومنه قوله تعالى وتف قد العاير (وان حضر وا) أى فيماييهم (لميدهوا)بصيفة المفعول أى لم يطلبوا الى الدهوة وغيرها (ولم يقر بوا) بالجهول أبضاأى ولم يقرب مالعامة ولم يعرفوا تدرور بم ومقدارمنزاتهم قال الطبي رجه الله توله انالله استشاف مبسبن لحقيقة الولى وذكراله ما حوالاثلاثااذا كأنوا سفرالم يتفقدوا واذا كانوا حاضرين لم يدعوا الى مادبة وان حضر وهالم يقر بواوتر كو افى صف النعال وهدنا تفصيل ماور درب أشعث أغ برلاية بهبه لواقسم على الله لابره (قاد بم مصابح الهددى) أى هم أدلة الهداية وهداة العناية فيستعقون الرعاية بل ينبغي ان يطاب منهم الحاية (يخرجون من كل ف مراء مظامة) أي من عهدة كل مسئلة مشكلة أو بلية معضلة رقال الطببي رجمالله كنابة عن حقارتمسا كنهم والحامظامة فعبرة لفسقدان

أوصنافقال ان أولماينان من الانسان بطنه فن اسـ شطاع ان لاما كلالا طيبا فليفعل ومن استطاع ان لايحسول بينسه وبين الجنسة مسلء كفسندم أهرائسه نليفسعل رواه الفارى وعن عمرين الخطباب المخرج وماالى مسعد رسولالله صلى الله عليه وسلم قو حد معاذبن حبل ماعدا عندقيرا لني مسلىاته عليهوسل يبكي فقال ما سكمك قال يبكدني شي معتسه من رسولالله سلى الله علمه وسلم عمت رسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول ان بسسيرال باعشرك ومسن عادى لله وليافقد بارزالله بالحاربة ان الته عد الارار الاتقماء الانحفياء الذن أذا غابوالم يتفقدواوان حضروا لميدعوا ولميقر بواقلوبهم مصابح الهدى يغرجون من كل غيراه مظلمة

أد المايتنورو بتنظف به (روادان ماجه) أى فسننه (والبهتي ف شعب الاعان) وقد جاء فى مسدر حديث ونا أحاديث الاربعسين عمار واوالعنارى هن أبهم برة قال قال رسول الله صلى الله تعمالي عليسه وسسلممن عادىلى وايانفدا ونتهبا لمرب فالشارحه أى أعلنسه بمعار بته ومعاداته معى أو بانى ساحار به وأفهره وأنتصرمنه موأنتقمه وفير واية وانىلاغضب لاوليائي كايغضب الليث للعروأي لولدوف أخرى اله ينتقم بعدوه ثم الولى يحسب التركيب يدل على القرب فكاله قريب منه سجاله لاستفراقه في تورمه رفتسه وجماله وجلاله وكالمشاهدتهواختلفوافى تعريفه فقال المتسكامون الولىمن كانآ تيامالاء تمقاد العصيم المبنى علىالدليسل وبالاعسال الشرصيسة أى كذلك ويؤيده ماقاله بعض السكيراءائه ان كان العلماء كيسوآ باولياء فليس لله ولى وقال الفزال رحسه الله تعسالى الولى من كوشف ببعض المغيبات ولم يؤمر باصلاح لناس وفي كل منهما نفاراذا كثرالاولماعلاسمامن الساف الصالحين لمنفهر علمهـ مكرامة وكشف علاف بهضانةاغسالمتأشر مزفة للاقتفاق بالاولينوضعف دمثالا سنحر مزولات الاولياءوهم العلماءالعاملون لاشكائهم كالماون فألفسهم مكماون الهيرهم وهمالا همرون بالمعروف والماهون عن المنكر والحافظوت لحدودالله والواعظون عن الأشستغال بماسواه كأأشاراليسه الحديث بقوله مصابيح الهدى فطو ميلسهم اقتدى وبنورهم استضاء واهتدى فالاقرر في معناه ماذكره القشيرى رجه الله من ان الولى اما فعيسل إيمهني المفهول وهومن يتولى الله حفظه وحراسته على التوالى أويمهني الفاعل أىمن يتولى عبادة الله وطاعته ويتوالى علم امن فيرتحال معصية وكالا الوصيفين شرط فى الولاية انتهى كالامه رفيه أشعار بات أوالتنويم وا بماء في الأول الى الحذوب السالات المعسيرة نه بالراد وفي الثاني الميالات الحيذوب المهرعنسه بالمريدوقد أشارالم مسحانه في توله الله يجنى اليسه من يشاء رجدي المهمن ينيب و تحقيسة و ان يقال الولى هومن متولى الله بذاته أمره والاتصرف له أصدادالاو جودله والذات والامعدل والوصف فهوالفاني سدالهاتي كالميت بين يدى الفاسل يفسعل به مايشاه ستى يحمور المهدوا المهدو بحمو صينه والمجمولة ويبقيه بيقاله و توصله الى لقائه (وعن أ بي هر يرة قال فال وسول الله صلى الله تعمالي عليه وسلم أن العبد اذا صلى في العلانية فاحسن أى فى أداء ســـ الأنه بالقيام بشرائطه و واحدائه وسننه وم محياته وكدا في سائر طاعاته وصيادانه (رصلي في السر) أى في الخلوة عن الخلق (فاحس) أى عمله اكتفاء بنظر الحق (قال الله تعمال هذا) أى العبد (صدى) أى الحلص لى (حقاً) أى صدقاحًا باعن ان يكون عله في العسلانية نفا قاولعسل هذاه والسرف حنه صلى الله تعالى عامه وسلمان بصلى السنن والنوافل في البيت (رواداس ماجه وعن معاذين جبل ان النبي صلى الله عالى هايه وسلم ال يكون ان يوجدو يحدث (في آخر الزمان أقوام) أى جماعات كثيرة ومختافة، وُ لَهُ ﴿ الْحُواتِ الْعَلَانِةِ أَعْدَاءَ السَّرِيرَ ۗ أَى احْبَاءُ فَى الظواهروا صداء فىالسرائرذ كرهمامن فيرهطف هلى سيسل التعداد أومن فبيل الحبر بعدالخبر فال الطيبي رجمه الله فى قدرة فيها وفي قرينتها الجوهرى السرمايكتم والسرى وشئه (فقيل يارسول الله وكيف بكون ذلك) أى ماذ كر وما يكون سبه (قال ذاك برغبة بهضه مالى بعض) أى سبب طمع طائعة منهم الى أخرى (ورهبة بعضهم) أىخوفهم (من بعض) والحاصل المم أيسوامن أهسل آلب في الله والبغض لله بِلَّهُ ورهم منَّهُ لَفَة بِالاغراضُ الفاسدة والمفاصد المكاسدة نثارة يرغبون في قوم لاغراض فيظهر ون لهـم الصداقة وتاوة يكرهون توماله لل ميظهر ون الهم العداوة وخلاصته انه لاعبرة كدمة الخلق وعداوتم م فأنهما مبنيتان على غرضهم وشهوتهم (وعن شدادين أرس قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه رسال يقول من من الى برائى) أى مرائيا (فقد أشرك) أى شركاخة با كاسيجيء مصرحافيما يليه من حديثه (ومن صاميراتى نقسد أشرك ) فيه أشسعار بان الرياءله مدخل في الصيام أيضا خلافا لمن نفاه وطله بان مدارا لصوم دلى المية ولايدخل فبهاالرياء ولادبرة بعدماً كله وشربه مع عدم صهة الطوية فاما هول الرباء المحصن لايتصور

و واه اسماحه والبسق في شدهدالاعان وعنأبي هر يرة قال قالرسولالله صالى الله عليه وسالم ان المسد اذا صلى في الملانية فاحدن ومليف السرفاحسن فالالله تعالى هذا عبدي حقار واه ابن ماحه وهن معاذن حبسل ان الني ملى الله عامه وسلم قال یکون فی آ خر الزمان أقوام اخوان العلانيسة أعدداء السريرة فغيسل يارسول الله وكيف يكون ذاك فالذاك برغبة بعضهم الىباض ورهبة بمضهمين بعض ومنشدادين اوس فالسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلية ول من صلى يرائى فقد أشرك ومن صام يراثى فقدأ أمرك

ومن تصدق تراثى فقدد أشرك رواهما أحدومته اله بلى فقيدل له ما يبكيك فالني معتمرسول الله صلى الله علمه وسلم يغول فذكرته فابكاني سمعت رسول الله صلى الله علسه وسلم يقول أتخوف على أمتى الشرك والشمهوة الخفسة فالبقلت بارسوله الله أتشرك أمنسك من بهددك فالنع اما انهسم لانعب دون شمسا ولاقرأ ولايحسراولاو نشاولكن يراؤن باعمالهم والشهوة المفيةان يصبحأحدهم صائحافة عرضاله شهوقمن شهواته فيترك صومعر واه أحمد والبهمي في شعب الاعان وعنأبي سعيد المدرى والمربع علمنا رسول الله صلى الله عليسه وسلمونحننتذا كرالسبم الدجال فقال الاأخبركم عما هو أخوف علكم عندى من المسيم الدجال فقلنا بلي بارسولاالله فال الشرك الله في الايقوم الرجل فيصلى فيزيد صلائه لما يرىمن تفارر جسل واه ابنماجه وعن مجودبن

فالصوم لكن الريادة دو جدملي وجه الاشتراك بان ريدبه وجه الله ويريدبه أيضا الشهير أوغرضا سواه سواء يكون المقصدان متساويين أومتقابلين على ماتقدم تفصيل المرام فى كالرمحجة الاسلام (ومن تصدق برائى فقد أشرك رواهما) أى أغديتين (أحدومنه) أى من شداد (انه بنى مقيل له ما ببكيات مال شين أى يبكيني شي (عمدت) أي معقه (مر رسول الله صلى الله تعمالي عليه وسلم) فيده استعمال من على أصله (يقول) أى حال كونه قائلاو فيه نوع من الما كيد (عد كرته) أى المسموع أوالمقول (فابكانى) أى مارذلك سبالحزني وبكائي وفيه نوع من الاجسال واندااستا نف بيانه فقال (سممت رسول الله صلى الله أحد لى هايده وسلم يقول تخوف قال الراغب الخوف توقع أمر أكر وه هن أمارة مظنونة أومه الومة والتخوف فلهورا لخوف من الانسان انتهى والظاهران الناءالمبالغسةوالمهسني أخاف شوفا كثيرا (عملية أمني الشرك) أى الخني و يدل صلى صحة تقدير فالماجاء في دواية أخوف ما أخاف على أمني الاشراك بالله (والشسهوة الخفية) أى التي لابدركها الاأصحباب الرياضات الرضية والجاهدات القدسية والخالفات النفسية (قال قلت يارسول الله أتشرك) بالنذ كير وتؤنث (أمنك من بعدا عال العماماً) بالقفة ف التنبيسه هسلي لله لايريديه الشرك البسلي (انم ملايعبدون شمسا ولاقراولا حراولاو ثنا) أى ولا صنمارتحوذلك فهوتعسميم بعسدتخصيص (ولكن يراؤن باعمالهسم) وندقال تعمالىفن كالنبرجوا القاءر به فليعمل علاصالحاولايشرك إحبادةر به أحدا (والشهوة الحفيسة النصم أحدهم صاعما) أي ناويا للصوم (فتعرض) بَكسرالراءمرفوعاومنصو باأىفتظهر (لهشــهوه منشهواته) أىكالاكل والجماع وغيرهماذ كره الطبي رحسهالله والاظهران المراد بالشهوة الخفية شهوة خاصة عز نرة الوجودمن بناء شهباته محيث لاتو جدفى جيدم أوقاته فيميل المهابالطب عرولا يلاحظ مخالفته الشرع حيث فال تعالى ولاتبطأوا أعبالكم والنفل يلزمبااشروع فيجب اتمامه (فيتزك صومه) أىوهو حرام علبسه من غير ضرورة داعية المهمال العليبي رحمالته يعني اذاكان الرجل في طاعة من طاعات الله تعمال فتعرض له شمهوة من شهوات نفسمير جمانب النفس على جانب الله تعالى فينبع هوى نفسه فبؤديه ذلك الى الهلاك والردى فال تعسالى فأمامن طغىوآ ثرالحياة الدنيسافان الجيم هي المساوى واماس خاف مقسام ربه ونهسي النفس ص الهوى فأن الجنةهي الماوى اه وقدان المراديالهوى في الاسمة الشهوة الجلمة رهى الحرمات والامور المنهية ثم قالوسمى خفيا ظفاءهـــلاكه أومشا كلة لغوله الشرك لآن المراد منــــه الشرك الخنى بدلالة ماذكر فحالحسديث الاستى انتهسى وفيسهانه لايظهروجه المشاكاةلافىالاطلاق ولافىالنقيد يحسب المقابلة (رواه أحد) أى في مسنده (والبه في في شعب الاعمان) قال ميرك ورواه الحاكم وقال صحيح الاستادوي الجامع الشهوة الخفية والرياء شرك رواه العابراني عن شدادور واه ابن ماجه عنه ولفظه ان أخوف ما أحاف على أمتى الاشراك بالله اما انى است أقول يعبد ون شمسار لا فراولا و ثناولك أعد لا لعيرا لله وشهو و خفية (ومن أبي سعيد) أى الخدري كابي نسخة (قالخرج علمنارسول الله مسلى الله تعالى عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيم المجال فقال الأأخد بركم قال الطبيى رحماله الاايدت التنبيه بلهى لاالنافيدة دخلت عليم اهمزة الاستمهام يهنى بقرينسة بلى في جواجهم والمعنى الاأعلمكم (بمناه وأخوف الميكم) أى لعمومه وخَّهَانُه (عندى) أىفشريعتى وطريقتى (منالمسم الدجال) أى لخصوص وقتمة ولعاهو رمقته أبيب مايكم رعاية محافظته (فقلنا بلي بارسول الله قال السرك النفي أن يقوم) بدل مماة بله أوالتقدير هوان يةوم (الرجلفيصــل) بالرفعوالنصبوكذافوله (فيزيد) أىڧالىكمية أوالكيفية (صـــلاته) أى في جيئيم أركانها أو بعضها (لمايري من نظرر جل) أى يخلوق مثله (البه) ولم يكتف باطلاعه سيمائه عليه (رواه ابنماجه وعن محود بن ابيد) انصارى اشهلي وادعلي عهدرسول الله صلى الله تعمالي عليه وسلم وحدث عنسه أحاديث فال البخارى له صحبسة وقال أبوساتم لايعرف له صعبة وذكر ممسارق النابع سين وقال

1 18 1

ان النيمسى أقه عليسه ومسلمقالاان أشسوفاما أناف عليكم الشرك الامسفر فالوابارسولالته وماالشرك الامسغر قال الرياء رواء أحسدو زاد البهستي فمشعب الاعسان يقول الله لهم نوم مخازى العيادياع الهم اذهبوالي الذن كنتم تراؤن في الدنيا فانظر وا هدل تحدون عندهم حزاء أوخيرا وهن أبى سعيد الخدرى مال قال رسول الله مسلى الله عليه وسدالوان رجلاعلعلا في صغرة لامات الهاولا كوة شرجعله الى الناس كائتا ماكان وعن عمان بن عفات قال قال رسول الله مسلى الله عليسه وسسلمن كانت أوسر يرفصالحسة أوسئة أظهرالله منهارداء مرف به وعن عربن الخطاب عن النىملى اللهمليه وسسلم قالاانما أخاف طىهسذه الامسة كلمنافق يتكام بالمكمة ويعدمل بالجور روى البهـ في الاحاديث الشسلانة فيشعب الاعيان ومنالمهاجر بنحبيب قال كالبرسول اللهملي اللهمليه وسدلم فالالله تعالى انى است كل كالمالكيم أتقبل ولسكني أتقبل هدمه وهواءفان كانحمهوهواء فاطاعني جعات صمت سيدانى ووفاراوات لم يتسكلم وواءالداري

\*(بابالبكاء واللوف)\*

ابن مبسدا لبرالعميم قول البعارى (ان النبي مسلى الله تعسالى عليه وسسلم الدان أخوف ما أساف عليكم الشرك الاصدغرة آلوا يارسول الله وما الشرك الاصدغر) فيسمدلالة على أن التعبير بالشرك الاصغر وقع فى هـــذا الحديث أولا (قال الرياء) أىجنس الرياء والسمعة من الظهور والخفاء (رواه أحـــدوَ زَاد البيقى فى شدعب الاعمان يقول الله لهم أى المرائين (بوم يجازى العباد) على بنا مالفاعسل ونصب المباد وفي اسخه على بناء المفعول ورفع العباد (باعسالهـم) أى ان خيرانفير وان شرافشر (اذهبوا) أى أبها المراؤن (الى الذين كنتم تراؤن) أى في حسن العبادة أوأسلها نفارهم تراعون (مانظروا هل تحدون عند مم جزاء وخديرا) الواو بمنى أوكافي نسخة أوعطف تفسد بروالله تعمالي أهم قال الحافظ المنذرى حديث مجودين ابيده سذارواه أجديا سنادج سدوابن أب الدنياوا اسهق ف الزهدوة يره (وعن أي سعيدا الدرى مال مال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لوان رجلاع لعلاف صفرة) أى فداخل حُرِصاب فرضا أوفى جوف كهف جبسل (لاباب الهاولا كون) بفنم الكاف وتضم وتشديد الواوأى طاقة رقيسل هي بالفتح اذا كانت فيرنافذنو بالضم اذا كانت نافذة فالآولى أولى لانها في باب المبالغية أعلى (خرج عله الى الناس) أى ظهر عليهم (كائنا) أى ذلك العمل (ما كان) أى من الاعمال ونصب كاشاعلى الحال أى حال كون ذلك العدمل أى شي كان خيرا أوشرامن الاقوال والافعال وفي احقة من كان فالتقدد يركا ثناذاك العامل أرصاحب العدمل من كأن أى سواء أراد ظهو ره أولم يرده لقوله تعمال والله مخر جما كنتم تسكمون (وءنء ثمان بن عفان) بلاصرف ويصرف (رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت) بالتأنيث وفي نسخة من كان (له سريرةً) أي طوية (صالحة أوسيئة أطَهَر الله منهماً) أَى مَن تلكُ السريرة (رداء) أى علامة من هية اوصورة (يعرف به) أى يمتاز به من غير ، كايعرف بالرداء كون الرحل من الاعبان أرغير ممن الاعوان (وعن عربن الخطاب رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال انما أخاف على د ذه الامه ) أى أمة الاجابة (كل مذافق )بالنصب والعني ما أخاف عليهم الاشركل منافق أي مراء أوفاسق (يسكام بالحكمة) أي بالشريعة والموعظة الحسنة (ويعمل بالجور) أى بالظار والسيئة و يعدل عن جادة لاستقامة وقد أبعد الطبيى رحسه الله حيث جوزان يكون كل منافق بعرو وأبدلامن هذه الامسة مائه يعتضى ان يكون التقدير ما أخاف الاعلى كل منافق ولا ينحني فساده اللاحق سواء جعل بدل الكل أوالبه من فأن المدل حين أذيكون في تق المار وحويقع الاهتمام بشأن البدل فتامل ثم لا فيده استدرا كه بقوله أى أخاف عليهم من المفاق فان هدد المعنى صحيح في نفس الامربالوقاق (روى البه ق الاحاديث الثلاثة في معب الاعمان وعن المهاج بن حبيب لميذ كروا لمؤلف في أسماله (قال قالرسول الله صلى الله تعمالي عليه وسلم قال الله تعالى الى استكل كالم الحكيم) أي جيم قول العالم وهومفهول مقدم للبرايس وهوتوله (أتغبسل) لافىلاأنظر الىالاتوالوس كة المسان بل انظرالى الاحوال و بركة الجنان وهذامعني قوله (ولكني أتقب لهمه) أي نيت ولو كانت في أوائل مراتب الخواطر (وهواه) أى قصده المقررف الاواخرلان نيسة المؤمن خيرمن عله حتى له الاحتلى طول المسله ولوبمد حاولاً - له (فان كان هـمه وهواه في طاءتي) أى في موافقي (جملت صمتمه) أى سكوته (حددالى) أى؟نزلة الثناء السانى على (ورقارا) أى سكينة وطه أنينة ورزانة فى المسلم ومتانة فى العملم (ولولم بشكام) أى بالحدونحوه ومفهومه فانكان همه وهواه في معصيتي أى مخالف تى جعلت كالرمسه و زراً وان تمكلم بالحدواطهر علماوذ كرا (رواه الداري) في مسنده \*(بادالبكاءوالحوف)\*

جمع بينهما تنبيها لتلازمهما عالبا وقدم البكاء ولوصبيه الخوف لفاهوره أولاأ وأريدبا لخوف النعميم فذكره بعسد البكاء كالتنميم تم البكايال فصرخروج الدمع مسع الخزن وبالدخر و جسه مع رفع الصوت كذا قبل والمد

أشهر والظاهران المرادبه حهناالعنىالاهم فعلماني القريدنى أسدمعينيه هوالاتم \* (الفصل الأول) \* (عن أبي هر مرة قال قال أبوالقاسم مسلى الله تعمالي عليموسسلم والذي نفسي يسده لوتعلو تآماأعلم) أىءن فقابالله للعصاةوشدة المناقشة توم الحساب للعثاة وكشف السرائروخبث النيات (الكيتم) جواب القسم السادمسدجواب لو (كثيراً) أى بكاءكثيرا أوزمانا كثيرا أى من خشية الله تر جُعِالمُهُوف على الرجاء وخوفامن سوءا الماعدة (واضحكم قليلا) وكان الحديث مفتبس من أوله تعالى فليضحكوا قليسلا وليبكوا - يراقال الغزالي رحسه الله هدذا الحديث من الاسراراالي أودعها قام يحسدالاء سن المادة ولا يحوزانشاء السرقان مسدو والاحوارقه والاسراريل كأن يذكر ذلك لهسهدتي ببكواولا يضحكوافان البكاء ثمرة شعرة حمساة الفاس الحيمنذ كرالله واستشعار عظمتسه وهميته وحسلاله والضحك نتيحة القلب الفافل عن ذلك فيان الحقيسة تحث الخلق على طلب القلب الحي والتعوذمن القاب الغافل (رواه البخاري) أي من حسديث أي هر برة وهو منفق عليسه من حديث أنس وكذارواه الترمذى والنسائىذ كرمه يرك وفى الجامع رواه أحسد والشيخان والترمذى والنسائ وابنماجه من أنس والحاكم من أبيهر برذور وامالضهاء من أبيذر و زاد ولماساغ لسكم العامام والشرار ورواه العابرانىوالحا كهوالبهتيءن أبيالدرداءولفظه لوتعلون ماأعلالبكتم كثيراوأضحكتم أ إقلملا والحرحم الى الصدات تعارون الى الله تمالى لاندر ون تفتون أولا تفتون وسسانى هذا الحديث في الفصيل الثاني مطولاو روى ان المنادي سنادي من السمياء لت هذا الخلق لم يخلقوا ولتهسم اذا خلقوا علموالمباذا خلقوا وءن الصدوق الاكبرانه فالبوددت انى أكون خضرانا كاي الدواب مخافة العداب وعنعر الفاروق انه سمع انساما يقرأهمل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شمياً مذكورا فقال ليشاغت بل و ردعنه صـ لَى الله تعالى عليه وسالم في رواية انه قال بترب يجد لم يخاق مجد اوعن الفضيل انه قال الى لا أغبط ملكا ، قر باولانسام سلاولا عبد اصالجا أليس حولاء بعابنون وم القيامة اعما أغبط من لايخلق (ومن أمالهلاء الاتصارية) هيمن المبايعات روى عنها خارجة بنزيد بن ثابت وهي أمهوكات رسول الله صدلي الله تعدالي عليه وسدلم بعودهافي مرضها وقالت فالرسول الله صدلي الله تعدالي عليه وسلم والله لاأدرى) وفي نسخة (والله لأدرى) مكررا (وأنارسول الله) صــلى الله عليه وسلم جله حاليسة (مايف مل بولابكم) مفعول لاأدرى ودخول لالزيدالة كيدليفيدا شمال النفي على كلواحدمن القبيلين على حدة قال الطبيي رجمه الله فيه وجوه أحدها نهذا القول منه حين فالت امر أن عمان بن مظعون الماتو في هنيداك الجنسة زحوالهاه لي سوء الا دب بالحكم على الغيب ونظ مروقوله لعائشة رضي الله عنها وعن أبهاحين يسمعها تقول طو فالهذاع صفو ومن عصافيرا لجنة فلث لاعفي ان هدا است ورود الحديث و زمان مدوره ولامد عدل في ازالة اشكال معناه وثانه اان مكون هدام نسوخا خوله تعلى لمغفر الناماتة مدمهن ذنك وماتأخر كاذكرها نءماس في قوله تعالى لاأدري مايف عل ف ولا لكم قلت وفسهان النسخ عسلى تقدير صة تاخسير المناسخ اغمابكون في الاحكام لافي الاخبار كاهومقروفي الاعتبار وثالثهاان يكوننغنالادرابة الملمسس لذدون المجسك تلت هذاه والعصيم ورابعهاان تكون يخصوصابالامو و الدنيو يةمن غيرنظرالى سبب ورودا لحديث قات وهذامندرج فيمآقبله والحكم بطريق الاعمهوالوجه الأتم والمرادم الامو والدنيو ية بالنسبة اليه صلى الله تعسالي عليه وسلم هي الجوع والعملش والشبه والري والمرضواأصمة والفقر والغنىوكذاحال الامةوتيل المعسني وأخرج من بلدىأم أفتسل كمافعل بالانبياء فبلى وأثره ون بالخبارة أم يخسف بكم كالمكذبين من قباسكم والحاصل انهس يد افي علم الغسب عن المسهوانه ليس بمطلع على المكنون قال التوريش في لا يحوز حسل هذا الحديث وماورد في معذاه على ان النبي صملي الله أمال مله وسلم كان مترددا في عافية أمر مفسره تمنى عاله مندالله من الحسني لما و رد صنع ملى الله تعمالي

(الفصل الاول) و عن أبي هسر برة قال قال أبر القاسم صلى الله عليه وسسلم والذي نفسي سد و الفكات ما أعلم البكت كثير او المفكل ما أعلم البكت كثير او المفكل ما الملاء الانسارية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم والله لا أدرى و أنار سسول الله الدرى و أنار سسول

عليه وسسلم من الاعلديث العصاح التي ينقطع المعذر دونم اعفلاف دال وأف يحد ل على ذاك وهو الخبرون الله تعالى الله يملغه الم هما المحودوآنه أكرم الخلائق على الله تمالى واله أول شافع وأول مشفع الى غيرذلك (رواه الخساري وعن جاير قال قال وسول الله صلى الله تعمالي عليه وسلم عرضت على الغار) أي اظهرت لي وأهلها (فرأيت فيهاامرأةمن بني المراثيل) أي من مؤمنيهم (تعذب في هرة) أي في شأن هرة ولا تجلها وفى نسخة صحيحة في هروا لها (ربعاتها) استشناف بيان (فلم تُطُّعُهُ مَهَا) أَى كَفَّا يِنْهَا (ولم تُدعها) أَى ولم تتركها (ناكل) بالرفع والجلة حال أى تصيدوناً كل (من خشاش الارض) بفتح الخاء المجمة وتكسر وتضم فغي القاموس الحشاش مثلث حشرات الارض وقال ابن الملك هو بفتح الخاء المجمة وكسرهاوضها والفَتْمُ أَنْلَهُر وقُالنهاية وروى بالحاء الهملة وهويابس النبات وهووهم (حتى ماتث) أى الهرة (جوعًا ورآيت عمرو من عامرا الحزاعي) بضم الحاء المجمسمة نسسبة الى بني خزاعة قبيلة مشهورة فال التوربشستي أ هوأول من سن عبادة الاصنام وكمة وجل أهاها بالتقر بالما بنسيب السوات وهوان يترك الدابة فتسيب حدث شاءت فالاثرد عن حوض ولاعلف ولاية عرض لهامركو بولاحه لوكانوا يسيبون العبيدة أيضا بان يهتقوهم ولايكون الولاء للمعتق ولاهلى العتق عرفى ماله فيضعه حيث شاء وقد قالله اله سائمة (يحر) أي يعذب (قصبه) بضم ماف فسكون صادمه وله أى امعاء (فالنار) وقيل اعل الني صلى الله تعالى عليه وسلم كوشف من سأترما كان يعانب به في المار بحرقصبه في النارلانه استخرج من باطنه مدعة حربها الجريرة الى قومه الجرءــةُ (وكانأول منسببالسوائب) أى وضع نحر بما لسوائب جعسائبــة وهي نافة سيها الرحل عندير تهمن المرض أوقدومهمن السفر فيقول نافق سأثبسة فلاعنع من المرعى ولاتردعن موض ولاعن عاف ولاعمل علماولا بركب علمها ولاتعاب وكان دلك تقر بامتهم الى أم مامهم وقيل نافة والت عشرانات على التوالى ذكره ابن الماك (روامه سلم) أى من حديث طويل ينضمن ذكر صلاة الكسوف عنجار واتفق هو والمجارى على اخراج حديث الهرة عن ابن عروعن أبيهر يرة أيضا وليس فيسهذ كر عروب عامرلكن رؤيا حديث عرو من حديث بهر رة كذانة الممرك عن التعميم وفي الجامع رأيتُعرو بن عامرانكزاي عيرتصب فالناد وكانأول من سبب السسوائب و عرالعائر يعسى اذاً نتحت التاقة خسسة أبطر يحروااذنها أىشقوها وخساواسيبلها فلاتركب ولاتحلب (وعنز ينسينت حشى) مر ذكرها وهي احدى أمهات الومنسين (ادرسول الله صدلي الله تعالى عام مه وسلم دخل علمه أنو مافزعا) بفتح مكسر أى عائفا (يقوله لااله الاالله و بل العرب) مني القاموس الويل حاول الشروهو تفعيه انفيى وخص بذلك العرب لانمهم كالوامعظم من أسلم مناثذ (من شر) أى حروج جيش يقاتل ألمرب (قداقترب) أى قرب ذلك الشر في عاية القرب بيامه قوله (فتح اليوم من ردم بأجو برمأجو ب) بالالف وبهم زفيهما بلاانصراف والرادبالردم السدوالاسم والمصدر فيسهسواه وهو السدالذي بناه ذوالقرنين (مثل هدف) بالرفع على انه نائب الفاعل اقوله فنم والاشارة الى الحلقة المبينة يقوله (وحلق) ينشديدا للام أي جعل حلقة (باصبعيه) أي بضههما [الاج اموالتي تامها) بالنصب على الدمة عول خلق أوعلى تفسير الا مسبعين بتقدير أعنى و بحوز جرهماعلى البدايسة والمرادائه لم يكن في ذلك الردم ثقبة الى اليوم وقد انفتحت فيه اذ انفتاحها من هلامات قرب الساعسة فادا السعت عرب واوذلك بعد خروب الدجال كاسيأتى قريباو ياجو جومأجو ججنسان من بني آدم وطا ثفنان كامران من الترك (قالت زيرت ففات مارسوله الله أفنهلك) بصيغة الجهول من الاهد لالم وفي نسخة صحيحة بفتم النون وكسر اللام (وفيناالدالحون) أى أنعذت فهاك نحن عشرالامة والحال النبعظ مناه ومنون وفينا الطيبون الطاهرون ويمكنان يكون هدناس ابالا كتفاء على تفدر الاستعماءأى وفينا الصالحون ومنا القاسطون (قال ع) أي جلك الطبب أيضا (اذا كثر الخبث) بفضين أي الفسق والفور والشرك

رواءالهارىوءنجارال كالرسول اللهماليالله عليه وسلم عرضت على الناو فدر أن فيهاام أهمنيني اسرائيل تمذب فيهرقلها ر بطتهافار تطعمها ولمدعها تا كلمن عشاش الارض حدق ماتت حوعاو رأيت عمر ومنعام اللزاع عور قصيه في الناروكان أول من سيبالسوائب والمسلم ومن زينب بنت عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخدل علمها بومافز عامةول لااله الاالله ويلالعرب من شرقدافتر بفقع اليوممن ردم يأجوج وماجوج مثل هذه وحلق باصبعيه الاجام والستى تليها فالت زينب فقلت بارسول الله أفتهلك وفيناالما لحون فالنعماذا كثرانليث

والمكفور وقبسل معناهالزنا والمقصودان الناراذاوقعث فيموضع واشستدتأ كاشالرطب والبابس وغلبت على الما هروالخبس ولا تفرق بن المؤمن والمسافق والخسالف والموافق وسسياني ان الله ادا أتزل بقوم أ عذاباأصاب العذا بمن كأن فيهم ثم بعثواءلي أعمالهم وفي نعطة بصيمه الحبث بضم فسكون أى الفواحش والفسوق أومعناهما واحد (منفق عليه) وروى أبوداودوا لحا كمهن أيهر برةويل للعرب من شرقد اقترب قدأ فلم من كفيده (وعن أبي عامر) هو عم أبي موسى الا شفرى واسمه عبيد سوهب (وأبي مالك الا شعري و يقال له الا تعيى وا جمع تنف فيسه وقد أخرج حديثه البخارى بالشال فقال عن أب ما لك الأشعرى أوأبي عامر (قال) أىأحدهما (سمعترسول الله سلى الله تعمالى عليه وسلم يغول ليكونن من أمنى) كذا هو في نسم البخارى أى من جلتهم وواع في المصابيع في أمني (أنوام) أى جمَّاعات (يستحلون الخز) بفتم الخاءالجيمة وتشديد الزاى نوع من الحر رودية (والحرير والجر) تخصيص به مدتمهم أو المرادمالتهس عن الخزهو الركوب عليه ومرشه للوطعلانه من الاسراف وهو مكروه والافلاوم يه عن ليسه فأنة ثور باسج من صوف والريسم نعم اذا كان لجته حريرا وسداه غيره فعنوع ليسه الافي الحرب يخلاف العكس فانه تعانى مشروع ابسه (والعارف) بفتم الم أى آلات اللهو يضربها كالطنبوروالعود والمرمار ونتعوهاوالمعنى يعدرن هسذه المحرمات حلالآت بايرادات شيهات وأدلة واهيات منهاماذ كره بعض عأسائها من أن الحرم انما يحرم ادا كان ملتصد قابالجسدوا ما اذاليس من فوق الشداب فلاياس به فهد ذا تقييد من غيردليل نقلى ولاعقلي ولاطلاف كالمالشار عصلي الله تعالى عليه وسلم يقولهمن ليس الحر رفى الدنيالم يلسهف الاستخرة وكثيرمن الامراء والعوام اذاقيسل لهم لبس الحر برسوام يقولون لو كانسواما شاليسسه القضاذوعلماءالاعلام فيقمون فياستحلال الحرام وكذلك ابعض العكماء تعلقات بالمعارف يعاول سانها أ فاعرضت عن تفصييل شاخ افان يحتاج الح مصنف مستقل في تبيانها و هذا الحديث مؤيد بقوله تعالى ومن المناس من دشــ برى لهو الحديث ليضل من سبيــ ل الله بغير علم وروى ابن أب الدنساني ذم الملاهيءن أنس مراوعاليكون في هذه الامة خسف وقدف ومسخ وذلك اذاشر بواالخور واتخدوا القينان وضربوا بالمعاذف أى اذا فعساوا هذه الاشسياء مستحليرالها (وايتزال أثوام) أى منهـــم على ما هو الظاهرمن استحقا فهـــم العذاب (الىحنب علم) أى جبل (يروح) أى بسدير (عليهم بسارحة لهم) أى ماشب ة لهم والباء إ واندة فى الفاعل وقيل الصواب ير وح عليه مرجل بساوحة كرم الطيبي رجمه الله والاظهر ان الفعل قرل ال منز لة اللاز موالتقدير يقع السيرعام بسسيرماشية ونيه اشارة لطيفة الى انهم في سيرهم نابعون لحيوا ناتهــم على مقتضى الطباع الحمو آنية والشهوات النفسانية وثاركون متابعة العلماء بالا سمات القرآنية والاحاديث النورانيسةولذاوةموافيسا وقعوا أولاو جوزواعلى مادمسلومآ خراوقبل الاظهران الفساعل ضميرمفهوم من السمياف أى يأتهم راعهم كل حين بسارحة أى ماشمة الهم أسرح بالغدوة ينت عون بالبانها وأوبارها (يأتهم رحل لحاحة) أى ضرور به والافهم معدون من ان يأته م الناس أومن ان بحصل لهم باحد أمن المؤمنسي شئمن الاستشاس (فيقولون) أى تعالد أو يخلاوندالا (ارجم اليناغدا) أى لمقضى حاجتك أولنودى طلبتك من غيران يقولواان شاءالله (فييتهم) بالتشديد أى يعذبهم (الله) بالليل هانه أدهى بالويل (ويضع) أى يوقع الله ويستقط (العسلم) أى الجبس على بعضهم كما يدل عليه قوله (و عسخ آخر من قدردةوخنازير) أى و يحولصور بعضهم الىصورالقردةوالخنار يرفيكون نصبها منزع الدائض والصال الفسمل المهسما ففي القاموس مسخه كنعه حول صورته الى أخرى ولعسل المرادان تنسبآ بهمصار واقردة وشسيوخهم خناذ يرلسكترة دنوب الكبار ويخفيف أمرالص غارفان القرديني فيه نوع من المعرفةوصنف من المشاجمة بالجنس الانساني وقوله (الى يومَّ القيامة) اشارة الى ان مسخَّهــم امتُــ دالىالموتوان من مات فقد ما مت قيامته و يمكن ان يكون - شرهم على ثلث الصور أبضا (و وا مالبخارى)

متفق عليه وعن أبي عامم أوابي ما للنالاشعرى مال معمت رسول الله صلى الله عليه ما لما المون من أمدى أوام يستعسلون الخز والحسر بر والخر والمعازف وليستزلن أقوام المحنب علم بروح عاميم الماحدة فيقولون الرجع المناذ برالي و مالقيامة وخساز برالي و مالقيامة وخساز برالي و مالقيامة و واه الخياري

وكذا ألوداودو و و ي الطسيراني من أبي أمامة ليبيين أقوام من أمني مسلياً كل ولهو ولعب تم ليصبعن قردة وخناز بر (وفي بعض أسم الصابع الحربالحاء) أي المصلح وز (والراء) أي المخففة (الهماتين رهونسيفوانماهو بالحاء) أى المفتوحة (والزاى) أى المشددة (المجمنين نص عليسه المردى) أى المامع بين الصحيفين (وابن الاثير) أى صاحب جامع الاصول (فهدذا الحديث وفي كاب الحبدى عن المجارى) أى روابه عنده أيضا (وكذافي شرحه) أى شرح المجارى (المعطابي تروح) قيدل بالتأنيث و يحوز تذكيره بلهو الاظهر فندير (عليهمسارخة لهم) أى بغير الباء الجارة (باتهم الحاجة) أى بعدف الفاهل والتقدير باتهم الاستى أوالحتاج أوالرول على مايفهم من السماق والا مماعيلي باتهم طالب حاجة على ماذ كره العسمة لانى والله تعالى أعلم ثم الشراح هنامباحث شريفة واجو ية لعايمة تممها تول الشيخ التووبشتى رحمالله الحربفتفيف الراءالفر بهوتد صحف هذا اللفظ في كتأب المصابح وكذلك صحفه مبعض الرواة من أصحاب الحديث فسيوه انظر مانطاء والزاى المقوطة بين والخرلم يحرم ـ تي يستحل ولقد دو جدت من الماس من اعتنى يخط من كان بدرف بعد إلحديث و حفظه فقد كأن قيده والخاء والزاى المنقوطنين حنى ثبتاه انه صحف أواتبه عر وابه بعض من لم يعلم ومنها قوله أيضافى قوله أترو ح عامهم بساوحته سقط منه فاعل تروح فالتيس المعنى على من لم تعليه وانحا الصواب روح علم مرجل بسارحة الهمكذار واممسارف كأبه واغماااسهومن الؤاف لاناوحدنا النسطسا ترهاعلى داك ومنهاقواه ويضع الملرسقط كلتودى علمهما تهى ويؤيدهماذ كره صاحب المعاتيم من شراح المصابيع من ان المربحاعمه وله مكسورة وراعمهمله مخفسفة وأصله الحرع فدد فت الحاء الاخيرة وجعسه آحراج وآلحر الفرج يعسى قسد يكون جساعة فى آشرالزمان يزنون ويعتقدون انه اذارضى الزوج والمرأة حل منها جيبع أنواع الاستمتساعات ويقولون المرأة مثل البسستان فسكاان لصاحب البستان ان يسم غرة بستانه لنشاءه كمذلك الزوجان يبيم ز و جنسه ان شاء والذين الهم هسذ االاعتقادهم الحرفيون والملاحدة واماليس الحرير فهو حرام على الرجال ومن اعتقد له فهوكافر وفي هددا الحديث اختلف نسخ الصابيع في موضعين أخدهما في الحرفانه في بعض النسخ بالخاء والزاى المجتين والصواد ماتلنا فانهذ كرفى من أبي داود بالحاء والراء المهملتين والموضع الثاني نوله تروح علمهم رحل بسارحته الهم فني بعض النسمة هكذاوفي بعضها بروح علمهم من غير الفظار جل والرجل مذكور في سنن ابي داودو أفاده سذا المدرث اله بكون في آخر الزمان نزول الفستن ومسخ الصور فليجتنب المؤمن العاصى كيلا يقسع فى العد ذاب ومسخ الصورة ال الطبى رجه الله بعد دقله كالم الشارح الاول اما قوله أولانقد صفالى آخره فوابه ماذ كره الحدى في الجدين الصحين في هذا الحديث بعسد ماردى يستحسلون اغز بإنغاء والزاى البجتين قلت عارضسة انغصم لأتصلح ان تسكون سيو اباقال والذى ذكره أنو العجة اللوالي في أن الحامو الراءانس مو هسذا في شيخ الحياهو حد أث آخر من عي تعلية من الري مسلى الله تمالى علمه وسلرقال أول دينتكم نبوة ورحسة ثمملك ورحسة وخيرة ثمملك عض يستحل فيما كحروا لحرير ير يداستحلال أغرام من الفروبج وهـ ذالايتلق مع الذي أشر جـ عالم يخارى وكذلك أشر جـ عالم وداود في السنن في خاب الماس في ماب الخير ولياسه وانماذ كر ماذلك لان من الناس من يتوهم في ذلك شمأ فيناه وحديث أبي ثعامة ليس من شرط العديم ثم كالمه أى كالم أبي اسحق وقر بب منه ماذ كره صاحب النهامة فى السالحاء والراء الهملتين قات كونه حديثا آخر مسلم الكنهمؤ يد المنازع فيه بل نص في المدخي المراد ولانضروانه ليس عسلى شرط الشيفي اذا تيت معنسه والاصل توافق الاحاديث لان بعضها يفسر بعضالاسم بالزاى ايس من الحرسات حي يكون استحسلاله من الكفريات عمرأيت في الجامع الصدغيران ابن عسا کرروی عن على مر نوعاً وشدك أمني ان أن تحل فرو ج النساء والحرير وامانولة ثانيا والخزلم عرم نى بستحل فحوابه ماذ كروا بى الاثيرى النهاية فى حديث على آنه نهى عن ركوب الخزوا بالوس عليه والناز

وفی بعض تسخالصابیج الحر
بالحاء والراءالمه ملتین و هو
تصیف و انحاء هو بالحاء
والزای المجمنسین اصعلیه
الحدی وابن الاثیر فی هذا
الحدیث وفی گناب الحمیدی
عن البخاری و حسکندافی
شرحه الحصابی تروح علیم
ساوحة الهدم یاتیم حاجه

المعروف فى الزمن الاول ثباب تلسيم من صوف والريسم وهي مباحة ولادليسه الصماية والتابه ون فيكون النهى عنها لاجسل التشبه بالعمور يالمرقين وأن أريد بالنزالنوع الاستروه والمعروف الاسن فهو سرام لان جيعسه معمول من الابرسديم وهليه يحمل الحديث الاستخرم عني هسذا الحديث يستحلون انغز والحزيرتم كالامه أىكالهم ابن الاثير وفيهان كون الم كوب على انغز وفراشه مكروهامع ان الحزير كذلك لايقتضىان استباحتسه كفر وجب العددال لاسماوانفز لغسة واصطلاحافي زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم كانمن جلة المباحات فكيف بصم ان يحمل عليه وأماعلي ماتعورف عنسد بعض الناس من حسل الخزعلى ألاس يسم فيبهد كالامهصلى الله تعالى عليده وسدلمان يلسريه لاسيمامع وقوع تكراوهمع صريح لفظ الحرير والاصل التغايرين المتعاطفين فال الطبي رحسه الله فان قلت كيف بعطف الحرير على الخز والاو لمكر وموالشاني حرام على المعنى الاولوعلى الشاني يلزم عطف الشي على نفسه أوكيف يحرموانه لم يكن مصطلحا حيشنذ والجواب عن الاول انه مسلى الله تعمالي على موسلم ذهب الى التغليب لارادة التغليط قلت التعليب تغلب ومن ظاهره تقلب قال والجواب عن الثانى اله عطف يسان وعن الثالث باله اخبار عن الغمب ف كمان معيزة فلت عطف البيان مسلم لو كان الغزفي زمنسه يطلق عسلي الحرير واما جعسله معجزة يانه بطلق بعسده عسلى الحرير ففي غاية من البعد قال وأمانوله ثالناسسة طمنه فأعلير وح فالتبس المعنى فوابه انهما التيسمنه بلرواءاليخسارى كافى المصابيح واسكن الجيسدى والخطابي وصاحب جامع الاصول ذكر واتروح علمهم سارحة بالتاء القيسدة بنقطة يتمن فوق و وقم سارحة على الفاعلية فوجب ان يقال الباء واثدة على الباءترادفي الفاعل كالسندل بقول امري القيس

ألاهل أناهاو الحوادث جه بان امر أالقيس بن غلال يبقرا

قلت لاشك في وقوع الالتباس عسلى تلك النسطة و زيادة الباء في الفاعسل من يختصات كني والبيت ليس نصافى المفى بل الاظهرفيه حدف الفاعل على ماجة زوبعضهم قال وأمانسيته الى مسلم وانه رواه في كتابه كذافهوسهومنه لانى مارجدت الحديث فى كتاب مسلم فكنف وقد أو ردما لجيدى فى أفراد المخارى فسب وصاحب المسع الاصول روادى اليخاري وأيى داود قلت من حفظ حمة على من لم يحفظ والمثبت مقدم عدلى الناف واأشيخ ثقمة عقق لاسما وهوفى صددالا حتماج فالوأماقوله وابعا وقدسقط منه كلة ملم مانى ماو حسدت فالاصول هذه الكامة ثابتة ذلت فثات الدعى بالاتوى مع انه أثنت وحوده في بعض النسخ وأسلده الىمسلم واسناده مسلم ثم قال فانقلت كيف يكون نزول بعضهم الى جنب علم ورواح ساوحتهم علمهم ودفعهمذا الحاجة بالمعلوالنسو يفسببالهذاالعسدال الاليم والمكال الهاثل العظيم فلتانه سملنا بالغواف الشعوالم بولغ ف العذاب وبيال ذلك انف ايثارذ كرالعسلم على الجبل ايذا فابان المكان يخصب عمر ع ومقصد الذوى الحاجات ولمز ممنده ان يكو تواذوى ثرونومو تلاللملهو فدين فلسادل خصوصيةالمكان عسلىذاك المعنى دل شصوصيةالزمان فى قوله تر و ح علهم سارحتهم وتعديته بعلى المنهِ ـ ـ ة مايكو نوت حينتذوق قولهم ارجه عالميناغدا ادماج لمعنى الكذب وخلف الوعد واستهزاء بالطالب فادا استاه لون قلت هذا كله لم يفدد استحقاق المذاب الشديد من المسمر لقر رفانه لا نوجد في غديراً هل الكفر فالصواب ماقر رفاه وفعماسيق قدرناه وحرزناه فالواغا قلماان العلم يدلهلي الشهرة والمقصد لقول الخنساماق مدح أخمها بهكامه علرف رأسه ماريه نهت به على ان أحاها مشهوره عروف وملحاً الملهو فن وما من المضطر من فاتر وآحالسار - قدل على وفورالثروة وظهو رها كفوله أعسانى وليكم فيها جسال سينتر يحوث وسين تسرحون قال صاحب الكشاف فان قات لم تدمت الاراحة على التسريح قات لان الحيال في الاراحية أظهر اذااقبلت ملاسالبعاون سافادالضرو عثم أدبرت المساطفا ثرقال اشلعا آبي فيه بيان أن المسم قديكون ف هذ

وعن ابن عسر قال قال رسول الله مسلى الله عليه وسلماذا أنزل الله بقدوم هذا باأصاب العدذاب من كأن فهدم ثم بعثوا عدلي أعسالهم متفق عليه وعن جارةال فالرسول اللهصلي المله والمربيعث كل عبد على مأمات عليمر والمسلم \*(الفصلالثاني)\* صن أب مسروة قال قال رسول الله صلى الله علمه وسسلم مارأيت مشل النار فامهارج اولامثل الجنة فام طالهار واهالترهذي وعن أبي ذو قال قال رسول الله ملى الله عليه وسالم انى أرى مالا ترون وأسمه مالا تعمصون أطت السمساء وحسق لهاانتظوالذي تقسى بسدهمافها موضع أربع أصابع الاوملك واضع جبهته سلجدالله والله لوتعلمون ماأعسلم لضعكم فليلاولبكيتم كثيرا وماتلذذتم بالنساء عسلي الفرشات ولخرجاتم الى المعدات

الالد ـ قوكذ الشافسة كما كانافي سائر الام خداد فولمن زعم ان فالدلا يكون الما مستفها بقاو بها أقول في الما حديث من فلها فهو الما تحول على أول زمان الامة فهو عام حص منه آخر الزمان بهدذا الحديث وا ما يجول على مستخجيب علامة وخد فهم والمثبت منها ما وقع لبعثهم والله تعالى أعلم (وعن ان عرفال فالرسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم إذا أنزل الته بقوم عذا با أصاب العذاب من كان فيهم على على جدهم الصالح عالى المال المنافي المالي والمالين (م بعثوا) أى بوم القيامة (على أعمالهم) أى بعث الصالح على عداد وكذا الطالح فال المفاهر بعنى أذا أذنب بعض القوم تزل العذاب بحديد من كان في القوم سواء فيه المدنب وغيره بشرهم وليكهم بحرز يون يوم القيامة على حسب أعمالهم ان خيران فير وان شرافشر (متفق عليه) أى مسلم وليكهم وليكهم بحرز يون يوم القيامة على حسب أعمالهم ان خيران فيرافي المؤلف ان يستدا لحديث حديث مدالله بن عرب الخطاب وضى الله عنها المنافي المناف المناف على المناف على مامان على مامان على أى من العمل خيرا كان أوشرافي ازى به (روا مسلم) وكذا ابن ما جهوف و واية أحدى أي هو مرافي الناس على نيانهم ولد واية أحدى أي هو مرافي الناس على نيانهم واين أحدى واية أحدى أي هو مرافي المناف المنافي المناس على نيانهم واين أحدى واين أحدى أي هو مرافي المناس على نيانهم واين واية أحدى أي هو مرافي الناس على نيانهم واين أحدى أي هو مرافي الناس على نيانهم واين واية أحدى أي هو مرافي الناس على نيانهم ويابعث المناس على نيانهم ويابعث الناس على نيانهم ويابعث الناس على نيانهم ويابعث الناس على نيانهم ويابعث المناس المناس على نيانهم ويابعث المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس ال

\* (الفصدل الثاني) \* (من أب هريرة قال قال رسول المدصلي الله أماني عليه وسلم مارأيت) فيد مده في النعب أى علت (مسل النار) أى شد فرهولا (المهارج) مفعول ثان و عكن ان يكون رأيت الممنى أبصرت فتكون الجلاصفة أرحالا أى صارعا فلاعتهار ينفى الهار بمن عذاب النار ان فرمن على الفعار (ولامثل الجمة) أى تعمة وترلا (نام طالبها) ويذبغي له ان يعدكل الجدف امتثال الأوامر ليدرد الحسد (رواءالترمذي) ورواءالطبراني الاوسط عن أنس (وعن أبي ذرقال مال رسول الله صلى الله تعسانى عليه وسلم انى أرى مالاتر ون) أى أيصرمالاتبصر ون يقر ينة قوله (واسمع مالاتسمعون) نم ييزسمساعه لقر به ولكونه نتيجة لكثرنمارآ وبقوله (أطت السماء) بتشديد الطاءمن الاطرط وهو صوت الاقناب واطيط الابل أصواتها وحنينهما عملى مافى النهاية أى صوّت (رحق) بصميغة الجهول أى ويستحق و يننى (لها ان تشط) أى تصوت ثم بين سبيد موهومار آمن السكارة بقوله (والذى نفسى بيسد ممافيها) أى ليس فى السماء جنسها ( ووضع أربعة أصابع) بالربع هلي اله فاعل الظرف المعتمد على حرف الدني والذكور بعد الاقدفوله (الاودلك) حالمنه أى وفيه لك (واضع حمهته لله ساجددا) أي منقادا ليشهل ماقيسل ان بعضهم قيام وبعضهم ركوع و بعضهم سجود كافال تعسألى حكاية عنهدم ومامنا الاله مقام معادم أوخصه باعتبار الفالب منهم أوهذا يختص باحدى السمو اتوالله تعالى أعلم شماعلم ان أربعة بفسير هاء فياء م الترمذي وابن ما وسهوم الهاء في شرح السسنة و بعض نسط المصابيع وسبه ان الاصباع يذكر و يؤنث قال العابيير جه الله أى ال كثرة ما فتهامَن الملائكة قد أثقالها حتى أطت و هـــ ذا. : لي واليذان بكثرة الملائكة وانالم يكن غة أطيط وانماه وكلام تقر ببأريدبه تقرير عظمة الله تعالى قات ماالحوج عن عدول كالمدولي الله تعالى عليه وسالم من الحقيقة الى الجمازمع الكانه عقلاونق الاحيث صرح قوله واجم مالا أسهدون معانه يحتمل أن بكون أسيط السماعصوم أبالتسبيع والتعميد والتقديس والنمع د أقوله سجانه وانمنشى الايسم بعمددولا سماوهي معبدالسمين والعابدين ومنزل الرا كعير والساجدين (والله لو تعلونما أعلم اصحكتم قليلاوابكيتم كثير اوما تلذذتم بالنساء على أافرشان بضم الفاء والراءبيع ورش فهو جمع الجمع المبالغة (والرجم) أى من منازله كم العاليات (الى الصعدات) صمتين أي الى الصاوى واختمار الجم مادبالغمة والصدجم صعيد كعارف جمع طريق وطرفان والصدود هو العار بؤ وفى الاحسل التراب أى غرجة إلى العارقات البرارى والصحارى وعمر الماس كأيفهل الحنزون لبث الشكوى والهدم الكنون والاطهرأن المعيدهو وجهالارض وقيل التراب ولامعسني له ههذا قال النو ريشتى المعنى الرجتم م منازا كم الى الجبانة متضرعين الى الله تعالى ومن حال الحرون ان يضيق

يه المنزل فيطاب الفضاء اللسال الشكوى بنه (تجارون الى الله) أى تنضره و ن اليه بالدعاء ليدفع عنكم الميلاء (قال أنوذر بالمتني كست مرة تعضد) بصغة الجهول أي تقماع وتستأصل وهذا نشامن كمال خوده مَنْ عَذَابُ رَبُّهُ ۚ (رَوَاْهُ أَحْدُ وَالثَّرَمُذُى وَابْنَمَاجُهُ) قَالَ النَّو رَبْشَنَى رَجَّهُ اللّه قوله بِالبِّنَّى هومن قول أب ذر ولسكن ليس في كتاب أحديمن نقل هو عن كتابه قال أنوذر بل أدرج في الحديث ومنهم من قال فيل هومن قول أبي ذر وقــدعلموا انه بِكالـم أبي ذرأ شبهوا لنبي صلى ألله تعالى عليه وسلم اعلم مالله من أن يتمني عليــه حالا هىأ ومسسع ممناه وفيسه ثمام انمنالا تبكون كالرااطبيي وحمالله تعبالى فيجامع الترمذى وجامع الاسول هكذا يجأر ون الى الله لوددت انى مجرة تعضــدوفى وابه ان أباذرة الى لوددت انى شجرة تعضدويروى عن أبي أ ذر وقوفا وفى ستناس ماجه كافي المتنونسخ الصابح قال أيوذر بالبنني الى آخره والبحث وبمجال (وعن أبي هر يرفقال قال رسول اللهصلي الله تعالى عاليه وسلم من خاف) أى البياز والاغارة من العدوونت السحر ( أدلج ) أىسارأة لااليل ومن خاف فوت المطاه بسهر في طلب المحبوب (ومن أدلج) أى بالسهر (بالخ المنزل) أى وصل الى المطاب قال العاميي وحدالله هذامثل ضربه الني صلى الله تعالى عليه وسدم لسالك الاستخرة فأن الشيطان على طرية موالنفس وأمانيه السكاذية اعوانه فانتيقظ في مستيره وأخلص النية في عله أمن من الشهيطان وكيد مومن تعام العاريق باعواله ثم أرشدالى الاسلوك طريق الاستخر تصعب وتحصيل الاستوة متعسر لا يحصل بادني سعى فقال (ألا) بالخنف ف التنب و (انسله مالله) أى مناعه من نعيم الجنة المعبر عند بِالْحْسَىٰ وَ زِيادَةُ (عَالِيةٌ) ۚ بِالغَيْنَ الْمَجِمَّةُ أَى رَفَيْعَةُ الْقَدْرِ (أَلَاانَ سَلَعَةُ اللهُ) أَى الغَالِيةِ (الجَنْةُ) أَى العالمية والمعنى غنهاالاعسال الباقية المشارالها بقوله سيحانه والبافيات الصالحسات خير عندر بك ثو اباوخيرا أءلا والموبىاليهسابقوله عروعلاان الله اشترى من المؤنثين أنفسهم وأمو الهم بأنله الجنة ﴿ (رواء الترمذى إ وكذا الحاكم (ومنأنس من الني مسلى الله تعمالي علب موسلم فال يقول الله جل ذكرم) أي مظم د كروونفهذا كرووماأحسن رفعُذ كروفي هذا المقام ونحيث انه توطئة لذ كروفي الايام وخوفه في كلُّ مفام (أخرجوامنالنارمن ذكرني) أي بشرط كونه مؤمنا مخاصا (بوما)أي وقتاو زمانا (أوخافني ف،مقام) أى مكان فارتكا بمعصيةمن المعاسى كاقال تعمالى وأمامن خاف مقام ربه ونهى المنفس عن الهوى فان الجنية هي المأوى فال العاميي وحدالله أوادالذ كر بالاخلاص وهو توحيد والله عن اخلاص القلب وصدق النية والافه مسع المكفاريذ كرونه باللسان دون القلب يدل عليه قوله مسلى الله تعالى عليه وسسلممن فالالاله الاالله غااصآمن فلبسه دخل الجنسة والمرادبالخوف كف الجوارح عن المعاصي وتقندها بالطاعات والافهو حسديث نفس وحركة لايسفحق أن يسمى خوفاوذاك مندمشا هسده فسيب هائل واذآعات ذلك السبب عن الحسر جيع القلب الى الفضلة قال الفضييل اذا قيل للتهل تخاف الله فاسكت فأنك اداذات لا كفرتواذاةاتنهم كذبت أشاربه الى الحوف الذى هوكف الجوارح ص المصاصى (رواه الترمسذى) أى فى سنة (والبه في فى كتاب البعث والنشوروه ن عائشه قالت سألت وسول الله صلى الله تعمالى عليه وسأر هن هذه الاسمة والذين يؤتون ما آنوا) أي يعطون ما أعطوه من الزكاة والصدقات وقرى بأتون ما أتوا بالقصر أى يفعلون مادعلومة ن العااعات (وقاوجهم و سلة) أى شائفة ان لاية بل منهم وان لاية ع على الوجه الملائق مواخدون به وعدامه انهم الى بهدم واجعون أى لان مرجعهم اليه أولتك الذين يسار عون في الحيرات أى يرغبون فى الطاعات أشدُ دارغبة فيبادر ومهاوهم لها سابقون أى لاجلها فاعادت السبق أوسابقون الناس الى الداعات أو الثواب أوالجندة قال الطبي رحمه الله هو كذافي نسخ المصابح وهي القراءة المشهو و فومعناه يعاونما أعطوا وسؤال عائشة رضي الله تعالى عنها (أهم الذين بشر يوت الخرو يسرقون) لانطابقها ودراءة رسول الله سدلى الله تعدلى عليه وسدلم باتون ما أقوا بفيرمد أى يفعلون مافعلوا وسؤالها مطابق الهدد القراء فوهكذاهو في تفسد يرالز جاج والكشأف قلت ودى القراء تين واحسد لان المراد يالقراء فالشاذة

تعاروب الى الله عال أنوار فالمنسني كنث عرفاته ضد ر واه أحدوالترمذي وان ماجه وعن أبي هر برة قال فالبرسو لاالله في الله عالمة وسالمنخاف أدلج ومسن أدلج ملغ المزل ألاان والمقاتلة غالمقالاان واحسة الله الحندة رواه النرمذي وعنأنسونالنيسلي الله عليه وسنرفال يقول الله حــ لذ كره أخرجوامن النارمن ذكرني بوماأو خاديني في مقيام رواه الغرمذى والمبهقي في كناب البعث والنشور وهسن عائشة فالتسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الاسمة والذين فو تون ما آ تواوتاو جهموران آهم الذب يشربون الجسر والمرذون

وال لامااينت المددق ولكنهم الذن تصومسون وتصلون يتصدقونوهم رواه الترمسذي وان ماحه وعن أبي من كعب قال كان النى صلى الله علمه وسلم اذاذهب ثلثا اللل فام فقال باأيهاالناساذ كروالله اذكر والتهجات الراحلة تنبعها الرادية حاءالوت عما فمهجاء الموت بمافسه وواه الترمذي وعنأبي سسعيد فالخرج النبي مسلى الله عليه وسملماله فرأى الناس كانه أم يكتشرون قال اماانكم لو أكثرتم ذكرهاذم اللذات

المنسو بةاليه مسلى الله تعسال عليه وسلم قبل قطع طرف التواثر يطعلون مافعلوه من الطاعسة لاماظنت عائشة رضى الله عنها ان المرادب ما فعالوه من المصية ولا المعنى الاعم من الخير والشراعسدم مطابقته الموله سسيحاله أوائك ساره ون في الخيرات ( قال ) أى النبي صلى الله تعلى عليه وسلم ( لا ) أى لبسواهم أوليس المراد من الا 7 يه أمثالهم (يابنت الصدري) وفي نسخة بالبنة الصدريق وفي هذا النداعمة فيه عظيمة الهاولا سما على وجه المحقيق فكأنه قال ليس كذاك وأنت الصادقة على ماهو المتمارف من حسن الا حداب بن الاحباب (واكسيئهم الذمن يصومون و يصاون و يتصد قون) فهد ذا تفسيراة وله تعدلي والذمن و تونّ ما آثوا على ألقراءتين غأيته أدفى كل نوع منهما تغلب فالمشهو رةطاهرها متعلق بالعبادة الماليسة كاان الشاذة تتعلق بالطاعة البدنية على انالشهو رذعكن ان يقبال في تفسيرها يعطون من أنفسهم ما أعطو امن الطاعات فيشمل النرعينمي العبادة (رهم مخافون ان لايقيل منهم) أي لا أنهم مخافون محافعا وابدا مل قوله تعالى (أوائك الذين إ يسارهون فالخيرات) فاله لا يصم ان يعمل على شرية الخروسرقة المال وسائر السمات (رواه الترمدي وابن ماجسه وعن أي بن كعب قال كان النبي صلى الله تعالى علمه وسلم إذاذهب ثلث الله ل قام فقال يا أبيها يخافونان لا يقبل منهم أولئك الناس أراده الماغن من أسحاره الغافلن عن ذكرالله ينمهم عن النوم ليشتعاوا فكرالله تعالى الذين بسارة ون في الخبرات الهاجد وفي هذا مأخذ للمذكر ين من المؤدنين وانه نسغي لهم ما نلايقوم و اقب ل مفي الثلثين من اللملوفية الشارة الى استعباب القدام في الثلث الاخدير من اللمل استعبايا مؤكدا (إذ كروالله) أي لوحــدانيــةذاته وسائرمـــهانه (اذكر والله) أيءهابه وثوابه لشكونوا بن الخوف والرجاء وبمن قال أنماله فبهسم تنحافى جنو بهمهن الضاجيع بدهون ربهم خوفاوطمعاوفي نسخة اذكر واالله الاشمرات أى الاعدونعده اعدوسراءه وضراءه (حاءت الراحةية) فده اشارة الى قوله أسالي يو منر حف الراحقة [وعبر بصفة المضي لتحقق وقوعها فكاخ اجاءت والمرادانه قار سوقوعها فاستعدوا انتهو يل أمرها والراجلة هي الاحرام الساكنة الني تشدند حركتها حدنشدة من الارض والجبال اقوله تعالى يوم ترجف الارض والجيال أر محازعن الواقعة التي ترجف الاحرام عندها وهذا المعني أنسب الحديث في هذا المفام وهي النفعة الاولى (تنبعها الرادفة) أي التابعة وهي السماء والكوا ك تنشق وتنتستر أوالنفخة الثانمة وهي الني يحيى فهاالخاق والجسلة في موقع الحال أواستثناف بيان لما يقع بعد الرجفة فال الطبيي رحمه الله اراد بالراحفة ألنفخة الاولى التي عوت منهاجميع الخلق والراجفة صبحة عظيمة يهما ثرددوا ضطراب كالرعد اذاتحص وأواد إ بالراد فة النفخة المانية ودفت المنفخة الاولى أنذرهم مسلى الله أهالى عليه وسلم باقتراب الساعة الديففلوا إن استعدادها (جاءالوت بدفيه) أي معماميه من الشددا ثدالكائنة في حالة المنز عوالقبر وما بعده و فيسه اشارة الحال من مات فقد عامت قيامته قعى القيامة الصفرى الدالة على القيامة السكيري (حاء الموت عمامه م) لعدل الاول بدان مأوقع وتحقق لن قبلنا موعظة لنسافقدور دكني بالوته واعظا والثاني اشارة الي قر ب يحميه مالم حود من وهذا التأسيس السديد المؤسس على التأبيد أولى من حل التسكر ارعك في التا كدر (ر واهالنر دی) قال المتذری رواه أحدوالترمذی والحا كم رصحه وقال الترمذی حدیث حسان صحيم (وعن أبي سعيد فال خور ج النبي صلى الله تعمالي عليه وسلم لصلاة) أى لاداء صلاة والظاهر المنبادر منه منه من القيام المهام الذجنارة المائيت أنه عليه الصدلة والسلام اذارأى جنازة رؤيت عليه كاتبة أى خزن شديدوا قل المكارم (فرأى الناس كانم سم يكتشرون) أى يضحكون من الكشروهو فلهور الاسنان الضحاذ وامل الناء المبالعة فني القساء وس كشرعن استنانه أيدى يكون في الضحال وغسيره انتهى فيؤخد ذمنه انهم جعوابين الضعدك البالغ والمكادم الكثير فال التو ربشني رحمه الله أى يضمكون والمشهور فى اللغمة الكمسر (قال اما) بالتخفيف لينبسه على نوم الغسفلة الباعث عسلى الضعل والمكالمة (انكماوأ كثرتمذ كرهادم اللذات) بالدال الهوان في أصل السمدوأ كثر النسخ المعبدة وفي بعضها ما لذل

فاكثر واذ كرهاذم اللهذات الموتفانه لم مأث على القـــير بوم الاتــكام فمقدول أفاست الغدرية وأناست الوحدة وأناست النراب وأناست الدودواذا دفن العبد المؤمن قالله القبر مرحباوأهلا أماات كمثلاحب من عشى على ظهرى الى فأذرلينك اليوم وصرت الى فسترى صديي

المجمة واقتصرها يمااسم وطيرجه الله فالمسية الترمذي وفي القاءوس هذم بالمجمة قطعوا كل بسرعة و بالهملة نقض البناءوالمعني لوأ كثرتهمن ذكرقاطع اللذات (الشفالكم عماأرى) أيمن الضحاك وكالم أهل الغفلة (الموت) بالجرتف براهادم الذآت أو بدل منه كاياني فيما بعده وبالنصب باضمارا عني وبالرفسع بتقدرهوا آوت (فا كثرواذ كرهادم الاذات) أى الموحودة المعسمولة الاغشاء والمفقودة المسؤلة الفقراءفهو موعظة بالمغة الطائفتن ومن الغريب انذكر الموت عيى الغلب النائر والنوم أخوالمون وكات شيخنا العارف بالله تعسانى وحسمالله الولىء ولانانو رالدين على المنتي يعسمل كيسامكنو باعليه ملفظ الموت بعاق في رقيسة المر عد ايستقفد منه اله قريب غير بعيد فيقصر أمله و يكثر عله ركان بعض المساطن من الد لاطين أمر واحدامن أمرائه ان يقف دائمان ووائه يقول الموت المكون دواءاد الديم الهصلي الله تعالى عليه وسدلم بس الصحابة وجه حكمة الامريا كنارذ كرا الوت واستبايه بقوله (مانه) أى الشات (لمات على القير يوم) أى وتتو زمان (الاتكام) أى بلسان الفال أو ببان الحال وفير وابه زياده إلى المعلكم عارى الموت فيهأى فدذلك اليوم (فيقول أنابيت الغرية) أى فكن في الدنيا كالك غربب (وأنابيت الوحدة) أي فلاينفع الاالتوسيد وشهودالواحدالقهار (وأنا يت التراب) أى أصـــل كلُّ حى يخلوق فن مرجعه للتراب ينبغى أن يكون مسكمنا ذامترية الثلاثة وته جنسية المناسبة (وأنابيت الدود) أى فلاينب في أن تبكون همتكم ونهمتكم فاستعمال اللذات من المأكول والشروب لانما كأمرها الى الفناء ولاينغم في ذلك المكان الاالفمل الصالح فالقبرصندوف العمل قبل يتولدالدودمن العفونة ونأكل الاعضاء ثمها كل بعضهما بعضاالى أن تبقى دود تواحدة فتموت جوعاواستشى الانساء والشهداء والاولياء والعلماء من ذلك فقد دفال صلى الله تعسالى عليه وسلم ان الله حرم عسلى الارض ان ما كل أجساد الانبياء وقال تعسالى في حق الشهداء ولاتحسبن الذن قتأوا في سنيل الله أموانا بل أحياء عندر بهمير فرون والعلماء العاملون المعبرعهم بالاولياء مدادهم أفف لمن دماء الله هداء (واذاد فن العبد المؤمن قالله القبر) أوما يقوم مقامه (مرحبا) أى أتبت مكاناوا سعالرقدتك (وأهلا) أى وحضرت أهلا لمحبنك (أما) بتخفيف الميم للتنبيه (أنكنت) أى انه كنت فان محفظة من المثقلة واللام فارقة بينها وبين ان النافية في قوله (لاحب) وهو أفعال تلفضل بني للمفعول أي لافضل (من عشي على ظهري الى) متعلق باحب (فاذ) بسكون الدال وأبعد الطبي حمثقال وفي اذمعني التعلمل ادالصخ اله هذا ظرف يحض والعلة والسيب كويه ، ومناأى فحن (ولمتسان) من التولمة محهولا أومن الولاية معاوما آى صرت فادراحا كاعليك (اليوم) أى هـ ذا الوقت وهوما بعد الموت والدفن (وصرت الى) أى مفهسورا ومجبورا (فسترى) أى ستبصرأوتعلم (صنبى بن) من الاحسان اليان بالتوسيم عليك (قال) أى السي صلى الله تعلى عليه وسلم وانحل أعاده العاول الكلام ولتسلايتوهمأ تمابه دممن كالامالراوى نفسسير للمرام (فيتسع) أى فيصير الفيروسسيعا وفي رواية فيوسع (له) أي للمؤمن (مدبصره) أيء مكلجانب منيقة أوكشفا أومجازا عن عسدم النضييق حسا ومعى وفيه كاية عن تنويره أيضا (ويفتح له باب الى الجنة) أى و يعرض له مفعد ممنها بأتسه من روحها ونسبهاو يشمءن طبها وتقرعه عارى فيهامن حورهاوقصو رهاوأنهارهاوأ عارهاو أتحارها (واذا دفن العبد دالهاسي أى الفاسق والرادية الفردالا كلوه والفاسق بقرينة مقى المتهلقوله العبرالمؤمن سابقا ولماسسيأتي مرقول القبرله بكونه أبغض من يمشى صلى فلهره ومنسه قوله تعسالى أفن كان مؤمناكن كان فاسقا الا كية (أو المكامر) شــك-س الراوى لالمتنو يــم وقد حرت عادة لـكتاب والســـنة علَّى سانّ سكم الفريقسين في الدار من والسكوت عن حال الومن الفاسق سسترا عليسه وليكون بين الرجاه والخوف لالاثبات المنزلة بمن المزلت من كاتوه مت الممتزلة (قالله القد برلام حباولا أهد لا أما ان كنت لا بغض من عشى عسلى ظهر ى الى فاذ وابتدك اليوم وصرت الحافسترى منيى بك قال) أى الني صلى الله تعمالي علمه

[وسلم (فياشم) أى ينضم القبر (عليه حتى تختلف أشلاعه) أى يدخل بعضهاف بعض وفار واية حدى تاتق و تختلف أضد لاهم (قال) أى الراوى (وقال) أى أشار (رسول المصلى الله تعلى عليه وسدارياصابعه) أى من اليدن الحر عنين (فادخل بعضها) وهوأصابه البداليني (فيجوف بعض) وفيسه اشارة الى أن تضييق القبر واختلاف الأضلاع حقيقي لاأنه مجازعن فليق الحال وان الاختلاف مبالغة ف أنه عدلى وجده المكال كاتوهدمه بعض أرباب النقصان منى جعاوا عداد القدير روحانيالا جعمانيا والصواب ان عذاب الاسترةونه يهامتعلقات بهما (قال) أى الني صلى الله تعالى عليه وسلم (ويغيض) ، تشديد الياء المفتوحة أي يساط ونوكل (له) أي بخصوصه والافهو عليه (سبعون تنينا) بكسر التاءو اشديد النون الاو لى مصصورة أى منة عظيد مة يقالله از رد بالفارسي و بالعرب أدبى وعدد السبعين عتمل التحديدوالتكثير ويؤيدالثانى ماذكره فى الاحياء عن أبي هريز مرفوعاه ل يُدرون فيمساذا أنزلت فأتله معينة من عكامًا الله و رسوله أعلم قال عذاب السكافر في قبره يسلط عليه تسب ، قوتسمون تنيذاهل تدرون ماالتنين فالاتسدعة وتسعون حية احكل واحدة تسعة وتسعو نرأسا عفدشنه ويلحسنه وينقف فيجسمه الى يوم القيامسة انتهى (لوأن وأحدام نهانفغ) بالحاء المجمسة أى تنفس (فى الارض ماأنبت ) أى الارض (شمية) أىمرالانبان أوالنباتان (مابقيت الدنيا) أى مدة بقائما (فينهسنه) بفتح الهاء وسكون السيم المهدلة أى الدغنه وفي القاموس نمس اللهم كنع وفرح أخذه بمقدم اسنانه ونتفه (ويخدشنه) بكسرالدال أى يحرحنه (حتى يفنني) بضم فسكون فاء ففض مناد معمدة أى يوصل (به) أى مالكافر (الى الحساب)أي وثم الى العقاب وفيه دليل على ان الكافر يحاسب خلاطلا توهم بعضهمان الكافر يدخسل النار بغير -ساب اللهم الاان يقال الرادما الساب الجزاء وان طواهر الاسمات من وله ومن خفت موازيد عاصر على حسام منع عكن أن يكون بعضهم من العصاة العناة بدخاون النار من عسير حساب ولا كتاب كايد خدل بهض المؤمنين المبالغين في الصبر والمتوكل على ماسبق بغدير حساب والله تعالى أه لم يالصواب (عال) أى الراوى (وقال رسولُ الله صدلى الله تصالى عليه وسلم) أى في هدذا الحل أوفى وقت آخرة تأمل (انما الغبرر وضةمن رياض الجنة أوحفرة من حفرالنار) بصيغة الافراد المناسبة الفظنا لجنة وفى نسخة النيران لناسبة جميع الحفر ولان المرادما لجنة الجنان كال الطببي رحمه الله فوله من حفرالهاركذا فيجامع الترمذي وجامع آلاصولوأ كثرنسخ المصابح وفي بعضها النديران بالجمع (رواء النرمذي قال السميوطي رجمالله وحسمنه وأخرحالطبرانى فىالاوسط عن أبي هريرة فالخرجنا معرسول الله صلى الله تعمالي عليه وسلم في جنازة فجلس الى قبر فقال ماياتي على هـ ذا القبر من يوم الاوهو يتأدى بصوت طاق ذاتى باابن آدم كمف نسبتني ألم تعلم انى بيت الوحدة و بيث الغربة و بيت الوحشـة و بيت الدودو بيت الضيق الامن وسعني الله علمه ثم فالرسول الله صلى الله تعسالي عليه وسلم القبرر وضفوف وخفاما ر وضة من رياض الجندة أوحفر نمن حفر الناوقال سفيان الثورى من أ كثر من ذ كر القبر وجد وروضة من رياض الجمة ومن غفل عن ذكره و جده حفرة من حفر الناد ( وعن أبي عيفة) بضم الجم وفقع الحاء المهملة و بالفاءذ كران النبي صلى الله تصالى عليه وسلم توفى ولم يبلغ الحلم والكمه يمع منه وروى عنه مأت بالكوفةروى عنه ابنه عون وجماء من التابعين (قال قالوا) أى بعض الصابة (قد شبت) أى طهر عليك آ ثار المتعف قبل أوان المكبر وليس المرادمة فطهو وكثرة الشعر الابيض عليه لمار وى الترمذي عن أنس قال معددت في أسرسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته الا أربع عشرة شعرة بيضا (قال شيبتني هود) بغيرانصراف وفى نهخة بالصرف قبل انجعل هودائسم السورة لم يصرف والاصرف فالمضاف مندو حيا ـ وأنول لانه اذالم يصرف كان كمور راذاصرف كان النفد برسورة هودو بؤيده مان أسخة صحيحة سورةهود (وأخواتُها) أى واشباهها من السورالتي فيهاذ كرالقيامة والعسد أب قال التور بشتى

فيتسعله مسد بصروويهم له باب الحالجنة واذادنن العسدالفاح أوالكافسر فالله القسيرلام حساولا أهلا اماان كدتلا وغض من عشى على ظهرى الى فاذ وليتك اليسوم وصرت الى فسترى منهى بلناال فيلنم ملمحتي تختلف أضلاءه كالوقالرسول اقهصلي الله عليموسلم باصابعه فادخل بعضهاف جوف بعض قال ويقيض له سبعون تنسا لوأن واحسدامهانفع في الارض ما أنبئت شـمأ مابغيث الدنيسا فينهسسنه و يخدشنه حي يفقيه الي الحساسقال وقالرسول اللهصلي اللهعلمه وسلماغا القيرر وضدة منريأض الجمة أوحفرةمنحفرالنار رواه الترمسذي وعنأبي عيفة فالفالوامارسولانه قدشبت والشبيتي سورة هودواخواشا

رحمالله تعسانى مريدان اهتماى بمبافعها من أهوال القيامة والحوادث النازلة بالامم المباضية أخذمني مأحذه حنى شبت قبل أو ان المشيب خوفاه لي آمتي وذ كرفي شرح السنة عن به ضهم قال وأيت النبي صلى الله تعمالي عليه وسُدام في المنام فقلت له و و عنك الله قلت شيبتني هودفة ال نيم فقلت بأية آية قال قوله فاستقم كاأمرت قال الامام غفر الدمن رجمه الله المالث المعين وذلك النالاستقامة على الطراق الستة تمرمن غيرم سل الى طرفي الافراط والتفريط فىالاحتقادا توالاعسال الظاهرة والباطنة عسراجدا فلتلاشك ان الاستفامة خيرمن ألف كرامة لكونم اأصعب من جسرالقيامة مع انها أدق من الشعر وأمر من الصبر وأحدمن السيف وأحوا من الصيف لكن حل الحديث على الاسمية غيرط آهر القوله وأخوا تها المهسرة بالسور الاستمة الثي ليس فهما ذكرالاستفامة فاماان يقال القه ودمنذ كرالقيامة وأهوالهاوالنار وأهوالها نماه وتحصيل الاستفامة التخليص عن المدامة والملامة فكائم امذ كورة في جيعها أو يقال الجواب لانائم كان على طبق ماينا سبه من المقنام الذي هوفه والتحريض على ماهو المطاوب منه مكون من بات أسأو سائد كم والته سحانه وتعنالي أعلم (ر واه الترمذي)أي عن أبي حيفة ورواه الطيراني عن عقسة من عامرو عن أبي حمله الضاورادا من مردونه عن أبي بكر قبل المشيب (وعراب عباس قال قال أبو به عن أبي مارسول الله فد شت قال شد في هودوالواقعسةوالمرسسلات ) بالرفع و يجوز كسرهاعلى الحكامة (رعم يتساعلون واذاالنهمسكورت) يهنى وأمثالها تمانسهذ كرالقيامة وأهوالها (رواه الترمذي) وكذاالحا كمورواه أيضاعن أبيبكر ورواه این مردو به عن سسعدور وامسه دبن م صورف سنه عن أنس وابن و دو به عن عران بالفظ شبه في هودوأخوانهامن المفصل وفى واية لابن مردو بهعن أنس شيبتني سو رنهودوأ خواثها الواقعسة والقارعة والحاقةواذاالشمسكورتوسالسائل (وذ كرحديث أبي هر يرةلا يلج النار) أي لايدخلها من تها من حشية الله الحديث بطوله (ف كتاب الجهاد) أى فاسقط المشكر ار

\*(اللق مل الثالث) \* (عن أنس قال انكم لته ماون أع عالا) أي عظيمة في المدروتست مغروم الإ وتُعُدُونها من الكرامات وهذا مهني قوله (هي أدق في أعينكم من الشعر) قال الطبيي رجمه الله عبارة عن تدفيق النفار فىالعمل وامعانه فيهوالعنى أنكم تعدلون أعبالأوتحد بون أنكم تحب برنت سفارا سكذلك فى الحقيقة (كما نعدها) أى تلك الاعمال (على عهدرسول الله صلى الله تعمال عايه وسسلم) أى درمانه (من المو بقات) بكسر الموحدة بعني الهلكات تفسير من أحد الرواة أي يريد أنس بالوبقات الهلكات ومنه قُولَهُ تَعَالَىٰ و جَعَامًا بِيهُم مُو بِعَالِمُتُم المِم أَى مهاكماً (رواء البخارى وعن عائشة ان رسول الله صلى الله تعالى هليسموس لم قال باعائشة اياك وتحقرات الذنوب أى مسفائره او خصبها فانه ربمايسام صاحبها وبها بعسدم تداركهابالتو بةو بعسدم الالتفات جاى انفشب يتخفلة عنهائه لادغيرتمع الاصراد وأن كل مستغيرة بالنسسبة الى عظمة الله وكبر يائه كبيرة والقلمسلة منها كثبرة وافراقد بعسفوالله عمى الكبيرة وإحاقب عسلي الصدغيرة كايستفادم قوله تصالى و اخد فرمادون ذلك ان ساء وأماتوله تعالى ان تحتنبوا كالرما تهوب عنه فكفر عنسكم سياستكم الصغيرة بسيب العبادات المكفرة الكربشرط اجتنابكم المكباثر لابجمر داجتماب الكمائرة لي ماذهب البه المعدة له أوالله تعلى أعلم (فان لها) أى الجمة رات من الذفر ب (من الله) أى من عنده سيماله (طالبا) أي نوعكمن العددات يعقبه فهكائه تطابه طلبالامردله فالتنو بن الفعظيم أي طالبا عَما مِما ولا ينبغي ان يغفل عنه بل ينبغي ان يخشى منه وقال العاسى رحه الله وله من الله طال أهو من باب التجريد كقول التاثل يوفى الرحر لاضعفاء كافي وأقول الظاهر في قول القائل ات معناءو في رحمة الرحن لاضعفاء كفاية فان اسم الفاهل قد ياتى بمهني المصدر كاهومذ كورفى مقامه المفرر (رواه ابن ماجه) أى في سننه (والدارى) أى فى مسنده (والبه في في شعب الاعمان) ورواه أحدوالعلم الحيوالبه في والضياء ين سهل بن سمدم فوعاوافظه ايا كمريحة وات الذنوب فاتماء المحقورات الذنوب كثل قوم نزلوا بطن وادفياء ذابعود

رواه الترمذي وعن امن عياس عال فال أبو بكر بارسول الله قدد شات قال شيتني هودوالوانه\_ةوالمرسلات وعم ينساء لوت واذا الشمس ورنرواه النرمذي وذكر حديث أبي هربوة لايلج النارف كاب الجهاد \* (الفصل الثالث) \* عن أأس عال انكم لتعسماون أعسالاهي أدق في أعينكم من الشمعر كما تعدها على عهدر رول الله مدلي الله ملمه وسدلم منالو بقات معى المهلكان رواه المخارى رعن الشة انرسول الله ملى الله عليه وسلم فالنا عانشة الماك ومعضرات الذورفان الهامسنالله طالباً وواء ابن ماجسه والدارى والبيق فشعب الأعيان

وجاهذا بعود - في حلواما أنف وابه خبزه م وان محقرات الذفوب متى يؤخذ بهاصاحبه الته لسكمور واه أحسد والطيراني أيضًا عن ابن مسعود نحوم (وعن أبي مردة بن أبي موسى) قال المؤلف هو عامرين عبد الله بن تبس الاشعرى أحدا لتابعسن المشهورين المكثرين التابعين معر أماه وعلما وغيرهما كأن على قضاءالكوفة بعد شريح نهزله الحِباح (قال قال لى عبد الله مِن عرهل ندرى ما قال أبي لابيل) أى في أمر غلبة الخوف الممنونية الباب(قال) أى أبو مردة أو التقدير قال الراوى ناقلاعن أبي مردة (قاتلا) أى لاأدرى (قال فَانَ أَبِي قَالَ لَاسِلُنَا أَبَاءُ وَسَيَّ أَنَادَاهِ بَكُنْبِتُهُ الشَّعَارِ الْعَظَّاهُ، وتَقْرَ بِبَالْحَضْرَتُهُ (هَلْ يُسُرُّكُ) أَى تُوقِّعُكُ فَي مهـ ، وعملنا) كالصلاة والصوم والزكاة والجهوة مثالها (كاه) أى جيعه يجميع أفراد وأصنافه (معه) أى في زمنه (مرد) أي ثبت ودام (لنا) في النهاية في الحديث الصوم في الشمّاء الغنمة الباردة أي لاتعب في ولا مشفة وكل محود عندهم باردوقيسل معناه الغنجة الثابتة المستقرة من تولهدم بردانا على فلان حق أى ثبت انتهى كاد، وهوخمر أوله ان اسلامناو الجلة فأعل هل سرك ذكره الطبي رجه الله (وان كل عل) عطف على ان اسلامنا (علناه بعده) أى بعدموت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (نحونامنه) أى من ذلك العمل كاه (كفافا) بفتم الكاف أى سواء (رأسام أس) بدل أو بيان ونصب معلى الحالمن فاعدل تجوناأى متساو بين لايكون لناولاعلينابان لانوجب فراباد لاعقاباوقال الطبي رجه الله قوله كفافانصب على الحال من الضهير المجر ورأى نجومًا منه في حالة تكونه لا يفضل على خاشي منه وأومن الفاعل أى مكفوفا عناشره (فقال أنوك لابىلاوالله) أى لايسرناو بينسبه بقوله (قدجاهدنا) أى المكفار (بعدرسول الله صلى الله تعد أى عليه وسلم وصلينا) أى صاوات (وصمنا) أى سنوات (وعمانا خيرا كثيرا) أى من الصدكات ونوافسل العباداتُ ﴿ وأَسْلِمِ عَلَى أَيْدِينَا ﴾ أَيْ بِسَبِمنا ﴿ إِشْرِكَتْيِم ۖ أَيْ مِنْ فَتَحَ البلادُ ﴿ وَالْالْمُرْجُوذَاكُ ﴾ رفى نسخة ذلك أى ثواب ماذ كرز مادة على ماسبق لنامن الاسلام والهسمرة وسائر الاعمال (قال أبي) يهني عمر (لكني أنا) زيدالما كيد (والذي نفس عسر بسده لوددت الذلك) أي ماسمين لسامن العمل معه صدلي الله تعمالي عام ، ووسدلم (بردالما) أى تمره بيطل ولم ينقص ببر كة وجود موفضله وجوده ملى الله تعالى عامه وسلم (وان كل في علناه) بائبات الضميرهنا (بعده) أى بعد مما له وفقسد حيانه و بمديركاته (نحونامنه كفافارأسا وأس) وذلكوالله تعالىا علمان الناب مأسيرالمتبوع فى الصة والفساد اعنقاداوانسلاماوعلماوع لاأماتري صمة يناعصلاة المنقسدي على صسلاة الامام المتقدى وكذاف ادهما ولاشك فحوصول الكمالوحه ولصحة الاعمال فح حال المزمنه صلى الله تعالى عليه وسدلم واما بعده فماوةم من الطاعات لايخلوم تفسيرا لنيات وفسادا لحالات ومراعات الرابات كأأخسبر بعض ألحصابة حندالوفآة بقوله فسانفض ناأيديناص التراب وانااني دفنه صسلي الله تعالى عليه وسسلم حتى أنسكرنا قلو بنامهني بالمظلمة الماشئة من غسسة نور ثمس و جوده وقر جوده فالغنمة الباردة ان يكون في مرتبة السريات من العاعات والسسيا ستوهدا بالنسبة الى اجلاء الحداية وعفاحاء الخلافة وامامن بعددهم فطاعاتهم المشحونة بالغرور والبجب والرياء أسباب للمعاصي ووسائل اهقو بات العاصي غالباالاان يتفضه لي الله مرحمته وعمن عنايت ميان يلطق المسيئين بالحسسنين بل قال بعض العارفين معصية أو رثث دلاواسته غارا خيرمن طاعة أورثت عجسا واستكبارا ۚ (فقات ان أباك ) أي مجر (والله كان خيرا من بي) أي أبي و سي في كل بي فهذا كذاك لان كالم السادات سادات السكادم وكيف وهو الناطق بالصواب والفاروف الذى يفرف بين الحق والباطل مسكل ماسوالموافق وأمهتزول الكتاب وقدطابق فوله حديثه صلى الله تعالى علمه وسلم المأعلمكم مالله وأخشاكم ا، وقال سجاله وتعالى اغمايخشي الله من عباده العلماء هـ داوقال العابيي رحمه الله فوله لودت خسبرا كمني مع اللام وهوضعيف و يجوزان يكون لوددت جواب القسم والجلة القسمية خد برا يكني على التأويل قات بل

وهدن أبي بردة بن أبي موسى قال قال لى عدالله ان عرهل الريماه الأي لاسك فالقاتلا فالفان أبي ذال لا يك ياأ باموسى هل يسرك ان اسد المنامع رسول الله صلى الله علسه وسلم وهمر تمامعه وحهادنا معه وع أنا كاهمعه مردلنا وان كل عرل عاماهده يحو مامه كفافارأسا وأس همَّال أنولُ لافِلاوالله قد حاهدمادمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصله خاوصمنا وعالنا حيرا كثيرا وأسدلم على أعدينها بشركشه مرواماً انرجوداك مال أبيواكي اماوالذي نفس عمر سسده أوددتات دلك مردلناوان كل شي علنابعد انجو نامده كفافار أسام أسرفقاتان الله والله كان خبرامن أبي

لديث عن الكوديدين فني الفني ولايدخل اللامف خدير لكن خلافا للكوفيين احتجوا بقوله والكنني مسحب العميد عوض حالى ز مادة اللام أوعلى ان الامسل لمن انفي محسد فت الهمزة تعليفا ونون لكن الساكنين فلتهذه كالها تكافأت بعدة وتعسفات مزيد شمأ نزل الله بمامن سلطان ولادليل ولابرهان فالصواب انهاالمتأكيدكا جوزف بعض أخوات لكن على القياس السديد لأسيما وقدو ردعلي لسبان الاو-دي من فصاءالعرب باسسنادهوأ صمالاسانيد (رواه الخارى) عُمن أَعِب الفرائب وأغرب الجائب اله لو حكمن طريق الاصمى ونعوه أن اعرابيا عن يبول على عقبيه تمكم عثله نثرا أونظه اأخذا النحاة به وحداوه أصلاعهد داوأسا سامؤ بدافصد قامن فال انآدلة الصرفيدين والنحوبين كنارات بيت العنكبوت فتارة تعاردونارة تفوت (وعن أبي هر برة قال فال رسول الله صـــلى الله تعمالى عليه وســـلم أمرف رب بنسم) أى خصال (خشــيةالله) بالجرو يحو زاختـا. أىخوفه المقرون بالعظمة (فىالسروالعـــلانية) أي فىالقلب والقالب أوفى الخسلاوالملا (وكامةالعدل فى الغضب والرضا) بالقصر أى فى الحالين (والقصد) أىالاقتصادف المعيشسة أوالتوسسط بمنالصبروالشكرغير خارج عنهسما بالجزع والعافيات (فى المفقر والغني وانأمسارمن قعامني) أىمن ذوى الارحام أوغيرهم وهذاعاية الحلمونهاية النواضع (وأعطى منحمني) وهسذا كمال الكرم والجود (وأعفوع اللمني) أى مع قدرتى على الانتقام وهسذا نتجة الصـــ بر وقضـــة الشـكر ورعاية الاحسان والرحة على أمراد الانسان (وان يكون صمى فـكرا) أى في أسمائك وصفائك ومصنوعاتك ومعانى آياتك (ونعافى ذكرا) أى بنسبجك وتحمسيدك وتقديسك وتحيدك وتسكبيرك و توحيدك وتلاوه كالمذوموه فلقعبادك (ونظرى عبرة) أى فى الا كاف والانفس وملكوت السموات والارض (وآمربالعرف وقيسل بالمعروف) أىبدلاءن العرف بالضم والسكون ولم يقل وانهى عن المنكرا كتفاء أوالعرف يشمل المعروف في الشرع ارتبكايا واجتنابا فال الطبي رحسه اللهذكر تسعاوأنى بعشرفالوجهان يحمل العاشر وهوالامربالمعر وفعلى انه مجمسل مقب النفو سيللان المعر وفهواسم جاءع لسكل ماعرف من طاحة انتهوالتقرب اليسه والاحسان الى الناس وكل مائدب اليسه الشرع وخدى عند ممن الحسنات والمقيعات كانه قيدل أمرنى ربى بان الصف بمدن الصفات وآمر غيرى بالاتصاف بهما فالواوات كالهامعالهت المفرد على المفردوفى توله وآمريالمعروف مطلمت الجموع من حيث المعنى هلى المجوع يحسب الفظ ونحوه فى النفرقة بن الواوين قوله تعملي وما يسسنوى الاعبي والبصدير 🖟 ولاالظلمات ولاالنور ولاالظلولاا لحر ور (رواءر زمنوعن ابن مسعود قال فأل رسول الله صلى الله تعسال إلّ عليه وسسلم مامن عبد مؤمن يخر بحمن عينيه ) أى أومن أحدههما (دموع) أى دمعات أقلها ثلاث (وان كان) أى الحارج أوكل دمع (مثل رأس الذباب) أى كمية أوكيفية (من حشبة الله ثم يصيب بالرفع وقيلىالنصبأى يصل الدمع (شيأمن حروجهه) بضمالحاء وتشديدالراء المهملتين أىخالصه بني القاموس حوالوجسه ما أقبل هاسك وبدا لك منسه (الاحرمه الله على النار) وضمير المفعول راجع الى العبسدالمؤمن الموصوف ويمكن ان يرجيع الىحروجهسه فيكون كناية عن غريم ذائه والله تعسالى أعلم (رواه ابنماجه) وفي الجامع بلفظ مامن عبده ومن يخرج من صنيه من الدموع مثل رأس الذباب من خشية الله فيصيب حروجهه فقسه النارأ بداروا وابن ماجه صنابن مسعود

\*(يادتفيرالناس)\*

أى بنف يرالزمان على ماهو المتبادرالموافق اضمون أكثراً حاديث الباب أوالمراد بالتغسيرا ختلاف حالاتهم أ

| \* (الفصل الاقل) \* (عناب عرقال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الماس) أي في اختلاف

ومراتبهم ف منازلاتهم الشاملة المغير أزمنتهم وعليه طاهرا لحديث الاول من الفصل الاول فتأمل

رواه المخارى ومسن أبي هرمرة قال قال رسو ل الله ملى الله عليه وسلم أسرني ربى بنسم خشة الله في السير والملانسة وكلة المدلق الغضب والرضا والقددفي الفقر والغنىوان أصلمن فطعني وأعطى منحرمني وأعفو عمسن ظلمنىوان يكون صمق فكرا ونطق ذ کرا ونظری عبرة وآمر بالعرف وقيسل بالمعروف ر واورز منوعن عبدالله انمسعود فال فالرسول اللهمالي الله عليه وسالما من عبد مؤمن مخر حمن عينيه دموع وانكأن مثل رأس الذباب من خشية الله غماصيب شامن حروجهه الاحرمهالله علىالنارر واه اضماحه

\*(باب تغیرالناس)\*

\*(الفصل الاول)\* عن
ابن عرقال قال رسـول
الله صسلى الله عليه وسسلم

النود بشق رحمه الله تعدفها ألا إلى المائة في المالها في رحمه الله تعالى جل جلاله الملام في سمالها سي النود بشق رحمه الله تعدفها الربات كابل مائة بغير الف ولام في ما (لانكاد) أى لا تغرب أبها الخاطب خطاباعاما (تحدفها) أى في مائة من الابل (راحلة) أى ناقة شابة قو به مر ناضة تصلح للركوب في المناف تحدثه من الناس من يصلح للحصمة وحل المودة وركوب الحمية في عادن ساحبه و يلين له جانب وهذا زبد م كلام الشارح الاولومن تابعه من شراح الما بيجو قال الخطابي معناه ان المناس في أحكام الدين مواه لافضل في الشار يف على مشروف ولالرفي عمنهم على وضيع كابل المائة لا يكون فيها والحة قال العلبي وحدالله على القول الاول لا تعدف والالولي عمنهم على وضيع كابل المائة لا يكون فيها والحدة قال العلبي وحدالله على القول الاول لا تعدف والم المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة ا

أغمني عملي الزمال محالا به انترى مقامًا ي طلعمة حر

وفال الأبخر واذاصفالك من زمانك واحد به فهو المرادوا بن ذال الواحد

و كان يقول اعض أرباب الحال هذا زمان عما الرجال وروى ان سهلاا انسترى خرب من مسجد ورأى خلفا كثيرافي داخله وخارجه فقال أهللااله الاالله كثيروالخلصون منهم فاللوقد نبه سعانه على هذاالمعني في آيات منها توله تعالى وقليسل من عبادى الشيكور ومنها الاالذين آمنوا وعداوا الصالحات وقليل ماهم ومنها قوله تعساني في وصف السابة بن المقر بين ثلة من الا ولين وقايل من الا تحرين (متلق عليه) ورواء الترمذي وهذالفظ البخارى نفسله مبرك عن التصيع وفي الجامع بلفظ اعماالناس كابل مائة بالتنكير رواه أحدوا الشخان والترمذي وانماجه (وعن أى سميد فال فالرسول الله صلى الله تعمالي عليه وسل لتنبهن) ونشد يدالما الثانية وصم العين أى لتوافقن بالسعية (سنن من قبلكم) بضم السدين جمع سنة وهي الغذالطر يقهدسنة كانت أوسيئة والرادهناطريقة أهل الاهواء والبدع التي ابندعوه امن تآقاء أنفسهم بعدا نبيائه ممن تغيردينهم وتحريف كلجم كمائف على بني اسرائيل خذوا المهل بالنعسل وفي بعض النسخ بغُمُ السَّدِينَ فَتِي المُصَّدِمَةُ أَي طَرِيقَهُم (شَبِرَابِشُسَبِر) حَالَمَثُلَ يَدَابِيدُوكَذَا قُولُه (ذراعابذراع) أَي ستغملون مرنى اسرافعلهم سواء بسواء (حنى لودخلوا) أى من قبلكم من بنى اسرائيك (جرضب) وهو من أَصْمِيَّ أَنْوَاعَ الْجَوْرُ وَأَحْبِنُهَا (تَبَعِمُوهُم) وَلَعَلَا لَـكُمْ تَكَوْدُلَكُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَمَانِهُ ثُلَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَمَانِهُ ثُلَّ أَنَّهُ مِنْ أَنْ فَا يَعْلَمُ وَلَا اللَّهُ تَعْلَى عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَمَانِهُ ثُلَّ أَنَّا فِي أَنْ فَا يُعْلَمُ وَلَا اللَّهُ تَعْلَى عَلَيْهُ وَسَلّمُ لَمَانِهُ ثُنَّ أَنَّهُ وَلَا يُعْلَمُ وَلَا قُلْ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ وَلَا لَهُ لَا يُعْلَمُ وَلَا يُعْلَمُ وَلِي اللَّهُ وَلِي أَنْ فَا يُعْلِمُ وَلِي اللَّهُ وَلَمْ إِلَّهُ لِللَّهُ فَا يُعْلَمُ اللَّهُ لَا يُعْلَمُ وَلِي اللَّهُ لِمُعْلَمُ وَلَا يُعْلِمُ لَا يُعْلَمُ وَلِي اللَّهُ لَا يُعْلِمُ لَا يُعْلِمُ لَا يَ لاء ام كادم الاحلاف أخوالام فيقتضى ال يكون أهل الكرل منهم وصوفين بجميد عاظ صال الجيدة فىالاد مان المتقدمة ومن لوازم ذالئان يكون أهل النقصان منهم فى كالمرتبة القصو رمنعوتين بجميع اللال الذمية الكائنة فالام السابقة وتفايره انبعض المشايخ ذكرانه ارتاض بحميه ماسمم من رياضات أو ماساله لا مات فاعطى له جميع أصناف البكرامات وخوارف العادات ويناسبه ماد كره بعض المحققين من ال التوقف لاو جدف حق الانسال فان لم يكى في الزيادة فهوفي المقصان وأيضانوع بني آدم معون مركب م الطبيع اللكي الروحاني ااملواني ومن الطبع الحبواني النفساني السفلان فأت كان يميل الى العاوفي صير الى الرتبة الاولى من الاز الاهلى وان كان على الماسفل فيسير في طريقته من مراتب الهام أدفى كاأشار المه سيعانه قربه أولئك كالاسمام بلهم أمال وهنا ينفض بالقضاء ولاخلاص الى القضاء الابقوله لاسأل عمايفه ل إ دياً ول إلى الرد مل الما أو والنصاري بالنصب أي أتعنى بن نتبعهم أو بن فبلناسة الم ودوالمصارى (تال) أى المبي مل المنامل مليه وسم (فن) أى الله أرده مفى (سواهم) والمعنى اثم ما المالبون المائد عواء وان، من مسل الهيكتاب وغيرهم مندر مون فاذا أصلق من قبله كم مهدم الموادوكان تايرهم غير

كالاسل الما أن لانكاد غد فيا راحان منه قاليه وعن اب سعيد عال قال وعن اب سعيد عال قال وسلم التناه سلى التهايه في كم شديم ابنام وذراعا من أباته وهم ديل يارسول التهاليه ود والنصارى قال عن

مو جودين فى الاعتبار عند دالاط الدق وقال شارح فن استفهام أى فن كون غيره ميعنى المتبوه ين لكم حهلاغيرهم وقال ابن الملك وى البهودبا لجرأى هل نتب عستن البهودو بالربع على انه نعبرالمبتدا على تقدير حرف الاستفهام يدنى من تبلناهم الموردانتهي وقيل التقدير أى المتبوء ونهم المودوالنصاري أمفيرهم (متفق هلیه) ورواه ا ۱۱ کم من آبن عباس وافظه الرکبن سنن من قبلیکم شیرا بشسیر و ذراعا پذراع حتی لوان أحدهم دخل جرضب النخاتم وحتى لوان أحدهم جامع امرأته بالعار يق المعلموه (وون مرداس) مكسرالمم (الاسلى) كان من أصحاب الشعيرة بعسد في الكوفيس وي منه قيس بن أبي حاز محديث اواحدا لبسله غيره (قال قال الذي) وفي نسخة محمة رسول الله (صلى الله تمالى عليموس لم يذهب) أي عوت (الصالحون الاوّل فالاوّل) بالرفع بدل من الصالحون و بالنصب حال أى واحدابعد واحد أوفر ما بعسد قرن (وتبقى حفالة) بضم الحاءالهـ وفي أسخة مثالة بالثاء المثلث قبدل الفاه ومعناهـ ما الردىء من الشي والسكيرف حفالة للتحفير (كفالة الشعير) أي نخالته (أوالتمر) أي دقله قال الطبي رجما لله الفاء لاتمة مب ولا بدمى التقدير أى الاوّل منهدم عالاوّل من البادين، نهدم وهكذا حتى ينتهسي الى المالمالة مشل الافت ل فالا وفسل قال القاضى المفالة ردالة الشي وكذا الحثاثة والغاء والثاء يتعاقبات كثيرا (لايبالهم الله) أى لايرنع الهمة-دراولابقيمالهموزنا (ماله) أىمبالاةفيكون حذرفالم والالفالكونم-ما من الزوائد كأفيل في لبيل فائه مأخوذه ن ألب بالمكان أكاميه وأصل بلة بالبيسة مثل عافاه الله عافيسة خذفوا الماءمنها تخفيها يقاله ماباليته وماباليت ومنسه أى لم أ كثرت به وقيل باله بعنى حالة أى لا يبالى الله حالة من أحواله ومنهالبال بمعنى الحال (رواه البخارى) وكذا الامام أحد

\* (الفصد ل الثاني) \* (عن ابن عمر قال قال رسول الله صدلي الله تعمالي عليه وسلم إذا وشيَّ أمني المطيطيا) بضمالهم وفتح المهسمة الاولى وكسرالثانية بمدودة وتقصر بمعنى التمعلى وهوالمشي فيسه التيختر ومداليدين و بر وى بغير الياء الاخير ، وهولهط الجامع ونصب به على انه مفعول مطلق أى مشى تيختر وقيل انه حال أى أذا اصاروافى الموسهممت كبرين وعلى غيرهم متجبرين (وخدمتهم) وفي الجامع الدمها وهو الانسب بالسابق واللاحق والمعنى فام يخدمتهم وانفادف حضرتهم (أبناه الماوك أبناه فارس والروم) بدل بماقبله وبيانله (سلط الله شرارها) والفظ الجامع سلط شرارها أى طلمة الامسة (على خيارها) أى مظاومهم قال الشراح وهذا الحديث من دلائل نبوته صلى الله تعالى عليه ومسلم لانه أخبر عن المغيب و وافق الواقع خبره فانهسه لسافته وابلادة ومسوالروم وأشذوا أموالهم وتجملاتهم وسبوا أولادهم فاستخدموه سبهطا الله قنلة عثمان رضى الله عنسه عليه حتى قنساوه شمسلط بني أسسة على بني هاشم فقعادا مافعادا وهكذا (رواه النرمذي وكذا ابن حبان ذكره ميرك (وقال) أى النرمذي (هذا - ديث غريب وهن - ديف - ان النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم قال لا تقوم الساحة حنى تعداوا امامكم ) أى اللَّه فقة أو السَّاطان (وتحتلدوا) أى تنضار بول (باسيافكم وبرث دنا كمشراركم) بان بصير الملك والمال والمناصب في أيدى الفالمسة وغيراً ربات الأستحقاق (رواه التربذي وهنه) أي عن حذيفة (قال قالرسول الله مسلى الله تعمالي عليه وسأرلاتقوم الساعة حتى يكون أسعدالناس بنصب أسعدو يرفع أى أكثرهم مالا وأطهبهم عيشا وأرفعهم منصباوأنفذهم حكم (بالدنيا) أى بامو رها أونيها (الكعبن الكع) بضم الاهم وفتم الكاف غيرمصر وف أى الليم بن النيم أى ردىء النسب دنىء السب رقيل أرا به من لا بعرف له أصل ولا يحمد له خاق وحدف ألف ابن لاخواء اللفظين بجرى علمي لشخصين حسيسين لئيمين فال ابن الملاث وجسه الله في بعض النمخ بنصب أسعدهلي اله خبر يكونوفى بعضها يرفعه على ان الضمير في يكون الشأن والجاز بعده تفسير الضمير المسد كور انتهى ولا يجوزان بكون أسعدا سماولكع بنصب على الله به الفساد المعنى كالايتغنى فلايغرك مافى بدض النسخ من نصب لكع فانه يخالف الرواية والدراية وقسداة صرشارح على نصب أسسعد وقال

منفق عليسه وعن مرداس الاسلى قال قالرسول الله صلى الله عليه وسسلم بذهب الصالحوث الاول قالاول وتبقى حفالة كفالة الشعير اوالتمرلا يباليهسم الله بالة رواء البخارى

\*(الفصل الثاني) عنانعر فالخالرسول المصلى المعليه وسلماذا مشتامتي الطيطباء وخدمتهم ابناءاالوك أبناء فأرس والروم سسلط الله شرارهاع ليخيارهارواه الترمذى وفال هذاحديث غريب وعنحسذيطةان النبى صلى الله عليه وسلم فاللاتغومالساعــ: حني تفتساوا امامكم وتجتلدوا باسافكم وبرث دنيا كم شراركم رواه الترمسذي وعنه قال تالرسولالله صلى الله عليه وسلم لا تغرم الساعة حي يكون استعد الناس بالدنيالكم بنالكم

لسكمها لرفسم أسه يكون وهوالاحق وقيسل العيدوهومعدول من السكع يقال لسكع الوسخ عليسه لسكعافهو الكمَّاذَا أَلْمُ فَي وَلَرْ حِسلَ النَّهُم كَاعَدَاتُ الكَاعَ المرآة اللَّهُ مِهُ ثُمَّ اسْتُعَمَّلُ للرَّحْقُّ والعَبِد لما فيه من الذَّلَّةُ وللعمش لمسافيهمن الخفةولا عسسى لمسافيهمن الضعف ويقال الذليل الذي تكون نفسه كالعبيد وأريديه ههذا الذى لايعرف له أصل ولا يحمد له حالى انتهسي وبهذا ظهرمعني قوله صلى الله تعساني عامه وسلم في حق الحسسان ابن على رضى الله أعما لى عنهما أثم لسكم وحاصداه أنه يطاني على الصغير قدراو حِدَّة بحسب ما يقتضيه المقسام من المعنى المناسب للمرام والذاقيل يقال للدى الصغيرا لكعمصروفاذها باالى صغر جثته ويطلق على العبسد واللثيم والاحتى لصفرقد رهسم فأذاعرفت هذافيصلم ان يرادبلكع كلمن هسذه المعانى من الصغير والحقير والميسدوالاحق والاشتمرثم فالبعضهم هوايس بمعدول واغتآهوم ثل صرد ونفر لقفهان ينون لانه ليس بمعدول وفىالقاموس اللكم كصرداللثم والعبدوالاحقومن لايتحملنعاق ولالفعرموالهر والصغيروالوسخ ويقول فىالنداءيالكع ولايصرف فالمعرفة لانةمعسدول تناالكم انتهى وهسذايؤ يدان يكون لسكم هنامصرونا وقال الطبيى رحمه الله وهوغ برمنصرف للعسدل والصفة (رواء الترمسذي) أى في سننه (واليهبق في دلائل النبوة) وكذا أحدو الضداء وروى أحدو أبوداو دواس ماحه وان حياث عن أنس مرفوعاً لاتقوم الساعة حتى ينباهي الناس في المساحد وروى أبونعم في الحلية عن أبي هر بر ولا تقوم الساعسة عنى يكون الزهدور وابه والورع تصنعا وروى أحدوم سلمان ابن مسسعود لاتقوم الساعــةالاهلي شرارالناس وروىأنو يعلىالموصلىوالحا كمعنأبىســعيدلاتقوم الساعــة حتى لايح البيت وروى السجزى عن الن عرلاتة ومالساعة حتى يخرج سسبعون كذابا وروى أحدو مسلم والترمذى عن أنس لاتقوم الساعة - في لا يقال في الارض الله الله وسياني في أول باب الملاحم من حديث أبي هر مرة المشتمل على ثلاث عشرة علامة لقيام الساعة مستوفى السكلام علمها ان شاء الله تعمال (وعن محد بن كعب القرظى بضم ماف وفقراء فظاء مجمة نسبة الى بنى قر يظة طآ تفتمن بهو دالمدينة شرفها الله ذكر المصنف في المنابعين ومال سمم نفر آمن الصحابة ومنه مجدبن المنكدر وغيره وكان أيوه بمن لم بثبت يوم قريطة فترك (قال-دائي من سمع على بن أبي طالب رضي الله تعمالي عنه ) لم يسم هذا السامع المكن تأبعي تغفر جهالته مع احتمال كونه صحابيا آخرفندير (قال) أي على رضي الله عنه (انالجاوس) أي لجمالسون (مع ارسولالته صلى الله تعمالى عليه وسدار ف المسجد ) أى مسجد المدينة أومسجد قباء (فاطلع) بنشديد العام أى نظهر (علينامصعب بن عبر) بضم الميموفتح العسين وعيرمصفرا (ماعليه) أى ليس على بدنه (الا بردنه) أى كساء يخاوط السوادوالساض (مرثوعة بفرو) أى مرقعه بحلا فالمبرك هوقرشي هاحرا الىالنبى مسلىالله تعالى عليه وسطروترك النعسمة والاموال بمكة وهومن كيارأ صحاب الصفة الساكنين ف مسجدقباء وفال الؤاف عبدرى كان من أجسلة الصمابة وفضلائهم هاحر الى أرض المبشة في أوّل من هاحر البهائمشهد بدراوكات رسول الله صلى الله تعالى علىموسلم بعث مصعبا بعدا لعقبة الثانية الى المدينة يقرئهم القرآن ويفقههم فالدين وهوأؤل منجء الجعة بالدينة تبدل الهسمرة وكان في الجاهاب مس أنع الناس عيشاوأ لينهم لباسا فلماأ سلمزهدفىالدنياوقيلانه بعثهالنبى مسلى انته تعمالى عليه وسسط بعدأن بالبيع العقبة الاولى فسكان يأتى الانصارف دو رهمو يدءوهم الىالاسلام نيسلم الرجل والرجلان ستى فشا الاسسلام فيهم فكتب الى الذي صلى الله تعمالى عليه وسلم سنة دنه أن يعمم م فاذن له م قدم على النبي صلى الله تعمانى عليه وسلمهم السبعين الذس قدم واعليه فى العقبة الثانية فاقام بمكنة فأيلاو فيه تزلو جال صدقو اماعاهدوا الله عليسه وكان أسسلامه بعدد خول النبي مسلى الله تعالى عليه موسلم دار الارقم (فلمارآه) أى أبصر مصعبابتك الحال الصعباء (رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر للذي أي للامر الذي (كان فيه) أي قبل ذلك اليوم (منالنهسمة والذىهونيسه) أى وللامرالذي هوفيتمن الحنةوالمشقة (اليوم) أى فى الوتت الحاضر

ر واه المرمذی والبهستی
فی د لا تسسل النبسق،
وعن مجدین کعب القرطی
قال حدثنی من سبع علی بن
آبی طالب فال الما الجاوس
مع وسول الله صلی الله علیه
وسلم فی المسعد فاطلع علیه
مصعب بن عیرماعلی الله علیه
وسول الله صلی الله علیه
وسسلم بنی الذی گان فیسه
وسسلم بنی الذی گان فیسه
من النعمة والذی هو فیسه
من النعمة والذی هو فیسه

وقد كان عزيز افى دومه ومنغمسافى نعد مته لكن يناديه بعض المنافاة ماد قم اسلى الله تعالى عليه وسلمم عرحبث بكيعر رضى الله تعمالى هنسه لما رأى الني مسلى الله تعمالى عليه وسدام مضطعما على حصير سرير ابس بينه و بينه شئ وقد وأثر الحصديره لي بدئه الشريف وثذ كرعم تنع كسرى وقيصرفعال له أأنت في هذاالمقام يأعرأ ما ترضى أن تكون لهم الدنياوالما الاسخرة فالاولى ان يحمل البكاء على الفرح في أنة وجدف أمتهمن انعتار الزهدف الدنيا والاقبال على العقبي أوعلى الحزن في فقدما عند ممن بعض المساعدة لبعض الكسوة أوالمعاونة في بعض المعيشة والله تعالى أعلم و يؤيد ثار يلنا نقسل الراوى (ثم فالرسول الله مسلى الله تعالى عليه وسلم كيف أى الحال (بكم اذاغداً) أى ذهب أول النهار (أحسد كم في حله) بضم فتشديداًى في تُوبُ أُرْفَى ازْار و رداء (و راح) أى ذهب آخر النهار (ف-له) أى أخرى من الاولى قال ابن الملك أي كيف يكون حالكم اذا كَثَرَتْ أمو الكم بحيث يلبس كل منكم أول النهار حالة وآخره أخرى من غاية التنع (و وضعت بن يديه صحة ــة) أى قصــعة من مطعوم (و زفعت أخرى) أى من نوع آخركا هوشان المترفين من طائف ةالار واموه وكناية عن كثرة أصسفاف الاطعمة الموضوعة عملي الاطباق،بن مدىالمتندمين من طبقة الاعجام (وسترتم بيوتكم) بضم الموحـــدة وكسرها أي-ــدرانما ا والمعنى زينتموها بالشياب النفيسسه من فرط التنعم (كانسستراليكعبة) وفيسه اشارة الى انسترها من خصوصياتها لامتيازها (فقالوا يارسول الله نحن يومنذخ يرمناا ليوم) وبينواسب الحسير ية بقوله مم مستأنفانيه معنى التعليل (نتفرغ) أى عن العسلائق والمواثق (العبادة) أى بانفسنا (ونكفي) بصيغة الجهول المتركام (الونة) أي يحدّمنا والواواطاق الجسم فالعني ندفع عنسا تحصيل الغوت لحصوله باسباب مهيأة لنا فستارغ للعبادة من تحصيل العاوم الشرعية والعمل بالخيرات البدنية والمراف المالية (قال) وفي نَّ هَٰهُ نَمَّالُ (لَا) أَى لِيسَ الأمر كَاطَنَتُم (أَنَّمُ اليَّومُ خيرِمنَ لَمُ لَومَّذُ) لأن الفَقير الذي لَه كَفَافُ خير من الغني لان الغني يشتغل بدنيا ه ولا يتقرغ للعب ادة مثل من له كفاف الكثرة اشتغاله بتحصيل الم الما لحديث صريحى فمضيل المفتيرا لصابر على الغنى اكسنا كرفان الغنى بالنسبة الى الصماية وهم أقو ياءاذا كأن كذلك غسابالغسيرهسهمن الضسعفاءو يؤيدممار واءالديلى فىالفردوس عرابن عرمرفوعكمازو يشالدنها عن أحدالاكانت خسيرته أقول قوله عن أحده لي عومه فان المكافر الفقير عذابه أخف من المكافر الغني في النار غاذانهم الفغرا اسكافرف تلك المدارف كيف لاينفع الؤمن الصابرف دارا القراد (روا والترمذي وعن أنس قال قال رسول الله مسلى الله تعمالى عليه وسلم مانى على الناس زمان الصابر فيهم أى في أهل ذاك الزمان (على دينه) أي على حفظ أمر دينه بتركُّ دنياه ﴿ كَالْقَابِضِ أَى كُسِيرَالْقَابِضُ فِي السُّسِلَةُ وَمُهَا يَهُ الْحَنه (على الجر جمع الجرة وهي شعلة من نار قال الطبي رجه الله الجلة مسعة زمان والراجع يحذوف أى الصارف وفيهان الرابط مذكورفيهيقوله فهسه كاأشرنااليهسايقاقالوالمعنى كالايقسدرالقابض علىالجران نصير لاحواق يده كذلك المندس ومئذلا يقسدرولي ثبانه على دينه لفاجة العصاة والمعاصي وانتشار الفسسق وضعف الاعمان انتهى والفااهرات معسى المسديث كالاعكن الغبض على الجرة الابصر شد مدو تحمل غلمة المشفة كذلك فاذاك الزمان لايتصو رحفظ دينه ونورا عانه الابصيرة فليم وتعب جسيم ومن المعداوم ان المشبه يكون أقوى فالمراديه المبالغة ولإينا فيهان ماأحد يصبرعلى قبض الحر واذا كال تعسالى فسأصبرهم على النسأد مع أنه قديقيض على الجر أيضا عنسد الا كراه على أمر أعظم منه من قتل نفس أواحراف أواغراف ونعوها ولذا فال تعمالي قل فارجهنم أشد حراوقد أشار الشاطبي رحمه الله في زمانه الي هدد اللعني يقوله وهدا زمان الصرمن البالق ب كقبض على حرفتنعومن البلا

فالهاسيعسيرى أى حسداالزمان ومان الصيملانه فدأنكرالمعر وف وحرف المنسكر وفسدت النيات وظهرت

والفااهر المتبادر انبكاه وعليسه الصلاة والسلام انحا كانرحة وشفقة عليما ارآء من فقره وفاقته لاسيما

ثم فال رسول الله مدلي الله علبه وسلم كيف بكم اذاغداأحدكم فيحادوراح فيحلة ووضعت منعدله صحفسة ورنعست أخرى وسنر غرب وتبكم كانسستر الكعبة فقالوا بارسول الله نعن ومئذ خديرمنا البوم تنفسرغ العبادة وسكني المؤنة فأللاأنتماليومخير منكم ومتذرواه الترمذي وعن أنس قال قال رسول اللهملياقه علمه وسلوناني عدلى الناس زمان الصاور فهمعلى دينه كالغابض علىالجر انفيانات واوذى الهق وأحسكرم المبطسل فن يسمع للهالحالة التي لزومها في الشسعة كالقابض على جر النادفتد روى أبو ثعلبة الخشفي عنه عليه العسلاة والسلام أنه كال ائتمر وابالعروف وتناهوا عن المنكر حستى اذا رأيت شصامطاعارهوى منبعا ودنياء وثرة واعجاب كل رأيه فعليك خاصة نفسك ودع العوام فانوراء كم أياماالمسمرفهن متسل القبض عسلى الإرالمامل فيهن أحر خسين رجلابعه اون مثل علكم انهى (رواه النهدي وقال هدذا حديث عريب اسنادا) قال ميراً تقد الاعن التصيم هدذا الحديث وقسعله ثلاثيا وفيسسنده عر بئشا كرشيخ الترمذي وحسده وقسدذ كروابن حبان في الثقات انتهسي وروى ان عسا كرون أنس أيضاياني و للماس زمان يكون المؤمن فيمه أذل من شائه (وعن أبي هر برهٔ فال قال رسول الله مسلى الله تعسالى عليسه وسسلم اذا كان) وافظ الجسام ماذا كانت (أمراؤكم خياركم) أىأتقياءكم (وأغنياؤ كمسمعاءكم) أى استنباء كم واحده سمع فكانه جمعسم بمنى سمْم (وأموركم شورى بينكم) مصدر بمعنى التشاوراًى ذوات شورى على تغدير مضاف أوعلى أنالمدر بمنى المفعول أىمتشاورفها ومنهقوله تعالى وأمهم شورى بينهم وقد مال سيصانه عز وجسل لنبهم سليالله تعسانى عليه وسسلم وشاو رهمنى الامروالمعني مادمتم متشاور سنى أموركم (فظهرالارض كانُ أمرانُوكم شراركم) أى بالفسقُ والظلم (وأغنياؤكم بخلاءكم) أي بقلة الرحة والشفقة (وأموركم الىنسائكم أىمفوضالى وأبهن والحال انهن من ناقصات العقل والدن وقدورد شاوروهن ومالفوهن وفرمعناهن كلمن يكون فى مرتبة حالهن من الرجال بمن يغلب علمه حب الجاه والمال ولم يعلم ما يتعلق بضرر الدين ووبال المال (قبطن الارض خيرلكم من ظهرها) أى فان من لم يفلب خير مشره فالموت خيرله (رواه الترمذي وقال هــذاحد ـِثْ غُر يبوهن ثوبان) وهومولى للني صلى الله تعــالى عليه وسلم (قال قال رسول الله صلى الله تعمالي عليه وسلم بوشك الامم) أي يعرب فرق المكفر والضلالة (ان تداعى) حذف احمدى الناء من أى تقداى (عليكم) بان بدء و بعضهم بعضالمات كم وكسر شوكت كم وساب ماملكم ومن الديار والاموال (كنداعي) أى تنداعي (الاسكاة) بالمدوهي الرواية على نعت الفئة والجاعة أونعو داك كذا روى لناءن كلب أبي داو دوهسذا الحديث من افراده د كره الطبي رجه الله ولو روى الا كلة بفخين على انه جميع آكل اسم فاعل اسكان له وجه و جيسه والمعنى كايدعو أكلة الطعام بعضهم بعضا (الى فصمتها) أى التي يتناولون منها بسلامانع ولامنازع فيأ كلونها علموا كذلك بالخذون مانى أبديكم بلاتعب ينالهــمأوضر ويلحقهمأو باستنعهم (فقال فائلومن ثلة)خبرمبندا يحسدوف وقوله (نحن نومئذ) مبندة أوخبرصدفة لهاأى اذاك النداعى لاحسل فله نحن علمها نومئذ (قال بل أنتم نومئذ كثير) أى عسددا وقليل مددا وهذا معنى الاستدارك بقوله (ولكنسكم غشاء) " بالضم بمدودا مال العلمي رجه الله (كغثاء السسيل) كالاالط بي بالأشسديد أيضاما يحمله السيل من زبدو وحضههم به لغلة شعباه تهم ودناءة قدرهم وخفة أحلامهم وخلاصته واكنكم تكونون متفرة ين ضعيني الحال خفيني البال مشتني الاسمال ثم ذ كرسيبه بعطف البيان فقال (وليسنزعن) أى ليخرجن (الله من مدور عدو كم المهابة) أى الحوف والرعب (منكم) أعمن جه ملم (وليغذنن) بفتح الماء أى واليمين أى الله (ف قاو بكم الوهن) أى الضعفُ وكا نه أراد بالوهن مايو جده ولذلك فسره يحب الديراوكرا هه الموت حيث مال ( عال ما أل بارسول الله وماالوهن أىماسببه ومامو جبسه فال الطبيى رحمالته سؤال عن نوع الوهن أوكا ته أرادمن أى وجسه يكون ذائ الرهن (قال حب الدنيا وكراه أالوت) وهماه الازمان فكاغ ماشي واحسد بدعوهم الى أعطاءا لانبة فى الدين من العسدة المبين ونسأل الله العافية فقدا بتلينا بذلك فتكما بمنانحت المبتون بمساذ كر

هنالك (رواهأبردارد) أى فسننه (والبهتي في دلائل النبقة)

و وادالترمدني وقال هذا حديث غريب اسناداوعن أبهم يرة قال قال رسول اللهصلي اللهعليه وسلماذأ كان أمراؤ كم خداركم وأغنياؤ كسمسمعاءكم وأموركم شدورى ببنكم فظهر الارض خيراسكم من بطنها واذا كأنأمراؤكم شرار کم وأغنياؤ کم تغلاه كموأمور كمالى نسائم فبطن الارضخير الكيمسن ظهرهارواه الترمذى وفالهذاحديث همريب وعن توبان ال فالرسب لاالله مسلىالله عليسه وسسلم يوشكالام ان داعی علیک مکانداعی الا كاة الى قصه مهافقال فأثل ومنقلة نعن مومند كالبل أنتم نومئذ كثيرولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن المنصدو رعدركم المهاية منسكم وليقذفننى قاويكم الوهن قال قائل الرسول اللهوما الوهن قال حسالدنما وكراهمةالوت ورواه أبوداود والبهني في دلائل النبوة

به (الفصل الثالث) به (من ابن عباس) أى موقوفا (قال ما ظهر الفاول) بالضم أى خيانة المغنم (قى قوم الا ألتى الله في قلومهم الرعب) بسكون الهين وضعها أى خوف العدو (ولا فشا الزنا) أى انتشر (فى قوم الاكثر في ما الموت أى بالمواه ون أوموت القلب أوموت العلماء (ولا نقص قوم المسكل والميزان) أى وما في معناهما كالذراع والعدد من طريق الغشر والنديعة (الاقطع عنهم الرزق) أى الحلال أو بركة الرزق الذى في أيديهم (ولاحكم قوم) أى من الحسكام (بغير حق) أى بغير استمقاق أو بغير على أحكامهم الفاسدة بل با رائهم السكاسدة (الافشا فيهم الدم) أى الفتسل والمرادما ينجر اليه (ولا ختر) بغض الخاء المجمعة والفوقية ومنه قوله تعالى ان الله لا يحب كل ختار أى غدر (قوم بالعهد) أى بنقضه خديمة رباء الغابسة (الاسلم) بصيغة المجهول أى بتسليط الله (عليهم العسدة روا ما لك) أى في باب ما جاء الغابسة (الاسلم) بصيغة المجهول أى بتسليط الله (عليهم العسدة روا ما لك) أى في باب ما جاء في الغاول من الموطا

 (باب) \* كذافالاصدول المعتمدة والنسخ المصدنين غيرتر جة وهومر فوع ملى أنه خبر مبددا محددوف أوالباء ساكن على الوقف وقال ابن الملك باب فى ذكر الانذار والتحذير أى النخويف والنذكير

\*(الفصل الاول)\* (عن مياض بن جمار المجاشعي) بضم الميم قال المؤلف وكان صدية الرسول الله صلى الله أتعالىمايه وسسلمتنعار وىمنه جناعةوهوعيمى يعدف البصريين (انرسول الله صلى الله تعنالى مليه وسسلم قالذات وم في خطبته أى المعروفة أو في موعظته (الا) بالتخفيف للتنبيه (ان ربي أمرني أن أعلمكم ماجهلتم عماحكني يحتمل أن يكون من بيان ما أوتبعيضية على انه منقطع عماقبله تعبرا ابعد ومستانف أىمنجلة ماعلمني (برمي هذا) أي بماأرحي الله الى في هذا اليوم بخصوصة (كلمال نحلته) أي أعطيته (عبدا) أى من عبادى وملكنه اياه فلايد شل الحرام (حلال) أى فلا يستطيع أحد أن يحرمهمن تلقاء للسهو بمنعه من التصرف فيه تصرف الملال في أملا كهم وهذا من مقول الله كايد ل عليه قوله (واني خالفت عبادى حنفاء) أى مستعدين لقبول الحق وما تاين المدعن الباطل ( كلهم) أى جيمهم لقوله صدلى الله العسالى عليه وسسلم كل مولود بوادعسلى الفعارة وهي التوحيد المطلق ومابه يتعلق القوله تعمالي فعارة الله التى فعار النام عليها لاتبديل لخلق الله أىلات دلوا غلوناته بالبهودية والنصرانية والجوسب يتوفعوها دلك الدينالة بم أى المستقيم فلاتعدلوا من الجادة الى الطريق الزادعة كأمال تعالى وان هسذ اصراطي مستقيما ماتبعوه ولاتتبعواالسبل فتفرق بكم هن سبيله أىءن طر يغه الحقيق الواصل اليه المقبول الديه لن أراد المنة عليه ومنسه قوله تعمالى وعلى الله قصدا السبيل ومنهاجائر ولوشاء الهداكم أجعين ثميين سبب ضدالالة الخلق وغوايتهم عن الحق بقوله (وانهم)أى عبادى الحنفاء (أتتهم الشياطين) أى جاؤهم بالوسوسة (فاجما الهم) أى صرفتهم وسافتهم ماثلين (عن دينهم) مناجتاله أى سافه وذهب به وقيسل الافتعال هذا الحمل على الفسعل كأختطب زيدعمرا أىحله على الخطبة فالمني حالتهم الشسياطين على حولاتهم وميلانهم عن دبنهم (رحرمت) أى الشياطين (عليهم ماأحالت الهم) أى من الجديرة والسائبة وغيرهما وتوضيعه ماحققه القاضى حيث فالتوله كل مال نحلته حكاية ماعله الله تعالى وأوحى اليسه في مهمد داو المعنى ما أعطيت عبدامن مال فهو حسلالله لبس لاحدان يحرم عليه وليس لقسائل ان يقول هذا يقتضي أن لا يكون الحرام ر زَمَالان كل رزَّ فساقه الله تعمالي الى عبد نحابه وأعطاه وكل ما نحله وأعطاه فهو حد لال فيكون كل رزن ر زقسه الله اياه فهو حلال وذلك يست الزم أن يكون كل ماليس يحسلال ايس ورق لانا فقول الرق أعممن الاعطاءفائه يتضمن التمام لتوافرا فالافق هاءلوقاللامرأته ان أصطيف في الفافان طالق فاعطت الفا بانت ودخسل الالف في ملكه ولا كذلك الرزق (وأمريهم) أى الشه باطين لهم (أن يشركوا في ما) أى أشرا كا أوشديا (لمأنزله) أي يوجوده (سلطانا) أي حينة و برهانا بميت به لتسلطه عسلى القاوب عندهموم اللواطرة البهابالقهروا الغابة والمعنى ماليس على اشرا كددليك وقسلي ولانقلي اذلوكات أحدهما

\*(الفصل الثالث) \* عن ابن عباس قال ماطهرز الغاول في قوم الاألق الله في قاوم م الرعب ولانشا الزنا في قوم الاكثر فيم الموت ولا نقص قسوم المكال والميزان الاقطع عنهم الرزق ولاحكم قوم بعسير حق الا فشا فيم الدم ولاختر قوم بالعهد الاسلط عابهم العدو وراما ال

\*(بابالاندار والتحذير)\*

\*(بابالاندار والتحذير)\*
عياض بن حيارالجاشدي
انرسول اللهصلي الله عليه
وسلم قال ذات يوم في
خطبته الاان ربي آمريز،
على يومي هدذا كل مال
ان أعلمكم ماجهله عمل عليه عبدا حالالواني
غطبته عبداح الالواني
خاهت عبدادي حنفهاه
خاهت عبادي حنفهاه
فاجتالتهم عن ديتهم وحوت
عليهم ما أحلات الهمم
مالم أنول به سلطانا

لبينه سنعانه ونصالى بلالام عفلافه حيث قال وقضى ربك التلا تعبد واللاا ياه والقرآت مشعون بالادلة على بطلان الاشراك بالله تعساني الاالقاضي هومفعول سركوار يديه الاسنام وسائرماه بدد من دون الله أي أمرتهم بالاشراك بالله بعيادة مالم بأمرالته بعيسادته ولم ينصب دليسلاهلي استحقاقه للعبادة وفال الطبيي رجه الله مالم الزليه سسلطانا أي لا الزَّال سلطان ولاشريك على أسلوت قوله به على لاحب لا به تدى بمناره به أي لامنار ولااهتدامه وتوله بيولارى الضبم ايتهمر بهأى لاضب ولاالتعمار نفسا الاصل والفرع أى القيد والمقيد وقيل هذا على سبل الته كم اذلا يحوز عدلي الله ان ينزل رهاناان يشرك به غديره (وان الله نظر الى أهلالارض) أى رآهم و وجدهم منفقين على الشرك منهمكين في الضلالة (ففتهم) أي أبغضهم (٥ر جهروعُمهم) بدلهُن الضمير والمُرادبالعُهم غيرالعرب والمعنى أبغضهم بسوءَ من يعهم وُخبث مقيدتهمُ واتفاتهم قبل بعثة محمدصدلي الله تعالى عليه وسلم على الشرك وانغماسهم فى الكفر قوم موسى عليه السلام كفروا بعيسى وعبدوا عزيراوذهبواالى أنهاس الله وقوم عيسى ذهبواالى التثليث أوالى أنه إن الله وغير دلك (الابقايامن أهل السكَّاب) أى من المودوالنصارى تبرؤا عن الشرك كذا قاله بعضه موالاطهرات المرادم م جماعة من قوم عيسي بقوامتا بعتمه الى أن آمنو ابنينا صلى الله تعمالى عليه وسلم (وقال) أي الله تمساني (انمابعثتك) أي أرسلنك بالمحد (لابتليك) أي لامتحنك كيف تصديره لي الأو أو مك الله (وابتلى بك) أى قومك هــل يؤمنون بك أم يكفرون (وأنزلت علمــك كابا) أى عظيمارهو القرآن (لانفسله الماء) أى لم نكتف بالداعه الكتب فغسله الماء بل جعلنا ، قرآ باعظو ظافى صدو را اومنسن قال تعالى بل حوآيات بينات في صدو والذين أوتواالعدم وفالسيمانه انانعن نزلما الذكر والله عافظون أوالمراد بالغسد ل النوخ والماء مثل أى لا يتزل بعده كاب ينسخه ولانز لقبله كاب يبعاله كافال احمال لا ماتيه الياطل من بمن مديه ولامن خلف متنزيل من حكم حد قال الطبي رحده الله أي كتابا محفوظ افي القساوي لايضعيل بفسل الغراطيس أوكتا بامستمر امتهداولا بن الناس مأدامث السهوات والارض لاينسم ولاينسي مالكاسة وعسمون ابطال حكمه وترك قراءته والاعراض عنسه يفسل أدراقه بالماء على سنيل آلاستعمارة أوكنا باواضعا آياته بينامعيزاته لايبطله جورجائر ولايدحف مشبهة مناظر فثل الابطال معي بالابطال مورة وقيدل كني به عن غزارة معناه وكثرة جدواه من قولهم مال فسلان لا يفنيه الماء أوالنار وقوله (تقر وْه) أَى أنت (ناعًا ويقظان) بسكون القاف والمنى يصيراك ملكة عيث عضرف ذهنك وتلتفت السه الأسائق أغلب الاحوال فلاتغسفل عنه ناها ويقطان وقديقال القادر على الشي الماهريه هو يفعله مالماه كذاذ كروالطسي وحسه الله وخلامسته انه في قلبك وأنت نائروأ قول لااحتساج الى التأويل بالنسبة الى قليسه الجليل لائه تنام عيناه ولاينام قليسه وقدشو هد كثيرمن الناس صعيرا وكبيرااتهم يقر ونوهسم ناغون وأغر بمن هسذاما حكى بعض المريدين انه وشيخسه كانا يتسدارسان وقت السحرف تلاوة الغرآن عشراعشرافل أتوفى الشيخر حسهالله تعالى أثاءالمر يدونت السحرعلي عادنه عنسد قسيره وأرادان يقرأ ورده فلماتم العشرسمع من القسبرصوت شيخه انه قرأ عشراوسكت وهكذا كان الامرمستمر الى انه حدى المر يدالقض يتلبعض أعصابه فوقع تحت يحابه وتظيره سمساع سعيدبن المسيب صوت الاذان من الضريح الانورا بام فتنهة زيدف المدينسة المعفاسمة حيث لم يبتى ف المسجد أحد الاستعيد وكانوا يقولون الهشيخ عِنون (وانالله أمرنى ان أحرف) أى أهاك (قريشا) أى كفارهم (فقلت رب) أى يارب (اذاً) عالنشو من (يثلغوا) بفتح اللام أى يشدخوا ويكسروا (رأسي فيدعوم) بفتح الدال أىرأسي (خبرة) أي فيستر كودبالشدخ بعدد الشكل الكر وي معطا مسلخيرة (قال) أي الله لنبيه صلى الله تعالى عليه موسم (المتخرجهم) أى قر بشاوالمرادكفارهم (كاأخرجوك) أى كاخراجهم ا ياك جزاء هوفا فاوان كان بين الاخواجسين بون بين فان اخراجههم أياء بالباطل واخراجه اياههم باطق

وان الله نظرالى أهل الارض غفتها عرجه وعجمه المكتاب الإبقايامن أهسل السكتاب وقال انمابه ثنتك لابتايسك وأبتلى بك وأنزلت علمك تكابا لا يغسسله المساء تقرأ أما تما ويقفاان وان الله أمرنى ان أحرق قريشا فقات رب الخايث لغوارأسى فيسدعوه شسبزة قال استخرجهم كما

(واغزهم) أى وباهدهم فالواوالمالي الجمع فان القتال مقدم على الاخواج (نعزل) بضم النون من أغز ينه اذاجهزته الغزو وهيأت له أسبابه ووأنفق أى مافىجهدك في سير ل الله (سأنفق عليك) أي نخلف عليسك بدله فى الدنياو الانشوى قال تعسالى وما أنفة يتم من شئ فهو يخلف وهو خيرا لرازنين وفيسه وعد وتسلية (وابعث) أي ارسلأان (جيشا) أي كبيراوصغيرا (نبعث خسة) أي مقدار حسة (مثله) بالنصب والمعني نبعث من الملائكة خسسة أمثال تعينهم كافعل ببدر فال تعمالي بلي ان تصبر واوتنقو او يأتوكم من قو رهم هذا يمددكم و بكم يخمسة آلاف من الملأتكة مسومين وكان المشركون يومشدذ ألفا والمسلون ثلثماثة (وفاتل بمن أطاعات) أى بمونته أومعه (من عماله ) أى بعدم الاعمان بك (ر وامسلم ومن ابن عباس كاللسانزات والذرعشسير للاالقربين صعد) بكسرالعين وهو جواب لماوفي بعض النسخ فصد عد بالفاء فلاو جهله أى طام (النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلما) وهو جبل معروف بمكة من شعائراته (فحل) أى فشرع (الني صلى الله تعالى عليه وسلم ينادى) أى قبائل العرب (يابني فهر) بمسرالهاءوسكون الهاء قبيسلة من قر إش على ما في القاموس (بابني قدي) وهم قبيلة من قر يش أيضا عسلي مافى القاموس فقوله (ابطون قريش) فيسه السكال اذالبطن دون القبسلة أودون الففذوفوق العسمارة والقبولة واحسدتبا ثل الرأس لقطع الشعو ببعضها الى بعض ومنه تبائل العرب واحدهم تبيلة وهمبنوا واحسد كذاف القاموس والحامس لان القبيلة بمنز لة الجنس والبطن بمنزلة المنوع والفحذ بمنزلة الفصسلونديس تعاز بعضهالبعض والله تعساني أعلموهال الطبيي رحسه الله الازم فيه بسيان كقوله تعساني ان أرادان يتم الرضاعة كانه قيـــل ان قبل البطون قريش (حتى اجتم وا) أي من كل قبراة وبطن جمع (فقال أرأيتكم) بفغم الناءو يجوز تحقيق الهمزة الثانية وتسهيلها وأبدالهاو حذفها والمعني أخيروني وتحقيقه ماذ كروالها يهرجه الله من ان الضمير المنصل المرفوع من الخطاب العلم والضمير الذاني لاعسله وهوكالبيان الاوللان الاول بمنزلة الجنس الشائع في الخاطب من فيستوى فيه التذ كيروالنا أنيث والافراد والجم فاداأر يديسانه باحدهمذه الانواع بيزيه فآنى فى الحديث بعلامة الجمع سانالامرادانهي فكانه قال أرأيتم فادرأ يتم فاعلوني (لوأخبر تمكم ان خيلا) أي حبشا (بالوادي) أي نزل به قال شارح وهوموضع معروف بقرب مكةوكانه أريدبه الوادى المسهور يوادى فاطمة بين مكة والدينسة شرفهاالله (تريد) أى الخيل (ان تغير عليكم) من الاعارة وهي الهبولة بالغرفة بالغرفة يعني أعصام اعلى أحدد المجارُين في دوله تعالى واسأل القرية (أكتم مصدق) أى مصدة بن لى في دولى (مالوانم) أى كنا الصدقك وسببه الما في جميع عرما (ماحر بناعليك الاصدما) قال الطبيي رجسه الله ضي حرب معنى الالشاء وعداءبهليأي ماألقينا عليسك قولانجر بن اك فيسه هل تكذب فيه أمّ لاما بمعنامنك الأصدقا (قال فاني ندر للكمين بدى وذاب شديد) أى قبل نزول عذاب عظم وعقاب أليم والعنى اندكم ان لم تؤمنوا يسترل علىكم عذات قريب قال الطيبي رحمه الله قوله بين بدى ظرف لغونذير وهو عمني قد املان كل من يكون عدام أحديكون بن الجهتن المسامنت في المينه وشماله وقعه عشل مشل الذار والقوم بعذات الله تصالى النازل على قومينذىرقومينةــدمجيش العدوفينذرهم (فقالأيولهب) مشهوربكـيتهوا يمهعبــد المزى وهوابن عبد الطلب بن هاشم عم الني صلى الله تعالى عايه وسلم (تبالك) أي حسرا ماوهلا كا ونصيه بعامل مضمر قاله القاضي فهوا مانصب على الصدر والمعنى تب تباأ وباضمار فعل أي الربك الله هلا كا وخسرانا وألزم تبالك (سائراليوم) أى في باقى الاومات أوفى جميع الايام فال النور بشي رجسه الله من ذهب في سائراني البقية فأنه غديرمصيب لان الحرف من السديرلاس السو روف أمثالههم في الياس من المائيسة أسائر اليوم وقدوال الظهرقال الطيى رحسه الله وفيه تظرلانه فالصاحب النهاية السائرمهمو و الباق والناس يستعملونه فحامعنى الجدع وليس بعميع وتدتسكررت مسذه اللفظة فحالحديث وكالهابمش

واغسزهم نغسزك وأيلن فسنتفى عليك وابعث حيشا سعث خسة مثله وفاتل عن أطاعك منعصاك روامسلم وعدن ابنعباس فاللما ترات وأنذر عشيرتك الاقربين صعدا لني صلى الله عليسه وسدارالصفافعل بنادى مانى فهر ما سىعدى ليطون فريشحتي اجتمعوافقال أرأيتكم لوأخبرتكم ان خدلا بالوادى تريدات تغير عليكمأ كشم مصدق فالوا تعماس بناعليك الاصدكا قال فاق نذر لسكم سنيدى وذاب شديد فقال أولهب تبالك سائراليوم

باقى الشي ويدل على تعصيم مافى النهاية عالى أساس البسلاغة فائه أورده فياب السسين مع الهمزة فائلاسار المشارب في الاناعسوراوسورة أى بقيسة وفى المثل أسائر اليوم وقد زال الظهر انتهى كلامه فعلى هسذا المراد بسائر اليوم بقية الايام المستقبلة وفى القامو ش السؤ رائبقية والفضاة وأساً رأبقاء كساركنع والفاعل فيها سائر والقياس مسترو يحوز والسائر الباقى لا الجديم كانوهم جماعات أوقد يستعمل له ومنه قول الاحوص فلم المراطراس

وضاف اعراب تومانا مروا الجارية يتعليبه فقسال بطني عطري وسائري ذرى وأغيره لي توم فاستصرخوا بنىء عسم فابعاؤا مناسم حنى أسر واوذهب بمسم ثم جاؤا يسالون عنهسم ففال اعسم المسؤل أسائر البوموقد زال الفاهرأى تعامعون فيمنا بعد دوقد تبين الكم المأس لانمن كانت حادث ماليوم باسره وزال الفاهر وجبان بياس منهسابالغروب (الهذا) أى لهذا الاستمبار والاخبار (جعتنا) أى بالمناداة (فنزلت ابن) أى هاكت وخسرت (بدا أبي الهب) بفنج الهاء و يسكن أى نفسه كفوله تعمالي ولاتلقوا بايديكم أى بانفسكم والباء واثدة وقيل المراديم مادنياه وأخراه رقيل اغ اخصتا لانه لما والاهذا دعوتنا أخذ حراليرميسه يه ونزلت وانحا كداموالكنية تكرمة لاشتج ارمكنيته أولان اسمه عمسدالعزي فاستبكره أَذْ كَرِهُ أُولانهُ لَمَا كَانَ مِن أَهِــل المناركانت الكنيسة أُوفق يحاله وان كان كني لسكمال جِماله وقرى أولهب كأفيل على مِن أوطااب على الخدمن تصرعلى الواوف الاسماء السنة كاتصر بعضهم على الالف فها كقوله إن أباها وأبا أباها (وتب) الحبار بعسدنــــبرللنا كيدوالتعبيريالمـاضيلتحقيُّ وقوعــه أوآلاول.عا. [والثانى اخبار (متفقّعايسه و فهرواية) قال مسيرك هسدهالرواية من أفرادمسسلم (نادىيابني عبد مناف) هوأخوها أبم وعبد أمس والمطاب ومناف صنم كذافى القاموس (انحامثلي ومثلكم كثل رجل رأى العدو) أى بعينه (فانطاق) أى ذهب مسرعارير بأ) بفتح الموحدة وبالهمز أى يتحفظ من العدو (أهله) أى قومه و يرقبهـ م بقثالهــم على مومنــم عال (نفشي) أى الرجــل (ان يسبقوه) أى يسبق العدو الىأهسله ويُصُد الزَّا الى القوم قبسل ان يُصل البهم بنفسه (فحمل) أَي فَشَرَع (بهنف) بكسرالناه أى يصيم و يشادى من أعلى جبدل وريما يحمدل فوبه على يده أوعلى خشب يرفعه ماز يادة الاعلام ومنسه النسذير العربات أوهوكناية عن خساومن العرض أوايماء الحائه أخسدوساب منده توبه وهرب منهم فحينتذ كلأحد يصدقه فحقوله (يامسياحاء) بسكون الهاءونما كانت الغارة غالبيا تكون في الصيباح خصتبه ولو كانت فى المساء أيضاوالله تعمالي أعسلم فهمي كلة تقال لانذار أمر مخوف والمدني يافوم احذروا الاغارة بالذهاب قبل يحيء العددوفكانه صلى الله تعسالي عليهوسد لم قال احذر واحقاب الله بالايسان قبسل نزوله (وعن أبي هريرة قال لما نزلت وانذرعت برتك الاقر بين دعا الني صلى الله تعالى عليه وسلم قريشا) أى قبائله (فاجتمعوا فعم) أى السي صلى الله تعدلى عايد، وسلم في النداء بماذ كر. (و-ص) ثم بين ا لراوى كيفية العموم والخصوص بقوله (نقال) أى النبي صلى الله عليه وسلم (يابني كعب ب لؤى) بضم لام وفقم هممزوقد ببعدل واوا فتعتبة مشددة وهواين غالب بن فهر (القدنوا) بفتم همز وكسرقاف أى خاصوا (أنفسكم من النارياني مرة بن كعب) بضم ميم وتشسديدراء أى أيوة بيه له من قريش على مافى القاءوسُ (انقذُوا أنفسكم من الماريابني عبسد "بسَّ انقذُوا أنفسكم من الناريابني عبد مناف انقددوا أنفسكم من النار ياغي هائهمانة سدوا أنفسكم من البار بابني عبدالمالب انغذوا أبفسكم من النار يافاطمة انقسدىنفسلنمن النارك خترج الانهاخلاسية قومهائم عمق تبرئ انقاذه اياهسهمن الناربغير الإيمان والعمل الصاخ وتوله (فانى لاأماك اسكم) أى بليعكم عامكم وخاصكم (من الله) أى من عذابه (شماً) ﴾ أى من الملك والقسدرة والدفع والملفعة والمعسى الفى لا أقدران أدفع عندكم من عذاب الله شم أن أرادالله ان يونيكم وهوه عنيس من قوله سجاله قل في على الكرمن الله شيئًا ن أراد بكم ضرًا أو أراد بكم نفعه بل قال

الهذاجعشافارات تتعدا أبى لهب وتب منفق عليه وفي رواية نادى يابني غبدمناف اغيا منالى ومناكم كثل و سول رأى العدد و فانطاق مربأ أدادناشي ان يسبغوه تغمل يهدف باصباحادوهن أبي هدر برة قال المانزات واندوه سيرتك الاقربين دعاالني صلى الله علمه وسلم قر سالهاج عموانمرونس فقسال يابنىكعب مناؤى انقذواأ نفسكم منالنار نابني من سڪعب أنقذوا أنفسكم منالنار غابق مبعد شهس انقددوا أنفسكممن النار مابني عبد مناف انقدوا أنف سكممن النار يابني هاشمانة لذوا أنفسكممن المار بابنيءبد المعالب انقذوا أنفسكم من النار بافاطمة انقذى نفسك من الدارفاني لاأ ملك لكم منالله شيا

الله تمسألى قل لااً ملك لنفسي لفعاولا ضرا الاماشاء الله وهسذا الثوجيد على وفق التفريد وهو صلى الله تعساك هليسه وسلم وانكان قدينفع المؤمنسين بالشفاعة حيث يشفع ويشفع لسكن أطلقه ترهيبالهم على الاتسكال عليه وترضيبًا لهمه لي الاسبته آدف أمر زاد المعادوالله رؤف بالعبادوهذا معنى توله (غيران اسكم رحسا) أى قرآية (سابلها) بضم، وحدة وتشديدلام أى ساصلها (ببلالها) بكسرالموحدة ويفتم أى بصلتها وبالاحسان البهاويجمله انى ساصل تلك القرابة بالشئ الذي يتوصسليه الىالاقار ب من الاحسان ودنع الفلم والضر مهم وغيرذلك في النهاية البلال- عمال والعرب يطلقون المداوة على الصلة كإيطلق البيس على القطيعة لاتم السارأوا انبعض الاشياء يتصل بالنداوة ويحصل بينوا التجافى والتفرق بالييس استعاروا البلل العسني الوسسل والينس له في القطيعة والمهني أصلكم في الدنباولا أغسني عنيكم من الله فسيا (ر وامسلم وفي المتفق عليه) هذا موجودنى بعض النسخ المصيعة (يا معشرةريش اشتروا أنفسكم) أى اعتقوها وخلصوها من النار بالاعمان وترك المكفران و بالطاعسة لما يشتبه والانقياد لمامنه تمنه (لا أغنى عندكم من الله شيا) أى لاأبعد منكم ولاأ دفع ه نكم شسيامن عذاب الله (يابني عبد مناف لا أغنى ه نكم من الله شديا باعباس بن عبسد المعالب) بالمصب نهر سمأ وفي أسحة برفع عباس (لاأغنى عنك من الله سُسيا و باصفية) بالواوالعاطفة يخلافماقبلهمن أكفاظ النداءفانها كانت لحيسبيل التعدادوصفيةمرتوعةوتوله أ(حسة رسول الله) منصوبة (لاأغنى عنك من الله شيا) وكذا قوله (ويا فاطمه بنت محسد سليني ماشئت بمالى) كذافي نسخون موصولة قال التو ربشت تي رجه الله تعيالي أرى انه ليس من الميال العروف في شئ وانميا عبربه عمايما كمهمن الامرو ينفذ تصرفه فيه ولميثيث عندناانه كان ذامال لاسميا يمكة ويحتمل ان الكامتين أمنى من وما وتع الفصل فيهما من بعض مسلم يعتقه من الرواة فكتيهما منفصاتين انتهسى وفيهانه يرد مقوله تعمالى و وجداناً عائلانا غني أى بممال تحديجية رضى الله عنها على ما قاله للفسرون وأيضا لم يازم من صدم و جودالمال الحاضر للموادان لايدخسال في يدمشي من المسال في الاسسنة بال فبحمل الوعدالمذ كور على تلك الحسال ومهماأمكن الجسع لتعصيم الدراية تعين عسدم الخطئة فى الرواية والله سيحانه وتعسالى أعلم (لاأغنى منكمن اللهشيا)

وسلمتى هذه المنافى به (من أب موسى) أى الاشعرى وضى الله عنه (قال قال وسول الله صلى الله تعالى عامه وسلمتى هذه) أى امة الاجابة الموجودة فهنا المعهودة معنى كاشم اللذ كورة حسا (أمة مرحومة) أى وحة زائدة على سائر الام لكون نبهم وحة العالمين بل سعى بني الرحة وهم خبرامة (ليس علم اعذاب) أى شديد (فى الا شخرة) بل غالب عذاجهم المهم بحز يون باعساله مع فى الدنها بالمن والامراض وأنواع البلايا كا حقق فى قوله تعالى من بعمل سوأ يحزب على ما تقدم والله تعالى أعلم بو يده قوله (عذاجها فى الدنها الفئن والارل والقتل) أى بغير حق وقبل الحديث خاص بعماعة لم تان كبيرة و عكن أن تكون الاشارة الى جماعة خاصة من الامة وهم المناهدون من العجابة أو المشيئة مقدود القوله تعالى أن الله لا بغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك ان بشاء وقال المظهر هذا حديث مشكل لان مفهو مان لا يعذب أحد من أمنه صلى الله تعالى عليه وسلم سواء قدم من ارتكب الكبائر وغيره فقد وردن الاعديث بتعذب من تكب الكبيرة اللهم الاان يوقل بان الما يي رجه الله الحديث وغيره فقد وردن الاعمال عليه وسلم واختمال من من المناه والاسم والمنه من المناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمن ورجه الله الحديث والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمنه والمنه والمنه المناه والمن عنه والمناه والمناه

فسيران الكمر حساسابلها ببلالها روامسلم وفالمتاق ماليه والمسرة وش اشتم المام المام و بابني مندمناف لااغنى منكم من الله شدا و بالمام لااغنى منالله شدا و بالمامة بنت محدسايني و بالمامة بنت محدسايني منالله شدا منالله منالله

\*(الفصل الثانى) \*
عن أبي مسوسى قال قال
رسول القصلي التعاليسه
وسلم التي هذه المقمر حومة
اليس علمها عددا ب في
الا "خر فعذا بهافي الدنسا

ولايعتى مليسانان هذا كامعمالا يدفع الاشكال فائه لاشات عندار باب الحال ان وحدد دالامة انماهي على و جهالسكالواغساالسكالم فمان هذاا كحديث بظاهر ميدل على ان أحدامتهم لايعذب فى الاستخرة وقد تواثرت الا ماديث فان جماعسة من هذه الامة من أهل السكائر بعد فون في النار عم يخر حون اما بالشفاعة واما بعفوالملك الغفار وهذامنطوق الحديث ومعناه المائبوذمن ألفاظه ومبناء وليس علهومه المتعارف الختلف ق اعتبار وحتى اصم قوله الم هذا المهوم المسعور بل المراد بعله ومه في كالم المفهر المعاوم في العبارة ثم قول العليى رجهالله وأبست هذه الخاصية وهي كفارة الذنو سيالبلية لسائر الام يعتاج الى دليل مثبت ولاعبرة بما فهسم من المفهوم من قوله عذاج افى الدنيا الفستن الى آخره فانه قابل للتقييد بكون وقوع عسذاج اج اعاليا (رواه أنوداود) وكذا الحا كم في مستدركه وصحيمه وأقره الذهبي ذكر مميرًا وفي الجامع بلفظ امتي هذه امة مرحومة لبس عليهاعذاب انماء سدايها فى الدنيا الفنن والزلاز لوالفتل والبسلايار وا وأوداود والعابراني والحاكم والبيهق عن أبيموسى و رواه الحما كمفى الكي عن أنس أمنى أمة مرحومة مطور لهامشاب علما أى يتو سالله علما ولايتر كهامصرة على الذنوب ففيه دليل على ان المرادبه خواص هدف الامة والله تعالى أمسلم (وعن أبعيدة ومعاذبن حبل عن رسول الله صلى الله تعالى عامه وسلم فالانهذا الامر) أى ما بعث يه من اصلاح الناس ديناو دنياو هو الاسلام وما يتعلق به من الاحكام (بدا) والالف أي ظهر وفي نسخة بالهدمزة أى ابتسدا أول أمر الدين الى آخر زمانه صلى الله تعالى علمه وسدلم زمان نزول الوحى والرحة (نبوة رحة) نصم ماعلى التمييز أو الحال أىذا نبوة ورحة كاملة من نبى الرحة على الامة المرحومة (ثم يكون) أى أمرالدين (خلافة) أى نيابة عن حضرة النبوة (ورحة) أى شفقة على الامة بطريق كالالولاية على وجه النبعية الى ثلاثين سنة فانقضت بسنة أشهرا يام المسسن فليس لعاوية نصيب فالخلافة خلافا النخالفه (غملكاعضوضا) بفقم العين فعول الممالغة من العض بالسن أى يصيب الرعية فيه طلم يعضون فيسه عضاور وى بضم العسين جميع عض بالكسر وهوا نلبيث الشريرأى يكون ملوك يظلمون الناس و يؤذونهم بغير حق وهدنا مبنى هلى الغالب اذاله ادرلا حكمه فلايشكل بان عربن مبدالعزيز كان عادلاحتى سمى عرالا في وقضا يامه شهورة ومناقبه مسطورة (ثم كائن) أى ذلك الامر أوثم هـذا الامر كأتن(جبرية) بفتم الجـيم والموحدة على النصب أى قهراو غلية (وعنوا) بضمني فنشـديد أى تـكبرا (وفسادا فى الارض) أى فى الحرث والانعام وغير ذلك من منكرات العظام ولعل وجه العدول فى الكلام هوالاستمرار والدوام كأهومشاهدفي هسذءالا بامحسث استقرت الحلافة في أمدى الظلمسة بطريق التسلط والعلبةمن غيرمراعاة شروط الامامة أولائم فى زيادة الظلم والتعدى على الرعاياو التحكم علمهم بانواع البلايا وأمسناف الرزايا ثانياتم في اعطاء المناصب لغسير أر بابم اللسقة قالها وعددم الالتفات الى العلماء العاملين والاولياء الصاغم فالنائم غالب سلاطين زمانناثر كوا الفنال مع الشركين وتوجهوا الى مقاتلة المسلين لاخسذا ابسلادواعطاه الفسادواذا قال بعض علمائها من قال سلطان زمانناعادل فهو كافروما أقبم ماصدرمن بعض خوانين الازباك فازمانه المربالقت لالعام فى بلدعظ من بلدان أهل الاسلام المشتمل على المشايخ الكرام والسادات العظام وعلاء الاسلام والنساء والضعفاء والاطفال وسائر الرضى والعميان والاهدل والعيال ألوف مؤافة وصنوف مؤتلة والحال ان أهل البلدالمذ كو روسلي الملة الحنيفية ومذهب الحمقية منجلة أهل السسنةوا بخماعة ومدعى السلطنة يزعم انه على تعظيم العلم والشريعة وقدصر علماؤنا بان المسلمين لوفته واقلعة من أهل الكفر ويو جدفهم الوف من أهسل المر بالكن فيم ذي واحد جهول العسبن فبما بينهم لايحل قتل العام ف ذلك المقام فلأحول ولاقوة الابالله وماشاء الله كان ومالم يشألم يكن أعلمات الله على كل شئ فسدير وان الله قد أحاط بكل شئ علماه مذاوقد ظهر الفساد في البر والمجردي في الحرمين ريفن مماله عكن ذكره ومماله يتصور مكره والله ولى دينه و فاصر نبيه و كل عام بل كل يوم بل كل ساعة

رواد أبوداود وصنآبي عبيدة ومعاذبن جبل عن رسول الله سلى الله عايه وسلم فال ان هذا الامريد أنبرة ورحمة ثم يكون خسلافة ورجمة ثم ملكا عضوضائم كائن حسيرية وعتسو ا

لحكمة عِزت من ادرا كها أرباب السكال (- تي القوالله) اشارة الى قوله تعمالي ولا تعسد بن الله غافلاعها يعملالظالموناغنانؤخوهم لبوم تشخص فيه الابصار (رواه البهتى فىشعب الاعنان) قلت وكان الاولى ان يذ كروني كتابه دلائل المبوَّة (وعن عائشة قالت «معترسول ألله صسلى الله تعمالي علمه وسلم يقول الأوَّل مايكةًا). بصيغة الجهول مهمو زامن كفأت الآناء أى تلبته وأملته وكبيته لافراغ مافيه قيسل أبه مسلى الله تعالى عليه وسدلم كان يتحدث فالخرفة الفى اثناء حدديثه ان أؤل الى آخره فالخبر محذوف أى الخراسكمه غيره الايم المابعد من أقل الولف (قال زيد بن يحيى الرادى) أى أحدر والمهذا الحديث (يعني الاسلام) فات الظاهرات مراده تقسد يرانلير وات معناه أوَّل ما يتغير الاسسلام وهو الانقياد الظاهر التعلق بارتسكاب الـطاعاتـواجـنناب الحرماتـويـو يدمقوله (كَأَيكهٔ الاناء) أىماديهولهذا قال الراوى (يعني) أى يريد النى صلى الله تعمالى عاميه وسسلم يقوله الاناء (الخر ) الهاعلى مجازا لحذف أى مظروف الاناء والماعلى ذ كر المحسل واوادة الحسال كاحة قرف قوله تعسال واسسئل القرية الكن يشكل بقوله (فيل فكيف يارسول الله) أى شهر توت الخرو تمكن ديعه يات يقال المهني فكم غدا لحال في انقلاب أحكام الاسلام وتسان الحلال والحرام (وقديس الله فيها) أي في الجرمثلا (مايين) أي من تحر عها (قال يسمومًا بغير اسمها) أي يسموم الماسم النبيذ وَالمَالَثُ ﴿ فَيَسْخُلُونُهَا ﴾ أى حقيقة فيصير ون كفرة أوفيقاهر ون النهم يشربون شيا - الالافيكونون فسقة مكرة والذآ فال بعض الشراح بعني المهريستتر ونجسأ بيم الهممن الانبذة فيتوصلون بذلك الي استحلالها حرم علمهم ونهاهذا ماظهرلى في هسذا المقام ون حل المرام وقال الطبي رجه الله خيرار محذون وهو الخر والكاف في كما يكفاء صفةمصدر محذوف يعني أول مآيكفا من الاسلاما كفاءمثل اكفاءمافي الاناءانته بي وأعاد أن التقدس من الاسسلام وان من تبعيضية ساقطة من السكالم أى من أحكامه وقال القاضي يكفا يقلب وعال ويقال كفات القدواذا فليتمالينه سيعتها مافهاوالمراديه الشرب عهنافان الشاوب يكعأ القدح عندالشرب وقول الراوى بعني الاسلامير مديه في الاسد لام وسقط عنه والمعني أن أوّل ما يشير ب من الحرمات و يعتر أعلى شيريه في الاسلام كاشرب الماءو يعتراعليه هوالمرو يؤولون في تعليلها بان يسموها بغيراسها كالنبيذ والمثلث انتهى فيفيدان النبيذوالمثلث ولان واندقية الشئ لايتغير بتغيراسم شئ عليه كايسمى الزنجي بالكافو رفلا يصع استدلالمن توهم حرمة القهوة الحدثة بانهامن أسهاء الجرولا بانم اتشرب على هيئة أهل الشرب لانا نقول لاخصوص مة حنائذ بالقهوة فان البن والماء وماءالو ردكذاك عسلى ان الشرب المتعارف في المرمسين الشمر مهمن وغسيرهماليس على منوال شرب الفسقة فائه يتساول لزمادي المتعددة وشرب حساعة في حالة متعدد و بهدنا تزول الشابعدة وترتفع الشدمة وممايدل على اباحتهاما أص الله في كالمه يقوله دو الذي خلق

شهرمماقبسلهالى أن تقوم الساعسة ولم يكن فى الارض من يقول الله الله و يؤيده قوله (يستحسلون الحر بر والفروح والملو ر) أى بانواعها كاسب بق (ير رقون) وفى استفاد يرزقون أى والحال انهم برزقون (على ذلك) أى ماذ كرمن الاستحلال وسائرة بائح الافعال (وينصرون) أى على مقاصدهم من الاعمال

طائفة من أ. تى الخرباسم يسمونها اباه هر الفصل الثالث) هر عن النعمان بنبشير ) له ولابو به صبة (عن حذيفة) أى صاحب أسرار النبوة الحمدية (قال قال رسول الله صدلى الله تعالى عليه وسدلم تكون النبوة) بالرفع على أن تكون نامسة أى توجدو تفع (فيكم ماشاه الله أن تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون خلافة) بالرفع وفى بعض النسخ المصعة بالنصب على أن تكون نافصة وهو الملائم لما سياتى من فوله ثم تكون ملكا والمعنى ثم تنقلب النبوة خلافة الوتكون الحكومة أو الامارة خلافة أى بنياية حقيقية (على منه اج النبوة) أى طريقتها الصورية والمعنوية

الكممانى الارض جيعاوان الاصل في الاشياء الاباحة مالم يصرف عنها دليل من الكتاب والسنة واجماع الامة أوالقياس على وجمالهمة (رواه الدارمي) وروى أحدوا لضياء عن عباد بن الصامت مروع السقان

يستعاون المريواللروج والخور يرزفون على ذلك وينصرون حتى يلقواالله ر وادالبهستى فىشىعب الاعمان ومنعائشة قالت معمت رسولالله مليالله عليه وسلم يقولان أول ماكمة الريدين عيى الراوى يعنى الاسلام كإيكفة الاناء يعنى الجرقيل فسكف بارسول الله وقد بين الله فيها ماين مال يسمونها بغيراسهما فبسفح أونهار واءالدارى \*(الفصل الثالث) \* عن النعسمان بنبشسيرعن حذيفة قال قالرسولالله ملىالله عليه وسلرتكون النبوة ومكهما شاءالله أن تكون تمرفهها الله تعالى ثم تكون خلافة على منهاج النبوة

ماشاه الله أن تكون ثم مر نعها الله تعالى ثم تكون مُلكاعاضافتكون ماشاء الله أن تكون مرفعهاالله أهالى ثم تكون ماركاجير ية فيكون ماشاء الله أن يكون تم يرفعها الله تعالى ثم تدكون خلافةعلى منهاج النبؤةثم سكت قالحييب فلماقام هرين عبدالمزيز كتبت المهبهذا الحديث أذكره الماء وفلت أرجو أن تدكون أمسير المؤمنين بعد اللك العاض والجبرية فسريه وأعجبه يعسى عرمن عبد العز يزرواه أحدوالبه تي فدلائل النبوة

\*(كابالفن)\* \*(الفصل الاول) \* عن حذيفة فالتعام فينارسول الله صلى الله عليموسلم مقاما ماترك شبآ يكون فيمقامه ذلانالى قيام الساء ـ ةالا حدثيه حفظه منحفظه وتشييه من نسيسه تدعله أمحابيه ؤلاء وأنه ليكون منه الشئ قدنسيته فاراه فاذكره كامذكرال جلوجه الرحل اذاغاب عنه ثم اذارآه عرفهمناق علمه وعنهمال سمعترسول الله مسلى الله عايسه وسلم يغول اعرض الفتن على القاوب

(مانساءالله أن تبكون) أى الحدادةوهي ثلاثون مسنة على ماورد (شهر فعهاالله تعالى مُ تـكون ملكا عُلَمام أى يعض بعض أهله بعضا كدمن الكالب (فيكون)أى الملك أي الامرهلي هذا المنول (ماشاء الله أَنْ يَكُونُ ثُمُّ رِنْهِ هَا اللَّهُ أَعْدَالُهُ الْحَالَةُ (ثُمُّ تَسْكُونُ) أَى الحَكُومَةُ (مَلْكَاجِبُرِينُ) أَيْجِبِرُورَبَّة وسسلطنة وظلموتية (مبكون) أى الامر على ذلك (ماشاه الله أن يكون ثمير معها الله تعالى) أى البريه (ثم تسكون) أَى تَنْقَلُبُ وَتُصَيْرُ (خلافة) وفي نسخة بالرفع أي تقع وتحدث سُلافة كاملة (على منها - نموة) أىمن كال عددالة والمرادم ازمن عبسي عليه الصلاة والسسلام والمهدى رجه الله (ممسكت) أي السي مسلى الله تعالى عليه ومسلم عن الكلام (فالحبيب) قال الواف هرجبيب بن سالم مولى الذهدمان بن بشبر وکاتبه ر وی منت و مرجمد بن النتشر وغیره (فلما کام عربن عبسداله زیز) آی بامرا ۴- لافه (كتبت اليمهذا الحسديث أذ كرماياه) بتشديد الكاف من النذ كير بمنى الموعفة (وقلت ارجوأن تُسكون أىأنت أوالخليفة (أممير المؤمنين) وفي نسخة بالفيبة أى يكون الموعود أمسير المؤمنين وقال الطبي رجه الله أمسير المؤمنين حبر يكون وقوله (بعسد الله الماض والجسبرية) ظرف للفبر على ثاريل الحا كم العادل نحوثوله تعمالى وهوالله في السموات أى معبود فهاظت وفي اعض النسخ الله كيرف يكون و بالرفع في أميرا الومنين فيكون قوله بعدا لملك ظرفاوا فعانسرا ليكون (فسر) بضم آلسين وتشديدالراء أى فرح (به) أى بهذا لحد بثر جاءأن يكون في حقِه (وأعجبه) عطف تفسسيرى (يعني) أى ير بد القائل بالضمير من (عر بن عبدالمزيز رواه أحد) أى في مسنده (والبيرةي في دلائل النبوّة) وفي الجامع يكون أمراء يةولون ولايرد علبهم بتها فتون فى الناريتب بعضهم به صاد و أه الطيرانى عن معسارية وروى ابن عسا كرعن على رضى الله تعالى عنه مرفوعا بكون لا صحاب راة يففر هاالله تعالى اسابقتهم مى \*(كالفن)\*

الفتن جسع الفتنة وهي الامتحان والاختبار بالبلية \*(الفَصَلَ الاول)\* (عن-ذيفة قال قام) أَى خطيبا أوواه فلا (فينا) أَى فيما بيننا أولاجل ان بعقانا و يخبرنا بماسيطهر من الفتن لمدكون على حذرمنها في كل الزمن (رسول الله صلى الله تصالى عليه وسلمة اما) اماء صدر مهى أواسم مكان وقبل اسم زمان والجلة المنفية وهي قوله (ماثرك شيأ) الخصفة وقوله (يكون) بمعنى يوجدصة تشبا وقوله (فىمقامه) متعلق بترك ورضع مقامه موضع ضميرالموصوف وقوله (دلك)سفة مقامه اشارة الى زمانه صلى الله تعمالى عليه وسلم وقوله (الى قسام الساعة) غاية ليكون والمعنى فام مقاما ماترك شبايحدث فيهو يذني أن يخبر بمايفاهر من الفين من دلك الوات الى قيام الساعة (الاحدث به) أى بذلك الشي الكائن (حفظهمن حفظه) أى الحدثيه (ونسيهمن نسيه قدعله) أي هـ ذا القيام أوهـ ذا الكالم بطريق الأجال (أصحاب وولاه) أى الموجودون منج لذا اسماية اكن بمنهم لا يعلونه مفصلالماوقع الشَّانُ وأبعد من قال ان الضمير لقوله شيا (ليكون منه الشيء دسيته) صفة لشيَّ واللام فيهزَّا تُدهُ واللام فىلبكون مفنوحة ولمانه جواب لقسم مقدر والمعنى لبقع شئ بمباذ كره النبي مسلى الله نعسالى عليه وسسلم وقدنسيته (فاراه فاذكره) أى فاذاعايند، تذكرتمانسيته والعددول من المضى الى المضار علاستعضار - كاية الحالثم شد. ما الوصوف بالمعاس فقال (كيايذ كرالر جل وجه الرجل اذاغاب a:a) أي ثم ينسام ( ثماذارآه عرفه وخفي عليه وعنه) أي عن - فيفة ( قال سمعت رسول الله ملي الله تعماني عليه وسلم بقول أتُعرض) بصيعة المجهول أي توضع وتبسط (الفتر) أي السلاياوا لمن وتبل العما تدالفا سدة والأهواء السكاسدة ( على القاد ب) وقبل تعرض عالم عن فأهر لها و يعرف ما يقبس مم ارماياً باه و ينفر منها من عرص العود على الاعاء اداره معمايه به ورضه وقيل هو من عرض الجند بيرية تن الساء الله طه ارهم واختب وأحوالهم

كالحصير عوداعودافاى قلب أشرجها نسكت فيسه نكت فيه نسكنة سسو داه وأى قلب بيضاء حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا والاتضره والارض والاستود عبضها لابعرف معروها ولايشكر منكرا الاماأشر بسمن هواء

( كالحصير ) أى كأبيسط الحصير (مودامودا) يضم مين ودال مهـ علاوتصبه ما عسلى المسأل أى ينسع الحصيرسالكونه علىهذا المذيوال وقالمالئو وبشتح رسمالته تحدروىبالرفع وكذائر ويهعن تخلب مسسلم وعلى هذاالوجه أورده صاحب الصابع والثقد يره وعوده ودوروا وآخرون بالنصب انتهى فهو خبر مبتدأ مقدراوا انفدير ينسم عودعودنهو مقعول مالم إسمفاعله وفي تستختعوذا عوذا بفتم العسين والذال المجمة أى نعوذ مالله من دلك و دايعد عوذ عال المووى رجه الله هدنات الحرفان شما اختلف في منسبطه على ثلاثة أوجه أطهرها وأشهرها ضماله بنوالدال المهملة والثانى فتم الهين والدال المهسملة أيضاوالثااث فتح الهين والذال المعمة ومعسني تعرضأي تلميق يعرض الفساوت أي حانبهما كإناصق الحصير يحنب الماغرو تؤثر فمهبشدة التصاقهاومهني وواعوداأي مادو يكررشا بعدشي فال ابن السراج رحسه اللهومن روامبالذال المعهب ةفعناهسة الالاسستعاذة منها كأبقال غفرا غفرا أى نسألك انتعيسد نامن ذلك وان تغفرلنا وقال الخطاب معناه تظهرعلى القاوب أى تظهر لها فتنسة بعد أخرى كاينسج الحصيره وداعودا وشطية بعد أخرى فال القاضيء باض وعملي هذا تنوجه رواية العمنوداك ان فاحر الحصيره ندالعرب كلياصنع هودا أخذ آخر ونسعه شبه عرضاله تماعلي الغلوب واحدة بعدأخرى بعرض قضيان الحصير على صانعها واحدا بعدا واحدانته عاذا كان الامركدلك (فاى فلم أشربها) بصغة المفعول يقال اشرب في قليه حبه أى خالطه فالمعنى خالط الغستن واختاطام اودخلت فيه دخولا للماولزمهم لزوما كالملاوحات منسه محسل الشراب في إ نفوذالسام وتمفسلا للرامومنه قوله تعالى واشر نوافي قاوجم العمل مكفرهم أيحسالهيل والاشراب خاط لون الون كان أحدد اللونين شرب الاستووكسي لوما آخو فالمني حمل مثا ثرابا افتن محيث يتداخل فيه حمها كابنداحلاله بمنغالثوت (نكثت) بصيغةالمجهولاً ي نقطت وأثرت (فيده) أى في قلب (نكته سوداه) واسل النكت ضرب الارض بقضيت في ثرفها (وأى فلسا نكرها) أي رد الفتن وامتنع من قبولها (الكنت فيه نكتة بيضاء) أى انام تكن فيه أبنداء ولا فعني نكتت أثيت فيهودامت واستمرت (حتى) غاية الامرين ( تصير ) بالفوقية وفي المحة بالتحتية أي تصيرة اوب أهل ذلك الرمان أو اصير الانسان باهتبار قلبهأ ويصديرقابه (علىقلبسن) أى نوعن أوصلتن (أسض) بالرنع أى أحسده مما أبيض (مثل الصفا) بالقصرأى مثل الخبر المرمر الاماس من غاية البياض والصسفاء وفي تُسحة بفتمهما على أن الاؤل بدل البعض من قلبين والشافي هلي الحال منسه أي بما ثلاومشام الاصفاقي النور والهاء (فلا تضره فتنسة). وظلمة وبلية (مادامت السموات والارض) لائم اقلورصافية وأنكرت للنا المتن فذأك الزمن ففظها عنبابعـدُتَلْتُ السَّاعة الى يوم القيامة (والاستخر) بالرفع وكذَّا توله (اسودمربادا) بكسراليم وبالدال المشسدة، من ارباد كاحماً رأى صبار كاون الرماده بي الون بدالون بيز السوادوالغـ برة وهو حال أومنصوب على الذم (كالسكو ز) أى نشبه الا "خرالكو زحال كونه يخما بضمه وسكون جم وخامك ورذو باء آخرا لحروف مشددة وقد تخلف وفي النهاية وروى بتقديم الخاءعلى الجيم أى ما ثلامسكوسامشها من هوخالمن العاوم والمعارف بكو ﴿ رَمَائُ لِلا يُثِيثُ فِيهُ شَيْ وَلا سَنَقَرُ وَهَذَا مَعَى وَلَّا (لايعرف) أي هذا القلب (معروفاولاينكرمنكرا)والمهني لايبتي فيهعرفان ماهومفروف ولاانكارماهومنكر (الاماأشرب)أى القلب (من هواه) أى في تبعه طبعامن غيره الحظة كونه معروفا أومنكر اشرعاهد المجل الكالم وتفصيله ماذ كره شراح المكتزف هسذا المقام قال القاضي وحمالته أى حتى يصير حنس الانس على قسمين قسم ذوقاب أسض كالصسفاوذوقاب اسو دمربدا كالرالمظهر الضميرفي بصيرالقاوب أى تصيرالقاو ب على نوءين أحدهما أمض وثانه سمااسو دفال التو ريشتي رجسه الله الصفاالح إرة الصافية الملساء وأربديه هناالنوع الذي صفا سأشه وحايسه نبسه قوله أبييض واغساضر بسالمئل بهلات الاحيا راذآلم تسكل معدنية لمتثعير بطول الزمان ولم بدخلهالون آخولاسبميا لبوع الذي منر سبه المتسل فائه ابدا مسلى الساعر انقالص الذي لانشويه كدرة

JPT.

وانميأوسف القلب بالربدةلانه أتكرما ويجدمن السواد بغلاف سابشو به سفاء وتعسلوه طراوتسن النوح الملااص وفي شر سمسلم قال القاضي عياض وسهالله تعالى ليس تشبهه بالصفايا فالبياضه لكنه مسفة أشرى لشدته على عقد الاعمان وسلامته من الخال وان الفئن لم تلصق به ولم تؤثر فيه كالصفا وهو الجرالاملس الذىلايعلق به شئ واماتوله مربادا فكذا هوفى وايتنا وأصول بسلادناوه ومنصوب على الحال وذكر القامني عياض رجه الله خلافافى ضبطه فات منهم من ضبطه كاذ كرناه ومنهم من روى مربث بهمز ممكسورة بعددالماه وأصله الثلام مزويكون مريدامت لمسودو بحرلانه مناريدالاعلى اغستمن فالراح أرجهم بعدالمهم لالتقاءالسا كنن فيمال اربأ دفهوم بشدوالدال مشددة على القولين فال المظهر قوله الاماأشرب بعنى لابعرف القاب الاماقيل من الاعتقادات الفاسدة والشهوات النفسانية وقال العلمي رجهانله ولعله أراد من بات المدالذ م عاشب مالمدح أي ايس فيه خبرالينة الإهذاو هذا النس يغبر فيلزم منسه أن لا تكون فيهَ حَرِرَ (رواممسلم وعنه) أيعن عذيفة (قال حدثمارسول الله صلى الله تصالى على مرسلم حديثين) أي في أمر الامانة الحادثة فحازمن الفتنة وجم قايظهر وجهمناسبةذ كرهما فى الباب قال النو وى رحمه المه الاول حدثنا ان الامانة ترات الى آخره والثانى - د ثناهن رفعها (رأيت أحدهما) وهو نرول الامانة (وأنا أنظر الا تخر وهورفع الامانة (حدثماً) ودوالحديثالاول (انالامانة) وهيالاعبادومنه قوله تصالى الماعرضنا الامانة وعبرعنه بمالاته امدارا مرافديانة (نزلت في جذرة لوب الرجال) بفتح الجمرو يكسراى أصل قاوجهم فالشارح جدركل فئ أصله أى ان الامانة أولمائز لت فى فلوت رجال الله واستولت علم افكانت هى الباعثة على الاخذيا الحكاب والسنة وهذاه والمسنى يقوله (شعلوا) أى منو والاعبان (من القرآن) أي بما يتلةون عنه صلى الله تعساني عليه وسلم واجباكان أونفلا حواما أوميا عامأت وذامن المكتاب أوالحديث وقوله (ممن السدنة) وفي نسخة صحيحة معلوامن السسنة فيهاشارة الى تاخير رتبة الماخوذمن الحديث بالنسسبة الىنص كالرم الفددم قال النووى رحمه الله الظاهر أن المراد بالامانة النكاف الذي كاف الله تعالى به عباده والعهد الذي أخذ علهم فالصاحب التقر برالامانة في الحديث هي الامانة المذكورة في قوله تعمالي اناء رضه االامانة وهي عين الاعمان انتهى والظاهران المراد بالعهدف كالم النو وى العهد الميثاتي وهو الاعكان الفطسري تذكر قول مساحب التقرير ابيان مزيد تحرير التقرير لالانه عنالف الفاهر على ماهو المتبادر فانه غير موافق اصدرا لحديث السابق وكذا ماياتيه من عتم آلسديت فوله الاحق حيث فالوماني قلبهم ثقال حبة من خرد ل من ايمان على ان الايمان هو منع الامانة وأماقوله صلى الله تعمالى عليه وسلم لاايمان لمن لاأمانة له فألمراديه أفي السكال والله تعمالي أعلم بالحال (وحدثنا) وهو المديث الثاني (عن رفعها) أي ارتفاع عُرة الاعمان وانتقاصه فانه سيكون بعد عصره في عصر العصاية (قال منام الرجل المومة) وهي اماعلي حقيقتها فيابعد أمراضطرارى وأماالنومة كفاية عن الفقلة الموجية لارتكاف السيئة الباعثة على نقص الامانة ونقص الاعمان (فتقوض الامانة) أى بعضها كايدل عليهما بعد موالمعنى يقبض بعض عرة الاعمان (من نلبه فيظل بفتحات وتشديد لام أى فيصير (أثرها) أى أثر الامانة وهو غرة الاعان (مثل أثرالوكت) بفتر الواو واسكان الكاف وباللوقيسة وهو ألاثر اليسير كالنقطسة في الشي (ثم ينام النومة) أى الاخرى (فَتَقَيضُ) أَى الامانة أَى بعض ما بقي منها (فيبقى) معروفا وقيل مجهولا (أثرها مثل أثرا أَمِل) بانتجاليم وُسكون الجيم وتفخروه وأثرالعمل في اليد ( مجمر ) أى نائيرا كناثير جر وفال شارح أبدل من منسل أثر اله ل أى يكون أثرها في القلب كاثر جراد خبر مبتدا محذوف أى دو يعني أثرالجل كجمر (دحرجته) أي عَلَيْتُهُ ودُورِيُّهُ (عَلَى رَجَالُ فَنَفْط) بَكُسرالفاءذ كرالفه برفيه وكذا قوله (فتراممنتبرا) بكسرالموحدة أى مستفعام عان الرجل وأث عماعي على ارادة الموضع المدحرج عليه الجرومند و واعروض الله تعمالي ه. ما يا كم والمخلل بالقصب فأن الفم ينتبرمنه أي يرم وينتفط قيل المعنى يخيل الدك ان الرجل ذوأما نفوهو

و واصلم وعنه قال حدثنا وسلم حدي الله عليه وسلم حديث بن رأيت احده ما وأنا أستفار الاسخ حدد ثناان الامانة نزلت في القسر آن ثم علموامن من القسر آن ثم علموامن السنة وحدثناء ن وقعها قال ينام الرجد لا النوسة فيقل أثرها مثل أثرالوكت تم ينام النومة فتقبض في في المائة من قلب المرهدة المرابع المرهدة المرابع المرهدة على وجلا فنقط والمنتسيرا

وليس فيسه شي و يصبح الماس يتبادهون ولايكاد أحد يؤدى الامانة فيقال انفيني فلانرجلاأمينا ويقال للرجل ماأعقله وماأطرفه وماأحلده ومافل قلبه مثقال حبقهن خردل من اعمان متفق علمه وعنده الماكان النماس سألون رسول الله صلى الله عليسه وسلم عن المسروكات أسأله عن الشريخاف ان يدركسي قال فلت بارسول بدركسي قال فلت بارسول

فذلك بمثاية نفطة تراهامن تلطعة مرتفعة كبيرة لاطائل يتختباوف العائق الفرق بين الوكت والجسل ان الوكت النقطة في الشي من غيرلونه والجل غلفا الجلد من العمل لاغير ويدل عليه توله فترا مشتبرا (وليس فيهشي أى صالح بل ماء فاسدوف شرح مسسلم كالصاحب التحرير معنى الحديث أن الامانة تزول عن الغاو ب شهباً فشيأفاذا والأولجء منهازال نورها وخلفته ظلمة كالوكت وهواءتراض لون يخالف للون الذي تبسله فاذازالشئ آخوساركالجل وهوأ ثريمكم لايكاديز ولالابعدمدة وهذه الفللمة فوق الني قبالهاتم شسبه زوال ذلك النور بعسدوةوعه فى الفلب وخروجسه بعداستقراره فيمواعتقاب الظلمة ايام يجمر يدحرجسه على ر جله حي يو ترفيها عمر ول الجرويبق النفط وانحاذ كرنفط ولم يقسل نفطت أعتبار آباله موانتهي وقال شارحهن علماتها ريدان الامانة ترفعهن القساو محقوبة لاصحابها على مااجتر حوامن الذنوب حثي إذا استبقفاوا مرنمنامهم لميحدوافلو جمءكما كانت فليهو يتتى فيهأثرثارة مثل الوكت وتارةمث الجلوهو انتقاط البدمنالعمل والجلوان كانتصدوا الاات المراديه ههنائلس النقطة وهسذا أقلمن المرةالاوكى لانهشهها بالمجوف يخسلاف المرة الاولى أراديه خسلوالقاب عن الامانة مع بقاء أثرهامن طريق الحساب (ويصبح الناس) أى يدخلون فالصباح أو يصيرون (ينبايعون) أى يجرى ببنهم التبايع ويقع عندهم المتعاهد (ولايكاد أحديؤدي الامانة) بل يظهر من كل أحدمنهم الحيانة في المبايعة والمواعدة والمعاهدة رمن المعلو مان حفظ الامانة أثركما ل الاعبان فاذانة مس الامانة نقص الابمبان وبطل الايقان و زال الاحسان (فيقال) أى من غاية قلة الامانة في النام (ان في بني فلان رجلاأ مينا) أى كامل الاعبان وكامل الامانة (ويقال) أى فى ذلك الزمان (الرجل) أى من أر باب الدنيا عمله عقل في تعصب ليا المال والجاء وطبيع ا فىالشعر والمثروفصا حةو بلاغة وصـ باحة وقوة بدنية وشجاعة وشوكة (ماأعةـــ له وماأظر فعوما أجلده) تبجيامن كالدواستغرابامن مقاله واستيمادامن جسأله وحاصلها شهمك ونديك ثرة المقل والظرافة والجلادة الهلبس فى قلبه (مثقال حبة) أى مقدارشي قليل (من خردل) من يانسة لحبة أى هي خردل (من اعـان) أىكاثنامنــهوهو يحتملمان يكون المرادمنه نفي أصل الاعـان أوكماله والله تعـالى أعلم قال الطيبي إ رحه الله لعله انحاحلهم على تفسسير الامانة في ق وله ان الامانة ترلث بالاعان لقوله آخر اوماني قلب ممثقاً ل حبةمن خردلمن ايمان فهلا حلوها على حقيقتها لقوله ويصبح الناس يذبا يعرن ولايكاد أحديؤدى الامانة فيكون وضع الاعان آخراموضعها تفغيمالشانه اوحثاعلي أدائها فالصلي الله تعالى عليموسلم لادين لمنلاأمانةله قلت أنماحلهم عليهماذ كرآ خراوماصدر أولامن قوله نزلت فىجذر فلوب الرجال فان نزوك الامانة بمعسنى الاعمان هوا لمساسب لاصل قلوب المؤمنين ثم يعلمون ايقائه وايقانه سم بتتبيع المكتاب والسسنة وأماالامانة ويسي حزئمة من كلمة ما متعلق بالاعمان والقرآن والله سحانة وتعماله أعلم (متفق علمه وعنسه) أى عن حذيفة رضى الله تمالى عنه (قال كأن الناس) أى أكثرهم (بسالون وسول الله صلى الله تعالى علمه وسلمه والليم أيهن الطاعة لمنثلوها أوهن السمة والرخاء ليفرحوا به وستعينوا بالدنياعلي لاخرى (وكنتأسأله عن الشر) أى عن المعصمية أوالفتنة المرتب فعلى التوسعة (مخافة ان يدركمي) أى خشمة أى يلحقني الشرنفسه أربسيه وهذا الطريق هو مختارا لحسكماء وكثير من الفضلاء ان رعامة الاحتماءأولى فدفع الداءس استعمال الدواءوان التخلية مقدمة على التحلية وفى كلة التوحيسد اشارة الى فلاحيث نفي السوى ثم أثبت المولى بل مدار جل معرفة الله سيحانه على النعوت التنزيمية كفوله تعالى حل جلاله ليسكنله شئ دون الصفات الثبو تبة لظهو رو جودها فى خالق الاشياء بالضرورة العقلية فال الطبيي رجمه الله تعالى الرادمالشر الفتنة ووهن عرى الاسسلام واستبلاء الضلالة وفشو البدعة والخير حكسمه يدلءلميسه مانقسلهالراوىعنسه (قالةلمت يارسول للهانا كنافى بإهليسة) أى أيام غلب فها الجهدل

THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW

بالتوسيدوالنبوتومايتيه بمسلمن سائرا سكلمالشريعة فقوة (وشر) وملف تفسيرى أوالمعسنى به السكفر خهر تته يص به مدته ديم (فحاه كالله به مذا الخبر) أي الخبر العظيم وهو الاسلام بيركة بعثنان ومفهومه انه ذهم بالشرع نابر مدم قواعد الكفر والضلال ولعل حذف وجعل من باسالا كتفاء لاسماوهما صدان لا يجتمعان (فول به مدهدا اللير) أى الثابت (من شر) أى من حدوث بعض شر ( مال المرقلت و هل بعدد الثالشرمن خيرة ال تعرفيه دخن بفته تسين أى كدورة الحسواد والمرادان لا يكون خسيرا صفوا عتابل كون مشويا بكدورة وظلمة (قلت ومادخنه قال قوم ستنون) ينشد مدالنون الاولى أي ىيىتقدون (بغيرسنتى و بهدون) ئىيدلون الناس (بغيرهدي) ئىبغير طريقتى و يتخذون سيرة غيرسيرتى (تعرف منهم وتسكر ) قال المظهر أى ترى فهم ما تعرفه انه من ديني ونرى أيضاما تشكرانه ديني قال الاشرف يعرف منهسم المنتكر بان يصدوالمنكره بهم وتسكره وخبر بمعنى الامرأى أسكره امهم مسدووا لمنسكره نهم فال العليبي وحسه اللهالو جهالاو لواجع الى معنى توله لعروفيه دخن أى تعرف فيهسم الحيرف فبأروالشر فتنكر فهومن الفالة المعنو يه والوجه النآني راجم الى معسني توله استنون بفسيرسنني فالوجه ان يكون المعطوف والمعطوف عليه كالاهما فمعني الامرأى اعرف منهم ذلان وأشكر والخطاب في تعرف وتشكر من الناماات العام أقول وفيه نطرلا يخفي اذايس كل أحدله فابلمة معرفة العروف وانسكار المنكر فالخطاب خاص خذيفة وأمثاله من أهل العلم والديانة قبل الراد بالشرالاول الفتن التي وقعت عندة تل عثمان رضي الله تعمالي منسه ومابعده وبالخبراك في ماوتع في خلافة عمر بن عبد العز يزوضي الله عنه و بالذين تعرف منهم وتنكر الامر اءيعسده فكالنامهمن يتمسك بالسنة والعدل ومنهمين بدعوالي البدعة ويعمل مالجو وأو ومنهمين بعد حل بالمعروف ثاوزو بعمل بالمسكرأ شرى يحسب ما يقع لهم من تتبسم الهوى وتحصيل غرضهم من أمود الدنيالاانم سميريدون غرىالا حرى ورعاية المدارالا شرى كأعليسه بعص أمراه زماننساوقيل المرادس الشر الاول فتمة عثم بالترضي الله - نهوما بعسده و- بالتلير الشيانى ما وقع من صلح الحسسين مع معاوية والاجساع عليه و بالدخر ماكان في زمنه من بعض الامراءكز يادبالعراق وخلاف من خالف عليه من الخوارج (قلت فهل بعد ذلك المديرس شرقال تعردعان) جيع داع (على أبواب جهم) قال الاشرف أى جاعة بدعون الناس الحالف اله و يعدونهم عن الهدى بانواع من التلب سومن الكيرالي الشرومن السسنة الي البدعة ومن الزهد الي الرغبة حمسل السيصلي الله تمالي عليه وسلم دعوة الدعاء واجابة المدعو منسببالادخالهم اياهم فجهنم ودخولهم فيها وَجِمَلِ كُلُ فِو عِمْ أَفُوا عِالْمُتَابِيْسِ عِبْزُلَةُ بِابِ مِنْ أَبُوابِ جِهِنَّم (من أَجَابِهم) أَى الدعاء (اليهـ أَ) أَى الحجه م يهني لى الضلالة المؤدية المها (تدووفيها) أى رمو وصار واسببالقدد فه في حهام في للرادبالدعامن قامق طاب اناك من الخوار جوال واحض وغيره حمام نالم توجد فهسم شروط الامارة والامامة والولاية و جداوادعاة على أبواب جهنم باعتبارا لما " ل نحوقوله تعـالى أب الذين يا كاون أ موال البسنامي ظلما نغـا باكلون فيطونهم نأواوقيل هوكقوله تعالى ان الايراراني نعيموان الفعاراني يحيم فكانمهم كالدون على أنواب جهنم داعين الساس الى المدحول في ضميافتهم أولان المباشر بسيب شي فسكانه واقع به داخسل فيه (دَاتْ يَارْسُولُ الله صَفْهِم المَا) أَي النهم، مَا أُوهِ نَ عُسِيرُنَا (قَالَ هُمِمْنَ جَلَدْتُمَا) أَي مِن أَنفُسنا وعشسيرتنا كدافىاانهاية وقيسلمعناهمن أهلملتماذ كرهالاشرف وهوالالطف وقيلمن أيفاء جنسنا وفيهان الجلدة أخص من الجلدو جلدا شئ طاهره وهوفي الاصل غشاء البدن (و يشكامون ولسنتما) أي بالعربسة أو بالمواصا و خركم أو بمساقال الله وقال رسوله ومافى تلويمهم شئ من أخير يقولون بألسستهم ما ليس فدفاه بهم ﴿وَاتْ اللَّهُ مِنْ مَلَ اللَّهُ مُعِم وَانْ أَدِرَكُنِي دُلْكُ } أَى ذَلَكُ لَزَمَانُ ﴿ وَالْ الْزَمِجَا عَهَالْمُسلِّينَ } خطر يتنهدو حضور بعتهم وجاعتههم (وامامهم) أى ورعاية امامهم ومتابعتهم ومساعدتهم (فلت فانتهريكن للهجاعة) أىمتلفة (ولاامام) أى أمير يجتمعون عليه وهو يحتمل فقدهما أونقد أحدهما

وشر فاعاالله مداندس قهل بعدهد الناسيرمنشر تال أم قات وهل بعد ذلك الشرمن خيرقال نعروفيه دخن قات ومادخنه فال قسوم ستنون بفديرسنتي و بهسدون بغدیر مدیی أهرف ونهسم وتسكرنات فهل بعد ذلك الحسيرمن شر فالنع دعانه الي أبواب جهنم من أجام الهاة ذفوه فها قات مارسول الله صفهم لنا مال همم مسن جلدتنا و يشكامو تبالسنتناقلت فماتأمرنى ان ادركي ذلك قال تلرم جماعة السلن وامامهم قلت قادلم يكن اهدرجاءة ولاامام مال

قال فاء مزل تلك الفرق كالها ولوان تعض ماصل المحرة حتى مدركا الموتوأنت عملي ذالمنفق علموفي رواية لسملم فالريكمون بعدى أعة لايمسدون م دای ولاستنون سنتی وسيقوم فيهرجال قاوحم قاوب الشماطين فيحشمان انس قال حديقة قات كمف أمسنع بارسول الله أن أدركت ذلك قالسميع وتطسم الامير وانضرب ظهرك وأحذمالك فاسمع وأطموع أبيهر برافال فالرسول الله صلى الله عاسه وسلم بادروايالاعال فتنا كقطع الليال المظلم يصبع الرحل مؤساو عسى كافرآ وعسى ومناويصبح كادرا يبدع دينه بعسرض من الدنيارواءمسلم

(والفاعةزل الك الفرق كلها) الى الفرق الضالة الواتعة على خلاف الجادة من طريق أهل السينة والجاعة (ولوان ته صباه ل معرة) أى ولو كان الاعترال بالعض وان مصدر مه وتعض منصوب في النسخ المصيمة والاصول المعتمدة وتمسل أر يمخففه من الثقلة قال النور بشتي رحمالله أمى تمسسك بمباله برك و تقوي به على اعتزالك ولو بمسالا يكأديهم ان يكون مسكا قال العليق رجه الله هذا شرط يعقب به السكادم تميما ومبالعسة أى احسارُ ل الماس احد مر الالاغاية بعده ولوقنعت فيسه بعض أحسال الشهر العل فانه خسيراك (حتى وفىروايةلسلم) قالمبرك أخرج سلمهذه الرو ايتهقب الحديث المتقدم سرحديث بي سلام عن حذيفة وذكر الدارقطاني الأباسلام لم يسمع من حذيفة ولدقال في مقال حذيفة فيكون الحديث نقطه اوقال بعض الحفاظ انما لم يخر س البخاري لابي سلام شيأ في صحيحه لان روامانه مرسلة اه وأبو سلام اسمه ممطر الاسود الحيشى وقال النووي رحمه الله ماقاله الدار تعلى صيم واكر المتن صعمالطريق الاول والما أف مسلم ما منابعة فان المرسل اذا أثيءن طريق آخرتيين به صحفا المرسل وجازيه الاحتماج ويصدير في المسئلة حسديثان صبهان والله تعالى أعلم أقول هذا الاشكال اعاه وعلى تول الشافعي ومن تبعه من أن المرسل لبس بحمة وأما على قول الجهور باله عنة ومعهم الوحديقة رحه الله عده فلاشه فيه (قال)ى النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم (كمون بعدى أَعْة) بتحقيق الهمزة الثانية وتسهيلها وابدا لهاج علمام على ان أمراد أعُمة على وزن أعمله أي جهاعة بطلق علمهم الاثمة (لايهندون بم داي) أي من حيث العمر (ولايستنون بسنتي) أي من حيث العمل أ والمعنى المهلايا فنذور بالكتاب والسمة (وسيقوم فيهم رجال فلوبهم فاوب الشياطين) أي كفاوم مف الظلة وانقساوة والوسوسة والتلبيس والا تراء الكاسدة والاهواء الفاسده (فجيمان أنس) نضم ألجيم أى في جسده والمراديه جنس الانس فيطابق الجم السابق (قال حذيفة قات كيف أصنع بارسول الله ان أدركت داك) أي ذلك الوفت أوماذ كرمن أهل ذلك الزمان (قال تسمع) أي ما يأمرك الامير تعبر عمي الامروكذا قوله (و تطبيع) فيمالامعصية فيه (الا. ير ). فعول تنازع فيه الفه لان (وان ضرب ظهرك) بصيغة الجهول أى ولو صربت (وأحذمالك)وفي نسخة بصيعة المعاوم فيهما فيهما ضمير الاميروالاسناد حقيقي أوجازي وتخصيص الظهرابيان الواقع غالماوقوله (فاسمع وأطع) خزاءالشرط أتى لزيد نقرس واهتم أم نحرير بشأبه والفا قيل الشرط أغنى عنه قال اس الملك الأاذا أمرك الثم فلاتطعه الكن لا نقاتل ال فرمنه (وعن أي هر برة قال قال رسولالله مسالى الله تعالى عليه وسلم بادروا) أى سابقوا وسارعوا (بالاعمال) أى بالاستغال بالاعمال [ الصالحة (متنا) أى وقو عفتن (كقطع الايل المعالم) كمسرا لقاف وفنح الطاء جمع قطعة والمعي كقطع من الليل المظلم الهرط سوادها وظامم اوعدم تبين الصلاح والفساد غيراوف أيماء لحال أهل عذه الفته مأمال تعالى في مقهم كا عما أغشبت وجوههم فعاعات الليل مطامه وقد قرأ س كا مرواله كمسائي في الاسمة بسكوب العاءعلىان المراديه حزمس اللبسل أومن سواده ويرادفه قطعة وحاصل المنى تعجاء إلاعسال الصالحة تبل حجىءالفت المفاامة مرااغتل والهب والانشلاف بن المسلميني أصراله، باوالدس فاذكهم لاتعليقون الاعسان على وجده الكال فهما والرادم التشبيه بياد حال الفت من حيث الدبشية م فطيع ولا يعرف سيم اولا غر بق الخارص مه أفالم ادرة المسارعة بادراك النسيَّة بل فواته أو بدفعه قبل وقوعه (نصم الربل ومنا) أى.وموفايأصلالاعبال أونكماله (ويسى كامرا) أى حقيقة أوكامرا للمعمة أومشابه اللكفرة أوعاملا عل السكافر (وعدى مؤ ناو بصبح كأمراً) وقبل العني بصبح تحرما ماحرمه الله وعدى مستحلاا ياه وبالمكس وحاصله النذبذُ في أمر الدين والتسم لامر الدنيا كمابينه بقوله (يديم) أى الرجد ل أوأحددهم كماى الجامع(دينه) أى بتركه (بعرض) مُتَّحَتِين أى بالخذ تاع دفء وثمن ردَى (س الدنيسا) زادف الجامع قليل البرهلي أنه صفة عرض وتدروي أبن ماجه والطسبراني عن أبي أمامة مرفوعاً ستسكون فتن يصبح الرجسل فها

مؤلمنا ويسي كافر االامن اسياءاته بالعل فقوله يسبر استتناف ابيان بعض الفتن فذال الهن وفال العليي وحالله استشاف بيان الله الشب وهوقوله فتناوقوله يبيع الزبيان البيان قال المظهر فيه وجوه أحدها ان يكون بين طائفتين من المسلس فتال غرد العصب والغضب فيستماون السموالمال وثانها أن مكون ولاه المسلمن ظامة زمر يقوت دماء المسلمن ويأخسدون أموالهم بغيرسق و يزفون و يشربون المر فيعتقد بعش الناس انهم على الحقور يفتهم بعض علماء السوع على حوازما يفعلون من الحرمات من اراقة الدماء وأخسد الاموالونحوها وثالثهاما يحرى بن الناس بمايخالف الشرع فى الماملات والمائدات وغيرها فيستعاونها وَاللَّهُ تَعَالَى أَعَــلُم (ر وامسلم) وكذا أحدوا لترمدى وروى البهرقي عن أبي أمامة مرفوعا بادروا بالاعسال هرما فاغضا وموثاخالساوم ضاحابساوتسو يفامسيثاوروىالثرمذى والحاكم ءن أى هريرة مرذوعابادروا بالاعمال سبعا ماتنتظرون الانقرامنسا أرضى مطغيا أومر ضامفسدا أوهر مامفندا أومو نامحهزا أوالدجال فأنه شرمنتفار أوالساعة والساعة أدهى وأمر وروى الطبراني من عابس الغفارى مرفوعا بادروا بالاعمال ستاامارة السفهاعوكثرة الشرط وببيع الحكم واستحفافا بالسم وقطيعة الرسم ونشوا يتخذون القرآن مزاءبر يقدمون أحدهم ليغنيهم وان كان أقلهم فقها (وعنه) أى عن أبي هرس (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمستكون فنن) أَى عظيمة أوكثير مُمتعاقبة متوالية أومتراخية (القاعد فيها) أى فى تلك الفتن (خيرمن القائم) لانه يرى ويسمع مالا يراءولا يسمعه القاعد فيكون أقرب من عذاب تلك الفتنة بشاهدته مالانشاهده القاعد وعكنان يكون المراد بالقاعدهوالثابت فى كمانه غيرمتحرك لمسايقه من الفتنة في زمانه والمراد بالقائم ما يكون في من عياعت وداعية لكنه متردد في اثارة الفتنة (والقائم فها) أي من بعيد متشرف علهاأ و القائم بمكانه في تلك الحالة (خيرمن الماشي) أى من الذاهب على رجله اليها (والماشي فيها) أى اليها أوفيما بينها (خيرمن الساعى)أى من المسرع المهاماشيا أورا كا(من تشرف لها) بتشديد الراءأى من نظر الها (تستشرفه) ما لزم و برفع أى تطلبه وتعذبه الها مال التور بشنى رجه الله أى من تعالم له ادعته الى الوفو ع فهاوالتشرف التطلع واسد تعيرهنا الاصابة بشرها أوأر بدبه انهاندعوه الحذ بادة النظر الها وقبل الهمن استشرفتالشي أى علوته ير يدمن انتصب لهاانتصبته وصرعته وقيل هومن الخاطرة والاشفاء على الهلاك أىمن خاطر بنفسه فيها أهلكته فالدالطيي رجه الله واعل الوجه الثالث أولى النطهر منهمعنى اللامف اها وعليه كالرم الفائق وهوقوله أى من غالماغا بته قلت ولعل الوحه الاقل أولى المافيه من رعايه المعنى المفهوم منه المبالغة المفيدة للاحتراس واختيارا لاخوى الناصر في الدنيا والاخرى قال شارح تشرف واستشرف أي صعد شرفائى مر تفعالينظرالى شئ هذا هو الاسسل عماستعملاف النظرالى أى شي فى أى مكال كان يعنى من قرب من تلك الفئن ونظر المانظرت السمالفين (وتعروالى نفسها) فالحلاص فى التباعد منها والهلاك في مقاربتها (فن وجدملجاً) أي مناصارمفرا ومهر با(أومعاذا) بفتم الم أي موضعا أوشخصا ملاذا يتخلص بالذهاب البيمه وبالعياذيه من الفتن (فا عذ) بضم العين أى فليست مذربه) أى بالمعاذأ وعماذ كرمن الملجأ رالعاذ أى فليعذ الهما (منفق عليه) ورواه أجد (وفي رواية لسلم رجه الله فال تكون فننة) أى عظيمة (النام فهاخيرمن اليقظان) بسكون الغاف أى المنتبه لعدم شعور النام عنه ارفى معناه الغاف لولو كان يفظان فالراد باليقفاآن هوالعالم الفتنة سواءكان مضطععاأ وفاعداأوفائما (واليقظان) أى مضطععاأو السا (خبرس القاش) أى لتطلعه واشراده أولان فيه نوع حركة (والقائم فها) أى لتوقفه في مكانه (خيرمن الساعي أى مشيا أوركو باالها (فن وجد ملجأ أومعاذا فايست مذيه ) وفي الجامع روى الحاكم هر خالب ع. عطة ستكون احداث وفد قوفر فة واختلاف فان استطعث ان تكون المقتر للا القاتل فافعل (وعن أبي مكرة )أى الثقني (فال فالرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انها )أى القصة (سكون)أى ستوجدو تعدث

وعنسه فالقالدسولالله مسلی الله علیسه وسلم سستكون فتنالقاعددة فهانعيرمن القائم والقائم فهاخبرمن الماشي والماسي فهاخسيرمن الساعي من تشرف لهاتستشرفه فن وجدملجأ أومعاذاوليمذيه متفقءايه وفىرواية لمسلم قال تكون فتنة النمائم دمها خيرمن البقظان والبقظان فيهاشيرمن القائم وانقائم فماكسير من الساعي فن وجدملجأ أومعاذا طلستعذ به وعن أبى بكرة قال قال رسولالله مسلى الله علمه وسلماتها ستكون فتن ألاثم تكونفتن

ألائم تكون فتنسة القاعد - برمن الماشي فيهاو الماشي فهاخد يرمن الساعي الها الأفاذاوقعت في كان له ابل فليلحق بالهومن كان له غنم فليلحق بغنمه ومنكانشله أرض فلبلحق مارضه مقال رجل بارسول الله أرأبت منالم يكن له الرولاغم ولا أرض فالنعددالى سيفه فيدف على دره بعمر ثم لينج ان استطاع النعاء اللهم هل الغت الا ثاقة الرحسل مارسول الله أرأت ال أكرهت حدثي سطان بي الى أحد الصفين فضربني رحل بسيفه أويجيء سهم فيقتلنى قاليبوء بأنمسه وأنمك ويكون من أمحاب النار رواءمسلم وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خيرمال المسلم غنم

وتقع (يتناألا) التنبيه رغم تسكون فتنة إى مظيمة وفي بعض النسخ المصهدة ألاغم تسكون فتن بصيعة الجمع غ بعد ألائم تكون فننة بصيغة الوحدة فال العاسى رجه الله فيه ثلاث مبا اغات أقم حرف التنبيه بين المعطوف والعطوف عليملز يدالتنبهلها وعطف بشرائرانني مرتبة هذء الفتنة الخاصة تنبهاه لي عفامها وهواهاه لي انه منعطف الخاص على المام لاختصاب هابما يفارقهامن سائرأ شكالهاوانها كالداهيدة الدهياء نسأل الله العافية منها بفضاء وعيم طوله (القاعد فيها خيرمن الماشي والماشي فيها خيرمن الساع اليها) اي يجعلها غاية سدميه ومنتهى غرضه لايرى مطلباغ سيرهاولام الغرض والى الغاية متقار بانمعنى فينتذ يستقيم التدرب والترقُّ من الماشي فيهاالى الساع اليها ﴿ (ألا ) للتَّنبيه رْيادة للنَّا كيد (عاذا وقعت) أي الفتن أو تلكُ الفتنية ( فَن كَانَ لِهُ ابل ) أَى فَالْعِرِية ( فَالْمِلْقَ بَابِلُهُ وَمِن كَانَ لَهُ عَنْمُ وَلَيْفُقَ بِعُنَمُ وَمِن كَانَتُ لَهُ أَرْض ) أَى عقاراً و مزرعة بعيدة عن الخلق (فليلحق بأرضه) فان الاعتزال والاشتغال بخويصة الحال مينشذ واجب لوقوع عوم الفتنة العم اء بين الرجال كاقال الشاعر ان السلامة من ليلي وجارتها \* ان لا تمرعلي حال بواديها (فقال رجل يارسول الله أرأيت) أى أخبرنى (من لم تكن له ابل ولاغنم ولاأرض) أى فاين بذهب أو كيف يشعل (فال يعمد) بكسر الميم أي يقصد (الى سيفه) أى ان كانله (ديدق على حده) أى فيضرب على جأنب سيفه الحاد (جحمر) والمعنى والكسرس الاحة كدلا مذهب به الى الحرب لان تلك الحروب من المسلمين فلايجوز حضورها (ثملينج) بكسرالالامو يسكن وبقض الباءوسكون النون وضم الجيم أى أيفر ويسرع هر با حتى لاتصيه الفنن (ان استطاع النجاء) الفتح المون والمدأى الاسراع قال الطابي رجه الله قولة بعد مدالح عبارة عن تحرده تحرد الما كأنه قيل من لم يكن له مايشتغل به من مهامه فلينج برأسه اه والظاهرانه حسل قوله فلينج على انه أمرمن النجاة وليس كذلك كايدل عليه وله ان استطاع النجاء حيث لم يقل ان استطاع النجاة اللهم الاان يرادبه حاصل العني مع قطع النظر عن المادة والمني والله تعالى أعلم (اللهـــم) أى قال ملي الله تمالى عليه وسلم بعدد كرهـــد الفُّن والتحذير عن الوقوع ف محن ذلك لزمن اللهم أيْ ياالله (هل بلغت) أى قد بلعث الى عبادل ما أمر تنى به ان أبلغه ايا هم (ثلاثا) مصدر الفعل القدر أى قاله ثلاث مرآت (فقال رجل بارسول الله أرأيت) أى أخبرنى (ان أكرهت) أى أخذت بالكرو وأجبرت (حتى ينطلق) بصيفة الجهول أى يذهب (بى الى أحد الصفين) أى صنى المتحاصمين (فضربني رجل بسسيفه أو) للننوبع (بجيء سهم) بصيغه الضارع عطفاعلي الماضي (فيقتلي) الظاهرأنه تفريع على الاخسيروالاستادي وعتمل ان يشفل أيضاعلى الاول فتأمل والمعسى فماحكم الفاتل والمقتول (قال يبوء) أي يرجر عالقاتل وفيل المكر و (باغه) أي بعة و به ما فعله من مبل عموما (واعمل) أو وبعقو مه قتله امال خصوصا أو المراد باعمة قصده الفتل و بأنك لومددت يدك اليسه أوالمراد باعمل سمات تك الني فعلتها بان توضع في رقبة القاتل بعدفة دحسنانه على ماورد (ويكون) أي هو (من أصحاب المار) كال تعالى وذلك حزاه لفالمنواء الميقل وأنتمن أصحاب الجنةوان كانهدا هوالمفهوم ممهو ترك الاكتفاه احتياطالنبادرالفهم الى الحمال المعن لاالمفروض المقدر المرادبه الحماب العلم على طريق الابم امثم الحكم مقتبس من قوله تعالى واتل علم منبأ ابى آدم بالحق الح وقد فال صلى الله تعمالى عليه وسلم كن خبر ابنيآدم وفيرواية كنعبدالله المقتول ولاتكن عبدالله الهالنا فال الطيبي رحه الله فوله يبوء الخفيسه وحهان أحدهم ماأرادعثل اغلاعلى الاتساع أى يرجيع باغموم ل اغلاالمقدر وفنالمه وثانيهما أراد بمثل قتلك على حذف المضاف واعمالسابق على القتل (رواممسلم وعن أى سعيد قال قال رسول الله مسلم الله تعالى عليموسلم وشك) أى يقرب (ان يكون خبر مال المسلم) بالنصب (غنم) أى قطعة من الغنم قال الطبيي رحالله غنم كرة موسوفة وهواسم يكون والخسبرة وأه خيرمال معرف فلايجوز اللهم الاان يراد المسلم الجنس فلابعتبرف مسيننذ وفائدة التقديم أن المطاوب حينند الاعترال وتحرى الخير ماى وحسه كان

اه وقيل يعوورفع عير وغنم على الابتداء والغبروف يكون ضمير الشأن كذاف المفاتيع (يتسع) بتشديد التاه وفي بعض النَّسِمُ بسكونُها وفتح الوحدة أي يتتبع (بها) أي مع الغنم أو بسببها (شعف الجبال) بفتم الشين والعين أى رؤس الجمال أو أعالها وأحدها شعفة (وموافع القعار) بلخم فسكون أى مواضع المطروآ ثارهمن النبات وأوراق الشعر بريدم اللرع مس الصراء والجبال فهو تعميم بعد تخصيص وف تقديم شعف الجبال اشعار بالمبالغة فضيلة الاحترال ص الخلق ف تلك الحال (يفر بديند) أى بسبب مفظه من الفين أى الحر الدينية أو يهرب (من الفين) الدنيو يه مصو بايدينه ليخلص بالهام ته هنال عنها (رواء المفارى وعن اسامنس و يد) صابيات (قال أشرف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم) أى اطلع (على أطم) بضمين أي شاهق حبل أو حصن أو بناء من تفع (من آ طام الدينة) عد أوله جميم الاطم (فقال هل ترون ماأرى) أى من الاشياء الظاهرة منه الرتفعة عنه (قالوالا فالفاني لارى الفين تقم) أي منه (خلال بيوتكم) أى وسطها (كوقع المطر) والمعنى ان الله تعالى أرى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم حن رأى ذُلُّ الاطُّم أوحين صدَّه واقتراب الذُّن ليخبر بما أمنه فيكونوا على حدثرو بعرنو المها من قدرو بعدوا معرضهامن معزانه صلى الله تعالى عليه وسلم فال العلبيي رحسه الله قوله تقم يحتمل ان يكون مفعولا ثانيا والاقرب الى الذوق ان يكون عالاوالرزية عمد في الفلر أي كشف لي فابصر هاعمانا (منفق عليه) وفي الجامع رواية أحسدوالشيخين عناساء بالفظ هل ترى ما أرى انى لارى واقع الفتن خلال بوتكم كوافع القطر (وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هذكة أمتى) بغنم الهاء والام أى هلاكهم والراد بالامة هما الصماء لانهم خيار الامة وأكابر الاعداء إيدى تنية مضافة الى (علة ونقريش) بكسرالفين جمع غلام أى على أيدى الشبان الدن ماوصلوا الى من تبة كال العقل والاحداث السين الذن لامبالاة لهم بالصاب الوفار وأرباب النمس والفاآهرات المرادماوقع بن عثمان رضى الله تعبالى عنسه وقتلته وبين عسلى والحسن رضى الله تعالى عنهما رمن قاتلهم وقال المظهر لعله أريدبهم الذين كانوا بعد الخلفاه الراشديم مثل ىز بدوعبد الملك بز مروان وغيره سما (رواءا المخارى) والهظا الجامع ولاك أمنى على يدى علمه من قربش رواه أحسد والمخارع عن أبه مريرة (وعنه) أى عن بهمريرة (قال فالرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتقاوب الزمان) أى زمان الدنيا ورزمان لا سنوه بيكون أارادانتراب الساعة قدل التور بشنى وحدالله ريدية افتراب الساعدة و يحتمل انه أراديذلك تقارب أهل الزمان بعضهم من بعض ف الشر أو تقارب الزمان نفسده في الشرحتي يشبه أوله آحره وقبل بقصراً عماراً هله اه و يحتمل ان يكون كاية عن قلة مركة الزمان مسكنرة العصيان وقال القاضي يحتمل ان بكون المرادب أن يتسارع الدول العالانتشاء والقرون الى الانقراض فيتقارب زمانهم ويتدانى ابائهم (ويقبض العلم) أى فى ذلك الزمان بقبض العلم اعالاعيان (وتظهراافتن) أى ويترتب عليماالمن (ويلق السم) فيقلو سأهله أى على اختلاف أحوالهم حتى ينخل العالم بعلمه والصانع بصنعته والغى عماله وليس المرادوجود أصل الشم لانه موجود ف جبلة لانسان الامن حفظه الله والداقال تعالى ومن يوق شم نفسه فاوائك هم الفلحون (ويكثر الهرج) بفتح الهاء وسكون الراءو بالجم (قالواوماالهرج قال الفتـل) في القاموس هرج الناس وفعوا في فتهة والحتلاط وقتـل اه فعلم المالم ادبالهرج قتل خاص وهو المزوح بالفئنة والاختلاط فاللام في المهد (متفق عليه وعنه) أى م أبي هريرة (قال قال وسول الله مسلى الله تعالى عليه وسلم والذى نفسى بيد، لا تذهب الدنيا) أى جيعها (حتى يأتى على الناس يوم) أو يوم عظيم فيد مشرجسيم (لايدرى لقاتل فيم قتل) أى المقتول هُلِ يَحُورُوْمَتُهُ أَمْلًا (ولا القُتُولُ) أَى نفسه وأهله (فيم فنل) هل بسبب سرع أو بغير ، كما كثر النوعات إفى زماننا ( قبل كيف يكور دلك) أى ماسب وقوع ألقت ل بحيث لا يعرف الفاتل ولا المقتول بسببه (ألله الهرح) أى الفتنة والاختلاط الكثيرة لموج قالمقتل المجهول والمعسى سبه فورات الهرج بالكثرة

يتبعبها شهفالجال ومواقع القطر يفريدينه من الفَــتن رواءالعَارى وعن أسامسة بمازيد فال أشرف لني صلى الله عليه وسلم على اطم من آطام المدينة فقال هل تر ونما أرى فالوالاقال وانى لارى الفتن تقعخلال بيوتكم كوقع الطرمتفق علسه وعن اليه هسر يرة قال قال رسول الله صالى الله عليه وسلم هلكة أمنى على يدى غلمسة من قسريش رواه العنارى وعنه فالأفال رسول الله مسلى الله عليه وسسلم يتقارب الزمان ويقبض العملم وتظهرالفتن ويلقي الشم ويكثرالهسر بحالوا وماالهرج قال القتل منفق عليهوعنه فالخالرسولالله ملى الله عليه وسلم والذى تفسى سدولا تذهب الدنسا وي بأني عسلي الماسوء لايدرى القاتل فيم قتل ولا المقتول فبم متل التبل كبف يكون ذلك قال الهرج

وهجانه بالشمدة (القاتل والمقتول في النار) أماالفاتل نلفته ليمسلما وأما للقتول فسلانه كانحريصا عَلَى قَتْلِمُ مَا يُضَاوَلُم بِحِدُ الفُرصَةِ قَالَ الرُّووي وجمالته أما العَالِ فَظَاهِرُ وأَمَا للفتول فأنه ارادقُ ل صاحبه وفيه دلالة للمذهب العميع المشهور أنس نوى المعصية وأمرعلى النية يكون آثما وانام يفعلها ولم يتكامها (رواه سلموءن معقل بن بسار) هويمن بايع تعت الشجرة مرفى سكى البصرة واليها ينسب مات زمن ابن رياد وقيل زمن معاوية (قال فالرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم العبادة) أى تواج امع الاستقامةوالاســـتدامةمايها (فىالهرج) أىزسالفتنة ووقتالحارية بينالمسلمين (كمعمرةالى) أى قبل فتعمكة ومن كاش همرنه الى الله ورسوله فه سعرته الى الله ورسوله ونظيره ماورددا كرالله في العاقلين عِنْولَةُ الصَّارِ فَي الفارِسُ (روامسلم) وكذا أحد دوالترمذي واعتماجه (ومن الزبير بن عدى) قال المؤلف مهدانى بسكون الميم كوفى كأن قاضي الرى وهونايي سمع أنس بن مالك روى عنسه الثورى وغيره (فالأتيسا أنس بن مالك فشكو فااليهما نلقى من الجاح) بفتم الحاء آى من طلمه وهو يحاج م يوسف روى انه قتلمائة وعشر بن ألفاسوى ماقتل في حرو به (فقال اصبروا فانه لا يأتى عليكم زمان الاالذي بعده أشرمنه) أى غالبا ومن وجهدون وجه (حتى تلقوار بكم) قال القاضي رحه الله أخيرو أشرا صلان متروكا علا يكأد يستعملان الاكادراوا عاالمتعارف فى التفضيل عيروشروف الفاموس هوشرمنه وأشرمنه قليلة أورد بذوفيه أيضاهو أخبرمنك كحير اه وفيه تنبيها استعمال أخيرخبرمن استعمال أشر واهل السبب فيه ان حير وسنعمل النفضيل وغيره فبكون أخديرنصافى المقصود يخلاف شرواع ايبالغ فيد باتيان الهمزوالله سبعاله وتعالى أعلم (سمعته) أى قوله اصبروا الخوالا طهولم اسبأتى اله لايأتى عليكم الخ (من نبيكم سلى الله تعالى عليه وسلم) قبل هدا الاطلاف بشكل يزمن عربن عبد العز بزمانه بعد الحساح بسسيرو برمن المهدى وعيسى عليه الصلاة والسلام وأحبب بانه بحول على الا كثر الاغلب وان المراد بالأرمنة الفاض له في السوعمن زمن الجاج الى زمن الدجال وأمازمان عيسى عايه الصدادة والسدادم فله حكم مستأ نف وأنول الاظهران يقال انزمن عبسى عليه الصلا والسلام مستشى شرعامن الكلام وأمانقية الازمنة فيكل ال تبكون الاشرية فها مو جودممن حشسة دون حيشة و باعتباردون آخر وفي موضع دون موضع وفي أمردون أمرمن علم وعل وحال واستقامة وغيرها مما يطول تفصله اوهدذامن مقتضيات البعد البعدية عرزمان الحضرة النبوية فانهاءتناه المشدمل المنورالعالم فكاحاأ بعسدهن قريه وقعفيز يادةظ لاموججة وقدأدركث لعمابةرضى الله تعالى عنهم أجمين مع كالصفاء باطنهم التغيرمن أنفسهم بعددفنه صلى الله تعالى عليه وسلم وسكى عن بعض الشايخ المكاراني كنت في جامع شيراز مشغولا بوردى في ليل اذههم على الحاطر وأوادبا لحرو حمن فيرظهورداع وباعثه نفرجت فاذأأم أقملتصمقة بجدار نفطرلى انهائر يدبيها وتخاف فياطريقهامن أهل الفساد فذ كرت لهاذاك فأشارت الى أن نع فتقدمت علمها وفات الهاما فال موسى عليه الصلاة والسلام لابنة شعيب ان احطأت الطريق القويم ارى حرايدلني على الطريق المستقيم فاوصلتها كياتها ورجعت الى فربي ولم يخطر لى حينئذ شي من العارات النفسانية ثم بعد مدة من الازمندة المتأخوة ص تاك المالة الروحانية همسف لنفس وتوسوس فاالحاطرم الامور الشيطاسة فتاملت الههل بأعث همذاتغير فيماً كلى أومنسر في أوماسي أوفي مقصدي له مادني وطاعتي أوحد وشعادت في صحبة أحيني أوخاطة طالم وأمثال ذلك غارأ يتسببالفلهو رهدنه الظله الااابعده فورزمان الحضرة الموجب لحصوله شلهدنه الخطرة (رواه البخارى) وفي الجامع عن أنس مرا وعابلفظ لا ياتى عليكم عام ولا يوم الاوالذي بعده شرمنه حتى تلقوار يكهر وادأ حدوالعتارى والنسائ وأخرج العابرانىءن أنس مرفوعاما منءام الاالذى بعده شر منه عنى تلقوا وبكم وفى الكبيم للعابرانى عن أبي الدوداء مرفوعامامن عام الابنقص الخيرفيسه و مزيدالشر فالمالز ركشي رحدالله وأخوج العابران منابن عباس رضى اللهعنه فالعامن عام الاو يحدث الناس بدعة

القاتسل والمقتول فى الناو روامه الم وعن معقل من بساو قال والمت الله عليه عليه وعن عليه الله المعادة فى الهر حلم المعادة فى الهر والمسلم وعن الربير من عدى قال أتينا ما المقى من الجاحة المال في المال المعادة أشر منه حتى تلقوا و ربكم " جعتسه من نبيكم والمعادى المعادى المع

و عينون شنة - قريمات السسن و تعماليدع فهذا المسديت من يرفي البار دو الشرموت السن واساء البدع ولاشك في تعمل المرين في كل أمن من الماد من ويودما في المخارى من أنس مرة وعالا بأني على الناس زمات الاالذي بعده شرمنه وأماما الشهر على السنة العامة من حديث كل عام تر ذلون فهومن كالام المسن السنري وجه الله في وسالة على ماذكره الزركشي وغيره والله تعالى أهل

المسن البطرى وجهالته في رسالته على ماذكره الزكشي وغير والله تعالى أعلم \* (الفَصلُ الثَّانَى) \* (عن حذيفة عَالُ والله ماأدرى أَنسَى أَصحَابَي أَى من الصابة (أم تناسوا) أي أظهرواالنسيان (والله ما ترك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قائد فتنة) أى داعى ضلالة وباعث يدعة ومن زائد المنا كيد الاستغراق في النفي (الى ان تنقضي الدنيا) أي الى القضائه او انتهائهما (يبلغ) صفة القائداً ي الله (مرمعه) المحقداراتباعه (ثلاثما تنفصاعدا) أي فزائداعليه (الاقدسماه) أي ذكر داك القائد (لنابا - عه واسم أبيـ مواسم تبيلته) والمعنى ماجه له متصفا يوصف الايوصف تسميتُــه الخيعني ومسفاواتحا مفصلالامهد والمجسلاة الاستنناء متصل وذل العاسي رحمالله فوله الى أن تنقضي منعاق بمعسذوف أى ماترك رسول الله صلى الله عليه وسسلمذ كرقائد فتنة آنى أن تنقضى الدنيامه ملالكن قد مماه فالاستناء منقطع قال المفاهر أراد يقائد الفتنسة مسيحدث بسيبه يدعة أوضلالة أومحارية كعالم مستدع يأمرالنام بالبدعة أوأميرجائر يعارب المسلين (رواه ايوداودوعن ثوبان) هومول النبي ملى الله عليه وسدلم (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغما أخاف على أمنى الاغة الضاس) الاغة جمع امام وهومة تدى القوم ورئيسهم ومن يدعوهم الى قول أوفعل أواعتقاد (واذا وضع السسيف في أسى أمريف عنهم الى يوم القيامة) أى فان لم يكن في بلديكون في بادآ خر (رواه أنوداو والترمذي وعن سفينة) هو أيضا موكى رسول الله ملى الله عليه وسلم وية ل ان سفيسة لقبله واسمه مختلف فيهوان الني مسلى الله عليه وسلم كانف سفر وهومعه فاعيآ رجل فألتي عليه سيفه وترسه ورجعه فحل شيأ كثيرا فغالله النبي صلى الله عليه وسلم أنتسفينةر وىعنه بنوءعبد الرجن وتجدوز يادوكثير (قال عمت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة) أى الحقة أو المرضية لله ورسوله أوالكاملة أوالمتصلة (اللاثون سنة ثم تكون) أى تنقلب الخلافة وتر جدم (ملكا) بضم الميم أى سلطنة وغلبة على أهل الحق قال في شرح العقائد وهذا مشكل لان أهل الحل والعقد كافوامتفقس على خلافة الخلفاءا عباسية وبعض المر وانية كعمر من عبدالعز مزولعل المراد أناللافة الكاملة التي لايشو بهاشي من الخالفة وميل عن المذابعة تكون ثلاثين سنة وبعدها فدتكون وقدلاتكون اه واعسلم أن الروانية أولهم يزيد بن معاوية ثم ابنه معاوية بن يزيد ثم عبد الملك ثم هشام ابن عبدا المازيم الوليديم سليسان يم عرَّ بن عبداُلعزَّ بزيم الوليدبن يزيد ثم يزيد م الوليد غمروان بم عبسد منوجت منهم الخلافة الى بني العباس هذا وفي أمرح السنة يعني أن الخلافة حق الحسلافة الماهي الذن مدقوا هذا الاسم باعالهم وتمسكو ابسنة رسول الله صلى الله تعالى عايه وسلمن بعده فاذا خالفوا السنة ويدلوا السيرة فهم حينتذ ماول وان كان أسامهم خلفاء ولاباس أن يسمى القائم بامور المسلمن أمير المؤمنين وان كان يخمالفاليه فسسير أتمة العدل لقيامه بامرا الومنين وبسمى خليفة لانه خلف الماضي قبله وقام مفامه ولايسمى أحدخلمة الله بعدآدم وداود علهما الصلاز والسلام قلت ولاشك ان نبينا صلى الله عليه وسلم خليفته في خايفته بلو يدل اطلاقها على غيره صلى الله عليه وسلم أيضا ماسيأتي من قوله صلى الله عليه وسلم فأن كان لله فىالارض خايفة الحديث قال وقال وجل لعمر ب عبدالعز يزياخا يفة الله فقال و يحسك القد تناولت متناولاان أمى متنيء رفاودعو تني بهدذا الاسم قبلت ثموا يتمونى أموركم فسميتمونى أمسيرا لمؤمنسين فلو دعوتى بذاك كفالذأى فى رعاية الأدب وقصد التعظيم فهذامنه تواضع مع الخلق وتمسكن مع الخالق فليس فيه الما الله على أن ما له لا يقال له خيالمة الله والله تعالى أعلم (ثم يقول سفية) أي لراويه أوالم أدبه خدااب العام (أمسمان) أىء دمدة الخلافة فال الطبيي رجمالله لقل الوجه أن يقال امسك أى اضبط الحساب عاددا

\*(الفصل الثاني) عن ونيفة قال والله ماأدرى أتسى أمحابي أم تماسواوالله مأترك رسول الله صلى الله علمه وسلم من فالدفتية الى ان تبقفي الدنيايياغ ون معه ثلثماثة فصاعداالا قد سماه اشا باسمه واسم أبيمواسم فسلنه رواهأنو داودوهن قوبان قال قال رسول الله مسلى الله علمه وسلم انماأخاف على أمني الاغمة المضلين وادا وضع السيفف أمتى لم رفع عنهم الى بوم القيامة رواه أبوداود والترمذى ومن سفينة فال معتالني صلى الله علمه وسلريقول الخلامة ثلاثون سنة ثم تكون ملكا ثم يةول سفينةأمسك

أصابطناحتي يكون امسسلن محولاهلي أسله اه وخلاسة المسي احسب واحفظ (خلافة أبي بكرستة بن ولمعلافة عرصرة) أى أموام (وعثمان) أى خلانته (اثنتي عشرة سنة) وفي نسخسة الى عشرأى عاما (وعلى) أى وخلافة على (سنَّة) أى سنَّةً أموام فعلى عاتم الخلفاء كالنبي خاتم الانساءوالمهدى عاتم ُلاوليُّـاء (رُواءأجدوالثرمذىوأيوداود) وكذا النسائيذ كرُّ السيدجـالبَالدينُ وفي الجامع الحلافة بعدى في ألمتي ثلاثون سسنة ثم ملك بعد ذلك رواه أحدوالترمذي وأبو بعلى وابن حبان عن سلمينة وروى المعارى في اربخه والحاكم من أن هر روا الحلافة بالدينة والملك بالشام فقيه تقييمه على الناخلافة الحقيقية مأتوحد في مكان صاحب النبوة على اتفاق جهور المعارسين أهل الحل والعقد وانه لاعدم في الحقيقة ياهل الحلوا اعقدفي غيرذلك المكان ومن أمثال غسيرذلك الزمان وانما ينعسقد بعاريق التساط التي تسمى ملسكا المضرو رة الداهية الى نظام عال العامة وله لا يؤدى الى الفتنة الطامة والله تعالى أهلم (وعن حذيفة قال قلت بارسول الله أيكون بعدهذا الخير ) أى الاسلام والنظام التام المشار المه يقوله تعالى اليوم أكلت لكم دينكم والعني أنوجدو يحدث بعدوجودهذا الخير (شركما كان قبله) أى قبل الخسيرمن الاسلام وهو رمن الجاهلية (شرفال امم) أي لان ماوراء كل كالروال الا كالذي الجلال والحال (قلت ما العصمة) أي فياطريق النجانمن الثبات على الخير والهافظة من الوقوع فذلك الشر (قال السيف) أي تحصل العصمة باستعمال السيف أوطريقها أتتضربهم بالسسيف قال فتادة المراديم نده الطائفة هم الذس ارتدوا بعدوفاة النيرصلي الله علىه وسافى زمن خلافة العداق رضى الله عنه كذاذ كرو الشراح و عكن أن يشهل ماوقعون معاوية مع على رمى الله ونهما فان الحق كان مع على وان العصمة كانت بالمقاتلة معمعاوية كايدل عالميه حديث عبار تفذلاتا لفئة الباغية وقد فال تعالى فقاتا واالني تبغي بي ثني ءالى أمرالله (فلت وهل بعد السهف مقة) أىمن الشر أومن الخيرة الشارح أى هل يبقى الاسلام بعد محار بتنااياهم (قال نعم تكون امارة) بكسرالهمزة أى ولاية وسلطنة (٥ لى اقذاءً) في النهاية الاقداء جمع قذى والقدَّى جُمَّع قذاه وهي ما يقع في المينوالما ، والشراب من تراب أوتين أووسم أوغ برداك أرادان اجتماعهم يكون على فسادف فاوجهم فشه مقذى المينونحوها فال القاضي رجسه الله أي امارتمشو به بشي من البعدع وارتكاب المناهي (وهدنة) بضم الهاء أى صلح (على دخن) بفتحتين أى مع خداع ونفاق وخيانة وفي الفائق هدن أى سكن ضربه مثلالما بينهم من الفساد الباطن عث الصلاح الظاهر اه و عكن أن يكون المعسى مم يكون اجتماع الناس على من جعل أميرا بكراهية نفس لابطيب قلب يقال فعلت كذار فى العين قذى أى فعلته على كراهة واغهاض عين كاأن العدين التي يقع نها الغسذى ظاهرها صيع وباطنها مريخ وأصل الدخن هو الكدورة والون الذى دضرب الى السواد فيكون فيسه اشعار الى أنه صلاح مشوب بالفساد فيكون اشارة الى صلح الحسن معمعاو ية وتفو يض الملك اليه واستقراراً مرالامار وعليه ويه يفاهر أن معاوية بصلم الحسن اصرخليفة خلافالمن توهم خلاف ذلك والله تعـالى أعلم(قلت ثم ماذا) أىماذاً يكون(قال ثم تنشأ) أى تغلهر (دعاة الصلال) أي جماعة يدعون الناس الى البدع أوالمعامي (فان كان شف الارض خليفة) أي موحودا فَهاولومن صفته انه (جلدظهرك) أى ضربك بالباطل (وأخد ذمالك) أى بالغصب أومالك من المنصب النصيب بالتعدى (فأطعه) أى ولا تخالفه لثلاث ورفتنة (والا) أى وان لم يكن لله ف الارض خليفة (فت) أمر من مات عوت شارة الى ماة \_ل مو تواقب لأن تمونواوكا "نه عبرعن اللول والعزلة بالوت فان عالب الذة الحداة تكون بالشهرة واللماة والجاوة (وأنت عاض) بنشد بدالضاد والجلة حالية أى حال كونك آخذا بعوة وماسكا بشدة (على جدل شعرة) بكسرالجيم يفتح أى أصلها قال القاضي أى فعليك بالعزلة والصبرعلى فصص الزمان والغمل اشاقه وشدا نده وعض جذل الشجرة وهو أسلها كناية عن كابدة الشدائد من قولهم فلان وش بالخبارة لشدةالالم ويعتمل أن يكون المرادمنه أن ينقطع عن الناص ويتبوّ أأجة و يلزمها الى أن عوت أو

إخلافة أبى كرسنتين وخلافة أعرعشرة وعمال النتي عشرة وعمل سمتة رواهأحد والترمذي وأبوداودوعن حذيفة فالقلت مارسول الله أبكون يعدهدا الخبرشركا كأن قبله شرقال نعم قلت في العصمة فالاالسساس فلت وهل بعد السف بعدة قال نعرتكون امارةعلى اقذاء وهدلة على دخن قلت ثماذا قال م ينشأدعاة النسلال فال كان أله في الارض خليفة حلدنظهرك وأخذ مالك فأطمه والافت وأنتعاض علىحذل تعرو

ينقلب الامرمن قولهم عض الرسل بصاحبه اذالزمه واصقيه ومنه عضو اعلم ايالتو احذ وقسل هذه الحلة فُسجِهْ قُولِه فَأَ طَعُهُ وَمَعَنَاهَا نَالِمُ تَعَطَّهُ آدَتَكَ الْحُمَالَةَ أَلَى مَالَا تُسْتَعَلِيهِ أَن تُصْعِرِ عَلَيْهُ و بِدَّرْ عَلَى الْعَني الاوّل وَوله فى الرواية الاخوى فتنة عمياء صماه علمها دعاة على أنواب النارفان مت باحد ملة وأنت عاض على مذل خمراك من أن تنسم أحد امنهم قال الطبي رحمه الله على الوجه الاول الفظه خيرومعناه الامروهو قسم القوله فانكان لله فى الارض خليفة وعلى الثاني هو مساس من قوله فأطمه هذا وفي نسخة قت بصغة الخطاب من القدام مدل فت قال السبد جسال الدين وجه الله قم خبر على الامر (فلت عمادًا) أى مر الفنن (قال عُرِج الدال) أَى زَمن المهاى (العدد الله) أي بعدماذ كرم وقو ع أنواع الشرور والفتن (ومعهم ) بسكون الهاء وفقه اأى مرماء (ورار )أى خندف نارقبل المهاعلي وحدالتخبل من طر بق السهر والسهراء وقبل ماؤه في الحقيقة نارونارماء (فنوقع في ناره) أي من خالفه حتى يلقيه في نار وأضاف النار اليه الماء الى أنه ليس سار حقيقة بل سحر (وجب أحره) أى ثبت وتحقق أجرالوا تع (وحط ) أى ورفع وسوم و (وزره) أى المه السابق (ومن وقع في نمره) أى حيث وافقه في أمره (وجب وزد )أى اللاحق (وحط أحره) أى بطل عله السابق (فلت ثم ماذا فال ثم ينتج) بصيغة المجهول أى ثم يولد (المهر) بضم مسيم وسكون هاء أى ولد الفرس قال التور بشتح رحمالله يتتهمر المتجلامن النتاج وهو الولادة ولامن الانتاج يقال ننجت الفرس أوالنافة على بناء مالى بسرفاعله نتاجاو نقيها أهلها تتحاوالانتاج افترار ولادهلوقيل استبانة حلها (فلا ركب) بكسرالكاف من قولهم أركب المهر اذا حان وقت ركو مه وفي نسخة بفتم الكاف أى والايركب المهر لاحسل الفتن أولقرب الزمن ( حتى تقوم الساعة ) قبل المراديه زمن عيسى عامه الصلاة والسلام فلا مركب المهر اعدم احتماج الناس فبهالى عادية بعضهم بعضاأ والمرادأت بعدخرو حالماللا يكون زمان طويل حق تقوم الساعة أى يكون حينئدقيام أاساعه فريباندرزمان نتاج المهرواركابه وهذاه والظاهر والله تعمالى أعلم بالسرائر روفى رواية) أى بدل تكون امارة على اقذاء الله (قال هدنة على دخن) أى صلم مع كدورة وصفاء مع ظلمة (وجماعة على اقذاء) أى واجتماع على أهواء مختلفة أوعيوب، وتلفة (قلت بارسول الله الهدالة على الدخن ماهي قال لاترجع قاوب أقوام) وقع قاوب وهوالا صدو بنصب به بناء على ان رجع لارم أوستعشد أى لانمدير قاوب جاعات أولاتر دالهدنة قاوجهم (على الذي) أي على الوجه الذي أو على الصفاء الذي (كانث) أى تلك القاوب (عليه) أى لاتكون ذاو بهم صافعة عن الحقد والمفض كما كانت صافية قبل أَذَلَكُ (فَلْتُ بِعَدِهِذَا) أَي يُقْعِ بِعَدُهِذَا (الخَيرِ شَرَقَالُ فَتَنَّهُ) أَي نَم يقع شرهو فتنة عظيمة وبلية جسمة (عياء) أى يعمى فهاالانسان عن أن يرى الحق (صماء) أى يصم أهلها عن أن يسمع فيها كلة الحق أوالنصيحة فالالقاضي رجه لله المرادبكونها عمياء صماءأن تكون يحيث لايرى منها مخرجاولا توجد دونهما مستغاثا أوان يقع الناس فهاعلى غرفس غير بصديرة فيعمون فهاويهمون عن أمل قول التق وا مماع النصم أقولو عكن أن يكونوصف الفتنتهما كلية من ظلمتها وعدم ظهورا لحق فيهادهن شدة أمرها وصلاباً أهلهاوعدم الثفات بعضهم الى بعض ف الشاهدة والمكامة وأمث لها (عليها) أى على الله الفتنة (دعاة) أى حمامة فاغة بامرهاوداعية النسالي قبولها (على أنواب النار) عال أي دكائنهم كاشون على شفاخرف من الغار يدهون الخلق المساحق يتفقوا على الدندول فهما (فان مت) بضم المم وككسرها (يا-ذية توأنث عاض على جــذل) أى والحـال المذعلي هذا المنوال من اختيار الاعتزال والقناعة بأكل فشرالا عار والمنام فوق الاجار (خيراك ن أن تنبع) بتشديد التاء الثانية وكسرالودة و يجوز تغفيفها وفقرًا اماء (أ-دامهم) أى من أهل الفتنة أومن دعائهم (رواه أبود اود) والنسائي ذكر مسرك (وعن أبه ذرقال كنترديفاً) أى وا كَبَّا (خلف رسول الله صلى أنَّه عليه وسلم) قال الطبيى رجمه الله علرفُ وقع صُفة مؤ كدة لرديفًا (فوماعلي حدر) في مدلالة على كال تواضعه صلى الله على موسد لم وحسن معاشرته مع أحداب وكالقرب أبي ذرله حينتذولذاذ كرميع الايماء الى كالدففاء القضية واستعضاره اياها (المساجاوريا

فات مماذا قال معسرج الدحال بعدداتمعمه نمير ونارفن وقع في ناره وجب أحره وحطا وززه ومن وقع فينهدر وجب وزره وحط أحره فال فلت ثم ماذا فالءم ينتم الهر ولابركب حميق تقوم الساعة رفي روايه عال هدنة على دخن وجماعة عملي اقداءقات بارسو لاالله الهددنة على ألدخ ماهى فالانرجع قاوب أقوام هلى الذى كانت عليه قلت هل الدهد اللير شرفال وتندةعماء صماء علمهادعاة على أنوار النار والتمت ما حسد مفة وأنت عاض على بدل ديراك من أنتتبع أحدامهم رواء أموداود وعن أبيذرقال كنث وديفاخلف رسولالله صلى الله عليه وسلم يوما على حارفلماحاورنا

بيوت المدينة فال كيف بك) قال العابيي رجم الله مبتدأ وخيروا لباعزا ثدة في المبتدا أى كيف أنت أى حالك (يَأْأَبَاذُواذًا كَانَ) أَى وَقُعُ (بِالدينَــة جوع) أَى خاص النَّأُوقِط عام (تقوم ص فراشــك ولاتبلغ مسعداً) أى الذي قصديَّه أن تصلي فيه (حتى يجهدا الجوع) بضم الماءوك سرالها، وفي نسخة فتحهما أى ومسل الدك الشقاو يعرك عن المشيمن البيت الى المسعد (قال قات الله ورسوله أعلم) أي بعالى وحال غيرى في تلك الحال وسائر الاحوال (قال تعقف) بصيغة لامر أي النزم العفة ريا أباذر) وهي الصلاح والودع والتصيرعلى أذى الجوع والتقوى والكعب من الحرام والشهبة ومن السؤال من الخلوق والعلمم فيه والمذلة عنده (قال كيف بك يا أباذر) في ندائه مكروا تابسه على أخذا لحديث مقروا (أذا كأن بالدينة ون) أى بسبب القعط أوو با من عفونة هو اعام فعيرها ( يبلغ البيت ) أى بصل موضع قبر الميد ( العبد ) أى فية أونفسه (حنى أنه) بكسرالهمزويفتم أى الشان (يباع القبربالعبد) هذا توضيع لما قبدله من ابهام البيت فنى النهاية المرادبالبيت ههنا القبر وأرادان موضع القبور يضيق فيبتاعون كل قبر بعبد وال المتور بشتى وحمالله وفيه تفارلان الموت وان استمر بالاسياء وفشافهم كل الفشؤلم ينتمهم الحذلك وقدوسع الله عليه م الامكنة اه كالمه وأجب بأسالم ادعوضع الفبورا لجبالة المعهودة وتدخرت العادة بانم مم لا يتحاور ون عنها وفي شرح السنة قبل معناه ان النياس يستغلون عن دفن الموتى عماهم في محتى لانوج دمن يعفر قبرالميت فدد فنه الاأن يعملي عبد اأوقهة عبد وقبل معناه انه لا يبق في كل بيت كان فعه كثيرمن الناس الاعبد يقوم عمالح متعقة أهلذلك البيت قال المظهر اعنى يكون البيت رخيصا فساع بيت بعبد قال العلمي رحهالله على الوجهين الاخير بن لا يحسن موقع حق حسنها على الوجهين الاولين قتبل لا يصم حياتذوقوع حتى والعلها غيرمو جودة في الصابيع قال الخطابي قد يحتجبم ذا الحديث من يذهب الى وجوب قطع النباش وذاك النبي صلى الله عليه وسلم سمى القبر بيتا فدل على اله حرز كالبيوت فاشلاسها وقد ثبت أنه عليسه الصلاة والسلام قطم الداش لكن حله أصحار اعلى اله السساسة والله سجانه وتعالى أعلم (قال قلت الله ورسوله أعلم) كانقدم (فالـ تصبريا أباذر) بتشديد الموحدة ألمفتوحة أمرمن باب التفعل وفى المخة تصبر مضارع صبرعلى اله خبر بعنى الامرأى اصدبر بالبلاء والخزع في الضراء ولاتنس بقيدة النعما والسراء وارض بمسايعرى سالفضاء تصب الاجرس خالق الارض والسمساء (قال كيف بك يا أباذراذا كان بالمدينة قتل)أى سريع عظيم (تفسمر) بسكون الغن العجة وضم المرأى تسدير وتعاو (الدماء) أي كثرة دماء الفتلى (أحمار الزيت) قيل هي محلة بالمدينة وقيل موضع بها قال النور بشتى رحمالله هي من الحرة التي كات بما الوقعة زمن مزيد والاميرهلي تلك الجيوش العاتبية مسلم سعقبة المرى المستبع يحرم رسول الله صلى الله علمه وسلم وكان تزوله بعسكر وفي الحرة الغر بية من المدينة فاستباح حرمتها وقتل رجالها وعاث فمها ثلاثة أيام وقدل خسة فلاحرم أنه انماع كاينماع الملح في الماه ولريابث ال أدركه الموت وهو بين الحرمين وخسره، آلك ٱلْمُطَالُونَ (قال قُلت الله ورسوله أعلم قال تأتى من أنت منه ) خسير معناه أمر أى انت من واحقك في دينك وسيرتك وقال القاضى أى ارجيع الى من أنت جنت منه وخرجت من عند ومني أهلك وعديرتك قال العاسى رحمالله لايطابق على هذا سؤاله ( قال قلت والبس السلاح) والظاهر أن يقال ارجع الى امامل ومن بايعته فْينْنْد يتُوْجِهُ أَن يَهُ ولو أَلْبِس السلاح وأقاتل عه (قال) أى النبي صلى الله عليه وسلم (شاركت القوم) أى في الاثم (اذا) أى اذاليست السلاح المعنى لاتابس السلاح وكن مع الامام وأر باب الصلاح ولا تقاتل حتى يعصل الذالفلاح هذاحاصل كالمالطين رجه الله لكن فيهان المامه اذافانل كيف يحوزه أن ءننع من المفاتلة. عد وقال أبن الملك رجمه الله قوله شاركت الما كيد الزَّجرين اراقة الدماء والأفالد فمرواجب أه وذكره الطبي رجه الله وقرره والمواب أن الدفع جائز اذا كان أناصم سلاان لم يترثب مله فساد علاف ماادا كان المدو كافرافانه يعب الدفع مهما أمكن (فاشفكيف أصنع يارسول الله قال انتحشيث أن

بيون المدينة فالكيف مك ماأما ذر اذا كان بالمدينةجو عتقومعن فراشان ولاتباغ مسجدل حيى يحهدك الجوع قال قلتالله ورسوله أعلم قال تعفف اأ ماذر قال كنف بك ماأباذراذا كاتبالدينية موت يبلغ البيث العبدحتي انه ساع القرمالميد قال قلت الله ورسوله أعلم قال تصر ماأ ماذر قال كدف بك ماأماذراذا كاسمالد بمنقتل تغمر الدماء أحدارالزت فالمقات المهورسوله أعدلم فال تأتى من أنت منه قال فلتوالس السدلاح فال شاركت القسوم اذاقلت فكيفأسنع بارسولالله دلان خشيتان

يهرك شعاء السيف فالق للحسة نوبك على وجهك لسوءباغك واغسه وواءأنو داودوعن صداله بنعرو ان العاصان النيمدلي الله علمه وسلم قال كنف بك اذا أيقيت في حثالة من الناس مرجث عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذاوش مكان فأصابعه مال فيم تأمرني مال ١٠١٠ ك بماتعسرف وذعماتنكر وعلىك يخاصة نفسل واماك وعوامهم وفيرواية الزم بيتك واملك عليك لسامك وخذماتعرفودعماننكر وعليك بأمرخاصةنفسك ودع أمر الساسة رواه الترمذى وصخعه وعنأبى موسى عن النبي مسلى الله عليه وسلم أنه قال انبين مدى السياعة فتنا كقطع الليل المظلم بصبير الرحل فها مؤمناو عسى كافراو عسى مؤمناو يصبح كأفراا لقاعد فماخيرمن القائموالماشي فتهاخيرمن الساعى فسكسروا فيهاقسيكم

يَهْرُكُ ) بَفْتُمُ الهاه أَى يَعْلَبُكُ (شَعَاعَ السِيفُ) بَفْتُمُ أُولُهُ أَى ريْقُمُ وَلِعَالُهُ وهو كُمَّايَةُ عن اعمال السيف (فَالَقُ) أَمْرَمْنَ الْأَلْقَاءَأَى الْمُرْحُ (نَاسِيَةُ وَبِكُ) أَى لَمْرَفُهُ (عَلَى وَجِهَـكُ) أَى لِثَلاترى ولا تَفْرَعُولا تجزع والعنى لاتحار بهموان حاربوانيل استسلم نفسك الفتل لان أولئكمن أهل الاسلام ويحوز معهم عدم الْحَارَبة والاستسلام كَأَشَارا ليه بقوله (ليبوء) أى ليرجع القاتل (بأعملُ) أى باثم تتلُّك (وائمهُ) أى ويسائرانه (رواه أنوداود) وكذا أبنماجه والحاكم في مستدرك وفال صعيم على شرط الشيفين نقله ميرك عن التحيم (وعن صُد الله بعر و) صحابيان جليلان (ابن العاص) بغير ياء هو العدم (أن الني سلى الله عليه وسلم قال كيف بك) سبق أعرابه وفي رواية كيف أنت أى كيف حالك (اذا أبقيت) بجهول من الابقاء أى اذا أبقال الله بمعنى عمول وفي نسخة بصيغة المعاقم من البقاء أى اذا بقيت (ف - شالة) بضم الحاء و بالثاء المثلثة وهي ماسقط من قشرا لشعير والارز والنمر والردىءمن كلشي أى في قوم ردأى (من الساس مرجت) استشاف بيان وهو بفتح الميم وكسرالراء أى فسدت (عهودهم وأماناتهم) وفي نسخة أمانتهم بصيغة الافراد على ارادة الجنس أو باعتباركل فردوالجيع انماه وللمقابلة والتوز يسعمع امكان مقيقة الجمع فيهما فتأمل والمعنىلايكون أمرهم مستقيما بلبكونكل واحدفى كالحظة على طبع وعلى عهدينقضون العهود و يخونون الامانات قال التور بشي رجمه الله أى اختلطت وفسدت فقاهت فهم أسباب الديانات (واختلفوا فكَانُو اهكذا وشبك بن أصابعه) أي عو ج بعضهم في بعض و يلتبس أمرد ينهم فلا يعرف الامين من الحائن ولاالبرمن الفاح هدنا ولى نسخة مرجث بفتح الواء وهومتعدوه فه قوله تعرالي مربح البحرين فليه ضهيرالى الحنالة فالعدى أوسدت تلك الجماعة القمامة عهودهم وأماناتهم واختلفوافى أمورديا فأتهم فكانوا كأتعبرالني صلى الله عليه وسلم عنهم ف الاشتباك مشيرين بالاصابع المشبكة فيا كتبهميرك على هامش الكتاب من قوله مرجت بصيغة الجهول ورمز عليه مناه والسارة الى أنه هو الفاهر وعله ما سار جمنعد والمعنى على المزوم فهوغيرظاهر على مايظهر من الفاموس وغيره فني القاموس المربح الخلط والمرج يحركة الفسادوالقلق والاخت الاط والاضطراب واغما يسكن مع الهرج يعنى الدزدواج مربح كفرح وأمرم يج مختلط وأمر - العهدلم يف به اه وفى مختصر النهابة مرج الدين فسدو قلفت أسبابه ومرجت مهودهم أى اختلطت ( قال فيم تأمر وني قال عايل بما تعرف ) أى الزم وافعل ما تعرف كوية - قا (ودع ما تنكر) أى وانرك ماتسكرانه حق (وعليات بخاصة نفسك واياك وعوامهم) أى عامتهم والمعنى الزم أمر نفسك واحفظ دينك واثرك الناس ولانتبعهم وهذار خصسة في ترك الامربالمعروف والنهسى عن المنكراذا كثرالاشرار وضعف الاخيمار (وفيرواية الزم بيتك واملك) أمرمن الاملاك بعني الشدوالاحكام أى امسك (عليك لسانك) ولاتنكام في أحوال الناس كيلايؤ ذوك (وخدما تعرف ودعما تنكر وعليك بامرخاصة نفسك ودع أمر العامة وواه الترمذي وصعمه ) قال برك والرواية الثانية رواها أبوداودوالنساف أيضا (وعن أب موسى) أى الاشعرى (من النبي صد في الله عليه وسلم أنه قال ان بين يدى الساعة) أى قد امهام اشراطها (فتنا) أى فتناعظاما ومحناجساما (كقطع الدل الفالم) بكسر القاف وفتم الطاعو يسكن أى كل فتنة كقطعةمن الليل المظلف شدتم ارطامتها وعدم تبين أمره أول العابى رجه الله يريد بذلك التباسها وفظاعتها وشيوعها واستمرارهـا( يصبحالبـدلفها) عَىفْ تلك الفتن(مؤمناه بمسىكافراه بمسىمؤمناه يصبحكافرا) والظَّاهر أنالمراد بالاسب اح والاساء تقلب الناس فيها وقتادون وتتلا يخصوص الزمانين فكأنه كايه عن تردد أحوالهم وتذبذب أقوالهم وتنوع أفعالهم منعهدونه ف وأمانة وخيانة ومعروف ومنكروسنة وبدعة واعدان وكفر (القاعد فماخير من القائم والماشي نمها فسيرمن الساعي) أي كلما بعد الشخص عنها وعن أهاها خيرله من قربها واختلاط أهلها السيول أمرها الى تحاربة أهلها فاذار أيتم الامر كذلك (فكسروا (فيم مانسيكم) بكسرتين وتشديد المعتبة جميم القوس وف العدول عن الكسرالي التكسيرمبااله قلان بأب

التفعيل للتكثيروكدا توله (وتطعوا) أمر من التقطيع (فيما أوتاركم) وفيد عزيادة من المالغة اذلامنفعة لو جودالاوتارمع كسرانقسي أوالرادبه اله لاينتفعهما أاغير ولايسستعملها في الشردون الخير (واضربوا سيوفكم بالجارة) أى حتى تنكسرا وحتى تذهب ديم اوعلى هذا القياس الارماح وسائر السلاح (فأن دخل) بصبغة المفعول ونائب الفاعل قوله (على أحد) ومن في قوله (منكم) بيانية (فليكن) أى ذلك الأحد (كفسيرا بني آدم) أى فليسنسلم حتى يكون فتيسلاكها سل ولايكون فاتلا كقابيل (رواه أبود اودوف ر وايتله) أىلانى داودهنه (ذكر) أى الحديث (الى قوله خدير من الساعد مقالوا) أى بعض الصالة (فاتأمرنا) أى أن نفعل منذ (فال كونوا احلاس بيوتكم) الدس البيوت عايسط تحت والثياب فلانز الملة انتحتها وقسل الحلس هوالكساء على ظهر البعير تحت القنب والبرذعة شهها بالزومها ودوأمها والمعنى الزمواب وتكم والتزموا سكوتكم كملاتقه وافى الفتنة التيبهاد ينكم يفوتكم (وفي رواية الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة) أي في المهاوزمها وهو طرف القوله ( كسر وافيها فسيكم وقطعوافها أوناركم والزموافه اأجواف بيوتكم) أىكونوا ملاز بهالثلا تقعوانى الفننة والحاربين فيها (وكونوا كابن آدم) الطاق نصرف الى الكامل وفيه اشارة لطيفة عت عبارة طريفة وهو أن هابسل ألمقتول الظافيم هواأين آدملا فأبيل القاتل الظالم كافال تعمالى فحق ولدنو حعليه الصلاة والسلامانه ليس من أهلك الدعل غير صالح (وقال) أى الرمذى (هذا حديث صحيح غريب وعن أم مالك الهزية) بعتم الموحسد : وسكون الهاء و بالزاى و ياء النسسبة فال الؤلف لها المجبة ورواية وهي عازية روى عنها طاوس ومكمول (قالتذكر رسول الله على الله عليه وسلم نتنة فقرج ا) بتشد يدالر عأى فعدها أريبة الوقوع اللاشرف معناه وصفها العداية وصفايا غافان من وصف مند أحسدوسة الميغاف كانه قرب ذلك الشي اليه (قلت بارسول اللهمن خير الناس نبها قال رجل في ماشسية) أي من الغنم و نحوها (مؤدي حقها) أى من الزكاة وغيرها (ويعبدريه) لقوله تعالى جلاجلاله ولا اله غيره ففر وا الى الله وقوله وتسل السه تمميلا ونوله والممرجم الامركاه فاعبده وتوكل عليه وماربك بغافل عماتعملون (ورحدل آخد) إصيفة اسم الفاه لأى ماسك (رأس فرسه يخيف العدق) من الاخافة عنى التخويف أى يخوّف الكفار (و يخوفونه) قال المظهر بعني ر - ل هرب من الفتن وقتال المسلمين وقصد الكفار يحار بهم و يحار بوله بعني فَيهِ في سالما من الفتنة وغاعما الاحر والمثوبة (رواه الترمذي وعن عبدالله بعر وقال فالرسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة) أى عظيمة و بلية جسمة (تستنظف العرب) أى تست وعمم هلا كلمن استنفاغت الشئ أخذته كله كذاف النهاية وبعض الشراح وقيسل أى تعاهرههم من الارذال وأهل المتن (قتلاها) جيم قتيل عدى مقتول مبتد أخبر ، قوله (فالنّار) أى سيكون فى الدار أوهم حيند فى الناولانهم يساشرون مانو حب دخولهم فعما كقوله تعالى الالاراداني تديم والدالفي عيم فال العاضي رجهالله المراد بقتلاهامن قتسل في تلك الفنية واعدهم من أهل النادلانهم مأقصد وابتلك المقاتلة والخروج الهما علاء دمن أود فع ظالم أواعانة محق وانما كان قصدهم التباغي والتشاحر طمعافي المال والملك (اللسان) أي وقعه وطعنه على تقدر مضاف و يدل عليه رواية واشراف اللسان أى اطلاقه واطالته (فيها أشد من وقع السيف) وقال الطبيي رجه مالله القول والتركلم فيها اطلاقا المعل واوادة الحال أه والحاصل أنه لا بدمن ارتكاب أحدالجاز منالمذ كور من في قوله تعالى واسأل القرية قال الظهر يحتمل هذا احتمالين أحده مماأن من ذ كرأهل الناطر وبسوء يكون كن حارج ملائم مسلون وفيه السلينام التوفيه الهورداذ كروا الفاحر عافيه عدره ألناس ولاغببة اغاسق ونحوذاك فلايصم هذاعلى اطلاقه وأنا استدرك كلامه بقوله ولعل المرادم ذوالفتنة الحرب التي وتعتبين أميرا الحمنين على رضى الله عنه وبين معاوية رضى الله عنه ولا شكان من ذكر أحدامن هذين الصدر من وأصحابهما يكون مبتدعالان أكثرهم كانوا أصحاب رسول الله

وقط هوافهاأ وناركم واضربوا سيوفك والخارة فاندخسل عسلي أحدمنكم فلكن كاير ابني آدمر واه أنوداودوفي روايةله ذكرانى قوله خير من الساعى م قالوا عاتا مرما فال كونوا أحلاس ببوتكم وفي رواية الترمذي أنرسول اللهصلي الله عليه وسلم فال فى الفتنة كسروا فهاقسيكم وقطعوافهما أوناركم والزموافها أجوأف ببوتكم وكونوا كاب آدم رقالهددا حديث صمم غريب وعسن أممالك الهزية فالتذكررسول اللهمالي الله علمه وسلم فتنه فقر بماذلت بارسول اللهمن خير الماسفها فالرجل فىماشينم بؤدى - قهما ويعبدريه ورجل آخذ مرأس فرسه يخيف العدق و مخوّنونه رواه الرمذي وعن عبدالله بن عرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسالم ستكون فئنة تستنظف المرب قتلاهاف النارالاسان فيها أشد من وقعالسيف صلى الله عليه وسلم أه وقد قال صلى الله عليه وسلم اذاذ كرا عماني فامركوا أى عن الطعن فيهم فان رساالته أتعالى ف مواضع من القرآن تعلى جم فلا بدأت يكون ما "لهم الى التقوى ورضا المولى وجنة الأوى وأيضالهم حقوق ثابتة في ذَّمة الامة فلاينبغي أهم أن يذ كروهم الابالناء الحيل والدعاء الجز يلوه فاعمالا ينافى أن يذكرأ حديجه لاأومعينا بان الحمار بينمع على ما كانواس المنالفين أوبان معاوية وحزبه كانواباغين على مادل عآسه حدث عسار تفناك لفئة الماغية لآن القصودمنه بيان الحكم المديز بين الحق والباطل والفاصل بين الجتمسدالم ميب والجتهد الخطائ مع توقير الصابة وتعظيمهم جيعاف القاب لرضا لرب ولذ الماسئل بدض ألا كأوعر بنصب دالعز بزأفف لآم معاوية قال اغبارا ففرس معاوية سينفزا في وكابرسول الله سلى الله عليه وسلم أفضل م كداوكذا من عمر من عبدالهز مزاذم القواعد المتررة ان العلماء والاولياء من الاه قلم يباغ أحسد منهم مبلغ العداية الكبراء وقد أشرالي هـ ذا المني توله سيعانه وتعالى لايستوى منكم من أنفق من قبسل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكذا فوله تعلى والسابة ونالاؤلون من المهاجرين والانصار وقوله والسابة ون السابقون أواشك الفريون قال المظهر و لثانى أن الراديه ان من مداسانة فيه بشتم أوغيبة يقم عدونه بالضرب وا عنل و يفعلون به ما يفع الون عن حاربهـ ه وحاصله أن الطعن في احدى الطائفتير و. دح الاخوى حينا ذهم ايثير الفتية فالواجب كف الاساد وهذا المه في فاية من الفاه ورفتاً مل اكن الطبي رج المني الاول - يث قال و يؤيد توله ولمل المراد بم سذه الفتنة الخمارو يناعن الاحنف بنقيس قال خرجت واغما أريدهذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال أبن تر بديا أحنف قت أريد نصراب عمرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال يا أحنف ارجم فأنى معترسول الله مسل الله عليه وسلمية ولاذا توجه المسلمان بسيفهم فالقاتل والمقتول في النار قال فقلت بارسول الله هذا القاتل فسابال القتول قال اله كأن حريصاء لي قتل صاحبه متفق عليه قات على هسذا الديث أذا كان القتال بن السابن على جهدة العدبية والجية الجاهلية كايقع كثيرا فيمايين أهدل مار ، ومار ، وقرية وقرية وطائفة وطائفة من غسير أن يكون هناك باعث شرع الاحدهم ولايص حل الديث على اطلاقه الشاهل القضية مفنن ونحوها لئلا ينافى قوله تعالى جلشأنه فان بغت احداهم آعلى الاخرى فقاتلوا التي تبغي ولان الاجهاع على ان قتلي طائفة على ليسوافي المارف كلام أبي بكرة اما يجول على انه كان مردد امتحيرا في أمر على و ماوية ولم كن يورف الومن الباطل ولم يميزاً - حده مامن الاسنو وامافهم مركال م الاحنف الهيريد حماية العصية لا أعلاء المكامة الدينية على مايشير اليهقوله أريد نصر ابن عمر سول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل أريده هاونة الامام الحقوا لحليفة المطلق وبهدنا يتبين أنحل هدده الفتنة على قضمية على لا يجوز و بُوَّ وَلَءِ ۚ قَالَ الطَّسِي رَجِه اللهُ وأَمَا قُولُهُ قَتْلَاهَا فِي النَّارِ فَالرَّحِرُو النَّو بيخ والتغليظ عليهم وأما كف الالسنة عن الطعن فم م فأن كالدم م عمد وان كان على رضى الله عنه مصيبا فلا يحوز الطعن فم ماوالا سلم المؤمنين أنالا يخوضواف أمرهما فالعريب عبدالعز يرتلك دماء طهرالله أيدينامنها فلاناوث أكسنتناج اقال النووى رجهالله كان بعضهم مصيباو بعضهم مخطئاه عذو إفى خطالانه كان بالاحتهادوا فيتهداذا أخطأ لاائم عليه وكان على وضى الله عنه هو الحق المصيد في تلك الحروب هذا مذهب أهل السنة وكاتت القضايا مشتهة حتى انجاءة من الصابة عيروافها فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا ولوتية نواالصواب لم يتأخر واعرمساعدته قات وسيب هسذا التحير لم يكن ف أن عليا أحق بالخسلافة أممعاد ية لانمسم أجمو اعلى ولاية على واجتمع أهدل الوالعقد على خلافته واعمارقع النزاع يزمعار يةوعلى في قنان عيث تعلل معاوبة بالى لم أسلم لك الامرحتي تقتل أهل الفسادوا اشرور بمن حاصرا لخليفة وأعان على قتله فان هذا ثلمة في الدمن وخلل فى أغفالمسلم وافتضى وأى على وهو الصواب النقت ل فئة الهتمة يجرالى اثارة الفتنة التي هئي تسكون أقوى من الاولى مع أن هيوم العوام وعدم تعيين أحدمنهم عباشرة قتل الامام ايس عوجب لامام آخرأن يقتلهم

رواهالترمذى وابنماحه وعن أبي هر برة أن رسول اللهصملي الله عليه وسملم فالستكون فتنهة صماء مكاءعساء مسن أشرف الهااستشرفتله والمراف اللسان فهما كوقوع السفر واءأبوداودوعن عبدالله ماعروفالكنا قعودا عندالني صلى الله علىموسالم فذكرالفتن فأكثرفي ذكرها حيى ذكر فتندة الاحلاس قال قائل ومافتنة الاحلاس فالهي هربوحرب ثمنتة السراء دخنهامن تعت قدمى رجل منأهل بيني بزعم أنهمني وليس مسنى أغياأ واسائى المتقون ثم يصطلم النساس على رجل كورك على ملع

قتلاعاماولا. ن يتهم به تلدمن غيرهة أو بينة شرصة لاسمسار قدرجه والله اطق ود شاوا في بعة الخليفة ومن المعاوم ان أهل البغي اذار جعوا عن بغيهم أوشردوا عن قتالهم فليس لاحد أن يتعرض الهم هـ ذاولًا كان صلى الله دلميه وسلم ذكر الفنن وحذره في الدخول فهاورة بعن لبعده نه اورهب عن القرب الهاوأ طاقها نظر الى قسادعًا م اولم يبين هدفه الفتنة يخصوصها مفعلة وان وتعت مجلة تعيرفها بعض العماية وظنواان الاسلوفها فالخصوص أنضا إماذ كروصلي الله عامه وسدلوفها مااعه وملكي لماتيين لهم في الانوحة ماعلى كرمانة وجهه وخطامقاو يه نده واعلى مافعلوا من العزلة وتحسر واعلى مالهائم من مثو به الجلوة وللمحكمة ف ذلك كاه تله الامرمن قبدل ومن بعد فلامة مدم لما أخر ولامو خولما قدم والله تعدلي أعلم (رواه الترمذي وابنماجه) قال ميلة رواه أبوداود أيضا كالهم مرفوعاو قال المنازى الاصروقف عي مدالله بن عروبن العاص أقول لكر هذا الوقوف فحكم المرفو علان وله قتلاها في الدارلا يتصور أن يصدر من وأى أحد (وعن أبي هر يرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سنه كمون فتنة مهماء عماء بكاء) أو باعتمار أصحابها حبث لا يجددون لهامستفانا ولايرون مها يخرجاو خلاصاو اعسني لا يمزون فهاين الحق والباطل ولا يسمعون النصيحة والامر بالمروف و لنهيء ن المكر بل ن تدكام فها عق أوذَّى ووقع في الفتن والحن (من أشرف لها) أى من الحام عامها وقرب منها (استشرفت له) أى الطلعت تلك الفتنة عاليه وجذبته المها (واشراف المسان) أي الهلانه والهالته (فيها كوقو ع السيف) أي في تأثيره بل أبلغ لما قيلَ حُواحات السنان لها التَّنام \* ولا ياتنام مأحَّر حاللسان ولهذا قال في لرواية السابقة أشار من وقع السيف (رواه أبوداودهن، عبدالله بنعرة الكاقعودا) أى قاعدين (عندرسول الله صلى الله عايم وسلم فذكر الفتن) أي الواقعة في آخرالزمان (فأ كثر) أي البيان (في ذكرها حتى ذكر فتنة الا حلاس) سنق معناه اللغوى (فقال فائل ومافتنة الاحلام قال هي هرب) بفتحتمن أي يفر بعضهم من بعض لما ينهم من العداوة والحاربة (وحرب) بفتحتين أى أخذمال وأهل بغيرا ستحقاق (ثم فته السراء بالرفع عطف على هر بعسب المعنى فكانه فال وفتنسة الاحلاس حرب وهرب وفتنة لسراء وفى نسخة بالنصب عطفاعلى فتنسة الاحلاس والراد بالسراء النعماء التي تسرالناس من الصة والرخاء والعافية من البلاء والوباء وأضفت الى السراءلان السبب في وقوعها ارتكاب المهامي بسبب كثرة التم أولانها تسرالعد قروفال التوربشتي رجه الله يحتمل أن يكون سببوة وعالناس فى تلك الفتنة وابتلائه مهما أثر النعمة وأضيفت لى السراء يعنى يكون التركيب مرقبيل اضافة الشي الى سببه و يحتمدل أن يكون صفة الفائنة فأضيف الهااضافة مسعد الجاءع وراد منها سعتها أكثرة الشرور والمفاسد ومن ذلا قوله سمقفاه سراءاذا كانت وسيعة يعني يكون التقدير فتنفا الحادثة السراءأى الواسمة التي تعم الكافة من الخاصة والعامة وقوله (دختها) بفتحتين أى اثارتها وهيجانها وشبهها بالدنيان الذي يرتفع كاشبه الحرب بالنارواعاقال (من تحتقدي و-لمن أهل يني) تنسه اعلى أنه هو الذي يسعىفى ثارتهاأوآنى أنه علك أمرها (بزعم أنه مني) أى فى الفعل وان كان بنى فى النسب والحاصل ان تلك الفتنة بسببه واله باعث على الحامنها (وليس بني) أي من اخلائي أومن أهلى في الفعل لانه لو كان من أهلي لم جبيج الفتنة ونظيره قوله تعالى الدايس من أهلك الدعل غيرصالح أوايس من أوليا على فالمقيقة ويؤيد وقوله (المَاأُولِيانَي المَقُون) وهذا أبلغ من ديث آل مجد كل تني (ثم يصطلح الناس على رجل) أي يجتمعون على بيعةر جل (كورك)؛ فتح وكسر (على ضلع) بكد مرففتم و يسكن واحد الضاوع أوالا ضلاع وتسكين اللام فيمباتزعلى مافى العماح وهسذامثل والمرادانه لايكون على تباتلان الورك لثقله لايثبت على الضلم لدقنه والمعنى انه يكون غيرأهل الولاية لغلة على وخفة رأيه وحلموفى النهاية أى يصطلمون على رجل لانظام له ولااستفامة لامر ولان الورك لايستقيم على الضلع ولا يتركب عليه لاختلاف ما بينه ما و بعد وفي شرح السنة معنادان الامرلا يثبت ولايستقيمة وذلك ان الصلم لايقوم بالورك ولايعمله وساصله انه لايستستعدولا يستبد

الدائث فلا يقعرعنه الاحرموقعه كاأن الورك على ضلع يقع غيره وقعه قال وانما يقال في باب الملاء مة والموافقة أذا وصفوابه هُوكَكُمْ في ساعدوساه د في ذراع ونحوذ للنُّهُ يه بدان هذا الرجل غيرلائق للملك ولامستقل به (ثم فتنة الدهيماء) بالرفع وينصب على ماستبق وهي بضم فقنع والدهماء السوداء والتص غير الذم أى الفتنة العفاماء والعاامة العمياء وفي النهاية هي تصفير الدهماء تريدالفتنة الفالمة والتصدغير فها التعفايم وقيل المرادبالدهيماءالداهية ومنأسماءالداهيةالدهيم زعواأن الدهيماسم ناقة فزاعليها سبعة انعوفه تعاقبين فقتلواعن آخرهم وحلواعليها حتى رجعت بم نصارت مثلاف كلداهية (لاندع) أو لاترك تا الفتنسة (أحدامن هدد الامة الالقامة علمامة) أي أصابته بحمنة ومسته بملمة وأصل اللطم هو الضرب على الوجه ببطن الكف والمرادان أثرتا ائدلفتنة يعرا لغاس ويصل لسكل أحدمن ضررها قال الطبيى رجه الله هو استعارة مكنية شبه الهتنة بانسات شمخيل لام ابتهاالناس اللطم الدى هومن لوازم المسبه يه وجعلها قرينة لها (فاذا قيل انقضت) أى فهما ترهمواان تاك الفتنة انهم (غادت) بتعفيف الدال أى باغت المدى أى الغاية من التمادى وفي نسخة بتشديد الدالمن التمادد تفاعل من المد أي استطالت واستمرت واستقرت (يصيح الرجل فههاه ؤمما) أى لنحر عددم أخيه وعرضه وماله (و عسى كافرا) أى لخة المهماذ كرو يستمرذاك (حثى نصير الماس الى وسطاطين بضم الفاعوت كمرأى فرقتن وقيل مدينتين وأحسل الفسطاط الخسمة ومونياب دكرالحل وارادة الله فالساط اعدان) بالجرعلي انه بدل وفي نسخة بالرفع واعرامه مشهوراً ي اعدان خالص (لانفاق فيه) أىلاق أمله ولافي فصله من اعتقاده وعله (وفسطاط نفآق لااعمان ديه) أى أصلا أو كالالما فيهمن أعمال المناهة ين من الكذب والخيانة ونقص العهد وأمثال ذلك (فاذا كأن ذلك فأنتظر والدجال) أي أظهوره (من نومه أو من غده ) وهذا يؤيدان المراد بالفسط اطمن الدينتان فاك المهدى يكون في بيت المقدس فيحاصره الدجال فينزل عيسي عليه الصلاة والسدادم فيذوب الملعون كالملم ينماع في الماه فيطعنه يحربة له فيقتله فيحصل الفريج العام والفرح المام كاقال سيد الانام اشتدى أرَّمة تنفر جي وقد قال تعالى فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسراولن يغلب عسر يسر بي وهماهنا الاقتران بن القمر بن وضياء أوارهما فح أمرالكونين فالالطاي رجسه لله الفسطاط بالضم والكسرالدينسة التي فهما يحتمع الناس وكل مدينة فسطاط واضافة الفسطاط الحالاعات اماعه لاالؤمنين نفس الاعان مبالغة واماععل الفسطاط مستعارا المكتف والوفاية على المصرحة أي همه من كنف الاعمان ووفايته (رواه أبوداود) أي وسكت عليه وأقره المذرى ورواه الما كموصيمه وأفره الذهبي نقله ميرك عن تصبح الجزري (وعن أبي هر يرة أن البي صلى الله عليه وسدام فال و بل العرب) الويل حاول الشروه وتفعيه مأوويل كلة عذا فأوواد في جهد مروحس المربيد اللائم سم كافوا حين للمعظم من أسلم (من شر) أنى عظيم (قداقترب) أي ظهور موالاظهر أن الراديه ماأشاراليه صلى الله عليه وسلرفي الحديث المنفق عليه بغوله فنع اليوم من ردم يأجوج ومأجوج الحسد يث كاتقدم والله تعالى أعلم أفال العابيي رجه الله أرادبه الاختلاف الذي ظهر بين المسلير من وقعة مهمان رضي الله ه المه أوماوقع بين على كرم الله وجه، ومعاوية رضي الله عمد أقول أو أرَّاديه قضية نزيد، م الحسيز رصى للهعنسه وهوفى المعني أقرب لان شره ظاهر عندكل أحدمن العجم والعرب وقال ابن الله وحمة الله قوله من شرأى من خرو جريش يقاتل العرب وقسل أراديه الفين الوافعة في العرب أولها فتل عثمان واستمرت الحالات أفول ولم يمرف ما يقع ف مستقبل الزمان والله السنة أن وعليه التكالات (أفلم )أى نيما وظ أرعلى المدش وانتصر على ألاء واه (من كف يده) أى عن الاذى أورك القتال اذالم يتميز الحق من الباطل أقول ولعل وجهعدول الشراح عن للعني الذي قدمته الي ماد كروه ان قوله أفلم من كف يدويد لعلى خلاف ذلك عان وقد خروجهم ابدل لاحد طافة المقالة معهم غورد عذ الحديث غيرالأول فتدير وتأمل اللهم الاأن يه لمان ه - ازاجلة مستقلة والمعنى أقطم من كف يده عن و لماله الانتدالاباذ ب شرع - كم يه وقضاه (رواه أمو

مودنسة الدهيماء لا شدع أحسد امن هسده الامة الا الطمته الهسمة فاذا قيسل انفضت عادت يصبح الرجل بيها ومناويسي كافراحي وسيرالناس الى فسطاط الهان لانفان فيه وفسطاط نفاق لااعان فيه وادأ بوداودوعن أبي هريم الدجال من يومه أومن عدم ألو بل المرب من شرقد نواه أبو المرب من شرقد رواه أبو

دارد وعن المقسدادين الاسود فالسمعت رسول اللهصالي اللهعليه وسا يقول ان السعيد أن جنب الفتزان السعدلان حنب الفتمان السعيدلن جنب الفتنولنا إلى فصرفواها رواه أنوداودوعين ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلماذاوضع السيف فأمى لمرفع عماالىوم القيامة ولأتقوم الساعة حنى تلحق قبائل من أمني بالشركن وحنى تعيد قباثل من أسى الاوثان والهسيكون فيأمني كذابون تسلانون كاهم رعماله نبيالله وأنا خاتم النسسين لاني بعدى ولا ترال طائفة من أمني على الحق ظاهر من لايضرهم من خالفهم حي رأتي أمر التهرواه أبوداودوالترمذي وعن عبدالله بن مسعود عنالي صلى الله علي وسإمال دوررحى الاسلام المسروثلا بن

داود) أىباسنادرجله رجال المعيع والحديث منفق عليمين حديث طويل خلاقوله قد أنظم من تنف يده نقله ميرك عن التعميم وفي الجامع بالقظ المشكاة رواه أبود اودوا لحسا كم وفيه أبضاحه يثو يلواد في جهنم يهوى فيه الكافرار بعين فريانا قبل أن يبلغ قعره وواءأ حدوا انسائى والحاكم وابن حبان عن أبي سعيد وفيه أيضًا ويل لامق من علماء السوموواه اللها كم في نار يخه عن أنس (وعن المقد ادبن الاسود) قال المؤلف هوابن هروا الكندى وذلك ان أبام حالف كنسد افنسب الهاو غماسهي ابن الاسودلانه كان حليف أولانه كان في حرو وقيل بل كان عبد افتيناه و كان سادسافي الأسلام (قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يةولاان السعيدان) باللام المفتوحة للنَّا كيد في - سران أي لاذي (جنب) بضما لجم وتشديد النونُ المكسورةأى بعد (الفتن) منصوب على انه مفعول ثان ومنه ماوردم الدعاء المهم جنبنا الشيطان وقيل انه منصوب بتزع الخافض أى بعدد عنها (ان السعيد لمن جنب الفتن ان السعيد ان جنب الفتن) كروها ثلاثا المبالغة في التأكيد و يمكن أن يكون المشكر ارباء تبارأ ول الفيّن وآخرها (ولن ابنلي) المازم للابتداء أي لمن المتحن بتلك الفتن (فصر) أى على أذا هم ولم يحاربهم في ذلك الزمن (فواها) بالتنو من اسم صوت وضم موضع المصدوسد مسدفعلة ذكره العليي وحمالله وقال ابن الملك معناه التلهف وقد يوضع موضع الاعجاب بالشيخوالاستطابةله أى ماأحسسن وماأط يب صبره ين صبر وقيل معناه فعاو به اوف النهاية فيل معنى هـذه التلهف وقد يوضم موضم الاعجاب بالشئ يغال واهاله وقدير دعمى التوجع وقيل يقال فى التوجيع آهاله فال الطبي رحمه الله ويحوز أن يكون واهاخبرالن والفاء لتضمن المبتد أممني الشرط فعلى هذا فيممعنى التعجب أعمن ابتلى قصبر فعاو بحاه وأن لا يكون خد براعلى ان اللام مفتوحة ويكون قوله ولمن ابتلى عطفا على قوله ان جنب الفتن فعلى هذا واها التحسر أى فواها على من باشرة اوسعى فهما اه ويؤ بده مافى الجامع بلفظ ان السعيدلمن جنب الفئن ولمن ابتلى فصيروق لم الاممكسورة ويكون فوأهابعنى التعب أىولن ابتكى فصبر يجب أن يتعب مسماله هذاوفى القاموس واهاو يترك تنوينه كلة تعب من طيب شئ وكامة تلهف أى من تلف شي (رواه أبود اودوه ن ثوبار قال قال الرسول الله على الله عليموسلم اذا وضع السيف في أمي أى من بعضهم لبعض (لمرفع عنها الى يوم القيامة) وقدا بتدئ في زمن ، عاوية وهلم والا يخلوعنه طائفة من الامة فصدق في الحباره امام الا عمَّة مُ الحديث مقتبس من قوله تعدلي أو يليسكم شيَّعاو يذبق بعضكم باس بعض ونعقية ف الاحاديث النورة في تفسير الدر المنثور (ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمني بالمسركين) منهاما وقع بعدوفاته صلى الله عليه وسلف خلافة الصديق رضى الله عنه (وحتى تعبد قبائل سن أمنى الاوثان) أى الامكنام- فيقة ولعله يكون فيماسياني أومعني ومنه تعس عبد الدينار وعبد الدرهم (وانه) أي الشان (سيكون في أمتى كذايون) أى في دعوتهم النبوّة (ثلاثون) أى هم أوعد دّهم ثلاثون (كالهم يزعم) أمرد للفظ كل (انه نبي الله وأناخاتم النبيين) بكسرالناءوفتحهاوالجلة حاليه، وقوله (لانبي بعدى) نفسيرا ا تبله (ولاتزال طائفة من أمتى على الحق) خسيراة وله لاتزال أى ثابنين على الحق علما وعملا (ظاهرين) أى عالبسي على أهل الباطل ولوجية قال الطبيي رحمالله يجوز أن يكون خبرا بعد خبرو أن يكون حالا م صمير الفاعل في ثابتسين أى ثابتين على المق في حاله تكونهم غالبين على العدة (الايضرهم من خالفهم) أي النباتهم على دينهم (حتى يأتى أمرالته) متعلق بقوله لاتزال (رواء أبودارد والترمذي) وكدا اب ماجه ذكره السيدجال الدين وجهالته وفي الجامع لاتزال طائفة من أمنى ظاهر ينحي يأتم سم أمرالله وهم ظاهرون رواء الشيخان عن المغيرة (وعن عبد الله بن مسمودهن الني على الله عليه وسلم تدور رحى الاسالام) أي تستتر وتستمردائرة رحى الأسسلام و يستقيم دورانها على وجه النظام أو يبتدئ دوران دائرة الحرب وتزلزله وحركاته وسكناته فىالاسلام (لخُسُوثلاثُينُ) أَيْلوقتخسوثلاثين،منابتداءظهوردولةالاسلاموهى زمن همرة شسيرالانامو بانتهاءالمدة تنقفي خلافة اشلاقه التسلاتة بلأنشلاف بيرا فشياص والعام اذبعدها

و المناه الله عنه (أوست وثلاثين) وفيه تضية الله (أوسب عوثلاثين) وفيه وتعاصف وأوفيها للتنويع أو بعنى بلقان الامرة بهما أهوت بمنابعدهما لاسمينا إمرالاسلام ونعام الأسكام وظهووالسمابة والعلُّ -الاهلامولهذا قال (فارنُّ جلكوا) أي انائستاهوا بمُدذاك واستمانوا في أمر الدين واقترنو اللماصي (فسبيل من هاك) أع نسبيلهم سبيل من هائ من الامم الماضية الأسرا غواعن الحق في اختلاقهم وزيغهم عن الحق ووهنه مف الدين وسمى أسباب الهلاك والاشتغال عما يؤدّى المدهلا كاهد فانجل الكالم وأما تمصيل المرام وقال الخطابى دوران الرحىكذاية عن الحرب والقتال شهها بالرحالد وارة التي تطعن الحب لما يكون فهامل تلف الارواح وهلاك الانفس قال الشاعر هفدارت رحانا واستدارت رحاهم يقات هومعني ماقال غيره فموماعا باونومالنا يوفيومانه اءونومانهم وقال تعالىوتاك الايام فداواها بيز الناس ثمالرها وانكان فيهاماذ كرمن تاف الارواح وهلال الانفس لكن فيهاأيظ قوت الاشهاح وقوة الارواح قال التوربشتي رح، الله انهـ م يكنون عن الله تدادا لحرب بدوران الرحى و يقولون دارت رحا الحرب أي استتب أمرهاولم تحدهم استعم أوادوران الرجافي امراطرد من غبرحر مانذ كرهاأ والاشارة الهاوفي هذا الحديث لميذ كرأ خرب واغماقال رحى الاسلام فالاشبهائة أراد بذلك أن الاسلام يستنب أمر، ويدوم على ما كان ملسه المدالذ كورزف الحديث ويصم أن سستعاردورات الرحى فى الامر الذي يقوم اصاحبه ويستمرله فان الرحى توسده لى تعت الكرل ما دامت دائرة مستمرة ويقال فلان صاحب دارته سها ذا كان أمرهم يدور علمه ورحى الغيث معظمه ويؤيد ماذه بنا المهمارواه الحربى في بعض طرقه تزول رجى الاسلام مكان تدور ثم فال كان ترول أقرد لام اترول عن بوم اواستقرارها وأشار بالسنين الثلاث الحالفين الثلاث مقتل عمان رضى الله منه وكان سمنة خسو الاثين وحرب الحل وكانت سمنة ستوحر ب صفين وكانت سنة سبع فانها كات متنابعة في تلك الادوام الثلاثة (وان يعم لهم دينهم) أى وان صفت تلك المدولم يتفق لهم آختلاف وخور فى الدىن وضَّ فَ النَّقُوى (يقم الهم سبعين عاماً) تَمْمَادى جِم رَقَّ الدِّينَ واستقامة أمر، سبعين سننوقدوقع ألحذور في الموعد الاول ولم مزل ذلك كذلك الى الآت قال الخطابي أراد بالدين الملك قال وشبه أَن يكون أَرادِمِ ذَامَاكُ بِي أَمِهِ قُوانتَهُمَّالُهُ عَنْهِمِ الْحِينِ الْعِياسُ وَكَانَ مَا بِنَ السَّنَّةُ رَا الْآلَ لَبِي أَمِيةً الْحَالَ ظهرت الدعاة يخراسان وضعف أمربني أمية ودخل الوهن فيه نحوامن سبعين سنة فال النور بشتي يرحمانله أماسلمان فانه لو تأول الحديث كل التأمل وبنى التأويل على سياقه لعلم ان البي صلى الله عليه وسلم لم يرد مذلك النباي أمية دون غيرهم من الامة بل أواديه استقامة أص الامة في طاعة الولاة والامة الحدود والاحكام وبعسل الميدأ فيمأول ومأن الهجرة وأشسبرهما تهميلب ونءلى ماهم عليه خساوثلاثين أوسستاوثلاثين أوسيعاوثلاثن تريشقون عداالخلاف فتفرق كامتهم فانهامكو افسيراهم سيلمن قدهاك قبلهم وان عاد أمرهم الى ما كان عليه من ايثار العامة ونصرة الحق يتم لهم ذلك الى عام السبعين هذا مقتضى اللفظ ولو اقتضى اللفظ أيضا غبرذاك لم يستقم الهمذاك القول فان الماك في أيام بعض العباسية لم يكن أفل استقامة منه في أمام المروانسة ومدة المارة بني أمية من معاوية الى مروان بن محد كانت نحو امن تسعو عُمانين سنة والنوار يخ تشهدله مع ان بقية الحديث ينقش كل تأويل يخالف تأوياناهذا وهي قول ان مسعود (فلت) أى بارسولالله (أوجمابق أوجمامضي) بريدان السبعين تتم لهم مستأنفة بعد خسو ثلاثين أم لدخل الاهوام الذكورة في جانها (قال مماه ضي) يعني يقوم أهم أمردينهم الى عام سبدي سنة من أوّا دواة الاســـلاملامنانقضاه خس وثلاثين أوستوثلاثين أوسبع وثلاثين الى انقضاء سبعين وفي جامع الاسول ة وان الاسلام عند فيام أمره على سنن الاستقامة والبعد من أحداثات الفلاة الى أن ينقضي مدنندس وألانب سنة ووجهه أن يكون قد قاله وقدبة يت من عرامه الله عليه وسلم خس سنين أوست فاذا الضمت الى مداخلافة الخلفاء الراشد مزوهى ثلاثون سنة كانت بالغنذلك المبلغ وان كان أرادسنة خمس وثلاثين من

أو. مذوئلا ثير أو سد بسع وثلاثهن فان بها الحسكوا فسبيل من دلك وان يقم الهم دينهم يقملهم سبعين عاما ة ندأ مما بني أومما مضى قال ممامضى

رواءأنوداود \*(الفصلالالث) يعن أنى واقداللني أترسول اللهمدلي المهايموسلم لمانع جالى غزوة حنن م بشعرة للمشركان كانوا يعاقون علما أسلحتهم هال لهاذات أنواط فقالوا مارسول الله اجعل لناذات أنواط كالهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليهوسلم سيمان الله هذا كافال قوم موسى احعل لما الها كالهم آلهة والذي نفسى بده الركن سنمن كأن قما كمرواء الترمذي وعناس المسيب فالوقعت الفتئسة الاولى يعنى مقتل عثمان فلريبن من أسعاب بدرأحمد تموقعت الفتنة الثانية يعنى الحرة فريبق من أصحاب الحديدة أحد ثموقعت الفتنة النالئة قلإ ترفع و بالناس لمداخروا. العارى

\*(باداللاحم)\*

الجلوان كانتسنة سبعوثلاثين ففها كانت وتعاصف (رواء أبوداود) \*(الفصل الثالث) \* (عن أب واقد الليني) قال المؤلف هو الخارث بن عوف قديم الاسلام عداده في أهل المدينة وجاور بمكنسنة ومات بماود فن بفج (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الماخر بح الى غرو احمنين) أى بعد فتع مكة ومعه بعض من دخل فى الاسلام حديثا ولم يتعسلهمن أدلة الاحكام آية ولاحسديثا (مربشجرة المشركة كانوا يعاقون علم اأسلمتهم) أي ويعكفون حولها يقال الهاذات أ نواط جع نوطوهو مصدرناطه أى القهر فقالوا) أى بعضهم بمن لم يكمل له مرتبة التوحيد ولم يطاع على حقيقة التفريد (يارسول الله اجعل لذات أنواط كالهم ذات أنواط) أى شعرة نحن أيضا نعلق علمه أسلحتما وكانهم أرادوابه الضدية والمخالفة العرفية وغفلوا عن القاعدة الشرعية (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سجان الله) تنزيها وتجبا (هذا) أىهذاالقول،نكم (كَمَاقال،قوم مُوسى اجعلانا الهاكالهمآ لهة) الكرلايخُفي ما ينهُمامنُ النَّفاوتُ المستفادهن النشبيه حيث يكون المشبه به أقوى (والذى نفسي بيد الثر كبز) بضم الموحدة أى لتذهبن أنتم أيهاالامة(سننمنكان قبلكم) بضم السين أي طرقهم ومناهمهم وسبل أفعالهـــموفي نسخة بفتحها أي أ على والهموطبق عالهم وشبه قالهم (رواه الترمذي) ورواه أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه سما مرفوعا ليا تين على أمتى ماأتى على بني اسرائيل حذوالذ على النعل حتى ان كان منهم من أنى أمه علانيذ الكانف أمتى من اصنع ذلك ورواه الله كمعن إن عماس لتركين سنن من قبلكم شديرا بشير وذراعا بذراع - عي لوأن أحدهم دخل يحرض لدخلتم و- علوان أحدهم جامع امرأته بالعاريق لفعلموه (وعن ابن المسيب) بفترا المحتبة المسددة وقد تكسرنابع حليل (فالوقعت آلفتية الاولى بعني) هدد كالرم الراوى وناس المسيب والمسراك لامه أي ريد بالفتنة الاولى (مقتل عنمان فلريبق من أصحاب بدرأ حد) هــذا كلام ا بن المسيب أى المهم الوامند فامت الفتندة بمقتل عشمان الى أن فامت الفتنة الاخوى بوقعة الخرة والحاسل انهمما إبتارا بالفتنة مرتين لمـاصانهـــم الله ببركة غزوة بدر (ثم وقعت الفتنة النانية يعيى الحرة) ف النهاية هذأرض بظاهرالمدينة بهاحجاوة سودكثيرة كانتالوقعة المشهو رةفي الاسسلام أيام نزيد بن معاوية لما انتهب المدينة عسكرومن أهل ألشام الذين ندب بمافتال أعل المديدة ون الصابة والتابعين وأمرعايهم مدلم ا بن عقبة المرى في ذى الحِبة سسنة ثلاث وسستين (فلم يبق من أصحاب الحديبية) بالتعليف ويشدد أي من أهل بيعة الرضوات (أحدثم وتعت الفتنة الثالثة) لعلها فتنة إن الزبير وماحصل له ولاهل مكة من الجاج (فلم ترتفع) وفى نسخة ولم ترتفع (و بالناس طباخ) أىأ ـــدوهو بغنم الطاء وتخفيف الباء الموحدة وبالخاءالع مه على ماصر حب صاحب المشارق والمفهوم من النهاية فالوحه لماض مط في بعض النسط من كسرا لطاءنع في القاموس العامان كسحاب وبضم القوة والا-= الموالسمن قال العابي رجه الله أصل الطباخ القوة وألسمن تماستعمل فى غيره فقيل فلان لاطباخ له أى لاعقل له ولاخير عنده أرادا نهالم تبقى في المام من الصابة أحدا فالمراد بالناس الصابة فأل العهد أوالمراديهم السكاملون في مرتب الانس ورتبة \*(باباالاحم)\* الانس (رواه المغارى)

الهجرة فلمهاخرج أهل مصروحهمروا عثمان رضي الله عنه وان كأن سسنة ست وثلاثين فقها كانث وقعة

بغتم الميم وكسرا لمساء جمع الملحمة وهي المقتلة أوهي الواقعة العظامة وفي النهاية هي الحرب وموضع القنال مأخوذمن اشتباك الناس واخت لاطهم فيما كاشتباك في الموجود المدى وقيد لهومن اللهم لمكترة لحوم القتلى فيها اهد ومن أسما ته صلى الله عاليه وسلم في الملحمة وفيه الشارة الى أنه معدن الجلال كاله منبسع المسلك لكونه في الرحسة والجديد من المحمدة والمحاسلة المرحمة الما لمن بناء على علية رحمت والمحدد المناك الارحمة الما لمن بناء على علية رحمت متفاقا بأخسلاف الله وصفته كاورد في الحديث القدسي سسبقت وحتى غضي والذا وما دي بيا المحمدة في الحقيقة عن المرحمة كان المحن عنده سجانه هي المنه والمناف البلاء والمناف المهدد المناف المنا

هزاالولاء وفدنكم الاممن دركم عظلم

\* (الفصل الاقل) \* (عن أبي مر يرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة) بنا نيث الفعل و يَذ كروكذا قوله ( - تي "فتتل فئتان عظيمتان ) أي كثير تان أوكية وكيفية لما كان في كل منهما جماعة من الصابة و مكن حدله على النغلب اذا لجاءة العظمة في الحقيقة انجا كانت جاعة على كرم الله وجهه قال الاكدل وهدندا من المعمرات لائه وقع بعد . في الصدر الاول (تكون بدنه مامقتله عظمة) أي حرب عظم وقتال قوى (دعواهماواحدة) أى كل واحدة من الفئتين تدعى الاسلام قال ابن الملك المرادعلي ومعاوية ومن معهماو ووخذ من قوله دعواهما واحدة الردعلى الخوارج في تكفيرهم كانا الطائمتين اه وفي كون المسد يشردا عامسم مجردده وى لا عنى فاله لا يلزم من عقق الده وى وصول الدى وحصول العيمعان المدعوى قد تصرف الى دعوى الللافة ونحوها (وسني يبعث) أى يرسل من عالم الغيب الى صن الوجود و يظهر (دجالون) أى مبالغون في فسادا عبادوالبلاد (كذابون) أى على الله و رسوله في شرح السنة كل كذاب دجال بقال دحل فلان الحق بباطله غطاه ومنه أخذ الدَّجال ودحله معره وكذبه وقبل سمى الدجال سبق قوله ثلاثون فانه امامتأخر واماا ارادمنسه النقريب وكد لاين في مارواه الطبراني عن ابن عرولا تقوم الساعة حتى يخرج سعون كذا بافان الرادمنه النكثير اوالثلاثون مقيدون بدعوى الذوة والبانون بغيرها على احتمال ان السبعين فيرا ثلاثين فنكمل المائة والله تعالى أعلم (كلهم يزعم أنه رسول الله) وفي نسخة نبى الله (وحتى يقبض) أى بؤخذو يرفع (العلم) أى النافع المتعلق بالكتاب والسنة بغبض العلماء من أهل السنةوالجاعة فيكثرأهل الجهل والبدعة (وتكثرالزلارل) أى الحسية وهي تعريك الارض أوالمعنوية وهي أفواع البلية فانموت العلماء فوت العلم (ويتقارب الزمان) قال الحمالي أراديه زمان المهدى لوقوع الامن فى الآرض فيسستاذ العيش عند دلك لانساط عدله متستة صرمد ته لانهم يستقصرون مدة أيام الرخاء وان طاات و يستطياون أيام الشدة وال قصرت (ويظهر النتن) أي ويترتب الماالين (ويكثر الهرج) تيل المرادبكثرته شهوله ودوامه (وهو) عي الهرج (القتل) يحتمل ان يكون مرفوعا والاظهرائه تفسيرمن أحدال واقفهو جلةمعترضة (وحق يكثرويكم المال فيفيض) بالنصب ويرفع من فاص الماءاذاانصب عند امتلاثه والضمير الى المال فهو مااغة عصول المال في الما ل (حتى مم) بضم الباء وكسر الها، وتشديد الميم من أهسمه أحرنه وأقافه وقوله (رب المال) منصوب على انه مفعول والفاعل قوله (من يقبل صدقته) على تقددير مضاف أى حق ونع فى الحزن فقد ان من يقبل الصد فقرت المال حيث لم يعد من يق له و الفليك شرط المصول الزكاة كان القبض شرط لحد ول الصدقة وفي بعض النسم بضم اليا، وفتم لهاه على ان هسمه لغة عمني أخرته فرب المال مذه وبعلى عاله وفي بعضها بوفعه على الدفاعل ومن مفعوله أي قصد ورب المال مكس المتعارف في بقية الازمنة والاحوال من هم به اذاقصد وفيكون من باب الحذف والايصال والمعنى الاول هوالمقول فتأمل قال النووى رحمه الله في شرح مسلم ضبعاو ، بوجهين وأشهر هما مم أوله وكسرالها عقال الطيبى رجهالله وفي جامع الاصول مقيد بضم اليآء ورب المال مفعولة والموصول معصلته فاعله وقوله روحني يعرضه) بكسرالراءعطف على مقدروا لعنى حق بهم طلب ن يقبل الصدقة صاحب المال فيطلبه حتى يجده وحتى يعرضه اه أى حتى يعرض المالذي أرادان يتصدف به على من نظن اله يقبله (فيقول الذي يعرضه عليه لاأربكبه) فضاله مزة والراءأى لاحاجة لى اليه المالغني قلبه أولغي يدموا لاظهر أنه الهماجيعا فيكان الخيروسع الجيع بمافيه وقذم كلأحد بمايك مه فلابر يدما وطغيه أومالا يعنيه والافن العاوم الهلوكال ابن المل آدم واديان من ذهب لا بتني تا شاولن علا حوف ابن آدم الاالتراب ويوب الله على من اب على ماوردفى الحديث لفى القرآن المنسوخ التلاوة وسكان أهل ذلك الزمان كلهم تمن أب الله عليهم حتى رجعوا الحمقام

\*(الفصل الاوّل) \* هن أبي هريرة انرسدول الله مسلى الله عليه وسلم قال لاتقوم الساءة حدتي تقتل فئتان عظمتان تكون ينهمامة الاعظمة دعواهما واحدةومي سعث دحالون كذاون قريب من ثلاثين كالهسم نزعم انه رسول الله وحني يقبض المدار وتكثر الزلازل وينقيارب الزمان ويفلهرالفنن ويكثرالهرح وهو الفنسل وحتى بكثر فيكم المال فيفيض حيىبهم ربالمال من يقبل صدقته وحنى بعرضه فنقول الذي بهرضسه عليهلاأرسلى مه

وحدى يتطاول الناسف البنيان وحيمرالرحل يعمرالرجل فمقول بالمتني مكانه وحتى تطلع الشمس من،فــرجها فأذا طلعت ورآهاالناس آمنواأجعون فذلك حسين لاينفع نفسا اعانهالم تكن آمنت من قبسل أوكسيت في اعمائها خديرا ولتقو من الساءة وقدتشر الرحلان ثو مهما بينه ماعلا بتما بعاله ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقدانصرف الرحيل ملن لقعته فلابطعمه ولتقومن الساعة وهويليط حوضه فلا مسقى فيه ولتقومن الساعة وفدرفع أكلته الى فده فلانطعهمهامتفقي علموعنه قالقال رسول الله صالى الله علمه وسالم لاتفوم الساعـة حـــيٰ تقاتلوا قوما نعالهما لشعرز ومنى تقاتلوا النرك

الرضا بالقضاعوا لقناهة بالكفاية والاستغناء بماقسمه انته صلى الناعر فان الاستتناس بالناس من علامة الاءلاس (وحتى يتطاول الناس في البنيان) أى حتى يتزايدوا في طوله وعرصه أو يفتخروا في تزيينه وتحسينه وهسذا غسيرمقيد مزمان المهدى بل المراديه اما بعد واماقبله فان الآت قد كثر البنيان وافتخريه أهل الزمان وطاوليه المسادق كلمكان وهسدمواالعمارةا اوضوعة للفسيرات وجعساوها دورا وبساتين دمواضع الننزهات ومحمال التلهبات (وحتى بمرالرجل) أى من كثرة همومه وغمومه في أمردينه أودينه أوكثره بلاثه وقلة دوائه (بقبر الرجل) أى من أقاربه أو أجانبه (فية ول) بالنصب ويرفع (ياليتني مكانه) نقل بالمعنى اذلفظه مكانك أى ليتني كنت مستاحق لا أرى الفتنة ولا أشاه سدالهنة (وحثي تطلع الشمس من مغرج افاذا طلعت ورآهاا الماس آمنوا أجعون كأكيد للناس أولضميره أى كالهم لمارأ ومن الاسيه المجنة والعلامة العيانية وكان المعالوب منهم الايمان في الحالة الغيبة كاأشار اليه سجعانه ألذين يؤمنون بالغيب ولذا فال (فذلك) أى الوقت (حينالاينفع نفسا عام) وكذاما يترتب على اعام امن عل خيرها أى الحادثين في ذاك الوقت كما ينه بُعُولُه (لم تَكَن آمنت من قبل أوكسبت في المانم اخيرا) فاوللتنو يع اذند يو جدا يمان مجرد عن العمل وقديقترن العمل بالايقان لمكن لما كان وقوعهم اف حال البأس ووقت المأس لا يكونان مافعين قال تعالى فلريك ينفعهم ايمانم ملارأ وابأ سناوقيل التقدير لاينفع ايمانه اولا كسهاان لم تكل آمنت من قبل أولم تكن كسبت فالكلام من اللف التقديرى والنشر الطآهرى هدذاوندل - المل تكل آ. نت صفة نفس والاولى انتحمل على الاستثناف لثلايقع الفصل مدااصفة والموصوف وقوله مرقبل أي قبسل اتسان بعض آ مات الرد على مافى القرآن مهما وجملاومن قبل طاوع الشمس من مغر بما على مافى الحديث مفسر او بينا مُوتل أو كسيت عطف على آمنت والمراد بالحير التوية أوالاخلاص فتنوينه النعظيم أى لا يفع تلا المفس اغانهاوقبول توبهافيغيدأت أوللتنو يسعفكائه فاللاينفعها توبه عدالشرك ولاتوبه عن المعامى وبهذا بند فعراستدلال المعترلة بالاسمة على ان الممل المعمر عنه باللير حزاء للا عان مع أن الظاهر من قوله تعالى ف أعانها خيرا يدفع ذلك مقيل عدم قبول الايمان والنوية فذاك الوقت مخصوص عن شاهد طاوعها حتى ان من ولدبعدد أوكم يشاهده يقبل كالره مامنه والصيحاله غيريخه وصالغيرا احميم ان التو به لانزال مقبولة حتى يغاق باجا فأذا طلعت الشمس من مغرج اأغاق (ولتقومن الساعة) أى النفخة الاولى وهي قدمة الساعة فاطلقت عليها (وقدنشرالرجلان) الجلة حالية أي والحال انه ما نتحاو فرقار ثو بهما ينهما) الاضافة لاحددهماعلى أنه صاحبه والاستخرعلى أنه طالبه (فلاينبايهانه) أى لا يكم لان البيرم والشراء (ولا يطو بانه) أى ولا يحمعان الثوب فيفترقان بل تع الساعة علم ما وهما شغولان بالبسع والشراء كما فال تعالى ما ينظرون الاصبحة واحدة تأخسذهم وهم يخصمون فلايستطيعون توصية ولاالى أهلهم يرجعون وحاصله انقيام الساعة يكون بغتة لقوم وهمف أشفالهم كما فالتعالى لاتأتكم الابعتة (ولتقومن الساعة وقدانصرف الرجل بلبن لقعته) بكسرا للام وسكون القاف أى نافةذات لبن (فلايطعمه) أى فلا يمكن الرجل ان شرب المين الذى حلبه وهوفى يده (ولتقومن الساعة وهو يليط) بفتح أوله أى يطين و يصلح (حوضه) أى ليسقى الله أوغمهمنه (فلايسقى) أى الله وهو المتم الياءو يحوز ضمها (فيه) أى فى ذلك الحوض أومن ماثه والمعنى ان الساعة تأخذ الناس بغنة تأتهم وهم ف أشغالهم فلاتمهام أن يثموها (وانتقوم ااساعة وقدرفع أكاته) بضم الهمز فأى لقمته (الى في وفلا يطعمها) أى فلا يلعها ولا يا كاها وهذا أبلغ عماقبله من الصور (متفق عليه وعنه) أي عن أبي هر يرة رضي الله عنه (قال والرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى نقاتاوا قوما نعالهم الشعر ) بفقتين وسكون المين أى من حساود مشعرة غيرمد بوغة (وحتى تقاتلواالنرك قال السدى من الترك شرذمة يأجوج ومأجوج وعن فنادة انمهم كانوا تنتين وعشرين بسسلة بنى ذوالقرنين السسده لى أحسدى وعشر من وبقيت واحدة وهي الترك سموا يذلك لانمسه تركوا

فأرجن (مسافاوالاعمن) بالنصبوه ومن امارات المرص على امتعة الدنيا صغيرها وحقيرها والبغل على نقيرها وقطميرها (حرالوبجوه) أى من شدة حرارة باطنهم وغليان الغضب في أجوافهم (ذلف الانوف) بضم الذال المجهدة أى معيرها فيكون كابة عن عدم شهو ، هم الحق أوعر بضهافيد خل فيها الحقواا باطل من غسيرة بيز الهم بينه مما والاطهر أن معناه فطس الانوف كافى الرواية الات تيسة جع أقطس من الفطس بالنحريك وهوتطامن قصبة الانف وانحفاضها وانتشارها فبرجيع الى مني عريضها وفال القياضي ذلف جمع أذاف وهو الذي يكون أنفه صغيراويكون في طرقه غلظ (كان) بنشديد النون (وجوههم الجان) بفتح الم وتشديداانون جسع الجنبك مرالم وهوالترس (المطرقة) بضم الميم ونتح الراء الحففة الجلاة طبقانوتي طبق وقيدل هي التي ألبست طراقا أى - لمدايغشاها وقيل هي اسم مفعول من الاطراف وهوجعل الطراف بكسرااطاء أى الجلده لي وجمالترس اله شبه وجوههم بالترس لتبسطها وتدويرها وبالمطرفة لعلظها وكثرة لهاوفيه اسارة الى انهم لكبروجوههم وادارتها وكثرة لههاو يبوسها ٧ أيواالوجو والطامعة فالاللوالاهل السوفي الينه الانسانية ولاملاءمة الاحسانية بلكائمهم فوع آخره نجنس الناس ينبغي ان يقال المم نسناس ويكني فى ذمهم انهم م فضلة بأجوج ومأجوج ومن اخوانهم وأغود حوعينة من أعيانهم فلاشك انهم يكونون في غاية من الفدادوم اية من الضرر للعبادوالبسلاد ولا أرانا الله وجوههم الى وم المعادقال القاضى وجمالته وقدوردذاك فى الحديث الذى بعد وصف الحوز وكرمان ولولم يكن ذاك من بعض الرواة فلعل الراديهما مفتان من الترك كان أحداً صول أحدهما من حوزوا حداً صول الا تخرمن كرمان فسماهم الرسول ملى الله تعالى عليه وسلم باسمه وان لم يشتهر عندما كانسيهم لى فنطور أعوهي أمة كانت لابراهم عليه الصلاة والسلام وامل المراد بالموعود في الحديث ما رقع في هذا العصر بين المسلمين والترك اه والاقرب اله اشارة الى مضية جنكين وماوقعه من الفساد وخصوصافى بغدادوالله رؤف بألعباد (منفق عليه وعنه) أى عن ألى هر مرة (قال قال رسول لله على الله عليه وسلم لا تقوم الساعة - في تقا ناواخوراً ع) يضم الخاء المجمة وسكون الواووبالزاي في القاموس الحوز بالضم جيل من الناس واسم لحيم بلادخورستان (وكرمان) بكسر ااكاف وتفتع كذاضبط فىالنسخ الصحة لكن فى القاءوسكرماد وقد يكسر أولحن اقلم بن فارس وسحستان وقال النور بشتى رحه لله الخوزجيل س الناس وانحاجاه فى الحديث منونابسكون وسطه هكذا وفدذ كران الاثير بالحاء المجهمة الضمومة وبالزاى مع الاضافة يقال خوز كرمان من غيروا والعطف قال وروى خوز وكرمان قال والخوزجيل معروف وكرمان صقع معروف في الجيم ويروى بال المالمه وهومن أرض فارس وصرَّ به الدارة طني رحمه الله وق بل انه اذا أضيف به فبالراء واذا عُطفٌ فيالزاي نقله الجزري (من الاعاجم) ببان الهما فال سار حالراد صنفان من الرك مماهما باسم أبو بهما ولا تعمله على أهل خورستان وكرمان لانم مم يوجده واعلى المعتالة كورف الحديث ل وجد عليه الترك (حرالوجوه فعلس الافوف صـ غارالاعين وجوههم الجان المطرقة نعالهم الشعررواه البخارى وفيروايدك أى العاري (من عروبن تعابى بالتاءفوقها يقطتان وبالعسين المجمة وهوغير منصرف فال المؤلف في فصل العماية هو العبدى ابن عبد القيس روى عنه الحسن البصرى وغيره (عراض الوجوه) بالنصب على الحكاية والوفع على الاعراب لكونه مبتدأ فلمره قدم (وعنه) أى عن أبي هر يرة نظر الحان مرجع الفهير الحالف بمون السابق وفي اعظة صعيدة وعن أبي هر يرة بالاطهار اللايتوهم عود الاضمار الى الصحابي الدحق غانه القريه ر بمانطان اله الاسق عرب ماالاحق ( قال قال رسول الله صلى الله تعالى عابه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل السلون البهود ميقتًا هم/ أى غالبهم أوفيغلهم (المسلمون-تي يختبي) أي يحمني (الهودي من وراءا لجروالشير فيقول الجر والشصر) أي كالهما أواحدهما (يامه لمياعبدالله) جعابين الوصفين لزيادة التعظيم (هذا) أي تنبه ذا(جرَّدُى خلق فتعاسطاقة له الاالغرَّق ﴿ اسْتَسْمَا شَجْرُوهُونُوعَ شَعْرُهُ مِشُولًا بِتَمَالُهُ العُوسِ كذا

مغارالامنجر الوحومذلف الانوف كأن وحوههـم المجان المطرقة منفق علمه وعنمه قال قال رسول الله صلىالله عليه وسلم لاتقوم الساعة حتى تقاتأواخورا وكرمان من الاعاجــم حر الوجوه فطس الانوف صعار الاءين وجوههـــم الجان المطرقة بعالهم الشعر رواه المخارى وفيرواية له عن عمسرو من تعلب عدراض الوحوء وعنسه قال قال رسولالله مسلى الله عله وسلم لاتقوم الساءة حتى يغاتسل المسلمون المهود فيقتلهم المسلمون حتى يعشى المودى منوراء الحروالشير فنفول الحجر والشعر يامسلم ياعبدالله همذابه ودىخلني فتعال فأة له الاالغرةد

فالهمن شعراليه ودرواتمسل وعنسه فالخالرسولالله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساءة حتى يخرج رجل من قطان بسوق الناس بعصاءمتفق عليه وعنه فأل فالرسول الله صلى الله عليه وسالما لالدهب الايام واللبالي حتى علك رجل يقاله الجهيماه وفيروالة حيي عالدرحل من الموالي يقال أهالجهيعا ووامسلم وعن حار سمدرة مال معت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول لنفتحن عصابة من السلمن كنراك كسرى الذَّى في الابيض روامسلم وعن أبيهر برة قال قالرسول المصلى الله علموسله هلك كسرى فلا يكون كسرى بعده وقيصر لهاكن ثملا يكون قيصى بعده ولتقسمن كنورهماف سيدلمالله ويمياللوب خدعة

فأكروشارح وفالنهاية هوضربامن شجرالعضاه وشجرالشوك ومنه قيسل لبقيع أهل المدينة بقيع الفرة دلانه كأن فيه غرقد وقطع (فانه من شعر البهود) أضيف البهم بادنى ملابسة فيل هذا يكون بعد خرو ب الدجال حين يقاتل المسلمون من تبعه من المهود (رواه مسلم وعنه) أى عن أب هر مرة (قال قال رسول الله على الله تعالى عليه وسلم لاتقوم الساعة حتى يخرج رجل من فطان بفتم القاف وسكون الحاء وهو أبواليمن وقيل قبيلة منهم (يسوف الناس) اىلاجل حكمه (بعصاه) هذا عبارة عن تسخير الناس واسترعائهم كسوف الراعى غنه م بعضاه قبل المل الرجل القعط في هو الذي يقال له جه سعاه على ماسية في (رواه المخارى وعنه) أى عن أبي هر مرة (قال قال رسول الله سلى الله تعالى عليه وسلولاند هب الا مام والله الى أى لا ينقطع الزمان ولاتأنى القيامة (حتى علا رجل يقال له الجهيماه) قال النووي رجمالله بفتح الجيم وسكون الهاء وفي بعض النسط الجهسهام اءين وفي بعضها الجه معاجدت الهاء التي بعد الالف والاقله والمشهور (متفق عليه وف رواية حقى الدرجل من الوالى) بفتم الميرج عالمولى أى المماليك والمعنى حتى دصير حاكا على الناس (يقالله الخهدام) قال الجزرى لم أجدهذه الرواية في وأحدمن الصحين نقله ميرك فيكون من غير الصحين للاستشهاد والاعتضاد فلايرد على المؤلف ايرادها في الفصل الاول لان اختصاصه يحديث الشيخين الماهوفي الأصول (وعنجابرين شمرة فال ممعت رسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم يقول المنفحن) يفتح الحاءوني نسخة صحيحة المفتضن قال التوربشني رجه الله وجدناه في أكثر نسخ المصابيع بناءين بعد الفاء ويحن نرويه عن كتاب مسلربناه واحدة وهوأمثل معنى لان الافتتاح أكثرما يستعمل بمعنى الاسنفتاح فلايقع موقع الفتحفي تحقيق الامرووقوعهوا لحديث أغاو ردفه معنى الاخباره فالكوائن والمعنى لتأخذن (عصابة) بكسرالعين أى جماعة من المسلمين (كنزآل كسرى) بكسرال كماف و يفتح والا "ل مقعم أوالمراديه أهله وأثباعه (الذَّى في الابيض) قال القاضي رجمه الله الابيض قصر حصين كان مالد ائن وكانت الغرس تعميمه سفيد كرشان والاتنبى مكانه مسعد المدائن وقدأ خرج كنزه في أيام عرومني الله تعالى عنه وقيدل الحصن الذي بهدان بناءدار بنداراً يقالله شهرستان (رواءمسلموءن أبهريرة قال فالرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هَاكَ حَكْسَرُى) جَلهٔ خبر به أى سهرلك ملكه وانمَـاعبرعنه بالضَّى لتحقق وقوعه وقر به أودعاء وتفاؤل (فلأ يكون كسرى) وفى نسخة بالتنوين حيث أريدبه التنكير (بعده) أى بعد كسرى الموجود في زمنه صلى الله تعالى عليه وسلم والمعنى لا يملك كسرى كافر بل يملكه المسلمون بعده الى يوم القيامة (وقيصر)وهوماك الروم مبند أوند سبره ليهلكن والتغاير بينهما التفئن أوعطف الى كسرى وأتى بقوله (ليهلكن) المتأكيدم زيادة المالغة المستفادة من لام القسم ونون التا كيد (ثم لايكون قيصر ) بالوجهين أي قيصر آخر (بعده) أي بعدالاول قال الطيبي رحمالله هلال كسرى وقيصر كامامتو قمين فأخبر عن هلال كسرى بالماضي دلاله على انه كالواقع بناءعلى اخبارا لصادق وأنى فى الاخمار عن فيصر بلام القسم فى المضارع وبنى الكلام على المبتدأ والخبرات عارالاهمامه بالاعتناء بشأنه وابه أطلب منهوذ الدات الروم كابوا سكات الشام وكان صلى الله تعالى عليه وسلم فى فتحه ألهد رغبة ومن ثم غزاصلى الله تمالى عليه وسلم تبولا وهو من الشام أقول لما كان هلاك كسرى قبل قيصر بجنسب وقائم الحال فناسب ان يعبرعن الاول بالماضي وعن الان بالاستقبال (والتقسم) بصغة الجهول مخففا (كنوزهما) أى كنز كل منهما (في سبيل الله وسمى) عطف على فالرسول الله أى قال الراوى وسمى النبي صلى الله تعالى عام وسلم (الحرب خدعة) بفتح الخاءو ضمهام حكون الدال و بضم الخاءمع وتع الدال على ماسبق مبنا. وتحقق معناه ومجله مافي القاموس الحرب خدعة مثلثة وكهمزة وروى بهنجيعا أى ينقضى بخدعسة هذاوالراوى جمع بينحديثين والظاهرانم مماوقعافى وقتين فلايحتاج الى طُلبِ المناسبة بين أبرادهمامعاءلي ان في ذكره أشارة الى ان هلا كهما وأخدد كنورهما أنما يكون بالحرب وربمايكون تحناجا الدخدعة سنبه أصحابه الىجوازها حستى لايتوهموا ان الحسدعة من باب الغدر

وأغيانه والله تعالى أعلم وقال الطبي رحمالته فانقلت ماوجه المناسبة بين قوله وسمى الحر بأخدعة وبين الكلام السابق قات هو وارد على سبيل الاستطراد لان أصل الكلام كان قيد كرافق وكان حديثا مشتملاعلى الحرب فأورد ف الذكر كما أوردقوله تعالى ومن كل تأكلون لحساطر بابعسدة وله ومايستوى العران هدذا عذب فرات اذا اراد منهما الؤمن والكافر قلت فقوله من كلتا كلون اشارة الى تكميل التشبيه وتثميم وتذييل وهوافادناله ينتفعهما ونظام العالميو جودهمابل هسما الدالان على مظهرالحال والجسلال وهماصفتاالكالوعلهمامدارالكونينوما سلاالفريقين كأدلعهم سمامثال البحر منحيث فالهذاءذب فرات وهذاملم أجآج فكل قربابه في عاية من الكال يضل من يشاء وبها ي من يشاء و بعذب من يشاء و يغفران يشاء وهو على كَلُّ شَيَّ قَدْ بِرُ (متفق عليه وعن فافع بن عتبة) أي أبن أبي وقاص الزهري القرشى يعرف بالرقال بكسرالم وسكون الراء وبالقاف وهواب أنح سعدن أب وقاص صحابي من مسلة الفتم من ألو الففر وي عنه ابن عمر وجاريب مرة نقله ميرك عن التصيم (قال قال رسول الله على الله عليه وسلم تَغَرُونَ ) أَى بعدى (حِرْ يرة العربِ) وقد سبق تفسيره او تحريرها وتقريرها وجمله على ما حكم عن ما لانمكة والمدينة والبيامةواليمن فالممني يقية الجزيرة أوجيهها يحيث لايترك كافرفيها (فيفخها الله) أى عليكم (ثم فارس) أى ثم تغز ونم الفه تعديه الله ثم تغزون الروم في فتحه الله ثم تغزون الدجال) الحطاب فيه الصابة والمراد الامة (فيفتحه الله) أي يعمله مقهورا ملوباو يقع هلاكه على أيدى بني اسرائيل لمعاونة الامة وأترل لساعدة اللة (روامسلم) أى في الفتن من حديث جار بن مرة عن الفعر بن متبة ولفظه حفظت من دسول الله صلى الله عليه وسلم أربع كلات عدهن في بدى قال تعزون حزيرة العرب فيفقها الله الخ والعب انالم أخرجه فى مست دركه على الصبح وقال على شرط مسلم وأقره الدهبي نقله ميرك عن التصبح وفيه ان الظاهرهوأن. الحا كمروا مباسنادآ خروجاله رجال مسلم فيكون مستدركا ولايكون مستدركا (وعن عوف بن مالك) أى الاشجعى بحابي مشهور (قال أتيت الني صلى الله تعالى عليه وسلم في فزوة تبوك وهوفي قبسة) أي همة (من أدم) بفتحتين أى من جلد (فقال اعدد) أى احسب وعد (سنا) أى من العلامات الواقعة (بين يدى الساعة) أى قدامها (مونى) أى فوق بانتقالى من دارالدنياالى الاخرى لأنه أول روال الكمال محمال الحال (ثم فته بيت المقدس) بفتى ميم و سكون قاف وكسردال وفي نسخة بضم ففتح فتشد بد (ثم موتان) بضم المبم أى و ياء (يأخذويكم) أي يتدمرف في أبدانكم (كفعاص الغنم) بضم القاف داء ياخذ الغنم فلا يلب هاان عوت قال التور شقي رجه الله أراد بالموتان الوباء وهُوف الامسل موت يقع فى الماشية والميمنه مضمومة واستعماله فى الانسان تنبيه على وقوهه نهم وقوعه فى الماشية فانم اتسلب سلباسريعا وكأن ذلك فى طاءون عواسر زمن عربن الخطاب رضى المه تعالى عند ، وهو أول طاءون وقع في الاسسلام مات منه سسبه ون الفافي الانه أيام وعواس قرية من قرى بيت القدس وقد كانب المعسكر المسلين (ثم استفاضة المال) أى كثرته فى شرح السنة وأسسله التفرق والانتشاريقال استفاض الحديث اذا انتشر وف النهاية هومن فاض الماء والدمع وغبرهمااذا كثر (حتى يعملى الرجل ما تقدينا وفيظل) بالرفع وجوز النصب أى ويصير (ساخطا) أى فضبان لعده الماثة قليلا وهدذه الكثرة ظهرت فى خلافة عنه الدرضي المه تعالى عنه عند الفتوح وأمااليوم فبعض أهل زماننا يعددون الالف قليلاو يحقرونه (م فتنة) أى بلية عظيمة قيدل هي مقتل عثمان وما بعدمه ن الفين المتربة عليها (لايبق بيت من العرب الادخاته) قيل المرادمن بوت أمته وانحاخص العرب الشرفهاوفر بهامنه ففيه نوع تغليب أواعاء الى ماذيل انمن أسلم فهوعر بي (مهدنة) أي مصالحة (تهكون بينه كمهو بين بني الاصفر) أى الأروام سموا بذلك لان أباهم الاول وهوالروم بن عيمو بن يعقوب أبن اسعق كأن أصفرف بياض ونيل سموا باسم رجل اسودمك الروم فنكعمن اسائها فولدله أولادف غاية الحسن فنسب الروم اليه (فيغدرود) أى ينقضون عهد الهدنة (فيأ قونه معت عانين غاية) أى

متفقعليمه وعنافعن عتبة فال فالرسول اللهملي الله عليه وسلم تغسرون خريرة العسرب فيفتعها ألله ثمفارس فيفقحها اللهثم تغسرون الروم فيفتعها الله ثم تغسرون الدحال فيفقحهالله روامسلم وعن عوف بنمالك مالأأتيت الني صلى الله عليه وسلم فأفروة تبوك وهوفي قبسة من ادم نقال اهددستاین مدى الساعسة مونى ثم وتم بيت المقدس ثم موتان يأخذفهكم كقعاص العنم م استفاضة المال حيى يعطى الرجسل ماتة دينار فيظل ساخطائم فتنة لايبقي ييت من العرب الادخلته ثم هدنة تكون بينكم وبينبنىالاصفرة فدرون فيأنونكم نحت ثمانين عاية تحث كل عامة الناه شر ألفا رواه المخاري وعسناً بي هر برة قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم لانقوم الساعية حنى نزل الروم بالاعمان أوبدابق فيغرب الهدمجيش من المدينة من خسار أهسل الارض ومشدذ فاذاتصافوا فالت ألروم خاوا بيننا وبن الذن سسموامنا نقاتلهم فيقول المامون لاواته لايخالي بينكم وبسن الخوانشا فقاتاونهسم فينهزم ثلث لاشوب اللهءلمـم أبدا و مقتدل ثالثهام أفضال الشهداء عندالله ويفتتم الثلث لايفتندون أبدا فيفتدون فسطنطينسة

راية وهى العلم قال الطبيى رحمالقه تدالى ومن رواه بالباه الوحدة أراديم الاجتمانسية كثرة رماح العسكر بم ا (نعت كل عاية الناعشر أألفا) أى ألف فارس قال الاسكل جلته سيه ممائة ألف وستوت ألفا (رواه العارى) وكذا ابن ماحهوا لحاكم في المستدرل وقال صيم على شرط الشيفين والم يخرجاه وأثر والذهبي وهسذا أيضا من الوهم فأن الحديث ف صيم المخارى ف كتأب الجهادف باب ما يجوز من ألف درنقاء ميرك من التحميم وقدمت مايدفع منه والله تعالى أصلم بالمصيع (وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتةوم الساعة حتى تنزل الروم بالاعماق بفتح الهمزة فال التوريشني رحمالته العمق مابعد من أطراف المفاوز وليس الاعماق ههنا يجمع وانماه واستمموضع بعينه من أطراف المدينة (أوبدابق) بفتح الموحدة وقدتك سرولا بصرف وقد يصرف فال التور بشتى رحسه الله هو بفتح الباء دارنخسان موضم سوق بالمدينة وفىالمفاتيم هسماموضعان أوشسك منالراوى وفال الجزرى دابق بكسرالوحسدة وهوالصواب وانكان مماض في الشارق ذ كرفيه الفقرولم يذ كرف بره وهوموضع معروف من عل حاب ومربح دابق مشهور قال صاحب العمام الاخلب اللذ تكيرو الصرف لانه في الاصل آسم قال وقد يؤنث ولا يصرف اه والذي يؤنثه ولايصرفسه ريدبه المقعة تلت وفي القاموس دابق كساحب موضع عداب لكن المضوط في النسخ بغــيرصرف (فبخرج) بالنصب ويرفع (الهــمجيش من المدينــة) قال ابن الملك تبيل المرادبه احاب والاعماق ودابق موضعان يقربه وقيل المراديم ادمشق وقال فى الازهار وأماماقس لمن أن المراديم امدينة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فضعيف لان المراديا لجيش الخاوج الى الروم سيس المهدى مدليل آخرا الحديث ولان المدينة المؤرة تكون خرايا في ذلك الوقت (من خماراً هل الارض) سان العيش (مومثذ) احترازمنزمنه صلى الله تعالى عليه وسالم (فاذا تصادوا) بتشديدا لفاءالمحمومة (فالت الروم خأوا بيسا و بس الذمن سسبوامنا) على بناءالفاعل (نقاتلهم) مريدون بذلك مخاتلة المؤمنسين ومخاد عسه بعضهم ەن بعضُ و يېغون به تفريق كلمهـم والمرادون بذلك هم الذين غزوا بلادهم فسبواذر يمهـم كذاذ كره التور بشتى رجمه الله تعالى وهو الموافق للنسخ والاصول قال ابن الملك وروى سبو اسناء الجهول قال القياضي بتناءالماوم هوالصواب وقال النووى وحمالته كالاهسماصو اللان عساكر الاسلام في الادالشام ومصر كانوامسين غهسها الموم محمدالله سبون الكفار فال التوريشتي والاظهر هذا التول منهم يكون بعد المحمة الكبرى الني ندور رحاها سنا افتتن بعدالماخة والمناحزة لقتال عدو يتوحه الى السلن وبعد غزوة الروم لهسم وذاك تبسل فتم قسطنط ينية فيطاالروم أرض العرب حتى ينزل بالاعساق أو يدابق فيسأل المسلين ان يخلوا بينمسم و بينمن سي ذريتهم فيردون الجواب على ماذ كرفى الحديث (فيقول المسلون لا والله لانخسلي بنكم وبين آخواننا فيقاتلونمسم أى السلون الكفرة (فينهزم ثاث) أى من المسلين (الايتوب الله علمهم أبداً) كاية عن وخدم على الكفروقه ذيه معلى التأبيد (ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء) بالرفع على تقدر مبتدأه وهم وفي نسخة بالنصب على انه حال (ويفتخ الثاث) أي البائمن المسلمن (لايفتنون) أىلايبتاون ببلية أولا يمحنون بقاتلة أولا بعذ نون (أبدا) ففيه أشارة الحسس خَاعْتُهُمْ (فَيَفْتَعُونَ) الفاء تعقيدة أو فر يعية قال اس المانوفي نسخة فيفتحون بناءوا حدة وهو الاصوب لان الافتناح أكثر مانستعمل في معني الاستفتاح فلايقع موقع الفقح فلتسمق مثل هذافي كالدم التوربشتي لكن الظاهر ان فيهاعاء الى الفقع كان عمالية تامة وفي القاموس فقع كدع مسد أغلق كفتح وافتقع و الفنم المصروافتناح دارا لمرد والاستنفتاح الاستنصار والافتتاح والمعي فيأخسذون من أبدى الكفار (قسطة علمانية) وهي بضم القاف وسكون لسين وضم العااء الاولى وكسراك انبة و بعدها باعسا كنة ثم نون قال لنووى رحمه الله هكذا ضبطنا ههناوهو المشهور ونقل القاضي رحه الله ف الشارق عن المتعنين رأيادة ماء مشددة بعسد النورقات ونسخ المشكاة متفقة على ماقاله عياض وفى بعض النسم زيادة باعتففة بدلياء

1830

مشددة نقد قال الجزرى ثم نون ثم ياء مخففة و على بعضهم تشديدها وقال آخرون يحذفها ونقله عياض عن الاكثرين عمهى مدين بتمشهورة أعظم مدائن الروم فالما يترمذي والقسسطة فأنية قد فقعت فرثس بعض أصحاب النبي مأسلى الله تعالى عليه وسلم وتفتع عندخووج الدجال مال الحجازى فى ماشية الشفاء فسطنطينة وقسطنطينية ويروى إلام الثعريف دارماك آلروم ومهاست لغات فتمالطاءالاولى وضمهامع تخفيف الياء الاخيرة وتشد بدهاو عددفها وفتح النون وهدد وبضم الطاء أحسلتم استعمالا والقاف مضموم كاحال رفيداهم) أى المسلون (يقد مون الغنام قد علقواسيوفهم بالزينون) أراد الشعير المعروف والجلاحال دال على كال الامن (ادصاح نهم الشيطات) أى نادى بصور وفيهم (ان المسيم) بكسرا الهمزة لما فى النداء من معدى القول و يحوز فحها أي أعلهم والمراد بالمسيم هم اللبال (قد خلف كم) بتخفيف الام أى فام مقامكم (فىأهاكم)أىفىذراريكمكافىروابة (فيخرجون) أىجيشاا،دينةمْروسطىطينية (وذلك) أى العولُ من الشُّدِيْطان (باطل) أَى كذُّرُ ورُورُ (فاذا - وا) أَى المسلون (الشام) الفاهران الرادُ به القدس، خسمه المافى بعض الروايات أصر بح بذلك (خرب فبيماهم معدون) بضم فكسرأى يستعدون و يتهيؤن (للقنال) فقوله (يسترون الصفوف) بدل منه (اذأقيمت الصلاة) وفي نسخة صحة اذا بالالف أى وقت المامة الودن الصلاة (فينزل عيسى بن مريم) أى من السماء عسلى منارة مسعدد مشق فيأتى القدس (فامهم) عدل الى المأمى تحقيقا الوزوع واشعارا بجواز عطف الماضي على الضارع وحكسه أى أم يسى المسلمين في المدلاة ومن جاته م المهدى وفروا به قدم المهدى معلابات الصدادة انما أنبيت لك واشعارابا منابعة واله غيرمتبوع استقلالا بل هومقررومؤ يدغ بعدذلك يؤمهم على الدوام فقوله فامهم فيه تغليب أوتر كب عجاز أى أمرامامهم بالامامة ويكون الدج الحيشذ عاصرا المسلين (فادارآه) أى دأى ويسى (عدوالله) بالرفع أى الدجال (ذاب) أى شرع ف الذوبان ( كايذوب الملح ف الماء فأوتر كه) أى لوثرك عيسى علم الصلاة والسلام الدجال ولم يقتله (لانذاب حتى بهاك) اى بنفسه بالكلية (ولكن يفتله الله بيده) أى بيدهيسى عليه المسلاة والسلام (فيريهم) أى عيسى عليه الصلاة والسلام أوالله تمالى المسلمين أوالكافرين أوجيعهم (دمه) أى دم الدجال (فرربته) أى فى حربة عيسى عليسه المسلاة والسسلام وهى وج صغيروود روى الترمذى عن جميع بن جارية مرفوعا يقتل ابن مربم الدجال اب له والمشهو رائه من أبواب محجد القدس وفي النهاية هو موضع الشاء وقبل بفله عليه ذكره السيوطي رجه الله في شرحه للترمذي ولهل الدجال يهرب من بيت القدس بعدما كال محاصر افر لهجه عيسي علم والصلاة والسلام في أحد الاما كن فيقتله والله تعالى أعلم (روامسلم) أي بهدذا السياف وروى البخارى خروج الدجال ونزول عيسى عليه الصدادة والسلام كذاذ كروميرا عن التصيع (وعن عبد الله ن مسهود فالان السَّاعة لا تقوم ستى لا يُقسم ميراث ) أى من كثرة المقتوليَّد وقيل من كثرة المال والاول أو ع كذا في الاؤهار وة ل - في يوجد وقت لا يقسم في معرات لعدم من يعلم الفرائض وأقول لعل المهدى اله يرفع الشرع فلا يقسم ميراث أصدلا أولايقسم على وفق الشرع كاهوم شاهده في زمانه أو يحتمل ان يكون معناء انه من قلة المال وكثرة الفقراءلا يقسم ميراث بين الورثة امآلعدم وجودشي أولكثرة الدبون السخرقة أولان أصاب الام والتكون طاءة فيرجع مااهم الى بيت المال فلايبق لاولادهم نصيب ف أمال ولااهم خلاف فالماسل والله اعالى أعليا خال ويؤيد دقوله (ولايقرح) بصيغة الجهول أى ولا غرح أحد (بغذمة) امالعدم العطاء أوظلم الظلمة واماللعش والخيانة ولايتهنأج أأهسل الديانة ومن القواعسد المقررة أن العسيرة بعدوم اللفظ لايخه وص السبب فلايضره ماذ كره الراوى (ثم فال) أى ابن مسعود (عسدق) أى ون الروم أوعدو ر (و يجمع لهدم) أى أفتال أهل الشام (أهل الاسلام يعني) أى قال الراوي يريداب مسعود بالعدو

فبيناهم ية موس الغنائم قدعلة واسوفهم بالزيتون المساح بهم الشطانان السيم قدنداف كم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل فاذا بأؤا الشامخرج فبيناهم ومددون الفتسال يسوون الصفوف اذأقمت الدلاة ند زرل در می من مرسمفا . هم فاذارآه مدر اللهذال كما مذوب الملح فى الماعفاوتر كه لانذاب سمتى بهاك واسكن يقتله اللهبيده فيريهم دمه فيحر بارواهمسياروعن عبدالله بنامسعود فالران الساعة لاتقوم حتى لا يقسم ميراث ولايفرح بغنيمةم قالعمدة بجمعونالاهل الشام ويجسمه الهمأهل الاسلاميعني

الروم فيتشرط المسلون من بال التفعل استعمل تشرط مكان اشترط يقال اشترط ولان بنفسه لامركذاأى قدمها وأعلمها وأعدها وأشرط نفسه الشئ أعلمو تروى فيشترطا لمسلمون أى ببهؤن و بعدون (شرطة) بضم الشبن وسكون الرامطا تفقمن الجيش تتقدم الفتال وتشهد الواقعة سموا يذلك لانم سم كالعلامة للعيش وقوله (المموت) أى العرب وفيد، فوع تجر يدفق القاموس الشرطة واحدالشرط كصردوهم كنيبة تشمهه الحرب وتنهيا للموت وطائفة من أعوان الولاة اه والمراده ناالمعني الاول وفيل سمواج الانهم يشترطون أن يتقدموا و يعدوا أنفسهم للهاكمة ويؤيده قوله (لاترجمع) أى تلك الشرطة (الاغالبة) فالجلة صفة شرطة كأشفة مبينةموضحة والمعنى ان المسلمن يبعثون مقدمته سم على ان لايتهزموا بل يتوقفوا ويتثبتواالى ان يقتلوا أويغابوا (فيقتد لون) أى المسلون والكفار (مني يتحيز) بضم حيم ويكسر أي عنم (بايم م الليل) أىدخوله وظلامه فيتركون القتال (فينيه) مضارع من الني مجعني الزوال أي يرجع (هؤلاء) أي المسلمون(وهؤلاء)أىالكافرون( كل)أىمناللمر يقيز(غيرغالب) أىوغيرمغاوب(وتَفْنَى) أَىثَمَاكُ أَ وتقتل (الشرطة) أىجنسهامن الجانبين والحاصل انه يرج عممظم الجيش وساحت الريات من الطرفين ولم يكن لاحدهما غلبة على الا تحروتفني شرطة الطرفين والالكانت الغلبة لن تفي شرطهم وتدقال كل غيرغالب هذا وأبعض النسخ المصعة شرطة بفتم الشسن فقال السيدجسال الدمن اعسلمان الفغا الشرطة يحتسمل وجهنان كأن الشنن فمهامفتوحة فعماه تشترطون معهم شرطة واحدة ومعني فيتهماز والهابسب دخول الليل وانكا تمضمومة فالرادمنها طاثفة هيخيا والجيش ففيه اشكال منحيث ان الشرطة اذا فاعت غيرغالسة لم تفن اذلوفنت فعر غالسة فكمف قال فيق عهو لاءوه ولاء كل غيرغالب وتفنى الشرطة وعكنان بقال كالأمع الشرطة جبع آخومن الجيش وهسم الراجعون فسيرغالب بنلاا لشرطة أوكان ساثر المسلمين في كل يوم مع الشرطة ذلك البوم فالراجع سائره مدونها اه والمعتمد مأقد مناه ثم يؤ يدما قررناه ماذ كروالطيعي رجه الله حيث قال في الفائق يقال شرط نفسه ألكذ ااذا أعلمهاله وأعدها فدف الفعول والشرط نخبة ألجيش وصاحب رابتهم لاالنفر الذن تقدموا وهمم الشرطة وقوله فيتشرط فأنه في الحديث كذلك استعمل تشرط مكادا شسترط يقال اشترط فلان بنفسسه لامركدا أى قدمهاوا عدهاوا علمهاولو وجدت الرواية بفتم الشهن مه الشرط لمكان معناه اأوضع وأقوم معقوله وتفني الشرطة أي يشترطون فيما بينهم شرطاان لأترجه وأالاغالبة مفي تومهم دلك فاذاهر ببنهم البهل ارتفع الشرط الذي شرطوه وانحا أدخل نيسه التاءلتدل على التوحيد أى يشترطون شرطة واحدة لامثنو ية فهاولا نعرف ذالنامن طريق الرواية فقال الطبيى رجه الله اذاوجدت الرواية الصريحة الصعة وجب الذهاب الهاو الانحراف عن التعريف من ضم الشن الى فتعها والتزام التكاف في تاويل التاء والعدول عن الحقيقة في أفي الشرطة الى ذلك الجاوالبعيدوأى مانعمن ان يفرض ان الفئة العظيمة من المسلمين افرزوا من بينهم طائفة تنقدم الجيش للمقاتلة واشترطواعلهاآن لاترجع الاغالبة داذلك بذلواجهدهم وسدة وافيماعاهدوا وماتاوا حي قناوا عنآ خوهم وهوالمرادمن تولهم وتفنى الشرطة فالهالبوهرى قدشرط عليه كذاواشترط عايه وشرط وقوله فينيء مؤلاء وهؤلاء المرادمنه ماالفئتان العظمة مان لاالشرطة (ثم يتشرط السلون شرطة) أى أحرى (الموت الترجيع الاغالبة ويقتتاون حتى يحمز بينهم الال فيفي معؤلاء وهؤلاء كل غيرغا و فن الشرطة مُّ منشرط السلون شرطة) أي ثالثة (المون لاتر حيم الاغالبة بية تناون حتى عسوا) أي يدخلوا في المساء بان يدخل الليسل ففي العبارة تفنن وفيفي عهؤلاء وهؤلاء كلفيرغالب وتفيى الشرطة فاذا كان يوم الرابع نهد المهم) أى منهض وقام وقصد الى قدّالهم (بقية أهل الاسلام فيعمل الله الدمرة) بفنع المهملة والموحدة اسم من الأدبار وروى الدار وهي بعسني الاولى أى الهزية (عليهم) أى على الكفار وقال شارح أى على الروم (فه متتاون) من بار الافتعال هذا هو العديم الموجود في أحسب مرالنسخ العمدة وفي نسخة فيقتلون بصيغة

الروم فالشرط السالموت شرطسة للموت لاترجع الاغالبة وفتساون حتى أيحمز وينهم الامل فدفيء هؤلاء وهولاء حكل غبرعالب وتفيني الشرطة ثم يتشرط المسلمون شرطة للموت لاترجم الاغالبة فيقتناون حسني تعمز يدنهم اللسل فنفيءه ولأمره ولامكل غير غالب وتفيني الشرطة ثم بتشرط المسلمون شرطة الموت لاترجع الاعالسة فيقتتاون عيى عسوافينيء هولاء وهولاء كل غبرغالب وتفيى الشرطة فاداكان يوم الرابع مدالهم بعبة أهل الاسلام فيعمل ألله الدبرة علمم فيقتناون

الجهول من المسلاف وهذا مبنى لما توهم من اله متعلق بقوله فيبعل الله والحال ان الامر خلاف ذلك بل هو متعلق بمموع ما تقدم والله تعالى أعلوقوله (مقتلة) مفعول مطلق نغير بايه أو يحذف زوائده وتفامره قوله تعالى والله أنبتكم من الارض ثباثاوالعني مقاتلة عظية (لمر) أي لم يبصر أولم عرف (مثاها حتى أن الطائر )بكسرالهمزة وتفتم (لبمر )أى لبريدالمرور (يجنبانهم) بجيم فنون مفتوحين فوحدة أى بنواحيهم ( فلا)وفى نسخة صحيحة في آريخلفهم ) بكسرا لازم المشددة من خلفت فلانا ورائى اذا جعلته متأخرا عنان والمهنى فلايجاوزهم (حتى يخر) كمسرميحة وتشديد راءأى حتى يسقط الطائر (ميتا) بتشديد التحتية و يخفف قال المفهر يعنى يطير الطائر على أراثك الوق فساوسل الى آخوهم حنى يخرو يسقط ميتامن تنهم أومن طول مسافة مسقط الموت وقال الطبيى رجه الله تعالى والمعى الشانى ينظر الى قول البحترى في وصف مركة لايبلغ السمك المحصور غايتها بدلما من قامم اودانها (فيته اد) بصيغة المالهم وقيل بالحمول من بأب التفاعل والمعى يعد (بنوالاب) أى جماعة - ضرواتال الحرب كلهم أفار ب (كافواما تة فلا يحدونه) الضمير المنصوب لما أغيناً ويل المدود أوالعدد أى فلايعا ونعددهم أولبني الابلانه ليس بجمع حقيقة لففا بل مني كدا قبل والحاسل انبى الابعمني القوم والمتوم مفرد اللفظ جسم المعنى فروعى كل منهسما حيث قال فلا يحدونه (بق منهم الاالرجل الواحد)وخلاصة المعنى الم ميشرهون في عدائد عم فيشر ع كل جاعة في عداً فأرجم والابعدون من مائة الاواحد اور بدنه الله لم يبق من مائة الاواحد (فبأى غنهم يفرح) الفاء تفر يعيد أو فصعة فالالطبيى رجمالله هو حزاء شرط محذوف اجم أولافي قرله تعالى ان الساء ــ قلا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولايفرح بغس قسيث أطاقه تمهينه قوله عدائخ مارذلك مقديهذه الصفة فحينتذيهم ان يقال فلذا كان كداك فبأى غنية يفرح (اوأى ميراث) الظاهرانه بالرفع أى فأى ميراث (يقسم) وأوالتنويع وف النسخ الجرفالمعسى فبأى مبرات تقع القسمة وتأخير الميراث مع تقدمه سابقا اطير قوله تعاف يوم تبيض وجوه وتسودوجوه فاماالذي اسودت وجوههم الاكة (فيناهم كداك اذسمعوا) أع المسلمون (بيأس) عودة وهمرة ساكنة وببدل أى يحرب شديد (هوأ كبر) أى أعظم (منذلك) أى مساسبق والمراد بالباس أهله بارتكاب أحدد الجاز من المشهور من ( في المهم ) أى المسلمين ( الصريح ) فعيل من الصراخ وهو الصوت أى صون المستصرخ وهو المستغيث (أن الدجال) بغنم ان ويكسر (قد ملهم) بتخفيف اللام أى قعدم كانهم (فذراريهم) وتشديدالياءأى أولادهم وفرواية في أهلهم (فيرفضون) بضم الفاء أي فيتركون ويلقون (ما في أيديهم) أى من الغنية وسائر الاموال فزعاء لي الاهل والعيال (ويقبلون) من الاقبال أى ويتوجهون الى الدجال (فيبع ون) أى يرسلور (عشرفوارس) جيع فارس أى را كب فرس (طليعة) وهومن يبعث المطلع على حال المددة كالجاسوس فعيله عمى فاعلة بستوى فيه الواحدوا لجميع وانما قال عشر نظر الحان الفوارس طلائع (قال رسول الله صلى الله عام وسلم الى لا عرف أسماء هم) أى المشرة (وأسماء آمامهم و لوان خيولهم) فيمسع كونه مس المجزات دلالة على أن علمة تعالى يحيط بالسكليات والجزيبات من السكائنات وغديرها (همخبرفوآراسأومنخبرفوارس) ظاهرهانه شكم الراوى (علىظهرالارض) احترازمن الملائسكة (يومنذ) أى حيننذوه واحترازمن العشرة البشرة وأمثالهم (رواه مسلم وص أبي هرمزان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معتم عدينة جانب منهافى البروجانب منهافى العرفالوانعم بارسول الله ) قال شارخ هدهالدينة فىالروم وقيل الظاهرانه اقسطنط منية فغي القاموس هي داومال الروم وفقها من اشراط الساعة وأسمى بالرومية بورنطيا وارتماع سورهأ حد وعشرو فذراعا وكنيستها مستطيلة و عانها عود عال فدور أر بسة أبواع تقر يباوف رأسه ورسمن عاس وعليه فارس وفي احدى يديه كرةمن وهم وقدفتم أصابع يده الاخرى مشير بم اوهوم ورد قسطنطين بانها اه و يعتمل انم امدينه غيرها بل هو الظاهرلات قسطنط منامة تفه بالقنال الكثير وهذه الدينه تفض بخمرد التهليل والمنكبير (قاللا تقوم الساعة حتى يغزوه اسبعون أأما

مقتلة لمومثاها حي ان الطائر المر معسامهم فلايخالهم حسني بخرميتافيتعادينو الاب كاتوامائة فلايجدونه بقي منهم الاالرجل الواحد فنأى غنيمة يفرح أوأى ميراث يقسم فبيناماهم كذلك اذءمعوابياس هو أكبر منذلك فحاءهم الصريخ ان الديال قدد خلفهام في ذرار بهسم ف يردصونمافي أيديهم ويقبىلون فبمعثون مشر موارس طليعة قالرسول اللهصلي الله عليه وسلم اني لاعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خبولهم هم خير فوارس أوسندير فوارس على ظهر الارض بومثذر وامسسلم وعناتي هريرة اثالني سليالله هلية وسالم فألهل سمعتم عدينسة جانب منها في المر وجانب منهافي البحر فالواذم بارسولالله فاللاتقوم الساعسة حسني بغزوها سعونألفا من بي استعق فاذا جاؤها نزلوا فلميقا الوابسلاحولم يرموسهم فالوالاله الاالله والله أكبر نسمه ما أحد جانيها قال ثور تناويد الراوى لاأعلمالا مال الذي فالعرغ مقولون الثائمة لاءله الاالله واللهأكر فد \_ قط عامهاالا حرثم مقولون الشالشة لااله الاالله والله أكبرفيفرج لهمم فيدخاونها فيغ موت فبيناهم يقتسمون المغام ادحاءهم الصريخ فقالان الدجال فدخر حفيتركون كلسي ورجعو نرواه مسلم \*(الفصل الثاني)\* عن إمعاذ بنجبل قال فالرسول الله صلى الله عليه وسسلم عرانيت القدس حراب يترب وخواب يثرب خووح الملمةوخر وجاللهمةفتح فسعامط مندة وفتع قسطنطياتة خرو حالدجال

منبنى اسحق) قال المظهر من اكرادالشام هم من بنى استقالنبي عليه الصلاة والسلام وهم مسلمون اه وهو يحتمل ان يكون معهم غديرهم من بني الهميل وهم العرب أوغيرهم من المسلم والتصرعلي ذكرهم تعلساله معلى من سواهم و معتمل ان مكون الاس مختصامهم (فاذا جاؤها) أى المدينة زلولوا) أى حوالها ماصر من أهلها (فلم يقا تأوابسلاح ولا يرموا بسهم) غصيص بعد تعميم لنا كيدافادة عوم الني (قالوا) استشنافُ أوحال (لاله الاالله والله أَ كَبرَفْيسقط) بِصَيْعَة المضارع (أحدَجَانيهما) أَى أحدَطرف سورا لمدينة (قال ثور من مز يد الراوي) قال المؤلف في فصد ل التابه ين هو كالرَّى شامى حصى سمع خالد بم معد ان روى عنه الثورى و يحيى بن سعيدله ذكرفي باب الملاحم (لاأعلمه)أى لاأطن أباهر برة (الآفال الذي في البحر) أحد جانب الذى فى البحروا لعدني لكني لا أحزه و يكن ان يكون هذا منه رداعلى من نازعه عن سعم الحديث عن أبيهر يرة بغيره ذاالقيدو بهذا يندفع ماقال الطبى رحه لله تعالى هذا الشوة الى ارماوقع فى نسم الصابيع منقوله الذى فى البحر مدرج مرتول لراوى (ثم قولون) أى المسلمون (الثانية) أى الكرة الثابية (لااله الاالله والله أكبرنسقط) بصيعة الماضي تفنناو تحفقا (جانبها الاسخر) أى الذي في البر (ثم يقرلون الشالئة لااله الاالله والله أكبر فيفرج) بتشديد الراء الفنوحة أى فبفتح (لهم) والفارف نائب الفاعل (فيد الحرم افيغنه ون) أى مانم ا (فبيناهم يقتسمون الغانم) أي ير يدون الاقتسام و بشرعون فيه واذ جاءهم الصريخ فقال ان الدجال قد خرح فيتركون كل شي أى من الغنائم وغيرها من الانفال (وبر عون) أى سر يعالمة الدجال ومساعدة الاهل والعيال (رواه سلم) \* (الفصـ ل الثاني) \* (عن معاذبن حمل قال قال رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم عران بيت المقدس) بالتخفيف وتشــددوعرانا بضم العين وسكون اليم أيع ارته بكثرة الرجال والعقار والمال (خواب يثرب) أى وقت والدينة وللاء مرائه ماستيلاء الكفار وفي الازهار قال بعض الشارحين المراديممر انست القدس عرائه بعدو وأيه فانه يخرب في آخر الزمان غم يعمره الكفار والاصم ان المراد بالعمران الكالف لعمارة ايعران بيت المقدس كاملاع اوزاعن الدوقت خواب يثرب فان بيت القدد سلايخرب فالابن لملك وأماالا تنفقده والسلطان الملاث الناصر واستخر سوفيه العبون وأحرى فيهالمساه سؤاه الله تعراقات وزاد بنوعتمان حفظهم اللهمنآ فات الدوران فعمارته وارزاق وتسكياته اسكنه معدا إيباغ عارة الدينة المعطرة (وخراب يترك خروج الملحمة) أى ظهورا لحرب العظيم فال أب الملك قيد ل بين أهل الشام والروم والظاهرانه يكون بين تاثاروا اشآم فلت الاظهرهوالاول لماف الحديث السابق والسيأت في الحديث اللاسق ولقوله (وخو و ب الملهمة فقم فد عانعاينية وفق قسطنطينية) وفي نسخة بالتعريف (خروح الدجال) فال لاشرف لما كانبيث المقدم باستيلاء الكفارعليسه وكثرة عمارته سمعهما أمارة ستعقبة يخراب يثرر وهوأمارة ستعقبة بخزرج المطمة وهوامارة مستعقبة بفخ قسطنطينية ودوامارة مستعقبة بحرو حالدجال جعل النبي ملى الله تعالى عليه وسلم كل واحدى ين ما بعد ، و هريه عنه اه وخلاصته ان كل واحد من هذه الامورامارة لوقو عما بعده وان وقع هناك مهلة قال الطسي رجه الله فان قال هنافتم القسطنط نمة خوو حالد حال وفا الحديث السابق اذاصاح فيهم الشيعان أن المسيع ة رخلفكم في أهلكم تيخرجون وذاك باطل فكي الجمع بينهما فاتانه صلى الله تعالى عايموسم جعل الفتح علامة المروج السبال لاانها مستعقبة له من غير تراخ وصراخ الشب طان كان للا يذان بانه واقعل شتعاوا عن القسم وكأن بأطلايد ل عليه المديث الاستى الملحمة العظمي فتمالة مطمعاينية وتووج الدجال في سديعة أشهروا لتعريف في الصارخ في هددا المديث لامهدوالمعهودا آشيطان أقول والذى يظهران لقضسيةمتمددةوان المسلم كانوامتفرق ةوان المدمنة غمر القسطنطينية اذقصة القسطنطينية كانت بالمقاتلة وفتح المدينة اغاهو بالتهابل والتكرير من غبرالحبارية فحيثار

يحمل مربع الشيطان بالنسبة الى غزاة قسطنطينات وصريخ السلين الى أصعاب منع المدينسة وال كالمن

الغريقين تركواالغنام وتوجهواالى قتال النبال والله تعالى أعلم بالحال (رواه أبوداود) أى وسكت عليه كا ذ كروميرك ورواه أحدى معاملًا يضا (ودنه) أى عن معاذ (قال قال رسول الله ملى الله عليه وسلم الملمة المنظمي) وفي الجمام الملمة الكبرى قبل هي التي يتعادفه ابنو الابولا عدون من ما تذالاواحد أكاس اكن الاظهران المرادم افتح المدينة حيث فتعت بعظمة أسماء الله الحسنى ولذاص عطف قوله (وفتم القسطنطينية) وهي بلام التمريف هنا أدالا مل في العطف التغاير مع انضم امدالي التبادر (وخروج الدجال فى سسبعة اشهر ) أى باعتبار توجه المسلمين الى البلدتين وطهور الدجال وأما باعتبارة تُعهما هوة متعاقب لهمامن عسيرتر أخربينه ما (رواء الترمذي وأبود او) وكذا ابن مأجهد كروالسيد جال الدين رحمه الله وفي الجامعرواء أحدوا يوداودوالترمذي وابن ماجهوا عاكم (وعن مبدالله بن بسر) بضم وحدة وسكون مهملة (أن رسول الله مسلى الله عليه وسلم قال بين الحممة وفتح المدينة) أراد باحسدهما المدينة السابقية وبالاخرى القسطنطينية وهذانص فالمعايرة بينهسما وقولة (ستسنين) مشكل مخالف أساتق دمو يمكن أن يقال اللام في المهمة غير القسمطنط بنية من سائر الملاحم فاللام للعهد بالنفارالى ملهمة سابقة ويدل مليمانها ماوصفت بالعظمى ونحوه (ويخرج الدجال في السابعة) أى في السنة السابعة في آخرا لسادسة التي فيهافتم الدينة وأول السابعة التي رجم المسلون عنها الى الدجال وأما ماقيل منانه لايد من أن يشتبه سبع سنين بسبعة أشهر ففي غاية من البعد (رواء أبوداود) وكذا ابنماجه (وقال هدا أصم) أى من الحديث السابق ففي مدلالة على ان التعارض الب والجمع عمتنع والاصم هو الرج وحاصله ان بين المحمه العظمى وبين خروج الدجال سبع سنين أصحمن سبعة أشهر روعن ابن يمر قال ورشال المسلمون أن عامروا على بناء الجهول أى يحبسوا و بضاروا و يلقبوا (الى الدينة) أى مدينية النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لحاصرة العدقايا همأو يفر المسلمون من الكفارو يجتمعون بين المدينسة واللاح وهوم وضعقر يب من خيبرا و بعضهم منطوافي حصن المدينة وبعضهم تبتوا حوالها احتراسا علم اوه ـ ذا المهني أظهر به وله (- ي يكون أبعده سالهم) بفتح اليم (سلام) بفتح السين وفد ضبط وفعه مضموماعلى اله اسم وخوا المرفوله أبعدوفى نسخة ودمه منوناوف أخرى بكسرا لحاء في القاموس سلاح كسهاب وقطام موضع أسدفل خيبروقال ابن الملك سسلاحه ومنون في سخة دمبني على المكسرف أخرى وقيل وبئ على السكسرف الجازة مرمنصرف في بنى تميم مف أنهايه المسالح جمع المسلم والمسلحة القوم الذين يحقظون النغورمنالعد قوسموامسا ةلانهم يكونون ذوى سلاح أولانهم يسكنون المسلحة وهىكال نخر والمرقب يكون فيه أقوام يرثبون العدولئلا يطرقهم على غفلة فاذارأوه أعلموا أصحابهم لبتأ هبواله (وسلاح قريب) أى موضع قريب (من خيبر ) وهذا تفسير من الراوى والمعنى أبعد تغورهم هذا الوضع القريب من خمير وهذايدل على كال التضبيق علم واحاطة الكفار - والهم (رواه أبوداودوعن ذى عفر) بكسراليم وسكون الخاءالمجمةوفتم الموحدة أب أخى النحاشي خادم النبي صلى الله تعيالى عليه وسلم روى عنه خبيرا بن نفير وغيره يعدف الشامين ذكره المؤلف (قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالون الروم) اللَّمَالَ المُسلِين (صلماً) مفعول مطلق من غيربايه أو يعنَّف الزوائد ( آمنًا) بالمُصَّفةُ صلما الله صلماذا أمن أوعلى أن الاسناد عجازى (فتغزون أنتم) أى فتقاتلون أبها لمسلون (وهم) أى الروم الصالحون معكم (عد واسن ورائكم) أي من خلفكم (فتنصرون) بصيغة الفعول أي فينصركم الله علهم (وتغنمون) أي الاموال (وتسلون) أى من الفتل والحر عنى القنال (تم ترجعون) أى عن عدد كم (حنى تنزلوا) أى أنتم وأهـــل الروم (بَرَج) فِتَم فسكون أي روض فوف النهاية أرض واستقدات بنات كثيرة (ذي تلول) بضم الناءج على فقعها وموموضع مرتفع (فيرفع رجل من أهل النصر انبية) وهم الاروام حينا لله (الصابب) وهوخشبة مربعة يدعون أن عبسى عامد الصلاة والسلام صلب على خشبة كانت على تلك

وراءأ بوداودوعنه مال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملحمة العظمىوفتم القسططينية وخروج الدجال في سبعة أشهر رواه الترمسذى وأبود اردوعن عبد الله بنبسر انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينالهم توفقح المدينةست سنين و يخرج الديال في السابعةروا أبوداودومال هداأصم وعن اسعرمال وشك السلون ان يعاصروا ألى المدينة على يكون أبعد مسالحهم سسلاح وسلاح قريب منخيد بررواه أبو داود وهنذى بخسير قال سمعترسولالله صلىالله مليه وسلمية ولستصالحون الروم صلحا آمشا فتغزون أنثموهم عدواسن ورائكم فتنصرون وتغنسهون وتسلون مرجمون عني تغزلوا بمرجدى تاول فيرذم رجل منأهل النصرانية

الصورة (ميةول) أى الرجل منهم (غاب العليب) أى فلبنا بركة العليب (فيغضب رجل من المسلين حيث نسب الغلبسة الحسيرا لحبيب (فيدقه) أى فيكسرا لمسلم الصاب (فعندذلك تغدر الروم) بكسر الدال أى تنقض المهد (وتجمع) أى رجالهم و يجتمعون (المُحْمة) أى القنال أوالمقتلة (وزادبعضهم) أى الرواة (فيثور) أى بعدود يقوم (السلون الى اسلمتهم) أى مسرعين والهضين البها (فيقتتاون) أى معهم (فَيكرم الله تلك العصابة) أى الماعة من المسلين (بالشهادة) وجعلهم الله شداء أحياء عند ربم مرزقون فر-بنالا ية (رواه أبوداود)و كذاابن ماجه وسكت عليه أبوداودورواه الما كمف مستدركه وفال صعيمة كروميرك (وون عبدالله بن عرو) بالواو (من الني صلى الله عليه وسلم قال الركوا الحبشة) فىالقاموس الحبش والحبشة محركة ينجنس من السودان (ماتركوكم) أى مادام انم مرتركوكم (فأنه لايستخرج كنزالكمبة) أى كنزامد فوناتحث الكعبة وتبل مخاوقا فه أوقبل المرادما عدمه أهل السدانة من هداياً الكعبة كذافى الازهار (الاذوالسو يقتين) أى صاحب دقيق الساقين (من الحبشة) أى هومنهم ويكوت أميرهم أوالمراديه جنس الحيش الكوزهذ الومف عالبافهم كال النووى هماتصغيرسا في الانسان لدنتهاوهى صفة وقالسودان عالبا ولايعارض مداقوله تعالى حرما آمنالان معناه آمنا الى قرب القيامة وخراب الدنيا وقبل بخص منه قصة ذى السو يقتن وقال القاضي عماض رجه الله القول الاول أظهر أفول الاظهرانه تعالى جعله حرما آمنا باعتبارغالب الاحوال كامدل عليه قضة امن الزبير رقصة القرامطة وتحوهما المراد بجعله حرماآمنا انه حكمهائم مرومنون الناس ولايتمر منون لاحدفه كاأجاب بهذا بعض أهل التوفيق لماقال رئيس أهل الزندقة من القرامطة بعدما معاوامن الفسادمن قبل العبادو عراب البلاد فاس كالم الله ومن دخاله كان آمنا فقال انمامه ناه فامنو امن دنله ولا تتعرضوا في مدخله بنهيم أوقتله (رواه أبوداود) وكذا الحاكم في مستدركه (وعن رجل من أصحاب السي مسلى الله عليه وسلم قال دعو الحبشة) أي اتر كوهم (ماودعوكم) بخفيف الدال أى مانر كوكم قال النور بشنى نلما يستعملون الماضي منه الا ماروى في بعض الاشعار كقول القائل بغاله في الحديثي وده، بو يحتمل أن مكون الحديث ماواده وكم أي ماسالموكم فسقط الاافسمن قلم بعض الرواة قال الطبيى رحه الله لاا تتقارالي هذا الطعن مع ورود ف التنزيل الكشاف فقوله تعالى ماوده كربا وقرئ بالخفيف بعدني ماتركان قال وغروده ماال عمروعام ولان لفظ الازدواح و رداله زعلى الصدر بجوزاذ الثوقد جاء في كلامهم اني لاستيم الغدايا والعشا باوقوله ارجعي مأزو وأت فسيرما جوارن قال المفاهر كالمالني صلى الله تعالى وليه وسلمتموع لا تابع الفصاء العرب عن آخرهم بالاضافة اليسه باقل وأيضا فلغات العرب يختلف منهم من القرض لغته أتى سكى الله تعالى عليه وسلم بها فال مرزعت النحوية ان العرب أمانوا مصدره وماضيه والني صلى الله تعالى عليه وسلم أفصم أقول فاحماهما باستعمال الماضي في هذا الحديث وبالصدر في الحديث الذي رواء أجدومسلم وغيرهما عن إن هباس وابن عرم فوعالينتهن أقوام عن ودعهم الجمان أواجتمن الله على فلوجم ثم ليكون من العافلين هذاوه ومن باب الشاذ الموافق القياس الخالف الدستعمال كالمسجد ونظائره (واتركو النرك ماتركوكم) قال الخطابي اعلمان الجسم بن قوله تعالى قاتاوا المسركس كأفة وبين هذا الحديث ان الا ية مطلقة والحديث مقيد فيحمل المطلق على المقندو يحمل الحديث مخصصالعموم الاكه كاخص ذلك في عنى الجوس فانم مكفرة ومعذلك أخسد منهم الجزية لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم سنواجم سنة أهل الكتاب قال الطبيي رجه الله ويحتسمل ان تكون الا يه ما سخة المديث لضعف الاسلام وأما تخصيص الحبشة والترك بالترك ولودع فلاغن يلادا طيشة وغيره بين المسلمن وبينهم مهامموقفار فلريكام السلمن دخول ديارهم اسكثرة التعب وعظمة المشقة وأماالترك فباسهم شديدوبلادهم باردةوااعرب وهم جندالاسلام كانواءن البلادا خارة فليكلفهم دخول البسلاد فلهسدين السرين خصصهم وأماادا دخلوا بلادا اسلين قهرا والعياذبالله فلايحوز لأحدثرك

فيقسول غلب المليب فيغضب رجلمن المسلمين فسدقه فعنسد ذاك تغدر الموم وتجمع للملمة وزاد بعضهم فشور السلمون الى أسلعتهسم فمقتنساون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة رواءأنو داود وعن مبدالله معرو عن النبي سلى الله عليه وسلم فال اثر كوا الحبشة ماتركوكم فانهلا يستغرح كنزالكم فالاذو السويقتن من الحشية رواه أوداودوعن رحلمن أعداب الني صلى الله عليه وسالم فالدعواا لمسة ماودءوكم واثركوا النزلة ماثر كوكم

القتال لاناجها في مذه الحالة درض عين وفي الحالة الاولى فرض كفاية قات وفد أشاره لي الله تعالى عليه وسلما لحدهذاا لمهنى حيث فالمعتر كوكم وحاصل الكلام ان الامرق الديث الرخصة والاباحة لاللوجوب ابتداء أيضافان المسلمين قد حاربوا الثرك والحبشة بادمن والى الآن لا يخلوز مان من ذلك وقد أعز الله الأسلام وأهله قيماهنالك (رواءأ بوداود والنسائي) وروى الطبراني عن أبن مسعود مرفو عاولفظه الركو اللهل ماتركوكم فاد أولمن دساب أمتى ماسكهم وماخواهه مالله بنوقنطوراء فني النهاية هى جارية ابراهيم الخليل وادنه أولادامهم الترك والصين اله وسبأني زياده تعقيق أهذا في حديث أي بكرة (وهن مر يده عن النبي صلى الله هايه وسألم في حديث يقاتلكم ) ظاهر ان يكون بالاضافة لكنه في جيه النسخ بألة و من وفك الاضادة فالوجه ان قوله يقاتا كم مد برمبت دائع فوف أي هو يقاتلكم الخوا لجلة صفة حديث والمعنى ف حديث هو أل ذلك المديث يقا تلكم (قوم صغار الاعين يعلى النرك) تفسير من الراوى وهو العمابي أوالنابعي (ول) أي الني ملى الله تعالى عليه وسلم أوقال أبي مسه ودمر فوعا (تسوقوتهم) . ن السوف أي الصيرون مغاف سنمقهور من منزمين عيث انكم تسوقونم م (ثلاث مرات) أى من السوق ( - ي تلفقوهم) أى توصلوهم آخوا (بجزيرة العرب) فيلهى اسم لبلاد العرب سميت بذلك لاحاطة البحار والانمار بحر الميشدة ويموفارس ودجرة والفرات وقالمالك هي الجازواليمانة والمن ومالم يباغسه ملك فارس والروم ذ حروالطيني رجه الله وتبعه ابن الملك (فأماف السياقة الاولى فينجو) أى بخلص (من هرب منهم) أى من الترك (وأماف الثانيسة فينجو بعض و بهاك بعض) المابنفسه أو بأخذ واهلا كموهو الظاهر (وأماف الاالان فيصطلون بصغة الجهول أى عصدون بالسيف و يسد تأصلون من الصاروه والقطع المستأصل (أوكاقال) أى فالفيرهذا اللفظ عما يكون؟ مناه وهذا من غاية ورع الراوى حيث لم يرم أن يكون النقل بالحنى (رواه أبوداردوهن أبي بكرة) بالماء (انرسول الله صلى الله عامية وسلم قال ينزل أناس) بضم الهدرة الغة فى ناس (من أمتى بغائط) أى بغائر من الارض ذكره شارح وفي الفائق أى بواد مطمئن (يسمونه الصرة) بفترا اوحدة وفي نسخة كسرها وفي القاموس البصرة بلدة معروفة ويحرلا ويكسر الصادأوهو معرب بسرة أى كثير الطرق (عند نهر) بفتح الهاءو يسكن (ية لله دجلة ) بكسر الدال و يفته نهر بغداد (يكون عليه حسر) أى تنظرة ومعبر (مكثراً هامها) أي أهل البصرة وفي حاشية الشفاء للعلبي البصرة مثلث الباعوالفتح أفصص بنهاعتبسة بى غروان فى خلافة عروضى الله تعالى عنه ولم يعبد الصمرقط على ظهره اوالنسبة الها بالكشرواافتح فالالغني والكسرف النسبة أفصمن المتم فأت ولعدله فحاورة كسرال اعهذاو ودفال الاشرف أوادملي الله عليه وسلم بهذه المدينة مدينة السلام بغداد فاند ولةهى الشط وجسرهافي وسطها لافى وسط البصرة واغماء رفهاالني صلى الله عليه وسدلم ببصرة لانفى بغدادموضعا خاو حمامنه قريبامن باله مدعى مات المصرة فسمى النبي ملى الله علمه وسلم بغداد باسم بهضها أوعلى حذف المضاف كقوله تعالى واسئل القرية وبقدادما كانت مبنية في مهد النبي صلى الله عار به وسلم على هذه الهيئة ولا كان مصرا من الامصارف عهدوه لي الله عليه وسدلم والدّ اقال صلى الله عليه وسلم (ويكون أن أمصار المسلمين) بلفظ الاستقبال بل كان في عهد مصلى الله عليه وسسلم فرى متفرقة بعد مأخر بت مدائن كسرمنسو بة الى البصرة محسو به من أعمالها هدذاوان أحدالم يسمع فى زماننا بدخول الترك بصرةنط على سبيل القتال والحرب ومعنى الحديث ان بعضا من أمتى ينزلون عندد جلة ويتوطنون عدويه برداك الوضع مصرات أمصار المسلب وهو بعداد (واذا كان) اسمهمضمر (في آخوالزمان جاءبنو فنعاوراً) بفتم القاف وسكون النون مقصوراً وتدعداً ي يعينُون ليقا تلواً أَحل بغداده قال بلفظ جاعدون يجيُّ وأيذا كما يوقو عه مكانه قدوه عرو بنوقنط ورااسم أبي الرَّك وفيُّ ل أسم جاربة كانت العنيل عايه الصد الاتوالسالام وادته أولادا جاءهن اسلهم النرك وفيه نظرهات الترك من أولاد مافث ابن عُوج وهو قبدل الحابل كمثير كذاذ كره بعضهم و يمكن دفعه بأن الجارية كانت من أولاد يادث أوالمراد

رواه أنوداو د والنسائي ودنريدة عنااني صلى الله عليه وسالم في حديث يقاتلكم قوم صغارالاعين معنى النرك قال تسوقونهم ئلاث مرات عنى تلحقوهم يعزوه العرب فأمانى السياقة ألاوتى فينجومن هرب منهم وأمافي الثانية فينعو بعض وبهلا بمضوأماف النالثة فيصطلون أوكافالرواه و داودوءن أبي مكرة انرسول الله صلى الله عامه وسلم قال ينزل أراس من أوي بغائط يسمونه البصرة هندنهر يقال لەدجىلەپكون،ايە جسر يكثر أهالها ويكونهسن أمصارالسليزوادا كانف آخرازمان حاء بنوقنطوراء

ألص

مراض الوجسوه سنغار الاءين عينزلواعلى شط النهرف تنفرق أهلهاثلاث فرق فرقة بأخذون في أذماب البقروالسبرية وهلكوا وفرقة يأخذون لانفسهم وهلكواوفرةة محماون فراريهم خاف ظهورهم ويفاتأونهم وهمالشهداء رواءأ بوداودوعن أنسأن رسولالله صملي اللهعلمه وسلم فالما أنسان الناس عصرون امصارافات مصرا منها يقال له البصرة فأن أنت مررت مساأود خلتها فاياك وسباخها وكالاءها ونخالها وسدوقها ويأب أمرائها وعليك بضواحها فاله يكونهما خسف وتذف ورجف وقدوم ستدون

بالجارية بنشمنسو بة القليسل لكونها من بنات أولاده وقد ترزيجها واحدمن أولاد بافث فاتت باب هذا الجيسل فيرتفع الاشكال بمذاالفال والغيسل ويصم انتسابهم الى يافث والخليل (عراض ألوجوم) بدل أوعطف بيان وكذا توله (صفار الاهين عنى ينزلوا على شطا الهُر فيتفرق أ علها ثلاث فرق) بكسر ففتح جمع فرقة (فرنة) بالرفع و يجوزنسها (يَأْخذون في أَذناب البقر ) من أُخذف الشيُّ شرع فيه وقولة (في البرية) تشمروندييل لان أخدد أذناب البقر لايكون غالبا الأفي المرية الخارحة عن المدينسة التي بمبرعتها بالبعرية ومنسهقوله تمالي ظهرالفسادف البروالبحرأوالراد غوله فيالير يهاختمارالعزلة وايثارالصراء والخلاءهلى البلد واجتماع الملائفهلي الاولمسفة أوسال وعلى الثانيدل كل أوبعض ويمكن أن تسكون في تعلية وقوله (وهلكواً) فذاكة ونتيجة لافعالهم والعنى ان فرقة يمرضون عن المقاتلة هر بالمهاوطلبا لخلاص أنفسهم ومواشسهم ويحملون علىالبقرفه يمون فىاليوادى ويهلكون فهاأو يعرضون عن المقاتلة وبشتغلون بالزراعة ويتبعون البقرالعراثة الى البلاد الشاسعة فهاكون قال الطبي رحسه الله قوله يأخذون في أذناب البقر على معنى وقعون الاخذفي الاذناب كقوله به يحرح في عراقبها اصلى به وكانهم يبالفون فىالاشستغال ولادميؤن بأمرآ خرأو توغلون فى السسير خلنها الى الملاد الشاسعة فه الكون فهما (وفرقة يأخذون) أي طلبون أويقبلون الامان من بني قنطورا ع (لانفسهم وهلكوا) أي بأبد بهم وامل المراد بهذه الفرقة المستعصم بالله ومن معهمن المسلمين طلبوا الامان لانفسهم ولاهل بغدا. وهلسكوا بأبيهم منآ شرهم وقال شارح أرادالني صلىالله عليهوسلم بالبصرة بغدادلان بغد أدكانت قريه في عهدالني سألى الله علسه وسدام من قرى البصرة اطلاقالاسم الجزء على الكل فالواقعة وقعت كاذ كروالنبي صلى الله عليموسلم وانأرا دالبصرة المعهودة فلعله يقع بعدذلك اذلم يسمع ان الحسكفارتزلواج اقطاللقتال (وفرقة يجعلونذرار بهم) أىأولادهــمالصفارونساءهم (خلف ظهورهمويقا تلوثهم وهمااشــهداء) أى الكاماون والمعنى ان فرقة ثالثة هم الغاز به الجاهدة في سبيل الله فاتلوا الترك قبل ظهورهم على أهل الاسلام فاستشهدمعفامهم ونعتمم سمشرذمة قالون كذاذ كره الاشرف وقال غيره وهذامن معزاته مسلى الله علىموسسلم فانه وتعكا أخبر وكأنت هذه الواقعة في صفر سنة ست وخسين وستمالة (رواه أفوداودوعن أنس أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال باأنس ان الساس عصرون) بتشديد الصاد (امصارا) بفتح الهمزة جمع مصرأى يتخذون بلادا والتمصير اتخاذا لمصرهلي ماذكروااطل يرجسه الله فالتقدر يتخذون امصارافقه تحريد وقال شارح أى يضعون أساس مصرو بناءه (وان مصرامنها). أى من الامصار (ويقال له البصرة فانأنت مررت جاأودخلتها) أوالتنوبيع لاللشك رفاياك وسبانها) أىفاحذرسبانها وهوبكسرا بن جمع سبغة به تع فسكسرأى أرض دآت منح وقال الطبي رحسه الله هي الارض التي أه لوها المسأو- هُ ولاتكاد تنبت الأبعض الشعبر (وكلاءها) بفقرالكاف وتشديدا لادم ممدود اموضع بالبعرة وفال شارح هوشسط النهر وهو وضع حبس السفينة وقبل هوه وضع الربح ويؤيده مافى بعض النسم بالخفه بف والقصر وقداةتصرعليه فسخة السيدجمال الدمن رحمالته هذا وقوم ععلون كالدء البصر اسممن كلءلي فعلاءولا بصرفونه والمعنىالهموضع تكل فيدهالر يجعن عمالهافى نمديره بداالموضع فكان الحذره نها العلمونة هواه (ونَعْمَلُها) المالشهة فهم أوخوف غرقهم (ربسوقها) المالحصول الغفلة فهما أولكثرة اللغو بها أوفساد العة ودونعوها (وباب امرائها) أى لكثرة العلم الواقع بها (وعليك بضواحها) جم الضاحيسة وهي الناحسة البارزة الشمس وقيل المراديها جبالهاوه مذآ أمر بالعزلة فالعي الزم نواحما (فانه يكون بما) قيل المنهر السباخ والمواب المواضع المذ كورة (حسف) أى ذهاب في الارض وغيبو يه فهما (وقذف) أَى ريم شديدة باردة أوندف الارض الوي بعدد فنها أورمى أهلها بألجارة بال عطر عليهم (ورجف) أي زلزله شديدة (وقوم بييتون) أى أهل ذلك المصرقوم بييتون يحذف المبتدأ أوفه اقوم يحذف الخسيركذا

وله الشار سردالفلاهر أن قوم عملف على شسف أى يكون جا قوم عسون طبين (و يصعون قردة) أى شبابهم (وخنازير) أى شيوخهم قال العايبي رجد الله الرادبه المسرّو عبرعند بماهو أشنع اه وقيل فُ هُـُذًا أَشَارِةًا لَى أَنْ جِمَاقِدْرُ مِنْ لَانَ النَّاسَفُ والمُسخَ انما يكونُ في هُـُذُهُ الامه للمحكنين بالقـدر ) هنابياض فى الاصل وقال الجزري رواه أبودا ودمن طريق لم يجزم بها الراوى بل قال لا أعلمه الاءن عيسى بن أنس عن أنس بن مالان (وعن صاغ بن درهم) بكسرالدال وفتح الهاء وفي القاموس درهم كالبروذ مر بهمعلوم فالمالؤاف باهلى روى عن أبي هريرة وسمرة وعنسه شعبة والقطان ثقة (يقول العلقنا مَاجِينَ أَى ذَهِبنَامريدين الحيم (فاذارجل) ألراديه أنوهر ير : وهومبتد أخسبره محذوف وقوله (فقال) عطف عليه أى فاذار حل واقف فقال (لناال حنبكم قرية) عنف الاستفهام (يقال الها الايلة) بضم الهسمزة والباء ونشد ديدالادم البلد للعروف قرب البصرة من جانها المحرى كذافي النهاية وهي أحسد المنتزه تالاربه موهى أفدمهن البصرة فالالاصمى هي اسم نبطى ذكره ميرك من التعميع وفالشارح هىمن جنان الدنيادهي أربسع أبلة البصرةوغو لحةدمشق ويسسفد سمرقنسدوشعب يوان ثم فيسل يوان هو كرمان وقيل فوبند جانف الفارس (قلنانع قال من إضمن) استفهام الالنباس والسو الوالمهني من يتقبل ويشكفل (لى) أى لاحلى (منكم أن يصلى في) أى بنيتى (في مسعد العشار) بفتح العيالهم له ونشديد الشر العمة مسعد مشهور يتبرك بالصلاة فيهذ كرمميرك (ركعتين أوأر بعا) أى أربع ركعات وأو المتنويع أو بعني بل (و يعول) أى عندا لنية أو بعدفر اغ الصلاة (هذه) أى الصلاة أوثوام ا (لابي هريرة) قبل هان قيل الصلاة عبادة بدنية ولاتقبل النيابة فالمعنى قول ألى هر مرة قلنا عجمل أن يكون هذا مذهب أبي هريرة فاس الصلاة على الجيوان كان في الجيشائية مالية و يحمل أن يكون معدا ، قواب هذه الصلاة الابهرية فاتداك وروبعضهم كداذ كروالهيي رحوالله وقال علماؤواالاصل فالجيع عن الغيران الانسان اوأت يجعل ثوادعله لعيره من الاموان والاحياء عا أوصلاة أوموما أوصدقة أوغيرها كتلاوة الغرآن والاذكار فاذا نعل شدماً من هذا وجعسل ثوايه الهيره جاز و رسل السه عند أهل السينة والحياعة ( معت خاملي) قال التور بشتى رجهالله قدسسبق منه هذا الغول ف عدة أحاديث وكانه تول لم يصدر عن روية بل كان الباعث عليماء رف من قلبه من صدف الحب أولو تدير القول لم يائيس عليه كون ذلك زا تعامن نهم الادب وقد قال ملى الله تعالى عليه وسلم لوكت مخذا من الناس خليلالا تخدت أما مكر خليلا وقال ملى الله تعالى عليه وسلماني او أال كل خايل من خلت وايس لاحد أسيرى خلته مع راءته عن خلة كل حليل فال العاميي رحه الله لوتأمل - قائناً ملماذهب الىماذهب اليسه لان الحب من قرط الحبة وصد فالوداد برفع الاحتشام ون البسين لاسيااذا امتد ومان المفارقة على أنه نسب الخلة الى جانبه لا الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لانه رضى الله عنسه مذأسلم مافارق -ضرة الرسالة مع شدة احتباجه وفانة موااناس مشتغاو بتجارتهم وزر وعهم أقول قوله لانصدق ألوداديرفع الا-تشام من البين الح كلام مدخول وتعليل معلول اذمثل ألمذالا يقال الافي المتساويين من المتصاحبين ولايقاس الماول يا عدادين فأين. خصب صاحب النبوة والرسامة عن من تبة أبي هر يرزق الحضرة أوالغيبة حتى يعبرعنه صلى الله عاليه وسدم بأنه خليله بأى معى يكون سواءم اضافة الوصف ألى فاعله أومفعوله ومسالمعاوم أن مثل هذالوصدر عن أبي بكر الصديق رضى الله عمه لانكر عليه لانه بظاهره مصادم لغوله صلى الله عليه وسلملو كنث فخذا الحديث هذا وندقيل في سبب تسمية ايراهيم بالحليل أنه بهث الحاسل له عصر في أزمة أصابت الناس عنارمنه فقال خدله لو كأن الراهم بطلب الميرة لنفسه لفعات والكندس مدهالات ففاجنان لمائه بإطعاء المنففاؤ امنها الغرائر حماء من الناس فلما أخبروا ابراهم علمه الصلاة والسلام ساءه اخب فملته عيده وعدت اصرأته الىعرارة منهاذ نوجت أحسن حواري واحتبزت واستنبه فاشتمرا أمحة الحبر فقال من أس الكم هذه فقالت امرأته من خلطاك المصرى فقال بل من عند خللي

و یه جون قرد و و صنازیر ر واه وعن ماخ بن درهم یقول انطاد خاجین فاذار بل مقال لنا لی جنبکم فریه یقال الها الا باد قاسانیم قال بن یضی لی منکم آن به مسلی لی فی مسجد العشار رکستی او اربعاوی قسول هسد ه لابی هر بره سهت الله قسماه الله خليلا هكذاذ كر و في الكشاف كال النووى رحه الله أصد الخلة الاختصاص والاستقصاء وقيل أصله الانقطاع الى من خالات ما خوذ من الخلة وهي الحاجة فسمى الراهم عليه الصلاة والسلام بذلك لانه قصر حاجته الى الله سيمانه وتعالى جلاجلاله ولا اله غيره وقيل الخلة صفاء الودة التي توجب تتخلل الاسرار وقيل معناها الحجة والالطاف هذا كلام القاصى رجم الله وقال ابن الانبارى الخايل معناه الحب الكامل الحبة والحبوب الوق يحقيقه الحبة التي المس ف حبه القاصى رجم الله ولا تحلق قال الواحدى هدذا القول هو الانتبارلات الله والمحمد المسابق المناهم من الخلة التي هي الحاجة المعالى الله ولا يحوز أن يقال الله تعالى خليل الواهيم من الخلة التي هي الحاجة المعادة المعادة المعادة المعادة الله والمحمد المعادة المعادة المعادة المعادة والمحمد المعادة الله والمحمد المعادة المعادة المعادة والمحمد المعادة المعادة والمحمد المعادة الم

 (الفصل الثالث) \* (عن شفيق) وهوابن أبي سلة أدرك زن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره ولم يسمع منه وروى عن خاق من الصابة منهم عربن الخطاب وابن مسعود وكال خصيب ممل أكابر الصابة وهوك البر الحديث تقة هذما درمن الخاج (عن حذيفة) أى ابن البسان قال الواف هوصاحب سررسول المه صلى القهمليه وسدا وقدروى عنده عروا بوالدوداء وغديرهم من العدابة والتابه من مات بالمدائن بعد قتل عثمان بأر بهس ليلة وقبره بها (قال كاعند عمر فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله حلى الله عليه وسلم في الفتنة فقات أَمَا أَحْفَظُ كَاقَالُ) صَفَّةُ مُصَدِّرُ مُعْذُوفَ أَيَّ أَمَا أَحْفَظُ مَقُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم حفظاً مما ثلالما فالذكره الطبي وحسه الله فاحفظ منكام لا فضيل كايتوهم ( فالهات ) بكسر الناء أي اعطى على مافى القاموس (الكبرىء) فعيل من الجراءة وهي الاقدام على الشي ومعناه الكف يرها السقا من الجراءة وهي الاقدام على الشي ولايعرفه أصحابك وادع بت الذعر فتصريح القول ومن تم فالهات (وكيف قال) أى النبي صلى الله عليه وسلم فال الطبيي رجمه الله تعيالي هو عطف عسلي هات أي هائد ما فالروبين كيفيته اله وقد يقال ان الظاهر بالمظرال حال حذيفة وما كان معاوما عندهم من اله صاحب سروسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقعمن الفتن أن يكون المعي انك لحراء تك وكثر مساءلتك أخدنت عن الني صلى الله عليد موسلم مالم فأحذ ممند فهات و بين (قلت بمعت رسول الله صلى الله على موسلم يقول متنة الرحل في أهله) أي عياله من امرأته وجاريته أوأقاربه (وماله ونفسه وولده وجاره) أى وأمثال ذلك والمعنى ال الرجل يبتني ويمنعن في هـــذه الاشباء ويسأل عند غوتها وتدبح صله ذنوب من تقصيره فيها ديني أن يكفرها بالحسنات لقوله تعسال ان الحسنات بذهبن السيا تتواليه أشار بقوله (يكفرهاالصلاة والصيام والصدقة والامربالمروف والنهسى عن المنكرفقال عرليس هددا أريد) قال العلبي رجوالله وذاك العروض الله تمالى عنده لماسأل أيكم يحفظ -دين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة واحتمل أن يراد بالفتنة الاختبار والابتلاء كالى قوله تمال وانباونكم بشيمن الخوف والجوع ونقص من الاموال والآفس والثمرات وبشرالصار منوان يراديم اوقعة الغذال وكان سؤاله من الثاني قال ايس هـ ذا أريد (انما أريد التي تموج كوج البحر) أي تمضرب اضطراب البمره نسده جانه وكنى بذلك من شدة المفاصمة وكثرة المنازعة وما ينشأ من ذلك من الشاتمة والمة اتلة وانماأنث عروضي الله تعمالي عنه المشار اليه بعدماذ كروباعتبارا اذ كوردلالة على فظاءة المشار المهوام الداهية الدهياء زقال قائمالك ولها) استفهام انكارأى أى شي الدن الحاسة الى تلك المتنة

أبالقاسم صدلى الله عليه وسلم يقول الاله عروبل يعث من مسجد المشاد يوم القيامة شهد اعلاية وم مع شهداء بدرغيره سم المسجد علي الدرداء المسجد علي الدرداء المن والشام ال شاء الله تعالى

\*(الفصل الثالث) \*عن شفيق من حدد يفة قال كا عندعرفقال أيكم عفظ حديثرسولالله مليالله علىه وسلم في الفتنة فقلت أماأ حفظ كإفال فال هات انك لجرى وكسف القلت سمعت رسول الله صلى الله عاليه وسلم يقول متنة الرجل فى أهله وماله ونفسه وولده وجاره يحسكفرهاالصيام والصلاة والصدقة والاس بالعروف والنهى من المنكر فقال عرايس هدذا أريد اغاأر يدالني نموج كموج الحرفال قلت مالك ولها

والىسو الهادما يترتب عليهامن الحنة وأىشى لهامن الوصول البلنوا الصول اديله فأنه ليس النولها اقتران واجتماع فح زمان (ياأ. يرالمؤمنين) بحتمل أملقه بمدقبه ومابعده (ان بينك وبينه ابالمغلقا) استشاف تعليل (فالفيكسرالباب) أي نشدته وصعوبتموا لاستفهام قدر ولدا فابله بقوله (أويفتم) أي من خفته وسسهولته (قال قائدلا) أى لا يفتم فانصب النغي على الغعل القريب لكن لما كان. وهما أن يتعلق بالفعلين جيعا استدركه وفال (بل يكسر) وفائدته التأكيدوالتأبيدوقال العليي رسمانته فان فلت كأن يكنى في الجواب أن يقول يكسرنلم الى بلاو ل قات التنبيه على ان هذا ايس من مقام الترديد في الكسرلفا هوره فلايسأل بام المعادلة كياسبق مرارا اه ولا يفني مافيدهمن لاعتراض الباردعلى من هومن زيدة الفعما وعدة البلغاءو تذاءن دعوى الفاهور الذى لايتوهمه أحدس الاغ بالمعان أم ليسموجو دافي العبارة بل الترديد اغماوقع بافظ أووفرق بيهماعندأر باب الاشارة بل الظاهراعاهو الاعتراض على حذيفة فى جوابه لمسا تقرر فى علم من ان بواب أم المتصلة بالتعيين دون نعم أولالانه حالا يفيدان التعيين يخلاف أوسم الهمزة كاادا قالما جاملة زيد أوعر وفائه يصبحوابه ولاونم لان ألمغصود بالسؤال أحسده ممالاعلى التعسن أجاءك أولاولاشك هذاالمعى غسيرمرا دهافى وابه المأراد التعين وهوالمقصودنى الحبكم بالكسرعايت أنه نني مقابله وهوالفنم أولائم أثبت الكسرلزيادة افادة الحصركاحة قف كامة التوحيد فأبه لوفيل المموجود أوثابت أوسعة قالم يفد نفي ماسواه فاذا عدل عنه لحقوله لاانه الاالله (قال) أي عررضي الله عنه (ذاك) كذا بلالام في النسط المصيمة عرزال الراب الذي من وصفه أن يكسر ولا يفتر (أحرى) أي حرى وحقيق (أن لانعلق أمدا) لأن الفقرقد ترجى اغلاقه يخلاف الكسرفانه يبعدمن الرجاءذ كره الطيبي وبمأ يقوى هذا العي مارواءالثرمذي عربُو بان اذاوخ السيف في أستى لم يوخ عنها الحيوم القيامة (قال) أى الراوى وهو شقيق وفقانا لحذيفة هل كأن عريه لم من الباب كان الطاهر أن يقال ما الباب فكانهم تفرسواان المراد بأباب انشخص لاالباب الحقيق كذاحقه الطمي رجه اللهوف الكسرشهادة على شهادة عمروض اللهعمة فكانا نالخطاب كانباب الصواب ومفتاحا العزالا سلام ومامنامن الفتن بين الانام فرضي الله تعالى ا عنموادخاددارالسلام (فال) أى سديفة (نعم) أى كان يعلم من الباب ( كايعلم) أى كعله (اندون عد) أى قدامه الملة والمعني ان العد لا يتصوّر الامتأخراءن حصول الليلة وكأنه جعل زمن الامن في فوّة اليوم الحاضر ووقت الفتن عنزلة العدالحاضر والحاط بينهماني مرتبة لمل ساتر ومأأحسن تعبير حذيفة وضي الله عنه عن ظهور نوم الفتنة بالغدالوافع بعد تعقق الظلمة المعرعنها بالليلة الحفاء أمرالف نةوشدة بلاثها فان الميل أدهى الو يل وحاصلة أن عله وانه هو الباب أمرطاهر لانشك فيه أحد من أولى الالباب (اني حدثته) استئناف مه معنى التعليل أى ذكرت (له حديثا) أى ظاهر ارايس بالاعاليط )وهي جمع الاعاوطة وهي المسئلة التي نغاما بها قال العابيير جمالته أرادأن ماذ كرثاه لميكن مهما يحتملا كالاغاليط بل صرحته تصر يحاوف ـــه أنه قد آثر حذيفة الحرص على حفط السرولم يصرح لعمر عماساً ل عنه واغما كني عنه كناية أى لا يخرج من الفتن شئ فحسباتك وكأنه منسل الفتى بدارَمقا بآلدارالامن وسيانه بباب مغلق وموته بفتح ذلك الباب ثمانة كني بالكسرةن القتل وبالفتح عن الموت وحاصله أنه لم يكن السكلام من باب الصريح بل من قبيل الرمز والناويم لكن عرتمن لاتخفي عليه آلاشارة دخلاعن العبارة بلهو أيضامن أضماب الاسرار وأرباب الانواروا نماأراد بالسؤال تحقيق الحال وأنه هل بقي أحدمن الصابة عمن يكون هذا العلم منه على الباب والداح محذيفة بقوله نعم والله نعالى اعسلم ثم تول الطبيى رجه الله وله إيه لهذا السرة الله عرانك لجرىء وفيه نظر ظاهر لان اظهار النق المسموع مسيد الطلق لايس معددي يسمى جراء على الرد مالصواب ما تقددم والله تعمالى أعلم (قال) أى شعقيق ( دهبنا) كسرالهاء من الهمة أي نفشينا (أن نسأل حديفة من الباب) أي في ذلك المجلس (فَتَلَمَا السَّرُ وَفَ) وهُوتَا بِي جَامِلُ (سله) أَكْ سلَّ حَذَيْفَةُ (فَسَلَّهُ فَقَالُ) أَيْ حَذَيْفَةً (عمر ) أَيْ هُوالْبَابِ

والمهرالمؤمنسينات بينسك ويبنها بأبامغاة الخال ويشتمال قال والمسر كال ذلك أحرىان المرخلة المركان عمريه لممن الراب كال ألم حدثته حديثا لا سيال عالما المالية المسروق سله فساله فقال عمر المسروق سله فساله فقال المسروق سله فساله فقال المسروق سله فساله فلا المسلم المسلم

عمدى السندالفشة من الاستعاب والاسبباب أولانه باب النطق بالمواب (متفق عليه) وفي الجامع فتنة الرجل فيأهسله ومأله وولده ونفسه وجاره يكفرها الصيام والصدقة والامر بالعروف والنهيي عن المنكر رواه الشيخان والترمذى وابن ماجه عن حذيفة (وعن أنس قال فتح القسطنطينية مع قيام الساعة) أى مع قرب قبامها وقد سبق تحقيق المبانى وما يتعلق به من المعانى (رواه الترمذي وفال هذا حديث غريب) أي أسنادا اومتناوالله تعالى أعلم وأسكم بدرباب أشراط الساعة)

أى صلامات القبامة ففي النهاية الاشراط العسلامات واحدثه اشرط مالتحريك ويه مستشرط السلطان لائم مجعلوا لا نفسسهم علامات بعرفون بم اهكذا قال أبوعبدة وحتى الخطاب من بعض أهل الغسة اله أنكرهسذا التفسير وقال أشراط الساعة ماينكره النباس من صغاراً مورها فبه ليأن تقوم الساعة اله وكأتنه أخذهماذ كرمصاحب القاموس ان الشرط محركة العلامة وأقل الشئ ورذال المال وصغارها وهو لاينافى أن يكون الشرط له معنبان كل واحدمنهما يصلح المقام فلاوجه الانكارمع ان قوله ماينكره الناس ليس على اطلاقه اذقد يو حدى الناس من لا يذكر صغاراً مورالساعة الحصل له من علم اليقين من صاحب

السيادة والسعادة أولا وزيادة عن المقن في مقام الشاهدة آخرا

\* (الفصل الاقل) \* (عن أنس قال سمعترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من أشراط الساعة أن يرفع العلم) أى يرتفع اما بقنض العلماء واما يحفضهم صندالامراء (ويكثرا لجهل) أى بغلبة السفهاء (ويكثر الزنا) أى لاجل قلة آلحياء (ويكثرشر سالخر) بضم الشهن وفقعه اوقرئ ممافى المتواتر عند قوله تعمالي فشار بونشرب الهيم ويحوز كسرهافق الفاموس شرب كسم شرباو يثلث مكثرة شرب المرمودتة لكثير من الفسادق البلادوالعباد فبعصل الاعتداء (ويقل الرجال) أى وجودهم الطاوب منهم نظام العالم (ويكثرالنساء) أي بمن لايتعلق بظهورهن الامرالاهم بلو جودهن بمايكثرالغروالهم ويقتضي تحصيل الديناروالدرهم (حتى يكون للسين امرأة القيم) بكسر المحتية الشددة أى القائم (الواحد) أى المنفرداصا المهن ولبس المرادانهن زوجاته بلأعممها ومن الامهات والجدات والاخوات والعدمات والخالات (وفي وابه يهل العلم بظهر الجهل) والظاهرانه مابدلات من يرفع و يكثر فالتقديرات يقل العلم ويظهر الجهل ولعل هدف الرواية مبنية على أول الامرةان ما "لآخره الدرفع العلم الكلية كاجاء في حديث رواه المعزى عنابن عرم فوعالا تقوم الساعة - تى يرفع الركن والقرآن وف ديث أحدومسلم والترمذي من أنس لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله (منفق علمه) ورواه الترمذي وابن ماجه ذ كره السيد جمال الدين رحه الله وفي الجامع رواه أحدو الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس بلفظ انمن أشراط الساعة أن يرفع العسلم ويظهرا لجهل ويفشو الزماد يشرب الخرو يذهب الرجال ويدقي النساعمي يكون لحسسن امرأة فمرواحد وفرواية لاحدو الشيخان عن ان مسعودوا في موسى مرفوعا انبين بدى الساعة لاياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم و يكثر فيها الهرب والمرح وهوالقتل (وعن جابر بن مهرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبين بدى الساعة كذابين فال الظهر أرادمنه كثرة الجهل وقلة العلم والاتيان بالموضوعات من الاحاديث وما يفترونه على رسول الله صلى الله تصالى علي، ومسلم ويحتمل أنبرادبه ادعاء النبؤة كاكان فرمانه وبعدزمانه وأن يرادبهسم جماعة يدعون أهواء فاسسدة و يسهندون اعتقادهم الباطل اليه صلى الله عليه وسلم كأهل البدع كالهم (فأحذروهم روامه سلم) قال اب الكفشر حالمشار فقوله فاحذروهم غيرمذ كورفى صعيع مسلم لكن جاءفي وضروا يات غيره وقبل انه قول جار اه وفي الجامع كلفظ المشكاة بكاله وقال رواه أجدومسلم عن جار بن سمرة (وعن أبي هر برة) رضي الله عنه (قال بينماالني صلى الله عليه وسلم بعدث) أى يتكلم في أصرمع أصحابه (اذبياء اعرابي فقسال منى الساعة قال أذاضيعت) أِصَيْعَة المفعول من النَّضييع وفي تعصَّة من الاضَّاعة (الامانة) أي دُسين جعلت الامائة

منفق عليه وعنأنسقال فتح القسطنطينية مع قمام الساءمرواه المرمذى وفال

هذاحديث غريب \*(بأب أشراط الساعة)\* \*(الفصلالاقل) من أنس فالسمعت رسول الله ملى الله عالمه وسلم يقول ان من أشراط الساعة أن برفع العسلم ويكثر الجهل و تكثرالزناو تكثرشه ب اللهر ويقل الرجال ويكثرالنساء حتى يكون المسسام أن القم الواحد وفي روابه يقل العلو بظهر الجهل متفق عليموعن بابر منسمرة فال معتالني صلى الله عليه وسال بقول أن بنيدى الساعة كذابن فاحذروهم روامسلم وعن أبي هر مرة فالبيفاالني صلى التعلمه وسلم يحدث اذجاءا مرابي مقال منى الساعسة فالاذا ضمت الامانة

منائعة بالخيانة أو وسعت صند غير أوباب الديانة (فالتفار الساعة) أى فائه من أشراط القيامة (قال كيف اضاعتها) هذا يؤ يد النسخة ٧ أى كيف تضاير ع الامانة والامة فاغون بامرها والعامة معتنون بقدرها (قال اذاوسد) بضم الواوواشديدالسين وذر تخفف على ما في المقدمة أي أسندونوض (الامر) أي أمر السلطنة أوالامارة أوالقضاءأوا لمسكومة (الى فيرأهله)أى عن لم وجدفيه شرائط الاستعقاق كالنساء والصبيان والجهلة والفسقة والبخيل والجبان ومنام كمن قرشيا ولو كأن من نسل سلاطين الزمان هذا في الخليفة وقس على هدذاسائر أولى الامروالشان وأرباب الماسب من التدريس والفتوى والاما . قواللطابة وأمثال ذلك بماية تغريه الاقران قال التوريشتي رحه الله معناه أن يلى الأمر من ليسله بأهسل فيلقى له وسادة الملائد وأراد مالامر مانغلافة وماينضم المهامن قضا وامارة ونحوها والتوسيد أخذمن الوسادية سأل وسسدته الشي بالخفيف فتوسد اذاجه الم تحشرا مولفظة الى فهااشكال اذكان من حقدأن يقال وسد الاس لغيراهاه فلعله عبماليدل على اسنادالامراليه اه ووالقاروس انالي تأتى مرادف الامتعوقوله تعمالي والام اليك اه ويريدأن المعي والامراك لكن الاظهر أن يقال الامر واجمع اليك والاحس في الحديث أن يضمى معنى التَّهو يض والاسمنادكم أشرنا البعه أوّلا (فانتغار الساعة) للدلالة على قرب قيامها وانحادل ذاك على دنوالساعة لافضائه الى اختلال الامروعدم تمام النظام ووهن أمور الدين وضعف أحكام الاسلام وتال العاببي رسمه اللهلان تغير الولاة وفسا دهم مستلزم لتغير الرعية وقدقيسل الناس على دن ملوكهم قال القاضى رحماله أخرج الجوابين يخرح الارتشاف التأكيدولان السؤال الاقلال المكن بماعكن أن عيب عنه منعواب حقيق يطابقه وفاننا قريت الساءة غيب لا بعلم النامقرب ولانبي مرسل عدل عن الجواب الى د كرمايدل على المسؤل عنسه دلالة من أمارانم اوساك في الجواب الثاني مسالك الاقل اينتسق الحكادم قال الطيى رجه الله كأن ن حق الظاهر أب يكتفي عن حواب السؤال الاقل بقوله اذا ضبعت الامانة وأن يؤتى ف السؤال الماني بتى ليطابق الجواب فزادفي الاول مانتظر الساعة لينبه على ان قوله اذ اصعت الامانة ليس أبأن الساعة بلمن أماراتها فلاتكون اذاشرطهة وتاويل السؤال الثاني مني تضمع الامانة وكمف حصول النضييع فقال اداوسد الامر فاطنب في الدول لافادة معى زائد واختصرف الثابي الدلالة الكادم عليه تفننا اله ويبدأه نوهم ان أوله فانظر الساعة غسيرمو جودفي الجواب الشاني والحال أب الامر يخسلانه بل هو موجود في ألجو أبين ولعله سفما من أصل الطبيي رجه الله والله تعالى أعلم (رواء البخاري) والفظ الجامع اذاوسد ارمرالي فيرأ وله فانتظر الساعة رواه العدارى عن أب هريرة (وعنه) أي عن أب هريرة (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة - في كتراك أن ابتلاء في الحال والما "ل (و يفيض) يفنع الياءفيه وفهما قبله وهوعالف تفسسير أى سسلمن كثرته من كل حانب كالسمل لبمل الخلق المهكل اليل (حق يخرج) بضم الياء أي يفرز (الرجل زكاة ماله فلا يحد أحداً يقبلهامنه) أي لكثرة المال واقلة المبل اليسه بتشوّش الحال (و-تي تعود أرض العرب) أى تصديراً وترجع (مروجا) بالضم أى رياضًا كما كانت بنباتاتها وأشجارها وأثمارها (وأنهارا) أي ميادا كثيرة جارية في أنهارهاو في النهامة المرج الارض الواسعة ذات نبات كثيرتمرج نبه الدواب أى تخلى تسرح مخناطة كيف شاءت اله وفيه وفير واينه ) أىلسلم (قال تبلغ المساكن) أى تصل تهاية مساكن المدينة (اهاب) بكسرالهـمزة ونتم الوحدة (أوبهأب) بكسراً لياءالقتية وءوالانسب الازدواج المعتبرعندالفصاء والبلغاء وفي نسخة صحيحة نقتمها وهماموضعان فرب المدينسة فأوالتنو يسعوه للمصرفهما باعتبارا لبقعةوالمراد كثوة عميارة المدينة وماحولها وقال شارح أونهآب بالنون المكسورة وروىبالياء المكسورة فال النووى رحمالمه أمااهاب فبكسرالهمز وأمايهآب فبياءمشاة تعنية مفتوحة ومكسورة ولهذ كرالفاضي فىالشرح والمشارق

فانفار لساعة فالكيف المناعة الداوسد الامر المعارفان الماعة رواه المعاري وعنه قال قال رسول الله حسل الله عليه وسلم لا نقوم الساعة حتى يكثر المالو ينيش حتى يعرب الرحل كافعاله فلا يعد أحدا يقبلها منه وحتى وأثم اراووا مسلم وفي رواية أويهاب

وعن جار قال قالدسول الله مسلى الله عليه وسسلم يكون في آخر الزمان خليفة قسم المال ولايدد وفيروايه فالبكون فأأخر أمنى خليفة بحدثي المان حثياولا بعده عدارواه سلم وعن أبي هـر من قال قال رسول الله مسالي الله علمه وسملم نوشك الفرات أت مسرعن كنرمن ذهب فن حضرفلا باحذمنه شيمأ متفقعليه رعنه قالامال رسول التهصلي الله عليه وسلم لاتقوم الساعة حني يحسر الفرادعن جبل من ذهب يقتتل الناس دليه فيقتل منكلماتة تسعة وتسعون ويقول كلرجل منهسم العلى أكون أماالذى أيعو روامسلم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تق الارض أدلاذ كبدها

الاالكسر وحكىالقاضي رحماقه هن بعضهم ثهاب بالنون والمشهورالاقل وقدد كرفي المكتاب المموشع بقرب المدينة على اميال منها قال التور بشتى رحه الله بريدان المدينة يكثر سوادها حتى يتصل مساكن أهاها بإهابأو يهابشك الراوى في اسم الوضع أوكان يدعى بكاز الاسمين نذ كرأ والتخيير بينهم اوفي المتصبع على مانقله ميرك ان قوله اهاب بكسرالهمزة ولم يصرفه على قصد البقعة وبهاب بياء آخوا طر وف مكسورة كذا قيده عياض في المشارق وقيده غير ما الفتح وقيل فيه نم اب بالنون وكاته تعميف والشان فيهمن الراوى وفي القاموس الاهاب ككاب الجلدوك سحاب موضع قرب الدينة ولميذ كرنيه يهاب والله أعدال أعلى السواب (وعن بار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون) أى يوجد (ف آخو الزمان خليفة) أى سلطان يعنى (يقسم المال) أي على المستحقن با عدل ولا يغزنه كسلاطين زماننا (ولا يعده) بفتح الياء وضم العين والدال المشددة أى ويعطى كثيرامن فيرعد واحصاء بل يكون احسانه حرافا فال بن الملك رجه الله و محمل كونه من الاعداد وهوحعل الشئ عدة وذخيرة أى لايدخراعد ولا يكون له خزانة كفعل الانبياء علم مالصلاة والسلام وقدسبقه شارح حيث فال اما بفتم الياء وضم العين أى لا يحص به أو يعد بضم الياء وكسر العسن أى لايدخوه وهوكذاف بعض النسخ لكن يضعف هذا الاحتمال بني ومعنى فوله (وفي رواية فال يكون في آخراً مني خلمفة عنى المال) بفتح الياءركسر المثلثة أى دومايه بالكفن (حدا) مفول، طاق أنى له المبالعة أى حدا بليغاثمأ كدذلك بقوله (ولايعده عدا) مصدر بين ان فعله ثلاثى لار باعى قال النووى رجه الله أعمالي والحشو الذي يفعلههذا الخلمفه يكون لكثرةالاءوال والغنائم والفتوسات مع سخاءنفسه وقال ابن الملك السرفيه ات ذاك الخليفة نظهرله كنو زالارض أو بعلوا لكسماء أو تكون من كر آمة النينقل الخرذهبا كاروى من بعض الاولماء (روامسلم وعن أى هر مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم فوشك الفرات أن يحسر) بضم السين وكسرها أى يكشف (من كنز) فني النهابة يقال حسرت العمامة عن رأسي وحسرت الثوب عن بدنى أى كشفتهما وقال شارح أى يظهرو يكشف نفسه عن كنز فيه اشاره الى أن حسرمتعد وفال الخطالى أحدشرا حالمصابح أىسيظهر فرات عن نفسه كنزا ففيه اعالى أنه وقع الفلسف الكازم فهومن ماب عرضت الناقة على الموض وف القاموس حسره يعسره و يعسره كشفه والشي حسورا انكشف فألف عل متعد ولازموعلى تقديرا للزوم لايحتاج الى تكاف فالاولى - له عايسه فا العي يقرب الفراث أن يسكشف عن كنز أى انكشاها صادراص كنزه فليم (مهذهب) أى كثير (فن حضر) أى فالغائب بالاولى ( فلاياً خذ) بصغةالنهسي (منهشسية) أي لمايترتب على الاخذمنهما سسية في من المقاتلة الكثيرة والمنازعة الكبيرة و يحتمل أن مكون فلا مأخذ نضاو مؤ مدمما سأتي من قوله ولا يأخذون منه شدماً (منفق عليه) ورواء أموا داودوالثرمذي (وعنه) أي من أبي هر برة (قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تأتوم الساعة حتى عسرالفرات عن حبل مرذهب الفاهرأن القضية متعددوالرواية متعدد فالعي عن كنزعظم مقدار جبل من ذهب و بحتمل أن يكون هذا غيرالا ولو يكون الجل معدنا من ذهب (يقتش الناس عليه). أى على تحصيله وأخذه (فيقتل من كل مائة تسعنو تسعون) أى من الماس المتقاتاً بن رويقول كل رجل منهم) أى من الماس أوم التسعة والتسعين (لعلى أكون أما الذي أنجو) قال العابيي رجمه الله هو من ماب قوله \* أما الذي سمتني أي حيدر. \* أي أما الذي ينجو فنظر الي المبتسدا فحمل الخسر عا مه لا على الموسول اه أى رجوكل واحدمنهم أن يكون هوالناجي فيقتل البافي في الحال رجاء أن ينجو في الما "ل فيأحذالميال وهذامن سوءالا سمال وتضييع الاعمال فال الطبي وجهالله فيه كناية لان الاصل أن يفال أَوْالذَى أَفُورُهِ فَعَدَلُ الْى أَنْجُولَانَهُ اذَانْجَاشَ الْفَتْلُ تَفْرُدُ بِالْمَالُ وَمَاكِمَهُ (رواهمسلم وعنه) أَنْ عَنْ أَنِي حريرة (قال قال رسول المه سلى الله تعالى على موارق الارض) مضارع من التيء أى تلتى الارض (أعلاد كيدها) بفنجالهسمز جسعالفلذة وهىالغطعةالمقطوعة طولا وسمىمافىالارض كبدائشبيهابالكبد

انتى فح بعلن البعب يرلائم اأسب ملهوع نبأضها كالن النكبدأ لمن مسمانى بطن المزو وواسبه الى العرب وانسا فلناف المان البعيرلان اب الاعرابي قل الفلذلا يكون الاللبعيرة أعنى أغلهر كنور هاو تفرجها من المونها أنى ظهورها وأمثال الاسطوان بضم الهمز والطاعوني نسخة صعة الاسطوان فهي واحدة والاقلجاس وهوالانسب بحمم الامثال وفوله (من الذهب والفضة) لبيان بجل الحال قال القاضي رحمالته معناهات الارض تاتي من بعانم الماسيمين العسكنوز وقبل مادسم نهامن العروق المدنية ويدل عليسه قوله أمشال الاسطوانة وشمهاما ولاذا لكادهشة وشكالا فانها تطع الكبدالقطوعة طولا أقول ولعل الحديث فيسه اشارة الد فوله تعدل اذارل السالارض ولا الهاوا عَرجت الارض القالها (فيجيء القاتل) أي قاتل المفس (فيترل في هذا) أي في طلب هذا الغرض ولاجل تعصيل هذا المقصود (قتلت) أي من قثلت من الانفس (و يجيء القاطع) أي فاطع الرحم ( فيقول في هذا فعامت رسي و يجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي) نصيعة لم، ول ولوروي علومال كانه وجه أي تسبب القطعيدي (ثميد عونه) بفتح الدال أي يثر كون ما قاءه الارض من الكنز أو العدن ( فلا يأخذون منه شيأ رواه مسلم) وكد النرمذي (وعمه) أي عن أب هر برة رضى الله عمه (قال فالرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا) أى لا تفرغ ولا تنقضي (- في عر الرجل على القبر ) الراديم ما الجنس فهما في فود السكرة و يمكن أن يراديم ما الاستغراف ف كل فرد في هذا لا شعقاق (فيتمرغ) أي يتقلب الرجل (عليه) أى فوق القبر وقال أب الملك أي ينمسك على رأس القبر و نتقلب في النزاب (و يقول يالينبي كنت مكان صاحب هذا القبر) أي مينا روايس به الدس) بكسرالدال (الاالله) أي الحامل له على التمني ايس المدس بل البلاء وكثرة الحرو الفتن وسائر الضراء قال المفهر الدس هذا إ العادة وايس في موضع المال من الصهير في يثمّرغ معنى يثمرغ على وأس القبر ويثمني الوث في حال ليس التمرغ من عادته وانحياجل عليه المبلاءوة ل لعاري رجه الله وبعوز أن يعمل الدس على حقيقته أي ليس ذلك الثمرغ والتمى لامر أسابه منجهة الدن لكن من جهدة الدن اضغيد البلاء المطلق بالدنما واسطة القرينة السابقة (رواسم لم) أى به ذا الفظ وأتنفا على لا تقوم الساعة حتى بمرالرجل قبرالر بل فيقول باليتبي مكانه كذا ذكرممبرك عن التعيم قلت وهذا اللفظ في الجامم أسندالي أحد والشيفين وأخرج أبونعيم عن ابنمسمود قال قال رسول الله مسلى الله عليه وسسلم لايخر ح الدجال في لا يكون شي أحسب الى الومن من خروج نفسه و خوس أيضاعن أبه هر يرة قال توشك أن يكون الموت أحب الى الوم من الماء المارديوب عليده العسل فرشرية وأخرج أيضاع البذرة اللاتين على الناسر زمان عراجنا وزفهم فيقول الرجل بالبت أفمكانه وأخربها بي سعدهن أبي سلة بن عبسد الرحن قال مرض أبوه ربرة ما تيت أعوده فقات اللهم اشف أماه ويرز حال الهم لا ترجعها و فال وشك ما أياسلة أن يأتى على الناس ومان يكون الموت أحسالي أحدهم من الذهب الاحر ونوشك ياأ باسلة ال بغيث الد قريب أن يأتى الرجل القبر ميقول بالبني مكانك (وعنه) أي عن أبي هر روز (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة - في تَغرَج فار من أرض الجاز) أى مكة والمدينة رما وأهما (تضيء) بضمأوله أي تنور (أعناق الابل) جمع العنق بضمتين وهو العضو المعروف وقبل منتمنن وهوالساعة (بيصرى) بضم موحدة وهي مدينة حورات بالشام وقيل مدينة قبسارية البصرة فال المووى رحمه الله هكذاالرواية بنعب أهناف وهوما عول تضيء يقال أضاءت الناروأ ضاءت عرهاو يصرى إضم الباءمد ينسة معر وفة بالشام وهي مدينة حوران بينهاو بين دمشق نعو الاشس احل وقدخر جتى زماننانار بالدينة سنة ستوخسين وسمائة وكانت ماراعظيمة توجت من جنب المدينة شرفها المه تعالى السرق وراءا لحرة وتواتر العسلم ماعسد جدم أهل الشام وسائر البلدان وأخسيرني من حضرها مرأهل المدينة فالالتور بشيرحه الله رأى هذه البارأهل الدينة ومنحرا يسمرو يه لامرية فهاولاخفاعفانها واستنصر المنخسير بومات قدونرى بالاجار المجرة بالناومن بطن الارض الى ماحولهامشا كلة الوصف

أمثيال الاستطوانة من الذهب والفشسة فيحوء القالل المتركف مذافال ويحىء الساطعة فولن هاد دهاهت وسي و عجيء اسارفة بتولف هداقطعت يدى تم يدعر به فلا باخذون ربه شير ووالمعسسلم وحته قالىنى ، ولاسملى الله تلمسه وملم والدى تفسى سدهلانا همالدنيادييمر الرحل على القدير ويتأرع عليه و قول أا نبي كت مكانا صاء معاهسذا القهر وليس يدالدم الاالسلاء رواه مسم وعنده قالة ل رسول الله صدلي الله علمه وسلولاتةوم الساعقدتي يتمرح نارمن أرض الحياز تضىءاء شاق الادل بمصرى

متفق عليه وعن أنسان وسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفل اشراط الساعة عالى المغرب والمالية والمغارى المفصل الشافى \*عن صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الران فتكون السينة كالشهر والشيهر كالمياعة وتكون السياعة كالموم ويكون السياعة كالمومة بالمار

الذى ذكرواته تعالىف مثابه عن فارجهنم تري بشروكالقصركاته جيالات مروقد سالسن ينبوع النار ف تلك المعارى مدعظم شبيه بالصفر الذاب فعمد الشي بعد الشي فيوجد شبيه الخبث الحديد قال القاضي رجمالله فانقات كيف يصم أن يعمل هذاعلها وقدروى فى الحديث الذي يليه اله صلى المهعليه وسلم أنه فال أولاشراط الساعة نارغهرالناس وهي لم تعسدت بعدقلت الحله لم رديذلك أول الاشراط مطلقابل الاشراط المتصاني الساعة الدالة على المهاتة ومصافريب فان والاشراط بعثة الني صسلي الله طيه وسسلم ولهتتقسدمها تلك النارأ وأراد بالنسارناوا لحرب والفستن كفتنسة النترفائه السارت من المشرف الحالمفر ب (متفق عليسه) قالميرك نقلاه ن التعييم والعب من الحاكم الوجه في مسد تدركه على العديدن وأسنده منطريق رشدبن سعدعن عقبة من الزهرى عن ابن المسيب عن أبهر برة وساقه بلفظه فاستدركه عليهما وهوفهما وأعب ونهدذار واينهاه من طريق رشدين سعدوهوضعيف باتفاف الحفاظ اه وقد ستوسوله بأنه أنىباسنادغيرا سنادا لصيعين بيكون مستدركالامسستدركاو يدل علمهانه روى من طريق ر شدواه إن منده أوله منابع أومشاهد ينجبر به معانه فل راو أجموا على ضعفه والله تعالى أعدلم (وعن أنس انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول أشراط الساعة) سبق الكلام عليه (نار) أي شعلة ساطعة أونتنة طالعة (تحشرالناس) أدتيمهم (سالمشرقالي المغرب رواء البخاري) ورواء الطيالسيءنه بلفظ أولشئ بعشرالناس مارتعشرهم من المشرق الى المغرب كدافي الجامع وبه مزول الاشكال السابق \* (الفصل الثاني) \* (عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعوم الساعة حتى يتقارب الزمان) أى زمان الدنياوالا شوة أو يتقارب أهل بهضهم من بعض فى الشرأو يتقارب الزمان نفسسه فى الشرستى شهبه أوَّله آخره أو قصرالا يام والليالى وهوالمناسب هنالقوله ( دشكون) بالرفع و ينصب وهو مالنَّا نيث ويجوزنذ كيراليلا مم عطف الشهر عليه والمعنى فنصير (السنة كالشهر) قال التوربشي رحه الله يحمل ذاك علىقاة وكة الزمان وذهاب فائدته فى كلمكان أوعلى ان الناس الكثرة اهتمامهم عادهمهم من الموازل والشدائد وشغلةام والفتن العظام لايدرون كيف تنقضي أيامهم وليالهم فانقيل العرب تستعمل قصرأ الامام واللمالى في المسرآت وطولها في المكارم فاغالمه في الذين يذهبون اليمف القصروا العاول مفارق للمعنى الذى يذهب السه فانذلك واجمع الى تمنى الاطالة الرخاء أوالى تمى القصرالشدة والذى يذهب السه واسمع الى زوال الاحساس عاعر علهم من الزمان اشدة ما هم فيه وذلك أيضا صعبح (والشهر) أى و يكون الشهر (كالجعة) بضم الميمو يسكن والمرادبه الاسبوع (وتسكوت) بالتأنيث رفعاد ينصب أى وتصمير (الجعة كالموم) أى كالنهار (ويكون اليوم كالساءة) أى العرفية التحومية وهي حزمه أحزاء القسمة الاثنى عشرية في اعتدال الازمنة الصيفية والشتائية (وتكون الساعة كاضرمة بالنار) بفتم الفادوسكون الراء ويفتر أى مثلها في سرعة التدائها وانقضائها قال القاضي رجه لله أى كرمان ايقاد الضرمة وهي ما بوقد به المار أولا كالقسب والكبريت وفي القاموس الضرمة مركة السعمة و لشحة في طرفها مار وفي الأزهار الصرمة بنتم المجمة وسكون الراءغصن الخسل والشيعة بيت في طرفها فارفانها أذا اشتعاث عرف سريعا اه فالراديم االساعسة الغوية وهي أدنى مايطلق عليسه اسم الزمان من المجعة والعظة والطرفة قال انططابي و مكون دلك في زمن المهدى أوعيسي عليه اصلاة والسلام أوكايهما قات والاخير هو الاطهر اظهور هسذا الامر فيخروج الدجال وهوفى زمانم ماقال فات قبل اداكانت السنة كالشهرو الشهركا لجعة والجعة كاليوم والموم كالساعة والساعة كالضرمة فحاوجه التقارب ومعنا وقلما لمراد بذلك أن السسنة ذات شهور وجمع وأمآموساعات فان كل سسنةاتناعشرشهرا وتمسان وأربعون بمعة وثلثمسائة وسستونيوما وأربعه آلاف وثلْنماتة وعشرون ساعةواذاعادت السسة الى الشهرعادت جعتها الى جعة شسهر تلك السسنة وهي أربسم وأمامها الىأيام شهربتلك السسنة وهى ثلاثون يوما وساعاتها الىساعات شسهريتلك السسنةوهي تلثمهائمة

وسستونساهة ونسبة كلمنهاالى السنة كجزمن الني مشرجزا بلاز بادة ونقص لم يزيدو ينقص من أمد الضرمة بالنازفانه اغسيرمة درة شرعاولاء وفاولا يتبسين الناظرف وأى العي فلذا فال يتعارب الزمان ولم يعل ينسارى الزمان أه وسيأت لهذا الحديث زيادة عنيق وبيان ومايتعاق بدمن اداءالصلافف كل زمان في حديث النوّاس من البار الاستى (روا النر. ذى وعن صداً لله بن حواله) بفتح الحاء المهملة وتتعليف الواد قال الوَّاف في فصل العماية أزدى نزل الشام روى عنه جبير بن الهيرونير. (قال بمثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى أرسلها (لغنم) أى لنأخسذا الفنية (على أقسد امنا) أى ماشين علم اوهو حال من الضمير في بعثنا أى بعثنار حالاغير ركاب (نرجعنا) أى سالمن مأونين (فلم نعم شيأ) أى فصرنا ، فمومين يجزونن (ومرف الجهد) بالفقرون نسخة صحيحة بالضرفني القاموس الجهد الطائة ويضم والمستة وقال ابن الماك آجهد بالضم الطاقة وبالفتع المشقة قلت الفاء والهمالغتان لكلمه معاوالرادبه هناالمشقة وقد صرح شارح بالفتم واقتصر عليه السيدفي أصله أي ورف مشغة ألم مقد الغنمة (في وجوهنا) أي إ فهماظهرة المهامن آ أأرادكا "ية والحزن والحد لة والحياه (فقام) أى خطيبا (فينا) أى لاجلنا أوفيما بيننا (مقال اللهم لاتكاهم) من الوكول أى لا ترك أمورهم (الى ) أى الى أمرى (فاضعف عنهم) بالنصب بوابالانهي والسبيف ذلك أن الانسان خلق ضعيفا وأن الخاون من حيث هوعا حزعن نفسه فكيف عن غسيره ولذاورد في المنعاء النبوى اللهم لا تسكلني الى المسي طرفة عين ولا أقل من ذلك فانك ان تسكلني الى نفسى تتكانى الدخس مف وعورة وذنب وخط بسة والدلا أثق الأبر حسل وقال تعالى قل لا أطال النفسى ضراولانفسما الاماشاءالله وهدذاه والتوحيسد المبينية وله لاحول ولاقوة الابالله وقدوردف حديث رواه ان عدى فىالسكامل انالياس والخضر عليه ماالصلافوا اسلام يلتقيان فى كام بالموسم فيعلق كلواحد منهدمارأس صاحب ويفستر قانءن هؤلاءال كلمات بسم الله ماشاء لايسوف الخسير الاالله ماشاءالله لايصرف السوء الاالله ماشاءاته ماكان من نعمة فن الله ماشاء الله لاحول ولا قوقالا بالله ثم الماكان له القرب الالهي قسدم دفع وكولهم السه أوّلام قال (ولات كلهم الى أنفسسهم فيجزوا عنها) بكسر الجيم وتفتم فني القاموس عرمن بابضرب وسعم ثمف تأخيرا نفسهم عن نفسه الانفس اعاءالى قوله تعالى النسبي أولى بالمؤمنسين من أنفسسهم (ولاتكاهم الدالناس) أى الى الخلق وإنسانس لقرب الاستثنّاس (فيستأثر واعلّم سم) عدل عن قوله فيعزوا لظهوره لى قوله فيستأثر والشعارالمانهم ما يكتفون باظهار العجز بل يتبادرون الى أن يختاروا الميسدلانفسسهم والردىء لغيرهم ففيه تعليم الامنف شهودصنع الله والغيبة عماسواه حي يكلوا أمورهم البهو يعتمدوا فيجسع حوانجهم عليه لانمن توكل على الله كفاء أمورديمه ودنياه كماقال ومن يتوكل على الله فهوحسسبه فال الطبيي رحمه الله المعنى لا تفوّض أمورهم الدفاضعف عن كفاية مؤنتهم وسسدخلتهم ولاتفوضهم الى أنفسسهم فيجزوا عن أنفسهم لكثرة شهواتها وشرورهاولا تفوضهم الى الناس فختار واأنفسهم على هؤلاء فيضعوا بلهم عبادل فافعلهم مايةُ عَل السَّادَةِ بِالعِبِدِ (ثَمُوضِعِ يدءه لَي رأسي) أَي لَــكمة سَتَّأَتَّى مَعْمَافَيْهُ مِن البركة وهو يحتمل الاستمرار على ذلك المرام حتى فرغ من الكلام و يعتمل اله وضعها ثم رفعها (ثم قال ما ابن - واله اذارأيت الخلافة ) أى خلافة السبقة (قد تزات الارض المقدسة) أى من المدينة الى أرض الشام كاوقعت في امارة بني أمبسة (تقددنت) أى قربت (الزلازل) أى وقوعها وهي مقدمات زلزلة الساعة الني هي شي عظم وقد أخس هائه أيضاً بقوله اذا ولالت الارض ولل الهاوالولولة هي الحركة والرلزال مصدر (والبلابل) حِدَّمُ وَابِهَ فَقِي الْهَا مِهِ هَيَّ الْهَ وَمُوالاحْرَانُو واللهُ الصدووسو اسه (والامور العظام) أي من اشراط الساعة (والساعة يومئذ أفرب من الماس من يدى هذه) أى الموضوعة على رأسك (الحرأسك رواه كذاهنا بياض بالاسل وألقى الحاشية أنوداود واسناده مسن ورواه الحاكم في صعيعه خررى وألحق في نسخة رواه أبوداودوا لحاكم (وعن أب مر رة قال قالىرسول الله صلى الله عليه ومسلم اذا اتخذ) بصبغة

رواه الترمدي وعن صدالله الاحرالة ول بعثنارسول الله صدلي الله عليه وسدلم لغتم هلي أقدامنا فرجعنا ولرنغنم شيأوعرف الجهدف وجوهنا فقام فينا فقال اللهملاتكاهم الح فاصعف عنهم ولا تكلهم الى أنف هم فبعز واعتهاولاتكلهمالي الناس فيستأثر واعلهمتم ومنميده على رأسي ثم قال مااس حسوالة اذا رأبت الخدلافة قديرات الارض المقدسة فقددنت الزلازل والبلايل والامور العظام والساعة نومنذأ قرب من الناسمن بدى هدده الى رأسكرواه وعنالى هر ره قال قال رسول الله مسلى الله علمه وسلواذا اغذ

النيء دولا والامانة مغنما والزكاة مغنما والزكاة مغرماوته لمسسل الدين وأطاع الرجسل المراثة وعق أمه وأدنى الاسوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكانزمم المقوم ارذلهم وأكرم الرجل المعازف وشر بت الخور ولعن آخرهذه الامة أولها

الجهول أى اذا أخذ (النيء) أى الغسية (دولا) بكسرالدال وتتم الواوويضم أوّله جمع دولة بالضم والفتم أى غلبة في المداولة والمناولة فني القاموس الدولة انقسلاب الزمان والعقبة في المساك ويضم أوالضم فيسه والفقي المربأ وهسماسواء أوالضمى الاستواوالفقي الدنياالج عدول مثلثة وفي شرح إبن الملك قال الازهرى الدولة بالضم اسم لما يتناول من المال بعد في النيء وبالفتم الانتة لمن حال البؤس والضراف حال السرور قال التوريش وجهالله أي اذا كان الاغذاء وأصحاب المناصب بسية أثرون معقوق الفقراءأو يكون المرادمة، ان أموال النيء تؤخذ غلبة وأثرة صنبيع أهل الجاه لمية وذوى المدوان (والامانة مغنما) أي بأن يذهب الناس بود ا مع بعضهم وأمانا غرب م فيتخد وتم آكا لفانم يغنمونها (والزكانمغرما) أي بان يشق علم مأد اؤها في تعد غرامة (وتعلم) بصفة المجول من باب التفعل (لعير الدين) قال الطبي رجه الله هو بالالفواللام كذافى بامع الترمدزى وجامع الاصول وفى نسخة المصابيح بغيراللام والاولى أولى أى رواية ودراية أي يتعلون العسلم اطلب الجاموال الالادن ونشر الاحكامين السامين لاظهاردين الله (وأطاع الرجل امرأته) أى فيما تُأمر ، وتهو ا مخالف لامر الله وهدا ، (وعق أمه) أى خالفها فيما تأمر، وتنها ، وق القرينتين اشعار بانقلاب الدهر لانعكاس الامركاف قوله (وأدنى صدية، وأقصى أباه) حست قرب صديقه الاجنبى المهو بعدد أقرب الاقربين منهم اله أشفق الاشفقين عليه هدذا وقال ابن الملائح صعقوق الام بالذ كروان كانعقوق كلءن الانو مزمعه ودامن الكياثراتأ كدحقها أولىكمون نوله وأفصى اباءبمنزلة وعقأباه فبكون عقوقهما مذكورا أتول ففيه تفنز واستبيعه عزبادة المباغة في قوله أقصى على قوله عق علىانه يفهم عةوف الادمن عةوق الام بالاول وقال العلبي رحماته قوله و دنى صدية مواقصي أباه كالاهما قر ينة له وأطاع الرحل امرأته وعق أمه لكن الذموم في الاولى الجمع بينهم مالان ادناء الصديق مجود يخلاف الثانية فان الافرادوا لجميهم مامذ ومان أقول نيه نظرلان اطاعة الرأة والامق الماسمندو بتان وفىالمعصية منهيتان فالغرابة بينهما غماهم فحانعكاس القضية والقلاب البلية وكذافي القر بنتن الاوليين اذ يتمورادناءالمديق الصالح وابعادالاب الصالح ويؤيدما حرزاه قوله فرج مانس الزوحة لانم امحل الشهوة على حانب الام فانم امرضاة الربوخص الام بالذ كراز بادة حقهاوتا كد شفتها في تربيته فعقوقها أتجمن مةرق الأبو أدنى صدية مأى قربه الىنفسه للمؤ انسة والجااسة وأقصى أباه أبدره ولم يستعجبه ولم سستانس يه ( وظهرت الاصوات) أى رفعها (في الساحد) وهذا مما كثر في هذا الزماد وقد نص بعض علما ثنا بان رفع الصوت في المسجد ولو بلذ كرحرام (وساد القبيلة) وفي معناه البلدوالحلة (فاسقهم) وظالمهم بالاولى وقد كثر هذاأبضا والظاهران الكثرةهي العلامة والافلريكن يحاوزمان عن مثل هذه الاسماء وقد قال تعالى وكذلك إجعلنافى كل قرية اكابر مجره بهالهكروا مير (وكان زهيم القوم) أى المتكفل بأمرهم (أوذاهم) أي أبخلهم أوأ كثرهم رذاة في النَّه ب والحسب قال السيوطي زعيم القوم رئسهم وفي القاموس الزعيم الكفيل وسيد القومرا هم والمسكام عنه مم اعلمان النسط جيعها على وفعر عيم وأصب أرذلهم وكان الظاهرات يعكس اللهم الاأن يراد بالزميم الكريم و بالارذل الاستق والاخل وفي المالوا الجاء أقل (وأ كرم الرجل) أي عظم ﴿ وَخُافَةُ شُرُهُ ﴾ أَى لا اسبِ غير أَمَن تَعُورِ جَاءَ خيره ﴿ وَطَهِرِ تَالَّةُ مِنْاتٌ ﴾ بِفَتْحُ القاف وسكون التحقية أَى الاماءُ المغنمات (والمعارف) بغيم المسمروك سرالزاى أى وظهرت آلات اللهو (وشربت) بصيغة الجهول (الجور) أى أنواع المرواارادام أتشرب شرياطاهرا (واعن آخرهذه الامة أولها)فيه اشارة الى انهذه العلامة من خصوصيات هذه الامة وأنمالم تقع في الامما اسابقة وهي الماسسية التكون من اشراط الساعة ويؤيده الدلو قد لالهود والنصاري من أفضل أهل ماتمكم فالوا محاب موسى وعيسي عليه ما الصدادة والسدادم فال الما ي رجه الله أي طعن اخلف في الساف وذكروهم بالسوء ولم يقند وابع مفى الاعمال الصالحة فسكانه المنهم أقولاذا كانت الحقيقة متحققة فسالمحوج الحا عدول منهاالح المعنى الجازى وفد كثرت كثرة لانتخفى

فىالعالم مع ان الله تع لى قال ف-ق الاولين والسابقون الاؤلون من المهاس يزوالا أصار والذين اتبعوهـ م باحسان رضىالله عنهسم ورضواءنسه وفال القسدرضى الله عبى المؤمنسين اذيب ابعونك تعت الشجرة والكثاب والسننمشحونان بمناقع مرونضا تلهموهم الذس نصروا نبيهم في اجتهاده وجاهدوافي الله حقجهاده فقعو ابلادالا سلام وحففلو االاحكام وسائرا أعساوه من سسيد الأسكام وانتفعواج معلماه الاعلام وشايخ الكرام وقدعلناالله في كتابه ان نةول في - قهم وبنا اغفر لناولا خواننا الذين سبقونا بالاعمان وقد ظهرت طاافةالاعنسةملعونةاما كافرة أومجنونة حيثأمكتفوا باللعن والطعنق تههه بلنسسبوهم الىالكفر بجردأوها. هم الفاسدة وادمامهم الكاسرة من أن أياركم وعروعه ان رصي الله تعالى عنهم أخذوا الخلافة وهى حق على الغير حق والحال أن هذا باطل بالاجماع علذا وخاله اولا اعتبار بانكار المنكر من وأى دارل الهم من الكتاب والسنة يكون نصاه لى خلافة ه في شمن خالف من بعض الصماية في أيام خلافته وأيضا بناء على ان : الاف اجتهاد فايس يستعق الامن عايته انه كان مخط الوفر صنا أنه كان مسيمًا فاحله مات نا البا أو باقيا تحت المشيئة مع غالب رحاه المعفرة والشفاعة بركة اخدمة التقدمة وقدر وى ابن صدا كرون على كرم الله تمالى وجهه مرافوعا يكون لام ابىزنة يغفرها الله لهم اسابةتهم معى فنعن مع كثرة ذنو بنامن الصغائر والكتائراذا كاراج يزرجةر بناوشاناعة نبير أصلى الله تعالى عليه وسلم فسكيف با كالرهذه الامة و بأ نصارهـــذه الله ومن العيم أن طائفة الرافضة الرفرضة الراغضة اليغوضة أفست النائق وأطلمهم وأحنى الهالمن وأحهلهم فطو في ان شغله عبه عن عبوب الناس هذا وقد قال صلى الله تمالى عليه وسلم لائذ كروا. ونا كم الا بخير وقال اذاذ كرأمحابي فامسكرا وقدأخرج إبنعسا كرءن جارم فوعا حب أبي بكروعر مرا الايمان وانعضهما كفروحب الانسارمن الاعمان وبغضهم كفروحب العرب من الاعمان وبغضهم كفرومن سب أصحابي فعاليسه اله ألله ومن حفظني فيهسم فالمأحفظه نوم القيامة (فارتقموا) جواب اذاؤا لمهني فانتظروا (مندذلك) أى عندوجودماذ كر (ريحاجراء) أى شديدة في الهواء (و زلزلة) أى حركة ليه ة لارض (وخسفا)أىذهابانىالارضوغيبو يةنهها (ومسخا)بتغييرالصورعلى لمبقانـتلاف تغيرالسير (وقذة) أي رمى عارة من السماء (وآيات) أى والامات أخواد أو القيامة وترب الساعة (تناسع) بعدف احدى التاءين أى يتبع بعنها بعضا (كنظام) بكسرالنون أى دقد من محوجوهروخرز (فطع سايكه) بكسرالسيز أى انقطع خيطه (فتنابيع) أى مافيه من الخرز وهوفعل ماض بخلاف المباضي فآنه حال أو استقبال (رواهالنرمذي) أي وقال مريب وروى أحسدوا لحا كم عن ابن عر مرة وعالا يات خرزات منظومات في ساك فانقطع الساك فيد ع إعضها بعضا (رعن على رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعات أمتى خمس عشرة) بسكون السِّين المجمة و يكسر (خصلة) أى فعلة ذميمة (حل بها أ البلاء) أى نزل (وعد) أى وأحصى الني صلى الله عليه وسلم (هذه الحصال) أى الجس عشرة (ولم يذكر) أى على رضى الله منه (تعلم لغير الدين) قال الطبيى رحمه الله هذا كالم صاحب الصابيم وذاك ان الترمذي ذ كرالديثين على الولاء وعدف كل واحدمهما الاعداد الخسة عشر (قال) أى على (و برصديقه) أى بدلأدنى (و- فاأباه) بدل أقصى فهواختلاف عبار وكذا قوله (وقال) أى على (وشرب المر) أى بدل شربت الجوربة فيير الفعل والفاعل (وابس) بصيغة الجهول (الرمر) قال صاحب المختصر هذا بدل من اللعن وهوغ ميرصحيح لان اللعن وذكورف حسديث على رضي الله عنه فالصواب انه بدل من تعلم اغير الدن فتطابق العددان في الروايتين فصع قول الطبي اله عدد في كل واحدمهما الاهداد المستعشر و بطل قول م احب الهتصران المجموع خسة عشر وأما الذكور في الحديث السابق فستة عشر اه وهاأنا ذكراك مفصلاماذ كره الوَّاف مجلا بل منتصر المخلام هما بقوله (رواه المرمذي) فني الجامع اذا فعلت أمتي جس عشرة نسطة ولرجم االبلاء اذا كان المعنم دولا والامائة ونهنما والزكاف غرما وأطاع الرجل زوجة وعقامه

فارتفبوا عند ذاا رسما حراء وزارة وخسما ومسخا وقد فاوآ رات تنابع كنظام قطم عساكم فتنابع رواه الترمذي وعن على الله عليه وسلم اذا فعات أمني خس وعدهذه الحسال ولم يذكر تعمل البلاه وجدهذه الحسال ولم يذكر وجدا أباه وفال وشرب المرود الترمدي وليس الحرير وادالترمدي

وعنعبد اللهنمسمود فال قال و- ول الله صلى الله عليه وسسلم لاتذهب الدنيا حتى علك العرب رجل من أهل سي بواطئي اسمه اسمي رواه الترمدذي وأبوداود وفى رواية له قاللولم يبق من الدنماالانوم اطول الله ذلك البوم حتى يبعث الله فيمرحلامني أومن أهل بيني بواطئ اسمه اسمى واسمأ أسمأسم أبيء للاالاض قسطاره دلا كاملت ظلا وجوراوعن أماله فالت معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدى ون

وبر مسديقه وحفاأبا وارتفه ثالاموات في المساجد وكان زعيم المنوم أرذاهم وأكرم الرجل مخاعة شره وشربت الجور وابس الحريروا تخسذت لقينات والعازف وامن آخره مذه الامة ولهافليرتقبوا عندذاك ر يحاجراء أو سفاأوسيخار واءا ترمذى صعلى رضى الله عنه فاو هنالتنو يعوالواوهناك المعمع وبه يحصل الحميع (وعن عبد الله بن مسعودة ل قال رسول الله صلى الله عاميه وسلم لا تذهب الدنيا) أى لا تفيى ولا تنقضى (حتى الناامرب) أى ومن تبعهم من أهل الاسلام فات من أسلم فهوعربي (رجل من أهل بيتي بوالحق) أى بوافق (اسمهاسمي) أى ويطابق رسمه رسمي فانه يم دا الهدى و بهديه على الله عليه وسلم للناس بهسدى ودلااطبي رحمالله لميذ كرالحم وهممرا دون أيضالانه اذاملك العرب واتفقت كلنهم وكانوايدا واحدة قهر واسائرالاهم ويؤ يدهد يثأم سلة بعيده ذا آه و تكن أن يقال ذكر العرب لغلبتهم في زمنه أوا كونم ... م أشرف أوهو من باب الاكتفاء ومراده العرب والعيم كقوله تعد لى سرابيل تفيكم الحرأى والبردوالا ظهرانا اقتصرعلي ذكر العرب لانهم كالهم بطيعونه يخلاف العيم بمعنى مدالعرب فأنه قديقع منهم خــــلاف.فياطاعة،والله تعــالي أعلم (رواءالترمذي وأموداودوفيروايةله) أىلابىداودرقالـلولم يزومن الدنياالابوم الماول المهد الما اليوم حق يدعث الله) أي يظهر (فيه) أي فيذاك اليوم (رجلا) أي كأملا (مني) أى من نُسى (أومن أهل بني) شك ن الراوى ولفظ الجامع - تى ببعث فيه رجل من أهل بني واختلف في أنه من بنى الحسس أومن بي الحسين ويكل ان يكون جامعانين النسبة بن الحسنين والاظهر اله من جهة الاب حسنى ومن جانب الامحسيني فياساعلى ماوقم فى ولدى الراهم وهماا معيل والحق علمم الصلاة والسلام حيث كان أنبياء بني اسرائيل كلهـــممن بني اسعق وانمــانيئمن ذريه اسمعيل نبيناه لي الله عليه وسلم وفام مقام الكل ونعم العوض وصارحاتم الانبياء مكداك الماظهرت أكثر الاغة وأكابر الامة من أولادا لحسين فناسب أن يُعبر الحسن بان أعطى له ولد بكون خاتم الاواماء و يقوم مقام سائر الاحفياء على انه قدقيل لمائزل الحسسن رمنى الله تعالى عنه عن الخلافة الصورية كاوردف منقبته فى الاحاديث النبوية أعطى له لواء ولاية المرتبة القطبية فالمناسبان كمون منجاثها النسبة المهدو يةالمقارنة النبؤة العيسو يةواتفاقهما على اعلاء كلة الله النبوية على صاحبها ألوف السلام وآلاف الخية وسيأنى في حديث أبي اسعق عن على كرمالله تعمالى وجهه ماهو صريح فى هــــذا المنى والله تعمالى أعلم (يواطئ اسمه اسمى واسم أبيه اسم أب فيكون عمدين وبدالله فيهرده ليالشيعة حبث يفولون الهدى الموءودهو القائم المتفاروهو محمدبن الحسن العسكرى (علا الارض) استثناف مبين لحسبه كاا زماة الدمعين انسبه أى علا وجه الارض جيعا أو أوارضااعربومايتبعهاوالمرادأهلها (قسطا) بكسرأقله وتنسيره فوله (وعدلًا) أنىبه ماتأ كيداركذا الجميعفةوله (كمامانت) أى الارض فبل ظهوره (ظلماوجورا)على له يمكن ان يغاير بينهما بان يجعمل الظلم هنافا صرالازما والجورتعد بامتعدبا وكذلك يحتمل ان يرا بالقسط اعطاء كلذى حقحقه وبالعدل النصفةوا لحبكم بميزان الشريعسة وانتصارا اظساوم وانتقامه من اظالم فيكون جامعالما فال تعسالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وقائما بماقاله العلماء من ان الدين هو التعظيم لامرابته والشفقة على خلق الله وموصوفا بوصف السكال وهواحراء كلمن تعسلي الحسال وتعلى الجلال فى عله اللاثن بكل حالمن الاحوال هداور واهأ حدوا يوداودهن على رضي الله تعد لى عنه مرفوعا لولم يرق من الدهر الايوم ابعث الله تعدالى رجلامن أهل يبتى علائها عدلا كاملنت وراوروا وابن ماجمهن أبيهر مراس فوعالولم يبق من الدنياالا وم لطول الله ذلك اليوم - تي علاء رجل من أهدر بيني علا جبال الديام والقسط نطونية وفي القاموس الديام حِيل مروف ورواه الروياني عن حسد فقم فوعا المهدى رجل من ولدى وجهه كالسكوكب الدرى (وعن أمسلة)رضي الله عنهاوهي من أمهات المؤمنين (قالت محمث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدى من

عثرتى من أولاد فاطمة رواه أنو داردرعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسراله رى منى أحلى ا أيهم ـ أقنى الانف عملاً الارص قسطاوعد لاكملئت ظلهاوجوراعلانسعسنين رواه أنوداودوعنه عن الني حلى الله عليه وسلم في دســة الهددى فالفيحيءالده الرحل فيقول بأمهدى اعطني اعطني الفيعني له فى فويه مااستطاع ان يحمله ر وا،الترمسذيوهس أم سلفعنالني صلىالتعليه وسالم قال يكون اختلاف عندموت خلفة فيخسرج رحلمن أهل المدينة هاربا الىمكة فيأتيه ناس من أهل مكافيصر جونه وهوكاره فيبايه وتدبين الركن والمقام ويبعثاليه

مثرتى) قال بعض الشراح العسترة ولدالر بل من صابعوقد تبكون المترة الاقر باء أيضاوهي العمومة قلت المعنيان لا يلاعُمان بيانه بقوله (من أولاد فأطمة) رضى الله تعمال عنها وف النهاية عمرة الرجل أخص أقاديه وعترز النهي صلى الله عليه وسلم ينوعب والمطلب وقيل قريش كلهم والشهور العروف انهم الذين حرمت علهم الزكمة أقول المدني الاؤل هوا الناسب للمرام وهولاينا في ان يطاق على غـيره بحسب ما يقتضيه المقام وقيل عبرته أهل بيته فلبرو ردوة بل أز واجهوذريته وقبل أهله وعشيرته الاتر بون وقيل نسله ورهطه الادنون وعلمه انتصرالجو هرى ذلت وهو الذي يذبني هناأن علمه يفتصر و يختصر (رواه أبوداود) وكذاابن ماجدو رواه الحا كموصحه وأمامار واه الدارة ملى فى الافراد عن عمّان رضى الله تعالى عنسه المهسدى من ولدالعباس عي فيم ضعف اسسناده يجول على الهدى الذي وجدمن الخلفاء العباسسة ويكون المهدى الموءود أيضانسسبة نسبية الى العباسية فقدرواه أحدوابن ماجه عن على مرفوع لمهدى من أهل البيت يصله الله في اله أي إصل أمره و رفع قدوه في الهذواحدة أوفى ساعة واحدة من الليل حيث يتفق على خلافته أهل الحل والمقدفيه (وعن أبي سعيد الحررى قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم الهدى منى) أى من تسلى وذربتي أومن عشيرتى وأهليتي (أجلى الجمهة) قالمشارح أى واسعها وفي النهاية خفيف الشعرما بين الزعتن من الصدغين والذي انحسرا شعرعن جهته كذاذ كره الطيبي رجه الله تعالى مختصرا وفي الهاية التزعتات من يانيي الرأس بمبالا شعرعامه والجلاء قصو والنعسار مقسدم الرأس من الشعر أوزعف الرأس أوهودون الصلعوا كمعت أجلى وجاواء وجهة جاواء واسعة فهذايؤ يدقول الشاوح السابق وهوالموافق للمقاموالمطابق (أذني الانف) أي مرتفسعه كذا قال شارح وفي النهاية القنا في الانب طوله ودنسة أرنيته معحدد فوسطه يقا لرجل أنفى ومرأة ننواءانتهى وفي الكالم تحريد والارنبة طرف الانف على مافى القاموس والحدب الارتفاع وهو ضد الانخفاض والمسرادانه لم يكن افطس فانه مكر ومالهيشة (علاً الارض قسطا وهدلًا كامائت طلماو جو را يملك سبع سنين) وأماما سياتى من قول راواً وتمان سنين أوتسم سنين فهو شائمنه فبحدمل ان هسده الرواية مجز ومة بالسبيع ويؤيدهما سياتي مسرر واية أبي داود أيضاعن أمسلمه ويحتمل ان تكون مشكوكة رطرح الشك ولمهذ كرموا كتني بالرقين والله تعمالي أعسلم (رواه أبوداود) وصحمه إين العربي ورواه الحاكم في مستدركه (وعنسه) أي عن أبي سعيد (عن الني صلى الله تعمالي علمه وسلم في قصة المهدى قال فيجيء المه الرحل فيقول يا مهدى اعطني أعطني التكرير للمَا تُكسدو عَكن أَن يَقُول أَعْطَني مِن قَامِد أَخْرى الما تَعُود مِن كُرِم وَاحْسَانُه (قَال) أَى النبي صلى الله تعالى عليه وسدلم رفعني له في ثويه ما استطاع أن يحمله ) لمار أى من حرصه على المال ومطالبته منسهق كل الاحوال فاغذاه عن السؤال وخلص المسه عن الملال (رواه الترمذي وعن أمسلمة عن الني صلى الله تعلى عليه وسلم قال يكون) أى يقم (اختلاف) أى فيما بين أهل الحل والعقد (عند موت خليفة ) أي حكمية وهي الحكومة السلطانية بالفابة التسليطية (فضر جرج لمن أهل المدينة) أي كراهم سقلا خدمنص الامارة أو وفاءن الهتنة الواقعة فيهارهي المدينة المعطرة أوالمدينة التي فيها الخليفية (هار باالىمكة) لانهامأمن كل من التمالهاوم عبيد كل من سكن فها قال الطبي رجسهالله وهوالهدى بدايد ل ارادهد ذا الحديث أبوداود في أن الهدى (فدأ تسه ناس من أهل مكة) أى بعد ظهو رأمر، ومعرفة نو رقدره (فيخر جونه) أى من بيته (وهو كاره) الماباية الامارة والماخشية الفتنةوالجلة حالية معترضة (فيبايعونه بين الركن) أى الركن الاسعدوهوا لجرالاسود (والمقام) أى مقام ابراهيم عليه الصلاة والسد لامو يقعما بين زمرم أيضائم فهاالله وهدنا المثأث والمسمى بالمطمون الزمن الفديم وسي بهلان من حلف فيه وحنث أوخالف العهد ونقض حمام أى كسررة بنسه وقطع حنيه وصلاندولته (و يبعث البه) بصغة الجهول أى رسل للحربه وقناله مع أنه من أولادسم والانام وأمام

ف الدالله الدرام (بعث من الشام) أي جيش من أهدل الشام والملام (فيض ف بهم) أى كرامة للامام (بالبرداء) بفخرااوحدة وسكون المحتية (بيزمكة والمدينة) واهل تقديم، كمة الهضياتها وتقدمها قال التوربشي رحه اللهمى أرض ماساء بين الحرميز وفي الحديث يخسف بالبيداء بين المحدين وايست بالبيداء الثي امام ذى الحابيفة وهي شرف من الارض قلت ولا يدع ان تمكون هي اياهام ع انه المتبا درمنها ولعل الشيخ ظفر بنغل صريح أوبني على ان طريق أهل الشام من قديم الايام ليس على المدينة واهذا جعسل متقاتهم الجفة لكنهم عدلواعن طريقه سمالشهو رنوملوا الى دخول المدينة المطهرة لصالح دينيسة ومنافع دنيوية وامااذا كان غرضهم يحاز بهاالهدى فنالعه أومائهم مايعاولون على أنف هم المسافة بل يربدون المسابقة والمساره منالى المحاربة والمسايفة (فاذا رأى الناس ذلك) أىماذ كرمن خرق العادة ومأجعل للمهدى منالعلامــة (اتاءابدالالشام) و تعمالبدلمن الـكرامءناللئاموقىالنهاية ابدالاالشام هــمالاولياء| والعبا دالواحديدل كيملأو بدلك ولسمو ايذلك لانه كلسامات منهم واحديدل باسترقال الجوهرى الابدال قومهن الصالحين لاتخلو الدنيامهم اذامات واحدأ بدل الله مكانه باسخر فال ابن دريدوا حسده بديسل قلت و يؤيده أنه يقال لهدم بدلاء أتضافيكون تظاير شريف واشراف وشرفاء ثم قيسل أنهم سهوا ابدالا لاخه لم قد يرتعلون الى مكان ويقيمون في مكانهم الاول شعا آخر شيها بشعهم الاصلى بدلاعنه وف القاءوس الابدال ومجم يتميم الله عز وسجل الارض ومهمسبعون أزبعون بالشام وثلاثون ف غيرها انتهى والظاهر الثالمراد بالشام حهة موما يليمهن وراثه لا يخصوص دهشق الشام والله تعالى أعلم بالرام ثم يحتمل انهسم سموا الدالا لانهم أبدلوا الاخلاق الدنية بالشهمائل الرضية أولانهم بمربدل التهسيات مم حسنات وكال القطب الحقاني الشيخ عبدالفادرا لجيلانى اغساسمو البدالالانهم فنواعن اراداتهم فبدلت بارادة الحق عز وجسل فيريدون بارا دَناطق أبداالى الوفاة مذنوب هؤلاء السادة ان يشركوا ارادة الحق بارادة ــم على وجــه السهو والنسسمان وغلية الحسال والدهشسة فمدركهم الله تعسالى وحته باليقظسة والتذكرة فيرجعون عن ذلك ويستغفرون بهممزوجل أتول ولعل العارف ابن الفارض أشارالى هذا المعنى في قوله ولوخطرت لى في سوال ارادة ، ملى خاطرى سهوا حكمت ودتى

البعث من الشام فيضف جمم بالبيد عاجبين مكة والمدينة فاذارأى النساس ذلك أثاء ابدال الشام وعصائب أهل العسرات فيما بعوله ثم ينشا وجل من قريش

فان حسنات الابرار سبا تالقر بهزوقده لم كل ناس مشربه سم من ماعمه في والله العسين (وعصائب أهل العراف) أى خياره من تواهدم عصبة القوم خياره موا المهن قوله تعلى وتحن عصبة أوطوا الفهم فان العصابة وهي الجياء سة بدعت بعضه ما العربة وهي الجياء سة بدعت بعضه ما العربة وهي الجياء سة من الماس من العشرة الى الاربعد بزولا واحد الهامن المفظه اومنسه حديث على رضى الله تعلى في المعالمة المعارفة والعدان وقيل أراد جيادة من العام والتعباء بعصر والعصائب العدر في أرادان المخسم المحروب يكون بالعراف وقيل أراد جيادة من لزهاد سماهم بالعصائب الانه قرن حرم الابدال والتعامة مناله والمعالمة المعارفة والمعالمة المعارفة والمعالمة المعارفة والمعالمة والمعالمة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة والمعالمة المعارفة والمعارفة والمعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة والمعارفة والمعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة والمعارفة المعارفة ال

الغوى الذي يخالف الهدى (اخواله كاب) وهمقا لذنتكون أمه كاستدسه اشارة - قيد دربشارة بليسة وتفاؤ لربغابة ذرية شد برالبرية قال التوربشتي رحه الله يريدأن أم القرشي تمكون كابية فينازع المهدى فأصره و يستعين عليه باخواله من بني كاب (فيهدث) أى السكاي (اليهم) أى الحالم الما يعديد للمهدى (بهش أى جيشا (ديفاهرون عابهم) أى فيعلب المبايعون على البعث الذي بعثمه المكاي (ودلك) أى البعث (بعث كاب) أى جيش كاب باعث معوى نفس المكاى (ويعمل) أى الهدى فى الناس (بسسنة نبيهم) أى شريعته روياتي) بضم أوله أى يرمى ويرننى والاسلام) أى المشبه بالبهدير المقاد الذنام (بجرانه) كسرالجديم فراء ونون وهومة دم عنقده أى بكرله ففيه بجازالتعبير من المكل مالجدره كاطملاف الرقيسة على المصاول وفي النهاية الجسران باطن المنق ومنسه الحسديث أن فاقتسه صدلي المه تعدالي عليسه وسلم وضده تحرانم ساوحدد يث عائشة وضي الله تعدالي عنها حتى ضر بالحق يحدر أنه أي قرالاسلام واستقر قراره واستقام كان البعيراداول واستراح مد عنة و على الارض قول ضرب الجران مشل الدسد الاماذ السنة رقرار وفلم يكن فتنسة وحرب أحكامه على الستةوالاستقامةوااعدل (دبابت) بفخ الياء والوحدة عالمهدى بسد ظهوره (سبع سنس ثم يتوفى و رصلي على ما السلون رواه أنود اود) قال الحافظ السموطي رجم الله في تعليقه على أبي داود أمرد في السكت السستةذ كر الابدال الافي هذا الحديث عند أبي داود وقد أخرجه الحاكم وصفحه وقال الشيخ زكر مارجه الله في رسالته المشمّلة على تعريف عاب ألفاظ الصوفيدة القطب ويقال له الغوث هو الواحد الذي هو محل تفارالله تعالى و العالم في كل زمان أى نظر الناصا يترتب عليسه الأصف الهدض واستفاضته فهو الواسطة ف دلك بن الله تعالى بين عباده فيةسم الفيض العنوى على أدل بلاده بعسب تقدر ومراد مثم قال الاونا-أر بعة منازلهم على منزل الاركان من العالم شرف وغرب وشعب ل و بنو سمقام كل منهم مقام ال الجهة فات فهم الاقطاب فى الاقطار بالحد ذرن الفيض من قطب الاقطاب المسمى مالغوث الاعظم فهدم عنزلة الوز واعتت حكم الوزير الاعظم فاذمات القعاب الانقم عدل من هذه الأربعية أحديد الم غاليا غرقال الآبدال قوم صاغون لا تتحلو للرفياه مُرسم اذارات واحد، مُرسم أُبدل الله مكانه آشر وهم ســـم و وللشالايدال اللغوى صادف على رجال الغيب جيما وقد سبق البدلمه في آحرفالا ولى حله عليسه و لعلهم خصوا بذلك الكثرتهم ولحصول كثرة البدل فيهم لعلبتهم فأنهمأر بدون على مافى الحديث السابق أوسبعون على ماذ كروصاحب لفاموس فقوله وهمسسبعة وهم موال النقباءهم الذين استخر جواخبايا النفوس وهم تشمائه أنول لعله أخذه داالمعنى من النقب بمعنى النقب والاطهراك النفهاء جمع نقيب وهوشاهد القوم وضمينهم وعريفهم على ما في القاموس ومنه قوله تعالى و بعثمام نهم أنى عشرنة بدأ ي شاهدا من كل سبط ينقب عن أله وال ذومه ويعتش عنها أوكف الا يكفل علمهم بالوفاء بماأس وابه وعاهد واعليه على ماى البيضاوى والفااهرام منهسماته على ماسميق في الحديث م قال الحياءهم المشتغلون يحمل انقال الحاق وهم أر بعون أقول كأنه أخذهذا المعنى من اللغسة ففي الفاموس فافة نحيب ونحيبة وجعمنجا ثب والانسي ماذ كرفيسه أيصامن ان النحيب الكريم والجيم نعباء والمتعب الخنار ونحائب القرآن أفضله هذاوتدأ فرج ابن عسا كرعن ابن مسعود مرفوعانات تعالى ثلاثمائة نفس قلوم مصلى قاب آدم عايسه الصلانو السلاموله أربعون قلومهم على قلب وسي عليه الصلاة والسلام وله سبعة قاومهم على قاب ابراهم عليه الصلاة والسلام وله خسة قاوم على قاب جبريل عليها اصلاة والسلاموله ثلاثة قاوبم على قاب ميكانيل عليها اصلاة والسلام وله واحد قلبه على فاب اسراس مامه الصلاة والسلام كالمان الواحد أبدل الله ، كانه من الدائة وكلامان واحدد من الدلائة أ دلالمه مكانه من الجسة وكلمامات من الجسة واحد أبدل الله مكانه من السبعة وكلمان واحدمن السبعة أيدل الله مكانه من الارباسين وكل مات واحدمن الارباء سيز أبدل الله مكانه من الثلاث ، ثن وكا امات واحد

أخواله كاب فيبعث البهم به انتفاه رن عليهم وداك بعث كاب ويعمل في الناس بسنة نبيهم و ياقي الاسدلام عبسرانه في الارض فيلبث مسبع سنين غينوفي و يعلى عليه المسلمون و واه أبود اود من الثلاثمائة أبدل الله مكانه من العامة بم بدنع الله الهم من هذه الامة انتهلى وأرجومن الله تعمالى وحسن فضاله وكرمه وعوم جودهانه اذاوقع محلولامن هذه المناسب العاية أن عماني منصوباعلي طريق المدليسة ولومن مرتبسة المهامة الى أدف مرتبة الخاصة ويتم على هسنه النعمة مع الزيادة الى حسن الخاتمة ثم في الحديث دلالة علىماذ كرنامن الاحتمال ان الابدال لاتكون من خواص الآيد ال بل تعرار جال من أرباب الاحوال وفيه ننبيه وليانه لميذ كران أحدايكون وليقلب الني مسالي الله تعالى عليه وسلم اذلم يخلق الله في عالمي الحلق والامرأشرف والعانسمن فلبسهالا كرم صسلى الله تعالى عليسه وسسلموفيه أيضاما نشعر بظاهره بتفضيل خواص الملك على خواص البشر وكذا تفضيل اسرافيل وميكائيل على حيرا أبيل والجهو رعلى خلاف دلك والله تعدلى أعلم هدنا وقال العارف الصهداني الشيخ عداد الدولة السهماني في العروة الوثق إن الابدال من بدلاء السبيعة كأأخير عنه الني صلى الله تعالى عليه وسلم فقال هومن السبعة وسيدهم أقول لابدمن أ. وتهذامن ثقات وسسندهم قال وكان القطب في زمان النبي سسلى الله تعسالى عليه وسسلم عم أو يس القرئى عصام فرى النية ولا أني لاحد من المرحن من قبل الهن وهو مظهر خاص التحلي الرجماني كما كان الذي صلى الله تعالى عليه وسلم مظهر الحاصا التحلي الالهدى الخصوص باسم الذات وهو الله قلت هذا يقيد وقريدا الماسسيق من أن أحدا لم نشاركه صلى الله تعالى عليه وسلوفي منامه الاعظم ليكرفي كون القطبيسه لعصام وهوغيرمعر وف فحاله من الصحابة أوالتابعين بخلاف او يس فالهمشهور وتدور دف عقه الهسيد التابعين انسكالاعظيماهانه كيف يكونه القطبية الكبرى معوجودا لللفاء الار بعسة وسائرة ضسلاء الصمابة الذين هم أفضل الماس بعد الانبياء الاجماع وأعضافة حدقال المافعي رحسه الله وقد سترت أحوال القطب وهو العوث عن العامة والخاصة غيرة من الحق عليسه لكي أقول الظاهران هداغالي لثبوت القطبية السسيد عدالقادرر حسه الله بلانزاع ثمام إن كثيرام الناس ادعوااته الهدى فنهسم من أراد المعنى اللغوى ولا اشكالومنهم من ادى باطلاو ﴿ وراواجِ ثمَّع عليه جمع من الاوَ باش واَراد الفساد في البلاد فقت لواستراح منه العباد ومنه سعم من رأى واقعسة اسلال فعلها شيخه عسلى الاستخاذ وكان سقه ان يحملها على الانفس لئلا يحصل الاخت الالوهورئيس النور مخسسة أد مشايخ الكبرو مة وقد ظهر في البالاد الهندمة جاعة أسمى المهدوو ية راههم ياضات علية وكشوفات سفلية وجهالات طاهرية من جانها انههم يعتفدون ان المهسدى الموعودهو شيخههم الذي ظهر وماتودن في بعض بلادخواسان وايس يفاهر ف بهدى في لوحود ومن ضسلا اتهمانهم يعتقدون ات مسلم يكن على هدذه العقيدة فهو كافر وقد جسع شيخنا العارف بالله الولى الشيخ على المتسقى رجه الله رسالة حامعه قي علامات المهدى منتخبة من رسائل السسموطي رجه الله واستفتىمن فكماء مصروالمو سودمن فيمكتمن المداهب الاربهسة وقدامتوابو سوب فتلهم علىمن يقسدو من ولاة الامرعلم مركة ذاء متقد الطائفة لشيعة من الامامية ان الهدى الوعود هو محدين حسن المسكرى وانهلمت بلهو مختف عن أعسن الناس من العوام والاعمان وانه امام الزمان وانه سمناهر في وقته وعكم في دولته وهو مردود عند أهل السينة والجياعة والادلة مستوفاة في الكتب الكالميسة وقد صرح فالعروة الوثق بان محد من الحس العسكرى اذا اختي دخسل في دارو الإيدال أولاو بق مهسم حتى لم يبق منهم أحد فصار سير الابدال شم دخل في دائرة الابطال يعنى دائرة الاربعسين وبقي فهم حتى لم يبق أمنهم أحدفصارسييد الابطال ثمدخل فيداثرة السدياح وهمالسديمة وبقي فلهم حتي لم يبتيءنهم أحدفصار سدرااسد باح ثمد خدل في د ترة الاوتادوهم الهسة و الق فيهم حتى لم يبق منهم أحد فصار سدد الاوتاديم دخسل في دائرة الافداد وهم الثلاثة وبقي فيهسم حتى لم يتق منهم أحد فصار سيد الافذاد تم حاس على الاريكة القطسة بعدات توفى للهملى بسالحس البغدادى القعلب اليهرائه دف فى بغدادف الشونيزير وسرور يحات وبتى فحالمر بسة القطية تسع عشرة سنةثم توفاه الله البه يروح وريحان انتهى وقدنة ل مولانا عبد الرحن

وعن أبي سميد قال ذكر رسول الله مسلى الله عليه وسير الاعتصاب هذه الامة حى لايدار حل ملماً يلما الميسه من الظلم فيعمث الله ر -لامن دار نی وأهل سی فمدارا به الارض فسطا ومدولاكا ملثت ظلما و جورارضي عنهساكن السماء وساكن الارض لايدع المهاءمن تعاسرها شماالامده بدداراولاندع الارض من نباتها الساالا أخرجته حويفي الاحياء الامسوات يعيش فأذلك سبمهنن أوغمان سننأو تسعسنيز وواءالحا كموهن هلى قال قالىرسول الله صلى الله عليه وسلمعر جرجل مسنوراءالنهسر يقبالله المرثحرات علىمقدمته رجل يقالله منصور بوطن أوعكن لأكلحمد

الجامى ومس الله سروالساى هدفاه فد باض كتبه واعتمده المتفاده لكن لا يخفى ان الشيخ هلاه الدولة ظهر به ـ د يجد ب المست العسكرى يزمان كابير وام يست وهذا القول الحدث كان في ذلك الوقت والظاهران بدع هددان طربق الكشف وكذالا عكن من غير أدخاالا كذلك ولا يخفي ان منى الاعتفاد لايكون الاهلى الادلة البغينية ومثل حسذاالمعنى الذى أساسه على ذلك المبنى لايصلح أن يكون من الادلة الظنبة واذا لم يعتبر أحدمن الفقهاء جواز العمل فى اللمر وع الفقهية عمايفا هر الصوفية من الامو والكشفية أومن المالات المنساميسة ولو كانت منسوبة لى الحضرة النبوية عدلى صاحبها أفضل الصلاقوا كل التحمية لدكن الاحاديث لواردة في أحوال المهدى مماجعه الديوطي رجه الله وغيره تردعلي الشيعة في اعتقاداتهم الفاسدة وآرئهم الكاسدة بلء الانتمام اعمام وبناء اسسالامهم وأركان أحكامهم بان مجدبن المسن العسكرى موالحى القائم النتظر وهو الهدى الموعود على لسان صاحب المقام الحدود الموض المورود (وعن أب السد و بد قال ذ كر رسول الله على الله تعمالى دا به وسلم بلام) أى عظمها ( يصيب هد د والامة حتى لا يحد [الرجل ملجةً] أى ملاذا (يلجااليه) أى يعوذو يلوذبه (من الظلم) أى بلاء ناشة امن الظلم المسام (فيه مث الله رجـ لا) أي كاملا عادلا عالما اعاملا وهوا الهدى (من ٥ ــ ترني) أي أفار بي (وأهل بيني) أي من أخصهم (في لا) أى الله (به) أى بسبب و جوددلك الرجل (الارض) أى جيمها وفي نسخة صعيفة غلابالتأنبت مجهولافالارض مرفوع (قسطاوه عدلا) عبيز من النسبة (كاملئت) أى بغيره (ظاماوجو رابرضي عنه ساكن السماء) أى منسه من الملائد كمقوار واح الانساء علم م الصلاة والسلام (وسا كن الارض) أى من الومنين أو حتى الدواب في البروا لمينان في المحركات في فضل العلماء والجله استشناف بيان كقوله (لاتدع العماء) أىلاتترك فرزاله (من قطرهاشما) أى من أقطار أمطارها (الامبته) أي كبنه (مدرارا) في الفائق الدرار الكثير الدر ومفعال عما سستوى فيه الذكر والمؤنث كةوالهم امر أفه عطار ومطفال وهومنصوب على الحال من السماء أمي من فأعل مبته (ولا تدع الارض من نباتها) أى من أنواع نباناتها وأصنادها (شياالاأخرجنسه) أى أنبته وأظهرته (حتى يتمنى الاحياء) بفض الهمزة جمع الحي مرفوع وأخطامن كسراله مزة ونصبه (الاموات) بالنصب ومن مكس الترتيب لم يصب فال المتو ربشتي رحمه الله الاحماء رفع بالفاعلية وفي السكادم حذف أي يتمنون حماة لاموات أوكونهم أحياء واغما يتمنون ابر واماهم فيسهمن اللبر والامن ويشاركوهم فيهومن زعم فيه الاحداء بالنصب من بال الافع الوفاعل الفي الاموات فقد أحال (يميش) أى المهدى (في دلك) أى فيماد كرمن العدل وأنواع اللير (سبع سنير) وهو يجز ومهدفي أكثرالز وايات (أوعمات منين) شك من الراوى وكذا توله (أوتسع سنين رواه ) ترك هذابياضافى الاسك والحقيه رواه الحاكم في مستدركه وقال صعيم لكن : قل الجزري ان الذهى قال اسسناده مظلم (وعن على رضى الله نعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخرج ر جل أى صالح (من و راء النهر) أى عماوراء من البلدان كبخارى وسمر فندونعوهما (يقال له الحارث) اسم له وقوله (حرآت) بتشديد الراءم فه له أى زراع (على مقدمته) أى مقدمة جيشه (رجل يقال له منصور) اسمله أوصفة وقيل الراديه أبرمنصورالمائريدي وهوامام جليك شهور وعليه مدارأصول الحنفية في المقائدا المنيفية اسكن الرادا لديث ف هذا الباب غيرملائمه ومع هذالا عنع من الاحتمال والله تعالى أعلم بالحال معان عنوان الباب اشراط الساعة وهواعم من المهدى وغيره ونقل عن خواجه عبيد الله السمر قندي النقشيندي رجه الله أنه قال المنصورهو الخضرومثل هذالم يصدرهنه الابنقل قال أوكشف حال (يوطن) أى يقرر ويثيت الامرواصل التوطين - قالوطن لاحد (أوعكن) شلام الراوى ومنه قوله تعمالي الذين ان الماهـم فى الارض أوهى عمني الوارأى بهي الاسـباب بامواله وخوائنه وسـلاحه و عكن أمرا الحلاقة و يقو بهاويساعدها بعسكره (لا ل مجد) أى اذريته وأهل بينه عوما والمهدى خصوصا أوالا كمقعم

والمهني لهمد المهدى (كيمكنت قريش) أى كتميهم (لرسول الله صلى الله تعمالي علي موسلم) والمراد من آمن منهم ودخل في الممكن أبوطااب أيضاوان لم يؤمن وعد أهل السنة وقال العليي رحمالله قوله عكن لا " ل تحداى في الارض كة وله تعالى بمكاهم في الارض مالم عمكن لكم أى جعل له في الارض . كما ناوا ما كنته فحالارض غاثبته نهاو معناه معلهم فحالارض ذوى بسعلة في الاموال وأصرة على الاعداء وأراد بقوله كأمكث لرسول الله سلى الله تعمالى عليه وسلم قريش آشو أمرها قان قريشاوات أشو جواالني صدلي الله تعمالي عليه وسالم أولامن مكة الكن بقاياهم وأولادهم أسلوا ومكنو عجدا صلى الله تمالى عليه وسلم وأصحابه في حياته وبعسدهائه آنتهى ولايخنى أت المرادبالتمكين فيالاسمية غسيرالة سكين في الحديث مع أن الرادمن عسكين الشبهة كمينه في أول أمره فلا يحسن حل المشبه به على آخر أمره ثم قوله أخر جو اليس على ظاهره الموهم لاهمانته صلى الله تعدني عليه وسدلم ولذاقيل بكفرهن أطلق هسذا القول وتأويله المهم تسببوا للروجه بالهسعرةالى كمان أنصاره من المدينسة المعطرة دقوله تعسالى وكأشين من قرية هى أشد فؤة من قرينات التي أخرجنك الىحدف الضاف واجراء أحكامه وللخاف اليهوالاخراج باعتبار السبب على ماصرحيه البيضادي رحمسه الله وغيره (وجب على كل مؤمن نصره) أي نصرا لحيارث وهو الظاهر أو نصر المنصور وهوالاباغ أونصرمنذ كرمنه ماأونصرا لهدى بقرينة القام اذوجود نصرهما على أهل بلادهما ومنعرات به لکوخ مامن أنصارا الهدى (أو فال اچابته) شكمن الراوى والمني قبول دعوته والنسام منصرته (رواه آبوداود)أى في باب المهدى بناء على المبنى التبادرا والمساقام عند ممن الدليل الظاهر قال السسيدوفيه انقطاع (وعن أبي سمع واللدرى قال قال رسول الله صلى الله تعمالى على موسلم والذى نفسى بدولا تقوم الساعة حتى تَكَامُ السَّبَاعُ) أَى سباع الو-شكالاسد وسباع الطيركالبازى ولأمنع من الجمع (الانس) أىجنس الاسسنان، ن المؤمن دا الحكافر (وحتى تـكام الرجل) في تقديم المفهول هذا تفنن في المبارة رُبيان جوازني الاستعمال م أن يحب أخير الفاعل ف مثل هذا الحال (دن بقسوطه) بفتح العين الهم له والذال المجمة أى طرفه عدلى م في القياء و من وغير ، وقال شارح أي رأس سوطه وهي قد تسكُّون في طرفه اساق به الفرس ا منهذب المساء اذاطار وساغ في الحاق اذبها بطيب سيرا الهرس ويستريم را كبه وقيل من العذاب اذبها يجلد الفرس و يعسنب فيرتاض و بهذب به أهدله بعسده (وشراك نعله و يخبره فلاه بمساأحدث بعد ورواه الترمذي وكذاالا كروصحه

\*(الفصل الثالث) \* (عن آب قنادة قال قال رسول الله صلى الله قدمالى عليه وسرا الآيات) أى آبان الساعة وعلامات القيامة نظهر باعتبارا بتدائم اظهو را كاملا (بعد المدنين) أى من الهسعرة أومن دولة الاسلام أومن وفاته عليه الصلام أومن وفاته عليه الصلام وعنه لأن يكون اللام فى المائتين العهدة ى بعد المائتين بعد الاالف وهو وقت ظهو رائه دى وخروج الدجال ونزول عيسى عليه العسلاة والسلام وتنابع الاسمات من طساو ع الشهر من مغسر بها وخروج الدجال ونزول عيسى عليه العسادة والسلام وتنابع الاسمات الاسمات الاسمات المناب ا

كامكنت قريش لرسول الله ملى الله عليه وسلم وجب هلي كلمؤمن نصر أو قال أجابته رواءأ بوداودوهن أىسعدانخدرى قال قال رسولالله مسلى اللهمليه وسلم والذى نفسى بيده لاتقوم الساءة حتى تكلم السباع الانسوحي تسكلم الرجل وذبة سوطه وشراك أماد ويخبره فذه بماأحدث أدله بعده ر وامالترمذي \*(الأصل الثالث)، من أمى قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسيات بمدالما تنمز رواهابن مأجه وعن تو مان قال قال رسول اللهصلى الله علمه وسلم اذا رأيتم الرامات السسودنسد جاءت من قبدل خراسان فانرهافان فهاخليف فالله المدى المهاذا كان على طريق الحق وسبيل العددل وقدسبق منعه لكى قدد يؤول بان للرادمنسه انه منصوب من اللمخطيف قلانبيا أدفيهم أن يكون المندو بهوا انسوب وأغلب برواوله تعالى من بعلم الرسول فقداً طاع الله (رواه أحد) أى في مسنده (والبهرقي في دئل البيقة) وكذا الحاكم في مستدركه (وعن أبي اسمق) الظاهرات المراديه أبواسمق السيعي الهسمداني الكوفي قال الولف وأي علياوابن عباس وغسيره سماءن الصماية وسمم البراءين عازب وزيدين أرقم وروى عنسه الاعش وشدمية والثورى وهوتابعي مشسهور كثيرالرواية واد آسنتين من خلافة عثمان ومات سنه تسع وعشرين وماتة (قال قال على رضى الله تعالى عنسه ) أي موقوفًا (و عار الحابنه الحسن قال) الجلة حال معترضة بين القول ومقوله واتى بقوله قال ادناك يداللبما لغدة أولتوهم الاطالة (ان ابني هدذا) اشارة الى تخصيص الحسن المسلا يتوهم ان المراده والحسين أوالجنس (سميد كاسماه رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم) أى بقوله على ماسياتى فى الماف ان ابنى هذا سيدوا على الله ان بصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلين (وسيفرح منصلبه) أىمن دريته (رجليسمى باسم نيكم بشبه في اللقي بضم الخاعرا الدم وتسكن (ولايشمه ق الحالق) أي في جيمه اذسه مق بعض نعته الموادق لخلقه صدى الله تعمالي عليه وسدلم (ثم ذكر قصة علا لارض عدلا) بالاشافة ودوم افهذا الديث دليل صريح على ماقدمناه من الهدى من أولاد الحسن و يكوناه انتساب من جهسة الام الحالحسسين جعابين الادلة و به يبطل قول الشسيعة ان الهدى هو يجدبن الحسن المسكري القائم المتفار فانه حسيي بالاتفاق لايقال المل علمارضي الله تعالى عنده أراديه غير المهدى فالمقول ببطاء قمسة علا الارض عدلااذلا بعرف في السادات المستبدة ولا المستممن ملا الارض عدلا الامائيت في حق الهسدى الوعود (رواه أبود اودولم يذ كرالغصة) هذا أه في ولم يذ كرالعمة كالرم إجامع الاصول أذله عنسه صاحب المشكافوه سذامهني كالرم الطبيي رجه الله قوله لريذ كرالقصة التعريف فبه العهد وهذا على المام المع الاصول والسف سن أبي داود عمام المان حديث لامهدى الامسى ن مرسم ضعيف بأتفاق المحدثين كياصر حبه الجزرى على المهمن باللافني الاعلى فال العلمي وحسه الله الاحاديث عندمسلى الته تعالى عليه وسدلم في المنصمص على خروب الهدى من عقرته من ولدفا طمة ثابتة مصرمن هذا الحديث فالحسكم الها دونه قال و بحتمه ل معناه لامهدى كالملامه صوما الاعسى علمه السسلام انتهسي وأخريه الدارة مانى فى سننه من محدين على قال ان الهديها آيتين لم تكونا منذخاق الله السموات والارض ينكسف القمرلاة للانهن رمضان وتنسكشف الشمس في النصف منسه كذا في العرف الوردي في أخبار المهدى للعلال السيوطى رجهالله (ومنجار ن مبدالله فال فقد الجراد) أى عدم (في سدنة) أى عام (من سي عمر) أيمن أيام خلافته (التي توفي فعها) صدله السنة (فاهتم) أي اغتم عمر (يذلك) أي بفسقد. (هماشديدا) أىخوفاس هلاك سائرالام الماسية أنى (فبعث الى البين راكباورا كبالى العراق) وهو المشرفة فتنف الممارة (ودا كباالى الشام) ولعل عدم بعشمالى العرب لبعسده أولفصله بالبحر أولفلم وحوده غالبافي ذلك الفطر (يسأل) أي عمراوكل من الركبان يتغمص (عن الجراد) وقوله (هـــــا أرى) روى يحهولا ومعلوما أى بعث فاثلاهل أرى (منه) أى من الجراد (شدأ) أى من أثره أوخم وهوتمن (فاتاءالرا كسِ الذي من قبل البين بقبضة) بفضّالقاف والضادالمجمَّسة أي بمقبوضة من الجرم | (فنثرهابين بديه فلمارأهاعركبر) أى فرحالماسسيأني (وقال) أى عررضي الله عنسه (معترسي الله صلى الله تعمال عليه وسلم يتول أن الله عز وجه ل خلق ألف أمنه المراد كل جنس من أجنساس الدواتيط كافي دوله تسالى ومامن داية في الأرض ولاطائر يعابر بعنا حسم الاأمم أمثالكم (ستمائة) بالرفع (منها) أى من الااف (في البحر وأر بعدما ته في البر) وفي نسخة بالنصب في ستميانة وأر بعما ته على البيد لية من ألف أمة (فان أول هلاك هـ ذ الامة) اشارة الى نوله ألف أمة فالرادج الجنس (الجراد) وفير وابه

ر وادأ حددوالسيدق في دلائه لاأسل النبرة وعزأى اسعق قال قالء الي ونظر الى النسه الحسسن قال ان الني هذاسدكا عماه رسول المهمدلي المعالمه وسلم وسيخر جمن صابه رجل إمع باسم أيكم دشهه في انغاق ولادشهه فيانخاق ثم ذ كر قصة علا الارض عددلا رواه أبوداود ولم مذ كرالقصة وعن حار من عبدالله والنقدال ادفى سسنة ونسني عرالني توفي فبهاناهم بذلك هماشديدا فيمثال المن راكيا وراكبالى ألعراق وراكبا الى الشام سأل هن الحراد هسل أرىمنه سماناناه الراكب الذي من قبسل الهن بشيضة فنثرها سندنه فأسارآها عسركبر وفال معشرسولالله صلى الله عليه وسسلميتول انّ الله عزوجسل خلسق ألع أمنستماثة منها فيالجسر وأربعمائة في البروان أول هلاك هسد الامة الجراد

أن أول هذه الامة بدون الهفا هلاك فيقدرهلا كانوالمرادان أول هذه الامة خلفا الجرادو يمكن ان يكون المرادم في المرادمة أمته صلى الله تعديد وسلم (فاذا هلك الجراد تنابعت الام) أى فى الهلاك (كنظام السلك) أى كتناب عضر زمن فلوم الخيط فى المراذ النقط م السلك أوكتناب عوجود الخرز في حال نظام السلك لان المقصود من التشييه هو التوالى وهو حاصل فى الصور تين الكن الاول أباغ وأكل فى الاحظة وجه الشيه فى المهون المراد المراد

\*(باب العلامات بن يدى الساعة وذكر الدبال)

وقى نسخة باب علامات وقوله بين يدى الساعة أى قدامها وأصله ان يستعمل فى مكان يقابل صدر الشخص عما بين يدى الساعة أى قدامها وأصله ان يستعمل فى مكان يقابل صدر الشخص عما بين يديه ثم نقسل المنافزة أو الدجال من يقال دجل المالات الحق المالات الحق المالك أصل الدجل الخلط يقال دجل اذا لبس ومو و والدجال فعال من ابنية المبالغة أى يكثره نه الكذر والتلبيس وهو الذي نظهر في آخر الزمان يدى الالهية

\* (الفصل الاول عن حذيف قبن أسيد) \* بفتح الهمزة وكسر السدين الهملة ذكره ابن الملك ولم يذكره المؤلف في أجماء (الغفاري) بكسرالغمين المجمة نسبة الى قبيلة منهم أبوذر (قال اطلع) بتشديد الطاء أي أشرف (النبي صدلي الله تعدالي عليه وسدلم علينا) أي وشرفنا بطلعة وجهه المشتمل على الخدين ا الهااب نورهسما: لي طاوع القمر من حيث مستقادمنه ضياء الدارس (ونحن نتذا كر) أي فيما بيننا (نقال مائذ كرون) أي بعضكم مع بعض (قالوا) وفي نسخه قلنا (نُذ كرااساعة) أي أمر القيامة أواحة ال قيامها في كل سامة ( قال أنم الن تقوم حتى تروافيلها عشر آيات ) أي علامات (فذ كر) أي النبي صلى الله تعدل عليه وسلم بيانا للمشر (الدخات) قال الطبي وحسه الله هوالذى ذكر في قوله تعمالي وم ثانى السماء بدخان مين وذلك كان في مهدرسول الله صلى الله تعمالي عليه وسلم انتهي و وقريدما قال ابن مسموده وعبارة عماأصاب قريشامن القعط مني برى الهواء الهم كالدحان لكن قال حديف مهوعلى حقيقته لانه صدلي الله تعالى عليه وسلم سلل عنه مقال علا مابين الشرق والمغر بعكث أر بعد من موما وليلة والمؤمن يصير كالز كاموالكافر كالسكران نقوله يصيركان كامأى كصاحب أومصدر بمعنى النعول أى كالمزكوم أوهو من باب المبالغسة كرجسل مدل (والدجال والدابة) وهي المذكورة في فوله تعمالي أخر جنالهم دابة من الارض تكامهم (وطلوع الشَّمس من مغرجها) قيسل للدابة الله خرجات أيام المهدى ثم أيام عيسى ثم العطاوع الشمس من مغربه اذكره ابن الملك (ونزول عيسى بن مربع عليه الصلاة والسلام) أى المضم الح ظهو رالمهدى الاعظم فهومن بات الاكنفاء وقدر وى الطبراني عن أوس من للأوس مرفوعا ينزل عيسي مزمر سرعنسد المنبارة السطاء شرقى دمشق وروى الترمذي عن محمع من حارية أمرفوعاية شابان مريم الاجال بباسال فى النهاية هوموضع بالشام وقيسل فلسطين كدافى شرح الترمذي السب وطي وفي القاموس لدبالضم أرية بغاسطين يقتسل عيسي عليه الصلاة والسلام الدجال عندباج اهذا لدفيل ان أول الا كات الدخان عمد وج الدجال عمر ولعيسى عامه المسلاة والسلام عمد وجياجو ب الماحو بثمخر وجالداية ثم طاوع الشمس من مغربها فان الكفاريسلون فرمن عيسي عليه السسلام حق كون الدعوة واحدة ولوكانت المعس طلعت من مغرج انبدل خروج النجال ومرواه لم يكن الاعدان ": ولامن الكفار فالواواطاق المدم فسلار دان تروله قبسل طاوعها ولاماسسان ان طاوع الشمس أول اله يات (وياجوح وماجوج) بالف فيهماوج مرأى خروجهما (وثلاثة خسوف) قال ان المانة وحدا المسف في مو امنع اسكن عمل ان يكون المرادبا المسوف الثلاثة قدرازا مراعلي ماوجد كان كموناً عظم مكاناوة دراً ﴿ وَسَفِّ بِالشَّرِقُ وَحُسَفٌ بِالْمَعْرِ بِوَحْسَفٌ يَجْزُ بِرِمَالعَرب بِالرفع في الثلاثة صلى تقدد يراحدها أومنها ولوروى بالجراكانله وجهمن البدداية (وآخرذ لك) أى ماذكرمن

فاذا هلك الجراد تشابعت الام كغفام الساك رواه البهق في شعب الاعات \*(المالعلاماتسندى الساعة وذكر الدحال) \*(الفصل الاول) \* عن حذيفة بن أسدالغفاري قال اطلع النيمسليالله عليه وسلم فليناو نحسن نتذا كرمقال مائذ كرون فالوانذ كرالساعة فالانها لن تقدوم حتى ثر واقبلها مشرآمات فذكر الدخان والدجال والدابة وطأوع الشمس منمغر بهاونزول عيسي بن مريم و ماجو بم وماجو جواللانة خسوف خسف بالشرق وخسف بالغسر بوخسف يحزيرة العرب وآخر ذلك

الاسمات (نارتغر بهمن اليمز) وفي روايه تخرج من ارض الجازة ال القاضي عياض لعالها فاران تجديمان تعشران أأناس أويكون ابتداء شروجها من آلبن وظهو رها من الجازة كره القرطبي رجه الله ثم الجسع يهنسه وبين مفي البخياري السأول السراط الساءسة فارتخرج من المشرف الى المغرب بالنآخر يتهاباء جمأو ماذ كرمن الاسمات وأوليتها باعتبارانها أول لاسمات انى لانتى بعدها من أمور الدنيا أحلابل يقع بانتهائها المفح في الصور يخلاف مادكر و عهافاله يبقى مع كل آية منها أشسياه من أمور الدنيا كذاذ كره بعض الحققين من العلماء الوفقيين (أطرد) أي تسوق آلك المنار ( لناس الى محشرهم) بفتم الشدين وكسرأى الى عبههم ومونفهم قب لالمرادمن المشرأرض الشام اذصع في اللبران المشريكون في أرض الشام لسكن الظاهران المراد أن يكون مبندؤ. منها أو تجعل واسعة تسع خلق العالم فيها (دفيرواية) أى اسلم أوغيره (نار يسرجمن تعرصدت) أى أتصى أرضها وهوغ برم صرف وقيد لمنصرف باعتبار البقعة والموضع فَى المشارق مدن مدينة مشدهورة بالبمن وفي الفياموس عدن محركة جريرة بالمين (تسوق) أى تطرد المهار (النياس الى لحشر وفيرواية في العاشرة) أي في بيانها ويدلاعة ذكرفهامن النياد (وربيح القيالماس في البحر) وامل الجدم بينهماان المراديا خاس الكفار وان نارهم تبكون منضمة الحديم شديدة الجرى سريعة النأثير فى القائها ابآدم فى الجر وهوموضع حشراً الكفارأومستقر الفحاركارودان البحر يصير ناراومنه قوله نعاله واذاا لهار مهرت محلاف نارا اؤمني فأنها لجردا لتخو ف بخزلة السوط مهاية أخصب السوق الى الهشر والوقف الاعظم والله أمالي أعلم (ر وادمسلم) وكذا أبوداود والترمسذي والنسائي (وعن أبي هر روة ال ول رسول الله ملى الله تعمالي علمه ووسلم بادر وا) أي اسرعوا وسابقوا ( بالاعمال) أى الصاعة النادمة في الا خوة (سما) أى ست آيات أى علامات لوجود الساعة اذيمسر العمل ويصعب فبمابعدها أولم يقبل ولم يمتبر بعد تحققها (الدخال والدجال وداية الارض وطلوع الشمس من مغر بهاوأ من العامة) أى الفتنة التي هم النساس أوالامر الذي يستبديه العوام ويكون من فبلهم دون الخواص من ثامير الامة (وشو يصدة أحدكم) بضم وفق وسكون وتشديد وهو تصغير خاصة أى الوقعة التي تخص أحدكم قيسل يريدالموت وقيله ومأيختص به الانسان من الشواغسل المتعلقة في نفسه وماله وملهم تم به وصغرت لاستهفارها فيجنب الراطوادك من البعث والحسيار وغسيرذلك ويؤيدهما قررناه يحسب ماحروناه ما قاله الشارح به يزماد كرناه أى قبل ظهور الا كيات السند الذكورة في الحسد يثلان ظهورها بوجب عدمقبول اعمان البأس الكونها مجته الى الاعمال فلاثو اب المكاف عند الالجاء على عله فاذا انقطم أشواب انة عام التسكايف وقال الفاضي أمرهم أن يبادر وابالاعسال قبل نزو ل هذه الاسمات فانها اذانر لت دهشتهم وشفاتههما الاعال أوسدهما مباب التوبة وقبول الاعسال وفى الفائق معنى مبادرة استبالاعسال الانكاش فى الاعمال الصاحة والاهمام بما قبل وقوعها وتأنيث الست لانمادوا و و مصائب (روا و مسلم) وكذا أحدفي مسند. (وعن عبدالله بنعمرو) بالواو (قال سمعت رسول الله صلى الله تعمالي عليه وسلم يقولمان أولالا آيات شروساطلوع الشمس من مغربهآ والمالطيي وسعه تله فات قيل طلوع الشمس من مَغُورَ جِهَالِيسِ أُولَ الْآ ﴿ عَاتَ لَانَ الْمُشَانُوا لِلْجِالَةِ لِهِ قَامَا الْآ ﴿ بِإِنَّا مَا أَمَا وَات دالة على وجودتيام الساعة وحصولها ومن الاول الدخان وخرو جالدجال وتعوهما ومن الاسانى مانحن فيه منطلوع الشهس من مغر بهاوالرجفة وشرو بجالنار وطردها آنساس الحالحشر واغساسي أوّلالانه مبتدأ القسم الثاني ويو يدمحديث أبي هريرة بعده لا تقوم الساعة حتى تطاع الشمس من مغربه ا(وخروج الدابة) هو بالرنع عطف على طاو ع الشمس وهو شبر أول فيلم أن يكون الاول متعدد اولهذا كالمائن الملا وأعل الواد بِهِنَيْ أَوْوَ يَوْ يِدِهُمَا فِي وَابِهُ أُوسُرِ وَ جَالُداً بِهُ (عَلَى السَّاسَ حَيى) بالتَّنُو بن أَى وقت ارتفاع المهارثم الفااهر ان نسبة الاولية الحة قية الهما مهمة وانما بالنسبة الى أحسد هما يجازية راف الهال (وأيهما) والحفا الجامع

نارتخر ج من البين تطرد النباس الى عشرهم وفى رواية ناريخــر ج من تعرصدن تسوق الناس الى الحشر وفي رواية في العاشرة ورجم تلق الناس في البحر و واد مسسلمون أبي هر مرة فالمقال رسول اللهسالي اللهعليه وسالم بادر وابالاع الستاالدخان والدجل ودابة الارض وطاوع الشهس من مقربها وأمرالعامسة رخو بصسة أحد كم رواه مسلمون عبدالله منعر وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ولالا مات خروساطاوح الشهسمن مغربهاونووج الدابة على الناسخى وأبهما

اكانت قبل صاحبة افالاخرى على أثرها قريبا روامسلم ومن أب هسر يرة فال فال رسول الله صلى ألله علمسه وسلم ثلاثاذا خرجن لانتفع نفسااء عانهالم تكن آمنتمن فبسل أوكسبت فراعانهاند يراط اوع الشمس مغربه اوالدجال وداية الارضو والمسلم وعنأبىذر فالأفالرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ه رسالشهس أندرى أين تذهب هذ وقلت الله ورسوله اء لم قال قائم الذهب على تسحد تحت العسرش فتسمأذن فؤذن لها وبوشكأن تسمدولا يقبل مُمَّ اوتســ مَأَذْنَ فَلَا يُؤُذِنَ لهاويقال الهاارجيمن حيث جثت فتطليع من مغربها دذلك توله تعمالي والتمس تعرى لمستقراءا قالمستقرها تحت العرش متفقعليه وعن عمران بن حصد من دل سمعت رسول الله مسلى الله عليه وسلم يفول مابين خلق آدم الى قيام الساعة أمرأ كبرمن الدجالرواه مسسلموهن مبدالله قال قال رسول الله ملى الله عليه وسسلم ان الله لايخنى مليكم ان الله تعسال ليس باعوروان المسيغ

أَ فَا يَتْهِمَا بِالْفَاءُ وَالْتَانَبِتُ (مَا كَاتُ) مَارَانُدَهَأَى وَأَى الا يَتِينَ اللَّهُ كُورَتِ يَرْوَقَعَت (قبل صاحبتها فالاخرى هسلى أثرها) بالمشتيز وبكسر فسكون أى تحصل عقبها (قريبا) أى ـ صولاً أو وقوعها قريبا وقد تقدومها يتعلق بشحقيق الترتيب بينهماو فال ابن الملك ان قيسل كلمنهما ايسر باول الا واتلان بعض الاسيات وتع تبلهما قلذا الاسيات اما أمارات دالة على قريم افاولها بعثة نبساصلي الله أمسالي علم ووسلم أو أمارات متوآلية دالة على وقوعها قريباوهي المرادة هذاو أماحديث ان أؤلها خروج الدجال ولاصحاله كذافي ا جامع الاصول (د والمسلم) وكذاأ حدو أبوداودوابن ماجه (وهن أبي هر برة قال قال رسول الله صلى الله تعمالى عليه وسلم ثلاث) أي آيات (اذاخر جن) فيسه تعليب أومعماً وظهرت والراده ذوالثلاثة باسرها (لاينفع نفسا عمانه الم تسكن آمنت من قبسل أو كسبت في اعمانها خيرا الملوع الشمس من مغربهما والدحال ودابة الارض) وتدم المالوع والكان متأخرا فى الوقو علان مدار عسد م قبول التو بدعايه وان صمخر وج غيره اليه (ر واه مسلم) وكذا الرمذي (وعن أبي ذر فال فالرسول الله صلى الله تعمالي عليه وسلم حين غر بت الشمس أندرى أمن تذهب هذه ) أى الشمس والاشارة لا مطيم (قات الله ورسوله أعلم قال فأنم الذهب حتى تسجد تحت العرش) قال بعض الحقة بن لا يحالف هذا توله تعمال وجدها تغرب في عين حمَّة فأن المراد بمام الله مدرك البصر و حوده المحت العرش الماهو بعد الغروب وفي الحددث ردعلي من زهمان الرادعستة رهاعاية متنهسي اليه في الارتفاع وذلك يوم في السندة لي منتهسي أمرها عندانتها عالدتها مَالُ النَّطَانِدِ يَحَمَّلُ الدِّيدُ لِلنَّاتُمُ انْسَاءُ رَبُّحَتُهُ اسْتَقْرَارَ الْحَمَّالِالْحِيطُ به ( فتستأدن ) بالرَّزَمُ في أصل السيد [ و بعض النسخ المصمة وكذا قوله (وبؤد لها ويوشك ان تسجد ولايتبل) بالنذ كيراى السّعودوا الفارف هونائب العاعد ويؤنث أى المعبدة (منها) أى من الشمس وهومر فوع وقيل منصوب وكذا قوله (وتستأذن والايؤذ لهاويقال إهاارجي من حيث - ثت منطاع من مغر بما فذال توله تعالى والشمس تجرى لمستقرلها قالمستقرها تحت العرش) وفوله لمستقرلها فال الخطابي عن بعض أهل النفسير معناه ان الشمس تجرى لاجه ل قدراها يعني الى انقصاع مدة بقاء العالم وقال بعضهم مسسنة رهاعاً يه ما تنتهى اليه في صعودها وارتفاعهالاطول يوممن الصيف ثم تاخذف النزول فأقصى مشارق الشتاء لاقصر يومق السنة وأماتوله مستةرها تحث لعرش فلاينكرأن يكون الها استقرار تحت المرش من حيث لاندركمولانشا هدموانما أخبر عن غيب فـ الانكذبه ولانكيفه لان علما الايح ما ية ذكره القاري (منفق علمه) رواه الترمدي والنساق (وونعرا بن حصية فالسمعت رسول الله صلى الله تعمالى هامه وسلم فول ما بن خلق آدم الى قيام الساعة مر) ماناه يقواله في ليس فيما بين داشنة (أكبر) أى أدغام (من الدجال) العظم فتشهو بليته والشدة تليسه ومحمته (رواءمسدلم) وفي الجامع رواه أحدومسدم ونهشام بن عامر فالمنظرف الاصول لبنحقق المقول (وعن، مبدالله) أى ابن، سعود (قال قال رسول الله سسلى الله تعالى عا يه رسم لم ان الله لايحنى عليكم) أى بالظرالى نعونه المروتية وصدالته السابيدة وتنزهه عن العبوب والمقائص وسائرا الحدوثات الزمانية والمكانية فالجله توطئة العوله (ان الله ليسباعور) ومنهوم ملايعتبر فان المراديه نني النةص والمببلا اثبات الجارحة بصفة الكمال فالما بيرحه الله هوالنز به كاوسط سجانه في قوله و يحملون لله البنات سيحانه والهمما يشتهون (وان المسيم) بجاءمه لمذهوالمدواب المعروف وهوفعيل بمعنى فاعسل لانه عسم الأرض جيعها بسرعة أو بعنى مفعول فأنه ممسو - احدى العينين فال السيوطي رحمالله نقلاعن أببكر بالعرباد موشددسينه أوأعماء فقدد حرف التهي وهولقب مشدارك بينهو بين عيسي من مريع عليسه الصلاة والسسلام لكعه بطاق عامه بعنى الماسح طعول البره ببركة مصهوعه في المسوس انزوله نظيفامن بطن أممه وفى القاموس المسيع عسى علمه الصلاة والسسلام لبركته وذكرت في استقاقه خمسين قولا في شرح الشارق الانوارو فيره والدَّجال لشؤمة أوهو كسكين والمسوح بالشؤم والكثير السياحة

كالمسج كسكين والمسوح الوجه والكذاب (الهجال) تقددم معناه (أمور عسبن الميني) من باب اضاف مناو وف الى الدغة ومن لم يحوز و كاماري قال أي عبد الجنة أوالجهة المني (كان) بنشديد النون (عينسه) أى المو رامأوالاخرى (عنبه) أى شبهة بما مهوتشسيه بايغ (طافيسة) بالباء وبهمز أىمر تفعة فالمبرك رويتبهمز وتركه وكالهماصيم فالالطي رجهالله وهي النابة عن حسد انواتماه يزالله ووهوأن يعاوالشئ على المساء انتهى ومنهاالما فيمن السمك ولاتناف بين هسذه الرواية و ابيرمار وي أنم البست نالشــة ولا يحراء أي لاطاللة مرتفعة ولاغائرة منجير ذلامكان اجتمــاع الومـــــــــفين الم المنياب والدابن المائي شرح الشارق طافيسة بالهمزة ذهب صوءها وروى بغير الهمزاى فتناثيار وةتال أمور بشدي رح الدفى الاحديث الني وردت في ومف الدجال وما يكون منه كامات متنافرة اشتكارا أثرويق بنهاويح السال الله التوفيق في التوفيق بينها وسنبين كالمنهاء اليحدثه في الحديث الذي د كرهبه وأواقيه وفي هذا الديث خاطاهية وفي آخوانه جاحظ العين كانها كوكبوفي آخوانها ايست المات ولا يحراء والسرير في الته مي بينها ان نقول الما خذاف الوصفان عسب اختلاف المعنمن و أويد ال ماى سسديث اس عرهدذا اله أعو وعين المني وقديث حذيفة اله عسو حالعين عليها ظفرة غليظة وق حديه أيسان أمور مين اليسرى و وجه إلجسم بين هسذه الارصاف المتنافرة ان يقدر فيهاان احدى عينيه داهبة والاخوى معيدة بصم ان قال اسكا واحددة وواءاذالاصل فى العو والعيبوذ كرنعوه الشيخ عبى الدس كراف مرس الطبي رحمالله (منافق عليموس أنس وال فالرسول الله سلى الله تعمالى عليه وسلم منمرني الاقد الزامنه الاتورالكذاب أى خوفهم بولايشكل هذا بمائنت اله يقتسله عيسي بن مريم بعدات ينزلو يحكم بالشريعةالح مدية لآن تعيين وقت غرو جه غيرمعلوم الهم حين أنذر واقومهم وأبيضا يحمل على هذا مافى بعض طرقه ان يخرج وأنا ديكم فانا عيده على ماسماني فان ذلك كان تبسل ان يتبين له وقت غرو جهوعلام ته تم تبيرله وتنخر وجهفا خبريه على اله يعتمل ان الاجهام المحاوت بسبب ان المسلامات فديكون وجودها معلقابشرط فاذافقد يتصو رخر وجهبعدم طهو رهاونظ سيره خوف الانبياء والمرساين ماوان الله نعدنى وسلامه علمم أجعن مع تعفق عصمتهم وثبوت أمنهم والمذاب الهن وكداك خشسة العشرة ايشرة بالجنة عسلى أسان سدداء سان أولائه لاعدعسلي الله تعالى شئ وأفعاله لا تعلل والاسسياب لايتمين وجودها ولاتا ثيراها أبضابعد حصواها وتعلهذاهوالوجه في السرالهم حتى ظهر على لسان صاحب الدس الانوم والمهسيحانه وتعسال أعلم أويقال ان المراد بالدجال كلمن يدعى الالوهسة من الرجال كقرهون وشداد ينروذ وسائرالايط لولايعلو كلمتهم من نقصان العو رسواء بمسابطن فيهأوظهر عنسدأهل البظر لكل اداساءالة دريمي البصرو بعلل استفزو يكون لاسبال الموعود أشرونشة وبلية على العامة أظهروهم ياء ر بناوه ظمته أكيمن أن يعرف كنهه أويقدر ومظاهر تحاماته الحامة والحلالمة أكثرمن أن تحصى و يُعمر وقد قال الشَّجَ أَيومدين المغربي الا تشكر الباطل فروه \* فأنه بعض ظهو والله فينبغي السالك ان يقول دا عُمَا بعد امتثال الاوآمرو اجتناك لنواهى الهي أرناالاشياء كاهي وأرنا الماطل ياطلا وارزقنا اجتنابه وأر ناالتي مفاوار زفنا اتباعه وارتكابه (الا) للتنبيه (انه) أي الدجال (أعور) أي وهو الغالب ان يكون طالباللشر (وان وبكم ايس باعور) أى تنزهان يكون ناقصا ومعسا في ذائه وصفاته وهذا السكلام منه عاء الصلاة والسلام من الدالة بزل الى عقل العوام وفهومهم كاورد كام الناس على قدر عقولهم ونظيرهافي النزيل الانس شعودمن ونالله عبادأمثالكم فادعوهم فالسخيبو الكمان كنتم صادفين الهمم أردل عشوت ما أملهم الديبط شون بماأم الهم أعين يبصرون بماأم لهمآ دان يسمعون بماوالمعنى ات الاصنام مركا عير ورا المسان الاسترز بالسبة لي العادي كيف اصلى ان يكن في مرتب المعبودين وليس معامره أو رض ال تدكون مدنوالا عصاء وابتقلهن لكان يجو ران يسمدن وقدر وي ان ابراهم عليه

الدعال عدر ده من اليمي الدعال عدد منبة لماذ با مناق عليسه وحن أنس كا مقال رسول الدحل المتحل دوسم مامن بي لاقد الدرامش الاعدور والسكذاب الاله باعور

الصلاة والسلام قاللامهمن ويحققالت أنافقال من ربك قالت أبولة فالمن ربه قالت غرود قال من وبه قالت هوال بالا كبرلان منسده أكثر فعاللامهان كانالام كداك فلاى شي مو رئه قبعة ومورة غاله مليحة وخلاصة الركازم انه عليه الصلاة والسسلام حعسل ذلك العبب الاكبر والمنصات الاظهر علاه تكذبه إ وكفره لثلا يبقى الناس عذرف قمول تلبيسه ومكره معان الدلائل المقلية والمراهين النقايسة تشهده ليان الجسم لايكون الهاوان الحادث العرو لا يصوان يكون معبود ا (مكتوب بين عينيه 1: ف ر ) فيه اشارة الى الذداع الى الكفرلا الى الرسد فيعب اجتناب وهذه تعمة عظيمة من الله ف حق مدر الامة حيث ظهر رقم المكفر بن صنيه قال الطبي رجه الله ولعل الراد بالتنصيص اللابتوه مرم فيه السماحة من حمث العني فالاالنو ويرجه اللههو بيان علامة تدل على كذب الدجال ولالة قطعمة وبهمة بدركها كلأ حدولم يقتصرعلى لحوقه جسمها أوغيرذالناس الدلائل القطعمة الكون بعض العقول لابهتدى المهآ (متفق علمه وص أبي هر برة قال ذال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الا) للنامية (أحدث كمرحد ينا من الدجال ماحدث) أىحديثالم يحدث (به ني تومه) وتمكنان تكون الهمزة الاستفهام ولاللنفي والي مقدرة هعذوفةأو بادر حوام مبقوله (اله آمو ر) أي مه وّر به رزّ كريم ظهرةومرو ربسيرة بموهةباهر : على طريقة الطائفة الساحرة وهذا معنى قوله (واله) أى الشان (عيى معه عدل الحدة) رفي رواية عال الجنسة (والغار) فالباء للتعدية والمسنى أنه يأتى بصورته سماءه في نفار الناس بمباية لمساللة تعمال حقية تهمافى حقا الومنين والباء زائدة أى يسير معهمناهما ويصحب له شكهما و يؤيدهما في رواية بحيءمعه غَنَالَ بِكَسْمِ المُثَنَاةُ الفُوقيةُ بِدِلَ الجَارِ أَيْ صُورِتُهُمَا (وَالَّتِي أَيْءَ لَصُورِةُ التِي (يَقُولُ انْهَا الجِنْسَةِ) عَي و نظهر يادىالرأى انها النعمة (هي النار) أي ذات النقمة والظاهر ان هذا. نبار الاكتشاء ويدل عليه إالحديث الذى يليه فالتقدم والتي يتول انها المنارهى الجنفوننا يروالدنيا فىنظرا لعارفين من ان نفعتها يعمة ونعمتها نقمة ومحتها مخفو مخهامحنة وحستها وقيمها كالفيل ماء العصبو يين ورما المعمعون نوتنز لمرن المترآ تماهوشفاء ورحمة للمؤمنين فألشار حربهني من دخل مستماسة ني المارلانه صدته فأطال اسم السبب على المسبب أقول وكذا من المنطعه ورماه في الناراسة قد شول الجنتلان كذب لكن الاطهرا إيما ينقل ان و منعكسان بالفعل علمهما كماو ردفى أن القدر وصقمن و ماضاً لجنة أوحفرة من حسر المنعران ومنه ما ناو كونى ودا وسلاماعلى اواهم وكذا الدنياالكدرة المدياة السجين تصدير بالماه في الوادلين فيمهام الرضا كأفيل فيقوله تعيالي ولمن خاف مقام ويهجنتان حنة في الدنياو سنسه في العقبي وكذا زهرة الدسيا بالنسبة الى أرباج العدم حضورهم معرج اكالسم ف الدسم را لهم ف الدرهم والذار و الديناز وربالا يحدون بها كالجنون والجروح فى حال ابتداء الجراحة وكالصروع واذاقيل

سوف نرى ادا المحلى الغيار بر أورس تحتدل أم حدار

وضية وادااسطان حال كونه سكران وعاقه الدين المحرو المطرة مسيري رقبين أسد في العرون النو و عدر حه الله هذه الاحاديث عبد لمدهب أعل المن و صحة و حود والمنه مدرية ما بتسلى الله بعبده وأقدوه على أشب العمن مقد و واتالله المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه المناه والمناه والمناه والمناه و المناه والمناه و

مستخوب بنعوسه المستخوب المنعوسة لأ ن ر منفق عليه ومن أب عسر برة فالقال رسول الله صلى الله عليه عن الاحال ماحدث به بي قوم المالية والغاز فالى معه والى أنذر م كا ندر به الرح والى أنذر م كا ندر به الرح وهمه

لمنص ترحاهله الملاة والسلام بالذكر قات فان نوحاهليه الصلاة والسلام تقدم الشاهير من الانبياء كانحمه بالتقديم في قوله تعالى شرع له كم من الدين ماومي به توساذ كره العابي رجعه الله وفيه انه اغمايتم هذا أن صحات من سبقه من الانداء الذرقوم موالاة عرل على حق قة أولته و يدل علمه حديث اله الميكن في بعد نوح الاقدانذرالدجال قومه وأمأت تدعيمه فح الاكية فلمكونه مقدماه لي سائر أولى العزم من الرسل يحسب الوجود ولذاقدم نبيناه ليمالله تعسانى عليسه وسلمفآية أخرى على أولى العزم ليكون تقدمه وجوداو رتبسة وهي قوله سبحا نه بالبالماه واذ أخذناهن النبير ميثاتههم ومالما ومننوح وابراهه يم وموسى وعيسى بمنامريم وحاصله الساخسة هسم أولو العز مهن لرسل واجتمع فكرهم فى الآسينين المذكورتين والله تصالى أعلم (منفز عليه وعن حذيفة عن النبي صدلي الله تعمالي عليه وسدلم قال ان الدجال يخرج وان معهماه) أى وما يتولدمنه من أسباب النعم يتحسب اطاهر المعبرعنه بالجنة فيما تقدميرة ب اليه من أطاعه (ونارا) أي ما يكون ظاهره سببالله سذان والمشقة والالم يخوف يه من عصاء (فاما الذي براه الذاس ماء فنار تبحرق وأما الذي براه الذاس فاراف اعياد دُوند) أي الويكسرااعاش والمعنى ان الله تعالى يعمل اردماء بارداعذ باعلى من كذبه وألقاءنهاغ ظا كماح وأنارير وذبرداوسلاماعلي ابراهيم عايه الصلاة والسلام وبحصل ماءه الذي أعطاه مرصدته فارامحرقة داغسة ومجهله الأماظهر من فتنته أيس له حقيقة بل تخيسل منسه وشعبذة كإيفعه السعرة والشسعبذون مع احتمالان الله تعالى يقلب فارموما عوالحقيقيان فاله على كل شي قدير (فن أدرك ذلك) أى الدجال وماد كرم تابيسه (منكم فليقع في الذي يرامارا) أي فليختر تكذيب ولايبالي مايقاهمه مهما براه فارا (فانه ماءه ذب طيب) أي في الله في قد أو بالفلب أو بعسب الماسل والله تعمالي أعد لم بالحال والمكدم من باسالا كتفاء فالتقدير ولايصدقه فقراجما رادمعه ماء فانه نار وعذاب وحياب (متفق عامه و زادمسه وان الدجل بمسوح العُسين) أي موضع احدى عبنيه بمسوح مثل جهته ليس له أثر العير قال إذ الفاض رحسه الله أى،سو حاسدى نيسه للعديث السابؤ ونفائر. (عليها) أى على العين الاخرى ع شلانوارى الحددة باسرها أنعمها (طفرة) بفتحتين أى لمفا فله أوجادة أوهلي العين الممسوحة الخفرة ( المسكتو ببين عينيسه كافر ) كاسبق (يقر ؤه كلمؤهن كاتب) بالجر بدلامن مؤمن وفي نسخة بالرفع بدل بعض من كل (وغديركاتب) وفي واية لمسلم عن أنس مر فوعاالد بال عسوح العدين مكتو سيمن عينيه كامريقر ومكل مسلم (وعنه) أي عن حديقة (قال قال رسول الله صلى الله تعالى هلمه وسلم الدبال أعو والعدين اليسرى) قدسبق اله عو والعدين الميني واله عمو حاحدى عنيسه فالجدم ال يقال احدى عينيه ذاهبسة والاخرى معيية فيصم ان يقال احكل واسدة عوراعاد المورف الاسسل هوالعيب وقيسل ان الاتورانما يكون بالنسسبة لى أشعاص متفرقة فقوم يرونه أعو واليسرى وقوم ير و ته أعور الهنى ليددل عدلى بطلان أمره لانه اذا كان لايرى خلفت كاهى دل على انه ساحركداب قال شارح ويحمل ان يكون أحدهما ون سهوالرارى وفي الجامع روى المغارى في نار يخدهن أبي هر يرةم رفوعا الدجال عينه خضراء انتهى في وكالحربا والغول متلان بالوانشي (جفال الشعر) بضم الجيم أى كثير الشعر المجتمعة كدافى الفائق مكسر (معمينته وناوه فناره جنة وجنته نار رواهمسلم) وكذا أحد وابن ماجه (وعن النواس) بنشديدالواو (ابن سممان) بكسرااسين وتفتح (قالذكر رسول الله ملى الله تعمالى عليه وسلم الدجال) أى شروجه وسائر أمو ره وا بمسلاء الناسبه (فقالان يخرب وأنافيكم) أي موجود فيما بينكم فرضا وتفديرا (فاناجيمه) فعيل عفي الفاعل من الخية وهي البرهان أي غالب عليه بالخة (دونكم) أى قدا ، كم ودا فعسه عشكم والاامامكم وأمامكم وفيه ارشادالي اله صلى الله تعالى عاليه وسلم كان في الحاسة معه غسير مناج الحمداونة معاون من أمنده في غلبته عليه بالحجة كذاذ كروا العلمي رجه الله والاظهرائه صلى الله عمال عليه وسلم يدفعه بنوراله بقة و يدفع خارف عادته الباطل بمع زاته القرونة بالحقمن غيردايسل

متفق علسه رعن حذيفة ر عن الني مسلى الله عليه وسلمهالان الدجال يغرب وان معمه ماء ونارا فاما الذى براءالناس ماءفنار تحرفوا ماالذى راءالناس نارا فاعمارده مديف أدرك دلكمنكم فالمقعف الذى راء نارافانه ماء - قد ط مدمة في عليه و زادمسال وان الدجال عسوح المن عام اظفر أغليظة مكاو ب بى مىاسى كافريقر ۋەكل وؤمن كاتبوغد بركاتب وعنه فال قالرسه ولالله صدلي الله عليمه وسملم الدجال أعسو رالعسمن اليسرى حفالات عرمعه جنتسه وناره فداره حنسة و حنته نارر وامسلم وهن الندواس من سمسان فال ذ كررسول الله صدلي الله عليه وسلم الدجال فقالاان يخرج وأنا فيكم فانا عجيبه

وان محسر جواست فيكم فامرؤ حجين لهسسه والله خليفتي على كل مسلم اله شاب قططاعينه طافية كانى أشبهه بعبد العزى بن قطن فن أدركه منسكم فليقر أعلم هفواتح سورة الكهف وفي رواية فليفرأ عليه بغواتح سورة الكهف فأنها جواركم من فتنته و مرهانلان بطلائه أظهر من الشمس حند أر مات العرفان وأبضناه ومن المصمعن على الباطل من دعوته ولم بالنفت الىالجادلة واثبات الادلة والاقصم والله سبحاله مر موجد في لامة من يحقق الملة بالحرجة لاسم الحاتمة الاولهاءوهوالهدى وزيدة الانساءوهو وسيءالمه المسلاة والسلام وسامله اله لاينام معه السكادم فدفعه اماباعداه ممع و جود سسيد الانام أو بذو بانه وقتدله على يدعيسي علمه العدلاة والسلام هذاما ظهرنى فهذا المفام والله سيمانه وتعدلى احليها ارام قال التور بشتى رجه الله فارقيسل أوليس قد ثبت في أحاديث المدجالات يتخرج بعسدخر وج المهدى وان عيسي علىمالصلاة والسسلام يقتله الح غيرذلك من الوقائع الدالة عملى اله لايخر بونبي الله بن أظهرهم بللاتراه الفرون الاولى من درد الامنف اوجمه قوله ال يغرب وأنافيكم فلت انمىاسلان هسذاالمسلامن الثور يةلابقاء الخوف على المكافين من فتنسه واللجأ الى الله تعالى مناشره لينالوا بذلاناه زاتهو يتحققوا بالشوعلي دينهموقال المقاهر يحتمل انبريد تحقق شرو جسهوالمهتي لانشكوا فدخو و جه نانه سيخر به لامحالة وآن بريديه عدم علم يونت خر و جــه كاله كان لا يدرى متى الساعة فال الطبي رحسه الله والوجه الشف من الوجهين هو الصواب لانه يمكن ان يكون قوله هذا قبل علمصلى الله تعالى عايه وسدام بذلك أقول كانحقسه ان يقول هو الظاهر ليطابق تعليدله يقوله لائه عكن اذمع الامكان لايفال فى ق أحدهم هو الصوار لاحتمال الخطاف كل واحدد منهما والله تعالى اعلى بالصوات وخلاصة المهني اني ان كنت نيكمها كفيكم شرووتت خروجه (وان يخرج واست فيكم فامرؤ حجيج الحسه) بالرفع أى مكل أمرئ يحاجه ومحاوره و الهااب المفه له كذا قاله الطبي رحسه الله أى ليدفع شرو عن الهسه بما هنده من الحجة كمافيله امين الملك الكرهذاه لي تقدير اله يسمم الحجة والافالعني ان كل أحديده م هن نفسه شروبنسكديبه واختياره ورةة نذيبه (والله خلياتيء لى كلَّمسلم) يعنى والله سيحانه وتعالى ولى كل مسلم وحافظه فيعينه عليسه ويدفع شره وهذادليل على ان الؤمن الموقن لايزال منصور اوان لم يكن مع نبي والامام ففيسه رد على الامامية من الشسيعة (اله) أى الدجل وهو استثناف بيان لبعض أحواله وتبيان ابعض ما يفيد في دفع شراً فعاله (شاب) فيه اشعار مائه غيرا بن الصيادوا عباه اليه محروم من بياض الوقار وقابت هـلىاشـتدادالسوادق الفاهر الذي هوعنون الباطن من سوادالفؤاد (تعاط) بعثم القاف والطاء أى شديد جهودة الشعروفيه اعاعالي استحباب تسريح الشعردفع اللمشابهة بالهيئة البشيعة (عينه طافية) بالياءويه مزأى مرتفعة (كانى أشبهه) بتشديد الموحدة أى أمثله (بعبد العزى) بضم العين وتشديد الزاى (ابن قمان) بفتحتهزوه و يهودي قاله شار - وقال الطبي رحمالله قبل آنه كان يهودياواهل الظاهر انه مشرك لان العزى اسم صنم و يؤيد مماجاه في بعض الحواشي هور حسل من خزاعة هلك في الجاهليسة ثم واله الطبيي رحمالته لم يقل كانه عبد العزى لانه لم يكن صلى الله تعسالي عليه وسلم جازماني تشبهه به فلت لاشك فاتشبيه أبه الااله اساكان معرفة المشسبه في عالم الكشف أوالمنام عسبرعنه بكاني كاهوا لمعتبر في تعبير حكاية الرؤ بأوالله تعالى اعلم وعكن ان يقال لمالم توجدف الكون أقبم صورة منه والايتم التسيية من جميع الوحوه ال ولامن وجمواحده دل عن صغة الجزم وعمرعنه عاعبرعنه تم في صغة الحال اشعار باستحضار صورة الماكل (فن أدركه مشكم فلمقرأ عليه فواضب ورة الكهف) أى أوائلها الى كذبالالة تلك الا كات على معرفة ذات الله وصلة انه ليكن لفظه من أدرك الدحل فالمقر أعليسه خواتمها مأنها حواراه من فنذته وثبوت كتابه وآيات بيناته وصدقر وسوله واتمانه بمحزاته مابصد يرخوارق عادات الدعال هباءمنثو راوان تابعه مدءوهلاكا وثبو را قال الطبي رحمه الله المعني الافراءته أماد له من فتلته كما أمن تلك الفتية من فتنسة دفيا نوس الجيار ( وفررواية ) أى المرأيض (فل قرأعليه بفوانح سورا الكيف فانه اجواركم من فتنة )أى بلية (الدجال) والجوار بكسر الجيموني آخر مراءه ليمانى نسيخة آلسيدوالشيخ الجز ويوكثير من النسيخ المصمة وفي بمضها لمتم الجبه وزاى فى آ خره وهو الصدك الذى ياخذه المسافره ن السلطان أونوابه ائتلا يتعرض لهم المترصدة فى

الملر يقوا قتصرعليه شارح المصابح وذ كروابن الملائم فالوق بعض النسم بكسرا لجسيمو بالراء فممناه مادفاكم انتهى وفي وهن شروح البردة الجواد بالكسروالضموا لكسرا فصح هوالامان هذاو المتبادومن كالام المؤاف انهارواية لمسلم لكن صرح الجزرى في حصدته بأنهار واية أبي داودهن النواس لكن المظه من أدرك الدجال فلمقر أعلمه فواتحها فأنها حوارله من فتنته شماعلم انه جاء في الحصن روا يات متعددة في هذا المعنى حدث قال مرزقر أهما أي المكوف كاأترات كانتله نو رامن مقيامه الى مكة ومن قر أ بعشر آيات من آخرها تفرج العبال إدساط علمه رواه النسائي والحاكم في مستدركه من حديث أي سعد الخدرى واللفظ لانسائي ومالرنه سه خُطا والصواب اله موثوف وأخرج العابراني في الاوسط من حديث أبي سعيد أيضا واختلف فرنعه ووقفه أيضا ولفظه من قرأسو وثالسكهف كانشله نورابو مالقيامة من مقامه الى مكةومن قرأ بعشرآ يات منآ شرها ثمندرج الدجال لم يضرءو روى مسلم وأيوداودى أب الدوداء مرفوعامن سففاعشر آبات من أولها عصم من الدجال وفي رواية أبي داودوالنسائي عنه من فته الدجال وفي رواية السلم وأبي داود عنه من حفظ عشرآ بات والنسائي عند ممن قرأ العشرالا واخرمن الكهف عصم من فتنسة الدجال وفي رواية الترمذي عنسهمن قرأثلاث آياتمن أؤل الكهف عصيرمن فتنة الدجال وفحار واية لمسلم والاربعسة عن النواس ب معان من أدرك الدجا ل فلمقر أعلمه فواتحها المديث قمل وجه الجسع بن الثلاث و بن قوله صلى الله تعالى علمه وسلمن حفظ عشرا بات ان حد يث العشر مناخر ومن على العشر فقد على بالسلات رقيل حديث الثلاث متآخر ومن عصم بشلاث ولاحاجة الى العشر وهذا أقرب الى احكام النسخ أقول بمعرد الاحتمال لايحكم بالسخ مع ان النسط اغما يكون في الانشاء لافي الاخبيار فالاظهران أقل ما يحدظ به من شره قراءه الثلاث وحفظها أولى وهو لآيما في الزيادة كالمخفى وقل حديث المشرف الحفظ وحديث الثلاث في القراءة فنحفظ العشر وقرأ الثلاث كني وعصم من فتنة الدجال وقيسل من حفظ العشر عصم من ان لقيه ومن قرأ الشهلات عصم من فتلته الله ياقه رقبل الرادمين الخفط القراءة من ظهر القلب ومن العصمة الخفظ من آخات الدجال والله تمالى اعلم بالا حوال (اله) أى الدجال (خارج خلة) بفتم معه توت ديدلام أى طريقا واقما ( من الشام والعراق) وأصله الطريق فالرمل وقال شارح أى من سبيل بينهما فقيه اشارة الى ام امنصو بة بنزع الخافض ويؤ يدما في النهاية أى في طريق بينهما قال النو وى رحه الله هكذا هوفي نسخ الادناخلة بفتم الحاء المعمة وتنو من المتاء وقال القاضي رحه الله المشهو رفيه حلة بالحالهم لة ونصب التاء يعني غير منونة ومعناه ويت ذلك وقيالته قلت المناسب ان يكون هي الحلة قرية بناسية درلة من بغداداً هلها شرمن في البلادمن العباد فالوروا وبعضهم عله بضم الام وبهاء الضميراى نزوله وحلوله فالوكذاذ كره الجيدى في الجيم من الصحف أيضاببلادنا وقوله ( فعات ) هو بعيد مهملة وثاء مثلثة ماض من العيث وهو أشد القساد والاسراع فيسه وحلى القاضى وحسه الله الهر وادبعضهم نعاث على صميغة اسم الفاعل فال الاشرف قيل المواب فيمه فعات بصديفة اسم الفا على لكونه عطفا على اسمفاعل فبسله وهوخار بقلت أكثر النسخ ومنها أصل السيد على أنه فعل ماض من العيثوف بعضه اعاد حسة قاض من العدى عمد في العيث وهو آلاصح الموافق الماف التسنزيل من قوله ولاتعثوا في الارض مفسد من ولكن القول بانه الصوات خطأ اذه ما لعنان عمد في الافساد على ما هومقر رقى كتب الفة فالحاصل ان الدّيال فسيداوم فسد (عيناوعات المالا) وهدما ظرفاعات والمعسى يبعث سرا ياه عيذاوشم الاولايكتني بالافساد فهما يطؤهمن البلادوية وجه له من الاغوار والانجاد فسلاياً من من شره مؤمن ولا يخلومن فتنته موطن ولامامن (ياعبادالله) أى أبها المؤمنون الموجودون فى ذلك الزمان أوأنتم أبها الخاطبون على فرض انكم تدركون ذلك الاوان (فاشتوا) أي على دينكم وان عاقبكم فال العالمي رجه الله هذا من الطهاب العمام أراديه من يدرك الدجال من أمنه عمقيل هددا القول منهاستمالة افأو بأمته وتثبيتهم على مايعا ينونه من شرالد جال وتوطينهم على ماهم فيهمن الاعماسالله

تمالى واعتقاده وأصدد يق ماجاءيه الرسول صدلى الله تعالى عليسه وسدلم (قلنا يارسول الله ومالبشسه) بفتم لام وسكون موحدة أى ما تدرمكه وتوففه (فى الارض قال أر بعون يوما) سسيانى حديث عكث التجالف الارض أربعست سنةالسسنة كالشهراني آخره لكنه نقل البغوي في شرح السسنة ولايصلح ات يكون معارضال واية مسلم هذه وعلى تقدير صحته اعل المراد باحدا الكثين مكث خاص على وصف معين مبن عند العالم به (يوم) أي من تلك الاربعين (كسنة) أي مقدارعاً م في طول الزمان أرق كثرة الغموم والاسؤان (و توم كشهر و يوم كممعةوسائرايامه كآياءكم) قال ابن الملئار جمالله قيسل الرادمنه ان اليومالاو لأسكترة غومااؤمنين وشدة بلاءاللمين يرىلهسم كسنة وفى اليوم الثانى يهون كيده ويضعف أمر و نبرى كشهروالثالث يرى كممعة لان الحق في كل ونت يزيد قدرارا لباطــــل ينقص حتى ينهمن أثرا أولال الماس كاماا عنادوا بالفندة والحنة بهون عامدم الى ان تضعفل شدم اوا كن هدنا القول مردودلانه غيرمناسب لمباذ كرالراوى (قانابارسول الله فذلك الموم الذي كسنة) أي مثلا (أيكفينا فيه صلاة يوم قال لا اقدر واله قدره) بل هدا جاره ـ لي حق قته ولا امتناع فيـــه لأن الله تعمالي قادره لي ان مزيد كل سزءمن أحزاءالموم الاول شي يصديرمق دارس نذخاره للعادة كايز يدفى أجزاء ساء سنمن ساعات الموم انتهى وفيسه ان هدنا القول الذي قرره على المنوال الذي سوره لا يفيد الابسط الزمان كاوقرله صلى الله تعدلى عليسه وسدلم ف تصدة الاسراءمع زيادة عسلى المكان لكن لا يخفى ان سبب وجوب كل صلاة انساهو وقتسمالمة سدرمن طلوع صبمور والشمس وغروبها وغيبو يةشفنها دهسذالايتصورالابتعنى تعسدد الايام والليالى: لى وجها طقيقة وهو مفقود فالتحقيق ماقاله الشيخ الترر بشتى رحمالله تعمال وهوانه يشكل من هدذا النصدل توله مدلى الله تعدلى عليه وسلم يوم كسنة وكوم كشهر و يوم بجمعة مع قوله وسائراً يامه كاعيامكم ولاسبيسل الى تاويل امتسداد تلك الايام على انها وصفتُ بالعاول والامتداد لما فهامن شسدة البلاء وتفاقها لباسه والضراءلاتهم فالوايارسول الله فذلك اليوم الذى كسنة أيكفينافيه صلاتوم فاللااطديث ونة ولأو مالله التوفيق ومنها للمونة في التحقيق قد تبين المايا خبار الصادف المصدوق صاوات الله تصالى وسلامه الميهان الدجال يبعث معممن المشيهات ويفيض على يديدمن التمو يهاتما يسلب عن ذوى العقول عقول عدم و يغناف من ذوى الابصار أبصاره مفن داك تسخد برااشد ماطين اله و يحيثه يعند أونار واحياء الميت على حسب ميدى وتقو يتههلي من يريد اضلاله تاره بالطروالعشب وتارة بالازمة والجدد ب ثم لا حقاء بأنه اسحر الناس فلم يستقم لما تاويل هذا القول الاان نقول اله بأخذيا سماع الماس وأبصارهم حتى يحيل الهمان الزمان قد اسفره لي حالة واحدة اسفار بلاظلام وصباح بلامساء يحسبون ان الليل لاعد علم سمر واقه وان الشمس لاتعاوى عنهدم ضياءها فيبقور فحيرة والتبآس من استداد الزمان ويدخل علمهم دواخل باختفاء الا 7 بإت الضاهرة فى اختلاف الأيل والتهار فامرهم ان يحتهدوا عندمصا-مة تلك الاحوال ويقدر والسكل مسلانة درهااني ن يكشف الله عنهم تلك االغمة هذا المذي اهتدينا المسممن التأو يل والله الموفق لاصابة الحقوه وحسبنا ونعمالو كيلوف شرح مسلمة نووى رجه الله بالواهسذاه لي ظاهره وهدذه الايام الثلاثة طويلة على هددا العدرالذكور في الحديث بدل عليه قوله وسائراً يامه كايامكم وأما قوله صلى الله تعمالي عليه وسدا اقدر واله قدره فقال القاضي رجه الله وغيره هذا حكم مخصوص بذلك اليومشرع مانا صاحب الشرعة لوا ولولاهذاالديثووكاماالى احتهادنا اقتصرناهلي الصدلاة عندالاوقات المروفة في فسيرممن الامامومعماء اذابعد طلوع الغمر قدرما يكون بينهو بين الفاهر في كل يوم فصداوا الفاهر ثم اذامضي بعدده قدرما يكون بينهاو بتنالعه مرفصلوا العصر فاذاء ضي بعدها قدوما يكوت بينها وبين المغرب فصسلوا المغرب وكذا العشاءوا لصبرتم الفاهرش العصرش المغرب وكذاحتي ينقضى ذلك الميوم وتدوقع فيسه صلاة السسنة فرائض مؤدانف وتتهاوأ مالثاني الذي كشهر والثالث الذي كيمعة ميقاس على اليوم لأول ف اله يقسدوله

قلنا بارسول الله ومالبشه في الارض فال أو بعسون يوما يوم كشهر ويوم كشهر ويوم كشهر كايا مكم قلنا بارسسول الله فذلك اليوم الذى كسنة أيكفينا فيه دوله دوره

كاليوم الاول على ماذ كرناه انتهى وحاصله ان الاوقات الصلاة أسباب وتقديم المسبات على الاسسباب غير ماثرالابشر عضص كايقدم العصرع لى ونته بعرفان فعنى اندروا أى قدروا وخنواله أى لاداه الملاز الخس قدر وأى قدر يوم كذا قيل والا علهرما فاله شارح أى قدر والوقت صلاة يوم في يوم كسسنة مثلا قدره أى قدر والذي كان له في سائر الا مام كعم وس الله بعلم مالوقت (قلنا مارسول الله وما أسراعه) أي ماقدراسراعه أوكيفية اعجاله (في الارض) أي في سيرها وطي ساحتها فال الطبي رجه الله لعالهم علوا ان له اسراعانى الارض نسألواهن كيفيته كاكانواعالين يامته نسالواهن كميته بقولهم مالبثه الحمامدة لبثه (قَالَ كَالْغِيثُ) المراديه هذا الغيم الملاقا للسبب الى المسب أي يسرع في الارض اسراع الغيم (استديرته الريم اللان الملك الحسلة عال أوصفة للغيث والعمالة هني والمعنى ان هدد امثال لايدول كمفيته ولا عَكْن تقدير كيته (فيات) أى فيرالد حال (على الهوم) أى على جنس من الناس (فيدوهم) أى الى ما طله (فيومنون به في امر السماء) أى السحاب (فتمار) من الامطار حتى تعرى الانم ار (والارض) أى و ماصرها (فتنبت) من الانبات في تفاهر الازهار استدراجامن الواحدالة هاد (فترو حملهم ساردتهم أى فترجع بعد زوال الشمس المسم ماشيخ مالني تذهب بالفعدوة الحصراعها (أطول ما كانت) أي السار - منه أن الابل ونصب أطول على الحاليسة وقوله (ذرى) بضم المذال المجمة و حكى كسرها وانتح الراء منوناجه عذر وتمثلثة وهي أعملي السمنام وذروة كلشي أعلاه وهوكناية عن كثرة السمن (وأسبغه) أى وأتمما كانت (ضروعاً) بضم أوله جمع ضرع وهوالله دى كماية عن كثرة البن (وأمده) أى وأمدما كانت وهوامم فضيل من الد (خواصر) جمع خاصرة وهي ما تحت الجنب ومدها كناية عن الامتلاء وكثرة الا عل (ثم ياتي القوم) أي قوما آخر من وفي العدول عن قوله على سناء على ماسبيق الشعار بان اتيانه على الاولين مشررف المتميقة دون الاستشرين (فيدهوهم) أى بدعوى ألوهبته ( نيردون مليه وله ) أى لايقبارته أو يعالونه بالحجة (فينصرف عنهم) فيه اشارة الى انه ليس له قدرة الأحمار فالتعالى ولحلاله انتصادى ايس ال مام سمساطان الامن البدائمن الغاو منوالمعي فيصرفه الله عنهسم (فيصيحون بمعاين) بضمالهم و بالحاء أي داخلين في الحل فال النور بشدي رحمه الله أعسل القوم أصابههم الحلوهو انقطاع المطروييس الارض من الكلا (ليس بالديهم شيمن أموالهم) واستاحس لمآن المؤمنسين صاد وابه مبتليز بانواع من البسلاء والحن والضراء ولسكته سم صابرون و راضوت وشاكر وتلاأ الماهم الله من صفات الاولياء بركة سيد الانساه وسيد الاصفياء (وعرولي اللوية) بكسرالواء أى عرالدجال بالارض الخربة وبالبقاع الخربة (فيقول لها الحرجي كنوزك) أي مدفونال أومعادتك (فتتبعه) الفياء صيمة أى تتخرج فتعقب الدجال (كنو زها كيعاسب النحل) أى كم ينسم المصل المعسوب قال النو وى رحه الله المعاسبة كور الخسل هكذا مسره ابن قتية وآخرون فال الفاض رجه الله المراد جساعة المللاذ كورها خاصة الكنه كني من الجساعة بالبعسوب وهو أميرها لانه مني طار تمعته جماعته ومنه قبل السيد بعسو موروى الديلي عن على رضى الله تعمالي هنه مرفوعا على بعسوب المرة منن والمال يعسو والمنادة من في المكالم نوع قاب اذحرة المكالم كفول البعاسيب واعل النكة في جمع المماسيب هو الأعماءاني كثرة الكنو والثابعة وانه فدركا نهجم عباعتبار جوانبه وأطرانه والمرادجم من أمرا ثمووكا د ثه وقال الاشرف فوله كالمعاسيب كذابة من سرعة اتيام ماى تتبعه الكنو ز بالسرعة رفال الطبي رجهالتهاذا كان قوله كالمماسيب حالامن الدجال فالخر بقصفة البقاع واذاكان حالامن المكنور فعوز أن يكون الموصوف جعا أومفردا (ثم يدهو رجلا) أي بطابه حال كونه (عملة) أى ثاما كالملاثو يا (شبابا) تميزه النسبة ولااطبي رجهالله والممتلئ شباياه والذي يكون في غاية الشباب (فيضر به بالسسيف) أي غضباعاً يسهلا بالمقبول دعوته الالوهية أواظهار اللقدرة رقوطنة الموادة (فيقطعه جزاتين) بفض الميم

قلنا يارسول الله رما اسر اعده فالارضال كالغث استدرته الريخفياتي هدلىالقدوم فدة وهدم فيؤه ندونبه فأمر السماء فتمطسس والارض فتأبث فستروح ماسم سارحة مأطول ما کانت ذری و أسساخه ضروعا وأمدد اخواصرنم ياتىالنسوم فيدهوهسم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصحون بمعلينايس بايديهم شئ من أموالهــم وعدر بالحسر به فيةول لهااندرجي كنوزك فتنبعه كنو زها كمعاسب الفل ثميدهور حلا ممتلنا شدبابا فيضربه بالسديف فيقطعه حزلتسين

وتكسرأى تطعت بن تنباه ـ دان (رمية الغرض) أى قدر - ـ ذف الهدف فه ـ منصوبة بقدر وعائدة التقسديه انتفاء ومندالناس اله هلك بلاشه فكالمعله السحرة والمشعيذة قال النو وي رحمالته هو بفتم الجيم على المشهق روحى ابن دريدكسرها ومعنى رمية الفرض انه يحمل بين الجزائين مقدار رمية الغرض هذاهو الظاهرالمشهور وستحالقاضي حسذاتم فالوعنسدي ان فيه تقدعا وتأخيرا وتقسد بر مفيصيبه اصابة رمية الغرض فيقطعه جزلتينوا لصحيح الاول قال التور بشيء رحه الله أراديرمية الغرض اماسرعة نلوذا لسيبيت وامااصابة الهز فال العايبي رجمالته ويؤيدناويل النووى قوله في الحسديث الذي يليه ثم يثين الدجال بين القطتين (ثميدهوه نيقبل) أي الرجل الشاب على الدجال (ويتهال) أي يتلاثلاً ﴿ يَضَيُّ وَجِهِ ـ هِ يضعك حالمن فاعدل يقبل أي يقبل ضاحكا بشاشا فيقول هدد آكمه يصلح آلها (فبينما) بالم على العديم (هو) أى الرجــل (كذلك) أى على تلك الحال وذلك المنوال (اذبعث الله المسيم من مربم) علم ما الصلاة والسلام فسجان من يدفع السيم بالسيم فال تعالى ول شائه بل نقذف بالحق على الساطل فبدمغه فاذاهو زاهق (فينزل) أى ميسى عليه الصلاة والسلام (عند المبارة البيضاء شرقى) بالنصب على الفارفية مضافاالى قوله (دمشق) كمسر الدال وفتح المهرو تكسروهو المشهو رالات بالشام فانه تحت مأكمه وفى الجامع روى الطسيراني من أوس بن أوس ينزل ميسي بن مرسم عنسد المسارة البيضاء شرق دمشق ذكر السيوطى في تعليقه على ابن ماجه أنه قال الحافظ بن كثير في واية ان عيسى عليه الصلاة والسسلام يتزل بيت المقدس وفحارواله بالاردن وفهار والهبم عسكرالمسلم فلتحديث نزوله ببيت المقدس عندابن مأجهوهو إ عندى أر يجولا سافى سائر الروامات لان ستالمقد سشرق دمشق وهومعسكر المسلمن اذذال والاردناسم السكورة كمفى الصماح وبيت المقد مس داحل فيه والدلم يكن في بيت المقد مس الاكن منارة والابدأت تحدث قبل لابسحلتين مصبوغتين فورسأو زعفرات فالبالنووى رحسه اللهر وىبالدال الهسملة والذال المتجمة اكثر والوجهان مشهو ران للمتقدم من والمتاخر منوأ كثرما يقعرفي المنصخ بالمهملة ومعناه لابس ثوبين مصسبو فمنهالو رستمالز فقران انتهى وقال امن الأنبارى بروى يدال مهملة ومعمة أى بن يخصرتن على ملجاء فحاسلته يث ولانسمعه الافيه وكدلك أشياء كثيرة لم تعمم الافحاسلديث والخصرة من الثياب التي فيهاصفرة حفيفة كذا فىالنهاية (واضعا كفيه على أجفه ملكن) حال لبيان كيفية اتراء كمان ما قب الدحال ابيان كيفيةليسهوجماله ثميد لهجلة أخرى بقوله (اذا طاطأً) جهمزتين أىحفض (رأسه تعار) أى عرقًا (واذا رفعه) أى رأسه (تحدر) بنشديدالدال أى نزل (منه) أى من شعر وقطرات نورانية (مثل الجان) يضم الجيم و تنخف ف الميم وتشد دحب يتخد من الفضة (كالؤلو) أي في الصفاء والبياض فني النهامة الجان بضم البيم وتخفيف الميم بتخذم الفضة على هيئة الملاكئ الكبار قال الطبيي رجه المدسمه بإلجان في الكبر ثم شبه الجسان باللؤلؤف الصفاءوا لحسن فالوجهأن يكون الوجه الكبرمع الصفاءوا لحسن وفى القاموس الجسان كغراب الاؤ اؤأوهنوات اشكال الاؤاؤ وقال شارح الجيان متشد مدالم وقال ان الملان بالتسديد الاؤلؤ الصفار وبتخفيفها حب يتخذمن الفضة وقبل المرادبالجان في صفة عيسي علمه الصدلاة والسلام هوا لحب المتخذ من الفضة قات بل هو المتعين بقوله كاللؤال (فلا يحل) بكسر الحاء أى لا عكن ولا يقم (اكامران يجدمن بح نفسه) بفتحالفاء (الامات) كذاذ كروالنورىوفال القاضي معناه عندى حقروا حب قال و روا وبعضهم بضم الحاء وهو وهموغاط فالرالط بيهرجه الله معناه لايحصل ولايحق ان يحدمن ويج نفسه وا، حالمن الاحوال الاحال الموت فقوله يحدمهما في سياقه فأعل يحل على تقديران (ونفسه ينتهي حدث ينتهي طرقه) إسكون الراءأى لخفاه وغهويعوز كون الدبال مستشى من هدذا الحمكم لحكمة اراءة دمه في الحربة ليزداد كونه ساحرافى قاوب الومنين ويحو زكون هذه الكرامة لعيسى أولاحين نزوله ثم تمكون والاحين يرى

رمیسةالفسرض ثمید عوه
فیقبل ویتهال وجهه ضحك
فیبنماه و كذاك اذبت الله
المسج سمریم فینزل عنسد
المارة البیضاه شرق دماق
بین مهر و د تین واضعا كفیه
عسلی أجهسة المكيز اذا
طأطأ رأسه قطر واذا رفعه
تحدومنه مثل جان كاللؤلق
فلایحل لسكافر بجدمن د تخ
نفسه الامان و نفسه بنتهی

لدببال اذدوام الكرامة ليس بلازم وقيل نفس الذيءوت الكافره والنفس المقصوديه اهسلاك كأفر لاالنفس المعتاد فعدم موت الدجال لعدم الفس المواد وقيل المفهوم منسه أن من وحدمن الحس عيسى من الكفار عوتولايقهم منهأن يكون داك أؤل وصول نفسه بيبو زأن يحصل ذلك جم بعدان يرج -م عيسى عليه الصلاة والسلام دم الدجال في حربته الدكمة المذكورة كدا يخط شخنا الرحوم مولانا عبدالله النند يحرجه الله تعالى ثم من العريب ان نفس عيسي عليه الصلاة والسلام تعلق به الاحياء لبعض والاماتة المعض (فيصله) أي الهاب على عليه الصلاة والسلام الدجال (حي مدركه سال الم المعالم وتشديد دال مصروف اسم حمل بالشام وقبل قرية من قرى بيت القدس وعليه أقتصر النو وي و زادة - يره سي به الكثرة معره وقال السيوطي رجهالته وشرحا برمذي هوهلي مافى النهاية موضع بالشام وقيل بفلسطان (ديةنه) قالما مر واما ترمذي وكذا أحدو عن جمع بنجار به يفتل ابن مريم الدجال ببابلد (مماني عيسى قوم ند عمهم الله منه أى حفظهم من شرالدجال (فيه معن و جوههم) أى يزيل عنها ماأصابها من غبار سفر الغز ومبالعدة في اكرامهم أواله في يكشعه مانزل بهم من أدالكا بدوا خزن على وجوههم عمايسرهم من خبره بقتل الدجال (ويحدث مبدرجاتهم في الجنة) قال النووى رجه الله وهدا المسع يعتمل أن يكون عد لي ظاهره فيدسم وحوههم تبركا أوانه اشارة في كشف ما يكون فيهمن الشدة والخوف (مديدهاهوكدلان اداوحي الله آلى ه يسى نى) بفتح الهـ وزه و يكسر (ق أخرجت عباد الى) أى أظهرت جاء فمنة ادة الفوائي وقدري (لايدان) أى لاف درة ولاطاقه (لاحديقتالهم) وانماء برعن الطاقة بالدلان المباشرة والدادمة انميانه كمرت المدوشي ممالعة كأن يديه معدومتان ليحره عن دفعه و عكن أن يكون فالتذذ فاعماء لى البحز عنهما جيما ( فرزعبادي) أي من التحر بزمانو ذمن الحرز أي احفظهم وضعهم (الي العاود) واجعله الهم حرزا (ويبعث الله يا حو جوما حو ح) بالا اف و يدل فيهما (وهم) أى جيسع القبيلتين القوله تعالى و ذال خصمان الخنصموا (من كلّ حدب) بفقة نين أي مكان مرتفع من الارض (ينسلون) بفتح الماءوكسرااسين أى يسرعون (فيمر أوائلهم على عيرة طبرية ) بالاضافة و يحدو اصفير بحرة وهي ماء يجتمع بالشام طوله مشرة أميال وطبريه بفتحتين اسمموضع وقال شارحهى قصبة الاردن بالشبام (فيشر بوت مانيها) أى من الماء (ويمرآ خرهم فيةول) أى آخرهم أوقائل مهم (لقد كال بهذ.) أى المحيرة أوالبقعة (مرة) أى وقتا (ماه) أى ماء كثير ( غميسيرون - في ينتهوا الى جبل المر) بفتم الحاء المجمة دالميم و بالراء المجراء الماف وفسرى الحديث بقوله (وهو جبل بيث المقدس) لكثرة شجره وهو كل ماسترك من شجراً و بِماء وغيره كذافي النهاية (فيغرلون لقد فتلناه ن في الارض) أى من ظهر على و جهها لماسياني من استثناء ويسى عليسه الصلاة والسلام و الصاب حيث كانوا عصور ين معصونين (هلم) أى تعال والخطاب لاميرهم وكبيرهم أوعام غير مخصوص باحدهم وفى النهاية فيه اعتان عاهل الحجاز بطلة ونه على الواحد والأشين والجسعواأوات بلفظ واسسدهبسني عسلى الفتح وبنوغيم تثنى وغجمع وتؤنث تقولهم وهلى وهلساوهلوا (فلمقتسل من في السماء فيرمون بنشام بم) بفهم منشد يدمفرد منشابة والباعزا لدة أى سهامهم (الى السماء) أى الى جهتها (ديردالله علمهم نشاجم مخضوبة) أى مصبوغة (دما) تميزوهذامكر واستدراج منسه سجانه مع احمد ل اصابة سسهامهم ليهض الطيورف السماء فيكون فيسه اشارة الى احاطة فسادهم بالسسفليات والعلويات (و يحصر) بصيمةاللهمول أي يحبس في جبسل الطور (نبي الله) أي عبسي إ عليها اصلاة والسلام (وأصحابه) أي من و من هذه الامة (ستى يكون) أي يصير من شدة المحاصر والمضايقة ﴿رأس الثور) أى البقرمع كمل رخصه فى تلك الديار (لاحدههم خيرا من مائة دينارلاحد كم اليوم) والهالتو وبشتى وحه للهاى تباغهم مهم الغا ةالى دنيا الجدوانمساذ كرراس الثورليقاس البقيسة عليه في القمة (ديرغب) أى الحالله أو يدعو (بي الله) فيه تنبيه تبيسه على اله مع مقابعته شريه سقيحد صلى أ

فعالبه حستى يدركه بباب اد فية: اله ثم باني عيسى فوم درعصها مالله منه فبمسع عن وجوههم و بعد نهم بدر جائم ـم فى الجدة فبينما هوكداك اذ أوحىالله الىءىسىانى قد أخرجت عيادالى لايدان لاأحديقة الهم فرز-مادى الى الطــوروبيعث الله يآجو جوماجو جرهم من كلحسدب يتسآون فمسر أوائلهم على بعيرة طبرية قيشربون مامهماوعمر آخرهم فيةول لقدكان بعددمرة ماءم يسسير ون حتى ينتهوا الى مسل المر وهوجيدل بيت القدس فيقسولون لفدقتلنامرفى الارض هسلم طنغتل من في السماء فيرمون بنشابهم الى السماء مرد الله علم فشاجم مخصوبة دماويحصر نى الله وأصحابه عنى تكون وأسالتو ولاحدهم خيرا منمائة ديشار لاحدكم البوم فيرغبني اته الله تمالى عليه وسدا باق على نبوته (عبسي وأصحانه) فال القامني أي يرغبون الى الله تعالى ف اهلاكهم والعائم من مكايدة بالمهم يتضرعون اليدفيستعيب الله فهلكهم بالنه ف كا قال (فيرسل الله علم - م) أى هلى يأجوج وماجوج (النعف) بفتم النون والغين المجمة دوديكون فى أنوف الابل والغــتم (في رقابهم فيصعون فرسى كها. كدو زناومعى وهو جميع فريس كفتيل وفتـــلى من فرس الدئب الشَّاةُ اذَا كسرها وقتلها ومنده فريسة الاسد (كوت نفس واحدة) لمكال القدرة رتعاني الشبئة فال تعمالي ماخلفكم ولابعثنكم الاكنفس واحدة فال التو ربشتي رجمالته ريدان المقهر الالهمى الغالب على كلشي يفرسهم دفعة واحدة فيصبحون فتلى وقدنيه بالكامتين أعنى النقف وفرسي على الهسيمانه بهلكهم فيأدنى ساعة باهون شيءه والنغف ميقرسهم فرس السبء غريسته بعدان طارت نفرة البغي في رؤهم فزعوا انهم قاتلوامن في السماء (ثم يهبط) ﴿ أَي يَنزل من العاور ﴿ نبي الله عبسى وأصحابه الى الارض فلا يجسدون في الارض) أكف وجهاج عاره ذاهو وجه العدول من الضمير الى انظاهر فاللام في الأولى العهد وفي الثانيسة للام ستعراف بدايس لالاستثناءو به يتبين ان القاعدة المعر وفاان المعرفة اذا أعيدت تسكون حينا الاولى مبذية قلى غالب العادة أوحيث لاقرينة صارفة (موضع شبر الآملا مُزهـ مَهم) بفتح الزاى والهاء وقد أضم الزاى وقال شار - هو يالضم وروى بالتحريك و فسيره قوله (ونتنهم) بسكون الناء قال التوربشي رحمالله الزهرمالتحر ملئه صدرقولك زهمت مدى بالمكسرون الزهومة فهيو زهسمة أي دسمة وعايسه أكثر الروايات فيماأه لمروفيه من طريق المعنى وهن وصم الزاى مع فتح الهاء أصع معنى وهو جميع زدسمة بهنى بغنهم لراك وسكون الهاءوهي الريج المنتبة وتال شارح دوأصحر واية ودرآية ويوادقهما ماتى الغاموس حبث قال الزمومة والزممة بضمهار يجلم سمير منتن والزهد مبا اضم الريح المتستة وبالخريك مصدر زهمت يدى كفرح فهي زهسمة كدسهة التهي وقديقال اطالق الصدر وأربدته الوصف مبالغسة كر جل عدل (فيرغب ني الله عيسي و محابه الى الله) فرضم أمحابه اليه شارة لى أن الهيئة الاجتماعية فى الهمة الاطماه يسة لها تاثير بليغ في الاجابة الدعائية أوفى ذكرهم ايماء الحائم مهسم الباحث على المدعاء والتضرع الدرب السماء (فيرسل الله طبرا كاعناق البغت) بضم موحدة وسكون معمة نوعمن الابل أى طيرا أعناقها في الطول والكبر كاعناق البخث والطير جميع لماثر وقدية م على الواحد ولذا فال (فتحملهم) أى تلك الطاير (فتطرحهم) أى دترمهم (حيث شاء الله) أى من الجمار أوتم أو راءمهمو رة الديار أوخلف جبال فافونحوها والدعام الامدام والافناء (وفحروانة تطرحهم الهبل) بغثم النون وسكون الهاء وأتم الموحدة موضع وقيل مكان بديث المقدس وفيها نه كدف دسسعهم ولعسل المراد به موضع بعضهم أدعلي طريق خرق العادة بسسعهم وقيسل هو حيث تطلع الشمس وقد القاموس غمسل أسن و روى الترمذي ف حديث المدجال فتعارحهم ببالغهيل وهوتصه ف والصواب بالمرائة بي ولهنذ كرالمهب للالفظا ولامعمني (ويستةوقدالمسلون، ن قسسهم) بكسرتن فاشديد تحتية جسرقوس والضمسيرليا جوح وماجوح (ونشابهم) أى سهامهم (و بروابهم) بكسرائيرجمع بعبةبالنع وهي طرف النشاب (سبعسنين مُمرِس ل الله وطرا) أى عفارها (لا بكر) بفخم الياء وضم الكاف وتشديد المون من كنت الشي أى سترته ومنته عن الشمس وهي من أكنت النبيُّ م ذالله في والمفول يحذوف والجلة صفة مطرا أي لايستر ولالصون شأ (منسه) أي مرذك المامر (يتمدر) بفختن كران وجر (ولاوير) أي صوف أوشهر والمراد تعميم بيوت أهل البدووا لحضر فالسائنو ويرجه الله أي لاعتم من نزول المساءيون المسدر وهوالطين الصلب وفال الفاضي وجه الله أى لا يحول بينه وبين مكانماه ما تل الريم الاماك كالها (فيفسل) أى المعام، (الارضر) أى وجهها كالها (-تي يتركها كالزلفة) بفتح لزاى واللام و يسكن و بألفاء وقيل بالقاف وهى المرآة بكسراليم وقبل ما يقسذ بليم المساء من الصنه والرّادان المساء يعرفه يعيث

عيسي وأصعابه فيرسل الله والمدم النفف فورقابهم فنصهون فرسىكوت فسأ واحدة تمييهاني الله عدسي وأصحاله الى لارض فــلا يحدون فىالارض موضع شرالاملاه زهمهم ونتنهم فدير غب ني الله عيسي وأصحابه الىالله فيرسل الله طيرا كاعناف العذب فتعماهم فتطرحهم حيث شاءالله وفي روايه تطرحهم بالنبيلو يستوقدا أسلون من قسمم ونشام موجعامم سسبدع سدنين تميرسل الله معار الايكن منسه بيت مدر ولاوبر فيفسل الارضحي يتركها كالزالة

يرىالمائى وجههفيه فالبالنو وىرجسه الله ويبغنم لزاى واللام وبالفاء وبالقاف وروى بضم الزام واسكان الامو بالفا وقال القاضي رجه الله وى والفاء والقاف و بفتم للام و باسسكام او كلهاصيحة قات الاصدوهو الذى عليه الاكثر بفتحتين والمناء واقتصر عليه القاموس فى المعانى الاستيسة كاما والله تعسالي أمل فالواحقاف افي معناه افقال تعلب وأبو زيدوآ خر ونمعناه كالمرآ فوحك صاحب المشارف هداءن ان عباس أنضات مهابار آ فق صفائها ونظادتها وقيل معماه كصانع الماءاى الماء يستمقع في احتى تصيير الارض كالمصنع الذي يجتمع فيسه الماءو قال أبوعبيد فمعناه الاجانة الضمراء رقيل كالعصفة وقيل كالروضة (شميقال للارضّ انبتيءُرتُكُ وردى)أى الى أهلتُ (مركتك) أى من سائر نعمك (فيومنَّذُنَّا كلِّ العصابة) بكسر العين أي الحياعة (من الرمالة) أي و يشبعون منها (ويستظلون بقعفها) يكسر القاف أي يقشرها تمال الـ ذو وَى رحه الله هو مقعر تشرها شهها بقعف الا تدى وهو الذي فوق الدماغ وقيل هوما انفاق من جمعمته وانفص لوقال شارح أرادته فم قشرها الاعلى وهوفى الاصل العظم المستديرفوق الدماغ وهو أبضا كامن خسب على مثاله كأنه تصف صاع واستعيرهناا يلى رأسهامن العشر (و يبارك) بصميعة [ المحهول أي يوضع البركة والكثرة (في الرسل) بكسر الراءوسكون السن أي اللين(حثي ان اللَّهُمة) بكسر الآدمو يه يُمْ أَى الداقة الحاوبة كالماا: و ي وجه الله اللهمة بكسرالادم وفقعها لفتّاتُ مشهو رئان والسكسر أشهروهي القريبة العهد بالولادة وقال في الختصر من النوق وغيرها دة وله (من الابل) بيانية (السكفي) أي القعة والمراد لبنها (الهثام) جهمز على زنة رجال والعامة تبدل الهمزياء أى الجماعة (من الناس) ولا واحدله من اهظه والمرادمه هه. أ كثرمن القبملة كمان القبيلة أكثر من الفخذ على ماساتي وقال المو وي ارحمه الله القتام يكسرالقاف و بعدها همزة جمدودة هي الجناعة الكثيرة هذا هو المشهو رالمهر وف في اللغة و رواية الحسديث بكسرالماء وبالهمز قال الفاضي ومنهسم من لا يحسير الهدمز ال يقوله بالباء وقال في ا الشارة وحكاه الخلمل بفتم الفاء فالروذ كرمصاحب العسن غيرمهسمو زوأ دخله في حرف الساء وحكى الخطاىان بعضهمد كروبة عالفا وتشديد الداءوهو غاط فاحش (واللقعة من البقر لتكفي القبسلة من الناس واللقمة من الغنم لشكَّني الفحذمن الناس) قال القاضي عماض رحسه الله المجذهنا بسكون الخاء المجيمةلاغير جساعتهن الافأر ب وهم دون البطن والبطن دون القبيلة وأماالف فتعسنى العشو فيكسرانااء وسكومًا (فبينا) بلاميم(هم)مبندأخير. (كذلك) وناعوض،ونالضاف الموالعامل فيمتوله [ اذبعث الله ) واداله فعاجاً في من أوفات ينفه مون في طمي عيش وسعة أرسل علمهم في أن ارتحاطية فَتَأْخَذُهُم تَعَتَّآبًا طَهُم) بِمِمْزَة مُدُودة جمع ابط (فتقبض) أَى تلك الربح (روح كل مؤمن) أسند الفعل الى الريح بجازا (أوكل مسلم) قال النووى رجه الله هكذا هوفى جيه عالنسخ بالواويمني كان الظاهران بكونبأو بالشك فائه لافرق بين الؤمن والسلم عندأر باب الحقمن أهل السنة والحساعة فالمقب والمالفة في التعسمم والتغار باعتباران تسلاف الوصفين كافي المتنزيل تلائآ مات السكتاب وقرآ ت ميسين وقوله سيمائه ان المسلِّينُ والمسلِّمات والوَّمنين والوَّمنات أو بناء على الفرق اللغوى بينم ـــ مامن ان المراد بالمؤمن المصـّد ق و بالسلم المنقاد لمكن لما كان أحدهما لا ينفع بدون الاستمر جعل الموصوف بهما واحسدا وأطلق عليه كل واحدد من الوصفين بعاريق التساوى أولكون أحدهدماغالباعليه في نفس الامر والله تعالى أعدل قال الطبيى وحمسه الله المسراد بالشكرارهناالاستبعاب أى تغيض روح خيارالناس كلهسم (ويبني شرار الماس) بكسراوله جميع شر (يتهارجون) أي يختلطون (فيها) أي في تلك الازمنية أوفي الارض أمدوالفرس وهرج فحديشه أيخلط فالآالنو ويرجه الله أي يحامم الرجال النساء علانية يحضره الهاس كايف علا لحدير ولايكترنو ولذاك والهدرج باسكان الراء الجاع ويقال هرج ذوجته أى جامعها

شر مَّال للارض البيَّى عُرتك وردى مركنك فدومند ناكل العصالة من الرمانة واستظارن بتعفها ويبارك في الرسل حق إن اللقية تمن الدرل لتكفي الفئاء من الناس واللقدة منالبقر لتكفي القسلة منالناس واللقعة من الغيم لنسكني الفعد من الماس فيشاهم كذلك اذ يعنالله ربحا طسمة فتأخذههم نحت آباطهم فيقبيض روح كلمؤمين وكل مسلم ويسقى شرار أأماس يتهمار جون فعهما عهار ج الحر

ع سربها بفتم الراءر شعها وكسرها (عملهم تقوم الساعسة) أى لاعلى فيرهم وسأنف حديث لا تقوم الساعة الادلى شرار الناس وقر رواية لا تقوم انساعة حتى لا يقال في الارض الله الله (رواه) أى الحديث بكمله (مسلم الاالرواية الثانيةوهي) أى الرواية وفي نعظة رهوونذ كيره لا ـــ كيرخبره وهو (قوله تعارسهم بالنهبسل الحقوله سبيع سسنينز واها) أى تلك الرواية (الترمذى وعن أبي سسعيد الندرى فال قال رسول الله مسلى الله تعمالى عليه وسد في عرب الدجال فيتو به قبد له) بكسرة ف وفقم موحدة أى الىجانبسه (رجل) أى عليم (من المؤمنسين) قال أبوا العق الراهيم بن سلميان الفقية واوى صيح مسلم قال ان هذا الرجل الخضر عليه الصلاة والسسلام وكذا قال معمر وهذا يفتضى ان بكون الماضر حياوقد اشتنف العلماء في ذلك فالجهور من الفة هاء والمحدثين وغديرهم وبعض الصوفية على اله مات وذهب جهورا اصرفيدة وبعض الفقهاء وغيرهم الحاله حيقال النو ويرجمه الله وهوالصيعة كره الشيخ الجزرى (دلبقاه السالم) بفتم اليم وكسرا للام جميع المسلحة وهم القوم ذووااس الاح يحفظون انفور (مسالح الدجال) مرفوع على الابدال وفيه اشارة الى ان الام عوض عن المضاف البسه أوالام للعهد فالالقاص رحمه المهولعسل الراديه ههنا مقدمة سيشه وأماها هوضع السسلاح ثم استعمل الثغرفانه بعد فيهالاسلحة ثم للعنداللترصد من ثماة ومة الجيش فأنهم من الجيش كالصحاب الثغور بمن و راءهم من المسلمين (فدة ولويزله أس تعمد) كسر الم أى تقصد (فيقول أعد الى هدذا الذي خرج) أى خرج عن الحق أرهلي الخاق أوظهر بالبياطل والاشارة التحقيير (فيقولون له أوماثؤ من يربنكا) بعنون به الدجال حيث وجدوا عنده الجاموا الل (فيقول) أى الرجل (مايربما) أى بربي وربكم ففيه تغليب أومار بنا عشم الوننيز (خفاه) ومانادية أى ليس يخنى عليناصفات ربناهن فيرولمد لع واليه أولنترك الاعتمادعليه فقى كل شي له شاهد \* بدل على اله واحد

والماماعدامفا مثاوا لحدوث عليه لاتحة وأنواع المنقصان فبمواضة ومن أظهر الادلة القطعية ان الخلوقيدة إل تنافىالربو بيسةوالعبودية تناتض الالوهية ماللتراب ورسالار بالكيف والعيوب الظاهرة فيسه تشسهد النه أدنى: قُـل كالايخُفي وقيده اعاء الى ماسبق من ذوله صلى الله تعالى عاره وسلم ان الله لا يخفي عليكم ان الله ليس باعور قال الطبي رحسه الله هدذا تكذيب لهم وبيسال لتمويم هم وتلبيسهم اذما يؤمن ير بنا كافال مسلى الله تعسالى عابسة وسسلم ان الله لا يخفى عليكم ان الله ايس باعور (فيقولون امتاوه فيقول وُهن هم البعض أليس قدم ثم اكمر بكم ان تقت اواً) أى من فتلكم ( حدادونه ) أى دون علم وأمره واذنه (فمنطاةون بهالى الدجال فادا وآمالؤمن) أئ أبصرالدجال الرجد ل الموقل وقد مرف علاماته (قال) قد كيراللاماوتوهيناللغمة (هذا الدجال الذيذ كر رسول الله مالله تعالى عليه وسلم) أي في أحاديثه اله سيخرج في آخرالزمان (قال) أى النبي ملى الله عليه وسلم (فيأمر الدجاليه) أي بضربه ( فيشج) بنشــد بدااوــد فالمفنوحة أي عدالضرب (فيقول) أي الدجال ناكر داو تغليظا وتشــد بدا (خددوه) أى المسكوه أخذاله ديدا (وجعوه) بضم الشديد المعمة وتشدد المم أى اكسروا وأسهوفى أحفة فشجوه بفتم الشير وكسرا اوحدة فاءمه ولدأى مدودعلى بطنه أوعلى تفاه يقال تشصا لحرباء على العود أى امند در أشبيم الشي جعد له عريضا (فيوسم) بسكون الواور فتم السدي (طهر ، و بطنه ضربًا) أَى يَكُثُرُ الضربَ لِي ظَهْرِ.و بَعَلَمْهُ (قَالَ مَيْقُولَ) أَى الدِّ الرَّأَمَاتُوْمَنَ فِي وَفَي سَجَمَّةُ وَمَانُومُنَ بيأى أتنكرني والوهيني ومرتومر بيوريوبيتي (قال دينول) أى الؤمن (أشالمسيم البكذاب) أي الذي يقتلك المسيح الصديق (قال دبومربه فيؤشر) بضم فسكون همز و يبذل واوا فقم شين أى فيقطع (بالمنشدار) بكسماليم وسكون الهوز ويبسعلهاء وبالنون فح بعض النسخ وهوآكة آلنشر والقطسم (من مفرقه) بفتح البموكسر لراءو يغتم أى مبتسدامن ترفر أسسه (- في يفرق) بصبغة الجهول مخفقاً

فعلمهم تقوم الساعسة رواه مسلم الاالرواية الثانية وهيقوله تطرحهم بالنبسل الى قدوله سبع سينن رواه السترمذي وعن أبي سمعيد اللدري وال عال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخرج الدحال نمتوجه قبله رجل من المؤمنين وبلقاه المسالح مسالح الدحال فية ولوناله أن تعمد فيقول أعدالي هدا الذي خرج فال فية ولون له أومانو من رينا فيقسول مار الخفاء فيقولون اقتاره فدفول بعضهم المعض أليس قدنما كمربكم ان تقتلوا أحسدادونه فينطالةونايه الى الدحال فاذارآ والمؤمن قال عالمها الناس هددا الدحال الذي ذ كررسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيأمر الدحال بدفشع فيقول خداذوه وشجوه فبوسم ظهره وبطنسه ضربا كال فيةول أوماتؤمسن ياكال فيقول أنت السيم المكذاب فال فيؤمريه فيوسر بالدشار من مفرقه على يفرق

ر بشدد أى عي يفعل بدنه تعامدين واقد شين (بين رجابيه) أى في طرفى قدميه قال النووى رحمه الله قولة شجابشد بجيمة غمياءموحدة وحاءمهم لذركذ اشعوه أى مدوه على بطنه وجاء أيضا شجوه عيم مشددة من الشَّج وهوا غرج في الرأس ثم فالوهد فدالرواية أصم عند ناوة وله فيؤشر الرواية فيمالهمزة والمنشار بهمز إمدا لممروه والافصر وبحوز غفه ف الهمز فهما فيعمل في الاول واواوف الثاني ياعو بحوز النشار بالنون وعلى هذا يقال أشهرت الخشية ومفرقه بكسر الراء وسطه معنى وسط فرقه أووسط رأسه انتهى قال الجزري وجه اللهروى دذاالدرث على ثلاثة أحديث وعجهة فوحد ففهداة وشحوه بالجم من الشبج وهوالجر حق الرأس والوجد ، وثانهما بشبم كالاول وشيعوه بالباءوالا، وثالثها فيشم وشجو كادهمآبا لجيم وهوالذى ذكره المؤاف والوجه الثاني هو الذيذ كروالجسدي وصعه القاضي عياض والاصم عنسد جماعة من أصحابنا الاولوانته تعسالى اعلم وقال شادح يقال وشرت الطشبة بالميشاراذا تشرته بالمنشار وفي الحديث بالباء لاغير بدل عليسه فيوشرقات فيه بعث اذقوله فيوشر يعمدلان يكون بالهده ووان يكون بواومبدلة أواصلية وكذا فالميشار يقحه ووايداله من هوزأومن واووهد ذالايناف ان يكون بالهدمز وان يكون المنشار بالنون إبناء على التف تنف العبارة مع اله هو المشهور باعتبار اللغدة على أسان العامة وفى القياء وص أشر الخشب بالميشارش تهوانشرا لخشب تحته ووشرا للشب باليشارة يرمهمو ذلغة في أشرها بالمشاوا فانشرها انتهى وبه يعلم ان الاصل هو المهمز والواولغة في الشق والنُّون خاص بعني النعت (قال) أي النبي صلى الله تعمالي عَلَيْهُ وسلم (مُعشى الدجال بين القعامة بن) أى الشقة ين من الرجل تخييد القعقيق الفتال (ثم يقول له تم نيستُ وَى فاعُما ثم يقول له أ تؤمل بي فيقول ما زددت ، بغتم لدال وقال شارح بكسرا لدال الاولى على مناءالجهو لأتول صحته موقو فةعلى اتمائه متعدما الى مفعولين وطآهر مافى القياموس أنه لازم حيث فالرزاده الله خدمرا فزادوارداد حدث أشار الى أن زادلازم ومتعدوان ارداد فاصرفقط حيث جعد له مطاوعا نعرقوله تعالى الزدادوا عامامع اعامم صريحى الهمتعد الى مقعول واحدوا مازاد فيحيى ولازماوه تعديا الى مفعول رالى مفعولين كنوله تعالى فزادهم اعما عوفيه لنصب اعماما على التمييز وحاصل المعنى مازدت (فيك) أى في معرفتك بفعلك هذاء ن الفتل والاحياء (الابصيرة) أي زيادة علم ويقين بانك كاذب ممره (فال ثم يةول) المؤمن (أبها الناسانه)أى الشان أوالدجال (لايفعل) مُفعوله محذوف أى لايفعل مافعل بي من الفتل والاحياء في الظاهر (بعدى) أي بعد فعله بي (باحد من الناس) وفي هذا الحبارة ن ساب القدرة الاستدراجية عنه وتساية للناس في الخوف منه ( فال فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل) إضم أوله وفي نسخة بفتحه أى فيجعدل الله (ما بيرة تبته الى ترقونه) بفتح المناء وسكون الراء وضم الغاف وفتم الواو العظم الذي بين نفرة النحر والعائق (نحاسا)أى كالنحاس لا يعمل فيه السيف وفي شرح السنة قال مقمر بلغني انه يجمل على حلفه صفيعة نحاس (فلايستطيم) أى الدَّجال (البه) أى الى وصولة تله ولايقسدر على حصول مضرته (سببلا) تميز أى طر بقامن التعرض (قال فيأحذ)أى الدجال (بيديه ورجايه فيقذف به) أى يرمى بالمؤمن و بطرحه (في الهواء فيحسب الباس) بكسر السين و فقهاأى فيطنون (انحاقذ فه ال النار) في تأويل المصدر أي وُذوه اليها والاظهر مااختاره الزيخ شرى من ان اعما بالفتح بميدا عصر أيضا كا اجتمعافى قوله تعمالى قل انجمانوجي الي اغما الهكم اله واحدو بؤيده قوله (واغما ألقي) بصيغة المجهول أي أوقع (ف الجنة) والادم للمهدأ ي ف بستان من بساتين الدنيا و عكر الدير ميسَّم في النار التي معه و يجملها الله عليه جنة كأسسبق ىرداوسسلاماءلي أبراهيم علمه الصسلاة والسلامونصيرتلك النارروضةو جنةوعلي كل تقدير فلم يحصــله موتعــلى يده سوىماتقدمواماتول الراوى (فقال رسول اللهصلي الله تعــالى عليه وســلم هذاأعظم الناسشهادة عندرساله المين فالمراديم اقتسله الاول فتأمل فانه موضع الزلل والخطل والوحل كأوقع فيه العاسى رحسه الله بقوله فيعسب الناس ان الدجال قد فه فيما يزعم انه ناره واغدا ألتي في المنة وهي

من وحلمه قال شمعشي الدحال بين القماعتين ثم يقول لهذم فيسنوي فاغمانم يقولله أتؤمن في فدة ول ماارددت فبلاالابصيرة قال ثميةول بأأبها الناس الهلايف عل بمدى ياحدمن الناس قال فيأخدذ والدجال لدنعه فعمرل مابين رقبهالى ترقوته نحاسا فلايستطيم اليسهسبيلا قال فيأخسد بيديه ورجليه فيقذفنه فيعسب الناس اغيانسذفه الى النار وانماأالي في الجنة فقال رسول الله صلى الله عليهوسلمهذا أعفام الناس شهادة صدرب العالين

رواه مسلموعن أماسريك فالت فالرسول اللهمسلي الله عليه وسلم ليفرت الناس من الدجال حسني يلحقوا بالجيال فالتأمشر يك فلت بارسول الله فان العرب بومثذ عال هسم قليل وامسلم وعن آنسعن رسولالله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يمودا منهات سبعون ألفاعلهم الطيالسة روامسلم وعن أبيسعيد الخدرى قال قال رسول الله مسلى الله عليه وسدرياتي الدجالوهو محرم عليمان يدخلنقاب الدينة فينزل بعض السيباح التي تلي المدينة فيخرج اليهرجل وهوخيرالماس أومن خمار الناس فيقول اشسهدانك الدجال الذى حدثنارسول الله سلى الله عليه وسلم حديثه فيقدول الدجال أرأيتم انفتلت مداتم أحييته هـل تشكون في الامرفيةولونلا داراليقاء يدل مليسه فوله هذا أعفام الماس شهادة وتعوه توله تعالى ولا تعسين الذين فناو فسييل الله أموانا بلأحياءهنسدرجم ورذقون فرسهنأى يسرسون فأشاوا لجمة أقول فهذامناقض لقوله انه لايلعسل بعدى ما - ـ د من المام اللهم الا أن يقال الراديقوله لا يفعل بعسدي أي بعد قتلي ثانيا باحد من الناس أي غيري ولا يختى بهـ د ، والله أه الى أعلم وسيأتى في حديث أي سعيد ما يفيد ناييد ما اخترناه (رواه مسلم وعن أمشريك) به هرف كسراى الانصارية أوالقرشية (قالت قال رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم ليفرن) أى ليمر بن (الناس) أى الومنون (من الحبال على يلحقوا بالجبال قالت أمشر يك قلت بارسول قاس المر سومة ذ) فال الطمي رحسه الله الفاء فسمه حزاء شرط محذوف أى اذا كان هذا الناس فان المحاهدون في سبيل الله الذاون عن حرم الاسلام المانهون عن أهله صولة أعداء الله فسكني عنهم بهما (يومنذ قالهم) أي العرب (قليل)أى حينتذ فلا يقدر ون عليه (رواءمسلم)وكدا الترمذي ذكره السيدولفظ الجامع ليفرن الناس من الدجال في الجبال و وا أحدوم سلم والترمذي وعن أنس عن رسول الله صلى الله تعمالي عليه وسلم فال ينبع) بفتح فسكون فعتم وقال شارخ مسالاتها عبتشديد المناء أى يطيع (الدجال من يهودا صفهان) بفتح الهمزة ويكسر وفع الفاء بلدمعر وف من بلاد الارفاض قال النو وى رحم الله يعو زفيه كسرالهمزة وفحها وبالباء والفاءانتهك ونسخ المشكاة كالهابالف اءوفى المشارق بفتح الهمزة وقيدها أبوص والعكبرى بكسرأؤله وأهل خواسان قو لونه المالفاء كان الباء وفي القاموس الصواب انها أعجمسة وقد يكسرهم زهاوقد سدل ماؤها فاء وفي المعنى تكسرهم زموفه بهاو بقاء فتوحة في أهسل الشرق و باه موسيدة في الغرب انتهبي و به العلم ان اصفهان ا ثنات فيطابق مانقله اس اللك من أنه قبل المرادمة الصفهان خراسان لا المسقهان الغرب المكن في قوله اصفهان خراسان مساعه لان احسفهان انماهو في العراق ولكن الما كان خراسان في حهسة الشرق أنضاد كان أشهرهن العراق أضيف اليهادني ملابسة (سبعوت ألفا) وفرواية نسدهون والصيم المشهو رهوالاولة كروان الملك (عامم الطيالسة) بفتح طاء وكسرلام جمع طيلسان وهو ثوب معروف وفى القاموس الطيلس والطيلسات مثلثة اللام عن عياض وغيره معرب أصله تاآسان جعه الطيالسة والهاء فى الجمع المجمة واستدل بهذا الحديث على ذم ابسه و رواه السميوطي في رسالة سماها طي المسان عن الطاسات (رواه مسلم وعن أى سعد قال قال وسول الله صلى الله تعالى على مسلم يأتى الدحال) أي تفاهر في الدنما أو رتوجه الحصوب المدينة المطرة الصونة (وهو يحرم) جلة طالب أى ممنوع (عليسه أَن يدُّخل مُمَاك الْدينَدُ ﴾ بكسراانون كمانص الب النورى و حسمالله وهو جسم نقب بفتح النون وهو العاريق بين الجبلين والا قاب جمع قلة كذا في النهاية (دينزل) أى الدجال (إمَض السمباخ) بكسم السن أي في بعض الاراضي السخة رهي ذات مط لاتفات (التي المدينة) أي تفريم ارسماني أنه ينزل دراحد (فيخر حاليه رجل) أى عظيم (وهو خيرالداس) أى حينانذ (أوس خيارالناس) على الأطلاؤ ويحتدل أن يكون الترديد منه صسلى الله تعسالى عليه وسسلم وأوللخبير وعكن أس يكون من الراوى فاوالشك وتقدمأنه الطفر عليه مالصلاة والسلام بناء عدلى القول الاصم (ديقول) أى بعدر ويته (اشهدانك الدحال الذي حدثما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حديثه) أى وصفه وحاله ولما كاب الفااهران يقال مدينان قال العليبي رجمالله هو جارعلى قوله الدجال لان المفاهر غائد لاعلى ضمير الخساط وعكسه قوله ﴿أَمَا الذي عَنْيُ أَي حَيْدُونُ ﴿ وَفَقُولُ الدَّجَالُ } أَي لَمْ حُولُهُ (أَرَأَ يُمْ) أي اخبر وني (ان قتلت هذا تم أحديثه ول تشكون في الامر) أى أمرى وقيل الحف انى له (فيقولون لا) أى لانشك وهو يحتدلان بتوسيماا نفيالى اثبات الامرأ ونغيه فال النووى وحمالته أماقول الدجل ان قنلت هدائم أحببته أتشبكون في الامرفية ولون (فقد يشكل لان ما أظهره الدجال لادلالة فيه على ويبينه لظهو والنقص عليه ودلائل الحدوث وأشويه الذات وشهادة كذبه وكفره المكتوبة بين صنيسه وغيرذ لك ويجاب بالتمسم لعلهم

فتقتله محسده فيفول واللهماكنت فسلك أشد بصميرة مني الهو مقيريد الدحال أن يقتله فلا دساما علمهمفقى علمهوعن أميهم برناه نرسه ول الله صلى الله علم وسلم فال عاتى السيم مرقبل الشرق همته الدينه حتى يزل دمرأحدثم أصرف الملائكة وجهه قبل الشاموهمالك بهلت متفق عليه وعن أبيبكرة عن النبى صدلى الله عليه وسدلم فاللابد خسل الدينة رعب المسيم الدجال لهابوم أرذ سسيعة أنواب على كلياب ملكان رواه البخار وعن فأطمسة بأثاقس فالث معتمنادي رسول اللهمل الله عليه وسلم ينادى الصلاة inda

فالومنوفامنه لاتصديتها ويعتمل المهم تصدوا لانشلاق كذملة وكلرلا فانسن شلاف كلرووكذبه كفر وخارعومبهذه التو زية شوفامنه ويحتمل اشالذن فالوالانشك همصد قوءمن الهودو فسيرهم بمن قدرالله سجانه وتعالى شقارته (فيقتله) أى الرجل على ماسبق (ثم يحدُّنه) أى ويسألُه كاتقدم (فيقول) أى المفتول (والله ما كت) أى في سابق الامام (ملك) أى في بعالانك (أشد بصيرة) أى يقينا (مني) متعلق باشد (اليوم) بالنصب طرف لاشد (فيريد الدجلان يفتد له فلايسلط) بالمتم الدم المسددة أى فلا يقدر (عليه) أى على فتله بوجه من الوجوء كما قررناه فيما تقدموا لله تعمال أعدام ثم في عجز الدجال آخوا دامل صريح في أن تدرنه أولا كانت حادث عارضة مستمارة الاستدراج به والابتلاء اغيره فسلبت عنه كاستنزع عنده وحدوسيق حمفة ملقاة بالارض ما كلمنها المكادب وماأ حسسن من قال من أر باب الالماب ما التراب و ر سالار بد قال السكار باذى في الحديث دليل على ان الدجال لايقدر على ماير يد وانحاية على الله مايشاء الماءند حركته في نفسه رمحل قدرته أن يفه له احتيار العلق لم النمن هلات عن بينة و عيامن حي عن بينة و يضل الله من الشاء و بهدى من شاء (منفق عليه ومن أبي هر مرة عن رسول الله مسلى الله تعمالى عليه وسلم قال باني المسيم) أى الدَّجال (من قب ل المشرق) بكسر القاف وفتح الموحدة أى منجهته (همته) أى قصده ويته (المدينة) أي السكينة (دي ينزل دم أحده) بضم الدال والموحدة أي خلف أحدوه وجبال معر وف قريب المدينة (شم) أى بعد ما تفعرقصة الرجل السابق (تصرف الملاشكة) أى ترد (وجهه) أى توجهه رقصده (قبل الشَّام) أى الى حيث جاء، نهوفيه دليل بطلانه وامارة عجزه ونقصانه حيث رجم المهمّري ولم قدرأن يدخل دارانيه مدفئ شيدالوري وظاهره أنه لايدخل حرم، حكة بالأولى والأحرى (وهدالك) أي في الشام (جلك) أي ية الدعيسي عليه الصلاة والسلام (متفق عليه وهن أبي بكرة) بالتاء إ (عرالنهي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لايدخل المدينة) أي ومن بما (رعب المسيم الدجال) بضم ﴿ رَاءُ فَسَكُونَ هَيْنَ وَ بَضَّمْتُسِينَ أَى خُوفُهُ (لها) أَى المِديبَةُ (يُومُتُذُسِبَعَةُ أَنُوابِ) أَى طرق أوالمراد بهما أنواب الفلعة حيناً في (هلي كل باب ما يكان) أي يدنعانه عن الدخول في ذلك المكان (رواه البخاري) فأل السيوطى رحه الله مأاشتهر على الالسنة انجبرا تيل عليه الصلاة والسلام لاينزل الى الارض بعدموت النبي صدلي الله تعيالي عليه وسيلم فهوشي لاأصله ومن الدلل على بطلانه ماأخر حه العامراني أن جيرا ثمل إيحضرموت كل مؤمن كيسكون عملي طهارة وأخرج أبونعهم في الفتن قال مسلى الله تعمالي عليمه وسلم عرالدجال بالمدينسة فاذاهو بخاق عظسيم فقاله سأأت فال أناجبر ثيل بعثني لامنع حرم رسوله انتهسى ولامفهومه كالايخفى فائه يحتمس أسيكوت من مادالا كتفاءأ وفوض ألى جسيرا تبدل منع حرم وسوله وأما حمه فهوله ولى وكفي ل كايش يراليه سو رة الفي لوسياني فيمار وى ليم الدارى عن الدجال أنه قال فلا أدعفرية الاهبطتهافي أربعين ليسلة غيرمكه وطيبة هما محرمتان على كانتاه مماوقد قرره النبي صلي الله أتسالىءايهوسلم وقدر وىأحدمن بسعيد مرفوعاالدجاللابولدولايدخل المدينةولامكة (وعن فاطمة بنت قبس) أيَّ القرشية أخت الضحال كانت من المهاجرات الأوَّل روى عنها نقر كانت ذات جمال وعقل وكالوزوجها النبي ملى الله تعدلى عام وسلم من أسامة من زيدمولاه رضى الله تعدالى عنه (قالت عمت منادى رسول الله صسلى الله تعسالى علىسه ومسسلم ينادى) تتحقمق اعرابه كمانى الغرآن سمعنامنا دياينادى للاعِمان (الصلاة) بنصيماد يرفع وكذاقوله (جامعة) قالءالنو وىرجهالله هو بنصب الصلاةو جامعة الاؤل على الاغراء والثانى على الحال ومال المتو ربشتى رجه الله وحدالرواية بالرفع أن يقدرهذه أى هسذه الصلاة جامعة ويجو زأن ينصب جامعة على الحال ولمساكان هذاالقول للدعاء الهآوا لحث عليها كان النصب أجودواشبه بالمنى المرادمنه انتهس فالغركيب ثلاث كالايخفي وقال شارح هددما لجداة مفعول ينادى لامه في مستى القول وهي في اعرابه على أو بعدًا وجه كامر أى في صلاة العيد وتوضيحه ماذ كرم ابن الملك هنا حيث

تفسرجت الى المخسد فصليت معرسول الله سلي اللهعليه وسالم فلماقضي صلاته حاس على النعروهو يضه لناهال الملزمكل انسان مصالاه ثم كالدهل تدر وتام جعتكم والوامله ورسوله أهملم فال انى والله ماجعتكم لرغمة ولالرهبسة واسكن جعشكم لانتبيها الدارى كان رجلانصرانيا غاء وأسارو - دئبي - دشا وامق الذي كمت أحد ثبكم به عن المسيم الدحال حدثي اله ركب في الهينة بحرية مع الاندر حسلا مناسم وحددام طعببهم الموج شــررافي البحر غار وال خ برة من تغرب الشهبي فحاسوا فى أفر ب السغينة قدخاوا الزيرة ولقرسهم داية أهاب كشير الشيعر لايدرون ماقباء من ديره من كثرة الشعر فالواو يلك ماأنت فالت اماالحساسسة

فالكرفعه سماميندأ ونبرونه مماعسلى تقديرا سفرواالصلاة حال كونما جامعة ويرفع الاولءلي تقدير هدذه الصدادة ونصب الثاني على الحالية وبالعكس على تقدير احضر واالصلاة وهي جامعة وهوضويف لاضمار حرف العطف وصلى جميع المقادر محسل الجسلة نصب لأنه مفعول بنا دى حكاية لكونه في معيني القول (ففر - ت الى المعجد) وأهسل خرو جهاقب ل النه . يأوكان في الايسل أولهن رخصة في حضور الصلاة الجامعة قياساء لى صلاة العيد (فصليت معرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) أى صلاة مادله أواحدى الصالوات الجس (فلماقضي صلاله) أى أداهاوفرغ عنها (جاس على المنسروهو يضعل) أى يتبسم ضاحكاه لى عادته الشريفة (فقال ليلزم) بفخ الراى أوليلتزم (كل انسان مصلان) أى موضع صلاته فلايتغير ولايتقدم ولايتأخر (ممالهل قدر ونلم جعتكم) أى بنداء الصلاة بالمعة (عالو الله ورسولة أعلم قال الى والله ماجعتكم لرغبة) أى لامر مرغوب فيهمن عطاء كغنيمة (ولارهبة) أى ولا الوف من عدو (والكن جمتكم لان تميا الدارى) وهوماسو بالىجدله اسمه الدار وفي نسط فصيحة تميم الدارى والاؤل هوالصيع فالالطبي رحسهالله كذاهوف جامع الاصول وأكثر نسخ المابيع رغيم الدارى من عير تنوين كابالجدى وفي بعض سح المعابيع وفي مسلم لان عبم الدارى (كانر جلااصرانها فاء وأسلم وحدثني حديثاوا وقالذي أى ما بق الحديث الذي (كنت أحدثكم به عن المسيح الدجال) فهذا كا فحاحديث ربطمل فقه الحمن هو أفقه منهوفيه اشعاران كثرة الرواة لهادخسل في قوة الاسمادولهذا قال على سبيل الاستشهاد وماريق الاعتضاد (حدثني) فهومن قبيل رواية الا كابرعن الاصاغر وفيه اعماء الى الردعلي الجاهل المكاير عني يشكبرهن أخذا العلم من أهل الخول والاصاغر وقد قال تعسالى ساصرف عن آياتي الذس يشكبرون فالاوض بغيرالحق وفال صلى الله تعمالى عليه وسلم كاحة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدهما فهوأ- فيجاوه ن كالرم على كرم الله وجهده الظرالى ما قال ولا تمطر الى من قال والمعنى ان تميما حكى لى اله وكبُ فسفينة بحرية) أى لايرية احترازاص الابل فائم اتسى سفينة البروفيل أى مركبا كبيرا بحر يالازور قا صفيرانهريا (مع ثلاثير - لامن الم) بفتح لاموسكون خاء مجمة ، صروف وقد لا يصرف قبيلة معرومة وكذاقوله (وجدام) بضم الجيم (فلعب) أى دار (بهم الوب شهرا) أى مقدارشهر (فى البعر) واللعب فالاصل مألافاتدة فيهمن فعل أوقول فاستعير لصدالامو أجالسف عن صوب القصدو تعو بلها عمناوهمالا (فارفؤا) جهمزتين أى قريواالسفيفة (الى خربرة حدا تفرب الشمس) في شرح التوريشني قال الاصمعي أرفأت السغينة أرفئها ارفاءو بعضهم يغول ارفيها بالياء على الابدال وهددامر فأالسف أى الموضع الذى تشد المعونونف عنده (فاسوا) أى بعدمات ولوامن الركب السكبير (في أقرب السفينة) بفتح الهمز وضم الراء جمع قاو بمسرالااء وفقه أشهر وأكثرو حكى ضهاوهو جمع عسلى غسير فياس والقياس فوارب فال الأووى رحمالله أفرب السفيفة هوبضم الراءجع فأرب كمسرالراء وفتحها دهى سلمينة سفيره تكوب مع الكبيرة كالجنيبة يتصرف فيهار كاب السفينة لقضاء حواتجهم وفى النهابة اماأقر بفلعله جدع فارب فليستجمرون فى جميع فاعل أفعل وقد أشار الجيدى فى غريبه الى انكارداك وقال الطابى اله جميع على غير قياس (دد خاوا في الجزُّرة) اللام لله هدأى في الجزيرة التي هناك (طبقتهم) أي فرأتهم (داية كُلُّب) الهلب الشعروقيل ماغلظ من الشعروفيلما كثرمن شعر الذنب و نماذ كرلان الدابة يطانى على الذكرو الانثى الموله تعمال وما م داية في الارض كذا فالواوا لاظهرانه بدأ ويل الحيوان ولذا فال (كثيرالشعر) وهو تفسير الماتبله وعطف أبيان هُربينه زيادة تبيان حيث قال استثنافا (لايدرون) أع لابعرف النساس الحاضرون (مافيله من دمره) بضمتن فمهما قال العلبيي وحمالله مااستفهاء يةويدر ونبعهني يعلمون لمجيء الاستفهام ثعلمة اولابدس تقدر مضاف بقد حرف الاستفهام أي مانسبة قبله من ديره (من كثرة الشعر) أي . ن أجلها و بسبها ( فالواويلات ماأنت) خاطبوها مخاطبة المتعب المنفعم (فالت امّا الجساسة) قال النووى رجه الله هي بفتم الجبم فتشديد

انطلغوا الىهذا الرجلني الدر فانه الى خبردة بالاشهواق فالداسمت لما و - لافرقنا منهاان تكون شيطانة فالفاسالقما سراعا حتى دحلماالدىر فادافسه أعفلهم السانمار أيناءقط خاقاوأشد وزافامجوعة بده الى عنقهما ، مزرك ندهالى كعيمها لحدد قلناو لك ماأنت قال قدد ورتم على خبرى فاخبرونى ماأتتم فالوا نحسن أناس من العسر ب ركيداف مفنة عرية فاعب بناالعرث وأفدخاناا لجزرة قلفيتنادابة أهاب فقالت أغاالجساسة عمدواالىهذا فاللديرة قبلنا ليسلاسراعا فنال الديروني عن عفسل بيسان

الهملة الاولى قبل عيت بذلك أخسسه االاخبار للدجال وجامعن عبد المتهن عروبن العاص الهاداية الارض المذكورة في القرآن (أنطلة والله حــ ذاالرحِل في الدير) بفض الدال وسكون التحسية أى دير النصارى ففي المغر ب الدير صومعة الراهب والمراده خاالة صركاسياتي وألجار والمجر ورحال والعامل فيه اسم الاشارة أوحرف التنبية (فانه) أى الرجل الذي في الدير (الي خبركم) متعلق بقوله (بالاشواف) بفخ الهدوز جميم شوقءأى كثيرالشوقوعظسيم الاشتنياق والباء لالصاف فالبالتور بشتى رحمالته أى شديدتزاع النفس الى ما عند كم من الخبر - في كان الاشو ال ماصقة به أو كانه مهتم جما (قال) أى تميم (لما ١٩٥٠) أى ذكرت ووصفت (لنارجلا فرقنا) بكسرالراءأىخفنا (منها) أىمنالدابة (انتكون شـيطانة) أى كراهة ان تكون شيطانة وان يكون الرجل شديطا فامتعلقام اوقال الطبيى رجده الله ان تكون شيطانة بدل من الضميرالجرور (قال) أى تميم (فانطلقنا سراعاً) أى حال كوننامسرمين (حتى دخالماالدير) كالشارح دمواليصارى وأصله الواوانتهبي والمعني ان أصسله دار بالالف المبدلة من الواو ما خوذا من الدو ر اسكونه مدورا أويدارنهما أومدارا العيشة والمبيت اليهثم أبدلت الالف ياء الفرق ومرادم بقوله ديرا لنصارى الهمثلة أوفى الاصل يطلق علمه وقد يطلق على بيت الخرر (فأذافيه أعظم انسان) أى أكبره جنسة أوأهبيه هيئة (رأيناه) صفة انسان احترازع لم يرومول كان هذا الكلامق معني مارأ ينام المصرفوله (اما) الدى يختص بن الماضي وهو بفتح الفاف وتشديد الطاء المضمومة في فصح المعات وقد تكسر وقد يتبدع فاده طاءه فى الضم وقد تخفف طروَّهُم ضمها واسـكانماءلى ما فى المغسنى و وقع فى نسخة مارأ يناه قعا وقوله (خلف) تدييز أعظم (وأشده) أى أقوى انسان (رثاقا) بفتح الواو ويكسر أى قيدا من السلاسل والاغلال على ماسماتي هذاوذ كرالاشرف النصميرا المعول واجتمال الاعفام أي مارا بناه تط أعفام أأنسان خلفاو خلفانص مسلى المسيزمن أعظم انسان وفال الطبيى رحسه الله وعتمل ال يقدر مضاف أى مارأيناه ثل دلك الاعظم وأشد مرفوع معاف على الاعظم هذا وان الفظة مالبست في صحيح مسلم ولاف كتاب الجيسدى ولافى جامع الاصول ولافى أكثرنسخ المصابيح ولعسل من زادها نظر الى افظ سنة قط حيث يكون في الماصي المنبي فالوجه أن يكون مراده كرجاء في قول الفائل بدلله يبقى على الايام ذوحيد بالمحرعة) بالنصب وفى نسخة بالرفع أى مضمومة (يده الى صقه) وقوله (مابين ركبتيه الى كلمسه) لما كأن ظاهره ان يؤتى مالواو ف أوله لكون المعنى ومجموعية ساقاه عليه ويكون توله بالحديد قيد الهدما قال الطبي رجيه الله ماموصولة مرفوه مقالحل المعني (بالحديد) وحذف مجموعة في الثاني الدلالة الاولى عايه (فالماريلان ماأنت) استغر نومفاو ردوامامكان من ويمكن ان يكون السؤال عن وصفه وحاله اذقد علموا انه رجل وقد يحي هما يمغي من كاحفق في قوله تعالى والسماء ومايناها أور وعيمشا كانعافياها وقال الطبهي رجه الله كالنم سملمارأوا خلقاعيمانار جاعماههدومدفي عامدم حاله نقالواما أنت مكانمن أنت (قال قدوتم) أى عملتم (على خبرى) أى فاف لاأخف معنكم فأحدث الكم عن حال (فاخبرونى) أى عن حالكم وماأسأله عنكم أولاوهذامه في قوله (ماأنتم) حيث لم يقل من أنتمو عكن أن يكون طبا قالقوله مرو حزاء لفعلهم قال الطبهي رحمالله ومشلم ماقالواله ماأنت فالراهم ماأنتم لانه ماعهدات انسانا بطرف ذلك المكان وقال اس الملك أى من أنتم أوما حالكم (قالوا) فيسما تفات من الشكام الى الغيبة ذكره اب الملت رحسه الله و عكن ان يكون التقديرة ال بعضنا ففيه تغليب الغائبين على الحاضرين (نحن أناس من العرب ركينا في سفينة عربه ا علمبنا العرشهرا فدخلنا الجزيرة فلفيتباداية أهلب فقالت أفا لجساسة اعدوا كبمسر الميم أى افصدوا (الحدا) أى الرجل (في الدير) أي الفصر الكبير (فاقبانا الماسراعات المبروني عن نخل بيسان) بفتح موحدة وسكون نحتب ذوهى قربة بالشام ذكره الطبيى رحمالله فريبسة من الأردن ذكره أنن المان وجهالة وفالفاموس فربة بالشاموفرية بمرووه وضع بالبيامة وفى نسخة بنو نبدل الموحدة الكن ماوجدت

هـل تمدر المائم الم امااتم اتوشكان لانتمر فالاخسبروني عن يعسرة العابر يه هدل فيهاماء ظذا هي كشرة الماء فال ان ماءها وشك أن مذهب كال أخبروني عنعنزغرهل فى العين ماء رهـ ليزرع أهلهاعاء العين فلمانعم هي كثيرة الماء وأهله الررعون منمائها فالاخبر وفءن نى الامين ما فعسل قلماقد خرج منمكة ونزل يثرب قال أفأتله العرب قلماتعم فالكيف صنعهم فاخبرناه اله قدظهر على من بليه من العر دوأطاعوه فالرامان ذاك خيرلهمان نطبهوه وانى مخـ بركم ٥ ـ نى ان أنا المسيم الدجال وانى وشدلت ان يوذن لى فالله روج فاخرج فاسير في الارض فلاأدع قرية الاهبطاتهافي أربعين الماغيرمكة وطيمة همامحرمتانعلي كلتاهما كالما أردت أن أدخسل واحدامهمااستقبلني ملك سدهاالسيف ملتا يصدنىءنها

له اصلاف الغة بناسب المقام والمُاذ كروق الفاء وسو قال نبسات ساب م الاشهر الرومية (هل تمر) أى اً: لك النخل (قانا نعم قال أما) بالشخفيف للتنسيه (الهانوشك) أي تَفرب(اللا تَمْرَقَالُ) أي الرجل (المسير وفي عن يحيرة العابرية) بفضتن والحيرة أصفيرا أبعر وفي القاموس العابرية عمر كة قصبة والاردن والنسسية المهاطيراني (هل فهاماء قلناهي كثيرة الماء فال ان ماه ها يوشك ان يذهب) أي يفسني (قال الحبروق عن عين زغر) بزاى فغين مجمدتين فراء كزفر بلدة بالشام قليلة النباث قيل عدم صرفه للتعريف والتانبثلانه فى الاصل اسم امرأة ثم نقل يعنى ليس تأنيثه باعتبار البلدة والبقمة فانه قديد كر مثله ويصرف باعتبارا لبلدوا اسكان وقدقال شارح هوموضع بالشام وقال النو وى رحسه الله هى بلانه عروفة في الجانب القبلي من الشام ( هل في العين) أي في عنه أو تلك العين فالارمالعوض عن المضاف المه أو للمهد (ماء) أي كثبر لقوله (وهل يزرع أهلها) أى أهـ لى تلكَّ العين أوالبلدَّ وهي الاظهراة وله (بماءالعُمن فلناتم هىكثيرةالمناء وأهالها يز رعون مرمائها) الظاهران جُوابه على عابق ماسبق وهوأ ماائم الوشك ان لايبق فهاماءس وعبه أهاهاوفى الاستلذالمذكو رذواجو يتهاالمسد طورة اشارةالى انهاعلامات لمروجه وامارات الأهاب مركتها بشا مممة ظهوره وصوله ولما كانتهدذه الاسئلة توطئنالمابه دها (قال) أى الدجال معرضاً عن الجواب الثاني و بادرالي السؤال القصودوه وظهور مجسد المجود (أخسبروني عن أبي الامين) أى العرب (مانعدل) بفحتين أعمام عبعدما بهث قال ابن اللفف شرح الشارق أراد الدجأل بالاسير العر ولانهم لايكنبون ولايقر ونغالباوا فمأخ فنسنا يحدا صلى الله تعالى عليه وسسلم الههم طعناعليه مانه مبهوث المهمخاصة كازعم بهض المهودأو بانه غيرم بعوث الحذوى الفطنة والكما عة والعقل وألر ياسمة (قلناقد خويج من مكة و تزليب أي هاجرمنها الى المدينة (قال أقاتله العرب قلمانيم قال كيف صدنع بَهُم فَاخْبَرِنَاهُ الْهُوْدَظَهُرُ ۚ أَى غُلْبِ وَظَهْرُ ۚ (عَلَى مَنْ يَاسِهُ ﴾ أَكْرِيْقُرْبُهُ (من العرب وأطاءو وقال اماات ذَلْكُ خيرالهم) قال الطبي رجمه الله المشار اليه ما يفه مرمن قوله وأطاعوه وقوله (ال يطبعوه) جاعلز يد البيان و يحو زان يكون الشار المهرسول الله صلى الله تعالى عليه رسلم وخيراما خبر سندال أن يطيعون وعلى هذالا يكون عمني التفضيل أو يكون ان يعايموه مبتداد خير خسيره مقدما عليه والجدلة خبران قال النو ربشتى رحه الله فان قيل دشبه عذا القول قول من عرف الحق والخذول والبعد من الله بمكان لمرله قد مساهم فيارجه قوله هذا فلنابحثمل أنه أراديه الليرفي الدنياأي طاعتهـم له خير لهم فأنمـم ان خالموه المتامه مواستاصلهم ويحتم لالهمن بالمالصرفة صرفه الله تعالى عن الطعن فيسهو السكبرعليه وتفوه يماذ كر عنه كالغاوب عليه والماخوذ عليه فلايستطيع ان يشكام بغيره تابيد النبيه على الله عليه وسلم \* والفضـلماشهدتبه الاعداء \* (وأنى يخبركم عنى انى) بكسرالهـ مزَّة وفقـه (أناالمسيم) أى الدجال (وانى) بالو جهين (بوشد لذات وذر لحق الخروج فاخرج فاسد برف الارض فسلا أدع) إلانصب في التسلانة وجوز رفعها أى فسلاأ ترك (قرية الاهبطة با في أربعسين ليدلة) ظرف لاسمير وهدم الغرك اشدارا بقوة مسياحته التي هي أحدد جود تسميته بالسيع على أن فعيدل بعدى الفاعل الكون سياحته مرورا كالمسم (غييمكة) استثناءمن الفرية الني وقعت نكرة في سياق الدني النصب عليسه الاستثناء المفيسد آلاس تغراق (وطبيسة) عطف على مكة وهي يفخم طاءسكون تحنيسة غوحــددَّمن أسمـاء الدينــة كطابة (هــما) أىمكةوطيبــة (عرمنان على) أى نمنوعتان على دخولهما (كلتاهما) ناكيد الهمائمين سببالمنعيقوله (كلماأردتانأدخلوا-دا) أيحرما واحددا ومنهمااستغبلني ملك بيده السسيف صلتا) بفتم الصادو يضم أى مجردا عن الغدمد فالشارح هو بالفتح والضم مصدر بمعنى الفاءل أوالمفعول سألهن الملك أوالسسيف أي مصلنا أومصلنا من قولهسم أمات سمية وأى حرده من غلافه وقوله (بصدني عنها) أى عنه في عن كل واحدة منه مما ستشاف سان

أوسال والضمير الدلك أوالسسيف عيارا أرشه تعسالى حقيقة وهوالمد كورف السان والحفاورف الجنان فصم ان بكون مرجما النهمير على وجه السان كاحق في قوله تعالى قل هو الله أحد (وان على كل نقب) بفتح نون وسكون فاف أى طريق أو باب (منها) أى س كلوا ـــد (ملائكة يحرسونها) أي يحفظونها عن الاستفات والبايات من غيردلك الملك والظاهرانه جديريل عليه الصلاة والسسلام آساته دم والله تعساني أعلم (قال رسولالله صلى الله تعمالي عليه وسدلم وطعن) أى وقد طَعن أى ضرب (بمفصرته) بكسرالميم وفتح الصادأى بعصاه (فى المنسبر) أى ماير من بعني على كقوله تعمال ولاسلبنكم في جذو ع النفسل أوفى العامن تضمر الايفاع كقوله يحرحني ورافيها الصلى وفي الفائق هي قضيب يشسيريه الخطيب أوالمالك اذا خاطب وقال التوريشتي رحمالله الخصرة كالسوط وكل مااختصرالانسان بيده فامسكه من عصارتحوها فهو مغصرة وفالشارح لفصرفما عسمكمالانسان بسدوسن قضيب أردصاو تعوهد وافيض عتعت خاصرته ويشكي عليها وقيل هي كالسوط (هذه طيبة) الجلة مقول القال ومابينهما حال معترضة بين الفاعل والمفعول (هدنه طيبة هدنه طيبة) كررها الاثالانا كيد (العدني المدينة) أي ريد النبي صلى الله العالى عليه وسلم بقوله هدنده الوضوعة للأشارة الحسوسة المدينسة الحمر وسة قال النور بشتى رجسه الله لمساوا في هذا القول ما كالحدد تهميه عجب مدلك وسريه (فقال الا) أى تشهوا (هل كنت حدثتكم) أى بمشال هذا الحديث ومطاق لهـ ذاالخبر (فقال الساسم الا) للتنبيــة (انه) أى الدجال (فيحر الشامأ و بحر الين) قيدل الماحدثهم بقول عم الدارى لم ران بين له مروط موجلسه كل التبيي الماراى فى الالتباس من الصلحة درد الامرفسة الى المرددين كونه في عرااشام أو عرالين ولم تمكن العرب ومسد تسافر الافي اهذن البحرين ويحتسمل أنه أزاد بحرااشام مايلى الجسائب الشايي وبحرالين مايلي الجانب اليمساني والبعر واحددو هو المتدعدلي احدجوانب جز يرة العرب م أضرب عن القولين مع حصول المعين في أحدهما مقال (لابل من قبل الشرق ماهو) أي هو وماز شدة أوموصولة بمعنى الذي أي الجانب الذي هو فيهـ مال القاضى رجه الله لفظفه هنازائدة المكالام وليست بنافيه والمرادا ثبات انه فيجهة المشرق فال التوريشني رجه الله و بحنمل ان بكون خبرا أى الذى هو فيسه أوالذى هو بخرج منسه (وأوماً) جمرتين أى أشار (سده الحالمشرق) قال الاشرف بمكن انه صـ لى الله تعـ الى عليه وســ لم كان شا كافي موضعه وكان في ظه اله لاعاده مده الواضع الثلاثة فلماذ كر بحرالشام وعرالين تيقن له من بهذالوحى أوغلب على ظنه انه من قبل الشرق ونفي الاولين وأصرب عنه ماوحة ق الثالث (روا مسلم وعن عبدالله بنعران رسول الله صلى الله تعالى عايد، وسلم قال رأيتهي) من الرؤيا كذاذ كر مشارح و يحتمل ان يكون بطريق المكاشفة مع ان ر وْ يَا لانبياء حق كَكَاشَفَاتُهُم (اللَّيلة)أَى البارحة الدوَّمَ العَولِقِ النَّهَارُ (مَنْدَالْكُعبة)ظرف الر وْ يَهْ أرحال مس المفعول والمعنى رأيت نفسي عندال كعبة (فرأيت رجلا آدم) بالمدأى أسمر (كا مسن ما أنت راه) أى فى الاوصاف (من أدم الرجال) بضم هـ مز وسـكون دالمهملة جمع أدم كمر جـم أجر على ما في النهاية في اوض في بعض لندخ من الضم فهوهن سهو الفسلم (لهلة) بكسر اللام وتشد ديد الميم [ماجاوزشعمة الاذن من الشعمر (كاحسن ماأنت راءمن اللمم) بكسرففت جمع لمه (قدر جلها) بتشديدالجيم أى سرحهاومشطها (نهيى) أى اللمة (تقطرماء) يحمَّدل أن يراد بالماء الذي سرحيه أذلا يسر ح الشُّدهر وهو يابس وان يكون كناية عن مزيد النقاافة والنضارة (مشكتًا) صفة أخرى لرجلاأو حال مملوصفه با تدم أى مه تمدا (على عوائق رجلين) جميع عائق وهوموضع الرداء من السكنف وغال السه وطير رحمالله مابي المنكب والمنق ثم النر كسبس فبيل فوله تعمالي فقد رصغت قلوبكم وحديث انصاف ساقيه (يطوف بالبيث) استثناف بيان أرحال (فسألت) أى الطائفين أو الملائكة الماءين (من هذا) وفيد ما عماء لى اللكاشة وقد تكون في بعض الاشد بأعمع وجود بعض الاخفاء

وان صلى كلنف منها ملاتكة يحرسونها فال وسول اللهصلي الله علمه وسلم وطعن عفصرته فى المنرهذه طيبة هذه طيبةهذه طيبة ومنى الدينة ألاهل كمت مدئتكم وقال الناس تعم الاانه في بحرالشامأو يحر الهن لابل من قبل الشرق ماهووأوماسده الىالمشرق ر والمسلمون عبدالله بن عران رسولالله صلى الله عليه وسلم قال رأيتني اللبلة عندالكعبة فرأيت رجلا آدم كاحسن ماأنث راءمن أدمالر حال لهلة كاحسن مأكنت واءمن اللهم قدر حلها دوسي تقطرما ممتكناعلي عوانق رحاسين بعاوف عِالَّهِ مِن هـ ذا فقالوا هذاالسيم مريم قال ممادا أنابر جلجهد قطط أعورالسنالمفيكان مينه مندة طافة كاشبه من وأيت من النياس مان فعان والسعا مدنه عسلي منکی ر حالمن معاوف بالبيت فسأات من هدنا

(فقالواهذا المسيم بن مريم قال) أى النبي صلى الله تعمالى عليه وسسلم (ثم إذا أمابر جل جعد) بفتح حيم فُ كُون عِين وهُومَن الشَّهُ رَحُلاف السبط أوالقصيرمنه كذائي القاموس (قَعَامًا) بِفَتْح الطاء الأولى ويكسر فالقاموس القط القصديرا لجعد من الرأس كالقطط عركة (أعور المسين الهيمي) بالجرفي أعور مضافا ( كان عينه عنبة طافية) بكسرالفاء بعسدها ياء وفى نسخة بالهدر قال السيوطي رحسه الله روى بالهسمز يممنى ذاهب صودها وبدونه وصعمه الاكثر بمعنى ناتئة بارزة كنتو حبة العنب فال القاضي عياض رحسه الله كالاحينيه معيبسةعوراءفالينى مطموسةوهى الطافئة بالهمز واليسرى ناتئة جاحظة كانها كوكبوهى الطافية بلاهمز (كاشبه من رأيت) قال الجرزى ضبطناه بالتكام والخطاب وهوأ وضع قلت أكثر الأحيز هلى التسكام وهوالاظهر في مقام النشبيه من الخطاب العاممُ السكاف مريدة للعبالغسة في التشبيسه والمعنى هوأشبه من أبصرته من الناس (باين قعان) بفتحتيز واحد من الهودوا لجاره تعلق باشبه وفي الروامة الاستية أقرب الناص به شها ابن تعان واحل وجه الشبه باعتبار بعض الوجو والاستية (واضعا) أو باعتباران عينه عنبة طافيسة (يديه) حالمن الدجال (على منكبي رجاين) الظاهران المرادج مامن يعاونه على باطله من أمرائه كما انابراد بالرجل ينالاولين من يساهدان المسيمة لي حقده واعله . النامر والمهدى من أصحابه ( ساوف بالديت) فيه اسعار بان أحد الايستغنى عن هذا المناب ولا يفتم الهم غرض الامن هدذا الماب وفي فوله تعالى مثابة الماس اعاه الى ذلك واذا وجد السكه ارفى الماه لمة و زمن المعتقما كانوايتر كون العاواف والا "ن أيضا يفي المؤدو النصارى ان يتسرنو الروية هذا البيت والعاواف حوله وقال التوريشي رجه الله طواف الدحال عنسد المكعبة مع انه كافروق ول بان وياالني صلى الله تعالى عليه ومسلم من مكاشفاته كوشف بان عيسى عليه الصلاة والسلام في صورته الحسسنة التي ينزل عليها يعاوف حول الدين لا فامة أوده و احسلاح فسادهوان الدسال في صورته السكريمة التي سستظهر يدولُ حول الدين يبتى الموجوالفساد (فسألت من هذا فقالوا هذا المسيم الديدال) كال التوربشتي رجمالته وجمته يته بالمسيم في أحب الوجوء اليناان الخدير مسم عنه فهو مسيم الفدلالة كان الشرمسم عن مسيم الهداية وقيل محى عبسى به لانه كان لاءسربيده ذاعاهه آلامرأوقيل لانه كانأمسم الرجل لاأخصله وقيل لانه خرجمن بطن أمه تمسوحا بالدهن وقيسل لانه كان عسم الارض أي يقطعها وتيسل المسيح الصديق وسمى الدجالية لان احسدي عينيه عسوحة لايبصر بهاوالاعور يسمى مسهااننس ولانه عسمف أيام مدودة جميع مساحة الارض الامكة والمدينة فهو فعيل بمعسنى فاعل ووصف بالمسيح المدجال لان المسيع وصف غلب على عبدى عليه الصلاة والمسلام فوصف باللحال أه بمبراله في من المبطل (منفق عليه) قبل رواه مسلم في باب الاسراء (وفي رواية قال) أى الذي صلى الله تعمالي علميه وسلم (في الدجال) أي في حقد موشأنه (رجل) أي هورج ل (أحمر) أي لونا (حسم) أَى بدنا (عِمَدُ دالرأس) أَى شعرا (أعور عين البيني أقرب الساس به شها ابن قطن وذكر حديث أبي هر يرة لا تقوم الساعة حتى تعالع الشهر من مغر بها فياب الملاحم وسدنذ كرحديث ابن عرفام رسول الله صلى الله تعد لى عايه وسلم أى فاشى على الله بما هوأ دله (ثمذ كرالدجال الحف باب فصة ابن صديادان شاء الله تعالى) متعاق بقوله سسنذ كروكان المؤلف رأى ان ذكره فحذلك الباب أقرب الى الصواب والله تعالى أعلم

ع (المصل النانى) بر (عن فاطمة دنت قيس في حديث تميم الدارى) أى على ما سبق بطوله (قال) أى تسيم رفى استخدة فالت أى نائلة عدم (فاذ آلمام أمّ) قال في الحدد يشالسابق فلقيته مدابة أهلب وهدها فاذا أنا بامر أدّب ل يحتمل ان للدجال جساستين احداهم ادابة والثانيدة امر أدويعتمل ان الجساسة كانت شد ما انه تمثلت نارة في صورة ابة وأخرى في صورة امر أدوالشب طان التشكل في أى تشكل أرادو يحتدم ل ان نسمى المرادد ابة بحاز افال تعالى ان شراك واب عند الله المحم قلت الاظهر

فغالوا هدذاالسيم الدجال منفق علمه وفير واله قال فالدحالرحل أحرجسم حمدالرأس أعورعن البي أقرب الناس به شها ابن قطن وذ كرحسديث أى هريز لاتقوم الساعة حدى تطاع الشمسمسن مغدر بهافى بالالاحدم وسنذ كرحديث انءر تامرسول اللهصلي الله علمه وسافى الناسف مان قصة امن الصمادان شاء الله تعالى \*(الفصل الثاني)\* عن فاطمة بنت ديس في حديث عم الدارى قالت قال قادا أ فامامي أة

عجرشعره المالات فالت أما الجساسة اذهب الى ذلك القميرفانيته فاذار جلعمر شعره مسلسل في الاغلال يتز وفهابينالسماءوالارض فعلت من أنت عال أنا المسالير واهأنوداود وعن عبنادةين المنامت عن رسول الله صلى الله عليسه وسالم قال انى حدد شكم من النالمني خشيتان لاتعد غلواات المسيم المسيال تصديرا فبم جعداءور مطموس ألعسين ليست بنانئة ولاحراء انألس مليسكم فأعلوا ان ربكم ليس ماعو ور واه أبوداود وعن أبي عبيدة بن الإراح قال معت رسول الله سلى الله عليه وسلمية ولائه لميكن نبي بعد نوح الاقد أتذر الدجال تومسه وانى أنذركوه فوصد فه لناقال لعدله سدمدركه بعضمن رآ نی أوسم-مكالای قالوا عارسول الله في كم فعاق بنا ومئذةالمثلهايعني اليوم أوخمر رواءاليرمذىوأمو داودوهن عروبن سويث هن أبي بكر المسديق قال حدثنا رسولالله صلىالله عليمه وسدلم فالالليال يغر بعمن أرض بالشرق عال لهاخراسان

فىالاستشمهاد قوله سجاته ومامن دابة فىالارضالاء لى الله رفها اذالدا بنق هسذه الاكية تعمالخاوقين المرز وقين بيخسلاف الاسمية السابقة فان الظاهرات المرادمن الدواب بهاا طيوانات فيكون في المعسى كقوله تعالى انهم الاكالاتعاميل هـمأضل-ببلا (تجرشعرها) صدغة لامرأةوهوكاية عن طولشـعرها والشعر يحرك و يسكن (قال) أي تميم (ماأنت قالت الما لجساسة اذهب الىذلك القصر) أى المعرفة في اسبق بالدير (فاتيته فالأارج ال يحرشه رامساسل) صفة ثانية أى مقيد بالسلاسل (فى الاغلال) أى معها (ينزو) بسكون النون وضم الزاي أي يثب و ثو با (فيما بين السماء والارض) وأبعد من قالمانه متعلق بمساسل (فقلت من أنت قال أما الدبالرواه أبودوا دوهن هبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم فال انى حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا) أى لا تفهم و اما حدثتكم فى شان الدجال أوتنسوه اكثرنما قلتف حقمه فال الطبي رجه الله حنى غاية حدثتكم أعدثتكم أحاديت شنى حى خشيت ان يلتبس عليكم الامر فلا تعقلوه فاعقلوه وقوله (ان المسيم الدجال) أى بكسران أستشناف وقع تأكيدا لماعسى ان بلنبس عامم انتهدى وقيل خشيت بعنى رجوت وكامة لازائدة ثم ووله (تصير) وهوغير ملائم السبق من كونه أعظم انسان و وجه الجدع أنه لايبعد أن يكون قعيرا بطينا عظيم الخلقة وهو المناسب الكونه كثيرالفتنة أوالعظمة ، صروفة الى الهيبة قيل يحتمل ان الله تعمالى يغيره عند الخروج (أفج) بتقديم الماءعلى البيم أى الذى يتدانى سدو ووددميه ويتها عدعقباء وينفع ساماء أى ينفر جوه وخلاف الادوح كذا واله شار ح وفي النهاية الفعج تباعد ما بين الفغذين (جعد) أى شعره (أعور) أى احدى عينيه (معاموس العدين) أي تمسوحها بالنظار الى الاخرى (ليست) أى عينه (بناتشة) أى مرتفعه فاه الذنوء (ولا عراء) بفتي ميم وسكون ماه أى ولاغائر أوالح الذالمنة مو كدولا ثبات العدين الممسوحة وهي لاتناف ان الاخرى ناتشة بارزة كنتوحية العنب على ما تقدم والله تعسالي أعسلم (فان أليس مليكم) بصيغة المجهول أى اناشتبه عايكم أمر الدجال بنسبيانما بينت لكممن الحال أوأن لبس عليكم أمر ، أعايد عيه من الالوهية بالامو را الحارقة من العادة (فاعلوا انربكم ليسباعور) أى أقل ما يحب عليكم من معرفة صفات الربو بية هوالتنزيه عن الحدوث والعيوب لاسيماً النقائص إلظا هرة المرتبسة (رواه أبوداود) وكذاالنسائي (وعن أبي عبيدة بن الجراح قال معت رسول الله صلى الله تعسالي عليه وسلم به ول انه ) أى الشان (لم يكن ني بعدنوح الاقد أنذرالدج آل قومه) أى خونههم به وقدم المفعول الثاني للاهتمام مِذْ كَرُ مُوقَدَّتُقَدْمُ أَنْ نُوحًاعَالِيهِ آأْصَلَاءُ وَالسَلَامُ أَنْذَرَ قُومُهُ فِعَدْ نُوحَ ليس للاحتراز (وانى أَنْذَرَكُوهُ) أَى الدجال ببيان وصفه خوفاعلمكم من تابيسه و، كرو (فوصفه لنا) أى بعض أوصافه (وال) أى الني صلى الله تعالى عليه وسلم (لهله سيدركه بعض من رآنى) أى على تقدير فو جهسر يعاوقيل دل على بقاء الخضر (أوسمع كلامي) أيس أوالشَّك من الراوي بل الثنو يسع لانه لا يلزم من الرؤ يه السماع وهولمنع الخاولامكات ألجسع وقبل المهني أوسهم حديثي بان وصل البهولو بعددين (المالوا يارسول الله فسكيف قلوب الومنذ) فبه اسارة الى أن محر ولايؤ ترقى قاد ب المؤه فين وان كان يخيل في أهيه مما ليس من اليفين (قال مثلماً) أى مثل قلوبكم الاك وهومه في تول الراوى (يعني) أي ريد بالاطلاق تقييد المكالم بقوله (اليوم أونير) شكمن الر اوى و يحتمل التنويم يحسب الاشخاص (رواه الترمذي) فيل وحسنه (وأبوداودوعن عروين حريث تم غير حرث بعني زرع قال الوالف قرشي مخز وي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومسم رأسه ودعاله بالبركة (وعن أبي بكرا اصديق رضي الله عنه ما) بصيغة التثنية لأن الحديث من باب رواية أأصحابي الصغير عَنَ السَّكِبِيرِ (مَالَ) أَى الصَّدِيقِ (حدثنارسُولَ اللهُ صلى اللهُ تعمالى عليه وسلمُ قال) اسْتَمْنافُ و كُد المدننا أوبدل وليمذهب الشاطبي ومن تبعه من أن الابدال يحرى في الافعال وهو أصم الاقوال أوالتقدير حد أسا أشياء من جائمًا (قل الدجال يخرج من أرض بالشرق عال لها حراسان) بضم آوله في القساموس اله

يسعه أقوام كأن وجوههم الجان المطرقة رواه النرمذي وعن عمران محسن قال والرسول المصلى الله عليه وسلمن سعم بالسال فلسأ منه فوالله ان الرحل لماتمه وهو بحدب اله مؤمن فيتبعه عماييعث به من الشهات ر واه أنو دارد وعسن أسماء بنت بزيد بن السكن كالت كالآلني صسلى الله علىه وسلم عكث الدجالا الأرض أربعين سنة السيئة كالشهروالشهر كالجعسة والحممة كاليوم واليوم كأضطرام السعقة في النساد ر والمفاشر حالسسنةوعن أىسعدانلدرى فالنال رسولالتهمسلي اللهمايه وسدلم يتبدع الدجال من أمنى سبعون ألفاعلمهم السعا نرواء فشرح السينة وعن أسماءينت مزيد قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسيلرف بدي فدذ كرالدحال فقالان ينبديه الائسسنينسنة عسانالهاء فهائك قطرهاوالارض ثلث نباتها والثانية عسك السماء ثاني قطرها

بلاديهنى معروفة بينبلادماوراء النهروبلاان العراق معظمهاالات بلدنعرا فالمسمسان يحراسان كتسمية دمشق بالشام (يتبعه) بسكون المناءوفقرالباءرفي نسخة بتشسد بدالناء وكسرالباء أي يخقسه ويطبعه (أقوام) أى جساءات أى عليمةوغر يعتمن جئس الانسان ولكنهم بشهون الجان ﴿ كَانُ وَجُوهُ سَهُمُ الجان) بفتي المم وتشديد النونجم الجن بكسرالم وهوالنرس وقوله (الطرقة) إضمالم وسكون الطاه هالى مافى أصل السديدوة كثر النسخ وقال السيدوطي روى بنشديد الراء وتحفي فمهافه في مفعولة من أطرقه أوطرقه أى جهدل العارات على وجهالترس والعاراف بكسرا اطاءا فيلدالذي يقعام على قدار الترس فيلصق الح ظهرءوالمهنى انوجوههم عريضة ووجنسائم ممرتفعة كالجنتوهذاالوسف آغسانو جدفى طائفة النزل والازبك ماوراءالنهرولعاهم ياتون الحالمدجال فسنراسان كايشيراليه توله يتبعه أويكونون حينئذ مو جودین فی خراسان حماه انتهم رآ فات الزمان (رواه الترمذی) وکذا ابن ماجهوا ۱۰ کم (وعن عمران ا بن حصين أسلم قد بحاوكات من فضلاء العصابة (قال قال رسول الله صلى الله تعمالي علمه وسلم من سمو بالدحال) أى يخر وجهونا هوره (فليناً) بفتم الماء وسكون النون وفق الهمزة أمرغا لبسمن أى يناى حسدف الالف العزم أى فليبعد (منه) عيمن الدجاللان البعدي قربه سعد قال تعالى ولا تركنو الى الذين ظلموا ففسكم النار والركون أدنى الميل (فوالله ان الرجل اياتيه وهو) أى الرجل (يحسب) بكسر السين وقتحها أى يفان (انه) أى الرجل بنفسه (مؤمن فيتبعه) بالتحقيف ويشدد أى فيطب عالدجال (مما ببعثبه) بضمأة له ويفخ أى من أجل ما يثيره و يباشر. (من الشبهات) أى المشكلات كالسحر واحياء المرتى وغيرة لك فيصير نابعه كافراوه ولايدرى (رواه أبود اودوعن أسماء بنت يزين السكن) بفختين أنصار به من ذوات المقلو الدين (قالت قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عكث الدجال في الارض أربعين سنة) وتقدمان لبثه فى الارض أر بعون يوما وأهل وجه الجم بينهما اختلاف الكمية والكيفية كأيشير المعقولة (السسنة كالشهر) فنه مجول على سرعة الانقضاء كالنماسيق من قوله نوم كسنة محمول على ان الشدة في عَايِهُ من الاستة صاءه لمي انه مكن اختلافه ما ختلاف الاحوال والرحال (والشهر) أي من السسمة ا ( كالجعة) أىكالاسبو ع(والجعة) يعنىالاسبو عمنالشهر( كاليوم) أىكالنهار (واليومكاضطرام السمفة فيالنار) بفخدتين واحدة السعف وهوغصن المخلأى كسيرعة التهلب الناريورق النخل والاضطرام الالتهاب والاشتعال فالمهنى ان اليوم كالساعة (رواه) أى البغوى (في شرح السنة) أى باسناده (وعن أبي سعيدا الخدرى فال قال رسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم تبسع العبال من أمتى أى أمة الاجابة أوالدعوة وهوالاظهرلماس قانهم منجود أصفهان (سمبعون ألفاعآم مالسجان) بكسرالسين جمع ساح كشجان وتاجوهوا اطبلسان الاشخشر وقيسل المنقوش ينسج كذلك فأل ابن الملك أى اذا كان أمصاب الثروة سبعين ألفاف اظنك بالفقراء فات الفقراء الكوتهم مفلسين همه فأمان الثه الااذا كانوا طامعين فبالمال والجاءفهم فىالمهنى من أصحاب الثر وة التابعين المتحصيل السكثرة سواءً يكون متبوعهم على الحق أوالباطل كما شوهسد ف الازمنة السابقة من أياميز يدوا لجباج وابنز يادوهكذايز يدالفسادكل سنة بلكل يوم فى البسلاد فيتبسع العلماء العبادوانشايخ الزهاده للى مايشاهد بشمرا اعباد الاغراض الفاسدة والمناصب الكاسدة ونسأل اقه العفووالعافية وحسن الخاتمة (رواءنى شرح السنة) قبل في سنده أبوهر ون وهومتر ولــــ (وعن أ-جمــاه بنت يزيد) أى ابن السكن (قالت كان النبي صلى الله تعسالى عليه وسلم في بيتي فقسال الدبين بديه) أمي قدام المدجال وقبيل(مانخروجه (ثلاثسنين) أي الماغة في ذهاب البركة (سنة) بالرفع وفي نسخة بالنصب (تمسك إ السماء) أيءنع بامساله الله (فها) أي في المالسينة ( ثاث تعارها) بفتح القاف أي معارها المعتاد فالبلاد (والآرض) أى وتمسك الارض (ثاث نبائها) أى ولو كانتْ تستى من غسيرالمار (والثانية) أى السنة الثَّاذَ بة وهي بالرفع و يجو زَّاه بها اماه لمي البدليسة واماه لي الفارقية ﴿ بَمْسَــكُ السمساء تأثى تعارها

والارض المئ المنانها والثالث فقسدنا السماء تطرها كاءوالارض نباتها كله فسلايبتي ذات ظلف ولاذاتضرسمنالهام الإهلان وان من أشدنه نته اله ماني الاعسرابي فيقول أرأت ان أحييت الدابك ألست تعااني بالنفيقول الى فم الله السياطين نحوامله كالمحسن مأيكون مهروعا وأعفامه أسمة فال و ماتى الرجدل قددمات أشره ومان أنوه فيقسول أرأت ان أحيت الناباك وأخالة الست تعلم انحاربك فبقول بلي فمثل له الشياطين نعو أسه ونحوأنده قالت مخرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاجته ثمر جع والعوم فحاهتهام وغمتمآ حدثهم والتفاخذ بطمي الباك نقال مهم أسماء فلت بأرسول المه افدخاءت أمدتنالذ كرالحسال قال ان يخر جوأ ناح فانا يجيه والافان ربي خليفتيء لي كل ومن فقلت بارسول الته والله المالنجين عينناف نغبزه سينعوع فكيف بالمؤمني بومنذفال يحزنهم مايحرى أهدل السماعين التسبجوالتقديس

والارض ثائي نباتها والثالثة عسك المجماء تطرهما كله والارض نبائها كله) يعسني فيقع القعط فيمايين أهل الارض كاءو يكون اشلزا تنوالسكنو زتتبعه وأنواع النع من اشلبز والثماد والانهاد معسه (فلايبق) بالتذ كبرو يؤنث (ذات ظلف) بكسراالفاه المجمة هي البقرة والشاة والفاى (ولاذات ضرس) وهي السماعمن المام (الاهلام) أى لايبقى في المن الاحوال الاف الهلاك (وأن من أشد فتنته) أي أعظم المنة (اله يأتُ ) أي الدجال (الاعرابي) أي البدوي ومن في معناه من جنس الغيي (فيقول) أى السال (أرأيت) أى أخسيرني (ال أحبيت النابلة) أى التي ما تنسن القعط (الست تعلم اني ر بِلْ فَيْقُولُ بِلَى فَيْمُسُلُ) كِسُرا لِمُنْائِمُةُ المُشْدِدةُ وَيَعْتُمْ أَى يَصُورُلُهُ (نَحُوا بِله) أي مثال الجه من الشياطين كالدل علمه نسخة فهذا له الشياطين نعوابله (كالحسن مايكون) أى كاحسن أكوانه (ضروعاً) أى من اللبن ونصبه على النميير (وأعظمه) أي وأعظم ما يكون من جهدة السمن (اسمنة) بكسر النون جمع السنام (قال) أى النبي على الله تعما لى عليه وسلم وانساذ كروتاً كيدا أواعادة لعاول الفعل تأسدا (و يأني الرجل) عطف على قوله و ياني الا مرابي فيكون من جلة أشد دا المنتنة (قدمات أخوه) أي منسلا الفاهر أن الفاهر أن الواو عمني أو ولذا أعاد اللمل (فيغول أرأيت) أي أخير في والمطاب لمن مات أنوءأوا حل بمن مات أبو موامسه (ان أحبيت الله أباك وأَحَالُ ) جبيعًا أَوْأَخَالُ (أَلست تعسلم الله وبا منه ول إلى فه ثاله السَّاطين) مفعول أول (نحوا بيه ونحواخمه) مفعول ثان وفي نسخة عثل بمسمة الجهولو رفع الشياطين وقبل نصب الشياطين بزع الخائض أى من الشيباطين فعلى هدد النصب نعو و رفع ماند: ــ لاف العباماين (قاات) أى أسماء رضى الله تعمالي عنها (مُنوب رسول الله مسلى الله تعالى عليه وسلم خاجته ممرجع والقوم في اهتمام وغم) أى شديد و زيد النا كيد (مما حدم م) أىمن أجل تعديده الاهدميه (والشفاخد المحمى الباب) بفتم الالموسكون الحامكذ أف جدم أدخ المشكاة أى ناحية ـ ، فذكر و ابن الملك في شرح المعاجم و فالشارح له هو بلجة في الساب بالجسيم والفياء فال التو ويشقى رحد مالله الصوا بفاخذ بطماق الباب أويدم ماالعضاد تان وقد فسر عجانيه ومند ما لجاف البار أى حوانه اوفى كتاب المعابيم بلح مي الباب وابس بشي ولم يعرف ذلك من كتب أصحاب الحديث الاعلى ماذ كرناقات ويؤيد مافي القاموس من ان العف حفر في جانب الروط بفت الباب حانبا ملكن بعد اتفاف النسط لابدمن التوجيمة في القاموس اللهمة القطعسة من اللهم فيحردو يقال المرادم ماتطعنا الباب فانهما تلتعمان وتنفصلان وتلتئمان وهوأولى من تخطئة رواة الكناب والله نعالى أعدلم بالصواب (نقال) أى الني صلى الله تمالى عليه وسلم (مهيم) بفيم فسكون شمفتم فسكون في القاموس مهيم كامة أسستفهام أي ماخالك وماشانك أوماورامك أوأحدث الناشئ وفال القاضى رجه اللهمهم كامة عانية ومعناهما الحالوا فلير وقوله (أسماء) منادى منذى منه حن النداء ( نلت بارسول الله لقد خامت أ فلد تنا) أي أقلفت أوقلمت قلوينا (بذ كرالدحال) أي ومامعه من الفتنة وشدة الحال (قال ان يخرج وأناحي) أي فرضاو تقد مرا (فالمعجه) أى دافعه عنكم بالجفار الهمة (والافان رب خل في على كل مؤمن) وهولاينا في ماسق من قوله فأمرؤا هيم نفسه فاناللة صودانه عب على كل شعص اله مدفعه عن نفسه بالجدالية بنية فأذا كان صاحب النبوةمو حودا فلا يعتاج الى غدير ولانه ، و يدمن عند الله تعالى والا فالله ولى دينه و فاصر نيه و حافظ أوليائه عن آمنيه (فقلت بارسول الله انالنجن) بكسراليم (عبنناف الخبره) بكسرالمو-دة ويضم أى في ايتم خبزه (- في نُعُوع) أي من فل صبرنا من الأكل (فك ف بالرمنين) الباه زائدة أي كثف الهم (يومنذ) أى وقت القيما وانتصار وجودانا بزند دالدجال واتباعه (قال يجز عهد ما يجزئ) بضم أوله مهموزا أى يكفيهم ما يكفي (أهل السماء) أى الملائكة (من النسبيج والتقديس) قال الفهر يعنى من ابتلى مزمانه ل في دلك البوم لا يعتاج الى الا كل والشرب كالايعتباج الملا الآعلى وأبعد الطبيي رجمه الله حدث فالمعناه

ا ما نعین العین انفیز و فلانقدر علی خبره الما دین او ف الدجال حین خامت افتد تناید کره فکیف حال می ابتسلیم برکه النسبیم و التقدیس هذا و فی الحدیث کافسیمان الله و بعد مده عبا ده الحلق و بهایقطع از زاقهم و واه البرارعن ابن عروه مسنی الاقطاع تسویغ الامام من مال الله شیان بر اه اهلالذات شماسته مل فی کل ما بعین الشخص (رواه) هذابیاض فی الاصل و الحق به احدوا بود او دو المالسی و قبل و واه احده ن عبد الرزاق عن معمر عن قشادة عن شهر بن حوشب عنه و افراد هذا المناسبات عنه و المالی المال

«(الفصل الثالث)» (من المصيرة بن شعبة قالماسال أحددر سول الله صلى الله تعمالي عليه وسدام من المدحال باكترىماساً لتمه أى عنه (وانه) بكسر الهوزة والواوالعال أولعطف الحداد الثانية على المنسية والتقدير وقالانه والواواطاق الجبع والضميرالشان أوله مسلىاللة تعالى عليسه وسالم (قاللهما يصرك فال الطبي رحه الله الجلة عال والمني كمت مولما بالسؤ ل من الدجال مع الهصلي الله تعالى عليه وسلم قال مانضرك فان الله تعالى كافعك شره أفول والظاهران الجسلة اخبارية تقرعرية وبمكن ان تسكون حبرية الفظا رفى المعنى دعائب ةوانميا انى بصسيغة المضار ع لنوقع و جوده فى الاستقبال والله تعالى أعلم بالحال ومكون الموحدة فزاى أى مسمه من المبرندر المبسل وفي استخد مل خبر وهي كذاني الصابيم وكانه تعصيف (ونهرماء) بفخرالهاءوهو أفصموتسكنوهو أشهروفيسهاشارة الىان فيزمانه قحط المباء أيضا بتسلاء للعبادور والاللبركة فالبسلادلعموم الفسادوهذا سؤال مسستغل لاتعلق له بمناقباه وأبعسدا اطبيي رجمالته فنوله قلت الى آخره استئناف حواب منسؤال متدور أى سألته بوما يقال لى ما يضرك أى ما يضاف الناقات كيف مايضلني وانهسم يقولون ان معهجب ل خبز (قال هو أهون على الله من ذلك) أى الدجال هو أحقر من الله تعمالي أن يحقق له ذلك وانماه و تخميسل وتمو يه الابتلاء فيثبت المؤمن و يزل المكافر أوالمراد انه أهونمن ان يحمسل شيأمن ذلك آية على مدقه ولاسما قد جعل فيسه آية طاهرة في كذبه وكفره يقرأها منلاية رأوفي شرحه سدلم قال الفاضي رجمه القه معناه هو أهون على الله من ان يحمل ماخلق الله تعمالي على يدمه ضلاله ومنه ومشككا لقلو بهم بل انحاجعه الله البرداد الذين آمنو المساماو بلرم الحبة على الكافرين والمافقة بن وتحوهم ولد سمعناهاله ابسمعه الحامن ذاك (متفق علمه وعن أبيهر يرقعن الميصلي الله تعالى عليه وسلم قال يخرج الدجال على حياراً قمر ) أى شديد البياض على ما في النهاية وفيسه اعماعالي ان حاره أحسن من و جهه (ماين أذنيه) صفة ثانية لحار (سبعون باعا) وهو طول دراعي الانسان وماينهما (رواه البهقي في كتاب البعث والنشور)

\*(مابقصة انصماد)\*

كذافى نسخة السبدوا كثرالنسخ المعقد ، وفي بعض النسخ ابن الصدياد معرفا فى القاموس ابن صائد أوصر الله المنان فان الدجال وقال الاكل ابن صائد المه عبد الله وقيدل صياف و يقال ابن صائد وهو يهوى من يهودى من يهود المدينة وقيل هو دخيل قيهم وكان حاله فى صغر وحال الكهان بصدف من و يكذب مرادا ثم أسلما كبروظ هرت منسه علامات من الجيج والجهاد مع المسلمين شم فهرت منسه أحوال وجعت منه أقوال تشعر بانه الدجال وقيد اله ذب ومات بالمدينة وقيل بل فقد يوم الحرة ودال ابن الماك رجسه الله اختلفوا في حال ابن الماك رجسه الله اختلفوا في حال ابن الماك والمعالمة المناف المناف

ر را.

برالفصل الثالث) به من الفيرة بن شعبة قال ماسال أخد رسول الله صلى الله على الماسال كثرا على الله والماسالة واله قال في ماسالة والموانة قال في من المون على الله من ذات من المني صلى الله من ذات من المني صلى الله عليه وسلم من المني صلى الله عليه وسلم قال يخرج الهبال على حاد والله المني في كاب البعث والنشور

\* (بأن قصسة ابن مساد) به

ان العسياد ابتلاء من الله تعالى لعباده قوفى الله تعالى المسلمين من أقول ولا ينافيه قعسة عم الدارى اذعكن ان يكون له أبدان يختلف ة فظاهر من عالم الحسوان لم المناف الاحوال و باطنب في عالم المناف المناف المناف المناف المناف و ودسلاسل النبوة وأعلال الرسالة والله سعانه و تعالى أعلى المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف و الله المناف و الله المناف المن

\*(الفصل الاوّل)\* (عن مسدالله بن عران عرين الخطاب رضى الله تمالى عنده) أفردا لضمير الكونه هوالاسه لاالر وى عنه وذ كرابنه تبعاله وفي نسخة عنهما وهوموهم ان يدخل فيسه الخطاب وهو عدول عن الصواب (الطاق معرسول الله عسلي الله تعالى عليه وسلم) أى ذهب عرمعه (فرهط) وهو مادون العشرةمن الربالوالمعنى فجلة جمع (من أصحابه قبدل ابن صدياد) بكسرةاف وفق موحدة أى جانبه ( - قي و جدوه) قيل حتى هذا حرف آبتد أهيستانف بعده السكال مو يفيد انتها ه الغاية وقوله (يلعب مع الصبيات) حال من مفعول وجدود (في أطم بني مغالة) بفتح المهو يضم والفين المجمة ونقل بالضم والمهملة وهو قبيدان والاطم بضمتين القصر وكل حصن مبدئي بحدارة وكل بيت مربيع مسطح الجدع آطاموا طوم كذا فى القاء وصورة النانووي وحدالله تعالى المشهور معالة بفتح الميم وتخفيف الفين المجمة وقد فارب ابن صماد يومنذا المر) بضمة بين و يسكن اللام أى الباد غيالاحتلام وغيره (فلريشعر ) بضم العين وفيه اشعار بانهم جُوْه على عَفْلَهُ منه أَى لَم بِنَفْطَن بِمَا يَامَا (حتى ضر صرسول الله صلى الله تعمالى عليه وسلم ظهره) أى ظهر اسمسياد (بيده) أى المكرية (غمال) أى النبي ملى الله تعالى عليه وسلم (اتشهداني رسول الله فنظراليه) أى الى النبي على الله تعمالي على موسير فطر غضي أوغفلة رافي الم يترتب عليه اضراله كأمال تعالى وتراهم ينفار ون اليك وم لا يبصرون (فقال اشهدانك رسول الأميين) كال القاضي رحسه الله يدبهم الدر بىلان أكثرهم كانوالايكذبون ولايقرؤن وماذ كرءوان كانحقامن فبسل المنطوق الحنه يشدس ساطل منحيث المفهوم وهوانه مخصوص العر مغسيره بعوث الى العيم كأزعه بعض المهودوهو ان قصد به ذلك فهومن جله ما يلقى المسه الكاذب الذي ياتيسه وهوشيطانه انتهى وعكن ان يكون معموعه من المهود لانه والم أوهذا ونه على طريقة الحكمة في زعهم انهم يستغنون عن الانبياء (ثم قال ابن صياد أتشهد الى رسول الله) يحتمل أنه أراديه الرسالة النبو به كايدل عليسه المقابلة الكلامدة و يحتمل أنه أراد الرسالة اللغو ية فانه أرسل من عنده تعمالي الفتنة والبلمة (فرصه النبي صلى الله تعمالي على موسكم) متسديد الصاد المهملة أى ضغطه عنى ضم اعضده الى بعض ومند عقوله تعالى كانهم بنيان مرصوص ذكره العطابي وعال المووى رحمه الله في أ كثر نسم بلاد فافر فضمه بالفاء والصادا لمجمة والمعنى ثر كه وقطع سواله وجوابه وجداله من هدذا الباب وقال شارح قوله فرضه أى كسره وقيل صوابه بالمهملة والمرادمة والمتصر والتضييق (ثُمَّقَالُ) أَى النبي صلى الله تعالى علَيه وسلم (آمنت بالله و برسله) قال العابي رجه الله هو عطف على مرصه وثم للتراخى فى الرتبسة والمكلام خارج على ارخاء العنان أى آمنت بالله و رسار وتهلكرهل أنت منهسم التهى وفيه البهام نحو يزالترددفى كونه من الرسل أملا ولايخني فساده فالصواب اندع ل بالمفهوم كاده لدالد حال فالعنى انى آمنت برسله وأنت لستمنهم فلو كنت منهم لامنت بك وهذا أيضا على الفرض والتقدير أوقبل ان يعسفهانه خائم النبيين والافبعد العسلم بألحا تمة فلا يحوز أيضا الفرض والتقدير به وقد صرح بعض علماتها بانه لوادى أحددا لنبوة وطاب منسه شخص المعزة كفر وانمالم يغتله صلى الله تعالى عليه وسلم مع انه ادعى بحضرته النبوةلانه صي وقدنم سي عن قتسل الصبيات أوات اليهود كانوا يومثسذ مستمسكين بالذمة مصالحين ان بركواعلى أمرهم وهومنهـم أومن حلفائهم فلم يكن ذمة بن المسيّادلة نقض بقوله الدى قال كذا قاله به ضعال تماه ن الشراح رمال إن الملك وهدايدل على ان عهد الوالدي عزى عن واده الصغير وقبل انه ما ادعى النمواصر يحالان أوله أتشهدا ستفهام لاتصر بجفيسه وفيه نابيدا افدمتسه من احتمال المعنى اللغوى

(الفصل الاول) ، عن عبددالله بنعران عربن الخمااب انطاق معرسسول الله صلى الله تعالى علمه وسلف لفرهط ونأصابه قبسل ابن صساد حستي وجدوه يلعب معالمينان في أطم بني معالة وقد قارب ابن صدياد توما للذا المرفل فسدهرحتي ضرب رسول الله على الله عليه وسلم ظهره وسده مع قال أتشدهداني رسول أنه فمظر السه فقال أشهدانك رسول الاممن ثم قال ابن مسياد الشهداني رسول الله فرصه النبي ملي اقه مليه وسلم ثم فالآست بالله و برسداد

ثم كال لابن مسادماذاترى فالماتيني صادق وكاذب فال رسول الله ملى الله علمه وسلخاط عامل الام قال رسولالله صلى الله علمه وسدا الى خبأت الدخيدا وخدأله نوم ناني السماء مدنيان مبين فقاله والدخ فقال اخسأ فان تعدوندرك فالعمر مارسول الله أناذن لى فعان أضر بعنقه مال رسول الله صلى الله علمه وسلم ان يكن هو لانساط عارهوان لم يكن هو فلا خير النفذنه فالاان عرانطاق بعدذلك رسول اللهصلي الله علمه وسلم وأبى بن كعب الانصارى ومان النغل

فَالْرَسَالَةُ (ثُمُ قَالُلَا بِنُصِيا دَمَادًا تَرَى) ذَازًا تُدمُوماً استَهْهاميسة أَىماتَبُصر وتسكاشف من الامرااغيي (قال ياتيني صادقً) أي شهرِصادق تارة(وكاذب)أي أخرى أومال ْصادف وشيطان كاذب وقبل حاسل السؤال ان الذى ياتبسك مايةول للنومجه لأالجواب أنه يحدثني بشئ قديكون صادفار قديكون كاذبار كالرسولالله صلىالله تعالى عليه وسلم خاط) بصيعة المجهول مشدد اللمبالغة والتكثيرو يحوز نخفيفه أى شبه عليك الاس أى المكذب بالصدق فال النووى وجهالله أى ما ياتيك به شميطا المنظم قال الخطابي معناهاته كأن له ثارات عصيف بمضها وعطائي في بعضها ولد الذالتس على الامر (قال رسول الله صلى الله تعسالي عليه وسلم اف خبيات) أَى أَصْمِرَتْ (لكُ) أَى فَيْنَامِسَى (حُدِيدًا) أَى اسمسامهُ مِن الْتَعْيَرِيْنِهِ قَالَ ابْ المَلكُ واغساامتُعنَّهُ صَلَى اللهُ تَعالَى عليهُ وسلم بذلك ليظهر ابطال حاله أأصابه وانه كاهن ياتيــــــــــــالشيطان فيلقي على لسائه (وشباله نوم نانى السمساء بدخان مبين) الجلة حالبتف ديرقدأو بدوئه (نقال هوالدخ) بضم فتشديد وقيل بالفتم وحكى السكسر أمضا فني النهايةالدخ بضمالاال وفقها لاشانلائه أراديذاك ومنانىالسمساء وخان مبسين وقيسلان عبسي يغتسل الدجال يحبل الدخان فيعتسمل ان يكون أراده تعر بضافة سله وفى القاموس الدخو بضم الدخان أمّول وكوروى بعتم الدال وتخفيف الخاءل كماسله وجعف انه زمرو أشسارة الى الدخان وتصريح منقصان ادرا كه كاهودأب الكهان وقال النووى رجه الله وهو بضم الدال وتشديد الخاعا المحمة وهي لغة في الدخان ومعسني خيات أضمرت للناسم الدخان والحيم المشهو رائه مسالي الله تعيالى عليه وسسلم أضمرله آية الدخان وهي قوله أمسالي فارتقب يوم ثاني السمياء بدخان مبسين فال القاضيء ياض رحسه الله وأصم الانوالانهم يازم الآيه النى أخبرهاالنى صلى الله تعسالى عليسة وسسام الابه سذاللفظ الناتص على عادة الكهان اذاألتي الشيطان الهسم بقدرما يخطف قبل ان يدركه الشهاب ويدل عليسه ماذ كرمالدارى عنه (ىقالانخساً) بفنح السينوسكُون المهمزة كانزجوو استهانة أى امكث صاغرا أوابعد حقيرا واسكت مرجو را من الحسوء وهوّز حوالـ كاب (فلن تعدو) بضم الدال أى فان تجاو ز (قدرك) أى القـــدرالدى دركه الكهانمن الاهتداءالى بعض الشئذ كره النو وى وقال الطبي رجده الله أى لا تحداوزهن اظهار الخبيا "ت هلي هذا الوجه كماه ودأب الكهنة الى دعوى النبرة فتقول أتشهد أنى رسول الله أفول وحاصل الجلة و زبدة المسئلة انكوان أخبرت من الليء فلن تستطيع ان تجا وزعن الحد الذي حد لك يريدان الكهانة لاثرفع بصاحبها عن الغدرالذي علمه هووان أصاب في كهانته (قال عمر) فيه النفات أو تحريدو ممكن ان يكون ابن عرمصاحبالهم ويدل عليه مابعده فقال قال عر (يارسول الله أنادن لحفيه) أى في حقه (أضرب) وفي أسخة فلاضرب وفي أخرى أن أضرب (عنقه قال رسول الله صلى الله تعسالى عليه وسلم ان يكن هو) أي الديال (لانساما) بعد مغة الجهول بجز وماوف نسخة بالرفع أي لاتقدر (عليسه) أي على هلا كه لان المقدران فاتله ميسي عليه الصلاة والسلام في اسمياني من الايام (وان لم يكن هو فلاخيراك فى قتله) أى لما قدمناه من كونه صدغيرا أوذما أو كون كالمه يتمالا أقوال وأوسطها أعداها مال ان الملاءوجيه الله تعيالى وابها كان مهمقر ائن دالة على كونه الدجال ذكر المنبي صلى الله تعيالى عليه وسلم الحديث إصو رةالشسك والمهتصالى أعلم فال الغساضي قوله ان يكن هوالضمير للدَّسِلُ ويدل عليه ماروى انه صلى الله ز مالى مليه وسلم أول ان يكن هو ماست صاحبه انما صاحبه عيسى بن مريم والا يكن هو فليس النان تقتسل رجلامن أهل المهدوه وخبركان واسمهمستكن فيسهركان حقهان يكنه فوضع المرقوع المنفصل موضع المنصوب المتصل عكس قولهم لولاء ويحذمل ان يكون تأكيد الله سنكن والخبر عصد وقاعلى تقدران يكن هوهدامال الطسي رحمالله ويحوزان يقدران يكن هوالدجال وهوضمير فصل أوهوم بتداوالدجال خبره والجلة خسير كان نتهمي وعلى الاخير يكون فيكن ضمير الشان كالايخفي (قال ابن عمر انطاق بعد ذاك رسول الله ملى أله تعمالى عليه وسلم وأبي بن كعب الانصارى) بالرفع العماف ويجوز النصب المعية (بؤمان النخل)

من أمه ومعاذاته وأى يقعد النالخيل (القائما) أى فيماينها أوفى بستانها (ابن مسياد فعافق) بكسراالهاء أىشرع (رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتقى أى سترنفسه (بعدوع التعلل) أى ويتخبأ من ابن صيادليا فلامعلى غرة وغلة فان تلك الحالة أدل على بطلان الرهبات (وهو) أى الني صلى الله تعالى عليه وسلم ( يحتل ) بسكون الخاء المحمة وكسر الفوقية من الغتل وهو طلب الشي عصدلة والمفعول عذوف أى يخدع أبن صيباد (ان يسمع) أى السمع (من ابن صياد شسياً ذبل ان يراه) اى يعلم هو وأصحابه حاله فحانه كاهنأم ساحرونحوهدما قال النووى رجه الله وفيسه جواز كشف أحوال مايخاف مفسدته وكشف الامورالهمة بنفسه (وابن صماده ضطمع على فراشسه في فطيفة) أى د ثار يخسل وقبل الحساف صغير (له فهازمرمة) فالمالذو وى رجه الله هوفي معظم نسخ مسلم براءين معيمتين وفي بعضها برائين مهماتين و ونعم في البخاري بالوجهين وهوصوت خني لا يكاديفهم أولا يفهم تال شارح هي صوت لا يفههم منه يُ ووو في الاصل صوت الرعد (فرأت أمان صباد النبي صلى الله تعد لى عايه وسلم وهو بنتي بجد ذوع الخل فغالت أي النسداء (صاف) بالضم وفي نسخة بالكسر على ان أصله صافى فسدف الياءوا كتني إ بالكسرة و يؤيد الاول طاهرة وله (وهوا ١٩٥٠) و يمكن ان يكون الاسم بمصفى الوصف فانه قد مستعمل بالمعنى الاعهم من تعوالا عب والعلم (هذا) أى وراءلت (بجد) أو جاءك فتنبعله (فتناهى ابن صياد) أى انتهى عما كادفيه من الزمزمة وسكت (فالرسول الله صلى الله نعمالي عليه وسلم لوثر كنه) أي أمه (بين) أى الخلهرم فى نفسه كذا فى شرح السنة وقال النو و ى رجه الله أى بين لسكم ما ختلاف كالامه ما يهون عليكم شائه (قال، عبدالله منهر) الغااهران ماسياتي حديث آخوذ كره استمار اداولذ الميات بعاطفه وقال (قامرسو لالقه صلى الله تعلى عليه وسلم في الناس فاثني على الله بماهو أهله ثمذ كر الدجال فقال اني الذر تمو مومامن نبي الاوقد أنذر قومه) أي بعد نوح (لقد أنذر نوح قومه) أي قبل الانبياء (والكبي سانوللكم فيسه قولالم يقله نبي لقومه تعلون خبر بمسفى الامرأى اعلوا (انه أعور وان الله) بالفق المعافد بالكسرعلى ان الجلة حالية (ليس باعور) أى بالامر البديه مي في التنزيه الالهي مال النوربشتي رجه الله يحتملان أحدامن الانبياءلم يكاشف أولم غيرباله أعورو يحتمسل اله أخبر ولم يقدرله ان يخبر عنده كرامة لنبينا ملى الله تعالى عليه وسلم حتى يكون هو الذي بين بمذا الوسف دحوض جنه الداحفة ويبصر بامره جهال العوام فضلاعن ذوى الالباب والآفهام وفي شرح مسلم للنو وي فالواقصة مشكلة وأمره مشتبه في انه هل هو المسيم الدجال أم غير ولاشاناله دجال من الدجاجلة فالواوظ اهر الاعاديث انه صلى الله تعمالى عليه وسلم لم يوح البه بانه المسيم الدجال ولاغيره وانما أوحى البسه بصفات الدجال وكان لابن صياد قرائن محملة فلذلك كأن صلى الله تعالى عايه وسلم لا يقطع باله الدجال ولا غير ولهدذا قال العمر رضى الله ثعر لى عنه لا والسيال وقدوالله وان لا يدخل مكة والمدينة وابن صياد تدد سل المدينة وهومتوجه الى مكة فلادلالة فيهلانه صلى الله تعالى علىه وسلم اغا أخبر عن صفاته وقت فتنتسه وخرو حسه في الارض فال الططابي واختلف السساف في أصر و إهد كبره فروى هنه الله تاب من ذلك العول ومات بالمدينة وانهم لما أرا دوا الصلاة عليه كشفوا عن و جهه حتى يراءالناس وقيسل الهم اشهدوا قالوكان ابن عر و جابر يحلفان ان ابن مسمادهو الدحاللانشكان فيه فقيل البائرانه أسلم فقال وان أسلم فقيل اله دخل مكة وكان بالمدينة فقال وان دخسلو روی آبود اود باسناد معیم عن جابرقال فقد ناابن صماد نو ما المر و هسدا بمطل روا به من روی انه مات بالمدينة وسلى عليه وقدر وي مسلم في هذه الاحاديث ان جابرا حلف بالله تعالى ان ابن صياده والدجال ونه مصم عر بن الخطاب رضى الله تعالى منه يعلف ذلك عند الذي على الله تعالى عليه وسلم ولم ينكر و فال البهني في كتابه البعث والنشو راختلفوا في أمرا بن صماداختلا فا كثيراه له والدجال أملافي ذهب الح اله غسيره احتج يعد يث عبم الدارى في قصة الجساسة و يجو زان يتوافق مسفة اب صياد ومسفة الدجال

التي فههاا بن سياد فعلفتي رسول الله على الله عليه وسلم يتقي يجيذو عالفنلره ويختلان يسمع منابن صادساتبل ا ن ر اموا من صیادمضطعم على فراشه في قطيفة له فيها زمرمة فرأت أمابن مياد النىمدلى المعليه وسدلم وهو ينق محذو عالنفسل فقالت أى صاف وهواسمه هذامجدنتناهي امنصياد فالرسول الله صدلي الله عليه وسلم لوثركته بين مال عبدالله بنعسر تامرسول الله صلى هليه وسلم في الناس فأننى علىالله بمأمو أهلهنم ذكر للدجال فقىال انى أنذركو وومامن نبي الاوقد أنذرتومه لقسدأ تذرنوح قومهوا لمنى ساقدول المكم فيهقولا لميةله نيلقومسه تعلون انه آءو روان الله ليس ياعور

متفقعلسه وعدراني سعيد الحدرى فاللغيه رسولالله صلى الله عليه وسليوأبو كروعريني ابن سساد في بعض طرق المدينسة فقالله رسولالته صلى الله عليه رسلم الشهد انى رسول الله فقال هو أتشهد انى رسول الله نقال رسول الله صلى الله عاسه وسلمآمنت بالله وملائكته وكتيمه ورسله ماداتري قال أرىءرشا علىالماء فقال رسول الله مسلى الله مليسهوسدل ترىءرش الليسء -لي الحر مال وما نرى قال أرى صادقسين وكاذيا أوكاذبين ومسادقا فقال رسول الله مالية عليهوسلمايسعليه فدعوه رواه مسلم وعنسه ان ان صيادسال ألنى مسلى الله عليه وسلمون تريالنة فقال درمكة بمضاء مسك خااصر واسسلموه سنانع قال لق إن عرابن صيادتي بعض طرف المدينة فف الله قولاأغضبه فانتفغ حنى ملاء السكة قدخسلان عرطى حلصة وقدمانها فقالتله رجك اللهما أردت من ان سساد أما علت ان رسول اللهمسلي اللهمليه ومسلم قال اغبايض بيمن غضةبفضها

كخائبت فالعميمات أنشسبه الناس بالدبال وبسدالعزى بن تعلن وليس عوهوقال وكان أمرابن صيادتتنة ابتسلى اللمبها عباده فعصم الله تعالى منها المسلين ووقاهم شرها قال وايس في حديث عم هذا كالرم البيهق فقداختاراته خسيره وقدمناانه صعرعن امزجر وساوانه الدجال فان قيسل لم لميقتله الني مسسلي الله تعسالي عليموسلم معانه ادعى يعضرته النبؤة فالجواب من وجهن ذكرهما البهقي وغيره أحدهماانه كان غيربالغ واحنار القاضي عماض رجسه الله هسذا الجواب والثاني الهكان فيأيام مهادنة الهود وحلفائه سمو حرم الخطابي بالجواب الثانى قال لان النبي مسلى الله تعساني عليه وسلم بعد تدوره المدينسة محتب بينهو بين البهود كاب الصلح على ان يتركوا على مأله مركان ابن مسيادمنه مم أود خيلانهم فال الطاب وأماام تحسان النبى صلى الله تمالى عليه وسلم عالحبا وأه من آية الدخان فلائه كان يباغه مايدى ممن الكهانة ويتعاطاهمن الكادم فالغيب فامتحنه ليه لمحقيقة حاله ويفهر ابطال حاله الصحاءة فائه كاهن ساح ياتيه الشسيطان فيلقى على لسانه ماياقيه الشياط من الى المكهنة فاحتصمنه من قال فلن تعدو قدرك أى لا تتجاو رقدوك وقدر امثالك من الكهان الذين يحفظون من الفاء الشديطان كلة واحدة من جلة كثيرة بخ الاف الآبياء عاليهما اصداد والسسلام فانه يوحى الله تعسالي البهسم من علم الغيب ما يوحى فيكون واضحابه ليا كاملاو بخلاف ما يالهسم الله الاولياء من الشكرامات والله تعمالى أعلم (مُتَفَقُّ عليهُ) ورواه أبوداود والنرمذي (وه ن أبي سلُّعيد اللدرى قال العبه رسول الله مسلى الله تصالى عليه وسسلم وأبو بكر وعر بعنى أى ير يدأ يوم هيد بالضمير البارز (اينسياد) والمعنى لقوه (في بعض طرق المدينة فقاله رسول الله مسلى الله تصالى عليه ومسلم أنشهد أفَرسول الله فقال هو) أي أبن صياد وهومًا كيد الضمير المستكن في فقال (أتشسهد الى رسول الله فقال رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم آمنت بالله وملا شكنه و رسله) تقدم ما يتعلق به (ماذا ثرى كال أرىءرشاه لى الماء فقال رسول الله مسلى الله تعالى المسموسة لم ترىء رش الميس عدلي البعر) أقول قد حرى لبعض المكاشفين من دنه الامة وقد قدمنا بيانه (ومانري) أى غيرهذا (قال أرى صادنين وكاذبا أوكاذ بن وصادقا) أي ما تبني شخصان يخبراني بماهو مسدق وشخص يخبرني بماهو كذب والشسك من ابن ا اصادقى عددالمادة والكاذب يدل على افترا ته اذا او يدمن عندالله لا يكون كذلك (فقال برسول الله مسلى الله تعالى عليه وسلم) أى لا عدايه (ليس) بضم لا موكسرمودة الخففة ولوشدد لا فادالما كدوالتكثير أى خلط (عليه الأمر) في كهانته (فدعوه) أى فائر كوه فاله لا يحدث بشي يصلح ان يمول عليسه (رواه مسلَّم وعنه) أي عن أبي سعيد (أن ابن صياده ألى الني صلى الله تعالى عليه وسلم عن تربُّة الجنَّة) أى ماترابها (فقال درمكة) في القاموس الدرمان مجمعة فردتيني الحواري والتراب الناعم (بيضاه) صفة مؤكدة (مسلخاص) خبر ثان وفي النهاية المدرمكة الدقيق الحواري شبه ترية الجنة بم البياضه أ وأهومتها وبالسان لطيها التهسى ويقال دقيق حوارى بضم الحاء وتشديد الوار ونشم الراءه وماحورأي بيض من الطعام ( رواه مسلم وعن نافع قال التي ابن عمر ابن صياد) أى رآه (في بعض طرق المدينة فقال) أى ابنعرله (تولا أغضبه) أى التول بجازا أوابن عمر (ونتفخ) أى صاددًا ففخ من العضب (حتى مسلاً) أى جسده المنفع (السكة) بكسرفة شديد أى الطربق (فدخسل ابن عره لي حلمه ) وهي أخته أم المؤمن (وقد الفها) أى وقد وصل المهاما حرى بينه مها (فقالتله) أى لاخمها (رحك الله) جالة دعاً: يَدُّوالهُ عَلَى جُوازْ مُثْلُهِ اللَّاحِياءُ وان كَانْ العَرْفَ الاسْ عَلَى خَلَافُ ذَلَكُ ﴿ مَأْرُدَتُ } مَااسْتَغَهَّا مُمْعُمُول أردتاًى أى شيقه ت (سان مياد) أى حيث أغضيه قال كلام (أماعات ان رسول الله صلى الله تعسالى عليه وسلم قال الخمايخر ع) أى الدَّجال-ين يَخرج (من عضمة) بسكون الشادا المجمه أى من مرة واحددة من الفضِّب (يغضبه أ) الله في موضع الجر والضَّير في موضع النصب أَى أنه يفضب غضبة فيغرب بسبب غضبه فيدعى النبوة ذلا تغضبه ياعبدالله ولاتشكام معة كيلا يخرب فتظهر المتن ذكره ألطبي رحمالله

وقال المفلم يعسني انما يخرج الديبال - من دفضب (ر وادمسلم وعن أبي سعيدا تقدري قال معبث ابتمسياد العملة) أىمتوجهينالها (فقال لمالقيت) مااستفهام تعبب أىشاءظهمالقيت (من الساس) أىمن كالامهم ثم بينه بقوله (بزعون الحال) أى ولست اياه وقال بعضهم قوله يزعون استشناف كأنه الماقال مالقيت أى أى شي لقيت من الناس قيدل اله ماذا تشكر منهم نقال برع وب أو حال من فاعل لقيت أى أى شي لقيت من الناس والمهم مره ون كذاأى يترددون في أمرى ويشكون فيه أنت تعلم أن الامرة لي - لاف ذلك ﴿ أَلْسَتْ سَمَتْ رَسُولُ اللهُ صَدِلَى اللهُ تَمَالَى عَلَيْهُ وَسَدَمُ يَقُولُ لا يُولِدُهُ وقدوادك أليس قد قال هو كافر وأنامسه لم أوليس تدمال لا يدخل المدينة ولامكة وقدأ قبلت من المدينة وأناأر يدمكة) رقد سسبق ناويلات الجل المذ كور: (ثم ما للى في آخرتوله أماوالله الى لا على أى لاعرف (موالمه) أى زمان ولاد الدجال (ومكانه) أى حينتُذْ (وأمن هو) أى الات (وأعرفُ أباءوأمه)فيه الله يحدُلُ أن بكون كاذباو صادمًا فيه (قال) أي أبوسعيد (قليسني) بتعليف الموحدة المفتوحة قال النووي رجمالله هو بالتحليف أي جعلني النيس على أمر ، وأشك نم يمنى حيث قال أولا أعلم أقامسلم شمادى الغيب بقوله الفلاعلم ومن ادى علم الغيب فقسدكفرفالتيس هلى اسسلامه وكفره وقال ابن ألملك فلبسني من التلبيس أى التخليط حيث لم يبسين مواده وموضعه بلثركه ملتيسا فليس على أومعناه أوتعني في الشك يعوله والدلي ويدشوله المدينة ومكة وكان نظن اله الدجال (قال) أي أبويسميد (قلت له) أي لا بن صياد (تبا) بتشديد الموحدة أي هلا كارخسرا نا (لله سائر الروم) أى حبيع اليوم أو باليه أى ما تقدم من اليوم تدخسرت فيه فكذا في بالتيه (قال) أي أنوسعيد (وقيل العرف المراد (أيسرك) أى أنوقه لف السرور ويفر حلنو يعبل (اللذ الرجل) أى أن تكون الدَّجِال (قال) أَيْ أُوسِعيد (فقال) أي ابن صياد (لومرض على) بصيغة الجهول أي لوعرض على ماحمل في الدِّدِالمن الاغواءواللديمة والتلبيس على (ما كرهت) أى بل قبلت والحاصل رضاه بكونه الدجال وهذا دليل واضع على كفره كذاذكره المفاهر وغيره من الشراح (رواه مسلم وعن ابن عرفال لقيته) أى ابن صياد (وقدنفرت) بفتم الفاءآى ورمث(حينه) كان الجلدينفرمن المعم للداء الحسادث بينهما قال شار حوروى وَالْمَافَ عَلَىٰبِنَاء الْجَهُولَ أَى اسْتَمْر جَتْ ۚ قَالَ النَّهِ وَى هُو اِنْتُمَ النَّوْنُ وَالْمَافَ ۚ أى ورمتْ ونتأتَّ وذَكر الغاضى صياض رجه الله و جوها أخر والظاهر أنها تعميف (قلت منى فعلت عينك) أسند الفعل الى العن اسياد يختبره أوبوافقه أويخالفه (فاللاأ درى فلت لاندرى) بتقدير الاستفهام الانكارى (وهى في رأسك) جهد السة وهدنااستبعاد يحسب المادة والافن الامكان بلمن أبدعما كان أنه يحددث في عينده شي ولا يدرى فأنه اذاجاءالفسدوعى البصرلاسيما وكل أحدأ عمى في عيب نفسه بصير بعيو ب غسيره يرى القدى في من الناس ولايرى الجذع ف باصرته ( قال انشاء الله خلقها) أي هذه العله أوهد دالعين العيبة (في اعصالنا أى يحمث لا تدرى بم اوهى أقر مشي اليك فال القساضي رحمه الله دول ان صدادان شاء الله خلفها ف صال في جواب توله لاندري وهي في رأسك الشارة الى اله عكن أن تكون العن عال لا يكون له شدهور يحالها فلم لمحو زأن يكون الانسان وستغرقاني أفكار ويحيث يشغله عن الاحساس ماوالتذ كرلاحوالها فالتونفايره فطع عضوما كولة من بعض العارفين حالة كونه من المعلين مستغرقاني بأوغمدار جمشاهدة المقربين وطاوع معراج مناجاة رب العالمين وكايشاهد من آحاد الناس أنه لا يحس بألم آلبوع فرحا وحزما وغيرذُكُ (قال) أى آب بمر (فنخر) أى آب صيادوهو بفتح النوروا لخياءً المجمة أى صوت موتا منكرا ( كاشدنخبر حمار) قالسارح وصوت الانف يعني مدالنفس في الحيشوم (سمعت) بالضم أي سمعت منه صوتاً منكرانان أنكر الآصوات الموت اليرقال الطبي رجه الله كاشد نخير صفة مصدر عدوف أى نغريغرةالي آشره (وواه مسلموهن يجدبن المنسكدر) دابي كبير روى عنه الثوري ومالمانوغيرهماوهو

و واه مسلم وعن ألىسعيد القدرى فالصميت أمن صماد الىمكة فغاللىمالغتمن الناسرعوناني الدجال ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلية ول اله لا تولد له وقدوادلي أليس قد مال هو كافرو أمامسلم أوليس قد عاللاندخل المدنية ولا مكة وقدأقبلت من المدسة وأناأر يدمكسةتم فاللىفى أخرةوله أما والله انى لاعلم مولاء ومكانه وأنء\_و وأعسرف أعامرأ مسه قال فليسد في قال قلت له تبالك ساتراليدوم فالروقيدلة أسرك انكذاك الرجل ول فقال لوعرض على ماكرهت روامسم وعنابنعر ال الفينه وقدنا وتصنه مغات مق فعلت عينكما أرى مال لاأدر ىظتلاندرىوهي فرأسك كال انشاءالله خلقهافي وصالا فال فنفسر كاشد تخير حمار سمترواه مسلوهن يحسد من المنكدر عنجم بنالعد لموازهد والعبادة (قال رأيت جابر بن عبداته علف بالله ان الصياد) بكسرالهمز وتعريف صياد في الاصول (الدجال) أى هو الدجال (قلت علف بالله) أى أعام مفانون فير بحز ومبه (قال الفي معتم على علف على ذلك) أى على أن ابن الصياد الدجال (عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليه الفانكرة أى ولم يجز البين على عليه المانك منه قال النبي على الله تعالى عليه وسلم ما يفان به الفان المسكت عنه قيسل لعلى عمراً واديد المنان المسياد من الدجالين الذين يخرجون فيدهون المنبق أو ينطون النبي مسلى الله تعالى عليه وسلم المنه المسيم الانه المسيم الدجال الان النبي عسلى الله تعالى عليه والمرافع والم

\* (القصل الثاني) \* (عن ناصع قال كان ابن عسر يقول والله ماأشك أى لا أثردد (ان المسبع الدَّجَالُ ابن صَدِّمَادُ) أَى هُوهُو وَفَى أَحْفَابِاللَّامِ (رَوَاهُ أَبُودَارُدُ) أَى فَسَنْهُ بَسَنَد صحيح (والبيهِ فَي فى كتابالبهث والنشور وهن بسايرةال تسدفة ــ أنا بن مسسياد) ﴿ وَفَى نَسَحَـــة وَوَفَةَـــد بِمسْــهُ عَالِمُهُولُ وضم ابن مسياد (يو ما الرة) هو يوم غلبة يزيين معادية عسلى أهسل الدينسة و محاديته اياههم قيل هذا يخالف رواية من روى اله مات بالمدينة وليس بمغالف ذكره العابيي رحمه الله وهو مخالف اذيازم من فقده الحتمل مونه جاو بغيرها وكذا بقاؤه في الدنبا الى حين خروجه عدم خرم مونه بالمدينة (رواء أبو داود) أى بسند صحيح (وعن أب بكرة) بالناء (قال قال رسول الله صد لي الله أهال عليه وسد عكث الكلام (لانولدلهماولدثم نولدالهماغلام أعو رأضرس) أى عظيم الضرس وهوالس والرادبه الناب لماسمأني (واقله) أى واقل غلام (منفعة) والمعنى لاغلام أقل نسه نفعا قال الجزرى قوله أضرس كذافى نسخ ألمما بيئم أىءظيم الضرس أوالذى نولدوضرسه معسه ولاشك عندىانه تعميف أضرشي وكذا هوفى كتاب المرمدى الذى أخذه المؤلف منهو بهذا يصع هطف وأقله منفعة عليهمن غيرتعسف ولاتسكاف تقدير ويكون الضمير عائداالى عن أى أقلشي منعقة فلت ويؤ بدءانه أو رد الحافظ ابن حرفى شرح الجناري حديث أبي كرة ناقلاءن أبي داودوفيه غلام أهور أضرشي وأفاه نفعا (تفام عينا دولا ينام قلبسه) فال القاضي رجمه الله أى لاته قطع أحكاره الفاسده عنه عند دالنوم ليكثرة وسارسه وتخيلانه وتواثر مايلتي الشيطان المه كالريكن ينام قلب الني صلى الله تعالى عليه وسلم من أدكاره الصالحة بسبب ما تواتر عليه من الوحى والالهام (غنمت لنارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أبويه نقال) أى النبي صلى الله تعسالى عليه وسلم (أبوه طوال) بضم الطاء وتخفيف الواوم بالعدة طويل والمشددة كثر مبالغة لكن الاول هوالرواية (ضرب اللهم) أى خفيفه رفى النهاية هو الخفيف اللهم المسندق وفي صفة موسى عليه الصلانو السلامانه خَربُ مَن الرَّجِالَ ( كَأْنَ) تِشْدِيدَ النَّونَ (أَنْهُ مِنْقَار) بِكُسراكِم أَيْ فَ أَنْهُ مَلُولُ يَحِيثُ بشبه منْقَاد طائر (وأمهام أة درضانمة) كسرالفاء وتشديد التحتية أي ضخمة عظيمة ذكره العاضي وفي الفائق هي مسفة بالضخم وقيل بالطول والماءمزيدة فيهالمبالغة كاحرى وفى القاموس وجل فرضاخ ضخم عريض أوطو يلوهي بهاء وامرأة فرضاخة أوفرضا خيسة عظيمة الثديين وفى النهاية فرضا خيسة ضخمة عظيمة الشديين (طويلة السدين) أى بالاصافة الى عادة نسائها أو بالنسبة الى سائر أعضافها (وقال أنو مكرة

عالرأيت جارين عبدالله علف بالله أن ابن المسياد الدحال فلت تعلف بالله فال اني معت عريطف عدلي ذلك عندالني صلى الله عليه وسلم فلم شكره النبي صسلي الله عليه وسلم منفق علمه \* (الفصل الثاني) \* عن فافعر فالكان انعر يغول والله ماأشسك انالمسيح الدحالان صياد رواءأبو داود والبيمــقى فى كتاب البعث والنشور وعن جابر عال قد فقدنا ابن صاديوم المرةرواه أبوداودوعن أبي بكرة فال فالرسول الله صلى الله عليه وسالم مكث أنوا الدجال ثلائست عامالاواد لهدماوادم بوأداهماع لام أعو رأضرس وأفله منفعة تنام عيناه ولاينام فلبهثم تعث لنارسول القصلي الله عليه وسلم أبويه فقال أبوء طوال ضرب العم كان أنغه منقاد وامهام أقفر ضاخعة طو يلاالهـدين نعال أبو

أ قسممنا بمولود فى البهود بالمدينسة قده بت أناو الزبير بن العوام) بالرفع أوا نصب (حتى دخلناعلى أبو يه فاذانعت رسولالله) أى وصفه (صلى الله تعالى عليه رسلم فيهما تعلناهل لكاولا) بالرفع أى والدولا (القالامكانيا) بفتم الكاف وضمها أى لبثنا (ثلاثين عامالا بولد لناولد ثم ولد لنساغلام أعور أضرس) فيسه مَاتَهُ مَم (وأَوْلُهُ مَنْفُعة تَمَامُ صِنِهُ وَلا يِنَامُ وَلَهُ لا كَانَ يَفْلُهُرُ بِعِضَ أَثَارِ قلبِ عَلى صَفْحة قالبِ هُ أُوهُو أخبرهماً عن بعض مدركات قلب محال نومه (قال) أى توبكرة (غر جناه ن مندهما فاذاهو) أى النسلام (منعدل) بكسرالدال أيماتي على وجه الارض قال الطبي رجسه الله أي ملقي على الجدالة وهي الارض ومنه الحديث أناخاتم الانبياء في أم السكتاب وآدم أنعدل في طينة وقت ففيسه عبر يداونا كيدوالمعنى انهساتط أوواقع (فىالشمس فى تعليقة) أى د ثار مخسمل على مافى القاموس (وله همهمة) أى زمزمة وفالشار حأى كلام غسيرمة وممنشي وهي في الاصل ترديدا اصوت في الصدر أي كاهومشاه في الفرس عندحريانه وفىالنهاية وأصل الهمهمة صوت البقر (فكشف) أى ابن صياد (عن رأسه) أى خطاءه (نقال ماقلتمها) فكانه وقع كالامهينهما فيسه أوفى غيره (قأنا وهـ ل بمعتماقلنا قال تعم تنسام صيناى وُلاينامِ قاي رواه الثريدي) وكذا أيوداود ﴿ وَمِنْ جَابِرَانَ امْرَأَةُ مِنَ الْهِودِبَالَمْ يَنْسَةُ وَلَاتَ عُلَاماً بمسوحة عينه) أى الميني وقيل اليسرى (طالعة نابه) هكذ أهوفي شرح السفة والظاهر طالعانايه الاان يرادبه الجنس والمتعددفيسه ولمى الثمعل ذكره العاببي رجسه الله فالمهني طالعة انيابه وفى القاموس الماب السن خاف الرباعية مؤنث فالتعدد باعتبار الطرفين والجسم باعتباران الاقل يكون لاثنين وهذا الحديث يقوى رواية أضر صفيما تقدم والله تعمالي أعلم ( فاشفق) أى خاف (رسول الله صدلي الله تعالى عليه وسسلم) أى على أمنه (ان يكون) أى هو (الدجال فو جده نحت قطيفة بهمهم) أى يشكام بكالرم غير مفهوم فا دنته أمهنقالت باعبدالله (فا "ذُنَّنه) بالمدأى أعلمته (أمه) أي بما النبي صلى الله تعمالى على ، وسسلم ا ياه (فقالت باعبد الله) يُعتمل العلمية والوصفية (هذا أبو القاسم) أى حاضرا وحضر فتنبه له وشهيا لـكالـمه (نفرج من القطيفة فَقَالَ رسولَ الله صـ لَى الله تعالى عليه وسلم مالها) ما للاستقه المستداوله اخبره أي أي أي لها (ما تاها الله) دعاء علمهاز حوالها (لوتر كتهلبين) أىلاظهرمانى ضميره (فذكر) أىجابر (مثل معنى حديث ابن عر) أَى الله بِثَالَاةِ لِمن بابقَعة ابن مياد (فقال عربن الخطاب ائذن لي) أمر من الاذن أى اعمانى الاجازة بارسول الله (فاقتله) بالنه مب على جواب الامر (فقال رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلم ان يكن هو) أى ابن الصياد الدجال (فلست صاحبه) أى صاحب فنله ومباشرة هلا كه (انما صاحبه عيسي بن مرب وان لايكن استعمال لا أولى هناه ن قواهدم في مثل هذا المقام وان لم يكن ( فليس لك ان تقته ل رجلامن أهل المهد في أي من الذمة والجزية (فلم رك رسول الله صلى الله تعمالي علم موسلم مشفقا) أي خاتفاعلي أمنه (انه) أي ابن الصياد (هو الدجال رواه) أي البغوى (في شرح السنة) باستاده قال بعض المعقير الى جه فى الاحاديث الواردة ق بن صدياد مما فيهامن الاختلاف والتضادات يقال اله صلى الله تعالى هامه وسدلم حسبه الدجال قبل الخاقرة بعبر المسيم الدجال فلما أخبر صلى الله تعالى ه المه وسلم عا أخبر به من شان تصسفه ف-ديث عيم الدارى ووافق دائما عند دبين المسلى الله تعالى عليه وسلم ان ابن الصيادايس بالذى ظنهو يؤيده ماذ كره أبوسعيد حيرصه والح مكتواما توافق النعوت في أبوى الدجال وأبوى ابن صيادهايس عماية ماميه قولافان اتفاق الوصفين لايلزمه نه اتحاد الوصوفين وكذا حاف عروا بنهم عدم انكاره صلى الله تعالى عاميه وسسلم من انه الدجال فات كل ذلك قب ل تبي الحال وقد كان للدجال في بعض علاماته ما أورث ذاك فيه صسلى الله تعالى عليه رسلم اشفاقامنه

\*(ماب نرول عسى عليه الصلاة والسلام)\*

| \* (الفصـــل الاول) \* (عن أب مر يرة قال قال رسول الله صــ لى الله تعــ لم عامه وســ لم والذي نفسي بيده

أَيْ هُرُ بِرِهُ مَالُ وَالْرُسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُوا الْذِي نَفْسِي بِيدُهُ

مكثنا ثلاثين عامالا وادانسا

ولدئم وادلنافسلامأهور

أضرس وأقاء منفعة تنامهمناه

ولاينام قليه قال نقر حنا

منعندهما فاذاهومفدل

فى الشهس فى قطيفسة وله

همهمة فكشف عنرأسه

فقال ماقلتما قلناوهل معت

ماقلها كالنع تنسامهيناى

ولاينام فلي رواءاالرمذى

وعن جايران امرأة مسن

اليهود بالمدينةولمت غلاما

مسوحة عينه طالعة نابه

فاشفق رسول الله صلى الله

عليموسارات يكوت الدجال

فوجده تحت تعايفة بهمهم

هذاأ يوالقاسم فرجمسن

القط فة نقال رسول الله

مسلىالله علمه وسلمالها

عاتلهاالله لوتركته لبدين

فذ كرمثل معدى حديث

ابن عرفقال عرمن اللطاب

اثذتلى بارسول اللهفاقتله

فقال رسول الله مسلى الله

عليه وسالمان يكنهسو

فانت صاحبه الماصاحبه

عيسى بن مريم والايكن

هوقلبس الثان تقتل رجلا

من أهسل العهدد فلم يزل

رسول الله مسلى الله علسه

وسلم مشفقاله هوالسبال

\* (بابز ول میسی الیه

ب(اللمل الاول) ب عن

المالاة والسلام)

ر وأمق شرح السنة

السوشكن ان سائل فيسكم ابن مربم حكاء دلا فيكسر الصليب ويقتسل الخسنزر ويضع الجزية ويفض المالحق لانقبله أحدحتي تمكون السعدة الواحددة خبرا من الدنسا ومافهاتم يقول أنوهرس فاقسر ؤاان شئتم وانمن أهل الالمؤمن يدقيل مويد الا "مة منة في علمه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لينزلن ابن مربم حكاعادلافليكسرن الصليب وليقتلن الخدنزس وليضمن الجزية وليتركن الفلاص فلااسدى علها ولنسد هسن الشعناء والتباغيض والغاسيد

ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكم) بفقة بن أى ما كا (عدلا) أى عادلا (فيكسر) بالردم وقيد ل بالنصب والفاءفيه تفصيلية الموله سكاعد لاأوتفر يعية أي يهدمو يقعام (الصليب) قال في شرح السنة وغيره أي فبطل النصرانية ومحكم بالمة الحنيفية وقال ابن المالي الصليب في اصطلاح النصاري خشية مثلثة يدعون ان ويسى علمه الصلاة والسلام صاب على خشب بقمثلثة على تلك الصورة وقد يكون فيه صورة المسبع (ويقتسل الملزس أي يعر مافتناه وأكامو يبع تناه في شرح السنة وفيده بيان ال أعيام المجسنة لان عبسي عليه الملاة والسسلام انما يقتلها على حكم شرع الاسلام والشئ الطاهر المتنفعيه لانباح أتلافه انتهى وفيسه أنه قديباح لمطفةدينية أودنيو يةمعاد في كون الخنز برنجس العسين بجميه عاجزا تهخلا فاللعلماء (ويضم الجزية) أى من أهسل السكتاب ويعملهم على الاسلام ولايقبل منهم فيردينُ الحق وقيل يضع الجزية عنهم أ لانه لانوحِد محتاج يقب ل الجزية ، نهم لكثرة المالوقلة أهل الحرص والاتمال و يؤيده قولة (ويغيض) [ ب فتم أوله من فاض الماء يفيض اذا كثرت على ال كالوادى على ما في القاموس اى يكثر المال حتى لا يعبسله أحدً) أى من الرجال (حتى تـ كمون السعيدة) أى الواحدة لما فيها من لذة العبادة والمراديا لسعيدة نفسها أوالصلاة بكما لهمالة عنهاألها (خيرامن الدنبارمافيها) قال الطبيي رجمه الله تعالى حتى الاولى. تعلقة بقوله و يغمض ألمال والثانيسة غايه للفهوم قوله فيكسرا لصليب الخ قول والاظهرات الثانية بدل من الاولى أوغاية ا المأقبلها فائمة مقام العلةلها كال التوربا عيرجه الله لم ترك السجدة الواحدة في الحقيقة كذلك والماأراد بذلك ا ن الناس رة بون في أمرالله و رهدون عن الدنياحتي تسكون السعيدة الواحدة أحب الهرمن الدنياوما فهما (ثم يقول أنوهر مرة فاقر والنشتيم ان من أهل المكاب الالومين به قب ل مونه الأكة) مالنصب معور أ رَفُهُهُ اوَخَفُضُهُا وَقُدْمُنَاوَجِهُمُا قَالَ الْعَانِي رَجُهُ اللَّهُ اسْتَدَلُّ بِالاَّيَّةِ عَلى نُز ول يسيعانيه الصلاة والسلام في آخر الزمان مصدداه العديث وتحر برمان الضميرس فيه وقبل موته لعيسي والمعنى وان من أهل المكتاب أحد الالميوْ. بن يعبسي قبل موت هبسي وهم أهل المكتاب الذين بكونون في زمان تز وله فتسكون الملة وأحسدة وهىمسلةالاسسلامانتهس وقبل المبنىليس أحدمن أهل السكتاب الالمؤمئن بمعمد صسلي الله تعيالى علمه وسالم مندالمه اينة قبل خرو جالر وحوه ولاينقم فضمير به راجع الىنينا صلى الله تعالى علمه وسلم وخهير مونه للسكتابي وقيل كل منهم يؤمن عنسدا لموت بعيسى وانه عبدالله وابن أمته ولاينفع وقبل خمسير به لله سيمانه أي كل منهم ومسن به تعالى هند الوت ولا ينفع والارل مذهب أبي هر بر درضي الله نعالى عنه في الاسية (متفق عليه وعنه) أي عن أبي هسر برة (قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والله لينز ان أمريم - كاعالا) وفي اسخة - ولاوهو أباغ (الميكسرن الصليب وليقتل الخيرير ولمضعن البزية) أى العكم بماذ كر (وليتركن الفلاص) بصد فة الفاعل وفي أسخدة بالفعول وهو الملائم القوله (ولايسعى عليها) أى لا يعده ل على الفلاص وهو بكسر الفاف جدع الفد لوص بفنحها وهي الناقة الشباية على مافى النهاية والعدى اله يترك العمل عليها استغناء عنها الكثرة غسيرها ومعناه لامامر أحدا مان درج على أخذها وتحصيما هاللز كأه العسدم من يقبلها ففي النهادة أي بترك زكاتها فلا يكون الها ساع ودر لا بكون معهاراع بسدى فني العماح كلمن ولى أمر فود فهوساع علمسم وقال الظهر بعسني المركن ديسي علمه الصلاة والسدلام ابل الصدقة ولايام أحداان يسمى علمهاو يأخسذهالانه لاعدمن بقيله الاستغناء الناس عنوا والمراد بالسعى العمل فال الطبيي رحمالله ربحو زان يكون ذلك كفامة أمن ترك التدارات والضرب في الارض المالب المال وتعصيل ما يعناج البه لاستغنائهم (والتذهبن) أي والزولن (الشهناه) بفتم أوله كي العدداو فالد في تشعن القاب وعاق من الغضب (والتماغض) أي الذي هو سُّابُ العِداُودُ ﴿وَالْحَاسِدِ﴾ أَى المُذَى هُو بِاحْثُ النِّبَاغُصُ وَكَالِمَا نَتَجِعُ حَبِ الْدَنيافتزول كل هذه العيوب مزوالهبةالدنياء الفاوب وقال الاثبرف انمسائذهب الشحناء والمتباغض والتعاسديومئذ لانجسع

الغالق بكؤنون ومثذعلى ملة واحدة رهى الاسلام وأعلى أسباب التباغض وأكثرهاه وانعتسلاف الادبان فلت اليوم كثير من البلدان متفقون على ملة الا علام وقيهم علماء الاهلام ومشايخ الكرامم كثرة التباغض والفساسد والعداوة بل المقاتلة والحاربة بين الحكام وابس السبب والباعث عليها الاحب الجاه بين الانام والميسل الحالمال الحرام (وليدعون) منبط في نسخة بضم الواو ونسب الحالمة وي وحسه الله تعسالي ولا و سعه فالصواب مانى الاصول المعتمدة من انه بغثم الواو وتشديدا لنون وفاهدله ضمير عيسى عليه الصسلاة والسلام والمه في ليده ون الناس (الى المال) أي أخذه وقبوله (فلايقبله أحد) أي استفناه بعطاء الأحد (روامسلمو فىرواية الهما) أى اسلموالبخارى قرينةذ كرمسلم فأن الفالب ان يكون قريناله ففيه نوع تغلب العاضر على الغائب (قال) أي الذي صلى الله تعالى عليه وسلم ( كعف أنتم) أي حالكم وما " لكم (اذائر لابن مريم فيكم وامامكم منكم) أى من أهل دينكم وقيل من قريش وهوالمهدى والحاصل أن امامكم واحسده ممدون ميسي فانه عنزلة الخليفة وقيل فيسهد ليل على ان ميسى عليه الصسلاة والسلام لايكون من أمة مجدعا به الصلاة والسسلام بل قر والملته ومعينا لامته عليهما السلام وفي شرح السسنة قال معمر وانكم وامامكم منكم وفال ابن أبيذاب ص ابن شهاب فامامكم منكم قال اب أب ذاب ف معناه فامكم بكتاب ربكم وسسنة نبيكم فال الطبيى رحمالته فالضميرف أمكم لعبسى ومنسكم حال أى يومكم عيسى حال كونه من دينكم و يحق ل أن يكون معدى اما مكم مندكم كرف حالدكم وانتم ، كرمون مند دالله تعدال والحال ان عيسى ينزل ويكم وامامكم مشكم وعيسى يغتسدى بامائكم تكرمة لدينكم ويشسهدله الحسديث الاتق اه ومسياتي يقية الكلام عليه فيه وهوقوله (وعن جارقال قال رسول الله صلى الله تعمالي عليه وسلم لاتزال طائفةمنأمتي يقاتلون ٥- لمي الحق المامقاتلة حسية أومعنو ية على ظهو راخق أوحال كونم ــ م على الحق (ظاهرين) أى غالبين أى على أحداثهم فال تعلى الاان حزب الله هم الغالبون (الى يوم القيامة) أي الى ور مُ وَمَام الساعة (قال) أى الني صلى الله تعالى عليه وسلم (فينزل ميسى بن مرجم فيقول أميرهم) أى المهدى (تعال) بَعْثُمُ الارمأى احضر وتقدم (صل) بذل أواستثناف سان والمعنى أم (لذا) أي فى صلاتنا فات الاولى بالامامة هو الافضـــ ل وأنت الني صلى الله تعسالى عليه وســــــ الرسول السكمل وفـر واية تعال فعل لنا (فيقوللا) أىلااصبرامامالكم الثلايتوهم بامامتى لكم نسيخ دينكم وقبل تعلل بان هذه السلاة أقبمت لامامكم نهو أولى بها لكن يو بدالاول اطلاق قوله (ان بعض كم على بعض أمراء) أى دينية أودنيو ية وان على الاعانة المعية (تكرمة الله هذه الامة) أي اكرامامنه سجانه الهذه الحيامة المكرمة قال القاضى رجمهالله تكرمة الله نصب على المعول لاجسله والعامل محذوف والمعسني شرع الله ان يكون امام المسلى منهم وأميرهم من عدادهم تدكرمة لهم وتغييما اشائهم أوعلى اله مصدرمؤ كد لمضمون الجدلة الني قبله قال المتفتاز انف شرح العقائد الاصح التعيسي عليه الصلاة والسلام يعلى بالناس ويؤه هم ويقتدى به المهدى لائه أفضل وامامته أولى فالدابن أبي شريف هذا يوافق مافى مسلم من توله وامامكم منكم لكنه فيسه ماعفالفه وهوحديث جامرو عكن الجدم بينهما بالايكون على بهدم أول نزوله تنبها على اله نزل مقتدى به في المدكم وليشر يعمم مرعى الى الملاة فأشار بان يؤمهم الهدى اظهارالا كرام الله به هذه الامة قلت وعكن الجسع بالعكس أيضاور عبايدى اله الاولى على ان قوله اماه كممنكم طاهر في ان المهدى هو الامام والله تعسانى أعلم بالمرام فالواما كونه أفضل فلا يلزم منه بطلان الافتداء بغسيره وأماالاولوية بالافضلية فيعارضها اظهار تدكرمة الله تعالى هدذه الامة بدوام شريعته كأنطق به الحديث (روامه سد لموهذا الباب خال عن النصل الثاني) يعني عن الاحاديث الموم وفقها لحسان على اصطلاح البغوى المعبره مما بالفصدل الثاني على مصعالم ماحب الشكاة

\* (الله مل الثااث) \* أى الوضوع في الاحاديث الزائدة الصاحب المشكلة عملي المماييج المناسبة الباب

ولدهون الى المال فلايقبله أحدر والمسلموفي واية الهداة لكيف أشرادانول این مریر ویکم وامامکم منسک ومن جابر فلقالرسول اللهمدلي الله عليه وسلم لانزال طائفة منأملي يقاتلون على الحق ظاهر من الى و م القيامسة قال فينزل عيسي بن مريم فيقسول أميرهم تعال صل لنافية ول لاان بعضكم عدلى بعض امراء تكرمة ألله هذه الامة و واممسلموهذا الباب عال من القصل الثاني و(الغمل الثالث)،

(عن عبد الله بنعرو قال قالرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ينزل عبسى ابن مرسم الى الارض فيه تروج و يولد له و يمكن جساوار به ينسسه ) وحد ابظاهره بخالف قول من قال ان عيسى رفع به الى السماء وعرو ثلاث وثلاث وثلاث وثلاث من يمكن قالارض بعد تروله سبم سنين فيكون بحد و عالعدد الربعين ألى يمكن مكه مسبعار وامسلم في عين الجسم بماذ كراور جيم الى المعتبع واعل عدد المسساقط من الاعتبار لا لغاء السكسر (ثم بموت فيسد في معى) أى مصاحبالى (فقيرى) أى في مقيرة وعبر عها بالقيراقر بقيره قيره بقيره و كانه حالى قير واحد (فاقرم أناوعيسى في قبر واحد) أى من مقبرة واحدة فنى القاموس ان في نائى بعد في من وكذا في المفنى (بين أبي بكر وعر) رضى الله عنه ماأى حال كونه الأعسين واقفين بن أبي بكر وعبر فاحده حماء ن بين المفنى (بين أبي بكر وعبر) رضى الله عنه ماأى حال كونه الأهراقر والا تسر عن في في المسلم الموالية المناسم الله المناسم وابه الترمذي عن المناسم المناسم وابه الترمذي عنه في المناسم وابه المناسمة والمناسمة والمن

\*(بادقر بالساعة)\*

وفي تسخفة القيامة واطلق الساعة عليها الانها تكون بفتة وغاة فوقوعها في أدفى ما يطلق عليه اسم الزمان وان كانت بالنسبة الى انتها المساعة المساعة الفساد المعنى قال التوريسي وحمالة الساعة في من أجزاه الزمان و يعسم بهاءن القيامة وقد ورد في كتاب الله وسينة رسوله على أقسام ثلاثة المكرى وهي بعث الناس المعزاء والقيامة الوسطى وهي انقراض الفرن الواحد بالموت والقيامة الصغرى وهي موت الانسان والمراده خاه المائة الوسطى وهي انقراض المروقة في الكبرى سواء أريد بها النفخة الاولى لقوله صلى المتناف والمائة الكبرى المائة الكبرى المعناف والمائة الكبرى الموقعة في المائة الكبرى الموقعة في المائة الكبرى الموقعة في المائة الكبرى الموقعة في المائة الكبرى وهي المائة الكبرى وهو المائة وسطى وهي المائة وسطى وهي المائة المائة ومائة المائة المائة المائة وسطى وهي المائة المائة وسطى وهي المائة وصغرى وهي المائة المائة وسطى وهي المائة المائة المائة وسطى وهي المائة المائة وسطى وهي المائة المائة وسطى وهي المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة وسطى وهي المائة المائة وسطى وهي المائة ا

\*(الفصل الاقل) \* (عن شعبة) أحدر وأنا خديث (عن فتادة) نابع جابل (عن أس قال قالرسول الله صلى الله تعالى عليه وصلم به ثب أ باوالساعة) بالرفع في بعض وفي بعض النسخ بالنصب قال لنر رع رجه الله وروى ينصب الساعة و وقعها قال النارح من علما ثماء لساعة مرفوع منه واية و يحو والنصب على أن الواو يحتى مع (كهاتين) قال القاضى رجه الله معناه أن نسبة تقدم بعثنه على قيام الساعة كاسبة فض ل احدى الاصد بعين عدلى الاخرى انتهلى وهو المعدى بحافيل كفضل الوسعلى على السد باية في السبق و يدلى عليه ماسديات من الناف النهاية و يحمل وجها آخوان يكون المرادم نسه ارتباط دعوته بالساعة الاتفارة والمنابق النهاية و يحمل وجها آخوان يكون المرادم نسه ارتباط دعوته بالساعة الاتفارة والمنابق المنابق المنابق التفارق والمنابق المنابق المنابق

منعبدالله من عرومال فالرسول الله مليه وسلم بنزل عيسى من مربم الحالارض فيتزو حو يواد وله عكث خساوار به بنسنة ثم عون فيدفن عى في قدرى في فترو احد بين أبي كر والمان الحوزى في كال الوفاء

(باب قر بالساهسة) ( باب قر بالساهسة) ( وان من مات فقد كامت قدامة ( الفسل الاقل ) من شعبة عن قال قال وسول الله صلى الله على مرسلم بعث أناوا الساعة كهاتين

فالشمية وجمت تنادة بقر لف تمصه كفضل احداههماه لي الاخرى وسلاأدرى أذ كره عن أنس أوقاله قتادة منفق ماسهوهن بارفال معت الني سلى الله عامه وسلم يةول قبسل أنعوت بشهر تسالوني من الساعة وانمأ علهاء ندالله وأقسمالله ماهدلى الارض منافس منفوسة بالحاعاماتة سنة وهى حية نومئذرواه مسلم وهدن اتى سدهيد من النى الله عليه وسلم قال لايأتى مائة سسنة وعسلي الارض نفس منفوسسة اليسومر واسسلموهن عأشة مالت كانر جالمن الاعراب ياتون الني مسلي الله هليه وسلم فيسالونه عن الساء\_ة

احداهماءن الاخرى كالن السبابة لاتفترف عن الوسطى ولمنوجد بينهما ايس منهما وقال شارح آخرير بد اندينه منصل بقيام الساعة لايفصله عنه دس آخر ولا يفرق بينه مادعوة أخرى كالايفصل شي بين السباية والوسطى والالطبي رسعالته واق يدالو جهالاول المسديث الاستى المستوردين شدادةات فيه نظر لان ف كلحد يشروعه مني لم راع في الا منواذ الناسيس أولى من النا كد على اله لامانه من أن يلاحظ في هذا اسلديث كالاالمعنيين ادلاندافع فيسابين سمانى وأى العينين تعريفهم من المعنى الاول اغراف فى التشويه القربي مالاية هم من الثاني ولذا اختار وبعضسهم و يؤيده مو افقته لتفسير الراوى (قال شعبة وسمعت تتاده يقول في نصمه) بفتم القاف صدر توسيقص عمني يعنظ أو يحكى القصة أو يحدث ويروى ومنه قوله تعالى نحن نقص ملك أحسن القعص وفي نسطته كسرالقاف وهي جم نصة والمعي في نصص قتادة أي تحديثه أوتفسير حديثه (كففل احداهما) أى احدى الاصبعين (على الاخرى) قال العابى رجسه الله قوله كفضل احداهما بالمن قوله كهاتين موضع له وهو يؤيدالو جهالا ولوالرفع هالى العطف والمعنى بعثث أناوا لساعة بعثامتها ضلامثل فضل احداهما ومعنى النصب لايستقيم على هذا يعنى لابدعلى تصدرا لمعيسة لكن يكن ادعاؤهاء ليطريق المسالغة كاعيرهنه في الحديث الاستى بقوله بعثت في نفس الساء ــ ة بق تحتين أى في أو جها (فلاأدرى اذكره) أى تنادة (من أنس) أى مرة وعا أرمو ثوفا (أوفاله تنادة) أى من عندنفسهوتلقاءرأيه وهوالاظهر-تي يثبتالا تشخر (متفق عليه) و و واهأ - دوالترمذي عن أنس وكذا ر وى أحدوالشخان عن سهل بنسدد (وعن جابر قال معت الذي مسلى الله تعالى عليسه وسسلم يقول قبسلان عوت بشهرتسألوني) يتشديدالنون وتخفيفه على صبغة الخطاب للاصحاب وهمزة الانكارمة سدرة أى أنسألوني (عن الساعة) أي الغيامة وهي النفية الاولى أوالثانية (واغساع لمها عندالله) أي لا يعلما الاهوقال الطيى رجه الله حال قررة لجهة الاشكال أنكر علمهم سؤالهم وأكده بقوله واغماع لمهاعندالله وقوله (وأقسم بالله) مقررله يعنى تسالونني من القيامة الكبرى وعلها مندالله وماأعلمه والقيامة الصغرى انتهسى وهو رؤيد تقسمنا التقدم في الساعة (ماعلى الارض) مانافية ومن فروله (من نفس) را ثدة الاستغراق وتوله (منفوسه) صفةنفس وكذا ماياً في والمعنى مامن نفس مولودة اليوم (ياتى عليها ما تقسسنة وهي حيسة يومئسذ) يقال نفست المرأة غلاما بالكسرونفست على البنياء للمفعول اذا ولدت نفسا فهي نافس ونَفْسَاء والوالمنفوس قال الشاعر ، كاسقط المنفوس بين القوابل ، قال الاشرف معناه ما تبتى نفس مولودة الميوم ما تنسنة أراديه موت العماية رضي الله عنهم وقال صلى الله تعالى عليه وسلم هذا على الغالب والا فقدعاش بعض الصابة أكثرمن ماثنه سنة انتهى ومنهم أنس بن مالك وسلمان وغيرهم ماوالاظهران المعنى لاتميش نفس ماثة سسنة بمدهد ذاالقول كإمدل عليسه الحسديث الاكف فلاحاجة الى اعتبار الغالب فلعل المولود يزفى ذلك لزمان القرمنوا فبسل تمام الماثة ونزمان ورودا لحسد يث وبمايق يدهذا العني استدلال الحفقينمن الحسدتين وغيرهم من المتسكلمين على بطلاث دعوى بابارتن الهندى وغيره بمن ادعى العصبة وكزعم اله من المعمر من الى المائشة والزيادة بق إن الحديث بطاهر مدل على عسد محساة الخضر والداس وقد قال البغوى رسمسه الله فحامعالم التنزيل أربعسة من الانبياء في الحيانا ثنان في الارض الخضر والياس وا ثنان في السهاديسي وادريس عليم مالصلانوا لسسلام فالديث يغصوص بغيرهم أوالرادمامن نفس منفوسة من أمتى والنبي عليه المدلاة والسسلام لايكون من أمنه نبي آخر وقبل قيد الارض عفر بما الخضر والياس فأنهما كأناهلي المجرحية تذوالله تعالى أعلم (روامه المروه نأبي سعيده ن الني صلى الله تعالى عليه وسلم اللاياتي مائةسنة وعلىالارض نفس منفوسة) والجلة حالية (اليوم) هوطرف منفوسةذ كروالطبيي رحسه الله والابن الملك اشارة الد زمنه صلى الله تعدالى عليه وسلم (رواه مسلم وهن عائشة قالت كان رجال من الاعراب) أى أهل البدو (يأتون النبي سدلي الله تعالى عليه وسلم فيسألونه من الساعة) الظاهر ان سؤالهم من

الساهة فالمكبرى فالجواب الاتفاعلى أسلوب الحكم وفكان ينظراني أسغرهم فيقول ان يعش هدذالا يدركه) بالرفعوشيل بالجزم أىلايلحقه (الهرم) بَفْضَيْنُوهُ وَالكبر (حتى تقوم عليكم سَاعتُسكم) أي قيامتكم وهي الساعة الصغرى عندى والوسطى عنسد بعض الشراح والمرادم وتجيعهم وهو الفااهرأو أكثرهم وهوالغالب فال القاضي رحمالته أرادبالساعة انقراض القرت الذين هم من عدادهم واذلك أضاف البهروتال بعضهم أرادموت كل واحدمنهم (متفق عليه)

﴿ (الْفُصَلِ الثَّانَى) ﴾ (عن المستورد بن شداد) يقال الله كان غلاما يو مقبض النبي سلى الله تعمالى عليه وسلم إ والكمه بهم منهور وي هنه جماعة (من النبي مسلى الله تعمالي عليه وسسلم قال بَعْث في نفس الساعة) بفتحُ النون والفاءلاغيرأراديه قرجاأى حين تنفست وتنفسها ظهورا شراطها ومنه قوله تعالى والصماذا تنفس أى ظهرآ ثارطاوعهو بعشة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أول اشراطها هذا معنى كلام التور بشتي رجه اللهوالاظهران معناه بعثت أناوا لساعة في نفس واحد من كال الاتصال وعدم الاعتبار يقلمل من الانفصال وبؤيده قوله (فسبقتها) أى الساءة في الوجود (كاسبقت هذه) أى السبابة (هذه) أى الوسطى أى وجوداأ وحسابابا عتبار الابتداءمن جانب الابهام وعدل عن الابهام اطول الفصل بينده وبين المسجعة تم بين الاشارتين الماوى قوله ﴿ وأشار ﴾ أى الني صلى الله تعسالى عليه وسلم ﴿ بِاصْبِعِهُ السَّبَايِةُ ﴾ أى الكسيمةُ (والوسطى) على طريق اللف والنشرالرتب (رواه الترمدي) و روى البيني عن سهل بن سعد مرفوعام ثلى ومثل الساعة كفرسي وهان مثلي ومثل الساعة كثل وجل بعثه قومه طليعة فلساخشي ان بسبق ألاح شو به أتبتم أتبتم أناذاك أفاذاك (وعن سعدين أبي وفاص عن النبي ملى الله تعمالي عليه وسلم فال انى لارجو أن لانتجزأ مثى )بكسرالجيم ويجو زضها وهومفعول أرجو أى أرجو عدم عجرأ مثى (عندر بها)من كال قربها (أن يؤخرهم نصف نوم) نوم بدل من أن لا تعجزوا خدا و ابن الملك أومتعلق به يحذف عن كالقتصر عليه الطبيي مُ وَالروه وم الْعِجر هِنَا كَمْ اللهُ مِن الْمُكن مِن القربة والمكانة عند الله تعلى مثال ذلك قول المقرب عند السساطان انى لاأعزان بوليني الماك كذاو كذا دهني به ان لى عدده كانة وقر ية يحصل بها كل ما أر حود عنده ا فالمعنى انى أر جوأن يكون لامتي عنسد الله . كانة ومنزلة علهم من زماني هسذا الى انتهاء خسمائة سنة يحيث لايكون أقل من ذلك الى قيام الساعة (قيل اسعدوكم أصف توم قال خسما المنسنة) انحافسر الراوى نصف أوم قال اخسسما الله البوم يخسما تةنظرا الى توله تعالى وان يوماء ندر بك كالف سنة بما تعدون وقوله تعالى يديرالا مرمن السماء الحالارض ثم يعسر جالبسه فحنوم كان مقداره ألف سنة واغساعبر رسول الله صلحا الله تعسألى عليه وسلم عن فضاه وقدوهم بعضهم ونزل الحديث على أمرالة بامة وحل اليوم على يو مالح شرفهب انه غالم العماحقة ناء ونهناعليه وفهلا أشبه لمكان الحسديث وانه في أى باب من الواب المكتاب فانه مكتوب في باب قرب الساعة فان هومنده ذكره الطبي رجه الله ولعله صلى الله تعالى عليه وسدلم أراد بالجسم اثقات يكون بعد الالف السابيع فانالبو منحن فسابع سسنة من الالف الثاءن وفيه اشاوة الحاله لا يتعدى عن الخسمائة فعوافق حديث عمر الدنياسيمة آلاف سنة فالسكد مراثزا تدياغي ونهيا يتسه الى النصف وأماما بعده فيعد ألفاثاء نابالغاء ا الكسرالناقص وتيلأوا دمقاء دينسه ونظام ملذه في اله نيام دة خصما ثة سسنة دهوله ان دؤخوهم أي عن ال يؤخرهم اللهسابا سيناص العبوب من ارتكاب الذنوب والشسدائد الناشءة من السكروب والله تعالى اعلم (رواه أنوداود)

يُو (الفصّل الثّالث) ﴿ (عن أنس قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسسلم مثل هذه الدنيا) أي وقله بِقائم ا (مثل ثوب شق) بضم أوله أى قطع (من وّله الى آخره) أى الى قريب منسه أرهو من قبيدل ان الغاية فَيهُ لَا تَسَكُونَ وَانْتُهَا تَعَدُّ الْهُمَا كَوَلَّهُ تَعَالَى وَأَنَّوا الصَّيامُ الدَّالِ (فبقي متعلقا يخيط في آخره) الضميران

فكان ينظراني أصفرهم فيغول ان يعش هد الابدركه الهرم حتى تقدوم عليكم ساعتكم منفق ولمه \*(الفصل الثاني) عن المتوردين شدادهن الني صلى الله عليه وسلم فال بعثت

في نفس الساء - قد معتما كاسبقت هذه هدنه وأشار

باصبعته السبابة والوسطى رواه المترمذي وعن

ســعدبن أبي وفاص

انالني مسلى الله عليسه

وسلم قال انى لا مرجوان لا نجيز

أمنى عندر ماان بؤخرهم نصف ومقيل لسعدوكم سنةر واءأنوداود

\*(الفصل الثالث)\* أنس فال فال رسسول الله صلى الله عليه وسلمشل هده الدنياء ألمال توب شق من أوله الى آخر وفيق متعلقا مخمط في آخره

لَّانُوبِ (فيوشَـكُ ذَلِكَ اللَّهِ عَلَى وهوعبارة عن زَمانَ تَليل بكونَ فيسُـه الآنِ المُحدَى (ان ينقطم) أَى فتنقطع الدنيا وتنقصل عن وجودها وتذهب وثائى الاخرى فتبتى على أبدالا ببادفيسـعد أهلها أو يشثى (رواء البهتى فىشعب الايمـان)

\*(بالاتقوم الساعة الاعلى شرار الذاس) \*

ر وى بشو بن باب بالاضافة الى الجلة واقتصر على الاول أصل السهد والطبي على الثانى حيث فال هسذه الجلة عكمية مضاف البياثر جة الباب وهومن باب تسميسة الشي بالجل على سبيسل الحسكاية كأسموا بتابط شرا و برق نصره وشاب قرناها وكالوسمي يزيد منطلق أو بيث شعر

\* (الفصل الاول) \* (من أنس انرسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم اللا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله) بالرفع فيهما وكروالنا كيد وقيدل تسكرير عبارة عن تكثيرذ كره وقيدل ممنا والله حسي أوهو المعبودفالاول مبتسد أوالتانى خبروفى نسخة بنصهما فالمشارح قوله المهالله بالرفع مبتسدأ وخبرأى الله هوالمسفق للمبادة لاغمير وادرو بابالنصب فعملى المحذير أى أنفواالله واعبد ومفعلي هذا معناهلاتقو مالساءة - في لا يبتى في الارض مسلم يحذر الناس من الله وقيل أي لا يذكر الله فلا يبتى حكمة فيبغاءالهاس ومنهذابعرفان بغاءالعالم بركة العلساءالعاملين والعبادالصالحين وعوم الومنينوهو المرادعاماله الطبهى حمالته معنى حتى لايقال حتى لابذكراسم الله ولايعبد والمه ينظر قوله تعالى ويتفكرون فناق السهوات والارض ربناما خاةت هدا باطلابه في ماخاقته خلقا باطلا بغسبر حكمة بل خلقته لاذكر وأعبد فادالهيذكر ولم يعبد فبالمرى ان يخرب وتقوم الساعة وفال المظهر هذا دليسل على النوكة العلماء والصفاه نصل الى من في العالم من الجن والانس وغديرهم امن الحيوا نات والجادات والنباتات (وفرواية لاثقوم الساعسة على أحديقول الله الله) بالوجه ينفيهما (روامسلم) وكذا أحد والترمذي (وعن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسفم لا تقوم الساعة الاعلى شرار الخلق بكسر الشين بمبع الشرة الالطبيير حه الله فان قيد لماوجه التوفيق بين هدذا الحديث والحديث السابق لاتزال طائفُسة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهر من الى يو مالقيامة فلنا السابق مستفرق الدرمنة عام فيها والثاني مخصص (رواه مسلم) وروى أبو بعلى في مساد ه والا كم في مستدركه عن أبي سعيد مرفوعا لا تقوم الساعة حنى لا يحبِّ البيت ور وى السعرى عن ابن عر رفعه لا تقوم الساعة عنى يرفع الركن والقرآن (وعن أبي هريرة فالفالوسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أى تفرك (البات نساء دوس) بفتح فسكون تبيلامن البمن والاليات بفتحتين جسعالية بفتح فسكون وهى فىالاصسل المعمة التي تكون في أصـل العضو وقبل هي اللعمة المشرفة على الظهر والفغذرهي غم المقسمد والمعنى حتى يرندوا فتعاوف نساؤهــم (حولذى الخاصة) بفتح الخاء المجــة واللام (وذوالخاصة طاغية دوس) أى صنمهم وفالشارح أى أصسنامهم (التي كانوا) أىدوس (بعبدون) أى بعبدونها (في الجاهابسة) أي قبل الملة الخنيفية والظاهر أن هدف اتفسير من أبهر برة أوغد يردمن الرواة وف النهاية هو بيت كان فيسه صنمادوس وخشم و بحيله وغيرهم وقيسل ذوا خلصة التكعية المانيسة الني كانت بالمين فانفسذ اليها رسول الله مسلى الله دِّعالَى عليه وسسلم حرير بن عبد الله نظر بها وقيسل ذوالخاصة اسم الصم نفسه وفيسه نظرلان ذولا يضاف الاالى اسم الجنس والمعنى الم مر يدون الى جاهليم في عبادة الاوثان وتسعى نساء بنى دوس طائفات حول ذي الخاصة فترخ إعجازهن مضطر ية الياتهن كا كانت عادم نف الجاهلية (متفق عليه وعن عائشة قالت ا مهمت رسول الله صلى الله تعالى هليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار) أى لا تقوم الساعة (حتى يعبد) إبائت في وجوزنان بشه (اللات) صنم لثقيف (والعزى) بضم عسين فتشديد زاى صنم لغطفان ( ومتات إرسول الله ان كنت لاطن) ان هي المنطقة من المنفسلة واللام هي الفارقة قال المظهر تقسديره اله

فيو شــك ذلك الخيط ان ينقطع رواء البهقى قى شعب الاعـان

\*(بالاتقدوم الساعدة الاعلى شرارالناس) \* \*(الفصل الاول)\* عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاللاتقوم السامة حسى لايقالف الارض الله الله وفير واله يال لاتقوم السامة عملي أحديقول الله اللهر وامسلم رەن،عبدانلە بنىسىمود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتة ومالساعة الاهلىشراراندات رواه مسلموهن أبيهر برة مال والرسول الله صلى الله عليه وسلم لانقدوم السامة تضماري اليات نساء دوسحول ذي الخلصة وذوالخلصة طاغية دوس الستى كانوا يمبسدون في الحاهلية متفق عليه وعن عائشة قالت معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لايذهب الليل والنهارحني بمبداللات والمزى فقلت يارسول اللهان كنت لاطن

حدين أنزل الله هدو الذي أرسلرسوله بالهدى ودن الحق ليظهره على الدمن كاه ولو كر مالشركون أن ذاك المافال انه سكوت من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحاطيب ةفترني كلمن كان قابه منقال حبيةمن خردل ون اعمان فيبؤ من لاخسير فيسه فيرجعون الى دين آ بائهم روامه سلم وعن عبد الله بن عرو مال فالرسدول الله صلى الله عليه وسدلم عفرج الدجال فيكث أربع سلاأدرى أربعمين نوما أوشمهرا أوعاما فيبعث الله عيسي ابن مرسم كانه عسروة بن مسهود فيطالبه فمهالكه ش شكث فالناس سبدع سنن لسِينِ النَّفِينُ عداوة ثمِّ رسال الله ربحا باردهمن قيدل الشام وربيد في ولي وجهالارض أحدنى قلمه مثقال ذرةمن خيراواعات الاقبضه حتى لوان أحدكم دخلف كبدجبل لدخلته عليهمني تغيضه والخبيق شرار الناس في خفة الطسير

كنتلاطن يعني ان الشان كنت لاحسب (حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى) أى بالتوحيد (ودين الحق) أى وبالشريعة الثابتة ولما كأن مؤداهما واحدا أفرد الضمير في أوله (ليظهر) أى ليعليه ويغلبه (على الدمن كله) أي على الاديان جمعها بإطلها بردها وحقها بنسخها (ولوكره المشركون) عيماعليه الموحدون الخاصون (انذلك) بفتح الهمزة مفعول لاظن وحين أنزل الله طرف له أى كنت أطن حن انزال تلاثالا كية ان ذلانًا لـ كم المذ كور المستفاد منها يكون (ثامًا) أي عاملا كاملا شاملا لازمنة كالها فنصبه بالكون المقدروني نسيخة صهيمة تام بالرفع والمعني ان ماذ كرمن هبادة الاسسنام قديم واختتم وغداولا يكون وهدذلك أبدا (قال) أى انبي صلى الله تعالى عليه وسلم (انه) أى الشان (سيكون من ذلك) أى بعض ماذكرمن عمم الدين ونقصان الكفروا غرب شارح حيث قال من ذلك أى من عباد قالاصنام (ماشاء الله) أىمدة مشيئتهو بين ذاك يقوله (تم يبعث الله ريحاطية) أي يشم منها رائحة الوصال (فتوفى) إصيفة الجهول عي نقبض ( كل من كان في قلبه) وفي أسيخة بصيغة الفاعل على انه حذف منسه احدى الناء س أى تتوفى الماسسنادالتوفى الى الريح مجازا فيكون كل منصوبا على المفعو ايسة والمعنى تميت كل من كأن في قابه (مثقال حبة) أىمقدا رخودل فقوله (منخردل)بيان المبذوقوله (من اعبان) يان اثقال والمرادمنه ان يكون فح قلمه من العسقائد الدينمة أقل ما يحب علمه من النصديق القلى والمقين بالامو والاجسالية وليس نمه دلالة على تصور الزيادة والنقصان في نفس الاعبان وحقيقة الايفان كالاعتفى على أهسل العرفان (فيبقي من لاخيرفيسه) أىلااسلام ولاايمان ولاخرآ تولاج ولاسائر الاركان ولاعلماء الاعيان (فيرجهون الى دن آبائههم) أى الاولىن من المشرك الجاهلين الضال النااخات فروعى لفظ من في ضمير في مومعناه في قوله فير جعون كافى توله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله و باليوم الا مخروماهم، ومنين هذا وقال العلمي رحماللة توله تاماهو بالرفع فى الحيدى على انه خيران وفي صحيح مسلم وشرح النسائى بالنصب فعلى هــداهو اما حال والعامل اسم الاشارة والخبر محذوف أوخبركان المقدرآى طننت من مفهوم الاسمية ان مسلة الاسلام ظاهرة على الاديان كلهاغالبة علمهاغير مغاوية فكيف يعبداللات والعزى وجوابه صلى المه تعسانى عليه وسلم يقوله فتوفى كلمن كاد فى قلبه اغاير قوله ان الله لا يقبض العلم التراعا سترعه من العباد واكن يقبض العلم قبض العلاء حتى اذالم بيرة عالما التحذالة اسروساء جهالاالحديث (رواهمسلم وعن عبدالله من عمرو) مالواو (قال فالرسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيمكث أربعين وأجمه صلى الله تعمالي عليه وسلم لمكمة فى رك التمييز أونسيه الراوى وأندا قال (لاأدرى أربع من يوما أوشهر اأوعاما) قال التوريشي رحمالته لاأ درى الى قوله فيبعث الله من قول الصحابي أى لم يزدف الني صلى الله تعسالي على أربعين شيأ بمين المرادمة افلاأدرى اياأرادم مناشات (فيبعث الله عيسي بنصريم) أى فيتزل أن السياء (كائه) أى فى المورة (عروة بن مسمود) أى الثقنى شمهد صلح الحديبية كادر ارقدم على النبي صلى الله تدالى هلمه وسلمسنة تسم بعده و دممن الطائف وأسلم ثم عادالى تومه ودناهم الى الاسسلام وهناك وفرسل هو أخو عبد الله بن مسعود وليس بشئ (فرطلبه)أى ويسى الدجال (فيهلكه) أي يحرية (مُحكث في الناس سسم سنين) تقدم ماو ردخلافه (ليس بين أثنين عداوة) يعتمل أن يكور قيدا للعدد فلايفا في سهما سبق من لز مادة و يو يده التراخي المفهوم سرةوله (غريسل الله ريحابارد من قبل الشام) بكسر فقح عي جانبه (فلا ببغيءلى وجما لارض أحدفى قلبهمانة لمذرة من خيرا واعبان) الطاهران أرئلتمك ويعتمل آن يكون لتضمير فى المتعبير (الاقبضنه)الاأخذت روحه تلانا الربح (حنى لوان أحدكم دخل) أى فرضار نقد يراعلي طريق المبالغة (فى كبد جبل) أى وسطه و جوفه ومنه كبدالسماء رسطها (الدخلة) أى كبدالجبل (عليه) أى صلى أحدكم (حتى تتمينه فال نبيق شرارالناس ف خفة الطير) بُكسرا لخاء المعجمة وتشديد الفاء فال القاضى وحمالته المراد يخفقا اعايرا ضعاراج اوتنفرها يادنى توهم شبه سال الاشرارقي تهتكهم وحدم وقارهم

وثبائم ــمواحدُلالرأبهم وميلهــم الى اللهور والفساديحال العاير (وأحلام الســباع) أى وفي عقولها الناقصة بجمع حلم بالضم أوجمع حلم بالكسرفف هاعماء الى انم مخالين عن العلم والحلم بل الغالب علمهم الطايش والفضّد والوحشة والاتلاف والاهلال وذلة الرحمة (لا عرفوت معر وفاولا يفكر ون منكراً) بل يعكسون فيمايلعلون (فيم الهم الشيطان) أي يتصور الهـ مبصورة انسان فيكان النشكل أقوى على التساط في الضلالة من طريق الوسوسة ولذا قدم الله سعانه شد ساطين الانس في قوله وكذاك حملنا لمكل نبي عدواشياطين الانسوالجن (فيقول الاتستعبون) أى من الله في ترك عبادته والتوسل الحمقام قربته (فيقولون في اذا نامرنا) أي يه نمثنله فيا. و سولة أواستفها مية فالعني فاي شي نام فالنطبعا فيه (فيام، هم بعبادة الاو ثان أى توسد لاالى رضاالرجن كافال تعالى مخبرا عنه مما تعبدهم الالمقر يونا الى الله داني ويقولون مؤلاء شفعاؤها عندالله زين الهمسوء أعمالهم (وهم فى ذلك) أى والحال المرم فيماذ كرمن الارساف الردية والعبادات الوثنية (دار )بتشديد الراءأى كثير (رزقهم حسن عيشهم) فالاول اشارة الى المكوية والثانى الىالمكيفيسة أوالاول اعمامالي كثرة الامطاروما يترتب عليسه من الانهار وانحمار الاشحار والثماني منجهة الامن وعدم الظلم وكثرة ألصة والغني بالمال والجاء (ثم ينظخ فى الصور ) بصديغة المجهول والنائع هواسرافيل عليه العلاة والسلام (فلايسمعه أحد الاأصفي لينا) بكسرا الدم فال النو ربشي رجه الله أى امال صفحة عنقه خوة اوده شدة (و رفع لينا) والمرادمنه عنا ان السامع يصعق فيصفى لينا وبرفع ليتاأى يصيروأ سه هكذا وكذلك شائس يصيبه صيعة نيشق قلبه فاول مايظهر منه سقوط رأسه الى أحد الشقين فاسند الاحفاء المهاس ناداالهمل الاختياري (فالوادل من يسمعهر جل ياوط) أي يطين ويصلم (حوضابله فيصه ق) أي يون هو أولا (و بصعق الساس) أي معه (ثم يرسد ل الله مطرا كانه الطلل) بفقه الطاءر تشديد اللام أى المطرا اضعيف الصغير القطر (فينبت منه) أى من أجله وسببه (أجساد الناس) أى النخرة في قبو رهم (ثم ينفخ فيسه أخرى فاذاهم فيام ينظر ون) وبين النفخة ين أر بعون عاما على ماسيأت (ثم يغال بالمجا الماس هلم) في القاموس هلم يقال مركبة من ها والتنبيد وومن لم أي ضم نفسك الهنايستوى فبمالوا حدوا لجمع والتذ تحير والتانيث عندالحجاز يين فالمعسى تعالوا أوار جعوا وأسرعوا الى رَبِكُمُ ﴿ نَفُوهُمُ ﴾ وفي نسخة صحيحة وتفوهم بالعاطفة قال العاسي عطف على قوله يقال على سبيــــل التقدير أى يقال للناس هملم و يقال للملائكة تقوههم وفي بعض النسخ بدون العاطف فهو على الاستثناف انتهى وهو أمر بخاطب والخطاب للملائكة والضمير للناس يقال وتفت الدارة و وقفتها يتعدى ولا يتعدى والمعسني احسوهم (المهمسؤلون) استئذف تعليسل (فيقال اخرجوا) أمرالم الدكمة أي ميزوا مماين الله الثق (بعث النار) أى مبعوثها بعد في من يبعث المها (فيقال من كم كم) أى سال المخاطبون من كمة العدد المبعوث الى النارفية ولون كم عددا نخر جعمن كم عددة كره الطبيى رجه الله فكم الاولى خبرمقدم وكمالثانيةمبتدأوهمامفهولانخرج الذىالمتكام (فيقالمن كلألف تسعمائة) بالنصب أى اخر جواللنارمن كل الف تسعما أنه (وتسعة وتسعن) قيل هم الذين سستو جبون النار بذنوج م يتركون فيهابقدر ذنوبهمو يجو زان بصرفوا عن طريق جهنم بالشفاعةذ كره ابن الملك رحمه اللهو يجو ز ان يخلص وامنها بعدد خولها بالشفاعة لكن الظاهرات المراديم مالكفار الذين يستحقون عسذاب الناربلا حسَّات ولا كُتَابِ فهم مخلدون في المقاب والله تعلى أعلم بالصواب (فذلك) أى الوقت (بوم) أوفذلك المسكم وقت (يعمل) أو بصير (فيه الولدان) أى الصبيان جموليد (شيما) بكسرا وله جمع أشبب كابيض وبيض والمهنى انه يصيرالاطفال شيبافى الحال فالمعنى لوان ولسداشا بمن واقعة عظامة اسكان ذلك اليوم هذاو يوم مرافو عمنون في أ كثر المدح وفي ندهة بالفخم منا فافال العليي وجمالة يعتمل ان يكون البوم صرفوعا وبعمل الوادان صفقله فيكون الأسناد مجاز باوان يكون مضافا مفتوحا ويكون الاسناد حينتن

واحلاماالشباع لايعرفون معسروفا ولاينكرون ممكر افيجثل الهم الشيطان فيقول ألاتستعبون فيقولون فأتامرنا فيامر هم بعبادة الاوثانوهسم فىذلكدار رزنهم سسنعيشهم ثم أحد الاأمسفى ليتماو رفع امتاقال وأولمن سمعمه رجسل ياوط حوض ابله فيصعتى ويصعق الناس ثم برسلالته مطرا كأنه الطل فيناتمنه أجسادالناس تم ينفخ فيه أخرى فاداههم قيام ينظرون ثميةال ياأيها الناسه لاالى وبكم قفوهم التمسم مدسؤلون فيقمال اخرجوا بعث النارفهال من كم كم فيقال من كل ألف تسسعمائة وتسسعة وتسعن فالفذاك ومعمل الولدات شيبا

وهيقاوالاو له المفروا وفي الماورد في التفريل به في قوله تعالى وما يحمل الولدان شيما (وذلك) أى أيضا (يوم يكشف) في كثير من النسخ برفع يوم منونا و في به في المائة في منافا وهو أو في لمائة المرب في المناف الم

\*(بالنفع الصور)\*

بضماً وله وهوقرت ينفخ فيه والمرادبه النفخة الثانية في النهاية هوالقرن الذي ينفخ فيه اسرافيل عليه الصلاة والسلام عند بعث الموتى الى المحشر

\* (الفصل الاول) \* (عن أبي هر يرة قال فالرسول القصيلي الله تمالي عليه وسيلم مابي النفع تين) أي نَفَعَةُ الصَّهِ فَرَهِي الْامَاتَةُو نَفَعُهُ النَّسُورُوهِي الْآحِياءُ ﴿ أَرْبِعُونَ ﴾ أَجْهُ الحديثُ وَبِن فَ غَسيرُهُ الله أو بعونعاما ولعلائختيارالاجام لمافيسهمن الايهام ﴿ قَالُوا يَاأُبَاهُرِيرَةَ أَرْ بَعُونَ بِوَمَا ﴾ باسستفهام مقدر (قال أبيت) أى امتنعت عن الجواد لانى لاأدرى ماهوا لصواب أرعن السدو المن صاحب المقال فلا أدرى ماالحال (قالوا أربعه ونشه واقال أبيت فالوا أربعون سنة قال أبيت) قال القاضي رحمالله أى لاأدرى ان الار بهين الفاصل بن النفخنسين أىشئ إياما أوشهو را أوأ عواماً وامتنع ص السكذب على الرسولمسلى الله تعمالى عليه وسلم والانتباريم الاأعلم (قال) كذا في نسخة والطاهر ان صحيره المهملي الله تعالى عليمه وسملرو يحقل ان يكون الى أبهر برة فيكون موقوفا أوا لتقدير دار ياهنمه ونافلامنه وايس فى الجامع لفظ قال فيه و لا فيما بعد ، ( شمينزل الله من السماء ما ) أى معاراً كالطل على ماسبق (فينبتون) أى فينيت أحسادا فحلق منه (كاينيت البقل) أى من المطر والطاهر ان هذا قبل النفخة الثانية كأفهـ م من الرواية المان بة فنعد يروبهم هذا للتراخي الربي أي بعدما علمت ماسبق فاعلم هدذا فايه أمر محقق (قال وليسمن الانسان عن أى خومن أجرائه (لأبلي) أى لا يتفاق ولا يرم بمن يبلى جسده فأن المه تعالى حرم على الارضات تأ كلمن أجساد الانساء وكذامن في معناهم من الشهداء والاولياء بل قيدل ومنهم الموذنون الحنسب ونفاغهم في قبوره مأحياء أوكالاحياء (الاعظماراحدا) ولفظ الجامع الاعظم واحد بالرفع على البدلية من شي وهو واضع وقيال منصو بالأنه استثناء من موجب لان قوله إس شيء من الانسان لايبلي الاعظمانقي النفي وأفي المفي أثبات فيكون تقديره كل شئ منه يبلي الاعظمافاته لا يبلي ويحمسل ان يكون منصو باعلى اله خد برايس لان المسمموصوف كقوال لبس زيد الافاعم أن الانسان حال من يمي (وهو عجب الذئب) بفض العين المهـ وله وسكون الجيم وحكى اللعبانى تثليث العسين مع الباء والميم ففيهست لمات وهوالعظم بين الالتسب الذى ف أسفل الصلب قال بعض علما تسامن الشراح المرادطول بقائه تعت النراب لاانه لايفني أصلافانه خلاف الحسوس وجاءنى حسديث آ خرانه أول مايخلق و آخرمايبلي ومعسني الحديثين واحدوقال بعضهم الحبكمة فيسهائه فاعدة بدن الانسلن واسه أأذى يني عليه فبالحسري ان يكوت

وذلك يوم يكشف عن ساق رواه مسلموذ كرحديث معاو به لاتنقطع الهسيعرة فبأب النوبة

فباب النوبة

(باب النفخ ف الصور) \*

(الفصل الاول) \*

عن أبي هرية قال فال

وسول الله مسلى الله عليه

وسلم مابين النفخ سي

أربعون قالوا با أباهر يرة

أربعون شهرا فال أبيت قالوا

أبيت ثم ينزل الله من الساء

ماه فينب ون كاينب البشل

ماه فينب ون كاينب البشل

لابيلى الاعظما واحداوهو

عب الذب

أساب من الجيم كقاعدة الجدار واسهواذا كان أساب كان أطول بفاء أقول الصفيق والله ولى التدفيق انعب الذنب يبلى آخرا كاشهديه حديث الكن لابالكامة كايدل عليه هذا الحديث وهوا لحديث المتفق عليسه ولاهبرة بالحسوس كأحة ق ف بأب هذاب القبر على ان الجزء القليل منه الخلوط بالتراب غسير فابل لان ينميز بالمس كالايخفي هلى أرباب الحس (ومنه يركب) بتشديد الكاف المفنوحة (الحلق) أي سائر الاعضاء الخاومات من الحيوانات (مو م القيامة) أي كاخاق أولاف الايحاد كذلك خلق أولاف الاعادة أو أبق حق يركب عليه الخلق نانيا قال تعمَّالى كابدأ مَا أول خلق تعبده وقال سيمانه كابدأ كم تعودون (متفق عليه) ورواه النسائى (وفير واله لمسلم) وكذاللهخارى ذكره السيدوفي الجامع رواهمسلم وأبود اودوالنساف عن أب هر برة (قال) أى الذي صلى الله تمالى عليه وسلم (كل أبن ادم) بالرفع وفي نسخة بالنصب أي كل أعضاء بدن الانسان وكذاسا ترا لحيوان (يا كله التراب الاعجبُ الذئب) أي فائه لا يا كله كله أ و بعضه (منه) أى من عجب الذئب (خاق) بصيغة الجهول أي ابتدئ منه خلق الانسان أولا (وقيه) وفي نسخة منه وهو وأية الجمام وسبق ارفى آنى مراد مقلن (يركب) أى ثانيا قال النو وى رحمالله هذا يخصوص فيخص منده الانبياء مأن الله حرم ه لى الارض أحد ادُّهُم وهُوكامر عبه في الحديث (وعنه) أي هن أبه ويرة (قال قال رسول الله سلى الله تعمالي عليسه وسلم يقبض الله الارض و مالقياء ــ قويعاوي السهماء) ولعل المرادم ما ابدالهما كَمَالَ تَعَالَى يُومَ تَبِدَلَ الْأَرْضُ غَيْرَالَارِضُ وَأَلْسَمُواتُ (بَيْمِينَهُ) أَى بَقُونُهُ أُونَدَرَته أُوبِيمِينَسه الصادر عنه أنه يفه مها أو بعبض الملائكة وطهدم الكائنين بين عرشه فال القاضي عربه عن افناء الله تعلل ه ـ ذما الفاسلة وهـ ذما الفلة و رفعهـ مامن البين واخراجهـ مامن ان يكون مأوى ومنزلالبني آدم يقدرنه الباهسرة التينهون عليها الافعال العظام آلسي يتضاءل دوئم الةوى والتسدرو يتحسيرنه االافهام والفكرهلي طريقة التمثيل والتخبيل وأضاف في الحديث الذي يامه طي السموات وقبضها الي البحسين وطي الارضالىالشمسال تنبهأوتخييلا لمسابينالمقبوضين منالتفادت والتفاضس وقال بعضهم اعلم ان الله تعسانى منزه عن الحسدوث وصفة الاحسام وكلماو ردني القرآن والاساديث في صفاته بمسايني عن الجهه ة والفوقية والاستقرار والاتيان والنزول فلانخوض فى تأويله بل تؤمن بمساه ومدلول تلك الالفاظ على المعنى الذى أراد سيمانه مع التنزيه عساموهم الجهة والجسمية (ثم يقول أنا الملك) أى لاملك الالى أو أناملك الملاك والاملاك وفيه تنبيه على ان الملك أبلغ من المسالك معان المفسر من اشتلفوا في قوله تعسالي ملك يوم الدين ومالك يوم المدين ان أى القراء تين أبلغ كاأشار اليه الشاطي بقوله \* ومالك ومالد من راويه ناصر \* ويجل الكلام في البيضارىمذ كور والناصيل في غيرممسطور (أينماوك الارض) أى الذين كانوا بزعون ان الملك الهم استقلالا أودوامالا يرون بهزوالا أوالذي كانوا يدعون الالوهية في الجهة السفلية وقيدم الان الملا الاعلى هم معصومون هن أفعال أهل السفلي (متفَّق عليه) ورواء النسائى وابن ماجه (وعَن عُبدالله بن عرمًا ل قالُ رسول الله صلى الله تعمالي عليه وسسلم يطوى الله السموات وم القيامة ثمياً خذهن بهده اليني ثم يقول أفااللك أين الجبارون) أى الظلمة القهارون (أين المسكرون) أى بما الهمو جاههم وخيلهم وحشمهم لقد حِنْتُمُ وَافْرَادَى كَاخَلْقُمُا كُمَّ أُوَّلُ مِنْ حَفَّاهُ عُرَّاهُ غُرِلًا (ثميماً وي الارضين) بفتم الراَّء وتسكن (شماله وفىرواية باخـــذهن) أَىٰبدل يعلوى فالتقدير ثم ياخذهن (بيـــد الآخرى) وهـــذه الرواية أوفق عديث وكاتمايديه عن وضه يرهن الى الارضين بقرينة ذكر السهوات ويعتمل ان المصنف نقسل بالمعنى وان لفظ الرواية ثم ماخذالارمنين سده الاخرى (ثمية ول المالمال أن الجيارون أن المشكيرون) فمنفار في الاصول علام الاحرى فالأصحرك النآويل الراد بالبسد البني والشمسال القسدرة والمراده ن العلى التسخير النام والةه رالسكامل وهوكدالتَّاالا وأيضاولكن فالقيامة يكون أظهر ونسب طى السموات الحالمينوطى الارضين الحالش بالتبيم المسابينه مامن المقبوضين من التفاوت بعسدان فرَّ مدانه سيحانه من نسبة الشمسال

ومنسه يركب الخلؤنوم القمامية منفق عليدوفي رواية لمسلم قال ڪل ابن آدم يا كله النراب الاعسالذب منه خاق وفيهرك وعنه قال قال رسول الله صدلي الله عليه وسدرية مسالله الارض يوم القيامسةو يطسوى السماءبمشه غريقسولانا المائ أمن مساول الارض منظق عليه وعنعبد اللهبن هر فال فالرسول الله صلى الله عليه وسساريط وى الله السموات يومالفيامة تم ماخذهن بيده المني ثم يقول الماللات أمن الجبار ون أمن المتكديرون ثم اطدوى الارضين شماله وفيرواية واخذهن بسده الاخرى ثم يغول أناا لملك أمن الجيارون أسالمتكبرون

روامسلم وعنعبداللهب مسعود فالجاءحسبرمن المودالي الني مسلى الله علسه وسدار فقال ماعد ان الله عسالة المعوان نوم القيآمسة عدلي اصدع والارضدين عسلي اصبع والحيال والشعير على اسبع والما والثرى على امسع وسائر الحلق على اصبع ثم يهسزهن فيقول أما المال أناالله فضعمك رسولالله ملى الله عليه وسار أهباعا وال الحراصد يقاله مورأ وماذدروا اللهحسق قدره والارض حمعا تمئت اورد القيامية والسموات مطسودات عمنه سيحاله وتعالى عاشر ترن منفق علىه وعن عائشة فالث سالت رسولالله سلىالله عليه وسلمان فوله تعالى اوم تبدلالاض غير الارض والسهوات

أأيسه بقوله وكاتا يدبه عملات الشمسال ناقص في القوة عادة والله منز وعن النقصان وعن سائر صفات الحدثان (رواه مسلم وعن عبدالله بن مسعود كالجامحير) بقنم الحاء و يكسرمفردالا خبساراً ى عالم (من البهود) أى من جلتهم أومن أحبارهم (الى الني سلى الله تعالى عليه وسلم فقال ان الله يمان السمو أن نوم العبامة ُ على أصبيع) كِلسرالهمزة وفتم الموحدة وفي القاموس بتثليث الهمزة والباءة فيه تسع لغات (والارضين على اصب موالجبال والشعر )أى جنسه (على اصبيع والماء والثرى) أى التراب الندى بعنى الماء وماتحته من الثرى (على اصبيع وسيائر الخالق) أي باقبه (على اصبيع) وهذا الحديث بفا هره يخالف ما سبق من ان طئ العلوى بمينه والسنفى بالاخرى وأيضاطاهر تقسيم الآشياه على الاصابهم موهم لازادة تحتق الجارسة المشتملة على الاصابيع الخسة كاهومذهب الجسمة من الهودوسا ترأهل الدع وأسكنه لمناقر روصلي الله تعسالي عليه وسلم حيث لم يذكره لزماما الناويل وهو مذهب الخلف وهو أعسلم أوالنسلم والتلويض مع الاتفاق على أ المتنزيه وهومذهب الساف وهوأسلموالله تعساني أعلم فقال شارح والممني يهون على الله امسا كهاو حفظها كإيقال فى العرف فلان يحمل باصسبعه أقرته وقال المتو ربشتى السبيل فى هذا الحديث ان يحمل على يو عمن إ الجازأوضرب من التمشيل والمرادمنه تصوير عظمته والنوفيق على جلالة شانه وانه سجعانه يتصرف فى المخلومات ا أصرفأة وى قادرعملي أدنى مقسدو رتغول العرب في سهولة المطاب وقرب التناول و وفو رالقدر أوسعة الاستطاعة هومني على حبسل الذراع وانى أعالج ذلك سعض كني واستقله بفردا صبع وتعوذلك من الالفاط استهانة بالشئ واستفلهارا فى القدرة عليه والمتورع عن ألخوض فى تاريل امثال هذا الحديث في وحمة من دينه اذلم ينزلها في ساحة الصدر منزلة مسميات الجنس (شميهزهن) الضمير الاصابيع والمعنى يحركهن (فيقول أناللك) أىالقادرالغوىالقاهر (أناالله) أىالمعبوديا لحقالمستحق للمعبودية والعسبادة فىالباطن والظاهر (فضحك رسول الله صلى الله نعمالي عليه وسلم تجبا مما قال الحبر تصديقاله) علم العملة قال صاحب الكشاف اغساختك أفصح العسر بونعب لانه لم يفهم منه الاما يفه سمه علمساء البيات من غيرتصو ر امسال ولااصب عولاهز ولاشي من ذلك ولكن فهمه وقع أول شي وآخره على الز مدة والخلاصة التي هي الدلالة على القدرة الباهرة ولاثرى باباف علم البيان ادف ولاالعائم من هـذا الباب ولا أنفع وأهون على تعاطى تأويل المشستهات من كالمالله في القرآن وسائر الكتب السماوية وكالم الانبياء فآن أكثره تخيسان قدرات فيها الاقدام قديما (مُحرراً) أى النبي مسلى الله تعالى عليه وسلم اعتضاداو يعمم لان يكون المقارية واين مسعود استشهادا ﴿ وماقدر وا الله حق قدره ﴾ أي ماعر فو محق معر فتسه أرماعظ مو محق تعظمه (والارض) الواوالعال أي والحالات بنس الارض وهو الارضين السبع (جيعاقبضه) أي مةبوضة وفيما كموتصرفه (يوم القيامة) يتصرف فيهكيف بشاء بلامز احم مع سهولة والمعسى أنهن بعفامة نبالنسبة الىقدرته ابست الاتبضة واحدة (والسموات مطويات بعينه أىجرعات بقدرته أو.خيبات.بقسمه لانه تعمالى أقسم.بمزنه وجلاله انه يفنيهما (سبحانه وتعمالى عمايشمركون) بنسبة الواد والشريكاليه (منفقعليه) ورواءالترمذىوالنسك (وعنعائشة) رضيالله تعالى عنها (قالت سالترسول لللهصــلي الله تعـالى مليـــه وســـلم، عن قوله) أى سبحانه رَّهــالى (يوم تبدل الارض غـــير الارض) أي و مردل هذه الارض التي تعرفونها أرضاأ خرى نهيرهـــذه المعروفة (والسموات) أي كذلك فالصاحب الكواشي انهاتبدل يخبرة بيضاءفيا كل الؤمنون من يحث أقدامهم حتى يفرع الحساب ومسائى وأو لباب المشرمانؤ يدهذا المعنى وروى من الضعائ الهيبدلها أرضامن نشة بيضاء كالتعائف وكذاءن على كرم الله وجهه ورضى الله تعالى عنه وفي شرح السسنة التبديل تغيسيرا لشيءن عاته والابدال جعل الشيء كمان آخر وقال الطبي رحه الله قد يكون التبديل في الذوات كقولان بدات الدراهم دفاء بر وُ فَى الأوصَّافَ كَقُولِكُ بِدَلْتُ الْحَلَّقَةُ عَامَّااذًا أَذْبَهُ أُوسِقٌ بِتَهَاخًا مَّاوَاخْتَلْفُ فَي تَبِدُيلِ الأرض والسَّموات

كان يكون الناس ومئسذ قال عسلى الصراط زواء مسلم وعن أبي هريرة وال وال رسؤل الله صلى الله عليسه وسُســلم الشمس وا لقــمر مكوّران يوم القيامة رواء اليضارى \*(الفصال الثاني) عن أبي سعيد الدري عال عال رسدول الله صلى الله عليه وسالم كيف أنعم وصاحب الصورقد التقمه وأسغى سمعه وحنى جهنه ينتظر مسى يومر بالنفخ فقالوا مارسول الله وما نامرنا قال زروا حسبنا الله ونم الوكيل رواه الترمــذي ومن مبدالله بنعر وعن النى صلى الله عليه وسلم قال المورفرن ينفخفه رواه الترمذى وأنود آودوالدارمي و(القصل الثالث) عن النصياس قال في قدوله تعالى فاذانقسر فى الناقور الصورفال والراجفة النفخة الاولى والرادفة الثانية رواء العنارى فيترجة بابوعن أبى سعيد قال ذ كررسول الهمسلى اللهعليه وسلم صاحب الصوروقال عن عمه حبر بل

فقيل تبدل أوصافهما فتسير على الارض حب الهاو تفعر بحارها وتععلى مستو يه الاترى فهاعو باولاا متما وتبدل السهوات بانتشاركوا كهاوكسوف شمسها رخسوف قرها وقسل يعلق بدلها أرض و سموات أخر وعن ابن مسعود وأنس يعشر الناس على ارض بيضاء لم يعفى عليها أحد خطيقة والفاهر من التبديل تغيير الذات كليدل عليه السوال الوالجواب حيث قالت (فأن يكون الناس يومنذ قال على الصراط) المعهود عند الناس أو حنس الصراط والله تعالى أعم (رواه مسلموعن أبي هريرة قال فالرسول التهسل الته تعالى المساه على المساه الله المناس أو منس المراط والله تعالى أعم (رواه مسلموعن أبي هريرة قال فالرسول التهسلان المناس المناس المناس المناس التهرين وقوله (يوم القيامة) طرف له والنكو يرمعناه الاف ومنه تكوير العمامة وقال أو باعتبار الكوكين النبي ويقوله (يوم القيامة) طرف له والنكو يرمعناه اللف ومنه تكوير العمامة وقال النهمن النكوير الدى هو بعنى الفوالجسي الجيادة والنكوير معناه الناف حقول الناور ويستى يعتمل النهمن النكوير الدى هو بعنى الفوالجسي المناس الناس والقمر وراف الناولا سياسه بنسق الحديث لما فينام طعنة مكويران التسكيف بل ملقيان من فله مهاوله في الناولا سياس الملائكة الموكون والعدال في النارفائم ما بعرل عن التسكيف بل الناس الشمس والقمر و وان عهران الناولا سياس الملائكة الموكون شاعر كهما والعقير النمن الناس و وي ابن مردويه عن الفراس الثاني) هو (من أبي سعيد الخدري قال قال وسول الله ملى الله تماك عليه وسلم كيف أنعم) أي المرسول الناس التاني ) هو الناس في الن

والفصل الثانى) ومن أبي سعيدا تدرى قال قال رسول الله صلى الله تعمالى عليه وسلم كيف أنم) أى اور حوا تنم من نع عيشه كفر حالسع ولان كذا في المساح وفي النهاية هومن النعسمة بالفتح وهي المسرة والفرح والترفه (وصاحب الصور قد التفهم) أى وضع طرف الصور في فه (واصغي سمعه) أى أمال أذنه (وحنى جهته) أى أمالها وهوكناية عن المبالغة في التوجيلات عبادة لصاحبه بله ومكاف به وقال بالنفخ) والقالم وان كارس الالتقام والاصغاء وما بعده على الحقيقة وانه عبادة لصاحبه بله ومكاف به وقال القاضى رجه الله معناه كيف بطيب عشى وقد قرب ان ينفخ في الصور وفيكنى عن ذلك بان صاحب الصور وضع رأس الصور في في وهم مترف بلان وقر والتي نفض أى أماله والمرف المرف المرف المرف الله والمرف الله ومكاف به وقال الاستراحين المرف والمرف والمناس عال مرف عنواله الله والمرف والمناس عال مرف عن المناس والمرف والمناس عالى المرف المرف المرف والمناس المرف المناس المرف المناس المرف المناس المرف ا

\*(الفصل الثالث) \* (عن ابن عباس فال قوله تعبالى فاذانقر) أى نفخ (فى المنافود الصور) ما لم المرعلى التفسير وفى نسخة بالرفع على تقديره والصور (فال) أى ابن عباس أيضا (والراجفة) أى فى قوله تعبالى بو مترجف الراجفة تبعها الرادفة (النفخة الاولى) لام اترجف الارض والجبال عندها أى تضمار بو تشمل و تترازل لها (والوادفة الثانية) أى لام اتقع عقيبا وقال العلبي الراجفة الوافعية التي ترجف عندها الارض والجبال وهي النفخة الاولى وصفت بما عدت عدوثها والوادفة الواقعية التي تردف الاولى وهي النفخة الثانية (وواه المخارى في ترجة باب) بفتح التاعوالجيم أى فى عنواله تعليقالكن وصله في موضع آخر منه (وعن أبي سعيد قال ذكر رسول الله تعبالى عليه وسلم صاحب الصور) أى المرافيد لل وقال عن ينهد بريس بكسرا لجيم وتفتح في حكم راءفسكون ياء وبفته ما وجودة أي المرافيد لله وقال عن ينهد بريس بكسرا لجيم وتفتح في حكم راءفسكون ياء وبفته ما وجودة

ومدها تحنية ونحذف أر بـم لغات كاين متواترات (وعن يساره ميكأئيل) بم مزة وتحنية رتحذف و بو زن مفعال ثلاث قرا آن لكن في شرح الشاطبيسة أليه مرى قال أبوعهم وقعما عدودان في الحديث التسيى وهو يحتمل ان مراده المدة الطبيعية أوحرف المدويحة ملائه أراد جبرائيل بالالف المدودة على الشذوذواحتير الما كانميكا ألى والله تصالى أعلم (وعن أبي وزين) بفتح الراءركسر الزاي (المقيلي)، صغراولم يذكر. المؤلف في المحالة ( فال قلت بارسول كيف يعيد الله الحلق وما آية ذلك ) أي علامة (في خلقه ) أي مخاوفاته الوجودين (قال المامرون بوادى تومك جدبا) بفتح الجيم وسكون الدال كذافى النهاية والقاموس وفى المقدمة بفتح أوله وكسرنانيه وقد تسكَّل شداناصب ﴿ ثُمُ مُردَتَهِ بِمِيزٌ ﴾ بنشديد الزاى يقول ( - ضرا) بفتح فسكسر فآلالها بيرجه الله يهتز جله حالية وخضرانصب على التمييز استعار الاهتزاز لاشجار الوادى تصوير الحسنها و يقال احتر فلان فرحاً ى خف له وكل من خف لا مروار تاحله فقد ا هنز له ( قات أبم قال فتلك آ به الله ) أى علامة ودرته (ف خلقه) أى وفي اعادته والمود أحد قال تعمالى وهو الذي يبدأ الالق غي عددوه و أهود عليه ( كذاك ي الله الوقى) الظاهران هذا استشها دبالا يه أو اقتباس منها مال الطبيي رحمه الله أي السفري بين انشاء للفي واعادته والتشبيه في قوله نعالى كذلك يعيى الله الموتى سان للنسو يه يحوقوله تمالى قسل بعيبها لذى أنشأها أول مرةوه وبكل خلق علم أى بكل من آلانشاء والاعادة عليم ونظيره فدا الحديث في الدلالة قوله تعانى فانظرانى آثاروجة المه كبف يحيى الارض بعدموتها ندال لمي الموتى وهوعلى كل شي قدير بعني ان داك الفادر لذى يحى الارض بعدموتها هو الذى عن الناس بعدموخ مرهو على كل شي من المقدورات فادر وهذا . نجلة المقدور المبدل الانشاء (رواهما) أى الحديثين (رزين) قال الوالف وحدالله هو أبوالمسن رزين بن معاوية العبدرى الحافظ صاحب كاب العبريدف الجمع بين الصاحمات بعدا عشرين والمسمائة \*(بابالمشر)\*

فالمغرب الحشرابله مقلت وهومند النشر

\*(الفصل الاقل) \* (عن سهل بن سعد) سبقذ كرو (قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم يعشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء ، فراء) أى غيرشد يدة البياض والعفرة لون الارض وقيل المفي لا يخلص ياضهابل بضرب الى الحرة ( كقرصة النقى) بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياه وهو الدقيق النخول المنف الذي يتعذمنه الموارى والقرصة بالضم الرغيف والتاء للوحدة والتشبيم بهاف اللون والشكل دون لفدر (ليس فهاعلم) بفتحتين أى علامة (لاحد) ير يديه الابنية ومعناه الم اتكون فا علابناء في ادكره القاضى رحمالله وقال الطبي رحمه الله لعل الظاهر أن ذلك تعريض بارض الدنيا وتخصيص كل من ملاكها بقطعمنها أعلمعلما لي تحوقوله تعللان المان المان البومية الواحد القهار (منف عليه وعن أي سعيد الدرى قال قال رسول الله على الله عليه وسلم تكون الارض يوم القياه مخبرة واحدة) أي كغيرة واحدة فهو تشبيه بلبغ أوالتقدر تصير تبزةوا حدة وهوالظاهرهلي ماسيأتي (يتكفاها) بالهمز فبعد تشديد الذباء فالهالتوربش غيرجه الله هذرواية كالبالبخارى ورواية كتاب مسلم يكفاها بسكون الكاف والهمزمن كانالاناءأى قلة وهوالصواب والمسنى يقلما (الجبار) أى الواحد القهار (سده) أىمن يد الى يد وكاتابديه عين ولدل الرادم ماالقدرة والارادة فانه سيعانه، نزوعن الجارمة ( كي شكنه أحد كم خمزته) أى عيد نه فه على السائل كقوله عمال انى أرانى أحصر خرا (فى السنر) بفقة بروقيل بضم أو مجمع سفرة فالاول طرف الزمان والثانى مكان البيان والمهنى كين علىالعبينة اذا أربديه ترفيقه واستواؤها حتى تلقى على الملاقى السفر استجالًا (نزلا) بضمتين ويسكن الثاني ذكره ابن الك أي اصافة (لاهل الجنة) وهو مابستعرناه نعمن الطعام فال لنووى رحمالله يتكفاها بالهمزأي يقامها وعبلهامن بدالي يدري نحتم وتستوى لانم اليست مبسوطة كالرفاقة ونحوها وفى نسخة مسلم و يكفأها بالهمز والحبزةهي الطلمة التي

وعن بساره مبكائيسل وعن أبحر زين العصفيلي فالقلت بارسول الله كيف بعيد الله الخالق وما آبه ذلك في خلفه قال أمامروت برادى توميات جدد باثم مروت به به تزخير اقال نم قال فنال به الله في رواه مارزين

\*(بابر الحثمر)\*

\*(الفصل الاول)\* عن سهل ناسمه، قال قال الموسل المهامي المهامي ومسلم عشراء كثرصة النق ليس فيماء لاحسدمتفق عليه فال قال والمهام المهام المهام

توضع في الماذ و المعنى ان الله تعدال يحمل الارض كالعالمة والرغيف العظيم يكون ذلك طعاما نز لالاهل الجنة والله على كل شي قدير قال التور بشتى رجه الله أرى الحديث مسكال جداعير مستنكر شيأ من صنع الله تعالى وعائب فطرته بل لعدم التوفيق الدى يكون وحبالا ملف قلب حرم الارض من الطب الذي علمه الى طبع المطه وموالمأ كول عماوردف الا ثارالما قولة انهذه الارض برها و بحرها عملي الرافى النشأة الثانية وتنضم الىجهنم فنرى الوجهفيه أن نقول مهنى قوله خبرة واحدة أى كفيرة واحدة من نعتها كذاوكذا وهو مثلما فحديث سهل بنسهد كقرصة النفي واغماضر بالمثل بقرصة النفي لاستدارته او بياضها على ماذكرنا وفي هذا الحدرث ضرب المثل عفرزة تشبه الارض هذة وشكلا ومساحة فأشتن ألحديث على معنين أحدهما بسان الهدينة التي تكون الارض عليها مودنذ والاسخر بيان الخبرة التي بهشه الله أه في ولالاهل الجنة وبيان عظم مقدد ارها ابداعاو اختراعامن القادر الحكيم الذي لا بجزه أمر ولا يعوزه شي اه وأطنب الطبي رحم الله هناء الاطائل تحته فاعرضناع و كرموفسل الحديث مسكل لامن جهة انكار قدرته بل منجهة عدم التوفيق بينا وبين حديث المدد الارض تهير وم القياءة نازا وأجيب بانه شبه أرض المشر بالله سرة ف الاستواءوالبياض كافى حديث سهل وشبه أرض الجنة كاف حديث أى سعيدفى كونما نزلالاهلها تكرمة الهم بعمالة الراك زادايقه مه في سفره لكن آخرهذا الحديث مشعر بأن كون الارض خيزة على التعوّز والاولى الحل على الحقيقة مهدما أمكن وقدرته تعد في صالحة لذلك بن اعتقاد كونه حقيقة أباخ مان يقلب الله تعالى بقدرته السكاملة طبع الارض - تي يأ كاو امنه انعت أقدامهم ماشاء الله بغير كلفة ولا علاج وبمذا يتبين ضعفماقاله القاضي مسأنه لميرد بذلك انجرم الارض ينقلب نبزة فى الشكل والطبع واتحاأر اديه انها تدكون حين أذبالنسبة الحماأ عدالله (لاهل الجنة) كقرصة نقى يستعجل المضيف بم انزلا الضيف ثم نعريف الارض في الحديث كتعريفها في قوله تعالى ولقد كتينا في لزيور من بعد الذكران الارض يرثم اعبادي الصالحون قال ابن عباس مي أرض الجنه هذاو ممايؤ يدالحل على الحقيقة قول الراوى (فاتحد - لمن المود)أى من أحبارهم (فقال ماول الرحن علمك) دعاله منزول كثرة الرحة عليه أواخبار عنه (يا أبالقاسم) كَنَّاهُ تَعْفَيْهِما وَالْأَنْ يَرِلُ مُولِ أَهْلِ الْجِنة وم القياءة فقال إلى قال تكون الارض خبزة واحدة كافال النبي صلى الله عليموسلم فنظر النبي صلى الله عليموسلم البيناك أى نظر النفات و أيجب وتنبيه (ثم ضك) أى ذرحا المطابقة والوافقة (- في بدته فواجذه) أي ظهرت آخراً ضراسه وهو كلاية من المبالغة (ثم قال) أي الهودي كافى نسخة (ألاأ- برك بادامهم) أى بما يأثدم أهل الجنه الخبزة به (بالام) أى هو بالام وهو على وزَّن فاعال أى ڤور (والنُّون) أى السملا (قالوا) أى العماية (وماهذا) أَى مامعنى الذَّى ذَكرته (قال ڤور ونون يأكل من ذائدة كبدهما سبعون ألفال فالمالنووي رجه الله أما النون فهو الحوت اتفاق العلماء وأمايا لام فبراء موحدة مفتوحة وتخفيف لام وميم نتونة مرفوعة وفي مهناه أقوال والصيم منها ما اختاره المحفقون من انها لفظة عبرانية معناها بالعرببة الثور وفسرالهودى بدولو كانتءر بية اعرفها الصابة ولم يحتاجوا الحسواله عنهاوأمانوله يا كلمنها سبعوت ألفا فقال لقاضي عياض رجه اللهانهم السبوت أ فاالذن يدخلون الجنة والحساب نفصوا باطب النزلو يحمل أنه عدير مه عن العدد الكايرولم ردا الصرف ذلك لفدر وهدذا معروف فى كلام المرب والله تعالى أعلم (متفق عليه وعن أبهر يرة قال فالرسول الله صلى الله عليه وسلم يحشرالناس) أىبعدالبعث (على ثلاث طرائق) أى فرق وأصاف الركبان على طريقا واحدامن تلك الثلاث والبقية تتناول الطريفتين الاخيرتين وهماالمشة والذين الى وجوههم كأسسيأت في الفصل الثاني (راغبين) أى في الجنة المانيها. ن لقاء ربهم وهو بدل عن الله وهو واحد الفرو وهم الدين لا خوف عليهم ولاهــم يحزنون (داهبين) أو من النَّاروهم الذي يخانون واسكن يُعون منهاوهم الْمُرفَّة ا^انية فقَّيهُ تنبيه نبيسه على ان طاهسة الله تعد لى على الرجاء أولى من عبدادته على الخوف ولذاسمي الاؤلون الطيار من

لاهل الجنة فأنى رحل من الهود فقال بارك الرحن علسك باأباالقاسمالا أخدرك بنزل أهل الجنة وم الفيامة قال بدلي قال تمكون الارضخيرة واحدة كإفال الني صلى الله عليسه وسلم فنظر الني مسلى الله عليموسلم البنام فعلندي مدنوا بذمثم فال الاأخبرك يادا. هم بالام والنون قالوا وماهذا فال تورونون ما كلمن وائدة كيدهماسبعون أالها متفقعليه وعنأبي هربرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمعشرالناس على الملاث طرائق راغيمن راهين

والأسخرون السياد من وتحقيقه في كتب التصوف و معرفه أهل التعرف و جدلة السكاد م أن المراد بالراغبين من غلب علمه الرجاء وبالراهبين من غلب علمها الحوف فال تعالى يدعون ربهه محوفا وطمعا واغاقدم الخرف في الآنه لانه أنسب بعدوم العامة لاسماني البداية (واثنان على بعير) أي احتقاباأ والمجمَّ عاوهو الاظهر (وثلاثة على بعيروأر بمة على بعيروء شرة على بعيرة) معلى قدارمرا تنهم يستر يحون على مراكبهم والباقون عشون على أقدامهم على قدرانداء هسم قال امت الملائة وله والثناث على يعسبرالواوف الحالوصفة المبتدا محذوف أى اثنان منهم وكذا الحكم فيما بعده وهذه الاعداد تفصيل اراتهم وليسبل الكاية والنمشل في كان أعلى مرتمة كان أقل شركم وأشد سرعة وأكثر سباقا فان قلت كون الانه من والهواله علىالبعير بداريق الاجتماع أمالاعتقاب قالناقال شارح السنة بعاريق الاعتقاب لكن الاولى أن يحمل على الاجتماع اذفى الاعتقار لا كون الاثبان والثلاثة على بعمر حقيقة وانما اقتصر على ذكر العشراشارة الح أنه غاية عددالوا كبين على دلك البعـ برالحتمل للعشيرة من بدائع فطرة الله تعالى كنافة صالح حث توي مالايةوى من البعران وأيمالم بذكر اللسنة واستنة وغيرهما الى العشرة الايحاز (و يعشر تقينهم) أي تحميهم (المارتة يل) بفخرأوله من القداولة وفاعله النار والرادام انكون (معهم في النهار (حدث قالوا) أى كانوا أواستراحوا (وتبيت) أى الدار (معهم حسث بانوا) أى كانوافى الله (وتصومعهم حسث أصحوا) أى دخلوافي الصباح (وتمسي معهم حدث أسوا) والقصود أن المار تلزمهم عد ثلاً تفارقهم أمدا هذا مجمل الكلام في تحصل الرام وأما تفصله مقال الخطابي الحشر المذكور في هذا الحد، ث انما يكون قبل قهام لساعة عشر الماس أحداء الى الشام وأماا لحشر بعد البعث من القبو رفانه على خلاف هذه الصورة من ركوب الابل والعاقب ةعلمها وانجاهو على ماوردفي الحديث النهسم يبعثون حفاة عراة وفسر ثلاثة على معير وأربعة على بعيره لي انهم معتقبون البعير الواحدد مركب بعضهم وعشى بعضهم قال التوريشتي رجه الله فولمن يحسمل المشرعلى الخشر الذى هو بعسد البعث من القبور أسدو فوى وأشبه بسياف الحديث من وحوه أحددها أناطشه على الاطلاق في متعارف الذيرع لامرادمنه الاالمشر الذي يعدقها مالساعة الأأن تخص منوع من الدامل ولم نحدهم اوالا موانا التفسيم الذي ذكر في هذا الحدرث لاستقيم في الحشرالي أرضالشام لانالمهاح الهسالاند وأنتكوزراغ اراهبا أو راغبا أوراها فاسأرلاتكون اغداو راهما وتكون هدده طريقة واحدة لاثاني الهامن جنسها فلاوالثالث ان حثر الماريف والطائفتن على ماذكره فحهذا الحديث الىأرض الشام والتزامها لهمحني لاتفارقه سمفيءةمل ولامبيث ولاسباح ولامساء قول لمرديه التوقيف ولمبكر لناأت نقول بتسليط النارعلي أولي الشسقاوة في هذه الدارمن غير توقيف والرابيع وهوأقوى الدلائل وأوثقها ماروى من أبيهر برةوهوفى الحسان من هنذا البياب يحشرا لناس يوم القيامة تلانة أصنف الحددث وأماماذ كرمر بعث الماس حفاة عراة فلانضاد من القضيتين لاب احسراهما حالة البعثمن النشر وأخرى حالة السوق الى الحشر وترى التقسيم الذي حامه الحديث التقسم الدي حامه الته نزيل قال الله تعدلي اذا رحت الارض ريا و بست الجبال بساف كانت هماء مديثا وكمتر أز واحاثلانة الآثار فتوله راغهنزاهين بريديهءوأمااؤمين وهسهذووالهنات المذن يترددون يبن الحوف والرجاء بعدد والالتكلفة ارور جودرجة اللهلاعاتهم والرفيخافون عذابه لمااجتر حوامن السيات وهم أصحاب المهمنة في كتاب الله على ما في الحديث الذي رواه أرصا أبوهر برة وهو في الحسان من هذا الباب وقوله والمان عنى بعبرفالر ادمنه أولوالس عةمن أفاصل المؤمنين وهمااسابقون وقوله ويعشر بقبتهم الناريريد أصحاب المشأمة فهدذه ثلاث طرائق فان قبل فلم يذكر من السابقين من يتفرد بطرد مركب لانشاركه فيه أحد فالنالانه عرف أن دلك يجعول لن فوقهم فى المرتبة من أنبياءالله ليقع الامتياذ بين المنبيين والصدية ين فى المراكب كماوة م فى المراتب اله وعارضه الطبي رجه الله بسالا طائل تحته فحذ فنا يحثه (متمق عاليه وعن

وائنان على بعسيروثلاثة على بعير على بعير وعشر على بعسيروتحشر بعيم السارتقيل معهم حيث الوا وتسيم معهم حيث أصبحوار عسى معهم حيث أصبحوار عشق عابه وعن

ا بنءباس عن النبي سلى الله عايه وسلم قال انكم محشورون) أى ستبعثون (حفاة) بضم الحاءُ جميع حاف وهوالذي لانعلله (عراة) ضم العين جمع عار وهومن لاسترله (غرلا) بضم الغين المجمة وسكون الراء جمع الاغرل وهو الاقلف أي غير مختونين قال العلماء في قوله غرلا اشارة الى أن البعث يكون بعدرد عمام الاحزاء والاعضاء الزائلة في الدنما الى المدر وفسه منا كمدلذ لك فان القافة كانت واحمة الازالة في الدنما فغيره امن الاشعاروالاطفاروالاسنان ونعوها أولى وذلك لهايه تعلق علمالله تعالى بالسكايات والجزئيات ونهاية قدرنه بالاشياءالمكنات (ثمقرأ) أى استشهاداوا متضاداوقوله تعمالي (كابدأناأ ولخاق نعيده)الكاف متعلق بمعذوف دل علمه نعده أي نعدد الخلق اعادة مثل الاؤل والمهني بدأناهم مف بعاون أمهائم محفاة عرا فغرلا كذانعيدهم وم القيامة (وعداهاينا) أى لازمالا يحوز الحاف فيه (الاكافاءاين) أى ماوعد ناه وأخرنايه لاعالة فالالطنيي رجهالله فان واسساف الاله في البان الحشر والنشرلان العسني نوحد كم عن العدم كا أوجدنا كمأؤلاعن العدم فكيف يستشهد بمالاه منى الذكورةات دل سياف الآيه وعبارتها على اثبات الخنبرواشارتهاءلي العسني المرادمن الحديث فهومن باب الادماج فلت الظاهرأت الآتية بمبارته الدلءلي المعنمن وان كان سساق الآية مختصالا حدهما فان لعمرة بعموم الفظ لا يخصوص السبب عمق قوله فوجد كم من لعدم سامحة والله تعالى أعلم (وأوّل مريكسي وم القيامة امراهيم) على الصلاة والسلام قبل لائه أوّل من كما الفقراء وقيدل لانه أوّل من مرى في ذات الله حين ألقى في المدار لالانه أفضل من نيينا أواكونه أباه فقدمه اعزة لابؤة على انه فيسل ان نبين يخرج في لناس من قبره في ثيابه الني دفن فهاوعندى والله تعالى أعسلمان الانبياء بل الاولماء قومون من قبورهم حفاة عراة لكن يابسون أكفأنهم يحمث لاتكشف ورائم سمعلى أحد ولاعلى أنفسهم وهوالناسب اةوله صلى الله عليه وسلم أخرجمن تبرى وأبوبكرهن عمدني وغرهن يدارى وآثى البقيع المديث ثمير كبون النوق ونحوها ويحضرون الحشر فَيَكُونَ هُــذًا الالباس مجمولًا على الخليم الالهيــة والحال الجنتبة على الطائفة الاصــطفائية وأوايــة ابراهم عامه الصلافوالسلام يحتمل أن تمكون حقيقمة أواضامية والله سيحانه وتعمالي أعلم غررأ يثف الجامع الصغير عديث أنا ولمن تنشق عنه الارص فاكسى حلة من حال الجنفة أقوم عن عين العرش ابس أحسد من الحلائق يقوم ذلك المقام فيرى رواه الترمذي عن أبي هريرة ورواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة ورواه الترمذي أوّل من تنسّق عند، الارض مم أبو بكرم عرم آن أهدل ابقيم فيعشر ون معي مم أنتفار أهدل بكة وقال التور بشتى رجهالة ترى ان التقديم بهذه الفضيلة اغما وقع لابراهم عليه الصلاة والسلام لانه أول من عرى في ذن الله حين أوادواا قاء مف الناوفان قيسل أوايس نبينا صلى الله لم موسلم هو الحكوم له بالفضل على سائر الانبياء وتأخره في ذلك موهم أن الفضيل السابق قلما اذا استأثراته سجانه عبيدا بفضيلة على آخر واستاثر المستائرهامه على المستأثر بتكاث الواحدة بعشر أمثالها أوأفضل كانت السابقةله ولايقدم استثنار صاحبه عليه بفصيلة واحدة فى فضله ولاخفاه بأن الشفاعة حيث لايؤذن لاحدفى الكلام لم تبق سابقة لاولى السابقة ولأنضيلة آذوى الفضائل الاأتت عليها وكمله من فضائل مختصة بدلم يسبق البهاولم يشارك فيها (وان ناسا.ن أصحابي) أى جماعة منهم والتذكير التقايل (يؤخذ بم مذات الشمال) أي الى لنارم ع أصاب المشامة (فأقول أصيحابي) بالتمغير التفليل أى وولاء أصحابي (أصحابي) كرره تأ كداو عكن أن يكون اشارة الى جاءتن (فيغول)أى قائل أوجوب (انهم لن فرلوا مرندس على أعقابهم مذفار فتهم) قال القاضي رجهالله ير يدبع ممن ارتدمن الاعراب الذين أسلموافى أيامه كالصحاب مسيلة والأسودوا ضرام م فان أحدابه وان شاع عرفا فغن يلازمه من المهاحرين والانصار شاع استعماله اغتفى كلمن تبعه أو أدرك حضرته ووفد علمه ولومرة قات الأول اصطلاح أصول الفقه والثانى مص منلج أهل الحديث ونيل أراد بالارتداد اساء السير نوالرجوع عاكا بواعليهمن الاخلاص وصدف النية والاعراض عن الدنياانول هذا بالاشارات الصوفية أنسب وأقرب

ابن عباس عن النبي سلى
الله عليه وسلم قال انكم
عشورون حفاة عراة غرلا
ثمقراً كابدأنا أول خاق
تعيده وعددا عابنا انا كنا
فاعلم ين وأولس يكسى
فوم القيامة الراهيموان
فاساس أصحابي يؤخذ بم
فاساس أصحابي يؤخذ بم
أسيما بي فيقول المهم لن يرالوا
فارقتهم

العبدالصالح) وهوعيسى عليه الصلاة والسلام (وكستعليهم) أى على أمتى (شهيدا) أى مطلعارقيها حافظًا (مأدَّ،تنبهم) أَكُ مُوجُودا فيما إينهم (الحقولة العزُّ بزالحكم) ومُوقُولَه فَلمَانُوفِي أَنْي كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شئ شهيد ان تعذبه ـ م فائم عبادلًا وان تغسفرا لهم فانك أنت العزيزا لحسكهم أ (منفق علمه) ورواه الترمذي (وعن عائشة رضي الله عنها ما السمعت رسول الله صلى الله علمه وسلم يقول يحشمر الناس بوم القيامــة-غاة عراة غرلا قات بارسول الله الرجال بتقدير الاستفهام ويمكن أن يقرأ بالمد والتسهيل أيضاعلى ماتقررف قوله تعمالى قل آلله أذن اسكم (والنساء) عطف على الرجال وهما مبند أو توله (جيمًا) أي مجتمعيز حال منهـــما على ماجوّر البعض فالخبرة وله (ينظر بعضهم الى بعض) وهو محط الاستفهام التعبى فالرالطيبي رجمالته الرجال والنسام مبتدأ وجمعا حال سدمسد الحسبرأى مختلطون جمعا ويحوزأن يكون الخبر ينظر بعضهم الى بعض وهو العامل في الحال قدم اهتمياما كمافي قوله تعيالي والارض ا جيها قبضة ونيه، حنى الاستفهام ولذلك أجاب (فقال بإعاث نه الامر أشد من أن ينفار بعضهم الى بعض) أى أمرالقيامة أصعب من أن يُقدر أحده في النظر الى غيره عدا أوسه والقوله تعالى لكل امرى منهم بومنذ شأن يغنيه (منفق عليه) وأخرج عبدبن حيد والترمذي والحاكم وصحموا بن مردويه والسهقي في البعث عن ابن عباس عن النبي ملى الله عليه وسلم قال يحشرون حفاة عراة غرلافة الدر وجدة أينظر بعضناالى عورة بعض فقال بافلانه لمكل امرى منهم يوم ثرنشان بغنيه وأخرج الطبراني من سهل من سعد نحوه وأخرح ا بن حرير وا بن أي حامروا بن مردو يه عن أنس أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم نة لت كيف يعشر الناس فالدفاة عراة فالثواء وأثاه قال اله قد نزل على آية لايضرك كان علد لذائباب أولاقالتوأى آية هي قال لكل امرى منهم نومت ذشان يغنيه وأخرج الحاكم وصحه واب مردويه عن عائشة نحوه وأخرج الطبرانى فى الاوسط عن أم المة المعترسول الله صلى الله عليه وسلرية ول بحشر الناس وم القيامة حفاة عراة ذات يارسول الله واسوأ ثاه ينظر بعض ناالى به ض فقال شغل الناس قات ماشغلهم قار تشررا اصائف فنهامنا قيل الدرومناة والخردل ورعن أنس أندر الافال ماني الله كيف يحشر الكافر على وجه، نوم الفيامة) ولكوتالاستفهام مقدرا (قارأيس) أى الشان(الذي أمشاه على الر- لمين في الدنيا) | مبتد أخبره قوله (قادرعلي أن عشمه) بالتخفيف و يجوزتشديده (على وجهه نوم القيامة متفق علمه) وسيأتى حديث المرمذى في الفصل الثاني وحديث أى ذر في الثالث وفي الدوالمثور أخَّر ما مدو والشيخان والنسائي واسحرير وابن أبي ماء والحاكم وأبونهم في المعرفة والبهتي في الامها والصنات والماس فال قبل الوسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم قال الذي أ. شاهم على أرجاهم قادراً ن عشمهم على وجوههم وأخرج امن حر مرعن الحسن فال قرأ رسول الله ملى الله عليه وسلم هذه الآتية الذس يحشرون على وجوههم الحاجهم فقانوا بانبي الله كيف يحشرون على وجو مهم فالمأرأ يت الذى أمشاهم عنى أقدامهم ألبس فادراعلى أن عشيهم على وحوههم (وعن أي هر ير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي) أي برى (الراهيم أباه آزر) بدل أو بباز (يوم الفياء ة على وجه آ زَر) ومنع الفانه رموضع الغنميرلثلايتوهـ بمرجعه ألى الواهيم في ابتداء الحال (قثرة) بفحتين أى سوادمن السكا بقوالحزن (وغبرة) بفتحتين عبارمه مسواد ذر كره ـــــمامبالفة والجله عالية (فيقولله الراهيم ألم أقل لك لا تعصيني في قول له أبوه فاليوم) ظرف مقدم (لا اعصيك فيقول ابراهبرباربانكاره دتني أنالتخزيي) أىلاتفضيني (يوم بعثون) أىالخلائق (فأىخزى) في النهاية هوالهلاك والوقوع فيبلية (أخرى من أني) أي من خرى أبي والابعد) يريدا البعد في المرتبة إ

والالتحاق باهسل النار أوالهالك من البعد دوعي الهلاك أوالابسد من رجة الله أعالي فان الفاسق بعيد والكافر أبعد ورجة الله قريب من الحسنيز والى الانبياء والاواباء أقرب فال الطبي رحمالته هو أصل الذي

والافعبارة الارتداد غيرمستقيمة على هذا المعنى أصلاولام وافقة القوله عليه الصلاة والسلام (ف قول كاقال

فأقول كم قال العيد الصالح وكنتء ليرم شهدا مادمت فمهم الحقوله العز بزالحكم منفؤعلمه وعن عائشة فالت معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عشر الناس نوم القيامة حفة عراة عرلا قلت بارسول الله الرحال والنساهج عاسلر بعدهم الى بعض فقال باعائشة الامر أشد من أن ينفار بعضهم البعض متفقءامه وعن أنس أن رجلا كال بانی الله کی عشر الكافسرعلي وجهمه وم القدامية قال أليس الذي أمشادعلي الرجلين في الداية فادر على أنعشد، على وحهه بوم الفيامة متفق علمه وعن أبي هر رة عن النبي سلى لله عاره و سام ذال راقي الراهيم بالآردنوم القيامة رعلى وحدا زرنتر ومرة فبقوله الراهم ألم أقللك لاعميني فمقول له أنوه عالموملاأهصد النفقول اراهيم باربالك وعدتني أنلاغرين لوم بمعثون فأيخرى أخرى منألي الإنمد

فمقول الله نع لى الى حرمت الجنسة، في السكافر بن ثم يفاللاواهم انظرماتهت رجايك فينظرفاذاهو بذيخ مناطيخ فبؤخذ بقواعه دباقي المآرزواء التخارى وعنه فال قال رسول الله صلى لله علمه وسلم بعرق الناس بوم القمامية حستى يذهب عرقهم فىالارض سبعبن ذراعاو يلجمهم -- عيباغ آدائهم متعنى عليهوعن المقدادقال معمترسول الله سلى الله عليه وسالم يقول يدنو الشمس نوم القيامة من الخاق حتى تمكون منهم ستشدار ميل فيكون الماس على دراع الهم في العرق فنهمهن كودالى كعسه ومنهم من كمون الحركبتيه ومنهم من يكون الىحةو يه ومنهسم من يلجمهم العرق الجاماوأ شارر سول اللهملي اللهعليه وسلم بيده الى فيه رواه مسلموءن أبي سعيد انلدرى عنالني صلىالله عليهوسلم قال يقول الله تعالى باآدمة فأقول ابيلا وسعديك والمسير كاءفيديك قال أبنوج بعث النسار فالوما

قعام عن متعلقه العبالغمة (فية ول الله تعمالي الى حودث الجنة على الحكافر من ثم يقال لا براهبم ما تعث رجليك وفى نسخة انظر ماتحت رجليك ومااستفهامية أوموصولة فال ابن الملك مااستفهام خبره تحت ويجوز كونه بعنى الذي أي انظر الى الذي تعت رجايك (فينظر فاذاهو) عي آ زر (بذيخ) بك برالذال المجمة وتخنيةساك لأفاءه يحمة وهوذ كرالضبع الكاثيرالشسعر وفي نسخة بموحدةسا كنةوحاء مهملة وهو مايذبح (متلطني) امار جيعه أو بدمه و بالعاين (فيؤخذبقوائمه) جمع فائة وهومايقوم به الدواب بمثابة الارجل للا نسان كذاذ كروشار حوفه متغليب اذ الرادانه وخذبيديه ورجايه (فيلق) أى فيطرح (ف النار أى في مقام الكفار فغير صورته ليكون تسلية لايراهيم حتى لا يخزيه لو رآه قد ألقي في المار على صورته فيكون خزيا وفصيحة على رؤس الخلائق فسيره سترة خاله في تقبيم ماكة قيل هذا الحديث مالف لفااهر فوله تمالى وما كان استهقار الهيم لابيه الاعن موعدة وعدها آياه فلما تبين له أنه عدو الله تبرأمنه وأجيب بامه اختلف في الونث الذي تبرأ ابرا هم فيه من أبيه فقيل كان ذلك في الدنيالما مات آر ومشركا رقيل المُسأتبرأ منه وورالقيامة لماأبس منه من مسمو عكن الجمين القوابي بانه برأمنه المات مسركا فترك الاستعفارله لكن كماراً ويوم الفياءة أدركته الوافة فسأل منه فلماراً ومسخ أيس منه وتبرأ تبرأ أبديا وقيل ان الراهيم لم يتيقن عويه على الكفر للوازأت يكون آمن في نفسه ولم يطالع أبراه يم و يكون وقت تبرته منه بعد الحال الني وتعتف هذا الديث (رواء العارى وعنه) أى عن أبي هريرة و فال فالرسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف) بفتم الراء (الناس) أى جميعا والجن أولى فتركه من ماب الاكتفاء والطاهر استشناء الانبياء والاوابياء (يوم القيامة) أى في ابتداء مر وفي يذهب وقهم في الارض سبعين ذراعا) قيل سبب هذا العرق ثرا مم الاهوال وحصول الحياعوالخيمالة والندامة والملامة وتزاحم حواشمس والنار كأجاءفي رواية انجهم تدير أهل المحشر فلا يكون الى الجنه غريق الاالصراط (ويلجمهم - في ببلغ آذاتهم) أي يصل العرف البهاوهي بللد جمع أذن قال شارح أى الى أفوا عهم وسيأتى ان الناس مختافون في أحو لهم على مراتب أعالهم (متفق عابيه) و روى الطبراني عن ابن مسعود مرفوعان الرجل البلجه ما العرق يوم القياء ة في قول رب أرحني ولوالي النار (وعن المقداد قال معترسول الله على الله عليه وسلم قول لدنوا أشمس أى تقرب ربوم الفيامة من الخاق في تكون منهم) أى الشمس والمرادج مها (كقد ارميل) تقديره في يكون مقدار فرب الشمس منهم مثل مقدارميل نظير وقوله تمالى فكان فأب قوسين أى كان قرب رسول الله من جبريل أومن مكان القرب مثل قدارة وسين وق شرح السدنة قال سايم لا أدرى أى المياين يعنى مسافة الارض أو الميل الذي يكعل به العير (فيكون الناس على قدر أعمالهم) أي لسينة (في العرف فهم من يكون الى كوميه) أي تقريبا فيقبل النقصانُ والزيادة (و نهُد مهن يكونُ الحركبتيه و نَهم من يكون ألى حقو يه) الحقو الخصرومشد الازار (ومنهــممن الجمهـم العرق الجاما وأشارر سول الله صلى الله عليه وسلم بيده الى فيسه) أي فه قال ابن الملك اد قات اذا كان العرق كالجرياجم ابعض فكيف يصل الى كعب الاسوقلنا يجوز ان يخلق الله تعالى ارتفاعاني الارض تحت أقدام البعض أوية العسك الله تعدلى عرق كل انسان بحسب عداه فلايصل الى غيره منسه شى كاأمسان حرية البحراوسي عامه الصلاة والسلام قات المعتمد هو العول الاخسيرفات أمر الا خرة كاهملي وفق خرف الهادة أماثري أن شخصين في قبروا حديمذب أحدهما وينعم الا خرولايدري أحدهماعن غسيره ونفايره فى الدنيانا عاد مختلفان فحرؤ باهمافيحزن أحدهماو يفرح الاسخوبل مخصان فاعدان فى مكان واحد أحده مافى علين والا خرفى أسفل سافلين أوأحدهما في صعة والا خرف وجع أو بلية (رواهمسلموين أبي سهيد الخدرى ص النبي صلى الله عامه وسلم قال يعول الله تعمالي) أي يوم القيامة كافرواية البغوى (يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخيركاه في ديك قال أخرج) بفنم الهـ مزة وكسرالواء أى أطهر ومهز من ين أولادك (به شاالنار) أى جمعا يستحة و نالبعث المهما (قال ومابعث

بأنمقهوم العددعم الاادتباوله والمقصوده شمه فالمرهددا اؤمنسين وتكذيرعددالكافر ينوتكن جل حديث أبى سعيده لى جيم ذرية آدم فيكون من كل ألف عشرة و يقرب من ذلك أن يأجو جوما جوج ذ كروافى حديث أبي سعيد دون حديث أبي هرين و يحتمل أن يكون الاؤل يتعلق بالخلق أجمين والثاني يحصوص هسذه الامة وأن بكون الراد، عث الدار الكفار ومن مدخل النارمن العصائفكون من كل ألف تسعمائة وتسسعة وتسعون كافرا ومن كلمائة تسعة وتسعون عاصماوه للذاهو الاظهر والله تعيالي أعيلم (فعنده) أى منده ـ ذا الحكم (يشبب الصغير) أى من الحزر الكثير و لهم الكبير وفي روابه البغوي ا فحيننذ تشبب الولود وظهورا اشيب امادلي الحقمقة أوعلي الفرض والنقدس وهذاهو الاظهر الملائم لقوله (وأضع كلذات حل حلها وترى الناس سكارى) ﴿ في من اللَّوفُ ﴿ وَمَاهُمُ سَكَارِي أَيْ مِنَ الْخُرِ ﴿ وَلَكُن عذاب الله مسديد ) شماعلم أن هدذا الحديث مقتبس من قوله أماني يا يما الناس اتقوار بكم أى احذروا بطاعته عقابه حنى ترجو اثرابه الدزلزلة الساعة ثيئ عظيم والرلولة شدد الحركة على الحدلة الهاثلة واختلفوا فهافقال علقمة والشمي هي من اشراط الساعة قب ل قيامها وقال الحسن والسدى هي تكون يوم القمامة وقال ابن عباس رضي الله عنه ما ولزلة الساعة قيامها فتسكون معها يوم ترونه أي الساعة والزلزلة تذهل كل مرضعة أى تشغل عما رضعت وتضع كل ذات حل حلها أى تسقط ولدهام وولد لك الوم فال الحسن تذهل المرضع عن ولدها بعيرفطام وتضع آلحا، ل مافى بطنها من غسيرة علم وهذا بظا هره يؤيد قول من قال ان هــذه الزلزلة تكون فى الدنما لان بعد آل مثلا يكون حبل ومن قال تكور فى القيامة عال هدذ اعلى وجه التعظم الامرالاهلى حقيقتة كذو لهم أصارا أمردشيك فيه الوليدير مديه شدته (قالوامارسول الله وأيناذ للاالواحد) ولما استعظموا ذلك الامرواستشعر وا الخوف منه (قالُ) أَوْ في حواج مِ تُسلية لِفُؤادهم (ابشروا) قال المليى رحمه الله لايخلوهذا الاستفهام من أن يكون بجرى على حقيقته أو يكون استعظامالذلك الحكم واستشعار خوفمنه فالاقل مستدعى أن عاب بانذلك الواحد فلان أوم صف بالصفة الفلانسة والثاني استدعى أن محاب بما مزيل ذلك الخوف رفقاللناس والثاني هو المراد نقوله ابشر واوكامه فأل وأيناه ن أمة مجد ذلك الناجي المفلم من بين سائر بي آدم فقال ابشر وا (فان منكم رجد لاومن يا حوح وماجوج) بالانف ويهمزفهما رأاف بالرفع فىالاصول المحتعة فالحلنسالب وقدم الجارا كون آلمبتدأ نكرة وفي نسختا السسندة فسف الدمن الفسانالنصب وهو الظاهر فانه من ياب المطف على معدوني علمان يختلف ن والجرور مقدهم والماهني سيوجد بعددكل رجل منكم ألف مريأ جوح ومأجوح هبشذ يكثرة فالالجنة وفيه شعار بأن أهلالنارأ كثر من أهل الجنة واعل أهاها يكثرون يوسودالملاشكة المقرين والحوراء من فصحمتني الحديث القدسي غلبت رحتي غضى زاد البغوى قال هالى الماس الله أكبر (ثم هال والذي سسى يـد. أرجو أن تبكونوا) أى أنه أيها الصحابة أوأيها لامةوهوالاطهر (راءة أهل الجنسة فكدرا) المنكم يرلاجمت والفرحا تسام والاستنبشار والاستعظام (فقال أرحو أن تكونوا ث أهل الحنقدكم برنا) وامل ملي لله

عليه وسل درج الاصلة لا تنقطع فعوجهم بالمفرح الكثير دفعة أوبالمظرال دخواهم في عاهد وأوسى الإمرح المعدود المعدود المعدود عليه وسلم الكثيرة والمفرد المفرد المعدود والمعالمة المعالمة المعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والعالمة والمعالمة والمعالمة والعالمة والمعالمة والمعالمة

النار) قبل صاف على مقدد رأى معتوا طعت ومابعث النار أى ومامقد ارمبه و ثالنار وقبل مابعنى كم العددية والاظهر أن الواواس ثننافيسة تفيد الربط بن سابقها ولا - قها (قال) أى الله تعالى (من كل أام تسعما ثة وتسعة وتسعين) قبل بخالفه مافى - ديث أبي هر يرتمن كل مائه نسعة ونسعن وأجاب الكرمان

الدار قال مدن كل أرف تسعمائة ونسعة ونسعين فعنده بشيب الصغير وتضم کل ذات حل جلهاوٹری الناس سكارى وماهم بسكارى واكنعذاب الله شديد فالوامارسول الله وأشاذاك الواحدد قال ابشروافأن مسكم رجسلا ومنيا جرح ومآجوج ألف ثم قال والدمي سسى بيده أرجوأن تكوفوا ربدمأهلاجندة فكعرنا فقال أرجو أن تكونوا ثلث هل الجدة سكر ماذه ال أرحوأن تكولوا نهف أهل الجنة فكررا

(قال) أى النبي على الله علمه وسلم وفي تسخة صحيحة فقال (ما أنتم في الماس الاكالشعرة السوداء في جلد نُوراً بيض أوكشهرة بيضاء في جلدتو رأسود) الظاهر أن أوالتخذير في التعبير وتحتمل الشك فال العليي رجمالله وقولهمالله أكبرمرا واثلاثاه بحبس استشاره نهم واستعظام لهذه النعمة لعظمي والمحمة الكبرى وسكور فهذا لأستعظام بعدذلك الاستعظام اشارةالى ورهم بالبغنة بعدالمأس منها اه ولعل ورودهذا الحديث قبل علمصدلي الله عليه وسدلم بان أمته ثلثا أهل الجنة اذقرو ردأن أهل الجنة ما تة وعشر ون صفا ثما نون صفا أمنه صلى الله علمه وسلم وأربعون سائر الامم وتمكن أن يكونوا نصفا بالنسبة الى الداخلين أولا والاظهر أن هذا الحديث وقع مختصراً على ما سناً في الحديث بطوله (متفق علمه) و رواه النسائي وفي المعالم روى هن عران س المصن وأنى سعيدا للدرى رضى الله عنهما أن ها تين الآي تمن فرلتا في غزوه بي المصالق ليلافنادى منادى رسول اللهصلي الله عليه وسلم فحثوا المطيحتي كأنوا حول رسول اللهصلي الله عليه وسسلم فغرأها علمهم فلمرأ كثريا كيامن تلك الليلة فلماأصحوا لمعطوا السرج عن الدواب ولم يضربوا الحام ولم يطعفو أقدراو النياس بنباك أوجالس فرس متفكر من فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثدرون أي توم دلك قالوا الله ورسوله أعلم قال ذلك توم يقول الله عز وحل با آدم قم فابعث بعث السارمن ولدلة قال فيقول آدممن كل كم كمفية ولالله عز وحلمن كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعن الى النار وواحدا الحالجنة فالفكم ذاك على السلين وبكواوه لوافر يحواذا بارسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسنرا بشروا وسددواو تاربوا فان معكم خليفتين ما كانتافي قوم الاكثرتاه يأجو جومأجو حثم قال اني لارجوأن تكونوا ثلتأهل الجندة فكبر وارحدوا الله ثم قال الى لارجو أن تكونوا نصم أهدل الجنة فكبر واوجددوا اللهثم فالانى لارجو أن تكونوا ثاثي أهل الجنة وان أهل الجسة مائة وعشر ونصفا غانون منهاأمتي وماالمسلون فالكفارالا كالشامة فاجنب البعيرأو كالرقة ف ذراع الداية بل كالشعرة السودا عنى الثور الايص أوكا شعرة البيضاء في الثور الاسود ثم قال ويدخل من أوتي سبعون ألفا الجنة بغير حساب فق لعر رضي الله تعالى عنده سبه ون ألفا قال نعروم كل واحد سبعون ألفا وقام عكاشة بن مع من فقال بأرسول اللهادع الله لى أن يعانى منهم فقال رسول ألله صلى الله عليه وسلم أنت منهم فقام رجل من الانصارفقال بارسول اللهادع الله لى أن يجعلنى منهم مقال سبقائهم اعكاشة (وعنه) أى من أي سعيدرضي الله عنه (قال معدر سول الله عليه ولله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه) قال التور بشتي رحمالته مذهب أدل السلامة من الساف التورعم التعرض القول ف مثل هذا الحديث وهو الامثل والاحوط وقد تأوله جعمن العلماء بان الكشفءن آلساق مثل ف شدة الامروصعو بة الخطب واستعماله فيهاشا ثع ومنه ع تسننفسي ومن اشفاقها \* ومن طرادي الطبر عن أرزاقها قولااشآعر . فى سنة قد كشفت عن ساقها \* ومنه قوله تعالى يوم يكشف عن ساق أى عن شدة و تسكيرا اساق فى الاكية

به في سنة قد كشفت عن سافها به ومنه قرله أهاني يوم يكشف عن ساف أى عن شدة و تسكيرا اسافي في الآية من دلائل هدا الناويل وجه أهريف السافي في الحديث دون الآية أن يقال أضافها الى الله تعمالى تنبها على أنها الشدة التي لا يحابها أو قتها الاهو أو على أنها هي التي ذكرها في كتابه اه وعندا الماكم عن ابن عباس في الآية و مركب وشدة وقال الحطابي المعني يكشف عن قدرته التي تكشف عن الشدة والدكرب وقبل الاصل فيده أن عوت الواد في بعان النافة فيد خل الرجل بده في رحهاد أخذ بساقه ليحرجه فهدذا هو الكشف عن الساق ثم استهمل في كل أمر فقايه عاقول و عكم أن يكون استعارة وحاصله أن الله تعدلى يأخذهم بالشدا الدكن يكشف عن ساقه بالأشهر عند دخوله في أمر خطير رفي سجدله كل مؤمن ومرامة أى مركل الشددة يقعون في السجدة طالبين وفعها بتلك القربة وأخرج أبو يعلى بسدند فيه ضعف عن أبي أعلى مردر عافي قوله تمالى يوم يكشف عن ساق قال عن فروغلم فيحزون له سجدافه دايد عربا به تمالى يختلى الساس تحال صوريا و بمذا بحل الاشكال في كثير من أحاديث الصفات على ماقر ومعض مشا يختا والله يختلى الماس تحال صوريا و بمذا بحل الاشكال في كثير من أحاديث الصفات على ماقر ومعض مشا يختا والله في الماس تحال الموريا و بمذا بحل الاشكال في كثير من أحاديث الصفات على ماقر ومعض مشا يختا والله المن تحدل الماس تحال مالمن تحدل المناس تحال المن تعالم المنات على المال و تحدل المناس المنات على المال المناس تحال المناس المناس

قال ماأشم فىالساس الا كالشدعرة السدوداد فى جلد ثوراً بيض أوكشعرة بيضاء فى جاسد ثوراً سود متفق عليه وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عاد وسدم يقول يكشف وبنا عن سافه و يسجدله كل مؤمن ومؤمنة

وسؤيمن كان يسعسد في الدنسار باءوسمعة فيذهب ليستخد فمعود ظهرهطمقا واحد استفق عليهوهن أب هروة فالفالرسولالهملي الله عليه وسلم ليأنى الرجل العظام السمس ومالعامة لايزن عندالله حماح بعرضة وقال افرؤا والانقيم لهماوم القمامة ورتامتفق علمه \* (الفصل الثاني) يو عن أى هر برة قال قرأ رسول الله صلى الله على وسلم هذه الاترة تومئذ تحدث اخبارها فال أتدر ونماأ خماره افالوا اللهو رسوله أعسله فالنفان أخرارها أنتشهدعلى كل عبد وأمة عاعسل على ظهرهاأن تقول عملعلي كذاوكذا ومكذاوكذافال فهذه أخمارها رواه أجد والترمذي وفالهذاحديث حسسن صحيم غريبوءنه ة ل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن أحد عوت الاندم فألوا وما ندامتسه مارسدولالله قال ان كان محسسناندم أن لايكون ازدادوان كان مسيئا ندم أن لا حسكون ترعرواه الترمذى وعنسه فالمقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعشرالنياس وم الغيامة ثلاثة أصناف مسنفاءشاة وصنفاركبانا ومستفاهلي

تعالى أ علم ثم الراد بالومن والمؤمنة الخلص منهما والذاقال (ويبق من كان يسجد في الدنيار باءو معة) أى نفاقا وشهرة (فيذهب) أى يفصدو بشرع (ليسجد فيمود) أى مصير (ظهره طبقاوا حدا) أى عظما بلامفسل يحبث لاينثني عندالرفع والخفض فلايقدروالطس فقارا الظهروا حده طبقة يعني صارفقاره واحدا فلايقدر هُلَى الانحُناءُ والمعنى أنه تعمالي يكشف توم القيامة من شدة ير تفع دونها سواتر آلامتمان فبتميزا هل الاخلاص والايقان بالسجودين أهل الريب وألنفاق فى اليوم الموعودكم الماتعالى وم يكشف عن ساف وبدعون الى السعودفلايستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدءون الى السعودوهم سالون (متفق عليه) وأخربه الاسماعه لي الحديث بلفظ يكشف عن ساف فال وهذا أصم او افقة الحظ القرآن والله سبعاله وأعالى أعلم (وهن أبي هريرة قال فالرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأني الرجل العظيم) أي جاها ومالا أولحساو شعما فيكون قوله (السمين)عطف بانه (نوم القيامة لا بزن) أى لا يعدل ولايسوى (عندالله جناح بموضة) أى لايكونه عندالله قدرومنزله تقول العرب مالفلان مندناورن أى قدر كستهومنه حديث لوكانت الدنيا تعدل عندالله جناح بعوضة لماسقي كافرامنها شربة ماه (وقال) أى النبي صلى الله عايه وسلم أو أبوهر يرة (اقرؤا) أى استشهآداوا عتضادا (فلانقيم لهم)أى للسكفار (يوم القيامة رزنا) قيل مقدارا وحساما واعتبارا وقيل ميرانافالنقددرآ لة الوزن اذالكفارالخلص يدخلون ألنار بغدير حساب واغما اليزان المؤمنين الكاملين والمراثين والمنافة سين والله سجاله وتعمالى أعلم قال العلميي رحمالله فان قات كيف و حاصمة الاستشهاد بالآية فان المراد بالوزنف الحديث وزن الجنة ومقدداو القوله العفايم السمين وف الاتية اما ورن الاعسال لقوله تعالى فبطت أعالهم وامامقد ارهم والمعنى نزدوى بهم ولايكون اهم عندنا وزن ومقد ارفلت الحديث من الوجه الثافي على سيل الكفاية وذكر الجثة والعظم لاينافي إرادة مقد ار ، وتفنيمه قال تعالى واذاراً يتهم الجبك أجساءهم وان يقولوا تسمع لقو اهم كائم مخشب مسندة (متفق عليه) \*(الفصل الثاني) \* (عن أبي هر مرة قال قرأرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية بومنذ تحدث أي الأرض (أخبارها عال أندرون م أخبارها) بفتح الهمزة جمع بروفي نسخة بكسرها على الهمصدراى تحديثها (قالوااللهورسوله أعلم قال فان أخبارهاً) ، الوجهين(ان تشهد على كل عبد أوأمة) أى ذكر وأنثى (بماعل)؛ فتم أوّله أى فعل كل وا- د (على ظهرها)وفى نسخة بالضم على از نائب الفاعل قوله على ا ظهرها (أن تقول) بدل بعض من أن تشهد أوبيان و يؤيد ما في رواية الجامع تقول بدون ان أوخسبر مبتدأ محذوف أى هي يعني شهادم اأن تقول (عل) أى فلان (على ) أى على ظهرى (كذاركذا) أى من الطاعة أوالمعصية (بوم كذاوكذا) أى من شهركذا وعام كذا (قال فهذه) أى الشهادات أوالمد كورات ( أخبارهارواه أَحدوالثره ذى وقال هذا حديث حسى صحيح غريب) وكذارواه عبد بن حيد والنسائد وابن حر بروابن المنذر والحاكم وصحه وابن مردو به والبه في في شعب الاعمان (وعنه) أى عن أبي هر مرة (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن أحديموت الاندم) أي فاغتنموا الحياة تبسل الموت واستبقوا الخيرات فبل الفوت (قالوا وماتدامته) أي ماوجه تأسف كل أحدوم لامنه بارسول الله (قال ان كان محسنا ندم أن لايكون أزداد) أى خيراً أو برا (وان كان مسيئاندم أن لا يكون نرع) أى كف نفسه عن الاساء (رواه مردند وعنه) أى عن أب هر يرة (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الناس يوم القيامة ثلاثة أمناف) وفي نسخة على ثلاثة أمناف ويؤيد الاوّلة والمنفاء شاة) نضم المجدم ماش وهم المؤمنون الذن خلفاواصالح أعمالهم بسينها (وصنفاركبانا) أى مدلى النوق وهو بضم الرام جمع واكبوهم الساية وناالكاماون الايمان واغمابدأ بالشاة جبرالخاطرهم كاقيل فيقوله تعمالي ففهم طالم لنفسه وفي قوله سيعانه بهب لمن يشاءانانا أولائهم الحناجون الى المفغرة أولاأ ولارادة الترقى وهوظاهر وقال التوريشتي رحه الله فان فيللم يدأ بالمشاة بالذكر قب ل أولى السابقة قل الانهم هم الا كثروت من أهل الايسان (وصنفاعلي

وجوههم) أي عشون علم اوهم الكفار (دليارسول الله وكيف عشون على وجوههم) أي والعادة أن عشى على الارجل (قال الذي أمشاعم على أقدامهم فادرعلى أن عشم على وجوههم) يعنى وقرأ خبر في كتابه بقوله الذين عشرون على وجوههم واخباره حق ووعده صدق وهو على كل شي قدير فلايد في أن يستبعده الذال (أمَّا) بالتحفيف التنابيه رائهم) أى الكفار (ينقون) أى يحترزون ويدفعون (بوجوههم كل حدب أى كارم تفع (وشوك) أى ونعو من أنواع ما ينأذى به والمنى أن وجوههم واقرة الابدائم م منجب الاذى لاجل الفات أبديهم وأرجلهم والامرفى الدنيا على عكس ذاك واعما كان كذاكلان الوحه الدى هو أعز الاعضاء لم بضمه ساحداً على النراب وعدل عنه المعالم أمره على العكس فال القاضى رجمالله توله يتقون يوجوههم يريدبه بيان هوائم مواضار ازهم الىحد جعلوا وجوهه عمكان الادى والارجل في النوفي عن مؤذيات الطرق والشي الى القصد المالم يجعلوها ما جدة ان خلقه اوسورها وعمايناسب المقام مايعكى أنه رؤى بعض الاغنياء انه يسدى بين المدفأ والروة على بغلة بطريق الخيلاءم رؤى في بعض البادية والصراءاته عشى فقيل له في دلك فقال لماركينا في علم المشي عاقبنا الله بان عشى في يمل الركوب هذا وقد قال أنعمالي أفن يتقي وجهه سوه العداب يوم القيامة وفسروابانه يلقي لكافر مقلوباني النارفلاية دران يدفع عن نفسه النارالابوجهه (رواه النرمذي) وكذا أبوداودوا بن جريروا بن مردويه والبياني في البعث وحسنه المرمذي رحهم الله (وعن النعر رضى الله علما قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ن سره) أى أعبه (ان ينظر الى يوم القيامة) أى أحو له وان يطلع في أهواله (كانه وأى عين) أى فيترقى ن مل المقي الى مين المقين ( مليقرأ اذا الشمس كورت ) أى افت والقيت في الساروة ال القاضي رجسهالله أى المتعمى ونعت أو مصومها أوالقيث عن فلكها وفي الدرعن ابن عباس أى أطلمت وعن أبي مالح نكست (واذا السماء انفطرت) أى انشقت (واذا السماء انشقت) أى انصد عدوالمرادهذه السور فانها استهالة ولي ذ كرأ حوال يوما فياما و حواله (رواه أجدوالترمذي)وكدا ابن المنذروالطبراني وحسنه الترمذي والحاكم وصعهوا بنمردويه

\*(الفصل النالث) \* (من أبي ذرقال ان الصادق المعدوق عد ثني ان الناس يعشرون ثلاثة أفواج) قال الطبي رجهالته الرادبا كشره نامافى قوله صلى الله تعالى على موسلم أول اشراط الساعة فارتحشر الناس من الشرق الى الغرب وقوله سنفر ج نارمن نعو حضرمون عشر الناس قلما يارسول الله في الأمر ما قال عاليكم بالشام (وجا) وهم السابةودَّمن المؤمنين الحكاملين (راكبين طاعين كاسين) قال العلمي رجه الله هوعبارة عن كونهم مرفهين لاستعدادهم ما يباغهم الى القصد من الزادوالراحلة (وفوجا) وهم الكفار (العجم) افتح الحاء أي بحرهم (الملائكة على وجوههم)وهو الماعلى حقيقت مواما كنابة عن كالهوامم وذلهم والاقل أظهر لدلالة السباق والعاق (وتحشر النار) بنصب النارفي أصل السيدوأ كثر النسخ وفي تسخة يرفعها وفي اسخة صحة وتحشرهم النار بالضميرمع أصب النارعلي نزع الخافض أى المهاو مرفعها على الفاعلية قال الطبي رحسه الله أي تعشر الملائكة الهم النار وتلزمهم الماستى لاتفارقهم أن باتواوأ ن قالواوأصعوا و يصع أن رفع النار أي وتعشرهم الدار (وفوجا) وهم الومنون المذنون (عشون و يسعون) أي ويسرعون لآأمم عشون بسكينة وراحة (ويلقي الله الآفة على الظهر) أي على المركوب تسمية عاهو القصودمنه وتعبيرا عن المكل بالجزء (فلا يبقى) أى ظهروفى نسخة بالتأنيث أى دابة وفي نسخة بضم أوله أى فلاتبق الا فقدابة (حتى ان الرجل لتكونله الحديقة) أى السنان (بعطها بذات العتب) أى بموضها وبديها وهو بفتح القاف والناء العمل كالاكاف اخيره (لايقدر) أى أحد (عليها) أى على ذات اقتب لعزة وحودها وهذاصر بحقان الراد بالشرق هدذا الحديث ليسحشر القيامة فال الطبي ر- ـ الله وبق أن يقال لهذ كر المؤلف هذا الحديث في باب الحشر وهذا يحل ذكره باب السراط الساعة فلما وجوههم قبل بارسولانه و
حسك بف عشون - لى وجوهه م مال ان الذى المشاهم إلى أقدامهم مادر على أن عشهم على وجوههم على أن عشهم على وجوههم كل حسدب وشول رواء الترمذى وعن ان عرفال عليه وسل الله وسال الله من سره ان ينظر الله يوم القياسة كانه رأى عروت واذ السماء انشقت رواء السماء انشقت رواء السماء انشقت رواء الترمذى

ه (الفصل النالث) هعن أبي ذر قال ان الصادق المصدوق مسلى الله عليه وسلم حدثنى ان الناس يعشرون ثلاثة أفواج فوجا وفوجا بمعون ويسعون ويلتى النالا في المالا ألمة على وفوجا عشون ويسعون ويلتى النالا في المالا ألمة على النالا في النالا في النالا في النالا في النالا في النالا في النالا المديقة الرجل لذكون له الحديقة ولما

تأسبانهي السنة والمجب الدهي السنة حل الحديث على ماذهب المالطاني حيث قال وهذا المشرقد لقيام الساعة واغما بكون ذاك لى الشام المساعة واغما بعد البعث من القدو رفعلى خدلاف هدذ الصفة من ركوب الابل والمعاقبة عليها واغماه وكا أخبرانه مربع ون حفاة عرا أوا ورده في هذا الباب والحاصل ان ركوب المواب على وجه الصواب في كلام التور بشتى وجه الله في حديث أبي هريرة أول الباب والحاصل ان ركوب بعض المواص من الانبياء والاوليات في المشرب بعد لما ابث أيضا وان مديث يعمون حفاة عراة بعض الما واص من الانبياء والما والمعالم والله تعمل الما والما المؤلف والمنافق المنافق الم

الحساب بعى الحاسبة والقصاص على مافى المهاية سمس قصه الحاكم يقصه اذا مكنه من أحذ القصاص وهو أن يفعل به مثل مافه له من نتن أوقعام أوضرب أوجرح

\* (الفصل الاول) \* (عن عائشة رضى الله عنها ان الني صلى الله عليه وسلم قال ايس أحد عاسب وم القيامة الاحلان) أي على تقدير المناقشة والمراد بالهلاك العذاب وقات أوايس يقول الله) أي ف-ق أهـ ل النجاة (فسوف يحاسب- البايسميرا)وتمامه ويبقاب الى أهله مسرورا (فقال المبادلان العرض) بكسر الكاف وجو ذالفته على خطاب العام أوته ظيد اله والمسنى اغداداك الحساب السدر ف قوله تعدالى عرض عله لا الحساب على وجه المناقشة (ولكن من فوقش في الحد اببهائ ) بالرفع وفي نسخة بالجزم أى بعد قال صاحب الماثقية لماقد ماله اباذاعا مر فيه واستقصى فليترك قلد الاولا كثيراو حاصله ال المراد بالمناقشة الاستقصاء في الحاسبة والاستهناء بالطالبة وترك السائحة في الجليل والمقدر والقليل والكثير ووحه الممارضة ان لفظ الحديث علم في تعذيب كل من - وسب ولفظ الاسمية دال على ان بعضهم لا بعسان وطريق الجدم الدالموا والمساب في المنافية المينا ألم والمراز الاعال واظهارها في ألم ألم المراجع المراد والمراز المالية والمراز الاعال والمراز المراز عنهالاطهار الفضيل كما نالمناقشة أبدار ظهو والعدل (منفق عليه) ورواه أحدوه مدس حيدوالترمذي وابن المنذروا بن مردويه وأخرج البزار والعابرانى فى الاوسعا وابن عدى والحاكم والبهبي عن أبي هررة قال قال رسول الله صلى الله - لم موسد لم ثلاث من كل فيه عاسبه الله حساباد سيرا وأد في الجمة وحمده أعطى من حوبان وتد فوعن ظلك وتصل من قطعان وفي الجامم الدخير من يوقش في الحساب عذب رواه الشيخان عن عائشة مراوعا ورواء الطيران عن أبر الزبير والخطاء من نوفش الحاسبة هلك (وعن عسدى بن حاتم) بكسرالناء (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماه سكم من أحسد) من من يدة لاستغراف المني والحطاب للمؤمنين (الاسكام، وبه) أى بلاواسطة والاستشاء، فرغ من أعم الاحو الرئيس به وبينه ) أي بي الرب والعبد رتر جمان) بنتم الفوفيدة ومكون لراءوضم الجيم ويحو زصمه اتباعاء ليمانى أسعة وكرعفران عليمانى لقاموس أي منسرلا كالم ملغمة عن لعذيقال ترجت عده والمعل يدل عدلي اسرلة لتاءوفي النهذيب التاء أصليةوايست نزائدةوالكلمةر باعية (ولاحياب) أىساخ وساتر ومانسع بينهوبينه (يجعبه)أى يحسب ذلك العبد، نزبه (فينفلر) أى ذلك لعبد (أين منه) أى من ذلك الموتَّف وقال شارَح ضُميرُ منه واجْدِعُ

رواءالنسائی \*(بابالحسابوالنصاص والمیرّان)\*

الفصل الاقل) ه عن عائشة ان النبي مسلى الله مله وسلم قال ابس أحد يحاسب وم القيامة الاهلات فسوف يحاسب حسابا فسال من فوقش المساب المائلة من فوقش في الحساب التمانة عليه وسلم مامنكم من أحسد وسيم مامنكم من أحسد وسيم مامنكم من أحسد وبينة ترجان ولا حاب يحمه في خطبه في

فلارى الاماقدم من عسله ويتفار أشام منه فلايرى الاماقدم وينظربين يديه فلايرى الاالنارتلقاءوجهه فانقو االنارولوبشق تمسرة وبتفق علمه وعن ابن عرقال فالرسول الله صلى الله عليه وسلم انالله يدنى المؤمن فيضع علمه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كسذا أتعرف ذنب كذا فيقول نم اىرب-ئىقررە بدنويە ورأىفىنفسهانه قدهلك قال سترتهاءايك فىالدنيا وأما أغف رها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأمأ الكفاروالذافةون فسادي يهم على رؤس المسلائق ه ولاء الذن كذبوا عسلي وبهم ألالمندة ألله صلى الظالمين متفق هليسهوهن أبى موسى قال قال رسول المهدالي الله عليه وسالم اداكان يوم القيامة دفع الله الى كلُّ مسلم يهوديا أو تصرانيا فيقدول هدذا فسكأكك من الناد

الى العب دقلت والما "لـ واحدوالمعنى يثنار في الجانب الذي على يمينه (قلامري الاماقدم من عمله) أي عمله الصالح معقورا أوحزاه مقدرا (وينظر أشاممنه) أى في الجانب الذي في شماله (فلارى الاماقدم) أى من هله الدي والحاسل ان النصب في أعن وأشأم على الفارفيسة والمراديم ما المين والشمسال فقيل نظر البين والشمالهنا كالمثل لانالا نسان من شأنه ادادهمه امرأن يلتفت عيناوشمالا الملب الغوث وقال الحافظ العسدة لانى ويعتسمل ان يكون سبب الالتفاذانه يترجى أن يجد طريفا يذهب فهالتعصل له النجاة من النارة الايرى الاما يفضى به آلى النار (وينظر بين بديه فلايرى الاالنار تلقاء وجيه) أى في محاذاته وعليها الصراط (فاتقوا النار) أى اذا عرفتم ذلك فاحذر وامنها ولا نظلموا أحدا (ولو بشق عُمرة) أو وتصدد قوا ولو بشدق عرة أي ولو عقد ارتصفها أو ببعضها والمعنى ولو بشي سدير منها أومن غيرها فانه حياب وحاجز بينكم وبين الذارفان الصدقة جندة ووسيلة الىجنة (منفق علمه) وفي الجامع اتقو النارولو بشق غرةر واه الشيخان والنسائي من عدى بن حاتم وأحده ن عائشة والبزار والمابراني في الاوسط والضياء عن أنس والبزاراً يضاءن النعمان بن بشدير وعن أبي هر يرة والطبراني في الكبير عن ابن عباس وعن أبي أمامة ورواه أجد والشيخان عن عدى مرفوعا القوا الرار ولوبشي غرفان لمتعدوا فبكلمة طيبة (وعن ابن عرفال فالرسول الله مسلى الله عليه وسلم ان الله يدنى المؤمن بضم الياء أي يقر به قرب كرامة لافرب مسافةفانه سجانه يتعالى عن ذلك والمؤمن في العني كالنكرة اذلاعهد في الحارج ولابعد الديراديه الجنس (فيضع عليه كنفه) بفختين أي بحفظه مستعارمن كنف الطائر وهو جناحه لانه يحوط به نفسه و يصوب بيضته (ويستره) أى من أهل الموقف كملايفتضم وقيسل أ؛ يفاهر عنايته عليه ويصونه من الخزى بين أهل الموقف ( كايضع أحدكم كنف نوبه) أي طرفه (على رجل) اذا أراد صيانته وقصد حينه وهذا غشل قبل هدافى عبد لم يعتب ولم يعب ولم يفضم أحدا ولم يشمت بفضيعة . سلم ل سدير على عدالله الصالحين ولم يدع أحدابهتك عرض أحده لى ملامن الناس فسنره الله وجعله نحت كنف جمايته حزاء وفافا من جنس عله (فيقول أتعرف ذنب كذا أثعرف ذنب كذا) في التكرير اشارة الحالة كمثير واعباء الى انه عالم بما في الضمير (فيقول نعم أي رب عن قرره بذفويه) أي جعد له مقراج آبان أطهرهاله وألجاه الى الافرار بها (ورأى في نفسه ) أي طن الومن في اطنه (اله قد هاك) أي مع الها الكين ولدس له طريق مع الناحين وقال شارح أي (سترنهاعليك في الدنباوأ باأغفرها الدوم فيعطى كتاب حسناته) أي بيمينه (وأما الكفار والمنافقون فينادى جم) بصيغة الجهول (على رؤس الخلائق هؤلاء الذين كذيوا على رجم) أى بالبات الشريك ونحوه (الالعنة الله على الظالمين) أى المشركين والمنافقين (منقق عليه وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله تُعالى عليه وسلم إذا كان يوم القيامة) بالرفع أى وقع وحصل وفي تسخة بالنصب أى اذا كان الزمان يوم القيامة (دفع الله الى كل مسلم) أى وصوف بالاسلام مذكرا كان أو ونا (بهوديا أونصرانيا) أى واحدامن أهل الكتاب فاوالننو يع (فيقول) أى الله تعالى (هذا) أى الكتابي (فكاكاك) بلتم الفاه و مكسراى خلاصك (من النار) قال التوربشتي رحسه الله فكالذالرهن ما يفك ويخلص والكسرلغة فيه عال القاضي رجمه الله الماكأت الحكل مكاف مقعد من الجنسة ومقعد من النار فن آمن حق الاعمان بدل مقعده مالنار عقعدم الجندة ومن لم يؤمن فبالعكس كات الكفرة كالخلف المؤمنين في مقاعدهم من النار والنائد منابه سمزمها وأيضالم أسبق القسم الالهدى على عبهم كان ماؤها من الكفار حدالاصا المؤمنين ويعاذلهم من الفارفه مع ذاك المؤمني كالفداء والفدكال ولعدل تخصيص الهود والنصارى بالذكرلان تهارهما بضادة المسلم ومقابلته أاياهم فاتصديق الرسول المقتضى لنجاتهم أه وقيل عبر ونذلك بالفكاك تارفوبا فداه أخرى على وجه الجاز والاتساع اذكم يرد به تعذيب السكاني بذنب المسلم لقوله

تسالي ولاتر ووازر ورزائري (روامسلم) وفي الجامع روامسلم عن أبي موسى بالفظ اذا كان يوم القيامة أعملى الله تعمالي كلرحسل من هذه الامقرجلاس المكفار فيقالله هذا وداؤك من النار ورواه العابراني فى الكبيرواليا كم في الكني عن أبي، وسي ولفظه اذا كان يوم القيامة بمث الله تعيالي الى كل، ومن ما كما معه كافر فيقول الملك للمؤمن يامؤهن هال هدا الكافر فهذا فداؤل من النار (وعن أبي سعيد فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاء) أى يوتى (بنوح يوم القيامة فيقال اله هل الفت فيقول نعم يارس) وهدذا لاينافى قوله تعالى ومجمع الله الرسل فبةول مادا أجبتم قالوالاعلم الناانك أنت علام الغيوب لأن الأحامة غير التبليغوهي تعتاج الى تفصيل لاعيما بكنهه الاعلم سهانه عفلاف نفس التبليغ لانهمن لعلوم الضرورية البديمية (فنسأل أمنه)أى أمة الدعوة (هل بالحكم) أى نوح رسالتها (فيقولون ماجاء نامن ندس أى منذر لاهوولاغبرهم الغةفى الانكار توهماأنه ينفعهم الكذب فذلك اليوم عن الحسلاص من المار وتظير مقول جماعة من الكفار واللهر بناما كالمشركين (فيقال) أى لنوح (من شهودك )واعماطلب اللهمن نوح شهداه، لي تبايغه لرسالة أمنه وهو أعلميه أقامة للعجة والمافة لمنزلة أ كامرهـــد. الامة (فيقول مجمدوأمنه) والمعنى ارأمته شهداء وهومزك لهم وقدم فى الدكر التعظيم ولايبعدانه مسسلى الله تعالى عليه وسسار يشهد انوح عليه الصلاة والسلام يضا لانه محل لمصرة وقد فال تعالى واد تحذالله ميثاق النبين الى قوله لتؤمننه ولتنصرنه (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعاه بكم) وفيه تنبيه نبيه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم حاضرنا ظر فذاك المرض الا كيرف ونى بالرسل وأواهم نورو اونى بشهوده وهم هسد مالامة (فتشهدون) أى أنتم (اله) أى ان نوحا (قد بلغ) أى قومه رسالة ربه و بيكم مرك لكم أوأنتم و نبيكم معكم تشهد ون ففيــه تفليب (مُقرأرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) استشهادا بالاكم الدالة على العموم في مادة الخصوص (وكذاك جملنا كم أما وسطا) قبل أي عدولاو خيار الانهم لم يغاوا غاو النصاري ولا قصروا تقصير الهود ف حق أنبيائهم بالتكذيب وانفتل والصاب وقد صم عنه علم الصلاة والسلام تفسير الوسط بالعسد لففي ا نهاية يقبال هومن وسط قومه أى خيارهم (التكونواشهداء على الناس) أى على من قبلكم من البكفار (ويكونالرسول) أى رسولسكم واللام الموض و الام المهد والمراديه محدم الله عليه وسلم (علكم شهيدا) أى مطاها ورقبها عليكم وفاظر الافعال كمه ومزكبالانو الكم قال الطبيي رَجَّه الله فأن فلتُ كيف فالمحدوأ منهود وال تعالى لتكونوا شهداءعلى الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا مقدما ملها الشهادة لمفيد اختصاصهم بشهادته عايههم للزوم المضرة قات الكلام واردفي مدح الامة فالغرض هناانه مزكمهم مضمن شهدمعنى رقب لان المدول تعتاج الحدوب يحفظ أحواا هسم ليعالم دلم باظاءرار باطناقيز كيهم ولما كانواهم العدول من بي سائر الامم خصهم الله بكون الرسول عليهم شهيدا أى رقيب امر كياوهذا لايدل على أنه لا يشهد على سائر الام مع ان مرك الشاهد أيضاشاهد أقول الاظهر المعدى الآية هوان الامة يشهدون على الام السابقة واندصلى الله عليه وسسلم يشهد على هذه الامة والدالانساء بأجمهم بشهدون على الكلوالة سيحانه وتعالى أعلم ويؤيده مأأخرجه ابنحربر عن أبي سعيد في قوله لشكونوا شهداء على الناس بأن الرَّسل قد بْلغوا و يكون الرُّسوَل عَليكم شهيدا بمناعلتمُ (رداه البخاري) وكذا النرمذي وا نسائى وأحد وعبدين حيدوا بنجرووا بنالمذخر وابن أبي علتموا بن مردويه والبهني فى الاسمياء والسفات وأخرح سعيد بن منصوروا حدوا انسائي وابن ماجه والبهرق في البعث والنشور عن أي سعيد قال قال وسول الله صلى الله عليه وسدلم يجيء الني يوم القيامة ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك فيدعى قومه فيقال لهم هل بالحكم د ذا فيقولون لا فيقال له هل بلغت فيقول نعم فيقال من يشهد لك فيقول محدواً منه فيدعى بجد أ وأمته فيقال لهم هل باغ هذا تومه فيقولون نعم ابيقال وماعلىكم فيقولُون جاء مانيينا فاخبرنا أن الرسلُ قد بلغوا فذال اقوله وكذلك بعانا كم أمة وسسطاالاته وأخوج إب ويروابن أب سأتروا بنمردويه عن جابرهن

روامسسفروعن أبى سعيد فال قال رسول الله صلى الله عليه وسدايجاء بنوح يوم القيامة فيقالله هل بلعت فيقول نبر مارب فتسال أمته هل باغدكم فيقولون مأجاه فأ مرنذ رفيقال من شهودك مقول تحدوأمته فقمال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمكم فأشهدون الهقدبلغثم قرأرسولاله ملى الله عليه وسلم وكدلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا المهداء على الماس ويكون الرسول عاسكم شهيدارو والعارى

الني صلى الله عليه والم فال أقاو أمتى فو القيامة على كوم مشرة بن على الحلاثق مامن الساس أحد الأودانة مناوما من ني كذبه قومه الاونحن نشهدًا نه باغرسالة ربه (وعن أنس قال كناء ندوسول الله صلى الله عليه وسلم فضعد فقال هل تدرون بما أضعل فيه ايماء الى الهلاينبني الضعك الالامرغريب وحكم عيب (قال) أي جاس (قالما الله ورسوله أعلم قال أن مُعَاطَّبة العبدر به ية وليارب ألم تجرف من الاجارة عن الم تُجعلني في اجاز المدن بقوال ومار بك بظلام العبيد (من الظلم) والمدني المتومني من أن تطلم على (قال) أي النبي صلى الله علم يوسلم (يقول) أى الله تعمالي في جواب العبد (بلي قال فيقول فاني) أي فاذا أحراثي من الظَّمُواني (لاأجيز) بالزاى المجمعة أي لاأجوز ولاأقبل (على نفسي الاشاهددامني) أي من جنسي لان الملائكة شهدوا عاما ولفسادقيل الامعاد (قال ويقول كفي ينفسك الوم عليك شهيدا) نصبه على الحال وعايل معموله تقددم عليد مالاهتمام والانتصاص والباءزاندة فاعل كني واليوم طرفله أولشهيد ( و بالكرام) أى وكني بالعدول الكرمين (الكاتبين) أي الحف الاعال (شهود ا) قال العايي رجه الله فات المتدل أداةا الصرعلى أنالايشهد عليه غيره وكيب أجاب بقوله كفي بنف أنا وبالكرام لكأتبي قلت بذل مالونه وزادهايه تأكيداوت فر مرار قال فيختم بصيعة الجوول (على فيه) عى فهومنه قوله تعالى اليوم نختم إ على أمو اهههم و تسكامنا أيديم ، وتشهد أرجاهم بما كانوا يكسبون وفي آمة أخرى بوم تشهد عامهم ألسنتهم وأديهم وأرجاهم بما كانوابعه أون وفيروايه أخرى شهدهام ممهم وأبصارهم وباودهم ومسذامه في نوله (فيفاللاركانه) أىلاعضا ، وأجزا لهرانطقي قال متنطق أى الاركان (باعداله) أى بافعاله التي ماشرها بماوارتكبهابسبها (ميغلي)أى يترك (مينه وبين الكلام)أى يرفع الختم من فيدمين يشكام بالكلام انه دى فشد هادة ألسنتهم في الآية تراديم افوع آخره ن الكلام على خون العادة والله تعالى أعسليه (قال فيقول) أى العبد (بعدالكن وسحقا) بضم فسكون يضم أى هلا كارهما مصدران ناصبه ما مقدر والخطاب الدركان أى أبعد دوأ معقن (فعنكن) عي تبلكن ومن جهنكن ولاحل خلاصكن (كنت أناضل) أى أجادل وأخاصم وادافع على مفااما فوقال شارح أى أخاصم فلامكن وانتن تلقين أنفسكن أفهاوالمناضلة المرامة بالسهام والراده الحاحة بالحلام يقال تناضل فلان عن فلان اذا تكام عنه بعد ذر اوديع قات وجواج ن محدوف دل عليه قوله تعالى و قالوا لجلو هم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كر شي وهوخلفكم أول مرة والمسمرج ون وما كنتم تستغرون أن تشهده للكم سمعكم ولا أيصاركم ولا باودكم والكن طستم أن الله لا يعلم كثيرا معانعم اون ودائكم ظنكم الذي ظننتم وبكم أرداكم فاصعتم من الخارس (دواهمسلم)وأخرج أيويعلى وأب أبي حائروا اطريراني وابن مردوية عن سسعيد أن رسول الله ملى الله عليه وسدلم قلافا كاد ومالة بامة عرف الكافر بعدمله فيعدو خاصم فيقال مؤلاه حديرالك يشم سدون لم سك فيقول مستذبوا فيقال أهلك وعث يرتك مية ول كذبوا فيقال احلفوا فيعافون م يصمتهم الله وتشهد علمهم السنتهم وأيديهم وارجاهم ثم يدخلهم النار (وعن أبي هر مرة قال فالوا) أي بعض العماية (بارسول الله هل نرى وبنا) الاستفهام للاستخ اروالاستملام (يوم القيامة) فيديه للاجماع على أنه تعالى لايرى في الدنيا لان الدات الباة ، قلا ترى بالعير الغانية ( قال هل تضاروت ) بضم الناء و تفتح وتشديد الراءعلى انهمر باب الفاعلة أوالنفاءل من الضرر والأستفهام للتقر مروهو حل المخساطب على الاقرآر والمهمي مر عصل كمتراحم وتنازع يتضروبه بعضكم من بعض (فيرو به الشمس) أي لاحل رؤينها أوعندها ﴿ فِي الْمُرْوِنِ } وهي قصف المهار وهو وقت ارتفاعها وظهورها والمشارخ وثها في العالم كله (ايست) أي الشمس (في سعايه) عي فير تعصيها عندكم قالوالاقال مهل تضارور في روية القمر للذا المدرليس ف سعاية ولوالا قال والدى نفسى بيده لا تضارون وروية ربكم الا كانضارون فيروية أحدهما) قال النووى وجه المة دوى تضارون باشد يدالوا عوضفيفها واله عمضمومه فيهماوف المرواية الاخرى هل تضامون بتشديدالهم

وعين أنس والكاءند رسول أ المصلى اللهماسه وسلم قطه لمنفقال هل تدرون عما أضعل فالفلناالة ورسوله أعلرفال من مخطبة العبد ويهدفول بارب ألمتحرى من الله قال يقول يلي قال فقول مالى لا أُجيرُ على فسي ا الاشاهدامي فال مقول كني منفسك الرم عليك شهيداد بالكرام السكاتبين المروداة افختم على فبسه قدة ل لاركانه العلق قال فشعاؤ باعماله ثم يخلى بنه وبن الكالم فالشتول بعدالمكن ومحقا منكن كت أناف لرواه سلم وعن أبي در برة قال قالوا بارسوا الله ه. ل نري ريا يومالهامة فلحز تضارون قىرۇ ةالشىمىرقى القايىرة ايستف عابة قلوالاقال مهل تضاورد في رؤية اله مر اسالة ابدو ليسرف سعارة تالوا لاقال فوالذي نمسي يسدهلا تضارون فيرؤية ويمكم الوصدمات رون فررؤ اأدرهما

وشخفه فها فن شددها فقرالد الدومن خففها صها وفروا ية الخارى لانضارون أولا تضامون على الشك قال القاضى البيضارى رجه الله وفي نخارون المشدد من الضرر والخفف من الضرأى تكون و يته تعالى رو الحامية بنه لا تقدل من الهولامرية في الفرق بها بعضائه بعضاو يكذب كما يشلافى رو به احداهما بعنى الشهس والقمر ولا ينازع فيها مالتشبه المحاوم في الروية باعتبار و المهم المؤدي تفام و تعين لا يزال فيها لاف من من المنهم المحامية و مناو و المهم الموامن تضامون بالتشدد بدمن الضم أى لا ينضم بعضكم الى بعض فلا بدر و يته لا شالك كالهو في المؤدى الهادل أولا بضمكم شيدون رويته لا ينافع في الموامن في الهلال المنافع الموامن في المنافع المنافع أى لا ينافع أى لا ينافع المامن من المنهم في رويته في المنافع و نفع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع و نفع و نفع المنافع و نفع و نفع المنافع و نفع و نف

ولاعبب فهم غيران سيوفهم \* جن فلول من فراع المكاتب

أى لا أشكون فيده الا كانشكون في رؤية القمر بن وليس في رؤيتهما شأن فلا تشكون فيها لبنة (قال) أى النبي صلى الله عايموسلم (فيلقى) أى الرب (العبد) أى عبد امن عباده (فيقول أى فل) بضم الفاء وسكون اللام وتفقع وتضم أى فلان ففي النهاية معناه مافسلان وليس ترخيم له لانه لا يقال الابسكون اللام ولو أ كانترخب لنشوه أوضموها قلت وقد ل فلا كماية السعى و سده د قال سيبو يه ليست ترخيم اواعماهي صيغة اوتجلت في باب النداء وقد عاء في غير النداء قال «في لجة أمسك فلان عن فل «بكسر الام الة فية واغسا قب لليس مرخ الان شرط ماله أن يمقى بعد - ذف النون والالف ثلاثة أحرف كروان وقال قوم اله ترخم ولان فَدَفَتَ النَّونَ النُّرَخِيمِ والآلفُ لَسَكُونُهَ از يَفْتُحُ الْمُامُو يَضَمَ عَلَى مَذْهِى النُّرخيم (ألمأ سكونُها ويفُتُحُ الْمُامُ ويضم عَلَى مَذْهِى النَّرَخيمُ (ألمأ سكونُها ويفتحُ الملامو يضم عَلَى مَذْهِى النَّرَخيمُ (ألمأ سكونُها ويفتحُ الملامو يضم على مَذْهِي النَّرَخيمُ (ألم أسكونُها ويفتحُ الملامو يضم على مَذْهِي النَّرِخيمُ (ألم أسكونُها ويفتحُ الملامو يضم على مَذْهِي النَّرَخيمُ (ألم أسكونُها ويفتحُ الملامو يضم على مَذْهِي النَّرِخيمُ (ألم أسكونُها ويفتحُ الملامو يضم على مَذْهِي النَّوْتُ المنافِق المنافق المنا ألم أفضلك على سائرًا لحيوانات (وأسودك) أى ألم أجعلك سبدا في قومك (وأزوَّ بك) أي ألم أعطك زوجا من جنسك ومكنتك منها وجعلت بينك وبينها ، ود: ورجة ومؤانسة والفة (وأسخراك الحيل والابل) أى ألمأدللهالك وخصستابالذ كرلائم ماأصعب الحيوامات (وأذرك)أى ألم أذرك والمعي ألم أدعل ولم أسكنك على قومك (ترأس) أى تكون رئيساءلى قومك والجلة حال (وتر بسع) أى تأخذر باعهم وهور بـ م الغنيمة وكانماوك الجاهامة يأخذونه لانفسهم (فيقول بلي) أى فى كل أوق السكل (قال وقول) أى الرسر أسلنت) أى أفعلت (الله ملاق) بضم الميم وتشديد الياء الحدد وفة العائدة بحدث النبو مي والثانية ياء المسكلم المضاف البعد (فيقول لافيقول مانى قد أنساك) أى اليوم أثركك من رحسى (كانسيتي) أى في الدنيامن طاعتي فال العليي رجسه الله هومسيب عن دوله أفظننت اللملافي بعني سوء تك وزو منك ودمات ملمن الاكرام حتى نشكرني وتلقاني لازيدف الانعام وأجازيان عليه فلمانسيتني ف الشكرنسيناك وتركنا خزاءك وعليه قوله تعالى كذلك أتتك آياتنا ونسيتها وكذلك اليوم تنسى ونسسبة النسسيات لىالله تعالى اما الراوى ذكرَ صلى الله عله موسلم في الثَّاني مثل ماذكرفي الاقل من سؤ ل الله تعالىله وجوابه (ثم يلُّتي النالث فيقوله ، شــلذلك فيقول يارب آ ، شــيلنو بكتابلنو برسلك وصليت وحث وتصــدفت ويثنى | أي عدح | الثالث على نفسه ( بخير ما استماع في قول) أي لرب ( وهنا اذا ) بالتنوين قال العاسي رحمالته اذا حواب وحزاءوالتقسد يراذا أثنيت علىنفسك بمساأتذيت اذافا تبت هنا كحائريك أعسالك بإقامة الشاهد علها وقال شارح أى يقول اذا تعزى بأعسال مهناو فالبن الملك أى أقر الثالث بطنسه لقاء الله تعالى وعسد أعساله السالمة فيقول ههنا ذا أَى قف في هذا الموضع اذاذ كرت أعمالك في تفعق خلاف مازعت (م يقال الآت

فالفالي العبد فيقول أي فل أما كرمك وأسودك وأزة المارأ سخر المالحال والابل واذرك ترأس وترسعة موليلي فالنمقول أفطأنث الماملاقي فمقهل لاه مول فاني قد 'نسال كل نسينني ثمياني الذني فذكر مال عراق لذلك مقول له منال ذلك فيقولمارس آمنت لاويكاول ورساله وصاءت وصهت وأعدقت ويثي بخاير ماستطاع فعول همهنا اذا عرامال الآن: عد شامدا عليك و سنفكرى نفسه

من ذا الذي يشهد على تغييم من ذا الذي يشهد على تغييم فتنعاق نفذه ولجه وعظامه نفسه وذلك المسدر من نفسه وذلك المادق وذلك وذكر حديث أبي هر برا يبدل من أو في الجنسة في بياب التوكل برواية ابي عباس

\*(الفعلالثاني) عن أفي أمامية قال سمعت وسولالله مدلى الله علمه وسلم يغول وعدنى بأن بد في الجمة من أمتى سبعين ألفالاحساب علمهم ولا عذاب مع كلأاف سبعون أالفاوتلات مسرات مسن حثیات و بیرواه آحد والترمذي وابن ماحسه وعن الحسين عن أبي هريرة عال قالرسول الله صلى الله عاليه وسلم دورض الماس نوم القسامة ثلاث صروضات فاماعرضهنان فحدال ومعادر وأما العرضة الشالثة معنددلك تطسير العمف في الابدى فاسند بمشموآ خد بشماله روا.

نبعث شاهدا عليك ويتفكر ) اى العبد الثالث (فى نفسه من ذا الذى يشهد على) حال تقد مره يتفكر فى نفسه كاللامن ذا الذي شهده لي ( فيختره لي فيه) أي قه (فيقال) وفي نسخة ويقال ( افغازه الملقي فتنطق غذه وليه وعفامه) اى المتعلقة بغند ( بعدله وزاك) أى انطاق أعضائه أوبعث الشاهد علمه وقال العاسى رحمه الله أشار الى المذ كورمن السؤال والجواب وختم الفم واماق الفغذوغيره (ليعذرمن نفسه) قال التوربشتي رحمالله المعذر على بناء الفاه لمن الاعدار والمعنى ايزيل الله عذرهمن قل نفسه كثرة ذنوبه وشهادة اعضا أمعليه عيث لم يبوله عذر يةسك مه وقيل ليصيرذا عذرف تعذيب من قبل نفس العبد (وذلك) أى العبد الثالث (المنافق وذلك الذي مخط) بكسرا الحاء ال غضب (الله عاليه رواه مسلم وذكر حديث اب هريرة يدخل من أمني الجنة) ووابه على ماسبق يدخل الجنمن امتى سر مون ألفا بغير حساب هم الذي لايسترفون ولا يتطيرون وعلى رجم بنوكاون (فياب النوكل رواية ابر عباس) فكال البغوى رجه الله ذكر الحديث مكروا باسنادين أحدهما هناعن أبي هر مرة والا تنوهناك عن ابن عبأس فذف صاحب الشكاة ماه اوأشار الى انه ذكر سابقا يرواية ابن عباس تنبيه اعلى ذلك فاندفع ما يتوهدم من التدافع بن قوله حديث أبي هر مرة وقوله برواية اب عباس \*(الفصل اشاف) \* (عن أب أمامة) أى الباهلي ( قال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدنى ربي أن يدخل الجمة ) من الانخال قوله (سبعين ألفا) والمراديه اماهدذا العدد أو الكثر فالالازهرى سبعين فى قوله تعالى ان تستغفر الهم سبعين مرة جمع السبع الذى يستعمل الكثرة ألاترى اله لوزاد على السبعيد لم يغفراهم (لاحساب عليهم) أى لامناقشة لهم في الحاسبة (ولاعذاب) أى بالاولى أولاهذاب ماينرتب على الحساب (مع كل ألف سبعون ألفاو ثلاث - ثيات) بفتم الحاءوالمثلثة جـ ع حثية (من حثيات ربى كالشارح الحثبة والحثوة يستعمل فيما يعطيه الانساب بكفيه دفعة واحد أمن غيروزن وتقدير م تستعاراً أيعطى من غير تقدد مر واصادة الحثياث الى به تعالى المبالغة في الحكثرة فالصاحب النهاية الخنيات كناية عن المبالغة والكثرة والافلا كف تمة ولا منى حسل الله عن ذلك ثم قوله وثلاث مر فوع عطف على سيمون وهو أفرب وقيل منصوب عطفا على سبعين أعدوان يدخل ثلاث فبضات من قبضاته أى عددا غير معلوم والعنى يكونم هسذا العددالمعلوم عدد كثير غيرمعسلوم أوالمرادمنه ماجيه المبالغة فىالكثرة قال الاشرف يحتمل النصب عطفاعلى قوله سبعين أافا والرقع عطفاعلى قوله سبعون ألفاوالرفع أطهرف المبالغة اذالته درمع كل ألف سب عون ألفاو ثلاث - ثيات بخلاف النصب قال التوريشي رحمالته الحثية مأيحثيه الانسان سكديه من ماء أوتراب أوغيرذلك وستعمل فهما بعطيه المعطى بكفيه دفعه واحدة وفدجي عبه ههنا على وجه المن ورور يدم الدفع ت أى يعطى بعده سذا العدد المنصوص عليه مما يخفي على العادين حصره وتعداده فان عطاءه الذى لا يضبطه الحساب أوفى وأربي من النوع الذى يتداخله الحساب فلت ويمكن جله على الحيلي الصورى والله أعدلها اصواب (رواه أحدوالترمذي وابن ماجهوعن الحسن) أي البصري (عن أيهم برة قال قال رسول المهمسلي الله عليه وسلم يعرض الماس) أي على الله (يوم القيامة ثلاث عُرضات) بِفَصَّتِينَ قِيلِ أَى ثلاث مرات واما الروَّالاول في من ويعون عن أنفسهم ويعولون لم يه الهنا الانبياء وعاجون الله أهالى وفي الثانية يعترفون ويعتذرون بأن يقول كل معلته سهوا وخطأ أوجه لاأور جاء ونحو ذلك وهد المعنى قوله (فاماءر ضَّنان فيدال ومعاذير) جمع معذرة ولايثم قضيتهم في المرتبين بالسكاية (وأما العرضة لثالثة فعندذلك تعايرالصف كذاهوف سنزالتر ذى وجامع الاصول وفي نسخ المصابع تطاير أى تتطام الصف دهو بضمتين جمع الصيفة وهو المكتوب وقال سارح المصابع تطاير الصف اى تفرقهاالى كل جاب مروايته بالمصدروأ ماعلى رواية غيره فبالمفارع أى يسرع وقوعها (في الايدى) أى أيدى المكافين إجيعا (فاستخذ بمنهوآ خذا شماله )الفاء تفصلمة أي فنهمآ خذ بمنه وهوم أهل السعادة ومنهم آخذ إسماله وهومن أهل الشفاوة غيائذ تتم قصيتهم على وفق البداية ويتمزأ هل الضلالة من أهل الهداية (رواه

أحددوالترمدى ومال لايهم هدداالديث من قبـل أن الحسن لم يسبع من أبيهــرير، وقد روآم بعضهم عنالستعن أي مودى وعن عبدا لله بن عرو قال قال رسول القه سلى الله علمسه وسسلم أن الله سيخلص رحــ لا من أمني ملى رۇسانللا ئق برم القيامة فينشره لسه تدعه وتسعن سعلا كل سعدل مشل مد البصر غيقول أتنكر منهذاشا أطاك كنتي الحافظون فيقول لامارك فيقول أفاك عدر قال لايارب ميقول لي ان لأعندنا حسنة والهلاطيم علماالموم فتعرح بطافة فهاأشهد أن لااله الاالله وأنجدا عبدد ورسوله فمقول احضروزنك فعقول يأرب ماهدنه البطاقة مع هذه السعلات فيغول انك لاتظلم فالفتوضع السعلات فى كمة والمالقة في كفسة فطاشت السعلات ونفات البطاقة فلامثقل

[أجدوالترمذي وقال أى الترمذي (لا يصعره عندا الحديث من قبل) بكسر فلقم أي من جهة (أن المسنلم يسمع من أب هريرة) أى فاستاده متقعام غير متصل لكن قال الشيخ الجزرى في معهد الصابع ان البدارى أخرج فصيحه الحسن عن أي هر مرة الانة أحاديث وبينها قال وأمامسام فلرعز برالعسن عن أن هربرةشيأ نقلةمبرك أقولولا يلزمهن عدما فواحمسلم حديثه عنهانه لايصح اسناده أدشركم البحسارى وهو تعقق الله ولومرة أفوى من شرط مسلم وهو بجر دوجود العاصرة (وقدرواه) أى هذا الحديث ( بعضهم) أى بعض الخرجين (من الحسن من أبي موسى) يعنى فالحديث متصل من طريقه واعتضد باستاده فات الولفذ كرفي أحماء رجاله أنالحسن روى من العماية كالى موسى وأنس بن مالك وابن عباس وغيرهم (وعن صدالله ب عرو) بالواو (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله سيعاص) بتشديد اللام أى يختار (رحلان أمني على رؤس الحدلائق بوم القيامة فينشر) بضم الشن المعمدة أي فيفخ (عليه تسعة ونسمين سعلا) بكسرتيز فتشديد أى كما اكبيرا (كل سجل شلمداليصر) أى كل كالده ماطوله وعرضه مقدارما عنداليه بصرالاسان (غريقول) أى الرب (أتنكر من هذا) أى المكنوب (شيأ) أى ممالاتفعله (أطلَّكَ كتبتي) مفتحات جمَّع كاتب والرادالكرام الكاتبون (المساففاون) أَى لَاعَمَال بي آدم (فية وللايارب) حواب لهما جيعا أولكل منهما (فيقول أفاك عذر) أى فهافعاته من كونه سهوا أوخطأ أوجهلاونعوذاك (قاللامار فيقول بلي) أى الدهند دناما يقوم مقام عذرك (اداك هند الحسنة) أي واحدة عظمة مقبولة تمعوجه موما عندل قال تعالى وان تلاحسنة نضاعها و دوت من لدنه أحراعظما واذا قال الله حسل جلاله ولااله غيره لشي عظيم فهوعظيم وقد قال عروضي الله تعالى عنه لئن كانت أى حسنة عندالله كفتني (وانه) أى ا شان (لاطلم عليك اليوم) لعله مقتبس من قوله تعالى اليوم نجزى كل نفس عاكسيت لاطلم البوم أى بنقصان أحراك ولامر بادة عقاب عامل بللا حكم الالله وهوا ما بالعدل واما بالفضل (فضر ج) بصغة الحيهول أى فتفاهر (بطاقة) كسرالياء أى رفعة صغيرة ثنت فهامقد ارما به و عمل في الثواب ان كان عينافو زنه أو مددهوال كان متاعافهم أوقيته وقبل مستبدلك لانم اتشد بطاقة من هد الثوب فتكون التاءحينئذ واندةوهي كلة كثيرة الاستعمال عصرو يروى بالنون وهوغريب (فيها) أع مكنوب ف البطاقة (أشسهد أنلاله الااللهوأن محداعبد ورسوله) يعتمل أن الكامة هي أولماطق م أوان الما العلماء في أن الاقرار شرط الاعمان أرشطره ويحتمل أن تبكون غير الما الرة بما وقعت مقبولة عند الحضرة وهو الاطهر في مادة الحصوص من عوم الامة (فقول احضر وزنك) أى الوزن الذى لك أووزن عال أووقت وزنك أو آلة وزنك وهو الميزان ليظهراك انتفاء الفالم وظهورا اءدار ويحقق أكفضل (فيقول يارب مأهذه البطاقة) أي الواحدة (معهد السعلات) أى الكثيرة وماقدرها يجنها ومقاباتها (ف فول اللا تفالم) أى لا يفع عايك الطالم لكن لايدمن اعتبار الوزن كحيظهم الالاطلم عليك فاحضر الوزن فيل وجهمطا بقذهذا جوا بالقولة مأهذه البطاقة اناسم الاشارة التحقيركائة أكر أن يكون مع هذه البطاقة الحقرة موازنة لظا السجلات فرد بقوله ا نكلاتعالم تحقيرة أي لا تحقرهذ وفاشرا عظمة عدده سحاله ادلاية قل مراسم الله شي واوتقل عليه شي لظات (قال فتوضع السجلات في كلمة) بكسر فلشد يدأى وردة من زوحي الميزان في الفاموس المكفة بالكسرمن البزان معروف ويفته (والمطافة) كو تومنع (في كفة) أي في أخرى (فط شت لسم الات) أي خف (وثقات البطاقة) أى رحمت والتعمير بالفي تحقق وقوعه في الدرأخر - عبدين حمد وان حرير عن فنادة أنه تلاهده الآلة عني ان الله لا نظام مثقال ذر، وان تك حسنة بضاعفها و وت مرادنه أحراعظهما فقال لات تفضل حسسماتي على سما "في منقال ذرة أحسالي من الدنماوم اضها عمد اللحد س عتمل أن تمكون البطاقة وحسدها غابت السعلات وهوالفاهر المتبادر ويعتمل أن تمكون معسائر أعساله الصاغة ولسكن المغابة ماحصلت الاببركة هذما ابطاقة (فلايثقل) بالرفع وفى بعض النسخ بالجزم لايظهروجهه بتعد

معاسم الله شي رواء الرَّمدُي وأبن ماجه رءن عائشة النها ذ كرت النار فيكت نقال رسولالله مسلى الله عليه وسلم مايبكيك فالشذكرت النارفيكيت فهل تذكرون أهليكم نوم القيامة فقال رسول الله صلى الله علمه وسدإ امافى ثلاثة مواطن فلامذ كرأحد أحداعند المران حتى العسلم ألحف ميزائه أمراقسله وعنسد الكتاب حدين يقالهاؤم اقروا كتابيه حتى يعلم أمن يعتم كتابه أفي عينه أملى شماله مسن وراعظهسره وعنسد الصراطاذا وضع ين ظهرى جهسمرواه أبو داود \*(الفصل الثالث) \*عن عائشة والتجاور حل فقعد بنعدى رسول التهمسلي الله عليه وسلم فقال يارسول الله ان لي همُـ لوڪين يكسدنوني وعنسو نوني ويعمونني وأشتهم وأضرجهم فكيف أنامنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانوم الغيامة يحسسب ماعانوك وعصول وكذبوك وعقابك الاهم فأتكال عقابك الاهم بة دردنوج م كان كفافالالك ولاعليك وان كان عقامك

اياهمدون ذنهم كأن فضلا

للنوان كأن عقابك اياهم

المعنى أى فلاير بحولا بغلب (مع المرالله الله الله الله المعنى المعامى بل يتر بحد كرالله تعالى على جميع المعاصى قال تعالى ان الحسسنات يذه بن السيات ولذكر الله أكبر فان قبل الاعمال أعراض لا عكن وزنم أواغما قوزن الاجسام أجرب بأنه يوزن المجل الذي كتب فيده الاعدل ويختلف باختلاف الاحوال اوات الله يعسم الافعال والاقوال فتورن فتثقل الطاعات وتعايش السديا ستناثة ل العبادة على النفس وخفة المصدمة عامها ولذا وردحةت الجنة بالكارموحة تالنار بالشهروات (رواء الترمذي وابن ماجه وعن عائشة) رضى الله تمالى عنها (انم اذكرت) أى في نفسها (النار) أى نارجهنم (فكت) أى خوفامنها (نقالرسول الله صدلى الله عليه وسلم ما يمكيك ) أي ماسيب بكانك (قالت ذكرت الذار فبكيت فهل تذكرون أهليكم فوم القيامة فقال رسول الله عسلى الله عليه وسلم أمنى ثلاثه مواطن فلايذكر أحد أحدا) أى بالخصوص وأما الشفاعة نعظمي فهي علمة الفلائق كلها (صند البزان) قال أهل الحق الميزان حق قال تعالى ونضم الموازين القسط لبوم العيامة يوضع بزان يوم القيامة يوزن به الصائف الى يكون مكتو بافها أعال العبادوله كفتان احداهماللمسنات والأخرى للسميا تتوعن الحسنه كفتان واسانذ كره ااطبي رجه الله (-تي يعلم) أى كل أحد (أيخف ميزانه أم يدة ل) ظاهره انه يع كل أ- دولايستدني منه نبي ولامرسل (وعند الكتاب) أى انطایره أوعنده طائه (حین قال)أی یقوز من یعطی بیمینه (هاؤ م) ای دُدُوا (اقرؤا گابیه) تنازع فیه لفعلان والهاء للسكت لبيان ياء الاضاءة (حتى يعلم أمن يقع كتابه أفي يمينه أم في شماله من وراء ظهره) كذا فىسنن أبيداودو بعض نسم المصابيع وفى أكثرها أومن ورآء ظهره وفي جامع الاصول أمبدل أووالا ولأول وأوفق للممع بين معنى الا ستيتين فاماس أونى كشابه بشماله فية ول باليتنى لم أوت كتابيه وأمامن أوتى كنابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراو يصلى سعيرا الكشاف قدل يغل عناه الى عنقه وتحعل شهداله وراء ظهره ويؤتى كنابه بشماله منوراء ظهر وقيل تخلع بده اليسرى من وراء ظهره كذاذ كره الطبيى رجه الله (وعند الصراط اذارضع بين ظهرى جهسنم) أى وسطها وفوقها والمعسى حتى يعلم اله نجابا اروز ونها والورودة بهاأ ووقع وسقط وزا فيهماة الدمان وانمنكم الاواردها كانعلى ربلاحتمامقضماتم نتجى الذين اتقو اونذرالفاءلمين فماجشافال النووى رجهاللهمذهب اهل الحقائه بسرعدوده ليمتنجهم عرعليه الباس كاهم فالمؤمنون يتجون على حدب أعما الهموه نازاهم والاستوون يسقطون فسماعا فافالله المكريم والمسكلمون من أصمابنا وااساف يقولون اله أدق من الشعرو أحدمن السيف وهكذا جاء في روآية الى سعيد (رواه أبوداود) فال السيد جال الد بنرجه الله أى عن الحسن البصرى رجه الله عن عائشة رضى الله عنها وعومنقطع

\*(الفصل الثالث) \* (عن عائشة قالت جاءر جل فقعد بين بدى رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى قدامه (فقال يارسول الله ان لى مجاوكان) بكسرالكاف أى مجاليل وهو يحتمل الذكور والاناث ففي ه تغليب (يكذوننى) أى يكدبون في أخبارهم لى (ويخونونى) أى في مالى (ويعصونى) أى في أمرى ونهي (واشته هم) بكسرالناعو وضم فنى الصباح شتم من بايضرب وفى القاموس من باينهم المثالة المنهم (وأضر بهم) أى ضرب بالديب (فكرف الامنهم) أى كرف يكون حالى من أجاهم وبسيهم عندالله تعالى (فقال رسول الله صلى الله تعالى عاف على عليه وسلم الذي لا توم القيامة بحسب ما خانول وعمول وكذبول أى مقدارها (ومقابل) عاف على مخافول أى ويحسب أيضا قدر شهل وضرب المالية هم (فان كان مقابل الماهم بقدر ذنو به مم) أى عرفارعادة (كان) أى أمرك (كفاعا) بغض المكاف فنى القاموس كفاف السم تحديث المراكز وقالنما به الكراف الذي لا يفضل عن الشي كسها مثله ومن المرزق ما كف عن الناس واغنى وفى النما به الكراف الذي لا يفضل عن الشي ولاها بن المائدة وهداه والا نسب بالقام ولذا قال بياناله (لا لل ولاعا بن) أى ايس المن فيه ثواب ولاها بن المائدة والدام دون ذابهم) أى تو المناس المائدة والدام ولذا قال بالله ولاها بن كان عقابات المائدة ال

واضع المواذين القسط ليوم الغيآمة فلانظلم نفسشياران كأن مثقال حمة من خودل أتينابها وكفاينا حاسسبين فقال الرحدل بارسول الله مأأجدلى ولهؤلاء شيأخيرا منمفارقتهم أشهدك انهم كاهم أحرارر وادالترمذي وعنها فالتسمت رسسول الله مسلى الله عليه وسسلم يغولف بعض صلانه اللهم حاسبى حسابا سيراقات يأنىالله ماالحساب اليسمر عَالَ ان ينظـر في كَتَابِهِ فبتعار رعنهانه منفوقش الحساب بومثذ باعائشة هلك رواه أحد وعن أبي سعيد الخدرى اله أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمال احبرن من يغوى على القيام بوم القسامة الذي قال الله عز وجلاوم بقوم الناس لى ب العالم بن فقال يخفف على الومن سي يكون عليه كالصدلاة المكاوية وعنه فالسشر وولاالله صلى الله عليسه وسلمعن نومكان مقداره خسان ألفسسنة ماطول هدذااليوم فقسال والذى نفسى بيده اله ليخفف الحمل المؤمن شائي يكونأدون عليسهمسن الصلاة المكنوبة يصلبهاني الدنياز واهسما البيرتى ف كأساليعث والنشور وعن أسماء بنتيز بدعن رسول اللهمسلي اللهعليه وسسلم كال عشرالناس في صعر دواسديوم الفرسامة فينادى منادف يقول أين الذين كانت تعياني سينو بهم

فوڤذنوبهم) بالجمع هناو بالافراد فيماسسبق المرادمنه الجنس تفنن في الحكار مأى أكثرمنها (اقتص) بصيغة الجهول أى أخذ عِنه (لهم) أى لاجلهم (منك الفضل) أى الزيادة (فتصى الرجل) أى بعد عن لمجلس (وجعل به نف) بكسرالتاء أى شرع يضجو يبكى (مقالله رسول الله صلى الله تعمالى علمه وسلم أما تَقْرَأْتُولَ اللهُ تَعِيالَي وَاضْعِ لَا وَازْ بِنَ القَسْطِ ) أَى ذُواتَ القَسْطُ وهو العدل (ليوم الشيامة) أَى فَذَلْكُ اليوم فالآم التوقيت (فلاتفا إنفس شيأ) أي قليلامن الفالم (وان كان) أي العمل والفالم (مثقال حبة) أي مقد أرها وهو بالنصُّب هُ: دالِمَهُو رقَلَى الذَّكَانَ ناقصة ووفع مثقال على كأن النامة (من شودُل أَيْهَا بِهَا) أَى أحضرناها والضميرللمثقال وتانيثه لاضافته الىاخبسة (وكني بفاحاسبين) اذلامزيده لي علمناو وعدنا (فقال الرجل يارسولالله ما أجدل والهؤلاء) أى المهاو كيز كال الطبيى رحمالله الجار والجمر و رحوا الهمول الشاف (شيأً) أى يخلصا (خيرا من مفارقتهم) أى من مفارقتي الاهملان الحافظة على مراعاة المحاسبة والمطالبة عسر جدا (أشهدك الم م كاهم) بالنصب على التأكيدو يجو زودهه على الابتداء والخبر قوله (احرار) وأغايره قوله تُعالى قل ان الأمر كلفائه حيث قرى بالوجهين في السبعة (رواه الترمذي وعنها) أي عن عائشة (قالت عمت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قول في بعض صلواته ) أى من الفرائض أوا انوافل أوفي بعض أجزاتها من أول القيام أوال كوع أوالقومة أوالسعود أوالقعدة (اللهدم حاربني حسابا يسيرا) وهذا اماتعليم الامةوتنبيه لهمه ن فوم الغفاة واما تلذ بمساية عله من وذه النعمة وامانستية له كإيقتضيه مقاسمه من معرفة وب العزة وذهوله عن مرتبة لنبوّة ومنزلة العصمة (قت يانبي اللهما الحساب اليسير قال أن ينظر) أى العبد ( في كَتَابِهُ فَيْتَجَاوِزُ) بِالرَفْعُو يَنْصِبِ أَي (اللّهُ عَنْهُ) وَفَيْسَعَةَ أَصِيعَةَ الْجِهُولُ فَيهِ ـ مَا (فَانَهُ) أَي الشّان (من نودْش الحساب) بالنصب على نزع الخافص أى في الحاسبة والمضايعة في المطالبة ( يومدُ ذياعاتُشة هلك) أي عذب ففي الصفاح المناقشة الاستقصاء وفي الحديث من نوقش في الحساب عذب وقد تقدم بعض طرقه (رواه أجدد) فال السيد وابن ماجه وأصادفي صيم المجارى فات وفي الدواخرجه أحدوه بدبن حيدوا بن حرس وابن مردو به والحا كم وصحمه (وعن أبي عبد الخدرى اله أتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال اخبرنى من ية درأى يقوى على القيام) أى حسلى الوتوف المصاب بين يدى الله (مو م القيامسة الذي فأل الله عرو جل )أى فى حة، فالموصول صفة ليوم القيامة (توم يقوم النياس لرب العالميّن) قال الطبيي رجه الله بدل منقوله ليوم عظيم أى يوم يتملى سمائه بجلاله وهيئه ويظهر سطوات فهره على الجبارين و روى ان ابن عر قرأهذه السورة فلسابلغ قوله مو مع مقوم الناس لرب العالمين كل فعيدا ولم يقدره لي قراء تما يوعده (فقال مخفف) أى وم الفيامة (على الومن) أي الكال أو العلى (حتى يكون) أي طوله (عليه كالصلاة المكنوية) أي كقددارأداتها أوقدر وتهاوالفاهرائه مختلف اختلاف أحوال المؤمنين كالشاوالمه سعاله يقوله تعرج الملاشكة والروح البه في ومكان مقداره خسسين ألف سنة فاصير صيراج ملااغ سمير وقه بعيد اونر المقريبا وبقوله فاذانغرف النافو رفد النور يُذنوم عسير على السكافر من غير يسير ففهومه اله على المؤمنين بصير يسيرا أمافى الكمية وامافى الكيفية وامآفه ماجيعا حنى بالنسبة الى بعفهم كمون هو كساعة وهممن جعلوا الدنياساعة وكسبوافها طاعة (وعنه) أيون أبي سعيد (قالسنل رسول الله صلى الله تعالى علمه وسلمعن ومكانم قداره خدين ألف سسنة ما طول هذا اليوم ) أى ما حال الناس في طول هدا اليوم فهل يستعلَّمون القيام فيه مع طُوله (فقدل والدى نفسي بيده أنه) أى الشَّال (ليخفف على الوَّمن) أى السكامل (حتى يكون أهون عليه من الصدلاة المكتوبة) أى من أداثهما أوقيامها (يصلها في الدنها ر واهـما) أي الحسديثين (البيرق في كتاب لبعث والنشور ومن أسمساء بنت بزيد) أي آن السكن بفتحتين (من رسول الله صلى الله تعمالي عام وسلم قال يحشر الناس في صعيد) أي مكان (واحديو م القيامة دنمادي رفى نسخة فيهادي (منادمية ول أين الذين كانت تتعباني جنوبهم) أي نتخم وتتباعد

(عن المضاجع) وفى الاسدناد يجاز ومبالغدة لا تتنى اشارة الى توله تعالى تتجافى جنوع معن المضاجع لده ون المناجع المده المده

قال القرطبي له صلى الله تعالى عليه وسلم وضاناً حدهما في الموقف قبل الصراط والثانى في الجنة وكالاهما السبحي كو ثراوا الكوثر في كلامهم الله الكثير ثم الصبح ان الموض قبل الهزان فان الناس يخرجون عطاشا من قبو رهم فيقد دما لحوض قبل المهزان وكذا حياض الانبياء في الموقف قات وفي الجامع ان لسكل نبي حوضا والمهم يثبا هون أجهماً كثر وارد ووافي أرجوان أكون أكثرهم وارد ورواه الترمذي عن سمر فوقال الراغب الشفع ضم الشي الى مثله ومنا الشفاعة وهو الانضمام الى آخر ناصراله وسائرا عنه وأكثر ما يستعمل في انضمام من هوا على مرتبة الى من هوادن منه والشفاعة في القيامة

\* (الفصل الاق ل) \* (عن أنس قال قال رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم بينا أنا أسير في الجندة اذا) بالالف (أنابنهر ) بفتح الهاء و بسكن أىجدول (حادثاه) بفتح الفاء أىجانباً وطرفاء (قباب الدر ). ُبِكُسْرِالْهَافْجِمْعُ قَبِهُ بِالصَّمِأَى ْخَيْمَالِلَوَّاقُ (الْجَوْفُ) الذَّىلَةُ جَوفُوفُوسِـطه خلاء يسكن فيه(قلتُ ماهذا ياجبريل أى النهر الذ كوره لي الوصف المسطور (قال هذا السكو ترالذي أعطاك ربك) أشارة الىقوله تعمالىانا أعطيناك الكوثروهوفوعلمن المكثرة والمرادمنسه الخيرالكشسير الذى أعطامريهمن الغرآت أوالنبدة أوكثرة الامسة أوسائر الراتب العليسة ومنها المقسام الحمود واللواء المسدودوا لحوض المورودولامنافأة بلالكلداخل في المحسوثروان كان اشتماره في معيني الحوض أكثر (فاذا لهينسه (مسك أذفر) أى شديد الرائحة فال العابي رجسه الله أى طيب الريح والذفر بالخمر يك بعم على الطيب والكريه ويغرق بينهما بمايضاف المهونوصف به (رواءالبخاري وعن عبدالله بن عرو) بالواو (قال قال رسول المهمسلي الله تعالى عليه وسملم حوضى ) أى مقداره (مسميرة شهر و زواياه) جمع زاو به وهى الجانب والناحيسة أى أطراف وضى (سواء) أى مربع مستولا يزيد طوله على ورضه وقبل عقه أيضا (ماؤه) استثناف سان (أيدض من اللين) قال المووى رجه الله النحو يون يقولون لا يني فعل التجبوا فعسل التفصيل من الالوان والعيوب بل يتوصل اليسه بنجو أشدوا بلغ فلايقال ماابيض زيدا ولاز يدأبيض من عمر ووهذا الحديث يدل على صحةذلك وحجة على من منعو موهى لغة وان كانت قليل الاستعمال (ور يحه أطب من المسلاوكيزاله) جمع كوز (كنعوم السماء) أى فى الكثرة والنورانية (من مشرب) بالرفع وفي نسخة بالجزم فال الطبي رجمه الله يجو زان يكون مرفوعاه لي ان من موصولة ويجز وماعلى انها شرطبسة وقوله (منها) أىمن كبرانه وفيروايه منسه أىمن الحوض أومن ماثة (الابغاماً) برفع الهمز وتبل بالجزم أى فلايعطش (أبدا) فبكون شربه فى الجنة تلداذ كأكله تنعمالة وله تعالىمان للثان لانجو ع فيهاولا تدرى والله لا تفار ما مهاولا أضعى (منفق عليه وعن أب هر يرة عال قال رسول الله على الله تعالى عليه وسلم الرحوضي أى بعدما بين طرف وضي (أبعد من ايله) بالمنم فسكون

عن المضاجع فيقومون وهم قليل فيد خاون الجندة بغير حساب ثم يؤمر بسائر الناس الى الحساب رواه البهرقي في شعب الاعبان

\*(باسالوضرالشفاعة)\* \*(الفصدل الاول) \* عن أنس قال قال رسولالله صلى الله عليه وسلم سناأنا أسسيرفي الجنسة اذا أنابتهر حانشاه فساب الدرالجوف قلتماهد ذا باحر بلقال هذاالكو ثرالذى أعطاك ومك فأذا طمنسهمسك أذفر رواءالعاري وعن عبدالله بن عدروقال فالرسو لالته صلى الله عليه وسسلم حوطى مسيرة شهر وزواياه سواءماؤه أبيض من المينور عه أطبب من المسمل وكيزانه كنعسوم السماء مناشر بممافلا يظمأ أبدامته فيعليه وعن أبيه وربرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسالمات حوضي أبعدمن أيله

من عدن لهو أشدسانامن الثلج وأحلى من العسل بالان ولا منيده أكرمن عدد النعوم واني لامدالياس عنده كا بصدد الرجل ابل الناس صحوضه والوا مارسول الله أتعرفنا بوءند فالنع لكم سما أيست لاحدمن الامم تردون على غرامجهاین من أترالوشوء ر وامسلم وفير واية له عن أنس قال نرى فيه أبار بق الذهب والفضة كءدد نعوم السماء وفي أخرىله عن قو بانقال سستلعن شرابه فقال أشد بسامنامن الأن وأحلى من الدسال ىغت دىمميزامان عدائهمن الجنة أحدههما من ذهب رالا منورن وعدن سهل بنسسهد فالقال رسولالله ملى الله عليسه وسلماني فرط كم صلى الحوض

تحدية أى أز بدمن بعدد ايلة وهي بلدة على الساحد لرمن آخر بلادالشام مما يلي عراليمن (من عـدن) إبةنحة بمن بصرف ولابصرف وهوآ خربلادا أبهن بمسايلي يحرا الهنسد فال الطبيي رحسه الله من الاولى. تعلقسة أبإبعموالثانية متعلقة سعد مقسدرهم الترفيق بن هسذا الحديث وبين الخبرالا سخيمايين عدن وعسان وهو بِفَتِمُ المِهِ لِهُ وتُشَـدُ بِدَالمُم اسمِ الدِيَّا الشَّامُ ومَا بِمُنْ صَدَّمَا وَ وَالدِينَةُ وَتَعُوذُ لِكَ بِأَنْ ذَلِكُ الاحْسَارُ وَلَى طَرِ مَقَ المتقر يبالاهلى سيمال المحديدوا لتفارت بين اختسلاف أحوال السامعدين فى الاساطة به علما فال القاضي رحمه الله اختلاف الاحاديث في مقدد ارا أوض لا فه صلى الله تعمالي عليه وسلم قدره على سبيل التمثيل والمخمين لدكل أحد على حسب مازوا دومرفه (لهو) بضم الهاءو يسكن واللام للابتسداء أى لحوضى (أشديباضامن النبلم) ولعله صلى الله تعالى عليه وسلم رأى النبلم في أرض الشام (وأحلي) أى ألذ (من العسمة باللبن) أى الخمه أوطبه (ولا "نبته) جميعًا ناء أي ولفار وفعمن كيرانه وغيرها (أكثر من عدد النجوم والى لاصد) أى ادفع وأمنع (الناس) أى المافق من والرندين (عنه) أى الموض (كمايهـــدالر حل) أي الراعي (ابل الناس) أي الأجانب (عن حوضه) أي صيانة عن المشاركة والمنالطة (قالوا) أي بعض العماية (أتعرفنا) أي تميزنا وسيند النم لكمسيما) بالقصر وقديمسدوهوالعلامة فالرتعالى سبمناهم في وجوهه بيم من أثرال صود (ليست) أي تلك السما (لاحد من الأمم) ادا القصود التميد بربح من اله العدلم (تردون) بكسر الراءمن الورود أى غرون (على غرا) جمع الاغر وهومن في جهته بياض (محملين) بتشديد الجيم المتوحة جمع محمل وهوالذي في يديه ورحايه بياض (منأثر الوضوء) بضم الواوأى استعماله وفي نسخة بالفَضِّ أيَّما، الوضوء ونصهما على الحال والظاهران المراد بالسمساماذ كرمن الومسة من فهمامن يختصات هستن الامةوان كان الغلاف موسودا فكونالوضوءهل كأن لسائرالانبياء وأجمهم أولاوانما كان الهذه الامةومال بعضهم وكان أيضاللانبياء علهم الصلاة والسلام د وت أنمهم وفي هذا فضيلة عظمي ومرتبة كبرى للامة المرحومة (رواه مسلم) عُيْنَ أَبِي هُرُ رَوْ (وَفِيرُ وَابِهُ )له أَي السلم (عن أنس فالرَّى) بِصِغَة الجهول (فيم) أَي في حوضي (أبار يقُ الذهبُ والفضة) لهل اختلاف الوصفين باختسلاف مراتب الشار بين من الأولياء والصالين (كمدُّنجومالسماء) أيمن كثرثها (وفيأخريله) أيوفيرواية أخرى لسمم (عنثوبان مال سئل) أى النبي مـ لى الله تعالى عليه وسلم على ماه و الظاهر من السياق (ص شرابه) أى صفة مشروبه (مقال أشديبا ضامن الاين وأحلى من العسل بغت) بضم الغسمن المحمة وتكسر و متشدد اللهوقمة أي يُصِيعُ بِسِيلُ (فيه) أَىفَى الحَوضُ (ميراباتُ) قَالَ القَاضيرِجِه الله أَى يَدْفَى دَفْقَاءَتْنَابِعا داءً البغو فدكمائه من صفط المساء ليكثرنه عندخر وجه وأصل الغث النسيغما والميزاب بكسرالم وفال الحافظ أنوموسي يفقعها أيضامن وزب المباه أي سال فاصل ميزاب مو زاب فليت الواد باءاسكونها وانبكسار ماقبا به بأولانفاير و - و فقر المرفق القاموس أز ب الماء كفير مرى ومنه الميزاب أوهو فارسي معرب أي مل الماء فعلي هـ ف معورات بمسمر الميزات وان يبدل هدمزه باعرفال أنضاورت الماء سال ومنسه المسيرات أوهو فارسي معرر ومعناه بل المناه فعر فوما الهمز والهسذاجه وما "زيب (عدانه) بضم الممرفي نسخة بضم الماه وكسرالم أَى يِنْ بِدَانِ الحَوضَ فِي مَا تُه (من الجنة) أي من المهاره الومن الحوض الذَّى له في الجنة المعرضة بالنهر الكوثر (أحده مامن ذهب والاستخرمن ورق) بكسر الراء وسكن أي من فضدة والقصد بهما الزينة ماختلاف لون الاصغر والابيض لالسكون المذهب مزيزالو يبودهنالمأ فياساه لمعما فحالدنيساد يمكنات يكون ميزاب الذهب من غرالعسسل وميزا بالقضسة من غرالاين أوأحدهسمامي المساء والاستشرمن العسل أوالله: عظماً به الى الحوض والله تعالى أ علم (وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسسلم الى فرط كمم) ! فَقَعَدَينَ كَلَ سَاءَ فَكُمْ وَمَقَدَدُمُكُمْ ( عَلَى الْحُوصُ ) قَالَ النَّو وَيَرْجَعُ اللَّهُ ول الْحَار ط

الذى يتقد دم الوراد يصلح الهم المياضر والدلاء والارشب ، وغير مامن أمور الاستقاد فعناه الماسابقكم الى الحوض كالهي المم (مرمره لي شربوس شرب لم نظماً أبدا) قال القاضي عماض رجه الله ظاهر هذا الديثيدل على ان الشرب منسه يكون بعد المساب والعجام من النار (ليردن) من الو وود أى ليمرن (على أقوام) أى جاعات (أعرفهم ويعرفونني) فيـ ل لعل هؤلاء هم الذين ذكرهم حبث قال أصحاب (ثم يحال بيني و بينهم فاقول انهم مني) أى من أمني أومن أصحابي (فيقال الله لا تدرى ما أحدثوا به عدك) أى من الارتداد فان سأ ترالمعاصي لا تمنسم الومن من ورودا طوض وألشر ب من ما ثهو بدل عليه ما أبضائوله (فاتول سعقا) بضم اسكون و يضمان (معقا) كر رالماً كيدأى بمداوهلا كاون مم العلى المصدر والجانة دعاء بالعذاب (ان غير ) أى دينه (به ـ دى) أى بعد موفى أو بعد قبول ديني والدخول في أمني (متفق عليه رعن أنس أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال يحبس) أى يوقف (المؤمنون يوم القيامة حتى يه موا) بصيغة المفعول أي يحزفوا (بذلك) أي بسبب ذلك الحبس وفي نسخة بفتح الماء وضم الله عمل بناء الفاعل وأيسر بشئ قال النور بشتورجه مالله هوعلى اعالجهول أى يحزنوا لما امتحنوابه من الحبسمن تواهمأهمني الامراذاأةانك وأحزنك (فيقولون لواستشفعنا) أى ليت طلبنا أحد اليشفع لنا (الى بنا فير يحنا) أى يعطينا الراحةو يخاصنا (من مكاننه) قال الطبي رحمه الله لوهي المتضمنة التمني والطاب وقوله فير عسامن مكانهامن الاراحة ونصبه بإن المقدرة بعد الفاء الواقعة جوا باللو والمعني لواستشفعنا أحدا الحرر بنا ويشد فعرائه افيخاصنا عما يعن فيه من الكر مواطيس قالف أساس البلاغة شفعت له الى والانوأنا شادمه وشفيمه وأستشفعني اليه فشفعت له واستشفع بقال الاعش

مضى زُمن والناس باشفة وآني ، فهل لى ليل الغدانشف م

(فيأتون آدم) الظاهران المرادم سمر وساء أهدل الحشرلاجيع أهل الموقف (فيقولون) أى بعضهم (أنت آدم) هومن بار قوله ﴿أَنَا نُو لَحِمْ وَشَعْرَ كَ شَعْرَى ﴿ وَهُومِهُمْ فَيَهُمْ عَنِي الْكَالِ لا يَعْلِما مرادمنهُ فُهُ سَرِ عِمَا بِعَدْ مَنْ تُولُهُ ﴿ أَبُوا لَهُ مِنْ حَلَّمُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّامُ إِنَّا اللَّهُ السَّامُ اللَّهُ اللّ (وأسكمك جنتمه) فيسه أعاء الحصول الما لووصول المال وماتحيل اليه النفس من حسن المال (واحداد ملائكته) أى حود تعيدة وفيه اشارة الى كال الحاه والعظامة (وعلل أسماء كل شي) فيه اشعار باعطاء الفضيلة العظمي والمرتبة الكبرى فال الطبيى رجمه الله وضع كل شئ وضع أشياء أي المسهمات لقوله تعالى وعسلم آدم الاسماء كالهائى أسماء المسمرات ارادة للتفصى أى واحداً وواحدا حق يستغرق المسم ت كلها (أشفع لناعند ربك حتى ير يحناه ن كانها هدذا) أي هدذا المكان العظيم والموتف الاايم (فيقول أست منا كم) قبل هنااد الحقمه كاف الخصاب يكون البعد من المكان المشار اليه فالمني انابه بدم مقام الشفاعة فال القاض البيضاوى أي يقول آدم عليه الصدادة والسلام لهم لست في لمكان والمنز لالدى تعسبونى ديه معير مديه مقام اشفاعة وقال القاضي عياض رحسه الله هوكناية عن المنزائسه دون المتزلة المالونة فيله توام سعاوا كبارالما يسألونه قال وقسد يكون فيسه اشارة الى ان هسذا المقام ليس لح بل الهيرى قال المسقلاني رجمه الله وقد وقع في رواية فية ول است الهاركذا في بقيسة المواضع وفي رواية ليه ت أصاحبه لما ذاك وهو يؤيدالاشارة المدّ كورة (و بذكر خطبتنه التي أصاب) أي اعتذاراهن النقياه مدوالتأنى عن الشفاءة والراجع الى الموصول محذوف أى الني أصاب ماوتوله (أكامن الشعرة) ما نصد مدار من خطمته أى يذ كرأ كله من الشعرة ذكره البيضاوي قال الطبي رحمه الله و يحو زان والسلام (عمرا) أي عن الشعيرة أوعن الخطيئة والجانب الفيول (ولكن التوانوما أول ني الله ال الازش) - «الشكات ٨د ، لاولية بان آدم عليه السلام الى مرسل وكذا الهيث وادر يس وغيرهـــم وأسبب

من مرهلي شربومدن شرب لم يظمأ أبدالبردن هـلى أقسوام أعرفهـم ويعسر فرنني ثم يحالبيني و بينهــمفاقولانهــمهني فيقال انك لائدرى ماأحدثوا بعدك فاتول معقا عفا الى غير بهسدى منفق عليه وعن أنسان المني سـلي المه عليه وسار فالعيس الومودوم القيامة حني بهــموا بذلك مفــولون لواستشفعناالى بنادير عنا مسن مكانشافيا تون آدم فيقدولون أنث آدمأبو الناسخلفيك اللهسدء وأسكمك جننة وأحداك ملائكته وعلسك أمماء كل ثي السقع لناعندر بك ستى بريحنامن مكا ماهدنا فية ولالمت هاحكم و يذ كرخطية مه التي أصاب أكله من الشعيرة وقدم سي عنها ولكمائنوا نوماأول ثميبعثه اللهالح أعل الارض

يان لاولينمغي دنيغوله أهلالارض ويشكل ذلك يحسديث بابرف الميشارى فالتهم وكان الني يبعث خاصة الى قو م خاصة و عداد مان العموم في محك في أصل بعث في مراعاً تفق ماعتمار حصر أطاق في الموحود ن بعد هلال سائر النياس انتهى وفيه نظر ظاهر لا يخفى وقيل ان الشيلالة كانوا أنه اه ولم يكونوا و بردها. محمد يث أى درعندان حبان فانه كالصريح مانزال الصف على شيث وهو علامة الارسال أنقهى وقيه عث أذلا يلزمهن انزل السفف ان يكون المتزل عليه رسو لالاحتمال ان يكون في الصف ما يعمل به يخاصة نفسه و يحتمل اللايكون فيه أمرونهي بل مواشفا ونصائح تختص به فالاظهر الترمال السلالة كانوامرسلن الى المؤمنين والسكافر من وأمانوح علمه السلام فاغسا رسل الى أهل الارض وكلهم كانوا كفارا هذاوقد قيل هوني مبعوث أى مرسل ومن قبله كانوا أنبساء غير مرسلين كاكم وادر يس علم ما الصلاة والسسلام فانه جدنو حءلىماذ كرمالمؤ رخون فالىالقساضيء يباض فيسل ان ادر يس هوا اساس وهو نهيءن بني اسرائيل فيكون متأخواءن نوس فبصمان نوحا أول نبيء معوث معركون ادر وسرندسام وسلاوأما آدموشبث فهماوان كأفارسواين الاان آدم أرسك الى بنيسه ولم يكونوا كفارابل أمر بتعليمهم الاعان وطاعسةالله وشبثا كأنخلفله فتهميعده يخلاف نوح نانه مرسلالى كفيارأهل الارضوه ذاأقر بسمن القوليات آدموادر مسلم يكونارسولين وقديقال الله أول ني بعثما لله بعدآ دم على ان شدنا كان على في أنه فاوايته اضافيةأوأول نبي بعثسه من أولى العزم فالاولية حقيقية وهذا أوذق الاقوال ويدرول الاشكال والله تعمالى أعلى الحال وفح شرح مسلمة الساررى قدة كرا الورخون ان ادر يسجدنو ح فان فام دليل على أنه ارسل أيضالم يصحرانه قبل نوح لاخبيار الذي صلى الله أهمالي عليه وسلم عن آدم عليه الصلاة والسلام ان وحاأة لرسول بمث بعد وانلم مهدليل جازما فالو وصعران عمل الدادر يس كان نسامر سلافال القاضي عساض وقد قسل ان ادر سهو الساس واله كان اساقى مني اسرائسل كاماعة وعض الاخمارفان كان هكذاسة ما الاعتراض وعشل هدادسقط الاعتراض ماكم وشيث ورسالتهما اليمن معهماوان كاما رسولين أفان آدمانمنا أرسلالوينيه ولميكونوا كفياراوكذلك شيث خافه بهده يخلاف رسيالةنو حالى كفيارأهل لارض قال القياضي رجه الله وقدرأت أماالحسين ذهب الحان آدم ليس مرسول الله أسيل من هيذا الاعتراض وحديث أبي ذرنص دال على ان آدم وا در مس رسولان والله سحسانة وتعسال أعسله ( فمأ تون نوما فيةول) انى على ما فى نسخة (است هذا كم) مال شيارح أى است في مكان الشفاعة وأشيار يقوله هذا كم الى المعدون ذلك المكان وفح شرح مسلم لانو وي قال القاضي عياض انساية ولونه تواضعاوا كبار المادسالونه وقديكون اشارةمن كلواحدمتهم الحانهذه الشفاعة وهذاالمفام ايسله بللغيره وكل واحدمنهم يدل على الا تشرحتي ينته عن الامرال صاحبه و يحتمل النهم علموا ان صاحبها مجد صلى الله تعالى عامه وسلم معيناو يكون اسألة كلواسدمنهم على لا 7 شرلان تندو جالشنا عةفى ذلك الىنسنا مجدسلي الله تعسالى علمه وسلمومبادرة الني صلى الله تعدلى هابه وسدم لذلك واجآبته لرغبتهم لتعققه ان هدنه السكرامة والمقسامله خاصمة فالالشيخ يحيى الدمزرجمه الله والحكمة فأدالله تعالى أاهمهم سؤال آدمومن بعده صاوات المه أتعالى وسلامه ءآم م في الايتداء ولم ياهم واسوال نييفا صلى الله تعالى عليه وسلم اظهار الفضرار نسف اصلى الله تعمالى عليه وسلم فانهم لوسالوه ابتسداء اسكان يحتدل انخبره يقدرعلي هذا وأماذا سالوا غيره من رسسل الله أهماني وأصفياته فامتذموا ثمسانوا فاجاب وحصسل نمرضهم فهوا انهامة في ارتضاع النزلار كال القرب وفمسه أتفض إدعلى جمهم الخاونين من الرسدل الاكتمين والملائكة القريب فان هدندا الامر العفاء وهي الشفاعة العظمى لايقدر على الاقدام عليه غيره صاوات الله وسلامه عاده وعاليهم أجعين (ويذكر) أى نوح على السلام [ خطائته التي أمساب معسى سؤاله ربه به يرعكم) أى قوله النابني من أهلي الى آخره وكان سؤاله الجماء ابنه وكان فيرعلم بالهلاي ورهدذا السؤال واذا فال تعسالى اله ليس من أهلك اله عل فيرصالح فلاتسالن ماليس

في اتون فوحافية سول سف هذا كم ويذ كر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغسير

كنه علم الح أخر و فال العابي رجه الله توله سؤاله ربه بغير علم وقع سؤاله هنام وقع أكاه ف القرينة السابقة وقوله بغديره لم حالمن الضمير المناف المه في سؤاله أى مادرا عنه بغديره ملور ومفعول سؤاله والراد بالسؤال قوله أن ابني من أحلى وانوعدك الحق طلب ان ينحيه من الغرق والمرادمن قوله بغسير علمائه سأل مالا يحورو ولا وكان عب ما سمان لا يسال كافال أعد لح فلا تسال ماليس المنه عدم وذاك اله قال ان ابنى من أهلى وان وهدك اللق أي وعد تني أن تتجي أهلى من المرق وان ابني من أهلى ونجه فيسلله ماشعرت من المرادبالاهلوهوم آمن وعل صالحاوان ابنك عل غيرصالح (ولكن النواابراهيم خايل الرحن فال فياتون ا مراهم فية ول الى است هذا كم ويذ كر ثلاث كذبات كذبهن بالنفخة يف أى قالهن كذبا قال البيضاوى رجها لله احدى الكذبات المنسؤ بات الى الراهيم عليه الصلاة والسدلامة وله الحسة يموثا بتهاة وله بل فعله كبيرهم هذا وثاائتها قوله لسارةهي أختى والحق انهامعاريض ولكنالا كانتصو رتهاصو رةالكذب سماهاأ كاذيب واستنقص من نفسه لهافان من كان أعرف بالله وأقر ب منه منزلة كان أعظم خطر اوأشد خشية وعلى هدذا القياس سائرما أضيف الى الانبياء من الخطايا قال أبن الملك الكامل قد يؤالحدذ بماهو مبادة في حق غيره كاقبل حسنات الابرارسيا " تالمقربين (ولكن التواموس عبدا آثاء ألله) استشناف تُعلَىٰ وَ سَانَ وَالْمَعَى أَعْطَاهُ ﴿ النَّهُ رَانًا ﴾ وهي أو ل الكتب الاربعة المنزلة (وكامه) أي بلاواسطة (وقربه نحما) أى مناسماله أومناحي بناء على انه حال من الفاعد أوالفهول (فال فياتون موسى فيقول اني است هُمَا كُمُ و يَذْ كَرَخُطَيْتُتُهُ التِّي أَصَابِ قَتْلُهُ النَّهُ سَ) أَى نَفْسِ الْفَبِطِي وَفَى أَحْفَقَتْل النَّفْس بِفَيْرِضْهِ يَرْ (ولسكن اثنواعيسى عبدالله ورسوله وروح الله) أضافه اليه تشريفاولانه كان يحى الموفى (وكامنه) أى خاتى بامركن أوكامته في دهونه كانت مستجابة (فالفرأنون ميسي فيقولون است هذا كم) اعمامال كدامم ان خطيشته غديره فد كورة لعله لاستعيائه من افتراء النصارى في حقه بانه ابن الله ونعود الذكذاذ كروابن اللك في شرح الشارق (ولكن التواجح واعبد اغفرالله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ) أى فلم يكن له ما نع من مقسام الشعاعة العظمى كالالنووي هذا بمبالختافوا في معناه فالالقباضي فيسل المتقدم ما كان قبسل النبرة والمتاخر عصمته بعددها وقيل المرادبه ماوقع مناصدلي الله تعالى عليه وسدلم عن سهو وتاويل حكاه العامري واختاره الهشيري رجهالة وة لماتقد ملاييه آدم عليه السلام وماتا خرمن ذنوب أمنه وقيل المرادانه مغفورله غير مؤاخذيذ نب لوكادرة يل و تزيه له من الذفوب (قال فيانونى) بنشديد النون وتخفف كافي فوله تعالى حكاية عن الراهيم دايم الصلاة والسلام تحاجونى فالله وقدهددان (فأستأذن على دي) أى فأطآب الاذن منه للا "ديم عالم ب (في داره) أي دار ثوابه وهو الجنة وقيل ذلك تعت عرشه عال العاني رجه الله أي فاستاذرف الدخول على داررب (فيؤذن لى مايه) أى ف الدخول على الرب سيمانه قال التوريشي رجه الله تعالى اضافة دارالثو ابالى الله تعالى حفا كأضافته في قوله تعالى الهم دارالسلام عندر بهم على ان السلام من أسماء الله تعالى هلي أحد الوجهن واضادته الى الله تعالى الشرف والكرامة والمر اديالاستئذان علمه ان يدخل مكانالا يقف ديه داع الااستحبب ولاية ومه سائل الأأجيب ولم يكن بين الواقف فيسه وبين ربه عجاب والحكمة في نف له النبي مدلى الله تعمال عليه وسدلم عن موقفه دلك الى دار السلام امرض الحاجة هي ان موتف المرض والحساب موتف السسياسة ولمما كانتمن حق الشفيهم ان يقوم مقام كرامته فتقع الشفاعة موذعها أرشده مليالله تعالى عليسه وسلم الى النف لذهن موتف الخوف في القيامة الى موقف الشفاعية والكرامة وذلك أيضامه للذي يقرى الدعاءفي موتف الخدمة ليكون أحق بالاجابة فال القساضي عياض وحسهالله تعالىمهناه فدؤذنك فحالشسفاعةالموعودج اوالمغام المحودالذي أخره الله تعالىله فاعلماله يبعثه فمه (هذارأيتسه) أى بارتفاع الجاعين وفي المشارف فادا أفارأ يتسهر مادة أما قال الن الملك أي اندرأ يتنى وهذا النةات من التكام الى الغيبة (وتعتساجدا) أى حوفا منسه واجلالا أو تواضعاله واذلالا

وامكن التسوا ايراهسيم خليسل الرحن والدما توت اراهديم فيفول اني لست حنساكم ويذكرتسلاث كذبات كذبهن ولكن ائتوا مسوسى عبسداآ ناهالله النورانوكامهونربه نجيا الفياتون موسى فيقرول انی است هنا کموید کر خطمنته الني أصاب فتسله الناسولكما تتواعيسي عبد الله ورسوله و روح الله وكلمته فالفماتون عيسي فبقول استهناكم ولكن التوامحدا غاراته له ما تقسدم من ذنبه وما ناخر فال فيانونى فاسسناذن على ر بى فى دار مفرودن لى عليه فاذارأيته وتعتساجدا

فبدعى ماشاء الله ان يدعني فيغول ارفع محد وفل تسام واشفع تشقع وسسلتهطه فال فارفع رأسى فاثنى على ر بى بىننادونىدىدىدلىدىم اشفع فيعدلى حدافاخو بع فاخرجهم من الناروة دخلهم الجنسة ثمأعود الثانسة فاستاذن على ربي في داره فيؤذنك عليه فاذارأيته وقعت ساحددا فسدعني ماشاء الله ان يدهدي ثم يقول ارفع مجد وقل تعمع واشغم تشقع وسل تعطه فالفارفع رأسي فاثني على رى شاعونجور يعلميه ثم اسفع فعدلى حدافاحرب فاخرجهم مسنالناو وأدخاهم الجنة ثمأعود الثالثة فاستاذت على ربي فيداره فيؤدن ليعليه فاذا رأيته وتعت ساجدا فيدعني ماشاءالله أن يدعني ثم يقول ارفع يجدونل تسمع واشلع تشفع وسل تعطه فالفارفع رأس فاننىء ليريي شناه وتحميد يعلنيسه تماشقع فبحددل حددافانوج فاخرجهم من النار وأدخلهما لجنة

أرانساطاله وادلالا (فيدعني) أي يثركني (ماشاءالله أن يدعني) أي في السجود فني مسدد أحداله يستجد قدر جعة من جمع الدنيا كذاذ كروالسيوطي رحمه الله في حاشية مسلم (فيقول ارفع) أى رأسك من السجود (محدد) أى يامحمد فانك صاحب المقام المحمود (وقل) أى ماشنت (تسميم) بصبغة الجهول أى يغبل قولُكُ أوذُل ما الهما من التناء لتسمع أى تجاب (راشفع) أى فين شئت (تشفع) بفض الله المسددة أى تمبل شدها منك (وسل) أى ماتر يدمن المزيد (أوطه) بهاء السكت وفي نسخة بالضمير أى تعط ماتسال فالضمير وأحسم الىالمصدوالمفهوم من الفعلوهو بمعني المفعول (قال فارفع وأسي فاثني على ربي يشاء وتحمد يعلمنيه) بتشديداللام أىيلهمنيه حينئذولاأدريه الآن (ثمأشفع) فال القياضي وجاءفى حديث أنس وحدديث أبيهر برة ابندأالنبي صلى الله تعالى عليه وسدلم بمد مجوده وحده والاذناه فى الشفاعة بقوله أمنى أمنى(فيحد)بضم الياءوفي الحاءوني نسخة بالعكس أى فيعين (لىحدا) وهو امامصدرأ واسم أى مقدارا معيناف بإبالشفاعة فالاالتوربشي رحه الله يريدانه يدين لدف كل طورمن أطوار الشفاعة حدا أقف عنده فلا تعدداه ثل أن يقول شفعتك فبمن أخسل بالجماعات شم يقول شسفعتك فبمن أخسل بالجعمات ثم يقول شفعنلا ين أخل بالصلوات ومثله فين شرب الغر ثم فين زف وعلى هدد البريه عاوالشفاعة في عظم الذنب على مافيه من الشناعة (فاخرج) أى من دار ربي (فاخرجهم من النار وأدخاهم الجنة) قال الطبي رحهالله فان قلت دل أزل الكالم على ان السنشة عيزهم الذين حبسوا في المرقف وهمو اوحز نوالذلك فطلبوا ان يخاصهم مدذاك الكرب ودل قوله فاخرجهم من النارعلى الهسم من الداخلين فها في اوجهه قلت فيسه وجهان أحدهما لعل الؤمنين سار وافرقتين فرقة سارجهم الى النارمن غسير توقف وفرقة حسوافي الحشر واستشفه وابه صلى الله تعالى عليه وسلم فالمسهم عماهم فيه وأدخلهم الجنسة تمشر عف شدفاعة الداخلين قى المار زمر ابعد زمر كادل على مقوله فجدلى حددًا الى آخر ، فاختصر الكادم وهو من حليسة النزيل وقددة كرمًا كانوناف متوح الغيب في سورة هودير جمع اليه مشل هدذا الاختصار قلت مراده أنه ذكر الفرقة الثانية واقتصره لي خلاصه الانه يفهم منها خلاص الفرقة الاولى بالاولى وقديقال انه من باب الاكتفاء وثانهما أترادبالنادا السوالكرية وماكانوابه من الشددة ودنوالشمس الحروسهم وحرهاوا لجامهم المرقو بالخروب الخلاص منهاقات وهذاالقول والكان مجازال كنمالي حقيق قالاس أقرب والى أسل القضية أنسب فأن المراديم ـ ذ الشفاعة الكبرى وهي المعبر عنها بالمقسام المحمود واللواء المحد ودعلي مافاله صلى الله أعمالي عليه وسلم آدم ومن دوله نحت لوائى يوم القيامة ومحطود والشفاعة هي الخلاص من الحيس والقيام والامر بالحاسبة للانام وأماله صلى الله تعالى عليه وسلم وكذا الغسيره من الانبياء والاولياء والعلاء والشهداء والصاغن والفقراء بعدذاك شفاعات متعددة في ادخال بعض الومنين الجندة بلاحساب وادخال بعضهما لجنة ولواستحة وادخول المنار واخراج بعضهم من المنار وفرتخة يفءذاب بعضهم وفحثرقى درجات بعضهم فحالجنة وأمثالها والكن فيهانه لوأر يدهذاالمهني لمماكررت هذه القضمية مرات على مالا يخفي اللهم الأأن يقال ينق م أهدل الوقف من الومنسين العصاة عدلى أنسام ثلائة وقال ابن اللك تدكون الشفاعية أتساما أواها الاراحسة من الموقف وثام الادخالهما لجنة بغير حساب وثالثم اعندالمر ورعلى الصراط ورابعها للائر اجمن النارفذ كرفى الحسد يث القسسمين وطوى الاستحرين من البين والله تعسالي أعسلم (ثمأعود) أى أرجه مالى دار ربي (الثانية) أى المرة الثانية (فاستأذن على ربي في داره) أى في دخولها (فَرُوْدَنُكُ عَلَيه) أَى الدخول عَلَيهُ (فَاذَارُأْ يُسَمّ) أَى ذَلكُ المُكَانِ أُورَأُ يِسْرَ بِيمِ تَنزَجِه عن المُكَانَ وْءُن سائر صَفَاتُ الحدثات (وقعت سأجدافيد وعَيْ ماشاءالله ان يدعني) أَى فَ مُعَامَّ الفناء (مُ يقول) ردالى الى حال البقاء (ارفع مجدوقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطه قال فارفع رأسي فاثني على رب بشنأ عوتتم يد يعلمنيه ثماشفع فيحدنى سوانا سورج فالترجوم مناكنار وأدشابهما الجنة تمأعود الثائثة فاستاذن على ديي

سق ما يبق ف النار الامن قد سيسه القرآن أيوجب عليه الخاود ثم تلاهده الأية عسى ان يبه ثلار بلامقاما مجوداقال وهدذا المقام الجمود الذىوء ومسدمنيكم منفقءايه وعنسه كالأفال رسول الله صلى الله علسه وسلراذا كأن و مالقسامة ماس ألناس إمضهم في بمض فيأتون آدم ذهو لون اشفع الى بك فيغول لستالها واكن علكم بايراهم فانه شليل الرسن فياتون ابراهيم فيةول است الها وأبكن فأبكم عوسىفانه كايمالله فماتون وسي فية ولااست الهاولكن علىكم بعيسى فاله روح ألله وكلنسه فياتون هيسى فيقسول استالها ولكن ولمكم بمعمد فماتوني فاقول أنااها فأستاذن على ر بی فرودنای و بلهسمی معادد أحدوم بالانعضرن الاسونا حد مثلث الحامد وأشركه ساحدا فيقال يابحد ارفعرا ساكونل تسمم وسل تعطهوا شسفع تشفع فاقول فارسا مي أمسي فيقال الطالق فاخرجمنهامن كان فى قلبسه منقال شسعيرة من اعمان فانطلاق فانعسل تم أعودفا جده بتلك الحامدشم أخرله ساحدا فمقال التجد ارفعراأسكوفل تسمعوسل تعمله واشفع تشفع فاقول الرسامي أمسي فانال انطالق فأخرج من كانفي فلبهم شقال ذرة أوخرداه من المات فأنطاق فافعل

دار وفيو ذت في عليه فاذار أيد و وقعت ساحد افيده في ماشا ، الله ان يدعني ثم يقول ارفع محدوقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطه فالفارفع رأسى فاثنى على ربى شاء وتحميد يعلنيه ثم اشفع فيعدل حدافا خرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى مايدتي في المنار) أي من هذه الامة (الامن تد حبسه القرآن) أي منعه من خر وجاليار بان أخبرانه يخلدنى دارالف از وهـذا معنى تول الراوى للدديث عن أنس وهوتناد من أجلاء التابعين (أى و جب عليه الخلود) أى دل الفرآن على خلود وهـم الـكفار ومعنى و جب أى ثبت و يحقق أوو جب بمقتضى اخباره تعمالي مأنه لا يجوز فيه المتحلف أبدا (ثم تلاهذه الآية) أى النبي صلى الله تعمالي طله وسلم أوأنس أوتتادة لذ كرا أواستشهادا أواعتضادا (عسى أن يبعثك ربك مقاما يجودا عال) أى أنس وهوأنسب أوقتادة وهوأقر ماو يحتمل ان ناءله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على بعد (وهذا المقام) مبتدأ وخبر موصوف بقوله (المجودالذي وعده) أى الله سبحاله (نبيكم) وفي نسخة وعدنب كم بصيغة الجهول وهذا على الدفاءل قال عيره صلى الله تعسالى عليه وسلم ظاهر لاأشكال وأماعلى القول بأن القائل هوصلى الله تعمالى عليه وسسلم فتوجيه اله وضع المظهر موضع المضمر وكان الاصل أن يغول وعدنيسه و فال العايي رجه الله يحمل أن يكون فاعل قال الراو و وان يكون الني صلى الله تعالى عليه وسلم على سبيل النجر يدتعظ مالشأنه والله سجانه وتعالى اعلم (منه في عليه وعنه) أي عن أنس (قال قال رسول الله صلى الله تعدلى عليسه وسدام اذا كاروم القيامة ماج) أى اختاط واضارب (الناس به ضهم في بعض) أى داخلين فيهم أى مقبلين ومدرين متحبر بن فيما بينهم (فيأتون آدم) عليه السلام (فيقولون اشفع) أى لنا (الى ربك) المأمر بالحساب معازى بالثواب أواله سقاب (فيقول است لها) أى است كأثنا الشفاعة ولامختصابها فال العابي رحسه الله اللام فبسهمناها فحقوله تمالي المخن الله قلوبهم للنقوى الكشاف الملام وشلقة بمعذوف واللام هي التي في فوله أنت لهذا الامر أي كائن له ومختص به قال به أنت لها أحد من بين البشر \* وفي توله انالها وقوله ابس ذلك لك (ولكن عليكم بالراهيم) أى الزموه فالباعزا لدة أوالمعسني تشفه وا وتوسلوابه (فانه خايل الرحل فيأتون ابراهيم فيقول) أى بعد قولهم اشفع الحاربان فاختصراله لمم به أوقبل أن يذكر واهمذاالامربناء على كشف القضمية عنه (است اهاراكن عليكم بموسى فانه كليم الله) أى ويناسبه الكلام في مرام هد ذه المقام (فيأتون موسى عليه السدلام فيقول است لهاولكن عليكم بعيسى فائه روح الله و كانه) أى فان روحه مست طابة و كلنه مستجابة (فيانون عيسى فيغول است لهاولكن عليكم بحدمد) عليه السلام أى فانه خاتم النبيين وسيد المرسلين (فياتوني) بتشديد النون و يخفف ( واقول أنالها فاستاذ ن على ربي) أى على كلامه أوعلى دخول دار و فيؤذن لحو يله مي ععامد أحد وجما) أى سينتذ (لا تحضرني الاتن فاحد مبناك المحامد) وهي جمع جدعلي غير فياس كمعا س جميع حسن أو جميم مجدة (وأخر) بكسرالخاءالمجمة وتشديدالراءأى آسقط (له) أىلله تعالى أولشكره (ساجداً) حال (فَيْقُولُ يَا مُحَدَّارُفِعِرَأُسُكُوقُلُ تَسْجِعُ وسَلِيقُعُهُ وَاشْفُعُ فَأَقُولُ) أَى بِعَـدرفع الرأس أرف حالُ السجود (باربأمتيأ قي) أى ارجهم واغفراهم يوم القيامة وتفضل علم مبالكرامة وكرره للناكيد أواريد بهم السابقون والالحقون (فيقال الطاق) أى اذهب (فاخر جمن كأن في قابمه مشقال شعيرة) أى و زم المال النو و ى رحه الله والله تعالى أنه بقدرها (من ايمـان) ثم المتقال مايو زن به من الثقل بفتحة ب وهواسم اكل سنج واختلف العلماء في ناو يله حسب اختلافهم في أصل الايمان والناو بل المستقيم هوان يراد بالامرالمقدربالشميروالذرةوالحبةواللردلة غيرالشئ الذى هوحقيقة الاعان من الليرات وهومانو حدينى القاو ب مرغرات الاعبان ولحات الايقان والعان العرفان الان حقيقة الأيمان الذي هوالتصيدين الحاص الفلى وكذا الاقرارالقر واللسانى لايدخاها لقبزى والتبعيض ولاالزيادة ولاالبقصان على ماعليه المحققون روح الواما قاله فيردهم على الاختلاف الفظى والنزاع الصورى (فانطلق) أى فاذهب (فافعل) أى

ماأذن لى بالاخراج من عين و بين لى (م اعود فاحد مينلان الحسامد ثم أخرله ساحد فيفال با محدارهم وأسل ونل تسمع وسسل تعطه واشفع تشسفع فانول يارب أمنى أمنى في قال انطائ فاخر جمن كارفى فلبه مثقال ذرة ) وهيأة لَ الاشياء المورّ ونه وقبل هي الهباء الذي يظهر في شسعاع الشمس كروّس الابروة بل النملة الصغيرة (أوخردلة من أيمان) بيحثمل أن بكون أوالتخبير أوالتنويه ع أو الشان (فانطاق فافعل ثم أعودفا حد ، بتلك الحامد تمرأشو لةسلجدا فيقال يابحداروم وأسسل وقل تسيم وسل تعطه واشفع تشفع فاقول يارب أمتى أمنى فعال الطالق فالدر بعدن كان في قايداً دفي أدني مثقال حية خرد لة من اعمان وكر رادني ثلاثا للحبالغة فى القلة (فاخر جِمَّمن النارفانطالق فافعل ثم أعود الرابعة فاحد مبتلك الحامد ثم أخرله ساجده افيفال يامجد ارنع رأسات وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع فاقول بالرب الذن لح فيمن قاللاله الاالله) أى ولونى عرمم و بعداقراره السابق فانه من جدلة عله اللاحق وان الله لايضيع أجر من أحسن علاولا طلاف حديث من قال لااله اد الله دخل الجنة فانه يشهل دخوله أولا وآخراقال العاسى رجه الله هذا الوَّذِن بإن ما قدرة بل ذلك بمثقال شسميرة ثم يمتقال حبة أوخردل فسيرالاعبان الذي يمبريه عن التصدديق وهوما يوجد في القساو ب من تمرة الاعسال وهوعسلى وسهين أن يرادبالثمرة وديادالية ينوطما نينة النفس لان ظاهر الادلة أنوى للمدلول حليه واثبت لفوته وأن ترادم باالعدمل وأن الاعبان تريدو ينقص بالعمل وينصر هذاالوجه حديث أي سعمد به ـ دهـ خالعني توله ولم برق الا أرحم الراحين فيقبض قبضــة من نار فيخر جمنها قو مالم بعــ ماواخــ مراقط (فال) أي الله تعالى (أيس ذلك لك والكروه زئي و حلالي وكبر بائ وها متى لاخر حن منها من قال لا اله الا الله) أول القاضي رحمالله أي آيس هذا لك واعما أفعل دلك تعظيمالا سمى راجلالا لتو حيدى وهو مغصوص بعسموم قوله صلىالله تعالى عليه وسلم في حديث أبي هر برة أسعد الماس بشفاء في الحديث على ماسماً في أويحتمل أن يجرى على عمومه ويحمل على حال ومقسام آخر فال الطبي وجهالته اذا فسرناما يختص بالته تعالى مالتصديق المجرد عن الثمرة وذكر فالنما يختص به رسول الله صدلي الله تعمالي علمه وسلوه والاعمان مع الثمرة من ازد ماداله فمن أوالعه و للااختلاف وقال شار حمن علما ثنا المحققه من المعنى ليس اخر أجهن قال لااله الااللهمن النار للذأى البدائ يعدى مفوضا اليدائوان كأن الثافيهم كان شفاعة أولسنا للعل ذلك لادلان بللانا أحقاه بأنانف عله كرماو فصلائمانه بيزج ذاالحديث الامرف اخراج من لم يعمل خيرافط من النار غاز جهن حدالشفاعة مل هومنسوب الحص الكرم موكول البه والنوفيق مع هذا الحديث وحديث ويهر مرة أسدهدالناس الم أماعلي الاؤل فظاه رلانه أخرجهم الله بشقاعته صلى الله تعمالى عليموسلم وأما على المعنى الثانى فهوان المرادَّ بمن قال لااله الاالله في الحديث الا وَّل هــم الام الذي آمنوا بانبيائه ــم لكنهم استوجبوا الناروف الثاني هم من أمنه صلى الله تعدلي عليه وسلمين خاطواع السالح أوا خربينا (منفق على وومن أفي هر مرفعن الدي صلى الله تعمالي عليه وسلم أسعد الفاس بشفاعتي من قال لا اله الأالله خااصا مرةايسه) أىلان و به شك وشرك ولا يخلطه نفاف وسمعة و رياء (أونفسه) شك من الراوي وتسل أسعدهما بمهني أصل الفهل رقيد ل بل على أبه وان كل أحد يحصد لله معادة شفاعته الكن المؤون الخاص أكثر سعادة فانه صلى الله تعالى على موسسم دشفع في اراحة الخلق من هول الموقف ويشفع في بعض الكفيار كابي طالب في تخفيف عذا ب الهار وقال السكر مآني المراده وأسعد عن لم يكن في هذه المرتبَّة من الاخسلاص المالغ فاسته والدامل وفي التراكم كرد كرالفا اذالا فلاص عوار الفلب ففائدته الناأ كمع كافى فوله تعمال هانه أأثم ذابيه وفال الفاضي رحه لله أسعده نساعه في السعيد اذلا يسعد بشفاعته من لم يكن من أهل النوحمد أوالمرادين قال من لم يكن له على مستحق به الرحمة ويستوجب به الخلاص من الشارفان احتياجه الى الشقاعة أكثر وانتفاعهم أأوس فال العايبي رجه الله قدسبق ان حاول شفاعته انحاهو في حقّ من أغراعاته اما مزيدطمأنينة أوعلوتخناف مراتب المقن والعمل فبكون التقضيل يحسب المراتب ولذلك أكدخالصا

ثمأه ودفاحده بالنالحاءدش أخرله ساجدا درمال مابجد ارفعراً سلكوة \_ ل تسمع وسل تعطه والدفع تشطع فانول باربامين أميني فيقال انطاق فاخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبةخردل من إعان فأخرجه من النارفا نطلق فأفعسل ثمأعود الرابعية فأحده ملك المحامد تم أخرله ساجددا فيقال بالمدارفع رأسكونل تسمعوسل تعطه واشفع تشملم فاقسول بارسائدت لى قين ماللااله الاالله قال ليس ذلك لك والكناوه لزني وحدلاني وكبرياتي وعظامني لاخرجن منهامان فاللاله الاالله منفسق عليسه وعن أبي هريرةعن النسى مسلى الهعليه وسسلم فال أسعد الناس بشفاءتي بوم القدامة من فاللاله الاألله خالصا مر فليه أونفسه

ر داءالعار یوعنسه قال أنى الني صالى الله عليه وسسلم بلحم قرنسم اليسه الذراع وكات تعبه فنهس متهانوسة شم قال أناسيه الناس ومالقيامسة وم يقوم الناس لرب العالمين وندنوالشه سفيبلغ الناس من الغم والسكرب مالا مطمقون فمقول الفاس ألا تنظر وتءنيشة ملكم الى رىكم فيأتون آدم وذكر حدد شالشدفاءة وقال فالطاق فاتنى تحت العرش فاقع ساحد الري ثمية تمالله هـ لي من محامده وحسن الثناء المشأ لم يفقه على أحدقبلي شمال بالمجدارفع رأسانوسسل تعطهواشفع تشفع فارفع رأسي فاقدول أمني بار بأمني بار بأمني يار سفيقال يامجد ادخل من أمندك من لاحساب علمهم من الماب الاعن من أنواب الجنسة وهسم شركاءالناس فبماسوى ذاكمسن الابواب ممال والذى نفسى بيده انمايين المراءسين من مصاربه الجنسة كإبن مكةوهمر متلق علمه وعنحذيفةفي حديث الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عال وترسل الامانة والرحم فتقومان جنبستى الصراط

عمومان جبیسیان قابه شده چیناوشمسالا اعمان قانعالق ر

بقولهمن فلبه أى خااصا كائدا و قلبه وقد علم ان الاخلاص معدد له ومكانه القاب فذ كرا لقاب هنا تا كيد وتقر يركف قوله تعالى فائه آ م قلب الكشاف فان قلت هلاا فنصر على قوله فائه آ م ومافا ثدة كر القلب والجسلة هي الاغة لاالقلب وحسد وقلت كتمان الشهادة هوان يضمرها ولايتسكامهم أفلسا كان آ عُمام فتر بأ بالقاب أسنداليه لان اسناد الغمل الى الجارحة التي يعمل بها أبلغ ألاثراك تقول اذا أردت التوكيد هذاهما أبصرته عيني وعما معته اذنى وعماعرفه قلي (رواه البخارى) وفيرواية الجامع خالصا مخلصا من قلبسه ولم يذ كرأوه ن نفسه (وعنه) أى عن أبي هر برة (قال أني النبي مسلى الله تعالى عليه وسلم) أى جىء (بلم فرفع اليه الذراع وكانت) أى الذراع (تعبه فنهس) بالمهمة وقيل بالمعمة أى فاخذ عقدم اسنانه (منها) أى من الذراع بعني بماعليها (غسمة) قال القاضي عياض رجمالته أكثر الروادر وومالسين المهملة ورواء بن هامان بالمجمة والنهس بالمهملة لاخذ باطراف الاسنان و بالمجمدة الاحذ بالاضراس (ثمقال أناسيد الماس) أى جبعهم من الانبياء وغيرهم (يوم القيامة) أى حيث يحتاجون الحشفاء في ذلك اليوم لكرامتي عنسد الله تعالى فأذا اضطر واأتوا الى طالبين اشفاعي الهسم ويؤيده حسديث أعاسيد والاآدم يو م القبامة ولانقر و بيدى لواء الحدولانفرومامن ني يوم : ذا دم فن سواء الانتحت لوائى و أناأول من تنشق عنهالارض ولاغر وأناأول شافع وأولمشفع ولانفرعلى مار وامأحدوا لترمذى وابن ماجههن أبى سعيد (نوم يقوم الماس لرب العالمين) قال العلبي رجمه الله بدل من قوله نوم القيامة وقال ابن الماك يعتمل ان يتمون جواب سائل فألمانوم الفيامة قات وعكن النيكون منصوبا بأعني مقدرا أومر فوعابنقد يرمبندا عَدُوفُهُوهُ وَنَتْمُومُ عَلَى الحَكَايَةُ ﴿ وَتُدَنُّو الشَّمْسِ أَى تَقْرَبُ مِنْ رُفِّسُ النَّبَاسُ ﴿ فَيَلْغُ النَّاسُ إِ مالنصائي فيله قهـ مرفى نسخة بالرفع أى فيصلون (من الفم) أى من أجله وسببه (والكرب) وهو الهم الشسديد الحاصل من القيام ودنوالشمس المترتب عليه الحرالنام الموجب العرف على وجه الالجسام (مالا يطيةون) أىمالايقدرون على الصريما. وفيحزعون وبفزءون (فيقول الناس) أى بعضهم لبعض (ألاتنظرون) أى ألاتناء لون ولاتتفكر ون أولاتبصرون (من بشفع ليكم الى ربكم) أى لير يحكم من هذا الهم والغم (فيا تون آدم علمه السلام وذكر) أى أبوه ربرة أو الني صلى الله تعمالي علمه وسلم (حديث الشفاعة) أى بعاوله كاسبق (وقال فانطلق) أى فأذهب (فاسنى) بالدأى فاجيء (تحت العرش، قيل وجه الجدع بينمو بين حديث أنس رضى الله تعمالى عنه على ربي في دار مان يقمال داره الجنسة والجنفة تُعَدَّ العرش وقيل حديث أنس في الجنة وحديث أبي هريرة في الموقف ( فافع ساجــ د الربي ثم يفتع الله على من محامده وحسن النفاء عليه فسيالم يفقه على أحد قبلي ثم قال بالمحدار فع رأسان سل تعطه علم مستأنفة (واشفِع تشفِع فارفِع رأسي فأقول أمتى يارب أمتى يارب أمتى يارب) ثلاث مرات الذأ كيسد والمبالفسة أوأشارة آتى طبقات العصاة (فيقال بالمحمداد خلمن أمتك من لاحساب علمهم من الباب الاعن منأنواب الجنسة وهسم) أيمن لاحساب عليهسم (شركاء الناس فيماسوي ذلك من الانواب) أي ليسو انمنوهين من سائرالايواب بلهم مخصوصون للمماية بذلك الباب (ثم قال والذي نفسي يُده أن ما بين المصرعين) بكسراليم أىالبابين المضر وبين على مدخلوا حد (من مصارب يع الجنة كابين مكة وهمير) بفختن مصروفا وفسدلا بصرف فني الصاح هعراسم بلدمذ كرمصروف وقالشار مهى قرية من قرى البصر تن وقيدل من قرى المدينسة والاول هوالمعول قال المفلهر المصراعات البايان المغلقات على منفذوا حسد والمسراع ملمعال من الصرع وهو الالقباء وانماسي البياب المفلق مصراعالانه كثيرالالقياء والدفع (مثفق علسه وعن د في فد يف الشفاعة عن رسول الله مسلى الله تعالى علم موسلم قال وترسل الامانة والرحم فتقومان جنبتي الصرام ) بفتحات أى يجانبيه (يميناو شمالا) قال التوريشي رحمالله بريد يحنبني الصراط فاحيتيه البحى واليسرى والمعي المالا مانة والرحم لعظمة شاشهما ونفامة أمرهما بمبايلزم العبادمن

رعاية مقهداعثلان هنا للثلامين والخائن والواصل والقاطع فيحاجان عن الحق الذي واعاهد ماو يشهدان على المعال الذي اصا عهدها ليتميز كل منهما وقبل برسدل من اللائسكتمر عاج لهما وعنهدها وفي الحديث حث هلي وعامة حقهما والاهتمام بامرهها وفال العابيي رحمه الله وعكن ان تحمسل الامانة على الامانة العظمي وهي مأفي قوله تعمالي الماعرض ماالامانة عدلي السمو أن والارض والجمال وصدلة الرحم صلتهدها الكيري وهيماني قوله تعمالي بالبهاالناس اتقوار بكم الذي خلفكم من نفس واحسدة الى قوله تعمالي واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام فددخل في الحدرث وبني التعظم لامراته والشففة ولي خالي الله وكائم ما اكتنفا منى الاسلام الذي هو الصراط المسه تم وقعارى الاعمان والدين القويم (روامه سه لم وعن عبد الله بن عرو بنالعاص انالني مسلى الله تعالى عليسه وسلم تلاقول الله تعالى في ايراهيم) عليه السلام أى في سورته أوحا كافيحه (ر مانهن) أي الاصنام (أضالن كثيرامن الماس) أي صرن سبب ضلال كَثَيرِ مَنْهِسَمُ ۚ (فَن تَبِعَنَى ) أَى فَى النَّوحِيدِ والاخْلاصُ وَالتَّوكُلُّ (فَانَهُ مَنَى) أَى مِن اتَّباعَى والسَّماعَى وتمامه (ومن عصانى فامل غفور رحيم) أى تغفرمادون الشرك لل تشاءوترجه بالتفضل على من تشاء أوتغفر للعاصي المشرك بانتوفقه للاعبان والطاعة في الدنيا وترجم عليسه نزيادة المثوبة في العقبي (وقال عيسى عليه السلام) قال المنو وى رجه الله هوم صدر يقال قال قولا وقالا وقيد لاوقد أضاف الى عيسى عطفاءلي مفعول تلاأى تلاقول الله وقول عيسى (ان تعذبه مانم عبادك) وآخره (وان تغفرلهم فأنكأنت العسز مزالحهمهم أي لابغاب لمنشئ فانك القوى القادر وتحكم بماتشاء فانت الحاكم الذي لامعةب المحمدة أواط مكيم الذي يضم الاشياء في موضعها وينقن الافعال ويحسنها (فرفع) أى النبي صلى الله تعمالي على موسلم (بديه)أى كر عميه (فقال اللهم أمني أمني) أى اللهم اغفر لامني اللهم ارحم أمني ولعل هذاوجه السكراراو أو يدبه النا كيد أوقصديه الاولون والاسخرون (و بكى) لانه لذ كرالني صلى الله تمالى عليه ووسلم الشفاعة الصادرة عن الخليل و روح الله فرق لامته (فقال الله تعيالي ياجبر يل اذهب الى محدور بكأهلي جسلة مترضة حالبة دفعالميا يوهمه قوله (فاساله) بالهمز والنغل (ماسكمك فاتاه عليه وسدلم من سنت المكاموهو الخوف لاحسل أمنه (فقال الله لجير بل اذهب الي مجمد فقل الما) أي بعظمننا (سنرضيك) أى سنجه للناراضيا (في أمنك) أي في حقيه (ولانسو، ك) أي ولا نحزنك ف-قالجيع بلنجهم ولابل رضال نرضهم وهوفي المعنى ناكيداذر بمايتوههم ن سنرضيك نرض يلف و قالبه من ولذا قال بعض وممارضي محمد وأحسده من أمته في النار فال الطبي رحمه الله لعله عليه الصلاة والسسلام أتحبذ كرالشفاعة أنتي صدرت عن النبيين من الخليل بتقدير الشرط والعسيفة الشرطية لانالمني انالاصنام أطلن كثيرامن الناصفن تاسمن عبادتها وتبعني في التوحيد فانه متصلف فأقبل شدفاء في فمهم فلايد من تقدد يرثاب لانه مصيرالشيفاءة في حق المشركين قلث انما بحشاج تقدير تاب في الشرطيسة الثانيسة وهي قوله ومن عصائي ولوون روح الله كذلك لان الضمد يرفى تغفر الهسم راجع الى من انخد خدواً مه الهين من دون الله فيكون التقد عير آن تعفر لهم بعدما تابوا عن ذلك فانك غفو ورسيم قات لايلا عمادب لدوه وقوله ال تعذبهم فنهم عبادك مع ال هدف الدكلام يعسدونه يوم القيامة ولاعكن تفسديوا لتوية هناك ثما للزاء في الاية اعداه وقوله فالك أنت العزيز الحكيم فككلام ويسى عليه الصلاة والسسلام وأماقوله فانك غفو ررسيم بزاء الشرطية لواقعة في كلام ابراهيم ومن عصاف فانك غفو ورسيم ثمقال وعقبه بةوله اللهمأءتي أمتى لبيه الهمالفرق بين الشفاعتين وببين مابين المتزلتسين وفيه أن هـ ذا البيان يحتاج الى البرهان والتبيان فأن العرض بطريق المكناية أباغ من التصريح بالدعاء كما هومقر ومنسدأ رباب الفناء والبغاء وكذلك طريق التفويض والمسسلم والرمنا بالقضاء ولايظهر بسان للمدعى ولاتبيان للمعنى في توله وتحريره ان توله أمني أرثى متعلق بمدرف اما أن يقسدر شفعني في أمني أ

رواه منسلموعن عبدالله ابنع ـرو بن العاصات النى سىلى الله عليه وسل الانولالله تعالى في ابراهيم ر سائين اصلان كثيرا من الناس فن تبعسي الهمي وفالمسي انتعذ بهسم فالمسم عبادك فرفع يديه فقال اللهم أمني أمني وبكي فقال الله تعالى باجسيريل اذهب الى محدور بك أعلم فسله ما بيكنك فا ناه حمر يل فساله فأخبره رسول المعصلي اللهعليه وسلمعاقال فقال الله تعالى لجبر بل اذهب الى يجد فقل الماسترضيل في أمتك ولانسوعك وارصد في الها او أمق ارجهم وارضى بالشدةاعة ويدم والمذف اضيق المقام وشدة الاهتمام قات يعتاب أيضاهدذاالسكادم الوتوضيم المرام فالوهدذا يدل على الجزم والقطع فات الدعاء لا يكون بطريق الغطع اذلاحكم على الله سعانه في آل العار يقن في الدعاء واحد وايس الهذا القصد جاحد قال والنكر يرازيد التقرير فات فدتف دمو جوه أخر والاطهرانه من مستحبات الدعاء فالالحاح من العبد في المسسملة لاينافى الرضابالقضاء فالومن ثم أجسف فى الديث بقوله الاسترضد للحدث الى بان وضميرا لتعظيم وسدين التأكيد ثما تبعه يقوله لانسوه لم تقريرا بعد تقريره لي الطردوالعكس وفي الننزيل ولسوف يعطيك بك فترضى زيد لام الابتداء على حف الاستقبال ولفظة ربك وجرع بيز حرفى الما كيدوا لمناخ يرفيكون المعنى ولانت وف يعطبك بلاوان تاخرالعطاء وقوله وربك أهلمن بآب التقيم صيالة عما لاينبغي ان يتوهم فهو كغوله والله يعسلم انلزله وله في قوله تعلى غالوانش بدانلزلسو لالله والله يعسلم انلزلسوله والله يشهدان المفاوقس لكادبون قال النووى رحمالله هذا الحديث مشفل على أنواع من الفوائد منهابيان كالشفقة مسلى الله تعمالي عليسه وسيرعلي أمته واعتنائه بمصالحهم واهتما على أمرهم ومنها لبشارة العظيمة لهدنا الامة المرحومة عماوه دوالله تعالى بقوله منرضات في أمتك ولانسوء للوهذا من أرجى لاحاديث الهدد والامة ومنها يان عظم منرلة الني على الله تعالى عليه وسلم عند الله تعالى والحكمة في ارسال حبر يل عليه الصلاة والسلام السؤاله صلى الله تعدلى عليه وسلم اطهار الشرفه وانه بالحل الاعلى فيرصى و يكرم (روامه سلم) وكدا المجارى والنسائىد كرمالسيد (وعن أبي سميد الخدرى ان ناسا قالوا بارسول الله هل فرى وبنايوم القيامة فال رسول الله صدلى الله عليه وسدم نعم ) أى تر ون رباذ كر السيوطي رحسه الله في بعض تعاليفه ان رؤية الله تمالى نوم القيامة في الموقف حاصلة اسكل أحد من الرجال والنساء حتى قيد للمنا فقين والسكافرين أبضا ثم يحمبون بعدد ذلك المكون علمهم حسرة وأقول وفيه بعث القوله تعالى كالدائم من رجم موم مذلح مو يون ولفوله مسلى الله تعالى عايه وسسلم على ماسياتى حتى ادالم يبق الامن كان يعبد دالله أناهم رب العالمين ولان الذة الففار ولومرة تأسى كل محنة وسسدة بل يرتفعيه كل حسرة اذمن المعاوم ان الفعار لابو جددا عالاهل الجنة أيضاقال وأماالرؤ يه في المنف فاجهم أهل السنه على الم الماصلة الانبياء والرسل والصديقين من كل أمة ور حال الومنة بن من البشر من هذه آلامة وفي تساءه - ذه الامة ثلاث مذاهب لاير من وير من وير من في مشسل أيام الاعياددون غيرهاوفي الملائكة قولان لايرون بهم ويرونه وفي الجرا يصاحسلاف ( هل تضارون) بضم المناءوفة هامع تشدد بدالراء وتحفيفها فأكشعها المرسوم مولانا عبسدالته السندى ففيه أربعة أوجه المكنافيه تفارلان منهم التاهمع التشديد ظاهرلانه من بابالمفاعلة معاحقمال بنائه للعاعل أوالمفعول وكدلك فتح التاء مع التشدد يدفانه من بات التفاهل على حدف احدى التا ثمن وهو يتعسي أن يكون بصغة الفاعسل واماصم المتاءمع تخفيف الراءفينى عدلى الهالجه ولس ضاره يضيره أويضوره على مافى القاموس بمهنى ضره وأمانتم المتاهم الراءالخففة فلاو جهله بحسب ألقواعدالعربية والمعنى هل تندافعون وتنزاجون اجمه الكم صرر (فرروية الشمس بالظهيرة) أى وقت انتصاف النهار (صوا) أى حديد لا محاب ولاغبار من أحجت السهماء اذاخات من الفسيم كذاذ كره شارح وفي القاموس الصعوذهما سالفيم فقوله (ايس معها بحاب) تاكيدوالمرادبالسحاب الجاب أهممن ان يكون من جانب الرائي أومن جانب المرق مُ أَ كَدِيَّالِمًا وأَطْهَرِمِثَالًا آخرِ بِعُولُه (وهل تضارون فيرؤية القمراي للسافية اليسافية) أي في السهماء بقير يقة المقام وان لم بحرالهاذ كراوف جهة رؤية القمر من السهماء (سحاب) أي ما فع وحداب (قالو لايارسول الله قالما تضار ون قرر ثرية الله نوم القيامة) أريديه الموقف وما بعده من دخول الجنة (الا كما المُنْ أَنْ مَا رُونِهُ أَحدهـما) وفيهمبالغمة وتعليق بالمحال أي لو كان في رؤية أحدهـمامضارة لكان فبرئر ينهمه ارزوا انشبيه نمساهو لمجرد لفلهور وتحقق الرؤية مع المنزه عرصه فمات الحدوث من نحو المقابله

رواه مسلم وصن أبي سسعيدالخسدرى ان ناسا فالوا يارسول الله هسل وسول الله أمالي وسول الله أمالي ورو به الشمس بالفاهيرة عموا ليس معها معاب وهسل تضارون في وهسل تضارون في وها الله عالما تشارون في وية تضارون في وية تضارون في وية الله عالما تشارون في وية الدهما الله عالما ون في وية الدهما تضارون في وية الدهما

الجهة ولعدل و كرالشمس والقدر الاشدهار بان روّ به الله حاصلة الدوّ مندين في الليل والم الرعلي غاية من الظهورونها بةمن الانوار واعباءالى تفاوت التحلى الرباني بالنسسية الى الانزار (ادا كان يوم القيامة اذن مؤذن) أىنادىمساد(ليتبيع)بتشديدالتاءالمفتو- فوكسرا الوحدةوفي تسطفبالسكون والفيم أى المعفب (كلأمةما كانت تمبيد ولايه . في أحد كان يعبد غير الله من الاحسنام) بيان غيرالله (والانصاب) جمع نصب فخالنونوخ مهاوسكون الدادر يعمان وهي حارة كانت تنصب وتعبدمن دون الله تمالى ويديحون عليهاتقر بالىآ لهتهم وكلماة صبوا عنقدته فليمة من الحبر والشعير فهوالنصب (الايتساقطون في السار) لان الانساب والاستسام ملفاة فيها (حتى اذالم يبو الامن كان يعبد الله) أى وحده (من بر) أى مطيع صالح (وعاص) أى ماحرفا سنى (أتَّاهم رب العالمين) أى أنَّاهم أمره كاأشار اليه بقوله (قال) أيَّ الرب (فعاداننظروت) أى تنتظر ون و عوزات يعبر بالانبات عن التجليات الالهية والتعريفات الربانية بلقيسل هوالقول الحقودهو بالاعتبارأولىوأستق وقيسلالاتيان هناعبارةعن رؤيتهسها ياملان ممنحأب عن غيره لا يمكن رقر يتمالا بعسدالا تيان فعسهر بالاتيان عن الرويه عجارًا وقبسل الاتيان فعل من أ فعال الله سحانه بمناها نياناوقد سل المراداتيان بعض الملاشكة فال القاضى عياض رحسه الله وهذا الوجه أشسبه عنسدى بالحديث أو يكون معناه باتمهم الله في صورة الملائد كمة مخاوفاته الني لا تشبه صفات الاله المعتبر هسم ماذا قال الهسم اللك أوهسذه الصورةا ماريكم و رأواعليسه من علامة الخلوق يشكرونه ويعلمون أنه ايس رجهم فاستفيذ ون يالله منه موة لمالر و مهندة به خفيرا بالاسكيف ذلك وقيسل كنه معرفها الى عسلم الله إ تعالى وقال النو ربشني رجمالله تيال الله في السكاد مفسر ما تبيان أمر مواتيا ب أسه والهظ التعزيل يحتمل المكال الفولين فاماهذا الحديث فالدوؤ ول عسلى اتأن أمر وهو توله فساذ النظرون ومن السساف من تنزه عن تاويله خشية الخطامع تمسكه بعرود لوثني وهي تنزيه الله تعمالي عن الاتصاف بما تحدث به المغوس من أوصاف الخاق ةال الشيخ لامام بوالفتوح العجلى كاب الافاريل المشهورة قال البهبق فدته كام الشبغ أنوسامان الخطابي رحمالله في تفسيره في اللهد يشر أو يله بما فيما الكفاية فال الهذاء وضع يحتاج الكادم فيه الى تاو يلوتغرج وليس دالنام أجل الماسكر رؤية الله سيمانه وتعمالى بل نثيته اولام أجل أماندفهماجاءفىاله كمثاب والسنةمنذ كرالجيءوالاتيان غيرا بالانك بفذلك ولانحعله حركة وانتقالا كعمىء الاشتغاص واتيانها فأن ذاكمن نهوت الحادث مالى الله عن ذاك عداوا كبيراو يجب الناهد ما انال ويه الم نصاحبهم الثيهي ثواب الاولياء وكرامة لهسه في الجنة غيرهذه الرؤ به الذكورة في مقامهم واحتج تعديث صهيب في الرؤ بة نعسني كاسيحيء في ماسر و به الله تصالى واغيا تعرضهم لهذه الرؤ به المتحاد من الله تعياني لهم فيقع بهاالثمييز بيزمن عبدالله تعسالى ويتزمن عبددالطواغيث ليتبدع كلمن الفريقين مبعوده رابس كرأت يكون الامتحان اذذال بعدد فاعماو حكمه على الحلق حاريا حتى يقرغ من الحسار ويقع الجراء بما يستحة ونه م الثواب أوالعقاب ثم منقطع اذاحةت الحقائن واستقرت أمو والعساد قراره الاثرى الى قولة تصالى يوم يكشفعن ساق ويدعون آتى السعيود فلايستطيعون وجاءفى الحديث ان المؤمهين يستجدون وبصبرالمهور المما فقين طبغاواحدا هاله ويخر جمعني اتبيان اللهفي هذ اياهمائه يشهدهمرؤ ينهليا يقموه فيكمون معوفتهم له في الا 🕆 خرة عيامًا تركان اعتراويهم تريو بيته في الدني علما واستدلالا و يكوب طريق الرؤية بعدات لم يكن بمنزلة اتيان الا صحى من حدث لم كو نواشا هـ. دوه شرقو له فسادا تنظر وت أى فلما لكم ليذب ع كل أمة ما كانت أدبد فبعضكم اتبع ماعبد ودلم أترايضالا تثبعونه وهذا معنى قوله (تبيع كل أمةما كأت تعبد) فأن لفظه خبر ومعناه أمر ( فالوايار بنافارة النساس) أى الذين عبد واعبرالله منسلاص أن نعب دماسواه في الدنيا والمهني ما اتبعناهم مادمنا في الدنيا (أعقرما كنا البهم) بالنصب على الفارفية أى في أعقراً كواننا الىالناس (ولمنصاحبهم) أى فى أفعالهم ، ل فاتلناه عمر سار بناه سم وعادينا هسم وفاطعناهم لرضا تك

اذا كأن يوم القيامة اذن مسؤن ليبع كل أمسة ما كانت تعبد ولايس أحد والانسام والانسام والانسان الايتسانطون في النارحي اذام بيق الامن واحد الله من برواح ما كانت تعبد قالو ابار بنا فارتنا الناس في الدنيا أفقس ما كناالم سم ولم

ورجاء لتجلياتك وحامسله اناماا تبعناه مستثلاوالامرغيب عناونحن محتاجون البهم فكيف نقبعهم الاكتونت العيان المهوما يعبدون من دون الله حصب جهنم قال العابي رسمسه الله أفقر حال من ضمير قارفنا ومامصدرية والوقت مقدرةال النو وى رجه الله معناه انهم تضرعوا الى الله تعسالى ولجؤا البسه وتوسلوا بهذا القول المشدمر بالاندلاص الى الخدلاص بعدى وبنافار قناالناس فى الدنسا الذين واغواعن طاعتك من الاقر باءون يعتاج الهم في المعاش والمصاغ الدنيو ية وهكذا كأن دأب الصحابة ومن بعددهم من المؤمنين فى جبيع الاز مان فأنم م كانوا يقاطه و نمن حادالله ورسوله مع حاجتهم المسه وأثر وارضاالله تعالى على ذلك (وفي رواية أبه مريرة فيم ولون هذامكاننا حتى يأتينا ربنا) أي يتجلى عليما يوجمه نعرفه (فاذاجاء ربنا) أى على ما عرفناه من الله منزه عن الصورة والكممة والكيفية والجهة وأمثالها (عرفناه) أى حتى المعرفة قيل يشبه والله تعمالي أعلم أن يكون انحمامتهم من يحقق الرؤ يه فى المكرة الاولى حتى قالوا هدذا مكانساحتى بأتبنار بنامن أجل من مهممن النسادة ين لايستحقون الرؤية وهم عن رجم محمو يون فلساميز وا عنهم ارتفع الخاب فقالوا مندمار أوه أنتر بناوهذامه في توله (وفي رواية أبي سميد فيقول هـل بينكم وبينه) أَىبيزربكم (آية) أىعلامة (تعرفونه) أىبتلكالا يةوهىالمعرفةوالحبةالىهى نتيجة التوحيد وغرة الايمان والتصديق (فيغولون نعم فيكشف هنساق) بصغة الجهول وقيل على بناء الفاعل وُ لِمَعْنَى كَشَفَ السَّادُ زُوال التَّوفُ وَالْهُولُ (فَلْآيِيقَ مِن كَانَ يَسْجِدَتُهُ مِن تَاعَا عَنْفُسه) أى من نحوها و جهتها مخلصالا لجهسة اتقاء الخلق وتعلق الرجاء بهم (الاأذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاء) طبة أواحدة) وفي شرح مسلم للنووى رحه الله قوله طبقة واحدة أى صفحة أى صارفقا رطهره واحدة كالصفعة (كلماأرادأن يسجيه فر) أى سقط (على قلماه) قال الشيخ رحه الله والذي يوضح ماذكره الامام أبوسلميان أن الدنياوان كانت دارابت العفقد يتعقق البر اعق به من الاحوال كاقال تعالى وماأسابكم من مصيبة فيما كسبت أيد يكم فسكذاالا مر توان كانت دار من اعفق ديقيم ما الابتلاء أى بالتعلى والسعود ونحوهما يدليل أن القيره و أول منزل من منازل الاسخرة يحرى فيسه الابتلاء ثم قال فائن كان معنى الحسبر هذافذاك والافعناهما أرادصها لله تعالى عايه وسمم تنزيه الله تعالى عن كل عما ثلة و شاجمة وقال النو وى رحسه الله هـــذاالــحودامهمان من الله تعسالى المباده وقداسستدل بهذا و بقوله تعسالى يدعون الى السحود فلايستط بعون على جوازته كايف مالايطاق أقول الاطهرما قال العسسة لاف من أن التعقيق هو أن التكايف خاص بالدنيا وأتماما يقمني القسبروني الموقف فانمأهوس آثاردلك قال النووي رجسه الله وقسد يتوهممن هسذاالحديث انالنانقين يرون الله تعسالى وانمافيه ان الجديم الذى فههسم الومنوز والمنافقون ير ون الله تعمالى ثم يخمن بالسجود في سجد كان مخاصار من لم قدر عايد كان منافق أرهد ذا لايدل على ان المنافقين و و الله تعالى ( شميضر ب) أي عملوعد (الجسر) بكسرا لجيمو يفتع في القاموس الجسر الذي يُميرُ عليه و يكسر والمعني موضع الصراط كافرر وأية (على جهنم) أى منها أورسطها (وتحل الشفاعة) بكسرالها، و تضم أي تقسع و تؤدن فهما (فيقولون) أي الانبياء والرسسل بدليسل سديث أي هر برة بعدهذا (اللهم سلم سلم) تكرار مر تين المراديه المكثرة أو باعتباركل واحدمن أهل الشفاعة أوللا لحارق الدعاء كاهومن آدابه وهو أمر يخاطب أي يقول كل نبي اللهم سلم أمني من ضروا لصراط اللهم اجعلهم سآلين من آ فانه آمنــينـمس مخافاته (فيمرا لمؤمنون كطرف ألعير) وفي المصابيم كطرفة العين قال شار سأله التأء الوحدة يقال طرف طرفااذا أطبق أحدج فنيه على الا تنخر (وكالبرق وكالريح وكالطير) أي يحسب مقاماتهم وعلىقدر حالاتهم من أفواع الجسذبة وقرة الطيران وسرعة الجريان المعبر عنه بقوله (وكالجاويد النيسل) هي جمع أجوا دوهو جرح جوادوهو اللهارس السابق الجيسد كذا في النهاية في وادنعت من

وفي و اله أبي هسر برا فيقولون د في المكانسات عاتينار بنافاذا ساءر ساعرفناه وفي رواية أبي سيسعيد قبقول هل بينكم وبيسه آية تعسرفونه فيقولون أمم فيكشف عنساف فسلايبني من كان يسعدته من تلقاء تفسه الائذن الله له بالسعود ولايبق من كان سعداتهاء ورياء الاجدل الله ظهره طبقة واحدة كاماأرادأن يسعد خودلي الماه مراضرب الجسره لي جهدم وتعل الشفاعةو يغولون اللهسم سلمسلم فيمرا لؤمنون كعارف العدين وكالدبرق وكالربح وكالعابروكاباو يداشيل

والركاب فناج مشارو يخدوش مرسلومكدوش في ارجهنم حتى اذاخاص المؤمنون من المارفوالذي نفسي سده ما ون أحدد منكم ما شيد مناشدة في الحق ود تبهن اكم من الومني لله يوم القيامة لاشوائم- م الأم في النساد يقولون ربناكانوانصومون معناد يصاون ويحميون فيقال الهم اخرجوا من عرفتم فقرمصو رهسمه ليالناد فبخرجون خلفا كشميرا ثميةولون ربسامابق فسها أحدثن أمرتنانه فيقول ارحعوافن وجدتمي قلبه منقبال دينبارمن خدير فأخرجوه فيخرجون خلفا كنديرانم يقول ارجوافن وجدتم فاقليهم أغال أصف دينارمن خسير فاخرجوه فيخرجون خلقا كثيراثم يقول ارجعوافن وجدتم فى قليسهمثقال ذرة منخس فاخرجوه

جاداذا أسر عفىالسير وهومن اضافةالصسفةالىالموصوف وتوله (والركاب) بكسرالراء عطف على الخيل والمرادم االابل ولاواحدله من الهفاه (فناج) الفاه للنفر سع أوالتقصيل وقد قديم المارة عملي الصراط بطريق الاجال على ثلاث فرق يحسب مراتهم في العقيدة والعمل والمعرفة والعني فنهم ناج (مسلم) بنشديدالالم المعتوحة أي ينجومن العداد ولايناله ، كمر وه من ذلك الباب (ويخدوش) أي ومنهم يجروح (مرسدل) أى مخاص قال شارح أى الذي يخدش بالكاوب فيرسد ل الى الدار من عصاف أهدل الاعمان وأوله مرسل أى مطاق من القيد والعل بعدان عذوامدة (ومكدوس) بالسن المهسملة أى ومنهـــم مدنوع (فحنار جهنم) يقال كدس اذادفع من ورائه فسقط وهـــم المذن لامنحياولاملجآ لهـــم القضيون باللادعليه سمكذا قاله شارح وهوغير صحيح لقوله عليه المسسلاة والسلام وعرا لمؤمنون الهسم الا أن يقال قوله متاج عناف على توله فيمرلاأنه تفر يستمله والضمير في منهم المقدر راجه مألى جيسع السارة على المسروروى بالشدين المعمةمن كدشه اذاساقه سوقا شديدا وخدشه وحرجه وطرده وروى مكدوش أى ملق فى نارجهتم قال النو وى رجه الله مكدوس بالسين المهملة هكذا هوفى الاصول وكدا نقله القاضي عياض عن أكثر الرواة قال ورواه العذرى بالشين المجمة ومعما وبالمجمة السوق الشديدو بالهملة كون الاشياء معضهارا كية على بعض ومنسه تكدست الدواد في سيرها اذاركب بعضها بعضا وفي النهامة مكدوس في الناد أي جعث يداه ورجلاه و ألقي مها مال العلمي رجه الله قسم المسارة عسلي الصراط من الومنين على ثلاث فرف تسم مسسله فلايناله شئ أصلاو قسم يخسدش ثم برسسل فيخاص وتسم يكردس وياني فيسقط فيجهنم وخسدش الجلد تشروبمود (-ثي اذاخاص) بفتم اللام أي نحا (المؤمنون من النار) أي من وتوعهم فهافتي غامة ارورالبعض عسلى الصراط وسمة وط البعض فى النار وفال العامى رجمه الله حتى غامة قوله مكدرس في نارجهتم أي سق المكدوس في النمارجي مخاص بعد العذاب بقد داردند، و بشفاعة أحد أوبه ضله سجانه وضع المؤمنون موضع الراجع الى المكدوس أشعار بالعلية وان صفة الاعلن منافية للماود فى النار (فوالذى نفسى بيده) حواب اذا (مامن أحدمنكم) خطاب للمؤمنين وقوله (باشد) خيرما وقوله (مناشدة) منصوب على التمييز أي أشدمطاابة ومناظرة وقوله (ق الحق) ظرف المناشدة ﴿ (وَقَدْ تَبِينَ لَكُمْ) صَفَّةُ لِلْعَنْ فَالْمُنْيُ نَكُرَةً أَى فَي حَقَّقَدْ تَبِينَ وَظَهْرِ لَكُمْ عَلى خُصَّمَكُمْ أُوحَالُ امامِنَ الضَّمِيرِ فىأشد وامامن الحقوقال شار حال من الحقوالته ديرمامن أحدمنكم باشدمنا شده في حال ان تبين لكم الامراطق وقوله (من المؤمنين) متعلق ماشد أى ماشده منا شدة منكم فوضع المظهر موضع المضمر وقوله (لله )متعلق بمناشدة وقوله (يو مالقيامة) ظرف أشدأى يناشدون الله (لاخوانهم) أى لاجل اخوانم ــم (الذين فىالمار) بالشفاعة من الجبارا ففارقال المو وىرجه الله معناهما منكم من أحديما شدالله في الدنيا فاستيفاء حقه واستفصائه وتحصيله منجهة خصى والمعندى عليه باشدمنكم منا شدةلله تعنالى في الشفاعة لاخوانكم بوم القيامة وقال شارح من على شامعنا مامن أحدد منكم أكثراج تهادا ومبالعة في طلب الحق - من ظهراتكم الامراك ق من الموَّ من في طلب خلاص الدوائم ما اعصادي المارس العار يوم الغيامسة ثم بن مناشد:تربه قوله (يةولون ربنا كانوايصو مون معنا) أى موافقين الما(و يصلون) أى صلاتّنا (و يحمون) أى على طرُّ يَعْتَمُا ﴿ وَقِقَالَ الْهُمَا أَسُرُ جُوامِنَ عُرِفَتُمُ ۖ أَى مِهِ لَمَا الْاوصافِ ﴿ فَخُرِم ﴾ إفتح لراءالمشددة أى وتمسع (صورهم) أى تغيرها (على السار) أي بات اكالهاأ وتسودها يحيث لا تعرف و جوههم فيعرفهم الوُّمنوتُ الشافعون بسيماهم (فيخرجود خلقا كثيرا) أى منهار ثم يقولون ربناما بقي فيها أحديمن أمرننايه) أي باخراجه من أرباب الصبام والصلانوالج (فيقول الرجعوا فن وجدتم في قابه مثقال دينار) أى مقداره (من خيرة اخرجوه) في شرح السنة قال الق ضي عباض وجه الله فيل مدى الميرهذا اليهين قال والعميم التمعناه والدهلي عود الأعان لانجردالا عمان الذي هو التصديق لا يتعبر ي والحما يكون هذا التبزي

بشئ زائد علسهمن عل صالح أوذ كرخني أوعدل من أعال القلب من الشفقة على مسكن أوخوف من الله تعالى ونبسة صادقة (فيخرجون خلقا كثيراثم يقول ارجعوا فن وجدتم فى قابه نصف مثقال دينا رمن خير فاخرجوه فيخرجون خاة اكثيراثم يقولون وبنالم نذر )أى لم نترك (فيها) أى فى جهنم (خيرا) أى أهل خير فال الطبي رحسه الله أى من كان فيسه شيء مرات الاعلن من اردياد البقي أوالعمل الصالح فوضع اللير موضع الذات كانوضع العدل موضعهمبالغسة أى فيقال رجسل عدل وأزيدبه المعنى المصدرى مبالغة على أت المنى كأنه هو بل حوه ومعانه قديقال ان العدل مصدر عمنى العادل أوعلى تقدير مضاف أعصا حب عدل نحوقوله واسئل القر يه والله أعالى أعلم(فيقول الله شفعت الملائكة وشفع المنبيون وشفع المؤمنون ولم ببق) أى أحد من يرحم على أحد (الاأرحم الراجين) أى الذي رجته وسعت كل شي وأن رجة كل أحدف جنب أثر رحته كال شيئ (في قبض قبضة)أى ماسع الكف (من النمار) أى من أهايه (فيخرج) أى الله (منها) أى من النار أومن جهة تلك العبضة ( تومالم يعملوا عبراقط ) أى ايس لهم عبر والدعلى مجرد الاعمان قال النو وى • سم الذين مه هسم عبرد الايمان ولم يؤذن فهسم بالشسفاء سة وتفرد الله تعسالى بعلم ما تسكنه القساوب بالرجة لمن المس عنده الأعجر دالاعمان وفيه دليل على انه لا ينقع من العمل الاما حضراه القاب بالرجة ومعبته نية وعلى زيادة الاعمان ونفصانه وهومذهب أهسل السنة فات الحققون منهم على ان النصديق الذي هوالاعان على العفيق لا يقبل الزيادة والنقصان واغما التفارت في أنوار ، وغراته ونتائع من حقائق الايقان ودقائق العرفان ومراتب الاحسان ومنازل العرفان والله تعالى أعلم (قدعادوا) الجلة صسفة أوحالوالمه غي صاروا(حمه) اضم ففتح جدع جمهة رهى الفعم (فيلقيهم) أى يامرالله بالفائم ـــمأو يلقمهم بلاواسسطة (في نهر) بفتح الهاء ويسكّن أى جدول ماءكائن (فيأ فواه الجنسة) أى في أواثلهاوهو جمع فوهة بضم الفاءوتشديدالواوالمفتوحةوهو جمع سمع من العرب على غيرة باس وأعواه الازفة والانهار أواثلها كذاذ كرءالطبي رحمالله ويمكن ان يكون آلامواءكناية عن أبواب الجندة وهوالملائم اسخواهم اباهـاعلى أحسنالهيئة (يقالله) أى لذلكالنهر (نهرالحياة فيخرجون) أىمنالنهر (كانخرج الحبة) بكسرالحاء نشديدالموحدة (في جيل السيل) بفتم الحاءوكسرالميمأى محموله فني شرح السينة الحبسة بالكسراسم جامع لحبو سالبقول التي تنتشراد اهاجت غماذامطرت من قابل نيتث وفال الكسائي هى حب الرياحين فاما الحنطة وتحوها فهر الحب لاغير والحبة من الحب فبالفتم وحيل السبل هو ما يحمله السسيل من غذاء أوطسين فاذاا تفق فيسه الحبة واستقرت على شط مجرى السيل تنبث في و موليساة وهي أسرع نابتسةنبانا فالمالنووى وحسهالله وانحاشيهم بهالسرعة نباتها وحسنها وطراوتم اانتهى فالنشبيه فىسرقة الظهو روقال شادح الحبسة بالكسر بذور العصراء بماليس بقوت وقال العسسقلاني الحبة بالسكسر بذوالعصراءوالجيسم حبب وأماا لحبسة بالفتح فهوما يزوعه النساس والجدم حبوب (فيخرجون كاللؤلؤ) أى فى المياض والصفاء (فرقام مسم الكواتيم) جمع الماتم والجدع لمقابلة الجدع ما لجدع والرادهنا علامة تظهر فى وقابهم ليكونوامة يزين من المغفورين بواسسطة العمل الصالح كذا فاله شارح وقال صاحب التحرير المردبا الواتيم هذا أشسياء من ذهب أوغيره تعلق في أعناتهم يعرفون بها (فيقول أهل الجندة) أي حين وأوهم وظهراهم الثالملامة (هؤلام عنقاء الرجن أدخلهم) أى الله كاف نسطة (الجنة بفيرعل) أي عاده على مافى سنخه صحيحة (ولاخير) أى مرع ل باطن (قدموه فيقال لهـم لكم) الخطاب العتقاء أى لكم (مارأيتم) أى مقدارمد بصركم من الجنة (ومثله معه) أوا كم مارأيتم بماجاء في نظر كم ومثله معهمن أكمورا لعينوالقصور وقال الطيبي زجه الله تعاتى فيهحذف أى فينظرون فى الجنة الى أشباء ينتهس مدبصره ماليها ويتمال الهملسكم مارأيتم ومثادمه مأقول وفيسماعه الى قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان أأع أى جنة ظاهرة وجنـة باطنة أو جنة من جهة العدل وجنة من طريق الفصل (منفق عليه وهنه) أى

فعرحون خلفا كشهرا ثميقو لون بشالمنذرفها خسيرا فيقول الله شلعت الملائكة وشمقع النبيوت وشسقع الؤمنون ولميبق الاأرحم الراحين فيعبض قبضة من النارفيخسر بح منهاقوما لم يعماواخيراقط قدعادوا حماضاة بهمف خر فىأفواه الجنسة يقال لهنهر الحياة فيغرجون كأنغرج الحيسة في حيدل السسل فغسرجون كالأواؤني وعامم الخواتم فيقول أهل ألجنة وؤلاء متقاءالرجن أدخاهم الجنة بغبرعل علوه ولاخير تدموه فيقال الهم لكم مارأيتم ومثله معسه متذق عليه وعنه

عن أبي مهيد (قال قال رسول الله صد لي الله تصالى ها به وسسلم اذا دخل أهل الجنة الحنة وأهل النار المنار قال قال رسول الله صلى الله يةول الله تعالى) أى لانبياءاً ولف برهم من الشفعاء أولاء لاشكة وهو الاظهراسا ســياً عُمصرها فـ رواية أى هر برة (من كان في قلبه منهال حية من خردل من اعدان فاخر جوه) أي من النارقيل بهذا الحديث يغاهرات من أخر جهم الرحن بقبضة كانوا ومنسن بالإخير وعل ذائد على الاعان دون الكفار كالوهمه ظاهرالعبارة هناله فالف للناجاع (قيخرجون) بصيغة الجهول (قد امخشوا) علىبناء الفاعلأي احترتو اوالجلة عالسة وقيل بالمعول دكانه جعسل متعديا بمني الحش على حذف الزوائدوهو احراق النارا الحادوق النهاية الحش احراق الجادوظهور العظم وفى القاموس أمضس احترق وقال العسقلاف اهتعشوا احترفواوزناومهني وعنسد بعضهم بضم المثناة وكسرا لحاء ولايعرف في المفسة امتحشه متعد ياوانما سمع لازمامطاو عبحشسه وقال النووى رحمه الذهو بفثم التاءوا لحاءالمهملة والشسين المجمة هكذا هو فالروايات ويهضيط المعالف والهروى ونقسله الفاضي مماض رحسه اللهمن شيوخه ومعناه احترفو افال الغاضى ورواه بهض شميوخنابضم التاءوكسرالحاء (وعادوا حمافيا غون في تهرا لحياة فينبتون) أى نهودأ بدائهم الهسم ( كأننبت الحبسة ف حيل السيل ألم ثروا) أى ألم تبصروا أوألم تعلوا (انها) أى الحبة (تخرج) أى أولا (صفراء) أىخضراء (ملتو ية) أى ملفوفة يجتمعة وقيل منحنية (منفق عليسه وعن أبي هر يرة رصى الله عنسه ان الناس قالوا يارسول الله هل ترى بنابو ما القيامة فذ كر) أى أبرهر يرة (معنى حديث أب سعيد) أى الذى مرة بيل دلك (غير كشف الساف وقال) أى الذي مسلى الله تعالى عاليه وسلم أوأبوهر يرة مرفوعا (يضرب الصراط) أى يمد (بين ظهرانى جهنم) أى بين طرفهاذ وافقر واية على متنهاوظهرها وفوقها (فا كون أول من يجوزمن الرسسل بامنه) الباء التعدية أى من يجاو زهم عنها (ولايت كلم مومند) أى فى دلك القام (الاالرسول) قال ابن الملك أراد بقوله يوشدذونت جوازااصراط واتمنافسرناه بهذا لان نمة واطن لايتكام فيهاالناس قلت لقوله هدذا يوم لابنطة ونواكن هماك موانف يشكام فيها عوم الماص أيضافا اصريفيد التقييد بحيائذ وكالم الرسل يومنذ الهم سلم سلم) كر رائماً كبد (وفيجهم) أكف اطرافها (كالالبب) بالصرف لكونه على صد بفة منتهى الجوع جمع كلاب بالضم أوكاوب بالفتح و بتشديد اللام فيهما وهي حديدة معوجة ألرأس يخماف بماأو بعاق عابم اللقم ويرسل ف التنور أوعود في رأسه اعو جاج يحربه الجر (مثل شوك السعدان) بفتح مسكون وهو نبثه فسوك عظيمو يقال لشوكه حسك السدمدان ويشبه حلة الشدى (لايعسلم قدر وغامها) بكسرففخ أى عظمة تلك الكلاليب (الاالله تخطف) أى ناخدذ الكلاليب بسرعة والطاء مفتوحةور وىبكسرهاوالاولى هي الاولى الواحقة الفرآن الذي هو المغه الفصحي وقال النووي رحسه الله يروى بنتح لعاله وكسرهاأى تعطف (الناس باعسالهم) أى بسبب أعسالهسم القبحةأو بعسب أعمالهم السيئة (فهم) أي من الماس أومن العصاة أومن الخطوفين (ون يوبق) أي جاك ويحبس (بعمله) أى القبيم من و بن أى هلك واو بقه غيره وفي النهاية و بقي بيق ويو بق فهو و بق اذا هلك واو بقه غيره • هو مو بق أى مهاك (ومهــــممن يخردل) بالدال المهملة على صديعة الجهول أى يصرع أو يقعام قطعا كالخردلة فغي النهاية الخردل المقطيع تقطعه كالدلب الصراطحتي يهوى في المسارية المخردات اللههم بالدال والذال عي فصات أحضاء ووقعاء تها قال امن الملك رحسه الله وقيل يقعاع السكلاليب لحسه على العبراط و يخرج أعضاؤه (ثم ينجو) أى مسالونو ع فى النسار فالسكاءر يوبق والفاسق يخرد ل ثم يتخلص (حتى اد افر غالله من القضاء) أى من الله كم بن عبده عمالسفقه كلَّ من سزاء عمله (وأرادان يخرجمن أرادان يخر جهمن كان يشهدان لااله ألاالله أمرالملائكة ان يخرجوامن كان يعبدالله) أى توحده ما مح ثار السعود أو يمرفه بالوحد انسة أو يهبده على نعت التوحيد (فيخرجونهم و يعرفونهم بالمثار السعبود) قال تمالى

علبه وسلم اذادخل أهل الجنة الجندة وأحل النارالنار مةول الله تعالىمن كان فى ظبى منقال حيسة من خردلمناعانفاخرسوه فيغسر جون قدامعشوا وعادوا حما فيلقون في تهرا لمياه فينبتون كأننبت الحبة فحسل السلالم ترواانها تخرب مسفراء ملتو يهمنفق عليموعن أبى هر بردان النياس مالوا بارسول الله هدل نرى ربنا نوم القيامسةفذ كرمعني حديث أبي سعيد غيركشف السافوقال بضرب المراط ين ظهراني جهنم فا كون أولمن محوزمن الرسال مامت مولايشكام تومث الاالرسلوكالم ألرسل ومئذ اللهم سلمسلم ويحجهنم كالاليب مثل شولنا السعدان لايعسلم قسدر عظمها الا الله تخطف الناس باعسالهم فنهم من واق يعلمومنهم من عُردل ثم يتحوحتي اذا فرغ الممسن العضاء بين عباده وأرادان يخرجمن النارمن أرادان يخسرج عسن كان اشسهدان لاآله الاالله أس الملائكة ان مغرجوامن كأن بعبدالله فيغرجونهمو يعرفونهسم

وحرمالله تعالى صلى النيار ان تاڪيل آئر السعدود فكران آدم تا كلهالنار الا أثرالسجود فتغر حدون من النارقد امقعشوافيصب عليهم ماء الحيماة فينبتون كما تنبت الممنق حمل السيلويبق وحل بن الجنة والنار وهو آخر أهمل الناردخولا الجندة مقبل الرجهه قبل النارفيقول بارب اصرف وجهىءن الناروة ـ د قشبني ربحها وأحرفني ذ كاؤها ممقول هل عسيت انأ مهلذاك ان تسأل غير ذلك فيقسول لاوعدرتك فيعطى اللهماشاء اللهمدن عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النارفاذا أقبله على الجنةورأى م عنها سكت ماشاءالله ان سكت ثم فال بار بقدمنى عندباب الحنة فمقولالله تبارك وتعالى اليس قدأعطيت العهود والميثاق ان لاتسال غيير الذي كنت سالت فدةول مارسلاأ كونأشق خلقك فعسول فيا مسيت ان أعطيت ذاك ان تسال غيره فيقول لاومرتك لاأسالك غيرذاك فمعلى ربه ماشاء منعهدوميثاق فمقدمسه الىباب الجندة فاذا باغرابها فرأى زهـرم اومافهامن النضرة والسرور فسكت مأشاءابلدان يسكت

سيماهم في وجوهم بهم ن أثراله عبود (وحرم الله الى النار) أى منها (ان تاكل أثرالمعود) أي من و حودهم أو حِبادهم قال النووي وحده الله ظاهرهذا ان المارلاتا كل جدم أعضاء السحود السديمة وهي الجبهدة واليسدان والركبتان والقدمان وقال القاضيء ياض رحمالله آاراد بالرالسعود الجبهسة خاصسة والخنارالاوّل قلت و يوالثاني ماسسبق من القرآن ومافير وابة مسسلم الادارة الوجسه وهو المتبادر عما تقسده فخرم صوره سم على النسارفهو المعول (فكل ابن آدم) أى آثارا فعاله من أعضائه (باكله النارالاأثرالسعود) وهـ قاتاكبد الماقبله (فيخرجونمن النارندامه شوا) أى احـ ترقوا وقدسيق (فيصب عاميم مأءا لباة) وقد مراغم يلةون في مرال النعالا نعال النعاف الانعاص (فينبتون كاتنبت الحبية في عبل السيل) أي مجوله (ويسقى رجل بين الجندة والنار وهوآ خرأهل النار دخولا) تميز (الجندة) بالنصب على انه مفعول الدخول (مقبل) خبرآ خرأوخبرمبتدا آخر هومقدرأىمتوجه (يوجهه قبدل النار) بكسر القاف و نتم الباء أى الىجه تها (فيقول يارب اصرف و جهى عن النار ) أى رده عنها (وقد نشبني) بفتح الفاف والشين المجمم والوحدة أى آذاني وأهلكني (ريحها) وقيل سمني وأهالكي من القشيب وهو السم الهلك وفي المقسدمة أي ملا خياشي والقشب اأسمرو بطلق ملى الاصارة بكل مكر ودوفال الداودي معناه غير جلدي وصورتي (وأحرشي ذكاؤها) بفتح المجمية والمدوف نسخة صحيحةذ كاهابالة صرفال النودى وحسه الله هو بالمدونم الذال المجسمة كذاوقع فجيع روايات الحديثأى ابهم اواشتعالهاوشدةوهمهاوالاشهرف اللغسة مقصورةوقيل ان القصروالمآ لغنان (فيقول) أي الرب (هـل مسبت) أي يتوقع منك (المأفعـ لذلك) أي مِل والاشارة الى صرف الوجه والجله الشرطية والمرضة يزاسم صبى وخيرها وهو قوله (انقسال غيرذلك) والمعي هل بتوقع منك بعد وحصول والناسؤ النغيره قال العاميي رجده الله فأن قلت كيف يصع هدذا من الله تعدالي رهوعام بما كانوما يكون قاتمعناه انكميا ى آدم أساعهد منكم من رخارة الوعد ونقض العهدا حقاء بان يقال لكم ياه ولاء ماترون هل يتوقع منسكم دلان أملاو حاصدله ان معنى عسى داجيع الى المخاطب لاالى الله تعسالى وهو من بأسارتاء الممان و بعث الخاطب على التفكرف أمره وشائه لينصف من نفسه و بذص المعق (فيقول لا) أى لاأساً لك غيرد لك (وعزتك) لاأسال فيرد لك (ويعلى) أى الرجل (الله ماشاء) مفعول ثان المعطى أى ما قسدره وقضاه أوما أراده من عهدد وميثاق أى تسم بوثق العهديد ويؤ كد ( ديصرف الله و جهد معن النارفاذا أنب ل) بصيغة الفاعل وفي نسخة على بناء الفعوليد أي و جهده (على الجمة رأى بم منها) أى -سنها (وكثرة - يره اسكت )كذاف الاصول بلاعاطف فى الفعاً من هذا والطاهر أن يكون أحدهما جواب اذاوالا سنوع ماف على الشرط والجزاء ولعل توجيهه ان قوله وأى بم سعنها جلة عاليسة على مذهب من يحوزه واعظ المشارق فاذا أقب ل على الجنب و رآها سكت (ماشاء الله أن يسكت) أى سكونه (ثُمَّ الباربُ وَدمَني عند باب الجنة) أى الح بابه الكاسباني و عكن ان يكون الطرف عالامقدرة (فيقول الله تبارك وتعدلى اليس) أى لشأن (تداعط يت العهود والميثاقان لانسال غسيرالذي كنت سألت فيقول يار دلاأ كون أشد في خلفك أى لا تجعلى أشفاه م والمراد بالشفارة هذا الحرمان أى لاأ كون محر وما (فيقول) أى الرب (فاعسيت) مااستفهامية أى فهل عسيت (ان أعطيت ذلك) بصيغة الجهول (انتسال غيره) أى غير ذلك (فيةوللاوعر تلك أسالك غيردلك) تأكيد و بيان لغوله لاقبال ذلك وفي نسمة صحيحة لا أسال غيرداك (فيعملى) أى الرجال (ربه ماشاعمن مهدر وميثاق فيقدمه) أى الله (الى ماب الجنسة فاذا بلغ بام افرأى زهرتها) بفتح الزاى أى طيب عبش من فهاو الزمرة البياض و وهرة الدنيا نضارتها (وماميه آمن النضرة) أى الحسب والرواق (والسرور) أى الفرح بما فيها من الدو والقصور و ترة اللو ووالتنسيم بالحبور (فسكت ماشاء الله أن يسكت) بالفاءههذا على ماؤ

فيقول باربادخلني الجنة فيقول الله تبارك وتعالى ولك ماان آدمماأغدرك أليس قد أعطمت العهو دوالمثاق انلانسال غيرالذي أعمايت فمقول مارب لا تحملني أشفي خلفك ولارال بدعوحتي يضعك اللهمنه فأذاضعك أذنه في دخيه لالجنسة فيقول عنفشه ي حتى اذا انقطم أمنيته فال المدتعالى من كذار كدااتبال يذ كروريه حنى ادا انتهت مه الاماني كال الله الدفالة ومثله معــه وفي رواية أي سعد فالانتاك ذلك وعشرة امثاله متفق علمه وعناس مسعودان رسول الله على الله علمه وسلم قال آخر من يدخسل الجنةر حسل فهو عنى مرزور ا وتسدلهمه النبار مرناذا جارزها النعت الماء شال تبارث الذي يحان مندك لقدد أعطاني الله شدرأ ماأعطاه أحدامن الاولن والاكرس فترفعه فعورة

فيسع نسخ المشكأة فال العاميي وسعمالله قوله فسكت كذا في صبح البضارى وأكثر نسخ المصابح معلى هذا جوابِّاذا تحذوفوالمعنى ادارأى مارأى تحيرفسكثونظيره تولَّه تعمال وسميق الذَّبِّن الْقُوار بهسم الى الجنة زمراستى اذاباؤها وفقت أيوابهاانتهى ونيسالاواوزائد نوتسمى واوالثمانيسة يحو قوأه تعالى ويقولون سبعةونامنهم كايهسم وقال أبوالبقاءرجها للهالواوز ائدةعنا دقوملان الكاذم جواب حتى ادا وابسترائدة مندالحقة نوالجواب عذرف تقديره الممأنوا أونحوذلك ( فيقول يار ب ادخلني الجنسة فيقولالله تبادلا وتعالى ويك باا ينآدم) كالشارحو يلائه نصو ساملى المصدر لاخيران أضسيف وان المبضف يرفع على الابتداء وينصب باخ بارالفعل شاو يالزيد و يلالزيد أى أهلانا الله أهلا كاأوهلكت هلا كا (مَأْعُدرك) بالغين المجهدوالدال المهملة ومافيه النجيب أي يستعين ان يتجب منا بكثرة غدرك في عهودك بان لاتسال غسيره و محوران يكون ما لاسستفهام والهسمز المير ورة أى أى شي ميرك عاراف عهودك وفي نسخة بالعسين المهملة والذال المجمة أي أي شي جعلات في هسذا السو المعسدورا (أليس قد أعطيت العهودوالميثاق الالاتسال غسيرالذي أعطيت بصيغة الجهسول (فيقول يارب لا تجعلني أشقى خاةك) قال الطبيورجه لله فانقلت كيف طابق هذاالجواب قوله ألبس قدأ عطبت العهودوا لمبثانى قلت كأنه قال يار ب بلي أعطيت العهدود والميثاق ولهكن نامات في كرملنوعة ولا و رحتك وقوالث لاتماسوا من روح الله اله لا يباس من روح الله الاالة وم الكامرون فوقفت على الى است من الكمار الذين السوامن رحتسك وطمعتف كرمك وسمة وحتك فسالت ذلك فكاله تعمالي رضي عنهم ذا القول فضعك التهمي وهذامعنى قرله (فلايرال يدعو حتى يضحك الله) أى يرضى (منه) أى من أجله وسبب كالممودعا (فاذا صهالأذناه في دخول الجمة في قول عن) أمر مخاطب (فيقني حنى ادا القطع أمنيته) بضم همزوتشديد تحسيسة أىمعالويه ومتدماه (قال الله تعمالي تمن من كذاوكذا) قال المظهرمن فيهالبيان دمني تمن من كل جنس ماتشم ي منده قال الطبيسي وجهالله ونعوه الغلول كم من ذيو الكم و بحمد لا ان الكون من زائدة في الا أمات على مذهب الاخفش وقوله (أقبل يذ كرفر به) بدل من الله السابقة على سبيل البيان و ربه تنازع فیسمااهاملان انهمی وأقبل بمعنی شرعو یذ کره بنشسد بدالکاف أی یلهمه و یلفنه ربه عِمَايَنِهِي ان بِساله فيتمني (حتى اذا انتهت به الاماني) أى انقطعت ولم بهوله أسنية (قال الله للهذلك) أىمسدونان ومامراك (ومشلهمعه) أى تفضلاه ليك (وفي رواية أبي سعيد قال الله للذلك) أي ما عنيت (رعشرة امثاله) أى فى الكيفية وان كان مثله فى الكمية وجد ابر المع التدافع و يندفع التمانع والله الهوانه وتعالى أعلم (منفو عليه وعن ابن مسعودان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال آحر من يدخل الجنةر جل فهو عشي مرة) قال الطبي رحمالله الفياه يحوزان تمكون تفصيا بذأجم أولادخوله الجنة ثمفصل كيفية دنولها ثاساوان تكون لتعقب الاخبار وان تقدم مابعدها على ماقبلها فى الوجود فوقعت موقع ثم فى هذا المعنى كا"نه قبل أخبركم عقيب هذا الغول حاله فهو بشى قبــــل دخوله فى الجرنة مرة (و يكبو) بمنهم الوحدة أي يقف وقيل يسقط لوجهه (مرة) أي أخرى (وتسفعه المار) بفتم الفساء أي تحرقه (مرة) أو يجعل علامة عليه من سواد الوجه و زرقة العين يقال سسفه من النارأى علامة منها وسفعت الشئ اذا جعات عليسه علامة فال ابن الملك أى الفعد المعايسيرا فيتغير لون تشرته وقيسل أى تعلم علامة أى أثرامنها وفمالقناموس لفت النبار بحرها أحزت وسسفع الشئ ستنعسه أعلمو وسمه والسمومو جهسه لغمه الفعايسيرا (فاداجاو زهاالنفت المهافق التباوك) أى تعظم وتعالى أوت كاثر خيره (الذي نجانى منك) هذا فرح بمنا عطمه من النعباة وقوله (لقد أعطاني الله شياما أعطاه أحدامن الاولين والاسخرين) جرادتسم محذوف أتسم من الفرح أن تحاله نعمة مأطفر بهاأ حدمن العالمين واعل وجهسه الهماراى أحدامشاد كله فحنر وجمن المشار ولهيدات الايرارف تعييدا والقراد (فتربعه شعيرة) أى عندها عين

فيقول أير بأدني من هدد الشعرة والاستقال بظلها واشرب منمأ ثها فمقول الله ماأن آدم لعلى ان أعطينكها سالتي المسيرهانية سول لايار ب ويعاهد ان لايسأله غيرها وربه بهذره لانه رى مالا صبرله عليسه فدديه منها ويستفال بنالهاو يشرب من مائم الشم تردع له شهرة هي أحسسن مسّ الاولى فيقول أوربأدنين هسده الشجرة لاشربهن مائهما واستظل بظلهما لاأسالت غيرها فقول ان آدم أكم أما هسدنى ان لاتسالني غيرها وقول لعلى ان أدنيت للمنهانسالي غيرها ديماهده الراساله غيرهاو ربه بعذرهلانه برى مالاصيرله عليه فالدنيه منها ويسستفال بفالهار يشرب من مائم الثمزوسع له شعرة عند إبالمة هي أحسن من الاوالمين فيقول أي رب أداىمن هذه فلاستظل بغالها وشرب مسن مثها لاأسالك غيرهانية وليابن آدم الم تعاهدني ان لا تسالي غيرها قالربلي يارب هدنه لاأسالات عيرهاور به اعذره لانة يرى مالاحسيرته علمه لايدنيهم بالأدا أدناه منها مُم أَصُونَ أَحَدَلُ الْجِيةُ فیقول کی زب دنہ ہے۔ ويتول يابها وممايصريي

ماء لماسياتي (فيهول الدرب) وأي و الاصل لنداء القريب و باللبعيد مناوة ينظر الى قر ب الرب من المبسدة قلسه انه وتعمال ونعن أقرب البسمين حبل الوريدو تار نيراعى بعسد العبد من الرب كاقبل با لاتراب و ر سالار باب (أدنني)أمرس الادناءأي قربني (منهذه الشيرة فلاستظل) بكسراللام الاولى ونصب الفمل فال العابيي وحمالله الفاءسب يمو الادم مزيدة أو بالعكس يعنى والفاء مزيدة والادم للعلة ففيسه مساهدة لا تخفى ثمف السكار متحر يدوالمهني لانتفع (بظالهاواشر ب منَّ مائم افيقول الله يااب آدم لعسلي ان أعطيته كما) أي مسالنك أوأمنينك (سالني غربها) هو جواب الشرط وهودال على خراها (فيقول لايارب و بماهد الايساله غبره و ربه به ذره) بضم الياء و يضم أي يحمد له معذو را وفي النهاية وقديكون اعدر عمنى جمله موضع المذر وفى المشارق عدرته وأعذرته أى تبات عذره وفى المسباح عذرته فمدصاع عذرامن إبضر سردهت عنده اللومة ومعذور وأعدرته بالالف لفهة واعتذرأى طلب قبول معدرته واعتذرى أوله أطهرعذر: (لاله) أى العبد (يرى مالاصرة عليه) كدافى الاصول فى المرتب الاواير وكذاف الثانة في بعص الاصول وفي أ كثرها عليها بناو بل ما بنعمة وعلى بمعسني عن كذاف شرح مسلملة وى وقرره السيوطى في حاشبية على مسلم (ميذنبه منها) أى فيقربه من الشجرة (فيستظل بظاهاو بشر ب من مام الم تردمه شعرة ) أى نخر ى هي (أحسن من الاولى) لانه أرادله الترقي من الادنى الىالاعلى (مبغول أى ر سأدنى من هذه الشهرة لا مرسمن ما ثهاواستقال ظالها) الواولطان الجمع الان الظاهر ان الاستراحة بغالها قبل الشرب من مائها (لاأسالان غيرها) قال الطبي رجمه الله هو حال تنازع فيه استظل واشرب (فية ولياابن آدم ألم تعساهد في ان لا تسالني غيرها في قول أي الرب (اعلى ان أدن للمنها تسالى) بالروم أى تعالمب منى (غيرها ويعاهده ان لابساله غيرها و ربه يعدره لانه برى مالاسير إله عامه فيدنيه منهاديسة ظل بقالهاو يشهر ب من منها غروم له شجرة ) أى ثاشة (عند باب الجنه هي أحسن من الاو ايين فية ول أى رب أدنى من هدند فلاستطل بفه الهاواشر ب من ما مهالا أسالك غديرها فيقول يا ابن آدم ألم تعباهدني ان لا تسالني غيرها ول بلي يارب هذه ) منصوب المحل بفعل يفسرهما بعده أي هذه أسالك (الأأسالة:غسيرها) حال أواسنشناف (ور به يعذرهانه يرى مالاسبرله عليه) وفي بعض النسخ عليم اوقد سبق الكدم علمهما (فيدنيه منه افادا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة) أى في مصاحبتهم مع أز واجهم وجاو ومرسم مع أمعام مع فارادالاستشاص م- مأوفى عمام معاوردا لتقرب ليتلاذ بانعامهم (فيقول يار ب أدخلتها و قول ياابن آدمما يصر في منسك به تم الياء وسكون الصادالهـملة قالصاحب النهاية وقحار واية مابصريك مني أي مايقطع مسالتك ويمعسك من والى يقال صريت الشيء اذاقطعته وصريت الماءجهة وحبسته انتهى والمعنى فدكر رتسؤ الائمع معاهد تكال انسأل فاذا يقطع سؤالك عنى و يرضب لم قال النو ربشق صرى عسه شره أى دمووصر يتهمنعته وصر يتمايينهم صريا أى مات يقال أختصمنا الى الحا كم فصر و ماييناأى قط مايسناوف و حسن أن يقال ما يفول سنى و بينا ى مانلاي برضيك عني تترك مناشد دل والمعي آني أحب شك الى مسألتك كرة بعد أحرى وأخذت م يم قسلنا سلاته ودولا نسال غيره وأنت لا تني بذلك فسا لذي يفصسل بيني و بينك في هذه القضية ويكون على وجمه بازوالانساعوالم تني منسه التوويق على فضل الله ورحمته وكرمه و يره بعباده ين اله يعاطبهم مخاطبة أاسد تعطف الباعث سائله على الاستزادة فالوفى كماب المصابيح مأيصر بني منسل وهوغاط والصواب مايصر بني مني كدا رواه المنقبون من أهسل الرواية قال المظهر عكن ان يعسمل عسلي القلب وسرئه راسر يلام في وقاب له فيه والقلب شائع في كالرمهم دائع في استعمالهم قال العاري رجمه الله ر واله عصيحة و لمدى عيم على بيل الكله فال لووى ما يصريني ملا بفتح الماءواسكان الصادالهدمله تدانى عيمه وروى في غيره سسم مايم يلهى قال الجاهيم المربي وحسه الله هوالصواب وأنسكر

الرواية التي في صعيم مسلم وحه الله وغير وليس كافال بل كالاهسم العجم وات السائل متى انقطع عن المسؤل انفعاع المسؤل عنه والمعنى أى شي رض بلنو يقطع السؤال بيني و بيك (أير ضيك ان أعطيك الدنيا) أى قدرها (ومثلهامعها فالأى ر ساتستهزى مني) أي أنعاني محرل المستهزايه (وأنت رب العالمن) والجلة حالية والاستهزاه بالشئ اذااسندالي الله تعدلي برادانزال الهوان عليه واحلاله اياه محل المستهزايه كداذ كرمشارح وغال فيشرح مسلمالنو وى هداواردمن السؤال على سبيل الفرح والاستبشار فال الفاضي عماض هدذا الكلام صادرهنه وهوغيرضابط لمانال من المرو رياوغ مالم يخطر باله فليضبط اسانه دهشة وفرحاو حرى ملى عادته في الدنياني مخاطبة الخاوق ونعوه مديث التوبة قول الرجل عند وجد الدرادمم واحلته من شدة الفرح أنت عبسدي وأنار بكانتهى وتوضيعه ماذ كرماين الملكان قبل كمف صدرمنه هسذا القول بعسد كشف الغطاء واستواء العالموالجاهل في معرفه الله تعمالي فيمما يحو زعلي الله ومالا يحوزفات مثابة هسذا العالممثابة العالم العارف الذي يستولى عليه الفرح بما آثاه الله ويزل اسانه من شدة الفرح كاأخطأفي أالقول من ضات راحلته بارض والاه عامه اطعامه وشرابه فادس منها ثم بعد ماو حددها وأخذ يخطامها فال من شدة القرح اللهم أنت عبدى وأنار بك ( فضعك الم مسعود فقال الا) بالتخفيف (تسألوني) بتشديد ا نون ونخه ف (م افعل) أى من أى شي أضل ( القالوام تضعل فقال هكذا في الرسول الله صلى الله تمالى علمسه وسداونة لوام تضعل بارسول الله قال من فعل ر ساله المن حن قال له اسستهرئ منى وأنت وب العالمير) قال التور بشق رحمالته الضحائمن الله ومن رسوله سلى الله تعالى عليه وسلم وان كاما متفقين في اللفظ عائم مامتها و منان في العني وذلك ان الضحك من الله سبصانه يحمل عسلي كال الرضاعي العبد وارادة اللسير عن اشاعهن عبادهان برحمه وقال القاضي رجه الله والمنصحك رسول الله صلى الله تعالى علموسدلم استعماياوسر وراعمارأى من كالرحة الله ولطفه عملي عمده المدنب وكال الرضاعنه وأماضحك ان مسعود وكان اقتداء بسنة رسول الله صلى الله تعالى علمه وسسل لقوله هكدا ضعك رسول الله مسلى الله تعالى عامسه وسلم قلت الظاهرانه لاحظ المسنى الموجب الضحك لاانه بجرد تقليد وحكامة الهماه صلى الله تمالى علمه ووسلم فاله ليس أمر ااختسار ما ولادصد درمن غير باعث من قول عسا وفعل غريب (فيقول انى لا أسستهزئ منك وليكني صلى ما أشاء قادر ) وفي نسجة قدير قال الطبيي رجمه الله فارقلت م استدركه فلت من مقد وفائه تعسالى لمساقال له أيرضيك ان أعطيك الدنياو وشلهامه بها فأستيعده العبسد اسارأى الملمس أهلالذلك وقال اتسد تهزي في قال سعانه وتعالى نع كنت لست اهملا له ليكي أجعلك أهسلالها وأعطيكمااستبعد ته لاني على ما أشاءقدير (رواه مسلم) أي عن ابن مسعود (وفرواية له) أي لمسلم (عن أبي ســ ميدنعوه) أي نعوالمروى عن ابن مسعود (الاانه) أى أباسعيد (لميذ كرفيه ول يا ان آدمما بصرینی منك الى آخرالحدیث و زاد) أی نقص من الحدیث ماسبق و زاد (فیسه و یذ کره ند،) السي صالى الله : هالى عليه وصلم (ثم يدخل) أى العدد (مينه) أى قصره (فيدخل عليه زوجمًا مس الحو را عسين) قال النو وي زحتاه بالناء تثنية زوجة هكدا نبث في الرواية والاصول وهي لعة صححة معر وفة ﴿وَنَقُولَانَا لَحَدِينَهُ الدَّيُ أَحْيَاكُ لِنَاوَأُحَيَانَاكُنُ﴾ أَيْخَلِقُكُ لِمَاوِخًا قَالَاكُو وضع أحياءوضع خاق اشــعارا بالحلادوانه تعمالى-جـع بينهـــمافىهــذه الدارالني لاموت فيهاوانهمادا عُــة اسرو رواكماة فال تعالى والدارالا سخرة لهي الحيوان (قال) أى النبي صالى الله عالى عليه وسالم (ديقول) أي العبد (ماأعملي أحده شرما أعطيت) أى لعدم اطلاعه على اعطاه غير والله تعمال أعلم (وهن أنس الدالني مسلى الله تعالى عليه وسسلم قال ليصيبن أى والله ليدركن وليسن (أقواما سفع من النار) بفتم فسكون أىسوادمن لفح النارأوع لامةمنها كذانى المقدمة وقبل الزاف قليل (بذنوب) أى بسبيج اوقوكه

أرضل انأعطمك الدنيا ومثلهامعها فالأىرب أتستهر ئىنى وأنترب العللين فضحك ابن مسعود فقال ألاتسألوني مم أضعك فعالوام تعمل فقال مكدا ضحك رسول الله صلى الله عا موسارها الوام تفعل بارسول الله قالم صحك ر بالعالم حين قال أتستهزئ مني وأنترب العالمن فمقول انى لاأ متهزئ منكوا كمنى صالي ماأشاء فديررواه مسلم وفيرواية له عن ابي سعيد تحو و الاله لمهذكر فيقول ماستآدم مايصريني مندك الح آخل الحديث وزاد فيه و بد كره اللهسل كداوكدا متياذا الفطعثيه الامانى فالالله تعالى هوالناوعشرة أمثاله قال شميدخل يتهذند خال علسه زوجتاه منالحور المين فنغو لان الجسديته الذى أحمال الناوأ حماناك وال سقول ما أعطى أحد مثل ماأعمايت وعنأنس أنالسي صلى الله عليه وسلم فالهامصين أفواماسقعمن الساريذيوب

(أصابوها) صفة دنوب وقوله (عفوية) مفعوله (ثميد خلهم الله الجدف بفضله ورحمته) كدافي أصل السيد وبعضا لنسخ وفيبعضها يفضل رحته وفيقال لهم الجهنميوت) فالالطبي رحهاته ليست التسمية بهاتنتيصا لهسم الستذ كاراليزدادوافر حاالى فرحوابته اجالى ابتهاج وليسكون ذلك على اسكوم معتقاء الله تعمالى (ر وأواليفاري) وكذا أبوداودوالترمدني (وهن عراب ب حمين قال قالرسول الله صلى الله تعالى علىمه وسلم يخرج توم) وفي نسخة أقوام (من المار بشماعة بحمد) وفي تسخة (صلى الله تعالى علمه وسلم فيد خداون الجنة) بصيغة المفمول وقبل الفاعل (ويسمون الجهنميين) وفى المصابيح الجهنميون فالشار حله الروايه بالواد وحقه الياءلانه ، فعول يسمون و يحتمل أن يكون الجهنم ون بالواوعل له-م ولم يغير (رواه البخارى) وكذا أبود اودوالترمدى وابن ماجه (وفحر وابه بيخرج قوم من أمتى من الغار بشسفاءتي يسمون الجهندس وعن عبسدالله بنمسعود فالكالرسول اللهصلي الله تمالى عليه وسلم الىلامام آخراهل النار خرو جامنهاوا خراهل الجنسةدخولا أى فيهاوالظاهر انهمامتلازمان فالجسع بينهد مأللتوصيم ولايبعددأن يكون احترازا مماعسى أن يتوهدم من حبس أحدد الوقف من أهسل الجنة حين شذوالله تعالى أعلم (رجل بخرج من النارحبوا) عال أومصدر من حباالصبي اذامشي على أربع أودب على استه أى زحفا كيان واية (فيقول الله) أى له (اذهب فادخل الجنسة فيأتبها) أى فعنى قر يبامنها أوفيه خالها (فبخيل البه) أى من تصوير ، تعمالي (انها) أى الجمة (ملاك) تابيث ملات (فيقول أى رب وجدته املاك) يعنى وليس لى مكان فيها (فيقول اذهب فادحل الجسة) المراد بهاجنسها أوجنة بحصوصها (فالمائمثلالدنيا) أىفى سَعْمَا وَتَهِمَا (وعشرة أمَّ الها) أَى زيادة هليهافى الكميسة والكر فمية وفيسه اعماه الى قوله تعمال من جاءبا خسسنة داه عشر أمثالها فالمؤمن حميث ترك الدنياوهي صارت كالحبس في حقمه جوزى عثلها عدلا وباضعافها فضداد (ديغول انسخر) بفتح الحاءأى أتستهزئ (منىأوتفهائمنى) شلمن الراوى (وأنت الملك) أى والحال أنت الملك القدوس الجليل (فلقسد رأيترسول الله صلى الله تعلى عليسه وسلم ضعك حتى بدت) أى ظهرت (نواجسذه) أى أواخراضراسه (وكان يقول)الظاهرات هذا كالمعران أومن بعد ممن الرواة فالمعنى وكان يقول العماية أوالسلف (ذلكأدني أهل الجنة منزلة متفق عليه وعن أب ذرقال قال وسول الله صلى الله تعالى عليه وسسلم انىلاً علم آخراً هل الجنة دخولا الجنة) أى فيها (وآخراً هل الشارخر وجامنهار جل بؤت، بوم القيامة صقال اعرضوا) بكسرالهمزة والراءأى اطهر وا (علم معارذنوبه وارفعوا عنده كارها) أي بموها أوباخطائها وتعرض عليه صغاردنو به فيقال علت يوم كذاوكذا) أى فى الوقت الفلاني ( كداوكذا) أى من على السياسة ت (وعلت يوم كذاوكذاكذاوكذا) أي من ترك الطاعات (ميقول نم) أى في كل منهماأو بعدهماجيعا (لا يستطيع أن يسكر )أى شيامنهما استثناف أرحال (دهو ) أى الرجل (مشعق) أى حالف (من كباردنويه أن تعرض) أى المنال المكار (عليه) لان العذاب المرتب عليها الكبروا كثر (فيقاله فات للنَّهُ مَكَانَ كُل سِينة حسنة) وهوامالكونه تائب الدالله تعالى وقد عال تعالى الامن تاب وآمن وعل علاصالها فاواثك يبدل التهسيا تهم حسنات لكن مشكل بانه كيف يكون آخرا هدل النارخر وجاو عكن أن يقال فعل بعسدالتو بة ذنو بالسفق بالمقاب واماوقع التبديلله من باب الفضل من رب الار باب والثاني أظهر و بؤيده انه حيد تدبعامع في كرم الله سجانة (فيقول وبود علت أشياء) أي من الكبائر لا أراهاهها) أي في الصيانف أوفى مقام النبديل (واقدرا يترسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ضعل عنى بدن نواجذه ر والمسلم وعن أس الدرسول المه صلى الله تمالى عليه وسلم قال يخر جمن النارار بعة) قال ابن الملك

أمني من النار بشفاعتي وسهون المهسلمين وهن هبدالله نمسعود فال قال رسول الله ملى الله عاليه وسلم انىلامىل آخرأهل النار خرو عامنها وآخرأهل الجنة دخولارجل بخرج من النيار حبوادة ولالله اذهب فادخل الجنة فرأتها فيغيل المهانع املاى فيقول فار بوجدهما ملاسى فيقولالله اذهب فادخل الجيسة فان لك مشال الدنيبا وعشرة أمثيالها فيقسول اتسخرم في أر تسع ك غير أنت الله فاقد رأيت رسول التهصلي الله عليه وسلمضعك حتىبدت بواجه فدوكان يفه لدلك أدى أهل الجنة منزلة متفق عليسه وعن أبي ذر قال قال رسولالله صدليالله علمه وسلمانىلاعلم آخر أهل الجنسة دخولاالجيةوآخر أهل النارخر وحامه ارجل بؤتىبه بوم القيامسة فيقال اعرضواعليه مغاردنويه وارفعواهنه كأرهافتعرض علسه صغاردنو به فعشال علت يوم كذا وكذاكذا وكذاوعلت ومكذاوكذا كدا وكذا فعولنم لانستطيع ان ينكروهو مئسام من كاردنو به أن أمرض علمه مفعال مفات

فيعر منون عسلى اللهم يؤمر بعدم الى النياد فيلنفث أحدهم فيتول أى رب لقد كنت أرجواذ أخرج نني منهاأ ولا تعيدني فهافأل فيحمده اللهمنها ر والمصلم وعن ألى صعيد قال قال وسول الله مسلى الله عليه وسلم يعلمن المؤمنون من النارفيد سون على قد عارة بن المنة والنساو فيقنص العضهم مناعش مظالم كانت ينهم ف الدنيا حتى اداه ـ فنواونقو اأذن الهم في دخول الجنة فوالذي نفسجد بيده لاحسدهم أهدى عنزله في الجنسة منه عنزله كادله فىالد سارواء البخارى وعرأبي هريره قال قال رسول الله ملى الله علمه وسالم لابدخل أحد الحندة الاأرىمقعدهمن الناو لوأساءابز دادشكرا ولامدخل النارأ عدالاأرى مقعدءمن الجنة لوأحسسن لكون علمه مسرة وواه العارى وعناب عرفال والرسول المصلى المعايه وسدار اذاصار أهلالجنة الى الجنسة وأهسلالناد الىالنار حىءبالموت حسقى يعمل بين الجندة والنادم يذبح شمينادىمناد بأأهل الحنةلاموت وباأهل النار لاموت فيزداد أهل الجنسة فرسالي فرسهسم ويزداد أهل الناوخ باليخ نهسم

وسعهانتهم الاستشر ونشتر وجاءتها (فيعرضون على الله ثميؤمرهم الى النان فيلتفت أسدهم فيقول أى ار بالقدكنت أرجوا ذأخرجني منهاان لاتعيدنى فيها قال فينحمه ) بالتحفيف ويشدد أى فيخاصه (الله منها) ر وامسدلم) قال الطبيي رحمه الله ولعل هذا أنظر وجوالله تعمالي أعلم العدالو رُ ودالم في يقوله تعمالي وان منكم الاواردها وقل مفي الورودالات ولفهاوهي خامدة فيعيرها الؤمنون وتنهار بغيرهم والمه الاشارة ، فوله في المديث الذي يلمه وهو قوله (وعن أني سعيد قال قال وسول الله تعمل الله تعمالي عليه وسلم يخاص الومنون ونالنار فيعبسون على فنطر مبين الجنة والنارفية تص ابعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا قذ كرمن الار بعة واحدد اوحكم عليه بالنياة وترك الثلاثة اعتمادا على المذكو ولان العلام تعدنى الاخواج من السار والمحامة مهاولات المكامر لاخر و جله البته في دخه ل مرة أخرى ولهذا قال (حتى اذاهذ مواونة وا أذن الهم في دخول الجنسة) قال ونعوه في الاساو بوهوان يراد أشسياء ويذكر بعضهار يترك بعضها توله تعالى نيسه آيات بينات مقام الراهيم ومن دخله كان آمناجه عالات يات وفصله ابات يثين احداهما قوله مقام الراهم وثابينه سماوه ن دخله كان آمنا الكشاف ذكرها ثان الاستينان وطوى عن دكرغيرهما دلاله على إُنَّدُكَا تُرَالًا ۖ يَادَ وَنِحُو. فَ عَلَى الذُّكُرُ وَلَ حِرْيِرِ كَانْتَ حَنْيَفَةَ اللَّا ثَافَتُهُم ﴿ مَنَ الْعَمْدُونُاتُ مَنْ مُوالِّمِهَا أهددا وضما فوله مخلص الومنون بصيغة المحهول يخففا من الاخلاص وفي نسخة بالتشديد من المخليص أوق أخرى بفضالياء وضم اللاممن الخلاص فني النهساية خاص سلم ونجائم المرادبالفنطرة الصراط الممدود وانتاالم جمعرمقالمة بكسرا للام وهي ماتطلبه عنسدالفالم مماأخسذه منك وقوله ونقو امن التبقية عطف تفسم الهدفوا بصبغة لجهول من التهدذيب (فوالذي نفس مجديد والاحدهم) أي من أهدل الجنة (أحدى بمنرله) أى السه فاد الباء تأنى بعنى الدعد لى ما فى القاموس كفوله تعمال وقد وأحسن بي أى الى فالمني أهرف وأكثر هداية الحمازلة (في الجنة منه بمنزله كاراه في الدنيا) وقال الطبي رحه الله هدى لا يعدى بالباء يرباللا مواله فالوجه أن يضمن مهني اللصوق كي الصق بمزله هاديا السه وفي معناه قوله تعمالي بريهم إر بهمهايمانهم تتجرى من تحتهم الانهار أى يهديهم في الاستنوية بنو رايمانهم الى طويق الجنة فجه ــ ل تجرى ا من تحتهم الاثهار بياناله وتفسيرالان التمسك بسبب السمادة كالوصول الها (ر واه البحارى وعن ألى هر مرة و فال قال وسول الله مسلى الله تعمالى عليه وسلم لايدخل أحد الجنة الأأرى) بصيفة الجهول من الاراءة وقوله . (مقعده) بالنصب مفعول ثانيله وقوله (من النار) بيان للمقعد (لوأساء) أى لوأ ماه العسمل وعصى ر به فرضاو تقديرا لكان ذلك مقده. (البزداد شكرا) عاز لارى و يحتمل أن يكون الاراءة في القدير على أمايشهدله بمض الاحاديثو يحتمل أب يكون يو مالفيامة عسلى ماهو الفاهر المتبادره ن هسذا الحديث والله تعدل أعلم (ولايدخسل المنازأ حدالا أرى مقعده من الجنةلوأ حسسن) أى العدمل والجواب مقدره لي ماسبق أولو في الموضعين للنمني (ايكون) أى الاراءة ولكونه مصدراذ كرخوله (عليه حسرة) بالنصب هلى الخبرية وفي أسخة بالرفع على الثكال تامة أى ليقع عليه عسرة وبداءة وملامة يوم القدامية (رواه الهارى وعن انعر رضي ألله عنه ما فال فالرسو ل الله صلى الله لعالى عليمة وسلم اذاصار أهل الجندةالي الجندةوأ هل النارالي الشارجي عالموت أي أحضرته و وردفي واله أنه دؤي به على صورة كبش أولم لبد فنواعايه البقد من والمرفان (حتى عمدل) كنوانة. (بين الجسة والمارثميد من ال المسقلاني رحمالته والحسكمة ويمالاشارةالي ازم حصل ايهم الفداء يخفدي ولدامرا هيم بالسكيش وفي الاملح الشارة الحاصة في أهسل الجنسة والنارلان الاملح مافيسه بياض وسراد (ثم نادى منا. يا أهل الجنسة لاموت) أي أبدا لماخلودبلاءوت كافحار واية ارو يآأهل المنازلاموت فيزدادآهل الجنسة فرحالى فرحهم ويزدأدأهل لنارخ ناالى حزنهم) بضم الحاء وسكون الزاى و يجوزفته مهاوج - حاقري في السديمة كال التوريشي رجهالله الرادمنه أنه ينسل لهم على المثال الذي ذكره في غيره لذا الرواية بؤني بكبشله عين الحسديث

وذلك ايشاهدوه بأعينهم فاخد الااز بدركوه بيعائرهم واله فحاذا ارتفعت عن مدارك الانهام واستعلت عن معادج النفوس لكبر شائم اصافت الهاقوا الب من عالم السسيق تنصو رفى القد الوب وتسستة رفى النفوس عُمان المعاني في الدارالا " عرة تذكشف الناظرين انكشاف الدو رفي حسده الدار المانيسة وأما اذا أحبينا أَنْ نُو تُرالاقدام في سبيل لامعلم بم الاحد من الانام فا كتَّغيذا بالرور عن الالمام (منه في علمه) \* (الفصل الثانى) \* (عن قو بانعن النبي صدلي الله تعالى عليه وسدلم فال وضي من عدن ) بالمتحسين وهو اصرف ولا صرف آخر بلادالمين عما يلي عوالهند (الى عمان الباقاء) بعنم العمين المهملة وتشديد المهمضا فاالى البلقاء بفتح موسدة وسكون لاموقاف ممدودة فال العابي رجسه الله عمان مدينسة بالشام وفي شرح السسنة موضع بالشامر بضم العسين وتخفيف الميم موضيع بالبحرين قلت الكن الاصول المعتمدة والنسخ المصعداج بمعت على الضبط الاول فهوالمعول ثم الاظهران الباهاء مدينسة بالشام وعمان موضع بهاواتما أضيف لقربه الها على ما أشار اليه العسمة لافح رحه الله والمدنى ، قد ارسعة حوضى في العقى كابين الموضعين في الدنسائم اعلم ان اختلاف الاحاديث في تقدير الحوض كديث أنس مابين الما وصنعاء وحديث ان عررض الله تعالى منهما كابن حرياه وأذر موحديث اسعرو مسايرة شهر من وحديث حارثة بن وهب كأبين صسنهاءوا لدينة وتعوذ لأنءبني على أن المقصود تصوير كثرة طوله وعرضه لاتعيدين قدره بعينه وحصره فوردا لحديث فى كل مقام بمانوا فق ادراك السامع فى الرام ولا يبعدان يختاف باختلاف مذهب الناظر تنومشر بالواردين وسعام وحداقة بصرهم كاختلاف ومعة العبر ومنازل الجنة بالنسبة الى السنَّالَكِين والله تعلَى أعلم (ماؤه أشد براضا من المين) فيه اعام الحان البياض حواللون الحبوب حلافالما اختاره بعض من اللوث الاصفر افتضى طبعه المقساو بوأغر بمنهدم انهم عياوت الى تغيير شفة نسائمهم المجرة الحلون السوادم عانه عما يغم القوادر يورث الشوادم والمكباد (وأحلى من العسل) أي ألذمنهمع مافيدعهن الشفاءلاءبادوفيه اشدحاوالى مذمة شربة الخراسافيهامن الحرارةمع قطع النفارعسا ينرتب على شربها من الفساد (وأ كوابه) جمع كوب وهو الكو زالدّى لامر وذله على ما في الشروح أولاخرطوم له عدلي مق القاموس (عدد تجرم السماء) بالرفع على انه شيرمبتد المحذوف أى عدد أ كوابه عدد نحوم السماء رفيه من النسم بالنصب على نزع الخائض وهو الاطهر أى بعدد نعوم السماء (من شر بمنه شربة لم غلمة بعدها أبداً) فيها عباء الى تفاوت مرا تب الشار بين واختسلاف رفع ظماء الواردين (أول الناس ورودا) أى عليه (فقراه الهاحرين) أى لنعماشهم الظاهرى والمعنوى وقد فالصالى الله تعالى عليه وسدلم أجوعكم في الدنيها أشبعكم في الاستخر ذوعلى قياسه أظمؤكم وقال تعالى كاوا واشر بوا هنيثا عاأ سدافتم فالايام الخالية والرادمن المهاحر من الذن هاحر وامن مصحة الى المدينة وهوم لي الله تعالى عليه وسرام سودهم وفي معناهم كل من هاحر من وطنه الاصلى لله سجانه واختار الفقره لي الغني والخول على الشهرة وزهد في تحصيل المال والجاه واشتغل بالعلم والعمل في رضا مولاه ( الشعث) بضم الشين المجممة وسكون العين المهملة جمع أشعث بالمثلثة أى المنفرة والشعر (رؤسا) عَييرُ والرأس قديدًاول الوجه فتدت ل اللعبة في شعر الرأس من هذا الوجه (الدنس) بضم المهملة والنون وقديسكن جميع الداسروه والوط (ثبابا لذين لاينكمون) بصيغة الجهول أى لايزوجو الوخطبوا (المتناسسمات) أى بكسر العسين وفي أسخسة بفتح الياء وكسرالكاف أى الذين لا يتزوجون المتناهمات الركهم الشهوات و زهدهم فى اللذات (ولا يفتح آهم السدد) بضم السين وفتح الدال الاولى الهماتين جدم سدةوهى باسالدارسي بذلك لانالمدخل يسدديه والمني لووقة واعلى باسأر بآسالدنياة رضاوتة سديرا لايطتم الهدم ولايق بهجم أوهوكنابة عن عدم الالتهات البهدم في الضيافة وأنواع الدعوة حيث لم بدعوهم الى مقامهم ولم يتباركوا باقدامهم (رواه أحد والترمذي وابن ماجه) وكذا الحاكم (وقال الترمذي

منفق عليه

ه (الفصل الشانى) ه عن

قو بان عن النبي سسلى الله
عليه وسسلم قال حوضى من
عدن المديدان البلقاء ماؤه
أشديهان من اللبنوأ حلد
من العسل وأكوابه عدد
نعوم السمساء من شرب منه
نعوم السمساء من شرب منه
أول الناس ورودا نقسراء
أول الناس ورودا نقسراء
المدنس ثبابا الذين لا ينكسون
المتناحد والمائم المرمذى
وابن ماجه وقال الترمذى

هذا حديث غريبوعن زيدبن أرقم مال كنامسع رسول الله مسلى الله عليه وسلم فنزلنامنزلافقالماأنتم حزءمن مائة ألف حزيمن تردعلي الحوض قبل كم كنتم يومندذ فالسبعمائة أرغمأنمائه رواءأبو داود وعن مرة فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آن لكل نبي حوضا وانهسم ليتباهون أيهمأ كثرواردة وانىلارجوأن أحسكون أ كثرهم واردة رواه الترمذى وفالهذاحديث غريب وعسن أنس قال سالت الني مدلي الله عليه وسدلم ان نشدام ليوم القيامة فقال أنافاعل قات مارسول الله فان أطلباك فال اطلمني أول ماتطلمتي على الصراط ذات فأن لم ألفك عسلي الصراط فال فأطلبىءند الميزان ظت فأنلم ألقك عندالمراث فأل فاطلمنيءد المؤضفاني لاأخطئ همذوالاسلان المواطن

هذا حديث غريب ومن زيدين أرتم فال كنا، عرسول الله صلى الله تعمالي عليه وسلم) أي في سفر (فنزانا منزلاءة لماأنتم)أى أيها الصابة الحاضرون (جزء) دلوفع في أصل السيدوكثير من النسخ وفي نسخة بالنصب (من ما ثنة ألف من من رددلي الموض) قال اس الملك وسم الله يعوز نصب من على لعسة أهل الجاز باعدال ماوا حواثه بعرى ايس و يعوزرنعه على لغسة بنى تمير بديه كثرة من آمن به وصدقه من الانس والجن (قيسل كم كنتم ومندن كم الاستفهاميد تحلها أصب على انه خبركات أى كم رجلا أوعددا كنتم حن اذكنتم مهه في السَّمْرِ ﴿ وَمَلَّى أَيْ رَيْدِبِنَ أَرْمَم (سبعمائة) بالنصب أي كناوفي نسخة بالرفِع أي كان عددنا سبعمائة ﴿ أَوْمَاعَنَاتُهُ ﴾ يَحَمَّلُ الشَّــُ لَمُنَ الرَّاوِي مِن زَيْدُو يَحَمَّلُ انْ يَكُونُ بِمَنْيِ للويحَمِّلُ النَّهُ دَمِن زَيْدُ كَأَهُوا مقرر فى بالسائخ مسين والرادان العسد دمابينهما لاينة صعن الاولولا تزيده لى الشانى والله تعساني أعلم (ر واه أبودادوين سمرة) أى ان جندب (قال قال رسول الله مسلى الله تعمل على عليه و مسلم ان لـ كل نبي حوضًا) أي يشرب أمتسه من دوضه (والهسم) أي الأنبياء (لينباهون) بفتح الهاء أي يتفاخرون ماتها عدرف أومبند أوخبركا تفول بنباهى العلماء أيهم أكثر علما أى فائلين (والى لارجو ان أكون أ كثرهم وارده) ولعل هذا الرجاء قبل ان معلمان أمته ثمانون صفاو باقى الام أز بعون في الجنة على ماسبق ثم اللوص على مقيقته المتبادرمنسة على مأفى المعتمد في المعتقد وأغرب الطبي رجمسه الله حيث قال محوزان يحمل على ظاهره فيدل على ان اركل نبي حوضا وان يحمل على الجازو مرادبه المسلم والهدى ونحوه توله ومندبرى على حوضي في وحدوالسه يأع توله مسلى الله تعالى عليه وحسَّلُم مامن نبي من الانساء الأأعطي من الاكيات مامثله آمن عليسه البشر وانحاكان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله الحال جوان أكون أكثرهم تبعايوم القيامة قلت هــذا المهنى لاينا في الحوض الحسى الذي هو مبنى على مراتب الواردة بقدر أخسد الفيض من المسلم والهدى الذي حصدل الهممنجهة أنبيائه مبل أقول لابدف التفاوت بين مأه كل حوض فى الصدغاء والرواء واللذة والكثرة يحسب اختيارهم مذهبهم فهوعلى منوال فانفم رت منسه اثنتا عشرة عينا قده لم كل أناس مشرح م (رواه الثر مذى وقال هذا حديث غريب وهن أنس قال سالت الني صلى الله تعسانى عليه وسلم ان شفعلى تو م القيامة) أى الشسفاعة الخاصة من بين هذه الامة دون الشفاعة العامة (فقال أَنَافًا عَلِوَاتُ مِارِسُولُ اللَّهُ فَامْ أَطْلَيْكُ ) قَالَ الطبي رحمه الله أي في أي موطن من المواطن التي احتاج أ المهسمة اعتلنا أطلبك النخلص في من تلك الورطة فأجأب على الصراط وعند الميزان والحوض أى أفقرا لاوقات المشسفاه فيهذه الواطن فانخات كيف التوفيق بينهدا الحديث وحديث عائشته فى الفصل الثانى من إ باب الحساب فهل تذكر ون أهليكم نوم القيامة فقال صلى الله تعالى عليه وسلم أما فى ثلاثة مواطن فلايذكر إ أحد أحداقات جوابه لع تشة بذلك آثلا تدكل على كونم احرم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجوابه لانس كبلا يبأس أقول فدمانه خاد مرسول الله صدلي الله تعسالي عليه وسدلم فهو محل الاسكال أيضامع ان الياس غير ملائم لها أيضاه لاوجه أن يقال ان الحديث الاول مجول على العائب بن فلاأحديد كر أحددا من أهلدالغيب والحديث الشاني مجول على من حضره من أمته فبؤ وّليان ٢ بين عدم التذكر أ و بين و جود الشفاعة عند الفيضركما يدل عليه قوله فان أطلبسك (قال اطابني أول ماتطلبني) أي فأولطابسك أياي (على السراط) فسامصدوية وأول نصب على الفارفيسة قال الطبي وحسه الله فصسبه صـلىالمصـدرية (قلت فا زلم ألقل على الصراط فال فاطلبنى عنسدالميزان) فيسته ايذات يات ايزان بعد الصراط (دَاتَ فَانَامُ أَلْقَد لَاهُ: دَالْمِرَانُ فَالْوَاطَامِنِي عَنْدَا الْوَصْ فَالْحَالَيْ) بضم همز وكسرالطاء بمسدها هسمز أيلا أتجاوز (هسده الاسلات) أي البقاع وفي نسيخة هسده الثلاثة بالناء أي المواطن والمسنى لاأتحاد زهن ولأأحسد يفقدنى فمهن جيعهن فلابد أن تلقانى في موضع منهن وقداسة شكل

كونالخوض بعدالصراط لمسلسياتى وحديث الباب انجساعسة يدفعون عن الخوض بعسدان كادوا يردون ويذهب بهسم الى النازو وجسه الاشكال ان ألذى عره الى المراط الى الحوض يكون قد نعامن الغاز فكيف يردالهاد تمكنان يحمل صلى انهره بيقر يون من الحوض بحيث مرون فيسدفه ون في الغار تبسلان عِنامُ و من الصراط عسكذا حققه الشيخ ابن عرالعسقلاني رجه الله (رواه الترمذي وقال هذا حدديث غريب وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله تعمال عليه وسلم قال قيل الهما المقام المجود) أي الذى وعدته فى قوله تعيالى عسى ان يبعثان بُلْ مقاما بجودا ﴿ قَالَ ذَلَا ثُومٌ ﴾ بالرفع والتنوين على الرواية العميدة على ماصرح به جدم من على ثمار يحو زفته وهو خديرذاك على التفدير من اماعلى الثاني فظاهر واماه سلى الاول فنقد مر وذلك اليوم الذي أبلغ فيسه المقام المجمود (بوم ينزل الله تعمالي عسلي كرسيه) عكنان يكون كماية عن حكمه بالعدل في توم المدل ذلى اظهار الفضدل المتوقف على شفاعته صلى الله تعمالى عامسه وسسلم اشعارا أزيد وضاه على خلقه فكاله لولاه أولالماخلق الافلاك ولاوحسد الاملاك ومكذ لولاه آخرالوتع الائام فيانهم لالمذنهو الاول والاسخر والباطن والظاهر وهومظهراا كل المعسير عنهبانه مظهرالجامع أأسمى بالمهوقيل هذاعلى طريقة الاستعارة التمثيلية كمأشار اليه مااقاضي بقوله مثل التعلى لعباده بنعت العظه ةوالمكبرياء والاذبال عامسم للعدل والقصاء وادناء المقر بين منهسم على حسب مهاتهم وكشف اعجباب فيمايينهو ينهم ننزول السلطان منغرف القصراني صدرالدار وجاوسه على كرسي المان للعكومة والفصل وافأمة خواصه وأهل كراء تمدو اليه قداماو و واعوعينا وشمالاعلى تفاوت مراتبه ماديه وقبل مهنى نرول المه تمالى على كرسيه ظهو رعماكة موسكمه محسو ساوقيسل معناه التحسلي له بهعت النظمة والاقبال يوصف المكبرياء في الهوم المو مودحتي يتضايق من احتمال ما قد غشيه من ذلك وهذا لم بهدين الحقلاف كشف الحباب مده عنى النزول عن معياد ج الجلال الحداد ج الحسال (فيشل) مجكسر الهمزةوتشديدالطاءأى يصوت الكرسي (كيشط الرحل) أى الاكاف (الجديدم اكبه) أى بسبب ركوبرا كبهاذاكان فأيما فال العاببي رجه الله ومومبالغة وتصوير العظمة التجسلي على طريق الترشيع (من تَفَايقه به) متعلق بقوله فيثنا أى من عدم اتساع الكرسي بالله تصالى كذا فاله شارح وقيل أى من تَضايق المكرسي علائكة الله وهذا عثيل عن كثرة الملائكة الحافين حول عرشه (وهوكسعهما بين السماء والارض) بفتم سين كسعة ويكسر وفي نسخة يسعه مايس السماء والأرض ففي القياموس وسعه الشي بالمسر يسعه كيضمه سعة كدعة ودية وفى الغرب يغال وسع أاشئ المكان ومعنا ووسعه المكان وذلك اذالم يضق عنه والمسلاسال والفهيرواجه الماالكرس أعواطسالان الكرسي بسده مايين السماء والارض اشارةالى قوله تعدلى وسع كرسيه السمواذ والارض لكن باعلى الحديث ان الارض عند السماء كالفة في ولا ا كل مساء بالنسبة لحمافوتها والسموات السبيع والارضي عنسد الكرسي كلفة تفافلا فوكذا هوفى جنب العرش فال الطبيى رحمه اللهة ولهوهو يسقه حال أومعترضة جيءم ادفعالتوهم من يتوهم ان أطبط الكرسي الضيق بسبب تشبيه بالرحل في الاطيط (و يجاه بكم حفاة عراة غرلا) أي تحضرون في هذه الحالات (فیکون اُول من یکسی ایراهیم) برفعمونسب اُوّ ل وفی اُسِخة بعکسه قال العامیی رجسه الله فعلی الاول فیه تقدديم وتأخدير كفوله تعالى الأخيرمن استناجرت الفوى الامن (يفول الله تعالى) استثناف بيان (أ كسوا) بضم الهمز والسين أمر الملائكة أى ألسوا (خليل فيوني ويعانين بيضاوين من رياط الجنة) بكسرالراء يبسعر يطة بفضهاوهى الملاءة لرفيقة اللينةمن السككات لاتسكوت كفقتين بل تسكون قطعة واحسدة يؤْف مِ امن الشَّام (مُمَّ كدى) بصيعة المفدول أى ألبس أنا (على أثره) بفضيَّين و بكسرفسكون أى عقب أبراهيم و بعسده (ثم أقوم ص يمي الله) أى قبام كرامة (مقاماً يعبطني) كمسرا أوحدة أي يتمما والاولون والا خرون) فالتب لكب وجهالط عَهْبِي السؤالوالجواب أجبب بان الدال على الجواب هوقوله

ر واءالترمذي وقالهسذا حديث غريب وعنابن مسعودهنالني صلى ألله عليه وسلم قال ديله ماالة ام الممودقال دلك ومستزل القه تعالى على كرسه فسط كأينط الرحل الجديد من تضايته وهوكسدهة ماين السماء والارض وعماء بكمحقاة عراة غرلافكون أول من يكسى اواهسيم يةول الله تعالى كسوا شايسلى فيؤنى بريطنسين بيضاومن من ياطالحنة نما كسي على أنره نمأ قوم عن عن الله مقاماً نغيطسني الاولون والا تخرون

عِمَا يَكُونُ فَسَمُ مِنَ الأَهُو اللَّهُونُ أَعْلَمُ مِنَ النَّهُوسُ وَقَعَامُ أَشَادِا لَى الْجُوابِ بقوله ثم أقوم ص عن الله وحاصل الجواب ان المقسام الحمودهو المقام الذي أقوم فيه عن الله يوم القيامة قال الطبي رجمه الله وفي الله بث دلالة ظاهرة على فضل نسناصلي الله تعمالي عامه وسلم على ماسوى الله تعمالي من الوحودات وحسازته قصدالسبق من بين السابق والملاحق من الملائكة والثقلين وكفي بالشاهسد شهيدا على النالماك الاعظم اذا ضرب سرادق الجلال لغضاء شؤن العبادو جدم أسساطين دولته وأشراف بملكته وجلس على سر برملكهلاعفي انسن بكون عن عمنه هو أولى أولى القرب وأما كسوة ابراهم عليه الصدلاة والسدلام قبله صلى الله تعدلى عابه وسلم فلايدل على تفضيله عليه بل على فضله واله المباقد م كسونه على كسوة منسل من تعبطه الاولون والأسخر وتناظها والفضله وكرامته ومكانته ونعوه قوله تعالى ان الواهم كاتأمة فانتباالي قوله ثم أوحمنا البك الاسمة المكشاف في ثم هد ذه ما فها من تعظم منزلة رسول الله صدلي الله تعدلي عليه وسلم واجلاك الدوالايذ نهان اشرف ما أوثى خامل الله من المكرامة وأجل ما أولى من النعسمة اتباع رسول الله صلى لله تعالى علمه وسلم ملته من قبل امهادات على تباعدهذا النعث في المرتبة من بن سائر النعوت التي أثني الله تعالى عليه بهماه وقيل لايلزم، غه الفضيلة الطلقة وعكن أن يقال لا يدخل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فذلك على القول بان المذكام لا يدخل تحت خطابه قلت هذا على القائل عن تصريح قوله ثم أكسى على اثروقيل وعكسان يقال بال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم انماجي مبه كاسباوا غما كسي تاسيا المكرامة بحلاف غيره فنه كسى العرى أقول وهذا مستبعد جدابل الظاهرانم م سعثون عراة تم يخلق لهم أكفائهم فيابسونها ثم يخلع الله تعدلى على من نشاء من عباده ولما كان الخليل أفضل الانبياء علهم الصلاة و السيدلام ابتدى به ولما كان سيناصلي الله تعالى عامه وسلم خاتم النبيين فتميه وأقيم صعين الرجن مع اله قد يكون الامر ترقياعلى ان الراهسيم كان حدوعالمه السلام ومدوعه في بعض القيام ومراعاة كونه أولمن عرى في ذات الله حين أرادوا القاءه فى النار فيماذ كرناامتاز الليل من سائر الانبياء والله سجانه وتعمالى أعلم (رواه الدارى وعن المميرة بمشعبة والأوال والته على الله عدلى عليه وسلم شعار الوَّمنين بكسر الشدين المجمدة أي هلامتهـــمالتي يتمارفون بمامقتـــديا كل أمةرسولهم قولهـــم (يوم القيامة على الصراط رب ســـلم سلم) و لتبكرار للالحاح أوالراديه الشكثير و عكران كورشعارا الومندة وله الابياء في حقهه مدا الدعاء و يؤيد مارواه العابراني من اسعمر رضي الله عنهما وشعار أمتي اذا جاواعلي الصراط بالاله الا أت وتمكن الجسعيان هذامن شصوصيات هذءالامةوالاول لسائر الامروالاظهران توله وبسلمسسلمانما هومن شعاد المؤمني السكاملين من العلبء العاملين والشهداءالما لحيي بمن الهسم مقام الشفاعة تبعالملانبياء والمرسلين (رواهالترمسذی) وکذا الحاکم (وقال) أی الترمذی (مسذا حسدیث غریب) و رویابن مردو به عن عائشة مرفوعا شعارا الومنيزيو ميه شون مرقبو رهم لاله الاالله وعلى الله فليتوكل المؤمنون و روى الشيرازي عنها أيضا شعارا الومنين فوم القيامة في خد إلقيامة لا اله الا أنت (وعن أنس ان النبي صلى الله تعدلى عليه وسسلم قال شفاعني لا هل الكبائر من أوتر ) أى شفاعني فى العفو عن الكبائر من أمثى خاصة دون غيرهم من الاثم و قال الطبي رحمه الله أي شفادتي انتي تفيي الها لكم يختصة باهل المكباثر وفي شرح مسلمالمو وى قال الفاضي عياض رجه الله مذهب أهل السنة جو از الشفاعسة عقلاو وجوجها سهما لصريع قوله تعدلى يومئذلا تنفع الشفاصة الامن أدنله الرحن ورضيله قولا وقدجاء فالاستمارالذي بلغت بعموه هاالتوائر المحمة الشفاعه في الا تخرة وأجمع الساف الصالحون ومن بعدهم من أهل السسنة عليها ومنعت الخوارج وبعض المتزلة منهاوته القوانداهم وتخليد المذنبين في الناربقوله تعيالي فساتنفههم شفاعة لشافعينو بغوله سيعانه سلظانمي منسهيم ولاشفيسع يطاع وأسبيب بأن الآثيتيرف السكشاد والمراد

ثم أقوم عن عديم الله الكمه صلى الله تعمالي هليه وسلمذ كراولا الوقت الذي يكون ديه المقام المجودو وصفه

رواءالدارى وعنالفيرة ابن شعبة قال قالى رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار الورندن و مالة المة على الترمذى وقال هذا حديث غريب وعن أنس ان النبى صلى الله عليه المكما ترمن شفاعتى لاهل المكما ترمن أمسى

بالذلم الشرك وأماثاه ياهم أحاديث الشفاعة بكونهافي زيادة الدرجات فواطل وألفاظ الاحاديث في الكتاب وغيراصر يحة فى بدلان مذهبهم واخراج من استوجب النارقات ومنه هدذا الحديث حبث لامه في لزيادة الدرجات والجندة لاصحاب المكاثر الدين هم على زعهم من أهدل الغاود في النارة الوالسفاعة خدة أقسام (أوالها) مختصة بنبينا على الله تعمالي عالم على المراحة ورد ول الموقف وتعبل الحساب (الثانية) فى دخال توم الجنة بغير حساب وهذه أيضاو ردت في نبيها صلى الله تعمال عليه وسلم (الثالثة) الشفاعة لةوم استو جدواالندارة شفع فيهم نبينامدلي الله تعالى عليه وسدلم ومن شاء الله تعالى (الرابعة) فين دخل المارمن المدنميز فقد جاءت الاحاديث ماشراجهم ونالمار بشفاعة فدينا والملائكة واحوام سممن المؤمنين ثم يخر حالله مالى كل من قال لا أنه لا الله (الخامسة) الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنسة لاهلهارهد ولاتسكرها والم (رواه الترويوالود) أي عن أنس (ورواه اسماجه عن الر) وفي الجامة و واه أجدو وردودوالترمدي وابن -بانواللا كمي أنس و رواه لترمدي وابن ماجسهوان - اد و خا کمه رب برور واه المابراني من اس مباس واناطيب عن ابن عروه م كعب بن عرة وضي الله تعالى عمد م وفير واله الفعايب من أب الدرداء شد فاء في لاهل الدنوب من أو في والزرني وان سرف على رغم \* غـ أى الدرداء وفر واله له عن عـ لى شــ فاعتى لامتى من أحب أهل يتى وروى أنونه يم في الحليسة · عَنَّهُ وَ الرَّحَنِّ مِنْ وَفَشْدَهُاعَتَى مُبَاحَةُ الْأَلْنُسَبِ أَصَّانِي ۖ وَ رَوْمُ ابْنِهُمْ بِعَ فَ زيدِ بِنَأْرَقُمُو بِضَعَةً عشره والعصابة وافظه شد فاعتى يوم القيامة حقف لم ومن جالم يكرمن أهلها (وعن عوف بن مالك ول ولرسول الدسل الله تعالى عليه وسلم ألى آن أى الله عظم (من عدر ب في في أى ربي أوالمان (الن أن يدخل) بنتم الياء وضم الحاء على ماف الاصول المعمَّدة وفي نسخة صعيعة بصديفة انجهول وفي أخرى بصم وله ركسكسراناه عدلى أسالها على والله أوالمان محازا دهوله (نصف أمني) مرفوع على الاقليزومنصوب على النالث وقوله (الجنة) بالمصب على أنه ملعول ثان بكل من الروا مات (و سَالشماعة فاخترت الشفاعة) أى لامة الاجابة لاحتياج أ كثر هم اليها (وهي) أى الشفاعة (الماتلايشرك السشيا) واعرانه نقسل من سعه السيد جمال الدين الحدث ان مدخسل بالتاء المثناة من فُوق على مد عا هادل من الثاري الجردونصف بالرفع فيمتاح الى تسكاف بل الى تعسف وهو أن يقال كتسب التأ نبث ون الصاف ا مهون بعا بالحرة وضائد خسل من بأب الامعال عسلى البناء الفاع سل مخاطباو يرده قوله اصماً ، في والقول بالالتمات في مثل هذ ممالا لمتفت اليه (رواه الترمذي وابن ماجمه) وكذ البن حبان عن وف ورواه أحدى أبي موسى (وعن عبدالله بن بي الجدعاء) بفتم الجيم وسكون الدال المهدمة كذاو جاء م الاصول وهكذ أضبط ف النسم لمعدد أو أضافست الى العسم الاف الكمه في نسطة السميد بالذال الجمذو يؤيدهم فى النقر يدم ما أنه يحيم معتوحة فذال معمة ساكمة كنابي محابي له حديثان تفرد بالرواية منه عبد الله بن شفيق و فال الوَلف عُمِمي يذ كرفي الوحدان روى عنه عبد الله بن شدة يق وعداده في السر الله (قال معت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول يدخل الجمة بشفاعة رجل) أى جليل (من أمتى أ مرمن بني تميم) وهي قديلة كبيرة فقيل الرجل هوع ثمان بن عفات رضي الله تعمالي عنده وقيل أوس القرئي وقل غيره مالزين المر سرحه الله وهذا أقرب (رواه الترمذي والداري وابن ماجهوهن آبي سعمد) أى الخدر ى رمني الله عنه ( الدرسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم قال ان من أمني أى بعض افرادهم من العمل والشهراء والصلحاء (من يشفع للفتام) بكسر الطاء بعدده مروقد يبدل قال الجوهرى هوأ لجساعسةمن النساس لاواحسده من الفظهوا عامة تقول فيام بلاهمز أفول الاظهرأن يقال ههذا معناه القبائل كأفيل هوف المعنى جع فنذاة وله (رمنهم من بشفح للقبيسلة) وهي قوم كثير جدهسم واحد (ومنهمهر يشامع للعصمة) بضم فسكون وهوما بن المشرة لى الار بعير من الرجال لاواحد لهامن

ر واءالترمسذي وأبوداود وروادانماجه عنمام وەن، وف بنمالك قال فالرسول الله ماليالله هايهوسملم أثابي آتءن هندوی الماینان يدخل نصف أمتى الجنسة وبدس الشفاعدة واخترت الشسقاعسة وهولمومأت لانشرك بالله شب أرواء الترمدى وابن ماسيه وهن عبدالله بن أبي الجدعاء فال سمعترسول الله صدلي الله عليمه وسلم يقول يدخل ألحمة بشفاء أرجل من مي أكستر من بني تميم ر واه الترمسذىوالدارى وابن ماجه وعن أبي سدميدان رسولاته مسلياته هليه وسلم والاانمن أمتيمن وشسفع العثام ومنهسمن يشفع للقبيسلة ومنهم من وسسفع للعصبة

العصبة والرجل لمايدل عليه الرَّجِ ل بالبرهان الجلي كليدل على المرآة بالقياس الخني (حتى يدخاوا) أي الامة كاهم (الجمة) قال الطبيي رحه الله يحمّل أن يكون عاية يشفع والسمير لحسح الامة أي ينتري شفاء تم مالى أن يدخلوا جيعهم الجنهة و يحو زأن يكون عنى كى فله في ان الشفاعة الدخول الجمة (رواه النرمدذي) أى وحسنه على مانقله عنه السيد (وعن أنس قال فالرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن المه عز وجل وعدن أن يدحـــل الجنـــ فمن أمنى أربعه ائة ألف بلاحساب أى ولا كتاب ولاسابقة عـــذاب (فقال أبو مكر ردنايارسول الله) أي زدنافي الاخبار عما وعدائر بك ادخال أمناك الجمسة بشفاعتك بدل على حسدا الدَّاويل حديث أي أمامة فالسحمت رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم يقول وعدنى رب أن يدخل الجنةمن أمتى سبعين ألفالاحساب علههم ولاعداب مع كل ألف سبعون ألفاو الاث- ابات من حثيات ر بي كذاذ كر العلميين حمالله تعدالي وهوم سقم سست جدا لا أن قيد قوله بشفاعتك لادلاله لا كلام عليمه والظاهرأت هؤلاء يد-لون الجنسةمن غسيرشااعة مخصوصة وان كانوادا خلى فى الشفاعة العامة هذاوى توله زدنادا بل على أنله صلى الله تعالى عليه وسلم دخلاو محالا في الامور الاخروية وفي التصرفات الربوبية لِ يحسب ما أولاه مولاه من الرَّمة الجلية والزُّرية العليسة (قال) أَى أَنْسَ (وحكدا) أَى وفعل هكذا وتفسيره (فَتَى بَكَهْمِهُ وَجِعْهُمَاتُهُ لَأَنُو بِكُرُ زُدْنَايَارِسُولَ اللَّهُ قَالَ وَهَكَذَا) أَي فَيْ كَاهِمِهُ وَجِعْهُمَا وَالطَّاهِرَانَ هذا حكاية لله اله والما الأولاد المال المراح الماضر بالثل بالمثنات النامل المعلى السكر م إذا استريد أن يحثى بكفيه من فسير - سادور عاماوله مل مكفالة في كنامة عن المبالفة في المكثرة والاوراد كف ولاحتى (مقال عردهما يا بابكر) أى اتركاء لى ما بين الما الحل بطر ين الاجمال لذكون بين الخوف والرجاء عسلى وجه الاعتدال (وقال أبو بكروماعليك) أى بأس وضرر (أن يدخلها الله كا ١) أى جيعناوهوتاً كيدلافهير فيدخلنا (الجنة فقال عرانالله) أي بل أقول زيادة على ما تقول عــ لي ماهو المعتقد بالمنقول والمعقول وهوأنالله (عز وجلانشاءأن يدخد لخالقه الجنة) أي جدم يخلونانه مَ الانس والجن مرَّمَهُم وكافرهم ومطيعهم وفاحِرهم (بَكَفُ واحد) أَى بمرتبة واحسدة (فعل) كما فالسجانه ولوشاءالهدا كمأجه ينوالكم الله يفعل ماير بدق لأرادبك واحسد عطاءه رفن ساءأنا لوأراد أن يدندل الخلق كله بفضل رجمته فعل فانه اأوسع من ذلك هذا والمكف على ما فى القاموس البداوا فى المكوع وجعلها صاحب المغرب مسالمؤ شات السماعية وعدها ابن الحاجب أيضافي رسالته بمباعب تأبيشه مقولة كفواحد، و وَل يعطاه واحداو بمقبوض واحد (فقال الني صلى الله أمالي عليه وسلم صدق عر) قال التو ربشتي رجهالله واعبالم محسرسول الله صلى الله تعبالي عليه وسلم أب بكر عن كالم عمر رضي الله تعبالي عنهمالانه وجدللبشارات مدخلاعظيما في توجه النفوس القدسية فارالله بنجي لما أقمه من عدد اله النفاعة الشافعين الفو جامدالفو حوالقبيل بعد لقبيل عماص من فسرت صنعشفا عدالشا بعن فضل رحته وهم الذن سلم لهم الاء تولم ومماوا غير اقط على ماسيو في الحديث ول بعض العارفيد ماذهب اليه أبو كرهومن إلى التضرع والمسكمة ومادهب السه عرمي بالمناو نض والتسابر أقول تسايم أسدروالله تعمالي أعلم [(ر واه) عرصاحب المصابح (في شرح السنة)أى باسة دهور واه عملي مسده على ماذكره السيد (وعنه) أى عن أنس (قال غال برسول الله صلى الله تعدلى عليه وسلم يصف) بضم والم وتشديد أى عهدل صفًا وفي نسخة بغير نضم في مصيرصفا (أهل المار) أي من عصاة المؤمنين والفحارف طريق أهل الجمة من العلماء الاخدار والصلحاء الأمرار على هيئة المساكين السائلين في طريق الاغساء في هذه الدار (فيمر بهم الرجل من

أهل الجنة فيفول الرجل منهم) أى من أهل النار (يا ولان) كناية عن المهم (أما تعرُفي أَنَّا اللَّذِي سُقِيمًا للَّ شرية) أى مس ماء أوا بن أو نحوه ــما (وقال به ضهم أما الذي وهبت النَّاوضو أ) بِفَيْمِ الواواك ماءوضوء

الفقاهاوالاظهر أن الراديماجيع ولوائمان لقوله (ومهدم من يشفع للرجل) ويمكن ان اقال طوى مابير

ومنهم من يشلم الرجل حتى يدخلوا الجنفر وادالرمذي رعن أنس قال قال رسول اله سلى الله عليه وسلم ان الله عزو جلوعدني ان يدخل الجسة من أمني أربعمائة ألب بالاحداد ففال أبو بكرزدمان رسيول اللهمال وهكدا فئا بكفهوجعهما فقال أنو بكرزدنا بارسول الله قال وهكذا مقال عمسر دعنا ياأبا كرفقسال أبو مكر وماعلىك السدخل الشهكاما الجنسة فقالع الاستهار وحدل انشاءان مخدل خالفه الجنة بكف واحدفهل فقال الني عدلي الله علمه وسلوصدفعررواه فشرح السدة وعده قال قال رسواء الله ملى الله عليه وسلم دصف أعلاا ارفير بهمالرجل من أهدل الجسة فيقول الرج لمنهم مافلات اما تعرفني أماالذى سمقينك شرية وفالبعضهم أماالذي وهبثالنوضوأ

غيشة وله قيدت له المينة رواه ابن مآسمه وعن ألى هر بر: انرسول الله صلى الله عليمرسلم فالاادرجاينعن دخل الناراشند صاحهما تخال الرب تعالى اخر جوهما فقال الممالاي شي السدد مسيامكم فالامعاسا ذاك المرحنا وال فانرحي لكا ان تنطلقا فناها أنفسكم مرث كنفهام والنارفاق أحدهما ناسه فعماياالله عليه رداوسلاماو يقوم الاستخرذولا ياقي نفسه فيةول له الرب تعمالي مامنعانات تاقى نفسك كاألق صاحبك قةول رساني لارجو أن لاتميدنى فبها بعد ما أخرجتني منهانية ولله الرب أمال النر جاؤل قدد الانجيعا الجنةرجة اللهر وامال ترمذي وعن ابن مسعود قال قال رسول الله عليه وسلميرد الناس النار شمصدرون منهاباهااهم فادلهم كاسع السبرونم كالربح تمكمنر القدرس ثم كاراكب وحسله ثم كشدالرجل ثم كشسيه رواهالترمسذي والداري

\*(الفصل الثالث)\* من ابن عر انرسول النسلى الله عليه وحسلم قال ان أمامكم

وعلى هذا القيامس من لقمة وخونة أوفوع اعانة أو سنس عطية كاية أوجز ثية ولو بشق تمرة أوكامة طيبسة فان الغريق يتعلق بكل حشيش (نيشفعه) أى ذلك الصالح (فيعدله الجنسة) أى يصير سبالدخوله ا باها أوالمني فيدخله، مها لمنة والله نعمالي أعلم قال المفاهر في عقى على الاحسان الى المسلم الاسمامع الصلحاء و لجالسة معهم ومحبتهم فال محبتهم زير في لذنه اونو رفى المقيي (رواه اس ماجه وعن أبي هر يرة أن رسولالله صلى الله تعدلى عليه وسلم قال ان رجلين عن دخل النارات تدصياحهما) أى كارهما وتضرعهما واستغاثتهما (فقال الرب تعدلي) أى الزباسة (أخرجوهما فقال الهما لاى شي استدسيا حكما) أى بعدما كنتما سا كتين عامدين (والافعلناذلك) أي اشتداد الصياح (لترجنا) أي فانك تعب من يتضرع اليل (قلفن رحتى الكم تن مَا قا) أي تنفيا (فالقيا أنفسكا حبيث كنفيا ونالنار) فيه اعمامالان بجردا اتضهر عالظاهرى لايفيد الرحة بدون الانقياد الباطني واذا قال تعسالي اندحة الله قريب من الحسنين والماعليي رحمه الله قوله الم تنطاق متافيا مبران فالقات كيف بجو زحل الانطلاق الحالفار والقاء النفس مهاءلي الرجة ذات هذام رجل السبب على السبب وتحقيقه الم ما لما فرطاف جنب الله وقصر فى العمادلة ف امتمال أمره ممراهنالك بالامتثال فالقاء أنفسهما في الناوايذ الماجسة عماهي مترتبة على امتثال أمر الله عز وحسل (فياتي أحسده مانفسه) أى في النار (الجعلها الله عليه برداوسلاما) أى كاجعله ابردا وسد لاماعلى ابراهيم (ويقوم الا خر) أي يقف (الايلقى نفسه فيقوله الرب تمالى مامنعك انتاقي نفسك عيمن القائم افي الدار ( كانتي صاحبت ) أى كالقائدة فيها ( فيقول رب الى لارجو أن لا تعيد في فسهابعد ماأخر جتني منها) فالاول امت ل بالخوف والعمل والثنافي على بالعلم والامل (فيقول له الربتعالى النروول) أى وقا خاورنتيمته كان الما - بك خونه وعدله عوجبه (فيد خدالان) بصيفة الفعول أى ولد خلهاالله (جيما الماء برحة الله) أى المربة على العمل والعرفة (رواه الترمذي وعن ابن مسمعود قل قل والله عدل الله تعلى عليه وسلم يردا لماس النار ) يردع لي و زن يعد مضار ع من الورود ع - في الحضور يقال وردت ماء كذا عي حصرته وانحاسما ، ورودالات المارة عسلي الصراط يشاهدون النبار ويعضر ونهاوه لي هذا يؤوّل قوله تعمالي والنمنيكم الاواردها وفيهاعياء لي انهم سينشدني العماش الشديد وانمامروا لمااصراط للوصول الى الحوض الورودة ل التوربشي رحمه الله الورودلعة قصد الماء ثم يسد تعمل في غير ه والراده مدهما الجو ازعدلي جسر جهنم ( ثم يصدر ون منها) بضم الدال أي ينممرفون عنهافان الصدراذاعدى عناقتضى لانصراف ودلمناعلى الانساع ومعماء النجاة اذايس هناك اصراف واغماه والرورهام افوض المدرموض العاقالماسية الى بيرالصدور والورود والاالطيي رجه الله ثم في عرب مدر ون منالها في توله تعمالي ثم تُعبّى الذين اتموافي أنم المتراخي في الرتب قلا الزمان بين الله تعالى التفاوت بيزورود الناس الناروبين نجاة التقين منها فكداك بن رسول الله مسلى الله تعالى علمه وسسلم التفارت بيزورودالذاس المازو بين صدوره سممتم اعلى أن المرادبالصدو رالانصراف انتهمي والحاصلأت الخاق بعدشر وعهم في الورود يتخلصون من خوف النارو شاهسدة رؤيتها وملاصقة لهما ودخانم اوتعاق شوكها وأه ثالهاء للى مراتب شنى في سره منه الجاوزة وابطائها (ماعمالهم) أى بعسب مراتب أعمالهم الصالمة (فارّاهم) أى أسبقهم (كليم البرق) أى الخاطف (ثم كالريم) أى الماصف ( مُ كَافِر الفرس) أي حريه وهو بضم الحاء وسكون الضاد العدو الشديد (مُ كالواكب في رحله) أي على راحلته وعداه بني لنم كدهمن السير كذاه له العابيي رجه الله وقر ل أراد الراكب في منزله و أراه فانه يكون حيننذ السير والسرمة أشدد (ثم كشدال بل) أى عدوه وجريه (ثم كشيه) أى كشى الرحل على هيئته (ر وادالترمذي والداري) \* (الفصل الثانث) \* (من ابن عمر رضى الله منه ما تنرسول الله صلى الله تعمل عليه وسلم قال المامكم)

حوضي ماستحديه كأيسن م ياءواذر حال بعض الرواة هما تريتان بالشام بينهما مسيرة ثلاث لبال وفي روامة فيهأبار الى كتعوم السماء مسن ورده فشرب منسهلم نظدأ بعدهاأ بدامتفي عليه و عن در فه وأي هرارة فالافال رسول التحلي الله طبهوسلم يجمع الله تبارك وتعمالى النماس فيقدوم الومنون عنى تزاف لهسم الحنة فبالونآدم فيعولون ماأبانا استغفر لنااليمة ومقول وهل أخرجكم منالجنسة الاخطاشة أسكماست بصاحب ذلك اذهبوا الى الني الراهيم خليل الله قال فيةول الراهيم لست بصاحب داك انما كنت خليلامن و راءوراءاعدوااليموسي الذى كامسه الله تسكاسها دياتون موسىعليه السلام فقول است بماحب ذاك اذهبوا الىعسى كلمقالله وروحه فنقسول عيسي است بصاحب ذلك فسانون محددافيقسومفيؤذن له ونرسل الامانة والرحسم فيقومان جندتي الصراط عبناوشميالا

فُصِّ الهمزة أَى قدامكم يوم القيامة (حوضى) أَى بعد الصراط (مابين جنبيه) أَى طرفيـــه (كابين حِرَّبَاهُ) بَانْتُمْ جِيمُ وسَكُونُ وَاقْمُو وَدُنْ عُدُودَةٌ ﴿ وَازْرِحٍ ﴾ فِضْعَهُ وَسَكُونَ ذَال معيمة وضمراً ووجعاء مهملة غير منصرفين (قال بعض الرواة) أى رواة هذا الحديث (هما قرية ان بالشام ينهما مسيرة ثلاث ليال) كالصاحب القاموس الجر باءقر يذيجنب اذرح وغاط من قال بينهـ ما ثلاثة أيام واغما الوهـ ممن رواة الحديثمن اسقاط زمادةذ كرهاالدارتعاني وهيمابين ناحيتي حوضي كأبين المدينة وجرباء واذرح (وفرر وايه فيه) أىمومُوع في أطرافه أوهلي جوانبه ﴿أَبَارِيقَ كَنْجُومُ السَّمَاءُ )أَى فِى الْكُمُّرُ، وصفاء الضياء (من و درومشربمنه) أىشربة (لميفلهابعدها) أىبعدتك الشربة أوبعسدالشرب وهو مصدريد كروبؤنث (أبدا) أى دامًا سرمدا فيكون شربه الاشربة في الجنة بعددها بناء على التلذذ والتفكهوالتسكيف بها(متفق عليه)ور واهأ حدوالترمذى وابن ماجه عنه بلفظ السكوثونم رف الجنة سافتاه من ذهب وبجراه على الدر واليافوت تربته أطيب و يحامن المسك وماؤه أحلى من العسسل وأشد بياضا من اللبن (وعن حذيفة وأبي هر يرة قالا) أي كالرهما (قالرسول الله صلى الله تصالى عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالىالناس) المرادبهمانناق وتحصوابالذ كوللتشريف فانهــمعــدة أرباب السكايف (فيقوم المؤمنون) أى اللواص من عوم الناس (حتى زاف) بضم الناء وسكون الزاى وفتم الملام و بالفاء أى تقرب (الهـم الجنة) ومنسه قوله تعالى واذا الجنة أزلفت علت نفس ما أحضرت (فيأتون) أى المؤمنون (آدم) والمرادمنهم بعضهم الخواصمن كل أمة (فية ولون ياأ باما است فمتح لناالجنة) أى اطلب فع بابها (- ين ندخلها في قول وهل أخر جكم من الجنف الاخطيئة أبيكم) أى وما حب الخطيئة لا يصلم الشفاعة بل هومحناج بنفسه الى الضراعة وهذا معنى قوله (لست بصاحب ذلك) أى ذلك المقام الذي أردتموه منالشسفامة الكبرى والمرتبةالعفامىالمسمسا فبالمقام المحمودالخصوص لصاسب اللواءالمدود (اذهبوا الحانق الراهيم خليل الله) أي فاله من أفضل الرسل وجد خاتم الانبياء فتقر بوا اليه واعرضوا أمركم عليه (قال فيقول الراهيم است بصاحب ذلك) أي المقام الموعود والمرام المشهود (انما كنت خليد الامن وراء وراه)بالفغرفه ماهلي ما في الاسول المعتمدة والنسخ القروأة المصمة قال النووي رجمه الله الشهور الفتم فيهمابلاتنوين ويجو زفى المربية بناؤهما على الضم قال أبواله قاء الصواب الضم فهدمالان تقديره من وُ وَاعِدْلِكَ قَالُوانَ صِمَ الْعَصْحَةِ لِوَقَالَ الشَّبِحَ أَبُومِهِ اللَّهَ الْغَثْمَ صَمِّواً كمون السكامة مركبسة كشذر مذر وشغر بغرفبناؤهماه الم الفتحوان وردمنسو بامنو ناجاردات (اعدوا) بكسرالم أى اقصدوا (الى موسى الذي كامه الله تسكليما ) أي بلاواسطة كأب ومن غير و راء يحاب والصاحب المحرير وهذا وارد على ميل التواضع أى است بصدد تلك الدرجة الرفيعة ومعناه ان المكارم الني أعطيتها كأت بواسطة مفاوة جيريل علمه الصلاة والسلام ولكن اثتواموسي عليه الصدلاة والسدلام فأنه حصل له الدكام إغدير واسطة فالوانما كرولان نبينامسلي الله تعالى عليه ومسلم حصل له السماع بفسير واسطة وحصل له الرؤية أيضافكانه قال أناو راءموسي الذي هو و راء محمد صلى الله تعمالي عليه موسلم (فيانون موسى فيقول است بماحد دال اذهبوا الى عيسى كامة الله وروحه بالجرعلى البدلية و يحوز رفعهما واصهما على المسدح (ميقول عيسى است بصاحب داك) وحيتنذ ينعصر الامرى ابيناخام الرسل ومقدم المكل ( فيأتون محسد اصلى الله تعالى عليه وسلم) فيهوضم الظاهر وضع ضمير المسكام على سبيل الانتفات أوصلى طر بن التجريد (ديقوم) أى من عين عرش آل حن ويستأذ ف بالشسطاعة ف نوع الانسان لازالة كرب الموقف وعموم الاحزان (فيؤدنه) أى فبسجد على ماسبق (وترسسل الامانة والرحم) أى مصورتين كاتقدم (فتقومان)بالنانيث على تغابب الامانة المتقدمة وبالتذكير على تغليب الرحم المذكر أى فيقسفان أوفيحضران (چنيقالصراط) بالفتحاتأى طرفيسه (پيئاو مالا) كالبيان أساقبسلم

وأصهماهلي البدلية أوالفارقية (فهرأواكم) التفات من الفيية العامة الى الخطاب الماري المارية) أي فى سرعة السير (قال) أى أبرهر برة (قلت بأن أنت وأى) الباء التعدية أى أفديك بم ما (أى شي) استفهام ( كر البرف) أَى أَى شَيْ شَيِهِ بِهِ وَالْمَعَى فَأَى شَيْ تَشْهِهِ بِالبَرِقُ ( فَالْ الْمِرْ وَا الْحَالَمِ ف كيف عر ) أَى سريما (و يرسم في طرفة مين) ذ كره على سبيل الاستعاراد أوعلى طريق التنميم المعنى الراد فيكون الجواب باله يشبه فأسرعة السيركذاس ره الشراح وعندى ان التشبيسه مركب من سرعسة المروزومن ضياءالفاهو دليكون فوراعلي فور وايكون اشارة الى البدن والروح والى الفاهر والباطن والى الكمية والمكيفية وأبضاالرو رمذ كورف كالامالسال ولابدفي الجواب من أمرزا تدوالله تعالى أعلم ثم الظاهر ان المراديم مالا بياءو يعتمل ان يراديم سم الاصفياء من هذه الامة وهم ارباب الجذبات الاسلهسسة \* (ثم سكر الربح ثم كرااطير وشد الرجال) أى حربهم والرجال اماج عرجل أو جمع واجل قال الطبي وحدمالله قوله أَى شَيِّ كَرَالِهِ قُأْكُمَا الذِّي تَشْهُمُ مِن المَارُ مَن يَمِ العِنْ وقوله أَلْمِرْ وَآ الى العِنْ بيان أَسَاسُد هوابه بالبقوه وسرعة الامعان يعنى سرعة مرو رهم على الصراط كسرعة لعان البرق كانه أى السائل استبعدان يكون فى الانسان ما شيه البرق في السرعة نسأل عن أمرا خرهو الشبه فاحاب بان ذلك غير مستبعد وليس بمستسكران يمصهم الله تعسانى ذلك بسيب أعسالهم الحسنة ألاثرى كيف أسسندا لجر يان الى الاعسال في قوله (تحرىبهماً عمالهم) أى تحرى وهي ملنسة بهم القوله تعمال وهي تجرى بهم في موج كالجبال و يجوزان يكون الباء للنعدية أى تجعلهم جارين (ونبيكم ما ثم على الصراط يقول بار ب سلم سلم حتى معزأ همال العباد) متعلق بتجرى والجلة فبله معترضة بهامية أوحالية والمعنى تجرىجم أعمالهم حنى تبجز أعمالهم عن الجريان بهم (حنى يجيء الرجل) بدل من قوله حنى تعجز وتوضيمه (ولايستطيع) أى الرجل الضعف عمله إُ وتقاءده عن السبق في الدنيا (السير) أي المرور (على الصراط الازَّمْفا) أي حبوا كاتف دموالله تعمالي أعدلم (قال) أى النبي مسلى الله تعمالي عليه وسسلم أو أنوهر يرة مرفوعا (وف ما فتي الصراط) بتعفيف الفياء أى جأنبيه (كالألبب) جمع كالاب (معلقة مامورة تأخذ) أى هي (من أمرتبه) ولوروي بالباء وفتح الهمز وسكون الخاء على المصدرا كانه وجهوجيه (فعفدوش) أى فنهـ معجروح (ناح) أىمن آلوقو عفىالناز (ومكردس في الناز) بلخم الدال المهملة وبالسين المهملة وقيل المجمة وهوالذي جعت بداء ورجسلاه والتي في موضع كذاف النهاية في السدين الهدملة ثم فال والمكردش بمعناه وفي نسخة مكدوس بالهملة أىمدفوع فىالنارد كرمقالنهاية غمالو يروىبالمجمسة من السكدش وهوالسوق الشديد والكدش الطردوا لحرح أيضاوف القاموس كدسه أى صرعه وبالمجمة دفعه دفعاعنيفا (والذى نفس أب هر ر فيده الله عذاية بدان مرجع ضمير قال البه عمدا القسم المام وقوف عليه ومرفوع المه صلى الله تعالى عليه وسلم (ان تعرجهنم اسبعين خريفا) قال الدماميدي أى ان مسافة السير اليه اسبعين خريفها وفال صاحب المفنى وجهه ان القمر مصدر تعرت البتراذا بلغث تعرها وسبعين ظرفه أى البلوغ فعرها يكوب فسسبعين عاماوف نسحنهالوا وفال النو وى رحمالله ف بعض الاصول سبعون بالواو وهوظ اهر وفيه حذف أيمسافة قهرجهنم مسيرة سبعن خريفارف مفام الاصول والروايات سسبمين بالماموهو صحيم أتضاهلى تقديرمسيرة مسبعين فحذف المضاف وتزك المضاف البه على اعرابه أويكون النقسديران بلوغ تعر جهنم لكائن فى سبعين خريفاوس بعين خريف ظرف لمحذوف (رداء مسلم وعن جامرة ال فال رسول الله صلى الله تعسالى على عفر بع من النارة وم بالشفاعة كانهم الثمساري) بالمثلثة والعين المهسملة والرائين جمع ثمر و ركعمانير وعصفور (قلناما الثعارير قال انه) على مافى نسخة معيدة وفى نسخة قال (الضغابيس) بضاد وغيى معجمتين وموحدة وتحتية وسين مهملة جمع ضعبوس فى النهاية الثمارير هي القثاء المخارشة وابها لان الفتأه يغو سرّيعا وقيسل هى زُوْسَ الطرائيث تسكون بيضاشهو ابنياضها وآسسدها طرئوت وهو نيت

فبمر أولكم كالسبرق مال قلت باي أنت وأمي أي شي متكراك برفاقال ألمز واالى البرق كيف بمرو يرجدع فاطرفة عين ثم كرّ الريم ثم كرالطيروشد الرجال تعرى جهم أعماله مرونيكم فاخ هدلى الصراط يقول يارب سلمسلم حتى تعيز أعمال العيادة يعيءا لرحال فلا يستطيع السعر الازحفا قال وفي سآف في الصراط كالالب معلق مام ورة كانعذمن أمرتبه فعددوش لاج ومسكردس فىالنمار والذي نفس أي هرير: بيددان تعرجهنم اسبعون شريفا روامسسلم وهن ببا وقال قالعوسول المتملي المعليهوسيل يخرجمن النار قوميالشفاعة كأنهم الثعبار يرقلشاماالثعار يز كال أنه النفايس يؤكلوا المنسقاييس صفارالفثاء (متفق عليهوعن عمَّات بن عفان) بلاصرف ويصرف رمنى الله تعسالى ەنسە (قال قالىرسول اللەصلى الله تعمالى هليه وسسلم يشقع فرم القيامة الائة) أى تسلانة أصسناف م الاصفياء (الانبياء مُ العلماء) أى العاملون (عمالسسهداء) أى الخلصون وفي العطف بم دلالة صريحة على تلمُّت بِلُّ العَلْمَاء على الشهدُّاء كايدل عليه ممأر واء الشير ازَّى عن أنس وابت عبسد البرعن أب الدرداء وابن الجوزى في العال ص المعسمان بن بشير مر فوعانو زن يو ما لقيامة مسدادالعلما و دم الشهداء فيرج مدادالعلياء على دم الشهداء وفيهم بالفتلاتخ في على الفضلاء فأت مدادهم أقل أمدادهم ودم الشهداء أمصل استعادهم (رواه ابنماجه) وروى أبوداود عن أبى الدوداء مرفوعاً يشفع الشهيد في سبعين من أهل بينه \*(باب صفة الح مو أهلها) \*

الجنة البستان من الشحر المشكائف المطال بالتفاف أعصائه والتركيب دائر على مهنى السترق الجنة والجنسة والجنةوالجنون ونحوه فكان الجنةلنكاثفها وتدالها سميث بالجنة التيهى المرةمن مصدرجنه اذاستره كأنما سسترة واحددة الهرط التفافها وسميت دارالثواب بسمة لمافيه امن الجنان أولكونه امستورة عن أعير الناس ليكون الاعبان بالغيب لابالعيان أولان الله تعيالى أخفى من قرة الاعين لاهله االاعيان والتهسيمانه

وتسالىأعلم

\* (الفصل الاول)\* (من أب هر يرة كال قال وسول الله صلى الله تعالى عليه وسسلم قال الله تعسالى أعددت) عهدات (لعبادي الصالمين) بفَّتم ياءالمتكام ويسكن (مالاعدين رأت) قال الطبيي رحمه الله ماهذا الماءوصولة أوروصوفة وعمروة متنفس افالنفئ فافادالاستغراق والمعني مارأت العيون كاهن ولاعسين واحسدة منهن والاساو بمن ماب قوله تعبالى ما الظالمين من حيم ولاشفيه يطاع فيحدم ل نفي لر و يه والعين معا أونني الرؤية فسب أى لارؤيه ولاعيز أولار وية وعلى الاول العرض منه العين واعماض من اليه الرؤية ليؤذن بآن انتفاء الموسوف أمريحة في لاتزاع فيسه وبلغ في تحققه الى ان صار كالشاهده لي اني الصفة وحكسه (ولاأذن) بضمتيزو بسكن الذال (سمعت ولاشطر) ى وقع (على قلب بشر) قال الطبيى رحمه الله هو من باب توله تعمانى موملاينفع الظالمين معذر نهسم أىلاقلب ولاخطور أولانحاو راءه أى الاول الهم قلب تخطر فعسلانتفاء الصفةدايلا ليهانتفاء الداتأى اذالم يحصل ثمرة القلب وهوالاخطار فلاظب كقوله تعالىات في دلك لذ كرى لم كادله قلب فان قلت لم خص البشرهما دون القرينة بن السابقة بي قلت لانههم ههمالذين ينتفعون بماأعداههم وبهتمون بشأنه ويخطرون بيالهم بحلاف الملائكة والحديث كالمفصيل للا سمية فانهامفت العسلموا اديث نفي طريق حصوله (واقرقاً) طاهره اله مرفوع ويؤيده العاطف والاظهر الهموقوفاة وله (انشئتم) أي أردتم الاستشهاد والاعتضاد (فلاته لم) في محل النصب على اله مله ول اقر و اأوالنقدير آية ولاتعلم (نفس) أى مشفس من الملائكة وغيرهم (ماأخنى لهم) قرأً الجهو رأخني بشريك الياءعلى البناء للمفعول وقرأ جزة بسكونها على انه مضارع مسند للمتكام ويؤيده فراهة ابن مسسعود غفني بنون العظمة وقرئ أخنى بفخ أوله والفاعل هوالله تعالى (من قرن أعير) الكشاف لاتعلم النفوس كلهن ولا فمس واحدامنهن لامال مقرب ولاني مرسل أى نوع عفام من الثواب ادخوالله لاؤلتك وأخفاه منجيع خلائقهلا يعلمالاهويماتقر بهعبونه مولامزيدعلى هدده النعسمة ولامطمع و وامها وفي شرح السبة يقال أقرائته عينك ومعياه يردانته دمعتم الان دمعة ألفرح باردة حكاء الاحهى وثمال

غيرمه مناه بلعك الله أمنيتك مني ترضى به نفسك وتقرعمك ولا تستشرف الى غيره قال الطسي وجمه الله فعلى [هـ فدا الأول من القرة بعني البردوالثاني من القرار وفي قوله أع مددت دليل على ان الجنسة مخلوة قو يعضده سكى آدموسوا البنةولج بثها فالقرآ نعلى نهسج الاسماءالغالبسة الأرحقة بالاعسلام كالمخبم وألثرياء والسكاب ونعوها وذلانان الجمسة كانت تعالق على بسستان شكائف أغمان أتجارها ثم غلبت على

مناتي عليموس مقانين علمان قال فالرسولالله صلى الله عاميه وسلم يشقع ومالفيامة ثلاثة الانبيآء تم العلماء ثم الشسهداء رواءانماجه

\*(ابسفة الجنة وأهاما) \*(الأصل الأول)\* عن أبي هسر يرة قال قال رسولالله مسلىالله عليه وسلم فال الله تعالى أعددت لعبادى المالحن مألاهن رأت ولاأذن معت ولا

خطرهلي فلبيشر وأفرؤا

انشدتتم علا تعدلم فس

ماأخني لهسممن فرة أهين

دارالثواب وانماقلنا اللاحقسة الاعسلام لكونها غبرلازمة للام وغيقبق القول انهامنغولة شرعيسة على سبيل التغليب وانما تغلب اذا كانتمو جودة معهودة وكدلك اسم النارمنقولة أدارا العسقاب على سبيسل الغلبسة واناشستهلت على الزمهرير والمهلوالضريع وغيرذلك ولولاذلك لمان يغيءن طلب القصو و والحو روالولمان بالجنسة ولاءن طلب الوقاية من الآمه-رير والمهل والضريسع من مطلق الساو (منفق عليه) وكذار واه أحددوالترمذي وابنماجيه عن أبي هريرة من غير توله اقر وا ان شتم الى آخر ، على ما في الجامع فهو يؤ يدكونه موتوفا وروى الطبران عن سهل بن سعدم فوعاول فظهان فحالجنة مالاءين وآت ولااذن يمعت ولاشعاره كي قلب أحدود واءالطبراني فىالاوسط والبزارعن أب سعيد ولفظه فحالجنسة مالاعين وأت ولااذن سمعت ولاشعار على قلب بشر و روى العابرانى عن ابن عباس مرفوعا قال الماخل ق الله تعمالى جندة عدن خلق فيها ما الاعدين وأت ولا أذن عمت ولا خطر على قلب بشر عمقال لها تكامى فقالت قد أفلج المؤمنون هذاوقال الحافظ بنجرالعسمة لانى رحمالله سيبهذا الحديثان موسى عليه العسلاة والسلام سألر به من أعظم أهل المنتمنزلة فقال غرزت كرامتهم بيدى وختمت عليها فلا عسيرأت الى آخره أخرجه مسلم والنرمذي انهي ولا يخفي ان الضميديني ما أخفي لهم لقوم خاص تفعافي جنو بهمص المصاحب عيدهون وبهرم خوفاوطمعاويمساور تساهم ينفقون والمرادالم يعدون والاوابون ولمسا أخفوا أعسالهم عن أعين المبادحور واباخفاء الله تعالى الهمما أرادلهم من الاعداد حزاء وفاقاعلى حسب مارفةوامن الامدادوالاسعاد (وعنه) أيءن أبيهر برفرضي الله عنه (قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وضع سوط في الحنة) أريد به قدر قليـــل نها أومقد ار وضـــه فها (خير) أى كمية ركاية ية (سالدنيا وماقيها) لان الجنةمع نعيمها باقيسة والدنيامع مافعها فانيسة قال ابن الملائد سوى كالم الله تعالى ومسفانة وجبع أنبيائه انتهتى وغرابة استثنائه يما لايخدني ثم فال وماهو بافلا يوازنه ماهو فسعرض الفناء قات فلفظ خير لجرد الزيادة وقال النور بشتى رجه الله انحاخص السوط بالذكر لان من شان الراكب اذاأرادالنز ولف تزلان ياقي سوطه قبسل أن ينزل معلما ذلك المكان الذي يريده لللايست بقه أحداليه (مملق عليه) وفي الجامعر وا والعداري والتروذي وابن ماجه عن سهل بن سدود والترودي عن أبي هر يرة فغولاالولف متفق عليسه يحل توقف من وجهين وفي الجامع لقيسد سوط أحد كم من الجنسة خير يماين السماءوالارض وأوأحدون أبهم يرة (وونأنس قال فالرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غدون أى مرمن ذهاب أول النهار (فيسبيسل الله أور وحسه) أى مرمن واح آخر النها وأوأول الليدل وأوايس الشك بل التنو يع أى كل واحدة منهم الى سيدل مرضاته من غر واوج أوهمرة أوطلب علم (خيرمن الدنيا وماديها) أي حزاء ونوا بارما كاوما با (ولوان امرأة من نساء أهل الجندة اطلعت) بتشديدالطاء أى أشرفت وطالعت (الى الارض لاضاءت مابينه حما) أى ماين المشرق والمغرب أوما بَى السَّمَى العَوَالْارْضُ أَوْمَا بِينَ الجِسَةُ وَالْارْضُ وَهُو الْآطَهُرُ لَحُقَقَّذَ كُرُهُمَا فَالْعَبَارُنْصُرِ يَحَا ﴿وَلَمُلاَّتُ مَابِينِهِمارِيا) أىطيبا (ولنصيفها) كلام مستأنف أيولجارها (على رأسها) قيديه تعقيراله بالنسبة لى خارالبدن جيمه (خيرمن الدنيا وماديها) أى وكيف الجنسة نفسهاوما بهامن نعيها (رواه النفاري) وفي الجامع غدوة في سيدل الله أور وحة خيرمن الدنياوما فهارواه أحدد والشيفان وانماحه عن أنس والعارى والسرمذى والنسائي عن سهل سعد ومسلم وان ماجه عن أب دريرة والترمذى عن ابن عبساس ورواء أحدد ومسسلم والنسائي عن أبي أبو سمر فوعلو لفظ معضدوة فسييل الله أور وحنت يرعماطاءت عليه الشمس وغريت وروى العابراني والضياء عن سعيد بن عامراوان امرأة من نساء أهل الجسسة أشرفت الى آلازض لملائت الارض من ريح المسسل ولاذهبت صوء الشمس والقمر ودوى أحددوالشيخان والتررذى وابتماجه عن أنس بلفظ لف دوة فسبيل الله أورو حسة شهيرمن الدنياوما فيها

منفق عليه وعسه قال قال وسول الله صلى الله عليه وسع موطف المنة خير من الدنيا وما فيها منفق وسلم عدوة في سبيل الله وما فيها ولوات المراقم من الدنيا والمناول المناول والمناول المناول المناول المناول والمناول المناول المناول

وعن أبي هسر روفال قال رسول المسلىالهعليه وسالمان في الجنب شعرة سر الراكك في ظلها ماثة عام لانقطعها ولقاب قوس أحدد كبن الجنة خدير عما طاعت طلسه الشمس أوتفسرت متفق علمه وعن أيموسي ال فال رسو لالله صدلي الله عليه وسدلم اتالمؤمنان الجنة لجمة من الواؤة واحدة مجوفة عرضها وفيروامة طولها سنون ميلافي كل زاو ية منهاأهسل مارون الاسخرين الماوف عليهم المؤمن وجيئات من فضسة آنيتهما ومادمهما رجئتان منذهبآ نيهماومافهما

ولقاب قوس أحد كم أوموضع قدملى الجنسة شيرمس الدنيا ومافيم اولوا طلعت امرأة من لساء أهل الجنسة الىالارضالات مابينهمار محاولات مابينهم أولنصفها على أسها خبرم الدنيا ومافها والقدد بكسر القاف وتشديدالدال وثرالة ومس وقسل السوط (وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعساف عليه وسسلم ان في الجنة شعرة ) كالماين الجو زي رجمالته يقال انها طوبي قال المسسقلاني وشاهد دلات منسد أحدوالعابران وابن حبان (يسيرالوا كبف ظلها) أى في فاحيتها والافالفال في عرف أهل الدنيا ما يتي من حوالشمس واذاهاوقد كالتعالى لار وت فهاشم أولازمهر يراوقك يقال المراديالفال هناما يفايل شسعاع الشمس ومنه ماء بن ظهو والصعرال طاو عرالتمس ولذا قال تعمالي وظل بمدودو عكن ان يكون الشعرة من النورا لباهرما يكون لما تح ته كالحجاب الساتر (ماثة عام لايقعامها) أي لاينهـ حي الراكب الى انقعااع ظلها (ولقات قوس أحدكم) في الفائق القاب والقب كالقادوالقيد عمني القسدر واله علامة بعرف بماالمسافة بينالشيئينمن فوالهمةو نواف دذهالارضادا أثروافها بموطئهم ويحلههم وقال التووبشتي الراجل ينادرا الى تعبيب المسكان نوسم قوسه كالن الراكب يبا درالمه برني سوطه انتهى والاظهر في المهي المدور وضع قوس أحدكم في الجنة أولقداره وقيمته لوفرض اله قوم فهمآ (خيرمما طاءت عليه ما أشمس أي شمس الدنيا (أوتعرب) وفي نسخة أوغر ، شواواما للشك والماللغة مرواما عمني الواوفان المرادم اما بن الحاضن وهو المعبر يه عن الدنيا وماضها (متلقى عاسسه) وفي الجامع ان في الجمة الشعرة السسير الرأ ك الجواد المضمر السر ومرفى ظلهاماتة علم ماية عامهار واه أحدوا لجارى والترمذي عن أنس والشيخات عن سهل بن سعد وأحدوا الشيخان والترمذي من أبي سمعيد والشخان والترمذي وابن ماجمه عن أبهر رو (وعن أبي موسى) أى الاشعرى رضى الله تعالى عنه (قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن الوَّم ن في الجناحة عليمة) أى مظيمة (من لواؤة) بممزتي وتبدلان رقد تبسدل الاولى دون الثانيسة أى درة (واحدة يجونة عرضها) فالعاول أولى (وفيرواية طولها) أي وعلى فياسه عرضها ويتحصل بالرواية ن الأطولها وعرضها كلواحد منهما (ستون ميلارفي كلرزارية) أي من الزواياالاربسة (منها) أي من الله المُلمِةُ (أهـل) أي المؤمن من زوج وغـيره (مارون) أي دلك الاهـل وجمع باعتبار معناه (الا تشرين) أى المسمالا حرين من الاهل الكائب بن في زاوية أخرى (بطوف علمهم) أي يدور على جيعهم (الومنون) بعد غذا لجدم في أصل السديدوكثير من نسخ المشكاة وفي بعن ها بصيعة الأدراد قال العلبي رحه لله كدانى البخارى وشرح السهنة ونسخ المصابيع وف مسلم والجبدى وجاء الاصول الومن مملى هدد اجمع لارادة الجنس انتهى وقال شاوح وتبعه ابن اللك أن المعنى عامم الومن الاهل وان الطواف هذا كماية عن المحامعية (وحيثان) ميتسدأ خبره محذوف أى ولامؤس جرَّان وأغر بِ من قال اله عطف على أهل لكونه بعيد وا عن المهني وان كان قريبا في اللفظ ثم قال شارح أى درجتان أرقصران (منفضة آ نيتهماومافهما) أي من القصور والاثاث كالسرر وكقضبان الأشجاروأ مثال ذلك قب ل فوله من فضسة حبرآ ابيتهما والحلة صسقة حنثان أومن فنسة صفة قوله حنتان وخبرآ بيتهما بحذوف أي آ نبيتهما ومافسهما كداك أوآ نيتهمافاهل الفارف أى تفضض آنتهما وكذامن حهسة المبنى والمعني فوله (وحنتان من ذهب آنيتهما وماصهما) شم ظاهره ان الجنتين من فضسة لاغب رو بالمكسر فالجدم بينه و مدحديث وصفة بماها لجنسة من البنسة من ذهب ولبنسة من نضسة الالول صفة ما في الجنة من آنة وغيرها والثاني صمة أحوائط الجمة أوالمراديه التبعيض لاالتلميم أويقبال الجنتان من ذهب للكحمل من أهسل مقام الغوف المو حب القيام بالطاعة على الوجب الا كل كأه ل تعالى ولم خاف مقام ربه جنتات والجنتان من وضدة ان يكون في مرتبة النقصان، ن وهام أر باب المكال كما أشار السه تعالى بقوله ومن دويم ما جستان واسقار فالاالبالوليذهم الدابقون وبالاستوياهم الاستون وأماا لينسسته لمعتفاصابها المتلطون

ومابين القدوم وبسيمان ينظر والدر بهدم الارداء السكبرياء على و جهده في جنة عدن منه ق عليه رمن عبادة بن الصامت قال قال وسول القه سسلى القدعليه وسمف الجنسة ما تأذور حة مابسين كل در حتين كبين السهاد والارض والفردوس أصار

والله سيمانه وأمال أعلم هذاو فال البرق وحسه اللهدل الكتاب والسينة على الاللينان أربيع وذلك لان الله تعالى فالرف سورة الرحن وان خاف مقام ربه جنتان و وصفهما ثم قال ومن دونهما جنتان ووصفهما ورر ساعن أبيه وسي ان النبي صدلي الله تعالى عليه وسدلم فال جنتان آنينه ما ومافع مامن ذهب وجنتان آ نبتهما وما فيهمامن فضة ذات ويؤيدما فدمناه مافى وايه جننان من ذهب السابق ين وجننان من فضة لاصماب المين ولا يبعد الايكون المراد بالجنتين فوعين من الجنة أحده ممامن ذهب والاستخر من فضة وقد يكون لار بأب الكالجنتان من ذهب وجنتان ونفضة على عين قصورهم وشعالها طلباللز ينة لالفقدان المدهب أوكثرة القيمة على انه تديرا دبالتثنية النكثيرو يقويه ان أبواب الجنسة وطبقساتها بمسانية فقدقال فالمباجاتهي تمان جنة عدن وجنة الفردوس وجنة الخلدوجنة النعيم وجنة المأرى ودار السلام وداو القراو ودارالقامة (ومارم الغوم) أى وليس مانعمن المواتع من أهل الجنة (و بن ان ينظر والحارج م الارداء السكير عاء) أى صفة العظمة (على وجهة) أى ثابتاه ليذاته فهو حال من الرداء (ف جنة عدن) أى كاتن ف بنه العامه فوخاه دوهو بدل من قوله في الجنه خذا فيل وهو نوهم الاختصاص مع ان وصف الاقامة أوانه اودلا فسلت بنس الجسة والامرة بالمفهوم الموهوم فال الطبي رحسه المه قوله على وجهسه عالمن رداءالكبر باعوالعاه ل معنى ليس رقوله في الجندة متعلق يحدى الاستقرار في الفارف فيقيد بالفهوم انتفاء هدداالخصر فيغيرا لجنة ذات هذامسد لماكن افظ الحديث في جندة عدت وفال الشيخ التوربشني رجه الله تمالى أى مابي العبسد المؤمن اذا تبوّ أمعقده من الجنسة مع ارتفاع عب المكدو روا الجسمية واضعملال الموانع الحسبة هماك وبين نظره الحربه الامايه سده من هيبه الجلال وسيحات الحال ولايرتفع ذاك منهسم الابرا فةورحة منه تفضلاه لي عباده وأسدق المعنى

اشنافه فادابدا ، أطرفت من اجلاله ، لاخدف بله بله وصيانة الحاله ، وأصده متجلدا ، وأروم طيف حياله

(منفق علمه) وفي الجامع ان الدوم في الجسمة الجمعة من الوالوة واحدة بحوفة طولها ستون ميسلالا مومن مهاأهاون العاوف علمهم المؤمن فلابرى بعضهم بعضار وامسلم رجها للهمن أبيموسي ورواه أجد ومسلم والمترمذى وأبيموسي رحمهم الله بلفظ في الجنة خيمة من لؤلؤ المجوفة عرضها ستون ميلافي كل زاوية . نها أهلماير وب الاسخر يربطوف عليهــم للؤمن وروى أحدوالطبرانى عن أبي موسى مرفوعاجنات الفردوس أربيع جستان من دهب حليته وآنيتهما ومامهما وجنتان من فضة حليتهما وآنيتهما ومافيهما ومابين القومو بيران ينظرواالى وبهسم الارداء الكبرياء على وجهه ف سنة عدن وهذه الانهار تشخب من جنة عدن ثم تصدوبه ــ د دلك أشهارا ﴿ وعن صادة بن الصامت قال قال رسول الله صسلى الله تعمالى عليه وسلم في الجنة ما تُقدر جة ) يمكن ان يرادبه المكثرة الماورد من رواية البيرقي عن عائشة وضي الله تعالى عنهما مراوعا عدددر جالجسه تددآى القرآت فى دشل الجنسة من أهل القرآن فليس توقعدر جةو يمكن ان يقال فالجسمة ماثة درجة لكل واحسدمن أهلها فيحسكون بيان أقسل ما يكون فعهامن أنواع السسعة وأصنافالنعسمة (مابين كل درجت بي كمابين السمساء والارض) و يمكن تقييدوصف المساثة بمساذ كر ودبيرها يكون على خلافهامن كوئه أقل أوآ كثروروى الديلى فى مسند الفردوس عن أبي هريرة مرفوعا ان في الجسة در جه لي بالها الا أصحاب الهموم (والفردوس) أى الجمة المسمياة بالقردوس الملا كور فالقرآ رو قوله تعالى قدأ فلح الوَّ مَون الحقولة أوائسك مم الوارفون الذين يرفون الفردوس (أعلاها) اى دلى سائرالبسان (درجة) أواهلى هذه المسائة باعتباركل ورداو باعتبارا لجوع وفي النهاية الفردوس فاللعة السستات الدي ميه الكروم والانتجار ومند مجنة الفردوس قلت لابدله من وصف ذائد يختص به و يمنافر به در فرركم شيرا ايسه بقوله (منها) وفحار وابه الجامع ومنها كى منجمة الفردوس (تفحر أنهار

وألا بنوالخر والعسل المذ كورةفى القرآ ن فيها أنهارمن ماعفيرآسن وأنهارمن لبن لم يتغسير طعمه وأنهار من خر لذة الشار بين وأنهارمن عســـلمصـــني (ومن فوقها يحسكون عرش الرحن) فهـــذايدله صلى الدالفردوس فوق جسم الجدان والذا فالمسلى الله تعالى عليده وسلم تعليما الامة وتعظيما الهسمة ( فاداساً الله فاستلوه الفردوس) أى فانه سرا لجنة على مار واه العابراني عن العر ياض بضم العيزوتشديد الراءأى وسطها وخيرهاور وى العابراني عن عردم فوعاً الفردوس ريوة الجمة وأعسلاها وأوسطها ومنها تفعرالانهاد الاربعة و روى ابن مردويه عن أبي المامة مرفوعات أهل الفردوس يسمعون أصبط العرش، (رواه الترمذي) وفي الجامعر واه بن أبي شببة وأحسد والترمذي والحاكم في مستدركه قال المؤلف (ولمأجد) أي هدا الحديث (في الصحين) أي في متنبهما (ولافي كتاب الحيدي) عي الجامع بينهما وله له سكت عن جامع الاصول المانع عن تتبعه وحاصل كالمه الاعتراض على صاحب المابع حيث أوردا غديث في المعام واسكال اله لم يوجد والافي الحسان قال ميرك كذا خاله المصف و وافقه الشيخ الجز ري رحسه الله أ في تصيم المصابع وأقول قد أشر جه البخارى في كلاسا لجهادهن أبي هريرة منسل عبادة والنفاوت بينهما ا أى بن حسد يَثُ أن هر مرة وحسد يث عبادة اسيرف كان على صاحب المشكرة والشيخ الضاان يقولاو رواد البخارى من حسديث أبي هر يرةمم تفارت يسيرانهي وقال الحافظ بن حرر حسه الله في تخريج أحاديث المشكاة وعيب من ادخال البغوى في احاديث الصحي تمكالامه تيسل ونسب مصاحب المشارق أبضاالى المخارى وقدتيسل الهمو حودفى اليخارى ف موضعين الاؤلف كتاب الجهادوالثاني في ياب وكان عرشه على الماه وكذا في سلمف بال فضل الجهادف سييل الله فن حفظ عمة على من لم يحفظ (وعن أنس فال فالرسول الله مسالي الله تعمألي عليه وسسلما لا في الجمع المستحدانية الصور المشستهاة (بأقونها) أي يحضر أهل الجندة تلك السوف ( كل جعة) بضمني ويسكن الثاني قال النووى رحمه الله السون مجم الأهدل الجنة يجتمعون فعهانى كلمقدار جعةأى أسبوع وليسهناك أسوع حقيقة لفقدالشمس والليل والنهسار قلتوا غسايعرف ونت الميل والنهار بارشاء أستارآلانوار ورفعها علىمآو ردى بعض الاحبار فبهسذا يعرف ورمالجعة وأيام الاعياد رمايترتب عليهمامن الزيارة والرؤية وسائر الامداد والاسعار في الجامع ان أهـل الجنة ليحتاجون الى العلماء في الجدة ودلك انهم يزورون الله تعالى فى كل جعمة ميقول لهم عنوا على ماشئتم فيلتفتون الىالعلماء فيقولون ماذا عيى فية ولون تمنوا عليه كذا وكذا وم يعتاجون الهم فى الجنسة كايحتاجون الهمف الدنيار واوابن عسا كرعن حاره ذاوتهمية نوم الجعة سوم المزيدق الجائهة يدلعلى عَيسْيرْ و عن سائر الايام والله تعمالي أعدم بالرام (دنهب) بصم الهاء وتشديد الموحدة أى دنات (ربح الشمال) بفتم وله وفعيره مز وخصت بالذكر لانم امن رج اطرعنسد العرب (فتعنو) أى تسلر الله الم والمفعول محذوف أى المسك وأنواع الطبب (في وجودهم) أى أبدائم م وخصت الوجو الشرفها أوالرادب اذواتها (وثيام فيزدادون) أى في تيام (حساو جمالا) جمع بينم مالانا كيد أوالمراد المحدهما الزينة و بالا تخرحسن الصورة (فيرجعون) أي من السوق (الى أهلهم وقدارداد واحسما و جمالا) فيل يكون زيادة حسنهم بقدر حسانهم (فيقول الهمأ هاوهم والله أقدار ددنم) أي أشم أيضاوفيه فعليب اسكوت الاعسل أحهمس انتساء والوئدات أوأزيديه التعظ سيروا أتسكريم أوروي المشاكاة والمغابلة (بعدنا) أى بعسد مفارقتكم عنا (حسناو جمالا فيقولون وشمروالله لقدارد د تم بعسد ماحسناو جمالا) وهوا مألاصا بتهسم من تعث لرج أو بسبب انعكاس بسالهم أولاحس تأثير حالهم وترقى ما الهم (ر واه مسلم وعن أبي هر مِن قال قال رسدول الله مسلى الله تعالى عليسه وسدلم ان أول دُمرة عن بينم الزاي أى أول-سامةوهسم الانبياء والاولياء كدائماله شارح والمفاهرات المراديج مالانبياء شاسة (يدشلون الجنة

الجنث بمسيغة الجهول أى تشقؤ وتعرى أتهارا لجنسة (الاربعة) بالرفع مسقةلانهار وهي أنهارالمساء

الجنسة الاربعسة ومن فوقها وككون العرش فاذا سألتم الله فأسستالوه الفردوس واه الترمذي ولم أحده في الصحوس ولاقى كالالحددي وعنأنس فال قال رسول الله صلى الله علمه وسازات في الجمة لسوقا بأترنها كلجعسة فتهب ر بح الشمال ونعشو في وجو ههم وثياجهم فنزدادون حسسناو جمالا فبرحعونالى أدلهموثد ازدادوا حسسنا وحالا فيقول لهسم أهاوهم والله لقد ازددتم بعددا حسما وجالا مقسولون وأشم والله لقسدازددم اهسدنا حسنا وجمالار وامسلم وعن أى هـر برة قال قال رسولالله صلىالله عليه وسلمان أولومي ويدخاون

ملى مورة القهراية البدر) وله لدنو الهامل مورة الشعب عنتص بنبينامسلي المه تصالى عليه وسسلم (شالذين يلونهم) أي يفربون تلك الزمرة في قرب المرتبة من الاوابياء والعلماء والشهداء والصلحاء (كأشد) أى كل واحد منهسم كاشد (كوكب درى في السماه) وهو بضم الدال وتشديد الراء والياء أى شديد الانارنمنسو بالد الدروتقدمت لغات أخومع بيان مبانها ومعانها ثم قوله (اضاعة) عبير يبين وجه الشبه قال العابي رجسه الله أفرد المضاف البسه لمهمّد لاستغراف في هسذا النوع من الكوكب يعني اذا تفصيت كوكبا كوكباراً بهم كاسداماءة (قلوبهم) أي فلوب أهل الجمة مينند أوفلوب الزمرة لاخيرة فالاولى بالاولى (على قاب رجل واحد) أى في الاتفاق والحب فقوله (لااحتلاف بينهم ولاتباغض) تفسيراة وله قلومهم الخوهد ذااله في مقتيس من دوله تعدالي ونزعناما في مدورهم من غل اخوانا على سررمتقابلين (لكل امرى منهسم روجتان) أى عظيمتان (من الحور) بضم الحاء أى النساء البيض الابدان من الحوروهو البياض الخااص ومنسه الحوارى والحوار يون (العسين) بكسرالعسين أى حسان الاعيان (يرى) اصيغة الجهول أى يبصر ( مخسونهن) جمع الساق أى خفاامهن (من و راء العظم واللهم) الواواطالق الجمع أوالترتب للترقى (من الحسن) أي من أجسل اطافة خلفتهن قال الطبي رجسه الله هو تثميم صوقا مر توهد بهما يتصورفي الثالر وبه عماينفر منسه العابيع والحس هوالصفاء ورقة البشرة ونعومة الاعضاء هذا وامل الزوجنسن الذكورتين المموم افراد الؤمنين من أهل الجنسة وأماأهل الخصوص فيزادلهم ولى حسب مقاماتم مروقال العابيي رحمه الله الخاهر ان التثنيسة للتكرير لا للتحديد كقوله تعمال فارجع البصر كرتين لانه تدجاءانالوأسدس أهل الجنة العددالكنيرمن المور العسيز (يسجون الله) أى أهل البنة ينرهونه تعالى هن صدفات القصائ ويثبنونه نعوت الكالفان النفي والأثبات مسلاؤمان كاحقق ف كلة التوحيد من ان الجمينة ما التوكيدوال ذاك أشار في توله سجانه دمواهم فهاسجانك اللهدم (بكرةوهشما) أى دائماهلي آنه أرادم ماايسلاوم اراباطلاق الجزءوارادة المكل يجاز اوقال الطبيهر حسه ألله يراديم ماالدعومة كاتقول العرب الماعند فالانصباحا ومساعلا تقصد الوقتين العاومين بل الدعومة (الايسسة مون) بفقم القاف ويضم في القاموس سسقم كفرح وكرم والمهني لاعرضون ولايضم في ولانشيبون (ولايولون) أي مرقبل (ولايتغوطون)أى من دير (ولايتفلون) بضم الماء وتسكسم أى لا يبزئون (ولا يمخَّعُون) أي ليس في فهـ م وأنهم من المياه الزائدة والوادالها سدة لحتاه وا الى اخراجهاولان الجنة مساكن طيبة الطيس ولا يلاعها الادناس والانجاس (آنيتهم) جمع الماء أى ظروفهم ( الدهبوالفضة) أى ملعة على ادادة الزينة أوظر وف بعضهم الذهب وظر وف بعضهم اللَّفة فالواو عمني أو الننوييع (وأمشاطهم) جميع مشط (الذهب و رقود يجامرهم) بفتح الواو أى مايوقد به مباخرهم (الالون) به في الهمزة و يضم و بضم الام ونشد بدالواوقال النو وى رجمه الله هو العود الهندى و قال شارح المجر بالفضمة يوضع فبهالجر ويحترق فيه العودو بالكسرالاكة وقال بهضهم فيه انه لانارفي الجنة وأحسبانه يأو ح بغير فار أنولو قد يكون بالنور وهوف غاية من الفاهور وف النهاية الجام جسم بجر بالسكسروهي التي توضع ميسه الغاولليخو روبالضم موالذى يتجنوبه وأعدله الجرقال العابي وحسه الله والمراد ف الحديث هو الاولوفائدة الامنانة ان الالوة هو الوقود نفسسه عفلاف المتمارف فان وتودهم غسير الالوة انتهسي وهدا كله من اللذات المتواليدة والشديوات المتعاليدة والاهلاتابدالله ورهم ولاوسط ولاعفونة لابدائم مرتباجم بلر بحهدما طيب من المسلف فلاحلجة الهم الى المشطوا المخر الالزياة لزيندة والتلاذ بافواع النعدمة أُ لَحْسَبَهُ كَادُلُ (ور شهم) أى عرفهم رائحة (المسلن) والمفي رائحة عرفهم رائحة المسلن فهوتشبيه بليخ (على خاق رب ل واحد) بضم الحاء واللام وتسكن والمعنى الم سمع الى قاب واحد كاسسبق و بفض الاول والمنى ائم تراب في س واحسدوه وثلاثون أوثلاث وثلاثون سنة على ماسسيانى في الحسديث وهو الملائم

عدلي صورة القدمرايلة البدرتم الذمن يأونع مكاشد کو ست بدری بی السماء اضاءة ناوج\_مهلي قاب ر على واحدد لااختلاف بينمدم ولاتباهض لكل امرئ منهم زوستان من الماورالميزيري يخسونهن مروراءالعظم والمعمن المسن يسعودانه بكرة وعشمالانسقهون ولايبولوب ولايته وطون ولايتفاون ولا بمخفاون آنبتهسم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب ووتود بجامرهم الالوةور عهسم السانهلي خلقرجلواحد

المناسباة وله (على صورة أسهماً دم) أكافي القامة وبينه بقوله (ستون ذراعاتي السماء) أي طولا مكني عنه به قاله الطبهي رجمه الله وقبل العرض سبعة والله أمالي أعالى النو وي رجمه الله و وي بضم اشخاء والارمو بغثم انتاء واسكان الام وكلاهما معجبو وبيحالضم بتوله في المسديث الاستخولااشتلاف بينهسم ولاتباغض فلوبهسم على قلب وأحسدوقدير بيحالفتح بقوله لايمخملون ولايتفلون فال العلبى وسعه الله فعالى هدفا لايكون توله على صورة أبيهم آدم بدلامن قوله على خاق رحل واحد بل يكون خبرمبتدا يحذوف فاذا فيل الموصو فون بالصفات المذكورة كلهاءلى خلق رجل واحد حسسن الامدال انتهيي وانما الاختسلاف فحاارا ديافظ الحديث والاهلاخلاف الأهل الجنسة كالهم كاملون فحالفاتي والخلق جيعابل الخلق بالضم هو الخليق بالاعتبارةانه مو حب يحس الخلق بالفخرواذا قبل الفلاهر عنو ان الباطن وقدو رد انه سيعانه ماخان نبيا الاحسسن الصورة وحسسن السوت والكرنوله تصالى وانك امسلي خاق عظم سان أ ن يكونله صلى الله تعالى عليه وسلم شان عظام ف خالى تصوير والجسيم فأن المؤمن مرآ والمؤمن وعقدار صفاءالمرآة وصفالتها وتخلينها وتحلينها أمكس وتتعيلى فعهاصو وذالحبوب المطلوب (منفق عليه) وفي الجامع أول زمرة وخلا المنة على صورة لقمر الهذاليدر والشائية على لون أحسس كوك درى في السماء المكارر جل منهم ز وجنان على كل وجنسبعون حلة يبدو مخ ساقهامن و رائه ار واه أحدوالترمذي عن أبيسميد (وعن جارفال فالرسول الله صلى الله تعمالى عليه وسلم ان أهل الحمة ما كلون فيهاو يشربون) أى فها ﴿ وَلا يَتَّهُ لَوْنُ } أَى لا يَبِعَدُونَ ﴿ وَلا يَسُولُونَ وَلا يَتَّغُوطُونَ وَلا يَتَّعُطُونَ ﴾ من باب الافتعال وفيما معنى من باب التفعل (قالوا) أي بعض الصحابة (فيا بال الطعام) أي ماشأن فضلته (قال جشاء) بضم الجيم وهوتنفس المعدةمن الامتلاء وقال شارح أى صوت معرر يجيخر جمن اللم عند الشبء أذول التقدير هو جشاء (و رشم) أى عرق (كرشم المسك) أى تصير تضل الطعام حشاء أى نظير موالا فشاء الجنة لايكون مكر وها تعلاف حشاء الدنداو الهذا قال صلى الله تعالى علمه وسلم أقصر عنا حشاء ل و اصر رشعا وهواما باعتبار اختسلاف الاشخاص أوالاومان أوبعض العاهام كمون حشاء وبعضه كمون رشحا والاظهر أنالا كلينقاب جشاء ينتشر بيعودوشحا والطعامة ديطلق علهما تفارا الحمعني الطعرفني القاموس طعم أالشئ حلاوته ومرارته ومابينهما يكونف الطعاموا اشراب أفول ويهيتم الننزيه فيقوله وهو يعلم ولايعام إهذا وفير واية الجامع ولنكن طعامهم ذلك جشاء ورشع كرشح المسسلك وأماقول العلبيي رحسه الله أي إبندفع الطعام بالجشاء والرشم فهوحاصل الممني لاحل آلمبني كالآيخني ثميين بمضأحوال أخولاهل الجنة على سبيل الاستثناف والبيان حيث قال (يلهمون) أى أهل الجنة (التسبيم والتحميد) أى وتحوهما منالاد كار ﴿ كَاتَلْهُمُونَ ﴾ أَى أَنْتُمِقُ هُــذَالدار ﴿النَّفْسَ ﴾ بَفْحَتْمَأَى الْتَنْفُسُ والمهنى لايتعبوت من التسبيم والتهليل كالانتعمون أنتموني الجامع بصيغة الغيبة أي كأيلهم ونامي المفسولا يشغلهم شئ من دال كا لاعتعهممن البفس كالملائسكة أوثر يدائم اتصيرصفة لازمة لايشفكوت عنها كالشفس الملازم لخصوان واسلاصل الله لا يخرج منهسم نفس الامقر و نابذ كره وشكره سطانه والداعال العار وون وان خاف مقامر به جشات حنةعاملة فالدنباوجمة آجلة فالعقبي فالاولى وسديلة للاخرى والاخرى نتيجه للاولى وتدأشه برالي هذا المعنى فوله فعالىان الاو اواني معيماله لانعيم أعلى من دوامذ كرالكر يموا بالفعاد الي عيم فان الجاب أشد أنواع المداد مال الطبي رحمالله لالهام الفاء الشي في الروع و يختص دال عما كان من حهدة الله و حهة الملا الا على فقوله تاهمون واردعلى سديل الشاكا، لان الراديه التنفس (روا، مسلم) وكذا أحدوالترمذى (وعن أي هريرة فالقال وسول الله صلى الله تعمالي على وسلم من يدخسل الجنة ينعم بفتم العين أن يتنج (ولايماس) بسكون الوحدة فالهمزة الفتوحة أى لايفقر ولابهم قال الطبي رحدالله هوتآ كيد لقوله بنهم والاصدل الايجاء بالواولكن أوادبه التقرير عسلى الطردوا لعكس كفوله تعمالي

على صورة أبهم آدم سنون ذراعانى السماء منه في عليه وعن جار فال فالرسول الله صلى الله عليه وسلم ان أهل الجنة باكاون فها وشربون ولا يتفط ون ولا يمتعلون يتغوط ون ولا يمتعلون قالواف بال الطعام قال بالهمون التسبع والعميد بالهمون التسبع والعميد كاتله حون أبي هر رواه مسلم وعن أبي هر رواه فالرسول الله صلى الله عليه رسلم من يدخل الجنة ينعم ولا يداس الا بعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون قلت وفي رواية الجامع لا يباس بلاعطف (ولا يبلى) باقم اللام مع المنذ كبر والمانيث أى لا يخفل أى لا يذهب (شبابه) قال القاضى رجمالله معناه ان الجنة دار النبات والغرار وأن التغير لا يتطرق اليهاف لا يشو ب تعبها يؤس ولا يعتريه فسا دولا تغير فأنها ليست دار الاضداد ومحل المكون والفساد (ر واء مسلم ومن أبي سعيد وأبي هر برة ان رسول القه سلى الله تمالى عليه وسلم قال ينادى مناد) أى في الجمة وقبل اذار أوها من بعيد (ان الكم) بكسر الهم زة أى فأثلا ان لكم (النقصوا) بكسر الصادو تشديد الحاء أى تكونوا تعيي البدن دائما (فلا تسقموا) أى فلا ترضوا (أبد اوان لكم ان تشيوا) بكسر السين المجمة وتشديد الموحدة أى تدومو اشبابا (دلا ثهر موا) بانتم الراء أى لا تشيروا (أبد اوان لكم ان تشيوا) بكسر تنعموا فلا تباسر والمنافي والشارة الذوا شهى ما فيه من السرور وفي عكسه تندى فسرور به تيقن عنه صاحبه ارتحالا

[ (ر واممسُ لم وعن أب سسميد الخدري ان رسول الله حلى الله تعسالى عليه وسلم قال أن أهل الجنة يتراعون) أَى يِنظر ونَ أُو رِكَ بِعضهم بعضا (أهل الغرَّف) بضم ففتح جمع غُرفة وهي بيث بيني فوق الدار والمراد هناالقصو رالعالية في الجنة (من فوتهم) وفي هـذا تصر يج بان قوله تعمالى في جنة عالية يرادبها العلو إ الحسى أيضا ﴿ كَيْنَتُراءُونُ ﴾ أَى أَسْمِ فَ الدُّنيسا(الـكوكباللُّورَى) أَى لصــفاء لونه ونوره وعلاظهو ره (الغامر) بالغدين المعيمة ثميااوحسدةمن الغبو رأى الباقي (فىالادق) بضمتدين جمع لا ۖ فأن أى في أ أطراف السماء وفي نسخة بالهمز تبدلها سالغو رأى الذاهب في الافق البعيسد الغورفية (من المشرق) أىمن جانبه (أوالمغرب) أىمن طرف موالظاهران أوللتخيد يرفى الشبيه كقوله تعالى أوكمي من السماء ونعو أوكفالمات في محرجي وليست الشك فال المتور بشقى وجه الله قد اختلف في الفار فنهم من رواه بالهسمزة بعددالالف مرااغو ويريدون انعطاطه فيالجسانب الغربي ومنهسه من ووامبالباء من الغبو و والمرادمنسه الباتى في الافق بعسدا نتشارضو ءالفيمر فأغيا سستيين فيذلك الوقت البكو كسالمضيء ولاشك ان الرواية الاولى نشأت من التصيف انتهى ولم يذكرو - مالتعميف فيسه وقال شارح وروى الغار من الغور وهو الانتحااط وهو تصيف لانه لاينساسية سوله من الشرق اذغو والكو كب قي الجانب الشرقي بمسلايتمسؤد ثمةال توله من المشرق والمغر بكذا في المصابع أى بالو اووالصواب من المشرف الى المغرب كما ف كتاب مسلم فال المؤلف وكذا باوف شرح السسنة وجامع الاصسول و رياض الصالحين قيل وانماذ كر المشرق والمغسر بمعادون السمساءلان القصودالبعسدوالانادشعا وفال النووى معسى الغاير الذاهب الماضي أى الذي تدلى الغروب و بعد عن العيون وروى في غدير صحيم مسلم الغارب بعد عيم الراء وروى العازب بالعسين المهسملة والزاى ومعنساه البعيد فى الافق فـ كاهارا جعة الى معنى واحد قال العلميي رحسه الله فان قات ما فالدة تقييسدا لكوكب بالدرى ثم بالغام فى الافق قلت للا يذان باله من باب التميسل الذي وجهسه منتزع من عدة أمو رمتوهمة في المشبه شبعرة ية لرائي في الجنة صاحب الغرفة مرة به الرائي الكوكب المستضىء الباق من باب الشرق أوالغرب فى الاستضاء تمع المعد فلوقيل الغائر لم يصم لان الاشراف يغوت عند الغر وباللهم الاان يقدر المستشرف على العروب لقوله تعالى حتى اذا بلغن أجلهن أى شارفن بأوغ أجلهن لكن لأيصم هدذ اللهني في الجسانب الشرقي الم يجوزه لى التقدير كقولهم متفلد السيفاور محا وعلفته تيناوماه بارداأى طالعافى الافق من المشرق وغائرا في الغرب (لتفاضل مابينهم) عله للترافي والمعدى أغاذلك لتزايد مراتب مابين سائرأهل الجنةالعا ايسةومابين أرباب أهل الغرف العالية قيل الجنسة طبقات أعلاها للسابة ينوأوسعاها للمفتصدين وأسافلها للعفاطين وفالوا يارسول الله تلائمنا ولالانبياء لايبلغها غيرهـ مقال بني) أي يبلغها غيرهـ من الاولياءو يشاركهامعهم بعض الاسلماه (والذي نفسي بيده

ولايدلى أسابه ولالفيني شبابه رواه مسملموعن أبي سسعدو أبي هر برة ان رسولالله صلى الله علمه وسدلم قال بنادى منادان اسكمان تصوافلا تسقموا أبداوان لكمان تحيوا فلا غدو تواأمدا والكمان تشبوا فلانهرموا أمداوان أكمان تنعموا فلاتياسوا أبدارواهسلم ومنأبي سدهمدا الدرى انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوتهم كأتتراءون الكو كسالدي الغارق الافق من المشرق والمفرس لتفاضل مابينهم فالوا يارسول الته تلك مشازل الانساء لايبالغهاغيرهم فالرسلي والذي ناسي سده

رجال آمنواباللهوصدقوا الرسان متاسق علسه وعسن أبي هر برة فال قال رسول الله مسلى الله عليه وسلميدخل الجنسة أفوام أفديتهم مثل أفثلة الطيرر والمسلم رعن أبي سعد فالقالرسولاليه ملى الله عليه وسلم ان الله تمالى يقول لاهل ألجنسة ماأهل الجنة ذيغو لون ليمك رىئاوسعىدىكوانا وكالمكله فىدىك فيقول هلرمنيم فيقدولون ومالنالانرضي مارب وقسد أعطيتنا مالم تعطأ حدامن خلفك فيعول الاأعطمكم أفضل منذلك فيقدو اون بار بواىشى أعضل من ذلك فيم ول أحل عابكم رسواني فدالأسيط عليكم بعده أبدا ر بال) اى وهدم ر بال أو يبافهار بال أى كاملون ف الرجولية لقوله تعمالي و بالاتاهم عبارة ولا بيع من ذ كرالله الا يه ( آمنوابالله) أى حق الاعمان وغاية الايقان ونهاية الاحسان (وصدقوا المرسلين) في اجابة ما أمروايه ونم واعنه وقاموا يوصف الصابر بن والشاكر من وترفعوا للمقام الراضين فالتمالى وصاد الرحن الذين عشون على الارض هوناالى أن فالأوائك عزون الفرفة عساسير واالاسية وفى جدم المرسلين اشعار بان هدذه المرتبة العلية عامة السابقين على حسب تفاوخ م ف الرتب الدنية وليست خاصة لهذه الامةمع ان تصدر الرسامن ولي وجه التحقيق اعاهو لهذه الجاعة نع قديراد به مقابلة الجيم العمع فالمراد رسولة خاصسة بالأصالة وسأترا لرسسل بالتبعية فانه يلزم من التصديق لواحد التصديق بالمكل وكذآ في جانب الشكذيب ومنه توله تعبالي كذيت توم فو ح المرسلين (منه في عليه) وكذارواه أحدوا بن حبان والدارى عن أبي سعيد وكدا الترمذي عن أبي هريرة و رواه أحدوالشيخان وابن حبات عن سـ حل ابن سعدوا فمظهان أهل الجنةليتر اعون آهل الغرف فحالجنة كاثر اعون السكو كب فحالسمساء و ر وأمأحد والترمذي وامنماحه وامن حيسان هن أي سعيدوا لطيراني عن جام بن سمرة وابن عسا كرعن ابن عمر وعن أبدر يرذرضي الله تعالى عنهم بلعظ أن أهل الدرجات العلى ليراهم من هو أسفل منهم كما ترون الكوكب العاالع في أوق السماء وان أبا بكر وعرمنه سم وأنعما وفي بعض طرف الحديث قيل ومامعني أنعما فال أهل لذلك هما وروى ان صدا كرعن أى سعيدم فوعان أهل علين ايشرف أحدهم على الجندة فيضى و وجهه لاه ـ لم الجنسة كايضيء القمرليلة البسدرلاهل الدنياوات أبالكر وعرمنه ـ م وأنهماور وي ابن أبي الدنياني كتاب الاخوان والبهدق من أب هر مرة مرفوعاان في الجندة العدمة امن ياقوت علم اغرف من زير جددواهاأ يواب مفتحسة تضىءكايضىءالسكوكب الدرى يسسكنهاالمختا يون فى الله والمتمالسون فى الله والشسلانونفالله وروىأ حسدوا ينحبان والبهتى عن مالك الاشعرى والترمذى عن على رضى الله عنسه مرافوعان في الجنسة غرفا يرى ظاهرها من باطنها و باطنها من ظاهرها أعسدها الله تعسال الن أطبير الطعام وألات السكلام وتابسع الصيام ومسلى بالليل والناس نيام (وعن أبي هريرة قان قال رسول الله صلى الله تعمالى عليسه وسسلم يدخل الجنسة أقوام أمتسدتهم) أى قادبهم (مثسل أنشرة الطير)أى فى الرقة واللمنسة والرحة والصفاء والخلوعن الحسدوا لحقسدوا انغل واليفضاء ونجمساله لمكونم الحاليسة من كل ذنب سلمة من كل مسقال النو وي رحمالله قيد ل مثالها في رقنها كاوردا هل البمن أرق أفتدة و ألمن قاو باوقيل فى الخوف والهيبة والعاسيراً كثرا لحبوات وفاو فزعا فال تصالى انسا يخشى الله من عباده العلماء وقيل في المتوكل كماوردلوانسكم تشوكاونء ليمالمة حقاتوكاه لرزقسكم كبار زفى الطسير تفدو خماصاوترح بطانا وقد قال تعمالي وكأين من دا به لانحمل رزقه الله بر زقه ارا با كم وهو السميم العليم (ر واه مسلم) وكذا أحدفي مسنده (وعن أي سعد قال قالرسول الله مسلى الله تعمالي عامسه وسلم إن الله تعمالي يقول لاهل الجنة ما أهل الجنة يقو لون لبيان ربنا)أي يار بنا (وسعد يك والخبر )أي جنسه أو جميم افراده (في يديك) أى منعمر في قبضة قدرتك وارادتك (فيقول هسل رضيتم) أى عن ربكم (فية ولون ومالنالا نرضى) الاستفهام للتقر مروالمعني أي شئ مانع ننامن أن لانوضي هنك (يارب) أي يار بي وانقياس ياربنا فكا أنه أورد ماء تبار كل في ثل (وقد أعط تنامالم تعط أحدامن خلقك) الجايد على في في فول الا أعطيكم أفضل من ذلك) أى من عطائدكم هذا (فيقولون يارب وأى شئ أفضل من دلك) أى من عطائل هذا (فيقول أحل) إضم الهدوزة وكسرا العاعلى أول (عليكم رضواني) كسرالراء ويضم أي دوام رضدوالي فانه لايلز من كثرة اعطاء دوام لرضاولذا ولا أحفظ ) بنهم الخاء المجمعة أى لا أغضب (عليكم عده أبدا) ثم اللقاء يترتب على الرضا من الرب المتفرع على الرضاء ف المبدلة فضاء ترتيب البقاء بعد تعقق الفناء قال ابن 1. لك في الحديث دلالة على الدر ضواف الله تعالى على العبدة وق ا دخاله ابادا لجنة وقال العابيي رحم الله الحديث

مأخود من فوله تعمالى وعدالله الومنين والمؤمنات منات عبرى من نعم الانم ارخالدين فيها رمسا كن طبية في حنات عدن و رضوات من الله أكبر الكشاف انما كبرى ذلك كله لان رصاء سبب كل فو ر وسعادة لانم سمين لون برصاء عبر من المناف انما كبران الله الله البران العبد اذاعم ان مولاه راضى منه فهوا كبر في المسميم والمكرام أنه كبران عالم الله والمعالم والمعدل المناف الكرام أو و به الله تعمالي على على المناف المراف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المراف أكبران المناف الكرام أو و به الله تعمالى قلت والمسلم المناف المناف

لَم يِن جودل لح شيأ أو مله ﴿ تُر كَتَّني أَحْمُ الدُنيا بِلاأمل

إ(فيقول) أىالرب (له هــل تمنيت) أىجميع أمانيك (فيقول نعم فيقول له فان لك ماتمنيت) أى وعداوعدلا (ومثله معه) أى زيادة وفضلاوفيه اعادالى أن من يكون منته عيما تمنا موطاء ومايتر تب عليه من القاء فلا يتصوره مريدان بعطاء (رواء مسلم وعنه) أى عن أب هريرة (قال قال رسول الله صلى الله تعمالى عليه وسسلم سبحان وجيعان) بفتح أواجه سماتم رات بالشام أوله سمامن السيم بالسسين والحاء المهملتين وهو حرى الماء على وجه الارض والنون فيهزا ثدة وثانيه مامن عن الصدي بالجيم فالحاء اذاصاء غذا وْوَالنَّوْنُ فَيُهُ أَصَابَةُ (وَالْفُرَاتُ) مُهُرُ بِالْكُوفَةُ (وَالنِّيسُلُ) مُهُرَّمُهُمْ وأماسيحون فَهُرُ بِأَنْهُمُ اللَّهِ وجيحونهم بلغو ينتهى الىخوارزمكدا قاله شارحوقيك سيحانهم بالشاموةيل بالهندوجيحان نهر باغ وقال المووى رحم الله عمان وجعان غيرسيمون وجيمون والمذكو ران ف الحديث ف بلاد الارمن فسيعان غرالم يصةوجيهان غراردته وهماغران عظيمان جدداهد فاهوالمواب واماقوله الجوهرى جيمان غر بالشام فغاط وفال صاحب نهاية الغريب سيمان وجيمان غران بالعواصم هند المصمصة وطرسوس والمفغوا على انجيجون بالواونهرخوا سان وقيل سيحون نهر بالهند (كل) أى كل واحدمنها (من انهارالجنسة) انماجمل الانهارالار بعسةمن أنهارالجنة لمافعهامن العسذوية والهضم ولنضمنها البركةالالهيةونشرفهانورودالانبياءالهاوشر بهممنها وذلكمثل توله صلىالله تعسالى عليموسسلم فى عجوة المدينة المهامن بمارا لجنة ويحتمل الهسمى الانهارالتي هي أصول أنهارا لجنة بتلك الاسامى ليعدلم انها في الجنة بمثلبة الانه ارالار بعسة فى الدنيا أولانها مسميات بتلك الاسماء فوقع الاشد تراك مها كذاذ كرشار من علماتها وقال القاضي وجه الله جعسل الانهار الار بعة لعذوبه ما ثها وكثر فمنا فعها كأنها من أنها والجنسة ويحتمد ان يكون المراديماالانه اوالاربعدة التي هي أصول أنها والجدة وسمساها باساى الانه اوالاربعة التي هى أعظم أنهار الدنياو أشهرها وأعذبها وأفيدها عندالعر بعلى سبيسل التشبيه والتشيسل ليعلم انها ف الجنسة بمثابتها وانمافى الدنيامن أفواع المنافع والنعائم أغوذ بات أيكون فى آلا خود وكذاما فيها من المضارا اردية والمستنكرهات المؤذية وفي شرح مسلم للنو وي قال القاضي عياض رحسه الله كوت هسذه الاغارمن الجنة ان الاعبان المسم ببلادهاو ان الاجسام المتغددية عمائها صائرة الى الجندة والاصم إنهاء لي ظاهر هاوان لهامادةمن الجنة مخاوقة لانهامو جودنا الوم عند أهل السنة وقدد كرمسلم في كالبالاعان ف-ديث الاسراءان الفرات والنبل عريان من الجنة وفى البخارى من أصل مدرة المنتهى وفي معالم التنزيل روى ابن عباس ان الله تعمالي نزل هذه الانهارس عين واحدة من عيون الجنة من أسفل در جة من درجاتهما على جناحى جيربل استودعها الجمال وأجراهاني الارض وحمل فيهامنا فع لناس وذلك قوله تعالى وأفراسا

منفقطیه وعن أی هر برهٔ
الرسسولانه مسلی الله
علیه وسسلم قالمان أدنی
مقعداً حد کم من الجندان
پهوله عسن فیمنی و یقی
فیهوله هل تمنیت فیهول
فعرفیهوله قان المتما تمنیت
قال رسول الامسلم وعنه قال
علیهوسلم سیحان و جیمان
والفرات والنیسل کل من
انها دا لجنه

من السماء ماه به درفاذا كان عند خروج با جوج و مأجوج أرسل الله جبريل برفع من الارض القرآ و والعلم والجرالاسود و مقام ابراهيم و قانوت موسى و هذه الانهار فذلك قواء تمالى واقاعلى ذهاب به القادر و ن رواه مسلم و عن عبد و من به معلم المؤلف المغلف المؤلف المغلف المؤلف المؤلف و من السيلام (فالذكرانا) هوف حكم و من السيل المعابي عدة بالاتفاق المغنى المغن المغن النالجرياتي المؤلف ا

 (الفصل الثاني) \* (عن أبي هر يرة فال قات بارسول الله مم خلق الخلق قال من الحماء) قيسل أى من النطفة والظاهران يكون افتياسا من قوله تعيالي وجعلفاس المياء كل شئحي أى وخلفناس المياء كل حيوان لقوله سيحانه والقمشاق كل دالة من ماءوذلك لات الساءأ عظهم واده أواقرط احتياجه اليه وانتفاعه بعينسه إ وقرئ حما على أنه صدفة كل أومله ول ثان والفارف لغو والشئ ينحمو ص الحروان (قلما) وفي أسخة إ ضعيمةذات (الجنة مابناؤها) أىهـــلمن حمرأومدرأوخشبأوشعر (قاللبنةمن ذهب ولبنـــةمن فضة) أى بناؤها ومرضع منهما أوذ كرالنوعين باعتبارا لجنتين كانقدم والله تعالى أعلم (وملاطها) بكسرالم أىما بين المبنت ينموضع النورة (المسك الاذفر) أى الشديد الربح فى النهاية الملاط العاير الذي يجمل بين ساقتي البناء علما به الحائط أي يخط (وحصباؤها) أي حصباؤها الصمار التي في الانمار (اللؤلؤوالماقوت) أىمثلهمافىاللونوالصفاء (وتربتها) أىمكانترابها (لزعفران) أىالناءم الاحسفرالطيب الريح فجمعين ألوان الزينةوهي البياض والحرةوالصفرة ويتسكمل بالانتحاد المسلحة أ بالخضرةولماكاتالسوادهمآيغمالةؤادخصهاحسلالعنادمنالعباد (منبيخلهاينع ولايبأس) بفتح وسطهما فالدالتو ربشتي رجه الله قدو جدناه فالمصابيع وفي بعض كتب الحديث سؤس بالهمز تالمفهومة لدلالة الواوعلى الضم وبأس الامريبؤس اذا اشتدوبآس يباس اذا افتقر والعلط اغنارة مف وسم الحط والصواب لايباس انتهسى وفي القاموس الباس العددات والشدة في الحرب ومنسه الباس وبؤس كمكرم وبئس كسيم اشتدت حاجته ومنه الباساء (ويخلد) أى يدوم فيها دلايتحول عنها (ولاعوت) أى لايشى بل داعًما يبغي (ولاتبلي) بفنم أوله أى لاتحاق ولاتنقطع (نياج-م) وكذا النائهم (ولايفني شباج-م) أىلابهرمون ولايغروونولايغم برهم مضى الزمان فأنهم خلفو النعم بالابد في ذلك المكان (رواه أحمد والترمذي والدارى وعنسه أيءن أبي هريرة (عال قال وسول الله مسلى الله تعسلي عليسه وسسار ما في الجنسة شجرة لاوساتها من دهب) وأماء غصائما فعصلهة فنارة مسذهب وأخرى من بغسة أو ياأو لة أوزمرذة أواؤاؤة أومرصعته أمسة مرينة بانواع لازهار وأصسماف الانور ومن فوتها أجناس الاتحسار ومن تحنها تجرى الانهار (رواه الترمذي) رحمالله (وعنه) أي عن أبي هر يرة (قال قال رسول الله سلى الله تديالى عليه وسلمات في الجدة ما تة درجة) ﴿ قَالُ إِنَّ الْمُلْكُ الْمُرَادِيالْمَا تَهْ هَيْنَا الْسَكْثُرةُ وَبِالْمُنْ وَالْمُواحِةُ الْمُواهُ

روامسلم وعن عبد بن غز وان قال ذكر لناان الحجرياتي من شدة جهم فهو ي وي عالم وعن عبد الميد الميد

\*(الفصل الثاني) عن أب هسر يرة فالقلت يار ولالله مم خالحاق قال من الماء قلنا الجنسة ما بناؤها فاللبنة من ذهب ولبندة من فضدة وملاطها المسك الاذمر وحصباؤهسا اللؤاؤ والبانوت وتريتها الزعفران من يدخاها ينحم ولايمأس وبخاد ولاعوت ولاتبالي ثبام مولايفي شباجم رواه أحدوالنرمذي والدارى وعنسه فالأفال رسولالله مسلىالله عليه وسهم مافى الجنة شعرة الا وساتها من ذهب رواه الترمذي وعنسه فالمقال رسولالله صلى الله عليه وسلمال في الجديما تذويق

مابير كل در بين ما أنه عام ووادالترمذى وفالهدا حديث حسن غريد وهن أبيسه يد قال قال رسول الله ملى الله عليه وسلم ارفى المنتماثة درحة لوان العالم اجتمعوافي احداهل لوسسهتهم رواء الرمذى وقال هداحديث غريب وهنه عن النبي صدلي الله عايهوسلم فىنولەنعالى وفسرش مرفوهمة وال ارتداعها لكابن السماء والارض مسيرة خسمائة سسنقرواه الترمدىوقال هذاحديث غسريب ومنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسدارات أول زمرة يدخلون الجنةوم القيامة ضوورجو ههدم على مثل خوء لقسمر ليسالة البدر والزم قالنانسة على من أحسسن كوكب درى المعاء الكل رالمنهم مسعون داد برى منسافها من ورا عهار واه المرمذى وص أنسهن النيمسلي الله دليسه وسلم قال يعملي المؤمن فىالجندة قوة كذا والذامن الجاع فيسل يارسول الله أو سامق ذلك قال بعطى تسوه مائة رواه

الترمدي

ادول الاظهر ان المراد بالدر جاب المراتب العاليدة قال تعالى همدر بمات عند الله أى ذوودر جان محسب الهام من الطاعات كال أهدل الدار أصحاب دركان منساطة بقد درمرات بهم في شدة لكفر كأيشه المهة وله سجائه ان المنادة بن في الدرل الاسفل من النارو بويده الحديث الذي بليه وظاهر قوله (ما بن كل درجة بن ما تفعلم) أى مقد ارمسافة ما تفسنة (رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن في يبوه ن أبي سعيد قال فال رسول المقه سلى الله تعالى عليه وسلم ان في الحندة ما تقدر جة لوأن العالمين أى خالى الاولي والاسترين (اجتمعوا في احداهن لوسه بهم) أى لكفتهم (رواه الترمذي وقال هدا حديث عريب) وكذار واه امن حمان من وجه آخر وصحه (وحمه) أى من أبي سعيد (عن النبي ملى الله عليه وسلم وقوله وفرش مرفوه حقال ارتفاعها) أى اعتلاء فرش الجندة أوار تفاع الدرجة التي فرشت الفرش المرفوه من المحماء والارض) خبرلار تفاعها كقوله (مسيرة خسما تفسمة) أوالثاني بدل أو بيان ثم دخول اللام في خبرالم تدا كافي قول الشاعر

أم الحليس ليجوزشهر به \* ترضى من اللهم معظم الرقبه

والشهربة العجو والكبيرة ومشاله الشهيرة على ماى العصاح والكاف في الكالسم عال الزجاح في قوله تعساني انهدان اساحوان فالت المحاة القدماءان الضمير فيه مضمرأى انه هذان لساحوان فالواوأ سل هذه اللامان تقعفى المبتداو ونوعها في الخبر جائزهدذاوفي الكشاف في توله فرش مرفوعة أى أضدت حتى ارتفعت أومر فوعة على الاسرة وقيدل هى النساء لان المرأة يكي عنها بالفراش وبدل عليه قوله انا أنشأ فاهن انشاء وعلى التفسسير الاول أضمراهن لانذ كرالفرش وهي المضاجع دل عليهن انتهى فهن مرفوعسة على لفرش أوالسر رأو بالجال على نساء أهل الدنياعلى ماقبل فان كل فاصل رفيع الكن ثبت في الحديث ان المؤمنات أحسن من الحو راصد لانمن وصياء هن قال التور بشد قي رجه الله قول من قال المرادمنه ارتفاع الفرش المرفوءة فى الدرجات ومابين كل درجتين من الدرجات كابير السماء والارض هذا القول أوثق وأعرف الوجوه المذكو رةوذالنالما فالحديث العنة مائة درجسة مابين كلدر جتين كلبين السماء والارض اللهى وعارضه العايي رحمه الله بمالاط الل تحتمه فاعرضت عن ذكره وتركت بحثمه (رواه الترمذي) أي موقوفا (رفال هــذاحــديث، يبوعنه) أيءن أبي سعيد (قال فالرسول الله صلى الله تمالى عليسه وسلم أن أول زمرة يدخلون الجمة يوم القيامة) وهم الانبياء علمهم الصلاة والسلام (ضوءو جوههـم) أى نورها (عـلىمشـل ضوءالقمرايـلة البدر) وهو وقت كال المارنه (والزمرة الناسة على مثل أحسن كوكب درى فى السماء) وهم الاولياء والصلحاء على اختلاف مراتبهم في الضياء (الكلُّر جل، نهمز و جنَّان على كلز و جنَّسبه ون حلةً) بضمحاء ونشــديدلام ولا تعالى غالبا الأعلى ثوبين (بری) أی يبصر (مخسانها) أی مخ عظام ساق كل زوجة (منوراثها) أى من فوق الهاالسيدين الكالطافة أعضائها وتبابها والتوفيق بيناه بين خبرأ دنىأهل الجنةمن له ثنتان وسبعون ز وجةو عانون الفخاد مبان يقال يكون لسكل منهمز وجنان موصوفتان بان يرى منح ساقها من ورائها وهدالايناني أن يحصل له كل منهم كثير من الحور العين الغير المالغة الى هذه الغاية تكذا في ل والاطهر ان له كل زوجتان إس نساء الدنيا وان أدني أهسل الجنة وله ننتان وسبعون زوجه في الجلة بعسني ثنتين من نساء الدنيا وسبعين من الحو رالعين و لله سجاله وتعالى أعلم (ر واه الغرمذي) وكذا أحد في مستده (وعن أنس عن السي صلى الله تعالى عالمه وسلم قال يعطى المؤس في الجنسة فوه كدا وكدامن الجساع) وهوكذا به عن جماع عدنْهُ مَا السَّمَاء كالعشرة مثلاً (قبل بارسول الله أو بطبق ذلك) بفنح الوارأى أبعطي تلك الفؤة و بستطيع دلك القسدار والاشبارة لم مضمور قوله كذا وكذام الجاع (قال يعطى قوَّمْمائة) أي مائذر جل كذَّا قبدل أومائة مرة من الجماع والمدنى فادا كان كدلك مهو يعلمين دلك (ر وادالثرمذي) وفي الجمام يعطى

وعنسمدين الى وفاص عن الذي صلى الله عليه وسل اله قال او أن ما يقل ظفر عما فى الجدة بدا لنزح وتله مادن خوافق المهوات والارض ولوأنر جلاس أهل الجنة اطلع فبدا أساو رهاطهس ضـوه صوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء لعوم رواه الترمذي وقال هدذا حديث غسر يب وعرأبي هريرة فال فالرسول الله صلى الله علمه وسلم أهل الجنة حدمردكالي لايفني شداعم ولا تبسلي ثبام ـم رواه النرمذى والدارمي وعسن معاذن حبلان النيصلي الله عليه وسلم قال بدخل أهل الحنة الحمة حدامردا مكوان اساء ثلاثين أوثلاث وثلاثن سنةر واءالترمذي وعدن أسماء نت بي مكر تالت ممترسول المصلي الله على وسالم وذكرله سدرة المنهسي فالرسسير الراك وظل الفتزمنها مائةسنة أراستطل نظالها ماثنوا كسشك الراوى فهافراش الذهب كأن غرها ألقلال

الومن في المنه قومائة في النساءر واوالقرمذي وابن حبات من أنس وفي الجامد مان الرجسل من أهل الجنةاليعطى فوتماتة رجل فى الاكل والشرب والشهوة والجماع حاجة أحدهم عرف يفيض من جاده فاذا بطنسه قد ضمر رواء الطسبراني من زبدين أرقم رضى الله تعمالى عنه (ومن سعد من أبي وقاص) رضى الله هنه (عن الذي صلى الله تعالى عايه وسلم انه قال أوان ماية ل) بضم الساء وكسر القاف وتشديد الام أي عوله (ظفر) بضمتُن ويسكن الشاني قال العابي رجه الله ماموصولة والعائد محذوف أي ما يغله وقال القياضي رَجهالله اي ودرما يستقل معمله ظفر و محمل علمها (مما في الجنه) أي من نعيمها (بدا) أي ظهر في الدنيا للساطرين (الترخوف) أى تزينت (له) أى لذلك القدار وسيبسه من الاعتبار وطهور الانوار (ماين خوافق السموات والارض) أى الحرافها وقبل منتهاها وقبل الحافقان الشرق والمفر ب كذأذ كرمشارح وقال القاضي رجمه الله الخوافق جميع خاصة وهي الجانب وهي في الاصل الجانب التي تخرج منها الرياح من الخفقان ويقال الخامقات للمشرق والغرب قال الطبيي رجه الله وتأذبث الفعل لان مابيز عمني الاماكر كافى أوله تعمالى أضاءت ماحوله في وجمه (ولوأن رجلامن أهل الجمة اطلم) بتشديد الطاء أى أشرف ( على أهل الدنيافيدا) أي ظهر (أساوره) جميع اسورة جميع سوار والراديع في أساوره في أيسير الوسول ا دبداسواره(اطهمه ضوءه)أي محانوره (ضوءا الشمس كما تطهمه الشمس)وفي نسخة كايطهم صوءالشمس (ضوءالنحوم ر واهاالترمسـذي وقالـهــذاحديث غريب) وقدستي هذا المعي في أساديث بعضـها في صحيح البخارى و بعضهاف المعجين في الجامع ال الرجل من أهل عليب ليشرف على أهل الجنة فذهىء الجمة لو جهــه كانها كوكب درى رواء أبودا ودعن أبي ســميدر-هــمالله (وعن أبي هر برة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعمالى عليه وسهم أهسل الجندة حرد) بضم حيم وسكون راء جمع أحرد وهوالذي لاشعر على جسده وضده الاشعر (مرد) جمع أمردوه وغلام لاشمعر على ذند مردد يرادبه الحسن ساء على الغالب ( كحلي) ؛ فتم الكاف فع لى بمنى فعيل أى مكمول وهوعين في أحفائم أسواد خلقة كذا فالهشار حوفى النهاية السكمل بفختين سوادنى أجفان المين خلفة والرجل أكل وكميل وكملي جمع كميل (لايفني شسماجم ولاتبلي ثياجم رواءالترمذي والداري وعن معاذن جبسلان الني صلى الله تعاتى عليه وسلمة البدخل أهل الجمة الجنة حودام دامكمالن) أى خلقسة أوكمسكماين (أبنياء ثلاثين) أى اثرابا (أُوثُلاثُ) أَىأُوأَبِناهُ ثلاث (وثلاثين سنة) وأُولشك الراوى(رواءا الرمذَى) تبسل وحَسنه (وعن أسماءينت أبى بكر رضى الله صناسما فالتسمعت رسول الله صلى الله نعمالى عليه وسلم وذ كرله ) أى والحالمانه ذكر لرسول الله صـلى الله تعـالى على وسـلم (سدرة المشهـى) قبل هي شجرة نسق في السمـاء السابعــةعنيمينالهرشتمرها كقلالهجر والمنتهـى بمعنى موضع الانتهاء أوالا تهاءكام افى ستهــى الجنـــة وآخرها وقدل لم محاوزها أحد والمهاينتهسي علم الملائكة وغيرهم ولايعسلم أحدماوراءها (قال) أي النبي ملى الله تعالى عليه وسلم (يسيرالوا كب) أى الجد (في طل الغنز) محركة أى الفصن وجعمه الافتان ومنسه قوله تعالى ذوا ناأ فنان و يقال دلك للنو ع وجعسه منون كذا حققه الراغب (منها) أى من | السدرة (ما تنسنةأو يستظل بظلهاما تتراكب) والاؤل أبلغ وبمكن ان يراديها لمباغة في طولها وعرضها فارالتخدير أوللتنو يـع باختسلاف بعض الاما كن أو بالنسب بآلى نظر بعض الاشخاص لـكن توله (شك الراوى) يابى عن ذلك الاله لم يعرف من كالممن والشك ونع محن والله تعسالي أعلم (فها) أى في سدرة المنتهبي والمهني فهماس أغصائها أوعلها بمعني فوتها بمنابغشاها (فراش الذهب) بفقر الفاء جمع فراشة وهي التي تعامر وأتها فت في السراح قيل هذا القسير قوله تعمالي اذبغشي السدرة ما الخشي ومنسه أحداث مسعود كيث فسرمايغشى بقوله يغشاها فراشمن ذهب قال الامام أبوالفتح العجلى فى تفسيره ولعدله أواد الملائسكة تنلا الواجعتها تتلا لو أجعة الفراش كانها مذهبة (كان غرها القدلال) بكسرالقاف جمع

القها أي قلال عمر فالكبر (رواه الرمذي وقال هسذا حسديث عرب وعن أنس فالسسال وسول المهم الماتة تعالى عايده وسكم ماالكوثرة الذالئهر بالمغم الهاء وتسكن أى جدولهاء وفي طرفيسه حوضان أحدهما في الجندة والأستعرف الموقف (أعطانيسة الله) وانمنا قال القائل (يعني في الجنسة) إ لكون أكثره في الجنة أوما المتمامه ألها وأشد بياضامن الميز وأحلى من العسل وفيده إعماه الى ال ماء جامع بن سوغ المن واذة العسسل واشارة الى قوله تعالى وفهاما تشتهه الانفس و تلذ الاعين (فيسه) أى فى ذلك النهر أوفى اطرافه (طير) أى جنس من الطبور طويل العنق وكبيره (أعنائها كاعناق الجرّ ر) بضم الجبهوالزاى جدع خزوروالمفياله أعد للتعرليآ كلمنسه أمحاب شرب ذلك النهرفانه بهايتم عيش الدهر (قال عمر رضي الله عنسه ان هسذه) أى العاير فانه يذكرو يؤنث (لناعة) أى لمتنعمة أولنعمة طيبة (فالرسولالقه مسلى الله تعالى عليه وسلم أكاتها) بفنعات جمع آكل اسم فاعل كطلبة جمع طااب وهدداه والذى في أمسل الجزرى وسائر النسخ الصمعة والمهنى من ياكلها (أنم منها) وفي نسخة صحيحة رهى أصل السيدآ كاتها بالدو بكسرا لكاف على ان صديغة الواحدقد تستعمل للمعاعة وفي تسخة آ کلهابصفة الفاهل الذكر وفي أخرى آكاوهابصفة جدم المذكر (روا والثرمذي) ورواه الحاكم عنهمر فوعالكوثرخ وأعطانيه الله في الجنة ترابه مسك أبيض من المين وأحلى من المسسل ترده طير أعناقها مثل أعناق الجرز أكاتها أنم منها (وعن بريدة) بالتصغير (ان رج الامال يارسول الله هل في الجندة منخيل قال انالله) بكسرالهمز أوسكون النون على ان الشرطية ثم كسرالالتقاء قال الطبيير حسه الله مرافو عيقمل بالسروما بعده وهو (أدخلك الله الجنة) ولاعدور رفعه على الابتسدا الوتوعه بعد حرف الشرط وتوله (فلاتشاءان تحمل فهما) جواب الشرط أى فلاتشاء الحل في الجنة (على فرس من ياقونة حراه عاير) بالنذ كيرو نؤنث فني القاموس الفرس للذكر والانثى أي يسرع (بك في الجنة -يتشئت الانعات) بصيغة الخاطب للذكرالملاء والمعنى انتشاءتفعله وفي تسحة على بنساء الجهول أي حات علمها وركبت وفي أخرى بناءالتأ نيث الساكنة فالضمير للفرس أي حلتك فال القاضي رجسه الله تقديرا لكالأم ان أدخال الجنمة فلاتشاءان عول على فرس كذاك الاجلت عليمه والمعنى انه مامن سي تشميه الانفس الاوتحده في الجنسة كيف شاءت حتى لواشتهت انتركب فرساء لي هذه المسلمة لوجدته وتمكنت منسه وبحة ل ان يكون المرادات أدخاك الله الجنة فلا تشاءان يكون للهُ مركب من ياقونة حراء تعاير بلك حيث شئت ولاترضى به فتطلب فرساه نجنس ما تحده في الدنيا حقيقة وصدفة والمهني فيكون لك من المراكب ما يغنيك عن الفرس العهود و يدل على هدا اللعني ماجا في الرواية الاخرى وهو ان ادخات الجنة أتيت بفرس من ياقونة له جِمَاحات فعات عايد عوامل صلى الله تعمالي عليده وسلم لما أرادان يدين الفرق بين مراكب الجنسة ومرا كب الدنياوما بيهءامن التفاوت على التصوير والتمثيل مشسل فرمس الجنة في سوهره بحياهو عنسدنا أنيث الجواهر وأدومها وجوداوأ نصعها لوباوأ مسفاها جوهرا وفى شدة حركته وسرعة انتقاله بااطير وأ كدذلا فى الرواية الاخرى بقوله جناحان وهلى هسذا قياس ماورد فى صسفة أبنية الجنةور ياضها وأتمارها الى غيرد للثوالعسلم يحفائقها عندانته تعساني قال الطيبي رحسه الله الوجه الاول ذهب البسه الشيغ التور بشتى وتقسد يرقوله الأحلت يقتضي ان يروي قوله الادملت على بناء المفعول فانه استثناء مفرغ أي لاتكوت بمحلو بذالامسعفادا ذائرك على بناءا لفاعل كان التقسد يرفلا تبكون بمطلوبك الافائزا والوسسه الثاني من الوجهدين السابقدين قريب من اساو والحسكيم فأن الرجل سأل عن الفرس المتعارف في الدنيا فأجابه صدلى الله تعمالى عليه وسدلم بمافى الجنة أى أثرك ماطابيته فالمكمستغن عنده بهذا المركب الموصوف (وسألهر حلامة ال يارسول المه هــل في الجنب من ابل ه في أحب الابل قال) أي يريد (الم يقل له ما قال لصاحب، أى مثل مقوله لصاحبه كماسبق بل أجابه مختصرا (فقال الديد خلك الله الجندة يكن لك فها

رواه السترمذي وقال هدذا حديث غريب وعن أنس فالسئل رسول الله صلى الله عليه وسسلم ماا ا كو نرفال ذاك نهر أعطانه الله يعني في الجنة أشدساضان الليزوأحلي من العسل فيه طير أعناقها اكاءماق الإزرفالعدرات ويداعة فاررول الله ملى الله علمه وسلم أكاتها أنع منهار وادالتر مسذى وهرم يدانر حالانال عارسول الله دل في الجنة من سسل فالانالله أدخلك الجنسة فلاتشاء انتعمل فساعلى فرس مسن باقوتة بعراء بطير بال في الجنسة معيث شأت الافعات وسأله ر حل فقال بارسول الله هل فالجنتمن ابل قال فلميةل له ما فالساحب وفقال ان مدخاك الله الجنسة يكناك

ما اشتهت نفسسلا واذت عيدك أى وجدت عينك لذيذا من الذدت بالسكسراندا فالداذة أى وجدته اذيذا قاله شار حوفيــه اشارة الى قوله تعسالى وفه اما تشتهيه الانفس وتلذالاء ين (ر واه الترمذى وعن أبي أوب فَالْ أَنَّى النَّى صَالَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَالُمِ) أَيْجَاءُهُ (اعْرَافِي) أَيْدُوي (نقال بارسول الله الله أحب الخيسل) أى فى الدنيا (أفى الجنسة خدل) يعني أوليس فيها أولا تشته بي الاستغناء عنها (مالدرسول الله صلى الله تعالى علميه وسلم ان ادخات الجنة أتيت أىجئت (بغرس من ياقونة) قبل أوا دالجنس المههود مخاوقامن أنفس الجواهروقيدل ان هناك مركبا من جنس آخر يغنيك من المعهود كامروالا خدير هوالاظهراساسيانى ولقوله (له جناحان فعات عليه) بصيغة لجهول أى ركبت (ثم طار بك حيث شئت رواه ا بَرْمَذَى وَوْالْ هَــذَاحِـد بِثُ لِيسَ استفاده بِالقُو ى وأبو سورة) بِفَعْ السَّيْن المهولة (الراوى) أي رادى هدذاالحديث (يضعف) أى نسب الى الضعف باحداً سابه (فالحديث) أى فى علمه أوفى السناده (رسمعت محدبن اسمعيل) اى البخارى (يقول أبوسورة هــذا مُعَكِّر الحديث يروى مناكير) وروى الطبرانى عن أبي أنو يرم فوعان أهل المنسة يتزاور ون على النجائب بيض كانهن اليافوت وايس عِي المِنتشي من البهائم الا ألا بل والعابر (وعن برية قال قال رسول الله صلى الله تعسالي عابه وسلم أهل الجنسة عشر ون وما أناصف أى قدرها أوصور واصفوفا (عانون) أى صفا (منها) أى من جلة العدد كالنون (من هذه الامةوار بعون) أى صفا (من سائر الام) والمقصود بيسان تكثير هذه الامة والهم ثلثات في القسمة فال الطبي وجمالته فان دات كمف التوفيق بن هذا وماوردمن قوله صلى الله تعسالى عليه وسلروا الذي نفسي بيسده أرجوان تنكونوا رببع أهل الجنة وكمبرنا فقال صلى الله عليه وسلم أرجوان تنكونوا ثلث أهسل الجنة وكمبرنا مقال صلى الله عليه وسلم أرجوان تكونوا تصف أهل الجنة قات يحتمل ان يكون الثمانون صغامسا ويا فالعدد للار بعين مفاوات يكونوا كازاد على لر بهم والثلث يز يدعلى النصف كرامة له صلى الله تعسالى عليه وسلمةات وهذاهوالاظهرعلى ال النصف قد يطلق وآميريه التساوى في العسددوا اصف ولذا يوصف بالاقل والأسكتر (رواه الترمذى والدارمي والبهرقي في كتاب البعث والنشور )وكذار واه أحسد وابن ماجه وابن حبان والحا كم عنسه والطبرائي عن ابن عباس وعن ابن مسعود عن أبيموسي (وعن سالم) تابعي جابل (من أبيه) أى مبدالله بن عر (رضى الله تعلى عنهم قال قال وسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم ماب أمنى الذين كدافى الاصول المعتمدة والنسط المصية بصيغة الجيع فيكون صيفة الامة وفي أسخة بصيغة الافراده لى انه صسفة الباب وهوالظاهراد لمهنى باب أمتى الذى (بد خلون منه الجنة عرضه مسيرة الراحب المجود) اسمفاءل من التجو يدوهوا لتحسين فالشارح أى الرا كب الذي يجودركض المرس منجودته أى جعلمه جيدا وفي أساس البلاغة يجودف صنعته يفوف فجاوا جاد الشئ وجوده أحسن فيمافعل وجودف عدوه عدا عدوا جوادا وفرس جوادمن خيل حياد قال الطبيى رحمالله والجود يحتمل أن يكون صفة الراكب والمعنى الراكب الذى يحود ركض الفرس وان يكون وضافا المسهو لاضافة افظيسة أى الفرس الذي يحود فى عدوه (ثلاثا) ظرف مسديرة والمنى ثلاث ليال أوسنيز وهو الاظهرلانه يفيد المبالغة أكثر ثم المرادبه الكثرة السداية الف ماسد بق من ان ما بين مصرا عين من مصار يعم الجندة مسيرة أر إدين سدنة على اله عكن أوحىا ليسه أولابالقليل ثمآع لم بالكثيرأو يحدل على اختسلاف آلابواب باختلاف أصحابه اوالله تعمالى أعلم (ثمائهم) أى أهل الجنة من أمنى عنسددخولهم من أبواج الالمراد بالباب بنسه (ايضغطون) بصيغة الجهولأى ليعصر دن ويضبةون (عليه) أىعلى الباب (-نى تىكاد) أى تقرب (منا كبهمتز ول)| أى تنقطع من شدة الزَّمام ورواه الترمذي وقال هدنا حديث ضعيف وفي المصابيع ضعيف منكر فال أشار حله أى هـ ذا الحديث منكر لخالفته للاحاديث الصبحة التي وردت في هذا المهني تمامر (وسألت يجد ابن أسمميل) أى البخارى رحمه الله (من هذا الحديث فلم يعرفه) أى أصل الحديث والعالم بالحسديث فإرهرفه

مااشهت المسلوات عينالار واهاالرمذي وعن أى أوب قال أنى الني صلى الله عليه وسلماعر الي فقال الرسسول الله اني أحب الله ل أفي الجندة خدل فال رسولالله صالى اللهمليه وسلمان أدخات الجنسة أتيت بفرسمن باقوته له جناحان فمات ملسهم طاربك حيث شئت رواء النرمذى وفالهذاحديث ليس اسمناده بالقوى وأبر سو رة الرارى نضده في في الحديث ومهمت مجسدين اسمعبل يقول أيوسورة هذا منهار المديث روى منا كير وعين ويدة قال قالرسول الله صلى الله علمه وسدلم أهل الجنسة مشرون ومائة مف عانون منها من هدد والامدة وأر بعوت مسن سائر الامم ر داه الترمدني والداري والبهدقي في كتاب البعث والنشدو روءن سالمءن أبيسه فالاقال رسولالله سلى الله تعالى عليه وسلم ماسأمني الذن يدخساون منه الجنسة عرضه مسيرة الرا كب الجود ثلاثاثم انهم ليضغطون عليه حي تكاد مناحكم برول رواه الترمذي وفالهذاحديث منعيف وسألت محسدبن المعيل ون هدنا الحديث

وقال عظدد من أبي بكر مروى المناكير وعن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمان في الجنة لسومًا مافهها شرى ولابيسع الا المورمن الرجال والنساء فاذا اشتهسى الرجل صورة وخدلفهار واءالترمذي وقال هذا حديث غريب وعنسميد بنالسيباله المي أباهريرة مقال أبوهريرة أسأل اللهان عمسم بيني وبينك في سوق الجمة نقال مسعيدافهاسوق فالانعم أخبرنى رسول الله صلى الله عليه وسلمان أهل الجنة اذا دخداوه الزلوا فهالمضل أعالهم ثميؤذن لهمه مقدار يومالجهة من أيام الدنياف يزورون وجسم ويبرزاهم عرشهو شدى لهمی و وسنة من و یاض الجُنةفيوضع الهممة ابر من قور ومناترمن اؤلؤ ومناجر من باتوت ومناومن وبرجد ومنابر منذهب ومنابرمن فضةو يحلس أدناهم ومافهم دنىء الى كثبان المساك والسكانور

الهيط بطرف الاحاديث ادا قال لم أعرف دل على ضعدفه (وقال) أى البخارى (يخلا) بضم الملام (ن أبي بكر) وهو أحدر والمصدا الحديث (بروى المناكير) يعنى فيكون حديث اضعيفا وليس فيسه انحديثه هذامنكر قال السيد بمال الدين قوله يخلد سهومن صاحب المشكاة وصوابه خالداذف الترمذي خالدين أبي بكر رجمه الله وكذافى كتب أسماء الرجال (وون وليرضى الله تعمالي عند مقال قالدولالله صلى الله تعالى عايه وسلم ان في المنسة السوقا) أي عبته ما والسوق ونث سما عوادا قال (ما فيها) أى ابس في ناك السوق (شرى) بالكسر والقصرأى اشتراء (ولابسم) والمعنى ليس فيها تجارة (الا الصور) بالنصب وفي أسختها لوفع أي التماثيل الختافة (من الرجال والنسآء فادا اشتهى الرجال صورة دخل فيها) وكذا اذا اشتهت النسآء صورة دخان فيها قال العايي رحمه الله قد سبق في الفصل الاول في حديث أنس ات المراد بالسوق الجمع وهدنايق يدهيه في حبث قال مأفيها شرى ولابيدع قال فالاستشاء منقطع ويجوز ان يكون منصسلابان يجمل تبديل الهيثات نسبنس البيع والشرى كقولة تعسانى وملاينفع مالولا بنون الامن أفى الله بقلب سايم بدني هلى وجه والافالعبدان استثناه منقطع ثم قيل يحتمل الحديث معنيين أحدهما ان يكون معناه عرض الصورا استحسنة عليه فأذا اشتهى وتمنى تلك الصورة المعر وضة عليسه صوره الله سجانه بشكل تلا الصورة بقدرته وثانهماان المرادمن الصورة الزينة التي يتزين الشخص بهاف تلا السوق ويتليسهما ويختاراننفسسهمن الحلىوالخال والناج يقال لفسلان صورة حسسنة أى هيئة مليحة يعنى فاذا رغب في شيء منها أعطيه و يكون المرادمن الدخول فيها التزين بهاوعلى كاله المعنيدين النغيرف الصدفة لاف الذات الاالطيبي رجسه الله وعكن ان يعمم بينهسما ليوانق سديث أنس فنهبر بع الشمال فتحثو فىو جوهه ـ موثياجم فيزدادون حسسناو جالآ الحديث قلت وهومة تبس من قوله تعمالى وفيهاما تشتهيه الانفس وتلذالا بمنولعل التقييد بالمكان وهوالسوق والزمان وهويوم الجعةو يخصوص الصو واسكونه بو ما از يدونو م اللقاءونو م الجسمو مشاهدة أهل البقاءو زيادة أهل الصفاء وانته سيحانه وتعالى أعلم وسيأتى فالمديث الذي يليم مزيد بيان لذلك (ر واه الترمذي) وقال هدنا حديث فريب (وعن سعيد بن المسيب أنابي جليل (انه الى أباهريرة) أى في السوف على ما يدل عليسه السياق (مقالله أبو مريرة أَسَّالُ اللهَ انْ يَجْمِعُ بِينِي وَ بِبِنْ لَـ فِي سُوقًا لَجْنَةُ } أَى كَاجْمَعُ بِبَنْنَا فِيسُوقًا لَلْدَيْنَةَ ﴿ وَقَمَالُ سُعِيدًا فَهِمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ أفى الجمة (سوق) يعنى وهي موضوعة للمأجة الى التجمّارة (عال نعم أخبرنى رسول الله مسلى الله تعالى عليه وسسلمان) بالغُمُّ في أصل السسيدوغير، وفي تسخه بالكسر على الحسكاية أى الخسبر هو توله ان أوالمتقدير ْهَائْلَاانْ (أَهْلَا لَجِنْهُ اذَادَحُاوِهَا) أَى الجِنْةَ (نَزُلُوافَهِمَا) أَى فَمَنَازُلِهِمَا ودرجاتهما (بِفَضَلُ أَعَمَالُهُمُمُ أى بقدرزُ يادة طاعاتهم كية وكيفية (ثم يؤذن أله عم في مقدار يوم الجعة) أى قدرا تيسانه والمراد في مقدأر الاسبوع (من أيام الدنيا فيزرون ربم) أى فيه (ويبرز) من الابراز أى ويظهر ربم (لهم عرشه) أي نم باية لعلفه وغاية رحمته كم أشير اليه بقوله الرحن على العرش استوى والافقد سببق ان العرش سقف الجنة ولبلائم أيضاعلى وجه التنزيه من الجهة قوله (وينبدى) بنشد بدالدال أى بظهر ويتجلى ربهم (لهمفروضة) أىعظيمة (مررياضالجنة فتوضع لهممناير) أى كراسي مرتفعة (من نُورُ ومنَاهِ مَن لُؤلؤُومنَاهِ مِن ياقوتُومنابُرِمن رَبِّ جِد) بِفَصْرُ كَى ومُوحَدَّ فراءسا كَنْ فَهِم مَفْتُوحَسة جوهرمعر وف (ومنابرمن ذهب ومنابرمن فضمة) أي يحسب مقادير أعسالهم ومراتب أحوالهم (و يجلس أدناهم) أى أدومُ ممنزلة (ومانهم دنى م) أى والحال انه ليس في أهل الجنة دون وحسيس فالالطبيي رحه الله هوتنتهم سونالما يتوهسهمن توله أدناهه مالدناء توالمرادبه الادنى فى الرتبسة والحاصل اله يجلس أقل أهـل الجنسة اعتبارا (على حست ثبان السك) بضم الكاف وسكون المثلثة جمع كثيب أى تل من الرمسل المستطيل من كثبت الشئ اذا جعتسه (والسكافور) بالجرعطف على المسسّل ففي

القاروس هوزيت طبب تو ردكتو رالا فوان أوالطلع أو وعائدوطيب معروف يكو ن من شجر بجبال يحرالهند والدين يفاسلخاها كثيراو تألف هالنمو رةوخشبه أسضه هرو يوجد في أجوافه الكامو و وهوأ فواع ولونها أحروا غماييض بالتصدمع الكرم وعيز في الجنة (مايرون) بصديفة الجهول من الاراءة والضميراني الجالسين على السكتبان أى لانطانون ولايتوهمون (ان أصحاب السكراسي) أى أو باب المنابر (بادخارمهم مجلسا) حتى يحزنوا بذلك لغواهم على مقا النزيل الحديثة الذي أذهب عنا الحزن بل انهمه واقفون في مقام لرضاوم تلذذون يحال التسسايم عما حرى القضاء ﴿ وَالَّ أَوْهُرُ بِرَوْدَاتُ بَارِسُولَ اللَّهُ وَهُــلَّ أنرى ربنا) أَي يُعْلَى الذات (قالنعم هـل تُمَارُون) بفتح الراءُ وفي نسجة بحدف السـدى التائين أَي هـــلتشكون (فيرؤ بةالشمس) أى فيرؤ يتكم الشمس (والغمر) أى وقيرؤ ية القمر (ليسلة البدر) واحترز عرالهلالوعن القمرف غيرليالى البدورفائه لم يكن حينئدفى ثهاية النور (قلنالا) أى لانشلاق رؤية الشمس والقمر (قال كدلك لاتتمسار وزقر ويةربكم) والتشبيه لفساهوف كالرائطهو و لافي فيره، ن خطرات يحتلج في الصدور (ولا يبقى في دلك المجاسر جَـُ ل الاحاصر الله محاضر ) بالضاد المعمة من الحضور وقد تصف بالمهملة قال المتوربشني رجه الله الكامنان بالحاء الهسملة والضاد المعمة والمرادمن داك كشف الجاب والقاولة مع العبدمن غير حاب ولاتر جمان ويسنه الحديث ما مشكم من أحد الاو يكامهر به ليس بينه و بينه ترجمان الحديث والمعنى خاطبه الله مخساطيسة وحاو رمحاورة (حتى يقول الرجل منه م يافلات) بالفتم وفي نسيخة بالضم (ابن فلات) بنصب ابن وصرف فلات وهدما كنايتات عن ا سهواسمأ بيهو روى أحدواً يوداودهن أب الدرداءمر فوعانسكم بدعون يوم القسامة باسمائسكم وأسماء آبائكم فاحسنوا أسماء كم ( تذكر يوم قلت كذا وكدا) أَيْ بمَالاَيْجُو زَفَى الشرع فَكَانَهُ يتونف الرجل فيه ويتأمل فيماارته كمبهمن معاصيه (فيد كره) بتشديدالكاف أى فيعلمالله (ببعض غدوانه) بفتح الغين المعمة والدال المهدلة جمع عدرة بالسكون بمعنى الغدر وهوترك الوهاء والمرادمعاصيه لاته ايف بتركها الذي عهد الله اليه في الدنيا (ميقول بارب أهم تعفر لي) أي أد خلشي الجنسة فلم تعفر لي مامدرك من المصية (فيقول بلي) أي غفرت لك (فيسعة مغفرتي) بفتح السين ويكسر (بلغت) أي وصلت (منزلتك هذه) قال الطبي رجه الله عطف على مقدر أى عفرت لك فراغت بسعة رحتي هدف المنزلة ارميعة والتقديم دل على المخصيص أي بلوغال النائلة كائن بسعة رحتى لابعمال (فبينا) وفي نسخة فبينما (هم) أَىأَهُلُ الجِنْـةُ (على دلكُ) أَى على ماذ كرمن المحاضرة والمحاورة (غشيتهــم) أَى غطَّهــم رُسُحَابِةُمن نُوتِهم فامطرتُ هلهم طيبًا) أَى عَظيما (لمجدوامثلر يحهشسياً نُطُ ويقولُ ربناتُو وا الى ما أهددت المهمن الكرامة تقذواما اشتهيتم منأنى سوتا فدحفت بتشديد الفاءأى أحاطت (يه الملائكة ديها كذا) في بعض الاصول المعتمدة موجود والمعنى عليه أى فى تلك السوق (مالم تنظر العيون) بضم العسين ويكسر جدماله بدالى مشله وهوفي نسخأ كثرالشراح مفقود فقال المطهرماموصولة والموصول مع صلته يحتمل ان يكون منصو بايدلا من الضمير المنصوب المقدر العائد الحمافي قوله ماأه ـ ددت و يحتمل ان يكونف عل الرفع على انم اشيرميتدا عدوف أى المعسدل كم وفال شارح أوهومبتدأ شعسيره عدوف أى الهما أقول وهو أحقواوفق وقال الطاعي رجمه الله الوجهان يكون ماموسوفة بدلامن سوقا (ولم تسمع لا " ذان ) بمد الهدمز : جرم الادن أى ومالم تسمعه بمثله (ولم يخمار) بضم الطاء أى ومالم بمرمثله (على الفلوب) وهذاه ومعنى الحديث القدسي المشهو رأعددت لعبادى الصالحين مالاعين وأت ولا أدن سَمعت ولاخطر على قلب بشر على مار واه أنوهر يرة أيضا كاسبق (فيحمل لنا) أى الى قصورنا (مااشتهينا) أى ق تلك السوق من أفواع المرزوق (ايس يساع فيهاولايشترى) الجلة عالمن ما في مااشتها عا وهوالحمول را المهير في بباع عائد الميه (و في ذلك السوق) هو يَذكر ويؤنث فانثه تارتوذكر وأخرى والتأنيث أكثره أشهر

مأرون ان أجوال الكراسي بافضدل منهدم مجلسانال أنو هزبرة وأت ارسول الله وهل نرى ر بنامال نعرهل تنسار وت فارؤية الشمس والقسمر ل إداليدرقانا لاقال كذلك لاتفارون فرؤية ربكم ولايبق فيذلك الجلس رحل الاحاصرة الله محاضرة حتى يقول الرجل منهم ماعلات ابن فلان أنذكر نوم قلت كداوكدافيذ كره ببعض غدراته فالدنيا فيقول مار بأفلم تغفرني فمقول الى فيسسعة مغدافرني بلغث متزادك هذه فيناهدم على دال غشيم معايدمن فوقهم فامطرت علمهم طما لمتحدوا مثلر يحه شيأنط ويقول وبناقسو مواالي ماأعددت لكممن الكرامة فذواما اشتهيتم فنأتى سوفا قدحفت باللائكة فها مالم تنظر العيون الى مثله ولم تسمع الاتذان ولم عطرعلي الغاور فيعمل لمامااشتهيذا ليسيباعنها ولايشترى وفيذلكالسوق

بلق أهل الحنة بعضهم بعضا فال فيقبل الرجل ذو المتزلة المرتفعة فيلقى من هؤدوله ومافهمدنى فير وصمارى ملهمن الباسفاسة آخرجد شمخني يتخبل علمه ماهو أحسن منه وذلك أنه لاينبغي لاحدان يعزن فها مُ تنصرف الى منباز لنبا فتنلقا نا أزواجنا فيقان مرحماوأه الالقدحيت وان، ل من الحال أوضل ممافارفتنا علسهقنةولانا جالسنااليوم وبناالجيار وعقنا الانتقلب عثال ماانقلبنارواء الترمسذى واستماحه وفال النرمذي هدذاحديث فريبوهن أىسسعد قال قال رسول الله صلى الله على وسلم أدنى أمل الجنة الدى له عَمَانُونَ ألسف خادم واثنتان وسيدون ر وجة وتصب له قية من اؤاؤ وز برجد و ياتون كابي الجابية الى صنعاء وجذالاسنادنال من مات من أهل الجنة من مغيرأوكب يربر دون بني ثلاثن فيالجمة لار يدون عليها أبدا وكذلك أهسل النبار وبهذا

وأ كثرأى وفى تلك السوق (يافي) أى يرى (أهل الجنة بعنهم بعضا قال) أى النبي صلى الله تعسانى عليه وسدلم أوأبوهر يردمر نوعاحه يقة أومو فوفاف حكم الرفوع (فيفبل) من الاقبال أى فيجيء ويتوجمه (الرجلة والمنزلة المرتفعة فياتي من هودونه) أي في الرتبة والمنزلة (ومافهم من دنيء) زيدم للمبالعة في أني الاستغراق وهوفي نسخة صجة بدون مركافي صدر الحديث (فيروعة) بضم الراءأي يجب الرجل (مايرى) أى بيصره (عليه) أى عـلى من دوله (من اللباس) بيان ما كذاذ كرمشارح والقاهر عَكُسُ مُرْجِيعِ الضَّهِيرِ مِنْ قَالُ الْعَلَيْنِي وَجِعَالَتِهِ الصَّهِيرِ الْجَبُرِ وَرَبِيحَمُ لَ الْآيرِ جِيعِ الحَامِنِ فَكُونَ الَّروعِ مِجَازًا من الكراهة بماهو عليه ونالماس وان يرجيع الى الرجل ذى المنزلة فالروع عمى الاعاب أى يعبه حسفه ُ فيدخل في روه، ما يُثمني مثل دلك المفاسه و بدل عليه أوله (فيا ينفضي آخر - ديثه) أي ما ألقي في رومه من الحديث وضميرا الفعول فبه عائد الىمر فالشارح أى ديثمن هودونه مع الرجد ل الرفيد ع المنزلة فلت و يحو زناب الكلام أيضا (حتى يتخيل علمه) بصيغة الفاعل وفي نه هذه بالبناء للمفعول أى حتى يتصوّر له (أت عليه ماهو أحسن منه) والمعنى يقاهر عليه ان الباسه أحسن من الباس صاحبه (ودال) أى سبب ماذكر مُ التَّغْيُل (لانه) أَى الشَّأْنُ (لاينبغي لاحدان يعزن) فَصْ لزاى أي يغتم (مها) أَي في الجَنهُ غُرْنُ هنا الازم من حزن بالكسرلامن بال القرفاله تعد غيرملا ثم المقام (ثم انصرف) أى نرجم والمود (الى مندازاما فيتلفسانًا) - منالمًا في أي يسستقبلناوف سخة فيلُق أنامن اللتي أي فيرانًا ﴿أَرْواحِنًّا﴾ أي من نساء الدنما ومن الحورالعين (فيقان مرحباو أهلالة لمجئت وان بك من الحال أعضل عما فارقتنا عليه فيقول افاجالسنا البومر بناالجبار ويحفنا) بكسمرا لحاء وتشديدالفاف وفى المتعقبضم الحاءفي المصباح حق الشئ كضرب ونصرادانيت وفى العاموس حق الشئ وجبو وقع بلاشك وحقه أو جبهلازم ومتعد فالعي يوجبهاو يلزما و عكن ان يكون من باب الحسدف والايصال أي يحق لما ويليق بنا (ان نبغلب عشد لماانغلب أ) أى من الأنقلاب ومو الانصراف على وجه المكاللا ترمجااسة ذى الجلال والجسل ومشاهدته المنزمسة عن العاول والانحادوالاتصال والانفصال (رواه لتر ذى وابنماجه وقال التر ذى هـذاحديث غريب وعن أبي سميد قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أدفى أهل الجمة أى أقالهم خدما ونسأه (الذي له تَمَانُونَ أَلْفُ خَادَمُ وَاثْنَتَانَ ﴾ أى من نساء لدنيا ﴿ وَسَسِبُونَ زُوجِهُ ﴾ أى من الحورا لعيروفي نسطة اثنان بالنسذ كير ولعل وجهسه انه دكرباء تبارمه في الزوجسة من لفظ الحور أوالزوج ﴿ (وتنصب ) بمسيفنالحهول أى ويضرب ويرفعه (قبة مناؤلؤ وزبرجسد وياقوت) قال القساضي رحمالته ير بدان القبسة معدمولة منهاأ ومكالة بها (كابين الجابيسة) وهي مدينسة بالشام (الى صنعاء) وهي باد قبالين فالشارح هي قصبة بالبمين وقيل هي أقل بادة بنبت بعدالها وفان والمهني ال مسحة القب توسعتها طولاوعرصا وبعدمابين طرفيسه كأبين الوضعين فال السيوطى رحسه الله في الجامع الصه فير رواه أحد والترمذي وابن حبات والضياء عنه (وج ذاالاسناد) أى بالاسناد الواصل الى أى سده يد أيضا قال أى النبي ملى الله أحسالي عليه وسلم أو أبوسه يدمر فوعا وفي المصابيع به قال أي بالاستأد المذكور (قالمات من أهل الجنة من صغير اوكبير يردون) أي يهودون وفيه تعليب لانه لارد في الصفير أو المعنى بصدير ون (نى ئلائىز فى الجنسة) متعلق بقوله يردون (لايز يدون علمها أبدا) أى زيادة. وْتُرة فى تفسير أبدائهم وأعضائهم وشعو رهم وأشعارهم والأمزمام م قالبنسة يتزايد أبدالا تبدين (وكدلك أهل النار) أي في العمروعدمالز بادة ولعل اختبياره ذاالقدارس أزمنة الاعمال للابرار والكفار ايكون التنع والعذاب لي و جهال كال في كلمن دار البوار ودار القرار قال الطبي رحمه الله فان قلت ما التوفيق بين همذا الحديث وبينمار واء مسلم عن أبي هر يرة في باب البكاء صغارهم دعاميص الجنة أى داخلون ولي ممازلهم لاعنفون من موضع كاني الدنياقلة في الجنه المرف ايردون وحولا يشعر انه ملم كوفوا دعام ص قبل الرد (وجهدا

الاسناد فال ان عامم ) أى ولى روس أهل الجنة (التجان) بكسر المشاة الهوقية جدم تاج (أدنى لواؤة منهالتضيء) بالتأنيث في السمخ واهل وجههات المضاف اكتسب التأنيث من الصاف البسه والعني لنغو ر (ما بين المشر ف والغرب) فاضاء متعدو عكن أن يكون لازما والنقيدير ليضيء به مايينه سماين الاماكن لوطهرت على أهل الدنياً (وجهذا الاسناد قال المؤمن اذا اشتهـى الولدف الجنة) أى مرضاو تقديرا (كان حله) أى حل الواد (و وضعموسنه) أى كالسمة وهو الثلاثونسنة (في ساعة) لان الانتظار أشد من الموتولا موت في الجنسة ولا حزن ( كاشته بي) من أن يكون ذكر أوا انفي ونحوذ لك (وقال اسحق ابن ایراهیم) رحمهالله آی ابن حبیب البصری روی من معمر بن سلمسان وروی منه آنوی بسد الرحن النسائى وغيره مات سنة سبيع وخمسين وماثنين (في هذا الحديث) أي ذ كرفي بيان هدا الحديث (اذا اشتهاى) أوفى هذا الحديث دلالة على اله اذا اشتهاى (المؤمن في الجنه الولد كان في ساعة) أي حصل الواد في ساعة (الكرلايشتهي) فقوله والكن هو المقول حقيقة (رواه الترمذي وقال هدذا حديث غريب و روى ابن ماجه الرابعة) أى الفقرة الرابعة من فقرات الحديث (والدارمي الاخسيرة) وهي مأأو رده اسحق بن ابراهيم وفي تيسب برالوم ول الى جامع الاصول عن أبي رؤين فال فال رسول الله مسلى الله تعالى عليه وسلم لا يكون لاهل الجنة ولد آخر جه الترمدي و زادى رواية عن آلحدرى ان اشته على الواد كان حلهو وضعه وسنه فى ساعة واحدة قال بعضهم لـ كمن لا يشتها على (وعن على رضى الله عنسه قال قال رسول الله صلى الله تعسالى عليه وسسلمان في الجنة فجتمعا) 🛚 بفتم اليم الشيانية أى موضعا للاجتمساع أواجتمساعا (الحعو ر العين) قال الرافب الورجيع أحور وحوراء والورقيدل ظهو رقليل من البياض في العين من بين السوادوذاك فهاية الحسن من العسير ويقال البقر الوحشى أعين وعيناء لحسن عينه اوج مهاعين وبهاشبه النساء قال تعالى و-ورهي كامثال الؤلؤ المكنون وروى ابن مأجهو أبن مردويه عن عائشة عنه ملى الله تعالى عليموسلم الحور العين خلقهن من تسبيح الملائكة وروى ابن مردو يه والخطيب عن أنس مرفوعا الحور العيسشلق من الزمفران ان قلت ولاتناف بين اسلاميثين لان من تعليليسة في الحديث الاول وشاعل (يرفعن باصوات) الباء الزئدة ثا كيدللتعدية أوأرادبالاصوات النغمات والمفعول محذوف أي يرذمن أصوانهن بانعام (لم تسمع الخلائق مثلها ية الرنعن الخالدات) أى الد عُاتف الغيو الغني (فلانسد) من بادهاك وفي أى فلا نه في (ونيحن الناعدات) أى المتنعمات (ولاتبأس) أى فلانصـ برفة برآن ومحتاجات الى غيرالمولى (ونحن الراضيات) أي عن ربناأوهن أصحابنا (فلانسط) في حال من الحالات (طو بي) أى الحالة الطبعة (ان كان الماوكناله) أى في الحنات العالمات (رواه الترمذي وعن حكيم بن معارية) أي النميري قال البخاري في صبقه نظره روى عنه ابن أخيه ماد به بن حكيم ونشاد ارضي الله عنهم كذاذ كره المؤلف (قال قال وسول الله صلى الله تعمالي عليه وسلم ان في الجنة يحرالماء و يحراله مسل و بحرالابن و بعرا المرثم تشفق الانم اربعد) قال العايبي وحمالته ير يدبا اجرمثل دجاة والفرات وتعوهما و بالهرمثل نهر معقل حيث تشسقق من أحدهما ثم مقه تشقق جداول انتهي والظاهر أت المرادبا أبعاوا لمذكر ورقهي أصول الانهارالمسطو رقف الفرآن كافال تعالى فيها أنهار من ماء غديرآسن وأنهار من لبنام يتفير طعمه وأنهار من خرانة الشاد بيزوأ غرارمن عسل مطني وقوله ثم تشقق يحذف حدى المناءين أى تفترق الانم ارالي الجداول بعد تحقق الانهار الى بساتين الايرار وتحت قصو والاشمار على انه قديقال المرادبالصارهي الانهار واعساسميت أنهادا الريانما يخد الف يحادا أدنيافان الغااب منهاانم اف عدل القراد (دوا والترمذي) أى ون حكيم معادية (ورواه الدارى ٥ ن معاوية) الفاهرائه معاوية بر أبي سهميان لان معاوية أبا حكيم لريعرف كونه ون الصابة غرا يت السيوطى رجه الله قال في الجاء م الصفير واواحد والترمذي عن معاوية بن حيدة الكمه لميذ كره الؤلف في أسماله

الاسسناد فالانعلبهم النبيان أدنى لؤاؤ أمهما لتضيء مابسين المشرق والمغرب وجهذا الاسنادتال المؤمن اذااشتهى الولدق الجنية كأن-حيله ورضعه وسنه فياساعة كإيشتهس وفال اسعق بن الراهسم في هدذاالحديث أدااشتهى المؤمن في الجنة الولد كان في ساء ــ قولمكن لايشته عي رواءالثرمذى وقال هدذا حديثغر يسوروىابن ماحده الرابعة والداري الاخيرة وعن على فال قال رسولالله صلى الله عليه وسلمان فالجنسة لجنمها للعورالمن سرفعن ماصوات لم تسمع الله لا تقد الهايقان نعدن الخالدات فدلانهد ونعن الناعمات فلانبأس ونعن الراضات فلانسفط طوبىلەن كانالناوكىالە رواه الترمذي وعنسكيم ابن معاوية عال فالرسول الله صلى الله عليه وسلم انف الجنه عرالماه وعرالعمل و بعرالا بنو بعرانكر ثم تشمق الامار بعدرواه الترمذي ورواه الداري ەنمعار يە

ي (اللمل الاال) وه أعسسميدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الر - لف الدة المتكي في المنة سديه من وسنداقيل أن يقول ثم نانسه امرأة فتضر بدلى منكبه فينظر وحهدا فاخدها أصفاءن الرآ نوان أدنى اؤ اؤة عليها الضيءمايين الشرق والمرب فأسلم عامه فيردا لسالام ويسالهامن أنت فتقول أنامن المرز مدواله ليكون علمهاسمون ثو بافينفذها بصروحتي يرى مخسانها كمزو واعداك وانعلمامن الذيحانان أدنى اؤاؤه نها لنضىءمايين المشرق والمفرب ر واه أحد وعن أبي هر برة أن الني ملي الله عليه وسلم كان يتعدث وعنده ربل من أعل السادية انرجالا من أهل الجنة استاذن ربه فىالزرع مقالله ألست فيما شئت قال بليواسكي أحب انأزرع فبذرفبادرالطرف لبانه واستواؤه واحتصاده فكان أمثال الجبال فيقول الله تعمالي دونك ما اين آدم فانه لاسسيمان شئ فقال الاعدراني والله لانحدد الاقرشيا أوانصا ريافاتهم أمصل زرع وأمانين فلسنابأ محاب زرع فضعل رسول الله صملي الله عليه وسسلم زواء أيخارى وعن بابر ماليه

و (الفصل الثالث) (عن أبي معيد عن رسول الله صلى الله عمالى عليه وسلم قال ان الرجل في الجنة) أى في دارالجزاء (لبتكيُّ) أي ليعتمدو يستبد(في الجبة)أي في جنته الحاصة به (سبعين مسندا) بفتح الميمو يضم والنون مفتوحة لاغير وهوغير لسبعين وهومنصو ببنزع الخافض أىعلى سبعين مسندا أومنكا داحدا بعددواحد كل الوروصنف من أفو اعالزينة (قبرل أن يتحول) أى من شق الى آخروه وظرف ليسكم كاهوظ هر واغر بالطبيى رحمالله حبث قال قوله سبعين مسندا هذا يؤ يدقول من فسرقوله تعالى وفرش مرفوعة باتم امنضودة بعصها فوق بعض وقوله قبل ال يتحول طرف القوله ياتمه ولا يخفى غرابة لاول فى المعنى وغرابة الدفى المبنى (تم نانيه امر المتصرب على مسكبه) وفي نسخة منكب مأى ضرب الغيم والدلال وتنبيه على مطالعة الحال (فيظر) أى فيطالع الرسل (فيرى وجهه) أى عكسه (فيحدها) أى من كالصف ما وضيام احال كون خددها (أصفى من المرآة) أى أفور من جنس المرآة العهودة في الدنيا (وان أدنى او او علمه الله المراة (تضيع مابن الشرق والمغرب أى لو كان في الدنسا (متسلم) أى المرأة (عايسة فيردااسلام) أى علمها (ويسالهامن أنت فتةول المن الريد) مراديه مافى قوله تعدلي الهديرما شاؤر مها ولد مناصر مدوس الزيد أدخاهاما فالهسجانه للدين أحسفوا السسني وزيادة أى الجيةورؤ يه الله تعدلى وانحا يميت زيادة لان الحسني هي الجية وهي ماوه د الله تعبال بغضسله جزاء لاعبال المكاهينوالز يادة عضل المع عضل (وانه)أى الشاف (لبكون عليما)أى على المرأة (سبهون قو با) أى بالوان يختلفة وأصاف مؤتلفة (فينددها) بضم الفاه أى بدرك لطافة بدن الرأة (بصره) أى نظر الرجل (من برمى مخساقهامن و راءذلك) أى ماد كرمن أنواع لشياب ولم عنسع بصر شي من الجباب (وان مايمامن النهاد) أى المرصدة ما يقال ف حقها (ان أدنى او اؤة منها انتفى ما بين المسرق والمغرب) وفيسل ان بالكسرمز يدة والام داخل فخد بران الاولى نعوة وله تعلل ألم يعلوا أنه من يحاددالله ورسوله فارله نار جهنم انتهى والظاهر أغادا كانت مزيدة تكور اللامداخلة فخبرالبنداوا بالاخبران الاولى ثم لاشك ان الثَّانية في الآية غير مزيد أبل لزيادة ما كيدومب الغة في النسبة (رواه أحدوه ن أبي هر يروان النبي صلى الله تعمالي عليه وسلم كأن يتحدد وعنده وجلمن أهل البادية أن وجداد) بكسر الهمزة على الحكاية همى والجاذبا يتحدثه وفي بعض النسخ بفتحها على انه مفعول يتحدث والجاذ بينهما حالبة معترضة وقال الهاميي رجمه الله هو كسر الهمزة مفعول يتحدث على حكاية ما يلفظ به رسول الله صلى الله أه الى عام وسلم وحاصله النوجلا (من أهل الجنة استاذن و في الزرع) أي بناه على ما تعوده به في الدنيا أو انتزهده به في المعنى (عقال)أكريه وفي نسخة ديقالله (ألست عيماتشت) أي من الاكل والشرب وسائر أنواع التنج (قال بلى ولَـكني أُحب أن أزْ رع فبذر )الفاء فصيحة أى فا. نأه فيه فبذر أى رمى لبذر في أرض الجمة (فبادر الطرف) بسكون الراء تحريك الجهور في المفار أى فسابقه (نباته) والمعنى في فسانه في الحال وكذا ثوله (واستواره واستعصاده) أىمن غيره ونة العصادمن جانب العباد فكان أمثال الجبال (فيقول الله تعسالي) أى حينتذ (دونك يا بن آدم) أى خدما تمنيته قاله على سبيل التو بيخ ته سعينا لما التمسه ومن ثمر تب عليه قوله (فانه لايشبهك شين) أى كثير حتى في الجنة وقد موجد في تعارف الماس مثل هذا التو بيخ من القواعد المقر رةأن كل الماء مرشم بمنافيه وان الناس يمو تون كايعيشون ويعشر ون كايمو تون أظهر الني صلى الله تعسالى عليه وسسلم هذا المعنَّى في اباس هذا المبنى (فقال الاعراب والله لانجده) أى هذا الرجل (الافرشيا) أى من أهل مكة (أوانصاريا) أى من أهـل الدينة فاوللتنو يسع (فانهم) أَى مجموع القبيلتين (أصحاب زرع) أى في الجلة وانكان الانصارا كثر زرعا (فاما) بالفاءوفي نسخة صبحة واما (نحن) أي معاشر أهل البادية (فاستاب صحاب الزرع) أى ولانشتهى مثل داك (فنهك رسول الله صلى الله وسلى مله وسدلم) أى من عطالة البدوى أو من مسئلة الخبني وجوابه البديعي (رواه المضارى وعن مامر قال سأل رجل وسول الله مسلى الله تعالى عليه موسسلم أينها مأهل الجمه قال النوم أخوا لموت ولا يوت أهل الجنة ) أى فلا ينامون وهدذا جواب بالدليل البرها فى وهو أوقع فى النفس وأظهر فى الممثنان الاعان من الجواب الاجمالى بان قال لا (رواه البهر فى فشعب الاعمان) الجواب الاجمالى بان قال لا (رواه البهر فى فشعب الاعمان) به

من اب امنافة المدر الى ملعوله

« (الفصل الاول) \* (عن مر بن عبد الله) أى العبلى (قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انكم) أى أيها المؤمنين (مستر ون ركم) أى ستبصر ونه يقوله (عيامًا) بالكسر مصدرمؤ كلأ أوسالمؤ كدةامامن الفاعسل أوالمفعول أى معاينين بكسرالياء أومعاينا بفتح الساء والمعاينة رفع الحجاب أبي الرائي والمرئى فني الغاموس لغيه عياماأى معاينة لم يشك في رؤينه اياه وفال الطبيى وحمه الله عياما أى جهارا ويجوزأ سيكون منالهينا لحسوسة بالعين الظاهرة وفال النووى رحمه اللهاعلم أن مذهب أهل السنة فاطبة ان رؤ به الله تعدلي ممكمة غير مستحدلة عقلاو اجعوا أسناه لي وقوعها في الاسخرة أي نقلاوان المؤمنين إيرون الله تعسالى دون السكاءر من و زعت لموائف من أهل البدع المعتز له والخوار بهوبعض المرجنة ان الله تعالى لابراه أحدم خلفه وانرؤ يتممسخ إنء قلاوهذا لذى قالوه خطأ صريح وحهل قبيم وقد تظاهرت أدلة المكتاب والسسنة واجهاع الصحابة فن بعسدهم من ساف الامة عسلي اثبات روَّ به الله تعيال في الاستخرة للمؤمنين ورواها نعومن مشر منصعا يبارضي الله تعالى عنهم عن رسول اللهصدلي الله تعمالى عليه وسدلم وآيات الفرآد فهامشهو ونواعتراضات المبتدعة عاميالهاأجو بغمسطو رةفى كتب المسكامين من أهل السسنة وأمارؤ يةالله تعالى فالدنيا فمكمة ولكن الجهو رمن الساف والخاف من المسكامين وغيرهم على امانة عن الدنيا و- كل الامام أنوالقاسم الفشيري رجه الله تعالى في رسالته ما لمعر وفقه ن الامام أبي بكرين فورك أنه حكى فهما قولس الزمام أبي الحسن الاشعرى رجمالله أحده سماوقوعها والثاني لاتقع ثم مذهب أهل الحق ان الروُّ مه قوهُ محملها الله تصالي في خالة مولا اشترط فيها لاشه فولا مقابلة المرق ولاغبر ولك والحن حرت العادة في روَّ مه به صنابعضا يو حود ذلك على و حسه الاتفاق لاصلي سبيل الاشسار اط وقد قرراً عُمَّنا المتسكامون ذلا ابالدلائل الجلية ولا لمرم نرؤية الله تصالى اثبات جهة له تعمالى من ذلك بل براه المؤمنون لاف جهسة كإيعلمونه لافرجهة قات وكابراناه ولاف مهسة ولامقابلة ولاغيرداك والحاصد لمائه لايقاس الغائب مالشاهسد لاسمِماا عالق بالخلوق ولذا قبل لا يقساس الملوك بالحدادين (وفير واية) أىءن جرير (قال كنا جاوسا) أىجالسين (مندرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فعفار الى القور إلة البدر) قال الاكلأى البذرالسكاءل وسمى ليلة أربعة عشربدرالبادرته الشمس بالطاوع (مقال انسكم سترون ربكم كأ تر ون هذا القمر ) أى الحسوس الشاهد المرثى ثم استانف وقال أوذ كره لى سه يل سان الحال (لاتضامون ) بضم الناه وتخفيف المسيم من الضميم وهوالفالم فالا الحافظ بن عجر وهوالا كثر أى لا ظلم بعض كم ببعض بالتكذيب والانكار وفينسخة بفتح الناءوتش ديدالميمن النضام بمسنى التراحسم وفيأخرى بالضم والتشديد من الضامة وهي الزاحة وهو حينان يحتمل كونه الفاعل والمفعول وحاصل معنى المكل لانشكون (فير وينه)أى فرو ويه القمرليلة البدر قال في جامع الاصول قد يخيل الى بعض السامعين ان الكاف في قوله كأثرون كأف النشييهالمرئىوا غساهوكاف التشبيه آآر ؤ ية وهونعسسل لراثى ومعناءترون وبكمر ؤية يتزاح معهاالشك كرؤيتكم الغمرايلة البدولائرنايون فيهولا تمترون فالولاتضامون وى بضفيف المبمن الضيم ا اظام العدى اسكم ترونه جيعكم لايظام بعضكم بعضاف وقيتسه فيراد البعض دوت البعض وبتشديد الميمس الانضمام بمعنى الازدجام أىلابرد حلم بعضكم بعضاف رؤيته ولايضم بعضكم الى بعض من ضميق كما يجرى عندرؤ ية الهلالمثلادون رؤ ية القمرفانه يراء كلمنكم موسعاعا يهمنفردابه (فان استطعتم ان لاتغلبوا)

سالرجل رسولاللصلي اللهعليه وسسلمأ ينامأهل الجمة فال النوم أخوا وث ولاءوت أهدل الجنةر وام المرق فى شمى الاعان \*(بابرو به الله تعالى)\* \*(الفصل الاول) \* عن حربرب عبدالله فالأفال رسولالله صلىالله علمه وسلمانكم سترون وكم عمانًا وفيروانه مال كنا جاوساء ندرسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرال القمرليلة البدرفقال انكم سترون بكم كالروث هذا القمرلانضامون في و ينه فاناسم تطعثم انلا تغلبوا

على صلاة قبل طاوع الشمس وقبل غروبها فاده اواثم قرأ وسيعمدر بلندل لمأوع الشمس وقبسل غروبها متذق هابهوهن صهيبعن النهوملي الله عليه وسلم قال اذادخل أهل الجنسة الجنة يقدول الله تعمالي تريدون شياأز يدكم فبقولونألم تبيض وجوهنا ألم ندخلنا الجمسة وتعيناهن الدارفال فيرفع الحاد فينفار وتالي وجه الدفاأعطواسما أحب الهسم من المفارالي وبهم ثمتلالمذن أحسنوا الملسنى وزيادة روامسلم ب (الأصل الثاني) به من ابنعرقال فالرسولالله مسلىالله عليه وسلمان أهف أهل المنسة منزلة لن ينظرانى جنانه وأزواجه وتميمه وخسلمه وسرره مسيرة ألفسنةوأ كرمهم على الله من ينظر الى وجهه غدرة وعشية

| بصيغة لجهولأى لاتصير وامغلوبين (على صسلاة قبل طلوع الشمس وقبل غر و بما فافعلوا) أعما ذ كرمن الاستطاعة أوهدم الفلوبية كال القاضى رسمه الله ترتيب ثوله ان استطعتم على قوله سترون ما الها عبدل على أن المواطب هلي الهامة الصلوات والمحافظ علمها شايق بان برى ويه وقوله لاتغلبوا مصاء لاتصيروا مغلو بين بالاشتغال من مسكلاتي الصبح والعصروا عاشمه عسماً بالحث أسافي الصبح من ميل المفس الى الاستراحة والنوم وف العصرمن قبام الآسواق واشتعال الماس بالمعاملات فن لم يلحقه وترفى الصلاتين مع مالهمامن قوة المسانسع فيا لحرى ان لاتمفقه ي غيرهما والله تعسالياً علم (ثم قرأ) أى الني صلى الله تعسالى عليه وسلم استشها دا أوجوير اعتفادا (وسبم) بالعنف علىماذ لهوه وقوله سجانه فاصبر على ما يقولون وسبع (بحمدر بلنتب لي طلوع الشمس وقبسل غروبها) أى وصل في هذين الوقت بن وعبره ن السكل بالجزء وهو التسبيح المرادبه الثناءف الادننا-الاقرون عدد لربالشفل مليه سورة الفائحة ويدل على حذاالعنى مابعده وهو توله ومن آ ماماليل أى ساعاته وهوالعشا آن فسيم وأطراف النهارأى طرفيه وهو وسطه يعنى الظهرلعلك ترضى بالفضح والضم أىء- لى و سامأن تسكون واصياأ ومرصيا أوجعامتينا والمرادباانسبيم تنزيه المرب ص الشريك وعو ء من مسفات النقصان والزوال والحدوث والانتقال والمرادعهده ثناءا لككال بنعث الجسال ووصف الجسلال (منفق علمه) وفي الجامع رواه أحدو الشيخان والاربعة عنه لكن بعير فراءة لآية (وعن صهيب) مصغرا (من الذي مسلى الله تمالى عليه وسلم قال ادادخل أهل الجنف الجنفية ول الله تصالى تر يدون أى أثر يدون (شسياً أزيدكم) أى على عطايا كم (فيقولون ألم تبيض وجوهنسا ألم ندخلنا الجنه وتنصباً) بتشديد الجيم ويخفف أى وألم تخاصنا (من النار )أى مس دخواها وخساودها فال الطبي رجه الله تقرير وتجيب مسامه كنف عكن الزيادة على ماأعطاهم الله تعدلى من سعة نضله وكرمه وقوله (فير مع الجباب) بصيغة الجهول ورنع الحياب رفع للتحب كائه تبسل لهم هذاهوالمز يدوالله سحانه وتعالى منزه عن الحباب مأنه يحبو ب غير عمه و ب ادالمهمو ر مغاو ر فالمهنى فيرفع الجارعن أحد الناطر م كايدل عليه توله (فينظر ون الى و جهالله) أىذاته المنزهة عن المورة والجهة وعوداك زف أعطوا شدما أحب اليهم من الفطر الحديم مُ تلاللذين أحسسنوا) أي المهل في الدنيابان أجادوم هر ونابالاخلاص (الحسني) أي المثوية الحسى وهي الجمة (و زيادة) أى النفارلوجهــه الـكرح وتكبرها التعفايم أي زيادة عظيمة لايعرف قــدره اولا يكنه كهنها قال اعلمي رحه للهواذا كان مفسر التنزيل من نزل عليه في تعداه فقد تعدى طوره أ تول أراديه الرمخ شرى فى مدوله عنده الى التأويل وكذا من تبعه كالبيضاوي حيث عبر بالقدل عن هذا القول الجيسل الثابت بمن ترك عليه التنزيل (رواه مسلم)

به (الفصل الثانى) به (عن ابن عمر رضى الله تعمالى عنه ما قال والرسول الله صلى الله تعمالى على وسلم ان أدنى أهل الجنة منرلة) أى أقافهم من تبة (لمن ينظر الى جنانه) بكسر الجيم أى بساتينه (وأز واجه) أى نسائه وحوره (ونعيمه) أى ما يتنبع به (وخدمه) أى من الولدان (وسر ره مسسيرة ألف سنة) أى حال كون جنانه و ما عطف عليه كائنة في مساعة ألف سنة والهنى ان ملكه مقدار تلك المساعة قبل هو كداية عن كون الناظر علك في الجنة ما يكون مقداره مسيرة ألف سنة لان المالكية في الجنة حلاف ما في الدنيا و في التم كيب تقديم و تأخييرا فرجم الاسم وهو قوله لمن ينظر خسيرا أو الحسيم منزلة من يستنبون ما كم المناف المناف و بيان ثولب أهدل الجنسة وسعته اوان أدناه سم منزلة من يستنبون ما كدار نعوه توله تعمالي ان خير من استاح ت القوى الاميز خبرا (وأ كرمه سم) بالمصب عطفا على أدنى و في استخبار وعمانا على ان خير من استاح بالمناف و به من الناف و به من أى ذاته (ندوة) بسم العن (وعشية) أى صداحار مساء وله دا وصو بالحافظة على صدان طرف الناف الكرف النافر دواما على ان القدوة عبارة عن وصو بالحافظة على صدان طرف النافر والما النافر دواما على ان القدوة عبارة عن المنافرة والمنافرة على النافرة والمنافرة عنافرة والمنافرة على النافرة عبارة عنافرة والمنافرة النافرة والمنافرة والمنافرة والمدا على ان القدوة عبارة عن وصو بالحافظة على صدان طرف النافرة والمنافرة والمدا

النهار والعشية وبارة من الميسل عبارا بد كرا بازه وارادة الدكل أو بد كر أول الشي وارادة تحامد لكن الاول أظهرلانه لوكان الدغار على وحسه الدوام اساشه وابسائر النعيم وقد خلقت الهسمومما يؤبده أيضا مار واهالا كم ص ويدة مرفوعان أهل المنسة يدخلون على الجباركل وم مر تين فيقر أعليه م القرآن وقدجلس كلآمرئ منهم بحباسه لذى هوبجاسه هلى منامرالدروا ليافوت والزمرة والذهب والفضة بالاعمال فسلاتقرأ عينهسمقط كرتقر بذلك ولم يسمهوا شيأ أعظم منهولاأ حسن منه ثم ينصرفون الحر حالههم وقرة أ ميم مناع سين الى مثلهامن الفسد (مُحرَّرُ جَو وو مُسَدِّنَا ضرة) أي ناعة غضة حسسة والمراد بالوجوه الذوات أو حست لشرفه اواظهو وأثر النعمة علمها " (الحديم الأطرة) قال الطبي رجه الله قدم صلة فاطرة الهارعاية الفيامسية وهي ناضرة باسرة فاقرة والمالان النياطر يستغرق منسدوف والجباب يحيث لايلمنفث الىماسوا وكبف يستبعد حذاوالعمار فودف الدنيار بمااستعرقوا في يحارا لمب يحيث لم يلتفتواالى الكون و بعضده حديث جأيرتي ٦ خوالة صل الثالث فينظر الهـ م وينظر ون اليه فلايلتفتون الى شئ من النعسيم ماداموا پنظر ون آلیه (ر واه ٔ حدوا برمذی )وکذا آلطبرانی و روی هنادنی الزهد عن عبید بن عبر مرسلا ان أدنى أهل الجنب ف منزلالر جل له دارمن لؤلؤة واحدة منها غرفها و ثواجها (وعن أبير زن العقيلي) مصفرا (قالـذات بارسولـاللهأ كاننا) أى أجيهنا.معاشرالمؤمنين (يُرَى ربه) أى يبصرونه والافراد| فى مى باعتبار لفظ كل (مخليابه) بميم ضمومة نقماء معيمة ساكمة فلام مكسورة نتحت يخففه أى خاليا و مه عديث لا راحه شي في الرؤية (يوم القيامة) وقبل يقتم مرونشد بدغشة وأصله يخلوي كذاذ كره ألجزرى رحه الله واقتصراب الملك على الذنى والمنى منفردايه وفي النهاية يقىال خلوت به ومعه واليما ختليت يه اذا انفردت به أى كالمكميراممنفردا بنفسه كفوله لاتضار ون فح رؤيته (قال بلي) أى نعم كانا يرى أ ربه (قال) أىأبورزين (قلت) وهومو جودف! كثرالنسخالمصمة والمعنى عليه(وما آية دلك)أى ما ەلامةرۇ يەكلىاربە بىچ يىثلايزا جەشىءوللىمنى. ئىلىادلك (قىنىلقە) ئى يىخلوغانە نىغىرالدلك فان الله تىعسالى جعل في الدنيا أغوذها لجيم عافي العقبي (فالريا أبار زمن أليس كالكم مرى القمر ليدلة البدر يخليا به قال بلى) أىذاتبلى (قالفاتماهو) أىالغمر (خلقْمنخاقالله) أَى يراءكاننا (واللهأجلُّ) أَى أكسل مرتبة (وأعفام) أىأفض لمنقبسة وأعسلي قدرالائه وأجسالو جود فهوآولي في نظرالعسة ل بالشهود كالمالطيي رحسهالله فاسالف ئلرؤية اللهتعسالى علىما فىالمتعسارف فان الجمالعة يراذارأوا شــياً يتفـاو تون فى لر ۋ ية لاسىماشــياله نوعـخفـا، فيضــيم بعضهم بـهــابالازدحام فنراء يرى ر و ية كأمسلة وراءدونها فالمراد يغوله يخليااتبات كالهاولذا طابق الجواب بالتشبيسه بالغمرليلة البدرلابالهسلال (ر واه أنوداود)

رود؛ بودون ه (الفصل الثالث) به (من أب ذرفال سألت رسول الله مسلى الله تعالى عليسه وسلم هل رأيت ربات) أى في ليدلة المصراح (قال بور) أى هو توره فلسه والمراد انه نور الانوار ومنده قوله تعالى الله نور السهوات والارض أى منو رهد ما ومفهر أنوارما ويه سهاما الشهر والقسم والمكوا كيسوا مثال ذلك ومن أسمائه النور وهو الذى ظاهر بنفسسه ومفه له رأواه) أى أبصره فان كال النور عنع الادراك وي بعض وتشديد النون على مافى أكثر النسخ أى كيف (أراه) أى أبصره فان كال النور عنع الادراك وي بعض النسخ تورانى بتشديد الباء السسبة لم ياده الاف والنون المبالغة كالرماني وحيند قوله اراه بعسى أطنه من المروبة بعسنى الرأى فاوترئ بضم الهسمرة الكان أظهر في هذا المهنى و يكن ان يكون بعدني أبصره المالية اله مارا و يتاذيه قال ابن الماك اختلف في رويته في تلك المارة والماكمة المنفه الماكم يقين على اختلاف الروايت من لانه و ي بفي الهمال المساحرة وتشديد الدون المقاد والمنفه الماهي سعيل الانكار و و و ي

غمنرأ وجوه ومتذناضرة الى ربها فأظرة رواه أحد والسترمذي وعسن أبي رزس المقسلي فالمظت مارسول الله أكلمارى وبه مخلياته نوم القيامة بالللي فالتوما آية ذلك فيخافه فال باأبار زم أليس كلكم رى القدرايلة البدر يخليا يه فال بلي فال فانماه وخلق منخاق الله والله أحسل وأعظمر وادأنوداود \*(الفصل الثالث)\* عن أى ذر فالسائد سول الله عليه وسالم هل وأيت وال قال نو راني أواء مكسرالنوت فيكون دليلالا مثبتينو يكون حكاية عن الماضي بالحال انتهى وقال الامام أحد في وله نو رانى أوام تشديدالنون بعسف على طريق الايجاب فال الطيبي رجه الله أوادليس الاستقلهام على معنى الانكار المستفيدللنني بلالنفر يرالمستلزم للايحاب أىنو رحيث أراءقال النوو ىرحمالله وفي الرواية الاخرى رأبت نوراني بفتم الهمزة وتشديد النون المفتوحة مكذار وابجدم الرواقق جسم الاسول ومعناه حاله نورفك في أراه قال الامام المازري رجه الله معناه إن النورمنع من الروّية كاحرت العادة فأن كال النور عنم الادراك و روى نورانى منسوب الى النور وماجاء من تسمية الله تعلى بالنور في مشل قوله سحانه الله نورا أسموات والارض وفي الاحاديث معناء ذونو راومنو رهما وقيسل هادي أهلهما وتيسل منو رفاو عباده الوَّمنين قلت و يو قو مد قوله مثل فو ره كشيكاة فيهامصباح (رواممسلم وعن ابن عباس رضى الله عنهما) أى في قوله تعمالي (ما كدب الفؤاد مارأى ولقد رآ مَرْلُهُ أَحْرِي قال) أي الن عباس (رآميه واده مرتن قالصاحب المدارك أيما كذب فؤاد محدمارآه ببصرمهن صورة حبريل عليه الصلاة والسلام أى ماقال وادمليارآء لمأعرفك ولوفال ذلك لكان كاذبالانه عرفه بعني انه رآ بعينه وعرفه بقابه ولم يشك في ان مارآه حق وقبل المرثى هوالله سيحانه رآدبه سين وأسه وقيدل بقليه وفي شرح مسار للنو وي خال ابن مسعود رأىرسول الله صلى الله تعسالى عليه وسلم جبريل وهذا الذى فال هومذهبه في هسنده الاسمية وذهب الجهور من القسر من الى أن المراداله رأى و به سجاله ثم اختلفوا فده سجاعة الى له عليه الصدلاة والسدلام رأى ربه به والمعينه و ون عينه و ون عينه و الله الله و ا رحهم الله هسذا العبارعن رؤية الني صلى الله تعالى عليه وسلم ربه عز وحل لدلة المعراج قال النعباس وأيوذر والراهسم التميرآء بقليهوعلى هسذارأي بقليسهر بهرؤ بالصحةوه والنالله تعمالي حعل بصروفي فؤاده أوخلق للمؤاده بصراحتي رأى وبهرؤ ينصيحة كهرى بالعن قلت وهذانول حسن ووجه مستعسن يمكنبه الجبع بينمتفرقات الافوال والله تعيالي أعلم بالحالثم قال الواحدي ومذهب جياه سةمن للفسرين انه وأى بعينه وهوقول أنس وعكرمةوالربسع فالمالمبردان الفؤادر أى شيأ فصد ف فيسه ومارأى في موضع النصب أىما كذب الفؤادم تيسه وقال القاضي هيأض رجه الله احتلف السلف والخلف هسل رأى تبينا مسلى الله تعالى عليه وسداريه ليه الاسراء فانسكرته عائشة وهوالمشهو رعن النمسعود واليسهذهب جماعتمن الحسد ثين والمتسكامين و روى ابن عباس انه رأى بعينه ومنسله عن أب ذروكعب والحسن كان يتعلف على ذلك وحكم شدله عن ابن مسعود وأبي هريرة وأحدين منبسل وحكى أصحاب المقسالات عن أبي ألحسسن الاشعرى وجماعسةمن أصحابه رمنى الله تعسالى عنهسه انه رآءو وذف بعض مشايخنا وفال ايس عليه دليل واضم ولكنه جائز ور ويه الله تعسالي في الدنياجائزة واختلفوا ان نبينا صلى الله تعم الي عليه وسلم هلكام ريه سجانه ليلة الاسراء بغير واسعاة أملا فحكى عن الاشعرى وقوم من المتسكام من اله كله وعزاه بعضهم الحجفر بنجد وابن مسعودوابن عباس وكذلك اختلفوفي قوله تعمال ثمدناه تدلى فالاكثرون على ان هدذ االدنو والتدلى منقسم مابين جبريل والنبي عليه سماالم لاقوالسلام وعن ابن عباس والحسن ومحدب كمسووجهفر بنجدوفيرهم رمىالله تعالى عنهم اله دنومن الني صلى الله تعالى عليه وسلم الى ربه تعالى أومن الله تعالىله هايسه الصلاة والسدلام والدنو والتدلى على هذامة أول ليس على وحدة البعطر بنجدوغيره الدنو منالله لاحدله ومن المبادبا لحسدود فدنوه عليه الصلاة والسلام من ربه عز وحسل قربه مته وظهو ر عظيم منزلته اديه واشراف أفوادم مرفته عليسه واطلاعه على أسرادملكوته دغيبسه بعالم يطلع عليسه سواه والدنوهن الله اظهارذ للنه و ايصال عفايم مرمونفسسله البسه وقات قوسين أوأدني على هـ فاعبارة عن لعاف المحل وايضاح المعرفة والاشراف على المقيقة من نبينا مسلى الله تعمالي عليه وسسلومن الله اجابة الرغبة وأنابة الرتهة ونحوه توله مسلى الله تعسالي عليه وسسلم حكاية عن ربه من تفري مني شبرا تقر بت منه ذراعاهذ السنر

روامسسلم وعن ابن عباس ما کدنت الفؤاد مارأی ونقسدرآ منزلهٔ آخری قال د آ مبلسؤاده مر نسین

وحالخوفالمزلقة (ذاك) أى الادرك الكلِّي (اذ تجلي بنوره) أي الخالص (الذي هونوره) أىالذاتىوهسذا الجوار بفاهرهائه أزادال ؤية بالفؤادوفهم حكرمة شلاف ذلك فردعليسه بان رؤيته ماله منانحاهي في الاستونيا لتحلي الخاص المكامل العام له يل مؤمن له كمن على قد رمر اتههم في المعرفة وعدلا كادهماعن المعنى المشهو رفى الادراك وهو الاحاطة المنفسة بالاجساع اقوله تعمالي ولاعسطون به علمارقال العابي قوله ذاك اذاتحلي بنوره يعنى دلت الآية على اله تعالى لاعتما به و بحقيقة ذا ته ماسسة الابصار وهذا اذائحلي بنورهالذي هو نوره وظهر بصسفةا لبلال وأمااد تحلي بمادسسه فعانق الشرية من صفات الجسال فلااستبهاداذن انتهى وقال صاحب الخلاصة فههم مكرمة من قول ابن صاص رآء بفؤاده الدرآ وبعيمه الكن بمساءد فؤاده فلذلك تمسسك بالاكه ولوكان المرادانه كانت لرؤ به بالفؤاد جلمة كالرؤ به البصرية لم يتجه السؤال مالا كأن أعمل الآكة على إن المرادن في الادراك الذي مكون كالادراك المصرى في الجلاء والماخصة كرالبصر لاندعل الادوال عسمالعادةو الفاهران سؤال مكرمة كأن على قول النصاس رأى محدريه كاهو روايه الترمذي لاعلى قوله رآمية ؤاده كماهورواية مسلم وحينتذ لااشكال في الاستدلال مالاتية الكر عةومه منى حواب ابن مهاس انه اذا تحلى بنوره على ماهو علىسه اضعمل الادراك وأمااذا كان تجـ لي على قدر ما بني بادرا كه القوة البشرية فانه يدرك على دلك الوجــه مُمْقُولُه (وقدرأى ربه مرتين) بحتمل الهرأ وبلؤاده مرتيزوه والظاهرالموافق لمسافي صحيم مسلم أوصرة بلؤاده ومرةبعينه اذلم يقسل أحداثه رآءبعينسه مرتينوا لحاصل انه ليسرفى كالرماين عباس صريح دلالة عنى ان مرادءر ؤيتر به بعسين البصر وأماما حب المفريرةانه اختار اثبات الرؤية فغال الحجيج في هذه المسسئلة وان كانت كثيرة لكنالا تفسسك الابالاتوى متها حسديث امن عباس أتعبون ان تكون الفلفلاس اهم عليه الصلاة والسلام والكلاملوسي عليه الملاة والسلام والرؤية لحمد علمه الصلاة والسلامة اتلس في كلامه تص على ان المرادية الرؤية البصرية لاحتمالان يكون رؤية البصر برنمن خوائمه أيضام ان ظاهر هذااا كالام ان لايكون لنبينا صسلى الله تعسالي عليه وسسلم وصف الخلذونعت الكلام مع النهما ثابتان له عليه الصلاة والسلام على ماذ كره العلماء الاهلام ثمة الوالاصل فالباب حدديث ابن عباس حيرالامة والمرحوع البسه فالمعضلات وقد واحعه ابن عرف هذه السئلة هل وأى تجد صاوات الله عليه وسسلامه وبه فاخبره اله وآء قلت يحتمل الم يكون سؤال ابن عررضي الله تعيالي عنهدما وكذاسة ال عكرمة ماشدا عن تفسير توله تعالى ولقدرا منزلة أخرى هـــل الضمسير راجيع الىجبر بل أوالى الته سجانه فاخـــبره الهرآه أى بفؤ اده كايدل عليـــه مارواه مســـلم فصجه فالرلابقد حفه داحديث عائشة رضيالله عنهالانم المتخبرانها ممتمن من النبي صلى الله نعسالي عليه وسلم يقول لمأزر بي نات وكذا ابن عباس لم يخبرانه سهم الني صلى الله تعسالى عليه وسلم يقول مارأ يتسرب مطلقا وخلاهن ان يكون مقيدابه من البصرة الواعماذ كردماذ كرت متأولة القوله تعمالهما كان ليشران بكامه الله الاكية ولقوله لاندركه الابصارقات ها تان الاتيمنان سسندان لمنعها على ان ابن عباس أمضامناً ول

كالا يخنى هلى متأمل قال واذا صحت الروايات عن ابن ه باس رضى الله عنهسما فى البسات الرؤية وجب المصرف المهام المرا المصر الى انبائم افالم البست بمسايد رك بالمغل و يؤخد بالهان وانمسا ين بالسمساع ولا يستعيز أحداث بغان بابن عباس انه تسكام في هذه السسئلة بالفان و الاجتماد قات الرؤية ببصر الدين غير مصرحة عنه وعلى تقدير الاثية

كالرم الفاضي وياض رحسه الله وقد أوردت بعض الفوائد من هسفه الرياص في رسالتي المدراج المهراج (ر واه سسلم وقر واية المترسدى قال) أى ابن عبساس (رأى محسد ربه) أى بفؤاده للسلا بخالف ر واية مسلم وقيسل أى بعينه وهوا اظاهر من الاطلاق الملائم لما بعسده من السؤ لوالافر و يع الفؤادة بر من كرة بالموالية عنه المال ولايه سترى عليما اعتراض نقسلا ولاعقلافى كل سال (قال عكرمة قات أليس الله يقول الابصار وهو درك الابصار قال) أى ابن عباس (و عسل) كلة تقال عند الشفقة

رواه مسلم وفى رواية النرمذى قالرأى محدر به قال حكرمة قلت أليس الله يقول لاندركه الابسادوهو يدرك الابسار قال و بعل ذاك اذا غسلى بنوره الذى هونوره وندرأى ربه مرة بن

التسليم فلاشك اله الشأمن باب اجتهاده وأشذه من اطلاق الاسمية فالوقد فالمعمر بن واشسد مهن فالكر اختلاف عاتشة وابن عباس عاتشة ماعند ناباعلم من ابن عباس قلت هذا معماديه من المناة تةلا يغيد فاتدة تامة معانها ليست منفرد ففهدا الباب بلوافقها أبن مسعود وغيره من الاصعاب ثم عنى تقدير التعارض وتساقط المتناقض يثبت كالدمها ويتحفق مرامها فالم اتابن عباس اثبت شسيأ نفاه غيره والمثبت مقسدم على الهافي قلت هدذااذا كأن الاثيات مستندا الى حسن والافن آداب الحث ان كالرم المانع معتبر لاسم مامع سند المنع حتى يأتى الخصم مرهان جلى اذالاسسل هو العدد م فالوجود يحتاح الى تحقق بدليسل قطعي من النقل أوالعسة ل هذا آخر كالرم صاحب التحر بروما يترتب عليسهمن التقرير فقال الامام النو وى الحاصل ات الراج عنددا كثراله لمساءان رسول الله مسلى الله تعسالى عليسه وسلم راعربه بعيني وأسهليسلة الاسراء واثبآت هدذاليس الابالسماع من رسول الله صلى الله تعمالى عليه وساروهد الممالا ينبغيان يشان فيه قلت ولايذنى البعزميه أيضااهده منبوت السماع أسلافضدلاءن الايكون طريقه قطعاو فصلاوالالماوقع فيسه خلاف الدول أوالا كثرفتامل وتدروال ثمان عائشة لم تنف الروية بعسد يثولو كان معها حديث لذ كرته قلت وكذا ابن عباس لم يشمت الرو مه تعديث ولو كان معسه حديث لذ كره والها أخده من اطلاف الاسية المنقددمة لوثيث النقل صرعحاء ندمن اثبات الرؤية بعن البصر وقد علم أنضاع ساسبق انعأشسة مانعسة الرؤ به الذكورة وماذكرته من الادلة مأغاهي سيندمنه هاللتقي يه وليست مستدلة حتى يقاله فحقهاما قال واغماا متمدت على الاستنباط من الاسمات امااحتماجها بقوله تعمالي لاتدركه الابصار فوامه ان الادراك هو الاحاطة والله تعالى لا ععاط به فأذاو رد النص منفى الاحاطة لا يلرم منه نفى الرؤية بغيرا حاطة فاتسبق سؤال عكرمة مطابقالما وهمث عائشة من الاسمة وكذا تقريران عباس هدذا المعنى وجوابه على غيرهذاالمبنى وأن كأن هذاجوا باحسمناني نفس الامركا يخني قال واقوله تعمالي وما كان ليشران يكامه الله الاكية فجوابه الهلايلزم من الرؤية وجودالكالم حال الرؤية فيجوز وجود الرؤية من فديركالم قلت الظاهران هدذا المعدى أخدذ من سسياف قوله تعالى فسكان قاب قوسدين أو أدبى فاوحى الى عبده ماأوجى حيث استدل الخصيريه على الجمعيين كال القرب والوجى الخاص المرادية المكارمين غير واسطة فدفعة ميقوله تعالىما كأن أيشرا سيكلمه الله الاوحياأى بالالقاء بالقلب أومن وراء حباب أي أوتكايما ظاهرايدركه معالقالب لكن من وراء الجاب والله تعالى أعلم بالصواب وفي التفسير الكبيراء المان النصوص وردت ان محداصلي الله تعالى عليه وسلم رأى ربه بقو ادمو حمسل بصره في فواده أو رآه سفره و جعل فواده ف بصر و كيف لاو فهب أهل السنة الرؤية بالاراء فلا بقدرة العبد فاذا حصل الله تعالى العسلم بالشيئ من طريق البصركان و يه بالاراءة وان حصل من طريق القلب كان، عرفة والله تعالى فادرات يحصل العلم بخاني مدرك للماوم في المصر كاقدران بعصله بخلق مدرك للمساوم في القلب والمسئلة بختلف فهابين المحابة واختلاف الوتوع مايني ص الاتفاق على الجو ازانتهي وهوغله المحقيق ونهاية التدقيق والله ولى التو فيق وقال مساحب التعرف وأجعوا أنه لايرى فى الدنيا بالابصيار ولابالقلب الامنجهسة الايقانلانه غلية الاكرام وأفضل النم ولايجو زأن يكون ذلك الاف أفضل المكان وأحرى ان الديساد ارفناه ولأعو زأن رى الباقى فى الدار الفائية ولورا ومق الدنسالكان الاعمان به ضرو رة وبالجلذات الله تعالى أخبر أنهاتكون فى الا مسخرة ولم يخد برانها تكون فى الدنيا فو جي الأنتها والى ما أخد براته تعمال به واختلفوا فى النبي صلى الله تعسالى عليه وصلم هل رأى ويعايلة الاسراء فقال الجهو رمهم الله رميحد صلى الله تعالى عليه وسلم بنصره واستعوا يخبرعانشة رضى الله تعالى عنها انم اقالت من رعم ان بحد اعليه الصلاة والسلام وأى به فقد كذب منهما فيندوالثور ى وأبوسع دالخراز وغال بعضهم رآءوانه خصرين الخلائق بالرؤ يه واحتجو بحبرا من عباس وأسماء وأنس مهدم أبوهبدالله القرشي وبعض المتأحرين وقال بعضهم وآم بقلبه ولم

وعن الشدعي قال لق ابن أعباس كعبابعرفة فسألهعن شي فيكرحتي حاويته الحيال فقال ابن عباس المابنوها ثم فقال كعب ان الله قسم رؤ يتهوكالمسهبين عمسد وموسى فدكام موسى مراتن ورآء بجددمرتدن قال مسروق فدخلت على عائشة فقات هــ لرأى مجدريه فقالت القدد تكامت بشير تفله شعرىتلثرويدا م قرأت لفد رأى من آ مات ر به الكـبرى نقالت أن تذهب بك الماهو جبريل من أخبرك ان بحد ارأى ربه أوكم شأعما أمريه

يره بمصر وواسد شدل بغوله تعسله ما كدب الفؤاد ماوأى هذاو زعم بعض الناس ان قوما من الصوفية ادعوا الرؤية لانفسهم دة داطبق الشايخ على تضايل من قال ذلك وصنفوا في ذلك كتبامنهم مأ توسعد الخرازله ي انكارذلك كتلب وسائل وكداللعندفي تكذيب سادعا وسائل وكالمكثير وأجعواه ليان من ادعى ذلك لم يعرف الله سُجِانه ( وهن الشُّعي) : فتم مسكون تابع جديل قال الى ابن عباس كعبا بعروة فساله ) أي كعبا (عن يئ فيكبر) كي كعب (حتى جار بنه آلجبال) قال العاسي رحمه الله أي كعرت كمبيرة من تفعام اصوفه حتى جاو بته الببال صداكانه استعظم ماسال ونه فكبراذ الدواعل ذاك السؤالر وبه الله تعالى كاستات عائشة رضى المه تعالى ونها فغف لذلك شعرها قلت الفاه وكالم كعب الاستى من اثباته الرؤية في الحلة باب عن هذا المه في وأن يكون تعوم احدره رعائدة رضي الله تعد لي : نها في المبنى فالوجه ان عمل السكبير على تعظم دال المقام والتشوفال ذلك الرام لسكنه لمرده استعجواب السكام (نقال ابن عباس انابنوه اشم) أى فيجب تعظيم ناوتكايمنا وتفهيمنا (فقال كعب انالله تسمرؤ يتهوكالمه بير محدوموسي) علمهما العسالاة والسلام وقال العاببي رحه الله وأماتوله انابنوها شمانيه شأله الى النسكين من ذلك الغيط والتفكر في الجواب يعنى نعن أهل علومه وفة ولانسا ألعسايس تبعد هذا الاستبعاد ولذلك فكر فأجاب بقولة ان الله الى آخو أفول هذالا يخاو عن بعدادلادلالة في الحسد، ثعل ثيرت عن في الهرلاعلى تعفق فكرفسه معرات تمقن هذه المسئلة لانتحصال بفكرساعةمع اعتفادمد تمديدة على خلافها (مكام) أىالله تعالى (موسى مرتبن) أي فى المبقاتين (و رآه مجمد)عليه السلام أى في المعراج (مرتين) كمايدل طبيه توله سبيحانه واقدر آمزله أخرى مهذا يدل على ان فرهم كعب على ان الضمير في رآه الى الله لا الى حبر ال يخلاف قول عائشة المكي لا دلالة فيه على انه مر و يه البصيرة أو البصر على ان قوله تعالى ما كذب الفؤاد مارأي بؤيد المعنى الاول و الذا صعب نابن عباس انه رآم به و ادمر تین علی ما تقدم والله تعمالي أعلم ( قال مسر و ف فد خات على عائشة ) رضي الله تعمالي عنهاظاهره اله كانحاضرافي بحاس كعب وابن عباس رضي الله تعمال عنهما وسيمماحري بنهما (فقلت هلرأى محدريه) أى بالعن أو باله واد (مقال استه ظام الهذا السؤال (لقد مكاهت بشير) وفن سخة كامت لكنه ليس بشي لانه يحتاج الى القول بزيادة الباه في بشي (قف) بفتم القاف وتشديد الفاءأى قام من الغزع (له) اى اذاك الشيء من السكادم (شعرى) أى شعر بدنى جيعاد هذا الماحصل عندها من عظمة الله وهبيته واعتقدته من تنزيمه واستحالة وقوع ذلك (قلت رويدا) أي ارفقي وامهلي والمقصود تسكينها والملاءمة في تابينها حتى يقدره لى السؤال والجواب معها (ثمقرأت لفسدرأى من آباذربه إ المكيرى طاهرهذه الا تهذلا ياسب مدعى مسروف بل قالبه ص المفسر من المسالمينة لمارأى فيماسيق مرقولهما كذرالة وادما رأى فهونقمض مطاويه ولذا فالرالطسي رحسه الله أي قرأت الاكمات الفرخاتهما هدذ والاسمة كانشهدله الرواية الاخرى أدنى قوله قلت اعائشة فان قوله عُردنا أقول مع بعد وايس في الرواية الاخرى لاغاراى فالاظهرائه أراد بالكبرى الاكية العظمى وسلى عظمة شأنه تعالى أوعدلي تعظم حناله صلى الله تعمالى عايه وسلم وتصديم الرؤية البصرية أوالفؤادية (فقالت أستذهب بك) أى الاسمة نعني فهمها قال العامي رحمالته أى أخطات فهافه مت معدني الاكية وذهبت المفاسنا دالاذهاب الى الأكنة يجاز انتهى أواً ن نذهب بك الا من الكبرى (انماهو) أى الا ته الكبرى (جبريل) فذ كرالضمير ماءة مادا المبروعية يدل عدلي اله الأسمية السكبرى ماسيافي عنهاات استما تفجناح قسدسد الافق و رؤيده أنضاقو لهما (منأخبرك الاحجد دارأى ربه) وظاهره انها تنفي رؤيته تصالى مطلقا غسبر مقدمالفؤ اد أوبالبصر (أوكثم شدياهماأمريه) أى باظهاره كايدل عليه مقوله تعالى يأبها الرسول المرماأنزل السك من ربالوان لم تغمل فسابا فشرسالة وهو يعم السكف ان الجيم أوعن البعض فيرد الاستقاد الفاسد لاشسمة في المتام اصراه في البيت بيعض الأحكام الشنيعة وفيسة اهماه الى اله لوقعة في له و و يدالله تعمالي

بنو ع من الا فواع لينه وأظهر والعاجة في تفسير الا "ية ليه وقد قال أسالي لتبين لا باس مأثر ل اليهم (أو يعلم المس التي قال لله تعلى ال الله عنده ولم الساعة و ينزل الغث أى الى آخر مفاتح الغيب وأملها أرادت مايراده د والا سية المسالف ، ق افي الر و يتوانم اعتراتها في الفرية والهدف فالتف حر اعاليكل من الشرطيان (مقد أعظم الفرية) بكسرالفاء أى السكدب الذي هو بلامرية (ولسكنه وأي جبريل) أى في صورته الاصلية (لروق صورته الامر تينمرة عندسدوة المنتهى ومرة في اجياد) بفتم همزة وسكون جيم موضيم معروف باستقلمكة منشدها جمارله ستمنا تنجناح تدسدالانؤر واءا ترمذي ورواء الشيخان مع زيادة واختلاف أقول وكالاولى ايرادر وابتهمافهو توريض من صاحب المشكا الاعتراض على صاحب الصابيم (و فدر وايتها قال) أى مسروق (فلت اعا تشه فان فوله تمد نادتد لى دسكان قاب توسين أوأدنى) يهني فأن الظاهر المتبادر أن ضمير دناالى الله وضمير وتدلى الى الني صسلى الله تعمالى عليه وسسلم أو بالمكس كاسبز وكذا ضميرفكان الى أحده ما وقد قال بعده فاوسى الى عبده ما أوسى ما كذب الفؤاد ما رأى و بما قر رنايتم استشكال سروق (فالنداك) أى مرجع الضمير في الدكل (جبر بل عليه الصلاة والسلام) أىلاالر بسعائه في هـ ذاللفام عماسنانف لسان دفع ماعسى أن يقل له مسلى الله تعالى عليه وسد كانيرى بيريل عليها الملاقوا لسلام داغافاو جمتع سيدكررؤ تهفى هذاالقام مقالت (كان) أى - بريل (ياته فرصورة لرجل) أى منشك لابشكه وغالبا صورة دحية (وانه ناه هذه المرة) أو ق أجياد (فرصورته اليهم صورته) أي لاصلية رفسدالافق) أي الي تعوماد آمليله المعراج في صورته الاسساية على وجه التعقيق هسداوكا تابن عباس أخذ بقول كعب واختاره اله رآء مرتين عسلى احتمال ان الرو يتبعن البصر أوالبصيرة أواحد اهمام ذموالانوى بالوى مع الاتفاق عسلى أنه لميره بعينه مرتهن والله تعيانى أعلم وآمايني عائشة فيحتمل أن يحمل على الاطلاف أو يغيد بني البصر وجواذرو يتسه بالفؤاد والظاهره والأول تتدمر وتامسل قال الحافظ بن حجر رجه الله الجهم بين اثبات ابن عبساس وثني عائشة مان عه ل المهاه لي رو ية البصر واثباته على رو ية القلب لا عجر داله لم لانه صلى الله تصالى عليه وسلم كان عالمايه تعمانى ولي الدوام وان الروبة التي حصات له خاةت له في قلبه كاتخاق الروية بالعين أنه - يره والروية لايشترط الهاشي يخم وص مقلاولو حوث العادة بحلقه في العين (وعن ابن مسمود في قوله في كان) أي القرب المنوى من العبدد والرب أوالمورى أو بينجدير بل والني عليه ما اصلاة والسلام (قاب قوسين) أي قدرهما وموكناية من كالقربه ما (أوأدني) أى بل أقرب وهوما بين العينين وقد قال تعالى في مقام المزيد الحال المريدونين أقراليه من حبل الوريد (وفي توله ما كذب الفؤا دمار أي) أى ولم يذكرما ينهم المن قوله تعدلي فاوحى الى عبد مما أوحى العدم تعلقه بالمبنى وان اختاف في مرجم عضم أوحى في المعنى (وفي قوله لقدرأى من آيات ربه الكبرى قال أى ابن سعود (فيها) أى في هـ د الأ آيات (كلهارأى) أى الني سالى الله تعالى عليه وسالم (حسيريل عليه الصلافوالسلام له سمَّسا تفساح) يعني الضمائر كلها راحمةالى بيربل وهذاالناو يلمطابؤ وموافق لمافهمت عائشسة من الاسطات كاسبق التنبيه عليه وقدقال بض علما ثنا أن ابن ، سعود أعسلم العمايه بعد الخلفاء الاربعة (متفق عليه وفر واية الترمدي قال) أي ابن مسمود في قوله تعمالي (ما كذب الهوادمارأي فال) اعاده فا كيدا (رأى النبي) وفي تسعيدة رسول الله صلى الله أعد لى عليه وسلم (جبر لف الم مر وفرف) فني النهاية أى بساط وقيل فراش ومنهم من إيجه ل الرفرف جما واحده رورفة و بجمع الرورف رفارف قات الاقرب أن يكون المرادمنه تياب خضرو يؤيده بأسياني يقويه توله تعالى متمكنين على رفرف خضروقيس ليحتمل أن يكون الرادمنه بسط أجنحته فصارت مر والرف قال اسبوطى في من الها يترورف الطائر بيجناحيه بسعاه ما عند السقوط على شي تعوم عابه المقدع توقه وفي الهاموس رف لعاائر بسيط حناجيسة كرفرف والثلاث مستعمل والرفشبه الطاق

أو روز الجسر التي قال الله ثمالي انالله دنسد دهل الساعةو يغرل الغيث فقد أعظمالفرية والكمرأى سمر بل لمره في مورته الامر بنمرة مندسدوة المنتهسى وصر: في أجيسادله سمّا تُهُ جِناح قد سـد الافؤر وامالترمذى وروى الشيضان وسع زيدة واخشه لاف وفحروا تهما عالقات امائة فاستوله تمدنا دنسدلى فسكان قاب قوسسين أوأدنى فالشذاك جبريل عليه السلام كأن ماته في صورة الرجل واله أنام ودالرة في مورته الي هي صورته مسدالافق وعن ابن مسعود فى قوله فكان عادتوسن أوأدنى وفي قوله ما كذب الفواد مارأى وفي **قوله لهدر أى س آيات ربه** الكبرى فالفها كلهارأى جدير يل عليه السدلامله سقيائة جناح منفق عليسه وفررواية الترمسذي فال ما كذب الفيق اد مارأى فالرأى رسول الله صلى اللهمليه وسلمجير زلف حـاله من رفرف

كالرمرف جعه ونوف والثوب الناءم والرفوف ثياب يتخذمنها الجالس وتبسط و لرقيق من ثياب الدساج (قد ملا مابين السماء والارضروله) أى المترمذي (والعارى) أى أيضاوة دم الترمذي لتقدم مرجعه (ف قوله) منه في بقال الآن (القدرأى من آيات ربه لكبر عقال) أى ان مسمود (رأى رفرفا) أى م الذارفرف (أخضر سد أنق السماء) وهو جبريل كاسمبق هنه أيضاوهو المعابق الماررا وفي تحرير الكادمةدرناه والله سجانه وتصالى أعلم (وسئل مالك بن أنس) وهوصاحب المذهب (عن ثوله تعالى الى رجانا ظرة نقيدل قوم) أى المعترلة وأشباههم من أهل البدخ (يقولون) أى في معنى الاسية (الى ثوانه) أي ناظرة الح ثواب, بها كما البعضهم الى فردالاً لاء بمني النعماعوار يدهنـــاالجنس أىمننظرة نعمة ربها (فقالمالك كديوا) أى على الله في معنى كالرمه (فاينهم عن قوله تعالى كالر) أى حقا (انهم) أى الكفار (مروجم) قدم من متعلقه للاهتمام أوالتعظيم أولًا تختصاص أولراعا الفياصلة (يوشد) أي يوم القيامة أو وأشاجرًا ، (لحمو يون) أي لاير ون الله سجانه والجاب أشد العذاب كان الروّية ( يادة على كل منوية -يث قال تعالى الذين أحسنوا المسنى وزياد نوالمهني فاس ذلك القوم حيث وقعوا فبالمدوغة له عن مفهوم هذًا القول وهوأت أأوَّمنين غير محمو بين بل يكونون الحمقام النظرمطاه بين ويصير وت من كالهم في مرتبه المب مجبوبين (قالمالك الناس) فالمؤمنون فان في الحقيقة هم الناس وسأثر الماس كالنسناس (ينظرون الحالله يومالقيامة باعينهم) وقدسه قمايدل على ذلك وقيل الناس كالهميرون الله ثم الكمار إيصير ودمجعوبير لزيادة المسرة عايهم وقدمراا كالامعليه وعلى كلفالرؤ يقاله ومنير حاصلة بالاشهة زومال مالدلوا يراأومنون بهدم يوماله مامة إيعبرالله السكفار بالجاب وقال كالانهم عن بهم يوشد لحمو بوت رواه) أى البغوى (في شرح السنة) أى باسناده (وعرجابرعن النبي سلى الله أعالى عابه وسلم بينا) وفي أسخة بينما (أهـل الجنة في تعميهم) أى واتعين في لذا تهم مشتغلي بشهو المهم (المسلع) أي سم وام (لهم نور) أى عفايم (ورفعوار وسهم فاذا الرب قدأ شرف) أى يجلى تعدلي العظامة والسكبرياء والبهاءوالملا (عامهمن فوقهم) أى مبتدئامنه آخذامن جميع جهاتهم (عمال السلام علمكم باأهل الجُنهُ) ولعل المُرادَّمِهُم جماعة قُرِل في حقهم ان أ كثراً هل الجنسة البله حيث تنعوا باللذات من روَّ بهُ الذات وهليونلا ولحالالباب لاهنسلاءهمتهم واوتفاع فهمتهسم صالنفارالى غسير بالاد باب ويؤيد ممادواه الداوةمانى فى الافراد والديلى فى مسندالفردوس عن أب هر يرة مرفوعاً له سَلَسْفَلَ الله فى الدنياه ــــم أهل شغلالله فى الاسخرّة وأهل شغل أنفسهم في المدنياهم أهل شعلٌ أنفسهم فى الاستخرة، وفى المتاز يُل اشأرة الى ، ذلانف توله ان أمه اب الجنسة اليوم في شغل ما كهوت م وأزواجهم في ظلال على الار تك ستكثون لهم نيما إ مَّا كهةولهممايده وتُسلامةولامن ربرحيم (قال) عَي النبي عليه الصلاة والسلام (ودال) أى سسلام الربيعنى شاهده ( ثوله تعالى ) أومعنى توله تعالى (سلام قولامن ربرحيم) أى الهم سلام عنايم بقال له-مْقُولاكاتَّنامن-هةر برحيمُ (قالفنظر) أى الربَّالهم (وينظرُ ون البه والايلتفنون الى شيُّ من المعسيم مادامو اينظرون اليه حتى يتخب عنهم أى بايفاع الجاب علمهم بعدرهمه عنهم (ويبقي نوره) أىأثرنو رموغرة ظهر ردء للى ظاهرهم وباطنهم كأيشاه دهأهل الشاهدة في حال البقاء بمدنحة ق الغماء والله تعمالي أعلم (روادابنماجه)

\* (بابصفة النار وأهاها) \*

به (الفصل الاول) به (عن أب هر برة أن رسول الله صلى الله تعالى ها به وسلم قال ناركم) وفي رواية المرددي ناركم هذه (جزء من سبعين جزأ من نارجه نم) وادا لترمدي لمكل جزء منها حودا (قبل يارسول الله أن كانت كانت لمكاوسة) ان هي الحقيقة من المثقلة واللام هي الفارقة أي ان هي الحقيق والمائة المائة ا

سد مسلاماس السماء والارضوله وللمفارىق فوله لقد رأى من آياتر به الكديري فالرأى وفرفا أخضر سد أفق المتماء وسئلمالكين أسعن قــوله تعـالى الىرمهــا ناطرة فقيسل قوم يغولون الحثوابه فقالمالك كذبوا فأن همهان قوله تعالى كالأ أنهم عن ربهم تومنذ لحعوبون فالمالك الناس ينظـرون الى الله يوم القيامة باعينهم وقال لوكمير المؤمنون رجم بومالقيامة لمندرالله الكفاربا لجياب وهال كالااخ معندجم نو ئـدنځهو نون د وادي شرح السنة وعنجارعن النبى صلى الله عليه وسلم قال بيناأهل الحمة في تعمهم اذ سطعالهم نو رفرفعوارؤسهم فأذاالو بقدأ شرف عليهم من فوقه م فقال السلام عليكم ماأهل الجنة فالوذلك قوله تصالى سلام قولا من وت وسيم فالمنظر اليهم ومنظرون المه فلا للنفاء ن الىشى من النعب مماداموا ينفار ونالمه حني يحقدب عنهمو يبقى فوردر وامابن

ذخلت

علمهان شاسهة وسدان بزأكهن مثل حرها متفق عليسهوالافنا للمنارىوفي ر واله مسلم اركم الى توقد ابن آدم وفيهاعليها وكلها بدل ملمن وكلهن وعنان مسمود قال قالرسول الله صلى الله عليه وسدلم بؤنى عصهتم لومئذلها سدمعوت ألدف زماممدم كلزمام سبعون أانسمأك يحرونها روامسلم وعن النعمان بن يشديرفال فالرسول الله ملى الله عليه وسلم ان أهوت أحسل النارعسذاباسه فالى منهدها دماغه كانغلى المرحل ماس ىان أحسدا أشدمنه عدابارانه لاهونهم مذاما متفق عليه وعنابن عباس قال فالرسدول الله صلىالله عليه وسلم أهوت أهل التبارهذاما أبوطالب وهو متنعل بنعلن بغلي تهسما دماغه روادالخارى وعن أنس قال فالرسدول الله صلى الله عليه وسلم يونى بانعم أهلالدنيا منأهسل النار يرم القياءة فيصبغ فى النار مسبغة ثم يفال ياآبن آدم هلرأ يت خيرانط هل مر

ال نعم نط

أى نارجهديم (عامن) أى ولى انبار الدنيا (بنسعة وسدين حزا كابير) أى حزارة كل جزمين تسعة وستير سرّاً وين نار بهنم (مثل سرها) أي منه ل حرارة ناركم في الدنيا وحاص ل الواب منع الكفاية أي لايدمن النفضيل مليكمة كوت عذاب الله أشدهن عذاب الناس واذلك أوثرد كرالنار على سأثر أصلفاف المذارق كايرمن المكتاب والسنةمنها قوله تعالى فأصبرهم على النار وتوله فاتقوا الدارالي وتودها الناس والجارة وانماأظهرالله هسذاا عزومن المار في الدنيا انمود حالساف تلك الدارة لى الامام الغزالي عليه رحةالدارى فى الاحياء اعلم انك أخطأت فى القياس فان فارالد نيالا تفاسب فارجهنم ولدكن عمل كان أشد عذاب فالدنيا عذاب هذه المارعرف عذاب سبهتم بهاوهم انلو وجدأ عل الخيم مثل هذه النار لخاضوها هر باتماهم نيه (مثفق عليه والله ط البخارى) أى و وافقه عسلم في المعنى (وفي و وايه مسلم الركم التي يوقدا بن آدم) من الايفادو يجو زالتشديدمن التوقيد (ونها) أى فرواية مسلم (عليها وكالها بدل عليهن وكاهن) بالنصب أى وضهما لفاو نشرام تبا (وعن ابن مستعود قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلميؤنى يجهنم الباء للتعدية أى يؤف م امن المكان الذى خلقها الله تعالى فيهو يدل هايه قوله تعالى فيه أو جيء فو. تذيحهم (فومئذ) أي فوم القياء ذوقت الدامة والسرة واللامة (الهاسب عون ألف زمام) إ بكسرالزاى وهوما بشديه (مع كل زمام سبعون ألف النجر ونها) بتشديد الراء أي يستعبونه أي الحات تداز بارضلات في للمنتظر عق الاالصراط على ظهرها وفائدة هذه الازمة الخ يحرب ابعد الاشارة ف عفاهتها منعهامن الخروج على الحشر الامن شاه الله منهسم (روا مسلم وعن النعسمان) بضم النون (ابن شير) المارضي الله عنهما ( قال قال رسول الله على الله تعلى عليه وسلم ال أهون أهل المار) أى ايسرهم (عذابا من له نعلان) أى من تحت قدمه (وشرا كان) أى من فوقها (من نار) أى كائمة منها (يعلى) تعسلان وشرا كان من نار ألم أي فور (منهما)أى من النوه يزودما العلان والشراكات (دماغه كالعلى الرجسل) بكسرالم وفق الحبمأى قدرالع سكذاته لهشارح وقال العسة لانى ويقال أيضا لمكل اماءيغلى فيسه المباء من أى صسنف كان والحاصل اله كامال تعسالى يغرلى فالبطوت كعلى الجيم وهذا بالنسسبة الح من لم يغمس في الجيم ولذا مال (مايرى) بصيغة الجهول أى مايطن من له نعلان وشرا كان من أد (ان أحدا) أى من أهل السار (أشد منه عنداباً) أى لانفراد موعدم اطلاعه على حال غيره (وانه) بالكسر أى والحال انه (لاهوم - معذابا) مفيه أصريح بتفاوت عذاب أهل النار (مته ق عليه) وفي الجامع أهون أهل الناوعد ابا يوم الفيامة رجل وضع في ودميسه جرتان يعلى منه مادماغه رواه مسلم عن النعماب بن بشيراً ول راهل هذا الديث بالنسسبة ألى وفي العصاة من الومنين وما في المن ما السبة الى أدناهم من السكمار كايدل عليه الحديث الذي يليه (وعن ابن عباس قال قالرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أهون أهل النارعداما) أى من الكفار (أبوطالب) إنهوله تعـالى فىحفه بانفـان المفسرين المـُـلاتم دى من أحبيت (وهومتنمل) من باب التفعــــل وفي نسخة . صحيحة من باب الانطعال أي متلبس (بنعاين) أي من نار (يفلي منهما) وفي نسخة منها أي من نعلهما أرمنجهة الهوأو يدبم الجنس (دماغه) واعماحه ف عدا أبه لكونه عامياله صلى الله تعمالى عليه وسلم من تشديدهداوة الكفار فلماخفف شغف خاءوفاتا (رواد البخاري) وأسسنده السيوطي في الجام الصغير الى معدومسلم عنه والله تعمالى أعلم (وعن أنس قال قال رسول الله صدلي الله تعمال عايه وسلم يؤتى بانتمأهلالدنيسا) الباعلةعدية أي يحضر أشدهسم تنعماواً كثرهم ظلمالقوله (من أهل الدار) من بيانية في حلحالُ (يوم القيامة) خَلَرف يُؤْتَى (فيصبغ) بِصِغة الجُهُولُ أَي يَعْمُسُ (فَالْمَارُ صُبغة) بفتح الصادأى غسة الحلافاللملزوم على الازمفان الصبيغ اغسابكون بالغمس غالباوفى النهاية أى بغمس فالدارغسة كمايغمس الثوب فى الصبغ (ثميقال) أكله (بالبن آدم هلرأيت خيرا) أي نعمة (قط هل مربك نميمة ط) أى فح زمان من الازمندة وفي السكلام مبااءة لا يخفي حيث أو تع الاسد : فهام على مجرد ا

الرؤ يقوالمرو ودون الذوق والتمتع والسرور (فيقول.لا)أىمارأيت تعا(والله يارب) نتي مؤكدا بالقسم والتداء في الجواب لما أنسته شدة لعداب مامضي عليه من فيم لدنيا أوما بعد من النعيم نظرا الي ما كه وسوء حاله فاى نعيم آ خر الجعيم وأى شدة ما الها الجمة كافال (و يؤنى ماشدا الماس بؤسا) بضم الموحدة أى شدة ومشقة وعنة لما كأن فيه ، ن فاقة وحاجة و بلية (في الدنيا) أي أولا (من أهل الجدة) ما "لا (فيصبغ سبغة في الجنة) أى في النهارها أوال كوثر منها (فيقالُه باابن آدم هل أيت بؤساقط وهل مربك شدة قط فيقول لاوالله يار بمامر في يؤس قط ولارأ يتشد قطا وكاره أطنب في الجوات الذذا بالخطاب وقلب المكارم للفرح الثام (ر والمسلمونة) عن من أنس رضى الله عنه (من الني صلى الله تعالى عليه وسلم قال يقول الله لاهوت أهل النار عذا بالو م القياءة لوأن الن) أى لوفرض الا " ن ان النا (ما في الارض من شيخ) مرز أدة الاستفراق أى جيم ما في اوطاب منكان تفتدى به وتخلص نفسك من النار (أكست مندى به) وهومن الافتداء جه في اعطاء الفداء الانجاء (فيقول نعم فيقول) أى الله سجانه (أردت منك أهون من هذا) أى طلبته فرضع الديب موضع المسيب ولان مراد المه تعمالي لا يتخاف كاتفق عليه السلف والخلف بقولهم ماشاءالله إكان ومالم يشألم يكن وحاصله انى امرأتك باسهل من هدا (وأنت في صلب آدم) أى تعلق ل الامروا لحال أنك فيصلب آدم ونيه ماعناء الى قضية الميثان المشتمل صلى قوله ألست مربكم فالوابلي والرادمنه التوحيد والعبادة على وجه التفر يدواليه أشار بقوله (الانشراء بي شيراً) وهو بدل أو بيان لغوله أهوب (فابيت) أى كل شي (الاان تشرك بي) أى دلاحرم لا أقبل منه لل ولوادنديت بعمد ممافى الارض كا فالبان الذن كفروا لوأن ابهمافي الارض جمعاره فلهمه بالمقندوابه من عسذات يوم القسامة ما تقبل منهسم وقال فموضع آخر ولوان الدين ظلموامافي الارض جيماومثله معهلافتد وابهمن سوءالعذاب ومالقيامة قال العابي رحمه الله قوله كوأت لك ما في الارض جيعا أي لوثيت لان لو يفتضي الفعل المساضي و آذاو قعت ان المفتوحة بعدلو كانحذف الغمل واجبالان ماق اندمن معنى التعفيق والثياث منزل منزله ذلك الفعل الحذوف وقوله أ ردت مل طاهر هذا الحديث وافق اذهب المعتزلة فان الهني أردث فيك النوحيد نفالفت مرادى وأتبث بالشرك وقال المفاهر الارادة هنابعسنى الامر والفرق بن الامر والارادةان ما يحرى في العالم لاصالة كائن بازاد ته ومديشه وأماالامر فقد يكون مخالفالارادته ومشيئة مقلت وقوضعه ان الامر بالاعان توجه على عامة المكافين وتعلقت مشيئة الاعان ببعضهم وارادة الكفر ببعضهم والذا قال تعالى ولوشاء الله لجعهم على الهدى وقالسحانه واكمن اختلفوا فعهم من آمن ومنهم من كفر ولوشاء الله ما فتتسلوا واسكن الله يفعل ما يريد وقل ولوشاء الله الهدى الماس جيماو قال فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة قال الطبي رحمالله الاطهر ان يحمل الارادة هما على أسَدًا لم بثاق قوله تعسالى واذأ خذر بك من بني آدم من ظهو رهم ذريتهم الاكبة بقر ينسة قوله وأشفى سلب آدم مقوله أببت الاان تشرك بي اشارة الى قوله تعيالي أوتقو لوا اعيا أشرك آ بؤنامن فبسل ويحمسل الاباءهماعلى نقض المهدوة وله الاتشرك استثناء مفرغ واغماحمذف للسة في مفسه مع أنه كلام موجب لان في الاباء، حسني الامتساع فيكون نفيا أي ما اخترت الاالشرك التهي وهو كالرم حست فالاات اطلاف الارادة وارادة أخد الميثاق يحتباج اليبيان يدمع به ما تقسده من الابراد والمه سعدنه وتعالى أهدلم (متفق عليه وعن سمرة من جندب) مرد كره مرارا (ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فال منهسم أى من أحل النار (من ناخذه النارالي كعبيه ومنهسم من ناخذه النارالي وكتيه ومنهمن تا نده السارالي عزته) بضم حادوسكون - يم فزاى أى عقداوارمو وسطه (ومنهم من تاخذه الدارالى رَوْدُه ) بِفَخْ أُولُه وصم مافسه أى الى حلقه في العصاح لايضم أوله وفي النهاية هي العطم الذي بين غرة التحر والعائق وهسماترة وتانس الجنانيين ووزنها معساوه بالفتم وفى الحديث يسان تفياوت العفو مان في الضعف والشدة لاان بعضامن الشخص يعذب دون بعض و يَزُّ يد مقوله في الحديث السابق

فمة وللاوالله مارسو مؤثى باشدالنبار بؤساف الدنيا منأهل الجنة بيصبغة فالجنة فعقاله ماان آدمهل وأشبؤساقط وهلمربك شدة قطامية وللاوالله بارب مامرى بؤس نط ولارأيت شدة قطار والمسسلموهنه عن الني صلى الله عليه وسلم فاليقول اللهلاهون أهل النارعذابانوم القيامة لوأت لك مافي الارض من شي أكت تفتدي به فيغول نع فيقدول أردتمنك أهرنمن هددارأنت في صاب آدم ان لانشراكى شما فاريت الاات تشرك ي متفقعلسه وعنسرةين جندسانالني ساليالله علسه وسلم فالمنهسم من تأخذه المارالي كمبيه ومنهمن تأخذ النارائى ركبنيه ومنهسهمن فاخذه النارالى عزنه ومنهممن تأخذه النارالى ترقوته

والمسلوعن أب هريرة ال الرسول الله صلى الله عليه وسلما بين منكبى الكافر فى النار مسيرة ثلاثة أيام لاسر اكب المسرع وفى د واية ضرص الكافرمثل أحد وغافا جاده مسيرة ثلاث روا مسلم وذكر النارالى رجانى باب تعميل العلاة

ه (الفصل الثانى) ه من أبي هريرة عن النسبي مسلى الله عليه وسلم المار آلف سنة حتى البيضت عليها ألف سنة حتى المسلمة عليها ألف سنة حتى المسلمة على الله عليها ألف الترسيل الله عليه وسلم ضرس على الله عليه وسلم ضرس ومقعده من النارمسيرة ومقعده من النارمسيرة المنار المناء المنار المنار المناء المنار المنار المناء المنار الم

وهومتنعل بنعلين يغلى منه مادماقه (رواممسلم) قال العلميين جسه الله وأول الحديث في شرح السسنة مرواية أبجسه يداذا خلص المؤمنون من الناراني ثوله فياتونم مفيعرة وتهم بصو وهملانا كل الذسار صورهم (وعن أبجهر يرة كالقال رسول اللهصلي المه نصالى عليه وسسلم مابين مشكمي الكافر مسسيرة لسلالة أيام للرا كسالمسرع) قال القاضي رحمه الله مزاد في مقداراً عضاءً السكافر زيادة في تعديبه بسيسز يادة المماسة لأناد فال الغرطى وجهالله هذا يكون للكف ارفانه قدجاءت أحاديث تدل على ان المتكبر ين يعشرون ومالقيامة أمثمال الذر في صورالر جال نيساتون الي حين جهتم كال ابن الملك رحمه الله في شرح المشارف ونظرفيه الشيخ الشارح يعنى الاكل بانهذا الحديث بدل على عظم أجسامهم فى النمار والذى ذكر مفى فالمشرأ فول الظاهران يراد بالمشكبرين عصاة المؤمنسين وكالم القرطبي بحول عليه لولاثم الحديث الاسن ضرس السكافر يوم القيامة مثل أحده لي أن الاظهر في الجسم ان يكونوا أمثال الذرف وقف بداسون فيسه ثم تعظم أجسادهم ويدخلون النسار ويكونون فهسا كذلك وكال ابن الملك رحمالته قواه في النسار غيرمذ كور فىمسلم كذاقاله النو وى رحمه الله مالاوجه فى منع تول القرطى ان يقال ماذ كر ملايدل على انعدام عظمتهم فالحشرلان تشبيه المتكبرين بالذراع اهوف المقارة لافى الصورة والافلايستة يم قوله في صورة الرجال انتهى وفيهمباحثلاتخني (وقر واية ضرم الكافر مثل أحدوغاظ جلده) بكسرالغين وفتح الامأى عظمه (مسيرة ثلاث) أى ليال قال العليبي رحه الله هكذا هوفى جامع الاصول وشرح السنة أنته باعتبار الليالي فالالنووى وجهالته هسذا كالملكونه أباغ في ايلامه وهومة فدورته تعالى يحب الاعان لاخب ارالمسادق اله (رواممسلم) وفي الجامع الصغير أسند لرواية الاولى الى الشيخين والثانية الى مسلم والترمذي والله تعالى أعلم وروى البزارس ثوبان مرفوعا ضرس المكافر مشسل أحدوغاظ جاده أربعون ذراعا بذراع الجبدار و ووق ابن ماجه عن أب سعيد مرفوعاان السكافر ليعظم حتى ان ضرسه لا عظم من أحد وفضيلة حسده على ضرسه كفضيلة جسد أحدكم على ضرسه (وذ كرحديث أيهر برةرضي الله أمالى عنه اشتكت النارالي ربهاف باب تعبيل الصلاة عنى فهوامامكر واسقطه من ههناونبه عليمواماً اعتراض فعلى تنبها على ان عمله المدنق هوذلك البابوالله تعالى أعلم الصواب

ه (الفصل الثانى) ه (عن أبه هر بره ) رضى تصالى عنه (عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال أوقد) بصيغة المفهول وقوله (على النبار) نائب الفاعل قال العلبي رجه الله هذا قريب من قوله تعالى بو معمى عليها فى فارجه ما قود قود قالون و قود قود قال العلم المناز أى النار أن العالم الفي الفيسنة منى البحث من أوقد عليها ألف سنة حتى البحث من أوقد عليها ألف سنة المناز على ان النار عليها ألف سنة المناز في النار المناز في الناز في الناز في الناز في المناز في المناز في الناز الناز في الناز النائل الناز النائل النا

(رواه التردذي) ورواه أحسدوا لحا كم منسه بلغظ ضرس الكامر يوم العيامة مشسل أحد وعرض جُلده سبعون فراعاره عده مشدل البيضاء وغذمه لورفان ومقعده ف المارما بيق و بين الربذة (ومنسه) أى عن أبي هر يرة (قال قال رسول لله ملى الله تعالى عايه وسلم ان غاظ جلد الكافر اثنان وأر بعون ذراعاً) لغظ الجامسم اثنتان وأربعون ذراعا بذراع الجبار وفى المقاموس الذراع بالكسرمن طرف المسرفق الى طرف الاصبع الوسدعلى والساعد وقديذ كرفعهما وذرع النو سفاسه بها (وان ضرسه شسل أحد وان مجلسه) أى موضيع جلوسه (منجهم مابيز مكه والمدينة وأوالثرمذي) وكدا الحاكم (وهن ابن عمر (رضى الله تعالى عنهما) قال قال والرسول الله سلى الله تعالى عليه وسلمان المكافر ليسحب) بفتم الحاء أيجر (لسائه) و يجوزان يكون لى بناءالمفعول بل هوالاظهر فى المرادوكذا ضبط فى الجاسم وللخله ليسجب لسانه وراءء (الفرسخ والقرسخسين يتوطؤه الناس) أى يعاؤنه باقدامهسم ويمشوت أ عليمه (ر وادأ حدوالترمذي وفال حددادديث غريبوي أبي معيد عن رسول الله صلى الله تعالى ه أيسه وسُسلم قال المسمود) بفتم الصادو الام للمهد اشاره الى قوله تعبّالى ساخشيه عفية صدعية المسلك (جبل) فني القاموس الصعود بالفتم ضدالهيوط وجيسل في جهنم والعقبة الشافة والمعنى انه جبال عظم (من ناريت مسعدة به) بصيغة المجهول أى يكام الكامر ارتفاء، وفي نسخة بفتح أوله أى يطلع فى ذلك الجبسل (سبعين خريفًا) أى مدة سبعين عاما (ديهوى به) بصيغة المفعول أى يكاب دلك المكادر بسقوطه فيهرفى نسخه بفتح الياه وكسرالواوأى ينزل بذلك المكادر من هوى كرمى سسقط فالباء التعدية (كذلك) أى ـــبعي شريعا (فيسه) أى فدلك الجبل (أبدا) فيسد للفعاين أي يكون دا عُما فى الصعود والهبوط ومنهية بن معنى لعليف في الشهر عند، صلى الله تعالى عليه وسدام ان السفر قطعة من سسقرمع مافيسهمن الاعماءلي اللطافة المقطية والحماسب بةالايجسدية وبهذا يندفع مانقسل عن على رضي الله تعسانى منسهانه لولم أفل النبي مسلى الله تعساني عليه وسسلم هكدا لمكست وقلت أن سقر قطعة من السغر الكرلايخني أحسنية مافى كالامه صلى الله تصالى عليه وسلممن عدم المغالبة الزائدة ولمافيه من المطابقة للواقعة الجادة مع الأشارة الى تفسسير الا يفوما تضمنه يماذ كرناه من الخادة اللطافة والظارافة هذا رقدة كرصاحب خلاصة آلعاببي رحمالته طسا ان ضمير به راجيع الى الجبل وان الباء يمنى فى ان تسكر يره على طريقة فولك فيك زيد راغب فيدك يعدني ان الاعادة للمثأ كيدوا البالغدة ولاشك ان ماقر رناه أحسن في مقسام الافادة (رواه الترمذى) ولفظ الجارسع تمبهوى فيه كذلك أبداروا وأحدوا لترمذى وابن حبان والحاكم عنه (وعنه) أى من أب عيد (من الذي مسلى الله تعالى عليه وسلم قال فدوله كالمهل) أى في تفسير قوله تعالى وان يستغيثوا يعانواب عكلهل يشوى الوجوه (أى كعكر الزيت) المتع العدين والسكاف أى درديه وقال الطبي رجمالته أى الدرن منه والدنس وأغرب شارح وفسرالهل بالصديد مع طهور النص لسديد (فاذا قرب ) بضم فنشد بدراء أى المهل (الى وجهه) أى وجه العاصى (سقطت فروة وجهه) أى جادته وبشرته (نيسه) أى في المهل وفي النهاية فروة وجهه أى جلدته والاصل فيسه فروة الرأس وهي حلدته عادايهامن الشده رفاسته ارهامن الرأس الوجسه (رواه الترمذي وعن أب هريرة عن الني صلى الله تمالى عليه وسلم قال ان الحيم ) أى في قوله تعالى يصب من فوقر وسهم الحيم المسر بالماء البالغ نهامة الحر (ليصب على رؤسهم) أى يكب فونها (فينهذا لجيم) بضم الفاء من النفوذوه و الثاثير والدخول في لشيُّ أَي يَدْخُلُ أَثْرِحُرَارَتُهُ مِنْ رَأْسُهُ الْعَالَمُ أَنْ يَعْمُ اللَّهِ أَيْ أَيْ أَنْ الى حوف رأسمه أوالى بعانسه وهو الغاهر المتبادر بلهو الصواب لفوله (فيسسلت) بضم اللامم سات القصمة اد مسعها من الطعام فيذهب وأصل السلت القطع طلمي فيمسم و بقطع الحبم (ما في بوقه) أىمن الامعاء وفال الفاضى رحمه المه أى يذهب و يمر (حتى يمرق) بضم الراء أى يخرج (من قدميه

رواه البرمذى وعنه مال فال رسو لالله صلى الله عليه وسلم أن خلفا جلد السكافر اثنان وأربعون ذراعاوان ضرسه منسل أحسدوان محاسهمن جهنرمايين مكة والمدينسة رواء الترمذي وعدن ابنعسر قال قال رسول الله مسلى الله عليه وسسلمان الكامر ليسعب لسانه القرسخ والقرسطين يتوطأه المآسر وادأحك والترمسذي وقال همذا حديثغر سوعنأى سسعد عن رسول الله صلى الله علموسلم فالاالصعود حبال من نار يتصعد فيه سبعين خريفا وبهوى به مسكذلك فه أندار واه النرمذي وعنسه عن الني صلى الله علمه وسلم فالف قوله كالمهدل أىكمكر الزيت فاذا قرب الى وجهه سقطات فرواو جهه فيسه رواه الترمذي وعسن أبي هروه عن النبي مسلي الله عليه رسملم فال أن الجيم الصب الى رؤسهم فينفذ الجمحني تغاس الىجوقه نيسات مافىجسوفه حثى عرفامن فلمبه

وهوالمهر) بغثم المساد بمنى الاذابة والمنى ماذكرمن النفوذ وفسيره وهومعنى المسهرالمة كمورقى قوله تعالى يصهربه ماق بعاوشهم والجاود ومع هذالهم الوعيد دالشد يدبقوله تعالى ولهسم مقامع من حديد (شربماد) اى مافى بوقه (كاكان) لقولة تعالى كل نضعت جاودهم بداناهم جاوداغيرها لسدوقوا الُمدُّابِأَى شدة العقابِ (رُ واه القرمذي ومن أب امامة عن الني صلى الله تعالى عليه وسلم ف قوله) أي تعالى كان نعفة (يسقى من ماء صديد) قيل صديد الجرح ماؤه لرفيق الخناط بالدم السائل منه (يخبرعه) أى يشر به لاعرة بل حرعة بعد حرعة لرارته وحرارته واذاقال تعالى ولا يكاد يسسيغه و ياتبه الموتمن كل مكان وماهو بميث ومن ورائه هذاب فالمغ (قال) أى الني صدلي الله تعمالي عليه وسلم (يقرب) بفقح الراءالمشددة أى يؤتى بالصديدة ريما (الى فيه) أى الى فم العاصى (فبكرهه) أى لعفونته وسخونته (فاداأدنى) بصميغه المجهول كريدفي قربه (منسه) أي من العاصي أو ن فه (شوى) أي أحرق (ر جهه ورقعت) أى سقمات (فر رةرأسه) أى جاهيه (فاداشربه) أى ماء الصديد الحارا اشديد ( قطع امعامه) بتشديد العام العند النكثير (حتى تخرج) أى الامعام وفي نسخة بالياء أى الصديد (من دبره) بضمتين وهو ضدالقبل (يقول الله تعالى وسية واماء حيما فقطم امعاه هم ويقول) أى الله تعالى في موضع آخر (وان يستفينوا) أي يطلبوا الغياث بالماء على عادم سم الاستفائة في طاب الفيث رهوالمطر (بَعْثُوا)أى يجابواو بؤثوا (عِمَاءُ كالهل) أى كالصديد أوكمكرالزيت على ماصح عنه صلى الله تصالى عليه وسسلم (يشوى الوجوه) أى ابتسداء ثم يسرى الى البعاون وسائر الاعضاء انتهاه (بئس الشراب) أى المهل أوالما علمانه مكر و وومكره (رواه الترمدي وعن أبي سعيدا لخدري)رضي الله تعسالي عنه (مُن النبي مسلى الله تعالى هليه وسسلم لسرادق النار) بكسر للام وضم السين و جوالفاف وفي نسخة بالفقوالرفع كال العاببي وجهائله وىبغتج الملام على انه مبتدأ وكسرها على انه خبر وهذا أظهر وف النهاية السرادق كلماأحاط بشئ من مائط أومضر بأوخباء أقول وهواشارة الى قوله تعالى افاأعة مدفا فاظللين فاراأحاط بهم سرادقهاوف القاءوس السراد فالذى عدوق البيت وجعب مسراد فات وقال شارحه والذى عدفوق محن الدارأ قول ان المراديه في الاسمة هو المهى الاهم الشامل للمصيط بجميد عبيها يم مولعل سرادقها من الرغليظة مركبة مردخان وغدير ولذا قال اسرادقها (أربعة جدر) بضمت بمع جدار وهو لابنافان عد من فوقهم فانه صح فى الاخبارانه بطبق عليهم بل على كل واحدمنهم عني يفان كل اله لايعدد في فالنارة بره وأصعب فان البليسة اداعت طابت لاسميا اذارأى ان عذابه أخم من بعض (كَنْفُ كُلْجِدار) بضم المكاف والمنشة مرفوعافى أصل السبيد وكايرمن النسخ وفي بعضها بالكسر والفتح وعليسه أكثرالشراح وهوالاظهر فغال صاحب المفاتيع والخلفاني بكسرا لكاف وقتع المثلثة أى الغلظ فالمدنى كثافة كلجدار وغلظه (مسيرة أربين سنة) وفالشارح بالفتح والمكسر الغلظ وفي النهاية المكنف جدم كثيف وهوالثغير الغليظ لكن لايحنى انمعدني الجدع غسير ملائم لاضافته الى كل جددارتم في نسخة منسبط بضمتير عبر وراعسلى اله صفة جدرو كل جددار بالرفع على الابتسداء وهوظاهر الفظاومه في والله تعالى أعلم (رواه الترمدى وعنسه) أى عن أب سسعيد (قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لوان دلوام غساق بالتخفيف والتسديد مايسيل من صديد أهل الماروغسالهم وقيسل مانسسيل من دموعهم وقيسل هوالن هر مركدا في النهاية وقيل هو العسديد البارد المنتن لايقدر على شربه من مرودته كالاير قدرعلى شرب الجهم لحرارته فات وهوالملائم الجمع بينهما فحةوله تصالى مليذوه حيم وغساف وكذا فح قوله سجانه لايدوقون فبهابرداولاشراباالاحبما وغسآ فاعلى النشرا اشوش اعتماداعلى فهسم السامعوا الحاصل أنه لوان شيأ قليالامنه (جراق) بغنم الهاء ويسكن أى يصب (ف الدنيا) أي في أرضها (لا بَسُ أَهلالدُنيا) أَى لَصَّار وَّاذْرَى نَتُنَمَنَه وَاهل مَرفوع عَلَى الفاعليَّه وعليه الاصَّول المعتمدة وكانه

وهوالسهر غيعادكاكان وراله الرمدذي وعن أبي أمامة عنالني صلىالله عليسه وسسلم في دوله يسقى من ماء صيديد يخرصه قال يقرب الىفه فكرهه فاداأدنىمنه شرىوحهه ووقعت فروة رأسمه لاذا شربه قطع امعاءه حستى عور جمن دس يقدول الله تعمالي وسمقواماء حمما فغطم امعاءهسم ويغول وات تستغيثوا يفاقوا بماء كالمهل يشوى الوجو وبئس الشراب رواه الترمدني وعن أبي سمعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم فالالسرادق النارأر بعسة جدركثف كلجدارمسيرة أربعن سنةرواه الترمذي وعنسه فالافالرسولاقه ملى الله عليه وسدراوان علوامن غساق بهسراف الدنيالانت أحل الدنيا

رواه السترمذي وعن ابن عباسان رسولالتهسلياته عليه وسلمقرأ هذه الاسمة اتفوا المهدن تقاله ولاغرين الاوأنتمسلون فالرحول المصلى اقدعليه وسالوان قطرتهن الزفوم فعارت في دار الدنيا لافسيدتعلى أهل الارض معاشهم فكفءن مكون طمامه ر واءالترمذي وفال هدذا حسد يث حسن معيم وعن أبي سيميد عن الني صلى الله عليه وسدلم فالوهمنها كالحون فأل تشويه النارفتقاص شفته العلياحي أبلغ وسطارأهه وأسترخى شفته السسطلي حدثي أضرب سرنه رواه الترمذي وعنأنسعن النبىدلى المدعليه وسلموال بأأبها الناس ايكوا

وجسد فحبيته المنسخ بالتسب على توعهان أنتن متعديزيادة لهمزة فقال شارح أنتن الشئ أى تغسيروصاد ذانتن فنصب أخل اسريم واساغسا المواب وفعه كذاناله الامام التوربشني وحسمالته وف القاموس النتن منسداللموح نثن ككرموضر بانتائة وأنثن نهومنستن بكسرتدن وبضمتهن وكفنديل أفول ولعسل وجه الكسرتين أنه كسرالم تبعا كافي قوله الجسديقه قرئ فيالشو اذبكسراله الوضمها تباعالها بعسده اوعد السكامة بن كلةلاه تزاجهما وعدم انفكا كهما غالبا (رواه الترمذي)وكذا ابن حبان في صحيحه والحاكم فى مستدركه (وون ابن عباس ادرسول الله مسلى الله تعالى عاميه وسلم قرأ هدنه الاسمة انقواالله) أرلها يا أبها الذن آمنو التقولاته (-ق تقاته) أي حق تقوا من القمام الواجبات واجتناب السماس وقدفسره ابن مسسعود بقوله هوان مطاع فلابعصي و تشكرفلا يكفر و يذكرفلا بنسي ورواه الحاكم عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكدار واءاين أبي حاتم واين مردويه ومعيمه الحدثون فهو اما تفسسيراكبال النقوى فلااشكال أولاسلها فيكون منسوسا فوله تصالى فانقوا للهما استعامتم كإذ كره إ بهضهم وفال بعض العارفي هوان ينزه الطاعة عن الالثعاث المهاوعن توقع الجازات علمها (ولانحوتن الاوأنتم مسلمون) أىموحددون منقادون نائبون جامعون بين الخوف والرجّاء غالبون حسن الفان بالولى جسل وهلا فيألا سنرتوالاولى وهونى الحقيسةة أمربدوام الأسسلام فأن النهيى هسذا المقام توجه الى القيسد فالكلام (فقالرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لوارتمار تمن الزنوم) أى من ماء شجر يخرج في أصل ألجيم فالشارح الزنوم معبرة خبيثة مرة كربهة العام والرائعة فيكره أهل النارهلي تدارله واوأن قطرة منه (فعارت) بالفضات أى نقطت و نزلت (فى دارالدنيا لافسسدت) أى لمرارته او علونها و حرارتها (على أهلالاوض معايشــهم) بالياء وقسديه مزجـع، هيشة (فكيف. بمن يكون) أى الزقوم (طعامه) في العصاح ان الزقوم اسم طعام لهم فيسه تمروز بدوالرقم أكله غالمني ان هـ ذا كرفوم في العقى بدل وقومهمى الدنيا كاقال تعمالحان شعرة لزقوم طعام لاثيم فالدابن عباس رضى الله تعسالى عنسه لمسائزل ان فهرة الزنوم طعام الاثيم فال أبوح هـــل الفمر ولزيد نتزفسه فانزل الله تعيالي انه المصرة تنخرج في أصسل الجيم الا يأت ول الطبي رجسه الله قوله حق ته نه أى واجب تقو ا موما يحق منها وهو الغمام بالواجب واجتناب الحمار مأى بالغواق التقوى - قى لا تتركو اس المستطاع منهاشياً وهذا معنى توله تصالى ما تقوا الله ما استطعتم وقوله ولاغوتن الاوأ شمسلون تا كدلهدذا المني أىلاتكونن إحال سوى حال الاسلام اذا أدرككم الموت فن والخب على عذه استحالة وداوم عليها مات مسلما وسلم في الدنيا من الا كان وفي الاشوى من العتو بات ومن تقا عدعنها وتقاعس وتم فى العذاب فى الاستخرة ومن ثم اتبعه صسلى الله تعسالى عليه وسسلم يقوله لوات فطرقمن الزقو مالحديث وهوفه ولعن الزقم اللقم الشدد مدوالشر ب المفرط (رواه الترمذي وقال هدذا حديث حسن صحيح) وكذار واهأ حسدوا انسائى وابن ماجه والحاكم وابن حبان (وعرأبي سعيده س النبي صـــلى الله تعــالى عليه وســلم قال) أى فحقوله تعـالى (وهم فيها) أى السكمار فى المنار ( كالحوث) أى عابسون حسين تحتر قو حوههم من الناركذاذ كره العاسى رحسه الله وقال شارح أى بادية استاخم وهوالمناسب لتفسيره ملى الله تعسالى عاميه وسلم كأبينه الرادى بفوله (قال) وأعاده للنأ كيد (تشويه) بفتم أوله أى تحرف الكادر (النار) أى نار أهــل البوار (فنة ص) على صــيغة المضارع بحذف احدى التائد أى تنابض (شعنه العلما) فنح الشين وتكسر (حتى تداغ) أى تصل شغنه (وسطرأسه) بسكون السهوة فتم (وتسترخى) بالند تير والتأبيث أى تسترسل (شفنه السسفلى) تأنيث الاسفن كالعليانان شالاعلى (-تى تعمر ب) أى تقرب شد لمنه (سرته رواه الترمذي وعن أنس عن النبي صدلي الله تعلى الميه وسسلم قال ياأيها الناس ابكوا) بكسره مرة الوصل وضم الكاف أمر من يحل يبحل أي ابكوا خوفاعلى ذنوبهم أوشوقا الحاربكم كأخسيرالله سعاله عنسالة أنسائه وأسفياته اذا تنلى عليهم آيات الرحن

شر والمعداو بكيارة دسجد بعض الساف في هذه الاسمة فقال هذه السعيدة كان البكاء (فان لم تستعليموا) أى لم تغدر واهلي البكاء الحقيقي فانه ايس بالامر الاختياري (فنبا كواً) بفخ الكاف أمرمن بأب النفاعل والمهني تحدملوا أنفسكم مالتكاف هلى البكاءوفسه اعبأهالى فوله تعالى فليضحكوا فليسلاوا يكوا كثيرا (فان والنار) أى من الكفارو يحقل المعالفار (يبكون في الناردي تسديل دموعهم فى وجوههم) أى عليها والتعبسير افي أباغ و يؤيده قوله ( كانها) أى دموعهم (جـدادل) جمع أجدول وهواانهرالصسفير (-تىتنقطع للمو عفتسسيل الدماه) بنصب الفسعل ويرفع وكذاالوجهات ف قوله فنقر حبت يدالراء المفتوحة على أنه مضار عمن باب التف ل حذف احدى الناء ين منه أى فقرب (منه) أى من سسيلان الدماء (العيون) بضم العسين وتكسر جدع العينوفي نسخة فتقرح بسكون القاف وفق الراعفاله يون منصو ولان قرح كنع حرح الى مافى القاموس فالمعنى نغر جدموعهم أودماؤهم عبونهم فتزيد فسيلانها (فلوان سلفنا) بضم السيروالفاء جمع سفينة (أزحيت) بصيغة المجهول من الارجاء بالاى والجم أى أرسلت (فيها) أى فى الدموع أوالدماء ( لجرت ) أى السفن (جار واه) أى البغوى (فشرح السنة) أى باسسناده (وعن أبي الدرداء قال قال رسول الله صسلى الله تعسالي عليه وسلم ياقى) أى بسساط (على أهل النارالجوع) أى الشديد (فيعدل) بفض الياء وكسر الدال أى ويساوى الجوع (ماهم فيسه من العذاب) المعنى الألم جوعهم مشل ألمسائر عذابهم (فيستغيثون) أى بالطعام (وبغافرن بطعام من ضريع) وهو نبث بالجازله شول لاتفر به داية علبته ولوأ كاتماتت والمرادهما شوك منار مرمن الصدير وأنتنمن الجيفةوأحرمن النار (لايسمى) أىلايشب عالجاتم ولاينفعه ولوأ كل منسه كثيرا (ولايغني من جوع) أى ولايد فع ولو بالنسكين شمية من ألم الجوع وفيسه اعِمه الحاقوله تعمالي ايس الهم طعام الامن ضريعً الحاآخرة (فيستغيثون بالطعام) أي ثانيا العسدم نفع ُولا ينز لوفيسه أشعارانى قوله تعالى ان إدينا انسكالا و يحيما وطعاما ذاغصه توعَذا با أليم اوالمعنى انهم يوُ تون بطعام ذى غصة فيتساولونه فيغصون به (فيذ كر ون اغم كانوا يحيزون) من الاجازة بالزى أى بسيغون (الفصص) جمع الفصسة بالضمرهي ما أه ترض في الحلق فاشرق عسلي ما في القياموس والمعنى انه سم كانوا يمالجونما (في الدنيابااشراب فيستغيثون) أى على مقتضى طباعهم (بالشراب) أى لدفع ما حصل لهمهن الهسذاب (فيرفع الهسم الجبم) بالرفع أى يرفع أطراف الماء فيسه الجيم وهو المساء الحآز الشسديد (كالاليب الحــديد) أى على أيدى الملائكة او بيــدالقدرة من غيرالواــــطة (فاذادنت) أى قربت أوانى الحيم (من وجوههم شوت وجوههم) أى أحرنتها (فادادخلت) أى أنواع مافيها من الصديد والفساق وفيرهسما (بعاومُ مقطعت مافى بعاومُ م) أى من الامعاء قطعة فطعة (فيقولون ادعوا خزنة جهنم نصب مسلى أنه مفعول ادعواوف الكلام حذف أى يغول الكفار بعضهم لبعض ادعوا خزنة جهدنم فيده وغم و يقولون الهدم ادهوار بكم يخفف عنابو مامن العذاب (فيقولون) أى الخزنة (ألم المُ تَأْتَيكُم رَسَلَكُم بِالْبِينَاتَ فَالْوَا إِلَى قَالُوا ) أَى الْفُرْنَةُ شَكِيابُهُم (فادعوا) أَى أنتم ماشتم فاقالانشام الكاور (ورادعاء الكافر من الاف مسلال) أى ف مسياع لانه لاينه بهم حينت فدعاء لامنهم ولامن غيرهم وهد ذالايدل عدني أنه لا يستجاب الهدم وه ف الدنيا كافهمه بهض العلما وود استحيب دعاء الشيطان ف الامهال والدنعة في أعدا باطال وقال العابي رحمه الله الظاهر ان خزنة جهتم ايس بمفعول ادعوا بل هو مهادى ليعابق قوله تعدلى وقال الدين في النار الزنة بهديم ادعوار بكم يخدف عنانو مام المداب وقدله ألم الناتأ مبكم الزام للعمة ونوبيخ والتهسم خافوا وراءه سم وفات الدعاء والتضر ع وعطاوا الاستباب التي يستحبب اماألاء وات ملوا قادءوا المم الالتجنرى عسلى الله دلك وليس قولههم فادعوال جاءا لمنعمة ولسكن

فادلمتساماه وافتياكوا فان أهل المار يبكون في النار-ق أسيل د وههم في وسوههم كماحدادل مدتي تنقطع الدموع دنسل المساءفتقرح الهيوز فساو أنسفاأز-يت فهالجرت و وادفى شرح السمة رعن أبي الدرداء فال فالرسول اللهملي الله عليه وسلماني على أهدل المآرا باسوع فيعد قال ماهم فيسه من العدذات فيسستغيثون في عانون بطعام وسمريم لايسمرولايعني منجوع فبستفينون بالممام فيغ توب بطمامدي غصمة فيسذ كرون المسمكانوا يعيز ونالفص فى الدنية بالشراب فيسمتغيثون بالشراب يونع اليهمالجيم بكاللب الحديدفادادنت مدن وجو الهم شدوت وجورههم فأذا دخلت يعاوتهم أطعت فيعلونهم فيقولون ادعوا خزنة جهنم فيةولون ألم تك تأتيكم رسلكم بالبينات تالوا يسلى مالوا فادعواومادعاء السكافرين الافيضلال

الله تعالى عليه وسملم (فيةولون) أى الكفار (ادموامالكا) والمني المسمل أيسوا من دعاه خرنة حهم لاجلهم وشدفا عمم الم أيقنو التلاخلاص لهم ولامناص من عذاب الله (فيقولون ياما للنابقض) أىسل بناداعياليحكم بالموت (عاينار بك) لنسمتر يح أومن قضى عايسه اذا أماته فالعني أي تنار بك فنستر يم (قال) أى الني ملى الله تعالى عليه وسلم (فيميهم) أى ما لله جوابامن عند نفسه ومن عند ربه تسالى بقوله (انىكىمما كتون) ئى مكتا يخلدا (قال الأعمش) وەوأ ــدالرواة من اجلاه التابعين (نبثث) بنشده بدالوحدة الكسورة أى أخسبرت من بعض العماية موقوفا أوس فوعا (ان بين دعائهم واجابة مالك اياهسم) أى بهذا الجوال (ألف علم قال فيقولون) أى بعضهم لبعض (ادعوار بكم فلاأحد) أى فليسأحد (خيرمن ربكم) أي في المرجة والقدرة على الفقرة (فيقولون ربنا غامت علينا شقوتنا) بكسرفسكون وفىقراءة بتخشين وأاف بعدهمارهمالغتان بمفيضدالسمادة والمعني سبقت اليناهلكننا المقدرة بسوه خاتمتنا (وكناقوماضالين) أى هن طريق التوحيد (رينا أخرجنا منها فان عدنا فالاطالون) وهذا كذب منهم فانه تعالى و لولوردو العادوالمسائم واعنه وانهم ليكاذبون (مال فيميهم) أى الله يواسطه أو بفسيرها اجابة اعراض (اخسؤافها) أى ذلوارانز حروا كاينز حراك كلاب اداز حرن والمعسني ابعدوا اذلاء فىالنار (ولاتـكامون) أىلاتـكامونى فى زفع العــذاب فائه لابرفع ولايحفف عنـكم (قال فعندذلك ينسوا) أَى تَنْعُلُوا (مَ كُلُّ خُسِيرٍ) أَى ثما يُعْبِيهِم مِنْ العَذَابِ أَوْ يَخْمُهُهُ عَنْهُم (وعندذُ لأنّ أَى أَيْضًا (يأخسدون فالزفير) أى في المراق النفس الشدة وقبل الزفيرا ولسوت الحاركان الشهيق آخرسونه قال تمالى لهم فيها زفير وشهري (والحسرة) أي وفي الندامة (والويل) أي وفي شدة الهلاك والمقوية وقيهلهو وادفيجهم (قال عبد الله بن عبد الرجن) أحد الحدثين من أصحاب النخريج (والماس لارده ونهـ فاالحديث أي بل يجهاونه موقوفاء لي أبي الدرداء لكنه في حكم المرفوع فأن أمثال ذلك ابس عما يكن ان يقال من قب ل الراى (رواه النرمذي) أي من فوعا كانهم من صدرا لحديث (وعن المنعمان بن بشيرة السمعت رسول الله صلى الله تعمالي عليسه وسسلم يقول أنذرتكم النار) أي أخبرتكم بو -ودهاوأخــبرتـكم بشــدته اوخوفتـكم بانواع عقوبتها (انذرتهكم النار) أى أعلمتـكم بماينتي به حنهاسى قاتسلسكم اتقواالنار ولو بشؤتم فتمرن ثم يمكن ان يرادبه ماالانذا وفى زمان الحسال وعبر بالمساخى لتحفقه فىالسابق اللاحق للاستقبال أوالاول اخبار والثانى أنشاء أوجمع بينهما للتأكير فى أحدا لمصانى وفى إ نسخة كررثلاثا (فـاذاليةولها) أى يكروالـكاهـةالذكورة ويربعهامونه (حتىلوكان) أى إ النبي صلى الله تعمالى عايه وسدلم (في مقامي هذا) أي المقام الذي كان الرآوي فيسم عندر وايته هدا الحُسديث (١٩٩٠) أى ٢٥م صونه (أهل السوق) لانه بالغذر وم الموت علابة ول نوح عليه الصلاة والسلام مُ الله عوم مجهار آثم الله أعلنت الهم وأسر رت الهم اسرارا (و-قي مقطت جيعته) وهي نوع ثوب (كاتعابه) أى فوق كتفه بنرلة ردائه (عندرجابه) أى من جذبته الا كالهية وعدم شعور ممن الهيمة الحسمة (رواه الدار مى وعن عبد الله بن عرو بن العاص) عدف الباعل أكثر لنسم العيمة وفي فسخة بالباء فالالنووى وحمالته في مقدمة شرح مسلم أما بن العاص فا كثرما يحي عنى كتب الحديث والمقه ونعوهما يحذف الماءوهي لغنوالفصيح العهم العاصي بأثبات الماءوكذلك شدادين الهادى وابن أبي المواني فالعديم الفصيم فى كل ذلك وما أشهم البات الياء ولااعتداد يوجوده فى كتب الحديث اذا كثرها يعدنها أقول تعبيره بالمعيم الفصيرة يرصيم اذجاءا ثبات الماعوحذ فهافى المكلام الانصعر كلية وقراءة نعرحذ فهارسما أكثرمن اثبائها قراءة واتبائها قراءة أشهره نحذفهافي نحوقوله تعالى المهند والمتعالبو ياقبو وأقرع عسدم

الاهتدادبكتب الحديث المعابق لرسم المصف الشريف المنسوب الى مخابة العصابة وشوأت اقه تعساني عليم

للدلالة على الليبسة فان الملك القرب اذالم يسجع دعاق وضكيف يسجع دعاء الكافرين (قال) أى النبي صلى

فالفيقولون ادعوامالكا فيقولون بأمالك لمقض علمنا ريك فالفعيمهم انكم ما كثون مال الاعن نيث انبين دعائهم واجابتمالك اماهم ألب علم فال ويدولون أدعوا ربكم فلاأحدخير من رب عجم فبقو لون وبناغلبت عليناند فوتنا وكماقوماضالن ريناأخر حنا منهافات عدناهاتاط لمون قال فعيمهم أخدروا فها ولاتكامون فالخمدذلك ينسوامن كلخبروعندذاك يأخذون في لزفيروا المسرة ولويل فالعيداللهن عيد الرحن والناسلاير نعوت هذاألحد يثرواه الترمذي وعن النعمان من بشير قال معت رسول الله مدلي الله هليه وسلم يقول تذوتهكم النارأندرتكم النارف ازال يقو لها حــنى لو كان فى مقاى عذامهمه أهل السوق وحنى سقطات خمصة كانت عليه عندر جلمه رواه الدارمي وعن عبد الله بن عروبن العاص

أجعين مسأبعد سدائه موصاس الامام النو وي وحمالته الذي هومن اتباع الحدثين ومن المقتهاء المتو رمين هذا والصبح في المناص انه معتل العين لا معتب اللام على ماحقف و صاحب القاء و سريقوله الاعباص من قريش أولآد أمية ب عبد شمس الا كبروهم العاص وأبوالعاص والعبص وأبو العبص فالعاص عسلى هذا يخر جهمانحرة مالكلية ولايجو زائمات الياهنيه بالرة والله تعمالى أعسلم (قال قال وسمول الله مسلى الله تمالى على وسد إلوان رصاصه ) بفتم لرا ووالصادس المهدم لمن أى قعامية من الرصاص في القاموس الرماص كسحاب ممروف وفي نسطة السدر ضاضة براءوا حسد قوميحمة بن وهي الحماا اصغار عسليما في النهاية وفي نسخ المصابع رضراضة تراءين وجيمتين وهي الخبارة المدة وتقصلي ماقاله شارح وهوسهومن الكتاب أومن صاحب الكتاب والله تعمالي أعسلم بالصواب فالمالنو وبشني رحمه الله في سائر نسخ المعابع وضراحة مكان رصاصه وهو غلط لم نو سيدفى جامع الثر. ذى واعل الفاط وتعمن غيره (مثل هذه) أشارة الى محسوسة معينة دنمال كاأشاراليهالراوى بقولة (وأشارالى مثل الجيمة) بضم الجيمين في النسخ المصهة للمشكاةرهم قدسمه بروقال الفهر بالخاء مزالعه تهزوهي حبة مسفيرة صفراء وقيلهي بالجيميروهي حفام الرأس المشتمل على المعاغ وقيل الاوّل أصع ابتهى والجلة سالية إبيان الحبم والتدوير المعين على سرعة أخركة فاللتود بشدى وحسمالته بينددى تعرجه شما باغما يكنمن البيان فان الرصاص من الجواهر الرزية والجوم ركاما كان أتمرزانه كان أسرع هبوطا الى مستقره لاسماادا انضم الى زاشه كبرحومه ثم ةدره: لما الشكل الدورى فأنه أقوى انتحدادا وأبلغمهورا فحالجواه فا لختارهنده ان الرادبالجعمة جعمة الرأس على أن الام المهدة وبدل عن المناف اليهودو العني الطاهر المتبادومن الجعمة ثم قوله (أرسات) صفه لاسم ان وما بنهما معترضة أى أدليت (من السماء الى الارضوهي) أى مساعة ما بينهما (مسيرة خسمانة سة لبلغت الارض قبل الله لولو انها أرسات من رأس السلسدلة) أى المذكورة في قوله تعالى ثم فى السلة ذرعها وسيعون ذراعاقا والمكومة الرادمن السيمين المكثرة أوالراد بذرعها ذراع الجياروقال شار حأى رأس سلسلة الصراط وهوفى غاية من البعد (لسارت)أى انزلت وصارت مدة ما سارت (أربعين خريفا) أى سنة (الدلوالنهار) أى منهما جيعالا يختص سيرهابا حدهما (قبل ان تباغ أصلها) أى أصل السلسلة (أوقعرها) شلك ن الراوى والمرادية عرهانها يتهاوهي معنى أصلها حقيقة أومجازا فا ترديد اغماه وفى اللفظ المسهوع وأبعد الطيبي رحه الله حيث فالبرادبه تعرجهم لان السلسلة لاتعرابها قلت وجهدتهف هذاااة املاذ كراهام لزوم تفكيل الضميرفهاوان كان تعرها عيقاعلى مأرواه هماوهن أنس مرفوعا أوان حراء شد لسبيع خالمات ألقى من شد لهير جهائم هوى فيها سيدون خريفالا يدلغ قدرها والراد مالخاه ان النوق الخوامل فاختيار كبر حرم المرسدل هناه مناسب لما قدمه التور بشدى رحمه الله (رواه ا لنرومذي ومن أبي ودة) بضم وحدة (من أبيه) قال الوَّاهـ هو أنو تردة بن عامر بن عبسدالله بن قيس أحدالنابه ين المشهو رمن المكثر من سمع أباءو ملياوة برهماوكان ولي قضاء الكودة بعد شريح فعزله الجباج (أن الني صلى الله تعالى عليه رسلم قال آل في جهنم لواديا) في القاموس هو مقرح بن جبال اوتلال أوا كام (يفالله دعب) عنم الباء الثانية ون غيرتنوس وفي نسخة الجزري وكثير من النسخ ولهل عدم أنعم أفه باعتبارا ابقعةمع العلية وفي أحفة السيدبسكون الباءين ولايفاهراه وجه اللهدم الاأت يقال اله تسكرارهب أمرمن الهبة ديكان الوادى أومن حضيره بقول باسان الحال أوالقال هب مستخاط باخطاب العام والله تعالى أعليالرام وفاالنهاية الهيهب السريع وهبهب السراب ادارق كالالتو وبشي وحسه التهسى بذلك اما السمرة وقوعه في الجرمين أواشدة مجيم المارسة أوالمعالة عند الاضطر الموالا التهاب والله تعالى أعلم بالصواب (سكنه) مبه-ذف وايصال أي يسكن ميه ( كلجبار ) أي منكم عنيدهن الحق بعيد وعلى الخلق شديد (رواه الداری) و روی این مردو به عن این عمر و الفاق سیرفی به تر یعیس فیه الجهادون والمشکیر ون

كالرقال رسول المصلي الددليه وسلم لوكرصاصة مئسل هدد وأشار الى مشدل الجمعة أرساث من السهاء الى الارض وهي مسديرة خسسما تهسسنة ابافت الارض قسل الليل ولوأتم اأرسات من رأس السلد ولالسارت أربعي شر يقااليد لوالنهارقيل أوتباغ أصاها أوقعسرهما ر واداآبرمسذى وهن أبي ودة من أيهان البي ملى اقه مليسه وسدلم قال انق بهد شماوادياية الله دبيب يسكمه كل ميارواه لترمذى

\*(اللصل الثالث) \* عن ابنعرهن الني مسلى الله عليه وسسلم فال يعظم أهل النارفالنارحياتيسن شعمني أذنأحسدهماني عانقه مسيرةسيعمائة عام وانفلظ حاده سمبعون ذراعا وانضرسهمثل أحد وعن مبدالله بن الحرث بن جزء فال فالرسول الله صلى الله علمه وسلم أن في الناو حمات كامشال المخت تلسم احداه والاسعة فيعد حوتما أربعن خريفاوان في النار مغارب كأشال البغال الو كله تاسع احسداهن الاسعة فيدرجونها أربعن خر بقار واهماأحد وعن الحسسن فالحدد تناأبو هر برة من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمرثو رائمكورانني النباد بومالقيامسة مغال الحسن وماذنهما فقال أحدثك ورسول التهصلي الله عليه وسلم فسكت الحسن

واتبهم لتعوذ باللهمنه ورواه ابن حريرهن أبيهر برة الفلق جب في جهتم مغملى \* (الأصلُ الثَّالَث) \* (عن ابن عرر رضى الله تعمالى عنهماعن النبي صلى الله تعمالى عليه وسلم قال يعظم أهل النار في المنار) أي تسكير جثهم (حتى ان) بكسرالهمزويفتي (بين شحوة أذن أحدهم الى عانقه مسيرة سبعمائة عاد) أى ليزيد عذاهم كمة وكيفية (وان فلظ جلده سبعون ذراعاً) عطف على مدخول حنى أو الى الحسلة السابقة وكذا قوله (وال صرسسة مثل أحدوهن عبدالله بن الحرث بن جزء) بغنم الجيم وسكون لزاى فهمز قال الؤغ وحدالله هوه بسدالله بن جزء أبوا المرث السهمي سكن مصروشه دبدر امات سسنة المس وعمانين عصرانه عروفيه اشكاللا يخفي (قال فالرسول الله صلى الله تعمالي عليه وسلم ان ف النارحيات كأمثال البخت بضم ودد نفسكون معمة ومفرده يعنى فى القاه ومس بالضم الابل الفراسانية (تلسع احداهن اللسعة) أى اللدفة (فجد) أى ملسومها (حوثها) بفتح نسكون أى أثرسمها وسورة ألمها( أربعــمنـَحريفا وانـفىالمنارءةاربكامثالالبه لـالوّكهة) بالهمّزأوالواووالكافمةتوحــة من أ كات الحساروأوكفة شددت هامه الاكاف (تاسع احداهن الاسعه فيجد حوثها أر بعين خريفار واهما) أى المسدين (أحدوص المسن)أى البصرى (فالحدثنا أيوهريرة عن رسول المه سلى الله تعمالى عليه وسلم قال الشمس والقدمر ثوران) بفتح المثلثة أى كثور بن فهوتشبيسه إبغ كقوالهـمز بداسسه (مكوران) بتشديدالواوالة و- فأى ملة مان من طعنه فسكورة أى القاء على مآد كروالطيبي رحمه الله والعنيانه يلقى ويعارح كلمنه ماص فلسكهما رفى الناربوم القيامة الزيادة عذاب أهلها يحرهمالما وردس ابن عرصلي ماز واه لديلي في مسند الفردوس مردوعاً الشهر والقدر وجوههما الى العرش واقفاؤهما الى الدنيساففيه تنبيه نبيه عسلى أن وجوههمالو كانت الى الدنيا الماأطاق حرهما أحدمن أهل الدنيا وقال ابن الملك أى يلفسان و يجمعان و ياقيان مهاوكاته أخسده من تكوير العمارة ومسه توله تعسالي يكو رالليل على النهارو يكورالنهاره لى اللهدل قال في النهاية ومنسه حديث أبي هريرة رضى الله تعدالي عنه يجاء بالشمس والقمر ثورينمكورين فحالماروالرواية ثوران بالناءالمثلثسة كأتنم سمايم هان وقدروى بالنون ومو تعميف انتهنى ومن الغريب انه وتعفى نسطتي الشيخ الجزرى والسيد بالنون أصلاو بالمثلثة في الهامش نسخة وبمايؤ يدالرواية بالثاءماذ كروالسميوطي رحمه الله في البدو رعن أنس وعن كعب الاحمار أيضائو رانعة ميران (فقال المسدن وماذنه مما مقال) أي أبوهر برة (أحددثك عن رسول الله صلى الله تعالى عليسه وسدلم قال العابي رجد مالله أى تقابل الص الجسلي بالقياس و يعمدل موجب دخول النارالعد مل فان الله يف عل مايشاء ويحكم ماير يد أقول الظاهرم سدو اله بيان الحكمة فادخالهه ماالمارمع انفيادهما وطاعتم مالادالنالج أرواأغارانماهي دارالموار المكفار والفعار فعني قول أبي هر برة أحدد شكم وزرسول الله صلى الله تعمالى علميده وسلم ما عمده وايس لى مريده ملم على ذلك (فسكتُ الحسس) فَتَلِمُ النَّسُواله حسن وكذاجوابه مستُعس مَعَ اله لا يُزمِمن ادخالهما في المار تعذيهما تخزنة جهنماة لبعض العلماءاناج الافى المارلانم ماقدهب هامى دور الله تبكينا للسكافرين قال القرطبي رحمه الله قدو ردهن ابن مباس تكذيب كعب الأحبار فى قوله هــــــذاحـيث قال له هذه يهو ديَّة يريدادخالها فىالاسلام والله تعالى أكرم من أن يعذبهما وهمادا تبان في طاه مثم حدث من النبي صلى الله تعالى هايه وسلم الم مايعودان الى ماخاة امنه وهونور العرش فيختلطان وحاصله المهما يصديران نورين والنو والايه مذب بالنار وأدانة ول الماوالمؤمن حرياه ؤمن فان فورك أطعاله ي فيرجم المكالم الى أن فائدة ادخاله سمانع برعبدتهما فلامنا فاتبي قول كعب وبين قول ابن عباس عندا أتأمل الشافي والله تعسالي الكافيم اناطديث المروى فيرثابت قال السبوطي رحمالته في البدوره سذا الحديث أخرجه أوالشيخ فالعظمة من طريق أبعصمة نوح بن أب مرم من مقاتل وابن حبان عن عكرمة عن ابن عباس وأنوعمية

كذاب ومناع (روا «البيرق في كاب البعث والنشور) وفي الجامع المسغيرا الشهر والقسم رمكوران لوم القيامة روا «البيرة في وروى ابن مردويه عن انس مرفوعاالشهر والقسمر وران عقيران في المناران شاء أشرجهما وان شاء تركهما قبل قوله عقيران أى زمنان يعني لا يجريان (وعن أبي مريرة قال قال وسول الله مسلى الله تعسالي عليه وسلم لا يدخل المنارالا شق قبل بارسول الله ومن الشق فال مرابع المنارالا الله قبل الرسول الله ومن الشق فالمن من المنارول الله ومناء الروا الله الله المنارول يحول على المسلى على وجه الخاود والما المنارول الله المنارول الله والمنارول الله المنارول المنارول الله والمنارول المنارول الله والمنارول المنارول ا

أى فى كونهما مخاوتتين على ما هومذهب أهل السنة والجماعة وفى بيمان انهمه ما لمن خلفتاوذ كربعض أوصا دهما من خلفتهما

\* (الفصل الاول)\* (عن أبي هر يرة فال قال رسول الله صسلى الله تعمالي عليه وسسلم تحماجت) بنشديد الجيم أى تفاصمت وتعادلت وتعارضت (الجندة والنار) أى بلسان القال أو بييان الحال فال الطبي رجه الله هذه الجياجة جارية على المحق في فائه تعمالي فادرعلي ان يجعل كل واحدة مميزة مخاطبة أوعلى النمشيل قلت الاول هوالمعوللان مذهب أحل السنة على مافى المعالمان لله علما فى الحسادات وسائرا لحيوامات سوى المقلاء لايقف علم اغيره فالمساسدة وتسبيع ودشية فيجب على المره الاعداد به ويكل علمه الى الله سعاله أنتهى وأدلته كثيرةً ليسهدا محسل ذكره أوالله تعالى أعلم (فقالت المارأوثرت) بصيفة الجهول من الايثار أى اخترت (بالمسكرين) أى مناطق (والمحبرين) أى على الخاق بالأسلط والقهر فقسل هماءهني جمع بينهماللنا كيدوقيل المشكير المتعظم بماليس فيه والمتحبر الذى لانوصل اليهوة ل الذى لايكترث ولايبالى بامر الضعفاء والمساكين (وقالت الجنسة فحالى) أى فاى شي وتعلى (لايدخلني الاضعفاء الناس) أى فىالبدنوالمـال (وسقعلهم) بفتحتينأى أردؤ هــموأ كثرهــمخولاوأقلهــماعتباوا الحقر وت فيما بينهم السافطون عن أعينهم وهذا بالنسبة الىماعند أكثر الناس لانهم كافال تعالى ولمكن أكثرهسم لايعلون وفى موضع واسكن أكثرهم يجهاون وأمايا لنسسبة الحماعند الله عظماء وكذاعندمن عرفهم من ألعلماء والصلحاء فوصفهم بالسقط والضعف لهدذ اللعني أوالرادبا طصر الاغلب (وغرتهم) بكسرالغين المجعمة وتشسد يدالراءوهي عدم التجربة أو وسبودالغفلة بمنى الذين لاتجربة أمسم ف الدنياولا اهتمام لهمهماأوالذين هم غافلون عن أمو والدنيا شاغلون بمهم المقبي على ماور دفى الخبرأ كثر أهل الجسة البله أى فيآمو رائدتيا بخلاف السكفارفاخ م كما فال تعسالى يعلمون طاهرامن الحياة الدنيا وهم عن الاستسخرة هم عافلون هذا وقال الحافظ بن حراله سمة لاني رواء الاكثر بغين معمسة مفتوحة فراء فثاء مثلثة أى أهسل اخاجسة من الغوث وهو الجوع وروى بكسر الغين المجسمة وتشديد الراءو بتاء مثناة فوقية أى البله الغافلون وهي ثابتة في أ كثراً معتمستارو رواءآ خرون بعسين مهدماة غيم مزاى مفتوحات وتاءمتناه اجمع عاجز وروى بضم العين والجميم عاجزاً يضا (قال الله للعنة) ابتدام العديث القدسي سبقت رحتى غضي وجبرا الهاحيث انكسر بالهبآب الهامن الضعفاء وغلبث فى السؤال وضعفت في الجواب (انما أنترحى أىمظهرها فمشمرحالسنة سمى الجنةرجته لانجما يظهروجمة الله تعمالى كما فال (أرحم يك من أشاه من عبادي) والافرح مقالله من صفاله التي لمن لجها وصوفا ليست لله صفة حادثة ولااسم حادث مهوقديم بجميع أسمائه وصفائه جل جلاله وتقدست أسماؤه وفالمعالم الرحة ارادة الله الخير لاهله وقيسل

رواه البهق في كلب البعث والنشور وعن أبي هر يرة والنشور وعن أبي هر يرة عليه والنه صلى الله عليه ومن الشق قبل بارسول الله ومن الشق قال من لم يعمل المنام بعمل المنام بعمل المنام بعمل الفعل الأول) \*

عن أبي هسريرة قال قال وسول الله وسلى الله عليه وسول الله وسلى اله وسلى الله وسلى الله وسلى الله وسلى الله وسلى الله وسلى اله

عن أب هسريرة فال فال وسول الله مسلى الله عليه وسلم تعاجت الجنة والغاد فقيالت المنا رأو ثرت بالمتسكيرين والمتجسيرين وفالت الجنة فالح لايد خانى الاضعفاء الناس وسقعام وغريم فال الله الجنة انحا أشاد من عبادى

وفأللنار اغاأنت عذاي أعسدت بلنمن أشاءمن عبادى ولكل واحدة منسكم ملؤها فاما المار ف لا تمتلي حدثي يضع الله رجاله تفسول تطاقطا تط نهنا لك تتلئ ورزوى بعضهاالى بمض فلانظارالله منخلفه أحدا وأماالجنة فانالله يتشئ لهاخامامتفي مليموهن أنسعنالنسي مسلى الله علموسدل فأل لاترال حهستريلسي فهما وتقول هــ لمن مزيد حتى يضع رب العرد فهاقدمسه فيدنز وىبعضهاالى بعض فتقسول تطقط بمسرز تك وكرمك ولارزال في الجنهة فضــل

رُلُّنَا عَمُونِهُ مَنْ يَسْتَعَمَّهَاوَاسدامَاتِنَايِرالْ مَنْ لايستَحَقَّمُهُو عَلَى الأولَّصَافَةَ داتُوعِلَى الثَّائَى صَفَّمُعُولَ ﴿ وَقَالَ ﴾ أى الله (النارانما أنت صداي) أى سب هذو بق ومنشا الخطى وفضدى (أعدنب بك من أشاء من عبادى كواسلامهان الجنتوالنار والمؤمنون والكفادمظاه وللعمال والجسلال على وصف السكالولا وفاهر لاحدوب متخصص كل بكل فمة عام الفصسل مع العلمات أحده سمامن باب العدل والاستحرمن طريق الفضل ولايستُل عمايفه ل وهم يستلون (واحكل واحدة سنكاماؤهما)لان كالهما في ملء ما سلهما (فاماالنــارفلاتمتلئ) قال تعــالى نوم نةول لجهتم هل امتلائت وتقول هـــل من مزيد أى فتطلب الزيادة ولا عَتَلَىٰ وَ الْهَاالْعِدَاهِ ١ حَى يَضْعَالُهُ ﴾ أَى فَهِا أَوعَلِهَا ﴿ رَجُّهُ ﴾ وفي الرواية الا تمية قدمه فسذهب الساف التسليم والتلو يضرم التتزيه وأرباب التاويل والخلف يتولون الرادبالقدم قدم بعض مخلوقاته أونو مقدوهم الله النارمن أهمها وتقدم في سابق حكمه الهم الحقود المتمنائي منهم مجهم والعرب تقول كل شئ قدمته من شهر أو شردهو قد مومنسه قوله تعالى أن الهم قدم صدف عندر بهم أى ماقد موممن الاعمال المالحة الدالة على صدقه مرفى تصديقهم والمراد بالرجل الجساعة من الجرادوهو وان كان موضوعا لجساعة كشديرة من الجراد الكن استعارته لحسامة النساس ةبر بعيسدا والخطا لراوي في نقله الحديث بالمعسني وطن إ انالر جل سدمسد القدم هذاوقدة لروضع القسدم على الشيء شل للروع والقميم فكائه قال ياتيها أسرالله فيكفيها من طلب الزيدو يدل على هذا المعنى قوله فيضع الرب قدمه عليم اولم يقل فهما كذا فاله شارح المصابيع أ لكرالر واية الا‴تية الهظ فيهافى المشكاة نعم فى قد تأتى بمعنى على على مافى المتنز يل لاصلبنكم فى جــــذو عم النخل وقبسل أريدبه تسكيز فورتها كإيقال للامرير ادابطاله وضعته تتحت قسدمى ذكره فى النهاية وفى شرح السنةالة دموالرجل الذكوران فهذا اللديث من صفات الله المنزعة عن التكييف والتشيسه وكذلك كرماجاء منهسذا القبيل فىالسكتاب أوالسنه كالبدوالاصبيع والعين والجيىءوالاتبان والنزول فالاعبان بهافرض والامتناع عن الخوض فيها واجب فالهتسدى من سأك فيها طريق التسليم والخائض فيهازا ثغ والمنكرمعطل والمكيف مشسبه تعدنى الله عن ذلك علوا كبيراليس تالهشئ وهوالسميسع اليصير أنتهسي وهوالموافق لمذهب الامامم للتارحه اللهواعاريق امامنا الاعظم علىما أشار البسه في الفقه الاكبرفالتسام أسلموالله تعسادأعلم (تقول) أىالناروالجلةاستئناف بيانأوحال والافكان الظاهران يقال فتقول (قطا) فَمْ القاف وسكون الطاء وفي أسخه كم مرهامنو نة وفي أخرى من غبرتنو من (قط قط ) ذكر ثلاث مرات سلى مافى النسخ الصعمة والمفهوم من قول شار حاله مرتين حيث فال بسكون الطاء أى كيفي كفي ويحتمسل كسرالطاءأى حسى حشبي فالهالنووي فيه ثلاث لغات باسكان الطاءفهما وبكسرهما منرنةوغسيرمنونةوفي القساموش اذاكان تعاجعتي حسب فقطكن وقط منونامجر و راءاتنصاره علم مامشعر بإن التكسره ع غسيرالتنو من ضعف (فهنسالك) أى في دلك الزمان (غَناقي) أى النبار بقدرة الله تعملى (ويزوى) بصديعة الجهول أى يضمو يجدمع (بهضها الى بعض) أى من غاية الامتسلاء (مالنظ مرالله) أى أبدا (من خاف م أحدا) أى لاينش الله خاف اللنار فانه ظلم محسب الصورة وان لم يكن ظلما حقيقة تناله تصرف في ملكه والله تعيلى لا يقه ل ما في صورة الظلم (وأما الجنة فان الله تعيال ينشئ لها) أىمن هنده (خلفا) أى جعالم يعملو عملاوهذا فضل من الله تعمالى كالهسيماله لوانشأ للىارخلقاه للى ماقيل لكان عدلاوالله تعسالى أعلم (متفق عليسه وعن أنس عن النبي مسسلي الله تعالى عليه وسلم فاللائزالجهم باتي أى يطرح (فيما) أى من الكفار والفعار (وتقول هل من مزيد) أىمن زيادة (حتى يضعر ب العزة) أى صاحب الغلب قوالقوة والقدرة (فيها قدمه) وقد تسدمنا مايتعاقبه (فينزوى) أيينضمو يجندمع (بعضهاالى بعض فتقول قط قط) أى مرتينوا لمرادبم سما الكثرة أوانحصار العسدد (بعرتك وكرمك) أي زيادة مطاتك (ولايرال في الجنه فضل) أي زيادة

حسق بنشي الله المساحلة ا فيسكهم فضل الجنة متفق عليه وذكر حديث أنس حفت الجنسة بالمكار مق كتاب الرقان

\*(القصل الثاني) من أبي هريرة عن النسبي صلى الله عليه وسلم فأل ال خلق الله الجنة قال جريل اذهب فانظرالها سذهب فننار الهاوالى ماأهدالله لادلهامها تمجاء فقالأى رب وعزتك لايسمع بهاأحد الأدخاها ثم حةها بالكاره م قال باجيريل اذهب فانظر الهامال فدهب فنظراليها مرجاء فقال أيرب وعراك القددخشيت انلايدخاها أحدقال فلماخلق اللها النار فالباجيريل اذهب فانفار الهامال وذهب فنظرالها مم جاءفقال أى رب وعرتك لاسم ما أحدنيدخلها ففها بالشهوات م قال باحبر يلاذهب فأنظرالها عال فذهب فنظر الهافقال أى ربوه زتك لقد خشيت انلاييق أحدالادخاها ر وامالترمسذى وأبوداود والنسائي

(الفصل الثالث) و عن أنس ان رسول القصل الله على على على المساور القصل الناوم المساورة عن المنبوة المنب

مساسى من شابة من السكان (سق نشق الله الهاشاة المسكنهم) من الاسكان (فضل الج ق) أى في تلاث لل يأولاً منها قال النو وى في قوله وأما الجنة فان الله ينشئ الهاشاة الدادليلاهل السنة على ان الثواب ليس متوقفا على الاعبال فان مؤلاه عنفاة ون سيند و يعطون الجنة بغير على قال الطبي رجه الله وللمه سترلة ان يقولوا المنفى الفائم عن الله ان عذبهم كان ظلم اوهو عين مذهبنا والجواب الموان قلسا وان عذبه سه لم يكن طلما قائه لم يتصرف في ملك غيره الكنه تعبال لا يفعل ذلك الكرمه ولطفه مم الفة فنى الظلم البال المناقل (ف كتاب الرقاق) أي لان الحديث أنس حقت الجناب التعالى أعلم الصواب

\*(الفصل الثاني) \*(عن أب هر برة عن الني صلى الله تعالى عليه وسلم قال الماخال الله الجنة قال لجيريل اذهب فانظرالهما) أى نظر اعتبار (فذهب فنظر الهماوالى ماأعدالله الهمافيما) أى ماعداما أعدالله المسادة الصالين مالاعين رأت ولاأذن عمت ولاخطره الى قلب بشر (مُحاء) أى وجم الى موضعه أوالى من ماأمر به أوالى تعت المدرش (فقال أى رب) أى يارب (وعزتك لا يسمسم بهاأحد) أى و بحب د عولها ﴿ فالاذن تعشق قبل العبن أحبانا ﴿ (الادخلها) أى طمع في د حوالها وجاهد في حصولها ولابه منه الابشانه سالحسنها و به صعتها (غمحفها) أى أحاطها الله (بالمكاره) جدم كره وهي الشهة والشدة على غدير قياس والراديم التكاليف الشرعية التيهي، كروهة على النفوس الانسانسة وهسدا بدل على المالى الهاف لهام ورحسسية في تلك المساني (ثم قال باحسير يل ادهب فانظر البها) أى ثانيالما تجدد من الزيادة عليها باعتبار حواليها (قال) أى النبي صلى الله تصالى عليه وسدم وفَىأَ كَثَرُ الاصولَ بِدُونَ قَالَ (فَسَدْهَبِ فَظَرَالُهِمَا) أَى وَرَأَى مَاعَلِيهَا (ثُمُجَاءُ فَقَالَ أَى ربِوعَسَرَتُكُ لقدخشيت اللايد الهاأ حدم أى أى أراق حولها من الموانع التي هي الملائق والعواثق الفلائق فال العلمى رسم مالله أى لوجود المكارمن التكاليف الشاقة والمسالة والمسالة والمسالة والمسالة خلق الهالنارقال ياجسبر يلاذهب فانظرا ليهاقال فذهب فنظر اليهاشجاء فقسال أى ربوء زتك لأيسمسم بها أحد فيدخلها) أى لا يسمعها أحد الافرَّ ع منها واحترز فلايد خلها (خفه ابالشهو أت تم مال ياجبريل اذْهب فانفاراايها فالفذهب) وهوموجودهنافي أكثرالنسم المصحمة (فيظرالهافقال أي رب وعزتك المدخشيت ان لايبق أحد الادخلها) أى لم الان النفس الى الشهوات وحب الله ذات وكسلها عن الطاعات والعباد أت فهذا الحديث تفسسير للعديث الصيح السابق حفت الجندة بالكار موحفت النار بالشهوات وفي معناهمافى الجامع الكبير للسيوطى أن الله بني مكة على المكر وهات والدرجات ونعما قال بعض أرباب الحال لولاالمشقة سادالناس كلهم يهر الجوديفقد والاقدام قتال

(ر واه البرمذي وأبود اودو النسائي)

به (القصدل الثالث) به (عن أنس ان رسول الله مسلى الله تعدالى عليه وسدم صلى) أى اماما أوجداعة (المابو ما الصدلاة) الملام العهد المذهني الذي هو في المعنى كالمكرة (ثمرق) بكسر القاف أى صده (المنبو ها المنبو المنافع والمنافع المنبو المنافع والمنافع المنبو المنافع والمنافع المنبو المنافع والمنافع والمنافع والمنافع والمنافع المنافع والمنافع والم

المال فان قات فساقه اشد صليت فاله الدضي البته قلت كل مفسير اومنشئ يقصسد الزمان الحاضر لاالعظاة الماضرة الف يرالمنقسمة السمرة بالحال انتهى والمنى ان الحالف كل مقام يعسب ما يناسبه المقام ف تعصيل لمرام (فلمأر كاليوم في الحسير والشر) أى لم أومر تبا كرئي اليوم في الحسير ولامر ثبا كرتي اليوم لمالشرفان الجنسة إدءسة الغيراتءن الحو ووالقصور والنادسائزةلانواع الشرودمن الويل والثبو و فلانفاير الهما فبجيع الغير والشرفال العايى رجسه الله الكاف فموضع الحال وذوالحال هوالمفعول وهوالجنسة والناركشهادةا لسابق والمعنى لمأزالجنسة والنارف الخير والشر يومامن الاياممثل مارأيث البوم أي رأيتهمار و به جارسة ظاهره مثلثا في قبل هذا الجدار ظاهرا خسيرها وشرها (رواءاليخاري) ور وامسسسلم من أنس أيضامرض على الجنسة والسارآ نفاف عرض هذا الحائط فلم أوكاليوم في الفير والشم ولوتعلونماأعل لضحكتم فالدلاوليكسم كشرا

\* (بأن بدء الحلق وذ كرالانبياء علمهم الصلاة والسسلام) \*

عرانبن حصدين عالاني كنت عندرسول الله مسل الله تعالى عليه وسلم اذبياءه قوممن بي تمم فعال اقباوا البشرى بابئ تمم فالوابشرتنا فاعطنا فدخسل فاسمسن أهل البمن فقسال اقبساوا البشرى ماأهسل البمن اذلم يغبلهانسوغم فالوا فبلغا حِنْنَالُ السَّفْعَ وَ فَالْدَمْنِ

البده بفتح الموحدة فتسكير الدال فالهمزة بمعنى الابتداء ويتبغى ان لايكتب بالواوحتي لايشتبه منبطه بضمتين فواوسا كنة فهمزأو بواومشددة بلاهمزفان معناهما الظهوره لي ماحة مقتم في رسالتي التي علفتها على أول كال المخارى بماية على بباب كيف كان بدء الوحى الى رسول الله صلى الله تعمالى عليه وسمامنة بالله وقول الله تبارك وتعظم من اتمان الاعراب على وجه الخلوعين الاغراب نعراد رسم بالماءله وجهو حمه \*(القصل الاول)\* (عن عمرات من حصن قال اني كنت عند رسول ألله صلى الله تعد الى عليه وسلم اذ حاء ه قوم) أى وقت مجينهم (من بني تميم) قبرلة عظيمة مشهورة (فقال اقبلوا) بفتم الوحدة كي تغبلوا مني (البشرى) بعنم الموحدة أى البشارة المعالقية أوالمهودة (بابني تميم)وهم لمالم يفهمواالاشارة بالبشارة ولم يعرفوا طريق استقبالها بالقبول المرتب عليه حصول كل وصول (قالوا بشرتنا فأعطنا) فعلوا البشارة على الاحسان الهرف فطابوا مايترتب عليهمن العطاء الحسى وهذا بمقتضى ماغلب عليهم من حب الدنيا العاجلة وغماتهم عن المراتب الاسجلة فكل اناء يترشع بما فيهو يني عن ذلك البناء معانيه وقد علم كل اناس مشرجهم وكل حرّب بمالديم منهسيهم ومذهبهم وقال الطبي و-- مالله أى اقباوامني ما يعتضى أن تبشر وا بالجنه من التفقد على الدين والعمل به ولمالم يكن جسل اهما مهم الابشأن الدنيا والاستعطاء دون دينهم فالوابسرة ا للنفقه وانماجئنا للاستعطاء فاعطنارمن ثم فالرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذلم يقبالها بذوتميم وفال العسقلاف بشرتنا هودال على اسدارمهم واغاراموا العاجل وغف اواعن الاسجل وسبب غضبه صلى الله تعسانى عليه وسلمونفيه قبولهم البشرى اشعاره بقلة علمم وضعف فابليتهسم لكونهم علقوا آمالهم بعاجل الدنياالغا نيةوقدمواذلك هلياله تفقه في الدن الموسل الى قواب الاستوة الباقية وكان الواجب علهم اهتمسامهم بالسؤال عن حقائق كاذا لتوحيد والمبدا والمسادوالاعتناء بضبعاها والسؤال عن واجباته أوالوصلات البها (مدخل ناس من أهل المن فقال اقباد البشرى يا أهدل المين اذلم يقبلها بنوتميم فالواقبلنا حشناك التقفق في المدش) - أي عملاية وله تصالى فلولانغرمن كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدس ولينذر وا قومهم اذار حعوا البهم لعلههم يحذر ونولسا كان نبتهم الصالحسة خالصة للتفقه في الدين لاللطم م في الدنيا حصرل لهم البشارة والقبولوالعلم والعمل والوصول وحرم الاولون عن البشارة بل وعن العطاء في الحقارة ووقعوا في حضمض الغذار ففالهمة العاليسة هي الموصلة الى المرتبسة الغالية كأقدمنا مق الحكاية المروية عن الشيخ أبي العباس المرسى أنه خوجهن المدينة المههرة على قصدر بارة ترية الامن حزة المنورة وتبعه رجل فضرلهما باب المقسيرة صلى خرف القادة ودخسل الشيخ في محل الزيارة مرأى جماعة من رجال الغيب مريثة من النقصان والعيب فعرف انه ساعدة الاجاية فعالمب من الله العسفو والعافيدة والمعافاة في الدنياوالا يشوع ممال الرجد إالذي تبعه ملتفتااليه رسمة وشفقة عليسه باأسح أطلب مناتله تعسالى مائر يدفان الاكت وقت الاجابة والزيدفسأل

فلمأر كاليوم فى انظيروالشر رواءا ليفاري \*(بابدءانللسقوذ كر الانبياء عليهم المسلاة والسلام)# \* (الفصل الاول)، عن الله تعد في ديناوا ولم يد كر جد غولا غارا مر جعاولما وسلاباب المدينسة أدملي الرحل ديناوا أحد من أهل السكينة فدخلا كالاهماهلي الأعلب الولى المسيد أبي الحسن الشادل وقد كشفله الغضسية فقال الرجل أيادني الهمة تدرك ونت الاحامة وتعالب قطعسة ديناردنية فهلاطليت كابي العياس العقو والعافيسة ليكونا لامردينك ودنباك كافيسة ووافية ثمماأ حسن طريق سؤاله سممن الابتداء في أول سأله سم الدال على كال ما " الهم حيث قالوا (وانسألك) أى و جيناك لنسألك (من أول هذا الامر) أي أمر الخالى ومبدأ العالم (ما كان) أي أي شي كان أوله سداة الى الطبي رجسه الله مافي ما كان استفهاميسة أي أي شي كان أول الامروكر والدول ازيد الاحتمام بالامر (قال كان الله) أى في أزل الا رال كما هو كائن الى أبدالا أباد بلاوم ف النفسير والحدوث على ماهونعت العباد فان ما ثبت قدمه استحال عدمه (ولم يكن شئ قبله) أى لانه خالق كل أي وه و جــده الايتصور و جوده و جودتمكن قبــل الموجد الواجب الوجود وحامله لله تعمالي الاول الذي هو قبل كل شئ ولاشئ قبسله فيكروا لجواب على طريق السؤال مطابقسة فىالاهتمام باخالوخلامسته انه أول نديم بلاايتسداء كانه آخركر بم بلاانتهاء فالاالطبي وحسه الله قوله ولم يكن شئ قب له حلود لي مسدّه ما الكوفي خمر والمدني بساءده اد التقدير كان الله في الازل منفردا موحداوهومذهبالاحفش فانهجو زدخول لواوفى خسبركان واشوالتها نحوكان زيد وأنوه فالمءلي جهـ ل الجلة شيرا عالوادتشيما للفيريا سال أقول ولمسا كان الدؤ لهن الاول فين الهم الاولية الاوليد. وانى الحسيره القبلية وكم يتعرض امني المعيدة والهذار قعفي مبارة السادة الصوفيسة كان الله ولم يكن معمشي ثم فالواوالا " نعلى مأعليه كانلان وجودااتي المكن فح جنب وجود الواجب كلاشي ولذا فالبعضهم ليس في أساد غيره ديار وقال آشرسوى الله والكمانى الوسود أولات الاشماء انمساهى مظاهر صفسائه ومرامى الجن والانس الااييب دون اشاوء لحدالت على تفسد يرسيرالامة أى ليعرفون كال التود بشى وحسه المله حذا ده ل مستقل به فسه لاا متزاج له بالفصل الشد في وهو توله (وكان مرشه على الماء تم خالق السموات والارض) لما بين الفصليز من المناه ة فانك اذا جعات وكان عرشه على الماعمن تمام القول الاول فقد ما تضت الاول عالثانى لات القسديم وزلم يستمه شي ولم يعارضه في الاولية وقد أشار يقوله وكان حرشسه على المساء الى أنهما كنامبدأ الشكوسواغمها كالمتفاونير قبل السموات والارض ولم يكن تحت العرش قبل السموات والارض الاالمناء وكيفما كان فالله سحانه خالق ذلك كاموتمسكه يقوته وقدرته انتهمي كالامه فال الطبهي رجمه الله أرادالشيخ بمنقاله اناله علوف عليه مقيد فبقوله ولم يكن تبسله شئ ولوجعل المعطوف عليه غيرمستقل لزم الخذورفاداجهل مستفلاوه طف الثانية على الاولى فلافاذن لفظة كان في الموضعين عسم عال مدخولهما فلمرادبالادلاالاذليةوالقدمو بالثانى أكحدوث يعدالعدم والحاصل انتقواه وكات مرشسه علىالساء عطف على مجموع قوله كان الله ولم يكن قب له شئ واله من باب الاخبار من حصول الجلمت ين في الوجود و تفويض الترتيب الحالدهن فالواو بمنزلة ثم قال العسسة لاني وليس المراد بالماءماء البعر بل هوما تحت العرش كاشاء الله وقال بن الملائ وكأن ورشده على الماءوالماء على متنالر يم والربح فاعة بقدوة الله تعالى وقب ل خاق المرش والماء قبسل السهوات والارض شخلة مهامن الماميان تعلى على الماء فتهوج واضطر وحمسله زيدة جمم ف على الكعبة الشريفة واذا ميتمكة أمالقرى ثم دحيت الارض من تعتما ثم ألتي الجبال هليها الملآء دوأول الجبال أيوقبس على بعض الاقوال وطلع دخان من عوج الماءال جانب السماء فلقت السم والتمنهاو عجله وسورة مع فصات وتفصيله في كتب القسر من وسيرا لمو رخين والته سيعانه وتعالى أعد بالاواين والا تخرين (ركتب) كا أنبت جيم ماه وكائن (ف الذكر كل بي) أى في اللوح الحفوظ قال الراوي (مُ أَدْ فِيهِ جِلْ مُعَالَ بِاعْرَان أدرك ذاقتك ) في الحقها (مقددهبت) أي منفلته (فانطلقت أطامها) عال أو

ولتسالك عن أول هـذا الامرما كان الكالات ولم يكن شئ المدوكات عرشـه على الماء ثم شاق السموات والارض و كشب فى الذكر إكل شئ ثم أ تانى رجل مقال ياعمر ان أدرك فاقتك فقد ذهبت فا نطاقت أطابها وأيم الله لوددت انهاؤسلا ذهبت ولم أقم رواه المخارى وعن عمر قال ما مغياد سول الله صلي الله عليه وسلم مقاما دخل أهل الحزة منازلهم دخل أهل الحزة منازلهم خلط دلائمن حفظ ونسبه من واه المخارى وعن المنهمة وسلم يقول النه ملى الله تعالى كذب كذا با النه تعالى كذب كذا با دهي سبقت غضبي فه و مكتوب عنده فوق العرش مكتوب عنده فوق العرش مكتوب عنده فوق العرش

استثناف تعالى(وأيرالله)؛المنع همز وصل أوقطع وتتعثية سا كنةوميم مضمومة مضافة الى الجلالة وهيكاة منفسها وايست جعا قال شارح أمرالته اسم موضوع القسم عندسيسويه وهدزته الوصل ولم يحيئ في الاسمساء ألف الوصل مفتوحة غيرها وتقدره أم الله قسمي وهندد الكوفيين هومحذوف أعن جدم عن وحمزته للغطع (لوددت) أى لتمنيث(انها) أي الماقة (قدذهبت) أى فقدت (ولم أقم) أى في طلبها المانع من سماع بقيسة كالرم رسول الله صلى الله أهمالي عليه وسلم مع أهل المين (رواه المخارى وهن عر)رضي الله عنسه (قال فأم فيذا) أي خطيبا (وسول الله صلى الله نعالى عليه وسلم مقاما) أي قياما عظيما (فاخبرناعن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنسة منازلهم وأهل النارمنازلهم) أى فبن المدأر المعادوتوضيعه اله صلى الله تعالى عليه وسارين أحوال الام كالهم الى وقت دخول الحندة وهين أحوال أمتسه بما يحرى علمهمن الحير والشرالى ان يدخل أهل الجنه منهم الجنة وأهل النار النار (حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسبه) قال المليي رحمه الله حتى غاية اخبرنا أي اخبرنا مبتدئاس بده الخلق حتى انتهس الى دخول أهل الجنة الجيئو وشعالمساضي موشع المضار عءبالفسة للخنتيق المسستفادمن قول الصادق الامين وفال العسقلاني إ أى اشرنا عن الميداشيد أيمد ثير الى ان انتهى الاخمار عن حال الاسستقر ارفي الجنة والنار ودل ذاك على اله أخعرفه انجلس الواحد محمده أحوال الحلوفات من المبعد اوالمعادو المعباش وتيسيرار ادذاك كامق محاس راحدمن خوار ڤالعادةاً مرتظيم (رواه لبخارى وعن أبي هر برة قال عمت رسول الله سـ لي الله تعمالي أوكنت كلمة مستقلة (قبــلان مخلق الحلقان رحمتي) بكسرالهــمزة وفتحها (سبقت غضي) أي غلبت كافحار والذوالمسي غلبت الرجسة مااركمتره فيستعلقها على الغضب والحاصل الدارادة الخمر والنعمة والمثوية منه سحانه لعبادهأ كثرمن ارادة الشر والنقمة والعقو يةلان الرجمةعامة والغضاخاص كإحقق ف قوله الرحن الرحسيم حيث قيسل رحسة الرحن عامة للدؤمن والسكافر مل لحيسع الموجودات ولذالايطلق الرجن على غيره سيمانه فاداعر وت هدفا فالكسر على الحدكاية ويكون افظة انتمن جدلة الكثوب والفتم على انهابدل من كتابادعلى كل فالمكنو ب انمهاهوهذما لجلة ويؤيده قوله (فهومكنو ب عنده فوق العرش) والمعنى انه مكنوم عن سائر الخلائق مراوع عن سيز الادراك وقيل معناه الهمثيث في علم سيماله وأما اللوح الحقوظفة ــديطلع عـــلى بعض عـــالوماته من ارادالله من ملائكته وأنبيائه وخلص أوليائه من أرياب الكشوف لاسيما اسرافيل عليه السلام فأنه موكل عليه وياخذ الامورمنه فيأمرجر يل وميكاثيل وعزراتيل علمهم العسلاة والسلام كالاعماه ومنجنس اله عسليما وردف بعض الاخبار والاسخ ثار وأماعلي قولمن مسرال كتابهنا باللو سالحفوظ أوالفضاء الاجمال والتفصيلي فيتمسين الكسرعلي الاستشاف اللهمالا ان يجمل هذه الجلة المستفادة من الحسكمة الاجسالية زبدة ما في اللوح لمحفوظ وعدة ما فيد من أنواع الحفاوظ فالىالتو ربشتى رحمالته يتعتمل أن يكون المراد بالكتاب اللوح الجفوظ و يكون معني توله فهومكنو ب عنده فعلم ذلك عنده ويحثمل انسرادمنه القضاءا لذي قضاءوعلي الوجهن فأسقوله فهوعنسده فوق العرش تنسمعلي كينونته مكنونا عن ساترا لخلائق مرفوعاً عن - يزالا دراك ولاتعلق الهـ ذا القول بما يقع في النفوس مي النصورات أمسالى عن صفات الحدثات فانه هوا لم اين عن جيسم خلقه النسلط على كل شئ يقهر ووقدرته وفي سبق الرحة بيان انقسط الحلق ههنا أكثرمن قسطهم من الغضب وانم اتنا الهممن غيرا ستحقاق وان الغضب لاينالهمالاباستحةاق الابرىانهاتشمل الانسا نجييناو رضيعارفطيماوناشنا منغيران بصدرمنهطاعة استوحب ادلك ولايطقه الغضب الإعاب مدره نسهمن الخاهات ولايزالون يختلفين الامن وحمر بل ولدلك خلقهم فلله الحد على ماساف اليغامن النع تبدل استعقاقها وقال النو وي خضب الله تصالى ورضاء رجعات الى انابة المطيسع ومقاب العاصى والمراد بالسسسيق هنا والغابة في أخرى كثرة الرسسة وشمولها كإيفال عَلسه لي

قلات المكره والشعادة الا كثرامنه أنولولوا بقياعلى حقيقتهد ما من غيراوادة نجاز جاز أيضا لان وحته تعمالى سابقة على غضبه باعتبارا التعلق بالنسسية الى كل أحدمن مخلومة فان أول الرحسة العماد ثم تعمة الامداد فلا يخلون النعمة بن أحدمن العباد وكذا مخدسها له بالنسبة الى منه غالبة كثيرة شاملة لعموم الخلائق سواء من أطاعه أوعساء فى البلاد قال العلبي وجمالله يحتمل أن تبكون ان مفتوحسة بدلامن كتابا ومكسورة حكاية تضمون المكتاب وهو على و زان قوله تعمالى كتب وبكم عسلى نفسه الرحسة أى أوجب وعد النبرجهم قعلما يخلف ما يترتب عليسه مقتضى الغضب فان المدقع لى غفور كر بيم يتجاو وعنه بغضله والماث بالنادى ومنع زموعدى

فالمرادبالسديق هناالقطع لوقوه هاقات لابدوان يخص بالؤمندين بمن تعلق المشبئة بمفقرته سموسبق الارادة برحتههم والانعذاب المكآفرمقطوع الوقوع بلواجب الحصول القوله تعسالى ان اللهلايغ سفران يشرك به وانخلف في نير عسير جائزة طاها وتدحر رت هدده السئلة في خصوص رسالة سمينها بالقول السديد في خاف الوعيد (منفق عليه ومن عائشة) رضى الله تعالى عنها (من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الخلقت اللائكة ون نور وخاتى الجان أى جنسهم قال النووى وجه الله الجان الجن وقال شارح يعني أبا الجن وهو المناسب لمقابلته باس دم ثم قيل المراديه ابايس (منمارج) أى لهب مختاط بسوادد خان النارقال تعالى وخلق الجان من مار جمن نار وكال والجان خلفناه من قبل من نارالسموم (وخلق آدم) بصيغة المجهول كاقبله (مما وصف الكيم) على بناء المفعول أى مما بينه الله لكم ف قوله خلق من تراب وقوله خلق الانسان من صلصال كالفغار وقوله والمدخلقناالانسان من صلصال من حامسنون وتوله الى خالق بشرامن طي ولمل كثرة ماورد ف معهم اشتهارها أو حبت الاجام ف قوله مماوصف لكم (رواه مسلم) وكذا أحد وروى الحكم الترمذى وابن هدى في السكامل بسند حسن من أبي هر يرة مرة وعائدا في الله آدم من تراب الجابية وعجنه بماء الجنةوالجاسة عسليما في القساموس قرية بدمشق وباب الجابسة من أنواجا وروى أن عسا كرعن أي سع دمر فوعاً خلفت النخلة والرمان والعنب من فضل طبئة آدم وروى الطبراني هن أبي أمامة مرفوعا خلق الحورالعين من الزعفران وروى الحسكيم الترمذي وابن أب المدنيا في مكايد الشيطان وأبو الشين في العفامة وابن مردويه عن أبي الدرداعرفعه خلق الله عز وجدل الجن ثلاثة أصناف صنف حمات وعفار وخشاش الارض ومسنف كالريم في الهواء وصنف علمهم الحساب والعسقاف وخلق الله الانس ثلاثة أسناف صنف كالهائم وصنف أجسادهم أجسادبني آدموأر واحهمأر واحالشياط منوصنف في ظل الله يو ملاظل الاظلة وفي قوله وصنف علمهم الحساب والعقاب اعماء الى تول أبي حنيفة وتوقفه في حق الجن مالثو الدرانه تعالى أعلم بالصواب (وعن أنسان رسول لله صلى الله تعسالى عليه وسلم قال لمساسو والله آدم في الجنتر كعماشاه الله أن يتركه) أى فى الجنة قال النور بشق رحمالله أرى هذا الحديث مشكال جدافقد ثن بالسكاب والسنة ان آدم خالى من أجزاه الارض وقد دل ملي أنه أدخل الجنة وهو بشرحي و يؤيده المفهوم من نص الكتاب وفلمايا آدم اسكن أنت و زوجك إلى نفرة السارح قبل يعنى أن تكون السكامتان أعنى في المنت سهوا من بعض الرواة أخطأ سمعه فهدا قال القاضي رجه الله الاخبار متفاعرة على اله تعسال خاتي آدم من ثراب قبض من و جه الارض و خرو مدى ما وطيئا تم تركه حتى صارصا صالا و كان ما تى بين مكة والعائف بيعان لعمان وهو من أوديه عرفات والمكن ذاك لايناني تصويره في الجنسة لجواز أن تسكون طنتسه لما خرت في الارض وتركت مهادى مضت عايها الاطوار واستعدت لقبول الصورة الانسانية حلت الى الجمة وصورت ونفخ فهاالروح وقوله تعسالى يا آدم اسكن أنت وزوجان الجنة لادلالة له أصلاعلى انه أدخل الجنة بعدما نفخ فيه الروح اذالمراد بالسكون الاستقرار والتمكن والامربه لاععبأن يكون قبل الحصول فالجنة كمف وقد تظاهرت آلر وامات على السواء خافت وآدم في الجماوهي أحد المأمر ومن ولعل آدم عليه الصلاة والسلام لما كانتمادته

منفق عليه وعن عائشة عن رسول الله سلى الله تعالى عليسه وسسلم قال خلفت المسلائكة من نور وخلق الجان من مار جمن نار وخلق آدم عماره فسلكم رسول الله صلى الله عليه وسسلم قال لماصورالله الله ان يتر كه ماشاه الله ان يتر كه

النيهى البسدن من العالم السفلي وصورته التي جمايتم يزعن سائرا غيوا مات ويضاهي بم المسلائكة من العالم الماوى أضاف الرسول صلى المه تعمالي على وسد لم تكون مادته الى الارض لانم انشأت منها وأضاف حصول صورته الى الجنة لانها وقعت مها (فِعسل الليس) أى فشرع من كال تلبيسه (بطيف به) بضم حرف المضارحة فالدالنو ويرجعانلة تعسالي طاف بالشئ يعاوف طوفاوطوافا وأطاف به بطيف اذاا سستدارحوله (بنظرماهو) استئناف بيان أوسال أى يتقمكر في عاقبة أمره و يتامل ماذا يظهرمنه (فلما رآه أجوف) وهومنله جوف (عرفانه خاق خلقالا يتمالك) أى لاينةوى بعضه ببعض ولاقوتله ولاثبات بل يكون متزلزل الامرمتغيرا كالمتعرضا للاسكات والتمسالك النمساسك وقيل المهني لايقدرعلى متسبط نفسه من المنع من الشهوات وقبل لا يملك دفع الوسواس عنه وقيسل لا يملك نفسه عنسد الغضب ومال النووى رحمالله الابوف في مسلمة الانسان مقابل العمد في صفة البياري قبل السيد سي بالعمسد لانه يعمد السه في الحواثم ويقصداليه فيالرغائب من صمدت الامراذا تصدئه وتسل له المنزء عن أن يكون بصددا لحاجة أوفى معرض الا " فتمأ شوذمن الصمد بعد في المصدود والذي لا روف له فالانسان مغتفرالي الغير بقضاء حوائجه والى الطعام والشراب ليسلا يحوفه فاذت لاتماسك في شي ظاهراو باطنا أقول واعل بنس الجن لبسوا على صفة الاجوفية التم الاستدلال بالهيئة الخصوصة الانسانية (روامسلم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسدلم اختتن الراهيم الذي أى نفسه عليه الصلاة والسلام بامر الملك العلام حيث قال تعالى واذ ابتلىابراهيمريه بكامات فاتمهن (وهو) أى والحسالانه (ابن ثمانين سسنة) وفى الموطاابن مائه وعشرين سنة قبل والاول هوالصبح كذاذ كره الا كل في شرح المشارق (بالقدوم) بفتح القباف وضم الدال الحففة وفى ندخة تشديدها فالصاحب القاموس القدوم آلة المجرومومنسيع اختنن به ابراهيم عليه الصلاة والسلام وقدتشددداله وقال الطبيى رجه الله القدوم بالتخفيف آكة المتجازمعر وفةو بالتشــديداسم موضع وفيله وبالتخفيف أيضاهكذا فيجامع الاصولوف كتاب الجدى قال المخارى رحسه المه قال أبوالزنادوهو راوى الحسديث اختتنا مراهيم بالقدوم يحفظة كال النو ربشتي رجمالة ومن الحدثين من مشددوه وخطا قال النو وي رجه الله القدوم وقع في وابه المغاري الخسلاف في التشديد والفخة مُسُو يقاَّل لا "له الثمار قدوم بالقنفيف لاغير وأماالقدوم كمان بالشيام فلميد التشيسديدوا لقطيف فنر وامبالتشسديد أرادا لقرية و رواية الفطيف يحتمل القرية والا "أة والاكثرون على التَّقَلُّيفُ (منطَى عليه) و راه أحد (وعنه) أى من أب هريرة (فال قال وسول الله سلى الله تعالى عليده وسلم لم يكذب ايراهم الاثلاث كذبات) بفتح لذالوف نسخة بكسرها قالمبرك نقسلامن الشيخ هواسملاسفة لانك تقول كذت كذية كاتفول ركع ركعسةولو كان صغةاسكن في الجسعوة ال أيوالبقاء الجيدان يقال بفتم الذال في الجسيم أقول وأمل وجهسه ات المصدرجاء بالفتم والمكسرعلى مآيةههم من القاموس لكن لما كأنَّ الفقم يخصوصاً بالمعنى الاسمى يخسلاف الكسرفانه مشترك بن الاسم والمعدركان الفتم أجودهذ اوقدأ وردعلي الحصرماد والمسلمن ذكر قول الراهم في الكوكب هذار في وأحسبانه في حالة العالمولسة وهي ليست زمان الشكليف أوالمقصود منسه الاسسنفهام لاتو بجوالاحتجاج فال المازري أماا المكذب على الانبياء فيماه وطريق البسلاغ عن الله عز و حدل فالانبياء معصومون منسه سواءنل أوكثرفان تجويز ممنهم يرفع الوثوق باقوالهدم لان منصب النبوة مرتفع عنه وأمامالا يتعاق بالبلاغ ويعدمن الصغائر كالكذبة الواحد تفحه سيرمن أمو والدنيا فغي امكان وقوعهمنهم وعصمتهممنه القولان المشهو وان للسلف والخلف فالعياض العيم ان الكذب لأيقع منهسم مطلة اوأما الكذبات المذكو رات فأنماهي بالنسبة الى فهسم السامع لكونم افيصو رة الكذب وأمآني نفس الامرفايست كذبان قاشو وافقسه شارح من علما تناحيث قال أتماسماها كذبات وان كأتشمن جسلة المعار بض لعادشانم محن المكناية بالتي فيقع ذلك وقع المكذب عن غيرهم أولاتها لمات صورتها

فعسل ابليس يطبيف به ينظر ماهو فلمارآ وأجوف عرف اله خلق خلقالا يتمالك و والمسلموعن أبي هريرة عليسه وسلم اختتنا براهم النبي عليسه السلام وهو ابن عاتين سنة بالقسدوم منفق عليه وعنسه فال قال وسلم لم يكذب ابراهسيم وسلم لم يكذب ابراهسيم الاثلاث كذبات

صو رةالكذب سميت كذبات وقالالا كلفشر سالشارة يحتمل البرادم اسقيفة البكذب لان الاستثناء من النفي اثبات فيحتاج الى العذر بان الكذب للاصلاح بالزف الخدات وفع طلم الفالمين كال أب الملك كيف يحتمل فالنومع كالامامواهم عامه الصلاة والسلامة ومنة عالمة ومقالمية دالة علىانه نتجو وفيسه ولم ردخاهره الايرى انمن جلة كذباته قوله اسارة انك أختى في الاسلام فقوله في الاسلام قرينسة على انه لم يردبه الاخت فى النسب وقوله بل فعله كبيرهم فأن استه له صدو والفعل من الجساد قرينة على انه مؤول أوجو زفيسه فلا يكون كذياةات ولاسمسادره قول مالونف على بل فعسله والابتداء بقوله كبيرهم هذا (ائتنسين منهن) بدل من ثلاث كذيات (فيذات الله) أي لا حسل الله تعالى أوفي أمر الله أو فيما يتعلق بتنزيه ذاته عن الشرك أو يراديه القرآ تأى فى كلامه وصبر به عنهاسالم ينفل عن المنسكام كالمورأى الانسسمر ى كذاذ كرم ابن أللك وترضعه مامال شارح أى في أمر الله وما يختص به اذلم يكن لا واهيم نفسه فيه أرب لانه قصد بالاولى ان يتخلب عن القوم بهذا العذر فيفعل بالاصنام ما فعل و بالثانية الرام الحجة عليهم بانهم صلال سفها على عبادة مالايضر ولاينغم وقيسل يحتمل حذف المضاف أى في كالرمذات الله يعسني أن ثنتين مذكورتا ، في كالرم الله تعمالى دون الثالثة وهي قوله لسارة هي أختى قال النو وي وهسذه أيضافي ذات الله تعمالي لانم اسبب دفع كامرظالمهن مواقعة فاحشة عظيمة لابرضي بهاالله تعالى واغائص الثنتين بانهم فى ذات الله تعالى لكوت الثالثة أغينت نفساله ودنعيا لمرمه مذا وفي ألغر ساذو يمعسني الصاحب يقتضي شيئسين موصو فأومضاها البهوتة وللاء ؤنث امرأة ذات مال ثما فتطعوها عن مقتضاها وأجروها يجرى الاءعاء التسامسة المسستقلة بالفسها غير المقتضية الماسوا هما دهالواذات قدعه أوبحدثة ونسبو المهمامن غدير تغيير علامة التأنيث فقسالوا الصفات الذاتية واستعملوها استعمال النفس والشئءن الى سعىد كل شئ ذات وكل ذات شئ قال العاسي رحمه الله قوله في ذات الله أي في الدفع من ذات الله مالا يلمق محلاله و مدل علمه ما جاء في مديث آخر ما فهما كذبة الاماحة لم وندن الله أى أصمو جادل وذب ون دن الله وهو عمسني التعسر يض لانه نوعمن الكناية ونوعمن التعريض يسمى الاستدراج وهوارخاه القنان مع الخصم فى الجيارات ليعتر حيث يريد تبكيته فساك الراهيم عليسة الصلاة والسسلام مع القوم هذا المنهسيج فينتذ (قوله) بالرفع وفي نسخة بالجر (افسقيم) وذلك عندما طابوامنه عليه اصلانوالسلامان يخرج معهم الى عيدهم فارادان يتخلف عنهم للامر الذى هميه فنظر نظرة في النحوم فقال الى سقيم وفيه ابه اممنه اله استدل بامارة علم لنحوم على اله سيسقم المتركوه فيفهل بالاصنام ما أرادان يفعل أوسقتم القلب لماد ممن الغيظ بانخاذكم النحوم آلهة أوبعياد تسكم الاسسنام (وقوله) بالوجهين وهوحين كسرعليه الصلاة والسلام أمسنامهم الاكبيرها وعلق الفاس فى عنقه ﴿ بِلِ فَعَلَمُ كَبِيرِهُمُ هَذَا ﴾ أَي فاستَّاوِهُمُ انْ كَانُوا بِنَطَّةُونَ بَعْنَى انْ كان لَهُم نَطَقَ فَفَيهُ تَنْبِيهُ نَبِيهُ عَلَى انالاله الذىلم يتسدرهلى وفع المضرةعن نفسه كيف يرجى منه دفع الضروعن غيره واعساء المىأن العاجز ون النعاق لا يصلح للالوه مسة فأن الاله من هومنعوت بصفات الكالمن أسماء الإسلام والحال (وقال) أى النَّى صُـلَى آلله تعالى عليه وسُسلم في بيان الثالثة (بينامو) أي الراهم عليه الصلاة والسلام متوجه الى الشام (ذا نوم) أى بعده الله غروذ (وسارة) عطف على هو دهى بنت عـه (اذأت) أى مر الراهيم (على جبَّار من الجبايرة) أي طالم مسلط قال الطبي رجه الله أني حواب بينا أي بيناهما يسديران ذَات وماذأتما عدلى بلدج ارمن الجبارة فوشيهما (فقيله) أى العبار (ان هينا) أى في بادناهذا (رجلامه امرأة من أحس الناس) أي صورة (فارسل) أي رسولا (اليه) أي الي الراهم يطلبه فذهب البه (فساله عنها) أى عن جهتها (م هذه) أى من تكون ال هداه المرأة الني معل قال العابي رحه الله من هذه بيان السؤال أي سال الجبارج ذا اللفظ (قال أختى) أى في الاستلام وقيل كان كادباوكان جائزا بل واجباف دفع الفالم هلى ماف شرح سلم لكن حسله على التعريص أولى فاله صلى الله

تنت ين منهن فى ذات الله توله الى سحة بعد وقوله بل فعد المحتبيرهم هدذا ومال المناهدة التي الميارة المناهدة الميارة في الميارة الميارة

تعالى عليده وسلم قال ولي مار وا مابن صدى والبهرق عن عران بن حصين ان في المماريض لمندوحة عن ا الكذب معرأن فأس قوله أختى لا يخلوهن تعريض ماحيث لم قل هذه أختى أوهى أختى (فات) أى الراهيم (سار مقال لها ان هذا المبارات معلم) ان شرطسة أى ان علم (انك امر أني بعلمني علمك) أي ف أحدك يًا ظلم عني ﴿ فَانَ سَأَلُكُ ﴾ أَي عَن أُسبِكُ ونسيتُكُ على تقدير ارْساله البِكُ و رَسُولِكُ عنده ﴿ فَأَحْسِمِ يه الكُ أُختىٰ) أَى عَلَى طَرِ بِنِ الْشُعْرِ بِشِ كَانِعَاتُه (فَأَنْكَ أَخْتَى فَ الاسلام) أَى ــ قَيْفة بلامشاركة لأحد غير الى هذا المقام كابينه بقوله (ليس) أى مو جود (على وجه الارض مؤمن غيرى وغيرك) قال العليي وجه الله يربده قوله تعسالى اغسا المؤمنون الخوة بمعسنى ان الاعسان تعدمت عبين أهسله من السيب القريب والنسب الملاسق مايفضل الاخوة فىالنسب السابق ولبس أحد أحق بهذا العقدمني ومنك الآكلانه ليس على وجه الارض مؤمن غيرى وغيرك انتهى واستشكل بكون لوط عليه الصلاة والسلام يشاركه سمانى الاعسان كالمال تعسالى ما آمر له لوط و عكن ان يجاب بات مراده بالارض هي السني وقع فيها ما رقع له ولم يكن معسه لوط انذاك ذكره العسفلانى رجمالته عم قبدل كانمن أمر ذلك الجبارا لذى يتدن به في الاحكام السياسدية اللايتعرف الالذوات الازداجو برىانهااذا اختارتالزوج فابس لهاان تمتنعمن السلطان بل بكون هوأحؤج امن زوجيافاما الدف لاأزواج لهن فلاسبيل علمن الاادارمسين ويعتمل ان يكون المرادانه ان علم ذلك الزوى بالعالات وقصد قتلي حوساء أيك وقيل لأن دين الملك ان لا يعدل الترز وجو التمتع بقرا بان الانبياء (فارسل) أى الجبار (اليها)أى الى سارة يطاهما (فاق بها) أى حقيم الى الجبار (فام ايراهم) استنداف بيان كال فائلا قال فسادا مه لبعد فاجيب قام ابراهيم (يصلى) حال أواستشناف تعليل أى أيصلى عمال بقوله تعسالي واستعينوا بالصبر والصدلاة كاكان صدلي الله تمسالي عليه وسلم اذاخر به أمر صلى على مار واه أحدوا يوداود عن حذيفة (فلمادخات) بصيغة الفاعل وفي نسخة أدخات (عليه) أى على الجبار (دهب) أى طفق (يشاولها) أى الخذها أوعسها (بيده) أى من غيرسؤال وجواب أو بعسد سؤالها و عماع جوابه الكن غلب عليهالميسل الهاالكمال حسستهاو جسالها (فاخذ)بعسيعة الجهول يخففاأى حبس نفسه ومنغط والمرادبه الخنق ههذا أى أخسذ بممارى نفسسه ستى معم له غطيط وقال ابن الملك فاخسذ بيناء الجهول أى - يسمن امساكها أوعوقب بذنبه أواغى مليهوفي نسحه بتشديدانا فافالشارح ويروى أخددهلى بناءالجهولمن التأخيسة وهواستح للانقاب هض مرقية أوغد يرها كالسحر بحيث يصل لهنوف أوهيمان أوجنون علىما له المسقلاني و يؤيد واية القنف في تول الوَّلف (ويروى) أى بدل فاخد أو زيادة عليه (فغط) بضمةين معجمة وتشديد طاءمه ماية أى خنق (حتى ركض برجليه) أى ضرب برجليه الارض من شدة الغط وفالابن الملك أى حصر حصرا شديدا وقيل الغط هناءه في الخنق أى أخد بمعامع عارى فسه حق يسمع له عَطَمَ يَغْيِرُ وهُ وصُونَ بِالانفُ وَقَالَ الْمُسَتَّقُلانَي أَى الْحَتَنَى حَتَى صَارِكَا لَصَرُوعَ (فقال ادعى) أَي سَلَى (الله لى) أى لا جلى الخلاص (ولاأضرك) أى بالتعرض الله (فدعث الله فاطلق) أى من الاخذ (ثم تُناواها) أى أراد تناواها (الثانيسة) أى المرة الثانيسة (فاخد فمثلها) أى مشل الاخدة الاولى (أوأشد) أى بلأشدمنها (فقال ادعى الله لى ولاأضرك فدهت الله فاطلق فدعابه ف حبته) بفخه تين جمع حُاجِب كُطلبة جمع طالب (فقال الله مُ تَنْي بانسان) أى حتى أقدر عليها (اغما أتبتني بشيطان) أي حيثه أقدرهلها بل تصرهني وتريد أن تها لكني قال الطبيي رجه الله أراديه المتمرد من الجن وكانوبها نون الجن ويعظمون أمرهم (فاخدمهاهاجر) أىجعل الجبارها جرادمة اسارتا ارأى كرامتها وقربها عندالله أُوْجِيرِالْمَاوِقِعِمنَ كَسَرِ خَاطَرِهَا حَيْثَ تَعْرَضُ لَهَا ﴿ وَالْآنَهُ ﴾ [ى ابراهيم (وهو فاثم يسلى) وهو امالعدم الحلامه على شكامها استمرعني سأله أوانسكشف له الامروزادتى العبادة اسكوت حيداتسكورا يعدما كأن حيدا صبوراد يو يدالادل قوله (فاوماً) جمزتين أى أشارا براهيم (بيده) أى الىسارة وهوفى السلاة (مهيم)

فأتى سيارة فضال لها ان هدذا الجباران بعدرانك امرأني يغلبي مليدل مان سألك فأخبريه انك أختي فأنكأ خنى فى الاسلام ليس على و حده الارض مؤمن غبر ىوعيرك فأرسل المها فانىبها كام الراهيم يصلي فلما دخلت عليسه ذهب يتناولهابيده فاخسد و روى فغط حدى ركض مر حله فقال ادعى الله لى ولا أضرك دروت الله فاطلق ممتناولها التانسة فأخسذ مثلهاأ وأشدفقال ادعى اللهلى ولاأضرك فدعت الله فاطلق فدعابعض عمته فقال انك لم تاتني مانسان اغا أتيسني بشسيطان فاحدمها هاحي فاتنه وهو فاغرسلي فارما يبلدمهم

يفتم دسكو رمرتين أىدشأ نلاوما حالك ومى كله عانية يستفهم جادههنا مفسرة للايماء أى أوما بيده بمسا يفهم منه معناه وايست بقر جسة القوله والالكان من سقه أن يقول فارما بيده وقال مهم (قالت ردالله كيد الكافر في نعره) أي على صدر ووهومن قوله نصالي ولا يحيق المكرا لهي الايادله ومن قبيل الدعاء المرفور اللهم انانجة لك في نحو رهم وتموذ بلنمن شرورهم (وأخدم هـاحر) أي أم اسمعيل عليه الصلاة والسلام قدل .. . تها حرلاته اها حرب من الشام الحمكة وقبل كان لا توادله من سارة فو هبت ها حرله و قالت عسى الله أنر ز قلامنها واداوكان الراهم علىه السلام لومنذا بن مائة سنة نقسله الن الملك (قال الوهر مرة تلك) أي هاحر (أمكم) أىجدتكم (بابني ماء السمّاء) قال القاضي رجه الله قبل أزاديم مم العرب سموا بذلك لانم مري يبعون الطروينعب ون يعب والعرب والمركونو اباجعهم من بطن هاحر لكن غلب أولاد اسمعيل على غيرهم وقبل أراديم بالانصارلانهم أولادعام بن حارثة الازدى جدنعمان بن المنسذر وهو كانملعبا بماءالسماء لانه كان يسقطر به و يعقل انه أوادبه سمن اسمعيل وسماهم بذاك العامارة نسسهم وشرف أصولهم فالابن الملك وقيل أشار جم الكويم من والدها ولانا عميسل أنسم الله تمار لنوتعمالي له ومرم وهىمن ماءالسماء والله سبعائه وتعالى أعلم فال الطبي رجه الله فان قلت فاذا شهدته الصادف المصدوق بالبراءة من ساحة فاباله يشهدعلى : هدىم اف حديث الشفاعة ف قوله وانى كنت كذبت ثلاث كذبات وذكرهام فالنفسي نفسي نفسي على أن تسيمها والمهامهار بض بالسكذبات اخبار الشيء ليخلاف ماهو به قلت نعن وان أخرجناهاعن مفهوم الكذبات باعتبار التورية وسميناهامهاريض فلاشك انتصرو رتهاصورة النعو يجون المستغيم فالخبيب قددالى يراءة ساحة الخليسل عسالا يليق يه فسمساهام هاريض والخليس للحوالى مرتبة الشفاعة هنالك والمامختصة بالحبيب فتحوز بالكذبات (متفق عليه وعنه) أى عن أب هريرة (فال قالرسو لالله ملى الله تعالى عليه وسدافي أ- في الشدائمن الراهدم اذ قال رب أرف كيف عي الموت) غمامه فالدأو لمتؤمن فالبلى ولمكن ليعام ثن فلبي فالدابن الملك أراد مسالى الله تعمالي عايسه وسسلم أت ماصدو من اواهم عليه العلاة والسسلام لم يكن شكايل كأن طلبالمزيد العساروا فاأحق به لافي مأمو ربداك لقوله تعالى وقدل و دردني علما وأطلق الشدك بطر القالما كان وقال الامام المزى معناطو كان الشدان متطرقا اليهلكنت أحزبه وندعلتم أفالم أشلنا علواانة كذلك واغمار جاراهم على نفسه تواضعا أولصدوره قبل أن يعلمانه خير وادآدم وأماسوال الراهيم عليهالسلام فللرق من عسلم اليقين الى عين اليقين أولائه لمااحتم على الشركين بان ربه يحي و عبت طلب ذاك ليفاهر دليله عاله وتوضيعه ما قال الخطساب مذهب هذا الحديث التواضع والهضم من النفس وليس في قوله هذاا متراف بالشك على نفسه ولاعلى الراهم لكن فيه نفي الشك عن كل واحد منهما يقول ادالم أشدك الاولم أرتب في قدرة الله تعمالي عسلي احياه الموتى فاير اهيم أولى بان لاستان فيد مولار تاب وفيه الاعلام بان المسئلة من قبل الراهيم لم تعرض من جهة السكالكن من قبل طلب ز مادة العزواستفادة معرفة كيفية الاحياء والنفس تحدمن العاء انينة بعسار الكيفية مالم تحده بعسلم الامنية والعذف الوجهن حاصل والشلامر فوع وقدقيل اله انحاطلب الاعمان حساوعيا فالانه فوق ماكان عليه من الاستدلال والمستدللاتر ولعنه الوساوس والخواطرفقد فالعلمه الصلاة والسلام ليس الخبر كالماينة انتهى وقيهان عسدمه لم الانبياء من باب الاستدلال غير ظاهر بل علمهُم من باب الكشفُ والمعرفة التامة والعسلم البغيني الذي الهم في السر الربحيث لا يتصو رفيه ترددا الواطر وتوسوس الفيما ترنع مرتبسة عين اليغين نوفمرتبسة عسلماليةين والاهسدالهوسق البقين والله الموفق والمعين وفي بعض المطابع اعن أسق من امراهد مردون قوله بالشدك فقال شار مله أى نحن أ-ق منه بالسؤال الذي ساله مر بديه تعظيم أمره وان سؤ اله هـ قد الم يكن لنقصان في عقيدته بل الكال و عرقه وعلوه ونه العاالية المصول الأطمئنان بالوسدول الى در جة العيان قال وفي بعض الروا يات نحر،أ- ق بالشك من ايراهيم عليه الصلاة والسلام ومعدا ماذ كرماه

فاندودالله كددالسكافر في نحره واخدم هاحر فال أبوهر بر : تلك أمكم بابني ماه السماء منفق عليه وعنه قال فال رسول الله مسلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشسك من ابراهيم اذ قال رب أون كرف نحي المونى

منه وليكثالانشك فكسف بحوزان بشك هو فيه أقول المرادبة ولهنحن ليس صيغة التعظم ليحتساج الى الاعتذار بائه فالذلك تواضعالا براهم بل المعسني اني معرأه في لانشساك في قدرة الله تعسالي على احياءالموني بل نحن معاش الخلق من سائر الام غالبا تعتقدونه على الآحياء وابراهم عليه الصلاة والسلام من أكل الانبياء في مرتبة سدومهام النغو يدحني أحرنا بتنا بعته على طريقه القو سروسه له المستنتم فيكمف يتعبق رمنه الشات جازعليه الشدل وهومن المعصومن المتبوءين لجازلنا بالاولى ونحويمن اللاحقين الشأبعين والحاصل أنه أزادبالدلدل البرهاني نغ الشك عن الخلسل الرجساني وانصاله الموالي المقام الاطمئنا في والحال العماني (و رسم الله نوطا) قيل تعدر السكار مبهذا الدعاء لللايتوهم اعتراء نقص عليه فبماسياني من الانباء عسلى طريقة توله تعالى علمالله عنائل أذنت لهم حيث كان تمهيد اومقدمة الخطاب المزعم (لقدد كان يأوى الى ركن شديد) أى عشير فتو يه قال إن الملك فيه اشارة الى وقو ع تقصير منه وقال شارح تبع المقاضي وكائه استغر سمنهوعه مادرة اذلاركن أشدمن الركن الذي كان بأوى المهوهو عصمة الله وحفظه وعندي اتأ خذهذا المعنى من هذاالمبني ليس من طريق الادب في الأنباء عن الاندماء لانه صلى الله تعيالي علمه وسسلم اذا كان ينهى من غيبة أفراد العامسة حياوميناف كيف يتصدوران يذ كرف حق ني مرسدل ما يكون موهماانقص مرتبته أوتنزل عنعاو همته فالمعنى والله نعالى أعلم اله كان عفته عي الجبسلة البشر يه في بعض الامو والضرورية عمل الحالاستعانة بالعشيرة القوية نحو ولنامت لذلك المحال فأنامامو وون عتابعسة أر بال الكال في التعلق بالاسباب مع الاعتماد على وبالار باب والله تعالى أعلى الصواب شمراً يتفي الجامع الصغيرماية ويحالمدكو رمن آنتر بروالتحرير وهو مارواه الحاكم عن أبي هريرة مرفوعار حمالله لوطا كان ياوى الىركن شد بدوما بعث الله بعـــده نساالا في ثر وقمن قومه قلت ومنه قوله تعــالي حكامة عن قوم شعيب طيه الصلاة والسسلام ولولاره طات لرجناك وماأنت علينا بعز تزوكذاك نسنا مسلى الله تعيالي عليه وسسلر كانمعظما ومحما ومكرما ومكرمالقر يهمن أبي طالب وغيرموا المهالا عمامي قوله تعمالي ألم عدل يتهما فا كوى (ولو ابنت في السعن طول مالبت نوسف) أي مقد ارطول زمن لينسمو حاني داع مالطلب أوساع الىانغروج (لاچبت الداعي) أىولبادرتانغروج علا بالجوازلكن يوسف عليه الصلائرالسسلام صيرا حكم تفضيه ذلك كالخبرالله سحانه عنده فلاجاء الرسول فالدار جم الى ربك فاساله الى آخره وريماأو حبيته علسه في مرام ذلك المقام من قصده العراءة بمااشتهر في حقه من الكلام على السنة العرام ليقابل صاحب الامرعلي جهة التعقام والاكرام الاثرى ان الني صلى الله تعالى عليه وسلم كان كام بعض أمهات المؤمن من في طريق فرعام محابي فقال له عليه الصلاة والسسلام ان هذه فلانة من الازواج الطاهرات فقال يارسول الله أنظن فيسلنظن السوء فقالمان الشسيطان ليجرى منابن آدم يجرى الدم فال التو ريشدني رحمالته هومبني على احاد مصدير توسف عليه السسلاموثر كه الاستعجال بالحر وجهن السعن مع امتداده د الماس علمه قال عمان في ضمن هذا الحديث تنبها على ان الانساء عليهم المدلاة والسسلاموان كانوامن الته بمكان لاينازلهم فيسه أحدفائهم بشريطر أعلههم من الاحوال مايقرأعلى اليشم ـدواذلك منةصة ولانتحسبوه سيئة قلت هذا نؤ بدماقر رناءهن قضمة تسدنالوط علمه الصلاةوالســلام وقال امن اللك اعلم ان هـ ـ ذال سي اخبار اعن نسناصـ لي الله تعبالي عليه وسـ لم يتخصره وقلة صبره بل فيه دلالة على مدح وسف مله السسلام وتركه الاستعال بالخروج ليزول عن قلب الملائما المهم من الماحشة ولاينظرا المهسن مشكوك انتهى وهو بعينه كإذ كرناه على مالا يخفى وقيسل بل فيه اشارة الى تقمسير وسف عليه السسلام وذلك من جهة أنه لم يترك الوسائط ولم يلوض كل ما آتاءاليه تعالى قلت سبق إن معاشرة

لاسباب لاتنافى تفوكيض الامرانى وب الارباب بل كالبعض المازقينان مرتبسة يعسم اينسمهمه

أى لم يكن صدورهذاالسؤال منهشكامن ابراهيم والحتلج في صدره اذلو كان الشك يعتر يه لنحن أحق بالشك

و پرحسم الله لوطالقسد کان یاوی الحدکن شسد بد ولو لبثت فی السمین طول ما لبث یوسسف لاجمت الدای

السبب مع الاحفاة على الرب وقيسل بل فيسه اعسافي تفصيره من جهة انه كان رسولا والذادعا أهل السعين بقوله أارباب متفرتون الخزلم يكنله طريق الحاده والملافلان جداليسه سبيلاتدم مراءة نفسه بمسائسب المسه على سق الله وهوده و قاللت فلت وهسذا لخاهر البطلان اذعلى تقدير تسلم كونه وسولاعاما أوخاصا فتقدسهما يتوقف محته الارسال من البراءة هليسه بمساعب الميادرة البسه لألامدور طعن طاعن سواليه وبمسا مدل هلي صحة ماقر رناه وعلى حقسة ماحورناه ما أخرجه منحوس وامن مردومه عن أبي هرس مرفوعا رحم الله وسف ماسما السملامان كان لذا أنا الحلم لو كنث أما لحموس ثم أرسل الى الرحت سريما وفي رواية أحدد في الزهدد وابن المنسذرين الحسن مرسلار حم الله أخر يوسف لوأ ما أماني الرسول بعد طول المبس لاسرعت الاجابة حين قال ارجع الدربات فاستله ما بالنسوة تُذاف الجامع الصفير (متغن عليه وعنه) أي من أي هر رد (قال قال رسول الله مسلى الله تعمالي عليه وسلم الموسى كان رجلاحيما) بكسرالة تيةالاولى بتشديدالثانية علىانه فعيسل أى مستحييا (ستيرا) بفتح لسيزو تخفيف الفوقيسة المكسورة والشارح أي مستورا والفاهرانه بمالعة ساتر ويدل علمه مافى نسخة من كسر السين والفوقية المشددة وكان الشار حمدل قوله (لابرى مرجاء مشي) صفة كاشفة وليس بظاهر بلهو استنذاف بياب الما بازم من كونه كثيرالتستر وحاملها له كار من شانه ان دستر جميع بدنه عسدا فاسساله (استعباء) أي من الناس (ها أذا مس آده) بالمدميم أي من أراد ايذاعه (من بني أسرا أيل ففالوا) جمع باعتبار عني من كافرداولا بناءعلى اففاء ونحوه كايرفي الننزيل أي فقال بهض المودس (مانستر) أي موسّى (هذا النستر) أى البلسغ (الامن، مب يحاده امارص أوأدرة) بضم هسمزة وسكون دال مهدلة نفخة بالخصسية على مافى النهاية (وان الله أرادان ببرته) بتشديد الراء أى ينزهه عن نسبة دالث العيب و يثبت له الحيامهن علم الغيب وقد أشار المسمسهانه بقوله يانها لدين آمنو لانكونوا كلذين آ دواموسي فبرأه الله مما قالوا وكأن عنسدالله وجيم أثم اعدنمان قوله وان الله ومكذاف النسخ كمصعة بالواوو قال العلمي وحده الله الفاء ف قوله فان الله للتعقيب وأصد ل السكالم فقالوا كيث وكيث فآراد الله أن يبر موافى بأن الو كدومًا كيدا اهتناه بشأنه (غفلا وماوحده) أى انفردهن الماسرونتاماحال كونه منفردا (ليغتسسل ورضع تو به على حر) أى بجنب اسَّاء (مفرالحبر بثوبه) الباء للتعدية أى فاخذه فاراعن موسى (فحم موسى) بحيم وممروحاء مفتوحات أى دهب وأسرع اسراعالا يردمشي ومنه توله تعالى وهم يجمعون (ى أنره) بفتعتين ونديكسر الهمزو تسكن المثلثة أى في مقب الحبر (يقول) أىبلسان الفال أو ببيان الحال (ثوبي) أى أدهاني ثوبي (ياحمر ثوبي) أي معالو بي ثوبي (ياحمر) والشكر برالةكي (حتى التهمي الي ملامن بني اسرائيـ ل) والفاهران فهم الموذين (فرأوه عريانا أحسن ماخلق الله) قال الطبيي رحمه الله وريانا حال وكداتوله أحسن لان الرؤية بعي النفار (وبالواوالله مابوسي من بأس) أي ايس به عيب ما أ (وأخسد ثويه وطفق) أى شرع (بالحبرضربا) أى نضربه ضربانا لجارمة ملق بالفسعل القدركافي قوله سُجانه فطفق معما بالسوق والاعناق (فواللهان في الجرلنديامن أثرضربه) الندب بفتم النون والدال أى أثراوه لامة ياقية من أثر ضربه وأصل الندب أثرا لجرح اذالم وتفعهن الجلد فتسسيميه أثراً لضرب بالحجر وقوله (ثلاثاأوار بعاأ رخدا) متالق بالضرب أوالنسد والشدك من الراوي قال الطبي رحسه الله قوله ثلاثا أى نديات ثلاثا بساناو تفسيرالاسم ان وضربه هسذامن أثرغ ضبه على الحبرلاجسل فراوه وقلة أدمه واءليه ذهل عن كونه مأموراوكان دلك في المكتاب مسلما وراوفيسه ما خسد لعلماء الانام على ان ضرر الخاص يحسول المفها عام والله أدسلي عسلم ما الرام عمقيسل انهوسي أمر يحمل الخير معسمالي ان كان في المبيسة فضريه بهصافص وأوهم الفانجست فسه انتماه شرة عيما قال النووى رحسه الله فسمه معزيات الخافر ان اوسى عليه الصلاة والسلام احداهم امشى الخريثوبه والثانية حصول الدد في الخريض به

متغنى علسه رعنسه قال قال رسول القصليالله حليه وسسلمان موسى كأن وجلاحسا سنبرالا بريمن حلده أمن استحداه فأرداه من آ ذاهمر بني اسرائيسل مقالواماتسستردندا التستر الامنءمد عاده امارص أوأدرة وان الله أراد ان يبرته نفسلا نوما وحسده ليعنسسل ومنع ثويه على حر فنراغر بثوبه فمع موسى في أثره يف ول توتي العسر توي بالعسر مني انتهى الى مسلامسن بني اسرائيسلفرأوه عسريانا أحسسن ماخلق الله وفالوا والله مايسوسي من بأس وأخدذ ثوبهوماني بالخبر حشر بادوالله انبالخيرلندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أوخسا

منفق علموصنه فالاقال رسول الله مسلى الله علمه وسلم سناأبوب يفتسل عريانا تفرعلته حرادمن ذهب فحسل أبو ب يحتى في فو به فنادا مربه يا يوس ألم أكن أغناناعارى السلي وعزتك ولكنلاغني بهمن مركنك رواءاليخارىوعنه فالاستبرجلس السلن ورحهل من الموافقال المسلم والدى اصطافي عجوا على العالمن نقال المودى والذي اصطفى موسى على العالمين قرفع السلم يدوعن ذاك داطم وجمه البودى فذهب الهودى الىالني صدلى الله علمه وسليفا خبره يماكان منأمره وأمر المسلم فدعالني مسلى الله عليه وسالم المسلم فساله عن ذلك فاخبره نقال الني صلى الله عليه وسلم لاغير وني عدلىموسى فانالناس اصعقون توم القيامة فأصعق معهم فا كون أول من يفيق فاذامه وسيباطش يجانب العرش فلاأدرى كان قمن

ونيسه حصول التمييزق الجسادونيسه بوازاالغسسل مريانافي الخلوثوات كان سترالعورة أمضسل وبهذا قال الشافعي وماقك وأحسدر جهم الله وخالفهم ابن أبي لبلي وقال ان لاماءسا كنة فلت امامنا الاعظم رحسه الله مسم الجهور وظاهر مخالهة ابن أبي ايسلى في دخول الماء فالوفيه ابتسلاه الانبياه والصالمين من أذى المستفهاء والجهال وصبرهم عليهوفيسه انالانبياءعايهم الصلانوالسسلام منزهون عن النغائص فحانخاتي والخلق سالون من العاهاتُ والمُعايبُ اللهم الاعلى سيبُ ل الابتلاء (متفق عليه وعنه) أي عن أبي هر برة (قال قالرسول الله مسلى الله تعمالي عليه وسسارينا أموب يغتسل عريانا) يستخسل ان يكون لابسالا زار كابدل علمسه قوله الا تف يحدثي في ثويه و يحتمل ان يكوب تعبردا من الثياب كلها على طبق ماسبق لموسى علمهما الصلاة والسلام وكأن حائزا عنسدهما لكنه صلى الله تعسالي عليه وسسلم أشارالي ان التسستر أولى حيامهن المولى بناءه لى اله صدلى الله تعالى عليه وسلم بهث ليتم مكارم الاخلاف (فر) بالحاء المجدمة والراء المشددة أى فسسقط ونزل (عليه) أى فوقه على أطرافه (حِواد) أى جنس حِواد (من ذهب فِعل أو ب يحدي) أى يضمه (ف توبه) كذاف النهاية والاظهرانه باخذ بكفه أوكفيه ويضع ف تو به المنسل به وهوالازار اللابس له قبد ل الفسل أوبعده أولله فه ل الذي ماليسه العدوق الصابيم يحني في تويه فال شارحله أى يجمعه في ذياه و يضم طرف الذيل الى نفسه (صادام ربه) أى نداء تلطف إيا أنو سالم أكل أعسينا) أى جماتك ذائني (عما ترى قال الى وعزاك) قال الطبي رحمالله هذا اليس بمتن منه تعمال في ان الاندان وان كارثر بالايشسبيم بثراه بلير يدالز يدعليه بل من قبيل التاطف والامتحان باله هل مسكرعلى ما أنير هليه فيزيد في الشَّكر وآليه الانسارة بقوله (ولكن لاغني) بكسر ففض مقصورا أي لااستغناء (بي عن بركتك) أىُّ من كُثرة نعمتك ور يادة رحمتك وفير واية من يشبع من رحمتك أومن فضلك وفيسه جوازا الرص على الاستكثارهن الحلال فحقهمن وثقهمن نفسه الشكر عليمو يصرفه ويمايحب ربه ويرضاه ويتوجه الامر اليهوفسه تسمية المال من جهة الحلال مركة في الماكل وحسن الخلال قال العلمي رحسه الله وتحوه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لعمر رضي الله تعالى هذه جو أباعن قوله أعطه أفقر اليسه مني مأجاءك من هسذا المال وأنت فيرمشرف ولاسائل فدءومالا فلاتأبعه نفسك (رواءا لبضارى وعنسه) أى من أبي هريرة (قال استبرجل من المسلمن ورجل من المهود) بتشديد الموحدة افتعال من السب وهو الشهر والمعي سكل واحددمهما الاسنو (فقال المداروالذي اصافي مجدا على العالمين) اي جمعهم من خاتي الاولىن والاستون والحلوف مليميقدر (فقال المودى والذى اصماني موسى على العالمين) أى عالى رمائه اسكن لما كان ظاهر كلامه المهارضة وحاصسل مرامه المشاركة في الاصسطفة على الخاتي من بين الانساء وهوخلاف ماعليه العلماء ولذا أنكر عليه (فرفع المسلم يده عندذلك) أى الغول الوهم خلاف الادب (فلعام وحدالهودي) أي ضربه مكفة كفاله وناديدا (فذهب الهودي الى الذي مسلى الله تعالى علسه وسد لم فاخبره عما كان من أمره وأمر المسلوف عاالنبي مسلى الله تصالى عليه وسلم أى المدعى علسه (فسأَلَهُ عن ذلك) أى الا مر (فاخسيره) أَى بمطابقَة الخبر (فقال النبي صدلى الله تمالى عليه وسدلم لاتخبر ونى) بضم الناء ونشد بدالياء من النخمير بمعنى الاصطفاء والمعنى لاتتحاوني خبرا بمعنى لاتفضاوني (على موسى) أى رنحوه من أمصاب النبوّة تفضيلا بؤدى الى ايهام المنقصة أوالى تسبيب الخصومة فان أمر التفضيل لبس بقطعي على وجه التفصيل (فان الناس) أى جميعهم (يصعفون) بفتح العسين (يوم أ القيامة) أى منسد الذفخة الاولى (فاصعق معهم) من صعق الرجل اذا أصابه فزع فاتجى عليه ورّعا ماتمنه تمسسته ولفالون كثيرالكن هسذه الصعقة صعقة فزع قبل البعثاذ كرالافاقة بعدده بقوله (فا كون أو لمن يفيق) فان الافاقة انحاتسته مل في الغشبي والبعث في الموت (فأذاموسي باطش) قال أشارح أى قوى والظَّاهُ را زمعنياه آخذ (بجانب العسرش فلأأدرى كان) أَي أَكَانُ (فين سَسعتي

فَأَقَافَ قَبْلِي) أَى لَفْضَلِهُ اسْتُصْبِهَا ﴿ أُوكَانَ فَبِنِ اسْتُنِّي اللَّهِ ﴾ أَى فَى قُولُهُ تَمَالَى وَلَخُوفَ الصورف من في السموات ومن فى الارض الامن شاءاته والمني أوكان فعن لم بصعق فله منقبة أيضامن هذه الجهة قال العسقلاني بعسني فان أفاق قبلي فهي فضراة طاهرة وإن كان عن استشاه الله فعالى فإرصمة فهي أسنا فضراة والحائهي أانبى صسلىالله تصالى عليه وسلمص النفضيل بين الانبياه علمهم الصلاة والسلام من يعول ذلك من رأيه لأمن يقوله بدليسل أومن يقوله بحيث بؤدى الى تنقيص المفضول أو يحرالي الخصومة أوالمرادلا تفضاوني يحميسم أنواع الفضائل يحيث لايبتي للمفضول فضيلة أوأ رادالنهي عن التَّفضيل في نفس النبو تفاخه سهمتساورن فها واغما لنفات ليغصائص وفضائل أخرى كالرتسالى تلك الرسل فضلنابعضهم علىبعض ولغت وفضا نابعض النبيسين،عسلى باض (وفرواية فلاأدرى أحو سب) أىأجوزى (بسعقة نوم العاور)باضافة المعدر الى الفارف وفي نسخة بالضمير أى بصعقه نفسه في ذلك المو محيث قال تعالى فلم أتعلى ربه العبل جعله دكا وخرموسي معسقا فني القاموس سمق كسمع صمقار يحرك وصعقة وتصعا فافهو صعق كمكنف غشي عليه ﴿ أُو بِعَثْ مُلِي } اى أَفَاقَ قبل افاقي بعد ما شاركني في صعقتي فالبعث محازعن الافاقة تو مقاين الروايتين (ولا أقول ان أحدا) أى لا أناولا غيرى من الانبياء (أفضل من يونس بن متى) بفتح الميم وتشديد المثناة الفوقية المقصو وتقبسل هياسم أم بونس على مافي جامع الاسول ثم قيسل ان أحدا استعمل ف الاثبات لان المعسى لاأفصل أحداه لي يونس (وفي رواية ألى سعيد فاللا تغير وا) أي لا تفضاوا (بين الانبياء) فال النور بشي رجهالله قوله لاتخبر وفي على موسى أى لا تفضلوني عليه قول اله على سبيل التواضع أولا ثم ليردع الامة عن الغيسير بين أنبياء اللهمن تلقاء أنفسهم ثانيا فان ذلك يفضى بهم الى العصبية فينتهز الشيطان منهم عندذلك فرصة يدهوهم الحالافراط والثفر بط فيطر ونالفا ضل فوق حقمو يخسون الفضول حقه فيقعون ف مهواة الغي والهذا فاللانخير والمن الانساء أى لاتقدموا على ذلك باهو السكم وآرائسكم مل عما آنا كمالله من البدان وعلى هذا النحوقوله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا أقول ان أحد اخير من يونس بن متى أى لا أقول من تلقاء نفسي ولا أفضل أحدا عليهمن حبث الذرة والرسالة فان شأنم مالا يختلف باختسلاف الاشخاص بل نقول كل من أكر مبالنبوة فانهد مسواء فهاجاؤاله عن الله وان اختلفت مراتهدم وكذلك من أكرم بالرسالة والمه الاشارة بقوله سعائه لانفرق من أحدمن رسله واغماخص فونس علمه السلام بالذكرمن بين الرسل المانعمالية عليه في كتابه من أمر بونس وتوايد عن تومه وضعرته عن تشبطهم في الاجابة وفله الاحتمال أعنهم والاحتفال بهم حسين داموا التنسل فقال عزمن فاثل ولاتكن كصاحب الحوت وقال وهومليم فلم وأمن مسلى الله تعالى عليه ومسلم ان يخاص بواطل الضعفاء من أمنه ما بعودالي نقيصة في حقه فنباهم ال ذاك لبس بقادح فيما آ تاه الله من فضله وانه معما كان من شأنه كسائر أخوانه من الانبياء والمرسلين وهـــذا قول جامع في بيان ماو ودفي هسذا الباب فافهم ترشد الى الاتوم وأماماذ كره في هسذا الحديث من الصعقة مهى قبسل البعث مندنففة الفزع فامانى البعث فلاتقدم لاحد فيسه على نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم واختصاص موسى عليه العلاة والسلام بهذه الفضاية لاتو حسله تقدماعلي من تقدمه بسوابق جة وفضائل كثبرة واللهالمأمول ان بعرفنا حقوتهم و تحمينا على محبتهم و عمتنا على سنتهم و تحشرنا في زمرتهم (منفق عليه وفير واية لاتفضاوا) بالضادالمجمة المكسورة على مافي أكثر النسط أي لانوقعوا التغضيل (بين أنبياء الله) أى وكذا بين رسله على وجه الازراء ببعض فات ذلك يكون سبب المساد الاعتقاد في بعض وذلك كفر وفي استخمالهاد وهوظاهراك لانفر توابينهم لقوله تعمالى لانفرق بين أحدمنهم (وهن أبهم يره قال قال رسول الله صلى الله نعالى عليه وسلم ما ينبغي لعبد أن يقول انى أى ويعنى نفسه أونفسى (خيرمن ونسبن [متى) أى خفلا عن غيرى (متفق عليه رفي رواية المخارى قال من قال أناخير) أي في النبوّ : (من نونس ت ا . فَي فَقَدِدُ كُذُبُ ﴾ لان الآنبياء كله سم متساو ون في مرتبة النبوّ أواءُ النفاض الم باعتبارالدر جات و- ص

مَافَاقٌ قَبِدَلِي أَوْ كَانَ فَمِنَ استشىاللەرنى رواية فلا أدرىأحوسامعفانوم العاو رأو بعث قبسلي ولا أقول ان أحدا أفضلمن ونس بنمي وفروايه أبي سعيد فاللاغف برواسين الانبياءمنف ق مايسهوني روانه أى هر برة لا تفضاوا سأنساء الله تعالى وعن أى هر رة فال قالرسول المصلى اللهمليه وسلم ماينبني لعبسدان يقول اني خبرمن ونسينمني منفق علىه وفي رواية المفاري مال من قال أنا عرمن يونس بن مي فقد كذب

وتس بالنصكر لاناته تعياني ومسفه باوساف توهم المعملها رتنت مسبث بالونفان الالن نقدرهاسه أدابقانى الفلانا الشعون فلغظ انأ واقعموقع مو و يكون راجعا الىآلني مسسلىالله تعسانى عايسه وسس و عيمًا ان يكونالمراديه نفس العّا يُلِّ فينتَّد كنَّت عِنى كقركني به عن السَّمَة لان هـ ذا السَّلَات مساء للكمر قال النو وى رحمالله قبل ضميرالمشكام بمودالى رسول الله مسلى الله تعمالي عليه وسسلم وقبل يعود الى كل قائل أى لا يقوله بعض الجاهلين من الجهم - دين في العبادة أوالعلم أوغ - يرذلك من الفضائل فأنه لو بالم ماباغ الانهلم يباغ درجةالنبوةو يؤيدهال وايةالآولى مايذبى لعبدان يقول انت يرمن ونس ين متى أقول في تأبيدها تفار لتمقق الاحتمالين فيه أصابل المهني الثاني أطهر منها حيث فألها يذبني لعسد بطريق العموم المشيراليانه حديث قدسي على ماذكره السيوطي في الجامع من رواية مسلم هن أبي هريرة قال الله تعالى لا ينبغي لعبدان يقول أناخير من ونس بن مني كال الخطابي وانمات من ونس بالذكرلات الله تمالى لم يذكره في جلة أولى العز ممن الرسسيل" وقال فاصبر لحسكم ريك ولا تـكن كصاحب الحوت اذنادي وهومكفلوم فقصريه عن مراتب أولى الهزم والصيرمن الرسل يقول صدلي الله تصالى عليه وسلم اذالم آذن لكم ان تفضلوني على يونس امنمتي فلا يحو زلكمان تغضاوني على غيره من دوى العزم من أله الانساء صاوات اللهو سلامه عليهم وهذا منه عليسه العلائوالسلام هلى سبيل التواضع والهضم من المنفس وايبس ذلك بختالف لقوله أتأسيد وأنسآ دمولا نفرلانه لم يقسل ذلك مفتخر اولامتطا ولايه عسلى الخلق والما قال ذلك ذكرا للنعسمة ومصرفا بالمنسة وأراد بالسيادة ما يكرميه في القيامة من الشفاعة والله تعالى أعلم (وعن أبي ن كعب قال قال رسول الله صلى الله تعالى هايه وسدم إن الفسلام الذى قدله الناضر ) بفض فسكسر وفي نسخة بكسر فسكون قال النووى هالله جهو والعلماء عدلىائه حيمو جودين أظهرنا احماعندالصوفيسة وأهل الصسلاح والمعرفة وحكاياتهم فحار ؤيته والاجتماعيه والاخذه نسموسؤاله وجوابه وحضو رهنى المواضع الشريفة ومواطن إ النابرأ كثرمن أن يتعمى وصرح الشيئة بوعرو بن الصلاح مذلك وشذمن أنكر من الحقفين كال الحسيرى المفسر وأيوعر وهونى واختلفوافى كونه مرسلا وقال آلفشيرى وكثير ونهوولى واحتجمن قال بنيؤنه بقوله ما فعلته عن أصرى فدل على انه أوجى المهو بائه أعلم من موسى عليه الصلافو السسلام ويبعد أن مكون الول أعلم من النبي وأباب الا مون باله يجوزان يكون قد ألتي اليه بعلر بق الاالهام كأالتي الى أمموسى فى وله تمالى اذ أوحينا الى أمل ما توجى ان اذذ فيه قلت فيه ان الوجى الى أم موسى فهما يتماتي منذ بير خلاص العلفك الامتعار ارفى أمر موأما حل أمر الغلام على الالهام الى الولى غير معيم اذلا يصع لاحد من الاولياء أن يقتل نفسازا كية بغيرنفس اعتمساد اعسلي الوحى الالهامي بانه طسع كافراوقد فال الثعابي المفسر المغمر نهي معمر محموب من أكثر الابصار قال ونيسل انه لاعوت الاق آخر الزمان حن برفع القرآن فلت وقد تفدمأنه يفتله الدبالثمذ كرأقو الاأنه منزمن ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسسلام أم بعده بقليل أوكثير فلت و روى اله من أولاد آدم والله تعالى أعسلم وفي الجامع العسفير روى الحرث عن أنس الخضر فى المعمر والياس في البريحة مان كل لياة عندا لردم الذي بناه ذوالة رئين بين الناس و بين يأجو جوماً جو ج ويحمان ويعتمران كلعام ويشر بإنزمن زمرم شرية تكفهما الى فأبل وفى الفناوى الحديشةر واماس عدى في السكامل ان اليساس والخضر علم ما الصلاة والسسلام يلتقيان في كل علم بلوسم فيحلق كل واحسد متهمارأس صاحبهو يفترقان عن هؤلاءالكامات بسمالته ماشاءالله لايسوق المسيرالاالله بسمالته ماشاء القهلا بصرف السوء الاالة ماشاءاللهما كأن من نعمة فن اللهماشاء القهلا حول ولاقق ة الابالله تم قوله (طبسم كأفراك أى خلق الفلام هلي اله يختار المكفر فلايناف مركل مولود بولد على الفطرة اذالمراد بالفطرة استعداد قبول الاسلام وهولايناني كوئه شقياني جياته وقدروي اين عدى في الكامل والعلم انى في الكبرون اس ـ حود مرفوعا خاق الله يحيى من ذكر يافى بعلن أمهه ومنارخلق فرصوت في بطن أمه كافرا وفي الحديث

وعن أبى بن كعب قال قال رسول القه سلى الله عليه وسسلم ان الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا المشهورات بعد نفخ الروسى كل مولود يكتب شي أوسه ميدوه لي طبقه يوم يأتى لا تكام نفس الاباذية عنهم شقى وسعيدوتد فالك تعالى أوائسك الذين طبهم الله على تلوجهم وانبعوا أهواء ههم فال المفاضى حياض رحسه الله في هسذا عنه منة لاهل السنة وصحة مذهم من أن العبد لاندرة له على الفعل الا بارادة الله وتبسيراله خلافالله يمتز لة القائلة ذات العبد فعلاس قبل نفسه وقدرة على الهدى والضلال وفيه ان الذين قضي لهم بالنار طبيم على قاو بهم وختم عليها و جعل من بين أيد بهم سد اومن خلفهم سدا أو حجابا مستو رار جعل ف آذائهم ونرآوني قاو بهمر ضاائتم سابقته وتمفي كلنه لاراد لحمكمه ولامعقب لامره وقضائه وقد يحتبهم ذاالحديث من يقول ان أطفال الكفارف النارقلت الاولى التفصيل بان من طب م منهم كافر ا يكون في المار ومن ولدهلي الفطرة فهو فالجنة وبه يعسل الجنع بين أقوال الاهمة ويقار بالقول بالتوفف الذي اختار مامامنا الاعظم والله تعدنى أحلم و يدل عليه توله ﴿ (وَلُوعَاشُ ) أَى ذَلِكَ الْعَلامِ بِانْ أَدْرِكُ السَّكِيرِ (لازهق أبو يه) أى اسكافهما (طغياناوكفرا) أي جهل سببالاضلالهما فالحياصل ان الم قتسله مركبة من كونه طبيع كافراوانه لوفرض انه عاش لكان مضلافا حرافال الذو وى لماكان أبو امه ومنين يكون هوم ومناقلت فكمف بحور ذقل المؤمن هَالَ فَجِيبِ تَأْوِيلُهُ بِانْ مَعَنَاءُواللَّهُ سِجِانَهُ أَعَامُ الْأَذَاكَ الْفُسلامِلُو بِالْخَلسكان كأفرا ولوعاش لارهق أنويه أى غشمهماطغياناوكةراأى طغياناهام ماوكفراا عمتر مابعقوقه أومعناه حامماأن تمعاه قيعافياقالابن الملك فان قات خوف كفراحد في الساك للايبج قتسله في الحال مكدف قتله الحضرس خوف كفره فلت محوز أن يكون ذلك في شره عدم قلت تقريرا لله تعمالي و تقرير موسى صريح في ذلك بل يدل على جو ارْمُهــل ذلك أ ف شرعنا لوء المرقط عاله طبع كافرا كافر رمساحب الشرع في هدد اللهديث فبطل كون الغلام ومنا غيرالمهودف الظاهر دلا تشتغل بكيفيته ذات لايخسالفة بيرالشريعة والحقيقة فيأحكام الطريقة ومن فرق ببنهماعن لميصل الىمر تبسة الجيع تسب الى الزندقة ثمان الامرال يخلوهن أحد شيئن فأن الخضران كانسن أهل النموّة فلابدأت يكون عسله على وفق الشريعة وان كائمن أهسل الولاية فليسرله أن يعقده سلى علمه اللائي والهامه الغيى فيمثل هسذه القضية العظمي والباية السكيري ثم في الحديث بيان الحسكمة في فتسل الغضر وكائه خرج موضع الاعتذار عند انصر يحايخلاف مافى الاس يه من الاشارة الى ذلك تاويعا (منه ق عليه ومن أبي هرير أمن النبي ملى الله تعالى عليه وسلم قال اغماسي الخمر ) أي خضرا وفي تسخه بنصه أى اتمامي الرجل المشهو والخضر (لانه حاس عسلي فروة سضاء) في النهامة الفروة الارض اليابسة وقيل الهشيما ليابس من النبات قات ومعناه ماوا حسدوه ؤداهما متحدوا ختارشار ح القول الثانى فقسال المرادبالغروة الهشم اليايس شهه بالفرو وقيل الارض اليابسة وقيسل جلدة وجه الارض وقبل قطعة نبات هجتممة بابسة قلت هذاه والاظهر وقال العايبي رجه الله ولعل الثاني من قولي صاحب النهاية أنسب لان قوله (فاذاهى مُرْدُون مُلفه خضرا) أما تميز اوحال مكانه نفارا الخضر عليه الصلاة والسلام الى يجلسه ذالناذا هي تقرل منجهة الخضرة والنضارة انتهبي واءله فالمن خلفه مع أن النمو والاهتزار انميا كان في موضع الجلوس من يحته الاشعار بأن الطمر مزادت من الجلس الى انتهاء الفر و البيضاء ثم مال شارح فوله خضرا بفتم فكسرمع التنو مرأى نباثاأ خضرناعما وررىء لميزنة صدفراء ناتوه وكذلك فيأكثرالنسمة المضبوطة المتمدة لكن لا يخني ان النسخة الاولى لماسبة وجه التسمية أولى للعمع بين البني والمعنى (روأه البغارى وأسنده السيوظى بهذا اللفظ بمينه في الجامع الصغيراني أحدوالشيغير والترمذي من أبيهريرة والطبراني من ابن عباس والله تعما لي أهم (وهنه) أي من أبي هر يرة (قال قال رسول الله صلى الله تعمالي عليه وسلم جاء ملك الموت) أى في صورة بشرُ (الى وسي بن عران فعاله) أى لموسى عليه الصلاة والسلام (أَجْبُ رَبِكُ) أَى بِقُولِ المُوتُوا المِنَى الْفَجَنْنَالُ لا فَرَضُ وَ حَلَّ (قَالَ) أَى النبي صلى الله تعسالى عليه وسلم

ولوعاش لاره ق أبو يه طفرانا و كفرامنا ق عليه وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عاسه وسلم قال اغماسي الطفيرلانه سجلس على قر وة سفاء فاذا هى ته فزمن تطلقه خضراء و وادا ليفارى وعنه قال قال ومسلم اله مسلى الله عليه ومسلم اله ملك الموت الى أحدوراك قال (فالهاموسي عسين ملك الموت) أى ضربها بباطن كفه (فلقاها) بفاءفة اف فهمز تسفتو حات أى فشقها وظعهاوأعساها فيلاالملائكة يتصور ونبصو وةالانسان وتلك الصو وتبالنسبةاليم كالملابس بالنسسبةالى الانسان واللطسمة اغيا أثرت في العسين الصور ية لافي العين الملكية فانها غيرمتاً ثرة باللطمة وغسيرها قال شارح واغيالطمهاه ميهلات دامه حالى فيص روحه فيسل المختبر والانبياء كأنوايخبر من صدائله آخر الامر بين الحياة والوفاذوس أنى زيادة تحقيق لذلك (فال فرجيم الملك لى الله فقيال الله أرسلتني الى عبد الثلار يدالموت فقد فقاء بي قال فردالله السه عينه وقال ارجم الى صدى قال الطبي رجه الله فأت فات أى فرف بن زول الملك عبد لك على التنكير وبن قول الله عبدى قلت دل قول الملك على يوع طعن فيه حيث: كرود بينه به قوله لاريد الموت وقوله سيحانه دل على تفخيم شأنه وتعظيم مكانه حيث أضاعه الى نفسه رداعليسه (فقل الحياة) بالنصب على اله مامول قوله (تريد) على تقدر الاستفهام قبسل الفسعل أو المفعول وعكن ان يقرأآ لحياتهم رة ممدودة كاف قوله نصالى قلآلذ كرس حرم أم الانشين فالنقــدير آلحياتريدأمالوت تمفصسله بنوله (فان كدت تريدا لحيانه) أى العاويلة ادالمؤيدة غيرمنصورن في الدنيا لقوله أعدلى كل نفس ذا تقدة الموت (مضميدك) أى واحدة أواثنت بن (على متن ثور) أى على ظهر أ بقرة (فدتوارت) وفي نسخة فساوارت (يدك) بالرفع وفي أسخة بالنصب وقوله (من شــمره) بيان لمباوق نسخة من شعره مالخه برأى من شسعره تن لئور (فالك تعيش بها) أى بكل شسعرة متوارية (سنة) وا علمانه يقال واراءالشيء أي ستره وتواري أي استتر ومنه قوله تعمالي يتواري من القوم فقال شارح فوله فماتوارت غاما وتعمن بمض الرواة في كتاب مسملم وفي كناب البخاري الهجما غطت يده بحل شعرة سمنة وقال القاضي توله فسأتوارت يدك هكذاءذ كورني صيح مسلم ولعسل الطاهر فساوارت يدل بالرفع واخطابعض الرواة ويدل عليه مارواه البخارى في صحيحه فساله عما غطات يده كل شدهرة مسسنة و يحتمل النيكون بيلا منصو بابنزع الخادف وفى توارت ضمير وفع فانته اكونه مفسرا بالشسعرة فال الطبيي قوله من شعرة بيانما والضم نرفيه واجيع الحمتن ثور وماوارت يدمقطعة منسه فانثه باعتبار القطعة أى القطعه التي توارت بيدل أو عَمَد يدل المهمى وقيل التاء الاولى والدة لان معناه وارت أى عَمات ذكره الا كل (قال) أى موسى (ثممه) بختم الم وسكون الهاء وأصله ما حددث ألفه ووقف عليه والهاء للتعدر بن الحركة والسكون قال النووي هي هاه السكتوما استفهامه أي ثم مادا يكون أحماة أمموت ( قال ثم تموت قال فالا تنمن قريب أى فأحمار الموت في هده الحالة (ربأدني) أمر من الادفاء أى قربني (من الارض المقدسة) واهله أراد أفضلهمو اضعهاوهو المسمى ببيت المقسدس الذي كان فيه قبلة الانبياء والافالارض القددسة تطاق على جميع أواصى الشام (رميز بحمر) أى كرميسة عير والمراد السرعة ذكره شارح والظاهران المرادان مكوت التقر مسمقسدا ررمية وأحدة يحتصر واذا فال ابن الملك أي بمقسدارذلك أقول ولعله كانفالتيه فاراد التقرب الى بيت الرب ولو بقسد ارقليل من موضع دعائه أومن محسل مطاويه قال النووى وحمالته وأماسؤاله الادناءمن الارض المقسدسة فلشرفها وفضسيلة مافهامن المدفونين من الانبداء وغبرهم من الصاباين قالوا وانحاساً ل الادناء ولم بسال نفس بيث المقسد سلانه خاف ان يكون قبره مشهورا عندهم فعفتتن والماس فلتوهذا يعسد حدااذلم بقع التفتن بقسير غيرمين الانساعم امكان الفتنة في كل مكان بلفيسه اشارةالح ان المقسيرة يذنى ان تسكون قرب القرية لاداشلها ولعل عسارة بيوت بيت المقدس كانت ونشدذ قريبة الحمل تربته عليه الصلافوالسدلام وعلى كل ففيه استعباب الموت والدفن فحالمواضع الفاضة والمواطن المباركة والغرب من مدامن أر باب لدمانة (قال رسول المه صلى الله تعساني عليه وسلموالله لوأني منسده) أي مند بيت المقدس وأبعد دشار حجيث فاللواني مندموسي (لاريتكم فبرمالي جنب الطريق) أى طريق الجلدة من بيث المغدس الى سواليه (عند المكتب الاحر) أى التل المستطيل المجتمع

فلطيموسي عين مال الوت فلقأها فالفرجع الملتاني الله تعالى فقال انك أرسلتني الىمسدلاللار مدالموت فقدد فقأعمى فالفردالله اليه عينهو قال ارجع الى عبدى فقل الحماة ترمد فأن كت ترمدا خدا فضع مدك على منن تو رف اتوارت عدل منشسعرة فأنك تعيشها سنة قال نممه قال تم تموت قال فالاتنمن قريسوب ادننيمن الارض المقدسة رمية بحمر فال رسول الله ملى الله عليه وسيلم والله لو انى عنسده لاريشكم قبره الى جنب العاريق عنسد الكنبالاحر

من الرمل (منفق عليه) قال المازرى وقد أنكر بعض اللاحدة هذا الحديث قالوا كيف عيو زعلى موسى فقه مهنه للذالموت وأجانوا عن هسذا باجوية أسدهما أنه لاعتنع ان يكون موسى عليه الصلاة والسلام قد أذنالله فهذه المامة وان كمونذلك امتعانا باللعاوم والله سحانه يفعل ف خلقه ماساء ويخهم عماريد قات ولا يخفى اله بعسد والثائى الأهدذا على الجاؤوالمرادات موسى فاطره وحاجسه فغليه بالجسة وهال وتمسأ فلان من ولان اذا غليه بالحِدْمال وفي هذات من اقوله مسلى الله تعالى ولمه وسسل فرد الله علمه عمنه فأن قيل أرا ردهنسه كأن بعيدا والثااث ان وسيلم يعسلم اله مال من عند الله وطن اله رجل قصيده يريدنفسه ند فعه عندافادت المدادمة الى فق عصنه وماقصد ها بالفق وهدذ اجواب الامام أبي بكر من حرم وغيرمن التقدمين واختاره الغاضي صاص فالواوأ ثارفي المرة الثانية بعسلامة عليها اله ملك الموت فأستسارله يخلاف المرة الأولى قال ابن الملاف شرح المشارق فان قيسل كيف صدرمن موسى هسذا الفعل أجيب بأبه متشابه بغوض عله الحالقه تعالى وبان موسى لم يعرف اله ملك الوت وظن اله و حل قصد نفسه فدوحه عنها مادت مدافعته نى فقء حينهوهـ ذا يختارالماز رى والقاضى عياض وأنكرالشيخ الشارح يعنى الاكل بان هذا غيرصهم لانالر جل الداخل لم يقصد وبالحاربة ستى يدفعه عنه بلدعاه الى الموتو بمردهذا القول لايصدرعن مؤمن صالح مثل هذاا لفعل فباطنك عوسي عليه الصلاة والسلام وأقول انموسي عليه السلام كان فاطبعه حدة حستى روى اله عليه الصسلانو السلام اذاغضب استعلت قلنسوته فاذاهم عليمر جل فدعاه الى الهلاك هرفاله لا كونالايا لر ي فدفعه قبل تصدود المحتدل النيكون جائزا في شرعه أولان موسى عليه العلاة والسسلام زعمانه كاذب حن ادعى قبض وحمازعه انبشرالا يقبض الروح مغضب علمه الممركان هذا الغضميته وفيانته فلريكن مسذه وماولهذالم بعاتب اللهموسي عليسه السلام حين أخذراس هرون وطيته وكان يجروبع انهار ونأ كيرمنه سمناو أجل تدراه نسدع لماءالاه ةوند قال صلى الله تمالى عليه وسلم حق كبير الانوة علم مكق الوالده لي وادمقا تدداو جهدسن الاان قوله لزعمة يرمسقسن قال ومااختاره الشيخ الشار سفى البواب انموسي عليسه الصلاة والسسلام يحتمل ان يكون مادونا في سق المعامة ويكون ذلان أمتعا باللماطوم فلايخني بعده وفي شرح السنة يحيى على السلم الاعمان بدعلى ماجاء بدمن غيران يعتسبوه عماحرى علمسه عرف الشرفيقع في الارتماب لانه أمر مصدره قدرة الله تسالي وحكسمه وهو محادلة حوت بين ملك كر مروني كلم كل وأحد منهما مخصوص بصفة عفر جربها عن حكم عوام البشروميارى عاداتهم في العدني الذي خص به ولا بمتسبر حالهما يحال غيرهما وتسدا صسعاني الله تعالى موسى بالبحر ات الباهرة والاسمات الظاهرة فلمادنت وفاته وهو بشريكره الموت طبعالطف الله تعماليه بان لم يفاحيته بعتة ولمياس الملك الموكليه مان ماخدذه تهرايل أرسدله عسلى سيل الامتحان في صورة بشر فلسار آ مموسى عليسه المعلاة والسلام استنكر شانه واستوءرمكانه احتمر منه دفعاعن نفسه بحاكان من صكعه اماه فاتحذلك على عدنسه الني ركبت في الصورة اليشر ية وقد كان في طبيع موسى عليه السلام حدة على ماقص الله علينا من أمره في كتابه منوكزه القيملي والقائه الالواح وأخسذه وأم أخيه يجره البسه هسذا وقدح وبسفة الدن بدفع كل قاصد سوء وقدذ كرانطهابي هسذاالمعنى في كتابه رداعلى من طعن في عذا الحديث وأمثله من أهل البدع الحديم أبادهم الله تعمالى (وعن جابران رسول الله صلى الله تعمالي عليه وسلم قال عرض على) بصيغة الجهول أى أنظهرادى (الانباء) وهمم أعممن الرسل وهواما في المسعد الانصى في لسلة لاسراء أوفى المعوات العلى كما يدل عليسه الحديث الذي بليه والعني عرض أر واحهسم منشدكا مربصور كانوا علمهافي لدنها كدا ذ كرماين الملك تسماا شار حمن علما تساوه والطاهروة ال القاضي لعل أر وأحهم مثلث له مذه الصوروله ل إصورهم كانت كذلك أوصور أبدائم مكوشة شله فى نوم أو ية ظة (فادا موسى ضرب) أى نوع (م الرجل) وقبسل عي- فيف العم (كانه من و جال شنوءة) بفتح الشين المجمسة وصم المون فواوسا كتتوهسمزه

متلق عايسه وعنجابران وسول الله مسلى الله عليه وسلم قال عرض على الانبياء فاذا مسوسى ضرب مسن الرجال كانه مسن وجال مستوعة

وهاه ويحو ز ابدال الهوزةواوا وادغامهاوقدة لماين لسكيت أزدشنونها تشديدغير مهسمو زوهي قسلة معر والقوالمعنى اله والسميه والحدامن هذه القبيلة قال شارح والشنوءة النبا عسدمن الادناس على ماذ كره الجوهرى ومنهم أزدشنوءة وهمج من المن ولعاهد ما لغبو ابذلك المهارة نسم سمونفا افة حسم سم وحسن سيرتهم وأدبهم (ورأيت عيسي بن مريم فاداهو أقرب من رأيت به شبها) به تحتين أى تقليرا (عروة بن مسمود) قبل هوأخوعبدالله بن مسعودوايس بعميع (ورأيث ابراه ميم كاذا أقرب من رأيت به شسبها صاحبكم به في نفسه ) أي ريد صدلي الله نعدلى عليه وسداية وله صاحبكم نفس ذا أله لما ظهر له في مرآنه ولما كانحبر بل، لازمالا نساء لكونه مر لوازم الانباء ذكره في معرض الانساء (فقال ورأبت جبريل فادا أقر بمن وأيت به شهادحمة من خليفة ) بكسرالدال وقد يفتم وهو من العماية وكان من أجل الناس مورة (رواه مسلم وعن ابن عباس عن الني صلى الله تعالى عليه وسلم قال رأيت ليدلة أسرى بي) بالاضافة وفي نسخة بالتَّنُو بِن أَي أَبِصِرتُ في السِلَّةِ أَسْرى بِي قيها (موسى رجلًا) أي حال كونه على صورة رجل ( آدم)أي أسمرشديدالسهرة على مفالنها به (طوالًا) بضم الطاء وتخفيف الواوأي طو يلاكيجاب مبالغة عِيبِ وأما بكسرا لعالمة فه وجمع طويل (جعدا) هو صد السيعا فعناه غير مسترسل الشعرولعل انتباض شعره بمایشعره لی حددة باطنة من فیرشعو وه ( كانه من و جال شدنوءة و رأیت عبسی ر جداد مربوع الخلق) أى متوسطا لاطو يلاولا قصيراولا سميناولا هزيلاونيه ايماء الى اعتدال مزاحمة يضا وقوله (الى الجرة والبياض) حال أيما الالونه الهدمافل يكن شهديد الجرة والبياض بل كان بيغ مهامن البياض المشو صبالحرة كما كان نعت نبينا صلى الله تعسالى هايه وسسلم هلى ماقى، لشمسائل في الوسسة من السابقين (سبط الرأس) بكسرالباء وفتحها أيضاوقد تسكن فني الغاموس السسبط ويحرك وكمكنف نقيض الجعدوالمعني مسترسل شعرالرأس فهدذا يدل علىائه فلب عليه صفة الحال كأنه غلب على موسى نعت الجلال ونبينا سلى الله تعالى عليه وسلم لماكان في من تبدة المكال كان شعره أيضافي السدو طدو الجعودة في عايد من الاعتسدال أياه) أى الني ملى الله تصالى عليه وسلم يعنى رأى الني صلى الله تعالى على موسلم الدجال مع آيات أخر أراهن الله النِّي ملى الله تصالى عايه وسلم وما حكاها وقولُه في آيات أراهن الله ايامه ن كلام الرارَّى أدر جه ف الحسديث دفعالاستبعاد السامعين واماطة لماعسى ان عقبل في صدو رهم ولو كان من قول النبي صلى الله تعسالى عليه وسلم لقال أراهن الله اياى كذاذ كروشار حوالفاهران يكوت الضمير واجعاالى المسال والمراد بالا يات خوارف العادات التي قدرها الله سيحانه استدرا جالد جال وابتلاء للعباده لي ما تقدم والله تعمالي أعلم قال الطينى رجه الله قوله في آيات أى رأيت المذكو رفى جله آيات ولعله أراد بها الا يات المذكر رفى قوله تعسالى لقسد وأى من آ يات وبه السكيرى فعلى هداى السكلام التفات حيث وضع أيا مموضع أياى أو الراوى نقسل معسني ماتله ظ به والظاهرات قوله (قلاتكن في مريه من لفائه) متعلق باول المكالم وهو حديث موسى عليه السلام تله يها الحماني لتستزيل من قوله تعالى ولقدآ تيناموسي السكاب ولاتسكن في مرية من لفائها لمكشاف قيسل من لقائك موسى عليه الصلاة والسلام ليسلة الاسراه فيكون ذكره يعيى وما يتبعه من الا تسيات على سبيل التبعية والادماج أىلاتسكن يالمحدف وؤيتما وأيت من الآسيات في شك فعلى حذا اشلطاب اياه ويشهدله قول اشيخ يحيى لدين رجه الله في شرح هذا الحديث كان قنادة يفسرها ان الني صلى الله تعالى عليه وسلم تداني موسى عليه العلاة والسسلام و وافقه عايه جساعة منهسم مجاهدوال كلي والسدى ومعناه هلاته كمن في شدك من لقائك موسى والشار حون ذهبوا الى ان قوله في آيات أراهن الله من كالمالواوي الحقها عديث دحالاستبعا دالساءه يزواماط فلباعسى يتنلج فصدو وهموقال المفلمرا تلطاب في فلاتسكن

ورأیت عیسی بن س فاذا أقسرت من رأيت به شهاعروة نمسهود ورأيت اراهم فاذا أفرب من رأيت به شها صاحبكم بعني نفسهو رأيت جريل فاذا أفسرب من رأيت يه شهادسيةين خليفةرواء مسل وعنابنعباس عن الني مدليالله علموسلم قال دأيت ليسلة أسرى في موسى وحلاآدم طـوالا جعداكالهمن وبالشنوءة ورأيت عيسي رجسلا مربوع الخاق الحالم رة والساض سبط الرأس ورأ سمالكاخازن النيار والدحالفآ باتأراهين الله اماه فسلاتكن في مربة منلقائه خصاب علملن معم دذا الديث الديث الدوم القيامة والضمير ف الفائد عائد الدائد أى اذا كأن شروجه موه و دادلات كى فى شك من لقائه وقال غير مالضمير راجه عالى ماذ كر أى فلاتك فى شك من روّ به ماذكر م الاسمانال وم الغيامسة (متفق عليه) وذكر السيوطي الحديث في الجامع الصغير الى قوله الدجال وقال روآء أحدوالشيخان (وعن أبي هر يرة قال قال وسول الله مسلى الله تعالى مليه وسلم لبلة أسرى بى ظرف مقدم لقوله (لڤيت موسى قدهنسه) أى فوصف موسى فقال ف-هسه (فاذا) أى هو (ر جل منطوب) قال القاضي وفد يرمن الشراح بريدبه الله كان مستقيم القد حاد المان الحاديكون قلقا متحركا كارفيه اضطرابا ولذلك يقالرمح مضطر ساذا كأنطو يلامستقيما وقيسل معناه انه كان مضطربا منخشسية لله تصالى وهذه صفة البسين والصديقين كأروى اله عليه العسلاة والسسلام كالايصلى ولقلبه أذير كاذيراار جدل (رجل الشعر) بكسراجيم ويسكن ويفقع فني القاموس شعر رجسل وكمكتف و سيسل بم السب و طه والجعودة وفي الماية أي لمن شديدا لجعودة ولاشديدة السبوطة بل بينهما قات الفاهران تكون مودنه غالبة علىسبوط شسه الديداف ماسبق من كون موسى عليه الصلاة والسلام جعدا (كانه من رجال شنوءة) سبؤ سانه (واقبت عيسي ربعة) بتسكين الموحد توبيجو زائعه على ماذ كره العسسة لله أى مربوع اللق وف النهاية أى لاطو يل ولاقصد يروالتا بيث على تاويل النفس (أحر) أى شديد الحرة (كالدخر جمن ديماس) بكسر الدال وتفتع على مافى القاموس المكن والسرب وكمسام قال الجوهرى فان فتحت المدال جعت عسلى دياميس مثل شيعاً تنوشيا طينوات كسرتها جعت على دماميس كقيراط وقراريط عما كان الديماس له مصاب قال الواوى (يعني) أى يريد الذي مسلى الله تعالى عليه وسليه (الحام) كال العسة لاني هذا في تفسير عبد الرزاق والمراد وصفه بصفاء الون ونضارة الجسم وكثر نماء الوجه كانه خرج من حام وهوءرق (و رأيت الراهيم وأنا أشبه ولده) أى أولاد ممن نسل والمه اسمعيل أومعالمة (م) أي بالراهيم مورة ومعنى فالشاج ة الصورية عنوان المناسبة المعنوية معران الواد سراييه في ميانيه ومعانيه (فال) أي الني صلى الله تعالى عليه وسلم (فا نيت باناء من) أي أحضرت بهما (أحدهما ابن فالالتو ربشت رحه الله العالم القدسي بصاغ فيه الصو رمن العالم الحسى الدرائم المعالى فلما كان الله بن في عالم الحسر من أول ما يحصل به التربية ويرخي المولود صبيغ عنسه مثال المفطرة التي تتم ما المقوة الروحانية و تنشاعها الخاصية الانسانية وقال بعضهم ولم يقل فيه لين كأنه جعله لبنا كاه تغليما للبن على الاناء الكثرنه وتكاثيرا لما اختاره ولما كان الجرمنهما هنده قلاه فقال (والا تخرفيه خرر) أي خرقا ل (فقيل لو ُ خذاً بهماشتُ ) كي أي الاناء من أو أي المشرو بين أودته واستهيته ( فاخدت اللين وشريته ) أي لمسايدل الامر بالاخد ذعلى جواز الشربلانه المقصودمنه وانمناءرض عليه كلاهما اطهارا على الملائسة فضسله باخشياره الصواب (دقيل له ديت الفعارة) بصيغة الخطاب مجهولاأى فقالت الملائكة هدال الله الى الفطرة وهو يحمل الاخبار والدعاء والاول أظهر الماسأتى في آخرا لحديث والمدي الماهد مت الفعارة الكاملة الشاملة لاتباعات المالة العاءلة قال القاضي وجهالته المراديما الفطرة الاصلمة التي قطر الساس عليها فأن منها الاعراض عافسه غالة وفساد كالجر الخل بالعقل الداع الحاالله لوازعهن الشرالؤدى الحصلات الدار منوخيرا لمنزاين والميل الحمافيد ونفع حال عن و ضرة دنيو ية ومعر ودينيسة كشرب البن فانه من أصلح الاغذية وأولما حصليه ابتر بية وقال أمن اللاز وهذا القول له عنسد أخذ اللي لعلف ومناسسية قات المناسا كان في العالم الحسيدا خاوص وبباض و ولماعصليه تر بقالمولوا صدغ منه في العالم القدسي مثال الهداية والغطرة التي يترج الدؤة الروانية بحلاف الجرفانم المكونم اذات مفسدة فسيغمنه امثال الغواية ومايه سدالقو والروحانيسة والهدافيل له أيضا (أما) بالمخفف المتنبيدة (اللالوأخذت الحر )أى شرت أوماشر بت والمعنى لوملت الها ا أدنى الميل (غوت) أى منات (أمثل) أى نوعامن الغواية المرتبة على شربها بساء على انه لوشربها الأحل الاسه

مَمَّهُ فِي عَلَيْكُ وَعَدِنَ أَنِّي هــر برة المال المال وسول اللهصدلي الله علمه وسطر لميلة أسرى بياة تموسي قمعته فاذار جل مضطر ب رجل الشعر كانه من رجال شنوعنوالقيت عيسى ريعة أحركانماخ جمن دعاس يعنى الحام ورأيت الراهم وأناأشيه ولدوبه فالفاتيت باناءن أحسدهسما لبن والأ خرفه خرفقه للى خدذاج ما شئت فاخذت اللبن فشربت وفقيد للى هدديت القطرة أماانك لو أخذت الخرغوت أمتك

استقامة المقتسدى من النبي والعالم والسسلمان ونحوهم سبب لاستقامة أتباعهم لاخم بمنزلة القلب لأدعضاء (متفق عليه وعن ابن عباس قال سرنا) من السمير أى سافرنا (معرسول الله صلى الله تعالى عام وسلم بن مكةوالمدينسة) يحتمل من مكة الى الدينسة و بالعكس (فررنا بواد فقال أى وادهذا فقالوا وادى الازرف) وهوموضع بمناسلره من سمحه به لزرنته وقبل منسو ب الى و جل بعينه (فقال كاني انظر الي موسى فلا كرمن لونه وشعره شماً ] أي بعضاً من أوسا فهما وهو انه لو نه أسمر وشعره حده له ما سبق (واضعا ) أي حال كون موسى واضعا (اصبعيه في أذنيه) عنم الذال ويسكن والنثنية فيهما هلي طريق الف والنشر (له) أي لموسى (جواد) بضم جيم فهمز وقد ببدل أى تضرع " (الى الله بالتلبية) ذكره شارح وقال الطبيي رحمالله وفع صوت بها ولامنعمن الجديم (ماراج ذا الوادي) قال العابي رحمالله واضعاومارا حالان مترادفان أوستد آخلان من موسى عليه العلاة والسلام وقد تخلل بنهما كلام الراوى يعنى الراوى عن سأله وهو النبي صــلى الله تعسانى عليه وسلم (قال) أى ابن عباس (غمرنا) أى ذهبنا (حتى أتيناء على ثنية) بفخ مثلثة وكسرنون وتشديد تحتمة أي عقبة وهي طريق عال في الجيل أو بين الجبلين (القبال أي ثنية هـ فره والواهرشي) بهاء مراه فشمن معمة فالقدمة صورة تكتب بالياء كسكرى على طريق الشام والمدينسة فرب الجفة (أولفت) بكسرا لالموسكون الفاءه في مافئ أكثرا لنسخ وقال العابي رجسه الله يروى فيه كسرالام واسكات العاء وفتحهامعه وفتحهما وقالشارح هرشي ثنية بقرب الحفة قال الهاأ بضالفت والشاك الرارى أقول و عكن أن يكون أوالتنو يعملي أن بعضهم فالهرشي وبعضهم لفت ولا خلاف في الحقيقة (فقال كأمي أنظر الدنونس على ناقة حرًّاء عليه حِبة صوف أى لانواضمُ واختيارا لزهدوه ــ ذاما خذلا صوفيــ فومن تبعهم أ من العلم كالكسائي ولعله لنسها على غبره شغالمتاد أوكان حائز في شرعه المجرم ليس الجية ونحو هام طلقا والله تصالى أعلم (خطامناتنه) أي زمامهار زنارمعني وهو الحبل الذي يقاديه البعير بحمسل على خطمه أي مقدم أنَّهُ وفه (خلبسة) بضم الخاه المجيمة وسكون الملاء و بضمه ما فوحسدة وهاء ليفسه نخل (مارا بهذا الوادىمابيا) حلان من يونس كاتقدم وفيه اشعار بان الحبيمن شدعائر اللهومن شعائراً نبيائه أحياء وأموانا إ فيفيدا الرغيب في قصد الحج وما يتعلق به من التلبية الدالة عدلي النوحيد والهيئة الاحرامية المشعرة الى المتجر يدوالتفر يدوالله سجآنه ونعسالى أعلم فالرالنو وىرجسه الله فارتبسل كيعب يحمون ويلمونوهم أموات والدارالاستو فليست بدارع لالجواب من وجوه أحدها الم مكالشهداء بلأفضل والشهداء أحياء عنسدو بهسم فلايبعسدأر يحمواو يصلواو يتقر نوالىالله تعسان بمساستطاع والانهسم وان كانواقد توفوا فههم في هدذه الدنما التي هي دارالعه ملحتي اذا فنيت مدتها وتمتقهم اللات خرة التي هي دارا لجزاء انقطم العسمل وثانهماأن التلبية دعاءم على الاسخرة فالتعالى دءواهم فهاسجانك الهدم وتعشم فها سسلام وآخرده واهمان الحدقه وبالعالمين وثالهاأت تكون هسده ويهمنام ف غيرليسالة الاسراء كافال فيرواية ابن عمر رضي الله تعدلى عنهما بينما أماناغ رأيتني أطوف بالكعبة وذكرا لحديث فاقعة عيسى قات ور و عالانبياء حروصد قال ورابعها أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أرى سالهـم التي كانت في حماتهم ومثاوا لهف حال مائم كبف كانواو كيف عهم وتلبيتهم كأمال صلى الله تعالى عليه وسلم كائن أنظر الحاموسي قات الظاهران المرادبة وله هذا استحضار تلك الحالة الماضية عندا لحالة الراهنة للاشارة الدغام غفقة هاونها يذحدتها فال وخامسهاأت يكون أخبرها أوسى اليهمسلي الله تعالى عليه وسلمن أمرهم وما كان منهم وان لم يرهم رؤية عين قلت يرده قوله كائن أنظر البهما قال وهذا آخر كالرم الغ ضي عياض وفى الحسديث دليلُ على استحبابُ ومنع الأصب عف الاذن حنسد وفع الصوت بالاذان ونعوه وهذا الاستُها ط والاستعباب يجيءعسلى مذهب من يتولمن أصمابنا أوغد يرهسهان شرع من فباناشر علناقلت هسذا

ئس بهافوقعوافىضروهاوشرهاولماكال هومعصومالم يقلله نمو يشتطيما تقتضيه المقا بلةوفيه اليساءالى أت

متفدق علسه وعنان عباس فالسرنامع رسول الله صلى الله علمه وسلم بن كمة والدينية فررنا توادفقال أي وادهدذا فتالواوادي الازرق مال كآئى أنظر الىموسى فذكر مناونه وشعره شأواضعا اسبعدا في أذنه له حوارالي الله بالناسة ماراجه فالوادي فال عمر فاحق أتيناعلى ثنمة فقال أى ننية هذه والوا هرشي أولقت فقال كأثنى أنطراني يونسء الي نافة حراء علسه حبسة صوف خطام باقتهخلية ماراجذا الوادي مليسا

الاستنباط انحايتم لوقيل استعباب وعنع الاصبعين فىالاذنين وتمت التابيسة ولاأتطن ان أسدا كالبهذا وأمآ وضع الاصبيع في الاذلاك لادان الدد آبل مستقل ذ كرفيابه (ر واء مسلموه ن أبي هريرة عن الني صلى الله أهالى عليه وسلم قال خفف) أى سهل و يسر (على داود الفرآن) أى قراء فالزبور وحفظه (فكار أمربدوايه) أىلكويه وركوكوبأضابة '(فتسرج) أىالدوابأونيشرغ فسرجها (فيقرأ القرآن) أى المتروء وهو الزبور (قبل أن تسرج دوابه) وفي النهاية الاصل في هذه اللفظة بعني القرآن الجسع وكلشئ جعنهنقسدترآنه وسمى القرآن فرآ نالانه جمع القصص والامروالنهى والوعد والوعيسد والاسميات والسو وبعضهامع بعض وهومصدر كالفقران والكفران وقديطلق عسلى القراءة المسهايقال فراقرا أه وقرآ نافات ومنه قوله تعالى فاذاقرأ فاها تبدع قرآنه قال التور بشتى رجه الله يريد بالقرآن لزبور وانماقاله الهرآن لان تصداع ازمس طريق القرآء توقددل الحديث مسلى ان الله تعالى يعاوى الزمان لم يشاعهن عباده كإيطوى المكان الهموهذا بإب لاسبيل الى ادرا كه الابالفيض الرباني قلت حاصله انه من خرف [ العادة على اختلاف في أنه يسما الزمان أوطى السان والاؤل أظهر وقد حصل انبينا صلى الله تعالى عليه وسسلم فى ليله الاسراء هـ داالمه في الوجه الاكلف المبنى من الجمع بين طى المكان وبسط الزمان بحسب السمع والاسان فيقليل ونالا تنولاتهاهه أيضاوقم حظ من هذاالشان على ماحك انعليا كرم الله تعالى وجهه كان بيتسدى القرآن من ابتداء تصدركو به مع تحقق المبانى وتفهسم المعانى و يختمه حين وضع قدمه في ركابه النانى وقدنقل مولانانو والدمن عبدالرجن الجاجي قدس الله سره السابى فى كتابه تفحات الانس في حضرات القدس من بعض المشايخ اله قرأ القرآن من حين استلم الجر الاسودوالركن الأسدهد الى حين وصول محاذاة ماب المكعبة الشرية توالة بلذ لمنيفة وقد عمدائن الشيخ شهاب الدين السهر وردى منه كلة كلة وحرفاح فا من أوله الى آخره قدس الله أسر ارهم ونفعنا بيركة توارهم ﴿وَلا يا كُلُ أَى كَانَ لا يَتَّعَيْشُ داوده ليسه الصلاة والسلام (الاس عليديه) كإمال تعساني وألساله الحديدان اعل سابغات أى دروعاوا سعات وفي ايراديديه بصيغةالتثنيسة اعساءاكمان عسله كان يحتاجاالىمبساشرة العضو من فيكون أجره مرتين فروابة الجامع يدمعلى صيغةالافراديرا ديماالجنس وقدروى أبوسعيدم فوعاعلي مارواه ابت لال أفضل الاعمال الكَدُّبُ من الحلال (رواه البخاري) وكذاأ جد (ومنه) أي من أبي هر ير مرضى الله عند (عن الني مسلى الله تعمالى عليه وسلم قال كانت امرأ تان معهما ابنان ) أى لكل واحدة منهما ابن (جاء الذَّب) استنت فبيات (فذهب بابن أحداهما فقالت صاحبتها) أى رفيقة احداهما الثي ذهب بابنها (انماذهب بابند لما وقالت الأخرى أغياذه ببابنك واعل الولدين كاناشبهين أوكانت احداهما كاذبة لكنهاتر يدان تستأنس بالمو جود بدلاءن المفةود أولاغراض أخرفا سدة وامكاركا سدة (فتحاكمة) أى فرفعتا الحكومة (الى داود نقضى به) أى حكم بالواد (الكبرى) امالكونه في يدها على مقتضى القاعدة الشرعيدة ان صاحبة اليداولى أولائه أشبهمها على اعتباره لم القيافة كأفال به الشافعي (ففر جناء لي سليمان بنداود) أي مارتن عليه (فاخبرناه) أي بماسبق من حالهه ماوتحقق من ما "لهما (فقال) أي لحدمه (الثوني بالسكين أشقه) بفتم القاف المشددة على جواب الامروف نسخة بالرفع أى أنا أقطع الولدنسـ فين (بنكر) أى مة سومين والمعنى انه على فرض السكالم تظهر الى الصدق في أمر ، ولمل الاخرى أيضا كانت في أول الامر متعاقة بالواد متمسكة باليد ومع هذالم يردحفيقة التنصيف وانحاصور لهما هذاالتصو يرتوسلاالى ماأراديه منظهو رامارةالناليف (فقالثالصفرىلاتفهل) أىالشق (يرجلنالله) أى كاأوقعنى فالرحمة على وادى (هوابنها) أى رمنيت بانه يكون ابنها وهو حى ولا أرضى بالشق المفضى الى مونة (فقفى به المعفرى أى لوب ودقر ينسة الشفقة والرجسة فهارتعة والقداوة واليدوسة والعفلة بلدلالة العدادة ف إ الاخرى والشارحواء لم ان تضاءهما حق الكونم ما يجتهدين ومستند تضائهما في هددوا لغضية هي الفرينة

ر وامسلم وعن أب هر بر عن الني ملى الله عليه وسلم مال منفف على داود القرآن فكان بأمر بدوابه فتسرج عيقرأ القدرآن نبسلان تسمرج دوابه ولايا كلالا من عليديه رواه المعارى وعندهعنالني سليالله عله موسل قال كانت امر أثان معهما ابذاه ماجاء الذنب قذهبان اسداهمانقالت ساحيتها اغماذه سيابنسك وفالتالاندرى اغاذهب ما بلنافصا كناالى داودنقضى ره المسكيرى فرحناهلي سلمان بن دارد فاخبرناه فقال التونى بالسكين أشقه بينكا مقالت الصدفري لاتفعل برحلنالله هواينها فغفىيه المسغري

منفق ملسه وعنه فالأفال رسول الماليانة عليه وسل فالسلمان لاطوفن اللملة هلى تسعين اص أدوفي رواية عانة امرأة كلهن ثانى ظارسعاهدفيسلالله فقال له المالة قل انشاء الله فلم يقل ونسى فطاف علمن فلمتعسمل منهن الاامرأة واحدةجاءتبشيقرجل وابم الذي نفس محد سده لوقال انشاءاته لحاهدوا فيسييلالله فرساناأ جعون متفقعله وعنهان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأن زكر ما نحارا

لكن الغرينة الق قضى بماسلهمان أتوى من حيث الظاهر وقيل يحتمل ات قرائن الاحوال كانت في شرعهم بمثابة البينسة يدني ولوكنت أحداهمادات اليسدوالله تعمالي أعلم وفي شرح مسلم للذو وي رحمه المه فالوا يحنملان داودعا مالصدلاة والسدلام تضييه للكبرى لشبهرآ وفهما أولكونه كاف مدهاوأ ماسلمان فتوصيل بطريق موالحسيلة والملاطفة الى معرمة باطن القضية وائحا أواد اختصار شعقته ماليتميزته الامر لاالقطع سقيد فأذفل تيزكم الصغرى بافرارا لكبرى لابحر دالشفقة قلت الافرار لادلالة العبارة عليه ولا طريق لانشارة المسه قال وقال العلماءوم الهما يفعله الحيكام لمتوصاوا يهالى حة فقة الصواب قلت وقدحقق ابن القيم الجوزى هددا المجشف كناب الفراسة في السسياسة قال النووى رجه الله فان قبل كيف نقض سأيمان حكم أبيه داود عليمه الصلاة والسملام فالبواب من وجوه أحدها ان داود لم يكن حرم بالحكم وثانهاان ككون ذلافتهىمن داودلاسكما وثائبه لعله كان فحشره مهسم فسعزا لمسكم ادارفعه ما لخصيم الى ما كمآخر يرى خلافه قات وفي كل منهانظر ظاهر فالوجهان القرينة الانوى كانت عندهما بالاعتبارهو الاولى وامالوصع اقرار السكبرى بائه لماصغري فلاانسكال كلسالان الاقرار بعدا لحكم معتبرفى شرعنا أيضا كنأ اداا عبرف الحمكوم عليه بعدا لحسكم بإن المق تلحمه والله تعالى أعلم (منفق عليه وعنه) أي عن أبي هر برق (قالةالرسولانة مسلى الله عليه وسلم قال سليميان لاطوفن) العاواف هنا كباية عن الجساع والمعنى والله [[ لادورن (الليله) أى الا "تية (على تسعَّمَن امر أمَّوق رواية بِما ثَةَ امرأة) قال الحافظ العسمة لان فيهر وايات ستون دسيعون وأسعون وأسعون ومائة والجسم ان السستين كن حرائر ومازاد كن سرائرا وبالعكس وأماالسبور فللمبالغةوأماالتسمون والمبائة وفوق النسمين في قال تسعون ألفي السكسر ومن قال مائة اثى بالجير (كاهن) أىكلواحدة (تأتى فارس يحاهدفي سبل الله) وهذه نية حسسنة الاانها غيرمبنيسة على المشيئة (فقالله الملك) أى الموكل على عينه أو جــ بريل أوغيرهما أوالمراديه ابه امه أوالهـامه (قل انشاءالله الميغــل) أي اكتفاء بما في الجنان من البيان السان (ونسي) كعلم وروى بضم النون وتشديدااسين وهوأحسن أي مصله النسسيات بإن الجسع من القلب والاساب أكل عنسد أر مات الجسم وأصحاب العرفان أوأرادان بقول ونسى (نطاف علمن فلمتحمل منهن) أىلم تحبسل (الاامرأة واحدة جاءت بشقر جل) أي بنصد فه أو بعضه حيث عدل من شدق ا صواب وصوب الكال (وأم الذي نفس أ مجدبيده) تقددم المكام على أمرافظ ومعنى وقال التوريشني رجمه الله هذا الاصدل في أمرالله أعن الله حذف النون وهواسم وضم الفسم هكذا بضم المروالنون وألف وألف وصل عندأ كثر النحوين ولم يَجِيُّ في الا - بمساءً الف الوصل مفتوسة غيرها وتقسد يره أيمن الله تسمى واذا سدف عنه الدون فيسسل أسم الله وايم الله بكسراله مزة أيضا (لومال انشاء الله لجاهدوا) أى لوجدوا ووادوا وكبروا وما تاوا الكمار (فىسىيل الله) أى طريق رضاه (فرساما) حال من ضمير جاهدوا (أجمون) نا كيدالضمير ومنهسم من يرويه أجعسبن على الحال واله المعتديها أجعون بالرمع قيسل والحديث يدل على ان من أرادات بعمل عملا يستمسان بقول عقدب قوله اني أعسل كذاان شاءاتله تبركاو تهما وتسسه ملالذلك العسمل وقد قال تمالى ولا تقولن لشئ انى فاعل دلك غدا الاان دشاء الله (متفق عليسه) وافظ الجامع فال سليمان بن داودلاطوفن الليدلة على مائة امرأة كلهن تائي فارس يجاهد في سييل الله فقالله صاحبيه قل الساء الله فليقسل انشاء الله فطاف علم وفلي تحسم منهن الاامر أةواحدة جاعت بشق انسان والذي نفس مجسد سُده لوفال ان شاء الله لم محنث و كان دركا لحاج تسهر واه أحدوا لشخان والنسائي عن أي هريرة (وعنه) أىءنأب هريرة (انرسولالله صلى الله عليه وسلم قال كانز كريا) بالقصر ويروى مده (نجاراً) أى يتحر الخشسبة ويتعتباويا كلمن كسب يدمونيسة وفي اتباء من حديث داودهليه الصلاة والسسلام دلالة علىان السكسب من سدسنة لانبياء وهولا ينانى التوكل بترك مراعاةالاسباب فىالانسسياة كأصله بعض

الانبياءو جماعةمن أمسفياهالاولياءه لى دلاف في كون أبهما أفضل عندالعلماء وتعقيسفه في كتاب الاحياء (رواه،سدلم) وكذاأحد وإينماجه (وعنه) أىعن أبهريرة (كال قالرسول المهمسلي الله تعسالى عليه وسسم الما أولى الناش) أى أثر بهدم (بعيسى بن مريم ف الاول والاستنوة) أى ف الدنيا والمقيي والماقع والماقظ بن عراى أفر بهم السملالة بشر بان بالامن بعسد ولامنافاة بينه والاقراء تصالحات أرلى الناس بالراهيم الذين اتبعوه وهذا الني لانه هو أولى الناس بايراهيم منجهة الاقتسداء وأولاهم بعسى ابن مريم من جهسة قر بالعهدانة على الكن لا يحسنى أن جرد قرب المهسد لا يلاع، قوله (الانبياء اخوة) فالاول مأفال القاضى رجسه اللهمن انالم جب لكونه أولى الناس بهيسي عليه المسلاة والسلامانه كان أقرب الرسسان السهوان دينهمتصل بدينه وان عيسي كان مشرابه عهسد القواعد ينسه داعيا الفلق الى تصديقه مقال ودندالله اسنئذ ففهدل والمالم المكم السابق كانسا الاسال ون المقتضى للاولوية فاجاب المني صلى الله تعمالي علمه وسسلم بذلك و من أن الاخورة التي من الانساء ليست بينهم و بن سائر الناس و بعل ذلك كالتسب الذى وأقرب الاسسباب ثم بغرب زمائه من زمانه واتصال دعوته بدعوته كاستعيىء الاشارة ا ليده والدلالة عليه بقوله وليس بينناني وقوله (من علات) بغتم فتشديد أى هم الحوة من أسواحد فأن المدلة الضريو بنو العسلات أولادالرجل، ن نسوة شتى فتولة (وأمهاتهم شتى) أي متفرقة مختلفة امانا كيسدأونحر يدوالهني كأن أولادالعسلات أمهائم مختلفة فتكدلك الانبياء دينهم واسعد وشرائعهم مختلفة قال القاضى رحمه اللهوة يرمه ن الشراح العد لة الضرقما حوذة من العلل وهوا لشرية الثانية بعسد الاولى وكات الزوج علمنها بعدما كان ناهلامن الاخرى من النهل وهو الشرب الاول و ولاد العسلات أولاد الضرات من رجسل واحدوالعني ان عاصسل أمر المبوّ فوا عليه القصوى من البعثة التي بعثو اجيعا لاجلهاده وةالخلق الحمعر فةالحق وارشادهم الحمايه ينتظم معاشمهم ويحسن معادهم فهمم متفقون ف هدد االاصل وان اختلفوا في تفاريهم الشرع التي هي كالوصلة الودية والاوعبسة الحد فظفله فعسبرالنبي صالى الله تعالى عليه وسدارع ماه والأصل المشترك بين جيع الانبياء بالات ونسيهم اليه وعبرهما يختافون فيدهمن الاحكام والشرائع ألمتفارته بالصورة المتقاربة في الفرض يمني يحسب الاز منسة والمصالح المتعلقمه والاشخاص المتلفة طبعابالآمهات وهومعنى توله وأمهاتهم شئى فانهسم وانتباينت أعصارهم وتباعدت المامهم فالاصسيل المذىهو السديب فحاشوا جهموام إزهم كلافي مصرءأمره واسدولذا فال (ودينهم واسد) ودوالدين الحق الذي فعار الناس عليه مسستعدين أغبوله مقسك من من الوقوف عليه والتمسك به فعلي هسذا المراد بالامهات الازمنةالتي الشدمات عليهم وانتكشةت عنهم دالمُ أمَّال ﴿ وَلِيسَ بِيْمَنِنَا ﴾ أَي بِني و بين عيسى ( نبي) الماه طالقا أو مجمول عسلي نبي ذي شرع أو على أولى العزد من الرسس ل قال اين الملك و حسه الله أي ليس ينني وبينه نيى بل جات بعده كإقال ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحدقال وبم سذا بط ل فول من قال الحوار نون كانوا أنبياءبعده يسى عليه المسلاة والسلام انتهى وكانه حسل النفي على الاطلاف فال العاميي رحسه الله قوله الانبياءا خوقهن هلات كأس استثناف هلي سان الموجب لقوله صلى الله تعمالي عليه وسسلم أفاأولى الناس بعيسي بنمريم فيالاولى والاسترة فينبغي انينز لالبيان على المبسن بعدى الانبياء كالهسم متساوون فهابعتو لاوله من أصول التوحيد وايس لاحدد اختصاص منه المكن اناأحص الناس بميسى لائه كانميشرابي قبل بعثق وعهداله واعدماني ثمنى آخر الزمان منا بعشر يعنى وناصراديني فكانسا واحد والاولىوالا خرة يحتمل ان يرادبهما الدنياو لا شخرة وان يراديهما كحالة الاولىوهي كونه مبشرا والحالة الاسخرة وهيكونه ماصرامه و بالدينه فان قلت كيف التوفيق بين هدذا الحديث و بين قوله تعمالى ان أولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه وهذا الني أى الخاصهم به وأفر بمسم فيه فلت الحديث واردني كونه صلى الله تعمالى علبه وسدلم وتبوعا والنهز يلف كونه تابعماوله الفضل تابعما ومتبوعا قال تعملي ثم أوحيما اليك

ر واسسد روهنه قال قال و رواسسد روهنه قال قال و رسول الله صدلی الله علیه ملیه و المولی المان و الا المولی و الا شود و المان و المولی و در بهم و احدوایس بیننانی

ان أنب عملة الراهب يم حنيفا وقد مر تفسير والله تعسالي أعلم (متفق عليسه) وافظ الجامع أنا أولى الناص بعيسي تم مريم في الدنياوالا منواوليس بيني و بينه بي والانبياء أولاد علات وامهامهم شي ودينهم واحد رواه أحد والشيخان وأنوداودولا يخني حسن نظم هذه الرواية الطابقة اراعاة ترتيب الدراية (وعنه) أي عن أبي هريرة (قال قال رسول الله صلى الله تصالى عامه وسلوكل بني آدم) فمه تعليب الذكور على الاناث أى كل أولادآ دم (وعامن الشيطات) بفنح العينو يضم من طعنه بالريح كمعه مواصره طعنما ضربه وزجوه على مافى القاموس والراده غاالمس أسافى رواية فالمنى الله عسه و يصيبه (في جنيبه باصبعيه) أى السبابة أول زمن ولاديم موالافراد باعتبارا فط كل (غسيره يسي بن مريم) أى لدهوة حنسة جدَّته في حقَّ أمسه بقولهاواني سميتهامر يهواني أه يذهابك وذريتها من الشيطان الرجيم (دهب) أي أواد الشيطان وشرع وطفق (بطعن) أى ف جنبي هيسي (نطعن في الجاب) أى فاوتع الطعن في المشهمة وهي ما فيه الواحد في يتأثر ون مسه عيسى قال العلمي وحه الله وهذا مدل على ان المس في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس من مولودا لاعسهاالشيطان ولي الحقيقة كمامر في الوسوسة فلت وعمام الحديث حن نواد فيستهل صارحا من مس الشيطان فيرمر يروابنها علمماوالسلام فيكان الراوى اقتصرف مذا الحديث على دكرويسي عليه الملانوااسلام لانه المقصودالاصلى في المرام أوخص بعيسى نظر الى باض القيود في المكلام (متفق عليه) وأسنده السيوطى فحالجامع الى البخارى وكاللفظ مسلم كلينى آدم عسه الشيطان يوم ولائه أمه الامريم وأبنها (دەنأىي،وسىءَنَّ الـــىصلىاللەتىــالىملىيەرسلىزىل كــل) بضمالىمرقىنسخةبىلىمەرىجوز كسرها في القياءوس كمن كأصر وكرم وعلى وقال ابن الملك في شرح المشارق في كمدل ثلاث لغات لكر كسراليم ضعيف أقول الصيم الضم او افقته العني الازي أي صاركا ملا او باغ مساغ المكمل (من الرجال كثير) أى كثير ون من أفرادهدا الجنس سي صار وارسدالاوأنساء وخلفاء وعلماء واولياء (ولم كمول من النساء الامريم بنذعران وآسية أمرأة فرعون والنقسد يرالاقابل منهن واساكان دلك القابل بمحصو وأفيهسها باعتبارالام السابغةنض مليء ابعلاف الكدل من الرجال فأنه يبعد تعدادهم واسستقصاؤهم بطربق الانحصارسواءأر يديالكمل الانبيساءأ والاولياء فالالحافظ بن حراستدلهم ذاالحصرهلي الم مانيبتان لات أكسل الانسان الانبياء ثم الاولياء والصديقون والشهداء فلوكانتاغير نستس الزم ان لايكون في النساء ولية ولاصديقة ولاشه يدة غيرهماوفال الكرمانى لايلز مهن المظال كال ثبوت نبوته سمالانه بطلق لتمام الشي وتناهب ففبابه فالرادب اوغهر مااليه فيجيه العضائل الني لانساء فلت لا يعنى انهذا المقا للايند فعبه الانسكال الاان يقال لا يلزم من كال المرأة أسكم كم يتما حتى تلزم النبوة بل يكنى الحصول السكال وصوله اللولاية ففائدةذ كرهما بطريق الحصرات تصاصهما كالليشركهما فيه أحدمن نساء زمانمهما أومن نساءالام المتقدمة أومعلفا غيرمفيد وذلك لمانقل العلماءمن الاجماع على عدمنبوة النساء ولمايدل عليه قوله تعمال وماأرساناهن قبلك الار جالالكن نقلءن الاشعرى نبوته واءوسارة وأمهوسي وهاجر وآسية ومربيم وهذا اعاصم بناء على الفرق بين الني والرسول والله تعالى أعدار وقال ابن الملك عشر ح المشارف في الجواب عن الاترادالسابق فلناال كالفائق يكون حصوله للكامل أولى من غيرموالنيو فليست أولى بالنساء لان مبناها على الظهور والدهوة وحابهن الاستنار فلاتكون النبوة في حقهن كالابل السكال في حقهن الصديقية وهي قريبة من النبوة انتهسى ولا يخفى انه انسايتم على القول بقرادف النبوة والرسالة والاعملى الفرق بينهما كماعليه الجهورمن ان الرسول مأمور بالتباسخ يخلاف الني فلايلزم من النبوة عدم التسترمع ان الرسالة أيضالا تغافى الستارة كالايخفي والله تعالى أعلم (ونشل عائشة على النساء) أي على جنسهن من نساء الدنياج عهن أوعلى النساءالمذ كوراتأ وصلىنسآءا لجنةأوهلى نساءزمانها أوعلى نساعهذه الامةأ وعلى الازواج الظاهرات

متفق عليسة وعنه قال قال وسول الله سلى الله عليه وسلم كل بنى آ مراه سن الشيطان في حديد باصوبيه ومن ألى موسى عن يطعن فطمن في الحاب من المناه عليه وعن ألى موسى عن قال كمل من الرجال كشيم في يكمل من الرجال كشيم ولم يكمل من النساه الامر مم فرهون وفضل عائشة على فرهون وفضل عائشة على النساء

(گفشل الله بده في سائر الطعام) قال العابي رجه الله الم بعطف عائشة على آسية لكن أوره في صورة جسالا مستقله تنبياه في المحتصام عاما المتارت ما عن سائرهن نحوه في الاسلوب في المحسلي الله تعمال على خلاف ذلك مع الفغا ثلاث غيرنات في الحديث قال التو ربعة يرجه الله قيل المحلمة المائم بلائه أحفل طعام العرب ولا يون في الشديع أغنى غناء منه وقبل المحم كانوا يحمد ون الثريد في الطبخ بلهم وروى سيد الطعام اللهم في سائر الاطعمة والسرفيه ان التريد مع اللهم جامع بين الفذاء واللذة والقوة وسهولة التناول وقلة المؤن في المضاح وسرعة المرور في المرى عنصر به مسلالي وذن بائما أهطيت مع حسين الخلق والخاق وحد الموالما المعام والشعة و ورزائة الرأى و رصانة العقل والتحب الى المعلق في من على المناق والمحدث والاستشاس ما والاصفاء المهاو حسيبات المائمة المائمة والشياد وروسالم المنافر والمحدث والاستشاس ما والاصفاء المهاو حسيبات المائمة المائمة والشافر ورقما لم ومثلها من المراكمة عندهم والذها ول الشاعر النساء وروت عالم يرومثلها من المراكمة عندهم والذها ول الشاعر النساء وروت عالم يرومثلها من المراكمة عندهم والذها ول الشاعر النساء وروت عالم يرومثلها من المراكمة عندهم والذها ول الشاعر المنافرة وتمالم يرومثلها من المراكمة عندهم والذها ول الشاعر النساء وروت عالم يرومثلها من المراكمة عندهم والذها ول الشاعر المنافرة ولاستشاس ما والاستشاس على المرومة عندهم والذها ول الشاعر المنافرة ولمنالم يرومثلها من المراكمة عندهم والذها ول الشاعر وسائم المراكمة عندهم والذها ول الشاعر والمنافرة ولمنالم المراكمة عندهم والذها ولمائمة والمنافرة ولمنافرة ولمن

اذاما الخير تأدمه بلحم \* فذاك أمانة الله الثريد

وقد اختلفوا في المفضيل بن عائشة وخد يحاوفا طسمة قال الاكدل روى عن أبي حنفة ان عائشة بعد خد عدة أفض ل نساء العالمين أقول فهدذا يحتمل تسارى خد عدة وعائشة لمكون الاولى من العرفاء السوابق والثانسةمن الفضلاء اللواحق وفال الحافظ بنحرفاط مة أفضل من خدمحة وعائشة مالاجماع ثم خدىحمه ثم عائشه قوفال السيوطي رحه الله في لمقاية وشرحها ونه تقدان أفضل النساء مرسم وفاطهمة روى الترويذي وصعهد حسبك من نساء العالمن مريم انتجران وخد محة بنت خد عليه السسلام وآسسية امرأة فرعون وفى الصحين من حديث على خير نسائها مرير بنت عران وخسير نسائه نحديجية بنث خويلدوقي الصعم فأطمة سسيدة نساءهذه الامة وروى النسبائي من حسذيفة ان رسول الله مسدلي الله تعدلى عامده ومسلم قال هدف املانه من الملائكة استناذن ريه السلم على و يشرف ان حسد ناو - يسما سددا شباب أهدل الجمة وأوهما سديدة نساءا هل الجنة وروى الحارث ن أبي أسامة في مسنده بسسند صحيح أسكنه مرسسل مرسخ يرنساه عالهاوفاطمة خسير تساععالهاور وادالثرمذي موصولا من حسد ات الى الفظ خير نسائه امريم وخير نساع افاطمة فات وفى الدرالمنثو وأخرج ابن عساكر عن ابن عماس قال قال رسول الله صدلي الله تعدلي هليه وسر لم سيدة نساء أهدل الجنة مرتم بنت عراب ثم فاطمة ثم شدعة ثم آسسية مرأة فرعون وأخرج إبن أبي شيبة عن عبسدال حن من أبي للي قال قال رسول الله صلى الله تعسانى عليه وسليفاطه ةسيدة نساءالها آين بعد مريم ابنة عران ثم قال السيوطي وأفضل أمهات المؤمنسين خدعة وعائشة فالصدلي الله تعدل عليه وسدلم كل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الامرم وآسة وخدعة وفضل عائشة على النساء كفضل الثريدعلى سائر الطعام وفي اغظ الأثلاث مريم وآسمة وخديجة وفى المفض ولينع ماأقوال ثاثها لونف قلت وصحم العمادين كثيران خديحة أحضل لمثبت انه مسلى الله تعالى عليه وسلم فاللعائشة مين قالت قدر زقل الله خديرامنها فقال لاواللهمار زقني الله خيرامنها آمنت بي حبن كذبني المأس وأعطتي مااها حين حرمني الناس وسئل إبن داودفة العائشة اقرأها السلام النبي صلى الله تصالى عليسه وسلم من - بريل وخديجة اقرأها السسلام جبريل من رج افهى أفضل على لسان محمد وقسله ذي أدخل فاطمة أمرأمها فالفاطمة بضعة السي صلى الله تعسالي عليه وسلم فلانعدل بهاأحداوسثل السبحي فقال الذي نحتاره وندين الله به ان فاطمة بنت محد دليه السسلام أفضل ثم أمها خديجة ثم عائشة ثم است تدل لدلان ومن ابن معماد ان حديجة أفضل من فاطعة باعتبار الامومة لا السسمادة والله تعمالي أعلم (متفق علميــه) وفير وابه الجامع تقسديم آسسية على مريم وزيادة وان دغسل عشسة الخرواه أحسد

كفشسلالتر يدعسلىساتر العامام متفق عليه \* (الفصل الثاني) \* (هن أب زرين) قال الواف هو لقبط بن عامر بن صديره بفتم الارم وسكون الغاف

ومسبرة بفتم الصاد الهسملة وكسرا لموسدة عقيسلي صحابى مشهور عداده في العائف روى عنسه ابنه عاصم وابن عمر وغيرهما (قل قات بارسول الله أن كادر بناقب للان يخلق خلقه) لاشك ان المكان مع الزمان مزجدلة خلقه معددودان ولولاالتاويل محسب الامكان لاول السؤال وآخره يتعارضان وسيجيء بيان كشف المهني من الشراح الاعمان (قال كانـفرعــاء) بفتح العين ممدودا أى في غيب هو يه الذات اللاظهو رمظاهر الصدفات كأدبره فمسابقوله كنت كنزا مخفا فأحييت ان أهسرف فحافت الخلق لاهرف وفى قوله تعلى وماخلةت الجن والانس الاايعبدون اشارة الميسه ودلالة عليه هـ لى تفسير حبرالامة أى لمعرفون قال لشجء لده الدولة في كتابه العروة فائت تحسلي الذات أولاءقوله كنث كنزا مخفماثم تعليسه بالمسفة الأحسدية بقوله احببتان أعرف ناسا ثم تعلسه بالصفة الواحسدية بقوله نفلقت الخلق لاءرف ثالثاوفي اصطلاحات السوفية للكاشي العماءهي الحضرة لاحدية عندنالانه لايعرنها أحدغير وفهو وجاب الإسلال أقول واعله أراد بالاحدية أحدية الجيع فانم ابين غيب الغيوب وبين أحسدية الصرفة فانها من أحسدية الجسمو من الواحدية وهذه البينونة بالنسسية الى العاو والسفل وهسذا القول هو العصيرلات العماءفى اللفسة غمر وتنو يحول بن السماء والارض وكذلك الاحدية الصرفة ماثلة بن عماء الذات وأرض الكثرة الاسمائيسة ثم قال وقيل هي الخضرة الواحدية التي هي منشأ الاسماء والصفات لان العماء هو الغيم الرقدق والغمره والحبائل بمن السمباء والارض وهذه الخضرة الواحدية هي الحائلة بمن سمباء الاحدية الصرفة و بين أرض المكثرة الخلفيسة وقد جعل العارف الجامي شرحاعلي هذا الحديث الشر اف فان كنت ثريد التعقيق فعايك يذلك التصنيف فقدعلم كلأماس مشربهم وتبع كلفريق مذهم سمدذا وف الفائق العماء هوا اسعاب الرة يق وتيال السعاب الكثيف المطبق وقيسل سبه الدخان وكبرأس الجبال ومن الجرمي الضيبات وفي النه الغالعه ماعيا لفتم والمدالسحات وفي القاموس هو السحاب المرتفع أوالكثرف أوالطر لرقيق أوالاسود أوالاب ضأرهو الدى هراف مؤوولا شكان واحدام هذه المعاني لا يناسب المفام التساني الاأن مقال ان المحاب كناية عن حاب الجدلال وهو عبارة عن حاب الذات الياعث على سرالصفات المتعلقة بالمساويات والسفليات ولذاقال أبوعبيد لايدرى أحدمن العلماء كيف كأن دلك العماء وفحار وايذعى بالقصر وهو ذهاب البصرفة يسله وكل أمرالاتدركه عقول بني آدم ولايبلغ كه ه الوصف ولايدركه الفطان فالالارهر ى نعن أؤمن به ولا تكيفه بصفة أى نجرى اللفظ على ماجاء عليه من غير ناو يل مع التـــنز به عـــا لايجو زعليهمن الحدوث والتبديل (ما تحته هواء ومافو قههواء) مانانية فهما وفيه اشار آلى ماسبق في الحديث كان الله ولم يكن معهش قال القاضي المراد بالعماعمالا تقبله الاوهام ولاتدركه العقول والافهام عبر عن ودم المسكان بمسألا بدرك ولا يتوهم وهن ودم ما يحو يه ويحيط به بالهواءة ويعانى و براديه القلاءالذي

هوهباوه عن عسدم الجسم ليكون أقرب الى فهم السامع و يدل عليه أن السؤ ل كان هسائملق قبل ان يعاق خلقه داد كان العمام أمر امو سود السكار يخلوقا اذماس شئ واه الادهو يخلوق خلقه وأبد عه دلم يكن الجواب

وذكرحديثأنسا
ماحبرالبرية وحديث
أبي هدر برة أي النباس
أكرم وحديث ان عمر
الكريم ان الكريم في
باب المعاخرة والعصابة
به (الفصل الثاني) \* عن
أبيرزين قال قلت بارسول
الله أن كار بنا قبال في عماء
على خلق خلقه فال كان في عماء

طبق السؤ لروالله تعالى أعلمها لحال وتيدل فى المكالمحد فف مضاف كافى قوله تعالى على ينظرون الاان يأتمهمالله ونحوه فكون التقدرأين كان عرش ويناويدل عليه توله وحلق عرشه على المساء المطابق لقوله سعانه وكان عرشه على الماء لانه لولم يكر السؤال عن العرش الما كان حاجة التعرض اليه وقال الطبي رجه الله لم يفتقر لى التقدير ولايداة وله في عماء بالسدمن التاديل ستى يوافق الرواية الاخرى عي مقصو راوما وردنى الصماح صرعران بن سعمين كان الله ولم يكن شئ قبله وكان مرشه على المساء وذلك ان قوله ما تعتبه هواء ومافوقه هواعباءتتم ماصو فالمايفهم منقوله فيعماء من المكان فأن الغمام المتعارف محال ان بوجد يغير هواء دهونفا يراوله كالمايديه عيره الى ماسيق فالجواب نالاساوب المكيم سال ون المكان فالحابون إللا كان به في أن كان هذا ، كما ما بهوفي ، كان وهو ارشادله في عاية من اللماف (رواه المرمذي وقال قال يزيد أمن هار ون) وهو أحدمشا يخش و خ الترمذي من رواه هذا الحديث (العماه) أي بعني معاه (ابس معهشي وفيسه اعباه لحكالم بعض الهارفهر في هسذا الشات كان الله ولم يكن معسم شي والات ن على ما هو عليه كان واشارة الى قوله تعدلى كل من علمها مان (وعن العباس بن عبد دا الطاب زهم) أى نقل (اله) إأى العباس (كانجااسا بالبطعاء) أى في المحسب وهو موضع معروف بكة فوق مقبرة المسلا رفد أماق على مكاه أصل البطعاء على مقالفا موس مسيل واسم ميه د فاق الحصى (ف عصابة) بكسرأقله اى مع جماعة مس كفارمكه وال العابي رحه للداسسندمال وعمو اسبته الى عباس ومرالى الدلم يكن حياته مسلم ولا تلت المصابة كافوامسلم بدل علمة وله في المعلماء وتحوكان وحدد لالته علمه اله كان عالما يجمَّه الكمار ومجمع رايهم ف تلث المدار ومرجلهما اتدق مشايخ العرب عليه في د للث المكان انهر سم عهرون بق هاشم ولايبا عونه ولابشاو روئم ولاينا كونم مولايحالسونم مدى يتركوا أصر فهد صلى ألله تعالى إعليه وسلم وحايته كاهوف السيرمهر وف ولدالماج السي مسلى الله تعدلي عليه وسلمجه الوراع نزله عند تروله ون مني أشارة الحمامن الله علمه مالعلبة على أعداء الدمن واعماء الحالاء كامة المقن هدف وحدبث أبهم يرزق الفصل الثالث عمايدل صريحاان تلاث المصابة كالواسلين وامازهم فكثيرا يستعمل عمني القول الحفق والله تعدلي أعلم (و رسول الله صلى الله تعمالي عليسه وسلم جالس فيهم) أي حينند وهدذا يتحفل أن يكون قبل القضية المذكورة أو بعد القصة المسعاو رة بعدد ماوقع فبمسا ينهدم من الهدنة (فرن محايه فنظر واالبيافة ال رسول الله صلى الله تعمل عليه وسدلم ما تسمون ولمنه على مااسستفهامية بعنى النقر بر وهو حلالفاطب علىالاقراروا تقصود التشيث شدالاسكارأى أى شئ تسمون هـذالسارة لى السحاية وهومة ول ثان التسمون و لاؤل لفظاتما (قالو السحاب) بالنصب أى نسم سمالسصاب و يحود رفه على أنه خير مبتد المحذوف أي هي السحاد والعبي إن هد وواحدة بي حلة حنس السحاب (قال والزب) إنى وتسمونها أيضا المزن (فالواوالمزب) أي نسمها أيضادفي النهاية موالف مروالسحاب واحدثه مرنة وقبل مى السحابة البيضاء وادالبيضاوى ومؤوأ بيض ومنسه قوله تعالى أأشم أنز الهوه من المزن (فال والعنان فالواوالعنان) كسحاب زنة ومعنى من عن أى ظهر وفي النهاية الواحدة عنانة وقيل ماعن لك فهاأى اعترض وبدالك اذارفه ترأسك وحاصله الهصلي الله تعالى علمه وسلمل الاطفهم في المكلام وبين لههم مورفته بلعاتهم المختلفة في مقسام الرام تدريحا بالانتقال من معاومهم الي مجهو لهم وترقيامن الخلق الى الحق (قال هل تدر ونما بعدما بي السهماء والارض) أى ما ، هدار بعد مسافة ما يبهم القالوالاندرى قال ان بعدمابينهما اماواحدةواماا ثنتان أوثلاث وسبعوب سنة) الشائمن الراوى كداقيل وللتنو يسملاختلاف أما كرالصاعدوالهاوى وبهدفا يظهره عناما فالراطا بيرجه الله والراد بالسدبه ونف الحديث الشكثير لا المحديدا ساز ردمن أن ما بين السمساء والاوخر و سن سمساء وسمساء مسير منحسما ته عام أى سنة والتسكنير هذا أبله غ والمفساءله ادى (والسمياء) بالروسع و يجو ( المصب (التي نوقهـا) أى توق سمياه الدنيا

وخاق عرشه دلي الماءرواه الدنر مذى وقال بزيدبن هرون العماء أى ايسمعه شي وعن العباس ان عيد الطلب زعدمانه كان جا اسسا في البطعياء فيعصابة ورسول اللاملي الله عليه وسلم جالس ميم فرد مصاية فظر وااليها فقسال رسول الله صدلي ألله عليهوسسلم ماتسمور هذه فالوا السحاب فالروالمسزن والواوالمرز والوالعنان فالوا والعنان فالدهل ندرون مأبعد مابين السماء والارض فلوالاندرى دل ان بعدد مايينه ما ماراحدة ما اثنتان أو لاثوسه بعون بمسنة والسهاءالتي دوتها

كذاك حتى عدسمع موات ممفوق السماء السابعية عدر من أعلاه وأسلفله كأ بن سماء الى سماء م فوق دلك غانسة أوعال بن اظلامین و و رکهن مثل مابين مهاءالى ماءم على ظهورهن العسرشين أسفله وأعلاه ما سسماء الى سماء ثمالته فوقدذلك رواه الترمسذي وأنو داود وعن حسيرين مطعم فال أنى رسول الله صلى الله علمه وسلم اعرابي فعال جهدت الانفس وحاع العيال ونهك الاموال وهلكت الانعام فالنسق الله لما فاما نستشدهم بك عدلي الله ونستشفم بالله عليك فقال النبى صـ لى الله عليه وسـ لم سمانالله سمسانالله فسأ والسم حدى عرف ذاك فرجوه أصابه مقال وعانانه لاستشام مالله على أحدد أن الله أعظم من ذلك ويحسك أندري ماالله ان عرشه عالى معواله ليكرا

م كذاك أى في البعد (-في مدسبع عوات) أى ملى هـ ذ الهيئات ( مُ فوق السماء السابهـ ف يعر ) أَيْ وَفَايِم ( بِينَ أُه مُ الا مُواسسة إله كما بي سما عالى سماء تم فوق د لأن ) أَي الْبِعر ( عَمانيسة أوعال ) خدم ومدل وهو العد برالودشي و يقالله تيس شاء الجدل (بين المسلافهن) جمع طاف كسرالظاء المعجمة البغر والشاة والفايي؟ ـ نزلة الما والدابة والخف البعد ير (رو ركيم) الفتح في كمام أي ماموق أنفاذهن (مالمابين سماء الى سماء) قيدل الرادج ن الرشكة عدلي اشكال أرعال و يلاعمة وله ( شمصلى ظهو رهى العسرش) أى يجول كالالتعالى الذين يحمد أون العرش ومن حوله يسيعون بعمد رُبِعُ م (بين أسفله) أى العرش (وأعلاه مابين سماء الى سماء) أى من كثرة البعد مع قطع المفارعن الحدوالا فمسع الخاوفات يحنب المرش كالمة في فلاذه على مار رديه في حديث (ثمالله) أي وسعة علم أواتساع تدرية في ملكه (فوق ال) قال العلمي رجه الله أراد صلى الله تعمالي عليه وسماران شغلهم عن السفليات الحالعد اويات والتفكر فح ماركوت السموات والمرش ثم يترقوا الحمعرفة خالقه سمو وازقهم ويستسكفواهن مبادة الاصنام ولاشركوا بالله اللك العسلام فاحسد فاانرق من السحاب تممن السهوات ثممن العيرثم من الاوعال عمن العرش الى ذي العرش والفوقية محسب العظمسة لاالمكان فالعدني اله على الشان عظيم البرهان وقال شارح أى موذ العرش - كمار - ظمسة واستبسلام (رواه الترمسذي وأموداود وەنجىير بى مطعم قالىأتىرسول لله صــلىاللە أمــالىءلىيەرســلم) أىجاء، (اعــرابى) أىبدو ي (فقال جهدت الانفس)بصيعة المجهول من الجهد بفض الجيم المشقة و بضمها الطاقة والعني حملت فوف ط قتها (وحاع العيال) عبال لر - ل مال كمسر من يه وله و يونه و ينه في عليه من لزو جنو الاولاد والعبيد وغيرداك (ونمكت) يضم النون وكسرا هاه عي نفصت (الاموال) عالمي تنمومن الامطار (وهلكت الانعام)وهو حُمَّع نع بجركة الابل والبقر والعسنم كا أخبرالله عنها بقوله غمانية أزواح (فاستسسق الله انا) أى فأطلب الله آلستى بالمطرمن أجل معاشسنا الذي هو زادمعادنا (فانانستشفع) أي نطلب الشسفاعة (بك) أي بوجودكُ وحرمتلا و بعظامتال (على الله ونستشالم عالله) أى نستجير ونستغيث به (عليك) في الناشفع لناعندومان يوفقك على مساعدتنا لكن لماكان ظآهرهده العيارة موهما للتسارى في القدر أوالتشارك في الامرواسال انالله سجائه منزوهن الشرك مطلقاوقال تصالى ايس الثمن الامرشي وقالمن ذا الذي يشفع عنده الابادنه وقال ولايشفعون الالمن ارتضى أنكرا لنبى صلى الله تعسالي عليه وسسلم واسستعظم الامرادية وتجميس هذه النسبة اليه (فقال الني صلى الله تعسالي عليه وسسلم سيمات الله) أى تنزيم اله عن المشاركة (سعان الله) كر رومًا كيدا أودكر الثاني تعباو تعبيار فساز الريسيم حتى عرف ذلك) بصيعة المجهول أى حتى تُسينَ أثرذاكُ التغير (في وجوه أصحابه) لانهم فهمو أمن تمكر يرتسبيحمانه صلى الله تعالى عليه وسلم غضب من والنشافوامن فضبه فنغيرت وجوههم خوفهمن الله تعالى فلسأا نرويهما خوف وقالهم وقطع التسبيم والتفت اليهم (ثمَّ قالُو يحك) بممنى وباك الاان الاول فيهمعنى الشَّفْقَةُ مَنْ أَازُلَهُ وَالزَّافَةُ وَالثَّانَ دعاما بمالها كمَّة والعقو بة المعيماه أبهاالمشكام الجاهل فالامهالفافل عن مرامه (أنه)أى الشان (لايستشفع) بصيغة المجهول (بالله على أحد شأن الله) استشاف تعليل أىلان شائه العلى و برهانه الجلى (أعظم من ذلاً) أي من الديد تشد فع به على أحد قال العابي يه الى استشفعت بفلات على فلات ليشفع لى اليه فشفعه أجاب شفاعته ولما فسل ان الشفاعة هي الانضهام الى آخر فاصراله وسائلاعنه الى ذى سلطان عظم منسع صلى المه علمه وسلمان يستشفم باللهعلى أحدوتوله ذلانا شارةالى الرهببة أوخوف استشعرمن قوله سجان لله نزيهاعما نسبالى الله تعمال من الاستشفاع به ولي أحدو تكراره مرارا (و يحلن) كررومًا كيدالز جوو تربينا لامره (أندر ىماالله) أى عظمته الى ندل على عظمة ملكه وملكونه وسسطوة كبرياته و حبر وله (أن مرشه هلى عمراته) أى عمما مهامن جميع جهاته (لهكدا) في اللام الابتدائية دعات على تسران ما كدرا

العكم (وقالباصابعه) أى أشار بها وفعلابيات المشار اليسه قولا (مثل الفية عليه) حال من العرش أي مماثلالهاه ليماف جوفها قال العابي رحه الله هو حال من الشاربه وفي قال معنى الاشارة أى أشار باسابعه الحميه المع مد والهيئة وهي الهيئة أطام لذ الأصابع الوضوعة على الكف مثل عالة الاشارة (والله) أي العرش معماوصف به من الجسد والكرم والسعة والعقامة (ليشا) بكسرالهدمز وتشديدالهدملة أى لينفايق ويجزى القيام (به) أي يحو معرفته ومن سمة على والعاطة عظامت محيث ينظ المارتكب و يرتعد مماير كبه من أصلع جلاله وهبيته (أطبط الرحل بالراكب) أى كنجز الرحل من احتمال الراكب فىالنهاية أىان العرش ليعجز من -له وعظمته اذ كان معلوماان أطيط الر - لبالوا كب اتما يكون لقوة مافوته وعزوهن احتمله فالمالخاب هذاال كالماذا أسرى ولي ظاهره كان فيه توع من المكيفية والكيفية عن الله سمالة وسفاله منفسة فعلم اله ليش الرادمنه تحقق هذه الصفة ولاتحديده على هسذه الهيئة وانحلهو كالمتغر بمبأر يديه تغر وعظمه ألله أمالى في النفوس وافهام السائل من حيث يدركه فهسمه اذكان اعرابياجانيالاعلمه بمعانى مأدق من السكلام وقروج سذاائت ثيل والتشبيه معنى عظمة المهوج سلاله في نفس السائل وأنمن يكون كذلك لاععسل شفيعاالى من هودونه أقول ويمكن أن معسني يشط بصوّت بالتسبيح والتنزيه من عظمة الله وآيانه حيث تعبر حله العرش من معرفة ذانه وصفائه كصوت الرحل الجديد بالراكب النقيل الشديد والله تعالى أعلى القول السديد (رواه بود ودوعن باير بن عبد الله عن رسول الله مل الله تعالد عاليه وسلم قال أذن لى أن أحدث عن ملك ) أي عن وصف ملك عنايم (من ملائكة الله) أي العفامين اله وله (من المالعرش)فانهم أنوى من غيرهم لان الما ياعلى قدر العما أيا (أن) بفتح الهمزة ويكسر (مابين معمة أذنيه الى عاتقيه ) ورواية الجامع بصيغة الافرادفيهما (مسيرة سبعمائة عام) يمنى فقس الم قى على هذا النظام (رواه أبوداد)وكذاااضاه (وينزراوة بن أوفى) بضم الزاى قال الولف المصية مات في ومن ممان بنعفان (ان رسولالله صلى الله عامه و سسلم قال بلبريل هلرأيت ربك فانتفض ببريل) أى ارتعدارتعادا شديدا من عظمة ذاك السؤال ومن ديبة ما سعم من القبال قبل في دايل على - قيدة رؤية الله تعالى في دار لبقاء فانه لوكانت مستحيلة ماساً ل النبي ملى الله على موسلم الكن اختلف في أن الملائكة يرون الله تعمالي أملا ثم لما كان الر و يه غالبا تني من القربة فارته دجير يل من الهيهة (وقال باعدان بيني و بينه سبعين عباباس فور) قال دارح وهوعبارة عن كالله تعالى ونقصان جديريل والجاب من طرف جديريل اه والمفيأن المحوب فساوب فهوصفة المخلو فالموصوف بنعت النقصان وأماا لخالق ذوالجلال المنعوت نوصف الكمال فلا يُعجب شي ولو و أنوادا لجمال (لودنوت) أى قر بت قدراً غلة كافيرواية (ون بعضها) أى ون بعض جيع تلانا الحب النورانية على فرض الحال والافساه االاله مقام معلوم (لاحترفت) أى من أثرذاك النور الذى يغاب النار فى الفاهوره ت النار تقول جزيا مؤمن فان تورك اطفالهي فكيف بنورد بوهو --- بي (حكدا) أى لفظ الحديث (في المعابم) أي عن زرارة (ورواه أبونهم في الحلية عن أنس الاانه) أى انسا (لميذ كرفانة فضجيريل)وف الجامع برواية العابرانى فى الاوسط من أنس سألت ميريل هل ترى وبك فال ان بيني و بينه سبعين عاياه ن فورلو رآيت أدناه الاحترةت (وص ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله خاق اسرافيل منذ يوم خافه) بفتم الميم على الاضافة وفي نسخة بالجرمنة يا (صافا) باشديد الفاء أى عال كون اسرافيل واقفا (قدميه) مفعول صافاواعلم ان منذبضم الميم ويكسروه ومبنى على الفهم ويايه اسم يجرور وحينثذ حرف حر بعدني من في الماضي و بعني في في الحاضر وقال المظهر ونسذه هذا حرف حروه و عمنى وقال الطيي وجهالله صافاحال من اسراف للمن ضهيره المنصوب ومنذوم طرف اصافاوليس عفى فى وقال الدارحديثي اتفة واان مذومندذا عمايد خلات اسما الزمان ثم فالواان أريدابة داء لزمان الماضى الذى انتها وه أنت فيه يكونان الابتداء تحومارا يتعمد نومين أومدسنة كذا أي انتفي الرؤية من ابتداء

وقال باصابعه مثمل القبسة عليسه والدايثقابه أطيط الرحدل بالراكب رواهاً بوداودوعن جابر بن عيدالله عن رسول الله على الله عليه وسلم قال اذن لي أ نأحدث عن الدُون الا احسكة الله من حلة العرشان ماين شعمسة أذنه الى عاتقه مسسرة سبعمائةعام رواءأ نوداود وعن ز رارة من أوفي ان رسول الله صالى الله عامه وسلمة للجبر يلهلوأيت وقال يأجحد انبيني وبينه سبعن هابامن نو راودنوت من بعضها لاحترقت هكذا فى الصابع ورواه أبولعيم فيالحلمة عن أنس الاانه لميذ كر فالتفضيع بل وعن ابنعساس فالقال رسولالله صدلىالله عامه وسلم انالله خلق اسرافيل منذبوم خلقه صافا قدميه

. وَدَيْنَٱثَافَى ٱسْرِهِ ماوليساعِه - في فوان قال به بعض لان الفهوم منهما نفي الرؤية في أرْمنة معينسة أنت تى أخرها قصودابه ابتداؤها وانتهاؤها اه والعني انالله خلن اسرافيل صافاقدميه مرأول مدة خلقه (لايرفع بصره)اى الى السماء فوقه أدبا أولاير فع نظره عن الموح الحفوظ شعوفا (بينه و بين الرب تبارك وثعالى سبعون نورا) أى من أنوارا لجار وأسرارا لفياب وأستار النقاب - قى لا يعرفه غيره قال تعالى ولا بعيماون به على (مامنها) أى لبس من السبعين من فور (بدنو) أي يقرب (منه) اسرافيل فرضا (الااحترف) أي من ذلك النورالذي فوق طاقة نظراسرافيل (رواء الترمذي وصحمه وعن جايران الني صلى الله عليه وسلم قال الماخلق الله آدموذرينه) أى يوم المناق أوبعده (قالت الملائكة يارب خلفتهم يأ كاون ويشر يون ويسكون) بكسرا الكاف أى يعاؤن أو يتزوَّ ون (و تركبون) أى على الدواب في البروه لي السفن في البحر (فاجعل لهم الدنيا) أى بعار بق الدوام والبقاء أواجع للهم الدنيافقط (واناا ( حوة ) أى تعيمها لحرمانها عن الحفاوظ المذكورة فى الدنيات والابيننا (قال الله تعالى لا أجول من المقته يدى) بصيغة التثنية وروى بالافراد وقال الطيى رحمه الله قوله لااجعل يحتمل ان يكون نفيا لاحعل وان تكون كلية لاردا لقولهم ثم يهندئ بالجلة الاستفهامية انكاراعام مروهو أبلغ بعني أكثرم بالغة أو بلاغ مقانه بدا على النفي مكررا وأنكان الاؤل هوالاظهرفة مدروا لمنى لااجعل عآقبة من خلقته بغسيروا سطة على سبيل الندريج مركبامن معون الكمال الشنمل على قابلية الهداية والضلال واستعداد مفاهرية الجالوا لجلال (والمفت نيهمن روحى) أى بعد تربية كالجسد و رقو يره شكال كريما تشريفاله وتعظيما (كرفلت له كن)) أى بالخلق الاتنى (فكان) أى من غير التواني قال الطبي رجه الله أى لاستوى في الكر امة من خلقته نفسي ولاوكات خلقه الى أحدونفخت فيسهمن روح وهوآده وأولاده مع من يكون بمعرد الامر بقول كن وهو الملاء واضافة الروح الى نفسسه اضافة تشريف كقوله بيت الله وقال إن الملاء أى لايستوى البشر والملاء فى الكرامة والقربة بل كرامة البشرا كثرومنزلته أعلى وهذام بجلة ما يستدل به أهل السنة في تفضيل البشرعلى الملك أفول ووجهه والله تعالى أعلم ان الكخلق معصو مافصارعن الخيم ممنوعاوعن النعيم محروما والبشرخاق محونابالطاء ـ توالمعصية وساوابالعطية والبلية فن قام عة همااستعق الثواب فى الدار منومن أعرض عنهما استوجب العذاب في الكونيز (رواء البهلي في شعب الايمان)

أعرض عنهما استوجب العذاب في الكونيز (رواه البهني في شعب الاعمان المستوجب العذاب في المكامل المنالث على المنالث على المنالث ال

لايرفع بصره يبنه وبين الرب تبارك وتعالى سبعون نورا مامنها من نور مدنومنه الا احــ برق رواه الترمذي وحجمه وعن جابرات النبي ملى الله عليه وسلم فالللا خلق الله آدم وذريته فالت الملائكة يارب خلقتهم يأكا-ون وبشربون و بذکون و برکیسون فأجعسل لهم الدنسا وانسا الا منوة قال الله تعالى لاأحمل من خلقته بدى وثففتفيه منزوحي كمن قلت له کن فکان ر واه البهدق في شعب الاعمان \*(الفصل الثالث) أبي هر رة قال قال وسول اللهصالي الله علمه وسالم المؤمن أكرم عــ لي الله منبعض ملائكته رواه اضماحه وعنه قال أخسد رسول الله صلى الله عليه وسليسدى فقالخلقالله النزية يوم السبت

وكأن المرادب آشر بومه المسمى بعشية الاحد فالهاشكمه فلاينا في قوله آء الى ولقد خلقنا السموات والارض ومابينه ... ما في سنة أيام ومام شامل لغوب (وخاق فيها الجبال يوم الاحد) وهـــذامعني وله تعالى قل أنسكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومسين وتجعلون له أنداداذ لمن رب العالمين وجعسل فهارواسي من فوقها (وخالى الشعبر يوم الا تنيزو على المكروم) أى بنسه (يوم الثلاثاء) بالمدقال مزوجل وبارك فيهاوقدر فُهِمَا أَمْوَاتُهَا فَى أَرْبَعَةً أَيْامُ أَى فَي بِقِيةَ الْآرِبَعَةُ (وَخَلَقُ النَّوْرُ) بِالرَاءُ وَفَيْسَخَةُ بِالنَّوْنُ فَ آخَرُ قَالَ اللَّهَ كُلَّ هو مالراء كالسالم ولغيره بالنون وهوالمون ويحور خلقهما في الاربعاء والنوره والظاهر بنفسه الغلهر لغيره اه والظاهران الراد بالنورهو نفسموما فيه ظهوره فيناسب قوله تعالى ثم استوى الى السماءوهي دُمَان نقال الهاولا رض اثنيا طوعاً وكرهما فالنا أنه اطائعين فقضاهن سـ بسع سموات في وميز وأوحى ف كل سماء أمر هاوز بما السماء الدنيا عصابع وحفظاذاك تقد يرالمزيرا اعليم (يوم الاربعاء) بفتح الهمزة وكسرالموحدة عدودا وفالقاموس مثلثة الباءعدودة واعدغ أناطفا النوركذا في النسخ المعمعة والاصول المعتمدة (و بث نيما الدواب) أى فرقها فى الارض بمدخلق أصولها (يوم الجيس) وهولاينا فى ماسبق من أنقضاء سسبع موان وخلقهن في يومين (وخلق آدم بعد العصر من يوم الجعة في آخر الحلق) أى الكونه الفداكة الايما أثبة و بمنزلة العلة الغائبة (وآخرساعة من النهار) أى وفي آخرساعة من نه الراجعة ورواية الجامع في آخرا عُلق في آخرساء من ساعات الجعة (فيما بين العصر الى الدل) وهي الساءة الرجوة الدجابة فى يوم الجعة عند دجماعة من الائمة (رواه مسلم) وكذا أحد ف مسنده مرنوعا مكن فال اب كثيرف تفسيره مام لخصه مو أن مدنا الحديث ون غرائب معيم مسلم وقد تسكلم في مالبحارى وغيره و- عاده من كالم كمب الاحدار وأن أباهر يرة انما معدس كعب واغما المتر معلى بعض الرواة فيعله مرفوعاوالله أعدلم (وعنه) عى عن أبي هر يرة (قال بين ما نبي الله على الله على وسلم جالس وأصحابه) أى مه جاوس (اذ أني) أى مر (عليهم حداب) وفي نسخة عابة (فقال نبي الله على الله عليه وسلم هل تدرون ماهذا) أي السحاب (قالوا الله ورسوله أعلم قال هذه ) أى السحابة فالتعبير بالتأنيث الوحدة وبالتدذ كيرالحاس من باب النفان (العنان) بفتم العين من عن أى طهر كاسبق (هذه روايا الارض) قيل التقدير بل هذه و عو غير ظاهر فني ألنهاية سمى أأسحاب واياالب لاد والرواياه نالابل ألحوامل للماء واحدثم أراو ية فشبهها بوبه عميت المزادةراو يةوقيسل بالعكس (يسوقها الله) أي يحرهاأو يأمر بسوقها (الى قوم لايشكرونه) أي بل يكفرونه حيث ينه بون الطراني قتران التجوم وافتراق اوغروبها وطلوعهاد يقولون مطرنا بنوء و (ولايد عونه) أى لايذ كرون الله ولايطابون منه ولايعبدونه بل يعبدون الاصنام وهو بعميم كرمه مرزئهم و يعافيهــم كسائر الانام و باقد الانعام (ثم قال هل مدرون مافوة مكم) أى من السماء (قالوا الله ورسوله أعلم قال فأنم الرقيم) وهو اسم اسماء الدنيارة بل اسكل سماء والجيع أرقعة (سقف معفوظ وموجمكفوف) أى نمنو عن الاسترسال والمعيان الله حفظهاء السقوط على الارض وهي معلقة والاعتسد كالموج المكفوف (ثمقال المدرون ما ينكم و بينها) أى مقدار ما بين الارض والسماء (قالوا الله ورسوله أعلم فالبينكم وبينها خسمائة عام) أى مسيرتها ومسافتها (ثم فالهل تدرون ما فوف ذلك) أى الحسوس أوا ألَّذَ كُورِمْن عماء الدنيا (فالوالله ورسوله أعلم قال عما أن) أى عماء بعد عماه (بعد مابينهما خسمالة مسنه م قال كذلك أى سما آن م تين أخريين ( - تى عد سبنع سموات ) أى كسل مدد السبع منهن رمابين كأرسماه من مابين السماء والارض أى كابينهم استحسما ته عام ففيه فوع تفنز في العبارة (ثم قال هُلُنْدرونماه وقَّدُنكُ ) أى الذكور (قالوالله ورسوله أعلم قال النفوق ذلك ) بالنصب على انه للرف وفع خبراءة د مالان وقوله (العرش) بالنصب على اله اسم له (و بينه وبين السماء) أى السابعة (بعد مابين المتعامين أعمن السموات استبع (ثم فالدهل شروت ما الذي تعتكم فالوا المهورسوله اعلم فال انم ا

فيعلق فمناالمبال أوم الاحددوداق الشعروم الاثنن وخلق المكروه لوم الثلاثاء وخلق النود وم الاربعاءو بثنتها الدوآب وم الجيس وخلَّق آدم بعد العصرمن ومالحه في من النهارفيمايينالعصر الى الليل والمسلموه نسه قال بيسماني الله ملى الله عليه وسلرحالس وأصحابه اذ ئىءامىم، ھاپ فقال نبي الله سلى الله عالمه وسلم هل تدرون ماهذا دلواالله ورسوله أعلم فاق هدده العنان هذهر واياالارض سدوقها اللهالى قسوم لاسكر ونه ولامدعونه غ قاآله وتدرون مافوقسكم فالوالله ورسوله أعسلمقال فانهاالرقيه عسقف يحفوظ وموجمكفوف ثمقالهل ندر ون مابینکم و بینها غالوا اللهورسوله أعلمقال بينكم وبينواخسمائة عام ئمقال هل.تد ون مانو <u>ق</u> ذاك فالوا اللهورسوله أعلم فالسما آنبعد مابينه ما خسمائة سنة ثم قال كذلك - ئى د سبىع سموات مابين كإرجياءن ماسالسماء والارض م فال هل درون مافوق ذلك فالوالله ورسوله أعدنم قالان صوفذاك العرش ينهو بنالسماء بهدمايين السماءين مقال ه ل مدرون ما الذي تعسكم فالوالله ورسوله أعسلهمال أنهمأ

أخرى بينهمامسيرة خسمائه سنة) أى وهكذاذ كر أرضا بعد أخرى (حنى عد سبدم أرضين) بالمخم الراء ويَسْكُنُ (بِينَ كُلُّ أَرضِينَ) بِالنَّهْنِيةُ أَيْبِينَ كُلُّ أَرضِينَ مَنْهَا (مسيرة خسمائة سسنة ثم قالوالذي نفسَ مجد بيد الوانكم دليتم) بتشديد اللام المفتو - فس ادليت الدلورد ليتها اذا أرسائها البئر ومنه قوله تعلى ما الى دُلُوهِ على التَّجْرِيدُ أَوَالمُنا كيدوا أَعنى لو رساتم (بعبل اليه الرض السفلي لهبط) بفض الموسدة أى لنزل (علىالله) أى على علمه وما كمه كماصر به لثره ذى فى كالام الا " فى والمعى اله تعمال تحبرها بعلم ـ موقدوته على سنليات ملكه كافى علو مات ملكونه دفعال اعسى يعتلج في وهم و نلافهم له ان له النام المالودون السفل ولهدذ قيل كادممراج نونس عليه اصدادة والسلام فيطن الحوت كأأن معراج نبيناصلي الله عليه وسلم كانف ظهرالسماء فالقرب بالنسبة لى كل ف مد الاستواء كاأخبر من قريد الكل من المبرد بقوله ونعن أقرب اليمن حبسل الوريد واغما يتفاوت الغرب المعنوى بالتشريف اللدنى ومسه قرب الفرائض وقرب النوافل كاهومقررفى محله (ثمقرأ) أى البي صلى الله عليه وسنم استشه ادا و بوهر برة اعتضادا (هو الاقل) أى القديم الذى ليس له ابتداء (والاسخر) أى البرقي الذي ليس له انتهاء (والفاهر) أي با صفات (والباطن) أى بالدات (وهو بكل شي) أى من العاو بات والسفليات والجزاء بات والمكايات (عايم) أى بالغ فكال العلميه محيط علمه يحوانب (رواء عدوالترسذي وقال الترمدي قراء نرسول الله سسلي الله عليه وسسل الآيه) أى المذكورة (ندل على أنه أرار لهبط على علم الله وقدرته وسلطانه) قال الطسي رجمه الله أماعلمه تعالى فهومن قوله وهو بكل شئ عليم وأما قدرته في قوله هو الاؤل والأسخرأى هو الاؤل الذي يدري كل شي و يخرجهم من العدم الى الوجودو لا خوالذى يفي كل شي كل من علم افات ويدقى وحدر بكذوا لجلال والاكرام وأماسسلطانه فمنتوله والظاهر والباطن فال الازهرى يقال ظهرت على فلان اذاغليته والمعنى هوالعالب الذي نغاب ولانفلب ويتصرف في المكوِّنات على سنيل الغابة والاستبلاء أوليس فوقه أحدهمه والباطن و الذي لامجاً ولامنجادونه م قال الترمذي (وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان) أي يستوي فسه لعلويات والسفلياد ومابينهسما كاأن هدف الصفات موجودة في كل زمان بل قبل أن يخلق الزمان وألمكان (وهوعلى العرش كياو مف نفسه في كتابه) قال العابيي رحمه الله الكاف في كامنصوب على المصدر عى هومستوعلى العرش استواء مشسل ماوصف نفسه به في كتَّابه وهو مستأثر بعلم باستوا له عليه وفي قول الترمذي اشعارالي أنه لا يدلقوله لهبط على الله سهدذا التأويل الذكور واغوله عدلي العرش استوى من تفويض علمه اليه تعمالي والامساك عن تأويله كما مسبق أن بعدا من خلاف الظاهر يحتاج الى النأويل و. نهاماً لأيجوز الحوض فيه (وعنه) أن عن أب هر ير زرمي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليم وسلم قال كانطول آدم عليه الصلاف السلام ستين ذراعافي سبع أذرع مرضا) قال الحافظ ابن عريحتمل أن يد يقدرذراع نفسه وأنبر يدبقدرالذراع المتعارف يوبثذه ندالهنالمبين واءول أطهرلان ذراع كل أسديقدر مرفقه فلوكان بالذراع المتعارف اكمانت يدوقه برة في جنب طول جسَّد والله أعلم أقول في القا. وسالذراع بالكسرم طرف المرفقالى طرف الاصبع الوسيطي والساعدوة بدنذ كرفيه بماجعه أدرع أي بفتم الهمز وصم الراه وقد تقدم في الحديث المته ق عليسه أن الله تعمالي خاق آدم وطوله ستون دراعاً هالاولي أن يغال المراد بألدراع طولاه والمتعارف للترادوالي الفهم الذي يحصل بدالعسلم والمراديه عرضا ذراعه باءتسار يده وبه يحصسل الجسعو يرتفع الدورالدى هوف صرتبة انع روءن أبي ذرقال قلت يارسول الله أى اد نبياه) أَى أَى فُرِد منهم ( كَانَ أُولَ بِالنصب أَى أَسبق ( قال آدم ) بالرفع على تقدير هو ( قلت يارسول الله ونبي كان )

قال العابي، رحماً الله لا بدفيه من تفذيره من الاستفهام للتفرير آساً ولواً أى المنهيا. وأجيب بقوله آدم أى أ أوه ونبي كان (قار نعم نبي) و حمرتي بعدقوله نعم لينيط به توله (مكام) أى لم يكن نبيا بقط بل كان نبيا مكاما

الارض) أى المليار م فالهل تدرون ما يعت ذلك ) أى المشار اليه ( فالوا الله و رسوله أعدام فال تعنها وض

الارض مقال هلندرون اتعت ذلك فالواالله ورسوله أعلم فال انتعم اأرضاأنوى لانهما مسروخسما تدسنة حقى مدس مرارضين بين كل أرضى مسترة خسمائة سنةثم قال والذى نفس مجر بيده الوأنكم دلبتم عبل ألى الارض السفلي لهبط على الله ثمقرأهـ والاؤل والمسخووالظاهر والباطن وهــو بكلشي عليمر واه أحدد والثرمذي وقال الترمذي قراء زسول المه مسلى الله لميهور إلاية لدل على أنه أرادله طعلى عملم الله وقدرته وملطابه والمألله وقدرته وسلطانه فى كلمكان وهموعملي المرش كارصف نفسهني كتابه وعنده أنرسولالله صلى الله علد و سلم قال كان طول آدم سين ذراعاني سبع أذرع عرضا ومن أبي ذرقال قلت بارسول الله أى الاساء كان أول قالآدم قلت بارسولاانه وي كان قال نع نبي مكام

قلت بارسول الله علم المرساون قال الاشائة وبطعة عشرجا غفيراوف رواية عن أبي امامة قال أنو ذرقات بارسدول الله كم وفاء عدة الانبياء فالمأثة ألف وأربعة وعشرون الفاالرسل من ذلك الاسائة وخسسة مشرجا غفيرا ومسن ابن عال قال قال ر،ول الله صلى الله عليه وسدالس البركالعاينة انالله تعالى أخسبر وسي بحاصمنع قومه فىالجل وسلم باق الالواح فلماعان ماسنعوا ألني الالوأح فانتكسرت وى الاحاديث الثلاثةأحد

(باب فضائل سد المرساين صاوات الله وسلامه عليه) \*
(الفصل الاقل) \* عن أب مررة قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت من حرون بنى آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت من القرن الشرق الشرق

تزل عليه العصف وقلت بارسول الله كم المرساون الكشاف فيقوله تعدالي وماأر سلنامن قبالك من وسول ولاني همذادليسل بينهلي تغاموالرسول والني والفرق بينهما أنالرسول من الانبياء منجع الى المجزة الكتأب المنزل عليه والذي غير الرسول من لم ينزل عليه كتاب واغاأ مرأن يدعو الى شريعة من قبله اله والمشهور فىالفرد بينه مأأن الرمول من أمر بالتبليغ والنبي أعم والله تعالى أعدلم (فال ثلاثما تة و بفعة عشر) بم ما المدد اشعار المدم الزم كيلار بدأو ينقص في الحد (جاعفيراً) أي جما كثيرا وفي النهاية أي يجتمعين كثيرين وأصل الكامة من الحوم والحقوهو الاجتماع والكثرة والغفيرمن الففر وهو التغطية والستر فحلت لكممتان فيموضع الشمول والاحاطة ولم تقسل العرب الجساء الاموسوفة وهومنصوب على المصدو كطراد فاطبسة فانهاأ ممآء وضمتموضع المصدر (وفي رواية عن أبي امامة) الظاهرأت المراديه ليس أبا ا مامة الباهلي فانه صحابي جليل بل مو أبوامآمة سهل ت حنيف الانصاري الاوسى ولدعلي عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بعامين ولم يسمع سه شيأ لصغره واذاك قدذ كره بعضهم فى الذين بعد الصحابة وأثبته اب عبد البرق- إذ العماية ثم ذال وهو أحد الاجلة. والعلماء من كارالنا بمين بالمدينة سمع أباه وأباحه يدونه يرهما ر وى هنا، نفر مات سمة ما أن وله اثنان وتسعود سنة كذاذ كرما الوالف (قال أبوذر قلت يارسول الله كموفاء عدة الانبياء) أى كم كال عددهم (قال مائة ألف وأربعة وعشرون أ هاالرسل من ذلك ثلثما تة وخسة مشر جاغف يرا) العددف هدذاالحديث وان كاسج زومابه اكنه ليس بقطوع فيجب الاعان بالانبياء والرسل بجلامن غيرحصرف عدداثلا يخرج أحدمنهم ولايدخل أحدمن غيرهم فيهم (وعن أبن عباس فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة ان الله تعالى استثناف فيهمعنى التعايل والمعى لانه سبعانه (أخبرموسى بما صنع قومه في العبل فلم يلق الالواح) أى لعدم تأثير الحبرفيه تأثير ازالداباه اعلى الغضب الموجب الالقام فلماعان ماسنعوا ألق الالواح) أى غضبالله ولي موده لخالفة دينه (فانكمرت) أى الالواح من شرة القائه الدالة على كثرة غضبه ثمف القائم العاعبانم الفائد النفع لاهل الاعمان فاذالخة اروا الكفروا الطغيان لم يبق فائدة في ابقائها لكن الظاهر ال مأفات شي مهم من كسرها قال العابسي قوله ان الله الح استشهاد وتنقر مراءني قوله ايسانا بركالمعايمة فانه تعالى لما قال أفاقد فتما قومل من بعدل وأضلهم السامرى عند نزول الواح نتوراه عليه لم لق الالواح فالمارج عموسي الى قومه غضبان أسفاقال بسما خلفتمونى من بعدى أعجام أمروبكم وألتي الالواح وأخذر أس أخيه يجرواليه (روى الاحاديث الثلاثة أحد) ووافقه العابرانى فى الاوسط والحاكم فى مستدركه عن ابن عباس وروى العابرانى صدرا لحسديث فقط وهوقوله ايس الخبر كالمعاينة عن أنس وكذا الخطيب عن أب هريرة

\*(باب فضائل سيد الرسلين صاوات الله وسلامة عليه)

علم أن تفصيل فضائل وتعصيل شما ثله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم تمالا يحدولا يحمى بلولا بمكن ان بعدو يسد تقصى والماذ كرم ولف المكتاب في هدذا الباب شمة من شما ثله والمما ثله مدل على مدة خصائله

\*(الفصل الاول)\* (عن أبيه ريزوضي الله عنسه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت) أى ولدت (من خسيرة رون بي آدم) أعلم أن عنى خسيرية في هدذا الحديث والاصطفاء يقى الدي يليه المستد كو رتين في حق القبائل اليسريات ارالديانة بل باعتبارا خصائل الحدة والشهائل السسميدة (قرفا فقرنا) قبل المعاشل المستول الترقيس العرن السبابق الى القرن اللاحق ريدك المه عال المتقاشل وا فاعديه الترتيب في الفضل على سبيل الترقيم العرن السبابق الى القرن اللاحق ريدك المعاشرة القرن المنافق وتناف المواد والمورن من القرن المنافق وتناف المنافق المنافق المنافق وتناف والمنافق المنافق وتنافي والمنافق المنافق وتنافي والمنافق المنافق المنافق وتنافي والمنافق المنافق المنافق والمنافق المنافق وتنافي والمنافق المنافق المنافق المنافق وتنافي والمنافق المنافق المنافق وتنافي والمنافق المنافق المنافق وتنافي والمنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق وتنافي المنافق المنا

آولاهله وقبل القرن عافون سنة وقبل أر بعون وقبل مائة اله والقول الاقل هو المرادهنا علمه في بعثت من خبر طبقات بني آدم كائنين طبقة بعد طبقة حتى كنت من القرن الذي كنت فيه تفضيله على غسيره من بني آدم وعلى تفضيل أمة على سائر الام قال العابي قوله حتى كنت عابة قوله بعثت والمراد بالبعث تقابه في أصلاب الآباء أبافاً باقرنا فقر ناحق ظهر في القرن الذي وجد فيه يعني انتقات أولا من صلب ولد اسمعيل من من حكنانة ثمن قريش ثمن بني هاشم فالفاء في قوله قرنا فقر نا المترب عسلى سبيل الترقى من الآباء الابعد الى الاقرب في الاقرب كافر قولات خذ الافضل فالا كمل واعمل الاحسن والاجل وفي معناه أنشد ا بن الروى

كممن أبة دعلا بابن ذرى شرف ﴿ كَاعلا مُرسُولُ اللهُ عداناتُ

وفي دولنا حقى ظهر في القرن الذي وحدف نسخته لماروي الأمام اس الجوري في كثاب الوفاء عن كعب الاحدار قال لماأوادالله وزوحل أن يخلق مجدا صلى الله علمه وسسلم أمر حسريل علمه السسلام فاثاه بالقيضة البيضاءالتي هي موضع قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمنت بماءا السنم فغه ... ت في أنهم ارالجنة وطيفها في السموات فعرفت الملائكة محدّ اصلى الله عليه وسلم قبل أن يمرف آدم ثم كأن نور محديرى في غرف جهة آدم وقبل له ما آدم هذا سدولدك من المرساير فلياجاتُ حوّ عبشيث انتقل النورمن آدم الي حوّاء وكانت تلدقي كربط ولدىن ولدىن الاشيثا فانه ولدته وحده كرامة لمحدم ليمالته عليه وسنرثم لم بزل ينتقل من طاهر الى طاهر الى أن والدُّنه آمنة من عبد الله من عبد المطلب اله وقدذ كرت مجلامن أحو الولادية مسلى الله مليه وسلم في رساله "بميمًا بالوردف الولد (رواء البخارى وعن واثلة بن الاسقع قال "بمعت رسول الله صلى الله علمه وسملية ولاا الله اصافي كنانة) بكسرا اكاف ابن خرعة أنوقيه آلا كذافي القاموس (من واد اسمُّعيل)بِفَخُ الواو واللام وبالضم والسكون أى من أولاده ﴿وَاصْلُقَ قُرْ بِشَامَ كُنَانَةُ ﴾ وهم أولاد نضر انكنانة كأنوا تفرفوا فى البلاد فمعهم قصى بن كلاب فى مكة فسموا قر دشالا نه قرشهم أى جعمهم ولكنانة والسوى النضر وهم لايهمون قر سالاغ مملم يقرشوا (واصعافي من قر سيني هاشم واصطفافي من بني هاشم) في شرح السنة هو أنوالفاسم محدين مبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كالب ا من مرة من كعب من اوى من غالب من فهر من ما ألث من النضر من كنالة من خرعة بن مسدركة من الساس من النضر بننزار بنمعد بنء دنان ولايصم عفظ النسب فوق عدنان اله وقد ضبعات الاسماء المذكر رزفي رسالتي المسماة السعاورة (رواممسلم) وكذَّ الثرمذي على مافى الجامع (وفي رواية للترمذي) أي عن واثلة أَيضا (ان الله اصطفى من واد الراهيم المعمل واصطفى من وادا معمل بني مكانة) وعمام الديث على مافي الحامم واصفافي من بني كنانة فريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاف من بني هاشم (وعن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسيد ولدآدم نوم القيامة )في شرح مسلم للنووي قال الهروي السيده والذي يفوق تومه في الخير وقال غير ، هو الذي فرع اليه في النوائب والشد الدفيقوم بأمو رهم والا خومعناه انه يظهر موم القيامة سودده بلامنازع ولامعا بديخ الاف الدنيافة دنازعه فمهاملول الكفار وزعماءالشركين وهوقر بيدمن عنى قوله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحسد القهارمم أن الملك له قبدل ذلك اكن كان في الدنيا من يدعى المال أومن يضاف المديج الزافانقطع كلذلك في الاسترة وفي الحديث دليل على فضله صلى الله على موسلم على كل الخلق لأن مذهب أهل السنة آن الا دى أفضل من الملائد كمة وهو سلوالله عليموسلم أعضل الاكميين بهذا الحديث وغيره وأماا لحديث الاسخولا تفضاوني بس الانساء فواله من خسة أوجه أحدهانه صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يعلمانه سيدولدا دموالثان قاله أدباوتواضعا والثالثان المنهى اغماه ومن تفضيل يؤدى الى تنقيص أغضول والرابع الممائم عن تفضيل يؤدى الى الخصومة والفتنة والخامس أناانهك يختص بالتفضيل فى نفس النبو وولا تفاضل فيساو عالنفاضل في الحسائس

رواءالبخاري وعن وانسلة ابن الاستقع قال سمعت رسولالله مسلى اللهعلمه وسليقول انالداسطني كانف نوادا معيل واصطفى قريشامن كانة وامطني من قسر نش سی هاشم واصطفاني سنبني هاشم رواه مسلم وفي رواية للترمسذي انالته اصطني من ولداراهـماسمعيـل واسطق منولداسه عليي كانة وعن أبي هـر رقال فالرسول الله صلى الله عليه وسلم أناسد وادآدمنوم القيامة

وأولمن بأشق منهالقبر وآؤل سانع وأؤلمشمةم والتهملي الله عليه وسلماناأ كترالانساء تبعا بوماأقمامه فوانا أولمن أهرع ماب الجنة رواء سلم ومنده قال قالرسول المه مدل الله علمه وسسلم آئي المانة يوم القدمة فاستفع وقول خازن من أثث فانول محمد صقمول بالأ أمرتأن لاأفتح لاسدد كإ فدلك رواءه سلمرعنه وال ولرسول الله صلى الله عالمه وسل المأول شفيع في الجنفا لم تصدف نبي من الاساء ماصدقت وانمن الاباء اعتيبا مامدقهمن أمتمالارجل واحد روامسلم وعنأني هر ردقال فال رسول الله ملى الله عابه وسلم مثلي ومثل الانباء كال قصر أحسن إنياله تركامنه موضع لبنة تطاف به انظار بتعبون منحسن بنياته الاموضع لاناللية مكنت أنارددت موضم الاستخشري نينيان يشتمني لرسل وفحار وايه 4 . 111

وفضائل أخوى ولابدس اعتقاد التفضيل مقد قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقد قال أيضا ولقد فضلنا بعض الببين على بعض (وأوّل من ينشق عنه أ فير) أى فهو أوّل من يبعث من فيره و يعضرفُ الحشركُم رواءالترمذىءن أنس أناأول الماسخووجا ذابه واوأنا خطيهم اذاوفدوا وأناميشرهم اذاأ يسوالواء المديوية ديسدى وأناأ كرم ولدآدم على دبي ولانفر وفدووا ية للرمذى والما كمعن انعرأ الولمن تشقَّ و: الارض مُ أو بكرمُ عرمُ آ في أهل البقيع فيعشرون مي مُ أ شطرا هل بكة وفاد وايه الترمذي ا عن أني هو مرة أماأول من تنشق عنه الارض فا كسي- إنس مل الجنة ثم أقوم عن عي العرش لبس أحد إس الخلائة يقومذاك المقام غيرى وأول شانع أى في ذلك الحضر وأوّل مشفع بتشديد الفاء المفتوحة أى أولمن تقبل شفاعة معلى الاطلاق في أنواع الشفاعات وفيه دليل أيضاعلى الله عليه وسلم أفضل الحاوفات وأ كل الموجودات (رواه سلم) وكذا أبوداود وفير وابة أحد والترمذي واسماحه عن أى مدر إ أناسيد ولدآ دمنوم القيامة ولأنفر وبيدى لواء الحدولانفروماه ن نبي نوسنذ آدم في سواه الانتشاو الي وأنا أول من تنشق عد الارض ولا فروانا أول شامع و وله مشفع ولا فر (وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم أما أ كثر الانساء تبعاً) فقدين جسم نابع أى اتباعا وم الفيامة لان أمته ثلثا أهل الجية على ماسبق في الحديث وفيه اشعار بان أ كثرية الاتباع تو جب أدضاية الشوع وكد الف الامام علم من بن القراء فالوحدة وحده الله له حطاء فلم وأصيب حسم من ذلك فان غالب أهل الاسلام من اباعه في فروع الاحكام (وأناأول من يقرع) بفخ لراء أى يدقو يستفتم (باب الجنة) أى فيفتحله فدرخلها (رواء مسلم وروى ابن النعار عن أنس أيضا أما أول من بدق باب آلجنة فلم تسمع الا ذان أحسن من طنين ألحلق على النالصاريم (وعن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله عسلى الله عليسه وسلم آنى) عي أحيء (باب الْجِنة ومالقيامة فَاسْتَفْتِم ) أَى أَطلب بَعه (في قُولَ الخارْد من أنث) سَمَى الموكل لحَفْظ الْجِنة حرماً لان المِنةُ عُوانة الله نعد لى أعده الله للمؤمنين وهو حافظها (فاقول محمد) أى أنامحمد (فيقول بل) أى بفهم لمان ال قيل غيرك من الانبياء (أمرت أن أوهم لاحد قباك) قان الطبي بك متعلق يامرت والباء السبية قدمت التخصيص والمهنى بسببل أمرت أن لاأفقح أغيرك لابشئ آخرو يجوزان يكون ماة للفعل وأت لاأفقع يدلامن الضمير الحر ورأى أمرتبالا أفتجلا - دغيرك (رواه سلم وعنه) أى عن أنس رضي المه عنه وقال قالرسول الله مسلى الله عليه وسسلم أنا وللشفي على الجنة) قال المفاهر أى أنا أول شامع العصا من أمتى فدخول الجنة وقيل أى أنا أول شافع في الجنة لوقع درجات الناس مها (لم يصدق بي من الآنبياء ماصدقت) مامصدر ية أى لم يصدف نبى تصديقا مثل تصديق أمنى اياى يعنى به كارة مصدة عقال المفهر وهذا كاية عن أندصلي الله عليه وسلم أكثر الانساء منويؤ يده فوله رواب من الانساء ند الماصد فهمن أمنه الارجل واحد روا مسلم وعن أبي هر مرترضي الله عند وال فالرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي) أي صفتي التحسية الشان المريبة البرهان (و ثل الانبياء) أى من الانحوان المشتركين في أساس البذيان من لنو مدوت عقيق الاعان وندفرق الأيقان مما يوجب مرتبة القربوالاحسان (كثل قصر) عيناء مرتفع (أحسس ﴿ بِيَّانِهِ ﴾ ﴿ يَحْدُونِ بِنَاءَأُرِكَانِهُ (تُرَكُّ مَنَهُ) أَيْ مِنَ القَصْرِ ( وضع أبنة) والجَلَفاستثناف بيان أو حال بتقدير قُد أو يُدولُه (وطافيه النفار) ضم النون وتشسديد الضاء المجمّة أى داريه الحاضرون وتفرج فيجوانبه المنظرون (يتجبون من حسن بنيانه) أي يستحسنون أقواع أركانه (الاموضم تلك اللبنة) فأنه خارج عن موند. الاستعسان خل فموضع الاستغراب ف ذلك اشان (فكت) أى فصرت (أما) ضمير فصل المأكيد وآود الحدرون وجه لتأبيد (سددن وضع اللبنة) أى أحكوف خاتم النبيين (خثم برالبنيان) حال أو ا مرتشاف و أن والمرادية بنيات لدس الله مبذلك لرنيات (وشتم بي الرسل) الظاهر انهم هذا بمعنى الانبياء اما ا على القول الترادف أو باعتبار لفيريدلات الرسول نبي أمر بالتباسغ ويدل عليه قوله (وفروايه فاما للبنة

فال العامي هذا أمن التشبيه التمثيلي شبه الأنبياء ومابعثوامه من الهدى والعلم وأرشاد هـم الناس الى مكارم الاخلاق قصرشد بنمائه وأحسن بناؤه لكن ثرك منه ماي طهه وماسد خلهمن اللبنة فبعث نبية اسد فاك الخلل معرَّمشاركته أياهم في تأسيس القواعد ورفع البنيان هـ ذا قلي أن يكون الاستثناء منفطعار يحوزاً ب ككون متصلامن حيث المسنى اذحاصه ل العني تعبمه م المواضع الاموضع تلك البنة وليس ذلك المصلم الا مااخنص به من معنى الحبة وحق الحقيقة الذي يعتنبه أهل العرفان وقوله أناسدت وضع البيه يحتمل أن يكوت هوالسادبا بنةذلك الوضع وأت يسدد بنفسه ويكون بنزلة البنة ويؤ يدهدنه الرواية الاخرى من قوله فاغااللبنة (منفق عليهوءنه) أى عن أبي هر برةرضي الله عنه (قال قال رسول الله سلى الله عليه وسلم مامن الانساعمن في ريدمن الثانية المبالفسة والاولى التبعيض والمعنى ليس في من الانبياء (الاقد/وفي الجامع الاوقد (أعطى من الآكيات) أي المهرّ التوخو ارق العادات ومن سان كما في قوله (ما ثله آمن عليه البشر) وهي موصولة ومثله مبنداً وآمن خـــبر. وعلمه ينعلق با "من لتضمنه معني الاطلاع كأنه قال آمن الاطلاع على ماليشرأو بعال معذوف أى آن البشرو أففاأ ومطلعا علىموا الفعول معذوف والمعنى الكلني قدأهطي من المجزات مااذا شوهدوا طلع علمه دعاا اشاهدالي تصديقه فاذا القطع زمانه القطعت تلك المجزة هدائدالمه كلام بعض الشراح مرتحك أداوقال الطبي من فسميمانية ومن الثاز فزا تلافتزا دبعد النفي ومافى ماه اله موصولة وقعت مفعولا ثانبالاعطى ووالهمبتدأ وآمن فسره والجلة مدلة الموسول والراجع الى الموصول ضمرالمرور فيءاسه وهوحال أيءملو باعلسفى التعدى والمباراة والمرادبالآ كالسالحيزات وموقع المثل هنام وقعه في قوله تعلى فأتوابسو رة ن مثله أي عماه وهلي صفته في البيان الغريب وعلوالطبقة في حسن النظم بعني ليس نبي من الانبه اءالا قد أعطاه الله تعالى من المحز ات الدالة على نبوته الشي الذي من صفته اله اذاشوهد اضطرالشاهد الى الاعمان به وغور بره ان كل نبي اختص عمايثيت دعواه من خارق العادات محسب زمانه فاذا انقطع زمانه انقطعت تلك العجزة كقلب العصائه بانا فى زمان موسى علمه السلام واخواح اليد المنضاء لان الغلبة في زمنه المحرفاناهم عناه وفوق السعر واضعارهم الى الاعبان وفي زمن عيسي عامه السلام الطب فاثاهم بماه وأعلى من الطب وهو احياءا اوتى والراء الاسكه والالرص وفي زمن رسولنا سلى الله عليه وسلم البلاغة والفصاحة فياء القرآن وأبطل الدكل اه وفيه تأمل من بهة قوله ابطل الكل فالصواب أن يقال فجاءالغرآن محزة مشتهرة داءً لله انقراض الزمان بل أبدالا والمايتلي في درجات الجنان بل يسمع من كالرم الرحن وهذامه في قوله (وانما كأن الذي أو تيت) وفي الجماء مأ وتيته والموصول صفة لمدوف أي كان خرق العادة الذي أعطيته بالخصوص (وحيا) أي كالامامنزلا على نزليه الروح الامن (أوحىاللهالى) أىلاغير،فالمرادبالوحىهناالقرآنالذى هوفىنفسه دعوة وفىنفامه معجزة وهولاينقرض بموثه كالتنقرض متجزات غيره فالرالقاضي وغسيره أي معظم الذي أوتيت وأفيد واذكات له غيرذاك متجزات من حنس ما أو تسه غير، والمر د بالوجي القرآن البيالغ فصبي غامة الايجاز في النظم والمهني وهو أكثر فاتد ذو عمر منفعة من سائرا لمعزات فانه يشتمل على الدعوات والحسة ويستمرع على مرالدهوروا لاعصار وينتفعه الحاضر ونعندالوجي المشاهدونله والغائب ونعنهوا او حودون بعنه الي يوم القسامة على السواء واذلك رتب عليه قوله (فارجوأن أكون أكثرهم تابعانوم القيامة) وقدحة ق المدرباء كانقدم والله أعام (منقق عليه)ورواه أحد (وعن جاورضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خسا) أكمن إللهاال والفضائل (لم يعطهن أحدقبلي)أى من الانساعةن الحال أن يعطى أحد بعد مص الاولياء (نصرت) أى تصرف ربى الى أعداني (بالرجب) بضم فسكوت و بضمتين أى بخوف العدوم في (مسيرة شهر) أى في قدرم يراشهر بينى وبينسه منقدام أووراء وفىشرح العليى الماعب الفزع واللوف وقدأ وقع الله تعالى

وأتأخاتم النبين) بكسرالناه ويغثم فاعاءاني ماوردعنه سلى الله عليه وسلبعثت لاتم مكارم الاخلاف

وأماخام النبيين متفق عليه وصنه فالرسول الله صلى الله عليه وسلم مامن الانبياء من مامشلا والمامن الآمات مامشله آمن عليه البشر والها كان الذي أرتيت وحيا أوجى الله الى فارجو وعن جار قال فال وسول الله ومن جار قال فال وسول الله خسالم يعطهن أحسد قبلي فصرت بالرغب مسيرة شهر فصرت بالرغب مسيرة شهر

فيقلوب أعدادالني مسلى الله عليه وسسلم الخوف منه فاذا كان بينه وبدام مسيرة شهرها يوا وقرعوامنه , وجعلت في الارض مسعد اوطهورا) في شرح السنة أراد أن أهدل الكالد تم لهدم السلاة الافيسعهم وكنائسهم وأباح الله عزوجل لهدذه الامة الصلاة حيث كانوا تخفيف علمم وتيسيرا غمنص منجيع المواضع الحمام والمقبرة والمكان النعب وقوله طهور اأراديه النيم أه وفي الحام والمقسيرة تفصيل فرمناه وقسل معناه انهم كانوالا يصاون الافها تيقنوا طهارته من الارض وخصصنا بعواذ الصلاف حياح الارض الاقعمالية نانعاسته عمر مرح بعموم هذا الحكم وفرع على ما تبله بقوله (فاعارجل) أي شخص (من أمنى أدركته الصلاة) أى و-بدعليه ودخل وقنها في أي موضع (فليصل) أي ف ذلك الموضع بشروطه المنسبر في معمة المسلاة (وأحلت لى الفانم) أى الفنائم وهي الأموال المأخوذ من الكفار (ولم تحل) وفي تسحة بمسبغة الجهول أيلم تبع الغنائم (لاحسدة بلي) أي من الانبياء بل غنائه – م توضع فتأتى فار تعرفها هكذا أطلقه بعض الشراح من على اثناوة الدام الملك أى من قبلنا من الام اذا غنمو الطيو آمات يكون ملكاللغاء من دون الانبياء فحص نبينا صدلي الله عليه وسلم بأخذا الجس والصفي واذا غنموا عبرها جعوه فتأتى الرفهرنهأ أولواهل المكمة في احراق الغنية عصيل تحسين النية وتزيين الطوية في مرتبة الاخلاص ف الجهادوالله أعلى العباد ورؤف بالعباد (وأعطيت الشفاعة) ألفيه العهد أى الشفاعة العامة الدراحة من المشرالمعبره فهابالمقام انجود الذي يغيطه عليه الاولون والاستخرون (وكان الذي اللام فيعالم ستغراق أى وكان كل نبي من قبلي (يبعث آلى فومه عناصة وبعثث الى الناس) أي الى أقو أم يختلفة مناسم فيريغ تص بِقُومِ مِن العربِ (عامة) أى شاملة للعرب والعِم قال العلبي التعريف في الني لاست غراق الجنس وهو أشمل من لوجمع لما تقررف علم المعانى أن استغراق المفرد أشمل من استغراق الجيم لان الجنسية في المفرد تأتمة فى وحدانه فلا يخر حمنه شي وفي الجمع فيمافيه الجنسية من الجوع فيخرج معواحد أوائنان على الخلاف في أن أقل المدم اثنات أوثلاثة اله وتيل الام فيه للمنس عند النمويين وللعهد عند الاصوليين وهولبيان الماهية التعلقة بالنهن لالتعيين الذات وتلك المامية هي النبوّة (متفق عليسه) ورواء النساف وفيرواية أجدهن على كرم الله وجهه أعطبت مالم يعطه أحدمن الانبياء قبلي نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الارض وسميت أحد وجعل لى التراب طهورا وجعلت أمنى خيرالام وروى الحرث وابن مردويه عن أنس ولفظه أعطيت ثلاث خصال أعطيت صلانى الصفوف وأعطيت السلام وهونحية أهل الجندة وأعطيت آمينولم بعطها احديمن كان قبلكم الاأن يكون الله أعطاها هرون فان موسى كان يدعو ويؤمن هرون (وعن أبي هر يرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الانبياء بست) قال التوريشتي دفي مديث جار عفمس وليسهذا باختلاف تضادوا نماهوا ختلاف ومان يكون فسه مديث الحس متقسدما وذلك اله أعطها فعثبه غريدله السادسة فاخبرهن ستقال الاللافات فلتهذا اغما يتملو أيت تأخر الدال على الزيادة قلت ان ثبت فلا كالموالا فيعمل على أنه المبارع نزيادتها في المستقبل عبرعته بالماضي تعقيقالونوءه اه وقال صاحب الخلامة ويحوزأن يكونذكر الجس أوالست لناسبة القام وحيتذجاز أن بكون سبعا كالداخمة الشفاعة الدهذ والسن قلت و يعوز أن تكون زا، وعلى السبع الماسياني والما تقدم والله أعلم (أعطيت جوامع الكام) أى قو المحارفي اللفظ مع بسط في المعنى فأبين بالكامات اليسيرة الماني الكثيرة وقد بمت أربعين حديثام الجوامع الواردة على الكامنين الماني هماأة ل ممايت ور منه تركب السكادم ويتأنى منه استادالم امنعوقوله عليه السلام العدة دين والمستشار و تمن ولا تغضب وأمال ذلك وقدروى أبو يعلى في مسدده عن عروضي الله عندة عطات جوامع الكام واختصر لى الكلام اختصارا وفي شرح السنة تبل وامع الكام هي الفرآن جدع الله سعانه باعافه وفي كثير في ألفاظ يسيرة وقيل اعدار الكلام فالسباع من المعي فالكامة القليسلة الحروف منها تنضمن كثيرام المعانى وأنواعاس الكلام

وجعلت الارض معجدا وطهورا فأعارجان أمى أدرته الملافليسل وأحلت للاحد قبيلي وأعطب الشفاعة وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى وعن أبهر يرة ان وسلم قال فضلت على الانبياء بست أعطيت جوامسع الكلم أكلم

ونصرت بالرهب وأحلت لى الغنام وجعلت لى الارض معداوطهورا وأرسات الى الخالق كأفة وخستم بي النسون روامسا وهنهان ر ول الله صلى الله عليه وسلم فالبعثث يحوامع الكام ونصرت بالرعب وسناأ نانام رأيني أنيت بمفاتيم خرائن الارض فوضعت في يدى متفقء لمدوءن ثوبان قال فالرسول الله صلى الله عليه وسلمان الله زوى لى الارض فرأ أنت مشارفها ومغاربها وان امئى سىملغ ملكها مازوى لى منها وأعطت الكنزن الاحر والابيض واني سألتربي لامنيأن لابهاكهابسنة عامةوأن لاسلط علمهم عدوا من سوى أنفسسهم فيستبيع

(ونصرت بالرعب) أطلقه هناوقيدغايته فيماسبق بمسيرة شهر (وأحلت لى) أى لاجلى على أستى (العنائم وجعلت لى الارض معصدا وطهوراو أرسلت الى الحلق كافة) أى الى الموجودات بأسرهاعامة من الحن والانس والملاء والحبوا نات والحبادات كإينته في الصب أوات العلمة على الصلوات المجدية فال الطبي محوزاً ن أن يكون كافة مصدروا أى أرسلت رسالة عامة لهم عيط جم ولائم أ اذا شملتهم فقد كفتهم أن يخريب منما أحد وأن يكون حالا امامن الفساعل والتاء على هدذ اللمبالغة كاءالراوية والعدلامة وامامن المحرور أي مجوعين (وخمی اانبیون) أی وجودهم فلایحدث بعدی نبی ولایشكل بنزول عبدی علیه السلام و ترویج دین أبيناصل الله عليه وسلم على أتم النظام وكفي به شهيد السرفاوناهيك به فضلاعلى سائر الانام فال العايي أغلق بأب الوحى ونطع طريق الرسالة وسدوأ خبر باستغناءالناس عن الرسل واظها رالدعوة بعد أصحيح الحجة وتسكمهل الدن كأقال ثمالى اليوم أكلت لكم دينكم وأماياب الالهام فلاينسدوه ومدديعن النفوس الكاملة فلا ينقطع لدوام ضرورة حاجثها الىتأ كيدوتحر يدونذ كير وكمان الناس استغنواءن الرسالة والدءوة احتاجوا الى النذ كيروالتنبيه لاستغراقهم فى الوساوس وانهما كهم فى الشهورات فالله تعلى أغلق باب الوح يحكمته وفقرباب الالهام مرحته لطفامنه بعياده (رواه مسلم) وكذا الفرمذي وفي رواية الطسيراني هن السائس من تر مدفضات على ألانبداء مخمس بعثت الى الناس كافة وادخرت شفاعتي لامتى ونصرت بالرعب شهرا امامىنوشهرا خانى وجعلت لى الارض مسعدا وطهورا وأحلت لى الغنائم ولم تحل لاحدقبلي وفي رواية البيهتي من أبي الماسسة فضات باربع جعلت لى الارض مسجدا وطهورا وأرسلت الى النساس كافة وتصرت بالرعب من مسيرة شهرين يسيربن يدى وأحات لى الغنائم وفي رواية الطبراني عن أبي الدرداء فضلت بأربع جعلتأما وأمتي فى الصلاة كمانت ف الملائكة وجعل الصعدلى وضوأ وجعلت لى الارض مسحداوطهورا وأحاتلى الغمائم فبعض الاحاديث واندل بمنطوقه على أنه صلى الله عليه وسلم مخصوص من عندالله تعمالي يفضائل معدودة الكن لايدل فهومه على حصرفضائله فهما فان فضائله غيره فحصرة (وعنه) أى عن أبي هر مرة رضي الله عنه ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت محوامع السكلم ونصرت بالرعب و بينا أما ما ثم رأيتى أتيت بفا يم خزائن الارض فوضعت في دى فالنهاية أرادما سهل الله تعالى له ولامته من افتتاح البلادالمةعددانـوآستخراجالكنوزالتنوّعات اه أوالمرادمنه معادنالارضالتي فهاالذهب والفضةو سائراً الفلزات (منفق عليه) ورواه النسائي (وعن ثوبان) وهومولى الني صلى الله عليه وسلم (قال قال رسول الله صلى الله عاليه وسلم ان الله زوى لى الارض) أى جمه الاحلى قال التوريشي زويت الذي جعته وقبضته ريديه تقريب البعيد منهاحتي اطام عليه اطلاعه على القريب منها وحامسله انه طوى له الارض وجعلها مجوعة كهيئة كفف مرآ ة تطره واذا فال (فرأيت مشارقها ومغاربها) أي جمعها (وان أمني سيبلغ ملكها مازوى لى منها) قال الخطابي توهم بعض الناس ان من في منها التبعيض وليس ذلك كاتو همه بل هي التفصيل العملة المتقدمة والتفصيل لايناقض الجلة ومعناه أن الارض زويت في جانها مرة واحدة فرأ تتمشارقها ومغارج ائمهى تفخ لادى حزأ فزأحي يصل ملك أمنى الى كل أجزائها أقول ولعل وجهدن قال بالتبعيض هوان ملك هذه الامتما بلغ جميع الارض فالمراد بالارض أرض الاسلام وان ضهير منهار اجمع اليهاعلى سبيل الاستخدام والله أعلم بالمرآم (وأعطيت المكنزين الاحروالايض) بدلان عدقبا هما أى كنز الدهب والفضة فال النور بشدى يدبالا حروالا يضخوان كسرى وقيصر وذلك أن اغمال على نقود ممالك كسرى الدنانيروالغالب علىنةوديمسالكة صرالدراهم (وانىسألثر بهلامتي أنلابها كهابسنةعاسة) أىبقعط ساتع لجبيع لادالمسلين قال العايي السنة القعط والجدب وهي من الاسماء الغالبة (وأن لايسلط علمهم مدوًّا) وهم الكفارد وله (من سوى أنفسهم) صفة عدوًا أي كاثنامن سوى أنفسَهم وانم اثيد ممذأ القيدلْسَاسَالْأُولاذَاكَ فَنْعَ عَلَى مَا يَأْتَى فَا عَدِيثَ الْأَسْقَى ﴿ وَيُسْتَبِيعٍ ﴾ أى العدود هو بمنايستوى فيعالم في

والمفرد (بيضتهم) قال إن الملك أي يجعلها سباحة وقال شارح أي يست اصل مجتمعهم وقال الطبي أراد بالبيضة أى مجتمعهم موضع سلطانهم ومستقرد عوتهم وبيضة الداروسطها ومعطمها أرادعد واسستا سلهم وبهلكهم جيعهم وقيل أراداذا هاك أصل البيضة كأن هلاك كاهاف من طعم أوفر خواذالم بهاك أصل المضةر عاسام بعض فراخها والنغي منعب على السيب والسيس معافية بهم منه أنه قد يسلط علمهم عدولكن لانِسْنَأْصْلُ شَأْفَتُهُم ۚ (وَانْدُرْفِ قَالَ بِالْحِمْدَانَى اذَا نَصْبِثْ قَصَاءً) أَى حَكَمْتُ حُكَمَا مِهِما ۚ (فَانْهُ لا يُرِدُ) أَى بشيُّ عَلاف الحكم الملَّق بُشرط وجودتُي أوعدمه كما متق في إبالدعا ورداا بلاء (واني أعمايتان) أي عهدى وميثاقى (لامثك) أىلاجل أمة الجابتك (أن لاأهلكهم بسنة عامة) أى بحيث يعمهم القمط وبهاكهم بالسكامة فالالطبي اللام فى لامتك هي التي ف قوله سابعاساً المد بى لامتى أى أعطيت سؤالك الدعائك لامتك والكاف هوالمفعول الاول وقوله أن لاأهلكهم الفسعول الثاني كاهوفى قوله سالترب أن لاج الكهاهو المفعول الثانى (وأن لأأسلها عليهم عدوامن سوى أنفسهم فيستبع بيضتهم ولواجتمع عليهم من) أى الذين هم (باقطارها) أيماطرافهاجه قطروهوا لجسانب والناسية والمعنى فلايستبيع عدومن السكفار بيضستهم ولو أجتمع على محاربتهم من أطراف بيضتهم وجوابلوما يدل عليه قوله وأن لا أسلط (حتى يكون بعضه مم ملك بعضاد يسيى كبرى بالرفع عماف على بهاك أى ويأسر (بعضهم) يوضع الظاهرموصع الضمر (بمضا) أى بعضا آخر وفي نسخدة بالنصب على أن يكون عطفاعلى بكون فال العلمي ستى عمى كى أى لسكى يكون بعض أمثك يهلك بعضافقوله انى اذاة ضيت قضاء فلام د توطئة لهذا العنى و يدل عليه حديث خباب بن الارت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ساالت الله ثلاثاً فاعطاف ائتين ومنعى واحددة سالته أن لايهاك أمتى بسنةفاعطاني وسالته أنلا يسلط علمهم عدوامن غيرهم فاعطانها وسالته أنلا يذيق بعضهم باس بعض فنعنها فالالظهر اعلمان لله تمالى في خُلقه قضاء ن مرما ومعلقا وفعل كافال ان نعل الشي الفلاني كان كذا وكذاوان لم يفعله فلا يكون كذا وكذامن قبيل ما يتطرق اليه الحووالاثبات كأقال تعسالي في عكم كابه يعوالله مايشاعو يثبت وأماالنا شاءالمبرم فهوعبارة عساقدر وسيعانه فى الازل من غيران بعلقه بقعل فهوفى الوقو عافذ غابة النفاذ يحيث لايتغسير يحال ولايتوقف على القضى عليه ولاا القضى له لانه من علمه بما كان وما يكون وخلاف معاومه وستحيل قطعا وهذاءن قبسسل مالايتعارق اليه الحووالاتبات فال تعالى لامعقب لحكمه وفال المنى علم السلام لامر د اقضائه ولامرد كحمه فقوله صلى الله عليه وسلم اذاقضيت قضاه فلا ردمن القبيل الثانى والدالث لم عيداليه وفيه أن الانسياء مستعابر الدعوة الاف مثل هذا (رواممسلم وعن سعد) أى ابن أى وقاص أحد العشر المشر المجنة (از رسول الله صلى الله عليه وسلم مر يسعد من بني معاوية) هم بطن من الانصار وقيل كان المسجد في المدينة (دخصل) حالة واستثناف بيان وفيروا به البغوى فدخسلة ي دخل المسجد (فركع)أى فصلي فيه (ركعتين)أى تحمة أوفر بضمة (وصلمنامعمه) أى موافقة أومتابعة (ودعا) أَى نَنَاجِي كَأَفَى رواية (ربه طويلا) أَي زماناً كثيرا أُودعاء عربضاً بعد الصلاة والفااهرات أصحابه دُواَمُعه أُواَمنُوا والاظهر أنْ طُو يلانيُد الصلاة والدعاء لما سيأتي في حديث خياس في ول الفصل الثاني رغم انصرف ) أي من الدعاء (فقال سألت ربي ثلاثا) أي من السؤ الات أو الانسم ات (وأعطافى تنتن ومنعلى واحدة)فيهز يادة توضيج (سالت ربى أن لايهاك أمتى بالسنة) أى بالقمط العام (فأعطانها) أى المسألة (وسأ أَتْ أَثْلَا بِهَاكُ) \* أَمْتِي (بِالغرق) بِفَقْعَتِينُ وفي نسخة بسكون الراء أىبالغرف العام كفوم فرعون في الم وُفوم نوح بالما وْفات (فأعما أنهاوسا لله الله على أسهم) أي حريهم الشديد (بينهم فنعنب أروا ممساروين عطاء بنيسار )هو من اجلاء التابعين (قال الميت، دالله بن عروبن العاص قلتٌ ) استناف بيان (أخبرني عن صفة وسول الله صلى الله على موسِّلم) أي عن نعته (في النوراة فالأجل) بفتحة بن وسكون اللام المخففة فالدالط بيه هوحوف يعدق بهااك بإخامة يقال النفال فامزيدا جسل وزعم بعض جوازونوه مهمد

بسنتهم وانربي قال باعجد ائى اذا قضيت قضاعفانه لا يرد وانى أعطمت للامنسك أن لاأهلكهم بسنةعامة وأن لاأساما عامهسم عدوامن سوى أنفسسهم فيستبيع بيضتهم ولواجمع علمهمن بأقطارهاحتي يكون بعضهم يهالنابهضا ويسبىبعضهم بعضا رواءسلم وعنسعد انرسول الله صلى الله علمه وسلرمن عسد بني معاوية هندسل فركع فيمركعتين وصلينامعه دعاوبه طويلا ثم انصرف فقال سااترى ثلاثا فاعطاني تنتن ومنعني واحدد سالت ربيأن لابهلائة متى بالسنة فاعطانها وسالت أنالايهاك أمسي بالغرق فاعطأنها وسالته أنلايجهل ماسهم بينهم فنعنهاروامسام وعنعطاء بن يسارقال القيت عبد الله أبنعرو سالعاص قلت أخبرنى عن صفة رسول الله مسلى الله عليسه وسلرفي التوراة فالأحل والله اله لوصوف فى التوراة بعض صدفته فى القرآن بأنها النسى المأرسلناك شاهداوم شراوند براوحرزا للاميسين أنت عبدى ورسولى سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غايظ ولا عليظ ولا بينها السيئة السيئة ولكن يعفو و يغمل ولن يقبضه الله و يغمل ولن يقبضه الله

الاستفهام وفي الحديث جامبو اباللامر على تأويل قرأت التو راهمل وحدت صفة رسول الله مسلى الله عايه وسلوفه افأخيرني فالأجل أى تعم أخسيرك (والله اله لوصوف في الثوراة ببعض صفته في القرآن) أي بالعنى كقوله (يالبها الني اناأرسلناك شاهدا) حال مقدرة من الكاف أومن الفاعل أومقدرا أومقدرن شهاد تك على من بعثث البهم وعلى تكذيبهم وتصديقهم أى مقبولا قوال عند دالله اهم وعاميم كايقبل قول الشاهد العدل في الحكم ذ كره العامي أوشاهد الافعال أمتك وم القيامة أولجيم الانساء في تبايغهم كاقال تعالى فكبف اذاج شنامن كل أمة بشهيد وجشابك على هؤلاء شهيدا أومر كيالامتك في شهادتهم على الام بنباسغرسالة الانبياءالمهم كأفال تعسائى وكذلك جعلنا كمأمةوسطالنكونوا شهداءعلى النأس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقد تقدم والله أعلم أومعناه شاهدالف درتنا واراد تنافى الخلق كإيشبراليه قوله (ومبشرا) أىالمؤمنيز بالشوبة (ونذيرا) أىمنذرا ومخوّفا للكافرين بالعقوبة (وحرزا) بكسرالحاء · وسكون الراء (الامين) قال القاضي أي-صناوم وألا العرب يتعصنون به من غوائل الشيطان أوعن سطوة العيموتغلهم واغساسموا أسين لان أغلهم لايفرؤن ولايكتبون اه أولائهم ينسبون الى أم القرى وهي مكة أولكون نبهم أمياولعل هذا الوجه في هذا المقام أوجه لشمل جد عالامة ولا يبقي مقسل المود على مازم وامن انه مبعوث الى العرب خاصة فانه يذكره لا ينفي ماعداه لا سيحاوة عد قال عمالي ومأ أرسلناك الاكافة الماس تشيرا ونذمرا ولهذا قال صلى الله عليه وسلمله كانموسي حيالما وسعه الااتباعي فال ان المائه يجو زان يكون المرادبا لرزحفظ قومهمن عذاب الاستثصال أوالحفظ لهممن العداب مادام فهم قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم (أنت عبدى) أى الخاص كاو صفه بالقرآن في مواضع سبعة بأضافته الى الله أوضمير الصافة تشريف (ورسولى) أى الاخص كما فال في مواضع من القرآن هوالذي أرس رسوله بالهدى فالاضا فة العهد كما يقال أكرم زيدعبده اذا كانله صبيدمته ددة مع اله اذا أطلق اسم الجنس فالمرادبه الفردالا كمل فتأمسل (سميتك المتوكل) أىخصصتك بهسذا الوصف لكمال نو كال على وتفو يضلنالى وتسليماندى علايمانى الفرآن ونوكل على الله ونوكل على الخى الذى لاءرت وكذاف قوله سيحانه لانسالك وزقائحي نرزقل ورزف ومك خبروابق ومن بتق الله يحعل له مخرجاوبر زقمهن حدث لاعتسب دلالة عليه واشارة اليه (ليس بفظ) التفات فيه تضمن الفنن قال الطبي يحتمل ان يكون آية أخرى في التوراة ابيان صفته وان يكون الاس المتوكل أومن الكاف ف سميتك نعلى هذا فيه النفات اه والمهني لبس بسسئ الخلق أوالقول (ولاغليظ) أى ضخم كريه الخلق أوسى الفعل أوغليظ القلب وهو الاطهر لقوله تمالى ولو كنت مطاغليظ القلب أى شديده وماسيه فيناسب حينتذ ان يكون الفظ معناه بذاذة الاسات ففيه ابماء الدطهارةعضو بهاالكر عسين من دنس الطبيع ووسخهوى النفس الذميمين وقسد فال السكلي فظا فالقول غليظالقاب فالفعل (ولاحفاب) بتشديدا الخاء المجهة أي صياح (في الاسواف) فال العليي أي هواي الجانب شريف النفس لاير فع الصوت على الناس اسوء خلفه ولا يكثر الصاح عامهم فى السوق الناءنه بل يلين جانبه لهمو يرفق بم مقلت فهو مقتيس من قوله تعالى فبمار حسة من الله لنت الهم أوماخوذ من قوله ته الى رجال لا تله يهدم نح ارة ولا بيع عن ذكر الله (ولا يدفر بالسيئة السيئة) لقوله تعمالى وحراء سيئة مثلهافمن عفاوأصلم ماحوعلي الله ولقوله سعانه ادنع بالتي هي أحسن الآلية والحلاف السيئة على حزائها اما للمشاكلة والمقايلة أولكونه فىصو وةالسيئة أوبالاضافة الىدفعها بالحسنة كأنها سيتة ومنه قولهم حسنات الابرارسيئات المقربين (ولكن يعلو) أى عن المسيّ (ويغفر) أى يسترأو بدعوله بالمغفرة الهواه تعمالي فاعت عنههم واصفح وقوله فاعت عنهم واستغفر لهم وهسدا أقرب مراتب معاملته مع المسيئين وكأن قد يقابلهم بالاحسان المهم لقوله تعدالي والكاظمين الغيظ والعافن عن الناس والله يعب الحسان (وان يقبضه ) بالياء النعتية في الاصول المعتمدة وفي نسخة بالنون ويؤيد الأول مافي نسخة صعيعة ولن يقبضه الله مريادة

لفتنا بالافتوكا الكرم فالافعال المستين فالانعان وكذا المتمات فوله وان يقبصه بالياء المثناة من فعث على رواية المشكاة و بعضده مافى شرح السنة وان يُقبضه الله (حتى يقيم به) أى يواسطنه (الملة العوجاء) كما فالتنزيل ذمالل كمفارو يصدون عن سبيل الله ويبغونم اعو ماوقال ف مدح دس الاسلام ذلك الدين القيم والمللهدى الحصراط مستقيم قال القاضى ويدبه الداراهيم فانها قداه وجث في أيام الفتر فزيدت ونغصت وغيرت و بدلت ومازالت كذلك عنى قام لرسول صلى الله عليه وسلم فأقامها أعامها الله وادامها (بأن يقولوا لااله الاالله) متعلق بقوله يقيم وفيه اعماء الى ان اقامة التوسيد في ادامة معنى هذه المكامة من النفر بدوقال شار حالمصابيم قال الله تعالى ولن نقبضه أى رسول الله مسلى الله عاد موسلم حتى نقيم به الملة العوماء أى حتى نحملها مستقمة ويريدبه اما كانت العرب تتدين بماوتز عم انها الذايراهيم وانماوه فهابا اموجاء وسماها ملة على الاتساع كمايقال الكفرملة (ويفتح) بالباءوالنون على مأسبؤ وهومنصوب عطفا على فوله يقيم وفي نسخة السيد بالرفع على القطع أى وهو يَفْتُم أُونِين (جها) أَيْ واسطة هذه الكلمة وفي نسخة به أَيْ بهذا النبي أو بهذا القول (أعينا) بالنصب على مافي جيع نسخ المسكاة (عيا) بضم أوله جمع أعمى فال الطيبى هندارواية البخارى والدارى وكتاب الحيدى وجامع الاسولوف المعابيع يفخه ماأعين عماءعلى بناه المعول والاول أصور وابه ودرايه أقول واعل وجه أصية الدرابه هو أنالمطوف عليه بصيغة الماعل الا خلاف على اختلاف أنه مالياء أوالنون مُقوله (وآداناً) الخ على هذا المنوال وهو عد الهمز حميم الاذن (اصما) جمع أصم (وقاد با علفه) بضم أوله جمع أغلف وهو الذي لا يفهم كان قلبه في غلاف واعماذ كر هذه الأعضاء لانها آلات للعاوم والمعارف قال تمالى فى حق الكفارختم الله على قاويهم وعلى سعهم وعلى أبصارهم غشاوة وفالصم بكمهى فهم لايعقاون واعله لميذ كراللسان فيمعرض هذاالبيان لانه ترجسان الجنان والاناء بترشم عافسهمن الاعيان فالالطابي فانفلت قوله الهلوسوف فى النوراة بيعض مفتف القرآن يغتضى أن تكون الذكورات كلها شتة في القرآن قلت أجدل أما قوله بالبها الذي المأرسلناك ففى الاحزاب وقوله حرزاللا مين ففي الجعة هوالذى بعث في الاميين رسولا منهم يتاوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلهم الكتاب وقوله ميتك المنوكل الىقوله ولكن يعفوه يغفرنى قوله تعالى ولوكنت فظاغليظ القاب الى ذوله ان الله يحب المتوكاين وقوله ولاستعاب في الاسواق في قوله تعمالي فسيم يحمدريك وكنان الساجدين أى دم على التسبيع والتحميد واجعل نفسلنمن الذين الهم مساهمة ونصيب وافر في السعود فلا تخليم اولا تشتغل بغيرها ومن ثم قال صلى الله عليه وسلماأ وحى الى ان أكون من التاحر من والكن أوحى الى أنا كون والساجد من فقوله ولاسخار في الاسواد من قبيل قوله تعالى ولاشفيه ما عادهو يعتمل أنرادبه نفي اهاد ومده ونفهمامعا وهوالمرادهنا قات ويحتمل أن يكون قوله في الاسواد قيدام عتبرا ف النَّهُ إحدَّ ازامن رفع موته في القراء والخطب في الساح ، قال وقوله ولايد فع بالسيئة السيَّة في قوله أهالي ولاتستوى المسنة ولآالسيئة ادفع بالتيهي أحسن وةوله حتى يقيمه الملة العوجاء في قوله تعالى قل اغمالوحي الى أغاالهكم اله واحد أى مانوحى الحالا أن أقيم النوحيد وأننى الشرك فان قلت كيف الجسع بين قوله ويغنع بهاأ عيناعيا وبن قوله تعياته وماأنت بهادى العمي من ضلااتهم قلت دليا يلاه الفاعل المعنوى حوف النقي على أنَّ الكلام في الفاعل وذلك انه تعمال نزله يحرصه على ايمانَ القوم منزلة من بدعى استقلاله بالهسداية وقد لله أنت لست عسقة لفع ل المالة دي الحصراط مستقيم باذن الله وتيسيره اه وحاصله اله قد ينسب الهدابة المه صلى الله علمه وسلم نظر إلى كونه من أسباب الهداية ومنه قوله سعامه وانك لتهدى وتنفي عنه آخرى فاراالي أندة مقمة الهدأية راجعة اليالله تعالى ومنه قوله سجانه انك لاته دي من أحبيت فيكون من أقبيل فوله عمالى ووارميت اذره يث أى ماره بت خلقا وحقيقة اذرميث كسباو صورة ولكن الله رمى حيث أجعلت تادراعلي الرمى وفاعلانه والاطه رئن في الهداية صنه اغياه و بالنسمة الح من لم يردامه هدايته واثباتها أ

حتى يقسيم به الملة العوجاء بان يقسولوا لااله الاالمه و يفتيهما أعيناهما وآذانا حما وذاو باغلفا له فين آراده الهدافلاه نافاه فهوسلى الله عليه وسلم مظهر هدايته كان البيس مظهر ضلالته والافهوسجاته وسلمان يشاه و بهدى من يشاه من بطاه عن النه فلاهادى له ومن بهده الله فلامضل (رواه العفارى) أى عن عطاه بن بسار (وكذا الدارى عن عطاه عن ابن سلام) وهوسما بي مشهور (عوه) أى فعومارواه المغارى في المعنى مع فو ع مخالف في اللفظ وقال شارح المصابع وفي سائر نسخ المصابع رواه عطاء ن سلام وهو علما والصواب رواه عظاه عن ابن سلام يعنى عبد الله بن سلام وعطاء هو عطاء من بسار الراوى عن عبد الله بن عرو اه وحامله أن علاء بن بسار بروى هسذا الحديث من طريق ابن عروكم أو البغارى ويويه أيضاء من طريق ابن عروكم كارواه الدارى والمناسب المعام المعسبرعة بالفصل الاول هو رواية المغارى وناييده بو وايد المغارى وتاييده بو وايد المغارى وتاييده بو الدارى للا الرام السابق و به يحصل نو عامتراض لصاحب المشكاة على الفوى مع قطع النظر عن تخطئة سائر نسخ المصابع (وذ كر حديث أي هريرة يحن الاسترون) أى السابة وت موالعمامة الحديث بطوله وفياب الجعة) الكونه أنسب بذلك الباب باعتبار أواخوا لحديث وتالبه فهومن المؤلف على المولة السبب بذلك الباب باعتبار أواخوا لحديث وتعالم فهومن المؤلف المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة والمناسبة والمناسبة

\* (الفصل الثاني) \* (عن خباب) بفتح الخاء المجمة وتشديد الموحدة الاولى (اب الارت) بفتم الهمزة والراه وتشديدا الفوقة بمصابي مشهور (قال صلى بنارسول الله صلى الله عليه وسلر صلافا طالها) أف فعلها طويلة باعتبار أركانها أو بالدعاءفها (قالوا يارسول الله صابت الذ) أى عظيمة (لم تكن تصابها) أى عادة (قال أجل) أى نم (الم اصلاة رغبة) أى رجاء (ورهبة) أى خوف قال شارح أى صدادة فه ارجاء الثواب ورغبةالى اللهوخوف منه تعالى قات الاطهران يقال المرادبه ان هسد مصلاة بالمعة بين قصدر جاء الثواب وخوف العقاب عفلاف سائرالصاوات اذفد يغلب فهاأحدالباعثين على أدائها فالوا وفى قوله تعالى يدعوب رجم خوفاوطمعا يمنى أولما نعذا لخاوثم لماكان مب ملائه الدعاء لاسته وهوكان ونرماء الاحامة وخوف الرد طُولهاولا فال (وانيسا لت الله فعها ثلاثا) أى ثلاث مسائل (فاعطاني اثنتين ومنهى واحدة) تصريح عَمَاعِلُمْ صَمِنَا (سَأَلَتُهُ أَنْ لا بِهِ الدُّأَهُ فِي بِسْمَة ) أَيْ بَقِيمِنا عام وفي معناه الوباء والمقصود أن لا بها مكوا بالاستئصال (فاعطانها وسألته أن لابساط عليهم عدوًا من غيرهم) وهم السكفارلان العدومن أنفسهم أهون ولا يحمل مُ الهلال الكاي ولاا علاء كلته السفلي (فاعطانها وسألته أن لا يذيق بعضهم بأس بعض) أي حربهم وقتلهم وعداجم (فنعنها)أى اسبق من الحكمة قال الطبي رحه الله هومن قوله تعالى أو ياسكم شيعا أى ععل كل فرقة منكم متابعة لامام وينشب القتال بينكم وتختلط واوتشتبكوا فى الاحم القتال يضرب بعضكم رفاب بعض ويذيق بعضكم بأس بعض المعسني يخلطكم فرقامختلفين على أهواءشتي اهروفي المعالمذكر باسناده المتصل الى المجاري مسند االى جامر قال لمسائرات هذه الاسمية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذا بأ من فو قد مر قال أعود نوجها أومن تعت أرجلكم قال أعود نوجها أو باسكم سيعاد بذي بعضكم باس بعض عال رسول الله صلى الله عليه وسلم هسذا مون أوهذا أيسر (رواه الترمذي والنسائي وعن أجمالك الاشعرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ال الله عزوجل أجاركم) أى -فظ كم وأنفذ كم (من ثلاَّثخارل) أى خصال(أنالا يدءوها كمم نبيكم)أ ف يكفر بعضكم فاله ابن الملكوالاظهرأ له لا يدعو عالم دعاء الاستنسال بالاهلاك (فتها كواجمعا) أى كادعانوح وموسىذ كروان الله لكن دعاءموسى كأن الماييه ص قومه وهو القبط دون السبط كالايخفى (وأد لايظهر) أى لايغلب (أهل الباطل) أى وان كثرأنصاره (علىأهل الحق) أىوان قل أعوانه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا ترال طائفة من أ، ثي ظاهر من على الحقّ عنى تقوم الساعة على مارواه الحاكم عن عمر وفيروا ينا بن ماجه عن أبي هريرة لا مزل ط انفةمن أمتى فوامة على أمر القه لا يضرها من حالفها ولعله مقتبس من فوله تعالى مر يدور ليعارق ورالله يأفواهه سمو بابي الله الاان يتم نوره ولوكره السكافرون وفي المابيع على المنق فالشاوس له أى بعيث يمقه

رواه اجاری رکذا الداری عن عطاء عن ابن سسلام نعوه وذکر حدیث آبی هسر بر نعن الاسوون فی مار الجمة

\*(الفصل الثاني) \* عن خبأب سالارث فألمسلي بنارسولالله صلىالله علمه وسلمسلاة فاطالها فالوا مارسول الله صلمت مدلاة لم تكن تصلمها فالأجل انها سلائرغبة ورهبة وانى سالت الله فها ثلاثاما عطابى النتن ومنعني واحدة سالته أن لايهلك أمنى بسنة فاعطانها وسالته أن لايساط عليهم عدوا منغيرهم فاعطانها وسالتهأن لايذيق بعضهم ماس يعض فنعنها دواء النرمدذي والنسائي وعن أبيمالك الاشعرى فال فال رسولالله مسلى اللهعليه وسلمان المعزوجل أجاركم منثلاثخلالأنلايدءو ملكم نسكم فتهلكواجيعا وأن لابظهر أهل الماطل علىأهلالحق

ويفافئ نوردران كانت الرواية على أهسل الحق فاله أراديه الظهوركل الظهور حتى لايمقي لهسم فئة ولا جماعة فالالتور بشستي يريدان الباطل وانكثرت انصاره فلايغلب الحق بحيث بمعقمو يطفئ فوره ولم يكن ذلك بعمد دالله معماا بتلينا بعمن الامرالفادح والمحنة العظمى بتسلط الاعداء علينا ومعاستمر اوالباطل فالحق أبلج والشريعة فاعمة لم تخمد ناوها ولم يندرس منارها (وان لا تجتمه واعلى ضلالة) آى وان لا تتفقوا على شي الطلوهذا يدل على اناجاع الأمة عنه وانماهو حسن عند الماس فهو حسن عندالله ويقويه قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد دما تبين له الهددى ويتبع غدير سبيل المؤمنين فوله ما تولى واصله جهنم وساءت مصيرا فهدذا مأخسذ حسن لقولهم الاجماع عية استنبطه الشافعي وجهالله من المكتاب قال الطيبي وحرف النغي فى القرائن زائد مشل قوله تعالى مامنعان الانسجاد وفائدته تا كيدمه في الفعل الذي يدخسل علم به وتحقيقه وذلك ان٧ الاجارة الماتستقيم اذا كانت الخلال مثبتة أومنفية (رواه أيوداود وعنعوف بنمالك قال فالرسول الله صلى الله عليه وسلم لن عجمع الله على هذه الامة سيفي سيفامنها وسميفامن فيرها) أي بل اختاراته الايسر منهمارهو السيف منهادون السميف من غيرها على وجمه الاستئصال والانقديع تمعان فى بعض الاحوال ففيه اشارة الى بقاء الملة و بشارة في حفظ مسده الامة الى يوم القيامة لماصم فيمسلم عنجار بن سمرة مرفوعا لن يبرس هذا الدين قائما يقائل عليه عصابة من المسلمين منى تقوم الساعة وقال الفاضي معناه انسيوفهم وسيوف اعدائهم لا يجتمعان عليهم فيؤدياد الى استئصالهم ل اذاجعاوا بأسهم بينهم سلط علمهم العسدة فيشغلهميه عن أنفسهم ويكف عنهسم بأسهم وهومن قول الشيخ الثوربشنىوفالالطينى لطاهران يغالاله تعسالى وعدنىان لايجمع علىأمتى عجار بتين بحاربة بعضهم بعضا ومحاربة المكفارمهم ميل تكون احسداهما فاذا كانت احداهما لايكون الاخرى لانه موافق للاحاديث السابقة لانه صلى الله عليه وسلم سأروبه تعالى ان لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم مستأصلهم وسأله ان لايذيق بعضهم بأس بعض فأجاب الاقل ومنع الشانى ولم يجمع بين المنعين (رواءاً بود اودوهن العبساس أنهاء) أى غضبان (الى الني صلى الله عليه وسلم فكانه سمع شياً) أى من الطعن في نسبه أرحسبه (فقام الني صلى الله ملى مراكل النبر) أى ليكون بدان أمر ، أظهر على رؤس الحضر (فقال من أنا) استفهام تقر برعلىجهة التبكيت (ففالوا أنترسول الله صلى الله عليه وسلم) فلما كان قصد مصلى الله عليه ويسلم بيان نسبه وهم عدلوا عن ذلك المعنى ولم يكن السكال مف ذلك المبنى ﴿ قَالَ أَمَا يَحَدُّ بِنَ عَبِدَاللَّهِ بِنَ عبد المطلكِ ﴾ يعى وهماء مروفان حنسدالعارف المنتشب عال العابى قوله فسكانه سمع مسبب من محذوف أى جاء العباس غضبان بسبب ماسمع طعناءن الكفارفى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوقوله تعمالى لولانزل هذا الغرآن على رجسل من القرينين عظيم كأنهم حقروا شأنه وان هذا الامر العظيم الشان لايايق الابن هو عظيم من احدى القريتين كالوارد بنالفسيرة ومروة بنمسعود الثقني مثلافا فرهم مسلى اللهعليه وسسلم على سبيل التبكيت على ما يلزم تعظيم و تفضيمه فانه أولى بمذا الامرمن غير ولان نسبه أعرف وأروميته أعلى وأشرف ومن ثماساقالوا انت رسول اللهودهم يقوله اناعمدن عبسدالله ويعضدهذالتأ ويل ماروى المجارى عن أبي سفيان انه منسأله هرقل عظم الروم عن نسبه صلى الله عليه وسلم فقال هوفيناذونسب بعال هرقل سألثك ص نسبه فذ تحرثانه مسكم ذونسب وكذلك السسسل تبعث فىنسب قومها الاثرى كيف جعل النسب طرفا لتبعث وأنى بني أى فى النَّسْبِ اللهُ شماستاً نف فى بيان مار زقه الله من طهار نسسبه وأفا فق حسب معوما وخصوصانحدثا بنعمته وترغيبالامته فى أمرستا بعته (فقال ات الله خلق الحلق) أى الجن والانس وأبعد الماسي وأدخل المان مهم لقوله (فيملى فخيرهم) وهوالانس (تمجعلهم) أى سيرهدا الخير بعني الحدر و لاخيار (فرقتين) أى مر اوعما (فيعلى ف يرهم فرقة) وهم المرب (ثم جه الهم قبائل فيعلى ف-بردم نميلة) بعي قريشا (مجعلهم سوناً) كابطونا (جعلى فخيرهم بيتا) بعي بطن بي هاشم

وان لانحتمعوا على ضلالة رواءأ نوداردوهن عوف بن مالان قال قالرسو له المه صلى اللهدامه وسإلن معمرالله على هدوالامة سفنسفا مهاوسفا منعد وهارواه أبوداود وعن العباسالة عامالي أني صلى الله عامه وسالم وكاله سمع سيأفقام السي ملي الله علمة وسلم على المسهر فقال من أمافقالوا أنث رسول الله قال أمامحد انءبدالته بعبدالمطلب الله خاق الحلق فعلى في حيرهم شمجعاهم فرقذين عهاني في خريرهم فرقة ثم جعلهسم فبائل فاعنىف ندسيرهم قبسلة تم حعلهم مرون فعالى فخرهمسا

أنفسكم وقوله لقدمن الله على المؤمنين اذبعث فيهم رسولامن أنفسهم بفتح الفاء فهماعلي قراءه شاذة صحيعة قال الطيبي قوله مجملهم قبائل بعدقوله مجعلهم فرقتين اشارةالي بيات العابقات الست التي علمهاالمرب وهىالشهب والقبيلة والعماوة والبعان والفخذوا اغصب لة والشعب عهمع الغبائل والقبيلة تجمع العمائر والعمارة تحمع البطون والبطن يعمم الانفاذوا لفند عمم الفسائل نفز عسة شعب وكاءة تسلم ورويرس عمارة وتصى بطن وهاشم فذوالعباس فصيلة وسميث الشعوب لان القبائل تشعب منها فغوله خلق الخلق أى الملائكة والثقلين فحملني ف خبرهم أي في العرب وهلر حرافا ما يفضل الله ولعاف على ما في سابقة الازل خير الخلق نفسا حيث خلقني انساناوسولا خاتم الرسل عمدائرة الرسل يوجعلي قطة تلا الدائرة يطوف جيعهم حوار يعتاجون الح وحسيرهم عطناحيث نقلني من طبب الى طبي الى ان نقلي من صلب عبدالله بالذكاح من أشرف الغبائل والبعاو فافاأ فضل خلق الله تعالى علمه وأكرمهم لدره (رواه الثرمذي) والفظ الجامع انالله خلق الخلق فعلني في خير فرقهم وخدير الفرقتين عم خمرا لقباال فعلى في خمر القساة عندم البوت فعاني ف خدير بيوخم فالأخيرهم نفساوخيرهم بينا (وعن أي هر مرة رضي الله عنه قالوا بارسول الله ، ي وجبت النالبة في أى ثبت (قال وآدم) أى وجبت لى النبو والحال ان آدم (بن الروح والجسد) بعني وانه معاروح على الارض صورة بلاروح والعني انه قبل تعلق روحه محسده قال الطبي هو حواب لقولهم متى وجبت أى وجبت في هذه الحالة فعامل الحال وصاحبه المحذوفات (رواه الترمذي ورواه النسعدوأ بو نعيمف الحلية عن ميسرة الفغر وابن سعد عن ابن أبي الجدعاء والطبراني في الكبرين أس عماس ملفظ كنت نبياوآدم بينالرو حوالجسد كذافى الجامع وقال ابنربيم أخرجه أحدوالمخارى فنار يخهوصعه الحاكم وروى أيونه مي فالدلائل وغيره من حديث أب هريرة مرة وعاكنت أول النبيين في الحلق آخرهم فالبعث وأماما يدورعلي الالسسنة بلفظ كنت بماوآدم بين الماء والطسس فقال السخاري لم أقف علمه مسدا اللفظ فضسلاعن و مادة وكنت اساولاما عولاطين وقال الحافظ استحر في بعض أحد شهان الزبادة مسعيفة وماقباها قوى وقال الزركشي لاأصل له مذا اللفظ ولكن في الترمذي من كنت نداقال وآدم بين الروح والجسسد قال السميوطي وزادالعوام ولاآدم ولاماء ولاطن ولاأسل له أيضا (وعن العرباض بنسارية) بكسرالعين صابي جليل (عن رسول الله مسلى الله علمه وسلم اله قال الى عند الله مكرو بخاتم النيين) بفقر الناءركسرهاوهومرفوع على أنه نائب الفاعل وتسل منصوب على التميزأي مكتوب من هذه الحيثية (وآن آدم لمحدل) من الجدل وهو الالقاء على الارض الصلبة أي والحال انه اساقط وملق (في طمنته) اى خافته وهو خبران لان الجلة حال من ضمرمكتو بأى كتنت عالم الانساء في الحال الني آدم مطروح على الارض حاصل في أثناء خافته المايفر غمن تصو مره وتعلق الروح به كذاذ كره الشراح (وساخيركم بأول أمرى) قسل أى بأول ماظهر من نبوني وربعتي ف الدندا على لسان أبي الله الراهم علمه السلام وتوله (دهوة الراهم) بالرفع أى هوده وقالراهم حسابي الكعبة ففال وبفاوا بعث مهم رسولا منهم فاستحاب الله دعاء وفي نحفة بالجرعلي البدلية بماقبله وكذا قوله (و بشارة عيسي) يعي قوله ومبشرا برسول يأني من بعدي اسمه أحسد (ورؤ يا أمي التي رأت حن وضعتني) فال الطبيي وغير ويحتمل ان رادمه ١ ألرؤ يةفى المنام وفى المعظة فعسلى الاول معسفى وضعت أى شارفت وقر بتسن الوضع ودالنا اروى ان الحد زى فى كلُّك الوفاءان أمه صلى الله علمه وسلم وأتحن دنت ولادتها أناها آت فقال قولى أعدد بالواحد من شركل حاسد بعدان رأت حن حلت به ان آتنا أناها وقال هل شعر بالكجات بسيده ـ قد الامسةونيهاوعلىالثاني يكون المرثى يمذَّوفاوهومادل عليسه قوله (وقد شوج) أى ظهر (لها) أىلاي (نو ر

أضاء) أى تبين (الهامنه) أى من ذلك النور (قصور الشام) وذلك النور عبارة عن طهور نبوته مابي المشرف

(فالمندرهم نفسا) أي ذا تاوحسما (وخيرهم بيتا) أي بطناونسباواليه أشارته في بقوله لقد جاء كمرسول من

فالمخبرهم نفساوخيرهم ببثا رواءالرمذي وعسوأني هـر بره والقالوا ارسول اللهمني وحبث لأء الذوقال وآدم بيمالروح والجسد رواه المتره مذي وعن العرباض من سارية عن رسول اللهصلي الله على مد وسلم الدقال انى عداله مكنوب عائرالنس منوان آدم لمنحدل في طالته وسأحد بركم باول أمرى دعوة الراهم وبشارة عيسىورو باأمىالى رأن حيزوضعتني وقدحر مراها فورأضاء لهما منه فصور الشام

والمغرب واضعول ما الملمة الكفر والفسلالة وفى تسخة بنصب قصور وهو لا يخلوى تصور لوحود منه والا فأصام عاد لرواء ما المراح والمنانة وقال المديث بكاله (في سرح السنة ) أى بأسناده عن العرباض الى عندالله أحدى أب المامة من قوله ساخبركم المئة فلت وفي صحيم ابن حبان والحاكم عن العرباض الى عندالله المكتوب فا مناه المنان ولا المنان ولا المنان ولا المنان ولا فالمنان ولا فالمنان ولا فالمنان ولا أنه من المنان ولا أنه وروى الن على المنان والمنان ولا أنه وروى الن على المنان ولا أنه والمنان المنان ولا أنه والمنان المنان المنان المنان ولا أنه والمنان المنان والمنان والمنان والمنان المنان المنان والمنان والمنان والمنان والمنان والمنان والمنان والمنان المنان والمنان وا

ويقيم من سوال الشيئ عندى ۽ وتفعله فيحسن منكذا كا

والالشيخ ألوحامدني الاحياء قال عروضي الله عنسه المدح هوالذبح وذلك لان المذبوح هوالذي يفسترعن عن العمل فكذلك المدوح لان المدع يوجب الفتور ويورث الكبروالجب وهواذاك مهاك كالذبح فان سلم الدحون هذه الاسفات لم يكن به بأس بلر عاكان مندو بااليه واذلك أثني رسول الله صلى الله عليه وسلوعلى إ العماية وكانوا أجل رتبة من أن بورتهم ذلك كيرا أوعبا ل مزيدهم جدا يبعثهم أن مزيد رافهما ستوجبون الدمن مكارم الاخلافة التونايره ألعالم أوالشيخ اذ أنى عليه تليذه أومريد والقابل العاقل بحضر جاءة فانه لاشك أن يكون سببالز يادنرغ بتهمانى المجاهدة وتعصيل أعلى مراتب المدلم والعبادة نع يقع نادرا من يكون فده البلادة حسك عصسله الفتو را اؤدى الى مقام القصور فستوقف عن طاسال بادة فنعوذ باللهمن إلور بعد الكوروالنقصان بعدالز بادة وقد قبل من لم يكن في زيادة فهوفي نقصان ومن استوى وماه فهو مغدون زمان ففي الحدد، ثمنه ومان لادشد معان وقال تعالى وقل وبردني علما وفي النهامة قاله صلى الله علم وسسلم اخباراعماأ كرمه الله تعالى من الفضل والسود وتعد البنعمة الله تعالى عند واعلامامنه ليكون اعام مدعلى حسبه وموجيه والهدا أتبعه بقوله (ولافر) أى ان هذه الفضيلة التي ناتها كرامة من الله زمالي لما المهامن قبيدل نفسي ولاناتها بقوتي عليس لى أن أفتخر بها (وبيدى) أى بتصرف وعندى يوم القيامة في القام الحمود (لواه الحد) اللواء الكسر والدالعلم وفي العرصات مقامات لاهل الخيروالشريا مسيفي كل مقام لمكل متبوع لواه يعرف بقدوة حق كان أواسوة باطل وأعلى تلك المفامات مقام الحد فغي النهاية اللواء الراية ولاعسكها الاصاحب الجيش ريديه انفراده بالحدوم القيامة وشهرته على رؤس الخلائق فوضع اللواء موضع الشهرة فال الطبي فعلى هدد الواء الجد صارة عن الشهرة وانفرا دوبالجد على رؤس الخلائق و عتمل أن يكون احده لواء لوم القياءة - عيفة إسمى لواء الحدوعليه كالرم الشيخ لتور بشتى حرث قال لامقام من وهادان عيادالله الصالحين أرفع وأعلى من مقام الجدودونه ينتهى سأثر المقامات ولما كان نبيذاسد المرسان أحدا الخلائق فى الدنياو الاكنون اهطى لواء الحدلياً وى الى لوائه الاولون والاتنو ون والمه الاشارة بقوله مسلى الله عليه وسلم آدم ومن دونه تحتلواني والهذا المعني افتتم كتابه بالحد واشتق المهمن ألجد ذهيل

رواه فی شرح السنة
ورواه أحد عن أبي أمامة
من قوله ساخبركم الخوعن
أبي سعيد قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم أنا
سيدواد آدم يوم التمامة
ولانفرو بيدى لواء الحسد

ولانذر ومأمن نبي تومشد آدم فين سواء ألا تعت لوائى وأنا أوّل من تنسق عه الارض ولا فررواه الترمذى وعنابن عبساس فالجلس ناسمن أمحاب رسول الله صلى الله عليه وسلفرجحتي ادادنامهم سمعهم يتسدا كرون قال بعضهم انالله اغتذاراهم خاللا وفالآ خرموسي كله تسكامها وقال آخرهسي كلةالله وروحه وقالآخر آ دم اصطفاه الله نفرج علممرسول الله صلى الله عليهوسلم وفال فدسمعت كالربكم وعبكم اناواهم خلمالهوهوكذلك وموسى نعى الله وهوكذلك وعبسى روحه وكلته وهو كذلك وآدم امسطفاه الله وهوكذاك ألاوأناحبيب الله ولافغر وأماحاسل لواء الجدوم القيامة عده آدم فردونه ولانفر وأنا أول شافع وأولمشفع يوم الفيامة ولافغر وأناأ ولمن عزل حلق الحنة

عدوأ حدواقم بوم الغيامة المقام الحمودو يفترعل فذاك القام من الحامد مال بغض على أحدقباه ولا يفتح على أحديها وأسداء ته يسركته من الضل الذي آثاه فنعث أمته في الكتب المراة في الديد مذا النعث مقال أمانا الحادون يعسمدون الله فى السراء واضراعته الحد أولارآ خراولانفر فن مرتبة الفرب الرتب عايه اللقاء الناشئ عن مقر مالرصارا هذه بالبقاء أعلى من ذلك لخلوص النوجيه الحالمول ونسيمان ماسوامس الورى (ومامن ني ومنذ آدم) بالرفع وقيل مالخفض على انه بيان أو بدل ن عل من ني أو و لفظ ني وعطف عليه قُوله (فرسوا الانتحتاوات) قارًا الطبي نبي نكرة وفعث في سيان الدفي وأدخل عليه من الاستغراقية في فيد استغراق الجنس وقوله آدمفن امابيان أوبدل من محله ومن فيعمو صوله وسواء صلته وصعراله ظرف وأوثر الفاء التفصيهاية فى فن سواه على الواوللترتيب على منوال قولهم الامثل فالامثل (وأما ولامن تنشق عنه الارض ولانفرروا الترمذى وزادفي الجامع وأناأول شافع وأول مشفع ولانفرروا وأحدوا لترمذي وابن ماجه (وعن ابن عباس رضى الله عنه ما قال جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج حتى اذادنامنهم معهم) على الضمير في دناوقد مقدرة وقوله (ينذا كرون) عالمن الضمير المنصور في مهمهم كذاذ كروالعلمي واظاهران قوله سمعهم جواب اداو توله قال بعضهم اما استشناف بيان النذاكر أوحال ينقدر قد أويدوره (ان الله اتحذاراهم خاير لوقال آخروسي كله الله تكاماو قال آخر فعيسي أى اذا كان الكلام في النفاضل معيسي (كلة الله وروحه) أع شرف بأضافتهما اليه قال الطبي الفاء في قوله فعيسي جواب شرط محذوف أى اذ ذ كرتم الحامل فاذكروا عبسي كقوله تعالى فارتقتاوه م أى اذا افتخرتم بمثلهم فانكم لم تقتاوهم (وقال آخر وماصطفاه الله) أى شعلم الاعماء وبامصادم لاتكمة العماء (فرحمايهم رسول الله صلى الله عليموسلم) كرره لينيطبه غيرما أناط به أولا أو يكون خوح أولامن مكان وثانيا منه الى آخو (وقال قد معت كالمكم وعجكم) بفتنين أى وفهمت تجبكم فهومن بآب قلدت مفاور ما (انار اهم خايلالله) بفتم الهدزة على انه بدل مما قبله أومة موله وفي تسخة بالسكسر استنافا وهو كذلك ) أي كون امِ اهم خاير الله حق وصدق (وموسى نحى الله) فعيل من النجوى بمعنى لفا عل أوالمفعول أي كايم الله (وهوكذاك وعيسى روح الله وكلته وهوكذاك وآدم اصطفاء الله وهوكذاك الانسيه جىء مالنا كيدبين المعلوف والمعلوف،اليه حيث قال (وأنا حبيب الله) أى يحبه ومحبوبه (ولانفر) قال الطبيي قر رأ ولاماذكر من فضائلهم بقوله وهو كداك ثمنيه على انه أفضاهم وأكملهم وجامع لما كان متفر فاقهم فألحبيب خليل ومكام ومشرف اه واعلمال الفرق بن الحايل والحبيب الداخل لمن الخلة أى الحاحة فالراهم عليه السلام كانافتقار والىالله تعالى فرهذا الوجه تخدوخليلاوا لجبيب فعيل عفى الفاعل والمفعول فهوصلي الله عليه وسام عبوب والخليسل عب لحاجته الى و يحبه والمبيد عب لا غرض وحامله ان الخليل في منزلة المريد السالك الطالب والحبيب في منزلة المرادالي في الما على الله يعتى المهمن بشاء ويهدى المهمن ينيب والذا قمسل الخليسل يكون فعسله برضا الله تمالى والحميد مكون فعل الله برضاه قال تعالى فلنو لمنك قدلة ترضاه ولسوف يعطيك ربد فترضى وقيل الخليل مغفرته فى دوالطمع كمافا ، آيراهيم والذى طمع ان يغفر لى والحبيب مغفرته في من تبة البقد من كامال تعالى لمغفر لك الله ما تقدم من ذُبِل وما تا خروا خلس قال ولا تخزف بوم يبعثون والحبيب قال تعالى في حقه نوم لا يخزى الله النبي والذمن آمنو امعه والخليل قال واجعل لى لسأت مسدق في الا حض من وقال العبيب ورفعنا الذذ كراء والحامل قال واجعلى من ورثة جذة النعيم والحبيب قالله الأأعط مالنال كوثروالاظهرف الاستدلال على انص تبة محبو بدته في درجة الكال قول ذى الجلال والحدل قل أن كنتم تعبو فالله فاتبه وفي عببكم الله (وأما حامل لواء الحد) بالاضافة (وم القيامة إنحته آدم فن دونه ولافر وأما ول شاه وأولمشفم أىمة بول الشفاعة (نوم التيامة ولانفروأ ماأول من يحرك حلق الجنة) بفتح الحاء و يكسر جمع حلفة وهي هذا حلفة باب الجدَّة وفي الفاموس حلقة الباب والقوم وأد يفخ لامهاو يكسرادليس فى الكلام حلقة محركة الاجم حالق أواغة ضديفة والجدع حلق محركة وكبدر (فيفه المهلى) أى باج (فيدخل مه اومعى فقراء الومنين) أى من المهاح من والانصار وفيرهم على مراتبهم فى السبق كاسبق اله يدخل فقراءاً بني قبل أعنيا م بخه مما افعام رهدادا برواضع على ان الفقير الصامر أفضل من الغني الشاكر قال العابي هدذا دليل على فضاهم وكرامتهم على الله تعالى لائم م استحقوا محبذالله تعالى بتدبيبه والصافهم بصفته وليس الفقر عند الصوفية لهاقنوا لحاجة بالفقر عندهم الحاجة المهتمالي لاالى غيره والاستغناءيه لاعنه بغيره قال الثوري نعث المقير السكون عند العدم والمذل عند الوجودوقيل لسهل منعيدالله أليس النبي صلى الله عله وسلم استعادمن الفقر فقال انمااستعاد من فقرا! غس الذي مرح الذي صلى الله عليه وسلم الغبي في ضده فقال الغي غيي المفس و مكذلك الفقر المذموم فقرالنفس وهوالذى استعاذمنه صلى المهءا يتوسلم أقول المذموم من الففروا غنى هوالذى يشفل السالك من المولى غايته ان حالة الفقرأ سلم من العوائة ولذا اختاره سجانه لا كثر أنبياته وأوايا له من بن الخارثق حتى فاحجة السلام ان الكافر الفقير عذابه أخت من الكافر الفني فاذا كأن الفقر ينفع الكافر فى الدارفكيف لا ينفع الومن في دار القراروادا قال صلى الله عليه وسلم أجو عكم في الدنيا أشبعكم في الاخوة ولا فر (وأما أكرم الا ولينوالا خوين على الله ولا فر) وهذا ودلكة الدكل (رواه الترمذي والداري إوعن عرون قيس) قالمالمؤلف وقدله وعبد اللهن عرو القرأى العامرى الاعي وهوابن أم مكتوم واسمأم كمنوم عاتكة وهيخاه خديجة بنت خوياد أسارة دعا بكنوكان من الهاحرس الزوار مع مصعب بن عيرا سخنانه رسول الله صلى الله عليسه وسلم على المدينة مرأت آخرها عبة لوراع مأن بالدينة وقيل استشهد بالقادسية (انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الاسخرون) اعبى في الجيء الى الدنيا (ونين السابقون) أى فى دخول الجنه وغيرة النامن الفضائل (يوم القيامة) أى في دار العتى (وانى فاتل قولا غير فر) أى غيرمنتخرفيه بل القصود منه بال الوافع (الراهيم خايل الله وموسى مني الله) أى مختاره الكالرمه (وأما حبيب الله) أىجامع بين نسبتي المجبُّو المجبُّو بية في الدنيا ومعي لواء الحدر) أي الدال على كوني أحدو محمدا (يوم القيامة) أى في المقام المجود (وان الله وعدني) أى خيرا كثيرا (في أدتي) أى في حقهم وشأنهم (وأحارهم) أَىأنفذهم واعاذهم (من ثلاث) أَى خصال (لابعه مِم) أَى الله (بسنة) أَى بَعْمَطُ وَوَبَاءُ مستاصل اهم (ولايستأساهم) أى ولايأخذ أساهم ولايه الكهم بالكلية (عدق) أى تله أو اهم من الكفار (ولا يجمعهم على ضلالة) ولعله سجاله لم يحمعهم على هداية لقوله تعالى ولوشاعر بل لجعل الماس أمة واحدة ولا زالون مختلفين الامن رحمر بك وكان هدذام اخذ من قال اختلاف الامةرجة (ر واه الدارمي ومن جار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا قائد المرسلين) أى مقدمهم في الأسخوة ، ولا نفر وأ ما خام البيين) أى فى الدنيا (ولا نفر) وعدل عن المرسلين الى البين لا نهم أعم فتكون نسبة الخاتمية تتم (وأما أوَّلشافع ومشفع) أى و ولمشفع كما في رواية (ولا فرر وأوالدارى وعن أنسَّ قال قالبرسول الله صــلى الله عليه وسدام أفاأول السخروجا ذابعثوا) أى من تبورهم (وأفاقا ثدهم) أى متبوعهم (اذاوفدوا) أى اداً قدموا (على الله) والوفد حماعة يأنون الملك لحاجة (وأماخطهم م) أى المشكام عنهم (اذا انصتوا) أى اداسكتواهن الاعتذار مغير بن فاعتذره نهم مندر بهم فيكون لى قدرة على الكادم في ذلك القامدون سائر الانام فاطلق السان بالناء على الله تعالى عماه وأهسله ولم يؤذن لاحد حينتذف التكام غديرى فهو مخصوص من فوله سجانه هدا الوم لا ينطقون ولا وذن لهم فد تذرون أو مجول على أول الامر أو يختص با كمفار (وأناه ستشفعهم) بعثم العاه على بناه المفعول من قواهم استشفعت زيد الى فلان أى سأنته أن يشفع البه فزيدمستشفع بالفتح وفلات مستشفع لهوفي بعض النسط بكسر الفاء على بناء لفاعل أى أسأل الله أنَّ أَكُونَ شَهْ يَعَالَهُمُ (ادَّا حَبِسُوا) أَى فَيَ الوقفُ ولم يَحَاسِبُوا ﴿ وَأَنَامِ شَرِهُمُ ۚ أَى المؤمنينِ بالرَّحَةُ ﴿

فيفخ اللهلى فيدخلنهاومعي فقرآء المؤمنان ولافعروأنا أكرم الاؤلىنوالآخون على الله ولا نغررواه لترودى والداري وءن عرون قيس انرسول اللهمسلي الله عليه وسالم فال نحن الاسخرون ونعن السابقون وم القدامة والى فالل قولا تمر فغراراهم حايرالله وموسى مافي الله وأماحبيب الله ومعي لواء الحسد نوم القياءة وانالله وعدني في فيأمني وأجارهم من ثلاث لانعمهم بسنةولايستأصلهم عدوولا عممهم على ضلالة ر واهالداری وعسنجابر أنالنى ملى الله عاره وسلم قال أثاقائد المرسلين ولافقر وأماشاتهالنيين ولافغروانا أولشام ومشفع ولافعر رواء الدارى وعن أنس فال فالرسول الله صلى الله عليهوسدا أدأولالناس خروجااذابه واوأماناندهم اذا وندوا وأناخط بهماذا أنصنوا وأباستشفعهم اذا حبسوارأ نامبشرهم

والمفسفرة (اذا ايسوا) أى اذاغاب عليه سمالي أس من روح الله الخليسة الخوف فنى السكار منوع من الاستخدام (الكرآمة) بالرفع على مافى النسخ المصحة فهو مبتدا (و لمفاتيح) عطف عليه وقوله (يوشذ) علرف واللسير (بيدى) وهو بص مغة الافرادأى أمرالكرامة بانواع لشدفاعة ومفاتح كل نيريوم ا القماءة يتصرفي وفي نسخة الشديد الباءعلى المثنية المماالخة أوللتوز يسعو لتنويسع وذاك لانه يصـل أنواع الاطف من الله تبارل وتعد لى لاهدل العرصات من الانساء وغدير هم بواسطة شفاعت العامة في المقام الحمود تحت اللو اعالمدودعند الحوض المورود وفي نسخة بنصب الكرامة على أنه مفعول أيسوا وبيدى خسير الفاتيع مقط أى اداقنها وامن حصول الكرامة و وقعوافي وصول الندامة (ولواء الجدوم مدبيدي) بسكون الماء (وأناأ كرم ولدآدم على ربي) وسبق أنه أكرم الاولين والاسخو سعلى الله (يعاوف على أى يدور حول (ألف خادم كانهم بيض مكنون) أي مصون عن الغبار قيل شههم بييض النعام في الصفاء والبياض الهاوط بادنى مفرة فانه أحسن ألوان لابدان قات دداء نسد بعض أولادالعرب يخلاف طباع أهل الشام وحاب وطائفة الاعام وجماعة الاروامفان الاحسن عندهم هو لساض المشور يحمر على ماوردفي شماله ملى الله على، وسلم وفي مدح المورا مين كائنن الياقوت والمر حان ميث فسر المرحان باللؤاؤو يدل عليه قوله (أولؤ اؤمنتور) على الناأو التخيير في التشبيه واعدفيه وبالمنثورلانه أطهر في المغلوم المنطوم وحال النستر يساسب تفرق الخدد و يحتمل أن تمكون أولاته و بع وقار شارح توله بيض مكنود أى اؤلؤ ، ستورفى صدفه لم تمسه الايدى أولؤ لومة و واولش لما لواوى (رواه النرمذي والداري وقال الترمذي هدا حديث غريب) ولفظ الترمذي على مافى الجامع أمّا وّل الناس خروجا دابعثو اوأ باخطيه سم اداوفدوا وأماميشرهـمادا ايسو لواء المدومند بيدى وأما كرم ولدادم على ولى ولانفر (وعن أبي هرير وضي الله عدم عن الذي صلى الله عليه وسلم قال فا كسي صدر والحديث على مافى الجامع وغيره وأناأ ول من تنشق عنه الارض فا كسى والعني فابعث فاكسى (-لذمن حال الجمة ثم قوم من يمي العرش اليس أحد رمن الحلائق يقوم ذلك المقام غيرى روا الترمذي وفي رواية حامم الاصول) أي عن أبي هر يرة (أما أول من تنشق عند الارض فا كسى أى الى آخوا لحديث فاختم آرممن صاحب الممابيم يخل بالرواية والدراية (وعنه) أى عن أب هر يرزرضي الله عنه (ص الذي م لي الله عليه وسلم فالرسالوا لله لي الوسيلة) هي المذكورة في دعاء الاذان آت مجد االوسيلة فيعتمل الاطلاق والتقبيد يوقت المسئلة وفي الهماية هي في الاصل ما ينوصل به الى النبي ويتقرب به ذلت ومندقوله تعالى ما تجمالذ من آمنوا القواالله واستغوا اليمالوسديل قال اطبي والماطلب عليه السلام من أمنه الدعاعلة بطالب الوسيلة اوتنقارا الى الله تعالى وهضم النفسه أواينتفع أسته ويثابيه أو يكون ارشارا اله- م في أن يطلب كل منهم من صاحبه الدعاءله ( فالوا يارسول الله وما الوسسيلة ) أى المساوية المسؤلة فال الما يعاف على قدرأى نفعل ذلك وما الوسيلة اله والاظهر أن يقال أمر تما بسؤال الوسيلة وما الوسيلة مع انه قديقال الهذه الواوانم اللربط بين الكلام (قال أعلى در- في الجنة لاينا الها) أى لا يدرُّك تلك الدوَّة العالمية (الارجلواءد) أبهمه تواضعار أرجو) وفي نسخة وأرجو (أن أكون أناهو) وضع الضمير المرفوع أعنى هوموضع المنصوب أعنى اياء (رواء الترمذي) ولفط الجامع سلوا الله لى الوسيلة أعلى درجة فى الجنية لاينا الها الاردل وأردوأن أكون أماه وورواء ابن أبي شدة والماراني فالاوسط عن ان عباس ساوالله لى الوسيلة فاخ الارسالها عبد في الدند الا كنت له شهيدا أرشف ما يوم القيامة (وعن أي بن كعب ون النبي صلى الله عليه وسلم قال ادا كان يوم القيامة كنت امام النبيين كسر لهمزة في نسم المسكاة وقال النور بشق اله بكسرها والدى يفتعها وينصهاء لى الفارف لم يصدد كره العلمي وفالسار - منعها ايس بصواب وقال من الملك الفتم غلط أقول ان كأن يحسب الرواية والاعجال وان كان من حيث الدراية فله وجه لاعمالة وهوأته ويدبه مقدمهم كماتقدم من توله وأناقائدهم اذاوفدوا بللايفله رلامامتهم سينتذ لأهذا المعنى

اذا السوا الكرامة والفاتج نومئذبيدي ولواء الحد تومنذبيدى وأناأ كرم وادآدم عدلي ربي اطوف هلى ألف عادم كام مبيض مكنون أواؤاؤمنثوررواه المترمذى والدارى وقال الترمذي هسذاحسديث غر سوعين ألى هر برة مرالنسي مسلي الله عليه وسلم فال مأ كسي-له.ن حال الجنة م أقوم عن عن العدرش ليس أحددمن الخلائق يقوم ذلك المقمام غسيرى رواه النرمذى وف روابه جامع الاصول عنه أما أولمن تأشق عنه الارضا فاكسى وعنه عن الني ملى الله علمه وسسلم قاله ساواته لى الوسديلة قالوا بارسول الله وما الوسيلة قال أعل درحةفى الحنة لا منالها الارجل واحدوأرجوأت أكون أناه ورواءا ترمذي وعرأبي كعب عن الني صلى الله عليه وسلم قال اذا كأنبوم القيامة كنت امام النيين

(وخطيبهم) أي اذا أنصنوا كاسبق (وصاحب شفاءتهم) أي في المقام الحمود (فيرنفر)أي في ـ برمفضر أومن غير فر (روامالترمذي) وكذا أحدوا بن ماسه والما كه في مستدركه (وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أه أن و لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن المكل أي ولاه ) بضم الوا وجمع و (من النب ين) قال لتوريشني أى أحباء وقرناءهم أولى به من غييرهم (وان ولي أبي) يعني به الراهيم عليه السلام وقد بينه بقوله (وخايل ر بي) خبر بعد خبرلات (مْ قرأ) أي استشهادا والدار لي الناس بالراهيم الدين البهوم) أي فى زمايه وما بعد الذكل من جاءمن بعد همل الاساء ، ومن أولاد موا أبها عه في أصل التوحيد وتحريد التوكل وتغويض النفريد (وهداالنبي والذين آمنوا والله ولى الوَّ نين) أي خصوصا وعوما قال النور بشي وفي كناب المماج وأنواى ربى وهوغلط واهل الذى حرف هدذا دخل عليه الداخل من قوله سعاره ان وليي الله لذى نول المكتاب والرواية على ماذ كرماه والصواب قال المطهرلوكات كاذ كره النورب تي الكان قياس التركرب أن يكون ولي أب خليل وبي من غير واوالعطم الموجب للمغايرة وباضادة خليل الحرب إيكون عطف إن لابي أقول أو كان على خـ لاف قول الشيخ لكان حق العبارة اضافة الخليل الى ضهـ ير ربي قال الماسى والرواية المعتسبرة كأد كره الشيح فرجامع الترمذي وجامع الاصول وكذافي مسندالامام أجدبن حنبل وأيضالوذهالى ان دايل ربى عطف سان الاواولزم خول كون امراهيم عليه الصلاة والسلام أباالنبي ووليد مفاتى مسا واذا علمعداو فاعليه لزمشهرته به والعداف يكون لأثمات وصف آخواه عليه السلام على سبيل المدح فعلى ماعليسه الرواية يلزم مدحه مراين يخلاف ذلك أقول والاظهر ان يقال ان المعطف لتغار الوسَّدة بِي كَافَى فُولِهُ تَعَمَّاكُ تَاكُ أَيَانَ الكِتَّابِ وَقُرِ أَنْ مَنْ فَالْ النَّالِمُ مِن فُولَه ! كُلُّ نِي وَلاهُ نَ كُمُونُ لِي كُلُّ واحدرمنهم أولياء بتعددة قلتلان لكرةاذا وقعت في مكان الجع أعادت الاستعراق أي ان الحكل ني وأحدد واحدد واحدا واحداك وله تعالى ولوانماف الارض من شعرة قرم قلت وفى تنظيره ونارظاهراذ الامحذو وف كون كل شحرة لها أقلام بل هو الظاهر الطاور في مقام المالغة بان يكون اغصان كل شعرة قدما (رواه الترمذي) وكذاأ حدوهو كذافي الجامع الصغيربدون قوله ثم نوأ الخ (وعن جابر رضي الله عندان الني صلى الله عليه وسلم فال ان الله بعثني لتمام مكارم الاخلاق اجمع مكرمة خصلة يستعق الشخص ما ان يكون كر عاوالمرادمن الاخلاق الاحوال والذاقو بل يقوله (وكال محاس الافعال) الدمورا تظاهر قمل العبادات والاقوال والحاسن حيع حسنءلى خلاف النياس وحاصله انشريعته أفضه لالافعال وطريقته أكلم الاحوال فالابن االك أي أرسلي الى العالم ليتم يوجودي مكارم اخلاق عباده وليكه ل معاسن أ معالهم قال الدايبي الاضادة نهوم من بأب اضادة الصفة الى الموسوف قال الراغ كل شي يشرف في بابه فانه يوصف بالكرم فالتعالى وأنبتنا فهامن كأزه جكر بمومقام كريم وائه قرآن كريمواذاوسف الله تعالىبه فهواسم لاحسائه وانعامه المتظاهرة واداوصف به الانسان فهواسم لازخلاف والافعال الحمودة التي تفلهرمنه ولايقال هوكريم حتى يظهر ذلك منه اه وكالامه ينظر الى ان العطف الما كيدوما قدمنا . أولى اكونه من التاسيس ولنقبيد التابيد فال الطيي ومعنى هذاالحديث وحديث أبهم وتمثلي ومثل الانبياءالى قوله أنا سددت موضع اللبنة يلتقيان في معنى عمام الناقص اله والذي تقدم في المعيى التم والله أعلم (رواه) أي البغوى (في شرح لسنة باسناده) ورواه ابن سعدو لبخارى في الادب المفرد والحاكم والبيري عن أبي هريرة انمابع شنالانم مآلخ الاخسان وروى الحكيم والبيرقي عن عائشة رضي الله عنم المكارم الاخسلاف عشرة تكون في الرجل ولا تكون في المه وتكون في الابن ولا تكون في الد وتكون في العبدولا تكون في سده ية-سمها لله أن أراديه السعادة صدق الحديث وصدت الياس واعطاء السائل والمكافاة بالصائع وحفظ الامانة وصل لوحم والتذم المعاروالتذم الصاحب واقراء لضف ووأسهن الماعوا تذمم أن يرى دمامه أي حرمته رفدروى البزارهن بسعرمرا رعاالهم اهدني اصالح الاعسال والالدلاق لاج دى لصالحها ولايصرف

وخطيم موسحب شفاعتم غير فغرد واه الترمذي وعن عبدالله نه سعود قال قال ترسول الله سلى الله عليه وسلم ان لدكل نبي ولاذ. ن النبين وان ولي أبي وخليل و بي ثم قرأ ان أولى الناس النبي والذين اتبه و وهذا النبي والذين اتبه و وهذا القيم و الذين اتبه و وهذا وعن جأبران النبي سلى الله عليه وسلم قال ان الله بعنى عليه وسلم قال ان الله بعنى عاس ن الا دعال رواه فى شرح السنة

وعن كعب يحكى عن الثوراة فانعدمكتو بالجدرسول الله عبدى الختار لانط ولا غلظ ولاسطاب فىالاسوان ولاعزى السنة السنسة ولكن يعفو ويغفرمواده عكة وهمرته بعاسة وملكه مالشام وأمنسه الحادوت عمددون اللهفي السراء والضراء محمدون اللهف كلمنزلة و مكرونه على كل شرف رعاة الشمس بصاون الصدلة اذاجاء وقتها ينأزرون عملي انصافهم ويتوضؤن على أطرافهم مناديهم ينادى فيجو السماء صفهمنى القتال وصفهمني الصلاف واء لهم باللمل دوى كدوى المحسل هدر الفظ الصابيم روى الدارميمع تعمير تسيروعن عبدالكه ان ســ لام آفال مكنوب في النورانسفة بحدوعيس ابن مريم بدفن معم كار أبو مودود

سيته الاأنت (وءن كعب يحكر من التوراة فالنجد مكتو بامحمدرسول الله) الرفع على حكاية المكتوب (عبدى) أى الخاص المختار) أى المصلق على الخاق (لافظ) بالرفع على الله مطفة والمعسني اله لبسرة بيم الخاق (ولاغامظ) أي سي الحاق (ولا سعّاب) أو صياح في الاسواق ولا يحرى بالسيئة لسيئة ) أي ، ل يدفع السيئة بالحسنة وهو ، عني قوله (واكن يعفو) أكافي الباطن (و يغفر) أي يسترفي الطاهر (مولاء بَكَةُوهُ عِرْتُهُ ﴾ أي دارها يعني مهاجِن (بطيبة) أي المدينة السكينة (وماسكه) أي بعد انتهاء مدته وأيام خلافته وبالشام) يح كان لماوية ومن بعد وأبني أمية على ذلك النظام وقال المفاهر أراد باللك هذا ل موتوالدين فانذلك يكون بانشيام أغلب والافليكه جبيع الآفاق اقوله وسيبلغ ملك أمتى مازوى لى منها وقيسل منقاء الغز ووالمهادئ قلائه تصبر بالدالكفار والجهادما كالاهل الاسلام واهذالا ينقمام الجهادفي الشام أصلا وأمر مالمه افرة الهالادراك فضسيلة الجهاد والرابعاسة في سبيل الله قلت هذا اعا كآن في زمنه صلى الله علمه وسلم وأما اليوم فالعزو و لجهادف الادالروم تع هوف جهة الشام من الحروين الشريفين (وأمته الحادون) أى البالغون في الحدا الكثر ونه كمايينه بقوله (عددون الدفي السراء والضراء) أي في حالتي السرور واضر روالمرادالدواملات الانسان لا يخاوم مسماق ألا الدوالا يام فكانه قال يحمدونه على كل حال وهسذا مرتبة بعض أرباب المكال وحوالمعنى بقوا ( يحمدون الله في كل منزلة ) أي مرتبة من مراتب الاحوال وقيل مهناهفي كلمغزل ولعل تأنيثه باعتبارا لبقعة وأاغاحية أىاذا نزلوا بنزلا شكروا لله تمالى عليه لانه أواهم الى النزلوالسكونة سه ويلائمه قوله (ويكبرونه على كلشرف) بشختين أى مكادمر تفع تبحبالعظمة المه تعدل وقدرته لمانشرفون مهاءلي عائب خلقه كالفهم يسعون في كل هبوط (رءة) بضم الراء جعراع أى أمنه مراعون (الشمس) أى لطاوعها واستوام اوغروبها محافظة لاوقات الصلاة واداء أوراد العبادات وقدر وىاسا كمعن ببدالله برأبي أوفى مرفوعا تنتيان ببادالله الذين براءون الشمس والقمرو النجوم والاظلة لذكرالله وقوله (يصلون الصلاة اذاجاه وتتها) استثناف تعليل أساسبق أى يراقبون ذلك وينظرون سميرهاليه رفواء واثبت الصدلاة كيلايفوت عنهم الصلاة فى وقتها ثم استأنف لسيان بقية أحوالهم بقوله بعض نسخ الممابيع على أوساطهم أو يشددون معقد السراويل والمرادمبالغتهم فى سدتر عو وتهم و يحوز ان يكون على بعنى الدأى ان أز رهدم الى أنصاف سوقهم قال الطبي فه ادماج بعنى التعلد والتشمر الفيام الى الصدلاة لان من شداراره الى ساقه تشمر ازاولة ما اهتم بشأنه أو يكوب كناية عن المتواضع كالرجر الازار كناية عن الكبر والخبلاء (ويتوضون) أي ويصبون ماء الوضوء (على أطرافهم) أى عني أماكن الوضوءو يسبغونه ١ (مناديهم) أى مؤذنهم ينادى (فيجوَّ السماء) أى في مكان مر تفع من منارة ونحوها (مفهم في القدار ومفهم في الصلاة سواء) أى في كونهم كانهم بنيان مرصوص قال الطبي شبه صةوفهم فى المساعات بسبب عاهدتهم الدفس الامرة والشسيطان بصف الفتال والمباهدةمم أعسداء الدين وأخوسه مخرج التشايه فى التشبيه الذا ما با كل واحدمنهما يصم ان يكون مشها ومشهايه بل أخوذ كرصف الصلاة ليكون مشمها به المكونة أباغ (الهم بالايسل دوى) بفتح الدال وتشد مد الياء أى صوت في بالتسبيم والنهاسل وقرآءةالقرآن (كدوى النحل)هذا لهفا المصابح وروى المدارمى مع تغيبر بسيرقلت كال الاولى امرادلفظ الدارمي فانه من أجل المخرجين ونقله أكدل عندا المحدثين (وعن عبد دالله بن سدارم قال مكَّدُ. ب في النوراة) خبرتوله (صفة مجمد) أي أعتا وجلة نوله ﴿ وعيسي من مربم بدنن. هم) عطف على المبندا أو ومكتوب فهما أيضا ان عيسي يدفن معه أنال الطبي هـ في الهوا الكتوب في النوراة أي مكتوب في النوراة صفة مجد كيت وكيت وعيسى بن مريم بدفن معه أوالكاتوب صفة محد كذاوعيسى من مريم بدفن معه (قال أبورودود) وهو أحدروا أعديث مدنى في كره العلبي وقال الولف هو عبد العزيز من سلميان المدف وأى

أباسعيداللدوي و المعتمد السائد سير يدوي عمان بن صحال وي المهدو والعقبي وكلمل والمؤون في المادة المهدى المدينة في المين المرة المهدى المرة المدينة في المين المرة المهدى المرة المدينة في المين المرة المهدى المرة المهدى المرة المهدى والمهدى المهدى ا

\* (ا فصل الشاك) \* (عن امن عباس رضي الله عنهما قال ان الله أعالى فضل محم اصلى الله عليه وسلم على الانداءوعلى أهل السماءفقالوايا بماءماس) موكنية انعماس (موضله) أمي المه (على أهل السماء) كأم م قدموا الاهمقالاهمأوهوعلى موالد فوم تبيض وموالاكبة (قالات المدتعالي فاللاهل السماء ومن يقل منهم أى اله من دوه فذلك يجز يه جهم كذلا نجزى الظالمير وعال المات الى لحمد صلى المه عابه وسلما ما فعذا لك فتحاصينا وفقرلك المهد تقرمم ذنون وماتأحر) قال لعليي يفهم التدغيل من صولة لحما ابوة طنه في مخطبة اهل اسماء ومرض مالاية أنى منهم وجعله كالواقع وتراب لوعم الشديد عاميسه طرازا كميمانه أوحلاله والمهامدالمسأن ينسبوااله مايشاركونه كفوله وجالو بباءو بينالجنة نسبانح يرالهم وأعميرا الشآنهم ومن الاطفته في الحطاب معصلي الله على وسدلم والرماصدرويه ومنه ومفود وجعسل وتحمكة علة الدخفرة والمصرة واعمام النعمة والهدداية الى العبراط المستقيم والزار السكيمة في قاوب الومسي اله وخلاصة كالامهانه أهالى غافا فى وعيد خطابهم ولاطف فى خطاب وعده لكن فيه نفار فانه سيمانه قد بالع فى مدحهم في مواضع عصد بمرة على ملايخ في ومنصافيل هذه الاسيم في مواضع على عاد المعانه بل عماد إ مكرمون لايسبقونه بأ قولوهم مامره يعملون يهلم مايين أيديهم ومأخلفهم ولايشفه ون الالمن والمن وهم من حشيته مشعة ون وغلما في الوعيد لنبيه صلى الله عليه وسلم على طريق الفرض والتقدير بالحطاب كقوله المنأ أشركت ليحبطن علك ولنكون من الخاسرين معاد المراد بقويه ومن يقل منهدم يحتمل أن يكون من الملائكة ومناالحلائق ةل ا هاضو ير يدبه نفي ال مَوّة رادعه الله عن الملائكة وتمديد المسركين بتوسديد مدعى الربوسية اه فالاولى أن يقال فى وجها تنفضيل ان هذه الاسيم تدل على اله مبعوث لى الملائسكة أيضا كافل به بعض العلماء (قالوا وما فضله) أى زيادة فضله رعلي الانبياء قال عال الله تعلى وما أرسانا من رسول الابلساد قومه ايمين الهمنيضل الله من يشاء الآية) أي وجدى من يشاء (وقال الله تعلى لمحد صلى الله عليه وسلم وما رسل لذالا كانة للماس) قال العامي وأمابيان فضله على الانبياء فان الاسية والتعلى ان كل نبي مرسل الحقوم مخصوص وهوصلي المناعليه وسلمرسل الى كافة الناس ولاارتساب الرسسل المابه ثوا لارشداك الهال العاريق المستقيم والواج الناس من الظامات الى النورومن عبادة الاصنام الى عبادة الملك العلام فكل وكاسمتهم في هذ الأمرأ كثر ثاثيرًا كان أفضل وأفضل وكاسله صلى الله علم وسلم في القدح المهلى وحازقصب السبق ادلم يك مختصا بقوم دون توم وزمان دور زمان بلدينه النشر في مشارف لارض ومغار بهاونعاغرفى كلمكان واستمرامتسداده على وحه كلرؤمان زاده الله بمرفاعلى شرف وعراعلى عزماذر سارق ولمعارق ولمه الفضل بحذافير مسابقاولا حقار فارسله اصالجن والانس عكايستفادس بفيه الاسب القرآنية نحوفوله تعالى وادصرفها البال الهرامن الجن يستمعون القرآن ونحوقوله عزوجل مامعشراجن والانس على ما وسورة الرحن فد كراله اس م باب الا كتفاء تعظيما والعابما أولانه يعمهم في الله موس

وقد بني في البيت مومنع قيرروا الترمذي \*(الفصل الثالث) عن امن ماس قال دالله تعالى فضل محدا مسلى الله عاليه ولأله على الانساء وملى أهل السماء فدالوا ماأماءباس مرفه إلا على أول السمساء قال ان الله تم لى قال لاهل السماءومن يقلمنهماني الهمن دونه فذلك عزمه جهنم كدائ نعزى لظالمن وقال الله تعالى لحمد صلى الله علمه وسلم المائحة الله نتحا مبينا ليففرك للماتقدم منذنبك وماثأخر فالواوما فضله - لي الانساء قال قال الله تعالى وماأرسانا من رسول الاياسان قومه البين لهم فيض المهم يشاعال يه وقال الدتمالي لحمدملي اللهءامهوسلم وماأرسلناك الا كأفة للناسفارسله الى الجنوالانس

رهسن أبي ذرالغ ارى قال فت بارسول الله كف علت ان ندی حدثی استدننت فقال. ياأباذو أثأنى ملكات وأما ببعض بطعاءمكة دونع أحدهما الى الارض وكَّان الأ خو من المعماء والارض فقال أحدهمالماحبه أهوهو فال نعم قال فزه وحل موزت موز المنما وم بعشرة وزنتم مدرجة بم ثم فالزنه بمائه دو ينتمم فرعتهم عم عال زنه بالف فوزات م ماريح تهم كاني أنطرالهم ينتثرون على من خفة الميران فال عال أحدهما لماحه أووزنته امته لرحهارواهما الدارمي وعناس عباس فالقاله رسول الله صلى اللهعليه وسدلم كنتءلي المنحرولم يكنب عليكهم وأمرن بملاة الضعى ولمأؤمروا بهارواه الدارقطي \* (باب أسماء النبي صلى

الناس يكون من الانس ومن الجن جمع انس أسدله أناس جمع عز مز دخل عليه الموقيسل الفاء للدهس وظاهرا العبارة يتتضي أد تكون النتيج وتوجيهه أن تعريف النَّاس لأستعر أنَّ الجنس وكاعتاما عال أوصفه مصدر معذوف أى تكف أسيخر - فردس أورادهذا الجنس من الارسال والجن تبدع الناس فعلم النزاما أن رسالته عت النقاين جبعا (وعر أد ذرالعفاري رضي الله عنه) منسوب الدغفار بكسراوله قبيلة مشهورة (قادة ت يار سول الله كيف علمة ألماني - في استينت ) قال الهيي حتى عابة العلم أي كيف الدرجت في العلم - في بالغ علم غايته الني هي البقي (القارية بالدرأ ثاني المكان وأبابيه ش بطعاً عمكة موقع) أي ومزل (أحدهما لل الارض وكان الآخر بين السماء والارض) أو وقفا (فقال أحدهم الصاحبة) الظاهرانه النازل (أهوهو) وضع أحدهما وضعهذا رقال أمرة ل فزنه مر حل فوزات به ) بصيغة الح هول ( فوز ته ) | على باله لفاعل أى غلبته في لوزد ورجحته (نم قدرته مفسرة فوزنت بم فرجيتهم شمَّ قال زنه بما أ، فوزنت بم مور عمم من لربه ولعد فوزنت مم فر عمم كاني أنذرالهم الى الى الالعدالورون (ينتثرون) ى ينساقطون (على من خفة الميزن) أي من خفة تلك لكفة (قال فقال أحدهم الصاحم لووز شهامته) أي » مسع الخلق مر قومه (لرحمها) قال العلبي ونسمان الامة كماية تقرون في موفة كون اسي صادة الى اظهارة خوارق المادات بعدالته ىكذلك النبيء تقرفى معرفته مكونه نياني أمال هـ ذه الحوارف قلت وهدذ أيضايصل أد يكون جواماعن الاشكال المدكور الشهور فيسؤ لامراهيم عايما اصلاة والسلامور أرنى كيف تحيي آوني (رراهما) عي الحديثين (الدارمي وعن ان عدامر رضي الله عنهما فال فالروس الله صلى الله علمه وسلم كتب أى أوحب (دلى النحر) عنى الاضمة وقال لعالميي أو وحسوء في يه قوله تعالى فصل ل ما وانحر (ولم كان علمكم) قبل أنصر كان واجداعلي رسول لله صلى الله عليه وساروا فالم يكن غنما الحسبر الاث كنبت على ولم تكتب عليكم الضعى والاضعى والوترذ كروان المك فى شرح المشارف ف حديث تراث على آ نفاسورة فقرأ بسم الله الرحن الرحيم المأعطيناك الكوثرة صدل لربك واسحرت شاشك هوالابتر (وأمرت بصد الاة الضعى ولم تؤمر وابها) قال الطبي لم وجدفى الاحاديث وجوب الضعى عليه صلى المعاليه وسلم سوى هذا الحديث (رواه الدارقطني) قال ابن عرفي شرح الشمائل رواية الدارة على أمرت المناعظة وأماما قيل المهامن خصائصة ففيسهان لذي من خصوصياته كماصر حوابه وجود أصل صلائما لاتسكرارها كل مومة ات وقد درواه أحدد والعاسبراني في الكبيرة ن ابن عباس أيضا الفعل كتب على الاضعى ولم كتب عامكم وأمرت بصلاة الضعى ولم تؤمر والم افاقل مرتدة هداالديث أن يكون حسنا ولولا : وتعلما عدت من خصائصه ثم المتبادرمن وحو بماعليه ويكون في كل يوم كافي بتية الواجمات الشرمية نم الاولى ان بقال الهلايلرم من الأمر الوجوبلا - عمال أن يكون الاستعباب ويدل عليسه ماروا والداقطي عن أنس مرفوعا أمرت بالوتر والاضى ولم يعزم على ورواه أحدد عن ابن مباس أمرت الوترورك في الضعى ولم يكتب والجدم بينالادلة أن أصلهاواجب واستمرارها مستعب والله تعالى أعلم

\* (بابأم النبي صلى الله عليه ومفرو صفاله) \*

ا خااهرانه عطف تفسيرفانه سلى الله عليه وسلوليس له المد جامد نعرله أسماء نقات من الوصفية الى العلمة كالمهدو يجدو عدو عدو عدو على المارة بالاسماء كالمهدو يجدو عدو عدو الاطهران المراد بالاسماء هو المعنى الاعمم منه سماو باله فات الشمائل التي ياتى بدائم الممن القواعد القررة ان كثرة الاسماء عظمة المسمى فتى شرح مسلم النووى في كرا بو بكر من العربي المالكي في كله الاحوذى في شرح الترددى عن بعضهم الله تعالى أف اسم والني سلى الله عليه وسلم ألف اسم أيضا عمل المعمل بضعا وسني وقال ابن الجوزى في الوفاء في كرا بوالحسسين من الفارس اللغوى ان انتينا صلى الله عالمه وسلم المنين وعلى المسلم وعشر بن اسماو في كل المعمل وقد أفرد السدوطي وسالة سماه المهجمة السوفية في الاسماء عامد وعشر بن اسماو في كل المعملة والمسلم المناه عامد وعشر بن اسماو في كل المسلم المسلم

ا النبو به وقدا شتملت على بضعة و خسمها ثمّت الصفات الصطفو به و طحمة ابا نزاج سسعة وتسعي اسمها من مسفانه العايا على ط.ق عدداً سمهاء الله الحسس في والآن تقصر على ما يرد في الاحاديث الآتي بمُناله هـ و د و هي الشاف ، والواف ، و السكاف ،

\* (الفصل الاول) \* (عنجبير نمطم قال معت النبي صلى الله عايه وسارية ول الدلو أعمام) أك كثيرة عَنَّاهِمَهُ وَهُورَةً (أَمَا مُحَدُّ) فَقَبَلُ هُواسِمِ مُفْءُولُ مِن الْتُعْمِيدُوهُ وَالْمِبَا عَذَى الْجَدِيثَ الراسُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمِبَاعِدُونُ وَالْمَا الْجَدِيثُ الْمُؤْمِنُونُ الْمُعْمِدُونُ وَالْمِبْ الْمُعْمِدُونُ وَالْمِبْ الْمُعْمِدُونُ وَالْمِبْ الْمُعْمِدُونُ وَالْمِبْ الْمُعْمِدُونُ وَالْمِبْ الْمُعْمِدُونُ وَالْمِبْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمِبْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمِبْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمِبْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَّهُ وَلّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهِ وَلّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَلَّهُ عَلَّهُ وَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا مِنْ عَلَّهُ وَلَقُلُولُهُ وَلّمُ عَلَّهُ مِنْ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عِلَاهِ عَلَّا عِلّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِنْ عِلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَّهُ عَلَّا عِلْمُ عِلَّا عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَّا عِلْمُ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل أثنيت الميه يع لائل خصاله وأحد نه اداوجددته مجوداأو يقال هذا الرحدل مجود فأذالم النهاية عاذلان وتكامات في مالحاسن والماقب فهو محدة ل الاعشى ودج بعض الول بدار الماجد المرع الجواد المحديد أراد لذى تكامات ميه الحصال المجودة و مذا البناء أبد الدل على له غا نهاية كاتقول في المحمد وفي لذم ا مذهم وقيل هداالبماء للتكثير نحوفته ث الباب فهومة تتم ادا فعلت به دلك مره بعد أخرى ومحمدا سم مقول ه إرسل التناق إنه سكار جد وأقول وقد كان في الطاهر ما عمر في الداطر وسه مدوا الورد والمسم ون فى المقام ننجو دنجت اللواء المدود (و ماأحد) أدعل تفضيل من الحد قطع متعلقه للم العة عن أحدس كالمامد أوعموا بناءعلى الملافاعل أوالمنعولوا إقل أطهر لثلايتكر رولانه تعالى لهمه لحامد لاما فياسة الميلهمها كحدامن ادق ينواذ من وروا عن من الحامدية والحجودية كاجيم له بين الحبيمة والعموية والمريد بقوالرادية وقد أشرت المامض السكات صوف فيهما ، ومن الشارب الصفية في رسائي المحدة ما صاوات الماوية على الصاوات المجدية هد اوقال اس الجوزى في الوياء قال التسبة ومن أعلام نبرة وبنا ما لي الله عليه وسلماء لم يسم قبله أحدماهم صيانة من الله تعلى الهذالاء سم كاعربي ادام يحمل له مرز في ل مريا وذلك انه تعالى سماءفي الكتب المتقدمة وبشربه الانبياء فلوجعل الاسم مشتركافيه شاعت الدراعي ووغمت الشهة الااله لماقرب رمه وبشرأهال الكاب بقربه عوا أولادهم بذلك (وأالماحادى عمراته ي الكفر) لانه صلى الله عليه وسلمه مث والدنيا و فللمنه بغيبة الكفر فأني صلى الله عليه وسلم بالنور الساطع حتى محاالكفرقال النووى ويحتمل أسيرادبه العاهور بالج والعاب كافال تعبال ليعاهره على الدس كالموساءفي حديث آخوه فسرا مالذى محيت به سيات مس تبعه كه ق ل تعالى قل الذن كدرواان ينهوا يعفر لهم ما قد ساف (وأماا الماشر) أى ذوا لحشر (الذي يحشر) أى يجمع (الماس عي ودى) الفتح الميرو شديد اليا وفي نسانة بالكسروالقفف أىعلى أثرى فال البووى ضعاو وبتخفيف الياء على الاور آدونشد يدها على المثنية قال العابيي والظاهرعلى قدميها عساراله وصولالاله اعتبرا لمعنى المدلول للفظاة أناوفى شرحالسه أي بيجشرا أول الماس لقوله أماأة ل مستنشق عنه الارض وقال المروى أى على أنبرى وزماد وقى واس بعدى مي قال الطبي هومن الاسناد الجسازى لائه سبب في حشر الناس لان الناس لم يعشر وامالم يحشر (و ما لعاقب والعاقب الذى ليس بعد و نبي الظاهر ان هذا تفسير العمايي أو من بعد موفى شرح مسلم قال الن الاعرابي العانب الذي يحلف في الخيرم كار قبله و. نه يقال عقب الرجل لولده (منفق لمبه) ورواء . لك والتر. ذي والنسائي وعن أبيموسي الاشعرى وضيالة عنهقا كانرسول المهملي الله عليه وساريسمي لنا بفسه أسماء فقال أما مُحَد وأما أحدوالمفني) بكسرالفاء الشسددة في جميا عالاصول الصحة كى المتبيع من قفا أثره ذا تبعه يعنى اله آخوالا بياء الات على الرهم لاني اعد وتبل المتبع لا ثارهم امت الالقولة تمالى ومداهم اذه وفي عناه العاقب وفي بعض نسيخ الشمائل بفتم الفر المشددة لانه قني بدقال الطبي قيل هو على سعد الماعل وموالولى الذاهب يقال قفي علميمة ي ذهب فكان المعدى هو آخر الانساء فاذا تني ولاني بعدد فعنى المنفق والمدند واحدلانه تبيع لانساءا وهوالمقفى لانه المديع للنبين وكل نئ تبيع شديا ففد وداه يدال هو بقفوا الروازن أى تمعه قال تركم ففيناعلي آ فارهم برساما هدا أحد الوجه بروال جه الا سنوأن يكون الم في فنح الفاف و يحسب ون مأحوذا من الفني و لقني الكرير والضيف والفداوا برو العف ف كائه

ـه وسلم وصفائه )\* نصل الأول) \* عن منمطعم فالعمت ملى الله علمه وسلم ر انلي أسماء أنامجد *ج*د وأباللاحىالذى والله بي الكفر وأما برالدي يحشرالياس يقددمي وأثأالعاقب اقت الذي ليس بعد. تفق علسه وعرأبي مي الاشعرى رضي الله مال كان رسول الله صلى مليه وسدلم يسمى لنا هأسماء فقال أمامحد بدرالمفي مى المقنى الكرمه وجوده ووضاه واوجه الآل عسن وأوضى أنول و اف مر زهدا لوجه الماني لا به واله الموقعيف لهالفت أسول الشيكانوالشيماني والشيف (والحاشروي النويه) لا نه تواب كابر المحتفظ المنه على الموقعيف لهالفت أستعفر الله على المحتفظ المنه على مرة أوما للهم أولا على المحتفظ المنه المنه المحتفظ المنه ا

عديماللها \* ودينا أساع وتررعصيه

(رواه المخارى وعن حرس عرة قال كارر ول الماصلي الله عليه وسلم قد تهما كسر الميم أي شب (مقدم ﴿ [رأسهو الحيُّمُ فِي الْمُعْرِبُ مُمَّا بِالْكُسْرَادَا! بِفَنْ يُسْرِرَأُسُهُ بِحَدْ لَا لُوادَهُ الرُّسُونَ تُمَّاوَا فَارُسُومَةً دوه وى فى المعنى خار الشاب فى شەر رأ سەر كى يەر وكان ) أى ھو أونىيسىر د ادْھن / ئىلدىيد بدال أى استىمى الدهن (المرامين) أي لم يظهر الشبب (واذا شعث) كمسرا ، ين عند نفرو (رأسه) أي شعر (تبير) أي طهر بعض الشَّاب قال العابي دل هداعلي الله عن الادهان يجمع شعرراً سمو ضم لا عنه لى بعص و كات الشعرات البرض ومقلتها لاتنبي هاذ شعث رأسه تبين أقول والاطهرأت شعث الرأس كتابة عن عسام الادهات ويدل على ممارواها برمذي عرجابر سسمره أيخاسلاع شد رسول الله صلى الله على عرج فق ل كا ـ الداقة م رأســـــــامير-خەشىب فات ئىيدەن رۋى مەخ وقدروى الترمذى ءن اين عمرة ل اغنا كات شېپىر سول الله صلى الله عليه وسلم نحواس عشر من شعرة يضاء وعن أنس مال ماعدد فقرأ سرمول المعسلي الله عليه وسنم ولحيته الأأر بمع عشرة شعرة يضاء (وكات كثير شعرالحدة) أى دنيفها لاخفيتها والراداء لم بكر كوسجا ( فقال رحل وجهه شل السيب) يعيى ف البريق واللمعان لكن الما كالوهم الطول الصار قال) أي حاير (لابل كان)أى وجهه (مثل لشمس والقمر) أد فى قوّة الشهء كثرة الدور ويمكر أن يكون الاسلمهام مقدرا فالتقدير أوجهه مثل السيف فقال لا الحثم قال تجهالا مدى وعميما للمعني (وكاب أي وجهه (مستديرا) م ماثار الحالة دو يراذوردف ما له نه لم كمن سكانم الوسه عالم السابي رد الراور ودابليعا حيث شهه بالسيف الصتيل واسالم يكن الوجه شامر للعارفين فاصراع سقام لمرادم الاستدارة والاثراق المكامل والملاحة ذاللابل كان مثل الشمس في نها يقالا شرق والقمر في الحسن والملاحة ولما يم عهم، نه الاستند أرة عرفا فالوكان مستدوا م فاللموادفه ، ورأيت عالم ) فقرالناء وكاسر ي نز البور (عسدكذه مثل بيضة الحامة) عيمد قررا ريشه )أى لونه (جسده) عراون سائر عد الهوا العيلم يخالف لونه لود يشرنه وفيه نبي البرص (رواءمسلم) وفي الجامع مكان خالتم المنوَّ في طهره بندعة ناشرة أي قطعة لحمر تفعة عرالجسم روادا لرمذيني الشميائل عن عسميد وفيرواية لأرمذي عرجاتر بن مرة كانتاته غدة حراء مشدل بينسه ةالجمامة وتدجعت غالب طرق ألغماط الحديث وبينت وبانيه وأوضحت معانيه في شرح الشمائل (وعن عبدالله بن سرجس) بالسينين المهملتين وينهماجيم بوون ترجس كذافي أو ماء الرجال ا

م الحالم وني الوية وني الرحه رواء مسلموعن آبي ٠٠ براقال قال رسول الله صنى الله على وسلم ألا تجيون كساصرف الله عنى شداير قر الله والعنهـــم يشتمون مدعماوياء ودمدعماوانا محدرواها عارى وعنماس اسمرة قال كانرسول الله صي الله عليه وسلم ور أعط مقدم وأسبه ولحبته وكان اداادهن ليشسواذا شعثراسه تامن وكأب كثمر شعرالله ةفقال وحلوحهه منل الساف قال لابل كاب مال الشاس والقمر وكان مستدراو رأيت الخاتم عندكا فأسال سفة الحامة بشسبه حسده رواهمسلم و من مبدالله من سرجس

الموَّلفُ وترجس على ماف القاموس بكسرالنون وفقها معروب ذكره في رج س فالنون وُ الدَّه فيفيدكونه غيره نصرف على مانى بعض النسخ والمعتدد مانى بعضه امن فتع النون وسكون الراء وكسرا لجيم مصروفا وهو المعابق لمانى المغنى وف نسخة بفتح الجيم ومارأ يشله وجها (قالرأ بشالني صلى الله عليه وسلم وأكات معه خبرًا ولجا أوقال تريدا) شكف اللفظ واتحادف المعنى أواختلاف في الرادوة دجاء في رواية أبي داودوا لحاكم عن ابن عبساس المه صلى الله عليه وسلم كان أحب العاصام اليه الثريد من الخبزوالثريد من الحبس (مردرتُ خالفه فنظرت الى خاتر النبوة بين كتفيه عند ناغض كنفه اليسرى بكسر الججة الاولى أعلى الكنف وقيل عنام رقيق على طرعها كذافى النهاية وتبعه إبن الملك وقال شارح الناغض الغضروف وهو مالان من العظم وثيل أصلالعنق وتبسل ماار تفعمن الكتف وهوأعلاء ولااختلاف بين هدذاو بين ماهوالمشهورمن أنه بين كتفيهلانه يحتمل انه وجدد كذالث والقول المشدهور لابدل على كونه بينهدماعلى السواء بل يحتمل أسيكون بينه معاعلى التفاوت واحدى الجانبسين أوكان على السواه وخبسل اليه اله اله البسرى أقرب وكذَّاكُ القُول فين روى عنسه أنه عند لاكتفه الميني (جعا) بصم الجيم وسكون المبم فني النهاية الجسع هو أنتعب مع الاصابع وأضمها يعال ضربه يجمع كفه بضم الجسيم أه وأماضم المي فغلط من الراوى كذا ذ كره بعضهم وفي المصابيم جيد أى بجوعًا قال الامام التور بشتى اني لا أحققه في رواية والاشبه انه غلط من الكاتبوف كاب مسلم مثل الجمع بضم الجبم وهو الكف حين تبضهاو بؤيده ماوردف مسفة عائم النبرة كالكفوف كتاب مسلم من طريق أخرى جعاأى كجمع فنصب بنزع الخافض فال ان الماك ويروى بفتم الجسيم فنصسبه على انه حال الى نظرت المهجموعا أي مجتسمها فال النووى وظاهر فوله جعما يحتسمل أكيكون المراد تشبهه به فى الهيئة وأن يكون في القسد اروالمراديه هنا الهيئة ليوافق قوله منسل بيضة الحام (عليه خيسلات) بكسر أوله جمع خالوهي نقطه تضرب الى السوادوف النهاية وهوا اشامة فى الجسد ( كامثال النا " ليل) بغنم المثلثة و بعد الهدمز وكسر الام الاولى جدم ثؤلول بضم الثاء وسكون الهمزة خواح صلب يخرج على الجسدلة نتو واستدارة وفى النهاية وهوهدده المبة التي تظهر فى الجسدمثل الحصة في ادونها وبالفارسية زخ بفض لزاى وسكون الخاء المجمة (رواه مسلم وعن أم عالد بنت عالد بن سعيد) قبل أسلم بعد أبي بكر فهو قالت أورابع في الاسلام قال الوالف هو امن العاص الامو يه وهي مشهورة بكنيتهاوادت بارض الحبشة وقدم ماالى المدينة وهى صفيرة ثم تروّجها الزبير بسالعوام روى عنها نفر (قالت أني النبي صلى الله عليه وسلم) أيجيء (شياب فيها خيسة) أي في جلمها كساء أسود صربع له علمان ذكر والمظهر فقوله (سوداه) تأكيد أوتجريد (صفيرة فقال اثنونى بام خالد وأى بها) أى بامغالد (تعمل) حال من الصهرف بما ي مجولة لانها طفل (وأخذ الجيصة بيد وفا بسها) لا يتخفي ماد و وفي اقبله من المقر بالمعنى أوالالتفان في البني (قال) استشاف بيان (أبلي) أمر مخاطبة لهامن الابلاء وهوسقل النو بخالقا (وأخاقي) مرالاخدلان بمناه وجمع بينهما ألنا كيدوالرادم ماالدعاء فقوله (مُ أَبِلِي وَأَخَلَقَى) زياده ببا غة في الدعاء لها يطول عره اثم اعلم الله أحلق القاف في النسخ المصيدة وروى بألفاه مهوتا سيس لاتأ كيدافظا وانكا بول المهمعنى أى واخلني ثو مابعد ثوب فال الاخلاف غالبالا يكون الابعد دالاخلاق و يؤيدهمارواه أبوداودائه صلى الله عاره وسلم اذارأى على صاحبه فو باجديدا قالله تبلى و يخلف الله وفي الحسن أبل وأخافي ثم أبل وأخاق ثم أبل وأخلق فذ كره بصيغة الافراد ثلاث مرات ولعله نقل بالعنى أور تع خطابه صلى الله عار ، وسلم لاحد من أصابه غييرها م دا الدعاء الا ثمر ات والله أعلم (وكان نيما) أى في الخيصة (علم أخضراً وأصفر فقال بالم خالدهذا) أى العلم أوهذا الثواب (سناه) أى حسروهو بفتح اسينالهمال فنون فالف فهاء السكتوفي نسخة بكسرااسين وروى سينه بلاألف ونون خفيفة وروىبنون مشدد دوهي بفتح أؤله عددالجبيع الاالفئرسي فأنه يكسرها روهي أىكامة سناه

قالراً يت الني سلى الله عليهوسلموأ كاتمعه خبزا ولحسا أوفال ثريدا نمدرت - المه فنظرت الى خاتم النبوة بن كتلبه عندناغض كتفه اليسرى جعا علسه خيلان كاشال الثا كيل روامسلم وعن أم خالدينت سعدقالت أنىالنى ملى الله عليه وسلم بشاب فيها خمصة سوداء صغيرة فقال التونىبأم خالد فاتى بهما معمل فأخسذ الخيصة بيده فالبسهاقال أبلىوأخلقيثم أبلىوأخلتي وكارفيهاعلم أخضرأ وأصفر نقال ياأم شالد هذاسناه وهي

(بالحبشية) أي بلغه الحبشة (حسنة) انتها باستبارتاً نيث مبندة، وهوهي وهومن كالم أسفاد أو تفسير من غيرها (قالث فذهبت ألعب يخاتم النبوة فزيرنى أي الى صاح على و زحرنى وهد دنى ونهانى عن ذلك (مقال

و جوده (مثله) أى مماثلا ومساويا، في جيم مراتب الكال خلقار خلقا في كل الاحوال وهذا فدلكة شاهده المجزء عرمرا تبوسفه ومنافب نعته (وكان سبط الكفين) أى غايظهما قال أبوعبيدة بعني النهما الى الغلظ والقصر أميل وقال عسيره هو الذى في أمار له غاظ بلاقسر و يحمّس أن يكون كنابة عن الجودلات

رسول الله مسلى الله عاليه وسلم دعها) أى لتتبرك وخاتم أيضاً كاتبركت با باس الخاهة الشريفة وهذا يدا على كالمعلموكرمهوسن عشرته معصابته وقداشارا الشيخ الصداني شهاب الدين السهروردى قدس سره فى وارفه الى ان استباد الشايخ الموقية في ابس الخرقة بهذا الحديث أفول ولعله أراد الباس خوقة التبرك دوت الباس خوقة الاجازة (روام البخارى) وكذا أبوداود (وعن أنس رضى الله عنه قال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس د لعاو يل الباش) أى الباعد عن حد الاعتدال والفرط طولا الذي عدم قدر الرجال الطوال أوالفاهر البين طوله من بان ادابعد أوظهر (ولابالقصير) أى المردد كافروا به والحاسل انه كان معتدل النامة لكن الى العاول أميل فان النفي نصب الى تيد دوصف البائن ف بث أصدل علول ونوع منسه فهو بالنسسبةالى العلول ابائن قصير ولذاقيدنني القصير بالمترددو يؤيد انهجاء في رواية انهر بعة الى الطول وهذاانماهوفى حدداته والافاماشاه طويل الاغلبه صلى المعايه وسيرف العاول (وليس بالابض الامهق) أى الذى بياض معالص لايشو به حر ولاغ ميرها كلون النهج والبرص والدن عارادانه كان نيرالبياض وقدجاء في رواية أنه كان بياضه مشو بابا خرة وهوأحدن تواع لالوال المستحسنة عند الطباع المو زولة وهذا . مني قوله (ولابالا دم) أي الشديد السمرة (وايس بالجعد لقطعا) بفتحتين وتكسر الثانية أي الشديد الجعودة كشهورا لبش رولابالسبط) بمسرالموحدة والمحهاوسكونها وهومن السبوطة ضدالجعودة وهوااشعر المنبسط المسترسسل كافي غااب شعور الاعاجم فني القاء وس السه بطويحرك وكتف نقيض الجعودة فالمعنى انشوره صلى الله عليه وسلم كان وسطابينهما (بعثه الله على رأس أربعين سنة) المشهوراته صلى الله عايه وسلم بهث بعد استكمال أربعين سنة فالمراد بالرأس آخرالسنة كافي ذول القراء والمامسر بن من ادرؤس الاسى أواخرهاسواءأر يدبلفظ ألار بعيى السسنة التي تنضم الى تسعة وثلاثين أوجموع السسنين من أول الولادة الى استكال أربعن سنة هذا وقال صاحب جامع الاحول ان الصبح عند أهل العلم بالاترانه بعث على رأس ثلاث وأربعين سنة (فاقام بمكة عشرسنين) أى على خلاف ف ثلاث والافالصيم ان عروصلى الله عليه وسدلم ثلاث وستونفن فالسستين ألغى الكسرومن قال جساوستين أدخل سنة الولاد نوالوفانثم العشر بسكون الشين وأماماضبط فيبض السيخ المصعة بفضها أيضافغير معروف روبالمدينة عشرسنين وتوفاه الله على وأسستين سينة وليس) أى والحال اله لابوجده مدوفاته (في رأسه و لميته عشرون شعرة) بسكون العينويفتح (بيضاء) يمى بلماعددت فيهاالاأربع عشرة شعرة بيضاء كاتقدم والله أعلم وفيرواية يصف أى ينعث (أنس النبي صلى الله عليه وسلم فال كالروبعة) بسكون الموحدة وقد تفتح (من القوم) يَعَالُوجِلُ بِعَدُومُ بُوعِ ادا كُان بِنَالِعَالَ يُلُوالْفَصِيرُ فَقُولُهُ (ليس عِلْطُو يُلُولَا بِالقَصِيرَ) تَفْسيرو بيان له (أزهر اللون) خبر بعد خبر لكان أى نير اللون وحسنه وهو المتوسط بين الجرة و لساضد كره شارح وقال العلمي نقلاهن القاضي الازهر ادبيض المستمير والزهر والزهرة البياض النيروهو أحسسن الالوان (وقال) أى أنس (كان شهررسول الله صلى الله عليه وسلم) بفتح العين و يسكن (الى انصاف أذنيه) بضم الذ لو يسكن (وفي رواية بين أذنيه وعامقه متفق عامه وفي روايه المعاري فالكان صعم الرأس) أي عفليمه سما الكفن وهو مدو حاعد العرب ادلالته على عطمة صاحبه وسعادته والدرية الى كالرياسته وسادته (وا قدمين) للا بماء الى الشجاءة والثبات والقوة في العباد ت رلم أربعده) أى بعد شهوده (ولا فبله) أى قبرل

بالمسفة عالتندهم العب بخائم النبؤة ازموني أبى فقال رسول الله صلى الله عليه وسالم دعهاروا والمخارى وعن أنس قال كادرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بأاطويل لبائن ولابأا قصير وايس بالابيض الامهن ولايالا دموايس بالجعسد القطط ولابالسط بعثمالله على رأس أربعن سنة فاقام عكةعشرسنين وبالدينسة عشرسنين وتوهاه اللهعلي رأس ستين سسنة وليس فى أسبه ولحسه عشرون شعرة بيضاءوفي رواية يصف النى ملى الله عله وسلم قال كان ربعة من القوم أيس بالعاويل ولابالقصيرارهر الاودوقال كادشهررسول اللهصلي الله عليه وسلم الى انصاف أذنيه وفى رواية بين أذنبه وعاتقه متغنىءاسه وفرواية للخارى فالكان ضعم الرأس والقدمين أر بعد ولاقبله مثله وكان

وفي آخری له قال کان شثن القسدمين والكفين وهن البراء فألكانرسول ملى الله عليه وسلم مربوعا بعدد ما من المسكمين له شعر الم تحدة أدنيه رأيته في حدلة حراء لم وسر أنط أحسن المتفق عليه وفي روابه اسلم فالمأوأيت من ذى اسة أحسن في حلة جراء مررسول الله صلى اللهصلي الله عالمه وسلم شعره وغيرب منكسه دورد ماس ألمنكبين ايس باطويل ولابالقصيروعن سماك من حرب عنجار منسمرة فال كانرسول ألله مسلىالله عايه وسالم ضليح اللم أشكل العنسين منهوش العدقبين قبسل لعماك ماضليع الفم فال عظهم الغم قيلماأ شكل العينان قال طويل شق العس قبل مامنهوش العقبسين قال فلمل للم العقدر وأمسلم وعنأبي الطغيل قالرأيث رسول اللهصلي اللهعلسه وسلم كان أبيض ملصا مقمداروا مسلم وعن ثابت قالستل أنس من خضاب رسول الله صلى الله عامه وسسلمفعنال الهلميباسغ مايخضب

المرب تهول البغيل بعد الكعب وفي ضده سبط الكف وفي أخرى له )أى البخارم (قال كان شين القدمين والكفين بسكون المثلثة أي عليظ الاطراف من شئر بااضم والكسراذ اغلظ و عمد ذلك في الرجال لانه أشدلة بضهم وأدل على تؤتم ويذم فى النساء لفوات المهلوب منهن وهوالرعائة ثم الراد غلط المعوف الحلقمة لاخشونا الحاد لماصم عن أنس مامست يباجة ولاحر يرة ألين من كفرسول المهمان اله عاب، وسلم (وعن البراء فال كانرسول الله على الله عليه وسلم مربوعًا) أى قر يبامنه والافهو أطول منه (بعب دمابي المنكبي) روى مكابر اومصفرا وروى منصوبا على انه خد برتان المكان ومرفوعا على حذف المبتدة (له سُعر بلغ محمة أدنيه) أي وصاه وي رواية اسماج، والترمذُّ في الشمائل عن عائشة وضي المهاعنها كان شعر ودون الجنة وموف الوفرة والجسائم شعرالرأس ماسقنا على المنكب والوفرة شعر لرأس اذاوصلالى شحمة الاذنورعل اخترف لروايات باعتبار اختلاف الحالات (رأيت، في حلة حراء) أي فيها أ خطوط حرد كروان الملك وقال اب الهـ مام هي عدارة عن تو بن من الين في اخطوط حرر خشرلا أنه أحريجت وقال العدمة لانو هي ثياب ذات خطوط قال ميرك فلاء ليل فيمه من قال بحوازا س الاحرأ قول وليحل عل ظاهره فلادلالة أيضاا ديحتهل الدمن باب الاحتصاص أوقب ل الهبي أوب ياب الجو' زويفي سأن النهسىءن الجرة للكراهة لالأعرمة (لم أرشسياً قط أحسن سه) وهواً ضايفيد نفى الماواة عرف (متعق عليه) و رواه أبوداودو لترمذي والسائ (وفي رواية اسلم) وكذالة الانة (قال مار يتمن دي اله) كمسر اللام وتشريدالم فالفهاية اللمة من سعر لرس دون الجرسميت بذلك فهاالت با مكبين هاد ارادت فه-ى الجة (أحسن في حلة حراءمن رسول الله صلى الله عليه وسام شعره يضرب) أي يصل (مدكريه العدايين المنكبين)بالرفع (البسبالطو يلولاالقصير) أى المعبو بين روعن سمال ن حرب) كسر اسين ابني أ مشهوركوفي قآل أدركت تمانين من أصحاب السي صلى المه عليه وسلم (عربار بن مرة قال كانر ول الله ملى الله عليه و سلم ضليع الفَّم) أى وسيعه وهو كاية عن غايه الفصاحة ومُ اية البلاغة وقال الدووى أى عند عنه هكذ قاله الا كثر بنوهو لاظه قالوا والعرب تمدح بذلك وبذم مغرالهم (أشكل العبيسين) الاشكل على منى القاموس ماديه جرة و بياض مخذاطة أومانه مه باض يضر الى عرة (منهوش لعقد م) بالشين المعمة أى منرفهما على مافي القاموس في المهماة والمعممة وقد ل احمال ماصل ما الام فالعقليم الفم) في القاموس رجدل صايع الهم أي عطيه أوواسعه أوعظيم الاسنان مترا مفها والعرب تحمد سعة المهروتذم معر وقيل ماأشكل العينين فال طويل شق العين) بفتم الشين قال الفاصي عياض تفسير سمال أشكل العينين رهم منهو غلط طاهر وموابه مااتنق عليه العلماء ونقله أبوم وتقوحهم واصحاب عريب وعوان لشبكاة جرة في بياض المين وهو محود (قيل مامهوش العتبين فأل قابل لحم العقب روامسلم) وكذا التردي (وعرأ في العافيل) قال اؤلف فوعام بنوائلة اللبني الكاى غابث عليه كنيته درانس حياة النبي صلى الله عليه وسلم عمان سنير ومات سنةما ثنو ائتتير بمكه وهوآ خرمن مأن مرافعها به في جمير م الأرضروى عنه جماعة (قالرأيت رسول الله صلى الله عايه وسلم كان أسيض مجما) احترازا من كوته أ. هق (مقد دا) مفتر الصاد المشددة أي متوسطام عند لاوفي النهاية هو الذي ليس علو يل ولاقت يرولا جسيم كانخاف عي في القم دمن الاموروالعتدل الذي لاعيل الى أحد طرف الافراط والتفريط (روامه سلم) وكذا المرّه دي في الشهر "ل دسه وقرو ية له مهاعن أبي هر رو كار أبيض كعماص مغرس وضلة وروى البهق من دير ايه مالي الله عيه وسسر كان أبيض مشر باعهم رقوع ل أبي د بيرة ادا و من رد عوى منكبيه ديكاً ، سيكة عنة (وعن ثابت) قال الواف هو ثانت سأسلم لساف أبومج أناسي من أعلام أهل المصرة إديثقائهم شتهر بالديرا تهم أنسر سامالك وحدماأر لعيمانه وقارسش أسرعن ندغه بارسول المعطى الله عليه وسيلم) مكسم الجاعما يحنصب به من خدمه در به على ماى المام و وفال الهلم .. مداي ضب المكسم

أ لوشيتان أعد مطانه ني المنسه وفي رواية لو شنت ان أمدر شممات كن فررأ ... معات متفق علمه وفروا ينلسل فال اءُ كَالِهِ الصَّفَى عَنْفَقْتُهُ وفي الدغنوفي الرأس زيد وعن دس قال كان رسول الله صلى أنَّه عليه وسلمأز دراللون كأن عرقه اللؤلي اذامني تكفا مامستديباجةولاحريرا ا ألي من كمارسولالله صدلي الله عام وسلم ولا شهمت مسحكا ولاعنم أطيب من الم النسى صدلي الله عاسمه وسلم والمراب المراب الماليم الني سلى ألمه عليه وحسلم كارياتها فيقبل عشدا

الفادقال شاوح فأعل يبلغ ضهيرعائد الحشعر النبي صلى المهمامه وسسلم ومامصسدو يةوفاعل يغضب المبي صلى الله عليه وسلم أى لم بملغ الحضاب وقبل مامو صولة وعائدها يحذوف أى يخضه مرهوم فعول بملغ أى لم يماح شەرە دايخى مەلەي كاربىل خەنلىلا قال العلمى أى كال نلىل الدىك بولايظ بولى بداءا مظرور ، فالقرائم، بالخضاب رلوشنت أن أعد) أي أحمى (شمطاته) بألركات أي شعرانه البيض (في لم يد) حواد لو مدوف أى لاعدها أولمددنم اأ ولنملت (وفي رواية لوشات ان أعد شمطات كن في رأسه بعلت) وهوكما عن قلة السياض فهالان المعدود من أوساف القليل و. عقوله أعانى أياما معدودات ودراهم معدودة (متفق عليه وفي رواية اسلم قال انما كان المراض أي صاحبه وهو الشعر الابيض والماض كاية عن الشيب (في عفقه) بِمْتِمُ العِسِيرُ وسَكُونِ النَّونِ بِفَاء ثُمْ قَافَ أَي شَعْرِهِ الدَّابِ تَعْتُ شَفْتُهُ الدَّهِ وَفُوقَ الذَّقِي (وَفَي الصَّدَّعَينَ) بصم قه أى الله. موالة لى على ما بين العين والاذن (وفي الرأس نبذ) بنتم النورو - كور الوحدة ودال معمة أى أي يسيرم شيب ول نسعة بنون مفهومة فوحدة فقوحة أع شعرات غفرقة فال الماسي بدن مبتدأ وقوله في عندهة مخبر، والجلة خبركان قـ شولا يبعدان يكوب الجلة، مطو • فتعلى جلة انم كان والاطهر ان الحار معطوف على مافيله من أمثاله ونمذخبر بيد أمحذوف هو هووه وراجع الى البياض (وعن أنس رضى الله عنه قال كاررسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون ) أن أ بعض نير ( كأن) بتشديد النون (عرقه اللؤلؤ) أى في السينة والصفاء والصياء والأمشى تكفل متشديد الفاء الهمروفي تسجيعه والف قال المودى هو بالهمزوقد يترك همزهوزهم كثيرول المبلاهمز اوليس كفاوا ومقل شارح عن لتوريشني ان الروايه المعتديه ال تسكفان فيرهمزوذ كرالهروى الدالمس فيسم الهمزيم تركث فال شو بشي فيل أى تمايل الى قدام كانتكفأ السفيذه في حربها وراهم الكفأنه وكفأنه اذا مم مدويفال كعان ادماه فانكفأ وتكفأ وأراديه المرفع عن الارض مرة و حددة كايكون مشي ا، مو يا عودوى الحدادة عن المنماوت لدى يحر رحله في الرض و بدل عاد ، تول الواسف ادامشي تقدم وفي شرح مسلم قال عرمه مناهمال عماوشم لاكار كمأ السفيد قال الازهرى هذاخطالان دده وفالخة لقال لااصيء اضلا بعدفها قاله مُمراذا كانخلةة وجلة ولذوم منهما كالمستعملاء تصودا (مامست) بكسرالسين الاول ويفتم (ديهاجة) بكسرالدال ويفض وهونوع ساغر ير رواحريرا) اي مطلة (الرس كمرسول الله سلى الله عليهوسم ولاشمت بكسرالم ويفت (مسكاولاعنبرا أطب من رائعه أني صلى المعاليه وسلم) ول لعسمة لاني مسست مكسرالهملة الاولى على الافصم وكدا عمت بكسرالم الادلى وفعها اعمة ويقال في المضار ع أمسه وأشمه بالفقع مهماعلي الاعصم والمصم على اللعة المذكورة وفي الفا. وسر الشهر حس الانف شعمة، بالكسراشهوش منه أشه والصم شم (منفق عليه وف لشمال الترودي كانوسول الله ملل الله عليه وسلم من أحسن الناس خلفا ولامست خزاولا حريراقط ولاش أكان ألير من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاسم مت مسكاقط ولاعطرا كان أطيب من عرف رسول الله صلى الله عليموسا وفي أسطة من عرف بالفاء (وعنه) أى من نس (عن أمسلم) بالتصغير كدافي الاصول المعتمدة وف بعض النسخ وعن أمسلم يدون قوله وعذ و فال المؤلف هي بنت ملحان بكسرالم وفي مها حدادف تزوجها مالك م النضر أبوأنس أسمالك فولدته انسام فتسل عنهامشر كاوأسلت فالهاأ يوطله وهومشرك فابد ودعته الى الاسدلام فاسراره قالت اني أتزوج لنولا آخذ منك مدا فالاسلاء لمن فتزوجها أبوط له زوى عنها حلق كامير (ان الذي إ صلى الله على موسلم كان ما تهما) أي يجيء يتهار ومقير) بدَّت ليا ومن الماوة وهي الاستراحة عندًا واعمر ودر تكويم النوم (عندها) الى لانها كانت أم مادم وهو أس ولادلاله فيسه على لكشف أوالحاوة قال النووي أم حرم وأمسلم كانتا خالتين لرسول المهمسلي الله الميه وسلم محرمين امام الرضاع وامامن النسب فعلله الغاوج مافكان بدخل عليهماخاسة ولابدخل على غيرهمامن الساءوقيل اعاكان يقيل

فد ما تعاما فيقبل عليسه وكان كثيرااهرق اكانت يجيع عرق فقعله فحالطب ختال الني صدلى الله علمه وسفريا أمسابهماهذا فالت عرقلانحمله فيطيبناوهو مسن أطيب العليدوف رواية قالت بارسدول له فوسو بركته نصبيا ساقال أصرت منفق هايه وعرجابر اين المرة قال صايت مع رسول للمصلى المعلمة وسلمملاة الاولى تمخرح الىأهدلة وخرجت معده فاستقبله وادان فعل عسم خسدى أحسدهم واحدا واحدارأه الافعسم خدى فوجدت ليا مردا أوريحا كاما أخرحهامن حولة مطار روا اسلم ود کر حديث بابر مهواباسمى في باسالاساى وحديث السبائب بن يزيدننارت الىنعاتم لسقةفى بابر أحكام

ه (الفصل الثانى) عن على عن على عن المحالية على عن وسول الله صلى الله على ولا وسلم ليس بااماو يل ولا والمعيدة شدين المكفين والمعيدة شدين مشر بأحرد عضم الحراديس

مندهالاتها كانت مصارمه منجهة لرضاع والالميدخل الني صلى الله عليه وسلم قبل تزول الجاب عليها وعلى أختها أم حرام وقددخل بعدده عام مادون غيرهمامن نساء الانصار والني صلى المعام وسلم مكن أرضيه انى المديبة فتعين ان يكون ذلك من قبل أبيه عبدالله فانه ولدبالمديبة وقال التور بشتى تدوج ـــ دت في بعص كنب الحديث انها كانت من ذوات محارم النبي صلى الله عليه وسلم لانه صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقيل فى بيت أجنمية واذالم يكن بينه وبينها سبب محرم من وحم ووصلة والابدأت يكون ذلك من جهة الرضاع واداقد علماان الني مسلى الله عليه وسلم لم يحمل الى المدينة رضيعا تعين ذلك أن يكون من قبل أبيه عبد الله فاله والد بالمديمة وكان عبد المطاب قدفارف أباه هاشم اوتزق جبالمدينة فيبنى النجاروأم حرام وأم سليم نتامله انكاسا أمناى النجار فعرصاءن حميم ذلك المالحرمة بينهم كانت ومةرضاع ولقدوج دنا لجم العنيرمن علماء النقل ا أوردوا حاديث أمحوام وأمسليم ولم بين أحدمهم العلة اماس الغفلة عنها وامالعدم العليها فاحببتان أير وجهداك كيلايظن جاهل انه كان في سعة ن ذلك لمكان العصمة ولا يتسدر عبه مستجم الى الترخص بمالارخصة فيموأران و تته أعلم أول من وفقت الذلك مواها الهامن درة كنت مستحر جهاواته أحد على هذه الموهبة السنية (متبسط) أي تفرش أم سليم (نعاها) بكسرا انور وفقها وسكون الطاءوق القاموس هو بالكسروبالفخو بالقر يلاوكمنب بساطمن الادبر فيقيل عليهوكان كثير العرق) أىلانه كان تثيرا لحياء (فكانت تجمع عرقه فتح مله في الطيب) أي في الطبيب الذي معها (فقال النبي صلى الله عليه وسدلم بالم صليم ماهذا) أى الدى فعلينه وقالت عرفك نجعله في طيبا) أى ايطيب طيبنا بركته أومزياد نه (وهو) أى عرفك أوالط بالحاوط به (من أطبب الطبب وفيرواية قالت بارسول الله نر-ومركته) أي كثرة خيره (لصيباننا قال أصبت )أى معات الموابوفيه استعماب التبرك والتقرب بالمثار الصالحين قبل المحضر أنس بن مالك الوفاة أوصى ان عدل ف حذوطه من ذاك الطبي (مته ق عليه وعن جار من مرة فال صليف معرسول المته سلى الله عاميه وسلم صلاة الاولى) من باب اضافة الموصوف الى الصفة والمتب درانها الصبم قال النووى وتر عدا بن المالك هي صلاة الظهر (مُنوح) أى من المسجد (الى أهله) أى متوجها الى احدى الجرات الشريفة (ونوجت معمقاستقله ولدان جميع وليد وهوالصي فعمل أى شرع (عسم) أى مديه المكر عين (خدى أحدهم واحداواحدا) حال (وأما أما فمسع خددي) بصيغ المانية وفي نسخة بالافراد على اراد الجنس (موحدت المدوردا أى راحة (أوريحا) أى رائعة طبية والعاهران أو بعني الواو أو بمهني بل (كاعا أخرجها) أى اداأ خو - يدمهن الكم و كانه أخرجها (من - ونه عطار ) بضم الجيم وسكوب انهمزو ببدل أى سلنه أو حقته وفى النهاية هو عضم الجيم التي يعسدنه الطيب ويحر زقال النورى وف الحديث وانطيب ريعه صاوات الله عليه وسلامه وهوما أكرمه لله سجانه وتعسالي به فالواوكانت هذه الريح الطيرة صفته وانهمي طيباوم هـــذا كان يستعمل الطيب في كنير. ن الاوقات مبالعة في طيب ريح ملاقاة الملائكة وأخد الوحي الكر. ومجالسة المسلمن (رواه، سمروده كرحديث جابر بمواباسمي) عمامه ولاتكنو أبكمبتي (في باب الاسامي ودديث السائب بن مزيد اظرت الى خاتم المبون عمامه مثل زرا الجلة (ف باب أحكام المياه) \*(الفصدل لثاني)\* (عن على مأبي طالب رضى الله عمه قال كان رسول الله صدلى الله وعليه سلم ليس بالعَم بل ولا بالقصير) أي بل كان معتدل القامة (صخم الرأس) أي عفا معاد لالته على عظمة رياسته رواللعدة) أى كنيه هادور الكوجود دروى العامرانى من العداء ب خالدا له صلى المعاد ومنم كان حدن السيلة على الحية (شين الكهير والقدومين) أى انم واعيلان الى العلفا وا عصر كدافي الموايه (مشريا حرة) عنعاوم لونه باخرة وهوعلى ما مقالمفعول يخفف و يجو رتشديده فقي النهاية الاشراب خلط لوب لوب كان أ- - دالاو من سق الار - الا تنو بقال بياض مثمر بعمرة بالقعميف هاذا شدد كالدائد كايروالمبالعة

( الله معم لكراديس) أى عليم الاعضاءوه و جميع الكردوس وهوكل علمي النتيافي معصل عو المسكبين

بقوله (تكفيا) بكسرالفاهالشددة بعدها تعتبة على ان أصله تكفؤ ابضم الفاءوالهمز فلساخف ماضيه بالابدالا لن ممدره بالمعتل وف نسخة تكفؤاهلي الامسل وفالشارح تكفا تكفؤا بالهمز وهوالمل تارة الىالمهزوأ نزىالىالشمسال فيالمشى وفيسل تتكفاأىا يتمسدالى القسدام من تولهم كفات الافاءاذ قلبته ويو بد المعادم (كاغما يخط ) بنشديد العامة أي يسقط (من صب) أي محدرم الارض فن تعليلية أو بعني فالظرفية والذاقيل أى يسقط من موضع عال والعي عشى مشسياقو ياسر يعاوف شرح السدنة العبب الحدور وهوما ينحدومن الارض تربديه الهكان عشى مشدياة ويا ترفقر جليسهم والارض رفعا باثنالا كن يمشى اختيالاً ويقارب خطاه تنعما (لم أرقب له) أى قبل مو نه لان عامالم يدرك زماماة بل وحوده (ولا بعده) أى بعد فوقه (مثله) على الله عليه وسلم ورغما يكون هذا الكادم كاية عن عدم رو به المماثل له مطاعا معقطم النظرعن العبلسة والمعددة فهدد فدلكة مشتملة على اظهار العزع عاعابة ومسفه ونهاية نعته (رواء الزمذى وقال هدا حديث حسس صعيم وعنده) أى عن على (كان اداو صعد الني صلى الله عليه وسسلم)أى من جهة خلقه (قال لم يكن بالطويل المعط) بضم المم الاولى و شديد الثانية الفنوحه وكسرالف يزالعهمة أى المدودس العطاوه والدوهوس بأب الانفعال على ما اختاره ابن الايرف عامع الاه ولوخطأ الحدثين فح جدله اسمفاعل من المعيط ووافقهم الجوهرى وتبعه الشيخ الجزرى في تعميم المصابيح كذاذ كر مميرا وف النهاية هو بتشديدالم الثانيسة المشاهى فى العلول من أعظ الهاراذا امتد ومغمات الحبل وغيره أذامددته وأسداد مغغط والنون المطاوعة فقلبت ميما وأدغمت فى الميم ويقال بالعين المهملة بعناه (ولابالقصيرالمتردد) اى المتناهى في القصر كانه تردد بعض خافه على بعض وأنضم بعضه ألى بعض وتداخلت أخزاؤه (وكان ربعتمن القوم) أى متوسطا مماين افرادهم فهوفى المعي تأكيد لما تبله (ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط) تقدم سان مبياه وتبين معناه وقوله (كان جعد ارجلا) بكسرالجم ويفقع و سكن أى لم يكن شديد الجودة ولالسبوطة (ولم يكن مالطهم) بتشديد الهاء المتوحة أى الفاحش السمين وقيل النعيف الجسم وهومن الاضداد تبل هو المتفخ الوجه (ولا بالمكاثم) بفتح المثلثة أى المدوّر وجهه غاية المدوير بل كان وجهه ما الالى الندو برواندا قال (وكان في الوجه) أي في وحهه (ندوير) أي نوع تدوير أوندو برماو المهني أنه كان بين الاسالة والاستدارة (أسض) أي مو أسض اللون (مشرب) عي مخلوط بحمرة (أدعم العينين) أى أسودالمينين مع سعتهماذ كروشار - وفي الهاية الدع والدعمة شدة السوادف العن وغيرها بريدان سواده ينيه كالسديد وكان الدعير سدة سواد العين في بياصها (أهدب الاشفار) بفتم الهدمز جمع شفر بالضم أى كثيراً طراف الجفون كثيرالهدب علمها والاهدب الرحل الكثيرأ شفارآلعد وأشفرها هيأطراف الجفون التي ينبث علماالشعر وهوالهدب كذاحقته شارح وفي المهاية أى طوّ يل شعر الاجفان (جليل المشاش) بفتح المم أى فليم وس العفام كالرفقين والسكد فين والركبتي وقال الجوهرى هورؤس العقالم التيء عصن مضفها وقال شارح أى عظمر وسالهمام والمناكب (والكند) أى وجليله وهو الهنم الفوقية ويكسرما بين الكاهل والظهرذ كره شبارح وفي النها يةهو يجتمع الكتفين وهوالكاهل (أحرد) أى الذي ليس على بدنه شعر ولم يكن صلى الله عليه وسلم كذلك وانماأوادبه أن الشعركان في أماكن من مديه كالمسرية والساعد سوالساقين فان ضدرا لاحودهو الاشعرالذي هلي حسم بدنه شعروندين قوله (ذور سرية) أنه لم يكن أحرد على الاطلاف ومن أصحاب التحارب من الهندوة ـ يرهم من لا يعمد الرجل ادا كأن في سائر أهضا تُه أحرد ولا سيا الصدر (شدين السكفين

والقدمين) أى غليفهما الدال على قوف البعاش والثبات المشير من الى صفة الشيماعة ونعت العبادة (اذامشي

والركبتين والوركين وقبل رؤس العظام (طويل المسربة) بفتح المهم سكون السسين وضم الراء الشعر المستدن الذي يأخذ من الصدر الى السرة (اذامشي تدكفا) متشديد الفاء بعسده همزا وألف وهوأنسب

طويل السرية اذا مشي تكنأ تكفؤا كافا يعط مسن سسه لم أر قىلە ولا بىسدە مالە صلى المدعليه وسلمرواه الترمذي وفالهدا حديث حسن معيم وعنه كأن اداوصف الني ملى الله علمه وسلم قال لم كن العاو بل المعطولا بالقصيرالمردد وكانربعة من القدو مولم يكن ما إهد القطاط ولابالسط كأنحددا وحداد ولم مكن الطهمولا مالكائر وكان في لوحمه لدو بر أيض مشرب أدعج العبنين أهدب الاشسفآر حلمل المشاش والكند أحرد ذومسرية شن الكانين والقدمن اذامشي

يتقام كأغاءشي في ميب واذآ التفت النفت معابين كتفيه خاتم النبؤة وهوخاتم ا نسين أحود الناس صدرا وأصدن الناس المحة وألمنهم عربكه وأكرمهم عثيرة من رآهديهة دابه ومن خلطه معرفة أحسه يتولىاءتهم أرذباء ولايعده مثلات سلى الله عليه وسسلم رواه الترمذي وعن عارأن اا يصلى الله عليه وسالم لم مسأك طريفافيتبعه أحد الاءرف أنه قدسا كمه من طيبءرفه أوقال مرويح ەرقەرراماد ارجىرەن أى عبيدةبن عدين عسارين واسرفال قلت الربيد مبنت معوذين عفراء صدفي انسا وسول الله مسلى الله علمه وسالم قالمت بابني لورأيته رأيت الشمس طالعةرواه الدارى وعنجابر بنسمرة فالرأيت الني مسلياته عليه وسسلم في الماضعيات

سلمك

وتقاع) بتشديد الادم أى يرفع رحليه من الارض رفعا بالنابة وأمدد اركااحد اهما بالاخوى كشية أهل الجلادة لا كالدى يقارب الحمالا - تشاماوا خديالافان ذلك من مشى النساءو موسف به ( كاعماعش) أى يضط رف صبب) أكر مفدر من الارض ففيه اعماه الحدق الشي والميل الى القدام (واذا التفت) أي و دالا انفات ال أحد مانيده (التفت عها) عي كالمته عمني أنه لا يسارق النظر وقيل أو ادلا اوع عدقه ع و ولا يسرف النظر ال الشي واعما فعل ذلك لطائش الخفيف ولكن كان يقبل جيعا ويدبر حيعاقال لتوربش في يدامه كان اذا نو - مالى الشي توسه بكيته ولا يخااف ببعض جده إدخا كيلا يخالف مد له قلبه وقصده . قصد ملاق فلك من الماون وآثارا المهة (بيرك فيه خاتم النبرة) جلة من خبر ومند وهو خاتم المديري أجرد الناس صدرا) امامن الجودة بفنح الجيم عصى السعة والاره ساح أى أوسعهم فابا فلاعل ولا يتزحرس دى لامةومن جهاءالاعراب وامامن الجود ما ضم عصني الاعطاء صد العدل أى لا يعل على أحد شبأ من رخارف الدن اولا من العلود والمعائد والعارف التي في مسدر فالعني أنه أسفى النسة بآر وأمدة الماس وعدة) وسكون الهاءو يغتم أى لسانافني أخاموس اللهاءة اللسان وعرل وكذافي الصدوة ل في الدوان للهاء، ففعد س اللسان وفي الفعم ويسكون الهاء فنضع غنوفي أنهائه روي في الهمة نقع له عور كوم ارا فقم أفصه وقال أبوحاتم عن الاصمى اللهعة بماءسا كذ ولم يعرف اللهجة (وأليهم عربيك) أي بنا وطبيعة عن النهاية يقال فلان لين العربكة أدا كان سلسا، طأوعام فدا قالل اللاف (وأ كره م عشيره) الفني فيكسر فتعتب أي قبيلة وفي أسعة صعيعة بكسر فسكون أي معاثرة ومصاحبة وقال العابي قوله عشرة هكداهو فى التردذي والج مع أي صحبة وفي المصابح الهشيرة أي الصاحب له وفيه تفار السحنيان موجو تان في نشمائل وغيره على ما إله والله زمالي علم (من رآميدمة) أي أول مرة و في أو بعد أرهابه ) أي خاده وفاراوهيدة نهاب أشي اداخاه ووقره وعظمه (ومن خالطه معرفة) غيير (أحمه) كي بحسن خالقه وشمائله والمعنى اسمن لقيمة بل الاختلاط به والمعرفة المهماية لوقاره وسكوبه فاذا حالسه وخاطه بان محس خاة وفأحبه حبابليغار فولماعته) أى واصفه عد التجزعن وصفه (لمرار قبله) أى قبل وجوده أوفيل موته (ولابهدهماله صلى الله عليه وسلم وادالترمذي أى في جامعه وفي لشمال (وعن عاروسي لله تعالى عنه أَن الذي صلى الله عليه و سلم إسلام طرية ا) أى زقافا رضيعه الى فيعقبه رأحد الاعرف كذلك له بدء (أنه) أى الني صلى الله عليه وسلم (قد سلكه) أى دلك العاريق (من طيب عرده) بفتم مكون وفر م أى رائحة وبعنى يتكرف هواءداك لطريق بكرفيه الطبب معه فيعرف معه أنه فرساك هدا ماريق (أو قال) أىجابر (من بع عرقه) بفنحة ين فقاف شائمن لراوى والماكل واحددادا لمقصود بيان طيب دروه الخني لاطيب عرف القرفي كاسبق من أنه خصمه الله بطيب العرق وقال ابن المائ هذا من خصائف دو. ما الرالانساء عليه وعاميم الصلاة واسلام (رواء النرمذي وعن أبي عسدة م محدس عمار سياسر) فال ا ولع عنسى بفتم العين والنون تابع روى عنجاعة وروى عندهم الرحن ساحق ( وال المتالر المدم) بضم وفض وتشديد (نتمه وذي عفراء) بنشديد الواوالمكسورة صابية - لميلة (مني) أمر مخاطبة من لوصف أى انعستى (المارسول الله عسلي الله عليه وسلم قالت دايني) بتشديد الباء المكسورة والمفتوحة تصفير فقة ومرحة (لورأيته) كينورو-ههو مالعث فيه ما العة ووالقل الطالع لمهون والعن الهمانون (رأيت لشمس طااعة) أى فى وجهه كاسبأ تى مع وجهه أوالتقد برد كانك رأيت شمس طالعة ودو ملهر (رواه الدارمي وعن مارس عمرة قالورايت الذي صلى الله عليه وسلم في المدن الي عصيمة ﴿ ﴿ خَمَّانَ ﴾ بَكُسرا مِهِزَهُ ﴿ كَانُوتِنَفَيْتُ الْحُنْيَةُ كِالْ الرَّادِتُوهُ وَمُنْسَرِفُ وَال رَن أَن ي الوجودامه اننوع للاسكامة لبروزو أضهوره مشدر آي المة مصائة لاغيم ذبه ايقال الة أنحيار واصعيانة وصعياء وضعيانة، ن اصفروفي ذ الق تي مده رفدس أوبها لي آحوه و معادن ما قل في ١٢ ١٥٥٠م ( فحمات آنظرالى رسول الله صلى الله عليه وسلى أى نظرة (والى القمر) أى أخرى لا نظر لترجع ينهما في الحسن اله ورى (وعليه ولا جله حالية مهترضة (فاذا هو أحسن عندى) أى في نظرى أو معتقدى ولنط التر. ذى في الشمائل فلهو عندى أحسر من القمر أى لزيادة الحسن المعنوى فيه صلى الله علم وسلم كما قال بعض أربال العشدى من أهدل الجاز مخاطبالحبوبه يشام لمن القمر لكن من أبن له الكلام وسائر مراتب النظام (رواه الترمذى والدارى وعن أبي هريرة قال ما رأيت شيا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أى فالمورة مع قول الشعرى في وجهه ) قال العلمي شبه حريان الشعس في فلكها بحريان الحسن في وحجهه وقيمه عنى قول الشاعر

بزيدك وجهه حسنا 🛊 اذا مازدته تفاسرا

وفيه أيضا عكس التشابه المبالعة (ومارأ يت أحدا أسر عفى مشه من رسول القه سلى الله عليه وسلم) أى مع يحقق و قاره وسكونه و وعاية اقتصاده يمتثلا قوله تعالى واقصد في مشيدك (كاعما الارض قطوى له بسيمة المجهول أى تروى و تجمع على طريق خوى لعادة غريبا عاليه و تسهيد الاحماد أوالم استثناف بهان أى تحتى (لنجيد أفسنا) بضم النون و كسر الهاعر في سخة بفته عمامان الاحماد أوالجهد و هما الحل على الشيء وقطاقت قال النور بشي يجوز فيه فني حوث وصها يقال جهدد ابتموأ جهدها اذا حل هام افوق طاقتها وانه الهرمكترث) بكسر الراء أى بم مبال عشينا أو في ما التعرف المستحمل الله المن من عدد فيه ويقال مبال على المناف المناف المناف المناف المناف الله المناف المناف المناف وأمافى الاثبات في المناف المناف وأمافى الاثبات المناف الم

\* (الفصل الثالث) \* (على ابن عباس رضى الله عنه ما فالكان رسول الله على الله عليه وسلم أفلم المنينين) وفي نسخة من الشمائل أفلم الإمايافي النهاية الفلم بالنحريان فرجة ما بين النابا والرباعيات والفرق فرجة بين الثنية بن اه كلامه وفي الحديث استعمل فلم موضع فرق كذذ كره العابي والمفهو ، من القاموس عدم الفرق حيث قال الفلم بالنحريات العدمانين القدمين وتباعد ما بين الاستان وهو أفلم الاستان ولابد من ذكر الاسنان يعني ليحصل الفرق (اداتكم) روى يجهول (روى) أى أبسر (كالنور) أى شيئ مثل الدور (يخرج) أى حال كونه يظهر (مربين ثناياه) وهو اما أن يراديه كال مه النوراني أو أمرزائد بدركم الدوق الوجد انى ولامنع من الجمع الماوه أحدمن أبي الدرداء من اله صلى الله عليه وسلم كان لا يحدث حديث الاتبارة والعالمة والمالية والمراكبة والمهدف والمالية والعالمة والمالية والمالية

عليان ما مرة فانشئت مرجها \* قعدال من ظلم الجبيب هوا ظلم

قال الطبيى الضمير في يحر بجيجو زأن يرجع الى مادل الم يسكام وأن يرجع أنى النور والكاف زائدة نعو قولاً مثلاً بحود فعلى الاول تشايه وجه البيان والظهور كاسميت الحجة الظاهرة بالمورو على النانى لا تشبيه فيه فيكون. ن مجزاته صلى الله عليه وسلم (رواه الدارى) وكذا الترمذى في الشمائل (وعن كعب بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاسر) بضم السديز وتشديد الراء أى فرح وصار مسرورا

أنظر الى رسول الله سلى اللهعليه وسالم والحالقمر وعليسه حلةحراءفاذاهو أحسن عندى من القهر رواءالترمدني والداري وعنابي هريرة قالمارأيث شيأ أحسن من رسول الله مسلى الله عليه وسلم كأت الشاستحرى في وحهه وما رايت أحدد أسرع في مشهمررسولاللهمسلي الله عليه وسلم كاعدا الارض تطوى له اما أنحهد أنفسنا وانه لفميرمكانرث رواه الروذى وعن جار من سمرة قال كأن في سافى رسول الله صلى اللهءلمه وسلم حوشة وكأن لا إضعال الاز الاما وكنت اذانمارت البهقلت أكل العينان وليس بأ كلرواه الترمذي «(الفصل اشالث)» عن ابن عباس فال كأنرسول الدملي الله عليه وسلم أفلج النسيناذا تكامروي كالنوريخرحمن بين ثناياه رواه الدارمي وعن كعببن

مالكفال كادرم ولالته

ملىالله عليه وسيراذاسر

أستناروجهه حتى كأفنوجهه صاهسة فروكانعرف ذلك منفق علمه وعن أنس أن عدلاما بهوديا كان يخدم الني صلى الله عليه وسسلم غرض فأثاه النبي صلى الله علمه وسلراء وده فوحداً ماه عندرأمه يقرأ الثوراة فقالله رسولالله صلىالله هامه وسلم باجودي أنشدك ماته الذي أنزل التوراة على موسى دلنحدفالتوراة أعتى ومفتى ومخرحي فأل لافال الفتى بلى والله بارسول الله المانعدلك في التسوراة نعتك وصفتك ومخرحك وانىأشهدأن لااله الاالله وأنك رسول الله فقال الني صلى الله دلمه وسلم لاعداله أقبواهسذاس مندرأسه ولوا أخاكم رواه البهقي قدد الالنبرة وعدن أبي هر يرة عناانبي مسلى الله عليه وسلم أنه قال عاامًا وحقمهد الرواء الداري والبهني فالمسالاعان ورابات في أخلاقه وسمائله صلى الله عاده وسلم)\* \*(الفصل الاوّل) \* عن أنس فالخدمت البيملي الله عليه وسلم عشرسنين فسا فاللىأف ولالم مسنعت ولاألاصنعث منفق عايسه

وعنه

(استمار وجهه- يحكاس) بتشديدا غون (وجه، قطعة قر) لعل الاصادة بيانية أر بعني من نظراً لى اصل القمرمن الكبرلا يحسب بادى الراء في النظر (وكما عرف ذاك) أي من عادته أوذاك لا يختص في بل لا يخفي على أحدمنا فال الطبي عال مو كده أى كان ظاهر اجليالا يخفي على كل ذى بصرو بصيرة (منفق عليه وعر أنس ان غلاما) أي ولدا (بهوديا) أي واحدامن الهود (كان يخدم) بضم الدال ويكسر (النبي صلى الله عليه وسلم فرض أى الغلام (فالما الذي صلى الله عليه وسلم به وده قواضعا وحراء ورجاء (فوجد أباه عندرأسه يقرأ النوران أى بعضامنها كايقرأسور أيس عند الطالة النزع (مقاله) أى لابه (رسول الله مدلى الله عليه وسدلم بالبهودي أنشددك بضم الشين أي أقسم عليك (بالله الذي أنزل النوراة على موسى هل تعرف النوراة) أى في بعض آياتها (نعتى) أى باعتبارذ في والمتحرف النوراة) أى ما شارأفعالى وأحوالى (ويخرجي) أي مكان خروجي أوزمانه من ولادة أوبعثة أوهمرة (قال لاقال الفني) أى العلام (بلي والله يار ول الله المانحد لك في المتوراة اعتلار وصفك وفي نسخة صحيحة وصفتك (ونخرجك وانى أشهد أن لاله الالله وانكرسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصابه قبواهذا) أو أباه (من عند رأسه ولواأخا كم) الواوللعطف على أفي واولوا أمر مخاطب من ولى الأمر بلمه ماذ تور وأى كونو والى أمرأتهم فالاسلام وتولوا أمر تعويز وتكفينه وسائر الاحكام فالالسد وجال الدن الحدث وبعض عدد في زماننا قرأهد فه المكامة على الماحوف شرط وهو تعميف وتحريف رداية ودرآية (رواء البيرق فى دلائل النبوَّة وعن أي هر يرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فال اعبا أمار حه مهداة) بضم المحمأ ك ما أما الارحة للعالم اهداها الله البهم فن قبل هديته أفلح وظفروم في يقبل خاب و خسر كقوله تعلى وما أرسا: ك الارحة للعالمين (رواه الداري والمبهق في شعب الأعمال) وكذا ابن سمعدوا لحميم عن أب صالح مرسلا 🖟 والحا كم في مستدركه عنه عن أبي هر ير أمر فوعاً

\*(بابق أخلاته رسم اله صلى الله عليه وسلم) \*

فى النهاية الخاق بضم اللام و سكوم الله من والعاب عوالسجيدة وحقيسة تمان صورة لانسان الباطنسة وحى نفسه و وصا ها الختصسة بما بمنزلة الغلق كصورتها الفاهرة وأوصا وها ومعانها والهما أوصاف حسسنة وقبيحة والثوار والمقاب يتعلقان باوصاف الصورة الباطنسة أكثرما يتعلقان باوصاف السورة الفلاهرة والشما المل جمع شمال وهو الخلق انتهى والشمال بالكسر عمنى الطب علا يمعنى اليسار ومنسه قوله تعالى يتفيق ظلاله عن المجين والشما المل ولا بالفتح والهمزلانه بعنى الريح وكل مهما غير مناسب للباب

وفروابة المفال الأول) به (عن أنس وعن الله عنه فالحدوث النبي على الله عليه وسلم عشر سنبن) وفي روابة مسلم تسع سنبن (ف قال في ن بضم الهون وكسر الفاء المشددة وفي نسخة بفتها وفي نسخة بنته بن المكد ورة وهي ثلاث والم قال المن وقال المووى في شرح مسلم وبه عشر الهاف الفاء وقتها وقتها وقتها والمنافئ المنافئة وقتها المنافئة وقتها وقتها المنافئة وقتها وقتها وقتها وقتها وقتها وقتها وقتها وقتها وقتها والمنافئة والمنافئة والمنافئة والمنافئة وقتها وقتها وقتها المنافئة والمنافئة والمنافئة والمنافئة وقتها وقتها أمن المنافئة والمنافئة والمنافئة وقتها أمن المنافئة وقتها أمن المنافئة وقتها أمن المنافئة والمنافئة والمنافئة والمنافئة وقتها وقتها أمن المنافئة والمنافئة والمنافئة والمنافئة والمنافئة والمنافئة والمنافئة والمنافئة والمنافئة والمنافئة وقتها والمنافئة ولمنافئة والمنافئة و

مال سسكان رسول انه

صلالله عايه وسدامن أحسان الساس خلقا ، فارداني فومالحاحة فقلت والمه لاأدهب وفي نسى ان أذهب لما أمرنى مه رسولالله صدلي المعليه وسلم فرجت حتى أمرهلي صبيان وهدم بلعبون في السوق فاذارسول التهصلي الله عليمه وسملم فد قبض بقسفاى منوراني فال فنظرت المدووو يضعك فقال يا نيس ذهبت حيث أمرتك طت نعر أفاأدهب بارسول اللهر والمسلم وعنه ال كنت أمشى مع رسول المصلى المعالمة وسلم وعلسه ودنحرابي عليسظ الحاشمة فادركه اعسراي غبذه برادته حبذة شديدة ورجع نبى الله صلى الله عليه وسلم في بحر الاعرابي حتى نظرت الى صفحة عانق رسولالله صلى الله عليه وسلزد أثرت بماطشية المردمن شدة جبدته تمال ماتجدهم لحمن مال الله الذي عندك فالنفت المه رسول الله صلى الله عليه وسدلم تمضعسك تمأمرأة بعطاء منعق عامه وعنسه فالكانرسول المسلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأحسود الناس وسيمع الناس ولقدفزع أهل المدينسة ذات لباد فأنطاق النباس قبسل العسوت فاستنباهم لني مسلي الله وليه وسارفدسين الناس اليو

رضى الله عنمه (قال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلفا) بضمتير و يمكن الأم أَى عَشْرَةَ ﴿فَارْسَلُمُ وَمِمَا لِحَاجَدَةُ مَقَاتُ وَاللَّهُ لَأَدْهِبُ ۚ أَى بِالسَّانَى وَكَانَهُ أَرادُبِهِ الوَقْتُ الا تَنْحُونُو يَدُّهُ قوله (وفىنفسى) أى وفى قايى وجذنى (الدهب أساأمر في به رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى لاجل مره اياىبه (نفرست) أى: لى تصدالذهاساايه (سنى أمر) بالبصب وفى نسخة بالرم كقوله تعسالى حتى يقول الرسول فالدالطيبي هو-كاية الحال الماضية ويجوزان تكون عني الصحبة بمعي كى فلت المكن لايلاعُـه المني اذالراداني خو حِث اذهب الى ان مردت في طريقي (على صبيات وهم يلعبون في السوق) والفناهرانه وتعاصن دهم اماللعب أوللنفرج واداقال (فادا رسول ألله صدلى الله عليه وسسلم قدقيض) أى أخذ (بقفاى) والقفا بالقصر وخراله قافقوله (من در في) للمَّا كيد أومنعلق بقبض (قال) أى أنسى (منظرت اليهوهو يضعك وعال باأنيس) تصفير أنس للشفقة والرَّحة (ذهبت) أى أدهبتُ حيث أمرتك (قات نعم) بنساء على أنه شرع في الذهاب وقوله (أنا ذهب) أي الاس أكل الذهاب ( بارسول الله) - قال شارح انميا قال نم لان المأمور كالوجود بناه على انه جزم العزم على الذهاب أولان وذهبت فحااسؤال فحمعني تدهب لعلم لحلى الله عابه وسسلم نانه ماذهب أنس الى تلك الحاجة وامتصرا الطبيي علىالاول ثمقال ويحمل توله لرسول للهصالى الله عليه وسالم واللهلا أدهب وأمثا ه على اله كان صبياغير مكاف قال الجزر ى ولذاما أديه بل داعب وأخذبة لها وهو يضحك رفقابه (روا مسلم وعنه) أى عن أنس (قال كنت أمشىمع رسول اللهصـــلي الله عليه وســـلم وعليه يرد) أى ثو ب مخطط على ما في الجابة (نجرانی) بفت نون وسکون - بیمه نسوب الی نجران باد بالین د کره شارح رفی انه ایه هوموضع معروف بي الجاز والشام والين (غايظ الحاشية) أى العارف (فادركه اعرابي) أى لحقمه (من ورائه فيده) أى فذب الاعرابي الني صدلي الله عليه وسد لم ردائه (جبدة شديدة) والجبذلفة في الجذب وقيسل هو قلوب منه (ورجم ني الله صلى الله عليه وسدلم ف نحر الاعرابي) أى ف صدره ومقابله من شدة جذبه فالرا اطبيى أى استقبل صدلى الله على موسدلم نحره استقبالا ثاما وهومهنى قوله واذا النفت النفت معاوه سذا يدل على انه لم يتغيرولم يتأثر ون سوء أدبه (حنى نظرت الى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهو موضع الرداءمن المنكب (قدأثرتهما) أى فى صفحته (حاشية البردمن شـــدة جبذته) قلتُ وصدق إ الله في قوله الاعراب أشد كفراونها فأواجدوان لا يعلموا حدودما أنزل الله على رسوله (ثم فال يامحد) والظاهراته كان من المؤلفة قلذ لك فعل ماده له تم خاطبه باسه عائلاه لي وجه العنف مقابلا الحرا العلف (مرلى) أى مروكا (عليان يعطو الى أومر بالعطاء لا - لى (من مال الله الذي عند لـ ال أى من غـ يرصني علك ف اعطائك كياصر عفر واية حيث قال (لامن مالك ولامن مال أبيك) فيدل المراد به مال لزكاه فانه كان يصرف بعضمه الى الموافة (فالنعث المهوسول الله صلى الله علميه وسسلم) أى فسطر البه تبجسا (نم ضعال) أى تلطها (ثم أمرله بعساء) وفيه استحباب احتمد ل لوال من أدى قومه وفيه دفع المال- لهظاء لمي عرض الرجال (منَّفَق عليه وعنده) أيعَن أنس رضى الله عنه (قال كانرسول الله صلى الله عليه وسدر أحسن الناس) أىخلقا وخلفا وصور توسيرة ونسبا وحسب ادمع شرة ومصاحبة (وأجود الماس) أى أكثرهم كرماو «هناوة (وأشجيم الماس) أى فوَّة وقلبار بدل عليسه قوله تعمالى ففاتل في سيمسل الله لاتبكاف غسك وحرض المؤمنين على الفذ لرواذا كان يركب البغللانه لايتصو رمعه البكر (وأفديه رَع) بكسرالزاى أىخاف (أهل المدينة) وفي المصابح فرع الماس في شرح السنة أى استغ ثُوا يقالُ بز عمنه مال كسرأى خاف وفزع اليه أى استغاث كداد كره شارحه (دات ليله) أى -يث سمعوا صُوانًا أَنْكُرُوهَا ۚ (فَانْطَلَقَ النَّاسَ قَبْلُ الصَّوْتُ) بَكْسُرَا هَافَ وَفَتْمَ لَمُوحَدَّةٌ كَالَّى جَانِبَه (فَاسْتَقْمَاهُمْ) ى النبي صلى الله عليه وسسلم الناص واجعا البهدم علل كونه (قد مبق المناس الى الصوت) أى الم تعود

وتحقق عدم الفزع منسده وأبعد العابي في قوله الضميرى فاستقبلهم واجمع الى مادل عايده الصوت الذي مزعمنه أهل المدينة يعنى القوم فالعبرك والظاهران الضميرللناس والمرادآنه صسلى الله عليه ومسلم سبق الماس الى الصوت فلمار جم اسمتة ل الناس الذين خرجو انحو الصوت قات بل هدذاه والتعين لقوله (وهو يقول لرزاءوا) بضم لناء العسيز يجهول من الروع بمنى الفرع والحوف أى لم تحادوا ولم تفزعوا وأنى بصميعة الجدمبالعةفى النني وكانه ماوقع الروع والفزعةط (لمزراءوا) كر ومثاكيدا أوكل المابقوم منعن عينسه ويساره وفي شرح السنة ويروى لنتراعوا والعرب تضع لمولن موضع لاانتهى فعلى هذابكون خبرا فيمعني النهبى ذكره العاسى والظاهرائه على الاول من غسيرتاو يل يكون خبرا في معنى النهب وأماءلي هدذافبكون مباعلى الحقيدةة فالالتوربشتي هوف أوثق الروايات انتراء واأى لاخوف رلادز عالمكنوايقال. يسع آلان اذا درع(وهو)أى الني صلى الله عليه وسلم(على درس لاب طلحة عرى) بضم فسكون أى ايس عليه سُر ج نة ول ما عليه سر بح سان رنا كيدا واستراز من فعوجل أو لجام (وف عنفه) أى النبي صلى الله عليه وسلم (سبف) أى مقلدوف نسخة بكسر السيف أى في جدد الفرس حبل من ليف السعف واقتصرهايه شارح وهو بعدجدا في المنى وان كان قر بيافي المنى (مقال المسدوجدية) أى الفرس (بحرا) أى جوادارسيم الجرى وكان يسمى ذلك لفرس لمسدوب بعي المطاور وك بعامة اضبق الجرى فانقلب حله يعركة ركو تهصلي الله علمه وسلم و نشبه المفرس اذا كان جو ادايا أير لاستراحة را كبهبه كراكبالماءاذا كاشالر يح طبيسة (متفقءايه) فالىالمودى فبسه بيان ماأكرمه الله تعالى به من جليل الصسفات وفيه مجزة انفلاب الفرس مر يعابعسدان كان بعايثا وفيسه جوازسبق الانسان وحده فى كشف أخيارالعدد ومالم يتحفق بالهسلال وجوازا لعارية وجوازاالخروعلى فرس المستعار واستحياب تقلد السدف في الصنق وتيشير الماس بعدائلوف اذاذهب (وعرب مرضي الله عنه قال ماست في أى ما طاب (رسول الله مسلى الله عليه وسلم شيأ قط فقال لا) أى لا أعطيه بل اما أعطى أواعتذر ودعاأ ورعدله فهماتمي عملا قوله تعملي واماتمر ضن عنهم التفاعر حة من ربك ترجوها مقل الهمة ولاميسو وانقسدو وي العارى في الادب المفرد عن أنس انه مسلى الله عليه وسلم كان وحما مكاب لاياتيمه أحدالاوعده وأنعزله ان كان عنده هداوكان يقول صلى الله عليه وسلم انفق ما، لالوفيسل بالالاولاتخش من ذي المرش اقلالا كهر واه البرارين بلال وعن أبي هر يرة والطبراني عن اب مستعودوما أبلغ قول الفرردق في ومن العلدي

جال انعَال أقوام اذا مدحوا ي حاو الشما تل يعلو مند منهم ما عال لاقط الافي تشسهد م ي لولا انشهد لم ينطق بذاك فم

(منه قل عليه) وفي الجامع كان لا يسئل شدياً الاأعطاء أوسكت رواه الله كم عن أنس (وعن أنس) رضي الله عنه (ان رجلاسال الحبي صلى الله عليه وسلم غنا بين جباس) أى قطعة غنم غلا ما بينهما (عاعلاه اليه) أى مطاويه على وجه عماه (فانى قومه) أى منتجباء من كرمه الدال على كال تو كله و زهده (فقال أى قوم) أى ياقوم (أسلم) أى فان الاسلام به دى الى مكارم الاخلاق (فوالله ان محداله على عطاء) أى عظاماً غنا الفقر معده فال العلمي يحوز ان يكون حالام ضمير يعطى وان يكون صدفة اعطاء أى عطاء ما يخاف الفقر معده فالدفات كيف دله هدف الوصف على وجو ب الاسلام المنت مقام ادعاء لنبؤه معاما الحل المناس على ويون على من أوسد و المناس المسلم في الفسقر فال العلم المناس المناس على المناس و مناسلام المناس المناس و مناسلام المناس و مناسلام المناس و مناسلام المناس و مناس و مناسلام المناس و مناسلام المناس و مناسلام المناس و مناسلام المناس و مناسلام المناسلام المناسل

وهو يقول لمتراءوا لمتراءوا وهوه لى فرس لاى طلحة عرىماءايهسر جوفىعنقه سمع فقال لقدد حدله يحرامنفق علبه وعنجار قالىماسىل رسول الله سلى واللهعامه وسامسانط فقال الامتفق عليه وعن أنسان رجلاسال النيمسليالله علمه وسلم غفاس حيلن فاعطاه أيادفاتى قومه فقال أى قرم أسلوا فوالله ان جدا المعطى وطاءما يخاف الفقرروا مسلموهن جبير انمطم بينهاهو يسيرمع رسول الله صلى الله علمه وسالم مقفلامن حنان نعافت

الاعدراب دسالونه حدي اضمه عاروه الى سمرة فخطفت رداءه فرقف النبي صلى الله عليه وسسلم فقال اعطوني ردائي لو كات لي عددهذه المضاه المراتسية بينكم ثم لاتحدوبي بخولا ولا كذوبا ولاحبامارواه البغارى وعسن أنس فال كانرسول الله صلى الله عليه وسر إذا صلى العداة ماء خدم ألمد بنة با "نبتهم فها المساء فسايأ نون ماماء لانحس يدوفهافر بماجاؤه بالغداة الساردة فيعمس يددفهما روامسلم وعنهقال كأنث أمسةمن اماء أهل المدينة نادذ بيدرسول المصلي اللهعلمسه وسلرة غطائيه حمثشاءت وأوالخاري وعندهان امرأة كانتف عفلهاشي ذقالت بارسدول اللهانلى الدلاحاجة فقال ماأم فد لات انظدر ي أي السكان شئت عنى أقضى الم ماحثك فلامعهافي بعص العارف حتى فسرغتسن مأجتهار والمسلم وعنسه فاللميكن رسول الله صلى الله عليمه وسسلم فاحشا ولالعسانا ولاسيايا

اللامأى نشبت (الامراب) أوطعفت (يسألونه) ى يعالمو نه من العطايا والمعاايا (وهو يعطيهم) أوبعدهم وينهم (حتى اضطروه) أى ألجؤه (الى سمرة) بفتح فضم أى شجرة طلح (نخطفت) كمسرا الطاءأى أخسدت السهرة بسرعة (رداءه) حيث تعاقب به وقال شارح أى سلبت انتها ولايبعدان يكونالفيمير داسعاالىالاءراب كجيدل حليسه توآه (فوتف النبي صلىالله عليه وسلمفتال اعطونى ردائى) العسين المهملةو بالضادالمجمةو بالهاءفىالا "خرأم غيلان وقبل كل أيجر يعظم وله شوك واحدده عضاهة وحضة يحذف الهاه لاصلبة كاحذف من الشفة رعد ونصب على المعدر أى بعد عددها أوعلى نزع الخافض أى بعددها أوكعددها والمرادبه الكثرة (نعم) بفقتين وفى القاءوس النعم وقد تكسرعينه الابل والشاء أرخاص بلايل وجعسه انعيام قلث ويردعايث قوله سحائه ومن الانعيام غنانيسة أذ واحسيث رادبهنا أصدناف الايلوالبغر والضان والعزمن الذكوروالاناث (لقسم مهينكم) أى لزهدى في النعموش كي المهروطاي قر بالمنهم (شملاتحدوني بعيدلا) شمهنايه ي الفاء أوالنر خي في الرمان أي بعد ماحر بتموني فى العطاء وعرفتم طبعي في لوعد الوما ، واعتمادى على رب الارض والسماء فلا تحدوني يخدلا (ولا كدو با ولاجبانا) وقال الفاهرأى اذاحر بتمونى فى الوقائع لاخدونى متصفا بالارصاف الرذيلة رفيه دليل على حوار تعريف نفسه بالاوصاف الجيدة أن لايعرفه ليعتمد عليه عوقال الطبيئ ثم هماللتراخي في الرتبسة يعني أناف دلك العطاهاست بضطراليه ل أعطيسه مع أربح ية نفس ووفورنشاط ولايكدوب أدفعكم عن نفسي ثم منعكم عنسه ولا يجمان أخاف أ-ــدامه و كالتَّمّيم السكادم السابق (رواه البخارى وعن أنس قال كان رسول الله صلىالله علميه وسلم اذاصلى المفدوة) أى الفعر (جاء) وفى الجامع جا ه(خدم المدينة) جمع خارمهن عارم أو جارية (با تَنِيتهم) جميع الماء (ميهااألماء) أى نيمالمبون البركة والفاء والعافيسة والشهاء (فما يأثون) وفي الجامع فيانؤني (باناه الانجس يده فها) أي تطبيب الخواطرهم وتحصيلا الهاص دهم (فريميا جارَّه بالغددون) أي في العددرة (الباردة فيغوس يدوفيها) قال العابي فيسه تدكاف الشاق لنطيب قلوب الناس لاسيمامع اللسده والضعفاء وامتبركوا بادخال بدالكر يمة في أوانهم وبيان تواضعه صلى الله علمه وسلممع الضعفاء (رواممسلم) وكدا أحسد الاانه في الجامع عنهما بدون قوله فرعما الم آخر ووروى ابن عسا تكرهن أنس اله صلى الله عليه وسلم كان أرحم الماس بالصبيان والعيال وفي الحامع كان عماية ول المادم ألل عاجة رواه أحد من رجدل (وعنه) أي عن أنسر رضي الله عنسه (قال كانت أمة) أي جارية (من اماء أهل المدينة) أى فرضا وتقديرا (ناخذ يبدرسول الله صلى الله عليه وسلم) قبل المرادمي الاخد بالبددلازمسه وهوالرمق وفتنعللق به حيث شاءت أى ولوخارج المدينة وهسذ أيدل على غاية تواضعهم الخاق وتهاية أسلمه مع الحق (رواه البخارى وعنه) أى عن أنس (ان امرأة كان في عقله النين) أى من المعة أوالجد ذية (مقالت بارسول الله ان لو الدحاجة) أى في فيه عن الناس (مقال بالم فلال انظرى) اى تهكرى وابصرى (أى السكة) بكسر فقع جميع السكه وهي الزقاق (شف) أى أودت احضاري مية (حتى أقضى للـ حاجبَك) أي ك أحمل الله فصودك ومرادك (فخلا) أي مضي (معهافي بعص الطسرق) أى و ونضمها وسمع كلامهاد ردجوابها (حتى فرغت مسحاجتها) وميسه تأبيسه على ال الخلونهم المرأة ﴿ وَمَاقَ لِيسِ مِن بِاللَّهُ الْحَدَاوِنِهُ مِهَا فَي بِيتْ عَلَى السَّمَا اللَّهُ السَّاكُ فواو قلم بعيد وا عنهما مراعاة لسن الادب (روامه المروعنه) أى عن أنس (قال لم يكن رسول الله مسلى الله عليه وسلم لماحشًا) أَى آتَيَا بِالْفَحْشِ مَنَ الفَحْلُ (ولالعا ناولاسباماً) المقصودة نهما نَي العن والسبوكل ما يكونُ منقبيلا لفمش القولى لانتي الميانخة ومهما وكانه نفاراني أن المتناده والمبالعة فيهدا فنفاهما على سيغة المبالعة والمقدودنفيه مامطلفا كهدل عليهآ خركلامه أهل الطبي فأن قلت بناه فعار للتكثير أوللمبالغة ونفيسه

كان يغول عنددالمنبدة ماله ترب جبینسه رواه الخارى وعن أبرهر بر: فالقبل بارسولاالله ادع على المسرك من قال الى لم أبعث لعافارا نما بعثثرجة ر واممسلم وعن أبي سعيد اللسدرى قال كان الني صلى الهجليه وعسام أشدد حياءمن الدذراه فخدرها فأذا وأىشيابكرهه عرفماه فيوجههمة فيها عدون عاشة فالتمارأيت الني صلى الله عليه وسلمستحمعا قط ضاحكا حتى أرىمنه الهسواله واغما كأن يتيسم رواءالخارى وعنها ماأت انرسول اللهصلي الله عليه وسلم لم یکن بسردالدیث كمردكم كانعدث حديثا لوعده العاد لاحصاه

لايستلزم نني للمن والسب مطلقا فات المفهوم ههنا عيرمعتبرلانه واردفى مدحه صلى الله عليه وسلم فات أريد التمكثير فيعنبرال كثرة فهن يستحقهمن المكفار والمنافقة من أى ليس بلاعن واحد واحدمنهم والأربد المااغة كان المنى ان الأمن الغ في المظم عيد ولا الاستعقاق لكان الاعن عشد له اعامًا اسخ المن نحوقونه تعمالى وان الله ليس بظـ لام للم للمبددات الاظهر في معنى الا " يه والحسديث ان يقال فعال النَّسسبة كنه او الكونه نبي الرحة ولذا استانف الراوى بقوله ﴿ كَانَ يَقُولُ عَنْدَالْمُعْتَبَةُ ) بِفَضِّمَ النَّاءُ وقيل بكسرها أيضا بمعسى الملامة والعقاب علىمافي الغاموس واختاره ابن الملك وبمعنى الغضب كماني آنهاية واختاره شارح والمعسني غاية ماية وله عندالمه ما تبه أوالخاصمة هذه المكامة معرضا عنه غير مخاطبله (ماله ترب جبينه) وهي أبصا دات وحهدين اذعتمل ان يكون دعاء على المقولله بمنى رغم أنفك وان يكور دعامله عمى حد لله وجهك (رواه ابخارى ومن أبي هر برة) رضي الله عنه ( قال قائل يارسول الله أ ع على لمسركي قال اني لم إوث العاما ) أى ولو على جماعة مخصوصة من السكافر من لفوله تعمالي اليس النمن الامرشي وينو بعليهم أو يعدم ...م (واعمابعث رحة) أى الماس عامة والمؤمن خاصة مخلقا يوسني الرحن الرحيم والقوله تصالى وما أرسلمال الارسمة للعالمين فالماب الملك أمالله ؤمنين فظاهر وأماللسكاءر ين فلان العذاب وفع عنهم فى لدنيا بسببه كخافال تعالى وما كان الله ليعذبه وأنت فهم أنول بل عداب الاستشال مر زمع عبدم بيركة وجوده الى يوم الأيارسة وكال العابي عى الحالعث لا قرب الفاس الحالله والح رحمة وما بعث لا بعده م عنها فالاعن مفاف خالح فسكر ف المن (روامه سد) وكدا الميخارى في لادب المفرد و روى الطسيراني عن كر مزين شامة توله انحالم أبعث لماما واراوى الحارى في تاريخه عن أبي هر برنياة فا انميابعثت رحة ولم أبعث عسد ابا (وعن عب سعيدا الحدرى قال كان الذي ملى الله عليه وسلم أشد سياه من العذراء) أى البكر (ف شدرها) بكسرأوله أوقى تره قال الطبيء وتميمفان لعذراء ذاكانت ف خدرها نشد سياء بمساذا كانت خارجة منه (قاذا رئيشيايكرهه) أيمن-هذالطبيع أومن طريق الشرع (عرفناه في وجهسه) أي من ثر التغير فأزلناه فانه ما كان يعان أحدا يخصوصه في أمراا سكراهة دون الحرمة الحالنو ويحمه ناه الهصسلي الله حليه وسلم لم يتسكلم بالشيخ الذي يكره لحماله بل يتغير وجهه فعفهم كراهيته ونبه فضيلة الحياءوانه محثوث مام بنه الى الضعف واللور (منفق عليه وعن عائشة فالتمار أيت الني صلى الله عليه وسلم مستعمدا) بمسرالم الثانية (نط ضاحكا) قال التور بشتى ير يدضاحكا كل الضحك يقال المتعدم الفرس حريا قال الهابي فعلى دانا مكاوضع موضع ضحكاعلى الهمنصوب على التي يزفال في المغرب استجمع المسيل اجتمع من كل موضع واستجمعت للمرء أمو ره وهولاز موتولهم استجمع الفرس حربانصب على التمسيز وأماثولً الفقهاء وستجوء شرائط الجمة فليس بثبت انتهى والمهني مارأ يتسهما - كما كل لفحل يحمسم الغم (حتى أرى منسه الهوائه) بفتحنسين جيم الهاذوهي لحة مشرفة لي قصى الغم من سقفه (وانحا كآن) أي غام (ينبسم و ر بما يخصل) لكرلاتلى ميل المبالغة (رواه المحارى) وكذامسم وأبرداود (وعنها) ع عَنَّ عَانْشُسَةً ﴿ فَالْسَانَ رَسُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ لِمَنْ يُسْارِعُ السَّلِيثُ أَى الدكام ( كسردكم)أى المتعارف بينكم من كالأنصال الفاط كم بل كان كالمعفصلا بينا واضعال كونه ماء وراياليسلاغ المس كليبنت عبقولها (كان يحسد شحديثا لوعده العاد) أى لو أراد عسده مريدالعد (لاحصاه) أى لمد مواسمة صامر في وضع أحصامه وضع عده مبالغة لا تخفي فان أصل الاحصاء هو العدبالحصى ولاشك في حصو الناعلة عند عدمين رقعه وحطه أه ل الطبي يقال ولان سرد الحديث ادا تابيع الحسديث ما لحديث استعبالا وسردا لصور توالبه يعنى لم يكن - ديث النبي صلى الله عليه وسسلم متتابعا بعب ت يانى بهضه ثر بهض فيلتبس على المستهم بل كان يفصل كالامه لواراد المستهم عسده أمكسسة فيتسكام بكلام واضح مفهوم

منفق عليه وعن الاسودفال سالت عائشة ما كان الني صلى الله عليه وسلم يصنع في سنده فالت كان يكون في مهنة أهله تعنى حدمة أهله فاذاحضرت الصلاة خرج الى العد لاذر واه المخارى وعن عائنة فالتمانحيس وسولالله صلى لمه علمه وسلم من أمر من فط الاأخذ أسردمامالم مكن اعمامات كالاعاكان أبعدالناس منه وماانة فهرسول الله صلى الله عليه رسار انفسه في اي قط الاان ينهال حربة الله فننتقملله بمامتفي عليسه وعنها فالتماضر برسول اللهمالي الله عليه وسارسيا فط بيده ولاامر أذولا خادما الاارعاهددفسيرالله

في عاية الوضوح والبيان (منه في عابه) ورواه المر. ذي في الشم ثل والهذا الجمامع كان يحدث حديثنا لوعسده العادلاً حصاه رواه لشجان وأيوداودوفي الجامع أيضا كان يعيد السكامة ثلاثا لتعال عنهرواه الترمسذى والحا كم عن أنس (وعن الأسود) قال الوَّآلَفُ هو ابنَهُ سَلال الحاربي روى عن عرومساذ وا ين مسعود وعنه جماعة (قالسالت عائشة ما كان الني صلى الله عليه وسلر بصنع في بينه ) ما استفامية (قالت كَانُ) أَى مَن عَادَتُه (يَكُونَ) أَى يَسْتَمَرُ مُشْتَغَلَا (فَمَهَنَةُ أَوْلَهُ) بِفُتِمَالَيْمَ وتسكسر وبسكون الهياء أىمصالح عبالهوالمهنة الخدمة والابتذال فضهميا للغة لقيامه مقيام الرجال ولهذا فال الراوى (تعني خدمة أهله) أى أهل بينه عن يكون أهلا لخدمته فالصاحب النهاية الهنة الخدمة والرواية بفتح الميم وقد تكسر قال لزيخشرى ودوه ندالا ثبات خطأ فال الاصمى المهنة بفتم المرولا يقال مهنسة بالكسر وكان القياس لوقيل منسل جاسسة وخدمةالاانه جاءهلي فعلة واحدة وفي آلقامو مسالمهنسة بالكسروانقتم والتحريك وككامة الحدق بالخدمة والعمل مهذه كمشعه وقصرهمهنا ومهنة وكمسرخددمه وقال العسقلاني المهنسة بغضائم وكسرها وأنكر الاصعى الكسر وفسره الخددمة أهداه وثبت ان التفسدير من قول لراوى عن شميةوار جساعسة، وودبدونه اسكل أخر براس سعدفي روانة ندونه وفي روانة في آخر دته في بالمهنة خدمة أوله (فاداحضرتالصلاة خرج الحاصلاة) أىوترك جسعهله وكالملهاهرف أحدامن أهله (رواه المضارى) وكذا الثرمذي (وعن عائشة ضي الله عنها فالتماخير) أي ماجع للحجرا (رسول الله صــلى للهعايــ، وســلم بن أمر مى الاأ- ذ) أى احتار كان، واله الرَّدي ( "سـرهــ ماما لم يكن) أي لامرالانسر (اعًا) أىذا اثم وفيروانه الترمسذي ملم كرمانا أي اعما وموض مراتم بناء على انه مصدرميي أواسم مكان والحدناا شهرواية لترمذي (فان كان اتماكات أبعدالناس منه) أي وكان حية ديخذار شدهما ولواعسرهما وأشدهما فالدالعسقلاني أجم فاعل خسير ليكون أعممن ان يكون من قبل الحلوقين أومن قبسل الله تعالى ليكن التخبير بين مافسه اثمو بعرما لااثم فسه من قبسل الله مشسكل لات التخيير انمايكون بنيائز صالاادا الملناءلي مايغضي الى الاثم فسذال بمكريان عغيربن ان يفتع عليسهمن كرو والارض ما يخشى من الاشد تتغالبه ان لا يتفرغ العبادة وبين ان لا الرسم من الدني الا الـ كمفاف وان كأن السسعة أسسهل ولائم على هذا أمرنسي لامامراديه الخطاشة لابرت العصمة (وما نتقم رسول الله صلى الله ا عليه وسلم) أى ماعانب أحدا (لمفسه) أى لاحل - ظهار في شيئ أى يتعلق بنفسه (قط) أى ابدا (الاات ينتهل حرَّمة الله) بصريف الجهول أي برَّ كب (دينتهم) بالرفع وفي نسخة بالنصب أي فيعانب (حينتذ لله) أى لفرض آخر (بم) أى بسبب للذا لحرمة ثم انتهاك الحرمة تناولها عالا يعدل مقال ولان انتهك محار مالله عي فعل ماحر مالله عليه فال العلمي استشناء منقطع أي ماعان أحد الخاصدة نفسه معناء حنى هايه بل يحق الله تعالى اذافعل أحد شيأهن الحرمات امتثالا لفرله تعالى ولاتاخذ كهم سهارا فعنى دس الله قال لهسة لافي المهنى ماانتقم الماجة نفسه فلايرد أمر ، صلى الله عليه وسلم بقتل عقبة بن أبي معيط وعبد الله بن خطل وغيرهما عمى كأن وذي رسول الله صلى الله عليه وسلم لائم م كافواه م دلك ينته كون حرمات الله وقيد لذلك في غيرالسب الذي فضي الح الكفر وقيل يختص ذلك بالسال وأما المرض فقسد اقتص عن مال منه (منه في عايه) ورواه أفودارد (وعنها) أي عن عائشة رضي الله عنها (فالتماضر ب رسول الله صلى الله هايه وسلم شيا) أي آده مالانه صلى الله عليه وسلم رعماضر ب مركوبه (قط بدده ولا أمرأة ولاخادما) خصاءالذ كراهتماما بشائهما والكثرةوقو عضرب هذين والاحتياج اليسه وضربه ماوان جاز بشرطسه فالاول تركه ولوا يخلاف الوادفات الاولى ناديبه ونوجه بالنضربه أصلحة تعودا ليه فليندب العقو يخسلاف ضرب هذن فأنه لحظ النفس غالباذ ندب العفو عنهما مخالفة الهواها وكظما لغيظها (الأان يجاهد فحسبيل الله) فانه صلى الله عليه وسدم قتل أبي بن خاف باحدثم ابس المراديه الغز ومع الكفار فقط بل يدخل فيسم

ومائول منسه شي قطا فينتهم من صاحب الاال ينتهل شيءن عارم الله فينتقم لله و وامسال

\*(القصل الثاني)\* عن أنس فالخدد،ت ر ولالله مسلى الله عامه وسالم وأناابن عمان سنين خدمته عشرستين فبالامني ملى شيئة والنافية واليدى فأن لامني لائم من أهله عال دەر قانە لونضى ئى كان هدأ لفظ المابيح وروى المهرقي في شعب الاعمان مع تغيير يستروه وعائش تماآت لم مكن رسول الله مسلى الله دليموسلم فاحشاولامتفعشا ولا معاباني الاسموان ولا يجزى بالسيئدة السيئدة ولكن يعلمو و يصلح و واه الترمدى وعن أنس تعدث عن الني مسلى الله عليه وسلمانه كان يعودالمريض وينسم الحارة وعيب دەوۋالمسلوك و بركب الحمار ولقدرأ يتهوم خيبر على حاردهامه ليفرواه ابن ما حه والبهري في شعب الاعانوع عائشة قالت كأن رسول الله صدلي الله عليه وسدار يخصف نعدله ويخيط نويه ويعسمل في يينه كجده ولأحددكم في يتسهوقالت كان بشرامن البشرية لى ثوبه ويحاب شانه ويخدد م نفسه

الحدود والتعازير وغيراك (وما يل) بكسرالنور يجهول بال يقال بالمنه نيلااذا أصاب والسلمية ان رسلاكان بنال من العماية أي يتع فيهم و يعيد منهم فالمهنى ما أحيي منسه (شي قط فينتهم من صاحبه) أي مر صاحب النالة في (الاان يتهل شي مر محارم الله وينتهم لله والمسلم) و روى الترمذى المصلل الاول بله فا ما ضر و رسول الله صلى الله عالم وساء الاان يحاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما ولا امر "ة والمصل الناني بله فا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصر امن مظامة فالمهاقط ما في تهال مر محارم الله تعالى شي فادا المتران من المنان عارم الله تعالى شي كان من أشد هم في دلا غضا

| \* (الفصل الثاني) \* (عن أنس قال خدمت رسول الله على الله عليه وسلم وأما ابن عمد تسسنين) بحذف الياءمن عُدافى مضافا والجلة عالدال على أول الخدمة ولذا أطاقه مثم أعاده مقيدا قوله (خدمته عشرستين فُ لامنى على شي نط أنى فيه ) بصيغة الجهول أى أهلك وأتاف من قوله م أنى علم ما أن هرأى أهلكهم وأفناهموه برفه عائداً له يُورا لجار و لجرور أتيم فالمالفاء ــ لأى مالامنى على شئ أناف (على يدى) الصيفة النابية وفي نسخة بالافراد فال العلمي أنى صفة شئ رضم فيه مهنى عبب أوطعن وعلى بدى حال (فان الامىلاغ،ن أهله قال دموه) أى اثركوه (قانه) أى الشان (لوقضى شي لكان) أى لو قدر أمرلونع (هـ ذا افظ المصابح) وكذا رواءابن حبان في صحيحه (وروى البهرفي في شعب الايمان مع تغيير) أي يسير بسام فيمثله (وصعائشة رضى الله عنها والتالم يكررسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا) أى ذا أَ فَشَقَ أَنُواله وأفعاله (ولا تفعشا) أى مسكانا ويهومتعمداً كداف النهاية قال القاصي نفث عنه نولى الفعشوا لنفومه طبعاوتكافا (ولا هابا) أكاصياحا (فىالاسواق ولايجز ىبالسيئةالسيَّة)أى بل بالحسمة عوله (ولمكن يعقو) أى في الباطن (و يصفع) أى يعرض في الظَّاهر عن صاحب السيَّ ، لقوله دُ الى فأعف علم م واصفح أن الله يحب الحسنين (رواه الترمذي وعن أنس) رضي الله عنه إ يحدث عن الي صلى الله عليه وسلم انه كأن يعود المريض ويتبرع) بفتم الموحدة وفي نسخة بنشد يد الناء كسر الباء أى يعقب ويشيع (الجنازة) بفتم البيروكسرها (ويحيب دموة المساول) أى المالدون أو المعتوف أوالى ، بت مالكه (ويركب الحسار) وهددا كالهدل على كالالتواضم للحق وحسسن الحاق في معاشرة الحاق (اقدراً يَنْهُ بُو مُخْرِبُرِعُلَى حَمَارُ خَطَاءُ لَى بِكَسْرَ أُولُهُ أَى زَمَاءُ لَا الْبِيْفُ لِ فَالْ ابْنَالَمَانُ فِيسَهُ دَارِسُلُ عَلَى انْ ركو ب الحسارسة قال فن المشكف من ركويه كبعض المدكير من وجماعة من جهدلة الهند فهو أخس من الحاد (روادابن ماجه واليه في و شعب الاعدان) وفي الجارع كان يجلس على الارض و يا كل على الارض و بعثقلااشاةر يحييدعونا المساوك على خد بزالشهير روآه لعابرانى فى المكاير عن إسءباس وروى الحاكم في مستدركه عن أنس كالريون خافه ويضع طعامه للى الارض و يجيب ده و قالم ولا ويركب الجسار ُوفِر وايهٔ ٥ـ رياليس عليه عن وروى ابن عسا كرعن أبي أيوب كان ير كب الجسارو يعصس ف الفعل و يرقع القدم من ويلبس المعوف ويقول من رغب من سنق والسرمني (وعن عائشة قالت كال رسول الله صلى الله عليه و سلم يخصف بكسرااصاد عيرز و يرقع وفي شرح الدن أى بعابق ط قسة على طافة وأصل المقم الضموا لجدم ومنسه قوله تعدلى يخصفان عامسهامن ورقالج ، أى اطبقان ورقدة ورقة على بدئر ــ ما (ويخيط) كمسرالخماء (نويه و يعمل في ينه كم يعمل أحدكم في بينه) مميم إهماد يخديص وفيالجيامع مرواية أحدين عشة كاريخيط ثويه ويخصف نعدله وبعدل ويعمل الرجالان شئ من القسمل وهولايناف ماروى من الناف مل في يكر يؤذيه وقال شارح أى المفط القسمل ﴿ (و يَحَابُ اللهُ ) بِضُمَّ اللَّامِ ﴿ وَ يَخْدُمُ لِهُ مِنْ اللَّهِ لِكُو كُسرُ وَهُونَعُ مُعِيمُو تَامِمُ قَالُ العَانِي قُواهِ ا اكان بشر غهرسدا ابعسده لاخ أسار أت من اعتقاد السكمار أن الهي مسلى المهملية وسدلم لايا بق عنصب

رواه النرمذي وعن خارجة ابن ردمن ثابت قالدخل نفرعلى ويدبن ثابت مقلوا له حدد تما أحاد بثرسول الله صلى الله علمه وسلم قال كستجاره فكان اذا نزل علمه الوحي بعث الى فكنشه فكات اذاذ كرنا الدنساذ كرها معنيا واذا ذ كرنا لا تنو ذذ كرهما معنيا واذاذ كرنا العاهام ذ کره معنا سکل هسذا أحدد ثكم عن رسول الله صلى الله عليمه وسالم رواءا ترمدنى وعن أنس أدرسولالله مسلىالله عليه وسلم كاناذاصافع الرجل لم نزع يده من يده حي مكون هوالذي ينزعيد ولانصرف وجههرعن وجهه حى يكون هو الني يصرف و جهده عن و جهده ولمير مقددمار كيديده سندى جليسله رواءالترمدذي وعنهأ نرسول الله على الله علمهوسلم كان لايدخوسيأ اغسدر وامألترمدي وعن حار نسمرة فالكان رسول الله صبلي

أن يفعل ما يفعل غيره من عامة الساس و جعاره كالماوك فاغرب م يترفعون عن الافعال العادية الدنيسة تسكيرا كاسكى الله تعالى عنهم في قوله مال حذا الرسول يأ كل الطعام ويشي في الاسواف فقالت اله سلى الله عليه وسلم كان خلقام خلق الله أعالى و واحدامن أولاد آدم شرفه الله بالنبق وكرمه بالرسالة وكان يميش مع اللق بالخلق ومع الحق بالصدق فيفعل مثل مالعلوا ويعينهم في أفعاله \_ م تواضعا وارشاداله ـ م الى النواضع و رفع القراع وتبلَّيه غر لسالة من الحق الى الخلق كما مر قال تعالى قل انحا أنابسر شلكم بوحى الى (رواء الترمذي) وكدأابن -بأنوصعه وفي الجابع كان بأني ضعفاء المسلين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم ر واه أبو يعلى في مسنده وابن -بان في صحيحه والحا كم في مستدركه عن سهل بن حسيف (وعن خارجة بن ز يدبر ثابت ) أى الانصارى الدنى قال الواف تابعي جليل القدرا درك زمن عثمان وسيم أباه وفسير ممن الصمابة وهو أحدققهاءالمدينةالسبعة (قالدخلنفر) أىجماعةمن التنابعين وفيل النفرعدةرجال مَنْ الْأَنَّةُ الْيُءْشَرَةُ ( عَلَى زَيْدِبِ ثَابِتُ) وهُوَ أَيْوْخَارَ جِهْ صَحَابِي جِلْيُدِلُ أَفْرِضُ الصَّابِ وَأَجِلُ كَتَبَّةِ الوحي ومن أعظم القراء قرعايه ابن عباس وغيره من العماية والتبعين (فقالواله حدد أسا عاميت رسول الله مسلى الله عايه وسدم وفي نسخة عررسول الله وكائم أرادوا مايدل على حسن الخاق وجيل العاشرة مع الخلق (قال كنتجاره) فيسماعاه الى قربه اليمحساومعني واشارة الى أله خيرة به عُمِّ من غيره (فكاتُّ ا دائر ل عليه عالوسى به ثالي) أي أرسل الى أدر يطلبني (في تنه فيكذبته) أي الرحى (له) أي لاجل أمره (فكان) أي من عارته في مجام ته ومن عانه صاحبته (اذاذ كرنا الدنيا) أى ذما أو مدحا اكونم امزرعة الا شخرة (ذكرها معنا) أي على وجه الاعتبار وفيما يكون منها معينا عسلي زا دطريق دارالقرار: (واذاذ كرناالا شخرةذ كرها، منا) زيادة لى الخسير و. هاونة على المقوى (واداذ كرنا الطعامذ كره معنا) وبشميرالىفوانده وحكمه ولطائفه وآداب أكاه والحاصلانه كان يلاطفهم فحالم كلام لئلا يحصل الهمالتير مراكساتهم يسوئهم فيسايشرمور فيمألح دثهر عاليهمل تبليغ الواعظ والاسكلم ولايناف هذا ماو ردمن اله صلى الله ليد موسد لم كان يخزن اسانه الاقهاءية وان عجلسه عباس عدام لان د كرالدنيا والطعامة ديفاترن به فو تُدعل ية أو حكمية أو أدبية و بتقدير خلو دعنها فغيه جوار نحدث الكبيرمع مصمابه فأنه احار ومثل هذاالبيان واسبب عليه صلى الله عليه رسلمُ والله أعسلم (فسكل هذا) بالرفع و ينصب أَى جيسع مَاذَ كُرُ (أَحَدُثُكُم) نَقِيسُ الرُّونِ الرُّفِعِ وَفَيْخَرِهُ لرَّا بِطَقْتِعَدُوفُ وَيَجُو زَالبَصْبِ بَقَدْ يُرأَحَدُثُكُمْ اياه (عروسولالله صلى الله عليه وسلم) والمقصودس هذه الجلاتاً كير محة الحسديث واظهار الاعتمام يه والله أعلم (رواه المرمدى وعن أنسر رضى الله عنده أن رسول الله مسلى الله عايسه وسسلم كأن اذا صافح الرجسل لم ينزع) بكسرالزي أي لم يخلص ولم يفك (يده من يده حتى يكون) أي الرجل (هوالذي ينزع يده ولايصرف وجهه عن وجهه حتى يكون هوالذى يصرف و جهه عن وجهه ولم ير) بصيغة الجهول أى لم يبصر (النبي صـلى الله عليه وسلم مقدما) بكسر الدال المشددة (ركبة يسه بين يدى جايس) أي عجالس (له) قبل أى ما كان يحلس في تجلس تكون ركبتاه منقده تن على ركبتي صاحبه كاير معل الجمارة في مجالسهم رقيلما كانبر مركبتيه عندس يحالسه لى كان يخفضهما تعطيما لجايسه وقالو ارادبالركبتين الرجاين وتقديمه ما مدده اوَّ بـ ماهما كم قال قدم ر - لاوأشَر أشرى ومعناه كان صـــلى الله عليــه وســـلم أ لاعدر جله عندجليسه تمغابه له قال العابي فيه وفحةوله كان لاينزع يدهقب لنزع صاحبه تعليم لامته فيأ ا كرام صاحب وتعظم ععظل بدأ بالمفارقة عده ولايهينه بدالرجاير اليه (ر والما الرمذي وعنه) أي عن أنس (أن رسول الله صلى الله عانيه وسلم كاللايدخر ) أي لا ِ في (شيألعد) توكالـ على للهوا عتمادا على شزائمه وهدا بانسبناك نفت لنابد "خات معلا- لأهل وعيدله در بمباكان يدخراههم قوت سنتهم الف غد سالهم وعدم توة عدة الهمر قلة كالهم (وواه التر بذي وعرب يرب موة قال كالتوسول المعملي

المدعايه وسلمطويل العات ووامق شرح السنة وعنجابر فالكادف كالامرسولالله صلى ألله عليه وسالمرتبل وترسيل وراء أبوداردوعن عائشة فالشمأ كانرسول الله صلى الله عليه وسلم سرد سردكم هداولمكسهكات يتكام بكالام بينه فصل يحفظه منجلس المرواه الترمذي وعن عبداللهن الخرث بن حزه فالمارأت أحدداأ تكثر تبسهامن رسولالله مسلى الله علمه وسلير واه الترمذي وعن عبدالله بنسلام فال كان وسول الله صلى الله عامله وسلماذاحاس بعدث يكثر أنابرقع طرفعالى السماء \*(الفصل الثالث) \* عن هرو بن معيدهن أنس قال مارأيتأحدا كان أرحم بالعمال منرسول الله مسلى الله عليموسلم كان الزاهديم المته مسترضعاني هوالى المدينة فكان سطاني ونحن معه فيدخسل البيت واله ليدخن وكان ظاهر فنا فساخسان وفيقراه تمورجه فالحرونا الوف الراهم مال رسول الله ملى الله علمه وسلمان الراهيما بني

وراه توداود

الله عليه وسلم طويل الصيمت) أي كثير المكون والمعنى اله لابشكام الاطاحة وقد فالصلى الله عال موسلم على مار وا الشيخان وغيرهما عن أبي هر برة من كان يؤمن بالله واليوم الاستخر فليفل خيرا أوليسكت وقد قال الصديق الا كبرايةي كنت أخرس الآءن ذكرالله (رواه) أي البغوى (فشر ح السنة) أي بأسنا . و رواه أحدد في مسدنده على جار بن - مرة أيضاو لفظه كان طو يل الصمت قلد ل الضعف كان حق صاحب المشكاةات يسسنداليه مفان حديث مسندأ حديما يعتمد عليه (وعن جابر) أى ابن عبد الله والذالم يثل وعنسه لانه غيره وهو المرادعند الاطلاقيه (قال كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل) أَى "بِيبِن فَ قُراءتُه القُولُهُ تَعَالَى ورسُ القَرآن تُرتبلا (ورُسيل) أَى تَهيل في حديثه وَ قَباساعانِه أومراعاً أنقوه نعدنى وماعليسك الااابلاغ المبسين وقال ابن الملك هسماعه في وهو التبيين والايضاح في الحروف انتهب ولايخق ن الناسيس بالتقييد أولى من الحسل على التاكيدوات كان ما " له ما واحدا وأصل معنيهما متحدافات المرادمنه مماأنه كان لايعيل في ارسال الحررف بل يلبث فيها ويبينه سماته بنا أثراته اس الخارجه ا وصفائمًا وتمييزا حركاتهاو مكتاتهاو خلاصة الـكاذم نني العجلة واتبات التؤدة وفي المهاية الغراب ف القرآءة التأنى بها والفه - لموتيين الحروف والحركات تشبيه ابالت مراكم تلوهوا الشبه بغو والالحواب يقالونل القراءة وترتل فيها والترسيل الترتيل يقال ترسسل الرجل في كالامهومشيه اذالم بعبل وهو والترتيل سواء (ر والمأبوداودوهن عائشــةرضي الله عنها الماليات ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد) أي في كالمه (سردكم هذا) أى كسردكم من العجاز والمنابعة (والكنه كان يتسكلم بكالربينه) أى بين أجرائه (فصل) أى فرق أوفاصل يحفظه من جاس اليه (رواه الترمذي وعن عبد الله من الحارث بن جزء) بفنم جيم وسكون زای فهمز کذاذ کره الوَّاف فی آسمسائه رقبل هو بکسرزای ویباء وقبل حز بشده زای کدا فی المعی و هو أبوا ارث السهمي شهد بدراوسكر مصروماتهما (قال مارأيت أحدااً كثرتب عامن رسول الله صلى لله عليه وسلم و الالترمذي وعن عبدالله بمسلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسسلم اذا جلس يتحدث يكثر) من الاكثار أي يتحقق منسه كثيرا (ان يرفع طرفه) بسكون الراء أي نظره (الى المعملة) أي كان ينظر الى السماء عال التكلم ترة بالجبر يل وانتظار كوجي المولد وشوقا الى الرفيق الاعلى (رواء بوداود) \* (الفصل الثالث) \* (عن عرو بن سعيد عن أنس) كداف النسط المعتبرة والاصول المنتهرة و بؤيد ماف الكاشف وفي نسخة من أنس معر و بنسم يدوالظاهرانه سهو قلوزلة قسدم وقلب كالرماد في أسماء الرجال المؤلف وعرو بن سميدمولى ثفيق بصرى روى عن أنس و أب العالية وغير هماوعنه ابن عوت وحرير برحاز موددة (قال مارأيت أحدا كان أرحم بالميال من رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال النووى هــذا دوالمشهو رويروى بالعباد فلت ويلائم الاول استثنافه البياني بغوله ( كان ايراهـــيم ابنه مسترضعا) إفتم الضاد وقيسل بكسرها (فيعوالى المدينة) أى القرى التي عند المدينة (فكان) أى الذي على الله عليه وسلم (ينطاق ونحن معه فيدخل البيث) أى الذي فيه الراهيم (وانه ليه خن) بضم الباء وأشديد الدال وفتم الخاء وفى أسخة بسكوت الدال وفى سخة بفتم الباء وتشدديدالدالوكم رالخاء أثم بين سسببه قوله (ركآن مثره فينا) وهوأيو - هين القين واسه البرآء بن أوس الانصارى وهو معروف بكنيته فالألمو ويءالفاتر بكسرالفاءمهمموزة ارضعةولدغم يرهار زوجها ظائرك المرسم والفائر يغم ٥-لى الله كروالا في والقدين بالفض الحداد ثم الجلتان حاليتان معترصتان بي المعطوف ١٥ يدوهو قوة (نبدخل البيت) والمعاوف وهرقوله (ميأخذه) أى ابنه (فيقب له تُمرُّجه قال عرو) أى ماذلا ا ص أنس خلافا لم توهم اله الراوي فاله من الشابعين على أنه عكل أن مكون مقوله الاستني ، وقوفا عليه ومقطعا عماقله (قاماتوفي الراهيم قال رسول الله صلى الله عليمة وسدم الداير اهيم الني) عظ فدُّنه النَّهُرير لانأمه جار ية وهي مارية القبط بأهدداه اللقوقس القبطي صاحب صروالاسكندرية وولد فابراهم

والهماتف الندىوان له الفائر بن تسكملان رضاعه فى الجنفروامساروهن على انبر ودياكان يقالله ملان-ميركانله على رسول المهمسلي المهمليه ومسلم دنا برفتقاضي النبي سلي الله على موسلم فعالله يابهودى ماعندى ماأعطيك عال عانى لاأهارنك مانجسه حنى تعطيى مقالىرسسول المصلى الله عليه وسيلم اذا أجلسمعك فجالسمعه وصلى رسول الله مدلي الله عليه وسسلم الظهر والعصير والمعرب والعشاء الاستنوة والفدا وكان أصابرسول اللهمسلي اللهطيه وسسلم يتهدونه ويسوعدونه ففطئ رسول الله مسلى الله عليه وسالماالذي بمنعون به فقىالوآ بارسول الله يهودي بحبسدك فقسال رسول المتع صلى الله عليه وسرامنعني ر بجان آظلم معاهد اوضيره

ا براهيم أمبردة كذاد كرمانؤلف بذكرالحل وارادة الحمال وقال العابيي أى في سنرضاع التسدى أوفى حال تغذيه بايناالندى (وار له الهثر من) أى لمرضعتين بدل واحدة في الدنيا (تدكم لان) من باب الامعال وفى نسخة من باب النفه ل أى توفيهان وتهمان (رضاعه) بفتم الراءو تكسر أى د در رضاعه وهي الحولان فانه ثوف وله سنة عشر شهرا أرسبعة عشر وقيل وله سبعون توما نترضعانه بقية السنتن (في الجنة) فالصاحب المتحرير وهذا الاتمام لارضاع الراهيم يكون مقسب موثه فيدخل الجننمتص الابموثه ويتمضارضاهه كرامة له ولابيه صلى الله عليه وسلم (روادمسلم) وأما حديث لوعاش الراهم ليكان صديقا اسافا فرحه الماوردي صأنس وابن عسا كرعن عامر وابن عباس وعزان أنى أوقى ورواماين سسعد عرمكمول مرسلالوعاش الوا هيم مارق له خال وروى اين سمعدى الزهرى مرسد ادادعاش الواهم لوضعت الجزية عن كل قبطى كذأد كروالة يزحلال الدين السيوطي فحاجاهم الصعير وقال ابن الربيع فى كابه تميز الطب من الحيث أخرج ابنماجه وغيره ون مدديث اب عباس كالكامات الراهم ابن الي مسلى الله عليه وسلم وقال انه مرضعاني الجنسة ولوعاش لكان صديقانه اولوعاش اعتقت اخواله من القبط ومااستري قبطي وفي سدنده أبوشيبة ابراهيم بن تمسال الواسسطى وهوضعيف والله أعلم انتهسى وقال النو وى فى تهذيبه وأماما روى عَن بِعض المَاثِقَ دمين حدد يشانوعاش الر اهيم الكان نبيا فه اطل و جسارة ٥ سلى الكالم بالمعيمات ويجازفه وهمومهلى عفايم وفال ابن عبدالبرق تمهيد ملاأدرى ماحدا مقدولدنو سينسي ولولم يلدالانبيا سكاب كل أحدنهالانا مروادنوح نتهى وهو تعليه لعليل اذايس فى الكادم مايدل عدلى ان ولداانني نبي بطريق المكاية ولاصر رفى تحصيص النقدير والفرضية بعانه لايستلزم وقوع المقدمى الفضية الشرطية ولابنافى كونه مسلى الله هايسه وسسلم خاتم النبيين فيقر بسر فوله مسلى الله عليسه وسلم عسلى مار واه أحسد والترمدى والحسا كم عن مقبسة بن عامر مرفوعالو كان بعسدى نبى لـكان عربن المعال والله سيصانه أعلم بمسا كأن دمايكون وبمسألا يكون وبائه لوكان كيف يكون هسذا رقدةال سيخمث ايخسااا مسلامة الرياني اسلسافنا ابن حرالهسسة لانى فى الاصابة وهدذ عجيد من الووى معور وده عن ألا تة من الصابة ولا نظن الصابي نجسعم على مثل هدذا بفاءة لتمع الم مم فولوه و ووقوفا بل أسدندوه مرفوعا كابينه مفاغة المفاط السيوطى باسانيد وفرسالة على حدة ومان من القواعد المقررة في الاصول ان موقوف الصابي اذالم ينصور أن يكون من وأى فهوف حكم المراوع فانكار النووى كأبن عبد البراذاك امالعدم اطلاعهم الواحدم ظهو و التأويل منده ماوالله أعلم (وعن على رضى الله عنه ان يهوديا كان يقال له فلاب) كساية عن اسمه (حبر) أى عالم من علماء الهود (كالله على رسول الله صلى الله عليه وسلم دنانير) أي معدود تمعلومه ( انتقاضي النبي صلى الله عليه وسلم) أى فطالبه اياها ﴿ وَقَالُهُ يَاجُ وَدَى مَا هَنْدَى مَا أَعَلَمْكُ ﴾ ما الاول نادة والثانية موصوفة أى شيأً اعطيل الماموضا عن الدنا بر (قال هافي لا أفارقك ما محسد عني تعطيبي) ي كي تمعايني أوالاان تمعايني (مقال رسول الدصلي الله عليه وسسلم ادا) بالشوين (اجاس معل) بالرفعوف أسحة بالنصب ( فحلس معه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسدلم الفاهر والعصر والغرب والعشاء الاحيرة والغروة) أى النعروهو يحمّل كونهافي السحدأوفي أحد سوت أهابه والاول أظهر لقوله (وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تهددونه )أى بااضرب مثلارد يتوعدونه ) أي بالاخواج أوالقتل (فنطن) إبك رالطاء أى فعلم (رسول الله صلى الله عليه وسلما الذي يصنعون به) أى من الهُ ديَّ والوحيد الشَّديدوما موصودة بالموصولة وكائنة أنكرعا بهسم أوبالعضب تفارالهم أواسا بطن صنيعهم أرادواالاعتذار ومقالوا الرسول الله يهودي يحبسك فالمااطبي همز الانكار مقدرة والتنكير فيمالتحقير وفقال رسول الله صلى الله هایه و سلمهٔ دی و بی ان اظلمه ما هدا) بکسرانهاه و دو لذی واستنامت (وغیره) تعمیم بعد تخصیص

و وجه تغديم العاهد الما يقتض به المقام أولان مفاحه ته أفرى يوم القيامة لانه لا يكن ارضاق بالمنح حسسة مسلمه أو وضعسينة له على مسلم كلف مفاالم الدواب وامل الاصمال رضى الله عنهم لم يكونوا وادر بن على قصاء دينه أوما كان يرضى بادائه سم مراعاةلامردينه وهو أظهر واذاليكن يقرض الامن غيرهسم الكمة ولعلها تبر تهمن نوع طهم أوصنف نفع يؤدى الى نقصان أحروند فال تعالى قل لاأ ساا كم عليه أحرا وتطابقت سنة الرسل على قولهم وماأسا اسكم عاميه من أحوان أحرى الاعلى وبالعالمين والبكون عناعلى البهود لكونه صلى القه عليه وسلم منعونانى كتبهم مانه يختار الفقره لي العني وتبكينا علمهم في قوله عند نزول قوله تعالى من ذالذي يةرضانلة قرصاحسناه ليماحك اللهءم مفقوله سجائه لقددهم الله قول الذين فالواات الله مميرونحن أغنياءون بالذالحكم ماظهر ف خصوص هذه القضية (فلماتر -ل النهار) كارتفع المفاءوته بالفاءو و وتبدل الظامة بالنوروآغيرا اشدة بالسرور (قال الهودى أشهدأت لااله الاالله وأشهد أنلنوسول اللهوشطر مالى) أى تصفه (في سبيل الله) أى في مرضائه شكر النهمة الاسلام وطلب الزيد الانعام (اما) بالتحفيف الذنبيه (والله مافعات بك الذي فعلت بك) أي من غلط القول وخشونة الفعل (الالانظر الى نَعْدَك) أي الحدوافة آ وُسفَكُ (في التورافيجد بن عبد الله مولد مجكة ومهاجرته) بنخم الجيم أي موضع همرته (بطبة) ع المديمة , (وملكه)أىمعظمه(بالشام)أىونواحيه (ايسيفظ)أىسى اللسان(ولآغاية)أىحافى الجزان(ولا سخاب أى مماح (في الاسواف) أى ولى عادة أهل الزمان (ولامتزى) أى منصف (بالنعش) أى في الفعل لقوله (ولاقول الخنا) بفتم أوله مقصورا أى الفعش والخشونة (أشهد أن لاله الالتهوا للنرسول الله رهذا مالى )أى كله فسكانه سماء أوأشار الدمكانه (فاحكم فيه) أى فيجروسه أوسطره (عداراك الله) أى أعلك يأنه عله اللائقيه (وكان المودى كثير المال) أي ومع هذا حسن له الحال والمنال في الآل (وواه البيق فدلائل النبوة ومن عبدالله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليموسلم بكثر الذكر) أى ذكرالله وما يتعلق به المافى مسند الفردوس من عائشة من أحب شيأاً كثر من ذكر م (وين ل الغو) أي غير الذكر المذكورمن ذكرالدنياوما يتعاقبها فالهولو كان مايخه اوءن مصلحة وحكممة لكنه بالاضافة الحالذكر المقيق لغوولذا قال الغزالي منيعت قطعة من العمر العزيزفي المف البسسط والوسيط والوجيرها طلق عليه الملغونفارا الى الصورة والمبنى مع قطع النفارعن المعنى ومنه تولهم حسنات الأمرارسيا ستاا قربين والافقد قال تعمالى فى حق كل المؤمنين والذس هم عن اللغوم عرضون وقال عزوجه لرواذ عموا اللعوا عرسوا عنه وأماما قيل من أن المعنى لا يلغو أصلاً فان القلاقد تستعمل في الدني مطالة اغتو قليلاما تؤمنون في بالمحسس المقابلة بقوله ويكثر وأماقول بعضهم ويجوزأن مرادباللغوالدعابة وانذلك كان منسه قايلا فردود اذعد مراحه مسلى الله عليه وسلم من اللغو هو اللغو فانه روى الترمذي من أبي هر يرة قال قالوا يارسول السالم نداعبنا قال انى لا أقول الاحفا فلهدر مزاح هوالحق فكيف يعده الذى هو اصدق الطلق وقدصر حالهااه بات المزاح بشرطه من جلة السخعبات فسكيف يعدمن اللغو يأت اللهم الاال يقال ما قدمناه من الامر النسى واللغوى الاضافى (ويطيل الصلاة) أى خصوصافي الجمة لقوله (ويقصر الخطبة) من التقصير وفي نسخة من القصرولعل وجهه ان العسلاة معراج الوَّمن و يحل مناجاة المهن فيناسم االاطالة يلاه لائة والطماية يحل التوجه الى الخلق ودعائهم الى الحق وآجاز ياد منطفة الرياء والسجعة لعالاقة الاسان فى الفدراحة والدلاغة واذاورد من فقه الرجل طول صلاته وقصرخطبته (ولايانف) بفتح المنون من الانفة وزاد في الجامع (ولا يستسكف) أعلا يستسكم (رَّن عشى مع الارملة) في النباية الارامل السَّا كسمن رجال ونساء وهو يرا ساء أخصو واسكينة والواحد أرمل وأرمية وفى القاء وسامر أة أرملة اعتاجنا وسكينة والارمل عزدوهي بهاء اذلايقال للعزبة الموسرة أرملة التهيى ولايخفي أنساهني الاحيره إلمرادهنه قواه والمسكرن الههم الاأن بقال عطف تفسسيرى كالدل عاليه توله (فيقصي له الماحة) - ثاني نصيغه لافراد أوالراد لكل ممهما أوال

فلما ترحسل النهار قال البودي أشهد أنلاله الا الله وأشهدا نكرسولالله وشيطر مالى فىسيىلالله أماوالله مافعلت يكالذى فعلت بكالالانفار الىنعتك فى النوراة محدين صدالله مواده عكة ومهاحره بطابية وملكه مالشام لسررةظ ولا فليفاولا مفابق الاسواق ولامتزى بالفعش ولافول الخنا أشهدأنلاله الاالله وأنكرسول الله رهذ امالى فاحكم فسه عا أراك الله وكأن الهودى كثرالمال رواءاليمق فدلا ثل النبوة وعن عبدالله ن أبي أوفي قال كانرسول اللهمسلي الله عليه وسلم يكثرالذ كر ويشل اللغو واطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولايأنف أن يشىمع الارماة والسكين فيقضىله الماحة

رواه النسائي والداري وعن على أن أباحهـ ل قال الني مسلى الله عليه وسيلم انا لانكذاك ولكن لكذب عاحثته فانزل الله تعالى فهم فأنهم لايكاذ يوزك ولكن الظالمة بالأيات الله عددون رواه السارمذي وعنعائشة فالتفالرسول اللهمسالي اللهعليه وسسلم ماعائشة لوشات لسارت معي حبال الذهب جاءتى ملك وان حزنه لنساوى الكعبة فقال انربك يقرأ علمك السلام ويقولان شئت نساعيدا وان شئت نداملكافنفارت الىجريل علمه السلام فأشارالي أت منع ناسل وفرواية ان صاس فالتفت رسولالله صلى الله علمه وسلم الى حبريل عليه السيلام كالمشير لافاشار جريل سدهان تواضع اقلت نييا عبدا قا ت و كآن رسوله المصلى المهعليه وسلم بعد ذلانلاماً كلمتكثا

ذكر (رواما لنسائى والدارى) وفي الجامعين يا- أوالعبد بعد توله والمسكين وقال روا ما لنساء والحاكم من ابن أبي أوفى والحاكم من أب سعيد (وعن على رمني الله عنه أن أباح قل قال الذي صلى الله عليه وسلم الا أى معشر قريش (لانكدبك) بتشديد الذال و يجوز تخفيفها أى لانتسبك الى الكدر فأنك عند ما سأهور بالصدق (ولكن تكذب بماجئت به) أى تكذبك بسبب ماجئت به من القرآن أو التوحيد والمني نذكره ومنسه قوله تعسالى وكذب يه قومك وهوالحق فني القاموس كذب بالامر سكذيبا أنكره وفلاناجعله كاذبا قات فاست ممل المعنيات والحديث (فانزل الله تعالى فيهم) أو في أبي جهل وأضرابه (فانهم لا يكذبونك) أوله قدنعمانه ليعزنك الذى يقولون فانم مم لا يكذبونك والبلهور على التشد يدوقراً ابن عامر بالتخفيف (ولكن الظالمن با ما فالقه عصدون يقال عد وحقه و عقمة كنوه أنكر ومع علم كذا في القاموس قال الطبي روى أن الا تعنى من شريق فاللابي جهدل با أبا الحكم أخبرنى عن يجد أصادف هو أم كاذب فانه ليس عندنا غسير نابقاله والله انتحد الصادقوما كذب قط ولكن اذاذهب بنوقصي اللواعوا استاية والجابة والنبؤة فادايكون اساثرقر يشنقوله ولكن نكذب بماجئت به وضعموضيع ولكن نعسدك وضعا المسبب موضع السبب (رواه المرمذي وعن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عائشة لوشات أى لوأردت مال الدنيا ومنالها (اسارت مي جبال الذهب جاءن) استشاف بيان متضمن المتعليل أى تزل (الى ملك) أى علىم طويل كابن ، قوله (وان عزته) بضم الحاء و كون الجيم فزاى أى معقد ازاره التساوى الكعبة)أى تعادل طواها واعل وجه ظهوره بهذه العظمة تعظيما اهذا الامروتهييا (فقال ان ريك يقر أعليك السلام) فالنهاية يقال أقرى فلانا السلام واقرأعا به السلام كأنه حين يباغه سلامه يحمله على أن يقرأ ااسد الأم و يردموف القاموس قرأعليم السدلام أبلغه كاقرأ وأولا يقال اقرأه الااذا كان السلام مكتوبا (ويقول ان شئت نبياعبدا) أى ان أردت ان نيكون نبيا كعبد أى جامعا بين وصف النبوة والعبودية فكن أواختر أوطالهذا (وانشئت نبياملكا) أى فكذلك وحاصله ان الله خبر للعاختر ماشنت وفيه اعماءالى أن الماوكية وكال العبودية لايجتمعان قال الطبيية وله نبياء بدا خبرلكون محذوف بدليل المواية الاشوى انالله يخبرك بينان تنكون عبدا نبياو سِؤاء الشّرط يحذوف أى ان شئت أن تسكون نبياً عبدا فكن اياه (فنفارت الحبر يل عليه السلام) أي نفار فشاورة واختبار في موضع اختبار لفوله تعالى ادر بك يبسط الرزق لن يشاءو يقددرانه كان بعداده خبيرا بصيراولان بعض الانبياء حبع لهم بينهماور عا يفان انه هومر تبة السكال كاوردنع المال الصالح للرجسل الصالح وليكونه وسيلة الى فنم البلادو توسيم العبادوأمنالدلك (فاشارالى ان ضع نفسسك) أن مصدرية وضع أمر من وضع أوتفسير يفال في أشار من معنى القول والحامسلانه أوماالح بأنحط نفسسك عن طمع مرتبة المالا كية واخستران تمكون في مقام المبودية قانه قالما كأعلى وفي المنازل أغلى وفي ذوق الطالب يز أحلى فأن الملك لله الواحد القهار وقد قال تعالى وماخاقث الجن والانس الاليعبسدون أى لنظهر عبوديتهسم لدو لوهيتي وزبوبيتي لهسم كاروى ف المديث القدسى كنت كنزا مخفياً فاحببت أن أعرف فلقت الخلق لاعرف وفي تقدديم الشرطيسة الاولى اشعار بالرتبة الاولى وفيه دليل صريح على ان الفقيرال ماير أوضل من الغنى الشاكر خلاما أن خا فعكان عطاءودعاعليها لجنيد بالبلاه الودى آلى الغطاء (وفيرواية ان عباس فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسسلم الىجبريل كالسنشيرة فأشارجبريل بيده أى الى الارض (ان تواضع) أى اخترا الفقروالمبودية المورثة للنواض عرته المنتجة لرنعة القدره نسداته لاالملك والغني الباءث على الطغيان والنسديان الوجب للتكير والكفران المقتضى لوضه معن نظر الله وهدذا باعتب ارغالب الاحوال واذا اختار الله الفقر لأكثر الانساء والاولياعوالعل عوالصله اعجعلنا الله منهم وحشرنامعهم (فقلت نبيا عبدا)أى اكون نبياه بدار قالت فكأن وسول الله صلى الله علمه وسلم بعد ذاك لا يأ كل منكا) فسرالا كثرون الاتكاء بالميل الى أحداج انبين لانه

يمنر والا كل فانه عدم عرى الطعا. ونقل لفاضي عداض في الشفاء عن الحقف المهم فسر و والتمكن الذكل في الحاوس كالمربع آاعة دهلي وطاه تحتسه لان هذه لهيئة سنزع كثرة الاكل ( يقول) استشاف بيان لماقبله (آكل كماية كالعد) أيمماينيسرله من أدنى الما كول (وأجلس م علس العبد) الماعلى لرك تدكه شنالصلاة وهو أفضل الهياست أو برفع احدى الركبتين ما الاكل أوغيره أو برفع الركبتين على صفة الاستباء ودورًا كثراً قواع جاوسه ملى الله على وسلم في غير الصلاة (رواه) أي بعوى (ف شرح السمة) أى باسداده وفي الشهد تل المرد في من أبي عينة مر موعا ما أماذلا كل منكا اوف في اسفر اغماأماء بدوآ كلكايا كل العبدواشرد كايشر سالعبسدرواه ابن عدى في الكامل من نس وروى أحد ومسلم وأبوداودع كعب بنمالك العصلي المهمل موسلم كان يأكل الائ أصابيع و بلعق بدوق ل والمسجها وروى ابن السفى والعابراني من ابن مسمود اله صلى الله عليه وسلم كان اذا شرب أنسس ف الاسماء محلال بسمر عنده كل عس ويشكر في آخرهن وفي الحارة لابي نعيم عن أبي حففر مرسلا أرم صلى الله عار موسلم كأن اد شرب الماء فالراغ حدثته الذي سقافاء دبافرا الوحته ولم يعمد لهمها أجاجا بذنو نا وروى العامر في عن أم عبان المصلى الله عليه ورسدلم كان علس على الارض ورأ كل على الارس واعتقل اللهاة و بحرب عدا \* (بابا ابعث و مده الوح ) \* المهلوك الىد إاشعير هدادن إبماقاله أر إب الهداد منان ماية هي الرجوع الداايد المول البياب مهدالبوبة ال الواوألفا لغركهاوانة ومافيلهار العمع على أنوابوة دفالواألوبة ذكرواله بي والموادهما فوعم الكادم المشمّل على مجنس الكتاب المحو علا مرادا لا نواع كابينت في أها. في لاد ، بات كتاب العروب في أن الامرابيدودالاغراب مالمعتمصدره عيى عنى البعث من بعث الأرسل فكرو ساء فالرادية الد مصدرتهي والاظهر أن المقسودية معرفعز مان البعث ومكان كإنبه فالمؤل المديث من الفصل القالم ثم البده بموسد تمقتوسة فدالسا كمة فهمز بمعنى لاسداءتمل ويوي باركطه وروزنا ومنى وهل لاسسان الاوللانه يعمع المنين أوالناني لانه أعمر أبارقلت الماء له قول العارى كان مالوحاده عتمل الاحتمالين كأأوضناه في عله وأماما عن في منالا ساعد الرسم الثان فا له كتب با اعدا علاف مد العميم فانه يكتب فيه بالواوف أمل ولاغل ويؤ يدما فلنا أيضاانه قال المسفلاني في فتم أباري فاراء مروي البدة بالهدمزوسكون الدالمن الابتداءو بفسيره، زمع ضم الدالود : سديد لو ومن الهورة الدام ور مضبوطافي شيم من الروايات التي اتعدات بناالانه وقع في بعسها كلف كال المقد والوحي فهذا ريم الاقل والو الذى - معناه من أفواه الشائخ وقد استعمل المصنف يعنى المعارى هذه الممارة كنيرا كرره الممنش وبده الاذان وبدءانظافي والوجي المعة الاعلام في شغاء وقبل أصله التفهيم ومند ، توله تعسالي وأوس رين لي النعل وشرعاه والاعسلام بالشرع وقديملل ويراديه اسمالف ولأى الوحى وهوكلام الله الذل على ني من أنسائه وفال شارح البعث مصدوعيني الارسال والبدء الابتسداء والوحى هناال سالة واعسل احتيارها عيره معنى الصدر في المبعث لاستماله على الرمان والمكان أيضاه م الدلالة على كده. قأم ل الفول والله أعلم \* (اللمل الاول) \* (عن ابن عباس قال بعث) بصبغة المجهول أي معل مبه و ثال الخلق الرساء (رسول الله صلى الله علمه وسلم لا ربعي سنة) أي وقت اعمام هذه المدة قال الطبي اللام في معمى الوقت كافي قوله تعال أندمت لحيات (فكت) بضمالكاف ويفتع أي فلبث (بكمة الافء مراسنة) يسكون الماس المهمدة و يكسر (الرحامة) جَلَةُ عَالِيهُ أَوَاسَتُمَافِيةً أَى يُوحِي لَيْهِ فَي أَصْلِقَالُ السَّفِينَ ( ثُمَّ أَمْر اللَّهُ عَرَبُم) في أَوْ الدينة رقباحر)أياد ..(وأقابهماه شرسنين بالسكون لاغير (وما ..وهوات لاث ستن سدم وهوا أ

هو آمد خاوف ای من خد آوستان تیام آن ه ت این عباس آیف بادند آر «نتم الوا دفواری فاوه آر بس مسلمی که ا سیانی علی آنس با اور عالک مدر (ماسق هایه و ت م) همی من بن می اسرا و ارائه داد سر ای ای معد بی شعفا به ا ية ول آكل كايا كل العدد واجلس كايعلس العبد وواه في شرح السنة (باب المبعث وبده الوحي) الناعباس فال بعث رسول المعسلي الله علم وسلم المهمزة في المعرفة ا

وذهاب روعه اذفيرو به الملك مفانة ذهول وذهاب عقسل لغلبة دهشته فاله أمر خماير اع ولقد أحسن ابن الملك في قوله والسرفيسة أن الملك لايفارقه ضوء الملكية ونورال بو بية فاورآ وابتسداه فلرع الم تطفسه القوة البشرية وعسى أن يحسدت من ذلك غشى فاسستؤنس أولا بالضوء ثم غشسيه الملك ويجوز أن يراد بالضوء انسراحمددوقبل نرول الوحى صبى الانشراح ضوأ ولايكه ل انشراح مدد والابعد وصوله الى أراهان لبستعد أن يكون واسطة بيرالله و بين خلقه (وتمان سنير نوحي اليه) أى في مكة (وأقام بالمدينة عشرا وثوفـوهـوابنخسـوستين) سبقـالـكادمعلُّيه (متفقَّعلَّيه) قَالُ.يركُ نولُه متَّفقُعليهُ لِيقُعُفموتهـه لان البخارى لم يخرجه بل هوفى صبير مسلم فقعا كأصر حبه الخدرى في الجدع بين العديدين وأشارا الم تشيعنا ابن عرف مرح معيم البخارى وه نشأ توهم صاحب المشكاة صيرم ان الاثير في ما مولوا الماصل اله اغثر بظاهركالأمهم فيررجو عالى الأخذ والذارة م فياوفع والله أعلم (وعن أنس قال توهاه الله تعالى على رأس ستنسنة) قال العالميي مجمَّاز فوله على رأس ستين سنة كَنَّ خُومَ لِمُسَازَقُواهِم رأس آية بي آخرها سهوا آخر اشي رأسالانه مبدأ مثله من آبة أخرى أوعد آخر (م فق عليه) ورواه الرمذي الشمائل (وهمه) أى عن أنس رضى الله عنه (قال قبض النبي صلى الله عايه وسلم) أى نوفى (وهو ابن ثلاث) أي والحال المصاحب اللائسنين (وستين) أى سدنة كافى نسطة (والويكروهوا بن ثلاث وسدتين) أى بلا خسلاف وكانتخسلافته سنتين وأربعه ةأشسهر (وعمر وهوابن ثلاث وسستين) وفرسلابن تسمع وخسين وقبل تمان وخسين وقرل ستوحسير وقبل احدى وخسين فال الؤلف طعنه أبواؤلؤة غلام الغيرة ابن شعبة بالمدينة يوم الار بماءلا ربم بغين من ذي الحبة سنذ ثلاث وعشر بزود فن يوم الاحدعا شرمحرم سنة أربع وعشر بنوله من العمر ثلاث وستون وهو أصحماة يل عرو وكات خلافته عشرسنين وندسفاو أما مثميات فدمن ليلاالسيت بالبقيع وله يومثذمن العمر انسان وغيابون سنة وتبل ثمان وغيانون وقبل غيسر ذلك وكانت خلافته اثني عشرة سنة وأماءلي فاستعاف وم قنل عمان وهو وم الجدة لتمال عشرة خلت من ذى الحبة سنة خس وثلاثين وضريه عبد الرجن بن ملهم الرادى بالكوفة صبيعة الجعة اسبع عشرة خات من شهر ومضان سسنة أربعن ومات بعد ثلاث لدال من منر شه و دفن ، حرا وله من العمر الاث وسا و نسمة وقل خس وسنون وقيل سبقون وقيل غمان وحسون وكانت خلافته أربيع سنين وسعة أشهروا باماواهل أسسا لم يذ كرعلمامع أن العميم في عروانه ثلاث وســـتون لانه اذذاك في قُراخياة أولانه مانحررعنده والله أعلم (رواهمسلم) و روی آنترمذی عن حر برین معاو به آنه سمه میخماب قال مات رسول الله صلی الله علم موسلم وهوا بن ثلاث وسستن وأبو بكر وعر كذاك وأمااس ثلاث وستى أى وأنامتو تع أن أموت في هــذا السن أموافقة لهمزفغ حامع الاه ول كاز معاوية فيزمان نغله هذا الحديث في هذا السن ولم عنافسه بل ماتونه عمان وسيقون سدة وقبل ستوغمانون سنة قال معرك غيى الكرلم غلى معالويه بل مات وهوقر بسمن عمانين

قات اسكن حصل مرغو به من ثواب توافق الذي هو و جود معر بارة عمره و مله فنية المؤمن خسم من عله (قال محد بنا مي علم من عله (قال محد بنا المعارى ثلاث) بالجرعلى الحكاية والتقدير رواية ثلاث (وستين أكثر) أى رواية من عبرها ورج لامام أحد أيضا هذه الرواية قال النووى في شرح مسلم ذكر ثلاث روا بات احداها اله صلى الله عليه وسلم وفي وهو ابن سنين سنة والثانية ابن خس وسنين والدائمة تلاث وسنين وهي أصحها وأشهرها رواحه سلم هنام رواية أنس وعائشة وابن عباس ومعاوية رضى الله عنهم قرواية سسنين مقتصرة على الدقود

وسلم بمكة خس عشرة سنة) أى بادخال سنق الولادة والهجورة (يسمم الصوت) أى صون جبريل (و برى المنوع) أى المنال المنالة عنياء عظيما (سبع سنين) قال الطبي الهفائه ملى الله عا وسلم كان يرى من أمارات النبرة فسبع سنين فسياء يجردا ومارأى معدما كا وهو معنى قوله (ولا يرى شيآ) أى سوى المنوء قالوا والحكمة في روية المنوء المجرد ون روية به الملك عنول استشاسه أولا بالضوء المجرد

وسلم بمكة خس عشرة سينة بسمع الموت و برى الضوء سبسم سنن ولاترى شياً رئمان سينين بوجي اليه وأفام بالدينة عشرا وتوفى وهوابن خسوستين سنة الفقعامه وعن أنس قال توفاه الله على وأسستن سننشفق عله وعنه فأل فبضالى صلى الله علسه وسلم وهوا ن ثلاث وستن وأنوبكروهـو ابن ثلاث وسستين وعروهموابن الائوسائين رواممسل فالعدن المدل المعاري الاثور الناأ كثر ورواية المسمنافية وأنكر عروه على ابن عباس قوله وقال اله لم يدوك أول النبوة ولا كثرت معبنه بعلاف الباذبنوادعام الفيل على العميم الشهور وادعى الفاضى عياض الاجماع عليمه واتفقواعلى أنه وادبوم الاثنين في شسهور بيسع الاقل واختلفوا هل هو ثاني الشسهر أم ثابنه أم عاشر. وتوفى يوم الاثنين في ثاني عشر ربه مُ الاوَّل ضَي مَ أُوْآتَ الله وسلامه عليه اله ولا يخلي ان هما قولاً خرَّا يضاوهو أن عرده سلى الله عليه وسلم أنسان ونصف وستون سنة وانه على مأروى عنه صلى ألله على موسلم من سعر كل بي نصف عرنبي كان قبله عرايسى عليه السلام خسر وعشرون ومائة وقيل هذا الحديث لاعفاو صضعف و عكن أن يقال الغاء النصف سالكسرغير بعيدعندأهل الحساب والله أعلم بالصواب (وعن عائشة رضى الله نعالى عها فالت أولماندي بورسول الله صلى الله عليه وسلم) قال النووى هذا الحديث من مراسيل الصابة فانعاشدة لم تدرك هدنه القصة فنكون معتهامن الني صلى الله عليه وسار أومن صحاب ومرسل الصابي عناعد وجميع العدءالاماا غرديه الاستاذ أبوا معنى الاسفرايني فالرالطيبي والظاهرانها بمعسمن البي صلى الله عليه وسلم القواها فالخذنى فعطى فيكون قولها أول مابدئ بدرسول الله صلى الله عليه وسلم حكاية ما تلفظ بسل الله عليه وسسلم كقوله تعمالى قل الذين كفروا ستغابون بالناء والياء على تأو برايه صلى بله علم مرسلم يؤدى اهف ما أوجى اليه أومعناه ولايكون الحديث ميتنذم المراسيل واتهداغر يبمن ازمايي لانم المالم تسدد فى صدر الحديث الم اسمعت منه صلى الله عليه وسلم كان من المراسيل اماعنه أوس جعاني ولا . افده قولها قال فانه امانةل كالرمه صلى الله عايه وسلم أونقل كالرم العدابي وأخفد يرقال الالاعد عليه الصلاة والسلام والله أعلم بالرام تم الظاهران. ن في قولها (من لوحي) تبعيض مقلاً أنية كاقدل أي أول ما ابتدى ممن تقسام الوجى (الرق باالصادقة) وتوله (في النوم) اماتاً كردواما في العجريداد لرؤيا مارة يتف منامك ا على ما في القاموس ثم اعلم أن حقيقة الرؤيا الصادة. ان المع يحلق في فلب المائم أوفى حواسه الاشياء كي يخلفها فاليقظة وهو سجانه وتمسالي يفعل مايشاء لاعتعه نوم ولاغيره منه در بمايقع دلائ في اليقطة كإرآ. في المرام ورعمايكونماراه علماعلي أمور أخرى يخلقهافى ثاني الحل وكال ودخلفها فيقع ذلك كإجول الله تعمال العبى علامة للمطركذا حققه العلامة الكرماني (مكان ابرى رؤيا) وفي استفذال وي آرالا بامن) أي تلك الوؤيا عمى أبرها الدال على تحققها (مثل فلق الصبح) بفتح الفياء واللام أي ضوئه اذا الفلق كافي شرح المسدة والمعنى مشديهة بضياله أوجيشامثله فالمشار حالفاق بالتحريك السج عينه وحسن اضافته الى الصيروال كأشلانة لأف اللفظين لكونه من الالفاظ المشتركة مايه يطاق الفاتى على الصيموعلى الماه من من الارض فشهت ماجاءه في اليقظة موافقالمارآ في المنام بالفاق لانارته واضاءته وصحته وقال المناصي شبه باجاء ، في اليفظة ووجده فى الخارج طبقالما وآق المنام بالصبح في الماونه ووضوحه والفلق الصبح الكن لماكات ستعملا ف حداالعي وفي غيره كالفاق في قوله قل أعو درب الفلق وغير ذلك أمنيف اليه التحصيص والبيان اضافة العام الى الحاص كقوا بهم عين الشي ونفس الشيئ وقال الطبيي للفلق شات عظيم ولذلك جاءره فالله نعالى فى قوله سعانه فالق الاصباح وأمر بالاستعاد أبر سالفاق لانه ينيءن الشقاف طلمة عالم الشسهادة وطلوع تأثيرا لصده بفلهور سلطات الشمس واشراقه الاسطاق لان الرؤ باالساعة وبشرات تنيءن ونور أنوار عالم الغيب وآ تارمالالم الهامات شبه به الرؤ باالتي هي خودس عرمن أمواء المبق ور بيدمن تنام عالمسترك العةول على تبوت النبرة ةلان النبي الخماسمي نبيالانه يني عن عالم العيب الذي لاتس: قل العقول بادرا كه وفي المر - مسلم لمنووى فالوا اعدا بند أصلى الله عليه وسد إبالرؤ ما الديامة والملاء و ما نه وسر بالدوة عنة ولا يحتمآه افومى البنمرية فبدئ بماشيرا اسكرامة وصدق الرؤيا بالثماسا فلت وهومة نضي الامورالامر يعينني الامور الدبايسة والديرية وكان الرؤ بالمهت بالفاق الدى هوالعج وهومقدمة طاوع الشمس المشبه اتيانجبريل بالوحى الزل الذي مونور وكتاب مين يهدى الله لموره من شاء شهور بين بها اورا المسى

وعن عائشترصى الله نعالى عنها فالت أول ما بدئ به وسلم وسول الله صلى المرؤ باالصاء فه النوم فكان لا برى رؤيا الاجامة منسل فلق السبع

لأتتفاق والنورالعلى الحلاق إلم سبب المهافلاه بمالد أي الخلوة الماسسة لرتبية التخلية عن الغير المقدمة على المخلفة المرتدة علماشوت فوروحو دووظهوركرمه وحوده قاراليو ويالحاونشان الصالحي وعبادالله العارفين قال الخطاي حيب المه الخاوة لأن معها فراغ القلب وهي معينه على النفكر وجها ينقطم عن مألوفات البشرو مخشع قلبسه و محمع هسمه فالمخلص في الخلوة يفتم الله على مالي سه في خلونه من تعو نص الله تعالى الماءع اتركه لاحله واستنار فلمه بنورا الفيب حين تذهب ظلمة النفس واختيارا الحلوة لسلامة الدس وتفقد | أحوال النفس واخسلاص العمل أه واختلف في أفضلية الحاوة والحاوة والخاطة والعزلة والصيح أن كل واحدنبشر وطهاالعتبرة في محلهاهي الافضل والا كال المصلحة المرتبة علمها الحكمة الالهية واقتضاء صفة الربوبية (وكان عفلو بغار سواء) مكسرا لحاءالهملة وتخصف الراء ومالدوه ومذكر مصروف على الصحيروف ل مؤنث فيرمصر وفذكره النووى وكال القاضي الزاءد صاحب الثعلى والطابي وفيرهما الموام يخطؤن في حراء في ثلاثة مواضع يقتحون الحاءوهي مكسورة ويكسرون لراء وهي منتوحة ويقصرون الالف وهي ممدودة وهوجبل بينهو بين مكة ثلاثة أمثال عن بسارالذاهب مرمكة الحرمني وفال شارح هويا كمسروالد والقصرخطا مذكر واؤنث فمصرف على الاول ولانصرف على الثانى أقول ولعل وحهالنذ كيراءتميار الموضع والنأنيث باعتبارا لم معدونال العسفلاني سراعه والمدوكسم أوله وهوالصم رواية وحكى فيه غيرذاك جوازالار وابه وعندالاصيلي بالفتح والقصر (فيتحنث فيه) أى فيتعبد فى ذلك الغارفرارا من الاغيار وفي سبرةا بن هشام فيتحنف مالفاه أي تتبسع الحنمضة وهي دس الراهيم والفاء تبدل ناه في كثير من كالرمهم ذكره السيوطي (وهو )أي الثينث (التعبُّد)وكان المتعبد يتحرزُ عن الحنث عنى الاثمو يحتنب عنه بعبادته وهذا التفسيرا ماس قول عائشة رضي التدعنها أون قول الزهرى أدرحه في الحديث والتحنث في اللغة القاءالخنث عن نفسه وقبل لمرد من ماب التفعل في معنى القاء الشيئ عن النفس الاالتحنث والناثموا خوب كذاذ كره شار سروقال السبوطي قوله وهوالتعيدمدر جرفي الحبرقطعا قال العسقلاني وهومحتمل أن يكون س كالام هروهٔ آوه ن دونه قال وحزم العاسي بانه من تفسسهرالزهري ولم يذ كردلمله اهـ وقال النهور بشتي فسرت التحنث بقواهاوهو المتعبد ويحتمل أن بكون التفسسير من قول الزهري أدرجه في الحديث وذلك من دئه قال النووي وقوله (الله الى ذوات الهدد) متعلق بينصت لاما لتعبدومه لم يتحنث المالي ولوجعه إ متعلقا إلى بالتعبد فسدالمعني فانالتحنثلا بشترط فيمالليالي بربطلق علىالقليل والكثير وهسذا أتنفسيرا عترض بن كالرمعائشسة رضي الله عنها وانحسا كالرمها فيتحنث فيه اللمائي ذوات العددوا نحيا أطلق اللمالي وأرطعها للمالي معرأ بأمهن على سنمل التغامب لانها أنسب للفاوة وقدر مذوات العسدد لارادة التقلم إكلي قوله زمالي دراهم ممدودةاه فالمراديذات مددالقلة وقيل يحتمل الكثرة اذ لكثير يحتاج العددلاا قليل وتيل ابهام المسددلاخة لافه بالنسة الى المدة التي يتعللها تجسُّه لي أهله والامامس ل الخلوة قد عرفت مدتم اوهي شهر في كلسسنة وذلك الشده كاز رمضان أتولو عكر أن تكون المدنأر بعسن قياساعلي ميقات وسيءامه السدلام ولمافهام الخواص والاسراراتي تطهرآ ثارهما وأنوارهاعلي الصوفيسة الابرارمع ماصهامن مط يقةالار بمينيات فىالاطوار وترقال صـلى الله عايه وسليمن أناص لله أربعين صباحا ظهرت ينا مِـع الحبكمة مرقلبه على لسابه هسذا وفال الحافظ العسقلاني ولم يآت التصريح يصفة تعبده ليكن في راية عمدنا اسجمه يرعندا براسحق فيعلمون تردعا يهمر المسركين وجاءعن اعضالشا بجزئه يتعبد بالتفكرذ كرء السسيوطي فحاشب يتمسلموني النحر والاماماس الهمام أن الختار أبه صلى الله عايسه وسإنبل سيعثه متعبدفقيل بشرع نوح وقيسل الراهيم وقبل موسى وقيل عيسى ونفاءالما سكية والاسمدى وتوقف الغزالى أى في تعبد وقبل البعثة بشرع ون قبله وفي شرح الغمر مرقال المام الحرمين والمبازرى وغيرهما لايفاير لهذه المسئلة تمرقى الاصول ولافي الفروع بل بجرى بجرى التوازيخ المنقولة ولايترتب المهرا حكم في الشريعة

تمحبب اليه الخلاء وكأن يخسلو بغار حراءة يتحنث فيسهوه ـ والتعبد الليالى ذوات العدد اه والظاهر أن الراديال بسدهنا التعرد للعبودية وهو الانقطاع عن الخلق بالسكايسة والنبيل الى أخق عصب مايقتضمصفة الربو مةواخلا عن الطالب النفسمة والما رب الشهو بة وخلاصته الغيبة عماسواه والخضورمم التدالمترجم عند مقول لااله الاالتدالواردفيه أفضل الذكرلااله الاالته العني بقوله فاهلم اله لااله الاالله المبرة نسه عندالصوفية بالفناء واليقاء والانفصال والانصال والبينونة والكسونة وهونما يقمراتب العباد وغالب مطالب العباد (قب لأن ينزع الحافه) يقالنزع الحافه بنزع أى استاق ومالوالدا فيل ينزع كبرج ع زنة ومعى قال شارح والعي أنه كانلاعيل عن أهله بالكلية الى خاونه و بدل عليه قوله (ويتزود) بالرتم أى مجيء أهدله ويأخد زاد و(لذلك) أى تعبد الليالى ذوات العدد أولماذ كرمن الليالىمشد تغلايرب العبادومة عالام العادالى فراغ الزاد (م مرجع الىحد يعة نيترود لمثلها) أى لمثل الله اللمالى أوانحو تلك العودة التي فهما لجودة وفيسماء الحاأن أخذا لزادلا ينافى التوكل والاعتمادوا لحاصل أنه ملى الله عامه وسلم استمر على تلك اكال من الذهاب للاكمال والرجو ع انبيل المنال وحسن الماكل (حتى أ جاء الحق أى أمر الحقود والوحى أورسول الحقود وجبريل عليه السلامذ كره التوريشي أوالمهني تبينله الحق وظهرله الجبال المطلق لامراآ ةولامراء (وهوفي غارجواء فحباء المالك) الالمالعهدوهو جبريل وفيل اسرانيان (مقال افرأ) أي مطلقاوهو مقتضى الامر الباهر وكما أقر أوهو الغناهر (فقال ماأما بقاريً ) أَى لا أحسس القراء، ولم أتعلم القراءة كلهو المتادفين يقرأ (قال وأخذني فغطني) بنشا يد العلاء أي مركى قبل الغط في الاصل المقل في الماء والتغويض في ملى ما في الهابة وغير ول كان الفط بمماية خذ بنفس المفعلوط استعمل مكال الحمق وفي بعض الروايات فمقني أقول الاظهرأت العط هوالعصر المامن جهة البطن أوا ظهر لكن شدرته رعما نضرق النفس فيشابه طاله المنق فعبرعه بالخنق وهذا المعي أولى وأخلق وفي شرح مسلم قالو اوالحكمة في الغط شغله عن الالتفات والمالغة في مر ما حضار قامه المقولة وانمنا كرره ثلاثاه بالغة فى التنبيسه ففيه ئه ينبغي للمعلم أن يحتاط فى تنبيه المتعلم و يأمره ماحضار قابر وفيل المناعط المختبره ول يقول من تلقاء غسسه شدياً وحاصل العني عصر في عصرا شديدا (حق بلغ مني الحهد) وغم الجيمو يفتم وبالرفع وينصب قال النورى الجهديج وزميسه فنم الجيم وضمها وهو الغابة والمشفة ويجوزا أصب الدال و رقعها فعلى النصب بالغ حسم يل في الجهدوه لي الرقع الغ الجهدد عي مباحدو عايد - وقد ذكر الوجهسين أدى نصب الدال وتعها صاحب النمرير اه وقال شارح هو بضم الجيم ورفع الدال وهو بالضم الوسع والطائةو بالفتم المشقة وتبيل المبالعة والغاية وقبيل هسمالغنات والوسع وأماالمشقةوا اعايةف اغتم لاغــمر وقال التوربشني لاأرى لذي يرو يه بنصب الد ل الاة وهم فيه أوجوزه من طرق الاحتمال فائم اذانه بالدال عادالمعنى الى أن غطه حتى استنفر عقوله في ضغطه وجهد جهده بحبث لم يبق فيه مز بدوهذا قول غبر مديد فان البنية البشر بة لاتستدي استهفاء القوة اللكية لاسيف، ودأ الامروة مدنت القضية على انه اشمأ زمن ذلك وتداخله الرعب فال العليبي لاشك أن جبر يل في حالة الغط لم يكن على صورته الحقمة أية التي تعلى ماء نسد سدرة الم تهيي وعند مارآ ممستو باعلى الكربي فيكون اسية فراغ حهده يحسب الصورة التي تحليله وغطه واداصحت الرواية اضمعل الاستبعاد أفول لايلزم من تشكل الملث بصورة الاكدى وبدله عن أصل هستة الملكي سلب القوّة عنه ونفي العامة منه فأن الامر العنوي لا متغير تنغير الهمكا إلى وري نكازم الشيخ في محله وصحة الرواية ، وقوفة على نقلها لا بمورد حوازهاوذ الرهاو حلها (ثم) أمي بعدما الغرقريه من الجهد (أرسلي)أي تركى في مقام البعدوكانه نقل من مقام الجيم الحال النفرة ومن مرتبة لهرا مة الي. مرتبة النبوة رقياالى درجة جمع الحمع (فقال اقرأ فقات ما أنابق ري) الظاهر من صناء عااشرام أن وله ما أنابقاري في كل مرتبة على معنى وأحدو يكن أن يقال ان ما في الاولى نافية وفي النائية ستفها ، يقوالباء وَالْدَهُ أَرْعَلَى لَعَهُ أَهُلِ مُصراًى كَنْ مُنْ أَمَا قُرَّهُ ﴿ فَأَخْذَنَى فَعْطَى النَّا يَهُ حَيْ لِمُعْمَى الجهد عُ أَرْسَلَى فَعَالَ

قبل أن ينزع الى أهله وينز وداذلك ثم يرجع الى خديجة فينزود الماها حتى جاءة الحق وهوفى عارحاء لحاما الله فقال افر أفغال فغطنى حتى الخمي الجهد ما أما بقارئ فاخذنى فغطنى ما أما بقارئ فاخذنى فغطنى ما أما بقارئ فاخذنى فغطنى المانية حتى بلغ منى الجهد شم أرسلنى فغال

اقرأ قلت ما أمابة ارئ أى الذى مابقارئ ما هو على أنها موصولة مبتد أو خبره محذوف و لارف بينه و بين ماقدلو في المعنى المرام إن أو في استفهام الانكار وهذا استفهام الاعلام ( فاخذ في فغطني الثالثة حتى باغ مي الجهدئم أرساني مقال فرأ باسم ربك فالدالنووي هذا دايل صريح في ان أوَّل مانزل من القرآن اقرأوهو الصواب الذى عليه الجماهير من السد أف والخاف وقيسل أقله يا أجه المد تروليس بشي قات الفاهر أن اقرأ أقه الحقيتي وياأبهاالمدثر أؤله لاضافى وهو بعدفترة الوحى الالهبى قال واستدل بمذا الحديث من يقول بسم الله الرحر الرحديم ايست بقرآن في أوالل السور لكونم الم تذكر هناو-واب المنتب ين له الم تزل أولابل نزات السهدلة في وقت آخر كانرلت بافي السور في وقت آخرقلت فلا تركمون البسملة حرابليسع أواثل السورلعدم المقائل بالفصل فثبت مدعى أهل لفض لروامل الروى اسا تشعر ضعف الجواب أسسند والبهم تبريامن قولهم والله أعسلم بالصواب فال الطبيى اقرأ أمر بايجيادا لقراءه وطالقا وهولا يختص بمقرو ودون مةروه فقوله بالمهر بلاحال أى انرأمة تتحاياتهم بك أى قل بسمالته لرحن الرحم ثم افرأ وهــذا يدل على الافر أفقلت ما أما يقارى فاخذني ان السملة. أمورقراء تهافي النداء كل قراء ذكون. أمورا قراءتها في هـ ذوالسورة ألضا قات لا يخفي بعد ماذ كره على أولى النهبي أماقوله أمر رايجاد القراعة ففيسه بحث فان الايجاد والامدادمن أفعال رب العباد على ماهو ، قرر في الاعتقاد فالاص الخياتو حكيم اشرة القراءة لا با تحادها ثم قوله وهو لا يحتص بقروه دون مقروه نفيهان لفظ افرأهناأ يضامترو فالظاهرأت الباء للاستعانة أوللا اصاق أوالملابسة كاحقق في البساملة أوّل الفاتحة أى اقرأ مستعينا بالمهر بك أومله قابه قراء تك أرحال كونك متلبسايه وعلى التنزل فلايلزم من الافتتاح باسم الرب أن يؤتى بيسم الله الرحم الرحيم ثم يقرأ كماهوظاهر بل ظاهره خسلاف المأمور على ائه يلزم منهأن المقروء بعسدقوله اقرأ ناسم ربلاوا لحال أن الامراليس كذلك فان مدعى الشافعية أن يشتموا البسمانة قبل قوله اقرأ باسمر بكثم قوله وهذا يدل على أن البسمانة ما مورقرا منها في ابتداء كل قراءة عنوع ومدفو عرلاتفاق العلماءعلى استحباب المنعوذأو وجوبه قبل لقراءة وعلى جواز البسملة كذلك الافأول مراءة على الصواب وفي أثناء سورتم اخلاف والمعقدمة ها (الذي خلق) أى الاشياء ومن جلتها خلق القدرة على القراءة والقوة على الطاعة (خلق الانسان من عاق) تخصيص بعد تعميم اشعار إيان الانسان خلاصة الخلوذات وزيدة الموحودات وهوأولى بمااختاره الطيبي منانه اجهام وتبيين واعسل العدول عرقوله خلق الانسان، ن نطفة لمراعاة الفواصل ولار شارة الى تنقله في أطوار الخلقسة الى من تبة النبوة بالوصول الى الحق المطلق والى مقام الرسالة من دعاء الخلق الى دعوة الحق (اقرأ) تأ كمد للتقرير وتسكرير للشكشر (وريك الا كرم) أى من كل كرم فان كرم كل كريم من أثر كرمه وذرة من شعاع ظهور شمس نعمه وفعه اشارة الى أنوصفهالا كرماقتضي بلوغ وصول الامحالى حصول مقام الاعلم وصيره واسطة ايصال فيض العلم الى افراد العالم (الذي علم بالقلم) أي بواسعاته كثيرا من العلوم المتعارف لا فراديني آدم (علم الانسان) أي بطريق بيان اللسان وتبيان الجنان (مالم يعلم) أى من الاشباء الحادثه في المكان والزمان و يمكن أن مراد بالانسان مُوالكامل في هذا الشانوالالمُلامُهمُهودفالاذهان فيكون في ماشارة الى قوله تعالى وعالمُ مالم تبكن تعلم وكان فضل الله عاد لت عظيما فصاوا عليه وسلموا تسليما (فرجيعهما) أى رجيع النبي مسلى الله عليه وسلم بالا - مان أي معهامتوجها الح مكة (يرجف) بضم الجيم أى يضطَّر به (فؤاده) ويتحرُّكُ شديد امن الرءب الذي دخل في قامه (فدخل على خديجة) قال الطبيي أي صار بسبب تلك الضغطة يضطرب فو اده ورجم يحر عجميني قصد أيضا أه وماقدمناه هو لفا هر كالايخني (فق ل زماوني) بنشديد الميم المكسورة أي عاوني بالثماب والهوفي بها (زماوني) كرره للمنا كرداً ولزيادة لتأبيد (فزماوه حتى ذهب عنه الروع) بفتم الراء أي اللوف والرعب الشديد (فقال الحديجة وأخبرها الخبر) أى خبرما يقد مه والجلة عالية مفترضة بمن التوا، ومقوله وهو (لقدخشيت) أى خفت ( على نفسى) أى من الجنون أوالهلاك وقال شارح أده شنه هيته

فغطني الثالثة حتى للغمني الجهد ثم أرسلني فقال أقرأ ماسمر بكالذىخاق خلق الانسان من علق اقر أوربك الاكرم الذي على القلم على الانسان مالم يعسلم فرجع بهارسول الله صلى الله عليه وسلمرحف فؤاده فدخل على خدى نقال زماوني زماونی وزماوه حنی ذهب عنها لروع فغال لخديجة وأخبرها الخبرلقدخشت علىنفسي

البدوية الفشير على نفسه من تخط الشيطان وق شرحمسلم النووى فالالناضي مناص ابس هو عمني الشان فمهاآ دوالله تعالى لمكسه عاخشي أنه لايقوى على مقاومة هدذا الامرولا يقدر على حل اعباء الوحي متزهق نهسيه أوكمون هذا لاقل التباشه برق النوم أواا غفاة وسهم الصوت قبل لقاء الملك وتحقيق رسالة ربه مكور قدخاف أنكون من الشيطان فامامنذ عاء دالك وسالة ربه سهاء وتعالى فلا يحوز الشك فيه وتسايد الشيطان عليه قال الشيخ يحي الدين وهذا الاحتمال ضع عدلاله تصريح بأن هذا بعد عطا الك وانهانه با رأباسهروبك وقال السيوطي قيل شيى الجوزوأن كونمارآه سربنس الكهانة فان لاسهاه سلى وذلك قبل حصول العدلم اله رورى له إن الذي جاء مماك واله من عدد الله وقبل الوت من شدة الرءب وأدل المرض وأبل العجز عن حل اصلمالندر فوق ل عدم المدير على أذى قوم، وقيسل أن يقال ووقيل أَن يَكذبو. وتميل أن بعيروه رفقالت خديجة كلا)هي كما ردع أى لاتفان دلك أوا تخف أو معماه حقاعة و لها (والله) للنَّا كيدوناييد للنَّا بيد (لايخر يكالله أبدا) قالمالنووي مو بضم البيءو بالحاء المجمة في رواية يونس وعالم سلوفي رواية معمر بالحاء المهده لة والنون و يجوزنه لياعلى و و وعه ادكادهما سمع أقول أسعني ال فقر لماء الماكون مع فتم الراى عدلاف ضم الراءها ، مع كسر الزاع كافرى بعسماء تواثر آفي موله نع لد ولا عزاده والهم ونعوه وأسالر وابه الاولى فن الاخراء بعدى الانضاح والاه انة ومنسهة واله تعالى بوم لايخزى الله الدى والي آمنوامعه (انك) ما الكسراساتساف فيه شائبة تعايل النصل الرحم) أو ولو المعولة (وتصدق الديث) بعَم الدال أي تشكم اصدق كالم ولو كدبول اوكدبول (ويحمل) بكسرالم (الكل) بفتم الكافوتشديد للام وهو دلايستقل بامره وقد يعمر به عن الثميل ومنه قوله تعالى وهوكل على مولا ، والعبي الله تعمل مؤمة المكل وتقبل معنة لمكل وانتر كول ولم ساعد ولا و يدخسل في حل السكل الانفاق على اضعف و التم والارامل والعيال من النساء والرجل (وتكسي المعدوم) بغنم لتاء هوالعميم المشهورورري بفتمهاد كره النووم والمدنى تتعصسل المسل للفيرأ وتعطى الحناج فكات الفقير وعدوم في ندره أوفى نفار الغدني أولان الفقر يقتضي الفناء والاسكار كالنعي بوجب الماهوروالمقولة والعام إن (و تقرى) بفتم الناء وكسر الراء أى تعام (الضيف) أى الناذل بل (وأ من على نوائب الحق) ، ى الحوادث الجارية على الخاق يتقديرا عقائى يداب فيها وقيسل لنوائب جمع المائب فهي الحادثة واعما أنسه فشالى الحق لان الناثية قد تكون في الحيروف تكون في الشرفال لبيد

نوائب من خير وشركادهما ، فلانغير مدود ولاالشرلازب

هذا مجل الرام فهذا المقام وأمانفسل الكازم على ما ينه علماء الاعلام فقد قال تعاب والعطاب وغيرهما يقال كسبت لرجدل والمحسنة مالالغذان أو صحيما كسبة بعدف الالف فعدى الضم تكسب غير لا العدوم أى تعطيه الماء تبرعا فقدف الموصوف وأفيم الموصوف به مقامه وقبل العبى تعملي لماس مالا يحدوله عند غير لا من نفائس الفوائد وكارم الاخلاق أو تصيب منه ما يجز غير لذي تعصيله وكارت العرب تفسد الماللا سيمائر بش وكان صلى المهماء وسلم مغبوط الى تجارته قال له وى وهدذا القول معيف أوغاط و مكن تصيحه بال يضم عهر ياد تفعناه تكسب المال العقام الذي يجز غير لا عنه ثم تحود به في وجوه ظيروا بواس المكاود كاد كرت من حلى الدكل وصلة لرحم وغيره ما وصاحب التحرير مرحه للمدوم عبارة عن الرحل الحنائج المدوم العاجز عن الكرب وجماء معدوم المحدوم الميت حيث لم تصرف في عبارة عن الرحل الحنائج المدوم هي الفطة العربية بين أهر الرواية واحواها عضره على التوسع ورأى انه الا وحدل تأم مدوم المناف المواجور بقدم المناف المناف المواجور بقدم المناف المناف المواجور المناف و المناف المناف و المناف المناف المناف المناف المناف المناف و المناف المناف المناف و المناف ا

فغالت خديجة كالا والله الميخزيار الله بدا انازلتصل الرسم وتصدق الحسديث وتحدمل الدكلوتسكسب المعسدوم وتقرى الضيف وتعين على نواتب الحق والمتصدق عليه يكسبه ويعوالهمو حودا وان حعل منعد مالي اثنين فالحذوف اما الفعول الاول أي تكسب غيرك المعاوم أي معليه مالا يكون موجودا عند ، وتومله ا ... أوا غاول الثاني أي تكسب المعاوم أي الفقيرمالاأى تعطيسه إراهوا غساذ كرن افظ الكسب اوادة انك لوتز لاندهى فطلب عاحزتنه شسه كأيسعي غسيرك في طلب مال ينعشسه اله وزيدته الم اأرادت الماهن لا تصييم كروه لما حدم الله فعلا من مكارم الاخلاق ومحاسس الشهاال وفسهدلالة ولياز مكارم الاخلاق وخصال الخيرسيب ألسلامة من مصارع السوء وفيسه مدح الانسان في وجهسا في بعض الاحو اللصلحة تعار أوفسه تأنيس من حصات المخافة من أمروتبشيره وذ كرأسباب السلامة ونيه أعظم دايل وأبلع عناعلى كالخديعة رصى الله عنها وحرلة وأيها وقوة نفسها وتبات قلها وعفام فقهها ومه نيسه على ان مقر مصلى الله علمه وسيركان مرضما استشار بالأسكروها اضسطرار باومنشؤه كالالكرم والسخاوة وعلى إنه فده الصفاد المد كورة والفروث المسطورة كانت له جماية خلقية قب ربعثته الباعثه لتنم مكارم الاخلاق (ثم انعلقت مد يحة الى ورقة) بفتحتن (اس نودل) أى ابن أسدا قرشي رابن عمد ديجة أى ابنة خويدبن أسد فهوا نعها - ق قادا - تلف في اسسلامهذ كروصاحب القاوس (فقالته ياابعم المعمن ابن أخيل) وهذا بماريق الجاز كقولهم باأخاالعرد وقال شاوح انما فالندال على سبيل تعظيم لا على سبيل الحقيقة وفقال له ورة )وقد كات صر في الجاهلية وقرأ الكتب وكال شيخا كبير قدعمي ذكره الوُّ في في بصل العجابة (ماين أخي ماذاتري) قبلذا زائدةومااستفهامية وقرل داموصولة أى ماالدى تراه رفاخبره رسول الله صسلى الله عليه وسلمخبرا مارأى) أى بخبره وأطلعه على ماظهر علمه من الله وأثره (فقال ورقة هــذا) أى الملا ـ الذى رأيته , هو الذموس الدي أمزل) أي أتزل الله (ولي موسى) قبل فاووس الرحل صاحب سره اذي بطاءه على باطن أمره وأهل الكتاب يسمون جبريل بالماموس فقد فال أهل اللغة الناموس صاحب سرا الحيروا لجاسوس صاحب سرااشرفقيــل يمى بذلك لانالله تعـالىخصمه لوحى (ياليتي) أىكـت كماف سخة (فيما) أى و أيام ا لندوّة أومرة الدعوة أوالازمنة التي تفلهر فيها (جذعا) فقع الجيم والذال الجممة أي جلدا شابقو يا حتى أبالغ فىنصرتك يمنزله الجذع من الخيسيل وهوء دشلت في السيسنة كثالثة فا لذع في الاصل للدواب وهذ استعارة ونصبيها ماباضماركنت أوبايت على تأويل تميت والامتهائه حال أى ليتى حاصل فيهاجذعا كاءومذهب البصريس في باليت أيام اصبارواجها عقال الخطابي وآآبازرى وغيرهما صب على اله خديم كاب الحذونة تقدد بره ليشي أكون فهاجدعا ليمذهب الكوفيين وقال القياضي النااهرعندى الهمنصوب على الحان وخمرات قوله فهاوالعامل متعلق الظرف هذا وفي توله مالمتني المنادى محذوف أي ما محدوقال إسمالك ظن أكثر الناس أن ما التي مام المت حوف نداعو المنادي مسذوف وهو عندى ضعيف لان قائل ليتي قد مكون وحده فلايكون معممنادى كقوله مرسم باليتني متقبل هذا فلتعكن أن بكون التفسد بريارب أو يانفسي أو باولدي أو وادف الخطاب العمام المقصودي أوهام الافهام ثم ولولان اشي انماعه ورد ذفه اذا كار الموضع الذي ادعى فه حذفه مسستعمال فيه ثبو له كمدف المارى فسي أمر أودعاء فأله عور دذفه لمكرة نمونه تقفُّن نبوته قبل الامريامي خذالكتاب به وَهُ وقبل الدعاء بالبوسي ادع لناريك ومن حذيه قبل الامر أد ما استعدوا في قراء الكسائي أي ألا ياه ولاء ونبسل الدعاء فوله بهأ ، ما اسلى و دارى على البلاب عن ا ادارى اسلى فسنحذف المادى حملها اعتمادا على ثبوته علاف لت فال العرب لم تستعمله ثابتافا عاء

حذف باطل فتعين كون ياهذه لجرد التنبيه منسل ألافى بحو جالا التشارى هل أيتن أيانه قلت لعروجه حذف المادى معرليت كثرة استعماله منارة يكون مفردا . ذ كرا أو. ونشا ونارة تثنية وجعا كذلك ونارة

سبعسل منعدياالو واسدانك تبكسب مالايكون موسود ولاحاصلالنصلاق قرى به الضيف وبكون الجوع سبيا لان لايخزيه الله أو تسكسب المهسدوم وهو الفقيرسي معدوم للمبالغة كائه صادم رغايه فقره معدوماً

ثم انطافت به خسد یجه لی

ورفه ن نوفرا ان عمد البجه

فه لسله یا بن عما اسمع من

ان أخیل مقاله ورفقیا این

آخی باذا تری فأخبر مرسول

الله صلی الله علیه و سلم خبر

مار أی فقال ورده ته ندا هو

الذاموس الذی أنزل الله

علی موسی یالینی فیها چذعهٔ

يكون عدة وأخرى يكون وهوم ولاشسال كثرة الاستعمال موحبة العدف والتخف فحتى وبماتجعل الحذف واجبافادعاء حدفه بهداالاعتبارحق بل وأجب لاباطل وذاهب ثمرأ يتف الفاموس ذكرجواز الوحهمة وقدم مأقدمناه حرث قال واذاولى باماليس بمنادى كالفعل في ألا يااسعد واوالحرف في عو ياليتي كنت معهم وبارك كاسية في الدنها عارية في العقى والجله الاسمية نعو بالعدة الله والاقوام كلهم يوالصالحين على سمها نمن جاريه فهي للنداء والمادى محذوف أولجرد التنبه ائلا بلزه الاحاف محدف الحلة كالهااه وتبعه صاحب المغنى ونيمه يعثلا يخفى والله تع لى يعلم السروأ خنى (ليثي أكون حيا) أى وان لم أكر قو يا (اذ يخرجك) اذه مَا للا ستقبال كاذا والمعنى حين يتسبِّب المروجك من بادك (قومك) أَى أَفَار بِكُ مِن كَفَار وَفُر يُشُ (فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم أو يخرجي هم) بفتم الوا ووتشد يدالياء المفتوحة و يجوز كسرها كقوله مصرخى وهوخ مرلقوله هم وأصله مخرجون أضيف الى ياء الاضافة بكسرا لجيم للمناسبة فاعرابه تقد ترى كمامى والحلة عطف على مقدووا لاستفهام للاستعلام على وجه الشعب من هذا الاقدام لمنا كيد المرام أى أيكور ماقلت وهم مخرجي (قال نعم) أي يخرجو نكوسبه (انه لم بات رجل قط بمثل ماجئت به) أي من الرسالة (الاعودي) ماض مجهول من المعاداة والاستشاء، فرغ من أعم عام الاحوال (والدركني ومك) شرط حرّاره (أفصرك اصراموررا) بتشديد الزاى الفتوحة فال الفاضي ريدباليوم الزمان الذي أظهرفيه الدموة وعادا المقومه ميه وقصد والبذءه واخواجه والمؤز والسالغ فى القوة من الازروه والقوة قات ومنسه قوله تعالى أشدديه أزرى (مُمْ ينشب ودقة) بسكون النون دفتح الشين أى لم يلبث ولم يبرح وحقيقته أنه لم يتملق بشئ واستنغل بغيرماهو عليه و كنى به عن ذلك وقوله (أَد توفى) نصب على النمييز أى منجهة الوفاء أى لم البشوفانة مانجاعت سريعا وقال العلمي بدل اشتمال من ورقة أى لم يلبث وفانه (وفترالوحي) أي انقطع أياما كاسياتي في الحديث الآتي (متفق اليه وزاد المخارى) أي على رواية مسلم قوله (- يي حزب الني ملى الله عليه وسلم كر بكسر الزاى و الحزن والحزن خلاف السرور يقال حزن الرجل فهو حزب وحزين وأخزنه غيره وحزه أيضالك بفتم الزاى فى المتعدى (فيما بلغه ا) أى من الاحاديث الدلة على حزنه وهو معترض بن الفعل ومصدره المنصوب على انعمفعول وطاق أعنى (حزنا) بضم فسكون و يحوز فتحهما أى حزنا عظمامن صفته اله (غدا)أى ذهب في الغدوة (منه) أى من أحل المزن أومن جهة فتور الوحى وقبل معنى عداجاو زفعلى هذا يكون بمين مهدملة كروزين العرب ومال العسقلاني عدا بعين مهدملة وهو الذهاب بسرعة ومنهم من أعمهامن الذهاب فدرة اه واقتصر الشارح على العن المهملة فقال أى مشى من العدو (مرارا)أىمرة بعد أخرى (كييردى)أى يسقط (من رؤس شواهن الجبل)أى عواليه وقبل هوجيع شاهق وهوالجبل المرتفع (فكاماأوفي) أى وصلو لحق (بذرو تجبل) بكسرالذال و بجوزة الميثه أى باعلاء (لكرياني نفسه منه تبدّى) أى تبين وظهر (له جبريل فقال يا يجدا المارسول الله حقا) مصدر وكد المعولة السابقة وهي قوله الكالرسول الله نصب بضمر أى أحق هذا الكلام حقا (فيسكن) أى يطمئن (لذلك جاشه) أونيز وللذلك اضطراب قلبه وتلقه ووروعه وفزعه (وتقر) بكسر الفاف وتشد يدال اءتسكن (نفسه) أى من اضطرابها (وعن جامرأنه سمع رسول الله مسلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحى) أى انقطاعه أيامام حصوله متمابعا (قال فبيها)وفي نسخة دبينها (أناأمشي) أى في أرض مكذبها عدلي اطلاقه أو فوفجيل حراء كأيدل عليه قوله الاستى إحتى هو يتسمعت صونامن السماء فرفعت بصرى فاذا الملك الذي مِاءَىٰ بَعُراءَ قاءدعلى كرسي بين السماء والارض في ثن بضم جيم وكسرهمز وسكرن مثلثة أى مزعت وخفت (منه) أى من الملك (رعما) بضم فسكون ويضم الما ما ما الدعب المرام المرموم ما كل الرعب والرعب يتعدى ولايتعدى أومفعول معلق أومفعول لاجله فان ا فزع انقباض ونفار يعمري لاسان سالشي المنيف وموفر يبسمن الجزع والرءب الانقطاع من امتلاء الخوف كذاحققه النوربشتي وغهره

بالتني أكون حيااذ يخرك قومك فقالرسول المهملي المهمليه وسدلم أوبخرحي هم قال تعمليأت رجل فط عثرماجئت به الامودى وانبدركني نومك أنصرك المرامؤزرا أغم ينشب ورقمة انتوفى والرالوحي متفق عليه وزداليخ ري حتى حزن الى صــــلى الله هلمه وسارقها بالغماح باغدا منه مرارا کی بتردی من وۋسشوادق الجبلة كاما أوتى بذرواجيل المكرياقي تفسه منه تبدى له عبريل فقال مامحدانك رسول لله حة ا ديسكن لذلك جاشمه وتقرنفسه وونحارانه سمعرسول المصلى الله عليه وسلم بعدث من فنرة الوحي فال فيينا أناأ مشي سمعت صونا من السماء فرفعت بصرى فاذا الملذالا ي حاني محراء قادد على كرسى سن السمساء والارض فمثنت منهرعيا

من اتباعه والاظهر صندى اله تمييزه ؤ كدو نظير مذرعها سبعون ذراعًا ﴿ حتى هُو يِثُ ) بِمُتَّمَ الواوأ ي سقطت ونزلت (الىالارض فحنت أهلى)أى أهل بني (فقات زماونى زماونى) أى دنر وفو ثقاوتي من الزاملة وهو ثقدل المتاع والتكر برالمتأ كيدوا اسكنير (فرملوني فانزل الله تمالي يأتيها المدنر) ينشد مدالدال والناء أى المند بر بعني المترد ل المنتقل ولهذا قيل معناه يا بها المتليس باعباء النبرة والمتحمل بأنفال الرسالة (قم) أى بامر ناأ ودم على الفيام بالطاعة مطلقا أوعلى قيام الايل المستفاد من قوله تعالى يا أيم المزمل قم الليل ولذا قيل أنه أمر بالقمام النبوّة وهد اأمر بالقمام الرسالة كالشير المه قوله (فانذر) أى فاعر الناس بالقفويف عن العدذاب وبشرا لمؤمنسين ما فواع الثواب فهومن مأب الاستنفاء أوالا فتصارع لى الأنذار منساء على غلمة الكفاروعهم الفعار (وربك فكر) أى نفصر للنوصف الكبرياء والعظمة (وثبابك فطهر) أي من النجاسات و مؤخذ منه وطهارة الباطن عن القاذورات بألاولى وقسل معناء قصر نسابك ولي ذكر السيب وارادة السبب معمافيه من الدلالة على التواضع الملائم العبودية المناسب لماقله من ظهوركس ماء الربوسة (والرجز)بكسر لراءوضهها أى الشرك والعصبان (فاهمر )أى فاتركه الظاهران هذا افتصار من الراوى أ اذتمـامه ولاتمنن تستـكثرول بكفاـم (ثم-مي الوحى) بكسرالميم أى اشتدحره (وتتابـم) أي نزوله (منفق إ عليمه وهن عائشة أن الحرث بن هشام ) هو مخزوى أخو أبي جهسل شفيقه أسام يوم الفتم وكان من فضلاء الصحابة واستشهد في فتوح الشام فال العيني وأعطاه رسول للهصلي الله عليه وسلم ماثنة من الايل (سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مارسول الله كيف يا أيك الوحى ظاهره أن الحديث من مسندعائشة وعلمه اعتدأ عصاب الاطراف فكانها حضرتا قصةو عتمل ان يكون الحرث أخسرها بداك بعد مكون مرسل صحابي ومكمه الوصد لاتفاقا واؤيده أنفى مسندأجد وغيره من طريق عامرين صالح لزهرى عن هشام عن أبيسه عن عائشة عن الحرث بن هشام فالسالت وعامر فيهضعف لكن له مدايع عندان منده (فقال رسول الله صلى المه عليه و الم أحيامًا) أى في بعض الاحيان والازمان قيل وهو وقت أثيان لوعيد (ياتيني)أى الوحى (مثل ماصله الجرس) أى اتبارام أل صونه قال لعاسى بحوزاً سيكون. فعولا مطافا والاحسدنأ يكون حالاأى ياتيني الوحى مشاج اصوته لصوت الجرس والماصلة صون الحسة بداذا حران (وهو)أى هذا النوعمن الوحى (أشده) أصعبه (على) والعبه الى قال العسقلابي لان الفهم من كالممش الصاصلة أشكل من الفهم و نكار مالر حل ما تخاطب المعهود على ماسيأتى وا ول في قوله تعالى المسئلة عايات قولائقيلا اشارة الى ذلك قال الخطابي ريدوالله أعدلم انه صوت متدارك يسمعه ولاينيته عند أول ما يقرع معه حتى يتفهم و الثلث فستلقفه حسننذو ومهواذا فالوهو أشده على (فلفصم عي) بفتم الماء وكسرالصاد أى ينقطع عبى وفي نسخة بضم الياء وكسر الصاد ، ن افصم الجي والمار أى اقام على مآفي القياموس وفي نسخة أخرى بمسيغة الجهول أي يقلع عني كرب الوحى قال المسقلاني قوله فيفصم أي الوحي أو الله فكاله حوزتقد برالضاف في الوجي لسابق أي كدف بأتماز صاحب الوحي وهو الملاءثم فال وهو بفخر المثناة التحتمة وسكون الفاءوكسرالصادا لمهدمان كذالاي لوقت من فصم يفصم من مأب ضرد بضرب والراء قطع لشدة أى يقلع و يتجلى ما يغشانى من الكربوالشدة ويروى فيفهم بضم الساءوكسرا اصادمن الصم ألطراذا قاءر باعي مال في المفاتيم وهي لغية فله إن وفي رواية أخرى فهضم بضم أوله وفقرنا تهمبني للمفه ولوالعاء عاطفة والفصم القطع من غسير بينونة فكانه قال ان الملك يفارقني ليعود حالى (وقدوعيت عنه مأمال) جلة حالمة وهو بفخ العمن أي- فظت الذي ذكره فسامو صولة والعائد محسلاوف ثم الوع هنا قبل الافصام وفعما بعد حال الكادم فلذاك ورد أولامان باوثانيا حالا حيث قال (وأحياما يتمثل) أى يتصور ويتشكل (لى الملك رجلا) أى شررجل (فيكامني فاعي ما يقول)قال التوريشتي هذا حديث يفالط فيه ابناء لضداللة 

حدى هو بتالى الارض في تالى أهلى فقات زماوني زملونى فز الونى فالزل الله ذما لح باأب المدروم فالدروريك فكبروثدابك فطهروالرخ فاهمه رثم حي الوحي وتنابيع متفق علمه وعن عائشة ال الحرث من هشام سأل رسول الله صدلي الله علمه وسالم الق ل ارساول الله كنف ما تسال الوحى مقال رسول الله صلى الله علمه وسلمأح فاماتدي مشل صاصلة الحرس وهوأشده على فيفصم عنى وقد وعث عبه ماقال وأحيانا يتمشللى الملك رحلاسكامني فاعي مانفول

بغىء وأولم تمسه فارلايفاها فيه الامن أعى الله عيني فليه وجلة القول ف هدذا الباب النفقول كأن النبي مسلى الله عليه وسسلم معينا بالبلاغ مهيه ناعلى الكتاب مكاشفا با هاوم العييية يخصوصا بالمسامرات القليبة وكان يتوفر على الامة حصتهم بقدر الاستعداد فات أراد أن يد تهم عالاعهد لهم به من للا العلوم صاغ الها أمشلة مرعالها السوادات ليعرفوا عماشا هدوه مالم يشاهدوه فلماسأل العمايي عس كيفية الوجر وكان ذلك من المسائل الْغورصة والعُسلوم الغريبسة التي لأيكشف نة اب التعريء نُروجه هالَّه كل طالب ومتعالم وعالم ومتعلمض بالهافي الشاهد مثلا بالصوت لتسدارك الذي يسمع ولايفهم منه ثيئ تنبس اعلى ان انباه هارد على القاب في السنة الجال واجمة الكبرياء والخذهبة الخطاب حين ورودها بعامع لقلب و بالق في نقل القول مالاعداله بالقول معوجودذاك فاذاسرى عنده وجدالقول المنزل هناماتي فالروع واقعاموقع المسموع وهذام في أوله فيهمم عنى وفدوعيت ومعنى يفصم يقلع عي كرب الوحي شبه وبالحي اداف عت عن لهموم ويقال أفصم المطرأى أقام وهـــذ الضرب من الوجي شبيه يما يوجي الي اللائـكة على مار واه كو هر ردّعن السي مسلى الله عاليه وسلم قال اذا قضى الله في السهماء أمن اضريتُ لملا تُسكة ما جند بها خط والالقوله كأم اسلسلة على صفوات فاذافر ع عن قاد بهسم فالوا ماذا قال ربكم فأنوا الحق وهو العلى الكبيرهذا وقد سبق لنامن حديث عائشة اللوحي كان يأتبه على صفنين أولهما أشده ن من الاخرى وذلك لائه كان رد فهامن العاباع البشرية الى الاوضاع الملكمة فيوحى البه كانوحى الى الملائكة على ماذكر في حديث أنيهر برة وهوحديث حسسن صميم والاخرى بردفيه الملك الىشكل البشر وشا كانته فكانت هذه أيسر وقال الطبيي لا يبعد ان يكون وخالة صوت على المقنفة متضي المعاني مدهش النفس لعدم مناسبتها الماء والكرالغلب للمناسسية نشر بمعناه فاذسكن الصوت أفاق النفس فسنتذيتاني لفس من افلت ماااق المه فيعى على أن العربكيفية ذلك من الاسرار التي لايدركها العسقل في شرح مسلمة ال القاضي عماض الماحاء مشل ذاك مرى على ظاهر وكدفية ذلك ومورته كمالايعله لاالله سعانه ومن أطلعه الله على سي مرذلك مرملائكته ورسدله ومايتأول هدفاو يحيسله عن ظاهره الاضعيف المظروالاعمان اذجاءت به الشريعة ودلا ثل المقول لا تحياد (قالت عائشة) قال الكرماني يحتمل ان يكون دا حلائحت الاسنا-المذكور سما ذاجوزنا المطم يحذف حرف العطف وان يكون غيرد اخل تحديل كان ثابتا باسنا. آخرذ كروه لي سسل التعليق تأييد الامر الشدة وتأكداله قال العسقلاني هو عالاسسناد الذي قيله والكان يغيره عام (ولقدرأينمه منزل علمه الوجي في الموم الشديد البردف فصم عنه وان) مكسر الهمز والواوللمال أي فينفصل الوجي عنه والحالات (جبينه) أي مقدم وجهه (ليتفصد) أي التصيب (عرفا) تمير عول عن ا هَاهِلُ وَالْعَنِي لِيسَالِ عَرِقَهُ مِنْلُ سِيلاتُ الدَّمِ مِنْ الدَّرِقُ الْمُصُودِ (مِنْفَقَ عليه) ورواء الترمذي وعن عبدة ابن ا صاءت قال كالمالنبي سلى الله عايه وسلم ذا نزل) حجه ول من الزرال (عليه الوحى) أي حين أول | انزاه عليه ( كرب)بصغة لجهول أى أصابه لكرر وحزن (لذلك) أى لشد نز وله ومعو بقد صوله قال شار حالكر دالكرية الغمالذي يأخذ بالنفس يقال كريه الغماذا اشتدعايه والستكن في كرب اهاللنبي صلى الله علمه وسلم والمني أنه كان لشده فاهتمامه بالوحيكن أخسده عمراى لسبب مبناه اومعناه والذاقيل له لا تحرك به اسانك لتجلبه ان عليناجمه وقرآنه الاسي قال أوخوف ماعسي يتضمنه الوجيمن التشديدوالوعيدلذاك أوالمستكر الوحى بعنى اشستدفان الاصل في لكرب الشدة فلت منتذلا يلاءً ، قوله لذلك قال التوريشني يحتمل أنه كان بهرتم امر لوسى أشدد الاهتمام وبهاب ممانط البيه من حقوق العبودية والقيام بشكرالمهم ويخشى على عصاة الامة فينالهم من الله في ونكال فيأخسذ والغم الذي يأحذب لدمس حتى يعلم الوحى اليه ويحتمل أن المرادمنه كرب الوحى وشدته فار الاصل في الكرب كشدة وعناقال الصابي كرب لمناو بدس شبه عاله بعال المكروب وقوله (وتريدوجهه) أى تعيرو كثرما يقال

قالت عائدة ولقد رأية ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد المرد فيضهم هذه وان حيدة من عبادة بن المهامت قال كان الذي صلى الله ليه وسلم ادا أنزل عليه و ادا أنزل على ادا أنزل عل

ذلك في التغير من الغضب وتر بدالرجل أي تعبس (وفي رواية نكس رأسه) أي اطرقه كالمنفكر (ونكس أصابه ر وسهم) أى اتباعله وتأدبامه وفلاأتلى عنه ) بضم همزة فسكون فوقه وكسرلام ففض تعتية أي سرىءنه وكشف كانه ضمن الاتلاء وموالاحالة معي الكشف بقرينة عن وهذا هوالشهو رفي آلاه ولوام الوحدف تسخ المشكاة غيره والمعى فاماار تفع الوجى على الرواية الارلى أو لمكر بعلى الرواية الاخوع (رفع رأسه) أى وتبعه أصحابه ونال الروى أتلى به مزة وناعم ثناة فوق ساكمة فلام فياء هكدا هوفى معظم نسط بلاد فاومعناه ارتفع عنه الوحد هكذا فسره صاحب التحرير وغير دوفى بهض النسخ أجلى بالجيم وفي روايه اب ماهال انحلى مالجيم ومعناها أزيل عنه وزال عنه وقال الماسي ضمن أتلي معنى أقام نعدى بعن وينصره رواية شرح السنة فاحا أقلع منه وقال التور بشق قوله فلما أتلى عليه كذاهوفي المعابيم وأرى صوابه فلما تلى عابه من التلاو ، وان كان أتلى عليه عققافعاه أحيل إقال أتاسة أحيلته أى أحيل عليه البلاغ وذلك ان المان اذاقضي اليمانزليه فقد أحال عليه البلاغ (ر والمسلموس ابن عباس رضي الله عنهما قال لم الزلت وأنذر عشيرتك أى قومك (الاقربين خرج النيي)وف أسفة رسول المه (صلى الله عليه وسلم - ي معد) بكسر العين أى طام (الصفافيعل ينادي) أي يه ولربا على صون (بابي فهر) بكسرف كون (بابي عدى) أي وأمثال ذلك (الطون نريش) وتقدم تحقيقه وتفصيله (حتى اجمعوا) أى حضر حسم من كل قبيلة (فعل الرحل) أى مرمشا يخهم وأكابرهم (ادالم يستعام ان يخرج) أى الذريه (أرسل رسولال مظرماهو)أى من الخبر (فجاء أبولهب وقريش) أى عامتهم (فقال) أى النبي صلى الله عليه وسلم (أرأيتم) أى أحبر وني وصدقوبي (ان أخبرتكم انخيلا) يعنى فرسانا (تخرج) أى تفاهر (من صفح هذا الجبل) أي ناحبته أو مفهه نني القاءوس الدالصفيح الجانب ومن الخيل مضطععه والسفع عرض الجبسل المضطعم أوأصله أوأسفله (وفي رواية أن خيلا تخرُّ جمالوادي) الملام فيه للعهد الذهني واعل المراديه الوادي الشهور بوادي فاطمة في طريق مكة الى المدينة (تربد) أى الخيل والمراد أصحابه اوركابه ارأن تغير عليكم) أى تأتيكم بغنة للاغارة عليكم ليلا أوصباحا (أكنتم مصدق ولوائع) أى نصدقك لانك عدالامين (ماحر بناعليك الاحدة) قال العلمي ضمن حرب معنى التي أى ما ألقينا عليك شيأ من الاخبار مجربين ايال الاوجد الذفيه صادقا ( قال قالى نذر لكم) أى منذرو مخوف (بين يدى عذاب شديد) أى قدام مدوهو اما في الدنيا أوفي الا تنوو قال أبولهب تبا) بتشديدالموحدة أى خسرافار هلاكا ( لك ألهذا) أى لهذا الاس الذى ذكرته (جعتما فنزلت تبت يداأ بي لهب) بقتم الهاءو يسكن أى خسروهاك هو والبدم قعمة أوء ارة عن نفسه لان أكثر مر اولة اومعالجتها بهسما وليحو و توله تعمال ذلك بماقدمت بدال مقوله (وتب) تأ كيدداوا دول في الدنياوالثاني في الاخرى وبدالله بن مسعود قال بينما فالمعنى خسرالدنياوالا خرفأوالاقل دعاءوالثاني اخبار (متفق عليه وعن عبدالله ين مسعود قال بيما رسول الله صلى الله عاسمه رسول الله صلى الله عايه وسلم يصلى عندا الكعبة) أى قريبا منها (وجمع قريش في مجالسهم) أى حال كون جمع من قريش في مجاً مهم ( حول السكعبة ذَقال قائل) أي أُوجِهل أوغيره ( أيكم يقوم) أي يتوجه ( الى وجمع قريش في محالسهم حزوراً لفلان) أي بعيرهم (فيعمد) بكسر المم أي فيقصد القائم (الى فرنها) وهو السرجين مادام في الكرش علىمانى العماح والضم برالى الجزورفائه وأن كان يطاق على الذكروالاني الاان الافظة مؤنثة يقال هذه الجزوروان أردت ذكرا كذفى لهاية (ودمهاوس لاها) بفنح السين ونخفيف اللام وهو الجاد الرفية الذى يخر جفعه الولدمن بطن أمه ما غوفافيه وقبسل هوفي المساشمة السسلاء وفي المناس المشمة والاوّل أشبه لان المشيمة تخرج بعد الولدولا يكون الولدفها حين يخرج كذا في النهاية (فانبعث) أي فقام وذهب الىماذ كر (أَشْقَاهِهُم) أَى أَشْقَى كَدَارَةُر بِشَ وَهُو أَبُوجُهُ لُوقِهِ لِلْ عَلَمَةِ بِنَ أَبِي مَعْبِط كذاذ كره سجدوضعه شار حوقال النووى هو عقبسة بم أبي معيط كاصر حبه فى الرواية الآخرى (فلسا مجد) أى الني عايمه السالام (وضعه) أى ماذ كروا أعني طرحه أحدهما ولعله بهذا يحصال الجدم بين الغولي السابقتين

رفرراية نكس وأسسه وكس أصحابه رؤسهم فلما أتلى عنارفع رأسمهرواه مساروعن اسعياسرضي الله عنهما قال نزات وأنذر مشـيرتكالاقربينخوج النبي صلى الله عليه وسسلم - في صعدالصد فالفعل ينادى بانىفهرماينى دى مطون قريش حتى اجتمعوا فعلالرجسل اذالم يستطع ان يخرج أرسال رسولًا لينظر ماهو فحاءأ نولهب وقسر مشفقال أرأيتمات أخبرتكم انخيلاتخرح منصفع هذاالجبل وفي رواية ان ند لانفرج بالوادى نربد ان تغدير علكم أكنتم مصدق فالوانع ماحريسا علىك الاحد قال فاني ندر لكم بينيدى عذاب شديد ولأولهب تبالك ألهدذا جمساف نزات تبت يداأبي الهب وتبمنفق عليهوعن وسلم بصالى عند الكّعمة اذفال فاثل أيكم يقومالى حزورآ لفلان فمعسمدالي فرثها ودمهاو سلاهاش عهله حتىاذامعدد وضعهبين كتفيه فانبعث أشقاهم فلكا (بين كنفيه وثبث الني ملى الله عليه وسلم ساجد دا) أى حال كونه مستمرا على سجوده ومستقراعلى شهوده واسما بقضائه مسلما لامره وحسوا بلائه فهوفى عاية من السرو روم اية من اطفو والحاصل من قرب الرسوهم ابعدهم عن الحق المان وتعلقهم بالخلق ففسأوا عن ذلك وأهلكواهذ لك (فض كواحتي مال بعضهم على بعض) أى واقعين وساتطين فوق بعضهم (من الضحك) أى من كثرته الماشة عن اعجاب منفعالهم وتعيم من نعله صلى الله عاليه وسلم (فانطلق منطاق الى فاطمة) أى وأخبرها عاصر ع (فان تسعى) أى حال كونهانسرع دهي صغيرة فانها ولدت وعروصلي الله عليه وسسلم احدى وأر بعون سنة على مفاللواهب (وثبت النبي مسلَّى الله عليه وسد أرساجدا) حوتاً كيد أنافبله وتمهيد المابعد ، وهو قوله (حتى لقنه أى طرحة وعنه فأطمة وأبعدته منه (وأقبلت) أى توجهت علم مراتسهم) أى تشتمهم وتله نهم وهم ساكون عنالصفرها ولعلهذاهوالسب فيان غبرهاماأ قدم على هذاالف للكاكان عسي أنتثو والفتنة المؤدية الى الفنال بن القبائل (فلماقضي رسول الله ملى الله عليه وسلم المدالة) أى أداها وفرغ منه القال اللهم عليك بقراش) الباعزائدة وعليك اسم نعل فالعنى خذهم أخذا شديدا أخذعز مز متدر (ثلاثا) أى كرره ثلاثًا (وكأن) أى منعادته اله (آذادعا) أى الله (دعائلا اواذاساً ال) أى طلب من الله (سأل الاثا) فقيل هذا تأ كيدادعا والاظهرانه تخصيص له هذاوف شرحمسم النو وى فان فيسل كيف استمرف الصلاة مع وجود المحاسة على ظهره أجاب القاضي عباض بأنابس هدذا بخس لان الفرث ورطونة الدن طاهرات واعا التحس الدم وهومذه ممالك ومروا فقسهمن ان روشمانؤ كل لجه طاهر ومذهبنا ومذهب أبي حنيف انه نجس وهذاالذي تماله الغاضي ضعيف لان هداالسلايتضمن النحاسة من -بث الهلاينفل عن الدم في الغالب ولانه ذبيحة عبادالا وثان قلت دعني على تقدران تكون مذبوحة والافسته نعسة اتفافا وكأن النووى غفل من التصريح في الحديث بذكر الدم عني تعلق بان السلالا يعفلُ عن الدم غالبا فم قال والجواب الرضى انه صلى الله عليه وسدلم ليعلم ماوضع على ظهره فاستمرف معبوده استصابا العاه ارة تلت وردبانه لو كان كد ال لاخبره جبريل فان العد الاذمع العاسة لاتصم ولابدس السيان في مثل ذلك فالجواب اصواب مافى شرح السنة قيل كان هذا الصنيع منهم فبل تعريم الأشياءمن الفرث والدم وذبيحة أهل الشرك فرتكن تبعل الصلاقها كالخركانت تمديب ثيابهم فبل تتحريها فال الطيبي واهل ثبائه علىذلك كأرمن يداللشكوى واطهارالما صنع اعداءالله برسوله صلى المه عليه وسلم ليأخذهم أخذا ويبلاوانا كررالدعاء ثلاثا (اللهم عليك بعمرو اب هشام) أى خصوصارهوا بم الغيرة الهنزومي الجاهلي المعروف كأن يكي أبا الحسكم مكم اله الذي صلى الله عليه وسدلم أباجهل فغابت عليه هذه الكنية فتله ابناء غراء وقطع وأسهاب سعود فيبدر روعتية بنربيعة جاهلى قتله مزةبن عبد المطلب توميدومشركا (وشبية بنربيعة) أى ابن عبدشمس بن عبد مناف جاهلى قتله على بن أبي طالب يوم بدرمشركا (والوابدين عنبة) أى ابن ربيعة جاهلي قتسل بدرمشركا (وأمية) بضم الهمزوفتم ميم وتشديد تحتية (من خاف) بفضتين قتل يوم بدر مشركا وأما أخوه أبي بن خلف فانه قتل وم أ - د ، شَرَكَانَتُه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ذكره المؤلف في أسما له ( وعقبة ) بضم فسكون ( اس أ بي معيمًا ) بالنصفير (دعمارة) بضم فتعفيف (أب الوايد فال عبد الله فوالله لقد مرايتهم) أى أبصرت المذكور من (صرى) أى هاكى وهو حالمن الفعول أى مصروه بن (مطروحين بوميدر م حجوا) بصيغة الجهول أى حروا (الىاالفليب) وهواا بُرقبل أن تعاوى (قليب بدر) بالجارعلي البدلمة ويحو زرفعه وتصيه ثم بدراسم موضيع معروف وقبل هواسم رجدل كان ماحبذاك أأوضع فالالمسة الأف قداسة شكل عدد عارة فالمذحكورينفانه لميقتل ببسدر بلذكرأ صحاب المغازى انهمآته بارض الحبشسة والجواب انكلام ابر مسعود مجولا على الاكثرو يدل هابه عقبة بن أبي معيط الماقتل صبرا بعدان رجعوا عن بدرو أمية بن حلف لم يعار حف القليب كاهو بل مقعاء الم قال رسول المه ص في الله عايه وسلموا تبيع ) بصيغة الجهول يخفف ( أحصاب

بن كشفيه وثبت الذي صلى اللهعاء وسلمساجداؤه حكوا حتى مال بعضهم على بعض من الصحك فانطاق منطلق الى فاطمسة فاقبلت تسعى وثبت النيدلي للهعلسه وسلمساجداحتي الفتهعنه وأقبلت علمهم تسمهم فلما قضى رسول الله مسلى الله عليموسلم الصلاةقال المهم عليك بقريش ثلاثاو كان ادا دعادعائلاثا واذاسال سال ثلاثا المهمعليك بعمروين هشام وعتبة بنار بمعةوشيبة ابنريعة والوايدينعتبة وأمهة منخاب وعقبة ن أنيمهما وعبارة سالولند قال عبسدالله فوالله القدد وأبته ممرى ومبدرتم • هبوالى القلب قليب بدر مُ عَالَ رسولَ الله صلى الله عليهوسلم وأتبيع أمحاب

الفلس لعنة متفق عاسمه وعن عائشة المها والت ارسولالله هل أنى علمك نوم كانأشد منعوم أحد مقال لقدلقيت من قومك وكانأ شدمالقيت منهم يوم العقبة اذاعرضت نفسي على أن عبد دالسل بن كاذل فليعبني الى ماأردت فانطلقت وأنا بمموم على وجهي فالمأستفقالا بقرن الثعالب فسرفعت وأسي فأذاأ بابسحابة قسد أطلقه فنفارت فاذافها جــر بلفناداني مقال آن الله قدسمع قول قومك وما ردواعلىك وقد بعث المك ملك الجبال لنأمره عما شهد فهرم فال فنادانيء ملك المال فسلم على ثم فال مامحد انالله قدمهم قول قرمك وأماماك الجمال وقد بعثى ربداليك لتأمرني بامرك انشئت أدأطيق علممالاخسين

لقليب العنة) أى أنبيع عذابهم في الدنيا بعذاب الا خوتمش قوله تعالى وأتبعوا في هذه الدنياد نسبة ويوم المقياءة وفي نسخة بفتح أهمزة وكسرا اوحدة ونصب أصماب على الدعاء عليم بايصال اللعنة المتواصلة المهم قال المستقلاف جلة واتبع الخ بعمل أن تكون من تمام الدعاه الماضي فيكون فيه علم علم من اعلام النبواو يحتمل أديكون قاله صلى الله عايه وسلم إهدأدا فوافى القليب (منفق عليه وعن عائشة رضى الله عنهاأنها قالت بارسول الله هل أني عليك نوم أى هل مرعليك وتت وزمان (كان) أى معويته (أشد من يوم أحد نقال القدلقيت من قومك ) أى ماه وأشد من يوم أحدد أوافيت من قوم ل مالقيت فدف المفعول المبهم ليذهب الوهم كل المذهب في الفهم (وكان أشدما قيت منهم) بنسب أشدو في أسخة برنعمه وأدقوله (يومالهقبة) فبالنصب لاغبر والمرادبها مايضاف الهاجرة الهتبة فالبشارح أشديا لنصب خبر كأن ومالغيث منهم فى يحل الرفع اسم، ويوم العقبة ظرف القيث ولتَّقدير وكان مالقيته منهم يوم العقبة أسُد بمالقت ممهم فاسائر الايام ويحوزان كمون بوء المقبسة اسمكان وتحسيره أشد مضافا الى ما الموصولة أو الموصوفة المعبر ماعن الايام تقديره وكان وما مقبة أشد الايام التي لقيت منهم أواشد أيام لقيت منهم ويحوز أسيكون على العكس وقبل ما يقير منهم فرم العقبة اسم كار ويكون أشدخيره بتقدد برالمضاف اليسه أو بتقديرمن وفال الطبيي أشدما لةيتخبركان واسمهعائد الىمقدروهو فسعول قوله لقد لقيت ويوم العقبة طرف فالعني كانمالقيت من قومك بوم العقبة أشدمالة يتمنهم وأراد بالعقبة لتي بني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلي يقف عند العقبة في الموسم و يورض نفسه على ق اثل العرب بدى وهم الى الله تعالى والى الاسلام اه والمعي انهم ما أجابواذ لك فاشتر عليه حينئذوهومه في قوله (اذاعر ضَ نفسي)وفي نسخة اذوهو الظاهر قال الطبي وضع اذا التي هي الاستقبال موضع اذيعني الموضوعة الماضي استحضار التلك الاالفظيعة والمعسف حيث عرضت نفسي بالامان والاجارة من النعرض على حرى العادة (على ان عبسد ياليل) بكسر الدالوالازمالاولى (ابن كازل) بضم الكاف قال المسقلاني أسمه كنيته والذي في المفازي ان الذي كلمهو عبر باليل نفسه وعندأ هل النسب أن كالل أخو ولا أنو واله عبد بالدل من عمرو من عروو يقال اسم ابن عبد باليل مسعود وكان ابن عبدياليل من أكابرأه - ل الطائف من تقيف وقيل الا قدم م وفد طائف سنة عشر فاسلواوذ كرها بنعبددالبر في العدابة المكرذ كرالوا فدى مايدل على انه لم سلم والله أعلم (فلم يجبني الى ماأردت) أى ماقصدت وطلبت منه حدائد من المهد والامان (فانطاقت وأنامهم وم) جازما المتمعرضة بن الفعل ومتعاة مومو قوله (على وجهيي) أي وذهبت هموما على جهتي قال الطبيي أي فانطلقت حيرا فاها عما لاأهرى أمن توجه من شدة ذلك الغم وصعوبة دلك الهم (فلم أسستفق الابقرن الثعالب) يقال أغاف واستفاق نمرضه وسكره بمعنىأى فلإأفق مماكنت فيدمهن الهموشدة الهسم حتى بلعت فرن الثعالب والقرن جبل وقرن الثمالب حيل استه م مكة والمناتف (فرمعت رأسي) أى الى السهاء لانها قبلة الدعاء ومهبط الرجاء (فادا فابسحابة دأطلتني) عبالزيادة على العادة (منظرت عادا ميها) أي في السحابة (جبريل مادا في مقال ان الد قد سمع تول قور ك أى قولك ايام (وماردوا عليك) أى من ابام ــمو يحتمل أن -كمون الثانى تأكيد اللاقلو بياناعلى أن الاضافة فيهمن المصدرالى فاعله (وقد بعث) أى أرسل الله (اليك ملك بابال لتأمره بمساشت فيهم قال) أى النبيءايه السسلام (فعادا ني ملك الجبال) أى بنحو باأيهاالنبيأو يامحمد (فسلمءلي) أىتسليم تعظيم وتكريم (ثم قاليا محمدان اللهة دسمع قول قومان وأما ملكُ الجِبُالودَد بعنني ربن الدِللةُ أص في إمرك أي أي بشأ نك أو بساتريده (ان شــ شت ان أطبق) بضم الهمز وكسرا الوحدة الحفففس أطبق اذاجعل الشئ فوق الشي محيطا بحميه عجوانبه كإينطبق الطبق على موضع من الارض والمفي اذا أردت أن أقاب (عليم الاخشين) وهما جبلان يضافان الى مكة مرة والى مىآ ترى وهما واسدذ كرمشاد حوفىالفائق الآستسبان آ ببلان المعليقان بمكه وحوأ يوقبيس والاسير

فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم بلأرجو أن يخرج اللهمن أصلاحهم من نعبد اللهوحده لاشرك بهشدا ستفرءايد وعن أنسأت رسولالله صلىالله عليه وسلم كسرت وماعت ويوم أحدوشم فرأسه فرل يسلت أآدم عنده ويقول كيف يفل قوم معوا رأس نهم وكسروا رباءيث رواءمسلم وعن أبيهر الأ مال قال رسول الله ملى الله مليه وسلماشند غضبالله علىقوم فعساواللبه نشير الى رباعشه اشتدة ضبالله على رجل يقتله رسول الله فىسبيلالله متفق علسه وهدذا الداب خال عسن الفصل اثانى \*(الفصل الثالث)\*عن معنى سأمى كثير فالسألت أباسلة بن عبد الرحن عن أول مانزل مناافر آن قال ماأبها المدثر فلت يغولون اقرأباسمر بلافال أنوسلة سألت ماراعن ذلك وفلت له مثل الذي فلت لي فقال لي بايرلاأ حدثك الاعاحدثنا رسولاله ساليالله علمه وسلم فالجاورت بحرأه

شهرا فلما قضيت حواري

همات

وهوجبل مشرف وجهه على قعيقهان والاخشب كلجبل غليظ وفى القاموس قعيقعان كزعيفران حبل بمكة وجهه الى أي قبيس ( مقال رسول الله صلى الله عايه وسلم ال أى لا أريد ذلك وان استحة و ا كمفرهم بل (أرجوأن يخرح الله من أصلابهم) أكس انساب بعضهم (من يعبد للهوحده) أى من بوحده منفردا أوليطيع مخلصاً (لايشرك به شيأً) أى منشرك جلى أوخفي ( منفق عليه وعن أنس رضي المه عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعينه) بفتح الوا، وتخفيف المعتبية على وزن الممانية السن الذي بين الثنية والناب وكانت الرباعية للكسورة هي السفلي من الجانب الاعن (يوم أحدوشهم) بضم شين وتشديد جِيم أى حرص رأسه فقوله (في رأسه) المامن باب التحريد أونوع من النأكد فال الماسي وهو من قبل قوله يجر حقى عراقيها إصلى بولغف الشج مديث أواع الرأس طرفا الشيريعني فكائن قالو وتع الشع فداسه تضميماً (فجمل يسلمن) بضم اللام أى تزيل (الدم هنه و يقول) أى است مظاماوا ستعجاما (كيف يفلم توم شعبوارأس نيهم وكسروار ياعينه) من الزهري اله ضرب وجهرسول الله صلى الله علم وسلم نوم أحد بالسميم سبعين ضربة وقاءالله شرها كالهاذ كردالسميوطي في حاشية ليخارى والروجهه حصول المشاركة له مع السبعين من الشهداء الاات الله عصمه لقوله والله يعصمك من الماس واغساح صله بعض الاثر منالشيم والمكسرلتحقيق الثواد والاحرولاطهار مقتضي الاوصاف الشيرية من العجز والضعف والتأثير المناسبة للعبودية ووجب نعت الكبريا والعظمة والاستفناء والفؤة والقددرة الملاغة للربوبية (رواه مسلم) وكذا الترمذي والنسائي وابن ماجه (وعن أبي هر برة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد فضب الله - لى قوم فعلوا بنب يشير الى رباعيته ) حال من رسول الله وعامله قال وقع مفسرا المفعول علواهذا (اشتدغضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله على موسلم في سبيل الله) لعل حذف الماطف بن الفصلين الاشارة الى الم ماحديثان مستقلان جسم بينهما الراوى و الوعد تكرار اشتده ضب الله أوالا شعاد بات كل واحدمنهما يستحق ماد كردفع النوهد م الاشتراك ولم يأت بأوكيلا يفال الشك قال الطبي يحتمل أن يرادبه الجنس وان يرادبه نفسه وضعاللفا هره وضع المضمر الشعار ابار من يقتله من هورجة للمالين لم يكن الاأشقى الناس والذى قتله رسول الله مسلى الله عليه وسلمه وأي برخاف فال النووي وقوله فى سيل الله احسترازعن يقتله في حدد أوقصاص لان من يقتله في سيل الله كان قاصدا له صلى الله عليه وسلم (متفق عليه وهذا الباب خال عن الفصل الثاني) تقدم توجهه مراوا

ه (الفصل الثالث) ه (عن يحي ب أبي كثير) قال المؤلف يكني أبا المنامر المياني مولى الني أصله بصرى صارالى البي امترأى أنس بن مالك وسمع عبد الله بن قنادة وغيره روى عنه عكر منو الاوزاع وغيره ما رقال سألت أماسلة بن عبد الرحن بن عوف الزهرى القرشي التنام المسلمة المسهمة المشهور بن بالفقه في المدينة وقول ومن مشاهيرا شابعين وأعارمهم و يقال ان اسمه احدال فقهاء السبمة المشهور بن بالفقه في المدينة وقول ومن مشاهيرا شابعين وأعارمهم و يقال ان اسمه والمسعى وغيرهم و روى عنه الرهرى و يحيى بن أبي كنير والشعبي وغيرهم و عن أولى المراب القرآن قال بالميا المدثر) في المالة واقولية عنه فوصة والمسعى وغيرهم و المنام القرآن قال بالميا المدثر في في المناه أو أو المناه والمناورة و المناه المناه و الم

( فنوده ت ف ظرت عن يميني فلم أر شبا ونظرت عن شمالي فلم أرشيا وتغارت عن خلفي فلم أر شــ بأ فر نعت رأسي فراً بتشيأ ، وقد سبق عن مايراً يضانه عمرسول الله صلى الله ، ابه وسم يحدث عن برة لوحي قال نبيه أنا أمشى ومعتصونامن المعاء فرقعت بصري فاذاللك لذي جاني بحراءا لحديث فهوصر ع بان مراده الاق الاضافي (ما تيت خديجة مقلف دثر وفي فر ثو وفي وصبوا على ما عبارد ا) اعل محل الصب الوحماد فع العشيات إ فلاينا فى ماقبله بمسايدل على البرود الناشئة من الخفقات ﴿ فَنَزَاتُ بِا أَيْهَا الدُّرُومُ فَانْذُر ور بِك فسكَر و ثيارات فطهرو لرحزهاهمر) قال الطبيى قوله لاأحسد ثدالح الحبارعماسهم والتقدمن أن أول مانزل مرالقرآن باأبهاالمد تراكن لايدل على المعالوب لانه قال في آخره فقلت د تروني فنزلت ياأبه المد ثروة . سبق ف حدديث عائشةان أولمانزلمن القرآد اقرأ باسرر لن اله فالجدم عاقدمنا كالإيحق ولذا قال بعض المحققن قول من قال ان ق ، منزل با أيها المد ترضعف والموار ان أوَّل مانزل عسلي الاطلاق اقرأ بأسمر بك كامر به فى حديث عائشة وأمايا أبه المد ترمكان تزونها بهدو مترة لوحى كاصر حيه في رواية الزهرى عن مارويدل عليسه قوله وهو يحدث عن مترة الوجى الى ارقال فانول الله تعالى بالميا المدنر وقال النووي وقول من قل من المفسرين الأوء مانزل الفائحة باطر وفيسه بعثلانه يمكن الديقال مراده ولسورة برلت بكالها وأول سورة بالمدينة على لة ول بانم امدنيـة أوأقل سورة بعد قرأ والمدثر ميكون أوايهما أيصا اضافيـة ويؤيده قوله (ودلك)أى نرول المدثر (قبل ان تفرض الصلاة) عيمطاق الصلاة المتوق صفتها أو كالهاء لي قراءة الفاتحة والله أعلم (منفق عليه) \* (باك المات النبوة) \*

\*(الفصل القل) \* (عن أنس رضى الله عنه ان رسول الله صلى ألله عليه وسلم أنام جبريل وهو يا عب مع الغُلَان بكسر الغين أى العبيان (وأدند فصرعه) أى فطرحه والقام على قفاه (فشق عن قامه) أى عن حانب قابه وشقه رفاستخر ج) وفي جامع الاصول واستخرج افاستخرج (منه علقة) بفتحتين أى دماغا مظاوهو أمالمناسد والمعاصي في القلب (فقال هذا حفا الشيطان منك) أي نصيب لودام معك (ثم غسله) أي قابه و جوفه أرمحل شقه (في طست) بفتح العااه ويكسرو بسين مهملة وتاره بدل من السين الانمير قال ابن الملك فحشرج الشارق العاست بفتم الطاء ومهالغات طس وطس وطست وطست وطسة وطسدة بالفنح والكسر في جيدها وقوله (من ذهب) أعله اختبر لم فيهمس معنى الدهار ولاية فيه حرمة استعماله في الشر تعدّ المطهرة امالكون الملائكة عيرمكافين بافعا ماأولوقوعه قبل تقريرالا- كامراعا وزمرم) استدله على اله أدهسال مياه العلم حتى ماء المكر تراسكن الماء الدي نبيع من بين أصّا عه صلى الله عله، وسلم ذلاشك اله أفضل المياه على الاطلاف احكوته من أثريد الشريفة وما ورضم من أثرقدم المعيل المنيفة وبون بين بينهما ولان الاعجاز الكائن فيده صلى الله عليه وسسلم أبلغ نعمة - يقالما فه المبارك أكل من الكل ولومر ح بماه غدير وامل ا العارف سالنارض أشار لدورة واه

عليدك بها صرفاً وان شئت مرجها ، فعد الناع طام المبيب هو العالم

( ثم لا مه) والام فهم زأى أصلح موضع شقه (وأعاده) أى القلب لمحرج على ما يدل عليمروا ية الجامع السارة (ف مكانه) و لواولمالق الجمع قلايداديدان الالتئام بعد ارعادة قال النور بنتي يقول لا مت الجرع والصدع انذاشد ددته ولتأوير يدانه سواه وأصلحه (وجاء لغامات) أى الذير كانوا يعبون معهى السمراء (يدعون) أى يسمءون (الحامَّه) أى الرضاعية(بعني) أى بريداً نس با ، در ظهَّره) "ى مرضعته –لمية (فقالوا ان عجداة د فتل) لاك تصوّر - يانه بعد شق البعان ومعالجاته من خوارف العادة وعلامة النبوّة (فاستقباوه) أي توجه جمع من قومها اليه و أوه (وهومننقع الون) بفتح لماف أى منغيره فني القاموس انتُقع لونه يجهُّولاا دا نغير أ وقال الثور بشني يقال المتعلونه ادا تغيرمن حزر أوازع وكذلك المتغع بالميم وهسذا ألحد يثوام الهجما يجب فيسه النسليم ولايتعرض له بتأويل منطر بق الجآؤاد لاضرو رة فى ذلك اذه وشهرصادن معدوف عل

فنوديث فنظرت عنعيى فيم أرشما ونطرتعن شمالى فلمأرشمأ ونظرت عن خلفي فيرأر شيأ مرفعت رأسي فرأيت أفأتيت خدعمة فقلت دثروني فد تروني ومسمواعلي ماء باردا فنزلت بالبهاالد رقم فالذرور ال فركروشايك فطهر والرخز عاهمر فال ودلك قبه ان تفرض العلاة متفق علمه

\*(مابعلامات النبوة) \*(الفصل الاول)\* عن أنسابرسولالله صلىالله عليهوسلم أثامجير يلوهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه مشق عن قلبه فاستغر جمنه عاقة فقال هذاحظ الشطان منائم غدله فى طالت من ذهب عاءرمرم ملا مهوأعاده . كانه وحاء الفاد ان سعوت لى مه يعني ظاهره مع لوات محداندنش فاستقباره وهو مشقمالاون

قال أنس فكنتأرى أثر الخمافي مسدره رواه مسلوهن حاربن سمرة فال قا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انىلاعرف حرا بمكة كأنسلم على قبل ان أبعث انى لاعرفه الات رواه مسالم وعسن أنس مال ان أعلمكة سالوا رسول الله صلى الله على موسلمان ويهم آية داراهم القمر شفتن حتى رأواحراء بإنهمامنفق عليهومناس مسعودقال انشق القمرعالي عهد رسول لله مسلى الله عليه وسلمفرفتسين فرقة فوق الجبال وفرقةدونه ففال وسولاللهصلى اللهعليه وسلم اشهدوامنفقعلمه

قدرة الفادر اه وزيد مانيل فيهائه صاربم ذامقد سالقلب منوره ليستعدل فبول الوحى ولايتعارف اليسه أ هواجس النفسو يقطع طمع الشيطان عن اغلهاله كماشـ يراليه توله دلماحظ الشبطان منكُ ( قَالَ أُنسَى مكنت أرى أثر المخيط ) بكسراليم أى الابرة (في صدره) واهل مراره بهذان أمر الشق كان مسيالا. عنويا واخداف هل كان شق الصدر وغسله مختصاب أووتع اغيره من الانبياء أيضا وقدوتم الشقله مسلى الله علمه وسسلمم الافسند ملية وهوام عشرتم عنده خاجاه جبريل عليه السلامله بغار حواء ثم في المعراج ليذا الاسراء (روادمسلم) وكداالنسائي (وعن جابر بن سهرة قال فالرسول الله صلى الله عليه وسلم الى لاعرف حراعكة كان يُسلم على") أو ويةول السسلام عليك يانبي الله كاوردف رواية (قبل ان أبعث) قيل اله الجر الاسودكذا في بهض واشي الشفاه و عكن ان يكون الجرالمة كلم العروف مرقاق الجربي المسجدوين بيث ويعارضي الله عنها (افى لاعرفه الاتن) تقريرا قوله الى لاعرف واستعضارله كانه يسم كالممالات وداخلامة كالامااطيي وعكنان بكون التقدر انى لاعرفه الآن بالوصف المذكورفانه ينبغي وجوده بالاولىمن الحالة الاولى نقد وردعن عائشة وضي ألله عنهاانم الدلت قال رسول الله مسلى الله عامه وسدلم لما استقبلي حبريل بالرسالة جملت لا أمر بعيرولا شعر الاقال السلام عليك بارسول الله وفيه اعامال الهمبعوث الي كافة الخاق كاسته في شرح كالم شيخنا جال الدن عدد البكرى عند توله خليفتان على كافة خاسفتان (رواءمسلم) وكذا الامام أحدف مسند و لترمذي في جامعه (وعن أنس رضي الله عنه قال ان أهل مكة) أى كفارهم (سألوارسول الله صلى الله عامه وسلم ان يربيم) أى نظهر (لهم آية) أى علامة دالة على نبوته ورسالته (فأراهم القمرشقتين) بكسرفتشديد أي قطعتين مفصولتين (حتى رأواحواء بينهما) بان كانت شعة دوق الجبل وشقة دونه كاسدات (متفق عليه وعن النامسعود قال انشق القدر على عهدرسول الله) أي فى زمانه صلى الله علىه وسلم (فرقتين) أى قطعة ين منه ارقتين (فرقة نوق الجبل) أى حبل حواء (وفرقة دوله) والمراد المرسماتيا منافا حداهما الىجهة العاووالاخرى الى السفل (فقال رسول الله مسلى الله عليه وسلم اشهدوا) أي على أبوني أومعرن من الشهاد وأيل مهناه احضروا وانظروامن الشهود (منفق عليه) قال الزحاج وعم توم عدلوا عن القصدوماعليه أهل المسلم ان تأويله ان القمر بنشق وم القيامة والامربي في اللفظ بقوله أعالى وانبروا آبه بعرضواو يقولوا حرمستمرفكف يصكون فدنانوم الغيامة رقوله معرمستمر أىمطرد يدل على انهم وأوافيله آيات اخومتراد فقومعزات سايقة ومال الامام فوالدن الرازى اغمانهما انكر الىمادهبلان الانشقاق أمرها الولووتع لم وجدالارض و الغمالغ التواثروا لجواب ان الموافق ودنقله وبلغ مبلغ التواثر وأماالها ففرعاذهل أوحسب نعوا السوف والقرآن أولى دايل وأقوى شاهد وامكانه لاشك فيهأى عقلاوقد أخبرهنه الصادق فيعب اعتقاد وقوعه وأماامتناع الخرق والالتشام فدديث الشام وفي شرح مسلم للنووى قالوا اغاهذا الانشقاق حصل في الليل و. عنام الناس تماء غافاون والا بواب مغلقة وهم متغطون بثبابهم والمن يتفكرف الدعاء وينظر الهما وف شرح السنة هدناشي طلب ومناص على ماحكاه أنس فاراهم ذاك ابد الاوأ كثر الناس نيام ومستكنو بالإبنية فالدارى والعراء وفددينفق اليسكونوا مشاغيل فذلك الوقت وقدد يكسف القمرف الاسعريه كثيرمن الماس أىمع اله قد عدوانما كالذلك قدرالله فاة التي هي مدرك المصرولودامت هذه الأتية حتى نشترك فهاالمامة والخاصة عملي ومنوالاستوجبواالهلاك فانمن سنة الله تعالى فى الام فبلاان نبهم كان أدا الى مانية علمة بدركها الحس مريؤم واأهدكوا كاهل تعالى المائدة في منزلها علكم فن يكفر بعدد منكم فانى أعدنيه عسدا بالاأعدية أحددامن العالمين فلم يظهر الله هذه الاسية للعامة الهدندا للكة والله أعلموات وفي نفس القضية اشارة الى دلك حيث شقة منه فوق الجبل وأخرى دونه ولاشك انه يحمد عن بعض الناس عن يسكن من وراء الجبسل فكيف بسائراً هـ ل الجاذ وبقية الساس مع اختداد ف المعالع على ان

وعرأبي هر ترة قال فالرأس جهل هلىمقرمجد وجهه س أظهركهم فقيل نعرفقال واللات والعزى المنرأيته مفعل ذاك لاطأن على رقبته فأىرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اصلي رعم ليطأعملي رقبته فعالحتهم منه الاوهو ينكص على عقبيه ويشفى بيديه فقيله مألك فقال ان بيني وينده لخمد فامن فاروه ولاوأجنعة فقال رسول المصالي الله عاد موسالم لودنامني لاختطافته اللاثكة عضواعضوارواء مسلم وعنعدى بناتم قال بينا أناء ندالذي على الله علمه وسالم اذأ نامر حل فشكااليه الفاقة ثم أثاه الأخروشكا اليمه قطع السايل نقال باعدى هل رأ تا المرة فأن طالت بك ساة فالتر سالفاعسة ترنحل مناكسراحتي تطوف بالكعية

اراءها ليجيزة متوم على مااقترحوا كنافة صالح لايستلزء طهور هالغيرهم زوس أبي هريرة فال فال أبوجه ل «ل يعةرجج، وجهه) بتشديدالفاء المكسورتمن التعقير وهوالتمريغ (في التراب) أي هل إصلي ويسجد على الحنراب(بين أظهركم) فما بينكم على ان الاظهر مقد . قالا شارة آتى و أوعه على وجه الظهور أوالاستساد الى ظهرأحد وحمايتمورعا بنه تال الطبي يريدبه سعوده على التراب واغماآ وثرالنه فيرعلي المعبود تعنتا وعمارا واذلالاوتحقيرا (فقيل نم فقال واللأتوالعزى لنن رأينه يفعل ذلك لاطأن) أى لادوسن (على رقبته وأنى رسول الله مسلى الله عليه وسلم) أى فاء أبوجهل (وهو يصلى) حال من المفعول والحال من الفاعل قوله (زعم) به ثم العين أى قصد أبوجهل (ليطأ) أى ايضم (رج له على رقبته) قال ابن المان وفي نسخة به ثم أ الامعلى أنه لام ناكيد قلت فالفعل مرفو عدينذوفي نسخة زعم بكسرا من ففي القاموس زعم كفرح طمع قال العلبيي زعم وقع حالا من الفاعل بعد الحسال من المفعول و رعم بمعنى طمع وأراد قال في أساس الملاغة و والجاززهم فلأن في عسير من عم طوع في عسير ، طوع لان الطامع زاعم مالم يستيقن (فا فجنهم) مكسر الجيم ويفقع في القاه وس فجنه كمهم ومنم هم عليه وأناه بغنة أى في أنى قوم مفياءة (منه) أى من انبي صلى الله عاليه وسلم أومن اليانه اليه (الاوهو) أي والحال انه أى أنوجهل (ينكص) بكسرال كاف ويضم أى رجم (على عقبيه) أى نه قرى (ويتقى بديه) أى يحذر به مأويدفع شيأ بسبه ما قال الطيى المستشى فاعل في أى فا في أصاب عب مدل من أمر أي بهل الانكوس عبيه وندسدا لاالهمامسدالفاعل وفعه رخاء عنان الكلام لاللففاقيل كاعدت مسدا لحمرفى ضريدا فاعما وفي الكلام ميل الى المهنى دون اللفنا ويجوزان يكون الضميرفي فحي راجماالي أبي جهل وفيدنه الي الامرأى فسافيء أبوجهل أصحابه كاثنا من الامر على حالمن الاحوال الاعلى هذه الحال هذاوفي ا قاموس نكس على عقيبه نكوف ارجم عما كان عليه من خيرخاص بالرجوع عن الخيرووهم الجوهر و في الملاة ، أو في الشرنا. رقات الحديث يدلَّ على | استعماه فى الشر وكذا آية فل تراءت الفئتان الكص على عقبيه عممنيع القاموس يشعرانه بضم الكاف فىالمضارع لكن اتفق القراءعلى كسره حنى لم توجدف الشواذأبيض لعم قال الزحاج بجوزضم الحكاف ذكره الكرماني قوله تدالى على أعقابكم تذكمون (فقيله) أى لاب جهل (مالان) أى ماحمل المن المنع وما وتعملائس الدفع(فقال ازبيني وبينه: لحند نامن ناروهولا) بفتم فسكون أى خوفا و مراشديدا روأجمُّعة) ﴿ جمعجناح الطائر الملائككةالذس يحفظونه ويؤ يدمآذ كره الراوى (فقال,رسول آلله صلى الله علمه وسلم لودنامني) أي قرب عندي (لاختطانته الملائكة) عي استلبته بسرعة (عضوا عضوا) والمعي لاخذ كل ملا عضوا من أعضا " دروامسلم وعن عدى بن حاتم قال بينا "ناعندا الني صلى الله عليه وسلم) أى حاضرا وقاعدا (اذأنا ورجل فشكا) بالالف وفي نسخة بالياء على انه لغة في الواوكاف القاموس (اليه الفاقة) أي الفقر وشدة الحاجة (ثم أثاه الاسخر) وفي تسخة آخروه والاطهر (نشكا اليه قلم اسبيل) أي بساب قطاع الطريق أرلقه الزاد وعدم علف الدواب وطمع أهل الباسية وتعرضهم القافلة (فقال ياعدى هل رأيت الحيرة) بكسرالح عودوا والقديم بظهر الكودة ومحلة معرودة بنبسابوره لي ماف النهاية والظاهران الراديم االاؤللانه المعروف عند والدر والذا اقتصر عليه شارح والكأن الالف أغرب اوأعذر قدل وأجاب عدى مارأ ينهالكن أنبثت عنها أقول وعكن أن يكون رأيت بعي علت وأدلا يتوقف الكلام على وابه حيث قال (فان طلت بل حياة والرن) بفتحات مواليات أى فلم صرن والظعينة) أى المرأة السادرة وقيد للهاذاك لانما تغادن عالزوح ميثماطون أولانم اتحمل على الراحلة اذاطعنت وقيل الفاهية المرأة في لهودج ثم قيدل الهودج بلاامرا أوالمر أوبلاهودج كذافي النهاية وقان شارح الظعينة المرأة مادامت فى الهود بم فاذالم تكل فيه فايست بظعينة والراده منا المرأة سواء كانت فى الهود بم أولا أ فول كونهاف الهودج أبلغف العنى المرادعلى مايدل عليه قوله (ترتعل من الحيرة) أى وحدها (ستى تطوف مالكهبة

لاتفاف أحدا الااللة والمن طالث بك حياء لتفقدن كروز كسرى والمنطالت بك حياة ل ترين الرجل يخرج مله كفه ونذهب أرفضة نطاسهن يقبله دلا يجدمن بقبله منه ولياقدين الله أحد كم نوم بالقاء وليس بينهو وينه ترجان يترجمله فمقول ألمأبعث البكرسولا فيملفك فيقول لي فيقول ألم أعط لنمالا وأدضل عاملة قولبلي فيظرعن عين فلارى الاجهام وينظرعن ساره فلاترى الا جهنم اتفوا المارولو بشق غرة فن لم يحدف كاهة طسة قال عدى ورأيت الطعينة ترتعسل من المديرة - في تعاوف الكعة تخاف الا اللهوكنث فبمناءتهم كنوز محسرى ينهرمزوانن طالت بكمحياة مرونما فالاالني أنوالقاسم مسلى اللهعلمه وسايخر بعمل كفه

﴾ لاتخاف أحسدا الاالله) روى أنه قال عدى قات في نفسي فأن ٧ رعاء طبي (ولنن طالت بالحياة التقفين) ومديغة الجوول من الفقر وفي نسخة من باب الادتف ل يقال الشخت واستفتحت طابت الفقر والمهني اتوحذن (كنوركسرى) أى على وجرا عنية ول مدىكسرى م هرمز قال صلى الله عليه وسلم كسرى م هرمزوف لة اموس كم مرى و يفتم الذا غرس معرب خسر وأء واسع المك (والمن طاات للحياة الرين الرجل يخرج مل عنه الله من ذهب أوصة ) أى ون وعي المقدس معنى الرامي هذا ومرامن هذا و يحتمل أن تكور أو بمنى الواو ولا لذ (يطاب من يقبله) أو واحد النهما أوماذ كر (فلا يحد أحدا يقبله منه) أى العدم المنقراءر ذلك الزمار أولاستعناءة لوجه والاكتفاء بماءندهم والقنا يتم في أيديهم فقيل انما يكون ذال بعد نز الديسي عليه السدلام و عدمل أن يكون اشارة الى ماونع فرمن عر بن عبد لعز برعم ايسد ق الحديث وبذلا حزم المهقي قبل ولأشكف وجانهذا الاحمال اقوله في الحديث ولنن طالت بكحياة فلت لاشلاد وعساسالاول لفول عدى الاتى ولننطال بكم حياة لترون والحاصل أن قضية الشرط يالا تستلزم الوقوع (وللقين) عطف على صدر الحديث وقوله رالله) مفعول مقدم قدم الاهتمام وتعظيم المقام وفاعله (أحدكم) وطرده قوله (يوم يلقاه) وهو يحتمل اعرابين كالايخفي في الضمير من وكذا الحال في قوله (وابس بده و بينه ترجان) ففح أقه وضم الجيم ويضمان ويفتعان كالى نسم " سأى مرجم يترجم له بعنى ير يكون اللق والكلام الأواسطة قال ماحب الشارف هو فتح التاءوضم الجم وضبله الاصيلي إضمهما اله وفي النهاية المرجمان بأضم و لفخر الذي يترجم المكادم أي ينقسله من الغسة الى أخرى وا مع والنون والدنان وفىالقاموس الترجمان كعنفوا دورعفران وريهقان المسرالسمان وقدتر جهوء تدوالفعل يدلهلي اصالة الناء وفي الفاتم دوعلى وزن زعفران و يحوز بفتح التاءرضم الجيم و بضمهما والمه أعلم (فليقولن) أى الله سجاله (ألم أبعث اليكرسولا فيه غل) بالنصب مشددا و يتخفُّ ( ديقول بلي ديقول ألم أعطال مالا وأعلى)بالجزمن الانض لأى ألم أحسن البادولم أنم عليك والاستفهام النقرير يعني أعدايتك المال وأنعمت على لما الكال ومكنتك من الفاقه والاستمتاع معرالصرف على أهل استعقاقه ( ميغول بلي فيه ظرعن ء ينه ولا برى الاجهنم) لتركه لط عات (وينظر عن يساره ولا برى الاجهديم) لارتكابه السيئات وا ظامر أنهما كأيتان عن الاحاطة وأن الخلاص منهاليس الابا ارورعامها كأقال تعالى وان منكما واردها كان على ربك حمّاء هنيام ننجي الذمن اتقوا أي بالاعباد والرحساب والذافال (اتقوا الذار ولويشق غرة) أي بنصفهاأو بمعضها ( فَنَ لَم يَحِدُ فَكُمْ عَظْمِيةً ) أَى مَن الباقيات لصالحات وهي أنواع ا . ذ كار والده وأت أو كَامة طمية السائل قُرينة ما قاله وهو الوعد على قصد الوفاء أو الدعاء مع حسن الرجاء وهـ ذا الذي سماه الله تمالى قولامعر والوقولاميسو راهل لطبي فالتلتماوجه نظم هدا الحديث قلت المنكى الرجل الفاقة والخوف وهوالعسرالمهني فيقوله تسالي اندم المسر يسراوهوما كانت الصابة عليه قبل فعمال لاد أجاب عن السائل في ضمن بشارة لعدى وغير من الصالة باليسروا لامن غرير الدا اليسروالغي الدنيوى عسرفي الاسخوة وندامة الامن وفقه الله تعالى بان سلطه على انفاقه فيصرفه في مصارف الحدير ونسيره حديث الى رصى الله عنه كيف كم اذاغدا أحدكم فى حلة وراح فى حلة ووضعت بنيديه محفة الى قوم أنتم الموم خيرمنكم ومنذوددسبق في باب المساس (قال عدى فرأيت لطعيدة ترتحل مرا لميرة حتى تطوف بالكع الاتحاف ادالله) أى كالخبر به رسول المه مسلى الله عليه وسلم روكنت فين افتتم كنوز كسرى ب هرمن بنه الها، والميمزاد في الصابح لذى في الابيض قال شارحة أواد القصر الا يض الذي كال بالدائن قال له بالفارسية يغركوسك ولئن طرات بكم حياء لفرون ماقال أع مؤدي ماقال (الميي) وهو الرجل الذي يخرح مل مكف الحقوله (أبوالقاسم صلى الله عليه وسلم يدل أوعاف بيان المبي وقوله (يخرج مل عكمه) بدل أوسال أقوله ما قال والمنى بخرج الرلى كأف نسخة فهو مقل المعنى يختصرا أو لرجل

رواءالخاري رمن خياب ام الارت قال شكونا الى الني صلى الله عليه وسل وهو منوسد بردةفي ظل الكعبسة وفسدلة بنامن المشركين شدة فقلناألا ندعو الله فقاعد وهسو مجروجهه وقال كأن الرجل فبن كان قبلكم يحفراه ف الارض فيعل فيسه فيعاء بمشارفيوضع فوقرأسه فيشق بالنن فآبصد وذلك عن ديده وعشط بامشاط الحديد ما دون الممن عظم وعصب وماسده ذلك عندسه والله ليتمن هدذا الامر حتى سير الراكب مدن صنعاءالى حضره ونالا تخاف الااللهأو لذئبعلى غنمه ولكنكم أستعاود واه العارى وعسنأنسقال كأن رسول الله ملى الله عليه وسالم يدخل على أمحرام بنت ملمان وكانت تعث عبادة من الصامت فدخل علما ومافاطعمته غرجلت تفلى رأسه فنامرسول الله صلى الله عليه وسارتم استيقظ وهمو يضعك فالتفقلت مانضعكك

يخرج على ماسبق فى الاصل فهو فقل باللفظ مقتصرا (رواءا ليخارى ومن خباب) بفتم الخاء المجمة وتشديد الو-دةالاولى (اصالات) بفتح لهمزة الراء وتشديدالفوقية قارالؤامس يكي أباتم دالله التعميدواغيا الحقه سي في الجياهلية فاسترته أمر أه من خزاءة وأعنقته أسلم قبل دخول الري صلى الله علم موسلم دار الارقم (الى الذي صلى الله عليه و سار وهوم توسد و دفى طل الكعبة) أي كساء يخطط اوالمه في حاصل البردة وسادة له من نوسد الشي جعله نحت رأسه (وقد)وفي نسخة ولقد (لقينا) أي رأية وحصل الما (من الشركين) أي من كفارمكة(شدة)أى محنةشديدة (فقلنـــألاندهوالله) أى لناءلىالمشرك بـ فأنهم يؤذوننارفقه دوهو محر و-هه) مناحر بتشديد الراءادا اشتدحوارته (وقال كان الرجل) الملام للمهدالذه في الذي هوف المعنى نكرة (فين بالكم يحفرله) بصيغة الجهول أي يجعله حذرة (في الارض) فيدوا في اتفاقا (فيجعل فيه فجاء بمنشار) بالنون ويروى بالهمز وابداله اياء وهوآلة يشق بهاانكشبه رفروضع فوق رأسه فيشق باندين أىفيقطع نصفين(فحابصد ذلك)أى فلاعنعه ذلك العذاب الشديد(هن دينه ويمشط) بصيعة نجهول يخففنا والمعنى بشول (بامشاط الحديد) بفتم الهمزة جمع المشط وهوما يتمشط به الشمعر (مادون لحه) أى مانعت لحمذلك الرجل أوغيره وهوالظاهر (منعظم وعصب) بفختي فال العليي من سان الماوفيه مبالمة بأنالا مشاط طدتها وقوتها كانت تنفذس اللهم الى العظم وماياتصق به من العصب (ومايسده ذلك عن دينه) جلة حالية (والمه لينمن) بفنم اليا، وكسرالة موتشديد الميم أى اليكمان (هذا الامر) أى أمر الدين وفي نسخة بمسبغة لجهول وفي أخرى بضم حرف المضارهة وكسر الداءعلي أد الفاعل موالمه وزوله هذا الامر منصوب على المفعولية وميه اعماه الى قوله تعداد المفاهر وعلى الدين كله ويا بى الله الذان يتم توره (حتى إسدير الما كب أى رجل أوامر أأ وحده (من صنعاء) بلد بالمين (الى حضر موت) موضع با فصى المين وهو بفتح المهغيره نصرف النرك بوالعلم فدوقيل اسم قبيلة وقيل موضع حضرفيه صالح علية السلام فحات في وحضر حرجيس فمات في مذكره شارح وتبعه ابن اللا وف القاموس حضرموت وبضم المرباد وقبيلة ويقال هذا حضر وتوبضاف فيقال حضرم وتبضم الراءوال شتثلا تنؤن الثاني (لايخاف الاالمه أوالدئب على غنمه) وفى نسخة بالواووه ويحتمل ان يكون بمنى أويكون أوبمنى الواوالعمم أوللشك وعلى كل تقدير فلايخنى ماميه من البالعة في حصول الامن وزوال الخوف فاندفع ما قبل من النسب ياف الحديث انحاه و الأمن من عدوات بعض المناس على بعض كماهو في الجاهليسة لا الامن من عدوا للذئب فان ذلك اعا يكون في آخر الزمان عند نزول ميسى عليه السلام (ولكنكم تستعيلون) أى سيزول عذاب المشركين فاسبروا على أمر الدين كما مبر منسبة كمم المؤمنين على أشرم عذابكم افرَّة البقين (رواه المخارى) وُكذا أُبُود ودو النسائي (وعن أنسرضي اللهمنه قال كان وسول الله على الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان بكسرا البم و موابن خالدوهى خالة أنس نسباوهي وآمهأم سليم من خالات النبي صدلي الله عليه وسدام رضاعا ونسبرا فال النروى اتفق العلماء على انهما كانت محرماله مـــ لمي الله عليه وسلم واختافو افى كيفية ذلك مقال اب عبد العيروغـــــــر. كانت المدى خالاته من الرضاء ــ قرقال آخرون بلكات خاله لاب أو بالمدوع بدالمطاب وكانت آ. ممن بني النجاروة ـ دسبق ذكرو- الدخول عليها في حديث أختها أمسام وعز يادة تحقيق ف نذكر (وكانت نحت عبادة بن الصامت) أى زوجة ، قال الولف أسلت و بايعث وماتث غاذ ية ، مرز وجها بأرض الروم وقسيرها بقيرس درى عنه ابن أختها أنس بم مالك وروجها عبادة فالداب : بد البرلا أقع الهاعلى اسم صحيح عركسيها وكان وتم افى خلافة عمان (فدخل) أى النبي صلى الله عليه وسلم (عليها بوما فاطعمته م حلست تفلي) كمسر الملام يخففه أى تفتش (رأسه) أى شعرراً سه (فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقط ) أى انته بعد نوم اثير (وهو يضعله قالت فقات مايضعكات) بضم الياموك مرالحاه أى أى شئ يسمئل على الضعل (بارسولُ

الله) فانمثلك لايضحك والسبب من أمرعب (قالناس) أى جمع (من أمتى عرضواعلى غزاة) أى حال كونهم بجاهدين (في سبيل الله) أي مع الكفار (يركبون نيج هذ البحر ) بفتح مثلثة وموحدة فيم أي وسطة ومعظمه ( الو كاعلى الاسرة أومثل اللوك على الاسرة ) اظاهر أن أوشك من الراوى وهو اماحال أو مة مصدو بعذوف إلى مركبوت الوكاءلي الاسرة أوركو بامثل ركوب الماوك على الاسرة قال الطبي شدبه ثيراليس بناهرالارض والسفينة بالسرير وجعل الجاوس عليها مشاجها لجاوس الماول على اسرتهم ايذا فابأنهم بذلونالانفسهم ويرتكبون هذاالامر العفايم معوفو ونشأطهم وعكهم من مناهم كالماوك على اسرتهم وفى شرحمسلم قيل هوصفة لهم فى الآخرة اذا دخه أو الجية والاصم انه صفة لهم فى الدنيا أى مركبون مراكب الماولُ استعنالهم واستفامة أمرهم وكثرة عددهم اه ونيه أشعار بان الحال مقدرة على المعنيين بخلاف مانرره العاميي فانها حينشذ محة قة (فقلت يارسول الله أدع الله أن يجعلى منهم فدعالها) فيسه النفات أوتجريد أونةل مالمه في أومن كالم أنس (ثم وضع رأسه دنيام ثم استيقفا وهو يضحك فقات بارسول الله ما يضعكك) أى الات , قال فاس من أمني عرضوا على عزامف سد للالله كاعال أى الني صلى الله عاد وسلم (ف الاولى) أى فى المقالة الاولى وهومن كالرم الرارى اختصارا (فقلت) أى ثانيا، يارسول المه أدع الله أن يجعلني منهم قال أنت من الاوّلين) ويده ايماء الى ان مرتبه او واين وق مرتبة الاستوي (فركبت أم حرام البحرف زمن معاوية )أى في أيام ولاية معاوية فلاينافي ما تقدم من الموت في خلافة عمان (فصر عت عن دابتها) بعيغة الجهول أى فسقطت عن ظهر مركبها (-ين خرجت من البحر فها كت) أى ماتت و نظيره قوله تعالى حتى اذا هلك أى مات يوسف (منفق عليه) و رواه أبود اودوالترمذي و لنسائى (وعن ان عباس قال ان ضمادا) بكسرالضاد و بضروغف فالمرودال آخرو بروى ضمام عمى آخر (قدم مكة) كسراادال أعنول بهمامن سفر (وكانُ من أزد شنوأة) بفتح أقه وضمّ نون فواوساكنا فهمزة مهاء تبيلة كديرة من البمن والاؤد قبيلة منها قال ابن الملك هو بضم الضاد المجعمة كسرها اسم رجل كأرصد يقا للنبي صلى الله ـ لم ، و سام تبل أن يبعث وقال الواف هو صماد بن تعلب الازى كان يتايب ويطاب العلم أسلم في أول الاسلام (وكان يرفى) كسرالقاف أي يع لج الداء بشئ يقرأ ثم ينفث (سهذا الريم) قال الميني الاشارة بهذا الى جنس المسلة له وذ كروباعتبارا لجرون قال التور بشى الاشارة بمذال جنس العلة التي كانوا يرونها لريح وكامم كانوا ير ون ان الخبسل الذي يصيب الانسان والادواء التي حسة افوا يرونها . ن مسه الجر نفعة من المعان الجن فيسمونها الربح اه وقال أبو وسي الربح هناعه سني الجراسمو أمها انهم لايرون كالربيم فسمم )أى ضماد (سفهاه أهسل مكة) أى جهالهم من السكه ار (ية ولون ان محد المجنون فقال أواني أيت) أي أبصرت (هذا الرحل) أى بالوصف المذكوراد أو يته فوا ساومقدروالاطهرار لوهذه للتمنى كأيشيرا ليه قوله (لعل الله أن يشدفيه على بدى) أى بسبى (قال)أى اب عباس (فلقيه)أى يحدار فقال يا محداني رقى من هُذاالر بم فهل النَّ أَى رَفَّ قَ (فَان أَرْقَيْلُ وأَخْلُصُكُ مِن الْجِ وَنَفْعَالُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسلم ان الحديثه) أَي ثابت آهَ مختصبه سواء حدد أرلم بحمد (عدد) أو لوحو به عليداو عودنفه ماليذا (واستعينه) أى في جيع مورنا (منجده الله) أق الى طريق توحيد وشاود تفريده بمقتضى فضله (فلامضل له ومن يضلل) أى ومن يضلله من سواء السبيل عوجب عدله (فلاهادى له وأشهدات لااله الاالله وحدم) أى مفرد اوهوتا كيدل قبله كقوله (لاشريكه) أوالمراد بالاؤل توحيدالذات و بالثانى تفريدالصفات (وأشهدان مجداه.د.) أى المتصالمكرم (ورسوله) أى المخصوص المعظم صلى الله علميه وسلم وشرف وكرم (أمابعد) أى وأرادان بخطاله خطبة عظيمة وموعظة جسمه تعزعته البلغاءو يغيرفيه الفصاء العقرا المقلاعاتم يعنبهمن الحانين والسفهاء (فقال أعدعلي كلياتك هولاء) أي المتقدمة الدالة على حزالة الخاعة رفاعاد هن عليه رسول الله لى الله عليه وسلم الاشمرات) يحتمل ان يكون التثابث الاولى كما كان له العادة أويفيرها كما يفيد

لأ بارسسول الله قال ناسمن أمني عرضه واعلى غزاة في سبيلالله يركبون ثبع هذا العرماو كاءلى الاسرة أو مثل آللوك على الاسرة فقات بارسول أدعالله أن يحملني منهم فدعالها ثموضع رأسه فنام ثم استبه فارهو يضحك فقلت مارسول الله ما يضحكات كالناسمن أمني عرضوا على غزانف سيل الله كافال فى الاولى فقلت مارسول الله أدع الله أن يحملي منهـم فال أنتمن الاولى فركت أمحرام العسرفرمان معاوية نصرعت عددابتها حدين خرجت مسن المعر فهلكت منفق المدووي ابن عباس قال ان صمادا قدم مكاوكانمن أزدشنوأه وكان رقى من هسذا الربح فسمع سدغهاء أهدل مكة يةو أون ان محدد المعنون فقمال لوأنى رأيت هسذا الرجل لعلالله نشقه على يدى قال فلقمه نقال ما يجداني أرقى من هذا الربح فهل ال فعال رسول الله صـ لي الله عليه وسلمان الجديقه يحمده ونستعينه منبهده الله فلا مضاله ومن سطاله فلاهادى له وأسَّهد أن لااله الا الله وحده لاشريكه وأشهد أن محداعبد ورسوله أما بعد فقال أعدعلي كلاتك وولاه فاعادهن عليهرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهات

حقيقة الاعادة مزيادة المالغة فنمقام الافادة وغمام الاستنادة (فقال) أي ضماد (لقدمه عنقول الكهنة) بفختين حم كاهن وهوالخبرين الغب بعبارات مسجعة واشارات مسدعة (وقول السحرة) جمع ساحر وهو المخيل في المين والذهن. نجهة قوله `ومن أجر فعله (وقول ا شعراء) جمع شاعروه و الحملى باللسانف كل شاندي شانمازان وزان ماشان يريدانهم ينسب ونك ارة الحال كمانة ومرة الى السعروأخوى الى الشور وقد سموت مقالة أصحابها (فياسمت) أي منهم (مثل كلياتك هؤلاء) يعني فلو كنت منهم لاشب كالدمك كالدمهم فاذا كان كالرمه أباغ من كالرم هؤلاء ولا يعده مجنونا الاالسفهاء ثم انهم كانوارون المكهان والسعرة والشعراء أهل البلاغة والمتصرفين في القول على أى أسلوب و فأشمار يقوله هذ الى الاع زأى داوز كالامل د البلاغة وحاصله انه صلى الله عليه وسلم قابل كالم ضماديما تقدم ليظهرله كل قهو يتس مهل أعدائه وقال العابي طااق هذا القول مناصلي المتعليه وسسارة ول ضمادم اله الماسم من سفه مأه ل مكه الدعنون اعتقد اله كذلك عقال هل المرفعة في الحلاص كالله صلى الله عليه وسلم ما لنفت لى قوله دلك وأرشده الى الحق ليحت والصدق الحض أي الى لست بمعنون أتسكام كادمالجاند بلكادمى نحوه ذاوأمناله فتعكرفيه معل ينطق الجنون بمثل منع لكامات ويحوه قوله تعالى ويقولونانه لمجنون وماهوالاد كراهالمبرأة اغهم جينوه لاجل القرآن وماهوالاذ كروسوعظة العالمي وكيف عنه من جاء بثله قلت بل المنون من عفل عن ذكر الحق واشتغل بكار م الحلق والدا قال صلى اللهما يموسه ادكروا اللهجتي يتولوا مجنون ثم فال العاسى والعرب وعااستعماوا هؤد ف غيرالعة لاعوقد شهديه التنزيل قال تعالى ان السعور المصروالفو دكل أو تك كانعنه سؤلاوقال لشاعر

ذم المنازل بعد ، تزلة اللوى به والعبش احد أوالنا الإيم المناول بعز الغواص والعسر الفرائل المناومات التي يعز الغواص من احواجها والرازها الممان فيها الدلات البينة ، لى اعجازها من كال ايجازها (قاموس الحر) أى معظم بحر الكلام ووسد طالج منالم والمعنى لمغت عابة الفصاحة وثما بة لبلاغة فالموس الحرام والمعنى لمغت عابة الفصاحة وثما ية لبلاغة فالموس القموس القموس المعمس والقومس معظم ما المحركا قاموس والقاموس البحر أوا بعسد وضعف غور ( (هات بكسر لناء أى اعط ( يدل أبابعات ) بالجزم حواب الامر (على الاحلام قال المي من عباس ( فبابعه ) أى لنبي عليه السلام ( وواحه سلم و في بعض المعابية المعنود وتحدث وتحريف حدث لمنا والمعنى والروا بقام ترديه وناعوس لعر أينا وفي كتاب المابع بلغناوهو خطالا سبل المن تقويم من طريق المعنى والروا بقام ترديه وناعوس لحراب المناوك للدواء مسلم وحدام المورود والمناوك المناود والمناوك المناود والمناوك المناود والمناود والمناوك المناود والمناوك المناود والمناوك المناود والمناوك المناود والمناود والمناوك المناود والمناود المناود والمناود والمن

بسواب أمارواية فقد قال الشسيخ بهي الدين في شرح صحيح مسلم ناعوس البحر صبطناه يوجهين الشهرهما بالنون والدين وهدندا هو الوجود في نسخ بلادنا والنانى قاموس البحر بالقف والميم وهدندا النانى هو الشهو وفي رو يات الحديث في عير صحيح مسلم قات هذا ما يدافي ولى الشيخ فائه لم يشكر وجود النقل والرواية بل يطعن فيهمن حيث اللعة والدراية قال وقال القاضى عياض روى بعضهم ناعوس بالنون و لعسين وقال شيخنا أبو الحسين ناعوس اليعرب عنى قاموسه قات وهذا يفيدان القاموس هو الانهروالا كثر والحاجاء

فقال لقسد سهمت قول الكهذاواول السعراوقول الشعراء فمامهمت منسل كلاتك هؤلاء والد بلغن قاموس البعسرهات يدك أبايعك على الاسسلام قال فبايعسه رواء مسسلم وفي بعض نسخ المسابع الغذا باعوس البعروه وتعين

الناعوس فرواية ومولكونه لايسستقيم في المعي حل على أنه بعي القاموس والم يسبع في كالم العرب فالوف النهابة فالأبوموسي فاعوس البعر كذاوتع فيصيح مسلم وف سائر الروايات فاموس البعر وهووسطه ولجنه وامله لميجود كيفيته فعصفه بعضهم ولبست مذه الاعطة أصلافى مسندا عصق من راهويه الذي روى عنه مسلهذا الحديث غيرانه قرنه بالحموسي وروايته فلعلها فهاقال واغاأ ورد نحوهذ والالعاط لان الانسان اذاطابه والميحده في شيء من الكتب فتحير فاذا نفارى كتابنا عرف أصله وعدا. قلت وهذا كامدور والشيخ فيما قر ، ويؤكد ماحروه من حهة عدم معة ماية لمق به من الرواية فالالطبي وأمادرا به و فال القاضي ماصر الدين ناءوس البحرءهظمه وتحته الذي يغساص فيهسالاحراج اللاكمام نأمساذا نام لاسابا الممن كثرته لاتظهر حركته ومكائه ماهم قات أبت المرش ثما مقش الفرش وانتحقيق الرواية مقدم على ندة ق الدرايذ معرأت هذا ايس معداه اللغوى بل تسكلف وتعسف في تعصيمه بالمعيى المجازى فاني يقاوم قول الشيخ وهذا من الالفاط الني لم تسمع فىلعسة العرب وأغرب الطبيى حيث فالوص الجائز نيكون النا ،وس حقية سة في القاموس وكانت الهة عرية خنى مكانم فهرتنقل نقلاها شيا اه ولا يخفى انه ان وتحتاباب الامكان انسد طريق التحقيق ف كلمكار والله المستعان (وذ كر-ديثا أبي هر يرة وجابر مسمرة) باضادة الحديثين لى لراويتي لغا ونشرام تبا والقديرا -دهما (بهاك كسرى) أى الح (ولا حرانفض عصابة) أى الحديث (في باب الملاحم) متعلقة كرو وجههمرارافرروكذا حروبوجيه قوله (وهذا لباب خال عن الفعل الشانى) \*(الفصل الثالث) \* (عناب عباس قال حدثي أبوسفيات بن حرب) بضم السين وجوزت للمدوا-مه مغر بهملة نمجمة ولاقبل الفيل بعشرسنين وأسسلم أيله الفنم وشهد لطائف وحنبنا وبقتب عيب في الاولى والاخرى يوم البرموك ترفى بالمدينة وصلى عليه عثمان رصى الله عنهما (من فيه الى في) من الابتداء أى الحديث الذى أرويه انتقل من فه لى في ولم يكر بينة واسطة كذاد كره الطبي والاظهر أن معنا الم يكن أحدد حاضرا غيرى معسه كايدل عليه حداتي وكدافواه في فالهلو كان أحدة مرمة وأن يرويه فلا يكون التعديث مخصرا من فعالى فعوقه ( قال) أى أبوسقيان ( الطاقت ) أى سفرت (فالمدة ) آى فا مدة السلم (التي كانت بين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم) يعني صلح الحديد اذكره النووي ركان سنة ست ومدتما عشرسنير للكنهم نقضو المهدبة تله ضخزاعة من حافاته سلى الله عليه وسدم فغزاهم سة ثمان وفتحمكه (قالَ) أَى أَبُو مَمْيان (فبينا أَمَابِالشَّام) أَو من أهل المقام (اذجىء بكَّمَاب من أنبي صلى الله عليه وسمَّم لى هُرَقُلُ) بَكُسُرا الهاءوفَتُم الراءوسكون القاف وهدذا هو المشهور على مافى شرح مدلم وفي نسخة بكسرالهاء والغاف وسكون الراءوهوغير منصرف المجمة والعلية وهوملك الروم والقبه قيصر رهو أولمن ضرب الدنانير وأولمن أحدث البيعة على مافي القاموس (قال) أي أيوسفيان (وكان دحية الكابي) كسر الدال ويفتع (حاءيه) أى بالكتاب فدفعه الى عفام بصرى أى أميرها وهي بضم الموحدة . قصور فقر يتنين المدينة وُدمشْقُ الشام (فدفعه عظام بصرى الى هرقل فقال هرقل قل ههنا) عى في أرض الشام (أحدمن قوم هذا الربل الذي يزعم اله نيى ) يَهْني اسكى نسأل عن وصفه بتبين لناصدة من كذبه (قالواً) أى بعض خدمه وحشمه (المرفدة يتفى نفر) أى مع نفر من قريش وكانوا ثلاثين رجلاوقيل الميرة س شعبة منهم وفيه نه سبق اسلامه لانه أسلم علم لخندق فيبهد أن يكون حاضرا وسكت معكونه مسلما قلت وقد يقال اله لم يذكر ويه مايا في سكونه (فدخامًا على هرقل فاجلسمًا) بصيغة المفعول وفي نسخة على بناه الفاعل أي أمر هرقل يجاوسنا (بين يديه) أى قدامه ليسمع كالدمناونسم عكالمه (فقال أيكم أقرب نسب امن هذا لرجل الدى رغم اله نبي) قال العلماء واغماساً ل قريب لنسب لانه أعلم بعاله وأبعد من أن يكدب في حقه (قال بوسفيان مقات اما) أي فرب اسبامنه رفاج اسوف بنيديه )أى وحدى (واجلسوا أصحابي خلفي واعدا أجلسهم خلفه ليكون أعون عام من تكذيبه ال كدب ولا يستعيوامنه أوليكن الهم أن يشعروا المهويدلوا عليه عاهنالان

وذ كرحديثا أبي هرارة وجابر منسمرة بهلك كسرى والاسخر لتفتعهن عصابة فىبابالملاحم وهذاالباب شال عن الغصل الثاني \*(الفصلاشات) ، عن ابن عباس قال حدثني أنو سفيان نرب منفيه الى في قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبن رسول الله صلى الله عليه وسلم فال فبينا أمايالشام اذحىء يكتاب من التى صلى الله عليه وسلم الىهرقل قال وكان دحمة السكايءابه فدفعه الىعظم بمرى در دعه عظام بصرى الى هرقل فقال هرفل هل ههناأ حددمن قومهدا الرجدل الذى يزعم انهنى قالوا تعرفدهمت في نفرمن قر يش فدخلناهلي هرقل فأحلسنا سنديه فقيال أيكم أفرب نسسبامن هذا الرجسل الذى يزعم الدنبي قال أبرسمفيان ففلت الما فأجاسونى بنايديه وأجلسوا أصابحلني

اما باعداد بعر ما رأس وعود الدولا بعدائه قصد في تقريبه تعظيمه لكوله أقرب ف النسب على مايقتضمهالادب (ثمدعايترجسانه) بفترالة عوصم الحمرو بضههماو لنتم أنصم وسبق انه يجوزننجه ماوهو المعبر من الفة بالمة أخرى ثم البا وزائدة والنقد مراعاً -دابا - ضارتر جمانه ( فضرفقال قل الهم) أى لا حماب أى سفدان (انى سائل هذا) وفي نسخة بالاضاف والعني انى أريدان أسأل أباسفيات (عن هذا الرحل الذي نعم الله ني أى عن وصف (فان كدبني) بعد في الذ ل أى فان تدكلم مالكذبك (مكذبوم) بالنشديد أى فَاسْبُو الْحَالَكَذِبُ وَلاتَسَكَّمُواعَلَى الْبَاطُلُ وأَعْلُمُونَى بِالْحَقِّ (قَالَ أَنُوسُفِيارُ وأَيْمَ اللهُ) بهمزة وصل ويقعام وبضمه يم وتعنيفه تقدم وهوقسم (لولا يخافة أن يؤثر) بصيغة الجهول أى يروى (على الكذب) بفتم وكمسروفي نسخة كمسر فسكون والممي لولاخوف أسنقلواءني الكذب الى تويى ويتعدثوابه (الكذبته) أى الكذبت علمه المغضى اماه قال الطمي واغماعداه بعلى لتضمئ معنى المضرة أى كذب مكون على لالى وفي هذا بيانان الكذب فبجرف الجاهلية كاموقبيم فى الاسلام أفول الفاهران معنا الولا يخافه أن يكذبني هؤلاء الذس مع لكذبته في تكذيبه في بعض كالرى المحصل مرامى (م قال الرجاله سله كيف حسب فيكم) الحسب مايعده الانسان من مفاح آبائه ذ كره الجوهري فهو أعممن لنسب ولدا . دل عنه اليه قيل وفي المفارى كنف نسبه فيكم وفي حامع الاصول كيف حسبه (قان دات هو مينا دوحسب) أي عمليم مان رسول الله هو محد ان عبدالله بن عبد لمللب بي حالم بي عبد مناف وأما أنوسه بان ين حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وأيس فى النمر موشد أحدمن بي عبد مناف غيرى (قان فهل كان من آبائه) أى بعض اجداد و واسلامه وفى نسخة في آبائه أى في جلتهم (من ملك) أى من ساعال وفي نسخة من موصولة وملك بصيغة الماضي أى مى كالملكا قال بعض الحققين هو حكذا يحرف الجروماك مقةمشد مهة وهورواية كرعة والاسبلى وأبي الوقت واسعسا كرفى أسطة والوذرعن لكشمهني من ملك على النمن موصولة وملك يعدل ماض ولاب ذر كافي لفتومن آ بالمملك باسقاط من والاول أشهر (قات لوقال مهل كمتم تنهمونه) بتشديد لناه الثانية أى تنسبونه الحالمة (بالكذب) أى ما يقاعه (قبل أن يقول ما قل) أى من دعوى النبوة وفلت لاقال ومن) بالواو (يتبعه) بسكو والتاءو في الباءوفي نسخه بنشديد الفوقية وكسرا الواحدة (الراف الناس) أى اشرفهم (أمن مفاؤهم) قال العلمي وفي الجيدى وحامع الاصول فهل يتبعمو أم ههنا منصلة وفي وقوعها قر منة لهل اشكال لان هل تسة عي السؤال عن محصول الجلة وأم المدلة تسستدي حصوله الان السؤال بهاع تعين أحدالا تسبين مسنداو سمدااله موالطاه رماى مصيم مسلم وشرحه والمشكاة في تبعه فتكون هُ وزة الاستَفهام مقدرة فَ تُوله أشراف الراس فسال أوّلا عجلا عُمَسال ثانيا مفصلا (قال قات بل ضعفاؤهم) الم ادمالاشراف أهل نفونوا تبكيرلا كل شريف والالوردمثل أي مكر وعروم في الله عنهما عن أسارة . ل سؤال هرقل كذاذ كره بعضهم وتعقبه العيني بان العمر من وحزة كانوامن أهل النخوة مقرل أي سفيان حرى على الفالب (قل أيز يدون) أي يادة أمثالهم والمينقصون) أي وحو عدمهم الى أدبارهم أو عود بعضهم من غسير عبرهم لكسرهم رقضالا) أي يقصون أبدا (ال يزيدو) أو داعًا (فال هو رند) أى رويع (احدمهم نديه بعد أن يدخلونه) أى بعايب نفسه (سخطه) بفي السيزويضم وسكون الخاءا المحمه أي كراهة وقسيدا (له) أي الدينسه وهي مفعول له وخرج به من ارتدمكرها أولحط نفسانى (قالقات لاقال فهسل قاتلهُ و قلتُ نعم قال ضكيف كان قنال كم ايا وقال قلت تسكون) أيا مَأْنيث ويذكر (الحرب) أى الحاربة (بيناو بيذ سعاًلا) بكسراوله أى مساجلة و داولة (بصيب مناونه يبسمه) أى هو يذل سامرة لعلبنه ونحن ننال منسه أخرى لغلبننا وهو تفسير لقوله مجالا وقدقا رتعالى وتلك الايام نداولهابن الناس وفال الشاعر فيوما عليناو يومالنا 🐞 و يوما نسرو يومانساء

مدعابرجانه فقال فللهم انىسائل ھــذاءنھــذا الرحال الذي رزممانهني فان كدبي فكمد فروقال أبوسسفيان وأمالهلولا مخافةأن وثرعلى الكدب الكدينه غفار انرجانه سله كمسحسيه مكم فالرقلت هوفيناذو حسىقال نهل كان من آماده من ملك قات لاقال فهل كنتم تتر-مونه بالكذب قبل أن يقسول مأقال قلت لافال ومدن يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهمم قال قلت بل معفاؤهم قالأبزيدون أمينقصون فالمقلتلامل يزيدون فال هل يرتدأ عد مهمعند منه بعد أن مدخل فسه عملة فالقلت لاقال وه ل فاتلتمومقات نعرفال فكيف كان فتالكم ايا فال المنتكون الحدر والبنا وبينمه معالايميب منا ونصيبمته

قال فهدل بغدر قاشلا وتعنمنيه فيهذهاليدة لاندرى ماهو صائع فسامال واللهماأمك نني ونكله أدخل ويهاشراغيرهده قال فهل قال هذا القول أحد قولدقلت لاشمقال الترجسانه قزله انىسا نك عن حسبه فكم فسزعت اله فمكمدو حسب وكذلك الرسال تبعث في احساب قومها وسالنك هل كانفآ مائه والناقيرعت انلافقات لو كانمن آبائه ملك ذات ر جدل يعالب وال آمائه وسالتمك عمن اتباعه اضعفاؤهم أمأشرافهم فقاتبل ضعف وهم الباع لرسل وسالنك هل كثم تتهـمونه بالكذب قبلان مولما فال فزعت ان لافعسرفت اله لم يكن ليدع الكذب اليالناس مُ يذُه فِيكذب على الله وسالتك فلير تداحدمهم عن دينه بعدان يدخه فيسه مخطفه مزعت انلا وكذلك الاعبان اذا شاط بشاشته القاوب

والماسي وأصد أوه والمعل الذي مو لدلولات الكل واحد من الوارد من الماللة مسوراً والكلواحد منه و في لاستقاء ومع والدا فرب دول الر له و نارة عليه وقال غير ، لسج الجمع سجل وهو الدلوا حكم ير والمرباسم جنس فصع الاخبارهنسه بالجيء وفيسه تشبيه بالسغ أى الحرب نوس نو لذاونو بده فقدوقعت المقاتلة بيدعصلى الله عليه وسلم وبيتهمة له حسنه القصة ف ثلاث مواطن بدروا حدوا لخندة فأساب المسلمون من الشركد في مدر وعكس في آمد وأصيب من العادمة بن ما من قلم في المندق فصدق أبوسفيان في كالرمه معالاعلىائه لايلزم منه التساوى (قال فهل نغدر) بكسرالدال من الغدر وهو نفض العهدو خلاف الوعد (قلتلا) أىماوقع منه غدر في المضي (ونحن منه) أى على خطر (ف هذه المدة) أى مدة الهدنة والصلح الذى حرى يوم الحديثيسة (لاندرى ما دو) أى الني أوالله تعسالي (ص تُع فها) أي أيغ له رقى مدة هذا الصلَّم أملا ( فال ) ى أيوسفيان (و للهماأ ، كنبي من كله ) أى ماندرت على كله والمراديم ا على مفيدة (أدخل فيما) أى في أنساء كاماني (شيأ) أي بمنابط عن في ملى الجلة (عبرهذه) أي غيرهذه الحلة الني فيها يحوز احتمال المغدرة في مدة " هدنة (قالفهل قال مذا القول) أي من أصرالم وقرد عوى لرسالة (أحد قدله) أي من سيقه من غير الانماء المروفين كابراهم واسماعيل واسعق و يعقوب والاسباط وموسى وعيسى علمهم السالام رقت لائم قال) أي بعد مافرع من الاستئلة الدالة على النبوّة والرسالة وأرادات بشرع في تبيدن توجها المانجها قالم قول والمعقول والعرف والعادة فال (الترجاله قل انسأ لذك عن حسد، ه فيكم فى احساب أقوا ، هم فتعديته افي المضمين ، مني الايقاع و عكر ان يكون فى عمنى من على ماجو رماحب القاموس والمعنى وهوظاهر جدايعني عباتكاف له العلمي لقوله هومن بالالتحسر مدأى يدعث وذوحسب وهوهو كتواك فيالبيضة عشرودر طلاوهي فينفسها هذاالمقدارة بلوا عكمة فيدلك اله أبعدمن انتهاله الباطل وأقر بالحانقها دالهامسله ولايخني الدهدذا القول اغما يستفاد من النقل ويساعده العقل (وسالنك هل كان في آياته ملك) أى في جانهم أحد من الملوك ولو روى بضم المم لكان له وجمه (فزعت انلافقات) أى فى نفسى بمقتضى رأك (لوكان من آياته ملك) أى لوكان ظهر منهم سلطان (فلت رحل الطالب النَّا آياتُهُ أَى سلطنتهم وهذا دليل عقلي لا يخالفه نقل (وسألنسك عن اتباهه أضعفاؤهم) أي ادهراءالناس وأهل خولهم (أماثرانهم) أئاغساؤهم وأهل خيولهم (فقلت بل ضعفاؤهم وهم اتباع لرسل) أى ابنسداء كماه والمشاهد في اتباع العلماء والاولياء قال النووي وأماقوله ال الضد ملماءهم اتباع الرسل فليكون الاشراف بأنفوت من تقسدم شلهم علهم والضسعفاءلا يانفون فيسرعون الى الابق اد واتباع الحق (وسألتك هـل كشم تنهمونه بالكذب فبسل ان يقول ماقال مزعت ان لافعرفت الهلم يكن ليدع) الالملام الحود أى المراد (الكذب على الناس م يذهب فيكذب على الله أى فان من المعلوم عند كُلْ أُحداب السكذب على الله أقبح وأشد ولذا قال تعدالي ومن أظلم عن افترى على الله كذبا (وسالة لنعل رندأ ــدعن دينه بعددان يدخسل فيده سخطفه فزعت ان لاركذاك) بالواوو الظاهرات بقال في كذلك أى لا يخرج ولا يرسع (الأعمان ادامًا العابشانية) بفتح الوحدة أى أنسه وفرحه (القلوب) أى فان من دخل على بصميرة في أمر محقق لا برجم عنسه بخلاف من دخل في الاباطيل ذكره النووي وقد عبر صلى الله عليه وسلم عن البشاشمة الرة بالعلم وأخرى باللاوة فأن من ذا فالذه شي أحمد ولا عالة ومن لم يذف لريعرف وسن مشرب العارفين لم يغرف ولذا فالبعض المشايخ اغمار جمع من رجم من العاريق يعنى فنوصل م الفريق الحالرويق فهوكالرفيق فحالامن الدائد لفالمبيت العتيق وتدخال شيغ مشايخ ا أنواطسن البكرى فدمس اللارمره لسرى الايمان ادادخل الفلب أمن الساب فلث واعل الاشارة الى هدذا المُمَّــ في والدلالة عدلى هـــذا المرفي في قوله سجانه وتعمالي فن يكفر بالطاغوت أي بماسو ي الله ويؤمن

وسالنسك هل يزيدون أم ينقصون فسرعت انهسم مز مدون وكذاك الاعماب حنى يتم وسالنا هل ما تلموه فرعت انكم فاتلتموه فيكون الحسرب بينكم وبينه معالاينالمنكم وتنالون منه كذلك الرسل تبتلي ثمتكون الهاالعاقبة وسالنك هل يغدر ورعت الهلاىغدر وكذلك الرسل لانغدر وسائتك هسلاقال هـ ذا القول أحد قيسله فزعت أن لامقلت لوكأن عال هذا القول أحدقيله قاتر جل التم يقول قدل فبله فال م فالجاماس كم قلنا مام فابالصلاة ولزكاة والماذوالعدفاف فألان يك ماتقسول حقا فالهني وقد كنت أعلم اله خارج ولكنام لا أطنهمنكم

بالله أى حق الاعمان فقد داسمُ سلك بالعروة الوثدق لاانفصام لها أى لا انقطاع ولا انفصال ولا اتحاد ولااتصال (وسالتسك هل ريدون أمينقصون) ولعدله ترك الواسطة وهي المساواة للاشارة الحان من لم عصكن في لزيادة فهوفي المقصان لان التوقف منفى في طور الانسان (فرعت المهم ريدون وكذلك الايمان) أى يز يدبغهسه وأدله (-في يم) أى يكمل بالامورالمشرة فيسهمن صلاةوز كالرصيام وغسير هاواذ ازل في آخرع روسلي الله عليه وسلم اليوم أكلت الكم دينكم وأغمت عليكم أمهمي انجازا لمساوعته سيحانه بقوله مريدون ان معافئه انو رائله بأنو اهسهم و بابي الله الاان يتمرنو وو وفعن عهدالله الى الا تنبعسد، ضي الالف من الزمان في زيارة الاعمان تحت أشمعة أنواره وفي مركة اعان أسر اره المستفادة من أخبار ووالمستفاضة من آثاره (وسالتك قل قاتلة و وفزعت المكم فاتلفو وفيكون الحرب ينسكم وبينه معيالاينالمنكم وتنالون منسه) أى دصيب مندكم وأصيبون منه (وكذاك الرسل توزلي) وفيسه اعماءالى ان الداردارايثلاء ولذا فال بمص العار فين مادمت في هسذه الدارلانسته وبرقوع الا كدار وقد قال تعالى ر في دايكم ولاه من ربكم عظيم وفسير السلاء مالحنب أوالخعة فهو من الأحدرا . الخاصي للو ادوالغياب ان البسلاء لاهسل الولاء كما شاراليه صلى الله عليه وسلم يقوله أشد دالمناس بلاء الانبياء ثم لاولياء (ثم تكون الها) أى الرسل واتباعها (العاقبة) أى المجودة قال تصالى والعاقب النقوى والا تخرة حير وأبقى قال النووى بعني نيتلهم في ذلك ليعظم أحرهم بكثرة صبرهم و بذل وسد مهم في طاعة الله (رسالتك هل يغدونزعتانه) أى الني أوالشان (لايغدر ) يعنى والاصل بقاءا اشئ على ماهو عليه كهمو مقرر في مسالة الاستعماب ولهذ أعرض عن الجلة المدخولة المعلولة (وكدلك الرسل لاتغدر وسأنتك هل غال هذا القول أحدقيد له فزعت اللامة شالو كان قال هدد القول أحدقب له قات رحل التم) أي هور جل اقتدى ربقول قبل نبله قال) كي أيوسفيات (ثم قال بما ياس كم) بصديفة الجدع نفليدا أو النفا فارادا عدل عن قوله قات الى قوله (فلذا ياص للبالص الا أو لزكاة) أى بالعبارة المالية والبددينة (والصلة) أى صلة الرحم وكلماأم الله به الدوسل (والعفاف) بفخ العن أى الكف ن الحارم وكل ما يخالف المكارم (قال ان لل ما تغول- قامله عيى في شرح مسلم قال العلماء قول مرقل ان يك ما تقول حقاقاته في أخذ من المكتب الغسدعة فغي النورا فحسذا ونحومهن علامات رسول اللهصلي الله علمه وسسار فعرفه مالعلامات وأما الدليد ل القاطع على النبوة فهو المنجزة الظاهرة الخارقة للعبادة وحكدا قاله المباز ري وقال الشيخ أكل الدين ومع هدد الميون ن لم ينتفه بقلال العرفة فأنه هو الذي جيش الجبوش على أصحاب رسول الله صلى الله عابه وسداروقا الهم ولمية صرف تحهد مزاليش ملهممن الروم وغيره كرة بعسد كرة مهزمهم اللهو بهاسكهم ولم يرجه ما المسهم نهم الاأقلهم واستمر للى ذلك الى ان مات وقد فقع أكثر بلاد الشام ثمولى بعسده ولده وجهلاكة داسكت المهلسكة لروميسة قات يهنىالرومية الجاهلية تم انقلبت لهمالا لمسكةالأسلاميسة بالغاسة والشوكه الاعمانسة متي أقامهم الله لفاتله الطائعة النصرانيسة ولقاءلة الرافضة المكعر انسية وقاموا يخدمة الحرمين الشريف يزمن عسارته ماوخيرا تهسما ومبراته ماى البلدين المنيفين وارسال أمراءا لحاحمن كل فيرعوني لامن الطريؤ الواصل الحالميت العتبق ع ماص من تعظيم الشريعة وتهكر بم العلماء واحترام الشابخ والاواء عفزاهم الله أحسن المزاء وأصرهم على جسع الاعداءالى نوم السداه دذا ومسهده الله والأمضال له ومن اضال فلاهادى له ولا حول ولا قوّ فالا بالله في الاعتصال و مقوله أ كله لكي ماساعده العدم السعادة الازاسة ووجودالشقاوة لابدية والسبب في دلك طمم الرياسة وظهور الكال والمسل الى ومول المال وحصول المنال والفغلة عن الما " ل وما يؤدى الى المكال ولذا قال (وقد كنت أعلم) أي علمايقينا (انه) أى النبي عليه السسلام (خارج) أى ظاهر ق آخرازمان (ولم أل أطنه مسكم) أى من أسل الماعيل وهو أبوالعرب بلكت أطنه اله منامه شربني استق فان أكر الانبياء بعد ابراهيم

هليه السدلام منهم وهذه يجذو احضه فربلينها ضة عاب الفان لايهني من الحق تسميأ ومايتب ع أكثرههم الاظماراطة أونينبع (ولواني أعلم انى أخاص) بضم الام أى أصل (اليه) أى الى خدمتسه ودرلة، و-ضرار وياسه (لاحديث لفاءه) أى درلة الله ته وسعاده منابعته (ولو كات عاسده) أى ر لوصرت في ها مورصات الى موضع قيامة (الفسات) أي وجهى (عن قد ميسه) أي غسلاصا درا عنما وأقددامه لمنارو له من الثبات عدلي ألمق واقدامه أوالتف دير غسات الغبار والوسم عن قدميه فضسلاهن تقبيد ل بديه (وليبافن ملكه ما فحت قدمى) بالنشد ديد التثنية المنبثة ص المبالغة والتا كيد فالالنو و ي ولاعذرله فحددًا لانه قدمرف صدق الني صدلي الله عليه وسدلم وانساشم مالمال و وغب فى لر ياسةمًا '' ثرها: لى الاسسلام وقد سامذلك، صرحابه في صحيح البخارى ولو أرادالله هدا يتَسبه لوقته كأوفق النجاشي وماز التهنسه الرياسة وفالشج مشايخنا الحافظ جلال ادين السيوطي اختلف في اعانه والاربح ية. ومعلى الكفر فني مسسندا - هدانه كتب من تبول الى النبي مسلى الله عليه وسسلم انى مسلم فقال النبي صلى الله عليه وسدلم كذب بل هو على اصرانيته قات ايس فيسه أص على موله بالكفر وانحار ج أساء على ألاصل (مُدعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراه) أى فعظمه و بالغ ف محافظة مه فصار سيبالبقاء للاك آفىذريته مخلاف كسرى-مثشة،ومرت،فزق اللهماكهوةرقولد،وآخر جالله عنهــــــمماكمة فال سيف الدمن أرساني ملك العرب الح ملك االمرخج فح شسسفاعة فقبلهاوه رمض على الاقامة ما بيت فضال لاتحفنك بتعفسة سنبة فاخوجهن صندوته مفلمتهن ذهب فاخرج منها كنابا قدؤالأ كثر حروفه فقال هسذا كناب نبيكم لميدى قيصه ماذلنانة وارئه الى الا توقد أوصانابان مادام صندنالايز ول الملائ منا فتص فحفظه اردوم الملك لنا ذ كره اكل الدين (متفق هليه وقد سبق تمام الحديث) وهوائه كنب اليه (فياب المكتابة لى الكفار) \*(بابقالمراج)\*

المروجهو الذهاب فحصه ودقال تعيالي تعرج الملاشكة والروح والمعراج بالكسر شسبه السام مفعال من المر وجء مني الصد مودفكانه آلة له وقيسل بل هو آلة وفرق بينسه و بين الاسراء كابيبته في رسالتي المسمساة أبالمدواج للمهراج واغساسي تسايلة المعراج لصهودالني صلى الله عليه وسسلم فيهاالى السمساءوي شرح السسسة والاالقصى وماض اختاف النماص في الاسراء برسول الله صدلي الله عليه موسد لم فقيسل الحما كان جسم دلات في المنام والحق لذي عليسه أ كثرالناس ومعظم السساف وعلمة المتاشر من من الفسقهاء والحدثي والمتبكامينانه أسرى يجسد دفن طالعهاو يحث منها فلايدل عن ظاهرها الابدليسل ولااستمالة في حلها عليه فيحتاح الحاتأو يلوقيل ذالنا قبلاد نوحى اليهرهو فاطالم نوافق عليه فان الاسراء أقل مقيل فيسه اله كأن بهدمبه شهمسلى الله عليه وسدلم يخمسة عشرشهرا وقال الربي كان ليلاسبه وعشرين من شهروبيع الاستخرقب لالهجرة بسنة وقال الزهرى كان ذلك بعدم بعثه صلى الله عليه وسستم يخمس سنين وقال ابن امعتق أسرىب مسلى الله دليه وسسلم وقد فشاالاسلام بمكة وأشسبه هذه الانوال قول الزهرى وابن امعنى وقدأجه وادلى النفرض الصسلاة كأب لها الاسراء فكف مكون هذا قبل النوحى المه وأماقوله فحرواية شريك دهونا ثمونى الرواية الاخرى بينا أناعنسدا اببت بين النائم واليفظان فقسد يحتم به من يجعلهار ويا فوم ولاحة فسمه اذنديكون فيسه ذلك حالة أولوصول الماث اليسموليس في الحديث مايدل على كونه نائما فالقصة كلها وقال محىالسسنة في المعالموالا كثروب ولي دلائا قات ومن القليسل من قال يتعد أدالاسراء نوماو يقظئو به يجمع بيرالادلة الخنافسة قال العابج وقدر و ينامن البخارى والترمذى عن ابن عبساس فحقوله تعسانى وماجعكنا الرؤ بإالتي أريناك الافتنة لأناس فالهي رؤ ياهين أريج ارسول المدسلي الله عليسه وسسلم الله أسرى به الى بيت المقسدس وفي مستدالامام أحدث سنبل عن الن عياس قال عيار به النوصلي الله عليه وسســـلم فى الية فلة رآ مبعينـــ مولانه قد أنسكرته قر يشروا رئدت جساعة عن كافوا اسلمو احـــين معمو ه

ولونى أعلمانى أشامساليه لاسبيت لقاه ولوكست عنده لغسلت عن قدميه وليباغن ملكه ما يحت فسد عي ثمد عا بكتاب وسول القصل لى الله عليه وسلم فغر أهمت في عاميه وقد سبق تمام المديث في باب السكتاب الى المكفار به (باب في العراج) \* وانماينكر اذا كانت في المعقطة فال عبى السنتر و بالراه الله قبل الوحى بدلسل قول من قال فاستفط وهو في المستقر و بالراه الله قبل الوحى بدلسل قول من قال فاستفط وهو في المستقر و بالراه الله قبل الوحى بدلسل قول من قال فاستفط وهو في المستقرة بالمستقرة بسنة تحقيقال و بالامام و بالله والمحتروم كان تحقيقه سنة شان وعن به ص المحقق نان الار واحما خوذه من ألوار المكل والجلال وهي بالنسبة الى الابدان بمتراة قرص الشهر بالنسبة الى هذا العالم و كان كرسم بصل المه فو را الشهر تتبد حل ظاماته بالامنواه و كلائل كل عضووصل الدون والروح انقلب اله من الوت الى الحياة وقالوا الارواح أربعة أقسام الاول الارواح المكدوة بالصفات البشرية وهي أرواح الموام غلبته القوى المحلمة والنائل المرافعة المنافقة المنا

 (الفصل الاول)\* (من قتادة) تابي حليل ( عن أنس بن مالك) أى خادم وسول الله صلى الله عليه وسلم (٥ن مالك بن صعصعة) الصارى مرنى مدنى سكن البصرة وهو قليسل الحديث (انني الله صلى الله عليه وسلم حدثهم) أى الصحابة ومنهم أنس (عن ليلة أسرى به) بالاضادة وفي نسخة بالتنو من أى ليسلة أسرى به مها قال زن العرب في شرح المصابح الهامضافة الى المساضي وفي نسخة و وايتي يجر ورة مؤنة وقال المايي يحو زبناء ليلة واعراج اوأسرى بصيغة لجهول اعماءالى قوله تعمالى سيحان الذي أسرى بعبده ليسلا والاسراءمن السرى وهوالسيرى الليل يقال سرى واسرى عنى وقيل اسرى سارمن أول الليل يسرى من آخر قساروه وأقرب فالباه في به للتعدية وذكر اللبسل التحريد أوللنا كمد وفي الاسمة بالتذكير للنقاسل والتعظم (بينماأنافي الحطم) قال الفاضي قبل هوالحجر سمي حرالانه حرعنه يحيطانه وحطيمالانه حطم جداره ص مساواة الكعبة وعليه ظاهر قوله بينما أنافي الحطيم (و ربحا قال في الخير) فلعله صلى الله علمه وسسلم حكراهم قصة المعراج مرات فعبر بالحمارة وبالجراحرى وقيل الحطيم غيرالحجر وهوما بين المقامالي البادوقيدل مابين الركن والمقام وزمرم والخبر والراوى شكف أنه وعمف الحطيم أوفى الخيرانته على وقال الن حديب الحمام مابين الركن الاسودالي الباب الى المقام حيث ينعطم الناس للدعاء وقسل كان أهل الحاهامة يتخالفون هنالك ينعطمون بالاعبان كذاذ كروالشار حالاول والله أعلم (مضطعما) فسداار واشن وهو يحتمل النودواليقفاسة (اذ أثاني آت) أىجاءنى ملك (فشق) أى قطع (مابين هذه الى هدنه بعني) تفسيرمن مالك هليماه والفاهرأي ريد الني صلى الله عليه وسلم يقوله هذا (من تفرة نحره) وضم المثلثه وحكون العين المجمعة أى نقرة تحره التي بين لترقو تين (الى شعرته) كمسرا لشين أى عانته وقيل منبت شعرها كذافي النهاية (فاستخر ج قلي) قالشار ح وهذا الشق غيرما كان و زمن الصمااذه ولا تواج مادة لهوى من فليهوهذ الادخال كال العلموالمعرفة في قلبه قلت وفيه اعاء الى التعالية والتحالية ومقسام الفناء واليفاء وأفي السوى و ثبات المولى كاتشيراليه المكامة العلياش اعلمان هدذ المعيرة فان من الحال العادى أن يعبش من ينشق بطنمو يستخرج نابهوكا تنبعضهم حلوهاعلى المعانى الجازية ولذا فال النرر بشني ماد كرقى الحدث منشق النحر واستخراج الفلب ومابحري مجراه فان السبيل في ذلائه التسليم دون التعرض بصروه من وسعه الي و حسه بنة وله تسكاف ادعاء للتوفيق بين المبقول والمعقول هر باعما يتو هسم أنه بحال ونحر يحمد الله لانري العدول من الحقيقة الى الجاز في خبرالصادق عن الامراهدم الحالبه على القدرة (ثم أتيت بطست) بفتم الطاء

الفصل الاول) عن التادة عن أنس مالك عن التادة عن أنس مالك عن التال مالك عن التال عن التال عن التال التال عن التال التا

٠

وتسكسروسينه مهدلاتى العربية ومبعثنى المجمية (من ذهب) اعل الاستعمال كان قبل المصرح أوالفضية من خصوصياته عليه الصلاة والسلام (عماوه) على وزنمة ولبالهمزويشدد (اعانا) عير قال القاضى لعله من باب المقتبل اذعنله المعانى كاغتزله ار واحالانبياءالدار جةبالسو والتي كانواعليها قبله العليبي وفيه أتالار واح أجساداطيفة على الصيع من الاتوال آلاأن يقال المرادعت له الارواح باجسادهم الفانية ولكن فيهات الله حرمه لى الارضان تا كل الوم الانبياء نع لوقيل بيقاء أجسادهم المتعلقة بما ارواحهم ف عالم الملك و بقالها ف عالم الماحكوت الكان توجهه وجهاو تنبها ببهابل هوالظاهر ولايمدعن قدرة القاهر وفي شرح مسلمهمي جهل الاعمان في العاست جعل شي فيه يحصل به الاعمان فيكون بحرز اوقد قال الشارح الاول لامانع من ارادة الحقيفة أقول والحاصل ان المعانى وم تتجسم كاسفق في و زن الاعسال وذبح كبش الموت ونحوهما (فعسل قابي نم - نسى) ماض مجهوله ن الحشو أى مدلى من حبرب (ثم أعيد) أى القلب الى موضعه الاول على الوجه الاكل(وقدواية ثمغسلالبطن) أى الجوف مطلقاً ومحل القاب فانه بيت الرب (بمـاءزمزمتم من اعـانا وحكمة) أى ايقانا واحسانا فهو تكميل وتذبيل (ثم أتبت بدابه) هي تطلق على الذكر والانثى لقوله تعانى ومامن داية في الارض الاعلى الله رزفها والناء فه الوحدة فالمهنى بحركو ب منوسط (دون البغل) أَصَفَرَمَنَاهُ (وَفُوقَالِحَارُ) أَى أَكْبِرَمَنِهُ (أَبِيضٌ) بِالنَّصِّ عَلَى الْحَالُ أَوْالْصَلَةَ (يَقَالُ لَهُ الْبُرَاقُ) بضم أوله سمى به ابر يولونه أواسرعة سيره كبرق السعاد ولامنع من الجيع وان كان يؤيد الثاني قوله (يضع خطو وعند أنصى طرفه) بفقر نسكون في كل منهما أي يضع قدمه عنده أنته ي بصرور عاية نظر وقيل الاصم انه كان معد الركوب الانبياء وقبل لسكل نبي يرائ على حدة وهو المناسب لمراتب الاصفياء فني شرح مسلم فالواهوا سمالدابة التي وكمهارسول اللهمالي اللهمليسه وسداليلة الاسراء فال الريدى في اختصر العيني وصاحب التمر برمي داية كانت الانبساء علهم السلامبر كبونم أوهسذا الذي فالام يحتاج الى نقل صحيح فال ا اطبي ولعاهد محسد موا دلائه ن توله في حديث آخر فر بطته بالحلفة التي تر بط مسالانساء أي ربطت البراقةات وايس فيسهدلالة على تفدير تسسلم تقسدير ولان المراد بالبراق الجنس في الثاني قال وأظهرمنه حديثأنس في الغصل الثاني قول جبر بل للبراق فيا ركب بك أحداً كرم على الله منه قالت هومم ظهور والا يعنى مافيسه من الاحتمال المانم من صحة الاستدلال اذب ثمل اله ركبه بعض الملائكة أو حبريل قبله مند نزوله السه ملى الله عليه وسلم أوالنقد برفاركب مثلث أوجنسك أحدأ كرم على الله منه فلا معنى لتنفرك عنه (فعملت عليه) بصيغة الجهول أى ركبت عليه بمارية الملك أو باعانة الملك وفيه اعاء الى صورية كماسية في وجهه (فانطاق بي جد يل حتى أني باب السماء الدنيا) ظاهره الداسة روسلي البراق حتى عرب الى السماء وتحدث من رعم أن المراج كان في الله فيرايلة الاسراء الى بيت المقدس فاما المراج فعلى غيرهذه الرواية من الاخسار أنه لم يكن على البراق بل رقى فى المعراج وهو السسلم كاوقع يه مصرحاذ كره العسقلاني أفول الاظهران هذاا فتصارمن الراوي واجسال لساسبق انه ربط البراق بالحاشسة التي بربطهما الانساءنيم عكن أن يكون سيره على البراق الى بيت المقدس ثم اسراؤه الى السمساء بالمعراج الذي موالسسلم والله أعلم فكان الراوى طوى الرواية فاختلبه أمرالدراية ثم قيسل الحكمة في الاسراء الى بيت المفسدس قبل العروج الى السماء اظهاوا فقالمهاندين لانه لوصر جه عن مصحة الى السماء أولالم يكن سبيل الى الضاحاة اله مندين كأرقم فالاخبار بصفة بيت القدس وماصادنه في الماريق من المير م مافي ذلك من حمارة فضملة الرحمه ل المهلانه محل هعرة غالب الانساء واسار وي ان مات السمساء الذي بقال له مصعد الملائسكة ية أبل بيت المفدس فاسرى اليه ايمصل العروج مستوياءن فيرتعو يجذ كرما اسيوطى (فاستفتم) أي طلب جسبريل التم باب السماء الدنيا (قيل مدا) أي المستفتع (قال ببريل) بتقديره وأوأنا قال السَّاعَى صياصُ وفيه أن للسماء بوابا- هُـ هَ وحه طه موكايز بم اوفيه بْسِات الاستئذان واله يدُّ غي ان يقول

رسر ذهب جمساوه اعمانا نفسسل قلسبی شمخشی شم أهد وفروابه شمخسل البطن عماه زمزم شمسلی عماناو حکمه شم آتیت بدابه بن البغسل وفوق الحمار بن البغسل وفوق الحمار ماوه منسد أذهبی طرفه حاوه علیسه فانطاق بی حار بل حتی آتی السهراه بنافات فقح قبل می هذا بحر بل  العادة على حتى تستفتح ( قال محدة مل وقد أرسل اليه) الواواله عاف رحوف الاستفهام مقدراً ى أطلب وأرسل اليميالمر و جأو بالوحى والاول أشهر وأظهر وعليمالا كثرةال النو وىوفى وواية أخرى وتدبعث اليه أى بعث اليسه للاسراء وصعودالسمساء والمس مراده الاستفهام عن أصسيل البعثة والرسالة فان دلك لاعطف على الملائكة الى هذه المدتوهذا هوالصيم وقال البيضاوى أى أرسل البه العروج وقبل معناه أوحى البهو بعث نبياوالاول أطهرلان أمرنبؤته كانتمشهو رافى المدكموت لايكاد يخفى على خزائن السموات وحراسها وأوفق الدستفتاح والاستثذان واذلك تكررمه وتعتهذه الكامان ونظائرها أسرار يتقطن لهامن فتعت بصريرته واشتعاث فريحته فلت ولعل مآخذها وقوفه على جريم الانواب على دأب آداب أرباب الالباب ثم السؤال من وراءالجاب وكذا الجواببمرحبام حبايذلانا لجنآب المشعر بالتنزل الرحمانى والاسدنقبال الصمداني والاقبال الفرد اف المشدير الح ما فال في الحديث القدسي المعبر عن الكلام النفسي من أ فاني عشي أتبنه هرولة ومن تقرب الى ذراعاتقر بت اليه باعا الوى الى ذوله سيحانه وهومعكم أينما كستم المصرح بالعية الخاصة فمقام مريدالمزيدونحنأ قرب اليهمن حبل الوريد ثم الوارد على اسانه باسان الجمعان الله معنسا ثم عرض هاومقامه وحصول مرامه على آبائه الكرام واخوانه العظام فى تلك المشاهد الفخام فيالها من ساعة سعادة لايتما قرفوقها زياء نوقيل كانسؤا الهم للاستعباب بماأنم الله عليه أوالاستبشار بعر وجه اليه اذكان من البين عندهمات أحدد امن الشرلايترق الى أسباب السهوات من غيران وأذن الله او مامر ملائكته ماصعاده فات جبر يللم بصعد عن لم يرسل المعولا يستفخله أوراب السماء (قال) أي جبر ل (نم) أي ارسل المعالمة فريب الديه والانعام عليه (قيل مرحبايه) أي أني الله بالنبي مرحبا أي ، وضعا واسعا فالباء القعدية ومرحبا مغعول به والمعنى جاء أهلاوسهلا لقوله ﴿ فَنَجَ الْجِيءَ ﴾ أي يحيُّه ﴿ جَادٍ ) فعل ماض وقع استثناف بيان زمانا أوحالاً والجيءفاهلهم والخصوص بالدح بحذوف فالرافلهرفيه تقديموناخيرو دنف المخصوص بالدح أيءاء فنهم الجيء يحييه وقبل تقديره نعم المحىء الذي جاءه فذف الموصول واكنفي بالصلة أونعم الجيء يجي عباء فذف الموصوف واكتنى بالصغة (فانتم) أى باب السماء (فلماخلصت) بفتح الام أى وصلت البهـاودخلت فهما (فاذافها آدم فقال) أى جبر بل (هذا أبوك)أى جدك آدم (فسلم عليه) قال التوريشي أمر بالنسليم على الانبياء لانه كان عاراعليه وكان في حكم الفائم وكانوا في حكم القعودوا لقائم سسلم على القاعدوان كأت أفضل منهم وكيف لاواطديث دل على انه أعلى مرتبة وأفوى حالاواتم عروما (فسلمت عليه فردانسلام) أى رداجيلاوفيه دايسل على الانبياء احياء حقيقة (ثمقال مرحبابالابن الصالح والني الصالح) تيل وانماا فتصر الأنبياء على هدذاالوصف لان الصلاح صدفة تشمل جيع خصائل الخيروشما الالكرم ولذا قهل الصالح من يقوم بما يلزمه من حقوق الله وحقوق عباده والداوردي الدعاء عسلي السنة الانهاء توفني مسلاواً عقني بالماطين وعكر أن يكون المراديه الصالح الهدف المقام العالى والصعود المتعالى (عمدي) بكسر العسين أى طاع بي جبريل والباء التعدية أوالصاحبة (حتى أف اسماء الثانيسة) وقد وردانين كل سماء وسماءمسافة خسسمائة عام (فاستضح قيل من هسذا فالجبريل قيسل ومن معل فالمجد قيسل وقد أرسل اليه فال نعر قبل مرحبابه فنع لجيء جا) في تكرارهدا السؤال والجواب في كل من الأبواب اشــمار بائه بسط له الزمان وطوىله المكأن واتســمله المسان وانتشرك الشارف ذلك الاتن بعون الرحن ﴿ وَفَهُمْ فَلِمَا خَلَصَتْ ادَا يَحِي وَعِيسِي وَهُمَا ابْعَاخَالَةٌ ﴾ جـــالة معترضة يحتمله أن تسكون من أصـــل الحديث وان تُركون مدر حدة من كالأم الراوى هدذاوقال ا من المك في شرح المشارق المرثى كان أر واح الانساء منشكاة بصورهم التي كانواعام االاعسى فانه مرئى بشخصه وسممقه التوربشت عبث فالور رؤية الانباء في المهوات وفيبيث المقدس حيث اجم يحمل على وباز وحانيتهم المدثلة بصو رهم التي كانواعليها غيرعيسي

أَنَازُ بِدِمَثْلاَ بِعِنِي لاَيكُنْ فِي مُولِهُ أَنَا كَيْهُ وَالمُتَّمَارُ فَاذْقُدُو رَدْبِهِ النَّهِبِي (قيل ومن معك) أي أنت نعرفك

قيــلومنمهـال فالمجد قيسل وقسد أرسسلاليه فألىنع قالمرحبابه فنعم الحيءماء ففتم فلماخاصت فأذافها آدم فقالهـذا أيوك آدم فسلمعليه فسلت ماء ـ مفرد السدادم شرقال مرحمامالابن الصالح والنبي المالح عمدي حنياني المهاءالثانية فاستفتع ذيل منهذا فالجبريل قيل ومن معك فالمجد تسلودن أرسلاليه فالنعرقيل مرحبا به فنعم الجيء جأء فة غرفلها خاصتا ذايعي وعسى وهما الناخالة

قان رؤية مجهان الدما و المجاهد ما قات و دوند الا الما الما الما و المساعد و

(ففتح فلما خاصت فاذا دريس دهاله مذا ادريس فسلم عليه فسلت عليه فردم قال مرحما بالاخ الصالم والذي الصالم) قال عياض هذا بخالف قول أهل المناريخ ان ادريس كان من أبائه صلى الله عليه وسلم و يحتمل أن يكون قول ادريس دلك تاطفاو تأ دباوه وأخ يضاوان كان أبافات الانبياء اخوة كدافي شرحمسلم (ثم صعد بحدي أتى السماء الحامسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قبل ومن ملا فل محدق لوقد أوسل اليه قال نعم قبل مرحبابه فنعم الجيء جاءفة تم فيها شهار بانه لم يفتح باب السماء الالمن يكون مسبو عابمت الملاء و وصف الولاء وأما الاعداء ولا تفقي الهم أبو اب السماء حتى يلج الجدل في سم الخياط (فلما خاصت فاذا هر ون قال هذا هر ون قال هذا هر ون قال عليسه فسلت عابيه فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح شم صعد بي حتى المناسبة على المناس

على بابك الاعلى مددت يدالرجا ي ومنجاه مدندا الباب لا يختشى الردى

(فلما خلصت اذا مورى قال هذاموسى فسلم عليه فسلمت عليه عنود ثم قال مرحما والاخ الصالح والنبي الصالح ولما خلما جاورت) أى موسى أومقامى (بكى) أى موسى ناسفاى أمته وشففة على أهل ملته عام موسى أومقامى (بكى) أى موسى ناسفاى أمته وشففة على أهل ملته عام المحام مع قلم عروق مرزمانه وجه ذا يظهر وجه قوله (قيل لهما بكيك قال أبكر لان علاما بعدى يدخل الجنسة من أمنه على المناسبة على من أمنه على المناسبة وديه قلاد والمناسبة على المناسبة على المناسبة

هذا الاسعر بل نيسل ومن بهلاقال مجسدتيسل وقد أرسسل اليه فال نعم فيسل مرحبابه فاجرالجي وجاء نفت فلماخلمت اذابوسف قال هذا بوسف فسلم عليه فسلت عاسه فردتم فالمرحبا بالاخ اصالح والني الصالح ممدي حي أي الماء الرابعة فاستعتم تبل منهذا فالجبريل قبلومن معك كال محدقيل وقد أرسل اليه كالنع قيل مرحبا به فنعم الحيء ساء فقتم فلسائسات فاذاادرس فقال هدذا أدريس فسلم عليه فسأت عليه فردتم فالمرحبا بالاخ الصالحوالني الصالح ثم صعددي سنى أنى السماء الخامسة فاستفتع قيلمن هذا كالجبر يل قيدلومن معل خال محد تباروند أرسدل اليه فال نعرقيدل مرحبابه فنهم المجيّمباء كالآهذا هر ون فسلم علمه فسلت عليد ، فردم قال مرحيابالاخ الصالح والني السالح تمصحدي حتى أي السهاءالسادسة فاستفتح فلمنهدا قال جبريل قيل ومن معل قال محدقيل وقد أرسل اليه قال نع قبل مرحبابه فنعمالجيءجاءفة فلماخلصت فأذاموسي فال هذاموسى فسلمعليه فسلت عليه فردتم فالمرحبا بالاخ

مُ صود بى الى السماء السابعة فاستفتم جبريل قبل من هدذا فالجسبريل قبل من ومن ملك فال محدق الوقد بعث اليه فال المراجع فال هذا أبوا من ما ما المراجع الم

لحات موسى اليه السلام اشارالح ماانع الله به على نبينا صلى الله عليه وسلم من استمر ارالة و في السكهولة الى النادخد لف أول الشيخوخة ولم يدخل على بدئه هرمولاا ويترى فوته بنص فلت و يمكن ال يكون وجده تسميته غلامائه سيرمرو ردعلى الانبياء كان في مدة عروقايل بالنسبة لى أعسارهم في الدنيا ثم مرو والازمنة عليهم فحال البر زخ وقديعتبر كونه غلامالما حصلله لمرتبة العلية في فليدل من مدة البعثسة النبو به فات المراج ولي ماسبق انحا كالابعد الوسى مزمان قابل ادأقصى ماة يل فيه اله قبل الهسيمرة بسسنة فيصدق عليسه عرالغلامبناء ولحان قبله ايس من الممر التوام والله أولم بحقيقة الرام وغمه على السماء السابعسة فاستفق جبر لقيلم هذا فالجبر يلقيل ومنمهك فالمعدقيسل وقد بعث اليسه فالنعرقيل مرحبابه عنتم الجيء جاء) في اطباق كاءتهم واتفاق جانتهم هلي هذا لمدح الطاقي اشعار بان ألسمة الخلق أقلام الحق وايس هنافى الاصول افظ ففتم فكانه ستط من لعظ الراوى أوا كثفاء بماسيمير ودلالة عليه بقوله (فلما خاصت فاذا ابراهيم فال هذا آبول ) أى جدل الاقرب (ابراهيم فسلم عليه فسلت عليه فرد السلام) وكائن بيناهليه السلام كاف في الاستعراف اشام ومشاهدة الرام غادلاهن الامام كاشار المدمهاء وتهاني قوله ماراغ البصر وماطغي حتى احتاج في كل من الفام لي تعليم جير بل بالسسلام (ثم فال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح) قال الحافظ السيوطي استشكل رؤية الانبياء في السموات معان أجسادهم مستقرة فحقبو رهموأ جببان أرواحهم تشكات بصو رأجسادهم أوأحضرت أجسادهم الافائه صلى الله عليه وسدلم لأنا اليدله تشريفاله واختف في حكمة اختصاص من ذكر من الانبياء بأسم أءالي الهيسه والاشهرائه على حسب تفاوتهم في الدرجاد وعن هدف قال اس أي جسرة اختصاص آدم بالاول لانه أول الانبياء وأول الاح باء وسكان في الاولى أولى وعيسى بالنانية لانه أفرب الابياء عهد دامن نبينا صسلى المه عليه وسلموياي بوسف لان أما محمد يدخلون الجسة على صورته وادريس في الرابعة الغوله تعالى و رفه ما ممكاما عليا والرابعة سألسب وسط معتدلوها ووزفى الخامسة افريه من أحده وموسى أرفع منسه الحضال كالامالله تعالى والراهيم فوقهلاته أنضل الانبياء بعد نبينا أقول بقي السكلم على سائر الانبياء علمهم السلام ولعله سم كانوا مو جودين في السموات بما يناسبهم من المقسام ولم يذكر في كل سمساء الاواحد من المشاء يرالاعلام واكتني أ بذكرهم عن فيسة الكرام (تمرده ف الحسدرة المنهمي) وفي نسخة السيدو بعض النسخ فعت لحسدرة المنته بي ويوَّ يده قوله الاستيتم رفع لي الديث المهمو روفي نسخة الى يتشد ديد الماء قال المافظ العسقلاني الاكثر بضم لراء وسكون العدين وصم الناء بضمير المتسكام و بعد دمو ف الجرولا كمشميهني رفعت لى بفتم المين وسكوب الناء أى رفعت السدرة لو بالام أى من أجلى و يجمد عربين الروايتين بان المرادر فعده البها أى ارتقى به وأطهرت له والرفع الى الشي يعالق على التقر مسمنيه وفال التوربش في الربع تقريبك الشيئ وقد قبل في قوله تعالى وفرش من قوعة أى مقر به الهم مكانه أراد ان سدرة المشهى استبيات له ينعونها كل الاستبانة حتى اطلع عليما كلاالاطلاع بمشبه الشئ المغرب اليهوف وعناه ونعمل البيت المعمور ورفع لحبيث المقدس فالمالنو ويحسميت سدرة المهتبي لالتعلم الملائسكة ينهبي الهاولم يحاوزها أحدالارسول المهصلي الله عليه وسلم وحكد عن عبدالله بن مسعودا فهاسم يت بذلك الكونه ينهي البهاما بمباط من فرقها وما بصعد من نحتهاءن أمرالله تبارك ونعمالى ومرل السيوطي واضافتها الى المنتهسى لائم أمكان ينتهسى دونه اعمال العباد وعاوم اللائق ولانحاو والمدائكة والرسل منهاالاالسي مسلى الله عليه وسلم وهي في أحماه السابعة وأصل سانهها السادسة (فاذانبقها) بكسرا اوحدة ريسكن أي غرها. ين كبره الدال على كبرها (مال فلال همر) بكسرالة فبجبع قسلة بالضمرهي المالماء وبكالجرة الكبيرة وهمراسم بادينصرف ولاينصرف ولماكات ألمثمرة وقشرها كالمفهو مفاظ رقهضر بسمثل نمرتمابا كبرما كنوا يتعارفونه بينهسهم مااظروف كذا ذ كرمشارح وفىالقا ومن همر محركة بالسدبالين. ذ كرمصر وفوند يؤنث و يمنسم وقرية كانت قرب

المَّدِينَةُ يُسْمِ العِاللهُ لا و ينسب لى همرالي (وادا ورفها) أى أوراقها في الكبر (مثل آ دات الفيلة) أبكسرالغاه وفتح المتحتيسة والملام جسعالة يلءئل الديكة جبع الديل والاستحان بالمدجسع الاذن (قال) أى حِبريل (هذا) أىهدا المفام أوهذا الشجر (سدرة المنته في مادا أربعة انهار) أي ماهرة وقال شارح إذا للعلماجأة أى فاذا أنابار بعة أنمار ﴿ فهر ان باطنان ونمران ظاهر ان قلت ماهذات ﴿ أَى النوعاتُ مَن الاربهة نحوقوله تعمالى هذان حصمات اختصموا في رئيم (ياجبريل فال المالباطنان فنهران في الجنة) قال ابن اللك يقال لاحدهما الكوثر وللا مشرته والرحة كافي خبروانما قال باطنان الحفاء أمره مما ولايه تدى الهسة ول الحوصدة هما أولامم علم المنافرين الماطرين فلاير بان حتى بصباف الجنة (وأما النااهران هُ اشْدُ وَالْفُرَاتُ } قَالَ القَامَ فِي الحَدِيثُ يَدُلُ عَلِي ان أَصَلَ سَدُرُهُ المُنْهُ فِي الارض لخر وج المنيل والفرات الممن أصلها وقال ابن الملك يحتمل ان يكون المرادمتهما ماعرفاس الماس ويكون ماؤهما بمسايخرج من أصل ، السندرة والمهدرك كيفيتهوان يكون نباب الاستعارة في الاسمبان شهد هما بنهري الجنة في الهضم والمدوية أومنبار نوادق الاسمىاءبان يكونا سمانهرى الجنة موادة يينلاسمي نهرى الدنيا وفي شرح المسلمة للمقاتل الباطمان هوالسلسدل والمكوثر والفاهران النمل والفرات يخرجان من أصلهاتم يسيران حست أراداته تعالى تمعر جان من الارض و سيران فهاوهذ الاعنعه شرع ولاعقل وهوظاهرا لحديث اللمن فغال حي الفطرة التي أنت ع فو جب المصير المبه (عمر فعلى) أى قرب وأطهر لاجلى (البيت المعمور) وهو بيت في السماء السابعة حيال الكعبية وحومته في السماء كرمة الكعبة في الارض (ثم أتيت باماعمن خر والماءمن لب وألاءمن عسل فاخذت الاين قال إس الملاق اعلم ال البر لما كانذاخ الوصوبياض وأول ما يعصل به تربيسة المولود صور به في العالم المقدم، ثمل الهداية والفطرة التي يتم به الفوة الروحانية وهي الاسسته دا دالسعادات الابدية أولهاانقياد الشرعوآخرهاالوصول الىالله تعالى (فقال هي الفطرة) أنث مرجع اللب بن معانه مذكر مراعاة الفير (أنت ما بهاو أمنك) أى ما بها أوكد لك (ثم) يهنى بعد وصوله الحمقام دنافت على فكان فال قوسين أوأ دنى فاوحى الى عبده ما أوحى (فرضت على الصلاة) وفى الحديث الا تنى على أمنى ولامنا فاة (خسين صلاة) لتقديراً عنى وقوله (كل نوم) أى وليلة ظرف (فرجه ت فر رن على موسى) أى بعد أمراهيم فقدر وى الثرمذي لله صلى الله عليه وسلم قال لفيت امراهيم الله أسرى بي فقال يا محداقر أ أمثل منى السدالم وأحبرهم ان الجنة طيبة الربة عدية الماء وانها تيمان وان عراسها سجان الله والحداله ولااله الاالله والله أكبر (فقال) أى موسى (بما أمرت من العبادة قال أمرت يخمس مسلاة) أى أفاها ركعتان قال ابن الله وقيل كانت كل صلاة على ركعتن ألاترى ال من قال على صلاة بالزمه ركعتان (كل يوم) عتمل احتصامه بالنهار والاظهران المرادكل ومواله لماسيرأتي من قوله خس صاوات في كل وم وليدلة فيكون من باب الا كتفاء للما هو روالا ستغناء (قال ان أمثك لا تستعايم) قيد بالامة لان قوة الانبياء وعصمتهم تمعهم عن الحالفه وتعييمهم على الوافقة في العاعة ولوعلى أنصى غاية الشقة والعاقة والمعسني لاتقدر أمنك عادة أوسهولة اضعفهم أوكسلهم (خسين صلاة) أى أداءها (كل يوم) ثم بين عدم استطاعتهم بةوله (واندوالله قد حربت الناس) أي زاولت ومارست الاقوياه من الناس (قبلك) يمني ولقيت الشدة فيما أردت منهم (وعالبَت بني اسرائيل) أي بالخصوص (أهد المُصالِمة) أي ولمُ يقدرُ واعلى مثل ذلك فكيف أمنك (فارجع الحريد فاسأله) أحرس سال مهمو واأوميد لاأومنقولا نسخنا دمقبو لتان وقراءتان و معينان و فاطاب (القعيف لا منافر جعت) اى الحدب (موضع عني عشراً) وهو حس الاحل وسياتي انه رضع مه خساوكانه كان أولا ثم صار عشرا أوعم عن الجس بالعشراقة صارا واحتصارا (فرجعت الى موسى وهال مشله ) أى ما الم في السه الارلى (فرجمت ) أى ثانيا (فوض ع مي عشرا مرجعت الى موسى مقالمة - لدورجات أى ثانمًا (فوضع عنى عشرا فرجعت الى موسى فقال مثله فرجعت) أى رابعا

والذاو رفها مندل آذان الفسلة فالحددسدرة النتهيئ فاذا أربعه أنهار تعسران باطنان ونهوات ظاهران دات ماهذان فاجبر يل فالأماالباطمات فتهدران في الجندة وأما الظاهران فألنز والفرات تمرفع الى الميت العمورثم أتيت بالامس خمر وا ناءمن المنوا فادمن صدل فاخذت جلهاوأء لمئتم فرضت على الملائخدين لاوكلوم فر جعث فررت الى وسي فقال بماأمرت قات أمرت يخمسين صلاة كلوم مال ان أمناك لاتسانطاسم جمسين مسلاه كل يومواني والله فدحر تال أس قبلك وعالجت بني اسرائل أشد المالجة فارجم الوربات فاسأله القديف لامتدك فرجهت فوضع عنى دشرا قرجعت الى موسى فقال مثله فرجعت نوضعهني عشرافر - بت الىموسى فقالماله فرجعت فرضع عدى عشرا فر جعت الى ، وسي فق ل ماله فر حمت فوصعهدني دشرا

( فامرت بعشره- اوات كل يوم فرجعت الحموسي فقال منسله فرجعت) أي خامسا (فامرت بخمس صلوات كل يوم) أى خامسا (فامرت بخمس صلوات كل يوم) أى وليلة والل الاكتفاء فيه النفايب حيثاً كثرا لصلوات فيه أولان الليل ناديم أساقبله

الاسراء الى السماء بناءه لى منع الخرق والالتشام تبعال كالم الحسكما - المثام (فصليت فيمرك تدن) أى تحدة المسجد والظاهران هـ ندمى الصلاة التي افتدى به الانبياء وصادفها المام الاصدفياء (شمخ وجت) أى من

كافل الماة وقاوليا لى أيام النحر (فرجهت الى وسي فقال عما أمرت قلت أمرت بخمس صلوات كل وم قالمانأمثك) أىأ كثرهم (لاتستطيع خس صلوات) أى مواظبتها ومداومتها ومحافظتها (كل يوم وَّاف قسدح بت الناس قبلك وعالجت بني اسرآئيل أشد المعالجة) أى ولم يستطيعوا مادون ذلك (فارجه ع الى ربكفاساله التخليف لامنك كال الحطابى مراجعة الله فيبأب الصدلاة انماجازت من رسولنا يحمد وموسى عليهما الصلاة والسلام لاخ سماء رفاان الامر الاول غير واجب قطعالما صدرت منهما المراجعة فعسدور المراجعةدليل على انذلك غير واحب قطعالات ماكان واجباقطعالا يقبل المخلميف ذكره الطبي وتبعه ان الملك وأقول ومالم يكن واجبالا يحتاح الىسؤال التحقيف قطعا فالعصيم ماقبل اله تعالى فى الاول فرض حسين تمرحم عباده ونسخها بخمس كأسمية الرضاع عند بعض وعدة المتوفى عنهاز وجهاعلى قول وفيه دلبسل على اله يجوز نسخ الشي تبل وقوعه كما قال به الاكثر رن وهو الصيح وقالت المعتزلة و بعض العلَّم عاء لا يجو ز ذ كره النووى (قال) أى النبي صلى الله عليه وسسلم (سألَّت ربي) أى النَّخفيف (حتى استحبيت) أى من كثرته رفى نسطة بياءوا حدة فهما الغثان أوالثانية تتخفيف الاولى بالنغل والحسدف والمهنى فلاأرجه الطاب المخفيف وان كان الظن في الامة ان لا يسقط موادوام المحافظة (ولكي أرضي) أي با قضي ربي وقسم (وأسلم) أى أمرى وأمرهم الى الله وانفاد بداحكم فال الطيسي فان ذات عني الكن ان يقم بين كالامسين منعاير بين مهنى فسأو جهسه ههنافات تقديرا لسكالا مهنا حتى استحييت فلاأر جبع مانى اذآ وجعت كنت غير وأض ولامسلم ولكني أرضى وأسلم انتهى ولايعنى ان المراجعة عيرنا فية للرض آ والنسلم والالماوضي بهاموسي ونبينا عليهماأ فشل الصلاة وأكسل التسليم وتوضيحه ان سؤال العاذية ودفع البسلاء وطلب الرز فودعاء النصره سلى الاعسداء وأمثال دلك كاسسد رمن الانبياء والاولياء لايذف الرضا بالقضاء أبداولاالمتسليم لمالى الازل أبدا (قال) أى النبي صلى الله عليه وسملم (فلما جاوزت) أى موسى وتركت المراجعة (نادىمناد) أىحاكيا كالـمرب (أمضيت فريضتي) أىأحكمتها وأنفذتها أولا(وخةمت عن عبادی) أی ثانیاوسیانی لهذا تمةمعرفتهامهمة (منفق علیه) ور واهالنسائی (رعن ثابت المنانی) بضم الوحدة قبل النون الاولى تابعي من اعلام أهل البصرة وثقائهم الشهر بالرواية عن أنس بن مالك وصحمه أربعين سسنةور وىءنه نفر (عن أنساك رسول الله صسلى الله عليه وسسلم فال أتيث بالبراق وهودا بة أبيض طويل) أى وسطانى لقوله (فوق الجار ودون البغل ية رحادره عنده منزسى طرف») أى نظره ( وركبته حتى أتيت بيت المقددس) بفتح الميم وسكون الفاف وكسر الدال ويروى بضم المسيم وفقح الفاف وتشديد الدال المفتوحة (فر بطته بالحاقه) بسكون اللامو يفتم قال المنو وى هي بسكون اللام على اللغ الفصيحة المشــهو رةوحكى فتحها (التي يربط) بالنذ كبر ويحو زنانيثه وهو بكسرا الوحدة ويضم فني الفاموس بطمير بطمه ويربطه شدووى الصحاح وبطث الشئ أربطه وأربطه أيضاع بالاخفش انتهى فعلمان الضم المقضعيفة ولهذا أجمع القراء على السكسرف توله تعالى وليربط على ةلو بكم عُرقوله (بهما) بضمير المؤنث في جبيع نسخ الشكاة وهو ظاهر وفي شرح مسلم الحلقة التي يربط به كذاهو ف الاصول بضمير المذكر اعاده على معنى الحَلَفَةُ وهوالشيُّ أَي الذِّي رِبط به والعَني بالشيُّ الذي ربط به (الانبياء) أي راقهم أوهـذا البراف على خلاف تقدم نعم لوكان المروى يربط الانبياء بحالوتم الاتفاق على اتتحاد البراق (قال ثم دخلت المسعد) أى المسعد الاقصى وهذا المقدار من الاسراء بماأجمع عليه العلماء والماخد الأف المعسراة ي

فامرد ومشر مالوان كلوم فسرجعت الى موسى فقال مناه فرحمت فامرت يخمس مداوات كل بوم فرجعت الىمودى فقال عاأمرت فاتأمرت يخمس صاوات كل يوم مَالَ ان أَمَسُكُ لا تستطيع خسماوات كلوم وآتى قدحربت الناس وال وعالجت سي اسرائيل أشدد المعالجسة فارجع الى ربك فالله الخفف فالمتلاظات سألت ر بى خى استى يت ولكنى أرضى وأسلم فال فلاجاوزت فادى منادأ مضيت فريضتي وخففت عنءبادى منفق عليهوعن ثابت البذاني عن أنسان رسول الله مسلى الله على وسال قال أنيت بالبراق وهوداية أبسي طويل فوق الحار ودون البغسل يقعمافره عنسد منتهدى طرفه فركبته حتى أتيت بيت المدس فربطته بالحلقة السيربط بها الانبياء قال ثم دخلت المحدفصلت فمركعتن تمخرجت

المستعد (هاعف مع يل بالمعمن خر والمعمن ابن) ولعل ترك العسل من اقتصار الراوى (فاحدت الماين) أىلاسبق (مقال جبريل المترث القطرة) أى التي فطر الماس عليها وهو الدين القيم كأمال تعالى وأشار اليه صلى الله عاب وسسلم بقوله كل ولود نواند على الفطرة التقالان عاية طر به المولودو يغذى من الابن المعهود (مُعرب) بفتم العد والراء على ماذ كروالنو وي وتبعه السيوطي فالفاعسل حديل أو الرب الجلمل لُقُولُه ﴿بَيَّا﴾ أَكَانِي وَجَدِيرِ يَرُ وَيَكُلُ انْ يُكُونُ قُولُهُ بِنَابِنَاءُهُ لِى النَّمْظَ بِيمَ وَفَي تُستَحَةُ بِصِيغَةُ الْجِهُولُ أَيُّ صدهديما (الى السماءوساق) أى وذ كرثابت الحديث من أنس (مشل معنماه) أى تحو معدى المديث السابؤ بروايه تنادة عن أنس (عالى) أى النبي عليسه السسلام أوثابت أوأنس مرفوعا (فادا أنابا كم فرحب بي أى قال لى بعد ودسد لاى مرحبا بالابن الصالح والندي الصالح (ودعالى بخدير) يحتسملان يكون بيافالغوله فنسم الجىءجاءوان يكون غسيره غيرمبين (وفال فى السماء الثالثسة فاذا أنا بوسف اداهو) بدل من الاول في معنى بدل الاشتهال (قد أعملي شطر الحسين) قال المظهر أى نصف الحسن أفرل وهو يحتمل أن يكون المني نصف جنس الحسن مطلقا أونع ف حسن جميع أهل زمانه وقبل ب ضد النا شه ركايراد به نصف النو قديراد به بعضه مطالقا أفول ا كنه لا يلا عُه مقام الدح وان التصر عليه بعض الشراح المهم الاأن يرادبه بعض رادرعلى حسن فيرودهو المامطاق فصمل على ريادة الحسن الصورى دون الملاحة المعنوية لتلايشكل نبينا صلى الله عليه وسلم واما . قيد بنسبه أهل زمانه وهو الاطهروكات العايبي رحه لله أراد مذا المعنى لكنه أغرد في المبنى ميث عبر عنه بقوله وقدير ادبه الجهد أيضا بحوقوله تعمالي فول وجهد لنشطرا اسجدا الرام أى الىجهة من المسس ومسعة منه كأيقال على ودهده مسعة مال وسعة جال أى أثر طاهرولاية الدائد في لمدح اه وغرابت عمالا تخفي على ذوى النهى هذا وقد قال بعض ا- فاظ . فالمتأخر ين وه و من مشايخما آعتبر بن اله صلى الله عليه وسلم كان أحسن من نوسف عليه السلام اذلمين لار صورته كان يقعمن صوعهاعلى الجدر نما يصمير كالمرآ فيحكى مايفا الدوقد مكر ذاك عن صورة نييناصلى الله عليموسد لمالكن لله تعدلى سترعن أحصابه كثيرامن ذلك الحسال الباهرفاء لويرزلهم لم يطبقوا ا مُفار ليه كماله بعض المحافين وأماجمال يوسف عليه السلام فاريسترم يشيئ اله وهو يؤ يدماقد مناهمن أن زيادة المسن الصورى ليرسف عليه الصلاة واسلام كاأنز يادة الحسن العنوى المبيد اصلى الله عليه وسلم مع الاشترك في أصل الحسن على الدقدية ال المدنى أعملى شمار حسنى (درحد بي ودعالى بعير ولم يذكر) ى ثابت من أنس في هذا الحديث (بكاءموسي وقال في السماء السابعة) أو زيادة على ماسبق (فاذا أنابابراهيم مسندا) بكسرالمون منصو باعلى الحالف جبيع نسخ المشكاة مطابقات في صحيح مسلم وشرحه وشرح السنةوف المصابيم مرفوع على حذف المبتد وقوله (ظهره) منصوب على المفعولية أحكاتا لنسختين وقوله (الحالبيت العمور) متعلق بالسندرواذ هو) عالبيت المعسمور (يدخله كل يوم سعوت ألف ملالايهودون اليه)أى لو البيت المعمور قال العليى الضمر الجرورفيه عائد الى البيت العمور أى بدخاون فيهداهبين غير عاد ساليه بد لكثرتهم (مذهب بي) بصيغة الفاعل وفي نسخة المفعول أى الطلق ب (الى السدرة المنتهسي) هكذا وقع فى الاصول السدرة بالالعب واللام وفى الروايات بعد هذا سدرة المنتهسي كدا فأشر مسلم (ذاذ ورديا كا دان الغيلة واذاعرها كالفلال الماغشيها) أى السدرة وهو بكسر الشين المجمة وفقع لتحتية أى جاءهاونزل عليها (من أمر الله) بيانية مقدمة أوتعاما يتمه ترضه (ماغشي) أى غشها اعد الح توله تعد لى فغشاها ماعشى مقيدل أنوار أجعة الملائكة وقيل فراش الذهب قال القاضي وله له مثل مأيغشى الانوار لتي تنبعث منها ويتسقعا على مواقعها بالفراش وجعلهامن الذهب لصفاتها واضاعتها في نفسها أوالون لايدرى ماهى وهوالا فهر (تعيرت) أى السدرة عن سالتها الاولى الى مرتبتها الاعلى وهو جوابها (فياأ-دمرخاق الله) أيمن عالوة له وسكان أرض وسمواله (يستطيع أن ينعتها) بلغم

لشاءني حسنريل بأناه من شجسرواناء من لسبن ماعترت المنفة لجيريل التنمة الفعارة ثمهم بعبنا الى الديما، وسياق منسل مهنساه قدل فاذا أنا با حم فدرحدبي ودعلى بعسير وول في المماء الثالثية كأذا أنابيوسم فداذاهم قدأه وأحسد عار الاسدن فرحد في ودعالم عديرولم مذ كر بكاءم وسي وقال في السماء الساب ، فاذ أمّا باراهم سدنداظهر لي البيت العسمور واذادو يدناه كل تومسبه ون ألف والثلا مودون ليهتمذهب بيالى لسدرة المتهي فاذا ورقها كا "دان الفيلة واذا تخرما كالقلال فلماغشها من أمرالله ماغشي: برت فماأحدون خاسق الله يستطيع أن ينهتها

منحسمها وأرهراليما أوحى ففرض على خسين ملاة في كل يود وليلة فنزلت الى موسى فقيال مافسرض ربك على أمتك قات خسى صلاة في كل نوم وليلة قال ارجع الى ربك فسساء التعفيف فارأمنك لانطيق ذاك عانى باوت بنى اسرائيل وخبرتهم قال فرجعت آلى ر بى نقات يارب خفف على أمني فطعني خسافرجات الى موسى نقلت حط عني خسا فالانامة كالانطيق ذلك فارجع الى ربك فسله التعفيف فالفاف أزل أرجع بن و بی موسی عثی قال ما محدائم ن جس ماوات كل ومولياة لكل صلاة عشر فذلك خسون صلاة منهم يحسنة فإبعملها كتبت له حسنة فانعلها كتت له عشرا ومنهم بسيئة فلم معملهالم تكتبله شيا فأت علها كتبته سينة واحدة فالفنزلتحتي انتهت الى موسى فاخبرته فقال ارجمع الىربك فاساله التغفف نقال رسول الله سلى الله عليه وسلم فقلت قدرجعت الى رى دى استعيت منه روامسلم وعن اننشهاب عن أنس قال كأن أنوذر يحدث أنرسول اللهسلي اللهطيه وسلم فال فرجعني سففسيى

العبر أى يدهها (من حسنها) تعليلية أى مركال جالها روظه تبدلالها (وأوحى الى مأأوحى) في ابهام الوصولة أوالوصوفا اعاءالى تعفام الموجى وانه من قيدل مالاعكى ولامروى (ففرض على خسين سلاة في كل و ولما و ذرات الحموسي أى ممتريا المه (فقال ما فرض ريان على أمنك قات خسين صلاة وزيد في عنه صحيحه في كل مور ولما (قال ارجع الى ربك ماساً له التخفيف مان أمتل لا تعامق ذلك فاني باوت) أي سرت (بني اسرائيل و نيرتهم) أى اختبرتهم وامتحنتهم (قال فرجعت الدربي فقلت مارب خفف على أمتى) أي عنهم وهدل الى على لتضميذ النهوين (فرما عنى) أى فوضع عنجهتى ولاحلى عن أمتى (خسا) أى خس صداوات ولمل تقدير خسانفهسا فبوافق رواية عشر اوالاظهران رواية عشرا قتصارمن رواية خمساويو يدمقوله ( فرجعت الى، وسي فقات حط عني خساقال ان أمثلًا تطبق ذلك أي القدار الباقي أيضا (فارجم الى ربلافاسأله القنفيف فالرفإ زل أرجه بهن ربىء بين موسى) كال النووى معناء بين الوضيع الذي فأحيته أولافساجية مثانياو بين موضع ملاقانموسي أؤلا (حتى قال) أىسعانه وتعالى (مانحدا نه سخس صاوات) أى محتمة (كل يوم واله) قال العليي الفعير فيهمهم يفسر والخبر كقوله بدهي المفسر ما حلم اتحمل ب (اسكل ملاة) أي دهيقة ٧ واختيار (عشرا) أي ثواب عشرصاوات أي حكاواعتبار ا(فذلك) أي فعدموع ماذكر (خسون مسلاة) ثم السنَّأ نف إليار قضية أخرى وعطية أحرى متضمنة لهذا الجزئية المندرجة فىالقاعدة الكلية حيث قال (من هم يحسنة) أى عزم على فعالها (فلر بعمالها) لما نع شرى أوعذر عرفى (كتيت) إصعة لجهول أى كتبله مم الحسنة والتانيث من اضافته الى الحسنة ومن قبل حدث الضاف والامة الضاف اليه مقامه (له ) أي لعامله ا رحست ) بالنصب أي ثواب حسسنترا - دا فال الطمي كثيت مبني على المفعول والضميرة بمراجع الحقوله بحسنة وحسنة وضعث موضع المصدرأى كنبت الحسنة كتابة واحدة وكدادشرا وكداش مأمنصو بانعلى الصددعلى مانى جاء مالاسول وثبر حالسنةوفي بعض نسخ المصابيج حدنة وشرم فوعان وهوغاط والناسخ أقول العله منجهة الرواية وأمامن طريق الدراية فله وجهة الجلة وهوأ أن يكون قوله كنيت له جلة مستقلة بجلة وقوله حسمة بتقدير هي جلة مبينة مفعلة (فان عملها) أي بعدماهم بهاواهم بشأنها (كتبت) أى تلك الحسمة المهمومة المعمولة (له عشرا) أى ثواب عسر حسنات لانضمام قصد القلب الى مماشرة على الفالب كذوله تعالى من حاميا لحسمة الدعشر أمثاله اوهذا أفل التضاعف في عيرا الرم الحترم (ومن هم بسيئة) أي ولم يصم على فعلها (فلم نعملها) أي فتر كهامن غير باعث أواسيب مباح معالاف مااذاتر كهالله (لم نكتب) أى تلك السيات الموصوفة (له شيرً) أمالوثر كهاوقد عزم على علهافان تركهاته فلاشك انماتكت أوحست وانتركها اعرض فاسد نتكت اسيئة على مابينه عقالا سلام في الاحما، وصرحيه كنيرمن العلماء (فارعاها كتبت) أي له كماني المحتجمة (سية مواحدة) لان السيئة لاتتضاعف عصب الكممة كافال تعالى ومن جاء بالسيئة وسلايحرى الامثله ارهبم لانظامون اشارة الى أن هذاءدل كأن المتماعف فضل (قال فنزلت حتى انتهيت الى موسى فاخد مرته فقال ارجم الى رنفاساً له النعف غدفة الرسول الله صلى الله علمه وسلم فقات قدر جعت الى ربي أى وراجع تسعف أمن أمتى (حنى استحييت منه وراه مسلم وهن ابن شهاب أى الزهرى وهو أحد الفقهاء والحدثين والعلماء الاعلام من النامعن بالمدينة المشاراليه فى فنون عساوم الشريعة سمع فرامن الصابة وروى عسمة خلق كثيره نهمة "اده ومألك بن أنس (عن أنس فال كان أبوذر) أي العفاري من أعدام الصابة وزهادهم والمهاح بن أسارة دعاعكة ويقال كانخامسافى الاسلام وكأن يتعبد قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم روى عده خلق كثير من الصعالة والتابعين ذكره الواف (عدث ان رسول الله مسلى الله عليمه وسلم قال فرج) بضم فاء و تخفف واء وتشد دمن المرج والنفريج بمعـنى الشؤرا كمشف أى أزيل (منى سقف بيتي) قال الطببي فان قرـل وَدروى أنس في حديث المقراب عن مالك بن صوصعة عن النبي صلى الدعليه وسلم بينما أنانى الحطيم أوفى الحجر

وفي هدا الديث فال فرج عني سقف بيتي قلنا كان لرسول الله مسلى الله عايه وسلم معراجات أحدهما حال المقفلة على ماروا ممالك والتانى و النوم واعله صلى الله عليه وسلم أراد ببيتي بيت أم هانى ادروى أيضا الاسراء منه فاضاده لى نفسه تار ولايه ساكنه والها أخرى لانم اصاحبته وقال بعض الحقة بن الجدين الاقوال الواردة في هذه المواضع الله على الله عليه وسلم نام عند بيت أم هاني و سماعند شعب أبي طااب وفر حسفف بينها واضاف البيث الى فسه الكونه يسكنه فنرل به الملاث فاخرجه من البيث الى المحد وكال مضطعاوبه أثرالنهاس مُ خرجه من الحطيم الى باب المسعد فاركبه البراق م قوله (وأ ما بمكة) جلة حالية الدشمار بان القضية مكيه لامدنية (فنزل جبر ل ففر ج مدرى) أى شقه (م غسسله عما وز من م م جاء بطست من دهبه الحكمة واعبانافافرغه) أى صبر مافى العاست (فى صدرى ثم أطبقه) أى غطى صدرى ولأم شقه (نمأخذبيدى فعرحى الى السماء فلماحث ) أى وصلت (الى السماء الدنيا قال حريل لخارت السيماءافتم قال ونهذا قال حير يل قال علم على أحدة فال نم عجد فقال أرسل الميه قال نم فلما منها وفي اسطة بصيغة الجهول (هاونا السماء الدنيا) أي طاعناها (اذارجل قاعد على عينه اسودة) جمع سواد كازمة جمه زمان بمعنى الشخص لانه يرى اله اسوده, بعيد أى أنخاص من أولاده (وعلى يساره اسودة اذا) وفي نسخة معيمة فاذا (نفارقبر يمينه) بكسراه اف وفض الموحدة جانب أعنسه (ضمك) أى لما يرم بما يدل على سروره و عنه (واذانظر قبل شماله بكى) أى أعايشاهد ممايشعر بشروره وشؤمه (ممان) أى بعد إ السلامورده (مرحبًا بالذي الصالح والاب الصالح قلت لجبريل من هذا قبل) ظاهر مانه سأل الني صلى الله عليموسلم بعدان قالله مرحباور وايتمالك بنصعصعة بعكس ذلك وهى المعتمدة فتحمل هذه عليها اذايس فهذاداة عشيل أتول الاظهران المشار اليهم ذافي السؤال اعماهوا لاسودة وأعيدذ كرآدم فالجواب ليعطف هليه قه ود الخطاب فصم كالم الراوى (قال) أى جبريل (هذا آدم وهذه الاسودة عن عينه وشماله) وفي نسخة صيحة وعن شماله (نسم بنيه) بالمخ النون والسين جمع نسبمة وهي الروح أوالنافس ماخوذهن النسم وهوالنفس ومنه نسسيم الصبأأى أرواح أولاده السابقين أومع شمول اللاحقين وذكر البنين التغليب كافي قوله تعالى ما بني آدم (فاهل اليمين) أي الاسودة التي عن يميذه (منهم) أي من جلاجيه الاسودة (أهل الجنة والاسودة التي عن شماله أهل الناوفاذ انظر عن معنه فعل واذ انفارقل شماله ) وفي نسطة معجّة واد انظر عن شماله (بكى) قال القاضى قد جاءان أرواح الكفار محبوسة في حبن وأرواح الابرارمنعمة في علين فكيف تبكون بجنمعة في السماء وأجيب باله يعتمل الماتعرض على آدم أوقاتانهادف وتتعرضها مرورالني صلى الله عليه وسالرو بانا لجنة كاشفى جهة عن آدموا لمارف حهة شماله وكان يكشفله عنهـ ماويحنـ مل أن النسم الرئية عي التي لم تدخــ ل الاحساد بعدوهي مخلونة قبل الاحسادو مستقرها عن عين آدم وشماله وقدأ علم علم مصيرون المسهفة وله نسم بنيه عام مخصوص والله أعلم (منى مرجبي) ضبط للفاءل وقيل للمفعول والمعنى عرجب جبر يل (الى السماء الثانية) وف جامع الاصول هُدُناتُم عرب بي جبر يل الى السماء الثانية (فقال الحارث أافتح مقال أخارتها ماسلما قال الاول) أي مثل مقول الخارب السابق (قال أنس فذكر) أى النبي صلى الله عليه وسلم أو أبوذرم فوعاو والاطهر (أنه) أى الني عليه الصلاة والسلام (وجدفى الموان آدم وادريس وموسى وعيسى وابراهيم) الظاهر وجودهرون و يعيى ويوسف و يحدّه لى اسقاطهم من الرواية (ولم ين بن بكسرا الوحدة من الأثبات أى لم يبن أبوذرا والذي ملى ألله عليه وسلم (كيف منازلهم غيرانه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا) هذا لاخلاف فيه (وابراهيم فىالسماءالسادسة) هداموافق لرواية شريك من أنس والثابت في جيم الروايات عسيرها وهوائه في السابعة عان فلذا يتعدد دالمعراح فلااشكال والأفالار جروا يتالجناعة لغوله فيهاانه رآه سسندا ظهروالد والراهيم فالسماء السادسة أ الميت المموروه وفي السابعدة بالاخدلاف ولائه فالهاائه لم يثبت كيم منازلهدم فروايتمن أثبت أربح

· وأَنْافِكُمُ فَازُلْ جِبْرِ بِلُ فَفْرِجِ صدرى غفسله عاءزمرم شرجاء بطست منذهب عدلي مكمة واعاناما فرغمه مسدرى مُ أطبقه مُ أخذ يبدى فعرج بى الى السماء فلماحث آلى السماء الدنما مالجيريل المارت السماء افتم قالمن هذا قالهذا جيريل قال هلمعك أحد قالنعم مىخدىليالله عليموسلم فقال أرسلاليه قال نعم فلما فقء الونا السماء ألدنيااذ أرحل فاعد هلى عينه اسودة رعلى بساره اسسودة اذانظرتيل عينه خحك واذاننار قبل شماله بكى فقال مرحبابالنــي الصالح والابن الصالح قلت بجبر يلمن هدذا قالهذا آدموهذالاسودأعنعنه وهنشماله نسمينيه فأهل البين منهسم أهدل الجنة والاسودة النيءن شهاله أهل النارفاذانظرعن عينه ضعكواذانظر قبلشماله بكي حييمر جي الى السماه الثانيسة مقال الخارنم اافتع فقالله خازنهامدلماقال الاول قال أنس فذ كرأنه وجد في السموات آدم وادر بسوموسى وعيسى وابراهيم ولم يثبت كيف منازلهم غيرانه ذكرانه وجدآدم فالسماء الدنيا

قال ابن شهاب فاخبرني ان حزم أن ابن عباس وأ باحبة الانصارى كأنايقولانقال النبى ملى الله عليه وسلم عرج بي حي ظهرت لستوي أسمع فالمصريف الافلام وقال ابن حرم وأنس فال النيملي اللهعليه وسالم والمرض الله على أمني خست مسلاة فرجعت بذلك حتى مررت عدلي وسي فقال مامرض المدالة على أستك قات فرض خسن صلاة فال فارجم الى ربك فان أمثك لاتطيق فراجعسني فرضع شطرهافرجعتالىموسي فقلت وضمش مارها فقال راحمر بكفان أمنك لاتطق ذلك فرجعت فراجعت فوضع شطرها فرجعت السه فقال ارجم الحاربات فات أمثك لانطبق ذلك فراجعته فقال هي خس رهي خسون لايبدل الفول الدى

(قالداً بنشهاب) أى الزهرى (فاخبرني النحم) بفض الحاء وسكون الزامي فال المؤلف هوأبو بكر من محسدن عرو سخم روى من أبي حبسة واستعباس ومنسه الزهرى ثم الوه أيضا من السحابة حيث قال ا وْلُمَ 'بُورَانْصَارِدُ وَلِدْفَيْ عَهْدُرُسُولِ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ سَنَّةً عُشر بْنْجِرَانَ ۚ وَكَالَ أَيُورَعَامُوا النَّيْصَلَّى اللّهُ عليه وسلم على نجران وكان يجدفقهاروى عن أبيه وعن عرو نالهاص وعنه جماعة فتل يوم الراوهوابن ثلاث وخسين سنة وذلك ... تثلاث وستين (ال ابن عباس واباحبة الانصارى) بفقم الحاء المهملة وتشديد البراه الموحدة كذاف شرح السسنة وفي المصابيح مالياء قال النووى هو بالحاء المهملة والباء الموحدة هكذا ضبطها مهناوفي ضبطه واسمه اخذلاف قلحمة مآساء المثناة تحت وقدل بالنوت والاصعماذ كرنا وقداختلف فى المهديقيل عامر وقيل مالك وقيل ثابت وفال المؤلف هو ثابت بن النعمات الانصارى البدوى وفى كنيته واسمه خلاف كثيرذ كرءا يناسحق فبمن شهديدرافذ كرم كمنيته ولريسمه وحبة بنشديد الوحدة هوالا كثر قتل يوم أحد (كاماية ولان قال النبي صلى الله عليه وسلم عر حف حتى ظهرت) أى عاوت (استوى) بفتم لواومنوناه والمستقروموضع الأستعلاء من استوى الشئ استعلاء رثبوت الماء بعد الواويدل على الهصيغة المها لفعول واللام فيهلالة أى علوت لاستملاء مستوى أولور يته أواطالعته و يحتمل أب يكون متعلقا أبااصد وأي ظهرت ظهورا استوى ويحتمل أن يكون بمني لى فال عمالي أوحى لهاأى ليها وقبل بمعي على [(أجمع ميه) أو فى دلك المكان أوفى ذلك المفام (صريف الاقرم) أى سوتها عندا المكتابة وقبل هوههنا عبارةعن الاطلاع على جرياتها بالمقادير والاصلافيه صوت البكرة عندالاستهاء يقال صرفت البكرة تصرف صريفا والمعيي انى أفت مقاما الغت فيه من رفعة الحمل الى حست اطاعت على المكوائن وظهر لي مار ادمن أسرالله وتدبيره فيخاهه وهذا والله هوالمنته بي الذي لا تقدم مه لاحد علمه كذاحققه بعض الشارحين من علمائنا وقال النووى المستوى بفض الوا وقال اللطابي المرادية الصدءد وقيل المكان المستوى وصريف الاقلام بالصاد المهدان مون مأبكته الملائكتين أنضية ألله تعانى ووحيه وماين عفونه من اللوح الحفوظ أو ماشاء الله تعالد من ذلك أن يكتب و برفع لما أراد الله من أمر ، وتدبير ، قال القضى عياض هدا حقلذهب أهل السهنة في الاعبان بعمة كُمَّامُ الوحَّى والمفادر في كنب الله تمالى من اللوح الحفوظ بالاقلام التي هو تعالى يعلم كيفيتها على ماجاءت به الآيات الكن كي فيسةذاك وصورته هنالا يعلم الا تله تعالى وما يتأوله هذا وبحيسله عن ظاهره الاضعيف النظرو الاعبان اذجاءت به الشريعة ودلاثل العقول لاتحيله (وقال ابن حرم وأنس) عطف على فأخبرنى فهومن قول ابن شهاب الزهرى (قال الني صلى الله عايه وسلم ففرض الله على أمتى) و ولايدا في ماسمق من قوله مفرض على " (خسين مسلاة فرجعت بذلك) أى آخذا به وقاصدا لعمله (حنى مررت على موسى فقال ما فرض الله ) ما استفهامية وقوله (لك) أى لاجلك (على أمتك قلت فرض خسدين صلاة فالفارسع الدريك أى فسله التعفيف (فان أمتك لانطيق) أى هدذا الحل الثقيل (فراجعني) بعني رجعي أي ردني موسى يعني مارسيبال جوع الى ربي (فوضع) أي الله (شطرها) أي بعض الحسن وهو الخس الذي هوا المشرأ والمشرالذي هوالحس على خلاف تقدم (فرجعت الحموسي مقلتوضع شعارها فقال راجيع ربك عارجيع اليسه المراجعة (عان أمتك لا تعايق) أى داك كافي نسخة (فرجعت) أى الح مكانى الاوَّلُ (فراجعت) أَى فراددت السكار موطالبت المرامم ما هاو ذلك المقام فان المفاعسلة اذام تمكل للمفالبة فهمي للممالغة (فوضع شطرها فرجعت اليه)أى ليموسي (مقال ارجمع الى ربانفان آمنك لانطيق ذلك) أى ماذر هما لك (فراجعته) وفي نسجة فراجعت أى ربي (فقال) أو في لآخرة على مافى المصابح والمعنى فقال النبي صلى الله علمه وسدافي آخرا لمراجعات (هي) وفي نسخة عن (خس) أى خس صلوت فى الاداه (وهى خسون) أى صلام فى الثواب والجر و (لايبدل القول الدي) عتمل انيرادانى ساويت بينالحس والخسينف الواب وهذاالقول غيرم بدل أوجعلت الخسين خساولا تبديل فيه

فالاالطبي وقوله استعيبت من ربى لايناسب هـ فاالمهنى قلت لا يناقيه بل يناسبه اذا حل على ماقدل وجود العلم بعدم الشديل (فرجعت الدموسي فقال راجعر بك فئلت استحيدت من ربي) أى حين قال لى لا يمدل القوللدىمعاله لامانع من تعدد المانع (عمانملو بي حتى المسيعة الجهول مهماو المعنى عمد دا ب- في وصل بي (الى سدرة المنتهى وغشها) بالتخفيف أي والحال اله غشها (ألوان) أي من الانوار و أسناف من أجعة الملائكم أوغيرها (لاأدرى) أي الاستناوق ذلا الزمان التوحه نظره الح المكون دون المكان (ماهي) أى حقيقة ماهي في ذلك المكان والزمان (ثم أدخات الجنزفاذا) للمناجاة رفيها جذابد اللواق) بفتم الجسيم وكسرا اوحدد فوالذال المجمة جمع جندة بضم الجبم والباء وهي ماار تفعمن الشي واستداركاً فبةوقول العامةان الجنبذة بفتح الباءمعرب كبيذة ٧(واذارًا بهاالسك) وهوأ طيب الطيب ا وفى الحبرانه يفوس وعالجدة مسيرة خدما تنقام (متفق عليه وص عبدالله) أى النمسعود وضى الله عنه (قاللاً أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهدى به الى سدرة المنتهدى وهي في السماء السادسة) قال لا ال حوهم بعض الرواة في السادسة والصواب في السابعة على ماهو المشهور بي المهور من الرواة أه والمعي ان اضاده السهوالى واحد منهم أولى ولانه وود ان علم الخلائق ينتهي الها وابس كدال فالسادسة على مالايخقى وقال النووى هكدا هوفي حسيع الاصول فال لقاضي كونم فى السابعة هوالاصم قول الاكثر م وهوالذي يقتضيه المعسني وتسميتها بالمنتهى قال ا ودي و مكن ان يجمع بينهما يكون أسلها ي السدسة ومعظمها في السابعة وقد علم انهاف مهاية من العظم وقد قال خلايل السدرة في السهاء السابعة قد أطلت السموات والمهذوقدذ كرالقامي عياضان غنفى خووج الهرين الفاهري النيل والفراك منأصل المنهى الكون أصلها في الارض فأن سلم له هذا أمكل حله على ماد كرفاه (البها) على السدرة (ينتهى مادمر جهم الارض) أي ما يصعده من الاعبال والارواح لكاد في جهة السفلي (ديف صمم) بصيغة الجهول فيموفيما بعده ويحتمل تعددا قابض والمحاد ، فهما والهاينة على على بط به من موفها) أى من لوحى والا - كام النازلة من الجهة العلما (فيرقبض منها قال) أي قرأ أبن . سعوداً وقال الله تعالى (ادبغشي السدرة مايغشى قال) ئى اىن مسعود فى تفسير قوله ما بغشى (فراش) ئى ھوفراش (مىذھب) يى يىتىمل ان يىكون مرفوعا أوفى مكم المرفوع فال الطبي فان فلت كيف النوويق بن هذا وبن موله في غيرهذا الحديث فغشيها ألوان لا أدرى ماهي قات توله غشمها لوان لا أدرى ماهي في وقع قوله اذ يغشي السدرة ما يعشي في اراءة الاجاموالتهو يلوان كاندمعاوما كافي قوله تعالى فغشهم والمماغشهم فيحر فرعون مقرله هنا فرائس من ذهب بياناله أقول الاظهر والله أعلم ان ما يغشي أشياء كثير ولا تعصى وجمالا يمكن ان يحاط بما و بست قصى لان نفس السدرة اذا كانت هي المنتم عن فكيف يكون احاطة العلم عافوة هاجما يغشي وهو لاينافذ كربعض مارأو ورؤى وبه بعمع بن سائر الروابات والاقوال فقيل بغشاها جم غفير من الملاشكة وروى انه صلى الله عليه وسلم قال رأيت على كل ورقة ما كافاعًا يسم وقيل فرق من العامر الخضروهي أرواح الانياء وقبل غيرد للنعلى ان في قوله لا أدرى اشارة الى انم الانسبه الاعدان المشهودة المستعقرة في الفوس الموجودة فيعتالهم بدكرنفا ترها ثماعلم ان الفراش بالفقع طبرمعروف ومنه قوله تعالى يوم يكون الناس كلفراش المبثوث وقد قالشار حالفراش ماتراه كصغار البق يتهافث ويتساقط في الماروقيال بعتمل ان يكون المراد بالفراس أوواح لانبياء وهسدالايذنى قوله في غيره سذاا لمديث فغ ثبها كوان لا أدرى ماهى الموازان يكون هدا أيد عاعشها اه وتبير لبون البينبير هدد و لا يدو بير قوله تعالى ففشهم من اليهما غشسهم حيثانه وقعاله جام ونا المعظيمه والجرزي الماطنهوف قضسة فرعون اشارة الى معاوسته وحقارته (قال) اى ابن سعود (دأه على رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى الداللية أوف دالدار عام إُ والحالة (الانا)أى لهاه لي ماء ـ داها ضربة كاملة (أعملي الساوات الحس) الحافرضية الوأعملي خواتيم

فرجعت الىموسى فقال واجعر بالنقلت التعييت من ربيم الطانب حــى انتهى إلى سدرة المنتهى وغشهاألوانلاأدرىماهي مُرَّدُخُكُ البِيةُ فَاذَافَهِا سنابذالؤ ؤواذا تراحا السك متفقعليده وعنعدالله قال الماأسرى يوسولالله ملى الله عليه وسلم النهدى يهالى سدرةالمنهسى وهى في السهاءالسادسةالها وانهبى مابعسر ج به من الارض فيقس منهاوالها ينتهسىماج بط يهمن فوقها فيقيضمنها قالاذ يغشى السدونما غشى فالحراش من ذهب قال فأعطى رسول المدسلي المه عليسه وسلم ثلاثاأعطى لصلوات الخس وأعطى واتم

سرورة البقسرة وغفران من لابشرك بالله من أمته شياً المقدمات رواه مسلم وعن أب هر برة قال قال رسول القدراً يتى في الجروفريش أساً لى عن مسراى فسالنى عن أشباه من بيت المقدس لم أثبتها فكر بت كر با ما كر بت مثله فو قعه الله لى سورة ابعرة) أى اجابة دعوام افان قلت هذا بظاهره ينافى ما نبت في صفيح مسلم وغيره من حديث ابن عباس رياجيريل فاعدعنداانبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه أى سونا فرفع رأ سه دهال هذا ملك نزل لى الارض لم ينزل قط الا ألوم فسلم وقال أبشر بنور من أرتابته مالم يؤته ماني قبلك عائحة المكتاب وخواتهم سورة لبقرة ل تقرأ بحرف منهما الأعطية والمناطنة فالالاعطاء كالاعالا الماءمن جلة ما أوحى الى عبدهما أوحى بقرينه اعطاء الصاوات الجسرفي القام الاعلى ونزول الملك المعظم لشعظيم ماأعطى وبشارة ماحص بهمن ينسائر الانبياء نع يشكل هدابكون سورة البقرة مدنية وقضية المعراج بالاتفاق مكية فيدمع باستثناء الخواتيم من السورة فهي مدنسة باعتباراً كثرها فقسد نقل اس الملائ عن الحسن وان سسيرين ومحاهدان الله تعالى تولى الحاءها بلا واستعاتد بريل له المراج فهي مكمة عندهم وأماالجواب على تول الجهوران السورة بكالهامدنية مقدفال التور بشستي ايس معي قوله أعطى انما أنزلت عليه باللعي نه استحساله فعالقن في الا يتن ، ن قوله سجاله غفر الله بناالي قوله أنت مولا اله الصرنا على القوم الكافر ن وان رقوم محقها من السائلن قال العلمي في كاذمه اشعار مان الاعطاء بعسد الانز اللان المرادمنه الاستعاة وهم مسموقة بالطلب والسورة مدنية والعراج في مكة و عكن أن يقال هذا من قبيل فأوجى الى عبده ما أوجى وا نزول ما ادسة من قسل وما ينطق عن الهوى النهو الاوجي توجي علمه الديد القوى اله وحامله الهوقم تبكر ارالوحي فيه أه ظمياله واهتمامان تأبه وأوحى ليه في تلك اللهاة الاواسطة ثم أوحى اليه في المدينة بواسطة حبر ل وجدايتم أنجبع القرآن تزل واسطة جـبريل كانشار البه سجاله بقوله نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذر مرو مكل أن عمل كالم الشيخ على ان الرارهنا بالاعطاء استعابة الدعاء عماشتل الاتمان علمه وهولاسافى نزولهابعد الاسراءالمه فال الطبي وانماأ وثر الاعطاء لماعير عنها بكنز تحت العرش فقدر ويناعن أحدبن حنبل أعطيت خواتيم سورة البقرة م كنز نعت العرش لم يعطهن الى قبلى وكان لسينا صل الله علمه وسلم موالله تعالى مقامات بغيطهم الاقلون والاستخرون أحدهما في الدنياليله المعراج وثانهما في العقبي وهو المعام الجود ولاا هم فيهما الابشأن هذه الامة الرحومة (وغفر) بصيغة الجهول (لمن لاشرك الله من أمته شيأ المقعد مات ) بالرفع على نيابة الفاعل وهو بكسرا لحاء أى الكائر المهلكات الني تقيم صاحبها الناران لم يتحاوزهنه الله الغمارو احي انه على الله عليه وسلم وعد تلاث الله لة الكاملة مدده المففرة الشاملة والنزل قوله تعلى الالله لايغفران شركيه ويعفر مادون ذلك ان يشاء بعدد ذاك فارممن سهرة لنساءوهي مدنية ولعل عدمذ كرالمش تق الحديث لطهور القضية في حكم القسدم والحديث هذا وفالاسهم المراد بغفرانه اله لايخلدف الماريحلاف المشركن وايس الرادانه لا تعذب أمته أصلاادقد علمت تموص الشرع واجماع أهل السسنة الهات عذاب لعصائه نالوحدين اه وفيسه الهحينك ذاابيقي خصوص يقلامنه ولامزية للته اللهدم الاأن قال المرادغالب هذه الامة فانم المقرر حومة والله أعلم (روا مسلم وعن أيُّ هر مرة رضي الله عنه قار قال وسول الله صلى الله عايه وسلم لقدراً ينتني) أى والله لقداً بصرت نفسيي الانفس أوعلَّت ذاتى لاقدس (في الحبر) أى قائمًا (وقريش) أى والحال ان جاء من قريش (تسألني عن مسرای) بفتم الم مصدرمبی ای عن سیری (الی بیت القدس) الفسبطین (سألتي) أی دریش (عَن أَشْدِيناُ مِن سِتُ الْمُقَدِدِمِن الْبُهَا) مِن الاثبار أَكُم أَحْفَظُهَا وَلِمُ أَصْرِطُهالَا شَسْتَغَالَى بِالْمِرْزَاهُــم منها (مكريث) بصيغة المعول أى أخرت (كربا) كذفى جيم نسم المشكاة وهومة مول مطانى وا منى خواشد يداوينا به قوله (ما كريت مثله) أى مثل دلك الدَّكربُّ وفي القاموس المكرب المزن مأخذ بالنفس كالبكر بذوكر به الغم فهو مكروب قال الطبي كذاف الصابيع وفى شرح صيح مسلم كرية قال النووى الضمير في قوله مثله بعود لي عي الكربة وهو الغم أوالهم أوالشي قال الجوهري الكربة بالمنسم المم الدى ياحد النفس لشدته (ورجه الله) أى بيت المقدس (لى) أى لا جلى (أنظر اليه) عال والمعنى رفع

الجناب بيني وبينه لا نظر اليه وأخبرا ماس عااطلعت عليه وهذا معني كلامه مستأنفا سينا (مايسألوني) بتشديد لنون وتخدف (عن عن الانبائهم) أي أ- برته مبدق تلك الحالة المستحضرة وألذا لم يقل ما سألوني بصيعة الماضية (وقدراً تني ف جاعة من الانبياء) أو مع جمع في ايلة لا سراع كايد ل عايه السياق والسباق واللعاف وهد مالر وبه غيرو يفالسماء بالاتفاف ثمنيل رؤيته آياهم في لسماء يجوله على رؤية رواحهم الا عبسى لانه ابتاله رفع يحسده وقدف لفاء ريس ذلك وأما الذين صاوامعه في بيت المقدس فيعتمل الارواح ويحتمل الاجساد بأرواحها والاظهران صلائه لهم فيساء قدس كان قبل العروج قلت قدسبق المم أحماءه درجهم وانالله حرم على الارض أن تأكل ومهم م أحسادهم كارواحهم لط فه غيرك فه فلا مانع اظهورهم فى عالم المائ و المكوت على وجه المكال عدر وذى الجلال وعما يؤيد تشكل الأنبياء وتسوّرهم على وجه المع بين أجسادهم وأر واحهم قوله (فاداموسي فالميصلي) فالحقيقة الصلاة وهي الاتيان مالافعال الحمالفة اعماته كمون الاشماح لاالارواح لاسماو كالتصريح في العني المرادة وله (فاذارجل ضرب) أى نوع وسط (من الرجال) أوخفيف اللعم على ملى لنهاية رجعد) بفخ فسكور وفي معنيات أ- دهما مودة لمسرو واجتماعه والشابي حمودة لشعر والاقل أصد مهالما عفروا ية أيهر مرة اله وحل الشعركد 'قاله صا-مالتحرير. قال لنودي يجوز نيراديه المعيى الناني أيضا لانه يقه ل شورجل اذاليكم شديدالجعودة ركائه مررحال شنوأه) وهي قبيله مشهورة (واداعيسي قائر يصلي) فد اعماء اليان ا صلاقه وراح الودن من حيث انها حالة حضور لرب وكال القرب في الحيالات و نواع الانتقالات وهومن أعظم اللذات عندعشاق الذات والصفات (أفرب لناس بدشها عروة بن مسعود الثقني) نسبة الى نقيم قسلة وليس هذا أخاله بدالله من مسعود كافي بهض حواشي الصابيع فانه هدلي (واذ ابام اهم قام يصلي أشبه المنسيه) أخباره تعاف الايراهم ول العابي والمعي أكثرا بناس شهاباراهم (صاحبكم بعني نفسه) هذا من كالم أبي هرير أو ن بعد وأو يريد لبي صلى الله عليه وسلم و له صاحبكم نفسه وذا له الله روالي أقوله نعالى وماصا-بكم بمعنون تمرؤ يتعاياهم يصلون يحتملانها كاشتف أثناءا دسراء الىبيت لقدس أو فى نفس المسعد الاقصى وهو العبد الاعلى و يؤيده الفاء التعقيبية في قوله ( فيانت المسلاة) أى دخل وقتهاد عل المرادم اصلاة الحية أو يرادم اصدة لعراج على الخصوصية (فأجمتهم) أي صرت لهم اماما وكتاهم اماما في شرح مسلم المودي و ل الفي ضيء من فان قبل كيف رأى موسى علم اسلام يعلى وام ملى لله عليه وسلم الانبياء في بيت المقدس ووجدهم على مرا نهم في السموات فالجواب عتمل اله مسلى الله دلي وسلمراه وسل بم م في بيت المقدس مصدرواالى السماء فوجدهم فيها وأن يكون اجتماءهم وصلاته مدهم بعد الصرافه ورب ومه - نسد و ذا المنتمى اله والاظهر الدلامنع من بل م حيث لا يخالفه العقل والجمع مع أن الاموراك ارقة المادة عن الكيفية العقامة خارجية فقد روى اله فيسل السيد عبر القادر وجهاسة النقضيب البار مايصلى فقال لاتة ولوا فانز أسهداع على باب الكعبة ساجد وتشكله بصوره المتمددة فى الاماكن الهنافة معروف عند وطبقة الصوفية فكان الابياء علمهم السلام كانوا يصاون في قبورهم ويستز يدون في سرورهم بنورهم وظهورهم فلما تبيراهم اسراء سسيد الانبياء الىجهة لسماء استقياد وأبئ والعافى بيت المقدس الذي هو فر لام لهياء واقتدوا بالامام الحي الذي هو أفضيل رجال العلى ثم ا تقدموا بطريق الشيعة وآداب المتاعة الحاسموات وتوقف كل فيماأ عطاه الله تعدل من المتاماة فرعلهم وحُصَ كلا بالسلام عليه وهم أظهروا الترحيب والعظيم لديه معسائرا الانكدالمةر بيزوحه لعرش والمكروبيين الح أنتع وزعن صدرة لمتهي وانتهى الحمقام فابقوسين أوأدني واوحى الحصد مماأوسي ما كذَّبُ أَ فَقُ دَمَارَأَى وهــذَاعَانِهِ القرب وم الله الحب مُ بَقَتْصِي البقَّاء بعدالفناء ولنفرقة بي الجع التدلى بأسه كثرق والرجوع لحالبداية بعداله روج الحالنها يةلعكم لصمدا ية وللقسم الغردانية وجبع

ماساونى عن شى الا أنبائهم وقد وأبنى في جماعة من الانبياء ماذاموسى قائم يصلى فاذ وجل ضرب جعد كا نه من وجال شنواة واذا عيسى شائم يصلى أقرب الناس به شسبها عروة من مسده ود الثقنى فاذا ابراه بم قائم مسلى أشسبه النساس به ما حكم بعنى نفسه فائت المدة فاعتم عن حله من العظمة النبو يه والدولة الخائمية واجتمع بدائر الانبياء ثا ماونز وا معه متقدمين ومناخرين وتراينا الى المجتمع الموقع الى المستعد الافصى أخرار صلى بهم مسم سداة مودع فاخر تم توله (فلم اوغت مسلاة) بحد المأت يكون قبل صعوده وأريكون بعد شهوده وقا له فائل) هو جبريل أوغيره مرماك جايل العلاه الماد المارة المارة المنافية المنافقة وهدا المارة المنافقة المنافقة المنافقة وهدا المنافقة المنافقة وهدا المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة وهدا المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة وهدا المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة وهدا المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة وهدا المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة وهدا المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة وهدا المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة وهدا المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة ا

\* (لف ل الثاث )\* (عنجار رصى الله عده اله معرد ول الله صلى الله عامه و سلم يقول لما كذبنى) أى نسبنى الى لكدب (قريش) أى في الدكرت من قضد قالا سراء رطار والمى علامات بيت المقدس و دافل طريقه من الانس (قد في الحبر) أى في موضع بدى بي الصود أولا أينجلى الشهود ثانيا بفلى الله ابتشديد الملام من التجابية أى ناطهر (لى بيت المهدس) أى وطريقه لاقدس (قد فقت) بكسر الفاء قلى القاف أى فشرعت وأخبره م عن آياته ) في علما بيت المقدس ودلالانه عما يكون من شوا هد حالات النبي صلى الله هليه وسلم ودلا ثل معجزاته رواً ما أنطر اله على المن المعجزاته رواً ما أنطر اله على المعجزات ) \*

المعزز مأحوذمن العزالذى هو ضدالفدرة وفى المعقبق المعجز فاعل المعزف غسيره وهوا لله سبعانه وسميت دلالات مسدق الانبياء واعسلام الرسل معزز العزا لمرسل الميسم عن معارضتهم بمثلها والهاء في الماللمبالغة كعلامة ونسابة واماأن يكون صفة لحدوف كاتية وعلامة ذكره لطبي

\* (الفصل الاوّل)\* (عن أنس م مالك الله عليه عليه) بصديق رضى الله عليه) بصديفة الافراد في أصر السطيناع على ماية خصوصيته وغابه مزيته لاسم في هدف المقام فاله بالنسسبة الى نس كالسدو الغلام نطر آلى انه الاستناذواليه الاستنادم المتمال الترضية من كلام أنس وفي نسخة رضي الله عنهما جعا منهمالاداء حقوقهما وأصل المحقانهما وفالنظرت الى أقدام الشركين على رؤسنا) أى كأم افوق رؤسنا (ونحن) أى اناورسول الله صلى الله عليه وسلم (في الفار) اللام لامهد الذهبي يحوقوله تعالى اذهما في العار أي عارثو والاختفاء من الكفار على قصد الهجرة الحالدار قال الطبي الغارنق في أعلى ثوروهو حملءي مكة على مسعرة ساعة أي ساعة نحو ممة أوالمرادم امدة فليله قبل طاء المشركون فوق العبار في طلب سددالابرارفأ شفق أبو بكرعلى رسول انهصلى انتهعليه وسلروقال انتصب البيوم ذهب دين انتهومال أمضامن كال الأضمار اب خوفا على ذلك الجساب مارواه أنس عنه (فقات يارسول الله لوأن أحدهم نظر الى قدمه) أي موضعها (أنصرنا) أى لتقابلنا وفقال يا أبا بكرماط المائنين الله ثال هما) فنزل قوله تعالى الاتنصرو وفقر نصره الله اذا نوجه الذين كفروا نانى اثنين ادهه مافى العار اذبة ول اصاحب ملا يحزن ان الله معناونسية الانواحاليه ملكوتهم سببا لخروجه بأمرانته اياه لحكمة أرادها لأدوى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللَّهم أمم أبصارهم فحملوا يترددون حول الغارولا بفطنون قد أخذالله بابصارهم عنه اه ولايخني ان القصة مانض مأم هدنده الرواية ومافى معناه من قضية الحسامة والعد يكدوت حيث أطهرها الله في عيونم مرعلي ماب الغار تصيرمه زدهذا وقال الطبي معنى قوله الله ثالثهم الجاعلهما ثلاثة بضم نفسسة تعالى المهماني ألمه المنويةالني أشاراتها بغوله سيحانه انالله ممناغم فالفات فلت أى فرق بين هسذاو بين قوله تعمالي لموسى ومرون لاتخافاانني ، عَكما قات بينه ما بون بعيسد لان معسى قوله معكما ماصري وحافظ كامن مضرة قوعون

فلمافرغت من الصلاة قال لى قائرت لى قائرة المالك خازت الذرف لم علمه فالنفث ليه فبدأ في بالسلام رواه سلم وهذا اباب خال عن الفصل الذاي

\* (افصل الثالث) \* عن جابرانه معم رسول المه صلى الله عايه وسلم يقول الما كذبي قريش قت في الجبر في الله لي بيت المقدس أخبرهم ص آياته وأنا أتفار المهمنفق علمه

\*(بابق المجزات) \*

\*(بابق المجزات) \*

\*(الفصل الاول) \* عن

أنس بن مالك ان أبا بكر

أقدام المشركين على روسنا
ونعس في الغار فعلت
بارسول الله لوان أحد هم
نظر الى قدمه أبصرنا فقال
باأبا بكرماطمك بالنين الله
مال عهما

فيماله وعليمن النمرة والخسفلات فانتلتماالفرق بين تول الله ثالهما ويعرقوله ثالثهماا لله قات يقيد الاول الم ما يختصان بأن الله ثالهما وليس بشلث غيرهما وفي عكسه غيسدات المتناني ثالثه الاغيره وكم بر العبورة وقال أكل الدين في مرح المشارة استشكل بأن في قوله ثا يهم الملاق الثالث على الله وهو كالا محق ليس فيهز بمغوفى قرله تدكى لقد كفر الذين قالو ان الله : لث ثلاثة اطلاق الانالث عليه كفروك فر الة تاونه فالمبد ذات أجيب بان في الحديث اضافه الثالث الى عددا قصمنه واحد والكعمى التصيير وهومصيركر أبئ وفىالا ية اضامته الدعددمثله وذلك يعنى واحدمنهم تعالى وتندس فات وكذارال الاشكال، من قوله تعالى مايكون من تحوي ثلاثة الاهورابعهم ولاخسة الاهوسادسهم حدث لم يقل النهم وخامسهم غرفع وهم المعية الكاثنة بالجة السيحانية والبينة البرهاندة حيث عم الحكم بقوله ولاأدف م ذاك ولاأ كثر الاهو ، عهم أين ما كافواالا "ية (متفق عليه وعن البراء بن عازب) صحابيان جليلان (عن أبيهانه قال لاي بكريا عام كرحد أني كيف صنعتما حين مريت من سرى لغه في أسرى عمني المبرق الليل أي حن سافرت من مكة الى المدينة لله بعرة بعد الخرو حمن العار (قال أسرينا ليلتنا) أى جيعها (ومن الغد/ أى و بعضه وهو أصفه كما يفيد وقوله ﴿ حتى قام قائم الفهرة ﴾ أي اغت الشمس وسط السماء وفي النه اية أي قامتالشمس وقتالزوال من تولهم قامت به دابته أى وقفت والمعسنى انالشمس ذا باغت وسسا السمساء أبطأت حركة الفال الى انتزول فعسب الماطر الماقد وقفت وهي سائرة للكن سير الايفاهراه أثرسر بع كايفاهر قبل الزوال و بعده فيقال لذلك الونوف المشاهد قام فانم انظهيرة (وخلا الطريق) أى صارحال اعر مرور الفريق (لاعرفيده أحد) ما كيدل قبله أوبيان (فرفعت لنا محرة طويلة) أى اظهرت قال العلمي ومنسه وفع الحديث وهواذاعته واظهاره وفيه بعثلان الحديث المرفوع خاص بماأساد اليه صلى الله عليسه وساروسي الحديث به لانه يحصل له كال الرفعة بسببه (لها) أى لذاك الصخرة (طل) أى عظيم من صفت رانه لمِتَأْتُ) بِالنَّانِينُ ويَدْ كُرَّا عِلْمَ تَعْكُمِهُ عَلِيهِ (الشَّهُ سُ) أَى بشَّعَامُهَا حَيْنُذ (فنزلناه ندها) أى عند الصخرة (وسوّيت لا بي صلى الله عايه وسلم كانا بيدى) أبصيغة لتثنية اشرارا ر بادة الأهمام في الحدمة (ينام عامه) استثناف تعليل أوصفنا كانا (وبسطت عليه نروة) أى وفرشت على المكان حلدابشعره (وقات بريارسول الله وأنا أنفض ماحولك بضم الماءأي أنحسس الاخبار وأتغمص عن العدوو أرى على هذاك مؤذمن عدق وغيره من النفض الذي هوسبب النظافة من تعوالغبار وفي النهاية أي أحرسك وأطوف هل أرى طلبايقال نفضت المكان اذا فارتجيع مافيمه والنفضة بغتم الفاء وسكونه اوالمليف فقوم يبعثون مجسسين هل برون مدوّا أوخوفا (فالموخرجث أنفض ماحوله فاذاأ نابراع مقبل) بالجرصفةراع ومعذاه جاءمن قبلنا ومنجهة قدامنا (قلتُ أَفَى عَنمك لبن قال نعم قلت أفتحل بضم اللام ويجو زكسره على مافى العاموس والممي أفتحلبهالى وكالنعرفأ خذشاه فحاب فأقعب بفتح القاف وسكون العين أى فى قدح من خشب مقعر ( كثبة) بضم الكاف وسكون المثلثة فوحدة أى قدر حلبته (من لبن) وقيل مل عالق وحمن اللبن فقوله من ابن على نصدالتجريد أواز يدالناً كيد (ومعي اداوة) بكسرالهم زأى طرف ما معاهرة أوسقا به (حانها الني صلى الله عليه وسدم) أى خاصة أوخالصة في النية وقمد العاوية (بر توى فيها) عالى التوريشي رويت من الماء بالكسروار فويت وترويت كاها بعني قال الطبي فعلى هذا ينبغي ان يقال مر توى منه الافيرا المت في القاموس ان في تأتى بعني من أو التقدير يرقوي من الماء فيها وفال النووي معنى يرتوى فيها جعل القدح آلة الرى والسق ومنه الراوية الابل التي يستقي عليها الماء أه فعلى هذا يكون في عمى الباء م توله (يشرب ويتوضأ) مسئأ هانالمبيان والجله أعى قوله ومعى الحسالية معترضته بين قوله فحلب وقوله وفأست النبي

صلى الله عليه وسلم أى بالمن (فكرهث ان أوقفه) أى أسهمن النوم لاستفراقه في د (فو افقته) بتقديم

أومعني قول الله ثالثهما ان الله تعالى حاعلهما ثلاثه فيكون سيحانه أحد الثلاثة وان كل واحدمتهم مشدارك

متفق دا موعن البرامين عارب عن أسه اله فاللابي يهيئ باأما بكرحدثني كمف منعتما حين سريت ممرسول الله ملى الله مليه وسلم فالأسر يشالياتنا ومن الغدد حنى قام قائم الفلهديرة لاعرفيه أحسد فرفعت لندمخراطو يسالة لهاظل إمات علما الشوس فنزلناه ندهاوسو بتالني صلى الله عليه وسلم مكانا بيدى ينام مايسه واسطت عليه فروة وقلت نم يارسول الله وأما أنفض مأحو لثفنام وخرجت أنفض ماحوله فاذا أناراع مقبل فلت أفى غنمك لسبن قال تعمقات المصاب دُل نعم فاخذ شاذ فلب في قعب كذب قمن ابن ومعي ادارة حائبا للني صلى الله عليه وسلم يرتوى فيها شرب ويتوضآ فاتبت البي صلى الله عليه وسلم فكرهتان أونفاهن افقته

حي استقط نصيبت من الماء على المنحسي رد أسفله فقلت اشرب بارسول الله فشرب حدثي رضات مقال ألمان الرحل قلت الى قال فارتحلنا بعدمامالت الشمش واتبعناسراقة بن مالك فقلت أتبنا بارسدول الله فقال لاتحرزت ان الله معنا فدعا علمه النبي صلى الله عليه وسلم فارتطحت فرسده الى بطنهافى جادمن الارض فقال اني أرا كا ده وتماهلي فادعو الى فالله لكم انأردعنكم العلب فدعاله النيصلي الله علمه وسلرفتعا فمعللا ياني أحدا الافال كفتم ماههنا فلا يلق أحداالاردمتفق عليه وعن أنس قال سمع عبدالله ابن سلام عقدم رسول الله صلى الله علمه وسلم وهوفى أرض عندن فأنى الني صلى الله عايه وسلم فقال انى سائلك عن ثلاث لا يعلمن الاني الفاعيل القاف فالنسخ المعدمة أى تانيت ورحى استيقفا وأبعد من قال أى فوافقته ف النوم الاال قال المعو فوا اخته في اختياره النوم لان الايقاط نوع عنا لغة له فال صاحب الحلاصة وفي بعض نسخ البخاري حين استمقظ أى وافق اتيانى وقت استيقاطه و يؤيد مافى بعض الروايات فوافقت وقد داستيقط وفال شارح روى بتقدم القاف على الغاء من الوقوف والمعنى صيرت علىه وتوقفت في الجيء اليه حتى أستيقظ (فصيت من الماء)أى بعضه (على اللبن)أى تهربدا (حتى برداسفله) كايه عن كثرته (فقات اشرب بارسول الله فشرب حنى رضيت)اى طاب خاطرى (ثم قال ألم يان الرحيل) من أفي يانى اذاد خل وقت الشي والمعنى ألم يدخل وقت الرحيل كذاقاله شارح والاظهرفى المعنى ألم يات وقت النحو يل للرحيل وهو السيرا لجيل الى موضع النخيل فعطابة قوله تعلى ألم يأن للذين آمواان تخشع قلو بهماذ كرالله (قلت بلى قال) أى أبو بكر (فارتحلنا بعد مامالت الشمس) أى من وسط السماء وحصل بردالهواء (واتبعنا) بتشديد الناء الفوقية وفي نسخة بممزة تطعر سكون فوقية أَى وقد لحقنا (سراقة بن مالك) بضم السين قال المؤلف في فصل الصابة هو سراقة بن مالك ابن جعشم المدلجي الكماني كأن ينزل قديدا وبعدفي أهل المدينة روىءنه جماعة وكأن شاعرا بجيدا (فقلت أتبنا) بصيغة الجهول أى أنانا العدة (يارسول الله فقال لا تحزن ان الله معنافد عاعا يد ما لنبي صلى الله علم مد وسلمفارتعامت به فرسمه ) أى ساخت قواعمها كانسو خى الرول (الى بطنها فى جلد) بشخة بن أى صلب من الارض (مقال أنى أواكم) بفغ الهمزمن الرأى (دعو تماعلي) أى بالمضرة (فادعوالي) أي بالمنفعة والنجاة من المشقة (فالله اسكما) بالرفع وف نسخة بالنصب قال شارح هومرفو عبالابنداء أى فالله كفيل على اسكمان لا أهم بعد ذلك لغدر كا أوفالله مستحيب والف السيمة وقوله (أن أردعنكم الطلب) متعلق با دعو اأى لان أردأومنصوب باضمارفعل أىأسأل الله لكما ان أردعنكما الطاب أى طلب الكفار الذن طلبوكاوقال الاشرف الجاريم فدوف وتقدد يرمبان أودوقوله فالله لمكاحشو بينه مآو بمكن أن ية ل فالله مبتدأ ول كما خبره وقوله ان أرد خبرنان المبتد أوقال غسير معنا وفادعوالى كدلا يرتطم فرسى على ان أثرك طلب كاولا أتبعكا بعدغ دعالهما بقوله فالله الكاأى الله تعالى حافظ كما والصركاحتي تبلغا بالسلامة الى مقصد كاريحوران يكون معناه أدهوالح ستي انصرف عنكافان الله تعمالى قدرتكفل عفظ كماءني وحيسني عن البساوغ المكافال الطيبي الفامف فالله تقتضي يترتب ما بعد ه اعليه فالتقدير أدء والى بان أتخاص بما أماميه فانكمان فعلتما فالله أشهدلا جامكم فأردعنه كمالطلب ويؤيدهذا التقدير مافي شرح السنة والله على القسم أي أفسم الله [ الكماعليان أردا اطلب عنكم ( فدعاله الذي مسلى الله عليه وسلم فنجا) عي تخاص من العناء كمارجا (في مل أى فشر عف الوفاء بما وعد (لا يلني أحداً) أى من ورائهما (الاقال كفيتم) بصيغة المفعول وفي نسخة القد كفيتم أي أستغنيتم من الطلب في هذا الجانب لاني كفيتكم ذلك (ما ههنا) أي ليس ههنا (أ-د) فاما فيه على ماذ كره بعض الشراح وقال الطبيي ماههنا بمعي الذي أى كفيتم الذي ههنا اه والاوّل أظهر وهو أولى المايستفادمنه الناكيد كما يعنى كفوله ( ولايلق أحد الارده ) أي بهذا المعنى (متفق عليه ) قال المووى فيه فوالدمنها هذهالمج زةالظاهرة لرسول الله ملي الله عليه وسلم والفضيلة الباهرة لابي بكر رضي الله عنهمن وجوه ونبه دمة النابع للمتبوع واستصاب الركوة ونحوها في السفر للطهارة والشرب وفيه فضل النوكل على الله أعمال وحسن عاقبته رومن أنس قال مع عبد الله بن سلام) بقدة يف اللام وهومن أجلاء الصايد الكرام ومن أولاد يوسف عليه السسلام وكان أولامن أحبار المهودوا علمهم بالتوراة (فعلم عقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم) بفتح الميم والدال أي بقدومه من مكة الى الدينة (وهو) أى والحال ان ابن ســـ الام (في أرض أى في بـ منان (يخترف) أى يجنى من الفواكه (فانى النبي صلى الله عليموسلم) أى فياء (فقال اني سائلاً عن ثلاث أى ثلاثة أشياء (لا يعلمن الانبي) أى أومن باخذمنه أومن كله الله بشدكل بانه كان من يعلمها امانجلاأ ومفصلا ولهذا صاوحوام امجزقه وعلميقين بنبونه عنده وهوالنا هرمن الرادا لحديث في هذا

فاأولاشراط الساعةوما أقزل طعام أهسل الجنةوما ينزع الولدالى أبيه أوالى أمه فأل فقال أخرني من جريل آنفاأماأولأأشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق الى المغرب وأما أول طعام يأ كاهأهـل الجنهة فز مادة كبدحوث وإذا سيقماءالر حسلماء المرأة نزع الوادواذ اسمق ماءالمرأة نزعت قال أشهد أنلاله الاالهوأنكرسول الله يارسول الله ان المود قوم مثوانهم ان يعلوا باسلاى من قبل أن تسألهم يبهتونني فحاعث اليهودفقال أى رجل عبدالله فيكم قالوا خيرنادان خيرناوسدنا وابن سيدنافقال أرأيتم ان أسر مبدالله بن ســ الام قالوا أعاذه الله مسن ذلك تقرح مدالله فقال أشهد أنلاله الالله وأنجددا رسول الله فقالواشرنا وابن شرنافانتقصو وقال هدذا الذى كتأخاف بارسول اللهرواء العفارى وعنه فال انرسول الله صلى الله عليه وسلمشاورحين باغنا اقبال أبى سفيان وقام سعدين صاد:

الباب و عكن ان يكون مديعة في مندوم عزات المومن في الهذا الجواب والله أعلى السواب (في أول أَشْرَاطُ السَّاعَة) ۚ أَى الامانها (وما أوَّل طُعام أهل الجنة وما ينزع) بكسر الزاى يقال نزع الولد الى أبيه اداأشهه ذكره في الغريبين فالمعنى ومايشهه (الولد) بالنصب (الى أبيه أوالى أمه) أوالتنو يسع ولعل المراد مومها أوأم للشبه أوا كم غالبي عادى وف نسخة برفع الوادوالية بشيرما عال العابي أى مآسب تزوع الولدو المه الى أحد الابو من فذف المضاف وات الصدر يترن المضارع كأف قوله أحضر الوغي اله والاطهر مافال شارح معناه أي شي يجذب الولد الى أيه في الشبه (قال اخبر في من جبريل) قاله دفع التوهم انه سمع مربعض عَلَّماهُ أَهُلُ الكُتَّابُ (آنفا) بَالْدُو يَعْصَرأَىٰهذه السَّاعَة (أَمَاأُولُ أَشْرَاطُ الساعة فنارتحشر الفاس) أى تعمعهم (من الشرق الى المغرب وأما أوّل طعامية كله أهل الجنة) أى المسمى بنزلا المعبر عنه بما حضر وهو مقدمة بقية النعمة (فزيادة كبدحوت) أى طرفهاوهي أطيب مايكون من الكبدوقد يقال اله الموت الذي على ظهره الارض واذاجع الارض طعمة لاهل الجنة فالحوث كالادام الهم كذاذ كروشار ح وهومشعر بان هذه الطعمة يوم القيامة لاهل الجنة (واذا سبق ماء الرجل) أى علاو غلب (ماء المرأة نزع الها ) بالنصب أى جذب الرجل أوماؤه الولدالى شيم مدير فع (واذا سبق ما مالمرأة نزعت ) أى جذبت الرأة (الولد) وفي نسخة رفم الولد واليه ينظر ماقال المظهر يعني اذا غلب ماءالر جل أشبه الولد واذا غلب ماءالمرأة أشمههاالولدةال الطبيي فعلى هددا النأنبث في رعن بنأو بل السمة وقال شارح قوله نزعت أى جذبت المرأة بالولدالى مشابم بمابسب غابه تمام اأو جذبت ماه هافا كسب التأنيث من المصاف اليه اه وأمانسبة الذكورة والانوثة فباعتبار مسابقة ماء الرجل وعكسه على ماورد في حديث آخر (قال) أي اين سلام (أشهد أنلاله الاالله وأنك رسول الله) ثم استأنف (وقال يارسول الله ان الهود قوم بهت) بضم موحدة وسكون هاء في النهاية موج مرم مروت من بناء المبالغة في المئان كصبور وصبر ثم سكن تخفيفا (والهم أن يعلو الاسلامي من فبل أن تسالهم أى عني (يهِ توني) بتشديد النون و يخفف أى يه تونني كاني بعض المصحة أي ينسبونى الى المهتات و يعملونى ممونا حيران ولم يكل اسلامي عليهم حبة واضحة البرهان (عماءت المهود) أي باحضارهم أواتفاقا فيمأ ناهم واعسالام فاختفاء عنهم (فقال) أى الني عليه الصلاة والسلام (أَى رجل عبدالله نيكم) أى فيما إينكم أوفى زعكم ومعنفد كم (فالواخسير ناوا بن خيرنا) أى في الحسب من العلم والمالات (وسيدناوابن سيدنا)أى فى النسب أوف سائر مكارم الاخلاف (قال أرأيتم) أى اخسبرولى (ان أسلم، الله بنسلام) أى فهل أسلمون (قالوا أعاده الله من ذلك) أى معاذاته أن يتصوّر هذامنه (فر بح عبد الله فقال أشهد أن لا اله الاالله وأن محد ارسول الله مقالو اشرنا) أى هو شرنا (وابن شرنا ها نتقصوه) من المعمى وهوالعيب (قالهدا)أى هذا الانتقاص (هوالذى كنت أخاف) أى احذر وحلتك على والهم تصديقا لحالهم وشهادة على مقالهم (يارسول الله رواه البخارى وعنه) أى عن أنس رضي الله عنه (مال ان رسول الله صلى الله عام موسلم شاور )أى أهل المدينة الامتحان (حين بلعنا اقبال أى سفيان) أى مالعير من الشام الى مكة (وقام سعد بن عبادة) أى وقد قام من بين الصاد و هور ثيس الانصار وقال ماقال عسياتي واغمانحص بالقيام لانسبب الاستشارة اختبار الانصار لانه لم يكن ما يعهم على أن يخرجوا معه الفتال وطاب المدر واغا بالعهم على أن يمنعوه عن قصده فلماعرض له الخروج لعير أني سفيات أوادات بعدائهم موافقونه على ذلك أملاناً عانوا أحسن جواب بالوافقة النامة في حدد المرة وفي غيرها وفيه حث على استشارة الاصحاب وأهل الرأى والخبرة فال العلبي ودلك انقر يشاأقبات من الشام نهاتحارات عظيمة ومعه أربعون راكما إمنهم أبوسه يان فاعجب المسلمين تاتي العير لسكثرة الخيروناة القوم فاسأخوجو ابلغ مكة خبرخو وجهم مذادي أنو اجهل فوذ الكرمة باأهل مكة النعاء النعاء فرج أبرجهل بعميع أهل مكه فقيله ان العبر أخذت طرين الساحل وعبت فارجع الى كمة بالناس القال لاوالله فضى م-م الى بدرونول حبر بل فاخبران الله وعددكم

أقبل نقام سعدين ميادة ( فقال يارسول الله والذي نفسي بسده لوأمر تنا أن نخيضها) بضم النون وكسر الحاءأى نُدخل الدواب بقربنة المقام ودلالة المرام (البحرلا تحضناها) قال القاص الاخاصة الادخالف الماءو لكناية الغيل والابل وانلم يحرذ كرهابقر يدة الحال (ولوأمرتنا أن فضرب أكادها) قال القاضي ضرب الاكادهبارة عن تسكليف الداية للسير بأباخ بمساهكن فالمعي لوأمر تنابالسيرا لبليسغ والسفر السريسع ﴿ (الحامِلُ الغماد) أَى مثلامن المواضع البعيدة وهو يَغْتُم الموحدة وضم الغيم المُجمَّة ويكسران قال شارح ومنهم من يجعل كسرالغير وكسرابهاء أصح الروايتين فآل النووى هو بفتح الباءواسكان الراءهو المشهور فى كتب الحديث وروا مات الحدثان وقال القاضي صاص عن بعض أهل اللفة مو اله كسر الماء وكذاقد شيو خديث أي ذرف البخارى واتفقواه لي أن الراء ساكنة الاماحكاء القاضي من الاصلى باسكانما ونحها وهذاغر يدضعف والغماد كسرالعن المجةوضه الغتان مشهورنان وأهل الحديث على ضمها والافسة على كسرها قاترواية المدنير أرج والاعتمادأصم فالرهوموضع بافصي همر واختار غيره انهموضع من وراهمكة يخمس ليال بناحية الساحل وقيل بلدمن الهي ثم قوله (لفعلنا) جواب لوواهل وجه العدول عن ضربنا أكادها اليه الديح ازأوالا عماء الى أن كل أمر صعب كالسير في يحروا اسفر في مراوأ مرتنا يفعله لفعلنا (قال) أى أنس (فندب) أى فدَّعا (رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس) أى المهاح من والانصار فانهم كافواهم الناس (فانطافواحتى نزلوا بدرا)وهومشهدمعر وف ويأتى بيانه (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى لا مصابه (هذا مصرع فلان) أى مقتل فلان من الكفاروه والمهاك فلان وهذا مطرح فلان حيى عدسبعين منهم (ويضعيده على الارض ههناوههنا) اشارة الى خصوص تلك القطع من الارض لريادة توضيح المجزة (قال)أى أنس (ماماطا) أي مازال و بعد وتجاوز (أحدهم) أي من الكفار (عرموضع وسوك اللهصلى اللهماميه وسلم روامه سلموعن امن عباس وضى الله عنهما ان رسول الله على الله عليه وسدم قال وهو)أى والحال (أنه في قبة وم بدر) الحديث من جلة من اسيل العمالة لان ابن عباس ما حضر بدرا وألجلة حالية معترضة بين القول ومقوله وهو قوله (اللهم انشدك) بضم الشين أى أطلبك وأساً لك (عهدك) أى أمانك (ووعدك) أى المعان و اللهمان تشأ) أى عدم العبادة أوعدم الاسلام أوهلاك المؤمنين (لاتعبد) بالجزم على جواب الشرط (بعد اليوم) لانه لا بيق على وجه الارض مسلم وفيه اشعار بان الله سحاله لا يحب علمه شئء مانه لاخلف في وعده وبل ولافي وعيده من حيث اله لا يحوز الخلف في خسيره فالخوف الماهو لاحتمال استثناءمقدرأ وقيدمقررأ ووتت محرر وهدا المجل المرام في هدذا المقام وأما تفصل الكلام فقد قال التوريشسني يقال نشدت فلانا أنشده نشسدا اداقلتله نشدتك الله أيسا لتك يالله وقديستعمل فيموضع السؤال والعهدههنابمني الامادبر يدأسألك أمانك وانجازوء دلا الذىوءدتنيه النصرفان فيلكات النبى صلى الله عليه وسلم أعلم الدامل بالله وقدعلم الالته سيعاله لم يكن المعد موعد افيخلفه فمأو جههذا السؤال فلناالاصل الذى لايفارق هدذا الحكم هوات الدعاء مندوب اليه علم الداع حصول المطلوب أولم يعلم ثمات العلم بالله يقتضى الخشسية منه ولاترفم الخشية من الانبياء عليهم السلام بما أوتواوره دوامن حس العاقبة فجوزأن يكون خوفه من مانع انشأذاك م قبسله أومن قبلاً مُسَده فيحيس عنهم النصر الموعود ويعتمل انه وعدبالنصر ولم يعينه الوقت وكانءلى وجلمن تأخوالوقت فتضرع الىالته تعساني لينجزله الوءدفي ومهذلك وأمأما أظهرمن الضراعة بقبل الاحسن ان بفال ان مبالغة رسول الله صلى المدعليه وسسلم في السوال معظم تقنه مربه وكال عله كانبه تشجيرم الصابة وتقوية لقاوبهم لانهم كافوا بعرفون ان دعاء ولاعماله مستعاب لآسيرا اذا بالغ فيه فلت وفيه السد عار بأن مسلم يقدر على الجاربة أولم يؤمر بالمقاتلة فيذبغي له حينه ان يدعو بالنصرة

ليهمله ثوبالمشاركة فانه صلى الله عليه وسلمارأى أصحابه انهم توجهوا الحانط ق وجيع بنفسه الحالذات

أحدى العاا ثفتين فغال وسول الله صلى الله عليه وسرأت العير قدمضت على ساحل البحروه - ذا أيوجهل قد

فغمال مارسول الله والذي نفسي بسده لوأمرتباأن نخيضها الجرلا نضناها ولو أمرتنا أن نضرت أكادهاالى ولاالعسماد الفعلنا فالفندس رسول الله ملىالله علىه وسلم الناس فانطلقو احتى نزلوا مدرافقال رسولالله مسلىاللهعليه وسالم هذا مصرع فلان ويضع عدلي الارض ههنا وههنآفالفاماط أحدهم عن موضع بدرسول الله صلى الله عليه وسلم روا مسلم وعنابن عباس أن النسي ملى الله عليه وسنر فال وهو ؛ في قبة لوم بدرالهم أنشدا عهدك ووعدك المهمان تشألاتعبد بعد ليوم المطلق وراجع ربه فى طلب الحق قال لعاسى المراد بالوعد ما في قوله تعدالي واذبعد كم الله أحدى العلائمتين انم الكم وله له صلى الله على موسلم استحضر معنى قوله تعالى ان الله لغي عن العالمين وقوله سجامه والله هوالعنى الحيدان يد أيذهبكم (فاخذابو بكربيده فقال حسبك) أي يكنيك (مادعود يارسول الله الحت على ربك) أَى بالغَتْ فِي السَّوْ الرواجلة استشناف بيان للعال (فرج) أَى النبي صلى الله عليه وسلم (من قبده وهو يشب بكسرالمالمة الخففة قبال الوحدة من الوثوب أى يسرع فرحاوتشاطا (فى الدرع) أى حال كونه في درعه المحافظة وعلى نمة المقاتلة (وهوية ول) أى يقرأ مانزل عليمه (سهرم الجمع) أيجمع الكفار (ويولوب) أى ويديرون (الدير) بضمنين أى الظهر وقال شارح بضم الباه وسكونه اثم الجدلة الثانية تأكيد الدولى و عكن أن تسكون الهزية كأبه عن المغاويية والمنى سيغاب الجمع بل الحل عليه أولى ا مراعاة التاسيس كما يعفي (رواه البغاري)وكذا النسائي (وعنه) أي عن ابن عباس (ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر ) قال النووع بدرماءمعروف على نحو أربع مرا - لمن المدينة بينهاو بين مكة قارا ب منيبة هو بأثر كانت لرجل يسمى بدرا وكانت غزوة بدر يوم الجعة لسبيع عشرة خات من رمضان في السنة الثانية من الهجرة (هذاجبريل آخذبرأس فرسه عايه) أى على حبريل رأداة الحرب أى آل مولعله صلى الله عليه وسلم أطهر ولانس محتى أبصر كايشيراليه قوله هذا لانهى الاصل موضوع الممسوس ومذايتبي وجهابراد الحديث في باب المعزات (رواه المعارى وعنه) أي عن ان عماس رضى الله عنه (قال بينمار جل) أي انصارى (من المسلم يو شذيشت ) أى بسرع و يعدو (ف اثر رجل) بكسرالهـ و روسكون الثاثة وفي نسخة بُفْهِهِ ماأَى فَي عقب رجل (من المشركين امامه) أي واقع قدامه (اذ مع) أي المسلم فالحديث مس مراسيل الصابة كايدل عليه آخر وضربة) عصوت ضربة (بالسوط فوقه) أى فوق الشرك (وصوت لفارس يقول أقدم) بفتح الهمزة وكسرالدال بمعنى أعزم (ميزوم) أى ياحيز وموهواسم فرسه وفي نسخة بضمهما بمعنى تقدم فالآ المووى هو به مزة فطع مفنوحة و بكسر الدال من الاقدام قالوا وهي كله زح والفرس أقول فكله يؤم بالاقدام فانه لبسله فهم الكلام وأمابالنسبة الى فرس الملك فمكل جله على المقيفة أوعلى خوق العادة ويؤيده النداع اسمه والله أعلم ثمقال وقبل بضم الدال وبهدزة ومسل مضمومة من النقدم والاقل أشهرهما و-بروم اسم فرس الملك وهومنادى بعذف رف النداء وقال شارح سمى باقوى ما يكون من الاعضاء منه وأشدما يستظهر به الفارس في ركو به منه وهو وسط الصدر ومايضم عليسه الحزام فلت و يمكن ان يكون فيعول المبالغة من مادة الحزم وهوشدة الاحتياط في الامر (اذ نظر) أي المسلم (الى المشرك أمامه خرمستلقيا) أى سقط على قفاه (فأذاهو) أى المسرل (فدخطم) بضم الحاء المعمة من الخطم رهو الاثر على الانف فقوله (أنفه) للمَّا كيد أواعماء الى التحريد وقال شارح للمصابح أي كمرفظ لهر أثر اه وهو يشعر بان رواية المصابيع بالحاء المهملة كالابخني والحساصل انه حرح أنفه (وشق وجهمه) أى قطع طولا (كضربة السوط فاخضر ذلك أجم بتشديد الراء أى مارموضع الضرب كاه أخضر أواسو دفان الحصر فد تستعمل عفى السواد كمكسه للمبالغة ومن قبيل الشاني قولة تعالى مدهامتان (فحاء الانصاري فدث رسول الله صلى الله عاليه وسلم فقال صدقت ) فيه ان هذا الكشف كرامة الصابي وكرامة الاتماع عنزة معجزة المتبوع لاسما ورفوعه فى حضرته وحصوله لأحل وكته أو يقال أخبر الصابى وهو نقسة بنقل صيم عما يدل على نزول اللك المعاونة وقد صدقه الصادق المصدوق في هذه المقالة فيصم عدهمن المعجزة ثم في قوله (ذلك من مدد السميل الثالثة) تنبيه على ان الددكان من السموات كلها وهد أمن الثالثة خاصه فالا شارة الى الماك في داك وهومبد خد بروما بعده وأعرب الطبيى حيث أعرب وفال داك مفعول صدقت وقال اشار ذالى المذكرر من قوله عمل ضرية الح (فقتلوا) أى المسلون (يومندسين وأسرواسيعين) وفي نسخة على بناء المفعول نيهما نضميرهما راجع الى المشركين (روامسلم وعن سعد بن أبي رقاص فالرآ يتعن عين رسول الله صلى الله عليه وسلم

فاخذه أبو بكربيد وفقال حسبك بارسولالله ألخت على وبك فرحوهو يث فى الدر عودو يقول سهزم الجمع وتولون الدبررواء العارىوعنهانالنيصلي الله عليه وسسلم فال يوم بدر هذاجريل آخد برأس فرسه عليه اداة الحربرواه المغارى وعنسه فالسنما رجل من المسلين تومشد سُدن فا ارجلهن ألمسركين أمامه اذسمع خربة بالسوط فوقه وصوت الغارس يقدول اقدم سيزوم اذنفار الى الشرك أمامه خرمستلف افنظر المه فاذا هوقدخطم أنفهوشق وجسهه كضربة السوط فانتضرذلك أجع فحاء الانصارى فدثرسول الله صلى الله عليه وسسلم فقال مسدنت ذلك من مسدد السهاءالثالثة فقتلوا ومئذ سبعين وأسروا سبعين رواء مسلم وهن سهدين أب وماص فالرأيث عن يمين رسول اللهصلى اللهعليه وسلم

رعن سملة ومأحدرمان علمها سا \_بين يعانلان كأشرا متال ما أرنو مافيل ولابعدد يمسى جديريل ومكاثيل متفق عايموعن المراء فالبعث الني صالي الله عليه وسلم رهما، إلى أبي رافع فدخل علمه عمدالله ابن عنيك بيته ليلاوه ونائم ف تهديقاء عمد الله من عشال موضعت المسف في اطنه حتى أخذني ظهره فعرفتاني فتلته فجمات أنتم لانواب حنى انتهت الى درحة فوضت رحلي فرنعتال الملاءة مرة فانكسرت ساقى دعصتها يعمامة فانطلفت السائعه الدفائق تالمالني ملى الله على وسلم المدائمة دعان ابسط رحاكة سطت رحل فعجها فكأغالم أشنكهاءما رواه لعفارى ومن حار فال المانوم الخدق يحفره ومنت كدبه شديدة فاءالني صلى الله عليه وسل فة لواهذ كدية عرضت في الحددة فقار أمامارل مقام وبطنهم صوب بحمر لبشا ثلاثة أيام لاندوق ذواقا فاخذالني صلى الله عليه وسلم العول فضرب فادكاييا أهيل فانكنأ سالى امراتى فغلت هلء: دلاشي فاني رأيت بالنيملي المهماس وسلمخصاشديد فأخوجت حوالا يمصاعمن شعيرولنا بهمةداجن

وعن شهدله وم أحدر جايئ الفاهر الم ماعلى سبيل الثور يدم نان يكون كل مهماعا عادهما موالالكافوا إر بمنز علم ماثياب بيعل يفا تلان كاشد لفنال الكاف واندة الما كردة كروااط ي ولايظهروجه كونه المتأ كردو لاطهران عدا وتتالامثل أشدقتال رجال الانس (مارأ يتهدة ل ولابعد) أى فتعين انهمامن اللائكة وزوله (يعنى جبر بل وميكائيل) من قول الراوى أدرجه بيانا واعله عرف ذلك وندليل و الماله الماري وعرالبراء فالبعث وسول المتصلى المتعلم وسارهما ) قال شارح لرهط مادون العشرة - ن الرجا - ليست فهم امرأة وفي لقاء وس الرهط و يحول من ثلاثة أوسسبعة الى عشرة أومادون العشرة أوماديم امرأة ولا وآحدة من الفظه (الى أبي رافع) قال القاضي كنينه أبي الحفيق المهودي أعدى عدورسول الله صلى المه عليه وسد نبذهد وتدرض له باله عادوتحصن عند يحصن كانه فبعثهم المدليفتان (فدخل عليه عبدالله بن عشك بفخرنكسر (سيته الملاوه و فاخم فقتله مقال عبد الله بن عنيك أى في صفة قتله (فوضف السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره ) قال العلمي عداه بني ليدل على شدة لتمكن وأند دمنه كل مأخذوا ايه أشار بقوله حتى أخذف للهر. فعرفت أنى قتلته (فيعالت فتحالا بواب) ولعله بعــد اقتحها أؤلار دهاحفظالمـاورا وأو طلع على من طروق آخر (حتى انتهيت الحدرجة فوضعت رحلي الى على ظن انى وسلت الارض ( وقعت ) أى سقمات من الدرجة (في المه مقدرة) بضم المي الاولى وكسر الثابية عيمضينة قال الطبي يعني كان -بب وقوعه على الارضان شوءالقمر وقع في الدرج ودخد لم فيه عسب أن الدرج مساولا (رص رفوة ) منه على الارض (فانكسرت ساقى فعصاتما) بمُعَلِّمَيْت الصدو يشد المبالغة والتَّك يرأى شد ديما (ب مامة) بكسرالعين (فانطاقت الى احصابي) أو من الرهطالواقفين أسفل القاعة رفائم تالى الني صلى الله على ودلر) أى مع أصحابي (فحدثته) أي بماحرى لدو لي (فغال إسط رجال أي مدها (فيسسمات رحلي فمسحها فكانت لم شتكهاقط)أ وكانم الم تتوجيع أبدا (رواء البخار، وعن جابر رضى الله عنده قا ـ الله عند معاشرالاصاب (كانوم الخندة نعفر) أى الارض ول المدينة بيناو بن الاعداء (فعرض أى طمرت ف مرض الارضمه ارضالمقصد نا ( كديه ) بضم لكاف وسكون الدال مي قناعة رشديدة) أي صلم فلايعمل ميها للمأس ( فِحَاوًا السي صلى الله عليه وسلم فقالو هذه كديه عرضت في الخندق فق ل أما ما ذل أى في الخندق (وبسنه معصوب) أى مربوط ( بحمر ) أى من شدة الجوع ( وليسنا ثلاثة أيام لانذون ذوا فا ) بفتم أوله أى مأكولا ومشرو باوهوفعال بمعنى مفعول من الذوق يقع على الصدر والاسم والحسلة معترضة لبيان سبب ربط الجير (فاخذالني صدلى الله عليه وسدم المهول) بكسر الميم وفتح الوادبا فدرس كاند قاه شارح وف القاموس المعول كنبرا عسديد في يقربها الجبال (فضرب معاد) أى أنفل الجروماد (كنيما) أى دالا ( أهيل) أى سائلاومنه قوله تعالى وكانت الجبال كثيبامهيلاه لى الفاه ي والمعي أن الكديه الي عروا عن رضها مارت بضربة واحدة ضرم ارسول الله صلى الله عليه وسلم كثل من الرمل مصبوب سمال وفانكفأ سلى امرأتى) أى انقابت و انصرفت لى بينها (مقلت مل مندك شي أى من المأ كول (فانى وأيت بالني على الله علمه وسسلم خصا) بشقتير و يسكن الثانى واقتصر عليه القضى وسكت عنه الطيبي أي جوعاوسي به لان البطل يضمر به وفي الشارد لعياض رأيت به خصا بفتم المم أى ضمورا في بعلنه من الحوع و معسبر بالحسء الجوع أيضارقال السيوطي توله خصابة تم الجيمة وآليم وقد يسكن ومهملة اه والمرادية أثراب وع وعلامته من ضمورا المطان أوسد فعار لوجه ومحوذ منامن ما ول مكثهم وشدة كدهسم على غيرذو ق ص عاية دوقهم ونهاية شوقهم (شديدافاخوجت) أى المراة رحوابا بكسرا لجيم (نيمساع) أى قدرساع (من شعير والما ب- عنه) بفنح موحدة ومكونهاء فالداننووي هي الصغيرة من أو دالضاً نو مطلق على الدكروا دني كالشاة وفي نسخة بم مقودي أصل المصابح قال شارحه حي أد غير بم مة بقتم ا باعوسكون اله عواد الضاف وقيل ولدالشاة أولما تضعه أمهوة بل السخلة وهي ولد المعز (داجن) أي سمينة عاله صاحب المواهب وفي

المسلمان مناابيت و بويدم في القاموس دجن بالمكان دجونا فاروا المتمين أنصف ولم يتعصب وا وه داجر (فذبحة اوطمنت) أى المرأة (الشعبر) وفي نسخة بصيغة المسكام والاقل أوسرا و ارا ابخده و المرافع به مع قعق السارعة كايدل عامه روايه البحارى ففرغت الى فراغى الله مرم مرافع الله و يه ال مناه أمرتم أأوغيرها بالطين (حتى جملها) أى بالاتفاق (اللهم في البرمة) أى القدرمن الحر وقبل هم انةدر وطلقاد صلها التعذمن الحجر (شمحنت النبي صلى الله عليه وسلم فساروته) قال النووى فبه حوار المسارة بالحاجة ف حضرة الجساعة وانميا المنهى أن يناجي اثمان دون الثالث اه وقيه يحث لايحني والاطهر أن قال انماعل النهس توهم مضرر العمامة (مقات بارسول الله ذيعمام مقاما) بالتصعيرهذا المحقيرف جنب عفامة الله في الكبير (وطعنت) بالوجهين (صاعاء ن شعير) والمقصود أن هدا قدر يسيرو أصحابك كثير ومتمالأت ونفر معك) وهومادون العشرةم الرمل ويطاق على الناس كالهم على مافى القاموس وكانه صلى الله عليه وسسلم نفاراني المعلى الثاني لما فيهمن الامرالر بانى (فصاح الري صلى ألله عليه وسلم يأهل الخدة انجار اصمع سورا) اضم فسكون واوأى طعاماوفي القاموس السور الضيافة فارسيتشرفه االنبي صلى الله عليه وسلم ( في ) بتشديد الباء المفتوحة (هلا ) بفتم الهاء واللام مدوّنة رفى نسجة بعير تنو بن والباء ف (كم) للتعدية أى اسرعوا بانفسكم اليه فالالدووي السور بضم السين غيرمهمور هو العام الذي يدعى البهوقيل الطعام مطالفاوهي اهظة فارسية وقد تطاهرت أحاديب صحيحة بان رسول الله صلى الله عاب وسلم تكام بالالفاط الفارسيةوهو مدل على حوازه وأماحى هلافهو بتسوين هلاوقسل بلاتنوين على وزنعلا و يغال حى هل ومعناه على كم يكداو أدعو كم يكذا وفي القاموس بسط لهدا المبسى والمعني وأحكن اقتصرنا على ماذ كرنا مُناه على أن الجو عممنا والتعمل الماهمة (مقال رسول الله صلى الله عايه وسلم لاتغزل) بضم التاءوا الام (برمتكم ولا تخبزن ) بفنع لناء وكسر الباء وضم الزاى (عينتكم حنى أجيء) أى ألى بينكم (وجاء فاخرجتله) أى أمارفى نسخة بصعة الواحدة (ع منا) أى نطعة من البحين (مبصدق مبه) قال النووى هو مالصادفي أكثر الاصول وفي بعضها بالسسمن وهي المتقللة اه والمعني رمي بالبراث فيه (و بارك) أي ودعا بالبركة فيه (مُجد)!غُمِّه البيم أى قصد (ألى مومتنا دبصق) أى فعها كمانى نسخة (وبارك ثم فال ادعى) بهموز ومل مضموم وكسرعير أمر مخاطب قس دعابده وأى اطلى (خائزة) قال المووى جاء في بعض الاصول 1 دى على خطاب المؤنث وهو الصيم الطاهر والهذاء ل والتحيز مهل ) بعن لروايته كسر السكاف وفي بعصها ادموا بالواوأى طلبواوف بمضهاادع (واقدحى) بفتم الدال أى اغرف من رمسكم قال التوربشي يقال قدحت المرف أى غرقه ومنسه المعد حوهو الغرفة سالت الخطاب مسسلك النّاوين ففاطب به وبدالبيت قال العلبى لعله في نسخته فلتخفيز معى بالاصادة إلى ماء السكام كاهوفي بعض قسخ المصابع فمله على مادهب اليهوقد علمن كالمالنووى أنمعي لم تردفرواية واداذهب الى ادى فالخبر معل لم يكن من تلوس المطاب في شي اه وهوغر يبه منسه اذمرادالشيم أنه صلى الله عليه وسلم خاطبهم بصيغة بليم أولا بقوله لا تنزلن ولا تعبزن مْ قال ادعى فأتَعْبُرُمه ل مُ فال واقد حى من مرمتكم بالله مر إلا فرادواً لم يعم قال (ولا تنزلوها) بصيغة المع المد كردلي طريق الاول عسلي سبيل التغايب فاى تاوين أكثر من هسد أمع أن في الالتفات الهابالام الخاص اشارة الى أنه اربة البيت غيرخارج تعن سنن الاستفامة في المقام وجد آانتقر مر والعر مرتبسين ال اله لافرو مين فوله والمخيز معل أومهي في تاوي الكازم والله أعلم بحقيقة المرام (قال جار وهم) أي عدد أصابه ملى الله مايموسل (ألف) أى ألف وسيل أصكال ف- وع ثلاثة أيام وليال ( فاقسم بالله لا كاوا ) أى درداك الصمام (- تى تركوه) أى متفضلا (وانحرموا) أى والصرفوا (وان برمتنالنفها) بكسراله ي المجممة وتشديد الساءا لهملة أي لنفور و تعلى و رسيم غليانما ( كاهي) أي متلئة على هيئة الاولى فيرهي عدوف والمعي فعلى غايا ماسل غايان هي وليسمقبل دلك قال العليم ما كاسة وهي معجمة للدخول الكاف على لجسلة

فذعتها وطمنت الشمعر ستى جعاما للعم في البرمة خسينت الني صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت بارسول الله د سحنام ممالمة وطعنت صاعام شدهير فتعال أنت ونعرمعك صاح النى ملى الله عليه وسلم باأعل الخندق ادجاراسنع سسوراقم هلاكم فعال رسول الله على الله عليسه وسدلم لاتنزلن مرمتكم ولا تغيرن عبسكم حنىأحيء وحله وخرجتله عسافسو فيه و بارك معدالي راننا فبهة وبارك ممالادى تعامزه التغنزم لل والدحي من ومتسكم ولا تنزلوه وهم ألف قال فاقسم بالله لا کلوا ۔نی ترڪو. وأنحرفوا وان برمثناننظ کاهي أنناسب ف مقام الجزة ( فَالْف كَاهِي تَبْرِ ذَلْكُ ( وان عِينْنَا لَضِرْ كَاهُو ) أَيْ كِنَاهُ وَفَ السفة كا ته مانقس متهيل المالية بسوركا ودتظاهرت الاحاديث عثل هدذامن تكثير طعام القلبل ونسع الماء وتكابره وآسبيع الطعام وحنسن الجذع وغيرذاك مماهومعروف منى صارمجوعها ينزلة النواثر وحصل العلم القطابي به وقد جع العلماء أه المامن ولاثل النبو في كتبهم كالقفال الشاشي وصاحبه أبي عبد الله الحلمي وأبي مكر البهبي وغيرهم ماهومشمهور وأحسنها كأبالم قي ولله الجدعلي ماأنع به على نبيذاصلى الله على موسار وعلينا با كرامه (منفق عليه وعن أفي نتادة) صحابي مشهور (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار ) أي الن ياسر (مين يحفرا الحندق) حكاية حالماضية (فيعل يسمرأسه) أى رأس عمارين الغبارتر حماعليمس الاغيار (و يقول بؤس) بضم موحدة وسكون همزو يتدَّلُو بغُمُ السن مضاعاً إلى (امن سمة) وهي نضم السسين ومخ الميمونشديدا المحتبة أمعسار وهى قد أسلت بمكة وعذبت الرجيع عن دينها فلمتر جيع وطعنها أنوجهه لقماتت كرما بن الملك وقال غيره كانت أمه ابنة أبي حذيفة الخزوى زوجها ياسرا وكأن حايفه فولدته عمارا فامتقه وحذيفة أى الدةعمارا حضري فهدذا أوامك واتسم فحدف حوب المداعمن أجماءالاجناس واغما يحذف من أسماءالاءلام وروى يوس بالرفع على مانى بمض النسخ أي علائوس أو بصيدك وسوءلي هذا ابن سمية منادى مضاف أى يااب سمية وقال شارح المني ماشدة ما يلقاءا نسمية من الفئة الباغية نادى بوسه وأراد نداء ولذا خاطبه بقوله (تقتلك الفئة الباغية) أى الجاعة الحارحة على امام الوقت وخليفة الزمار قال الطمي ترجم علمه بسبب الشددة الني يقرفهما عمارمن قبل المئة الماغمة ريديه معاوية وقومه فأنه قتل يوم مسفن وقال اس الله اعلم أن عسار افتله معاوية وفته وكانوا طاغس ماغن عدا الحديث لان عمارا كأن في مسكر على وهوالمستحق للأمامة فامتنعوا عن يبعته وحتى ان معاوية كان بذول ا معى الحديث ويقول غون فقة باغية طاابة لدع شاذ وهذا كانرى تحريب اذمعني طلب الدم غرمماني هنالانه صلى الله عليه وسارة كرا عديت في اطهار دضياة عمار وذم قاتله لانه جاء في طريق و بم قات و عم كله تفاللن وتعفى هاكمة لايستعقها ويرمحم علمه ويرثىه بعلاف وبلاانها كلةعفو بة تفال لذى يستعقها ولايترحم عليههذا وفى الجامع الصغير برواية الامام أحدد والمخارىءن أبيسه مدمر فوعاويم عمار تفته الفئة الباغية يدعوهم الحالجنةو يدعونه الحاانار وهذا كالنص الصريح فى المعيى الصبح المبآر من المغي المطلق في المكتاب كلف قوله تعمالي وينهس من المحمشاء والمنكر والبغي وقوله سيعانه ما بعث احداهما على الانوى فاطلاق الافط الشرع على اوادة العي اللغوى عدول عن العدل وميل الى العالم الذي هو وضع الشي في غدير موضعه والحامسل البغي محسب المسنى الشرعي والاطلاق العرف خص عوم معسي الطلب المغوى الى طلب الشرا لحاص بالحروح المنهى فسلابهم أن واديه طلب دم خليف فالزمال وهو هِمُمَان رضى الله عنه وقد حكى هن معاو به تأويل أقبع من هذا حَيث قال انحاقته على وفيَّنه حيث على الفنال وصارسدالفتله فالما الفغيل فالحواب فآذن فاتل حزة هوالى صلى الله عليه وسلم حيث كان ماعشاله على ذاك والله عماله وتعمالي حسث أمر المؤمنين بقتال الشركين والحاصل انهدا الحديث فسمه معزات الاشاحد اهااله سقتل ونانهاانه مفالوم والثهاات فالهاغمن المعاقوالكل صدق وحقيتم رأيت الشيخ أكل الدمن قال الظاهران هذاأى النأويل السابق عن معاوية وما حكى عنه أين المن أنه قتله من أخر - القتل وحرضه عليه كل منهما افتراء عليه أما الاول فعر ف المديث وأما الناني الانهما أخرجه أحديل هوخر بجينفسه وماله مجاهدا في سبيل الله قاصدالا فامة الفرض وانتساكات كل منهما افتراء على معاوية لانه رمني الله عنه أعقل من أن يقرفي شئ طاهر الفسادعلي الخاص والعام فلت فاذا كان الواحب عليه أن مرجم عن بغمه باطاعته الخليفة ويترك الخسالفة وطلب الخلامة المنيفة وتبين بردااله كان في الياطن مأغما وف الفاء رمنسترا دم عثمان مراصا مراثبا شاءهدا الحديث عليه فاصادعن جهداهبالكن كارذالتاف

وانع نالعبركا عومتفق عليه وعسن ألى منادة ان رسول الله صلى الله عليه وحلم فال لعمار حين عفرا لحندن فعل المد و يقول بؤس من سمية مناك العنسة الباعية

الكتاب مسطورا فسارعنده كلمن القرآن والحدديث مهمورا فرحم المسرانسف والتعديد والعمد (رواهمد لم وعن سليمان من صرد /بضم فقصم صروفا (قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حيناً حلى) بصعة لماعل وفي أنعنابا فعول أى تفرق وانكشف (الاحزاب، نه) وهم طو تعدمن الكفارتخزيوا واجمعوا الربسيدالابرارف يوماناندق منهم قريش قدأقبات في عشرة آلاف من بي كانتوأهل تهامة وقائدهم أقوسفمان وخوج عطفان فى ألف ومن نابعهم من أهل نعد وقائدهم عيدة بن حصس وعامر من الطفيل في موازد وضامتهم البهود من فريظة والنضير ومضى على الفرية ين فريب من شهر لاحرب بينه -م الاالتراى بالنب ل والخبارة حتى أنزل الله تعسالي المسربان أرسل عليهم ديح المسسباو بنودالم يروه اوهه م الملائكة وقدف ف فالوجم الرعب فقال طلمة بم نعو بالدالاسدى المتجاء التجاء فانم زموامن غير قنال وهدذا معنى الاجلاء (فقال البي صلى الله عليه وسلم) أى حيائذ (الآن) أى في العده ذا الزمان وعبر عنه بالآن المبالغة في المبان (نعزوهم) أى ابتداء رولا يغزوماً) بتشديد الون و يخفف أى ولا يغزونها كاف نسخة و لمدى لا يحار بوز. ففيه مشاكلة المه ابلة ( نحن نسير ليهم) أى وهم لا يسيرور البناوكان الامر كم أخبر فغزاهم غدصنم اسلد يبية واخركة ورصائسه العلبة وللآسلي ولمدقال السيي قوله الاستتعزوه سع اشباد المنه فل شوكة آمشركين من الموم ولاية صدونها لبنة بعديل فعن نغزوهم و مقتلهم ويكون علمهم دائرة ا سوء وكان كاقال مكانمة و (دواه الفاري وهن عاشه قالت المرجع رسول الله صلى الله عايموسلم من الخندو ووضع السلاح) أى من نفسه (واغتسل) أى أراد أريغتسل (أتامجريل وهو) أى الني صلى الله علي وسلم أو - بريل و وفي الفظ أقرب وفي معنى الحث أنسب (ينفض رأسه من الغبار فقال) أى جبريل (قدوضه فالسلاح والله ماوضه ته أخرج ليهم) أى الى الكفاروأ بممهم (فقال الني صلى الله عاليه وسلم فاين أى أين أقصد والى من أخرج (فأشار الى بنى قريظة) وهم طائفة من المهود حول اله ينة وقدنة ضوا العهدوساعدوا الاحزاب (فقر جالني صلى الله عليه وسلم الهم) أى واصر الله عليهم وكيفيه نصرنه وببان نصته في كتب السمير وبعض النفاء ميرمبسوطة وماوقعه في كل قضية من المجزأت مضبوطة (متفق عليه وفرواية الجفاري قال أنس كأني أنظر الى الغيار ساطعًا) أي مرتفعا (فرزفاق يني نهم ) بغتم نهين جمعة وسكون تونَّ قسيلة من الانصار و لزَّفاق بضم لزاى السكة (موكب حبر بلُّ عليمه السلام) بالنصب الم نزع الخدفض الى مافى صحيح البخارى وشرح السنة وأكثر أسخ المصابيح وفي بعضها بالبات مروالموكب بفتم المه وكسر لكاف جماعة ركاب يسسيرون مرفق على مافى النهاية (حين ساورسول الله م لى الله عاليه وسد لم الى بنى قر يفاة ) الظاهرات ذلك لزفاق كان مه جورا من سيرالناس فيسه فرؤية الغبارا ساطع مسعدل على اله من أثر جند الملائك والغااب أن رئيسهم جبريل عليه السلام وهو معهم أودورع الني صلى الله عليه وسلم واضافتهم اليه لانهم كالاتباعله (وعن جابرة ل عطش الناس) بكسر الماء (ومالحديبية) بالتخفيف أفصم (ورسول لله صلى الله عليه وسلم بين بديه ركونا) أى ظرف ماء من مطهرة أوسفاية (دنوضامنهام أنبسل الناس نعوه) أى الى جانب جنابه طالبين فتح الخيرمن بابه (قالوا) استشاف بيان (ليس مند ناماه) بالمد ( توضابه ونشرب ) أى منه (الاما في ركونك ) ىمن الماء فعامة صورة موصولة والاسة نناء يحتمل الاتصال والانة طاع ثمنى القضسية جلة مطوية وهي ان بن المعلوم بحسب العادة انماء الركوزلم كف الجماعة ( فوضع النبي صلى الله عليه وسم مده في الركوة ) أي في جوفها أوفي فها (فيعل الماءية ورمر بير أصابعه كامد لآاعيون أى التي تخربه من بير صفور الجبال أوعروف الارض (قال أ فشر بناوترضانًا) أى جيعنافطو ئِي لهم.ن طهارة الفاهر وآلباطن مرذلك الماء الذى هو أنضل من جنس المالمهيزوالله الوقوالعين (قبل لجسام كمثر) أي يومند حتى كفا كرولما كان هسذاالسؤال فير

زواء مسالرون سليات ابن مرد مال قال النسي صلى الله عليه وسلم حين احملي الاحزاب عنمه الات غزوهم ولا بغزوما غعى نسيرالهه رواه البخارى وعن عائشة قالت الرجع رسول المصدلي الله عليه وسلم مسانلنسدف ووضع السلاح واغتسل أناه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال قددوت مت السسلاح والله ماوضعته أخرج آبهم فة لاالني صدلي الله دايسه وسدلم فامن وشار الح بني قريضة تفرّ بح الني صلى الله عليه وسلم المم متفق عليه وفي روايالخاري قالأنس كاثنى أنظر الى الغبيار سامعا فرزقاف بني عسم موكب جبريل عليه السلاء حين اررسول الله صلى الله عليه وسدلم الح بني قريظه وعرجارة لعطش الناس ومالديسة ورسول الله صلى الله علمه وسل بعز يدره وكوذة وضامنها ثماقبسل النباس نحوه ذلوا ايس هندناماء نتوضايه وشرب الامة ركوتك فوضع النبى ملى الله عليه وسلمده فحالوكو فيعلم الساء ينور مزبر أمابعه كأشال العيون فالعشر بناوقوضانا قبل لجاوكم كنتم

عال لوسخ مائة ألف الكفانا كاخم عشره مأثفمتنق عليه وعن البراء بن عازب عَالَ كُنَّامِعِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عايه وسلم أزبه عشره مائة وم الحدسة والحدسة أبر وأزحناها فلم نترك فها قطرة فبالغ الني مسلى الله عليه وسلم فأناها فحلس على كدهرهائم دعا باناعمن ماء فتوضأ ثممضمض ودعاثم مسبهفها لمقال دورها ساعية فارووا أاغسهم وركابهم حتى ارتعاوا رواء الغارى وعن عسوف عد أى رجاء عن عدران بز اسمسمنة الكافيسة مع الني صلى الله علمه وسا والمستكي الدوالماس من العطش فنزل فسدعا ذلاز كان يسميه أبور حاء ونسي موف ودعاعليا اقال اذهب فانتغدا الماء فانطاقا دتلق امرأة بن مرادتسن أ سطعنن منماء فاءم الى النبي صلى الله عليه وسا فاستنزلوها عن بعيرهاوده النيملي الهمايه وسا بالماء ففرغ فيسه من أفوا المرادتين ونودى في النام اسقوافاستقوافال فشريه عطاساأر بعن رجلا حو روينافلا ناكلقر بقمعه واداوه وأسالله لقدأقا عنها واله ليخير لالبناا: أشدمائة منها حناشد منفقه المصوون باوا سرنامع رسول الله صلى

مناسبة مقام البحرة (قال) أى أولاف الجواب (لوكناما ثة ألف) أى منالا (لكفانا ثم فال) تشميرا الفصل الخطاب (كلاخس مشرة مائة) قال العالمي عدا، عن الطاهرلا حماله المحور في الكثرة والفسلة وهددا يدل على أنه احتهد فيه وغاب طنه على هدد الله المداروة ول البراء في الحديث الذي يتاوهذا الحديث كناأر بسع عشرة مائة كان عن يحقيق المسبق في الفصل الثاني من باب قسمة الغنائم ان أهل الحديدة كالوا ألفاوأربعما تفتحقيقا وقولمن فالهم ألف وحسما تتوههم وقال الحسانظ السيوطى الجدع المهم كانوا أربعمائة وزيادة لاتبلغ الماثة فالاول ألغي الكسروالثانى جبره ومن قال ألفاو ثلاثما أة فعلى حسب اطلاعه وفدروى ألفاوستمائه وألفاوسبعمائة وكأنه علىضم الاتباع والصبيان ولابن مردوبه عن ابن عباس كانوا ألفاو خسمائة وخسة وعشر ين وهذا تحرير بالغرالله أعلم (متفقّ عليه وعن البراء بن عازب قال كنامع رسولاللهمسسلىالله عليه وسلم أربيع عشرتما تتثويم الحديب تموا لحديثية بتر) بالمهمز ويبدل (فتز-مناهاً) أى نزعداماه ها (فلم نقرك قطر فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم) أى حربن فادمائها (فاناها فلس على شفيرها) أى طرفها (تُمْدْعَاباط من ماء فتوضا تُمْم صحف ودعاتم صبه) أى يجه فيها (ثمُ فال د وها) أى اتركوها (ساعة) لعله للاشارة الى ان ساعة الاجابة وقعت تدر يحية وأن المراديم الساعة النحومية لا اللغوية أوالمدة القليه بعسبالاطلامات العرفية (فارووا) أى اسقواسقيا كاءلا (أنفســهم دركأيم م) أى ابلهمأ و مركوبهم واستمرواه ليذلك (حتى ارتعلوا) أى سافروا عنها والظاهر أن قدية عارمة ومدة على هذه القضية والاالمع زنفا الديبية متكررة والعبمن الماسعوماوخصوص النمسم ماضبطوا هذه البتر ولاجعلواعليه من البناء الكبير راء الغير الكنير عام ، قريمة من مكة على طرف مد ، في طريق جدة (روا والبخارى وعن عوف) لم يذكره المصنف واهله من اتباع النابعين (عن أبي رجاه) هوعمر النبي تميم العطاودي أسلم في حداة النبى صلى الله عليه وسلم وروى عن عروعلى وغيرهما وعنه مخلق كثير كان عالما عاملامهمرا وكان من القراء مات سنة سبع ومانةذكره المؤلف فالتابعين (من عران بن حصين قال كناف مفرمع النبي صلى الله علمه وسلم فاشتكى البه الناس اله عاش فنزل دعافلانا) أى شخصامعرونا (كان يسميه أبورجاعونسيه عوف) أى نعبر عنب بفلانًا (ودعاعليا) أى أيضا (فقال ادهبا فابتغيالهاء) أى فاطلباء (فانطلقا فتلقيا امرأه إبين مرادتين) بفخ الميم أى واكبة بين راوتين وهي في الاسل المالوضع فيه الزاد (أوسطيحتير) قال القاضي وهي نوعمن ألزادة يكون ورجلدين قوبل أحدهما بالاتنو فسطع عايه وقال الجزرى هي أصغر من المزادة عمقوله (منماء) بيان المافيهما (فياء) أى الصابيان (بها) أى بالمرأة ومامعها (الى النبي مسلى الله عليه وسدلم فاستنزلوها عن بعيرها) فال العلمي الهجير الارّل يحور أن رجم الى المرء فأى طلموا منهاأن تنزل عن المعيروقيل راجع الى المرادة على الزلوها واستنزل والزل بعني (ودعا آلني سالي الله عليه وسلم باماء) أى طلبه (فطرغ) بتشديد الراء أى صب (فيهمن أفواه الزاد بن) فبها ارزالى ترجيدا مندالراوى (ونودى فىالناس اسقوا) جمزة قطع مفتوحة وفيسل جمزة وصل مكسورة أى ارتوا ا أنفسكم وغيرتم والمعنى خدوالماء قدر حاج تكم (فاستقوا) أى فأخذوا الما يجيعهم (قال) أى عران (فشربناعطاسا) بكسر وله جمع عطشان حال سن فاعل شربنا (أد بعين رجلا) بان لهذ كره العلمي وَعَالَ شَارِ حَمَالُ مَن صَمِيرَ عَطَاشًا أُوشِرِ سَا (حتى روينا) بكسرالواو (فلا ما كل قرية) معنا (وأيمالله) كى وأعن الله قسمى (لفسدة قام عنهما) بصميغة الجهول أى الكفت الحاعة عن الثالمزادة ورجعوا عنها (وانه) أى الشان (ليخيل) على بناء المفعول أى ليشبه (اليناانها) أى تلك المزادة (أشدملتة) بكسم ألم ويفخروسكوب اللام فعلة من المل مصدور الآث الاناء (منها) أى من الزادة (مين ابتدأ) أى النبي صلى الله عليه وسلم (الاخذمنها)وفي نسخة ابتدى بصيغة الجهول أى الاستقاءوالشرب منه أواله في أنها حيالة ذ كأنتأ كثرماءمن تلك الساعة التي استقوامنها ومتفق عليه وعن جابرة السرنام ورسول الله مسلي الله

عليه وتلاسي لالناواديا أفيع نذهب وسسولالله مسلى الله عليه وسلم يفضى سابعته فلم برشيا يستنز به واذا شعرتين بشاطئ الوادى اقطلق رسوله الله صلى الله عليه رسلم الى احداهما فأخذ بغص من أغصامًا نقال انقادى على ماذت الله فانقادت معه كالبعدير الخشوش الذى بصائع فالدوحتي أنى الشحرة الاخرى فاخسذ بغصن من أغصانها فعال العادى على باذت الله فانقادت معه كذالك في اذا كان بالنصف عما بين سماقال الشماهلي ماذن الله فالتامة الخاست آحدث نفسي فانت مني المنتة كاذا أنابرسول اللهصلي التهمل وسسامة للا واذا الشعسرتينقسد انترتشا فقامت كل واحد تمنهسما مريد بن أبي عبيد فال وأيت أثرضر بةفي ساف سلة ابن الاكوع فغات باأبامسلم ماهذه الضربة فالأضربة أصابتني نوم خيسبرنقال الناس أسيب سلفنانت النى مسلى الله عليموسلم فنغث فيه ثلاث نفثات فأ اشتكينها حسني الساعة رواه العارى ومنأنس مال نعى الذي صلى الله عليه وسسلم ويداو جعفراواين ر واحدة الناس قبدلان فاتبهمت برهم فقال أخسذ الرأية زيدفاصيب نمأخذ

عليموسلم حتى نزلناواديا أفيم) أى واسعاعلى ماف النهاية (فذهب رسول الله سلّى الله عليموس لم يقضى ساجته فلم برسيايسة تربه واذا شعرتين) قال الطبي بالنصب كذاف صبح مسلم وأكثر نسخ المصابيم وفي به ضها مجرنان بالرفع وهو ، فيرفتقد يرا انصب فوجد شعر تين البنتين (بشاطئ الوادى) أى بطرف وقال شادح الدصابيع وروى شعرتين باصمار رأى وفي نسخة بشعرتين وهو ظاهر (فانطاق رسول الله صسلي الله عليه وسلم الى أحدهمافاخد بفصنين من أغصائم افقال انفادى على") أى التسترعلي (باذن الله) وقال الطبي أى لا تعصى على وتفايره قوله تعالى مالك لا ثامناً على يوسف أى لم تتحافدا علميسه (فانفادت معه كالبعير الخشوش) وهو الذى في أنف ه الخشاش بكسر الخاء المحمة وهوعو يدنقع لي أنف البعد يرليكون أسرع الى الانقيادكذا في النهاية (الذي يصانع قائده) قال التوريشي أي ينقادله و يوافق مدالاصل في المصانعة الرشوة وهي ان تصنع لماحبك شدياً ليصنع لكشديا (مني أني الشجرة الاخرى فاخد فبغصن من أغصام انقال انقادى على باذن الله فانفادت معسم كذلك حتى اذًا كان بالمنصف ) هو بفتم الم والصاد المهسملة تُصف العاريق والمرادهنا الوضع الوسط عما بينهم (قال التشما) أى تقاربا (على) قال العليمي هوحال أى اجتمعا مظاتسين على (باذن الله فالتأمة) أي حتى نضى ألحاجة بينهما (فال بابر فلست أحدث نفسى) أي بامرم الامور (خانت) أى فظهرت (منى لفتة) أى التفاقة (فادا أنابر سول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا) عال الطبي يقال حان اذا أنى وقت الشي واللفت قعد لذمن الالتفات (واذا الشجرتين) أى وجدم الما أورأ يتهما (قد افتراقتافقامت كلواحدةمنهماهلىساق) أىوقفت بانفرادها في مكانها فلمه معجزتان (ر والمسلمون برين بن البي عبيد) هوشيخ شيخ المفارى روى المكرين ابراهـم منه موروى المفارى من المكل والبخارى ثلاثبات من هدذه الطريق وقال المؤاف هومولى سلمة روى عنده بعي ان سدهمد وغديره (قال رأيت أثرضر به في ساق سلة بن الا كو ع فقات باأبامسلم ما هذه الضربة فال ضربة) أى هى ضربة (أصابسنى يوم خيد بر) وفي نسخة أمانينهما أي الساق وفي نسخة أصابتها وفي نسخه أميتهابعد مغة الجهول (ففال الناس أصيب المنه) أى مات الشددة أثرها (فانيت النبي سلى الله عليه رسلم فنفث فيه ) أى فى. وضع الضربة وفي نسخة فيهاأى في نفس الضربة أوفى الساق (ثلاث نفثات الماشتكية الماعة بالمروف سعة بالنصب قال بعض الحققين الساعة فأحكثر أسخ البخارى بالجره سلى خسلاف ماجعه له السكرمانى فأنه كال يلزم من ظاهر العبارة الاشتكاء من الحسكماً يه وأجاب بان الساعة منصوب وحدثي للعطف فالمعاوف داخساني المعطوف عليه أى مااشتكيتها زماناحتي الساعة غوة كات السمكة حتى رأسها قلت عكن ان يكون معناه ما وجدت أثرو جدم الحالات وأما بعده فلا أدرى أجده أملا فسدد ق عليه ان حكم ما بعدها خد الف ما قبلها أوالراد نفي الشكاية بال كدوحه بان مرادماو جدت وجعا الى الا "ن فاوأمكن ان يوجدوجم يكون بعد ذلك ومن الحال عادة أى يوجد وجمع بعدد مدةمضت منبرته (رواء البخارى) وكذا أبوداود (وعن أنس فال نبي النبي مسلى الله عليه وسلم زيدا) أى زيدبن حارثة (وجعارا) أى ابن أفي طالب (وابن رواحة) أى أخبر بوخم الناس فيه جوازالنعي (قبل ان ياتهم خبرهم) أى فكان معيزة (وقد كافوابارض يقال الهامؤنة) بميم مضومة فهده رؤسا كمة فثناة وقيسة قريه بإلشام وكانت في السينة الثامنة وكان الملون الانة آلاف والروم، م هر والما ثنة ألف ( فقال ) تفسسير وتفصيل لما قبله أى فقال سلى الله عليه وسلم ( أخذ الراية ) أى المه (زيد) اذالعادة التياخذه أمير العسكر (فاصيب) أى استشهد (مُ أخذ جعد فر) أى الراية (ماصبب) أى على تفصيل مشهور (ثم أخذابن رواحة فاصبب وعينا منذرفان) بكسرا لراء أى تسديلان دممالاً الدائة من خبر مونهم (حتى أخد قالوا به سديف من سيوف الله) أى تجسيع من عجماله فأنه كان يعد الفاوانة طع في يه ويومُنْذُعُمَانية أسياف والأضافة للتشريفُ (بعنى خالاب الوليسند) تفسيرمن كالام

حــ ي فنم الله علمهم و واد البخارى وعرابن عبساس فالشهدت مسعرسول الله صلى الله علمه وسلموم حندين فلماالنق المسلّمـون والمكفار ولي المسلون مديرين فطفسق رسول الله مسنى الله علمه وسالم وكض بغلته ديسل الكفاروأنا آخذ بلجسام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلمأ كفها ارادا انلاتسرع وأبوسفيان بن الحرث آحدركاب رسول اللهصلى المهعلمه وسلومقال رسول الله صلى الله علمه وسلم أىصاس نادأهاب السمرة وهال عياس وكان رجدلا سينامة لت باعلى موتى أن أحماب السمرة وغال والله اسكأت ععالمتهم حسين سمعواصوتي عطفة البقرعلي أولادهافقالوا مالسك ماليدك فالمفاقتتلوا والكفاز والدعون فالانصا مقدولون مامعشر الانصار بأمعشر الانصبار فال تم تصرت الدعدوة عدليء الحارثين انكخ وبجفنفاء رسول الله صلى الله علي وسسلم وهو على بغلت كالمتطاول عليهاالىتثاله فقال هسذا حسين سخ الوطيس

المسأومن بهدووالهي يدالنبي صدلى الله عليه وسسلم الوصف السابق خالدبن الولب ( -تى فقع الله عليهم) أى فى بده و زمان امارته واختلفواهل كان قتال فيسه هزية المشركين حتى رجعوا عانين أوالمراد مالفتم حيازة المسلمين حتى وجموا سالمن (رواه البخارى وعن ابن عباس قال شهدت معرسول الله صلى الله عليه وسسلم يومحنين بالتصغيرة للفز وتحنين كانت فحشوا لسنة نمات وحنين وآدبين مكة والطائف وراء عرفات (فلماألاً في المسلمون والكفار) أى و وقع الفتال الشديد فيماييهم (ولى المسلمون) أى بعضهم من الشركين (مديرين) أى لـكن مقبلين الى سديد المرسلين (فطفق) أى شرع (رسول الله صلى الله علمه وسدام وكض) بضم الكاف أي يحرك ورجله (بفلته قبل الكفار) بكسر ألقاف وفتم الباء أى الى جهثهم وقبالتهم فال الا كالبغلته هي التي يقال الهادلال أهداهاله فر ونين نفائه ففيه قبول هسدية المشركين ووردائه ردبعض الهسدايا من المشركين فقيسل قبول الهدية ناسخ للردوفيسه نظر لجهالة التاريخ والاكثرون على اله لاأسخرا غساقبسل عن طميع في اسلامه ويرجومنه مصلحة المسلمين وردعن على خسلاف دلك (وامَّا آخذبلِمسامَبْغُسلةرسولالله صلى الله عليه وسلمُ أَكَلُهُمَا) بضم الكاف وتشديدالفاء أىأمنههاوه لدّمنهها (ادادة أن لاتسمرع) أى البغلة الحجانب العدد (وأبوسلميان) قبل اسمه المغيرة بن الحارث ين عبد دالعالب اين مم الذي صلى الله عليه وسلم (آخذ) بصيغة الفاعل أى ماسك (مركات رسول الله مسلى الله عليه وسلم) أى تأديا ومحافظة ( فالوسول الله صلى الله عليه وسلم أى عباس) أى ياعباس (اد أصحابالسمرة) بفخم فضموهي الشعيرة التي بايعوا يحتها تو ما لحديبية (مقال عباس وكان) أي العباس (ر جلا صبتا) جلةُمُعتَرضة من كالـمراوى العباس بعده والصبِّب تشــديدالياء أي قوى الصوت وأصله صبوت وأعلاله أعلالسميد (فقلت) أى فناديث (بأعلى موت أين أصحاب السمرة) أىلاننسوا يُعتَكُم الواقعة تحت الشجرة وما يترتب عليها من الهُرة (فقال والله لكان) بتشديد النون (عطفتهم) بالنصب أى رجعته م وفى نسخة لكان بالخفيف وعقافتهم بالرفع (حدين سمموا صوتى عطف ة البقر ) بالرفع على الاوَّلُ و بالنصب على الشَّاتَى (على أولادها) فَنَسْخِتُهُ أُولَادُهُ بِنَاءُ علىانَ اسم الجنس يؤنث ويذكر (فقالوا) أي باجعهمأوواحدابعسدواحسد(بالببك)المنادى يحذرف أييانوم كقوله تعساليالا يااسجِدُوا عَلَى قراءةالكسائى (يالبيك) التَّكر يرالتاً كَيدأوالشكثير (قال عباس فاذ: تأوا) أى المسلون (والكفار) بالنصب أىمعهم (والدعوة فىالانصاريةولون) أى والنداء فى-قىالانصاريخصوصهم بدل ما تقدم في - ق المهاجر بن بحسب تغليهم (يامه شرالانصاريامه شرالانسار) فاطلق الفعل وأريد المصدر على طريق قوله تعسالى ومن آياته يريكم البرف خوفاو تول الشاعر أحضر الوغ وتسمم بالمبدى ونعوذاك (فال) أى العباس (مُقصرت الدعوة) بصديفة الجهول أى اقتصرت والعصرت (على بني الحارث بن النزرج) أى فنودى بابى الحارث وهم قبيلة كبيرة (فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته) الواوللمال أى نفاره الى الله عايه وسلم حال كونه على بغلت موقوله (كالمتطال عليها) حالمن الفهيرالمرفوع فءلى بغاته أى كالغااب أهادره في سوقها وقيل كالذي عدعنقه لينظر الى ماهو بعيد هنسه (ماثلاالى قتالهـم) وقال الطبيي هومتعلق بنظرتم ذكركالا مايشعران نسخته فيها بعض اختصار مخل، لمي وفرَّ ما في الصابح (فقال) أي النبي علمه السلام (هذا حين) بالفيْح وفي نسخة بالضم (حيى) بفتم مكسر (الوطيس) قال إم المال يحو زان يكون هـ د الشارة الى الفتال و حين بالفقرظ رف أه وان يكون اشارة انى وقت القنال وسين بالرفع خسبره وقال الاكل يجوزنى سين الفقح لانه مضاف آلى مبغى والضه علىانه شهرمبندا وفال الطبي هذامبت دأ والخبرج ذوف وحين مبني لانة مضاف الى غيرمتم كن متعلق باسم الاشارة أى هذا الغتال - ين اشتدا لحرب وفيه معنى التبعب واستعظام الحرب قلت الاظهر ماقيل ان هذا ميتدا وسين خبره وبنى على الفتم لامنافته الى ألفعل أى هذا الزمان زمان اشتدادا طرب ثم الوطيس شدة التنو وأو

مُ أخدد حصمات فرعي بهن وجدوهالحكفار ثمقال انه ـ زمواو رب مجد فوالله مأهو الاان وماهم يعصميانه فارلت أرى سدهم كايلا وأمرههم مدمرار وامسسلموعناب اسعى قال قالر جل البراء باأباعارةم رتموم حنين فاللاواللهماولي رسدول اللهصدلي الله عليه وسلم والمسكن خرج شهبان أعمايه ايس عابههم كثير مدلاح فلقوا تسوما رماة لايكاديسـقط الهم سهم فرشقوهم دشةامايكادون يخطئون فافباواهماك الى رسول اللهصلي اللهعليسه وسلمورسول اللهصلي آلله عايهوسلمعلى بغاته البضاء وأبو سسفيان من الحرث يقو دومنزل واستنصر ومال أغاالني لا كذب أما ابن غبدالطلب

أآتذو زنفسه يضر ب مثلالشدة المرب التي يشبه حرها حروف النهاية الوطيس تكيه التنور وقيل هوا لضراب في المرب وقيسل هو الوطع الذي يعليس الناص أي يدقهه مومًا ل الاصمى هو يتعلق مِدورة اذا حيث لم يقدر أحسد بعاؤهاو لم إسمع هذا السكالام من أحد قبل الني صلى الله عليه وسسلم وهومن فصيم السكالام عبربه عن اشتباك الحرب وقيامها على ساق (ثم أخذ حصيات فرمي بهن وجوه الكفار) أي قائلا شاهت الوجوه شاهت الوجوه (ثم قال) أي تفاؤ لاأواخبارا (انهزمواورب يحسد فوالله ماهو) أي ليس انه سزام الكفار (الاان رماهم) أى سوى رميهم (بحصياته) أى ولم كن بالقتال والضرب بالسيف والعامان و يحتمل ان يكون الفهر عبارة عن الأمروالشاد و يكون هو المستثنى منسه (فازات أرى حسدهم) أى باسهم وحدتهم وسيونهم وشدتهم (كليلا) أىضعيفا (وأمرهمديرا) أىوحالهمذليلاقال النووى فيسه معزنان ظاهرنان لرسول الله صدلي الله عليه وسدلم احداهما فعلية والاخرى خبرية فأنه أخبر جزر عتهسم و رماهم بالحصيات فولوامد مرين (روامه سلم) وكذا النسائي (ومن أبي اسعق) قال المؤلف هو أبو اسعق السبيعي الهسمداني المكوفي رأى عليا وابن عباس وغيرهسماوسهم البراءبن عازب وزيدبن الارتم روى عنهالاء شوشدهبة والثورى وهو تابعي، شهوركثيرالرواية (فالآفال رجل) جاء في رواية الله من قيس الكن لايعرف اسمه (البراء باأباعهارة) يضم فتنفيف (فررتم) أى أفر رتم كما في الشمائل أمَّ وفي رواية أمررتم كالكم (يوم حندين قال لاوالله ماولي رسول الله صدلي الله عليه وسدلم) أي لاحقيقة الم ولام و رةوفى العدول من تغيّب يرفر الحك ولى حسن عبارة (والكن خرج) أى الى العدو (شبات أسما به) إبضم الشين وفتع الموحدة أى جماعة من الشسباب عمن ليس لهم وقار ورأى عايسه مدار ولهذا عبرعتهم فر واية الشم آثل بقوله والكن ولى سرعان من الناس أى الذين يتسار عون الحالشي من فسير وية ومعرفة كلملة كمايدل عليمه قوله (ايس مايهم كثيرسلاح فلقواقومارماة) أى تلقته مهوازن بالنبال على ماف الشمائل (لايكاديسة على الهمسهم على الارض فرشة وهم) أى فرموهم رشيقا (ما كانوا يخطئون) فالمالنو وىهذاالجواب الذي أجابه البراءمن بديسم الادب لان تقديرا اسكلام فروتم كأسكم فيقتضي ات النبي صلى الله عليه وسلروافة هم في ذلك دقال البراء لاوالله ما فررسول الله صلى الله عليه وسلروا سكن جماعة من أصحابه حرى لهــم كذاوكذا (فاقبـــاوا) أى الشــبان (هـاك) أى ذلك الزمان أوا الحكان (الى رسولالله مسلى الله عليه وسسلم) أى متحير من اليه والهني الهمع هذالا يصدف عليهم الفرازلة وأه أهالي ومن نولهم نومت ذديره الامتحرفالقتال أومتعيزاالي فتةوقد فال صدلي الله عايه وسدلم أماذ تسكم مان تلت ذ كرفي الحسديث السابق ولى المسلون مديرين وقدهذا الحديث فاقبلوا فكيف الجسم قات المرادية ان جعا من المسلمين وقع الهم صورة الادبادغ بعد توجهه صلى الله عليه وسسلم اليهم ومناداتم بصياح العباس حصسل الهيسمادة الاقبال ودولة الاتصال والانتقال من صورة الفرارالي سيرة الفرار (ورسول الله صلى الله عايه وسلم على بغلته البيضاء) فالالعسغلانى وقع عندالجنارى على بعلته ألبيضاء وعنسدمسكم من سديث العباس انالىغلة التي كانت تحتموم حنين أهداها فروة بن نفائة وهذا هوا الصيهوذ كرأبوا لمسن بن عبدوس ان البغسلة التي ركبه الو محسير هي دلدل وكانت شد هباء أهداهاله المفودس بعني صاحب الاسكندرية وأماالتي أهداهاله مرونيقال لهاصةذ كرذلك ابن سعدوذ كرعكسه والعميم مانى مسلم (وأبوسفيات ان الحارث يقوده) أى عشى قدامه أو يقود بعلته على حسد ف مضاف أو بتأو بل الرَّكو ف وهذَّا بنا اهره ومارض ما تقدم من ان العباس كان آخذا باللحام وان أبا .. فيان كان آخذ بالركاب لكن عكن جادعلى سيرل التناوب أوعلى ان تلك الحال لشدم المقاح الى انسين (فنزل) أي المني صدلي الله عليه وسسلم ﴿ وَأَمْ تَنْصِرُ ﴾ أَى طاب النمير والفَّح لامنــ ه كما يأنى تَفَةَنْصُــنَهُ ﴿ وَوَلَى ۚ وَفَانِسِيحَــةَ فَقَالَ ﴿ الْأَالَذِي لا كذب أناابن عبدالمطلب) بسكون الباءميهما على جرى بعادتك ازدير والبطم والمساحدرهذامن

فال الفاضي عباض قدغة ليعض الناس وقال الرواية اناالني لا كذب بفتم الباء وعبد المطلب بالخفض حرصا على تغيسيرالرواية ايستغنى من الاعتسدارواعال وايه باسكان الباءو قال الخطاب اختلف الناس فى هذا وما أشبه من الرجز الذى حرى على اسات الذي صلى الله عليه وصارفى بعض أسفاره وأوفانه وفي تأويل ذلك مع شهادة الله تعسالى بانه لم يعلم الشعر وما يتبغى له فذهب بعضهم الى ان هسد اوما أشبهه وان استوى على وزن الشعر فانه اذالم يقصديه الشعراذلم يكن صدوره عن نيةله ورو ية فيه وانحىأهوا تعاف كالرم يقع احيانا إ فيعر جمنه الشئ يعد الشئ على بعض أعار يض الشعر وقدو جدف كتاب الله العزير من هذا الغبيل وهسذا بمالايشك فيه اله ايس بشعر فال النووى فان ديل كيف نسب نفسه الى جدودون أيسه وافتخر بذلا عمان الافتخار منعل الحاهلية فالجواب انه صلى الله عليه وسلم كأنت شهرته يجده أكثرلان أباه تدتوفي شابانبل اشستهاره وكانجده مشهورا شهرة ظاهرةشائعة وكان سيدأهل مكةوكان مشتهرا عندهم انحبد المالب بمشر بالنبي مسسلى الله علىموسلم وانه سيفاهر ويكون شأنه عظيما وكان أخبره بذلك سيف بن ذى يزن دعى وجاء متمن الكهان وقيل ان صدر الطلب وأى رو بالدل على ظهور الني صلى الله عليه وسلم وكان دلك مشهورا عندهم فارادالنبي صلى الله عليه وسلم أن يذكره حم بذلك وينههم بأنه صلى الله عليه وسلم لابدله من ظهوره علىالاعدداءوان العاقبنله التفوى نفوسهم وأعلهم أيضاانه تابت يلازم الحرسام بول مسعمن ولى وهردهه مموضه عهاير جهم الممالواجعون وأماقوله اناالنبي لاكذب فعناه اناا ننسي حقافلاأ فرولا أزول وفيسه دلله صلىجواز تول الانسان في الحرب أناولات أو أماا من فلات بعني اله يجرى على مقتضى العسادة اظهارالأشعباعة فلايعد من باب الرياعوالسعمة (م) أى بعدما اجتمع المسلون و رجع الشبان المسرعون (ملهدم) أى جعله سم صافين كأم سم بنيان مرصوص (رواه مسلم والبخارى معناه) أى فالحديث متعنى عليه عنى وداء (وفير واية لهه ما قال البراء كما والله ادا احرالياس) أى اشتدا لحرب من قولهم موتأجر وقال النووى احرارالباس كنابة عن اشتدادا لحرب فاستعير ذلك لجرة الدماء الحاصلة أولاسعار نارا لحرب واشــتعالها كماف لحــديث السابق حي الوطيس (نتقيه) أى نلتمبي اليـــه ونطلب الخلاص إبسيبه (وانااشعباع) بضمأوله أى البليغ في الشعباعة (مناللدى بعاذيه ) أى نواز يه و يعادى منكبه عنسكبه والمعنى ان أحسدالم يقدر حينتدهلى التقدم عليه فاما أت يكون حبا ما فيةرعنه أوسحيه افيعوذيه وياوذ اليه (يعني) أي يريدالبراء بالضميرين (النبي صسلى الله عليه وسسلم) وفيه بيان شجاعته وعطيم وثوفه بالله سجاله (وعن سلمة بن الاكوع قال غزونا) أى الكفار (معرسول الله صلى الله عليه وسلم حنيما) أى يرم حذين (فولى صحابة رسول الله مسلى الله عليه وسسلم) أي بعضهم (فلما غشو ارسول الله صلى الله علية وسلم) على زنه رم واوالضمير للسكفار أى الما فار بواغشيانه (نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراسمن الارض ثم استقبل به) أى بالتراب (رامياد جوههم مقال) أى دعاء أوخبرا (شاهت الوجوم) أى تميرنوو بعث (فاخلق الله منهم انسانا) أي في ابقى منهم أحد (الاملا عينيه ترابابتك القبضة) والتمبير عما خاق الله لافادة الما كيدو تقر يرالحصره لي وجه النا كيد فال العليي فيه بيان المجرز من وجهين أحدهما الصالتراب تلانا لقبضة الى أعينهم جميعا وثانهما انها يحيث ملائت عن كل واحدمنها من تلان القيضسة السيرة وهم أربعة آلاف فين ضامهم من امدادسا ترالعر بقلت والثالث المرامهم بذلك كايشيراليه قوله (فولوامديرين) حال مؤكدة أومقيدة أى فيرراجعين (فهزمهم الله) أى ونصر رسوله واستجاب

دعاءه و جسمه بن عزالجاء وحسن الحال وغنيمة المسال واناقال (وقسم رسول الله مسلى الله عليه وسسلم فناعهم بير المسلمين واء مسلم وعن أبي هريرة فالشهدنا) أى حضرنا (معرسول الله صلى الله عليه وسسلم حنينافة الرسول الله صلى الله عليه وسسلم حنينافة الرسول الله وسلم المرسل أى في حقه وشانه (بمن معه يدى الاسسلام) حال

مشتكاةصدر النبؤة مستقيما على وزراالشسعر بمقتضى طبعه الوزون من غيرتعمدمنسه فلايعد والتشعرا

تمصدقهم وواه مسلم وللمفارى معناه وفيرواية لهماقال الراء كناواللهاذا احر البأس نته وان الشحاع مناللسذي يحاذيه بعنى النى مسلى الله عليسه وسلموعن سلة بن الاكرع فالغزونامع رسدولالله ملى الله علمه وسلمحنينا فولى محابة رسول الله صلى الته عليه وسلم فلماغشوا رسول الله صلى الله علم وسلم نزلءن البغلة تمقيض قبضة منزرات من الارض ثماسستقبلبه وجوههم فقال شاهت الوحومشا خلق الله منهم انسانا الاملاء عينيسه ترابا بنالنا القيضسة فولوامدير من فهزمهمالله وقسم رسول الله صلى الله عليمه وسلم غناعهم بن المسلمان والمسلم وعن أبي هر برة فالشهدنامع رسوله الله سلى الله عليه وسلم حنينا فقال رسدول اللهمسلي الله عليه وسلملرجل النمعد بدعىالاسلام

أواستتناف بيان كالاانو وى اسم الرجل قرمات قاله الخطيب البغسدادى وكأت من المنادة بن كد الحسيم الاصول (هُذَامنَأهـلالنبار) مقول للغول (فلماحضرالقنال) أى وقنه (قاتل الرجـل من أشر الفتال وكثرت به الجراح) بكسر الجيم جدم الجراحة على مانى الفاموس (فجاء رجل) أى منتجبا (فقال مارسول الله أرأيت الذي تحدث أى اخبرنى عن حال من أخبرت (عنه انه من أهـل النارفانه قد والله سمل الله من أشد الفنال فكثرت مه الجراح) أى وظاهر حاله اله من أهل الجنة لائه قاتل ف سبيل الله أشد القتال فردعليه (فقال اماانه من أهسل النار) أى القول ما فلت لكوان ظهر لك خلافه لا عبرة بصورة الاعمالواغما للداره ليحسن الاحوال وحانمة الاحمال (فكاد) أى قرب (بعض الناس) أى بعض المسلمين عن له من من المنه معرفة بعلم اليقين (برتاب) أي يشدك في أمر، لقوله اله من أهدل الماد (فبينماهو) أى الرجل (٥-لى ذاك) أى ماذ كرمن مهم الحال (اذو جدالرجل ألم الجراح فاهوى يده) أىقصدومال (الىكنانته) بكسرأرله أىالىجعبتەرهىظرفىسەمە (فانتز عسمهما) أى فاخرجه (فانتحر) أى تعرففه (جا) أى بالعبلة الى هى مركبة فى السهم وهى كمكنسة نصل عريض طويل على مافى القاموس والحاصل أنه مات كافر الخبث باطنه أو فاسقا بفتل نفسه (فاشتدر جال من المسلمن أى عدوا وأسره والحامد من ومتوجهن (الى رسول الله صلى الله عليه وسار فعالوا يارسول الله صدف الله حديثك) يتشديدالدال في أكثرالنسم أى حققه وفي نسخة بشخفي فها أى صدق الله في الحبارك المطابق الواتع (قد انتحرفلان وقتل نفسه) عطف تفسيروبيان (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر اشهداني عبدالله ورسوله) قالشار حدفنا كالام يقال عند الفرح فرح عليه السلام حين طهر صدقه وقال العلبي يحتمل تعجبا وفرحالوتو عما أخبرهنسه فعفام الله نعسالى حداوشكر التصديق قوله وأن يكون كسرا المنفس وعجيها حتى لايتوهم انه من عنده وينصره قوله انى عبد الله (بابلال قم فاذت) أى فاعلم الناس (لايد سل الجنةالامؤمن أى خالص احترازاه نالمنافقين أرمؤمن كامل طالرا ددخولهام ع الفائز فندخولا أولياغير مسبوق بعذاب (وان الله ليو يدهذا الدين بالرجل الفاحر) أي المنافق أو الفاسق عن يعمّل رياه أو يخلط به معصية ورعا يكون علايه سوءا خاعة نسال الله العافية والجلة يحتمل أن تكون داخلة تحت التاذن أواستثناف بيان لاختلاف أحوال الفائلين ومن اظائرهمن يصنف أد يدرس أد يعلم أو يتعلم أويؤذن أو يؤمأو يأتم واستال ذلك كن بيني مسجدا أومدرسة أوزاوية لغرض فاسدو قصد كاسديمها ينستكون سبيا لنظام الدين وفوام المسلمين وسأحبهمن جلة الحر ومين جعلما الله تعسالى من الخلصين بل من الخلصين (رواه البحاري) وكذا مسلم وف الجامع انالله يؤ يدهد ذا الدين باتوام لاخلاف لهم رواه النسائ وابن حبان عن أنس وأحد والعابرانىءن أبيبكرة وفيروا يذلاعبراني مآنابن عرباغظ ان الله تُعسالي ليؤ يدالاسلام بر جال ماهم من أهله (ومنعائشسة قالت حررسول الله صلى الله عليه وسمل أى حجرهم ودى (حتى اله ليخيل المه) بصفة المفعول أي ليفان (اله فعل الشيئ) أي الفلاني مثلا (وما فعله) أي والحال انه مافه ل ذلك الشي قرل مها ه انه غلب عليه النسب مان محيث يتوهم ون حيث النسيان انه فعسل الشي الفلاني ومافعله أو اله مافعله وقد فعل وذاك في أمر الدنيالا في الدين ونظيره مأ قال تعمالي في حق موسى فاذا حبالهم وعصيم يخيل اليه من محره مم انها تسعىأى والحال انها ماتسى بلائه سم لطغوها بالزئبق فلما ضربت عليه الشمس أصطربت فيل البسه الماتخرك فاوجس فن نفسه معيفة موسى فال البيضاوي يعدى فاضم رفيها خوفامن مفاجأته عسلي ماهو مفتضى ألجبلة البشرية وفد قرئ يخيل على اسنا دوالى الله سحانه فال النووى قد أنكر بعض المبتده ندرا الحديث و زعم اله يحط من منزل النبق الذلك وان نجو يزه عنم الثقسة بالشرع وهدذا الذي ادعا وباطل لان الدلائل القطعية فدقامت على صدفه وعصمت فيميا يتعلق بالتبليغ والمجزة شاهدة بذلك وتحو تزماقام الدايد ل يخدالا فد مباطل فالماما يتعلق بعض أمو رالد ما التي لم يبعث م افهو عما يعرض لا شرفف ير بعيد

هذامن أهل النارفكاحضر القتال فاتل الرحل من أشد القتال وكثرت مه الجراح فحاء وجدل فقال بارسول الله أرأيت الذي تعدث الهمن أهل النارقد قاتل في سل المعمن أشدالقتال وكارت مهالجدراح فقال اماائه من أهل المارفكاد بعض الناس مرتاب نبينهاهو عسلى ذلك اذو حدال جل المالجراح **غادری** بیده الی کنانتسه فأنتزع سهما فانتحربها غاشتدر جالمن المسلمن الى رسول التمسلي اللهعليه وسلم فقالوا بارسدول الله صدق ألله حديثك قد أنصر فلان وتتسل نفسسه فقال رسول اللهصلي الله عليه رسلم الته أكبرأ شهداني عبدالله ورسسوله بابلال قمفاذت لايدخل الجنة الامؤمن وان الله ليسؤيد هدذا الدن بالرجل الفاحرروا ماليخآرى وعنعائشة فالتسعر رسولااته مسلى اللهعلم وسلمحى اله أيخيل السه أبه فعل الشئ ومافعله أن يخبل اليه من السعر وقرقيد ل الدائما كان يتخبل اليه ما يخيل ولكنه لم يعتقد صحند ه و كانت معتقد انه على الحنة والسداد أقول وعكن أن يعتقد حسة مالم يتعلق بالدس ثم ينبه عليسه و يبين له معهم الانتقاد كأقال تعالى الوسى لا تخف الله أنت الا على وقيل معنى ليغيل المسه أى يظهراه من نشاطه اله مادره الى اتبان النساء فاذادنامنهن أخسذته أخذةالسعر فلم يتمسكن من ذلك فال النووى وكل ماجاء من أنه يخيسل شسيأ لميفعله فتعمول علىالفنيل بالبصرلابالعثل وليس فيسعما يطعن بالرسالة فالسالطهر وأماماوع وامن دشول الضرو في الشرع بانسائه فليس كذلك لات السحراني إيد مل في أبد الم سم وهم بشريجو وعلم سم من العلل والامراض مايعو زعلى غيرهم وابس تاثيرالسمرف أبدانهمها كثرمن الفتسل وتاثيرا اسموه وارض الاسقام فيهم وقدقتل ذكر ياوابنسه وسم نبينا سلى الله عليه وسسلم وأماأ مرالدن فأنهسه معصومون فيما بعثهم الله عزو جلوأرصدهمله وهوجلذ كرمحافظ لدينه وحارس لوحيه أن يلحقه فسأداو تبسديل بأن لايعاول ذلك يليز ولسريعاو كاته ماسل وفائدنا خلول تنبيه عسلى ان هسذا بشرم ثلسكم وعسلى أن السهور تاثيره-قالهاذاأثر فيأكل الانسان فكيف غسير. (حتى اذا كان ذات يوم) بالنصب ويجو زالرف م ذ كروالهسقلاني لكن الرفع لايلام قولها (مندى دعا للهودعاه) كر رالتًا كيد أوالسَّكُ ثيراًى وأكثر الدعاء فال العامي أي اني عقب دعائه بدعاء واستمر عليه ويدل على هذا الذاويل الرواية الاخرى ثم دعائم دعا فالمالنو وى هذادل ملى استعباب الدعاء عند حصول الاء و رالمكروهة وحسسن الالتجاء الى الله تعسالي ( مُمَال أَسْعَرَتُ) أَى أَعَلَمْ (باعائشة النالله قد أفتاني) أي بن لى (فيما استفتينه) أي فيما طلبت سان الامرمنه وكشفه عنه ثم منه قوله (جاعف رجلان) أي ملكان على صورة رجلين (جلس أحدهما عندرأسي والا خرى نسدر جلى) وفي نسخة بالنانية (ثم قال أحدهما اصاحبه ماو جمع الرجل) أي ماسيب تعبه الذي يمنزلة وجهه (قال، عابو ب)أى هومسحو ريقـال طب الرجل اذا سحرفـكـو ابالطبءن السحركا كنوابااسام على الدبغ (قال)أى الاستر (ومن طبه قال البيد بن الاعصم المهودي) قبل أى بناته لقوله تصالى ومن شرالنفانات في العقد أي النساء أو النفوس السواحر التي ومقدن عقد الى خيوط وينفثن ملهاوالنفث النفخ مررتي فالى القاضي وتخصيصه بالتعوذ الماروي انبهود ياسحر النبي صلي الله عليه وسلف احدى مشرة عقدة في وتردسه في برفرض الذي صلى الله عليه وسلم فنزلت المعود تان وأخبره جبريل بموضده السحرفار سسل عليارضي الله عنسه فحامه فغرأهما عليه فكان كاما قرأ آية انحلت عقدة روجد بعض أتخفة ولانوجب ذلك مسدق الكفرة في أنه مسحو ولانهـــم أرادوا به انه يحينون نواسطة السحرانتهسي والظاهران دائنة فضة أخرى فانهامغايرة لمسافى هذا الحديث وعكن الجدمين مايوقوع نوءين من السحرله مسلى الله عليه وسال ليكون أحوم م تمز وان أحدهما وهو ما في عذا الحديث وقعمن لبيد والا 7 خرمن بنا ته والله أعلم (قال) أكالا "خر (فيماذا) أي يحرف أي في (قال في مشمَّ ) بضم المبم وفي الفاموس المشط مئانةوككنف وعنق وعتل ومنبرآ لة يمتشط بها ﴿ ومشاطةٌ ﴾ بضم البيماسقط من شعر الرأس أو اللمية عندنسر يحهااشط (و - ف طلعةذ كر) بضم الجيم وتشسديدا الهاءوهو وعاء طلع النخل وظامة ذكر صلى الاضافة وأرادبالذ كرفحل النخسل قبل ويروى جيبا اباءا لموحدة أى داخل طلعة ذكرةال النهووى الجعبهم الجيم والفاءهكذاهوفيأ كثريلادنا وفيبعضهاجب بالباء وهمابمسني وهو وعاءطلع التخل ويطانىءلى الذكروالانثىفاهذاأضاف فى الحديث طلعة لىذكراضانة بيان (قالغاين هو) أى ماذكر بمسليحريه (قال في بتر ذروات) بفتح المثال المجيمة قال شار حوفي كتاب مسلم في بترذي اروان قبل هوالصو اب لاناد وأنبالدينسة أشهرمن ذروان وذو وانعلى مسسيرة ساعة من المدينسة وفيه بني مسعد الضرارقات فذر وان وفق ف حدد اللفام والله أعلم الرام وقال النورى وفي كتاب مسسلم في بترذى ادوان وكذا وقع في بعض و وا یات العفاری وفی معظمها ذر وان و کلاهمامه پیمشهی ر و لاول آهم وآسیودوهی پترفی المدینة

حق اذا كانذات ومعندى دعالته ودعاه ثم قال أشعرت باعائسسة ان المه قد أدنان جلس أحدهما عندراسى والا خوعندر جلى ثم قال أحدهما لعادر جلى ثم قال أحدهما لعادر بي قال ما المحمد ومن طبسه قال الميسد بن ذا قال في مشاطة در قال فاي بر ذروان

في بسسنان أي زريق (فذهب الني صلى الله عليسه وسلم في أناس) أى مُم يعم ع (من أصحابه) أي المنصوصين (الىالبيرفقال هذه البيرالتي اريتها) بصيغة المقمول (وكائن) بالتشفيد (ماءه انقاعة الحناء) بضم النون أى لونه والمعنى ان ماء هامتغير لونه مثل ماء نقع فيه ألحناء والنقاعة ما يخرج من المقوع (وكان نخالهار وُّ سالشــياطين) قالالتورُّ بشَّى أرادبالنخلُّ طُلعالنخــلوانمــأشَافهالىالبتر لانه كان، وفونا مهاو أمانشيهه ذلك وروس الشياطي فلماصاد فوه عليسه من الوحشة والنفرة وقيم المنظر وكأنت العرب تعدصو وانشب اطيزه أتج المناظر ذهادنى الصو رةالى ما يغتضيه المني وقيسل أريد بالشياطين الحيات الحيثات المرمات وأياما كالكافان الاتبان جذاالمنظرف الحديث مسوق على نص الكتاب في المثيل قال تعالى كأنه رؤس الشماطين ( فاستخرجه )أى ماذ كريما محربه (منفق عليه وعن أفي معيد الخدري ) رضى الله عنه (قال بينمانحن) محاضر وز (عندرسول الله صلى الله عليه وسلموه و يقسم قسمسا) قال التوزيشي القسم مصدرتسمت الشئ فانقسم سمى الشئ المفسوم وهوالغنيمة بالصدرو القسم بالكسرا لحظ والنصيب ولاد جهالمكسو رقف الحديث لانه يختص عااذا تفردنسيب وهذا القسم كان في عنا عم خير تسمها بالجدرانة (أناهذوالحويصرة) تصفيرالحاصرة (وهو رجل من بني تميم) قبيلة كبيرة شهيرة ونزل فيسه قوله تعمالي ومنهممن يلزلنف الصدد كات فهومن المنافقين وسيبيء الهمن أمسله يتخرج الخوارج وأماقرل شادح هو رئيس الحو ارج فلمه مسامحة اذا ول طهورهم في رمن عملي كرم الله وجهه (فقال بارسول الله اعدل) الظاهرانه أرادبدالثالتورية كاهوعادة أهل النفاق بان يراد بالعسدل النسوية أوقسمة الحق اللاثني يحر أحدمن العدل الذى في مقابل الظلم لكنه صلى الله عليه وسلم علم بنور النبوَّة أوظهور الفراسة أوقر ينة الحال فانه صلى الله عليه وسلم كان في اعطائه مرى قدر الحاحة والفاقة وغسير هامن المسلحة فتعن الله أراد العني الثاني أولان النسو يه في مكان ينبغي المتفاضل نوع من الفالم فغضب عليسه (فقال ويلف فن يعسدل اذالم أعدل قد حبت) بكسراخاء المجمهة وسكون الوحدة وناء الخطاب أي حربت المقصود (وخسرت) عدلي الخطاب أيضاائلم أكن أعدل قال التوربشني واعماردانطيبة والطسران الى الخاطب عسلي تقدر عدم عدل منهلات الله تعالى بعثه وسعة للعالمن وبعثه ليقو موالعدل فهم فاذاقد رائه لم بعدل فقد خان المعترف بالهو بعوث الهدم نفاب وخسرلان الله لا يحب الخائنسين فضلا من أن يرسلهم الى عباده انتهى وخلاصسته اله اذاسكم ذلك الفائل باله لا يعدل فقد دخاب القائل وخسر بهدا الحكم (فقال بمرائذن لى أضر ب عنقده) بألجزم وجوزرفعه وفي نسخة صحيحة ال أضرب منقه (فقال دعه) أى اثركه في شرح السدنة كيف منع المنبي مسلى الله عليه وسسلم عن قتله مع اله قال النا أدر كتهم لاقتلتهم قسل اغما أباح قتلهم ماذا كثر واوامت عوا بالسملاح واستمرضوا الناس وكم تكن هذه العانى موجودة حسين منعمن قتلهم مراول مانجم ذلك في زمان على رضي الله عنه وقاتله ــم حتى قتل كثيرامنهم انتهى والاظهرماذ كره الاكل حيث فال فيسه دلالة عسلى حسن أخلاته صلى الله عليه وسسلم وانه ما كأن ينتقم لنفسه لانه قال اعدل وفير وابه اتق الله وفي أخرى ان هذه القسمة ما عدل مهاركل ذلك وجب الفتل اذفيه النقص لانبي صلى الله علمه وسدر واهذا لوكاله أحدثي عصرنا عسكم بكفره أوارندا دهانته على وهولاينا في تعليه ل منعه عن قنسله بغوله (فأن له أصحابا) أي اتباعا سيو جدون من الله يعقر أحدكم صلاته )أى كية وكيفية (مع صلاتهم)أى في جنب صلاتهم المرينة الحسنة للرياءوالسمعة (وصيامهم عصيامهم) أى في نوافل أيامه سم فالشار سفيه تنبيه على المردسارن واله نم ي عن فتسل المعلين التهمى وفيه اله السهدا النهدى على المسلاقه (يقر برن القرآت) استثناف بيانآى بداومون على تلاونه و ببالغون في تجويده وثرتيله ومراعاة يخار جحروفه وصدفائه ﴿لايجاو وْا ترانيم) أى ال كوخ ملاينجار زمة روؤهم عن - اوقهم وهو كناية عن عدم صعود يما هم ونني فبول قراعهم فالشأرح والنراق جمع ترفوه وهي العظام بين نقرة الحاق والعانق يريدا الالتحاص عن ألسانهم وآذامم إ

قذهب النبي صلى الله عليه وسلم فأناس من أحدابه الى البر فقالهذه البئر التيأريتها وكائتماءهانقاءسةا لمناء وكانت تخلهارؤس الشماطين فاستفرجه متفق عليه وعن ألى سدهدانك درى قال بينهمانحن مندرسولااته مسلى الله عليه وسلم وهو يقييم قسمأأ فاهذوانكو بصرة وهو رحلمن في تم نقال يارسول الله اهددل فقال ويالثفن بمدل اذالم أعدل قسدخبت وخسرت انلم أكن أهدل فقال عرائذن لى أضرب عنقسه فقال دعه فانله أصاباعةرأ عدكم صلائه مع صلاتهم وصيامه معصيامهم يقرؤن القرآن لأعماور تراقهم

عرفون من الدين كاعرف السهم من الرمية ينظر إلى نصله الي رصافةالىنضموهو تدحه الى قدد مقلا توحد قد سئ فدسيق الفرت والدمآ بتهم رحل اسوداحدى عضديه مثل ثدى المرأة أومشل البضعة تدردر ويخرجون هلى حير فرقة من الناس قال أ نوس عيد أشهد اني سيوت هــذا الحديث من رسول الله مسلى الله عليه وسلم وأشهدان الحين أبي طالب فاتلهم وأنامعه فامر بذلك الرجل فالنفس فانى به عنى نظرت اليه على أمت الني صلى الله عليه وسالم الذي نىشەرفىروايە أقبلىر جل غائر العينين ناتى الجيهة كث اللعبة مشرف الوحنتان معاوق الرأس فقال مامحسد اتقالله فقالفن بطعالته اذاهميته فيأمني الله على أهدل الارض ولا المنوني

الى قاد بهم وأدهامهم وقال القاضي أى لا تجاوز قراءتهم عن السنتهم الى قادبهم فلا تو رفيها أولا تتصاعد من الخرج الحروف وحيزالصو ت الحيحل الذبول والانابة (عرقون) بضم الراء أى يخرجون (من الدين) أى من طَّاعة الامام أومن أهل الاسلام و عر ون عليه سر يعامن غسير حظ وانتفاع به ( كاعرف السهم من الرمية) بتشديد التحتية فعيلة بمعنى مفعولة رهى الصيدو يقال مرف السهم من الرمية اذاخرج من الجانب الاستوأى نووج السهم ومرو رميحمسع أسؤائه وتنزهه عن التأوث بمباعرها يسهمن فرثودم مال شادح شبههم فى ذلك بالرمية لاستحاشهم عاير مون به من القول الناقع ثم وصف المشبه به فى سرعة تخاصه والزهم من التلوث بمساعرها. بعن فرث ودم ليمين المعنى المضرو ب الهنوله (ينظرانى نصله) بصبغة الجهول (الى رصافه) بضم الراءو يكسر بدل وهوعصب ياوى فوق مدخل النصل (الى نضيه) بفتم فكسرفشديد روهو قسدهسه) بكسرالةاف وهوماجاو زالرنش الى النصسل من النضبولانه يرى حتى صارنضوافهو بحار باعتبارما كأنوهوج له معترضة من كلام الراوى تفسير للنضى ثم قوله (الى قذذه) من كالـ مه صــلى الله عليهوسلموهو جمع تذةبضم القاف وتشديد لذال المجمةريش السسهم فال القاضى أخرج متعلقات الف مل على سبيل المتعدّ ادلا التنسق (ذلابوجد فيسه) أى في السهم أوفى كل واحسد من المذّ كو رات (شيخ) أىمن الفرث والدموا لحال النالسُّم أوكل واحسدمنها ﴿قَدْسَبْقَ الْفُرْثُ وَالْدُمُ أَى مُرَّ الْهُمَا والمعسنى كانف ذالسسهم فى الرميسة بحيث لم يتعلق به شئ من الروَّث والدم كذلك دندول هولاعف الاسلام ثمخرو جهسم منهسر يعابحيث لم يؤثرنهم هذا وقبل المرادبا انصل القلب الذى هوا لمؤثروا لمنأثر فاذا نفارت لى قابه والتعسد فيسه أثرا بمساشر ع فيسه من العبادة و بالرصاف الصدر الذى هو يعسل الانشراح بالاوامر وا انواهي فلم يشر حلالك ولم يقلهر فيسه أثوالسعادة وبالنضى البدن والمعنى ان البدن وان عمل لتسكاليف الشرعمن الصسلانوالصوموغ برذاك لسكنه لميحصله منهفائدة وبالغذنا طراف البسدن التمهي بمنزة الا "لانلاهـلالمـاناعات أى لم يعصل له بهاما يعمـ للاهل السعادات (آيتهـم) أى علامة أعمايه الكائنة فيهم الكامنة منهم (رجل اسود) أى ظاهرا وباطنا (احدى عضدية مثل ثدى المرأة أومشل المضعة) بفخ الموحدة أى تعامة اللهم وأوالتخيير في النشيبه أوالشك من الراوى (تدردر) بحذف احدى الناءين أى تضمار و وغيى عوتذهب و قال العليبي أى تعرك وتزخ رح مادا أو جائيا انتهى وظاهره اله جمله فعلاماضيا وهوخلاف ماعليه الاصول المغسبوطة (ريخرجون) عطف على يمرقون (على خير قرقة) أى فارمام م (من الناس) مريد عليا وأصحابه رضى الله عنهم وفي رواية على حين فرفة بضم الفاء فه في يممنى في أى يُطَاهِر ون في حين تشتَّت أمر الناس واضار ب أحوالهم وظهو رانحاد به فيما بينه حم (قال أبو سعيد) أى الدرى واوى الحديث (أشهد) أى أحلف (افسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسـ أروأشهدان ولى بن أبي طالب قاتاه مرا قامعه ) أى فهو ومن معه مرا لفرقه ( فامر ) أى على (بذلك الرجل) أى بعاب دلك الرجل الدى آيتهم وعلامتهم (فالتمس) بصديغة المجهول أى فطاب وُأْحَدْ (فَانْدَيْهُ - يْ نَفَارِتْ البَّهِ عَلَى أَنْتُ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الذي نُعَيَّهُ ] أي سابقا (وفي رواية ) فالابن المان أي يدل أناه دوانكو يصرفف أولهذا الحديث (أنبل رجل عائر العينين) اسم فاعسل من الفور أى عارت عينا ودخامًا في رأسه (نانئ الجهسة) بكسراللموقية بعده اهسمز أى مرتفعها (كث اللعية) بفض فنشد يدمثلثة أى كثيفها (مشرف الوجنتين) أى عالى الخدين (محلوق الرأس) أى لادعاء المبالغة في أأنظافة والنا كرد في قطع التعلق وهو يخالفة ظاهر قاساء ليه أكثر أصحابه صلى الله عليه وسهم من القاء شمعر رأسهوعدم حلفه الابعد فراغ النسك غيرهلي كر مالله وجهه وفائه كان يحلق كثيرالما أفدمنا سببه روجهه (فقال بالمجدائق الله) أي في قسمك (فقال فن بطع الله) أي يتقيه من أمتى (اذا عصيته) أىمع عصمتى وثبوت نبوق (فيأمنى الله) أي يُجعلني أمينًا (على أهـ ل الارض ولا تامنونى)

يمرقون من الاسلام سروق ألميهم منالرمية فيفتلون **أهل الاسسلام ويد**ووت أهلالاوثات المنأدركتهم لاقتانهام قنال عادمتفق عليموعن أب هر ره قال كئت أدءو أى الى الاسلام وهىمشركة فدهوتها نومأ فاسمعنى فارسول اللهمالي الله على موسد لما أكره فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناأبكى فلت بارسسول أتدادع اللدان يهدى أم أب هر روفقال اللهدماهدأمأيهريرة نفرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسسلم فلكاصرت الىالبياب فادأ هسو مجماف فسهدت أي خشف قدمي فقالت مكانك ياأ بالهسريرة وسمعت خضضية الماء فاغتسلت فلستدرمها وعجات عن خمارهاففقت البابثم قالت ما أماهر مرة أشهد أن لااله الاالله وأشهدان محدا عبده و رسوله فرجعت الى رسول الله صلى الله علمه وسلموا فاأبكى من الفسرح غمدالله وفالخسيراروآه مسلموعنه فالءانكم تقولون أكثرابوهسر يرةعنالني مسلى الدعله وسداروالله الموهدوات اخسوتيءن المهاسو مِن كأن يشسغلهم الصغق بالاسواق وان الحوتى إ منالانصاركان يشغلهم عل أموالهم

بتشديد النون ويخلف والخطاب على وجه العناب لذى الخو بصرة وقومه (فسأله كرجل) وهو عمر رضى الله عنه كما سسبق (فتله) أى تجويزه (فنعه) أى لماتقدم (فلماولى) أى الرجل (فالمان من منيضي هذا) بكسره عمتين و به وزنين يبدل أواهما أى من أصله ونسبه ومقبه على مافى النهاية وقال النوريشي من ذهب الى المهدم يتوادون منه فقد أبعد اذلم يذ كرف اللواد بعقوم من تسل ذى اللو يصر فتم النائمان الذى فالفيه وسولالله مسلى الله عليه وسلم هذا العول الى اتنابذا لمارة علياومي الله عنسه وحاريوه لايعتمل ذلك بل معنا مان من الاصل الذي هومنه في النسب أومن الأصل الذي هو عليسه في المذهب (قوما يَقُرِدُنَ القَرَآ تَلَا يَجَاوِزُ) أَى مَقَرِ وَوْهِم (حناجِرِهِم) أَى ظواهرهم ولا يؤثر في بواطنهم (بمرقون من الاسلام) أىمن كاله أومن انقياد الامام استدل بهمن كفراناوارج وقال الطابي المراد بالاسسلام هناطاعةالآمام (مروق السهم)أى يحرو جهسريعا (من الممية) أىمن غيرانتفاعهما (فيقتلون أهل الاسلام) أى لسكفيرهم اياهم بسبب ارتكاب الكبائر (ويدهون) بفتم الدال أى يتركون (أهل الاوثان) أى أهل عبادة الاسسنام وعديرهم من الكفار (المن أدركم ملاقتانهم قتل عاد) أراد بقتل عاداستتسالهم بالهلال فانعادا لم تفتل وانماأ هلسكت بالربح واستؤصلت بالاهلاك قيل دل الحديث على جو ازالفتسل عند اجتماعهم وتظاهرهم واذلك منع من قنل ذلك الرجل انتهى وفيه ان منع قتله لم يكن لانفراده إل اسبب آخرا بيانه تقسدم والله أعلم (منفق عليه وعن أب هر برة قال كنت أدعو أي الى الاسلام وهي مشركة) حال مو كدة أوالمرادبها الم أمسة رة على الشرك (فدعوته الوما) أى الى الاسلام ومتابعة سيد الانام (فاجمعتنى فيرسول الله صلى الله عليه وسلم) أى في حقه وشأنه (ما أكره) أى شبأ أكرهه من الدكادم أو أكره ذكره بين الانام (فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكى) أى من الحرن والغين حيث لم أقدر على ناديم الكونما أى (تلتُ) وفي ﴿ فَعَلَتُ (يارسول الله ادع الله انبهدي أم أب هر ير أفقال اللهم اهد أم أبي هر يرة نفرجت مستيشرا) أى مسرور امنشرا (بدهو النبي صلى الله عليه وسلم فلما صرت) أى واصلا (الى الباب) أى باب أى (فاذاهو )أى الباب (مجاف) أى مردودومنه الحديث أجيفوا أبوابكم أى ردوها كذافى النهاية (فسيمعت أي خشف قدى) بالنثنية وفي نسخة بالافراد أي صوته ما وقبل حركتهما (وحسمهما) وهو بفض الخاء وسكون الشين المجمدين و يحرك على مافى القاءوس (فقالت مكانك) بالنصب أى الزمه (يا أباهر برة وسمه تخضف الماه) أى تحر يكه وقب ل صوته (فاغتسلت وابست درعها) بكسر الدال أى قيمه آ (وعِات) بكسرا لجيم (عن خدارها)أى تركت خدارها من العجلة يقال عجات عنه تركته والمعنى المابادرت الى فتع الباب بعدايسها الثياب قبل ان تلبس خسارها وهدام عنى مآقال العابي عبلت الفتح متعاورة عن خمارها (مفتحت الباب) أى بعد ماوة ع عليها النقاب و رفع عنها الجاب (ثم قالت ياأ باهريرة أشدهد الااله الاالله وأشسهد أن محسد المبسد ورسوله فرجعت الدرسول المهسلي الله عليه وسلم وأماأ بكلمن الفرح فمسدالله ومال خيرا) أى تولاخيراً أوكلاما يتضمن خيرا أوالتقسدير وصلت ياأباً هر يرة خيرا باسلامأمك (رواممسلموعنه) أيعن أبي هريرة (قال انكم) أي معشر التابعين وقيل الخطاب مع العماية المتأخرين (تقولون أ كثر أبوهريرة) أى الرواية (عن النبي صلى الله عليه وسلم والله الموهد) أىموعدنا فيغاهر عند مصدق الصادق وكدب الكاذب لان الاسرار تنكشف هنالك وقال المليي أى لقاء الله الموعدو يعني به توم القيامة فهو يحاسيني على ما أزيدوا نقص لاسمها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودّد قال من كذب على معتمد أفا ينبوّ أمقعد ممن النار (واب اخوتى) أى اخواف وأصحاب (من المهاجرين كان يشدخلهم) بفتح الياء والغين وأما الضم والكسر فلفية قليه أورديثة أى ينعههم (الصفق) بمتم فكسراى صرب البدد في اليدة فدالبيع قال الطبي هو كماية عن العقود في البيع والشراء (وان اخرى من الانصار كان يشغلهم على أمو الهم) أى المواضع التي فيهانخ الهـــم والحاصل ان

رع شاهي أسيكو المل رسول الله دسلي المحالسة وسالم على مل عبطى وفال النبى صلى الله عليه وسلم وما ان ياسط أحدمشكم ثويه حتى أقضى مقالتي هذه عم مجمعه الىسدره فرنسي منمقالى شأأيدا نسطت غرةايسه لي وبغسيرها حتى قضى النبي مسلى الله عليهوسلمقالته ثم جعتها الىصدرى فوالذى بعثسه بالحق مانسيت من مقالته ذالنالى نوى هدذا متلق عليهوعن وربن عبدالله مال مال في رسول الله صلى الله عليه وسلم ألاتر عني من ذى الخاصة فالتبلي وكنت لاأشت على الليل فذكرت دلك للنبي صلى الله عليه وسلم افر سيده على صدرى عنى رأيت أثريده في مسدرى وفال اللهم تسهو اجعله هاديا مهدمامالفاردمت عن فرسى بعسد فانطلق فى مائة وخسسن فارسامن أحس فحرتها بالماروكسرهامتاني عليسه وعن أنس فالان رجلا كان يكتب للنسي ملى الله عليه وسلم فأرند عن الاسدلام ولئ بالشركين فقيال النيصلي اللهمليه وسلمانالارض لاتقبار فاخسرى أوطلعة الدأتى الارض التي ما ت نيسا فو جسده مسودا فعيال ماشأن هسذا فقالوادفناه مرارا فارتقباه الارض متفق عليسه ومن أي أيو ب فالنس ب الني مسلى الله عليه وسسلم وقدوب بت ألقهس ضبع مسوقا

المهاسري كانوا أمحاب تعارات والانصار أمحاب ذراعات (وكنت امر أمسك بنا) أدعا بزاه مال المجارة واسباب الزراعة (الزمرسول الدصلي الله عليه وسلم) أي صعبته وخدمته عامدا (على مل ابطى) فال العاميي هو حال أي ألزمه صلى الله عليه وسلم فانعاجها علا أبطني فعداه بعلى مبالغة وفي معناه قول الشاعر فان ملمكت كفاف قوت فمكن به تسيعا فان المتي الله فانع

(وقال النبي صلى الله عليه وسلم يومالن يبسط) أي ان يفرش (أحدمنكم ثوبة حتى اقضى) أي أفرغ (مقالتي هذه) كانه اشارة الى دعاءً دعاء حيث لذذ كره الطبي وقيل كانت مقالته دعاء والعماية بالحفظ والفهم والاظهر ان المراديها السكالم الذي كان شرع فيه (معهمه) بالنصب والرفع أي يضم ثويه (الحاصدره فينسي من مقالي )أى من أحاد بني شيا أبدا قال العلمي هو جواب النفي على تقدير ال فيكون عدم النسبان مسبباعن المذكو رأت كالهاوأوثرت لنالنافية دلالة على ان النسيان بعد ذلك كالحسال وقوله من مقالتي شيااشارة الى جنس المقالات كابها (ديسمات غرة) بفقم النون وكسرائيم قال الطبي أى شملة مخططة من ما تزرالاعراب و جعها غاركانها أخذت من لون الفراما فيهامن السوادو البياض ( - ي تضى الني صلى الله عليه وسلم مقالته) أى تلك ( ثم جعتها الى مدرى فوالذى بعثه بالحق ما نسيت ، سمقالته ) أى من - نس مقاله ذلك فان المستقريذكر ويؤنث أوذكر باءتبار معناها وهوالغول والكلام وعال الطبيى اشاوة الىجنس المقالة باعتمارالذ كور (الى نوى هذا) وهو وقت رواية هذا الحديث (منافق عايه وعن حرير بن عبدالله) أي البجلي (قال فال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم الاثر يحبني) من الاراحة وهي اعطاء الراحة أي ألا تخاصي (منذى الخاصة) بفختين وهو بيت كان الشميدى كعبة الهامة والخاصة اسم طاغيتهم الني كانت فيه قال الاشرف فيها عناه الى النافوس الزكية الكاملة المكملة قد يلحقها العناء عماه وعلى خسالاف ماينسي من عبادة غيرالله تعمالى وغيرها ممالا يحور ولاينبغي (فقات بلي وكنت لاأثبت) بضم الباء (على الخيل) أى كنت أتع عنها أحيانا (فذ كرتذلك) أى عدم النبوت (النبي مسلى الله عاربه وسلم فضرب بيده على صدرى حتى رأيت) أي عالم (أثريد) أي ثاثيرهالة و أضر بها (في صدري وقال اللهم ثبته) أي ظاهراو ماطنا ﴿ وَاجِعلِه هَادِيا ﴾ أَى لغيرُه (مهديًا) بفتح الميم وتشديد المُعتبة أَى مهند يافى نفسه لايز بعن عن هديه ( قال ف وقعت أىسقطت (عن فرسى بعد) أي بعد ذلك الدعاء أو بعد ذلك البوم (فانطاق) قال العابي هومن كلام الرادى وقبل هومن كالدم توير فغيه النفات والمعنى فذهب مرير (فدماثة) أى معمائة (وخسين مارسامن أحس) أىمن دوم قريش والاحس الشقباع فسفى النهاية هم قريش ومن والمت فريش وكنانة وجديلة قيس بمواحسالانهم تحمسواف دينهم أى تشددووا لحساسة الشجساعة والحساصل انهم كانوامة صلبين ف الدين والقتال فلايستفالون أيام مني ولايد خاون البيوت من أبواج اوام الذلك ( فرقه بابالسار ) بتشديد الراء أى أحرف حرير الخلصة وكسرهاأى وأبطلها (متلق عليموعن أنس قال ان رجلا) قبل لم يعرف المهم وقيل هوصدالته بن أبي السرح وقيل اله غلط فأنه مأت مسلما بلهو رجل كان نصرانيسا فاسسلم وقرأ البقرة وآكءران (كان يكتب) آأى الوحى (النبي صــلى الله عليه وســلم فارتدعن الاســلام و لحق بالمشركين) أى فصاد أصرانيا وكان ية ولما يدرى محمد الاما كتبت له (فقال النبي صلى الله عليه وسسلمان الارض لاتقبسله) فأماته الله فدفنوه فاصبم والهظت هالارض مقالوا هسذا معسل مجمدوأ محاليه نبشوا من ساحبنا فالقود فحفر واله فاعقوا الارض مآسستعااعوا فاصبع ولففانسه الارض فعلوا انه ليسرمن الناس فالقوء (قال!نسفاخـــبرنى أيوطلحة) وهوزوج أمأنس (انه) أىأباطلحـــة (أنىالارضالتي ماتفيها فُوجِسدهمنبودا) أَى مطر وحاماتي عسلى وجِسه الارض (فقال ماشان هذا فقالوا دفناه مرارا فلم تغيُّله الارض منفق عليه ومن أب أيوب فال خرج النبي مسلى الله عليه وسلم وقدو سبت الشمس) أى مقطت وغربت ومنسه قوله تعسالى قاذار جبت جنو بها (فسمع سوتا) يعتمس انه سمع سوت ملائكة العذاب

أوصوت بمود اعذبين أوصوت وقع العذاب وعنسد الطبراني مايؤ بدالثاني وكذا ظاهرما بينه صلى الله هابه وسلم (فقال بهود) أى هذا بهود أى صوله يعني صوت جماعة من الهود (نعمذ ف فبورها) فيه اثبات عذاب القبر ومعبرة من حيث كشف أحوالهم (متفق عليه رعن جابرة القدم الني صلى الله عاليه وسلم من سفر فلما كان فرم المدينة) بالنصب على نزع الخافض والخبر متعلقه أي فلما كال الني صلى الله عليه وسلم واصلا بقر بها (هاجت) أى ثارت وظهرت (ريم) أى عنايه ة (تكادأن ندفن الراكب) بكسر الفاه أى تفرب أَن تُواْر بِهُ من شَدْة تُورانُها (فقال النبي صلى الله مليسه وسلم بعث مد الربيم) بصيغة الم يول أى أرسلت (الموت منافق) أى فى وقت مو نه (عقدم المدينة فادا عظيم من النافة بن فدر مات) فول هور فاعة بن در بدوااسفرغز وةتبول وقيل وافع والسفر غزوةبنى المصطلق (روادمسلم) وكذا البخارى ( وعن أب سعيد الغدرى رضى الله عنده قال خرجنا ) أى من مكة (مع النبي صلى الله عليه وسلم حين قدمنا عدة ت) بضم أوله فغي القاء وسعسفان كع مان موضع على مرحلين من مكة وقال شارح أى وجعنا عن السفر ووصلنا الى عسفان موضع قريب المدينة قال صاحب الازهاروهوغاط بلهوعلى مرحا ينمن مكنذ كره المعرب وغيره ﴿ فَاقَامِهِ ﴾ أَي بِتَلِكُ البِقِعةُ وَالقريةِ (ليالي) أَي وأياما (فقال الناس) أَي بعض المافة ين أواله وغاه في الدس واليقيز (مانين ههنافي شي) أي شغل وعمل أوفي شيَّ من أمرا لحرب (وان بهالنا خلوف) بالفهم أى آغاثبون أونساء بلار جال يقال حى شد اوف اذالم يبق فيهد مالاالنساء والخلوف أبضا النووالمتخلون والجلذحال وقوله (مانامن علم ــــم) أى على عيالنا نعبر بعد خبر ولعل تذكيرا أخبر للتغايب أو تنزيلام نزه الرجال في الجلادة والشجاعة (فبالخذاك الني سلى الله عليه وسلى أي قوم لدهد االمكادم (ممال والذي نطسى بيده ما فى الدين فشعب كمسرا المجة طريق فى الجبل (ولانفب) أى طريق بين الجباي أى السياب فى المدينة ما الطاق عليه الشعب والنقب (الاعليه ما كان عرسائم البينم الراء أى عفظائم المراتبة تعالى (حتى تقدموا) بفخم الدال أى ترجموا (اليها)قال العابيي قوله عابيه أى على كل واحدمن الشعب والنقب والضميرف يحرسانه آراجيع الى الدينة والمرادشه بها ونقبها قات الاظهران يرادبه ماجيعها (ثم فأل ارتحلوا فارتحلنا وأفباناالى المدينة) أى. توجهينالها (فوالذي يحلف به) أى الله سيمانه (ماون منارحالنا أى مناهناه ن ظهور جمالما (حين دخامة المدينية حتى أعار علينا) أى معشر المدينة (بنرعبد الله بن غعافان) بفتح المجمة فالمهـ ماذوالمعني ان المدينة حال غيبتهم صنها كانت محروسة كما تحمر السي صلى الله عليه وسلم اعجازا ولم يكن مأنعامن الاغارة والتهييع عليها الاحرا يقاء الائكة وهذامه في قوله (وماج عهم) بتشديد الياعمايثير بني عبد الله على الاعارة (قبل ذلك) أى قبل دخولنا المدينة (ثبيّ) أى من المواحث وقال شارح أى تبل الفارة وهو ليسبشي (روامسلم وعن أنسرض الله عند مقال أصاف الناس سدنة) أي قط (على مهدرسول الله صلى الله دايموسلم) أى فى زمانه (دبينا انبي صلى الله عليه وسلم يخطب فى يوم الجمسة فام أعرابي مقال بارسول الله هاك الممال) أى الواشى لائم أأ كثر أمو الهم وهلا كها اما بتغيرها أو بواتها (وجاع العيال) وهو بكسر العين من يلزمه النفقة من الأهل (فادع الله لما) أى متضرعاليه (فرفع يديه) أى بالسؤال الديه (ومانرى) أى نيحن (فى السماء فزعة) بالهنم القاف والراى أى قطعة من السحاب (فوالذي نفسي بيد مماوضعها) أي يدموا فردا لضمير باءنا رارادة آلج س (حتى ثار السحاب) أى سلطع وظهرجنس المستعاب ظهووا كلملا (امثال الجبال تملم نزل عن منهر مدتي وأيت المطرية ادو) فءالنم اله أى ينزل و يقطر وهو يتفاعسل من الحدور ضدالصعود يتعسدى ولايتعدى اه والمعيمى يتساقط المطر (على لحميته)وقيل بريدان السقف تدوكف حتى فإلى المساءعا به ذكره من المان ولا يحفي بعلمه (فعارنا) بصيغةالمفعول أي جاء باللعار (يومنا) أي بقية يومنا(ذلك)وهو يوم الجعة (ومن الغدو ربعد العد) بحقل أن تسكون من تبعيضية والاطهرام البندائية أنه (-في) أي الى (الجمة لاخوى و فامذلك

الأال بهود المذب في الدورها تكادأن مدف ن الراكب فقال رسول الله صلى الله عاليه وسلم بعثث هذمال جملوت مما فني فقسدم المدينة فاذا عفايهمن المنافقين قدمأت روادمسلموعن أبي سسعيد اللدرى فالخرجنامع النبى صلى الله عايه وسكم مي قد مناء سفان فا فامها لالى فقال الناس مانعن ههذافى شئوان عيالنا لحلوف ماتأمن عليهسم فبلغ ذلك الني مسلى الله عامة وسلم فقالوالأى نفسى سده ماقى المدينة شعب ولانقب الاعامه ملكان عرسانها حتى تغسدموا المهائم قال ارتعاوا مارتعلناوأ قبلناالي المدينة فوالذي يحلفه ماوضعنارحالناحن دخلما المدينة حسنى أعارهلمنا بنو عبدالله بن غطفان وما يهجهم قبال ذاك أورواء مسلموهن أنشقال أصاءت النامسنةعلى وهدرسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في رم الجهدة قام اعسرابي فقال بأرسول الله هلالالمال وجاع العيال فأدع الله لنا فسرفع يديه ومانري في السماء فرعدة فوالذى نفسى سدماوضعها حستى ثار السحاب امثال المبال عملم ينزل عن منبره حــ قرأيت الطريعادر على لحيته فطرنا يومناذلك ومنالةسدومن بعدالغد

الاعرابي) عال أي وقد قام ذلك الاعرابي بعسمو الوغيره) من الاعراب أومن فيرهم قال الحافظ العسقلافي وف رواية تجدخل رجل فالجمة المقبلة وهذا ظاهره اله غيرا لاؤل وفروا ية حنى جاه ذلك الاعراب في الجمة الاخرى وهذا يقتضى الجع كمونه واحدا فلعل انساذكره بعدات نسيه أونسه بعدات ذكره قات ويحتمل نه ترددفي كوت القائم الثاني هوآدقل لكن غلب على ظنه ناوة انه هو فعير عنه بالجزم و ناوة أنه غيره فرم يعنه بالتنكيرو نارة أتى سيغة الشال لاستواء الامر من عنده فالشال منه لامن غير موالله تعالى أعلم (فقال) أى القام (بارسول الله تهدم) بتشديدالدال أى خوب (البناء وغرق المال) بكسر الراء أى صادغر يقار فادع الله لنامر فريديه فقال المهم حوالينا) أى امطر حوالينا بفتح اللام أى في مواضع المانع الحاصلة لذتم أ كد بقوله (ولاعام ا) أى لا عطر في مواضع الضرة الواقعة علينا قال العسقلاني أي أنزل الغيث في موضع الم التلاعل الالم يقال وله وحواله وحوليه وحواليه بفتم الملام ولايقال حواليسه بكسر اللام فاله آلجوهرى وفيره م قاروف قوله ولاعلمنا بيان للعراد بقوله -والبيآخ، في ادخال الواومهنا معني لطيف وذلك لانه يقتضي ان طلب الملز على حواليناليس مقصودا اعينسه بل ايكون وفاية عن أذى المطرقات الوارخا صعة العط والكنها التعلل كقولهم تحو عاطرة ولاتأكل بثديهافان الجوع ايس مقدودا بسنه لكن الكونه مانعاس الرضاع بأجن اذكافوايكرهونذلك اه وقال بعض الهققن أوترجو المنالمراعاة الازدواح مع قوله علينا يحوفونه تمالى من سأبنبا بقين و فال الطبي قوله ولا علينا عطف على جلة حو لينا ولولم تكر الو ولكان حالا أى أمطرعلى المزارع ولاتمار على الابنية وأدبج في قوله علينا معنى المصرة كاله قيل اجعل لنالاعلينا (فمايشير) حكاية ا حالماضية (الناحية) أى جانب من الحصاب جمعهابة (الانفرجت) أى انكشنت وتفرقت (وصارت المدينة) أي حرِّه ا(مثل الحوية) بفتم الجيم وسكون الواوالفرجسة في السحار والمعني السالمار أوا غيم انكشف عما يحاذبها وأحاط بماحوا المحيث صارحو لمدينة مثل الجوية خاليا عن السحاب فدف المضاف وهوالجؤوأ تهم المضاف البسه مقامه كذاذ كرمشار سروقيس المعنى حتى صارت المدينة شل الحفرة المستديرةالواسسمة وصارالغيرعيطايا لمراف المدينة منكشفاءتها (وسال انوادي قناة) بالضم حلى أنه يدل أوسان الوادي رهي علم اله عَــ برمنصرف وفي نسخة بالفقم بتقد را عني رفي أخرى بتنو بنها (شهرا) ظرف سال قالمبرك أعرب قناة بالضمءلي البدل بناءعلي ان قناقاسم لوادي ولعلهمن تسمية الشئ باسم مأجادره أثول فالقنياة الهم أرض يحنب الوادي ولظاهر اخما محفورة فيالارض يحسكون نهر في بطنها يقاللها بالة رسسة كاريزوسمي جالعا ولها المشبه بالقناة وهي الرجح وقيل هو بالنصب والتنوين على النشدية ي سالمثل قناة فيسل ووقع فى روايه البخارى حنى سال و دى قنآه شهر اوصحيم بغير تنوين في هَـــذه الرواية اه كلامه ناقلاءن العسمة لافى وقالشارح قناة نصب على الحال من فاعل سال أى سال الوادى سائلامثل القياة ولما كأن من شأن القناة الاستمر ارعلي الجرى حسين ان يحمل حالامن الوادي و يحوز فسيه الممدر أىسسلان القناذ وفال اطبى فصب على الحال أوالمعدر على حذب المضاب والخاسه المضاف السعسفامه أي مثدل الفناة أوسيلانا هناة فالدوام والاستمرار والقوة والمقددار وقال بعض الحققين فناة بفتم لقاف والنون الحفظة علم على أرض ذان مرارع ناحية أحدد وواديها أحداودية المدينسة المشهورة فاله آلحازى وذ كر محدين الحسس الخزوى في الحبو المدينة المأول من مهامواني فناة نسم المهاني لما فدم مارب قبل الاسلام وقيل الفقهاء يقولونه بالنصب والتنوين يتوهدونه قساة من الفنوات وابيس كذلك وهرا لذى مزم مه بعض الشراح وقال المعنى على التشبيه أى سال مشل القناة وعبارة المخارى حنى سال الوادى وادى قداة شهراقال الكرمانى قناة علموضع قيل أنه الوادى الدى عند وقير حزة رضى المعمود ويأتى والطائف وقبل نصب تناة على التمييز بح مقدارة ناء على ان تفسير قناة بالرج أولى منه يعفرة ف الارض لانه قلسابلغ القنانى كثرة مياههامبلغ السيول وفيه بعث لا يخنى ولى ذوى النهسى (ولم يجي أحد من فاسيته) أى من

الاعراب أوغسيره نشال بارسول الله خدم البناء وغرق المالفادع المه لله صدوم بديه فقال المهدم المنا والمنا ولاعلينا فارشير المنا وسال الوادى مثل الجوية وسال الوادى من ناحة

-وأنب المدينة (الاحدث)أى أخبر (بالجود)؛ فتع الجيم وسكون الواو أى المار الكثير (وفي رواية قال اللهم حو لينًا ولأعلينا اللهم على الاسكام) بالمدوفي تسخة بكسرالهمز : جمع الا كمة وهي التلوال ابية وقبل الا كمتعمم على أكم و عدم الا كم على اكام كبلوجسال و يعمم الا كام على أكم مثل كابوكتب ر يعمع الا كم على آكام كعنق وأعناق وقال ابن المائه هو بلخم الهمزة بمدودة وكسره المفصورة جمع أكة عركة وهوماارتفع من الأرض (والظراب) بكسرالظاء المجمه أي الجبال الصغار (وبطرت الاودية) أى الحالة عن الابنية (ومنابت الشجر) أى المنتج الثمر (قال) أى أنس (فأقاعت) وفي نسخة بعسيغة الجهول أى كفت السحاب من المطروقيسل الكشفت والتأنيث لانه جميع سعاية يقال أقلع المطرانقطام وف القاموس أقلعت عنه الجي تركته والافلاع عن الامرالكف وفى المشارف أقام المطركف ومنه مقوله تعالى ياسمياً أقلى اه وتبيزان مسيغة الفعول من رواية الجهول والله أعلم (وخوجنا غشي في الشمس) قال النووى فيه استعباب طلب انقطاع المعارعن المنازل والمرافق اذا كثر وتضرروا به والكن لايشرع المسلاة ولا اجتماع في الصراء (متفق عليه وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب استقد الى جدع نَعْلَهُ) كَسرا لِيم أَى أَصلها وساقها (من سوارى المسجد) جمع سارية بمعنى الاسطوانة (فللصنعله المنبر) بصيغة المعمول (فاستوى عليه) أي قام (ساحت النفلة التي كان يخطب عندها حتى كادت ان تنسق) أي نصفين أوقطعا (فنزل السي على الله عليه وسلم) أى ومشى الما (حتى أخذها) أى بيده (فضهها اليه) أي الى نفسة صلى الله عليه وسلم وعانفها تساية لها ( فعلت) أى طفقت الاسطوانة أوجد ع النخلة واكسب التأنيث من المضاف اليه (تئن أنين الصي الذي يسكت) بنشديد الكاف المفتوحة أي مثل أنينه (حتى استقرت) أي سكنت وسكنت (قال) أى النبي صلى الله عليه وسلم في سبب بكائها (بكت على ما كانت تسمع من الذكر) أى على فوته وفوت فرك الذاكر (رواه البعارى وعن سلة بن الأكوع ان رجلا) قال التوريشي يقال له بشربن داعى العير وقبل بسر بالمسين المهملة وهومن أشجيع وضبط فى الاذ كارالعير بفتح العين و بالميساء المناةمن تحتوفال هومعابي (أ كل عندرسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بمينات قال لاأستطيع قال السينطاء في عام عليه لانه كذب في اعتذاره (مامنعه) أي من قبول المقروقال شارح أى من الاكل ماليمين (الاالكبر) أى لا العجز قال الطبي هو قُول الراوى ورداستشا قالبيان موجب دعاء الني ملى الله علمه وسلم علمه كان فاللافال لم دعاعليه بلا استطعت وهورجة للعالمين فاجيب بان مامنعهمن الاكل بالمين العِز بل منعه الكر (قال) أى سلة (فارفعها)أى الرجل عينه (الى فيه) أى فه (بعدداك) لدعائه سلى الله عليه وسلم (رواءمسلم وعن أنس ان أهل المدينة فزعوا) بكسر الزاى أى خافوا من مأنى العدق مرة (فركب النبي ملى الله عليه وسلم فرسا) أي مريامًا (لابي طلمة بطَّينًا) أي في الجرى والشي (وكان) أي المرس (يقطف) بكسرالطاء أي عشى مشياضيعاذ كروشار حوقال العليبي أي يتقارب خطاه (فلارجع) أى الني ملى الله عليه وسلم وكان فدسبق النّاس (قال وجدنا فرسكم هذا عُرا) أى جلد اسمى عر الانجريه لاينفد كالاينفدماء ألحر وعال المايي هوالمعمول الشاني لوجدنا وشسمه الفرس بالجرفي سعت عطوه وسرعة حربه (فكان) وفي نسخة وكان (بعد ذلك لا يجاري) بفخ الراء أي لا يفاوم في الجري ولا بسبق وفي رواية لا يعادى به فرس يجرى معه (وفي رواية فساسبق بعد ذلك اليوم رواء البخاري) وكذامسلم (وعن جابر قال نوفى) بصيغة لمجهول أى ف ض ومأت (أبي وعليه دين فعرضت على غرماته أن يا خذوا النمر) أي جميع تمرنا (عما عليه) كف مقابلة ماعلى البي (وَأَبُوا) أي استنعوالانه كان في أعيم م قليلادهم يهود (فأتبت النبي صلى الله ملي وسسم فقلت قد علت ) أى أنت (ان والدى استشهد يوم أحدد وزل ديدا كثيراواني) بكسراالهمزة (أحباد يراك الفرماء) أى عندى لعلهم يراعوني وهال في ادهب فبيدركل عرة على ناحية) أى اجمع كل نوع عصد برنهلى -دة أصرمن بيدوالمعام اداداس في البيدووه والموضع الذي يداس فيه الطعام والراده،

فأقات وخرجنا نمشي فى الشهس منفق علىمرون سائرة فى كأن لني صلى الله عليهوسل ذاخطب استند الىجذ بنخلة من سواري المستجد فلمامستعه المتبر فاسترىءلىداصاحت النحسلة الستى كان يخماس و مرهادي كادت ال تشق فنزل النبي صد لي الله مليه وسلم تىأخذ دافضها البسه فعلث تئن أنسس الصدي ألذي يسكت حتى استنفرت قال بكتهلي ما كانت تسمع من الذكر رواه العارى وعين سلة **إن** الاتكوعان وجسلا أكل عندرسولالله صلى أنته اعايه وسلم بشماله فقال كل بمسك فاللاأستطيع فاللااستطعتمامنه والا المكير قال فما رفعها الى فيهرواه مسلموعن أنسان أهل السدينة فزءوامرة فركب الني صلى الله علمه وسدلم فرسالاي طلمةبعاءأ وكال يعماف فأاردهم عال وجسدنافرسكم هداعوا وكأن بعدد ذلك لايحارى وفرواية فاسبق بعدذاك اليوم وواءاليغاريوعن جابرتال توف أبي وعليه دس فعرضت عدلى غرمائه ان ياخد ذوا التمرها المي وأبوا فأتبث النبىء لميالله عايهو - سارة الدور علت انوائدى استشسيديوم

ففعلت ترده وبدو الفاروا

ال كانتهام أغرواب ال الساعة فلارأى ما صنعوت طاف حود أعذامه اسدوا ثلاث مران نرحلس عامه ممال ادع لي مصابك فازال مكسل لهسم حيى أذى الله عن والدى أمانته وأما أرضى أن يؤدى الله أمانه والدى ولاأرجع الى اخوتى بثمرة فسلما لمه اليماهو كالهاوحتى الحائط والى البيدر الذى كأن علمه النبي ملى الله عله وسدر كانوا لم تنقص عرة واحدة رواه البخارى وعنسه فالران أم مك كانتم ـ دى انى مسلى للهءاء وسلمفعكة لها ١٠٠٠ ميأتمها بنوها فيسألون الادم وايس عندهمشي فتعمد الحالذي كانتهدى فيدالني صلى الله عليه و \_ إفتحد فيه سما فازال يقملها ادم بينها منى عمرته أتنالي صلى المه عليه وسلم فقال عصرتها قالت نعم قامالو تركتها مازال قاعدارواه مساروهن أنس قالفال أبوطهة لام مالم لقد معتصوترسول الله صلى الله عليه وسدل معمقاأعرف فمه الجوع اعل عندك منسّى فقالت وروا خرجت افراصا من شابرتم أخرجت حارالها فلفت اللبزيعة ممدسته تعت يدى ولا تلنى ببعضه عم أرساتني الى رسول المصلي الله عليه وسلم فذهبت وخدت وسول الله سلى الله عليه وسلم

اجعلكا فوع من تمرك بيدوا آق صبرة واحدة ونيــل فرق كل نوع ف موضعه (فلعلت) أى سبرا وبيـادر (غردعوته) أى طلبتصلى الله عليموسلم (فلما نظروا البه كائم أغروابي) بصيغة الجهول أن لجوانى مفالبق والدوا كأندواهمهم حلنهم على الاغراءي من أغر بت الكاب أي هيته والعني أغافاوا على فكانم مجواب وقبل هومن غرى بالشئ اذاولع بدوالآسم الغراء بالفتح والمدفع سنى أغرواب الصقواب (تلك الساعة) أى ظنامنهم انه صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمساعمة أو يحط بعض الدين أو بالصرفاظهروا مَا يِدَلُ عَلَى الْمُ سَمِلًا مُرْسُونَ بِشَيَّ مِن ذَلِكُ (فَاحَارِ أَيْ مَا يَصَنَّعُونَ طَافٌ) أَى أَكْبَر المنالسادر (بيدراً) التمييزالنا كيد تعوقوله تعالى ذرعها سبعون ذراعا (الانصرات) طرف طاف (م جِلسَ عَلَيهُ أَى عَلَى أَعْلَمُهَا (مُ قَالَ ادرعَلَى أَصَابَدِينَكُ (نَفْضُرُواْ خَازَالَ يَكُيلُ لُهُمُ حَيْ أَدِي الله عن والدى) أى قضى عنه (أمانته) أى دينه وسمى أمانة لانه الثمن على ادائه قال تعمال وتخوثوا أماناتكم أى ما أثننتكم عليه ذكر التوريشتي (وأناأرضي) أى كنت أرضى حينان (أن بؤدى الله أمانة والدى ولا أرجع بالنصب و بحوز رفعه على أن تكون الجلة عالمه مأى ولا انقلب (الى الحواني بقرة فسلما الله البيادر كاوا) أى جعلها سالمة عن النقصان ذكره شارح أوخلصها عن أيدى لغرماه بركتسه صلى الله عليه وسلم (وحتى انى) بفنم الهمزة وجوز كسرها قال الطبي حتى هي الداخل با بعده أميا قبلها وهي عاطنة على مقدر جمع أولا في قوله فسلم الله البساد ركالها ثم فصلها بقوله حتى كذا وحتى كذا أه ويجسله انهاعطف على مقددر أى فسلم الله البيادركاها حتى لم ينقص من تلاا البيادرالتي لم يكلهاشي أصدار وُدَى انْي ﴿ أَنظُرِ الْي الْبِيدِ وَالَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّي مِلْي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ أَى بِالسَّا ( كَانَمَا) أَي الْقَصَةُ أَوْ الْبِيدِو والثانيث باعتبار الصيرة (لم تنقص عرة) بالرفع على ان النقص لازم أى لم ينتقص عرف منهاوف تسخة بالنصب على انها عيراً ومفعولوالاسنادالي الصر اعجاري وقوله (واحدة) للنا كيد (رواه العاري) وكذا السائي (وعنه) أَى عن جار (قالان أممالك) أى الهربة من بني سلم لها عجبة ورواية وهي عازية روى عنما طاوس ومكمول (كانت مدى) من الاهداء (الني صلى الله عليه وسلم ف عكة) بضم فتشديد قرية صغيرة ذ كروشار موفى النهاية هي وعاء من حاد مستدر و يختص بالسمن والعسل وهو بالسمن أخص (لها) أى كانت لاممالك (سمنا) مفعول بهدى (فيأتها بنوها فيسالون الادم) بضمتين و يسكن الثانى أي الادام (وليس عندهم) فيه تغلب (شي) أي من الا دام أوعما يشتري به والجلة مال (فته مد) بكسرالم أَى تَفْصَدُ أَمْهِم (الىالذِّي)أَى الى العَكَتُوالنَّذَ كَيْرِ بَاعْتِبَارَالْطُرِفُ ( كَانْتُ يُهِ دَى فيه للنِّي صـــ في اللَّهُ عَلَّهُ وسلم فقد فيه سمناً في اذال أى الفارف أوالسمن الذي تعده فيه (يقيم لها ادم بينها حتى عصرته) أى لز بادة الطمع فانقطع الادام بناء على ان الرص شوم والحر بص معروم (فأتت الني صلى الله عليه وسلم) أى وأخبرته بالمرجيما وفال العلبي أى فاتت وشكت انقطاع ادام بينها من العكة (فقال عصرتها) أى العكة والساءالاشباع وهمزة لاستفهام مقدرة (قالت نعم قال أو تركتها) باشساع الماء أيضاأى أوتركت مافيهامن السمن ومآء صرتها (مازال)أى دام بيتك ماغنا) أى ثابتاداء والاركة اذ الزات في شي ولوكان قليلا كثرذاك القليل (رواه، سلروص أنس قال أوطلخة لامسلم)وهي أم أسر وحة العطلة واددهت موترسول الله مسلى الله عليسه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجو عفهل عندل من شئ أى ولوقل الامن الما كول (فقالت نعم فاخوجت اقراصا من شعير ثم أخرجت حمار الها) وهوما نستر المرأنه وأسها (فلفت اللرزبية في مردسته المان والمحفة وتحديد العديد السائل النهاية يقال دسه اذا الدخلاف الشي بنهرونوة (ولائدي )بالثاء المثلثة أيعمني (ببعضه) أي ببعض الماروهو العارف الآخرمنه فال القاضي أى عمتني أولفنتني من اللوث وهولف الشي بالشي وادارته عليمه اه وفيه دلالة على كال قلة الخيز زغ أرسلتني الىرسول الله صــــلى الله عليه وسلم فذهبت به) أىبالخبزاليه (فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم

في المعبد) قال العسفلاني المراد بالمسجد هو الموضع الذي أعده المي صلى الله عليموسلم المسلاة قيه حدين معاصرة الأخواب المدينة في غروة الخندة ومعه الناس اى الكثيروهم عُمانون رجلال في مام الى (فسلت عامهم) أي الفظ الجد عرفصد الجدع (فقال الدول الله صلى الله عاله وسلم أرسال ) معمرة مقدرة وقال المستقلاق بممزة ممدودة الاستفهام أى أبعثك (الى أبوطلحة فات نم) وهولايا في ارسال أمه لان مؤداهما واحددوما الهمام تعدوا عله صلى الله عليه وسلم عدل عن ذكرها أحتشاما أولان أباط فم تعوال عنالاتال فتامل فانه المعول (قال بطعام فات نعم) والتفريق اماللتفهم أوجعسب تدويج الوحى والتعايم (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا) قال ان حرظ اهره اله صلى الله عليه وسلم عهم ان أباط لهذا منذ عاه الى منزل فلذا فالمنحوله نوموا وأقل المكلام يقتضي انأم سليم وأباطحة أرسسلا الحبزم أنس فيجمع الهما أرادا ارسال الخبز م أنس ال برخده الم صلى الله عليه وسلم فيا كله فلما وصدل أنس وري كثرة الماس استمى وظهراه أنبدع والسي صلى الله عليه وسلم ليقوم معه وحده الى المنزل فيحصل مقصودهم من اطه امدوء تمل أديكونذه على وأومن أرسله عهداليه أذارأى كارة الناس دعا الني مسلى الله عايه وسدا نعشية ان لايكفهم ذالنالشي وقده وفواا يثاوالنبي صلى الله عليه وسلم والايا كل وحده وقدوجدت أكثر لروابات تعتضىان أباطهما ستدى النبى صلى الله عايه وسارف هذه الواقعة قلت هدذاا كالركاء غسير ستقيم على المنهج القو يملانه صلى الله عليه وسلم لمناءرف بتورانوجي ان أباطلحة أرسل أنسا بطعام وأخبره به كيف بفهم ان ابا الحدية استدعاه الى منزله عمقوله وأقل الكلام يقتضى الخاليس في عسله لان صريح فذاك المسرام لامقتضى المكازم ثم لادلالة للاستحياء والاستدعاء للنسو بين لآنس لانه ابسله ولاية ذلك ولاعلى رأى من أرسادلانه لو كان بامر أبي طلحة لماحصله فزع واضطراب بأت السي صسلي الله عليه وسلم اليه دالصواب اله صلى الله عليه وسلم أرادا ظهار المعزةوه واشباع جمع كثير بعيز تليل ومضمة الى مغزة أخرى وهي قضية العكة الاستية فيبيت أبي طلحة وآنس أمه ليعصل الهم وكة عظيمة بحسن نيتهم واخسالاص طويتهم واداب خدمتهم ويكون نظيرما تقدم والله أعلم (قال أنس فانطلق) أى الدي صلى الله عليه وسلم ومن معممن الماس (وانطاقت بين أيدبهم) أى فدامهم كهيئة الحادم والضيف أومسرعالا يصال الحسير لقوله (حتى - شتأيا طله فاخمرته) أى بأتيانهم (دهال أيوطله في أم اليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالساس) أى معهم (ولبس عندناما تطعمهم) أيغير أرسلناه اليموغ جميع كثيرف كيف نقدم الهمشيا فلدلا فقالت الله ور-وله أعم) أى فلايد من ظهو ربعض الحكم قال الدوى فيسه منقبة عطيمة لامسليم ودلالة على عظم دينهاورجنان تقلهاوةو يقينهاتعي انهصلى الله عليه وسسام علم قدرا اطعام فهوأ علم المسلحة ولولم يعلم المصلحة المانعالها (فانعاق أبوطهه) أىمسارعا (-تى لقرسول للمسلى المعليه وسدار عاقبل رسول الله ملى الله عليه وسلم وأبوطه ممه أى متى دخلاعلى أم سليم والمناس وراعهما (مقار وسول المصلى الله عليه وسسلم هلى يا أمسايم) أي عجل واستضرى (ماعندك ) "ى من الحبز (ما تت يذلك الخيزة امريه رسول الله صسلى الله عليه وسل أو أباطله أوغير وبالحيز بعني بتدنيته (نفت) بصيغة الجهول الماضي أعجم ل وتيناأى فطهاصفارامف وتافال شارح أرموأمر يخاطبواء التقديره فأمربه وفال دفت (وعسرت أمسلم عكة فادمنت،) بفخ الهدرة وفي تسخه بمدها أي جعلت ماخر - من العكة وحوالسمن اداماً لدلك الفتيت (ثم قال رسول الله على الله عليه وسارفيه ) النا أى ف ذلك الغيزم ع الآدام أرام عاد كرمن الغيز والادام (ماشاء الله أن يةول) أى من الدعاء أوالاسماء (وفرواية ثم قال باسم الله المهم أعطمه ، حاالبركة ثم قال) أي لابي الحلمة و لانس أولغسيرهما ﴿اللَّذِن لِعَشْرَةُ ﴾ واعباأذت لعشرة عشرة اليكون أرفَّق بهم قان العصع التي فيها الطعام لايتحاق عامياأ كثرمن عشرة الابضرر يطمتهم لمعدها عنهمذكر العلبي وتيل انمالم أذن الكل من واحدة لات الجمع المعتثراذانظر والى طعام فايل يزداد حرصهم الى الاكل ويظار و الذذاك! عامام لايشبعهم

فىالمعدو عالناص فسأت عامهم فقال لى رسول الله صلى الله دلم وسلم أرساك أيوطفةة تنعم قال بطعام قلت نعم مالرسول الله صلى الله عليه وسعالن معمةو وواعانطاق وانطاقت بين أيديهم حي بشاما طلمة فالشرته مقال أنوطانية ماأم سامم قسدجاء رسول الله على الله عليه عرسه لم بالنباس وايس عنسدنا مانطه مهم فغالت للهورسوله أعليفانعاني أنوطلمة حتى التى رسول الله صلى الله علمه وسلافأقبل رسول الله ملي الله عليه وسلم وأنوط لهة . ٠٠٠ ققال رسول الله مسل الله دليسه وسلهلي بالمسليم ماعندل فاتت مذلك اللبز قامرب رسول الله صلى الله عليه وسال ففت وعصرت أمسلم عصكة فادمته م فالعرسول لله مسلى الله عليه وسلفه ماشاه المهأن يقولنم أدلائذن لعشرة

مَاذَنَ لَهُ مِعْفًا كُلُوا حَثَّى مسبعوا غخرجوا ثم فال ائذن لعشر: عُمله شرة فاكل القوم كالهم وشيعوا والقوم سمبه ون أونما نون و جلا منفق عليه وفيرواية اسلم انه قال الذن لعشرة فدخلوا فقمال كلوا وسموا الله فا كاوا حسى نعمل ذلك بمانين رجلائمأ كلالني صلى الله علمه وسلم وأهل البيت وترك سسؤرا وفي ر واية لليخارى فال ادخل على عشرة حنى عد أربعن ثمأكل النبي صلى الله علمه وسلم فعات أنظرهل نقص منهاشئ وفيروايةاسسلم مُ أُخذماني في معهم مدعا فسه بالمركة فمادكاكان فقال دونكم هذا وعنه والأتى الني صلى الله على موسلم الاء و هو بالزوراءنوضع بدهق الاناء فعل الماءينسممن بن أصابعه فتوضأ القوم فأل قتادة قلت لانسكم كمتم فالناشمانة أورهاء ثلثما تنمنفق علىموعن عبد الله بن مسعود قال كا نعد الاكان ركة وأنتم تعدونها يمخو يغا

والخرص عليه يمق البركة وعكن أن يكون بناعطي أن الجسع الجليل اذا أبصر واالطعام القايل لاستربه ضهم بعضاعلي أنفسهم أواستعيوا من الاكثير واستقلوافي أكلهم ولم يحصل لهم مرادهم من القرة في الشعاعة وهلى اداء الطاعة وقيل لضيق المنزل وفاذت لهم فاكلواحتى شبعوا ثم خرجوا ثم فال الذن المشرة ثم المشرة) أى وهلم وا (فأ كل القوم كلهم وسب واوالقوم سبعون أوثم انون رجلا) قال ان جركذاوقع هنايالشسك وفي غيرهذه الجرم بالثمانين وفروايه بضسعة وثمانين وفروايه ابن أبي ليلي فعل ذلك بثمانين رجسلا وفرروا يةعنسدأ حد ُ قات كم كانوا فال كافوا نيفاوثمانين ولامنانا أبْنِهالْاحْتمال أن يكون النّي الكسرلكن فيروا بنصندأ حدحني أكلمنه أربعون وبقيت كاهى وهذابؤ يدالتفاير وأن القضبة متعدد فات القضية مخسدة والجدم بان الجدم الاول كانوا أربعين تم المقهم أربه ون النويمن كانواوراءهم أووقع منه صلى الله عليه وسلم دعاؤهم (متفق عليه وفي روايه لسلم أنه قال ائذت لمشرة ودخاوا فه ال كلو اوسمو االله فاكلواحي فعل ذلك بثمانين رُجلام) أي بعد فراغ أكل أصحابه (أكل النبي صلى الله عليه وسدلم وأهل البيت وترك سؤرا) بضمسين وسكون همزو يبدل وحزم التور بشتى وقال هو بالهمزاى بفية (وفي رواية البخاري فالأدخسل على عشرة حتى عدار بعين ثما كل النبي صلى الله عليه وسلم) أى من غيرا نظار للاربعي الاخوليحصل يركته الطرفين من الادبهي أوا اعي ثم بعد فراع الكل أكل ( فِعلت أنظر ) أي أتضكر وأتردُّدُواْتأمل (هلنَّةُص منهاسيٌّ)أى أم لافلايظهرنقص أصلا (وفيرواية لسلم مُأخذمابتي فحمه ممردعا فيه بالبركة فعادكما كان فقال) أى لاهل البيت (دونكم هذا) أى خذو وقال التور بشتى فان قيل كيف تستفيم هذال وايات من صحابى واحداني احداها يقول ترك سؤراوف الاخرى يقول فعلت أنفار هل نقس منهائي وفالثالثة مأخذمابق فمعما لحديث فلنساوجه التوفيق فيهن هينبين وهوأت نقول اغساقال وترك مؤراباه تبار انم مكافوا يتناولون منسه فافضل منه عماه سؤراوان كان يحيث يحسب الهلينقص منهشي أوأرادبذلك مافضـل عنهم بعدان فرغوامنه وقيل أخبرنى الاولى اله دعاميه بالبركة وفى الثانية يحكمه على ماوجده عليه بعدالدعاء وعوده الىالمة داوالذى كان عليه قبل التناول والثالثة لأالتباس فهاعلى مأذ كرماه (وعنه) أىءنأنس (قال أنث النبي صلى الله عليه وسلم) أي جيء (باماء وهو بالزوراء) بالفَّتم والمدوهي المبتر إ البعيدة القعر وقيل موضع قريب بالمسدينةذ كرهشار حوالظاهرأ بالثاني هوالمراد فال آن حرهومكان للدينة عندالسوق وفى آلقاموسموضع بالدينة نرب السعيد (فوضع يده فى الأناء فعل) أى شرع (الماء ينبهم يفخم الموحدة وضمها وجؤز كسرها فقيل فيه ثلاث لغات والمتآرا الهنم وفى المصباح نبهم كنصروكمنع لُّغة وفي القاموس نبيع ينسع مثلثة خرج من العين (من بين أصابعه) قال النووى في كيفية هذا النبيع قولان حكاهما القاضي وغ مر أحده واان الماء يغرج من نفس أصابعه و بنبع من ذاتها وهو قول الزني وأ كثرالعلماء وهو أعظم فالمجزة من نبع مس جرو يؤيد ماجاه في رواية فرأيت الماء ينبع من أصابعه وثانهمااله تمالى الكرالماء في دانه فصار يفورمن بن أصابعه وفنوساً القوم) أى منه (فال قتادة قات لانس كم كنتم) اى يومنسفر قال ثائم ئة) بالنصب على تقد مركناوى نسخة بالرفع اى نحن أوالقوم ثلثمالة وكدانوله (أوزهاء ثلثه ائة) بنصبرها ويرنعه ووبنم لزاى وبالمدأى مقدارها قال الطبي ناشمائة مندو بعلى انه خدير لكان القدرو زهاء ثا ما ثة أى قدر ثلاثما ثة من زهوت القوم اذا حزر تهدم (متفق عليه وعن عبسد الله ب اسعود قال كأنعد الآيان) أى المعزات والكرامات (بركة وأنتم تعدونها تخو يفا) اى انداراوهلكة فالشار حوسميت آية لأنها علامة نبوّته فقيد ل أرادا بن مسعود رضى الله عنه يذلك انعامة الناص لا ينفع نيهسم الاالا "يات التي نزلت بالعسذاب والقنويف وخاصتهم يعني الصابة كان ينغمنهه الأكات القتضية البركة اه وحامله أن طريق الخواص مبنى ولي غابسة الحبة والرحاء وسيسل العوام سنى على على الخوف والمناءو يسمى الاقلون بالطائرين المدنو بين المرادين والاستوون

بانسائر ينالسالكينالمريدين وتفسيل هذاالرام بمسالا يقتضيه المقام قال سكيبي قوله وأنتم تعزونم انتخو يطا هُومَن قُولُهُ تَعِمَالُو وْمَاتُرَسُمُ لِمَالا مُنْ أَنَّ الاتَّخُو يَفُا والاَّ بِانْ امَاأَن يُرادِمِ اللَّجُزاتُ أُوا يَانَ الكِمَّابِ السَّغَلَةُ ا وكالاهما بالنسبة الى المؤمن الوافق مركة وازديادف اعمانه وبالنسبة الى المحالف المعاند انذار وتحويف يعنى لانرسلها الانتخو يفامن نزول العدناب العاسل كألطا عدرا لقدمة وفيعمد سلاصا يا الذمن استعدوا بعمبة حبرالبرية ولز. واطرية تموذم ان عدل عن الطريق المستقم قلت الراد الاستقالمذ كورة في هذا القام غسيرمناسب للمرام فانمه ناهاعلى ماقاله المفسرون ومأثرسك بالا يات أى بالا يأت المفترحة كتبذل عليه ماقبه من فوله ومامنعنا أن نرسل بالاسمات الاأن كذب بما الاقلون وآتينا عود الناقته بصرة وظلمواها وقوله الانتخويفا أى ن زول الهذاب المستأمل فالم يغامو الزل أو الهير المقدمة كالجيزات وآيات القرآن الا تنخو يفابعذا بالا منزة فان أمر من بعث الهم مؤخوالي نوم القيام ولنخو في مطاوب من المؤمن على كالاالمعمين على ما نطق به الكتاب على أباغ وجه وآكده حبث أغي الصر فكيف بسستة يملان مسعودرضى الله عنده أن يسكر علمهم فى عدها تخو يفافتهن أن مراده غيره لذا المعنى عما تفدم والله أعلم والاظهررأن بقال معناه كانعسدنو أرقالهادات الواتعةمن فسيرسا بقة طلس عمايش معام البركة آيات ومعزان وأنتم تعصرون خوارق اءادات على الاسان المفترحة الني يثرتب علم الخافة العسر ما وسل علم بيانه بقوله (كلمعرسول الله صلى الله هايه وسلمف سفر نقل الماء نقال اطلبر افضاة من ماه هاؤابا ماء فيه مماء قايل فادخل يده في الاماء ثم قال حي على الطهور) بفتح الطاء أى الماء (الباول ) أى الكرير المركة والمعنى هلوااليه وأسرعوا (والبركة نالله) أى لامن أحدَّسواه (مُقال النمسهود والقدر أيت الماء ينبسع من بين أصاب عرسول الله صلى الله عار موسلم والقدكا) اى احياناً ( سمع تسبيم الماعام وهو يو ل) وذ كرصاحب الشفاءوغيره عن أنس أن الني صلى الله عليه وسلم أخذ كفا . ن حمي فسيعن في يدودي سمه مناالة سبيح (رواه الخارى) وكذا التره ذي (وعن أبي قتادة قال خطبنا) أى خطب الما (رسول الله صلى الله علبه وسلم فعال انكم تسيرون عشيتكم) أى أول ليلنكم (وليلتكم) أى بقينها وآخرها (وتأثون الماء) أى تعضرونه (ان شاء الله غدافا نظائق الناس لا ياوى أحد على أحد) أى لا يلتفت اليمولا يعطف عليه بل عشى كل واحد على حدثه من غيران يراعى الصبة لاهتمامه بطلب الماء ووصوله الدوحصوله لديه (دل أوقتادة وبينها رسول الله صلى الله علية وسلم يسير ) أى فى ليلة (حتى اجمارا لليل) بسكون الموحدة وتشديد الراءو عدره الميراراكا حارا حيراراى انتصف وتوسط ذكره التوربشني ويقال ذهب معظمه واكثر وفيل اج ارالليل اذا طلْعَت تَعومه واستَّارت (فيال عن العاريق) أى لقصد النوم (فوضع رأسه ثم قال) أى لبعضٌ خدمه (احفظواعا يناصلاتنا) أى وقتها وهي صلاة الصبح فكائه غلب عليهم النوم مرقدوا (فكان أولمن استبقظ رسولالته صلى الله عليه وسلم) وهواسم كان أو حَبر ، وأول عكسه (والشمس في ظهره) عي طالعة جلة حالية (مُ فَالَ اركبوا) قال إن الله في تأخيره سلى الله عايه وسلم تضاء الصلاة دايل على النمن نام عن صلاة أواسم اثمنذ كرهالا يجبعليه الغضاء على الفوروعلى ندبمفارقة الموضع الذى ترك فيه المأمورة وارتكب فيده المنهى يعنى ولومن غسير قصد داركن الاطهر ان تأخيره اغماه ولرياء أن يصل الى الماء أوخرو موقث الكراهة كايدل عليه قوله (فركبنا فسرنا حتى اذا ارتفعت الشمس) أى قددر مح أوا كثر (نزل ثم دعا بميضاة) بكسراليم وفنح الهمزةوفى نسخة بأاف قبل الهمزو أصله موضأة أبدات الواو باءا يكوته أوا نكسار ما فبلها فال اب الملك مكسر الميم على وزن مفعلة من الوضوء وفي الفيائق هي على مفعلة ومفعالة معاهرة كبيرة متوضاً منهاذ كره الطبي وفي الهاية بالكسروالقصروق فيدعدوا لمني ثم طاب مطهرة (كانت معي فيهاشي) أى فليل ( • ن ماء نتو صاَّمهٔ اوضو أدون وضوم) يعنى وضو أوسطا وذاك الآلة المساء ذكره شاد ح ووا فقه العايي وقيل أرادانه استنجو فهذاالوموء بالخرلابالمأء والصواب الاول فاله ابن الماء والاظهران يقال ومنو أدون

كأمع رسولالهمسلي اللهمكسه وسلم فىسفرفقل الماء فقال اطابوافضالة عنماء فاؤا باناءدسهماء فليسل فادحل بدافي الاناء م فألحى عسلى العلهسور الميارك و لدركة منالله ولقدرأ يتالماء ينبعمن بين مابع رسول الله صلى الله عليه وسلم واقد كانسهم تسبيم الطعام وهو اؤكل رواءالبخارىوعن أبيقسادة الخطبنارسول الله صلى اللهعليه وسلم فقال انكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأفون الماءان شاء الله غدا فانطلق الناس لا اوى أحد هلىأحد قالرأ وقتادة فيينما رسول الله مسلى الله علمه وملم يسيرحتي ابهارالال فحال من الطريق فوضع رأسه ثمقال احفظواعلمنا مسلاتنا فكانأول من استيقفارسول اللهصلي الله هايموسلم والشمس في ظهره تمقال اركبوافركينافسرنا حتى اذا ارتفعت الديس قزل ثمدعالميضأة كانت مي فيهاشي من ماه فتوضأ منها وشوأد ونوضوء

قال و بقى ديهاشي مسينماء م قال احلفاعلسامة أتك فسيكون لهاسأتم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول اللهصلي الله عليه وسلم ركعتين ثم ملى الفدانورك وركينا معهفانتهشاالى الناسحين امتداانهار وجيكلشي وهمم يقولون بارسول الله ملكنا وعطشنافقاللاهاك علم ودعابالمضأة فعل يصب وأنوقتاد اسمقيهم فسلم بعدات رأى الناس ماءف المضأة تكانواعامها فقال رسولاللهمالي ألله علمه وسالم أحسسو الللا<sup>4</sup> كالمسير وى قال ففعاوا فعلرسولالله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقمهم حتى مابقي غــ برى وغــ مر رسولالله مسلى الله علمه وسلرتم صب ففال لى اشرب ففلت لاأشرب حي تشرب يارسول الله فقال انساقي القوم آخرهم قارفشربت وشر ب قال فأتى النياس الماء جامين رواه رواهمسلم مكذافي معيده وكذافي كتأب الميدى وسامع الاصول وزاد فىالمابع بعدفوله أخرهم لفظة شرباوعن أبي هربرة فاللا كانبوم غزوة تبولة أسالاالناس مجاعة

وضوء يتوضاف سائر الاوقات من الناليث بإن التني بمرة أومر تين (قال) أي ابن مسه ود (وبقي فيهاشي من ماء ثم قال) أى النبي عليه السلام (احفظ علينا) أى لاجلنا (ميضاتك) أى ذاتها ومافها (فسيكون لنانباً) أى خبرعظيم وشأد جسيم وفائد أجايلة والبحة جبلا يتحدث م اوبروى حكاية اوفال أب الملك أى مجزة كا سيأتى (مُ أَذْت بلال بالصلاة فيه استحراب الأذات القصاء كاهوسنة للاداع فعلى رسوا، الله على الله عليه وسلم ركعتين أى سنة الصبح لفوتها. ع فرضه الوَّديين قبل الزوال وأماا ذا فاتتُ وحدها فلا تضاء لها الاعذر بحمر الكن بعد طاوع الشمس الدروالها و بعد الزوال لا تفضى ا تفاقا (مُحسلي الفدوة) أى فرض الصبح قضاء (وركبوركبنامعه فانتهينا الى الناس) أى النازلين من أهل القاطة (حين امتد النهار) عي ارتفع (وحي كل شيئ أى اشتد حرارته (وهم يقولون بارسول الله هلكنا) أى من حرارة الهواء (وعطشنا) بكسر الطاءاى من عدم الماء (معاللا علا) بضم فسكون أىلاه لال (عليكم) وهودعا ، أوخبر (ودعاباليضاة فعل بصب) أى الماء (وأبوقتادة يسقيهم) بفتح أواد يفهم (فلم بعد) مضارع عددا أى لم يتجاوز (أن رأى الناس) ان مصدر به أىرۇ ينهم (ماه) أى كثيرا (فى الميضاة تىكابوا)بىشدىدا او حدة أى تراحوا (عليما) أى على الميضاة مكايمنهم على بعض قال العليي لم بضبط الشيخ يحيى ألدس هدده اللفظة وفي أكثر نسخ الصابع وقعت المنع الماءوس كمون العدين وضم الدال واثبات الفاءف قوله تدكابوا وليس في مسلم ولافى شرحه الفاءوان وأى الناس بعنمل ان يكون فاعلا أى لم يتحاوزرو ية الناس الماءا كبابهم فتكانوا وان يكون مفعولا أى لم يتحاوز السقى أوالصدرة ية الناس الماء في تلك الحالة وهي كم عاليه (عمَّ الدسول الله صلى المعمليه وسلم أحسنوا الملاقم بفته تين أى ألخلق فني القاموس الملائح ركة الخلق ومنه أحسنوا املاء كم أى الحلاف كم وفى الفائق اللاحسن الملق وقيل المفلق المس ملالانه أكرم مافى الرجل وأفضاه من قولهم لكرام القوم ودجوههم ملا واسائيل المكرام ملا لانم م يتمالؤن أى يتعاونون أقول الاطهران يقال لانم سم علوْن الجُلس أو علوْن الميون عظمة أو بعشمهم وخدمهم كثرة (كالكم سيروى) بفتح الواوأى جيعكم تروون من هذا الماء ولا تزدجواولاتسيؤا أخلاقكم بالتدافع (قال) أى الراوى (نفعاوا)أى ا ماس احسار الخلق ولم بزدجوا حيث اطمأ نوا (فعل رسول الله صلى الله عامه وسلم يصب وأسفاهم حتى ما بني غيرى) أى مس الصفاية (وغير وسول الله صلى الله عليه وسلم مم صب فقال لى اشر ب مقلت لا أشرب حتى تشرب يارسول الله فقال الساقي القوم آخرهم أى شربا كاف بعض الروايات على ماسة أنى ولاشك ان السافى حقيقة هو النبي صلى الله علمه وسلم فلاينافي قول أبي قتادة وأسقيم لانه عمى أناولهم (قال فشربت وشرب قال) أي أبوقتادة (فأني الناس الماه) أى وصلوالى مكان الماء (جامين) بتشديد الماء أى مستر يعين ذكر والتوريشي (دواء) بالكسروالمد جمع واووه والذى روى من المساء أو جمع ويان كعط شبعه عملشان أى بمثلة ينمن المساء وفال شار سأفوله جامير أى يجفمه ين من الجم أومسـ تربحين من الجمام بالفنح وهو الراحـة وزوال الاعياء فال النور بشــنى وأ كثرمايستهملذاك في الفرس بعني لانه كثيرا العطش (روامسلم مكذا في صحيحه وكذا في كتاب المبدى وحامم الاصول) أى ساقى لهوم آخرهم بدون شر باوه وكذاك في ثار بخ المخارى ورواية أحدوا بي داودعن عبدالله ب أب أوفي (وزادف الصابح بعد قوله آخرهم الفظة شربا) فلت وهوروا به الترمذي وان مأجه عن أبي تنادة وكداروا الطّبراني في الاوسط والقضاع عن ألغيرة (ومن أبهمر برة قال الماكان يوم غزوة تبوك) بمدم الانصراف وقد بصرف وهوموضع بينه وبيناللديدة مسيرنشهر قال ابن حرالمثهورفي تبول عدم الصرف التانيث والعلية ومن صرفها أردااوضع اه والاطهر الهلايعور صرفه العلية ود زن الف عل على وراريز يدفال السيوطى وكانت سننتسع فررجب وهي آخويزواته صلى الله عليه وسله بنفسه وقبل سميت بذلك لأنهصه لي الله عليه وسسلم رأى قوماً من أصحابه يبوكون عين تبوك أى يدخلون فها القدم أى الههم يِعركونه ايغر جالماً، فقال مأزاتم بموكونه يوكا (أصاب الناس)جواب لماأى حسل الهم (ججاءة) بغنغ

فالهربارسول الدادمهم ينشل أزوادهم مادعالله لهدم علما بالبركة فقال أمم فدعابنطع فبسط غردعا بفضل أزوادهم فمالاحال بعيء كفذر وسجيء الأستوبكف تمسرو يجىء الاسخر بكسرة حتى اجتمع على النطع شئ يسمرودعا رسول الله صلى الله علمه وسلم بالبركة ثم وال خذوافى أوعيتكم فاخذوا فأرعبتهم حيماتر كواف المسكروعاه الاماؤه قال فاكاوالئ شبعوا ونضات فضلة فضال وسول اللهصلي الله عامعوسلم أشهد أنلااله الاالله وأنى رسسول الله لايلق اللهبه ماعبده يرشاك فجيهب من الجنة روامسلم وعن أنسقال كات الني صلى اللهمليهوسلم عروسا مزيئب فعسمدت أي أم سلم الىتمسر وسمنوأتط فصنعت حيسا فحلته في تور فقالت ماأنس أذهب بهذا الىرسول اللهصلي الله عايه وسلم فقل بعثث بمذا اليك أمى وهي تقرئك السلام وتغول انهذالك مناقليل بارسول الله فذهبت نقلت فقال منسعه ثمقالاذهب فادعلى فلانا وفلانا وفلانا رجالا سماهم وادعلى من لغيت

الميم أى حو عشديد (مقال عر بارسول الله ادعهم بغضل أزوادهم) في الحديث المشار اذروى انهم أصابم سم مجاعة فقالوا يارسول الله لوأذ تلسافه رنانوا ضعنافأ كاناو آدمنافقال افه اوافاه عرفقال بارسول المه ان اعات قات الفهور والكن ادعهم فضل أزوادهم والفضل مازادهن شي والاز وادجم زاد وهوطعام إي تخسفالسفرفا لعنى مرهم بأن يأتوابيعية أزوادهم (ثمادع الله المسمعايم) أى على تلك الأزواد (بالبركة) أى كثرة الخير (فقال تعم فدعابنطع) بكسرالنون وفقم الطاءوفي نسخة بفقم فكون والاقل أفصم على ماصر به شراح الشفاء وقال النو وى فى النطع لغات فتم الدون وكسرهام فتم الطاء واسكانها وأفعههن كسرالنون وفق الطاءوف الفاموس النطع بالكسروا لفنح وبالتعريك وكعنب بساط من الاديم (فبسط) بصغة الجهول أى النطع (ثم دعا بفضل أزوادهم فعل الرجل يحي وبكف ذرة) بضم الذال المجمة وُتَخْفَمْفُ الرَّاءُ فَقِي الفَاءُ وَسَالِدُرَةَ كَثَبَةُ حَبِمُعْرُوفَ أَصَالِهُ ذَرُو (وَيَجَيَّءُ الْآخُوبَكُفُعْرُ) اسْمِجْس واحدد ، تمرة بالماه (و يجى الا مخر بكسرة) أى بقعاعة من الخيز (حتى اجتمع على المطع شي بسير ) أى فليل جدا (فدعار سول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة) أى بنزواها عليه (ثم قال خدوا) أى ما تربدون من الراد الواقع ف النظم (واجملواف أوعيتكم) وول الطبي أى مبوافى أوعيتكم آخذ س أوخذ واصابير في أوهيتكم اه وقدأ شارالى نوع النضمين أكن التضمين للمعل أولى من الصب في هذا المقام من جهة العني كالايخني على ذرى النهسى (فاخذ وافى أوعبتهم حتى مأتر كوافى العسكر) أى فى المسكر أوفى أبدى العسكر (وعاءالا ماؤه) وماأحلى ذلك المال الحلال (قال) أى أبوهر يرة (فاكاوا) أى جيع العسكر (حتى شبعوا وفضات) بفتح الضادو يكسر أى زادت (فضلة) بالرفع أى زيادة كثيرة فني الفاموس الفضل ضد المقص وقد فضل كنصروكرم والجمع فضول (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن اله الاالله وأفر رسول الله) فيه اعماءالى أنروية المجزات سبب زيادة اليقسين فالمتقدات (لايلق اللهمما) أى بالشهاد تين (عبد) قال الطبي يحوزأن تكون الباءفيه سببية أواسستعانة أوحالا وقدحى مبالجان استطرادا أواستبشارا للامة وقوله (فيرشالن) مرفو عصفة عبد قلت وفي نسخة منصوب على الاستثناء أوالحال (فصعب) بالنصبوف نسخة بالرفع أى فينع (من الجنسة) قال شارح فيعسب بالنصب باضماران في جواب النفي وهولاياتي اه فال اس المالة والمسنى من ياقي الله بالشهاد تينمن فسيرتردد ولاشك فلا يحب عن الجنة بدا وقال الطبي فيحسب مرفو عصافا على الجلة السابة توالنق منصب عليه مامعا (روامسلم)وكذا البخارى نعوه عن سلة (وعَنْ أَنْسَ قَالَ كَانَا لَنْبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وسَسَّمُ عِرُوسًا) هُونَهُ تُسْتُوي فَهِ آلَدَ كروا الرَّفْ وَالْمَعِيرُ وَجَا حُديدا (مِزينب) أَى بِسَنِهِ اوقيل أَى مَرْزَجابُم ا(فعمدت) بفض الميم أَى فَصَدَث (أَى أَم سايم) بدل أو بيان (الى تمروسين وأقما) بفتح فكسرأى لبن محفف بأنس مستصهر على مافى النهاية وفى القامو مسالاقعا مالشة و يحرك وككتف ورجل وأبل شئ يتخذمن الفيض الغني (فصنعت حيسا) فالحيس مجموع الثلاثة والحديث منفق المسه وقول ان عرف شرح الشهائل الميس هو تمرمع سهن أوافط وقبل هو مجوع ثلاثة نقل غسير مرضى والمواب أن يقال وقد يعالن على المرمع سمن أو أنط كافال وقد يجعل بدل الافعادة بق أوفنيت وبويد ماذكرناه مافى القاموس الحيس الخاط وتمريحاط بسمن وأقط فبجن شديدائم ينسدرمنه نوا ووجما يجعل فيه سويق (فجعلته) أى أم سلبم (في تور) عِنماة موقية فواوسا كَنه فراءاناً عَكَالْمَد - (مقالت باانسُ اذُهب بهذا الىرسول الله على الله علم وعسلم فقل بعثت بهذا اليك أي وهي تقرئك السلام وتعول أن هذا الماء ما فَلْمِلُ } أَى زَهْدِ غَيْرِلَا أَقْ بِكُ (بارسول الله وفرهبت) أَى به (البه فقلت ) أَى ما وصنى به رفقال ضعه ) أى قائلًا باسان الحال السيرعند ماكتير وله بعد العبول فضل كبير (مقال اذهب مادع في فلا ماوولا ما وولا ما رجالا) أى الانة ( ١٠١هم) أى دينهم باسمائهم ونسبتهم فعرت عنهم بفلانا وفلانا وفلانا فقوله رجلاسماهم من كالأم أنس بدلُ من فلا ما الخ أو بنقد مِ أعنى أو يعنى والله أعلم (وادعل من لقبت) أي على العموم

فلكوت من مي دهن لفت فر سوهت فاذا البيث عاض بأدله قبل لائس عددتمكم كانوا قارزهاه نشماتة فرأيت النبي صلى الله علمه وسلموضع بدءعالي تلك الحسةرتكام عماشاهالله غجعل يدعو مشرة عشرة يأكلونمة ويقول لهسم اد كرواسمالله داياً كلُّ كررجس عمايلسه قال فاكلواحتي شيعوا فرجت طائنة ردخلت طائمة حتى أكاوا كلهم فالحياأنس ارفع فرفعت فاأدرىدن وضعت كأن أكثر أم حين رنعت منفق عليه وعنجاس ة ل غسرون معرسول الله ملى أنه الموسلم وأنا لي ماضع فدأعيافلايكا ومهر وزلاحق بي السي مسلي الله عايه وسلم فقال مالبعيرك فات قدمى تظلمرسول المهصلي الله عليه وسنرفز حوه فدعاء فدر ل سين مدى الابل قدامها بسيرفقال كبماثرم بعيرك فلنجغير فدأمابة وكنكفاء أفشعنه وقدة بيعثه على أن لىفقارظهروالىالمدينةفل قدم رسول الله صملي الله عليه وسلم المدينة غدوت عامه ماليوسيرفاعطاني عنه ورة وهلي منفق عليه وعن أي حيدالساعسدى فأله خرجنا م رسواء المصلي الله عليه وسدام غزوة تبوليا فأتينا وادىالقرى

(فدهوت، ن سمى ومن لغیث فرجه ث فاذا البیت غاص با دله) نشد بدالصاد الهملة أی ممتلی م م و لساهر أن المراد بالبيث هوالدار ويحتدل أن يكون على بايه وبكون فيهم معيزة خرى حيث وسم خلفا كايرار قيل لانس مدد كم كم كانوا بعد الفهر تفلرا الى مى العددار يادته على الواحد (فالزهاء تلثمائة) بنصب زهاعملى تقدير كانوا وقبل برمعة أى عدد ماسقد ارثائمائة (فرأيث الني صلى الله عليه وسلم وضع يد على تلك الحسية وتسكام بماشاءالله) أى من الذكر والدعوة (عُم جعل بدعو عشرة عشرة) أى عشرة بعد عشرة الما سبق (يا كاون منه و يةول الهماذ كروا اسم الله واياً كل) بسكون لام الامر و يكسراًى يتناول (كل ر - ل ممايليه) أى مماية ريه من الوعاء (قال) أى أنس (فأ كاوا - تى شبه و انفر جن طائفة ودخات طائفة حتى أكاوا كلهم) أي وشبعوا جيعهم (قالله بأنسارفع / أي لقدح، فرنعت هـ أدرى حين وضعت كان أكثراً مدين رفعت) أى فى الصور والافلاشك انه حين الردم كثر بمركة وضع بده صلى الله عابيه وسلم وفضلة عصابه رضي الله ونهسم هذا وقد قبل ظاهره أن الواج، لزينب كانت من الحيس الذي أعدته أم سليم والمشهورمن الروايات افه أولم هليما يخبزوخم ولم يقعف القصة تكثير ذلك لصعام وأجبب اله يجوز أنيكون حضورا اليس صادف حضورانا بزوالهم وانكاروتو عتكثيرا لعامام فقمة الخبزوا العمعيب فان أنساية ول أولم عليها بشاة وانه أشبع المسلمين - مزاو لحساوهم تومشد فتعوالالف قلت لادلالة فيه على أن الحيس ولم أوانح اوقع ارساله هدية تم اما في آخرد لك اليور واما في وم آخراً ولم عليه ابشاة وأشبيع الالف خبرًا ولجما فلامنافا نبين آ قضيتين ولامعارضة بين المجمز تبر والله سيمانه وتعمالي أعلم (منفق عليه وعرجام قال غزوت معرسول الله صلى الله عابه وسلم وأماعلى ماضع ) أى را كب على بعبر يستني علبه كمان النهابة (قداميا) أو عرمن الشي قال إن الله هولاز موستعد (فلايكاديد بر) أو لا قرب الميرا الداوب منه (فتلاحق) أى لحق (بى الني صلى الله عليه وسلم فه، ل مالبعيرال قات قد مي بكسر الياه أو عجز ( فخلف وسول الله صلى الله على موسلم) أي عن العسكروعن الناضم (فرحوه) عي الضرب أو الموت و فدعاء فسأزال بن بدى الابل) أى سائرهار قدامها) بدل أو سان اعوله بي يدى الابل و وظرف لعوله فاذال و يجو زأب يُكُون ظرفالقوله (يسير)وهو خبرمازال واسمه عائد الى ماضم كذاحة قدالطيبي (فقاد لى كيف ترى بعيرك) أى الآت (قات يخيرُفدأُ صابه بمركتك قال أفتبه نيه يوقية) أى بار بعين وهماصر حد شارح وهو بضم لواو ويغنم وكمرا القاف وتشديد النحتية فال في المصبأح وحربي على ألسنة الناس بالفقم في الوقية وهي الهة حكاها بعضهه مروق تسخفه معيمة بوقية بضم الههز وسكون أواو وقبل هدذا هو المشهوروالوقية استعملها الأس المستمريون وهي بالضم لغةعامرية والاوقدة اغيرهم غم قبل هي في الحديث أربعون وهماوعند الاطهاء ومتعارف الناس الاست عشرة دراهم وخسة اسباع درهم وفى القاسوس الاوقية مالضم سب تمشاقيل كلونية بالضروفتم المثناة المعتية مشددة وأربعون درهما وقسده صاحب النهاية بقوله فى القديم ومبعته على أن لى فقارظهر والى الدينة) بفتح الفاء أى ركوب فقارظهر وهي عظام الظهر ففي النهاية فقار الطهر حرزته الواحدة فقارة كىبالفقح كأنص عليه صاحب الفاموس واسم سيفه صلى الله عليه وسلمذوا الفقارلانه كانفيه فقرصغارحسان علىماق لهاية فأل ابن الملك يهجوا زاحتناء بعض ممفعة لمبيع مذهر فاساقدم رسول الله صلى المه عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير) أى أتيته به غدوة (وأعطاف تنه ورده على) قال ابن عردذا بعاريق الجسازلان العملية اعداو تعشله بواسطة بلال كماروا مسارفاسانر بشالمدينة فالدارلال اءماه أوقيسة من دهب وود اه وقيه عداد الظاهر أد أمره لبلال أسبق عماء طاؤه ف غد عمل ما العماء اعاتكون الامربه (منفق عليه وص أبي حمد) بالتعفير (الساعدي) نسبة الربني ساعدة (خ لخرجنام رسول الله صلى الله عاميه وسدم عُرُوه، ولا ) أى الها أوفيها فنصب عُرُوه على فرع الحافض (فاتنه وادى القرى) بسكونياءالوادى لسكنهانسةما فىالدرج وفي مضها بنصبها وموظاهر صلى أن التركيب اشاف

لامر جي وقال التوريشي وادى القرى لا يعرب اليامين الوادي فان الكامتين جعلما المعاوا حدا اله وهو موضع ممروف أى جنناه مارين (على ديقة) أى بستان عليه حاتط (لا مر أة دقال رسول الله صلى الله عليه وسلمآخرسوها) بضمالراءأى قدروا وخنوائمرها زغرصناها) عى مختلفين في قدرها (وخرصها رسول الله ملى الله عليه وسلم عشرة أوسق )والوسق ستون صاعا (وقال) أى المرأة (أحصيها) بفقم أله، زأى اضبابها واحة على عددها كم يداخ عُرهار حتى ترجيع الدن ان شاء الله والطلق احتى قدمنا تبوك و معابعير ألف هذا في جميم النعط بدل على أنه غيرمنصرف لاغير (فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم سنب) بضم الهاه ونشديد الوحدة أى سنمر (عليكم الليلة و يجسد يده والايقم فيها أحد) أى من مكانه فانه يضره ( فن كان له بعر والبشر) أى فليراط من الآنز (وقاله) بكر مرانعي ماير بط به وظيف البعيرالى ذراعه (فهبت ربح عديدة) فهده مجزة ( وقامر بل فملته الربح عني ألقته بحبلي طين ) بياهمشده بعدها همزعلي ورنسيد وهو أبوتبيدلة ون الهن ذكر في شرح مسلم وكذاف القاموس عم قبل الجبلان أحده ما أج أبالمهم بالنوهو به مزوجيم فهمز علىءمل كجبل وقبل كعصاوالا خوسلي بفضالسين وهما بارض نجدو يقال انهءا مهيا ماسهر جل وامرأة م العسماليق والحاصل ان هذا معيزة أخرى (قال) الراوى مم أتملنا) أى فى الرجوع (حتى تدمنا وادى ا قرى فسألْ رسول الله صلى الله عاليه وسلم الرأ فأعن حديقتها كم بالغ غرها) فقم المناشة والميم و بحوز صههما وضروسكون والرادعرها كافى نسطة (مقالت عشرة أوسق) بالسم أع بآغ وفى نسخة بالرفع أى عسدد أوساقهاه شرة ورق مطابقالقوله عليه الصلاذوا لسلام فهذه متجزة فالثة لاجل تحديها وطاب معمار ضتها دلا يناصهانه قديقع مشهدا اتفاقبا ولعله صلى الله عليه وسلمأرا دبم ذه المجزات اظهار نبوته للذين كانوا معمن أهل النفاق ولزيادنا تقاب اعمان أهل العرفان (متفق عليه وعن أبى ذر رضى الله عدمه قال قال رسول الله صلى الله عابيه وسلم المسكة تحون مصر) وهي بالدفه مروفة (وهي أرض يسمى) أى بذكر (ديما الغيراط) وموتصف عشردينار وقيل خس شهيرات وأصله قراط بتشسديدالماءأ بدلت المراء لاولى ياء وتظيره دينساد فاله القاضي أى يكثرأه الهاذ كوالقراريط في معاملاتهم المشدده م فيها وقلة مروأتهم وقيسل القراريط كامة يدكر أهلهافى السابة ويقولون أعطيت فلافاقر أريط أى أسمه تعالمكروه وقد حكاه الطعاوى عنهم وهوأعلم بالهجة أهل الدهلانه منهم ومعى الحديث ان القوم لهم دناءة وخسة أوفى لسانهم بذاء وفحش (فاذا المحتموها) أى السوليتم في أهلهار تمكنتم منهسم (فأحسنوا الى أهلها) أي بالصفروا العموم ا تذكرون ولا يحمانكم سوء أممالهم وأقوالهم هلى الاساءة (فانلها) أى لاهلها (ذمة) أى حرمة وأمامان جهة براهيم أسالنبي صلى الله عليه وسلم (ورجا) بفتح فكسرأى قرابة من قبل هاحوام المعمل عليسه السلام فان هاجر ومارية كأشام القبط (أو قال ذمة وصهراً) شك من الراوى قال شار ، ح نعلي هذ الرواية الصبهر يختص بمارية والذمة بهاجر (فاذارأ يتمرجا بين يختصدمان في موضع لبنة) بفتح لام وكسر موحدة وهي الآخوص طبخه (فاخرج) أي يا أبذر (نها) أي من مصر والظاهر الطابق لرأيتم أن يقال ماخر جواولعاد سلى المدعايه وسلم خص الامريه شقفة عليه من وقوعه في الفتية لوأقام بيهم (قال) أي ألوذر (فرأيت عبد الرحن بن شرحه بل) بضم فغنع فسكون فكسر فسكون الاافصراف (ابن حُسنة) به تعان (وأخار ببعة) لميذ كرهما المؤلف في أسماله (يختصمان في موضع لبنة ففر جتَّ منها) وقد وقع هذا في آخرعهد عمان حين عنبوا عليمه ولاية عبد الله بن سمدين أبي مر - أخيه من الرضاعة مهذا من تعيد ل ما كوشف للنبي صلى الله عار ووسلم من الغيب انه سفدت ه سده الحادثة في مصروب يكون عقيب ذلك ون وشرورها كغروج المرين على غنمان رضى الله هنه أقيلاوة الهم يحدبن أبي بكرنا يأوهو والعارام منة بل على فاختبا حيى أحس بالشرف جوف حارميت فرموه بالنار فعد لذلك علامة وأمارة لتلك الغتن وأصرا بافد بالمروج سنهاح وارآ وهذاهوا لظاهر وعليه اقتصر الشراح وفال الطبي أوعلم انف طباع

على حديقة لامرأة فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم أخرسوها غرصناها وخرمها رسول الله صلى الله هابهوسهم عشرة أوست وقال العصبها - في رجع البكان شاءالله وأنطاقنا حد في قدمنا تبوك فقال رسولاللهصليالله لميهوسلم ستهب علكم الاساةريج شديدة ولايقم فهاأحدين كأناه بعيرفايشد عقاله مهبت رجمه بده قامرجل ه. الم يح حدى ألقته يعبسلي طئ ثم أفبلماحتي قدمناوادى القرى فسأل رسول تقصلى الله عليه وسل الرأنون حديقتها كمراغ غرها دماات عشرة أوسق منفق علمه وعن أبى ذرقال قالىرسولالله صلى الله داره وسلمانسكم ستنتحون مصر وهي أرض سبى فها القبراط فادا المتدوها فاحسنواالى أهاها فاتالها قمسة ررحما أرقال ذمسة وصهرا فأذار أيتمر جاسن مختصمان في موضع لبنة فاخرح منهاقال فرأيت عبد الرحدن بالمرحدسلان حسنةوأظاهر ممتعتصماب فى موضع لبنة فرجت ، نها

ووادمسلم وعن حذيفةعن الني صلى الله عليه وسرا قال في أحسل الماء شرمنا فقي الا في الماء شرمنا فقي الا الخياط على الماء شمام من الماء شمام الماء شمام الماء شمام الماء شماء الماء ال

(الفصل الثانى) و عن أب مـ وسى فالخرج أبو طالب الى الشام وخرج معه النبى صلى الله عليه وسار فى

سكانم المسةوعما كسة كالخاصل والحديث فاذا اقتنت الحال الى أن يتفاصموا في هذا المفرون بي أن يتعرز عن خالطتهم و محتنب من مساكنتهم (ر والمسلم وعن حديقة عن النبي صلى الله علم، وسلم قال ف أصحابي وفي روايه قال في أمني اثناء شرمنا فقالا يدُّ لون الجُنْ قولا يجدون رجها) مع اله يشم من مسالة خدمائة عام ( عنى يلح الحل في سم الحياط )أى - تى بدخ لل البعير في تقب الا يرة وهومن بأب التعابق بالحال كقوله تعالى أن الذين كذيوابا كماتناوا ستُسكم واعتمالاته تم لهـ م أبوات السمساء ولايد - لون الجنة حتى يليم الجل فى سما نغياط قال الشَّيخُ انتُور بشى محبَّة النبي مسالى الله عليه وسلم العتدم اهى المةترنة بالاعبان ولَّا يصع أن يطاق الصابي الاعلى من صدق في اعانه وظهر ت منه أمارته دون من أغض عامهم بالنفاق فاضافتها البهم لاتح وزالاعلى الجمازاتشمهم بالحابة وتسترهم بالكامة وادخالهم أنفسهم ف عمارهم ولهدذا قال ف أصابي ولم يقل من أصابي وذلك مثل قولنا البيس كأنف الملائكة أى في زمر مرسم ولا يصم أن يقال كان من اللائكة فان الله سيحانه وتعالى يقول كانمن البل وقد أسربه ــذا القول الى خاصته رذوى المنزلامن أصحابه أمرهذه الفئة المسؤمة المتلبسة لثلاية بلوامنهم الاعسان ولايقبلوام قبلهم المبكر والحسداع ولميكن يخنى على الحفوظين شأنهم لاشتهارهم بذلك في العماية الأأنهم كانو أيواجهو نهم بصريح الفال أسرة برسول الله صلى الله عليه وسلم وكأت سدينة أعلهم ما عمائهم وذلك لأنه كان ليلذال عبة مع الني صلى الله عليه وسسلم مرجمه من غزوة تبوك حينهم وابقتله ولم يكن على العقبة الارسول الله صلى الله عابه وسلموعسار يقوده وحذيفة يسوقبه وكان منادى رسول الله صلى الله عليموسلم قدنادى أن خذوا بطن الوادى فهو أوسم اكم فانرسولاالله صلى الله عليه وسلم قد أحذا لثنية فاساسمه المنأ فقون طمعراف المكريه فاتبعوه متلثمين وهسم الناهشررجيلا فسممرسول اللهصلي اللهعلية ومسلم خشفة القومهن وراثه فاس حذيفة ان ودهم فاستقبل حذيفة وجومروا حلهم بمعمن كأنمعه فضربها ضربافرع مالله حين أبصروا حدديفة فانقابو أمسرهي هلى أعقابهم حتى خالطوا الناس فادول حذيفترسول الله صلى الله عاليه وسلم فعال لحذيفة هل عرفت أحدا منهسم قاللا فانهم كانوامتلئمين والكن أعرف رواحاههم مقال الناقة تعالى أخبرني باسمائهم وأسماء آبائم وسأخبرك بمسم انشاءالله صدالصباح فنغ كانالناس راجعون عذيفة فيأمر المانقين وقدذ كرعن حذيفةانم سمكافوا أربعة عشرفتاب أثمات وبق اثناء شرعلى النفاق على ماأخبر به الصادف المصدوف وقد اطلعت على أسمائهم فى كتب فاط الحديث مروية عن حديفه غديرانى وجدت في بعضها اختلافا فلم أران أخاطر بديني في الاضرورة لى (عمانية منهم) أى من الاثنى عشره مافقا (تكفيهم) أى مدفع شرهم (الدبيلة) قال القاضى الدبيلة في الاصل تصفير الدبل وهي الداهيدة واطلقت على قرحة ودبة تحديث في ماطن الانسات و يقال الهاالديا بالفتح والضم (سراج من نار) نفسير للدبيلة والظاهرائه من كالم حذيفة (يناهر) أي يخر به السراج (في أمخافهم - في تنجم) بضم الجيم أو تعاهروت ملع النار (ف صدورهم) أي في بعاويم موفى كالأم الق المي أعا الى ان توله تفاهر بصيغة النا نيث حيث فال وفسرها في الحديث بنار تخر ب في أسمل فهم -ى تنجم أى تفاهر م نجم بنجم بالضم اذا ظهر وطاع ثم فالدواعله أزاد بم اورما عارا يحدث في أكاهم بحيث يفاهرأ أتراك الحرارة وشدة الهيهافي صدورهم عاله بسراج منار وهوشعلة المصباح وقدروى عن حذيفة نه صلى الله عليه وسلم عرفه اياهم والم م هاكوا كائخبره الرسول صلوات الله وسلامه عليه (روامه سلم وسنذ كر حديث سهل بن سعد لاه طين هد ذه الراية غدا) أى رجلايفتم الله على بديه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله (فياب مناقب على) أى فاله أولى (وحديث عابر )أى وسنذ كرحديث جابر (من يصعد الثنية) بكسر الدال لالنقاه الساكين على ان مسرطب وروى بصديال فع على ان من استفهام ، توعمامه فأنه يعط منهماحط من بني اسرائيل (في باب جامع الماتب) أى فائه المناسب (الساء الله تعالى) متعلق بسند كر \* (الفصل الذاف) \* (عن أب وسي فالخرج أبوطالب الى الشام ونوج معه النبي صلى الله عليه وسلم في

شَياخ-ن قر يش) أى ف-علتهم والمرادمنهم أكارهم أواسسنهم (علما أشراوا) أي طلعوا (على الراهب المهمتعيراءوهو بضمالها وتتما لحاءه سدودا عسلى الشهور الكن فسبطه الشيخ الجزرى بقتم الماء وكسرا لحاءاله مسملة وياءسا كماوتهم الراء وألب مقصورة وهوزا هدالنصارى فالهشار حوقال الملهر وكان أعلمها خصرانية وكداذ كرما لجزري والجمع بالهلامنع من الجمع (هبطوا) أى تراوا ف ذلك الموضع وهو الصري مر بلادالشام ليماذكر المفلور (فلوار الهم) أى ففقوها (غر ح الهم الراهب وكانوا) أي الناص من قريش وغيرهم (قبل ذلك عرون به) أى عكاله (فلا يغر ح الهم قال) أى الراوى (فهم يحاون رحالهم) اشعار بان حروب ونزوله عليهم في أول-اواهم ووصولهم (فيعل يتخالهم الراهب) أي أخذ عشي فيما بين القوم ويطاب ف خلااهم شفصا (حتى جاءفاخذ بيدرسول الله صلى المه عليه وسلم قال) استثناف بيات (هدذاسيدااماليم) أى على الاطلاق (هذارسول رسالعالين) عى الى العالمن جيعهم نظرا الى الساية نواللا - قد كاأشار اليم بقوله (يبعثه الله) أي رسله أو يظهر رسالته (رحة للمالين) لقوله تعالى وماأرسلناك الارحة للعانين وفيه اعناه الهائه مبعوث الى كاعة الحلق أجعين وفقاله أشبياخ من قريش ماعلما) أو ما ــ ساعلنا و سان كيفيته (فقال انكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شعر ولآ حر الانور) ى مقط (ساحدا) أى متواضعا المه (ولا يسعد الالني) أى عظيم ورسول كريم (واني أعرفه) أى الني أيضا (بعدائماانرة) بفتم التاءويكسروالنبؤة بالادغام وبهمز (أسفل) بالنصب أى فامكان أسف (من فه ضروف كنفه) بضمَّة ين وه ورأس لوح المكتب (مثل التفاحة) بالنصب وفي نسخة صحيحة بالرفع وفى أخرى بالجرعلى انه صفة خاتم ذكره شارح وقال بعض المحققين مروى بالرفع على اله حبر محذوف و بالنصب على اضمار الفعل و يحور الجرعلى الابدال دون الصفة لانمثلاوع - يرالا يتعارفان الاضافة الى المعرفة (م رجع) أى الراهب (فصنعلهم طه ما فلما أناهمه) أع بالطعام (وكان هو) أى الني صلى الله عليه وسلم رق رعية الأمل) بكسر الراءوسكون العين أى في رعايتها (مقال) أى الراهب (ارساوااليه) أى فان المدارعانية (فأقبل) أي بعد الارسال أوقبله (وعليه غيامة) أي سعابة (تفله) أي تعمله عن ظه (فلمادنام القوم) عي قرب منهم (وجدهم) أي وجد الني صلى الله عليموسم القوم (قدسيقوه الحق شعرة) أى الدطلها (فلما حاس مالق والشعرة عليه) أي زيادة على ظـل السعاية أوزال السحابة ومالث الشعرة اطهار الغارقين وقال الطبي قوله عليه أى وانعاطله عليه (فقال) أى الراهب القوم (انظرواالحف الشعرة مال عايم) أى ان كشم ما تنظرون الى مظلة السماء فانظروا الى مظلة الارض ولكن الته سحانه أعاهم عاءهم كأخبرت بقوله تعالى وتراهم ينظرون المكنوهم لايمرون وأطهرهذا المفى في قوله سماله فام الانعمى الابصارولكر تعمى الفاوب التي في الصدور (دقال) على الراهب (أنشدكم الله) بنصب الجلالة وبضما شين أى المصامكم بالله وقب لأى أطلب منكم بالله واسعداً السؤال و بعال عمل الفعل المعلميق بالاستفهام في قوله (أيكم وليه) أي قريبه والجلة مبتدأ وخبر (فالواأ وطالب) أى وليه (فلم فرل) أي لواهب (يماشده) أي يناشد أباطالب و بطالب ودعليه السلام خوفاء المهمن أهل الروم أن يقالون الشام ويقول لابي طااب بالله عليك أن رديجراً الى مكة وتحفظه من العدو (يي رده أبوطالب) أي اء مكة شرفها الله (و بعث معه أبو كمر بلالا) وفيروا به على عن أسه اله قال فردد له مع را دكان فهدم الال أخرجه رزين (وزوده الراحب من الكمك) وهو الحسير الفايظ على مافي الازهار فالسار م مونوعمن الخبروفال لطبي هو الخبروه وفارسي معرب وكذافي القاموس (والريث) أى لادام ذاك المرزوندورد من طرفرواها أحدو غيره كلواالزيت وادهنوابه فانه من شعرة مباركة (رواه الترمذي) أى وفال مسس غريب وفال الجزري اسناده صعيع ورجاله رجال العصيم أوأحده ما وذكر أبي بكر وبلال مة مرح فوظ وعدم أغتناوهم ماوه وكذلك فانسن النبي مركى الله عليه وسلم اددال الناعشرة

أتسياخ مزقر يشافلما أشرنوا لى الرادب هداوا فأواره لهمتفرج البهسم الراهب وكافرا تيسل دلك عرون به فلا يغر بح المهسم ة ل عمر عساون رحاله م فعل تخالهم لراهب حتى ياء قاد د بيد رسول الله ملىالله عام وسلم قلهذا سيدا عالي هذار سولوب المالم بعسهاللارحمة المالين فقد لله أند اخومن قريسماعل نقل آكم سيأشرفتم منالعقبةلم يبقشه \_رولاهــرالاحر ساحدارا بمعدانالالي وانى أعرفه بعدتم النبؤة أسال من ضروف كفه مشال النفاحسه تمراسع فصنع لهم طعاما فالماأناءم م وكآن وفيء \_ الابل فقال رساوا المعفاقيل وعامة تدله فلادنا من القور وحدد هم قدد سبةوه لحفه شعرة فلما جاس مالقه الشجسرة هلسه فنال انفاروا لحقه الشعرة ملهاسه فقال أنشدكمالله أيكم وليسه قالوا أبو طالب فإبرا يناشده حنى رده أموطا ب وبعث معسه أبو نكر بالألا وزوده لراهب منالكها والزيد رواه النرمذى وعن لي من بي طالب ثال كاسمع لسيصل الماءاية رسلم بكاندر حمانى بعض فواحبها فمااستتبله حيل ولاسمسر الاوهو يقول السلام عليك بارسول الله رواه الستر في والداري وعن أنساب الني سلى الله عليه وسلم أنى بالراق ليلة اسرىيه ملحمامسرجا فاستصعب علم المناللة حبر بل أبحمد نفعل هذا فاركيل أحداكرم على اللهمزيه أبالفارفض عرقا رواهااترمذى وفالهدذا حديث غريب وعن ويدا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماانم. ثالى بيت القدس فالجبريل باسبعه فعرقه والحرفشديه البراق رواه الترمذى وعن معلى س مرةالاتفى قال ثلاثة أشباء رأيتها من رسول اللهصلي الله عليه وسلم بيناعه نسير معه ادمرو فايبعير يسلى عليه فأسارآ والبعير حرحوضع حرانه فوقف عليمه التي م \_لى الله عايه وسلم فقال اضصاحب هداالبعبر فاءه وقال بعنيه فقال بل م مه لان بارسول الله واله لاهل بيث مالهممه ستغيره فالرأمااذ ذكرت هذامن أمرهاله سكاكرة العدمل وقسلة العلف فأحسنوااليه

سمنةوا و بكرأ مغرمنه بستتن و بلال العدايل يكن وادف ذلك الوبت اله وقال في مراك الاعتدال غيلهما يذل على بطلان مسدا الحديث نوله ويعث معه عوبكر بلالا وبلان ايخال اورة الوكة يكان صابا اه وشعفالذهى هذا لحديث لقوله وبعث معسه أنوبكر كلافات أبابكرا دذاك مااشسترى كالازفأل الحافظ ابن عبرفى الاصابة الحديث رجاله ثقات وليس فيمسوى هذءا للفظة فيعتمل الم المدرجة فيهمنة طه من حدث آخر وهمامن أحدرواته كذافي المواهب اللدنية ولا يحفى ان الرادهذا الحديث بباب علامات النبرة كان أوفق المحقيق والله ولى التوفيق (وعن على بن أب طالب رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عاله وسلم بمكة نفر حانى بعض نواحمه الما أستقبله جلل أى حركاف رواية (ولا شعر الارهو يقول ااسدادم عليك يارسول الله) فالحديث معزة النبي وكرامة الولى (رواه الترمذي والداري وعن أنس ان النبي مسلى الله عليه وسلم أنى) أى جىء (بالبراق ليله اسرى به) باضافتها على البناء وجو ازاعرام امنونا والتقديرا سرى فيهابه صلى الله عليه وسلم (ملهمامسرجا) على بناء الفعول فيهما أى موضوعاعلي اللمام والسربج (فاستصعب) أى استعصى البراق (عليه) ولم عكنه من الركوب ويقال استصعب عليسه الأمرأى إصماعاً العني صعب على مركو به باستعصائه (مقالله حمر بل أجمد تقعل هذا) ولم نفعل اغيره أو ولوفعات إسائرالانبياء (فاركبكأ مدا كرم على اللهمنه) برفع أكرم وفي استفة صحيحة فأل النور بشتى وجددنا الرواية في أكرم بالنصب فلعل التقد مف اركبك أحد كأن أكرم على المهمنه (قال) عي النبي صلى الله عليه وسلم (فارفض) بتشديد الضاد المجمة أى انصب البراق (مرقا) تمييز والمعنى سال منه العرف - ماء الكون ا متراز مدره مفر حاوظن اله وقع استعصاء (رواه الثرمذي) وقال هذا حديث فريب (وعن بريدة) بالنصغيرا سلى أسلم قبل يدرولم يشتسهدهاو باسعسعة الرضوات (كالمة الرسول الله صلى الله عامه وسلم النهينا الى بيت القدس)قدسة قضيطه بالوجهين (قال حبر يل بأصعه) عى أشار بها ( غرق) أى جبر يل (جما) أى بتلك الاشارة (الجرفشد) أى جبر يل أوالسي صلى المده عليه وسلم (به) أى بألجر (البراف) قال الطبعي فانقات كيف الجمين هذاوين قوله في حديث أنس فر بطته بالحلقة التي كان ير بط بم الانبياء قلت لعل الرادمن الطلقة الوسم الذي كأن فيه الحاقة وقد انسد نفرقه حبريل عليه السلام (رواء الترمذي) وكذا اس حبان وصعه (وعن تعلى بن مرة الثقني) قال المؤلم شدهدا السدينية وخبير والفقرودنينا والطائب روى عنه جماعة وعداده فى الكوفيين (قال ثلاثة أشياء) أى من المجزات (رأيم المنرسول الله صلى الله عليه وسلم) أى في سفروا حد (بينا نحن نسير معه اذمروا ببعير يسنى) على بناء المه ول أى ستقى عليه فلارآه البعيرسوس أى صاحمن البرحة وهي صوت تردد البعيرف ماهمه على ماذكره الفاضي فالمنى ردد الصون في حلقم ( فوضع حراله ) بكسر الجبيم أى مقدم عنقه وقد ل باطن عنقه (فوقف علمه الني صلى الله عليه وسلم فقال ابن صاحب هذا البعير) أي مالكه فياء (فقال بعنيه فقال بل نهبه لك) أي لانسعه اياك بل نعطيك مبة ( يارسول الله ) فان رسالتك تقتضى جلااتك (وانه ) كسر الهمز والضمر للمعير أىواطالانه (الاهليبت) أرادنفسه وعياله (مالهم معيشة) أى ليس لهم ما يعيشون به (غيره قال أما) بنشد يدالم وفي نسخة بخفيفه اعلى انها للننب وهو ظاهر لة وله (اذاذ كرت و ذامن أمره) عي فاعلم إني ما طابت شراًه والالتخابيصه لالغرض آخربه (فانه نسكا كثرة العمل وقلة العلف)فاذا كان كذلك بأن المتنع البيع (فاحسنوا اليه) أى بكثرة العلف وقلة الحمل مجواز كثرته ماوة الهمااذ الفلم هو الجمع بين كثرة العد وقلة العاف قال العليي جواب أمايح دوف وقولة فله شكاجواب لاما القدرة تقدير أماآذاذ كرت ان البعير لاهمل بيت مالهم معيثة ولا ألتمس شراء وأما البعير فعاهدوه فاله اشتهى اذلا مدلا ما النفصيلية من التكرار أقول العااهران جواب أما المقسدرة فتعاهسدوه وأمانوله فانه شكافانه عسأة للعواب والله أعلم بالصواب وفي المغنى أما بالفتح والتشديدهي حرف شرط و خصيل وتأ كيد ثم في لوفد تأتى الهير تفصيل

| أصلافته وأمائر يد فنطاق وأما التأكيد فقل من ذكر ، ولم أرمن أحكم مر ريم عير الزمخ شرى فاله قال فائدة أمانى السكالم ان يعطيه فضل تا كيد تقول زيدذا هب فاذا تصدت تا كيد ذلك وانه لا يحاله ذا هب وانه بصدد الذهاب والهمنه عزيمة قلت أماز يدفذاهب ولذلك فالسيبويه في تنسب يرحمهما يكن من سي فزيرذاهب وهذا التفسير يدل بفَّائد تين بيان كونه تاكيد اوانه في معنى السَّرط (ثم سرنا) أى سادرنا أربِّ ولنامن مكانما (حتى نزانامنزلافام النبي صلى الله عليه وسلم فاءت شعرة تشق الارض) أى تقطعها (حتى غشيته) عامة و طاته (غرر جعت الى كمانها فلما استيقظ رسول الله صلى الله عايه وسلمذ كرت له) أى أمارف سخة بصيغة الجهول أى ذكرت الفضية له وهو يعتمل احتمالين (فقال هي شجره استأذنت رج افي ان تسم على رسول الله فاذن الها) أى فيامت الدلام (قال) أى يعلى (ثم سرنا فررناعاء) أى عوضع ماءني مجمع من أهله وقال شارح أى بقبيلة (فانته امرأة بأبن الهابه جنة) بكسرا لجيم أى جنون (فأندد انبي صلى الله: الموسلم الله والم بفتع آليم وكسرانك العبسمة فالنسخ كأها وفى القاموس المنفر بشتم المسيم والخاء وبكسرهما وضاءهما وكماس الانف (م فال) أى النبي صلى الله عليه وسلم للمعنون أوا لشيطان الذي فيه ( عُرْج) أى منه ( فأفى مجدر سول الله مُ سُرنا فلا رجه أمرونا بذلك الماء فسألها) أي الرأة (عن الصي فقاات والدّي بعدك أحق مارأ ينامنه) أى من الصبي (ريبا) بفتح الراء وسكون الياء أى شيأ نكرهه (بعدل) أى بعد مد رفتك أو بعد دعائك ومنه قوله تعالى رأيب المون أى حوادث الدهر وقيل مرأ ينامنه ماأوة صافى شك من حاله و تنجرنا من أمر او المقولة سجاله لأريب فيه (رواه) أى البغوى (في شرح السينة) أى باسناده (وعن اب عباس فالانامر أفجاءت بإن لهاالى رسول الله صلى الله على سموسهم فقالت بارسول الله ان ابنى به جنون واله المأخذه) أى الجنون (عند فدائناوعشائنا) أى هند حضورهما أو وتشاستهما بهما وقال شارح كى مباحناومساعنا (فصم رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره) أى مدر الولد (ودعاف م) بالمثلثة والعين المشددة أى قاء (ثعة) أى تينة وأحدة ففي النهاية النع التي عوالثعة المرة الواحدة (وخرب من جوفه مدل الجرو) وبكسراً باسيم وسكون الراء أى ولدال كاب (الاسود) صفة للعرو وقوله (يسعى) حال أى عشى دلك الجرو ويسرع (رواه الدارى وعن أنس رضى الله عنه قال عام يل) على السلام على ما في نسخة (الى النبي صلى الله عايد وسلم وهو ) أي ا غيى صلى الله عايم وسلم (جالس خرين وقد تخضب بالدم) أى تلوث به يوم أحد عند كسرر باعيته (من نعل أهل مكة) أى من ضرب كفاره مودد قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى ضربو جه الني صلى الله عليه وسلم مالسف سبعن ضربة ووقاء الله تعالى ذكره السيوطي في حاشية الخارى وذلك أقوله تمالى والله يعصمك من الناس لكن حصل له هدذا الكسرليكثرله الأجروا المسرف مشاركة مشقة الؤمنين ومحنة الجاهدين ولذالماأ ماب عراصيعه ودمدت قال

هل أنت الأأصير مدمت ، وفي سيسل الله ما لقيت

(فقال) أى جبريل (بارسول الله هدل تحب أن نريك آية) أى هلاه قد منك المن شعرة من درائه المنتخرف الماسب لمن يده فعلك وقرب منزاندك (قال تع فنظر) أى جبريل (الى شعرة من درائه) أى من خافه أو ون خاف النبي علمه ما الصلاة والسلام (فقال) أى جبريل (ادعم) أى اطامها (فدعا بها فاه ت فقامت بين يديه) أى علكمة تقتضه (فأحرها فرحة تقال رسول الله صدلى الله عسلى الله علمه وسلم أى بالرجوع (فالرجوع (فالرجوع) أى علكمة تقتضه (فأحرها فرحة فالرسول الله صدلى الله الله وسلم حسبى) أى كفافى (حسبى) أى كفافى (حسبى) أى كفافى (حسبى) ريد المبالغة أو اشارة الى تكر ارخوق العادة بالحي عوالاعادة والعنى كفافى في تسايق عمالة بينه من الحزن هدف الكرامة من ربي (رواه الدارى وعن امن عرقال كامع انبي صدل الله دلا الله وسدم في الله و غورة أو عرة (فأقبل اعرابي) أو بدوى (فلا ادنا) أى قرب (قال اله درول الله صدر الله الا الله وحد و لا شهر كاله وأن محداء دو

الله صلى الله على وسلم ذكرت له فقال هي العرة استأذنت ربمانيان تسلم علىرسول التهصلي الله علىه وسلوفا ذن لهاقال عسرنافسروناءاء فأتتهامرأة بابنلهايه حمة فأخذالني مليالله عليه وسدلم بخفره ثمقال اخرح فانى محدرسول المه تمسرنا فلمار جعنامر رنابذاك الماء فسألهاعن الصي فقالت والذى عثك بالحقمارأينا متهربها بعسدك رواءني شرح السمنة وعن ان عباس فالاان امرأة حاءت يابن الهاالى رسول الله ملى الله عليه وسلم فقالت بارسول الله ان ابني به جنوز وانه ليأخدذه عندد غدائنا وعشائنافمسم رسولالله صلى الله عليه وسلم صدره ودعافتم تعمة وخرجمن جوفه مثل الجروالاسود مسهرواه الدارمي وعدن أنس فالجاءجديريلالى النبي مسلىالله عليه وسلم وهويبالسخ من فدشخض بالدم من فعل أهسل مكة ففال بارسول الله هل تحب ان نو يك آ يه قال نعم د خار الىشجرتمن وراثه فقال ادع جافد عام الفاءت فقامت بنيديه فقالمرها فلترج ع أمره اورجعت فقال رسول المصلى الله عليه وسلم حسى حسيرواه الدارمى وهسن ابن عرمال كلمع الني سلى الله عاسمه

رسوله غال ومن يسدون عملي ماتقول فالهدد. السلمة فدعاها رسول الله صلى الله عليمه وسلم وهو بشاطئ الوادى فأفدات تخد الارض حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا فشهدت الاثاانه كاقال رجعت الى منبتهارواه الدارمي وعسن ابن عباس فالجاءأ مرابيالي رسول الله صلى الله علمه وسلم قال بماأعرف انكنى قالان دعوت هذاالمذق منهذه النخلة نشهدانى رسول الله فدعا رسول المه صلى الله عليه وسالم فعل يتزلمن النخلة حتى سقط الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ارجم فعادفاسا الاعرابي رواه النرمذي وصعه وعن أبى هريرة فالجاءذ نبالي وأعى عسم فأخذمها شاة فطلبه الراعى حسى انتزعها منه قال فصعد الذئب على تل فأقعىواستثفروقالةد عمدت الى رزف رزقنيه الله أخذته ثم انتزهمهمني فقال الرجل الله انرأيت كاليوم ذئب شكام فقيال الذئب أعب من هددار حل في النخسلات بن الحسرتين يغبركم بمامضي وماهوكائن بعدكم قال فكان الرجل بهوديا فجاءالى الني مسلى الله عليه وسلم فاخبر وأسلم فصدقه الني صلى الله علمه وسلمتم فال النبي مسلى الله عليموسلم الماامارات

و رسوله قال ومن يشسهد) أى على وج ، شوق العادة وظهور المجرة (على ما تقول) أى من دعوى الرسالة (قال هذه السلمة) بفتحات شعرة من البادية ذكره شارح وفى النهاية السلم شعر من العضاء واحدها سلمة بغنح الالام وورقها لفرط الذى يدبيغ به و بماسمى الرجل سلمة (فدعارسول الله صلى الله عليسه وسلموهو ) آى والحال ان النبي مسلى الله عليه وسلم (بشاطئ الوادى) أى كان واقفا بطرفه (فاقبلت) أى الشعرة كَافَ نَسَخَةً (تَخَدُّ الارض) بضم الخاء المجمَّة وتشديد الدال الهملة أى تشقها أخدودًا وقوله (خدا) على ما في بعض النسخ مفعول مطلق (حتى قامت بين يديه) أى مسلة عليه ومسلة لديه (فاستشهدها) أى طاب الشهادةمن الشجرة (ثلاثا) أي مرتبالامتواليا (فشهدت قلاثاأنه كاقال) أي ان الشان كاقال الني صلى الله عليه وسلم من كونه رسول رب العالمين (شرح عت الى منبتها) بكسر الوحدة أى موضع نبائه اوموطن أصلها (رواه الدارمي وعن ابن عباس قال حاء أعرابي الى رسول الله صلى الله علمه وسلم قال بم أعرف) أىمن مع زاتك (انك نيى) أى صادق (فالمان دموت) بكسران في أكثر الاصول وفي بعضها الهنمان وهوالاظهرأى باندعوت (هــذاالعذق) بكسرائعين وهوالعرجون بمانيـــهمن الشمـاريخ وهريجنزلة العنة ودمن العنب وبالفتح النخلة والمرادبه الاؤل لقوله (من هذه النخلة يشهد) أى حال كون العذف يشهد أنى رسول الله وقال الطبيي المدعوت جواب لفوله بما أعرف أى بانى الدعوله يشهد اه ومقتضاء أن كون يشهد بجروما بصيغة الغاثب والمعنى تعرف بانحان دعوته يشهد وقال شارح ان الشرط ويشهد جزاؤه أوللمصدرية ويشهد جلاحالية اه وظاهره أن يكون يشهد على الاول مخساطبا بجزوما كمانى نسخة ليكون جوابالاعرابي بنعم مقداراأ والني صلى الله عليه وسلم ينتظر جوابه اذليس له جواب صواب (غيره فدعاه) أى الفدق (رسولُ الله صلى الله عاليه وسلم في مل أي فشرع العدق (ينزل من النخلة على سقط) أي وقع على ا الارض (الى النبي صلى الله عليه وسلم) أى منتها اليه ومستسل الديه (ثم قال ارجع فعاد) أى الى ما كانعامه (فاسلم الاعرابي رواه الترمذي) وصعمه (وعن أبي هر يرة رضي الله عنه قال جاء ذئب) مرمزة ساكنة ويبدل (الى راعى غيم) أى الى قطعة غير راعم أمها (وأخذ) أى الذئب (منها شاة فطلبه الراعى) أى تبهه وحمل عليه (حتى انتزعهامنه) أى خلصها مرفه (قال) أى الراعى فاله هو الرائى والراوى ذكر. شارح (فصعدالذنّب على تل بتشديد اللام أى مكان مرتفع (فاقعى) أى جلس مقعيابان قعد على وركيه واصبيديه (واستشفر )بالمثلثة فالفاء أى ادخل ذنبه بين رجامه وقيل بين البيه (وقال قدع دت) بفتح الميم على صغة المتكام اخبارا على سبيل الشكاية وفي نسخة صحيحة بصغة الخطاب على الداستفهام على سبيل الانكار والمني قصدت (الى رزفرروند الله) أي أباحه لى (أخذته ثم انتزعته مني) أي بناء على وجوب تخليصه علمك فالمكل مقادون تعت أمر ممط ون كحكمه مستسلون لقضائه وقدره (فقال الرجل) أى الراعى قال التور بشني المعهبار بن أوس الحراعي ويقالله مكام الذئب (نالله) قسم فيه معنى التعيب (ان رأيت) أي ماراً ين ( كاليوم) أى ماراً يتذابها يتكلم كاليومذ كروشار ح وفى الفائق أى ماراً يت أعجو به كاعدوبة ا ليوم فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه وحذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه (ذئب يذكام) خبر مبتد أمحدوف كأثه قبل أى شيء وفقال ذئب يتكام (فقال الدئب أعجب من هذا) أي من تكام الذئب (رحل في النخلات) بالفتحات أى نحبل المدينة الواقعة (بين الحرتين) فقع الحاء وتشديد الراء تتنية حرة وهي أُرض ذات حارة سودبن حباين مرجبال المديسة (يحبركم بما، ضي) أى بماسبق من حسبرالاولين بمن قبلكم (وماهوكائنبعدكم) أىمن نبأ الآخرين فى الدنيا ومن أحوال الاجعين فى العقبي (مال) أي الراوي وهُوأ يوهر يرة (فكان الرجل) أى الراعى (بهوديا) فيهرد على ماقيل من ان ذلك الرب ل خزاعي فان ينواء ليست بهودا الهم الاأن يقاله نه كان (بهوديا فحاءالى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره) أي تغير الذئب (وأسلم فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم) أى فيمسار وا و(ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الم المارات)

ين بدى الساعة فدأوشك الرجل ان يخرح فلا يرجدع حتى يحدثه نعلاه وسوطه عِمَا أُحدث أهله بعد ورواه فى شرح السسنة دعر أبي العلامين مران حددب فالكامع الني مسلاالله عليهوسلم نتدأولس قصعة من عدوة حتى الليل يقوم عشرةو يقدعدعشرة قلما فها كانت عدقال من أي ثين تعب ما كانت تحد الامن ههناوأشار درمالي السمياء رواء المترمذي والدارى رمن عبدالله بن هروان الني صلى الله عليه وسلم توج يوم بدرفى ثلثما ثة وخسة مشرقال الهمانهم حفاة فاحاهم الاهمائ سم عراة فاكسهماللهم انمم جياع فاشبعهم ففتح اللهله فانقلبوا ومامنه مرحل الا وتدرجه يعمل أوجان وا كنسوارشـ بعوار واه أتوداود وعنابي مسعود عنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال انكم منصورون ومصاببون ومظنو سالكم فن أدرك ذلك منكم وايتى الله وليأمر بالمعروف وابنه ٥-ن المنكر رواه أبود أود وعسن جاران بهودبه من أعلنير

عنمل أن يُكون الصمير القسة وأن يكون ضمير امهد سايف مرهما بعده وأن يرجد م الح معنى ما تدكام به الذاب المعتبارا الحالة والقصة ذكره العلبي والعني أن الحالة التي وآها وأمثالها عالامات (بين بدى الساعة) أي قدامها (قدأوشك الرجل) أى قرب (أن يخرج) أى من بيته (فلا يرجيع) ظاهره النصب الكن اتفق النسخ على رفته على أن التقد يرفهو لا يرجم (حق يحدثه نعلاه) أى في رجله (وسوطه) أى في يده (عما أحدث أهله أى من أفعال السوء أو الحسن (بعده ) أى بعد خروج من أهله ومفار تشه الهم (روام ) أى لبغرى (في شرح السنة) أى باسناد (وون أي العلاء) بفض العير قال المؤاف في فصل التابعين اسمه يريد بن عبدالله بن الشغير (عرسمرة بن جندب) تقدم ضبطهما وسبق ذكرهما (قال كلمع النبي صلى المه عليه وسلم ننداول) يقال نداولنه الايدى أى تناو بنه يعني أخذته هذه مرة وهذه مرة ذكره شارح فالمعي نتساوب أخذ ا طعام وأكاه (من فصعة) بفتح القف أى من محفة كبيرة (من غدوة) بضم فسكون و بجوز مفتحتين فالم عمن أول النهار (-تي الليل) أي الى دخول العشبة (يقوم عشرة) أي بعد فراغهم من الاكلمه ارويقعد عشرة) أى التناول منها رقانا) أى لسمرة (فما كاشتد) بصيغة الجهول من الامداد رهو طاهر اومن أودمن ِ قُولِكُ مِدَ السراجِ بِالرِّيتِ وَ الْمُعَنِّي فَاعَدُّ مِنَّ كَانْتُ النَّصَةُ نَقَدُ منه وَرَادَةً بِمُومِن أَسْ يَكُثُرُ الطَّعَامُ وَمِ طُولُ النَّهَارُ ا ولما كان في هذا السؤال فوعمن التجب (قال) أي مرة (من أي ثي تجب) والمعااب لابي العلاء أمن جماة القائلين فانه وروساء التابعين أوالراد خطاب العام والعني لا تعيب أيم االحاطب (ما كانت عداً لاه ن ههذاوأشار بيد والى السماء) وألعني لاتكون كثرة الطمام فيها الاستعالم العلامية ول البركة فيها منااسهماه وفيهاهماه الىقولة تعماله وفي السماءر زفكم وهسذا طاهرشرح المكادم على وفق المرام وقال شار حضميرقال الحالنبى صلى الله عليه وسلم واليهذهب المظهرومن تبعه وقال الطبيى ويحتمل أن يكون القائل ممرة والسائل أبوالعلاه وهوالناهر أه ووجه طهوره لا يخفى اذمثل هددا السؤال، ن الاسحاب المشاهد من المعرزة فاغاية والغرابا وأماسوال التابعين ونالعماب فقد وجهبانه توهم انه كان بأنى الماعام و يوضع في القصَّمة مرة بعد مرة بعدة راغ عشرة أونحوها كما يقع في العرفَّ على طريق العادة فاجاب العمابي باتهد خدالم يقع الاهلى سيلخرق المادة فالمدومي رب السماء لامن أحمد من الهاوة بن من سكان الارض أ (رواه لترمذی والدارمی وعنصد الله بن عرو) بالواو (ان انبی سالی الله علیه و سالم خرج یومبدر فَى ثَلْمُمَاتَةً) لَكُمْرَالْمُنْمَةُ مُنْالِسَةَ عَلَى الاضادة (وخسسة عشر) الفَتْمَالِجُزَأَيْنِ عَلَى التركيب (قال) اسنئناف بيان أوحال (اللهم المهم) أو غالبهم (حفاة) بضم الماء بجمع حاف وهومن لا تعله (فاحلهم) به مزوصل وكسرميم أى أو بهم على اللوالعنى أعط كلاه بهـم المركوب (اللهم انهم عراه) بالضم جمع عاداًى عريان فيما بعد الازار (فا كسهم) بضم السب يأى أعطهه م الكسوة وأبسهم لباس الزينسة (اللهمانم مجداع فاشبعهم) أي باطناو ظاهر اليتقورا على الطاعة (ففتم الله له) أي للسي سالي الله علمه وسلم واصره على مشركه مكة وصناديد قريش وأكابرهم حتى قتل منهم سبعون وأسرسبعون (مانغلبوا) أى فر جُمع أصحابه (وماسنهم رجل الاوقد رجيع بحمل أوجاين واكتسوا وشبعوا) أي،ن غذائم أعد أشهم فصدف الله فى نوله مسى أن تـكرهوا شــــ أو يعمل الله ميه نديرا كايراك أخبر عنه مربة وله وان فريقا من المؤمن ين لكارهون وفي الحديث ان الصبر على ماتكر وفيه فهركثير ثم هسذا نتيجته في الديا والاستونخير وأبتى (رواه أوداودون ابن مسعودهن رسول الله صلى الله على مدوس لم قال المكم منصورون) أى على الاعداء (ومُعبُّون) تَى لَاعِنامُ (ومِهْ و حالكم) أي البلادالكابعة (فَنْ أَدْرِكُ ذَلَكُ) أَنْرُمَاذُ كر مسكم (فاستقالته) أعى فيجيع أموره ليكون كله لا (وابياً مربا المروف وابنه عن المذكر) لبكون مكملا الاسجمافأ يام امارته وتحصيل عدالته وقيل المرادبالمسكر الغلوا وهواسليانة فى انسيه والظاهران المرادهو المعىالاعموالله أعلم (رواء أبوداوه وعنجابرن مودية من أهل خيبر) قبل انم ازينب بنت اخارث وهي أ

سمت شاه مصلية ثم أهدها لرسول المصلى الله عليسه وسلم فأخدذ رسول الله مدلى الله عاسمه وسلم النواع فأكل مهاوأكل رهط من أصابه معه فقال رسول المصالى الله عاليه وسلماره واأيديكم وأرسل الىالهودية فدعاهافقال سممت هذه الشاة بقالت من أخبرك قال أخد برتني هذه فبدى للذراع قالت أنع قاتان كان نسافان تضره وانلم يكن أبيا المسترحنا منه فعفاء نهار سول المصلي اللهعايه وسدلم ولم معاقبها وتوفى أصحابه الذمن أكارا من الشاة واحتم رسول اللهصلي اللهعليه وسلمعلي كاهله من أجل الذي أكل من الشاة حجمه أبوهند بالفرن والشفرة وهومولي لبني ساضةمن الانصاررواء أيوداود والدارى وعسن سهل من الحنظلية انهم ساروا معرسولاللهصليالله علمه وسالم يومسندس فأطنبوا السيرحتى كانعشية قاء فارس فقال بارسول الله في طلعت على جبل كدا وكذا فاذا أماج وازتء ليبكره أجهم يطمهم

بنْتُأْتُى مَرْسَبِ بِنُ أَفِي مَرْحَبِ (سَمَّتُ أَنَّ أَقَى حَلَمُهُا مُسْهُومَةً (مَصَادِحَةً) بِفُخِ المَّم وكسرا للام وتشدديدالتحتية أىمشو ية نيلوأ كرن السمف الكنف والذراع لما لعهاانم ماأحب عضاء الشاةالي رسول الله صدلى الله عليه وسدم (ثم أهد تهالرسول الله) أى اليه صلى الله عليه وسلم (وأخذرسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع فأكل منهاوأ كل رهط) أى جماعة من أصحابه (معه) أى من لحم تلك الشاة (فقال صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم) أى كفوهاوا منعوها عن الاكل (وأرسل الى اليهودية فدعاها) أى طلبها فحضرت (فقال ممته حدوالشاة) لابتف ديرالاستفهام بل بالجزم فى اخبارا كلام ولذا لم تقل لأأونيم (فقالت من أخيرك) أى الله أوأ حد من أنالمق (قال خبرتي هذه) أي هـ ده الذراع بأنطاف الله الأهاوةوله (فيدى) حالم هذه أى ستفرة فيها (الدراع) وقبل اللام عمى عن تحوقال لزيدانه لم يفعل الشرأى قال عنسه والعني قال صالذواع النم المنديرتني ويحتمل أن يكون بمعني الى أى قال ذلكمشيرا البها (قالت تعرفات) جواب والمقدر (ان كان) أي محد (نيافان تضرو) أي الشاة المسمومة (وان لم يكن نبيا أسترحنا مدفعفاء نهارسول الله صلى الله عليه وسلم) قال الطمي فيماخذلاف اذالروا ية وردت بانه أمريقتاها فقتلت ووجه التوفيق بينه حاانه عفاءنها في أول ألامر فلسامات بشرين البراء المنامعرورمن الاكاة التي ابتلعها مربها فقنات مكانه اه وفى المواهب وقيل أسلت ولم تقتل وتال بعض الحققين قوله فعفاء نهاأى تركها ولالانه كافلاينتقم لنفسه غماسامات بشرين البراء ين معرورا مربقتاها قصاصاو يحفل أن يكون تركها الكونم اأسلت ثم أمر بقتلها قصاصالقتل بشرولم ينفرد الزهرى بدعواه انما أسلت فقد حزم بذلك سليمان التيي في مغازيه ولفناه بعدة ولهاوان كنث كاذبا أرحث الناس منسك وقد استمان لى انك صادق واناأشهد لـ ومن - ضرعلى دينك ان لا اله ادالله وان مجد اعبده ورسوله (وتوفى أسما م الذن أكلوام الشاة) أى بعضهم وهو بشر (واحتجمرسول اللهصلي الله عليموسلم على كامله) بكسر الهاءأى بين كتفيه (من أجل الذي أكل من الشاة) أي المسمومة (حيمه) أستثناف بيان (أبوهند) قيل اسمه يسارا لجِمام (بالقرن والشفرة) بفتح فسكون أى كانت المحمة قرنا (والمبضعة) السَّكين أالهرَّ يض (وهو) أَى أُلُوهُ ذَرُ مُولَى لَبِني بِياضَةً) بِفَصَّالُودِهُ وَتَخْفِيفُ الْعُنْمِةُ تَبِّلَةً (مَن الأنسار رواءاً يُودُاو: والدارى وعن سهل ب الحنظلية) قال المؤلف هي أم جسد ، ونيل أمه والمهايذ سب وج العرف واسم أبيه الريسع من عرو وكان سهل من باسع تعت الشعرة وكان فاشلام عنزلاءن الناس كابر الصلاة والذكر وكان عَقْمِهَا لَا لُولِدَلُهُ سَكَى الشَّامِ وَمَاتَ بِدَمَشَقِ فَأُولَ أَيَامَهُ عَادِيةٌ (انْهُمَ) أَى العِمَابِة (ساروامع رسول الله ملى الله عليه وسلم وم حذين أى وقت توجهه اليه (فاطنبوا السير )أى أطالوا وبالغوافيه (حتى كان عشية) أى السير ممتدا لى وقت العشية كذاذ كر والطبي والاطهر أن يقال حتى كان الوقت عشدة ( فاعطرس) أي واكت فرس (مسرعا فقال بارسول الله اني طلعت) كمسرا للام وفي بعض النسط بفته وا أي عساوت (على جبال كذا وكدا) فني القاموس طلع الجبل عسلاه كعالع مال كمسر واقتصر آلجوهري على الكسر وساحب المفتاح على الفتم وفى نسخة السيرضبط بالكسرووضع عليه صعوالله أعلم (عادا أمام وازت) بغنم الهاءوكسرالزاى قبيلة كبيرة (على بكرة أبهم) بفقع مسكون آى كلهم مجتمعين بقبل كان الرجل يحمل حديم أولاده على بكرة والبكر بالفتح الفهى نالابل بمنظرة اخلام من الناس والانثي كرة وجاؤا على بكرة أبه م كلة للعرب مر يدون بها المكثرة وقال الماضي يقال جاءا موم على بكرة أبه م أى باؤابا جمهم معيث لم يبق منهم أحدو على هها عمق مع وهو على يضربه العرب وكأن السبب ان فيه جما من العرب عرص لهم الزعاج فارتعاوا جبعا ولهيخا فواسيأحني انبكرة كانت لابيهم كذوها معهم فعال ن وراءهم وو على بكرة أبهم فصاردها كمثلاف قوم جاؤا باجمههم والتام يكن معهم بكرة وهي التي يستقي علها المساء فاسعتبرت فيهذا الوضم (بفاهنهم) بضمتين ويسكل الثاني جساعة لي جال والنساء أذين يفلعنون أي يرتعلون كذا

ونعمهم استبعوا الىسنين فالسم وسول الله صدلي الله عابه وسطروقال لكغنمة المسلمة غسدا انشاء الله تعمالى ئم دل مر يحرســ مَا اللبلة فالرأاس بن أبي مرثد الغووي مايارسـ ولمالله دلار كب دركب درساله عقال استقبل هداا اشعب أصعمانع جرسه ولالله مسلى الله عليه وسمراني مصلاه مراعر كعتي شمقال هل-د ستم فارسكم وقسال رجل ار-ول المهم حسسنا فأو بالملاففه لرسول الكه صلى الله عليه وسلموهو بصلى يلتفت الحااشعب حنى ادا ففى المدلاة قل ايشر وافقد دجاء فارسكم هماناتنار الىشلال الشجر فى الشعب فأذاه وقد دجاء حق ونفء لي رسول لله سلى الله عليه وسلم عال انى انملفت في كنت في أهلا هدذاالدهسد، ثامرني رسول الله صلى الله عايه وسلم فلما تصحت طامت الشعبين كامهمادلم أركحدا فقالله رسول الله صلى الله عامسه وسلمهل رات الالة قال لاالامصليا أوفاضي حاحسة كال رسول القصلي الله عابه وسسلم ولاعليا لأأن لاتعمل بهذهار واءة وداود وعن أجهر يرة فالأنيت النبي ملى الله دليه وسلم بنمرات فغلت بارسول الله ادع الله فيهر بالركة فع عور شردع فيهن ما المركة قال فدهر فاجعلهن في مزودك كليا أردت ال تاخذه به فساواده في فيدك

قاء شاو - وفال الجزوى أى بنسائهم وهوالاظهر على الم ساجيع الفاعسة وهي الرأة مادامت فالهودج وقبل هي الهردح كانت فيها امر أهُ ولاوهومرك من مراكب النساءمة بب وغيرمة بب (وأعهم) بفخه تبن أى وباموالهم ومواشهم (اجتمعواالى حنير) أى متوجهين البه (متسم رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى منجبا من حسس منبعه سجانه (وقال ثلاث) كى تلائا الحياء سة من الرجال والنساء والاموال (عنبة السلمين غدا انشاءالله) للتبرك أوللتقييد احتياطا (ثم فالمن يعرسنا) بضم الراء أى يحفظ عسكرما من البيَّات (اللبلة) أي الاستيَّة (قل أنَّس بن أج مرأنه) بفتم البيَّات (الله وي) : نحتين (اما ا يارسول الله) قال الوالف شهد أنس س أبي مر ثد فتم مصية وسننيه او مات سنة عشر بن وله ولابيه و جده و نخيه صعبة واسم أب مرندكذ زبائم الكاف وتشديد النون وبالزاى وقيل الساسمه أنيس فال ابن عبد البرأ وهوأ كزر ويقال أنه الذي قال له لم يصلى الله عليه وسسلم أغديا أيس الى امر أفهذا هان اعتروت فرجها إُ وقيل فير ، والله أعلم (قال اركب فركب فرساله فقال استقبل هذا الشعب) بكسر أوله وهو الطريق من ا المابلير (- غي تبكون في أعلاه طما أصح ناخر جرسول الله على الله على وسلم الحد مصلاه فركع ركعتين أى سد، أأصير (م قال هـ ل حسدتم) بكسر السدين أى أدركتم بالحس (فارسكم) بان رأيتهو أو عدتم سوئه ﴿ وَهَالَوْجُلُ بِارْسُولَ اللَّهُ مَا حَسَسَنَا﴾ أَيْمَا أُورِفْنَالُهُ خَبِرُ الْوَلَارَأَ يَنْسُلُهُ الرَّا ﴿ وَتُرْبِ ﴾ إِنشْدَيْدَالُواو و المكسورة كانتيم (بالصلاة) قال الطبيي الاصل في النثو يب أن يجيء الرجل مستصرفا ولوح شوبه ابرى و يشستهر فسمى الدعاء تدو بمالدلك وكل داع مثوب (فعل رسول الله صلى الله عليسه وسلم وهو يصلى بالمامية عمرضة والمهني فشهر عال الدلاة (يلتفت الى الشعب) أي على بطرف مينه الى جهة العار رق في الجبدل (حتى اداقفي العسلاة) أى أداها وفرغ منها (قال ابشروا فقسد جاء فارسكم) الاضائسة لادنى، لابسمة (فعلمانفارالى خسلال الشجرفي الشمعب) بكسرالحاه المجمة جمع الحلل به تعنسهن وهو القرحة بين الشائين (فاذاهو) أى القارس (قد جاء حتى وقف عسلى رسول الله سسلى الله عليه وسلم) أى وا كِأَوْنَازُلا (فقال ان الطاعت حتى كنت في أعلى هدذ االشعب حيث أمر في رسول الدَّاصِلِي الله عليه وسلم) لايحني حسن العدول عن قوله حيث أمرت (فلما أصحت طا اث الشمين كلهما) أَى أَنْبُ مَارِ بَقِي الجِبْلُ وَجُوانِهُمْ مَخَافَةً أَنْ يَكُونُ فَيِهُ أَحَدَثَهُمُمَا (فلم أرأحدافقال له رسول الله صلى الله عليه موسد لم هل فران أي عن الدابة (الدية) أي البارحة وهي الماضية (قال لاالامصايرا أوفاءي حاحة) أي مر ول أوغائط (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاعلمان) أى ليس علمك حرح (في أن لا تعمل أي من النوامل والفضائل (بعدها) أي بعدهد والخصرلة التي فعالمها فاله قد حصل لك وضيلة كادمة فالراب الملفوفيه بشارة مقهصلي الله عليه وسلمبات الله قدغه وله ماتقسدم من دنبه وما تاخوا نتهسي ولايحني ماديه من الفاروة ال العايبي أى لاباس عليك بان لا أمهل بعد هذه الليسلة من المرات والحيرات فان علك اللمة كغيسة للذهند والله مثوبة وفضسيلة وأرادالنوافل والتبرعات من الاعسال لاالفرائض فان ذلك لاسقطار يمكن ال ينزل على ماعايه من هل الجهاد في ذلك ارو مجيرا فالفابه وتسليقه (رواء أبوداودوعن أي هر برة ولا أيت المصلى الله عليه وسلم بقرات بفخات فال الشيم واصر كانت القرات احدى وعشرين كالدكار (مقات بارسول الله أدع الله فيهن البركة) أى اسأل الله البركة وعشرين ولا بالهن ( فضهر ) أمح فاخذهن بده أو وضع بده علين ( مُحالى ) أى لاجلى خصوصا ( اين بالبركه) أَى بالبر كة دون وكثره الحديرة أكاه رمع ماع ل (قال) أَى بطريق الاستدرف (خدهن فَاجْوَابِنُ ﴾ أَى ادْخَاهِنَ (في مرَّودكُ) كِمسراليم وهو مرجع في الزاد، ن الجرَّان وغيرد (كُلُّ أَرادتُ · تاخده مه أي من التمر أومن المزود (شسية) قل العبي انجه الممه لذا تاخدو شما مقعول اله ويكون ندكرة شاهه فلا يحتص النمر وان على حالا من شيأ اختص به (فادخل ديه) أى في المزود (يدل فذه المارمنه (ولاتنتره) بضم المثلثة وتكسير (سرا) مفعول مطاق فني الصباح بتركه نتراس اب الصبر وضرب رميت به منفر قا (فقد حجات من ذلك النمر كذاوكذا من وسق) أى سيس ساعاء لى ماهوا المشهو و وصرح به شارح أو حل بعير على ماذكره في القاموس (فرسبل الله) قال الطبي يجو زان المشهو و وصرح به شارح أو حل بعير على ماذكره في القاموس (فرسبل الله) قال الطبي الحقيقة وان يحمل على المنافق المناف

للناس هم ولى وهمان بينهم ، هم الجرآب وهم الشيخ عثمارا

ذ کره این الملات (رواه النرمذی)

\*(القصد لا الثالث) \* (من اب عباس رضى الله عنه ما قال تشاورت قريش لياذ بكذ) أى في دار الندوة وحضروعهم الشبطات على صورة شيخ نجدى (مقال بهضهم أذاأ صبح فاثبتوه) بالتم دمز وكسرمو حدة ك فار بِعَاوِه (بِالوِثَافَ) بِفَصْرُ أُولِه وهُوْما تَشْدِيهِ ﴿ مِر يَدُونَ النَّي صَدِّلِي اللَّهُ عليه وسدل أ المستتر والبارز والآظهران المرادبانبانه يهديسه (وقال بعضهم بلاقتلاه) وحصاوالكممنه الراحـة (وقال بعضهم بل الحرجوم) أى على وجه الاهانة وقد أخبرالله عانه علهم بقوله واذعكر بك الدين كفروا لمشتوك أويقتسلوك أو مخرجوك ودلك انهم لما مهموا بالملام الانصار ومتابعتهم خادوا واجتمعوا في دارا الندوة متشاور من أمر وفد ال عليهم اليس فصورة شيخ مقال أمام نعسد سمعت الم ماعكم فاردتان أحضركم وان تعمده وامني رأيا ونعها مقبال أبوالبغثرى رأبي استحبسو مفيبيت وتسسد وامماؤذ مفير كؤه تلقوت اليه طعامه وشرابه منهاحتي بموت وقال الشيغ أس لرأى ياتيكم من يفاة اكم من قومه و يخلصه من أيديكم فقاله شام بنعرو وأبي أن تحماوه على جل فتخر جو من أرضكم ولايضركم ماصدم فقال بس الرأى يفسد قوماغيركم ويقاتلكم بهم فقال أنوجهل أناأرى ان ناخذواس كل بطن غلاما وتعطو وسسمفا فيضر بوء ضربة واحسدةفيتة رقدمسه فالقبائل فلاتقوى بنوهائم عسلى حوب قريش كلهم فاداطلموا العيقل عقلناه فقال صدق هذا الفي فتفرقوا على رأيه (فاطلع الله نبيه صلى الله على مهوسلم على ذلك) أى بالرحاءه جبر لوأخبره باللبر وأمره بالهسمرة (فيت عليا كرم الله و جهده على مضعمه وخوج) مع أى بكر رضى الله عنسه الى الغار (فبات على رضى الله عنه على فراش النبي صلى الله عليه وسلم) أى الد عمية منده فالتخليدة اذ كانرأى الكفار تقرره لى انهم يعرسونه في البل مُ في الصهر بفتاً ونه كايشير اليه قوله (تلك الليدلة وخرج النبي صدلي الله على موسلم حتى لحق بالفار و بات المشركون يحردون علما يحسبونه) بكسرالسينونخها أى يظنون علما (النبي على الله دلمه وسيفل أصحوا ثاروا) بنانة بعدها ألف أى وتبوا (عليه)أى على من على المرقد طناانه النبي عليه السلام (فلمارأ واعليا) أى مكانه (ردالله مكرهم) | أى علم مر كافال سعانه و عكر ونو عكر الله والله خيرالما كرين (فقالوا) أى لعلى (أن) أى ذهب (صاحبك هذا) أى المشار المه سلى الله عليه وسلم (مال) أى عسلى سكال عقله (لا أدرى) وهواماً حقيقة أرتورية (فاقتصوا) بنشديدالصادالمهمله أى تنبعوا (أثره) أى آثارقدمه (فلما بلغوا الجبل أىجبل ثور وأختاط) أى اشتبه مرالاثر وعليهم اصعدوا الجبل بكسراله ين فقي القاموس

نفذ، ولا تمره درا فقد حات من ذاك النمر كراوكد امن وسق في سبيل المه في كاما كل منه وقطم وكان لا يفارق حقوى حتى كان بوم قتل عثمان فانه انقطاع رواه النرمذى

\* (الفصل الثالث) \* عن ان عباس قال تشاورت فردش ايله بمكه فة ال بعضوم اذاأصبع فأنبنوه بالوثاف ير سون النيمالي الله عليه وسلمومقال دهاغهم لااقتلوه وقال دهضـهم ال احرجوه فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك فبات على عل فراشالنبي صلى الله عليه وسنرتلك اللماة وخرح المي ملى المه عليه وسارحتى لق للعباروبات المشركون عرسون عاساء سيبونه النبي ملى الله عام وسلم قلسا أصعواثار واعلمه فلمارأوا علماردالله مكرهم فقالوا أن صاحبسك هددا قال لاأدرى ماقتصوا أثروفلها بلغوا الجبل

## المناه المهندم المسده فوا الجبل لمر وا ( ، في ) الفاوفر أواعل باراسيخ العنكبوت نقسالوا لود خل و المنظرة العنسيج العنسي بابه

صعد في السطائم كسيم انتها فصعدوا الجبل من بالدخات الدار أى فعالم والمليسة (فروا بالغاد) أي بالسكهف الذي فوقه ذالله الجبل فظنوا اله فيه (فرأواه الى با. نسج العنسكوت) أى منسوجه (مقالوا لو دخل هما لم يكن أمم العنكبوت على بايه ) وقيل المادخل الغار بمث الله حامتين فباضماف أمقله والمنكبوت فنعهت عليه وروى أن المشركير طاموا فوق العار بحيث لواظروا الى أقدامهم لرأوهـ ماقاشه في ألو بكر رضى اللهعنه على رسول الله صلى الله عامه وسلم فقال عامه السلام ماطمك بالني الله ثالثه ماه عماهم الله عن الغار فيه الوايترددون وله فاير ومولاه تعمن جمع الجمع (فكت) بضم الكاف وفتحه أى لبث (فيه ثلاث ليال) أَي ثُم تُوحِه الى المديمة (رواه أحدوَّمن أُبِي هر يرة رضى الله عنه قال لما فقت خريراً هديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مهاسم) بفتح لسين وضمها وتسكسر (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعوالى) أى لا-لى وفي نسخة الى أى منتهير الى أواجعلوا يجتمعين عندى (من كان ههذا) أى في هذا المكان (من البهود فجعوا البسه فقال الهمرسول الله صلى الله عليه وسلم انى سا اللكم عن شي أي أولا (فهدل أشرمُ صَدَى) بنشد يدالدال والباءأي مصدقوني في الاخبارة نه أي ثام الحالب فض المحقة ين فيأسل المالكي صادةوني بالتحقيق فال كذافي ثلاثة مواضع فيأ كثرا أنسط فيدل على ات الاصل دخول نوت الوقايه في الاسماء المهرية المضافة الى ياء المشكلم المقهاص خفّاء الاعراب فلَّامنع وهاذلك صار الاصل متروكا فنبهوا عليه في بعض الاسماء المعربة المشام ة الفعل ( فالوانعريا أبا القاسم مقال الهم رسول الله صلى الله عليه و-سلمن أبوكم) أىجسدكم (قالواملان) أى بطر بني الكذب على وجه المقعان (قال كذبتم ال أبوكم ولان قالوا صدقت و مررت ) بكسر الراء أي أحسنت (قال فهل أنتم مصدقى عن شي ان سأ لتسكم عنه) أىثم أخبرتكم به (قالوانعميا بالقامموان كذبناك) أى وقولناهذا (ورفت كاوروته في أبينافضال لهم من أهل النارة الواذكون فيهايسيرا) أى زمانانايلا كاأخبرالله سيمانه عنهــــــم. قوله وقالوال تحسنا النار الاأيامامعدودة (مُتَّخافونا) بفتم الألم وتشسديدالنون وتخفف أى تعقبوننا (فيها) وهذا على زعهم الفاسد واعتقادهم الكاسدانه فول صدق وخبرحق (فالرسول الله صلى الله عليمه وسلم اخستوا فيها) اشارةالى قوله تعمالى اخسمة وافيها ولاتكامون وهوفى الامسل زحراله كاب فالمعنى اسكتو اسكوت هُوان فانسكم كادبون في أخباركم (والله لا تخلف كم فيها أبدائم فالده في الشم صدقي في شي ان سألت كم عنه فقالوا تعميا أباالقاسم قال هـل بهملتم في هـ ذوالشاذ سما قالوا تم قال فاحلكم على ذلك قالوا أردناان كنت كذبا) أى فدهوى رسالتك (ان نستر يح منك وان كنت صادة الم يضرك) بتشديد الراء المفتوحة و يحوز خههاولور وىبكسرا اضادوسكون الراء الخففة بالزكافري بالوجهيزي فوله تعسالي لايضركم كيدهم شسياني آليمران كالراطبي قدقوله ان نستريم لمعوللاردناو سؤاءالشرط المتوسط بينالفعل والمفعول يحذوف لو جود القرينة أى ان كن كادبا فنستر يح منكوان كنت صاد قالم بضرك فننتف م رايتك وحاصله أردنا الاهتمان يهنى فاما ان فه لم انك كاذب فنستر يحمنك واما أن نه لم انك نبي فدتبه مك وفيه آنه تبيز من فواهم انهم كادبون في دعوا هــم شيت عليهم الحبة البائعة بظهور المجزة السابغة (رواء البخارى وعن عمر و بسأشطب الانصاري) قال المؤلف هومشهور بكنيته أبيز يدغزامم النبي سلى الله عليه وسلم غزوات ومسحر أسه ودعاله بالجسال فبقال انه باغما تفسنة ونيفاوما فى رأسه ولحميته الانبذة من شعرة بيص عداده فى أهـــ ل البصرة ر وى عنه جماعة (قال مسلم بنارسول الله صلم الله عليه وسلم نوما أفحر) أى صلامًا لصبح (وصعد) بالكسرأى طام (على المسرنفعا بنا) أى خطب لناأو وعظما ("شي حصرت الفاهر) "ى سلامًا طهرا المنخولوة شها (فلزل اصلى شمصعدالمنبر) فيهاشعاربانه قديتعدى بنفسه الفطيناحتي صرت العصرشم نُوِّلُ وَهُ سِلِّي تُمُصِّمُ لِلْهِ بِهِي عُرْبِتُ ﴾ بِفَصِّ الراء أو غابت ﴿ الشَّمْسِ وَالْدَــ بَرَنَا بِماهُ و كَانْنَا لَى بِو مِ القيامة ﴾ أَنَى مُحَادَأُوهُ فَصَلَامَةً مِالاعِبَازَأَ كَامُرُ (قَالَ) عَيْمِرُو (فَاعْلَمَا) أَيْ اللَّهِ تَدْ ذَكُرُه

فبكث فسه ثلاث البالرواء المسدون أبيه يراقال لما فه ت شيهر أحدوث المول القصالي الله عاسه وسداشاة انهاسم فقبال رسول الله ملى الله عليه وسلم اجعوالحمن كادههنا من الهود فممواله اقالالهم وسول الله صلى الله عا موسلم انىسائالىكمەن ئى نهـل أأشممصدقي عنسه فالوانعم طأباالقاءم فقال الهمرسول الله صلى الله عار عوس لم ون أوكم ولوادلان فال كذبتم وأرأ توكم فلان فالواصدات وبررد فالدهل أنم مصدفي ون في ان سالنكم هنده كالوانم باأباالقياس وان كذبذل عرفت كاعرضاف أبيذ فقال الهممن أهل النار والوانكون ويسايسه يراثم فتعالموناهم افالرسدول الله صلى ألله عليه وسلم الحساوا دمرسارالله لانخلصكم ديها أيدائم مال هلأاتم مصدقي ون بي ارسالكم عنسه فقالوا نعم ياأباالة اسمقال هل ماترف دن الشاهما ة لوانع قال فاجاكم على فكات قالوا أردفاان كنت كادما ان نستر يجمل وان كرت مادة لم يضرل رواه اليه ري ومسن عروبن أشعاب الانصارى فالمدلينا رسولالله سدليالله علمه وسليوما الفعروصعد على المندير فطأناه في وضرت الفاورفنزل قصدلي تمصعد

روامهسلموهن معن بن حيدال-بين عُلَّى بعث أبي قال سالتشمسر وقامن آ ذن النبي صلى الله و٤٨١) عليه وسلمبا بجن إياذ استمعوا القرآت

فقال حدثني أبوك يعني عبدالله بن مسعود انه قال آذت بإ\_م المحرومنغق عليه وعن أنس فأل كما مع عر النامكة والمدينة فتراءمنا الهدالال وكنت ر حلاحديد البصرفرأيته وليسأحدث ممانه رآء غيرى فعات أقو للعمر اماراه فملاراه قال يقول عرسارا ورانا مستاق على فرائي ثم أنشاء دثنا ون أهل بدر قال انرسول الله مدلى الله عليه وسلم كأن مرينامصارع أهسل مصرع فلان غدا انشاء الله وهذا مصرع فلات غدا انشاءالله فالعروالدي بعشمه بالحسق ماأخطؤا الحدودالتي حدهارسول اللهمسلي اللهعليه وسملم قال فعساوا في شريعضهم عملى بعض فانطلق رسول اللهصسلي الله عليه وسسلم حنى انتهس البيسم فقال مافلات من فلات و مأفلات ابن فلان هـــلوحد تمما وعدكم الله ورساوله حقا فانى دو حددتماو عدنى الله حقا فقال عر بارسول الله كيف تسكام أحسادا لاأرواح فهادشالماأنتم باسمع لماأقول منهسم غير المركايس مايعون انردوا علىسيار واءمسسلموعن أنسة بنت يدبن أرقمهن أبهاات النى صلى الله عليه وسملمدخل على ويديعوده

الطبي وفال السيدجمال الدين الاولى ان يقال أحفظنا الات لتاك القصة اعلما أى الات كرر واحمسم وعن معن) بفتح فسكون معدود في المتابعين (ابن عبد الرحم) أي ابن عبد الله بندسعود الهذال ( فال ) أىمهن (سمعتَ أبي) أى عبد الرجن ولم يذكره المؤلف في أجمائه (نالسالت مسرومًا) وهو نابي مشهور (من آذن) بالمدأى من أعلم (النبي صلى الله عليه وسلم بالجس) أى بحضو رهم (ايلة)بالتنوين و يجو زفته بهنا، على اصافتها الى قوله (استمه و اللفرآن) بل قيل هو أفصح في قوله ليله أسرى به وكذا في يو مولدته أمه ومنه قوله تعمالى يو م ينفع الصادقين عندجهو والقراء (عقال) أى مسروق العبد الرحن (دد ثنى أبوك من عبد الله بنمسهود) تفسير من به صالرواة المتاخر سن (اله) أى ابن مسعود ولا يبعدر جم الصهرالية صلى الله عليه وسلم (قال آذنت) بالمدأى أعاث (بهم شعرة منة في : لمهوعن أنس قال كمامع عربن مكة والدينة فتراء يناالهلال) أي فطالبنار ويته (وكنت رجلا حديد البصر فرأيته وايس أجديزهم الهُوارَّهُ) أَى الهلال (فيرى فِعلَثُ أَفُولُ لِعمر المائراء فِعلَا يَراهُ) قَالَ الطبيي كانَّه اتباع لقوله فِعلتُ أى طفقت أريه الهلال هولاير الفاقهم جعلمشاكاة كأأفهم فلاتحسبتهم بمفيازة من العسداب تاكيدا لقوله لاتحسب الذن يفرحون انهى ولاسعدان يقال التقدير فعل عريطالع فى السماء حال كونه لايراه (قال يقول عر ) أي بعد عره ونرويته (سأراه وأنامستلق على فراشي) الجلة عالمن الفاعل أوالمفعول والمعنى سأرا وبلامشد فتقوابس لحالحار وبتعالا تنطحة فالالطبي أىلابه منى الاسنار ويته بتعب ساراه بعدمن غيرتعب (ثم أنشا) أى ابتدأ (عمر يحدثما عن أهل بدر قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا) بضم ومكسر أى يعلمنا (مصارع أعلىدر) أى مواضع طرحهم وصرعهم وهلا كهم (بالامس ) أَى بامس العَضية لاالحكاية (يقوله قدامصر عفلان غداآت شاءالله وهد ذامصر عفلان أَى عَدا) كَافَى نَسِخَة (انشاءالله) يه في وهكذا الحان بين مصارع سبعين منهـم (فالعروالذي بعثه) أى النبي صلى الله عا به وسلم (بالحق) أى بالصدق (ما أخطوًا) أى ما يجاو زوا المذكور (الحدود الني حدها) أى الواضع التي بينهاو عينها (رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي نسخة السيد جال الدي ماأ خطأ بصيغة المة كام من الشدال في الجرد فالهني ما أعلطها بل أحفظها وأعرفها اكمن هذا ممني على سقوط الواومن رسم الكتابة وحينتذ عنه ملان يكون على بناء الغاثب المذكر الفردوالعمدير داجع الحالفه أرالى النبي صلى الله عليه وسلم والله سجانه أعلم (قال) أي عمر (فحملوا) بصيغة الجهول أي فال قوارفي بر ) أى مصحورة (بعضهم على بعض فانعالق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى المهم فقال يافلان بن ملان) بفتح النوني الاوليد وهدما كنايتان عن العلمن (ويادلان بن فلان وهكدا) الى ان نادى كاهم أو بعنهم أكثرهم أو أذا يهم (هلو جدتم ماوعدكم الله ورسوله حقافاني قدو جدت ماوعد في الله حقا) وفيه اعماءالى قوله تعمالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب المناوان قد و جدناما وعدنار بنا حقافه سل وجدتم ماوعد ربك مدة فالوانم فهؤلاء أيضالا بدأتم م الوانع المابلسان القال أو بيبان الحال (فقال عمر بأرسول الله كيف تكام أحسادالاأر واح فيها) أى بظاهرهاأو بكالها (فقال ماأنثم باسمع أما أقول منهــم) متعلق باسمع والمعد عي استم بانوي أوأ كثر مماعا منهدم المأ قوله لهم (غيرانهم لا يستعليعون ان يردواعلي شيأ) أىمنالجواب،طالقاأوبحبثانكم تسممون (رواءمسلمون أنيسة)تُصغير أنيسة كجايسة(بنت زيدين أرقم) لميذكرها المؤاف في أسمائه (من أبهها) قال المؤلف يكني أباعر والانصارى الخزرجي ومسدفي المكوفيين سكنها وماتح اسسنة ثمان وسبعين وهوابن خس وثمانين سنة روى عنسه عطاء بن يساد وغيره (انالنين صلى الله عليه وسلم دخل على بين يغنى نفسمه اماعلى المجر بدأوبنوع الالتفات أوبتصر فالرواة كإيهودهمن مرض كازيه فالاليس عليسك من مرضك باس واسكن كيفاك أى حالا وما "لا (اذاعرت) بتشديد اليم المكسورة أى طال عرك (بعسدى فعميت) بكسراليم أى فصرت ( 11 - (مرفاة المفاتيم) - خامس ) من مرض كان به قال ايس عليك من مرضعك باس ول كن كيف الداذاعرت يعدى

فعبت فالماحسسواسر تمال اذن تدخدلالجنسة يغدير حساب فالت دعمي بعددمامات النى صلى الله عليه وسلم غردالهمليه يصروهم مات وعن اساءة م ز بد قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلمهن تقوّله لي مالمأقل طيندوأ مقعدمس النارودلاثاله بعثرجلا نكذر دايه ددعا عامه رسول الله صالى المهمالية وسلم فوجد ميتاو قدانشق بطنمه ولم تقبدله الارض رواهما البهتي فيدلائل النبؤة وعن جاران رسول اللهصلي الله عليه وسلم جاءه و بول يستطعمه فاطعمه شطروسق سمير فمازال الرجل ما كل منه وامرأته ومنسيفهماحتي كاله الهي فأت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولم تكاه لا كاتم منه ولقاملهم وادمسلموعن علمم بن كايبء وأسسه عن رجلمن الانصار فأل شرجنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد ازة در أيت رسول الله مسلى الله علمه وملموهوعلى القبر نوصي الماعر يقول أوسم من قبل رجايه أوسعمن قبل رأسه فلمارجيع استقبله داعی امرانه مآجات وعدن معده فيءبالعامةرضع يئهثم ومنع الةوممكا كلوا

أعى (قال احتسب) أى اطلب الثواب (وأصبر) أى على حكم رب الارباب (قال اذا) بالتنوين وفي نسجه اذا (شدخل الجنة بغير حساس) وفي نسجة الجزرى بالرفع ولعسل وجهه ان تدخل بمني سشق ادخوالهابغير عاسسة (قال) أى الشخص الراوى سواء كان أنيسة أوغيرها (معمى بعد مامات الني صلى الله عليه وسدلم شمرد الله عليه يصره شماب واعلم صلى لله عليه وسدلم لم يذكر له رد بصره ليكوت مشفه صبرها كثر وأحوه الرتب علمة كبرغ حصله الصروع الصبر (وعن أسامة برزيد) صحايان جلمان ( قال قالرسولاالله عسلى الله عليه وسسلم من تقول) بشديد الواواي ن كذب وادترى (على مام أقل) أى وتعمدا كهفرواية (طينموأ مقعده منالمار) وهــذا القدرمن الحديث كادان يمون متواثرا أ في المعنى كم بناه في موضه (ودلك) أي وساب ورودهدا الحديث (انه) أي السي عليه السلام (العث ر جلا) أى الى قوم أو لى أحدد (دكدب عليه) أى على النبي عليه السلام وأسكشف له ، مورالمبوّة أو بلعه خبره (فدعا عليه رسول الله صلى الله على موسلم و جدمية ارتدا نشق بدا مه ولم تقبل الارض) وهذا إ يَوْ يَدُنُو لَا لِمُو يَنِيَانَ ٱلْعَبْرَى عَلَى النِّيعَلِيهِ السَّلَاءُعِدَا كَافَرُ (رُواهِمًا) أَى الحديث بِينَ السَّابَةِ بِي ( لبسيقي في دلاكل الدرة وعرجا بران رسول الله صلى الله عليه وسدلم حاء ورجل ساط عمه فأطه مه شطروسة شُميرٌ ) أى اصف وسوّ وهوستون صاعا أوجل بعسير و يحتمل ان يراد بالشمار البعص فانه بعص معا نيسه كاف أوله تعمالي فولواو جودكم سماره وهوأسب بالقام الدلالت وبالاغلبية على الرام وقد سبق تعقيدة فحديث العلهور شعار الاعبات (فياز الرجليا كلمنه وامرأته) بالرمع أى ونا كل هي أيضامنسه (وضيفهما) أىمن الرجالُ والساءكذاك وهو بطالق على المفرد دالجرم (حتى كاله) أى الرجل مقيسه المَّا كول (ففي) أي نفد سريعا (فاني لي صلى الله عليه وسدم) أي دن كرله أولم بدكر (مقال لولم تركاءلا كاثم) أى أنت وامرأ تلاوأ ضياء كم (ولفا م لمكم) أى على وجه الدوام بركه الذي صلى الله عليه وسلم (رواهمسلم وعن عاصم م كايب) بالتصد فيرقال الولف فن فضل التابعين هو الجرم السكوف سمع أباء وغير مومنسه المثورى وشعبة وحديثت فى الصلاة والحيوالجهاد انتهسى وكان حقسه ان يقول وفي العجزات (من أبيه) لم يذ كر والمؤلف في أسمائه (من و جل من الانصار فالخرج معرسول الله صلى الله عليه وسدار في جنازة) بكسرالجيم وفتحها (مرأيت رسول الله صدلي الله عليه وسدلم وهو على القبر) أى طروه والجدلة حال (يوصى الحامر) بخطيف الصادونشدد حال أحرى (يقولُ) بال أو بدل (أوسم) أمر مخاطب المأفر (من قب لرجايه) بكسر الفاف وقع الباء أى من جابهما (أوسع من قبل رأسه فلمارجم أى من المقبرة (استفبله داعى امراته) أى زوجة التوقى (فاجاب ويحل معه فييء بالطمام فوضع يدُّه) أي فيه (ثمرضع الغوم) أي أيدبهم (فا كاوا) هذا الحديث بطاهره بردهليما فرزه أصحاب مدهبهامن اله يكره انحادالطعام فياليوم الاول أوالشالث أو بعسد الاسبوع كمأ فى المبرازية وذ كرفى الخلاصة نه لايباح اتحاذا لضمياً مة عنسد ثلاثه أيام وقال الزيامي ولاياس بالجابس للمصيبة لى ثلاث مى غيرارتسكاب يحفلو رمن فرش البسسط والاطعمة من أول الميت وقال اين الهمام يكره اتخادالضميانة من أهل الميت والكارعالوميانه شرعف السرو رلافى الشرورة الروهي بدعسة مستقيعة روى الامام أحدوابن حبان باست ادصهم عربر بن عبسدالله قال ك نعد الاجتماع الى أهل الميت أرصنيفهم الطعام مالساحسة تتهيئ مينيتي أن قيسد كالمهم بنوع ناصم اجتماع يوجب استحياء إأهل بيت الميت في معموم م كرها أو يحمل على كون بص الورثة صعيراً أوعا با أولم العرف رصاء أوله المن الطعامين عنسدأ كمعير مرمال فمعلاين ماليا يتاقيل قعيته ويحود لينوعا بمعجمل توليه لاصيحان ﴾ كمره تتحادا صرافة في أيام اصبية لاتها كيام تاسف فلا يارقوج ما يكون للسروروات تحسد طعام للفقراء كان حسما وأما الوصدية بالتحاد العام العدمو له ليد مم الفاس لا ألم أمام اطلة على الاحدة وفيل يحوز دلائمن

ننظر بالى رسول الله عسلي الله علمه وسالم ياول لقمة في ف مدنم فالأحدد المثاة أحددت المدرادن أهلها فارسلت المرأة تغسول يا رسدول الله اى أرسات الى النفيه وهوموضع يساع فمه العمم ليشتري كي شاة ولم توجدفارسات الىجارلى ورأ اشترى شاةان برسدل بما الى بتمنها فلم يوجد فارسلت الى امرأ ته فارسات الىبها فقال رسول المصلي الله عليه وسالم اطعمى هدذا الطعبام الاسرى ووادأبو داود والبيهــ في دلائل البيقة وعل خزام سهشام عن أبيد عن جده حبيش ن خالدوهوأنجأم معيدان رسولالته صلى الله علمه وسلم حن أخرح من مكة خرجمهاحرالي المدينسة هووأنو كرومولى أبي بكر عامرت نهيرة ودليلهسما مبدد الله الليقيمرواعلى خمى أم معبد فسالوها لحسا ونمر البشتر وامثها فلم تصيبواعندها شيامن ذلك وكان القوم مرملين مسنتن فنظر رسسول الله صلى الله عليه وسيلم الى شاة في كسرالجمة فقالماهذه الشاة ماأم معيد فألت شاة خافهااليهد صالغمال هل بها من لين فالتهي أجهدمن ذاك مال أناذنن لان أحلها فالت باي أنت وأعان وأيت

الثلث وهو الافاهر (منفارنا رسول الله صلى الله عليه وسد) أى الى رسول الله كافى نسخه كرياوك لقمة في فيه أى يلقهامن فع الى جانب آخر فقي النهاية اللوك ادارة الشي في النم (مُ قال أجد عُم شافر خدت) وفى نسخة اتخذتُ (بغـ براذن أهالها فارسات المرأة تقول بارسول الله انى أرسات الى النقيدم) بالمون (وهوموضع يباع فيهااعم) أي تفسيرمدر حمن بعض الرواة وفي المقدمة المقيم موضم بشرف الدينسة وفال فىالتهذ ب هوفى صدر وادى العق قء لى نحو عشر من مد لامن المدينسة قال الحطابي اخطامن قال مالموحدة والجلائم مترضة بين الله عل وهو تواها أرسات و بين متعلقه وهو قواها (ليشتر ي لي شاة) بصيغة الجهول (فلم توجد فارسات الى جارلى قد السرى شاة ان يرسل) أى بان يرسل الجاد (ما) أى مالة المالشد براة لنفسه (الى بهمها) أى الذي اشتراهابه (الم نوحد) أى آلجار (فارسات الى أمرأنه فارسات أى المرأة (الى بما) أى بالشاة فظهران شراءها عُدير صحيح لان اذن جارهاو رضاء عسير صحيم وهو يفار بيم الفضول المتوقف على اجازة صاحبه وعلى كل فالشهة قوية والباشرة غير مرضية (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعمى هذا العامام الاسرى جمع أسير و العالب اله فقد بر وقال الطيى وهم كفارودال اله لمالم بوجد صاحب الشاة ايستماوا منمه وكان الطعام في صدد الفساد ولم يكن بدمن اطعام مؤلاء فامرباطعامهم انتهى وقدلزمها فيمة الشاة باتلافها ووقع هذا تصدفا عنها (رواه أبوداودوا لبهتي فىدلائل النبرة) متعلق بروى المقدر فتدبر (وعن حرام) بكسر عاءمهملة نزاى (اسهشام عن أبيه) كى هشام ر لميذ كرهما المؤلف في أسمائه (عن حده حبيش) اضم حاءمه وله وفتح موحد أوسكون تحقية وشدير معمة وفي نسخة بعاء معمدة ونوت شسين مهملة والاول أصح على ماف جامع الاصول واقتصر عامه المصنف (اب خالد) قال المؤلف حبيش ب خالد المزاعى قتل يوم فتم مكة مع خلاس الوليدووى عنه ابنه هشام (وهو) أى حبيش (أخوأم معبد) أى الحزاءية وهي عاتبكة بنت حالديف ال انهاأ سلمت لمانزل علمها السي صدلى الله عليه وسلم في مهاجرته الى المدينة ويقال الما قدمت المدينة ماسلت والحديث المعروف عديثام معبدمشهورذ كرمالؤف (انرسول الله صلى الله عليه وسلمحين أخرج) بصمغة المفعول أى أمر باللر وج (من مكة) أوصار أهل مكة سب خروجه أدلم يفع الحراح اهالة كالشير أليسه قوله (خرج) أى بآختياره (مهاجرا) أى من مكة لـكفر أهلها (الىالمدينـة) أىوأهلهامنالانصار ومن انضم اليهم من المهاسورين الكبَّار (هووأيو بكر ومولى أب بكرعام بن فه سيرة) بضم فاء وفتم هاء ولم يذ كره المؤلف (وداياتهما) أى مرشدالنبي والصديق فى الطريق (عبدالله الله في) هومولى أبي بكر الصديق ها حرمه ما الى المديندة وكان قد أسلم قبل دخول السي صدلى الله عليه وسدلم دار الارقم كذاد كره! مضهم ولم يد كره المؤلف (مروا عسلى خيمتي أم معبد) بلفط التنتية مضافا (فسالوها لحسا وتمرا ايشِــتر وامنها فلريصيموا) أى لم يصادفوا (عنده شــمأمن دلك) أى بماد كرمن اللهم والتمرأومن جنس الما كول (وكان القوم مرملي) أى واقدى الزادفي شرح السد، قالمرمل من نفد زاده يقال ارمل الرجدلاذ اذهب طعامه (مسنني) أى أصابم مالق على أسنت الرجدل وهومسنت (فنطر رسول الله صلى الله عليه وسدلم الى شاة في كسرانا يمه من بفتهم الكاف وسكوب السدين و بكسراوله أي جاهم الهال الطبي كسرانليمة بكسرالكاف وفقعا جاب الخيمة وق القاموس الكسر جانب البيت والشفة السفلي من ألجباء أوما يكسرو يثنى على الارض منها والناحيدة و يكسر (فقال ماهدنه الشاذ ياأم معبد فالنشاة خلفها) بنشديد المالم أى ركها (الجهد) بضم الجيم ويفتح أى الهزال (عن الغنم) أي مقفلف عنها (فالهل جاس لبن) أي بعضه (فالتهي أجهد من دلك) والمعي ليس فها ابن أصلا (قال أتأدن في ان أحابها) من باب نصره لي ما في الصدباح وق الفاموس الملب و يحرك الشفر الجماف الضرع من اللب يحلب ويحلب وف النهاية حلبت الشاة والنافسة أحلبها حلبا بفتح الملام (قالتبابي أنت وأي ان وأيت

بها حابا) فقت ين ويسكن الام أى لبنا مها وبا (فا حابها) قال صاحب المصماح الحاس مركة بطلق على المصدر ودلى المالحاوب (درعام ارسول الله صلى الله عليه وسلم) أى طام ا (صمع بدومر عاويمي الله تعدلى ودعالها) أى لام معبد (في شائها) أى في شائها كافي تسخة أى في حقها (فتفاجت عليه) منشديد الجيم أى محت مابين رجام اللحاب (ودرت) بنشد بدالراء أى أرسات الدر مالذع وهو اللبن (واجترت) بالراءالمشددة قال الطريق الحرقما يحرجه البعد برمن تطنه المنسعة عيدام " (فدعابا مامر بض الردما) نضم الياء وكسرا أوحدة أي روعهم ويثقلهم حتى يعاموا وعدوا على الارض من وبض في المكان ادالصق به وأَعَامُ الار عاله ( فاسومه ) أَي في الاماء ( نحا) أي حلباداسيلان (حتى علاه ) أي خهر على الاناه (البهاء) أي بها، اللينوهو في الباءر فوته وهي فتع الراءر صهاو حلى كسرها الزيديه لوالشي عند غليانه ( رغمسة اها) أى أم معمد (- ير ويت)واهل الانتداميم كرامة الهاول كوم اصاحب الشاة ورغيسا الى اسلامها (وسني أسحام) أى بعسدها (حتى رووا) بضم الواد (شرب آخرهم) أى في آخرهم لقوله ساقى القوام آخرهم شربا (شمحلب فيه نار العديد) بفتح فسكرت أى بعد التداء بلامك (حق ملاالاماه شمغادوه) أى تركه (عندها) أى مجزئر مهار وجها (وبايعيد) اى الني سلى الله عليه رسلم (على الاسكام وارتحلواهم ارواه) أى البعوى (فشرح السنة) أى باسه ناده (وابن عبد البرفي الاستيمار وابن الجو زى فى كتاب لوفاءوفى الحديث قدرة) أى طو له وهم المملما ارتعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء أيو معبد بسوق أعنرا عجافاه وأى فى البيت ليما مقال من أين هذا وة الت مربد ارجل ممارك وذ كرت من وصف الني صلى الله عا به وسلم ونعته بعبارة الصيحة فقال الوره بدهسذا والله صاحب قر الله الذىذ كرامان أمرهماذ كر بمكة واقدهم مثان أصحبه ولاهمان ان وحدت الى داك سدالا وأصبح موت بمكةعاليا يسمهون الصوت ولايدرون من صاحبه وهو يقول

جرى الله رب النياس خبرجزاله ، وفيقين حلا خيم في أم مهبد هما نزلا بالهدى واهتدون به ، فقد دفار من أمسى وفي محد فيالقصى مازوى الله عنكم ، به من ومال لانجارى وسودد لمهن بنى تعب مقيام فتاتم ، هم ومقعدها المؤمن برصد سأوا احتكم عدن شاتم اوا ناتها ، فادكم ان نسالوا الشاقة شهد فعادرها رهنا لديها لحالب ، ترددها في مصدر شم مصورد

و بسممون الصوت وماير ونه حق صرح واجمكة صوت بعض مسلمي الجن أقبل من أسفل مصيحة والفاس ينبعونه و بسممون الصوت وماير ونه حق صرح ماعلى مكه فالت أسمياء ولمياسم فسيام وسام وان و جهه الى المدينة وقال ابن عبد البرفليا بلع حسان بى تابت فالنج عسل يجارب الهاتف وهو يقول للفذ خاب فوم غاب عنه سم أبيهم \* وقد سمن يسرى البهم و يفتدى

لقد خاب قوم غاب عنه سم اسم \* وقدس من سرى الهم و بعدد ترحل عن قوم فوات عقولهم \* وحدل على قوم بورجدد هداهم به بعدا لهم الفرائد مهم \* وارشدهم من باسم المقرش وهل بستوى خلال قوم تسفه واب عما بتهم وهادرت علامه تم القد ترات منه على أهل بعرب \* وكان هدى حلث عليم اسعد بي برى مالامرى الماس حوله \* و بتداو كان الله في كل سعد وان قال في بوم مقام عالم به به مناه من الموم أوفى صهى العد الهاس بي بي مناه كل بي ترمي الماس عادة حدد بد العدم من المدالة الماس عرب الماس بي كوم مقام عنه الها به ومقعد هم المورا مقام عنه الها به ومقعد هم المورا مساور الماس عرب عرب مقام عنه الها به ومقعد هم المورا مساور الماس عرب عرب مقام عنه الها به ومقعد هم المورا مساور الماس عرب عرب مقام عنه الماس عرب عرب مقام عنه الماس عرب الماس عرب الماس عرب عرب مقام عنه الماس عرب الماس عرب الماس عرب الماس عرب الماس عرب عرب مقام عنه الماس عرب عرب مقام عنه الماس عرب عرب مقام عنه الماس عرب عرب مقام عرب الماس عرب عرب مقام عرب الماس عرب الماس عرب عرب مقام عرب الماس عرب ا

بهما حلساها حلها فدعامها رسول للهصلي اللهعليه وسنم فمسحربيده ضرعهاوسي الله تعالى ودعالهافى شاتها فتفاحث علسه ودرت واحترت فدعا باباء بربض الرهط فالفده بعادي عسلاه الماء عمسقاهاحي رو بت وسفى أصحابه حتى رووائم شرب آخرهم نم حلب فيه ثانيا بعد بدءحتي ملا الاناءم غادر عندها و بالعهاوار عاواهمار واه فيشرحا لسنةوان عبسد المبر فى الاستنعاب وان الجوزى فى كتاب الوماءرف الحديث نصة

\*(مادالكرامات)\*

الكرامات جمع كرامسة وهي اسم من الاكرام والنسكر بروهي فعل خارق العادة غسير مقر ون بالتحدد و وقداء مرف من غسير فل رحصول وقداء مرف الحل السنة وأنكرها المعترف واحتم أهل السنة بحدوث الحبل لم من غسير فل رحصول الرزق مندها من غير سبب ظاهر وأيصا في قصمة أصحاب الكهف في العارث الثما أنسمة وأزيد في النوم أحماء من غسيراً فقد المسل ظاهر وكذا في احضاراً صف من برخماء رس بلقيس قبل الانداد العارف حمة واضعة وأما المعين المعترف و الخارف في حق الحيرة وعدم المستراط هافي الكرامة بل النبوة وأجميب بان مثنا والمعين المكرامة بالما المناه وي في المعين وعدم المدرة الانبياء عليها في المعالم المناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه والمن

\*(الفصل الاول) \* (عن أنس رضى الله عنه ال أسمد سحضير) بالتصغير فيه ما قال المؤلف انصارى أوسى كان عن شهد العقبة وشهد بدراوما بعدها من المشاهدر و عنه جناعة من المحالة مات بالدينة سنة عسرين ودف بالبقيع (وعباد) إفتح العدين وتشديد الموحدة (ب بشر) بكسر فسكون انصارى أسلم بالدينة قبل استلام سعدين معادشهديدرا واحداوالمشاهد كالهاوكان فين قنسل كعب مالاشرف المهودي وكان من دصلاه الصحابة روى عنه أنس بن مالك وعيد الرحن من ثابت وقتل بوم المهامسة وله حسرا وأربعون سنة (تحدثاءندالني صلى الله عليه وسلم في حاجة الهما حتى ذهب ساعةٌ من الآيل) أي طويلة ( في المهشد بده الطامة تم خر ما) أي انصره ( من عندرسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلمان إلى حال كونهما برجعان (الىبيتهما وبيدكل واحدمنهماعصية) تصغيرعصاة (فاضاءت عصاة احدهمالهما) والاظهران بكونهو أسميقهما اسلاماوه والمقدمذ كرا (حتى مشياف ضو تهاحتي اذا ادترنت برسما الهار بقراضاءت للا تخرعصاه فشي كل واحدمنهما في ضوء عصاه حتى بلغ) أى وصل كل واحد (أهله ر وامالحاري) كالميرك ايس الحديث في البحاري بمذا اللفظ بل نبه عن أنس ان رجلن كامامن أسحاب النبي صلى الله عاميه وسلم خريامن هند الذي صلى الله عليه وسلم في المة مظامة ومعهما مثل المراحين ينسيا " نبين أبديم ما فلما أفتر فاصارم كل واحده تهماوا حدحي أنى أهله أخرجه في آخر باب علامات النبوذق الاسلام وأخرجف كالمامناة بالانصبار في بالمناقب أسيدبن حصسير وعبادة بن بسر بالمط ان رجان خرجان عندالني صلى الله عليه وسلم في الله مظامة فادانو ريس أبديهما حتى افتر فا ها وقرق النور معهما وقال معمرهن ثابت عن أنس السيدين حضيرور جلاس الانصار وقال حماد أخسيرنا ثابت عن أنس قال كان أسمد بن حضير ومسادة بن بشره ندالني صلى الله عليه وسلم هذاما في صحيح المضاري وقد ر وا مصى السنة فى ثمر ح السنة من طريق البخسار ى باللفظ الاو ل ثمروا. باسناداً شير باللفظ الذى أو رده صاحب ألمشكاة فتأملو يفهم من كالأم الشيخ ابن حمر العسقلاني أن اللفظ الذي أورده الصابيم والمشكاة أحرحه عبدالرزاق في مصفهه من طريق الآسماعيلي في مستخرجه ورواه أحدفي مســند والحاكم في أ مستدركه بنحو ووالله أعلم (وعن جابرقال لماحضرا حد) أى حربه (دعاني أبي من الايل) أى في بعض من الليل (فقالماأراني) بضم الهدور أى ماأحسبى (الامقتولاف أولدن قتل) أى ف أولجم يقذاون (من أصحاب النبي صلى ألله عليه وسدلم وانى لا أنزل بعدى أعز على منك غير المسرسول الله صدلي الله عليه وسلم) أى فانه أعز على حتى من فسى (وان على دينا) أى كثيرا (ما نص)) أى سر اما (واستوص الخواتك) أى اقبل وصيني فهن وهن كن تسعاثم انتصاب قوله (خيرا) على المصدر أي استبصاء خرراود مل المتقدير النبل وصينى بالمبرف شأخن (فاصحنا مكان) أى أب (أوّل من قتل ودفتته مع آخر )وهو عرو بن الجو ع وكان صديق والدجام و زوج أخته (في قبر) قال ابت الملك فيمدل إلى عبواز دمن الانتأس في ّ

\* (باب الدكر امات) \* \*(الفصل الاول)\* عن أنسان أسيدن حضير وعبادين بشرتحسدنا عدد الني مل الله عليه وسلوق مأجة لهسماحي ذهسمن الابلساعة فىلدلا شديدة الظلمة ثمخرجا منعند رسول الله صلى الله علمه وسالم ينقلبان وبيسدكل واحدمنهما عصمة فاضاءت عصاأحدهما لهدماحتي مشميا في ضوعها حتى اذا افترةت بهسما العاسريق أضاعت للاح خرعصاه فشي كلواحددمنهمافيضوء عصادحتي بلغ أهدله رواء المخارى وعنام اللالما حضراً حدد دعاني أي من الأيل فقال ماأراني الامقتولا فى أولمن يقتل من أصحاب الني صلى الله عامه وسيرواف لاأترك بعدى أعزهليمنك غير المس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانعلى ديما مأنض واستوص ماشو الك خديرا فاصعمامكان أول قنبل ودفنته مع آخرف تعي

تبروا-دانگر-ی والطاهران علم اذا کانت ضرورهٔ (رواه البغازی و عن عبد نرسمن من أبی بکر) ذکره المؤاف في التابعين وفالروى عنه ابنه عدومال إن الكاسلمة عام الحديد توكان أسن ولادأى بكر وكال ا معمد الكعمة في ما والذي صلى الله عليه وسلم النهبي وهو الطاهر من الحديث كالا يحنى (فال أن أصحاب الصابة كافرا أناسا) أي جماعة (فقراء) أي ن أعداب السي مل الله عليه و سدم عمشاهم همم على ماد سره المافط أنونهم على حالم الاولية عيودرالغفارى مار من بامر المان الفارسي صهيب بلال أبوس بره خداب ف الارت مدارية من الهان أنوسه فالحدرى بسير من المصاصدة أنوه و مرمة مو في رسول الاسمالي الله على وسلموة رهم وفيهم زلقوله المسالي واصمر فسل م الذي يد ونورم مم الفداء والعشى ر يدون رجها وكانت العدفة في الم معدمسة فقص بدالحل وكان هؤلاء الفقراء سستو مون تلك اسقيفة إُ و يستون فهافنسبوا الهاركان الرجل اداقدم المدية وكان لهج اعريف ينزل على هريه ــ ةوات لم يكن بهما عريَّ يَعْرُ لَّ الصَّفَةُ (وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال) أي نوما (من كان عنده طعام المنين) أي من ميالًه (وا زهب الله) أي من ولاء المفراء أسحاب السفة قال العليي وهذا هو الصح وفي أكثر نسيد المَصَارِجُ بِوَلَايَةٌ وهو غيرتُ مِجْرِ واية رمعني (ومن كَانُ عَمَدُه طعام أَرْ إِنَّهُ الْهِ هِبِ بحامس )أى ان يابكن صده ما يقتفى أكثره ن دلك (أوسادس) أى ان اقتضاه فاوللندويم أرستعبير و يحمل ان تكون الشك أو عمى لالمبالعة في بالضياعه على النه تضيى من كان عنده معام آني ال يذهب الثالم مركون أحده طعام أربعسةان يذهب بالشين بالروى أحدوم سلم والترمذى والنسائ عرسا يرمر فوعاطمام الواحد كني الاثنين وطعام الاثنين يكني الأربعة وطعام الاربعة يكني الثمانية (وان أما يكر جَاء شلائة والعَاني النبي صلى الله عليه وسلم بشرة) قال ابن عرعبي أب بكر بالمط النبيء البعد مزله من المسجد وه مرهن السي صدلي الله عايه وسد لم بالا أعالا في القريه النهدي ولادلالة في الحديث على ماذ كره بل مقتضا . العكس كر يخد في أ فالاولى التيقال اتماع برعنه مبالجي علان الراوى هرابنه وهومن أهل البيث مكانه فالجاءما يشسلانه ودهب السي صلى الله عليه رسلم بعشره (وان أبابكر تعشى عند النبي) صلى الله عليه وسلم أى أكل العشاء بالقتم وهوا طعامالا إلى بينه سلى الله علميه وسلم معه أومع أضيافه أو بانفراده عند بنته (ثم لبث) أى مكت أنو بكر بعد أعشيه أيما بن العشاء في (حيى صليت) بصعة الجهول أى أديث معه عليه السلام (العشاء) بكسر العين أى مراة العشاء (عُمر جع) أى الى بيته عليه السلام ( وأبث حتى أعشى النبي صلى الله عليه وسلم) أى وحده أومع أضياده في بنت عائشة أوغ برهاوا نمارج عمعه ماغة مامالرؤ يتهوا هتماما المحيته مع احتمال انه أعاد الآكل في حضرته ( فيساه بعدمامضي من الليل ماشاه الله) وفحار وابه تمركع بدل رجيع أي صلى ا لها وية و في أخرى حتى نعس أى تاخر عند الري صلى الله عليه وسلم حتى نعس الذي صلى الله عليه وسلم وقام لينام فرجيع الى ينه قال الكرماني ان قات هـ قايشهر باب النعشي عند الني صلى الله عليه وسلم كان بعد في الرحو عاليه وما تمددم أشعر بانه كان قبله فات الاول بيان حال أب بكرف عدم احتياجه الى طعمام عند أهلهوا المانى هوسوق القسة على القريب الواقع أوالاول كال تعشى أب بكر والثاني تعشى الني سلى الله علىه وسلم انتهى والحياصل الأبايكرا عام بطافير جوعه الى بينه (قالت له امر أنه ما حيسان) أي ممك (عن أضيادك) أىعن الحصورمعهم (قال أوماء يتبيم) بشديد الشين واشباع كسرة الداوالد تولد الساءرهو ون المُعْشَيةُ رهى اعطاء العشاء والعني أقد رق في خدمته مرما أطعمتهم عشاءهم (قالت عوا) أي امتنعوا من الاكل (حني تهيء) أي تعضر مهم وتشاركهم في أكلهم (دعضب) أي على أهد اظن انهم قدير وانى الأخ موالم الفة أوعلى نفسه من عفل عن هذا المبنى وذهل عن هذا المعنى (وقالم) وفي نسخة عقب الروت لأأضم المنها مهمز والعب أى لا أكل الطعام (أبدا علمت المرأة اللا تطعيمه) أي أبدا عافى سعة (وحْمَف لاشياف اللايطة ـ موه) أى لا يا كاوممفرد بي أومطاقا (فال أنو بكر كان

وواء الخارى وعنعمد الرجسون أبي بكرتالات أسحاسالمفة كالوا أناس فقراء واناسى مسلى الله فليمو علم فارمن كأت عنده طعاما اننن فشدهب بثالث ومن كان عنده طعام أربعة فليسد هب بخيا مس أو سادس وانأماسكر جاء مثلاثة والطلق الني سلى الله عليه وسلم بعشرة وان أبايكر تعشى عندالني صلى الله عليه وسالم ثم لبت حتى صايت العشباء ثمر جمع قلبث حنى تعشى النبي صلى اللهعليه وسسلم فجاء بعدما مضى من الله لماشاء الله فالتله امرأته ماحسسك عن أضمافك قال أوما مشايتهم فالتأثواحتي تحيء فنضب وفالواللهلا أطعمه أبدأ فحلمت السر أذ ان لأتطعمه وحاف الاشاف انلايطهه موه قال أتوبكر

ا الله الحلم (من الشيطان) أي من الهوائه (فدعابالعاء الما كلوا كلوا) قال الركرماني ال قلت كيف جازله خلاف المين قلمالانه اتمان مالافضل الحرمن حاف على عن فرأى عبرها حيراء تهافلمات الذي هوخير وليكفر عن عينه أوكان مراده لا أطعمه معكم أوفي هدنه الساعة أوعند الفعب وهدنا المدنى على اله هليفيسل التغييداذا كانت الالفاظ عامة وعلى ان الاعتبار؛ موم اللفظلا يخصوص السبب التم بى ولا يحنى صعف هذه الوجوه الاخبرة لاسم المع للفظ الثابيد (فيملوا) أى أبو بكر وأضبافه (لابر دمون لقده ف) أىمن الصفة الى أفواههم (الاربت) أي زادت اللقمة وارتفعت (من أسفاها) أى من الوضع الذي أخذت منه (أكثرمنها) أىمن تلك القمة وضبط أكثربالنصب في أكثر النسخ وفي نسطة بالرقع فال الطبيي أى ارتفع الطعمام من أسفل القصعة ارتفاعا كثرانته ي وفيدة تنبيه على أن ا كثره نصو بعلى أنه صفة الفعول مطاآق محذوف فوجه الرفع ان يكون التقدير الاربث القمة هي اكترمنها ثم قال اسدادر بث الى القصعة يحيازى اقول وكونه يحيازا لآن الارتفاع انكهو بالنسمة الى مافى القصعة من علمها لاالى القصعه ذا تم المكن الاظهران الاساد الى الما همة على سبيل البدلية (فقسال لامرائه) وهي امر ومأن أم عبدا لرسمن وأم عائشةمن بني فراس بن تيم ب مالك بن السخر بن " ذ له والمنتمون الى المنضر بن كمانة كالهم قريش ذكره التوريشي (ياأشت بي فراس) كسرالفاء (ماهدنا) أىالامراليجيب والشأن الغريب (قالت وقرة عيني) بالر وفي سعة بالنصب ولعلها على تزع الخادض وعال النالل عافير و لواوالقسم وبالنصب منادى حسذف حرفندائها تهى وفيسه نظرمن وحوه كالايحفي وفال بعض الحفسة يب فرة العسن يعبر بها عن المسرة ورؤية ما عبه الانسان لان عينه قرت وسكنت الحصول غرضها فلانستشرف لشي آخرونيال ماخوذمن القرأى البرد ولذاة يسلامعة السرور ماردة واغساحلفت أمر ومان بذلك لمساوقع عنسد هامن السرور بالكرامة التي حصلت له مبيركه الصديق و زعم بعصهم ان المراد بقرة عينها الني صـلى الله عليه وسلم (انها) أىالةصمة والمرادمافيها (الا "نلا كثرمنهاة لهذاك بثلاث مراز) بكسرالم أى مرات (فا كاواد بهث) أى الصديق (بها) أى بالقصعة أو ببعض مافيها (الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر) بُصَسِفَةُ الجهول أَى فروى (الهُ أَكُلُ مَنهَا مَنْفَقَ عَلَيْهُ وَذَكُرُ حَدَّ يَتْ عَبِسَدَ اللَّهُ بن مسهودكما نسمع نساجِم الطعامق المجزات قلت الاظهراية او فياب الكرامات

\*(الفصل الثانى)\* (عرعائشة ورضى الله عنها قالت المات المجاشى) سبق ضبطه و تقدم ذكره (كنا نقدت) أو يذكر بعضا البعض (اله لايرال برى ملى ديره نور) أى فالحبشة والمعى ان هدا أمر مشهور و بما بينا و مدراً عن فروعن رأى فو رقيمه أولا يتصورا تفاقدا على الكذب فهو كا الله يكون متواترا (رواه أبود اودوعنها) أى عن عاشة (فانت المازادوا) أى الصحابة أو أهل البيت (غسل البي صدل المتعاب و وسلم فالوالاندرى أخرد رسول الله صدلى الله علمه وسلم من ثما به) أى و نفطى عورته من غديمها (كتحرد موتانا و نفسه له وعليه ثما به المتعاب والمنافزة التي الله علمه المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة المنافزة الماو به من عدمه المنافزة المنافزة التي المنافزة و المنافزة و المنافزة المنافزة و المنا

هدناس الشدهان قدع العالمة المنافقة الم

\*(الفصل الثاني)\* مناهدة مالتلمان النصاشي كمانتحد براله لايرال مرى على فديره نور رواءأ بوداودوعها فالتاسا أرادو اغسل النبي صلى الله عليهوسلم فالوالاندرى أعردرسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كأنحرد موناناأم افسله وعليه ثباله فلمااختلفوا ألقي الله علمهم النومحيمامنهم رجل الاوذقنه فحصدره ثمكامهم مكام من فاحدة البيت لايدر ون من هو اغساوا الذي صلى الله عليه وسسلم وعليه ثيابه فقاموا فساوه وطيه فيصه دعبون الماء فوق القميص ويدا كونهم القميص

سجانه رثم الى أعلم (و واهالسيق فد دلائل النبوة وعن امن السكدر) وال الواف مع جد بن المنكدر التيمي معمار بن عبدالله وأنس بن مالك وابن الزبير وعدر بيعة روى عند بسماعة منهم الثورى مأت سنة ثلاثين ومآثةوله نيف وسبعون سنتوهونابى كبيرمن مشاهيرا لتابسين وأجلهم جدع بين العلم والزهدوالورع والعمادة والدين المتين والصدق في الفق، (ان سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال المنافقة مولى أم سلة زو بالنبي صلى الله عليه وسد لم أعتقته واشترطت ايه خدمة النبي صلى الله عليه وسديما لمش ويقال المجعة تلف فيه وسفينة القيله ويقال ان العي صلى الله عامة وسلم كان في مذر وهومعهذا عبارجل عالني عليه سيفه وترسه ورجعه فحمل سسية كثيرا دقال النبي صلى ألله عليه وسلم أنت سفينة روى عذ خوه عبد الرحن ومحدور بادوكثير (أخطأ الجيش) أى أصل طريقه بحيث لأيهدى الهمسايلا (بارض الروم و أسر) أى فهاشك من الراوى (فانطلق هار بالمسالجيش فاداهو) أى سنينة (بدار) أى فردعظيم منجنس الاسد (فقاليا أبا الحارث) وهو كنية الاسد (أمامولى رسول المهصلي الله عليه وسلم كان ن أمرى كيتوكيث استناف بيان خاله في اغواء الطريق أول كاله ف خدمته نع الرفيق (فادبل الاسده بصمة) أى تعريك ذنب كفعل الكلبة لفال مالكه وتذلالصاحبه والجلة حال وفي المهامة بصبص الكهب بنبه اذاحركه واعمايفعل دال اطمع أوخوف (حتى قام) أى الاسد (الى جنبه كما عبع) عى الاسد (صواا أهوى اليه) أى قصد الدفعه ان كأن صوت أذى (مُ أقبل عشى الى جنبه) أى الحد جنب سفينة ( حق بام الجنس مرجه مالاسد) فكانه كالدليلاولايصاله كفيلاوقدأ شارصاحب البردة الىهددال بده بقوله ومن تمكن رسول الله نصرته \* ان تلفه الاسدف آجامها تجم

(رواه) أى البغوى (فى شرح السنة) أى باسناده (وعن أبي الجوزاء) قال المؤاف هو أوس بن عبد الله الازدى من أهل البصرة تابع مشهورا لحديث مع عائشة وابن عباس وأبن غروروى عنه عرون مالك وغيره قتل سنة ثلاث وعمانين (قال قط أهل المدينة) على بماء المفعول (قطاسديدا وشكوا) أى الماس (الى عائشة مقالت انظروا فبرالني) بالنصب على نزع الحافض وفى نسخة الى قبر النبي صلى الله علم وسلم ( فأجعل امنه ) أى من قبره ( كوي) بفتح الكاف ويضم فني المغرب الكوّن تعب البيث والمسع كوى وقديضم الكاف في المفردوالجم اه وقسل محمع على كوى بالكسر والقصر والمدأ بضاوا لكوة بالضمرو عمع على كوى الضهروالم في احدادامن عابلة فيره في سقف عرقه منافذ متعددة (حق لا يكون بينه) أي بن فيره (و بن السماءستف) أى حياب ظاهرى (دفعلوافطروا) بضم فكسر (مطرا) أى شديدا (حتى نبت العشب) يضم فسكون أى العاف في منابته (وسمنت) بكسر الميم (الأبل) وكذا سائر الواشي بالاولى (-قي تفنقت) أي ا تفغت خواصرهامن الرعى وقيل انشقت وقيل السعت (من الشحم) أى من كثرته (فسمى عام ا فتق) أىسنة لخصب الذى أفضى الى الفتق هذا وقدقيل في سبب كشف قبر النبي صلى ايته عليه وسلم ان السماء لمارأت قبراانسي صلى الله عليه وسلم سال الوادى من بكائها فأل تعمال فما بكت عليهم السماء والارض حكاية عن حال الكفار فيكون أمرها على خلاف ذلك بالنسبة الى الامرار وقبل انه صلى الله عليه وسلم كان إستشفع بدعيدا لجدب فتعطر السهاءفامرت تشترضي الله عنها بكشف فبره مبالعنف الاستشسفاع به فلاييق بيبه و بن السماء هماك أقول وكانه كناية من عرض الغرض الطاوب بنوجهه الحالسهما، وهي قبله الدعاء ويحل رزقاالضعفاه كمأة لتعالى وفي السسماء رزقكم (رواء الدارى وعن سعيد بن عبد العزيز) فالمالؤلف تنوخىدمشقى كانففيه أهل الشام في زمن الاوراعي و مده وقال أحد ليس يا اشام أه عرد يناه ، ومن الاوزاع وهووالاوزاع عمدى سواء وكانسه يدبكاه فسال فقالمات تالما صلانا لامثأت لىجهنم (قال الما كان أى وتع (ايام الحرة) بفتح متشديد فال العابي هو يوم مشاور في الاسلام أيام تزيد بن معاوية له نم ب المدين عسكرة في أهل الشاء تدبيم ملقتال أهل المديند تمن العداية والتا عين وأمر عليهم مسلم بن عيينة

رواء البهق في دلا النبوة ومن ان النك رأن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسدار عدطا المايش بأرض الروم و أسر فالطاق هار بالاحس الجيش فأذاه وبالاسدنقال ماأما الحرث أناء ولحرسول القاصلي الله علمه وسلم كأن من أمرى كنت وكنت فاقبل الاسدله بصيصةحتى قام الى حنيه كلماس مصوتا أهوى البهم أنبسل عشى الىجنب محتى بلغ الجيس مرجع الاسدرواه في شرح السنة وعن أبي الجوزاء قال قط أهل الدينة قطا شديدا نشكوا الىعائشة فقالت انطروا قبرالني سلي الله عليه وسلم فاجعلوا منه مسكوى الى السماعدي لأيكوت بينه ومن السماء سقف ففعلوا فطروامطرا حتىنيث العشب وعنت الايل-سى تنتقت من الشحم فسمىعام الفتق رواءالداري وعنسعدين عسدالمز بزقاللا كان أياماخرة

ألمرى فى ذى الحجة سنة ثلاث وستين وعقيها هاك تزيدوا لحرة هسده أرض بظا هرا لمدينة ما عارة تسود كثيرة وتعت فهاهذه الوقعة (لمرودن في مسعد النبي صلى المه علم وسلم) وصيغة المهول أى أم يردن أحدقبه لاحل الفتنة (ثلاثا) أي ثلاث لبال باياد ا زوام عم) على ساء المهموت من الأقامة الى ولم يعم ما حدالاء الاه أيت الوام يمرح) بغض الراءلم يفارق (سعيد بسالمه يب المحد) وكان الناس يقولون في حقه اله سيخ بنون ولا أواف كالسبد التنابعين جمع س الفقه والحديث والزهد والورع والعبادة لقي جاءة كثيرة من الصحابة وروى عنهم وعنه الزهرى وكنير من التابعين وغيرهم جرأر بعي حجة مآت سنة ثلات وسبعين (وكان) . ي سع وفي ذلك الوقت الشديد (الايعرف وقت الصلاة الابه مهمة) أي بصوت خفي لايفهم (يسعمها من فعر النبي صلى الله عليه إ وسلم روا مالد أرى وعن أي خلدة) بفتح المجه وسكون الملام قال المؤاف هُونالد بن دينارالتم يعلى السدمدى البصري الخماط من الحماطة من ثقات الناجين ووى عن أنس وعنه وكسع وغيره (قال قات لاي العالية) قال الوَّلف المهارفيدم من مهرات الرباحي مولاهم البصري و مسديق وروى عن عرو بوء معاصم الاحول وغيره قالت أنصة منات سبرين كان يقول قرأت على عرة لاك مرات دوك زمن مني صلى الله عاديه ا وسنز عدسنتين من وفاته توفى سنة تسعير ( -عم أنس) بعدف همرة الاسفهاد أى أجمع أحاديث (من النبي ملى الله عليه وسم) أى الاواسطة يرويها أوله مراءيل من الصحابة مع الماهية انفا فاوكانه بعدوفاته صلى الله عاليه وسلم تردد بعض الناص فيه (قال) أى أبوالمالية (خدمه) أي خدم س الني صلى المه عايه وسلم (عشرسلين) أى وعره عشرسنين (ردعاله النبي صلى الله عندوسلم) أى بالبركة (ف عرده ولده وماله) ويو آخره نامات بالبصرة من العصابة سند حدى و سامى ويه من العمر ما تة و تال شسمر و عال اله ولدله ما ته ولد (وكانله بسستان يحمل) عي يمر (في كل سنة الهاكه مر تير ونال ديد) عي في الحدية يوهي في معنى السسمانوني سخة صحية دية أى في ديار الس ال (ريحان) وهو يدود يوف له و عرب (يعي عدور ع السلك) وحاصل الجواب نمن كانه هذه المنزنة والتصبة وطول ملازمة الحدمة كيف لايسمع ولايروى عنه (رواه التر مذى وله لهذاحديب حسن غربه)

\* (الفصل الثائث) \* (عن صروب الزمير) أي أبر العق ميك في أد عبد الله المرسى عم أبا . وأمما "عماء وعائشة وغيرهممل كبارا أصحابة روى عنسه إسهمشاء والزهري وغسيرهما والسسبة لنتتن وعشير سروهو من كبارالتابعين وهو أحدالفقهاءالسبعتمن عمل الدينة ﴿ نَاسِيدِ بِيرَيْدُ مِنْ عَرُو بِي نَفْيِلَ إِنْم نُوب ففتم فاعوهو أحدالعشرة المبشره بالجنبة (خاصمته أرويه) بفض الهمرة والواومقصو وافال صاحب جامع الاموللاأدرى أكات أروى صحابة أم ثابيه (بنت أوس بعقم فسكون هكدا ف استخ المشكانة يروكزا في نسح المصابيم وفي جامع الاصول أو رس بضم الهدمزة وفقر الواو و ما مساكمة وفي أسمياء الرحال الموافق فسل المعابة أوسب أوس ويقال أوسبن أبى أوس التقبي وهووالدعررب أوس روى عده أبو شعث السهماني وابم عروة يرهما والحاصل أخمارا ذهنمى الحصومة والي صروان بي خكم على المؤلف يكبي أباعبدالملك العرشي الاموى جدعر من عبد العرار أمن والنم صلى لله عليه وسارالي اطائف فلم ترابع الميني ولى عنمان فرده الى المدينة وروى عن نفرس المهامة فه عنمان وعلى وعده عروة بن الني بيروعلي من الحسين مات يدمشق سنة خص وستين اه وكانه كأن والمانى المدينة (وادعب) أى أردى (اله) عصميدا (الخنشيا من أرضها) أى ظلما (فقال معرد أنا كنت أخذم أرضها لله أعدم الانكار على المسالة ضمن لا تكار غير وقوله ( بعد الذي محمنه ن رسول الله صلى الله على و در) مغرر لجهة الاسكار ( قال) أي مروان (ماذا معتمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) آى سعيد ( عمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شرا)أى قدرسبروأرادشاً سيرا(من الارض) أى أرض أحد (طلما) أى أخذ طلم أوم به تظلم (طوفه) بضم الطاء وكسر الواو المشددة أى طوفه الله كاف نسعة أى جمل ذلك الشيرمنها طوقه (الى سبع أرضين)

لمرزدن في شعدالني سالى الله عليه رسلم ثلاثا ولم يقبرول مر حسدمدان السيب المسيد وكأن لايمرف وقت الصلافالا بهرمهمة يسجمهامن فرالني ملى الله عليه وسلم رواه الداري وعن أي علدة مال فلتلابي المالية سمعرأ أس من الني ملى الله عاليه وسلم فالخدمه دشرسنينودعا له النبي صلى الله عادة وسلم وكاناله بدستان يحدل كلسنة الماكهة مرتبن وكاندم ويحان يحيءمنه ر بمالمال رو ، الغرمذي وقال هد حديث حسان

ب(المصل الثالث)يون عروة سالز بعرأت معفيد اس زيدين عرومن الحبال خاصمته روى بنت وس الحمروان بسالحصيم وادعثاله أخسد شيأمر ارصها دهال سعيد أماكت آخذمن أرضهات أبعد الذى سمعت نرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا معت منرسول الله صلى الله عليه وسسلم والدعمت ردرل المصدلياته عله وسنم يقول من أخذ شسيرا من الارض ظالما طوقه الى سبعارضين

خقالله مروان لاأسألك سنة يعدهانا فقالسميداللهم انكانتكاذبه فأعم عمرها واقتلها فيأرضها فالبفيا ماتت حتى ذهب بصرها وإينماهي تمشى فيأرضها اذاوتعت في حفرة فساتت منفق عليه وفي روابه لمسيم عن محدن دين عبدالله ابن عرعتناه والدرآها عماه تلنمس الجسدر تفول أصابتني دعوة سعيدوانها مرت على شرفى الدار التي خاصمت مهافوة تنها فكانت قسيرها وعنابن عران عربعث جيشاوأم علمم رجالايدى سارية فبينهاع ريخطب فعل اصبر باسارى الجبل فقدم رسول من الجيش فقال ماأمسير المؤمندين لقينا عددونا فهسرمونا فاذابصاغ يصيع فاسارى الجبل فاسندناطهورنا الى الجبال فهزمهسمالله تعالى رواءالسهى فى دلائل النبؤة وعننيمة بنوهب ان كعبادخل على عائشة فذ كروا رسول الله صلى اللهعليه وسلم

بغتم الراءؤ يسكن فال النووى بفتم الراءواسكانها قليل وفى الحسديث تصريح بأن الارض سبسع طبات وهو موآفق لقوله تعمالى سبيع مواتومن الارض مثلهن ومن قال المراد بالسبيم الافالم فقدوهم لأنه لوكان كذاك لم يطوق الظالم بشهر من كل اقام مخلاف طباق الارض فأنه انابعه ألهذا الشير (نقال له مروان لاأساً للنبينة) وفي نسخة ببينة أى لا أطالبك بحمة ربعدهذا ) أى بعد الرادل هذا الحديث والمعي أصدقك فى باطن الأمر أنك غبر ظالم أولا أشدك في خلك الحديث ولاأحتاج لرواية أخوى فانك بمنزلة راويين وأكثر وقال الطاع وكان سعد الماأنكرتو حدعامها اليدة وعند فقدهانو حدالسداله نفاحري مروان هدا الكلام منه عوى المهن وقال لاأسا لك بينة بعده مذا اه ولا يخفي ال اعتبار مثل ه مذا غير شرع في باب الدعوى فالصواب ماذكره الكرمان من أن سعيد الرك لهاما ادعت كايشهدله نف ل عروة (دغال سعيد اللهم انكانت كأذبة فاعم بصرها) بفض همزوكسرميم أى اجمل بصرها عي (وانتلها في أرضها) أي التي دءت فيهاوفر رواية واجعه ل قبرة في دارهاو كان سعيد عجاب الدعوة على مافى المهديب (قال) أي عروة (فالماتت حين دهب بصرها وبينماهي عنى فأرضها اذوفعت ف حفرة) أي عمية - ف لماسسيات من رواية في بر (فاتف منفق عليه) وفي رواية البغاري عن ابن عرص فوعامن أسند من الأرض سما عيرحقه خسف به الى وم القيامة الى سبم أرضين وفي روايه أحدو الطبراني عن اللي بن مرة من أخد ذمن الارض شسية ظلماباء فوم ا فيامة يحمل ترابع أألى الحشروف وواية للطسيراني والضد إدعن الحكم بن الحارث من أخذمن طريق المسلمين شيأ جاءوم القيامة يحمله من سبع أرضين (وفي رواية لسلم عن محد بن زيد بن عبد الله بنعر بعناه ) قال المؤلف روى عن جده وابن عباس وعنه بنوه والاعش وغيرهم ثقة (وأنه ) أي محددا المذكور (رآهاعماء تلتمس الجدور) بضمنين و يحو راسكان الدال جمع مداروفي نعفة بأت فسكون فنى القاموس الجدد الحاثط كالجدار جم جدر وجدد وجدران والمنى انهائد وعلى الجدر وعسكها (تقول أسابتني دعوة معيدوا نهام رت على إثر) أى حامرة عيقة كاسبق (فى الدارا ني خاصمته فيها فوقات فهافكات أى صارت (قرها) أى حقيقة أوحكم (وعن ابن عران عررضي الله عند بعث جيشا) أى أرسلهم (الىنماوئد) مثلثة النون بلد من بلادالجيل جنو بهدان (وأمر) بتشديد الم أى جعل أميرا علمم (رجلايدع) أى يسمى (سارية) في القاموس هوا بن زنيم الذي ناداه عرولي المنبر وسارية بنه وند الم ولم يذ كرم الولف (فبينما عر يخطب) أى ف مسعد المدينة على رفس الاشهاد من أكر العماية والتا بعينمنهم عمان وعلى رضوان الله علهم أجعين فهذه كرامة عفله مترمنقبة جسمة دالة على من ية حلالته وصائدانته (فعل) أيعمر (يصبع) أي أناء خطبته أو بعد غيامها (ياساري) مرخم سارية وفي نسخة ياسارية (الجبل) بالنصب أى الزم الجبل واجعله وراء طهرك (فتجب الناس فقدم رسول من الجبش فقال ما أمير المؤمنين القينا إلكسر القاف وفتم الساءفة وله (عدونا ) بالرفع وفي نسخة بسكون الياءوا عب عدوما (فهزمُونا) أى فغلبوناأولا (فاذابصاغ بصبم باسارى الجبل فاسندناطهو رناالى الجبل فهز. هم الله تعالى) فيه أنواعمن الكرامة لعمر كشف المعركة وايصال صونه وسماع كلمنهم اصبحته وفتهم ونصرهم مبركته (رواه البهقى فى دلا ثل النبوة وعن نبيهة) بضم الرون وفقم الموحسدة وسكون انتحتية فهاء متاء كذا ضبطه الولف في أسماله وفي استحة نسه بدون اه وهوالطاهر وقبل هو المواد فاله الوافق المافي العاموس والغي وكدلك فى المصر برلاء سسقلانى (ابن وهب) عى البكاني الجازى مهم أبأن بن عثمان وكعدامه لى سعيدين العاص و روى عنه نامع ذكره الولف في التابعن (ان كعبا) أي كعب الاحبار بالساء الهماة وهومن كبار التابعين فالى المؤ ف وكعب بن ما نع يكمي أبا حق المعروف بكعب الاحبار أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلرولم يره وأسلمف زمى عر من الخطاب روى عن عروصهيب وعائشة ومأن بعمص سنة أننتين والاثير في حلافة عُمَّان رضى الله عنهم (دحل على عائشة فذ كروا) أي أهل الجاس (رول الله على الله عليه وسم

أى بعض نه تسه أوقضية موقه (فقال كعب) أى نه المن الكتب السابقة عماواه أو سعمة للمن المنسافات وهو المناسبلان يكون كرامة له و عكن ان يكون كرامة لعو يقيعه في ان الله قعمالي أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم عماد كره من قوله (مامن يوم يطاع) بضم الخام أى يفاهر هره و وتعالم عصه (لانول سسبمون الفامن الملائكة ستى يحفوا) بضم الحام الفاء الشددة أي يعبط واربقبروسول القه صلى المه عليه وسلم يون باجمة من أى الماميات وله أوفوقه يائيسون مركته وقر به وقوره (و يماون على رسول الله عليه وسلم يون باجمة من أى المناء الجزيل والدعاء الجيل (حتى افا أمسوا) أى دخلوا في وقسالماه (عرجوا) بفتح الراء أى معدوا الى السماء (وهبط) أى توله من السماء (مثلهم) أى من عدد الملائكة في ليلتهم الشافية (خرج) أى ظهر (في سبعين الفاء من الملائكة برقونه) ضم الزاى و يكسرون شديد الفاء أى الثانية ورب المام المالم بيب أو الحب الى الحبوب والاول في سبعون المالية أكثروه و باعتباراً من اللغام المائي و يكسرون والمناهم وسالم ويون بالكسرون و مالموس المعلو والفلم و هو الذكر من المام ادا أسرع وفيه حد فوايه المائيسم ون به الدوا للهوم من القاموس اله يجوز في المناهم الماء وكسرالزاى على المهند على المائيسم ون به الدوا للهوم من القاموس اله يجوز في المناهم الماء وكسرالزاى على المهند على المائيس عيان أو المائيس ون به وسالى ذوجهام ناب كتب كارفها في المائي وغيره مزف من باب حدث كارفها والفالم وغيره مزف من باب حدث كارف (دواه الدارف المروس الى ذوجهام ناب كتب كارفها والفالم وغيره مزف من باب ضرب أسرع كارف (دواه الدارف)

بالتنو بن مرانوعاً وفي نسخة بالسكون فقيل العني هذا بالله في بيان هجرة أصحابه من مكانوب ان وفائه صلى الله عليه وسلم وفي نسخة باب ما يتعلق عوقه صلى الله عليه وسلم من المقدمات

\* (الفصل الاول) \* (عن البراء) أى ابن عازب (قال أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب اسم مفهول رائن عير) بالتصغير (وابن أم مكتوم فعلا يقرآ ننا) أي بعلماننا القرآن (م جاءعار) أى أبن ياسر (و بلال) أى ابن رباح (وسعد) أى ابن أبي وقاص (تم جاءعر ب المطاب في عشرين) أى رجلا (من أجحاب النبي صلى الله عليه وسلم غرجاء النبي صلى الله عاميه وسلم) أى مع العديق الاكبر (فسارأيتأهل المدينة فرحوابشي) أى فى الدنيار فرحهم به)أى م ال فرسهم بمعينه عابيه السلام الى المدينسة (حتى رأيت الولائد) جمع وليدة وهي الجارية الصغيرة والذكروليد فعيل عمني مفعول وقد يطلق على الامنوان كانت كبيرة وقال شارح الواردة الصيبة والامة ويناسبه قوله (والصبيان) جدم الصي (يقولون) أى من كال الفرح والسرور (هذا رسول الله عسلي الله عليه رسلم قد جاء) أى وحصل به الرساء والنجاء (قال البراء فساجاء) أى انبي عليه السلام (حتى قرأت سبح اسهر بل الاعلى)أى تعلمها ففي مذكر المسبب وهوالقراءة وارادة السبب وهوالتعلم (فسور) مى فج المسور أوم سور (مثلها) أى مثل سورة سبع في المقدار (من المفصل) أي من أوساطه وهذا بدل هلي ان سبع اسم ربك نزلت بكة و يشكل عليه أن قوله تعالى قسد أفلح من تزكوذ كراسم ربه فصلى فزلت فى ذكة المعار ووجوب صدقة الفطرو صلاة العيد فى السنة الثانية ويحتمل أن تكون السورة كمية الاهاتين الآيتين والاصرائها كلهامكية ثميين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرادبقوله تدافع من نزكود كراسم وبه فعلى وكاة النظر وصلاة العدد فأيس في الاتية الاالترغيب فحالز كانوالصد لاقمن غير بيان المرادة ينته السنة بعدذاك كذاذ كروبعض الحققين والله أعلم (روا البخارى ومن أبي سعيدا الحسد زى رمنى الله صه أن رسول الله على الله عليه وسسلم جلس على المنبر) أعف مرضه الذي مات فيه كافرواية وفي أخرى كان هذا قبل أن يون بخمس ايال (فقال ان عبدا) أى عظيما كابدل عليه قوله (خيروالله) أى جعله محيرا (بين أن يؤنيه) أى يعطيه (من زهرة الدنيا) بفنم الزاى أى بهصتها وحسنها وزينتها (ماشاه) مفعول وشرعن مبينه والمعنى مقدارما أرادمن طول العمر

وقال مسبعون الفامن الانزل سبعون الفامن الملاشكة حتى عفوا بقسم رسورالله ملى الله عليه وسلم الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه المامن الملائكة بزونه المامن الملائكة بزونه رواه الدارى

\*(باب)\* \*(النصل الأول) \* عن البرأ عفال أول من قدم علينا منأسمابرسولالتهملي الله عليه وسسلم مدمين عيروان أمكنوم فملا يقرآ نشاأ مقرآن ثم جاء عماروبلالوسعد تمجاد المرين العطاب فيعشر ن من أصحاب النبي ملى الله عليه وسلم غرجاء انني صلى السعليه وسارف ارأيت أهل المدياة فرحوابشي فرحهم به حــنى رأيت الولائد والصبيان يقولون هدذا رسول الله مسلى الله عليه وسلمة دجاء فسأجاء حنى قرأت مبع المربال الاعملي في سورمثلها من المفصل رواه البخارى وعن أب ــعيد الخدرى أنرسول المهملي الله عليه وسلم جاسعسلي المنرفقال التعبد الديره الله بينأت يؤتيمين زهرة الدنيا

أوالبقاء في أدنيا والتمتعبه (وين ماهنده) أى الله سجان مما أهداه من راع النعيم المقسيم والذا القاء من الوجه الكريم (فَأَختَاوما عنده) أَيْ لانه خيرواً بني (فبكل أبوكر) أَي الكال فهمه وادراك حبث عرف مفار قته سلى الله عليه وعلم من الدنيا قرينة المرض أولات اختسار ماعندالله ورك زهرة الدياعسب الفلاهرمن مقدمات مراتب الأولياعوس المعاوم آله لايناسب مفام سدالا بباععاسه لالحات معدا وبعاريق الاشارة اختيار المورد واللقاء وترك الحياة والبقاء (قال) استثناها (فدبناك با آبانسا وأمهات المحمم او كن يمهم الفداء (قال) الراوى (فعبناله) أى لايى كردبث يقد به ولانسال باعث يقنضه وماذاك ألا لعدر م فهمهم مافهمه من الاسارة لتقد هم بظاهر العبارة (فقال الناس) أى بعض م البعض (انفاروا) أي نظر تعب (الى هذا الشيخ) أى مع تبرد المقتضى لوفار وزيادة عقله ونهمه (عبر رسول الله صلى الله عا. عوسلم عن هُ رَدُ) أَى منكر غيرهُ مِين (خبر الله بين أَن يؤتيه ، رَهرة الدنب اوبين ما عند دوهر) أى الشيم (يقولُ فديناك با بالداوأمها تنا) أى ومثل هذاما يقال الالعظيم بريد الانتقال من الدن الى العقبي (قال أبوسعيد فكارس لالله على اله على وسلم هو الخير )بالنهب وهو ضير النصل وف مع فبالرعم وله وحه والمني فظهر انافي آخوالامرائه صلى الله عليه وسلم كان الديد الخير (وكان أبوكر أعلنا) أي أسترع المساحث علم كؤله أن لخبره ورسول الله صلى الله عليه وسسلم فاعلم اسم تفضيل ولايبه دأن يكم ين فعلا ماضيا أمح وقد كان أعلمنا بالقنسية لكاما فهمناها بالكلية (منفق عليه وعرعة بت عامر) جهني روى عنه سرون المعابة وخلق كشيرمن الة إعسين ذكره الوَّلف في الصابة (قال صلى رسول الله ملى الله عليه وسلم على قدى أحد) جعة تبيل والراديم مالشهداء (بعد عُنان سنين) أي من د فنهم فقيل صلى عابيم صلاة الحنار "وهو الظله ر المنبادرفهومن خصوصياته أوخصوصيتهم وقال الشافع الرادبالصلاة الدعاء (كَالْموع الدحياء والاموات) قالالمظهر أىاستغفرلهم واستغفاره لهم كالوداع للاسياءوالاه واتأماالاحياء فيخروجهمن ينهسم وأما الاموات فبانقطاع دعائه واستغفاره لهمم قال السيوطي وذلك فرب مود ملي الله عليه وسار (خمط أم المنبر وَقَالَ أَنَّ بِينَ أَيدِيكُمْ مَرِطٌ ) بِفَنْ المُاءُ والراءُ وهو الذي يتقدم الواردة فهمي الهسم الرشاء والدلاء و دسقي لهم وهوفعل عمنى فأعل كتباع عمني ثابيع بريدانه شفيه علهم لانه يتقدمهم والشفيه ع يتقدم على المشفوع وقد ر وى الترمسذي في الشمائل عن ابن عباس يحدث أنه ممرسول الله صلى الله علمه وسدرية ول. ن كانله فرطان من أمني أدخله الله بهما الجنة فقالت له عائشة فن كأن له فرط من أمثل قال ومركان له فرط ماموفقة قالت فن لم يكن له فرط من أمتسك عال فالمافرط لامتى الريسا بوا يشلى (وأ فاعا كم تهد) أى معالم على أحوالكم اذنعرض على أعمالكم أواناشاهد لكم ومثن عليكم (وان موعد كم) أى مكان وعدكم الشدةاء أالخاصة بكم في وم الجمع (الحوض) أي وروده فالله - يُدُينُهُ بِرَا لَحَامِثُ الطمب وا خافق من المؤمن فتكون الشفاعة لامة الآجابة (والى لانظر) أى الآك (اليه) أى الى الحوض (وأما في مقامي هذا) أى فون المنه ير وهو على ظاهره وكأنه كشف له عنه في تلك الحالة (وأنى فد أعطيت، طأنيم خزا ت الاراش) أى ستفتح لامني خزائن الارض بفته بلادها وايمان عبادها (والى است أخشي عايكم) أي ءا بجو عكم (أن تشركوا بعدى) لان ذلك وقع من بعض (ولكني قد أخشى عليكم الدنيا أن تا أفسوا) عونف احدى التامن أى ترغبوا (فها) رغبة الشي النفيس وتمياوا الها كل المِل قات الماف الاتناسب النم الفائمة ل عَنتُ ص بالامور الباقية ولدًا مال تعال وف ذلك والمنافس المتنافسون أى المؤهنون الكاماد فر (وزاد إعداءم) أى بعرس الرواة على مأسم قوله (فنة تأوا) أي يقتل بعضكم بعن اللمن والمال (فن لكوا كرة عُمن كان قبلكم) أى فالمال أسير "خال قال المودى فيسه مج إن السول الماصلي له عليه وسرعان مدا والآخر ار عَنْ أَمْدَ مِنْ أَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ مِلَّا رَبُّونَ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَ في المنذ اوتدرفي ذلك (ماسق عامد وعن عائشة وَأَ مَنَ ان من أَم الله على) أي مدمة إلى رسول الله صلى الله

وبينماءند والشارماءنده فبكى أنو بكرفال فديناك بأسائنا وأمهاتنا فعيناله فقال الناس الطرواالي هذا الشيغ يخسيروسول شاملي المعاره وسلمانه وخبره الله من رهرة الدنباويس مأءنسد ، وهو يقول فسديناك بأكانا وأمهاتنا فكانرسولاله صلى الله علمه وسلم هو الخير وكان أنوبكر أعلما منفق عليهوءنءقبية بنعاص قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسالم على قتلي أحد بعسدتمان سنن كالمودع الرحياء والاموات ثم طلع المنسر فقال انى بن أيديكم فرط وأعاعليكم شهيدوان موعدكم الحوضواني لانظراله وأنانى مفامى هذا وانى فسد أعطيت مفاتيم خزائن الارض وأنى لست أخشى علكم أن تشركوا بعسدى ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فها وزاد بعضهم فتقتاوا فنها كموا كاهلات من كان فبلكممناق عليه وعن عائشة مالت النمن نعوالله على ان رسول الله صلى الله

عليه وسير توفى في بيني وفي نومى وبن سعرى ويعرى والله جع بسين و يقي وريقه عند دمو ته دخدل على عبدالرحن بن أبي بكر وبيده سوال وأماسندة رسول الله صلى الله عدسه وسلم درأيته بارالسه وعرفت من ما عداله عد اسموال افتات آخذهها وأنمار توأمهان بيرفتماوته فاشتدعه موفلتأأ نهاث فأشار وأسه ناموندائه فأمرهو مهاما وركو فيها مأمغعل مدخل سردفى مباع فيمسد مومأوجهد ووهي فيدر لااله الاالله ان الموت وكران وصور بده يده مسل يغول سأترقيق الادلى

عليه وسلم نوفى قابيق) أَكْمَ لاف غديتي (وفي نومي)أى نو بني لا كون متشرفة بخدمتي وفي جامع أهذه ول كان ابتداءمرض النبي صلى الله علىه وسسام وينصده عمرص له وهوفى بشعائشة ثم سندبه وهوف بيت مهونة ثم استأذن نساءه أن عرصٌ في بيت، تُسَاد درنه وكال مدامر شه النيء شير يومومات يوم الاثنان صحومن ربيسعالاؤلفة بالليلتن خانامند ءوذيا لائنيءشراخلشداءوهوالا كثر (وبين سحرى زنحرى) يفخ فسكون فهماوهو يداعلي كالدرب وفريق والمعنى انه صلى الله عليه وسلم توفى وهومسد الى صدرها ومايحاذى وصرهامنه اذالمحرالرثة على مافى النهاية وفيدل المحرمالمدق بالملقوم من أعلى ابطن وقال ابن الملك النحرموضع القلادة من أعلى الصدروقال ابن حراستحره و المدروه وفي الاصل لرئة والمراد بالتحريموضع، ﴿ هُ وَجَاءَ فَيْرُوا يَهْ بِينَ حَامْتِي وَذَا فَنِي أَى كَانْ رَأْسُهُ بِينَ حَسَكُهَا وصدرها ولا يعارض معالجه ' كم ا وابنستعدمن طرق انرأسه أأكريم كان فحرعلى "كرم الله وجهه لان كل مر يقمم الايخاوعن شئ كذا فاله الحافظ ن حروعلي تقدر رسحتها يحمع مأنه كان في حروقبل الوفاة (وان الله جدم منزريق وريقه عنسد.ونه) فالوا الصو ب فمُصْرَن علمها على الدّرسول الله كذاذ كره الحرّري و سيب ذلك اله - يُنذيدخل أ تحت أم الله عف الافه اذا كسروانه يكون عطفاء على ان، ن لع الله فكور مرد اخبارو أقول لوس تالرواية ب لكسر اسكان لوجهة أن يقال الواوللعال ثم الريق بالكسرماء الهم ولما كان الجمع بينهما يعناح الى بات سبب تالت بطريق الاستشاف (خسل على) أى: نسدى (عبد الرحن مِن أَي بكر ) والرادب أخودا (وبيده) أىديدعبدالرجن(-والــ)أك،غيره متعمل لما سيِّن(وأ المسندة يسول الله ما رالله عليه وسم) بالاضافةوفى نسحة بتنو مسندة ولقب الرسوئ وهو بضم أليم وكسرا لنون بقال سنداسه سنندواسندته امًا كذافي القاه وس (فرأيته) أي النبي صلى الله عايه وسلم (ينظر البه) أي الح السوال أوالى صاحب (وعرفت) أى والحال الى قدعرفت في الماضي من طبه مه الله يحب السوال) أي معامة الوسد تعمير الله خصوصا (فقلت آخذه الله) أى منه (فأشار برأسد النابع) أى نم فأن السرة (فا داواته) أى أخذته منه وباوانه اليهفاستعمله (فاشستد)أى السوائد (عليه) كيالانه شديد (وقات)وفى سخة فقات(البنه لك) | بتشسديدالياء المكسورة (دأشار برأسه أن أم فاينته) أى لينث السوال بريني وأعطبته النبي صلى الله عليموسلم (فأمره على أسانه) بتشديدا وإعماض من الامرا ووالمهى فاجتم ال يقان في حلق وتذافى حلقه مندمولًا وقيه إعياه الى زضاه عنهاحتى منسد انقطاع حياته (و بن يديم كوم) أى لارف (مم اماه فحمل يدخليديه فى المأه فيمسم ما وجهم والراده، انعا المنتية الاستعار شابه حرارته رايماء الى اظهار عزه وعبودينهة ياوسببهاله كآن يغمى عليهمن شدة الوجيع مُرية يؤ ويؤند ممه له ينهي فعل ذلك ا كل مريض فانتم يفعله فعليه لان فيه نوع تخطيف الكرب كالمرسع لعب الغرسم اذا المستدن حاجة المربض المه (و قول لا اله الا الله) أي الواحد القهار الذي قهر آن د علمون وهو الحي الذي لا عرف (ال المون سكرات) بفنحان جمع سكرة أى شده الدومة سقات عليمات من حرارات ومرادات ها بيع الدي الانساء وأريادا الكمالات فاستعدوا لتلك الحالات واطابوا منالله نبهو ينه للاموات وفى مماثل الثرمذى عنه فالت رأيتر سول الله صلى الله عليه وسسلم وهو بالموت أي مشعول ومثلس وعنده فدح فعماء وهو مدخل مدني القدح ثميمت وجهه بالماءثم يقول أللهم أعنى على منكرات الموت وقال على ويسكران الوت والراد بمنكرات أتوت شدائده ومكروهانه ومايح سسل للعنل من التنطبة المسابع فالسكر فهو بمعني سكرات الموت والشسك انصاهوقى اللفظ ثمف لانه السكرات زيادة وفع الدرجات (ثم نصب يده)أى وفعها بطريق الدعاءأو على وجه الاعماء الىجهه السماء (فيعل يقول) أي مكررا (في الرفيق الاعلى) متعلق بمعذوف أي اجعلني في الرفيق الاعلى وهم هنا الانساء الذين يسكنون أعلى علمين اسم جاءعلى فعيسل يقع على الواسسد والجساعة كالمسديق والخذعا والراده فاألجم كقوله تعمالي وحسن أولالماره فاوالرفيق المرافق في العاربق وقبل

النقد مراسي في مكان رفيق الاهلى وأواد بالسكان المقام المحمود المفصوص به فالعي اجعاني سأسكافيه قاعما به وقال الجوهرى الرفيق الاعلى الجنة ذكره بن حروه ولا يخلو عن غرابا وتيل الرديق الاعلى من أسم اله تعالى من الروق والرأوة نعيسل عمى فاعلائه معامه ونيق بعباده واختاوا فطة فى للدلالة على زيادة العرب المشعر بالاستعراف فحضرة الربوالفناء فمقام بقاءا لحبمع مافيه من الاشارة الى التوحيد المفيدانا كيد النأيد وقدغه الازهري عن هدا المعنى الاطهروالمعنى الآبو روغلط فائل ذلك على مانقله ابن حرفتاً مله وتدر عرا يت التوريشي فال مدذهب بسد عمق الرفيق الاعلى اله اسم من أسماء الله تعالى قال الازهرى عَامَا فَا ثُلُهُ . أوقوله أن الله وميق لمنوجب اطلاق هذا الاسم عليه كالم وحب ان المدي ستيرا طلاق ذلك هلمه واعدا أراديه ايد احمع في لم يكرية عن الاقهام الامن هذا الطريق قال الفاضل الطبي لم لا يحوزان استدل مدا الدرث على اطلاق هذا الاسم عليه وما الماتع وليس هداعو قوله ان الته حيى لار ذلك اخبار وة ول صاحب النهاية اله اختار ماعندالله تعالى أصريح مات المرادمة القرب والزلفي عندالله تعالى واوأريده الملائكة واسميو والغيل من عند الله و يؤيده حديث أب سعيدان عبدا خير مالله بس ان يؤتبه من زهر فالداء ا ساشاءو منماعد دفاختا رماعند وحديث جعفرفي آخرالفصل الثالث من هدنا أأماب مامجدال المهقد المستاف الحالفاتك الحديث ولانحصول هذه ابغية مستلزم الصول تلا المنزلة كإمّال تعالى ما المنفس المطهشة رجعي الحر بكوف ادخالف على الرفيق ايذان بغاية القرب وشده عكنه فيهود لولرضوانه عليمه والمالاشارة يقوله راضة مرسية قات ويؤ يدهرواية عاشة الات تالهم الرميق الأعلى ثم المعي كان هدذا حالة ومقاله (حَيْ قبض ومالت بدم) أي عن عين عبد الوشمالة أومن العاريف بن عما عادالي الانسان عن المكونن والميل المالمكون الذي لقاره قرة العينين والذاكان سيد النقلي (رواء العارى وعنها) أي عن عائدة رضي ألله عنها (قالت معترسول الله صلى الله على وسلم يقول مامن نبي عرض) بغند الراء أي مرض الموت (الاخترون الدنيا والاستنوق أى بن بقائه مدة أخوى في الدنياو بن توجهه الى عالم المقي ولاشدان كال يُغتارما عندالله لانه خيروا بقي (وكان في شكواه) أى في مرضه (الذي قبض أخدته عيشديدة) إضم موسدة وتشديدمهماة أى غلنا الصوت وخشواته على مافى النهاية وقال اس عرهى شي بغوص في الحاق فنغيرله الصوت فيعلظ وفيسل المراد هناسه المذفق القاموس السع لواسعلة بصمهماوهي حركة دفعها العاسمة أدى عن الرئة والاعضاء التي تتصل مها (فسمعته يقول) أى الرفيق الاعلى (ع الذين أنعمت عليم من النسن والصديقينوالشهداه والصالين) أى وحسن أولئك رفيقا يعني مع الرميق الاعل فالحمما ذ كرناه هو الاولى حشر ما الله معهم في العقبي (معلت انه خير) أي بين الدفاع في الدنيا وماه : دالله في الاخرى من لقاه الولى (متفق عليه وعن أنسرض الله عنه قال الما نقل السي مسلى الله عا موسلم) بفض الشاشة وضم قاف أى السة تدمرضه (جهل) أى طفق (يتعشاه المكرب)وفي الصابع يتعشى الاضمير وبالآلفظ الكرب وفالشار حله أى يتفطى ويتستر بالثبات وقبل أى بغشى عليهمن شدة الرض وفي بعض النسيز حدل تفشاه الكرب وهو بالفتم وسكون الراءالعم الذي ياخد ذبالنفس أقول وهوالذا سي اقوله (مثالث فاطمة )اى منه رمى الله عنها (وا كرب أباه) بسكون الهاء للسكت والالفة سله للمدية وسد له لمد الصوت في الكلمة المفيدة للمسالغسة (فقال لهاليس على أبيل كرب بعد اليوم) بعنى ان المكرب كان بسبب شدة الالم ومعوية الوحديم وبعدهذا البوم لايكون دلك لان السكرب كان بسبب الدائق الحسمان توبعدال وم ينقطع تلك العَالَ وَ السهر ولا كرب في المعاقات الرحانية المعنوية الدالترمذي الدقد حضرون ويسام أبيس و الله مه أسعد الوفاة الدور الم الدور المون الى تمام السياعة ( فلمامان قائد المدار قل الطبي أمله يَّانَ أَدِ النَّامِينِ اللهُ لاعْمِ هامي حروف الزو ودوالالف لا دبة الماصون والهامل كتولايد للندبة من أحدى المالامتين بأعاو وأوكن اردية لاطراوالتوجيع وددااصور والحاق الاانساق آحوالمفصل بينها

حتى قبض ومات بدوواه العارى وعماقالت عمت رسول المتهصلي اللهعامسه وسدلم بقدول مامن ني عرض الاخسير سالدنسا والأخرة وكانف شكوا. الذى قبض قده أحدثه عدة شسدية سمته يغولسع الذسأنعيث عليهسه من النسن والصديقين والشهداء والماطين فعلت الهخدير متغق عآمه وعن أسقال لمائة لالسي صلى الله عليه وسلمجعل يتعشاه الكرب فقالت فاطه زوا كرب أماء فقال لها ليسعلي أسل سخرب بعدواا يوم فلمامات والتماأيتاه

و بين النداعوز بادة الهامل الوقع الرادة ان الالف لاتم اخف ترتحدف في الوصل (أباب و بالانكون اله المعتبى فاختارها على الدنيا وهو بضم هاء الضمير و بسكن في الوقف مراعاة للسعد عولا دعد أن يكون اله المستنعلى أن الفعول محدوف العلم به لكن لا بسستنم هذا في قواج المائنة مهم ومنالفروس ما واه ) فأنه يتعين أن يكون الفحم يتعلن أن يكون الفحم يتعين أن يكون الفحم على المائن عن المائن عن الهامن حنة الفردوس بفض المبم ورفع الجنة في الاصول المحمدة وفي استخبك مرها وخفض الجمة في ال الجزرى بفض من الفردوس بفض المبم ورفع الجنة في العمول المحمدة وفي استخبار من حدة الفردوس وال المائن من على المهام وحدث عارة وفي من موصولة وفي بعض سخ المصابع وحدث عارة ولا وقرائه من وادى المحاب وادن عنر بالرز من ماد الهوق وقوله انعاد أي المهم وادن عنر بالرز من ماد الهوق وقوله المائن المائ

(رواهالعاری) صيت على مصائب لوأنها ﴿ صيت على الآيام صرن ل اليا \* (الفصل الثاني) \* (عن أنس رضي الله عنه ولل قدم رسول الله صلى الله عايه وسلم الديد العبت الحُبِشة) بكسرالهين أى رقصت (عراجم) بكسرا لحاء المهملة جسع حربة وهي رع قصير وقبل بخذا جرهم (فرحالقدومهوواه أنوداودوفيرواية الداري) أيءن أسر (قالمارَ بْسُنُوماقعا كَانَ أَحْسَنُ ﴾ كَيْ رُهْرُ فى الخاطر (ولا أضوأ) أى فى نورالظاهر (مر يوم دخل علينا فيهرسول استصلى الله عليه وسلم) أى فانه كاب يوم الوصال المشتاقين لى داك الحسال (وماراً بت وما أقيع)اى آسو وسر في القلب (ولا أطلم) أى في عين القالب (من يوم مات فيمرسول الله صلى الله عليه وسلم) لائه كان يوم الفراق عنى العشاف (وفي رواية ا ترمذى قال) أى أنس (اسا كان البوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة اضاعمتها) عَي أشرف من المدينة (كلشيّ) بالرفع فان أضاءلازم وقديتهدى ومن بيان تقدمت فال الطبيي التحمير واجمع الى المدينة وهسذايدل على أن الاضاءة كانت عسوسة (فلما كان اليوم الذي مات فيه أطلم مها كل شي) وان نوره شمس العالم الصورى والمهنوى وتخصب ص المديسة ليكونها أقرب ولشبة رؤية الراوى أنسب (وما نفضنا أيدينا عن النراب) من النفض وهو تحريك الشئ يبز وَلَماه لِي من النراب والعدر ويحوهما (وانا لفي دفنه) أى مشغولون بعد جلة حالبة ( - تى أنكر ما فلو بنه ) أى تديرت حالما يوفا ترسول الله حلى الله عاليه وسلم وظهورأ تواع الظامة علبناولم يجدفاو ساعلىما كاست اسمن أنوارا اصعاو الرقة والالفة فيالسنا لانقطاع مادة الوجى وفقدان يركة محبته واثرا كسيرحظ ورحضرته فال النور بشتى ريدائم ما يجدوا قلوبهم على ماكانت عليه و الصفاء والالفة لا نقطاع مادة الوحى وفقد ان ما كان عدهم و ن أرسول ملى الله عايه وسلم من التأيد والتعليم ولم يردام ملم يحد وهاعلى ما كانت من النصديق (وعن عائشة قالت القبض وسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوافى دونه ) أى في وضع بدن فيه فقيل بدفن في مسحد ، وقيل بالبغي ع بين أحدابه وقيل بمكة وقبل عندأ بيه ابراهيم عليه السلام أوفى نفس الدفن والمعى هل يدهن كاروى الترمدي في التهائل عن سالم ابن عبيد وكانت له صحبة قالوالابي بمرياما - برسول الله صلى الله عليه وسلم أيدف رسول الله صلى الله عاميه وسلم قال نعم قالوا أير قال فى المكان الدى قبض الله نيه روحه فال الله لم يقبض وحمالا في مكان طبيب فعلموا أَنه قَدْصدقُ اه وهولايسًا في ماروى عنه في هذا الحديث (فقال أبو بكر معتمن رسول الله صلى الله عاليه وسلم شــــأ) أى مانسينه كانى شمائل الترمذي قال يحتمل أن يكون صفة الشيأ أواستثنافا (قال) أي رسول الله ملى الله عليه وسلم (ماقبض الله نبيا الافي الموضع الذي يعب) أي النبي أو يريدالله (أن يدفن) أي ذلك

أحآب وبادعاء إأشاهممرا حنية المردوس مأوا بأأيداه الىحبريل معاهفا دفن دالت فاطمعة الدس أطات أنفسكم أنتحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم النواب رواه العنارى \* (الفصل الالف) \* عن أس فاللاقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المديدة اعبت الحيشة بحرامهم فرحا لقدومه رواءأنوداود وفى رواية الدارى فالمارأيت برماقط كان أحسن ولا أضو أمن يوم دخه ل علسا ورور ولأنهصلي بتهعلمه وسلم ومارأيت توماكان أتيرولا أطلم منوم مأن فالمرسول اللهصلي اللهماسه وسلروف رواية الترمذى قال لما كان اليومالذي دخن فرورسول المصي الله عالمه وسلم المدينة أصاءمها كل شئ فلما كان اليوم المدى ماتفيه أطلمنه كلايج وماالفضاء يديناعن التراب والألفي دفنه حستى أسكرما فاوبنا وعنعاثدة فالت المأة ضرسول اللهمالي اله عليه وسيراخظه وافي دفسه فقال أنو بكر معت من رسول الله صلى الله علم وسالمسا فالماقيض الله نيياالاف الموضع الذي يعب أنيدفن

الني (فيد) الى فيذلك المكان (ادفنوه في موضع فراشه) الوالذي مات فيه واعلم إلى ولى موضع من المواصع لشريفة الكونشرف المكنو وشرف ه أهل التمكن (دوا الترمذي) أى و والنفر بس وفي الساده عبد الرحن مرا البي يضعف من قبل - فظه وقد روى هذا الحديث وقد العه أن رسول الله وراه النبياس عن أن برص البي سلى الله عليه وسام و مروى مالك هذا الحديث وقد العه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافق فال ما المنافق في النبيات وقال آحرون بدف بالمنافق المرافق في منفر وسلم المنافق المنافق وفي المنفق في المنفق في

\* (الفصل الثالث) \* (من عائشة رضى الله عنها قالت كانرسول الله صلى الله عليه وسلم ية ول وهو معير) أَى والحال المف أله عدد (اله) أى الشان (ان يعبض ني) أى الراوت (حتى يرى) جهول أن الارا وَوَفَى استَفَهُ عَلَوْمِ مِن الرُّوُّ بِهُ أَى بِيصِراً و يَعَرُّفُ (مَقَعَدُه) أَوَ الحَاصَّ بِهِ (مَن لجَنَّهُ) أَن مَن سَارَ مِما العالية (شيعير) بالنصب و مرقع أي يجه سل مخيرا بين تعوده في الدنيا و مين وصوله الى مقعد من العشي (قالتَعانَشْةَ فَلْمَا وَلَ إِلَى الوِنْ يَعَى علاماته (به) أي بان ي ملى الله عليه وسلم (ور سه على فدى) مال وجواب المافولها (غشى عليه) أى أغى (عُمَّافاف غَاشَخْص) أي رفع بصره (الى السفف) أى فله جهة السموات العلى (تم قال اللهم الرفيق الاعلى) أى اختار أوأسا لله في الاعلى (فلت اذا) با شوس وفي نسخة اذب (لا يختارما) بالرفع و ينصب (قالت وعرفت انه) أي هذا رهو الحديث الذي كاريح د ما به وهو صبح) أه ل العايمي أى أن هذا العول اشارة الى الحديث الذَّى قال في حال صنَّه رَفَّ توله اله لن يقبِصُ ﴿ وَفَ استختام يقبض (ني قط) وهو يو يدالنسخة ٧ لكن أراديه أبدا (حنى برى مقعده من الجد غريخ برقال عائشة فسكار مركاة تسكام م الذي صلى الله عليه سلم قوله ) بالسب وفي تسعد بالرفع را الهم الرويق الاعلى ) قال السهيلي و ول كلمة تكلم ما الذي صلى الله عليه و الم وهومسلاض عند و حامة لله أكبر ذكر ما ب حرو روى أنه سلى الله على وسلم أول من فال ملى يوم قال أنست بربكم (منفق عليه وعنها) أي عن عائشة ( والت كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه ياعا شده ما أزال أي ما أمر مراجد أَلَم لطعام) أَى المسموم (الذي أَكاتُ بُعيبروهذا أوانوجدت) بِفَتْح النونون نَسْخَة بِضَها قَالَ الطبيي يجوزني أوان الهم والفتح فالضم لانه خبرالمبند اوالفتح على البناء لاضافته الى البي فلتوهد اهو اله تارعلي مُأْسَبَقُ في وم ولدته والمه أُسرى به والمعنى وهذا زمان صادفت (نيما غطاع أجرى) بفتح الهمز والهاء بينهمامو حدة وهوعرف يتعلق به القلب فاذا انقطع مات صاحبه (من ذلك السم) أى.ن أثره أنبره سجانه والسم الثهالسين والضم أشهروالفتم أكثرهذا وفى النهاية الأبهرعرق فى الطهروه ما أبهرات وقيل هماالأكارن الدنان فالذراء ينوقيل هوعرف مستبطن القلب فأداا ، قطعم ببق همديا ، وقيل الإجرعرف منه رُّه من الرأس و عندالح القدمول شرايين تصدل بأكثر الاطراف والبدن فالذي في الرأس مره يسمى النامة ومناقوله أسكت الله نامته أى أمانه وعتدالى الحلق فيسمى الوريد وعتسدالى العدر فيسمى الابهر و عند لى السال فيسمى الصافن والهمزة في الإجرزائدة (رواه البخاري) وروى إن "سسى وأنو تعمر في المأسعن أب هر يرة مازالت أ كالمخدير تعادني كل عام - بني كان هذا أوان قطع أبه بي عال الهروي لا كانه اضم الهمر أو قال لم ي كل مهما الالتممة واحسدة أه وتعادف إصم التله ويتسدي الدال أي ماود وصام صدة المامي مضافاا به (رعن ان عراس فالسلحمروسول الماصلي لله عا موسد) و بعد العمول الله مصره اوت وديه عدر فاله عاش بعدد لان اليوم دهو وم الخيس الي وم الاد ي وقيل أ قدر المصر عسم الوت (وق سر عادمال) أى كنيرة (وأسم عمر من العطاب) جاءان عا بنا مده وسمار برا، وجوابه وهوتوله (قال السي صلى الله مان وسلم هلوا) أى تم لروا حضرو رأ تحتب كريم ما بالمرم جوالا

فيه ادفنوه فيموضع فراشه رواهاالرمذي \* (المصل الثاث) \* عن عائشة فالتكانرسول المه صلى الله عليه وسالم يقوله وهوصهم الهارية مضني معتى رى معده مراجه معيرقا العائشة المنزل به ورأسه على الدى عشى سا عشم أفاف في عص اعمر الى د. قف تم قال الايسم الرفيق الاعسلي قلت اذن لايحتارنا فالتوعرفتانه الديث الذي كان عدا ا يه رهوصيم في قوله انه لن بةبض نبي قط - عيرى مقده دمرالجنة غيخر فاات عائشية مكان آخر كامة تكامبهاالني ملى اللهعليه وسلم قوله اللهم الرفيق الاعلى متفق عليسه وعنهافالتكارسولالله صلى الله علمه وسلم يغول في مرضسه الذى مأت فيسه ماعائشة مازال أجدألم انطعام الذى أكات يخيير وهذاأوان وجدت انقطاع أجرىمنذلك الممرواء العارى ودنان عساس قال شاحضر رسدول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت وجلفسم عرين الخطاب فالدالني صديي الدعاسة وسر الماراكت الم

ان تضاوابعدد فقاله و قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبكم كتاب الله فاختلف أهل البيت واختصروا الهم من فعلى أسر بو يكتب لكم وسلمومنهم من يقول ما فال والاختلاف فالمرسول الله على الله عليه وسلم قوموا على فال عبيد الله في عالم عالمة عباس قول ان الرزية

وقوله (لن تضاوا إحده) مُعَقَلَكُما بأقال النووى في شرح مسلم اعلم ان النبي صلى الله عليه وسكل معصوم من الكذب ومن تغييرشي من الاحكام الشرعية ف حال معته ومرضه ومفصوم من ترك مان ما أمرساله و باسع ماأو حب الاه عليه تبليغه والمس هو معصوما من الامراض والاسقاد العارضة للذج سام بمبالا نفص فيه بجنزاتيه ولانسادك عهدمن شريعته وقد مصرعلمه السلام - في صار يخبل اليه انه يفعل الشي ولم يكن يفعله ولم صدرونه فه هذا المال كلام إفى الاحكام عالف لما سبق فاذا علت ماذكر فاه فقد اختلفوا فى الكتاب الذى أراد كتابته فقيل أرادأن ينص على الخلافة فانسان معين الثلايقم نزاع قلت هذا بعيد جدااذا لتنصيص على خلافة أبي مكر أوعير أوالعداس أوعلى لاعتناج الى كتابة بل كالمحرد القول كأهداوالمة صودوا فدامع الدقسد أشاراني خلافة أيى بكر ونماية الامامة ومراتصم بجريقوله يأبي الله والمؤمنون الاأبا بكرنع لوقيسل أنه أرادأن يكتب الله المناسم وأخلف وفاته لن يسقعها واحدا بعدواحد الحخرو حالهدى وظهوره بسي عليه السلام الكاناه وحه وحمه وتنمه نسه ولكن أرادالله الامرمستورا وكان ذلك في الكتاب مسطور اوقيل أرادكتابا يسنفيه مهدات الاحكام ملخصة ايرتفع النزاع ويحدل الاتفاق على المنصوص علبه قلت لم يكرف زمانه تزاع المرتفع ولاخلاف المندفع وأماما عنيار مابعد مس الزمان مماسيقع من الاختلاف في كل مكان فقد أخر بوقوعه بغولة أنحت الاف أمتى رحةو بقوله أصحاب كالنجوم بايم سم اقتديتم اهتدبتم و مقوله عليكم بالسواد الاعظم وبقوله وان أفناك الفتون وقد قال تعالى ولامز أون مختلفين الامن رحم ربك ولذلك خلقهم على ان الاحكام الشرعمة المتفرقة فيعشر سسدتكف تصير مقنصة منصوصة في ساعة يحدث لا يتصورنها اختلاف الامة الم لوأريدته انه تصدأك يكتب كتابا ببن فيه بعض الاحكام انثى تدتوج دفى الازمنة الأنت بنهما ابس بمذكور في الكتاب ولا عمقو خلف السدة لا يبعد من طريق الرأفة وسنيل الرجة على كافة الامة من الاعمة والعامة أوأراد أن مكتب كتابا بين فسه طر و الفرقة الماجمة و يفصل فيه أحوال الفرق النفالة من المعتزلة والحورج والرافضة وسائر المبتدعة (فقال عمررمني الله عنه قدغاب عليه الوجيع اراد بماذكره التحفيف على رول الله صلى الله عليه وسلم عندشدة الوجيع وقوله (وعندكم الفرآن حسبكم كتاب الله) أى كافيكم في أمر الدين المهوله تعالى واعتصموا يحيل الله جيعارهو خطاب لن بازعه في ذلك وردعليه لأهلي النبي صلى الله عايه وسلمم الهرضي الله عنسه له موافقات وفق بمافى مواضع من الخيالفات فيمكن جل هذه الغضية على الواعقة وشرأتم الخالفة ويدل عليه سكوته صلى الله عليه وسلم على تلآن المقالة وصرف عنائه عن أمر الكتابة هذا وقد عرف عر أنذلك الأمرلم يكن حرمامنه بل وعاية لمصالحهم وكأن أصابه اذا أمر بشئ غسير مازم يراجعونه فيه وكان يتركه وأبهم (فاختاف أهل البيت) أى من كان في الميت عند من أصماء وأقار رو (واختصموا فهم من يقول قريوا) أى الدوا والقلم (يكتب لكم رسول الله صلى الله عالم وسلم) بالجزم على حواب الامر أى على دليكم ماأرادكتابته (ومنهم من قول ماقال عر) أى سالم للدة لوجيع (فلما كثروا الاعط) يغفنني أى الصوت الذى لايفهم منا ولايتبين معماه (والاختلاف) أى الموجب النزاع والحلاف (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قومواعني) أى فاني تركت قصد الريكان اعفيادا على ماثب عند كيم من السكاب والسنة قال النووى وكارألني صلى الله عليه وسلم هم بالكتاب حين فاهرله اله مصلحة أو أوحى البه بذاك ثم ظهرأن المصلحة تركه أوأوحى اليسه بذلك واسخ وأمانول عروضي الله عنسه حسبكم كتاب الله فقدات للقوا على أنه من دلا النه مه وفضائله ودقائل اظر موفه سمه لانه خشى أن يكتب النبي مسلى الله عليه وسلم أمورا رعماع زواعها واستفواالعقوبة علىمالكونه امنصوصه لامجال لازجته ادفيها وأشار بقوله حسبكم كتاب الله الى فوله ما فرطنا في الديخاب من شي وقوله تعمالي الميوم أسكم الشاكم دينكم (قال سبر الله) أي ابن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي ولدأني عبدالله بن مسمعودوه وأحد الفقهاء السبعة من أهل الحديث سهم ابن عباس و- لمقا كثيرامن العصابة (مسكان ابن عباس يقول ان الرزيئة)، فتع الراءوكسرالزاى بعدها

باءسا كنشت موزة وقديسهل فتشدد الباء على مانى شرح الخارى أى المديدة ركل الردية) أى عامها وكاله. (ماحال) أى الحال الذي وقع حائلا وصار مانعا (بين رسول الله صلى الله عليه وسلم و بين أن يكتب لهم ذلك الكلولاختلافهم ولغطهم متعلق يعال وكان أبن عباس مال الى دلاف ما قال عرومن تبعه فالصابة فتدر قال البهق فى كتابداد الا النبوة اغافصد عروضي الله عنسه بذاك التخفيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم سين فلب الوجيع عايه ولوكان مراده صلى الله عليه وسدلم أن يكتب مالا يستغنون عنه لم يركه لاختلافههم لقوله أمال بلغما أنزل البلامن ربك كالم ترك التبليغ لخالفتمن خالفه ومعاداتمن عاداه وكم أمرف تاك الحالة بانواح المهردمن حزيرة العرد وغيرذاك بمنى مماسيها في بسائه قال وقد مكل سفيان بن عيبنة عن أهل العام قبله أنه صدلى الله عليه وسدلم أراد أن يكتب استخلاف أي بكروضي الله عنه عرك ذلك اهتماداعلى علمه من تقدر الله تعمالى ذلك كماهم ما الكتابة في أول مرضه معن قال وارأ ساء ثم ترك الكتابة وقال يآبي الله والمؤمنون الاأبابكروذلك بسبب استخلافه أبابكرف الصلاء وقال أيضاوان كان المراديه يسان أحكام الدمن ورفع الخلاف فهادهد علم عرحصول ذاك من قوله تمال اليوم أكالت الكمدينكم وعلمانه لاتقع واقعةالى وم الغب متالاوفي الكتاب والسنة بيانم سانصا أودلالة وفي تكاف النبي صلى الله عايه وسلم ف مرضهمع شدة وحعه كتابة ذلك مشقة فرأى الاقتصار على ماسبق بيانه تخفيفاعك ولا يسديات الاجتهاد على أهل العلموالاستباط والحاق الفرو عبالاصول فرأى عررضي الله عنسه ان الصواب ترك المكتابة تخفيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واضياة المعتهدين وفي تركه مسلى الله عليه وسلم الانسكار على عبر دليل على استصوابراً به وكان عراً فقه من ابن عباس وموافقيه (وفي رواية سليمان سائي مسلم الاحول) قال المؤلف هوخال أب آبي نحيم البعي من اثبات الحزرين وأمم مسمع طاوساوا باسلة وروى عنه اب عديدة وابن حريم وشعبة (قال ابن عباس بوم الخبس) مرفوع على الله خيره بندا مدوف أوعكه ، وقوله (ومايوم الخيس) سمة ولعند ارادة تفغيم الامروالشدة والتعب منه كقوله تعالى الحاقة ماالحاقة والقارعة ماالقارعة (م بَى أى ابن عباس (متى بل دمعه الحمي) أى حتى سالت دموعه بلاا حصاء ووصات الى مافى الارض من المصيء مكاؤر يعتمل أن مكون لتذكروفاته وفقدان حسانه صلى الله علمه وسلم بعدد الحزن علمه أوافوات مافات في معنقد ممن الخير الذي كان يحصل لو كان كتب ذلك السكتاب وهذا هو الاظهر في القام والانسب فيما أراد من المرام (قلت يا بن عباس ومانوم الليس) قال ميرا قائله سعيد بن جب يرال اوى عن ابن عاس وظاهراير ادالمصنف يقتضي أدفأ الدسليمان وليس كذلك وهذا طاهر من سياف البخاري وقال استدبرسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه) أى في ذلك اليوم (فقال التوفي بكاف اكتب لسكم كتابًا) بالجزَّم في جيع النسخ الحاضرةالمعصمةالمقروأة دملي هذا يشكل خرم قوله (لاتضاوا بعده أبدا) واعل وجهه أن يكون جواباً اشرط مقددراى انكتب لكم وعلتميه لاتضاوا أىلا تصيروا ضاليز وفي نسطة الاتصاوا وهو واصم بدأ أى لئلا تضلوا أومخافة أن لاتضلوا (فتسازعوا) أى أمرهم بينهم واختلفوا في رأيهم (ولايذبني عدني تنازع) قيل هومن جلة الحديث المرفوع ويؤيده ماتقدم في العلم افظ ولاينبغي عندى التنازع ويحتمل أن يكون مدرجا من قول ابن عباس وهو الظاهر التبادر (فقالوا) أي بعضهم (ماشأنه) أي حاله صلى الله عايه وسلم (اهمر) به تعان أى اختلف كالرمه من حهدة المرض على سمل الاستفهام وفي النهاية أي هل أحدر كالرمة واختلط الاحلمانه من المرض ولا يحمل اخبار افعكون من الفعش والهذمان والقائل عرولا بطاريه والانقال الفعال ولأتحوز أت يحمل قول عمر على أنه نوهم العلعا على رسول الله صلى الله عامه وسلم وطلى به غبر داك عمالا يليق يع أنه لكدملمارأى مأغلب عليه على الله عليه وسلمن الوجع وقرب الوفاة مع ماغث ممن لكرب خاف أن يكون ذاك القول مما يقوله المريض ممالاه زعمة له فيه فيحدد النادةون بذاك سيلانى الكلامق الدين وقد كان أصحابه براء وله في بعض الامور قد لأد يجزم في المهم كراب ميدوم الحديد عق الحلاف وفي

كلالرزية ماحال بن رسول الله صلى الله عليه وسلم و بن أن يكتب لهم ولفناهم وفي والمختب المناهم وفي والمنسل المنسل المنسل عالم المنسل المنسل المنسل والمنسل الله عليه وسلم وجعه الحيس المنسل الله عليه وسلم وجعه المنسل الله عليه وسلم وجعه المناسلة عليه والا ينبغي عند المنسل عند المنسلوا بعد المنس

كتاب الصلح إبينه وبنقر فش فامااذا أمربالشئ أمرعز عة فلاير اجعه فيه أحدمتهم ومعافي أنه صلى الله عليموسلم وآنكانا لله تعبالى رفع درجته فوق الخاق كالهملم ينزهه من ممان الحدوث والعوارض البشرية وقدسهافي الصلاة فينبغي أن يتوقف في مثل هذا حتى يتمن حقيقته فلهذا المعنى وشهه راحعه عجر رضي الله عنهوف شرحمسلم قال الغاضي عياض أهمر رسول الله صلى الله عليه وسسلم هكذا في صحيح مسلم وغيره اهمر على الاستفهام وهو أصومن رواية من روى همر بغيره مزلانه لايصرمنه سلى الله على وسلم لأن معني همر هذى وانماجا وهذامن فأناه استفهاما للانكار على من فال لا تكتبوآ أى لا تتركوا أمر رسول الله صلى الله علبه وسلم وتجعلوه كامرمن هعرني كلامه لانه صلى المه عليه وسدلم لاج معروان صحت الرواية الاخرى كانت خطأمن فاللهالانه فالها بغير تبت الماصابه من الميرة والدهشة لعظم ماشاهده من الني صلى الله عاد موسلم فى هذه الحالة الدالة على وفاته وخوف الرتن والضالال بعد حياته أقول لوصحت الرواية لزم حلهاعلى تغدر الاستفهام كايدل عليه قوله (استفهموه) بكسرالهاءوفي مض المسخ بفتحها هذا وفي فتح الباري قوله اهمر جمزة عندجيم وواةالتخارى فىكتاب الفازى وفى رواية في الجهاد بلفظ قالواهمر بغسرهم فوعند الكشميني فقالوا هبرهبر فالالقاضيءعنياهبراغش يقالهمرالرج لاذاهم ذيوأهمراذا فمش وتعسف فأنه يستلرم سكون الهاءوالروايات كالهااغاهي بفتحهاوقد تدكام القاضي وعسيره في هذا الموضع فلخصسه القرطبي تلهيم احسنائم لخصته من كالامه وحاصله أن قوله عجرال إجعفه اثيان الهوز والاستفهامية و بفتحات على أنه فعل ماض والرأديه هناما يقع من كالم المريض بمنالاً ينتمام ولا يعتديه العدم فالدنيه ووقه ع ذاك منه صلى الله عايمه وسلم مستعيل لائه ، عصوم في صحته ومرضه لقوله تعدلى وما يسطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى ولةوله صلى الله علىموسلم اني لا أفول في العضب والرضا الاحقا واداعرفت ذلك فاعها قال من قال منسكرا علىمن متوقف في امتشال أمره ماحضاو أسهاب السكتابة فسكاله تدفل أتتو قف في ذلك أتظل اله، تغيره يقول الهذيان فى مرضه امتثل أمره واحضر ماطلبه فأنه لا يقول الاالحق وهذا أحسن الاجو بة فال وعتمل انه قالدذاك عن شك مرض له ولكن ببعدان لاينكره الباقوت عليه مع كون من كبار العمارة ولوأنكروه المقل ويحتمل الأيكون الذى مدرمنه فال ذلك من دهشته وحيرته كمأأصاب كثيرا منهم عندمونه وقال غبره يحتمل انقائل ذلك أرادا شتر ادوجه وفأطلق اللازم وأراد الملزوم لان الهذيان الذي يفعمن المردض ينشأ عنشدة مرضه واشتداد وجعه وقيل فاللارادة سكوت الذمن لعطوا وراعوا أصوائهم عنده فكائه قالمان ذلك يؤذيه ويلمضي في العادة الى دلك وبحد لم ان يكون قوله اهجر فعلاما ضيامن الهجر بفخم وله وسكون ثانيه والفول محذوف أي الحياذوذ كربلفظ الماضي مبالغة المارأي من علامات الوت علمه فلت والمهر ترجيع ثالث الاحقالات التي ذكرها القرطي وكمون قائل دلك عضمن قرسد خواه في الاسلام اه وأقول هد فابعد من المرام ومقام الكرام فأن مثله لا يكون مع الاصحاب الفيد ام وعلى التنزل ولا يسكتون عنه من غير رْجِرُ وَلُو بِالْكَلَامُ وَاللَّهُ أَعْلَمْ يَعْقَيْمَةُ الْمُرَامُ (فَذَهْبُوا) أَى فَشْرَعَ بِعُص أَعْجَابُه (بردون عَلَيْهِ) أَى هذا لُوأَى صريحا بخلاف قول عرفانه كان تاويحا (فقال دعوني) أى انركوني (ذروني) بعناه تأكر اله والمعنى دعوني من النزاع واللغط الذي شرعتم فيه (فالذي أمافيه) أي من مراقعة الله آه المائه والناف الفائه والنف كرفي دلك ونتحوه (خير مما لدعوني اليه) أي أنضل مما أنتم لميه من الاختلاف واللغط قال الططابي وقدروي عن الذي صلى الله عليه وسلم انه قال احتلاف أدى وجه والاختلاف في الدن ثلاثة أقسام أحدها في اثبات الصائم ووحسدا نيتهوا نكارذلك كفروثانهافي صفاته وانكارها يدمةوثاآ هافي أحكام الفروع الحتملة وجوها فهذاجعله الله تعالى رحةوكر امة للمملماء وقال المبازري ان قيل كيف جاز الصابة الاختلاف في هذا الكتاب معقوله ائتونى أكتب فالجواب ان الاوامر يقارئ اقرائ تنقلها من النسدب الى الوجود عند من قال أصلها الندب ومسالوجوب الحالندب هندمن فال أصلها الويوب واعله طهرمنه مسلى الله عليه وسلمهن القرائن

استفهموه فذهبو اردون علیه فقال دعونی ذرونی فالذی آنافیسه ندیر مما ندعوننی الیه

فامرهم بثلاث فقال اخرجوا المشركين من خروة العرب وأحيزوا الوفد بنعوما كنت أجيرهم وسكتعن الدائة أوهالها فنسيتها فالسفيات هذامن قول سليمان متلفق مليموعن أنس فال فال أبو مكراهمر بعد وفاة رسول اللهصلي الله عامه وسلرا نطاق منا الىأم أعن تزورها كما كأن رسول الله مسلى الله علمهوسسلم تزورها فلما انتهمنا الهامكت نقالالها مايبكيك أمانعلن ازماعند اللهديرلرسول اللهصلي ألله عليه وسلم فقالت انى لا أ بكى ائي لاأعلم الماعنسدالله تعالى خيرلرسول الله ملى الدعليه وسلم ولسكن أبكى ان الوحى قدد انقطع من السماء فهيعتهماعلى البكاء فعلايبكيان معهاروادم سلم وعن أىسميدانادرى قال شرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسسلم في مرضه الذىمات فسمونحسن في المحدعاصيا رأسه مخرقة حسق أهوى نحو المنسبر فاستوى عليه واتبعناه فال **والذي نفسي بيده ا**لىلانظر الىالموض من مقاع هذا م فال ان عبداء رضت عليه الدنياوز ينتهافاختارالا خوة وال فلم يقطن

مادل على الألم وجب ذلك عليهم بلجعله الى اختيارهم فأختلف اختيارهم بحسب اجتهادهم وهو دليل على رجوعهم الى الاجتهادف الشرعيات وأدى اجتهاد عررضي الله عنه الى الأمتناع واعله اعتقد ان ذلك صدر منه صلى الله عليه وسلم من غيرة صد جازم وكان هذا قرينة في ارادة عدم الوجوب والله أعلم ( عام مم بشلات) أى خصال (نقال) تفسد براد قبله (أخر جوا الشركيد من جزيرة العرب)مر يانه في باب اخراج اليهود من حزيرة المرب (وأجيزوا الوفد) أي أكرموا لواندين عليكم والواسلين اليكم من عواليكم وأعماوهم الجائزة والعطية فيمالديكم (بنحوما كست أجيزهم) أي كية وكيفية والتمييز فيما ينهم محسب ما المقرم ما النووى أمرسكى الله عليه وسلما كرام الوفود وضيافتهم أطييبالنفوسهم وترغ با هيرهم من المؤافسة وقالوا سواء كان الوفد مسلب أوكفارا لان الكافراء ايفد عالبا فيما يتعلق بصالحه ومصالحه (وسكت) أرى بن عباس (عن النالثة) أى تسيانا منه أواقتصار الأوقالها) أى ذكرها (فنسيتها) وفي نسخه بضم المنون وتشديد السين (قال سفيات) الظاهرانه اب عينية (هذا)أى قوله سكت (مر فول سليمان) أى الاحول فالاالمووى الساكت هوان عباس والمناسي سعدبن جبير فالمهلب والثالثة تحهيز جيش أساءة وقال القاضى عباض و يحتمل اله قوله صلى الله عليه وسلم لا تفذوا تبرى وثنا يعبد (منفق عليه وعن أنس قال قال أبو يكر لعمر رضي الله عنهما ) إصبغتي التننية لجلالتهما أواسكونه من مقول أنس وفي تسخسة عنهم بصيغة الجميع ليم انسا زبعد وفاقرسول الله صلى الله عليه وسسلم انطاق بناالى أم أعن عي أم اسامة ابن زيد بن حارثة كانت ولاة النبي صلى الله عليه وسلم فرقح هازيد أواسمه امركة و هي حاصة النبي صلى الله عليه وسلم ورثه النبي صدلى الله عاليه وسدلم عن أبيه عبد الله وكانت تسفى الماء وتداوى الجرحى وكانت من الحيشة وتوفرت بعدعر بعشر م بومار أمازيد فاكته خديحة الكبرى فاستوهبه صلى الله عليه وسارفوه بثهله فاعتقه صلى الله عليه وسلم كذاذ كروبعض الحققين ولهذ كرا الواف أم أين في أحماله (نزورها كما كان رسول الله ملى الله عليه وسلم مزورها) استئناف بيان كانه قبل لم ننطلق الها فأجيب نزو رهالانها مستحقة لذلك نهو أفغم بلاغةمن الأوقيل نزورها حسب مااقتضاء تعظيم الزور (فلماانتهينا) أى أباوا الشيخات وهو كذابصيغة المتكامي فسخ صحيح مسلروفي بعض وحظ المشكاة فلما انتهيا بصيغة التثنية أو وصل أيو بكروهم (الها بكت فقالا لهاما يبكيك أما تعلير انماء ندالله خير لرسول الله على الله عليه وسلم فقالت افي لا أبتى اف لاأعلم) بفتح الهمزعلي انه ، فعول له لقوله لاأ بك والمعنى لاأ بك لاف لاأعلم (ان ماعند الله تعالى خيرلرسول المنه صلى الله عاليه وسلم) أى لان هذا أمر ظاهر وظهو ره باهر (ولكن أبك أن) أى لان (الوحى) أى بالاحكام الالهية السماوية (قدانة عام من السماء فهجتهما) بتشديد الباء أى فماتهما (على البكاء فعلا يبكيان معها) والبكاءبهذا المعنى لا ينقطع الى آخوالدنيا (رواهمسلموءن أبي سعيدا الحدرى رضى الله عنه قال خوج هلينا رسول الله على الله عليه وسأرف مرضه الذي ما فيه و نعن في المسجد على من المفعول وهو قوله علينا (عامبارأسه) عالمن ضميرفاعل خرح أى رابطاراً سه (بخرقة) اى عصابة (منى) غاية المرحاى الى أن (أهوى)أىقصد(نحوالمنبر)اىالىجهته(فاستوىعليه وأتبعناه) بهمزة فطعوا سكان ناءونى أسحنة بهمز وصل وتشديدناه اى لحقناه وتبعناه بان قعدنا تحت المنبرقر ببالديه ومتوجها المهسلي الله عايه وسلم (فاس) أى بعد الحدوالانناء (والذى نفسى بيده انى لانظرالى الحوض) أى السكوثر (من مقاى هذا) الماور دمن قوله ومنبرى على حوضي وقد سبق بيانه ونحقق شانه (ثم قال ان عبدا) أى علىما وعند دالله وحمها كر عما (عرضت عليه الدنياوز ينتها) اك أغانية (فأختاوالاستخرة) اى ونعمتها الباقية وذرقال بعض العارمين الوتهم العاقل بين قد حين أحد ه مسماخ ف بافروالا خوذ هب فأناختار الخزف المباقى على الذهب الفائ فكوب والاصربا اعكس فان الاستمرزدهب باق والدنياخ ف مان كاأشار اليه سجاء بقواه والاستمرة حسير وأبني (فلم يفطن) بفتح الطاءو يضم من بالي فرح وفصرعلى ما في المصباح وفي القاموس فطن به والهوله كفرح وأصر

لها أحد غيرأبي، المستكر فذرفت عمناه فبكى ترقالهل نفديك بآبائناوأ مهاتنا وأنفسنا وأمواليابارسول الله فانتم عبط فيافام علمه حتى الساعة رواه الدارمي وعدنا نعباس فاللا نزلت ذاحاء أصرابته والغتمر دعارسول اللهصلي الله عاره وسلمفاطمة قال نه شاقي نفسى فبكت قال لانبكن فانك ول أهلل لاحقى فضعكت فسرآها باض أزوام النبي صلى الله علمه وسارهمان بأماطه أرأيناك مكث تمضكت فالشائه أخدرن أنه قد نعمت لمه نف م فسكت ففال لي لا تمك فانك أقر أهملي لاحقاق فضعيكت وقالرسولاألله مسلى المهداء وسلواذاحاء امرالله والفقروماء أهسل المنهم أرق أشد اوالاعات عمان والمبكمة عانية رواء الداوي

وكرم فشين النمانى بعض المسطمن كسر الطاء سهو قلم نشا من فلة فعاسة كأنب والمعلى لم يتفعلنُّ (لها ) اى [لهده النكتة والوفاة ولم يفهمها (أحدة برأني كمر) بالرفع على البدلية وينصب اى الاأبا بكرفاته عرفها (فذرفت، بناه) أى سائت دموع أى بكر (فبكر ثماذ بل نفديان با ثناو أمها تناو أنفسناو أموالنا) اى عبيدناوا ما تناوغيرهما لو كانجاز لفداء بشيء نهاأو يجميعها (قال) أي أبوسيد (مه هبط )اي ترك (هن المنبرف اقام المحتى الساعة) اى الى الات قال العاسى - تى هى الجدارة والمراد بالساعة القيامة بعى فاقام عليه بعد ذلك في حياته (رواء الدارى وعن ان عباس قال لما تراث اذا جاء نصراته والفتم) أي الى آخر السورة المسيرة الى حصول الكال المستعقب الزوال فكانه قال اذ صحت نصرتك فاشتغل بخدمة كمن تنزيه ريك وشكرنه مثك فقد دترا القصود من بعثتات (دعار سول الله صدلي الله عليه وسدار فاطمة) أي طلبها (قال) استثناف بيان أوحال (نعيت الى نفسى) بصبغة الجهول الوّنث أى أخد برت بانى أموت قال العليبي ضمن نعى معنى الأنم اعوء - في بالى أى أنه سى الى نعى نفسى كا تفول أحد الدا ولانا بفال نعى الميث ينعاماذا أذاعموته وأخسبر به ولعل السرف ذلك انه تعدلى رتب قوله فسبع معمدر بك على بجوع قوله اذا جاء نصرالله والفخر رأيت المنساس يدخسلون في دن الله أفواجا فهو أمرار سول الله مسلى الله عليه وسسلم بخاصة نفسمه من الثناء على الله بعدات الجلال عامراله على ماأولى و النم بصفات الا كرام وهي بذل الجهودفيما كالمسهمن تبليغ الرسالة وجباهدوة المسداعالدين وبالاقبال على العبادة والنقوء والتأهب للمسيرالى المفامات لعليا واللموق بالرفيق الاعلى (فبكت) أى فاطمة رضي الله عنه باحزياء ني قرب فراقه (قاللاتبكافانك أول أهلى لاحق بي فضعكت) أى فرحابسر عسة وصاله (فرآها بعض أزواج الني صلى الله عليه وسلم) يرادم اعائشة وضي المه عنها وجعها في قوله وفقان) تعظيما نشأ نهاذ كرم لطبيي ولا يدهد مشاركة غسيرهامعها فيمارأته وموالظاهرس فوله بعض أز واح الني ملي التهعايه وسلم معقوله فقلن (يافاطمةرأ يناك بكيث ثم ضحكت) ولعلهن كل في مكان مناّخرة نهاأ وتسار انبي صدلي الله عليه وسلم مها ا كاهومصرحف رواية أخرى حيث المشعت عن الجواب حياثلا م أخد برت بعد ، ونه عايه السلام (فقالت) والنسطة العميمة قالت (اله أخسيرني اله قداميث اليه نفسه فبكيث مقال لاتبتكر فانك أول أهلي لاحق ب فضعكت) قال الاكلوالعيم الهماعاشت بعده ستة أشهر وقيل عمانية أشهروقيدل ثلاثه أشهروفيل شهر بن وقبل سبعين يوما (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاجاء نصرالمه والفتح وجاءاً على اليمن) عطف على جاه نصرالته وتفسير لقوله تعالى ورأيت الناس يدخلون في دن الله أفواجاو يدان بان المراد بالناس هم أهل البمن (هم أرفأ شدة) أى أرحم فلو باوأ النصدورا (والاعمان عمان) أى عي والالب وضون ياءالنسبة فيسل انماقال ذلك لان الاعبان بدئ من مكة وهي ثمامة وثم امة من أرض ألمين ولذا يقال البكعبة الجسانيتونيلائه فالهذا القولومو بنبوك وشكتوالمدينة يوشذ بينهو بيمائين وأشارال فاحينالبمن وهو ير يدمكة وقال أنوعب دالمراديم الاتصار لائهم عبانيون في الاحسيل فنسب الأعبان الهم ليكونهم انصاره وقال الشيخ أنوعر بل المراديه أهل الين كأهو الفاهرنسب الاعبان اليهم اشعار ابكماله فيهم لان من اتصف بشي وقوى قيامه بانسب ذلك الشي اليه لا أنف ذلك نفياله عن غيره فلا مناماة بينه وبين قوله مسلى الله عليه وسسم الايسان في أهل الحجاز ثم الرادم مالموحسدون في ذلك الزمان لا كل أهل البين في جيسع الاحيسات (والحمكمة) وهي عبارة عن اتفاد العلم والعمل وقيل الاصابة في القول والفعل وهما. تتقار بأن قال أعالى ا بؤتى الحكمة من يشاءومن يؤن الحكمة وقد أوتى خيرا كثيرا وفال العابيي الحكمة كل كانصالحه تمنع اصاحبها عن الموال على المهالك (عانية) بعد في المالا الله فيد على المبردو فيره ال التشديدلغة (رواءاداري)وفي الجامع المستغيرالايمان عيات وواءالشيغان عن ابن مسعود وووي ابن عدى فالكامل وأيونه يرفى الملية من أنس الحسكمة تزيد الشريف شرفًا وترفع الديد المعافئ ستى تعلُّسه

م السالما ي وفر رواية لابن عدى وا مهلال عن أب هر برة الحكمة عاسرة حر عسمة منها في العزلة وواحد فالعمن (وص عائشة النهاق لن) أى لشدة صداع م الوارأ ساه ) ندبث رأسها وأشارت الى الوت (فقال رسول الله صلى الله عليه وسدرذاك ) كدر السكاف أشارة الى مايستلزمه المرض من الموت (لوكار) أى ان حصلة لذ كو موتل رواً رحى أى والحال الفحى (فاستعفر الله) أي لحوسينا الما (وادعواله) أكارام ورح من (اقد شاعائدة والذكراه) الشكل الضم ويحرك على مافى الفاه وس الموت والهلاك وفقسدات الحديب أوار ادواه ل غيره الشيكل تحقيل وقد والموت أومن إعراعي العاقد وايست حقيق مجرادة هذابل هو كاره يحرى على مسائهم عندالصيبة (والله الى لاظمان) أي أحد بال (نحب موتى فأو كان ذلك) أى لو حصل موت في نوم الفالت) كسر الام أي بسرت ف ذلك الهاد ( آخو يومك معرسا) بضم ميم مكون في كسر وفى نسخة إسدّ يدالواء أى عريسا (ببعض أزواجك) والعي ان قد تني وعشت بعدى غرغث العيرى إ وله إلى سريعا بقال وسوأهرس اذا بني على زوجته ثم استعمل في كاجماعذ كره امن همروفي اسهامة التعريس نرول آخواللمسلية له تعرص وأعرس وأغرس الرجل فهومعرس بني بامرانه ولاية العرس وفي العاه وسأعرس انخذه روساو بإهله بني علمها والقوم نزلوافي آخوالليل للاستراحة كعرسوا وهذا أكثر وفقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أماواراً ساه ) بلالاضراب أى دعى ما تحدين من وجمع رأسسان واستعلى بدفان أهممن أمرك وفى توادق محستهماا عماء لى كالج بهما على وفق مروح الدمن بدنا الجنون العامرى وقت افتصادليلي (لقدهممت) أى قصدت (أوأردت) شكمن الراوي (الأرسل الي أنج بكر وابنه) أى عبد الرحن (وأعهد) أي أوصي أبا بكر بالخلافة بعدى واجعله ولى عهدى (ان مغول الفائلون) أىلألا يقول القائلون أويخانة ن يقول الفائلون لم يعهد رسول الله صلى الله عاره وسسلم الى أبي بكواللافة الكبرى وانماا قنصرعلي الحسلامة المغرى وهي الامامة مع ان فعها الاشارة الى العامة تلك الامانة (أويقى المهنون أى الخلافة لغيرهمن أرفسهم أولغيرهم فاوالتفر يع لاللشك وقال ابن الملك أى كراهة ان يقول فَا ثُلُ أَمَا أَحَقَ مَنْهِ بِالْخَلَافَ مِنْ أُو يَسْمَى أُحِدَانَ يَكُونَ الْخَلَيْفَةُ تَكْثِرُهُ وقال الطلبي الذيقول مفعول له على تقدير محذوف أى اجعه ل أبا بكر ولى مهدى كراهه ان يقول الخوا أث تعرف ان الفعل المعلل مذ كوروه وأعهد والمه يحذوف في أصل الطبيي والله أعلم (ثم قات) أي في الخاطر وفي الظاهر (يأبي الله) أي الاخلافته ﴿ وَيَدْمُعُ الرَّبُنُونَ ﴾ أَي نَهِرُخُلافة أَبِي بَكُرُ ﴿ أَوْيِدْفُمَ اللَّهِ ﴾ شَلَّمُنَ الرَّاوى (ويأب الرَّمنون) أَي أيضا لاستغلاف اباه فى الامامة المسغرى عائم المارة الامارة الكبرى كافههم بعض كبراء الصابة -يت ول عنسد المازعة اختاره صلى الله عليه و مسلم لامرد يننا أفلا نعتاره لاموردنا الأفهذا برهان جلى وتسان على عنسدكل ولى غرف قوله و يدي بالله والومنون اشارة الى تكفير من أنكر حقية خلافة الصديق اللهم الاال يقال المراد بالمؤمنين أكثرهم فضهاثبات خالفتهم لجهورا أسلمين وقال ابن الملث أي تركت الايصاءاء تماداع الى ان الله تعالى يأبي كورغد يره خايفة ويدفع الومنون غيره وفيسه السيلة لاب بكروا خبار بماسيقع فكان كخال (رواءالجداري وعنها) أى من عائشة (قالت رجيع رسول الله مسلى الله عليه وسلم ذات يوم من جِمَازَة) أَى من أَجِل جِنازَة فهو مفعول له (من المقيع) متعلق برحيع (فوجد في وأما أجد صداعا) إ بضم ُوَّله أى فصاده ي والحال أبي أحسر وج عراً سبب ﴿ وَأَمَا أَمُولُ وَارْأَسَاهُ عَالَى بِلُ أَمَا عَائشَة وارأساهُ قَالَ أ وماصرلالوست تبنى بشم الميم وكسرها (فعسانك) بالفخفيف (وكفيتك) بالتشديد (وسايت عابات ودمال ويماعال أنسوتهافي حياته خديرمن حياتها بعدهماله (التالكاف،ك) أي والمه كرني م منها بالتار عابي الدنيسة جواب تسم محذوف والمذكوره مسترض بمناطال وساحم المعي والله و ركب به ر روالمان كان وكور (لودوات دلك) أى ماد كرمن عسل وغسيره (لرجوت الى بيتى) و أى كان رومر من مسامية بعض مسائلة بشديد ما موني المحاح أه رس لر -ل باهام ادار ب جاولا تقل

وعن عائشة المهافالت وارأساه اقبال رسولالله م لي الله على رسد لم دالد أن أن كان وأرحى ما ستسوال وادعولك شامت عاشمه وائكسه راته الىلاطان تحب موفى فسأوكان ذلك لسبث آخر ومنا معرسا وعض أرو حدث فقال النبىمى لله عليه وسلبن أراوارأساه القدهممت و أردت ان أرسل الوائب كر والنسمواعهد أبيقول القائلون آو شمني المتمنون ثم فلت يأبي الله ويدفع الْمُوْمَنُونَ أُو يَدْفَعُ اللَّهُ ويابي الومندون رواء اليخارى ودنها فاترجع الى رسىول الله مدلى الله مايسه وسلم ذات يوم من والزقمن المقدع دوحدني وأما جدصداعا وأماأةول وارأساه فالبل أماما أشة وارأساه ولوماصرنالومت تهدلي فغسا سلاوكفيتك ومايت عديدك ودفئال قات انكابى الماو قد لواهات غالنا لمرجعت الحرابني فالرشث و ميه مش اسالل

فتيسم وسول الله صلى الله علي و المراجعة الدى مات فيه رواء الدارى وعن جعفر بن الدر (٥٠٥) عن ايد و نار والامن دريت دسال

عني بيعطى من الحسير أتنار لا تدررن عيرسول الله صلى أله علمه وسار قال ال حديثاتن عي الأاسموصي اللهءا موسل فالسامرض رسول الله على وسدا أدرجسرول فقال والحدانالله ارساني اليك تكرعالك وتشريفاك حامة لك سألك عامو علم به منك يقول كرب عبَّدك أ فالاجدني باجر بلمغموما واجدنى إحبريل مكروبا تمده ايوم الشاى فقال لهذاك فرددلمالني سلي المهعليه وسيركج دأول وم شماء الروم المات فقال اكناك أور الرمورد علهك دعاب وطأمعمه مان قاله جمع ل عدني مائة أف ماك كرم، عول و أن ملك فاستاجي الماسه في اله عاسه في دال حيريل هسداماك الموت ويه أدر على ناستأذن على آدىى قداك ولا ستردن على آدى الأرك ددارا اون له واذن له فسام علم شرقال ما محدان الله رسلى الس فان أمرتى ان أقد شروحك قبضت وان أمرتسى ان أنركه نركته دة الرتفعل ماملات الموت على نعيدلك أمرت وأمرن از أطعل هل فنظرالني مسلماله عليه وسلم الىجيريل عليه السلام فغال حريل باعتد ان الله قداشتان الى المائك

عرصوالعامة تقوله اه والحديث عبة على اللغو بين اللهم الاأن يراديا أسر يسهدا النزول الاستراحات آخوالليل أومطاقاعلى سبيل التجريدو بكون كناية عن الجاع أو يحعل من بالاستعارة التبعية (فترسم رسول اللهصلي المه علي وسدل) أى المايد لعبارتها على كال غير نها حتى بعد والتهار عبدي) بص بعد عُهول أىشرع (فىوجعهالذىمات فيهرواهالدارمى وعنجعفر) ئى لصادف(ابن محمد) الباقر (عن أبيه) أى ا عد (النوجلامن قريش دخل على أبيه) أى أبي محد (ملى سالسين) بدل أد بيان لابيه والمرادبه رين المابدين (فقال) أى على من الحسين رضى الله عنهم (ألا أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) أى الرحل إلى حدثناءن أبي القاسم صلى المه عاليه وسلم قال أى على من الحسب من مسلافاته من أجلاء النابعين (لمامرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أناه جبريل) أى العيادة والرسالة (فقال ما محد انُ الله أرساني الرُّكُ تَكُو عِلَكُ وتشريفالك ) أَى تُعطِّمِنا ﴿ وَأَصَالُكُ ) أَى فَي قُولُه (يسألكُ ) عَي الله سجانه (عماهوأعلمه منك) أى فاله أقرب الى المريد من حمل الوريد (يقول كبف نجدك) أى من الاحوال (قال أجدنى ياجبريل مغموما)أى مهموما (وأجدني ياجبريل مكروبا) أى محروراوا في شكر بني وحزني الى الله وأقول في كل حال الجدلله (تم حاءه اليوم الثاني) أي جبريل (فقال له ذلات) أي ماسبق من السؤال (مردعاية الني صلى المه عليه وسلم كارد أوّل يوم) أي من بيان الحال (ثم جامد الدوم الثالث فقال له كافال أول نوم) أى أسبقه حقيقة أواضافة (وردعليه كاردعليه) أى في أتفدم (وحاء معهدلك) أى فهدذا الموم أو وما آخر (يقالله اسمه ل على مائة ألف دلك) أى ما كم ( كل ماله على مائة لف ملك أى أمير (فاستا ذن عليه) أى بالدخول (فساله) أى جبريل (عنه عُوَّال) أى فق أو عد المل قال (جير يل هذا ملك الوت سنز ذن عليك) أي مالدخول (ما استأذن على آدى تبلك) أى من الاساء (ولا يستأذن على أدى بعدك أى من الاولياء بالاولى (فقال) على لجبريل (الدن له و دن له فسلم عليه) على فردهليسه (ثم قال بالمحدان الله ارساني اليك) أي حتى أعرض الامرعليك (قال أمرتي ال أدبض روحك قبضت وان أمر تني ان أثر كه تر كته )وال وحيد كرو بؤنث رفي استخة بترك الفهيري (مقال و فعل) أَى أُوتَفَعَلُمَا مُورِى (يامَكُ المُوتَ قَالَ نَعَمِبُذَاكُ) أَى تَغْيِيرُكُ (أَمَرَتُ وَأَمْرِتُ ا تَأْطَيْعَسُكُ) أَى ثَمِينَ اخترت به وهذاأولى من قول الطيبي قوله وأمرت عطف على قوله بذلك أمرت أى بقبض روحك من اعدام الخصص المعطوف عاره (قال) أي على ان الحسين (فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى - بريل عليه السلام) أى كالمستشعراليه (فقال جبر يل يا محدان الله قدالشئة قالله قائل) أي والالمأ أرسل الى موحس عنا ال (فقال الني سلى الله عليه وسلم المك الموت امض) بكسرهمز الوسل والضاد أي نعذ (الما أمرته) ولاتتوقف فده قال العامي والى ههناذ كروابن الجوزى في كتاب الوقاء وذكر بعده فقال جرريل عليه السالام سلام ملك مارسول الله هذا آخره وطئى الارض انما كنت حاجي فى الدنيا فقبض روحه الملد وامااليه راجعور (فَلَمَاتُوفِرسولالله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية) أى من كل فاحية البيث ( عدوا صوالمان ناحية البيت السلام وليكم أهل البيت ورجز الله و مركانه ان في الله عن كتابه (عزاء) بعتم المساعي تسلمة (من كل مصيبة) اشارة الى قوله تعالى وبشر الصابر بن الدين اذا ما متهم مصيبة ول ثوابه ووضامن كل يُعنَن و بلسة قال صاحب النهامة وفي الحديث من لم يتغز بعز أمالله قيل أراد بالتعزى في هدد الكديث ا تسلى والنصير عند المصيبة وأن يقول الاله والالمواجعون فال العليبي فعلى مسدا يحور أن يقدوم ضاف في قوله فى الله أى ان فى الفاء الله تعمالى تسليا وتصريرا من كل مصر مة وأن مرادان فى الله تساية على التحريدان اللهمعز ومسل نحوقوله وفى الرجى الضعفاء كاف ويؤيده القرينتان بعي فوله (وخلفا) بمتحتين أى عوضا (من كلهاللهودركا) بفتم الدال والمراءأى تداركا (من كلفائت) وماأ حسن من قال من أرباب الحال شعر الكلُّشيُّ اذا فارقته خلف ي وليس شه ان فارقت من عوض

فقال الني مسلى الله عليه وسلطال الوت أمض الماآمرت و فقيض ووجه ملما قوف رسول الله عليه الله على ومارو باعت التعز به سمعوا صوالم من فامن فاحسة المعت السلام عليك أها ، العت ووسعة الله ما ما الدائة المله ما المام الله على المام المام ا

(خالله) أبى فاذا كان الامركذلك فبعونه وحوله وقوله (فاتقوا) أى الجزائج و لغزع اشارة الى قوله تعمالي واصبر وماصيرك الابالله وفي بعض السعام وافقالها في الحصن الحصين شقوا كمسر المثلثة وتتحقيف القاب المضمورة أي وعتمدوا ماعاء اليقولة تعالى وتو كل على الحي الذي لاعوت (وايا فارجوا) أي الاترجوا وامقله لالله الالله أومن عنده مارجوا النواب (عائما المصاب) أى في الحقيقة (مرحم الثواب) إصيفة الفعول أى من منع المنوية إسبب فلة الصدير في قضية الصيبة والعبر المعتبر عند المولى هو الذى يكون عند دااه دمة الاولى در ذارقال الطبيي الفاء في قوله فبالله جواب الشرط و بالله مان قدمت على عاملها اختصاصا كافى توله تعمالى فاياى فاعبد ون أى اذ كان الله معز ياوخافاو وكأفحصوه بالتقوى مسسته منه والفاعل فاتقو اوردت لذأ كيدالربط وكذاف قوله فارجعوا وتفسديم المنعو لاليس لاراسة الشميص بل التعادليه القرينسة في اقتران الفاء قلت لامنا فاتبنارا دة الاختصاص المفسد الاخلاص وحدول التعادل بن اقتران التماثل (فقال على) أي زين العابدس أوعلى بن أبي طالب (أندرون ون هذا) أى ماحد الصوت (هذاه والخضر عليه السلام) فقم الخاء وكسر الضاد وديل كسروسكون وفي ترذيب الاسماء معوراسكان الضادمع ففراخاه وكسرها فالى الصبى وفيهد دلالة بينة على ان الخضر عليه السلام عد موجود (روا البهق)أى الحديث بكاله (في دلائل البوّن) وقد علت انصدوا لحديث الى قوله فلما توفي ذكروا سالجورى فى كتابه الوفاء واماما بعده فقدد كرواس الجزرى فى المصن وافظه والما توفى صلى الله عليسه وسلم عزتهم الملائكة السلام عليكم ورحة الله و بركاته ان في الله عزاءمن كل مصبية وخلفامن كل فائت فبالله فثغواوا يادفارجوا فاغاالهروم من حرم الثواب والسلام عليكم درجذا لمهور كانه رواءا الحاكف مستدركه عنجابرغم فالودخل رجل أشهب اللعية جسيم صبيح فتغطى رفاجهم فبكى غم التفت الى الصحابة فقالان في الله عزاءمن كل مصيدة وعوضامن كل فائت وخلفا من كل هالك فالى الله فاندواوانيه فارغبوا ونظره المكم فيالب العفانفار واعاغما المصاب من لمعمر وانصرف فقال أنو بكر وعلى هذا الخضر عليه السلام روامق المستدرك من حديث أنس قال ميرك وليس بصيم وقال العسقلاني هدا الحديث واهى الاسناد أي ضعن عنه وصهذا السندلكن اداانضم الي غيره يتقوى ويترفى الى درجة المسن فاندنع ما قال الخضري ف الشية المشكانمن أن هذا الديث موضو عرواه عبدالله بن عرز عن يزيد الاصم عن وين العابدين وابن عرزمتر ول كاف مقدمة مسلم اه ولا يحنى أنه لا يستلزم من كون أحد الروا مُمتروكا كون آلحد يث موضوعا لاسمااذاجاء الحديثمن طريق آخول وتعدد طرقه والايشك في كونه ثابنا ولايضر عدم كويه صحيحااذ لا يتعلق به حكم شرى مع أن أكثر الاحكام اعاتبت بالاحاديث الحسان لفلة العصاح حيث لامعارض والله أعلم \* (باب) \* بالرفع والاسكان

(القصدلالاقل) (عن عاشة فالتماثر لأرسول الله صلى الله عليه وسلم ينار اولادرهما ولا شافولا بعيرا ولا أومى بشي فال النووى وفي واية أخرى ذكر واع ندعائشة رضى الله عنها أن عليارضى الله عنه كأن وصيا مقالت في أومى بشي اعلا أومى بالمث ماله ولاغسيره اذا يكن له مالولا أومى الى على ولا أومى ومعنى ولا أومى بشي اعلا أومى بالمث ماله ولاغسيره اذا يكن له مالولا أومى الى على ولا الله على الله وسلم على من الله وحداله وحداله الله ومن وأما الارض التي كانت له صلى المه على وقد الله وقد الله وقد الله وهوا أومى وأما الارض التي كانت له صلى المه على وقد الله وقد الله والمؤلفة وقد الله ومن الله ولا أومى إلى الله ومن الله على الله والله والله والمؤلفة و

فبالله فاتنوا وایا، فارجوا فاق المصاب من حرم النواب فقال على أند، ون من هذا وواء البيع فى داد تل النوة \*(ا فعل الاول)\* عن عائشة قالت ماترك رسول المتحصل الله عليه وسسلم دينار اولادرهما ولاشاة ولا مسلم مسلم

بالتصغير احدى أمهات المؤمدين (قال ماثرك رسول الله صلى الله عبده وسلم عندمونه دينار اولادرهماولا عبداولاأمة) أى فى الرق ففيه دلالة على أن ماذ كرمن رقيق النبي صلى الله عليه وسلم في جيرم الاخبار كاساما مأن واما أعنقه (ولاشياً) نعمم به د تخصيص (الا بغاته البيضاء) أى التي كان يختص وكو جهار وسلاحه) أى الذى كان يختص بأيسه من تحوسف ورمح ودر عومغفرو حربة واعل هذا الحصرات الح مبنى على هدم اعتبار أشسياه أخر مثل الانواب وأمتعة البيت والافقد نت انهترك أثوا باوغير هاقد بنت في موضعها ولدل كممة كونالراوى منذكرها كونها محقرة بالنسبة للمذكورات (وأرضاجه لهاصدقة) قال شارح الضميرالمفعول لماذكرمن البغلة ونسلام والارض والظاهر التمادرانه للارض فال العسة لاني أي تصدف بمنفعة الارض فصار حكمها حكم الوقف وآلعني انه جعلها في حياته صدفة جارية باقية الى قيامها أيدوم ثواب الصدقة بدوامه افلاينانى ان ماعداه اه أملا كه ينفس الموت تصبر صدقة كالاعنى قال لعلامة الكرماني فشرح الجارى هي اعف أرض ودل وثلث أرض وادى القرى وسهمه من عمل خير وحصة ،ن أرض بني النضيرون بميرجعا بهارا جهم الى كل الثلاثة لاالد الارض فقطا فانه صدلي الله على وسسلم فال تعن معسائه الانداءلانورثماتر كاصدقة اله وميأنى تحقيقه (رواه البخارى وعن أبي هريرة أنرسول الله سلى الله هايه وسلم فاللاتة سم ورثتي دينارا) بتأنيث الفعل ورده نهو اخبارحة يقة ومعناه ايس تغنسم ورثتي بعد موفد يناراا فاستأخاف بعدمونى دينارا أماكه فيقسمون فلا ويحتمل أن يكون اخباراني الصورة وتهيا فحالمعني فهوأ اغمن النهس الصريح قال لطبهي وعوز أن يكون بعني النهس فهو على منو ل قوله \*على لاحب لابهتدى بمناره\* أى لادينارهناك في قسم اله وفي أحضة التذكر وفي أخرى الجزم وفي بعض النسخ لاتفنسه من الافتسام مرفو عاد بجزوما قال برك هو ماسكان الم على النوبي وبضعهاه لي النفي رواية النهى انه لم يقطع بأنه لا يخلف شيا بل كان ذلك عمد ونهاهم على قسمة ما يخلف ان أتفق انه خلفه ذكره المسقلاني وقال ابن عرف مرح الشمائل رواية مسلم لا يقتسم وهو نفي لانم على لان المهرى عنه شرطه الامكان وارث المني غير ممكن ممعض الدخيار باخم لا يقتسمون شأ لانه لا يورث اهو فه أن الشرط هو الامكان العسقلي وهومتصورلاالامكان الشرى المُسلامة عارضا ثم قوله ورثني أيى بالفوّ والا فحيث لاقسمية فلا و رثة فال ابن عبر أى من يصلح و رأتي لوأ مكنت وقال ميرك هم ورث باعتبارا نم مركذ ال بالقوة الكن منعوامن الميراث بالدليل الشرعي وهو نوله لا ورثثم بن سبه وعلمة مستأ خا (ماثركت) ماموصوله مبتداوتركت صائه والعائد يحذوف أى الذى تركنه (بعد نفقة نسائى ومؤنة عاملي فهوصدقه) والذاء لنضى ما لمبندا معنى الشرط كقولهم الذى يأتيني فله درهم وهوضمير الفصل يفيد التوكيد والتأبيد وفي شرح السنة فال سفيان س عبينة كانأز واجالنبي صلى الله عامه وسلرفي معنى المعتدات اذكر لايحوز لهن أن ينكمن أبدا فمرت لهن النفسقة وتوله ومؤنة عاملي أراديالهامل الخليفسة بعده وكأن النبي صلى الله علىه وسلما أخذنه فقة أهاهمن المسلماياالتي كانتيله من أموال بني النف يروفدك ومصرف الباقي في مصالح المسلمان ثمواهما أبو بكر ثم عمر كذلك فلماصارت الى ممات استغنى عنها بماله فاقعام واند وغرومن أقاريه فلم ولك في أيديهم حتى ردها عربن مبدلا أوزيز وقال شارح من علما ثناير بديما تركيمه من اموال الني والثي كأن تصرف فيهاتصرف المسلال ولم يكن ذلك الفسير. وقوله بعسد نفقة نسائد لان نفسة فانسائه بعده كانت تتعلَّق عصاة كلواحدةمنهن لكوخ ن محبوسات عن النكاح في الله وفي رسوله و بني حكم نكاح النسي مسلى الله

العارضة هذا الديت العصيم ولوصم لل على الم اكانت من ابل العدقة وكان أصحابه الفقر العمل أهل الصفة وغيرهم يشربون من أبانم الروس عروب الحرث ) أى الخراع له صبة على مانى الشمائل (أنى جويرية)

وعن عروبن الحرث أخير جو بر به فالماترل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مونه دينارا ولادره سما ولاعد اولا أمتولا شأالا بغلنسه البيضاء وسسلاحه وأرضاحه الهاسسدة ورواء البغارى وعن أبي هر يرة نرسول المه صلى الله عليه وسلم قال لا يقاسم ورثتى دينارا ماتركت بعد نفقة سائى ومؤنة عامل فهو صدقة

عليسه وسسلم باقيامدة بغام ن فو جب اهن النفسقة من مال النيء وجوب نفسقة النسآء عسلى أزواجهن

وأطسام سليالته ايس معنى تفسقة تسائه ارغن منه بل ليكوخ ن عبوسات وعنوعات عن الازواج بسبيه نون فيحكم العندات مادامت سياتهن وقبل لاعدة علمن لانه صلى الله عليه وسلرحي في قبره وكذلك سائر الانبياء فعلى هسذالا اشكال في نفقة النساء ومال بعضهم لعظم حقوتهر وقدم همر تمن وكونهن أمهات المؤمنين ولذلك اختصص بهسا كنهن ولم ير ثهاور تنهن قال الشارح وأمانف فةعاله مانم التعلق بعامل ذلت وهو العامل الذي استعمله على مال الذي فاستحق العماله بقدر عله ولم يكن أحدها فاستشاها من مال الذي اه ولفظ الحدويث ومؤ تعاملي فني شرح المشارق المؤنة الثقيل معولة من مأ بث القوم أى احمات مؤرة مم وفى المحاح المؤنة بهمز ولايهمز وقال الفراء مفعلاس الاس وهوالتعب والشدة وقيل هي مفعلة من الاون وهوا المرسوا العسدل لانها تقل على الانسان اله وفي السديث العوية تأتى على قدر المؤة وقال العش الحققين اختلف في المرادية ولهمو تعاملي عقبل الحليفة بعد وهذا هو المعتمد وقيسل مر يدبذ للذا العامل على الفخلوا لقسيم على الارض وبه حرم الطبرى وابن بطال وأبعسد من قال المراد بعامله حافر فيره عليه المسلاة والمسلام وقال ابن دحية في الخصائص المراد بعامله خادمه العامل على الصدقة وقيل العامل صها كالأجير واستدلبه على أجرة الفسام وقيل كل عامل المسلمين اذه وعامل له ونائب عنه في أمنه (منفق عليه) وروا. الترمذى فحالشمسائل تزيادةولادرهما حقيل فائدةالتقييد بهماالتهبه علىأن مافوقهما بذلك أولى وحسذا الحكم عام في الانبياء أور ودالحديث الاستى لا نورث ماتر كالصدقة بعنى لا نورث نعن معاشر الانبياء فامامن جسله الففراء ومن شرط الفقير عنسد الصوفية أنه لاعلك فسافى يدءاما أما ةأو وقف أومسد فتوحاصسل الحديثما ميراث الاواقم ومخصرف صرف أحوال الفقراه والمساكس كاحاه فيحددث خران النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث اغداميرا نه في فقراء المسلم والمساكين وتدرل اللايفر ح أحد عو نه من ورد ، من حيثية أخذ تر كته وخالف الحسن البصرى في المسئلة العامة وفال هذا الحكم يحتص بنيينا صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى يرثني ويرثمن آل بعقوب وقال وهي وراثة ماللانبية والالم يقل والمنخفث الموالي من ورائى أذ لا يخافهم على البيق وسقب الجهور تعلاف قوله المبرالنسائى المعاشر الانبياء لا نورث والمراد فى الاكية و رائة النبوة درك - قبقة الارث بل قيامه مقامه وحساوله مكانه وعلى هدذا فاعالناف من استبلاء الوالى على مرتبته الظاهرة بالقهر والقرة والفلبة هذا وقال الباجي أجمع أهل السسنة ان هذا حكم جيم الانبياء وقال ابن ملية ان ذلك ليساعله الصلاة والسسلام وقالت الامامية ان جيسم الانساء يورفون ذكره السيوطى (ومن أبي بكررضي الله عنه قال قال رسول اللمصلى الله عليه وسلم لا نورث بسكون الواورفتم الراء اى تحن معاشر الانبياء لا تورث قال العلمي اى لا بورث مناف منف الحارفاستمر ضمر الحدم في الفسعل عانقلت الفعل عن لفظ الغائب الى افظ المتكلم اله وهسذا بناءعلى الهلايتعدى بنفسسه وجعله بعض اللعويين متعد بابنفسه وعن فلاخلاف ولاتعو يلهن الاسناد وكذاحقه الاستاذ ولاناء بدالله السسندى رحمالله وقدجاءا الغتان في التنزيل يرثني و يرثمن آل بعقوب وفي القاموس ورث أباه ومنه بكمر الراه يرثه كبعده وأورثه جعله من ورثته وحكى فورث على صفه المه اوم وكذا ضبط في أسطة اى لا تترك مالاميرا ثا الاحسد قال المغرب ورث أباء مالا يرث وارثه فهو وارث والاب والمال كالاهدمام وروث ومنسه انامعاشر الانداء لانورث وكسرالراء خطأ دراية اه وبه الدفع زعم من قال انه هو الاطهر والمني انه ايس بخطا درا يناو محت رواية الماقدمناه في المستفادمن القاموس (ماتر كاه) الضمير راجيع الدما الموسولة (سدقة) بالرفع جلة مستأنفة كائه لماقبل لانورث فقبل ماتفعاون بتركنكم فاجيب ماثركا مسدفة ذكره العاببي وكروى صدقة بالنصب وهوكذلك ف نسخة اى ما تركاه مبذول مد يقة فذف الخبر و الى الحال كا موض والمايره أقوله تعالى ونحن عصبة بالنصب فى قراءة شاذة وأما قول الشديعة ان مانا فية رسدة مفعول ترك افهمتان وزورو يرد ووجود الصعمير فى تركما وفي أكثر الروايات ووجود فهو مدقة في ومسها ومراخ بعض

مُّتَفَقَ عَلَيْهُوعَنَ أَبِي بَكُرُوْالُ وَالرسولِ اللّهُ صلى الله عليه وسلم لا نورث ماتركناه عدقة الاحاديث كة وله المعاشر الانبياء الانورث المايلرم من الشافض بين السابق واللاحق والله الموقف المادق وأماما باء في رواية ماركا من المالك المالك المالك الماليات الموصولة مبتد أوتركا اله والعائد معذوف وصد قة خبر وبه محل الجمع رواية ودراية (منفق عليه وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الله اذا أرادر - به أمة من عباد وفي المباعلة فعله لها فرطا وسلفا ) بشخة بن في سما والشافى تفسير لا واله الموارعة وماوشة بعا (بين يدبها) أى قدامها حين مات راضيا عنها (واذا أواد) الله (هلكة) بفضتين الهدارك الماركة ماوشة بعال المهادي والمناقبة المواركة والمناقبة المواركة والمناقبة المواركة المواركة المواركة والمواركة المواركة المواركة والمالة والمواركة المواركة المواركة والمواركة والموركة والمواركة والموركة والموركة

المنافب جبع المقبدة وهي الشرف والفض بأذوذ كرالقبائل عطف على المناقب والمرادبذ كرهم أعممن

مدحهم وذمهم

\* (الفصل الاقل) \* (عن أبي هر يرة رضى الله عنه ان الني صلى الله عليه وسلم قال الناس تبسم) وفقعت بن جمع تابع تعدم جمع عادم أى الناس كلهم تابعون (لقريش ف هذا الشان) أى فى الدين والطاعة أوفى العُلْافةوتويدالمعى الاول قوله (مسلمم) أى مسلمامة الناس (تبسع لسلمم) اى مسلم قريش (وكافرهم تبسع لكامرهم) قالشار حواذقد علمان أحدا من قريش لم سق بعد معلى الكفر علما أن المرادمنه ال الاسلام لم يهقصهم مما كانواعاً يه في الجاهلية من الشرف فهم سادة في الاسلام كما كانوا قادة في الجاهلية اله وقيل معناهان كانواخياراساط اللهعامهم اخيارامهم وانكانوا أشراراساط اللهعام مأشرارامهم كافيل أعمالكم عمالكم وكاروى كاتكونوا بولى عليكم وفي شرح السنة معناه تفضيل قريش على قبائل ألعرب وتقسديم فىالامامةوالامارة وقال المظهر كاستالمر بتقدم قريشا وتعظمهااذ كاستدارهم موسما والبيت الذي همه سدنته منسكاوكانت الهم السقاية والرفأدة يعظمون الجيع ويسقونهم فحازوابه الشرف والرياسه علمهم وقال القاضي المراديمذا الشأن الدين والعني أرمسلي قريش قدوة غيرهم من المسلين لاتهم المتقدمون في التصديق السابقون فى الايمان وكافرهم قدوة غيرهم من الكمارة انهم أوّل من رد الدعوة وكفر بالرسول وأعرض عرالا كان يال الاشرف فلايكون حينند فوله وكامره م الى آخره في معرض المدح قلت فلا محذور حننته معراه قديقال ايس مدحشرعالكه ويتضمن مدحاعرفها وهوان همذا الجنس متبوءون فى الحسلة لا نا عور كما سيأتي من الدانس تبسع لقريش في الحيروالشهرو يؤيد الله لما بعث صلى الله عليه وسلم قال عامة العرب ينفار مأيصنع قومه فلمافخ مكتوأ سأتقريش تبعهم العرب ودخلواف دين الله أفوا باولهذا اسفرت خد لافة النبوة ف قريش ثمراً يت الطبي قال و يؤيد تول القاضي الحديث الدى يتاوه كانه نيل متبوعون فى كلأمروالياس يقتفونآ ثارهم وتزعمون اسكل ماصدرعتهم خير ونحو فقول الشاعر

وغورالناركون لمسخطنا ﴿ وَعَنَالاً خَذُون لمَارَضِينا اللهُ عَنَالاً خَذُون لمَارِضِينا أَقُولُ وَمَعَنَا اللهُ اللّهِ وَعَنَالاً خَذُون لمَارِضِينا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى

منفق عليه وعن أبي موسى عنالني صلى الله علىه وسلم اله كالان الله اذا أرادر عة أمة من عباده قيض نسيا قبلها فحادفر طاوسلفادن يدبها وادا أرادهلكة أمسة عسذبها ونبهاجي فأهلكهارهو ينفار فاقسر صنيهم أكتهاحين كذبوه وعصوا أمره رواهسيل وعن أبي هـر روقال قال رسولالله مسلى اللهعليه وسلموالذي نفس محديده أأنب على أحد كم يوم ولا رانى ئىلان رانى احب اليه من أهله ومانه معهم رواهمسلم \*(باپ مناقب قسر بش وذ كرالقبائل)\* \*(اللصل الاوّل)\* عن أبي هربرةان الني صلى الله عليهوسل قال الناس تسع لقريشني هسذا الشات سلهم تبسع لسلهم وكافرهم

تبعلكانرهم متفقطيه

[ تصاخهم والركارهم "بسع لشرارهم أخرجه أحدق المناقب (وعن جاور صي الله عدمات النبي صلى المه عليسه وسلم قال الناس تبيع لقريش) وجه تسميتهم بقريش ميسوط في الفاموس (في الخير) أى الاسلام (والشر) أى الكفر (رواه مسلم) وكذا أحدوق الجامع المفيرقريش صلاح الماس ولايصلم اساس الاجم كال العاهام لا إصلح الأباللج رواء ابن ودى في الكامل عن عائشة مرفوعاو في رواية سوس كرعن عروب العاص مراؤعاقر تشر سأرتعنا لله تعسالى فن نصب مهاسو باساب ومن أزادها بسوء شؤى فى ألدنيا والاتسوة ى ابن عسدى ون جار مر فوءاقر يش على وقدمة الناس يوم القيامة ولولا التبطر قريش لا - برنم اباساً لمسنهاعنداللهمن الثواب وروىأ جدوالترمذيءن عمروس ادماص مرفوعاتير دشه ولاذالهاس في الخسير والشرالى ومالقيامة وفياروا ية لاحدمن أبحبكر ومعدم موعاقر مشرولاة هذا الامرفيرالياس تبسم لبرهم وفاحرهم تبعلفا حرهم ومن ان أبي ذئب انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال شرار مربش خير شرارا الماس أخوحه الشاقع فيمسند ووعن المعالموين عبدالله من حنطب عن أسه قال فالرسول اللهصل الله على وسسام قوةرجل مسقريش تعدل فوقر جلينه بنغيرهم وأما بقرجل من قريش تعددل أما بقرحان من غيرهم رواء أحدوءن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمعشر بني هاشم والذي بعثى بالحق سيالو أخذت يحلقة المنة مادأت الابكم أخرجه أحدفي الماقب (وعن ابنعران الني صلى الله عليه وسلم قال لا بزال هذا الامر) أى أمر الخلافة (في قر يشما بقي منهم) أي من الساس (اثنان) أي فيكون واحد خلفة وراحد نادعه فال النووى هذه الاحاديث وماأشهها فهادليل ظاهرعلي ان الخلافة يختصة بفر دش لايحو زعف رها أغيرهم وعلىهذا انعقدالا جاعفارمن الصعابة ومن بعدهم ومن خالف فيممن أهسل البدع فهو محموح باجماع الصابة وبن صلى الله عليه وسلم ان هذا الحبكم مستمرالي آخرالده رمايتي من الناس أثنان وقيد ظهرما فاله ملى المعطية وسلم الى الاتناه والمعقبق انهذاخبر عمن الامر أعمن كان مسل المستبعهم ولا يخرج عامهم والانف دخرج هذاالامرعن قريش فيأكثرالبلاد منمدةأ كثرمن ماثثي سسنة ويحتمل ان يكون على ظاهره وانه مقيد بقوله فى الحديث الاتقما أقاموا الدين ولم يخرج منهم الاوقد التهكوا حوماته كذاذ كره السيوطى وقيل هو على ظاهر والمراد بالناس بعض الناس أى سأتر العرب ذكره ابن حرفتد بر (متلق عليه) وفى ذخائر العقبي نسبه الى العفارى ورواه أحدف مسنده (وهن معاوية) أى ابن أبي سفيان (قال معتوسول المهملي الله عليه وسلم يقول ان هذا الامر) أى أمر الأمارة (في قر يش لايعاديهم أحد) أى لا يخالفهم (الا كبهالله)اى أسقطه وفرواية الاأكبهالله (على وجهه)والعني أذله وأهانه (ماأ فاموا) أى قريش (الدين) أى أحكام دين الاسلام تم ما مصدر ية والوقت مقدروه ومتعلق بقوله كبدالله فال ابن الملك كسدة محافظة م على الدين وأمَّه وقيل المراد الصلاة لروايتما أقاموا الصلاة كمن على هذا المايستة بم المعنى اذا علق قوله ما أقاموا بكبه الأبأن جذا الأمرق وشلان منهم من لم يتم الصلاة ولم يصرف منه الامركدا قاله النو وبشتى وديسه دلالة على اختصاص الامامة بقريش وهم بنو النضر بن كنانة وجيم بطونه اف ذلك بمنزلة واحدة واعل ذلك له لمصلى الله عليه وسلم أنه و جدفهم من وجامع لاوامر الملك والدس وصالح لامور المسلمان وفاشر ح العابي فالالظهرى الخلافة فريش لأيعاديهم ولايحالفهم أحدف ذلك الااذله الله المامال مادام وايحافظون الدين اه كاله مويفهم من كالم الشيخ التو وبشق انقوله ماأقام والدين اذاعلق بكيه يستقيم العني اذاحل الدين على الصلانوأ مااذاحل على الدين باصوله وقواجها فلالاندم مسغير ويدل ولم يصرف عنه الامروقيل معتى الحديث لايخالف قريشا أحدتى الامور المتعلق في الدين بأن أرادوا نقضه وبطلانه وقريش تريدا دامته وامضاه الأأدله أشوقهره فالاالطيي واللفظ لايساعدالامآعليه مالفلهر وهوأظهر أقول الظاهران المراد بالصلاة الدين وانماه برعمم الانماع ادالدين ولكونهاأم العبادات وانهاتهي عن السيئات أوذكرهاعلى منوال المثال أى الصلاة ونعوها من أمورالدين والله اعسلم (رواه البخارى) وعلى الملك بن عبسد الله بن

وعن جاران الني صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع المرواه مسلم وعن ابن عراس الني مسلى الله عليه اللامر في قرب مايق منهم النان متلق عليه وعليه عالى منهو يه قال المرفى قربش الا بعاديهم الامرفى قربش الا بعاديهم وحدا الا حمد الا كسب الله على وواء المخارى

وعسن جار بن سميرة قال سمعت رسول الله مسلى الله عليمه وسمل يقول لايزال الاسلام عزيزاالي انبي عشر خليفة كالهممن قريشوفي رواية لانزال أمرالناس مأضيا مأوليهم الناعشي رجلا كاهم منقريشوق رواية لارال الدين قاعيا ، حى تقوم الساعة أويكون علمهم اثناءشرخليفه كاهم من قريش متفق علمه وعن ابن عسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل غفارغفسرالله لهاوأسسلم سالمها الله وعصية عصت اللهورسوله

حنطب عن أبيه قال خطبنار سول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجعة بقال أيم االماس قدمو اقرين اولا تقدموها وتعلوامنها ولاتعلوهاأخرجه الشافعي فمسند وأحدى المناقب (وعن جابر ن مرة فال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا بزال الاسلام عزيز) أى قو بالديدا أومستقيم أسديدا (الى الي عدمر خيفة) قال العامي الى ههذا نحوستى فى الرواية الانترى لان التقدير لا يزال الدين قاعُما حتى يكون عليه ـم الماعشر خليفة في أن ما بعد هاداخل في البلها الكشاف في قوله تعالى فاغساو وجوهكم وأيديكم الى المرافق الى يغيد مهنى الغاية مطلقا فاماد حولهافى الحبكم وحووجها فاصريدو رمع الدليل فعاديه دليل على الخروج قوله تعالى ثم أتموا الصسيام الى الايل لانه لودخل الايل لوجب الوصال وبم آفيه دليل على الدخول قولك حفظت القرآن من أوله الى آخره لان الكالم مسوق لحفظ لفرآنكاه (كلهم من قريش) قال بعض الحققين قدمضي منهم الخالفاء الاربعة ولايدمن تمام هدذا العددقبل قيام الساعة وقيل الهم يكونون في زمان واحديفترق الهاس عليهم وفالالتور بشتى السبيل فهذاالديث ومانعتقبه فهذاالمعنى أن عمل على المقسطين منهم فانم مم همم المستحقون لاسم الحليفة على الحقيقة ولايلزم أن يكونوا على الولاء وان قدراتهم على الولاء مان المرادمنه المسهون جاعلي الجاز وفي شرح مسلم النووى قال القاضي عياض توجه هناسؤال وهوا له قدجا اللافة بعدى الاثون سمة تكون ملكاعضو ضاوه وعضالف لهذا الحديث وأجيب بان المراد بالاثون سنة خلافة النبؤة وقدجاه مفسرافي بمضال وايات خلافة النبؤة بعدى ثلاثون سينة غ يكون ملكاولم يشترط هذافي الاثنى عشروقيل الرادياني عشرأت بكونوا مستعنى الخلافة بن العادلين وقدمضى منهم من علم ولا بدمن عمام هذا المددقيل قيام الساعة قلت وقدحل الشعة الاثنى عشرعلى انهم من أهل بيت النوقمة والية أعم م أن تكون لهدم خد لافة حقيقة أواستعقافا فأولهم على فالحسن فالحسين فرين العابدين فعد دالبافر فعالمرالصادق فوسى المكاظم فعلى الرضافهمدالتق فعلى التقي فسن العسكرى فعدمد المهدى وضوان الله عليهم أجعين على ماذكره زيدة الاولياء خواجه محديارساف كتاب فصل الخطاب مفصلة وتبعه مولانا فورالدين عبد الرحل الجامى في أواخوشوا هدالنبوة وذكر فضائلهم ومناقبهم وكراماتهم ومقاماتهم مجلة وفيهردعلى الروافض حيث نظنون باهسل السسنة الم ميغضون أهسل البيت باعتقادهم الفاسد ووهمهم الكاسد والافاهل الحق يحبون جبع الصابة وكل أهمل البيتلا كالخوارج الاعداء لاهمل بيت النبؤة ولا كالروافض المعادين لجهور المعابة وأكار الامة (وفيروا به لايرال لذاس) أي أمردينهم (ماضيا) أىجاريامستمراعلى الصواب والحق (ماولهم) أى مدنماتولى أمرهم (الثناعشر رجلا كلهم من قريش وفي رواية لا برال الدين فالمناحق تقوم الساء ـ أو) أو بمعنى الواولطان الجيع أى و (حتى يكون علمهم) أى على الناس متوايا (اثناعشر خليفة كالهدم ونقريش متفق عليه وعن ابن عررضي الله عنه ما قال قال وسول الله مسلى الله عليه وسلم عفار ) بكسر الغين المجدمة وشخفيف الفاء وبالراء علم فبيسلة وف القاموس بنوغفارككتاب رهما أبي ذرالعفاري وهومبت وأخربه (غفرالله لها) قال اب الملك أي أقول في حقهم أقول وانحا يقدر مثل هذاني نحو زيدا صرب يثلاب حسل الجلة الانشائية على الاسم المرفوع بالابتدائية (واسلم) قبيلة أخرى (سالمهاالله) أي صنع الله بهم ما يوافقهم من أمر السلامة عن المكروه (وعصية) بأنتصغير بطن على مافى الفَّـا، وس والمرادية قبيلة أوجمَّاعة " (عصت الله ورسوله )وفي الحديث اعماء الى أنَّ الاسماء تنزلمن السماء فال العاسى الجلنان الاوليان محتمل أن يكونا خبر يتين وأن محملاه لي الدعاء لهما وأماقوله وعصية عصتالله فهواخبار ولايجوز حله على الدعاء لكن فيهاظهار شكاية منهم يسسنلزم الدعاء عليهم بالخذلان لابالعصد ان وفي شرح السمنة قبل اغداد عالففاروا سلم لان دسولهما في الاسلام كانسن غير حرب وكانت غفار ، تهمة بسرقة الجاج ودعارسول الله صلى الله عليه وسلم بان بمعو عنهم تلك السيئة و يغفرها الهسم وأماعصية فهم الذين فتاوا القرآء بيترمعونة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت عليهم وفي شرح مسلم

اللي عليسا وهسن الي وأبرة فالقال رسولااته أللي الله عليموسلم قريش والالصار وجهنة ومرينة وأسلم وغفار وأشجع موالی آلیشاهــم مولی دونالله ورسسوله متفق هايسهوءن أبي حكرة الله المرسول المصلى الله حليهوسسلم اسسلم وغفاد ومزينة وجهينة خديرمن بى تمسيم ومسن بنى عامر والحايفين بني أسدوعطفان متفق عامده وعنابي هرمرة فالمازلت أحسبني عمرمندذالات معتمن رسولالله مسلىالله عليه وسلم يقول فيسم سمعته يقول هسمأسدأمني على الدحال فالوحاءت صدفاتهم فقال رسول الله صدلي الله عليه وسلم هذه صدقات قومنار كانت سلية منهم عند عائشسة فقال اعتقهافانها من ولد اسمعيل متفق عاسه و(الفصر آالناني) هيمن مستعيدهن الني صلى الله عليه وسلم قال من بردهوات أربش أهاله الله روآء النرمذى وعن ابن عباس قال قال رسول الله مسلى الله علمه وسسلم اللهسم أذنت أول قريش أكالافاذق آخرهم فوالارواء الترمسذي وعن أبي عامر الاشعرى ول فال وسولاللهمسلي الله علمه وسلمتعاسلى

النووى فالكالظ ضي حومن حسن المكلام والجسانسة في الالفاظمأ خوذمن سالمته اذاكم ترفيه مكروه افكاته دعالهــم بأنَّ يضِع لله عنهما للعسالذي كانوافيه (متفق عليه) ورواه أحدوا للرَمَذَى وفروا به لاحد والطسيراى والحاكم عن سلمة برالاكو عوءن أبيهر يرة مرفوعا أسلم سالمهالله وغفارغ فرالله لهاأما والمهمأة ناقاته ولكن الله قاله وفيروايه الطبرانى عن عبدالرجن بنسندر بلفظ أسلم سالمهاالله وغفارغفرالله لهارتجيب أجابوا الله فني القاموس تحيب ن كندة بطن (وعن أبي هر يرزرضي الله عنه قال قال رسول الله صلىالله عليه وسلم تريش) أى مسلوهم من أهل مكة وغيرهم (والانصار) أى تبيلتهم سأهل المدينة وفي القاموس ان أنص رااسي صلى الله عليه وسلم غابت عليهم الصفة (وجهينة) بالتصغيرة ميلة (ومرينة) كذلك (وأسلم وغضار وأشعبُع) أيونبيلة والمرادها أولاده المؤمنونُ (مواليُ ) بالمخوالم وكسراللام وتشديد الباءالمحتمة جمع مولى مضافا الدياء المسكام وفال شارح يروى على الاضافة أى أحبائي وأنصاري ويروى أموال التنو من أى بعضهم ابعض أحباء وأنصار لاولاء لاحدد عليهم الالله ورسوله وقال النووى أى هم المصروه والمحتصونية وهوأ يضاولهم وناصره والمتكلفل بهم وعصالحهم لقوله (ليس لهم مولى دون الله ورسوله) أى غيرهما قال الطبيي جسلة مقررة العملة الاولى على الطردوا لعكس وفي تمهيرذ كرانته لذكر رسوله وتخصيص ذكرالرسول أيذان بمكانته ومنزأته عندالله واشمار بات توايه اياهم الغ مبلغا لايقا در قدره ولايكتنه كنهه (متفق عليه وعن أبي بكرة) بالمتاء وهوالا قفى (قال قال رسول الله سلم الله عليه ومرأسلم وغفار ومزينة وجهينة خبر من بني تميم) فى القاموس تميم كاميراً بوقبيلة و بصرف (ومن بني عامر) عطف بإعادة الجار (والحليفين) أى وم الحليف ين يعني المتحالفين على التناصر (بني أسد) بفتح فسكون (وغطفان) بفحمتين وهم الدلمن الحليفين أوعطف بسان قال الووى وتفض بل تلك القبائل السبقهم الى ألاسلام وحسن آ ثارهم في الاحكام (متفق عليه) الاان المخارى لم يذكر الحليفين ذكر ميرك (وعن أبي هر مرة رضى الله منه قال مازات) بكسرالزاى أى ما برحت (أحب بني تميم منذ ثلاث) أى خصال أو كَلَاتُوقُولُه (سمعتُ) صلة لثلاث والعائد محذوف أى سمعتها (من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فهم جلة حالية أى قائلاا ياهافى حقهم والمعنى انى داعًا أحبهم من الوقت الذي قال النبي في حقه مر ثلاث خُمَالَ إِوْمَالَ الطَّبِيُّ قُولُهُ ثُلَاتُ مُفْتُمُومُوفَ يَحَذُوفُ رَكَذَا سَمَعَتُ اللَّهِ وَالْأَطْهُرِمَا سَمَتُ ثُمَّ قُولُهُ ﴿ سَعَمْتُهُ يقول إبيان أوبدل لقوله سمعتمن رسول القهصلي الله عليه وسلم ومالجلة هو تفصيل الغصال المالات والخصال الثلاث أحدها قوله (هم أشد أمتى على الدجال) أى حين ظهور وفيه اشعار بوحودهم الى زمائه بكثرة (قال) أى أو هررة (وحاءت صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا) شرفهم بإضافتهم الى نفسه سلى أنته عليه وسلم وهذه أنانيتها قال أبوهر برة (وكانتسبية) بغض فكمسر فتشد ويدعنيسة أى أسيرة (منهم، وعائشة) قال ابن الملك فيه دايل على جو ازاسترقاف العرب اله وفي استدلاله تعارلا يخفي (فقال) أى الني عليما اصلاة والسسلام (احتقيها مائم اس ولدا معسل بضم اللام وسكون اللام جدم ولاذ كره الطبيي وفىنسخة بفخهافتي الصماح لوآديكون واحسدا وجعادكذاك الولدبالضم وقديكون الوآدجهم الواد كالأسدوالاسدوهذه ثالثتها فانه دل على ان فضيلتهم ليكونهم مربني اسمعيل (متفق عليه)

\* (الفصل الثانى) \* (=ى سعدهن النبي سلى الله عليه وسلم قال من يرد) من الارادة الى من يقصد (هوان قريش) اى دُلهم واهانته سم (أه انه الله) أى آذله وأسواه (رواه الترمذي) وكذا الاهام أحدفي مسئده والحاكم في مستدركه (وعن اس مباس رضى الله عنه ما قال قال رسول الله سلى الله عليه وسلم الاهم أذقت أقل قر و بالاوقال شارح فسرهذا بالتحمط والعلام وقال الطبي اشتكال العبرة وقبل العقوبة (فأذف آخوهم نوالا) أى انعاما وعملاه ثما لمى) أى القبولة أب عام الاشعرى المها في العام الله على الله على العام أي الما المهام الله على الما المعام الله على الما المعام الله على الما الله المناس الله على الما المناس الله على المناس الله المناس الله على الله على المناس الله على الله على المناس الله على الله على

(الاسد) بفتم نسكون قال التوريشي هو بسكور السين أبوح من المن ويقال الهم الازدو في بالسين أص وُهماازُدانَازِدشنُوأَمُوازِدعِمان آهِ وَسِ أَنْيَانِالْمِرَّدهنَاازِدشنَوأَهْ(والاشعرونُ)وفىنسخةُوالاشعرون بأنبات ياءالنسمبة فالالطيبي هو بسقوط الياءف جاح الترمسذى وجامع الاصول وبأثبائه فالمصاميع قال الجوهرى تقول المربجاءتك الاشعرون يحذف الياءر لايفرون في القتال) أى فى حال قتا الهممع الكمار وهو حالمن القبيلتين على حدهذان خصمان انتصموا (ولا يفاوت) بفتم فضم فتأشديداى ولا يخوفون (فالمعنم هم منى)اىمنّاتبّاعىفسنى وطريقى أومن أولبائى (وأمامهم)اى من أوايائهم وفيه اشعاربانم منقون لقوله أعالى ان أولياؤه الاالمنفون (رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب)ورواه ان سعد عي الزهري مرسلا الاشعرون فى الناس كصرة في المسل (وعن أنس قال قال رسول الله صلى المه عليه وسلم الازد) أى أزدشنوأة وفىالقاموس ازدب الغوث وهوبالسين أفص أبوح من البين ومن أولاده الانصار كلهم (أزد الله) اكجند وأنصاردينه (في الارض) قدأ كرمهم الله بذلك فهـ ميضافون البه (بريد الناس أن يت وهم)ای پیمتروه م و پذنوهم(و یأ بی الله لاآن پرفههم) أی پنصرهم و پیزهم و پیمایهم علی أعدا مدینهم قَال القَاهَى بِي يدبالازداردش فواة وهوح من الين أولاد أزدبن الغوتُ بن ايتُ بن مالك بن كه لان بن سبا وأضافهم الى الله تعالى من حيث انه مرخريه وأهل نصرة رسوله فالالطبي قوله ازدالله يحتمل وحوها أحدهاا شتهارهم مبدد االاسم لانهم ناسون في الحرب لايفرون على مام في الحديث السابق وعلمه كالم القاضى وثانهاأت تكون الاضافة الاختصاص والتشريف كبيت الله وناقتالله على مايد لعايه قوله مرمد الناس أن بضورهم الخ وثالثها أن يرادبها الشجاعة والكلام على الشبيه أى الاسد أسدالله علام الما مشاكاةأوقلب السينزايا اه وتمعه صاحب الازهار من شراح المصابيم لكن انمايتم هذالوكأت الاسد بالفنه والسكون افتفى الاسد بفعتين كالإيخفي وهوابس كذلك على مايفهم من القاموس (وليأتن على الناس زمان يقول الرجل) اى فى ذلك الزمان (بالبت أبى كان أزدياد باابت أبى كانت أزدية رواء الترمذى وقال هــ ذاحديث غريب كالرميرا وقدروك موقوفا على أنس وهوه نداة صم اه ولا يخفي اله ولوكان موقو فافهوفي الحكم يكون مرافوعالان مثادلا يقال من قبل الرأى والله أعلم (وعن عران سحصين) أسلى خزاى أسلم هووأبوه ومكن البصرة الى أن مان بهاسنة ائنتين و خسين ( قال مان النبي صلى الله عليه وسار وهو يكر وثلاثة أحياء) جمع حي بعني قبيلة (ثفيف) كأمير بوتبيلة من هوازن واسمه قسى بن منبه بن تكر ب هوازن كافي القاموس (وبني حنيفة) كسفينة لقب اثال سبيم أوسى منهم حفالة نت حفرا لحنفية أم محد ابن على بن أب طالب (وبني أمية) بضم ففتح فنشد يد يحتمية قبيد المدن قريش قال العلماء عما كره في فا العصابروبني سنيفة لسيلة وبي أمية لعبيد آلله مرزياد فال المخارى فال اب سير من أنى عبيسد الله من زياد مرأس آسسين فمله في طست وجعل ينكنه بقضيب وقال الترمذي في الجامع قال عماوة بع عبر الماجي عبراس عبيدالله سزز بادوأ صحابه فورحمة المسجد فانتهيت البهم فقالوا فدجاء فالأسبة قدجاء ت-ي دخلت في مخر عبدالله بنزياد فكمت ساعة ثمنو جت فذهبت حتى تعييت ثم فالوا تدجاءت مفعلت ذلك مرتين أوثلاثا قال الترمذى هذاحديث صحيم كدافى الازهار (رواه الترمذي وفال هذاحديث غريب وعن ابن عررضي الله عنهما قال قال رسول الله سلى الله عليه وسلم في ثقيف كذاب) المحمر الغ في الكذب (ومبير) بضمميم وكسر موحدة أىمفسدومهلائم البوار وهوالهلال والفسادوتنو ينهماللنعظيم (قال بدالله ين عصمة) بغثم وسكون كوفى حنني روى من أب سـ ميدوا بن عمر وعنه اسمرا ثل وشريك (يقال السكذاب هو الحتاديم أنى عبيد) بالتصغيروهوا من مسعودا لثقني فام بمدوقهة الحسين ودعاالناس الى طلب ثاره وكان غرضه في ذلك أن يضرف الى نفسه و جو الناس و ينوسل به الى الامارة وكان طالباللدنيا مدلسافي عصياها كداد كر الفاضي وقيل كان وغض علما وقبل كار يدعى الذؤة بكوفة فسمى كذاباومن جلة كذبه دعواه انسمريل عليه

الاسدوالاشعرونلايعرون فالقنال ولايغلون هممني وأتامنهم رواه الترمذى وقال هدذا حديث غريب وعن أنس قال فال رسول اللهصلي الله عليموسلم الازد أزد الله في الارض بريد الناس أن دضعوهم ويابي الته الاأن رفعهم وليأتين عدلي المأس إمان يقول الرحل مالدت أبى كات أزدما وياليت أمي كانت أزدية رواءا ترمذي وقال هسذا حديث غرب وعن عران ان حصدن فالمات الني صلى الله عليه وسسلم وهو يكره ثلاثة أحياء ثقيف ونى حنيفة وبني أميسة رواءالترمذى وقالهدذا حدديث غريب وعنان عرفال فال رسول اللهصلي الله عليم وسالم في ثفيف كذار ومبيرقال عبددالله بن عصمة يقال الكذاب هو الخنارين أيعبد

نظل هشام بن حسان للبيدوا مانتلالخاج سبرا فيلسغمائه ألف وعشرين الفارواه التر ذي وروى مذلم فالصيع حين قدل الخاج عبدالله بنالزبير والشاهماء انرسولالله ملى الله عليه وسلم حدثما ادفى تقدف كذاباو بيراناما الكذاب فسر أيناه وأما المبدير فسلا اشالانالا أياء وسعى وتدام اللسديث في الغصدل الثااث وعريار تَأَلُّ مَالُوا يَارِهُ وَلِ اللَّهِ أَحْرَقْتُهُ نيال نة ف فادع الله عليم الماليهم اهدئة فارواء التراذى وعن عبد الرزاق ون أنه عن أنه هررة قال كناعندالني صلى الله عليه وسدلم فاءه وحلأحسبه من قيس فقال بارسسول الله المنحديرا فاعدرض عنده ثم جاءمهن الشق الأستخر ماعرض عنه ثم جاءه ون الشدق الاسمر كامرض منسه فقال الني مسلى الله عليسه وسلم رسمالته حيرا أفواههم سلاموا يديهم طعام وهسم أهدلمامن واعبأن رواه الترمذى وقال هذا حديث غسريب لانعرقسه الامن حديث عبدالرزاق وبردى من ميناء هدذا أحاديث مناكير

السلام يأتيه بالوحيذ كروابن الك وقال بن عبداابركان أبودمن بدلة الصدابة ولدالفتارعام الهمرة وليست له صحبة ولار وايه ولارق يتواكب ارمض مرمن يتوذاك ، لاطلب الامارة الى أن فتله مصعب مثال بيرسنة سبسع وسبه ين وكان قبل ذلك، عدود افى أهل الفضل والخير يظهر يذلك كله ولا يكتم الفسق مظهره مهما كان يكيمه الى أن فارف ابن الزبيروطاب الامارة وكان الهنار بزيف بطاب دم الحسين و سترطاب الدياو الامارة في آئى أممه الكذر والجنون وانحا كانث امارته سنة عشرشهرا ويقال كان في أقل أمره خار جيام صارز برياتم صاررا فضياوكان يضمر بغض على كرم الله وجههو يغاهر منه لضعف عقله أحمانا كذا نة له معرك من التصييم وكذاذ كروالولف في أسمائه (والميرهوا لجاج بن توسف)وهو بفتم الحاءم الغة كاج عنى الآث في الحجة وَلَا لَوُلْفُ هُوعَامِلَ عَبِدَالِمُلِكُ بِنَ مِرُوانَ عَلَى الْعَرَاقُ وَتُواسَانُو بِعَدُ وَلا بِنَهُ الْوليدَمَاتُ بِوَاسَطْ فَسُوَّالُ سَنَةً خس وسبعين وعره أر سعوخد ون سنة (وقال هشام بن حسان) بلخ فاشد يدغير. نصرف وقد ينصرف (احه وا) بفق الهمز والصاد أى ضبعاوا وعد وا(ماقتل الجاج صبرا) بفق فسكون أى مصبورا يعنى عبوسا وأسورالافي عركة ولاخلسة (الماغمانة الفويشرين الفاروا الترمذي وروى مسلم في العميم) أي معجه لافى كلب آخر من تصانيفه (حير قُتل الحاج عبد الله بن الزبير قالت أسماء) عي أمه بنت الصد بق (ان رسول الله صدلي الله عليه وسلم حدثما ان في ثقيف كذا باومبيرا فاما المكذاب فرأيناه) أى أبصرناه أوعلمناه وتعني به الخنارهلي ماييناه (وأماا بميرفلاا خاك) بكسرا الهمزة وتفخرة لاشارح أخال بالفخرهو القياس و بالكسرهو الانصم وفي الازهار والكسرأ شهرأى لاأطنك (الااباء) قبل والظاهر فلااخاء الااباك فقدمت المفعول الثاني للاهتمام (وسيعيء عمام الحديث) أى بسعاء (فاالمصل الشالث وعن جابر فال فالوا) أى بعص العماية (بار ، ولا لله أحزشانبال تغيف) بكسرالنون جيع نبسل أى سد ها مهم ولعسله ف غزوة الهائف وماصرتهم فادع المعطيم فالالهم أحدثقيفا) أى الى الاسلام أوغالهم الى اطاعة الاحكام (رواه الترمذي ومن عبد لا الرزاق) قال الوالف في فصل التابعين موان همام يمني أبابكر أحد الاعلام ورى على ابن حريج واعمر وغيرهما وعنسه أحدوا سعق وصنف الكتب ومات سدنة احدى عشرة وماتسان وله خس وَعُمَانُونَ سَمَانُهُ (مِن أَبِيهِ) أَى همام بن الحارث النَّفِي تابِي سَمَع ابن سعودوعائشة وغيرهما من الصحابة وروى منسه الراميم النفى (من ميناه) عيم مكسو ونفتنا نقعتية ساكنه والف ممدودة هذا هو المشهور وقال صاحب الطالع عد وقصر كداذ كروالامام النووى في شرح مسلم وقال الولف ووى عن مولادهن عبسدالرسن بن عوف وعمان وأبي مريرة ومنه والدعبد الرزاف طعلوه (عن أبي هريرة عال كاعند الني على الله عايد عوسه لم فااه و - ل أحسبه ) بكد مرااسين و فتهاأى أطنه (من فيس) في القام ومن تَيِسُ غَالِانَ بِالْفَتْحُ ٱبِرَتِهِ لَهُ وَاسْمُهُ الْيَاسِ بِنْ عَبْرِ (فَقَالَ بَارْسُولَ الله العن - سَبرا) بكسرفسكون فَفْح أى ادع ملم مم بالبعد من الرحمة ومو أو قبيسلة من المين في القاء وسحير كدر هم موضع غربي سنعاء المين وابن سبابن يشعب أبوتبيلة (فاعرض عنه) أى عن الر-ل بادبار و جهه عنه ( شمباً عمن الشق الأتخر فاعرض عنه عُهامه ن الشق الاستوفاء رض عنه) والمعنى اله أعرض عند من الجانبين (عقال النبي على الله عايه وسلم وسم الله حيرا أنواههم سلام) أي ذات سلام أو حل سلام (وأبديهــــم طعام) أي ذات طعام قاله شار - فا ضاف مقد واصمة الحل وقال ابن المالة و عكل ان يقال جعل أموا ههم فأس السدام وأيدبهم نفس العاعام ببالعة أنتهسى واقتصرها بمالعابي والمعنى انهم يفشون السسلام ويطعمون العاعام فجمعواً بين الاحسان وحلاوة اللسان (وهسم هسل أمن) أى أن ألضرة (واعدان) وتصَّديق بأدل المعهم الحمرة بـ فالايفان (رواما ترمدى وفاله مدا - ديث غريب لانعرفه الامن مديث عبد لرزاف) عي من طريقه الحميماء (ويروى) بصيفة لجهول (عنسناهدا) أى الشاراليه (أحاديث مناكير) فالمهرك فال أبو التميياء يكذب وفال اسمعين ليس ينفة الترى وفال شارح المصاحدة وإه منكرهدذا

الملقمن بعض أهل العرفة باللديث لأن الؤلف وسعه الله يعنى عبى السنة لو كان بعد إله مليكولم يتدرض له لانه قدالتزم الاعتراض من ذكر المنكر في عنوان المكتأب والله أعسلم بالصواب (وعنسه) أي من أبي هريرة رضى الله عنه وقد تص عليه السيد جسال الدين (قال قال الني صلى الله عليه وسلم عن أنت) أي من أى قبيلة (نلت من دوس) بلخم فسكون قبيلة من المين من الازد كذا فى الأدهار وفى القاموس هودوس ابن عدنان بن عبدالله أبوقبيلة (قال) أي عسلي سبيل التعب (ما كنت أرى) بضم الهـمزعلى الجهول أى ماكنت ألحل قبل ذلك (ان في دوس أحدانيه منجر) قال في الازهار فيه منقبة لابي هر يرة ومذمة لدوس لولا أبوهر بر: (روا. لثر. ذى ومن المسان قال قال في أى خاصة فى الخطاب أوبينى وبينه بلا حبساب (رسول الله مسلى الله عالميه وسسلم لا تبغضي فتفارق دينك) بالنصب عسلى جو أب النهري كاصر حرور بن العرب (قلت بارسول الله كيف أبغضك) أى كيف بتصور منى انى أيغضمك وأنت حبيب الله ومعبوب أمنك (و بن هدداناالله) أى الى الاسداام وسائر مكارم الاحكام (قال تبغض العرب فتبغض ) أى حين تبغض المر بعوما متبغضني في ضمنهم خصوصا أواذا أبغضت جنس العرب فر بمبا يجرذاك الى بفضك اياى تعوذبالله والحاصلان بغضالعر دقديصيرسببالبغض سيدالخاق فالحذرا لحسذر كيلايقعرف الخطر قال الطبي العرب مايقابل العبم وفي النهاية العرب اسم لهذا الجيل المعروف من الناس ولاوا حسدله من لغظه وسواءأ فأم بالبادية والمسدن والنسبة اليهما عرابى وعربي وفىالقاموس العرب بالضمو بالتحريك خلاف العيم مؤنث وهم سكال الامصار أوعام والاعراب منه مسكان البادية لاواحدله (رواه الغرمذي وقال هذا حديث حسن غريب وعن عمان بنعافان) بغير صرف وقد اصرف (منغش العرب) أي خانهم وفالشارح أى أبغضهم (لم يدخسل في شفاه في) أى الصفرى المموم الكبرى (ولم تبله مودتي) أى أن فصبه محبني آياه أولم تصل ولم تحصل له محبته اياى والمفصود نني السكال (رواه الترمذي وفال هدا حديث أغر يبلانعرفه الامن حديث حصين بن عر وليسهو) أى حصين المذكور (عندأهل الحديث بذاك القوى) قلث فليكن الحديث متعيفا من طريقه وهوم متبرق الفضائل وكيف وهومؤ يد باحاديث كثيرة تكادتصل الحالنواترالعنوى كقوله صالى الله عليسه وسالم حب العرب اعمان وبغضهم نفاف رواء الحا كمعن أنس وفرواية الطبرانى فالاوسيط عنه حب قريش اعان و بغضهم كفروحب العرب اعمان و بغضهم كفرفن أحب العرب فقدد أحبى ومن أبغض العرب فقدد أبغض أوفير والمذالطيراني في الكبير عن سهل بن سعد أحبو اقر يشافان من أحبه مأحبه الله وروى الحاكم في مستدركه عن أبي هر يرةمر، فوعاً أحبوا الفقراء وجالسوه مروأ حب العرب من قلبك وليردك عن الناس ما تعلم من نفسك هذا والحديث المذكو رفى التن رواه أحدفى مسنده أيصاو أقل مرتبة أسانيده أن يكون حسسنا فالحديث حسن لغديره (ومن أم الحرير) بفتم الحاءالهده لذف كسرال اءالاولى كذانة لدا اؤلف في أسما له وكذا اضربطه صاحب المغدى وكذانى جامع الاصول وفى نسخة ضم ففتح وهوموافق لمانى التقسر ببحيث قال بضم الحاعاله ولة مصفراو يقال بفضّ أولها لا يعرف حالها من الرابعسة (مولاة طلحة بن مالك) لم يذكر و المؤاف (كالت معتمولاي يقول والرسول الله صلى الله عليه وسلم من افتر اب الساعدة) أي من علامات دَر بِالقَبَامِدة (هلاك العرب) أي مسلمهم أو بنسهم وفيه المساءالي أن غيرهم تأبيم لهمولا تقوم الساعسة الاهلى شرارالناس لولايك ونفي الارض من يقول الله (رواه الترمذي وعن أبي هر يرة) رضى الله عنه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملك) بالضم أى الخلافة (في قريش) أي عالباأو يذبني أن يكون فيه موهوالاظهر الطابق لبقية القرائن الاستية وهي قوله (والقضاء في الأنصار) أى الحصيم الجزئ قالة تعاييبالقاو بمملائم ـ م آوراواصر واوجم قام عودالاسلام وفى بلدهم مرامره واستقام وبنيت المساجدو جعت الجساعات ذكرواين اللكوقال فيالأذها وقيسل المراديالقصاء النقارة لان

وعنده فالقال الني صدلي اللهعليه وسلمعن أنت قلت مـن دوس فالها كنت أرى ان فيدوس أحددا فيده خير رواه الترمذي وعنسلان فال فالرسول اللهصلى الله عليه وسلم لاشغضى فتغارف وينك قلت بارسول الله كنف أبغضك و بك هداناالله فالرتبغض العدرب فتبغضني رواه الترمذى وفال هذاحديث حسن غريب وعن عمان انعفان فال فالرسول اله ملى الله عليه وسلمن فشالعرب لم يدخسان شدفاءي ولمتنايه ودني روا والثرمذى وقال هدذا حسديث غريب لانعرفه الامنحديث حصسنين عر ولسهوعند أهل الحديث بذالا الغوى وعن أم الحرير مولا اطلمة ابن مالك مالت معت ولاي يةول فالرسول المهسلي الله عليه وسلم من أفتراب الساعة هلاك العرب رواء الترمذي وعن أبيهر يرة فالخالرسول اللهسلي الله عليه وسلم الماك في وسي والقضاعق ألانصار النقباء كالرابام وقيدل القضاء الجزئ وقبل لانه صلى الله عليه وسلم قال أعلكم بالحلال المراجمة فوقيل القضاء المجر وف لبعثه صلى الله عليه المناه المناه

«(الفصل الثالث)» (عرعبد الله بن معايم عن أبيه) قال الولف قرشي عددى من أهل المدينة بقال واد على على مدرسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب به أبو والمهو كان اسم أبيه العاص قسما والذي صلى الله عليه وسلم مطيعا وكان عبدالله من سادات قريش وهوالذي أمر أهل الدينة عليهم حين خلعوا بزيد بن معاوية سمع أباه وروى عنه الشعبي وغير وقتل مع عبدالله بن الربير بمكة سسنة ثلاث وسبعين وكاب ابن الزبيراستعمله على الكرفة فاخرجه منها المختار مِن أبي عبيد (قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول يوم فتم مكة لايقنل) بمسيغة النفي مجهولا (قرشي) أى منسوب الحقريش بحذف الزائد وفي القاموس النسبة قرشي وقر يشي (صبرًا) أي لاف الموركة كاف الازهار (بعدهدذا اليوم) أي يوم الفتح (الى يوم القيامة) قال المسدى وقد تأول بعضهم هسذاا لحديث فقال معناه لايقتسل قرشي بعد هسذااليو مصبرا وهومر تدعن الاسسلام ثابث على الكفر أذقد وجدمن قريش من قتل صيرا في اسبق ومضى من الزمان بعد الني صلى الله علمه ووسلم وجدمته ممن فتل مسبرا وهوثابت عسلي المكفر انتهى والمعي الدلابو جدفرشي مرثدا ة قتل و يؤيدهما وردمن أن الشيطان قد أيس من حزيرة العرب وقال العابيي و يحوز أن يكون النفي بمعني ا النهر وهوأبلغ منصر بيحالنهس كمان وسمسك الله ويرحل أبلغ وغعوتوله تعساني الزانى لاينتكم الازانية في وجهةلتهددا وجهء آمروجيه كالابخني عسلى كأنبيسه ثم فالوهسذا الوجسه أفرب الىمدح فريش وتعظيم هسمو يبغي الكلام على اطلاقه قلت لايصع ان يكون هذا النهدى على اطلاقه لانه قد يحب القتل على قرشي قصاصا أوحسداوهو لايكون الاصبرافيكون حكمه كمكم غيره فلايحصل لقريش مزيه فضد الاعن أن بكونأقر بالىمد حهدم وأعفايه مهموالله أعلم (روامسلمون أبي نوفل معادية بن مسلم) قال المؤلف مهمابن عباس وابن عر و روی عنه شده به وابن سویج (قال دایت عبد الله بن الزبیره کی عقبة المدینة) ير يدهلى عقب ة مكة واقعت قل طريق أهسل المدينة حين ينزلون مكة وكان عبد الله بن الزبير مصاو باهنسال ولذاجعسله تبرنى الحجون ثريب العقبة اسكنه غسيرثابت وكذاسائن بورالصحابة في مقبرة مكة لبس لها عل معين هـ لي رجه المحة حق ترية خديجة رصى الله عنها أيضاوا غابني عليها عمادا على رو يابعض الاولياء والله أعلم (قال) أي أبرنوفل (فجهات قريش تمرعليه) أي على ابن الزبير (والناس) أي وسائر الناس يمر ون عليه أيضا (حتى مرحله عبدالله بنء رفوتف عليه نقال السلام عليك أبا خبيب) بضم الخاء المجمه ة ونتح الوحسدة الاولى بعدهما تحنيةسا كنة كدية اب الزبيركني بابنه خبيب أكبرأولاده (السلام عليك أيا خبيب السلام عليك أباخبيب) فيهاستعباب تثليث السلام على الميت ولوقبل الدفن (لقد كنث أنم سالسعن هدد القددكت أنماك عن هذا افدكت أنماك عن هذا الشار اليه بهدناصلبه والمعنى كنت أنماك عما بؤدىالى ماأراك فيهقال الطيبي فهلى هذاهومن وادى قوله تعسالى انمسا ياكون فى بطوعهم نارا يعني من جهة كبازالاول نحونوله أعصر خرأ (أما) بالتخفيف للتنبيه (واللهان كنت) ان مي الحففة من المثقلة وضمير

والاذان في الحبشة والامانة في الازديعني البمن وفير واية موقوفار واءالترمذي ومال هذا أصم

\*(الفصل الثالث) يه عن عبدالله بن مطيع عن أبيه قال عمت رسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول نوم فتممكة لايفتل قرشي سبرا بعدهدذااليوماليوم الغيامة رواه مسلموعن أب ترفل معاوية من مسلم قال وأبتعبدالله بنالز بيرعلي عقيسة المدينة فال فعلت قريش غرطيمه والماس سني مرهليه ويدالله بنعر فوقف عليه فغال السلام مليات أياديي السلام ماسك أباخديب السلام هاسك أباخبيب أماواته القسدكنت أنهاك عن هذا أماوالله لقددكنت أنواك عن هذاأماراته لقدكت أنهاك عندداأماراتهان

ماعلت مسواما نسواما وصولاللرحم أمارالتهلامة أنتشرها لامة سرء وفي روايةلامة خير ثمنفذعبد اللهن عرفياغ الجاجموتف عبد الله وتوله فارسل المه فالزل عنجدعه فالوافي فبورالهود م أرسل إلى أمسه أسمساء بذت أبي بكر فأتان التسه فاعادهامها الرسول لناتبني أو لابه أن البلامن يسعبل بغرونك فالناب وفالت والدلا آتيك حي تبعث الى من يسعني بقدروني فالخفال أروني سبق فاخد نعلمه ثم انطلق بتوذف عنى دخسل علمها فغال كمفرأشي منعت بعسدواته فالترأشك أسدت علمه دنساه وأفسد هالما آخرتك بلغني انك تقدوله مااين ذات النطانين

الشان، ندوف وقوله (ما) زائدة (علمت) أى علمتك (صو اما) أى كثير العسيام في النهار (نواما) كثيرالقيام في اللب ل (وصولا) بفيح الواواى مبالغاني الصلة (الرسم) أى للقرابة وفي شرح مسلم قال القساضى عياض هدندا أصممن تول بعض الاخباريين و وصفه بالامسال وقد عد مصاحب كاب الاحواد فهمم وهوالمعروف من آحواله انتهمي وقددأ رادابن بجريج ذاالقول براءة ابن الزيبر بمانسم اليه الحجاح من قول عسدو الله وظالم ونحو وواعلام الناس بمعاسنه وان ابن الزبير كان مظاوما ومرجوما وعاش سسعيدا ومأت شهيدااما كررونا كيدا (والله لامة) أى إساحة (أنت شرها) أى بزعهسم (لامهسوه) بفتم السدين وأضم أىلفساد فهمهم وسوءاعتقادهم قوله لامةميشد أوأنت شرها صفتهاأى ولامة أنث أكثر من وصدل المهشر الناس لامة سوء فا حكم فرضى و تقديرى أو رجى وادعائى على طريق الانكارى (وفي ر واية لامةخير )فهو على سبيل تهكمي واستهزائ وهو تظيرما قال بهضهم حسين اخراج أبير يداليسطامي من بلده بلد أبو يز يدشر أهاها نعم البلد وفي شرح مسلم للنو وى هكذا هومروى عن مشخشا وكدا نفسله القاضى عنجهور ووانصيع مسلم ونفله القاضى عرواة السمر قندى لامنسوء قال وهو خطاو تصيف أى سـهو وتحريف لـكنـــ. تُصحت الرواية وطابةت الدراية فلامعني التفطئة (ثم نفذ) بفتم النون والفياء والذال المعيمة أى ذهب (ومضى عبدالله بن عرفبلغ الحجاج) أى الظالم (موقف عبداللهونوله) أى خبر وقوفه عليه وقوله في حقه لديه (قارسـل) أى الحِبَّاج (الميه) أى الى ابى الزبير (فانزل) بصيغة الحيهول (عنجدنده) أى المعاوب عليه (فالقي) بعديغة المهول أى فطرح (في قبور الهود) أى في موضع قبو رهممن سكان مكة أومن وارديها من غيراها ها وهذالا ينافى ماسبق من الله مدفون في أعلى المعلى لانه حل بمدذلك من ذلك المحل الادنى ودنن في الموضع الاول (ثم أرسل) أى الحجاح (الى أمه أسماء بنت أبي بكر) أى يطلعها (فابت ان تاتمه) أى فامتنعت من الاتيان اليهو الوقوف لديه والسدلام عليه (فاعاً دعلهما الرسولُ) أَى قَائدَاهُ لَيْ اللهُ (لتَأْتَنِي) بَاشديدالنون على صيغة الخطاب لقوله (أولا بعثن اليك) أي لارسال الى اتمانك الى (من بسحبك) بفنم الحاء أي يجرك (بقرونك) أى بضفائر شــ عرك (فأل) أي أنونونل (فابت وقالت والله لا آئيك) عِد الهمز : أي لا أحيثك (حتى تبعث الحمن يستعبني بقر وني قال) أى أبونوقل (فقال) أي الحجاج (أروني سبق) بكسرالسين المهسملة وسكون الموحسدة وفقراله وقدة وتشديدا اهتية أى نعلى وكذا ضبطه النو وى وعال هي النعل الني لاشعر علمها وفي نسطة صحيحة سيتبني بكسر فسكون فكسر فوقهة فتشديد تعتية فأخه فوقية فقتية مشددة فغ النهاية السيت بالسكسر الجاود المدبوغسة بالقرظ وهو بالخريك ورقاآس لمريخ دمنها النعال أى السبتية سميت بذلك لان شسعرها قدسيت عنهاأى حلق وأزيل وديل لانهاانسيت بالدباع أى لانتوية الالنمسل الفدمة است اتساعاومنه واصاحب السبتين و روى السبتين على النسب وقال أبود اودمنسو بالى موضع يقال له سوف السبت وفي المشارق قوله روف ستايي و باصاحب السيتين بدائين وذكر الهروى بداعوا حد المخففة تشنه ست النهبي والمعنى التوني بهما أوندموه حمالي (فاخذ أمليه) أي فليسمهما (ثم انطلق يتوذف) بالواو والذال المجمة المشددة قال أبوع بيده عناه يسم عرقيسل يتجتر (حتى دخل علما) أي على أسماء (فقال كنف رأيتني) بكسرالماعوفي نسخة باشماع كسرخ اياءأى كيف و جدد تني (صنعت بعدوالله) أواديه أشها على زعم الفاسد واعتقاده المكاسد (فالترأ منك أفسدت علمه دندا وأفسد علمك آخر تك) والاسناد سبى فعهما (ثمُغَالَت بِلغَني اللَّاتَةُولَـ4) أَى فيحياته أو بعسدتمساته (يَا بِن ذات النطادُين) بِكسر النوزوه وماتشديه المرأة وسعاها عنسدمعاناة الاشفال لترفعيه ثوبهاوسميت يذلك لانها تطعت نعاتها نصفين عندمهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدت باحدهماقر بتمو بالا شرسفرته فسما هارسول الله علىالله عليسه وسلخوم تذذات النطاقين وقبل شدت باسده ما سطرته و بالاستشر وسعلها الشغل وكأن الخياج

من نعبته حرار وله صلى الله عليه وسلم في حقها ذات النما الذين على الذم وانم احدامة وخراجة ولاجة تشد نطاقها الغدمة فكانم اسلت الماذات تطاقين والكن اطاف ايس هذاشانه واليه الاشارة بقولها وأناوالله ذات النطافين أماأ حدهم مانكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله على وسلم وطعام أبي بكر من الدواب) متعلق بارفم أىأر بط يهسفرةطماء هـــماوأعلةُ هامر نوعة خشـــية من الدواب كالفارة والذرة ونحوهـــما(وأما الاسخر فنطاق المرأة التي لاتستغني عنه ا امانادمتها المتعارفاني يتهاالمدوحة في حقها وامالر بطهافي وسطها ابقاء الحالهانعشب يتانتصير بطونيسة كهوالاتنعادة العرسمن الحزام المصنو عمن الجلد الفقراء والحقوابه الماصنو عمن الذهب والفضه فالاغنياء قال الطيبي وهو نظير قوله تعالى و يقولون هواذت قل اذن خبر لمكم أبؤمن بالله ويؤمن الهؤمنين كانه قيدل نع هواذن كاقلتم الاانه اذن يبرلا اذت شرفس لم لهم قولهم فيه الااله فسر عِمَاهُ ومَدْحُ والكانوا قصد وابذاك المذمسة (أما) بالتخفيف التنبيه (انرسول الله صلى الله عليه وسلم حدثناآن) بالفقو جوزالكسرهلي انهمن جدلة الحدث (في ثقيف كذاباومبيرا) أي مفسدا ( فاما الدكذاب فرأيناه) تعنى المختار (وأما المبير فلا أمالك) بكسر الهمز وتفخم أى فلا أطنك (الااياه) أى ذلك المبير قال العلمي الظاهران يعال لااخاله الاايال فقد دم نانى مفعوليسه اهتم باماوان المحكوم عليسه بهـ قا الحسكم هولاان المبسيرمن هوفهو ينظرانى قوله وجعساوالله شركاء الجن قدم شركاء وهوالمفعول الثانى على الاولوه والجنوقدم أيضا لله عليه ما اهتماما ومزيدا الانكارة المانووي في سلام الن عرعلسه وهو مصاور استعباب السدلام على المت وتكريره وفيه الثناء على الوفي عدمل مسلماتهم المعرونةونيسه منقبة عظيسمة لابنعر لقوله الحق فالسلاوه سدم اكتراثه بالجساج لانه بعلم انمقامه ونناه وعليسه يبلغه فليمنعه ذلك ان يقول الحقو يشهدلاين الزمير بمسايعله قيسه من الخير وبعالان ماأشاع اعنسه الخاجمن قوله عدوالله وظالم ونحوه فارادابن عررضي الله عنهه ايراءة ابن الزبيرمن الذي نسب اليسه الحياج وأعلام الناس يحسسنه ومذهبناان ابن لزبيركان مظاوما انتهنى ولاأظن أن فيسه خلافاني سذهب من الذاهب الاعند الناوارج (قال) أى أبونوف ل (فقام عنها) أى الحباج (فُلم يراجعها) أى فلم يردهانى الكلام ثمانهاما تت بعد قتل أينها بعشرة أيام ولهاما تتسنة ولم يقع لهاسن (ر والمسسلم وعن نافع) أَى مولى ابن عمرُ (ان ابن عمراً مّا ورجلان في فتنة ابن الزبير) أَي قبل قتله (فضالاان الناس مستعواً مائرى) أى من الانتسالاف (وأنت ابن عمر) أى وقد كأن خليف (وساحب رسول الله صلى الله عايمه وسلم يعنى ومن أصحابه أيضا والانشان المامن الوجهين أولى بالخلافة من عبد الملك الذي من جلة أمرائه الحجاج (فعاعنهماك ان تخرج) أي علم ما فالهوركال ظلمه (فقال عنه في ان الله حرم على دم أخي المسلمة الا) أَيُّ الرَّجِلان (أَلْمِ يَقُلُ اللهُ تَعَالَى وَقَاتُاهِ هُمَ - تَيَلَا تَـكُونُ فَتُنَةً) أَيُلا تُوجِد وتَحَامُهُو يَكُونُ الدينانه ﴿ (فقال إِنْ عَرِقد فَاتَلْنَا حَيْ لِمَ تَدَكَنَ وَنَيْهُ ﴾ أَيْ شرك (وكانّ الدين لله) أي وصار دين الاسلام خالصا لله (وأنتم تريدون ان تقا تاواحتي تبكون فئنة) أى تقع فئنة بين المسلمين ﴿ وَيكُونِ الدَّيْنِ الْغَيْرَاللهُ ﴾ أي التزلز ل دينسه وعدم ثبات أمره والحاصل ات السائل يرى فتال من خالف الامام الذي يعتقده وطاءته وكان ا بن عمر مرى ترك الغتال فيما يتعلق باللذفي حقمه كأيدل عليه قوله لقسد كنث أنهاك عن مثل هذا (رواه المخار يوءن أبي هر يرقُ رضي الله عنه (قال جاء الطفيل) بالنصفير (ابن عمر والدوسي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال له ذوالنورلاله المائق النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى قومه فقال اجمسل لى آية فقال اللهم نورَّله فسطَّعه نور بين عينيه فقال يارسول الله أَخاف ان يعولوا الهُ منسلة فخول الى طرف سوطه أفكان بضيء فحالليله المفالمه فدعاتومه الحالاسلام فاسلم أبودولم تسلم أمهوأ جابه أبوهر يرة وحددوهدنا يدل على تقسدما سلامه وقد سخرم ابن عب عاتم انه قدم بخيد مرمع أب هر يرة وكانه قدمته اشانيدة كذاد كره أبن يعبر وفال الواف أسلم وصدق النبي مسلى الله عليه وسلم بمكنتم رجيع الى بلادتومه فلم يزلب احتى إ

والما الله ذات النطا من أما المدهما فمكنت أرنعه طعام رسول الله مسلى ألله عليه وسلم وطعام أى بكرمن الدواب وأماالا خرفنطاق للرأةالي لاتستغىءمه أما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثما انفئة ف كذاما ومبيرا فاماالهكذاب فرأيناه وأماالم يرفلاأخالك الاأياء قال فقام عنوافسلم براحمها رواسسلموهن فأفع انابنعر أثاه رحلان فىفتنة ابن الزبيرفة الاان المناس سنعواماترى وأنت ابنعر وصاحبرسول الله صلى الله عليه وسسلم فيا عنعسالان تغسر بعنقال عنعنى ان الله حرم عسلى دم أنمى المسلم فالاألم يقلالته قعمالى وقأتلوهم حمتي لاتكون فتنة فقال ابنعر قدفاتلناحي لمتكن فتنة وكان الدس تهوأ يتم تريدون ان تقاتلوا حتى تكون فتنةو يكون المدن لغيرالله ر والمالعار يوء ـن أبي هر يرة قال جاء العاة يل بن عروالدوسي الحارسول الله ملى الدعليه وسل

هاجرالى المنبي صدلى الله عليه وهو بخير بن تبعه من قومه فلم رامة بماعنده الى ان قبض النبي صلى الله عليه وسلم وقتل و ماليما مقسه به دارة ل قتل عام البرمول في خلافة عرووى عنه بابر والوهر برة عداده في أهل الحجاز (فقال) أى العالميل (ان دوسافدها لمت) أى استحقت الهلال (عصت) بهان لما قبله (وأبث) أى امتنه ت من الطاعة (فادع الله عليه عليه م) أى لوقوع العذاب (فظن الناس انه يدعو عليه فقال) أى لكونه رحمة العالمين وهدى الناس (اللهم اهد دوسادائت بم) أى الى المدينة مهاجر بن أو قول به أى المكونه رحمة العالمين وأقبل بقلوجم الى قبول الدين (متفق عليه وعنا بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبو العرب الملاث) أى خصال أو أسسباب (الانى عربي) وكل ما ينسب الى الحبيب محبوب (والقرآن) أى بالنصب و برفع (عربي) أى الانه ترفي المناهم و باغتهم أو والله مادة الاسلام والمقال المالم و مناهم و باغتهم أو الله مادة الاسلام والمقال العالم أولادا به عبل عليه السلام ولان سؤال القبر باسانهم والذاقيل من أسلم فهو عربي (وكلام أهل المناه عربي) و يفهم منه ان كلام أهل النارة معربي (رواه البهق من أسلم فهو عربي (وكلام أهل المنه عربي) و يفهم منه ان كلام أهل النارة معربي (رواه البهق في شعب الاعان) وكذا العابر انى في المكبر والحاكم في مستدركموا العقبل في الفي المناء في المناء في المناون وكذا العابر انى في المكبر والحاكم في مستدركموا العقبل في الفي هاء

\*(بابمنادبالصابةرضياته عنهم أجمين)\*

فال القرطبي المنقبة بعنى الفض المروى الحصالة الجياة التي يحصل بسيم السرف وعلوم تبة اماعند الله واما ومندا النافي لاعبرة به الان أوصل الحي الاول فاذا قيد لل فلان فاصل فعناه ان له منزلة عند الله ولا والميسة الديالة عندا النافي لاعبرة به الان أوصل المي الله عليه الميسة الديالة عليه وسلم المعابي العرف عندأ هل الحديث و بعض أصحاب الاصول كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهومسلم ميم يعرف كونه صحابيا التواتر كابي بكر وعروض الله عنهما أو بالاستفاضة أو يقول صحابي غيره أنه صحابي أو يقول عنديه عن نقسه الله صحابي اذا كان عدلا والصحابة كلهم عدول مطابقا الفاواه والمكتاب والسنة واجماع من يعتديه وفي شرح السينة قال أنومنصو والبغدادي أصحاب المجمون على ان أفضلهم الخلفا الا العقبتين من الانصار وفي شرح السينة والمعرف أحدث مع معتد المرضوان ومن له مزية من أهل العقبتين من الانصار وحديجة أيهما فضل وفي عاششة وفاظمة واما معارف يو أنفسها بسيم اوكلهم متأولون في حرومها والمحروب القروب بينهم كانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها بسيم اوكلهم متأولون في حرومها والم يخرج بنائل القرون بينهم كانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها بسيم اوكلهم متأولون في حروب بعدهم في مسائل ولا في حرب بينهم كانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها بسيم اوكلهم متأولون في حروب بعده في مسائل ولا من ذلك أحدم به من العدد الله لا نهم مجتهدون احتاق المنافق المنافق

\*(الفصل الاول)\* (عن أبي سعيد الخدر ي رضى الله هذا ما النبي) وفي نسخة رسول الله (صلى الله عليه والمه والمه والمه والمه والمه وعبد الرجن بن عوف عن الخطاب بذلك الصحابة لما وردان سبب الحديث اله كان بن خالد بن الوايد وعبد الرجن بن عوف عن السعامة والمراد المعه بي أصحاب منصوصون وهم السابقون على المخاطب ين في الاسلام وقدل نزل الساب منه لم العاملة والمي من السعامة حيث علم بنور النبوة ان مثل هدا يقع في أهل الحسيوطي و يمكن ان يكون الخطاب الامة الاي من السعامة حيث علم بنور النبوة ان مثل هدا يقع في أهل البده فنها هم بهذه السنة وفي شرح مسلم اعلم ان سب المعابة حرام من أكبر الفواحش ومذهبنا ومذهب البدي قد المجودات بعض علما المالكية يقتدل وقال القاضى عبد السيمين أحددهم من الكبائر انتهي وقد المجودات بعض علما الدابة والانتفاز الانتخاب في كان الدير من كان الاشياد والمطائر الزين من نتيم صرح بعض علما الدابة والانتفاز الانتخاب في مناه والمنافل والمنافل علم وان فضل علم المنافل علم وان فضل علم الماليما أو بالريدة ولوام أذادا أسدة بدل قويت وقال سعب الشيفين ولعنهما كلر وان فضل علم الماليما

فقال أن دوساؤد هلكت ممترأب فادعاته عليم فظن الماس الهيده وعليهم فقال اللهم اهددوساواتت بهممتفق عليسه وعنابن عياس فالافال رسولااته صلى الله عليه وسلم أحبوا العرب لثلاث لان عربي والقسرآ نءربي وكالام أهسل الجنسةعربيرواه البهق فسعب الاعان \* (باسمداقد الصالة) \*(الفصل الاول)\* عن أب سعدا الدرى الاالا النىملىالله عليه وسلم لانسبوا أمعابي

فبتدع كذا إلى الخلاصة وقءنا تب الكردري يكفراذا أنكرخلانهما أوأ نفضهما لحبة الني اهما واذاأحب هاياأ كترمتهما لايؤاخذبه انتهسى ولعل وجمنف سيصهمالما وردفى فضياتهما من قوله صلى الله عليه وسلم فحقهما خاصة على ماسسماتي في ماس على حدة الهما أوللا جماع على أحقتهما خلاف للعوارج في حق عثمان وعلى ومعاو به وأمثالهم والله أعلم (فلوان أحدكم أنفق منسل أحددهما) زاد البرماني كل يوم (مابلغ مدأحدهم ولانصيفه) أى ولابلغ نصفه أى من مراوشعير طصول مركته ومصادمته الاعلاء الدين وكلتهم ما كانوا من القاذر كثرة الخاسة والضرورة ولذاورد سبق درهم مائة ألفُ درهم وذلك معدوم فيما بعدهم وكذلك سائرطاعاتهم وعماداتهم وغز واتهم وخدماتهم ثماعلم انالديضهم المهر بسع الصاع والنصسيف عمني النصف كالعشير بمعنى العشر وعلى هذاالفعير واجتع الى المذوقيال النصيف مكيال يسع نصف مدفالفهم واجتع الى الاحد قال القاضي عياض النصيف النصف أى نصف مدود لهومكيال دون الدوالمعنى لاينال أحدكم بانفاق منسل أحددهباس الاحر والفضسل ماينال أحدهم بانفاق مدطعام أونصدفه لمايقارته من مريد الاشلاص ومدق النيةوكجال النفس فال العليى و عكن ان يفال ان فضياتهم يحسب فضديلة انفاقهم وعظم مونعسه كافال تعالى لايسة وىمندكم من أنفق من تبسل الفخروفاتل أواتك أعظم در جةمن الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وقوله من قبل الفتح أى قبل فتع مكة بعنى قبل عز الاسلام وقوة أهله ودخول المناس ف دين الله أفواجا وقلةا لحاجةالى الفثال والمفقةفيسة وهدافىالانفاق دكرف بمعاهدتهمو يذل أزواحه سمبين يدىرسول اللهصلى الله عليه وسلم انتهى ولايخفي ان هذا انمايتم على ماسبق من سبب الحديث المستفاد منه تخص صالحابة الكبارلكن يعمل فهمى سب غير العماني العماني من باب الاولى لان المقصود هوالزحو منسب أحدمن مسبقه فى الاسلام والفضل اذالواجب تعظيمهم وتكريهم حيث فال الله تعالى والذين بأؤامن بعدهم يقولون وبنااغفرلناولانحواننا الذمن سسبقونايالاعبان ولانتعمسل فتأو بناغلاللذم آمنوا (متعق عليه)ور وادأ حدوا يوداود والثر، ذي عن أبي سعيدوكذا مسلم وابن ماجه عن أبي هرير دوأخرجه أبوبكرالبرقانى علىشرطهم آوآخوج على بنحرب الطائى وشبثمة بن سليمان عن ابن عرقال لأتسبوا أحجاب عجد فلنام أحدهه مساعة خديرمن عمل أحدكم عروو أخرج الخطيب البغددادى في الجامع وغيروانه صلى القه عليسه وسلمة ال اذا ظهرت الفتن أوقال البدع وسدأ صحابي فليظهر العالم علمفن لم يفعل ذلات فعليه لعنة اللهوالملائكة والناسأجمين ولايقدل الله لاصرفا ولاعدلا وأخرج الحاكم عزاين عباس مرفوعاما ظهر أهدل بدعة الاأظهر الله فمهم عنه على اسان من شاء من خلقه وأخر جالحاملي والطبراني والحاكم من هويم ينساعده مرفوعاان الله اختار في واختار في أصحابا و جعسل فيهم وزراء و أنصارا وأصهارا فنسبهم فعليه لعنسة الله والملائكة والناس أجعسين ولايقبل الله منه يوم الغيامة صرفا ولاعد لاور وي العسقيلي ف العسمفاءي أنسان اللهاختارتى واختارني أصحابارأنما راوسيأتى قوم يسسبونهم ويستنقمونهم فلا تجالسوهم ولاتشار بوهم ولاتوا كاوهم ولاتما كحوهم ور وىأحسدهن أنس دعوالى أسحابي فوالذى فأسى سده لوأظفتم مثل أحددهماما واعتم أعسالهم وروى أحدوا بوداودوالترمذى عن ابن مسعودلا يبلغني أحدين أحدمن أصحابي شيالهاني أحب ان أخرج الميكم وأناسليم الصدر (وعن أبي ودةعن أبيه )وهو أيوموسي الاشعرى (قال) أى أيو (رفع يعني الذي صلى الله عليه وسلم) هذا قول أبي ردة وضمير يعني الى أبسمة أى ير مدأ يوموسى بالضمير الفأعل في تولّه رفع النبي وثرك اسمه لظهور موالمعنى رفعُ النبي مسلى الله عامه وسلم (رأسه الى السماء وكان كثيرا بمساير فعرأسه الى السمساء) اى انتفاا راللوسي الآلهني بالنزول الماسك اللافاييمن بان لهكايراو محوران تكون من والداوه وخدير كان أى كان كثيرار فعرا سهومامهدية النهى وألجلة معترضة حاليسة (وقال العبوم أمنة السماء) بغض الهمز والميم أى أمن وقب أمان ومرسعة وقول حفظة جسع أميروهوا لحافظ وكرمشارح وفال العابي يقال أمنته وأمنته غيرى وهوفي أمن منعو أمنة

غاوان أحدكم أنفق منسل أحددهم ولانصيفه متفق عليه وعن أيسه فالرفع يعنى النبى صلى الله عليه والسياء كان النبوم أمنة السياء فقال النبوم أمنة

كاذا حبت النبوم أن المباء المنظمة المنظمة المنظمة المان المعليظ ون ١٩٥ وأحواب أمنة لامن فاذاذهب العماب

أنى أمنى مانوعـــدونروا. مسلم وعن أبي سعيد اللدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنى على الماس زمان فيغــز ونشام من الناس فيقولون الفكم من ماحبرسول الله صلى الله عليه وسلم فيغو لون فعم فيفخ لهم م بأنى على الناس زمان فيغزوفنام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب أصحار رسول الله صلى الله علموسلم فيقولون نع فيطنع لهم ثم ياتى على الماس زمات فيغسز وفئاممسن الناس فيقال هل فيكم من صاحب منصاحبأصابرسول اللهمسلي الله عليه ومسلم فيةولون نع فبانتح لهممتني عليه وفي روايه لسلم الياني على الناس رمان يبعث منهم المعث فيقسو لوب انظروا هل تحدون فيكم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمفروحد الرجل فيفتح لهدم ثم يبعث البعث الثانى سقولون هل فيكممن رأى أصحاب رسول الله مسلى الله عليسه وسسلم فيفق الهدم تم يبعث البعث الثالث فيقسال انظر واهل تر ون فهسم من رأى من رأى أصماب الني ملي الله عليه وسسلم شميكون بعث الرابس فبقبال انظر واعل ترون قبهم أحدار أيهمن لل رأى أحسدارأى أمسا

وفلات امنسة وأمنة بسكول فيهج كالمرة من الامن و يجو زان يكون بصع آمن كباو وتبرية (فاداذهبت النجوم) أى الشاولة الشمس والقمر (أني السماء مأتوهد) أي ماده دلة من الانشقاق والعلي وم القيامة والمرادبة هاب النموم تنكو يرهاوا نكدارها وانعدامها على مافى النهاية وغيره (وأناأمنة لاتصابي) قال الطبيى اذانسب أمنة الىرسول اللهصلى الله عامه وسلم يحتمل وجهين أحدهما ان يكون مصدر امبالعة نحو رجل عدل أو جعافيكون من باب قوله تعالى شها باوسدا أى راسد ين وقوله تعالى ان ابراهيم كان أمسة قانتا فعل صلى الله عليه وسدلم أمنالا صحابه عنزلة الحامة (فاداذ هبت أناأت أصحابي ما يوصدون) أى من المننوالحالفات والحن (وأصحاب أمنةلامي فاذاذهب أصحابي) أى جيمهم (أتى أمني ما يوعدون) أي من ذهاب أهل الليرويجيء أهل الشروقيام الساعة عليهم فألف النبساية والاشادة في الجسلة المصبىء الشر عندذهاب أهل الخبرةانه صلى الله عليه وسلملا كان بين أظهرهم كان بين الهدم ما يختلفون فيسه فلما توفي و عالت الأراء واختلفت الاهواء كان أصابه يسندون الامراايه صلى الله عليه وسدر في قول أوفعل أودلالة حال فلسانقد واظت الانوار وقويت الظلم وكذلك حال السمساء عنددها بالنجوم قات ولهدذا قال صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنحوم باجهم اقديتم اهتديتم (رواه مسلم) وكذا الامام أحد في مسلمة (وعن أبي سعيدانلدري)رضي الله عنه (فال فالرسول الله صلى الله عليه وسلم والدعل الداس زمان فيغزو) بالدركير و بونت أى يفاتل (شام) بكسرالفاء فه مز يجو زابد الهامالياء أى جماعة (من الناس) في القاموس لاواحدله من لفظ موالمع فؤم كتب وفي شرح مسلمهو بفاعمكسو رة تم همرة أى جماعة وحكى القاضي ا عياض بالياء مخففة بلاهمز والفة أخرى بفنح الفّاء عن الخليسل والشهو رالاوّل (فيةولون) أى الذين وغرون الفشام لهم وفي نسخة فيقال (هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم) عن الموسولة فالتعصاحب فعدل ماض ونصبرسول المه صلى الله على معلى المقعول يتفوفى نسخة عن الزائدة على ان صاحب اسم فاهل مضاف الى رسول الله على الله عليه وسلم (فية ولون نعم فيفتح الهم) على بناء المفعول (ثم ياتى على النَّاس زُمان فيغز وفئام من الناس فيقال) كذاها بالا تفاق (هل فيكم من صاحب أصحاب وسول الله صلى الله عليه وسلم) عَن الوصولة بالاخلاف ويقولون نعم فيفتح لهم ثم ياتى على الناس زمان فيغز وفشام من الناس فيفال هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) بالموصولتين (فيقولون نعم فيهم في الديث معر والسول الله عليه وسلم وفضل لا سحابه والتابعين وتابعهم (منه في عليه وفي الذي صلى الله عليه وسلم أو أبوسه يدمر فوعا (يانى على الماسر زمان يبعث) أى فيه (منهم البُعث) أي المبغوثوهو الجيش (ديغولون) أى المعوث اليهم (انظر واهل تعدون فيكم أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله علم وسلم فيو جدالرجل أى الواحدفهم (فيفتح لهم) أى ببركته (ثم يبعث البعث الثاني) أيمن الناس الى جمع آخر (فر قولون انظر واهدل فيهم) وفي نسخة هدل نيكم (من رأى أصاب النبي) وفي نسخة رسول الله أي أحدامن أصابه (سلى الله عليه وسلم فيوجد) أي من رأى العماية وهو يوجد في بعض النَّسِيخ (فيفَتْح لهم ثم يبعثُ البعث الثالث فيقَسال انظر وأهسل تر ون فيهم من رأى من رأى) أى بالواسطة (أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون بعث الرابع) بالاصا و ووصدر والموصوف محددوف أى بعث ألبعث الرابع وفي نسخة البعث الرابع عدلي الومسف فالمراد بالبعث الجيش المبعوث (فيقال انظر واهدلتر ونفيم أحدارأى من رأى أحداراى) أى ذلك الاحد (أصحاب الذي صلى الله عليه وسلم) فيكون واسطتين (فيوجد الرجل فيفتحه) أى لاجل ذلك النابع لاتباع للنابعين وفي أ- حدَّالهُم أي لا سأهم بمركته ولما كان أهل الخسير فادراتي القرن الرابسع انتصر على القر ون التسلانه في أكثرالر وأيات الكثرة أهل العلم والصلاح فيهم وقلة السفه والفسادمة بم فق صعيح مسلم عن عائشة مرفوعا

لخرت اذى آنافيسه فم الثانى ثم الثالث و وى العاسبرانى من ابن مسعود مرفوعات برالناص قرنى ثم النابكي ثم الثالث شميعي وتوملات يرض م و روى العابراني والحسا كم عن جودة بن هبيرة خديرا لماس قرقى الذن أنافيهم ثم الذين يأونع مثم الذين يأونهم والاستخرون ارذال وروى الحسكيم الترسدن عن أب المدداه تعيراً منى أواها وأسرها أولهم فهم رسول الله واكرهم فهدم ميسى بن مريم وبي ذلك همع أعوج وليسواله في ولا أنامنهم (وعن عرات بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسدم خيراً مني قرف ) أي الذين أدركوني وآمنوا بي وم أصحابي (عمالذين ياونهم) أي يقر بونهم ف الرتبة أو ينبعونهم فى الايمان والأيفان وهمالتابعوث (ثمالذين يلونهم) وهماتها عالنابعيز والمعسنى أن الصابة والتابعين وتبعهسم • وُلاه الةر وَنَّ الثلاثة المرتبة في الفضيلة فني الهابة القرن أهَّل كل زمان وهو. قــ دارا التوسط في أعمار أهل كل زمان ما خوذ من الافتران فسكا ته المة ــ دارالذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعسارهم وأحوالهم وقيل القرت أر بعون سمنة وقبل غمانون وقيل مائة وقيل هومطالق من الزمان وهومصدر قرن يقرن قال السيوطى والاصمالة لاينضبط عدة فقرنة على الله عليه وسلمهم الصابة وكانت ديم من المبعث الى آخرمن مات ونالعماية ماتة وعشرين سنة وقرن التابعين من مائة سنة الى نحو سبعيز وقرن الماع التابعدين من ثم الى نعوالعشرين ومانتين وفي هدا الونث ظهرت البدع ظهو را فاشياداً طافت المعد نزلة أاسنتها ورفعت الفلاسفة رؤسهاوا مص أهل العلم ايغولوا يخلق الفرآن وتغيرت الاحوال تعيرات ديداولم يزل الامرف نقص الحالاست وظهرم صدا فقوله صلح أتته عليه وسلمتم يفشو الكذب فال العلبي وثم فيسه بمنزلت الغاء في قوله الانصل فالانصال على اله بيان لتراخى الرتباء في النزول والخير المذكو رأولا أطاق على ما اقتضاه معدى التنفضيل من الاشتراك حتى انتهم الى حدير تفع فيه الاشتراك فيختص بالوصوف فلا يدخد ل مابعد مس ثوله (نمان بعدهـم قومايشهدون) فهو حيند كف قوله تعمالى أصحاب الجندة نومنذ خيرمسدة وا وقولات المسيف أحرمن الشناء فالشارح فأكثر نسخ المصابيح ثمان بعدكم وابس بسسد يدوالصواب ثمان بعدهم قومايشهدوت (ولايستشهدون) بصيفة الجهول أى والخال انه لايطاب منهم الشهادة ولايبعدان تسكون الواو عاطفة كبقية مأيانى والحساصل انم مشهدون قبل ان يطلب منه سم ألشهادة وهودم على الشهادة قبسل الاستشهاد قال النووى وهذا عفااف في انفاهر للمديث الاستخرخير الشهود من يافي بالشهادة قبل ان يسأل قالوا والجيع بينهم النالذم فذاك انبادر بالشهادة ف-ق من هو عالم بها قبل ان يسأ لهاله ساحبه وأما المدح فهوان كانت عنده شهادة لاحدلا يعلمها فيخبر مهاليسة شهده عند القاضي ويلحق به من كانت عنده مشهادة ف - مدوداًى المحلمة في الستره فناماً عليه الجهورانة من وتيدل المدس في حقوق الله والذم في حقوق الناس (و يخونون ولا وتناون) جيع بينهمانا كيدا أو يخونون الناس عند التمانهم الاهم ولا يعماون أمناه عند بعضهم لظهو رخيانهم وفال النووى ومعسى الجمع ف قوله يخونون ولا يؤتمنون انهم بخونون شمانة طاهرة يحبث لايدقى معها ثفة بخلاف وزخان حقيرامرة فآنه لايخرجيه عدان يكون مؤعماني بعض الواطن (وينذرون) بهم الذال و يكسره لي مافي القاموس أى بوج ونعلى أنفسهم أشاباه (ولايلون) من الوفاه أى ولاية ومون باللروج عن مهدم اولايا الوزيتر كهايخ الف الايراره لي ما فالسبعانه في حقهم بوقون بالنسدر ويخافون بوما كأن شرومستعايرا وقدقال تسالى يائبها لذين آمنوا أوموا بالعسقود أى بالاعمانوا لنذور والعهود (و يظهر فيهسم السمن) بكسرالسين وفض الميم مصدوسهم بالكسروا اضم سمانته بالفتح وسمها كعنب فهوسامن وسمين فالمصاحب النهاية في الحسديث يكون في آخرا لرمان قوم ينسمنون أى يتسكيرون بمساليس فيهسم ويدعون ماليس لهممن الشرف وقيل أواد جعهد م الامو الرقيل يحبون التوسع في الما تكل والشار بوهي أسباب السمر وقال التوريد في كني به عن الففلا وقله الاعتمام أبامرالدين فات الفالب عسلى ذوى السمسانة ان لايم تموابارة ياس المفوس ال معظم همتهم تناول الحفاوط

وهن عران بن خصين خال عالى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر أمنى قرفى ثم المذين ياوخ مثم الذين ياوخ م ثمان بعد هسمة وما بشهدون ولا بستشهدون و يخونون ولا و يقاهر فيهم السيمن و يقاهر فيهم السيمن والنفرغ الدهة والنوم وفي شرح مسلمة الواوالذه ومن السمن ما يستكسب و الماهو عليه و الايدخل في هدف انتهى و به يفاه رمعني ما ورد من ان الله يبغض المبرالسمين (وفي رواية و يحلفون ولا يستحلفون) الى يحلفون من غسيرضر ورفد اعمة اليه ومن غير حاجسة باعثة عليه (منفق عليه وفي روايه السلم عن أبي هريرة ثم يخلف) بضم اللام أي ثم يعقبهم و يفاهر وراءهم (قوم يحبون السمانة) بضم المسنوروي أحدوالشيخان و الترويف من المن مدود ولفظه خيرالماس قرفي ثم الذين يلونم سم ثم ياني من بعدهم قوم يتسمنون و يحبون السمن يعطون الشهادة المناس سالوها

و الفصل الثانى) و المناع و رضى المده منه قال قال رسول المده المده الهداء وسلماً كرموا أصحابى أى الساء يروالا حقناً حياء وأموا تا (فانهم خياركم) والخطاب المده (ثم الذين الونهم ثم الذين المناع المده (من المده و المده ال

اخذه مى فانه لم يخرج له الشيخان وهو ثقة ثبت ذكره الجزرى فالحديث بكاله اما صحيح أوحس و روى أحد وابن حبان في صحيحه والطلب برانى والحاكم والبهرقي والضياء عن أبي امامة مرفوعا اداسرتك حسنتال وساء تلا سبئة الذفانت، ومن و رواه الطببرانى عن أبي موسى مردوعا ولفظه من سرته حسنته وساء ته سبئة ه فهو مؤمن (وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لائيس النار مسلما وآفى أورأى من رآنى و واه الترمذى) وكذا الضبله وحسنه الترمد دى و روى عبد بن حيد عن أبي سعيد وابن عساكر عن وادالة طو به أن وآنى ولن وأى من رآنى من رآنى من رآنى و وى الطبرانى والحماكم عن عبد الله بن بسر طو بى لى رآنى و آمن بي طو بى لهم وحسن ما آب وأنشد و آمن بي طو بى لهم وحسن ما آب وأنشد

واستشق الارباح من تعوارضكم به لعلى أدا كم أو أدى من براكم وفال به ضهم سعدت أعدين رأ تك وقال به ضهم سعدت أعدين رأ تك و المرت به والعسون الني رأت من رآكا وكانه صلى الله عليه وسلم لما تذكر الهروم ين من ذلك الجناب وعن روّ به الاصحاب وعن خدمة الا تباع من أولى الالباب قال تسلية طوبي لمن رآفى آمن بي وطوبي أن لم يرفى وآمن بي ثلاث من ات رواه الطيالسي وعبد ابن حميد عن ابن عمر وقال أيضا طوبي لمن رآفى وطوبي ثم طوبي ثم طوبي ثم طوبي أن آمن بي ولم يرفى والم المناب والمناب والمناب

وفى روابة ويحلفون ولا يستعلفون متفق عليه وفى روابة لمسلم عن أبي هريرة شميخاف قدوم يحبسون السميانة

\*(الفصل الثان) عرعر قال قالرسول الله صلى الله عليه وسالها كرموا أحسابي فأمم شياركمتم الذس يلونهم ثمالذين يلونهم تميظهدرالكذب حيان الرجل ليحاف ولايستعلف و شهدولاستشهدالامن سرويحبوحة الجنة فليلزم الماعة فالساسطان مع الفذو هومن الاثنينابعد ولايخلون رجل بامر أذفان الشيطان ثالثهم ومنسرته حسنته وساءته سينتهفهو مؤمن واء وهنجابوعن الني مسلىالله عليه وسلم فاللاعس النارمسلار آني أررأى من رآني رواه الترمذي

مبدائه بمغسلل الأمال رسولالله مسلى المقدعليه وسلم اللهاللهني أمعسابي الله الله في أحصابي لاتغذوهم غرضامن بعدى فن أحبهم فعي أحبهم ومسن أبغضهم فببغضى أبنضهم ومن آذاهم فقسد آ ذائي ومنآ ذاني فقـــد آذىالله ومسرآذى الله و وادالترسدى وقالهذا حديث غريبوهنانس قال قال رسول التهصلي الله عليه وسالم مثل اعدابي في امسني كالملح في الطعمام لايصلح العاءآم الاباللح قال المسان فقد ذهب ملمنا فكيف تصلح روامق شرح السنة وعرعيداللهن بريدتهن ابيه فالخال رسول أبقه صلى الله عليه وسلمامن احدد من اصابي عوث بارض الابعث فأثدا ونورا لهسماوم القيامسةرواه الترمذى وفال هذا حديث غريبوذ كرحدبثان مسعودلا يبلغي احدفي باب سفظ اللسان

\*(الفصل الثالث)\* عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا داً يتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنسة الله على شركم رواه الترمذي

أَتْ يُكُونَ لِمُنا الله إن (وص عبدالله ين معفل قال قال وسول الله صلى الله عليه وعمل الله الله) والنسب فيهما أَى اتَّهُوا اللَّهُ ثُمَا تَقُوا اللهُ ﴿ فَي أَسِحابِ ﴾ أَى في حقهم والمعنى لا تنقصو استهم ولا تسبوه ــ م أوالتقدير أذ كركم الله ثم أنشدكم الله ف-ق أصحاب و تعظيمهم وتوقيرهم كايغول الاب الشفق الله الله ف-ق أولادى د كره العابي اوالتقدير اتقوا الخالفة ما تقواعقابه في مداوة أصحاب المقر من بساب الملتعدين الى جناب (لاتخدوهم غرضا من بعدى) بفتح الغير المعمة والراء أى هدمال كالدمكم القبيع لهم ف الحاورات ورسيم في غييتهم بالوقائع والمكر وهات (فن أحبهم نجيي) أى بسبب حيى اياهم (أحبهم) وقال العلبي بسبب حبده اباى أحبهم وهو أنسب بقوله (ومن أبعضهم فسفضي أبعضهم) والمعي اعماأ حبهم لانه يحبى واعما أبغضهم لائه يبعصنى والعياذبالله تعمالى فقالذلك قول من قال ان من سميم فقدا حتو جب القتل في الدنياءلي ماســبق من ذهب المالكية (ومن آ ذاهم فقد آ ذاني) أي سكم (ومن آ ذاني فقد آ ذي الله) والطار ومن الماع الرسول فقد واطاع ألله (ومن آذى الله فيوشك ان باحده) أى يعاقبه في الدنيا أوفى الاخرى واعدله مفتيس منقوله تعسالي ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنه ما لله في الدنيسا والاستخرة وأعدلههم عسداباء هيناوالذس يؤدون المؤمنسين والمؤمنات بغيرماا كتسب وافقداح تسلواج تاما وانميا مبينا (ر واءالترمسذي وقالُّهــدا حسديث.فــريب ومن أنس قال قال وحول الله صلى الله عليسه وسلمه أصابى أمى كالمرفى الطعام لايصلم الطعاء الاباللم) استثناف مبي لوجه الشسبه ولايلزم من الشيبة نيكون من جيم الوجوه - في يقال كثرة اللم تفسد الطعام كافيل في حق العواله في السكار م كالمح فى الطُّعَام بِل المراد منه أن الطعام بدونه ايسله كال المرام (قال الحسن) أى البصرى (مقددُهب ملما فكيف نصلم ) أى فى حالنا قلت تصلح بكالا و هم و روايا تهم ومعرفة مقاماتهم وحالاتهم و بالأفتداء باخلاقهم وصفاته م قان العبرة بم فه الاشياء دون صورهم وذواتهم (رواه) أى البغوى رفى شرح السنة) أى باسناده وكذاروا أبو يعلى في مسنده من أنس مراوعاً وعن عبد الله من يدة ) بالتصغير (عن أبيه) يعني أباء وسي الاشمعرى (قال قال رول الله صلى الله عليه وسلم مامن أحد من أصحابي) من الاولى زائدة لذا كيد افي الاستغراق والثانية بيانية (عوت بارض الابعث) أي الاحشر ذلك الاحد من أصحابي (قائدا) أى لاهل تلك الارض (ونورا)أى هاد بالهم (يوم القيامة رواء الترمذي وقال هذا حديث غريب) وكذارواء الضياء (ودكر-ديث ابن مسه ودلايلعني أحد) أي من أجه ابي عن أحد شيأ فاني أحب أن أخرج اليكم وأناسليم الصدرأى مع كاسكم فلوسه تشامسكم رعا تغير خاطرى يعتضى البشرية فالاولى سد باب الذريعة المؤدية الحالاذية (فباب حفظ اللسان) أى على ظن انه أولى بذلك الباب والله أعلم الصواب \* (الفصل الشاات) \* (عناب عر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاراً يم) أى أبسرتم أوعرفتم (الذُّين يسبوت أصابي فه ولوالعنة الله على شركم) فيسه اشارة لى أنَّ لعنهم رجيم ألبه سم فانهم أهل الشرا

\* (الفصل المسالث) \* (عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذاراً يتم) أى أبه مرتم أوعرفتم (الذين يسبون أحمايي فقولوالعنة الله على شركم) فيده اشارة لى أن لعنهم يرجع البهم فاتهم أهل الشروا الفتنة وإن العصابة من أهل الخدير المستحقين للرضا والرجمة فال العليمي وهوم كلام المسف الذي كل من محمد من موال أدمناف قال لمن خوطب به قد أنصفك صاحبك ومنسه بيت حسان في حق من هجارسول الله صلى الله عليه وسلم شعر المنافق المنافق الله عليه وسلم الله عليه والمستلامة بكفق الله وشركا لحير كا وداء

والتهريض والتورية أوسل بالمجادل الى المرض واهيم به ملى الغلبة مع فلا شغب الخصم والاشوكنه بالهو ينا (رواه الترمذي) وكذا الخطيب ورواه ابن عددى عن عائشة مردو عال شرار أمنى أحو وهم على أصابى وفي المديث المرفوع يكون في آخر الزمان قوم يسهون الرافضة يرفضون الاسلام فاقتلوهم فائم مشركون وفي رواية يستحلون حبنا أهل البيت وابسوا كدلك المريسة بون أباكر وعركداى الصواعق واعل الحكمة في سب الروافض بعض المعابة والخوار معض أهدل الديث المهم الما انقطع عنهم أعمالهم بالمها ما أمالهم أو المائية المائية المناهم أو المائية المناهم أو المائرية حسس الماك وأن مرجع أعداؤهم الى سوم الحساب

وشدة المذاب (رعن عرب الخطاب وشي الله عنه فال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكول سألت رب عن اختلاف أحمابي) أيءن حكمة تخالفهم في فروع الشرائع (من بعدى فاوحى) أي الله كافي تسخة (الي " ي مجدان أصحابك منذى بمنزلة النجوم فى السماء) أى فى الله آراً لهدا ينوابطال الغواية كما فال تعالى وبالنجم هميهندون (بعضهاأقوىمن بعض)أى بحسب مراتب أنوارها القدرة لها(ولـكل نور)أى وكذلك لكل منْ الاحماب نُور بقدراستعداده (فَن أَحَدْبشي بمساهم عايه) بيانشي (من أَحَتَلافهم) بيان ما (فهوعندى علىهــدلتىً وفعانائــثلافالائمة رجمةلامة فالالطبي المراديه الاختــلاف،الفروعلافالاصول كأيدل عليه قوله فهوهندى على هدى قال السدجال الدين الظاهر أن مراده صلى الله عليم وسلم الاختلاف الذى فىالدىن من غسيرا نعتسلاف للغرض الدنيوي فسلايتسكل بالنعتسلاف بعض العماية في الخسلافة والامارة قات الظاهرأن اختلاف الخلافة أيضامن بإب اختلاف فروع الدين الناشئ عن اجتهاد كالامن الغرض الدنيوى الصادر عن الحظ النفسي فلايقاس الملاك بالحدادين (قال) أي عر (وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم) أى فاقتدوا بهم جيعهم أوبا كثرهم وآن لم يتيسر (فبأيهم اقتديتم اهتديتم) وكله أخذمن هذا بعضهم فقال من تبع عالم التي الله سألما (روا ورزين) قال ابن الربيع اعلم أن حديث أصحابى كالنجوم بابههم افتديتم اهتديتم أخرجه ابن ماجه كداذ كرما لجلال السيوطي في تخريج أحاديث الشفاه ولمأجده في سنن أن ماجه بعد العث عنه وقدد كره ابن عير العسقلاني في تغريج أحاديث الرامي فى باب أدب القضاء وأطال الكلام عاسم وذكر أنه ضعيف واه بلذ كرعن ابن حرم آنه موضو عباطل لكرذ كرهن البيهقي انه قال انحديث مسلم يؤدى بعض معناه يهني قوله صلى الله عليه وسسلم النحوم أمنة السماءا لديث قال ابن حرصد قالم بق هو يؤدي محة التشبية المحابة بالنجوم اماني الاقتداء فلايظهر نعمكن أن يتلمع ذلا من معسني الاحتداء بالنعوم قلث الطاهر أن الاحتسداء فرع الاقتسداء قال وظاهر الحديث انحاه وآشارة الحالفتن الحادثة بعسدانقراض الصحابة من طمس السنن وظهور البدع ونشر الجور فأقطارالارض اه وتكام على هدذا الحديث ابى السبكى في شرح ابن الحاجب الاصلى في السكارم على عداله العماية ولم يعزه لا مم ماجه وذكره في جامع الاصول ولفظه عن ابن المسيب عن عربن الخطاب مرفوعاً سألت ربي الحديث الى قول اهتديتم وكتب بهدره أخرجه فهوس الاحاديث الني في كرها رزير في تجر يدالاصول ولم يقف عليها إن الاثير في الاصول المذكورة وذكر مصاحب المشكاة وقال أخرجه \*(باسمنافب أبي بكررضي الله عنه)\*

بر الفصل الاقل) به (عن أبي سعيد الخدرى رضى الله عن النبى سيل الله عليه وسلم قال ان من أمن الناس) بفتح الهمز ومهم وتشديد فون أى أنعمهم (على) أو أبذلهم لاجلى (في صحبته) أى دوام ملازمته بدنل نفسه في خدمتى (وماله) أى و بذل ماله بل وجميع ماله في طريقتى (أبو بكر) كدافي صحص مسلم (وفي المجارى أبابكر) كدافي صحص مسلم (وفي المجارى أبابكر) أى بالنصب وهو الفاهر لانه اسم ان والرفع مشكل ذكره الطبي قال المفهر وفي الاقل أن يكون من زائدة على مذهب الاخفش وقبل انهما بعني نعم كافي حواب قوله لعرائمة مأة من الماس خبره وقبل اسم أن ضعير الشان اله قالت ديرائه من أمن الناس أوهو من باب على بن أبو طالب وأماما توهم بعضهم من ان قوله أبو بكر خبرمبتدا محذوف عوهو أمن الناس أوهو من باب على انه حواب عن سوال كانه قبل من أمن الناس فقيل أبو بحسكر فعير صحيح لبقاء ان حدث شد بلاخب من التور بشتى بريدان من ابذله سم وأسميه ممن من عليم منا لامتنان عاد ذما على صاحبه لان المنقب لم الله صلى الله على الله وردمور دالا جماد واذا حلى معنى الامتنان عاد ذما على صاحبه لان المنقب لم الله وردمور دالا جماد واذا حلى المعنى الله تعنى اله يفتقر اليه و يعتم دفى الامتنان عاد ذما على الله وردمور دالا جماد واذا حلى عنى الامتنان عاد ذما على صاحبه لان المنقب لم المناس المنات المناس المنات المناس المنات المناس المنات المناس المنات المنال المناس المنات المناس المنات المناس المناس المنات المناس الم

وعن عسرين الخطاب قالسمعت رسول التهصلي الله عليه وساريقو لسألت رى مناختلاف اصابي من بعدى فاوحى الى يا محند ان اصابك عندى عنلة النعوم فى السماء بعضها اذوى من بعض ولـ كل نور فن اخددشي ماهدم عايسه مناختلافهم فهو عندى على هدى قال وقال رسول التعصلي المعامسه وسااعهاي كالنعوم فبأيهم افتديتم اهتديتم روامرزين \*(بابه ماند ای بکر)\* \* (الفصل الاول) يدهن ألى سعمد الخسدريون النبى صلى الله عليه وسلم قال انمن امن الناس على في صحبته وماله انوتكر وعند العدارى ابا كرولو كنت مخذاخلملا

واعتمد اليعق أهمات (لاتفذت أبا بكرخليلا) ولكن الذي ابا أاليه واعتمد علي على جلة الامور ومجامع الاحوال هوالله تعالى واغاسمي الراهيم عليه السلام خليلامن الخاذ بالفقم التيهي الحصد لذفانه تخاذ بخلال حسنة اختصت ومن الخفل فان الحب تخال شفاف قليه واستولى علمه اومن الخلة من حيث انه عليه السلام ما كان يفتقر حال الافتقار الااليه وما كان يتوكل الاعايه فيكون تعيل بعمي فاعل وفي الحديث بعني و فعول (ولكراخة الاسلام) استدراك عرم ضمون الجلة الشرطيسة وغواها كانه قال لبس بيني و بينسه خلة ولكن بينناف الاسملام اخوة فنني الخلة المنيئة عن الحماحة واثبت الاناء المقتضى للمساواة في الحمة والالغة ولذا فال (و. ودَّته )اى ومودة الاسلام الناشئة عن الحبة الدينية لالغرض من الاغراض الدنيوية أوالنفسية الدزية فال السدير جمال لدمن اي لكن بيني وبينه الخوة الاسلام اولكن الخوة الاسلام حاصلة أولكن أخوّة الاسلام ادهسل كاوقع في بعض الطرق فان اريد افضلية الحوة الأسسلام و، ودنه عن الخلف كاهو الفا هرمن السوق يشكل فيعب أن مرادا فضليته امن غيرا اله أو قال افضل عدى فأضل او يقال الحوة الاسلام التي بيني و من الى كمر افضل من الحوة الاسد الم التي يبني و بمن غيره أومن الحوة الاسد الم التي يينه و من غيرى والاول أحسن تأمل أقولو تكنان كونا لدنث محولاعلى ماكان تعاهد العرب من عهد ذالا ووعقد الخلة والحبة فيمابيغ م فقال لوكث فغذا خايلامن الخلق اعقدا الحاة وعهد والحبقة تخدذت أبابكر خايلا من بين أحدابي ولكن الموة الاسسلام و، ودنه الشاه إذله والعرو كافية أوأ مضل حسث اله خالص لله وعلى وفق رضاه ومن غبرملا - غلة من سواه و قال النا الله الام في قوله ولكن اخوة الاسلام للعهد أي والكن الوة الاسلام الذى سبق من المسلمي أفضل لان اتخاده خليلابه وله واخوة الاسلام يفعل الله تعالى ف الختاره الله للني صلى الله ملمه وسسلم يكور أفضل بما - قاره انفسه (التبقى) بصيغة الجهول نهيا مو كدامشدد اولى نسعة بفتم أوله والمعنى لاتركن باقية (في المسجد) أي مسجد المدينة (خوخة الاخوخة أبي بكر) الخوخة بفنم الخاء من المجتسن وسكون الواو كؤةفي الجدا رتؤدي الضوء الى المت وقبل بأب مسغير منص من بيتن أوداون الدخل من أحدهما في الا خرقال التوريشني وهدا الكلام كأن في مرضه الذي توفى فيه في آخر عطية خطبها ولاخفاء بأن ذلك تعريض بان أباكمره والمستخاف بعده وهدذه الكامةان أريدبها الحقيقة فذلك لانأصاب الماذل الملاصقة بالمسجد قدجه لوامن بيوته سم غنرقا عرون فيه الى المسجد أوكوة ينفارون اليها منه فأمر بسدجاتها سوى خوخة أب بكرتكر عاله بذلك أؤلا غم تنبه الأناس في ضمن ذلك على أمر الخلافة حيث جهله مستحة الدلك دون الناس وان أريديه الجازمهو كناية عن الخلافة وحد أنواب المقالة دون التمارق الهاوا تطام عليهاوأرى الجارفية أنوى ادام يصمءندنا نأبابكركان به منزل يحنب السحدواني كان منزله بالسفهن وكالدينة ثمانه مهدالمعني المشاراليه وقرره بقوله ولوكنت مخذا خليلالا تخذت أبابكر خليلاً علمانه أ-ق الناس بالنيابة عنه وكفاما عقماء هداالناويل تقدعه اياه في الصلاة واباز وكل الاباء أن يقف غيره ذلك الموقف اه وقيل أراد صلى الله عليه وسلم بخوخة أي بكرخوخة بنته عائشة فانه صلى الله عليه وسلمأمر بسدخوخات الازواج الاشوخة عائشة روحه الاضافة الى أي مكر ظاهر لامامته فده مادله كالشعرائية لفظ المحدد كروا اسمد جدل الدين وفي الرياض من عاشة أن لسي صلى الله عليه وسلم أمر بسد وواب اشوارع فالمسعد الاباب أي بكرأ خرجه الترمذي وأبوسان وأخرجه أبنا عق وزادف آخرها في لا أعدا رجلا كالأفض لفا المحبة يدامنه وعن جبسير بن نفيران أبوابا كانت مفقعة في محدوسول الله ملى الله علمه وسلم فامريم افسدت غير بأب أي بكر فقالوا سد وابناغير باب المهو بلغه ذلك فقام ديهم فقال أتقولون سسدا وابناوترك بارخليه فاو كانسنكم خليسل كانهو خليلي وليكي خليسل المه وهل أيتم دركون لى صاحبي فقدواساني مفسمومانه وقال ليصدق وقاتم كذب (وفي رواية) أي مستقلة (لو كنت) وفي رواية بدلامماقبله فكان المناسب أن يقول ولو كنت (مقدد اخليلاغيروب) عي فاد نهذه الزيادة (الانغذت بالمر

لاتخذت ابابكرخليلاولسكن اخوّة الاسسلام ومودته لاتبقين فالمسجد خوخة الانوخسة أب بكروف « وايتلوكنت مخذا شليلا خسيروبي لاتخنث ابا بكر

خايلا متفقعايمه رعن عبدالله بمستعود عن النى صلى الله علمه وسلم قال لوكنت مقذا خلملا لانخذناا كرخللاولكنه أحى وصاحيى وقد التفذ الله صاحبكم خليلارواه مسلم وعن عائشية قالت قاليلي رسول الله صلى الله علمه وسلمی مرضه ادعیلی آما بكرأباك وأخال حنى اكتب كتابافاني أخاف أن يتمدي ممنوية ولقائل أماولا يأبيالله والمؤمنون الاأيا بكر روامه سلم وفي كاب الحيدى أماأولى بدل أناولا

خليلا) أى لكن لا يعوزلى أن آخذه يرانة خليلالا كون له خليسلا سواء يكون بمعنى البؤاعل أو المفعول (متفق عليه) ورواه أحدوالترمذى وأبوحاتم وفي مسند أبي يعلى عن ابن عباس أبو بكرصاحي ومؤنسي في الفارسدوا كلخوخة فالمسجد غيرخوخة أبيكر وأخرجه أحددوالعارى وأنوا ماتروالقفاله عنابن عباس أنرسول الله مسلى الله عليه وسلم خرب فى مراضه الذى مات فيه عاصبار أسه فيلس على المنير فحمد الله وأثنى عليسه ثم قال اله ليس من الماس أحد أمن على بنفسه وماله من ابن أبي قافة ولو كنت متعذ الحايد الا لانخذته ولكن خاة الاسلام سدواعني كلخوخة فى السعد غيرخوخة أى بكر فال أبوحائم وفى قوله سدوا الخدليل ولى حسم اطماع الناس كالمسم من الخلافة الا أبابكر (وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت مخذا خليلال تخذَّت أبا بكر خليلا والكنه أني (ادأ حدد في الدين (وساحي) زاد أحدق الغارذكره السيوطى (وقد اتخذالله صاحبكم خليلا)فيه اعادالى قوله تعالى وماساحبكم بمعنون واشارة الى أن من حمل غير ربه خليلا يكون بحنونا بخال عقله ويصير مخذولاذا يلاقال الطبيى فقوله التحدالله مبالغةمن وجهن أحدهما انه أخرح الكلام على التحريد حمث فالصاحيكم ولم يقل التخذف وثانهما اتخذ الله صاحبكم بالنسب عكس مالم اليه الحديث السابق من قوله غيروبي فدل الحديثان على حصول الخاللة من العارفين (روامسلم) ورواه أحدو المعارى عن ابن الزبير ورواه أحدو المعارى أيضاع وابن عباس الفظ لوكنت منخذا منأمتي خايلادونر بىلا تخسذت أبابكر خايسلا واكمن أخى وصاحبى وفىروا ية للبخارى لو كنت متخذا من أمنى خليلالا تخدته خليلاولكن اخوة الاسلام أ مضل وروى مسلم عن حندب قال سمعت وسولاالله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوت بخمس ايال وهو يقول انى أر الى الله عزوجل ان يكون لى منكم خليل فان الله وزوجل قدا تخذنى خليلا كالتخذار اهيم خايلاولو كنت متف ذامن أمني خايلالا تخذت أبأ بكرخليلا وأخوج الواحدى في تفسيره عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله ما موسلها ن الله اتخذني خليسلا كالتخذا يراهيم خلبلاوانه لم كمرنى آلاله فى أمتسه خليل الاوان خليلي أنو بكروأ خرج الحافظ أنو الحسن على بن عرا عرف السكرى من أب بن كعياله قال ان أحددث عهدى بنيكم مسلى الله عليه وسلم قب لوفاته بخمس لبال دخلت علم عدوه ويقلب يديه وهو يقول انه لم يكن نبي الاوتد اتخذ من أمته خليلاً وانخليلىمن أمق أبو بحكر بن أبي قافة الأوان الله تعالى قدا تخذنى خايلا كالتخدار اهمم خليلا والاحاديث النافية للأتخاذ اصعوا ثيت وانصحت هذه الرواية فيكون قدأذن الله عند تبرئه من خلة غير القهمع تشوقه كلسلة أي بكرلولاخلة الله في اتخاذه خليلامر اعاة جنوسه اليمونه ظهمالشأن أي بكرولا يكون ذاك أنصرافا عن خدلة الله عزوجل بل الخلتان البنتان كاتضمنه الحديث المداهما تشريف المصطفى ملي الله هايه وسسلم والاخرى تشريف لابي بكر رضى الله عنه والله أعلم وفي الجله هذا الحديث دلل طاهر على ان أبا بكرأنضل العصابة (وص عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليموس لم ف مرضه) أى الذي توفي فيه (ادعىلى) بضم همزوسل وكسروين على ان أسله ادعوى فاعلى بالنفل والحذف وهو أمر مخاطبة أى نادى (أبأبكر أبك بدل (وأحاك) عطف على أبأبكر والمراديه عبدالرحر وفي شرح مسلم ان طابه لاخم اليكنب الكُتَّابِ وقوله ( حتى أكتب كتابا) أى أمرأن يكتب كتابا رفاني أخاف أن يتني منهن أى للخلافة على تقدير عدمالكُمَّابة (و يقول نائل) أى وأخاف أن يقول نائل بمن يتمنى الامارة (الماولا) أى أمامستحق الفلائة ولايكون مستعقالها ع وجوداً بي المسكر كأيدل عليه قوله (ويا بي الله والمؤمنون) أى خلافا المنافقين والرافضة أمرانة لامة (الاأبابكر) قال شارح أي أبيان خلافة كل أحد الاخلافة أبيكر اله ومعنى أب الله عننع لعدم رضاه ولعدم قدره وقضاه رواهمسلم وفى كاب الجمدى وهو الجامع سي الصحين وقع فى نُسَعْتُهُ ﴿ أَمَّا أُولُ بِدُلُ أَمَارُ لا فَ شَرَحٍ مُسَلِّمْ قُولُهُ أَمَاوُلا هَكَذَا هُوفَيْ عَشْ السَّمْ الْمُعَمَّدَةَ أَيْ يَقُولُ أَمَا أَحْقَ بالغلادة وكايستمقها غيرى وفي بعضها أماآ ولى أى أماأ سق باشة زفة قال القاسيي ويأص هذما لرواية أسبود إله

فالجزمن المنظانة رواه مسسلم الاطالاممدى ايس من الحزم فال النووى ومدادا ولاهل السنة على ان خلافة أب تمروض الله عنه ايست بن من الني صلى الله عليه وسلم صريحا بل أجعت العداية على عقد الخلافته وتغدعه المضله ولوكان هناك نص البه أوعلى غيره لم تقع المنازعة بين الانصاروغيرهم أقرا والذكر حافظ النص مامع، ورجعوا المسهوا تفقوا عليسه وأماما يدعيه الشسيعة، ن النص على على كرم الله وجهه والوصية المه فاطلا أصلله باتفاق السلين وأول من يكذبهم على مينسل ول عندكم شئ ليس فى القرآن فالماعندي الامانى وذه العصيفة الحديث ولو كان عنده نص لذكره (وعن جدير مام قال أتت النبي صلى الله على موسلم امر أذف كامته في شيق أي من أمرها (فأمرها انترج عاليه) أي الى السي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى حتى يعطيم اشيأذ كره شارح (فالت يأرسول الله أرأيت) أَى أخبرني (انجنت ولم أجدك) وله ل مسكنها كان بهيدا من المدينه (كأنها) أى دل جبيركان الرأة (تريد) عن الدينه (كأنها) (الوت) أى ونه صلى الله عليه وسلم (قُلْ فَاتُ لِمُعْدِينِي وَأَنْيُ أَبِابِكُرُ) أَيْ فَانْهُ خَارِفْتِي مَالْهُ الْوَوْسِي فيهسدا الامروالاول أطهروارا قال لنووى ايس فيه تص على - لامته بل هوا شبار بالغيب الذي أعلمالله ه قلت و يؤ يده ما أخوجه اب عساكرهن ابن عباس قال جاءت امر أة الى النبي صلى الله عاليه و سلم تسأله شيآ دةال تعودين مقالت بارسول الله انعدت فلم أجدك تعرض بالموت قال انجثت فلم تحسد يني فأتى أبا بكر فانه الخليفة من بعسدى (منه ق عليه) وعن سهل بن أب حشمة قال با دع اعرابي السي مسلى الله عليه وسلم بقلائص الى أبل فقال على الاعرابي أنت النبي صلى الله عليه وسلم فسله أن أنى عليه أجله من يقف مه قال يقضيك أو بكرفرجيم الى على فانحسم فقال على ارجيم فسسله ان أنى على أبي بكر أجله من يقضيه فأتى الاعرابي المي ملى الله عليه ومسلم فسأله فقال يقضيك عرفقال على الاعرابي سله من بعد عرفقال يقضيك عثمان فقال على الدعراب التالذي صلى الله على موسسم واسأله ان أنى على عثمان أجله من يقضيه فسأله وقال الذي صلى الله علمه وسلم اذا أنى على أبي بكر أجله وعلى عروع ثمان فان استطعت أن تموت فت أخرجه الاسماعيلى في مجمه (وعن عروبن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه) أي أرسله أميرا (على سيش ذات السلاسل) باضافه الجيش قال القاضي السلاسل رمل ينعقد بعضه بعض وسمى الحيش بذلك لانهسم كنوامبه وثير الى أوضهم أرمل كدلك (قال فأتيته) أى قبل السفرو يعتمل أن يكون بعد. (فقلت أى الناس أحب اليك) أى الموجودين فرنك أوالرادم م أهل الجيش وذلك لانسبب سواله لما أمره النبي صلى الله عاليه وسلم على الجيش وميهدم أبو كمروج راصلمة كانت تقتضيه وقع فى نفس عروانه مقدم عنده فى المزلة عليهما فسأله لذاك اسكن يؤيد الارلوه وارادة العموم الذي هو أفيد للمفهوم جوابه (قال عائشة) أى هي أُسبِم الى من انساء (فلت من الرجال) أي سؤالي عنهم أو التقدير من أحب اليك (فال أوها قات ثم من قال عمرة مذرجالا) أي نعد له على الله عليه و سلم رجالاً خو مِن بعد أسئلة أخرى ﴿ ( فَيُعْسَكُمْ ) أي عن ذاك السؤال (مخافة أن يجعلني في آخرهم) أي آخوالماس معالقا أو آخومن أسأل عنهم لوسا ته (منفق عليمومن مجدين المنفية) سوذ كروهواب على من عبر فأطمة رضى الله عنهم (قال قات لايي) أي اهلي كرد الله وجهه (أي الباس خير بعد الري صلى الله عليه وسلم قال) أي على (أبو بكر) أي هو أبو بكر وأنو كره والغير (قلت مُون قال عمروخشيت أن يقول عشمان) أى لوالت ممن فعد التعن وال السؤال الهدافيند (قات مُأنت ولم أماالار- رس السلمي) وحداهلي سبيل التواضع مدم مالعلم بأنه حيدالماشية - برالياس بلانراع لانه بعدقنل عشمان رصى الله عنهم (رواء المعارى) وكدا أحد (وعن ابن عرفال كنا) أى معشر العماية رفر زمن الني صلى لله عليه وسلم لا أعدل عي لاساوى (ما بي بكر أحدا) أى من المعابة بل فضله على غيره (معرم عمان) أي عملا تعدل بم ماأ عدا أوم نفضا عما على عيرهما رم انترك أحداب النبي ملى الله عليه وسنم لا مفاضل) أى لا نوقع الفضلة بينم مر والمعنى لا نفضل إحضهم على بعض

وهنجيدير بن معامرال التسالنبي مسلى الله عليه والمرأة فكامته فحابي فأمرهاأن ترجيع اليه فالت بارسول الله أرأيت التجنت ولمأجدك كائما تريدالوت فالفارلم تعديني فأتى أسكرسنفي علمهوعن هرو بنالماص أنالني صلىالله عايه وسلم بشه على حيش ذات السلاسل قال فأتيشه فقلت أى انناس أحسالك فالعائشة كلت من الرحال قال أوهما المخت شمهن فالجرفعا وجالافسكت مخمادة أن ععملني في آخرهـ ممنفق عليه رون محدي الحنفية على قال الناس على الناس جبير بعدالني صلى الله عليه وسلم قال أيو بكر فات تممن فال عروشت أن يقول والمان قلت ثم أنت قال ماأنا الرجل من المسلسين وواءالعارىوص امزعر كال كافرون الني مسلى الله عليه وسام لا تعدل بأبي بكرأحدا نمعر نمعنمان تماتزك أحماب النوسل الله عليه وسسلملانة مامنل

والمرادمة المناهم والأقاهل بتروا حدوا على يعة الرضوان وسائر على العداية الخشل والمراهذا التفاضل بين الاحداب وأما الحل البيت فهم أحص منهم و حكمهم يغايرهم فلا يردعدم ذكره إلى والحسينين والعمن وضى انته عنهم أجعين فال المظهر وجه ذلك أنه أراديه الشيوخ وذوى الاستان منهم الذين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فيه أمر شاورهم فيه وكان على رضى الله عنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث السن وفضاء لا ينكره ابن عرولا في عيره من العماية وقال التوريشي وأيضا قده وان أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وأحداب العقبة في الأولى والثانية يفضلون غيرهم وكذلك علماء العماية وذوو الفهم منهم والمنبئ الدنيا (رواه المعاري وفي واية لابي داود قال كانة ولورسول الله صلى الله عليه وسلم حماً فضيل أمنا النبي على الله عليه والمناه من الانبياء حماً فضيل أمنا النبي على الله عليه والمناه من الانبياء عامم المدالة والمسلام أو بعد وجوده (أبو بكرثم عرثم عثمان رضى الله عنهم) الاعلى الاحاديث المتقدمة لها المناسبة النامة بياب مناقب الثلاثة

\* (الفصل الثاني) \* (عن أبي هر مرة قال قال رسول الله صلى الله عاليه وسلم مالاحده نسد نايد) أي عطاء وانُمام (الاوقد كأمانه) بَمِمرَةُ سَاكنة بعد الفاه و يجوز ابد الهاالفافقي القاموس كافأه مكافأة بازاه ذكره فى المهموز وكفاه مؤنته كفاية ذكره في المعتل ولا يختى ان المناسب المقام هو المعنى الاقل وفي بعض النسخ المصحة بالياء ولايظهرله وجهوالمسنى جازينا مثلاء لأوأكثر (ماخلاً بابكر) أى ماء داه أى الاآياء (فانله مندنايدا) قيل أوادياليدالنعمة وقد يدلها كالهاا بالمصلى الله عليه وسلروهي المال والنفس والاهل والولدذ كروشار حوعتمل أن يكون الراديتاك البداءتان بلال كاشيراليه توله وسيع ماالاتي الذى وثى ماله يتزك ومالا حدينده من نعمة تجزى الاابتغاه وجهريه الأعلى واسوف برضي وفسر بأن المراد منسهأنو بكر واليه ينظرقوله (يكافيهالله) أى يجازيه (بهانوم القيامة) أى خراء كاملا وانتصرصاحب الرياض على هدذا القدارمن الحديث وقال رواه الترمذي وقال حسدن غريب (ومانفعي مال أحدقط ما نفعني) مامصدر ية ومثل مقدرأى مثل مانفعني (مال أبي بكرولوكت تخدا) أي مناءتي (خليلا لاتخذت أبا كرخايلا ألا) للتنبيه (وان صاحبكم خايل الله) يحتمل أن يكون فعيلا بعني فاهل أومغ ول والاقل أطهرفهـــذا المقام فتــدير (رواءالترمذى) وف الجامع مانفعنى مال قعا مانفتنى مال أبيبكررواء أحدوابن ماجه عن أبيهر مرة وفي ألرياض عن أبي هر مرة قال قال د ول الله مسلى الله عليه وسلم مانفعي مال نطما نفعني مال أبي بكر فبكي أنو بكروة ال ما أعاوما لى الالك أخرجه أحدواً يوحاثم وابن ماجسه والحافظ الدمشقى فالمواحقات وعناس المسبب انرسول المهصلي الله عليه وسلم قال مامال رجل من المسلين أنفهل منمال أي بكروكان رسول الله حلى الله عليه وسلم يقضى في مال أب بكر كاية ضى في مال غسه أخر حسه عبد الرزاق فيجامعه قاتوكائه اشارةال قوله تعالى أوصد يقكم هذاوعن عائشة فالتانفق أبوبكر على الذي صلى الله عليه وسلم أر بعن ألفا أخرجه أوحاتم وعن عروة قال أسلم أبو بكروله أر بعون ألفا أ يفقها كلهاء لي رسول اللهصلى الله عليه وسسلم وفي سبيل الله أخرجه أيوعم وعن عروة قال أعتق أبو بكرسبعة كافوا يعذبون فيالله منهسه بلال وعامرين فهيرة أخرسه أيوعروعن اسمعيل بن قيس قال اشترى أبو بكر بلالاوه ومدقوق مالجبارة بغمسين أواق ذهبافعالوالوأبيت الاوتية لبعنا كهنفال لوأبيتم الامائة أوتين لاخسذته أخرجه في الصفوة (وەن، عمررضي الله عنه) أى موقوفا (قال) أى يمر (أبو بكرسيدنا) أى نسبار حسبا (دخيرنا) أى أعسلما معرفة وكسما (وأحبنا الى رسول الله ملى الله عليه وسدلم) أى حضوراوغيما (رواه الترمذي وعن ابن عر عن الذي صلى الله عليه وسلم قاللاب بكر أنت صاحبي في الغار) أي في عار ثور بمكة عالة الهير من دراوالكفارحيث فالتعالى تاف اثنين اذه مافى الغاراذية وللصاحب التحزن ان القهمعنا فاعدني أنت صاحى المنصوص حينئذا وأنتصابي بشهادةالله اذأجه بالمفسرون علىان المراديصا ببسه في الاثية هو

بینهــمرواه البخساری ولی روایه لابی داود قال کناته ول درسول الله صلی الله علیه وسسلمحی أفضل آمة الذی صلی الله علیه وسلم بعده أبو مکرتم عرشم عشمان رمنی الله عنهم

\* (القصل الشاني) \* عن أبى هر نرفقال فالرسول الله صلى الله عليه وسلم مالاحد عندنام الاوقد كافيناه ماخلاأ مأكر مان له عند ذا يدا يكافته اللهبها اوم القرامة ومانفيعني مال أحدده مالف عى مال أنى بكر ولو كنت مفذاخل لالتغذت أبابكر خليلا الاوان صاحبكم خلدل اللهرواه النرمذى وعن عرفال أنو بكرسدناوخ برناواحينا الىرسولالله صلى الله علمه وسالرروا النرمذى وعن ابنعرونرسولاللهصلي الله عايه وسلم فاللابي بكر أنت صاحسي في الغار

ألو بكرواد فالوامن أنكر صبة أي بكر كفر لانه أنكر النس الجلي عفلاف اسكار معبة فعرده ن عر أوعمات أوعلى رضوا الله عليهم أجعين (وصاحى) أى الخصوص (على الحوض) وفيه اعادالي المصاحبه في الدار س كاأنه صاحبه الاكفى البرزخ (رواه الترمذي) وفي مسندا لفردوس الدبلى وناشة أنو بكرمني وأمامنه وأبو مكرأنى فالدنيا والاستوز ومنعاشة فالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتبغى أخوم فيهم أبو بكرأن يؤمهم غيره) وفي معناه ن هو أنضل القوم من غديرهم وفيه دليل على اله أفضدل جيدم العجابة فأذاثيث هذا فقد ثبت استعقاق الخلافة ولاينبنى أن يعمل المفضول خليفة مع وجود الفاضل (رواه القرمذى وقال هدذا حديث غريب وعن عروضي الله عنه قال أمر فارسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمدق أى في بعض الجهات (ووافق ذلك عندى مالا) أى صادف أمره بالتصدق حصول مال عندى فهندى حال من مال والجلة حال مماقيله بعنى والحال انه كان لى مال كثير في ذلك الزمان (فقلت اليوم أسبق أبابكر) أى بالبارزة أوبالغالبة (انسبقته بوما من الايام) وان شرطية دل على حوابها ما قبلها أوالتقد بران سبقته بوما فهذا يومه وقد لل ان نافيسة أي ما ديقته بوما قب ل ذاك فهو استثناف تعليل (قال) أي عمر (هنت بنصف مالي وهال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لاهاك فقات شله ) أَيَّ أبعُ يَتْ مِثْلُهُ يَعْنَى نَصْفُ ماله (وأني أبو بكر بكل ماعنده) وهو أناغ من كل ماله بكسر اللام وأصرح من كل مله بالفتح (فقال يا أبا بكرم ا أبقت لاهات فقال أبقيت الهم الله ورسوله ) أى رضاهما روى أنه ملى الله عليه وسلم قال الهماما بينكم كم ين كلتيكم (فات) اى فى بأمَّنى واعتقدت (لا أسبقه الحشيم) أى من الفضائل (أبدا) لا له اذالم يقدر على مغالبتم حي كثرة ماله وقلة مال أب بكر ففي غيرهذا الخال أولى أن لايسبقه (رواه الترمذي وأبود اود) وقال الترمذي مسسن مصمع وبمسا يناسبه ماأخوب أحدهن ابن مسعود فالأمربي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكروعروأ ماأحدالله عزوب لوأصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال سُل تعما ولم أسمه ، فادلج أَبُو بِكر فسرَّ في بما قال النبي صلى الله هليه وسلم ثم أتنانى عرفا خبرنى بمساقال النبي مسلى القه هليه وسلم فقلت فلسبقك البهاأ يوبكر فالرعرما استبعننا مخير الاقد سبقني اليه انه كان سباة الفيراذ فقال عبد الله ماصاليت فريضة ولاتعاق عاالادعوت المه فدر وسلات المهسم انى أسألت أعسانالا يرتدونعم سالا ينفدوهم افقة نبيك تحدمسس أبي الله عايه وسلم ف أعلى جنات الخلاوأنا أرجوان أكور دعوت بمن البارحة أخرجه أجدوان شاهن وعن عرقال فالرسول الله سلى الله عليه وسسلم وقدسهم قراءة ابن مسعود ليلامن سروان يقرأ القرآن رطبا فيلفر أمكاية رؤوابن أم هبدة لمسأف بعث غدوت اليه لابشره نقال قدسبق أبوبكر فالماسابقته الىخيرقط الأسبقني أخرجه أحدومعناه فى العصيمين (وعنعائشة ان أبابكرد خل على رسول الله صلى الله عايه وسلم فقال) أى رسول الله صلى الله عايه وسلم (أست عتيق الله من النارفيوم مديمة منيقا كال الراغب العتيق المتقدم في الزمان أوالمكان أوالرتبة والذاقيل ا القديمة والكريم متيق وال خلاعن الرق عتيق اه وعى البيث العتيق لكرمه أواقد مزمانه أولرتبة مكانه أولانه متق من الطوفات أومن تصرف الجبارة مقوله فيومنذ مي منيقا أى اهب من ذلك اليوم قال المؤلف المعميسد الله بن عمّان أبي قافة بضم القاف بن عامر ابن عرون كعب بن سعد ب تميم من مراوس ل بالاب السابسع فحالني صلى الله عليه وسلم ووال صلى الله عليه وسلم سأرادأن ينفار الى عنيق من المارفا يمقار الى أبي كرشهد م النبي صلى الله هايه وسلم المشاهد كالهاولي فارقه في باهاية ولااسلام وهو أول الرجال اسلاما كان أبيض نعيه خفيف عارضين معروف الوجه غائر المينيز ناتى الجهنه ولابو يه وولده وولدولد صية ولم يحتمم هدذالا حدمن الصابة كان مولد بمكتبعد الفيل بسنتين وأربعة شهر الاأباد ومات بالدينة لبلة الشهلاناء الممان وفين من جمادى الاسخوة سه تلاث عشرة بي الغرب والعشاءوله الاشور متون سمنة وأوصىأت تفسله زوجته أسماه نتعبس ففسلته وسلى عليه عربن الخطاب وكانت خلافته سنتيز وأربعة أشهرروى منه خاق كايرمن العماية والتابعير ولميروا ندس الحديث الاالقايل لقلة مدنه بعد النبي صلى الله

فصاحى على الحوض وواه الترمذى وعن عائشة فالت مال رسول الله صلى الله علمهوسلم لاينبغي لقومفهم أنو بكرأن يؤمهم فيردرواه الترمذى وقال هدا حديث فريسره معرف لأمرنا رسول الله مسلى الله عليه وسلم أن تصدق و وادق ذلك مندى مالانغلت البوم أسبق المكران سبقته نوما قال فئت سعف مالى مقال رسول اللهمسلي اللهعليه وسلماأ بغيث لاهلك نقات بأسله وأنى أنوبكر كل ماهنسده فضأن باأباكر مأأبقيت لاهلك مقال أيقيت لهسيمالله ورسسوله قات لاأسسبقه الىشى أيدارواه الترمذى وأيو دارد ومن عائشةات أبابكردخل على وسولالله صلى الله عليه وسلم فضال أنت متين الله من النارفيومنسذ سميعنيقا

رواه الترمذي وغن ابن تجي فالتقال رسول المهصلي الله علمه وسلم أناأ ولمن تنشق عنده الأرض ثم أبوبكرثم عرثمآنى أهسل البغيع فعشرون مسجى ثم انتفاسي أهدل مكة حتى أحشرون الحرمسين رواه الرمذى وعن ألى هر برة قال قال رسول ألله صلى الله عليه وسلم أنانى جبر يل فأشعد مدى وأرانى ماب الجنسة الدى يدخل منه أمنى فتال أبو مكر مارسول اللهوددت آنى كنت معك حثى أنظر المه فقال رسول الله صلى الله عليهوسلم أما نكاأما بكرأول من يدخل الجنسة م أمتى رواه أبوداود \*(القصل النالث) \* عن عرذ کر عنده أبو بكر فبكر وقال وددت انعسلي كالمثل عله نوما واحسدا من أيامه وليّادوا حدة من لماامه أماللته فالملاساومع رسول اللهمسلي اللهعلية وسالم الحالفار فلماانتهما المه فالروالله لاندخاد حتى أدخال قالثفات كانفعه شِي أمابي دونك فدخل فكسحه ووجدني حالمه نغما فشق أزاره وسدهابه وبتي منه اثمان فألقمهما رجلمه مُ فَالَ لُرْسُولُ الله صلى الله عليهوسه أدخل فدخل رسول الله صـلى الله عليه وسلم ووضعزأسه فى يحره ونام فلدغ أفويكرفي رجله

من الخروا بصول عضافة

أن بننيه رسول

كاليموسسلم ` (رواه النرمذي وعن إن حروضي الله عنهما قال قال وسول الله صلى الله حاليه وهم إما أمّا أرّل من النشق عنه الارض) أى من الخلق (ثم أبو بكر) أى من أمني أو من الاواما عمطلقا (ثم عرثم آبني) اصيغة المنكلم أي أجيء (أهل البقيم) وهومة برة المدينة (فيحشرو معي) أي يجمعون قال تعالى وان يحشر الماس ضعى (ثم انتظر أهل مكة حَتى أحشر بين الحرمين) أي بين أه أيهما (و يحشر القيامة) وفيه ايماء الى ماروى من أحب قوما حشرمهم وقال الطبي أى أجمع معهم بير حرمكة وحرم المدينة وقال شارح أى أجمع أناوهم - يى يكون لى وهم اجتماع بين الحرمين اه ودُلك بظاهره مخالف لقوله انتظر أهل مكنلان كالأمهما يدل على الهصلى الله عليه وسلم يتوجه الى حرم مكة وان أهل مكة يتوجهون البه صلى الله عليه وسلم فيحصل الاجتماع بينا لحرمين والظاهرمن كالامه صلى الله عليه وسلمانه ينتظرهم في البقيه عوالى أن يحتمه وا فيتوجهوا الى الحشروهو أرض الشام فيجتمعون هناك معسائر الانام (رواه النرمذي) وذ كرا لحديث في الجامع الىقوله ثمانتظرأهل مكتوفال رواءالتر ذى والحاسم عن ابن عرهذا ولا يخفي أنهذا الحديث كان أنسب أزيذ كرفى مناقب الشيخيز رضي الله عنهما (وعن أنى هر رة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عامه وسدلم أثانى جبريل وأخذبيدى وأرانى باب الجنة الذي يدخل منده أمتى فقال أبو بكر يارسول الله وددت بكسرالدال عي أحدبث (اى كنت معلى حتى أنظر اليه) أى الى باب المنز فقال أما) التنبيه (انك يا أبا بكرأول من يدخل الجنة ن أمني) أى فسترى بإما ولد خلها قبل كل أحدمن أمني وفيه دليل على انه أفضل الامة والالماسبقهم فدخول الجنمة واعماء لحانه أسمق الامة عمانا القوله تعالى والسابقون السابقون أوائسك المقر بون في حنات النعيم قال الطبيي لما يمني رضي الله عنسه مقوله و ددت والتمني اغما يستعمل فيمالا يستدعى امكان حصوله قيل له لا تنمن النظر الى الباب فان المماهو أعلى منه وأجل وهو دخوال فيه أول أمتى وحرف التنبيه ينهل على الرمزة التي لوحنابها (رواه أبو داود)

\*(القصد لالثالث) \* (عنعررص الله عنه ذكر عنده أبو بكر) جله حاليتوحاصله اله روى عن عرائه ذ كرعنده أنوبكر (وبكى) أىءر (وقال وددتان على كاه) أى فى جديع الايام (مثل عله) أى مثل عل أبي بكر (فوماواحدامن أيامه) أى فررس ممانه صلى الله عليه وسلم (وليلة واحدة مس لياليه) أي أوقات حباته عليه السلام والظاهران الواوعه في أوفانه أبلغ فى المبالغة باعتبار كل من المالة أوالتوز وعصب الوُّقتين الْحَتَّاهُ بن (أَمَالياته فليلة سار) بالرفع والتنوين أى سافر و هاجرنيها (معرسول الله) وفي نسخة مع النبي (صلى الله عليه و الم الغار) وفي بعض النسم المصعة بطَّح لياةً بنيت الرَّضَافة الى المبنى وهو الاظهر (فلْمَاانهْمِااليه) أي وصلاالي الغار (قال) عي أنوبكر (والله لاندخاد) بالرفع وفي نسخة بالجزم (حتى أَدْخَلَ قَدِلْكُ) أَى الغارا عاذ كر وبقوله (فأ كأن فيه شيّ) أَي مما يؤذى من عا وّأو هو ام (أصابي دُولك فدخيل فكسعه)أى كنسه (ووجدف جانبه) أى في أحدد اطراقه رثقبا) يضم مثلثة وفتح فاف جدم ثقبة كفرفة وغرف وقدجاء ثقب كقفل وفلس كلمنهما لغةفى المفردة عنى الخرق والجراك المرادهنا الجمع لقوله (فشق ازاره وسدها به و بتي منها اثنان فأ لقمهما رجليه) أىجعسل رجليه كاللقمنين لهمانما ية العرض على سدهماحيث لم يبق من ازاره مايد خلهمار ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلوو وضع رأسه في عرم) بكسرا طاءوفي نسخة فقعها دفي القاء وسالخر بالكسر ويفنح الحض وفى الهاية الخبر بالفَّتْح والكسرا لمضسن والثوب وكسذا فى المشارف وزادوا ذا أريد به المصدر فالفَّتْح لاغير وان أريديه الاسم فالكسرلاغير (ونام) أى النبي صلى الله عليه وسلم فان نوم العالم عبادة كما ان نوم الظالم صادة با متبار بن مختلفين (فلدغ أبو بكرف رجله) بدل من أبو بكر بدل البعض وجيء بني بيانالشدة تمكن المدغنيها كمَفْقول الشاعر يجرُ حف عراقيها تصلى \* (من الحر) أى من أحد الحرين (ولا يتعرك) أي بوكر (مخانةانُ ينتبه) من بأب الآفتعال وفي نسخةان يتنبه من باب التفعيل أي خشية آن يستيقظ (رسول

المعملي الله المرام الحق غيرا واله فتصبره لي وجعه (نسةطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسمل ألافاسننبه فرأى كاء. (فقالمالك ياأبا بكرقال لدغت فدال أبيوأى) بفتح الفاءو يكسرنني القاموس قداه يفديه فداعو فدى ويفنع أعطى شيأ فانقسذه والفداء ككساء وكعلى والى ذلك المعطى اه وقال الاحبى الفداء عدو يغصرا ماالمسترمن فاديت فعدودلاغ سيروالفساء في كل ذلك مكسورو يحكر الفراء فدالله مقه ور وعدو ومفتوح وفدال أب وأى تعلماض مفتوح الاول أو يكون اسماعلى ماحكاه الفراء كذافىالمشارق (فتفل)أى تزق(رسول الله على الله عليه وسنم) أى عليه كمانى نسخة أى على موضع الله غ ( فذهب ما يجدد ) أي ما كان يحسه من الالم (ثم انتفض) بالقاف والمجمدة أي رجم (أثر السم عليه) وقال العامي أى نكس الجرح به دار الدمل المفل رسول الله صلى الله علمه و ساب أى الانتقاض (سبب . ونه) أى فحصله شهادة في سبيل الله حالة كونه رفيقالرسول الله صلى الله المبه وسارف طريقه (وأما يومه) أى أبي بكر (فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ارندت العرب وقالوالا تؤدى زكاف بعده لأن يكون العطف تفسير بالماقال بعض علماثناه ين قيل له أدالز كأة ففال لاأؤدى كفر (فقال لومنعوني عقالا) بكسر أوله أى حبلام غيرا (الجاهد تهم عليه) أى لقاتلتهم على أخذه أولاجل منعه فني النهايه أراد بالعقال الحبل الذى يعقل به البعير لذى كان يؤخذني الصددة الان على صاحبها التسليم والما يقع القبض بالرباط وفيسل أرادما يساوى عقالامن - قوق الصدقة وقيل اذا أخذا الصدق أعيان الابل وقيل أخذ عقالا ذا أخذ أعانها قيل أخذنفدا وقيل أراد بالعقال صدقة المام يقال أخذا لمصدق عقال هذا العام اذا أخذمنهم صدقة وبعث فلان على دخال بنى فلان اذا بهت على صدقائم مواختاره أبوعبيد وقال هذا أشبه عندى بالمدنى وقال الخطاب انمايضرب المثل في مثل هذا بالاقل لابالا كثروليس بسائر في اسائهم ان العقال صدقة عام فات واهذا قال أبو عبيدبالعسنى فلااعتراض عليمبالبني وسيبعاستبعادات يقاتل على الشئ الحقير وانكان قديعبرعن لسكثير بالقليل على قصد المبالعة كالنقير والقطمير ويؤيد اعماء أبي عبيدانه في أكثر الروايات لومنعوبي عناماوي أخرى جديا قال الطيبي قد جاعف الحديث مايدل على آلة واين فن الاول حديث عمر رضى الله عنسه انه كان يأخذمع كلفريضة حقالافادا جاعت الحالمدينة بامهاثم تصدقهم اوحديث بحدبن سلة الهكان يعمل الصدقة فيعهد رسول إلله صلى الله عليه وسدام فهسكان يأمر الرجدل اذاجاء بفر يض ين ان يأتى بعقائههما وقرائم ما ومن النانى حديث عرائه أخدذ الصدقة عام الرمادة فلما أحيا الماس بعث عامله فقال اعقل ونهم وقالين فاقسم فيهم وهالا والتي بالاستوتر يدسدنة عامين اه ولاخسلاف في اطلاف العقال على كلمنهسماوا عال علاف في المراديه هناوالله أعلم (نقات باخليفة رسول الله عسلى الله عليه وسلم تألف الماس) أى اطلب ألفتهم لاورفتهم (وارفقهم) بضم الفاء أى العلف بهم ولا تعلظ علمهم (فقال فأحداد فى الجاهلية) أى أنت شجيع منهورة ضوب فى زمن الجاهلية (وخوّار )بنشد بدالوارأى جبان وعماوف (فى الاسلام) أى في أيامه وأحكامهمع انماوردمن أن عادن العرب دارهم في الجاهلية عيارهم في الاسلام اذافة بمومشعر بأن طباعهم الاصليتلم تغيرهن أسوالهم الاقلية وانمنا يختاف ايتسامه افى الاموراك ينبة بعد مأكان ومرف حصولهافي ألحالات التعصيبة من الامورالنفسية والعرفية بني النهاية هومن غاريخوراذا خعفت قوته ووهنت شوكته قال المايي أنكرعاب ضعفه ووهنه في الدين ولم يردأن يكون جها رابل أوادبه ا تصاب والشدة فالدين لكن الماذكرا بالهلي قرن بذكرا ببارقات هذاوهم فالدارادب اله كأن جبارا متسلطامتعدياه والحدنى الجاها يتوقده فاالله عسان فهذاع الانضر أبداولاشك ان اوادة هدذا المهنى أيضا أبلغ في تحصيل الدع من الوَّدي (اله) أي الشان وهو استشاف تعايل (قدانة عام الوحي) أي فلا تصل الى التيقين فلابدلناس الاجتهاد المبين (وتم الدين) وفي أسعبة وتم الدين أى لفوله تعالى البوم أكات اسكم

الله ملى الله عليه وسلم فسنقطث دموهمهملي وحه رسول الله صالي الله عليه وسلم فغال مالك ياأ بالكرةاللذغت دداك أبي وأمى فتغل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ماعصده ثم انتقش عليه وكانسيب ونه وأمالومه فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ازندت العرب وفالوا لانؤدى كانعقال لومنعوني عقالا لجاهدتهم هليه فقلت باخليفة رسول الله مسلى الله عليه وسالم تألف الناس وادفقهم فغاللي أحدارف الساهلية وشتوارق الاسلام الهقد انقطع الوحى وتمالدين

دينكم وأغمث مليكم نعمتي (أينة ص) أي الدن وهو إصيغة الفاعل وفي نسخة على بناه الكليم ول بناء على انه لازم أومتعد (وأناحي) جانب اليه على طبق فواهم جاءز يدوالشمس طااعة (رواورز بن)وفي الرياس ذكره من قوله لما قيض رسول الله صلى الله علمه وسلم الحديث ثم قال روا النسائي م ذا اللفظ ومعناه في ألعد يعن ونقل الحابي في حاشمة الشفاء القاضي عياض عن أبي الحسن الاشعرى أنه قال لم رل أبو بكر بعين الرضامن المهوالختلف الناس فى مرادم بمذا السكالم فقال بعضهم لم تزل مؤمنا قبل البعثة وبعدها رهو الصبح المرضى وقال آخرون بل أرادانه لم يزل بحاله غير مغضوب نهراعليه لعسلم الله تعالى بأنه سب ومن و يصميره من خلاصة الامرار قال الشيخ تقى الدس السبكي لوكان هذا مراده لاستوى الصدىق وسائرا الصماية في ذلك وهذه العبارة التيقالها الاشعرى فيحق الصديق لمتحفظ عنه فيحق غيره فالصواب ان الصديق لم يثبت عنه في حال كفر بألله آها وهوالذى سمعناه ون مشايخناوتمن يقتدى به وهوالم واسان شاءالله ونقل ان ظفر بل في أنبساء نجباءالابناء ان القاضي أبا الحسن أحدين مجسد الزبيدي روى بأسناده في كتابه السهي معالى العرش الى هوالىالفرش ان أياهر برة قال اجتمع المهاحر ون والانصار عندرسول اللهصلي الله علىه وسسلم فقال أنو بكر وعيشسك بارسولالله الذلمأ سجدله سنمقط وتدكنت فحالجاهلية كذاوكذا سنةوان أباسقاءة أخذبيدى وانطاق بى الى مخدع فيه الاستنام فقال هذذه آلهتك الشم العلى فالمجد لهاو خلاني ومضى فد فوت من الصم ففات إند حائم فأطعمه في فلريحه مني فقلت انى عارفا كسني فلرعوبني فأخسذت صخرة فقلت اني ملق هامسك هذه الصغرة فآن كنت الهافامنع نفسك فليحبني فألنيت لميه الصغرة فرلوجهه وأقبل أي فقال ماهذا ماسي فقلت هو الذي ترى فانطاق بي آلى أي وأخد برها فقالت دو مفهو الذي ناجاني الله تعالى به فقلت ما أمه ما الذي ناجالنيه قالت لة أصابني الخاص ليكن عندى أحد فسمعت هاتفا يقول باأمة الله على المعقدق ابشرى بالواد العتيق اسمه في السماء الصديق لحمد صاحب ورفيق قال أبوهر يرة فلما انقضى كالم أب بكر نزلجبريل عليه السالام وفالصدق أبوبكر اله وجمايؤ يده كنت أناد أبو بكركفرسي ردان لانه لوكان على الكفر لماصدق عليه هذاالامرولعل وجهمافال صلى الله عليه وسسلم لواتخذت أحدا خليلال تخذت أبا بكرخليلاه انه صدرعنه ماسبق مشابه المداوقع من الخليل في ضرب الصمر ومخالفة الابوالله أعلم \* (باب، مانبعررضي الله عنه)

أينة صوأنا حروا مرزين \*(باب مناقب عر)\*

\*(الفصل الاقل)\* عن أب هرية قال قال وسول المه صلى الله عليه وسلم ولقد كان فيما قباسكم من الاسم معدثون فان بك في أمنى أحد فانه عر

ه (الفصل الاقل) \* (عن أبي هر يرفرضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الامم) بيان لما في الذين كافواق لمكم (محدثون) بفتح الدال المشددة أى ناس مله مون كافسريه ابن وهب (فان يمك في أحدث في كالمهم هو لرجل الصادق الفان وهو في الحقيقة من فهو حيث أولى وأظهر قال النور بشتى الحدث في كلامهم هو لرجل الصادق الفان وهو في الحقيقة من التي في وعد من الما المنافق المنافق المنافقة من التي في ووله في ولا في في ولا في في أمن أحدث في هدف المنافقة من المنافق المنافقة المنافقة المنافقة كالمنافقة ك

الانبياء فحالاتهام فاعدى اقد كالفي اقبلكم من الام أنبياء بلهمون من قبل الملاكا على فان يل في أمنى أحسرهذا شأنه فهوعرجعله لانقطاع قريه وتفوّقه على أقرأنه في هسدًا كانه تردد في أنه هل هو نبي أم لا فاستعمل ان ورو يدمماورد في الفصل الثاني لو كان بعدى نبي لسكان عرس الحماب فاوفى هذا الحديث بمنزلة ان على سبيل الفرض والتقدير كافي قول عمروضي الله عنه العبد صهيب لولم يخف الله لم يعصه (متفق عليه) قال ميرك ولفظه للبخارى وأسلم نعوه عن عائشة ومن المجب ان الحاكم أخر حد أيث عائشة في مناقب عرمستدر كاعلى مسلمف كونه لم يخرجه وقد أخرجه في الماقب أيضا قات وقد سبق عده الجواب والله أعدا بالصواب عملنظ الحديث فحالج أمع قد كار فيما وضي قبالكم من الام ناس معد فون مان يكف أمني منهم أحمد فانه عمر بن الخطاب رواه آجمدوالبخارىء ن أبي هر مرة وأجمد ومسلم والترمذي والنسائى عنعائشة فني قول المصنف تفق عليه مسامحة لأنخفي كاأشار اليه تيرك ثم اعلم أل لنفاأ حدو مسلم عن عائشة قد كان بكون في المم محدثون فان يل في أمنى أحدد فهو عمرٌ بن الخما أب ذُكر م في الرياض تُمُّ قال وأخرجه الترمذي وصحمه أنوحاتم وخوجه البغارى من أبيه وبرة وخوج عنده من طريق آخرة ال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم لقد كال فين فبالكممن في اسر يل رجال كامون من عير أن كمو فوا أساء فأن يكن في أمي منهم أحد فهوع رومعنى محدثون والمه أعلم لهمون الصواب و بجوز أن بحمل على ظاهره بال تعدم ماللانكة لايوحى بل عايطلق عليه اسم حديث وتلك فضيلة عظيمة (وعن سمدين أبي وقاص قال استأذْن عُر مِن الخطاب على رسولَ الله صلى الله عاليه وسلم وعند ونسوة ) على جماعة من النساء (مرقر ىش) قال القسطلاني هن عائشة وخفصة وأمسلة وزينب انتحش وغيرهن وقال العسة لاني أى نُسُوهُ مِن أَرْواجِه صلى الله عليه وسلم و يحتمل أن يكن معهن غيرهم الكن قرينة توله (يكاه نه ويستكثرنه) تَوْ يِدَالَاوْلُ أَى يُسْتَكُمُرُنُهُ فِي الْكَالْمُ وَلَايِرَاءَ بِينَ قَامُ الْاحْتَشَامُ وَقَالُ النَّوْيُ الكمرةوقرواية يسأ انهو يستكثرنه (عالية) بالنصب على الحال وقال السبوطي أوبالرفع على الوصف اه وفى رواية وافعات (أموامن) بالرفع على الفاعلية وقال القاضى عياض يعتمل ان هذا قبل النهس عن رفع الصوت فوق مونه صلى الله عليه وسدارو يعتمل أن علق أصوائهن اعما كانلاجه ماعهن في الصوت لاأن كالآمكل وأحددة بانفراده أعلى من موته مسلى المه عليه وسلم أقول ليس في الكلام دليسل على أن رفع أمواتهن كان فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم ليرد الاشكال بقوله تعالى ياأبها الأبن آمنو الاترفعوا أصواتكم فوق صوت الذي المسي الأسية بي المسراد النهن في الله الحلة على خد لاف عامم ن من الخفض و رفعن أصواتهن فى كالامهن معه ملى الله عليموسلم اعتمادا على حسن "لمقه صلى الله عليه وسلم (فلما استاذن عر) والحال اله من الاجانب بالنسبة الى أكثره ولاسما وهوغيو رغضو بعالب عاليه الصفة الجلااب (قَنْ) أَعُ مِنْ مَكَامُ نِ (فَبِادْرِنَا لِجَابِ)أَى سارِ عِن الْعَجَامِنِ عَلَى مَقْتَضَى آدامِ نَ (فَدَخُلُ عَرُورِسُولُ الله صلى الله عليه وسسلم يضحك أى يتبسم ومن الغريب العرمع غامة قهره وشدة سعاوته كان مغلهرا ابسعاه صلى الله عليه وسلم (فقال) أى عركماف رواية (أضعال الله سنان) وفي رواية بارسول الله أى أدام الله فرحان الوجب ابرو زسنان وظهور نورك ولكل لابدله منسبب وظهور أمرعب فأطاعني عليه وشرقني بالاشارة اليه (فقال الني سلى الله عاميه وسلم عبت من هؤلاء الملاتى كن عندى أي في حالة غريبة ومقالة عبية (ملما سُمُونُ صُوتِكُ ﴾ اىبالاذن (ابتدرت الجاب) أى بالانتقال من مكانم نواخشا عمالهن وشأنم ن دوفا منك وهبية لك (قال عر) أى خطابالهن (ياعدوات أنفسهن أخ نني) بفتح الهاء يقال هبث الرجل بكسرالهاء ا ذارةرته وعظمته من الهيمة أى أقوةرنني (ولاتمين) أي ولا تعظمن (رسول الله سلى الله عليه وسلم فغلن أمم) هذا غير راجه ع الى مجوع فول عمر بل أله قولُه أَقوفرنني فقعا والاديثُ كُلُّ كَالابْعَفي ولا يمعَّد أن يكون تَمَرُّتُورَ بِرَاوِيًا كَيْدَا وَمُقَدِّمَا فَلَى فُولِهُ ۚ (أَنْتَ أَفَظُ وَأَعْلَظُ ) أَى أَنْتَ كَثيرِ الفَفَا أَيْ سَبِي السكالم وَكَثَير

متفق عليه رعن سعدبن أبي وقاص فالاستأذن عربن ألخطاب عملي رسدول الله مالي الله عاليه وسالم ومنده نسوةمن قريش وكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن فلمااستأذن عر فئ فيادون الجاب فدخل هر ورسول الله ماليالله علمه وسام إضعل نقال أضحك اقهسنك ارسول المه ففال النبى صلى الله عليه وسلم عبتسن وولاءا لارتيكن هندى فلماءهن موتك ابتسدون الجباب قالعر بأعدوات أنفسهن أشبتني ولاتهن رسول الله صلى الله عليموسلم دقلن نعم أنت أفظ وأغلنا

الغاننا أى شديدالقاب بخلافه صلى الله عار موسلم فأنه حس الخاش كأنبرالمه سجانه بقوله وأنان لعلى خاق عظيم وقال ولوكنث فظاغا يظ القلب لانفضو أمن حولك وقد ول ملى الله عامه وسلم على مأرواه ابن ماجه عن ان عرومر فوعاخداركم خداركم لنسائهم قال الطبي لم ودن بذلك اثبات مزيد الففاطة والغافلة لعمر أ على رسول الله صلى الله على موسلم قانه كان حليمامو اسيارتيق القلب في الغاية ل المسالغة في عظا طة عر وغلظته مطاقا اه وخلامته ان فدائز بادة نظاظة وغلظة بالفياس الى غبرك لايالقياس الى رسول المهملي الله على وسيرقانه كانوفه قاحله عاددا الكن بشكل هذاي اذكر والخارى في رواية أخرى في إب النسم من كتاب الادب فقال انك أفظ وأغلظ من رسول الله مسلى المتعلم وسارو تمكن دفعه بان يجعسل من باب العسل أحلى من الخل والشمّاء أم دمن الصرف فيرج عماله في الى أن كال منهد ما في حاله على أعسلي من تمة كمله (فقالرسولالله صلى الله عليه وسلم ايه ) كمرا آلهمز والهاءمنة نارقد يثرك تنوينه أى حدث حديثا ولاتلتفت الىجوابهن (ياابن الحطاب) وفىرواية ياعروقيل هواسم فعل بطاب الزيادة أى استزدعلى ما أنت عليه من التصلب و يو يعد قوله (والذي نسبي مديمالقيك الشيمان ساليكا فحا) أي ذا هيا طريقيا واسعا (قط الاسلاك هاغير فحلت) فقد منقبة عظممة لعمر الاأن ذلك لا يتتضي وجوب العصمة اذلا عمردلك من وسوسته الموجبة المفلته قال المتور بشتي آيه اسم سمي به الفعل لان معناه الامر تقول الرجل اذا استردته من حديث أوعمل اله بكسر الهاء فان ومات نونت وقات اله حدثنا واذا أسكته وكففته فالثالبهاء: اومن حقه في هدذا الحديث أن يكون البها أي كف الس الحماب عن هذا الحديث و رواه المعاري في كاله محرورا منؤنا والصوابابها ورومي مسلم همذأالحديث فيجامعه وليس لهذه الكيمة فيروا تسهذ كرأتول اذا صحت الرواية وطابقت الدراية على ماقدمناه من تصحبه معناه فلامه في النخطائن في مبناه والله أعدار العمواب واليهالمر جمع والمباشب وقال الطبيى معنى قول عرآئم باني ولائم ينرسول اللهمل الله عليه وسلم أتوقر نني ولاتوقرن رسول القه صلى الله عليه وسلم في شرح السسفة هومن قولهم هبت الرحل اداوقر ته وعظمته بقيال هسالفاس يهانوك أى وقرهم فوفروك اه كلامه ولاشك ان الامر بتو قبر رسول الته صلى الله عار موسه لم مطاوي اذا ته تحب الاستزاد فمنه فكان قول رسول الله مسلى الله عليه وسلما به استزاد فمنده في طاب توقير، وتعظم جانبا ولذلك عقبه بقوله والذي نفسي بيده الخفك مدل على استرضاء ليس بعده استرضاءا جادامنه صلي الله والمموسلر لفعاله كالهالا سسجاهد زءالفعلة فالءالتور بشتي في قوله مالقبك الشسمطان سالكا تنبسه على ملابته فى الدن واستمرار على الجد الصرف والحق اعض حتى كان بنيدى رسول الله صلى المه عليه وسلم كالسيف الصارم والحسام القاطع ان أمضاء مضى وان كفه كف فل يكن له على الشمان سلطان الامن قبل وسول الله صلى الله عليه وسلم وكأت هو كالوازع بين بدى الملك والهذا كأن الشيطان بخرف من الفيرالذي سلكه واساكان الني صدلي الله عليه وسدلم رجقه مداذالي العالمي مأه ورابا اعفوعن المذنبين معنيآ بالصفوعن الجاهاين لم يكن ليواجههم فبمسألا يحمده من فعل مكروه أوسوء أدربالفظ اظهة والعلاظ أوالزحوالبله غراذا لايتصورا لصفيروا لعفومع تلك الخلال فلهذا تسام هوفها واستحسن المعارهن الهبية من عررضي المهتمة فالدالنووى هذا الحديث محول على ظاهر وأن الشيط أن متى وآمسال كالجاهر بالرهبت من عروضي الله حنهوفأوقذلك الفيرلشدنبأ سسسه تال القاضى حياض ويعتمل أنه ضرب مثلابالشدرطان واغوائه وانءرا رضىالله عنسه فأرثُّ سبيلُ الشيطان وسالتُ طريق السدادوخالفُ ما يأمر مبه والعميم الاوَّل (٢٠ فق علمه) ا وكذاأخر حمأ حدواخر حسه النسائي وأبوحاتم وافظهما فلماسمعن صوت عمرانقمعن وسحصكن أي ذلان واولدعن فقال عرياء وَّان أ المسهن الحديث من غيرة كرحواجن (وقال الحيدى) أى في جامعه بن الصحين (زادالبرناني) بفتم الموحدة وقد تنكسر منسوب الحبرقان قرية من قرى خوار زم بمسدفول (بارسول الله ماأ فعكان) اهم فكانه حذفه بعض الرواة تسسيانا أواشتصار الفلهوره أوهسد امن زيادة

نقال رسول القصيلي الله عليه وسلم اله با الناططاب والذي نفسي بيده ما اقبل الشيطان سال كا فيا ما الا مناف المناف ال

إ بعض الثقات الومن ادراج بعض الى والوالعني عليه كالشر الفشرح الحديث اليه (وعن حار قال قال النبي) وفي نسخة رسول الله (صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة) أى ليلة المعرّاح أوفى علم الكشف وحام الرو با (فأذا أعابالمسصاء) بالصادالهما تصغيره صاءوهي امرأ فاعتهارمص فقتين وهوما حدمن لوسف الوق وهوهذا اسمأم أنس أولقهار امرأة أبي طلحة) بدل أوعطف بان وحوّر رفعها وكذا نصها (وجمت خشفة) بفتم المجتنز والفاءأى حركة وزناوه منى وفي استخفاا اسكون أي صونافني الشارق الخدوة فم فم الحاء وسكون الشنهو الصوت اليس بالشديد فال أنوعيب دوقال الفراءهو الصوت الواحدو بتعريك أتسين الحركة وفي آلها يذا لحشفة بالفتح والسكون الحركة اه والمرادهنا صوت النعل الداشي من حركة الماشي (فقات من حذا) أى المتحرك أوصاحب الحركة (فقال) أى قائل من جبريل أوغيره من الملائد كمة أوخران المنة (هذا بلال ورأيت قصر الفنائه) بكسر الفاء وتخفيف النون والدأى ماا متدمن مواسمه (حارية) أى ماوكة وحوراء (فقات لنهدا) أي القصرومانية وفي حواليه (فقالوا) وفي نسخة فالوائي جماعة من أهل المنة أومن سكان القصر (لعمر بن الحطاب فأودت أن أدخله) أي القصر (فانطر اله) أي افار امنسلا أو الى اطنه كرزا بد طاهره رند كرد غيرتك أى شدم اوحدم اوف القاموس يقال عاره لي امر أنه وهي عابه تغار غيرة مالعيم (فقال عمر ماني أنت وأيي) الباء التعدية وأنت مبتداً ويأبي خبره أي أنت مفدى بأبي وأمي كذلك وفي نسخة بأي وأى أى أت مفدى بهما والعنى جعلهما الله فداعل الرسول الله أعليال) أي على وهل زفيني الله الأنك وهل هدائي الله الايكذ كره السموطي (منفق عاسم )وروي أحد والثرمذي وابن حمان والنسائي عن أنس وأحد والشيفان عن حار وأحدداً مضاعن ريد وعن معاذمي فوعاد خلت الحنة فاذاأ بابقصرهن ذهب فقلت لمن هسذا القصرفالوالشاب من قريش ففلذنت انى أياه وقات ومن هوقالواهمر ابنا لخطاب فلولاما علت من غيرتك لدخات وروى أحدو مسلم والنسائءن أنس مرفوعا دخلت الجنسة فسمعت مشفة بين بدى فقلت مأهذه الحد فققل الغماصاء أتمطان ورواه عدين جدون أنس والطالبي عن عار الفظاد خات الجنة فسمعت خشفة فقلت ماهدن وقالوا هدنا الال تردخات الجنة فسمعت خشفة فقلت مأهذه فالواحذه الغمصاء يتت ملحان قال فالرماض عن حارين عبد دالله فال قال ورسول الله صلى الله عليه وسسلم أدخات الجنة فرأيت قصرامن ذهب ولؤاؤ فلت لن هذا القصرة الوالعمر بن الحماب فالمنعنى ان أدخله الاعلى بغيرتك قال علمك أغار بابى أنت وأمي علمك أعار أخرجه أبوحا تروخ جعمسلمولم قل ن ذهب ولؤلؤوعن أنس بن مالك أن السي صلى الله عليه وسلم قال أدخلت الحدة فأذا أبا يقصرهن ذهب فالوالعمر من الخطاب أخوحه أحدوا توحاتم وعن أفي هر مرة عن رسول الله صلى الله علمه وسلوفال بينا أمام م رأيتم في الجنة فاذا أنابا مرأة تتوضأ الى جانب قصرةات لن هذا فقالت لعمر من الخطاب فذ كرَّت ٥- يرة عمر فه كست مديرا فال أوجر برة فيلى عرونيين جديع في ذلك المجلس ثم قال إلى أنت وأى بارسول الله أحايل أعار أخرجمه الموالترمذى وأبوءاتم وعن يريدة فالالماأمج رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ولافقال بايلال بمسيقتني ألى الجندة مادخات الجنة الاحمد خشفشتك اماى دخات البارحة الجنة فسمعت خشفشتك أمامي فاتدت على قصرم بممشرف من ذهب فقلت لنهذا القصر فقالوالر حلمن العرب قلت أفاعرف لمن هذا القصر فقالو الرجل من قويش فقلت أ ما قرشي لمن هذا القصر فالوالرجل من أمة يحد صلى الله عليه وسلم فال أنامحد لمن هدذا القصر فالوالعور بن الخطاب فقال بارسول اللهما أذنت قط الاصاحت وكعثمن وماأصابني حدثةطالاترضات،ده ورأيتان لله على ركعتين قال صلى الله عليه وسلم مهما (ومن أبي سعيدرضي المه عنه قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أطام وأيت الماس يعرضون على وعلم م قص) بعدة بنجمع فيص والجلة عالية (منها) أعمل القمص (مايياع اللدى) بضم المثانة وكسرالد الوتشديد المصنية حسم

وعناءار فالفالرسول المهسلي المهعامهو المدخات الحنسة فاذا أما بالرساء امرأنألي طلحمة وسمعت خشفة نقلتمن هذا فقال هداب الالورأيت قصرا بفنائه عارية دفلت لنهذأ فقالوالعسمر من الخطاب كأردثأن أدخسل فانظر المهفذ كرت غمرتك فقال عيسر ماي أنت وأمي أنت مارسول الله أعلمك أغار مثفق عليه وعرأبي سعدد قال فالرسولالله مسلى القه عليه وسلم بيناأ بانام وأيت الناس يعرضون على وعلمهم قص منهاما يبلغ الدي

التسدى وف قسعة بالمنتم والسكون والعنفيف فهو ، فرد أر بديه الجنس (ومنهاما دون دان) أي فص أفصر منه أوأطولمنه أوأعهم نهما بناءعلى أن دون ذلك بمعنى غيرذلك لغوله تعالى والاسما الصالحون ومنادون ذاك وفي فتم البارى يحتسمل أن ريددونه من جهدة السسفل وهو ظاهر فيكون أطول و يحتمل آن يد دونه منجهمة لعاق فيكون أقصر وبؤ يدالاولمافي رواية الحميم الترمذي منطريق آخرعن ابنالبارك عنونس عن الزهرى في هذا الحديث فنهممن كان قيصه الحسرته ومنهممن كان قيصه الحركبته ومنهم من كان قيصه الى انصاف ساقيده قلت وفي رواية الرياض ومنهاما هو أسفل من ذلك (وعرض هلى عمر من الخطاب)أى فيمايينهم (وعليه قيص)أى عظيم (يجره) أى يسحبه في الارض لطوله (قالوا) أى بعض المعانة من الحاضر من (فيا أولث ذلك بارسول الله) أى فياء برت حرالقه سيص لعسمر (قال الدمن) بالنصب أى أولته الدن وفي تستخة بالرفع أى الوقل بهوالدن والعني يقام الدس في أيام خلافت مم طول رمان امارته ويقاء أثرفتو حانه حال حيآنه ومماته أولان الدنن يشديد الانسأن و يعففه ويقيه الهناا فات كوفاية النوب وشعوله فالبالنووى لقسميص الدن وحرميد لعلى بفاءآ ثاره الحيسلة وسنته الحسسمة ف المسلمن ومدوفاته ليقتدى بهوأما تفسيرا للمن بالعلم طكثرة الانتقاعهما وفي انهما سبداالصلاح فاللمن غذاء الانسان وسبب صسلاحهم وأوةأبدانهم والعلم سبسالصلاح وغذاء للارواح فى الدنيا والاسترة (منعق عليه) ورواه أحدوا بوحاتم (وعدا بنعرفال معترسول القه صلى الله عليه وسلم يقول بينا أمارا م أتيت بعد سران) وفير واية ادرأ يت قد حااتيت به فيه لبن (فشر بت حتى انى) بكسرااهمزود ديفتم (لارى الرى) مكسرالراءً وتشديدالهاءأي أثراللمن مالمساه (يحرج)أى نفلهروفي رواية يحرى (فيأطفاريءُم عطيت فضلى أى سؤرى الكشراطان (عربن الحطاب) ولايساف اسوره حصل الصدرق أيضافه كان قليلاجداولاأنسؤر العثمان وعلى أيضاوصل فأنه لهمالم بكن صاحيا ( ولوافسا أولته ) كالابن وفروا يه فسأ أواشذلك(بارسولالله فالمالعلم) بالنصب دروى بالرفع على ماقلمنا والرادياء سلم هو علم الدن والله أعلم | قال العلماء بيرعالم الاجسام وعالم الارواح علمآ خريقالله عالم المثال وهوعالم نورا ف شبيسه بالجسماني والنومسبب لسيرالروح المنورق عالم الثال ورو يهمافيه من الصورة يراجسدا نيتواله لم عور بصور الابن في ذلك العالم عناسبة ان المن أول غذاء لبدن وسيب مسلاحه والعلم أول غذاء الروح وسيب صلاحه وتمل النعلى العلى لايقم الاف أربع صووالماعوالا بنوالجروالعسل تناولها آية مهاذ كرتانم اوالجمة في شرب المساء يعملى العلم آللانى ومن شرب اللبن يعملى العلم بأسرارا الشريعة ومن شرب الحريع ملى العلم بالسكرك ومن شرب العسل يعطى العلربطر وق الوجى وقد قال بعض الماردين النائها والاربعة مدارة عن الحلفاء واما قه تغضيص اللبن بعمروضي المهعنه في هذا الحديث وأماالرى في العلم فقد اختلف فيه فنهم من قال موجود ولان الاستعدادمتناه ولانز يدعلي مالم يقبل أبحصل الرى وطاهر الحديث معهم ومنهم من قال بعدمه أقوله تعالى وقل وبزدنى علما فالأمر بطاب زيادة العلم بلاذكر النهاية بدل على انه لاينهى واداة يل مسلم يكن في زياد نفهو فينقصان وان التوقف ايس في طورالانسان ويدل عليه حديث منهومان لايشــبعان طالب العاروطالب الدنيا ومنامانةلءنأى يزيداليسسطامىقدس المهسره السامىانه فال شربت الحبيكا سابعدكا سيه فانفد الشراب ولارويت وعكما لجواب عندايل الاؤاين بات المهاد احصل بقدر الاستعداد الفايل أعطاء الله تعالى استعدا دالعلم آخرفيح صلله عماش آخر وعن هذا فيل طالب العلم كشارب البعر كاما از دادشر ما ازدادعطشا وص الحديث بانه محول على البداية قبل نزول الاستة الني سل على عدم النهاية (منفق علمه) وأخرجهأ حد وأيوساتم والترمذى وصحعه والهسذاءاخ علمه ماروى عن ابن مسمودانه فاللوجه عم علم أسمياء العرب في كففه مرّان ووضع علم عرفى كفقل ج علم عرفاقد كانوابرون الهذهب بنسعة أعشار العلم (وعن أب مريرة فالسممت رسول الله صلى الله عليه وسلريقول بينا أما ماتم رأ يتني على قايب أى بقرام تعاود مدها

ومنهامادون ذاك وعرض علىعرس المطاب وعليه قس عرمفالوا فسأولث ذلك مارسول المه قال الدين مثفقءاسه وعنا نعر قال ١٩٠٠ وسول الله صلى الله على وسلم يغول بما أما فاغرأتنت هدح المزعشريت حیانیلاری آلری مخر ج في أطفياري ثم أعطبت فضلىعر منالخطاب فالوا فاأزيته بارسول الله فال العممنطق طيسه وعن أبئ هدر رة قال معترسول الله صالي الله عالم وسالم مغول سائرانا غرا ينيعلى

الملوية بالجبارة والاحمر (علمها) أى فوقه (دلو) أو ودلومعاقة علمها (فنزعت) / أى جسذ بت بمانيها (منهاماشا عالمة) أي ماقدره الله وقضاه (ثم أخذها) أي الدلو (ابن أبي قيافة) بضم المقاف (فنزع منها ذَنُوبًا) يَفْتُمُ الذَالَ الْمِعِسَةُ وهو الدلو وفهاماء أوالملاسى أودون الملاسى كذاف القاموس (أوذنو بن) شسككمن آلراوى والعفيج دوايتذنوبين ذكره ابساللك والاطهرات أوبعنى بل فلايعتاج الى يخطئه الراوى ولاالى شكة وتردده و يمكن أن يكون المرادبذ كرهما شارة الى قلته، ع عدم النظرة ن يحقق عدده (وفي نزعه ضعف والله بغفرله ضعفه ) جله حالية دعائية وقعت اعتراضية مبينة أن الضعف الذي وحدفى نزعه اسا يِقَنَفِيهُ لِنَمَاذُ وَوَلَّهُ الامواْنُ غَيْرِواجْـِعِ البَّهِ بنقيصة (ثم استحاآتُ) أَى انقابِتْ الدلوالتي كانتذنو لأ (غربًا) بِفَتْمُ فَسَكُورُ أَى دَلُوا عَظْمِهُ عَلَى مَا فَى القَامُوسُ وَزَادَا بِنَ اللَّهُ الذِّي يَتَخذُمن جَادِثُور ﴿ وَأَخذُهَا بِن أَلْمُمَا أَبْ فَلِمُ آرَى مِنْهُ رِيا) بِنشْدِ يدالقِّعَتِية أَى رجلانو يا (من الماس ينزع) بَكُسرالزان (نزععر) أىجيده وهومفعول مطلق (حيضرب الناس بعطن) بفتحتين أى عني أرووا ابلهم فايركوهاوضربوا لهاعطناوه ومبرك الابل حول الماء قال القماضي اعسل الفليب اشمارة الى الدين الذي هومنبع مايه تحما النفوس ويتم أمرالماش ونزع الماءف ذلك اشارة الى ان هذا الامرينة من الرسول عليه السلام الى أى بكرومنه لىعرونزع أى كرذنو بأوذنو بين اشارة الى قصرمدة خلافته وان الامرا نميا يكون بيده سينة أوا سنتن ثم ينتقل الى عمر وكان مدة خد لافته سنتين وثلاثة أشهر وضعة مفيده اشارة الى ما كان في أيامه من الاضطراب والارتدادوا ختلاف الكامة أوالى ماكانله ملين الجانب وقلة السياسة والمداواة مع الناس و يدل على هذا توله وغفر الله له ضعف وهو اعتراض ذكر مسلى الله عليه وسلم ليعلم أن ذلك موضوع رمغلور منه غيرقادح ف منصبه ومصير الدلوفي توبة عرغر با وهو الدلوال كبير الذي تستقى به البعيرا شارة الى ماكان فى أيامهمن تعظيم الدين واعلاء كامة للهونوسم خطاطه وقوته وجده فى النزع اشارة الى مااجتهد فى اعلاء أمر الدين وافشائه فيمشارق الارض ومغارج الجتهادا بمالم يتفق لاحد فبله ولإبعد موالعبقري القوى وقيل العبةراسمواد يزعهم العرب أنالجن تسكنه فنسبوااليه كلمن تعبوامنه أمرا كقوة وغيرها فكاعنهم وجدوامأوحد واستمخارجاء وسع الانسان فسسبوااله جيءمن العبة رثم قالوالكلشئ نفيس وقال الرووى قوله فى نزعه صعف ليس فيه حما آنزاته ولا اثبات فضيلة لعمر عايمه وانحاهو اخبارهن مدة ولايتهـما وكثرة انتفاع الماس فى ولاية عراعا ولهار لاتساع الاسلام وفتم البلاد وحصول الاموال والغنائم وأماقوله والله نغفرله ضعفه فليس فيه نقص ولااشار الى ذنب واغماهي كلمة كان السلون تزينونها كالامهم وقد هاء في معيم مسلم انها كلمة كان المسلمون يقولونها افعل كذا والله يففر لك وق قوله فنزعت منها ماشاء الله مُ أَحدُها إِن أَبِي عَانة اشارة الى نياية أبي بكر وخلافته بعد موراحته سلى الله عليه وسلم يوفاته من نصب الدنماومشاقها وفي قوله م أخددها س الخطاب من يدأ بي بكر الى قوله وضر بوابعطن اشارة الى ان أبابكر قعأهل الردة وجع شمل المسلينوا تدأالفنو حومهد الامور وغتغران ذاك وتكاملت فى زمن عررضى الله عنه (وفي رواية آبن عرقال م أحدها بن الخَمااب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غر با فلم أر ) اى فلم أبصر أوفلم أمرف (مبقر بايفرى فريه) بفتح فسكون وفي نسخة بفتح فكسر فاشد بدأى بعمل علد فال النووى مروى باسكان الراءو غفيف الياء وبكسر الراء وتشديد الياء وهمالغتان صيعتان وأتمكر الخايل النشديد ومعناه لم ارشيأ يعمل عله ويقطع قطعه وأصل الفرى بالاسكان القطع تقول العرب تركته يفرى الفرى اذا عل العسمل فأجاد (متفق عليه) المفهوم من الرياض الدارواية الاركى لمسارو - د موان الرواية الثانية لهما ولاحمدوراد بعمد فوله يفرى فريه حي روى الماس وضر يوابعطن وفي بعض الطرف رأيت انى أنزع على حوض فأخدذ أبو بكرالدلو من بدى فنزع ذفو بين وفى نزه مضعف والله يغفرله فاما اب الحطاب فأخذها حتى تولى النام والموضية فعر أخرباه وأحد والعديث مناسبة اباب ناقب الشيفين اكن لما كانفيه زبادة

مدح لعدر خصه المصف بيات مناقبه

\* (الفصل الثاني) \* (عن أبن عمر قال قال وسول الله صلى الله عاليه وسسلم أن الله جعل الحقي كإلى ألخامر ووضعه (على لسان عمروقابه) قال الطبيع ضعن حصل معنى أحرى فصد ادهلي وفد معنى ظهورا لحق واستعلائه على اسانه وفي وضع الجعل موضع أحرى اشعار بانذلك كانخلفيا تأبتا مستقرا (رواه الترمذي) أى وصعه وكذار والمعدو أبوطم عن أي هر مراوعن ابن عرم اله وفي رواله بعد توله وقلب يقول الحق وانكان مراوفي روايتان المدنزل الحق على قلب عرواسانه أخرجهما اليغوى في الفضائل (وفحد واية أبدداود عن أبحذرةالـان الله وضع الحق على اسان عمر يقول أى عمر (مه) أى بالحق أوا تتقدير بقول الحق بسبب ذلك لوضع والجلة استشاف بيسان أوحال عبان (وعن على رضى المه عنه) أى موقوفا (قال ماكنا) أىأهـل الببت أومعشر السحامة و مؤ يده رواية ونحن متوافر ون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (نبعد) من الابعاد بمنى الاستبعاد وقبل معناما كناند نعيدا (ان السكينية) أي مابه إ تسكين النفس وغيل اليه ويطمئن به القلب ويعتمدهايه (تنطق) أى نجرى (على لسان عمر) أى من قامه وقد قال النمسعود ماراً مت عرقط الاوكان بن عماسه لكالسدد وقال التوريشي أي لم يكن نبعدانه ينطق بمايستحق أن تسكن المه النفوس وتعلمتن به القلوب وانه أمر غسى ألقي على لسانه و يتحة – لما نه أوا و بالسكينة الملك الذى يلهمه ذلك القول وف الهاين قيل أرا دبم االسكينة التي ذكرها المه في كتبابه العزيزوة بل فى تفسيرها انم احيوان له وجه كوجه الانسان مجتم وسائرها خلق رقمق كالريم والهواء ونيالهي صورة كالهرة كانتمعهم فيجيوشهم فاذاطهرت الخزم أعداؤهم وتيلهىما كانوايسكنون اليسهمن الآيات النى أعطاهاموسى عليه لسلام والاشبه يحديث عرأن يكون من الصورة الذكورة ذكره الطبي ولايخفي بعدارا دةالقولىن هنا فالاقرب هوالقول الاخسيرالذي أشاراليه التوريشي أولاوهو الذي ينزل على معنساء جيم ماجاء في القرآن من لفظ السكينة كقوله تعلى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين وقوله فأنزل الله سكم يُنَّته على رسوله وعلى المؤمنين ونحوذاك (رواءالبهج، في دلاثل النبوَّة وعن ابن عباس عن النبي صلى الله ءايهوسسلم)الظاهرانه من المراسيل (قال اللهم أعزالاسلام) أى قوّ وانصره (يأبيجهل تن هشام أو أ بعمر مناشطاب) ﴿ أُولِلْنَهُ وَيَسِمُ لِاللَّهُ لُولَا بِبِعِدَأَنْ تُسْكُونَ بِلَّالْاَصْرَابِ (فَاصِحِجَر ) أي دَخَلَ في الصباح أ بعددعائه عليه السلامة له (فغراً) أي أقبل غاديا أي ذا هبا في أول نهاره (على السي صلى الله عليه وسلم) قال الملمي هوامانه إىغدا مقبلاعلى النبي أوضمن غدا معنى أقبل ونحوه قوله تعسالى وغدوا على حردقادر من اه فعلى الاول غدامن الافعال الماقصة وعلى الثاني يتعلق على بغدا (فاسلم ثم صلى) أى الني صلى الله عايه وسلم وفي نسخة بصيغة الجهول أى صلى المؤمنون (في المسجد ظاهرا) أيء ياناغير خني أوغالباغير يخوف روى الحماكم أنوعبدالله فىدلائل النبوّنص إين عباس الأماجهل قال من قنل محسدا فله على ماثة فاقة وألف [[ وقمةمن فضة فقال عرالضمان صحيم فةال نع عاجلاغبرآجل نفرج عرفلة مورحل فقال أستريد قال أريد محدالافتله قال مكيف تأمن من بني هاشم قال اني لاطنك قد صد، وت قال ألا أحيرك بأعس مدا ان 🛚 أختك وختلك قدصبوا مع محسد فتوجه عمرالى منزل اخته وكانت تقرأ سورة طه فوقف يستمع غمقر عالياب فاخفوها فقال عرماهذه الهينمة فأطهرت الاسلام فبق عرحزينا كتيبافيا تواكذاك الى أن فأمت الاخت ور وجها يقرآن طهما أنزانا فلما مهم قال ناولني المكتاب حتى أنفار فدمه فلما قرأ مالى قوله الله لا اله الاهو له الاسماءالحسني قال الهمان هذا أهل أثلا يعبدسوا وأشهد أنلاله الاالمهوأن محدارسول الله فباتسا مر المين ينادى ف كلساعة واشوقاه لى محدستى أصبح فدخل عليسه خباب بن الارت مقال باعراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بات الليلة ساهرا يناجى الله عزوجل أن معز الاسلام الناأو يابى جهل والماأر حو أن تدون دعونه قدسبقت فيكنفر ممقاد اسيفه فلااوصل الى منزل فيهرسول المه صلى الله عليه وسلم خرح اليهرسول

\*(الفصّل الثاني) ب عن اسعر فالفالد ولالله صلى الله عليه وسلم أن الله حمل الحق على لسان عمر وقامسه رواءالترمذي وفي رواية أبي داردعن أبي در قال ان الله وضع الحق على لسان عمر يقول په رعن هـ لي قال ما كانبعد ات السكينة تنطق على لسات عر رواء البهق فىدلائل الذوة وعنانعاسعن السي صلى المه عليه وسلم قال اللهم أعر الاسلام بابي حهل ابن مشام: أو بعسمر بن اللمااب فاصبرعر فغددا عدلى الني صلى الله عليه وسلم فاسلم تمصلي في المسعد ظاهرا

المصلى الله الميام وعال باعراسلم أولينزلن الله بكما أتزل وابسدن الغيرة فارتعدت فرائص عرودهم السيف من بده فقال أشهد أن لااله الاالله وأن محدد ارسول الله نقال المانت والعزى تعبد على رؤس الجبال وقى بماون الاودية والله يعبد سرا والله لا يعبد الله سرا بعد يومناهذا (رواء أجدوا لترمذي) وانتهت روايته الى قوله فاسلم ولم يذكر شم سلى الزوفال غر يسمن هذا الوحدوفي سنده أبوعرو بن الضر شكام فيسه عنهم وقال يروى المناكير من قبل حفظه اله وزيادة م صلى الم رواها يحيى السمافي شرح السنة من جله الحديث في هذا السندذ كرمه يرك وقال ابن الربيع في عنصر المقاصدا عسدنة السخاري وديث اللهم أيد الاسلام بآحب هذين الرجاين اليك بابي جهل أو بعمر من الخطاب رواه الامام أحدوا ارمذى في جامعه وغيرهماعن انعربه مراوعاوقال الترمذى حسن صعيم غريب وصعدابن حباد والحاكم في مستدركه عن ابن عباس اللهم أيدالدين بعمر بن الخطاب وفي المظ أعر الاسلام بعمرو قال انه صيم الاستادونيه عن عائشــة اللهم أعز الاسلام بعمر بنا الخطاب خاصة وقال انه صعيم على شرط الشيفين ولم يخرجا وقات وأماما يدور على الالسنة من قولهما الهم أيد الاسلام باحد العمر سفلا أعلمه أصلااه كالدمه وقال الزركشي حديث الهم أعز الاسلام الحزواه الترمذى وروى الحاكم عنعائشة الملهم أعزالاسلام بعمر بن الخطاب ساسة وقال مصيم على شرط الشيخيز ودكرأ وبكرال اريخي عن عكره ةائه سأل عندديث اللهم أيد الاسلام فغاله معاذالله دين الاسلام أعزمن ذاك ولكنه قال اللهم أعزعر بالدن أوأباجهل أتول ابس فماوردمن الحديث عسدور بلهومن تبيلقوله آمالىفعز زناهما بثالثأى توينا لرسولين وماأتياس الدينبه أومن باب توله صلىالله عليه وسلم ز بنواالقرآن بأمواتكم على انه يمكن ان يكون من نوع القلب في السكاد م كافي عرضت الناقة على الحوض ولذاوردأ يضازينوا أصواتكم بالقرآن والحساصل انهان صحت لرواية وطابقت الدراية فلاوجه المخصشة ثم لاشك ف حصول اعزاز الدعن به رضى الله عنه أولامن اخفائه الى اعلائه كافي قوله تعالى البها الني حسيك الله ومن اتبعث من المؤمنين وه و كال الار بعن اعماء الحذلا: وآخرامن فتوحات البر لادو ترة اعمان العباد وفيما بينهمامن غلفاته هلي المنافقين والمسركين كافى قوله تعالى أشداءه لي الكفار اشعارا اليه ل وماتم أمر خلافة الصدديق وجهاده مع المرتدين الاعمونة ومافتع ماب المزاع والخالفة الباءة على القاتلة فيمابين المسلين الابعد مونه وبعدة بته ولعلاصلى الله عليه وسسلم أشار بذلك في قوله لو كان بعدى نبى لكان عربن الخطاب وقال داودبن الحصسين ولزمرى اساأسسام عرنزل جبريل فقال باعداستيشرا هل السمساه باسلام عروه ومروى هنابن مباسه ليمارواه أيوماتم والدارفطني وقال الؤلف هوء دوى قرشي يكني أباحفس أسلم سنة ستمن النبؤة وتيل سنة خس بعدار بعن رجلا واحدى عشر فامرأة ويقال به عت الاربعون قال ابن عباس سألت عربن الخطاب لاى عي تالفاروق فقال اسلم عزة تملى بثلاثة أيام غشر سالله صدرى الأسلام فقلت الله الاهوله الاسماءا عسنى فافى الارض نسمة أحب الىمن نسمة رسول الله صلى الله عامه وسلم فقلت النرسول الله صلى الله عليه وسلم تعلت اختى حوف دار الارقم عند بنى الارقم عند الصفافا تبت الدار فاذاحزة فأصحابه جلوس فى لدارورسول الله صلى الله عليه وسلم فى البيث فضربت البأب فاستجمع القوم فقال الهم حزة مدلكم فالواعم بن الحطاب ول فرج وسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ عدامع ترابي م نثرني نثرة فا ملكت ان وقعت على وكبتى فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنت عمته باعرفة أت أشهد ان لااله الاالله وحد الاشريكة وأشهد أن محداعب د ورسوله فكبرأهل الدار تكبيرة المعهاأهل المحد فقات يارسول الله ألسناعلى الحقان متناوان حيينا قال بلي والذي نفسي يده انكم على الحق ان متم وان حييتم ففلت فليم الاختفاء والذي بعثل بالحق لتخرجن فأخرجناه صلى الله عليه وسلم في صفين حزة في أحدهما وأماني الاسخو ولى كديد ككديد الطعين - تي دخلنا المسعد في فارت الى قريش والى - زة فاصا بهدم كا به لم تصبيم مثلها ومسماني رسول الله مسلى الله على وسملم وونذا الفاروق فرق الله ي بن المقرو الباطل اله وذ كرأهل

وواهأ حدوالبردذي

التفسير عن ابن عباس أيضا المنافقا خاصم بموديا فدعاء البهودي الى الري ملى الله عليه وسلم ودعاء المنامق الى محمب بن الاشرف ثم انه ما احتكالي وسول الله صلى المه عليموسلم في كم البهودى فلم يرضي المنافق وقال نتحا كم الى بحر فقال الهودى لعمر قضى لحرسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم فإبرض بقضائه وخاصم اليك فقال عرالمنا فق أكذلك قال نم فقال مكانكا حتى أخوح الكافد خل فأخ فسفه م خوح فضربه منقاالنادق ـ تى رد وقال هكذا أفضى لمن لم رض بقضاء الله ورسوله فنزات ألم ترالى الذين يزعمون أنهم آمنوا بمأ أنزل اليلنوما أنزل من قبلك مر يدونان يتحاكوا الى الطاغوت قيل نقال وسول الله صلى الله هليه وسسلمها كنت أنلس ان بجــ ترىء رهلي قتل، ؤمن فأنزل الله تلك الاسية فهدردم ذلك الرجل ويرميء ر عن قتله طلمافقال حبر يل عليه السيلام انعرفروبين الحق والباطل فسعى الفاروق وودقال السيوطي ورداً بضابا فظ الن عرمن حديث عرنفسه أخرحه البهرة في الدلائل ومن حديث أنس أخرحه البهرق ومن حدديث ائن مسعوداً خرجه الحباكم ومن حديث ربيعة السعدي أخرجه البغوي في متجمه ومن حديث ا بن عباس وخباب أخرجه ما ابن عساكرفي تاريخه ومن حديث عثمان بن الادقع ومرسل سعيدين المسبب ومراسيل الزهرى أخرجهما ابن سعدف الطبقات ووردباه ظعائشة من حديث الن عباسر رواء الحا كمومن حدديث اسع وأخرجه ابن سعد ومن حديث أبي بكر الصدديق أخرجه العابراني في الاوسط ومن حديث ابن مسعود أخرجه اسعساكر ومن حديث فويان أخرجه الطبراني ومن مرسل الحسن أخرجه اين سعد وقال ابنعسا كرفى الجمع بين اللفعاين اله دعابالاول أؤلا فلما وحى اليه أن أباجهل لن يسلم خص عربدعاته فاجيب فيسه وقداشهر هدذا الحديث على الالسة اعظباحب العمر من ولاأصلله من طرف الحديث بعد المفعص البالغ اه كالم السيوطي رحمالله (وعنجارة الكالعرلابي بكرياخيرالماس بمدرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أما) لا نبيه (انك ان قات دلك) أى اذ قلت ذلك السكارم وعظمتني من بن الاطمفاجار يانعشل هذا الراممن لتبشيرف هذا المقام (فلقد معترسول الله صلى الله عليه وسليقول ماطلعت الشمس على رجل خير من عرب وواما محمول على أيام خلافه أومقيد ببعد أبي كرا والمراد في باب المسدالة أوفى طريق السياسة ويحوذلك جعا بن الالفاط الوارد فق السة فال الطبي جواد قسم محذوف وقع جواباللشرط على سبيل الاخماركاء أنكرعاب قوله باخبرالناس بعدرسول الله لفوله ماطلعت الشمس الخ ويحوه في الانعباروالانكارقوله تعباله وما بكم مس نعمة فن الله اه والتحقيق ماذرمناه معان معني الآمة هوالاخبارعن كونالنعهمةمن الله على طريق الاعصاروان كأرينضين انكاران يكون نعمة من الاغمار لاسما في نمار الابرار ومشاهدة الاخيار كأيل وليسف الدارة بروديار ورواه الترمذي وقال هذا حديث غربب عيل نقل في المزان من أهل الحديث تضعيف وأقول يقويه مافى الجامع من ان قوله ماطلعت الشهس على دُبِلُ خير من عرروا الترمذي والحاكم في مستدر عليه عن أب بكر مر فوغاوقد أخو م البغوي في الفضائل عن ثابت بن الحجاح فقال خطب عرا بنسة أبي سفيان فابواان ير وجوه مقال رسول المه صلى الله علمه وسسلماين لابق المدينة تسيرمن عرولا شلنان الرادبعد وصلى الله عليه وسلم الاجاع وبعدا بي بكرال اتقدم والله أعلم (وعن عقبة بن عامرة ال الني)وفي نسخة رسول الله (ملى الله عليه وسلم لو كان بعدى نبي لكان عر من الخطاب رواه الترو ذي وقال هـ ذاحديث غريب مر يادة حسن في أحفه من الترمذي وقد مهدا من الجوزى أيضاعنه ودواء أيضا أحدفى مسنده والحا كمفى صيحه منه والطبرانى عن عصمة بممالك وفي بعض طرف هذا الحديث لولم أبعث ابعث ياعر (وعن يربعة) بالتصفير (قال خرسرول الله صلى الله عليموسل في بعضمغاز به) أى أزمنة غزوانه (فلما نصرف جاءته) أى النبي صلى الله عليه وساروني نسخة جاءت (جارية سوداء فقالت بارسول الله انى ك تُ نذرت ان ردال الله صالحاً) أى منصور اوفى رواية سالما (ان أضرب بين بديك) أى قدامل وف مصورك (بالدف) بضم الدال وتشديدالفاء وهو أفصم وأشهروروي الفخم أيضا

ومن جارفال فالعرلان بكر باخسيرالناس بعدد رسول المه صلى الله علم وسل فقال أنو بكر أماانك ان فاتذاك فاغد معثرسول الله صلى المه علم وسلم يقول ماطلعت الشمس على رجدل خديرمن عمر رواءالترمذي وفالهسذا حددث فريب رەن عقبة ابن عامر قال فال الذي صلى المهمل موسلهلو كات بعدى نىاسكان عربن الخطاب رواه الترمذي وفالهدذا حديث فريبوهن ريدة والخرجر ولالتهمدني الله عليه وسارق بعض مفاؤيه فلما أنصرف ماءت جارية سوداء فقالت بارسوا الله اني كنت نذرت ان ردك المتصالحا تأضرب من بديك بالدف

هومايعام بلأمه والمراديه الدف الذي كان فيؤمن المنقسدمين وأماماف الجلاحل فينبغي ان يكون مكروها اتفاقا وفأعدا يل على ان الوفاء بالنذر الذي نمه قررة واحب والسرور عقدمه صلى الله عليه وسلم قرية سمياس الغزوالذى فيه تهلك الانفس وعلى ان ضرب بالدف مباح وفي قولها (واتغنى) دا يل على ان مساع - وت المرأة بالغماء مباح اذاخلاه ن الفتية (فقال لهارسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنت نذوت فأضر بي والاهلا) ميدلالة طاهرة على انضرب الدف لا يحو زالا ولنذرونعوه عاوردفيه الاذن من الشارع كضربه في اعلان النكاح فاستعمله بعض مشايخ البين من ضرب الدف حال الذكر فرأقم القبيع والله ولى دينسه وناصر نبيه (فعلت تضرب فدخل أنو بكروهي تضرب جالا عالمة (ثمدخل على وهي تضرّب ثم دخل علمان وهي تضرب شمدخل عرفاً لقت الدف شحث استها) بم مزور ل مكسوروسكون سين أى ألينها بان رفعة اووضعته نحتها (غم نعدت عليها ماى على استهالتستره عن عرهدة وفي رواية غم فعدت عليه أى على الدف (فقال رسول الله صلى الله عليه وسسلم أن الشسيطان أيخاف منازياع م) مريد به تلك المرأة السوداء لائم الشيطان الانس وتفعل فعل الشيطان أوالمراد شيطانم االدى يحماها على فعلها المكروه وهوزيادة اضرب التي هي من جنس اللهوعلى ماحصل؛ اطهارا غرح (اني كنتجالسا) استثناف تعليل(وهي تضرب) حاله (فدخل أبو بكر وهي نضر بثم دخل على وهي تضر بثم دخل عثمان وهي تضرب فلماد خلث أنت ياعر ألفت الدف) أى تعتاستها (م قعدت علمه) قال النور بشتى وانما مكما صلى الله عليه وسلمن ضرب الدف بين يديه لانما نذوت فدل نذرهاعلى انها عسدت انصرافه على حال السلامة ومقس فعمالله لمهاها فةلب الامرفيه من صفحة اللهوالى صنعة الحق ومن المكروه الى المستعب ثمانه لم يكرمهن ذال ما قع به لوفاء بالنذروقد حصل ذاك بادنى ضرب ثم عاد الامر فى الزيادة الحدال كرو ، ولم يران يمنعها لانه لومنعه اسلى الله علم وسلم كان مرجع الى حدالتمريم فالذاسكت عنها وحدائتهاء هاعما كانت فيه بمعي ععر اه وفيه اله كان يمكن ان تمنعه امتعالا رجم الىحد والتحريم قال الطبي فارقات كيف قررامسا كها عن ضرب الدف ههنا بجعي و عروومسفة قولة انالشسمطان ليخاف منك باعروا يقرراننهاء أبي بكررضي المه عنه الجاريتين اللتن كاننا تدوغال أيام مني قلت منع أبا بكر بقوله دعهسما و لله بقرله فانها أيام عيد وقروذاك هناء دل داك على ان الحالات والمقامات متفاوية فن حالة تقتضى الاستمر ارومن حالة لاتفتضيدا ولو يمكن ان يقال نم الصديق لهدماعن فعلهما بعضورا اضرةاانه وية لا يخلوانه من قصورا داب البشر ية ملذا ما قررله داك و بين له سبب استمرار فعلهما هذالك وأماهنا داودخل عرورآها على حالها بحضرة سماع الذي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن عنعها كماهومة تضيء سن آدايه لكن لمناجه لالقه أناه سيبالانتها تهاءن فعلها المكروه يحسب أسادولو مارمندو باعوجب نذرووا محسنه مصلى الله عايه وسلم وقر وامشاعها وقر ومعه بالفؤة الالهية الغالبة على الارادة الشيطانية وقيل أنه صلى الله عليه وسلم علم انتهاء هاعما كأنت در بجعيء عروسكت ليظهر بذلك فضل عمر ويةولماقال اه ولا عنى انهده المهمد خولة فال الزيادة تبقى معلولة نم لا يبعدان يكون انتهاءمدة ضرب الدف على طريق العرف بابتداء مأتى عرف مجلس الخضرة النبوية وأطن ان هذا أطهر وأولى بما تقدم والله أهلم ثم ظهرلى وجه وهوان يقال انعروض المه عنهما كان يحب مامورته يشبه بإطلاوان كان هومن وجمحق ويؤ بدمماروى عن الاسود تسريع قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ففلت بارسول الله اني قدحدت المه بجما مدفقال عليه السلام الدوبال تعمالي يحب لمدح هات ماامتدحت بمربك قال فعات أنشده فحاء رجل يستأذن فال فاستستنى له وسول الله على الله عايه وسلم ووصف لما أوسلمة كيف استنصته قال كما يصنع بالهرفد خل الرجل فتكامساعة غرض جثم أخذت أنشده أيضاغ رجع بعد فاستنصاني مقات بارسول اللهمن ذا الذي تستنصني له ففال هذارجل لايحب الباطل هذاعر من الحطآب أخوجه أحدوا طلق على هسذا بأطلاوه ومتضمن حقالاته حدور دح لله ألاانه من جنس الباحل اذالشعر كله جنس واحد ومن هذا

وأثغمني نقال لهارسول الله صلى الله عاليه وسلم أن محنث تذرت فاضر بى والافلا فعلت تضرب فدخل أوبكر وهى تضرب غدخل على وهى تضرب ثمدخل عثمان وهي تضرب ثمد ڪسل عمر فالمتالدف نحتاستها م قعدت علم افقال رسول الله صلى الله على وسسلم أن الشميطان ليخاف منك بأعراني كنت اساوهي تضرب فدخل أبو بكروهي تضرب مدخل علىوهي تفر م شردخال عثمان وهي تضرب فلمأ دخات أنت باعدر ألقت الدف

القبيل ماروى من عائشة أنم اقالت أتيت وسول الله صلى الله عليه وسلم يعري و طيخه اله فقلت الهودة والني صلى الله عليه وسلم يبنى و بينها كلى فابث فقلت لنأ كان أولا الطَّفن وجهلُ فأبت فوضعت بدى في الحريرة وطليت م اوجهها فضعك انبي صلى الله على وسلم فوضع فحذه الهاوقال اسودة الطغى وجهها فلطغت وجهبى فضعلنالنج صلى اللهعل موسدلم أنضافر عرفنادي ماعبد الله ماعيد الله فظن الني صلى الله عليه وسسلماله سيدخل فقال قومافا غسلاو حومكم فالتعاشة فارلت أهاب مراهية رسول الله صلى الله عليه وسالم أياه رواه این غیلان من حدیث الهاشی و حرحه الملافی سیرته (رواه الترمذی وقال هسذا حریث حسن غریب وهن عائشة رضى الله عنها فالتكان رسول الله صلى الله عليه وسلرجا اساف معنا الهطا) بفتم لام وغين معمة أى صورًا شديد الإفهم (وصوت صبياد فقام رسول الدصلي الله عليه وسلم فاذا حيشية) بفتحتين أى جارية أوام أمنسو بة الحالميش (تزفن) بسكون الزاى وكسرالفاء ويضم أى ترقص (والصبيان حولها) أى ينظرون البهاويتفر ون عليها (فقال باعائشة تعمالي) بفنح الام أى تقدى فانظرى) وهو أمر يخاطبة من المتعالى وأوله ان يعوله من كارفى علوائ كان في سفل فاتسم فيه بالتعميم كذاذ كروالم ضاوى في قوله تعالىقل تعالواوقرئ بضم لام تعالوافا دالاصل فيده تعاليوا فنقل ضهمالياه الحماقبلها بعد سلب حركة ماقبلها ومذفث الماء لالتقاء الساكنين وعلى هذا يحو زكسر الازم في تعالى كماه والمشهور على السنة أهل زماننا خصوصاأهل المومين الشريفين وأمااءلال فتحالملام فحالجه والمخاطبة فبناءعلى الفلب والحذف (لجئت فوضعت لميي) بالاضافة الى ياء المنكام تثنية لحي مالغتم وسكُّون الحاء المهملة منيت الانسان (على منكب وسول الله صلى الله عليه وسلم) وهو مجتمع رأس المكتف والعضد (فعلت) أى شرعت (انظر الها) أى الى المهشية (مابينالمذكب) ظرفلا نظر دُذف منه في أى فيما بي المدكب (الى رأسه فقال لى) أى بعد ساعة أو فكان ية ول لى (أماشبعت أماشبعت) على مكررا (فجهات أقول لا) أى لالالالمدم الشبيع حرصا على النظر المهابل كانقصدىمنةولىلا (لانظرمنزلتي)أى نهاية مرتبتي وغاية محبتي (عنده اذطلع عمر) أى ظهر (فأرفض الناس عنها) بتشديدالضادالمجمة أى تفرق المظارة التي كانوا حول الحبشية الراقصة عنها لهابة عسر والخوف من انكاره عليم (نقال رسول المه صلى الله عليه وسلم الى لانظر الى شمياطين الجن والانس) وفي روايه الى شياطين الانس والجن (قد فروامن عرقالت) أى عائشة (فرج من) أى من عند الني صلى الله عليه وسلم (الحربيتي)وفيهدليل هلى عظمة خلقه عليه الصلاة والسسلام وغابة صفة الجال عليه كأبدل على غابة نعت الملال على عررضي الله عنه (روادالترون وقال هذا حديث حسن معيم غريب) وأخرجه السمان فيالم افقة عن عائشة فالت دخلت امرأة من الانصار الى فقالت اني أعطت الله عهدا ذارأت النبي صلى الله عليه وسلم لانقرن على وأسه بالدف فالتعاششة وأخبرت السي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال قولى لها طلف بماحافت فغامت بالدفءلي وأسالني صلى الله عاميه وسلم فمقرت نفرتين أونلانا فاستفتم عرفسقط الدف منيدها وأسرعت الىخدرعائشة فقالت لهاعائشة مالك فالتسمعت عرفهبته فقال صلى الله عليه وسسلمات الشمطان لمفرمن حسعمو

ه (الفصل النالث) ه (عن أنس وابن عران عروض الله عنده قال وافقت و بى قال الطبي ما أحسن هذه العبارة وما ألطفها حيث راعى فيها الادر الحسن ولم يقل وافقنى و بى مع ان الاسمان المدنوا قديم سابق (في ثلاث) واجتهاده أقول ولعله وضي الله عنه أشار به وله هذا ان فعله حادث لاحق وقضا عرده قديم سابق (في ثلاث) الكن في الرياض عن أنس قال قال عروافقت و بى ثلاث الحديث أخر حدالشيطان وأبو حاتم قال الحافظ المستقلاني ليس في تخصيص الشدلات ما ينفى الزياء لانه حصات له الموافقة في أشديا عمن مشهور هاقصة السارى بدر وقصة الصلاة على المنافقين وهما في العديم وأكثر ما وقفنا منها بالتعيين خسة عشر قال صاحب الرياض منها تسيم الفطات وأربع معنويات وائتنان في التوريه فان أردث تفصيلها في المعهار قلت بارسول

رواءاانرمذى وفال هسذا حديث حسن صحيح أمريب وهن عائشة فآلت كاث رسول الله سلى الله علمه وسلم جالسا فسمعنا الفطا وسوت مسان فقام رسول اللهصلي اللهعليه وسلرقاذا حيشمة ترفن والصيمان حولهافقال ماعائشة تعالى فانفارى فجئت فوضاءت الميءلي مذكب رسول ألله صلى الله علمه وسالم فحات أنطر المهاماين المسكسالي رأسيه دمال لى أماسه أماشعت فحلت أفواللا لانطرمنزاتي عنده اذطلع عسرفارفض الماسعنها ففالرسولالله مسلىالله عليمه وسملم انى لانظرال شياطين الجن والانسقد فروامن عرقالت فرجعت رواءالترمذي وقاءهمذا حديث حسن صحيم فريسه \* (الفيل الثالث) \* من أنس وابنعران عرقال واهقت ربى فى ألمالات قاسه بارسول

القلوا تغذنا يأرمنام ابراهيم مدلى أى لكان حسنا أولوالفني والرادان يجعل مصلى أضلاما العاواف بان يكون فبها يوله أعضل (فنزلت والمخذوا من مقام الراهيم على) بكسرا الحاء على ان الامر الاستعباب وقيل لايجاب وفي نسخة بفتح الخاءوهي قراءة المدنى والشامى من السسبعة فال القاضي أى واتخذ الناس مقامه الموسوميه يعنى الكعبة تبلة يصلون الهااه والاظهرائه خبر معناه الامروه وأباغ في الحكم المقرر فكائه أمر به وامتش فأخبر والرادعة ام ابراهيم الجرالذي فيه أثرقدمه والموضع الذي كان فيه حين فأم عليه ودعا الناس الى الجيجة ورفع بناء البيث ولامنه من الجمع وهوموضعه اليوم روى أنه عليه السسلام أخذب عررضي الله صنفقال هذامقام ابراهم علمه السدلام فقال عمرأ فلانتخذه معلى فقالم أومر بذلك فلم تغب الشمسدى نزلت والمراديه الامريركمني العاواف لماروى جابرانه عابسه السلام لمافوغ من طوافه عدالي مقام ابراهيم فصلى خالف ركعتين وقر أوانخذ وامن مقام الراهيم مصلى فالالبيضادي والشانعي في وحوب الركعتين قولان اه وهما واجبدان مقب كل طواف عندنا (وقات بارسول الله بدخل على نسائل البرابفتم الموحدة أى الباروهو المالح والفاحر) أى الفاسق (فلوأمرتهن ان يتعتبن) أى من الاجانب مطلقا (فنزات آية الحاب وهي قوله تم في واذا سألتموهن مناعافا سألوهن من وراء حاب وقد أخرح الطبراني من عائشة رضي الله عنها فالت كنت آكل مع الني على الله عليه وسلم حبسافي قعب فرعر فدعاه فا كل فاصابت أصبعه أصبعي فقال حسر أوادلوأ طاع نبكن مأرأ تمكن وبن فنزلت آبة الجاب وقوله حس بكسر السير والنشديد كانية ولها الانسال اذا أصابه ماأحرته كالجرزوا اضربة ونعوهما (واجتمع نساء انبي صلى الله عليه وسلم في الفيرة) عن عائشة رضى الله عنها قالت كادر ولالقه صلى الله عليه وسد لم يعب العسدل والمالواء وكان اذا انصرف من العصردخل على نسائه نير نومن احداهن فدخل على حقصة بنت عرفا حتبس عندها أكثر عما كال يعتبس فغرت فسألت عن ذلك فقيل لى اهددت لهاامر أنمن قومها عكنمن عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسدلم منه شرية مغلت أماوالله المحتنا ان له الحسديث فنزل ياأيم النبي لم تحرم ماأ-ل الله لك ﴿ وَفَلْتُ عَسَى و بِه انْ طلق كن أن يبدله ) بالتشديد والتحقيف أي يعما يمبدلا عنكن (أزواجا خيرامنكن فنزلت كذاك وق رواية لابن عمر قال قال عروانقت و بي ف ثلاث ق مقام الراهيم وفي الجاب وق أسارى بدر) بدل تفصيل باعادة الجار (منفق عليه) لكن الرواية الثانية منسوبة الى مسلم على ماف الرياض وأخرج الواحدى في أسباب النزول وأيوالفرب عن أنس بن مالك قال قال عروا عقت ربي ف أوبيع قلت باوسول آله لوا تخسدت من مقام ايراهيم مصلى فانزل الله تعالى واتخذوا من مفام اراهم مصلى وقات بارسول الله لو تخذت على نسا ثل جا با فالله يدخل عليك البرواا فاحوفا تزل الله تعالى واداسا أنموهن متاعافا سألوهن من وراء حياب وقلت لازواج الري مسلى الله عليه وسلرا المنته ف أوايد اندالله أزواجا خبر امنكن موزل وله تعالى واقد خاة ما الانسان ن سلاله من طين الى توله ثم أنشأ ناه خلفا آخر قات متبارك الله أحسن الخالفين فنزل وفرروايه ففال صلى الله عليه وسلم تزيد فى القرآن باعر فنزل جبر يلهما وفال الهمام الاسية أخرجها السحاوندى في تفسيره وقدروى مثل ذلك عن عبدالله من أبي سرح كاتب رسول الله على الله عليه وسسنه فاساأ على كذلك قال ان كان محد يوس اليه فأما كذلا فارتدوند وي انه راجع الاسلام واستعمله عمر (وعن ابن مسعود) أى موقوفا (قال فضل الماس) بضم فاموتشد بدساده عمة وأسب الناس على اله مفعول ثان مقدم على ناشب الفاء ـ ل وهو قوله (عربن انظماد رضى الله عنه أى فطله الله عامم لانتصاصه (باربم) أى من الحصال (بد كرالاسارى) أى مذ كره اياهم أو بذ كرهم عنده (يوم بدراً مربعتناهم) استشناف أو - ل (فأنزل الله تعالى لولا كتاب) أى مكتوب أوحكُم ( من الله سبني) أي أنباته في الموح أوفى العسلم بانه لا بعاقب الخطي في اجتماء وأوان أهل بدر مغفورُلهم(لسكم) أى لاصابكم (فيما أُخذَتم) أيَّ من لفداء ، وضاءَن الاعداء (عذاب عظيم) أي في الدُّنيا قبل الاخرى وكان أخذهم الفدية يوم بدرمن الكفارخطأ فالاجتهاده بنياء لى ان أخسذ الماله منهم أنسب

الله المخذناء ن مقام اراهم مصدلي فنزات واتخذوامن مقام ابراهميم مصلي وقات بارسول ألله يدخل على نسائك البر والفاحر فالوامرين أن يحمن فغزلت آية الحجاب واجتمع أساء الني صلى الله عامية ويسالف الغيرة فقات عسى رويوان طلقكن أن يبدله أرواجا عمرامنكن فنزاث الملالان عرفال الماعر وافقت دبى فى ثلاث في مقام الراهيم وفي الحياب وفي أسارى مدر مفق علمه وعن ابن مدهود فالنفل النباس عربن الخطاب ، بار بعبد كرالاسارى وم مدوامر بقتاءهم فأنزل لله تعالى لولا كتاب مسالله حسبق لمسكم فهماأخذتم وذابهام

كه مائلاً الى الحال اختارة ول الصدرة في الحال وكان مطابقا الفي أزل الا وال من حسن الما كاوتفسيله على مافى الرياض من إين عباس من عرقال لما كان وم مدر قال رسول الله مسلى الله عليه وسلم مأترون في هؤلاءالاسارى فقال أيوبكر يارسول اللهبنوالعهرو بنوالعشيرة والآخوان غيرأنا أخذمهم الفداء فبكوت لنافؤه على المشركين وعسى الله الاجديهم الى الاسلام ويكونوا اخاصت والمأل فساترى ما ابن الحماب فلت يارسول الله مماأرى الذي رأى أبو بكر ولكن هؤلاء أتأه الكفر وصناديدهم فنقرج م وأضرب أعذ فهم قال فهوى رسول الله صلى الله علمه وسسلم ماقاله أبو مكرولم يمو ماقات وأخذمنهم الفداء فلما أصعت غدوت على رسول الله صلى الله عايه وسدام فاذا هوواً بو بكر قاءدان ببكان قلت بإنبي الله من أى شي تبكي أنت وصاحبات فان وجدت بكاء بكيت والاتباكيت لبكائه كالمقال لقدء رض على عدا بكم أدنى من الشعرة والشعرة قريبة حينتذ وأنزل الله تعالىما كانانبي ان يكوناه أسرى حتى ينغن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يربد الا من الله سين المسام وعند البخارى معناه وفى رواية لا حدداً من الله الدولا كتاب من الله سيني لمسكم الاسية وفى طريق الني صلى الله عليه وسلم الي عرفقال لقد كادرصيبنا بلاء أخرجه الواحدى مسنداني أسباب التزول وف بعضهالة و كاد يصيبنا يخلانك شريا بن الخطار وفي رواية لونزل من السمامناول المجامنها الاعر وفي و في الاحاديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان عكم باحتهاده (و بذكره الجاب) والضهر العمر (أمرانساه المني ملى الله عليه وسلم ان يحتجين فقالت له زينب ) أى ينتج شروه و بنت بحة المني صلى الله عليه وسلم واحدى أمهات المؤمنين (والله علينا) أي تعكم أونغار (يابن اللعاد والوحي ينزل في بوتنا) جسلة علية (فأنزل الله تعالى واذاساً لنموهن متاعاها سأوهن) بالهدر ونقسله أى اطلبوهن حال كونهن (مزورا محاب) أىستارة (وبدعوة النبي) أي وباجابة دعائه صلى الله عليه وسلم في حقه بقوله (اللهم أيد الاسمالام) أى أمزه (بعمرو برأيه في أي بكر رضي الله منه) أي وباجتهاده في شأذ أبي بكر حال خلافته ( كار أوّل ناس) وفي نسخة صحيحة أوّل النّاس (مايعه) أي أبا بكرثم غيره نابعه (رراه أحدوه ن أبي سعيد ول قال رسول الله صلى الله عايه وسلم ذاك الرجل أرفع أ. عدرجة في المنة قال أنوسعد والله ما كانرى) بضم النون وفتم الراء أي ما كنافان (ذلك الرجل الاعرين الخطاب عنى ضي لسبيله) أي مات عروبيه دفع توهم أنه وقعله تغير في آخر عمره (رواه ابن ماجه) قال الطبي فان قلت في لمزمن هذا نه أفضل من أبي بكر قلت قوله صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل اشارة لى مهم والقد دنيه ان يحتهد و يشرى كل واحدمن أمنه أن ينال تلك لدرجة واغاينال بتوخى العمل وتحرى الاصوب من الاشلاق الفاضلة والاستهادف الدين والواطبة على الميرات ولم تشاهده منذ الخلال في أحدد كماشود دمنه رضى الله عند من أوّل عاله الحمنة او جددا التماس طنواات الشارالمه هولاغيره ونحوه اخفاء ليله القدرفي المالي فلا ينرمهن هذاأن يكون هوأفضل منأ ببكروأ يضايجوزأن يحمل على الخصوص ويؤيدالنفر برالاؤل الحسديث الذى يتلوه اه وحامسل كالدمان كون المرادبذاك الرجل عرمفانون فيه عند يعضهم فلايدل علىانه أفضدل من أبي بكر مند الجهور كاتقررها يهالانعقاد وحصسل يه الاصمرآد مع أنه قديقال المراديه انه أفضسل أهل زمانه حال خلافته فيرتفع الاسكالمن أصله لكن فيهان المشاراليه بذلك ليسمهم ابل مومبن في الجلة كاهومصر حق سياف حديث ابن ماجه من طريق وبدالرجن بن محد الحسار بي ون أبي أماه ة له اهلى قال خطبنا رسول الله صلى الله ها موسالم فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدجال وحذرنامنه وكانسن قوله انه قال انه لم تكن فتنة

فى الارض منذذ ( الله آدم اعظم من فتنة لدب لوذ كرا لحديث الى ان قال وان من فتنته أن يسلط على نفس واحدة في يقتلها في نشرها بالمنشار تسي يلقى شقتين غم يقول انظر واالى عبدى هذا فافى أبعثه الاتن عملم مزعمان

أَيْتَقَوَّى الْمُوْمِنُونِهِ وَالْعُلَيْمِ يَوْمُنُونِهِ اِعِدُدُكُ وَدُهْبِ البِهَ أَبُو بَكرومِن تبعهمن أَر بالبَّ أَجْمَالُهُ أَو بل يَنْبَغَى ا قتلهم فائم ما تُحَة الكفروروَّساؤ، وهو قول بحرومن وانقسه من أصحاب الجلال واسا كان سلى الله هايه وسلم من

وبذكرها غام أمن نساء الني صلى الله علمه وسدا ان يحمن فغالث إلى السوا وانك علنا مااس المعااي والوحى الزلف سوتنا مأنزل الله تعالى واذاسأ فتموهن متاعاها سألوهسن من وراه جماسو بدءوة الني صلى الله عليا وسالم اللهسم أبدالاسلام بممرور أيهني أى بكركان أول اس ما مه رواه أحدوعن أبىسسميد فال و ل رسول المصلى الله عليه وسلمذاك الرجل أرغغ أمي درحتف الحنة قال أنو سعد والمهما كانرى ذلك الرحل الاعر بن الحطاب حتى مفي لسيبه رواه ان

له وبالمسيري فيبعثه الله فيغوله الغبيث من ربك فيقول وبيالله وأنت عدواله أنت الدسال والله ما كنت أشدب مين اليوم قال أبوا عسن الطناف ي فدننا الحارب مدينا عن عبد الله بندالوايد الوصاف عن عطية عزرأبي سعيد قال فالرسول الله صلى الله عليه وسلمذاك الرجل أرفع أمنى درجة في الجنة قال أبوسعيد والله ما كانرى ذلك الرجل الاعرب الخطاب حيى مضى اسبيله اله سياف ابن ماجه ذا نظر وتأمل سياف المصنف الحديث واختصاره حتى لم يفهم المقصود من الحديث ذكره ميرك فعلى هذا قواه والله ما كاالخ معذاه اما كانظل الدفال الرجل الذي يقتل على يد الدجال هو عرحتي مات وتبين انه غدير الكن يشكل أفضاية ذلك الرجل ويدفع بأتمعناه فى زمائه وقد تقدم عن المزرى في بأب الملامات بين يدى الساعة أن ذلك الرجل المنتول على بدالد جال هوالخضر عليه السلام فلااشكال بناء على انه ني كاهوأ صع لاقوال والله أعلم بالحال (وعن أسلم) هُومُولُ عمر بن الحطابُ كنيته أبوخادكان حبشياو تيل منسَّى الْبَين اشتراء عمر عَكَةُ سنة الدى عشرة مع عروغسيره بشه أبي بكرليقيم اللج السروي عنه زيدبن أسلم وغيره مات فى ولاية مروان وله ما تة وأربع عشرة سسنة (قال ما أنى أبن عمر بعض شانه) وفي بعض النسخ عن بعض شأنه (يعنى) أي ير يدبالم عسر (عر) واحل الرادبعض شأمه الحقى عن الناس من عادته الكان عبينه وبين الله عسلي طريق الاخلاص (فأخبرته فقال ماراً يتأحداقط بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم) قال الطيي رجهالله يحتمل وجهي أى بمدوفاة رسول الله أو بعدرسول المه صلى المه علمه وسراف هذه الخلال وتعقّبه بقوله (من حين فبض رسول الله صلى الله عايه وسلم) يدل على الاول لان المراد بيان أبتداء استمراره على تلان الحالات وثباته عليها (حتى مضى لسديه) اى مات وضبط حين بالفخروف عند يالجر ( كان) أى ذلك الاحد (أجد) أى أجهد فى الدن (وأجود) أى أحسن فى طلب اليقن (حتى أنتهى) أى الى آخرى، (من عر) تنزع فيه أجدوأ جودذ كره العليي وقال السميوطي أى فى زمن خلافته ليخر بع أبوبكر (رواءالبخارى وعن المسور) بكسرفسكون ففتح (ابن مخرمـــة) بفتم فسكون لهاء مجمة ففتم وأءهوا بنأخث عبد دالرحن بموف ولديمكة بعدالهمعرة بسنتين وقدم به الى المدينة ف ذى الجة سنة عُمات وقمض النبى صدلى الله عليه وسدلم وله عمان سنين وسمع منه وحفظ عنه وكان فقيم امن أهل الفضل والدين وتقدمت بقية ترجته (قال لما طعن عر) بصيغة المجهول أى طعنه الولؤلؤة غلام الفيد فن شعبة بالمدينة بوم الاربعاء لاربع بقين من ذى الجه مسنة ثلاث وعشر من (جهل) أى طفق (عرياً لم) أى يظهرا مراله بالأنين ونعوه (فقالله ابن عباس وكائه) أى ابن عباس (يُعزعه) بنشديد الزاى أى ينسبه الى الجزع وياومه عليسه ويقوله مايسليه بمايزيل عنه الجزع نحوقرله تعالى فزع عن قاوبهسم أى أزيل عنهسم الفُرْع وَالجَلامُعتَرضَة بِي الْقَائُلُ ومُقُولُه ﴿بِالْمَهِرالْمُومَنيٰولا كَلْذَلْكُ ﴾ بالرفع وفي نسخة بالنصب والمعني لاتبالغ فيماأنت فيهمن الجزع فالميرا وفي نسخة ولأن كان ذلك كذا وقم عندا كثر رواة الخارى والذى فىالاصل رواية الكشميهني والعضهم ولاكان ذاك وكانه دعاه أى لا يكون ما تخافه أولا يكون الموت بِنَالُ العامنة (القد محمِث رسول الله صلى الله عايمو سلم فاحسنت محمِنة ثم فأردَل وهو عنا راض) أى افوله لو كان بعدى نبى لـ كان عمر (ثم صعبت أبا بكرواً حسنت صعبته ثم فارقك وهو هذاك راض) أى حيث جعلك أميرااؤمنين ومصبت السلين) أى أيام دلافتك (فاحسنت صبتهم) أى باظهار العدالة و تعان السياسة (والنافارة مم عناراضون) أى في هذه العصية (لتفارقهم) وفي نسخة لفارة لم مناراضون) أى وهـدا كاميدل على ان الله عنسال راض وأنت راض حذ فانت ميشر بقوله تعالى يا أيم النفس المامين ارجى الى ر بلزراند يمرض فوالوت علمة الومن حيث يكون سبالقاء المولى في القام الاعلى (قال أي عرر (أما ماذ كرنمن صحبة رسول الله صلى الله عام و رساه فانماذ الدون بفضمهم وتشديد نون أى منة عظيمة المراد الله على منه عظيمة المراد والمعدد المناسب المعدنية منه والمالي المناسبة ال

وون أسلم ولسألى ابن عر بعض شأنه يعسى عسر فأخبرته فقالمارأيت أحدا قط بعدرسول الدمليالله عليه وسلم من حديث نبض كان أجدوأ جودحتى انتهج من عرروا والبغاري وعن المسور بنعرمة فال لماطعن عرجه ليالم فقالله ان عباس وكانه يحزعه والمير الومنسين ولاكل ذاك لفد حجبت رسول الله صدلي الله علمه وسلم فاحسنت صيته ثمفارنك وهوعنك راض غصبت أبا بكروأحسات صبتهثم فأرقك وهومنلاراضم معيت المسلمين فأحسنت صحبتهـم وانن فارقتهـم لتفارننهم وهمعنكراضون قال أماماذ كرت من صحبة رسول الله صالى الله عامه وسلم ورضاه فاغدائمن مناللهمن بهءلي

ودحهم كذافى فتح لبارى وقال الطبي كانه رضى الله عنده رج بانب الخوف على الرطاء لما أشعرمن وتن تقع به سدوف أصحاب رسول المه صلى الله عليه وسلم فحزع حزعاعا لمهم وترجماً لهم ومن استخناء الله تعمالي عن العالمين كأفال ميسي عليه السلام ان تعذم م فائم م عبادك وكان جانب الخوف عليه غالبافا سترعلي ذلك هضمالنفسه وانكسارا ولذلك تسممأ حصيله من الفضيلة الىمنة الله تعالى وافضاله وفى الاستيماب ان عررضي الله عنه حين احتضرقال ورأسمه في حرابنه عبد المه ظلوم له فسي غير اني مسلم أصلي صلاتي كلها إلو أماماذ كرت من صحية أفي وأصوم قالىءاؤلفودفن يوم الاحسدعا شرمحرم سنة أربهم وءشرين ولهمن العمر ثلاث وستون وهوأصع أ ماتمل فيعمره وكانتخلافته عشرسنين ونصفاوس ليءامه صهيب وروى منسهأ يوكمرو يافي العشيرة وخلق كالرمن المحالة والنابعين رضوان الله علمهم أجعين (رواه المجارى) وفي الرياض من جلة كراماته وكماشفاته ماروىءن عرومن الحارث قال ينماعر يخطب ومالجه ماذترك الحالبة ونادى باسارية الجبل مرتن أوثلاثا ثمأفيل هلى خطبته فقال نامس من أصحاب رسول المهصلي الله عليه وسسلم اله لمجنون ترك خطبته ونادى باسار بذالجمل فدخل علمه عبدال حنن موف ركاب ينبسط عليه بقال ياأمير الومذي غيمل الساس علىكمقالا بينها أنت في خطبتك اذالديت ياسارية الجهل أى شي هدا اله الوالمه ماملكت ذاك حين رأيت سارية وأعمايه يقاتلون مندجيل وتون مند من من أيديهم ومن خلفهم فلمأ ملك ان قت ياسارية الجبل ليلهقوا بالجبل فلرعض أيام - عيجا ورسول سارية بكتاب ان الفوم لقونا توم الحمدة مقاتلنا هم من حين ملينا الصيرالحان حضرت الجعة ودرحاج الشمس فهعنا موت مناديناني الجيل مرتن فلمقنايا لجبل فلمنزل فاحرت اعدوناحتي هزمهم الله تعالى وبروى ان مصراسا فتحت تى أهلها عروبن العاص و قالواله ان هدا النسل يحتاج في كل سنة الى جارية بكرمن أحسن الجواري فنلقه اند والا ولا يحرى وتخرب الولاد وتقعط

والماماذ كرت من مطالة أي كرورة ادفاء اذاك من من الله من بده في أي حدث وفقى ولي تقد عمومسا عدقه فى تقو عه والمسلاء والمنسه عن وشاالناس للاشعار بأنه لا اعتبار لهم واغساللداره لى وشالله في كافال تعالى والله ورسوله أحزان يرضوه والاعماه انرضاهم أيضامن أنررضا الله ورسوله ومنجلة مامن اقهيه عليه داه الله السه (وأماماتري من حرى) أي نرعي التوهم اله من أجل موتى (فهومن أحلك ومن أحل أمحابك مطف باعادة الجارأى منجهة انى أحاف عاليكه من وقوع الفتن بينكم لما كان كالباب يسدالحن ومعهسذا كلهأخاف أيضاعلي نفسي ولا آمن منءسذاب ربحالانه (والله لوان لي طلاع الارض) بكسر أوَّله أيماءاوِّهاذهبا-تي بطلمو يسمل(لافتديت به من عذاب الله قبل ان أراه) أي الله أوعذا به وانمــاقال ذلك لفلبسةا لخوف الذي وفمه في ذلك الوقت من خشسية النقصب يرفيما يحب من حقوق الله أومن الفننة

مكر ورضاه فاغاذ لكمسن من الله من الله به على وأما ما ترى من خرعى فهوه سن أحلفومن أحلاهما ك والدلوان لى الاع الارض ذهبالامتديث بهمن عذاب الله دران أراءرواه ليخارى

فبعث عروالي أميرا للومنان عريخيره بالخبرفيعث المهعرا لاسلام بيحب ماقبله ثم بعث اليه بطاقة صابسمالله الرحن الرحيم الى نيل مصرمن عبد الله عمر من الحطاف أما بعدد فأن كنت تحرى مأص الله فاحرة لي اسم الله وأمره انيلة بهافى لنيل فجرى فى تلك الليلة ستة عشر ذراعا فزادعلى كل سنة سنة أذرع وفي رواية علماً التي كالهس ووله اعديقف خرجها الملفى سيرنه قات الاول أخرجه البهبي وأنونعم والالسكاف وان الاعراب والخماس وابن مردويه عن الفرعن ابن عر باسناد حسن والناني أخوجه والشيخ في العظمة بسنده الى قيس بن الخاج : نجدته والمادخل أبو مسلم الخولاني المدينة من البين وكال الأسودين قيس الذي ادى النبؤة فى المن مرض عليمه ان يشهدانه رسول الدفاى فقال أتشسهدان عمد ارسول الله قال بم قال وأمر بتأجيم فارعظيمة وألق فيهاأ يومسلم فليضره فأمر بنفيهمن بلاده فقدم المدينة فلماد حل من باب السحر قال عره سذاسا حبكم الدى زعم الاسود المكذاب انه يحرقه فنحاه الله منها ولم بكن القوم ولاعر سمعو اقضيته ولا رأوه ثم فام السه واعتنفه وقال الست عبدالله بن أبوت قال إلى فبلى عمر ثم قال الدرته الذي لم عنى حتى أواني في أمة محد صلى الله عليه وسلم شامها بالراهيم الخليل عليها السلام وروى اله عس ليلة. ن السالي وأني على امرأة

وهى تقول فأنتها توى وامرى المن فقال لا تفعلن فان أو يوالمؤمن من عرنه سى هن ذفك فالتومن أمن مدرى فقالت فالمناف في المن فقالت في المن فقالت في المن فقالت في المن المن في المن المن في ا

ياناتبا مابؤب من سدفر ب عاجادعنده وته على صغره بافرة العدين كنت لى آنسا ب فى طول لهلى تع وفى قدره ما تقع العدين حشما وقعت ب فى الحى من الاعدلى أثره شربت كاسامن أبول شاربه ب لابده نده له على حسكبره بشربها والا منام كلهدم به من كان فى بدوه وفى حضره فالحدد تله لا شريك له به فى حكمه كان فارفى قدره قدرمونا عدلى العبادف ب بقدد رخلق بزيد فى عره قدرمونا عدلى العبادف به بقدد رخلق بزيد فى عره

وال بكى عمر - قى بل لمستسه م قال صدفت با عراب ومن كمرة اتباعه السنة مارواه أحدى وبدالله بن عباس مال كان العباس ورئاب على طريق عرفابه يوم الجعة وقد كان فيح العباس فرئان فل اوافى الميزاب صب ماه بدم الفرخين فأساب عرفاً مرعر بقامه م رجع فعارح أبابه ولبس ثبابا عسر ثبابه م جاء فعسلى الداس فا اله لعباس وقال والله اله اله وصع الذى وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عراله بالماس فا القالم وسلم فقال عراله بالماس فا عالى الله على ومع ذلك العباس أخرجه وهذه الاستقامة تهرمن ألف كرا ، قومن ذلك ان نفقت في عبرة ومع ذلك العباس أخرجه وهذه المال ولم يستمال الا تعت كساء أو تعام القاة على شعرة

\*(بابمناقب أبي بكروعررضي الله عنهما)

برالفصل الاقلى بفض الما ومن أبي هر برة عن وسول القصلى المتهار وسلم قال بينما وجل يسوق وقر أى يدفعها من ورائها (اذاعدا) بفض الهدم وفي نسخة صحيحة اذعي بفض العين وكسرالياه الاولى أى تعب الوجل من المشين (فركبها فقالت الما) أى جنس البقر (لم نخلق لهذا) أى الركوب (اغمانطة المراثة الاراثة) بفض الحاء أى اثارتها لزراعتها وفيه دلالة على ان ركوب البقر والحسل عليها غير مرضى كاذ كره ابن المال قالم عراضا في انذا كرد ما قبله وقال ابن عراستدل به على الداواب لا تستعمل الاهماس المادة باستعمالها فيه و يحتمل أريكون ذاك الشارة الى تعظيم ما خلقت لاجله ولم يردا لحصر في ذلك لا نها المنافق المن مرادا تفاقا لان من جلة ما خلقت له ان نذيج و توكل الاتفاق فلت لاشك الحديث يفيد في جواز ركوب المقرودة فهما مستثنات شرعاوي و فقال الماس) أى الحاضرون (سجان المنه أى تعبا (بقرة تمام) بالمن الحيوانات المامن الحيوانات المامن الحيوانات المامن الحيوانات المامن الحيوانات المامن الحيوانات المامن المنوائية ومن و يشجبون بعضم الهم مضارع حدث في أومن به (أناوابو بكروعر) قال شارح عطف على المستكن في أومن وأماث كدله وقال العلي وحدالة فاد قلت ما قلت المرابع عطف على المستكن في أومن وأماث أكدله وقال العلي وحدالته فاد قلت ما قلت ما قلت المنافية و وقال العلي وحدالته فاد قلت ما قلت المنافية و من وأماث المنافية و منافرة المنافئة و المال المامن الحيوانات المنافئة و من وأماث أكدله و قال العلي وحدالته فاد قلت ما قلت المامن المنافئة و من وأماث المنافئة و من وأمان المنافئة و من وأمان المامن و قال العلي وحداله في المستغرق أومن من منافؤ المنافئة و المنافئة و المال المنافئة و من وأمان المنافئة و من وأمان المنافئة و من وأمان المنافئة و المن

"(باب مناقب أب بكروعر رضى الله صفره ا) " " ( المصل الاقل) " عن أب هزيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يسوق بقرة اذ أتبيا فركهما فضائت الما تعلق لهذا المالت المالم الارض فقال لماس سجاب المقدة من تكام فقال وسول المعدد أناوأ يو بكروعسر أيدن به أناوأ يو بكروعسر

وماهما غرقال بينمارجل فيغنمله اذعدا الذئب على شاتمنها فاخذهافادركها صاحما فاستنفذهافقال له الذئب فن لها يوم الدسع وم لاراع لهاغ برى فقال لناس سعان الله ذئب يشكام فقمال أومن يه أما وأبو بكروع روماهسمائم متفقعليه وعنابن عياس فالدانى لواقف في قوم فدعوا الله لعسمر وقدوضع عسلي سريرهادارجل من خلني فدوضع مرفقه علىمنكي يقول رجانالله اني لارجو أن يعداك اللهم ما سبيل لانى كثيرا ماكنت أمهم رسول الله مسلى الله علمه وسلم يقول كنت وأنوبكر وعرونعات وأبو بكروعي وانطالف وأنو بكروع سر ودخات و بو مکروعس وخوجت وأبويكروعه حنه بأبؤاد والمرووقات أولم يذسخرا كالاحتمل أسيكوب وأنو بكر صاغاه لى عل ان واحمها والمفريعة وف الا مندل في معنى الما كدوتكون هذه الجلة واردة على التبعية ولا كداك في هده الصورة بعني في لزيادة أماها له يفيد سينئذ الاشتراك (وماهماتم) بفتح للثلثة وتشديداليم أقولبس أيوبكروع رق المكان لأنى قال صلى الله عايه وسلمذيه لسكادم المذ كوروف رواي الترمذى فاصأومن بذلك ثم أثو بكروعروما همانى المقوم نومئذ فالهالتور بشتى اغا أراد بذلك تخصيصهما بالتصديق الذى باخ عيم اليقين وكوشف صاحبه بالحفيقة التي ليس وراءها فانتجب مجال قال ابن الملك قوله به أى أصدق أناعها آخبرني به الملك من تكام البيغ رزوا يو بكر وعراة وذاعاتم ماعدا أخبرت ولابن حرهو عول على الهصلى الله عليه وسسلم كان أخبرهما به فصدقاه أوطان ذال الماطلع - الممن المرسمان والمنذاك ولا يترددان فيه اله والاحيرة والعمم المايدل عليه مقام المدسوكا يشعرال وقول الراوى وماهماتم والافكل ومن يصدق الني فيما أخبره والابدمن وجه عيزهما عن غيرهما كاشير ليه مشاركتهما في الايمان المندوب اليعملي الله عليه وسلم (وقال) أي النبي عليه السلام (بينمار جل ف غينمه) أى في قطعة غنم كائن أه ملكا واختصاصا رعمها (ادعدا الذُّنْبِ) أَي جل ذُنْبُ من الدُّنَّابِ (على شأنمها) أي من قطعة الهنم (فأخذها) أي الدُّنب الشاة (فادركها صاحا فاستنقذها) أي استخلص ا من الذنب (مقالله الذنب في لها) أي فن يحفظ الشأة ( يوم السبح) بفتم السين المهملة وسكرن الوحدة وف اعفة بضمها (يوم لاراع لهاغيرى) قال شارح ورى السبع بضمآلباء ومكونما كعضدوه ضدوا ارادبه ومالسبع حين يموت الناس ويبتى لوحوش أو يوم الاهمال من قولهم سبع الذئب العثم اذا اعترسها وأ كلهافالمرآدبه من الهاعند داله تن حين يتركهاالناس لاراعى ا هاتم.ة للذناب والسباع فعل السبيع لهاراه بالذهومنفرد به اويكون حيننذ بضم لباه وقيل يسكن على لغة غيم وهذا انذاد عمايكون من الشدائد والفنن القيبه مل الساس فيماموا شسيهم فيتمكن منها السباع ولا مانع رقيل بوم السبع بمكون الباءو مروى بضمها أيضاعب وكأنلاهل الجاهلية يحتمه ونفه على اللهو ويهماون مواشيهم فيأ كلها السبيع وقيل السبيع بسكون الباعالموضع الذى عنده الحشرير يدبيوه موم القيامة وهوضميف لأيفاسب سابعده من قوله يوم لآراى لهاغيرى (مقال الناس سبعان الله ذئب يُسكَّام مقال أومن به أماوأ تو بكروعمروماهما غم متفق عليه )وأخرجه أحد (وعن ابن عباس قال اني لواقف في قوم فده واالله) أى القوم وفي رواية يدهون الله (لعمروقدوضع على سريره) جلة عاية من عمر والمني انه وضع عمر وممات على سريره الغسل و-ضروجهع من أصحابه (اذارجل من خاني قدون مرفقه) بكسراليم ونَصَّاالْهَاءُ وَ يَجُوزُهَكُمْ وَ الْمُمْنَكُنِي ﴿ يَفْتُهُمُ مُوكُسُرُكَافُ (يَقُولُ) أَى مُخَاطَبالعمر (يرحَلُ الله) وفي روآيترجك الله (افلارحو) وفي نسخة انى كت لارحو (أن عماك الله مع صاحبيك) أى الني صلى الله ها موسسلم وأبي بكرف القيرا وفي الجناذ كره السيوطي قار العلبي واللام في وله (لاني) تعليل الموله أن يحمال الله معراح لذأى أرجو أن يحمال مهما في عالم القسدس لاني ( كثيراما كت عنر ما دممالا فانه المااغتنى المكترة عكس توله تعيالى وقليل ماءم فال العابي كذافي صبح البخارى ومافيه المهامية مؤكدة وليس ف المع الاصول لفظ امادة وله كنت عبران وكايرا طرف وعاله كآرة دم عام و تحو وقل الماتشكرون وفي كثرنسخ المصابع وقع هكذالاني كثيراهما كنشيز يادة من وليس له محسل مصيم الأأب يتعسف ويقال آني أحدك راهما كنت أسهم أفول و عكن أن تمكون ما وصولة بعني ون والمعي لافي ف كثير من الاوقات عن كُنتُ (أسمعرسول الله صلى الله عليه رسلم بقول كنت) أى في مكان كذا (وأبو بكر وعروفعات) أى الشيُّ الفُّلان من أمور العبادة ومررسوم العادة (وأبو بكروعروا نطلقت) أي ذه بت أي الى مكان كذا (وأبو بكروعرود خلت) أى المعدونعوه (وأبو بكروعروض بت) أى من نعواليت (وأبو بكروعر) نمل دل على جواز الععاف على الضمير المرفوع المتعسل بلاتاً كيدونصل وهو بمبالا يعيز والنيو ووث في المثر

الاهلى ضعف أوالعدم واز وافا ما ونثرا كافاله المسلمى و نظيره و لهركت و مارلى من الانصار و كذا قوله المدلى ما أشركا ولا آباؤنا فال كالما بعد العاطف ومع ذلك هي زائدة اله وقي روا به زاده تالفتى كنت لا وجب أن يجعل الله معهدا (قال ابن عباس فالتفت) أى الحدورائي (فاذا) أى الما الرجل (على من أبي طالب رضى الله عنه) وفي استفت عنهم (منفق عاليه) وفي روا به له سماعنه وانه وضع عره لي مربو فقت كنفه المناس بدهون و يتنون و بصلون عليه قبل أن يونع وأنا فيهم فريره في الارجل قد أخد بنكبي من ووائى فالتفت فادا هو على من أبي طالب فترحم على عرو قال ما خافت أحدا أحب الحان ألتى الله بشل عدامه وسلم وأبير الله المنان يجمل المنان يعمل المناس وذلك الى كنت أسمع رسول المنه صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر و عرد خات أما وأبو بكر و عرد خات أما وأبو بكر و عرد واف كنت لا رجوأن يعمل الله الله عدم الله الله معهما

\* (الفصل الثاني) \* (من أب سعيد الخدرى رضى الله عند مان الذي صلى الله عليه وسلم قال ان أهل الجنة المراءون) فنع لياءوالهم ومسالرة به وأصله يتراهنون من باب التفاعل أي يرى بعضهم بعضا (أهل علين) أى مقامهم ومنزتهم في غاية من العلووالارتفاع ( كاثرون) أى أبصرون (الكوكب الدرى) بضم الدال ويكسر وتشديد التحتية ويهمز أيضاأى المضيء كالدرأ والدافع اوره ظامة ماحوله (فأفق السماء) بضمتن و سكن الثابي على مأى لفاموس أى ناحية اوجعه آفاق (والأبا بكروعرومهم) أى من أمل عليين (وأنعما) أىزادا فالدرج والرتبة وتعاوزا عن كونم ما أهل علي ف المنزلة ونيل المنى دخلاف النعيم كإيفال أشهل اذادخل في الشمال وهوه طف على المفدر في منهم أى استقرامهم وأنهما (روام) أى البغوى (في شرح السنة) أى باسناد (وروى نعوه أبوداودوا ترمذى واسماجه) قال التوريشني وف أكثر نسخ المابع المروالام والدة على الرواية فاله نقل هداالديث عن كتاب الترمذي وفيهمنهم وأنعمامن فير لام فالاالقلبي وكدافي سستن أبي داودوا بن ماجه و جامع الاصول بغيرلام وقال السيوطي في الجامع المعفير ان أحسل الجنسة ليتراءون أهل الغرف من قوقهم كاترآءون الكوكب الدرى الغيرف الافق من أتشرف أو المغرب لتفاض لمابينهم وواه أحدد والشيخاب من أبي سمعيدوا الرمذي من أب هر يرة وزاد في الجامع الكبير فالوايار سواءاته تلاثمنازل الانساء لايبلغها غسيرهم فالبلي والذى نفسي بيسده رجال آمنوابالله ومسدقو الرساين رواءاب حباد والدارى عرائي سعيد ورواها بنحبات عن سهل عنسعد وفي روايه لاحد والشيغين عنسهل بنسعدان أهل الجنسة ايتراءون أعل الغرف في الجنه كاثراءون الكوك في السماء وفرواية لاحدوالنرمذي وابن ماحدوابن حبانءن أبي سمعيد والطبرانى عن جابرين سموة وأبن عساكر عناب عمر وعن أبي هريرة ان أهدل الدرجات الدلي الإاهم من هو أسفل منهم كاثرون الكوكب العلام ف أدنى السماء وانأما بكروعرم تهسم وأنعسما وفى وواية لان عسا كرعن أي سعيدات أهل علين ليشرف أحسدهم على المناسة فيضىء وجهد علاهل الجنة كايضىء القمرايله البدرلاهل الدنياوات أباكروعرمنهم وأنعما (وعن أنس فال فالرسول المهصلي الله عليه وسلم أبو بكروعمرسيدا كهول أهل الجنة) السكهول بضمتن جمع الكهل وهوعلي ماى القاموس من جاوز الشملانين أوار بعاو ثلاثين الى احدى وحسين فاعتبر ما كأنواعلية في الدنيا حاله عندا الحديث والالم يكن في الجنة كهل كقوله تعالى وآنوا الينامي أو الهسم وفالشار حيعني الكهول مندالاخول وهومعلول مدخول وقيل سيدامن ماتكهلامن المسلب فدخل الجنة لانه آيس فهما كهار بل من يدخلها اب ثلاث وثلاثين واذا كالمسيدى الكهول فاولى أن يكونا سيدى شباب أهالها اله وفيه محثان لايخفيان (منالاولين) أى مناوا باله الام المتقسد مين فيكومان أحضل من أصفاب الكهف ومؤس آل فرعون ومن الخضر أيضاعلى القول باله ولى (والا حومن) أى من أولياء هدنه الامة وعلمائه موشهدائهم (الاالندين والمرساين) فرح عيسى عليه السلام وكذا الخضر على المقول

خ**ال**ا ن عباس فالنفت فاذا عسلى بن أبي طالب متفق عليه

عليه الفصل الثانى) عن المنهم سعيدا لحدرى أن المنهم سلى الله عليه وسلم ألمان أهل الجنة ليتراعون أهل عليه الدى في أدق المنهم وأنعما رواه في شرح المنه وروى نحوه أبودا ود المنه عليه وسلم أبو بكر ألس قال قال رسول الله عليه وسلم أبو بكر المنهم والمنه عليه وسلم أبو بكر المنهم والمنه عليه وسلم أبو بكر المنهم والمرساين والمرساين والمرساين

ر وادالرمددي روادا ن ماجههن على وهن حذيفة قال قال رسول الله صلى المته عليه وسلم انى لا أدرى ما رقائي فيكم فافتدو ابالذين من بعددى أى كروعروواء الترمذي وعسن أنس قال كأنرسول الله مسلى الله عليه وسلم اذادخل المعين لم يرفع أحدراً سه غــــران مكروع ركا السيمان المه ويتسم مماروا والترمذي وفال هذاحديث غريب وعنابن عرأب النيصلي الله عليه وسلم خرحذات بوم و : خل المعدو أبو مكر وعرأ دهساعت عنه والاحتجون بمماله وهسو آخذبايدج مافقال هكذا نبعث نوم القيامية رواه النرمدى وفالهذاحدث حسنفر بسرعن عبدالله ابن حنطب نالني سلي الله عليه وسلم رأى أبا كروعير مقال هذانالسيم والبصر

ينبؤنه (رواه الترمذي) أي من ألس (ورواه اس ماجه من على رضي الله عنه) وفي الحامط الصغيرواه أحدوالترمذي وابن ماجه عن على واس مأجه عن أب جيفة وأبو بعلى والضياء في المحتارة عن أنس والمامراني فى الاوسط من جابر ومن أبي سد عيد وف الرياض من على قال كنت مع رسول الله مدلى الله عليه وكسداد طلع أنو بكروع رفقال رسول الله صلى المه علمه وسلهدات سيدا كهول أهل المنتمن الاولين والاستوين الاالسين والمرسلين باعلى لاتخبرهماأخرجه الترمذي وقال هذا حديث غريد وأخرجه عن أنس وقال حسسن غريب وأخرجه أحدد وفال سميدا كهول أهل الجنة وشباجا بعد النبيين والمرساين وأخرجه الخلص الذهبي ولم بغل شباج اوزاد قال على ف أخبرت به حنى ما ناولو كاما - ين ماحدث ، وقرله ولا نخبرهما ياعلى رعاسبق الى الوهم اله عليه السلام في علمهما العسوالامن وذلك وان كان من طبيع اليشرية الا انمنزلتها عنده صلى المه عليه وسلم أعلى من ذلك والمامه ماه والله لا تخبرهما ماعلى قبلي لا بشرهما بيفسي فببلغهماالسرورمني وانماقال سميدا كهول أهل الجنسة معان أهل الجبة شباب اشارةالي كمال الحال مان المكهل أكل الانسانية عقلام الشباب ومدارح الجنة على قدرالعقول كأروى انه صلى المه عليه و - لم قال لمسلى بإعلى اذاتقر ب الناس مانواع البرفتقرب أنت بانواع المقل أخرجه الجعندي وعن الشعبي قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بن أبي بكروعر فأقبل أحدهما آخذ بدرصا حبه فقال صلى الله عليه وسلم من سره ان منظر الى سدى كهول أهل الجدة والمنظر الى هذين المقبلين رواه الغدلاني (وعن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى لا أدرى ما بقالى فيكم ) وفي رواية الاقليلاقال الطبيي ما استفها سية أى لا درى كممدة بِهَائَى فَيَكُمُ أَفَلُـلُ أَمُ كَثْيُرُوفِيهُ تَعَامِقُ ﴿ وَاقْتُدُوا بِاللَّذِينَ ﴾ بِاللَّذِينَ المربعدي أب بكروعر) بدلـمتاللذن وفـروايهوأشـارالىأبيبكروعم (رواءانترمذي/وق-الجاءماقندوابالذن من بعدى أنى بكروعمر وواه أحدو والترمذي وإس ماجه عن حديقة وزادا لحافظ أبواسرا قصارفانع ما حمل الله المدود في تمسل عما تمسل بالمروة الوثق لا انفصام له ( وعن أنس قال كانرسول الله صلى الله عليه وسلم اذادخل المحدلم وقع أحد) أى من الصابة (رأسه) أى رأس الهسه الهبية عجاسه ورعاية الادب حال انساطه وأنسه وأبعد شار حديث قال أى رأس النبي صلى الله على موسار لاشتغاله بذكر الله تعمالي (غير أبيكروعمر) بالرفع على البدلية من أحــدوفي نسخة بالنصب على الاستثناء (كأنا يتبسمــان اليهويتبسم اليهما) استناف بين والتبسم مجازه ن كال الانبساط فيما بينهم (رواء الترمذي وقال هذا حديث غريب) وفى الرياض عن أنس ان رسول لله على الله عليه وسلم كان يخر جعلى أصحابه من المهاجر بن والانصاروهم حاوس والابر فعرالمه أحدمتهم وصروالا أمايكر وعرفانم سواكنا يظران الدو غطرالهما ويتبسمان المه ويسم الم الخرحة أحددوا برو ذي وقال غريب والحاص الذهبي والحافط الدمدة ووعن أي هريرة قال كانجاس هندا نبي صلى الله عليه وسلم كان لي رؤسنا الطير ماينكام أحدمنا لاأنو بكروعر (وعن ان عر رضى الله عنه ان الني صلى الله عليه وسلم خوج ذات يوم) أى من الحجرة الشريفة رودخل المسجد وأبو بكروعم أحدهما عن عينه والا خوه ن شماله ) العااهرانه توع لعونشر مرتب فوض الى رأى السامع لعله و وعده (رهوا عد) بعيفة اسم الفاعل (بالديهما) أى بيديهما (فقال حكذاً) أى بلوم فالذكورمن الاجتماع المسطور (نبعث) أى نخرج من القبورالى، وضع النشور (يوم القيامة رواه الثرمذي وقال هذا حديث غريب وعن عبد دالله بن حنطب بفتم الحاء والطّاء الهملتين بينه مانون سا كمة ومنهم من يروى بالطاء المجسمة ومنهم من يضهماذ كروابن الملك وهو تابعي ولم يذكره الولف في أسماله (أن الني صلى الله عليه وسلم رأى أما كمروعم فتال هذان السمع والبصر) أى نفسه مامبالعة كرجل عدل أوهما في المسلمين أوفى الدن كالسموال صرف الاعضاء فيدف كاف المشد والدبالة واذا يسمى تشيم ارايغا أوهسما في الدرة حنسدى بمتزاتهماويؤ يدحذاماذهب اليه بعضهم من أسالمرا ديالاسمساع والابصار فى قوله صلى الله عليه وسلم

اللهسم ستعكا باسمناهنا وأبصارنا توبكر وعر فال الفاضي ويحتمل أنه صلى الله عابسه وسلم سمناه ما بكالها لشسدة بخرصهماعلى استمساع الحق واتباعه دتم اسكهماعلى النظرف الانشيات المنيثة فى الانفس والاستظف والتأمل فيهاوالاعتباريها اه وفيه دايل على فضل السمع على البصر كما يؤيده الا يات القرآ نية من أوله أمالى وجعل لكم السمع والابصار ونعوه فى مواضع كثيرة بتقديم السمع على البصر وامل وجهه ان حصول العلم بدون البصر يتصور بخلاف فقد السمع مع اله يستازم الصمم البكم والله أعلم (رواه الترمذي مرسلا) قال أنار موهدنا الحديث مرسل لان عبدالله الراوى هذا لمير الني صلى الله عليه وسلم وادميرك وقديقال له معبسة قات وقديقال له روية لكن ليسله رواية لكن قال السيوطى في الجامع الصدفيرا بوبكر وعرمى عِمْلة السمع والبصر من الرأس وواه أبو يعلى في مسنده عن المطاب بن عبد الله بن حنطب عن أبيسه عن جده مرانوعا فالآا ين عبد البروماله غيره ورواه الواحيم في الحلية عن ابن عباس مرافوعاوا للعليب هن جار مرافوعا وروى الملافى سسيرته عن ابن مسه ودواب ذرفالافال رسول المهصلي الله عليه و سلم أبو بكر وعرف أمنى مثل الشمس والقمرفي المخيوم (ومن أبي سعيدا الحدري فالكال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن في الاوله ورران من اهل السماء ووزيرات من أهسل الارض) الوزير الوازولانه يحمل الوزواى النقل عن اميره والمنىانه اذاأصابه امرشاورهما كإأن المائاذاخريه امرمشكل شاوروزيره ومنمقوله تعمال واجعل ف وزيرامن اهلي هرون الحي اشدديه ازرى اى عضدى لعصل به نصري واشركه في امرى اى في دبيرامرى كنسجك كثيراوند كرك كثيرافان الهيئة الاجتماعية لهام كذك تبرة ف المبادات الالهبة (فاما وزيراى من اهل السماء فيريل وميكائيل) فيهدلالة ظاهرة على فضله صاوات الله وسالامه عليه على حبريل ومكاثيل علمهما السسلام كمأأت فيماها لي تفضل جيريل على مكاثيل (واماوز براي من اهل الارض فانو بكروعر) فيهدا لة ظاهرة على فضالهما على غيرهما من العماية وهم أفضل الامة وعلى ان أبا كرافضل من عرلان الواووان كان لمللق الجمه والكن ترتبه في لفظ الحكم لابدله من الرعظم (رواه الترمذي وقال حدن غريب)وروا، الحا كمعن أفي سعيد والحكم من ابي هر مرة بلفظات لي وزير من من اهل السماعووزيرين من اهدل الارض فوزيراى من اهل السماع جيريل وميكائيل ووزيراى من أهل الارض الوبكر وعروروى ابن هسا کرمن ابی ذر وافظ مان لکل نی وزیر بن ووز برای و ساحبای ابو بکرویمر و اخرج الحافظ ابو الحسن على من تعمر البصرى من انس من مالك قال وخلت على وسول الله صلى ألله علم وسدلم والو مكر عن عينه وعرون يساوه فالفديده المباركة بن كتني الى بكروم يساوه بين كتني عرثم فال الهما أنفه اوزيراى فالدنباوا نفاور واىفالا خوة هكدا تنشق الارض عنى وعنكاو هكذا ازوروا نفارب المالدن وعن الحسن البصرى قال كتوب فليساف العرش اوفى ساف الدرش لااله الاالله محدد سول الله وزيرا الوكر المسديق وعمرالفاروق اخوجه صاحب الديباج وعن عبدالعز فزس عبد المطلب عن ابيه قال فالرسول الله صلى الله عليه وسدلم ان الله عزوجل ايدنى من اهل السماء يحجر يل وميكا تبل ومن أهدل الارض بابي بكر وعر أخرجه السمرةندى (وعن ابى بكرة) أى النه في (أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسار أيت كان) ينشديدالنون (ميزانالزلمنالسماءنورنت) بصيغةالجهولالخاطب(أنت) عميرفصلوتا كدلنصيم العطف (وأنوبكرفوجعت) بففح الجيم وسكون الحاءأى ثقلت وغلبت (أنت) للتأكيد الجرد (ووزت أبوبكروعرفرع أبوبكرووذن عروعمان فوجعرم زفع الميزان) وفيعا عاءالى وجه مااختلف في تفضيل على وعممان (فاسناه) به مز وسل وسكون سين فناه فالف فهمز أى فزن (لها) أى الرؤ يا (وسول الله ملى الله عليه وسليعني) هذا فول الراوي (فساءه) أي فأخزت الني صلى الله عليه وسلم (ذلك) أي ماذ كره الربل من رؤياه وذاك اعلم على الله عليه وسلم من أن تأو يل رفع المران انحطا طرتبة الاموروط هورا الفتن بعد ملافة عروبمني وجان كلمن الاستوفى الميزان ان الراح أفضل من المرجوح واغمالم ورنعهمان وعلى لان خلافة

رواة الترمسذي مرسسلا وعن أي سعيد الخدري قال قال رسول الله ملى الله عليه وسلمامن الاوله وزيران من أهل السماء و زيران من أهل الارض فاماوز راي من أهل السماء غير يل وسيكاشل وأماوزراىمن أهلالارض فالوبكروعر وواء الغرمذي وفال حديث حسنفريب وعناني بكرة أن رجسلاه للرسول أقهسلي اللهعليه وسلم وأيت كان مسيرا الزلمن السماء نوزنت أنشوأ يو بكر فرجعث أنت ووزن أيوبكر وعرفرج بوبكو وورتعر وعشان فربح جموتم وقع الميزات فأسستاء لهارسول اللهصلي الله عليه وساريعني فساء وذاك

على على اختسلاف العقاية فرقة معة وقرة تمع معاوية فلاتكون تعلادة مستقرة متفقا عليها في الروابن اللك وفى النهاية استاه يورن افتهل من السوء وهوم ها وعداه يقال استاء فلان بكذا أى ساء ه فرفي يو روى فاسسناه لهاأى طلب فاويلها بالمفاروالتأمسل فال التوربشني انماساه والله أعساره والأويا الني مكرها ماهرقهمن ناويل وفع الميزان فانتفسه احتمالالانعطاط وتبسة الامرقى زمال القائم مه بعد جروضي الله عنه عما كان عايده من النفاذ والاست الاء والتمكن بالتأييد ويعتمل أن يكون المرادمن الوزن موازنة أيامهم الماكان نظرفيها من رونق الاسلام وجهيمته ثمان الوازنة انما تراعى فى الاسياء المتقاربة معمناسبة مأفه فله رالر عان فاذا تباعدت كل التباعد لم وجد الموازنة معنى فلهذا رفع اليزان (فقال) أى النبي عايه السلام (خلافةنبؤة) بالاضافةورفعخلافة على الخبرأى الذىرأ يتهخلافة نبؤةوقيل التقديرهذه خلافة (مُ يُونَى الله الملك من يشاه) وقبل أى انقضت خلافة النبوّة يمني هذه الروّ بإدالة على ان الخلافة بألحق تنقضي وتنتهسى حقيفتها بانقضاء كسلافة عمررضي الله عنه وقال الطبيي رجه الله دل اضافة الخلافة الى النبرة على ان لاثبوت فها من طلب الملك والمنازعة نيسه لاحدو كانت خلافة الشيفين على هدذا وكون الرجوجية انتهت الىءمانرضي الله عنسه دل على حصول المنازعة فهاوان الحسلافة في زمن عممان وعلى مشوية ما للاثناما بعدهسما نكانت ماكاء ضوضا (رواه الترمذي)وأبوداودوأخرجه أحدثي مسنده عن ابن عرقال خرب علينارسول الله صلى الله عليه وسلمذات عدوة بعد لمسلوع الشمس فقال رأيت قبل الفعر كاني أعطيت المقالبد والموازين فاماللقالبدفه في المفاتج وأماللواز بنفهذ الثي يوزنهم اورضعت في كانتووضعت أمنى فى كفة فر عِنْتُمْ جِيء بابى بكر فوزن بم سم فرج ثم جيء بعمر فوزن بهم فر جح ثم جيء بمثمان فوزن بهم فرج مُرفعت قلت ولعل في راعية كل أحدمتهم بعميه الامة اعاء الى اتفاق جميع الامة على خلافته وكامه قمدجم وفاء يحملهم وفى وفع اليزان اشارة الى الاختلاف ألواقع بعد ذلك ولا تنافى بن هذا الحديث وبن حديث أخرجه أحداً يضاأنه صلى الله عليه وسملم قال رأيت الليلة في المنام كان الانه من أصحاب وزنوا فورن أنوبكرفوزن ثموزن عمرفوزن ثموزن عثمان فنقص صاحبنا وهوصالح اها بل نحمالهما على معنيسين إ مختلفين جعابين الحديثين بقدر الامكان فانذلك أولىمن الغاه أحدهما فيحمل قوله السابق فرج أبوكر على مأتقدهم من الاتفاد على خلافته و يحمل قوله فوزن على وافقتراً بهم وأنرا أيه وازن اراقهم فحاه مو زونامعتدلامعهالم يخالفوه في وأى وآ وومن أحاديث الباب ماأخر جما للرمذى وقال حسن معيم عن ابن عر قال قان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الارض م أبو بكر معرم آثى أهل ابقيع فبعشرون معى ثم أنتظراً هــل مكة - في أحشر بين الحرمين وبمساينا سبه ماروى عن مالك بن أنس وقدساً به الرسسيد كيف كان نزلة أب بكروع رمن دسول المه صلى الله عليه وسدار ف حياته قال كقرب قبر بهمامن قسبره بعدر وفاته فال شدفيتي بإمالك أخرجسه البصرى والحافظ السداني ونعوه أخرجه ابن السمعاني فى الموافقة عن على بن الحسين وتمساينا سبه أيضاما أخرجه القلبي عن أبي هر يرة ان النبي صلى الله عليه وسلم استلف من يهودى شيأ الى الحول ففال أرأيت ان منت ولم أجدك فالحمن أذهب فال الى أبي بكر فال فال لمأجده فألالي عرقال انلم أحده فال اناستطعت أن عوت اذامان عرفت ومن أحاديث الباب ماأخوجه أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصحه مهن حذيفة مرفوعا فتدوا باللذين من بعدى أبوكمر وعرواض جه العابراني من حديث أي الدرداء والحاكم من حديث ابن مسعود

بر (الفصل الثالث) به (عن ابن مسعود رضى المه عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع) بتشديد الطاء أى يشرف أو يظهر أو يدخل (علكم رجل من أهل الجنة فاطلع أبو بكرثم فال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فاطلع عر رواه التروذى وفال هدذ احديث غريب وعن عائشة رضى الله عنه ا قالت بينارأس رسول الله على ال

فقال خلافة نبؤة ثم بؤثث الله الملك من شاعروا ، الترمذي وأبودارد

ابن مسعود رضى الله عند ابن مسعود رضى الله عليه وسلم الله عليه عليه وجل من أهل الجنة اطلع أبر بكر مم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فاطلع عمر رواه المرمذى وفال هذا حديث غريب وعن عائشة رضى وسول الله على المن المنه وسول الله على الله ضاحية أن المنه وسلم الله على المنه وسلم الله ضاحية أن المنه وسلم الله ضاحية أن المنه والمنه والم

يكون لاحطومن المسنان عدد في ما السماء قال نم عرقات فان حسنات أي بكر فال الكماجيع حسمات على المدة بت حدة من حسنات أي بكر ) وله له له بقه الى الاسلام والله تعالى أعلى المرام (روامرز بن) وان اتفق خلافي في الدى انظر رجمو الله في ثانيه مستصوبين وأيه معترفين بان الحق كان معه كانى تقال أهل الردة ونحوذ الدوسة المعنى فقد في عثمان فائم ما لفوار أيه في كثير من وقائمه ولم يرجعوا الدول أصروا الى الكرهم عليه حتى قتل وكان معذاك على الحق على ماشهدت به الاحاديث وكان رجلاصالحاء لى ما دل عليه هدف الحديث فالنقص الحاكات عائبت الشيفين قبل حدال حققه الطبرى في الرياض النضرة في فضائل العشرة

| \* (الفصل الاول) \* (عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطع عافى بيته كالشفاع نفذيه أرساقيه) قال النووى رحمالله احتجابه المالكية وغيرهم بمن يقول ليست الفعذع ورولا هجة ميه لانه شك الراوي في المكشوف هل هما السافات أم الفغذ أن فلا يلزم منه الجزم يجواز كشب الفغز فات ويجوزان يكون المراد بكشف الفغذ كشفه عساعليهمن الذميص لامن الأزركم سيأتى مايشعر اليهمن كالام عائشة وهوالظاهر من أحواله صلى المهملية وسلمع آله وصحبه (عاسستأذن ابو بكرفادته وهو على تلانا لحال فقدت ثم استأذن عرفاذن له وهو كذلك مقدت ثم استأذن عثمان فيلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عى بعدما كان مضطعما (وسوى ثمابه) أى بعده دم تسوية مونيد عاعاً عالى أنه لم يكن كاشفاعن نفس أحد العضون بل عن الثياب الوضوعة عليه ماولذالم تقل وستر فده فارتفع به الاشكال واندفع به الاستدلال والله تعالى أعلى بالاحوال (فلماخرج) أى عثمان ومن معه أوتقديره فلما توس القوم (قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تشرله ) بنشد يدااشين أى لم تحرك لاجله وف شرح مدلم الهشاشة البشاشة فوطلاقة الوجه وحسان الألتقاء (ولم تباله )أى أبابكر وفي نسخة بهاء السكت دني الفاء وسرماأ باليــ ممبالا أى ماأ كثرت والعني ثبت على اصَعْلِه النَّاو عدم جمع تبابك (مُ دخل عرفهم منشله ولم تباله مُ دخص عدمان فلست وسقيت ثيابك فقال ألاأ ستحيمن ربل تستحي مهالملا ثكة )بالياء من في الفهلين وهد اللغة الفصي قال النووي فيه فضميلة ظاهرة لعثمأن وضيالله عنه وأن الحياء صفة جيلة من صفات الملائكة فال المفاهر وفيه دايل على توقير عنهان رضى الله عنسه عندرسول الله صلى الله عليب وسسلم والكن لايدل على حط منصب أبي بكروج ررضى الله عنهما عنده صلى الله عليه وسلم وقلة الالتفات الهمالان فأعدة الحبة آذا كلت واشتذت أرتفع التكاف كأقيل اذاحصلت الالفة بطلت المكافة قلت فأنقلب الحديث دلاه على فضاه ما الأأنه لما كأن الظاهر المتبادر منه ته فطيمه وتوفيره ذكرفي ماب مناقبه وأغرب ان الملك حدث خوم أن المراد بالاستحداء الذو قبروس مأتى في الرواية الأتتبة مايدل على أن المراديه حقيقة الاستحياء وذلك لأن مقنضي حسن المعاملة والجاء لذفي المعاشرة هوالمشا كلةوالمفابلة بالنسسبةالى كلأحسدمن غابة الصفةوا لحالة التي تكون فيه ألاترى اث من يراطى صاحبه بكثرة النواضع يقتضي له زيادة التواضع معه وكذا اذا كان كثيرالانبساط نوجب الانبساط واذا كان كثيرالادب يحسمل صاحبه على تكاف الدب معده وعلى هدذا الفياس سائرالا حوال من السكوت والكلام والفحكوالقيام وأمثال ذلك هداوة دقال الحافظ السعاوى في فتاو به سئلت عن الموطن الذي استحت فيه الملاشكة من سيدناع ثهان رضى الله عدداً جبت لم أقف عليه في حدديث يعتمد ولكن أفاد شيخذا البدرالنسابة في بعض بجاميعه عن الجال الكازروني الهلاآخي بن الهاحر من والانصار بالمديمة في غيبة أنس بن مالك وتقدم عشمان اذلك كان صدره مكشوفا فتأخوت الملائكة حياء وأمره الذي صلى الله عليه وسلم يتغطية صدره فعادوا الىمكاخهم فسألهم النبى صلى الله عليه وسلرعن سبب تأخرهم فقالوا حياءمن عثمان اه فهذا يدل على أن الحياء وجب الحياء وأن حياء اللائكة صارسيبا لمياء عثمان وكانه استمر عليه و بالغفيه و صارسببالاستعياء غيره منه والله أعلم وعن الحسن وذكر عثمان وشدة حياته فقال ان كان المكون

يكونلاحده ن المسنان عدد نعوم السماء فال نعم همسرقات فان حسنان الم الماء الماء من حسنان عمر كسنة واحدة وزين

\*(بابمناقب، مان رضي الله عنه ) \* \* (الفصل الاول) \* عن عاتشة فالتكادر سول الله صلى الله هاره وسلم مضطعما في بيته كاشفاءن فذبه أو ساقمه فاستأذن أنوبكر فاذنه وهوعلى تلانا الحال فمُعدث عُماسسناً ذن عمر فأذرة وموكذاك نصدت اسمتأذن عثمان غلس وسول الله صدلي الله عليه وسلموسوى ثبانه فلاخرح فالتعاشة دخلأ يوبكروا خنشله ولم تباله عُ دخــل عمرفسلم نهتشله ولمتماله مُدخل مشهان غاست وسوريت ثبابك فقال ألا أسفى وزجد لسفى وندالملائكة

في البيت والباب عليه مقاق ثم يضع صنه الثوب ليفيض عليه المساعة مه الحساء أن يقيم صليه كما أخرجه أحسل وصاحب الصفوة (وفرواية قال) قال ميرًك ظاهرا رادالمصنف يقتضي أن الرواية ا ثانية مع الجيمة بلهساني حديث واحدوانها هماحديثان فالتقدم من حديث عائشة والرواية الثانية من حديث سعيد بن المركص ان ەثمــان وعائشـــةحدثاءان أبايكراستأذت على رسول الله صلى الله عليه وسلروه ومضطعم على فراشهلابش مرط عائشـة فأذن لابي بكروهوكذلك مقضى اليعساجته ثم انصرف ثماستأذن يمرفأ ذُن له وهوعلى تلك النسالة نقضى البه حاجته ثم انصرف فال عمسان ثم استأذنت عليه فيانس وفال اعائشسة أجعى على ثيابك يعنى المرط فال فقضيت البه حاجتي ثم انصرفت فقالت عائشة بارسول الله مالى لم أولة فزعت لابي بكروع كافزعت لعمانقال (ان عمان رجل حيى) فعيل بعني تشير الحياء (واني خشيت ان أذنت له على الله الحالة أن لايبانزالى في عاجته على الداذن أه في تلك الحالة أعاف أن رجم حياء مني عند ماير اني على تلك الهوات ولا يعرض على ماجته لغابة أدبه وكثرة مبائه (روامهمم) وكذا أحدوا بوطام وروى أحد عن حفصة فالت دخل على رسول الله مسلى الله عليه وسلم أوضع ثويه بن غفديه غاء أبو بكر يسسما ذن وأذن له وهو على هيئنه م جامعر يستأذن أدن أود وهوهلي هيئته مم جاءهمان يستأدن نتحال ثويه ممأذنه فتحدثوا ساعة مم خرجوا قلت بارسول الله دخل أبوبكر وعروعلى وناس من أصحابك وأنت على هيئنك لم تتحرك فلمادخل عمَّان تعالت نو رن قال ألا أسعى من يستعي منه الملائكة وخرجه رز سخته مراوقال المخارى قال محدد ولاأقول ذلك في وم واحدوجاء في رواية أن المي صلى الته عليه وسلم قال عمَّان رجل ذو حداء فسأ لعر بي أن لايقف العساب فشفعني فيهوف رواية انيسالت عثمان حاجمة سرافقضاها سرافسأ لتالله أنلا يحاسب عمان وفررواية فسألث الله أن يحاسبه سراوه فدهمن خصائصه اذوردف سياف أقلمن يحاسب أنوبكر مُعرمُ على وقد أُخرِح أبونعيم في الحلية عن ابن عمر مرفوعا أشد أمنى حياء ابن عان وأخرح ابن عساكر عن أبي هر يرةمر نوعاه ثمان حي تستعي منه ماللائكة وأخرج أبونعيم عن ابن عرمر فوعاع ثمان أحيي أمنى وأكرمها وأخرج أبونعيم من أب أمامة مرفوعا أشدهذه الآمة بعد نبيها حياء عثمان بن عفان وأخرح أبو يعلى عن عائشة مرفوعا قال ان عثمان حين يسير تستحي منه الملائكة

بوليس الثانى به (عن طلحة بنعيداته) وهو أحد العشرة الميشرة (قال قال رسول الله صلى التهعليه وسلم المكانى وفيق) أى خاص (ورفيق به في في الجنة عثمان) خبر المهتدا والجاه معترضة بينهما من كالم طلحة أوغيره تفسيرا وبيا فالكان الرفاقة و الاظهرائه في كال معصلى الله عليه وسلم على سبيل الاطلاق الشامل الدنيا والعقبي والوفي على المابرافي والعقبي والمناف المابرافي والعقبي والمناف المابرافي والمناف المابرافي والعقبي والمناف المابرافي والمناف المابرافي والمناف المابرافي والمناف المابرافي والمناف المابرافي والمناف المناف والمناف والمناف المناف المناف

وفي رواية كال ان عشمان رجل حيى وانى خشيتان أذنته على الك الحالة أن لا بلسغ الى فى حاجته رواء

مسلم پر (الفصل النانی) به عن طلحتن عبدالله فال فال رسول الله صلی الله علیه وسلم اسکل نبی رفیق ورفیق یعنی فی الجنه عثمان رواه النرمذی ورداه این ماجیه عن آبی هر بره و فال النرمذی هذا حددیث غریب ولیس اسناده بالتوی وهو منقطع

المارسول الله صلى الله عليه وسلم باطلحة اله المسرمن نبي الاومعمن أصحابه رفيق في الجنة وان عثمان وفيق فى الجنة ين ينى قال طلحة اللهم نعم م انصرف أخرجه أجد وأخرجه الترمذي مختصرا عن طلحة بن عبيدالله والفقاه الكمل نبى رفيق ورفيقي عشمان ولم يقل في الجنة (وعن بدالرجن بن خباب) بعثم الخياء المجمة وتشديد الوحدة الاولى ولم يذكر المؤلف في أحمائه (قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم) أي حضرته (وهويحث) بضم عاء وتشديد م للنة أي يحرض (الماس على حيش العسرة) أي على ترتيب غزوة تبول ودهمت يسالعسرة لائم اكانت في زمان اشتدادا الروالقعط وقلة الزادوالماء والمركب عيث العسر علمهم الخروح من بعدما كادير يغ قاوب فريق منهم لما كانت المناهضة الىءد وجم العدد شديدا لبأس بالنسسبة الى المسلمين مع كثرتهم حين أذفائه قبل على ماذ كروشارح كان مع الني مسلى الله عليه وسلم ودبدر ثلاثمائة وثلاثة عشرو لومأ حدسمه ماثنو لوم الحديسة ألف وخسمائة ويوم الفتم عشرة آلاف ولوم حنسين اثنا عشراً لفاوهي أخرمغازيه (فقام عثمان) أي بعد حثه عليه السلام (فقال بارسول الله على) أي نذرعلي (ما نة بعير باحلاسها) أى مع جلالها (وأقتابها) أى رحالها قال النور بشي وغير والاحلاس جمع حلس بالكسروسكون الاموهوكساه رقيق يجعس تعت البرذء يوالافتاب جمعقب فقتين وهورك مغير على قدرسنام البعيروه والعمل كالاكاف الهيره يريده لي هذه الابل بجمريع أسبام اوأدوانها (في سبيل الله) أَى فَى طَرِيقُ رَضَاهُ (نُمْحُضُ) بِتَشْدِيدِ الْمَجْمَةُ أَى حَثُ وَحَرَضَ (عَلَى الْجَبِشُ) آَى فَى ذَاكَ المقام أُوفَى غيرمن الزمان (فقام عشمان فقال على ماثنابعير) أى غير تلك المائة لابانضمامها كايتوهم والله أعلم (بأحلاسهاوأقتابهافى سبيل المه ثمحض) أى ثالثا وفي رواية ثم حض على الجيش (فقام عثمان فقال على تُلشماتة بعير بالسهاد أقتابها في سبيل ألله) فالتزم عثمان رضى الله عندفى كل مرتبة بعكم رتبة القام ففي المقام الا وّل ضمن ما تُدواحدة وفي النافي ما تنين وفي الثالث ثلثما نة عالج موع سمّا تدوس يأتى له من الزيادة (قالطلحة قانا) أى بنفسى من غيران أسمع من غيرى (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزل عن المنبر وُهو يقولها على مشمان)ماهذه نافية عمني أيسروفي ثولة (ماعل بعدهذه) موصولة اسم ليس أى ليس عاليه ولايضره الذي يعمل فىجسع عروبه دهدذه الحسسنة والمعنى انهامكفرة لذنو به الماضية معزيادة سياته الا تسمة كاوردق ثواب مالآه الجاعة وفيه اشارة الى بشاره له يحسن الحاعة وقال شارح مافيه آمام وصولة أى مارأس عليمالذي عله من الذنو ب بعدهذه العطايا في سبيل الله أومصدرية أى ماعلى عثمان علمن النوافل بعدد هذه العطايا لان تلاث الحسسنة تنوب عنجميع النوافل قال الظهراى ماعليه ان لا يعمل بعدهذه من النوافل دون الفرائض لان تلك الحسنة تكفيه عن جسع النوافل اه وهو حاصل الهي والافلايطابق المبنى (ماعلى عممان ماعل بعدهدد) كرره تأكد الماقرره قال الطبي ونعو و قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حاطب بن أبي بلتعة لعل الله قداطلع على أهل مدونقال اعمالواما شئتم فقد غفرت لسكم اه ولا يخفي مابينهمامن الفرق عندذوى النهي اذالاول مجزوم به قطعا والثاني مبنى على الرجاء (رواء الترمذي) وكذا رواه أحدوقال فى آخره قال فرأيت رسول الله صلى ألله على موسل يقول بيده هكذا يحركها وأخرح عبدا الصهد محرك يده كالمتجب ماعلى عثمان ماعسل بعدها وفال أبوعروجهز عثمان حيش الدسرة باسعمالة وخسين بعميرا وأنم لالف بخمسين فرساوه ن ابن شهاب الزهرى قال حل عثمان بن عفان في نمزوة تبول على تسعمائنوار بعين بعيراوسة ينفرسا أتم الالف بماأخرجه الفزريني والحاكي (وعن عبد الرحن بنسمرة) أىالقرشى أسسام يومالفنح وصحب النبي صلى الله عليه وسلمو روى عنه ابن عباس والحسن وخاق سواهما (فالجاء عثمان الى الني صلى الله عليه وسلم بألف دينارف كمحين جهز ) بتشديد الهاء أى حين رتب وعاون (جيش العسرة فنثرها) أي كيها (في حيره ) بكسرا لحاء و فتحه أي ثو يه أو حضنه صلى الله عليه وسلم (فرأيت النبي - لى الله عليه وسلم يقلم ا) أى الدنانير (بيد في حرو ويقول ما ضرو مان ماعل) فأهل ضرو المعنى

وعن عبدالرجن منحسات كالشهدت الني ملي الله مليسه وسالم وهويعث الباسميلي حيس العسرة فقام عشمان فقال بارسول الله عالى مائة بعسر باحلاسها وأقتابها فيسيل الله مم حضء الحالجيش فقام عثمان فقال على مائتا بعير بالاسهاراتتابهاني سبيلالله شحض فقام عتمان فقال على ثلاثماثة بعير باحلاسها واقتابهاني سيلالله فانارأيت رسول الله مسلى الله عليه وسلم ينزل عن المند بروهو يقول ماهلي عثمان ماعسل بعد هذوماعلى عثمانماعيل بعسده سدهرواه الترمذي وعن عبدالرجن انسمرة فالرجاء عثمان الىالنسي صلى الله عليه وسلم بألف دينارفي كمسمسين جهز حيش المسرة فنترها في حره فرأيت النيملى اللهعليه وسل يقلبها فيحرو يقول ماضرع مانماعل

لم يضر عنمان الذي على المن الذوب سابقا ولاحنا (بعد اليوم) الي بعد عله اليوم (مل تين) طرف يقول واعل التكرارفيه وفيما قبله للاشسعار بعسدم ضرره ودوام نفءى الدارين والمراد بالتهجيبة المتكرير والتكذيرويو بدانه فيروايه أحدوير ددهام اراهذاوقال السيد جال الدين في كم ترجال حيش العسر روايتان احلألئ ماانم اسبعون ألف رجل والاخرى انم اعشرون الفاوعلى اختلاف الرواية ينجهز عثمان رضى الله عنه تسجيل العسر فعلى هذالا يكون الالف دينار الذي حاءبه عثمان الىرسول الله صلى الله علمه وسلمف كمةن ثلاثما تقبيروا ته أعلم اه وفى الرياض عن عبد الرجن بن عوف قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسام وقدجاءه عثمان بن عفان في جيش العصرة بتسعمائة أوقيمة من ذهب أخرجه الحافظ الساني وهذ والاختسلافات في الروا يات قد توهم التضاديين والجيع بمكن بأن يكون مثمان دفع ثلثما ثة بعير باحلاسهاوأة الماعلى ماتضمنه الحديث السابق تمجاءبالالف لاجل الؤب التى لابدالمسافر منها تماسا طاع على انذلك لا يكفى زادف الابل وأردف بالخيل تقيماً للالف عمل الم يكتف بذلك عم الالف أبعرة وزاد عشر من فرساءلى تلك الخسين وبعث بعشرة آلاف دينا وللمؤن وفى رواية أخرجها الدار قطني من عثمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوء المقوم فقال من يجهز هؤلاء عفر الله له يعنى جيش العسرة فحهزتهم حتى لم يفقدواعقالاولاخطاما (رواءأحمر)وأخرجه النرمذى وقال حسن غريب وعن حذيفة قال بعث الني صلى الله عليه وسدا الى عدمان في جيش العسرة فبعث اليه عدمات بعشرة آلاف ديا رفص بين يديه فعل الني صلى الله عليه وسلم يقول بيده ويفلم المهر البطن ويقول غفرالله للنياعثمان ماأسررت وماأعلنت وماهو كائن الى وم القيامة ما يبالى ماعل بعدها أخرجه الملافى سيرنه والفضائلي (وعن أنس رضى الله عند ما المر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان)وهي البيعة التي كانت تعت الشجرة عام الحديبية سميت بالانه نزل في أهاها القدرضي الله عن المؤمنين اذبيا يعونك غت الشجرة (كان عثمان رضي الله عنمرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمكة) أى رسولامنه اليهم مرسلامن الحديبية الحمكة وفرواية الى أهل مكة أى لتباسيخ بعض الاحكام فشاع انم م قناوه (فبايع) أى رسول الله صلى الله عايه وسلم (النياس) أى بيعا خاصاء لى ا اوت (فبايعو و فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العشمان في حاجة لله) أي نصر ودين حيث احتاج خلقه السهوانط يرهقوله سجانه يخادعون اللهوالذس آمنوا حيث نزلذاته العزيزة شريكاله ومنسين تشريفا وتعظيماأو يقدرمضاف ويقال في حاجمة خلقه (وحاجة رسوله) أى نخصيصا أوذ كرالله للتزيين ريادة المكادم من التحسين وقال الطبيي هومن باب قوله تعدل ان الذين يؤذون الله ورسوله في أن رسول الدصلي الله عاليه وسلم عنزلة عندالله ومكانة وان حاجته عاجته تعالى الله عن الاحتياج ملوا كبيرا اله ولا يخفي ان ظاهرمه في الأسية ان الذين يخالفونه ما كاحقق في حديث يؤذيني ابن آدم والله أعلم (فضر بالحدى يديه على الأخرى) أى في البيعة عن جهة عثمان على فرض اله حي في المكان والزمان والعني الهجعل احدى يدله فاتبةعن يدعثمان نقبلهي ايسرى وقبلهي الميني وهوالصيم المسيأني بيانه بالتصريح (فكانت يدرسول الله صلى الله عليه وسدلم خديرا) وفروايه لعثمان أى له كافروايه (من أيديهم) أى من أيدى بقية العماية (لانفسهم) فغيته ليست عنقصة بل سب منقبة (رواه الترمذي وقال حسن صحيم غريب وعن عمامة) بضم المثلثة (ابن حزن) بفتم حامه ملة وسكون زاى فنوب (القشيرى) بالتصغير بعد في العابرة ة الما يدفه والتابعين رأى عروابنه عبدالله وأباالدرداء ومععائشة وووى عنه الاسودين شيبان البصرى (فالشهدت الدار) أى - ضرندار عدمان التي حاصروه نهار تفصيل قضيه امذ كورف الرياض وغيره (حين أشرف علمهم عدمان) أى اطلع على الذين قصد واقتله (فقال نشدكم الله والاسلام) بضم الشين ونصب الاسمين أي أسألكم بالله والاسلام أي يحقهما (هل تعلون انرسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وابس جاماء يستعذب أى بعدهذ باأى حاوا (فير برومة) برفع غيروجو زاسبه والبرمهموزو يبدل ورومة بضم الراء

بعداليوم مرتين رواءا الهد وعن أنس فال الماأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدهة الرضو انكان عثمان رسول رسولالله صلىالله علمه وسلمالي مكة دباسع النياس فقال رسول الله مسلى الله عليه وسلمان عثمان في ماسة الله ومأجةر سوله فضرب باحدى بديه على الاخرى فكانت بدرسول اللهصلي الله عليه ورسلم لعثمات خيرا من أبديهم لانفسهم رواه التردذي وعن عامة اسحزن القشسرى قال شهدت الدارحين أشرف ملمم عثمان فقال أنشدكم الله والاسلام هسل تعلوت انرسول اللهصلي الله علمه وسلم تسدم المسديمية وايس بهاماء يستعذب غيرشرومة

وسكون الوالكوفيما سهريترفى العقيق الاصفرا شتراها عثعان رمنى الله عنه بمسائة الف درهم وفى المدينة عقيقات سمابذاك الأنه ماعقاءن والدينة أى قطعا (فقال)أى النبي ملى الله عليه وسلم (من يسترى بترووه فيعمل دلوممع والمالمين بكسراادال جمعدلووهوكناية عن الوقف المام وفيعدليل على جوازوقف السفايات وعلى خروج الموقوف عن ملك الواقف حيث جعله مع غيره سواه ذكره ابن الملك وجملة بيعمل و هعول له أو حال أى ارادة ان يعمل أوقاصدا ان يجعل دلوه مساويا أومصاحبامع دلائم مف الاستقاء ولا يخصها من بينهم بالملكية وغوله مع دلاء المسلمين هو المفعول الثاني لجعه ل أي يحمل دلوه روى عن عدمان رضي المه عنماله فال انالمها حرمن قدموا المدينة واستنكر واماءها وكان لرحلمن بني ففارعين يقال لهارومة وكأن يبيع القربة منهاعد فقال صلى الله عليه وسلم هل تبيعها بعين في الجنة قال مارسول الله ليس في ولا لعيالي سواها ولا أستطيع ذلك فقال من يشمر ثري بالررومة بجعل دلوه مع دلاء المسلمن (بخير) متعلق يشتري والباء البدل قال العاسى وايست مثلها فىقولهم اشتريت هذا بدرهم ولآفى قوله تمالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فالمعنى من يشتر بها بنن مه اوم تم يدر لها بخير منها أى با اصلوا كل أو بخير حاصل (له) أى لاجله (منها) أى من تلك البشرة ومنجهما (في الجنة واستريم امن صلب مالي) إضم الصادة ي من أصله أوخالصه في الرياض قال فبلغ ذلك عثمان فاشتراها يخمسة وثلاثين ألف درهم ثمأنى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجعل لحمثسل الذي حهامته عيناني الجنة قال نعرقال قداشتريته اوجعلتها المسلي أخرجه الفضائلي (وأشم اليوم تمنعوني ان أشرب منهاحتي أشرب سنماء البحر أيمما فيسه ماوحة كاء البحر والاضا وةفيه والبيان أي ما بشبه البحر (فقالوا الهمنعم) قال المطر زى قديوق باللهم ماقبل الااذا كان المستنى وزيرا فادراو كان قصدهم بذلك ألاستفلها رعشيته اللدتمالي في اثبات كونه ووجوده اعماء الى انه بالتمهن الندور حدالشذوذوقبل كلتي الجد والتصديق فجواب المستفهم كقوله اللهم لاوتعم (فقال أنشدكم الله والاسلام هل تعلون الالمسجد) أى مسحدالنبي صلى الله علمه وسسلم في المدينسة (ضاف بأهله نقل ارسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بقعة آلفلان فنزيدها) بالرفعوف نسخة بالنصب أى فنزيد تلك البقعة (ف المسجد يخيرله منهافى الجنة ماشتريتها من صلب مالى) أى بعشر من الفاأو بحسبة وعشر من الفاعدلى مارواه الدارقطي وروى المخارى عن ابن عران السعيد كان على عهدوسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا بالابن وسهفه بالجريد وعده خشب النخل فلم يزدفيه أيو بكرشديأو زادفيه عروبناه علىبنائه على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم باللين والجريدوأعاد هد المنتباغ عروع مان فزاد فيهز بادة كثيرة وبني جداره بالجارة المنقوشة وجعل عده من حارة منقوشة وسقفه بالساج وأخوح أبوالخيرالة زويني الحاكى عن سالم بن عبدالله من عراله كانمن أ عثمال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل من أهل مكة يا فلان الاتبيعنى دارك أزيدها في مسعدا الكعبة بيث أضمنه فى الجنة فقال الرجل بارسول الله مالى بيت فهرهان أمابعتك دارى لا يؤويني وولدى بمكة شي فال الابل بعنى دارك أزيدهافي مسجد الكعبة ببيت أضهنه لكف الجمة فقال الرجل والله مالى الى ذلك حاجة فبالخذلك عُمَان و كان الرحل مديقًاله في الجاه المة فأ ناه فلم يزليه عمّان حتى اشترى منه داره بعشرة آلاف دينار فقال بارسول الله بلغى المكأردت من ولان داره لتزيدها في مسحد الكعبة ببيت تضمنمه في الجنة واغماهي دارى فهل أنتآ خدهابيت تضمنه لى فى الجرة وأخدها منه وضمن له بينا فى الجنة وأشهدله على ذلك الومنس كذاف الريَّاض(ءأنثم) بَالْفاءهناخلافالمـاتقدم (البومتمنعونيأتَأصليفها) أَىفَتلكَالبقعةنصَّلاَّعنسائر المسجد (فقالوا المهم نعم قال) بلافاء مناوفيما عده خلافا لمناقبل (انشدكم أبدوالا سلام هل تعلمون اني جهزت جيش العسرة من مالى) أى وقال لح ما قال بما يدل على حسن حالى وما كلى (قالوا المهم تعم قال انشد حسم الله والاسلام هل تعلمون ان رسول الله صلى الله علميه وسلم كان على تبير مكة ) بفتح مثلة أوكسره وحدة و تحتية ساكنة فراء جبل بمكذوفي المصباح جبل بين مكة ومني وهو يرى من مني وهو على بمين الذا هب منها الي مكة وقال

فقال من بشارى بار ومة يعمل داوممع دلاء المسلين يخيرته منهامي الجنة فاشتريتها منصلب لى وأسم اليوم عنه و انى ان أشرب منها - تى أشرب من ماء المحرفقالوا اللهم نعم فقال أنشدكم الله والاسلام هل تعاون ان المعددان باهداء فقال رسولالله صلىالله عايسه وسلم من يشتري بقعة آل قلات فيزيدهافي المصد يخسيرله منهانى الجنسة فاشد تريتهامن صلب مالى فأتم اليسوم تمعونى ان أصلى فسها ركعت من فق لوا اللهم نعم قال أنشدكم الله والا ـ ـ الام ال تعاون انى جهزت جيش العسرة من مالي فالوااللهم نعم قال أنشدكم اللهوالاسلام هل تعلونان رسولالله صلى الله عايسه وسلمكان على ثبيرمكة

يسارالذاهب الىعرفات كذاحكاه عزالدين بنجاعة وفال عياض فى المشارق انه على سارالذاه في الحمد ال وقال ابن جماعة وقيل وهوجبلء فليم بالزدلفة على عين الذاهب الى عرفة فال الطبرى وقيسل هوأ عظم جبل بمكة عرف مرجل من هدنديل كان اسمه ثبيرا دفن فيه و قال الجو هرى والسهيلي والمطرزى في الغرب هوجبل من جبال مكة اى بقرب مكة وقيل هو جبل مقابل لجبل حواء اه وفى رواية فال حراء مكان ثبير (ومعه أبو بكر وعمروأ ما فتحرك الجبل) أى اهتزائبهر (- تى تساقطت يخارته) أى بعضها (بالحضيض) أى أسفل الحبسل وقرارالارض (فركضه) أى ضريه (رجله قال) استشناف (أسكن ثبير) أى يائبير (فاغماها يك نبي وصديق ومعه أو يكروعر وأنافتعرلة وشهيدان) أى حقيقيان حيث قنلاعة بالطعن وما ناقر يبامن أثرا لضرب وهماعر وعثمان ولاينافيهان السي صلى المه هليموسلم والصديق شهيدان حكميان حيث كان أثرمونه مامن السم القديم لهما (قالوا المهم نعم قال الله أ كبر) كلة يقولها التجب عند الزام الخصم وتبكيته ولذلك قال (شهد وأورب الكعبة انى شهيد) بغنع الهمزمفعول شسهدوا أى شهدا لماس انى شهيد (ثلاثا) أى قال الله أكبراني آخو ثلاث مرات لزيادة المبالغة في اثبات الحية على الخصم وذلك لائه لما أرادان يفلهر لهم أنه على الحق وان خصماه وعلى الباطل على طريق يلجئهم الحالاقراريذلك أورد-ديث ثبيرمكة وانهمن أحدالشــهيد سمستة هماعنه فاقروا بذلك وأكدواانرارهم بقولهم اللهم نعم فقال الله أكبرته بماوتجيبا وتحهيلالهم واستهصا بالفعاهم ونظير وقوله تمالى دل يستو بأن مثلاا الدلة بل الكرم ولا يعلون فانه تعالى الصرب مل عابد الاصنام وعابد الله تعالى برجلين أحسدهماله شركاء بينهم اختلاف وتنازع كلواحدمنهم يدعىانه عبده فهم يتجاذبونه وهومنحيرف أمره لايدرى أبهم يرضى بخدمته والاتنوقد سلماسالك واحدو خاصله فهن يلتزم عدمته فهمه واحدوقابه مجتمع واستفهم منهم يقوله هسل يستو يان منالا فلابدلهم أن يذعنوا ويقولوا لافقال الحدلله بلأ كثرهم لا يعلُّون كذاحقه العليي (رواه الترمذي والنسائي والدارقطي) وفي بعض الروا يات زادوا تشدكم بالله من شهدبيعة الرضوان اذبعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المشركين أهل مكة فقال هده ويدى وهذه بد عثمان خبايعلى فانتشدله رجال زادالدار تطنى في بعض طرقه وانشدكم بالله هل أملون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم روجني اتدى ابنته بعسدالاخوى رضالى ورضاعنى فالوااللهم نعر (وعن مرة بن كعب) بضم مم وتشديدرا عالله ولف ف فصل العماية عداده في أهل الشامروي عنه نفر من التابعين مات بالاردن سنة خمس وخسين (قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم) اعل فح زيادة من تأكيد ا فادة السماع بلاواسطة (وذ كرالفتن) جسلة حالية (مقربها) بتشديد الراءأي قرب الني صلى الله عليه وسسم الفتن بعني وقوعها (فررجل مقنع) بفض النون المسددة أى مسترف نوب حه سله كالقناع (فقال) أى رسول الله صلى المهايه وسلم (هذا) أى هذا الرجل المفنم ( بومنذ) أى يوم وقوع تلك الفنن (على الهدى) من تبيل قوله أهمالي أولئك على هسدى من رمسم فقعول سمعت محذوف دل عليه قوله هسذا بو شذعلى الهدى (فقمت اليه) أى لقرب الرجل لاعرفه فاذا هوعنها نبن عفان (قال) أي الراوى (فأقبلت عليه) اي على النبي صلى الله عليه وسلم (نوجهه)أى نوجه عنه ان والمعني أدرت وجهه المهاسّين الامرعليه (فقات هذا) أي أهذا هو الرجل الذي ومنذهلي الهدى (قال نعم) فيهمما الغة في استحضار القضية وتأكيدها بتعقق الصورة الجلية (رواه الترمذي وابنماجة وفال الترمذي هسذا حديث حسن صحيم) وفي الرياض من كعب بن عجرة فالذكر النسبي

صلى الله عليه وسلم فتنة مقر جها وعظامها فال شمرر جلّ مفنع في مُطَلَّمَة فقال هذا يُومَدُ سُذَّه لَى الحق فأنطلقتُ فاحذت بضبعه فقأت هسذا بارسول الله فالهسذا فاذاه وعمكان ينطان أخرجه أحسدو أخرج التهمذى رمناه عن مرة بن كعب النهرى وقال هـ ذايومئذه لى الهدى ور واه أ- حسداً يضاع ن مرة بن كعب النهرى

العليبي تبيرجول بالزد المتعلى يسار الداهب الحمني وهوجو لكبيرمشرف على كلجول بني وأبكة جوال كل منهاآسمه ثبير اه والمشهو وأنه ببل مشرف على من من جرة العقبة الى تلقاء مسجدا فحيف والمأم ، قليلا على

الجراحي تساقطت حارته بالحضض فركضه برحله فال اسكن تبيرفاغهاه لسكني ومسديق وشهيدان فالوا اللهم نعم قال الله أكسع شهدواوربالكعبةان شهدد ثلاثا رواءالترمذى والنسائى والدارة ملني وهن من من كعب قال سمعت رسول الله صلى الله علسه وسلم وذكرالفنن فقربها فررجل مقنع في ثوب فقالة هذا بومنذعلى الهدى فقمت السهفاذا هوعثمان س عفات قال فانبلت علمه وجهه نقات هدنا فال تعم رواءالترمدىوان ماجه وقال الترمذى هذا حديث حسنصيم

المنافئة المنافئة المالك مليالته إلى الشجاليه وسدلم قال باعتمان اله لعل الله نقيمان ديمها فان أراد و لـُـ عــ لى خلعه فسلانخاهسه لهسم رواه الترمذى وابن ماجه وقال الترمسذى فيالحديث قصة طويساة ومنابن عرفال ذ کر رسول الله صدلی الله عليه وسالم فتنة فقال يقتل هدذا فهامظاوماله عمان رواه الترمذي وفالهدذا حديثحسن غريب اسسناداوعن أبيسها فأل الأللىء مان ومالدارات رسول الله صالى الله علمه وسلم قده يدالى عداوأنا صابرهليه زواءالترمسذى ا وقالهذاحديث حسن

برالفصل الثانث) به من عثمان بنصدالله بن موهب قال جاء و جل من أهل صر ير يدج البيت فسرأى قوما القو م قالواه ولاه قسر الى قال في الشيخة بم قالوا عبد الله من شي فد ثني هل المعان فر يوم أحد المان م قال هل تعلم ان عثم الهل تعلم ان تغيب عن عن عد ولم يشهدها قال تعلم ان علم ان

قال بسالخ ن معرسول النه صدلي الله عليسه وسدم في طريق من طرف المدينسة عال كيف أصنه وال في الم تثو رفية تطار الأرض كائم اصماحي بقر فالوافنصنع ماذا يارسول الله قال عامكم بهذا وأصحابه فالفاسرعت حتى ملا فت الرجل فقات هدناياي الله عال هدنا الأذاهو عمان بن عالمان وفي رواية لاحد عال فاسرعت حتى ميات الحقت بالرجل القلمة هذا باني الله الخ (وهن عائشة أن النبي ملى الله عليه وسلم قال) أي لعثمان دات وم كافررواية (يات مُماناته) أى الشأن (لعل الله) وفيرواية ان الله له له (يعمصك) بنشديد الميماني بليسك (قيصاً) قبل أي مُلاعة والمرادخلعة الخلاعة (فان أرادوك) أي حاوك (على خلعه) أي نزعه (نلانعامه الهمم) وفررواية فلاتعلمه ألم الاللممنى الدقصدوا عزالك فلانعزل نفسك على الملاقة لاجلهم الكوال المالحق وكونهم على الباطل وفى قبول الخلع اج ام ويم مة علهذا الحديث كال عثمان رضى الله هناء ما درل نفسه حيز حاصر ووبو م الدار قال ألها بي استعار القديص الفلافة و رشحها بقوله عسلي خلعه قال في أساس البلاغسة ومن الجار قصه الله وشي الخلافة وتقمص لباس المز ومن هسذا الباب قوله تعمالي أ السكبرياء ردائى والعقامة ازارى وقواههم الجدبيرثو بيه والسكرم بين يرديه انتهى (رواه المره ذى وابن ماجه) وكداأ بوحاتم (وقال الترمذي حسسن غريب) وفي رواية مأن أرادك المنافقون على خلعسه ولاتخامه الهم ولاكرامة يتولهامرتين أوثلاثا وفاروابة فان أرادك المافقون خامه فلاتحله محتى لمقانى ماء عُمان الله عسى الدياب الم قيما فذ كر مثلاث مراف أخرجها أحد (وقال الترمذي في الحديث قصة طويلة) وفي بمص الروا يات زادوأ نشد كم بالله من شهد بيعة الرضوات اذبه عني رسول الله سلى الله عليموسلم الىالمشركين أهسل مكةفقال هذه يدى وهذه يدعشهان فبسايع لى فاشتدله رجال زاد الدارقطني في بعض طرقه وأنشدكم بالذهل تعلونان رسول المتصلى المتصليه وسلمرو وبنى اسدى ابنتيه بعدالانوى رضائى و رضا عنى فالوا المهم أجم (وهن ابن عمر قال ذكرر سُول الله صلى الله عليه وسلم فتنة) أى عظيمة (فقال يقتل هذا فهامظ الومالعثمان سانهذا (رواءالترمذى وقالهذا حديث حسن غريب اسنادا) وأخرجه أحد وَعَالَ بِقَتَلَ فَهِ اهذا اللَّهَ عِنْ مُعَدِّم ظَالُوما فَ ظَارِتَ فَاذَا هُو عَمَّاتَ بِنَ عَمَّات (وعن أي سهلة) قال المؤلف في فصل العمالة هو السائب بن خلاد يكني أباسهله الانصارى الخزر جي ماتسنة احدى وتسعن روى عنسماينه خلاد وعطاء بن يسار انتهى والفاهران الراديه هنامول عثمان كاسباني قر باوالله أعسلم (قال قال ل عُمَان يوم المناد الرسول الله صلى الله عايه وسلم قده والى عهدا) أى أوسانى الكائم عوله وال أرادوك على خلعه فلاتخامه الهم (وأنام ابرعليه) أي على تحسم لذلك العهد (رواه الترمذي وفال هدذا حديث حسن صحيم) وعن عاشة والت قال في رسول الله صلى الله والم الموسلم ادعو الى بعض أصحابي قلت أما بكر قال لادات عرو للاقلت اس عل قال لادات عمان قال الم فلاجاء قال تضي فعل بساره ولون عمان يتغ يرفل كان وم الدار و-صرفيها قلنا باأ مرا اؤمنين الاتفاتل فاللاان رسول الله صلى الله عليه وسلم مهدالى عهداوالى صارئفسي عليهر واوأحد

به (المفعل الثالث) (هن مَمَان بن عبد الله بن وهب به هما المروسكون الواوون الهاء والباء المودة على ما في المناه على وفي الفان وس وهب به هداسم في الوقع في شرح ابن بجر من ضبطه بكسر الهاء وهم فال المؤاف هو تبي روى عن أبي هر برة وابن عروة برهما وعنه شعبة وأبوعوائة (قال عام ولي من أهل مصر) أى الحمكة (يريد بج الديت فرأى قوما جلوسا) أى جالسبين (فقال من ه ولاء الفوم فالوا) أى قال به ضمن سئل (ه ولاء تريش) أى أكارهم (قال فن الشيخ) أى المالم العتبر (فيهم) فان الشيخ في قومه كالري في أمنة (قالوا عبد الله بن عرف المالية بن عن بدوا في المالية المن فريوم أحد المناه والمراد ومنقصة عليمة (قال من قال هل المالية المالية تعيب عن بدوا فلم شهد) أى لم يحضرها في تعيب عن بدوا فلم شهد) أى لم يحضرها في تعيب عن بدوا فلم شهد) أى لم يحضرها في تعيب عن بدوا فلم شهد) أى لم يحضرها في تعيب عن بدوا فلم شهد) أى لم يحضرها في تعيب عن بدوا فلم شهد) أى لم يحضرها في تعيب عن بدوا فلم شهد) أى لم يحضرها في تعيب عن بدوا فلم شهد الم الم قال هل تعلم الم تعيب عن بدوا فلم شهد الم الم قال هل تعلم الم تعيب عن بدوا فلم شهد الم المناه المناه في الم المناه المناه في الم المناه الم المناه الم المالية الم المناه المناه المناه المناه المناه المناه في المناه المنا

الرشوان فسلميشسهدها عال نعم عال الله أكبر عال ان عرر تعال أبين الناأما فراره نوم أحد ماشهدان الله عفاعنه وأمالنسبه عن مدرمانه كانت تحته رقبة بنث رسولالله مسلىالله عليه وسدلم وكأنث مريضة فعال أدرسول الله صلى الله عليه وساران الداحرر حل عن شهدىدراوسهمه وأماتغيبه مندعة الرضوان داو كات أحدد أعز بيعان مكامن عتمان ليعثه نبعث رسول التهمسل الله عليهوسيلم عثمان وكانت بمعة الرموان بعدماذهب متمان الىمكة

الرينوان فلريشهدها فأن نعم قال الله أكبر ) فال المليي قوله الله أكبر بعد ما عدمن الامور عنزالة الله أ كبرف الحديث السابق فانه أرادأن يلزم ابن عرو يحط من منزلة عثمان صلى الطريق المذ كور فلما مال ابن عر نعرفال الله أكبر يجبار تجيباوا طهارالا فحامسه اياه (كال ابن عرتمال) أى ارتفع عن حضيض مقامسك من الجهل الى عادفهم القضا باالمهمة المبينة عند أرباب العاروالمعرفة (أبين لك) بالجزم على جو اب الامروق نسخة بالرقم أى أما أبيناك (أما فرار موم أحد فاشهد ان الله عفاعنه) وفير وابه وغفرله ومني لهوله تعمالي ان الذين تولوامنكم يوم التسقى الجعان اغد استزام الشيطان ببعض ما كسبواولة دهفاالله ونهمان الله غهور حليم ومن المه الوم ال العهو خارح عن معتبة العيبة بالفيبة (وأما تغيبه عن بدرفائه كالشقعة) أى تحت عةده (رُفية) بالتمفير (بنت رسول الله ملى الله عليه وسلم) أى وهذا علامة كالرضا النبي مسلى الله عليه وسلمحيث زوجه بنته ثمالاخرى وهي أمكائو مو به سمى ذ النورين ثم قال لو كانت في بنت أخرى لزو بهااياً وقالرياص من إن عباس قال قالرسول الله على الله عليه وسلم ان الله أوحى الى ان أزوج كر ۽ بي عمَّان بن عفان أخو - يه العابراني و أخر جه شيئة بن سليمسان عن عروة بن المزير عن عائشسة و زاد بعد قوله كر يتى يعنى رقية وأم كاثوم رعل أبي هر يرة قال القي النبي صلى الله عليه وسلم عمَّان عند باب المسجد فقالهاه بممان هذاجير يل اخبرني آن الله قد أمرني ان أزو جِلْ أم كانو م يخل صداف رقية وعلى مثل معيشها أخرجه ابن ماجه الفزويني والحافظ أبو بمرالا سماعيلي وغيرهم وادعنه قال قال عثمان لماما تت امرأته بنترسول اللهصدني الله عليه وسدلم كميت بكا شديدا فقال رسول اللهما يكيك فقلت ابتى على انقطاع صهرى منك هال هذا جبر يل بامر الله عز و حدل أن أز و حل أن تها وعن ابن عماس معناه و زادفيه والذي نفسي بيده لوان عنسدى مائة بنت تموت واحدة بعد واحدة زوجتك أخرى حتى لا يبغى من المائة شيء هذا جبريل أخبرنى الالله عزو بل يامرنى الأزو بالأختهاران أجهل صدافها مثل صداق أختها أخرجه الفضائلي وفى الذخائرة نسعمد بن المسيب قال آم عثمان من رد تمرآمت حفصة بنت عرمن زو حها فرعر بعثمان فغال ه ل النافي حفصة وكان عثمان قد معرسول الله صلى الله عليه وسلم يذ كر ما الم يحبه فذ كر ذال عرالني صلى الله علم موسد لم فقال هل لك في خير من ذلك أثرو جأنا حفصة وأز وح عثمان حسيرا منها ممكاثوم أخرجه أبوعر وقال حديث صيم وعن عائشة فالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنانى جبريل فامرني ان أزوب مَمَّانَ ابْنِي وَفَالْتَعَانُشَةُ كَنْ لَمَالَاتْرَ جُوهُ أَرْ جِي مَنْكُ لِمَا تُرْجُوهُ فَانْ مُوسَى عَلَيه السلام خرج بِالْتُمْسِ فَالْوَا فرجه بالبيق أخرجه الحسافط أيونعهم البصرى (وكانت) أى رقية (مربضة) أى فى المدينة وفى الدخائر إ منابن شهاب انها كانت أصابهاأ الصبة فرضت وتخلف مليهاء شمان وماتت بالدينة وجاءز يدبن حارثة بشيراب فتميدر وعثمان فاغ عملى تبررة بأنحر بهابرعر وعن ابن عباس فالساعزى رسول الله مليالله عليه وسلم ابنته رقية قال الحديثه دفن البنات من المكرمات أخر جه الدولابي (فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم الناك أجرر جل عن شهديدرا وسهمه) أى جدم له بين أحرالعقى وغنيمة الدنيا فلانقصائ في حقه أصدلا فيكون نفاير تغيب على عن تبول حيث جعله خايفة على أهدله وأصره بالاعامة فهم لكن لم يعرف الله جعل له لي سهم من الغنيدة أيضا أم لا والله اعلم ثمراً يته في الرياض الله كذلك (وأما تغيبه عن بيعة الرضوات فاو كان أحدداهز ) أَي أَ كَثر وزمن بهدة الدشرة ون بقية العماية (بيطان مكة من عثما تابعثه) أي مكانه كافىر واية الكن المادقد الاعزمه عشى امتنع عمر رضى الله عنه خوفا على نفسه معللا بارسول اللهمالى قو مبكة بعينوني و يحافاوني وراء ظهري (فيدترسو لالله صلى الله عليه وسلم مثمان) أي الى مكة فاستقيله أدله وردهاه وركبوه قدامهم وأجاوره من تعرض أحدله وفالواطف بالبيت لعمرتك فقال ساشاني "الطرف في غيبة صلى الله عليه وسلم (وكانت بيعة لرضوان بعدماذهب عثمان الىمكة) أى وشاع عنسدهم إن المشركين تعرضوا لحر ب المسلمين فاستعدالمسلمون القتالو بايتهم النبي صلى الله عليه وسسرا يحث الشعيرا

المال رسول التحسلياته الملب وسالم يسلوالمي تعسده يده أسمان فضرب يع اعلى يد. وقال هذ العثمان شم قال ابن عرادهبها الأنمع للرواء المفارى وهن أبي سهلة ولى عنمان والمحالاي ملى الهوليه وسلم سرالىءشمانولوت مشمأن يتغيرفلما كانوم الدارقلنا ألاتفاتل فالألاات وسولالله مسلىالله عليه وسلههد الحامرافاناصابر المسي عليه رون أبي حبيبة الهدنعسل المدار ومثمات عيصورفع اراه معرأبا هر ره استأذن عثمان في المكالم فاذناه فقسام فعد اللهوائن عليهم فالمعمت رسولالله مسلىالله علمه وسأربة ولاانكم ستلةون يعدى فتسةراختلافا أرمال اختسلاناونتنسة فعالله فائسل مالناس فسنلنا إيارسبول الله أوما قامرنايه مال عليكم بالامير وأحصابه وهو يشيراني مثمان بذاك رواهمماالبهنيف دلائل

\* (بأب مناقب هو لاه الثلاثة) \*
(الفصل الاول) \* عن أنس
ان النبي مسسلى الله عليسه
وتتسلم صعداً حداد أبو بكر
وعروه ثمان فر جف بمم
فضر به بوجد له فقال ائبت
أحد فانما عليك نبي وصديق

عَلَى ان لايفير واوقيل بل جاء الخبر بان عثمان قتل (فقال رسول الله صلى الله عليه وسنم) أى أشار (بيده الهي هذيه أي أى قائلاهذه (يدعثمان فضرب جاعليده) أى اليسرى (دقال هذه) أى هذه البيعة أرهذه أليد (لعثمان) أى لاجله أوعنه على فرض وجود حيانه أواشارة الى تكذيب خبر بماله (ثم فال ابن عرادهب بما) أي بالكامات التي أحبث النامن أسئلنك الاستمعك فاله لايضرنا وليضرك فال العامي فلمانة مترابن عركل واحد مما بناه وأفلمه من أحله فالخ يكا ذهبها أى بمارثت وتحسكت بعدما بينت الناطق الحض الذى لارناب فيسه انتهى والمعنى لا ينفعك اعتقادك الفاسد في عثمان بعدما بينث لك ألحق الصريح بالجواب الصيم (رواه المجارى) وكذا الترمذى والافظ مختلف والمعنى واحد (وهن أبي سهلة مولى عنمان رضى الله عنسه ) وفي بعض النسخ الصعدة رضى الله عنهسما بالفظ النثنية تغليب اولم يذكره الوَّاف في أسمائه (قالحِهُ ل الني صلى الله عليه وسلم يسر) بضم فكسر فتشديد أي يعني الكادم (الى عتمان ولوت عثمان يتغسير ) أكمن البياض والحرة الحالم سفرة (فلما كان ومالدار) بالرفع وينصب (قاناألاتقاتل) بتخفيف ألاويشدد (قاللاانرسولالته صلى الله عليه وسلم) استئناف تعليه ل أى لائه (عهدالىأمراناماصاس) بالتنو من (نفسىعلىسه) قالاالعليىأىأوصانىبان أصبرولاأقاتلولايجو ز أَت يِقال هي قوله فان أزادوك على خامه فلا يخلعه لهم فان ذلك توهم المفاتلة معهم للد نع فعلى هسذا ينبغي أن عسمل المسديث الاستر فالغصل الثاني على هذاالمه في اليتفقاقلت الاظهر أن المهدد كان مركبامن عدما تلام وثرك الفتال للدفع بالمجردالصبرالوصول الى مقام الجيع (وعن أبي حبيبة) اسمه عروبن اصر الحازى الهسمداني روى من على بن أبي طالب ذكر المؤلف فالنابعين (اله دخسل الدار وعثمان محصو رفيهاوانه) أى أباحبيبة (مجم أباهر يرة بستأذن عثمان في الكلام) أى عند أوهلي الحاضرين من الحاضرين و بو يدالنان قوله (فاذن له فقام فمدالله وأثنى عايسه) أى عسلى الله وهو عطف تفسير و بنان أوالحد بعني الشكر (ثم قال) أي أبو هر برة (٥٠٠ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انكم) أَى أَبِهِ اللَّهَ هَأُواْ بِهَا الْعَمَانِةِ ۚ (سُتَلَةً وْنَابِعَدْى فَتَنَةً ﴾ أَى تحنه عليمة (واختلافًا) أَى كُثيراً (أوقالُ اختلافًا وفتنة) شَلْ الراوى في تقديم احد اللفظين (فقاله) أَى لرسول الله صلى الله عليه وسلم (ْفَاثُلُ فَنَ لَمَا يَارْسُولُ اللَّهُ) ۚ قَالَ الطَّبِيُّ هُومُتُوجِهِ الدَّقُولَةُ اخْتَلَافًا أَى ستلقونَ اخْتَلَافًا بِينَ الامهرُّ ومن شوجٌ عليمه فن تامِرنا ان نتبعه ونازمه فتكون الما العاقبة لاعلينا (أوما تامرنابه) شائمن الراوى بين اللفظين مع ان وداهما في المهنى واحدد (قال عاليكم بالامير وأصحابه وهو) أي أيوهرير، والاظهر أي النبي صلى الله عليه وسسلم (يشيرالى عثمان بذلك) أي بقوله الامير بان يكون المرافي ذلك الجاس أو مذ كورافيسه (رُواهما) أَى الحديثين إلسابقين (البهتي في دلائل النبوّة) قال الوّلف كان اسلامه في أول الاسلام على يدى أبي بكر قبل دخول الني صلى الله عليه وسلم دارالارقم وهساح الى أرض الحيشة الهسمر تين وكان أيش ر بعة حسن الوجه عظيم الخيسة بصغرها استخلف أول يوممن الخرمسسنة أربخ وعشر من وقتسله الأسود التعييمن أهدل مصر وقبل غبر ودفن ليدلة الدبت بالبقيع والاومشد من العمرا تنال وغانون سنة وقيل ْغَمَا دُوعْمَا نُونُ وَكَانْتَ خُلافتُهَا ثَنْتَيْءَ شَرْءَ سَنَةَ الْأَلْيَامَا ۚ وَرَوْى مَّنْهُ خَلْق كَثْير

\*(بابمنا قب هؤلاء الثلاثةرضي الله منهم)\*

\*(الفصل الاول) (عن أنس ان النبي صدى الله عليه وسدام معد) بكسر العين أى طلع (أحدا) أى جبل أحسد (وأبو بكر وعمر وعثمان) أى معسه (فرجف) أى تحرك (أحدم مم) أى انتماشا واهتزازا بقدومهم (فضربه) أى النبي عليه السسلام (بربله فقال البث أحد) أى ولاتفاه رشياً على ظاهرك كاركاما يز الواصلين عدلى ما حكى أن الجنب و سئل ما بالاعند السماع ظاهر امع تحقق حالك باطنا فقراً وترى الجيارات المتحقق حالك باطنا فقراً وترى الجيارات المتحدين و شديق و شديد ان الموصعبة

أهدل المكين والوفار لابداها من نا يرخال من الاظهار وتقدم مثله ف حيدل تبير (روام العفارك) وكذا أحدوا الرمذى وأوحاتم وأخرجه أحدهن بريدان رسول المهصلي الله عليه وسلم كانجالسا على كروا ومعه أبوبكر وعروء شمأت فتحرك الجبل فقال رسول الله صلى الله عليسه وسسلم اثبت حراء فانه ليسء ليكالانبي أوصديق أوشهيد وفحار وايةعن أبي هر يرةان رسول اللهصدلى الله عليه وسدلم كان على حراء هو وأبو كروع روعته ان وصلى وطلحة والزبير فتعركت الصغرة فقال رسول الله مسلى الله علمه وسلم اسكن حراءا سأ عليك الاني أوسدين أوشهرد وفيرواية سعدس أب وفاص ولميذ كرعليا خرجهما مسلم وخرجه الترمذى ولميذ كرسعدا وقال اهدأمكان اسكن وفال حديث محج وخرجه الترمذي أيضاعن سعيد بنزيد وذكرانه كان علسه العشرة الاأباعيسدة وقال انتسراء المسديث فاحتلاف الروايات بحول على تعدد القضية فى الاوقات واثبات الشهادة لبعضهم حقيقة وللباتين حكما والله أعلم (وعن أبيء وسى الاشعرى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط ) أي بستان (من حيطان المدينة) بكسرا لحاء جمع (فياءر حل) أى لايمرف ساله ( فاستفخم) أي طاب الفتح (فقال النبي سلى الله عليه وسلم افتح له و بشره بالجنة) أى العالمية (فَفَعْتُلُهُ فَادَا أَوْ بِكُرِفَيْشُرِنَّهُ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللهُ) وفي نسخة النبي (صلى الله عليه وسلم فحمدالله) أىشىكرە على تلك البشارة دفى روامة أه ل اللهم حداوقى روامة قال الجدنته (شمياعر حسل قاستفتح فقيال النبى صدلي الله عليه وسدلم افتمرله وبشره بالجية ففحت له فاداع رفائد يرته بما فالالنبي صدلي الله عليه وسدلم فحمد الله ثماستفخر حل مقيال لي زاده همالكهل الاهتمام بمومة القضية (افضراه وبشره بالجسة على بادى) اى معرطية - فليهة (أصيمه) على ماذكره الاشرف وه ل الطبيى اذا جعسل على متعلقا بقوله بالجنسة يكون المبشيرية مركناواذا حدل حالامن صميرا لمفعول كانت المشارق مقارنة بالانذار ولابكوت الميشيرية مركتا وهوالظاهر وعلى يمثناه انتهسى والاظهرالاؤل لانالبلاءنعسمة عنسدأر بإسالولاء (فاداءتمسان)، وانمسأ خص عماد به مع العر أيضا بتسلى به لعظهم ابتسلاء عمان لاسم المعادة الذالزمان وقلة الاعوان من الاعيان (فاخبرته بماقال النبي ملى الله عليه وسلم فمدالله ثم قال الله المستعان) أي المطاو سمنسه المعونة عدلى جيدعا الونة ومنسه الصديرع للى مرارة تلك البليسة ثم في ترتيب ما ناهسم الى الجنسة التي فهها النبى صلى الله عليسه وسدلم اعماء الى مراتهم العلمة في الجنة العيالية في مقعد صدف عند ملك مقتدر ومن الغر منعضرة لني البشسير (منفق عليه) ذكر في الرياض عن أبي موسى اله خو ح الى المسعد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقمالوا وجهه ناعر جتف أنروحتي دخرل أثراريس فيست عند الباب و بابها من حريد حتى قفى رسول المهمسلي الله عليه وسلم عاحته فتوضأ همت المه فاذاهو عالس على تراريس وتوسط قفها وهو بالضهمأارتهع منالارض فحلست عندالبات فقات لاكونن بوامالانبي صلىالله عليهوسلم غاءأ يو بكر فدفع البالي فقلت من هد ذافقال أبو بكر نقلت على رسال عم ذهبت الى رسول الله صدلي الله عليه وسدار فقات هذا أنو بكر يستأذن فقيال أثذناه ويشرمها لجنسة فاقبلت متى قات لابي بكراد خسل ورسول الله صلى الله عليه وسدلم يبشرك بالجمة فدخل أنو تكريفاس عن عيزرمول الله على الله عليه وسدلم معه فى الفف ودلار جليه فى البائر كاصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيده ثم رجعت فاست وقدتر كت أخي يتوخاو يلحقني وقات انبر دالله وفلان خسير الريد أحاويات به فاذا بالسان يحرك الباب فقاتمن هدذا فقال عرمن الطاب فقلت على رساك ثم حثت الذي ملى الله عليه وسلم ففات هذاعر بن الخطاب يستأدنك فقسال ائذن لهو بشرهبا لجنة فحثث فقات ادشل وبيشرك رسول الله صلى الله عليه وسسالم بالجنة فجاس معرسول الله ملى الله علمه وسلم في العَف من يسار مودلار جلبه في البترفر جعت و جاست وقلتُ انروالله بفلات شيرا يات به فحامان فرك الباب فقلت من حذافق الم عمان ب عقمان فقلت ملى رسال ميستانى النبي صالى الله هايه وسالم فانهرته فقال ائذنله وبشره بالجندة على بلوى تسبيه فحثت مقلت

رواء الغارى وعنأبي موسى الاشماري قال كنت مع الني ملى الله عليه وسلم في حالط من حيطان الدينة فاورجل فاستقتم فقال الني صلى الله علمه وسالمافتمله وبشره بالجنة ففهت له فاذا أبو مكر فيشرنه علا فالرسول الله صلى الله عليه وسلم فحدالله غرجاءرجل فاستفخ فعسال النبي صلى الله عليه وسالم افتعله وبشروبا لجنة ففيعت له فأداعم فاخبرته عامال النى صدلى الله عليه وسدلم فمدالله نماستفتم رجال ففال لى افتم له وبشره مالمنة على بلوى تعييه فادا عنمان فاخسينه عاقال الني ملي الله عليه وسلم فمدالله م الاستعان منفقعليه

ادخل و رد ولالله بيشرك بالجنسة على باوى تصيبان فدخل قو حد الغف قد ، في فاكر وجاهسه من الشي الاستعرافال شريك فالسعيدين المسيب فاواتها قبو رهسم أخرجه أحدومسسلموا بن أقبكماتم وأخرجه البغسالري وزادبه دقرله فاواتهاتبو رهم اجتمعت وانفرد عثمان وأخرجه مسسلم أيضامن طريق أخرى هن أبي موسى والفظه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مشكة الحرحائط من حيطات المدينـــ قوهو يقول بعودف الماء والعاين ينكتبه فياء وجل فاستفتم مف لارسول الله صلى الله عليه وسلم افتع له و بشره بالخنسة فاداهو أبوبكرف تعشله وبشرته بالجنة ثماسته نمآ خريفاس ساه ــةثم فالله اقتمله وبشروبا لجنسة فاذاهو حرففخت له وبشرنه بالجنفثم استفتم آخر فحاسساعة ثمقال افتعله وبشره بالجنةعلى بلوى نصيبه كالففخت له ماذاه وعثمسان وبشرته بالجمة وتلشله الذى فالدفعال اللهم سيراو شربح الترمذى معناه عنه ولفظه انطلقت معرسول الله صلى الله عليه وسسلم فدخد ل حافظ الذنصار فقضى حاجسه فقال لى يا أبا وسي املاء على الباب ولايدخان أحدهلي الاباذن فجأء رجل فضر بالساب فقات من هدذا فال أبو بكرقات يارسول الله هدذا أبوبكر يسسنأدن فالمائذنه وبشروبالجنة ثمذ كرنعوه فاعر وعثمان وهدذا الحديث يدل على تسكر و القضية فان أباء وسىذ كرفى حديث مسلم الاقل آنه سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل وجههنا فأتبسع أثره وهدذا الحديث ينطق بانه الطاق معه ويعتمل ان يكون الما تبدع أثره لق به قبدل دخول الحائط الذي فيه بثرار يس ثم انطاق مه حتى دخد ل فقال له تلك المقالة و يكون أبو موسى ذكر سبب جلوسه بوا ماف رواية ولميذ كرهفار واية واستوفى القصةفى رواية واختصرهافى رواية والفصة واحدة والله أعلم \*(الفصل الثاني)\* (منابن عمر رضي الله عنهما قال كذنة ولو رسول الله صلى الله عليه وسلم عيى جلة حالية معترضة بين المتول ومقوله (أبو كروعروه شمان) أى على هذا الترتبب عندذ كرهه وسان أمرهم (رضىالله عنهم) وقال شارح أبويكر وماعطف عليهمبندأ خسنير رضي الله عنهم والجسلة مقول القولُ و رسول الله حي جُدلة وهرُضة أي كذائذ كره وَّلاء الدلائة بان الله تصالى رضي عنهدم وفي بعض النسخ بعدة ولهجى أدضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم أبوبكر وعر وعثمان رضى الله عنهم أى ونسكت قن الباتين (رواه الترمذي) وفي رواية له هنده قال كنانفات ل هلي هدرسول الله فنقول أنو بكر شم عمر مُعتمان فبلغ ذلك وسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكر موعنه كذا تخير بين الناس في زمان وسول الله صلى الله عليه وسلم مفضل أبابكر ثم عرثم عثمان خرجسه البخارى ومنه كدانة ول ورسول الله مسلى الله عليه وسلمحى أفضل أمة بجدبعده أبوبكرغ عرشع مثمان خرجه أبوداود الحافظ فالموافقات وعنسه فالاجتمع المهاجرون والانصارعلىان خيره ـ ذه الامة بعد نبيها أبو بكر وعر وعثمان وعنسه كما تتحدث في حياة رسول الله صدلى الله عليه وسدلم وأصعابه أوفرما كأنوا أن خيرهذه الامة بعد دنيها أبو بكر تم عرث عمان خرجهماخيثهة منسعدوخر جمعناه الحاكى وزادفساغ دلاة النبي صلى الله عليه وسدلم علاينكره كدا في الرياض النضرة

\*(الفصل الثالث) \* (عنجابران رسول الله صلى الله عليه وسلم المارى) بضم الهار وكسرالوا عدق الماء أى ابصر في منامه (الميسلة) أى البارحسة (رجسل صالح كان أبابكر نبط) بكسر أوله أى علق (رسول الله صلى الله عليه و نبط عرباني بكرونيط عمان بعمر) قال الطبي كان من الظاهران يقول وأيت نفسى الليلة وأبو بكر نبط ب فرده نمصلى الله عليه وسلم لسكونه وسول الله وحبيبه وجلاصا لحماد وضع وسول الله صلى الله عليه وسلم وضع وجلات في ما في منافق المرفوع في أرى على المنافق المرفوع في أرى على المنافق المرفوع في أرى على المنافق المرفوع بانه أرى بعض المنافق المرفوع في المنافق المرفوع في المنافق المرفوع في المنافق المن

\*(اللمسل الثانى)\*

فناسعر قال كنانقول
ورسول الله صلى الله عليه
وعشمان رضى الله عنهم
ووشمان رضى الله عنهم
وواء المرمذى
«(اللمسل الثالث)\*
هنجا بران رسول الله صلى
وسول الله صلى عليه وسلم
ونيط عسر بابي بكر و نبط
ونيط عسر بابي بكر و نبط
ونيط عسر بابي بكر و نبط

الله عليسه وسسلم قلنسا أما

إلى حسل الصالح فرسول القدم الى الله على موسل الاعتهاد والفان الفالب والمحتمل ان صالحا كعلى مثلاداً ى تالنال و يافا خروصلى الله عالم وسلم الوانكشف له بنور النبوة فاظهره الكن لحكمة أبره موسق و يو يده ما فال صاحب لوياض اخرجه والمحتمل الله على معهده وهكذا أريت والصواب أرى الليسلة (كما فوط بعض أى تفاقهم والمصالهم (فهم ولاه الامر) أى أمر الدن بعث الله بنبه فيه مسلم الله على من المحتملة في مناف أي بكر وعر وعدلى ون جابر بن عبدالله قال فال وسول الله صلى الله عليه من تعت المور وحدل من أهل الجنة فعالم أبو بكر فها أناه ثم ابث هذيمة ثم فال يعالم عليكم من تعت هذا المور وحدل من أهل الجنة فعالم على أحر جه أحد والمور حجاحة النفو و مراكن المناف الم

\*(بابمناتب على بن أب طالب رضى الله عنه) \*

قال آ-سدواانسانی وغسیره مالم برد فی حق احدس الصحابة بالاسانیدا بلیادا کثر بمساجاء فی هلی کرم الله و جهسه و کان السبب فی دفات انه تاخر و وقع الاختلاف فی زمانه و کثر بحار بودوالخار جون علیه فی کان ذفات سببالانتشار منافیسه اسکتر نمن کان بر و بهامن العصابة ردا علی من شافه و الا فالدلائة قبله انهم من المناقب ما نوازیه و بزیده اسسه کذاذ کره السیوطی وقد جاه فی الصحیح من شعره رمنی الله عنه

به آماالدى سمة في أى حيد روه وحيد رواسم الاسدوكانت فاطمة أمه لما ولدته سمته باسم أسم افلا اخدم أبو السحد والاسم فسما على الموان فال فدعاسها اسمه في فالسما والدينة وحلى المدينة وحلى المن الما المسمد فاحر والن فال فدعاسها اسمه في في المراب في مراب في المراب في مراب في المراب في مراب في المراب في المرب في المرا

\*(الفصل الاقل)\* (عن سعد بن أب رقاص) أحد العشرة البشرة (فال قال رسول الله عليه عليه وسلم اعلى أنت منى بمزلة هر ون من موسى) يعسنى فى الاستخرة وقرب المرتب و المفاهرة به فى أمر الدن كذا فاله شارح من علما تداول التوريشي كان هذا القول من النبي على المساه وسلم بخرج الى غروة تبوك وقد خالف عليارضى الله عنه ملى أه له وأمر و بالاقامة فيسه فارجف به الما فقون و قالوا ما خلفه الاستثمالا له و تعففا منه فألما مع به على أخذ سلاحه من رجح في أنى رسول الله على الله على و رائى فارجع فاخلف في فقال بارسول الله رم ما لمنافة ون كذافقال كدنوا انما خلفت لما ترسي ما قالوا ولا الله سيحان و فال قالم المنافق في أحد من موسى آول قول الله سيحان و فال الله موسى لاخيسه و ون اخلفنى في قول الله منه الله وسيحان و فال الله موسى لاخيسه و ون اخلفنى في قومى والمستدل بهذا الحديث على ان الخلافة كانت له بعد وسؤل الله موسى لاخيسه و سام الله في في قومى والمستدل بهذا الحديث على ان الخلافة كانت له بعد وسؤل الله موسى الله على و سام الله ون منه به المواب فان الخلافة في الاحديث على ان الخلافة في المواب فان الخلافة في الفول الله قد من المواب فان الخلافة في المواب فان الم

الرجلالسالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة بعضهم ببعض فهسم ولاة الامر الذي بعث الله بنيه سلى الله عليه وسسلم وأم أبوداود

\*(باب منائب عسلی بن آبی طالب رضی الله عنه) \* \*(الفصل الاوّل) \* عن سعد بن آبی و فاص قال قال رسول الله مسلی الله علیه وسسلم لعلی آنت منی بمنزله هر ون من مسوسی

والقا يسة الأي تمسكوا بهاتنتة ض ملهم عوت هر ون قبل وسي عليهما السلام وانحا يسهستدل بم ذا الحديث على قريب الزاته والحتصاصه بالموالها تمن قبل الرسول صلى الله عامه وسلم وفي شرح مسلم قال القساضي عماض هذا بميلاً تعلقت به الروانص وسائر فرق الشهيمة في ان الخلافة كانت حقاله لم رضي الله عنه الله وصي له بما فكفرث الروانض سائرا لصحابة بتقدعهم غيره وزادبعضهم فكفرعا بالائه لميقم في طاب حقسه وهؤلاء احذف عقد الاوأنسد مذهباه نأن مذكرة والهبرولاشك في تبكفيره ولاءلان من كفر الامسة كاهاوا اصسدر الاول خصوصاد فدأ بطل الشر يعتوه دم الاسلام ولاحتف الحديث لاحدمنهم بل فيهما ثبات دف وله العلى ولاتمرض فيه لمكونه أدخل من فيره وليس فيهدلالة على استهلاده بعد ولان الني صلى الله عليه رسسلم الخساقال هذاحين استعلفه على الدينة فى غز وفتبوك و يؤ يدهدذا ان هر ون الشبه به لم يكن خليفة بعسدموسى لانه توفىقيل وكاةموري بنحوأ وبعسد سةوانميا ستخالمه حين ذهب لمهات وبدلامنا جان وكال العلبي وتحريره منجهة علم العانى ان قوله منى خبر المبتداومن الصالية ومتمائ الخبر خاص والباء زائدة كاف توله تعالى فأن آمنوا عِثْلُ مَا آمنتُمِه أَى فَان آمنوا اهمانامثل اهمانيكم بعني أنت متصل في ونازل مني منزلة هر ون من موسى وفيه أشسبيه ووحه الشبه منه لم يفهم أنه رضي الله دغه فيما شسمه به صلى الله عليسه وسلم فبين بقوله (الااله لانبي بعدي) اناتصاله به ايس من جهة النبوة نبية الاتصال من جهة الخلافة لانها تلي النبوة في المرتب ة الماان يكون حال حياته أو بعد عماته فخرج من ان يكون بعد عمد تهلان هرون عليه السلام مات قبل موسى فتعين ان يكون في حياته عند مسيره الى غزوة تبوك ته ي وخلاصته ان الخلافة الجزئية في حياته لا تدل على الخلافة المكاية بعسد بمنائه لاسمنا وتدورل عن تلك الخلافة مرجوعه مسلى الله عليه وسسلم الى المدينة وفى شرحمسلم قال بعض العلماء في قوله الاانه لانبي بعسدى دليسل على ان عيسي بن مرسم اذا ترل ينزل حكما منحكام دفره الامقدعو بشر يعسف محدص الي الله علسه وسلم ولاينزل نساقول ولامنافاذ من ان يكون أنيباو يكون متابعالنه يناملي الله عابه وسلمق بإن احكام شريعته واتفان طريقته ولوبالوحي البه كايشيراليه قوله صدلى الله علمه وسلملوكان موسى حمالم اوسعه الااتباعى أى مع وصف النبوة والرسالة والافع سلمهما لايفيدر يادة المزية فالمنى الهلايحسدت بعده في لانه خاتم النبين السابقسين وفيسه اعماءالي اله لوكان بهدد في اكان عاماوهو لا يعافى ماوردف حق عرصر يحالان الحكم فرضى وتقديرى فكانه فالماو تصور بعددى أيى لكان جماعة من محابي أنساه ولمكن لاني بعدى وهذامه في أولد صلى الله عليه وسسلم لوعاش الراديم لتكان نبيا وأما - لديث علماء أمنى كأبياء بني اسرائيسل فقد صرح الحفساط كالز ركشي والعسسة لاف والدمبرى والسسيوطي انه لاأصله ثمرأيت بعضهم ذكروز بإدة ولوكان لكنته لمكن قال الخطنب هذمالز يادنلانهلممن وواها الاابن الازهر وكان يضع وقال أبن المتجارا النصيم والزيادة غيرم غوطة الله أه لم يواضعها (منه في دارسه) وفي الرياض أخرجه الشيخان وأخرجه الترمه في وأبرحاتم ولم ية ولا الاآنه لا ني بعدد و وهنده قال خاف رسول الله صلى الله عامده وسلم عاما في غدروا تبول فقال مارسول الله فحافني فحالنساه والميان فال امانرضي بان تسكون مني مسنزلة هسرون من موسى الااله لانبي يعسدى أخرجه أحسدومسلم والوحاتم وعن أسهاء بنتع يسقاات عدت رسول الله صلى الله عليسه وسلم يقول اللهم مانى أقول كافال أخى موسى اللهم اجعل لدو زيرا من أدلى أخى عليا شدد به ازرى وأشركه في أمرى كونسهال كشيراونذ كرلة كثيراً اللكنت منابصيرا أخرجه أحدفي المناتبوين أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلى ف فرو تتبوك أماترضي أن يكون المن الاجرة لمالى راك من المفتر مالى وأخرجه الحاجي وروى ابن ماجسه وأبو بكر الطبرى في حزَّه عن أبي سسه يدوله ظه على منى بجستز لة غرون من موسى الاانه لانبي بعسدى وروى الخطيب من البراء والديلي في مسسند الفردوس عناب عباس بلاظ على من برلة رأسي من بدني (ومنزو) بكسرالراي وتشد يدالواء (ابن حيش) بضممهملة وفتح موحدة وسكون تحتية فشيره يجمة فالهالؤاف أسدى كوفى عاش في الجاهلية ستين سدفة

الاانه لانبي بعسدى منظق علم سموعن زر بن جبيش

(وبرأالنُّسمة) أَيْخَاقَ كُلُذاتُر وح (الله) أي الشائن (لعهدالذي الاي الى) أي أكدذ لل وبالغ كل حتى كانه مهددال وفي نسخة بسكون الهاء على أنه مصدر مرفو عمضاف الى الني الاي وهوفا عله الموله ألى وان فى قوله (ان لايحبنى) مُصدّر به أوتنسير به لمـ فى التهدّمن مهنى القول والْمنى لايحبنى حباء شروعامطا به ا للوا نعمن غير رَ يادة ونفصان أخرج النصيرى والخارجي (الامؤمن)أى كامل الايمان فن أحبه وأبغض الشيخين مثلاف أحبه حبامشر وعاكيضا كالشاراليه السيدج الىالدين لكن صارته فاصرة للموهمة حيث قال أىلايحىنى حبامشروعادلا ينتقش حينئذبن يحبهو يبغضأ بالجروعمر (ولايبغضني الامنافق) أى حقيقة أرحكم (ر واممسلم) وأخر جهالترمذى والهظه عهدالى من غيرفسم وقال حسن صحيم وعن على قال كالرسول الله صلى المهماء وسسلمن أحبني وأحب هذن وأباهسما وأمهما كان معى في درجتي يو مالقيامة أشرجه أحدوالترمذى وقال مذاحديث غريب وعن أمسلة رضى انته عنها كان رسول انتهسلى الله عليه وسلم ية وللا يحب علياه غافق ولا يبغضه ومن أخرجه الترمذي وقال حسن غريب وعنها ان وسول الله عسلي الله عليه وسسلمقال العلى لا يبغضك مؤمن ولا يحبسك منامق أخر جه أحدف المسندوهن المطلب عبسدالله ن حنطب من أبيسه قال قال رسول الله ملى الله على موسل ما أجما الناس أوصمكم يحد ذى قرابتي أخى واين هي هلى بن أب طااب فاله لا يحب الاه ومن ولا يبغضه الامنافق من أحبه فقد أحبني ومن أبغضه فقد أبغضى آخرجه أحمف المناقب ومن فاطمة ينترسول الله صلى الله عليه وسلم فالت فالرسول الله صلى الله عليه وسلم ان السعيد كل السعيد والسعيد من أحب عام في حياته و بعسد مونه خرجه أحدور وي الحاكم من أنسمر فوعاحب العرب ايمان وبغضهم نفاق وروى ابن عدى ون أنس حب أبي بكر وعرا يمان و بغضهما الخاقور وي ابن عسا كرعن جابر حب أبي بكر وجرمن الاعبان و بغضهما كفر وحب الانصارمن الاعبان وبفضهم كلمر وحب العرب من الايمسان وبغضهم كغر ومنسب أصحابى نعليه لهنة اللهومن سغفلى فيمم فانا أحفظه نوم القيامة (وعن سهل بنسمد) أى الساعدى (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر) أى رمن العاصرية أوآخر مارمن أيامه لمافى المعارى فلما كان مساء الليلة التي فشها الله في صباحه (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطيز هذَّه الراية) أك العلم التي هي علامة للامَّارة (غدا) أي في غد ورجَّلا يفتح الله ەلىمدىه) ئىبسىبە (ىحباللەر رسولەر يحبەاللەررسولە )وفيە ايمـاءالىفولە ئىسالى يحبى، و يحبونه و يحثه طويل الذيل عز يزالنيل وفي رواية قال فبات الناس يدوكون ليلهم أبهم يعطى والدوك الخوض ( فلما أصبح الناس عدواه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي أتو وقت الفدو في كلهم يرجون أي يتمنون (ان يعطاها) أى الراية الني هي آية الفتم في م الضمير في رَّ جون نظر اللي معنى كلهـــم وأمرد في يعطي نظرا الى لفظهو فيه لطيعة وهي شمول الرجاء دون حصول الاعطاء (فقال أين على بن أبي طالب) فيه أنه وقع في هذا المقام مراد وغيرمريد والله غالب على أمر منى اعطاء المزيد ان يد ( فقالواهو يارسول الله يشتكي عينيه ) والمعنى اله حصل عذراديه فال العامي أى أمن على مالى لا أراه حاضرا فيستغيم جواجم هو يارسول الله يشتكي عينيه ونحوه أوله أهالى مالى لا أرى الهدهد كاله صدلى الله عليه وسلم استر عد غييته عن حضرته في مثل ذلك الموطن لاسبمارقد فاللاعطين هذه الراية الى آخره وقدحضرا انأس كالهم طمعابات يكون هوالذي يغوز بذلك الوعد وتقديم القوم الضميرو بناه يشمر على مايسه اعتذاره فهم على سبيل التوكيد (قال فارساد الله) بكسر السين والمهنى فارسلوااليه (فانى به) أى فجي به (فبصق) وفرروا به فلما با مبصور رسول الله صلى الله عليه وسلم)

أى ألق بزاقه (فعينيه) وفي واية فدعاله (فيرأ) بفتح الراء وقد يكسراًى فصح على من جهة عيز موعوفى عافية كأولة (حتى كان لم يكن به وجدع) أى ولاسبب وجدع من الرمد ولاضف بصراً صلا (فاعطاء الراية فقال على بارسول الله أفاتا بهم ومقددة أوبدوم (حتى يكونوا شلنا) أى حتى بسلوا (قال انتذم

وفى الاسلامستين وهومن أكبرالقراءالمشهور منمن أصحاب عبدالله من مسهودو "هم المرزوق أيمة سه الق كثـ يرمن التابعيز وغيرهم ( مال قال على رضى الله عنه والذى فاق الحبة) أى شقها وأنو بهالكم التسنها

قال قالء الى رضى اللة عنه والذي فلق الحيسة و مرآالنسمةانه لعهدالني الامىصلى الله عليه وسلم الى ان لا يحبسني الامؤمن ولايبغضى الامنافق وواء مسلموهن سهل بن سعدات رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنوم خبيرلاعطنهذه الراية غدار جلايفت الله على مديه عدالله ورسوله وعيسه الله ورسدوله فليا مجالاس غدواعلى رسولالله مسلىالله عليه وســـلم كالهم ترجون ان ومطاها فنال أن على بن أبي طالب فقالوا هو ما رسول الله تشتكي عينيمه قال فارسلوا السهفانينه فبصق رسول الله صلى الله علمه وسلمف عمليسه فبرأحي كانلم بكنبه وجمع فاصطاء الرابة فقال على مارسول الله أفاتله-م حنى يكون مثلنا كالانقذ

بقُم القَالُهُ أَى امش (على رسالُ) بكسرفسكون أي رفقك وابنك (حَيْ تَبْرُل بِسَاحَتُهُم) أَى حَيْمُ لَلْغ فناءهم، هذ أرضهم (ثم ادعهم الى الاسلام) أى أولا (وأخبره مباعب عليهمن حق الله فيه) أى فناءهم، هذا عب عليهم من حق الله فيه) أى فنالا ينه ولا أو الله المناعد والما والمناعد وال يسلم آل مقيدةة أوحكما أومعناه ينقادوا والالعابي كانه مسلى الله عليه وسلم استحسن توله أ فاتلهم حتى بكونوآمثلنا واستحمده على ماقصدة ممن مقاتاته آياهم - في يكونوا أمثالنامهتد دين اعلاه الآين الله ومُن ثمّ ـلى الله عليه وسلم على مانواه بقوله (فوالله لانجدى الله كر جلاوا حد المعير النامن ان يكون ال حرالنمي براديه حرالابل وهي أعزها وأخسها ويغمر نودج المثل في نفاسة الشي وانه ليس هناك أعظم منسه فالاالنووى تشبيه أمورالا شخرة باعراض الدنيا اغماه وللنقر يبالى الافهام والافقدر يسيرمن خرنخيرمن الدنيا باسرها وأمثالهامعها أقول والظاهرأت قوله فوالله الح ثا كيددا اأرشده من دعائهم ألىالاسلام أولانانه وبمبايكون سيبالاعباغ ممن فيرحاجةالى تشالهم المتعرع عليسه حصول الغنائم من جرالنعم وغسيرها فأن ايجاده ومن واحد خسيرمن اعدام ألف كافره لي ماصر حبه ابن الهمام في أول كتاب النكاخ معلايه على وجه تقسديمه على كتاب السير والجهادوالحر بضم فسكون جرم أحر وامابضم الهم فهوجه محمار والنع بفتحة ينوقد يكسرعينه علىمانى القاموس الابل والشاء أوحاص بالابلوأمأ النم بكسرالنون فهو جـمندهة (متفق عليه) وروى العابراني من أبيرا ممر فوعالان يهـدى الله على يديك رجلان يراك بماطاعت عليسه الشمس أى خيرمن الدنيا ومافيها وقيسل أرادان تدكونه ويتصدقها وفيال بأض من أبهمر برة قال قال رسول الله صدلى الله عليه وسدم يرم دبرلاعطين هذه الراية وسلاعب اللهورسوله بفتم اللهعليه فالعرفسا أحببت الامارة الايومئذ فتشارفت فدعارسول اللهصلي الله عليه وسلمعاليا فاصطاه اباها و قال امش ولا تلتفت فساره لى سيا مُردَّقف ولم يلتفث فصرخ بارسول الله على ما أنما تل فقال رسول الله مسلى الله عليه وسدلم فاتاهم حتى يشهدوا انلاله الاالله وان محدارسول الله فادا فعساوا ذلات فقد منعوادماءهم وأموالهم الابحة هاوحسام علىالله عزوب لأخرجه مسلم وعنسلة بنالا كوع قال كان على قد تخاف من رسول الله صدلي الله عليه وسلم في حيم وكان به رمد فقال الما اتخلف من رسول الله ملى الله عليه وسلم فخرج على فلحق بالنبي صلى الله عليه وسنسلم فلمساكانت الم إذا التي فتحيها الله في صسباحها فال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعطين الراية أوام أخد ذن الراية غدار جل يحبه الله وسوله أومال عب الله ورسوله يغشم الله علية فاذا نعن بهلى ومانر جوه نقال هذا على فأعطا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فغثم التهعليه أخرجهالمخارى ومسلم وعن بريدة فالحاصر ناخيبرفا خذالاواه أبوبكر فانصرف ولمية تمله تم أخذ عرمن الغدد نفرجور جمع ولم يفتح له وأصاب الناس يوه نذشدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسسلم انى وافع غداالى رحل يحبه الله ورسوله و بحب الله ورسوله لابر جمع - في يفتح عليه و بتماط به أنفسناان المنح غدافكاأصبع صلى الله عليه وسلم كام فاعما فدعاباللواء والساس على مصادتهم فدعاعليا وهوأر ووفقل ف حيفه ودفع اللواء الميه فقتع له عال يريدة واناعن تطاول الهاأخر حه أجدف المناقب وعن سلمة بن الا كوع فال بعث رسول الله صلى الله عليه وسدلم أبا بكر المديق برايته وكانت بضاءالى بعض حصون خيبر فقاتل ورجيع ولم يكن فتح وتدبهدتم بعث الفدعمر بن اشلوناب نقاتلولم يكن فتح وتدبهدفقال رسول المهمسسلى اللهملية وسسلملاتهما ينالرايه غذار حلايعب اللهورسوله يفنع الله هلى يديه أيس بفرارندعارسول الله مسلى الله عليه وسسلم عاماره وأرمد فتغل في عينيه ثم قال خذ هذه آلرا يه فامض حتى يفتع الله عليسان قال سلمة غفر جوالله بهابهر ول مرولة والاخلفسه نتبهم أثره حتى وكزوا يتسه في رضم من عبارة تحت الحص فاطام البسه بهودي مُنْ رأس الحَسَن فَقَالَ مِنْ أَنْتُ قَالَ أَنَاهِ لِي بَنْ أَبِهِ طَالِبَ قَالَ الْهُودِي عَادِتُم وما أَنزل على موسى أَركا قال فارجم حنى فتع الله على يديه أخوجه ابن اسعق (وعن أبير أنع وليرسول الله صلى الله عليه وسلم فالخرجنامع وليحين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسليرايته ولمادنا ونالمن خرب البسه أهله فقتاهم

حق صعد المسلون على فاقت وها و بعد ذلك الم يحمله أو بعون رجلا) وفي طريق ضعيف ثم اجتمع عليه سبعوراً ورجلافكان و بعد هم ان أعاد والباب (أخر جهما الحاكي في الاربعة بن وعن على قال ما رمدت بعد تفل النبي صلى المنه وسلم في عينى) أخر جه أحد وأخر جأحد أيضا عن معد الرجن أي بعلى قال كان أبي يسجر و ع ع لى وكان على بابس ثباب العين في الشتاء وثباب الشتاء في العين في فقيل اله وسألت المستن في من يرفع المنه في المنه في المناه في المنه في و قال اللهم أذهب عند الحروالبرد في الوجدت واولا بردامنسذ بو منذ و قال الاعطين الماية و حبه الله ورسوله و يحبه الله ورسوله السرة والمردف الوجدت واولا بردامنسذ بو منذ و قال الاعطين الراية و حديث المنه و المنه عنه والمنه عنه المنه و ا

الغفر بعن جسل من البهودوطوس ترسمس يدملتناول على بابا كان عندا لحصن فترس يدفلهم الماير

شَيْحِ الله عليسه) شم القاد من يده حسين فرغ فلند رأيتني في نظره عسب عدّا نا ثامنهم نجتهد على أن تقلب ذلك الباب في انقلبه (أخرُ جه أحد في المناقب وعن جارين عبد والله ان على بن أبي طالب حل الباب وكري خبير

وذ حكر حديث البراء قال المعلى أنسمى وأمامنك في باب باوغ الصغير والفصل الشانى) \* من عبران بن حصينان رسول الله على الله على مؤمن و واه المرمذى كل مؤمن و واه المرمذى

النسب والمعاهرة والمسايقة والحبة وغيرذلك من المزايالاف يحض القراية والانغيره مشارك له فيها (وهوولى كل ومن أى مديه كافاله ابن المان أوناصره أومتولى أمره قال الطبي هواشارة لى قوله تعالى اغساوليكم الله ورسوله والذن آمنوا الذن يقيمون الملاء ويؤتون الزكاء وهمرا كمون وفى المكشاف قيل نرلت في على رضى الله عنه فان قت كيف يصم ان يكون له لي واللفظ لفظ جماعة تلت بيء يو ترغيباللناس في مشل فعله لمغالوامثل ثوابه ولينبه على ان حجه ذااؤ من يحب ان تكون على هذه الغاية من الحرص على البروالاحسان قال البيضادى قوله وهمرا كهون أى مخشعون في صلائهم و زكائهم وقيل هو حال يخصوصة بيؤتون أى يؤتون الركاة في حال وكوههم في المسلاة حرصا على الاحسان ومسارعة اليه فأنها تراث في على كرم الله وجهه حين سأله سائل وهورا كمفى صلاته فطرحاه خاتمه انتهى والحديث رواءابن جربروابن أبي حاتم وابن مردويه بروايات يختلفة فالالقاضي واسسندل به الشيمة على امامتسه زاعمين ان المراد بالولى المتولى لاموروا لمستعق للتصرف فعهدم والظاهرماذ كرنامه زانه تعالى لماخي من موالاة الكفرةذ كرعقبيه من هوحقيق بها واغسالم يقلأ والياؤ كم التنبيه على ان الولاية لله على الاصالة ولرسوله والمؤمنين على التبيع مع ان حل الجسع على الواحداً يصّا خلاف الطاهر قال السسيدمعين الدين الصقوى ماقبل الآية ينادي على أن المرادمن الولاية ليس النولى الدمور والمستحق التصرف كأفالث الشيعة بلذكره بلفظ الجيع تحريضا على المبادرة على الصدقة فيدخل فيه كلمن يبادر فلايستدل بهذه الآية على امامة على رضى الله عنه انتهسى والحاصل ان العبرة بعموم اللففا لابخصوص السبب لاسماواللفظ بسيغة الجمع فيدخل على كرم الله وجهه فيه دخولا أوليالاان الامر محصور فيهحقيقيا (رواه الترمذي)وفي الرياض هن عران ين حصين قال بمثر سول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليها عليا فالفضي على السرية فاصاب بارية فانسكر واعليه وتعاقد أزبعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقَّالوا ادالعُبِ نارسول الله صلى الله عليه وسلم أُسْبِرناه بمساسيع على فقال عران وكان المسلمون اذا تدموا من سفر بدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليه ثم انصر فو الحدر حالهم فلما تدمت السرية سلمواعلى رسول اللهصلى الله عليه وسلم نقام أحدالار بعة فقال بارسول الله ألم ترأن عليا منع كذا وكذا فأعرض عنه مم فام الثاني فقال مثل مقالته فأعرض عنه تم قام الثالث فقال مثل مقالنه فاعرض عنه ثم قام الرابد م فقال مثل مأقالوا فأقبل اليمرسول الله صلى الله عليه وسلم والغضب يعرف في وجهه فقال ماثر يدون من على ثلاثاان عليامني وأنامنه وهرول كل مؤمن بعدى أخرجه الترمذي وقال مسن هريب وأخرجه أجد

وقال فيدفأ قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الار بدع وقد تغير وجهه فقد ل دعو أعلياعلي مني وأنامنسه وهووله كالمؤمن من بعدى وله طريق آخرون ويداو أصله في صيم المخارى وأخرجه أحدف المناقب من أبى والإلم فاللاقتل على أصحاب الالوبة نوم أحد قال جبريل بارسول اللهات هذه لهي الواساة فقال له الذي صلى الله عليه وسلم أنه منى وأ مامنه فقال جبر يل وأمامنكا يارسول الله (وعن زيد بن أرقم) ذكره تقدم (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلى مولاه) قبل معدا من كنت أقولاه فعلى يتولاه من الولى صد العسد وأىمن كنت أحيسه فعلى يحبه وقيل مهذاه من يتولاني فعسلي بتولاه كذاذ كره شار حمن علمائنا وفىالنهايةاالولى يقع على جساعة كشيرة كالرب والمسالك والسسيد والمنع والمعتق والماصروالحب والتابسع والجادوا بنالع والخليف والعقيدوالصهروالعبد والمعتق والمنع عليه وأكثرها فدجاءت فى الاحاديث فيضاف كل واحدالى ما يقتض مه الحديث الوارد فيد وقوله من كنت مولاه يحمل على أكثره د والاسماء المذكورة قال الشافعي يعنى بذلك ولاء الاسلام كقوله تعالى: لك بأن الله مولى الذن آمنوا وان الكافر من لامولىلهم وقول عرلعلى أصبحت مولى كلمؤمن أىوالى كلمؤمن وقيسل سيب ذلك ان أسام واللاعلى ا است مولاًى اغمامولاى رسول الله على الله عليه وسلم فقال صلى الله عايه وسلم من كنت مولا و فعلى مولا و ف شرح المصابح للقاضي فالت اشيعة هو المتصرف وفالوام بني الحديث ان عليارضي المه عنه يستحق التصرف فى كلُّمايستحق الرسول صلى الله عليه وسدلم التصرف فيه ومن ذلك أمورا الومنين فيكون امامهم قال الطبيى لابسستقيم أن تحمل الولاية على الامامة التي هي التصرف في أمور المؤمنين لان المتصرف المستقل في حيمانه ملى الله عليه وسلم هو هو لاغيره فيجب أن يحمل على المبه رولاء الاسلام ونعوهما اه وقيل سبب ورودهذا الحديث كانقله الحافظ شمس الدين الجزرىءن اناسحق أن علما تسكام بعض من كان معها لمن فلما قضى النبى مسلى الله عليه وسدام حره خطاب ما تنبيها على قدره ورداعلى من تسكام فيه كبريد فكاف المخارى وسببذلك كارواه الذهبي وصحمه الهخر جمعه الدااين فرأى منه خفوة قصه المني صلى الله عليه وسلم فحمل يتغير وجهه عليه السلامو يقول ياس يدة الست أولى بالؤمنين من أنفسهم قلت بلى يارسول الله فالمن كنت مولاه فعلى مولاه (رواه أحدوالتر مذى) وفي الجمامة رواه أحسد وابن ماجه عن البراء وأحده زير بدة والترمذى والنسائى والضماءعن زيدبن أرقم فني اسمنادالمصنف الحمديث عن زيدبن أرقم الى أحمد والترمذي مسامحة لاتخق وفر رواية لاحدوالنسائي والحاكم عن يريدة بلفظ من كنت وليه فعلى وليه وروى الحاملي في أماله عن ابن عباس ولفظه على من أبي طالب ولد من كنت مولاه والحاصل أن در احديث صحيم لامرية فده بل بعض الخفساظ عدومتو اتراا ذفي رواية لاحدانه مهممن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون صحابهاوشهدوايه اهلى لمانوزع أيام خلافته وسيأنى زيادة تحقيق في الفصل الثالث عفد حديث البراء (وعن حيشي) بضم عامو سكود موحدة فكمرفتشديد عمية (ان جنادة) بضم الجم قال المؤلف وأى الني صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع واله صبة عداده في أهل السكو مقروى عنه جماعة (فال قال رسول الله صلى الله عاليه وسلم هلى منى وأمامن على مرمعناه (ولايؤدى عنى) أى نبذالعهد (الاأنا وعلى) كان الظاهرأن يقاللا يؤدى عنى الاعلى فأدخل الماتأ كيد المعنى الاتصال في قوله على منى وأنامنه قال المروبشي كان وزدأب العرب اذا كان بينه بمقاولة في نقض والرام رصلح ونب ذعهد أن لا يؤدى ذلك الاسديد القوم أومن يليه من ذوى قرابته القريبة ولايقباون بمن سواهم فلما كان العام الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبابكر ردني اللدعنه أن يحج الماس رأى بعدخر وجه أن يبعث عليا كرم الله وجهه خافه لي نبذالي المشركين عهدهم ويقرأ عليهم سورة براء ذونها اغاللشركون نعس فلايقر بواالسعد دالرام بعدعامهم هذاالى فيردلك من الاحكام فقال قواه هذا تسكر عاله بذلك قات واعتذار الابى بكرفى عامه هنالك ولذاقال الصديق لعلى حين الحقد، من ورائه أمير أوماً مورفق لبل مأموروفيه اعاءالى أن اماريه انماتكون متأخوة

وى زيدن أرقم الله المنه صلى الله عليه وسلم قال من كانت مولاه نعلى مولاه رواه أحد والمرمد في وعن تحييه في منادة قال قال وسلم على مني وأنامن على ولا يؤدى عني الاأما أو على ولا يؤدى عني الاأما أو على

حبشى على مافى الجامع ورواه أحدى أبي حنادة فلعل أجدله رواية ان ولم يذكر الولف أباجنا كأرف أسمائه (وەن ابن عرقال آخىر سول الله صلى الله عليه وسلم) بداله مزة أى جمل المؤاخاة فى الدين (بين أصليما به ) أى اثنينا ثنين كابي الدرداءوسلمان (فجاء على تدمع عيناه) أى فسئل مالك(فقال) وفي رواية بإركمول الله (ٱ َّحْدَتْ بِنِ أَصِّحَابِكَ وَلِمْ تُوْاخِ) ۚ بَالْهِمْزُوجِوْزَابِدَالهُ وَاوَا (بِينِي وَ بِنِ أَحدَفُمُالرسولاللهصلي اللهعليه وسلم أى حبراله بماكان خسيراله (أنت أخى في الدنداوالا خرزرواه الترمذي وقال هذا حد رئ حسن غريبٌ) وأخرجِه أحدقى المناقب عن عمر بن عبد الله عن أبيهُ عن جده أن النبي صدلي الله عايسه وسدلم آ خي بين الناس وترك عليا حتى بقي آخره - م لا يرى له أخافقال يارسول الله آخيت بين الناس وتركتي قال ولمترانى تركتك تركتك لنفسى أنث أخى وأما أخوك فان ذكرك أحد فقل أماء يدالله وأخور سوله لابدعها بمدالا كذاب (وعن أنس قال كان عند النبي صلى الله عليه وسلم طير ) أي مشوى أو مطبوخ أهدى اليه صلى ا الله عليه وسلم وفى رواية أهدت امرأنسن الأنصار الدرسول الله ضلى الله عليه وسلم طيرين بين رغ فين فقدمت اليه (فقال اللهـم الثني بأحب خلقك اليك) وفي رواية والى رسولك (يأكل) بالرفع وفي نسخة بالجزم (معيهذاالطهرفياءه على فأكل معهووا الترمذي وقال هدا حديث غريب) أي استادا أومته ولامنع من الجمع قال ابن الجوزى موضوع وقال الحماكم ليس بوضوع وفى الخنصر قالله طرف كايرة كاها ضعيفة وفي الرياض رواه أحد في المناقب قال الامام النوريشي نحن والكلائحهل عسمد الله فضل على رضى الله صنه وقدمه وسوابقه فى الاسلام واختصاصه برسول الله صلى الله علمه وسلم القرابته القر ببتوم واختصاصه برسول الله صلى الدين ونقسسال من حبسه بأذوى وأولى بما دعه الغالون فسه فاسسنانري أن نضر بعن تقر رأمثال هنده الاحاديث في نصابه اصفحا لما يخشى في ممن تحريف العالين وتأويل الجاهلين والمحال المطلين وهدذاباب أمر بمعافظته وجىء أمربالذب عنسه غف ق علينا أن ننصر فيدا لو ونقدم فيه العدق وهدا حديث مدلس به المبتدع شأنه و يوصل به المنتحل حناجه ليتخذه ذريعة الى الطعن في خلافة أي بكر رضي الله عنسهالتيهي أول حكم أجمع عليه المسلون في هسذه الامة وأقوم عمادا قمريد الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسسلم فنقول وبالله التوفيق هذا الحسديث لايقاوم ما أوجب تقديم أي بكروالقول يخسيريته من الانبارا اعمام منضماالهااجاع العماية اكانسنده فاننيه لاهل النقل مقالا ولايحور حل أمشاله على ما يخالف الاجماع لاسماو الصابي الذي رو مه من دخل في هذا الاجماع واستقام علمه مدة عرود ينقل منه خلافه فاوثبت منه هذا الحديث فألسيل أن رؤول على وجهلا ينقض علمه ماا متقد ولا يخسالف ماهو أصعره نهمتنا وأسنادا وهوأن يقال يحمل قوله بأحب خلفك على أن المرادمنه اثنني عن هومن أحب خامل اليك فيشاركه فيه غيره وهم المفضاون باجماع الامة وهذامثل تولهم فلات أعقل الناس وأفضاهم أى من أعقلهم وأعظهم وعما يبين الدان جله على العموم عبر عائره وأن الني صلى الله علمه وسلم نجلة خلق الله ولاجائز أن يكون على أحب الحالقه منه فان قيل ذلك شي مرف باصل الشرع قلناو الذي تعن في معرف أنضا بالنصوص الصحيحة واجماع الامةفدؤول هدذا الحديث على الوحسه الذي ذكرناه أوعلى أنه أراديه أحب خلقه أليه من بني عهوذو يه وقد كان الني صلى الله عليه وسلم يطلق القول وهو يريد تقييده ويعميه ور يد يخصيصه في عرفه ذووالفهم بالنظرالي الحال أوالوقت أوالامر الذي هوفيه قال الطبي والوجه الذي يقتضسيه المقام هو الوجه الثاني لائه صلى الله علمه وسلم كان يكره أن رأ كل وحد و لائه ليس من شمة أهدل المروآن فطلب من الله تعمالي أن يوتى له من مؤا كله وكان ذلك مراوا - سانامنه المهوأ مرالمرات بذوى الرحم وصلته كانه فالباحب خلفك البك من ذوى الفراية الغريبة ومن هو أولى باحساني وبرى اليه اه وفيه أنه لاشك ان الع أولى من أبن وكذا البنت وأولاده افى أمر البروالا حسَّان على أن قول الْطبي هذا المسايَّة إذا

من خلافة الصديق كالا يمني ملى ذوى الصَّقيق (رواه الترمذي) وكذا أحسد والنسال وأرن ماجه من

رواه الترمذي ورواه أحد عن أبي جنادة وعن ابن عر قال آخى رسول الله صدلي الله عليه وسلم بين أصحابه فاء على تدمع عمناه فقال آخت من أصحابك ولم تؤاخ ببسني وبين أحسد نة الرسول الهماليالله علمه وساله أنث أخى في الدنياوالا خووروا والترمدي وقال هدناحديث حسن غر ساوعين أنسقال كان عندالني مسلىالله علمهوس إطيرنقال اللهم ائتدى أحدخلفك المك بأكل مي هذا العام فاءه على فأكل معه رواه الترمذى وقال هذاحديث غريب

لهيكن أحداهناك بمنايؤا كاءولاشك وجود الاسيما وانس ماضروه وشادمه وابيكن منعادته أتهلايأكل معه فالوجه لاؤله والمعول ونفايره ماورد أحاديث ملفظ أفضل الاعمال في أمور لاعكن جعها الابان يتسال في بعضها إبرة المتقدير من أفضلها (وعن على رضى الله عنه قال كنت اذاساً لترسول الله صلى الله عليه وسلم) أَى طَلَبُكُ ﴿ نَشِيأً أَعْطَانَى ﴾ أى المسؤل أوجوابه (واذاسكت ابتدأنى) أى بالذكام أوالاعطاء ففيه الشعار بأن حسن الادب هوالسكوت وتفويض الامرا الوجب للتعظيم التفرع عايسه الافبال المنتبج للاعطاء أولا يده حديث من شغادذ كرى عن مسئلني أعطمته أنضل ما أعطى السائلين وبمايدل على كرمه وزهده ماذ كرواصاب الماقب من على مال لقد رأ يثني معرسول الله صلى الله علمو ما وانى لا ربط الخبر على على منالجوع وانصدقني اليومأر بعون ألفا وفيروا بةوان صدقة مالى لتباغ أربعن ألف دينار أخرجهما أحدور بممايتوهم متوهم ادمال على تباغر كانه هذا الفدر وليس كذلك فآنه كان أزهدا لذاس فقيل معناه ان الذى تصدفت به منذ كان لى مال الى آليوم كذا وكذا ألفا غمذ كر واذلك الماهوف مرض الشكر على هدد الخلاوعدم الاكتراث بماخر بحلته تعالى واناخراجه ألمغف الزهدمن عدمه وأبعدهن والويحتمل أنيكون فامعرض النو بيخ لنفسه تنتقل الحال الى مثل هذا بعد ذلك الحال ومن سهل من سعد أن على من أبى طالب دخل على فاطمة والحسن والحسن يبكان فقال ما يبكمه هافالث الجوع فربح على فوجد ديناداف السوق فجاءالى فأطمة فأخبرها فقالت اذهب الى فلات الهودى فذلنايه دقيقا فجاءالى اليهودى فاشترى به دقيقافة الالمودى أنت تنهذا الذي يرعم اله وسول الله قال نعم قال نفذ يناوك والما الدقيق فرجعل حتى جاءبه فاطمة فأشعرهافة التاذهب ألى فلات الجزار فدلنا بدرهم لحمافذهب فرهن الدينار بدرهم على طم فحاءيه فعينت ونصبت وخبزت فأرسلت الى أبيه الحاءهم فقالت بارسول الله أد كراك فان رأيته حلالا أكاناوأ كاتمن شأمه كذافال كاواباسم اللهفأ كاوافينماه بمكانه اذاغلام ينشدالله والاسلام للدينار فامررسول الله صلى الله عليه وسلم فدعيله فسأله فقال سقط منى في السوف فقال الني صلى الله عليه وسلم ياعلي اذهب الحالج ارفقل ان وسول الله صلى الله عليه وسل مقول الدارسل الى بالدينار ودرهمك على فارسسل به فدفع اليه أخرجه أبوداود وممايدل على تواضعه مأأخرجه البفرى في مجهه عن أب صالح ساع الاكسية من جده قال رأيت علياا شترى ترايدرهم فمله في ملحقته نقيل بالمير المؤمنين الاعتماد عنك قال أفو العيال أحق بعمسله وعن زيدبن وهبان الجعدين نعقمن الخوار برعاتب عليا في لياسه فقال مالى والبياس هذاهو أبعد من الكبر وأحدران يقتدى به المسالم أخرجه أحمد وصاحب العفوة وممايدل على ورعه ماأخرجه أحد عن عبد الله بنرزين فالدخلت على على يوم الانصى فقر ب اليناس يرة مقات أصلحك الله لوقر بت المنامن هذا البط بعني الاوزفان الله قد أكثرا لمنزقها لواين رز سعمت رسول الله صلى الله علمه وسلريقوللابحل للمفةمن مال اللهالاقصعتان قصعتيأ كلهاهووأهله وتصعة بضعها بن أيدى الناس وعن على من أبي و معةان على من أبي طالب حاءه ا من التباح فقال ما أمير المؤمنين امتسلاً بيث المال من صسفراه ويتضاء فالهاتة كيرفقام متوكثا للحائن التباحدتي فام وأمرفنو دى في الناس فأعطى جميع مافي بيت مال المسلمنوهو بقول باصفراءيار ضاءغرى غيرى هارهاحتي مابق منهدينار ولادرهم ثمأمر بنضحه وصلي فيه ركمتن أخرجه أجدفى الماقب وفيروا يدعند أحدف على فيهرجاء أن شهدله بوم القماء ةوعن على فال جعث مالمد رنية حوعا شديدانيفر حت أطاب العمل في عوالى المدينسة فإذا أمام ما أة فد جعتُ مدوا فظننتها تريديله فأتينها نماطيتها كلدلو بتمرة فعددت ستةعشرذنو بالحثي مجات يدىثمأ تيتما القلت بكاثي يدى مكذابين يدبيها وبسط اسمعل راوى الحديث مديه جيعافه دتلى ستةعشم غرففا تبت الني صلى الله عليه وسلرفا خسيرته وأكل معيمتها وفال لى خيراودعالى أخرحه أجدفي المناقب وصاحب الصفوة والفضائلي (رواه المرمدي وقالهدا حديث غريب وأخوج ابن سعدهن على اله قبل له مالك أكثر أصحاب وسول الله صلى الله عليه

وعن على رضى الله عنه قال كنت اذاساً الت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانى واذا سكت ابتسداً في رواه المرمذى وقال هذا حديث معس غريب إ وسلم قال اني كنت اذالمًا الله اناني واذا مكت بشد أني (وعنه) أي عن على (قال قال أوسول الله صدلي الله عليه وسلم أنادارا لحكمة) وفروايه أنامدينة العلموفي رواية المصابح أمادار لعلم (وعلى باجما / وفي رواية زيادة فن أراد العدلم فامأنه من اله والمعنى على باب من أبوابها ولكن التفسيص يفيد نوعا ، ن التعليل موهو كذلك لانه بالنسب الى بعض الصابة أعظمهم وأعلهم وممايدل على انجيع الاصار بمنزلة الابوآر قوله مسلى الله عامه وسلم أصحاب كالفهوم باجهم افتديتم اهتديتم مع الاعماء الى اختد لاف من اتب أنوارها في الاهتداء ومما يحقق ذلك أن التابعين أخذوا أنواع العلوم الشرقية من القراءة والنفسير والحديث والفقه منسائر العداية غيرعلى رضى الله عنه أيضا فعلم عدم المعصار البابية في حقه اللهم الاأن عنص بماب القضاء فاله ورد في شأنه اله أفضاكم كاله جاء في حق أبي اله أقرؤكم وفي حقر بدبن ثابت اله أفرضكم وفي حق معاذبن جبل انه أعلكم بالخلال والحرام ومايدل على حزالة علممافى الرياض عن معقل بن يسار وال ومات رسول الله صلى الله عايه وسلم إنقال هل النف فاطمة تعودها فقلت تم فقام متوكنا على فقال اله سيعمل ثقلها غديرك ويكون أحرهاك قال فكانه لم يكن على شئ - تى دخلما على فاطمة فقلما كرف تحدينك فالتلقد اشتدخرني واشتد فانتي وطال سقمي قال عبد الله بن أجدبن حنيل وجدت يخط أبي في هذا المديث قال أوماترضين ادروجك أفدمهم سلماوأ كثرهم علماوأعظمهم حلماأخرجه أحدوى اسعداس وقدسأله الناس فقالوا أى رجسل كانعليا فال كان قد ، في جوفه حكماً وعلما وبأساو تعد امع قر ابته ، ن رسول الله مدلي الله علىموسلم أخرجه أحدفى الماقب وهن سعيد بن المسيب قال عركان يتعوذمن معضاه البس لها أوحسن أحربه أحد و لا الطبي امل السمعة تمسكم سدا لمثيل ان أخذ العلم والحكمة منه مختصبه لأبتحاوره الى غيره الابواسط مروني الله عنه لان الداراع ايدخدل من بام اوقد قال تعالى وأثو البوت من أبوام اولاحة الهدم فيه اذلبس دارا لجنسة باوسع من دارا لحكمة والهائما بة بواب (رواه المرمذي وقال هذا حديث غريب) أى اسنادا (وقال) أى الترمذي (روى بعضهم هذا الحديث عن شريان) وهوشريك ابن عبدالله فاضى بغرادد كرمشارح (ولم يذكروا) أى ذلك لبعض (فيه) أى فى اسنادهذا الحديث (عن الصنابعي) بضم صادوكسرمو حدة ومهملة (ولانعرف)أى نعن (هذا الحديث عن أحدمن الثقات غير شريك) بالنصب على الاستثناء وفي نسخة ما لجر على اله بدل من أحدة ل وفي بعض نسط الترمذي عن شريك بدل فيرشر يكوامه أعلم غاعلم ان حديث المدينة العلم وعلى بابم ارواه الحاكم فى الفاقب من مستدركه منحديثا بنعباس وقال مصبع وتعقبه الذهبي فقال بلهوموضوع وقال أبو زرعة كمخلق افتضعوافيه وقال يعيى من معين لا أصلله كدا قال أو على من سعيد وقال الدار قطني ثاب ورواه الترمذي في المناق من جامع وقال اله منكر وكذا قال العارى اله ايسله وجمعهم وأورده ابن الموزى في الوضوعات وقال أبن دقيق العيدهد ذاالحديث لم يثبتوه وقيل اله باطل لكن قال الحافظ أبوسهيد العلاق الصواب اله حسن باعتبار طرقه لاصرم ولاضعيف فضالا من أن يكون موضوعا ذكره الزركشي وسائل الحافط العسقلاني عنه فقال انه حسن لاصحيح كما فال الحاكم ولاموضوع كماقال ابن الجوزي قال السبوطي وقد بسطت كادم العلائي والسقلاني في النعة بان التي على الموضوعات اله وفي خبرا لفردوس انامدينة العلم وأبر بكرأساسها وعرديطانم اوعثمان سقفها وعلى باج اوشذبه ضهم وأحاب أن معنى وعلى باج اله فعيل من العلوعلى حد قراء أصراط على مستقبم برفع على وتروينه كافرأبه يعقوب (وعن جابر فالدعارسول الله مدلى الله عليه وسلم عليه الوم العائف) فالسَّارح أي يوم أرسل النبي صلى الله عليه وسدلم عارا الى الطائف (فانتحاه) من باب الافتقال من المجوى أي فسار ، وقال الماس) أي المنافقون أرموام الصابة (لقدطال نعوا مع ابنعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتحيته) أي ماخصصته بالنعوى (الاولكن الله انتجاه) بتشديد لكن ويخفف والعني انى باخته عن الله ما أمرني أن أباغه اياه على سبيل النعبوي

وعنسه فال فالرسول الله صلى الله عامه وسلم أمادار الحكمة وعمليابهارواه الترمذى وقال هذا ديث غريب وقال روىبعظهم هذاا لحديث عن شريك ولم يذكر وانيه عن الصابحي ولانعرف هذا الحسديث من أحسد من الثقات عبر شريك وعسنجابرنالدعا رسول اللهصلى اللهعليه وسلم عليبا بوم الطائف فانتجاء فقال الناس لقدطال نجواه معابنعه فقالرسولالله سلى الله عليه وسلم ما انتجيته ولكن اللهانها.

وواءالترمذي وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله طلموسلملعلي باعلى لايحل لاحد عنى فهذاالسعد غمرى وغديرا فالعلى بن المنذر فقلت لضراربن صردمامعني دذا الحديث فال لايحل لاحد سنطرقه جنباغ مرى وغيرك رواه الترمدي وقال هذاحديث حسسن غريب وعن أم صلية فالت بعث رول الله صلى الله عليه وسلم حيشافهم على فالت فعمعت رسول الله ملىالله عليه رسلم رهو رافع يديه يقول اللهم لاعتنى بدقي ثريني علمارواه الترمذي \*(الفصل الثالث) \* عن أمسلة قالت قالرسول المهمسلي الله عليه وسسلم لاتحب علماء نافق ولايبغضه ومنرواه أجدوالترمذي وقالهذا حديث حسن غريب اسناداو عنها فالت الدرسول الله صلى الله عليه وسارمن سبعليافة دسبي رواءأجد

غمينئذا نخابم الله لا انجيته فهو نفاير تموله تعالى ومارميت اذرميث وأسكن الله رمى فال العليي رحسه الله كأت ذلك اسراد الهيمة وأمورا غيبية جعمله من خالم آ اه وفيه ان الظاهر أن الامرالمتناجي به من الاسرار الدنبو يلخ المتعلقة بالاخبار لدينية من أمر الغزوونعو وادثبت في صحيح البخارى الهسسة ل على كرم الله وجهه هل عدُّ كري من ايس في القرآن فقي الوالذي خلق الحبية و مرأً النسمة ما عند ما الا ما في القرآت الا فهما يعطاه رجسل فى كنابه ومافى العديفة قيل ومافى الصيفة فقال العقل وفكاك الاسيروأن لايقشل مسلم بكافرثم هذاالتاجى يحتمل انه بعدنز ولآية بإأبهاالذن آمنوا اذاناجيتم الرسول فقدموا بين بدى نجواكم صدقة واختافوا فان أمره للندب أوالوجوب لكنه منسوخ بقوله أأشفقتم وهووات اتصلبه تلاوة لم يتصل بهنزولا حتى يمكن العسمليه وعن على رضي الله عنه ان في كتاب الله آية ماع لربه أحد غسيرى كان لى دينار فصرفته فكنت اذاباجيته تصدقت بدوهم (رواء الترمذى وعن أبي سعيد قال والرسول الله صلى الله عليه وسسلم اعلى ماعلى لايحل لاحد يحنب بضم أوله وكسرنونه فال العابي ظاهره أن يعنب يكون فاعلالقوله لا يحل وقوله (في هذا المسجد) ظرف احينب وفيه اشكال واذلك أوَّله ضرار بن صرد صفة لاحد (فيرى وغيرك بالنصب على الاستثناء وف كثير من النسم بالرفع ولايظهر له وجه الاأن قال خبرمبد المعذوف أى هوغيرى وغسيرك (قال على بن المنذر) قال الولف هوكوفي ورف بالطريق وي عن ابن عبينة والوليد بن مسسلم وعنه المرمذى والنسائى وابن ماجه وغيرهم فال ابن أبي عالم معمت منه مع أبي دهو تقتصد وقوفال النسائى شديى عض تقةمات سنة ست و خدين ومائنين (فقلت اضرار) يكسر الضاد المجمة (ابن صرد) بضم فنض فتنو بن يكي أبانعهم الكوفي الطعان سمع المهمر بن سلميان وغير ووروى عنده على بن المندر (مامعنى هذا الحديث قال لا يحل لاحد يستعار قد منباغيرى وغيرك ) قال القاضى ذكرفى شرحه اله لا يحل لاحد يستطرقه جنباغيرى وغيرك وهذا اغما يستقيم اذاجعل يجنب صفة لاحدو متعلق الجار محذوفا فيكون تقديرا الكلام لايحل لاحد تصيبه الجابة عرفى هذا المحد غيرى وغيرك وكان عردارهما خاصة فى المحد قال الطبيى والاشارة فهذا المسجدمشعرة باثله اختصاصا بهذا الحكم ليس لغيرممن المساجد وليس ذاك الالان بابرسول المه صلى الله عليه وسلم يفتم الى المسجد وكذا باب على ويؤيده حديث ابن عباس فى الفصل الثااث أمر بسد الايواب الاباب على (روا ، الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب) وقال الجزري هذا الحديث ضعيف باتفاقهم اه وسيأتى بحث واردهنا فى الفصل الثالث عندقوله أمر بسد الابواب الاباب على (وعن أم عطية) قال المؤلف هي نسيبة بضم النون وفتم السين الهملة وسكون الهاءوفتم الباء الموحدة بنت كعب وقيسل بنت الحارث الانصار به بايعت النبي مسلى الله عليه وسلم فنمرض الرضي وتداوى الجرحى (قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشافهم على قالت فسعه تسرسول الله صلى الله عايه وسلم وهو رافع يديه يقول) أى حين ارسايه أوء: د توقع اقباله (اللهم لاغتنى) بضم فكسر أى لا تقبض روحى (حي تريني) بضم فكسر أى تبصر في (عاما) أى رجو عه بالسلامة (رواه الترمذي) وعن الحسن اله قال حين قتل على لقد فارتسكم رجل ماسبقه الاقلون بعلم ولاأدركه الاتنوون كانرسول الله مسلى الله عليه وسلم يبعثه بالسرية وجبريلءن يمينه ومكائيل هنشماله لاينصرف حنى يفتع عليه أخرجه أحد

\*(الفصل الثالث) \* (عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن أى كامل (رواه أحد والتر في وقال هذا حديث حسن غريب اسنادا) وقد سبق ما يؤيده (وعنها) أى عن أم سلمة (قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب عليا أى من جهة النسب (فقد سبني) أومن شديم عليا في كان في شم عليا في كان في شم عليا في النهد يدوالوعيد أومبنى على الاستحلال والله أعلم الحال (رواه أحد) وكذا الحاكم و روى العلم الى عن ابن عباس من سب أصابى فعليه المنه والملائدة والناس أجعابى فعليه المعنة الله والملائدة والناس أجعين وفي رواية العلم الى عن على من سب الانبياء فتل ومن سب أصحابي جادونى

الرياض من عرو بنشاش الأسلى وكانهن أمصاب الحديدية والمنوجة مع على الى الهن الحالف فالمرى فوحسدت فى نفسى عليه فلا تدوت المدينة وظهرت شكايته فى المسعد حتى بلغ ذلك رسول المعطرلي الله عليه اوسلم فناسمن أصابه فلمارآني أمدى عمنه يةول حدد الى المفاردي اذا جلست فالماعر وروالله لقد آ ذيتني دات أه وذبالله از أذيك بارسول الله فقال بلي من آذي عليا نقد آذاني أخرجه أحدو عن ابن عباس رضى الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى على من أبي طالب فقاله أنت سيد في الدنياسيد في الاسترومن أحبك فقد أحبني وحبببك حبيبي وحببي حبيب الله وعدؤك عدوى وعدوى عدوالله الويل ان أبعضك أخرجه أحمد في المناقب وعن الن عباس أيضا لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سب هليا فقد سيني وون سبني فقد سبالله ومن سي الله عزوجل أكبدالله على منفره أخرجه أبوعبد الله الجلال وعن أم سلمة فالتسمعتر سول الله على الله عاليه وسلم يقول من سب علما فقد سبني أخرَجه أحدوعن غروا بن الزبيران وجلاوتم فيءلى بن أبي طالب بمعضر من عمر فقالله عمر أتمرف صاحب هذا القبرهذا مجدبن عبد الله من عبد الطلب لانذكر علما الا يخبر فانك ان قصه آذت صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم أخرجه أجد فىالمناقب وعن أب سعيدا لخدري فال اشتكى الناس عليا بومافقام رسول الله صلى الله عاليمو سلم فيناخطيما فسمعته يقول بالبها لناس لاتشكو اعلما فوالله اله لاحسن ف ذات الله أوفال في سبيل الله أخرجه أحد (وعن على رضى الله تعمالي منه قال قال لي) أى مخصوصابه (النبي صلى الله عايه وسلم فيك مثل) أى ف حقك شبه (من عيسي) أي من وجهن، تعارض ن القو من تخالفن ( أبغضته المهود) أي بغضا مفرطا (حتى به توا أمه) منجته كمنعه له للم يمالم يفعل والمعنى انهم افتروا عالمها بان نسبوها الى الزمّا (وأحبته النصارى) أى حبابليغا (حتى أنزلوما تراه التي ايستله) أي مع اختلاف لهم في تلك المنزلة (ثم قال) أي على موقوفا (بهاك في أى يسل في حتى (رجلان) أى أحدهما (أفضى والاستونارجي (محسمة رط) بضم فسكون أى مالغ عن الحد (يقرطني) بكسر الواء المشددة أيءد-ني (ع لبس في ) أي بنفضيلي على جيم العماية أوعلي الانبياء أوبائبات الالوهية كما الفة النصيرية (ومبغض) واغمال قل هذا مفرط لان البغض بأسله عمنو ع يخلاف أصل الحب فاله ممدوح (يحمله) اي يبعثه ويكسبه (شناسني) بفتحتين وسكل الثاني وحكى ترك الهمزأى عداوتي (على أن يهتي) أي يتكلم على بالمهتان وينسب الى الزور والمصيان (رواه أحد) أي في المسندوعنه فال اليحبني أقوام حتى يدخد اواالنارف حبى ويبغضتي أقوام حتى يدخلوااله ارفى بفضي رواه أحدفي المناقب وعن السدى قال قال على اللهم العن كل مبغض لناوكل يحب الناعال أخرجه أحد في المناقب (وعن البراء من عازب وزيد بن أرقم ان وسول الله صلى الله عليه وسلم الزل أى في مرجعه من عنه الوداع في حال كال أصحابه من الاجتماع (بغدر خم) بضم خاء وتشديدهم اسم لغيضة على ثلاثة أسال من الحفة عندها غدرمشهور بضاف الى الغيضة (أخذبيد على وضي الله عنه فقال أاستم تعلون الى أولى بالومنين) أي بعنسهم (من أنفسهم) وفيه اعاء الىقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنف هم (فالوابلى قال ألستم تعلون الى أولى، كل وُمن) أى بخصوصه (من نفسه) أى فضلا عن بقية أهله وقالوا بلى فقال اللهم من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم والمن والاءوعادمنعاداه) وفيرواية وأحسمن أحبه وابغضمن أبغضه وانصرمن نصره واخذل منخذله وأدرا الحقمعه حيث دار (فلقيه عررضي الله دنه بعد ذلك فقالله هنياً) أى طوبي لك أوعش ويشاهذ إ (يا ابن أب طالب أصبحت وأمسيت) أى صرت في كل وقت (مولى كل مؤمن ومؤمنة) تمسكت الشيعة الهمن النص المصرح بخلافة على وضى الله عنه حيث قالوا عنى الولى الاولى بالامامة والالما احتاج الى جعهم كذلا وهذه منأةوى شبههم ودفعها علماءأهل السنة بإن المولى بمني المحبوب وهوكرم اللهوجهه سيرنا وحبيبنا وله معان أخو تقدمت ومنه المناصر وأمثاله غفرجهن كونه نصافضلاه نان يكون صريحا ولوسسلم أنه بمعنى الاولى بالامامة فالمرادبه المساك لوالالزم ان يكون هوالامام مع وجوده عليه السلام فتعين أن يكون المقصود

وعنعلى قال فالالهرسول الله صلى الله عليه وسلم فعلة مثل من عيسي أبغضسته الهودحي منوا أمهوأ حبته النصارى حتى أنزلوه والنزلة الني ايست له م قال بعال في " ردلان محسمارط يقرطي عاليس فى ومبغض معمله شاكفى على ان يهشى رواه أجد وعن الراءين عارب وزيدين أرقمان رسول الله صلى الله عليه وسدار المانزاد بفديرهم أخسانيد على فقال السم تعلمون انى أولى بالومنين من أنفسهم فالوا مسلى قال أاسم تعلون انى أولى كلمؤمن من نفسه قالوا يلى فقال اللهم من كنت مولاء فعلى مولاه اللهم وال مدن والاه وعادمه نعاداه فلقده عربعدذلك فقالله هنيئا باان أبي طالب أصعت وأمسيت مولى كلي مؤمن ومؤمنة

مندسن وورد عقد البيعة له فلاينافيه تقديم الا عقالة الثلاثة هليه لا تعقادا جماع من يعشد به حتى من فلي هم ا سكوته وزالاحتاج بهالى أيام خلافته فاض على منله أدنى مسكة بانه علمنه انه لانص فيسه على خلافته عقبونا له عليه السلام مع انعليا كرم الله وجهه صرح نفسه بأنه صلى الله المهوسلم لم ينص ليه ولاهلى غيره ثم هذا الحديث مع كونه آحاد الختلف في صحته فكيف ساغ الشيعة ان يخالفواما أه واعليه من اشتراط النوافر فأحاديث الامامة ماهذا الاتناقض صريح وتعارض قبيم (رواه أحد) أى فى مسنده وأقل مرتبتهان يكون حسنافلاالتفات لنقدح في ثبوت هدذاً الحديث وأبهد من رده بان عليا كان بالبين لثبوت رجوعه منهاوادرا كهالجيمع النيصلي اللهعليه وسلمولعل سببقول هذاالقائل انهوهمان الني صلى الله عليموسلم قال هدذاالقول عندوصوله من المديندة الى عد ترجم تم قول بعضهم انز بادة اللهم وال من والاهموضوعة مردودة فقد دوردذالندن مارق صيم الذهب كثيرامها والمدأع المروفى الرياض عن رباح من الحرث قال جاءرهط الى على بالرحبة فقلوا السلام عليك بامولا نافقال كيف أكون مولا كم وأنتم مر بقالوا سمعنارسول المه صلى الله عليه وسلم يقول نوم غدى شم من كنث، ولاه نعلى مولاه قال رباح ب الحرث فلما مضو المعتهم فسألت من هؤلاه فالوا مفرمن الانصارفهم أوأنوب الانصاري أخرجه أجدوعن وبدة قال غزوت مع على المهن فرأيت منسه جفوه فل افدمت على الذي صلى الله عليه وسلمذ كرث عليا فتنقصته فرأيت وجهرسول الله صلى الله علىه وسدلم يتغير فقال يامريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قات بلى يارسول الله قال ون كنت مولاه فعلى مولاه أخرجه أجدد (وعن مريدة قال خطب أمر بكروعم فأطهة عقال رسوله الله صلى الله علمه وسلم انهاصغيرة) وفي رواية فسكت ولعلها مجولة على مرة أخرى (ثم خطامها على فزوّ جهامنه) وهمانه ممايدل على أدضاية على عليهما وليس كذلك أو يحتمل انها كانت صغيرة عدد خطبتهما ثم بعدمد فحين تكيرت ودخلت فى مست عشرخام على أوالرادام اصدفير فيلندية المهمال كبرسم ماورو جهامن على لمناسبة سنه لهاأ ولوحى نزل تزويحهاله واؤ يدممانى الرياضانه قاللاى بكروع روغرهما من خطام الم يغزل القضاء بعد فارتفع الاشكالواندفع الاستدلال (روا النسائ) وأخرج أبوالخير القزويني الحاكمي أنس سمالك فالخطب أو مكرالي النبي صلى الله علسه وسلم المته فأطمية مقد لصلى الله عليه وسلما أبابكرلم ينزل القضاء ثم خطيها عرم عددة من قريش كلهدم يقول له مثل قوله لابي بكر فقيل لعلى لوخطيت الى المنيير صلى الله علده وسلم فاطمة عسى ان مز وجكها قال وكيف وخطها أشراف قريش فلم مزوجها فقطم افقال صلى الله عليه وسدلم قد أمرنى ربي بذاك الأنس م دعانى الني ملى الله عليه وسلم بعداً يام فقال لى باأنس اخرج وادعلى أبابكر الصديق وعرس الخطاب وعمان بنعفان ومددال من منعوف وسدهد سألى وقاص وطكتوالزبيرو بعدتمن الانصارة الددورتم فلماجه واعنده ملي الله عليه وسلروأ خذوا مجالسهم وكان على غائبا فى حاجة النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحدالة الحمود ينعمنه العبود يقدرنه المطاع بسلطانه المرهو سمن عذائه وسعاوته النافذ أمر وفي عماله وأرضه الذي خاق الخلق بقدرته وويزهم باحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محدصلي الله عليه وسلران الله تبارك واحالي اسمه وعظمته عل المصاهرة سيبالاحقا وأمرامفترضا أوشبه الارحام وألزمه للانام نقال عزمن فائل وهو الذي خلق من المساء بشرا فدمسله نسياوه سهراوكان وبك قديوادأ مراتله تعسالي يحرى الياقضا ثه وقضاؤه يحرى الي قدره ولسكل ة ضاء قدرولكل فدرأ جدل واسكل أجسل كأب يحدوا الله مأنشاء ويثبت وعنده أم النكمات ثمان الله تعمالي أمرنى انأزو بهفاطهسة انتخدعة من على سأى طالب فاشسهدوا انى قدرة حته على أربعه القماعال فضمة انرضى بذائ على بن أبي طالب م دعابطبق من بسرفوض عدبين أيدينا ثم قال الم موافعهمنا فبينافعن ننهب اذدخل على على النبي صلى الله عليه وسسلم متسم النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه ثم قال ان الله أحمرني ان أزق جان فاطمة على أر بعما تشم ما النصية ان رضيت بذلك فقال ورضيت بذلك بارسول الله عال أنس

رواه أحمد وعمد بريدة قال خطب أبر بكروعمس فالمحققة الرسول الله صلى المعاملة عملها المحلمة بم خطامها عملي فروجها مفرواه النسائي

فقال الني صلى الله عليه في مع سوره الله سعال كما وأسعد عند كالوبارات عليكا وأحر بع منسكما كالمراطية الله انس فوالله اقد أخرجهمهما كثيراطيبا (وعن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عايه وسلم أمر بسكر الانواب) أى المه وحة (في المسجد الأباب هلي) والذا فاللاعل لاحد يجنب في هذا المسجدة برى وغيرا تيل وتمريش كل هذاالحديث بمامر في مناقب أبي بكر من أمن وبسيدانلو خيجه عهاالاخوخة أي بكرلان ذاله فيه التصريح ان أمرهم بالسدكان سال مرض موته وهدذاليس فيهذاك فيحمل هذاهلي أمرمتقدم على المرض وبذاك يتضع قول العلماء انذلك فعه اشارة الى خلافة أبي بكره لي ان ذلك الحديث أصحمن هذاوأ شهرفانه حديث متفق عليه وهذا كافال المؤلف (رواء النرو في وقال هذا حديث غريب) أى مثنا واسنادا أومعالكن فدأخر بمأحد والضياء عنز يدن أرقم انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال انى أمرت بسد هذه الايواب غير باب على ففي الرباض أخرجه أحدىن يدبن أرقم قال كان لنفر من أصاب رسول الله مسلى الله عامه وسدل أبوات شارعة في المسحد قال فقال فوماسدوا هذه الابوات الامات على قال فت كام فيه فاس فقام رسول المهم أي الله عليه وسلم فمدالله وأثنى عليهم فال أمابعد فانى أص تبسد هذه الايواب غير باب على فقال فيه قائلكموانى وألله ماسددت شيأولا فتعته ولكن أمرت بشئ فانبعته وعنابن عرفال لقد أوثما بن أب طالب ثلاث خصالان يكون لى واحدة منهن أحب الى من حر النعرزة حدرسول المه صلى الله عليه وسلم المتعوولات له وسد الابواب الابابه في المسجد واعطاء الرابه بوم حير أخرجه أحدوهن عبد الله بن شريك عن عبد الله بن أرقم الكنانى فالخرجنا الى المدينة رمن الحل فاعينا سعدب ما الث فقال أمررسول المصلى الله علموسل بسدالاتواب الشارعة في المسجد وترك باب على أخرجه أحسد قال السغدى عبدالله بن شريك كذاب وقال أ ابن حبان كان غالبانى النشيع وقد روى هـ ذا الحديث عن ابن عباس وبابر ولايصم وانما لصيم ماأخرج فى الصيمين عن أبي عيدان رسول الله مسلى الله عليه وسسام قال لا يبقى باب فى المستجد الاسد الآباب أبي بكر وان مم ألديث في على أيضاحل ذلك أيضاعلى عالين غناة من توقيقا بن الحديث بن والله أعلم (وعن على رضى الله عنه قال كانت لى منزلة ) عى من تبه قرب (من رسول الله صلى الله عام وسلم تسكن لاحد من الحلائق) فيه ميالفة لاتعنى من عبر عن المعابة بعميم الخلائق الى لاتصى (آتيه) بالمداستشاف بيان لذلك المزلة أَى أَحِيثُه رِ أَعلى سَعر ) أى باول أوفاله وهو السدس الانديره لي ماذ كر والكشاف (فاقول السلام عليك مارسول الله) أى سلام المشذان (فأن تخض) أى مع جواب السلام أو بدونه بناء على ان سد الم الاستئذان هله جواب واجب أولا( انصرفت الى أهلى) أي رجعت الى أهدل بيتي علما بان هناك مانعاشر عيا أوعرفها (والا) أى وانهم يتخفر (دخلت عليه) أى وتشرفت بالحضور لديه ومطالعة النظر اليه (رواه النسائي ومنه) أىءن على (قال كنتشا كيا) أى مريضا (فربيرسول الله صلى الله عايه وسلم) أى ذاهبا أوعائدا (وأنا أنول اللهم ان كان أجلى) أى انتهاء عرى (قدحضر)أى ودنه (فار-ني)أى بالموت من الاراحة وهي اعطاءالراحة بنوع ازاحسة البليسة (دان كان) أى أجلى (منأخرا فارنغني) بفتم الفاءوسكون الغن المعمة أى وسدع لى في العيشة با عطاء الصفة فانعادينك أوسع وفي نسخة صبحة بالعن المهدمة ويؤيد الاول مانى النهاية فى حديث على أرفغ لكم المعاش أى أوسع وهيش رافغ أى واسع ذكر والطبيى وهومشعر بان أردغى من باب الانعال والله أعلم بالحال وفي القاموس الرفغ السعة والعصب وزادف المصاح يقال ونغ عيشه رفاغة أى السع فهو عيش رافغ ورفيغ أى واسع طيب وترفغ لرجل توسع فى رفاغتسم من العيش قالميرا والظاهر انرفغ لازم فتول العدسي في الحسديث أي وسسملي عيشي لا يخد اوعن تأو يل قلت بعسفي به المسدف والابصال شمفال والذي صحرف أصل سماعنا فارفع سنى بالعن المهملة من الرفع وعداه ظاهروه الانسب بالمقام كالايخ في على المتأمل قات اذاو عحسق المأمل في المقسام يظهر انه غسير ملائم المراملات الرفع المتعدى عمى القبض ومنه قوله تعالى ورافعك الى نعم ان مست الرواية فيقال التقد يرفار بم أى المرض

ومنانعياش انرسول اللهملي اللهعليمه وسمل أمربسدالاواسالاباب على رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وعن على قال كانتالىمنزلة من رسول الله ملى الله علمه وسالم لمتكن لاحددمن الخيلائق آتسه ماعيلي محرفأ قول السلام علىك يانى الله فان تنصخ انصرفت الى أهدلي والادخلت عليه رواء النسائي وعنسه مال كنتشاكما فري رسول اللهمسلى الله عليه وسسلم وأماأةول اللهممات كأت أحالي فالحضرفارحي وان كان مناخرا فارفقسني وانكان للاء

عنى (وان كَمَان) عطف على ان كان الاوّل فنامل والمعنى وان كان المرض (بلاء) أبي مما تعدرت له مشاته (فصيرني) والتشديد الوحدة المكسورة أي اعطني الصيرعام ولا تحملني من أهل الجزع الديه واسماعاها لي قُولُهُ تُعَالَىٰ واصد وماصيرك الابالله (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قات فأعاد) أي على (عليسه ماقال المحي أولا (فضريه برجله) أى المنبه عن علاة أمر، وينتهى عن سكاية عله وتتصل اليه وكذودمه واجمل له كالمتابه تعفى أثره (وقال الهم عاده) بهاء الضميروني نسخة بهاء السكت وكذاف وله (أواشفه) شك الراوى هذا كالم أحدالروا ةالمتأخو وفيه تنبيه نبيه على أن علياو نعوه ينبغي أن يقول في مرضه المهم عانفي أواشفني من فيرترد بدفان الله تعالى لامستكروله (قال) أى على (فما اشتكيت وجعي) أى هذاك (بعد) أى بعددعائه صلى الله عليه وسلم (رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح) قال المؤلف هو أميرا أؤمني على من أبي طالب المترشى بكني أبالسن وأبائر اب وهو أقل من أسلم من الذكور في أكثر الأذوال وندانختلف في سنه يومندنه يل كاناه خس عشرة سنة وتيل عمان سسنين وقيل عشرسنين شهرم النبى صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها غيرتبوك فاله خلفه في أهله وفيها فالله ألا ترضي أن تسكون مني بمنزلة هرون من موسى كان آدم شديد الادمة عظيم العينين أفرب الى القصرمن الطول ذابطن كنير الشعر صريض العدة اصلع أبيض الرأس واللعية استغلف توم قتل عمان وهو يوم الجعة المان عشرة خات من ذي الحبة سنة خسروتلاتن وضريه عبدالرحن بن ملجم ألمرادى بالكوفة صبيحة الجعة اسبع عشرة خلت من شهر رمضان سنة أربعيز ومات بعدثلاث ايالمن ضربته وغسسله ابناءا لمسن والمسين وعبسد الله بن جعفروسلي عليه المسن ودنن محراوله من العمر ثلاث وستون سنة وقبل خس وستون وقيل سبعون وقيل ثمان وخسون وكانت خلافته أربيع سسنين وتسعة أشوروا باماروىء نه بنوه الحسن والحسين ومحدو خلائق من الصحابة والتابعين اه ولا يخفى اله كان مقنضي ماسبق من ترتيب الابواب أن يذكرهنا با با في مناقب هؤلاء الاربعة ولعله اكتني بمايذكر ونفى ضمن العشرة المبشرة وسياتى ف حديث على ف حق الاربعة يخصوصهم في أواخر \* (بابمناقب العشرة الميشرة رضى الله عنهم)\*

أراديد كرهم أعممن أن يكونوا مجمعين فى حديث واحداً ومتفرقين فى أحاديث وفيه إياه الى أن أفضل العماية بعد الخلفاء الاربعة بفية العشرة على ماصر حبه السيوطى فى النقابة

راأف الاولالاقل) وان عروض الله عنه أن الله وهومن الله المعاورة الناسونة وم الشورى (ما أحد الحقيم ذا الامر) أى أمرا الحلافة (منه ولاء النفر) وهومن الانه الى عشرة (الذين قوفى وسول الله صلى الله عليه وسلم وهو والذي يستحقون به الخلافة قال الماسي عالى الاحقيسة بقوله ورسول الله عنه مراص الرضا الخصوص وهو الذي يستحقون به الخلافة قال الماسي عالى الاحقيسة بقوله ورسول الله عنهم مراص والمالية ملى النه المالية عنها المالية والمالية والمهم من المالية عنها المالية والمالية والمهم من الزيادة الكونم من العشرة الميشرة المجنة وكلهم من قريش والاعتمام (فسمى عليا) أى فعده (وعمان والزيم وطلحة وسعد العشرة المناس في ذلك الزمان فلماد فن عراً جعوا على خلافة عنمان وسيأتى ترجسة الاربعة عندذ كركل منهم منفردان شاه الله تمالى ثم اعلم ان اقتصار عرعلى السنة من العشرة لااشكال فيه الانه منهم وكذلك أبو بكرومنهم أبو عبدة وقدمات قبل ذلك وأماسه دبن زيد فهو ابن عم عرفل إسمه عرفه بسائغة في التبرى وقد صرح من رواية المداتي بأسانيده ان عرود سعد بن رواة المخاوى) وفي الرياض عن عرفه ابن مبود المناس في المراس من عرف المناس عن عرف المناس عن المناس عن عرف المناس عن المنا

قصبرنی فقال رسول الله صلی الله علیه الله علیه وسلم کیف قلت فاعاده لیسه ما و ل فضر به مرجد و قال اللهم عاقه آو فشد خه شک الراوی قال فسا المترمذی و قال هذا حدیث مصن مصیم

\*(بابمناقب العشرةرضي الله منهم)\*

\*(الفسل الاول)\* عن عبر قالماأحدأحق بهذا الامرمن ولاه النفرالاس قوفي وسول الله مسلى الله عليموسلم وهوع بهمراض قسمى علياوعثمان والزبير وطلحة وسعداوعيد الرحن النمزية فانأصاب الأمر سمعدافهوذاك والافليستعنيه أيكمماأس فالحام أعزله منجز ويلاحيانه فلما نوفي وفرغ من دفنه ورجه و الجمم و المؤلاء الرهط فقال عبد الرَّ من اجعه أوا أمركم الى ثلاثة بركم فقال الزبيرةد بعات أمرى الى على وفال عدقد بعاث أمرى الى عبد الرحن وفال طلهمة فديحلت أعرى الى عثمان نفلاه ولاءالثلاثة على وعثمان وعبسدالرجن فقال عبدالرجن للاسخوس أيكأ يتبرأ من هذأ الامر ويعطه البدواته عليه والاسلام انظرت الى أفضلهم فى نفسه واجرمن على ملاح الامة فالفاسكت الشيخان على وعنمان فقال صدالر حن أفضعاونه الى والله على أن لا آلوعلى أفضلكم قالا تعم فاخذ بيدعلى فقال الله من القدم والاسلام والقرابة ماقد علت الله على الني أمرة لل لتعدلن والأن أمرت على السعمن ولتطبعن ثم خلابعثمان فقاله مثل دلا فلسا أشذا لميثاث فاللعثمات ارتع يدل فبايعه ثم بايعسه علىثم ولج أحل الدار فيانعوه أخوجه النفاري وأنوحاتم وفي رواداذ كرهاان الجوزي في كناب منهاج أهسل الاصابة في محبة الصابةان صدال من الماقال الملى وعشمان أفتعماونه الى قالا نعم قال لعلى أبايعان على سيرة أب بكروع وفسال على واجتهاد رأين فعاف أن يترخص من الماح مالا يحتمله من ألف ذلك التسدد من سيرة الشيفين فقال لعشهان أيابه لتعلى سديرة إلي بكروع رفقال لم قبايعه فسارسديرة الي بكروي رمدة ثم ترخص في مباحات ولم ينحب اوهادتي أنكرواهاسه وأخرج أنوالخديرا لقزويني الحساسكي عن أسامة بن زيدعن رجل، مهدم انه كان يعنى عبد الرجن بن عرف كاما دعارجد المنهم يعني من أهل الشورى تلك اللبدلة وذ كرمناة بموقال الله أهدل فان أخما أتك فن يقول أن أخما أتى نعشمان اله والحصكمة في ترتبب الار بمتماناله بعض العارفين من ائه أراداته أن يتشرف كل منهم بمنصب الخلافة وكان أمر الله قدرا مقدورا وكانذاك فالكناب مسطورا وقدأ بابعد بنحر يرااطابرى لماقيله انالعباس معجلالته وقربه من رسول الله صلى الله علمه وسلم و، نزاته لم لدخله في الشورى فقال انها لما جعلها في أهل السبق من المهاحرين البدريين والعباس لميكن مهاحل ولاسابقا ولابدر باوسيآني أنعتمان وطلحة وسعيدافى حكم أهل بدرسيت أعطى لهممن سهمها وأحرها ثماعلم أن الامامة تثيت المابعقد هامن أهل العقدوا على لن عقدت له منأهلها كأني بكرواماينص موالامام على أستخلاف واحدمن أهلها كعمر ومحوز نصب المفضول مع وجودمن هوأفضل منه باجاع العلاء بعدا الملفاء الراشدين على امامة بعض من قريش مع وجود أفضل منهمنهم ولان عرجعل الخلافة بين ستةمنهم عثمان وعلى وهما أفضل زمانهما بعدعر فاوامن الافضل لعين عرعتمان أوعليا فدل عدم امينه أنه يحورانس فيرهمامع وجودهما اذغير الافضل قديكون أفدرمنه على القيام بمسالح الدن وأعرف بتدبير المآك وأونق لانتظام حال الرعيسة وأوثق في الدفاع الفتنسة وامااشتراط العصمة فىالامام وكونه هاشم اوظهور معزة على يدبه بعلم ماصدقه فن خوافات الشيعة وجهالا تهم وتوطئة وتمهيداهم على ضلالاتهم من بطلان خلافة غيرعلى مع أنتفاء ذلك فى على كرم الله وجهه (وعن قيسُ بن أبي حازم) قال المؤلف يحلى أدرك زمن الجاهامة رأسل وجاء الى الذي صلى الله عليه وسدل لسالعه فوجده قد توفى بعدني ثابعي الكوفتروى عن العشرة الاهن عبد الرجن بن موف وعن جماعة كشرة سواهسم من العمامة وليس فى التابعين من روى عن تسعة من العشرة الأهو وروى منه جماعة كثيرة من التابعين شهدا النهروان مع على بن أبي طالب وطال عروحتى جاورًا لما تقومات سنة عمان ونسعن (قال أيت مد طلحة شلاء) متشدمد اللام فعلاءمن الشلل وهونقص في الكف و بعللات العمل وليس معناه القعام كارتهم بعضهم (وفي) أستثناف بيان علة (جما) أى حفظ بها (الني صلى الله عليه وسلوم أحد) أى جول يدموقا ية له تومند في صل الهاما حصل بسببه من طعنةوتعث عليها (روا البخارى) قال آلؤلف هو طلحة بن عبدالله يكني أبانجمدال قرشي أسرلم ةدعماوشهدالمشاهدكاهاغسيم بدرلان النبي صسلى اللهءابيه وسسلم كان بعثه حرسعيدين زيديتعرفان شمير العيرالى كانت لقريش وع أبي سفيات بن سوب نعادا يوم المقاء ببدر وسرح يوم أسعداً بدو وعشرين سراسة

وعن قبس من أب ازم قال رأيت بدط لهة شلاء وق بها الذي صلى الله عليه وسام يوم أحدروا ، المغارى

فبالكانت فيهاخش وسسبعون بين طعنة وضربة ورميسة وكانآدم كثيرا الشعرحسن الوجه قتل في وقعة لو الجلوم الجهيس نعشر بقنن من جمادى الاستخوة سسنة ست وثلاثين ودنن بالبصرة وله أربع وستون سنة (وعن عار قال قال النبي) وفي نسخيسة رسول الله (صلى الله عليه وسلم من يا تبني) بانبات الياء التي هي لام الفعل فأن من هذا موصولة وفي نسخة صحيحة يحسد فها تخفيفا أوعلى ان من شرطية بحسد وقة الجواب والعني من يعيني (بخبرالة وم)أى قوم الكفار (نوم الاحزاب)وهو يوم الخندق (قال الزبير المافقال النبي صلى الله مليموسلمان الكل ني حواريا) بنشديد الباءر يحوز غفيفها أى ناصرا بخلصا (وحوارى) بنسسديد الباء المفتوحة وفي تسخه بكسرها وفي نسخة وحواربي (الزبير) وفي شرح مسلم قال القاضي صاص منبط جماعة من الحقفين بفخر الياء المشددة وضبط أكثرهم بكسرها اله ولايخني أن الاخير يحتمل أن يكون بعد الساء المشددة باءالاصافة مفنوحة على وفق التراء المنواتر ففقوله تعالى انواي الله الذى نزل الكماد ويحمل أن يكون ماءالاضافة ساكنة تحذف ومسلاوتثيت وقفا وبحقل أن يكون بالياء الشددة المكسورة فقطكم روى من السوسي في أن ولى الله بكسر الياء المسددة ملايخ في اله على تقدر الياء المسددة المفتوحة أو المكم ورة لاراءالاضافة ينبغى أن يكون مرسوماراه واحددة كأوحدناه في وس النسط المعممة ومنها أسخة الجزرى وهو الظاهرون نقل النووى والوافق للرسم القرآني ثم توحمه المسددة بالأمام بعدهاهواله جاءا لحوارى بتخفيف الياء وقدقرى كالهالحوار بون بالتخفيف شاذا فالثانيسة باءاضافة وهي قد تكون مفتوحة وقدتكون ساكنة وتكسر لالتقاء السائكنين هذا وفيشر حالسنة المرادمنه الناصر وحوارى عدسي علمه السلام انصاره سموايه لاتمسم كانوا بغسساون الثمان فيعورونهما أى بدضو تما قال المؤلف هو الزبيربن الدؤام أبوعبدالمه الغرشي وأمهم فية بنت عبد المطلب عة الني ملى الله عليموسم أسارة دعاوه و اس ست عشرة سنة فعذبه عه مالدخان ليترك الاسلام فليفعل وشهد المشاهد كلهامم الني ملى الله عليه وسلم وهو أول من سل السيف في سبيل الله وابت مع الني على الله عليه وسدام وم أحد كان أبيض طويلا عبل الى الخففف اللم قتله عرو ينحومور بسطوان بفتم السين والفاءس أرض البصرة سنة ستوثلاثين وله أربسع وستونسنة ودنن بوادى السسماع غمحول الى البصرة رقيره مشهورها وروى عنسه ابناه عبدالله وعروة وغسيهما (منفق عليمه) وفي الجامع ان الكل نبي حوارى وان حوار باالزبير ووا البخارى والغرمذى ونجام والثرمذي والحاكمهن على وفي الرياض ونجام قال فالبرسول الله صلى الله عليه وسدلم ان لكل نهدوار ناوحوارى الزبيرأخ جهالخارى والترمذي والماكمين بادة والمفاء ندسرسول الله مسلى الله ا هامه وسلم وم الخندة فانتدب الزيس ثم ندم م فانتدب الزبير ثم ندم م فانتدب الزبيرة فال النه صلى الله عليه وسلم ليكل أنى حوارى وحوارى الزبير وأخرجه التروذى عن على وقال حسسن صيم وأخرجه أحدمن مبدألله بن الزبير مز باد اولفظه لكل نبي حوارى والزبير حوارى واب عني (وعن الربير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتى بني قريظة) أى من يذهب الهموه مطائفة من الهود من سكان حوالي المدينة (فيأتيني يخبرهم فانطلقت فلمارجت جمع لى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه) أى في الفداء (فقال فدالناً في وأبي بفهم الفاءوةديك سروف هذه التقدية تعظيم لقدره واعتداد بعمله واعتبار بأمره وذلك لان الانسان لايفدى آلامن بعفامه فيبذل نفسسه أوأعز أهادله وفالصاحب النهابة في الحديث فاغفر فداهاك مااقتفىنااطلاق هذا اللفظ معالله تصالى يحول على الجاز والاستمارة لائه اغمايفدي من المكارمين يلحقه فكون المراد بالفداء التعظم (متفق عليه) وأخوجه الترمذي وقال حديث حسنن وهذا القول ان ينقل أن الني صلى الله عليه وسلم قال توم الاحزاب اغيره وأخرج أحدعنه قال جمع لدرسول الله صلى الله عليه وسلم أنو به نوم أحد والمشهو ر في ذلك البرمانه كان لسعد و يحتمل أن يكون جمهم الهماوات بهرفي سعد الكثرة ترديد القولله بذلك وقدروى عنه أنه قال جمعلى وسول الله مسلى الله مايه وسيلم أبويه مرتبن في أحدوف

وعنجارة ال قال الني سلى
القه عليه وسلم من التين بغير
القسوم بوم الاحزاب قال
الزييرا قا فقال الني سلى
الته عليه وسلم ان لكل نبي
متفق عليه وعن الزيير
قال قال رسول الله صلى الله
قريطة في آيني بخسبرهم
قريطة في آيني بخسبرهم
قريطة في آيني بخسبرهم
قرسول الله صلى الله عليه
وسلم أبو به فقال فدال أبي
وسلم أبو به فقال فدال أبي

وهنعلى فالماستمت النبي صلى المهمايه وسسلم جدع أنويه لاحددالالسعدين مألك فانى معتسه يقول بوم أخسد باستعد ارم فذاك أبى وأمي متفق عاسمه وعن سيعد بن أبي وقاص فالافلاقل العسرب رمى بسمهم في سيل الله متفق علمه وعن عائشة قالت سهر رسول الله صلى الله علمه وسلم مقدمه المدينة لمادفقال لترجد الاصالحا يحرسني اذمهمناصوت سلاح نقال من هذا قال أناسه عد قال ماجاءبك فالروقع فىنفسى خوفعلى رسولااللهصلي الدعليه وسلم فحث أحرسه فدعاله رسول الله صلى الله عليهوسلم ثمنام متفق هليه وعن أنس ال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم لمكل أمة أمن وأمن هذه الامة أوعبيدة بن الجراح

[ قر نفاة وعن مرود كال أوصى الزبير الى ابنه عبدالله صبيحة الجل فقال بابني مامن هضو الاوقد إحرح مع رسول اللهمسلى الله عليه وسلم سنى انتهسى ذلك الحسال الوجه أشوييه الترمذى وفال سعسن غريب وعن عبرواتله بت الزبير فَا لَوَاتَ الرَّبِهِ مَا عِنْعَكَ أَنْ تَعَدَّ عَنْ رَسُولُ الله صلى الله هليه وسلم كَلِيحَدَّ عَنْهُ أَصَاله عُرْبُ أَمَاوَالله لم أفارقه منذأ سلت ولكني سمعته يقول من كذب على متعمد افلينبؤ أمقعد ممن النارأ خوجه البضاري (وعن على رضى اللَّه عنه قالما سمعت الذي صدلي الله عليه وسلم جميع أبويه ) أى في الفداء (لاحد) أي من العمابة (الالسعد بن مالك فان سمعته يقول وم أحدياسعد ارم فد الد أب وأمى) قيل الجسع بينه و بين خسير الزبران علىالم يطلع هلى ذلك أوأراد بذلك تقييده بهوم أحسد اه والفاا هرالاطلاق المقيد بنني السماع بلاواسطة وهولاينانى انهاطلع على تفديه الزبير يواسطةا غسيرفال المؤلف سعدين أب وقاص يكى أبااسحق واسم أب وقاصمالك بنوهب الزهرى الفرشي أسلم فدعيادهوا بنسبع عشرة سنةوقال كنت ثالث الاسلام وأنا أقل من رى بسهم فى سبيل الله شهد المشاهد كلهامع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مجاب الدهو مشهورا بذلك تخاف دعونه وترجى لاشتهاوا بإبتها عندهم وذلك ات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه اللهم سدد سهمه وأجب دعوته وجمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبيرا تو يه فقال ليكل والحدمة مافدال أبي وأمى ولريقل ذلك لاحد غيره ماوكان آدم أشعرا لجسدمات في قصر بالعقيق قريبامن المدينة فحل على رفاب الرجال المالمدينة وصلى عليه مروان بن الحكم وهويومثدوالى المدينة ودفن بالبقيه مسنة خمس وخمسين وله بضع وسسبه وتسمنة وهوآ خواله شراموناو ولامغروع ثمان الكوفتروى منسه خاق كثيرمن الصابة والنابعن (متفق عليه وعن سعد بن أبي وقاص قال انى لا ول العرب) التعريف فيه الحنس وقوله (رمى بسهم فى سهل الله ) مسطقه فهو كقوله يو واقد أمر على اللهم دسين يو ذكره الطبي وخلاصته ان رى صفة أول أى أول مربي ربي والام في العرب للعنش المجول على العهد الذهب في (متفل عليه) وتمامه على ما في الرياض ولفد كنانعرومع رسول الله صلى الله عايمه وسلم مالناطعام الاووق الحباذ وهذا السمرحتي ان كان أحد ماليضع كاتضم الشآملة خاط أخرجه الشجان وعن عامر بن سعد قال بينا سعد في ابله فاءا بنه عرفل ارآه سعد وال أعود بالله من شرال ا كب فعال له نزلت في الله وتركت بنيك ينذ زوون الملك بينهم فضر و سعد صدره وقال اسكت معتوسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب العبد النقي الغني الجني أخرجه مسلم قال ا بن فتيبة كان آخر العشرة مو تاوقال الفضائلي بل كان آخر المهاجر بين وفاة (وعن عائشه قالت سهر ) كفرح أى لم ينم وفرواية أرق(رسول الله صلى الله عايه وسلم مقدمه) أى وقد قدومه (المدينة اليلة) وفي رواية ذات ايلة وكالعليى فوله مقدمه صدوميى ليس بفارف اعمله فى المدينة وأعسبه على الظرف سـة على تقدير مضاف وهوالوقت أوالزمان وليسلة بدل البعض من المقدوأى سهرابيلة من الليانى وقت قدومه المدينسة من بعض الغزوات (فقال ليـــُـر جلاصالحا) وفي رواية من أصحابي (يحرسني) بضم لرا، وفي رواية المبيلة أى يحفظنى بقية الليلة لا تمام مستريح الخاطره ط. نمن القلب (اذسمه منا) وفي دواية فسمعنا (صوت سلاح) بكسر أؤله وفي رواية خشجفشة السلاح وفقالهن هذا فال أناسعد قال ماجاء بك فالدونع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عاليه وسلم فحثث أحرسه) وفر روايه أحرسك (فدعاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام) وفى رواية حتى معناغطيطه (متفق عليه) وفي الرياض أخرجه مسايروا اترمذي ﴿ وَعِنْ أَنْسُ قَالَ مَا لَرْسُولُ اللَّهُ صلى الله هاميه وسلم لمكل أمة) وفي رواية ان لمكل أمة (أمين) أى تقة ومعتمد ومرضى (وامين هذه الامة) وفي رواية وان أميناً يتها الامة (أبوعبيدة بن الجراح) بتشسد يدالراء واغمانته مه يالامانة وأن كانت مشتركة بينه وبعن غيرمهن الصحابة لغلبتها فيه بالنسية المهم وقبل اسكونه اغالبة بالنسسية الى ساترسية اله وأخوج أيوحذ يفنف فتوح الشام ان أبا بكرلمانونى وخالده لى الشام والياوا ستخلف عركتب الى أبء يرد بالولاية على الجماعة وهز لسالدافكتم أيوهبيدة الكابس غالدوغيره حنى انقضت الحرب وكتب خالدالامان لاهل

دمشق وأبوعبا دالاميروهم لايدوون ثملها هإخالد بذلك بعدمضي نعومن عشر مناليا وتحتل على أبي مسيدة وقال بغفرالله ألنَّا جاءك كُتَابِ أمير الوُّمنين بالولاية فلرتعلي وتصليَّ خاني والسلطان سلطانك فقالله أبوعبيدة ويغفرالله الأماكنت لأعلك حتى تعلمه من غيرى وماكنت لاكسر عليسان حربك حتى ينقضي ذلك كاموند كنتأه لمكان شاءالله تعالى وماساطان الدنياأر يدولا لادنيااع لوان ماثرى سميصيرالى زوالوانقعاع واغسانعن اخوات وقوام بأمرالله عز وجل ومايضرال جلات يلى عليه اخوه في دينه ولادنياه بليه لم أت الوالى بكادأن بكون أدناهما الى الفتنة واوقعهما في العالم لما تعرض من الهلكة الامن عصر الله وزوجه و والمل ماهم فدفع أوعبدة عندذاك الكتاب الىخالدوتوفى رضى الله عنمه بالاردن بضم الهوز وتشديد النون كورةباً على الشام سنة تُسان عشرة في خلافة عروهو ابن ثسان وخسسين (متفق عليه) و روى أحدَّ عن عُر مرفوعاان لكلني أمينا وأميني أنوعبيدة بن الجراح ومن حذيفة جاءالسيد والعاقب الحالني مسلى الله عليه وسلم فقالا بارسول الله ابعث معناأ مينك فقال سابعث معكم أميناحق أمين فتشرفت لهاالناس فبعث أماعيدة أخوجه الشيخان وعن أقدمه عودقال لساحاء العاقب والسيد صاحباني وان أواداأن يلاعنا وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما لصاحبه لاتلاعنه فوالله لثن كان نييا ولاعناه لا نفلم نعن ولا عقبنا أبدا ولفأ تساء فقالالا نلاعنك ولكا نعطيك ماسألت فابعث معنار حلاأمينا فقالور ول الله صلى الله عليه وسلم سأبعث رجلا أمسناحق أمن فالفاح تسرف لهاأ محاب النبى مسلى الله عليه وسلم فقال قم باأ باعبيدة بن الجراح فلماقني فالهمذا أمن همذه الامة أخرجه أحدو أخرجه النرمذي وفال فبعث أباعبيد فمكانقم ياآباء بيدة ولميذ كرما بعدوه ومن كالامه بادروا السديات القدعمات بالحسنات الحادثات والارممبيض لثدايه مدنس لدينه والارسمكرم انفسهوهو لهامهن قال المؤلف هوعام بن عبدالله بن الجراح الفهرى القرشى أسلمهم عثمان بنمظمون وهاحوالى الحيث فالهيمرة الثانية وشهد المشاهد كالهامع وسول المقصلي الله عليه و- سلم وثبت مع بوم أحد وترع الحلقتين المتين دخاتا في وجه الني صلى الله عليه وسلم يوم أحد من حلق المُغفر فوقعْتُ ثنيتاه كأن طوالامعروف الوجِه خفيف العيةمات في طاعون عواس بفخر العين بالاردن س. أغمان عشرة ودفن ببنيان وسلى عليه معاذبن جبل وهوابن عمان وخسين سنة لتق مع النبي صلى الله ه المه وسلم في فهر من ما للذر وي هنه جماعة من الصابة (وعن ابن أبي مليكة) بالتصغير قال الواف هوه بد الله ب عبيدالله ب أبي مليكة واسم أبي مليكة زهير بن عبدالله التحميم القرشي الاحول من مشاهيرالة ابعين وعلائهم وكان قاضياهلي مهده بدالله بتالز بيرسهم ابن عباس وابن الزبير وعائشةر وى عنه ابن وعم وخاق كأبرسوا معات سنة سبع عشرة ومانة (قال عمدت عائشة وسئات) اى والحال انم اسئات (من كال رسول الله على الله عليه وسلم مستملفا) أي جاعلا خليفة له (لوا شخافه) أى صريحاً على ا فرض (قالت أنو بكرفقيل عمن بفتح اليم أى الذى (بعد أبي بكر فالتعرقيل من بعد عرفالت أنوه بيدة ب الجراح) ففيهاناع تقادعا تشمة على أن أباعبيرة كان أولى بالخلافة بعد الشيغين من بقية أصاب الشورى (رواء مسلم وعن أبي هر يرة أن رسول الله على الله عليه وسلم كان على حراء) بكسرا لحاء منصرة اوقد لا ينصرف (هو وأنو بكر وعر وه ثمان وعلى وطلحة والزبير فحركث الصفرة فقال رسول الله) وفي نسخة لنبي (ملي الله عليه وسلم اهدأ) بفض الدال وسكوت الهمزأى اسكن (فاعايك الانبي أوصديق وشهيد) بريديه الجنس لانالمذكور فالحديث بعدالصديق كلهم شهداء ثم أرالة ويعاأو بمنى الواد ومال النووى في الحديث معزات لرسول اللهصلى المه عليه وسسلم لاختباره ان مؤلاه شهداً مفقتل عروع ثمان وعلى مشهور وقتل الزّبير وادى السباع يقرب البصرة مصرفانار كالمقتال وكذلك طلحة اعتزل الناس تار كالمقتال فأصابه سسهم فقتله وقد ثبت انمن قتل طلما فهوشهه يدونيه سان فضيلة وولاء وفيه اثبات النمييز في الجار ، وجو ازالتزكية اه وأغرب السبيد جال الدين حيث قال في كون من أصابه سهم مقتولا ظاماتاً مل (وزاد بعضهم) أى في

متفق علسه وعنابناني مليكة فالجعث عانشية وسسئلت من كان رسول الله صلى الله علىدوسلم مستخلفالواستخلفه مالثأنو وكرفقيل تممن بعدا في بكر فالشعر قيلمن بعدعر قالت أيوعبيدة بن الجراح وواسمسلم وعن أبي هر ورة انرسولاالهملي الهمال وسلم كانءلى واءدووأبو ككروعسر وعنهان وعلى وطلحسة والزيبرفتعركت العيشسرة فقال رسول الله منى الله هليه وسدلم احدأ تماعليك الانبي أوصديق أوسهم وواديعضهم

الحديث قوله (وسفد من ألي وفاص ولمية كر) أو ذلك البعش (عليا) فقوله را دقيه مسائعة اذفيه معاوضة ومبادلة ثم تقدم انسعدامات في قصره بالعقيق فتوجيه هذه الرواية أن يكون بالا غليب أو كافال السيد جياله الدي انه ينبسني أن يقال كان مو ته بحرض من الامراض التي تورث حكم الشيهادة اه ومع من المعرف على تغليب كالايخ في (دوا مسلم) وعن وبدالة بن سالم ونسعيد بن ذية قال كام ورسول الله على الله صلى على وا مفضر لذفقال التبت وا مفال الانبي أو صديق أو شهيد قبل من هم يا رسول الله قال رسول الله صلى الله على مواسول الله صلى الله على مواسول الله على الله صلى الله على مواسول الله والله على الله على مواسول الله على الله على مواسول الله على الله على مواسول الله والله على الله على مواسول الله على الله على مواسول الله على الله على مواسول الله على مواسلة والله على الله على مواسلة والله على الله الله على من الله على الل

\*(الفصل الثاني) \* (عن عبد الرجن بن عوف) قال المؤلف يكني أبا محد الزهرى القرشي أسلم قد عا على يدأبي بكرالصديق وهاجوالى الميشة الهجرتين وشهد المشاهد كلهامع الني مسلى الله عليه وسلم وتبث وم أحدوصلى النهي مسلى الله علمه وسلم خلفه في غروة تبوك وأثم مافاته كأن طو يلارق ق البشرة أبيض مشريا والجرة ضخم الكفير أقنى أصيبوم أحدعشر بن حراحة أوأ كثرفا صابه بعضهافي رجداد نعرب وادبعد الفيل بعشرسنين وماتسمة اثنتين وثلاثين ودفن بالبقيع وله اثستان وسبعون سنةروى عنداين عباس وغيره وفى الرياض كان اسمه فى الجاهلية قبل عبد الكمية فسمياء النبي صلى الله عليه وسيلم عبد الرجن ووصفه مانه الصادق البارذ كره الدارقطني (ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكرف الجنة وعرف الجزية وعثمان في الجنة وعلى في الجنة والمحة في الجنة والزبير في الجنة وهبر الرحن من عوف في الجنة وسعد من أبي و قاص في الجنة وسعيد بنزيد في الجنة وأنوعبيد فبنا لجراح في الجنة الطاهران هذا الترتيب هو الذكور على اسمانه صلى الله عليموسسلم كمايشعرا ليهذ كراسم الراوى بين الاسمناءوالا كان مقتضى التواضع أن يذكره في آخرهم فينبغي أن يعتمد عليه في ترتيب البقية ، ن العشرة (رواه الترمذي) أي عن عبد الرحن (ورواه ابن ماجه) وكذا أحدوالضياءوالدارة طي ( عن سعيدبن ريد) قال الؤلف يكني سعيدبن زيداً باالاعورالعدوى أسسلم قدعا وشهدالمشاهد كاهامع الني صلى الله عليه وسلم غير بدرفانه كان مع طلحة يطلبان خسبرعيرقريش وضربه النبىسلىالله عليه وسأم بسهم وكانت فاطمة أخت عرثحته وبسبتها كان اسلام عركان آدم طوالا أشعر مأت بالعقيق فحل الحالمدينة ودفن بالبقيع سنة احدى وخسسين وأه بضع وسبعون سسنة روى عنه جاعة اه ولم يذ كرالمؤلف حديثا يدل على مناقب منفردا اكتفاء بماسبق عنه في باب الكرامات وفي الرماض عنءكرمن الخطاب اين عهرأ بيه كان أبوه وبديطلب دين الحضفية دين الراهيم قبل أن ببعث النبي صلى الله عليه وسلروكات لايذبح للاتصاب ولاياً كل المبتة ولاالدم وخر بع يطالب الذين هو و ورقة بن نوفل فتنصر ورفة وأيه هوالتنظرفة الهاهب الراهب الك تطاب ديناماه وعدلى وبجسه الارض البروم فالرماه وقالدين امراهيم كان يعبدالله لايشرك به شيآو يصلى الحالكة بتوكان زيد الحذلك حتى مات وعن سعيد بن زيد قال خر مورقة من نوفل وزيدبن عرو يطلبان الدن حتى مرابالشام فاماورة وقتاه مروأماز يدفقي له ان الذى تعالم أمامك فالفاقطاق حتى أتح الوصل فاداهو مراهب فالماتطات فال الدين فعرض عليسه النصرانية فقاللاحاجة لىفتهاوأى أن يقبلها فقال ان الذي تطلب سسظهر بأرضل فاقب لروهو يقول ابيك حقاحقا تعبداو رقامهما يحشمني أى يحملني ويكافني فانح باشم عدت عاعاذيه الراهم فال ومرالني مسلى المهمايه وسمارو. مه أنوسفيان بن الحرث يأ كلان من سفرة لهسما فده و ادالي الغداء فقال البي أخي اني لا آكل مماذبح هلى النصب قال فمارؤى النبي مسلى الله هاي، وسلم من يو ، هذلك يأ كل بمساذبح على النصب حتى بعث

صلى الله عليه وسلم قال فأناه سعيد بمناز يدفقال انتزبيرا كالككافدرأ يبشو بلغك استعقراه فقال فهم فاستغفرته

وسعد بن أبي وفاص ولم

بذ كره ليارواه سلم

(الفصل الثانى) \* عن

عبد الرجن بن عوف ان

النبي سلى الله عليه وسلم قال

أب بكر في الجنسة وعرف

الجنة وعشمان في الجنة

وعلى في الجنة وسعله

ابن عوف في الجنة وسعله

ابن عوف في الجنة وسعله

ابن أبي وفاص في الجنة وسعد

ابن الجراح في الجنة رواه

الترمذي ورواه ابن ماجه

الترمذي ورواه ابن ماجه

عرس عيد بن زيد

وقالانه يبعث ومالقيامة أمة واحدة أخوجه بنجروعن أسماء فالشرأ يشؤ يدبن يخرو بن نفيل مسندا ظهروالى الكندمة ية ول يامه شرقر نش والله مامنكم على دن امراهم غيرى وكان يحيى الموودة ويقول الرجل اذاأرادا في فتسل المنسه لا تغنلها وأماأ كفسل ونتماف أخذها فاذا ترعر عت قال لا بهاات شت دفعتها اليلاوان شئت كفيتلا مؤنتها أخرجه البخساري ومن أبي سميد عن أبيه فالف قوله تعالى والذين اجتابوا الطاغوت أن بعبد دوهانزلت فى ثلاثة نفر كانوا بوحدون الله عروب له ين عرو بن نفيل وأب ذرو سلسان أوائك الذين هداهم الله بغدير كابولاني أخرجه الواحدى وأبوالفرج ف أسباب النزول (وعن أنس عن النبي صَدلى الله هامه وسدَّم قال الرحم أمنى أي أي الثرهم رحمة (بأ منى أبو بكرو أشدهم في أمراقه) أَى أقواهــم في دن الله كافي رواية (عروأ صدقهم حياء عثمان وأفرضهم) أي أكثرهم علما بالفرائض (زيدبن ثابت) أى الانصارى كاتب الني مسلى الله عليه وسلم وكان حين قدم الني صلى الله عليه وسلمه احدىء شرفسسنة وكأن أحدفقهاءالصمابة الاحلة القاغ بالفرائض وهو أحسد من جسم القرآت وكتبه في خلافة كي بكر ونقسله من المصف في زمن عثمان روى عند مخلق كليرمان بالمدينة سنة خمس وأربعب بنوله ستوخسون سمنة (وأقرؤهم) أى أعلهم يقراء القرآن (أبي بن كعب) أى الانصارى الخزرجي كان يكتب النبي صلى الله عليه وسلم الوحى وهو أحدا لسنة الذن حفظ واالقرآت على مهدرسول الله صلى الله عليه وسسلوكناه أباللنذووعر أباألعاغيل وسماءالنبي صلى الله عليموسا بسدالانصاروع رسيدا المومنين مات بالمدينة سنة تسم عشرة روى عنه خاق كثير (وأعلهم بالحدال والحرام) وفي نسخة بالحرام والحلال (معاذين جمل) يكني أباعبدالله الانصارى الخزر حى وهو أحد السيعن الذن شهدوا العقبة من الانصار وشسهد بدراوما بعدهامن المشاهدو بعثه صلى المدعلية وسلم الى المن قاضيا ومعلمار وي عنسه عروا بن عمر وإين عباس وخاق سواهم وأساروه وابن تمانى عشرة سنة فى قول بعضهم واستعماله عرعلى الشام بعد أبي عبيدة بنا الجراح فسات في عامه ذالًا من طاءون عواس سسسة عمان عشرة وله عُسان وثلاثون سنة وقبل غير ذلك (واسكل آمة أمين) أىمبالغ فى الامائة (وأ مين هذه الامة أنوعبيدة بن الجراح) وبمايدل على كمال رهددهماذ كروفى الرياض عن عروة بن الزبيرة اللاقدم عربن الخطاب من الشام تلقاه أمراء الاجناد وعظماه الارض نقال عرائن أخى فالوامن قال أنوعبيدة فالوايا تسك الآن فلما أنامزل فاعتسقه مردخل علمه بيته فلم رفيبيت الاسيفه وترسه وروله نقال عرزالا انخذت ما اتخذا محابك فقال يا أميرا لومنن هذا يباغني القبل أخرجه صاحب الصه وهوالفضائلي وزاد بعدقوله ويأتيك الآت فالمعلى ناتة يخطومه يعبل وفي رواية انعرقاله اذهب بناالى منزاك فال ندخل منزله فلم يرشيا فالرأ ين مناء كماأرى الالبداو صفة وسيفاوأنت أميرأ عندك طعام فقام أوصيدة للحوية فأخذه فهاكسرات فبكرعر وفال غرتنا الدنيا كلفاغيرك ياأيا عبيدة (رواه أحدوالتر مذى وقال هذا حديث حسن صحيح وروى) بصيغة الجهول أى الحديث (عن معمر ص تناد نصر الله أى بعدف العدابي (وفيه) أى في هـ قد المروى (وأفضاهم على) أي أعلم ما حكام الشرع قاله شار حوالاظهران معناه أعلم بأحكام الخصومة المتاجة الى القضاء قال النووى في فناويه قوله أقضا كم على لا يقتضى اله أقضى من أبي بكروع ولانه لم يثبت كوخ هامن الخماطب من وان ثبت فلا يلزم من كون واحد أقضى من جاعة كونه أقضى من كل واحد يعنى لاحتمال النساوى مع بهضهم ولا يلزم من كون واحدأ مُّني أن يكون أعلم من غسيره ولا يلزم من كونه أعلم كونه أفضل يعني لا يلزم من كونه أكثر فضيلة كونه أكثرمثو بةكذافي الازدار وفيه يحث لأن المدارعند فاعلى الظاهر أذلا نطلع نحنء في السرائر وقدقال صلى الله عليموسلم فضل العدالم على العابد كفضلي على أدنا كم وأماحد يثما فضاحكم أيوبكر بفضل صوم ولاصلاة والكن بشي وقرف قليه فقدذ كره الغزالى الفظ مافض لأبو بكر الناس بكثرة مسلاة ولأبكثرة صوم وقال العراق لم أجده مرفوعا وموعندا لحسكيم الترمذي من قول كرثن عبدالله المزنى نم لولوحنا اعتباد

وعن أنس هن النبي صلى
الله عليه وسلم فال الرحسم
أمني المتى أبو بكروأ شدهم
في أمر الله عر وأصدقهم
زيدين ثابت وأقرؤهم أبي
ابن تكعب وأعلهم بالحلال
ولكل أمة أمين وأمين هذه
ولكل أمة أمين وأمين هذه
ولكل أمة أمين وأمين هذه
وواء أحد والترمذي وقال
هذا حسديث حسن صبح
وروى عن معمر عن قتادة
مرسلاوفيه وأفضاهم على

لاسبقية فأأكثر ية أأمواب الانتو ويتبع المشاركة فى سائوالايواب لكاننه وجهوب بالحسوب المصوب المحواب فقد فالواالمتبرق السبق هواعيان أي بكروان شاركه على وخدعة وزيداذا عيان الصغيروالرأ فوالوكي لاسجيا وهممن الاتباع ليسله شان عندالاعداء ولهذاة وىالاعان معمزة وعزيا سلام عركاة العزوج ألي فعززنا بثالثوا لحياصل أن الاحاديث متعارضة والادلة متناقضة فالعبرة بميااتفق عليه جهورالعفاية وبجياأ ببعيع عليه أغة أهل السنة ومعرهذا بالسسئلة طنية لايقينية خلافاان خالف وقد صرخ شيخ الشيوخ شهاب الدس السهروداى سيث فالنفى لم الهدى فانتبلت النصم فامسلنين التصرف فأمرهم واسعر عبتك السكل على السواءمن غيرأن ترجعبة أحدهم على الاستووامسك من التفضل ولغاو وانتام باطنك فضل احدهمتالي الاستحقاجه لذآك من جسلة أسرارك فلايلزمك اظهار دولا يلزمك أن تحب أحسدهم أكثرمن الاستوأوته تقدفضه أكثرمن الاستوبل يلزمك عبة الجبيع والاعتراف بفضل الجبيع ويكفيك فحالعقيلأ السليمة أن تعتقد عسسة خلافة أبي بكروع روه شمان وهلى مُ تعسلم أن علياو ، عاوية كأعلى القتال والخصام وكان الطائفة ان يسب بعضهم بعضاوما حكم أحدمتهم بكفر الاسنو من وانحا كانت ذنو بالهم فلات كفراحدا عاترى متمن الجهل والسبواء تقدان أمر الزمنين عليااجتهد فى الخسلافة وأصاب فى الاحتهادوكان أحق الناس بالحلافة اذذاك وانمعاوية اجتهد فحذاك وأخطأ فى الاجتهادوله يكن مستعقالها معلى رضى الله منه والله تمالى ينفعنا بحبتهم و يحدرنا في زمرتهم (وعن الزبير قال كان على النبي ملى الله عليه وسلم (درعان يوم أحد) أى مبالغة في قوله تعالى خذوا حذركم وقوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قو قائم اتشمل لدر عوان فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأفوى افرادها حيث قال الا ان الة و الرى (فنهض) أى فقام منتهاأ ومتوجها (الى الصغرة)أى التي كانت هناك ليستوى عليها وينغارا لى الكفار ويشرف على الابرار و يظهر الفراروالكرار وفي رواية فذهب لينهض على مخرة (فلم يستطع) أى لثقل درعيه (فقعد طلحة نحته) أى رجعلنفسه نحته وجمذاره مقدر.وفى رراية نبرل طلحة نحته (حتى استوى) أى النبي وفي رواية فصعد على الصغرة رفسهعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ية ول أرجب طلحة ) أى الجنة كافروا ية والمعنى اله أثبتها لنفسه بعمله هذاأو بمافعل ف ذلك اليوم فأنه خاطر بنفسه لوم أحدوفدي بمارسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها وقاية له حتى طعن ببدئه وحرب جيم جسده حتى شأت يده وحرب بيضم وعمانين حراحة (رواه النرمذى) وكذاأ حدوقال الرمذى حسن صحيروعن أيسميد الدرى رضى الله عنه ان صب بن أب وقاص ويحار سول الله صلى الله عليه وسلم نوم أحدة كسرر باعيته الهنى وحرح شفته السفلى وان عبد الله بن شهاب الزهرى شعيه في جهنه وان اين قيئة حرح وجنته فدخل حلفتان من حلق الدرع في وجنته ووقع رسول اللهملي الله عليه وسلم فحفرتمن الخفرالتي عل عامر ليقع فيها المسلون وهم لا يعلون فاخذ على بيدرسول الله صلى الله على موسلم ورفعه طلحة بن صبيد الله على استوى فاعدر ومصمالا بن سنان أ يوسعيد الحدرى الدم من وجهرسول اللهصلي الله عامه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم من مس دمه دى لم تحسه النارا خرجه ابن اسحق (وعنجار قال اظروسول الله صلى الله عامه وسل الى طَلْحة س عسد الله قال استثناف أوحال (من أحب أن ينظر الى رجل عشى هلي وجده الارض وقد تضي نعيده أى ندره والمراديه الموت أي مان وان كان حما (فلينظر الى هذا) قال السميوطي في مختصر النهاية النصب النذر كانه ألزم نفسه أن يصدف أعداء الله في المرب فوفى به وفيل الموتكا أنه الزم نفسه أن تقاتل حتى تموت وقال النور بشتى النذر والنحب المدة والوقث ومنه يقال قضى فلان نحبه اذا مان وملى العنسن محمل قوله سحانه فنهم من قضى نحيسه فعلى النذرأى نذره فهاعاهدالله فليعمن الصدق فيمواطن الفذل والنصرة لرسول الله صلى الله علىموسار وعلى الموت أي مات فى سبيل الله وذلك انهم عاهدوا الله أن يبذلوا نفوسهم في سبيله فأخبران طلمة عن وفي بنفسه أوعن ذا فالموت ف سبيله وانكان حياد بدل عايه توله (وفي رواية من سره) أى أحبه وأعبسه وأفرحه (أن ينفار الى شهيد

وهن الزير قال كانعلى الني صلى الله عليه وسلل ومأحددرعان ونهضالي ألصفرة فإسستطع فقعد طلحسة تعنه حتى أسنوي ولى الصغرة فسمعشرسول اللهصلى الله عليه وسلريقول أوحب طلحة رواء الترمذي وعن مار فال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى طلعة ان صدالله قالمن أحب أنينظر الى رجدل عشى على وسهالارض ودد قضى عدسه فالمنظر الى هذاوفي روالتمنسره أن يتغلراني سهيد

عشى على وبلومه الارض فلينظر الى طلحة بن عبيدالله) وكان طلحة قد بعل نفسه يوم أحدوقايه لرسول الله سلى الله عليه وسلم وكان يقول مقرت ومنذف سائر حسدى حق مقرت في ذكرى وكانت العمابة رضى الله عنهماذاذ كرواوم أحد فالواذاك وم كانكاه لطلمة وأقول الرواية الثانية يحتمل أن تكون اعاء الى أن أن السَّهادة في ما سله الدالة على حسن خاتمت وكاله وفي شرح العلمي قال شيخ ما السلام أو حفص السهر وردى ان هسذا ليس على سيل الجاز مغيابه التعبير بالحال عن الما لبل هوظا هرف معناه حسلى من حيث فواداذ الموت عبارة عن الغيبو به عن عالم الشهادة وقد كان هدا اله من الانجذاب مكاسته الى عالم الملكوت وهذا اغماشت بعدا حكام المقدمات من كال النقوى والزهدد فى الدنما والخروج من الارتهان منط الخلق وامتطاعه ووالاخلاص وكاله الشغل بالمه عزوج المتناوب أعمال القلب والماليه وصدت العز عنف العزاة واغتمام الوحدة والفرارعن مسا كمة الانس بالحلساعو الاحوان (رواء الترمذي) ووافقه الحاكم فى الرواية الثانية بلفظ من أحب بدل من سر وروى ابن ماجه عن جامر وابن عساكر عن أبي هرتر فوأبى سعيد طفة شهيد عشى على وجهالارض وروى الترمذي وابن ماجه عن معاوية وابن عساكرعن عائشة طلحة عن قضى تعيه وفي الرياض عن وروي بن طلحة قال دخات على معارية فقال ألا أبشرك معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلمة بمن قضى نحبه أخرجه الترمذي وقال غريبوءن طلحة ان أصعاب رسول الله صدلى الله عليه وسلم فالوالاعراف جاهل سله عن قضى تحيه من هو وكانوا لا يحترون على مساءلته وقرونة وبهاويه فساله الاعرابي فأعرض عنهم سأله فأعرض عنه عمانى اطلعت من باب المسجد وعلى ثباب تحضر فلارآف الني صلى الله عليه وسلم قال أين السائل عن تضي نعبه قال الاعرابي أ مايار سول الله قال هذا من تضي تعبيده أخريه الترمذي وقال حسن فريدوف الرياض ان محداوالة وهو السعاد سمى به لكثرة عبادته ولدفى عهدالنبى مسلى الله عليه وسلم فدعوه يحدا وكنوه أبا الفاسم فقيل ان النبى صلى الله عليه وسلم - عماه محدا وكناه أباسا يمان وفال لا أجمع بين اسمى وكنيني أخرجه الدار قطني وروى ان عليام به قتيلافقال هذاالسحاد فتله بروباً بيه رواه الدارقطني (وهن على رضى الله هنه قال سمه ت اذني ) بضم الذال و سكن (من في رسول الله صلى الله عليه وسسلم) أي من فه وقوله اذنى الممالغة على طريق رأيت بعيني (يقول) وفي رواية وهو يتول (طلحة والزبير باراى في الجنة) وهوكاية من كال قريهمالة (رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب) وكذار والما حاكم (ومن سعد بن أبي وفاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مومد يعني موم أحد) هذا تفسيرمن روى بغدسعد (الهم اشدد) بضم الدال الاولى أى قو (رميته) بفيَّم فسكوت أى رميه وفي رواية سددسهمه (وأجب دعوته رواه) أى البغوى (في شرح السنة) وعنه أى عن سعد (ان رسول الله على الله علية وسلمة اللهما سخب أى الدعاء (اسعد) أى أين أبي و فاص على ما يفهم من الترمذي (اذادعاك) أى كامادعاك (رواء الترمذي) وأخرجه أيضاهن قيس ان الني صلى الله عليه وسلم قال الحديث (وەن على رضى الله عنه قال ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وأمه) أى فى النفدية وفى رواية أبويه (الاحدالالسعد) أى يوم أحد أو بناء على سماعه ويؤيد الاول قوله (قالله) أى لالغيره (يوم أحد أرم قداك أبي وأمى) بفغ الفاء وقد يكسر (وقاله) أى أيضا (ارم أيها الغلام) أى الشاب الغوى (الزور) بفتح الحماء الهماة والزاى والواوالمشددة وفي نعضة بسكود الزاى وتخفيف الواو ولدالاسد ذكروشار تروقى النهاية وهوالذى قارب البلوغ والجسم الحزاورة ذكره العلمي فال السدر جال الدن هدذاأصل معناه ولكن المرادهنا الشاب لان سعد اجاوز الباوغ يومئذ اه وقد سبق انه المروه وابن سبتم مشرة سنة فليحمل على اله فارب باوغ كال الرجواية في الشعياعة فني القاموس المزور كعماس الغلام العوى والرجل القوى (رواه الترمذي) وفيرواية غيرمعد بنمالك فالهجعل يقوله نوم أحدارم فدالم ألى وأعي رواه سلم والثرمذى وقال حسن صحيح وأغرجهمن ظربن آخروله ظمماء بمعث وسول الله صلى الله عليه وسلم

عيى غلى و حدالارض فلنظر الى طلمة منعبيد الله رواء البرمذى وعن على قال سمعت أذنى مسن في وسول الله صلى الله عاسمه وسلم بقول طلحة والزبير لمارای فی الجندة رواه الترمذى وقال هذاحديث الله يدوين سعد سأبي وقاص ان رسول الله ملى اللهمايه وسسلم فال نومنذ تعنى ومأحد اللهم أشدد وبشة وأحسدهونه رواه فىشرح السمنة وعندان وسول القهصلي الله عليه وسلم عال اللهم استحد اذادعال رواه الترويدي وعنعلى فالماج عرسول الله صلى الله عليه وسلم أياه وأمه الالسعد مال أدوم أحد ارم فداك أبي وأي وقال له ارم أيهاالف الم المر در رواءالبرهـذي

وهن حارفال أقبل سمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالى فليرنى امروخاله رواءالترمذي وقال كأنسعف منبى زهرة وكانت أم الني صلى الله عليه وسلم من بني زهرة طذاك فالالني صلى الله وليعوسلم هذالماليوفي المصابح فالمكرمن وللفايي \*(ألفصل النالث) يعن فيس من أى حازم قال معت سعدين أبيوناص يقول انىلاولر حلمن العرب رى بســهم فى ســيـل الله ورأيتنا نغزومع رسول الله صلى المه عليه وسلم ومالما طعام الاالحبلة وورق السهر وان كانأحدنا المضمكا تضع الشاة ماله خلط ثم أممت بنواسيد تعزوني على الاسلام لقد خبث اذا ومذاعلي وكانوا وشواءالي عروة الوالا يحسن الصلاة

يفدى أحدابا بويه الحديث وقال حسن معهم وأخوجهمن طريق آخرولفناه ما سمعت رسول الله ما لي الله علمه وسلمأ فدى رجلاغير سعدفانه فال يوم أحدونوم حنيز ارم فدال أي وأى أخرجه الملاف سيرته وعنه والجمع رسول الله صلى الله عليه وسلمه أمو يه موم أحد قال كأن رجل من المشركين قد أحرق المسلين فقاله الكهي صلى الله عامه وسلمارم فدالنا أي وأعي مال فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فأ ميت جبينه فسقط وانكشفت عورته فعطل وسول الله على الله عليه وسلم عنى رأيت نواجده أخرجه الشيخان وأخرج الترمذي منهجمع أبويه بوم أحدد وفى بعض طرقه نثل لى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته بوم أحد وقال ارم فدال أبي وأمى أخرجه الشيخان وفحالر ياص ان سعدا كان عن لزم بيته في الفتنة وأمر أهله ان لا يتغير ومن اخبار الناس بشئ - في تعتمم الامة هلى الامام ومن سع . أن رسول الله مسلى الله عليه وسلم عاد معام عنه الوداع عكة من مرضأشني فيهفة لسعد بارسول الله قدخفت انأموت بالارض التي هاحرت منها فقال صلى الله علمه وسلم اللهم اشف سعدا اللهماشف سعدا وقيهذ كرالوصية وقوله والثلث كثيروفيهان صدقتك من مالك صدقة وان نفقتك على عمالك صدفة وانماتاً كل امر أتكمن مالك صدقة أخر حه الشحان (وعن عارقال أقبل سعد)أى الى الحالس الاسعد (فقال النبي صلى الله علمه وسلم هذا خالى) أى من قوم أمي (فلبرني) بضم ماء وكسر راءأى فليبصرف (امرق) أى كل أمرى عنى شخص (حاله) أى ليظهر ان ليس لاحد خال مثل خالى (رواء الترمذي) وقال غریب (وقال) عیا ترمذی (وکانسعدمر بنی زهره) بضم الزای حی من تریش (وکانت أمالنبي صلى الله عليه وسه لم من بني زهرة) وزهرة اسم امرأة كالاب بن مرة بن كعب بن اؤى بن غالب (فلذاك) أى لماذ كرمن الكونين قال الني صلى الله عليه وسلم هذا خالى وفي الصابيح فلكرمن) أمرغائب من الا كرام، و كداربدل فايرني) قال ان عره و تصمف قات ل مو تحريف فقد قال العلمي الفاءفده ولي تقدتر الشرطف الكلام فان الاشارة بهدنا لمزيد التمييز وكال التعيين فهوكالا كرامله أى أناأ كرم خالي هذآ واذا كان كذلك فليتبسع كلساني فليكرمن كل أحد خاله وعلى رواية الكتاب كافى الثرمذي والجامع أ تقسديره أما أ، بزخالي كال عبيز وتعيين لا باهي به الناس فلبرني كل امرئ خاله منل خالى ونعوه في التمييز فول ا أُولئُكَ آبَائُ فَنْنَى عَنْلُهُم \* اذَاجِعَتْنَابَاحِرِبِرَالْجَامِعِ الشاعر

ه (الفصل الثالث) ه (عن قيس بن أبي عازم قال المعتسعد بن أبي وقاص يقول الى لا قلو جلمن العرب ربي بسهم في سبل الله) سبق معناه مع تعقيق مبناه وهذا القد درمن الحديث أخرج مه الشهات (ورأيتنا) أى جعامي الصحابة (نفزوم عرسول الله صلى الله عليه وسلم ومالنا طعام الالحباة) بضم الحاء المهمة وسكون الموحدة ثمر السمر بشبه اللويداق ابن الاعراب وقيل ثمر المضاه (وورق السمرة) بفتح المسين المهمة وضم المبم المجمة وضم المبم المجمودة والمدتم الفارقة والمعنى يخرج منه (كانض الشاة) أى من البعر والعنى ان نجواهم بخرج أحد ناليف عن واللام لام الفارقة والمعنى يخرج منه (كانض الشاة) أى من البعر والعنى ان نجواهم بخرج المراف والمداه المجمودة أى لا يختلط بعنه بعض بلفاقه وبيسه المحاف الموارق والمداه المحاف الم

وددت عنامة اعداء ومنعتهم من اذاه واهذاة سل التأديب الذي هو دون الحد تعز تر لأنه عنم الجانى أن يماود الذنب وبهومن الاحداد ومنه حديث سعد أصعت بنو أسدتعزرنى على الاسسلام أى توقفي عليه وقسل توج المحالة على التقصيرف فال الطبي مبرعن المسلاة بالاسلام كاعبر عنها بالاعمان في قوله العمال وما كالله ليصيم اعانكم ايذانا بإنم اعسادالدن ورأس الاسلام (متفق هليه) وعن جار بن عمرة قال شكاأهل الكوفة سعدي مالك الىعرفقالوا لا يحسن الصلاة قال سعد أما أمافكنت أصلى جم صلاة رسول الله صلى المعطيه وسلم أمدف الاوليين وأخفف ف الاخرين فقال عرداك الظن بك أبا اسعى فأل فبعث رجالا سألون عنه في مساحد الكوفة قال والايأ تون مسهد المن مساحد الكوفة الاأننوا عليه خسيرا وقالوامعر وفاحقي أنوام حدامن مساجد بني مبس قال فقال رجل يقال له أباسعدة اللهم انه كان لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولايقسم السوية فالدهال ساعدا مأوالله لادعون بثلاث الهمان كأن كاذباقا طل عرمواطل مفر وعرضه الفتن فكان بعدداك يقول اذاسئل شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد فالباربن سمرة فانا وأيته بعدقد سقط حاحباه على صنيه من الكبر والمهتعرض العوارى في العاريق فيغمزهن وفياروا به وأما أنافا مدفى الاولييز وأحذف فى الاخريين ولاآ لوماافتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عال عرصدقت ذلك الفان بك أوظني بك أباسحق أخرجه البخارى وأخرجه البرقاني على شرطه بنحوهما وقال فقال عبداللك بن عيرالراوى عن جامر فانار أيته ين وسلاماء في السكك واذا قيل له كيف أنت يا أباسعدة قال كمرمفة ون أصابة عده و قسعد وعنده اللهمان كان كاذبا فاعم بصر مواطل عروم فرد كرمابعد ووعن سعد قال رأيتني وأباثالث الاسلام) والآخوان أنو كرونديعة دكره السيوطى وهذا يدل على ان اعان على متأخرو عكر دفعه بان المكلام في البافاء أوفى الأجانب (وما أسلم أحد) أى عمن أسلم فبلي (الافي اليوم الذى أسلَّت فيه ولقد مكثت) بالمتم الكاف وضمها أى لبثت (سبعة أيام) أى على ما كنت عليده من الاسلام تم أسلم بعد ذلك من أسلم والممنى مكثت سبعة أيام على هذه ألحالة وهي توله (وافي لثلث الاسدالام) بضم الالمويسك فالأبوع بدالله معى ثلث الاسلام بعنى اله ثالث ثلانة حين أسلم قل بعض الحققين الجمع بينهو بن خسيره ارزأ يترسول الله صلى الله عليه وسلم ومامعه الاخسة أعبدواس أنان وأبو بكر بأن عه مل قول سعده لي الاحرار البالغين ليخرج الاعبد المذكورون وعلى أولم يكن اطلع على أولئك (وواه المفارى وأخرجه البغوى في معيمه) وقالما أسلم أحدقه لي وقالستة أيام وعن جار بن سعدعن أبيه قال لقدواً يتني وأناثلث الاسلام أخرجه المخارى وفي رواية الفضائلي ان الاثنين أنو بكرو على (وعن عائشة) وفي الرياض من أبي سلفين عبد الرحن من عائشة (انرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لنسائهان أمركن أى شانكن (عمايه منى) بفتح الماعوضم الهاعونشديد الميروفي نستحة بضم فكسراى مما يوقه في ف الهم وفير واية لهمام مني (من بعدى) أى من بعد وفائي حيث لم يترك لهن ميراثاوهن قد آثرت الحياة الاتخزاءلى الدنياسين خبرت (ولن يصبرعا يكن) أى على بلاء مؤنتكن (الاالما مرون) أى على مخالفة النفس من اختيار القله واعطاء الزيادة (والصديقون) أي كثير والصدق في البذل والسخاو: (قالت عائشة يمني) أي يربيهم (المتصدقين ثم قالت عائشة دب المه بن عبد الرحن) أي اب عوف قال الوَّاف أبوسلة روى من عه عبد دالله بن عبد الرحن بن عوف الزهرى القرشي أحد الفقهاء السبعة المشهور بن بالفقه في المدينسة فىقولومن مشاهير النابعدين وأعلامهم ويقال اناسمة كيتموهو كثيرا لحديث سم ابنعماس وأياهر برة وابن عروغيرهم روى عنها لزهرى ويمنى بنأبي كثيرو لشعبى وغيرهم مات سنتسب وتسعين وله اثنتان وسمون سينة اه ولا يخفى إنه يخالف لاصل الحديث (سقى الله أيال من سلسيل الجنة) وهي عينف الجنسة سيت اسلاس تانحدارهافي الحلق وسهولة مساغهافي الباطن ومنه قوله تعالى يسقوت فيها كأسا كادمزاجه ازنح يلاعينانهما تسمى سلسبيلا غال شراب سلسل وسلسال وسلسبيل وقدؤ يدت الباء

متفق علسه وغن سعد ال وأينني وأما ثالث الاسلام وماأسارأحدالافي اليوم الذي أسلت فيمواقد مكثت مسبعة أمام وانى لثلث الاسسلام رواء الغارى وأخرجه البغوى فيمجه وعنعائشة اترسول الله صلى اللهعليه وسسلم كأن يغول لنسائهان أمركن عما يهمنى من بعدى وأن اصبر على الاالمام ون والمديةون فالتعاشة بعنى المسدقين م والت عائشية لاتى سلة من عبيد الرحن سنى الله أبال من سلسيرا الجنة

ل التركيب بي مادي التي من النشاك في ولا المن المناه صوف منكاله الراوى المسنعائشة والعامل قالت كذاقاله الطبيي ولايبعد أن يكون من ول المراشة بيانا لتصديمو بيانالقواهايه في المتصدقين (قد تصدق على أمهات الوَّمنين بحد يقة بيعث بار بعين ألفا) ألى ان درهم أودينار (رواء الترمذي)وفي روايتوقد رصد أزواج الني صلى الله عليه وسلم عمال بسع أر بعيد ألفا أخرجه المرمذى وفال حديث حسن صبع وعن أبي سآن بعبد دالرحن أوصى عدية مدا مهاف الومنين بيعت بار بعمائة أنف أخرجه الترمذي وقال مسن غريب وعن الزهري قال تصدف عبد الرحن بن عوف على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم بشطرماله أربعة آلاف ثم تصدق بأر بعين ألف دينارثم حل على خسما ثة فرس في سبيل الله ثم جل على ألف وخسما تتراحلة في سبيل الله وكان علمة مأله من التحارة أخرجه في الصفوة ومن عروة تن الزيران قال أومي عبسد الرجن بن عوف بخمسين ألف ديدار في سبيل الله أخرجه الفضائلي وعن ابن عباس قال مرض مسد الرجن بن عوف فأوصى بدات ماله فصم فتصد وق بذلك بدنفسده م قال يا أصحاب رسول الله كل من كان من أهل بدوله على أربعما تقدينا وفقام عثمان وذهب مع الناس فقيل له ماآ ماعروألست غنيا قالهذ وراية من عبدالرجن لاصدقة وهومن مال حلال فتصدق علم مف ذلك الدوم ماثة وخسن ألف دينار فلماحن عليه اللمل حلس في بيته وكتب حريدة بنفر مق جميه المال على المهاحرين والانصارحتي كنب ان قيصسه الذي على بدنه لفسلان وعماءته لفلان ولم يترك شيأ من ماله الاكتبه للعقراء فلماصلي الصبع خاف رسول المهصلي المهمليه وسلم هبط جبريل وقال باعمدان المه تعالى يقول اقرئ مني على عبدالرحن السلام واقبل سنهاجر يدة غردها عليه وقله قدة بل الله صدقتك رهووكيل الله ووكيل رسوله فليصنع فى ماله ماشاء وليتصرف فيه كما كان يتصرف قبل ولاحساب عليه و بشر وبالجنة أخرج الملاف سيرته ومنجعفر بنبرقان قالبلغى انعبدالرجن بنعوف أعتق ثلاثين ألفاأخرجه ماحيا مفوذوعن عمد ان عبد الرجن من عوف توفى وكان في الحلفه ذهب قعام بالفوس حتى مجات أيدى الرحال منه وترك أربع نسوة وأصاب كل امرأة عمانون ألفا توجده في الصفوة ومن صالح من اير اهيم من عبد الرحن قال صالحنا آمراً: عبدالرس الني طلقها في مرضه من ثلث الثمن بثلاثه وثلاثين ألفا وفروا يتمن ربسم الثمن أخوجه أنوعرو قال الطائى قسم ميرانه على سنة عشر سسهما فبلغ نصيب كل امرأة مائتي ألف درهم (وعن أمسلة) وهي احدى أمهات المؤمنين (قالت يمعت رسول آلله صلى الله عايه وسلم يقول لازواجه أن ألذى يحثو) أي يجود و ينثر (عليكن) أيَّ ماتنَّفقن(بعدي) أي بعد مونى(هوالصادقُ)أي السادق الاعبان(البار)بتشــديد الراءأى صاحب الاحسان (اللهماسق) وصل الهمزة وقطعها (عبد الرحن بن عوف ون سلسييل الجنة) وهذادعامله قيل ان بصدرهنه ماصدرمن الحثي كأثه صنع العذيعة فشكره ودعاله ومن هنادعت العسد رقةله بهذا الدعامين تصدق على أمهات المؤمنين بالحديقة (رواه أحد) وذيه مجز الرسول الله صلى الله عليموسلم كذاذ كره المايي ولايبعدان يكون الدعاء هناأ يضامن كالرمهارضي الله عنها (ومن حذيفة) أي ابن اليمان صاحب سررسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق ذكره (قال جاء أهل نحران) بفخ نون فسكون جم موضع بالمن فتحسسنة عشراي ننجرات بنز يدان بن سب أدموضع يحوران قرب دمشق وموضع من الكوفه وواسطة الكلهن القاموس والمرادبه الاول على ماهو الفاهر (آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يارسول الله ابعث) أى ارسل (اليفارجلاأمينا) أى ليكون أميرا أوقاضيا أومعلما لذا (فقال لابعثنُ البكم رجلاأ سيناحق أمين بالنصب على الهمة عول مطلق نحوقولهم قدمت خيرمقدم أى أمينا صادف الامن وثابته ومستعقا ان يقالله الامين فال الطبي فيه توكيدواذا أضافه نحوان ريدالعالم حق عالم وحدعالم أىعالم حقاوجدا بعني عالم ببالغ في العلم جدا ولا يقرك من الجدالمسسة ما ع منه شيأ ومنه قوله تعالى و حاهدوا فالله حقبهاده أى جهادا فيه حقائما أصالوجهه فمكس وأضيف اختى الى الجهاد سيالغة (فاستشرف) أى

وصان ان عوف قد تسدق على أمهات المؤمنين يحديقة ببعث بأربعسين ألفارواه الترمسذي وعن أمسلنقالت معترسول الله مدلى الله عليه وسطر بقول لازواجه انالذي یحثو علیکن بعدی هو المادق البيار اللهماسق عبد الرحنين موف من ساسسل الجنسة رواه أحد وعن سذيفة فالرجاء أهل نعران الىرسول الله صلى الله عليسه وسسلم فتسالوا بارسول الله ابعث اليشا رحملا أسنافقاللابعثن البكم رجالا أميناحق امين فاستشرف

طمام (لها) أي الدمارة وتوقعها (الناس) أي وصابهم على تعصيل صفة الامانة لاعلى الولاية من سيت الحي ( فَالَّ ) أَلَّى حَدْيِفَة ( فَبِعَثُ أَبِاعِبِيدَ فَبِنَ الجِراحِ مَتَفَقَ عليه وعن على رضى الله عنه قال قيل بارسول الله من أؤمر) إلى منون وفقم همزة وكسرميم مشددة فراء أى من نجعله أميرا علينا ( بعدل ) أى بعدمو تكوفى نسخه صحيمة أبالناء الفوقية بدل النون أى من تجعله أميرا عاميذا بعدل و يؤ بدالاؤل قوله (قال ان تؤمروا أبا بكر تجدوه مينا) أى دينالا يحكم الابالامانة وعلى وجه العدالة (زاهدا فى الدندارا غبافى الأسخرة) مسما شعاراني ان الخليفة ينبغي ان يكون بم في الصفة ايتم الاخلاص الموجب الفلاص وفي دواية تحدوه مسلسا أمينا وفي رواية نجدوه قو داني أمرالله منعمفا في نفسسه (وان تؤمر واعر تعدوه قو ما) أي قادرا على حل ثقل اعماء الامارة (أسينا) أى لا تحيى عمنه الخيانة (لا يتخاف في الله لومة لالم) أى لا مراعي أحد ا في أمر الدين والمه في أنه صسلب فى الدين اداشر ع فى أمر من أموره لا يخاف انكار منكر و ضى فيد عكالد ماوالهمى لا يزعه قول فأثل ولااعتراض مسترض ولالومةلائم يشق عليهجد وواللومة المرقهن اللوم وفهاوفي التنكير مبالغتان كانه قيدل لايخاف شيأقط مناوم أحدد من اللوام وفي رواية نجدو أو بافي أمر ألله قو يافي نفسه (وان تؤمر واعلياولاأوا كم)بضم الهمزأى والحال انى لاأطنكم (فأعلين) أى التأميرة ولاخلاف حال ذلافته (نجدوه اديا) أى مرشدامكم الا (مهديا) بفخ ميم ونشد بدنت نينة أى مهنديا كأملا (يأ خذ بكم الطريق المستسقيم) قال الطبيى رحمالله ووسنى الامر مفوض البكم أبها الامة لانكم أمناء يجتم دون مصبون في الاجتهاد والتعتمعون الاعلى الحق الصرف وهؤلاه المذكورون كالحلقة الفرغة لابدرى أبهم أحكمل فهمايدلى المهمما يستحق به الامارة فيسل وفي تقديم أبي بمراعماه الى تقدمه ولهذ كروشمان صريحالكن في قُولًا ولا أرا كم اشارة الى أنه التقدم على على ثم أبعد من قال قوله ولا أراكم فاعلين متعلق بامارة عروءلي رضى الله عنه مانع مكن أن يقال المهنى لا أراكم فاعلين تأمير على مقدما على كالهم أما علم من قضاء الله وقدره أنعمر علىأطول منأعسارهم فلوقدم لفاخ سمالخ لافقمع اله كتب لهم الخلافة أيضافي تعين أنكم غير فاعلين فالظن بمسنى اليقين والله أعسلم وهو الموفق والمعين (روادأ حد) وعن حذيفة فال قالوا بارسول الله ولانسخلف فالالاني ان استخلفت مأيكم فعميتم خليف غي زل العدداب قالوا ألانستخلف أما بكرفال ان اتسخالفوه تجيدوه توياني أمرالله ضدعيفاني نفسسه فالوا ألا نستخلف عمر فالمان تستخلفوه تجدوه نوماني أمرانقه قو بافحادثه فالوا ألانستخلف علياقال ان تستغلفوه تجدوه هاديامه ديا سال بكم العاريق المستقم خرجه ابن السمان (وعنه) أى عن ملى (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا بكر) فيه جواز الدعاءبالرحة للدحياء (زوّجى ابنته) بهمزة وصلوالجلة استشاف تعليل وهذا تواضع منه صلى الله عليه وسلم والافله صنيه عليه منجهة ترزجها (وجلني الى دارا للهجرة) أى على بعير، ولوعلى قبول تمه (وصحابي في أ الغار )أى حين هعرنى الاغدار (وأعتق بالالمن ماله )أى وجعله خادمال ف ما "نه (رحم الله عمر يقول الحق) أى الصرف أو القول الحق (وان كان) أى ولو كان الحق الصرف أو القول الحق (مرا) أى صعبا على الخلق (تركمالحق) استشاف بيان (ومله من صديق) جلة عالمية أى صيره فول الحقّ م ذه الصفة أوخلاه بمذه أخالة وهي انه لاصديق له اكتفاء برضااته ورسوله والمعنى من صددين تبكون صداقت المراعاة والمداراة لامطلقا والافلاشك أت الصديق كأن صديقاله قال الطبيي قوله تركه الحجاة مبينة لقوله يقول الحق وانكان إ مرا لانة ثيل الحق بالمرارة يؤذن باستبشاع الناس من سماع الحق استبشاع من يذوف العلقم فيقل لذلك صديقه وقوله وماله منصديق حالمن المفعول اداجعل ترك بمعنى خلى واذا ضمن معنى صير كات هذا مفعولا ثانيا والواونيه داخلة على المنعول الثانى كافى بعض الاشعار (رحم الله عشمان تستحيى منه الملائكة رحم الله علما الهم ادرالحق أمر من الادارة أى إحمل الحقدائر اوسائر امعه (حبث دار) أى على أوالحق (رواه الترمذي وفال هذا حديث غريب)

لها النياش والقيعث أما البيسدة بنالجراح متفق هابه وعنعلى فآل قب ل مارسول اللهن أؤمر بعدك قال ان تؤمروا أبا بكر تحسدوه أمساراهسداني الدنسا واغسا فىالاسخوة وان نؤم واعر تعسدوه قوياأمينا لايخاف فحالله لومة لاثم وانتؤمرواعليا ولاأرا كمفاعلن تعدده هاديامهدريا يأخدذبكم العاريق المستضم رواه أحد وعشمه فالفال رسول الله ملى الله عليه وسلم رحم الله أبابكرز وجني النتهوجلني الى دارالهيور: وحصبى في الغاروأعثق بالالمنماله رحم الله عسرية ول الحق وان کان مرا تر که الحق وماله منسديقرحم الله عثميان تستعيمنه الملائكة رحم الله عليا اللهم أدر الحقمعه حيث دار رواه الترمذى وفال هذاحديث غزيب

Attached to the second

وفى نسخة معصة ريادة وروني ألله عنهم \*(الفسل الأول) \* (عن معدين أبي وقاص مال لما ترلت هذه الاسمية) الما ما ما الما المراه (ندع أبناء ماوأبناء كم) أولها فن حاجك فيسهمن بعد ماجاءك من العلم فقسل تعالوالدع أبناء فأوأبناء كم ونساء فا ونساءكم وأنفسناوأ نفسكم (دعارسول المه ملى الله عليه وسلم عليا) فنزله منزلة نفسه الماينم مامن القرابة والاندوة (وفاطمة) أى لأنما أخص النساءمن أفاريه (وحسناوحسينا) فنزلهما منزلة ابتيه سلى الله عليه وسلم (فقال اللهم ولاء أهل بيتي) أى أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا (روا مسلم وعن عائشة قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غدان) أى صبا حاوف روا يتذات غداة (وعليسه مرط) بكسرهم وسكون واع كساءيكون من خروصوف فيه علم (مرحل) بفتح الحاء المهماة المسددة ضرب من برود البين لما عليه من تصاو برالرحل كذاذ كره شارح دروى بجيم وهوماعليه صورة المراجل بمغنى القدور (من شعر) بفخ هين ويسكن (اسود فجاء الحسن بن على فاد خله ) أى تحت المرط بالامر أو الفعل وفي رواية فادخله فيه (تم جاء الحسين فدخل معه ) أى بادخال أو بغيره لصغره وفي رواية فادخله فيه (ثم حامت فاطمة فادخالها ) أى فيه كافي رواية (مُجاععلى فادخله) أى فيه كافرواية (مُ قال) أى قرأ واغمايريد الله ليذهب عنكم الرجس) أى الاثم وكل مايستقذر مروأة (أهل البيت) نصب على الفداء أوالمدح وفيه دليل على ان نساء الني صلى الله عليه وسلم ِ مَنْ أَهْلُ بِيتِهَ أَيْضَالَانُهُ مُسْبُوقَ بِقُولُهُ بِانسَاءَالنِّيلُسُنُّنَ كَاءُ حَدَمَنَ النساءوملحوق بِقُولُهُ واذْ كَرَبْهَا يُنْلِي فَى بيوتكن فضميرا لجمع اماللتعظيم أولنعلب ذكورأهل البيت على ماسستفاد من الحديث (ويطهركم تطهيرا)من الناؤث بآلارجاس والادناس المبتلى بهاأ كثرالناس فال الطبيى استعار للذنب الرجس وللتقوى الماهرلان غرض المقترف المقيعات أن يتلوث ماويتدنس كايتلوث بدنه بالارجاس وأما الحسنات فالغرض منهانقي مصون كالنوب الطاهر وفى هذه الاستعارة ماينفر أولى الالباب عما كروالته لعباده وينهاهم عنه و رغهم في ارديه لهد وأمره وسيأتى راجم الحسنين وأمهماف عالها المنتصة بم (روامسلم) وأخرجه أُحَدَّ عَنْ وَاللَّهُ وَرَادُفَ آخره اللهم هؤلاء أهل بنتي وأهـ ل بنتي أحقوف الرياض عن سُعد قال أمر معاوية مدهدا أن يسب أباثراب فقال أماماذ كرت ثلاثافالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه لان يكون فواحد منهن أحب الىمن جراانعم معترسول الله صلى الله عايه وسلم يقوله وخلفه في بعض مغاذيه فقال على تخلفني مع النساه والصبيان مقاله وسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون منى عنزلة هرون من موسى الااله لانبي بعدى وسمعته يقول يوم خيبرلا عطين الراية وذكر القصة واساترات هذه الاسية تعالواندع أبناء فادأ بناء كم دعارسول الله مسلى الله عليه وسلم علياوفاطمة والحسن والحسين وقال اللهم هؤلاءاً هل سي أخرجه مسلم والثرمذي وعن أم سلة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على الحسن والحسين وعلى وفاطمة كساء وقال الهم هؤلاءأهسل بيتي وحامتي أذهب منهسم الرجس وطهرهم تطهيرا أخرجه المرمذى وقال حسن صحيح وفى رواية للترمذى قالت أم سلتو أمامعهم يارسول الله قال أنت على مكانك وأثث على خير رعن أمسلة فالتبينارسول الله صلى الله عليه موسلم فى بيته يومااذ فالت الخادم ان عاماوفاطمة والسدأى الساد قالت فقال لى قومى فتفى لى عن أهل بيتى فالث فقمت فتنحيث في البيت قريبا فدخل على وفاطمة ومعهماا لحسنوا لحسين وهماصبيان صسغيران فأخذ الصبيين فوضعهما في حرو فقبلهما واعتنق علىاباحدى يديه وفاطمة بالاخرى وقبل فاطمة وقبل عليا وأغدف أى أرسل عليهم خيصة سوداء ثم فال اللهم المكلاالى الناوأناوأهل بيتي فالت قلت وأمايارسول الله مسلى الله عايك فالوأنث أخوجه أجدوالظاهرأت هذاالفعل تكررمنه صلىالله ثليه وسلمف بيتأم سلة والمنع وقع من دخولها معهم فيسا جلله به وعلمها يحمل مولهاف الحديثين الاولين وأمامهم أى أدخل معهم الالتماليست من أهل البيت بل هي منهسم واذلك

النبي صلى الله عليه وسلم ، ورشىءنهم)\* يو (الفصل الاول) ، عن را سعدين أبي وفاص قال لمسلم وُلِتُ هَــذُهُ الْآسِيةُ لَدُجُ [ أبناء ناوأبناء كم دعارسول التهصلي التعملية وسلمعاليا وفاطمة وحسسناوحسينا فقال اللهم هولاء أهل سي روامسلم وعنعائشة قألت خرج النبي مسلى الله عليه وسلمغداة وعلسهمرط مرحل من شعر أسود فاه الحسدن بن على فادخل ثم جاءالحسن فدخل معمتم حاءت فاطسمة فادخلها ثم جاءعلى فادخله ثم فالراغسا بريدالله ليسذهب عشكم الرجس أهل البيت ويطهركم نطهيرارواءمسلم

لما كالت في المديث الا تنووا ما ولم تقل عهم أى اما إيضاالي الله لا الدارة الوانت الى الله لا الى المناروكية لما فالسَّوا لمَّامن أهل البيت في رواية قال وأنسَّمن أهل البيت وأثبتك أيضاعلي الله قدورد أنه مسلى الله عامه وسلم أذبن لهاف الدخول معهم ف الكساءوين أي سعيد الخدرى فرقولة تعالى اغام يدالله ليذهب عنكم الرحس أهل البيت و يعاهركم تعاهيرا قال نزات في خسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وفاطمة والحسن والحسن أخرجه أحدف الماقب وأخرجه الطيراني وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عربياب فاطهة أذاخوج الىصلاة الغمرية ولااصلاقيا أهلاايث انماس يدالله ليسذهب منكم الرجس أهل البيت ويطهركم تعليم ارواه أجدوعن على ان الني صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة أعاوا بالدوه ذي يعني حسنا وحسناوهذا الراقد يعنى مليافى مكانوا حدوم القيامة أخرحه أجيد وص ابن عباس فالكابرات قل لاأسأ ليكم علمه أحراالا المودة في القربي فالوا يأرسول الله، ن قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم قال على وفاطمة وابداهما أخرجه أحدف المناقب (وعن البراء قال الماتوفي الراهم) أي السائني مسلى الله عليه وسسلمن مارية القبطية سريته والبالملاينة فيذى الحجة سفة عان ومات وله ستة عشرشهر أوقيل بمانية عشر ودفن بالبقيح عنسده شمان بن مظمون عمالرضاى (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن له مرضعا) بضم المهوكسرالضاد أي من يكمل رضاعه وفي نسخة صيحة بفخهماأي موضع رضاع كامل (في الجنة) فيه دلالة طأهرةان أرباب الكال يدخلون الجنسة في الحال عقيب الانتقال وان الجسسة الموعود فغاوقة موجود فال الخطابي هذا يروى هلى وجهين أحدهما مرضعا بفتح المبمأى وضاعاوالا شيومضه ومةالميمأى من يتم رضاعه يقال امرأة مرضع بلاهاء وأرضعت المرضعة فهي مرضعة اذانيب الاسمس الفعل فال النوربشي أصوب الروايتن الفتح لآن العرب اذا أرادوا الفعل ألحقوابه هاءالتأنيث واذا أرادوا أشهاذات وضيع أستعلوا الهاء فقالوا امرأة مرضع بلاهاءول كانالرادمن هذا اللفظ انالته يقيمله من لذات الجنة وروحهاما يقع منهمو تع الرمناع فكأنه كان رضيه الميستكمل مدة الرمناع كان المصدر فيه أقوم وأصو بولو كان على ماذ كرمين الرواية لكان ن-قه أن يلق به هاء التأنيث قال الطبي هذا اذا أريد تصو برحالة الارضاع والقام المرضعة الثدى فى فى الصي ف مشاهدة السامع كله ينظر البهاو الاعلا الكشاف فى قوله تعالى تذهل كل مرضعة عما أرضعت فان قيل لم من صبعة دون مرضع قلت المرضعة التي في حل الارضاع ملقمة ثديباالصى والمرضع التىشأنهاأت ترضع وانلم تبائثرالارضاع فسعال وصفهابه فقيل مرمنعة ليدل علمان ذلك الهول اذانو حبيت وهذه وقد ألقمت الرضيع تدبها نزعته من فيه لما يلحقه امن الدهشة عما أرضعت أي عرارضاعها أرعن الذي أرضعته وهوالعافل ووجهه القامي في شرحه يبياعنه يقوله أوانله من يقوم مقام المرضمة فى الحافظة والانس اه ولا يخنى أن ارتكاب الجازغيرجائزيم امكان الحقيقة بللاجل المبالغة في تعقق الارضاع مبرعن المرضيع بالرضيعة اعماءالى أن عالة ارضاعه أص مشاهدله سلى الله عليه وسلم (رواه العارى وعن عائشة فالت كَاأْزُ واج الذي صلى الله عليه وسلم) نصبه على المداء على سيل الاختصاص أُوتفسرالضمرالمهم على تقديراً عنى وخبركات قولها (عنده) أى جالسسىن أو يحتمعن وفي رواية لم تغادر منهن واحسدة (فاقبلت فأطمه) روى اغماسميت مالان الله فطمها وذرينها وعبهاعن المار وفي رواية فاقبلت فاطمة غشير (ماتخني) أىمائتاروفى رواية ماتخطئ (مشيتها)بكسراليم لان المرادهيثتها (• ن مشدية رسولالله ارفى نسخة من مشيه النبي (صلى الله عليه وسلم) أي شياً كافرواية فالله في والمعنى مشيتها كشيَّة وسُول الله صلى الله عليه وسلم وكأن هذا قرب من صوفه (فلمارآها قال من حبا بابني ثم أجلسها) أى أمرها بالجلوس (عندده) أى قريبامنه وفي رواية عن يمينه أرعن شمساله (مُسارها) بتشديد الراءوفي رواية نسارهاأى كامهاسرا (ببكت بكاء شديد افلساد أى حزم ١) بضم فسكون وفي نسخة بفقت بن أى شدة خنم الوكثرة بكائم اوفى رواية حرَّمها (سارها الثانية فأذاهى) أى فأطمة (تضيحك) أى تتبسم وتنبسها

وعن الراء فاللاثوني الراهم فال رسول الله صلى الله عليه وسلمانله مرضعا فيالجنة رواءاليخاري رعن عائشة ثالت كاأزواج النيمل القهعليه وسلم عنده فاقبلت فاطمة ماتخي مسيمامن مشة رسولالله صلىالله عليه وسلم فأسارآها قال مرحبابابنتي ثم أحلسها تمسارها وبكت بكاعشديدا فلمارأى خرنها سارها الثانيةفاذاهى تضعل

ظماقام رسول المهصلي الله عليه وسلم سألتها عماساوك قالت ما كنثلافشي هليا رسول الله صلى الله علمه وسلم سره فلمانوني قلتعزمت الكالى الى على المناسلة المأخرتين والتأماالات فنعراما حن ساوني في الامن الاولفانه أخبرف أنجر يل كان معارضني الغرآن كل مسنةمرة والهعارضييه العامس تنولا أرى الاحل الاقد اقسترب فأنق اللها واصيرى نانى نم السلف أناك فبكنت فلمارأئ خرى سارنى الثاندة قال مافاطمسة ألاترضين ان تكونى سدة نساء أهسل الجنة أونساء الومنين وفي رواية فسارني فأخبرني اله يقبض في وجعب فبكت تم سارف فاخسرني اني أول أهدل بينها تبعه نضعكت

وتنشرح وفروا يتضفنك فلات لهاخه فنوسول الله على الله عليه وسدامن بين نساله بالسرار تمانت تبكين وفلماقام رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى لعاهارة أوصلاة وسألنها عماسارك ) الفاهر أيماسارها هلى أنماموصولة لكن التقدير سألتها قائلة عمدارك فسااستفهامية وفيروا يفسأ لتهاما قال الكرسكول الله صلى الله عليه وسلم (قالت ما كنت لافشى) من الأفشاء أى أذب عوا ظَهر (على رسول الله مسلى الله عُليسه وسلم مره) بكسر السين أى ما أخفاه لانه لو أرادا فشاء مل أسره (فلم اتوفى قلت عزمت) أى أفسمت (مليك عِلْ عليكُ من الحق أى من نسبة الامومية الثانية أوالاخوة أوالحبة الصادقة والودة السابقة فاموصولة (لما) بفخ لاموتشديدميم أى الا (أخبرتني) وفي نعفة باشباع التاء وفيروا يدلما حدثتني ماقال الدرسول الله صلى الله عليه وسلم قال العاميي وعنى ما أطلب منك الااخبارك اماى بماسارك ونحوه أنشدك بالله الافعلت (قالت اماالا تن فنع) أى أشهرًا وتفصيله هذا (اماسين سارنى فى الامرالاوّل) أى الوجب للعزن وفرواية فى المرة الاولى (فانه أخبر لى أن جيريل كان يعارضني) وفي رواية يعارضه (القرآن كل سنة مرة) أي يدارسني أ جميع ماترا من القرآن من المعارضة المقابلة ومنه عارضت الكتاب بالكتاب أى فابلته كذاف النهاية ولعسل سبب المقابلة ابقاء الحافظة وليظهر الناسخ والمنسوخ من المقابلة وفيسه اشارة الى استعباب المدارسة (وانه) بكسراله مزة رفى نسخة بالفقم (عارضي به العام) أى هذه السنة وفي رواية أنه عارضه الآن (مرتين) فيه اعماء الى أن هذا الحديث بعدر منان الاستخرى عرم (ولا أوى) بضم الهمزوفتم الراء أى ولا أطن وفي رُ وَابِهَ وَانْدُلَاأُرِي (الاجــل) أَيَانتهاء، (الاقدافتربةاتنيالله) أَيْدُومِيءُلِيَالتَّهُويُأُوزُ بِدي فيها مااستطعت (واصبرى) أىعلى الطاعةوعن المعصية رفى البايسة لاستمياعلى مفارقني (فاني) وفي رواية فانه (نعرالسلف) أى الفرط (المالك) أى على الخصوص والمدان بدأ ويل مقول ف حقى خبرلان في الى قال الطبيي أُما يُخصوص بالمدح والله بيأن كانه لما قيل أقعم السائف أماقيل ان قيل الله (مبكيت) وفي رواية قالت فبكيت الذي رأيت (فلمارأى حزى) أى فلة صبرى (سارنى الثانية قال) وفي رواية نَهُ لَا يَامَا طَمَةَ أَلَا تُرْضَينَ ) وفي رواية أمائرضين (انتكوني سدة نساءً هل الجنة) أي جمعها أومخصوصة يهذه الامةوفي رواية سيرة نساعهذه الامة (أونساءالمؤمنين)شكمن الراوى والحديث بظاهره بدل على انها أفضل النساء مطاها حتى من حديجة وعائشت ومريم رآسية وقد تقدم الحلاف والله أعلم (وفي روايه فسارني فأخبرني اله يقبض) أي عوت (في وجعه فبكيث مسارى فاخبرنى انى أول أهل بيته أتبعه ) بفقر فسكرن ففقروفي نسطة نشد يدالتاء الفوقية وكسر الموحدة عي ألحقه (فضكت) ونوضيه ماق الذخائرانه فالوفي رواية بعد قول عائشة حتى اذا قبض سالتها فقالت أنه حدد ثنى أنه كانجريل يعارضه القرآن كل عام مرة وأنه عارضني به فى العام مرتن هذا ولا أرى الاقدد حضراً جدلي وانكأ ول أهلي لحوفاي وادم السلف أنالك ثمسار ني وذكر مثل الاقل أخرجهما مسدا وعن عائشة قالت مارأيت أحدا أشبه عماود لاوهد ياوحد يثارسول الله صلى الله على موسا في قدامها وتعودهامن فاطمة نترسول المهصلي الله عليه وسلم فالتوكانت أذا دخلت على رسول الله صلى الله علمه وسلرقام المهافقيلها وأجلسها في مجاسه وكان النبي صلى ألله علمه وسلرا ذا دخل علم العامت له فقداته وأحاسته فى علسها فلما مرض وسول الله صلى الله عليه وسلم أنت فاطمة وأكبت عليه مقبلته ثم وفعت وأسها فبكت م أكبت عليه غر نعت وأسها فضعكت فقلت ان كست لاطن ان هذ من أعقل نسائها فاذاهى من التساء فلاتوفى رسول الله صلى الله عليه سسلم قلث لهاراً يتحين أكببت على النبي صلى الله عليه وسلم و رفعت رأسك فيكت ثم أكييت عليه فرفعت رأسك نضحكت ماحملك على ذلك فالت انى اذالبذوة أخبرني انه مت من وحعه هذا فلكت م أخسر في ان أسرع أهله قواله فذاك من ضحكت أخوجه الترمذي وأبود اودوالنساق وقال النرمذى حسن غريب وفى الدَّخارُون ثو بان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافرا نوعهده اتيات ماطمة وأؤل من يدخل عليه اذاقدم فاطمة أخرجه أحدوعن أبي ثعلبة قال كانرسول الله سلم الله عليه وسلم

اذاقدمهن خرواوسه ويدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتن نماث فاطمدتم أنى أزواجه أخوجه أوعروال الموانف هى فالحلمة لكبرى بنت وسول الله مسالى الله عليه وسسلم وأمها خديجة وهى أصغر بناته في قول وهي سيدة نساء المعارة وجهاعلى من أبي طالب في السينة الثانيسة من الهمرة في شهر ومضان وبي عليه افذي الحجة فولدته ألحسن والحسسين والحسن وزينب وأم كاثوم ورتية ومأتت بالمدينة بعدموت الني صلى الله عليه وسلاست تدأشهر وقبل بثلاثة أشهر ولهاتمان وعشرون سنة وغسلها على وصلى عامها ودفنت ليلادوي عتبا على واساها الحسن والحسسن وجماعة سواهم فالتعاشة مارأيت أحداقط أصدف من فاطمة غيرابها (منفق علمه) وروى الحاكم عن أبي سسعيد فالحمة سسيدة نساء أهل الجدة الامريم. تعران (وعن المسور بن مخرمة) سبقة كرو (الدرسول الله صلى الله علمه وسلم قال فاطمة ) وفروايه النفاطمة (بضعة ) بفتم وحدة أى قطعة لم مني وقدتكسرالباء على مانى النهاية وفي القاموس البضعة بفتم الموحدة وحكى ضمهاوكسرها وسكون المجيمة قعاءة من اللعم والمعنى انهاجزه مني كالن القطعة جزءمن اللهم ونعم ماقال الامام مالك ولاأ فضل أحدا هلى بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم (فن أغضها أغضبني) أى فسكانه أغضبني ففيه نوع من التشبيه البليخ فاندفع مااستدل به السهيلي على انمن سمها يكفرا ذلا يخفى انمثل هذا الكلام مجول على المالعة في، قام الرام ومنه قوله عليه السلام على مارواه ابن عسا كرعن على من آذى مسلافقدا ذاني ومن آذاني فقدا ذي الله ومنهمارواه أحدوا لخارى في نار غسه عن معاوية وابن حبان عن البراء من أحب الانصار فقد أحبه الله ومن أبعض الانصار أبغضه الله ومنه مارواه العابراني في الاوسط عن أنس مر فوعاحب قريش ايمان و بغضهم كفر وحب العرب ايمان و بغضهم كفرفن أحب العرب فقد أحبني ومن أبغض العرب فقد أبغضني (وفي رواية) أي بعد قولة فقد أغضيني أور باد اهليه (تريبي) من الاوامة بالموحدة أي يقلقني في الظاهر (ما أراب او دؤذيني) أي في الباطن (ما آذاها) في شرح السنة رابني الشي وأرابني بمعسني شككني وأدهسه في مااستيقنه فال الطبيي بفسير ألف معناه سوعني مايسوه ها و برعنىماأزعِها قلت الفاهرائم.الغتان والمزيدله منرية ومناسبةلةوله ماأرامهـاويؤ يده اتفاق النسخ على المنه والله أعدام ثم أوّل الحديث قال ، سو رسعت رسول الله مسلى الله عاليه وسلم عول ويعوعلى المبر انبني هشام سالغيرة استأذنوني فيان ينكعوا على برأي طالب ولاآذن مُلاآذن مُلاآذن الاان يربدان أبي طالب ان يطلق ابنتي و ينسكم ابتتهام فاغساهي بضعة مني يريني الحديث وفي شرح مسسلم فالوافي الحديث تتحريم ايذاءالنبي صلى الله عاميه وسلم بكل حال وعلى كل وجه وان تولد الايذاء يما كان أصله مباسأ وهومن تواصده صاوات الله وسلامه علمه وهولوجهن أحدهدماان ذاك ودى الى أذى فاطمة فستأذى حيننذالني صدلي الله هابه وسدلم فبهلك على رضى الله عند من أذاه فنهى عن ذلك لكان شفقته على على وثامههما انه خاف الفتمة علمابسب الغيرة وقيل ليس المرادية والاآذن النهي عنجعهما بل معناهانه صلى الله علمه وسلم علمهن فضل الله تعسالى النهما لا يجتمعان كما فال أنس من النضروالله لا تسكسر بنية ا (متفق عليه) وفى لفظ الذخائر عن المسورين مخر مة انه معمرسول الله صلى الله عليه وسلم على النبروهو يقول ان بني هشام بن المغيرة استأذنوني في ان ينكعوا ابنتهم على بن أبي طالب فلا آذن الهم ثم لا آذن الهم ثم لا آذن الهم الاان يحساب أبيطا ابان يطلق ابنتي وينكع ابنتها مفاغسا ابني بضامة مني يريال عادام اويؤديي ما آذاهاأ وجده الشيخان والترمذي وصعه وعن المسوران على بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل وعنده فأطحة ننت الني صلى الله هليه وسلم فلما سمعت بذلك فاطمة أتت الدي صلى الله علم موسلم فقالت له ان قومك يتعدثون الكالا تغضب لبناتك وهذاهلي فاكعابة أبي جهل قال المسور فقام النبي صلى ألله عايه وسلم فسعمته حين تشهد ثم قال أما بعدفاني أنكعت أبااله صبرالربيع فد ثني وصد قني وان فاطمة بضعة مني واغما أكروان يفتنوهاوانه والله لاتحتمع بنت رسول الله وبنت مسدوالله عنسدر حل واحد أدافال فترك على

متفق عليه وعن المسووب عجرمة ان رسول الله صلى الله عليموسلم قال فاطمة بضعة مئى فن أغضها أغضبنى وفى وواية برينى ما أراجها و يؤذينى ما آذا هامتفق عاريه وعن و بدبن ارقم قال قام رسول الله مسلى الله عليه وسلم نومافينا خطيباعداه بدعي خداين مكة والمدينة فمد الله والي عليه ووعظ وذكر ثم قال أما به سد ألا أبها الداس انحا أنا بشر نوشك ان يأ تهني رسول و بي فأ حيب وأنا ارك فيكسم النقلين أولهما كاب الله فسمة الهدى والنور فنوا بكاب الله واستمسكوا به

فتنبه ومنتفرن المصور للكه سلى الله عليمو سلم يخطب على منبر معذا وأنانو منذ عظم فقال النوفا طهة منى وافى أخاف ان تفترف دينها تمذ كرصهراله ون بني صد شمس فائي عليه في مصاهرته اياه فاحسن فالرحد شي فعدقني ووعدنى فارفى لى وانى لست أحرم حلالا ولاأحسل حراما واسكن والله لا تحتمم بنشر رسول الله وبنت عدو الله كاناوا -دا أيداوه ن يحى بن سعيد القطان قالذا كرت عبد الله ينداود قول الني صلى الله عليه وسلملا آ ذنالاان يعب على ان يطلق ابنى وينتكج ابنتهم فالمابن داود سرمالله على النيسكم على فاطمة حياتها لقوله عزوجل وماآ تاكم الرسول فذوه ومانها كم هنسه فانتهوا فلما فالدانسي صلى الله عليموسل لا آ ذْن لَمْ يَكُنْ عَلَ لِعَلَى ان يَنْسَكُم عَلَى فَاطْمَةَ الْاان يَأَذْنَ رُسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ وللم وسمعت عرَّ بن داودُ يقول لما فالالني صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة منى يريني ماراج او يؤذيني ما آذاها حرم الله على على أن ينكيم على فاطمه ويؤذى رسول الله مسلى الله عليه وسسلم لقول الله تع لى وما كال لكم ال أؤذوارسول الله أخوجهما الحافظ أوالقاسم الدمشتي وعن المسور بن مخرمة أنه بعث اليه حسن بن الحسن يخطب ابنته فقالله فاأتبى في المتمة ملقمه فهد المرورالله عزوجال واثني عليه وقال أما بعد فسأمن نسب ولاسبب ولا مهرأحسالي من نسبكم وصهركم والكن رسول الله صلى الله عليه وسدلم قال فاطعة بضسعة منى يقبضى ماية مضهأ ويسعلى ماييسطها وات الانساب يوم القيامسة تنقطع الانسبي وسبي وصهرى وعندك ابنته ولو ز قِحتَكُ لِقَيْضِهَاذَ لَمُنافَأَنَاهَا فَعَاذُوا أَخْرِجِهُ أَحْدُ وَفَيْهِ دَامِلُ فِي إِنَّا لَيْتُ مُرَاعي مُنَّهُ مَا مُراعى فِي الحيوقد ذَكُر الشيغ أنوعلى السنعيى فحشر حالتنفيص اله يحرم التزوج على بنات الني صلى الله عاية ومسلم ولعله مريدمن ينتسب اليه بالبنوة ويكون هدذا دليله وفي الجام فاطمة بضعة مني يقبضني ما تبضهاو يبسعاني مأ بسعلها واناد نساب تنقطع وم القيامة فيرنسي وسبى وصهرى وواه أحدوا لحاكم وعن المسور فاطمة أحيالى منك وأنت أعز على منها قاله لليرواه الطبراني في الاوسدط عن أبي مر مرة وفي الصواعق روى عن أبي أنوب ان الي صلى المه عليه وسلم قال ادا كان يوم القيامة فادى منا دمن بطنان العرش يا أهل الجمع نكسوا ر وسكم وغضوا أبصاركم حتى غرفاطمة بنت محسد على الصراط فتمرمع سبعين ألف جارية من الحورالعين كرالبرق (وعن زيدبن أرقم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسد إدوماً فينا خطيباعاً ع) أى بموضع فيه ماه (يدعى) أي يسمى ذلك الماء أوذلك المكان (خما) بضم فتشديد وهو موضع ما لحفة بين مكنو الدينسة وتقدم أنه كان مير رجوعه من كة وتوجهه الى المدينة عام عبة لوداع (فحد الله) أى شكره (واثني عليه) أى بعلىذاته وجلى صفاته (وو ظ) أى نصهم عانفهم (وذ كر ) بتشديدا كاف أى نههم من نوم غفاتهم ( ثم قال أما بعد) أي بعدًا لحدوا لثناء (ألا) بتحفيف اللهم التنبيه زيادة في الاهتمام على التوجيه (أيها الناس الماأمابشر) أى شلكم لكن امتيازى منكم بأنه (بوحى الى بونك) أى يقرب (أن يأ تيني رسول ربي) أي حبريل ومعه عزرائيل أوالراديه ملك الموت (داّحيه) بالنصب (وأ ماناوك فيكم الثقاين) بفضين أى الامرين العظيمين سمى كتأب الله وأهل بيته بمسمالعظم قدرهما ولان العمل بمسماثة بل على تابعهما قال مساحب الفاثق الثقل المتاع الجول على الدابة واعاقيل العن والانس الثقلان لانم ماثقال الارض فكائم ما ثق الدهاوقد شدبه بهم االكاب والعترة في ان الدين يستصلح بمدما ويعمر كاعرت الدنيا بالثقلين وفي شرح السسنة عماهما ثقاين لان الاخذوالعمل بهما ثقيل وقيل في تفسير قوله تعالى السناقي عايل قولا ثقيلا أي أوامرالله ونواهيه لأنه لايؤدى الابتكاف مأيثة للوقيل قولا ثقيلا أىله وذنوسى الانس والجن ثقلين لانهما فضلابالنمييزهلى سائرا لحيوان وكل شي له وزن وقدومتن فس فعه فهو ثقيل (أولهم اكتاب الله فعه الهدى أي الهداية عن الضلالة (والنور) أي نورالقاب الاستقامة أوسبب ملهور النود يوم القيامة (فقدوا بكتاب الله) أى استنباطا وحفظا وعلما (واسته سكوابه) أى ونمه حسكوابه اعتقادا وعملارمن جلة كتاب الله العمل بأحاديث رسول المهملي الله عليه وسسلما قوله سجانه وماآ تاكم الرسول تفذوه ومائم أكم عذ فانتهرا ومن

وطعالرسول فقدأ طاع الله وفل انكتم تحبون الله فأتبعوني يحببكم الله وفي رواية فتمسكوا بكتاب الله وَخُذُوا لِهِ (فَتْ) بِنُشْدِيدِ المُنْلِمُةُ أَى فُرضَ أَصِحَالِهِ (عَلَى كَتَابِ الله) أَى عَلَى محافظته ومراعاتمبانيه ومعاليه والعمل بمانيسه (ورغب نيه) بتشديد الغين المجمة أي ذكر المرغ بان من حمول الدرجات في سقه مُ عَكَنَ انْهُ رهب وحُوف بالمقو بأت أن ترك متابعة الا مات فيكون حددة من بال الا كتفاء وعكن انه اقتصر عسلى البشارة اعماء الى سعة رحمة الله تعالى وانرحته العالين وأمته أمة مرحومة (ثم قال) أى النبي علمه السلام (وأهل بيتي) أى وثانهما أهل بيتي (أذكر كم الله) بكسر السكاف المشددة أي أحذر كوه رفى أهل بيني) وضع الظاهر موضع المضمر اهتماما بشأنم مواشعار المالعة والمدني أنهكم حق الله في محافظتهم ومراعاتهم واحد ترامهم واكرامهم ومحمتهم وودنههم وفال الطبيي أى أحد ذركم الله في شأن أهل يتي وأقول المكما تقو االله ولاتؤذرهم واحفظوهم فالناذ كيربمعني الوعظ يدلءايسه نوله وعظوذ كرقلت وقد تقسدم النغاير بينه ماوالحل على الناسيس أولى (أذ كركم الله في أهل بيني) كروالجله لافاء المبالغة ولايمعدان يكون أرادباحدهما آله و بالأخرى أرواحه السبق من أن أهل البيت بطلق عليهماوفى رواية قَالَ ثَلاثُ مَرَاتَ (وفي رَوَاية) أي بدل أو لهما كتاب الله الحر كناب الله هو حبل الله) أي مأبو صل ا الى ربه ويتوسل به الحقر به والنرق من حضيض البشرية الى أو جرفعية الماست. في المضور في المضرة الالهية والغيبة عن شعوراً مورالكونيسة وهومقابس من قوله تعالى واعتص والعبل الله جيما (من اتبعه) أى اعمانا وحفظا وعلما وعملا واخد لاصا ( كان على الهدى) أى على الهداية الكاملة (و. ن تركه) أى بجهة من الجهات المتقدمة (كان على الضلالة) أى الغوامة الشاملة فالقرآن كالحمل ذووجهين يمكن ان يكون وسيلة للترقى وان يكون ذريعة لانتزل والتدلى كالنيل ماءالحه وبين ودماءالمهمه وبين يضل بهكؤيرا وجودى به كشد برا القرآن عناك أوعليك وننزل من القرآن ماهو شفاء ورجسة لله ومنن ولا مزيد الظ لمن الاخسارا نفعناالله به ورفعنا بسيبه (رواممسلم) وفي الذخائرة قبل لزيدمن أهل بيته أليس نساؤهمن أهل بيته قال بلي ان نساءه من أهدل بيته ولكن أهل بيته، نحرم الله عليه الصدقة بعده قال ومن هم قال هم آل على وآل جعفر وآل مقسل وآل عباس قال كل مؤلاء حرم علم م الصدقة قال نم أخرج مسلم والحرم معناه أحد عن أبي سمد ولفظه اله ملى الله عليه وسلم قال انى أوشك أن ادعى فأحسب وانى نارك ويكم النقلين كاب الله وعقرنى كالله حبل مدودهن السماءالي الارض وعترى أهل بيتي وأن اللطيف الخبير أخبرني الم مدالن يفترفا حَيْرِداعَلَى الحَوضُ فانظرُ وابْمَاتَعْلَمُونَى فيهما (وعن ابنجر)أى موقوفاً إنه كان) أي ابن عمروا لاظهر ان يكُون النَّقَد بركان النبي صلى الله عليه وسُــلم (أَذَا سلم على ابن جعفر ) أَيَّ ابن أبي طالب وابن جعفرهو عبدالله ولم يذكره المؤلف في أسمائه (قال السلام عليك يا بن ذي الجراحين) بفت الجيم قال القاضي لماراي حصفرافى الجندة بعاميره ع الملائكة لقبه بذى الجنادين ولذلك سي طيارا أيضافال المؤلف أسلم قديما بعد أحدوثلاثين انسانا وكان أكرمن أخدعلى بن أبي طالب بعشر سنين وكان أشبه الناس خلقا وخلقارسول المه صلى الله عليه وسلم روى عنه ابنه عبد الله وخلق كثير من الصابة قتل شهيد الوم مؤتة سنة عمان وله احدى وأربعون سنة فوجد فيما أقبل من حسده سبعون ضربة مابين طعنة سرمح وضربة بسيف (رواه العاري وعن البراء قال وأيت النبي م لي الله عاليه وسلم والحسن بن على الرفع والواولامال (على عاتقه) كمسرالناء وهومابين المنكب والعنو (ية ول الهم اني أحبه) أى حباباً يفا (فاحبه) ولاشك انه أحبه الله ويعب المخلق باخلاف ألله والتعلق بشمائل رسول الله صلى الله على وسلم وهلى آله في جيع أحيانه وأحواله قال المؤلف كنيته أبوجم سدسب مارسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته وسيدشباب أهل المنة ولدفى النصف من شون الم رمضان سدنة للاث من الهجرة وهو أصم ما قيل في ولادته ومان سنة خدين وقيل سنة تسع وأربعين وقبل سنة أو بسعوار به بنودنن بالبقيع روى عنه ابنه الحسن بن الحسن وأبوهر يرةوجماعة كثيرة ولمانته

الحث على كذاب الله ورغب فيب م فالراه ـ ل بيتى أذ كركم الله في أهل بيتى أذ كركم الله في أهل بيتى وفر رواية كتاب الله هو حبل الله من البعه كان على الضلالة ومن تركه كان على الضلالة كان اذا سلم على بن جعفر وعن البراء فالرأ يشالني المبدوس والحسن وعن البراء فالرأ يشالني المبدوس والحسن المبادة على والحسن المبادة المبدوس والحسن المبادة المبادة والمبدوس والحسن المبادة والمبدوس والحسن المبادة والمبدوس والمبدوس والحسن المبادة والمبدوس والحسن والمبدوس والمبد

ما موعلى من آي طالب السكونة با بعسه الناس على الموت المسترد أو بغين الطاوسا العمر الته فالمعالم المسترد المست

اوفر ركاني فضه ودهما به اى فعلت الله الحجما قتات خيرالناس أما وأبا به وخيرهم اذينسبون نسما

منفسقعاسموعسن أبئ هسر برة قال خرجت مع رسول اللهصلي الله علمه وسلم فىطائلسة منالنهارحتي أنى خباءفاطمة فقال الم لكع اثملكميني حسنا فلم رابت انجاء يسعى على اعتنق كلراحسد منهما ماحيمه فقال رسول الله صدلي اللهعلموسل اللهم انى أحبه فأحبه وأحساس يحبه منفق عليه وعن أبي بكرة قالرأيث رسول المه مسلى الله عليه وسلم على المنسيروالحسن بنطألي جنبهوهو يقبل على الناس من وعليه أخرى و يعول انابى قداسد

وقبلانه قتل مع الحسين من ولده واخوته وأهل ببته ثلاثة وعشرون رجلار وىعنه أبوهر برة رابنه على زين العابدين وفاطمة وسكينة بضم السين المهملة وفتح الكاف وسكون الياعو النون ابنتاه وكان العسين وم فتله ثمان وتحسون سنة وقضى الله تعالى أن قتل عبد الله بنذ باديوم عاشوراء سنة سبع وستين تتله امراهيم بن مالك ابن الاشدة الخنع في المرب و بعث رأسه الى الخذار و بعثه ألحتار الى ابن الزبير و بعث مه ابن الزبير الى على بن الحسن (متفق عليه وعن أبي مر برة قال خرجت معرسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار) أي قطعةمنه (حتى أنى خباء فاطمة) بكسرالخاء المجمة وجوحدة بعدها ألف فهمز أى بيتها كاقاله النووى فال الطييه ومن الجازعلي نعواستعمال الشدفره في الشفة وفي رواية يخ أوهو الخدع وفي بعض نسم المصابيم خباب فاطمة والظاهرانه مغيراه وفيه نفاراذ قال شارح المصابيم الخباب بالقنم مقدم الباب وقال أبن الملك أراديه عرضاوقيل ولدارها وقال الجزرى جناب بفتم البيم والنون و بالباء الوحدة فناه الدار (فقال) أي النبي صلى الله عليه وسلم (أثم) بفتح المثلثة وتشديد الميم أي آهناك (لسكم) بضم الآدم وفتم السكاف من غير انصراف كعمروزفروف نسخة بصرف قالشار حاللكم لصى الصفيرمعدول من اللكم بكسرالكاف يقال لكع الرجسل يلكم لكعا فهولكع اذاخس أى مارخسيسا ودوغالب الاستعمال في الصغيرالذ كر ويقال الذنثى المكاعمة يتوقيل موليس بمعدول واعاهومثل نغروصرد فقهان ينؤن لانه ليس بمعدول وفال ابن الملك ليكع بضم اللام ونتم الكاف الصغيرة درا أوجئة والثاني هو المرادهنا وقال غيره يقال الصي الصغير اسكع مصروفا ذهابا الى صغرجته ويطلق على العبدوا للثيم والاحق لصغرة درهم وفى القاموس المسكع كصرد اللشيم والعبد والاحق ومن لا يتعمانهاق ولاغيره ويقال في المداع بالكم ولا يصرف في المعرفة لانه معدول من لكع وفيالنهاية اللكع عنسد العرب العبد ثم استعمل في الحق والذم وقد يطلق على الصغيرومنه الحديث اله مسلى الله عليه وسلرجاء لطلب الحسن بن على قال اثم اسكع فات أطلق على السكبير أريدبه الضعيف العلم والعقل فال هاضي المرادم ذا الاستصفار الرحة والشفقة كالنصفير في بأحيرا و المراكع) كرر الاهمام في تعصيله (يعنى حسنا) تفديرمن الراوى (فلم يلبث) بفتح الوحدة أى لم يمكث بحبيثه (انجاءيسعي) أى ساعيا (حتى اعتنق كل واحدمهماصاحبه) أى طالب حبته قال ابن الملك ميهجو از العانفة وقال المووى فيه استحماب ملاطفة الصبي فىمعانقة ووداعبة مرحة ولطة واستحباب النواضعمع الاطفال وغيرهم ومقال وسولالله صلى الله عليه وسلم اللهم انى أحبه وأحب، وأحب من يحبه) اللهم اجعاءً من عبيه ومواليه ولا تجعلما من مفضيه ومعاديه فان محبوب الحبوب محبور وفي قلب المجب المعاوب (متفق عليه وعن أبي بكرة) أى الثقفي (قال رأيت رسول الله صلى الله عايه وسلم على المبروا الحسن بن على) بالرام و يجوز نصر (الى جنبه) يحتمل الاعن والايسر (وهو) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (يقبل على الماس مرة وعلمه) أي وعلى الحسن [ (أخرى) وفحدواً يه الذخائر ينفارالى الناس مرة واليه مرة (وية ول ان ابني هذا سيد) أصله سيود قلبت الواو بأءوأ دغت تيل وهومن لايغلبه غضبه وقبل الذي يغوق في الخيروا لاوّل أليق بمسابعه ما لاستي والاظهرالثاني

ولا الهاب القيال حقيقة على من بجمع السيادة اسباو حسباو علماوعلا (ولعل الله) أي بصيفة الرباء أخاما في هدموجه أبشي على الولى فالمستى أرجومنه سجانه (ان يصلم به) أى بسيبه (مين فلتين على مثين من السلمنهم قال النور بشتى كفي به شرفاو فضلافلا أسودهم سماء رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا وانسا وصن الفئتين بالعظيمتين لان المسلمين كانوا يوملذ فرقتين فرققمعه وفرقتهم معاوية وكان المسنرضي الله عنه بومثذ أحق الناسب ذا الامر فدعاه ورعه وشفقته على أمة جده الى ترك الملان والدند ارغبة فهما عندالله ولريكن ذلك لقداة ولاذلة فقدبا بهه على الموت أربعون ألفاوة الوالله ما أحبيت منذ علت ما ينفعني ويضرف ان في أمر بعد صلى الله عليه وسدام على النجران في ذلك محمدة مروشي ذلك على معض شيعة محتى جلته المصيبة على ان قال عند والدخول السسلام عليك ياءادا الومنين فقال المارخير من الداروف شرح السنة في المديث وليل على ان واحدامن الفريقسين لم يخرج بما كان مند ف الث الفتنة من قول أوفعل عن ملة الاسلام لان لنى عايد السلام جعلهم كالهم مسلم نمع كون الدى الطائفتن وسية والانوى مخطئة وهكذا سبيل كلم: ا ول فيما يتعاطاه من رأى ومذهب اذا كان له فيما تناوله شهدوان كان مخطه في ذلك ومن هذا اتفقواهلي قبول شهادة أهل البغى و غودة ضاء قاضيهم واخة رأاساف ترك الكلام في الفتنة الاولى وقالوا تلك دماء طهر الله عنها أيد ينافلاناوت به أاسة ننا (رواه البخاري) وعن أبي بكرة فال كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى اوكان السن يجيء وهوصعيره كان كلاسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبعلى رقبته وظهره فيرمع السي على الله علمه وسلم وأسهر فعارفيقاحتي بضعه فقالوا بارسول الله وأيناك تصنع مذا الغلامشأ ماراً ينال تصنعه بأحد قال اله ريحاني من الدنيا ان ابني هذا سد وعسى الله ال بصطريه بين فلتن من السلمين أخرجه أبوانم وأخوجه أجدعهماه ولم يقلر بحانق من الدنياو وادقال المسن بن المسن والله بعدان ولى لم بهرق في خلافته مل محمدة دم وعن أبي هر روة قال كالمالي مع الذي صلى الله عليه وسلم العشاء فاذا سعد وس المسن والمسدين على ظهره فاذارفه وأسه أخذهما بيدهمن خافه أخذار فيقا فيصعهما على الارض فاداعاد عاداحتي تضي مالانه فاقعدهماعلى تغذبه فالفقمت اليه فقلت بارسول الله أردهم افبرفت برقة فقال الحقا ما مكافال في كذخو ها حتى دخلا أخوجه أحد وعن معاو به فال كانرسول الله صلى الله عام وسلم عص أسان المسن أوشفته واله ان بعذب الله أسانا أوشفة مصهم أرسول الله صلى الله عامه وسلم أخرجه أحد وف الذخائرة الأبوعر والمافتل على بن أبي طالب باسع الحسن أكثر من أربعين ألفا كلهم فذباب أباه تبله على المدتوكانواأطوع للعسن وأحب فيهمنهم فىأبيه فبرقى سبعة أشهر خليفة بالعراف وماوراء النهر من خواسات م آرالي معادية وسارمعاوية المعطائر أعى الجعان عوضع بقاله يسكن سناحية الانبارمن أرض السواد علم انه ال تغلب احدى الفشين - في بذهب أ كثر الاخرى فكشب الى معاوية عبر واله المسيراء مراايه على ان دشيرط عليه الانطاب أحدا من أهل المدينة والجار والمراق بشي عما كان في أيام أسه وأحاره معاوية الاأنه قال عشر فأنفس فلاأ ومنهم فراجعه الحسن فيهم فكتب اليه يقول الى قدآ ليت انني متى ظفرت بقيس ان سهدان أقطع اسانه و يده فراجه ألحسن الى لا أبايعك أبداواً تت تطلب قيسا أو غير ويتبه وقات أو كثرت ومفت المه معاوية حييد برق أيض وقال كتب ماشئت فيه فأنا التزمه فاصطلحاعلى دلك واشسترط عله المسن ان يكون الامرله مس بعده فالتزمذاك كله، عاوية واصطلحا على ذلك وكان كأقال وسول الله على الله ولمدوس لم ان الله سيصلح به بين فلنين عظيمتين ون المسلير وكان رضى الله عند يقول ما أحبيث منذعلت ما منفعني و اضرف ان لى أمر محد صلى الله عليه وسلم على أنجر الى فداك عدمة دم وعن أى العريف فال سكاني مقدمة الحسن معلى اثناع شرألف ستميتين حرصاعلى فنال أهل لشام فلماجأه ناصلم الحسسن كانما كييرن طهو ونامن الغيظ والحرن فلماجاه ألحسن الكوفة أناه شيخ منا يكني أباعروسه فياس بي ليل فقال السيلام مايدل يامدل الومنين وللاتقل باأباعروفاني مأذل المؤمنسين ولكي كرهت ان أفتلهم ف

ولعسل اللهان بصلح به بین ویشی هذاید بن من المسلمین رواءالبخاری

ولاأحبز مهاأحدا بعدل وأسأزه ماربعمائة ألف ألف فقبلها وروى انه لماحري الصلح بين معاوية واكملسن فقال لهمعاو يققم فانحاب النماس وادكرما كنت فيه فقام الحسن فطل الحدثته الذي هدا فاويحن سنا دماءكم الاان أكيس الكيس التقي وال أعجز العجز الفعوروان هذا الامر الذي اختلفت في أناوم فكوية اما ان يكون أحق يه مني أو يكون - في وتر ك م ته و لصلاح أ مه محد صلى الله عليه و سلم و حقن دما ثهم ثم المنات وقالوان أدرى اعله فتنقلكم ومتاع الىدين غرنزل فقال عروب الماص لمعاوية مأ أردت الاهذا وفي رواية اناطسن قالف خطبته يامعاو يفان الخليفة من سارمسيرة رسول الله مسلى الله عليه ومسلم وعل بطاعته وليس الحلىفة من دان يالجور وعطل السدين واتخذاله نباأ ماوأ يا (وعن عبدال جن بن أبي نعم) بضم نوت ومكون عين كدافى المغنى وكدافى النسخ المقسمدة وسائرا لنسخ المماضرة ولميذ كرما الولف فى أسمائه بل ذ كرەبدالرجن بن أبى غنم وقال بفتم آلغین المجمه و سكون النون (قال سمعت عبدالله بن جروساً له رجل عن الهرم) جان حالمة (قال شعبة) أي أحدروا وهذا الحديث ولمنذ كروا لمؤلف في أسماله (أحسبه) مكسرالسين وفتعهاأى أظنهأى السائل سأله عنالحرم وفيالذخائرعنا سعروت دسئل عنالحرم (يقتل الذباب) يعني أيحوزفناه أملاوالجلة معترضة (قال) وفيروا ية نقال أي ابن عرف وابه منجبا (أهل العراق) أى الكوفة فانها والبصرة تسميان مراق العرب (يسألوني) بتشديد النوت و يخفف (عن الذباب) أوعن قتسل الذباب كمافى نسخة والمهنى اتهم يظهرون كالرعاية التقوى في نسكهم فال الطبي قوله قال أهل العراف حالمن سمعت وقدمقدر: والاحسل ممعت دول عبدالله وقوله وسأله رجل عن الحرم أيضا حال وقوله قال شعبة أحسم يقتل الذباب تول بعض الرواة تفسيرسو ل الرجل واستفتاؤه أيماتة ولف شأن الحرم الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل الذباب اه (وقد تتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم) حال من ضمير الفاعل في سألوني (وقال) وفير واية وقد قال أى والحال انه قال (رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى ف حق ابن بنته (هما يعني الحسنين ر يحانى ) منهافى جميع النسخ بعثم النون وتشديد باءالمذكام وسيأتى السكالام علم وفي النسائرهمار يحانتاى مخفف من ريحان مشدد افيع لان من الروح لان انتماشه بالرزق و يحوزان را دبالريحان الشموم لان الشمامان تسمى ريحاناه يقال مباه بطاقة ترجس وبطاقة ريحان فيكون المني المسماما أكرمني اللهبه وحياني أولان الاولاد يشمون ويقبلون فكأنهما من جلذال ياحين التي أنينها اللهوفي النهاية الربحان الرحة والراحة والرزفو بهسمى الوادر محاناوكل نبت طبب الريح من أنواع الشموم وقال الطببي موقع من الدنيسا ههنا كموتعهافى قوله صلى الله عليه وسدلم حبب الى من الدنيا الطبب والنساء أى نصيى منها ونصب ريحانى على المدسر أقول الفاهر من كلام الفائق أنه حمل و يحاني خسير المبتد أومن الدنساء عني في الدنيراليكن وشيكل على رواية لكتاب بغير وفرولد لدميني على ماروى و بحانتاي أور بحاناي أرر يحانى بكسر النون وتخفيف الداء والافراد باعتبار كلمنهما والنقد دركامار محانى غمرأ يت الفاضي عماضا قال في المشارقة وله وهدما ر محاناي، ن الدنيا الولديسمي الرمحان ومن هنا بُعني في أي في الدنيا وقبل رمحاناي، ن الجنة في الدنيا كما قال في الحديث الولد الصالح وبحانة من وياحين الجنة وقد قبل توحدمنه ماريح الجنة والريحان ما يستراح المه أيضا وقيل مهاهما بذلك لان الولد فشم كأنشم الربحان اه وعن حامر من ميد الله على مارواه أحدف الناقب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلى مرائي طالب سلام عامل بالريحان ومن قل ل يذهب وكالد والله خليفتيءلميلافلماقبض رسول اللهصلى اللهعليه وسلم قال هلى هذاأ حدالركنين فلمامات فالهسمة قال

> هذاال كرالا خو (رواءالبخاري) وعن عدالوجن بن أبي نم از رجلامن أهل العراق سأل ابن هرعن دماليهوض بصيب الثوب فقال ابزعرا نفاروا الى هذاب آل عن دم ليعوض وفد فتأوا ان بنت رسول الله

لماب الملك وصن مبد الله عن مريدة ان الحدن دخل على معاوية فقال لاسين المناهزة لم أسل بها أأحدد الخباك

وعنهبدالرحزين أبيانم فالسعث عبدالله مناهر وسأله رجلعن الحرم فال شعبة أحسبه يقتل الذباب فالأهل المراق يسألوني عن الذباب وقدد فناواان بنت وقالرسول الله مدلي الله علىموسال همار يحانىمن الدنبارواهالحاري

على الله على المهار وسعد وسعد وسول الله على الله عليه وسلم به ولى الحسن والحسين همار عائدًا في من الجنبا أخرجه المترمذي وسيدا من الحسن بن على وقال المراب في الحسن بن على وقال المائد في الحسير المناب المنا

مباراتناشو وحسنك وأحد ، فكل الحذاك الحال بشير

(وفى رواية علمه المكتاب) أى علمه ما يتعلق به من سائر العلوم الشرهية وحدى عن ابن عباس الله قال جيم علم العلم في القرآن لكن يه تفاصر عنه العهام الرجال

وهسذه الرواية تؤيدةول منفسرا كممة بمسلم المكاب ولذا يقاللاب عباس ترحان المكاب وقال العايي الظاهران ترادبا كمكمة السنة ول تعالى يعلهه م السكاب والحبكمة فات الاطهرأت يرادبا ايكتاب لفظه وتراءته وبالحسكمة مرفة أحكامه وتبيين آياته فاله رضى الله عنه كان مشهورا بالعلي أعنى القراء والنفسير على ان تفسير الحكمة بالسنة في الآية لوقوعها عطفاه لي الكتّاب والاصل التعام في العطف لكن سيات انه دعاله بالفقه أيضاوهوا لعدا بالكتاب والسدنة أصولاوفروعافهوجامع العاومرضي اللهعنه فالدالمولف والد قبل الهعرة بتلاث سنين وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم وهو اين ثلاث عشرة سنة وقيل خسى عشرة سنة وقيل عشركان دبرهد ذه الآمة وعالها دعاله صلى الله على موسد إبالحكمة والفقه والتأويل ورأى حبريل عليه السدادم مرتين وكف بصروف آخرع روومات بالعائف سنة ثمان وستين ف أيام ابن الزبير وهو أبن احدى وسسبه ين سنة روى عمه خلق كثير من العماية والنابعين رضوان الله عالم م أجعين (رواه البخارى وعنه) أى عن ابن عباس (قال ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء) بالفتح والمدأَّى مكان البراز (فوضعت له وضوأ) وفق الواوماء لوضوه (فلماخوج قال من وضع هذا) أى ظرف الماء (فأخبر) بصيغة الماضي الجهول أى وأحبره مخبروه و يعدمله وغيره (تقال اللهم فقهه) مكسر القاف المشددة أى اجعله فقيم اعالما (في الدين) أى أصوله وفروعه وايس المرادبه الفقه المتعارف الحشص بفرو ع المعاملات والخصومات قال النووى فيه فضيلة الفقه واستحباب الدعاء بظهرالغيب واستحباب الدعاعلن عمل شيراوةد أجاب الله دعاءه فى حقه فسكان من ا هقه بالحمل الاعلى (منفقعايد،وعنأسامة برزيد) أي ابن حارثة القضاعي وأمه أم أعن واسمهام كةوهي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مولاة لأبيه عبد الله بن عبد المطاب وأسامة مولى رسول الله صلى الله عايه وسساروابن مولاه وحبهوا بنحبه قبض النى صلى الله عليه وسلم وهوابن عشرين وقبل غيرذاك ونزلوادى القرئ وتوفى به بعد قتل عدمان وقبل سه أربيع وخسين قال ابن عبد البروهو عندى أصدروى عنه جاعة (عن النبي صلى الله عليه وسسلم كان يأخذه) أَى يأخذا سامة (والحسن فيقول اللهم أحبه ما فاف أحبه ما) فيهاشعار بانحبته تتهولذار تب يحبدانته على يحبته وفىذلك أعظم منقبة الهماولفظ الذخائر اللهم انى أحبهما فأحبهما أوكاقال رواه البخارى (وفررواية قال) أى أسامة (كانرسول الله صلى الله عايه وسلريا خذنى فيقعدنى) بضم الياءوكسرا عين أى يجلسنى (على فذه) أى الهيئ أوا ليسرى (ويقعد الحسن بن على على نفذه الانوى ثم يضمهما) كذ في المصابيح وجامع الاصول وفيه التفات من التكام الى العبية ذكره العلبي

ومن انس قال لم كن أحدا أشبه بالني صلى الله عليه وسلم من الحسن بن على وقال في الحسين أيضا كان أشبهم وسول اللهصالي الله عليه وسلرواه البغارى وعنابن عماس و ل صمى الني ملى الله عليه وسام الى مدره فقال اللهم عامه الحكمة وقررواية علمسه المكاب وواءالمغارى وعنهقالان الئي صلى الله عليه وسلم دخل أشخلاءفومنعتله وشوأدارا شوح قال منوضع هددا فأخسيرف الالهم فقهه الدن متفق عليه وعن اسامة ابن و يدعن الني ملي الله هليه وسسلمكان يأخسذه والحسن فيقول اللهمم أحبسما فانى أحبسما وفي رواية قال كالرسول اللهمسلى الله عليه وسلم يآخذني فيقمدني على غذه ويقدالمسن بنعلىعلى تغذالانوىم بضبهما

مسائحة (ثم يقول الهم ارجهما) أى رحة شاملة كاملة تغنهما عن رحة من سوال (ذني أرجهما) أي رحة خاصة والافرحته علمة للدؤمن برشاملة العالمين (رواه البحارى وعن صدانته بن عرات رسول الله مسلى الله عليه وسلم بهث بعثا) أى أرسل جيث (وأص) بدُّ شديد الميم أى جعل أدير (عايهم أسامة بن زيد فعاهن) بفتم العسين من طعن تنع في المرض والنسب وأما بالضم فبالر محوا المدويقال هـ مالعنان والمعني فتسكام (بَعْضَ النَّاس) أَى المَّافقون أو أجـلاف الدرب (في امارته) بُكسر الهـمز: أَى ولاي ملكونه مولى (مقال رسول الله) وفي أحظة نبي الله (صلى الله علم بوسلم ان كشم تعامنون في امارته وقد كسم تعامنون في المارة أبيه) فشيرالى المارة زيد من حارثة في غزوة مؤنة (من قبل) أي من قبل هذا أومن قبل المارة ابنه قال الطبيى قوله فقدكتم طعنتم هذاا لجزاءا نحاية رتبءلي الشرط بتأويل التنبيه والتوبيخ أي طعنكم الآت فيه سبب لان أخبر كم أن ذا عن عادة الجاهلية وهميراهم ومن ذلك طعنكم في أسه ن قبل نعوقوله تعالى ان يسرف فقد سرق أخله من قبل (وايم الله)م مروصل رقيل قطع أى والله (أن) يخففة أى الشان (كان) أى أبوه (لخليقا) أى لجد براوحقيقا (الامارة) أى لفضله وسه قدوقر به مني وفي أسل المال كل وايم الله القد كان وفي نسخة عنسده ان كأن خليفا فقدا ستعمل ان المحففة المتروكة العمل عار باما بعدها من اللام الفارقة لعدم الحماجة ليها قال التور بشتي اغماطعن من طعى فى المارته ما لانهما كامامن الموالى وكانت العر ولاترى تأميرالموانى وتستنكف وناتباعهم كلالاستكاف فلماجاءالله بالاسلام ورفع قدرمن لم يكن له عندهم قدر بالسابقة والهجرة والعدلم والتنى وعرف حقهم الحفوظ ونمن أهل آدين فاما المرتمنون بالعادة والمتعنون عبال بأسسةمن الاعراب ورؤساءا قبائل فلم تزليعتام فيصدورهم شئمن ذال لاسماأهل النفاق فأنهم كانوا يسارهون الى الطعن وشددة المنكير عليه وكانرسول الله مسالي الله عليه وسدارة دبعث ويد منحاوثة رضى الله عنه أميراه لي عدد سرايا وأعظمها حيش مؤتة وسار عن راينه في تلك الغزوة خيار العصابة منهم حفر بن أي طالب رضى الله عنه وكان خليفا بذلك لسوابقه وفضله وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كأن يبعث اسامة وقد أمره في مرضه على جيش فيهم جماعة من مشيخة المعابة وفض لاثهم وكانه وأى في ذلك سوى ماتوسم فيه من التحاية ان عهد الامرو بوطنه لن يلى الامر بعد مائلا ينزع أحديد امن طاعة والمعلم كل مهدم ان العادات الجاهلية ودعيت مسالكها وخفيت معالمها (وانكان) أي أبوه (لن أحب الساس الى وانهدنا) أى أسامة (ان أحب الناس الى بعده) أى بعد أبيه زيد (متفق عليه) وعند النسائى عن عائشة قالت مابعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في حيش قط الاأمر وعلمهم فال بعض الحققين فيه حواز امارة المولى وتولية الصغار على الكاروا لفضول على الفاضل قلت ولعل تأميره مع تأميرا بنه وقم جيرا أسأأخ ارومن عبوديته سلى الله عليه وسلم حين خيره فقد قال المؤاف زيدبن حارثة أمة سعدى التأتعلبة من بني معن خرجت ورقومها هاعارت خيل المي القين في الجاهلية فرواعلى ابيات من بني معنرهط أمزيدنا حماواز يداوهو بومشذ فالام يقالله تمان سسنين فوافوا بهسوق عكاط فعرض للبيع فاشتراه حكم من حزام من خو يلد اعمته خديحة بار بعمائه درهم فلمار وجهارسول الله مسلى الله عامه وسلم وهبته له فقيضه عمان خبره الصل بأهله فضر أبوه حارثه وعه كعب في فدائه فيره الني صلى الله عليه وسلمين نفسه والمقام عندو بين أدله والرجو عالهم فاختار الني صلى الله عليه وسلم لمايرى من بره واحسانه أليه غينتذخ بهبه الني مسلى الله عليه وسسلم الى الحجرفقال يأمن حضراشهدوا أن زيدا ابني رثبي وارثه فصأر يدعى زيدت محد الحانجاء الله بالاسسلام ونرل ادهوهم لابائهم هو أقسط عندالله بقيل له زيدبن سارته وهو أوَّل من أسلم من الذُّ كورفي قول وكان النبي صدلي الله عليه وسدلم أ كبر منه بعشر سنين وقيل بعشر من سنة و زوجه وسول الله صلى الله عليه وسلم مولانه أم أعن فوانت له اسامة ثم تروّ به زينب بنتُ عيش منت همّ النه

والفلاهر أديه عنا عسلى تغلب المشكام كماأن في اضهو سما تغلب الغالب في تعميسه التفاتا فرع

ثم يقول اللهم ارجهها فاق أرجهها رواه المخارى وعن عبد الله بنجر ان رسوله المه عليه وسل بعث بعثاواً مرعلهم اسامسة بن زيد فعادن بعض الساس في امارته فقال رسول المه على الله عليه وسلم ان كمتم تطعنون في امارة أبيسه من قبل وأبم الله ان كان لخليفا فبل وأبم الله ان كان الحيفا الذمارة وان كان الحرف الناس الى وان هسذ المن عليه عليه

وفي روا يملسا عوه رقي آخره أوصيكميه فالامن صالحيكم وهنه مالاان دينارنه مولىرسول الله ماليالله عليه ومسنم ماكناندهوه الاز مدين محدد حتى نزل الفرآن أدعوهملآ بانهم منفقءايه وذكرحديث البراء قال لعلى انت منى في ماب باوغ الصغير وحضانته و(الفصل الثاني) ي عن جائر قالرأيت رسولااته منلي الله على وسلم في حمته فرم عرفة وهموعلى فاقتسه ألقهواء يخمل فسمعتسه يقول باأيهاالناس اني تركت فيكم ماان أخذتم لن تضاوا كار اللهود ترتى أعسل ببتي رواء الغرمذي وعن زيد بن أرنم فال فال رسولالله صلى اللهمليه وسلم الى ارك فيكم ماان عسكتميه لنتضاوا بعسدى أحدهماأ تظم من الاسنو مطابالله حبسل ممدود من السماءالي الارض وعثرني

أهليني

ملى الله على المهابة غيره في قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطراز وجنا كهالى الكه المون على المؤمنين حريف أحداه والصابة غيره في قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطراز وجنا كهالى الأيكون على المؤمنين حريف أزاخ أدعيام ماذا قضوامنهن وطراز وى عنسه ابنه اسامة وقديره وقتل في غزوة مو تا وهو أميرا لجيش في جمادى الاولى سنة عمان وهوابن غير وغيسين سنة (وفي رواية السلم نعوه) أى نحوالحديث المتفق عليه سابقا (وفي آخرها) أى رواية مسلم (أوسيكم به) أى باسامة (فانه من صالحيكم) أى بمن غلب عليه الصلاح فيما يذيكم والافكل المحابة صالحون والخطاب لجماعة من الحاضر من أوالم يوني معمه (وعنه) الصلاح فيما يذيكم والافكل المحابة صالحون والخطاب لجماعة من الحاضر من أوالم يوني مورسلم المودي المديث في هذا المباد للا شعار بان مولى الرجل من أهل بيثه (ما كنائد عوم الازيد بن محد) الراده في المديث وهو يعدى السبيل أدوهم الآباع مقبله وداجعل ادعياء كما بناء كم ذاكم قول كم بأقواهكم والله يعول الحق وهو يعدى السبيل أدوهم أى انسبوهم لا تبائم م فراقسط أى أعدل عند الله فان المنافل لم المنافل المعلى المديث في المنافل المنا

\* (الفصل الثاني) \* (عنجابر قالرأيتر سول الله صلى المه عليه وسلم في عند) أي عن الوداع (الوم عرفة وهُوعِلى المقته الْقصواء) بفُخُ القاف مدودا ويقصر قيل ميت قصوا علالانم المجدوء فالاذن برلان القصواء القيلها (يخطب) عال (فسمعته يتول بالبهاالناس الفرتر كت ويكمما) موصولة صالبها (ان أخذتم به) أى عَسَكتم به علماوع لا (ان تضاوا بعده) أى بعد أخذذاك الشي اكتاب الله) ولنصب بيان مافي ماان أخذتم به أو بدلْ أو بتقدير أعنى وفي نسطة بالرفع أى هو كتاب الله (وعَثَرَنَى) في عمل نصب أورفع وقوله (أهلُ بيني معرب من وجهين قال النور بشتى عترة الرجل أهل بيته ورهطه الادنون ولاستهمالهم العترة على أسحاه كثيرة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهوله أهل بيتى ايعلم انه أراد بذلك نساء وعصابته ألادنين وأزواجه اه والرادبالانسنجم التسك عببته موعاظة مرمتهم والعمل بروايتهم والاعتماد على مقالتهم ومو لاينافى أخذ السنة من غيرهم القوله صلى الله عليه وسلم أصابي كالنعوم باجهم افتديثم اهتديتم واقوله تعالى فاسألوا أهل الذكران كنتم لاتعلون ومال ابن الملك التمسك بالكتاب العمل بمافيه وهوالا تتمار بأواص الله والانتهاء بنواهيه ومعنى التمسك بالعترة يحبتهم والاهتداء بهديهم وسيرتهم وادالسيد بعسال الدين اذالم يكن مخالفاللد من قلت في اطلاقه صلى الله عليه وسلم الشعار بان من يكون من عقرته في الحقيقة لا يكون هذ يه وسيرته الامطابة الشريعية والطريقة (رواه الترمذي وعن ويدب أرقم قال قالرسول الله صلى الله على موسلمان نارك فيكم ماان عُسكتم به لن تضاوا بعدى أى بعد فونى وفى نسخة بعد ، ولى (أحدهما) وهو كاب الله (أعظم من الاتنس وهوالعثرة كابينه بقوله (كتاب الله) بالنصب وبالرفع وهو أظهر منالة وله (مبل مدود بين السماه والارض) أى قابل للترقى والتنزل كامربيانه وسبق يرهائه (و ترنى أهل بني) قال العابي ف قوله انى ثارل فيكم اشارة الى انم ما بمنزلة النوأ مين الخلفين عن رسول الله ملى الله عليه وسلم وأنه نومي الامة يعسن المخالفة معهما وايثار حقهما على أنفسهم كأبومي الاب المشفق الناس فى حق أولاده و يعضده الحديث السابق في الفصل الاول أذ كركم الله ف أهد لبيتي كايقول الاب المشفق الله الله في حق أولادى وأقول الاظهرهو ان أهمل البيت غالبا يكونون أعرف بصاحب البيت وأحواله فالراديهم أهل العلمنهم المطاعو دعلى سيرته الواقفون عسلى طريقته العارفون يحكمه وحكمته وبمسذا يصلح ان يكونوامقا ولالكثاب الله سجانه كأقال ويعلهم السكتاب والحسكمة ويؤيدهماأ شرجه أحدنى الناقب عن سيادين عبدالله بن زيدان النبي صلى الله عليه وسلمذ كرعند وقضاء قضى به على من أبي طالب فاعبه وقال الحديثه الذي جعل فينا الحكمة أهل البيث

إ وأخرج إب أب الدنيا في محمل البقين عن مجد بن مسعر المير وعن قال قال على العسن محم بين الايمكان والبقين كال أربيع أصابح كالبين قالماليقين مارأته عينك والاعبان ماسعمته اذنك وصدقت به كال أشهدا نلاعن انته المددر ية بعضها من بعض وقارف الزهرى فهام على وحهد فقال له زين العابدين فنوطلتمن رجة الله التي وسعت كل شيئ أعظم عامل من ذنبك فقال الزهرى الله أعلم حست يحعل وسالته فرسم الحالم عله ُو-له (وان يَنْهُرنا)أَي كَابِ الله وعَبْرتي (في واقف القيامة حتى برداه لي الحوض) أي الكوثر فال العابيي في تغصيل يجل الحديث ماموسولة والجلا الشرط يتصلتها والمسال الذي النعلق به و- غظه قال تعسالى و عسل السماء انتفع على الارض وغسك بالشيئ اذا تحرى الامسال به ولهدذ الماذ كرالنمسك مقبه بالنمسك به مر يحاوهو الحبل في قوله كثاب الله حبسل بمدود من السماء الى الارض ونيه تلويم الى قوله تعسالى ولوشئنا لرفعنامهما والكنه أخلدالما كرضواتبسع هواه كانالناس واقعون في مهوآة طبيعتهم مشتعلون يشهونهم وان الله تعالى مريد العافه و نعهم فا دنى - بل القرآن الهم احتاصهم من تلك الورطة في غسل به نجاومن أخلد الى الارض هات ومهنى كون أحده ماأعظم من الأخوان الفرآن هو أسو فالعثرة وعلمهم الاقتداء بهوهم أولى الناس بالعمل بمانيد، وامل السرفي هذه التوصية واقتران العسترة بالقرآن أن ايجاب محبتهم لاغمن معنى قوله تعدلى قل لاأسألكم عليه أسرا الاالودة فى القربى فانه تعدالى جعل شكرانه امه واحسانه بالقرآن منوطا بجميتهم على معل الحصرف كانه صلى الله عامه وسلم يوصي الامة بقيام الشبكر وقب تلك النعمة يهو يحذرهم عن الكفران فن أقام بالوصية وشكر تلك الصنيه تعسن الخلافة فهما ن يفتر فافلا يفارفانه فممواطن القيامةومشاهدها- في يردا أوض فشكرا صنيعة عندوسول الله صلى الله عليه وسلم غيتئذهو منفسه تكافئه والله تعالى ععار مه بالإزاء لاوفي ومن أضاع الوصة وكفرال ممة عكمه على العكس وعلى هذا التأويل حسن موقع قوله (فانظروا كيف تخلفوني فهما) والنفار بمعنى النأمل و لتفكرأي تأملوا واستعملوا الروية فى استخلاف ايا كم هل تكونون خانف صدق أو لف. وم ا هـ وقوله تخلفونى بتشديد النونونخفف (رواه الترمذي)و رواه أحدوا طبراني عن زيدين ثابت ولفظه اني تارك فيكم خليفتن كتأب الله حبل مدودما بن السماء والارض وعمر في أهل بيتى والم مالن يفترقا حتى مرداه لي الحوض (وعنه) أي عن زيدب أرقم (ادرسولالله صلى الله عليه وسلم قال لعلى وفا ما متواطسن والحسين) أى لاجلهم وف حقهم (أناحرب)أى محارب وعن على قال قال وسول ألله على الله عليه وسار من أحبني وأحب هذين وأياهما وأمهما كان مي في درجتي توم القيامة أخرجه أحد والترمذي وقال كان مي في الجنة وقال حديث نهريب (لمن حارجم) جعل صلى الله عليه وسلم الهسه الفس الحرب ما الخة كرجل عدل (وسلم) يكسر أوله و يفتح أى · سالمومصالح (ان سالمهم) والمعنى من أحمه م أحبني ومن أ غضهم أبغض (رواه الترمذي وعن جيم من عبر ) بالتمسفير فهما قال الولف تبي من الكوفة قال المعاوى سمع عروعا تشةروى عنه العلاء بن سالم وصدَّدَهُ بن المثنى (قَال دخلت مع عني على عائشة فسألت) أَى أَماوفي نسخة بصيغة التأنيث أَى عني (أَيّ الناس كان أحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاات) أى عائشة رفاطمة )أى هى كانت أحب (فقيل من الرحال) أكر هذا جوابل من النساء في أحب اليه من الرجال (قالت ذوجها رواه الترمذي) وفي الرياض عن عائشة سئات أى الناس أحب الحدر ول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة دة يل من الرجال قا تروجها انكانما علت واماقواماأ خو - الترمذي وقال - سن غريب وفى الاز اردرا السدى وقال الحاكم السدى شيى سب الشينين اه وقدذ كروا ان اسدى شخصان كبير وهوسني ومغيروهو رافضي فال السيوطي فيشر حالنقر يب من امارات كون الحسديث موضوعاان يكون الراوي وافضا والحديث ف فضائل أهل البيت قال الشيخ الحافظ على من عراق في كتاب تنزيه الشريعة الرفوعة عن الاخبار الشنيعة الموضوعسة أوفى ذممن حاربهم وذكر بعض شيوخي اله روى من شيخه الحافظ الحدث البرهان الماجي

وان ينفر فاحدى رداعلى الحوض فأنظروا كيف تخلف ونى فهمما رواء الترمسذي وعنهان رسولي التهمسلي المهعليه وسارقال ادلى وفاط مسة والحسس والحسسن الأحرب لمسن حاربهم وسلمان سالهم رواه الترمسذي وعنجيمين عميرفال دخات مععى على عائشة فسألت أي الناس كان أحد الررول المهمسلي اللهعليهوسسلم قالت فاطمسة فقسلمن الرجال فالشر وجهارواه الترمذي

بالنوك الكمن امارات الموخوع ان يكون فيه وأعملي ثواب اي أو الندين ونعوهما فلت كالأم السب والمع وابن عراد ليس على الاطلاق بل ينبقى ان يكون مقيدا عااذ وجد فيه مبالغة زيَّدة فيرمعروفة في معس أهل أبيت أوذم اعدائهم والانفضال أهل آلبيت وذممن حاربهم أمريج ع عايه عند علما السنة وأكمار أشكالامة عملا يلز من أكثر يه الحبة تحقق الافضاية اذعبة الاولادو بعض الافارب أمرج بلى مع العلم القطعى مان غديرهم قديوجد أفضل منهم وأما بالنسبة الى الاجانب فالافضاية توجب زيادة الحبة وبم سذا يندفع الاسكالوالله أعلم الاسوال (وعن مبدر المطلب بنربيعة) أى ابن الحرث بن صدر المطلب بن هاشم الهاشمي كرالمدينة تمتحوّل منهاالى دمشق ومات براسه فائتنى وستين ووى عنه عبدالله بن الحرث ذكره المؤاف فى فصل العماية (ان لحماس دخل ه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا) بصيغة المفعول (وأناء: ده فقد لماأغضبك) أى أى شي جعاك غضبان ( فال يارسول الله ماليا) أى معشر بني السم (ولقريش)أى بقيتهم (اذاتلاقوابينهم تلاقو الوجومميشرة) على صيغة المفعول من الابشار وروى من التبشيروعايسه بعض ألنسخ قال الطبيي كذافى جام الترمذي وفي جاء والاصول مسفرة بعنى على المهاسم فاءل من الاسفار بعني مضبَّة و ل النور تشدي هو بضم اليم وسكون البَّاه وفتح الشدين يريي جو معليما المشرمن قولهم فلان وُدم مشرادا كاتبله دمة ربشر بحمودتين اه والمعنى الاقى بعضهم بعضا يوجوه ذات شرو بسط (وادالة وما) بضم الماف (القونابغيرذلك) أي يوجو وذات قبض وعبوس وكان وجهه الم معسدون الناس على ما آ ناهم الله من نضله (فغضب رسول الله صلى الله على موسلم) أى من اطهارذاك أومن أصل هذه الصفة الذممة (حتى احروجهه) أى اشستد حرته من كثرة غضبه (ثم قال والذي نفسي بيده لايدخل قابر - لالأعان) أى مطلقاً وأريديه الوعيد الشديد أوالاعان الكامل فالرادبه تعصيله على الوجه الا كبد (حتى يُعبكم) أى أهل البيت (لله ولرسوله) أى من حيث أظهر رسوله فبكم والله أعلم حيث يحعل رسالته وقد كأن يتفق أنوجهل حث يقول اذا كان منوها شم أخدذ واالراية والدفاية واخبوة والرسالة فسابق لبقية قريش (ثم قال ما أيرا النساسر من آذى عبى) أى خصوصا (فقد آذني) أى سكانه آ دانى (فاغماء م الرجل منواليه) بكسرالصادوسكون فون أى مثله وأسسله ان يطاع نخلنان أوثلاث من أصله رق والدف كل واحدة منهن صنو بهني ماهم الرجل وأبوء الاكصنو ينمن أصل واحد فهو مثل أب أومثلى (رواءالتروي) أي عن عبد المطاب (وفي الصابع عن المطلب) قال الولف هو المطاب من وبيعة بن المرث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي كان عاملاء لي مهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عداده في أول الحجار وروى منهصدالله بنا لحرث قدم مصرا فزوا فريقمة سننتسع وعشر من ولم يقع الى أهل الحديث عنعرواية اه فاوتع في الصابيح سهو سببه وهم وفي الجسام عروى الترمذي عن أبي هر يرة المباس عمر سول الله وان عمالر جل صنوابيه وروى إبن عساكرعن على مرفوعاالعباس عي ومسنو أبي فنشاء فايباء إمه وفى ذخائر العةـــى عن ابنء اس قال ان العراس قال بارسول الله امالخر بح منرى قريشا تحدث فاذارأوا ا سكتوا فعضب رسول الله صلى الله عليه وسدارو درعرق الغضب بين عينيه غمال والمهلا يدخل المبامري اعان حتى يحبكم لله ولقرابتي رواه أحددون أي أوب الانصاري فل فالرسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة نبد اخيرالاسياء ودوأ توك وشسهيد ناخيرا اشهداءوه وعمأ سلاحز تومناه يناحان ساير بهمأ في الجمة حيث شاه وهوابن مم أيلا ومناسبط هذه الامة الحسن والحسين وهما ابناك ومناالمهدي أخرجه العابرانى فمجمه (وعراب عباس قال قالرسول المدصلي الله عليموسم العباس مني) أي من أقارب أومن أهليني أوستصلى (وأفاسنه رواه الترمذي) وكذالها كم وروى الخطيب عن ابن عباس مرموعا العباس وصسى وارفى وكار العباس أكبر منه صلى الله عليه وسلم بسنتين ومن اط ثف طبعه وحسن أدبه اله لماقيل له أنت الكيرام المريصلي الله عليه وسسلم مقال هوا كبروا فاأسن قال الولف وأمه امرانس النمرين فاسط

وعن ميدالطلب مزرسة أساله اس دخسلعسلي وسول اللهمسلي اللهمليه وسلم غضيا وأناعنده فقال ماأغض لذفال يارد ولااته مألنا ولقريش اذاتلاقوا يينهم لاؤوانو حومميشرة واذالقونا لغونا بغيردلك فعضب رسول الله صلى الله عليهوسل سي احروجهه هم فالبوالذي نفسي بيده الايد علقلب رجل الاعان حتى يحبكماته ولرسوله ثم كالأبها الساسمن آذى عى فقد آذاني فاعاءم الرجل منوأ بيعروا والترمذي وفالصابيم عن الطلب وهن ابنعياس فالقال وسول الله صلى الله عليده وسلم العباس مي وأنامنه وواءالترمذي

وبالخيروترك السباب فيموتول الهعمرقال مجاهد أعتق العباس عندموته سبعين بماوكار لدقبل سنتزاهيل ومأت وم الجعة لا تنتي عشرة خلت من رحب سنة اثنتين و ثلاثين وهواب عمان وهمانين و دفن بالبقيم وكان أسلمقد عاوكتم اسلامه وخرح مع المشركين يوم بدرمكرها بقال الني صلى الله عليه وسلم من الني العباس فلا يقتله فانة خرج مكرها وأسروأ بوالبسركوب بنعرفها دى نفسه مورجيع الىمكة ثم أقبل الى المدينة مهاجوا روى صنه جماعة (وعنه) أي عن ابن عباس (فال فالرسول الله صلى الله علية وسلم العباس ا . اكان غداة الاتنين) ممزةومل وقدعد واقول الشاعر وكل سر ماوز الانتين شاع \* الددم الزانه الاجمز القطع مِعَالُهُ قَدْ يَجُوزُ لَضَرُورَةَ لَشْعَرِ ﴿ فَالنَّتَى أَنْتُورِلَا يَكُ ) بَفْعَنْهِ وَ بَضْمَ وَسكونَ أَى أُولَادِكُ ﴿ سَى ادَّ وَلَهُمْ ﴾ [ أى الاولادمعان قال الماسي وهو كذاف التر، ذى وفي جامع الاصول و بعض نسخ الصابيح لكم اه والمهنى حتى أدعو لكم جدما (بدعو : نفعل اللهم اووادله) أي و ينفعهما أولادله (قال ابن عمراس فغدا) أي المباس (وغدوما)أى تعن معاشر الاولاد (معه)والعنى فدهبنا جيعنا البه ملى الله عليه وسلم وأبعد شاو ب فى قوله أى قال ابن عباس فغد ارسول الله صلى الله عليه وسلم (و ليسنا) أى السي صلى الله عليه وسلم حميمنا أو نعن الاولاده ما مماس كساءم) أى لماسه الحاص على وجه الاختصاص واراد الاخلاص (ثم قال اللهم اغفر العباس وواده) أي أولاده (مغفرة ظاهرة و باطنة) أي ماطهر من الذنوب ومابط من العيوب التي لم يعلماالاعلام العيوب (لاتغار) أى لا تترك الدالمغفرة (ذبها) أى غيرمع فور (اللهم احفطه في والده روا النرمذى وزادرز بن واجعل الخلافة بالمية في عقبه وقال الترمذي هذا حديث غريب قال التوريشتي أشارالنبي صلى الله عامية وسلم ذلك لى انم مخاصته وأنهم عداية الفس الواحدة التي شعلها كساء واحدوانه مسأل الله تعالى أن يبسط علمم وجنه بسط الكساء علمهم والد يجمعهم في الاستور تحت لوائه وفهد. الدار العسراية ما الما الما الله الله الله عند الما الله ما حفظه في واده أى ا كرمه وراع أس. المالان م في شأن ولده وهذامه في رواية روين واجعل الخرفة باقية في عقبه (وعنه) أي على ابن عباس (اله) أى آب عباس كاصرحه شارح (رأى جبريل مرتن) روى ابن النبارعن ابن باس مال دخات أَفَاوا أَي على النبي صلى الله عليه وسلم فلما خوجذا من عند وقلت لابي أماراً بت الرحل الذي كانمم النبي صلى الله عليه وسلمارا يترجلاأ حسن وجهامنه فقالل أهوكان أحسن وجهاأم الني سلى الله عليه وسلم قلت هوقال فارجع بنا فرجعنا حتى دخاناعا مفقال له أب يارسول الله أن الرجل الذي كان معلن وعم عبد الله اله كأن أحسن وحداممك قال ماعمد الله وأيته قلت نعم قال اما انداك جبريل اما نه حن دخلتما قال ليا عدرمن هذاالعلام فلت ابنعي صدالته بن عباس قال له على للغيرقات يارو - الله ادع الله فقال المهم بارك عليه اللهماجعل نهكثيراطيبا اه ولايخني أن توله أحسن يحتاج الى توجيه حسن و أو بل مستحسن وهوانه لماراً أَوْلَ نَظَرَهُ السَّمْسَــنه يحيث أَنَّهُ طَن أَنَّهُ أَحْسَنَكُما هُومَشَّا هَدَفَى المُرثيات المستحدة أولا أولان جبريل كانمتوجها اليهمنسطاعاليه أواعدم تميزا بنصاس حينتذمع المناسبة العافولية الشابهة بالصفة الملكية

التى كانهاعلة الضم من الجنسة والا فريل عامه السلام كار نظهر على صورة دحة ولم يقل احدمن العماية انه كان أحسن صورة من رسول الله صلى الله علم انه كان أحسن صورة من رسول الله صلى الله علم وسلم مرتين ) أى مرة باعطاء المكمة أوعلم الكاب من صمر الحدد وومرة معلم الفقه حن خدمه وضع ماه وضوئه (روا ه المترمذي وعنه) أى عن ابن عباس (انه قال دعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن

وْتَنِي لِللهَ الْحَكَمَةُ) أَى العلم بأصول الشريعة ونروعها (مرتين) أعامرة بلفظ المسكمة ومرة بسارة

وهى أوله عرسة كست المسكمة أغرير والديباج وأمسساف الكسوة وذلك أن العباس مسل وبهومسي فسد درتان وجسدته ان تكسو البيث الحرام نوجدته فغملت ذلك وكان العباس رئيسافي الجاهلية واليه كانت عارة المعدد المرام والسقاية أما السقاية فهسي معروفة وأما لعمارة الله كان يحمل قريشا على جمارته

وعنه فال فالرسول اللهمال الله عليموسي للمباس اذا كأن غداة الاثنين فاتني أنت ووادلنا حسني أدعوالكم بدعوة ينف عل الله مرا ووالما فغدا وغدونامعسه والبسنا كساءهم فالواللهم اغفرالمباس ووادمغفرة ظاهرة وبأطنة لاتفادرذنما اللهم احفظه فىوات. رواء الترمذى وزادرز من واحمل الخلامة باشةفى عقيه وقال الترمذي هدذاحديث غدر يسوعنسه الهرأي جبر يلمرتان ودعله وسول الله مدلى الله عليه وسدل مرتين روادا الممذى وعنه اله قالدعالى رسول الله سلي المهعايه وسلم أن يؤتيني المدالح كمه مرتين

الفقه والقلاهرانه مافى مجلسين كاتقدم والله أعسلم ( واءالترمذي وعن أبي هر بروقال كان جعفر يحببه المساكين) أي عبنزائدة (و بعلس اليهم) أي رينواضع لميهم (و بعد شهرو بعد ثونه) أي المؤانسة (مَكَابِنُ) وَفَانْسَخَهُ صَحِبَةُ وَكَانَ (رسولَ الله صلى الله عليه وسلَّرِيكُنَّيْهُ) أَى لَكُتُرَنْمَاذَ كر (بأب المساكين) أَى مَلَاءُ وَهِمْ وَمَدَاوَمُهُ سَمِ كَمَا كَنِي مَا إِنَّا فِي رَاسِلْمِالْمُرَةُ وَمُعَاشِرَتُهُ وَعُودُهُ وَوَدُوعا مِوْكَمَا قَالَ السَّوْقُ أبوالوقت وابن الوقت وللمسافر ابن السبيل (رواء الترمذي وعنه) أى عن أبهر مز (قال قال وسول الله صلى الله عايه وسلم وأيث في المنام جعفر العامر) أى بأجفة روحانية أوجمه انية (في أبحة مع الملائكة) قال التور بشتى كانج مفرقد أميب عؤته من أرض الشام وهو أمير بيد مراية الاسلام بعدز بدين ارثة فقاتل فى المهدى قطعت يدا ورجلاه وأرى ني الله ملى الله عليه وسلم فيها كوشف بدار له جناحين ملطفين بالدم يعابر به ما في الجنة مع الملائكة (رواء لترمذي وقال هذا عديث غريب وعن أب سعيد مال قالرسول الله صلىالله عليه وسلمآ كحسن والحسين سيداشباب أهل الجنة) فال المظهر يعى هما أ دخل من مات شابانى سبيل اللهمن أسحاب الجنة ولم يردبه سن الشباب لانم ماماناوندكهلا بلمايفعه ااشباب من المروة كايفال فلات فنى وان كان شيخا يشسير الى مروته وفتوته أوانم ماسيرا أهل الجنة سوى الانبياء وانقلفاه الراشدين وذلك لانأهل الجنة كالهسم فسن واحد وهوالشباب ولبس فيم شيخ ولاكهل فال الطبيى و يمكن أن يرادهما الاتنسيداشباب منهممن أهل الجمة من شبان هذا الزمان (رواه الثرمذي) وكذا أحد عن أبي سعيد والعابراني من عروهن على وعن جابر وعن أب هر بر والعابراني في الاوسسط عن أسامة بن زيد وعن البراء وابن - دى في الكامل عن ابن مستعود ورواه إس ما به والحاكم عن ابن عروا ففاه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأيوه ما خيرمنهما وكذاروا مالعابرانى عن قرزوعن مالك بن الحو مرث والحا كم عن ابن مسدعود ورواه أحدوأ نويعلى وابن حبان والعابرانى والحاكم عن أبي سعيد بلفظ ألحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة الاابى الخانة عيسى بن مرم و يعى بن زكر ياوفاطمة مددة اساءاً هل الجنة الاما كان من مريم بنت عران (وعن اين عران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الحسن والحسن همار يحاني) بفقم نونوتشديدياء كأسبق وفى نسخة معجة دخار يحاناى وفى نسخة ريحانى بكسرالنون (من الدنباروا والترمذي وقدسبق عدا الديث (ف الفصل الاقل) قال السيدجمال الدين فيه اشارة الى الاعتراض على صاحب المصابيح تأت ويدفع بأن الاول رواية المخارى وقعت في محله وهذارواية الترمذي باء في موضع ولاتكر ادمع ان المَفْظَىن متعارآن في الجلة (وعن أسامة بن زيد) أي ابن حادثة (قال طرقت الني صلى الله عليه وسلم) أي طابت الطريق المه فغي القاموس الطرق الاتيان بالليل كالطروق فغي المكادم تحريد أوتأ كيدو المعني أتيته (ذاتليلة)أعد بالمانية وذات مقعمة الم كيدالابم ام (في بعض الحاجة) أىلاجل غرض عاجة من الماجات الحادثة في الاوقات (غفر به الني صلى الله عايه وسلم وهومشتمل) أى محتجب (على شي لا أدرى ما هو فلافرغت من حاجتي قلت ماهذا الدّى أنت مشغل عليه فكشفه أى أزال ماءايه من الجاب أوالمهنى فكشف الخياب عنه على الله من إب الحذف والايصال (فاذا الحسن والحسين على وركيه) بفض فكمر وفي القاموس بِالْفَيْرُوالَكُسِرُوكَكُتُفُمَانُونَ الْفَعْدُ (فَقَالُ هَذَانَ ابناى) أَى حَكَمُ (وَابنَا ابْنَيَ) أَى حَبَيْةُ (اللهم أنى أحمهما فاحمهما وأحسمن بحمهما) واللقصودمن اطهارهذا الدعاء حل أسامة زيادة على يحبثهما (رواه النرمذي وعن سلى) ؛ فَتَحَ أُولُه رُ وجه أَبِي الْعِمولَى النبي صلى الله عليه وسلم قابلة ابراهم ابن نبي الله صلى الله عليه وسلم روى عنها ابنه أعبيد الله بن على (قالت دخلت على أم اله) وهي من أمهات المؤمنين (وهي تبحى)أخرج أحدف الماقب عن الربيع من منذرع لأبيه قال كان حسن بن على يقول من دمعت عينًا وفينا دمعة أوقطرت ميناه فيناقطره آثاه الله عز وجل الجنة (فقات ما يبكيك) بضم أوله وكسركافيه (قالت رأيترسولالته صلى الله عايه وسلم تعنى في المسام) هذامن كالام سلى أوعن بعدها أى تريدام سكة بالودية

رواء الثرمذي وعسناب هر برة قال كان جنسفر عب المساكين و على المهم ويعدنهم ويعدنونه وكاب رسول ألله صلىالله هليسه وسساريكنيه بابي المساكن روأه التروذي ومنسه قالقالرسولالله ملى الله عليه وسلم وأيت حعفرا يطسيرف الجنتمع الملائكة رواء الترمدني وفال هذا حديث غريب وعن أبي سعيد قال قال وسولالله صملى اللهعلمة وسلم الحسن والحسسين سيدأشباب أهل الجنترواه الترمذى وعن ابن عران رسول الله مسلى الله عليه وسلم قال ان الحسن والمسن ممارهاني الدنمارواه الترمذى وقسد مبق ف الفصل الا ولوعن أسامة بن زيد قال طرقت الني صلى الله عليه وسسلم خات لياد في بعض الحساجة تقريح الني صلى الله عليه وسلم وهومستل علىسى لاأدري ماهوقلها فرةت من حاجبتي فلتماهدنا النى انتمشتر لعليسه فحسكشفه فاذاالحسن والحسين على وركيه فقال هسذان ارناى وار الندي اللهم افىأحهما فأحهما وأحب من عبيها رواه الترمذي وعن سلى قالت دخلت على أم سلمة وهي تبئى فقلتما يبكنك فالت وأيت رسول الله صلى الله هابه وسدام تعنى في المنيام

J. 11. 11. 12. J وعلى وأمة وغمته الغراب فقلت مالك مارسول المه قالشهدت قتل المسين آ نفارواه الترمسذي وقال هذاحديث غريب وهن أنس قال سئل رسول للله مل الله على مرسل أي أهل بيتك أحب اليك فالداعسن والحسم وكان يقول لغاطمية ادعى لى ايني فيشمههما ويضمهما البه ر وارا ترمذى وقال هدية مديث غريب وهن ويدة قاء كانرسول الله مسلي اللهعامه وسلم يخطبه أذجاه الحسن والحسان علمها قمصان أجران عشسيان و معمران منزل رسول الله صالى المهامه وسسامن المسبر لحملهما وومتعهما بنيديه مماله سدفالله أغمأ أموالكم وأولادكم فننسة نظرت الىهسذين الصديءشيان و بعثرات فلمأصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهمارواءا أترمذى وأبو دارد والنسائي وعن الملى من من قال قال وسول اللهصدلي اللهءايه وسلم حسينامني وأنامن حسين أحسالله من أحب حسينا حسين سبط من الإسساط رواءالبرمذي

اً بُرَوْيهُ فِي المَنامِ (ويملِ راحه وسلسته التراب) أي أثره من الغبار (تغلث مالك) أي من استمال (بارسول الله قال شهدت أى حفرت (قال الحسين آنفا) عدا همزه بجورة صرها أى هذه الساعة القريبة (رواه أترمذي وقالهذاحديث غريب) قالمبرك رواءا ترمذي والحسن غريب وفي سند حسن فاسلم يريد بضعف قال الذهبي ولم يصم خبره قات لكن يقو به خبرا بن عباس الاستى في الفصل أثم لث (وعن أنش قال ستلرسول الله صلى الله عليه وسسلم أى أهل بيتك أحب اليك قال الحسن والحسين وكأن يقول الهاطمة ادعى لى إسكون الباءو نصه الى اطابى لاجلى (ابني) بصيغة التثنية (فيشمهما) بضم الدُّين وقد يفتح في القاموس الشم حس الانف عمنه بالكسراشي مبالغنغ وشممته أشمه بالضم فال غيره شمت الشي من باب فرس وباء من بأب نصر لغة فيه والمدخي فيحضران فيشه لم مالاتم مار بحاماه (رُ يضمهما اليه) أى بالاعتناق والاحتضات (رواه المروني وقال هسداحديث غريب) وفي النائر حسن غريب وعن بعلى ين مرة فالجاء الحسن والمسين ستبقان الدرسول الله صلى الله على المعالية وسلم فياء أحدهما قبل الاستر فعل بده في عنقه فضمسه الى بطنهم لي الله عليه وسلم تمياء الاستخر فعل يده الاخرى في رقبته تم ضمه الى بطنه صلى الله عليه وسلم وقبل هـــذا ممقبل هذائم فال انى أحم مافأح وهما أبهاا ماس الوادم فالمجملة جواة رواه أحد روون بريدة قال كأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا انجاء الحسن والحسين عليهما) وفي سنعة بزيادة الواوا لحالية (قيصات أحران) أى فيهما خطوط حر (يمشيان و يعتران) بضم المثلثة و يجوزتنا يثها فني ا قاموس عثر كضرب ونصروه لموكرم كياواله في الم مايسقطان على الارض لمفره مماوقلة قوم ماوفي رواية لكشاف يعثران و يقومان (فنزل رسول الله ملي الله عليه وسام من المنبر فعماهما) أى على كنفيه (ووضعهما بن بديه ثم قال صدق الله) أى فى قوله (انماأ موالكم وأولا دكم) أى بالحطاب العام ( دننة ) أى يحنة (فنظرت الى هذين الصدين عشيان و يعثر ان ولم أصبر ) أى عنه مالما ثير الرجة والرنة في قابي (حتى قطعت حسديثي ) أي كارَى فَى الحَمَامِةُ (ورفعتُهُمَا) أَى مندى لِيحصل لهما الرفعة عندالله وعندخالقه (ثم أَخْذُ فَيْحَامِتُهُ) على ما في الكشاف (وواه النرمذي وأبود اودوا لنسائي) وقال ا ترمذي حسن عرب (وعن يعلى بن مرة) بضم فتشديد ثقني شهدا لحديبية وخيبر والفتح وحنينا والطائف ووى عنه جماعة وعداده في الكوفين (قال قالرسولانته صلى الله عليه وسدلم حسين منى وأنامن حسين) قال القاضي كأنه صلى الله عليه وسلم علم ذورا الوهىماسيعدث بينه وبينالقوم فصه بالذكر وبيرانم ماكالشئ الواحدفى وجوب الحبة وحربة لتعرض والحمار بأوأ كدذاك بقوله (أحب الله من أحب حسينا) فان محبة محبة الرسول ومحبة الرسول معبدة الله (حسسينسبط) بكسرالسين وفتم الموحدة أى ولدابنتي (من الاسباط) و. أخذه من السبط بالفخروهي معرفاها أغصان كثيرة وأسلها واحدكان الوالد بنزلة الشحرة والاولاد بنزلة أغصانها وقبل في تفسيروانه أستمنالاممفالخسير فالالفاضىالسبط واسالولدأى هومن أولادأ ولادى أتكدبه البعضسية وقردما ويقال للغبيسلة قال تعالى وتطعناهسم اثنتى عشيرة أسسباطا أى قبائل ويحتمل أن يحسكون المرادههنا على معنى انه يتشعب منسه قبيد له و يكون من نساله خلق كزير فيكون اشارة الى ان نساله يكون أكثر وأبتي وكانالام كذاك (رواءالترمذي) وكذاسه يربن منصور في سننه ونال الترمذي حسسن وه ن خاله من معدان قال وفد القدام بن معدى كرب وعرو بن الاسود الى معاويه فقال معساويه المعقدام أعلت أن الحسدن بن على توفى فرجم المقدد ام فقال له معاوية أثر اهام صيبة وقد وضع، وسول الله صلى الله عليه وسسلم في حيره وفال هذامني وحسينه ن على أخرجه أحدوه ولايناف مارواه أحد وابن عساكر من القدام بن معدي كرب مرنوعا الحسن من والحسسين من على لانه أرادة سمة الوالدن لا يو من فالكبير للعدوالصغيرللاب كامومعروف فبالعرف ونفغا الجامع حسيتمنى وأمامنسه أحب المتمن أحب حسينا لمسن والمسين سبعان من الاستباط أبحرجه المجاري فالأدب المفرد والترمذي والنسائ والمساكن

وورود والمسرو المسرول المرام على الله عليه وسلما بين العدر الى الرأس والمسين أشبه الني صلى الكام الموسل المالية

مستدر كم من يعلى من مرة (وعن على رضى الله عنه قال السين أشبه) فعل ماض أي شايه في المنورة (رسول الله مسلى الله عليه وسلم مابين الصدر الى الرأس) قال العابي بدل من الفاعل المضمر في أشد به ومن المنعول فالبعض وكدا فوله الاستىما كان أسغل والمسين أشبه النبي ملى الله عليه وسلما كان أسلل من ذلانًا) أي كالسان وا قدم فكان الا كبرأ شذا الشبه الأقدم لكونه أسسيق والباقي الاصغرة ديحقق وفيهاشعار بأنهمالم يأخذاشها كثيرامن والديهما (رواءالثرمذي) وكذاأ بوحاتم وفال الثرمذى حسن غريب (وعن - ذيفة قال قال المحدميني) أى الركبني وخلى سبيلي (آني) بانبات الباء فهو استشاف أى أما آئى (الذي صلى الله عليه وسلم فاصلى معه الغرب) ولعلها كانت تمنع ملبعد محدله خوفا عليه أوعلها (واسأله أن استغفر لى والك) أى وأدنت لى (فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصايت معه المغرب فصلى ] أى النبي صلى الله عليه وسلم النوافل (حتى صلى العُشاء ثم انفتُل) أى انصرف ورجه ع (فشبعته فسمَع صوف ) أى صونح كارجلى (فقالمن هذاحذيفة) أى فقال قبل جوابي حسد فقل أعلم من فورالنبوة أوطريق الفراسة وهوخبر متدا محذوف أى أهذا أرهو أوأنت حذيفة (قلت نع قال ما حاجتك عفرالله لك ولامك) وهذا ابهام وبين العاجة السابقة ثم استأنف وقال (انهذا) أي المسوس عنده على الله عليه وسلم المحوط حكاء ندحد يفة (ملك لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلة) فيه اعامالى تعظيم الامرالذي نزل فيه (أستاذن ر به أن يسلم على و يبشرني بأن عاطمة سيده نساءاً على الجنة وأن الحسن والحسين سعيد اشباب أهل الجنة رواءالترمذى وقال هداحديث غريب وق الذخائر أخرجه أحدوالترمذى وقال حسن غريب (وعن ابن عباس قالكان رسول الله صلى الله عاليه وسلم حاملاا لحسن بن على ﴿ وَفَارُوا بِهُ حَامِلًا الْعَسَنّ (على عاتفه ) بكسرالتاءأىما بينمنكه موعنقه (فقالر جل نعم المركب) أى هو (دُكبت) أى دكبته (يا غلام فقال صلى ألله عليه وسلم ونعم الراكب هو رواه النرمذي أى وقال غريب (وعن عررضي الله عنه اله فرض) أي قدرف امارته (وطيفة لاسامة في ثلاثة ألاف وخسمائة) أى من أموال بيت المال رزفاله (وفرض) أى عمر (لعبد المه بن عُر) أى ولده بل أعز أولاد (فى ثلاثة آلافُ) أَى بِنقَصَ خُسَما تُسَن وَطَيِفَةُ أَسَامَةُ ﴿ وَعَسَلُ عبدالله ينع رلابيه لم فضات أسامة على أى ف الوظيفة المشعرة في يادة الفضيلة (فوالله ماسبقني الدمشهد) أى مصرمن البرعل وعلا وقال الطبي أراد بالمشهد مشهد القتال ومعركة الكفار (قال لانزيدا) أى أباأسامة (كانأحب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك) فيه دلاله على ماقد مناه من أنه لا يلزم من كُوناً حداً حب أن يكون أفضل (وكان أحامة أحب الدرسول الله صلى الله عليه وسلممنك) وسببه انهما من أهل البيت فان مولى القوم منهم (فا ترت) م مرعدود أى العارت (حبرسول الله صلى الله عار موسلم) بكسرالحاءوة ديضم أى محبو به (على حبى) أى مع قطع النظرعن ملاحظة الفضرلة بلرعاية لجانب المحبة وايثارا للمودّة وْمِحْاً هْقَلْسَاتْشَتْهِمِهُ الْمُفْسِ مُنْ مَرْبِهِ ٱلَّزْ بِادْةَ الفّاهِرة (رواء الترمذي وغنجبلّة) بفضم الجيم والموحدة (استحارثة) قال المؤلف في فصل الصحابة هو أكبرمن أخيم ويدين حارثه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلمر وىعنه أوا عق السبيعي وغيره ( فالقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت بارسول الله ابقت عي أخرزيدا) بيان أو بدل (قال هوذا) هوعائد لحذيدوذا اشارة السع أى هو حاضر يخسير (فات الطلق معك لم أمنعه ) أى فانى أعتقته ( قلز يديار سول الله والله لا اختار عايل ) أى على ملاز متك (أحدا) أىلاأخاولا أباولا أما أبدا (قال) أى جبلة (فرأيت) أى فعلمت بعددنك (رأى أخى) أى زيد (أفضل من وأبي حيث اختاد الملازمة لحضرة المتفرغ عايه منبر الدنياوالا خوة (رؤاه الترمذي وعن أسامة بنكريد قاللاً اثقل) بضم القاف أى ضعف (من مرضه الذى مان منه رسول الله صلى الله عليه وسام هبطت) اى نزلت من سكنى التي كانت ف عوالى المدينة (وهبط الناس) أى السيابة جيعهم من منازلهم (المدينة) اي اليها على طريق الحذف والايصال نحوتوله تعسانى واختارموسى تومه أى منهم قال الشراح أغساقال هبعات لأنه

المالة التلت لاى دسي الوالزي سلى المه عليه وسل فالسلي معما الغرب واسأله أن مستغفرني واكا تيتالني ملى الله عليه وسار معايت ممه الغرب قصلي حين على الهشاءم انفتل فتيمته فسمع موتى نقال من هدا - د يفة بتلت نعرة الماحاحة لذغفر الله ال ولامك ان هذاماك لم ينزل الارض قطاقبل هذه اللهاستأذنوب أنسلم على و يشرني بأن فاطمة مردةساء أهل الجنة وان الحسين والحسن سداشياب أهل الجنسة روا والترمذي وقاليهذا حدث غريب ومن أن عباس قال كان وسول الله صلى الله عليه وسل المل المسن من على على عانق فقال رجل أم الركب وكبت باغلام نقال ألني ما اللهعلية وسلم ونعم الراكب هو رواء الترمذي وعن عر اله فرض لاسامة في ثلاثة آلاف وخسمائة وفرض الميسدالله منعرفي ثلاثة آلاف فقال عبدالله نعر لايمه لفضلت أسامة على قوألله ماسيقني الىمشهد فاللانزيدا كانأحسالي رسول المصلى الله عليه وسلم من أبيك وكان أسامة أحب الى وسول الله صدلي الله عليه وسلمنك فاسترت حبرسول الله صلى الله على وسلم على حيى رواه الترمدي ومن حبارين لمارنة فال فدمت على رسول

الله صلى الله عليه وسلم فقلت بأرسول الله ابعث من أخرندا قاله وذا عان الطاق معلل أمنعه قال زيد بارسول الله والله لا أختار عليك كأن أحد اقال فوراً يشتراًى أنح إفضل من وأبي رواء المتمدني وعن أسامة من زيد قال الثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبطت وهبط النابس المدينة ملى الله عليه وسليم عدية على

وبرامهما فاعرف الهدعولي حديث غريب وعن عاتشة قالت أراد الني صلى الله عليه وسلم أن يتعيى مخاط أسامة فالتعاشة دعنيء أماالذي أفعل فالرماعاتشة أحبيسه فانى أحيسه رواء الترمذي وعن أسامة قال كنت اسااذ ماء عسلما والعباس ستأذنان فقالا لاسامة اسستأذن لناعلي رسول المصلى الله عليه وسلم فقات بارسول الله على والعياس ستأذنان فقال الدرى ماجاء بمسما قلت لا فال لك في أدرى انذن لهما فدخلافقالا بارسول الله جنناك نسألك أى أهلك أحب المك قال فاطعة بنت محد قالا ماجئناك نسألك ون أهلك والأحب أهلي الىمن قدد أنعم الله عليسه وأنعمت عليسه أسامة بن زيدقالاغمن فالعمالي أى طالب فقال العباس بارسول الله جملت عسك آخرهم فالانعلىاسيقان بالهيعرة رواء السترمذي وذكران عمالرجل منو أيهف كابالزكاة \*(الفصل الثالث) \* عن عقبة من الحرث قال صلى أبوبكرالعصر ثمخرج يشي ومعهده لي فرأى الحسن بلعب مع الصيان فيسوله عبدال

كان بسكن العوالى والدينسة من أى به أو بهت الهام مبااله وط لالم اوالعنظ في الم من الارض أيتحدوالهاالسبلوأ طرافهاوتواحماهن الجوانب كالهامستعلية علمها (فدعات علىرشول اللهرسلي الله عليه وسأم وقد أصمت على بناء المذمول يقال أصمت العليل اذا اعتقل اسأنه (غلم يشكام) أى أصار (فعل رسول الله صلى الله عليه وساريض مديه على أى على بدنى (ويرنههما) أى عنى (فاعرف) أى بنور الولاية وظهووالفراسة (انه يدعوني) أي لهبته ورعاية خدمته حتى حدر غيبة حضرته (رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وعن عائشة قالت أرادالني صلى الله عليه وسلم أن يضي بنشديد الحاء المكسورة أي مزيل ( مغساط أسامة) بضم الميم وه و ما يسمل ، ف الانف ( فالشَّاعاتشُ مَده في ) أي أثر كني ( - في أمَّا الذي أفعل ) أي خدمته (وال ياعائشة أحبيه فانى أحبه رواه الغرمذي وعن أسامة فال كنت بالسا) أي عند بابه عايد الصلاة والسلام(اذجاءعلىوالعباس يستأذنان) أى يريدان طلب الاذن في دشولهما (فقالالا سامة استأذن لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم) وامله كات مغيرا اذذ لـ (فقلت بارسول الله على والعباس إستأذنان) أي على الباب (فقال أندرى ماجا بم ما) أى ماسب مجيم ما (قلت لا قال لكني أدرى اثذت الهما) بم مزاسا كمة وصلاد بابدالهاياء (فدخدلا) أى بعداذتهما (فقالايارسول اللهجشال نسأ لك أى أهلك أحب اليك قال فأطمة بقت عد قالاماج شناك أسأ المعناه الله ) أي من أزواجك وأولادك بل نسأ المعن أقار بك ومتعلقيك (قال أحب أعلى الى) أى من لرجل (صقد أنع الله عليه) اى بالاسلام والهداية والاكرام (وأعمت عليه) أى أنابا اعتق والتبني والتربية وهدذا وان وردف حق زيد لكن اينه نابسم له في حصول الانعامين (قالاغمن فالمعلى بن أي طالب وفي نسخة بدون ع فهذا نصحلى على انه لا يازم من الاحسة الافضاية مات على اأفضل من أسامة وزيد بالاجماع قال العليبي أي أهاك أحساله لا مطاق و براديه المقيد أي من الرجال بينه ما بعده وحوقوله أحب أهلى الى من تد أنم الله عليه وفي نسخ الصابع قوله مأح الناسأ الناهن أهلان قيد بقوله من النساءوايس فبجامم الترمذى وجامم الاصول هذالز بادة ولميكن أحدمن العماية الاوقد أنع المهمليه وأنع هليه رسوله الاأن أأراد المنصوص لله فى الكتاب وهوقوله تعالى واذتة ول الذي أنع الله عليه وأنعمت عليه وموز يدلاخلاف فذلك ولاشك ومو واد تزل ف- قاز يدلكه لا يبعد أن عدل أسامة ثاب مالايه ف هاتين العمتين وحل مأحل مأس الله تعسالي في النزيل من الانعام الي بني اسرائيل نحو أعدت عليكم نعم أسداها الى آبام (دة ال العباس يارسول الله جعات على آخرهم) أى آخراً هلك (قال ان علياسبقك باله عرة) اى وكدابالاسدادم فهذاأ وجب تقديم الاحبية المرتبة على الادضاية لاعلى الافربية ونظيره الهجاء العباس وأبو سنمان وبلال وسلمان الى بابعر يستأذنونه فقال عادم عر بعداعلامه بالمساعة يدخل بلال مقال أبوسفيان العباس أماترى أنه يقدم عاينا موالينا فقال العباس نعن تأخرنا بهذا حزاؤ ما (رواء الترمذي)وروى الديلي فى الفردوس عن عائش بنر بيعة ديرانحوني على وخديرا عمامي جزة (وذ كران عم الرجل صنوا بيده في كناب الزكاة) أى حيث قاله صلى الله عليه وسلم لعمر في قصة زكاة العباس

\* (الفصل الثانث) \* (عن عقبة بن الحارث) أورشي أسابوم الفتح عداده في أهل مكتروى عنه عسد الله اب أب ملكة وغيره (قال صلى أبو بكر العصر) أى في زمن خلافته أوقبالها (ثم خرج عشى و مع على فرأى) أى أبو بكر (المسن يلعب مع الصيان في اله على عاتفه وقال بابى) قال العابي عنه ل أن كون التقدير هو مقدى باب وقوله (شبه بالنبي ملى الله عليه وسلم) يكون خبرا بعد خبرا وأفد به بابي فعلى هدا شبه خبر مبتدا عدوف وفي تسكيره لعاب عدوف وفي تسكيره لطف أى عدوف وفي تسكيره لطف أى مثله لان النبي مجول على عوم الشد به والمدن عشبه و وله (ليس) عى الحسن (شبه ابعلى وعلى يضعك) أى فر ما والجالة حال اعدام المدالة وهو كل المدن المدن عشبه و وله (ليس) عى الحسن (شبه ابعلى وعلى يضعك) أى فر ما والجالة حال الما المدن عشبه و وله (ليس) عن الحسن (شبه ابعلى وعلى يضعك) أى فر ما والمدن في عشبه و وله (ليس) عن الحسن (شبه ابعلى وعلى يضعك) أى فر ما والمدن الكنه في المدن المدن على اله خدم والمدن المدن المدن

المنارى في إحد م الروايات لبس شبيه بالرنم واحرابه لا يخاومن خفاه فقد ليس حرف عطف وهو سذهب الكوفى إقيل يحوزأن يكون شبيماسم لبس ويكون خبرها ضميرا متصلاحذف استغناء منسه بلفظ شبيه ونعوه وله فيخطبنه يوم المخرأليس ذوالحجة اه ولايخني المهورالوجه الاقل الحومين الشكاف وقيسل لا عني ما في التو جمه من من التعسف والاظهر أن يقل ان الم ليس ضمير الشان وشييه خرمبندا عذوف أىهوشيهوا المانخرايس فلتوفسه أنهدذا التوجه يشتمل على تعسفس مخلاف ماسبق فانه متفتين لتعسف واحدهذا واغظ الحديث على مافى الذعائر من عسدة بن الحرث قال رأيت أبا بكر جل الحسسن على رةبتهوه ويقول بابي شيبه بالنبي صلى الله عليه وسلم ايس شهابع ليوهو يضحك اخرجه البخارى وفئ رواية خرجتمع أبي بكرمن صلاة العصر بعدوفاة رسول المهمسلي الله عايه وسلم وعلى عثبي الحجانبسه فر الحسن يلعب مع الغلمان فاحتمله على رقبته حدني أما بكروهو يقول الحدبث وفي الحديث ودعلى الغرابية وهم على مافى حواشى الشفاء طائفة من الرفضة لقبو أيذلك لقولهم كأن محدا شسبه بعلى من العراب الفراب فبعث المهجر يل الى على فغاط (وعن أنس قال أنى) أى جيء (عدد الله بن زياد مرأس الحسين) قال المؤلف هوعبيدالله ين عبدالله بن زيادوهو الذي سيرا لجيش اعتل الحسسسن ومو يوشد أميرا الكوفة ليزيد ا بن معاوية فتل بارض الوصل على بداراهم بن مالك بن الاشترالنفعي في ألم الخنار بن أبي عبيدسنة ست وسستين (فعل) بصبغة المفعول أى وضع (رأس الحسين في طست) فتم طاءوسكون سين مهملة وسسبق تعقيقه (فعل)أى ابن زياد (ينكت) بقم اليا، وضم الكاف والفوقية أى يضرب (رأس العضيب) في أنفه كاسبأن وفحالنها بةقوله ينكت أى يفكرو يحدث بنفسه وأصله من المنكث بالعصاره وضرب الارض بها ونكث الارض بالقضيب هوأن يؤثرنها بطرفه كفعل الفكر الموهوم (وقال) أى ابن زياد (فىحسنه) أى فىحسن الحسين (شيأ) أى من المدّ م كاسجى و قال أنس فغلت والله الله كان أشمهم) أى أشبه العجابة أوأهل الببت (مرسول المه صلى الله عليه وسلم وكان) أى الحسين حينتذ (مخضو بابالوسمة) بكسرالسين وقديسكن فقال بعض الشراح الوسمة نبت يخضب بدوعيل المالسوا دوتسكين السسين لغةفيه وفى المسباح لفة الحجاز بكسر السسن وهي أقصومن السكون بل أنسكر الزهرى السكون وقال كاذم لعرب بالكسرنبت يحضب بعروقه اه وهو بفتم الوآد وأخدأ من ضمهاوفيسل يجو ز فتم سبنها وفي الفاموس الوممة وكفرحة ورق النيل أونبان يخصب ورق وفي النهابة الوسمة نبت يخضبه (رواء المخاري وفي رواية الثرمذى قال)أى أنس (كنت عندابن رياد في مرأس الحسين) أى اليه ( فعل) أى شرع (يضرب بقضيب فى أنفه ويتولماراً يتمشهذا حسنا) يضم فسكون قيل هذا لايلام السياق الاأن يعسمل على الاستهزاء اله فينتذي مل استهزاؤ على المكامرة وزيادة المهاندة (فقات اما) بالتخفيف التنبيه (اله) أي الحسين (كانمن أشبهم رسول المه صلى الله عايه وسلموقال) أى التردذي (هذا حديث صحيح حسسن غريب) والطبرانى فعل ععل قضيرافي يده في صنه وأنفه فقات ارفع قضيل قدراً يت فارسول الله صلى الله عليه وسسلم في موضعه وفي رواية البرارقال فقلتله الحرأ يترسول الله مسلى الله عليه وسسلم مشم حيث يقم قنييك فالنانتبض كذافى فتع البارى وفى الذخائر من عسادة بنجسير فالسلبىء مرأس ابناز يادوأ صابه فمرن في المعدف الرحبة فانتهيت الهم وهمية ولون قدماء ت قدماه فاذاحه قدماء ت تعالى الرؤس حتى دخلت فى مخرعبسدالله ينز يادفكشت هنهة تمخرجت وذهبت مى تغيب ثم قالوا قد جاعت نفعات ذلك مرتين أوثلاثا أخوجه الترمذي وقال حسن حعيم (وعن أم الفضل بنت الحرث) اسمهالبايه العامرية امرأة العبآس بن عبسدالمطلب وأم أ كثر بنيه وهي أتست يجونة أم المؤمنسين ويقال انم اأوّل امرأة أسلت بعد خديجةر وتءن النبي صلى الله عليه وسسلم أحاديث كثيرة فعنها (انها دخات على رسول الله صلى الله عامه وسلم فقاات يارسول المفائى وأيت علما) بضم فسكون ويضمان فني النهاية الحلم بضمندين وبضم فسكون مايراه

ومن أنس فال أنى عسد الله بن رياد رأس المسن مغهل في طست فعل سنكت وقال في حسسنه شمأ فال أنس فقلت والله اله كان أشههم برسول القصالي الله عامه وسلم كان مخضو با مالوسمة رواءاليغارى وفي وواية النرمذي فال كنت مندابن رياد في درأس المسين فمل يضرب يقضيب في الفسه و يقول مارا بت مثل هذا حسنا فقلت اماأنه كالتعن أشههم برسول الله صلى الله عليه وساروقال هذا سدريث معيم حسن لهريب وعن آمالفضل بنت الحرث الموادخلت على رسول الله صدلي الله علمه وسلمفقالت بارسول اللهانى وأشحلها

منكر الداة قال وماهو قالت انهشديدنال وماهو نالت رأيت كان قطعة من جسدك قطعت ووضعت في عرى فقالرسول اللهصالي الله عليه وسلررأ يتخديرا تلد فاطمةان شاءالله غسلاما يكونق حرك فوادت فاطمة المسن ذكان في حرى كا قال رسول التعصلي الله علمه وسارفد خلت نوماعلى رسول الله مسلى الله عليه وسسلم فوضعته في حجره ثم كانتسني النفاتة فأذاعينارسولالته صلحاله عليمه وسلم تهريقان الدموع فالتفعات بأنبيالله بابىأنت وأمىمالك قال آنان حسيريل مليه السدلام فاخبرني انأمي ستقتل ابى هذا فقلت هذا قال نعروا تانى سترينمسن تريته خراءوعن إنعباس انه قال رأيت الني صلى الله والمه وسدل فمارى النام ذات وم بنصف النهاد أشعث أغدير بيده فارور فمادم فقلت بابي أنت وأمي مأهذا فالهذادم الحسن وأحصابه ولمأزل النقطه منذاليوم فاحصى ذلك الوقت فأجد تتسل ذلك الوقت رواهما البهدقي فحدلائل النبوة وأحدالاخيروصه فالاقال رسول الله صلى الله علمه وسلمأحبوااللهاما يغذوكم من نعمة وأحيوني لمسالله وأحبواأهل ببتي لمي

الناغ (منكرا) بغتم الكاف الخففة أي مهولا (الليلة) أي البارحة (قال وماهو قالت انه شديد) لإي صعب سماعه (قال وما هو قالت رأيت كان نطعة من حسدك قطعت) بصيغة الجهول وكذا قوله (فوضعت قُل عرف) بالكسرو يفتع وتغدمان آلجر بالبكسرأشهرف الحض وبالفتحف التربية رفقال وسوك انته سكي الله عكيه وسلم رايت خيرا تلدفاطه مانشاءاته غلاما يكون فحرك فولدت فاطمة الحسين فكان فحرى كأفال يكول الله صلى الله عليموسلم ندخات وماعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في عرو) وفي نسخة في عرى (ثم كانت منى المفاتة) أى واعت منى ملاحظة فنظرت الحجانب (فاذاعينا وسول الله على الله عليه وسلمتمر يقان الدموع) بفنم الهاءويسكن أى تسيلان ماءاله ـ يزللبكاء (قالت فقات ياني الله بابي أنت وأي مالك) أىمن الحال الذي يبكيك (قال أثاني جبريل) وفي نسخة عليه السلام (فاخبر في ان أمني) أي أمة الاجابة (ستقتل ابني هذا) أى ظلما (فقلت) أى لجبريل (هذا)أى ابني هذا لزيادة النأكيد (قال نعم وأثاني بُتُربِهُ مَنْ تُرْبِيَّهُ } "غيمن ترابه (ألذي يقترل به حَراء) بالفَتْح صَفْة لتربة وفي الذخائر عن سلى قالت دخرات على أمسلة وهي تبكى فقلت ما يبكيك قالت رأيت وسول الله ملى الله على وسلم تعنى فى المنام وعلى رأسه ولحيته التراب فقلت مالك بارسول انته فالشهدت قتل الحسينآ نفاأش سيمه الترمذي وقال حديث غريب والبغوي في المسان (ومن ابن عباس اله فالرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمايرى النائم) أي بعد موله عليه السلام (ذات وم بنصف النهار) وفي الذخائر زيادة وهوقائم (أشعث أغبر) أى حال كونه متفرق الشمر مغــبرالبدن (بيده قارورة فهادم فقلت يأبي أنت وأميماهذا) أى الدم( قال هذا دم الحسين وأصحابه لم أزل) وفي تسخة ولمأزل (التقطه منذاليوم) قال الطبي هذا من كالم الرسول سلى الله عليه وسلم يجو زان يكون خبرا بعد خبراة وله هذاويجو زأن يكون خسبرا ودم الحسين بدل من هذا وقوله (فاحمى ذلك الوقت) من كالرمان عباس اه أي من ظاه الريخ ذاك الوقت من زمن الرؤيا (فاجدة تسل ذلك الوقت) أي فوجدته تتلفى ذلك الوقت والعدول عن المساخي الى المضار علاستعضارا لحال الغريبة ولايخني ان هذا اغمايتماذا كان وقت الفتل محفوظ الى نفس الرؤيابات فالمسلى الله عليه وسسلم هذادم الحسين وأصحابه يقتلون فى وقت كذالكن يشكل بقوله لم أزل التقطه منذاليوم اللهم الأن يقال تصويره ان الراعد أى في فومه كالهمضي عليه بعض سنين ثمف آخر سسنة منها بومعاشو راهسنة كذارآ مسلى الله عليه وسسلم بالوصف المذكور والةول السعاور فحفظ تاريخ الوقت فوجده معايقا وللنعث واعفاواته أعلم ثمرأيت الحسديث ف الذخائر من فير قوله فأ - صى ذلك لوقت فاجد الخبل لفظه بعد قوله لم أزل التفطه منسد اليوم فوجدته قدقتل فى ذلك اليوم أخرجه ابن بنت منيع وأبر عمر ووالحافظ الساني والله أعلم (رواهما) أى سديني أم الفضلوابن عباس (البهيق فردلاتك النبوة وأجدالاخير) أي وروى أحد الحديث الأخيروه وحديث ابن عباس نقط وعن على فالدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تغيضان قلت ياني الله أغضبك أحد ماشأت عينب كتفيضات فالقام من عندى جبريل قبل حديثي وحدثني أن الحسين بقتل بشطالفرات قال فقال هل أن الحان أشمك من تربته قلت نعم فديد وفقيض قبضة من تراب فاعطانهم افل عيني ان فاضما أخرجه أحد (وعنه) أى من ابن عباس (قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم أحبو الله لما يغذوكم) أى به كمانى نسخة وهو بغشرالياء وضم الذال العيمة أى رزفكم (من نعمة) أَيْ من أَى نعسمةُ لقوله تُعالى ومابكهمن نعسمة فنالله وفي نسخة صحيحة من نعسمه بكسراانون وفتح العسين فهم مضاف الي هاء الضهسير أوالمعنى ان كنتم لا تعبون الله الالما يغسدوكم به من نعمة فاحبوه والآفلافهو سيحانه عبوب لذاته ومسفاته صندالعارفين من الحبين سواء أنهم أملافه وعلى منوالرقوله سعائه فليعبد وارب هذا البيت (فالمبوني) أى اذا ثبت سبب محبسة الله فاحبوني ( لحب الله ) لان محبوب الحبور محبوب وله وله تعالى ان كنتم تحبون الله فاتبعوني عسكم الله وفي تسخة وأحبوني بالوارعما فاعلى ما قبد له (وأحبوا الهل بيتي لمبيي) أي اياهه

وعبكم فياى (رواء الترمذي) وكذااخا كمف مستدركه وقال الترمذي حسن غريب (وعن أب فر) قاا المؤاف أهوجند وببن جنادة الغفارى وهومن أعلام العماية وزهادهم أسلم قديما يمكة ويقال كان غامس فالاسلام ثم انصرف الى تومه فأقام عندهم الى ان قدم المدينة على النبي صلى الله عليه وسل بعد الخندق لم سكن الربزةالي انمأت بماسنةا تنمنوثلاثمن ف خلافة عثمان وكان يتعبدقبل مبعث النبي صلي الله علمه وسو روى منه خلق كثير من العماية والتابعد بن ( انه قال) أى أبوذر (وهوآ خدد) أى متعلق (بياب السكعبة فالاالطيبي أرادالراوي بمذامن بدتوكيدلا ثبات هذاا لحديث وكذاأ يوذراهم بشان روايته فاورد مف هسذ. المقام على رؤس الانام لبنمسكوابه (معت الني)وفي نسخة صعة رسول الله (صلى الله عليه وسلم يعول الاان مسل أهل بين بفتح الم والملتة أى شيهم (فيكم مثل سفية نوح) أى في سبية الحلاص من الهلاك الح النجاة (من ركم العاومن تخاف عنهاهاك) فكدامن النرم عبنهم ومتابعتهم نعافى الدارين والانهاك نبيد ولو كان يفرف المال والجاه أوأحدهما (رواه أجد) وكذا الحاكم لكن بدون لفط ان قال الطبي وفروا به أخرى لابى ذرية ولمن عرفني فأمامن قدهر فني ومن أنسكرني فانا أبوذر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاات مشمل أهل بيتى الحديث أراديقوله فانامن قدعرفني وبقوله فأباأ بوذر أبالله هور بصدق اللهجة وثقة الرواية وان هذاا لحديث صميم لاعبال الردفيه وهدذا تلميم الحمارو يناعن صبدالله بعروب العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لاأطلت الخضراء ولاأفلت العبراء أحدقه ن أب ذروف وواية لاب ذرمن ذى لهجة أصدق ولاأوفى من أى ذر شبه عيسى من مرم فقال عمر بن الحمااب كالحاسد بارسول الله أنتعرف ذاكأه قال أعرف ذلك فاعرفوه أخرجه الترمذي وحسنه الدخاني كشف الجاب شبه الدنيايما فهامن الكفروالضلالات والبدع والجهالات والاهواه الزائغة بعرلجي يفشاه وجمن فوقه وجمن فوقت ماب ظلمات بعضها فوق بعض وثدأ طلبا كنافه واطرافه الارض كاهادا يسمنه كلاص ولا مناص الاتلك السفينة وهي محبة أدل بيت الرسول مسلى الله على موسسلم وماأحسن انضمامه مع قوله مثل أحصابى مثل النجوم مناقتسدى بشئ منه اهندى ونعهماقال الامام نفرالذمن الرازى في تفسيره يحنُّ معاشر أهال السنة بحمد الله ركبنا مفينة محبة أهل البيت وأهاد ينابخم هدى أصحاب الني صلى الله عليه وسلم فنر جوالتجاتمن أهوال القيامة ودركات الجيم والهدداية الى مايو جب درجات الجمان والنعيم المقسيم اه وتوضيعه أنمن لم يدخل السفينة كالحوارج هائم الهالكين فيأول وهالة ومندخلها ولم يمد بنجوم العماية كالرواد ف من ووقع فى ظلمات ايس بخار بهمم اهذا ورواه أحدهن أنس مرفوعاان مثل العلماء ف الارض كشل النبوم فالسماء يهندى بمافى ظامات البروالعرفاذا انطمست النبوم أوشك أن تضل الهداة و رؤ مدهما أخرجه أحدف المناقب عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العموم أمان لاهل السماء فاذاذه يت النعوم ذهب أهل السماء وأهل بيني أمان لاهل الارض فاذاذهب أهل بيني ذهب أهل الارض \*(بابمناتب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم) \*

ونى نسخة ورضى الله عنهن

\* (الفصل الاقل) \* (عن على رضى الله عنه قال المعترسول الله صلى الله عليه وسلم المولخ برنسام ا) أى انساء زمانم الوعلمها (مريم بنت عران وخير نسام اخديجة بنت خويلا) ولتصغير فال القرطبى الضمير عائد الحضير مذكور لكنه يفسر والحسال والمشاهدة يعنى به الدنيا والذي يظهر لى ان قوله خير نسام اخبر مقدم والضمير الرحمة على المنطق عن عروة مرسلا خديجة خير نساء عالمها ومريم خدير نساء عالمها وفاطمة خير نساء عالمها (وفي رواية قال أمور بدب بالنصغير (وأشا روك عالى السماء والارض) قال الموريشتى والضمير في الاولى عائد الى الامة التي كانت فيهم مريم وفي الثانية الى هذه الامة ولهذا كروالقول من أقلها تنبيها على ان حكم كل واحدم نهما

وواءالثرمذى وعن أبى ذرائه قال و و آخذبياب الكعبة سمعت المنى سلى الله عليه وسلم يقول الاان مثل أهل يثى فيكم مثل سفيذة نوح من وكمها نجاوس تخلف عنها هالشرراه أحد

\*(بابمناقب أزواج النبي المعالمة وسلم الله عليه وسلم الألف الله على قال سبعت رسول الله المائة وسلم يقول عبر نسائها مربم بنت عران وحد نسائها مربم بنت عران خويلا متفق عليه وفي وواية قال أبو على السماء والدرض

ع فيرحكم الاسخر والآلالفضاين كلام مسستأنف واشارة وكيه عالذى هومن جسلة رواة هذا المرسديث الى السماموالارض منشة من كوم ماخد برائمن وفوق الارض وتعتأ ديم السماءوهونوع مركم الزيادة في البيان ولايسستقيم أن يكون تفسيرالتوله خيرنسائه الاناعاءة الضميرالي السماء غيرمستقيمة فيم أنهما شسيا ت يختلفان والضمير واجم الحشي واحد قال القاضي انماوحد الضميرلانه أرادجلة طبقات السماء وأفطارالارض أوان مريم خسير من صعد بروحهن الى السمساء وخسد يجة خسيرنساء على وجسه الارض والحسد يثوردنى أيام سمانه ادقال الطبي يعودان يرجع الضميرالي السماء والأرض وان اختلفا باعتباد الدنباع ارا كاعبر بهماءن العالم ف دوله تعالى ان الله لا يعنى على معنى فى الارض ولافى السماء الكشاف أى لا يخنى عليه يني في العالم نعم منه بالسماء والارض و نعوه تعالى الجديقه الذي له مافي السهوات وما فى الارْضُ وله الجَسَدَق الاسخرة على معنى له الجدف المشياوالاسخوة فعبر بهماءن الدنياو بوَّ يدهذا التأويل ماسأتى فى الفصل الثانى من حديث حسبان من نساء العالم ين مربيم الحديث وتفسير وكيع الماستقيم اذابين ماأجهم فى الحديث والمبهم فيه كل واحد اه وقال النووى الاظهر في معناه ان كل واحدة منهما خير من نساء الارض في عصرها وأما الفصل بينهما فسكوت عنسهذ كره الجزرى (وعن أبي هر يرة رضى الله عنه قال أنى جبريل النبي صلّى الله عليه وسلم) أى وهو صلى الله عليه وسلم عراء (فقال بارسول الله هذه) المارة الى مافى ذهن - بريل (خديجة قدأ تت) أى توجهت من (مكتمه هاالاه فيه ادام) أى مع خبر (أوطعام) أى مشتمل علمهما (فأذا أتتك) أى تعقق مأ ناها عندلة (فاقرأ علمها) بفض الراء أى أبلغها السلام من ربهاومني وبشرها بيتف الجدة ن قصب) بفختين أى اواؤجوف واسع كالقصر المنيف وقال ابن عراى من قصب اللؤاؤ ولم يقلمن لؤلؤاذف افظ القصب مناسبة لائم اأحوزت قصب السبق ابدرتهاالى الاعمان دون غيرها قات ويؤيده حدديث خديجة ساءة نساء العالمين الى الايمان بالله و بحمد رواه الحاكم في مستدركه عن حذية أرلا صغب ) بفنم المادوا على المعمة ولالنفي الجنس أى لاصباح أولا اختلاط صوف (فيه) أى ف القصب العبر به عن القصر وفي تسخة مها فالضم رواجع الى الجندة ويو بده قوله (ولانصب) بفعتين فال تعالى لاعسنا فهانصب ولائمسنا مهااغوب أى كالل قال شارح أى لا يكون لهاشا فل بشغلها عن لذا الذالجنة ولاتعب ينقصها وفال القاضي نفيءن الفصب الصغب والنصب لانه مامن بيت في الدنيا يسكنه قوم الا كان بر أهله صغب وجلمة والا كان في بنائه واصلاحه نصب وتعب فأخبر الله تعالى ان قصورا لحنة عالية عن هذه الأسكات فالدالطيبي وبؤ يدالوجه الدنى ان بناه بيث الجمة حاصل ولاكن ليس كأبنية الدنيافانها أغايتسب بناؤها بصخب وأمب وكذاالسكون فبهالا يخاوعهما وايس حكم بت الجنة كذلك (متفق عليه) ورواه السائى (وعن عائشة قالت ماغرت على أحدمن نساء النبي صلى الله على وسلم) بكسر الغين المجمة من غاريغار معوخاف يخاف (مافرت ملى خديجة) ما الاولى نافية والثانية موصولة أومصدرية أى ما فرت مثل التي غرنها أومثل غيرتى عليها والغيرة المية والانف (ومارأيتها) الجلة حالية وهي تقتضي عدم الغيرة لعدم الباعث عليها غالباولذا قاات (ولكن كان يكثرذ كرها) أى في مقام المدح (ورجما) بالتشديد و يخفف (دبح الشاة) أى شاة من الشياه (ثم يقطعها) بتشديد الطاء أي يكثر تطعها (أعضاء) أى عضوا عضوا أن يحمل كل مضوقطعة (مُ يبعثها) أَى أعداء الشاة (في صدائق خديجة) أي أصدة شاجيع صديقة وهي المنوبة (فرعاقاته كَأُنَّهُ) أَي الشأن (لم تكن في ألدنيا امرأة الاخديجة) بالرفع وفي نسخة صبيعة بالنصب (في قول النما كانت وكانتْ) أى كانتْ صُوَّا. توقو امة وتحسنة ومشفقه آلى غيرذلك قال العابي كرركانت ولم يرديه التثنية ولكن التكرير ليتعلقبه كل مردمن خواثلها مايدل على فضلها كقوله تعالى وأما الجدارة كأن لعلامين يتميزني المدينة وكان تعنة كنزلهما وكان أبوهما صالماولم يذ كرهامتعاقه الشهرة تفغيما (وكان) أي مع هدا ( لىمنها ولد) بضم فسكون وفى نسخة صحيحة بفضتين والمرادبه ما جسع ولدوّمنهم فاطمة قال المؤ فـــنـــد يجبة إ

وهن أبي هـر رة قال أني جبريل الني صلى الله صليه وسلم فقال يأرسول اللهددء خديجةقدأ تتمعهاالعفيه ادام وطعام فاذاأ تتك فاقرا هامهاالسلام من ديهاومني وبشرهابيت في الجنفين قصب لاحفب فيه ولانصب منفق عام وعن عائشة فالت ماغرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسدلم ماغرت على خدد يحدة ومأ رأيتها ولكن كان يكسنر ذ كرهاور بما ذبح الشاة م يقطعها أعضاء تم يبعثها فاصدائن خديجة ورعما قلت له كانه لم تحسكن فىالدنيا امرأة الاخديجة فيقول انها كانت وكانت وكأناف منهاولد

بنت خويا لأمن أسدالفرشية كاستنعت إين هالة مرزواد نتم تزوجها عتيق بن عايد ثم تؤقيجها النبي صلى المه عليه وسلم والهابوم شدمن العمر أربعون سنةولم يسكع صلى الله عليه وسلم قبلها امرأة ولا نكع علما حقى ماتت وهي أولى من آمن من كافة لناس ف كرهم وأنتاهم وجسع أولادمه نهاغ يرابراهم فالهمن مارية وماتت عكة قبل الهعرة يخمس سنين وقيسل بأر بع سنين وقبل بتلاث وكان قدمضي من النبوة عشرسنين وكان لها من الممر خس وستون سنة وكان مدة ، قامهامع رسول الله صلى الله عليه وسلم خساوعشر من سسنة ودفنت بالخيون (متفق عليه) و رواء الترمذي (وعن أي سلة) قال المؤلف هوروى عن ع معبد الله بن عبد الرحن ان عوف الزهرى القرشي أحدد الفقهاء السبعة المشهور سبالفقه في المدينة فقول ومن مشاهير التابعين وأعلامهم (انعائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياعائش) بضم الشين وفي نسخة بفقهاعلى الترخيم (مذاجير يل يقرئك السلام) من الاتراء في القاموس قرأ عليه السلام كا قرأ وأولا يقال اقرأه الاادا كان السلام مكتوبا (قالت وعليه السلام ورجة الله قالت) أى عائشة (وهو) أى الني صلى الله عليه وسلم (برى مالا رى) وأبعد شار حست قال أو برى جبريل مالا أراه اه واستنبط من هذا الحديث ففال خد عدة على عائشة لانه وردفى حقهاان حبر يل أقرأها السالام من رجا وهها من حبر يل نفسه (متفق عليه) ورواه النرمذى والنسائي (وعن عائشة فالتقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك) بُصيغة الحِهول المتكام من الاراء أي أعلمك (في المنام ثلاث اليال يحيء بك) الباء للتعدية أي يأتي صورتك (المَلَاكُ في سرقة) بِعَثْمَتِين (من حرير )أى في قطعة من جدد الحرير قبل وهو معرب سرة (فقال) أي الملك (لى هذه) أى هذه الصورة (امرأتك) أى صورتها (فكشفت عن وجهك الثوب فادا أستهي) أى تلك الصورة فالالطبي يحتمل وجهين أحدهما كشفت ص وجهم ورتك فاذا أنت الاك تلك الصورة وثانيهما كشفت من وجهان مندماشاهد تك فاذا أنتمد فالصورة التي رأيها في المام وهوتشيه باين محبث حذف المضاف وأقم المضاف المعقامه وعلهاعليه كقوله تعالى هذا الذي وزقدا من قبل ومنه مسالة ألكمان كنت أُطن العقرف أشد لسعة من الزنبورفآذاهي أى فاذا لزنبورم ل العقرب فحسذف الادانممالعة غصل النشاية واليه لموالا يه وأتوابه ، تشام اومعنى الفاجأة في اذا يساعد هذا الوجه اه والجمينه وين قولها نزل حيريل بصورى فى واحته حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتزوجني بان المراد أن صورتها كَانْتْ فَي الْطُرِقَةُ واللَّرِقَةَ فِي راحة، ويعتمل ان يكون نزل بالكيفية بن القوله في نفس الطبر نزل مرتبن أى نزل حبريل بصورتها في راحته وملك آخرف سرقة (نقلت)أى في حوب الملك (ان يكن هذا) أي مارأيته في النام (من عند الله عضه) بضم المامن الامضاء أى ينفذه الدى و نوصله الى و يظهره على وفي سخة ماء السكت فال الطسي هدذاالشرط ممايقوله المتعقق لثبوت الامرالدل بصمته تقريرا لوقوع الجزاء وتحفقه مونعوه قول السلطان ان عن قهروان كنت سلطانا انتقمت منك أى السلطنة مقتضية للانتقام وفي شرحمسلم قال الماضى عياضان كانتهذه الرؤ بافبل النبؤة وقبل تخليص احلامه صلى الله عليه وسأرمن الاضعاث فعناها ان كانت روّ ما حق وان كانت بعد السوّ قالها قلات معان أحده المرادات تمكون الرؤيا على وجهها وظاهرها لانعتاج الى تعبيروتفسير عضالته و ينجزه الشائعائدالى انم ارؤياعلى ظاهرها أمتحتاج الى تعبيرومرف عنظاهرهاوثانهاأن الرادن كانتهذه الزوجية في الدنيا يضهااته فالشك انهاز وحيتنى الدنيا أم في الجنة وثالثها الدلم ستن ولكن أخسبه لى التحقق وانى بصورة الشاوهونوع والبديم عنداهل البلاغية يسمونه تتجاهلا لعادف وسمساءبمضهم منح الشلنباليقي قالمااطيبي وهذآه والذى منعضاء فيمسلسبق وكمأت من توارد الخاطر فالالمؤلف خطيها النبي صلى الله عليه وسلم وترقبها بمكنفى شؤال سنة عشره ن النبؤة وقبل الهيمرة بثلاث سنين وقبل غيردال وأعرس بهابالمدينة في شؤال سنه انتقين من الهسزة على رأس عمانية عشير شهرا أولهاتسع سني وذيل دخسل بها بالمدينة بعدسبعة أشهر من مقدمه و فيت معه تسع سنين ومأت عنها

منفسق السه وعنأب سلمة أن عائشمة قالت قال وسول الله مسلى الله هايه وسملم بأعاثش همذا جبريل يقرثك السلام قالت وعليه السلام ورحدالله قالت وهو بری مالا آری متفق عليه وعنعا ثشة فالت قال لى رسول الله صـ لى الله فطموسل أربتك فيالمنام ثلاث لسال عيء لل الماك في سرقه من حر مرفقال لي هذه امرأتك فكشفتءن وحهك النوس اذاأنشهي فقلتان يكن هذامن عند اللهعضه

عمني اللائق أرقعه الاحرىء بمالاحق والاولى قال الطبي هو الرواية وفي بعض نسخ المعابير يتحدون وما وجدناها فى الاصول وفي النهاية المحرى القصيدوالاجتهاد في الطلب والعزم على تتحميص الشيء بالفسمل والقول وفيالحسد ، شتحروالبلة القدر في العشر الاواخرأى تعهدوا طلها فيها اله والعني بطلبون زيادة الثواب (مداياهم بوم عاشة) أى في الروم الذي هو نوبة عائشة والني صلى الله عليه وسلم عندها ( يبتعون ) أى بطلبون (بدلك) أي بارسال هداياهم المه في ومها (مرضاة رسول الله على الله عليه وسلم) أي زياد ترضاه لمز يدمحبته لها (وقالت ان نساءر سول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين) أى طائفتينا تفقت مراجكل طائفة ورأيها في عشرته اوسحبتها (غزب) أى جمع منهن (فيه عائشة) وسبن ذكرها (وحقصة) وهي بنت عمر بن الخطاب وأمهاز ينب بنت مظعون كانت قب لرسول الله صلى الله عليه وسسلم تعت حبيش بن حفاقة السهمى هاحوته ومعمات عنها بدغر وذمد رفلا المضاءت ذكرها عمرعلي أبي بكروعهمان فاربحيه واحدمنهما فخطبهار سول اللهصلي الله عليه وسلم فاتكمه اياهافي سنة ثلاث وطلقها تطليقة واحدة ثم راجعها حيث نزل عليه الوحى واجعحفهة فالمراصوامة قوا مراخ ازوجتك في الجمة روى عنها جاعة من الصحابة والتابعين وباتت فىشعبان سنةخس وأربعيز وهى اينة ــ شين (وصفية)وهى بنت-يين أخطب من بني اسرائيل سبط هرون ابن عران عليه السلام وكانت تحت كالة من أبي الحقيق فقتل وم خيبرف يحرم سية سبع ووقعت في السي فاصطفاها رسول اللهصلي الله عايه وسلم وقيل وقعث في سهم دسيسة المكابي فاشسترا هآمنه بسبعة أرؤس فأسلت فأعتقها وتزقر حهاو حطاعتقها مأداقها وماتت سنة نجدين ودفنت بألبقيه مروي عنها أنس واين جمر وغبرهما (وسودة) أىبنت زمعة أسلمت قديما وكانت تحت ابن مهلها يقالله السكوان بن عروفا مامات زوجهاتز وجهاالني صلى الله هليه وسلم ودخل ماعكة وذلك بعدموت خديحة قبل ان بعقد على عائسة وهاجوت الى الدينسة فاحا كبرت أراد طلائها فسألته انلايفه ل وجعات ومهالعا تشسة مأ مسكها وتوفت بالمدينة في شوّال سنة أر بع و خسين (والحزب الا عر) أى من أمهات الوَّمنين (أمسلمة) وهي بنت أبي أمية اسمهاهند وكانت قبل رسول الله صلى الله هليه وسلم تحت أبي سلمة فلمامات أبوسلمة سنة أربع وقيل سنة ثلاث تروجها النبي ملى الله علمه وسلم في المال بقن في شوال من السنة التي مات فهما أوسامة وما تتسنة

تسع وخسين ودفنت بالبق عوكان عرها أر به او عانين سنة روى عنها اس عباس وعائشة و زينب بنها وابن المسيب و خلق سواهم كثير من العماية وا شابعين (وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى و باقبهن وهن زينب و أم حبيبة وجويرية بالتصغير ومع ونه أمازينب فهي بنت بعش وأمها أمية بنت عبد المطلب عنه السي صلى الله عليه وسلم و كانت عتر ندين مارتة مولى النبي صلى الله عليه وسلم فطاقها شمر وجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة خس وهي أول من مات من أزواجه بعده وكان اسمها برنفه النبي سلى الله عليه وسلم زينب قالت عائشة في شأنها لم تتكن امر أف حيرا منها في الدين واتنى تت واحدق حديثا و أوصل الرحم واعظم صدوقة وأشد تبذلا لنفسها في العمل الذي تنصدق به و تنقرب الى الله تعالى ما تت بالمدينة سنة عشر من وقبل سنة احدى وعشرين ولها ثلاث و خسون سنة ورت عنها عائشة وأم حبيبة وغيرهما وأما أم حبيبة فاسمها وملى المنافقة منان بن صفر بن وبه وأمها صفية نت أبي العاص عدة عثمان بن عفان فقسد اختلف في نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم اياها وموضع العقد فقيل اله عقد بارض المبشة سنة ست وزوجه منها النجاشي

متفق عليه وعنها قالثان الناس كانوا يقرون به داياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرساة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت ان نساعرسول الله صلى الله عليه وسلم كن خرين فحزب فيه عائشة وحاصة وصفية وسودة والحزب الاستحرام سلة وسائرنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهرها أرباها أة النه وينارونيسل أربعة آلاف دوهم من هنده وبعث الني صلى الله على مؤشم شرحبيل بن -سنة فاعبر اليهود - لم الملدينة وقيل اله عقد علم الملديذ وزوجه منها عثمان بن عفات وماتت بالمدينة سنة أربسه وأر بعيزروى عنها جماعة كثيرة وأماجوير به فهي بنت الحرث من حزام سباها النبي ملى ألله عليه وسلام ف غزوة الريسيع وهي غزوة بني المطاق في سنة خس فوقعت في سهم ثابت تبس فيكاتبها وقضى عها لنبي صلى الله عليه وسلم كتابتها ثم أعتقه اوتز وجهاوكات اسمها يره فغيره المنبي صلى الله عليه وسلم وسماءا جو برية وماتث فحربيهم الاول سنةسث وخسين ولها خس وستون سنةروى عنها ابن عباس وابن عمر وحامر وأمامه ونة فهب ونت ألحارث الهلالمة العامرية ويقال ان اسمها كان مرة فسمها هاالنه صارالله عليه وسلم مهونة وكانت تعت سعودبن عروالثقني في الجاهليدة ففارقها فتزوجها أبودرهم وتوفى عها وتروحها الني صلى الله عليه وسلرف ذى القعدة سنة سبع في عرقا اقضاء بسرف على عشرة أميال من مكة وقدر الله تعالى انه أماتت في المسكان الذي تزوجها فيه بسرف سسنة احدي وستن وقبل احدى وخسر وقبل غير ذلك وصلى عليها بنعباس وهي أخت أماله ضل امرأةا عباس وأخت اسماء بنت عيس وهي آخر أزواج الني صلى الله عليه وسيدارووي ونهاجها عة منهم عبد الله من عباس كذفي الاسمياء للمؤاف (فكالم حزب أمَّ سلمة) أى اياه والمدنى وكلمنها وفقان الها كلى رسول الله صلى الله عايه وسلم يكلم الناس) بالرفع على مافي نسخة السيدهليانه استنذاف تعليل وقال ابن حربا لجزم والميم كسورة لا تقاء الساكدين وبجوز الرفع قلت الصواب الرفع لقوله (فية ول) والمعنى ليكام رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في قول لهم (من أراد أن يهدى) بضم الماه كسرالدال أي يرسل هددية (الىرسول الله ملى الله عليه وسلم فليهده) وضع السيد في نسخته علامة الشسك نوق الضميروة يهائه يسستوى وجود وعدمه في المعنى المراد نع قد يحدث ضمير المفعول لكن النسخ اجتمعت على وجوده وهو أوضع من تقد بره فلاوجه للشسك وتنفا بره والمني دليرسل مهداه أي هديثه (اليه) أى الى الذي على الله عليه وسلم (حيث كان) أى من عرات الامهات ومرادهن اله لايتم التحرى في ذُلكُ لا أهن ولا لغيرُهن بل يحسب ما يتفق الامر فيهن ليرة فع الله ين لباهث العيرة ونهن ( فكامت ) أي أم سلة (فقال) النبي صلى الله عليه وسلم (الهالا تؤذ في في عائشة) أى في حقها وهو أباخ من لا تؤذى عائشة المايفيد من ان ما آذاها فهو يؤذيه (فان الوحي لم يأتني وأناف ثوب امرأة) أي الحاف زوجة (الاعائشة) قال العلمي الاعمني غيرأى امرأة غيرعائشة اه والمعنى الاف أربعائشة وفي كتاب الجيس قالت عائشة تزلت المالانمدى من أحببت وأما معرسول الله صلى الله عليه وملم في اللحاف (قالت) أي أحسلة (أنوب الى الله من أذاك ) أي عمايجرالى أذاك (يارسول الله ثمانمن) أى خزب أم سلة ردهون فاطمة) أى طلبنها (فارسان) أى فبعنها (الىرسول لله ملى الله عليه وسسلم) أى لتسكامه في هذه القضية (فكامته) واعلها ما اطاعت على قصة أم سلة السابقة (فقال بابنية) تصغيرالشفقة والمرجة (الاتعبين ماأحب فالت بلي فالفاحي هذه) أي عائشة يعني ولانذ كرىمايكون سببالكراهية خاطرها (متلفق عليه) ورواءالنسائى (وذكر حسديث أنس فضل عائشة على النساء) عمامة كفضل التريد على سائر الاطعمة (فياب بدء الخلق بروابة أبي موسى) وتقدم الخلافقان المرادبا نساءجنسهن أوأزواجه صلى الله عليه وسسلم عوما أوبعد شديجة والاظهرانها أمضل منجيع النساء كاهوظاهر الاطلاق من حيث الجامعيسة الكالأت العلية والعماية المعبرة فهما في التشبيه بالثر يدفآغنا يضرب المشدل بالثر يدلانه أفضدل طعام العرب وانه مركب ن المايز واللحم والمرقة ولانفايراها فى الاغذية تمانه جامع بين الغذاء والذة والقوة وبهولة التناول والاناؤنا فالضغ وسرعة ارو وفي الحاة وم والمرىء فضرب رسول الله مسلى الله عليه وسسلم لها المثل به ليعلم انها أعطيت مع حسن الخلق وحسن الخلق وحسن الحديث وحلاونا لمنطق وفصاحة اللهجمة وجودة القر يحذور زابذالرأى ورصانة العقل التحبيال البهل فهى تصلح للتبعل واتحدث والاستثناس بمهاوالاصعاءالها والى غيرذلك من المعافى التي اجتمعت فهما

فكام وبأمسله فقان المها كلي رسول الله صالي الله علمه وسلم كالم الناس فقول من أراد أنيدى الىرسول الله صلى الله عامه وسلم فالهده المعدث كأن فكلمته فقال لهالاتؤذي فعائشة فان الوحد لم يأتني وأدفى توراس أذالأعاشة عالت أتوب الى الله من أذاك بارسول الله ثم المن دعوت فأطمة فارسلن الى رسول الله مسلى الله عليه وسلم فسكامته فقال يابنية ألاتحبنن ماأحب قالت بلى قال قاحى هداده تفق علمه وذ كرحديث أنس نضل عائشسة ولى النساعلى ال بدءاللق بروايد أبيموسي

\*(الفصل الثاني) \* وثناً أنش ان الني مسلى الله عليه وسلم فالحسلامن نساء العالمين مرحروت عران وخديجة بنتخويك وفاطمة بأت مجدواكسية امرأ افرهون رواء الترمذي وعن عائشة أنجر بلاخاه بصورتها فيخوقة حرما شضراء الى رسول المسلى الله عاب موسلم فقال هذه زوحتك في الدنداو الأسوة رواء الترمسذى وعن أنس فالبلغ صفية أنحفصة قالت بنت برودى فبكث فدخال علماالني صلي الله عليسه وسلم وهي تبتى فقال مايبكيك فقالت فالتلى حفصة الى ابنة يهودى فقال الني صلى الله عليه وسالم اللالانة نبي وانعلالني وانكافت نى ففيم تغفر عليك ممال اتق الله ماحفصة وواه النرمذي والنسائي وعنأم سلة أنرسول الله صلى الله عليهوسلردعا فاطمة عام الفنع فنباجاها فبكت ثم حددثها فضعكت فلماتون وسولاالله صلى الله علمه وسالم سألتهاهن كأنهاد ضعكها فالث أخسيرني رسول الله صلى الله علمه وسلم أنه عوت فبكث ثم أخرنى أنى سيدة نساء أهل الجنة الاس يربث عران فضع المسكترواه الترمذي

وحسبات وتلك المعافى انم اعقات وزسول الله على الله عليه وسلم مالم تعقل فيرهامن الساءو واوت عنه مالم مرومناه امن الرجال والله أعلم بالحال \* (الفصل الثانى) \* (من أنش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك) أى بالطاب العام والمعني كفيك ( مَن نساءً العالمين أي الواصلة الى مراتب المكاماين في الافتداء بمن وذكر ما سنهن ومناة بأن وزه بله ن ف الدنياوانبالهن على العقبي (مريم بنت عران و ديعة بنت خو يلدوفاطمة بنت محدد آسية امرأ فرمون) والفاهران مراتهن على وفقذ كرهن واهل هدذا الحديث قبل حصول كالعائشة ووصواها الى وصال الخضرة ثمرأ يت في الجامع روى أحدد والشيخان والرمذى وابن ماجسه عن أبي موسى مرفوعا كدل من الرجال كثيرولم يكمل من النساء الاآسية امرأة فرهون ومريم ينت عران وان فضل عائشة على النساء كفضل الثر يدعلى سائرا اطعام فال الطبيى حسبك مبتدا ومن نساء متعلق به ومربح خبره والخطاب اماعام أولانس أى كأديث معرفتك فضلهن عن معرفة سائر النساء اله قال السميوطي في النقاية تعتقدات أفضل النساء مرح وفاطمة وأعضسل أمهات الؤمنسين شديحة وعائشة وفى التفضيل بينه ماأقو الثالثها لتوقف أقول التوقف ف- قالك لأولى اذابس في المسَّائلة دليل قطعي والفانيات متعارضة غدير مفيدة قالعة أند المبنية على الرقينيات (روا الترمذي) وكذا أحدواب حيان والحاكم في مستدركه عن أنس وروا وأحد والطابرانى عنه أيضا بالفظ خيرنساء العالمين أربع مرير بنت عران وحدد يعة بنت حو يلدوفا طهة بنت مجد وآسسية امرأة فرعون ورواءا لحاكم في مستدركه عن عائشة بالفظ سسيدنساء أهل الجنة أربع مريم وفاطمة وخديجة وآسية (وعن عائشة أنجبريل جاء بصورتها) أى بصورة عائشة والباء التعدية (في خرقة سَرَ يرخضراء الدرسول الله صلى الله عام وسلم فقال هذه روجتك في الدنيا والا منوز رواه الترمذي وعن أنس قال بلغ صافية أن حاصة فالت أى في حق صافية (انها بنت يبودي أى نفارا الى أبيه الفبكت فلاخل عامها الني صلى الله عامة وسلم وهي تبكي فقال ما يكيك فقالت ) أي مفية (قالت لى حفصة ) أي في حقى (انى ابنتبهودى فقال الني صلى الله عليه وسلم اللابنة ابي أى نظرا الىجدها الا كبروهو استق أوهرون (ُوانَّ همال النبي) وهوا "بمعيل أو.وسي والاؤل فهم أذ كر، المظهر وقال الطبيي لهل الاخسير هوالاظهر (والك) أىالاتن (المعثنبي فقيم تنمغر ) بفُخ الخاء أى تفخر حفوسة عليَّل وفيه ايمناء الى ظهور يختار المليي فان الاول يشتر كان فيه غايته أن أبا حفصة أسمعيل وعها اسحق وأما الثاني فيختص بصفية وبه يعصل لهاالْز ياقني جامع الاصول هي بنّت -ي برأخطب من سبط هرون بن عمران عليه السلام (ثم قال التي الله) أى مخالفته أوعقاً به بترك مثل هذا الكّارم الذي هومن عادات الجاهلية (ياحفصة رواه الترمذي والنسائي وهن أمسلة أنرسول الله صلى الله عليه وسلم دعافاً طمة عام الفتم ) الطاهر أتهذا وهم اذلم يثبت عند أرباب السير وذو عهذه القضية عام الفتح بل كانهذافي عام عبة الوداع أوحال مرض موته عليه السلام (فناجاها)أى كلمها بالسر (فبكت محدثها)أى خفية أيضا (فضعكت) وتقدم أن عائشة سألتهافى حياثه فلمتحما وبعديماته اجابتها نحوماذ كرتأم سلمة تولها (فلماتوفرسول الله على الله عليه وسلم سألنها عز بكام اوضحكها) أي عن سببهما (فقالث)وفي نسخة قالتُ (أخبرني رسول الله صلى الله عام موسلم أنه عوت) أى قر يبا (فبكيت مُ أخبر في أنى سيدة نساء أهل الجنة الامريم بنت عران فضعكت) وهو لاينافي ما فاللهاأ يضامن الله أوله ن يطفى من أهلى على ماسبق قال العليي هذا الحديث غيرمناسب الهذا الباب انحا يناسب بأب مناقب أهل البيت الكنذكر ممستطرد العديث الاول من هذا الفصل - يتُذكرت فيه فاطمة معذ كرخد يجة ومربم وهوفن من بديع الكادم اه فيكون تفصيلا ابعض ماسبق مجملا ولايبعد أن يكون المعالى ماوردمن أن مربح تكون روجة نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة (رواه الترمذي)وفي الجامع فاطمة سيدة نساءا هل الجنة الامريم بنت عران رواءالا كم ف مستدركه

 (الفصل الثالث)
 (من أب موسى قال ما اشتكل) أى ما اشتبه وفي نسختما أشكل أى ما أغلق (عليسا أصحاب ولحول الله ملى الله علمه وسلم) بالنصب في جده النسخ الحاصرة العندة وقال الطبي بالجر بدل من لجر ور أويحو زالنصب على الاختصاص (دديث قط) أي معنى ديث أو فقد حديث يتعلق بمسألة مهمة (فساً لناعاتشة الاوجدناءندهامته) أي من ذلك الحديث ومتعلقاته (علما) أي نوع علم بأن توجد الحديث منددهاتمريحا أوناو يلالان يؤخذا كممنده تلويحا (رواه المرمذي وقال هذا - ديث حسن صيم غريب) وأماحديث خذوا شطرد ينكم عن الجيراء يعنى عائشة فقال الحافظ بن عرا مسقلاني لا أعرف آه اسمناداولارواية في شيء من كتب الحديث الاف النهاية لابن الاثير ولميذ كرمن خرجه وذكرا لحافظ عماد الدين بسكتيرانه سأل المزى والذهبي منه فلم يعرفا ، وقال السخ اوى ذكر ، في الفردوس غير اسنادو بغيرهذا الملفظ واغظه خسذوا ثلث دينكم من بيث الحيراءو بيض له صاحب مسندا الهردوس ولهيخر حله اسنادا وقال السيوطي لم أقف عليه (وهن موسى من طلحة) قال الوَّاف بحسيني أبا عبسي النبمي القرشي سمع جاءة من الصابة مانسنة أربع ومائة (قال مارأيت أحدا أفصح من عائدة رواه الترمذي وقال هذا جديث

\*(بابجامع المناقب) حسن صحيح غريب)

\* (الفصل الاول) \* (عدعبد الله بن عمر) أي ابن الخطاب القرشي العدوى أسلم عا بيه بكة وهوصغير وشهدما بعدانة ندقمن المشاهسدوكان من أهل الورع والعلم والزهدشديد التعرى وأدحتماط فالبابر بن حبسدالتهمامنا أحدالامالت به الدنياومال المهاماخلاعروا بمعبسدالله قال نافع مامات ابنعر حتى أعتق ألف انسان أو زادوكان يتقدم الجاج فى المواقف بعرفة وغيرها الى المواضع التي كان النبي صلى الله عايه وسلم ونف فيها وكان يعزعلى الجباج وخماب الجباج وماوأخوم الاة الفير أوالعصر فغيال ابن عران الشمس لاتنتظر لنفقال أالجابر لفدهممت أن أصيرك الذى فعينيك قاللا تفعل فالمنسف ممساط وفيل انه أخفى ذوله ذاك عن الخاج ولم يسمعه فاصر الحاج وجالانسم زج ومحمورا جه في الطريق ووضع الزج في طهرقدمه وكانت ولادته قبل الوحى بسسنة وموته سنة ثلاث وسبعين بعدقتل ابن الزبر بثلاثة أشهروقيل بسسقة أشهر وكان أوصى أن يدفن في الحل فلم يقدر على ذلك من أجل الخاح ودفن بذى طوى في مقسرة المهاجرينوله أر بع وثمانون سـ قروى عنه خلق كثير (قالرأيت في المنام كَأْنُ) بالتشديد على النشبيه الملاحظة في النعبير (فيدي)وفي سخة بالتنذية (سرقة) بفتحتين أي قطعة (من حرير )أي كائنة منه (لا أهوى) بكسر الواوأى لاأقصد (بها الى مكان في الجنَّة الاطارت بي اليه) أى تباغني الى دلك المكان مثل جنَّا م الطائر والباء للتعدية وقال الطيسي أىلاأر يدالميسل بم الله مكان في الجنة الاكانت مطيرة بي ومباغة ابلى الحي المثالث المنزلة فكانم الحمثل جناح الطير العاائر (فقصصة اعلى مفصة فقصة ماحفصة على رسول الله صلى الله عام ووسلم فقالان أشاك رجل صالح أوان عبدالته رجل صالح ) قال شارح المما بعر تأوله هذا على ان السرقة كانت ذات مدمه ن العمل الصالح وبياض السرقة مني عن خاوسه من الهوى وصفائه عن كدر النفس اله ولعله مبنى على ان في المصابيح سرقة من حرير بيضاء والله أعلم (منفق علمه) قال ميرك وافعًا مسلم أرى عبد الله رجلاصا خاوقال السيدجال الدىن وروادا الرمذى والنسائى (وعن حذيفة) سيأتى ترجمه (قالان أشبه الناس دلا) بفتح الدال المهداة وتشديد الملام أى طريقة (وسمنا) أى سيرة (وهديا) أى هداية ودلالة (برسول الله صلى الله عليه وسدلم) متعاق بأشبه (لابن أم عبد) بفتم لام الما كدد الداخل على خبران والمرادية عبدالله بن مسعود وكات أمه تكني أم صدفال القاضي الدل قريب من الهدى والراديه المكينة والوقار ومالدل على كالصاحب من طواهر أحواله وحسن مقاله وبالسمث القصد فى الامورو بالهدى حسن السيرة وساول العاريقة المرضية وقال شارح السمت يستعاوله ينة أهل الخير (من حين يتخرح) متعاق باشبه والمعنى الدا كثرية الشبه فيماذكر وسقرة عليه من حين بخرس (من بيته لى أن يرجد عاليه) في الى بينه

\* (الأصلالات) \* عن أبيموس فالمااشتكل علساأ محاب رسول الله صلى الله عامه وسلم حديث قط فسألهاعائشة الاوحدنا هندهامنه علمارواه الترمذى وقال هذاحديث حسن صعيم فريب وعن موسى من طلحة فالمارأ يتأحدا أفصر منعائشة رواه الترمذي وفالهذاحديث سس معيم غريب مه (بأب مامع المناقب) \* \*(الفصلالاقل)\* عن عبد الله بنعر فالرأيت في المنامكان فيدىسرقةمن حربرلاأ هوى بهاالى مكان عى الجنة الإطارت بي السه فقصمتهاعلى حفعة فقصتها حفصة على الني مالية عليموسلم فقال انأخال وحلصالح أوان عبدالله وحلصالحم فقعليه وعن حديفة وال ان أسبه الناس دلاوسمنا وهدديابرسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أمعبد مندين يغرجمن ويتهالى أن يرجع البه

لاندرى مايصنع فى أهله ادا خلاروا والعارى ومن أبئ مرسى الاسمري قال قدمت أناوأخي منالبمن فكثنا حيناماتري الاان عبدالله ين مسمودرجل منأهلبيت الني صلى الله عليه وسلما نرى من دخسوله ودخول أمه على الني صلى الله عليه وسلم متفقعاته وعنعيد الله منعرو انرسولالله صلى الله عليسه وسلم قال استفروا الفرآن من أربعة منصداللهنمسمود وسالم مولى أبي حذيقة وأبى بن كعب ومعاذبن حبالمنفق عليمه ومن علقمة قال قدمت الشام فعلت ركعتسن ثم قلت اللهم بسراى حايسا صالحا فأتيت قرما فحلست البهم فاذاشيخ قدجاء حتى جلس الى جنى قلت من هذا قالوا أنوالدرداء قلت الحدموت الله أن بيسر لي حليسا صالحانيسرك لى فقالمن أندقلتمن أهل الكوفة

وهذا عسب الفاهر والذي كالمالم عليه (الاندري مأ يستم في أهله) أي في مال كونه عند الهله (الذاخل) أي معهم من غيران يكون هناك أحد قال العلبي لأندرى بهاه مستأنفة ريدانانشهدله بمايستبين لنالمن ظاهر آمره ولاندرى مابطن منه (رواه العذاري وعن أبي موسى الاشعرى) سيأتى منقبته (قال قدمت) أنحا المدينة (أناوأخيمن الين فيكثنا) بفتح الكاف وضعها أى فله تنا (حينا) أى زمانا كثير ا(مانري) بضم النوبر وفتح الراه على ماصر حيه النووى أى مانفان (الاان عبدالله بن مسعود وجل من أهل بيث النبي صلى الله عكية وسلم لانري) بفتم النون أى لمانيصر (من دخوله ودخول أمه) أى من كثرة دخولهما (على الني صلى الله عليه وسلم) قال الطببي قوله مانرى حال من فاعل مكتنا و بجوزان يكون صفة حينا أى زمانا غير طانين فيه شدياً الاكون عبدالله ينمسعود كذاقال الولف يكنى أباعبد الرجن الهذلى كأن اسلامه قديما في أول الاسلام قبل دشول النبي صلى المه عليه وسلم دارالازقم وتبل عريزمان وقيل كان سادسا فى الاسلام خمضم اليهوسول الله مسلى الله عليه وسلم سواكه وتعله وطهوره فى السفرها حالى الحبشة وشهديد راحما بعدها سن المشاهد وشهدله رسول المتصلى الله عليموسلما لجنة وقال رضيت لامتى مارضي لهاابن أم مدوس خطت لها ماسخمالها امنآم حيد وكان خفيف المعمة صيرا شديدالادمة نعيفا يكادط وال الرسال يوازيه بالساولى القضاء بالسكوفة و ستمالهالعمر وصدرامن والنقع عمان عصارالى المدينة فات بهاسنة أناتين وثلاثين ودفن بالبقيد وله يضع وستون سسنة روى عنه أبو بكروع روعتهان وعلى ومن بعدهم من العماية والتابعين وضوان الله عليهم أجمين اله وهوهندا عُننا أفقه الصالة بعدالطفاء الاربعة (متفق عليه) ورواه الترمذي والنساق (وعن عبد الله بن عرو) بالواو (ان وسول الله صلى الله عليه وسلم فل استقر واالفرآن من أربعة) على اطلبوا القرآن من هؤلاءالار بعة فانهم حفظة اصحابة (من عبدالله بن مسود) بزيادة من لمزيد البيان في البيان (وسالم و في أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذبن جبل في شرح مسلم قالوا هؤلاء الاربعة تفرغ والاخسذ الفرآن منه صلىالله عليموسلم مشافهة وغيرهم انتصروا على أخذبه ضهم من بعض أولان هؤلاء تفرغو الان يؤخذ عنهم أوانه مسلى الله عليه وسلم ارادالاعلامها يكون بعدوفاته سلى الله عليه وسلمن تقدم هولاءالار بعة والمم أقرأمن غيرهم فالهالمؤاف سالم بنمعة لمولى أبى حذيفة بن عشبة بنربيعة كان من أهل فارس من اصطفر وكان من فضلاء الوالى ومن شيادالصمابة وكبارهم شهدبدراوروى صنه ثابت بن فيس وابن عروة يرهب ماوأ مأ أبي ومعاذين حِبل نقد تقدم ذكرهما (متفقعامه)وروا. الترمذي (وعنعاقمة) نابعيمشهور وقدسيق ذ كرة (قال قدمت الشام فصليث ركعتين) أى في مسجد دمشق (ثم فلت اللهم سير) أي سهل (لى جابسا صالحا)أى عالماعاملاأ وقاعما بحقالته و-قءباده (فأنبت قوما فحاست الهم فاذا شيخ) أى كبيرا وعليم (قدعاً حتى جاسالى جنى) روى ان تلهملائكة تحرالاهل الى الاهل (قات) أى القوم (من هذا قالوا أبو الدرداءقلت أىله (افد و و الله أن ييسر) أي سهل (لي الساما الحافيسرك لي فقال من أنت ففلتُ من أهل الكوفة) قال الطبي أي رجل من أهل الكوفة ليطابق السؤال أو تقدد مرااسو المن أن أنت ليطابقه الجواب وقوله أوليس عندكم الخ فقال اب الالنصوايه من أين أنت لقوله من أهل الكوقة ولعل لفظةأ ينسقطت مرالقلمأ ومن بعضالرواة أوصحف انزبانت ومن الجسارة يمرالاستفهامية اله ولايخني إله يلزم منسه تخطئة جماعة من الرواء الثقات في الحفظ والشيقظ فالاحسن أن يقال ان الجواب يدل على أن السؤالعن عرفه ماأومعرفة بلده أويحمل على أن الجيب مقصراً ومقتصر أو يكون رجل أوعلقمة محذوفا أأوتقدىره فقلت فىجلذا لجواب منأهل الكوفة رانما اقتصرعليه لما يثرتب الميهما بعد موينشأ عنه وهذاهو الاطهر أشلاينسب أحدمن الاكابرالي الخطأوه لي تقدير الضرورة فنسبته الحالنابي أولى من العمابي خصوصا السائل فانه لايقبال للسائل سؤا للغسيرمطابق للمواب بلالامربالمكس والله أعلم باله واب تموأيت نفاير هـ ذاالاشكال في باب الحب في الله عند توله أين تريدا عال أريد أخالي فأجابوا بأب السؤال متضمن الموله أين

لريد ومن أثر بد نتسدير تمرآيت انه وتعفى اليضارى فى رواية فقال بمن أنث كذا فى جأمُ ع الاصولـ فقدوا بة من أن أن كذاف الميدى (قال) أي أنوادرداه (أوليس مندكم إن أمهد صاحب النعلين والوسادة) كمسر إلوا والحدة (والعاهرة) غَمْم ليم و يكسر فقى القاموس العاهرة بالكرروا لفخ الماهيتطهر به وفى الخلاصة فتعابي فى الماهرة أعلى ولا يخفى مافيه من العبارة العايفة قال القاءني ريديه الله كأن يخدم الرسول صلى الله علية وسلم و والزمه في الحالات كلها قي العالس و يأخذُ تعله و وضعها دا حلى وحن من و بكوت معه في أطاوات فيسري مضحمه و يضم وسادته اذا أراد أن ينام و بهي له طهوره و يحمل معه المطهرة اذاقام الى الوضوء اله وحامله الله لشدة ملازَّمته له صلى الله عليه وسلم في هذَّه الاموريِّ بغي أن يكون عنده من العلم الشرعي ماستغني طالبه عن غيره وذ ماشعار عباذ كرفي آداب المتعلمين من أن الطالب أولا يحيط يعر علماء ملده غررته في الى غيره من البلدان في طلب زيادة البدان من الاعدان (وفكم) أي وألد سفيكم (الذي أحاره الله) أي أنذ فدوخلصه (من الشيطان على اسان نبيه )أي بناه على اسائه عماصدر عنه من دعاته ( بهني) أي بريد (أبوالدرداءيه عمارا) وهسذا فول بعض الرواة (أوليس فيكم صاحب السر) أي صاحب سرالتي صلى الله عليه وسلم (الذي لايعله) أي ذلك السر (غيره) أي غير حذيلة قبل من الك الاسرار أسرارالمافقين وأنسام سمأسر بمااليه رسول الله صلى الله علمه وسلم كادل عليه حديثه المذكور قبل هذا (بهنى - ذيفة) قال الولف عمار بن ماسرا عبسى مولى بني مغزوم و- أيفه مروذاك ان ماسراوالدعساوة دم مكتمع أشو منه يقال لهسماا طرث ومالك في طلب أخله مرابسع فرجيع الحرث ومالك الى البين وأقام باسر عَكَة غَمَّا أَفَ أَبَاء ذيفة بِن المُعسر ، فزوجه أه له يَه الله اسمية فولدت له عمارا فأعتقه أوحديفة فعمار مولى وأبوحليف أسلم عمارة دعماه كانمن السست ضعفين الذين عذبوا بكة ليرجعوا عن الاسسلام وأحرته المشركون بالنيارف كأن رسول الله صلى الله علمه وسيلم عربه فعر بدوعامه ويقول ماماركوني مرد اوسلاما على عباركا كنت ولي الراهم وهومن المهاحرين الاقلين وشهديد واوالشاهد كلهاو سما والنبي صلى الله عليهوسدلم الطبب المأبب قتل بصفين وكأن معلى بن أبي طااب سنة سبيع وثلاثين وهو ابن ثلاث وتسعين سمنة وىعاسه جاعةمم سمعلى وابنعباس وضيالله عنهسم وأماحد يفةفهوا بناام الوان واسم الميان حشل بالقص غيروالحال لقيه وكيته حذيفة الوعبد الله العيسي فقراله بنوسكون الماعروي عنه عمروعلي وأنوالد دداءوغيره سهمن العصابة والتابعين مات بالدائر وجا تيره سنتنخس وثلاثين وقيل ستوثلاثين بعد تتسل عشمان باربعين ليلة (رواه المخارى) وكذا النسائي (وعن جائر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اً ديث البنة) بصيغة الجهول (فرأيت امرأة أبي طلمة) وهي أم سلم تزوجها « لك بن النصراً نوأنس بن مالك فولدنه أنساخ تنل متهامشركاوأسلت فطها الوطلحة وهومشرك فابث ودعته الى الاسلام فاسلم فقالت انى أترزو حسك ولا آخذ منك صدا قالا سلامك فتروّبها أبوط له أروى ونها خلق كثير (و يعد خشفشة) بالخاءن والشينين المعجمات أي صونا يحدد ثمن تحرك الاشياء اليابسة واصطكا كها كالسلاح والنعل والثوب (امامى) أى قدامى تقدم الخادم على الهندوم (فاذابلال) وهوا بن رباح مولى أبي بكر العديق أسلم فدعها وهوأوله واظهرا سلامه بكة شهديدرا ومابعدهمن المشاهد وسكن الشامآ خراولاه قسطه روى منه جساعة من المحاية والتابهين ومات بدمشق سنة عشر من ودفر بها ساله غيروله ثلاث وستون سسنة وقيل مأت عاب ودفن بباب الاربعين وكان عن عذبه أهل مكة على الاسلام وعن كان بعذبه ويرول ذلك بنفسه أمية ابن تعلمه الجمعي وكان مرقد والله تعالى أن قتله بلال يومندرقال حامركان عريقه لأبو بكرسب دناواعتق سمدناه في بلالا اه وأخوح أحد في مسنده ان أول من أظهر الاسلام سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وعساروأمه سميسةوم بيب وبلال والمقداد فامارسول اللهصلى الله عابيه وسسلم فنعه الله بعمه أبي طالبوأما أبو بكرفنعه الله بقومه وأماسائرهم فاخذهم المشركون فالبسوهم ادراع الحذيدوم بروهسم في

قال آوایس صندکم ابن آم عبد صاحب الا علی ب والوسادة والطهرة ویکم الذی آجاره الله من الشیطان علی لسان نیه یعنی عمارا آو لایعمله غدیره بعنی حذیقة ویراه البخاری وعن جابران ویراه البخاری وعن جابران ویراه البخاری وعن جابران ویسلم قال آریت البخت وسیم قال آریت البخت قرآیت امرا آقایی طلحت وجعت خشیخست امایی فاذا بلال

رواء مسلم وعن سمد قال كامع النبي مسلى الله علمه وسآر سستة نغر فقال الشركون الني مسلي الله عليه وسلم اطردهسولاء لاعترؤن علينا فالوكنت أتاوابن مسمودرجل من هديل وبالألور والاناسة أجهمهما فوقع في نفي رسول الله ملى الله علمه وسدلم ماشاءالله أنيتم فدت نفسه فانزل الله ولا تعاردالذين يدعون رجهم بالغداة والعشى يريدون وجهدرواهسماروهنأبي موسى أن النبي مسلى الله طبه وسلم قالله باأبا وسي لقدد أعطيت مرماوامن مراميرآ لداودمتفق عليه وعنأنس الجمع القرآن على مهدرسول الله مسلي الله عليه وسلم أربعة أبي بن كعب ومعاذن جبلوزيد ابن ابت وأوزيد تيل لانس من أبوريد فال أحد عومتي

التهس فسلمنه سمأ سوالكوا للعمة في ماأرادوا الابلالا فانه هائت عان نفسه في الله مزود ل و هال على قومه فاخذو فاعماو الولدان فعلوا يطونون في شعار مكة وهو يقول أحد أحدكذا في الرياض (رُدِامهـــلم) وكذا المعارى والنسائية كر السيد بسال الدين (ومن سعدبن أب وقاص) أحد العشرة (قال كامع النبي مسلى الله عليه وسسلم منته غر) أى أشعاص (ففال الشركون) أى من أكابر مس مناد بدغريس (النبي مسلى الله عليه وسلم اطرد) أي ابعد عن حضرتك (هؤلاه) أي الموالي والفقراء (لاعترون ملينا) أى لايكورله مسواءة علينا في خاطبتهم بناات كنت تريدان نؤمن بلاوند شل حليك (قال) أى سعد (وكنت آناوا بن مسعود ورجل من هذيل)؛ لتصغير (و بالال ورجلان است المهما) بتشديد الميروسوَّ ( تخفيفها أى لاأنذكره والالماحب الازهارور ولانخباب وعداروا نمافال لست اسميره المطقف ذلك مندالتكام وقبل لانسيان والاول أقرب لحالاففا قال المؤلف خباب بن الارت يكنى أبأعبد آلمه التميمى واغسا لحقه سباعتى الجاهلية فاشترته امرأته نخاعة واعتقته أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دارالارقم وهوجمن عذب فى الله على اسلامه فصبرتزل السكو فة ومات بهاسسنة سبع وثلاثين وله ثلاث وسبعوث سسنتروى منه جساعة ( فوقع فى نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشاء الله أن يقع) أى من الميل الى طردهم طمعافى اسسلام الاكآبرالتفرع عليه اسلام الكل بعدهم (فحدث نفسه) أَى لَنَأْلَف بِهِمْ أَنْ يَطْرِدُهُمْ مُورَةً أَنْ لا يأْقُو الدوجودالا كابرهنده أو يقوه واعمه اداهم جلسوا هندهم اعاذ العانبين وقال الطبي وردفى تفديرالاتية ان المشركين ولوالرسول الله على الله عليه وسلم لوطردت وولاء حاسنا الدل وحدث الدفقالحسلي الله عامه وسلمها أنابطار دالمؤمنين فالواهاقهم عنا ذاحثنا فالنعم طمعافى اعائهم (فانزل الله تعالى) أى عنا بالسيد الانداعف ــ قالفقراه (ولاتطردالذس يدون رجهم يا غدان) بفنم الغين والدال بعده المسميلة من وأو وفي قراء بضم وسكون وفقواو (وألعشي) أر يدبم ماطرفا النه ارآو الماوات (ير يدون وجهه) جلاحالية أى ير يدون بمباديم مرضاً لله تعد لى لاشسيا آخرهن أغراض الدنيا (روا مسسلم وعن أبي وسي ان انبي أ ملى الله عليه وسلم قالله ياأباموسى لقدأ معايت مزمارا) بصيغة الجهول أى موثاً حسسنا و لحناطيبا (من من الميرة لداود) أي. ن الحاله والاول وقعم واستعبر الزمار بكسراً الم وهو الا له المون الحسن والعُمة الطيبة والالقاضى أى أعطيت حسن صوت يشبه بعض الحسن الذى كان لصوت داود والراد بالداود نفسه ارالم يكن آله مشهورا عسسنا صوت قال الؤاف هوه بدالله بنفيس الاشعرى أسلمكة وهاحوالى أرض الحبشة عمقدم مع أهل السفينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبرولاه عمر بن اللطاب البصرة سنة عشر من فافتقرأ يوموسي آلاهوازثم لم مزل دلي البهرة لي صدومن خلافة عشمان ثم تزل عنه افاشقل الي الكوءة . قام بهاوكانوالها على أهل الكوفة الى أن قتسل عشمان ثم انتقل أبوموسى الى مكة بعد المتحكيم فلم مزله الى أن ماتسنة المنتيزو خسين (ومنفق عليه) ورواه المرودي (وعن أنس رضي الله عنه قال جهم القراب) أي ترأه كامذكره شار حوالاطهر أنه حفظه أجمع (على عهدر ول الله صلى الله عليه وسلم) أَكَّ في زمانه (أربعه) أى من لرجال أراداً نس بالاربعة أربعتس رهطه وهمم الخررجيون اذروى انجعامن الهاحرين أسفا جعواالقرآن (أي بن كمبو معاذبن جبسل وزيدبن ثابت) وقد سبق ذكرهم (وأنوزيدة للانسمن أبوز بد قال أحدد عومتى) بضم العين والم أى أحداع الى قال الوَّلف في أحما أنه هو الذي جمع الفرآن حفظاعلى عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختنف في اسمه فقيل سعيد بن عبر وقيل قيس بن السكن اله والحاصل ان الذين مفاو القرآن كله في حياته صلى الله على موسلم وهم من الانصار هذه الاربعة فلامنافاة بينه وبينخبراستقرؤاا الفرآن على الممفهوم العددة برمعتبروه ليمانه لايلزم وبالاخذ بالقرآن منهم أن يكونوا استفاهرواالقرآن جيمه هذا وفح شرح مسلم فال المساؤوى هسذا الحديث بمساتعاق به بعض الملاحدة في تواثر القرآن وجوابه من وجهين أستهمااته ليس فيه تصريح بات فسيرالا دبعث لم يجمعه فيكون المراد الدين علّهم

من الانه الما وبعة والرادنق علقلانني غير - ن القراء وقدووى مسلم - المناجسا عاد من العداية في منه والتبي صلى الله عاليه وسلم وذكرونهم الماذرى فيسة عشرصابيا ورسف العيمانه قتل وم الهمامة سبعون عن جمع المقرآن وكانت الممامة قريبامن وفاة الني صلى الله هاميعوسه فاؤلاه الذين قتساوا من مامعيه يومنذ المكمف الفان بمن لم يغتل من حضرها وان لم عضرها ولم يذ كرفى و ولاعالار بعدة أو بكرو عمرو عشمان وعلى ونعوهم من كارالعماية الذين يبعد كل البعد أنهم لم يحمه وه مع كثرة وغبتهم في الخيروسومهم على ماهودون ذلكمن الطاءات وكيف يفان هذاجم ونحن نرى أهل عصر فاعتفظه منهم فى كل بلدة ألوف وثانه دانه لوثبت اله المصمع الاأر بعد الم يقدح فى تواتره اذابس ون شرط التواتر الدينقل جميعهم جميعه بق اذانقل كل وهدد التواتر سارت المله متواترة بلاشك قال التور بشتى الرادمن الاربعة أربعة من ردم أقس وهم الخزرجيون ويحفل أنه أرادأر بعةمن لانمارأوسهم وخزرجهم وهوأشبه وكان بينا لحيين مناواة قبل ألاسلام بقيت منها بقية من العصية بعد الاسلام فلعلدذ كرذاك على سبيل المفاخر الماروى عن أنسى اله قال افتخرت الاوس والغزرج فقالت الاوس مناغسيل الملائكة حنفالة بن السكاتب ومنامن جته الدرعامم بن البتوسامن اهتزالعرش اوئه سعدين معاذ وعالت الخرزج مناأر بعنقرؤاالقرآن على عهدرسول الله صلى الله عليهوسلم لميةرأ مفيرهمز يدبن ثابت وأبوز بدومعاذ بنجبل وأبى بن كعب فقوله لم يقرأ مفيرهم أى لم يقرأ كامأسد منكم يامعشر الاوس (متفق عليه وعن خباب) بفتح الخاء المجمة وتشديد الوحدة الاولى (ابن الارت) بفنع همزو رامونشد بدفونية (قال هاجرنا عرسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله تعمالي) أي رضا. ( نُوتِع أَجِرَاه لِي الله ) أي ثبت أجرنا الدنبوي والاخروي عنده سجانه ( فنامن مضي) أي مات (لم يأكل من أَجِن ) أى الدنيسوى (شيأ) أى من الغنام ونعو . عما تناولها من أدرك زمن الفتو - فيكون أحره كاملا فالراد بالاحرغرته فليس مقصور اعلى أجرالا يحوز (منهم صعب) بصبغة الجهول (ابن عبر) بالنصغير وقتل يوم أحد) أى استشهد (فل يوجدله ما يكفن فيه) تشديد الفاء الفتوحة (الاغرة) بفتح فون مكسرمهم أى كساء غلظ فيسمخطوط بيض وسود (فكاداغطيناراً سُد ٤) أى جا (خرجت رجلًا ) أى ظهرتا (واذا غطينا رجليه) أى بها (خرج رأسه) أى انسكشف فقعرنافى أمره (فقال صلى الله عليه وسلم غطوام ارأسه) أى لانه أَشْرُفُ (واجْعَلُواهُ لَى رَجَامُهُ مِن الاذخر) بكسرالهمرُوالخاء وهُونَبْتُمُ وَوَفُ (وجمَّامِن أينعث)جمر منتوح وَسكُون عُنينوفتع نون أى أضعبت (4 ثمرته) وأدركت وطابت وبلغت أوان الجدادو وكتابة عن حصول بعض المراد والنبيع بفتح الباء ادراك الثمار ومنه قوله تعمالي أنظروا الى غرواذا أغرو ينعمونى النهاية أينع الثمر يونع ويسع بيسع فهو ونع ويانع اذا أدرك ونضب وأينع أكثراستعمالا (فهو )أى من أينعشله عُرنَه (بهدبها) بفتح الماءوك مرالدال ويضم على مااة تصرعليه النووى و على امن النين تثلُّ بهاأى يحتنبهاقال العاببي هذه الفقرة قرينة لقوله فعامن هضي لم يأكل من أحوه شبأ كانه تبيل ومنهم من لم يعجل شي من قوابه ومنهم من عليهض قوابه وقوله بهدبهاهلى صيغة المضارع لاستمرارا عال الماضية والاستيمة استعضاوا له فىمشاهدة السامع وفاطديث مامن غازية تغروفي سبيل الله فيصدون الغنيمة الاتعاوائلي أحرهم ف الاسخوة ويبنى الهم الثلث وفيسه بهات فضيلة مصعب بن عسير وانه نمن لم ينقصله من ثواب الاسخوة شئ قال الولف مصعب فرشى عبد رى من أجلة الصابة وفضلائهم هاحوالي أرض البشة في أول من هاجواليهام شهد يدراوكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مصعبا بعد ألمة بة الثانية الحديثة يقرئهم الغرآن ويفقههم ف الدين وهو أول مع جدم الجمة بالدينة قبل الهيمرة وكان في الجاهلية من أنم الناس عيشاد المنهم لياسا فلا أسلم زهسدف الدنباوقيل اله بعثه النبى صلى الله عليه وسلم بعد ان بأبسع العقبة الاولى وكان يأتى الانصارف دورهم و يدء وهم الحالاسلام فيسلم الرجل والرجلان-تي فشاالاً سلام نهم فسكتب الحالبي مسلمالله عليه وسلم يستأذنه ان يجمعهم فاذنه ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مع السبعين الذبن فدموا عليه في

منفق عليه وغن خباب بن الارت قال هاحرال مرسول النه على الله عليه وسلم نبتنى عسلى الله غنا من مضى لم يأكل من أجوه سباً منهم محب بن جسير فتسل يوم أحد فليو جسدله ما يكفن فسم الاغرة فكااذا غماينا فسم الاغرة فكااذا غماينا فقال النبى على الله عليسه فعلينا رجليه خرج رأسه وسلم غطوام ارأسه واجعلوا على رجليه من الاذخر ومنا من أينعت له غسرته فهو بهديها

بنشديدالزاي أي تحرك (اوت سعد من معاد) وفي رواية اهتزعرش الرحن اوت سعد من معاذ والمعنى الهنز اهتشاشا وسرورا بتقلبه من الدارا لغانية الى الدارا المقية وذلك لان ارواح السعد اعوالشهداء مستقرها تعت العرش تأوى الى قناديل معلقة هناك وفيل احتراستعظاما لتلك الوآقعسة وقيل احتزوفر م-لة العِرْش بقدوم وحسه فأقاما اعرش مقام عامليه وقيسل بحول على ظاهره ويكون اهتزاز ماهلاما العلائكة يوقوع أمرهظيم وفال النووى اختلفواف تأديله فقال طائفتهوعلى ظاهره واهتزاذ العرش تحركه فرسا فسدوم روح سعدوجعل الله فىالمرش تميزا ولامانع منه كما قال تعسالى وان منهالمسابه عامن نحشية الله وهذا الةول هو الخنار وفال المازري فال بعضهم هو على حقيقته لاينكره دامن جهدة العقل لان العرش جسم من الاجسام يقبل الركة والسكون وقيسل المرادآه تزازأهل العرش وهم حاته وغيرهم من الملائكة غذف المضاف والمراد بالاهتزاز الاستبشار ومنه قول العرب فلان يهتزاله كارم لابريدون اضطراب جسمه وسوكته واغيار يدون ارتباحب الهاواقباله علها وفال المربي هوكلاية عن تعظيم شانوفاته والعرب تنسب الشي المعظم الى أعظم الاشياء فيقولون أظلمت عوث فلات الارض وقامت له القيامة وقال جاءة المرادا هتزاز سرس الجنازة وهوالنعش وهسذا القول بالحل ترد الرواية الاخوى وانمنا أولوآهسذا النأو بلائه لم يبلغهم هذه الرواية فالالولف سعد بن معاذالانصارى الاشبلىالاوسى أسسلهالمدينة بن العقبةالاولى وأشانيةوأسم باسلامه نوعيد الاشهل ودارهم أول دارأهات من للانصار واعسامر سول الله صلى الله عاء موسلم سيد الانصار وكان مقدماً مطاعاتمر يطافى قومه وهوسن أجلة الصابة وأكارهم وخمارهم شهديدراوا حداويت معالني ملى الله عليه وسلم يومنذ ورمى يوم الخند ف في أكله فلم يرفا الدم حتى مات بعد شهروذ لا في ذى القعد - سنة خس وهوابن سبعوثلاثبن سنة ودفر بالبقيع روى عندنفرمن العماية (منفق عليه) وفي الجامع اهتز عرش الرسين اوت سعدبن معاذروا وأحدومسلم عن أنس وروا وأجدوا الشيخان والترمذي وابن ماجهعن جابر (وعن البراء قال أهديت) بصفقالجهول (لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حريرة مل أعدايه عسونها) أى يلسونها و يمحونها (و يتعبون من لينها) أى نعومها ورقتها (فقال أتتعبون من لين هذه) أى الحلة (لمناديل سعد سمعاذ في الجنة خديرمنها والني أى الناديل التي عسم بم اسعديده خيرمن هذه والمعنى ان أرفع شيء من هذه لاية ادم أوضع شي من تلك قال النووى المناديل بعد منديل وهوهذا الذي يعمل فى اليد فالآبن الاعرابي وغيره ومشتقمن الندل وهوالنقلانه ينقل من واحدالى واحدوقيل هومن الندل وهو الوسخ لائه ينسدليه قال الخطابي اغماضري المسل بالمناديل لاخ اليست من عليسة المياب إلى عن تبذل من أنوا عالمرافق فيمشع بهاالايدى وينفض بهاالغبار عن البدن وتغطى ما بهدى فىالاطباق وتغذلفا فأ للثياب فصارسييا هاسبيل الخادم وسبيل سائر الثياب سبيل الخسدوم فاذا كأن أدناها مكذا فسأطنث بأعلاها (متفق عليه) ورواه النرمذي (وعن أمسليم) وهي أم أنس (الم اقالت يارسول الله أنس خادمك أدع الله له قال اللهسم أكثرماله وولده ) بفضتين رضم فسكون أى أولاده (وبادل له فيما اعطيته) أى من المال والواد والبركة زيادة الفياعق أفادة النعماء (قال أفس فوالله انهالى ليكثر) أي غاية البكثرة وثم اية البركة على

وفق البغية (وانولدى) أى بلاواسطة (وولا ولدى المتعادون) بضم الدال المسددة أى بريدون في العدد ( هلى نعو المسائد اليون في العدد ( هلى نعو المسائد اليون في المدد ( هلى نعو المسائد اليون في المدد المستقوع المسائد المدين أى في المستقوع المستقوم المستق

العقبة الثانية فاقام عكم المستخط المرقبة في المستقواها عامدوا الله عليه وكان اسلامه بعدد المول التي سلى الله عليه وسسلم دار الارقم (متفق عليه وعن سام قال سبعث وسول الله سسلى الله عليه وسلم يقول اجتز لعرش)

متفق علسه وعن جارقال سمعت النبي ساليالله عليه وسلم يقول اهتر العرشلوت سعدبنهماذ وفرواية فال اهتزمرش الرجن لموت سعد بن معاد متلقطيه وعنالياء قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حربر علمل أعماره عسوماو العيون من المنهافقال أتنحبون من لنهذه لغاديل سدهدين معاذ فيالجنة خبرمنها وألبن منفق عليمه وعن أمسلم ائماقالت بارسول الله أنش خادمك أدع الله قال اللهم كترماله وولدهوباوك لعا فهاأعملت فالأنس فوالله ان مالى لكثيروات وادى وولد ولدى ليتمادون على نعوالمائة اليوم

بالبصرة من الصحابة سنة احدى وتسعينونه من العمرما لتوثلاث سنبن وقبل تسعروا سلحوث سنة قال اجتعيد البروه وأضعبو يقسل الدوادله مائنواد وقيسل تمسانون منهم تمسانية وسيعون فتسكرا وائتنان أنثى ووى هنه خان كثير أه فماذ كرواب حر بفاهره يخالف هذا المقل وكذا يخالف ظاهر الحديث لاته دال عسلي بجر ع أولًاده و ولادهـم يتجاو وزنهن المستثلاً ولادالاولادوالله أعلم بالعبادوا اراد وقال النووى هذا من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ونبعد ايل ان يفضل الغنى على الفقر وأجيب مانه يختص بدعاء النبي صلى المتعلية وسسلم واله قد بارك فيه وحي بارك فيه لم يكن فيه نتنة فلم يحصل بسببه مسرر ولاتة صيرف أداء سق الله وفيه استحباب أنه اذادى بشئ يتعلق بالدنيا ينبسفى ان يضم الى دعائه طاب البركة فيسه والصيانة وقد ثبت في صبح البخارى عن أنس اله دفن من أولاد وقبل مقدم الجباح ما تنوع شرين قال وكائه أراد باولاد والعن الاعم الشامل الصلب وخيره والالذكر أولاد الاولاد أيضااذ المقام يقتضيه وأته أعلم (متفق عليه) ورواه الترمذي (ومن سعد بن أبي وقاص قالما معت النبي صلى الله عليه وسلرية وللاحد يمشى على وجه الارض) صفة مؤكدةلاحدكافي فوله تعلى ومامن دابنفى الأرض ازيد التعميم وألاحاطفاه وفيه فطرلا يخفى اذالحد بشليس من فبيل الآية فان الدابة مالدب على الارض فتكون الارض داخلة في مفهوم الدابة فذكرها غيد التأكيد وتظيره وأبته بميني وسمعته باذنى بخلاف الهظ أحدفانه يفيدمه ني العموم ا عابل التغييد نقوله يمشي على وجه الارض صفة المترازية بمن كان قبله من العشرة مكانه قال لاحده وحي الآن على وجه الارض ( انه من أهل الجنسة الالعيدالله منسلام) وقال ميرك عنه ل انقوله على وجه الارض مفتخصصة لاهل الجنة لكن ود عليه انه حين الشكام عن اه وقال النووى ليس هذا مخالفالقوله صلى الله علي وسلم أبو بكرف الجنة وعرف الجنسةالي آحوالعشرة وغيرهم من المبشرين بالجنة فان سعدا فالماسعف ونفي سمناعه ذلك لابدل على نفي البشارة للغيرواذ اجتم النفي والاثبات فالاتبات مقدم عايه اهو يؤيد ما قدمنا مماذ كره الحافظ المسقلانى بات الحسديث استشكل بانه ملى الله عليه وسلم قال لحساعة انهم من أهل الجنة غير عبد الله بن سلام و يبعدان لايطام سسعده على ذلك أو ينقي عماع ذلك من نفسه كراه ، تركية نفسه فالظاهرات ذلك بعدموت المبشر من لان مسدالله بنسلام عاش بعسدهم ولم سأخر بعد ممن العشرة غير سعد وسعيد و يؤخذ ذال من قوله عشى هلى وجه الارض ووقع منسد الدارقطني ما معت النبي مسلى الله عليه وسسلم يقول لحي عشى المهن أهل الجنسة اله ولايخني مافيسه من الغموض على حصول المدعى اللهسم الاان يقال ان سعد الم يذكر نفسه بناء على ان تبشد بر مياغه من غير وهدا احمعه بنفسد مكايشير اليمسدوا خديث لكن يبقى الكلام في وجود سعد د او عكن دومه أنضاو يكن ال يراد بقوله عشى أنه وقع بشارته صلى المهعل ، وسلم عبد الله حين كان عشى على وجه الارض بعدى أنه سد بر علاف بشارات عدر وبه يزول الاسكال والله أهم بالاسوال (منفق عليه) ورواه النسائ (وعن ديس بن عباد) بضم عين وتخفيف موحدة بصرى من الطبقة الاولى من تأبى البصرة وىءن جساعة من المصابة (قال كنت سالسانى مسعد المدينسة فدخل رجسل على وجهداً ثر الخشوع) أى السكون والوفاد والحضور (فقالوا )أى بعض الحاضرين ( هذار-ل من أهل الجنة نصلى ركعتين أى تعية المسجد أوذيرها (تجور) بنشديد الواواى اختصر (فهما) على مالابدمنه وخففهما ففي النهاية فانجوزف صلاف أى أخففها وأطلها (ثمخرج وتبعنه نقلت) أى له (الله حسين خات المسجد فالوا هذارجل من أهل الجنسة قال والله ما يذبى لا - دان يقول مالايعلم) قال النووى هذا انسكار من عبد الله بن سلام عليهم سيث قماعواله مألجنة فيحتمل ان هؤلاء بلغهم خبرسعد بن أبي وفاص ان ابن سلام من أهل الجنة ولم إسمعه وذلك ويحتمل انه كره الثناءعليسه بذلك تواضعاوا يشار الغمول وكراهة الشهرة فال العاسى فعلى هـ ذاالاشارة بقولة (فساحد ثلالم ذالة) وهو بلالام الى انكاره اياهم يعنى افي أحدثك سبب انكارى عليم وهوهذا (اف رأيت رؤيا) الخوهد الأيدل على النص بقطع النبي ملى الله عليه وسلم على الحدن أهل الجنة

منفقعله وعنسمدين أبي وقامس قال ماسمعت الذي ملي الله عامه وسلم يقول لاحسد عشيءلي وحده الارض أنه من أهلالجنة الالمبد اللهبن سالاممنفق عليه ودن فبس من وبلد قال كنت بالساني مستعد الدينة فدخل رجل على وحهسه أثرانكشوع فقالوا دذار حلمن أهسل الجنة فصلى ركعتين عجوز فيهما ثمخوج وتبعته ففلت المال من دخات المعدد علواهد ارجل من أهل الجئسة قال والله ماينيني لاحداث وتولمالا بعلم فسلحدثك لمذاك رأيت رؤيا

عليهوسلم فغصصتهاعليسه ورأيت كأنى فى روضة ذ كرمن سعنهاوخضرنها وسطها عود من حسديد أسفاد في الارض وأعلاه فىالسماء اعملاه عروة فقسل لى ارقمه فعلت لاأستطييع فأثانى منصف فرفع أياب منخلني فوقيت مى كنت في أعلاه فأخذت بالعروة فقسل استمسك فاستيفظت وانهسالني يدئ فقصصتها ولى الني صلى الله عليموسلم فقال تلك الروشة الاسلام وذلك العمودعود الاسسلام وتلك العسروة العروة الوثق فأنتء للئ الاسـلام-ى عوتوذلك الرجل عبدالله ت سسلام متفقءليه وعن أنسفال كان ثابت من قيس من عماس خطب الانصار فلمازات ماكيهاالذن آمنوالانرفعوا أموا تكم نوق صوت النبي الى آخرالا كه حبس ثابت في بيته واحتبس عن الني ملى المهمليه وسسام فسال الني مسلى الله عليه وسلم معد بنمعاذفقال ماشأت ابت أبشتى فاتاه سعد فذكرله قول رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال السأتزات هددهالاتية ولقد علتم انىمن أرنعكم صوتاعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنامن أهل النارنذ كرذالناسعدالني

كانس على غسيرى ويكن ان تسكون الاشارة بذلك الى قولهم هذارجل من أهل الجنة يعنى لا يتبغى لأحد عن أدرك النبي صلى الله علم ومصبه ان يقول عسالا يعلم علواذلك وقالواواً ما أيضا أقول وأيسته رويا (على عهدرسول الله صلى الله عليه وسلم) أى في زمانه (فقد صفراعل موراً بن) بيان الماقبله (كافف ووسفاذ سكر) أى عبد الله بن سلام (من سعتها) بفتم أوليسا (وخضرتها وسعالها) بالنصب على انه ظرف وقع خبرا مفدما لمبتدا مؤخرهونوله (عردمن-ديدآسفله) أىأ-غلالعمود (فىالارضوأعلاه فىالسمام)والجلتان صغتان لعمود (في أعلاه) أي العمود (٥روة) بضم العين أي حلقة فني المها وس العروة من الدلود الكوز المة بعن فاستعيرت لما يواق و يه ول عليه ( نقيل لى ارقه ) بفنم القاف وسكون الهاء لاسكت وفي نسخة بضم الهامهل اله ضميع فني القاموس رقى كرهني مسعد وقال آبن المائه من رقى وقا داصهدوالها ماسكت و يجوزان بعود الى العمود (فقلت لا أستعام ع) أى الرقى والصعود (فأ باف منصف) بكسر الميموفيم الصاد ذ كروالنو وي وعليه النسخ العيمرة وقال القضى عياض ويقال بفتح المع وهو الحادم من نصف اصافة اذا تدموف شرحمه لم قالوا هو الوصيف الصغير الدرك الغدمة (فرفع) أى المصنف (نيابس الفي فرقيت) بكسرالهاف وقال برك ويحد بفقهاأ قول وفيه نظرا ذرق يرقى كرمى يرمح من الرقية ولامهني لها ههنابل المرادفه، ون (-تي كت في أعلاه) أي أعلى العمودوني نسخة في أعلاها أي أعلى العروة (فاحدّت) وفي تسعة أخذت (بالعروة فقيل) أي لى (استمسك) أي بالغ في المسك بعني الاخذ (فاستيقفات والم الني يدي) أى ان الاستيقاظ كان ـ ل الاندرس غير فاصل فلم مردام ابقيت في يدمال يقفاته ولوحل على ظاهر مماامتنع في فدرةالله تعمانى ليكن يظهر خلافه ويحتمل أت يرثدان أثرها بتى فيدى بعد الاستية الح كان يصبح فبرك يدء مقبوضة (فقصصتهاعلى النبي صلى الله عليموس لم فقال الناث الرونة الاسلام وذلك العمود عود الاسلام وثلث العرون مبندأ خبر توله (الوثق) وفي نسخة صيحة العروة الوثق قال العايبي الوثق مل الحبل الوثيق الحكم المأمون انقطاهها (فانت على الاسلام - في توت) اله كالمصلى الله عليه وسلم (فقال قبس وذاك الرجل صدالله بن سلام) ولا يبعد أن يكون مر قول مبدالله بن سلام بان يخبر عن المسه (منفق علموعن أنس قال قال كان تابت بن قيس بن شماس) بتشديد الميم (خمايب الانصار) أى فصيحهم أى فى النثر كايقال الشاعرف النظم فالاالؤلف خزرجي شهدله النبي صلى الله عليه وسسلم وكأن عمايب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطيب الانصار واستشهد يوم البمامة معمسيلة الكذاب سنة ائتني عشرة وروى عنه أنس بن مالك وغـ بره (فَلَمَازَاتُ بِالْبِهِ الذِبِنَ آمَنُوالاَرْفُ وَأَصُواتُكُمْ فُوقُ صُوتُ النِّي الْيَآخُرَالا آية) وهُوقُولُهُ وَلا تعورواله بأاةول كهر بأضكم لبعض أن تعبط أعالكم وأنتم لاتشعرون (جلس ثابث في بيته واحتبس) أَى نفسه (من النبي على الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عاليه وسلم سعد بن معاذ) استشكل بالاسية المذكورة نزات سنة تسع وسعد بن معاذمات فبلذاك سنة نعش وأجيب بالأماتزل في قصة ثابت مجرد رفع الصوت لاأ ولالسورة وهولاتة عدموا بين بدى الله (نقال) أى النبي سلى الله عليه وسلم اسعد حيث كان رئيسهم (ماشأن نابت) أى حبث اله غير نابت معنا (أيشتك) أى مرضا أو وجعافكا له تحير في الجواب ولم يعرف طريق المواب (فاناه) أى ثابتا مد (فذكر) أى سعد (له) أى لئابت (قول رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى في تفقده (فقال الب أنزات هذه الآية) اى المتقدمة (ولقد علم أن من أراعكم صواعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى بحسب الجبلة (فأناه ن أهل النار) ولم يعرف ان المراديه ونع موت يكون اختيار بايعتضى قلةالادب (فَوْ كُرِدْكُ) أَى تَعَلَيل ثابت (سعدالنِّي صَلَّى الله عليه وسلم فقالُ وسول الله سسالي الله عليه وسلم بلهومن أهل الجنة) أى حيث بالغف الادب حيلم يجوز رفع الصوت الجبلي أيضا ووقع مصداف ذلك اله قتل باليمامةشهيدا وقدنقلالكورانى منأنسلسا كان يوم قتالمسيلةالكذاب يحنط وكبس السكفن فقسائل حَيْى قَتْلُ فَ كُلُّهُ وَ رَوَا مُسلمٌ ﴾ والنس ئى (وعن أب هر يُر ذرضي الله هنه قال كتاب أوسا) أي جالسين (عند صلى المتعليم وسلم فقال وسول المصلى المتعليه وسلم بلهومين أهل الجنتروام مسلم وحن أوبيص برة كال كالمسلم عساعه

الني صلى الله عليه وسلم اذنزلت سورة الجعة) بضم الجيم والميم ويسكن (فلما نزلت والتحرين منهم لما يلعقوا مهم) قال الطبي هذا على أن يكون آخرين مطفاعلى الأمين يعنى أنه تصالى بعثه في الامين الذين على عهده وفي آخرين من الامدين لم يلفقوا بهم بعدوسيطقون بهم وهم بعد العداية رضى الله عنهم ( قالوامن هؤلاء) أي را خوس منهم (يارسول الله قال) أى أنوهر يرة (وفينا سلَّان الفارسي) بكسر الراءو يسكن (قال) أي أبو هر مرة (فوضم النبي صلى الله عليه وسلم يد على سلمات) أي على كتفه (مُ عال لو كان الاعمان عند الثر يا لناله رجال من هؤلاء) فال الطبي جدع أسم الاشارة والمشار اليه سلمان وحد أوادة للعنس و ععدمل أن مراد بهم العبم كلهم لوتوعه مقابلا الاميين وهسهما لعرب والثيراديه أهسل فارس ولوههنا بعنى النجر والفرض والنقد رعلى سبيل المالغة فال الولف سلمات الفارسي يكني أباعبد الله ولي وسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أمَّاله مَن فأرسمن رامهرمرو يقال بل كان أحله من أصفهان من قرية يقال لهاحى سافر يطلب الدن فدان أولابدن النصرانية وقرأ الكتب وصدرف ذلك على مشدقات منتالية فأخدنه قوم من العرب فبأعومهن البهودة ماله كوتب فاعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابته و يقال انه نداوله بضعة عشر سيداحتى أفضى الحالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم لمافدم النبي صلى الله عايه وسلم الى الدينة وفال المان منا أهل البيت وهوأ حدالذين اشتاقت الهم ألجنة وكانمن المعمر من قبل عاش ما تتن و حسب ين سنة وقيسل ثلاثمائة وخسين سنة والاؤل أصعر وكان يأكل منعل يدءو يتصدف بعطائه ومناقبه كاثبرة وفضائله نهزيرة وأثنى علبه النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه في كثير من الاساديث ومات بالمدائن سنة خس وثلاثين روى عنسه أنس وأبوهر يرة وغيرهما (متفي عليه) وفي الجامع لو كان الاعمان عند النريا التناوله و بالمن فارس دواء الشيخانُ والترُّمذي عن أُبِّي هر يرةورُواه أنونُهم في الخليسة من أبي هر يرة أيضا ولفظه لو كان العسلم معلقا بالتر بالتناولة قوم من أبناء فارس (وعنه) أى عن أبي هريرة (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حسب عبيدك) بالتصغير الشفقة (هذا) أى المشارالية (يعنى أباهريرة) تفسيرمنه أون غيره مدرج فيه معترضة (وأمه) عطف على عبدلا (الىعبادل المؤمنين) متعلق بعبب (وحبب الهم) وف نسخة الهما (الوَّمنينَ)قال ميرك كذاوقع بضميرًا لجمع أصل سمَّا عنامن الشَّكاة وهو الوافق لأصل السماع من صحبح مسليوأ كثرالنسم الحاضرة منهوتو جمه باعتباران أقل الجمع اثمان أو باعتبار أهلهم ماوأولادهما والمنتسبين المهمماليكون أشهل والله أعلم اه و يمكن أن يقال نزلامنزلة الجماعة تعظ مالهمما كلينزل الواحداً يضامننا جيم (رواء سلموهن عافذ بن عرو ) بالواووه واسمفاء لمن العود عنى اللوذ قال الولف هومدنى من أصحاب الشعرة سكن البصرة وحديثه في البصر بين روى عنه جاعة (ات أباسفيات) اي بن حرب (أتى) أىمر (على سلمان وصهيب) بالتصغير (وبلال فينغر) أي وعلى بلال مع جمع قال النووى هذا الاتيان كاتلاب سسفيان وهوكافرفىالهدنة بعدصلح الحديبية ( فقالوا ) الحسلمات وأحصابه (ماأخذت سيوف الله من منق عدو الله) بعنون أباسفيان (مأخذها) بفتم الخاء المجمة أى حقها وفي نسطة صيحة وهي أصل السيدما تخذهاج مزة مدودة وكسرخاء على انه جعروى فيه مقابلة الجمع لسسيوف قال العايى مانادية وأماما خذها فقيل مفعول به وقيل مفعول فيه ويجوزان يكون مصدرار الكادم اخبارة سه معنى الاستفهام المتضمن للاستبطاء يعنى لمتستوف السيوف حقهامن حقه واستعارا لاند ذالسبف تشبيها له عناه جقعلى صاحب وهو يلزمه ويطالبه والغريم عتنع من ايفاه سقه وعاطله (نقال أبوبكر) اى الهم (أَتَعُولُونَ هَذَا لَشِيخَ قَرْشَى) أَى الكَبِيرِهِم (وسيدُهم) أَى رَيْسِهم (فَاتَى) أَى أَبُو بِكُر (الني سلى الله عليموسلم فاخبره ) أي بخبرهم وخبره (فقال بالبابكر لعلات أغضبتهم) الدله هذا الدشفاف عوقوله أحالي لعلات بالمع والمسك وقوله صلى الله عليه وسلم أعلى لا أعيش بعدعاى هذا (لذن كنت أغضبتهم) حيث انهم مؤمنون محبون عبو بون لله تعالى (لقد أغضبت ربك) أى حيث واعيت جانب الكافر بربه (فاتاهم) أى أبو بكر

الني صلى الله عليه وسلماذ تزات سورة الجعة فلا تزات وآخون مهسما بالحقوا مم والوامن هولاء بارسول الله قال وفينا سلمان الفارسى قال نودع الني مسلى الله عليهوسلم يدءهلى سلمان ثم قَالَ لَو كَأْنَ الاعْسَانَ مَسْسَدُ التر بالناله رحالمن هؤلاء منفق علمه وعنسه فال فال رسولالله صلىالله عليه وسرالهم سبب عبيدك خذا يعنى أباهر مرة وأمه الىعبادل المؤمنين وحبب الهسعا لمؤمنين وواعسلم وعنعائذبن عسروأن أمأ مسفيان أتىمسلىسلان وصهرب وبالالف نفرفقالوا ماأخذت سيوف المهن عنق هدوالله ماخذها بقالأبو بكراتف ولون مدالشبغ قريش وسيدهم فأتىالنى صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال باأبا بكرلعاك أغضيتهم لئن كنتأغضبتهم لقسد أغضيت بالخاناهم

فقال الخرناء أغضتكم عالوالايغ فراشه لك ياأخى رواه مسلم وعن أنسعن الني ملى الله على وسلم قال آية الاعان حسالانصار وآية النفاق بغض الانصار متفقءامه وعن البراءقال سعترسولالله صلى الله عليه وسملم يقول الانصار لاعجهم الامؤمن ولايبغضهم الامنافق فن أحمم أحمه الله ومن أبغضهم أبغضه الله متفقهامه وعنأنس فال ان اسامن الانصار قالوا حن أفاء الله على رسوله من أموالهوازنماأفاء فطفق بعملى وجالامن أمريس الماثة من الابسل فقالوا فغفرالله لرسول الله إصد لي الله عاده وسلم بعملي قريشاو يدعثا وسيوفنا تغطرمن دمأهم

] (فقاليا النوتاه) بالهاءالسا كمة (أغضيتكم) أي فاعفوا عني والاطهران الاستفهام عدراى أ أغضبتكم ﴿ (قالوالا) أكلا حرج عامل أولا عند النايا انسبة المن ( تغفر الله الله) جالة دعائية قال الطبي يجب أن وقف هلىلاولو زادواواوآ كمفحواب اليزيدى عن سؤال المأمون لاوجملي الله فداك لحسسن موتمعه وقولة (ياأخي) الظاهرأن يقال ياأخاناواعله حكاية قول كلواحدوا حسدقال النووي ضبطوه بضم الهـــه رَّة على النصغيروهو تصفيرته بيبوق بعض النسخ بفتعها اه وفي نسخة السديد جمال الدين وكثير من الاحول المعتمدة بالتصغير وقنع الياءوفي بعض النسخ بكسرهاوقد قرئ بهمافي بابنى وفى نسخة بفتع الهسمزة وسكون الماه ويعوز نقهاهذا وقال الواف صهب بنسنان مولى صدالله بن حدمان التعمى يكني أبايعي كأت منازلههم بارض الموسل فيمايين ذجلة والفرات فاغارت الروم على تلك الناحية فسيته وهو غلام صسغير فنشأ بالروم فابتأعه منهم كاب ثم قده تبه مكتفا شتراه عبدالله بن جدعان فاعتقه فاقام معه الى أن هاك ويقال أنه كما كبرف الروم وعفل مربستهم وفدم مكت فالف عبداللهبن سبدعان وأسلم قدعسا بمكة يقال اندأسلم ويمسار بن باسرف وم واحد ورسول الله صلى الله عليه وسلم بدار الارقم بعد بضعة وثلاثين رجلاو كأن من المستضعفين المعسدتين فيالله بحكة ثم ماسوالي المدينسة وفيسه نزلوه بن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله روي هنه جمادة مآت سسنه تمانين بألمدينة وهوابن تسعين سنتودفن بالبغي عوأماأ يوسفيان فتأتى ترجته ف منقبته (رواهمسلم وعن أنش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الاعمان) أي علامة كماله (حب الانصار) قال أبنا تين المرادحب جيعهم لأن ذلك انمايكون للدين فن أبغض بعضهم لعني يسوغ لبغض به فليس داخلا فىذلكُ وهو قريرحهُ ن(وآية النفاق بغض الانصار) وضع الظاهر مؤضع المضمرا همُساما بشأنهم والشمارا بالعلافى حبهم وبعضه وهوجمع ماصرأ ونصيروا الام العهد والمرادأ نصاروسول الله صلى الله هاميه وسسلم من الاوس وانكزر به وكانوا يعرفون قبل الاسلام بابناءة لذوهي الام التي تجمع القبياني فعماهم النبي صلى الله عليه وسلمالانصآر فصارعك لهم ونزل القرآن بمدسهم وقدأ طاق على أولادهم وحلفائهم ومواليهسم وانميأ فازواج ذه المقيةلاجل انوائم مالنبي ملي الله عليه وسلم ونصرته حيث تبوؤا لدار والاعبان وجعلوه مستقرأ ومتوطنالهم أثمكنهم منسه واستقامتهم علمه كإحملوا المدينة كذلك فكان ذلكم حبالماداة لعرب والعم فافضى ذلك الى الحسدوه ويحراني البغض فلذاجاء الترهيب عن بغضهم والترغيب في حجم فن أحبهم فذلك من كمال اعماله ومن أبغضهم فذلك من علامة لفاقه ونقصات ايقاله ﴿مَنْفَى عَلَمُ ﴾ ورواه أحد والنسائي وكذا ابن ماحه عنه الكرلنظه حب الانصاراكية الاعبان و بغض الانصاراكية النفاق (وعن البراء) أي ابن عُرْبِ (قال بمحترسول الله صلى الله عاليه وسلم يعقول الانصارلا يحيهم الامؤمن) أى كأمل (ولا يبغض عم الا م افق) أى حقيقي أرمجازى و ﴿ وَالْفَاسِقِ السَّبِيهِ بِالْمَافِي (فِن أَحِيمٍ ) أَى لَهُ ﴿ أَحِبِهِ اللَّهُ ومن أَبغض هم ) أَي بغيرسبب شرع بالنسبة الى بعض أفرادهم (أبغضه الله متفق عليه وعن أنس قال ان ناسا) أى جعا (من ا لا نصارة الواحين أفاءالله : لي رسوله ) أي أعطاه (فياً ) أي غنيمة (من أمو الهو ازن) وهي قبيلة شهرة (ماأفاء) أى شيأ أفاءه عليه (فطفق) اى فاخذو شرع (رسول الله صلى الله عايه وسلم وهو بالجعرانة) حين مرجعه من العائف (يعطى و جالامن قريش المائة من الابل) ومن جلتهم أوسفيان والدمعاوية وكأن اعطاؤه تأافا الهم بالاسلام ولذا كان يعطى الصادقين من الهاجر من والانصار أقل من المائة (فقالوا) أى ناسمن الانصارزعسامهم اله على الله على موسلم براعى بعض قومه من قريش (يففر الله لرسول الله على الله عليه وسلم بعطى قريشًا) أى شبأ كثير أو يدعنًا )أى يتركنا في اعطاء الكثير (وسيو فنا تقطر) بضم الطاء أى والحال أن سوفنانعن معاشر الانصار تنقط (من دمائهم) أى من دماء كفار قريش بحمار بتماا ياهم - ي يسلموافال الطيي قولهم يغفراته توطئة وغهيد لما يردبعد ممن العتاب كقوله تمالى عفاالله هنالم أذنت لهم وقولهم وسيوننا تقطرمن دماعهم من بابقول العرب عرضت الناقة على الحوض اه ولا يبعد أن

مقدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فارسلالى الانصار فمعهم فاقبتمن أدم ولم يدعمهها مادا غيرهم فلما جمعوا جاءهم رسول آته صلى الله عليه وسلم فقالماحديث باغنى منكم فقال فقهاؤهم أماذووارأينا بارسولالله فليقولوا شيأ واما ناسامناحديثة أسناخم مَا لُوايغ فرالله لرسول الله ملى الله علمه وسلم العطى قسريشا ويدع الأنصار وسيوفنا تقطرمن دمائهم فقال رسول الله مسلى الله علمه وسلم انى أعطى رجالا سديني فهدبكفرأنأ فهم أماتريتون أن يذهب الناس بالامسوال وترجعون الى رحالكم برسول المصلي الله علسه وسلم داوابلي يارسول الله قدد رضينا متفقعليه وعنأبيهر برة مال عال رسول الله سلى الله عليسه وسدر أولاالهسعرة لكنت امرأمن الانصار ولوسدال الناس وادما وسلمك الاتصا روادما أوشمها لسلكت وادى الانصار وشبعها الانصار

شعار

يكون التقدير وسيوفنا باعتبار ما كليها تقطر من دما مهم وهو اشعار بقرب قتلهم كفارقر يش واعداه الما أنهم أول بريادة البرفالج المالمة ورقب المهمال المقدن المنصل المنصل المنافرة المنافرة

فات المالية في عن قريب ب وان المليبق لانزال

(منفق عليده وعن أب هر ير قرضي الله عنده كال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهسمر فلكنت امرأمن الانصار) فشرح السسنة ليس الرادمنسه الانتقال عن النسب الولادي لانه حرام مسع أن نسبه صالى الله عليه وسالم أفنل الانساب وأكر وااعا أراديه النسب البلادى ومعنا ولااله عرقهن الدن وتسبتها دينيسة لايسنى تركهالانها عبادة كنتمأ مؤراج الانتسبت الىدار كم ولانتقات عن هذاالاسم اليكم وقيسل أرادصلي الله عليه وسلم ذاالكارما كرام الانصار والتعريض بالدار تبسة بعداله سعرة أعسلىمن النصرة وبيانانم مباغوامن الكرامة مبلغالولااله صلى الله عليه وسسلم من المهاج ين الى المدينة لعدنفسسهمن الانصارا كرامتهم منددالله تعالى وتطنيصه لولافضلي فلي الاندأر بسبب الهسعرة لكنث واحدامتهم ودنذ تواضع منعصلي الله علبسه وسدلم وحث الساس على اكرامهم واحترامهم لكن لا يبلغون در جةالمهاسوين الساقين لذين أشرجوامن ديارهم وتطعواهن أفارجم وأحبابهم وحرموا أوطائهم وأءوالهم وهبرض الله عنهم ماكالواذلك باكالاسؤرضا الله ورسوله واعلاعك منالله وسنترسوله والانصار واراتصفوا يصفةالنصرة والايثاد والحبسةوالايواء ولبكنهم مقيمون فيمواطنهمسا كرون مع أفارجهم وأحباجم وحسبك شاهدافى فصل المهاس من قوله هذا لان فيسه اشارة الى حلالة رتبسة الهسعرة والايتركها نىمهاحر ىلانصارى (ولوساك الناسواديا) أى طريقاحسسيا أومعنو يا (وسلمك الانصارواديا) أَى سَيْلًا آحرا (أوشَّعْمِا) بَكْسَرِفُسْكُونَ شُلُّمَنَ الرَّاوِي ادْمَا ﴿ لَهُمَاوَاحِدُ (اُسَابَكُ وَادِي الانصار أَوْ شعهها) أى شعب جماعة الانصار وتركت سلوك وادى سائرالناس فال الخطابي أرادات أرض الجباز كثيرة الاودية والشعاب فاذاضاف الطريق عن الجميع فسلائر أبس شسعها تبعه قومه حتى يفضوا الى الجادة وفيسه و حسه آخر وهوانه أزادبالوادي الرأى والمذهب كأيفال فلان في واد وأنافى وادقيل أوادمسلي الله عليسه وسلم يذلك حسنموا فقته اياهم وترجهم فحذلك لي غيرهم الماشاه دمنهم حسن الوفاء بالعهدوحسن الجوار وماأرا دبذالنوجو بمنابعتها ياهم فانمنا بعنه حق على كل مؤمن لانه سسلي الله عليسه وسسلم هو المتبوع الطاع لاالة بمع المليع (الانصارة عار) بكسرأواه يفق وهوالثو بالذى إلى شعرالبدن

(والنامي دئار) بكمار المالكارة والتوب الذي فوق الشعارت الانصار بالشعار لرسو خ مدافتهم وخاوص مُودتهم والمعنى أثم أقرب الناس الى مرتبة وأولاهم منى منزلة ﴿ انسكم ﴾ النفات البهسم متضمن للترحم علمهم (ستر ون بعدى أثرة) به تحتيزه بضم فسكون أى استثنارا (يستأثرهليكم أمراؤ كم) يامور الدُنيامن الغانم والنيء ونحوهما ويفضل عليكم غيره نفسه أومن هوا دنا كم (فاصبر وا) أى عسلى ذلك الاستئثار (حتى تلقوف ه لى الحوض أى فينتذ يحصل جبر خاطر كم المتعدا شالى لفائي يست فيكم شرية لاأخله وُن بِعدُها أبدا (رواء البخارى وعنه) أي عن أبي هر يرةُ ﴿ قَالَ كُنَّاء مِرسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم نوم الفتم) أَى فَتْمَ مَكُهُ ۚ (فقدلُ من دخل دار أبي سفياً نفهوا ، نُ ) أَى ذُوا من والا من ضدالخوف وقيل أَى مأمون فال الطبيى اغماقال النبي صلى الله عليه وسلم دلك حين أسلم أبوسفيان وقال العباس لرسول الله صلى الله غليه وسلم هذار جل يحب الفخرفاج ملله شدياً قال نعم من دخل دار بي سسة يان فهو آمن قال المؤلف هو أبو ستقيان بنصفر منسوب الاءوى القرشي والدمعاوية ولدقبل الفيسل بعشرسنين وكات من اشراف قريش فىالجاهليسة وكات انتهدى اليهوايه الرؤساءفى قريش أسسلموم فتحمكة وكان من المؤلفة قاوبهسم وشهدأ حنيناوأهطاه النيمطي اللههايه وسلمماثة بعير وأربعي أرنية فبمن أعطاهمن المؤلفة قلوجم ونقثت صنه يو مالطائف فلم يز ل أعور الى يو مالبرمول فاصاب عينه الاخرى عرفه ميت روى عنه عبداً لله ين سماس مَّاتَهُمَنْهُ أَرْ بِمُوثُلاثُينِ بِالدينَةُودُ فَ بِالبَقْسِعِ ﴿ وَمِنْ أَلِيَّ السَّلَاحُ ﴾ أَيْ آله الحرب (فهوآمن فقالت الانصار) أي بعضهم (أمّاالرجل) أي النبي صلى الله عليه وسلم (فقد أخذته رأفة) أي شدة رجة (بعشيرته) أى قبرلمنه (وْرَغُبُهُ) ى تحبهُ (فى قريبُه) أى فى على بلدته أو بالسكون فى قريبُه (ونزل الوحى ولى وسول الله صلى الله عليه وسلم) أي بما قالوا (قال قائم ما الرجل أخذته) وفي اسخه صحيحة نقد أخذته ﴿ (رَاَّنَةُ بِمَشْرِنُهُ وَرَغُبُهُ فَيْرَ يِنْسُهُ كَالَ) رَدْعَ أَيْ لَيْسَالَامُ كَأْتُوهُمْتُمُ مَنَا فَأَمْتُو بَكُمُلَانَ هُمْرِنَّى الْحَالَادِينَةُ كانت خااصة لله كابينه بقوله (انى عبد الله ورسوله) أى كونى على هدن الصعة يقتضى اللاأه ودالى دار نركتهالله وانالاأرذب، بالأنهاجرت، نها لحالله (هاحرتالىالله) أى الى ثو ايه أومأموره (واليكم) أى والحاد ياركم لمياسكم الى والحا الهأجرين اليكم كاقال تعسلى والذين تبؤؤا لدار والاعسان من قبلهم يعسوت من هاسوا الهسم وخلاصسته ات القصد في الهسيمرة كان الحاللة وان التهاس كان من دارة وي الحداركم (الحيما) أي يحياى (يحيما كم والمات) أي يمدنى (بما تدكم) والمهنى ما حييث أسى في يلاد كم كم تحيون فَيسهواُذَا تُوهِيتُ تَرَفيتُ في الْمُدكم كِانتُرفون لا فارضكم حياولًا مينًا (فالوا) أَى الْأنصار (واللهماقلنا) أى ماقلماء (الاضا) بكسرالضادا المجمة وتشديد النون أى شحاو يحلا (بالله ورسوله ) أى من شرف الجوار والعبسةواسم الله التحسيزوالتز ييزوقال العابي يريدون ماقاناذلك الاضنة بمساآ تاماً لله من كرامته خشية أن يفوتفافيذاله غيرناو هايرسوله ملى الله عام وسلم أن ينتقل من بلدته االى الدند انتهري وتوضيعه انم سم منواات الا تدى مجبول مسلى حب الافارب والاوطان فشيفاأن غيسل منااله مه فركناك م ذا المكذم و حر بناك المتبين الناالر ام فلا يردانم - م كيف و لوا المائم ع قوله أمال لا تعملوا وعاء الرسول بيسكم كرعاء بعضكم بعضاءً لى ماأو ردمالها ييرجه الله (قال فات الله ورسوله يصد فانكم) أى فى اخبار كم عن أخم الركم (ويعذرانسكم) بفض وله و يضم أى يقبلان ماد كرشم من اعتداركم فيما تاثم س دعوى الضنةوفيه دلالة عدلي بوازا ابخل بالعلماء والصلحاء وعدم الرضاء فارتنهم (رواء مسلم رعن أنس أن النبي ملى الله عليه و لمرأى مبياناونساء مغيلين) أعراء حدين (صورس) ودو بضم العين طعام الوليمسة ذكره امن الملث وألاظهر مأقى القاء وس العرس الاقامة في الفرح و يضم و ياضم و بضمت بن طعام الوليمة و الوليمة الطعام العرس أوكل طعام صنّع لدعوة ومديرها (دهام الدي مسلى الله عليه وسلم) أي ص طريقهم أوالى القياسم (فقال الاسمأنتم) قيه التعاد والتقدير اللهم أنت تعدلم صدفى في اأتول في حق الانصار م

والناس دثار انك سترون بعدى أثر وفاصيروا حتى تلقون على الحوض رواه البخاري وعشمةال كنامع رسول الله مسلى الله عليه رسار بوم القتع فقال من دخدل دارأي سلمان فهو آمن وون ألقى السلاح فهو آمن فقالت الانساراتا الرجدل نقدأخذته رأفة بعشيرته و رغبسة في قريته ونرل الوحى على رسول الله مدلى الله عليه وسلم قال قاتم أماالر حل فقد أخذته رأىه بشيرته ورضيةفي قريتسه كالاافي عبسدالله ورسوله هاجرت الحالله والحكم الحاما كم والممات عماتكم فالوا واللسماذانها الاضسنا باقته ورساوله فالفات الله و رحسوله بصدقانكم ويعذرانكم رواه مسسلم وعن أنسأت النيمسلي الله عليه وسسلم رأى صيانا ونساءمة بان من عسرس فقام الني مسلى الله عامه وسارفقال الهمأنتم

خَاطَهِ م بقوله (أنتم من أسب الناس الى الله سم أنتم من أسب الناس الى اللهم أنتمُ من أسب الناس الى) كر ره النا كيدوفي الخطاب النغات وتغليب المبيان على النساء أوالعاشين عسلى الخاضرين ويؤيده قول الراد ي عنى الانصار أي بريدالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنتم طائفة الانصار (متفق عليسه وعنه) أى من أنس ( فالمرأو بكر ) أى العديق (والعباس بملس من يجالس الانساروهم) أى والحال ان أهل ذلك الجاس (يبكون) أى في أيام مرة ، صلى الله عليه وسسلم (فقالاما يبكيكم فالواذ كرنامجلس الني-لىالله عليه وسسلم) بعنون نخاف فوته ان قدرالله موئه (فدخل أحده ــما) روى انه العبساس (على الذي صلى الله عليه وسد لم فاخبره بدلك) أى عاد كرهن بكائم م وسبب عنائهم (فرج الذي مسلى الله عليه وسدام وقد عصب بتشديد الصاد أي ربط وشد (على رأسه حاشية برد) أي على هيئة عصابة لدفع وجعراسه من السدة (فصعد) بكسرالهين أى طلع (المنبر ولم يصعد بعد ذلك اليوم فه سدالله) أى شكر على ما أنع (وأثنى عليه) أى بالوجدة الاتم (تم قال أوسيكم) أى أبها الذاس أوالمهاجرون (بالاتصار) أى يرعأيتهُــم وحسايتهُمُ (فائم ــم كرشي) بَفْتُم فسكسر وَفَيْنَسِخَةُ بكسر فسكون أَى بطائقي (وعبيتي) يَفْتُعُ الْهِــمَاهُ وسكون الشَّاهُ بِعَدْهُ الموحدة أَى وَخَاصَتْنِي كَذَاذَ كُرُهُ الزَّركشي و فَ القاموس الكرش بالكسر وككنف الكل مجتر بمنزلة المعسدة للانسان مؤنثة وعيال الرجد ل وصفار واده والجاعة وفى النهاية أرادائم مبطانته وموضع سرموأمانته أوأرادا لجساعة أى جساعتي وأصحابي وفى المصباح أى انهسم فى الحج بذوالرأ فة بمترلة الاولاد الصفار لان الانسان محبول على محبسة ولده الصغيرة ال المتور بشتى المكرش لمكل مجتر بنزلة المعد وفللانسان والعرب تستعمل الكرشفى كالدمهم موضع البطن والبطن مستودع مكتوم السر والعيبة سستودع مكنون المتاع والاول أمرباطن والثانى أمرظ هرفيحتمل آنه ضرب المثل جهسما ارادة اختصاصهم به في أمو ره الفاهرة والباطنة وفي شرح السنة عبيتي أي خاصتي وهوموضع سرى والعرب تمكى من القلب وا صدر بالعيمة لانم ما استودع السرائر كاان العياب مستودع الثباب (وقد فضوا) أى أدى الانصار (الذى عليهم) أى من الوفاء بمسارقع الهم من المبايعة أبلة العقبة فأنم ما يعوا على الم من فسرون النبي صلى الله علم به وسلم راهم الجنة فو فوا بذلك ذكره العسقلاني (وبتي الذي اهم) أي من الأحر والثواب عندالله تعمالي (فاقباوا من محسنهم) أي ان أتوا بدر نيما صدر عنهم (وتحاور زوا عن مسيئهم) أي أن عز وامن دندر (رواه المخارى وعراب عباس رضى الله عنه مما فالنفر ج الني صلى الله عليه وسلم فرمنه الذي مات نيه) أي من هرته واستمر على مشيته (حق بلس على المنبي فعدالله) أي على ما وجد من المعمقادية (وأتنى عليه) أي بما أله سمه البه (ثم قال أمايعد) أي بعد الحدو الثناء (فأن الماس) أى أول لاسلام لانهم خلاصة الناس (بكثرون) بضم الثلثة اخبار بالغيب (ويقسل الانعار) بفتم الهاء وكسيرااغاف وتشديداللام قال لتو وبشتى لان الانصارهم الذين آووارسول آلله صلى الله عليه وسسكم ونصر وه فى حال الضعف والعسرة وهدداأمر قد انقضى زمانه لا يلحقهم اللاحق ولا بدرك شاوهم السابق ف كاماه ضي منهم واحدمضي من غير بدل ويكثر غيرهم و يغلون ( - في يكونوا في الماس عنزلة الملح ف الطعام) أى من حيث ان اللم يورف القدلة سبب الكال العاعام في الاذة وهدده الجلة الاخديرة تو يدما فال العابي وهدنا المعدى أى النقايل فاغ في حق الهاجر من الذين هاجر واست مكة الى الدينة ولعل الجل هلي الحقيقة أظهرلان المهاوين وأولادهم كثر واوتسماواف لبلادوا بشروافم اوملكوها يخلاف الانصارانتهي وهذا أمر شاهد فالاشراف والعلو بين والعباسية و بني خالدوا مثالهـم (فن ولى سنكم) بفتح الواو وكسرلام وفي نسخة بضم دتشد يدأى من تولى منسكم (أيهما الهاجرون) مثلاً (شسباً) يجو زان يكون ملعولًا با وان يكون في موضع مصدر أى تليلامن الولاية وتوله (يضرفيه توما) أى مسينين (وينظم فيه آ خرين) أي محسسة يرضفة كاشفة (فليقبل) أي المتولى منكم (من محسستهم) أي احسائهم

منأحب الناس الى الاوسم أنتم من أحب الناس الى يمسنى الانسار متفق هلیسه وعنسه قال س أبو تكر والعماس عملس من الس الاتصار وهمم يبسكون فقالاماييكيكم فقالواذ كرناماسالني صلى الله عليه وسلممنا فدخل أحدهما على الني صلى الله عليه وسلم فاحديره بذاك نفر جالني صلى الله عليه وسلم وقدعصب علىرأسه حاشبة ودفعه داند ولم بصعد بعددلك البوم فحمد ألله تعساني وانفي عليه ثم فأل أومسيكم بالانصار فانمهم كرشى وعيبتى وتسدنضوا الذى عليهم وبتى لذى لهم فأذ اوامن محسنهم وتعاوروا عن مسلمر والعارى ومن ابن عباس عال حرب النبي صلى الله عليه وسلم فيمره مالذي مات فده حتى جاس على المنبر غمد الله واثنى وليسه ثمقال أما بعسدفان الناس تكثرون ويقسل الانصارى عسي يكونوا ف الناس عنزلة اللم فالطعام فسن ولىمنكم بسا بضرفيسة قوماو ينفع فسه آخرين فليقسلمن

(وليتجاو زمن مسيئيم) أى اسامم (رواه البخارى ومن ريدب أرقم فال فالرسول الله مسلى الله علميسه ومسلما المهما غفر للانصار ولابناءا لانصار) وهمالنا بعسوت (وابناءا بناءالانصار) وفى نسينة ولابناء الانصاروه بهالاتباع فسدعالاهلالقسر وتالنسلانة الستى هى شسيرالقسرون ولايبعدات براديه أبناؤهـ م و لو يوسا تُطَالى تو مالقيامة (روامهـ لموعن أبي أسيد) بالتصغير (قال قال رسول الله مسلىاللهمليه وسسام شيردو والانصار) أى أفضل قباناهم (بنوالتجاز ثم بنوه دالاشهل ثمرنوا لحايث ابنانلز رجثم بنوساعد ذوفى كل دورالانصار دير) أى فضل بالنسب بة الى غيرهم من أهل المدينة وهو تعميم بمد تخصيص فال استقلاف اللبرالاول عمني أفضل والثاني عمني الفضل بعني اللبر حاصل فجريم الانصاروان تفاوتت مراتبهم وفال النووى خيردو والانصار خيرقبا للهم وكانث كل قبيلة تسكن محلة فسمى تلك الحلة داربى فلان وابهذا بياءنى كتيرمن الروايات بنوقلان من غيرذ كرالدار قالوا تفضيلهم على قدوسبقهم فىالاســـلام وما - ثرهم فيهوفي هذا دليل على حواز تفنـــيل القبائل والاشتخاص من غبر بجباز فقولاهوى ولايكون هذاغببة فالالفاضي ادأرادم ساظاهره سافةوله بنو الخساره لي حذف المضاف والمأمة المضاف السمه و يكون خير يتهابسبب خيرية أهلها وما وجدفها من الطاعات والعبادات (متفق عليسه) و ر وا الترمذى والنسائىوف الجساء عنسيرديارالانصار بنوالغساز روا الترمسذى عن سايروف روايه للترمذى عنه شهر ديارالانه اربنوه بدالاشهل (وعن على رضى الله عنه فال بعثني رسول الله صـــلي الله عليه وسسلم أنا) كذافى جبيع النسخ الحماضرة والفاهسراياي فكانه من بالسنة عارة المرفوع المنصوب (والزبير) أى ان الموام وقد سَد ق كر في العشرة (والقدداد) بكسر المهروه وابن عمر والمكندي وذلك انأباء حالف كنده ونسب البهارا نمااسمي بابن الاسودلانه كان حليفه أولانه كان في حرر وقيل بل كان صدافتيناه وكانسادسافىالاسلامر وىعنهعلى وطارق بنشهاب وغيرهمامات بالجرف علىثلاثة أميال مىالمدينة فحمل على وتاب الناس ودفن بالبقيه عسنة ثلاث وثلاثين وهو ابن سبعين (وفحار وايه وأبامر ثد يدلالمقداد) بفتح البيروالمثلثة وسكون راءبيتهمآ فالدائو فسهوكما زبن حصين ويقسال ابن حصين الفنوى مشهو ربكيته شهدبدراهو وابنهمرندوهومن كبارالعثابةر وىعن حزئومنه واثلة بثالاستعوعبدالله امزجرمات سنةاثنتي عشرة وقال السندجسال الدمزهو وابنه سلىفا حزة من عبسدا لمطاب قال الواقدي وابن اسعن آخر رسول الله مسلى الله عليه وسلربينه وبين عبادة بن الصامت قال محد بن سسعد شهد أيومر تديدا واحداوا الخندق والمشاهد كالهام عرسول الله صلى الله عليه وسسلم ومات بالدينسة فى خلافة أبّ بكرا اصسديق وهوابنست وسستين سنة ثم الحساصل من الجسع بين لروايتين أنه صلى الله عليه وسسلم بعث الاربعسة الاان المذكور فيبه ضالر وايات المقددادوف بمضها أبوس تدوتو ضعهما مال العليي المهمر ديذاك الالبسدل مضى لمالمراد اللهذكرفى رواية هذارفى رواية ذاك لان الاربعة ذربعثوالهذا الأمرانتهى ولايخفي ان المبدل متعىق لرواية الثانية وإذا قال بدل لمقدادوان كان فى نلمس الامر غيرمنحى هن المراد وفي شرح مسلم وعن على رضى الله عنه قال بعنني رسول الله صلى الله على موسسا وأمام ثدا الغذوى والزبير من العوام وفي الروامة السابقسة والمقداديدل أباس ثد ولامنا كاذبل بعث الاربعة فلياولزير والمقداد وأباس ثد (فقال انطلقوا حتى ناتوار ومنسة خاخ) بنخاء ين معمة ين مصر وفاوقد لايصرف قال الطبيي بالحاء ين المجمة ين هو الصواب وهي موضع بيز مكة والمدينة بقر بالمدينة وفي القاموس وخاخ يصرف ويمنع (فانج المعينة) أي امرأة اسمها سار فرقيل أمسارة مولاة لغريش (معها كناب) أى مكتوب من أهل ألمدينة الى أهل مكة (خذو ممتها فانطلقنا تنمادى) أى تنسابق (بناخيلناحتي أتينا في الروضة) أي وضة خاخ (فاذا نحن بالظمينة) أي المرأة (فقلنا اخر جي الكتاب قالت ما مي من كتاب ) من زائدة لمزيدً تا كيد النفي ﴿ وَقُلنا الْخُر ۗ حِن ) بِفَتْح لام فمتم وُسكون فسكس تين وتشاديدنوت أى لتظهرت (السكتاب أولتافين) بالمتم فشكون فكسرفه تع وأتشاديد

وليعباوز عن مشبؤهم رواءالخارى ومنزيد ابن أرقسم قال فالبوسول التعسلى الله عليسه وسسلم اللهماغفرالانسار ولايناء الانصاروابشاء وابشاء الانصارر وامسلموعن أبي أسسدنال فالرسولالله مسلى الله عليسه وسسلم خيردو والاتصارب والتعاو نمينوعبسد الاشهل ثم نو الكرث بناتلزوج ثمبنو ساعدةوفي كلدورالانصار خيرمتفقعليمهوهنعلى فالبعثني رسولالله صلي الله عليه وسدلم أناوال بير والمقسداد وفارواية وأبا مرتدبدلالمقسداد فغسال انطلقواحتي تاتواروضمة ناخ فانجاظعينسةمعها كاب فدره منهافا اطلقنا تتعادى بناخولناحي أتينا الىالروضة فاذا فعسن بالفاصنة فغلنا اخرجي الكتاب فالتسامعي مسن كأب فغلما لغرجن اسكاب أولنلقين

وولسعة عيمة بكسرالمسيسة رفى اسفة بعد فهاوه وظاهر أى الروين (النباب) المتجردن علم الديارا لناالامروق أسخة بمسيغة لجهولو وفع الثياب وهوظاهر أيضاعال ميرك كذاباءت الرواية باثبات الياء مكسو وأوه فنوحمة فالزقت القواعد العربية تقتضى التعمذف تلك الباءوية ل لتلقن قلت القماس ذلك واد محث الرواية بالباء نتاويل الكسرة انهالمشاكاة لتخرجن والغنيم بالجل على الونث الفائب على طريق الالته ت ، ن الله العالم العبيدة وفي بعض السين بعض القاف ورقع النياب كذا قاله الكرماني في شرح الهرو وقال الشيخ ابن حرالعد سقلاني في شرحه كدافيده باثبات الباعر الوجد مدفقها وقبل اعمائيات ، اشًا كاناتخر جن قُلُويظهرنى أن صواب الرواية لتنقين الثياب بالنون بلفظ الجميع وهوظاهر جدالاشك فيه البتة ولا يحتاج الح تخر يج تكاف والله أهلم انتها عكادمه أقولو يؤيدهما وقع عند الجارى في باب فضدل منشهد بدرابافظ تخر حن الكتاب أوالحردنك انتهم (فاخر جنهمن عقاصها) وهو بكسرااهين جمع عقيصة وهي الشعرالضةو وقال العسقلاني والجسع بياءر بهرواية أخر جشهمن هزتها بضم الحار وسكون ا جيم و بازاى أى معقد الازارلا أن دقيصتها طو يان الحيث أصد ل لى حزم ما فر بطند ، في عقيصتها رغرونه بحد زُنَمُنا (فاتبنايه النبي ملى لله دايه وسلم فاذافيه) أى في الكتاب (وزحاطب) بكسر الطاء (ابن أبي بلة عَة الى ناس من الشركين) قال العابي أيس هذا حكايه المكثوب بل هومن كالأم الراوى وضع موضع وُولُه الحاف المان وفلان وفلان (منأهل مكة يخبرهم) أي حاطب أومكتوبه يجازًا (سبعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى ببعض شانه وحاله وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بريد كم فذوا - ذركم فنزل أحسر بل فأخبره (فقال رسول الله صلى الله عامه وسلم) أى لحاطب (ماهذا) أى المعل الشنيع (مقىال يارسول الله لا تعبدل على) أى في الحركم بالكفر ونحوه ثم استاً نَف يَبْين عذره في فعله بقوله (انى كُنْتُ امر العماصة)) بصديغة الجهول أى حليفًا (في قريش) أى فيما بينهم (ولم أكن من أنفسهم) [ قال: وي وكان-ايف المزبيرين الهوام (وكان من مهل من المهاجرين الهــم قرابهُ) أي ذو واقرابة أى أقارب أوتراب مسيمناس (يعمون) أى الاقارب أوالنام الذين أقار بم يعافلون ويراعون (بما) أَى بِنَاكَ الْقَرَابَةِ ۚ (أَمُوالَهُـمَ) أَى أَمُوالَا الْهَاجِرِينَ ۚ (وأَهَلِيهِـمَكَّةُ) يَحْتُمُلُ السيكُونُ ظُرُهَا أَجِمُونُ والاقر مان التقدير أموا لهـــم وأهام ــم الكائنين بمكة ﴿ وَاحْدِيثَ ادْفَاتُنَّى ذَلَكُ ﴾ أَي القرب من النسب (نهسم) أى فح قرَّ يش قال الطبي اذَّ قاتى تعليسل وقع بين الفعل ومفعوله وهوقوله (ان أَتَخذ فيسسم يداً) أَى صنيعة (يحمون) أى قريش (بها) أى بناك اليسد (قرابق) أى السكائمة بمكافعال الطبيي قوله عمون صفة بداوارا دباليسد بدانه سام أوقدرة (وماه لمت) أى ذلك (كمرا) أى أصلما (ولاأر ندا دا عنديني) أى حادثا (ولارضابا كمفر) اي بوجوده (بسدالاسلام) أي بسدحصوله وهوتا كيد الماقبلة أوتعديم لانواع مدوث الكفر (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى خطا بالدسمال (الدقد اصدقكم) بتخفف الدال أى والااصدق (فقال عرده في) أى اتركني (بارسول الله اضرب) بالجزم أى أنطع (عنق هذا المنفق) واعما قال ذلك مع تصديق وسول الله صلى الله عليه وسد لم لحاطب في مذرته اسا كان مندعرمن وفق الدين و باض ون يستسيالي النفاق وطن المن خلف ما أمره النبي صلى الله عليه وسدلم الشيق الغلل الكنه لم يحرّ م بذلك فالذلك السدة "ذن في قنله واطلق عليه منافقا لكونه أبطن خسلاف ماأظهر وعذر حاطب ماذ كرونه فأصنع ذلك مناولا ولاضر رفيسه (فضال وسول الله صلى الله عليه وسلم انه) أَى حَاطَبًا (قُدشهد بدرًا) أَى حضره (ومايدر بك) أَى أَى شَيْ يَعَالَ الله مستَّقِ الفَتْ لِي (امل الله اطام) بتشديدااطاء أى أقبل (على أهسل يدر) وتفارا ليهسم نظرا لرحة والمفرة (نقسال اعسلوا ماشئتم) أى من الاعمال الصالحة والافعال الناطة قايلة أوكثيرة (مقدو جبت لكم الجنة) أى ثبثت أو وجبت عوجب ايجابيه نالو صدالواجب وتوصه فالاالمايي معنى الترجى فيسمراجه عالى عررضى

الثياب فالحرجسة مسن معامسها فأتبنايه النسي سلى الله عليه وسلم أذافيه من سامات من أب المعة الى غامس من المشركين من أهل مكة عبرهـ مسمض أمر رسولالله صلى المه عليسه وسارنة الرسولالة على الله عليه وسلم ياساطب ماهذا فقيال بارسو لالله لا أله ل ولي اني كنت امر أماصة افي قسر إشوام أحسكن من أنفسهم وكانمن معلامن الهاجرس لهم أرابة يتعمرت بهماأموالهم وأهلهم عكة فاحبيت اذه تدى ذاك من السب فيهمان أتخذ فيهم يدايعهو وجهاترابتي وما معاتكم راولا ارتدادا من ديني ولا رضا بالكار بعد الاسسلام اشال رسول الله صدلي لله عليه وسسلم أنه قدسدقمكم فقال عردني الرسول المهامير بهاني هذا المنافق فقيال رسول المهملي المهعليه وسسلمانه قدشهد بدرارمايدر كالعل الله اطام عسلي أهسل بدر فقسال اعماوا ماشاتم فقسد وحبدلكمالمنة

والتامل فلايقطع الامرق كلشئ انتهى والاقرب انذ كراهل اللايشكل من شهد بدراهلي ذلك وينقطع عن المعمل بقولُه اعلماه المشترفان الراديه اطهارا لعناية لاالترخص لهم في كل فعسل بل الحديث الاسمى ون خصة صريم في أنه صلى الله والدوسة لم كان في مقام الرجاء لاف عال القطع والله أعلم (وفي و واله فقايم فَهُرِتُ لَكُمُ ﴾ وهي أرجى ممناقبلها كالايخني فالدالنو ويهذا في الا خرة وأما في الدنيا باوتو جه على أيقد منهم حدد أوغيره أفيم عليه وقد أكام رسول الله صلى الله عليه وسدلم على مصطح حدالفرية وكان بدويا ذايسه معزة ظاهرة لرسول الناصلي الله عليه وسلرو جوازه تلنا ستأرا لجواسيس وقرآءة كتجهم وفيه هتك سترا الهسد ادا كان فمه مصلحة أوكان في الستر، فسسدة وما فعله الطب كان كبيرة فعامالانه يتضمن ايذاء الذي مسلى الله عليسه وسدلم لقوله ته لى ان الذين وذون الله ورسوله لهنهــم الله فى الدنساوالا "خرة ولا يعو وقتسله لاملا يكفر به انهو كالمدوقيده الماوار تسكب كبيرة منضينة لاذى النسى صلى الله عليه وسلم لكان كغرافالموابانه لم يقصدبه أذى النبى صلى الله عليه وسسلم ل اغساقصد دفع أذى السكفار عن قرابتسه على ظن الله الابضرا انبي ملى الله هايه و الم ذا الابلاغ وقد صدقه النبي صلى الله عاية وسلم على ذلك تعم قصر في اجتهاده حيث أخفئ أمر وولم يستأذن منه صلى الله عليه وسلم في ذهله ذلك والله أعلم (فانز ل الله تعساله يأ أبها الذين آمنوا لاتخذواعدوى) "ىالذين أعاديم م(وعدوكم) أىالذين يعادو نسكم وهم السكفار (أولياء) أى أحبا ومابه ده تلةون اليهم بالمودة وقد كفر وأعساجاء كلم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله بكمان كنتم شوجتم جهادا فحسبيلى وابتغاءمرضائى تسرون الهسهبالمودة وأماأه لم بمسأ أخفيتموما أعلمتم ومن يفعله منكم فقدضه لسواءا اسبيل الايثفلوكم كمونوالكم أعداء ويبسطوا اليكم أيدبهم وألسنتهسم يالسوءو ودوالوتكفرون ان تتفعكم أرسابكم ولاأولادكم نوما لقياءة يفصسل بينسكم والله إيماته ماون إصبر قدكانت اسكم اسوة حسنة في الواهم والذين معداد قالوا أقومهم الارآء منسكم وعماته بدون مندون اللهالا كية وانمساهم الخطاب ليدخل فيمآء ثال حاطب ولذ قبل العسبرة بعموم اللفظ لايخصوص السبب (متفق المسموهن رفاعة) بكسرالراء (ابن رافع) يكي أبامهاذ لزرق الانصاري شهد بدرا واحداوسا رااشاهدمع رسول الله صلى الله عليه وسير وشهدهم على الحيل وصفين مات في أول ولاية معاوية روى منسه ابناه عبيد ومعاذوابن أخيسه يحيى تن خلاد (قالُ جاء جبريل الى الذي مسلى الله عليه وسسلم قال/ أى جبريل (ماتعسدون) بضمء روتشديد دالأىما تعتبرون (أهسل پدرفيكم) والخطاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم والجدع للتعظيم أوله وان كان من أصحابه معه والمعنى أى شئ من مرا تب الفضل تحسبونمالاهلبدر (قالمن) أى هممن (أفضل لمسلمين أوكامة نحوها) والظاهرانها هــم أفضــل المسلمن (قال) أي جبريل (وكداك) أي عندنا - كم (مرشهديدرامن الملائكة) أي هسم أفضل عن لم تشهد منهم فيكو نون أفض ل الملائد كمة أوس أفاضاهم وقال العابي أي بمن يعدون البطابق الجواب وهرمن أفضل المسلين وأتى بمابدل من تعظيما الشأنهم نحوقولهم سجان ماسخركن لذا انتهسي ولايخني عدم ظهو وافادة التعظم من العسدول من من الى ماوا غما جاء ما في مواضع عمسى من أو أريد به الوصف كما في المثال المذكور ونحوه نوله تعمالى ونفس وماسواها (ر واه البخار ى وعن حفصة) أى بنت عمرام المؤمنين ( قالت قالرسول الله صلى الله عليه وسلم افي لارجو أن لا يدخل الما رات شاء الله أحد شهد بدرا والحد بينة ) بالتخفيف و يشدد (قلت بارسول الله أليس قسد قال الله تعالى وان منكم) أى مامنكم (الاواردها) أى مارجها أرحاضرها وكانت-فمصاطنتان مني واردها داخلها (قال الرئسمعيه) أى أدلم تسمى كالرم الله (يقول) أى به مددلك (ثم نجى الذين اتقوا) أى من الدخول و فال ابن الله أى فينجي الله المنق بنفض له عنها متسكون عليهم برداوسلاماكا كانت هلي ابراهيم يترك السكافر ين فيها بمسدلة انتهي و بوانقه قول العليبي

الله عنهلان وتوع هذا الإمر عفق مندوسول الله سلى الدهليه وسسلم وأوثرهلي المحقيق بعثاله على التفيكر

وفرواية فقدغفرتاكم فاترل الله تعالى باأج االذي آمنوا لاتفسذواعدوي وعدوكم أولياءمة فقعليه وعدرناعة بررائم بالبماء حسير يلالي الني مسلي الله علمه وسملم فقبال ماتعدون أهل بدرفيكم فالغ من أفضل المسلمن أوكامية ا تعدوها فالوكد ذالهمن شهو بدرامن الملائكة رواءالبخارى وعناحاسة فالت قال رسول الله صلى الله علمه وسلماني لا رجو انلادخسل النارانشاء الله أحدشهد ادرا والحديبية قلت بارسول الله أليس قد فالرالله تعالى وانمنكم الاواردها فالافار تسمعيه يقول ثمتنعي الذن اتفوأ وفيروابة لابدخسل النار انشاءانه مس أصحاب الشعرة أحد الذن بايعوا يجنها

وهدنى أردت يقولى الايدينل الكاردة ولايعاف فهاولانعاة لهمنها انتهى ويؤ بدما النعسترناه سابقاما اله ألنو ويح فحشر حاسسه آلعيم انالمرادبالورود المسرورعلي الصراط وهوجسر منصو صامل جهستم فبقُع فيها أهالها و يحبو الاستخرون قال العابيى والاؤل هوالوجه على مايظهر بادنى أامل قلت تاملنا كثيراً ولم يقاهر و جه أرجيته ولاقدرا يسيرا بل ظهر ان المعنى الثاني أباغ والتم والله أعلم ثم فال الطببي وفيه عجواز المناظرة والاعتراض والجوادعلي وجسه الاسترشادوه ومقعود فصة لااثما أرادت ومقالته صلى الله علمه وكلم قلت وفي تسمية مسناظر فواعدا مناوجوا بالايخاوىن سوءا دبير جى مساععته بل الصواب انها استشكات معدى الحديث ويشاهره على ظم اغيرموا وق الاسية فسألت سق ل استرشاد لاسوال اعتراض كاهو طراق أرباب المناطرة لي صلى سيل ماهو واجب على كل من لم يفه سم معنى آمه أوحديث أو جمع بيفه سما أوغيرذلائهن المسائل ان يسأل واحداءن العلماء كأفال تعسانى فاسألوا أهل الدكران كرتم لاتعلمون واتمسا تسمى بالماظرة المباحث أنجادلة من النظر اءوالامثال في المعاصرة وفير وابة لا منسل الماران شاءالله من أعماب الشجرة أحدد الذين بايعوا تعتهابيان لامحاب الشجرة أوبدل (روامسلم) وكذا أبوداود والترمذى وابن ماسهذ كرمالسيد جسال الدمن وقال ميرك طاهرابرا دالمصسنف يقتضى آن هسذا الحديث إ في صحيم مسلم من مستد حقصة وابس كذلك كان فيه من مستدر أم مشر الانصارية الم اسموت رسول الله مساتي الله عليه وسسلم عند حفصة يقول لايدخل الماران شاءالله من أمحاب الشحرة أحد لذين بإيعوا تحتهسا فقالت بلي مارسول الله فانتهرتما حقصة فقالت وان منسكم الاواردها يقال النبي سلي الله عليه وسسلم قدقال الله ءزو جهل ثم نتجي الذمن اتثواونذ رالظا اين نها جثياه كمذاني صبح مسلم وأبس حديث حفصة في واحدمن والصيعة بنبل هوفى صحيح مسلم منحديث أمم بشر تجردواه ابن ماجه من طريق أمه بشرعن حقصة كاهوف المصابيع وكذار وادفى شرح السسعةواللاأصسام هسأذا يحصسل ماأو ردءا لجزرى في تصحيم المصابيم انتهى ولا يحنى ان معنى هذا الحديث مروى عن حقصة في صعيم ، سد لم قصم اسسناده اليه (وعرب آبر كال كمايوم الحديبية ألفارأر بعمائة) قدسبق الخلاف فيه (قال المالني صلى الله عليه وسسلم أنتم البوم خسيرأ هسل الارض) واذا قال بعض العلماء منهم الشيوطي ان أفضل الصحابة الخلفاء الاربعدة عميقية المشرة عم أهسل أحدثم أدل الحديبية (متفق عليه وعنه) أى هن جابر (قال قال وسول الله صلى الله عليه وسسلم من يصعد الثنيسة) بكسر الدال على أنه يجزوم حرك لالنقاء الساكنين وفي أحضة بالرفع على ان من موصولة مبتدأ منضَّهن مَعنى الشيرط والثنيةهي الطرُّ يق العبالي قي الجبلوتوله (ثنيسة المرَّار) بالنصب بدل أوصاف أسات والمراز بضمالهم وهوالمشهو رعلىمكف النهاية ويعضهم يكسرهاو بعضهم يقوله بالفخره وموسعيهن مكةوالحديبية ساطر يقالمدينة وانمناحتهم على صعودهالانم باعقبة شاقة وصلوا البهالبلاحين أرادوامكة سنة الحديبية فرغم م في صعوده ا قوله (فانه يحط عنه) بصيغة الجهول أى بوضع عنه (ماحظ) أى مثل ماوضع (٥ن بني أمرائيل) أي لوة الواما أمروايه وفيسه اعتاء الى توله نعباً لى وأدخلوا الباب سحد اوقولوا حمالة نعفر لكم خطاياكم أى حط عناذنو بناحطة (فكان) بالفاءونى نسيخة وكان (أول من صعدها خيلنا) بالرفع وأبدل منسه (خيل ني الخزرج) والمعنيانه كان خيلما أوّل خيسل من صفدها (تم تنام) بنشديدالم تفاعدل من النمام أى تنابع (الناسروجة اكالهم وتموا) والمنى صعدالتنيسة كالهم (مقالرسول الله على الله عليه وسدلم كالمكمَّ مَعْفُو راه الاصاحب الجلَّ الاحرُ) وهو عبد الله بنَّ أبي رئيسًا المنافقين فالاستثناء منقطم تعوجاء القوم الاجمارا (فانيناه فقلم تعمال) أي الى الحضرة العلمة (مستعفر) بالجزم على جواب الامروق نسيخة أن يستغفره التقديرلان يستغفر (الدرسول الله صلى الله عليه وتسسلم فأل لان أحد خالتي) أى من جسل أرخيل (أحب الى من أن يستغفرلي صاحبكم)وهذا كفر صريح منسه وقسدأشاواليسه قوله تعدلى واذاة بللهم تعنالوا يستعفر لكمرسول المهلو وارؤسهم ورأيتهم بصدون وهم

وواه مسلم ومنجارةال كئا برمالحديبية أالما وأربعمائة فاللناالسي صالى الله عليمه وسالم أشمال ومخيراهل ألارض منعن على مرعنه والأول ر وراله مالياله عليه وسيدرون اصعد الثنية أتية الرازنانه يحماهنسه ماسط ەن بنى اسرائىل فىكان أول منصدهدهاخ الماخيليتي الله زوج ممتمامالناس فقال رسول الهمسلي الله عليهوسلم كاسكم مغفوراته الاصاحب الحسار للحسر فأتيناه فقلناته سألى يستفلي ال رسولالهملي أتهمليه وسلمال لان أجد منالتي أسب الىمن أن ستقفرني ماحكم

روامسلم ود كرسويش أنس اللاي س المالا الله أمرن ان أقرأها لما في ماب بعد فضائل الغرآت `` به (القمل الثاني)يد، منابن مسعودعن النسى مسلى الله عليه وسيلم كال انتدواباللذ تسنبعدىمن أعصابي أبي مكروعهس واهتدوا بهسدى عباد وتسكوا بعهدابن أمصيد وفروايه حذيفة ماحدتكم ابن مسعود فمسدة وديدل وعسكوابهدان أمصد ر وادالترمذي وهن عسلي فالخالرسولااته سلياقه هامه وسل او كنت مؤسرامن غيرمشو رة لامرت عليهم ابن أمعيدرواه الترمسذي وابنماجهوعن خيثمة

قال) أى المني علينا لله لكنة والسلام (لأب بن "عسبان الله أمرة ان المرافظ الشياع في النوز المناهز المناهز ا على المتعد كر تعليماته وفيسه منافية عظيمة ومرتبة جسية حيث ان الله تصالى وأعفارة موريرة عن الرأنة بأفراه حبيبة عليه ليكون اعباء الى انه رئيس القراء ﴿ فَهَابِ بِعَدْ فَصَائِلُ القَرَّ انَ \* مَتَّعَلَى بِقُولُه لُم كر » (القمسل الثاني)» (عن ابن مسمودهن النبي سلى الله عليه وسلم قال اقتدوا باللذين) بصيغة التثنية وفي أستنة الذين بمسهغة الجسم ولعله للتعظيم أوبناء على ان أقل الجسم أثنات (من بعدى) أي من بعد موتى أوس بعسد الانتداءي (من أحصابي) أى من بعساء أحصابي (أبي بكر وعسر) ببل أو بيان للذين (واهتدوا بهدى عبار) أىسير وأبسيره وكان الاقتداء عممن الاهتداء حيث يتعلق به القول والقمل يخلاف الاهتداء فاله يختص بالفعل (وعسكوا ومهداين أمع سد) أى يوسسية ابن مسمود وقوله والذا يحتناوا ملمنا الاحتلمر وايتدوتوله على سائرالصعابة بدرا لخلفاءالار بعة لكبال فضاحته ونصع ومبيته قال التور بشتي يدعهده بدائله بن مشعودوهوما يعهداليه فيوصيهم به وأزى أشبه الاشياء بمآيراد من عهده آمرا تلسلافة فاندأول منشهد بصتها وأشاوالى استقامتها من أفاضل الصابة وأقام عليها الدليسل فقال لاتؤخرمن قدمه رسول الله صــلى الله عليه وســلم الافرضي لدنيانا من ارتشاه لديننا وممـايؤ يد هـــذا المعنى المناسبة الواقعة بين أول الحديث وآخره في أوله اقتدوابا الذين من بعسدي أب بكر وجر وفي آخره وتمسكوا بعهدابن أمصدوهما يدل على صحة ماذهبنا اليهة وله (وفي روا ية حذية ــ قما حدثكم ابن مسعود فصدة وم) وهذااشارة الىماأسرا لممن أمرا لحلافة في المديث الذي نحن فيمو دشهداذاك الاستدراك الذي أوسله بعديث الخلافة فقال لواستخلفت عليكم فعصية ومعذ شروا كن ماحد تبكم حذيف فصدقوه وحذيفة هوالذى روى من رسول الله صلى الله عليه وسسلم المتدوابالذين من بعدى ولم أرق التعريض بالحسلافة ف ستنرسول القه صلي الله عليه وسدلم أرضع من هذين الحديث يزولا أصعمن حديث أبي سعيد سدوا عنى كل خوخةالانوخة أب كررضي الله عنسه ثم قوله يدل (رغسكوا بمهدين أم عبد) الظاهر بدل تمسكوا فان الواوالعاطف ةلايدمن وجودهاعلى التقديرين (رواه الترمذي) الرواية الاولى رواها الترمسذي من حسديث اسمسعودوقال غريب لانعرفه الامن حديث يحيى ن سلمن كهيدل وهو يضعف في الحديث والرواية الثانية رواهاالترمذى أيضا لكنمن سديت سديفة فالكنا جلوسا حندالني سلىانته عليهوسلم فغاللاأدرى مايغائى فيكم فاقتدوا باللذين من بعدى وأشاربابي بكر وعر واهتدوا بهدى عسار وماحد ثسكم ابن مسعود فصد أو موقال خديث حسن نقله ميرك عن التصحيح أقول وحديث حذيفة رواه أحدوا لترمذى وابنماجه وابن نسبان فيصيعهوف الجساءع الصغيرا فتسدوا باللذمن من بعسدى أبى يكر وحروواه أحسد والترمذي وابن ماجسه ثمأو ردا لحديث الذي في المشيكاة وقال رواه الترمسذي عن ابن مسعود والرويات عن دنيفة وابن عدى من أنس (وهن على رضى الله عند وال قال رسول الله على الله عليه وسدال كنت مؤمرا) رفي نسختر يادة أحداهلي اله مفعوله وهو بتشديد البرالمكسورة أيجاعل أحداميرا يعني أميرجيش بعيئمه وفرروا يةلوكنث ستخالها (من غيرمشورة) بفقُّم فسكون ففقروني نسخة بفتم فضموالوجهات فى العصاح وفى القاموس مشو رهمه والا لامفه وله يعنى كقولة (لامرت علمهم ابن أم عبدر وا والترمذي وابنماحه) وفي الجامع بلففالو كنت مؤمراه لي أمني أحدامن غيرمشو رةمنهم لامرت علمهم ابن أمعيد فالالذور بشقومن أي وجمروى هذا الحديث ولابدان يؤ ول على الهمسلي الله عليه موسلم أراديه الميره على حيش بعينه أو استحلافه في أمر من أمو روسال حيانه ولا يجو زان يحمسل على عسيرذ النفانه وان كاتمن العلروا لعمل بمكانوله المفضائل الجه والسوابق الجله فانه لم يكن من قريش وقد نص رسول الته مسل الله عليه وسلم على ان هذا الامر في قريش فلا يصح على الاعلى الوجه الذي ذكر يناور ومورو من من المرافية

المجمة وسكون الياء التستيتونظم التله المثلث (ابن أبسيرة) بالمتم السين الهدماء فسكون البعام المسترين ا فالهاؤاف هوشية مةبن صد آرجن بن أب سسرة الجدني وكان شيشه لدن كياوالتا بسينا شخ فالتاوابن عرر وغيرهما ومنهالاعش ومنصو و وعر ومين مرتو ووشعائتي ألف فألفتهما غلى العلباء " (ثالَّ البيل الدينة فسألت الله أن يسسير) أي سهل (لى جايساسا شا) أي عبالسا يصلح ان يعلس معه و يسستفادمن مجالسته (فبسرل أباهر بره فلست اليه فعلت الى سألت الله أن يسيرلى سليسا صاطما فوقةت لى اى جِعلت أنتُ موافقالي واتهُ تَى لَيْ بِالسَّدِينَ (فقال من أين أنتُ قلْتُ من أهمل السكوفة حيث المهمي السير) أى العلم المقرون بالعدل العيرة مسابا المكمة التي قال الله فيهاومن يؤت الحكمة فقسد أوتى خسيراً كشميرار فديقال لاندير خيرمنه أولا خسيرغديره (وأطلبسه) عماف تفسير يليد بيان المبالغة (فقال أليس فيسكم) أى فى الدكم (سدهد بن مالك) وهوسسعد بن أبي وقاص ( عباب الدعوة) رقد تقسدم ذكر وبيان اجابة دموته (وابن مسعود سأحب طهو روسول الله عليه وسلم) بغثم العاء أى مايعاهسر به فانه كان صاحب مطهرته (وتعليسه) وكذاصاحب وسادته وتعوها بمأيدل فل كالخدمة وقربه النتجة لكالممرفة وحسن أديه (وحديفة صاحب سروسول الله صلى المعطيه وسلم وعسار الذى أجاره القهمن الشديطان عسلى اسان نبيه مسلى الله عليه وسلمان مساحب السكابين) يمنى الانعيــل والقرآت فانه آمن بالانعيــلقبــلنزول القرآنوعليه تمآمن بالقرآت أيضا وهوالميروف بسلمان الحبر ولم يعرف اسم أبيه فسسستل عنه فقسال انا بن الاسسلام وكان يا كل من كسب بيده إحسمل الملوص وقدسسبق بعض ترجته (رواه الترمذي وعن أبي هريرة قال قال رسول الله مسلى الله تعليسه وسلماهمالرجدل أبوبكرنم الرجل عرنم الرجل أبوعبيدة بن الجراح) وقد تقدد مذكر هسم (ام الرجل أستدبن حضير) بالتصفير فهما قال الولف انصارى أوسى كان عن شهداله مبسة الثانية وكات بينالعةبتين سسنة شهديدرا ومابعدهامن المشاهدر وىعنه جماعة من العصابة مات بالمدينة سسنة عشرين ودفسن بالبقيع (نعمال جسل ثابت بن قيس بن شماس) بتشديد الميم (نعم الرجسل معاذ بن جبسل) وسبق ذ كرهسما (نم الرجسلمعاذ بنعسر و منالجوح) بطخ جيم فضم ميم قال المؤلف انصارى خزر جى شدهد العسقبة و بدراهو وأبوء عمر و وهوالذى فنسل مع معاذبن عامراً وأباجهل ولهماذ كرف باب قسمسةالغنائم روى ابن عبسدالبر عن أبي اسعاف ان معساذَبن عسروقطع رجسل أبي جهسل وصرحه فالوشر بابنه عكرمة بن أبي جهسل يدمعاذ فطرحها عمضر به معاذبن عفر آه حتى أثبته عمر كه وبه رمق عُمودف عليه عبدالله ينمسه ودواحة رأسه حين أمر ورسول الله على الله عليه وسلم ان لهم أبأجهل فالمنتلى روى عنه عبدالله بن عباس ومان في زمن عثمان (روا الترمذي) وكذا النسائي (وقال) أى الترمذي (هـداحديث غريبوعن أنس قال قالرسول المصلى الله عليمه وسملم أن الجنة نشتان أى اشتيانا كثيرا (الى ثلاثة) أى أشفاص (على) بالجروجة زرفعـــه (رعمارُ وسلمان) قال العايي سبيل الشياق الجنسة الى مؤلاء الثلاثة سبيل اهتز از العرش لموت مسعد بن معاذقات ولعسل وسجه الاشتشاصان عليا وعسارا وتعابين طائفة غريبتمن أهل البغى والفسادوالتعسدى والعشلد ففاتلاعلى طريق السداد حتى قتلافين قتل من العسادو المان وقع فى الغرية مدة كثيرة من الزمن وابتلى بالعبودية والحن (رواه الترمذي وعن على رضي الله عنه قال استأذن عسارعلي التي صلى الله عليه وسسلم فقال الذنواله مرحبابالطيب المطيب) فيعسبالغة كظل ظليل (رواء المرمذى) وكذا إن ماجه (وه ن عائشة قالت قال رسول الله على الله عليه وسلما خبرعسار) بضم فتشديد تحتيسة أى ماجه ل خيرا (بين أمرين الااختارأرشدهما) وهوأصل الترمذي أيأصلهما وفأنسخة صحيحة وهوأسل المعابيج أشدهما بالشين المجمة أى أصعبه مانق ل هدف ابالنظر الى نفسه فلاينا فروايه مااختير عمار بين أمرين الااختار

فسالت اظه ان يسير في سليسا صاغبانيسرل آياهسر برة فجلست اليسه فقات آني ساأت اقدان سيرل حاسا ماخاف وتغتال فقال من أن أنت قات من أهل الكوفة وثت القسائلير وأطلبه فقسال أليس فيكم سعدين والنجاب الدعوة وأبئهمه ودصاحب طهور رسول الله مسلى الله عليه وسلمونعليه وحذيفية صاحب سررسول اللهملي المهمايه وسلم وعبارالذى أجاره ألله من الشيطان على لسان نبيه صسلي الله عليه وسلم وسلمان ساسب المكتابين يعثى الانعبسل والقرآ درواه الترمدذي ومن أبي هسر وة فال فال رسول الله صلى الله عليه ومسلماهم الرجسل أتوبكر أيم الرجل عمرتهمالرجل أوعبيسدة بنالجراح نع الرسل أسيدين سمنير نع الرسيسل البتين فيسبن مملس نعم الرسل معاذبن جبل تم الرجدل معاد بن عسروين الجوح وواه الغمذى وقالهذاحديث خريب وصنأنس فالقال رسول الله ملى الله على وسل ان الجنسة تشتاق الى ثلاثة عدلى وعدار وسلمان رواء النرمدذي وعنعلي فال استاذتهارهلىالنيصلي الله عليه وسلم نقال الذنواله

ر وامالترمسذي ومن أنس فالساحلت سناوتسعدين معاذوال الدافقي فالأشفيه سنازته وذالت الكبعل بقية قريفاة فباغرذ فاللني صلى الله عاسيه وسسار فقال ان اللائكة كانت تعماه رواه التردذي وعنصداتهن عروقال سمترسول الله سلى الله عليه وسيلرة ول ماأظلت الخضراء ولأأقلت القيراءأصدقمن أبيذر ر واءالترمذي ومن أي ذو والقالرسولالله صلىالله عليه وسدلم ماأطلت الخضراء ولاأقلت الغمراهمندى الهسدة اسدد قدولا أوفيمن أىذر سبهعسى بنمريم يعنى فالزهدر وادالترمذي

اله كان بعداد اصله علوا عنو بهده الحيات بدتر جيد عوالا فانتساداً بهرجهم (دوا مالترمذي) وكذا النساغيواين ماسيسه وفي المامع بالمفا أرشيدهما فالبور وادا للرمذى والحاسكم وزوى إن عسا كر » ن عالمات مر فوعا كم من ذى ظمر من لا يو به لو أنسم على الله لا مره (وعن أنس قال لما علت مناز اسعد بن مهلة) أي الماجلها النباس ورأوها خليفة (قال المنبانة ون ماأخف جنازته) ما للنجب (وذلك) أي استخفاف مواستعقاره (علكم على بني قريغاة) أى بان تقتدل المقاتلة وتسبى الذرية وتسسبه المنافقون الخالج وروالعدوان وقدة مدرسول الله مسلى الله عليسه وسسلمه بالاسابة في سكمه كأسبق ف ععله ﴿ فَبَلْغَ فلك) أي كالمهم (الني صلى الله عليه وسلم فقال ان الملائكة كانت عمله) أي واذا كانت منازلة خطيفة على الناس وأيشا ثقل الميت مشعر بتعلقه الى الدنياو خلقه الى قوّ فشوقه المولى وسرعة طيرات وحه الماللقمد الاعلى فالتعيالى وتقه الهزة ولرسوله والهؤمنين ولسكن الميافة ينلا يعلمون فال العليى كأنوار يدون يدلك حقارته وأزدراءه فأحاب صلى الله عليه وسلم عايلزم من الله المفقية مظام شأنه وتغفيم أمره (رواه الترمذي ومن صدالة بنعرو) أي ابن العاص (قال معترسول الله صلى الله عاسم وسلم يغول ما ألمات المضراء) أى على أحد (ولا أقلت) بتشديد الام أى علت ورفعت (الغيراء) أى ألارض (أمدق من أبحذر) منعول أقلت ومفنالا حدالمقدر وهونوع من التنازع والمرادع والخصرالنا كبد وللبالهة في صدقه لأأنه أصدقهن غدير معالقا اذلابهم ان يقال أو در أصدق من أبي بكر رضي الله عنه وهو صديق هذه الامة وشيره ابعسدتهم اوقدكان النبي مسلى الله عليه وسسلم اصدف من أبي ذر وغسيره كذا قالوا وفيهائه صسلى الله عليه وسسلم وسأتر الانساهمستشى شرعاو أماااصديق المترة تصسدية ولاعنع ان بكون أحد اسدفة قوله وقدياء في الحديث أقرؤ كم أبي وأفضا كم على ولابدع أن يكون في المفول مالانو حدفي الغاضل أو يشترك هو والافضيل في صفة من الصفات على وجسه النسو به (رواه الترمذي وعن أبي ذر عَالَ قَالَ وَالرَّسُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وسلم ما أظات الفضراء ولا أقات الفسيراء من ذى الهجمة) بالمتم فسكون وقبل فنعذين وهي اللسان وقبل طرفه والمعنى من ذي نطق وقبل أهسعة الاسسان ما ينطق به أى من صاحب كالم (أصدق) أى أكرصدق (ولاأوف) أى بكالممن الوعد والعهد (من أبي ذر) قال الطبي من ذائلة وذي لهسعة معمول أقلت وقد تنازع فيسه العاملان فاعمل الثاني وهو كذهب البصر يين وهسذا دليسل طاهراهم كفوله تعمالي يستغفر لكم رسول اللهاذلواع لالاول لنصب رسول الله فعسلي هذا أسدف ف المديت صفة موصوف محذوف أي ولاأقلت الغبراءذاله حمة أصد ف قلت الموصوف الذي ذكره بعنده مذ كورلكنه يحتاج الىموصوف آخرة النقدير ولاأفلت الغبراء أحداذاله يعتاج الىموصوف آخرله لو أعسل الاول لنصب رسول الله فيممسا يحة لان تعالوا غيرمة عدينفسه بل يحرف الجركاف وله تعسال ول المكاب تعالواالي كلفطلاطهوان متعلقه محسذوف للاكتفاه بغاهو ومفلا يكون من هذا الباب والله أعسلم بالصواب (شبيه عيسي بن مريم) بالجر بدل أى شبهه وفي الاستبعاب من الحديث من سروان ينظر الى تواضع عيسى ان مرج فلينظر الى أبي ذر انتهمي فالنشبيه يكون من جهة التواضع فقول الراوى (يعني في الزهد) مبني على عدم الحلاعه العديث المذكورم ما أهلامنا فاتبين ان يكون متواضعاد زاهد ابل الزهدد هو الوجب **لتوانده عُمْقُولُهُ بِعِسْنَى قَالْزِهُ عِدَائِسَ فَالْصَائِحِ وَالْمُعَاهُ وَمِنْ زُوانْدُمَا حَبِ ا**لْمُسْكَاة (روا والترمذي عالمسديرك وزادة يسعفقال عربن الخطاب أفتعرف ذائله كال نع نعرفوه انتهى وهو حسديث رسال موثوقون وفيالجا مسعرواه أحسد والترمذى وأبوداودواللا كمفهستدركه عنابنعر وماأطلة الملازراء ولا أظت الغيرامين ذي الهسمة أمسدق من أبي ذرقال التوريشي قوله أصدق من أبي ذرميالف في مسدقه لاانه أمسدق من كل على الأطلاق لائه لا يكون أصدق من أبي بكر بالا جساع فيكون على القديم

و له المايي عكن الدراه بداية الإيرهب الف المتورية والمعارية في المسكلام فلارخي والفيانية مع الناس ولا بساء هدم و يناهرا على أبعث والمسدق أهمر بومين غنعتب مبتوله والراب المكالام ايفاءلا يغادرنسسيامنه وقدووى الامام أحدعن أفينقواته انستافين على عثبيان للانطعو يأبه مشيئك فقال شمسان يا كامپ ان حَبِد الرحن توفى وتراز مالانشائر ى فيه فقال ان كان يعمَلُ فيه سبحُ الله تهمانى بلاقيائي هاميسه فرفسع أبوذره صادف ضرب كعبا وقال سمعت رسول أقدمسلي القه عليه وسسلم يتولهما أحب لوافتكام هذا الجبسل ذهبا أنفقسه ويتقبل مني أذرخلني منهست أواقى أنشسدك بالله ياهشمان أسمه تسمينا لأنشعر ألله فالتهرور وىابن وبسدالبران وشدهان اسستقده الشكوى معاوية منسه فاسكنه الربذة فسانتهجا وفال عملى فى حقمه ذال رجل وى علما عرضه الناس ثم أوكى عليه شي (وعن معاذبن جبسل لماحضره الموت قال) أى معاد (التمدوا العدلم) أى علم الكتاب والسنة أرعلم الحلال والحرام وهو الاظهر الموله مسلى الله عليسه وتسلم أعلمه بالخلال والحرام معاذ بنجبل وبهذا يفاهر أيضا وجه الخصوصية (عنسد أربغة) أى من الربيال (عندهو غر) تصغيرعام، (أبي الدرداء) قالُ الوُلف هُوعو عربن عام، الانصاري الحزو بي واشتهر بكنيته والدودامآبنته تأشواسلاء أوايلاوحسن اسلامه وكان فقيهآعلساسكن الشام ومات يدمشق سنةائنتيزوئلائين (وعندسلمان وعندابن مسعودوعندعبدالله بنسلام الذى كأن يهوديافاً سسلم) صغة كاشفة قال العايى ليس بصاة عيرة لعبد الله لان الدارك في احمة عير وبل هو مدح له في التوصية بالتماس المل منه لانه جميع بين السكتابين (فان سه ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آنه) أى عبد الله من سلام (عاشم عشرة في البُّنة ) اعمثل عاشر عشرة ونعوه أبو نوسف أنوحنيفة اذليس هومن العشرة المبشرة كذاذ كره ميرك وهوقول الطبي اوالمهني يدخل بعدنسة تذغرمن ألعمابة في الجنةذكره السيد جمال الدين وفيهائه يلزم تقدمه على بعض العشرة فلعله العاشره ف الذن أسلوامن البهود أوهماعد االعشرة المشرة فيدخل الجنابيعا تسمة عشرمن الصحابة والله أعلم (رواه الترمذي) وكذا النسائي (وعن - ذيفة قال قالوا) الى بعض المحابة بعد امتناعه من الاستخلاف (يارسول الله لواستخلفت) أى ان استخلفت شخصا في يكون رقال الطيسي لوهسة ه التمني اى ايتنا أوالامتناعية وجوابه محذوف أى لكان خيرا اله وفيها نه فوع اعتراض (قال ان استخلفت مليكم) اى أحدا (فعصية وم) أى استخلاف أومستغلني (عذبتم) اى عذابا شديدا قال الطبي عذبتم جواب الشرط ويجوز أن يكون مستأنفا والجواب فعصيتموه والأؤل أوجب المايارم من الشاني أن يكون الاستخلاف سيبالامصدان والعدى أنالاستخلاف المستعقب العصديان سبب العذاب وقوله (ولكن ماحد تسكم حذيفة نصدة و وما أقرأ كم عبدالله )أى ابن مسعود (فاقرؤه) من الاساوب الحسكم لانه رباله على الجواب كافنه قيل لاج مكم استخلاف فدعوه والكنج مكم العمل الكتاب والسنة فتمسكو أعماد نعي حذيفةلآنه كان صاحب سررسول الله صلى الله عليه وسلم ومنذرهم من الفتن ألدنيو يةوعب دائله بن مسعود لائه كان منذرهسم منالامورالاخروية اه والاظهرأنه استدراك من مفهرم ماقبله والمعنى مااستخلف هليكم أحدا والكن الخ ثموجه اختصاصهما بهذا المقام انهماشاهدان على محقد لانة الصديق على ماتقدم والله أعل نفيه اشاروالى الخلافة دون العبارة اللايتر تب على النائي شي من المصية الوجية المتعذيب بخلاف الاقلفائه يبقى للاجتهاد عبال (رواه الترمذي) قال ميرك وفي اسناده شريك ونيهمعال المت وخوجه ابن ألسمان عندذ فتولفظه قالوا يارسول الله ألا أستخلف قال أفي ان استخلفت عليكم فعصيتم خايفتي نزل العذاب بكم قالوا ألانستخلف أبأبكرقال ان تستخلفوه تجدوه قويانى أمرا للهضعيفانى نغسه سفالوا الأنسخلف عرفال ان تستغلفوه تجدوه ووقو بافأمرالله قويانى بدئه فالوا الانستخلف عليا فالان تستغلفوه تجدوه هاديامه دبايساك بكم العار بق السنقيم (وعنه) اي من حذيفة (قال ما أحد من الناس ندركه الفتنة) أي البلية الدنوية (الا أَمَا أَسَافِها عاميه الايحَسْد بن مسلمة ) بكسرفسكون دفتح (فاف معترسول الله على الله عام موسلم يتول ) أى

وغسن معاذبن جسلااا مضره المسوت فأليالتمسوا العمل مندأر بعنمنسد هو عرابي الدرداءوه نسد سليان وعندان مسعود وعنسد عبسد الله بن سسلام الذي كان جوديا فاسلوفان معترسول الله صلى ألله عليه وسلم يقول اله عاشرهشرة في المنسةرواه الترمذى ومن سذيفة قال . خال اید سول التعلوا سقد اغت المليات استخالفت عليسكم والمستسوء عسدتم ولكن زماجد ثبكم - ذيفة فصدقوه روما أقرأ كمعبدالله فاقرؤه ارواء الترمذي وعنسه قال ماأحسيمن الناس دركه الفتنة الاأنا أغانها علمه الاعدين مسلففات سمت ومول المه صلى الله عليه وسلم يقول

علال ولويقان وهواف ستعوش مناسنة (رواه ويتعليه أيوسكت عنب عوا ترمعيسدالعنابم (وهن عائشة ان النبي مسلى الله عليه وسلم وأعط بيست الميليم عمالي لمن للعقطع (مصدياسا) الحسراسا (فقال يأعا تشتعا أرى) بضم الهدر توقيم الماءا في ما آلمن (أسماء) وهي بالمهيئينا تتسسةز وجسةال بير (الاقدنفست) بضمالنون وكسرالفاه وتسديفتم النون أى واستنوساوت وَلَلْهُ اللَّهُ اللَّهِ وَلَا تَسْمُو وَ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمُو مِنْ فَعَالِمُ اللَّهُ اللّ المولود (مني الميه نسيماه عبد الله وحسكه بفرة) بتشديد النون (بيدم) يقال حنسكت الصبي اذامضغت عمرا أيغيره تمدلكة ميعنا كموفيهانه اذاواد لاحدواد أن يطاب من شريف القوم أن يسمى ذاك الوادو بعنكه بقرة أوصسل وتعوهمما من الحاواء تبركا بيزاف فال المؤلف هوأسدى قرشي كاه الني مسلى الله عليه وسلم بكنية بيده لامه أبر بكرالد يقروهما باسمه وهوأقله ولودوادني الاسلام للمهاس ببالمدينة أقل سنتسن المهمرة وأذنأ وبكرف أذنه وادنه أمهاسها تباء وأتتبه الني صلى الله عليه وسلم نوضعته في جره فله عا بقرة فضيغهام تغلف فيسه وحنكه وكان أولشي دخل فيجوفه ويقرسول اشعملي المعصليه وسلم معله و برك حليه وكان أملس لاشعرك في وجهه كان كايرا لصيام والصلائشة بِداناً نفسة شديدالباس فائلاً بالحق ا وصولا للرحم اجتمعه مالم يحتمع لغيره أبوه سواري رسول الله سائي الله عليه ومسلم وأمه أسهماء بنت الصديق وجده الصديق وجدته صفيةع ةالذي صلى الله عايه وسلم وخالته عائشة زوح الذي صلى الله عليه وسلم و ماسع وسولالته ملىالله عليه وسلموه وابن غمان سنير فتله الجاربن وسف بمكة وسلبه يوم الثلاثاء لسبسع عشره شلت من جمادي الاستونسنة ثلاث وسبعين وكأن يو يسع له بالقلادة سسنة أربع وسنين وكان قبسل ذلك لايعاطب باللافة فاجفع على طاعته أهل الجازوالين والعراق وخراسان وغيرذ أكماء عداالشام أوبعضه و بجالناس غاني جبر وى منه خلق ٢ بر (رواه النر، ذى وعن عبد الرحن بن أبي عسيرة) بفتم فكسر ملك صابى كذاذ كر معرك وقال المؤلف مدنى وقيل قرشى مضارب الحدديث لايثبت في الصابة قاله ابن جبدالبر وهوشاعيرو ي عنه نفر (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاوية) الظاهر المتبادرمن الاطلاق انه معاوية بن أبي سفيان والافعادية من الحكم ومعاوية بم جاهمة أيضامن العماية على ماذ كرما الولف في أسماء رجله (اللهم احعسله هاديا) أى للناس أودالاعلى الخير (مهديا) بفتم الم وتشديد الياء أي مهدريا فى نفسه (واهديه) أى عماوية الماس فيه تأكد اعنى الهداية المتمدية اعلم أن الهداية اما يجرد الدلالة أدهى المذلة الموملة الى البغية فال الامام محدين البمعيل المشارى فهديناهم دللناهم على الحير والشركقوله تعالى وهدينا والفدس والهدى الذى للارشاد بمعنى الاسعاد من ذلك قوله سحانه أرلئك الذس هداهم الله فبهسداهم اقتسده ومآل غيره معسى الهداية في المغة الدلالة هداه في الدن بهدية هداية اذادله على الطريق والهدي يذكر لحقيقة الارشادة يضاولهذا بازاله في والانبات قال تعالى آمل لاتهدى من أحببت وقال تعالى والللهدى الى صراط مستقيم فال الطبي لوحل توله هاديا على المعنى الاؤل كان قوله مهديا تكميلاله لانه وي هلدولا يكون مهديا وقوله وأهديه تتميمالان الذي فاز عدلوله فوزا يتبعه كل أ-د مكدل تم عم واذا ذهب المهالمني الثاف كأت مهدياتا كيداونوله اهدبه تكميلا بعني اله كلمل مكمل ولاارتباب ال دعاء النبي مسلى المله عليه وسلم مستعاب فن كان هسذا حاله كيف برناب في حقه ومن أرا در يادة بيان في مني الهدا يتفعلس يغنو سوالغيب فان فيعما يكفيه فالرااؤلف قرشى أموى وأمعه غدينت دشبة كان هووأ يوممن مسلما المفتح بم من الواقة قلوج م وهوأ - والذين كذ والرسول الله ملى الله عليه وسلم وقبل لم يكتب له من الوس شدم اله

كلك تيكنسه كتبه وعاهنا عامناهباس وأنوسعيد تونى الشلم بعد أشب وبيلومن بجو

لاتضراب الفيئترواه وعن عائشة ان الذي مبلى الله عليه وسلم رأى في بيت الزيد مساوى أسباء الإناد نفست مارى أسباء الإناد نفست ولانسي وحنى اجيد فسيماه يسلده رواء الترمذى وعن يسلده رواء الترمذى وعن عبد الرحن من أبي عية عن الذي صلى الله عليه وسسلم أنه قال لمعاوية اللهم احتام هاديا مهديا واهديه

وسا كالى أن مات وذلك أربعون منة منهافي أيام عراد بدحسين أو غوهاومد منطرف من المراه والمراه وابنه الحسن وذلك تمام عشرين سنة ثما ستونق له الامزين المسيئ بالمصي بن على اليه ف سسبته بعد الربعين ودامه عشر من سنة ومات في و جب بدمشق وله تمان و مبعوث سنة وكان المعابة القواف آخر جرم وكان يةول فآخر عرم البنني كنت وجلامن قريش بذى طوى ولم أومن هذا الامر شيأ وكان عنده ازاد وسول الله صلى الله على موسار ورداؤه وقيصه وشيء نشعره وأظفاره فقال كفنو في قيصسمو أدر سوف في ودائه وأزرونى باذاره واحشواه نفرى وشدفى ومواسم السنيودمنى بشعره وخلفره وعاوا بينى وبين أرسم الماخعين (رواه الترمذي ومن عقبة ين عامرة ال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسسلم الناس) التعريف فيه الفهد والمعهودمسلمة الغنم من أهل مكة (وآمن عروبت العاس) أى قبل الغنم بسنة أوسنتين طا تعارا غبامها ح أالمالمدينة فقوله سلما الله عليه وسلمهذا تنبيه على انهم أسلوارهبة وآمن عمرو رغبة فأث الاسلام يعنعل أن يشسو به كراهة والاعبان لايكون الاعن رغبة وطواعية ذكره الطبيى وغيره وقال ابن الملك المساخصية مالاعيان وغيةلانه وتعرأ سلامه في قابه في الحيشة حين اعترف النعاشي بنَّدُوِّيَّه فأقب إلى وسول الله مسطى الله عليه وسلمؤمنا من غيران يدعوه أحد اليه فاءالى المدينة في الحال ساعدافا من فأمره الني سدلي الله عايه وسلم على حساعة فهم الصديق والفاروق وذلك لانه كان مبالغاتيل اسلامه في عداوة النبي صلى الله عامه وسلم واهلاك أصحابه فلما آمن أرادصلي الله عليه وسلم أن يزيل من قلبه أثر تلك الوحشة المتقدمة حتى يأمن من جهتمولاييأ سمن رحمة الله تصالى (رواه الغرمذي وقال هذاحديث غريب وليس اسناده بالغوى وعن جابر واللقيني رسول الله صلى الله عليه وسدر فقال ياجاره لى أوال منسكمسرا أ أى منكسر البال وأخاطر يعني مهموماخ بنامغمة ما (ذات استشهد أي و ترك صالا) اي كثيرا (ودينا) أي تقيلا فاجتمع أسباب الحزن (قال أفلاأ بشرك بمالق الله مدأ بالذ فات بلي مارسول الله قال ما كلم الله أحداقط ) أى قبل أبيك فضيه اعساداله أنه يخصوصه أفتال من سائرا لشهداء الماسية حيث ما كام الله أحدامتهم (الامن دراه عباب) فيه اشبارة الحائث قوله تعمال وما كان الشرأن يكلمه الله الاوحيا أو ون ورا وجواب الأيتم قد وبالدنيالة وله (وأحيا أبال فسكلمه كفاحا) بكسرالكاف أىمواجهاهيانافني النهايةأى مواجهة ليس بنهم احاب ولارسول وقال شارح أى كام أباك من فير واسعة بينه وبين الله تعلى فان نات كيف الجمع بين هذا الحديث وبين قوله تمالى بل أحياء عند رجم لان التقديرهم أحياء فكيف يحيا المي فقال المفاهرة ل جعل الله تعالى الله وح فى جوف طسير شفيرة أحياذ لك العاير بثلك الروح فصح الاحياء أو أراد بالاحياء في يادة تو تروحسه فشاها المق بناك العقوة فال العليبي وهذا الجواب أيضامن الاساوب الحكيم أى لاغتم بشأن أمرد نياه ونهم عياله وقضاء دمنه فان الله تعالى نقضي هنه د منسه مركة نده والمطف بعداله وليكن أبشرك عاهو فيسه من القرب عند دالله سجانه ومالفيده من الكرامة والمعة رقال ياعبدي الخاص (تمن على) اي ماتر يد (اعطال) أي ا يادم عالمزيد (قال دارب تحديني فانتل فيك ثانية) خير عيني الدعاء أي احيني حتى استشهد في سبيلان مرة أخرى المُكُونُ وسيلة الْحُدْ يَادة مرضاة الولى (قَال الرب تباول وتعالى انه قد سبق منى انهم) اى الاموات (لا يرجعون) اى الى الدنيا يحيث انهسم دهيشون فهامسدة طويلة بعدم أون فهسأ الطاعات قلاينا في وقوع احياه بعض الاموات لعيسي وغيره والأظهران الضمير داجه عالى الشهداء ومعدأه لايرجه ونبالقما سهم وتمنهم فلايتشكل بشه دالد جال أيضار فال السيد جمال الدين قوآه أنهم الى اهل احد أومطاق الشهد اعلتلا بشكل بقعة عزير (فنزات) أى في عنه وأصحابه من شهداء أحد (ولا تحسسين) بالخطاب مع فتم السين وكسرها اى لا تظن أبها الخساطبُ وفي قراء تبالغيبة أى لا يحسبن حاسب (الذين قتاوا) وفي روا ين قتاواً بالتشديد أى استشهدوا ﴿ فَ سبيل الله أموانا) مفعول ثان (الآية) يعنى بل أحياة عندر بمسم رزفون فرحين بما آناهسم الله من فضله ويستبشر ونبالذين لميلمة وأبهمهن شطفهم الاشوف عليهم ولاهم يحزنون يستبشرون بنعهشمن التعوفشل

رواءا لتردذي وعنعقبة امن عامرة ل قال وسول الله ملى الله ولم الدام الناص وآمنع سروبن الناض رواءالتر بذي وقال هـ ذا حسديث غسريب وأيس اسناد والقوى ومن جابرقال القبني رسول الله مسلى الله هليه وسسلم فقال ياسارمالي أراك منكسرافلت استشهد أبي وترك صالا ودينا قال أغلاأبشرك بمالتي اللهه أباك قلت بلي بارسول الله عالما كام الله أحداقط الا من رواه عاب وأحماأ باك شكله كفاسا فالباعبدى غنعسلي أعطك والمارب يحيني فاقتل فلك النه قال الرب تبارك وتعالى أنه قد سبقمني المهملا وجعون فنزات ولاتعسين ألذين قتاوا في سبيل الله أموا يا الآية

رواوا الرمذئ وعنسه كال استغارلي رسولالله صليأ التعطيه وساخسا وعشرين مر أروا الرمددي وعن السُمِّ عَالَى مَالَ وَسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ صلى الله على موسل كممن أسمت أغبرني طمرين لايؤبه اوأقسم عسلى الله لاتروستهدم البراء بتعالك ووامالترمذي والسهق في دلاتل البوة رهن أسس عال فالرسول الله صلى الله عليه وسلم الاات عيبي التي آوى الما أهمل بيني وات كرشي الانصار فأعلواهن مسياهم واقباوا عن مستوير حديث حسن وعنابن عباس أنالني مسلي الله عليهوسملم فأل لايبغض الانصار أحددومن بألله واليوم الاستخرروا والترمذى وفالهذاحد يتحسن صحيم وعنأنس عنأبي طفة عال عالى رسول الله مدلى الله عليه وسسلم افرأ قومك السلام فانهم مأعلت أعفة سسيرروا الترمذي وعن جاران عبدا لحاطب جاءالى الني صلى الله عليه وساريشكوحاط باالمهفقال بارسول اقه ليدخلن حاطب النار فقال رسول الله صلى الله عليسه وسسلم كذبت لايدشكها فائه قدشهد بدرا والمديية

] أى المعاهد من وال الكافلة عليه الموالومية في (ووا المرواي الدوال المسين الرابية ووفيه الافيان ال رىنى الله عنه (قال استغفرانى وسول الله على الله عليه وسلم خنسا وعشر بينه يه الم الماليكون في الماس أرجالش ويؤ بدالاؤل قول (رواء الترمذي) مدت اغفاه استغفر لدرسول المسلك المعلي على مؤلية البعير خذناوهشرأن وقال مديث مسنودمة البعيرس بغثخال الؤلف جار بنعبدالله كنيته أفوقبسدالله الالمناوي السليمن مشاهير العماية واحد المكثر تءن الرواية شهديدرا ومايعدهامم التي صلى الله عليه وسوهمان مصرة فزوة وقلم الشام ومصروكف بصروآ خرعر فروى منه خلق كثير مات بآلد ينة سنة أرابع ويقبغينوله أز بعوتسعون سنتوهوآ خربن مات بالمدينتين العماية فيقول وأما أيو فلهذ كرما لمؤلف في المهمانه (وعن أنس فال عالى وسول الله صلى الله عليه وسلم كم من اشعث الى منفرق شعر الرأس (أغبر) اى مغبرالبدن (فى مهرين) بكسرفسكون اى صاحب ثوين شلفين (لايؤيهه) بضم ياعوسكون واو وقد بنهر وفقهمو حدة فني النهاية لايبانى ولايلتفت اليه لحقارته ويقالعاوج تنه بفتم الباء وكسرهاو بهاء بالسككونوالفقوأصلالواوالهمزة اله والمهومن القاموسان الهمزة لغة أخرى قال ابن الملئكم خبرية سبند أومن مين لهاو خبر الابؤ به اه والطاهران الحبرهو توله (لوأقسم على الله لابرّ ه) اى لامضاء على المدق وجعله بارانى الخاق (منهم البراءبن مالك) وهو أخو أنس شهد أحد أومابع دهامن المشاهد وكان من الابطال الاشداء فتل من المشركين ما ثقب اورسوى من شاول فيعولم يذ كره المؤلف في أحماله (رواء الترمذي والبهق في دلائل النبوة) وكذا الضياء (وعن أبي سعيد قال قال الني صلى الله عليه وسلم ألا) التنبيه (انعيني) أى المدى (الى آوى)اى أسلوار حم (الهاأهل بني والكرشي) أى طابق (الانسار غًا عموا عين مسيئهم واقباوا عن وفن نسخة من (عسنهم) واضمير راجم الى الصنفين من أهل البيت والانصارهليد قوله تعالى هدذان حمان أختصه واويحتمل أنبر جمع الحالا خديروالاقاء يلهدم بالمريق الاولى (رواءالترمذي وقال هـــذاحديث حسن وعن ابن عباس الآلني صلى الله عليه وسسلم قال لايبغش الانسار) أى جيعهم أوجنسهم (أحديؤمن بالمهواليوم الاستورواه الترمذي وقالهذا حديث مس معموعن أنسعن أبي طلمة) أى روج أمه (كان فاللي أى يخصوصى (رسول الله صلى الله عليه وسلم أترى بفتم الهمزة وكسرال اهوفي نسخة كالى المصابع بكسرهمزون فراء أى أبلغ ( فومل السالام) فغي النهاية يقال أقرئ فلانا السلام واقرأ عامه السلام وكأنه حين لفه السلام عمله على أن يقرأ السلام وفالغرب اقرأ سسلاى على فلانوا قرئه سسلاى عأى وفى القاءوس قرأ عليه السسلام أبلغه كاقرأ وأولأ مقال أقرأ والااذا كأن السلام مكتو بادفى العماح ولان قرأ عليك السدلام وأقرأك السدلام يعنى وافرأه الغرآن فهومقرى وفالمسباح ترأت على زيدا أسلام اقرأه عليمقراءة واداأمرت منه قلت افرأعليه السلام فالالامه عي وتعديته بنفسية خطأ فلايقال اقرأ والسلام لانه يمعني أتل عليه وحتى إن القطان اله يتعدى بتنسه رباعيًا فينال فلان يقرئك السلام (فانهم) أى قومك (ماعلت) ماموصوله أى بناء على ماعلته فيهـم من الصفات (أعفة) بفتم فكسرفلشديد جدم عليف وهي خبران وماعلت معترضة (مسسر) بعمة بن جدم صابركبزل وبأزل وفي نعيخة بضم فتشديده فنوحة كركع جيعرا كعقال العاسى ماموسولة والخبر محذوف أعالنى غلث منهم انهم كذلك يتعفون عن السؤال و يتحماون الصبر عند العتال وهومثل مافي المسديث يقاوت عندا الملمو يكثرون عندالفزع وفال شارح ملمصدرية يعني الهم يتعففون وينعسماون مداعلي عطهم ارق على بعالهم أوموصولة أى نيماعلت منهم (رواء الترمذي وعن جابران عبدا الحاطب) أى اين أ بياتعة (جاءالى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا اليه فقال يارسول الله ليدخلن حاطب الناز ) أى السكتر تعاطُلُهني (فقال رسول الله مسلى الله عليه وسلم كذبت) أى سيت مِن من وأ كدت (لا يدسُلُها فانه وقد شهد بدراواللديدة على ومن مضره مسالا يدخل الناوخ بأا ورسام وعبايد ليعلى إيرات بالما أب في معتلم

بغولم في مخله با أبها الذين آمنوالا تتخذوا عسدةى وعدة كم أولياءالا يتم (دوا ومسسلم ومن أب عريمة ان رسول الله صلى الله عالية وسلم تلاهد الاسية )أى قوله تمنال (وان تتونوا) أى ان تعرضو أو تتصرفو او تديروا عن الاعمان بمعدونصر دينه (يستبدل) أى الله (قوماً غيركم مُ لايكونوا أمنالكم) بليكونون شيرا منكم (قالوا) أى بعض المحابة (من مؤلاء الذين في سرالته ان توليدًا استبدلوا بنام لا يكونوا أمثالنا) وفيه ودعلى ابن اللك حيث قال الخطاب اصناديد قريش (قضرب) أى النبي مسلى الله عليه وسلم (بده ملى نفذ سلسان الفارسي)وديه اعساء الى قربه (م قال هذا وقومه ولو كان الدين عند النر بالتناوله رسال من الغرس) بضم فسكوت أعى طائفة العيم مطلقا أومن يكوت اسائه فارسيا أومن بلده فارس وهواقايم منه شيراز والاول أطهر لمايدل عليه الحديث الذي يليه (رواء الترمذي وعنه) أي عن أبي هر يرترضي الله عنده (قال ذكرت الاعلم عندرسول الله صلى الله عليه وسلم) أى بالمدح أوالذم (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لانام م أو ببعضهم) شلئمن الراوى والظاهر أن المراديم مجموعهم فلاينا في قوله (أو بعضهم أوثق) أي أرجى في الاعتمادهلى طلب الدين (منىبكم أو ببعضكم) قبل فيه تفضيل الاعاجم أقول والغااهر أن هذا مقتبض من قوله تعلى ولونزلناه على بعض الاعدين فقرأه عليهما كانوابه مؤمنين ومن قوله ولوجعلنا وقرآنا عسميا القالوالولانصلت آياته أأعجمي وعربي ومن الاية السابقة هذاوة ال الفاهر أنامبتدأو أوثق خبر ومق صدلة أوثق والباء في مسمم معموله واوعطف على بهسم والباء في بكم، خعول فعل مغدر يدل عليسه أوثق وأوق أو بعضكم معاف على بكم امامنعاق أيضابا وثق اذهوفى تؤة لوثوق وزيادة فكأنه فعسلان باز أن يعسمل فى مفعولين أوبا منودل عليمالا ولوالمعنى وثوفى واهتمادى بهسم أوبيعضهم أكثرمن وثوقى بكم أوبعضكم فالالماري الاؤلمن بأب العماف على الانسعاب والثاني من باب العماف على التقدير والفساط ون بعوله بكم أوبيعضكم توم مخصوصون دعواالى الانفاذ فسبيل الله فتقاعدواعند منهوكالآ أنيب والتعيد بمليهم ويدل عليه فوله تعمال فى الحديث السابق وان تتولوا يستبدل توماغسير كم فانه جاء عقيب قوله أمال ها أنتم هؤلاء تدعون لشفقوافى سبيل الله فنكم من يخل بعنى أنتم هؤلاء الشاهد ون بعد عمارستكم الاحوال وعلكم بان الانفاق فى سيل الله خير لكم تدعون اليه فتنشطون عنه وتتولون فان استمر توليكم يستبدل الله قوماغيركم بذالون لارواحهم وأموالهم فى سبيل الله ولايكونوا أمثال كم فى الشحالم الغ فهو تعريض وبعث الهم على الانفاق فلا يلزم منه التفضيل قات ان كان مراده أنه لا يلزم التفضيل مطلقا فهوخلاف الكتاب والسنةمع أن العبرة بعموم الفظ لابخصوص السبب وان كان مراده اله لايلزم التفصيل المعلق فهوصيع اذبدل على انم م في بعض الصفات أفضل من العرب ولابدع أن يوجد فى الفنول ز باد من النسابة الى بعض نضائل الفاصل فنس العرب أفضل من جنس العجم الاشمة واغاا الكادم في بعض الافر ادوالله أعلم بالعباد (رواءالترمذي)

\*(الفصل الثالث) \* (عن على رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله مسلى الله على وسلم ال الكراني المعتمل الله على المعتمل والمعتمل المعتمل والمعتمل المعتمل والمعتمل المعتمل والمعتمل المعتمل والمعتمل والمعتمل والمعتمل المعتمل والمعتمل المعتمل والمعتمل والمعت

و والمسلم وعن أبي هر بره ان رسول الله صلى الله عليه وسارتلاهمان الاتها وان تتولوا ستبدل قومأه يركم شملايكونوا أمنالكم فالوأ فارسول المدن هؤلاء الذبن د كراته ان توليذا استبدلوا يناغ لايكونواأ مثالنا فضرب الم غدد سلمان الفارسي شمالهذارتومه ولوكأن المدمن عند الثرما لتناوله ديالمن الفسرس رواء الترمذي وهنسه قال فكرت الاعاجم عندرسول الله صلى الله علىه وسارفة ال وسولالتعمل التعطي وسل لاناجم أوبيعضهم أوثق مى بكم أو ببه ضكم رواه الترمذي

(الفصل الذالث) ومن على قال قال رسول القصلي المتعليه وسلم الدكل نبي سبعة نجباء وأصليت أنا أربعة عشرقلنا من هم قال أناوا بنساى و جعسفر وحزة

פוע אלת כיות כמשושים عيروا بلالوسلان وعمار وعبلهالله ينمسعودوأ بوذو والمقدادروا والبرمذي وعن خالدين الولىد قال كان بيني وبن عمارين باسركادم فأغلظته فى الغول فانطلق عمار بشكوني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فياء خالدوهو بشكو الىالنبي صلى الله عليه وسارة ال فعل مغلظ له ولا رنده الاغلظة والنبي سلى آلله عليه وسلم ساكتلابتكام فبكي عثار وقال بارسول الله ألاتراء فرفع الني سلى الله عليه وسلرأسه وقاله ناعادي عمار اعاداهاللهومن أبغض عارا أبعضه الله فالحالد نفرجت فاكان شئ أحب الىمن رضا عارفلفيته عا رطى فرطى وعن أبي عبيدة انه قال معترسولالله إسلى الله عابه وسلرة ول خالد سف من سيوف الله عروجل وأمرفتي العشيرة رزاهماأحد وعنىر يدة قال مارسول الله صلى الله عليه وسلم أت الله تيارك وتعالى أمرني بحسار بعةوأخسبرني اله يحهم قيسل بارسول الله سمهم لناقال على متهم يقول ذلك لاثاوأبوذر والقداد وسائات أمرنى يعميم وأخبرني الديعمسم رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وعن جاروال كان هرية ول أبو بكر سيدنا وأعنق سادنا مني ولالا

وسلمبار بسعسنين فألما بن حبدالبرولا يصعهذا عندى لانه رمنيسع رسول الله صلى الله عليموسلم الاأن تسكون قويية أرضعته ما في زمانين وقدل كان أسن منه بسلتين روى عنه على والعياس وزيد بن سارية اه (وأبو بكر وعرومصعب ين عبرو بلال وسلسان وعساروه بدالله بن مسعود وأنوذر والمقداد) وقدتقدم تراجهم والواو اطلق الجدم ( رواه الترمذي وعن خالد بن الوليد) قال الوالف الخروى وأمه لبابة الصفرى أخت ميونة زوج النبي صلى آلله علىه وسلرو كان أحد أشراف قريش في الجاهلية سمياه رسول الله صلى الله عليه ومسلم سيف الله مات سنة احدى وعشرين وأومى الى عربن الخطاب وروى عنه ابن خالته ابن عباس وعلقه توجيرين نفير (قال كانبيني وبين عمار بنياسر كلام) أى مكالمة في معاملة (فأغلطته في القول فالطلق عمار يشكوني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء خالد) قال الطبيي هذا كلام الراوى عن خالدوقال عسذوف يدل عليمة وله بعد عال خالد نفر حت وفالمرك يعتمل أن يكور من كالم خالد على الالتفات (وهو) أي عراريشكوم) أى خالدا (الى النبي ه لي الله عليه و سام قال )اى الراوى ( فعل ) أى خالد ( مفافله ) أى العمار (فالسكاد، ولأيزيده) أي عالد عارا (الاغلفاة) أي شدة في الغضب (والني صلى الله عالم عارس المساكث لايتكام) تأكيدكاةبله (نبكهار)أى من للاسبر، وكثرة غضبه ورأى اله مسلى الله عليه وسلم خافض رأسه كأنه متفكرف أمر وفتضر ع اليه (وقال) أى عماد (يارسول الله ألاثراه) أى ألاته لم فالدافيا يقول فى حتى و الفافلة (فرفع الذي صلى الله عليه وسلم وأسه وقال من عادى عسارا) أى لساله (عاداه الله ومن أبغض عسارا) اى بقلبه ( أبغضه الله قال خالد غرجت ) اى من صنده اليه عليه وسلم أى تسكينا لا قضية أو على تصد ارضاء عمار بالكلمة كلدل علمه قوله (فيا كأن شئ أحسالي من رساع بار) أي بعد ماخرجت (فلقيته) أى:واجه " (بمارضي) أىمن التواضع والاستحلالوالاعتناف ونحوها،ن أسمباب الرضا (فرضي) أيع ارمني رضي الله عنه ما (وعن أبي عميدة) اى ابن الجراح (قال معترسول الله صلى الله عله وسلم قول خالدسيف أى كسيف اله الله على المسركين وسلطه على الكاور من أرذوس ف (من سبوف الله عزوجل) أى حيث يقاتل مقاتلة شد يد في سايله مع أعداء دينه وقال العلمي هو من باب فول الله تعمالي بوم لا ينفع مال ولا بنون الامن أتى الله بقاب سليم حمل بألادعاء حس السيوف نوعين متعارف وه يره وخالد من أحد نوعيه اه والعااهر أن الات به ليست من هددا القبيل بل هو استثناء منقعاع أى لكن من أف الله يقلب سايم فانه ينفعه سسلامة قلبسه ف ذلك اليوم أوالمضاف مقدور أى الامال وابن من أني الله فالاستثماء متصل أوالتقدير يوملاينه ممال ولابنون أحددا الامن أتن الله بقاب سليم (ونعم فتي العشسيرة) أي في بي يخزوم والخصوص بالمدح تحذوف أى هو (رواهما) اى الحديثين (أحد) وفي الجامع خالد بن الوايدسيف من سيه ف الله رواء البغوي عن عبد الله ين جعفر وروى ابن عسا كرعن عرم رفوعا خالدين الوليد سيف من سيوف الله الله على المشركين وروى الديلي في مسند الفردوس عن ابن عباس خالد ب الوابد سيف الله وسيف رسوله وحزة أسدانله وأسدرسوله وأيوهبيدة بن الجراح أمين الله وأمين رسوله وحذيفة بن البمان من أصفياء الرحن وه بدالرجن بن عوف من تجار الرجن عزوجل (وعن مريدة قال قال رسول الله مسلى الله ملى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعمالي أمرني عب أربعة) اى على الخصوص (وأخم برني انه) اى سعاله ودمالى (عبهم قيل ياره ول الله على ملنا) أى شي نعن عبهم أيضا تبعالح به الله ورسوله (قال على منهم) وفي نسخة الجامع منهم على (يةولذاك ثلاثا أى الاشعار بأنه أفضالهم أو يحبه قدر ثلاثتم م (وأنوذر والمقدادوسك نأمرني بحيهم وأخبرف انه يحبهم) هذافذ لكة مفيد النا كيدما سبق (رواء الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب) ولاظ الجامع ان الله تعسالي مرنى يحب أربعة وأشبرنى انه يحبهم على منهم وأبو ذروالمغدادو سلسان رواه الترمذى وابر مآجه والحاكم في مستدركه (وعن جابرة ل كان عربة ول أبو بكر سيدنا) اى خىرنادا دخال (دائمتق) أى يوبكر (سسيدنايعنى) أى بريد تبر به وله سيدنا الثاني (بلالا) وانها

رواءالخارى ومن ليس ابن أبي حازمات بلالا فأل لابي كران كناعا الشتر متى النفسك فاسكني وان كتاغااستر شي لله فسدعني وعسلالله رواه المتفارى وعنأبى هسريرة ته ل جاءر جل الى رسول الله سلى الله عليه وسار فقال في مجهودفارسل آلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحقماه نسدى الاماءثم أرســلالىأخرى فغالت مثلذلك وقلن كلهن مثل ذلك ففالرسول الله صلى الله عليسه وشارمن يضفه برحسه الله فقالم رجلمن ألانسار يقالله أنوطهمة فقال امامار سول الله فانطلق مه الى رحداد فقال لامرائد هـل عندك يي قالتلاالا قوت ميانى فال فعالمهم اشي ونومهم فاذادخيل ضغنا فأريه انانأ كلفاذا أهرى بيده ليأ كل فقومى الى السراح كى تصليسه فأطفشه فغملت فقسعدوا وأكل الضفو باناطاو بين فلماأصم غداعه ليرسول اللهملي الله عليه وسلم القد عب الله أرضيك الله من فلان والله وفي وواية مثادولم يسمأ باطلعة

قاله تواسما فأنعر أنفسل منه إجساعا وقال إن التن يعنى ان يلالمن الساد وليروانه أفضل من هر وقال غبره السيدالاول حقيقة والثانى فاله عرقوا ضعاعلى سبيل الجمازاذ السيادة لا تثبت الافضلية وقدقال ابنعر مارأيت أسودمن معاوية على الدرأى أبايكروع ركذاذ كروالمسقلاني فنف البارى والاطهرأته فالداب عر بعدانطلفاءالاربعة فالمرادبه اله أسود في زمانه (رواماليخارى وعن قيس بن أبي سازم) فال المؤلف هو أحسى بحلى أدرك زمن الجاهلية وأسلم وساء الى الني سلى الله عليه وسلم أسابعه فو جده توفى بهسد فى تابعى الكوفةروى عن المشرة الاعن عبد الرجن بن عوف وعن جاعدة كثيرة سواهسم من العدابة وايش ف التابعين من روى عن تسعة من العشرة الاهو و روى عنه بصاعة كثيرة من العصابة والتابعين شهد النهروان مع على من أبي طالب وطال عمره حتى جاوز المائة ومات سنة عمان و تسعين (ان بلالا قال لا في بكر ) أى حين أراد التوجهالى الشام بعدوفاة النبي صلى الله عليه وسلم لعدم صبره على وقرية السجد النبوى بغير حضوره صلى الله عليه وسلم وعدم القدرة على الاذان فيه ولاعلى ثرك في زمن غيره وسصى ، اله صارسيد الابدال ومعلم عالبا هوالشام (ومنعه أنو بكررضي الله عنه) أي عن الرواح بالالزام على الجاورة مع اخذ الالذان (ان كنت اعما اشتريتني لنفسك أى أى لوضاها روفق مدعاها (فأمسكني) أى فاحكم على القعود (وان كنت الحاشتريثني سه فد عنى أى فاتر كنى (وعسل الله) أى العمل الذى اخترته لله أوالامر الذى قدره الله وقضاه وأما حديث رحيل بالألثمر جوعه الى المدينة بعدرو يتعصلى الله عليه وسلمف المنام وأذانه بهاوار تعاح المدينة به ولاأصل له وهي بينة الوضعة كره السيوطي في الذيل (رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عامر جسل الى رسول الله صلى الله على موسلم فقال الى مجهود) أى فقير أصابه الجهد وهو المشقة والحاجة أوالجوع (فارسل) أى النبي عليه الصلا والسسلام (الى بعض نسائه) اى من الازواج الطاهرات (فقالت والذي بعنك النق ماعندى أى من الما كول والمشروب (الاماء ثم أرسل الى أخرى فقالت من لذلك أى وهكذا حتى أرسله الىكل واحدة منهن (وقان كانهن مثل ذلك) ولعل هذا كان في أول الحال قبل أن يفتم خيرو فيرها و بحصل الغنام والاموال (فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم من يضيقه) من باب التفعيل في استعقمن باب الافعال وهومرفو عفن موسولة مبند أخبره جلة توله (برحه الله نقام رحل من الانصار يقال الوطلحة) وهو زيد بن سهل الانصارى زوج أم أنس بن مالك وسبق ذكره (فقال أما) أى أضافه (يارسول الله فانطلق بالدرحله) أىمنزله (فقاللامرأنه وهيأم أنس هل عندك ثين أى من الطعام (قالت لا الاقوت صيبانى بالزفع وقيل بالنصب أى الاقوت الصغار بناءعلى الهم يجوعون في كل ساعة من الايل والنهار والا فن المعاوم انه لا يحوزا جاعة الصيبات واضاعته مواطعام الضيفان واطاعتهم (قارفه البهم) أى سكنهم من علله بشيءً أي ألهامه (ونوميهم) أي رقديهم وكائه قصدائهم ان يروا أكل الضيف فيشتهوا كماهو عاد، الاولاد (فاذادخل ضيفنافاريه) أى فاحضر يه لانها كانت عُوزًا والفضية قبدل الحِيار وعلم به (الله) أى جيعنا (نا كل) أى ن هذا الطعام فان الضيف اذار أى ان أحد المتنع من الاكل عائشون ، خَاطْره (فَاذَاهُوى) أَى قصدالض فورد (بيره ليأ كل فقوى الى السراج كَوْتُصْلِيهِ) أَى لاصلاحه فسكى تعليلية (فاطفنيه) أى ايقع الفالام فلا يطلع على امتناعنامن أكل الطعام (ففعات فقعدوا) أى ثلاثهم (وا كلااضيف و بالاطآويين) أي جانعين (فلماأصبح) أى الضيف فال العابي هي ههذا المة وقوله (غداعلى رسول الله على الله على الله على حواب الماوضين فيه معنى الاقبال أى المادخل في المباح أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عاديا اله وفي أكثر النسخ المصعمة الى رسول الله صلى المه عليه وسلم فالعني ذهب الى رسول الله صلى الله على موسل في الغدوة (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي بنور الكشف أومن طريق الوحى (نقد عجب الله أوضحك الله) والمفهرضي (من فلان وفلانة) أي أبي طلحة وامرأنه (وفى رواية مثله) بالرفع وفى استخة بالنصب أى مثل ماذ كرمن الحديث المتقدم (ولم يسم أ باطلحة) أى فى هذه

مل المروالا لله لعاليا و يؤلون على أنفسهم ولق كأنبؤم خصامسة منفق علسه وعنه قال ترانامع رسول الله مسلى الله عليه ويتسلم مزلا فعسل الناس عسرون فيقولرسول الله صلىالله هاليه وسليمن هذا باأباهسريرة فأقول فلان فيقول نم عبدالله هسذا ويقول من هـ دا فأقول فلأنفيقول بشي عبدالله هذاحتىم خالدين الوليد فقال من هذا فقلت عادين الوليد فقال نم عبسدالته خالد من الوليد استيف من سوفالله رواءالترمذي ومن زيدبن أرقهم قال قالت الانصار مائي الله لكل ني أنهاع وأماقد اتبعناك فادع اللهأن عمل اتباعنا منا فسدعاته دواه المخارى وعن قشأدة قال مأنعلم حيامن أحماء العرب أكثر شسهيدا أعزيوم القالمة من الانصار قال وَقَالُ أَنْسَ قَتْلِ مَهْ مِهِ مِومِ أحدسبعون ولوم بشر عونة سعون ويوم المامة على مهدأب كرسب عون رواء العفارى وعنقيس فأبي مازم فالحكات عطاء البدرين خسسة آلاف خسسة الافوقال عسر لافضائهم علىمن بعسدهم رواءالعارى (سىممن سهيمن أهل بدر) يوفي الجامة البغسارىالني يمتدبن يبرز الله الهاشي صلى الله علمه وسل مدرالله بن عمسات أنو بكر المسديق الفرسي عر انالطاب

الرواية (وفي آخرها قائز ل الله تعالى ويؤثرون) أى أضبافهم أون يرهم (دلى أنفسهم) أى على سفاو ظها (ولو كان) أى ومع (بهدم خصاصة) أى ماجتو عباعة قال العانبي والله في موضع الحال ولو بعني الفرض أى يؤثر ون على أنفسهم مفرود تندمامهم (متفق عليموعنه) أى عن أبي هر مِنْ (فال تزلناه عرسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فعل الناس عرون أى علينا من كل جانب (فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا يَأْ بَاهِرْ بِرِءَفاْ قُولَ فَلان ) أَى اسْمِيهِ باسم، ووصفه (فيقُول نُعْم، الله هسذا و يقول) أَى ف ما رَغْبِره (من هذا فاتول فلان فيقول بنس عبد الله هدذا) وهذا من باب ماروى أبو يعلى وغسير مرفوعااذ كروا الفاحريمافيه عدره الناس (-قيمر) أى استمرهذا السؤال والجواب قيمر (خالدبن الوليدفعالمن هذافانولخالدين الوليد) وفهذ اشعار بانه سلى الله عليه وسسلم كان ف خيمة وأبره ريرة خارجها والافثل خالدبن الوليدلا يخنى عارم لل المعليموسلم (فقال نع عبدالله) أكهذا (خالدبن الوليدسيف من سيوف الله) أوانتقد رنع عبدالله خالدين الوايد هوسيف من سيوف الله والخلة على التقدير من مبينة اسبب المدح (رواه للرمذي وعن أريدب أرتم قال قالت الانصار بانبي الله اسكل نبي أتباع واناقد البعناك) يتشديد التاء أَى بِالغنافِ اتباءاتُ (فَادْع الله أَن يعمل اتباء امنا) في للطبي الفاء تستدى معذوفا أي لكل نبي أتباع ونعن أتباعك لانافدا تبعناك فادع الله أن يكون أتباعنامنا أى متصلين بنامفتفين آثارنا باحسان كافال تعالى والتابعين لهسم باحسان ومال غسيره أتباع الاتصار حلفاؤهم والمواتى والمعنى أدع المه أت يقال لهم الانصار حتى يشاولهم الوصية الهم بالاحسان اليم وغيرذاك (فدعا) أى النيء المالام (به) أى بعمل أتباعهم منهم (رواه البخارى وغن قتادة) تابعي جليل مشهور سبق ذكره (فال مانه لم حيا) أى مانعرف تبيلة وقوما (من أحد عالعرب) أى من قبائلهم (أكثر شهيدا) صفة حيابعد صفة وكذا قوله (أعز) أى شهيدا (يوم القيامة) أى يتحقق فيه (من الانصار) والجارمة على بالفعلين على التنازع (قال) أى قتادةدلبلاعلى ماذ كره (قال أنس قتل منهم) أى من الانصاد (يوم أحد سبعون) ظنهره أن الجيرع من الانصاروهوكذلك الاالعليلاذ روى إن منده من حديث أبي قتل من الانصار يوم أحد أربعة وستوت ومن الهاجرين سنة وصعه ابن حبات مرهذا الوجه (ويوم بترمعونة) بفتح فضم (سبعون ويوم الهيامة على عهدا في بكرسب ون رواء البخارى ومن قيس بن مازم قال كان أى فردن الصديق (مطاء البدرين) أى الذين حضر واقضية بدر (خسة آلاف خسة آلاف) كرره ليفيد أن كل واحدمنه عبم أخسة آلاف (وقال عرلافضانهم على من بعد هم) أي على غيرهم في المرتبة يعنى كأنت عطماتهم كاملة بخسلاف عسيرهم وأناأ اضالا فضائم على غيرهم وانردت على هذا المقدار (رواء المخارى)

براتسمة من أسهى من أهل بدر في الجامع المجارى وفي المهمة أجعن ) به أى هدذاذ كرمن ذكر من أهل بدر بأسمام من صبح المجارى حقيقدة أو حكالد خلى عمان دون من الم يسم فيه ودون من لم يذكر ونيه أصلا قال ميرك والمراد عن تسمى من جاء ذكره نيه برواية عنه أو ون عبيره بانه شهد بدرالا بحرد ذكره دون التنصيص على انه شهدها و بهد العجاب من ترك أبراد منه الم يقع فيه الجراح فانه شهدها الهاتفاق أهل الحديث والسبير وذكره في صبح المجارى في عدة مواضع الاانه لم يقع فيه المناسس على انه شهدها الهوق والسبير وذكره في صبح المجارى في عدة مواضع الاانه لم يقع فيه المناسب على المناسب عنه المجارية عرب بوم بدر في ثلثما تتوضيه عشر وجاه في رواية أن المسركين كانوا ألفاو المعابة الاعمانة رسبعة عشر (النبي مجد بن عبد الله الهاشمي) يدا به صسلى الله عامة ومناب المراسبة في المراس وحافظ عمن العسد وقي المراس والمناب المحالة وعثمان المراب المراس وحافظ عمن العسد وشاهرا يعنى التهي وكان أنيسه عسلى الله عليه وسدل الاج وي المها حسد الأهوى الهدة من العسد وشاهرا المسيفه على رأس وسول الله صلى الله عليه وسدل الاج وي المها حسد الأهوى الهدة عمن العسد وشاهرا المسيفة على رأس وسول الله صلى الله عليه وسدل الاج وي المها حسد الأهوى الهدة وكياب المحالة و مراب المحالة وسال الله عليه وسدل المحالة وسدل الأهوى المها وي الما حسد الما وي المناب المحالة و مناب المحالة و منابه المحالة و منابه المحالة و منابه المحالة و منابه و منابه و منابه و منابه المحالة و منابه و

العدري منسوب الى عدى بن تجعب بعان من قريش (عندان بن عفان القرشي) يعلى الاموى (شالمه الني ملى الله عليه وسلم) بتشديد الام أى تركه خالفه خطيفة (الاطسلاع على ابنته) أعرقية على مانى تستخةالسيدليكم البست فالبخارى والمعنى لمراعات الهافائم اكانت مريضة حيئلذ (وضربيله بسهمه)أى وقدرله بنديبه من الغنيمة (على بن أب طالب الهاشمي) عن ابن عباس قار كان على آخد ابراية رسول الله صلى الله عليه وسلم فوم يدرقال الحاكم فوم يدروا لمشاهد أخرجه أحدق المناقب ثما علم أن المصنف الحهنا ( دای المراتب الم تنبَّه ثم اهتبرترتیب استروف الهسمائية ( ایاس ) بکسمرالهمز و پنتم ( این البکیر ) تصغیر الكرفال المؤاف هوامق شهديدوا ومابعدهامن المشاهدوكات اسلامه فيدارا لارقم مآت سنة أربع وثلاثن (دلال بن رباح) بفترالواء (مولى أبي بكر الصديق حزة بن صد المطاب الهاشمي) عم الذي صلى الله عاليه وسلم (حاطب بن أبي لِتُعمَّ حايف لقريش) وسبق انه حايف الزبر (أبوحذ يفة بن عنبة نر بيعة الفرشي) فيلأ عهمه شهروتيل هاشهركات من فضلاء الصحابة شهديدرا واحدا والمشاهد كلها ونتدل يوم البيماء تشهيدا وهواس ثلاث وخسين سنة (حارثة بن الربيع) بضم ففتم فتشديد تحدّبة مكسورة وهو أسم أمه واسم أبيه سراقة (الانصارىة للوديدر) هو ولاق لمن الانصار وهو حارثة بن سراقة (كان) أى حال قتله (في اا غاارة) أبغنم النون وتشديد الغَاء المجهمة أى من الذمن طلبو المكانامر تدما ينارون الى العسدة ويخبرون عن ما لهم ففي العدام المظارة قوم ينذرين الحرشين وزاد في القاروس وبالقفيف: عني المتزه لحن تسريعها بعض العقهاء وندل الحسافط العسقلاني أى حرح الناراعلي ما أخرجه أحدو النسائي وزادما خرج القشال اقول لعله كان به عذر يمنعه عن الغذل فعين أن يكون عينا المسلين (خبيب) بضم مجمة ونتم وحسدة (ابن عدى الانصاري) أى الاوسى شهد بدرا وأسرف غروة الرجه عسدغة الاشفاسلق به الى مكفوا شترا. بنواطرت بن عامروكا منهب قدقتل الرشوم بدر كافرافا شتراه بنوه ليقتلوه فام عندهم أسسيرا تم صلب بالتنعيم وهوأولسن صلب في الاسلام روى عبه الحرث بن البرصاء (خنيس) بضم معيمة وفت نون (ابن حذافة السهمير) أى أمرشي وهوالذي كانزوج حفصة بنت بحر بن الحطاب قبل النبي صلى الله عايه وسلم شهديدرا ثم أحدا فيرج فدات بالدينة مسجراجته ولادهم له (رفاعة بن رافم الانصاري) شهد براواحداً وسائر المشأهدم عرسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدم على الجل وصفين ومات في أول ولا يقمه وية (رفاعة ابن عبد المنذرأ توليابة الانصارى) عطف بيان لماقبله قال المؤاف وفاءة بن عبد المنذر الانصارى الاوسى هوأولبابة غلبت عليهك يته كان من المقباء وشهدالعقبة وبدراوالمشاعد بعدها وتيللم يشهد بدرابل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على الديسة وصرب له بسسهم مع أسج اب بدرمات في خسلافة على بن أب طالب (الزبيربن العوام القرشي) وهو أحد العشرة المشرة (زيدبن سهل أبوط لمة الانساري) عناف بإلا لماقبله فالناؤلف أبوط لحةزيد بنسهل الانصارى النجارى وهومشهور بكنيته وهوزو - أم أنس سمالك وكانمن الرماة المذكورين فال النبي صلى الله عليه وسلم اصوت أبي طلحة في الجيش خسير من فئة مانسنة أحدى وثلاثين وهواين سبسع وسبعين سنة شهدالعقبة معرالسبعين تم شهد بدراوما يعدهاس المشاهد إأمو زيد الانصاري) هو الذي جـم القرآن حفظاه لي دهـ درسول الله صلى الله على موسلم وقد اختلف في اجمه قبل سعد بن عيروقيل قيس بم آلمكن (سعد بن مالك الزهرى) هو سعد بن عيروقيل أحدا لعشرة ( سعد ابن عولة) بفتح الخياء المجمة (القرشي) شهديدرا ومان بكذفي عية الوداع (معيدب عروب نذيل) إضم النون ففت فاء القرشي هوأ حد العشرة (سهل بن - نيف) بالتصغير (الداصاري) أي لاوسي شهد بدراوأحداو ألمشاهدكهاوأ بتءع النبي صلى الله عليه وسلم فوم أحدوه يب عليابعد النبي صلى الله عليه وسلم واستخلفه على المدينة ثم ولاه فارس مات بالكوفة ٤٠٠٠ أمان وتلاثين (ظهير ) با تصغير ( بس رافع المانساري) اىالاوسى شهدالمقة الثالية وبدراوما عدهاه نالمشاهد (وأخوه) أى أخوطه برواء تممغاهر بضم

العدوىء ثمان منءنان القرشي خلقسه النسي مسلىالله عليمه وسلم على المتهرقيسة وضربله سهمه على مِن أَى طالب الهاشمي اياس بن يكير ولال بن و باح مسول أبيكر اصديق جزابن مراسد المطلب الهائمي سأطب بن أبى ياتعة حا ف القريش أوحدنينة نءةبدةين وبعسة الفرشي حرثة بن الرسع الانصارى قتلوم در وهومارتة بن سراقسة كأن في النظارة خبيب بن يدىالانصارى لحنس بن وذافة السهمى رفاعة بن افع الانصارى رفاعة بن اسك النسذر أنوليابة انسارى الربير بن العوام قرشيز يدبن ١٠٠ هل أبو لمسةالانصاری أنوزید انصارى سدءد بن مالك زهري سمعد من خولة أرشى سساهيد بن زيدبن رو بن نفيسل القرشي ال بن منيف الانصارى اسير بنوافع الانصارى خرو

يشهدهارشهدأ حداوما بعدهاوكذاة للميشهدهامظهرفتسقطالواومنقوله وأخوه كذاذكر العسقلانى (عبدالله بن مسعود الهذلي) بضم ففتم نسبة الى قبيلة بني هذيل من غير قبائل قريش وسبق ذكر وبد الرحن من موف الزهرى) بضم فسكون نسبة الى بنى زهرة قبيلا من قريش وهو أحد العشرة (عبيدة بن المرث القرشي) لم يذكر الولف في أسمائه (عبادة) بضم عين وتخفيف الوحدة (ابن الصامت الانصارى) كالنقيبا وشهدأ المقبة الاولى والثانية والثالثة وشهديدرا والمشاعد كالهاقيل مأشبيت المقددس سمنة اربيع وثلاثين (عرو بنءوف) أى الزنى كأن قديم الاسلام وهويم نزل فيه قولوا وأعينهم تفيض من الدمع سكن المدينة ومان بهافي آخراً بام معاوية (حليف بني عاس بن لؤى) مدل أو بمان ألف المولوى بضم فنخم همزو يبدل واوانتشديد (عقبة بن عروالانصارى) قال المؤلف يكني أباسعودا ابدرى شهد العقبة الثانية ولريشه وبدراه تدجهه ورأهل العلم بالسيروة يلانه شهدها والاول أصم واغانسب الى ماه بدر لانه تزله منسب اليه اهولذلك خطافي المخارى بعده من أصاب بدر (عامر بن ربيعة العنزي) بفتم العين وسكوت النون فقى المقدمة المنزة بفتم ابنوت والزاى ينسب اليم المنز تون وقال المغنى وأماعكم من وبيعة العنزى فدسكون النون وكذايفهم متنالقاموس وفي نسخة العدوى والظاهرانه تصيف فال المؤلف هاحواله عرتين وشهديدرا والمشاهدكاها أسلم قديما مات سنة ائتين وثلاثين (عاصم بن ثابت) يكني أباسليمات الانصاري شهدبدرا وهوالذى - تمالد روهى النحل من المشركين أن يحترواراً سه فى غزوة الرجيع - ين قتله بعو لحيان فسمى حي الدير (عويم) تصغيرعام بمعنى سنة (ابن ساعدة الانصارى) هو أوسى شهر المقبد ــين و بدرا والمشاهد كلها ومات في حداة رسول الله على الله عليه وسلم (عتمان) بكسر فسكون (ابن ما الفالا أصارى) خزر جى سلمى بدرى مات زمن معاوية (فدامة) بضم القاف (ابن مناعون) بالطاء المجمدة رشى جمعى خال عبد الله بن عرها حرالى أرض الميشة وشهديدرا وسائر الشاهدمات سنة ست وثلاثين (قنادة بن المنعسمان) بضمأوَّله (الانصارى) عقىبدرى وشهدبعدهسما المشاهد كلها وأيوسعيدا لحسدرى آخو الام مانسنة ثلاث وعشر بروسيلى عامه عروكان من فضلاء العماية (معاذب عروب الجوح) بالمتهجيم وضهمهم فالمالؤلف خزرجى شهدالعقبة وبدراه ووأنوء عرووه والذى تتل معمعاذبن عفراءأبا جهل ولهماذ تكرفى بابقسمة الغنائم ثمروى ابن عبد البرعن أبي اسيعق المماذين عمرو تطع رجل أبيجهل وصرعه فالوضرب إبنه عكرمة بن أب جهل بدمعاذ فطرحها ثم ضربه معاذبن عفراء حتى أثبته ثم تركه وبه رمق ثموة ف عليه عبدالله بن مسعود واحتزز أسه حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتمس أباجهل فى القتلى فلت لما كان قتل أى حهل مو حبالله وأب الكه يرفد را لله ان جعاد شار كو افى قتله (معوَّذ) بتشديد الواوالمكسورة أوالمفتوحة والذال محمة فال السبوطي هو بتشديدالواوو فتعهاعلي الاشهر وحزم الرقشي اله بالكسرعلى ما في نتم الباري واقتصر عليه المغنى وهو ظاهر ما في القاموس وكذا ضبطه المؤلف ( ابن عفراه) بفتبه عن فسكون فاءكال الوكف هو معاذين الحرث أخومهاذوعفراءأمه شهديدرا وهوالذى قتل أباجهسل مع أنديه معاذوهما أصحاب زرع ونخلوها تلفيدرحتي تتسلم باروأخوم) أى أخومعاذ فالصاحب بآبع الاصول شهد بدرامعاذوأ خواه عوف ومعوذ والحرث أيوهم وعفراءأ مهم وقال المؤلف معاذبن الحرث ابن رفاعة الانصارى الزرقى وعفراء أمه وهي بنت عبيدين تعلبسة وكانه وورامع بن مالك أوّل أنصار يينمن اللزرج أسلماشهدالدرا وأخواه عوف ومعوذونتل أحوامهذات بيدروشهد بعديدومن المشاهد في قول بعضهم و بعشهم يقول انه شوح وم بدرفسات بالمدينة من حواحته وتيل اله عاش الد زمن عثمان (ما الث بن ربيعة أبوأسيدالانصارى) بالتصعيركسية مالك وهومشهو ربكنيته وهوسا عدى شهدالمشاهدكاها مات سنة ستين وله غنان وسبعون بعدان ذهب بصره وهوآخومن مائتمن البدريين (مستنع) بكسرفسكوت ففتح

الميم وفض المعبمة وكسرالهاء المشددة وابسهه البخارى وذكراتهما شهدا يدرالكن فال أبوهروات ظهع الم

عبدالله بن مسعودالهذل عبسد الرجن بن عرف الزهرى عبدة ماللوث القرشي عبادة ينالصاءت الانساری عسر و بن موف حليف بني عامر ان اؤی عقب نم بن عدرو الانصارى عاس بنر سعة الهدنزي عاصم بن ثابت الاتصارىءو سرين ساعدة الانساري عتبان بنمالك الانصارى قدامة بنمظعون فنادة بن النعمات الانصاري معاذبن عروين الجوح معاذبن عقراء وأخوه مالك ابن ربيعسة أنوأسسد الانصارى مسطع

بدراوا سلمالة الربيع الناميدمناف مرادة بن الربيع الانصارى مدرب عدى الانصارى مدرادة بن الربيع الانصارى مدرادة بن عدى الانصارى مدرادة بن المربة هـ الال بن أميسة وهوا الانصارى رضى الله عنه - م

أحمن \* (بابذ كرالين والشام وذكر أويس القرني) \* \*(الفصل الاول) \* عن بحرمن الخطاب رضيالله عنه انرسول الله صلى الله هايموسد لم قال اندرجداد ياتيكم منالهن يقبال له أو بسلامدع بالمن غيرام له قد كان به سام فدعالله فاذهبهالاموضع الدينارأو الدرهم فن المسهمنكم غليستغفر لكم وفيرواية فالسمعت رسولالله صلى الله عليه وسلم يقول انخير النابعين رجل يقالله أديس

\*(بابذ كرالبن والشام وذ كرأو بس القرف) \*

فى المغرب المين مأخوذ من المين بخدالاف الشام لائم ابلاد على عين الدكوبة والنهبة المهاى يتشديد المياه أو عانى والمعنى عن اللغ من الدى على المناه وسالمن عركة ما على عين القبسلة من بلاد المغوروه و عنى و عمال و عمان والشام بلاد عن مشادمة القبلة و سمت بذلك لان قومان بنى كنعان تشادمو البهائي تناسر وا أو سمى بشام من نوح فائه بالشين بالسر بائية أولان أرضه هاشامات بيض و حر وسودو على هذا لا يهمزو تعوز ابداله اوهو الاشهر فى الاستعمال والاشهل ولا شهر فى الاستعمال والاشهل المعانى ثم المراديد كراليين والشام أعم من أن يكون الحديث متعلقا بذكر المكانين أو بأهلهما فقوله وذكر أو يس القرف تخصيص بعد تعميم النشر يف ثم القرن بفتح تسكون المقادة وي الفاموس القرن بفتح فتسكون ميقات أهل نجدوهي قريده وفى نسسبة أو يس ميقات أهل نجدوهي قريده وفى نسسبة أو يس

وعال الفصل الاول) \* (عن عرب الخصاب رضى الله عنه اندسول الله صلى الله عامه وسلم قال اندر حسلا يأتيكم من العن يقاله أويس تصغيراً وس (لا يدع) أى لا يترك ( ما لهن غيراً مله ) والمعنى ان ايس له أهل وعال في العنى ان المناخد منها (قد كان به ) أى با ويس ( يباض ) أى برص (فدعا الله فا همه الا موضع الدينا والدرهم) شائم الراوى ولعله أبقاء العلامة كرة في فا فر آدم اله أو ترمن السابق أو ترك ذاك البعض ليكون سبب تدفره ولهذا كان عب الجول والعزلة ويكره الشهر فو الخلالة ( فن المسابق أو ترك ذاك البعض ليكون سبب تدفره ولهذا كان عب الجول والعزلة ويكره الشهر فو الخلالة فن المسابق أو ترك كان الطالب أفضل منهماً قول وفي رواية الملم عن عرائه قال لا ويس القرف مع مداد من المن مرارث من فرن كان في برص في أمنه الاموضع درهم له والده وهو له ابرلوا قسم على الله لا بره فوا ستعفر المن فافعل فاستغفر لي فاستغفر اله فالموا المناف المناف من المناف من المناف من المناف المناف من المناف من وحصل له مانع شرى عن حضور حضرت وفور طاعة عملي الله عامه والمدون وحصل له مانع شرى عن حضور حضرت وفور طاعة عملي الله عامه وسلم في المناف المن

(وذهب الله به) أى أذهبه كله (الاندر اليسير) وفيه مجزة ظاهرة (فرده) أى فأنه سوه أومروه بناه على أمرنا ما كم أواياه (فليستغفرلكم) قال ان الملك أمرصلي الله عليه وسلم أصحابه باستغفاراً و يسلهم وات كأن العماية أفضل من التابعين لدل على ان الفاضل يستعبله أن تطلب الدعاءم الفضول أوقاله صلى الله هامه وسلم تطبيبا الملبه لانه كان يمكنه الوسول الحضرته لكن منعه بره لامه فأمرهم الني صلى الله عليه وسلم به ل مُسدفع به أنه مسى وفي التخاف اله وهولا ينافي ما نقل اله ترك أمه وجاءوا حيم بالعقابة فأن امتماعه من الاتيان كان بعذرهدم من يكون في خدمتها وقاعًا وفاتها وللما وجد السعة توجه الى العماية أولما فرضحة الاسلام تدينما ناه أو أذنته بالسير في سبيل الله (روامسلم)وفي الرياض عن أسبد بن جار فال كانعر بن اللطاب اذاأتى عليه أمداداهل المرسألهم أفبكم أويس بنعام حتى أنى على أويس نقال أنت أويس ابن عامر قال نعم قال من مرادم من قرن قال نعم قال فسكان بل برص فبرات مند مالا موضع درهم قال نعم قال ألك والدة فال نعم فال معترسول الله مسلى المعالية وساية وليا في عليكم أو يسبن عامر مع المداد أهل المن من من قرن كان بوص فيرأ مند والاموضع درهم له والدة وهوله الراو أنسم على الله لامو فان استعامت أن رسية عفر ال فافعل فاستغرل فاستغفرا فقاله عر أين تريد قال الكوفة قال الاأكتب لأدالي عاملها قال أ كون في غديرا اذاس أحد الى قال فلما كان في العام ألق ل جرجد لمن أشرا فهم فوا فق عر فسأله عن أو يس فقال تركته رث البيت قايسل المتاع فالسمعت رسول الله صلى الله عايه وسسام وذكر المديث ثمقال فان استطعت ان يستغفراك فانعسل فائي أويسانق لاستغفر لى فقال أنث أعهد مهد بسفر صالح فاستغفرني فالرلقيت عرفال نعم فاستغفرله نشطن له النسآس فانطلق على وجهه أخرجه مسلم اه ولا يخني انوجه خفائه انه كان مستعباب ألدعوة في مادة الاستنففار ولو كان طاهر التوجه السه البروالفاحر مستورا أوغيره فلاهكنه الاستغفار للمكل ولاامتناعه عن البعض لمالوج يمن الايحاش وكشف الحال والله أعسل الاحوال وروى الحاكم عن على مرفوعات برالنابع من أو يسروى النعدى غن النعباس سكون في أمنى رحمل يقاله أو بسبن عبدالله القرني وان شفاءته في أمنى مثل ربيعة ومضر (وعن أبي هريرة رضى الله عنده عن النبي صدلي الله عليه وسدلم قال أنا كم أهل المن هم أرف أفئدة) أي من سأثر من يأتيكم والرفقف دالقساوة والفلظة والفؤ ادالقاب وقيسل باطنه وقيسل ظاهر والمعنى هما كثررقة ورجة منجهمة الباطن (والمن فاو با) أي أكثر استة لقبول النصعة والموعظمة ونقاو مسائر الناس يحسب الظاهر فال المظهر وصف الانتسف بالرف ةوالفساوب باللين وذلك انه يفال ان الغؤاد غشاء الفاب اذارف نفذ القول فيه وخاص الى ماو راءواذاغاظ أعد ذروسوله الى داخله فأذاصادف الملب ليناعاق به ونعيم فيه وقال القاضي الرنة ضدا الغلظة والصفاقة واللين مقابل القسارة فاستعيرت في أحوال القلب فأذا نيامن المق وأعرض عن قبوله ولم بتأثره ماالا مان والندر بوصف بالغلظة وكان شغافه صفيقالا بنفذ فما الق وحرمه صلب لا وترفيه الوط واذا كان مكس ذاك توصف الرفة واللين فكان عابه رقية الايان نفوذا لحق وجوهر ولين يتأثر بالنصع ثملاوه فهم بذلك أتبعهماه وكالشيحة والغابة بقوله (الاعمال عمان والمسكمة عمانة ) فان صفاء القاب ورقته والنجوهر واؤدى به الى عرفان الحق والنصديق به وهو الأعمان والانقيادا بالوسيمو يقتض موالتيقفا والاتقاء فيمايأ تبمو يذره وهوا لحبكمة فكون فلوم سيمعادن الاعبان ويناسم الحكمة وهي قاوب منشؤها الهن نسب السه الاعبان والحكمة معا لانتسام ماالسه تنويها بذكرهما وتعظيما الشأنه ماوقال ااطلبي بمكن ان يرادبالة والقلب ماعليه أهل اللغة في كونهما مترادفين وكالمناط بهمه في غير العني الدابق فان الرقة ، قابلة الغلطة والمن ، قابل الشدة والقسوة

فوصةت أولابالرفة ليشبرالى التفاق مع الناس وحسن المعاشرة مع الاهل والاخواد فال تعالى ولو كمشخطا

ونصوه الافي كونه أ كثر قوا باهنسدالت تعالى (وله والديم أي أم (هو بازَّله او كان به بياض) أي يرص

وله والدة وكانيه بياض فروه فلبست فلست فليست فليست فلي وعن أبه هر برة عن الذي صلى الله عليه وسلم قال أناكم أهل العنهم أرق أندة وألين فلو بالاعان عان والحسكمة عانية

غليظ الفلب لانفضوامن سواك ونانيا باللينالية ذنبان الاسبات النازلة والدلائد لالمتصوبة تاجعه فلها وماسباءة يمعلى التعذيم لامرالله فقوله الاعمان عمان والمكمة عمانية يشعل حسن المعاملة مع المعتمالى والمعاثم رقمع الناس فلشدة شكيمة المودوعنادهم قيل فهم عمقست قلوبكم من بعدد التفهى كالجارة أوأشد قسوة والبن جانب الومنين وصفوا بقوله ثم تاين جاودهم وقاوجهم الحذ كراته اه وعال شارح الاعمان عمان هونسبته الى البن والالف فيعموض عن ياء النسبة فلاعتعمان فالرأبوعبيدة مكة ون أرض عامة وتهامة من أرض البين ولهذا "عيت مكة وماوله امن أرض الجازم الم فكة على هددًا التقدير عنا يد فوم المهر الاعبان قالونيه وجهآ شروهوان الني ملى الله عليه وسلمة الهذا لقولوهو بنبوك وبمكنوا لمدينة حيائذ مينهو بناامن فأشاراني ناحيسة المن وهو مريدمكة والمدينة وتدل عنى بهساذ االقول الانصار لائم مسائون وهم نصرواالاعماد والمؤمنين وآورهم فنسب آليهم وهسده وحومتقار بالمع مافيهامن العسد التناسب بن ا المصل الاول، ن الكلام والثاني فأنه أنا كم أهل المن يخاطب بذلك أصابه والجهورمنهم أهل المرسن وملحولهمافه لمناان المشيرلهم غيرا غناطبين وقيسل المراد أهل الين وينسب الهم الاعسان أشعار كمأله فهم والمرادالو مودون منهم ف ذلك الزمان لا كل أهل المين ف جميع الاحيات فألق وديمة مول أهل أين على عيرهم ن أهل الشرف و و يدهد قوله " لا كم أهل المن عُمْ فوله الاعداد عدات لا يذفى كون عدار ياواعدا ينئ من استعداد أهل ألمن القبول ذلك وفشوه فيهم واستقرار أمرهم عليه فالم مهم الذين ويدر بالمدادهم الشام والعراق زمن عربن الخطاب رمني المعنسة عنوله والحكمة عنائية بالنخفيف وفي أسم ته الله . ديا فقيسل اراديها الفقه في الدم وقبل كل كلفسالحة غنع ساحهاءن الوقوع فى الهاكمة ولما كاست فلم بهم معادت الاعمان وينابيع الحسكمة وكانت الخصلتان تنتهي هممهم نسب الاعمان والحسكم فأف معادن نفوسهم ومساقط رؤسهم نسبة الشي الى ، قره (والفغر) أى الا مقتار بالباها والم انساف الانساء الحارجة عرزفس الانسان كالمال والجاه (والحملاء) بضم ففتح ممدودة وهي التكبرية عل أنه أفضل من غيرو عنهه عن قبول الحقوالانقياد (في أصحاب لابل) وفي معناه الحيل بلهي أدهى بالويل وسيأتى السم المهماني رواية (والسكينة والوفار)أى التأنى والحلم والانس (في أهل العنم) فال القاضي ندم ص الميلا عباب الابل والوقار بأهل الغنم يدل على ان منااعلة الحيوات أوثرفي المفس وتعسدي المهاهيات واخلاقا تناسب طباعها وتلائم أحوالهافات والهدذاذيل الحبة تؤثرنى النفس ولعل هذا أيضاؤه وألحكمة في أن كل أي رعى الغنم وخلاصة المكلام ورابطة النظام بن قصول الحديث ان أهل المن بغلب علم الاعباب والمحكمة كالثأهل الابل يعلب عليه سم الفغرو هل الغنم يغلب عليهم السكون في أراد سحبة أهل الأعمال والعرفان فعليه عصاحبة تحوأهل البين على وجهالاعان فال تعالى بالميا الذين آمنوا المو كوثوام الصادقين وفده أشعارالى اظهاره يحز توهى أنه نظهر في البهن كثير من الاولماء معدلة أهله يخلاف سائر الأطراف فانه والنظهرمني مناصا لحوث فهمها نسبة الى كثرة خلائقهم قلياون (منفق عليه) وقي الحامع الاعمان عان رواهالشيخان من أبي مسعود وروى الشيخان والترمدي عن أبي هر مرة مرفوعاً ناكم أهل أين هم أضعف فلوما وأرن أمنده الفقه على والحكمة علنه (وعنه) أي مر أي هر برة رضي الله عنه (وال قال رسول الله مسلى الله عليه وسلم رأس الكفر) أي معظمه ذكره السيوطى والاطهران يقل منشؤه (نحو المشرق) بالنعب قال البابيء وورأس الامرالاسسلام أى ظهووال بكنومن قبل المشرق وقال ابن الملك أى منه يفلهر الكفر والفتن كالدجال ويأجو حومأجو جوغيرهم ماوهالما نووى المرادبا تعتصاص الشرفيه مزيد تسلطالشيطان على أهل الشرق وكآن ذلك في تهدمه ل الله عار وسلم و يكون حين يخر م الدجال من انشرف فانه منشأ الفتن الاغلسمة ومثار الكفر الترك وقال السب وطي نقد لاعن الباجي يحتمل أنهر يدفارس ون ير يدنعدا (والفغروالحيسلاء فيأهل الحيسل والابل) قال الراغب الحيلاء المسكيرة ن عن إلى فضياه تراعف

والغر والخيلاء في أمه اب الابل والسكية والوقار في الهسل الغنمة تق عليسه وعنسه قال قال دسول الله مسلى الله عليه وسلم وأس الكفر غوالمشرف والغمر والليلاء في أحل الله ل والابل

واللدادن أحسل الوبر والمكنة فأهل العممتفق علبسه رعسن أبىمسعود الانسارى عن الني سلي الله علموسلمقالمن هاهنا جاءت الفدين معو المشرق والحفاء وغلظ القداوب الفدادن أهل الوبرعند أصول أذناب الابل واليقر فريسة ومضرمة فق علمه وعنجار فالفالرسولاله صلى الله عايد ورسد لم غلظ القاوب والجفاء في المشرق والاعان فأهل الجازرواء مسلموعن اسعرقال فال النى صلى المعطيه وسلم اللهم بارك لذافي شاء نا

الانسان من نفست ومنها تتول لفظ الغيل ماقسل اله لا تركب أحدة رسا الاوجد في نفسه نخوة والليل ف الاصل اسمالانراس والفرسان بميعا اه والاظهران انتيل اسم ببقس للقرس لقوله تعسالى وأعدوالهم مااستطعتم من فوذومن رباط الخيل وأماقوله صلى الله عليه وسسلم يأخيل الله اركبو افتعار (والفدادين) با تشديدو يَخْفُ أَى وَفَ الفَلاحِينَ عَلَفُ عَلَى أَهْلَ الْخَيْلِ وَقُولُه ( أَهْلَ الْوَبِر ) بِفَتْمَ الوآووالمُوحَدَّ مُسْعِرالاً بِلَ وهو بالجر بدلأو بيازوا ارادبهه مكان لعمارى لأنبيوتهم غالبانتيام من الشسعر فالصاحب النهاية الفسدادون بالتشديد الزين تعاوأت والتهرف حروثهم ومواشيهم واحدهم فدادية ال ودالرجل يفدفديدا اذا اشسندصوته وتبسلهم المكثرون من الابل وقبل هم المسانون والبقارون والمسارون والرعيان وقيسل الفدادون بالقفيف مع فداد مشددا وهى البقرة التي تتحرشهم اوأهلها هل بفاءونماماة فالالتوريشنى اذاروى بالغفيف تقدد يره وفي أهل الفدادين وأرى أصوب الرواية ينبالا شديد لما فحديث أب سعود الذى يتاوهم فاالحديث والجفاء والغافاني الفدادين والتنفيف فيهذه الرواية غيرمستقيم وتقديرا لحذف فيهمسة بعدروا يةومعنى فرددنا الختلف فيه الى المتفق عليه هذآ وقدمهم هن النبي صلى الله عليه وسلم اله رأى مسكة وشيأمنآ لاتا عرثنقال مادخل هذادارقوم الاأدخل عليهم الذلوا نوايقاع الفعروا لخيلامن موقع الذل قلت لعله صلى الله عليه وسلم أخبر عساسيقع في آخوا لزمان من أن كثرة الزراعة تركون سبب الدفقفار والتكبركاه ومشاهدف أرباب الدنياس أهل المزكز ع الكثيرة ف العجم عصيت المهم يتقدمون ف الحافل على المعاب الابل والليل بللهم اعتبار عظيم عدالماول عنى يصيرا كترهم وزرا لهم وكبراء عندساتر رعيتهم (والسكينة)أى الوقاروالتأنى والحلم والانس (في أهل الغنم منفق عليه) كذاروا والامام مالك قال ميرك الاان مسلمالم يقل والفسداد سالواو بلهي محذوقة فدهوفي أحذاري ثاينة فعلى رواية مسلم أمت لاهل الخيل وعلى اثباته عطف عليها قلث فعلى رواية مسلم صرادالجدع بين الوصفين وعلى رواية ليخارى يرادالتغاير بينهما فبكون عطفا على الخبّل بروا بة تخفيف الفدأدين وعلى آهل الخيل بروا يةالنشد يدوانته الملهم للتسديد (وعن أبمسمود الانصاري عن النبي صملي الله وليموسل قال و همناجاه ت الفنن نحو المشرق حال متعلق بمدذوف أى قال صلى الله عليه وسلم من ههنا حاءت الفتن مشيرا يحو المشرق كذاذ كره الطبيى ولا ببعدة أن تكون من الراوى مدر جاءلي نصدا لتفسير لقوله صلى الله عليه وسلم ههنا (والجفاء) بالمدوهوت دالوفا وفي القاموس الحفاءنة مضااصله ويقمر والاظهران المراديه ههناغاه الالسة يترينة قوله (وغلظ القاوب فالفدادين أهل الوس). إن الفدادين ويراد باهل الوير الاعراب أوسكان العدرى واغدانهم المعدهم عن المدن والقرى الموجب لقلة العلم الحاصل به حسن الاخلاق وسائر عاوم ااشر بعة قال تعمالي الاعراب أشد كفراونفا فاواحدرأ فالايعلموا حدودما أنزل الله على رسوله وفي الحديث من بداجفا (عندرأ صول أدناب الابل والبقر) أيهم تسعلاه والهاويمشون خلفها الرعى فيهسما أولاثارة الارض خلف البقر واستي المأء خلفهما فالرأدم مالاكارون وزيهاءاء الحانم مجه اواللتبوع نابعاوالتابع متبوعا فعكسوا ماهو معتبر ، وضوعاومشر وعاواشارة الى قولة تعسالى أوائكُ كالانعام بل هم أضل وفال العلِّيبي قوله عنسد طرف لقولهُ الفدادين على تأويل الذين مرجلبة وصياح عندسوتهم لهالات سائق الدواب انمايعه سوئه خلفها (في رسعتة ومضر )اماخبرميةد أمحذوف أى هذه الطائفة فهم أوخير بعد خبرلة وله والجفاء وقال الطسي بدل من قوله في الفدادين يا عادة العمامل (منفق عليه وعن جار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في المشرق) ولفظ الجامع في أهدل المشرق (والاعمان) ولفظ الجامع والسكينة والاعمان (في أهل الحاز )أى مكتوالمدينة وحوالهما وقال ابن الملك أراديه الانصار (روا ومسلم) وكذا الامام أحدف مسنده (وعن أين عر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لناف شاه منا) لعل تقديم على الين مشدير الى اله بارك فيأصله لقوله تعالى الذى باركنا حوله ولوجود كثير من الانبياء فيه فالمرا دزيادة البركة أوالبركة الحاصلة

لاهل المدينة وسائر الومن على التحسيص المكانين البركة لان طعام أهل المدينة بيم ومعنو ية واهذا الأم الاواراء فهم والطاهرة وجائة صسيص المكانين البركة لان طعام أهل المدينة بيم البركة لان طعام أهل المدينة بيم البركة لنامن صوبه بعض السحابة (يارسول الله وفي تحدثاً) عطف تلقسين والتماص أى قل وفي تحدثاً بعصل البركة لنامن صوبه أيضا والتحدد ما وتفعم ن الارض وهو اسم خاص المادون الحجازة في مافي النهاية وقال ابن الملاثه وخلاف القورة من بلاد العرب (قال الهم بارل المنافية المائم بارك له في عندا) قال الاشرف اعاد عاله والمائم ومد فنه بالمد نسة وهي من الشام وناه بالمدن عن النامة والمدن المائمة وهو من المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنا

\* (الفصل الناف) \* (عن أنس عن زير بن ابت) هذا نقل العماي عن مثله و كون من باب يقدل الافرات والاظهرائه ونقل الاصاغر عن الاكابر (ان النبي صلى الله عايه وسلم اظرة بل الين) كمسر الماف وفض الموحدة أى الحجانبه (فقال اللهمأ قبل) أمر من الاقبال والباء في قوله (مقلوم م) المتعدية والعي اجعل قلوجهم مقبله اليناوا عمادعا بذلك لأن طعام أهل الدينة كان أتهم من المين والدا عقبه بيركة الصاع والمسد العامام يعلب لهممن المن فقال (وباولا لماف صاعناومدنا) وأرادبهما العامام المكتال مما فهومن باب الحلاق الفارف وارادة الهاروف أوالمضاف مقدرأى طعام صاه ، او ، دنام الصاع على ما في القاء وس أربعة امدادكل مدرطل والتوالرطل ويكسرا ثنناه شرة أوقية والاوقية أربعون درهما قال الداودي وبارالسد الذى لا يختلف أر بع حفقات بكني الرجل الذى ايس بعفايم الكفين ولا بصعيرهما اذابس كل مكان يرجد فيه صاع الني صلى الله عليه وسلم اه وحربت ذلك فوردته سميمات كالمهوقال النو ربشتي وجه التناسب بين الفصاينات أهل المدينة مأز الوافى شدة من العيش وعو زمل الأذلا تقوم "مواته ما حيم مظلما عالله بات يقال عامم بقاوب أحل الي الى دار الهيرة وهم الجم العفير دعالته بالبرك في طعام أهل الديدا يسع على القياطن بهاوالقادم عليهادلايسام القيمسا عادم عليه ولاتشق الافا قالها جراايها (رواه الترمذي) وف الجامع اللهم ان أمراهيم كان عبدالم وخاللا دعال الأهلمكة بالبركة وأمان وبسرال ورسواك أدعوك إلاهل المدينة أن تباول لهم في مدهم وصاعههم مثلي ما باركت لاهل بكنه ما ابركة بركت بين رواء الترمذي عن على (وعن زيب ثابت قال قال رسول الله على الله عليه وسلم طو بي الشام) أى سالة طبة الهاولاها ها ال المعايي طو في مصدومن طاب كبشرى وزاني ومعنى طو بي الدَّاصبت خير أوطيبا (قلنالاي ذلك بارسول الله) بأنو من العوض فأى علاى شي كافي بهض نسخ أن ابع قال العلمي كذا في جامع السفر مذى على حذف المضاف البيمة أى لاى سبب فلتذلك وقد أثبت في بعض نسم المماج الفظ " ي وأغرب مبرك حيث قال حذف المضاف اليه وأحرى أعرابه على المضاف أه وعرابته لاتَّغني (قال لان ملائدكم الرحن) فيه اعام الى أن المرادم ممالاتكة الرحة (باسطة أجنعتها علمها) أي على بقمة اشام وأهلها بالحاصلة عن الكفر (رواء أحدوا ارمذي وكذا الحاكم في مسدركه وفي رواية العامراني عند، بالفناط و بي الشام أن لرحل العط وحت عايه أى على لدالشام فهويذ كرو ونشباعة ارمن (ومن عبدالله بنعر قال ذا رسول المصلى الله عليه وسلم ستخرج نار ) يحتمل أن يكون - هيفتره والناآهر على ماد كرد بازرى و يحتمل أن يراديهما الفته (من تعوص مرموس) فق مسكون ففعة بن سكون ففق في القاموس جفر موت وبضم المسم الد

اللهم بادل لما في عننا قالوا بارسول الله وفي عدنا قال اللهم بأدل لنافي شاء نااللهم بادل لنافي عننا الأوا يارسول الله وفي عدنا فا للنه قال في الثالثة هناك الزلاز لوالفتن وجها يطلع قرن الشيطان وداء المعارى

وراه من النافي عن المسان المنافي عن المسان بدن المسان المن فقال الهم أقبل يقاوم موارك لنافي مباعنا ومد فارواه الترمذي وعن الله مسلى الله عليه وسلم المن في الشام قلنالاي ذلات الرحن باسطة أجهم المنافي وعن الرحن باسطة أجهم المنها ورواه أحدوالترمذي وعن ورواه أحدوالترمن عن ورواه أحدوالترمن عن ورواه المنافي ورواه المنافي ورواه أحدوالترمن عن ورواه أحدوال

أدمن حضرموت نحشر الناس قلنا بارسسول الله فماتأمرنا فالعليسكم بالشامروا الترمذي وعن عبسد الله بن عروبن العاص فالسعمت رسول الله سلى الله على موسل بقول الماستكون همرة يعسد همرة نفيار الناس الي مهاس اراهم وفي رواية نفيار أهلالارض الزمهم مهاحر الراهب مريسي في الارض شرارأ هالها تلفظهم أرضوهم تتنزهم مفس الله تحشرهم النارمع الغسردة والخناز برتبيت

وقبيدان ويقال هلكا منطر وكالو المتعاف فيقال مصرمون بشم الراط وان شدش لا تدون الناف (أومن منزوت) أى من بالمهاالمقتص منها (تعشر الناس) أى تعمعه مهالسار وتسوقهم على مافي النهاية (قلما بارسول الله فساتاً مرنا أي في ذلا شااوت (قال علكم بالشام) أي خدُّوا طريقها والزَّمو افريقها كأنها سالة من وصول النارا السنة أوالحكم، خالم احدثت أخفظ ملائكة الرجة الاهاقال التوريشي يحتمل أن تمكون النادرائي من وهو الاصل و يحتمل الم افتنة عبر عنها بالناروه في التقدير من فالوجه فيه له قبسل قيام الساعة لانهم فالواف تأمرنا يعنون في التوفى منها فقال عليكم بالشام (رواه الترمذي ومن عبسد الله بن عروبن الماص قال معترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انها) أى القصة (ستكون همرة بعد همرة) قال الشارسون كانتمن حق الثانية أن تؤتى حامع لأم العهدلات المرادستها الهيمرة الواجبة فبل الفتم واغسأأتى بماء نمكرة اتساوق الاولى فى الصيغة مع الشمار في المكالم اى بعد همرة حقث ووجبت وانحاحسسن الخذف أعماداه ليمعرفة السامعين والمعني سنكون هعرمالى الشام بعدهمرة كانت الى المدينة فال التور بشستي وذلك حن تكثر الفتن وعلى الفاغون بأمرالله في الملادو يستولى الكفرة الطغام على بلاد الاسلام ويبقى الشام تسومها العساكر الاسلامية منصورة على من ناواهم ظاهر من على الحق حتى يقاتلوا الدحال فالهار الهاستنذفاز بدينه ملحى المالاملاح آخرته يكترسوا دعبادالله ألصالحن القاغن بأمرالله تعالى واسل الحُديث اشارة الى العصرالذي فعن فيه قال العارى و عكن أن يراد الشكر تركيانى قوال البيك وسعديك أى آليك اليابار ود الياب والفاء في قوله ( نفيار الناس) ياو حاليه لأنه تفسيل المعمل كا م قيل عد مشافناس مفارقسةمن الاوطان وكل أحد فارق وطنه المآخرو يهصره هجرة بعساده ويتفيارهم منبها حرأو يرغب (الدمهاجرابراهيم) عا السسلام وهوالشام اله ونوله اليمهاجرابراهيم فمُمَّا لِجَيُّم أَيْمُومُع هُجُرِيَّه والى يخففة الماء المنقلية الى الالف على النهاحرف حرمجرد وهو الرواية تتعاق بمحذوف وهو خبرا لمبتدأ تقديره غفارالناس المهاحرون الىمهاح الانالها حرحينتذفاز يدينهونى بعض النسخ الىبنشد يدالياءعلى المها مضافة الى باءالمسكام فهومتعاق بعيار وحير سدمها حرم فوع على اله خسيرا لمتدا بنف دير حذف المضاف تقدره نفيارا الماس هاحرها حرمها حواراه سيم فذف المضاف وأعرب المضاف البسه باعرابه والمرادبها حرا ابراهيم الشام فان ابراهيم لم خرج من العراق مضى الى الشام (وفيرواية فيارا هل الارض الزمهم) أى أكثرهم لزوما (مهاحراراهم) عليمااسدام بفتح الجيم أى الشام فهاج بالنصب طرف الزم وهو أفعل التفنسيل عسلق اسمالظاهر (ويبقى الارض شرازأهاها) أى أهسل الارض من الكفار والفعار (تلفظهم) بكسرالفاء أى ترويهم (أرضوهم) بفتح الراء والمعنى ترجى شرار الماس أراضيم وناحية الى ناحية أخرى قال الشراخ يهني ينتقل من الاراضي التي يستولى عليها الكفرة خياراً هلها ويبقى نعساس تخافو اعن المهاحون رغبة في الدنيا ورهبة من القنال وحرصاعلى مأكان الهم فهامن ضياع وواش ونحوهما من متاع الدنيا فهسم كسةنفوسهم وضعف ينهسم كالذي السترذل المستغذر منسد النفوس الركية وكان الارض تستنكف عنهسم فتقذفهم والقه سحائه يكرههم فبعده سممن مظان وحته ومحل كرامته أبعادمن يستقذر الشئ وينفرهنه طبعه فلذلك منعهم من الخروح وثبعاهم قعودامع أعداء الدين نعوقوله تعبالى واسكن كره الله انبعامُ م فتبعلهم فقوله (تقذرهم نفس الله) من التمثير لات آركبة التي لا تطلب الحرداله عمثلا وعملايه متسل شابتُ لمة الدِسْل وقامتُ المربُ هلى ساق ثم اعلم أن قرله تقذرهم بفض الدال المجسمة من قذرت الشيّ بالكسمرأى كرهتمه ونفس الله إسكون الفاءأى ذانه فال النور بشي وهووان كان من حيث انه حصل له مضاف ومضاف اليه يقتضى المغار زوانبات شيئين استكته جازمن حيث الاعتبار على سبيل الاتساع أهمالى الله عن الاننو يه ومشاج نه المعد التحار البيرا (تعشرهم النارم ع القردة والمنازير) أى تلازمهم النازليلاونهازاوتجهمهم مع الكفرة الذين هم باعتبازت غيرهم وكبيرهم كالقردة واشخنازُ يرُ (تبيت) أيْ

المناد (معهم اذاباتواونة يل) بفتج الثاه أى تضمر وتعالى الناد (معهدم اداعالوا) أى الجنو اوظلوا وهومن القيلولة وهي الاستراحة بالنهارة ألحلة مئ تأنفة مبينة لدوام الملازمة وقال الطبيى جلامؤ كدة الماقبالها أوسالمنه وأماالحل السابغة فكهأ مستأنف أجوية الاسشاة القددرة فال المظهر النارهها الفته يعلى تحشره سمنارا لفتنة التيهي نتجة أفعاله سمالعبجة وأقوالهسم معالقردة والطناز برا كونهسم تغلقين بالخلاقه سم فيفانون أن الفتنسة لاتسكون الماف بلدائم سم فيختارون بلاء وطائم مويتركونم اوالفتنسة تكون لازمة الهم ولاتنفك عنهم حيث بكونون وينرلون ويرحساون (رواه وداورون ابن حوالة) به مراطا ورم بذكره الولف في أحماله (قال قال وسول الله مسلى الله عليه وسد في مسير في الامر) أن أمر الاسدادمأوأم القتال (الاتكونواجنودا) أي عساكر (مجندة) يتشديد النون المنشوسة أي جوعة ف كلة الاسسلام أو عالمة في مراعاة الاحكام (جند بالشام وجدد مالين وجند بالعراف) أى عراق العرب وهوالبصرة والكوفة أوعراق العجم وهوماوراءهما دون خراسات وماوراء الهر (فقال النحوالة عراب) بكسرانا اوسكون الراءأمرمن الحيرة بمدني الاختيار أي الحسترل بدا الزم (يارسول المه ال ادركت ذُلكُ) أَى ذَلكُ الورْت (فقال ليك بالشام فانه) أَى الشام (خيرة) بالسراط عُوفت اله من يقوقد بسكن ائى عُمَّارة (الله من أرصمه) أي من لاده نفها خد مرعباده في ل العاسى الخمر الكرون الرِّ والا مرون خارداما بالفضم به في الاسم من موالشاخة اروجه دخيرة الله من خاته ما المنتم و لسكون اله والعسني اخر وها لله من جبيع الارس الاقامة فآ خوالزمان (يجتبي الهاخسيرته) بالنصب على مافي المان الم المعتمد وق اسعة بالرقع عمن تبعيضية في قوله (من جباده) قال شاوح يحتى يفت ل من جبوت الذي وحباينا وه وعالمه عنى عمم الله إلى أرض الشام الحمار من من معاده و عوز أن يكون علمي لازما أو يحتمم الما فعد ارون ن عباد وقال السهيد حيال الدين خيرته مرفو عبانه فاعل يعتسبي أن كانه ن الاجراباء الازو وهو و وسلى الاجتماع أومنصوب بأنهمة حولان كان من الاجتباء المته عدى وهو بمعسني الاصدينة موالاحتبار اه والختارانة من الثاني موافقة لماورد في التسائز بل الله يحتبي السمه من يشاء رفاما ما أبيتم أى أي ام تعاممان القصد الى الشام (فعليكم اعتكم واسقوا) بم مزالوصل ويجور صاعه أى أنف كم ودوابكم (من غدركم) بضم هجة وفقم مهمألة أي حياض كم (فان الله نوكر) أى تبكفل (ف) ئىلاجلى واكر اماله في أه زروب ل صوابه تدكفل لى أى ضمن القيام (بالشام) أى بامرالشام وحنها أهله عال التوريشدة قوله عاما لا يتم هدنا كالاممسترض أدخله بين قوله عابيكم بالشام وبيي قوله واست وامن فدركم كي الزمو الشام واستقوا من غدر كم فان الله عزو حل قد مكفل في الشاء وأهلهار حص لهم في الزول وض الم تم عادا في مادئ مسه وانماأضاف اليرالهم لائه خاطب العرب والهن من وض العرب و عدنى قوله وار شوامن غدركمايسق كلواحدمن غديرة الذي يعتص بوالاج نادا فينسدة بالشام لاسما مهل مور والمؤارف المروب من شأنم مآن يتخذ كل فرة النفسها عدم السانة عنها الماءالشرب والماهروسق الدواب وساهم مانسقي مما يختص مهم وتوك الزاحه مماسوا والتعلب تلا كمون سببالاز ختلاف وعن باستدة وفال الطبي كان وله فاما ان أيتم وارده لي أنيب والتعيير بعدى ان الشام عن ارفالله تعديد من أرف مدالا عفة أرهاالله الاطسيرة الله من مراد و فان أبتم أيم العرب مااختار والله تعمال و - من مد الاد ام و مداما رأسكم من البوادي فالزمواعنكم واسقوا من غسدوه الانه أو أق لكم من م السموادي أله بري ترف بالمعمل الفهير من في القرية يربعه أفراد ، في قوله عايل بالشام أعلم ن هذ ان الشام أول الانعني وابن مد الاضطراروالعدو جرع فديروهو منرا ينقع فيها لمناءو مرب أكثراا المائة داله ولدلاء أضميدت المهم قالًا ' تتور بشدي في مـ ترسم ما جافي الله قد توكل من مو سوار فد كدل في وهو ، هو اما في أصل الكُناد ومن إمض روا الله يف وقل على ماوجد قال القديد الرديا و على المنكن والماد كال والدون والم

مههم اذا باتواوتقبل معهم اذا قالواره أبوداود وعن الله صلى الله على وسلم الله مسيم الله مسلم الله وسلم حنودا عندة حند بالمن وحند بالمن والمناول الله المناول المناول

فى شى فقد تكافل بالغيام به والمعنى ان الله ضمن فى حفظها وحافظ أهلهامن باس الكفرة واستيلائهم بعيث يقفطه هم و يدمرهم بالسكامة (رواه أحدواً بوداود) قال العايي فلمسنداً حدوبامع الاسول عن أب داود كافى المصابع وقوله فى ايس بصافة توكل وسسلته اماعلى أوالباء ولا يجوز الاوّل فقد سين الثانى أى توكل بالشام لا جلى وفى النهاية يقال توكل بالامر اذا ضمن القيام به

» (الفصل التالث)» (عن شريح بن عبيد) بالنصد فيرفيهما حضر في ثابي روى عن أبي المامة وجبير بن نفير وعنه مه فوان بن عرو و معاد يه بن صالح (قال ذكر أهل الشام عند على رضى الله عنه) أى بالسوء (وقيل العنهم بالميرالمؤمنين قاللا) أى لا يحوز لعنهم أولا العنهم (انى) بالكسر على انه استشاف تعليل (٥٠٠- والله ملى الله عليه وسارية ول الابدال بكوتون بالشام وهم أربعون رجاد كلما مات رجل ابدل الله كانه رجلايسق مهم الغيث) أى المار (وينتصر مهم على الاعداء) أى من الكفار (ويصرف عن أهل الشاميم) أى بركتهم أوبسب وجودهم فيها (العذاب) أى الشديد كاسيأني ان هذا الحديث رواه أحد وأخرح ابنءسا كرعن عبدالله بنمسعودم فوعاان الله تعالى خلق ثلثما تتنفس فاوجهم على قلب آدم وله أر بعون الوبهم على المبعوسي وله سبعة فاوجم على قلب الراهيم وله خسة قاوم معلى البجريل وله اللائة أوبرسم على قلب ميكا قبل والا واحدد قلبه على قلب اسراقيل كلمامات الواحسد أبدل المهمكانه من الثلاثة وكأسامأت واحدس الثلاثة أبدل الله مكانه من الخسة وكلمامات من الخسسة واحد أبدل المه مكانه من السبعة وكامامات واحدمن السبعة أيدل اللهمكانه من الاربعين وكامامات واحده ن الاربعين أيدل الله مكانه منالثائهاتة وكامامات واحدمن الثلاء ائة أبدل الله مكانه من العامتهم يدوم البسلاء عن هذه الامة قال بعض العاردين لم يذكر رسول الله صلى الله عايه وسلم أن أحدا على قابه اذلم يتحلق الله في عالمي الحلق والامر أعزوأشرف وألطف من قلب مصلى الله عار وسلم فلايساد به ولا يعاذبه قلب أحسد من الاواياء سواء كافوا ابدالا أوافطابا فالاالشيخ علاءالدين السيناني في كتأب العرودله والبدل من البدلاء السبعة كالخسيرعنه عليه الصلاقوالسلام فقال هومن السبعة وسيدهم وكان القطب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم عم أويس القرنى عصام قرى أن يقول الى لاجدنفس الرجن من تبرل البمن وهومظهر خاص المتعلى الرجائي كما كان النبي ملى الله علمه وسلم مظهر الحاصا التحلي الالهى المخسوص باسم الذات وهوالله سعاله اهروفيه تفارظاهر فانه على تقدير ثبوته بالمقل أوالكشف يشكل بانه كيف تكون القطبية له معوجودا الحلفاء الاربعة الذين هـ م أفضل النام بمدالانبيا مبالاجماع مع أنعاه عماهذاليسله ذكرلاف العماية ولافى التابعين وقد قال صلى الله عليه وسلم خيرالثابعين أويس القرنى على أن الامام الياسي رجه الله على ما نقله السيوطي عنسه قال وقد سترت أحوال القطوب هو الغوث عن العامة والخاصة عنديرة من الحق عليه (وعن رجل من المحابة) تقدم انجهاله الصابي لأتضرفان العماية كهم عدول ومراسياهم حجه اتفاقا (الزرسول الله صلى الله عاليه وسلمال ستفقع الشام أى بلادها (فاذا خبرتم المباؤل فيهافعا يكم عدينة يفال الهادمشق بكر سرالدال وفقع الميم ويكسر على مافى القاموس وهو الاكن شد ور باشام (فانما) أى مديدة دمشق (معقل المسلمين) بفقمهم ويكسرفاف أى ملاذهم (من الملاحم) بفتم ميم وكسرحاء جدَّم الملحمة وهي الحرب والقنال والمعني يقصن المسلون ويلتمؤن الها كايانح الوعل الحرأس الجبل (وفسما الحها) بضم الفاء وتسديكسر وهو البلدة المامعة الناس (وبنها) أى من أراضى دمشق (أرض يقال لها) أى لتاك الارض (الغوطة) بضم الغن وهي اسم البساتين والمياه ألتي عنددمشق ويقال لهاغوطة دمشق فال الزيخ شرى حنان الدنيا أربع غوطة ومشعرته والادل وشعب كدان وسمرقد قال ابن الجوزى وأيت كلها دفضل الغوطة على الثلاث سيفضل الاربع على غيرها (رواهما) أى الحديثين السابقين (أحد) أى في مسند ا (وعن أبي هريرة قال قالوسول الله صلى الله عليه وسلم الحلافة) أى الحقة (بالمدينة) أى عالبالكون على في الكوفة زمن خلافته أواخلافة

رواها جدوا بوداود \* (الفصل الثالث) \* عن شریج بن عبید فالد کر أهلالشامعندعلىوقيل العنهم باأميرا الؤمنين فاللا انى سىسترسول الله سلى الله عليه وسلم يقول الابدال يحسكونون بالشاموهم أربعون رجلا كامامات ر جل أبدل الله مكانه رجلا يستى بهم الغيث وينتصر بهم هلى الأعداء و يصرف عن أهل الشاميم مالمذاب وعن رحل من العدادات رسول الله صلى الله عليه وسلمقال ستفتم الشام فاذا خميرتم المفارل فهافعلكم عدينة بقال الهادمشق فأترا معقل المسلين من الملاحم وفسطاطهامنهاأرض يقال لها العوطة زواهما أحمد وعين أى همررة فال قال رسولالله صلىالله عليمه وسلما لحلافة بالمدينة

والماء بالسام وعن جرفال قال رسول الله مسلىالله عليهوسسلم رأيت عردا من ورخومن عدراسي ساطعا ستى استقر بالشام رواهم االبهني فدلاتل النبوة وعنأتي الدرداءان ر سول الله صلى الله عامه وسلمقال ان فسطّاط السطّين وم أالهمة بالغوطسة الى جانب مدد رزة يقيال الها ده شره منخسيرمسدان الشام رواءأ يوداود وعن عبسد الرحن بن سليمات مخاانا فامن والمراسلة فيفاهر على المسدائن كاها الادمشقرواه وساود \* (باب ثواب دد الامة) (القصل الاقل) \* من ان عرعن رسول الله صلى الله الميسه وسسلم كالراغسا أحلكم فأحل من خلا من الام مابين صلاة العصر الحامف رب الشمس وانما مثلكم ومثسل الهسود والنصاري كرحل استعمل عمالا فقال من اهمل لى الى تصفالهارهلي فبراط قيراط فعمات المودالي نصدف النهاو على فيراط فيراط شم فالمندهدلال مناصف النهاراني ملاة العصرهلي تيراطنيرا طغعملت النصاري من تصف النهارالي مسلاة العصرهلىقيراط تبراط تم قال من بعول لي من صلاة العصرالىمغرب الشيس على قديراطن قديراطن الادانتم الذمن بعماون من مسلاة العصرالي مغرب

الشمس ألاا كم الاحرمرتين

السنقرة بالدينة (والله بالشام) وقيه الشعار بان معاوية بعد تسايم الحسن الميصر تعليفة ويؤيده ارفاه المحدد والترد ذي وأبو يعلم وابن من النه عليه وسلم المعتبدة المحدد في المتى الله عنه قال المعتبدة الله وابن من الله عنه قال المعادد في الله عليه وسلم المعتبدة المعادد في الله عنه والمعادد في الله عنه والمعادد في الله عنه والمعادد في المعادد وعن المعادد في المعادد في المعادد وعن المعادد في المعادد وعن المعادد في المعادد في المعادد في المعادد وعن المعادد في المعاد في المعادد في المعادد

أى الطائمة الجامعة بن الاجابة وانتابعة لمعرعتهم بالفرقة الناجمة في التنفيع المبتدع ايس من الامسة على الاطلاق قال في التوضيع المرادبالامة المطالحة أهدل السنة والجساعة وهم الذي طريقتهم كنارية أرسول الله صلى الله عايه وسلم وأجدابه وضي الله عنهم دون أهل البدع فال صاحب التحقيم وان كان من من المحلفة وهومن أمة الدعوة دون المنابعة كالكفار

\*(الفصل الاول)\* (من ابن عمر عن رسول الله مسلى الله عليه وسلم قال الفسائح بالكم) قال العابي الاجل ا المدُ وَالصَرِو بِهُ لِلشَّى قَالُ تَعَالَى وَلَتَبِلِعُوا \* جِلا مسمى و يقال للمده المصروب في المائا الانسآن أحسل فقال دنا أجله وهوعبار تمن دنوالموت وأمله استيفاء الاجل أى مدة المياء والمعنى ماأجدا كم في أجدل من مضيء ن الام السابقة فالعاول والقصر الامتداره ابين مسلاة العصر المرصدة المغرب من الزمان اله وتوسيعه ان الاجل تارة يعبرهن جيم الوقت المضروب العمر سواء يكون معلقا أو برما كاف قوله تعالى ثم قصى أجلاوا جل مسمى عنده وثارة بطاق لى انتهاء المدور أخرها وهو الدى بقوله سجائه فاذاب وأجاهم لا ساخرون ساعسة ولايستقدمون والمراد بالاجل هناه والمعنى الاقل فالمهنى اعمامدة أعماركم القليلة رفى أجل من خلامن الامم اى قى جنب آ جال من مضى من الامم الكثيرة (ما بين صلاة العدس الى، غرب الشهس) عى مثل ما ين ما فى جدب مابين صلاة الفاهرالى العصر أومابين الفعر وأخاهر لامابين الفعر والعصرلاء لاكمروب الاستى وخلاصته أن مدتكم في العمل قله إله وأجرتكم كثيرة على فياس ماذ كرون المثل وهو قوله (وانماه "الكموه "ل الهود والمصارى) أىمع الربسجان وأهمال ( كرجل استعمل عمالا) بضم دشديد جمع عامل علاب مهم العمل (فقال)أى على طريق الاستنهام (من يعمل لى الى نصف النهار) وهومن طالوع الشمس الدروالها فالرا ديالنها والمرفى لانه ورفع ل العمال (على قيراط قيراط) أي نصف دانق على مافي العمام وقيل القيراط خومن أحزاءالدينار وهونصف عشره فأسكثرا بالادوالياءني بدلهن الرايح المهابدل من النون ف الديدار ويدل عايه جعهه ماعلى دفا يروم اطيروكررقيراط لادلالة على ان الاحراسكل واحدمنهم قيراط لاأن جوع الطائفة قيراط (فعملت البهود) أى اتباع وسي السابق في الزمان (الي نصف النه أرعلي قراط قيراط ثم قال) أى الرجل الستعمل العمال (من يعمل له من نصف الهارالى صلاة العصر على ف يراط قيراط هممات النصاري) أي أنباع ويسيبه والهود ( • ناصف لنها والي صلاة العصر على تيراط قيراط م عال من بعمل ل من سلاة الدسرالى معرب السمس على قيراطين قيراطين الا) لا تبسه (دأ شم الدين تعد أدن باخطاب و يلائه ما في روا به لمية ارى ما شم تعم أت وفي تست عصيمة بالعيبة وهوالفلام من ايرادا توصول كود منه سل الذي إ يعماون أودا ٥ هم الدين بعد لون مثلا (من صلا بالعصرالي مغرب الشهر الكالم الرجم الكم الاحرم الين) أي

شسلى ماللهودوالتصارى وكائه مقتبس ميقوله تصالى باليها الذين آمنوا انفوا النبيرا منوا وسوله يؤتك كفلين من رحته فان هدنه الامة صدقوا ينبهم والانبياء المائنية أيضار فعضب الطودوالنصاري فقالواغين أكثراعمالاوأفل عطاء) أى فالوأهل الكتاب بناأعطنت أمة مجدثوانا كشرامع فلهأعما لهسهوأ عطينها فواباذليلامع كثرة أعسالنا ولعلهه يقولون ذلك ومالق امة وقد حتى عنهم المتى صلى المه عليه وسسلم بصيغة المساخى أهمقق ذلك أوصدوعنهم ولذلك لمسااطلعوعلى فضائل هذه الامنني كنهم أوعلى ألسنتوسلهم وعلى كل تقدر ففي الحديث دليل على أن الثواب الذعب الديس على قدر التعب ولا على جهة الاستعمّاق لان العبد لايستعق على مولاد تلسدمته أحرَّ مل المولى بعط عمد فضاه وله ان تنفض مل على من بشاء من العبيد على وجه المزيدفانه يفعل مانشاءو يتحكم ماتريدقال الطبي لدل هسذا تخديل وتصويرلاان تمةمقاولة ومكالمة حقيقة اللهم الاأن يحملذلك على حصولها عندا شواج النرفيكون سقيقة آه واستدله علماؤناته ويغلقول أذبه سنيفة ان أول العصر بصدر ورة مل كل ثبي مثله اذلا بتصوّ ران بكون النصاري أ "كثر عملامن هذه الامة الاباعتبار المدة فان قبل من الزوال الى صعرورة ظل كل شيئ مثله أكثره نه الى آخر النهار في تعقق كون المنصاري أكثر بملاهل هسذاالتقدير أحسسات التفاوت سنهذب الوذين لابعرفه الاالحساب والمرادمن الحديث تفاوت نفاه راسكل أحسده فألامة أولا كثرههم فأف الاستكام الفة بمنقبتية على الاعة أرات القالسية فالنادر لاحكمه وقال المكرماني فيشرح الجارى لايلزمن كونهمأ كثرعلا أكثرزما بالاحتمال كون العمل أكثر في الزمان الاقسل فأقول هذا احتمال بعد معارض مأحتمال كون العمل أفل في الزمان الاكثر عادا تمارض الاحتمالان العقامان تساقطا والعرف حاكم باعتمار العالب ان الرمان مع ارالعمل فكون العمل الاكثرف الزون الازد وكذاعكسه عران في نفش الحديث الشريف دلالة على اعتبارهذا المعدار (قال الله تعالى فهل ظلمتكم) أى هل نقصتكم (من حقكم سُياً)، فعول به أومطلق (قالوا) أى أهل الكتاب (الآقال الله تمالى فانه / أى الشان (فضلي) أى عطائى الزائد (أعطبه من شئت) أوالتقسد برفان العطاء الكثير الملول حليه بالسياق فضلى وقال الطبيى الضمير وانع موفع اسم الاشارة والمشاراليه قوله الاحرمر تعنوانما لم كن ظلما لائه أعمالي شرط معهم شرطا و قيلوا أن يعملوا به فكأن فضيله مع النصاري على البهو دشرط مق ومان أقل من زمائم معمائم مافى الاحرامة ساويان وأماالمساء وينة مدة علهم أقل مع ضعف الاحرة وذلك فضلالله يؤتيب من يشاء اه لكن قوله انهرسما فى الاحرة منساريات ليس في عـــــــــاله لان المراد بالمهود والنصارىالممثلين فحدنا الحسديث همالذن تبتواعلى دمنالحق منمتابعسةالسكتابين والنييسين دون الكفار من العاائفتين فانهم لبس لهم من الاحرشي ولاشكَ أن النصاري حيث آمنو ابعيسي والآنع - ل مع اعبانه معوسي والتورا الههرمن المثوية الحسني ماليس للهود الذمن كأب اعبانهم بكتام موزيهم فقعا كجاحقق فى تفسير قوله تعالى أولئك يؤتون أحرهم مرتين فعلمن هذا الحديث أن تسكر ارالاحر غير عنس بالكتابي اذا دخل في دس الاصلام كهومة هومه ومن ظاهر آية وتكم كفلن من رجت أولتك وتون أحرهم مرتن ومن حدىث ثلاثة تؤتون أحره مرمرتن رحل من أهل الكتاب آمن تكتابه وآمن بمعهد صلى الله علىه وسلم و نوجه مافي تفسسم البغوى بسنده مرفوعا قال مثل المسلمن والهو دوالنصاري كذل وحل استعمل قو مادمم أون له ع لا يوما الى الدل: لي أحر مه لوم فه ماوا الى نصف النهار فقالو إلا حاسة لنا الى أحرابُ الذي شرطت لناوماء لما ي باطل مفال لهم لاتفعاوا كملوا يقمة عملكم وخذوا أحركم كاملافا نواوش كواراسة أحرقوما آخرين بعدهم فقال أكاوابقية نومكم ولكم الذي شرطت لهم من الاحرفعه لواحتى اذا كأت حن ملان المصر فالواماع لناه ماطل ولك الاحرالذي حعلت النافعه دهال أكلواءة يحملكم واغمايق من النهار مي مسدر فاو اواستأحره وما أن اعماوا بقية نومهم نعماوا بقية نومهم حتى غابث الشمس فاستحسسته ماوا أحرا لفريقين فذلك مثلهم ومثل ماقباوا من هُذَا النَّوْرِ يعني في قوله نما لي يؤنكم كفلين من رحمته و يحمل لكم نو راتمشون به (رواه البخارى)

فغضبث البهود والنصاری عالی اعمی آکتر عملا و آقل عطاء فرانله تعالی فهل ظلمتکم من حفکم ش فالوالا قال الله تعالی ه نه نضلی أعط به من ششت رواه البخاری

وفاشر السنة قال الخطابي بروى هذا الديث على وجوه فتالفنف توقيت العمل من النهار وتقدير الاجق ففي هدد مالروابة قطع الاحق لكل فريق قبراط اقبراط اوتوقيت العدم ل عامهم زما ازمانا واستيفاؤهم تهدم وابفاؤهم الاحز وفيسه تطع الخصومة وزوال العنث عنهموا واؤهمهن الذنب وهذا الحديث فتصروانا ا شَكَتَنَىٰ الْرَاوِيُ مَنْسَهُ بِذِكُرُمَا ۖ لَهُ الْعَاقَبِةُ فَهِمَا أَصَابِ كُلُّ وَأَحَدُنْهُ نِ أَاذَرُقَ ۖ وَقَدْرُومِ عِجْدُ بِنَ سَمَعِيلُ هَسَدًا الدريث باسناده عن سالم بع عبد الله عن ابيه وقال أوتى أهل التوراة التوراة فعم أواحتى انتصف النهار عزوا فاصلوا قيرا طائيراطا ثم أوق أهل الانجيل الانجيل فعملوا الىمد لاذالعصر شجزوا فاعملوا قدرا طاقيرا ما ثُمُ أُوتِينَا القَرآن ومملنا الى غروب الشهر فاعطينا قبر اطن تقير اظن فهذه الرواية بدل على المبلغ الاحق البهود لعمل النهادكاء قدرا لهان وأحرة النصارى النصف البافى فيراطان المساع زواهن العسمل قبل عماء الم بصببوا الحاقدرعا عسمفاعناواعلى قدرعهم وهوقيراط تمائهم لسارأوا المسامين قدم استوثو اقدرآجن الفريقين المدوهم فقالوانين أكثر عملاوأ قل أحوا اله وبألجائة فدل الحديث على النومن هذه الامة أقل من زمن النصارى كان زمن النصارى أنل من زمن البودوعلى أن دين هذه الامة متصل الحقيام الساعة لاينسخه فاسم (وعن أب هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن) أى اله يعني الشان وادروى صلحب المسروف أنواع شي يعدف ان وكذا هوفي الجامع الصغير بانفا ( من أسدا من ليحد) أي بالنسبة الى فيرهم في زمانهم (ناس) مالرفع على انه مبتدأ وصوف بقوله (يكونون يعدى) أى يو جدون بعد فوق (يُودُّأُ حَدُهُم لُورًا فَي) أَي يَمْنِي الدُّرا في (مقدياً بأهار ومله) قال المفلهر البعث إهاره باعالناهدية كاف فوله بأنت وأبي يمنى بفى أحدهم أن يكون يفدى باهله وماله لواتفق رؤيتهم ووصونهم الى فال الما بي لوهه ١٠٠٠ ك في قوله تعمالي رجما ودالذين كفروالو كانواء سلما فلا بدليو دّمن مفعول فاومع ما بعد ، نزل ، نزلته كأنه ميل يودأ حسدهم ويعتب مايلازم قوله لورآ ف باهله أى فدى أهله وماله ليرانى فقلت الاظهركارم المناهر على ماأشاراليه انناوهناسوف مصسدرى بمنزلة ان الالتهالاتهصب وأكثر وقوع هد بعدردا ويود نعوودوالو تكفرون ودوالوندهن فيدهنون بودأحدهم لويعمر أنفسنة فالءالفني وأ "كثرهم لم إت ورودلوا اعدرية" والذى أنبته اغراء وأيوعلى وأيوا أبيقاءوالتير يزى وابن مالك ويقول المسانه ورفي يحو يودأ حدهم أويه مر ألف سنة انهائبرماية وأن مفعول يودو بواب لوعذوفان والتقدير يودأ شدهما لاء ميركوب مرأ لف سب ته اسروذاك ولاخفاه فيا فذلك من التكاف (رواهمسلم وعنمعارية والسهمت رسول المعصلي الله عليه وسلم يقول لا تزال) وفي نسخة بالفوقية (من أمتي) أي من جلة أمتي بالإجابة (أمة ) أي طا نفة (قدَّ بإمرالله) أي بامردينه وأحكامنس بعتمون حفظ الكتاد وعلمالسنة والاستنباط منهماوا لجهادفي سرنه والنصية لحامه وسائرة روض السكفل أسكايه سيراليه قوله تعساني ولتسكن مشكم أمه يدعون المالغيرو يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر (لايضرهم) أى لايضردينهم وأمرهم (من خذلهم) أى من ترك عونهم واصرهم بل صرنفسهوطلم علمه المساعنها (ولامن عالفهم) أي لم يوافقهم هلي أمرهم (حتى إني أمرالله) أي ونهم أو انقضامعهدهم (وهم مليذلك) أيعلى انقيام بأمر موفيه اشارة الى أن رجمة لارض لا علومن العالمان انتن على أوامرالله المتباعدين عن قواهيه الحافظين لأمورالشر يعة يستوى عندهم عاونة اساس وخالفتهما راهم ونسرشاد ح أمرالله بألقبامة و يشكل عليه حديث لاتفوم الساعة حار لأبكون في الارش من إفول الله وقالشارح قائمة بأمر الله أيء تسكة بديته قبل هم الامة القائمة يتعلم الما وحفة المدرث لا فاء فالدين وة ل همالمقعون على الاسلام المدعون له من قام الشي دام والباء في امر الله بتعني مع أولاته ردية أي دارة م م الله أومرعة اياه وقيل يتحتمل أن المرادبه أن شوكة أهل الاسلام لاتزول بالكاية فه زضعف أمره في ممارقوى وعلافىتقارآ سُروقام باعلا مماائفة من المسلمين وقال التود تشسس الامة الذائمة " مراهه وار " ختانس في " إقان المع وبه والاقاء بل الم الفتة المرابط بنغور الشام تضرانه بهم وج الاسد الامل في المض طرق هذا

وعن أبه هر برة أن رسول الله عسلى الله عليه وسلم قال ان من أشراً . في لحسا باس يكو تون بعدى بود أحده م لو وعن معاوية قال سمعت وسول الله على الله عليه وسلم يقول لا بزال من أرقى أمة هاءة بامر الله لا يضرهم من مذلهم ولا من حاافهم حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك

وأفسم على الله لام (في كتَّاب القصاص)

\* (الفصل الثاني) \* (عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عايه وسلم مثل أمتى مثل المعار) أي ف حكم ابهسّامافرادا لجنسٌ(لايدرى,أوّله) أىأوائل المطرّاوالمارالاوّل(شيرٌ) أىأنفع (أم آسَن) أى آواشق آوا اطرالا منوقال المتوربشتي لا يحمل هدا الخديث على التردد في مُضل الاوّل على الاستوفات القرن الاوّل همالمة ضاوت على سائر القروت من خيرشيمة ثم الذين يلونهم ثم الذين ياونه م وفي الرابيع اشتباء من قبل الراوي واغسالمراديهم نفعهم في بث الشريعة والنب عن الحقيقة قال القاضي نفي تعلق العسلم و فارت طبقات الامة فالغيربة وأرادبه نفي التفاوت كأفال تعالى قل أتنبؤن الله بمالا يعلم في السهو ات ولافي الارض أي بما ايس فهنكأته فالمالوكان يعلملانه أمرلايخني واكن لايعلم لاختصاص كأطبق تمنهم يخماسية وفضياه توحب خيريتها كمات كلنويةمن نوب المارلها فائدة في النشو والنماء لا مكدل انكارها والحكم بعدم نفعها فان الاقلين آمنوا بماشاهدوا من المعزات وتلقوا دعوة الرسول صلى ألله علىه وسلما لاجابة والأعان والاسنوبن آمنوا بالغيب الوائر عندهم من الآيات واتبعوامن قباهم بالاحسان وكاأن المتقدمين اجتهد واف التأسيس والتمهيدفالمتأخ ونبذلوا وسعهم فىالتخيص والنجر يدوصرفوا عرهم فىالتقرير والمزأ كيدف كلذنهم مغفور وسعبهم مشكور وأحرهم موفور اه وحاصله انه كما انتحكم نوجو دالنفع في بعض الامطار دون بعض فكذالا يحكم بوجودا المير يةفى بعض أفراد الامة دون بعض من جيبع الوجو آذا لحيثيات مختلفة الكيفيات ولكلوجهة هوموايها فاستبقو الغيرات ومع هذا فالفضل للمتقدم وانماهذا تسلية للمتأخرا عاءاني ان باب اللهمفتو سوطاب الفيض من جنايه مفسوس فال الطبي وتمثيل الامة بالطرائم ايكون بأنهدى والعسلم كنان غثيله صلى الله عليه وسلم الغيث بالهدى والقم فتغنص هذه الامة المشهة بالمطر بالعلماء الكاملين منهم والمكماين اغيرهم فيستدع هذاالتفسيرأن يرادبأ لخيرالنفع فلايلزم من هذا المسارا فف الافضلية ولوذهب الى الميرية فالمرادوصف الامة قاطب سايقها ولاحقها وأولها وآخرها بالمير وانها ماغهمة بمضها مبعض مرصوصة بالبنيان مفرغة كالحلقة التي لامدرى أمن طرفاهاوفي أساوبهمد االكادم قول الاغارية هسم كالحلقة المرغةلايدرى أين طرفاها تريدالمكملة ويلمع الى هذا العني تول الشاعر ان الخيارمن القبائل واحد ﴿ وَبِنُوحِنْيُهُمْ كَالِهُمُ أَخْيَارُ

منفق عليه وذكر حديث أنس اندن عبادالله في كاب القصاص بر (الفصل الناني) \* في أنس فال فالرسسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أمتى مثل المطر لايدرى أواد خبر أم آخوه

فالحساصل أن الامة مرتبط بعضها مع بعض فى الحيرية بحيث أجم أمرها فيها وارتفع الثمييز بينها وان كان بعضها أفضل من بعض فى الحروه وقريب من المحلفة من بعض فى المحروف بن أبي حفصة مناه أبيد من المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد أن المحمد أن المحمد أم وم يأسه بوما منه سما الا أغسر محمد المحمد أوم بدأه العمر أم وم يأسه بوما منه سما الا أغسر محمد المحمد أوم بدأه العمر أم وم يأسه به وما منه سما الا أغسر محمد المحمد أوم بدأه العمر أم وم يأسه به وما منه سما الا أغسر محمد المحمد أوم بدأه العمر أم وم يأسه به وما منه سما الا أغسر محمد المحمد المحمد أم وم يأسه به وما منه المحمد ا

ومن المعلوم علما جلياان يوم بداعة العمر أفضل من يوم بأسه لكن البدعل المريخ بكمل ويستنب الإباليا المستخدالان المرافقة المهالا تغلوم المستدالات المرافقة المهالا تغلوم المرافقة المهالا تغلوم المرافعة الم

\*(الفعل الثالث)\* (عنجعار) أى العادق (عنابه) أى محدالباقر (عنجده) العابدين على بن المسين بن على بن أبي طالب ومنى الله والمهم والسهومة للهذا السندسلسلة الدسب وعالاتا وسول الله صلى الله عليموسلم أبشروا) من الابشار في القاموس ابشر فرح ومنه ابشر بعد ير (وابشروا) كر روالنا كيد أوأحدهما للدنياوالا خوالاخوى ولايبعد أن يكون النانى بمعنى شرواعلى مافى الفاموس (انعا مثل أدى) أى افراد أمة الاحابة (مثل الغيث) أى مثسل أفراع المطرف مع ول المنفسعة (لايدرى آخوه خيراًم أدُّه ) ولعل عكس الثر يب هذا لافادة زيادة المبالغة (أوكديقة) أوالتنو بـع أوالخنبير والمعنى كال استانذي أشجارذات أعمار تسبه به الدين باهتمار شراعمه وأركانه وشعبه وأغصانه (اطمم) بصيغة الجهول أى انتفع (منها) أى من باضها (فوج) أى بديع (عاما) أى سنة (ثم المع منها ، أي من بعضها الا عن (فوج عاما اعل آخرها فوجا) منصوب على التمييز (أن يكون) اى آخرها (أعرضها عرضا وأعقهاع فاوأحسنهاحسنا) بالنصب على انها خبريكون وجوزا اطبى وفعها كالمسأني الكمه غير موجود فى النسخ المساضرة (كيف علك أمسة) أى بالكابة (أماأة الهاوالهدى وسطها) بالمخ السين، و يسكن (والمسج) أى عيسى عليه السلام (آخرها) أى آخرالامه (ولكن بين ذلك) أى بين ماذكر مَنْ أَوْلُهَا وَأُوسِمَ لِهَالْمَتْصَلِبًا خَوْدًا ﴿ وَمِنَ ﴾ فِضَاءُوسَكُونَ بِأَعْفِمِ أَى نُوجٍ ﴿ أَفُوجٍ ﴾ وأفرد بأعتبارا لهظ الفوج فالف المصباح الفير الجماعمة وقديطاتى على الواحد فعمع على درج وأدماج كبوت وأبيات وقال الازهرى أمسل فيم فيم وانشديد الكنه شفف كانيل ف من هدين (ليسوا) أى ذاك الفوج وجعه باعتبادالمهني (مني)ايمتصلابي ومنبهالي أومن أتباع وأحباني (ولا أنامنهم) بل أنام برئ منهم وغيرواض عنهم بفسفهم وظامهم حسداو فالالطيي في قوله أوحد يقة أوهذهم الهاني قوله تعالى أوكويبسن السماء فى الم المستعارة النساوى في غير الشك كقو الناج الس الحسن أوابن سيرين يريد الم والسيان في المنصواب أن بحالسا ومعناه أنك فية مغة أمتى مشبهة بكيفيتي المطروا لحديقة وانهما سواءفي استقلال كل واحدة منهما يوجه التمثيل فيامها مثاهافا نت ميب في عن يهاج معاج عافان قلت اى فرق بين الم يلين قات شبهت الامة في القيمسل الاول بالمطرف انع الناس بالعلم والهسدى وفي النافي بالاستنفاع من علم الرسول وهدا مق انبائه المكاد والعشب الكثير وحسول الاخاذات ثم انتفاع الناس منهسم ابالرع والسقى وهو المعنى بالفوج الذى الهجمن الحسد يقسة عاماوا لحديقة كلماأ مأطبه البناء من البساتين وعيرهاوقوله ان يكون خبرامل وادخل فيهان تشبيها العل بعسى واسم يكون بحقل النيكون ضميراعات اللي آخرها واعرف هائد بردورصف الامة العلول والعرض والمسمق باعتبارملابسستها بالحديقة وان يكون اعرض هاصفة موصوف عذوف هواسم يكون واللبرمقدواى أن تكون الحديقة اعرضها أمرضاله ان روى مر فوعاوا عرض واعق واحسن جه ماسالعة اى ابلغها مرضارعة اوحسنا فعوة والدالعسل احلى من الخلو الصيف احومن الشناه افول

روا النرمذي \*(الفصلالثالث)، عن جهفرعن أبيه عنجسده فالمقال رسول الله صلى الله عليهوسار أبشروا وأبشروا أنما مثل أمتي مثل الغيث لايدرى آخره خير أمارله أركدينة أطهمتهافوج علما ثمأطع منهأفوج عآما لعل آخرهانو جاأن يكون أعرضها عرضا وأعقها اعقاوأ مستهاء سذاكدف بتهاك أمة أناأ ولهاو المودى ومطسها والمسسيم آخؤها ولكن بينذاك فيج أعرج لسوامي ولاأمامهم

ورادرزني وعن عروب أسسمون أسمون حدد فال فالرسول التصلي اللهعليه وسارأى الغلق أعب اليكم اعانامالواللسلائكة قال ومالهم لايؤمنون وهمعند رجسم كالوافالنبيوت قال ومألهم لايؤمنون والوحي ينزل عليهم فالوا فقعن قال ومالسكم لاتؤمنون وأنابن أظهركم كالمفغال وسوك الله سلى الله عليه وسسلم ال أهب الخاسق الحامالا لقسوم يكونون من بعدى يجددون معظافيه اكتاب بؤمنون عافها وعنصد الريين بنالعلاءالمضري فالحددثني من معالني ملى الله عليه وسل يقول أنه سسبكون في آخره ذوالامة قوم الهم شمل أجر أولهم باسرون بللعروف وينهوت من المنكر ويقاتلون أهل الفستن رواهمااليهق ف دلائل النبوة وعن أبي امامة انرسول الله صلى الله عليم وسلم فال طوبي ان رآني وطوني سبيع مراتان لم برنى وآمنى

لاعنى المرق ينته كالم والخوا النهي ترقال ولوا استهاسسنا كلوا بسدجه ووج جنوله وعرضا يَعْقُلُ الدَيكُونَ اسْمُ مِينَ بدايل قوله واعتقها عقا وان يكون اسم معنى بدايل واحسنها مسنا (رواء رزين) غيأت يتناك مرسسلالان الامام زمن العابد من معسد ودمن أشكا يوالنا بعين وكذا ولده يحدا أبا قرعسد من شابتين لآنه سمهبار بنحيدالله وأبائز يزاله بدن وروىحته ابنه بعفرالصادة وغيرموا مأسيعترالصادق فذكر الؤلف في التابعين واطنائه سهو أووههم فانه لم يدول استدامن الصحابة بل روى من ابيعوة يره وسمع منه الاغمة الاعلام كالي حنيفة ومالك بن أنس والنورى وابن عينة رغيرهم مودفن بالبقيع في قبرفيه أبره يجد الماقروجد، ﴿ سُ العَابِدِينَ (وهن عُرو بِن شعب هن أبيه هن بوده) وقد سبق السكاام هلي ما يتعلق بعذا نَ الْمُرَامِ ﴿ قَالَ مَالُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُمْ أَى الْحَاقَى ۚ أَى أَى الْحَاوَات (أَعِبُ ) أَى أَغْرِب م اعمامًا) تميز (فالوا) أى بعض الصابة (الملائكة)أى أعجب الخلق اعمامًا والنقد رهم الملائكة ٍ عَالَ وَمَا لَهُمَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ مُنْدَرِجُمْ ﴾ أَىمَعْرَ بُونَ وَمَشَاهُدُ وَنَ يَجْمَأُنْبُ الْمُلْكُونَ وَعُرائَبُ الْحَبْرُوتَ فَأَى عُب وغرابة في ايمام م ( قالوا) أى ذلك البعض أو بعض آخر ( فلنبيون ) أى الله يكن الملائكة فالنبيون (تال ومالهم لا يوُّ و نوتُ والوحَى ينزل عليهم) بعسيغة الفاهل وفي نسخة بالمفعول ( قالوا فنهن قال ومأ أسكم لَاتَوْمَنُونَ وْأَنَّابِنِ أَنْهُمْ رَكُمْ } أَى فَصِياً بِينَكُمْ تَشَاهُ ـُسدون مِجْزَاتْ وَأَنْاوِ عَلَيْمَ آيَاتُى (قال) أَى الراوى (فقاً رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَالَمُهُ وسَدَمُ النَّاعِبُ الخَلَقُ الى ) أَى عندى (اعمانا لَقُومُ يكونُون) أَى يُوجِدُون (من بعدى) أى من بعد عملت من تابين وأتباعهم الى نوم الدين ( يعدون) استشاف بيان أي بسادفون (صيفا) بضمتن جمع مضيفة أى مصاحف وأجزاء (فيهنا كتاب) أى مكتوب من عنسد الله وهوالقرآن (ْبِوْمنْوْنِ عِبانْهَا) آَى بَسَافَ اللَّه الصف ولا يَبعسداً أَنْ يفسرا أَحَفْ عِبايشَهَلَ الكَتَابِ والسنة وسيَّدُورُد الكلامف الاعبية والاغربية فلااستدلال بالحديث فى الافضاية وجمعن وجوما ازية هذا وقال الطبي ووله أعساهانا بعنمل أن تراديه أعفام اعاناعلى سيل الحاولات من تصبف شيء عنامه فواجم مبني على الجساز وردوس الى الله عليه ورسطم مني على ارادة المقيقة والفاء ف قوله فالنبيوت وفي قوله فضن كافي قولك الامال فالامثل والانضل فالافضل ولايلزم من هذا أفضلية الملائكة على الانبياء لان القول في كون اعالم م متعبامته بحسب الشهودوالغيبة قبلف تفسيرقوله تعالى يؤمنون بالغيب أى غائبين عن الؤمنية ويعضره ماروى ان أصحاب صدالله ذكروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدائم م فقال ابن مسعودات أمر مجدكان بينالمن وآأه والذي لااله عُسيرهما آمن مؤمن أفضل من اعدان بغيب ثم قرأهذ والآية اه ولا يخني أن العماية أيضا كافوامؤمنين بالغيب لكن باعتبار بعض الومن به معمشاهدة بعضه بغلاف التابعين فات اعمام م بالفي كله فن هذه الحيثية اعمام م أعب وأفضل والله أعلم (وعن عبد الرحن بن العلاء الحضرى) لم يذكر والمؤلف في أسما تهوذ تحرأ باه اله لا وقف الهوعب دالله من مضرموت كان عاملا النبي صلى الله عايه وسلمل العر من وأقر وألو بكروع رعام ماالى ان مات العلاء سنة أر بع عشر دروى عنه السائب من يزيد وغيره (فالحدثني من ميم النبي صلى ألله عليه وسلم) يحتمل أن يكون أباه أو فيره (يقول) أي النبي صلى الله عليه وسلم (انه) أى الشان (سبكون في آخرهذ والامة نوم الهم مثل أحرا والهم يأمرون بالمعروف) استناف بيان (ويمهون من المنكروية اتاون) أى أيديهم أوبأ لسنتهم (أهل الفتن) أى من البغاة والخوار بوالروافض وسائراً هل البدع (رواهما) أى الحديثين (البهي في دلائل النبق وون أبي أمامة) وأى الباهلي (ان رسول الله صلى الله والهوسلم قال طوب الن (آن) يعني وآمن في (وطوبي سبع مرات لمن لم يرف وآمن بي) ولا يبعد أن يكون هذا قيد الهما قال العليي قوله وطوب جله مه علوفة على السابقة أى وقال رسولالقه صلى القه عليه وسلوطو بالنام يرفي وآهن بسب مم ان فعلى هذا سبع مرات ظرف لغال مدرا تفلل بين طو بي وما يتعلق به و عدمل أن يكون سبيح مرات مصدوا لطو بي ومقولا لغول رسول الله

رواه أحدوين ابن عيرير فالرقاث لافي جعة رجل من العمالة حدثنا حديثا بمته من رسول الله صلى الله عليه وسارقال نعم أحدثه سدينا جيسدا تغدينا مع رسول الله صلى الله عليسه وسلم ومعناأ يوعبيسدة بن الجسراح فقال يارسول الله أحدد خيرمنا أسلنا وحاهدنا معسك فالنم توم یکونون من بعسدکم يؤمنون بي ولم ير ولي وواءأحد والدارى وروى رز بن عن أبي عبسدة، ن قوله قال بارسول الله أحد خسيرمنا الىآ خووعسن معاوية بنقرة من أبيه قال فالرسول الله ملي الله علمه وسلم اذانسدأهلالشام فلان يرفيكم ولايزال طائفة من أمدى منصدورين لايفرهمن خذاهم حتى تةوم الساعة فالحابث المديني همأضماب الحديث رواء الترمذى وقال هذا حديث سسنصيح وعنابن عباس انرسول أوسلى المعلمه وسلمقال الماللة المارري أمني إناطأ

صلى الله عليه وسدام والمراديه التكثير لا التعديد اله وخلاصته ان سم مرات على الاولم تولى الراوى وط ا بعيد والافريد مافر ودنانيا كابؤ يد الروايات الاسترة (رواه أحد) وفي الجمامع طو بي ان رآني وآمن في ولمو بباركم يرف وآمن بي سبيع مرات (رواه أحد) والجنازى فى ناد يحدوا بن حبان في صبحه والحاكم فى مستدرك عن أبي أمامة وكدا أحد أيضاعن أنس وروا والعامالسي وعبد بن حدد عن اب عر بلفنا طويرا ىلى دا كى والمن بى وطو بىلن آمن بى ولم يرنى ئلاث مرات دواء أحدوا بن سيان عن أبى سعد والنفاء طو بى *لن* رآ فدوآمن في عُم طو بي عُم طو بي عُم طو بي ان آمن بي ولم يربي (وعن أب مير مز) بضم ميم وفق عادوسكون تحتية فراهمكسورة فحتية ساكنة فزاى لم يذكره الواف في أجسأته (قال قات لافي جعة) استمتير ويسكن الناني (رجل) بدل من أبي جمسة (من الصابة) بياد لرجلة ل الوُلف يقال له الانصاري ويقال الكاني واختاف في اسمه فقيل حبيب بن سباع وقيل جنيد بن سباع وتيل غير ذلانله عمية عدفى اشاميين (حدثما) إصيفة الأمراستدعا موالهماسا (حديثا مهمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم) من عبات (أحدثك حديثاجيدا) بشتهجيم وتشديد بأعمكسورة عحسنا (تعدينا) أي أكاء الغداء (معرسول المهملي الله عليه وسَــلم ومعدًّا لوعبيدة بن الجراح) وهو أحد العشرة البشرة (فقال) أَى أَيُوهُ بَارِهُ (بارسول الله أحد) أي أحد (خيرمنا) أي بمن بمد ناأومن الساءة يز والارحقين (أسانا) أي على يدل (وجا عد نامعك قال بم توم يكونون من بعد كم يؤمنون بي ولم يروني والمعنى انم مندير منكم من هذه الحيثية وانكسم خيرا متهسم من بهة المسابقة والمشأهدة والبساهدة وال أماييي قوله معد لمتحال من ألجلة الماية واله مقدر في الجلة الاولى أى أسلنامعك كقوله تعالى فالشرب اف ظلت أنسى وأسلت معساء سأر حرف الاستفهام يحذوف و يعتبل أن يكون لجرد الاستفهام وأسلنا وجاهدنا حال ونعروتهت، وقعي، وان يكون الاستشفهام للانسكار وأسلناا ستثناف ابريان بغيث يرية الغيره نموهلي هذاوة مت أمرء وقع بالكاستيرية بعسب الشهودوالغيبة كأ سبق بيانه آنفادالله أعلم (رواء أجدوالدارى وروى رزين عن أبي ه. ده من قوله فال يارسول الله أحد خير مندالى آخره وعن معاوية بُن قرة) بضم ذاف وتشسد يدوأ عفتاء تُول المؤلف، عاوية بن قرة يكسنى أبا ياس البصرى عما أباه وأنس بن مالك وعبدالله ين معشل روى عندة المقرشعبة والاعش عن أبيسه وهو قرة بن اياس الزف سكن البصرة ولم يروعنه غير ابنهمه اوية قبل الزارقة (قال عال رسول الله صلى الله علمه وسلم ادا فسداهل الشام فلاخير فبكم ) أى القهود ديها أوالتوجه اليها (ولا تزال طائفة من أدي و صروين) أى غانبين على أعداء الدين (لايضرهممن خذاهم) أى تراً: نصرتم مرومعاونتهم ( - ترتقوم الساعة ) أى يقرب قيامها لماسبق من أنم الاتة وم وفي الارض من يقول الله (قُلَّ ابْنُ المديني) مَن أَ كَابِرا لَحَدثين (هم) أى تلك المااتفة (أسحاب الحديث) أى الحدقون من حفاظ الحديث ورواتهم او العاملون بالسنة لمبيئة المكتاب فالمرادج مأهل السنة والساعة فال العايى لامنا فاتبين هذا الحديث وين توله ف الحديث السابق لا تزال من ثمتي أُهُ قَائمة بأَمرانته على مامر، فأن الراد مها الفئّة المرابطسة بتعورالشّام لان اللفنا يحتمل كال المقنين أفوارو يحتمل أيضا لجربين الومفين فالرؤماقوله لايضرهم من خذاهم فيعتمل الخذلات الى قرالة الماونة الهم على المبتدعة وبكرن هناف ازاوهنا لانسفيقة اه والفالعر أن كالا المعنين حقيقة ففي الفاموس خذله وعنه خذلا وخذلانا بالكسر ترك نصرته (روه ا تروندي) أى الحديث تقوله ول ابن المديني جلة 📙 سمنرضسة ابيات الحديث وتاسيرو يحتمل أن يكون مدرجه النحسار تحت قاء ورواء المترمذي (وقال هذا حديث حسن صبح) وسيق جواب الاشكال من هذا الاساد (ومن ابن مباس رضي الله عنهما إن رسول الله قالي الله عليه وسنم قال أن الله تعب أوز) أى عساورا دفى الجمام على (لي) أى لا بلي (عن أمتى) أى الأجابة (الخطأ) بفختين وعوزمد اوهو ضدالصواب والمراديه هامم يتعسمده والعني المحفاعن ألاخ المرتب عايه بالنسب والحمائم الامموالا فالواخذة المالية كافحة والنهس خطأ واتلاف مالدانه يرنا إنسة نمرعا واذا

قال علما ونافى أسلولنا المنتما والمقا مذرصالم لسقوط مق الله تعالى اذا مصدل من اجتياد ولم يعمس عفرانى حقوق العباد عي وجب عليه ضمان العدوان (والنسيان) وهولاينا في الوجوب في حق الله تعالى لـكن النسيان اذا كان غالبا ككف لسوم والتسمية في لذَّبعة يكون عفو اولا يعمسل عذرا في سعوف العباد سهكر المعدما لانسان بالسيان عيب مليه الضمان (وماأستكرهواعليه) بمعيفة الجهول أى ماطلب منهسيم من المعاصى على وجسه الاكراه وهو - الانسان على ما يكرهه ولاير يدم ماشرته لولا الحل عليه بالوصيد كالقنسل والضرب الشديدوله تفصيل في حق اله وحق العباد عله كتب أصول الفقه (رواداب ما حية والبيرق) وفي الجمامع رواه ابن ماجه عن أبي ذروا لعاراني والحما كهفي مستدركه عن ابن عباس وفي رواية الطبراني عن ثوبان (وهن بهز) بفخ موحدة وسكون هاء فزاى (ابن حكيم) أى ابن معادية بن حيدة القشيرى البصرى دُوالْخِتُلَفَ الْعَلْمَاءُفِيهُ ﴿ ثَن أَبِيهُ ﴾ أى سكيم بن عاد يه قال البخارى في مصنعانطر روى عنسه ابن أخيه معاوية بن حكم وقتادة عن حده أى معاوية بن حيدة لهيذ كره المؤلف في أسمياته (أنه) أي جده (مَمْعُرْسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ يَقُولُ فَاقُولُهُ تَمَالَى كَنَتْمُ خَيْرًا مَهُ الله اللوح المفوظ أو بينالام المتقدمة والرادجيع المؤمنين من هذه الأمة على الاظهرويدلله هسذا الحديث وقيل خاص بالمهابوين أو بالاحصاب وقبل معم كذانى تفسير شيخنا المرسوم مولاناذ من الدين عطيسة السلى المكى وفي تفسيرا الكوراني وقيل خاص بالشهداء والصالحين وقبل كأن بعثى مآروقال البغوي فولاكنتم أي أنتم كقوله تعالى واذكروااذكنتم فليلاوقال فيموضع آخرواذ كروااذ أنتم قليل وقال البيضاوى قوله كنتم دل على خدير يتهدم فعماء ضي ولم يدل عدلي انقطاع طرأ كقوله وكان الله غفورار حيما اه وروى عن عررضى الله عنه ان هدذ الآية استون لاولما ولا تكون لا خرنا كذاذ كر البغرى وأيده عديث خسيرالقر وتتقرنى تمقال وقال الاكوون همجيع الؤمنسين من هدذه الامة قال السديد الصسفوى وهو الاصم (أخرجت للناس) أى أظهرت لهذا الجنس والجلة صفة لامة وقال الصفوى يعني أنتم خيراً لناس وأنفع الناس للناس ويوضعه ماقال البغوى الدقال قوله للناس من صلاقوله خسيراً مه أى أنتم خسيرالناس للناس وقال أيوهر يرقمعناه كنتم خرالناس الناس تعيؤن بهمف السلاسل فتد خاونهم فى الاسسلام وقال قتادة هم أمة محدصلى الله عليموسلم لم يؤمرني قبله بالقنال فهم يقاتلون الكفاد فيد خاونهسم فدينهم فهم خيرامة الناس وقبل قوله الناس من صلة توله أخرجت ومعناه ما أخرج الله الناس أمنخ يرامن أمة محدسلي الله عليموسلم وقدأ شاراليه صاحب البردة بقوله

والبهدق وعسن مرز بن سكيم عن أبه عن حددانه معم رسول الله صلى الله على وسسلم يقول في توافقوله تعالى فال أنتم تبوها وأكرمها على الله تعالى رواه الترمسذي وابن ما جدوالداري وقال الترمذي هذا حديث حسن

والنسيان وماا ستكرهوا

عليسه رواء ابن ماجسه

المادعالله داعينا اطاعته ب بأكرم الرسل كا كرم الام

اشارة خفية الى أن المفهوم من كون الامة، وصوفا بنه ثانيكر بدأن يكون وسواهم منعونا بنعث الاكرمية ولكنه عكس الفضة الاستدلالية العلائل تبه الرسالة العابة فان كوننا خسيراً مة من بقايا جائزته وجدوى متابعت المنتب عن تكريم المتبوع على مقتضى المعقول والمشروع والافينة كس المعلمو والوضوع ولا في المسبون المسلون والمن وتونون (سبعين الما أى النبي صلى الله عليه وسلم (أنتم تنمون) بضم فكسر فتشديد أى تمكر اون وتونون (سبعين الما الكار (أنتم تنم وارقم الما الما المابي في قوله تعالى أى المابي المابي المنافقة المن

كاهم حق أدخلها وحروت على الام حق تدخلها آمن اه وهذا اشارة الى سمين الخاتفة المنبئة على حس البقاة كأشاراليه قوله سعال ات الدن سبقت الهم منااطستي الحدث الاستون الاتوان والملاحقون السابقون والحسدية الذي جه أنامن أهل الاستلام وعلى دن أيينا مجده لمه الصلاة والسلام والجدية الذي بنعمته تتم المسالات ويشكر من يدالم كأت والحسيرات وقد قرعت من تسويدهذا الشرح أمامل العبد المفتقر الى كرم وبه الغسني السارى على بن سلمان مجداله روى القارى المات المرمان ترم المامل العبد المفتقر الى كرم وبه الغسني السارى عامله الله باطنه المفتق وكرمه الوق وعفاع سازل قدمه أوشل قله من أله بالحسني و بلغه القام الاستى مع الذين أنم الله باطنه النبين والصديقين و لشهداه والصالمين و الموقعة المنافقة المنافقة النبو يه على صاحبه الوف من المسلاة وآلاف من المعرة النبو يه على صاحبه الوف من المسلاة وآلاف من المعرة النبو يه على صاحبه الوف من المسلاة وآلاف من المعرة النبو يه على صاحبه الوف من المسلاة وآلاف من المعرة النبو يه على صاحبه الوف من المسلاة وآلاف من المعرة النبو يه على صاحبه الوف من المسلاة وآلاف من المعرة النبو يه على صاحبه الوف من المسلاة وآلاف من المعرة النبو يه على صاحبه الموف من المسلاة وآلاف من المعرة النبو يه على صاحبه الوف من المسلاة وآلاف من المعرة النبو و يولية المنافقة المنافقة و يولية المنافقة و يولية و يولي

\* (یقول مصحدرا بی فقران الساوی \* شهدد الزهری الفسمراوی) \*

هـ دان أنطق الوجودات صيح الدلالات لي قيومينسه وأودع الكارّ الأحسس العبارات الفياضية وحدانيته وشكرا له على مسلسل تعماله وموسول بره المعارلة عظيم ما ته ومسلاة وسلاماعلى من أسندت اليمسائر المكالات وتواثرت علىل رسالة مجلى البينات من خمت به المنبوت وارتقت بكمالاته ذروة الجدائة منون وعلى آله وأعصابه وسائر محبيسه وأسؤابه به (أما بعد) \* اعدة ععده تعالى طسم شرح مرقاة الفاتيع شرح مشكاة المصابع العلامة الفاسل والملاذ الكامل من تعلت عقد الفشائل بدروبيانه وازدهت جيدالكال بوشي تبيانه منجعمن علوم السسنة والترآن مايبرهن على عاق قدمه وارتفاع قدره في هذا الشاب الجهيد الذي طارميته في كلفن شعوصا علوم الشرع التي له في اكل فاضل مذعن المهامة الشيخ على بن ساطات محدالة ارى رجه الله وأدام عليه احساله السارى وهو كاب موى من السسن ماللفقية اليه احتياج ومن النواء خ النبو يتما للقلوب البسه ارتباح وبه لهساء لآبع وكيف لاوقد جمع مافي الكنب السستة من السنن مع - سين السبك بالتبويب وجاء الشرح باعاب بآلاسالب فى بيان كل معنى عجيب فعظم موقعه فى الفائده و - ل محلافيه لسكل مؤمن عظيم المائد، والمصت يه المرادات النبويه فاحم شفاء تستطب وتستصميه القساوب الغوية والمقيسه وجادله الطبيع فاصلح ماأحسد ثنه يدالترك من السقام وقو بل على عسدة نسخ ستى باءعلى مآمرام وتسدوشيت غرره وحليت طروه بالتنامشكاة المصابيح لبغتنم الغيارى وعتسم النسفار مابين حسسن وصعيم وذلك بالملبعسه المنسه عصر المروسةالحيه بعوار سيدى أحدالدرده

قريبامن الجامع الازهر المنسير ادارة الفاقر لعفو ويه النسدير أحسد البابي الحلي ذى البجوار والتقصير وذلك في شهر شوال سينة المناف

عسلى صاحبها أفضسل الصلانوأزك المحمة

| وه الفصل الأول وه والفصل الثان والمسلمات والفصل الثان ووالغدي والفصل الثان ووالغدي والفصل الثان والفصل الثان ووالغدي والفصل الثان والفصل الثان ووالغدي والفصل الثان والفصل الثان ووالغدي والفصل الثان ووالغدي والغلائل والغلي والغلائل                          | يعمشكاةالممايع العلامةملاعلى القارى         | ر (فهرست الجزء الخمامس من مرقاة المفاتيع شر |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| و المُصل الناف ال | ميغة                                        | عفيفة ا                                     |
| و المصالاتان و المصالاتات و المصالاتان و و ال | ٢٢١ بابترب السامة                           | ٦ باب الامربالمعروف ٢ الفصل الاوّل          |
| الفصل الثاني من الفصل الثاني ا | ٢٦١ الفصل الاقل ٢٦٥ الفصل الثاني            |                                             |
| و الفصل الثانى و الف | . ج القصل الثالث                            | tare or other total                         |
| م القصل الاول وه الفصل الثاني القصل الاول وه الفصل الثاني القصل الثاني و القصل   |                                             |                                             |
| الفصل الاقل به بالامل والمرس الفصل الثان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٢٦ الفصل الاوّل ٢٣٩ بأب النفخ ف الصور       |                                             |
| رب الفصل الاول يه الفصل الثاني الفصل الثاني الفصل الثاني الفصل الثاني الفصل الثاني المسلم ا  | مم الفصل الاقل ممهم الفصل الثاني            |                                             |
| الفصل الثالث المسلم ا  |                                             | ٦٦ الفصل الثالث ٧٠ باب الامل والحرص         |
| ٧٧ الفصل الاول ١٧ الفصل الثانى المساب الفصل التانى الفصل الاول ١٩ الفصل الثانى ١٩ الفصل الثا  | ٣٦ الغصل الاقل ٢٤١ الغصل الثاني             | ٧٠ الفصل الاوّل ٢٤ الفصل الثاني ٧٠          |
| ٧٧ الفصل الأدل ٧٧ الفصل الثاني و الفصل الفل الثاني و الفصل الثان  | يم القصلالثالث                              | ٧٦ الغملالث ٧٦                              |
| الم الفصل الثانت الم باب التوكل والصبر باب الفصل الثانت الفصل الثانت المصل الثانت الفصل ال | ٤٢ بابالحسابوالقصاصواليزان                  | ٧٧ بابا-تحباب المالوالعمرالطاعة ٢           |
| الفصل الاول ٨٨ الفصل الثانى الفصل الثانى ١٥٥ الفصل الاقلى ١٩٥ الفصل الثانى ١٩٥ الفصل الأمل الثانى ١٩٥ الفصل |                                             | ٧٧ الفصل الاول ٧٧ الفصل الناني ٣            |
| والفصل الثالث و باب الرياء والسمعة و الفصل الثان و و الفصل الثالث و و و و الفصل الثالث و و و الفصل الثالث و و و و و الفصل الثالث و و و الفصل الثالث و و و الفصل الفصل الثالث و و و الفصل الثالث و و و و الفصل الثالث و و و و الفصل الثالث و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                  |                                             |                                             |
| و الفصل الاقل به الفصل الثانى و ال  |                                             |                                             |
| الفصل الثالث ٢٠١ بابالبكاه والخوف المصل الثاني ٢٨٣ الفصل الالال ٢٠١ الفصل الثاني ٢٠٣ الفصل الثاني ٢٠٣ الفصل الثاني ٢٠٥ الفصل الثاني ١٣٠ الفصل الثاني ١٨٠ الفصل | _                                           |                                             |
| روم الفصل الاول من الفصل الثانى موم الفصل الثانى موم الفصل الثانث من الفصل الثاني موم الفص | <b></b>                                     |                                             |
| إلى الفصل الثالث ١٦٥ بابتغير الناس الفصل الثانى ١٦٥ الفصل الثالث ١٦٥ باب الفصل الثانى ١٦٥ الفصل الثانى ١٥٥ الفصل الثانى ١٨٥  | •                                           |                                             |
| [1] الفصل الاول [7] الفصل الثاني و الفصل الثاني و الفصل الثالث و الفصل الثاني و و و و و الفصل الثاني و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                             |
| الفصل الثالث من باب الانذار والتعذير الفصل الثانى الفصل الف |                                             |                                             |
| الفصل الأول ١٦٥ الفصل الثانى الفصل الثانى الفصل الثانى الفصل الثانت ١٣٥ كتاب الفصل الثانى ١٣٥ الفصل الثانى ١٣٥ الفصل الثانث ١٥٥ الفصل الثانث ١٥٥ بأب المفصل الثانث ١٥٥ بأب الفصل الثانث ١٥٦ الفصل الثانث ١٥٥ الفصل الثانث ١٨٥ الثانث ١٨٥ الفصل الثا |                                             |                                             |
| إمرا الفصل الثالث مم المحل الثاني الفصل الثاني مرا الفصل الثاني الفصل | _                                           |                                             |
| الفصل الاقل عبر الفصل الذائي الفصل الذائي عبر الفصل الذائي الفصل الذائي عبر الفصل الذائي الفصل الذائي عبر الفصل الذائي الفصل ال |                                             |                                             |
| من الفصل الثالث من باب الملاحم الفصل الثالث من من باب بدء الخاق وذكر الانبياء عليهم السلام من الفصل الثالث إلى باب أشراط الساعة من الفصل الثالث إلى باب أشراط الساعة من الفصل الثالث المن باب الفصل الثالث المن المن الفصل الثالث المن المن الفصل الثالث المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                             |
| ع الفصل الاقل ع الفصل الثانى الفصل الثانى الفصل الاقل ع الفصل الثانى عليم السلام الفصل الثانى الفصل |                                             |                                             |
| و الفصل الثالث 191 باب أشراط الساعة و ٣٠٥ الفصل الاول و ٣٤٩ الفصل الثانى المصل الثانى الفصل الاول الفصل الدول الفصل الثانى الفصل الفصل الفصل الثانى الفصل ا |                                             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,     |
| الفصل الاقل 170 الفصل الثانى مهم الفصل الثالث المصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الأول عليه 170 الفصل الأول الفصل الثانى 170 الفصل الثانى 1 | ٣٣ باب بدءا لخاق وذكر الانبياء عليهم السلام | ع الفصل الاقل ١٦٣ الفصل الثاني ٥            |
| الفصل الثالث المصل الثالث المصل الثالث المصل الأول عليه ٢٥٦ الفصل الأول المصل الأول الفصل الثانى الفصل الثانى الفصل الثانى ١٨٥ الفصل الفصل الثانى ١٨٥ الثانى ١٨٥ الفصل الثانى الثانى ١٨٥ الفصل الثانى الثانى الثانى الفصل الثانى الثانى الثانى الثانى الثانى الثانى  | جم الفصل الأول بيم الفصل الثاني             |                                             |
| ٧٨ مان بين يدى الساء وذكر الدجال عابيه ٢٥٦ الفصل الأول ١٨٧ الفصل الذي ١٠٥٩ الفصل الثانى ١٨٧ الفصل الثانى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                                           |                                             |
| ١٨٧ الفصل الدوّل ٩٠٠ الفصل الثاني و٣٦٥ الغصل الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             | •                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                           |                                             |
| Atlatta off from the Atlanta off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٣٧ الفصل الثالث                             | ١١٣ الفصل المالت ٢١٣ باب قصة بن صياد ا      |
| ع إم الفصل الاول ١٩٦ الفصل الثاني ٢٥٥ باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وصفائه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | •                                           |
| ٢٦٦ بالمرول ويسى عليه المسلام ١٣٧٦ الفسل الثانى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |                                             |
| إما الفصل الأول ممام الفصل الثالث إحمم الفصل الثالث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رم الفصل الثالث                             | اء الفصل الأول عمم الفصل الثالث إه          |

```
ورم بأرق آندانه وسمائله من المعايه ومل أعده باسماقب عمدان رضى المعمه
 ومع الما الأولى عهم المصل الثاني إموم المصل الأولى عمم المصل الثاني
                   المحمد المحالاتات
                                                     ع م القساراتاات
   ادره بالإستاف وودوا الاعتراض المعالم
                                                 ٣١٨ يا بعث ويدعالوس
 إروم العل لاول على أورل الثالث أوره سطل الول عدد العل شافي
                   211 300 375
                                                    اله المعلالة المرة
 وع من العدل النالث إسهم ماسمة تميد على في طالب ومني المعدد
                                                      إسها بالمسل لاوله
                   المحمد المصل الأولا
                                                     ع من ماب في العران
ودع الفصل المالث إلاين الشعل الثان مدور المعل المالث
                                                      د- يا المالاقل
      المرا بالماء ما شرقره والمعمور
                                                     الهسع والقاللة زات
                   وسع ال لايدل ١١٠ عمل عن أواده المعلى راد
                    أدره السيالي
                                                      ٢٧١ ، حيل الألث
                       *1 24
                                                     دمايكانكراست
Jugarlesi ,
               ٧٨٤ المدل الاد الدول الدور ١٠٠٠ . المال
                                                     اهمه القصل الدول
                    ورصور عثهم
                                                     وهم الفصل النالث
                                     ا 19 باب و الله صعى الطفامه ع
                    الفصل الفصل الأول
                    it posti man
                                    وم الفصل لاول مه المسل المالة
                   ابرور اللدي ال
                                      المه المعلق عده با
 (د و المالية الموالية الموالية الموالية
                                                      يء الفدل الارل
                    ۱۰۱۶ سال "ارا
                                         ٧ . ٥ ياپمن قب قرينه وه سمرا شه "لي
                   ar well and
                                       م ، و الدين القرارة و العصل الماث
                   أ-وي المدالي الله
                                    ٥١٧ بادمناقب المهانة وهي المه عنهم أجدين
                 إ - إ ٦ والمحتجر و المسه
                                                      ٧١٥ أخ ل لاني
                    اد ١٦ ا ١٠٠٠
                                                       المرااني
                   en a committee of many
                                                      و الفصل انت
                   230 1 411 - 6.
                                          المسام بادامنافيداي كروس المهمه
             138 20 20 13 711
                                                      المام محدد المحدد المال
النصل الثاني ١٠٥ العصل الناك الماج بالباد سر ورو مر مساري النزل
                   أزيه الغمل الاوت
                                             أاس باله ماقب عروضي للهعمه
                       إلى من الفصل الأمل من الصل الدي المال المناد
                                                     المن الله المن الله
           toller Etgy man
، ا يادل
                                     الماء بانت عيكروع رصي المعصود
                                                       من و من الحول
        *(- ,, ' - ·),
                                                     روه اسل ۱۳۰۰
```

| Gooverted by Tiff Combine - warrgisterred |  |  |
|-------------------------------------------|--|--|
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |
|                                           |  |  |